# الْمُقَدِّمَةُ

### بِنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَفْصَحِ الْخَلْقِ لِسَاناً، وَأَبْلَغَ الرُّسُلِ بُرْهَاناً وَتِبْيَاناً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ وَالاَهُمْ إِحْسَاناً.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ كَانَ وَاضِعُو عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ يَنْظُرُونَ إِلَى اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ نَظْرَةً دِينِيَّةً ؛ لِكَوْنِهَا لُغَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْحَدِيثِ الشَّريفِ، اللَّذَيْنِ يُعَدَّانِ مَنْبَعَي التَّشْريع الإسْلاَمِيِّ.

وَقَدْ دَفَعَتْهُمْ تِلْكَ الْعَاطِفَةُ الدِّينِيَّةُ وَالْقُوَّةُ الإِيهِمَانِيَّةُ إِلَى الْوُقُوفِ فِي وَجْهِ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعَكِّرَ ذَلِكَ الْمَنْهَلَ الصَّافِي؛ فَوضَعُوا قَواعِدَ لُعَوِيَّةً، تَعْصِمُ الْعَرَبَ مِنَ اللَّحْنِ، وَتُعِينُ الْعَجَمَ عَلَى مُحَاكَاةِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاء، وَتُكْسِبُ هَوُلاَء وَأُولَئِكَ فَهْماً صَحِيحاً لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، عَلَى مُحَاكَاةِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاء، وتُكْسِبُ هَوُلاَء وأُولَئِكَ فَهْماً صَحِيحاً لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، قَالَ لَهُ: قَالَ الزَّجَّاجِيُّ: «فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْفَائِدَةُ فِي تَعَلَّمِ النَّحْوِ؟ ... فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقالَ لَهُ: الْفَائِدَةُ فِيهِ الْوُصُولُ إِلَى التَّكَلَّمِ بِكَلاَمِ الْعَرَبِ عَلَى الْحَقِيقَةِ صَوَاباً، غَيْرَ مُبَدَّل وَلاَ مُغَيَّرٍ، الْفَائِدَةُ فِيهِ الْوُصُولُ إِلَى التَّكَلُّمِ بِكَلاَمِ الْعَرَبِ عَلَى الْحَقِيقَةِ صَوَاباً، غَيْرَ مُبَدَّل وَلاَ مُغَيَّرٍ، الْفَائِدَةُ فِيهِ الْوُصُولُ إِلَى التَّكَلُّمِ بِكَلاَمِ الْعَرَبِ عَلَى الْحَقِيقَةِ صَوَاباً، غَيْرَ مُبَدَّل وَلاَ مُغَيَّرٍ، وَتَقْوِيهُ اللَّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْمُعْتَمَدُ، وَمَعْرِفَةُ أَحْبَارِ وَتَقْوِيهُ مَعَانِيهَا عَلَى صِحَةٍ إِلاَ بِتَوْفِيتِهَا حُقُوقَهَا وَتَقُومَ اللّهِ عُرَابِ» (١).

مِنْ هُنَا َتَبَوَّأَتْ تِلْكَ الْقَوَاعِدُ مَكَانَةً سَامِيَةً فِي الدَّرْسِ اللَّغُوِيِّ، وَأَصْبَحَتْ مِعْيَاراً لِلصَّوَابِ وَالْخَطَأِ، وَالْقَبُولِ وَالرَّدِّ، بَلْ عُدَّتْ كُلُّ مُخَالَفَةٍ لَهَا -أَيَّا كَانَ مَصْدَرُهَا- تَحَدِّيّاً لِلْلِكَ الْغَرَضِ النَّبيل.

وَلَكِنْ بِمُرُورِ الزَّمَنِ تَبَيَّنَ أَنَّ تِلْكَ الْقَوَاعِدَ لَمْ تَكُنْ مَعْصُومَةً مُطَّرِدَةً فِي كُلِّ حِين، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَتَجَافَى حِيناً آخَرَ، فَتَخْرُجُ عَنْهَا بَعْضُ الصِّيغِ وَالتَّرَاكِيبِ؛ وَالسَّبَبُ أَنَّ الَّذِينَ وَضَعُوا تِلْكَ الْقَوَاعِدَ لَمْ يُحِيطُوا إِحَاطَةً كَامِلَةً بِجَمِيعِ كَلاَم الْعَرَب.

وَلإِيــجَادِ حَلِّ مُنَاسِب؛ لِجَبْرِ مَا انْكَسَرَ مِنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ، وَرَدِّ مَا شَذَّ عَنْهَــا نَشَــبَ خِلاَفَ شَدَيدٌ بَيْنَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ مِنْ حَيْثُ الْمَنْهَجُ لاَ الْمَقْصَدُ.

فَالْبَصْرِيُّونَ فَتَحُوا بَابَ التَّأُويلِ، وَالتَّقْدِيرِ، وَالتَّعْلِيلِ، وَحَمْعِ الْأَشْبَاهِ بِالنَّظَائِرِ، وَمَا لَمْ يَجِدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً حَفِظُوهُ، وَحَكَمُوا عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ؛ وَذَلِكَ وِفَاقاً لِمَنْهَجِهِمْ فِي وَضْعِ الْقَوَاعِدِ، وَهُوَ الاعْتِمَادُ عَلَى الْكَثْرَةِ مِنْ قَبَائِلَ بَدَوِيَّةٍ لَمْ تَحْتَكَ بِعُنْصُرٍ أَجْنَبِيٍّ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو، ص:٩٥.

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَقَدْ سَارُوا عَلَى مَنْهَجِ مُخَالِفٍ؛ حَيْثُ اتَّسَعُوا فِي الرِّوَايَةِ، فَأَخَذُوا مِنْ كُلِّ فَصِيحٍ، صَغِيراً كَانَ أَوْ مَجْنُوناً، بَدَوِيًا كَانَ أَوْ حَضَرِيّاً، كَمَا اتَّسَعُوا فِي الْقِيَاسِ، فَقَاسُوا عَلَى الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلِ؛ لِذَا قَلَّ عِنْدَهُمُ التَّأُويلُ، وَالتَّقْدِيرُ، وَالتَّعْلِيلُ، وَالشُّذُوذُ....

وَقَدْ سَيْطَرَ هَذَانِ الْمَنْهَجَانِ عَلَى الدَّرْسِ اللَّغَوِيِّ إِلَى أَنْ يَصِلَ الأَمْرُ إِلَى الْعَصْرِ الْحَدِيثِ. وَفِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ نَظَرَ كَثِيرٌ مِنَ اللَّغَوِيِّينَ إِلَى اللَّغَةِ نَظْرَةً اجْتِمَاعِيَّةً، وَبَيَّنُوا أَنَّهَا تَتَطَوَّرُ بِعَطُوُّرِ الْمُجْتَمَعِ سَلْباً وَإِيـجَاباً، وَيَسْرِي عَلَيْهَا مَا يَسْرِي عَلَى سَائِرِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ، مِـنْ تَغَيُّرُاتٍ وَتَقَلَّبَاتٍ الْحَيَّةِ، مِـنْ تَغَيُّرُاتٍ وَتَقَلَّبَاتٍ.

فِي حِينَ اتَّبَعَ بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ مَنْهَجَ الْبَصْرِيِّينَ أُو ِ الْكُوفِيِّينَ.

وَنَتِيجَةً لِهَذَا التَّطُوُّرِ الْمُسْتَمِرِ -فِي نَظَرِ الْمُحْدَثِينَ- فَإِنَّ مُهِمَّةُ اللَّغَوِيِّ لَمْ تَعُدْ فَرْضَ نِظَامٍ لُغَوِيٍّ مُعَيَّنِ، أَوْ نَعْتَ هَذَا بِالصَّوَابِ، وَذَاكَ بِالْخَطَأِ، فَهَذَا مِنْ شَأْنِ الْجَمَاعَةِ اللَّغَوِيَّةِ الَّتِكِي لُغَوِيٍّ مُعَيَّنِ، أَوْ نَعْتَ هَذَا بِالصَّوَابِ، وَذَاكَ بِالْخَطَأِ، فَهِنَّةُ اللَّغَوِيِّ تَتَرَكَّزُ فِي الْوَصْفِ وَالتَّسْجِيلِ، تَسْتَعْمِلُ اللَّغَةِ، فَهِي الَّتِي تَرْضَى أَوْ تَرْفُضُ، بَلْ مُهِمَّةُ اللَّغَوِيِّ تَتَرَكَّزُ فِي الْوَصْفِ وَالتَّسْجِيلِ، وَاسْتِنْبَاطِ الْقَوَانِينِ الَّتِي تَحْضَعُ لَهَا ظَاهِرَةُ التَّطُوُّرِ اللَّعَوِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ اللَّعَوِيَّ يَنْظُرُ إِلَى أَي وَاسْتِنْبَاطِ الْقَوَانِينِ الَّتِي تَخْضَعُ لَهَا ظَاهِرَةُ التَّطُوُّرِ اللَّعَوِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ اللَّعَوِيَّ يَنْظُرُ إِلَى أَي وَالسَّيْنَاطِ الْقَوَانِينِ التِّي تَخْضَعُ لَهَا ظَاهِرَةُ التَّطُورُ اللَّعَوِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ اللَّعَوِيَّ يَنْظُرُ إِلَى الْعَيْرِيِّ يَنْظُرُ إِلَى اللَّعَوِيِّ يَنْظُرُ إِلَى اللَّعَوْمِيِّ اللَّعَوِيِّ وَاللَّيْ فَي اللَّعَوِيِّ يَنْظُرُ اللَّهُ وَيَ اللَّعُومِيِّ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْتَعْوِيُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْوِيِّ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُومِ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ

وَعَلَى ذَلِكَ يُلْحَظُ أَنَ مُصْطَلَحَ "الْقِيَاسِ وَالْفَصَاحَةِ وَمَا يُخَالِفُهُمَا" مِنْ أَكْثَرِ الْمُصْطَلَحَاتِ اللَّغَويَّةِ الَّتِي تَبَايَنَتْ فِيهَا الآرَاءُ قَدِيهِاً وَحَدِيثاً، وَتَعَدَّدَتْ عَنْهَا الْمَوَاقِفُ.

وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ الْخِلاَفِ -بِشَكْلٍ أَكْبَرَ- فِي دِرَاسَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ نَظَراً لِمَا يُقَالُ عَنْ لُغَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مِنَ الْعُجْمَةِ وَاللَّحْنِ وَعَدَمِ صَلاَحِهَا لِلاحْتِجَاجِ.

فَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ هُو الْمَصْدَرُ الثَّانِي لِلتَّشْرِيعِ الإِسْلاَمِيِّ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَكُمُ النَّهُوا ﴾ (١)، وَالأَخْذُ بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ فَخُدُهُ وَمَا تَهَكُمُ النَّهُوا ﴾ (١)، وَالأَخْذُ بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ فَحُدُمُ عَامٌ عَنَهُ فَانَعُهُوا ﴾ (١)، وَالأَخْذُ بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ فَلَا حُدْمُ عَامٌ السَّمَلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَرْبِيّةُ الْعَرْبِيّةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - كَلاَما أَيسَامِي الْكَلامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْفُ الْعَرَبِيّةُ - بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - كَلاَما أَيسَامِي الْكَلامَ اللّهُ اللّهُ عَرْفُ الْعَرَبِيّةُ مَعْنَى، وَجَمَالُ أُسْلُوبٍ، وَجَلالُ قَدرٍ، وَبَرَاعَةَ تَالْتَهِ فَصَاحَةَ مَبْنًى وَبَلاَغَةَ مَعْنَى، وَجَمَالُ أُسْلُوبٍ، وَجَلالُ قَدرٍ، وَبَرَاعَةَ تَرْكِيبٍ، وَرَوْعَةَ تَأْثِيرٍ.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، من الآية:٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، من الآية:٧.

وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ كِبَارُ اللَّغَوِيِّينَ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبُّ: «السُّنَّةُ تَقْضِي عَلَى اللَّغَةِ، وَاللَّغَةُ لاَ تَقْضِي عَلَى السُّنَّةِ»(١).

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: إِنَّ «كِتَابَ اللهِ وَلُغَةَ رَسُولِ الله أَقْوَى الأَشْيَاء وَأَقْوَى اللُّغَاتِ»(٢).

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ تِلْكَ الْمَكَانَةِ السَّامِيَةِ، وَذَلِكَ الاعْتِرَافِ الْبَيِّنِ، فَإِنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي الْحَــدِيثِ الشَّريفِ مَا حَالَفَهُ الْقِيَاسُ وَالأَفْصَحُ فِي نَظَر جَهَابِذَةِ الْقِيَاسِ وَأَسَاطِينِ الْفَصَاحَةِ.

كَمَا وُجِدَ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ لَمْ يَبْنُوا قَوَاعِدَهُمْ عَلَى ٱلْحَدِيثِ الْشَّرِيفِ، وَهُــوَ أَقَــلُّ مُخَالَفَــةً لِقَوَاعِدِهِمْ مِنَ الشِّعْرِ، وَأَثْبَتُ رَوَايَةً.

فَكُلُّ ذَلِكَ يُثِيرُ فِي ذِهْنِ كُلِّ بَاحِتٍ عِدَّةَ أَسْئِلَةٍ، مِنْهَا:

-مَا الَّذِي جَعَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَفْصَحُ الْعَرَبِ- وَأَصْحَابَهُ الْفُصَحَاءَ يَمِيلُونَ أَحْيَاناً إِلَـــى الاَسْتِعْمَالاَتِ الْقَلِيلَةِ وَالأَوْجُهِ النَّادِرَةِ؟

-وَمَا الْمِعْيَارُ لِلتَّقْعِيدِ؟ وَهَلْ هَذَا الْمِعْيَارُ قَابِلُّ لِلتَّغَيُّرِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ؟ -وَهَلِ الْخُرُوجُ عَنِ الْقَوَاعِدِ يُسَاكِنُ الْفَصَاحَةَ وَيُجَاوِرُ الْبَلاَغَةَ أَوْ يُخَالِفُهُمَا؟

وَلِلإِ جَابَةِ عَنْ هَذِهِ التَّسَاؤُلاَتِ وَغَيْرِهَا جَنَحَ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى دِرَاسَةِ مَحْمُوعَةٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي خَالَفَهَا الْقِيَاسُ وَالأَفْصَحُ، حَسْبَ مَقَاييسِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغُويِّينَ، مَعَ إِلْمَاحٍ إِلَى الأَوْجُهِ الْقِيَاسِيَّةِ، بِجَانِبِ أَحَوَاتِهَا الْمُحَالِفَةِ؛ لِيَقِفَ النَّاطِقُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنْصَعِ الأَسَالِيبِ اللَّوْجُهِ الْقِيَاسِيَّةِ، بِجَانِبِ أَحَوَاتِهَا الْمُحَالِفَةِ؛ لِيَقِفَ النَّاطِقُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنْصَعِ الأَسَالِيبِ وَأَسْمَاهَا، فِي وَقْتٍ أَصْبَحَتِ اللَّغَةُ تَعَلَّماً وَتَكَسُّباً، لاَ فِطْرَةً وَسَلِيقَةً.

وَآثَرَ الْبَحْثُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الدِّرَاسَةُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ "دُكْتُورَاهْ" بعُنْوَانِ:

# مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ فِي نَظَرِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ مَخَالَفَةُ الْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ فِي نَظَرِ النَّحُويِّين جَمْعٌ وَدِرَاسَةٌ.

وَهُو تَطْبِيقٌ عَمَلِيٌّ لِقُواعِدِ اللَّغَةِ وَمَقَايِيسِ الْفَصَاحَةِ فِي أَحَادِيثِ (الصَّحِيحَيْنِ: صَحِيح الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، وَصَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ)؛ لِمَا لِهَذَيْنِ الْكِتَابَيْنَ مِنْ مَكَانَةٍ سَامِيةٍ فِي نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ، وَانْتِشَارٍ وَاسِعٍ فِي الْبُلْدَانِ؛ مِمَّا جَعَلَهُمَا فِي حَاجَةٍ لِهَذَا الْعَمَلِ وَأَمْثَالِهِ.

<sup>(</sup>١) محالس ثعلب، ص:١٧٩.

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن وإعرابه ۱۰۸، ۱۰۸.

### أَهَمِيَّةُ الْمَوْضُوعِ وَأَسْبَابُ اخْتِيَارِهِ

مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ لِهَذَا الْمَوْضُوعِ أَهَمِيَّةً كُبْرَى تَكْمُنُ فِيهِ، وَأَسْبَاباً وُثْقًى تَدْعُو النَّالِيَةِ: النَّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أُوَّلاً: أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ يُعْطِي أَدِلَّةً مَلْمُوسَةً عَنْ فَصَاحَةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَحِكْمَتِهِ فِي مُخَاطَبَةِ الآسُولِ ﷺ، وَحِكْمَتِهِ فِي مُخَاطَبَةِ الآسُولِ ﷺ، وَحِكْمَتِهِ فِي مُخَاطَبَةِ الآسُولِ ﷺ،

ثَانِياً: أَنَّهُ حِدْمَةٌ لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ -عُمُوماً بِرَفْعِ الْمَلاَمِ عَنْهُ وَعَنْ رُوَاتِهِ، وَحِدْمَةٌ حَاصَّةٌ وَالْمَلاَمِ عَنْهُ وَعَنْ رُوَاتِهِ، وَحِدْمَةٌ حَاصَّةً (لِلصَّحِيحَيْنِ) اللَّذَيْنِ يُعَدَّانِ أَوْتَقَ وَأَصَحَّ مَصْدَرَيْنِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

تَالِثاً: أَنَّ فِي هَذَا الْبَحْثِ هَدَفَ بَيَانِ مَا لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مِنْ فَضْلٍ فِي إِثْرَاءِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي مُفْرَدَاتِهَا وَتَرَاكِيبِهَا، وَإِبْرَازِ مَا فِيهِ مِنْ ظَوَاهِرَ لُغَوِيَّةٍ فَاتَتِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ.

رَابِعاً: أَنَّ لُغَةَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ -عَلَى الرَّغْمِ مِمَّا فِيهَا مِنْ كُنُوزٍ كَثِيرَةٍ - لَمْ تَحْظَ مِنَ الْبَاحِثِينَ وَالدَّارِسِينَ إِلاَّ بِجُهُودٍ ضَئِيلَةٍ، لاَ تَكَادُ تُذْكُرُ، بِجَانِبِ مَا بُذِلَ فِي عُلُومِ الْبَاحِثِينَ وَالدَّارِسِينَ إِلاَّ بِجُهُودٍ ضَئِيلَةٍ، لاَ تَكَادُ تُذْكُرُ، بِجَانِبِ مَا بُذِلَ فِي عُلُومِ الْعَدِيثِ الشَّرِيفِ إِلاَّ الْقُرْآنِ الْكَرِيبِ، وَعُلُومِ الْحَدِيثِ الأُحْرَى، فَلاَ يُوجَدُ عَنْ لُغَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ إِلاَّ الْقُرْآنِ الْكَرِيبِ، وَعُلُى ذَلِكَ فَإِنَّ مُؤُودٍ عَنْ إِعْرَابِهِ وَعَنْ بَلاَغَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَوَا الْنَجْثَ يُعَدُّ إِسْهَاماً فَعَالاً لِسَدِّ ذَلِكَ الْفَرَاغ.

خَامِساً: فِي هَذَا الْبَحْثِ بَيَانُ لِبَعْضِ مَا بَذَلَهُ الْقُدَمَاءُ وَالْمُحْدَثُونَ فِي خِدْمَةِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَصَادِرِهَا.

سَادِساً: أَنَّ الاهْتِمَامَ بِمَا خَالَفَ الْقِيَاسَ وَالأَفْصَحَ أَوْ خَالَفَاهُ -كَمَا فِي هَذَا الْبَحْتِ - مِمَّا يُشْرِي الدَّرْسَ اللَّغُوِيَّ، وَيُعْلِي مِنْ مَكَانَتِهِ؛ إِذْ يُسَاعِدُ الْمُتَحَصِّصِينَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَالنَّعُو وَاللَّغَةِ وَغَيْرَهُمْ، عَلَى فَهْمِ النُّصُوصِ الْقَدِيمةِ حِينَ تُصَادِفُهُمْ؛ فَلاَ تُصِيبُهُمْ وَالنَّعُو وَاللَّغَةِ وَغَيْرَهُمْ، عَلَى فَهْمِ النُّصُوصِ الْقَدِيمةِ حِينَ تُصَادِفُهُمْ؛ فَلاَ تُصِيبُهُمْ أَمَامَهَا حَيْرَةٌ، وَلاَ تُوقِفُهُمْ عَنْ إِدْرَاكِهَا عَقَبَةٌ.

وَلِتَحْقِيقِ تِلْكِ الأَهْدَافِ الْمَنْشُودَةِ رَسَمْتُ الْخُطَّةَ التَّالِيَةَ:

#### الْخُطَّةُ:

تَتَأَلُّفُ خُطَّةُ هَذَا الْمَوْضُوع:

رَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ وَالْأَفْصَحِ فِي نَظَرِ النَّحْوِيِّينَ وَ اللَّغَوِيِّينَ مِنْ خِلاَلِ النَّحْوِيِّينَ وَ اللَّغَوِيِّينَ مِنْ خِلاَلِ النَّعْوِيِّينَ مِنْ خِلاَلِ اللَّعْوِيِّينَ مِنْ خِلاَلِ

مِنْ مُقَدَّمَةٍ، وَتَمْهِيدٍ، وَتَلاَثَةُ أَبْوَابٍ، وَحَاتِمَةٍ، وَفَهَارِسَ فَنَيَّةٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَهِيَ عَلَـــى النَّحْــوِ التَّالِي:

#### الْمُقَدَّمَةُ:

فِيهَا بَيَانُ أَهَمِيَّةِ الْمَوْضُوعِ وَأَسْبَابِ اخْتِيَارِهِ، وَخُطَّتُهُ، وَالْمَنْهَجُ الْمُتَّبَعُ فِيهِ.

# التَّمْهِيدُ:

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الصَّحِيحَانِ وَمَكَانَتُهُمَا (بإيـجَاز).

الْمَبْحَثُ الثَّاني: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّريفِ فِي إِثْرَاءِ اللُّغَةِ وَحِفْظِهَا.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الاحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي النَّحْوِ وَاللَّغَةِ (بِإِيـجَازٍ).

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَفْهُومُ الْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ، وَأَثَرُهُمَا فِي اللَّغَةِ.

الْبَابُ الأُوَّلُ:

مُحَالَفَةُ الْقِيَاسِ النَّحْوِيِّ

وَفِيهِ اثْنَا عَشْرَ فَصْلاً

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الضَّمَائِر.

وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي الْعَدَدِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي الْجِنْسِ. الْمَبْحَثُ الثَّالِيُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الانْفِصَالِ وَالاتِّصَالِ.

# الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي.

وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي الْبَسِيطَةِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي الْمُرَكَّبَةِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْجُمْلَةِ الابْتِدَائِيَّةِ وَنَوَاسِخِهَا.

وَفِيهِ حَمْسَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي عَمَلِ "كَانَ" وَأَخَوَاتِهَا. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي عَمَلِ "إِنَّ" وَأَحَوَاتِهَا. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي خَبَرِ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ. الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: عَدَمُ تَنْوِينِ اسْمِ "لاَ" الشَّبِيهِ بِالْمُضَافِ. الْمَبْحَثُ الْجَامِسُ: وُقُوعُ الْحَبَر ظَرْفَ زَمَانٍ عَنْ جُثَةٍ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الاسْتِثْنَاءِ.

وَفِيهِ تُلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: رَفْعُ الْمُسْتَثَنَى فِي كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَبٍ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: انْفِصَالُ الْمُسْتَثْنَى عَنِ الْمُسْتَثْنَى عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: وُقُوعُ اسْم الْفِعْل بَعْدَ "إلاَّ".

الْفَصْلُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الإِضَافَةِ.

وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي مَعَانِي الإِضَافَةِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي مَا لاَ يَقْبَلُ الإِضَافَةَ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْن.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّوَابِعِ.

### وَفِيهِ تَلاَتُهُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْعَطْفِ.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّعْتِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْبَدَل.

# الْفَصْلُ السَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّحْذِيرِ وَالإِغْرَاءِ.

وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّم نَفْسَهُ وَتَحْذِيرُ الْغَائِب.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: إغْرَاءُ الْغَائِب.

# الْفَصْلُ النَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْمُضارع.

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: ثُبُوتُ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ. الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْمُخَالَفَةُ فِي الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: دُخُولُ لاَم الأَمْرِ فِي الْمُضَارِعِ لِلْمُتَكَلِّم أَو الْمُخَاطَب.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: وُقُوعُ الْمُضَارِعِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُثْبَتِ جَوَابَ قَسَمٍ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ بِنُونٍ.

الْفَصْلُ التَّاسِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ.

وَفِيهِ تُلاَتَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: وُقُوعُ فِعْلِ الشَّرْطِ مُضَارِعاً وَجَوَابُهُ مَاضِياً.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: ذِكْرُ حَبَرِ الْمُبْتَدَإِ الْوَاقِعِ بَعْدَ "لَوْلاً".

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حَذْفُ الْفَاء مِنَ الْجَوَابِ.

# الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْعَدَدِ.

وَفِيهِ مَبْحَتَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي تَمْييز الْعَدَدِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي أَحْكَامِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْمَعْدُودِ. الْمُجَالَفَةُ فِي اللَّهَجَاتِ. الْمُحَالَفَةُ فِي اللَّهَجَاتِ.

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: نَصْبُ "إنَّ" وَأَخَوَاتِهَا لِلْجُزْءَيْن.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْوَقْفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ بِالتَّسْكِين.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: إِلْزَامُ الْمُثَنَّى الأَلِفَ فِي كُلِّ الأَحْوَال.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: اتِّصَالُ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ مَعَ ظُهُورِ الْفَاعِلِ.

الْفَصْلُ الثَّاني عَشْرَ: مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةً.

وَفِيهِ تَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: وُقُوعُ التَّمْيِيزِ ظَاهِراً بَعْدَ فَاعِلِ "نِعْمَ، وَبِئْسَ". الْمَبْحَثُ الثَّانِي: إِضَافَةُ مَعْمُولِ الصِّفَةِ الْمُشْبَّهَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ. الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ "قَطُّ" فِي الإيـجَابِ.

الْبَابُ الثَّاني:

مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ التَّصْرِيفِيِّ.

وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولِ:

الْفَصْلُ الأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الإِعْلاَلِ وَالإِبْدَالِ.

وفِيهِ ثَمَانيَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إعْلاَل الْوَاو يَاءً.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْمُخَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ هَمْزَةً.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا سَاكِنُ صَحِيحٌ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي إعْلاَل الْوَاو إِذَا تَحَرَّكَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا.

الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الإِعْلاَلِ بِالْحَذْفِ وَالتَّعْوِيضِ مَعَ مُوجِبِ التَّصْحِيحِ.

الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: إِعْلاَلُ الْعَيْنِ مَعَ كُوْنِ اللاَّمِ أُوْلَى. الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: اجْتِمَاعُ إِعْلاَلَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. الْمَبْحَثُ السَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَتَحْفِيفِهَا.

# الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الأَسْمَاءِ. وَفِيهِ عَشْرَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ. الْمَبْحَثُ الْأَوْلِ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ. الْمُبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ النَّفْطِيلِ. الْمُبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمُبَالَغَةِ. الْمُبْحَثُ الْحُامِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمُبَالَغَةِ. الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمُرَّةِ. الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمَرَّةِ. الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمَرَّةِ. الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْاَلَةِ. الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْآلَةِ.

الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمَي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: الْمُخَالَفَةُ فِي التَّصْغِيرِ.

الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي النَّسَب.

الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ: الْمُخَالَفَةُ فِي أَسْمَاء الأَفْعَال.

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْجُمُوعِ.

وَفِيهِ حَمْسَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. الْمُجَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. الْمُجَالَفَةُ فِي جُمُوعِ الْقِلَّةِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جُمُوعِ الْكَثْرَةِ.

الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي مُنْتَهَى الْجُمُوع.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ.

وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي مَصَادِرِ الأَفْعَالِ الثَّلاَثِيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْمُحَالَفَةُ فِي مَصَادِرِ الأَفْعَالِ غَيْرِ الثُّلاَّثِيَّةِ.

الْفَصْلُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنيَةِ الأَفْعَال.

وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي فِعْلِ الْمَاضِي.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْمُحَالَفَةُ فِي فِعْلِ الْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ:

الْمُخَالَفَةُ فِي الدِّلاَلَةِ الْمُعْجَمِيَّةِ.

وَفِيهِ فَصْلاَنِ:

الْفَصْلُ الأُوَّلُ: الأَلْفَاظُ الشَّاذَّةُ وَالْمَتْرُوكَةُ.

وَفِيهِ مَبْحَتَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الأَلْفَاظُ الشَّاذَّةُ.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الأَلْفَاظُ الْمَتْرُوكَةُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَثْبُتْ إلاَّ فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ.

وَفِيهِ مَبْحَتَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْحُكْمُ عَلَى ثُبُوتِ اللَّفْظِ.

الْمَبْحَثُ الثَّاني: الْحُكْمُ عَلَى صِحَّةِ الدِّلاَلَةِ.

الْحَاتِمَةُ:

فِيهَا أَهَمُّ نَتَائِجِ الْبَحْثِ، وَالتَّوْصِيَّاتُ وَالْمُقْتَرَحَاتُ.

### الْفَهَارِسُ الْفَنِّيَّةُ:

١ - فِهْرسُ الآيَاتِ الْقُرْآنيَّةِ.

٧- فِهْرسُ الْقِرَاءَاتِ.

٣- فِهْرسُ الأَحَادِيثِ الْمَدْرُوسَةِ.

٤ - فِهْرِسُ الشَّوَاهِدِ الْحَدِيثِيَّةِ.

وَهُرسُ الرِّواياتِ الْحَدِيثيَّةِ.

٦- فِهْرسُ الْآثَارِ.

٧- فِهْرسُ الأَشْعَارِ وَالأَرْجَازِ.

٨ فهرس الأمْثَالِ وَأَقْوَالِ الْعَرَبِ.

٩ فِهْرسُ اللُّغَةِ وَالأَبْنيَةِ.

١ - فِهْرِسُ اللَّهَجَاتِ وَالْقَبَائِلِ.

١١ - فِهْرسُ الأَعْلاَم وَالْمَذَاهِب.

١٢ - فِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.

١٣ - فِهْرسُ الْمَوْضُوعَاتِ.

### مَنْهَجُ الْبَحْثِ:

وَلِتَنْفِيذِ تِلْكَ الْخُطَّةِ اتَّبَعْتُ فِي هَذَا الْبَحْثِ الْمَنْهَجَ الْوَصْفِيَ، وَالْمَنْهَجَ الاسْتِقْرَائِيَّ الْمُنْهَجَ الْوَصْفِيِّ، وَالْمَنْهَجَ الاسْتِقْرَائِيَّ الْمُتَمَثِّلَيْنِ فِي النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أُوَّلاً: اسْتِقْرَاءُ جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَبْدُو أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ فِي نَظَرِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغُويِّينَ، وَتَطْبِيقُهَا عَلَى مَتْنَي (الصَّحِيحَيْنِ)، مَعَ ذِكْرِ أَقْوَالِ الشُّرَّاحِ.

ثَانِياً: الاعْتِمَادُ عَلَى أَشْهَرِ رِوَايَتَيْنِ مَطْبُوعَتَيْنِ (لِلصَّحِيحَيْنِ)، وَهُمَا:

١- الْجَامِعُ الصَّحِيحُ/ لِلإِمَامِ الْبُحَارِيِّ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدْ زُهَيْرِ بْنِ نَاصِرِ النَّاصِرِ.

٢- صَحِيحُ الإِمَامِ مُسْلِمٍ/ لِلإِمَامِ مُسْلِمٍ، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٌ فُؤَادْ عَبْدِ الْبَاقِي.

ثَالِقاً: الاعْتِمَادُ عَلَى مُتُونِ الأَحَادِيثِ، مِنْ دُونِ الأَسَانِيدِ؛ وَذَلِكَ لِمَا فِي الأَسَانِيدِ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ وَمُخْتَصَرَاتٍ حَاصَّةٍ بِالْمُحَدِّثِينَ.

رَابِعاً: ذِكْرُ الْمَتْنِ الَّذِي فِيهِ الشَّاهِدُ، مَعَ عَزْوِهِ إِلَى (الصَّحِيحَيْنِ)، أَوْ أَحَدِهِمَا، بِلاَ سَـرْدٍ لِكُلِّ الْمَوَاطِنِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا.

خَامِساً: عِنْدَ الْعَزْوِ إِلَى (الصَّحِيحَيْنِ) أَذْكُرُ عُنْوَانَ الْكِتَابِ، وَرَقْمَ الْبَابِ، وَرَقْمَ الْحَدِيثِ، وَالْحُزْءَ وَالصَّفْحَة.

وَإِذَا كَانَ نَصُّ الْحَدِيثِ الْمَدْرُوسِ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) احْتَرْتُ نَصَّ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي نَصِّ الإِمَامِ مُسْلِمٍ زِيَادَةُ فَضْلٍ، فَأَخْتَارُهُ مَعَ التَّنْبِيهِ إِلَى أَنَّ اللَّفْظَ لَهُ.

سَادِساً: ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الأُخْرَى لِلأَحَادِيثِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

سَابِعاً:الاسْتِشْهَادُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقِرَاءَاتِهِ، وَبِالأَحَادِيثِ الأُخْرَى، وَشِعْرِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ وَكَلاَمِهِمْ، مَعَ الْعَرْوِ وَالتَّوْثِيقِ.

ثَامِناً: ذِكْرُ الأَقْوَالِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى أَصْحَابِهَا مَعَ التَّوْثِيقِ.

تَاسِعاً: التَّرْجيحُ بَيْنَ الآرَاء الْمُخْتَلِفَةِ.

عَاشِراً: عِنْدَ الْعَزْوِ وَالتَّوْثِيقِ مِنَ الْمُعْجَمَاتِ الصَّوْتِيَّةِ نَحْوِ: "كِتَابِ الْعَيْنِ وَ"تَهْذِيبِ اللَّغَةِ"، وَمِنَ الْمُعْجَمَاتِ ذَوَاتِ الْمَوَادِ الطَّوِيلَةِ، نَحْوِ: "لِسَانِ الْعَرَبِ" وَالتَّهْذِيبِ اللَّغَوِيَةِ، وَرَقْمِ الْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ، وَمِمَّا عَدَا تِلْكَ وَ"تَاجِ الْعَرُوسِ"، أَلْتَزِمُ بِذِكْرِ الْمَادَّةِ اللَّغُويَّةِ، وَرَقْمِ الْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ، وَمِمَّا عَدَا تِلْكَ الْمُعْجَمَاتِ أَكْتَفِي بِذِكْرِ الْمَادَّةِ وَحُدَهَا.

حَادِي عَشْرَ: تَرْجَمَةُ الأَعْلاَمِ الْمَغْمُورِينَ عِنْدَ أَوَّلِ وُرُودِهِمْ.

ثَانِي عَشْرَ: تَذْيِيلُ كُلِّ مَبْحَثٍ أَوْ مَطْلَبٍ بِتَعْقِيبٍ مُضَمَّنٍ بِمُوجَزٍ لِمَا سَبَقَ، أَوْ تَرْجِيحٍ، أَوِ اسْتِدْرَاكِ، أَوْ زِيَادَةِ عِلَّةٍ وَلُغَةٍ.

ثَالِثَ عَشْرَ: تَذْييلُ الْبَحْثِ بِفَهَارِسَ فَنَّيةٍ مُتَنَوِّعَةٍ.

### الشُّكْرُ وَالتَّقْدِيرُ:

الْحَمْدُ لللهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، عَلَى مَا وَفَّقَ وَيَسَّرَ مِنْ إِثْمَامِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ، وَأَسْأَلُهُ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ مَا بَذَلْتُ فِيهَا مِنْ جُهْدٍ خَالِصاً لِوَجْهِهِ، وَحِدْمَةً لِعِبَادِهِ.

ثُمَّ إِنِّي أَتَقَدَّمُ بِالدُّعَاءِ الْحَالِصِ، وَالْعِرْفَانِ الْبَالِغِ إِلَى وَالِدَيَّ الْكَرِيسِمِيْنِ عَلَى حُسْنِ تَرْبِيَتِهِمَا وَكَمَالِ رِعَايَتِهِمَا إِيَّايَ، وَعَرْسِهِمَا فِيَّ حُبَّ الْعِلْمِ الشِّرْعِيِّ وَطَلَبِهِ، رَحِمَ اللهُ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ مِنْهُمَا رَحْمَةً وَالْعَافِيَةِ.

ثُمَّ أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيلِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ إِلَى الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ حُكُومَةً وَشَعْباً، وَإِلَى الْجَامِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ عَامَّةً، وَكُلِّيَّةِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ حَاصَّةً، عَمِيداً وَشَعْباً، وَإِلَى الْجَامِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ عَامَّةً، وَكُلِّيَّةِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ خَاصَّةً، عَمِيداً وَوَكِيلاً وَمَنْسُوبِينَ، عَلَى مَا أَتَاحُوا لِي مِنْ فُرْصَةِ الْوُرُودِ إِلَى بِلاَدِ الْحَرْمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَالإِفَادَةِ مِنْ عُلَمَائِهَا، تَحْتِ رِعَايَةٍ مُنْقَطِعِ النَّظِيرِ.

وَأَخُصُّ بِالذِّكْرِ مِنْ أُولَئِكَ الْعُلَمَاءِ الأُسْتَاذَ الدُّكْتُورَ عَبْدَ الْخَالِقِ الزَّهْرَانِيَّ وَالدُّكْتُورُ عَبْدَ اللهِ وَأَخُصُ بِاللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَالِمُ عَالِمَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَا عَاللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَلاَ أَنْسَى الأَسْتَاذَ الدُّكْتُورَ مُحْمَدْ يَعْقُوبْ التُّرْكِسْتَانِيَّ وَالدُّكْتُورَ ف. عَبْدَ الرَّحِيمِ؛ فَإِلَيْهِمَا يَعُودُ فَضْلُ اخْتِيَارِ هَذَا الْمَوْضُوعِ.

وَكَذَلِكَ الدُّكْتُورَ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَاصِرِ الْقَرْنِيَّ، الَّذِي تَجَشَّمَ عَلَى قِرَاءَةِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَتَحَمَّلَ مَشَقَّةَ السَّفَرِ لِمُنَاقَشَتِهَا، عَلَى الرُّغُم مِنْ كَثْرَةِ أَشْغَالِهِ وَأَعْمَالِهِ.

وَكَذَلِكَ الْأَخَ الدُّكُتُورَ إِبْرَاهِيمَ سَالِمٍ الصَّاعِدِيَّ، ذَلِكَ الْكَرِيمُ الَّذِي فَتَحَ لِي قَلْبَهُ قَبْلَ مَكْتَبَتِهِ، وَأَهْدَى إِلَيَّ أَهَمَّ مَصَادِرَ بَحْثِي.

فَجَزَى اللهُ بِلاَدَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ حَيْرَ الْجَزَاءِ، وَحَمَاهَا مِنْ كُلِّ مَكْرٍ وَسُوءٍ.

وَالشَّكُرُ مَوْصُولٌ إِلَى مَشَايِحِي الأَزْهَرِيِّينَ الَّذِينَ تَعَلَّمْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ وَالشَّكُرُ مَوْصُولٌ إِلَى مَشَايِحِي الأَزْهَرِيِّينَ الَّذِينَ تَعَلَّمْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمُتَوَى السَّلَمُونَ، وَالتَّانُويَّةِ حَتَّى الْجَامِعَةِ، وَأَخُصِّ بِالذِّكِ فَتَحَ لِي بَابَ لُغَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَلاَ غَرْوَ فِي ذَلِكَ مُشْرِفِي فِي "الْمَاحِسْتِيرِ"، فَهُو الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ لُغَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَلاَ غَرُو فِي ذَلِكَ فَهُو تِلْمِيذُ لِمُشْرِفِي فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ: فَضِيلَةُ الأُسْتَاذِ الدُّكُتُورِ نَاجِحٌ عَبْدُ الْحَافِظِ مَبْرُوكُ، ذَلِكَ فَهُو تِلْمِيذُ لِمُشْرِفِي فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ: فَضِيلَةُ الأُسْتَاذِ الدُّكُتُورِ نَاجِحٌ عَبْدُ الْحَافِظِ مَبْرُوكُ، ذَلِكَ الْفَاضِلُ الْكَرِيمُ، الْعَالِمُ الْكَبِيرُ، الَّذِي فَتَحَ لِي قَلْبُهُ قَبْلَ بَيْتِهِ، وَتَفَضَّلَ عَلَى إِشْرَافِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَتَوْشِيحِهَا بِتَوْجِيهَا بِتَوْجِيهَا بِتَوْجِيهَا بِتَوْجِيهَاتٍ قَيِّمَةٍ نَيِّرَةٍ (فَجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَبَارَكَ فِي عُمْرِهِ وَمَالِهِ وَولَدِهِ).

وَمِنْ أُولَئِكَ النَّجُومِ الأَزْهَرِيِّينَ الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ عَبْدُ الْفَتَّاحِ مُحَمَّدْ حَبِيبْ، الَّذِي تَقَبَّلَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ قَبُولاً حَسَناً، وتَفَضَّلَ عَلَى قِرَاءِتِهَا وَتَقْوِيمِهَا بِمَا فِيهَا مِنْ هَنَاتٍ (فَجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَجَعَلَهُ ذُخْراً وَفَخْراً للإسْلام وَالْعَرَبيَّةِ).

وَبَيْنَ هَؤُلاَءِ وَأَلَئِكَ أَزْهَرِيُّونُ كُثُرُّ؛ لِذَلِكَ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ وَلاَ أُخَطَّأُ حِينَ أُرَدِّدُ قَوْلَ شَوْقِي:

قُمْ فِي فَمِ الدُّنْيَا وَحَيِّ الأَزْهَـرَا وَانْثُرْ عَلَى سَمْعِ الزَّمَانِ الْجَوْهَرَا وَانْثُر عَلَى سَمْعِ الزَّمَانِ الْجَوْهَرَا وَاخْشَعْ مَلِيّاً وَاقْضِ حَقَّ أَئِمَّةٍ طَلَعُوا بِهِ زَهْراً وَمَاجُوا أَبْحُراً

ثُمَّ أَتَقَدَّمُ بِوَافِرِ الشُّكْرِ وَخَالِصِ الدُّعَاءِ إِلَى كُلِّ مَنْ أَسْهَمَ فِي حَيَاتِي الْعِلْمِيَّةِ، وَأُخُصُّ بِالذِّكْرِ أَسَاتِذَتِي فِي حَرَكَةِ الْفَلاَحِ السَّلَفِيَّةِ السِّنِغَالِيَّةِ.

(فَجَزَى اللهُ عَنِّي لِلْجَمِيعِ خَيْرَ الْجَزَاءِ).

الطالب: إبراهيم صمب انجاي يوم الأحد/٣/٥/٣١ه المدينة النبوية التَّمْهِيدُ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ.

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الصَّحِيحَانِ وَمَكَانَتُهُمَا (بِإِيجَازٍ).

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحِهِ. وَفِيهِ مَسْأَلْتَانِ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ الْبُحَارِيِّ:

اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةُ (٤) مَوْلاَهُمْ. (٤) بَرْدِزْبَةُ (الْبُخَارِيُّ(٢))، الْجُعْفِيُّ (٣) مَوْلاَهُمْ. (٤)

كَانَ وَالِدُ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ (إِسْمَاعِيلُ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْكِبَارِ، فَقَدْ رَوَى عَنْ كُلِّ مِنْ: حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ<sup>(٩)</sup>، وَالإِمَامِ مَالِكٍ بْنِ أَنْسٍ، كَمَا رَوَى عَنْهُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ خَلْقُ كَثِيرٌ. (٦) وَجَدُّهُ الأَعْلَى بِرْدِزْبَهُ كَانَ فَارِسِيًّا مُتَدَيِّناً بِالْمَجُوسِيَّةِ، وَقَدْ مَاتَ عَلَيْهَا. (٧)

<sup>(</sup>۱) بَرْدِزْبَة: -بباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاي ساكنة، ثم باء موحدة، ثم هاء- وهي باللغة البخارية، ومعناها بالعربية: الزراع. ينظر: تمذيب الأسماء واللغات/ للنووي ١٧/١ (الجزء الأول من القسم الأول).

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى "بخارى"؛ لأنها مسقط رأسه، وهي مدينة قديمة واسعة رائعة، تعد من أكبر مدن ما وراء النهر، بينها وبين "سمرقند" مسافة ثمانية أيام، كانت عاصمة ملوك السامانيين، وفي العصر الحاضر تعدّ (بخارى) من أهم مدن جمهورية "أزبكستان"، إحدى الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق. ينظر: تاريخ بخارى/ للنرشخي، ص:۲۷، ومعجم البلدان/ للحموي، رقم (١٥١٧) ١٩١١-٤٢٣، ووفيان الأعيان/ لابن خلكان ٢/٤٣، وسيرة الإمام البخاري/ للمباركفوري، ص:٤٣.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى سعيد بن جعفر الجعفي والي خراسان، كان له الولاء على أسرة الإمام البخاري. ينظر: وفيات الأعيان ١٨٨/٤، وهدي الساري إلى مقدمة فتح الباري/ لابن حجر، ص: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سير أعلام النبلاء/ للإمام الذهبي ٣٩١/١٢، وطبقات الشافعية الكبرى/ للسبكي ٢١٢/٢، وهدي الساري/ لابن حجر، ص: ٥٠١، وسيرة الإمام البخاري/ لمحمد عبد السلام المباركفوري، ص: ٣٩، والإمام البخاري وصحيحه/ للدكتور عبد الغني عبد الخالق، ص: ١١٥.

<sup>(°)</sup> حماد بن زيد هو: ابن درهم أبو إسماعيل، الأزدي مولاهم، البصري، الإمام الفقيه الحافظ الثقة، كان ضريراً،. توفي سنة تسع وسبعين ومئة من الهجرة (١٧٧٩هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ/ للذهبي ٢٢٨/١، وتمذيب التهذيب/ لابن حجر ٢٨٠١م.

<sup>(</sup>٦) ينظر: هدي الساري، ص:٥٠١، ٥٠٢.٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: السابق نفسه.

كَانَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ آبَائِهِ الْمُغِيرَةُ، الَّذِي اعْتَنَقَ الإِسْلاَمَ عَلَى يَدَيْ يَمَانٍ الْبُخَارِيِّ وَالِي بُخَارَى آنَذَاكَ\)، أَمَّا جَدُّهُ الْمُبَاشِرُ إِبْرَاهِيمُ فَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ شَيْءٌ.

وَيُخْلَصُ مِنْ نَسَبِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مِنْ أَصْلٍ عَجَمِيٍّ، وَمِنْ أُسْرَةٍ عِلْمِيَّةٍ.

وِلاَدَتُهُ: كَانَتْ وِلاَدَتُهُ عَقِبَ صَلاَةِ الْجُمَعَةِ، لِثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَوَّال، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ (١٩٤ه)، فِي مَدِينَةِ (بُخَارَى) أَوْ (بُخَارَا)، بَعْدَ وَفَاتِ وَالِدِهِ. (٢)

عِلْمُهُ وَآثَارُهُ: كَانَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فَقِيهاً، مُحَدِّثاً، مُؤرِّخاً، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَفْرَدَ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ بالتَّأْلِيفِ. (٣)

وَقَدْ خَلَّفَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ آثَاراً عِلْمِيَّةً كَثِيرَةً، مِنْهَا مَا يَلِي:

١- الْجَامِعُ الصَّحِيحُ. ٢١- أَسَامِي الصَّحَابَةِ.

٢- الأَدَبُ الْمُفْرَدُ. ٣- التَّارِيخُ الْكَبِيرُ.

٣- الْمُسْنَدُ الْكَبِيرُ. ١٤ - التَّارِيخُ الأَوْسَطُ.

٤- الْجَامِعُ الْكَبِيرُ. ١٥- التَّارِيخُ الصَّغِيرُ.

٥- التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ. ١٦- رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ.

٦- كِتَابُ الْعِلَلِ. ١٧- الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَام.

٧- كِتَابُ الْفَوَ ائِدِ. ١٨- بِرُّ الْوَ الِدَيْنِ.

٨- كِتَابُ الأَشْرِبَةِ. ١٩- خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ.

٩- كِتَابُ الضُّعَفَاء. ٢٠- كِتَابُ السُّنَن فِي الْفِقْهِ

١٠ - كِتَابُ الْكُني. ٢١ - عَوَالِي الصَّحِيح.

١١ - كِتَابُ الْمَبْسُوطِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: هدي الساري، ص:٥٠١، ٥٠١، وتاريخ بغداد٢/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: سير أعلام النبلاء٢ ٢/١٦٣، وطبقات الشافعية الكبرى٢١٣/٢، ووفيات الأعيان٤ /١٩٠، وهدي الساري، ص:٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة ابن الصلاح، ص:٨٩.

شُيُوخُهُ وَتَلاَمِيذُهُ: أَكَبَّ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَلَى الْعِلْمِ، وَهُوَ صَغِيرٌ، فَرَحَلَ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْبِلاَدِ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَأَخَذَ مِنْ عُلَمَائِهَا، فَكَانِ مِنْ أَبْرَز شُيُوخِهِ (١):

١ - مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ (٢).

٢ - يَحْيَى بُنْ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ(٣).

٣-إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ(٤).

وَ بَعْدَ تَحْصِيلِهِ الْعِلْمَ تَلْمَذَ عَلَى يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ (٥)، فَكَانَ مِنْ أَبْرَز تَلاَمِيذِهِ:

١ - الإِمَامُ مُسْلِمٌ.

٢ - وَالإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ.

٣-وَالْإِمَامُ أَبُو زُرْعَةً (٦)، وَغَيْرُهُمْ، رَحِمَ اللهُ الْجَمِيعَ. (٧)

وَفَاتُهُ: تُوفِيَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ -رَحِمَهُ الله - بِ البُخَارَى "، لَيْلَةَ السَّبْتِ، لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ، عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، سَنَةَ سِتٍّ وَحَمْسِينَ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ (٢٥٦هـ)، وَعُمْرُهُ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً. (١)

(١) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات/ للنووي ٧١/١، ٧٢ (الجزء الأول من القسم الأول)، وسير أعلام النبلاء ٣٩٤/١٢.

<sup>(</sup>۲) محمد بن يوسف هو: أبو عبد الله، الفريابي، ولد سنة عشرين ومئة (۲۱ه)، سمع سفيان الثوري والأوزاعي، وروى عنه الإمام مسلم، وغيره، توفي سنة ثنتي عشرة ومئتين (۲۱۲ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (۲۱۲ه) در ۲۸۲/، والكني والأسماء/ للإمام مسلم ۲۰۰۱، ومولد العلماء ووفياتهم ۲۸۲/، و۲۸۲۲، و۲۷۳/د.

<sup>(</sup>٣) **يجيى بن يجيى هو**: ابن بكير بن عبد الرحمن التميمي، روى عن مالك الموطأ، توفي سنة ست وعشرين ومئتين من الهجرة (٢٢٦هـ). ينظر: ترتيب المدارك/ للقاضي عياض ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن المنذر هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الحازمي، القرشي، المدين، سمع عبد الله بن وهب، وغيره، وحدث عنه البخاري وغيره، توفي سنة ست وثلاثين ومئتين (٣٣٦هـ). ينظر: كتاب التاريخ الكبير/ للإمام البخاري، رقم (٣٣٠/١(١٠٤)، والكني والأسماء/ للإمام مسلم ٢/٧١، وسير أعلام النبلاء ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تمذيب الأسماء واللغات ٧٣/١ (الجزء الأول من القسم الأول).

<sup>(</sup>٦) أبو زرعة هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُّوخ، الإمام المحدِّث، ولد سنة مائتين من الهجرة (٢٠٠هـ)، وممن أخذ عنهم: القعنبي، وأحمد بن حنبل، وممن أخذ عنه: أبو حاتم، ومسلم بن الحجاج، توفي سنة أربع وستين ومئتين من الهجرة (٢٦٤هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: بالتفصيل عن مشايخ الإمام البخاري وتلاميذه: سير أعلام النبلاء٢١/١٣٩، وما بعدها، وطبقات الشافعية الكبري ٢١٣/٢-٢١٥.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: التَّعْرِيفُ بِ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ).

اِسْمُ الْكِتَابِ: اخْتُلِفَ فِي اسْمِ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) إِلَى أَقْوَال: الْفَوْلُ الْأَوَّلُ: الْمُشْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُحْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ فَهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الل

مِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو نَصْرِ الْكَلاَباذِيُّ فِي أُوائِلِ كِتَابِهِ (رِجَالُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ)(٢)، وَكَذَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الصَّلاَحِ فِي (مُقَدِّمَتِهِ)(٣)، وَالإِمَامُ ابْنُ عَطِيَّةً فِي كِتَابِهِ (فَهْرَسُ ابْنِ عَطِيَّةً)(٤)، وَالإِمَامُ ابْنُ عَطِيَّةً فِي كِتَابِهِ (فَهْرَسُ ابْنِ عَطِيَّةً)(٤)، وَالإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ: (تَهْذِيبُ الأَسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ)(٥)، وَالْعَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ: (تَهْذِيبُ الأَسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ)(٥)، وَالْعَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ: (عُمْدَةُ الْقَارِي)(٢).

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اسْمَهُ: (الْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَنْ فَي أَوَائِلِ كِتَابِهِ (مَشَارِقُ الأَنْوَارِ عَلَى صِحَاحِ الآثَارِ)(٧).

والكلاباذي هو: أبو نصر، أحمد بن محمد بن الحسين البخاري، و"كلاباذ" محلة بـ "بخارى" ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة من الهجرة (٣٢٣هـ)، سمع من الهيثم بن كليب الشاشي، وغيره، وروى عنه الدار القطني والحاكم وغيرهما، توفي سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة من الهجرة (٣٩٨هـ)، عن خمس وسبعين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٩٤/١٧٩، ٥٩، وطبقات الحفاظ، رقم (٩٢٣)، ص:٤٢٣.

(۳) ص:۲۶، ۲۵.

وابن الصلاح هو: تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن المفتي صلاح الدين: عبد الرحمان بن عثمان بن موسى، الكردي، الشهرزوري، الموصلي، الشافعي، ولد سنة سبع وسبعين وخمس مئة (٧٧٥هـ)، وتفقه على والده بــــ "شهرزور"، ثم اشتغل بالموصل مدة، وسمع من عبيد الله بن السمين، وغيره، وحدث عنه الإمام المقدسي، وغيره، من مؤلفاته: "كتاب علوم الحديث" و"شرح صحيح مسلم"، توفي سنة ثلاث وأربعين وست مئة (٣٤٣هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٠/٢٥ - ١٤٣٠، وطبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (١١٠٩)، ص ٢٨٥.

<sup>= (</sup>١) ينظر: تاريخ بغداد ٢/٢، ووفيات الأعيان ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ۱/٤٪.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص:٥٥.

<sup>(</sup>٥) ٧٣/١ (الجزء الأول من القسم الأول).

<sup>.0/1 (7)</sup> 

<sup>.</sup>٣7/1 (Y)

الْقَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّ اسْمَهُ: (الْجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُسْنَدُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ، وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ وَاللهِ عَلَيْ وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ وَسُنَنِهِ

وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذِهِ التَّسْمِيَّةَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (هَدْيُ السَّارِي مُقَدِّمَةُ فَتْحِ الْبَارِي)(١).

وَهَذَا الاسْمُ الَّذِي أُوْرَدَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، فِيهِ قُصُورٌ، وَعَدَمُ الدِّقَةِ وَالتَّمَامِ، بِالْمُقَارَنَةِ لِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، فَقَدْ قَدَّمَ لَفْظَ (الصَّحِيح) عَلَى لَفْظِ (الْمُسْنَدِ)، وَالأَقْوَمُ تَأْخِيرُهُ، وَنَقَصَتْ عِنْدَهُ عِبَارَةُ (الْمُحْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ)، وَجَاءَ بَدَلاً مِنْهُ (مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَنْدَهُ عِبَارَةُ (الْمُحْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ)، وَجَاءَ بَدَلاً مِنْهُ (مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ)، وَالأَوَّلُ أَدَقُ وَأَشْمَلُ (٢)؛ لأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مُخْتَصَرٌ مِنْ جُمْلَةِ الأَحَادِيثِ الَّتِي جَمَعَهَا الإِمَامُ اللهِ عَلَى كَتَابِهِ (الْجَامِعُ الْكَبِيرُ)، الَّذِي جَمَعَ فِيهِ نَحْوَ سِتِّ مِتَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، اخْتَارَ مِنْهَا الْإِمَامُ مَا وَثِقَ بِرِوانِيتِهِ، فَجَعَلَهُ فِي (صَحِيحِهِ) كَمَا أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ يَشْمَلُ أُمُوراً غَيْرَ أَحَادِيثِهِ عَلَى مَعْلَةً الْكِتَابَ يَشْمَلُ أُمُوراً غَيْرَ أَحَادِيثِهِ عَنْهُ مِثْلُ أَقُوالَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَفْعَالِهِمْ.

وَيُلْحَظُ أَنَّهُ -مَعَ تَعَدُّدِ أَسْمَاءِ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) -لَمْ يَشْبُتْ -حَسْبَ اطَّلاَعِ الْبَحْثِ - أَيُّ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ، فِي أَيَّةِ طَبْعَةٍ مِنْ طَبَعَاتِهِ، وَالصَّحِيحُ وَالأَجْدَى إِثْبَاتُهُ؛ لِيَدُلَّ عُنُوانُهُ عَلَى مَضْمُونهِ.

سَبَبُ تَأْلِيفِهِ: يَرْوِي الإِمَامُ الْبُحَارِيُّ عَنْ نَفْسِهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ (٣)، فَقَالَ إِسْحَاقُ: «لَوْ جَمَعْتُمْ مُحْتَصَراً لِصَحِيحِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ الإِمَامُ الْبُحَارِيُّ: فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي نَفْسِي، فَأَحَذْتُ فِي جَمْع (الْجَامِع الصَّحِيح).

ثُمَّ إِنَّ الإِمَامَ الْبُخَارِيَّ رَأَى فِي مَنَامِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَفِي يَدِهِ مِرْوَحَةٌ يَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، فَسَأَلَ الْمُعَبِّرِينَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبَ، قَالَ: فَهَذَا الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ (الْجَامِعِ الصَّحِيح). (3)

مُدَّةُ تَأْلِيفِهِ: مَكَتَ الإِمَامُ الْبُحَارِيُّ فِي تَأْلِيفِ صَحِيحِهِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً. (١)

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحقيق اسمي الصحيحين واسم حامع الترمذي/ لعبد الفتاح أبو غدّة، ص:١١.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن راهويه هو: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، الإمام الحافظ، ولد سنة ثلاث وستين ومئة من الهجرة (٣) إسحاق بن عياض، وسفيان بن عيينة وغيرهما، وممن أخذ عنه: أحمد ب حنبل، والشيخان، توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين (٢٣٨هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٨/١ ٣٥٨-٣٨٣، والوفيات/ للقسنطي ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: هدي الساري، ص:٩.

مَنْهَجُهُ فِيهِ: رَتَّبَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ صَحِيحَهُ عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ، فَقَسَّمَهُ سَبْعَةً وَتِسْعِينَ كِتَابً، ثُمَّ قَسَّمَ كُلَّ كِتَاب أَبُوابًا، بَلَغَ مَحْمُوعُهَا حَمْسِينَ، وَأَرْبَعَة مِئَةٍ، وَثَلاَثَةَ آلاَف بَاب، كَتَابًا، ثُمَّ قَسَّمَ كُلَّ كِتَاب أَبُوابًا، بَلَغَ مَحْمُوعُهَا حَمْسِينَ، وَأَرْبَعَة مِئَةٍ، وَثَلاَثَةَ آلاَف بَاب، أَوْرَدَ فِي كُلِّ بَابٍ عَدَداً مِنَ الأَحَادِيثِ، مَعَ اعْتِنَاءٍ كَبِيرٍ بِالْفَوائِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالنِّكَاتِ الْحُكْمِيَّةِ، بِحَسَب الأَبُواب. (٢)

وَبِمَا أَنَّ الْحَدِيثِ، الْوَاحِدَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَقَدْ كَانَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ يَقْطَعُ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ، وَيُكرِّرِهَا فِي الأَبْوابِ؛ لِفَوَائِدَ ": «تَارَةً تَكُونُ فِي الْمَتْنِ، وَتَارَةً فِي الْمَتْنِ، وَتَارَةً فِي الْمَتْنِ، وَتَارَةً فِي الْمَتْنِ، وَتَارَةً فِيهِ، الإِسْنَادِ، وَتَارَةً فِيهِمَا، وَحَيْثُ تَكُونُ فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً، لاَ يُعِيدُهُ بِصُورَتِهِ، بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ، فَإِنْ كُثْرَتْ طُرُقُهُ أَوْرَدَ لِكُلِّ بَابِ طَرِيقاً (٤٠٠).

عَدَدُ أَحَادِيثِ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ): احْتَلَفَتْ أَقُوالُ الْعُلَمَاءِ فِي تِعْدَادِ أَحَادِيثِ صَحِيح الْبُخَارِيِّ:

فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيثٍ، مِنْ دُونِ الْمُكَرَّرَاتِ، وَبِالْمُكَرَّرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، وَمِئَتَيْن، وَسَبْعَةَ آلاَفِ حَدِيثٍ. (٥)

وَقِيلَ: حَمِيعُ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْصُولَةِ، بِلاَ تَكْرَارِ، اثْنَانِ، وَسِتَّةُ مِئَةٍ، وَأَلْفَا حَدِيثٍ، وَمِنَ الْمُتُونِ الْمُعَلَّقَةِ الْمَرْفُوعَةِ، الَّتِي لَمْ يَصِلْهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ (الْجَامِعِ)، تِسْعَةٌ، وَحَمْسُونَ، وَمِئَةُ حَدِيثٍ.

وَإِنَّ جَمِيعَ أَحَادِيثِهِ بِالْمُكَرَّرِ، سِوَى الْمُعَلَّقَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ: سَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَتَلاَثَةُ مِئَةٍ، وَسَبْعَةُ آلاَف حَدِيثٍ.

وَإِنَّ جُمْلَةً مَا فِي الْكِتَابِ مِنَ التَّعَالِيقِ: وَاحِدٌ وَأَرْبَعُونَ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ، وَأَلْفُ حَدِيثٍ، وَأَدْبَعُونَ، وَثَلاَثَةُ مِئَةِ حَدِيثٍ.

<sup>= (</sup>١) ينظر: مفتاح السنة/ للخولي، ص: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: هدي الساري، ص: ٦، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة/ للدكتور أكرم ضياء العمري، ص: ٣٣٨، ومعالم الثقافة الإسلامية/ للدكتور عبد الكريم عثمان، ص: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر عن فوائد تقطيع الحديث عند الإمام البخاري وتكرره: هدي الساري، ص:١٩. ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أحرى/ للشيخ عبد لمحسن العباد، ص:٦٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مقدمة ابن الصلاح، ص: ٢٣، وتدريب الراوي/ للسيوطي ١٠٢/١.

فَمَجْمُوعُ مَا فِي الْكِتَابِ -بِالْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ-: اثْنَانِ وَتَمَانُونَ، وَتِسْعَةُ الْأَقْوَالِ-: اثْنَانِ وَتَمَانُونَ، وَتِسْعَةُ الْأَقْمُ لا يَشْمَلُ مَا فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ عَلَى الْأَفِ حَدِيثٍ (٩٠٨٢). وَهَذَا الرَّقْمُ لا يَشْمَلُ مَا فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ عَلَى التَّابِعِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ.(١)

وَيُسْتَدْرَكُ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ مَعَ كَثْرَةِ أَحَادِيثِ (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ)، فَإِنَّ الإِمَامَ الْبُخَارِيُّ صَرَّحَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ كُلَّ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ؛ وَذَلِكَ حَوْفاً مِنَ التَّطْويلِ الْمُمِلِّ.(٢)

شُرُوحُ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ)(٣): شُرُوحُهُ كَثِيرَةٌ حِدّاً، مِنْ أَشْهَرِهَا:

١ - الْكُوَاكِبُ الدَّرَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِي/ لِلْكِرْمَانِيِّ(٤).

٢- فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ/ لِلْحَافِظِ
 ابْن حَجَر الْعَسْقَلاَنيِّ.

٣- عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُحَارِي/ لِبَدْرِ الدِّينِ الْعَيْنِيِّ.

٤ - إرْشَادُ السَّارِي بشَرْح صَحِيح الْبُخَارِي/ لِلْقُسْطُلاَنيِّ.

مَكَانَةُ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ): يُعَدُّ (الْجَامِعُ الصَّحِيحُ) أَحَلُ مُصَنَّفُ فِي الْجَدِيثِ، فَهُو أُوَّلُ كِتَابِ أُفْرِدَ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ؛ لِللهَ الْبُخَارِيِّ، وَأَهَمَّ مُصَنَّفُ فِي الْحَدِيثِ، فَهُو أُوَّلُ كِتَابِ أُفْرِدَ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ؛ لِللهَ الْبُخَارِيِّ، وَلاَ يُوجَدُ مَكَانٌ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَصَلَ فَإِنَّ لَهُ «أَهَمِيَّةً خَاصَّةً، ثُمَيِّزِهُ بَيْنَ سَائِرِ مُؤلَّفَاتِهِ، وَلاَ يُوجَدُ مَكَانٌ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَصَلَ إِلَيْهِ الإِسْلاَمُ إِلاَّ وَتَجدُ (صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ) فِيهِ، وَهَذَا الْكِتَابُ الْمُبَارَكُ مِنْ أَهَلَ مَ وَأَبْسِرَزِ اللّهُ الْمُعَارِيِّ بِلللهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَعْ اللهُ عَلَى الْمُعَارِيِّ بِللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ، وَأَمِيرِ اللّهُ وَتَحِدُ الْأَمُورِ الّتِي دَعَتِ الْأُمُّةَ الإِسْلاَمِيَّةَ إِلَى تَلْقِيبِ الإِمَامِ الْلُخَارِيِّ بِللهِ المُعَامِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَمْ لِلللهُ مَن أَمْ اللهُ وَعَلَى الْمُتَارِيِّ بِلللهُ اللهُ وَعَلَى الْمُتَارِيِّ بِالْمُامِ الْمُحَدِيثِ"، وَلَمْ يَحْصُلُ قَطُّ، وَعَلَى الْمُتِدَادِ التَّارِيخِ الإسلامِيِّ، أَنْ نَالَ أَيُّ اللهُ وَلَمْ يَحْصُلُ قَطُّ، وَعَلَى الْمُتِدَادِ التَّارِيخِ الإسلامِيِّ، أَنْ نَالَ أَيُّ اللهُ فِي الْحَدِيثِ"، وَلَمْ يَحْصُلُ قَطُّ، وَعَلَى الْمُتِدَادِ التَّارِيخِ الإسلامِيِّ، أَنْ نَالَ أَيُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: هدي الساري، ص:٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧٨، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص:٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ بغداد٢/٨، ٩، وهدي الساري، ص:٥.

<sup>(</sup>٣) تنظر شروحات صحيح البخاري في كتاب: اتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري/ لمحمد عصام عرار الحسني، ص:٤٣٠-٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) **الكرماني هو**: محمد بن يوسف، أصله من "كرمان"، ولد سنة (٧١٧هـ)، أخذ عن أبيه بهاء الدين وجماعة ببلده، ثم ارتحل إلى "شيراز"، فأخذ عن القاضي عضد الدين، ثم حج، واستوطن بغداد، ودخل الشام ومصر، توفي سنة (٣٨٦هـ)، وهو راجع من الحج. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة/ لابن حجر، رقم (٣٦٩٧)٥/٧٠.

مُصَنَّفٍ، لأَيِّ مُحَدِّثٍ، أَوْ أَيُّ مُؤلَّفٍ، لأَيِّ إِمَامٍ، وَلاَ فَقِيهٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوِ الْمُتَأَخِّرِينَ، مَا نَالَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْفَضْل، وَالشَّرَفِ، وَالْقَبُول لَدَى الأُمَّةِ»(١).

وَيُعَدُّ هَذَا الْكِتَابُ -عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْعُلَمَاءِ، وَسَوَادِ الْأُمَّةِ - أَصَحَّ كِتَاب بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ اشْتَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا دَقِيقَةً، لَمْ تَتَوَافَرْ فِي غَيْرٍ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَّ؛ الْكِتَاب، وَتِلْكَ الشُّرُوطُ هِيَ "):

- ١- أَلاَّ يَكُونَ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ مُنْقَطِعاً.
- ٢- ثُبُوتُ لِقَاء الرَّاوي بشَيْخِهِ فِي الرِّوايَةِ الْمُعَنْعَنَةِ.
- ٣- إِتِّفَاقُ الْمُحَدِّثِينَ قَبْلَ الْمُؤلِّفِ، أو الْمُعَاصِرِينَ لَهُ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ.
  - ٤- كُوْنُ الْحَدِيثِ حَالِياً مِنْ جَمِيعِ الْعِلَلِ وَالشُّذُوذِ.

فَهِذِهِ الدِّقَةُ الْمُنْقَطِعَةُ النَّظِيرُ الْمُتَوَحَّاةُ فِي هَذَا الْكِتَابِ جَعَلَتْ لَهُ مَكَانَةً عَالِيَةً، مِنَ الْفَضْل، وَالشَّرَف، وَالْقَبُول لَدَى الأُمَّةِ.

رَحِمَ اللهُ الإِمَامَ الْبُحَارِيُّ رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَأَدْحَلَهُ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى.

<sup>(</sup>١) سيرة الإمام البخاري/ للمباركفوري، ص:٥٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ للنووي١٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) تنظر هذه الشروط بالتفصيل في: سيرة الإمام البخاري/ للمباركفوري، ص:١٨٠.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ مُسْلِمٍ، وَصَحِيحِهِ. وَفِيهِ مَسْأَلْتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ مُسْلِمٍ:

اسْمُهُ وَنَسَبُهُ: هُوَ أَبُو الْحُسَيْنِ، مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَرْدِ بْنِ كَوْشَاذَ أَوْ (كَرْشَانَ) الْقُشَيْرِيُّ(١)، النَّيْسَابُورِيُّ(٢)، الشَّافِعِيُّ.

وِلاَدَتَهُ: وُلِدَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ (٢٠٦ه)، وَقِيلَ: سَنَةَ الْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ. (٣)

نَشْأَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ وَآثَارُهُ: صَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ وَحَالَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ الإِسْلاَمِيَّةِ، نَحْوِ: الرَّيِّ، وَالْعِرَاقِ، وَالْحِجَازِ، وَالشَّامِ، وَمِصْرَ؛ وَذَلِكَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، وَالْأَخْذِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْبُلْدَانِ وَغَيْرِهَا، حَتَّى رَسَحَتْ قَدَمُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَأَصْبَحَ إِمَاماً فِيهِ. (٤)

شُيُوخُهُ وَتَلاَمِيدُهُ(٥): أَخَذَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، كَمَا أَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، كَمَا أَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، كَانَ مِنْ أَبْرَزِ شُيُوحِهِ: الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ تَلاَمِيذِهِ: أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّنَ، وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنِ خُزَيْمَةَ(١).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن صعصعة، وهي قبيلة عربية كبيرة، ينتسب إليها كثير من العلماء الفضلاء. ينظر: اللباب في تمذيب الأسماء/ لابن الأثير الجزري ٣٧/٣، ٣٨.

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى نَيْسابور أحسن مدن حراسان وأجمعها للخير، قيل: إن سبب تسمية هذه المدينة بنيسابور هو أن (سابور) الملك لما رآها قال: يصلح أن تكون هنا مدينة، وكانت قصبا، فأمر بقطع القصب، وأن تبنى هناك مدينة، فقيل: (نيسابور) التي هي القصب، والعجم تسميها (نساور)، والعامة يسمولها: "نَشَاوُورْ". ينظر: معجم البلدان، رقم (۱۲۳۱۲) ۳۸۲/۵.

<sup>(</sup>٣) ينظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط/ للحافظ ابن الصلاح، ص: ٦٤، ووفيات الأعيان ٥٥٥/٥، وسير أعلام النبلاء ٥٥٨/١٢، وتذكرة الحفاظ ٥٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢٢/١.

<sup>(°)</sup> ينظر عن شيوخه وتلاميذه: المصدر السابق نفسه، وسير أعلام النبلاء٢١/٨٥٥-٢٦٥، وتذكرة الحفاظ٢/٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) أبو حاتم الرازي هو: محمد بن إدريس بن المنذر، الإمام، الحافظ، الناقد، من نظراء البخاري وطبقته، وممن أخذ عنهم: الأصمعي، وممن أخذ عنه ولده عبد الرحمن، توفي سنة سبع وسبعين ومئتين من الهجرة (٢٧٧ه). ينظر: سير أعلام النبلاء٣ ٢٤٧/١٣، وتاريخ بغداد٢ /٧٣، وتمذيب التهذيب٣ / ٥٠٠٠ .

آثَارُهُ(٢): تَرَكَ الإمَامُ مُسْلِمٌ كُتُباً كَثِيرَةً فِي الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ، مِنْهَا:

- ١- صَحِيحُهُ (الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ).
  - ٢ كِتَابُ الْعِلَل.
  - ٣- كِتَابُ التَّمْييز.
  - ٤- كِتَابُ أَوْهَامِ الْمُحَدِّثِينَ.

وَفَاتُهُ: تُوفِيَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ الله - بِ (نَيْسَابُورَ)، فِي شَهْرِ رَجَبٍ، سَنَةَ إِحْدَى وَسَتِينَ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ (٢٦١ه)، عَنْ بِضْعِ وَخَمْسِينَ سَنَةً. (٣)

## الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّعْرِيفُ بِ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ):

اسْمُهُ: سَمَّى الإِمَامُ مُسْلِمٌ صَحِيحَهُ بِاسْمِ (الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ)، وَلَكِنَّ هَذَا الاِسْمَ مَذْكُورٌ خَارِجَ صَحِيحِهِ، فَقَدْ رَوَى الْخَطِيبُ الْبْغَدَادِيُّ فِي (تَارِيخِ بَغْدَادَ)(٤) قَوْلَ الإِمَامِ مُسْلِمٍ: «صَنَّفْتُ هَذَا (الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ) مِنْ ثَلاَثَةِ مِئَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ مَسْمُوعَةٍ».

وَكَذَا سَمَّاهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ (تَسْمِيَةُ مَنْ أَخْرَجَهُمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ). (٥)

- وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ اكْتَفَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ بِذِكْرِ (الْمُسْنَدِ)، نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ الصَّلاَحِ، فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ اكْتَفَى الإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ لِصَحِيحِهِ(٢).

<sup>= (</sup>۱) **ابن خزيمة هو**: أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين (٢٢٣هـ) وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة (٣١١هـ). ينظر: طبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (٧١٠)، ص: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢٢/١، وسير أعلام النبلاء٢ ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢٣/١، ووفيات الأعيانه/١٩٥، وسير أعلام النبلاء١٢/١٥٠، وتذكرة الحفاظ٢/٥٩٠.

<sup>.</sup>۱۰۱،۱۰۱/۱۳ (٤)

والخطيب البغدادي هو: أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة (٣٩٦هم)، سمع عن البزاز البغدادي، وغيره، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمئة (٣٦٦هم). ينظر: ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء/ للأكفاني ٣٠/١-٣٥، والوفيات/ للقسنطي ٢٥١/١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) ص: ٣٥، وينظر: تحقيق اسمى الصحيحين واسم جامع الترمذي، ص: ٣٤.

والحاكم هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، الضبي، الطهماني، النيسابوري، يعرف بابن البيع، وهو صاحب "المستدرك"، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة (٣٢١هـ)، وتوفي سنة خمس وأربع مئة (٤٠٠هـ). ينظر: طبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (٩٢٩)، ص:٢٦٤.

- وَسَمَّاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ (مَشَارِقُ الأَنْوَارِ) بِ (الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَصَرِ بِنَقْلِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْ الللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَاللهِ اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللْمُعَلَّلُولُ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

مُدَّةُ تَأْلِيفِهِ: اسْتَغْرَقَ تَصْنيفُهُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً. (٤)

مَنْهَجُهُ فِيهِ: رَتَّبَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ صَحِيحَهُ عَلَى أَبْوَابٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا تَرَاحِمَ، بَلْ تَرْجَمَ لَهَا حَمَاعَةٌ بَعْدَهُ، فَأَجَادُوا فِي بَعْضِهَا مِنْ دُونِ الْبَعْض. (٥)

شرْطُهُ: اشْتَرَطَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ الصِّحَّةَ فِي كُلِّ مَا يَرْوِيهِ فِي (صَحِيحِهِ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ نُوزِعَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا، فَكَانَ الْجَوَابُ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الصَّلاَحِ: «شَرْطُ مُسْلِمٍ فِي (صَحِيحِهِ) أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مُتَّصِلَ الإِسْنَادِ، بِنَقْلِ النَّقَةِ عَنِ الصَّحِيحِ الصَّحيحِ التَّقَةِ، مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، سَالِماً مِنَ الشُّذُوذِ وَمِنَ الْعِلَّةِ، وَهَذَا هُوَ حَدُّ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّحيحِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، فَكُلُّ حَدِيثٍ احْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الأَوْصَافُ فَلاَ حِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، فَكُلُّ حَدِيثٍ احْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الأَوْصَافُ فَلاَ حِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَنَ الأَحَادِيثِ، فَقَدْ يَكُونُ سَبَبُ اخْتِلاَفِهِمُ الْتُفَاءَ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ، فَقَدْ يَكُونُ سَبَبُ اخْتِلاَفِهِمُ الْتِفَاءَ وَصَفْ مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ بَيْنَهُمْ خِلاَفٌ فِي اشْتِرَاطِهِ، كَمَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الرُّواةِ مَسْتُوراً، وَصْف مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ بَيْنَهُمْ خِلاَفٌ فِي اشْتِرَاطِهِ، كَمَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الرُّواةِ مَسْتُوراً، وَصْف مِنْ هَذِهِ الأَوْصَافِ بَيْنَهُمْ خِلافَ فِي اشْتِرَاطِهِ، كَمَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الرُّواةِ مَسْتُوراً، وَالْمَا فِي الْمَدِيثُ مُنْ الْمُونَ الْحَدِيثُ مُرْسَلاً .....» (٢).

<sup>= (</sup>١) ص: ٦٧، وينظر: تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، ص:٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج١/٢٩/.

<sup>(</sup>٣) ص: ٩٨، وينظر: تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، ص:٣٣.

وابن خير هو: أبو بكر، محمد بن حير، اللمتوني، الإشبيلي، ولد سنة اثنتين و خمس مئة (٥٠٢ه)، أخذ القراءات عن شريح، وسمع من أبي مروان الباجي، والقاضي أبي بكر ابن العربي، توفي سنة خمس وسبعين و خمس مئة (٥٧٥ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠٥/١، ٨٥، وطبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (١٠٧٥)، ص.٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تذكرة الحفاظ ٥٨٩/٢، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص: ٢٤٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: مقدمة النووي، ص:٢٦.

<sup>(</sup>٦) صيانة صحيح مسلم، ص:٧٢.

مَكَانَةُ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ): هَذَا الْكِتَابُ كِتَابٌ جَامِعٌ لأُصُولِ الدِّينِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ، الْوَارِدَةِ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ، فَهُوَ الْكِتَابُ الثَّانِي، مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَأَحَدُ (الصَّحِيحَيْن)، اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ الْعَزيز.

يَرَى جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ (صَحِيحَ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) يَأْتِي فِي الْمَرْتَبَةِ النَّانِيَةِ، بَعْدَ (صَحِيحِ الإِمَامِ النُّبْخَارِيِّ)؛ مِمَّا جَعَلَهُ مَحْفُوفاً بالتَّوْقِير، وَالنَّنَاء، لَدَى الأُمَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ جَمْعَاء.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ٣ - حَاصَّةً الْمَغَارِبَةَ مِنْهُمْ كَابْنِ حَزْم (٤) - إِلَى تَقْدِيمِ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) عَلَى (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ)، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ، كَأْبِي حَاتِم الرَّازِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ النِّيسَابُورِيِّ ٩). (٢)

وَالسَّبَ ُ -فِي نَظَرِ هَوُلاَءِ- مَا امْتَازَ بِهِ (صَحِيحُ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) مِنَ السُّهُولَةِ عِنْدَ تَحْرِيجِ حَدِيثٍ مِنْهُ، حَيْثُ يَجْمَعُ طُرَقَ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَأَلْفَاظَهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ: «وَقَدِ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِفَائِدَةٍ، وَهِيَ كَوْنُهُ أَسْهَلَ مُتَنَاوَلاً، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جَعَلَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ: «وَقَدِ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِفَائِدَةٍ، وَهِيَ كَوْنُهُ أَسْهَلَ مُتَنَاوَلاً، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوْضِعاً وَاحِداً يَلِيقُ بِهِ، جَمَعَ فِيهِ طُرَقَهُ الَّتِي ارْتَضَاهَا، وَاخْتَارَ ذِكْرَهَا، وَأُورْدَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوْضِعاً وَاحِداً يَلِيقُ بِهِ، جَمَعَ فِيهِ طُرَقَهُ الَّتِي ارْتَضَاهَا، وَاخْتَارَ ذِكْرَهَا، وَأُورْدَ فِي وَجُوهِهِ، فِيهِ أَسَانِيدَهُ الْمُتَعَدِّدَةَ، وَأَلْفَاظَهُ الْمُحْتَلِفَةَ، فَيَسْهُلُ عَلَى الطَّالِبِ النَّظُرُ فِي وُجُوهِهِ، وَاسْتِثْمَارُهَا، وَيَحْصُلُ لَهُ النَّقَةُ بِجَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقِهِ، بِخِلاَفِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ وَاسْتِثْمَارُهَا، وَيَحْصُلُ لَهُ النُّقَةُ بِجَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقِهِ، بِخِلاَفِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: التقييد والإيضاح/ للعراقي، ص٢٧، وتذكرة الحفاظ٢/٩٨، وتدريب الراوي ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص:٢٤٠.

<sup>.</sup> 171/1 ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 1/1/1.

<sup>(</sup>٤) ينظر: توضيح الأفكار، ٢/١.

<sup>(°)</sup> أبو علي النيسابوري هو: الحسين بن علي بن يزيد، ولد سنة سبع وسبعين ومئتين (٢٧٧ه)، وهو القائل: «... ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم»، توفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة (٣٤٩ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ٦٠/١٥ - ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تاريخ بغداد١٣/ ١٠١، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص:٢٤٠.

يَذْكُرُ تِلْكَ الْوُجُوهَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُتَبَاعِدَةٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا يَذْكُرُهُ فِي غَيْرِ بَابِهِ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ أُولَى بِهِ؛ وَذَلِكَ لِدَقِيقَةٍ يَفْهَمُهَا الْبُخَارِيُّ مِنْهُ، فَيَصْعُبُ عَلَى النَّقِهِ إِلَى الْفَهْمِ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ؛ وَذَلِكَ لِدَقِيقَةٍ يَفْهَمُهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ طُرُقِهِ، وَحُصُولُ الثِّقَةِ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طُرُقِهِ، وَحُصُولُ الثِّقَةِ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتَأَخِّرِينَ غَلَطُوا فِي مِثْلِ هَذَا، فَنَفُوْا رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ أَحَادِيثَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي صَحِيحِهِ، فِي غَيْرِ مَظَانِّهَا السَّابِقَةِ إِلَى الْفَهْمِ. وَاللهُ أَعْلَمُ»(١).

شُرُوحُ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ): شُرُوحُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْ أَشْهَرِهَا:

١ - الْمِنْهَاجُ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ/ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ.

٢- إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفُوائِدِ مُسْلِمٍ / لِلْقَاضِي عِيَاضِ.

رَحِمَ اللهُ الإِمَامَ مُسْلِمَ رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَأَدْخَلَهُ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢٩/١.

التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الإِمَامَ الْبُحَارِيُّ وُلِدَ سَنَةَ (١٩٤هـ)، وَتُولُفِّيَ سَنَةَ (٢٥٦هـ).

وَأَنَّ الإِمَامَ مُسْلِماً وُلِدَ سَنَةَ (٢٠٦هـ)، وَتُوفِّني سَنَةَ (٢٦٦هـ).

وَأَنَّ عَدَدَ أَحَادِيثِ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) بَلَغَ (٩٠٨٢) حَدِيثٍ، مِنْ دُونِ الْمَوْقُوفَاتِ وَالْمَقْطُوعَاتِ.

وَأَنَّ عَدَدَ أَحَادِيثِ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) بَلَغَ (٣٠٣٣) حَدِيثٍ.

ثَانِياً: يَرَى الْبَحْثُ أَنَّ (صَحِيحَ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ) مُقَدَّمٌ عَلَى (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ)؛ لِمَا يَأْتِي():

- أَنَّ شُرُوطَ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ أَعْلَى مِنْ شُرُوطِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ؛ إِذْ إِنَّ الإِمَامَ الْبُخَارِيَّ الْجُعَارِيَّ الْمُعَامِ عَلَى الطَّبَقَةِ الأُولَى مِنَ الرُّوَاةِ، وَاشْتَرَطَ ثُبُوتَ اللَّقْيَا.
- ٢ أَنَّ (صَحِيحَ الإِمَامِ البُخَارِيِّ) امْتَازَ بِاحْتِوائِهِ عَلَى اسْتِدْلاَلاَتٍ فِقْهِيَّةٍ، لاَ تُوجَدُ فِي
   (صَحِيح الإمَام مُسْلِم).
- ٣ أَنَّ (صَحِيحَ الْإِمَامِ البُخَارِيِّ) امْتَازَ بِتَحَرِّيهِ الدَّقِيقِ لأَحْوَالِ الرِّجَالِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ تُكَلِّمَ مِنْ رِجَالِهِ أَقَلُ مِمَّنِ انْتُقِدَ مِنْ رِجَالِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ..

أَمَّا سُهُولَةُ التَّحْرِيَجِ الَّتِي امْتَازَ بِهَا (صَحِيحُ الإِمَامِ مُسْلِمٍ)، فَلاَ تَكْفِي مُسَوِّغاً لِلتَّقْدِيسِم؛ لأَنَّ «وُجُودَ الْحَدِيثِ فِي أَحَدِ (الصَّحِيحَيْنِ) يَكْفِي لِلْحُكْمِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَلاَ لَأَنَّ «وُجُودَ الْحَدِيثِ فِي الْمِسْنَادِ إِنَّمَا هُوَ الْوُصُولُ إِلَى حَاجَةَ إِلَى الْبَحْثِ فِي الإِسْنَادِ إِنَّمَا هُوَ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ، أَوْ عَدَم صَحَّتِهِ»(٢).

وَاللُّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الحديث والمحدثون/ لمحمد أبو زهو، ص:٣٩٢-٣٨٩، ومفتاح السنة/ للخولي، ص:٤٦.

<sup>(</sup>٢) أصول التخريج ودراسة الأسانيد/ للدكتور محمود الطحان، ص:١٨٢.

## الْمَبْحَثُ الثَّاني: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّريفِ فِي إِثْرَاء اللُّغَةِ وَحِفْظِهَا.

لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَثَرُ كَبِيرٌ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ إِذْ أَثْرَى أَصْوَاتَهَا وَأَلْفَاظَهَا، وَأَعْنَى تَرَاكِيبَهَا وَأَسَالِيبَهَا، وَأَمَدَّ أَدَبَهَا وَبَيَانَهَا، وَوَتَّقَ قَوَاعِدَهَا، وَحَفِظَ لَهَجَاتِهَا: صَوْتِيَّةً، وتَصْرِيفِيَّةً، وَتَصْرِيفِيَّةً، وَتَصْرِيفِيَّةً، وَتَصْرِيفِيَّةً، وَتَصْرِيفِيَّةً، وَمُعْجَمِيَّةً، وَتَرْكِيبِيَّةً(۱)، وَيُمْكِنُ بَيَانُ بَعْضِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَطَالِبِ التَّالِيَةِ:

## الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي إِثْرَاءِ اللُّغَةِ مُفْرَدَةً:

أَثْرَى الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ طَرِيقِ نَقْلِ اللَّفْظِ مِنْ مَعْنَى لآخَرَ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالْمَجَازِ، أَوْ وَضْعِ اللَّفْظِ وَضْعاً جَدِيداً بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِالْإِرْتِجَالِ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ النَّحْتُ، وَالتَّعْرِيبُ، وَاسْتِبْدَالُ الأَلْفَاظِ(٢)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَابِعِ الإِرْتِجَالِ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ النَّحْتُ، وَالتَّعْرِيبُ، وَاسْتِبْدَالُ الأَلْفَاظِ(٢)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَابِعِ الإِنْرَاءِ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ بَعْضِهَا:

1-نَقْلُ اللَّفْظِ مِنْ مَعْنَى لآخَرَ: قَدْ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ بِمَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ، حَتَّى إِذَا مَا أُطْلِقَ لاَ يَنْصَرِفُ الذِّهْنُ إِلاَّ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، فَيصِيرُ بِذَلِكَ مَجَازاً رَاحِحاً. (٣) أُطْلِقَ لاَ يَنْصَرِفُ الذِّهْنُ إِلاَّ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، فَيصِيرُ بِذَلِكَ مَجَازاً رَاحِحاً. (٣) وَقَدْ أَكَدَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؛ إِذْ فَسَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْ كَثِيراً مِنَ الأَلْفَاظِ بِغَيْرِ مَعَانِيهَا اللَّغُويَّةِ الْمَعْهُودَةِ قَبْلَ مَحِيء الإسْلاَم، وبَيَّنَ أَنَّ لِتِلْكَ الأَلْفَاظِ -وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَقَةً مِنْ

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الأَلْفَاظِ الَّتِي اكْتَسَبَتْ بِمَجِيَءِ الإِسْلاَمِ مَعَانِيَ جَدِيدَةً؛ لِمَا أَصَابَهَا مِنَ التَّطُوُّرِ، اللَّهِ اللَّينُ الْجَدِيدُ، كَلِمَةُ "الْمُسْلِم، وَالْمُؤْمِنِ، وَالْكَافِرِ، وَالْمُنَافِقِ.....(٤).

وَمِنْ ذَلِكَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلى: «مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِهِ عَلَى، الَّذِي يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلى: «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِتَهُ

كَلاَم الْعَرَبِ- حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً، يَجِبُ نَقْلُهَا إلَيْهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الصاحبي، باب الأسباب الإسلامية، ص: ۷۸- ۸٦، وفقه اللغة/ للدكتور على عبد الواحد وافي، ص: ۱۱، والتطور اللغوي/ للدكتور إبراهيم السامرائي، ص: ٤١، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية/ للدكتور محمد ضاري حمادي، ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:١٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجاز والنقل وأثرهما في حياة اللغة العربية/ للأستاذ محمد الخضر حسين، مقالة في مجلة المجمع القاهري، سنة ١٩٣٦م، المجلد الثاني، ص:٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التطور اللغوي/ لإبراهيم السامرائي، ص:٤٧.

الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً، قَالَ: فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لاَّ يَصْرَعُهُ النِّجَالُ. قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»(١).

وَبِهَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ ﷺ قَدْ نَقَلَ لَفْظَةَ "الرَّقُوبِ، وَالصُّرَعَةِ" إِلَى مَعْنَى غَيْرِ مَعْهُودٍ لَدَى الْمُخَاطَبِينَ؛ لِضَرْبِ مِنَ التَّوَسُّعِ.

وَتَجُدُرُ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هَدِهِ الأَلْفَاظَ تُسَمَّى فِي الدَّرْسِ اللَّغُوِيِّ بِــ"الأَلْفَاظِ الإِسْلاَمِيَّةِ"، وَأَنَّ هُنَاكَ حِلاَفاً شَدِيداً بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ اللُّغُولِيِّينَ وَالأُصُولِيِّينَ عَنْ حَقِيقَةِ هَذِهِ الْمَعَانِي الْجَدِيدَةِ: أَهِيَ مَنْقُولَةٌ مِنَ اللَّغَةِ إِلَى الشَّرْعِ، أَمْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى وَضْعِهَا اللَّغُويِّ، وَإِنَّمَا احْتَصَّتُ الْجَدِيدَةِ: أَهِيَ مَنْقُولَةٌ مِنَ اللَّغَةِ إِلَى الشَّرْعِ، أَمْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى وَضْعِهَا اللَّغُويِّ، وَإِنَّمَا احْتَصَّتُ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِيهَا الأَصْلِيَّةِ؟ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْحِلاَفِيَةِ، الَّتِي يَضِيقُ هَذَا التَّمْهِيدُ بَاسْتِيفَائِهَا. (٢)

٧ - تَغْيِيرُ الْأَلْفَاظِ إِلْغَاءً أَوْ تَبْدِيلاً ٣): قَضَى الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ عَلَى كَثِيرِ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ مُحَرَّمٍ فِي نَظَرِ الإِسْلاَمِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: "الْمِرْبَاعُ، وَالصَّفَايَا، وَالنَّشِيطَةُ، وَالْفَضُولُ "(٤).

كَمَا أَنَّهُ أَلْغَى بَعْضَ الأَلْفَاظِ، وَأَحَلَّ مَحَلَّهَا غَيْرَهَا، مِنْ ذَلِكَ مَا فِي قَوْلِهِ اللَّهَ وَلَوا: الْحَبْلَةُ. (يَعْنِي: الْعِنَبِ)»(٥)، وَقَوْلِهِ اللَّهَ الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبْلَةُ. (يَعْنِي: الْعِنَبِ)»(٥)، وَقَوْلِهِ اللَّهَ اللَّهُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي، وَلْيَقُلْ: وَضِّعْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَاتِي، وَغُلاَمِي»(٥)، وَقَوْلِهِ اللَّهَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَقَاتِي، وَفَتَاتِي، وَغُلاَمِي»(٥)، وَقَوْلِهِ اللَّهَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَيَقُلْ: فَقَسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقُسِي اللَّهُ لَعْنَاتِي، وَغُلاَمِي»(٥)، وَقَوْلِهِ اللَّهَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَكُونَ لِيقُلْ: اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذلك كتاب: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:١٢٤، وص: ١٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:١٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) المرباع: ربع الغنيمة، الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية. ينظر: القاموس (ربع). والصفايا: جمع الصَّفِيِّ، وهو ما اختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة، قبل القسمة. ينظر: القاموس (ص ف ا). والنشيطة: ما أصاب الرئيس من الغنيمة، قبل أن تصير إلى بيضة القوم. ينظر: القاموس (ن ش ط). والفضول: ما فَضَل من الغنيمة، حين تُقسم. ينظر: اللسان (ف ض ل) ٢٦/١٥.

<sup>(°)</sup> مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب (٢)، ح11-(712) ١٧٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب المكاتب، باب (١٧)، ح(٢٥٥٢)٣/٠٥١، ومسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب (٣) ح-١٣-(٢٤٩) ١٧٦٤/٤.

<sup>(</sup>۷) البخاري، كتاب الأدب، باب (۱۰۰)، ح (۲۱۷۹) $\lambda$ (۲۱۷۹)، ومسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب (٤)، ح $\lambda$ (۲۲۰۰) - ۱۷۲۰ (۲۲۰۰).

٣-ابْتِكَارُ اللَّفْظِ أَوِ الإرْتِجَالُ: وَهُوَ إِيجَادُ لَفْظٍ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ عَمَلِيَّةٌ تَتِمُّ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَالإرْتِجَال، وَالتَّعْريب، . . . إلَخْ.

ظَاهِرَةُ الإِرْتِجَالِ: وَهِيَ إِيـجَادُ أَلْفَاظٍ لَمْ تُسْمَعْ مِنْ قَبْلُ، فَيكُونَ ذَلِكَ مَقْبُولاً إِذَا صَدَرَ مِنْ فَصِيحِ، لاَ يُشَكُّ فِي فَصَاحَتِهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ جنِّي: «فَإِنَّ الأَعْرَابِيَّ إِذَا قَوِيتَ فَصَاحَتُهُ، وَسَمَتْ طَبِيعَتُهُ، تَصَرَّفَ، وَارْتَجَلَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدُ قَبْلَهُ بِهِ؛ فَقَدْ حُكِيَ عَنْ رُوْبَةَ(۱) وَأَبِيهِ(۱) أَنَّهُمَا كَانَا يَرْتَجلانِ أَلْفَاظاً لَمْ يَسْمَعَاهَا، وَلاَ سُبِقا إلَيْها»(۱).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإرْتِجَالَ حَقِيقَةٌ مِنْ حَقَائِقِ إِثْرَاءِ اللَّغَةِ وَإِغْنَائِهَا، مَارَسَهَا بَعْضُ فُصَحَاءِ الْعَرَب، وَعَلَى رَأْسِهِمُ النَّبيُ ﷺ (٤)

فَالرَّسُولُ عَلَى الْأَلْفَاظِ، وَالْتِزَاعِ الْمُفَاظِ، وَالْتِزَاعِ الْمُفَاظِ، وَالْتَشْقِيقِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، وَالْتِزَاعِ الْمَذَاهِبِ الْبَيَانِيَّةِ، حَتَّى اقْتَضَبَ أَلْفَاظًا كَثِيرَةً لَمْ تُسْمَعْ مِنَ الْعَرَبِ قَبْلَهُ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي مُتَقَدَّمِ الْمَذَاهِبِ الْبَيَانِيَّةِ، حَتَّى اقْتَضَبَ أَلْفَاظًا كَثِيرَةً لَمْ تُسْمَعْ مِنَ الْعَرَبِ قَبْلَهُ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي مُتَقَدَّم كَلَامِهَا، وَهِي تُعَدُّ مِنْ حَسَنَاتِ الْبَيَانِ، لَمْ يَتَّفِقْ لأَحَد مِثْلُهَا فِي خُسْنِ بَلاَغَتِهَا، وَقُوَّةِ دَلاَلَتِهَا، وَكُلاَمِهَا، وَهُو دَلاَلَتِهَا، وَعُرَابَةِ الْقَريبَ عَلَى اللهُ وَيَّةِ فِي تَأْلِيفِهَا وَتَنْضِيدِهَا، وَكُلُّهَا قَدْ صَارَ مَثَلاً، وَأَصْبَحَ مِيرَاتًا خَالِدًا، فِي الْبَيَانِ الْعَربِيِّ (عُربي اللهُ وَيَّةِ فِي تَأْلِيفِهَا وَتَنْضِيدِهَا، وَكُلُّهَا قَدْ صَارَ مَثَلاً، وَأَصْبَحَ مِيرَاتًا خَالِدًا، فِي الْبَيَانِ الْعَربِيِّ (أَعَربي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَيُعَلِّي الْمُعَلِيقِ الْمُورِيَّةِ فِي تَأْلِيفِهَا وَتَنْضِيدِهَا، وَكُلُّهَا قَدْ صَارَ مَثَلاً، وَأَصْبَحَ مِيرَاتًا خَالِدًا، فِي الْبَيَانِ الْعَربِيِّ (الْعَربي الْعَربي اللهُ وَاللهُ الْعَربي الْعَلِيْ الْعَربي الْعَربي الْعَلَالَةِ الْفَالِقَالَةُ وَلَا اللهُ وَالْمَعُ مِنْ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِ الْعَلَامِ الْعَربِيلِيْنِ الْعَربِيلِ الْعَلَامِ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَربِيلِ الْعَلَامُ الْعَربِيلِ الْعَربِيلِيلِ الْعَربِيلِ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلِيلِ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَل

وَقَدْ أَحْسَنَ صُنْعاً الْمُؤَلِّفُونَ فِي (غَرِيبِ الْحَدِيثِ)، عِنْدَمَا مَيَّزُوا بَعْضَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ بقَوْلِهِمْ: «لَمْ يَرِدْ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ».

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الإِبْتِكَارِ مَا يَأْتِي فِي ظَاهِرَتَيِ النَّحْتِ وَالتَّعْرِيبِ.

ظَاهِرَةُ النَّحْتِ: تَحْتَلُّ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ صَدَارَةَ "الأَلْفَاظِ الإسْلاَمِيَّةِ" (٦)، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: "الْهَيْلَلَةُ" مِنْ: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ"، وَ"الْحَمْدَلَةُ" مِنْ: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ"، وَ"الْحَمْدَلَةُ" مِنْ: "بِسْمِ اللهِ". وَ"الْبَسْمَلَةُ" مِنْ: "بِسْمِ اللهِ".

<sup>(</sup>۱) رؤبة هو: ابن العجاج، أبو محمد، أو أبو العجاج، راحز مشهور، من الطبقة التاسعة من فحول الشعراء، ومن فصحاء العرب الذين أخذت عنهم اللغة، توفي سنة (١٤٥ه) في موضع بين البصرة والمدينة. ينظر: طبقات فحول الشعراء/ لابن سلام الجمحي ٢/٦١/٢، والشعر والشعراء/ لابن قتيبة ٢/٤١٥.

<sup>(</sup>٢) هو العجاج: واسمه عبد الله بن رؤبة، أبو الشعثاء، البصري التميمي السعدي، من بني مالك بن سعد، لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث. ينظر: طبقات فحول الشعراء٧٣٨/٢، والشعر والشعراء٥٩١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:١٣٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ آداب العرب/ للرافعي ٣١٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحديث وأثرة في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٥٩.

ظَاهِرَةُ التَّعْرِيبِ: أَسْهَمَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ فِي إِثْرَاءِ اللَّغَةِ عَنْ طَرِيقِ التَّعْرِيبِ، مِنْ ذَلِكَ: لَفْظَةُ «قَهْرَمَانٍ» (أ) فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) (أ)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (قَهْرَمَانُ) - فَلْتَحِ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْهَاءِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ -، وَهُوَ الْخَازِنُ الْقَائِمُ بِحَوَائِجِ الإِنْسَانِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَإِسْكَانِ الْهُاءِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ -، وَهُوَ الْخَازِنُ الْقَائِمُ بِحَوَائِجِ الإِنْسَانِ، وَهُو بِفَتْحِ الْوَكِيلِ، وَهُو بِلِسَانِ الْفُرْسِ (أ)، وَكَذَلِكَ كَلِمَةُ "الْمَاذِيَانَاتِ (أَنَّ)، قَالَ عَنْهَا النَّوَوِيُّ: «مَا يَنْبُتُ حَوْلَ السَّوَاقِي، وَهِيَ لَفْظَةٌ مُعَرَّبَةٌ، لَيْسَتْ عَرَبَيَّةً (أُنْ

## الْمَطْلَبُ الثَّانِي: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي إِثْرَاءِ اللَّغَةِ تَرْكِيباً (٦):

جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ تَرَاكِيبُ مُبْتَكَرَةُ، كَانَ الرَّسُولُ الَّهُ أُوَّلَ مَنْ تَفَوَّهَ بِهَا، وَلَمْ تُسْمَعْ مِنْ أَحْدٍ قَبْلَهُ؛ وَذَلِكَ لِمَا أُتِيَ بِهِ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَمَا أُلْهِمَ إِلَيْهِ مِنْ أَسْرَارِ اللَّغَةِ.(٧) وَقَدْ قَسَّمَ صَاحِبُ (الْمَثَلِ السَّائِرِ) تِلْكَ التَّرَاكِيبَ الْمُعْجِزَةَ قِسْمَيْنِ:

الْأُوَّلُ: تَرَاكِيبُ «تَتَضَمَّنُ مِنَ الْمَعْنَى مَا لاَ تَتَضَمَّنُهُ أَحَوَاتُهَا، مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي مَكَانِهَا» (^).

الثَّانِي: تَرَاكِيبُ يُرَادَ بَهَا «الإِيجَازُ الَّذِي يُدَلُّ بِهِ بِالأَلْفَاظِ الْقَلِيلَةِ عَلَى الْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ، أَيْ: إِنَّ ٱلْفَاظَهُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ جَامِعَةٌ لِلْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ، عَلَى إِيجَازِهَا وَاخْتِصَارِهَا، وَجُلُّ كَلاَمِهِ جَارٍ هَذَا الْمَحْرَى»(٩).

<sup>(</sup>١) معرَّبة، وأصلها "قِرْمَان". ينظر: المعرّب/ للجواليقي، ص:٩٧.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الزکاة، باب (۱۲)، ح $\cdot 3 - (199)^{7/797}$ .

<sup>(</sup>") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب البيوع، باب (١٧)، ح٩٦-(١٥٣٦) ١١٧٧/٣. والماذيانات والماذيان معرّبتان. ينظر: المعرّب/ للجواليقي، ص: ٦٠١.

<sup>(°)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $(^{\circ})$  المنهاج شرح صحيح مسلم (°)

<sup>(</sup>٦) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:١٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تاريخ آداب العرب/ لمصطفى صادق الرافعي٣١٦/٢، وتنظر في فصاحته مقدمة النهاية في غريب الحديث والأثر/ لابن الأثير.

<sup>(</sup>٨) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ١ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٩) المثل السائر ١/٢٥.

## الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي الْحِفَاظِ عَلَى اللُّغَةِ وَلَهَجَاتِهَا:

## أ- أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي تَوْثِيقِ الْمَرْوِيِّ اللُّغَوِيِّ(٣):

كَانَتْ بِدَايَةُ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي زَمَنِ مُبَكِّرٍ، مِنَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ الْهِجْرِيِّ، وَفْقَ خُطَّةٍ دَقِيقَةٍ، مَحْفُوفَةٍ بِضَوَابِطَ صَارِمَةٍ، بَيَنُوا فِيهَا الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ مِنْ سَقِيمِهَا، وَصَنَّفُوا رِجَالَهَا فِي طَبَقَاتٍ زَمَانَيَّةٍ، وَفِي دَرَجَاتٍ مِنْ حَيْثُ التَّعْدِيلُ وَالْجَرْحُ.

وَقَدْ كَانَتْ لِعَمَلِ الْمُحَدِّثِينَ آثَارٌ وَاضِحَةٌ فِي جَمْعِ اللَّغَةِ، وَتَوْثِيقِهَا، وَبَيَانِ صَالِحِهَا مِنْ طَالِحِهَا، وَقِي تَصْنيفِ الْقَبَائِلِ وَالرُّوَاةِ.(٤)

وَقَدْ صَوَّرَ الإِمَامُ السُّيُوطِيُّ، الْمُحَدِّثُ اللَّغَوِيُّ، هَذَا التَّأَثُّرَ، أَجْمَلَ تَصْوِير فِي كِتَابِهِ الْقَيِّمِ: (الْمُزْهِرُ فِي عُلُومِ اللَّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا)(ع)، افْتَتَحَهُ بِقَوْلِهِ: «....هذَا عِلْمٌ شَرِيفٌ، ابْتَكَرْتُ تَرْتِيهُ، وَاخْتَرَعْتُ تَنْوِيعَهُ وَتَبْوِيبَهُ، وَذَلِكَ فِي عُلُومِ اللَّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا، وَشُرُوطِ أَدَائِهَا وَسَمَاعِهَا، تَرْتِيبَهُ، وَاخْتَرَعْتُ تَنْوِيعَهُ وَتَبُويبَهُ، وَذَلِكَ فِي عُلُومِ اللَّغَةِ وَأَنْوَاعِهَا، وَشُرُوطِ أَدَائِهَا وَسَمَاعِهَا، حَسَنةِ حَاكَيْتُ بِهِ عُلُومَ الْحَدِيثِ فِي التَّقَاسِيمِ وَالأَنْوَاعِ، وَأَتَيْتُ فِيهِ بِعَجَائِبَ وَغَرَائِبَ حَسَنةِ الإَبْدَاعِ...».

ثُمَّ ذَكَرَ الإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي هَذَا الْكِتَابِ كَثِيراً مِنْ مُصْطَلَحَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، مِثْلَ: التَّوَاتُرِ، وَالْمَنْكَرِ، وَالْمَتْرُوكِ ... (٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (۲۸)، ح٧٦-(١٧٧٥)٣٩٩٣١.

<sup>(</sup>۲) المثل السائر ۱/۶۹، ۵۰. وينظر: النهاية (و ط س).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٢٤٣ وما بعدها، والرواية والاستشهاد باللغة/ للدكتور محمد عيد، ص:٨٦، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللغة العربية وعلومها/ لعمر رضا كحّالة، ص:١٤، ١٥، والرواية والاستشهاد باللغة، ص:٨٠، ٨١.

<sup>.1/1 (°)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ينظر -مثلا-: المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١/١، ٢.

وَقَدْ تَأَثَّرَ اللَّغُويُّونَ بِالْمُحَدِّثِينَ-أَيْضاً فِي تَرْتِيب مُعْجَمَاتِهِمْ تَرْتِيباً هِجَائِيّاً؛ لأَنَّ الْمُحَدِّثِينَ أَوَّلاً فِي كُتُب الْحَدِيثِ أَوَّلاً مَنْ فَعَلُوا ذَلِك (١) ، بَلْ إِنَّ مُصْطَلَحَ "الْمُعْجَمِ" نَفْسَهُ، عُرِفَتْ أَوَّلاً فِي كُتُب الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، فِي الْقَرْنِ التَّالِثِ الْهِجْرِيِّ، جَاءَ فِي (صَحِيح الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) عُنْوَانُ: "بَابُ تَسْمِيةِ الشَّرِيفِ، فِي الْقَرْنِ التَّالِثِ الْهِجْرِيِّ، جَاءَ فِي (صَحِيح الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) عُنْوَانُ: "بَابُ تَسْمِيةِ مَنْ شَمِّي مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِي (الْجَامِع) الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ" وَالْجَامِعُ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ" وَالْجَامِعُ: هُو صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، وَيُرِيدُ بَأَبِي عَبْدِ اللهِ نَفْسَهُ (٢).

كَمَا أَنَّ أُوَّلَ كِتَابِ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ "الْمُغَجَمِ" هُوَ (مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ) لأَبِي يَعْلَى (٣).

ب- حِفْظُ الْحَدِيثِ الشَّريفِ لِلَّهَجَاتِ الْعَرَبيَّةِ(٤):

يُعَدُّ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ مَصْدَرًا مُهِمًّا مِنْ مَصَادِرِ اللَّهَجَاتِ الْعَرَبِيَّةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّواةِ كَانُوا يَرْوُونَ الأَحَادِيثَ بِلَهَجَاتِهِمْ، بَلِ الرَّسُولُ عَلَّكَانَ يُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ بِلُغَتِهِمْ(٥)؛ الرُّواةِ كَانُوا يَرْوُونَ الأَحَادِيثَ بِلَهَجَاتِهِمْ، بَلِ الرَّسُولُ عَلَىٰ كَانَ يُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ بِلُغَتِهِمْ(٥)؛ لِذَا لاَ غَرْوَ مِنْ أَنْ يَحْفَظَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ لِلَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَثِيراً مِنْ لَهَجَاتِهَا، بِظُواهِرِهَا: الصَّوْتِيَّةِ، وَالتَّرْعُجِمِيَّةِ، وَالتَّرْكِيبيَّةِ.

الظَّاهِرَةُ الصَّوْتِيَّةُ: كَانَ الرَّسُولُ ﴿ أَفْصَحَ الْحَلْقِ؛ لِذَا جَاءَ كَلاَمُهُ مُنَزَّهًا عَنِ النَّقْصِ اللَّهِ يَعْتُورُ كَلاَمَ الآخرينَ مِنْ ضَعْفٍ فِي الإِحْكَامِ الصَّوْتِيِّ، وَالسَّلاَسَةِ الإِيقَاعِيَّةِ، وَفِي اللَّهِ يَعْتُورُ كَلاَمَ اللهِ عَلَيْ مَنْ ضَعْفٍ فِي الإِحْكَامِ الصَّوْتِيِّ، وَالسَّلاَسَةِ الإِيقَاعِيَّةِ، وَفِي اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَتَقُولُ-أَيْضًا-: «إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ»(٧).

مِنْ هُنَا كَانَ لِلْحَدِيثِ الشَّرِيْفِ تَأْثِيرٌ كَبِيرٌ فِي الأَصْوَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، صَوَّرَهُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ ضَارِي حَمَّادِي بِقَوْلِهِ: «يُعَدُّ الْحَدِيثُ النَّبُوِيُّ إِذَنْ مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الدِّرَاسَاتِ الصَّوْتِيَّةِ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المعجم العربي/ لعدنان الخطيب، مقالة في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد الأربعون، الجزء الأول، ص:٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب (١٣)٥/٨٧. وينظر: الصحاح ومدارس المعجمات/ لعطار، ص:٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح ومدارس المعجمات/ لعطار، ص:٥٣-٥٥.

وأبو يعلى هو: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، الْمَوْصَلِيِّ، الْحَافِظِ، مُحَدِّثِ الْجَزِيرَةِ، وُلِدَ سَنَةَ (٢٠١هـ)، أخذ عن ابن معين وغيره، وأخذه عنه ابن حبان وغيره، وتوفي سَنَةَ سبع وثلاث مئة من الهجرة (٣٠٧هـ). ينظر: طبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (٧٠٢)، ص:٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٢١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: غريب الحديث/ لطه الراوي، مقالة في مجلة المجمع العلمي بدمشق، سنة ١٩٤١م، المجلد ١٦، ص:٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب المناقب، باب (٢٣)، ح(٣٥٦٨)٤/١٩٠، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (٣٥)، ح١٦٠-(١٩٤٠)٤(٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتاب المناقب، باب (٢٣)، ح(٣٥٦٧).

الْعَرَب، وَإِنْ لَمْ يُولَ حَقَّهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ. وَفِي تَقْدِيرِي أَنَّهُ لاَ يَقِلُّ عَنِ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ شَاْنًا، بَلْ إِنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ بِلَهَجَاتِ الْعَرَبِ جَمِيعًا، قَدْ يَحْمِلُ أَصْوَاتًا لاَ تَحْمِلُهَا الْقِرَاءَاتُ شَاْنًا، بَلْ إِنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ بِلَهَجَاتِ الْعَرَبِ جَمِيعًا، قَدْ يَحْمِلُ أَصْوَاتًا لاَ تَحْمِلُهَا الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِمَا كَانَ يَنْطِقُ بِهِ النَّبِيُّ فَيَّ ، النَّاقِلَةُ عَنْهُ بِالنَّصِ وَالأَثْرِ لاَ تَحِيدُ (اللهُ وَمِنْ أَمْثِلُهِ وَمِنْ أَمْثِلُهِ وَلَا لِمَا وَرَدَ فِي (صَحِيحَ الإِمَامِ مُسْلِم) مِنْ قَوْلِهِ فَيَا: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ وَمِنْ أَمْثِلُهِ وَلِهِ فَي اللهَ وَمُ فَي وَلِهِ فَي اللهَ وَمُعْهِ إِذَا صَلَّى (اللهُ عَلَى اللهُ وَعُهِ إِذَا صَلَّى (اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَاعَةً عَلَطًا (اللهُ اللهُ ا

وَعَنِ الْفَكِّ وَالإِدْغَامِ اللَّذَيْنِ يُعَدَّانِ مِنَ السِّمَاتِ الَّتِي تُمَيَّزُ بِهَا بَيْنَ لَهْجَةٍ وَأُخْرَى، يَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْ أَنسِ بَنِ مَالِكِ اللَّهُ الْمَالِيَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا ﴿ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا ﴾ (٢)، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: ﴿ كَذَا الرِّوايَةُ فِي الْحَدِيثِ عَنْدَ السَّجْزِيِّ (٧)، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي مَطِيَّنَا ﴾ (١) "هَشَّنَا اللَّفَاضِي عِيَاضُ: ﴿ كَذَا الرِّوايَةُ فِي الْحَدِيثِ عَنْدَ السَّجْزِيِّ (٧)، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي بَحْرِ (٨) "هَشَّنَا اللَّهَ بَعْضِ الْعَرَبِ، فِي بَحْرِ (٨) "هَشَّنَا اللَّهَ وَهِي لُغَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِل ﴾ (٩).

َ الظَّاهِرَةُ التَّصَرْ يَفِيَّةُ: يُعَدُّ تَعَدُّدُ الْمَصْدَرِ لِلْفِعْلِ الْوَاحِدِ مَظْهَراً مِنْ مَظَاهِرِ اخْتِلاَفِ اللَّهَجَاتِ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «بَخِلَ، يَبْخَلُ، بُخْلاً، فَالبُخْلُ كَاللَّوْمِ،....، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْبَخْلُ كَاللَّوْمِ،....، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْبَخْلُ كَاللَّوْمِ، (١٠٠). الْبَخْلُ كَالْفَقْرِ، وَالْبُخْلُ كَالْعُقْرِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْبَخَلُ كَالْكَرَمِ» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٦٨.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الصلاة، باب (۳۳)، ح(۴۰٦) ٩٠/١(٤٠٦) بلفظ: «يَبْصُقُ»، وفي ح(٤٠٥) بلفظ: «يَبْرُقُ» ١٩٠/١، وفي ح٥٠ – (٥٤٨) بلفظ: «يَبْصُقُ»، ١/٨٨١، وفي ح٥٠ – (٥٤٨) بلفظ: «يَبْصُقُ»، ١/٨٨١، وفي ح٥٠ – (٥٤٨) بلفظ: «يَبْرُقُ» ١/٨٨١،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(3)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (3) المنهاج

<sup>(°)</sup> أنس هو: ابن مالك بن النضر، أبو حمزة، الأنصاري الخزرجي، قدم على رسول الله ﷺ في المدينة، وهو ابن عشر سنين، وحدم له عشر سنين، وروى عنه ﷺ علماً جماً، ثم روى عنه خلق كثير، توفي سنة (٩٣هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء٣٥/٣٣، والإصابة ١١٢/١.

<sup>( )</sup> مسلم، کتاب النکاح، باب ( ) )، ح۸۸–( ) ۱۰٤۷/۲ (۱۳۲۵).

<sup>(</sup>٧) **السَّجْزِيُّ هو**: أبو سعيد، عمر بن محمد بن محمد بن داود، نزيل نيسابور، ممن روى عنهم: محمد بن يعقوب الأصم، وغيره، وممن روى عنه: البرقاني، والأزجي. توفي بمكة. ينظر: الغنية ص: ٣٦، و لم يذكر تاريخا لوفاته.

<sup>(^)</sup> أبو بحر هو: سفيان بن العاصي الأسدي، الفقيه الراوية، ولد سنة تسع وثلاثين وأربع مئة (٤٣٩هـ)، ونشأ ببلنسية، وممن أخذ عنهم: أبو العباس الدلائي، وأبو عمر بن عبد البر. توفي بقرطبة سنة عشرين وخمس مئة (٢٠٥هـ). ينظر: كتاب الصلة/ لابن بشكوال ٢٣٠/١.

 $<sup>(^{9})</sup>$  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $^{9}$ 

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ٤/٤.

جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ قَوْلُهُ ﷺ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»(١)، قَالَ النَّووِيُّ: «قَوْلُهُ: (خُدْعَةُ) فِيهَا ثَلاَثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتُ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْصَحَهُنَّ "حَدْعَةٌ" -بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَالتَّالِيَةُ: اللَّالِ، وَالتَّالِيَةُ: بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَالتَّالِيَةُ: بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ، وَالتَّالِيَةُ: بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ»(٢).

الظَّاهِرَةُ النَّحْوِيَّةُ(٣): اشْتَمَلَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ -بروايَاتِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ - عَلَى كَثِير مِنَ الطَّاهِرَةُ النَّعْمَالاَتِ الْفَصِيحَةِ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى اخْتِلاَفِ اللَّهَجَاتِ، مِنْ ذَلِكَ وُرُودُ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ الْاسْتِعْمَالاَتِ الْفَصِيحَةِ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى اخْتِلاَفِ اللَّهَجَاتِ، مِنْ ذَلِكَ وُرُودُ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَال (١٠)، كَمَا فِي قَوْلِهِ اللَّهُ: «...كذب مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَانِ» (٥).

قَالَ النَّوَوِيُّ: «قُوْلُهُ هَ: (إِنَّ لَهُ لأَجْرَانِ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النَّسَخِ "لأَجْرَانِ" بالأَلِفِ، وَفِي بَعْضِهَا "لأَجْرَيْنِ" بالْيَاء، وَهُمَا صَحِيحَانِ، لَكِنَّ الثَّانِيَ هُوَ الأَشْهَرُ الأَفْصَحُ، وَالأَوَّلُ لُغَةُ أَرْبَعِ وَعَنْهَا "لأَجْرَبْ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴿(٢)... »(٧).

وَكُلُّ هَذَا يَبَيِّنُ مَا لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مِنْ مَكَانَةٍ مُهْمَّةٍ فِي الْبَحْثِ اللَّغُويِّ، لاَ يَرْقَى إلَيْهَا الشِّعْرُ باخْتِلاَفِ عُصُورِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ مِنَ النَّشْرِ غَالِباً، وَالنَّشْرُ هُوَ اللَّهْ عِلْمَ الشَّعْرِ، فَفِيهِ صِيَغٌ فَنَيَّةٌ، الَّذِي يُعْطِي الْبَاحِثَ اللَّعُويِّ صُورَةً أَدَقَّ لِرُوحِ عَصْرِهِ، بِخِلاَفِ الشِّعْرِ، فَفِيهِ صِيَغٌ فَنَيَّةٌ، وَعَبَارَاتٌ مُتَكَلَّفَةٌ تُبْعِدُهُ عَنْ تَصْوِيرِ الْعَصْرِ حَقَّ تَصْوِيرٍ (\^)

(١) البخاري، كتاب الجهاد، باب (١٥٧)، ح (٢٠٣٠)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (٥)، ح١٧-(١٧٣٩) ١٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٧٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٧٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٧٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (٤٣)، ح١٢٣-(١٨٠٢) ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، من الآية: ٦٣. وهذه القراءة تنسب لـــ: نافع وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبي بكر عن عاصم، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف. ينظر: المبسوط، ص: ٢٤٩، وكتاب السبعة في القراءات/ لابن مجاهد، ص: ٤١٩، والتذكرة لابن غلبون ٥٣٤/٥، والكتاب الموضح ٨٣٦/٢-٨٤، والنشر ٢٣٠، ٣٢١، وكتاب تحبير التيسير، ص: ٤٥٩، واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ص: ٣٨٤. وبلا نسبة في: معاني القرآن/ للأخفش ٤٠٨/٢.

وَقَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: «قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ أَحْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى تَشْدِيدِ نُونِ "إِنَّ" إِلاَّ ابْنَ كَثِيرِ وَحَفْصاً عَنْ عَاصِمٍ، فَإِنَّهُمَا خَفَّفَاهَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى لَفْظِ الأَلِفِ فِي قَوْلِهِ: (هَذَانِ) إِلاَّ أَبَا عَمْرُو، فَإِنَّهُ قَرَأَهَا بِالْيَاءِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَخْفِيفُ النُّونِ فِي التَّشْنِيَةِ إِلاَّ ابْنَ كَثِيرٍ، فَإِنَّهُ شَدَّدَهَا» الحجة في القراءات السبع، ص: ٢٤٢.

 $<sup>(^{</sup>V})$  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $^{V}$  المنهاج

<sup>(</sup>٨) ينظر: تاريخ اللغات السامية/ لـ "ولفنسون"، ص: ٢١١.

#### الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ:

الإحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ (بِإِيـجَازٍ).

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِالْحَدِيثِ:

الْحَدِيثُ فِي اللَّغَةِ: الْجَدِيدُ، وَالْخَبَرُ(١)، قَالَ ابْنُ فَارِسِ: «الْحَاءُ وَالدَّالُ وَالتَّاءُ أَصْلُ وَاحِدُ، وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ، يُقَالُ: حَدَثَ أَمْرٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ...وَالْحَدِيثُ مِنْ هَذَا؟ لَأَنَّهُ كَلاَمٌ يَحْدُثُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْء...»(٢).

وَالْحَدِيثُ فِي اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِينَ يُرَادُ بِهِ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ فِي مِنْ قَوْل، أَوْ فَعْلٍ، أَوْ عَلْقِيَّةٍ، أَوْ حُلُقِيَّةٍ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا أُضِيفَ إِلَى صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ. (٣) فَعْلٍ، أَوْ عَلْقِيَّةٍ، أَوْ حُلُقِيَّةٍ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا أُضِيفَ إِلَى صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيً. (٣) وَالْحَدِيثُ فِي اصْطِلاَحِ النَّحَاقِ<sup>(٤)</sup> هُو: قَوْلُ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ مَا النَّعَاقِ<sup>(٤)</sup> هُو: قَوْلُ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ مَا مِهْمَ، وَمَرْجِعُ أَحْكَامِهِمْ. الْقَوْلُ مَوْضُوعُ اهْتِمَامِهِمْ، وَمَرْبِعُ اسْتِدْلاَلِهِمْ، وَمَرْجِعُ أَحْكَامِهِمْ. وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الإصْطِلاَحَيْنِ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا عَدَا الْقَوْلَ يُحْكَى بالْقَوْل.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الإحْتِجَاجُ لُغَةً وَاصْطِللَاحاً.

الإِحْتِجَاجُ لُغَةً مَصْدَرُ "احْتَجَّ بِكَذَا": إِذَا اتَّخَذَهُ حُجَّةً، وَالْحُجَّةُ هِيَ: الْبُرْهَانُ وَالدَّلِيلُ(٥)، وَقِيلَ: هِيَ الْكَلَامُ الْمُسْتَقِيمُ عَلَى الإِطْلاَقِ.

وَالْإِحْتِجَاجُ فِي الدَّرْسِ اللُّغُوِيِّ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فَصَاحَةِ لَفْظٍ، وَصِحَّةِ قَاعِدَةٍ.(٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: القاموس المحيط/ للفيروز آبادي (ح د ث).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (ح د ث)٢٨١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السنة قبل التدوين، ص:٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النحاة والحديث النبوي/ للدكتور حسن موسى الشاعر، ص:٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية/ للجوهري، والنهاية في غريب الحديث /لابن الأثير (ح ج ج).

<sup>(</sup>٦) ينطر: في أصول النحو/ لسيعد الأفغاني، ص:٦، والرواية والاستشهاد باللغة، ص:١٠١، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٣٥، ١٣٦.

## الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الإحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي الدَّرْسِ النَّحْوِيِّ.

نَظَراً لِفَصَاحَةِ النَّبِيِّ الْمُولَى وَالأَعْتِهِ، وَسَلِيقَةِ أَصْحَابِهِ أَنْ الْأُولَى وَالأَجْدَرُ أَنْ تُعَدَّ أَضَحَابِهِ أَمَا الْمُصْدَرَ النَّانِيِّ مِنْ مَصَادِرِ النَّحْوِ، بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلَكِنْ مَعَ أَسَفٍ شَدِيدٍ - قَدْ سَكَتَ النُّحَاةُ الْقُدَمَاءُ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ؛ مِمَّا جَعَلَ مَوْقِفَهُمْ مِنْهَا غَيْرَ وَاضِح (النَّسَبيَّا.

وَقُدْ ظُلَّ الأَمْرُ كَذَلِكَ، إِلَى أَنْ جَاءَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الضَّائِعِ فِي الْقَرْنِ السَّابِعِ الْهِجْرِيِّ، فَبَعْتَ الْقَضِيَةَ مِنْ مَرْقَدِهَا(٢)، بِقَوْلِهِ فِي كِتَابِهِ (شَرْحُ الْجُمَلِ)(٣): «تَجْوِيزُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى هُوَ السَّبَبُ -عِنْدِي- فِي تَرْكِ الأَئِمَّةِ -كَسِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ- الاسْتِشْهَادَ عَلَى إِثْبَاتِ اللَّغَةِ السَّبَبُ مَعْنَدِي، وَاعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى الْقُرْآنِ، وَصَرِيحِ النَّقْلِ عَنِ الْعَرَب، وَلَوْلاَ تَصْرِيحُ الْعُلَمَاءِ بِالْمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ، لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِيِّ عَلَى الْقُرْب، لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِي عَلَى الْقَرْب. وَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِي عَلَى الْقَاتِ اللَّهُ النَّبِي الْمُعْنَى فِي الْحَدِيثِ، لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِي عَلَى الْمُعْنَى فِي الْحَدِيثِ، لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِي عَلَى الْمُعْنَى فِي الْحَدِيثِ، لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِي عَلَى الْمُعْنَى فِي الْحَدِيثِ، لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّفْظِ كَلاَمُ النَّبِي عَلَى الْعَرَب».

وَبَعْدَ هَذِهِ الْمَقُولَةِ مِنِ ابْنِ الضَّائِعِ ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مَذَاهِبَ شَتَّى: بَيْنَ مَانع، وَمُحيز، وَمُتَوَسِّطٍ:

-ذَهَبَ أَكْثُرُ الْقُدَامَى -كَالسُّهَيْلِيِّ(٤)، وَابْنِ مَالِكٍ- إِلَى الْقَوْلِ بِحُجِّيَّةِ الْحَدِيثِ فِي النَّحْوِ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثُرُ الْمُعَاصِرِينَ، كَالدَّكْتُورِ مَهْدِي الْمَخْزُومِيِّ، الَّذِي يَقُولُ: «فَتَرْكُ الإسْتِشْهَادِ

<sup>(</sup>١) ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف /للدكتورة حديجة الحديثي، ص: ٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاستشهاد بالحديث في اللغة/ للأستاذ محمد الخضر حسين، مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، شعبان، سنة ١٣٥٥ هـ =أكتوبر، سنة ١٩٣٦م، المجلد الثالث، ص:١٩٩١، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص: ٣٠٧، وبناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين/ للدكتور عودة خليل أبي عودة، ص: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل/ لابن الضائع، نقلا من: كتاب الاقتراح في علم أصول النحو/ للسيوطي، ص:٥٤، وخزانة الأدب/ للبغدادي ١٠/١، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، ص:١٦.

وابن الضائع هو: أبو الحسن، على بن محمد بن على بن يوسف، الكتامي الإشبيلي، وهو من شراح "كتاب سيبويه"، توفي سنة ثمانين وست مئة (٦٨٠هـ). ينظر: بغية الوعاة ٢٠٤/٢.

بِالأَحَادِيثِ، الَّتِي يَرْوِيهَا هَؤُلاَءِ وَأَمْثَالُهُمْ، خَسَارَةٌ كَبِيرَةٌ، أَنْزَلَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَقَعُّرُ النُّحَاةِ، وَتَحَذْلُقُهُمْ، وَلاَ يَسَعُ الدَّارِسَ إِلاَّ الإطْمِئْنَانُ إِلَى سَلاَمَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ شَايَعَهُ، فِي اعْتِبَارِ الأَحَادِيثِ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي يَعْتَمِدُ اللَّغَوِيُّ وَالنَّحْوِيُّ عَلَيْهَا»(١).

-فِي حِيْنَ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ -كَابْنِ الضَّائِعِ، وَ أَبِي حَيَّانٍ الأَنْدَلُسِيِّ- وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ -كَالدُّكُتُورْ شَوْقِي ضَيْفٍ- إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لاَ يُسْتَشْهَدُ بِهِ فِي اللَّغَةِ: لاَ فِي إثْبَاتِ لَفْظٍ، وَلاَ فِي وَضْع قَاعِدَةٍ. (٢)

-وَقَدْ تَوَسَّطَ بَيْنَ هَوُلاَءِ وَأُولَئِكَ نَفَرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، نَفَوُا الإِطْلاَقَ فِي تَجْوِيزِ الْمُجِيزِينَ، وَمَنْعِ الْمَانعِينَ، فَقَالُوا بِالْحُجِّيَّةِ فِي أَحَادِيثَ مُعَيَّنَةٍ، ٣)هِيَ:

- الأَحَادِيثُ الَّتِي تُرْوَى بقَصْدِ الإِسْتِدْلاَل عَلَى فَصَاحَتِه عَلَى.
- مَا يُرْوَى مِنَ الأَقْوَالِ الَّتِي يُتَعَبَّدُ بِهَا، كَأَلْفَاظِ الْكَثِيرِ مِنَ الأَدْعِيَةِ.
- مَا يُرْوَى شَاهِداً عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ بِلُغَتِهِمْ.
- الأَحَادِيثُ الَّتِي دَوَّنَهَا مَنْ نَشَأَ فِي بِيئَةٍ عَرَبِيَّةٍ، لَمْ يَنْتَشِرْ فِيهَا فَسَادُ اللَّغَةِ، كَالإِمَامِ مَالِكٍ، وَالإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.
  - الأَحَادِيثُ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْ طُرُق مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ اتِّحَادِ أَلْفَاظِهَا.
  - الأَحَادِيثُ الَّتِي يَرْوِيهَا مَنْ لاَ يُجِيزُونَ رَوَايَةَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى، كَابْنِ سِيرِينَ<sup>(٤)</sup>.
    - الأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي كُتُب النَّبِيِّ ﷺ وَمُعَاهَدَاتِهِ.

وَقَدْ ذَهَبَ هَؤُلاَءِ الْمُتَوَسِّطُونَ إِلَى أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ الأَنْوَاعَ لاَ يُحْتَجُّ بِهَا إِلاَّ إِذَا تُبَتَتْ، وَلَمْ يَغْمِزْهَا الْمُحَدِّثُونَ الثِّقَاتُ، سَوَاءٌ جَاءَتْ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، أَمِ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُهَا. (°)

<sup>(</sup>١) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص:٦٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الاستشهاد بالحديث في اللغة /للأستاذ محمد الخضر، مجلة المجمع اللغوي ١٩٩/٣، وموقف النحاة/ للدكتورة حديجة الحديثي، ص:١٧، والرواية والاستشهاد باللغة، ص:١٣١، والحديث النَّبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية / للدكتور محمد ضاري، ص: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: خزانة الأدب ١٢/١، والحديث النبوي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن سيرين هو: الإمام، شيخ الإسلام، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وممن سمع عنهم: أبو هريرة، وابن عباس، وممن روى عنه: قتادة، توفي سنة عشر ومئة من الهجرة (١١٠ه). ينظر: سير أعلام النبلاء٤٠٦/٢٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: الاستشهاد بالحديث في اللغة/ للأستاذ محمد الخضر، ص:٢٠٩،٢٠٨، والحديث النبوي/ للدكتور محمد الصباغ، ص:١٩٧، وأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي، ص:١٩٢.

وَفِي مُقَدِّمَةِ هَوُلاَءِ الْمُتَوَسِّطِينَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ، وَمِنَ الْمُعَاصِرِينَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ الْحِضْرُ حُسَيْنُ، الَّذِي يَقُولُ: «وَمِنَ الأَحَادِيثِ مَا لاَ يَنْبَغِي الإخْتِلاَفُ فِي الأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ الْحِضْرُ حُسَيْنُ، الَّذِي يَقُولُ: «وَمِنَ الأَحَادِيثِ مَا لاَ يَنْبَغِي الإخْتِلاَفُ فِي عَدُمِ الإِحْتِحَاجِ بِهِ، وَهِيَ التِّتِي لَمْ تُدَوَّنْ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَإِنَّمَا تُرْوَى فِي كُتُبِ بَعْضِ الْمُتَأْخِّرِينَ»(١).

وَقَدْ أَقَرَّ بِهَذَا الْمَدْهَبِ مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي مِصْرَ (٢).

وَلِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ التَّلاَثِ حُجَجُ وَبَرَاهِينُ وَرُدُودٌ، مَا لاَ يَتَّسِعُ الْمَجَالُ لِذِكْرِهَا؛ لِذَا يُرْجَى أَنْ تُرَاجَعَ فِي مَظَانِّهَا. (٣)

وَالرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ -كَمَا يَبْدُو لِلْبَحْثِ- هُوَ مَذْهَبُ الْمُتَوَسِّطِينَ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي:

أُولاً: أَنَّ الْمُكْثِرِينَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- وَأَكْثَرُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ كَانُوا مِنَ الْعَجَمِ، الَّذِينَ الْحَدِيثِ بَعْدَهُمْ عَرَبُ أَقْحَاحُ فِصَاحُ، وَأَنَّ الْقِلَةَ الْقَلِيلَةَ مِنْهُمْ كَانُوا مِنَ الْعَجَمِ، الَّذِينَ أَتْقَنُوا الْعَرَبِيَّةَ، وَكَانُوا مِنْ جَهَابِذَةِ الْعِلْمِ، وَحَمَلَةِ الدِّينِ. (3)

قَانِياً: أَنَّ عَدَمَ الإِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي النَّحْوِ إِنْكَارُ لِلْجُهُودِ الْكَبِيرَةِ، الَّتِي بَذَلَهَا الْمُحَدِّثُونَ فِي سَبِيل حِفْظِ الْمُتُونِ الْحَدِيثِيَّةِ مِنَ التَّحْريفِ، وَالتَّصْحِيفِ، وَالضَّيَاعِ...

ثَ**الِثاً**: أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنَ الْقَوْلِ بِحُجِّيَةِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي النَّحْوِ، مَعَ وَضْعِ شُرُوطٍ لِمَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْهُ، شَأْنُهُ فِي ذَلِكَ شَأْنُ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَشِعْرِ الْعَرَبِ وَنَثْرِهِمْ.

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة المجلد الثالث، ص:٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجلة المجمع، سنة ١٣٥٦ه، المجلد الرابع، ص:٧.

<sup>(</sup>٣) تنظر في هذه القضية المصادر والمراجع الآتية: الاقتراح في أصول النحو وجدله/ للسيوطي، وحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ لعبد القادر البغدادي، والاستشهاد بالحديث في اللغة، مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة، المجلد الثالث، ص:١٩٩، وما بعدها/ للأستاذ محمد الخضر حسين، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف/ للدكتورة خديجة الحديثي، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية/ للدكتور محمد ضاري حمادي، والنحاة والحديث النبوي/ للدكتور حسن موسى الشاعر، والرواية والاستشهاد باللغة/ للدكتور محمد عيد، والسير الحثيث في الاستشهاد بالحديث الشريف/ للدكتور محمود فحال.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النحاة والحديث النبوي/ للدكتور حسن موسى الشاعر، ص:٣٨، ٣٩، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٩٩٩.

رَابِعاً: أَنَّ الَّذِينَ رَفَضُوا الإسْتِشْهَادَ بالْحَدِيثِ الشَّريفِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ ابْنُ الضَّائِع وَأَبُو حَيَّانٍ، لَمْ تَخْلُ كُتُبُهُمْ مِنْ بَعْضِ الأَحَادِيثِ، وَقَدْ حَصَرَتِ الدُّكْتُورَةُ خَدِيجَةُ الْحَدِيثيُّ لأَبِي حَيَّانٍ فِي كِتَابَيْهِ (الارْتِشَافُ) وَ(مَنْهَجُ السَّالِكِ) ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ حَدِيثًا، انْفَرَدَ فِي الإِحْتِجَاجِ بِهَا، وَبَنَى عَلَيْهَا حُكْماً جَدِيدًا، أَوْ مَعْنَى جَدِيداً، أَو اسْتِعْمَالاً جَدِيداً. وَمِمَّنْ رَجَّحَ هَذَ الْمَذْهَبَ الدُّكْتُورْ تَمَّامُ حَسَّانٍ، الَّذِي يَقُولُ -مُعَقِّباً عَلَى مَذْهَب الْمَانِعِينَ-: «...وَإِذَا كَانَ لَنَا مِنْ تَعْقِيبِ عَلَى هَذَا الْمَوْقِفِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلنُّحَاةِ أَنْ يُرَاعُوا أَنَّ الَّذِينَ تَلَقَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ تَلَقِّياً مُبَاشِراً عَن الرَّسُول -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ- كَانُوا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ عَرَبٌ خُلُّصٌ، مِنْ ذَوي الْفَصَاحَةِ وَالسَّلِيقَةِ، فَلَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهُمْ خَانَتْهُ ذَاكِرَتُهُ فِي خُصُوصِ اللَّفْظِ لأَدَّى الْمَعْنَى بأَلْفَاظٍ فَصِيحَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَإِذَا سَلَّمْنَا بذَلِكَ انْتَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، فَوَجَدْنَاهُمْ أَحَدَ فَرِيقَيْنِ: لأَنَّهُمْ كَانُوا إِمَّا عَرَباً أَقْحَاحاً، يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ مَا صَدَقَ عَلَى الصَّحَابَةِ -رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَإِمَّا مِنَ الْأَعَاجِمِ الَّذِينَ عُرِفُوا بِصِدْقِ حِرْصِهِمْ عَلَى حَرْفِيَّةِ النُّصُوصِ، وَأَنَّهُمْ إِذَا تَلَقُّوا عَنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ عَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ عَلَى مَا كَانَ لَدَيْهِمْ، ثُمَّ إِنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ مِنَ الْبَصَر بنَقْدِ الْحَدِيثِ سَنَداً وَمَتْناً مَا يَدْعُو إِلَى الإطْمِئْنَانِ عَلَيْهِمْ وَإِلَيْهِمْ، مِنْ حَيْثُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى النَّصِّ، وَلاَ سِيَّمَا أَنَّ الإعْتِمَادَ عَلَى التَّدْوِينِ، فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَفَّفَ الْحِمْلَ عَنْ ذَوَاكِرِ الْحُفَّاظِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، لاَ نَقُولُ: إِنَّهُ شَجَّعَهُمْ عَلَى النِّسْيَانِ، وَإِنَّمَا نَقُولُ: أَعَانَهُمْ عَلَى عَدَم النِّسْيَانِ، وَعَلَى ضَبْطِ النَّصِّ بِالصُّورَةِ الَّتِي تَلَقُّونُهُ بِهَا عَنِ الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ ذِي السَّلِيقَةِ.

زِدْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَوُلاَءِ الأَعَاجِمَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْونَ الأَحَادِيثَ فِي عَالَمٍ غَيْرِ عَالَمِ النُّحَاةِ، الَّذِينَ بَدَؤُوا جُهُودَهُمُ النَّحْوِيَّةَ فِي ظِلِّ مُجْتَمَعٍ فَصِيحٍ، أَيْ: إِنَّ هَؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ النُّحَاةِ، اللَّعَاجِمِ كَانُوا يَرْوُونَ مَا مَعَهُمْ مِنْ أَحَادِيثَ فِي وَسَطٍ فَصِيحٍ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّ الأَحَادِيثَ الأَعَاجِمِ كَانُوا يَرْوُونَهَا حَالَفَتِ الْقَوَاعِدَ أَكْثَرَ مِمَّا حَالَفَهَا الشِّعْرُ الْعَرَبِيُّ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الضَّرَائِرِ التَّي كَانُوا يَرْوُونَهَا حَالَفَتِ الْقَوَاعِدَ أَكْثَرَ مِمَّا حَالَفَهَا الشِّعْرُ الْعَرَبِيُّ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الضَّرَائِرِ وَالرُّحَص.

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ نَرَى النُّحَاةَ يُقِيمُونَ نَحْوَهُمْ عَلَى الشِّعْرِ، وَهُوَ لُغَةٌ حَاصَّةٌ غَيْرُ النَّعْرِ، وَهُوَ لُغَةٌ حَاصَّةٌ غَيْرُ النَّعْرِ، وَيَتْرُكُونَ الأَحَادِيثَ، وَهِيَ أَقَلُّ مُحَالَفَةً لِقَوَاعِدِهِمْ مِنَ الشِّعْرِ، أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّثْرِ، وَيَتْرُكُونَ الأَحَادِيثَ، وَهِيَ أَقَلُّ مُحَالَفَةً لِقَوَاعِدِهِمْ مِنَ الشِّعْرِ، أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ

الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى،....، كَانَتْ شَائِعَةً فِي الْكَثِيرِ مِنَ الشَّوَاهِدِ الشِّعْرِيَّةِ، الَّتِي اعْتَزَّ بِهَا النُّحَاةُ، يَشْهَدُ بِذَلِكَ تَعَدُّدُ رِوَايَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ؛ فَلِمَاذَا تَكُونُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى مَانِعاً مِنَ الإحْتِجَاجِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِيثِ مِنْ دُونِ الشِّعْرِ؟!!...»(١).

كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ حُجَّةٌ فِي اللَّغَةِ -أَوْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ - وَلَكِنْ مَعَ تَحْدِيدِ النَّوْعِ الَّذِي يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَشْهَدَ بِهِ؛ لأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بِكَلاَمٍ مَحْفُوظٍ مَعْصُومٍ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ، كَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَهُوَ - الْحَدِيثَ لَيْسَ بِكَلاَمٍ مَحْفُوظٍ مَعْصُومٍ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ، كَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَهُو - مَنْ كَلاَمِ النَّاسِ: فَمَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الإسْتِشْهَادِ اسْتُشْهِدَ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ: فَمَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الإسْتِشْهَادِ اسْتُشْهِدَ بِهِ، وَ إلاَّ رُدَّ.

وَيُسْتَدُّرَكُ عَلَى مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْخِلاَفَ فِي الإحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ كَانَ فِي مَسَائِلِ النَّحْوِ فَقَطْ، أَمَّا الإحْتِجَاجُ بِهِ فِي مَتْنِ اللَّغَةِ، فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ؛ إِذِ الْمُعْجَمَاتُ اللَّعَوِيَّةُ مُنْذُ نَشْأَتِهَا تَتَّخِذُ الأَحَادِيثَ الشَّرِيفَةَ مَصْدَراً أَسَاسِيًا لِتَوْثِيقِ اللَّغَةِ؛ لأَنَّ فِي اللَّعَوِيَّةُ مُنْذُ نَشْأَتِهَا تَتَّخِذُ الأَحَادِيثَ الشَّرِيفَةَ مَصْدَراً أَسَاسِيًا لِتَوْثِيقِ اللَّغَةِ؛ لأَنَّ فِي اللَّعَوِيَّةُ مُنْذُ نَشْأَتِهَا تَتَّخِذُ الأَحَادِيثَ الشَّرِيفَة مَصْدَراً أَسَاسِيًا لِتَوْثِيقِ اللَّغَةِ؛ لأَنَّ فِي الأَحَادِيثِ عَدَداً كَبِيراً مِنَ الْكَلِمَاتِ، الَّتِي لاَ مَصَادِرَ لَهَا إِلاَّ مِنْهَا.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الأصول-دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي/ للدكتور تمام حسان، ص:١٠٧،١٠٦.

# الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَفْهُومُ الْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ، وَأَثْرُهُمَا فِي اللَّغَةِ.

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: مَفْهُومُ الْقِيَاسِ، وَأَثَرُهُ فِي اللُّغَةِ. وَفِيهِ مَسَائِلُ.

الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: الْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ وَالإصْطِلاَح:

الْقِيَاسُ فِي اللَّغَةِ: التَّقْدِيرُ؛ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ مِنْ: قَاسَ الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ، يَقِيسُهُ، قَيْسًا، وَقِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى: قُسْتُهُ، أَقُوسُهُ، قَوْسًا، وَقِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى: قُسْتُهُ، أَقُوسُهُ، قَوْسًا، وَقِياسًا، أَيْ: قَدَّرَهُ، وَمِنْهُ الْمِقْيَاسُ، بِمَعْنَى: الْمِقْدَارِ (١)، وَقِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى: قُسْتُهُ، أَقُوسُهُ، قَوْسًا، وَقِياسًا (١).

وَلِلْقِيَاسِ فِي الاصْطِلاَحِ تَعْرِيفَاتٌ مُتَقَارِبَةٌ أَشْهَرُهَا عِنْدَ الْقُدَامَى (٣): «حَمْلُ غَيْرِ الْمَنْقُول عَلَى الْمَنْقُول إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ (٤).

وَقِيلَ: «هُوَ حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ بِعِلَّةٍ، وَإِجْرَاءُ حُكْمِ الأَصْلِ عَلَى الْفَرْعِ»(°).

وَيُعَرَّفُ عِنْدَ اللَّعُويِّينَ الْمُحْدَثِينَ الْمُحْدَثِينَ الْمُحْدَثِينَ اللَّعُويِّيْ اللَّعُويِّيْ اللَّعُويِّيْ اللَّعُويِّيِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّيِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّيِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُويِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللَّعُولِيِّ اللْعُلُولِيِّ الللَّعُولِيِّ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُولِيِّ الللَّعُولِيِّ الللَّعُولِيِّ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِي الللَّهُ الْمُعْلِيلُولِيِّ اللْعُلِمُ الْمُعِلِي الللِّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

أُوْ أَنَّهُ: «مُحَاكَاةُ الْعَرَبِ فِي طَرَائِقِهِمُ اللَّغَوِيَّةِ، وَحَمْلُ كَلاَمِنَا عَلَى كَلاَمِهِمْ، فِي صَوْغِ أَصُولِ الْمَادَّةِ، وَفُرُوعِهَا، وَضَبْطِ الْحُرُوفِ، وَتَرْتِيبِ الْكَلِمَاتِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ»(٨).

وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُصْطَلَحَ "الْقِيَاسِ" لَهُ ثَلاَثُ دِلاَلاَتٍ:

<sup>(</sup>١) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، والقاموس (ق ي س).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح ( ق و س).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامي والمحدثين، ص:٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) الاقتراح/ للسيوطي، ص:٩٤، وأصول النحو/ لسعيد الأفغاني، ص:٧٨.

<sup>(°)</sup> لمع الأدلة في أصول النحو/ لابن الأنباري، ص:٩٣، وفيه: «...وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقيل: هو اعتبار الشيء بجامع».

<sup>(</sup>٦) ينظر: ظاهرة قياس الحمل، ص:٥٨٩.

<sup>(</sup>٧) من أسرار العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص.٩.

<sup>(</sup>٨) اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٢٢.

الأُولَى: وَضْعُ الأَحْكَامِ الْعَامَّةِ، وَالْقَوَاعِدِ الشَّامِلَةِ لِلْمَادَّةِ اللَّغَوِيَّةِ، وَهَذَا الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ رِجَالُ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقَرْنَيْنِ الأَوَّل وَالثَّاني. (١)

الثَّانِيَةُ: اسْتِنْبَاطُ أَشْيَاءَ جَدِيدَةٍ فِي اللَّغَةِ لَمْ تُسْمَعْ عَنِ الْعَرَبِ قِيَاساً عَلَى مَا سُمِعَ مِنْهُمْ. (٢) وَيُسَمَّى هَاتَانِ الدِّلاَلَتَانِ بقِيَاسِ النُّصُوصِ (٣).

الثَّالِثَةُ: قِيَاسُ الْحَمْلِ، أَوْ قِيَاسُ الْأَحْكَامِ وَتَعْلِيلُهَا لِمُجَرَّدِ الْمُشَابَهَةِ؛ طَرْداً لِلْقَوَاعِدِ بِرَبْطِ الْفُرُوعِ النَّافِرَةِ وَإِرْجَاعِهَا إِلَى حَظِيرَةِ الْأُمِّ، نَحْوُ: قِيَاسُ رَفْعِ نَائِبِ الْفَاعِلِ عَلَى رَفْعِ الْفَاعِلِ. (٤) الْفُرُوعِ النَّافِرَةِ وَإِرْجَاعِهَا إِلَى حَظِيرَةِ الْأُمِّ، نَحْوُ: قِيَاسُ رَفْعِ نَائِبِ الْفَاعِلِ عَلَى رَفْعِ الْفَاعِلِ. (٤) وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي أَنْكَرَهُ ابْنُ مَضَاءِ الْقُرْطُبِيُ (٩)، وَرَدَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ (الرَّدُّ عَلَى النَّحَاةِ) (٢)؛ لأَنَّ هَذَا النَّوْعَ فِي نَظَرِهِ - يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَقْلِ اعْتِمَاداً مُفْرِطاً، يَتَنَافَى مَعَ حِكْمَةِ الْعَرَبِ. وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ مَضَاء الْمُحْدَثُونَ أَصْحَابُ الْمَدْرَسَةِ الْوَصْفِيَّةِ (٧).

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مُرَادِفَاتُ الْقِيَاسِ: مِمَّا يُرَادِفُ الْقِيَاسَ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ وَالنَّحْوِ: الْمِقْيَاسُ، وَالْقَاسُ، وَالْقَاسُ، وَالْقَاعِدَةُ، وَالْقَانُونُ، وَالْمُطَّرِدُ، وَالْغَالِبُ، وَالْبَابُ، وَالْأَصْلُ. (^)

### الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة: مَنَاهِجُ دِرَاسَةِ الْقِيَاسِ:

فَالْقِيَاسُ -بِاتِّفَاقِ الْقُدَامَى وَالْمُحْدَثِينَ- شَيْءٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ؛ لِلْحِفَاظِ عَلَى اللَّغَةِ، وَلَكِنَّ الْمُلْفِتَ لِلنَّظَرِ هُوَ احْتِلاَفُ مَنَاهِجِ الدَّارِسِينَ لَهُ قَدِيـماً وَحَدِيثاً، وَيُمْكِنُ بَيَانُ ذَلِكَ بِإِيجَازٍ فِي مَا يَلِي:

<sup>(</sup>١) ينظر: من أسرار اللغة/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١٨، وظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص:٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: من أسرار اللغة/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١٨، وظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص:٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص:٨٨، ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص: ٨٠، ٩١- ٩١، ٦١٣.

<sup>(°)</sup> ابن مضاء هو: أحمد بن عبد الرحمن اللخمي، المعروف بابن مضاء القرطبي، نسبة إلى جده الخامس، ولد سنة (۵) ابن مضاء هو: أحمد بن عبد الرحمن اللخمي، وأخذ عنه أبو علي الشلوبين وغيره، ومن مصنفاته: "الرد على النحاة" و"تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان". ينظر:إشارة التعيين، ص/٣٣، وبغية الوعاة ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص:١٣٣-١٣٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: ظاهرة قياس الحمل، ص:٩٣، ٥٩٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الشذوذ والضرورة في لغة العرب/ لمحمد عبد الحميد سعد، رسالة دكتوراه في حامعة الأزهر، ص:١٧، وأعمال مجمع اللغة/ للحمزاوي، ص:١٨٢.

الْقِيَاسُ عِنْدَ الْقُدَامَى: لَمْ يَكْتَمِلْ نُمُوُّ الْقِيَاسِ عِنْدَ الْقُدَامَى، وَلَمْ يَتِمَّ نُضْجُهُ طَفْرَةً وَاحِدَةً، بَلْ مَرَّ بِثَلاَثِ مَرَاحِلَ، هِيَ(١):

الْمَوْحَلَةُ الأُولَى: مَوْحَلَةُ عِيسَى بْنِ عُمَرَ التَّقَفِيِّ(٢)، وَ أَبِي عَمْرِو ابْنِ الْعَلاَءِ، وَمَنْ تَابَعَهُمَا، مِنَ الَّذِينَ كَانُوا يُقَدِّمُونَ السَّمَاعَ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِمْ بكَلاَم الْعَرَب.

الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةُ الْحَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ، وَمَنْ شَايَعَهُمَا مَرَمَّنْ كَانَ هَمُّهُمْ ضَبْطَ الْقَوَاعِدِ بالسَّمَاع وَالْقِيَاس مَعًا.

الْمَرْحَلَةُ الثَّالِقَةُ: مَرْحَلَةُ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ، وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ حِنِّي، وَمَنْ تَابَعَهُمَا، مِمَّنِ اعْتَمَدُوا عَلَى الْقِيَاسِ اعْتِمَاداً شِبْهَ كُلِّيٍّ؛ مِمَّا جَعَلَ الصِّبْغَةَ الْعَقْلِيَّةَ تَغْلِبُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي عَلَى الْقِيَاسِ اعْتِمَاداً شِبْهَ كُلِّيٍّ؛ مِمَّا جَعَلَ الصِّبْغَةَ الْعَقْلِيَّةَ تَغْلِبُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي قَوْلِ ابْنِ جِنِّي: «مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْقِيَاسِ أَنْبَلُ وَأَنْبَهُ مِنْ كِتَابِ لُغَةٍ عِنْدَ عُيُونِ النَّاسِ» (٣)، بَلْ ذَهِبَ أُسْتَاذُهُ أَبُو عَلِيٍّ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، حِينَ قَالَ: «أُخْطِئُ فِي خَمْسِينَ مَسْأَلَةً فِي اللَّغَةِ، وَلاَ أُخْطِئُ فِي خَمْسِينَ مَسْأَلَةً فِي اللَّغَةِ، وَلاَ أَخْطِئُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْقِيَاسِ» (٤).

وَلَمْ يَكُنْ لِهِذِهِ الْمُبَالَغَةِ فِي أَمْرِ الْقِيَاسِ أَثَرٌ جَذْرِيٌّ؛ لأَنَّهَا جَاءَتْ فِي زَمَنٍ مُتَأَخِّرٍ، بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّتِ الْقَوَاعِدُ.

هَذَا، وَقَدْ كَانَ لِلْقُدَامَى فِي الْقِيَاسِ مَنَاهِجُ مُخْتَلِفَةٌ؛ وَذَلِكَ تَبَعاً لِلأُصُولِ الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا مَذَاهِبَهُمْ(°):

فَأَغْلَبُ الْبَصْرِيِّينَ بَنَوْا أَقْيِسَتَهُمْ عَلَى الْكَثِيرِ الْغَالِبِ الْمَوْثُوقِ بِهِ(٢)؛ قَالَ أَبُو عَمْرٍو ابْنِ الْعَلاَءِ: «أَعْمَلُ عَلَى الأَكْثَرِ وَأُسَمِّي مَا خَالَفَنِي لُغَاتٍ»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: من أسرار اللغة/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١١-١٣.

<sup>(</sup>٢) عيسى هو: أبو عمر، الثقفي، الهمداني، الكوفي، أخذ عن عبد الله بن أبي إسحاق، وابن كثير وغيرهما، كان يطعن على العرب، ويخَطِّئ المشاهير منهم، كالنابغة، روى عنه الأصمعي والخليل وغيرهما، وله كتابا "الجامع" و"الإكمال"، توفي سنة (٩٤٩هـ)، وقيل: (٩٦٥هـ). ينظر: أخبار النحويين البصريين/ للسيرافي، ص: ٢٥، وإنباه الرواة/ للقفطي ٣٧٤/٣-٣٧٤، وإشارة التعيين، ص: ٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۲/۸۸.

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه.

<sup>(°)</sup> هذا ما جعل بعض النحاة كابن مضاء القرطبي ينظرون إلى النحو نظرة الحائر القلق، ويطالبون بتغيرات في جوهره. والحق أن هذا الخلاف طبيعي؛ لاختلاف المناهج والأصول بين النحاة على مر العصور. ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، ص: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الشذوذ والضرورة، ص:١٨، والمذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة/ للدكتور مصطفى عبد العزيز السنجرجي، ص:١٨٣.

<sup>(</sup>V) طبقات النحويين واللغويين، ص: ٣٩.

وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ جَاءَ عَلَى "فَعْلاَنٍ"، نَحْوُ: "الشُّكْرَانِ وَالْغُفْرَانِ، وَقَالُوا: "الشُّكُورُ"، كَمَا قَالُوا: "الْجُحُودُ"، فَإِنَّمَا هَذَا الأَقَلُّ نَوَادِرُ، تُحْفَظُ عَنِ الْعَرَبِ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ الأَكْثَرَ يُقَاسُ عَلَيْهِ»(١).

فَالْبَصْرِیُّونَ «بَعْدَ أَنِ اسْتَقْرَؤُوا مَا وَرَدَ لَهُمْ مِنْ نُصُوصِ اللَّغَةِ اتَّخَذُوا مِمَّا كَثُرَ شُيُوعُهُ، وَزَادَتْ نِسْبَةُ وُرُودِهِ مِقْيَاساً، يُؤَسِّسُونَ عَلَيْهِ الْقَاعِدَةَ، وَيَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُ الصَّحِيحَ الْمَقْبُولَ»(٢). وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ أُصُولَهُمْ مَبْنِيَّةٌ «عَلَى مَصَادِرَ مُحَدَّدَةٍ ثَابِتَةٍ، خَضَعَتْ بِالضَّرُورَةِ إِلَى ظَاهِرتَيْنِ مُتَبَاينَتَيْن "لُغُويَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ":

أُمَّا اللَّغَوِيَّةُ فَقَدْ حَضَعَتْ لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الشُّرُوطِ الصَّارِمَةِ، كَالنَّقْلِ عَنِ الْعَرَبِ الْخُلُصِ، الْمَقْطُوعِ بِعَرَاقَتِهِمْ فِي الْعُرُوبَةِ، مِنْ سُكَّانِ الْبَوَادِي، وَالتَّحَرِّي وَالتَّنْقِيبِ عَنِ الشَّوَاهِدِ الْمَقْطُوعِ بِعَرَاقَتِهِمْ فِي الْعُرُوبَةِ، مِنْ سُكَّانِ الْبَوَادِي، وَالتَّحَرِّي وَالتَّنْقِيبِ عَنِ الشَّوَاهِدِ السَّلِيمَةِ....

أُمَّا الْعَقْلِيَّةُ فَقَدْ خَضَعَتْ لِلدِّرَاسَةِ الْعَقْلِيَّةِ الرَّزِينَةِ، بَعِيدَةً عَنِ الأَهْوَاءِ وَالنَّزَعَاتِ، تَخْضَعُ لِلشَّوَاهِدِ الْمَوْثُوقِ بِصِحَّتِهَا، كَثِيرَةِ النَّظَائِرِ، وَلَهَا قِيَاسَاتُ سَلِيمَةُ، تَقُومُ عَلَى مَعَايِيرَ وَحَقَائِقَ مَنْطِقِيَّةٍ»(٣).

فَمِنْ مَصَادِرِهِمْ: مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيـمِ وَقِرَاءَاتِهِ ﴿ ﴾ لِكَوْنِهِ أَوْتَقَ وَأَفْصَحَ كَلاَمٍ عَرَبِيٍّ، وَعَلَى مَا أَخَذُوهُ عَنْ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَسُكَّانِ أَوَاسِطِ بِلاَدِ الْعَرَبِ لِكَوْنِهِمْ أَبْعَدَ وَعَلَى مَا أَخَذُوهُ عَنْ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَسُكَّانِ أَوَاسِطِ بِلاَدِ الْعَرَبِ لِكَوْنِهِمْ أَبْعَدَ تَأَثَّرًا بِالأُمُمِ الأُخْرَى غَيْرِ الْعَرِبِ ( ° ).

<sup>(</sup>١) الكتاب٤/٨.

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١١٦.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخذ بعض الباحثين على البصريين بألهم يرفضون القراءات المخالفة لأقيستهم، أو يصفولها بالشذوذ، وهذا خلاف الواقع، ففي كتاب سيبويه كثير من القراءات المخالفة لأقيسة البصريين، ولم توصف بالشذوذ إلا عند البصريين المتأخرين في شواهد محدودة لا تمثل ظاهرة.

يضاف إلى ذلك أن معظم البصريين المتقدمين كانوا من القراء، فكيف يعقل ألهم امتعوا عن الاستشهاد بالقراءات، أو يضعفونها، مع علمهم أن القراءة سنة متبعة لا تحمل على الأقيسة اللغوية. ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العري، ص:٩٨-٥٠، باحتصار.

وينظر عن هذه المسألة: المدارس النحوية/ للدكتور شوقي ضيف، ص:١٩، وسيبويه والقراءات/ للدكتور أحمد مكى الأنصاري، ص:٥٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٨٩، ٩٣، ٩٨.

وَلَكِنْ يُعْتَرَضُ عَلَى هَوُلاَءِ أَنَّهُمْ لَمْ يُوضِّحُوا مَسْأَلَةَ الْكَثْرَةِ (١): أَهِيَ الْكَثْرَةُ الْعَدَدِيَّةُ بَيْنِ أَفْرَادِ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ، أَمْ بَيْنَ الْقَبَائِلِ؟ أَهِيَ الْقَبَائِلُ السِّتُ الَّتِي أُخِذَت عَنْهَا اللَّغَةُ، أَمْ تَتَجَاوَزُهَا إِلَى غَيْرِهَا؟؛ مِمَّا سَبَّبَ خِلاَفاً وَاسِعاً، وَإِرْبَاكاً لاَسِعاً فِي الْقِيَاسِ النَّحْويِّ.

وَيُلْحَظُ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ لِمَنْهَجِ الْبَصْرِيِّينَ إِيـجَابِيَّاتٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَثَالِبَ، لَخَّصَهَا الدُّكُتُورْ فَتُحِي عَبْدُ الْفَتَّاحِ الدَّجَنِيُّ فِي قَوْلِهِ: «أَمَّا رَأْيُنَا فِي مَنْهَجِ الْبَصْرِيِّينَ، فَهُوَ مَنْهَجُ سَلِيمٌ فِي أَصُولِهِ وَبِنَائِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا لاَ يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ بِهِ بَعْضُ الْهَفَوَاتِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبِيعَةِ الْعَمَلِ، أَصُولِهِ وَبِنَائِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا لاَ يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ بِهِ بَعْضُ الْهَفَوَاتِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبِيعَةِ الْعَمَلِ، أَلُو يَكُونَ بِهِ بَعْضُ الْهَفَوَاتُ -فِي رَأْيِي- هِيَ:

- تَحْدِيدُهُمُ الْقَبَائِلَ الْعَرَبِيَّةَ الَّتِي نَقَلُوا عَنْهَا، حَيْثُ لاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ قَبَائِلُ فَصِيحَةٌ غَيْرُ الْقَبَائِلِ الْمُحَدَّدَةِ، وَبِخَاصَّةٍ قُرَيْشٌ.
  - ثُمَّ تَخْطِئَةُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ لِبَعْضِ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ.
- وَأَنَّ الْقَوَاعِدَ الَّتِي اسْتَقْصَوْهَا جَاءَتْ نَتِيجَةَ اسْتِقْرَاءٍ نَاقِصٍ، فَطَرَدُوهَا فِي الْبَابِ كُلِّهِ...»(٢).

هَذَا، بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا دَارَتْ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَثَالِبِ مِنْ مُنَاقَشَاتٍ، وَأَخْذٍ وَرَدِّ، يُمْكِنُ مُرَاجِعَتُهَا فِي كُتُب نَشْأَةِ النَّحْو مَثَلاً.

وَيَرَى الْكُوفِيُّونَ وَبَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَوْطِ الْقِيَاسِ الْكَثْرَةُ، فَقَدْ يُقَاسُ -عِنْدَ هَوُلاَءِ - عَلَى الْقَلِيلِ، إِذَا لَمْ يَرِدْ مَا يُخَالِفُهُ أَوْ يَنْقُضُهُ (٣)، مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي "رَكُوبَةٍ": "حَلَيِّيُّ"، قياسًا عَلَى قَوْلِ الْعَرِبِ فِي النَّسَبِ إِلَى "أَزْدِ شَنُوءَةً": "رَكَبِيُّ"، وَفِي "حَلُوبَةٍ ": "حَلَيِيُّ"، قياسًا عَلَى قَوْلِ الْعَرِبِ فِي النَّسَبِ إِلَى "أَزْدِ شَنُوءَةً": "شَنُوءَةً": "شَنَوعَةً"؛ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ جَمِيعُ مَا وَرَدَ عَنِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ شَاهِدٌ غَيْرُهُ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ مَا يُخَالِفُهُ (٤)، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ (٥): «فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ عَنْهُمْ مَا يُخَالِفُهُ (٤)، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ (٥): «فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) ينظر: اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٤٠، وظاهرة قياس الحمل، ص:٦٣٥، ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١٢١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القياس في اللغة العربية/ محمد الخضر حسين، ص٤٨٠-٤٩، والمذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، ص:١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص١١٥/١، والاقتراح، ص:١٠٠، والقياس في اللغة العربية/ محمد الخضر حسين، ص:٣٩، وفي أصول النحو، سعيد الأفغاني، ص:١٠١، وظاهرة قياس الحمل، ص:١١١.

<sup>(°)</sup> أبو الحسن الأخفش هو: سعيد بن مسعدة، مولى بني محاشع بن دارم بن تميم، من أهل "بلخ"، سكن البصرة، عرف بالأخفش الأوسط، وإذا أطلق لقب "الأخفش" فهو المراد، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسنّ منه، وأخذ =

- يَعْنِي أَرْدَ شَنُوءَة - قَالَ: فَإِنَّهُ جَمِيعُ مَا جَاءَ» (١)، وَقَالَ ابْنُ جنِّي: ﴿ وَمَا أَلْطَفَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ!، وَتَفْسيرُهُ: أَنَّ الَّذِي جَاءَ فِي "فَعُولَةٍ" هُوَ هَذَا الْحَرْفُ، وَالْقِيَاسُ قَابِلُهُ، وَلَمْ يَأْتِ فِي الْعَياسِ أَبِي الْحَسَنِ!، وَتَفْسيرُهُ: فَإِذَا قَاسَ الإِنْسَانُ عَلَى جَمِيعِ مَا جَاءَ، وَكَانَ الْيُضَا - صَحِيحًا فِي الْقِيَاسِ فَيهِ شَيْءٌ يُنْقِضُهُ، فَإِذَا قَاسَ الإِنْسَانُ عَلَى جَمِيعِ مَا جَاءَ، وَكَانَ اللهِ عَرْوَ وَلاَ مَلاَمَ» (٢).

وَكَذَا مِنَ الْمَقِيسِ عِنْدَ الْبَعْضِ -كَالْمُبَرِّدِ- قَوْلُهُمْ: "تَوْبُ مَصْوُونٌ"، وَهُوَ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ- شَاذٌ فِي الْقِيَاسِ وَالاِسْتِعْمَال، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جنِّي (٣).

وَإِنَّ مِنَ الْقُدَامَى مَنْ كَانَ يَقِيسُ عَلَى غَيْرِ الْمَسْمُوعِ، فَهَا هُوَ ذَا الْحَلِيلُ يُجيزُ -قِيَاساً - حَمْعَ "ابْنِ لَبُونٍ، وَبَنِي مَخَاضٍ"، فَيَقُولُ: «ولَوْ حَمْعَ "ابْنِ لَبُونٍ، وَبَنِي مَخَاضٍ"، فَيَقُولُ: «ولَوْ حَمْلَهُ النَّحْوِيُّ عَلَى الْقِيَاس، فَذَكَّر الْمُذَكَّر، وأَنَّتُ الْمُؤَنَّث، كَانَ صَوَاباً»(٤).

هَكَذَا قَالَ الْخَلِيلُ، مَعَ أَنَّ الْعَرَبَ يَقُولُونَ: "بَنَاتُ لَبُونٍ، وَبَنَاتُ مَخَاضِ" ذُكُوراً.

وَمِنَ الْقُدَامَى مَنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ عَلَى الْكَثِيرِ لِعِلَّةٍ، نَحْوِ قَوْلِهِمْ فِي "تَقِيفٍ، وَقُرَيْشٍ، وَسُلَمِيٌّ"، فَهَذَا -وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ "شَنُوءَةَ وَقَرَيْشٍ، وَسُلَمِيٌّ"، فَهَذَا -وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ "شَنُوءَةَ وَشَيَّيِّ"، فَهَذَا -وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ "شَنُوءَةَ وَشَيَعِيِّ"، وَشَنَئِيِّ"، وَشَنَئِيٍّ" - ضَعِيفٌ فِي الْقِيَاسِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ (٥)؛ فَلاَ يُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ (٦)، فَلاَ يُقَالُ فِي "سَعِيدٍ": "سَعِيدٍ": "كَرَمِيُّ"، وَجَعَلَهُ الْمُبَرِّدُ مِنَ الْبُصْرِيِّينَ قِيَاساً. (٧)

<sup>=</sup> عنه المازين والجرمي والكسائي وغيرهم، وهو الذي أضاف إلى بحور الخليل بحر المتدارك، وله كتب منها: كتاب"معاني القرآن"، وكتاب "القوافي"، توفي سنة (٢١٥هـ)، وقيل: غيرها. ينظر: إشارة التعيين، ص:١٣١، وبغية الوعاة ١٠/١٥٥.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۱٦/۱.

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص ١٩٧/، والقياس في اللغة العربية/ محمد الخضر حسين، ص:٣٩، وظاهرة قياس الحمل، ص:١٢٦. وقال أبو حاتم السجستاني: «...وقال: "بِعْتُ الشيءَ، فهو مبيع"، ويجوز "مبيوع" على الأصل» فعلت وأفعلت، ص:١٦٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب العين (ن ع ش)٢٥٩/١. وينظر: ودراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر/ للدكتور أبي السعود أحمد الفخرابي، ص:٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٣٣٧/٣، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ لابن مالك، ص:٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقتضب ١٣٣/٣، والشذوذ والضرورة، ص:٢٠.

وَيُخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ مَنْهَجَ الْقُدَامَى فِي الْقِيَاسِ لَمْ يَكُنْ مَنْهَجاً مُوَحَّداً، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي نَظْرَتِهِمْ إِلَى مَا يُبْنَى عَلَيْهِ الْقِيَاسُ مِنَ لَهَجَاتِ الْقَبَائِلِ، وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ تِلْكَ النَّظْرَةِ فِيمَا يَلِي(١):

- فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ لُغَاتِ جَمِيعِ الْقَبَائِلِ الْمَوْثُوقَةِ يُمْكِنُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا، فَكُلُّ مَا يَرِدُ عَنْ أَيَّةِ قَبِيلَةٍ، يُمْكِنُ قَبُولُهُ، وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ.
- وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُوجَدَ قِيَاسٌ، أَوْ أَكْثَرُ، مَا دَامَ قَدْ وَرَدَ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ عَنْ قَبِيلَتَيْنِ أَوْ قَبَائِلَ، فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الشُّهْرَةِ وَالْجَوْدَةِ.
- وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُوجَدَ إِلاَّ قِيَاسٌ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ عَنْ قَبِيلَةٍ شَهِيرَةٍ، عُرِفَتْ بِالْفَصَاحَةِ، وَلاَ قِيمَةَ لِغَيْرِهَا، مَا دَامَتْ لَيْسَتْ فِي مُسْتَوَاهَا.

#### وَقَدْ أَحْدَثَتْ هَذِهِ الأَفْكَارُ أَثَراً بَالِغاً فِي الْقِياس:

فَبِمُقْتَضَى الْفِكْرَةِ الأُولَى فُتِحَ الْبَابُ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ، لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْقِيَاسَ.

وَأُمَّا الْفِكْرَةُ الثَّانِيَةُ فَقَدْ كَانَتْ ذَاتَ أَثَرٍ كَبِيرٍ فِي تَعُدُّدِ الْأَقْيِسَةِ وَاضْطِرَابِهَا.

وَأُمَّا التَّالِثَةُ فَقَدْ ظَهَرَ أَتَرُهَا فِي الْحُكْمِ بِالشُّذُوذِ وَالْقِلَّةِ وَالسَّمَاعِ.

وَكُلُّ ذَلِكَ جَعَلَ بَعْضَ الْمُحْدَثِينَ يَبْتَكِرُونَ مَنَاهِجَ أُخْرَى، وَيَتِّهِمُونَ الْقُدَامَى بِالإِضْطِرَابِ فِي النَّظْرَةِ إِلَى الْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَمَا يَرَى الْبَعْضُ أَنَّ شَاهِداً مَا صَالِحٌ لأَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ، يَرَى النَّظْرَةِ إِلَى الْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ عِنْدَمَا يَرَى الْبَعْضُ أَنَّ شَاهِداً مَا صَالِحٌ لأَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ، يَرَى الآخَرُونَ أَنَّهُ لَيْسَ بقِيَاسٍ؛ مِمَّا يَجْعَلُ بَابَ التَّأُويلِ الْبَعِيدِ وَالْقَريب مَفْتُوحاً بمِصْرَاعَيْهِ. (٢)

هَذَا عَنْ مَنَاهِجِهِمْ فِي الْقِيَاسِ، وَأَمَّا اصْطِلاَحَاتُهُمْ فَقَدْ تَعَدَّدَتْ وَتَنَوَّعَتْ، مِنْهَا قَوْلُهُمْ: "الْمَشْهُورُ كَذَا"، وَ"الْمَعْرُوفُ كَذَا"، وَ"الْمَحْفُوظُ كَذَا"، وَ"الْقِيَاسُ كَذَا"، وَ"الْمَقِيسُ"، وَ"اللَّغَةُ الْفَصْحَى"، وَ"اللَّغَةُ الْفَصْحَى"، وَ"الأَفْصَحُ، وَالأَصَّحُ"، وَ"اللَّعَةُ الْفَصْحَى"، وَ"الأَفْصَحُ، وَالأَصَّحُ"، وَ"الأَكْثَرُ، وَالأَكْثَرُ، وَالأَكْثَرُ، وَالأَكْثَرُ، وَالأَكْرَمِ الْجَيِّدِ"، وَ"اللَّعْبُ الْحَيِّدِ"، وَ"الأَحْوَدُ"، وَ"الأَمْتُوبُ، وَ"الْأَكْثِرُ، وَالأَكْثِيرُ"، وَ"اللَّعْبُ أَوْكَ اللَّهُ الْحَلامِ الْجَيِّدِ"، وَ"الأَحْوَدُ"، وَ"الأَمْتُوبُ الْحَيْدِ"، وَ"اللَّعْبُ أَوْلُ اللَّهُ الْعَالِبُ "، وَ"الْكَثِيرُ"، وَ"اللَّعْبُ أَوْلُ اللَّهُ الْحَلامِ الْجَيِّدِ"،

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول النحو العربي/ للدكتور محمد عيد، ص:٧٩، وظاهرة قياس الحمل، ص:١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول النحو العربي/ للدكتور محمد عيد، ص:٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص: ٤١، ودراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أصول النحو العربي/ للدكتور محمد عيد، ص:٧٦.

وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ وَالْعِبَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْكَثْرَةِ وَالْقُوَّةِ.

#### اَلْقِيَاسُ فِي نَظَر الْمُحْدَثِينَ:

يَرَى اللَّغَوِيُّونَ الْمُحْدَثُونَ أَنَّ الْخُطَّةَ الْمَنْهَجِيَّةَ السَّلِيمَةَ لِدِرَاسَةِ اللَّغَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِمَّا تَارِيكِ عَلَى اللَّرَاسَةَ التَّارِيكِيَّةَ، تَقُومُ عَلَى الدِّرَاسَةَ التَّارِيكِيَّةَ، تَقُومُ عَلَى الدِّرَاسَةِ الْوَصْفِيَّةِ. (۱)

فَهَوُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ دِرَاسَةَ اللَّغَةِ تَحْتَ إِطَارٍ زَمَانِيٍّ وَمَكَانِيٍّ مُحَدَّدَيْنِ-كَمَا فَعَلَ الْقُدَامَي- مَنْهَجٌ غَيْرُ سَلِيم.

مِنْ هُنَا ذَهَبَ هَوُلاَءِ إِلَى الإعْتِدَادِ بِفَصَاحَةِ كُلِّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ شِعْراً وَنَشْراً، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِقَوَاعِدِ النُّحَاةِ، وَآرَاءِ اللُّغُويِّينَ، بَلْ يَقِيشُونَ عَلَى ذَلِكَ الْمُخَالِفِ؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ فِي نَظَرِهِمْ-، أو الصَّوْغَ الْقِيَاسِيَّ Analogic يَقِيشُونَ عَلَى ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُ لأَنْ الْقِيَاسِيَّ (مُحَاكَاةُ النَّظِيرِ Analogy) هَمَلُ يَقُومُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ لاَ النُّحَاةُ، وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ هُوَ: النُّظُمُ اللَّعُويَّةُ الْعُرْفِيَّةُ، الَّتِي تُخْتَزَنُ فِي ذِهْنِ الْمُتَكَلِّمِ وَشُعُورِهِ، مِنْ دُونِ مَحْهُودٍ، وَلَيْسَتِ الْقَوَاعِدَ الْمَحْفُوظَةَ الْمُقَرَّرَةَ، وَالْمَقِيسُ هُوَ: الْحَدَثُ الْكَلاَمِيُّ، الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِعْلاً، وَلَيْسَ إِخْضَاعَ مَا وَرَدَ مِنْ كَلِمَاتٍ لِلْقَوَانِينِ» (٢).

فَاللَّغَة -فِي نَظَرِهِمْ- نُظُمُّ وَصِيَغُ مُجَمَّدَةٌ فِي الْمُعْجَمَاتِ وَالْكُتُب، تَتَعَارَفُ عَلَيْهَا الْجَمَاعَة، فَهُوَ مِنْ حَوَاصِّ فَهِي خَاصَّةٌ بِالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الْكَلاَمُ فَنَشَاطُ فَرْدِيُّ يُنْتِجُهُ أَحَدُ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَهُوَ مِنْ حَوَاصِّ الْفَرْدِ؛ لِذَلِكَ تُوجَدُ فِي اللَّغَةِ ظَوَاهِرُ كَثِيرةٌ لاَ تَحْضَعُ لِقَوَاعِدَ مُطَّرِدَةٍ؛ لاحْتِلافِ الْمُتَكَلِّمِينَ؟ لِذَا فَإِنَّ الْفَيْصَلَ فِي السَّوَابِ وَالْحَطَأِ هُوَ مَدَى تَقَبُّلِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِهَذَا الْمُحَالِفِ(٣).

وَمِنْ جَانِبِ آخَرَ دَعَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحْدَثِينَ إِلَى تَصْفِيَّةِ النَّحْوِ الْقَدِيسِمِ، وَوَضْعِ قَوَاعِدَ جَدِيدَةٍ مُوحَّدَةٍ، مُسْتَقَاةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيسِمِ وَقِرَاءَاتِهِ، وَمِنْ لُغَاتِ الْقَبَائِلِ، وَمِنْ كُلِّ كَلاَمِ عَرِبِيٍّ أَصِيلٍ؛ وَذَلِكَ فِي نَظَرِهِمْ - دَفْعًا لِلْغُمُوضِ وَمَنْعًا لِلْبَلْبَلَةِ فِي الضَّبْطِ؛ وَخُرُوجًا مِنْ تَنَاقَضِ الْمَذَاهِبِ؛ وَتَوْسِعَةً فِي أُصُولِ اللَّغَةِ، وَتَنْمِيةِ مَوَادِهَا. (٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول النحو العربي/ للدكتور محمد عيد، ص:٧٦.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص:٩٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق، ص:٩٣، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القياس في اللغة العربية/ محمد الخضر حسين، ص:٢٩، وما بعدها، واللغة والنحو/ لعباس حسن، ص: ١٠٧ - ١١٦، ودارسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:٢٢.

وَقَدْ لَخَصَ اللَّكُثُورْ تَمَّامْ حَسَّانْ ذَا الإِتِّجَاهَ الْجَدِيدَ، بِقَوْلِهِ: «وَلَكِنَّ مُعْثَرَكَ اللَّغَةِ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَخْضَعَ لِضَوَابِطِ النَّحْوِ، وَيَرْجِعُ هَذَا إِلَى أَسْبَابِ مُتَعَدِّدَةٍ، لَيْسَ أَهْوَنُهَا طُمُوحَ الأُدَبَاءِ وَالشَّعْرَاءِ إِلَى التَّرَحُّصِ وَالإِبْنِدَاع، وَلاَ مَا وَقَعْ فِيهِ التُّحَاةُ أَنْفُسُهُمْ، مِنِ الْتِمَاسِ الإطِّرَادِ فِي لَهَ جَاتِ الْعَدِيدِ مِنَ الْقَبَائِلِ تَسْتَقِلُّ بِطُرُقِهَا لَهَ جَامُوا أَنَّ كُلَّ لَهْجَةِ قَبِيلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقَبَائِلِ تَسْتَقِلُّ بِطُرُقِهَا الْخَاصَّةِ، فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُستَعْرَ بَ نَحْوُ وَاحِدٌ مِنْ صُورٍ اسْتِعْمَالِيَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمَعَ هَذَا لَيْسَ مِنْ طَبِيعَةِ اللَّعَةِ أَنْ يُسكِّمَ نَفْسَهَا إِلَى قَوَاعِدَ كُبْرَى، لاَ تَقْبَلُ الإسْتِثْنَاءَ، وَمِنْ هُنَا كَانَ مِنْ طَبِيعَةِ اللَّعَةِ أَنْ يُسكِمُ وَالْمَرْ يَعْنَا كَانَ مِنْ طَبِيعَةِ اللَّعَةِ أَنْ يُسكِمُ وَا عَرْيَاتِ الْقَوَاعِدِ: بِاسْتِثْنَاء هُنَا، وَاسْتِدْرَاكٍ هُنَاكَ، وَشَرْطٍ فِي صُلْب عَمَلِ النَّعَوَةِ أَنْ يُسكِمُ وَلَا كَانَ مِنْ الْمَوْلِ عَنِ الأَصْلِ، مَوْقِع تَالِثُو، وَالتَّوْيلِ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ مَنْ الْمَعْنَاء وَلَا الطَّرْفِ عَنِ الأَصْلِ، يَتَعْبُلُوا أَسْلُوبًا فَصِيحاً عُدِلَ بِهِ عَنِ الأَصْلِ، ثُمَّ يَتَنَاولُوهُ بِالتَّبْرِيرِ وَالتَّاوِيلِ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْفُوا كُلُّ ذَلِكَ جَنْبًا إِلَى جَنْبَ إِلْأَصْلِ، تُمْ يَتَنَاولُوهُ بِالتَّبْرِيرِ وَالتَّاوِيلِ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَضَعُوا كُلَّ ذَلِكَ جَنْبًا إِلَى جَنْبًا إِلَى جَنْ الْأَصْلِ، تَعْمُ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَعُضُوا الطَّرْفَ عَنِ التَّصَارُب بَيْنَ يَتَعْرُوا كُلُ ذَلِكَ جَنْبًا إِلَى جَنْبً فِي إِطَارِ نَحْو وَاحِدٍ، وَأَنْ يَعُضُوا الطَّرْفَ عَنِ التَّصَارِب بَيْنَ عَلَيْهِمْ أَنْ إِحْدَاهُمَا أَصْلِيَة، وَالْقَانِيَة فَرْعِيَّة، وَلَا الإطْلاق.

وَأَخِيراً، كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْتَضُوا بَعْضَ الْخُرُوجِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ؛ لأَغْرَاضِ أُسْلُوبِيَّةٍ، وَأَنْ يَرْفُضُوا بَعْضاً آخِرَ؛ لِكَوْنِهِ شَاذًا أَوْ قَلِيلاً أَوْ نَادِراً وَلُغَةَ حَيٍّ بِعَيْنِهِمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، وَأَنْ يَرْفُضُوا بَعْضاً آخِرَ؛ لِكَوْنِهِ شَاذًا أَوْ قَلِيلاً أَوْ نَادِراً وَلُغَةَ حَيٍّ بِعَيْنِهِمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، وَأَنْ يَدْكُمُوا عَلَى مَا خَالَفَ قَوَاعِدَهُمْ، عَدَا كُلِّ مَا سَبَق، بِأَنَّهُ خَطَأَ مِنَ الْخَطَأِ، لاَ تُقْبَلُ فِيهِ شَفَاعَةُ التَّأُويل، وَلاَ ثُبَرِّرُهُ الشَّوَاهِدُ الْقَلِيلَةُ... (١).

#### التَّعْقيتُ:

يُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ مَنْهَجَ الْبَصْرِيِّينَ فِي دِرَاسَةِ اللَّغَةِ كَانَ تَرْبَوِيّاً، غَايَتُهُمْ مِنْهُ وَضْعُ نَحْوٍ قِيَاسِيٍّ، مُقَنَّنِ، وَأَمَّا مَنْهَجُ الْكُوفِيِّينَ فَكَانَ تَحْلِيلِيّاً.

فَالْبَصُرِيُّونَ اعْتَمَدُوا عَلَى مُقَارَبَةٍ آنِيَّةٍ "سِنْكُرُونِيَّةٍ" لِلُّغَةِ، بَيْنَمَا كَانَ الْكُوفِيُّونَ مُهْتَمِّينَ بِالْمَظْهَرِ التَّطَوُّرِيِّ "الدِّيكُورُنِيِّ" لِلُّغَةِ. (٢)

<sup>(</sup>١) درجات الصواب والخطأ في النحو والأسلوب/ للدكتور تمام حسان، مجلة المجمع اللغوي القاهري، شعبان ٥٠٤هـ مايو ١٩٨٥م، المجلد ٥٦، ص:٥٦، وينظر في ذلك: اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أعمال مجمع اللغة/ للحمزاوي، ص:٩٠.

وَقَدْ جَمْعَ اللَّعَوِيُّونَ الْمُحْدَثُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَنْهَجَيْنِ فِي دِرَاسَتِهِمْ لِلُّغَةِ؛ لِذَا كَانَ مَنْهَجُهُمْ تَارِيسِخِيّاً وَصْفِيّاً.

ثَانِياً: أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقاً بَيْنَ نَظْرَةِ جُمْهُورِ الْقُدَامَى وَنَظْرَةِ الْمُحْدَثِينَ تِجَاهَ الْقِيَاسِ، وَأَهَمُّ تِلْكُ الْفُرُوق هِيَ(١):

- أَنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقُدَامَى هُوَ الْمَادَّةُ اللَّغَوِيَّةُ الْمَسْمُوعَةُ عَنِ الْعَرَبِ، وَهُوَ عِنْدَ الْمُحْدَثِينَ مَحْزُونُ الْفَرْدِ مِنَ الْمَسَائِلِ اللَّغَويَّةِ فِي ذَاكِرَتِهِ.
- ٢ قياسُ جُمْهُورِ الْقُدَامَى كَانَ عَلَى الأَكْثرِ غَالِباً فِي حِينَ هُوَ عِنْدَ الْمُحْدَثِينَ عَلَى
   قَدَرِ سَيْطَرَةِ ذَلِكَ الْمَحْزُونِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى شُعُورِ صَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ قَلِيلَ الشَّوَاهِدِ.
   الشَّوَاهِدِ.
- ٣- أَنَّ عَمَلِيَّةَ الْقِيَاسِ -فِي نَظَرِ الْقُدَامَى- يَقُومُ بِهَا النُّحَاةُ، أَمَّا أَصْحَابُ اللَّغَةِ فَلاَ يَلْجَؤُونَ إِلَيْهِ؛ لِذَا ظَهَرَ فِي دِرَاسَاتِهِمْ "الْقِيَاسُ" وَبِجَانِبِهِ "السَّمَاعُ"، وَهِيَ عِنْدَ الْمُحْدَثِينَ يَقُومُ بِهَا الْفَرْدُ الْمُتَكَلِّمُ.

وَيُعْتَرَضُ عَلَى مَنْهَجِ بَعْضِ الْمُحْدَثِينَ بِمَا يَلِي:

- ١- أَنَّ مَنْهَجَهُمْ فِي دِرَاسَةِ اللَّغَةِ وِفْقَ مَنْهَجٍ وَصْفِيٍّ تَارِيــخِيٍّ، لاَ تَحْتَ إِطَارٍ زَمَانِيًّ وَمَكَانِيٍّ مُحَدَّدَيْنِ، يُنَاقِضُ دَعْوَتَهُمْ إِلَى وَضْعِ قَوَاعِدَ مُوَحَّدَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ وَضْعِ قَوَاعِدَ مُوَحَّدَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْقَوَاعِدُ الْمُوحَدَّدَةُ قَابِلَةً لِلتَّجْدِيدِ مَعَ كُلِّ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ.
- ٢ أَنَّ مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ لَدَيْهِمْ، وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ تَوْجِيهاً، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالْخَطَأِ، وَإِنْ كَانَ وَارداً فِي نُصُوص صَحِيحَةٍ فَصِيحَةٍ، وَهَذَا فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّحَامُل.

ثَالِثاً: أَنَّ الْكَثْرَةَ وَالْقِلَّةَ، وَالْقُوَّةَ وَالضَّعْفَ، وَالْقِيَاسَ وَالشُّذُوذَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- مَسَائِلُ «اجْتِهَادِهِ، وَمَا لَهُ مِنْ حِسٍّ لُغَوِيٍّ، بَعْدَ مُرَاجَعَةِ «اجْتِهَادِهِ، وَمَا لَهُ مِنْ حِسٍّ لُغَوِيٍّ، بَعْدَ مُرَاجَعَةِ مَا جَمَعَ، فَمَا يَرَاهُ أَحَدُهُمْ كَثِيراً، رُبَّمَا لاَ يَرَاهُ غَيْرُهُ، كَذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَوَاهِدَ لُغَويَّةٍ»(٢).

#### وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: من أسرار اللغة/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:٤٦، وظاهرة قياس الحمل، ص:٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) دراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر ص:١١، وينظر: ص:١٦.

## الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ، وَمُرَادِفَاتُهَا:

الْمُخَالَفَةُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرُ مِنْ: حَالَفَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ خِلاَفاً وَمُخَالَفَةً: إِذَا بَايَنَهُ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ، وَلَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ(١)، فَهِيَ نَقِيضُ الْمُوافَقَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمَ يُوافِقْهُ، وَلَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ(١)، فَهِيَ نَقِيضُ الْمُوافَقَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمَ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى اللَّغُوِيِّ، فَإِنَّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فِي اصْطِلاَحِ اللَّغُويِّينَ هُو: «مَا صَدَرَ مِنْ فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ قَلِيلَةٍ، مُخَالِفاً لِمَا شَاعَ فِي قَبِيلَتِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِف مِثَالاً وَاحِداً.

وَإِلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ مَا يُبَاحُ فِي الشِّعْرِ [مِنْ] دُونِ النَّشْرِ»(٣).

هَذَا، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ وَتَنَوَّعَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاءِ عَنْ هَذَا الْمُخَالِفِ: فَهُمْ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ -خَاصَّةً كُتُبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ (٤) - أَلْفَاظاً مُتَعَدِّدَةً وَمُتَقَارِبَةً، مِنْهَا: "غَيْرُ مُطَّرِدٍ"، وَ"لَا يَجُوزُ"، وَ"لَا يَجُوزُ"، وَ"لَيْسَ بِشَيْءٍ"، مُطَّرِدٍ"، وَ"لَيْسَ بِالْفَصِيحِ "، وَ"لَيْسَ بِالْقِيَاسِ "، وَ"لَيْسَ بِالْوَجُهِ "، وَ"لَمْ أَسْمَعُهُ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "، وَ"لَمْ يُسْتَعْمَلْ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "، وَ"لَمْ يُعْمَلْ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "، وَ"لَمْ يُعْمَلُ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "، وَ"لَعْ مَنْ عَيْلَا أَعْرِيثِ "، وَ"لَعْمُ لَوْ اللّهُ وَالْعَمْ مِيَّا أَعْرِيثِ "، وَ"لُغَةٌ مَو عَيْلًا أَعْرِيثِ "، وَ"لُغَةٌ عَامِيَّةً "، وَ"قَبِيحٌ فِي الْعَرَبِيَةِ "، وَالْغَةُ رَدِيئَةٌ "، وَ"لُغَةٌ عَامِيَّةً "، وَ"قَبِيحٌ فِي الْعَرَبِيَةِ "، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِمَّا يُفِيدُ وَالْعَمْ عَيْلًا آخَرَا أَو الْعَرَبِيَةِ "، وَالْعَرَبِيَة "، وَالْعَرَبِيَة "، وَالْعَمْ عَنَا آخَرَلُكَ مِمَّا يُفِيدُ وَالْعَالَةُ عَنَا مَوْتُ حَيِنًا آخَرَالِكَ مِمَا يُفِيدُ وَالْعَمْ عَنَا وَالْعَمْ عَنَا آخَرُ اللّهُ مَا الْمُ الْعَمْ الْعَلَا الْعَرَبِيَةً "، وَالْعَلَا قَاحِيْ الْعَرَبِيَةُ هُ مَا عُنْ الْعُرَبِيَةً إِلَا أَوْ عَلَى الْعَرَبِيَةِ الْعَرَبِيَةِ الْعَلَى الْعَرَبِيةِ الْعَلَى الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرَالِكَ مِلْكَ مُلْكَ الْمُ الْعُلُولُ الْعُلَالُ الْعَلَى الْعَرَالِكَ مِنْ الْعُرَالِلُكَ مَا الْعَلَى الْعَرَالِي الْعَلَى الْعَرَبِي الْعَلَى الْعَرَالِكَ مَا الْعَلَى الْعَرَبِي الْعَلَى الْعَرَالِكَ مَا الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَالِ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَى الْعُولُولِ

وَقَدْ يُوصَفُ هَذَا الْمُحَالِفُ بِ "السَّمَاعِيِّ"، أَوْ أَنَّهُ "لُغَةٌ"، أَوْ "لُغَيَّةٌ"(٥)، أَوْ "لُغَاتُ"، كَمَا فِي حَوَابِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاَء، لَمَّا سُئِلَ عَمَّا وَضَعَهُ «مِمَّا سُمِّيتْ عَرَبِيَّة، أَيدْخُلُ فِيهِ كَلاَمُ الْعَرَبِ كَلَّهُ عَمْرِو بْنِ الْعَلاَء، لَمَّا سُئِلَ عَمَّا وَضَعَهُ «مِمَّا سُمِّيتْ عَرَبِيَّة، أَيدْخُلُ فِيهِ كَلاَمُ الْعَرَبِ كَلُّهُ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ السَّائِلُ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِيمَا خَالَفَتْكَ فِيهِ، وَهُمْ حُجَّةٌ؟ فَقَالَ: أَحْمِلُ عَلَى الأَكْثَر، وَأُسَمِّي مَا خَالَفَني لُغَاتٍ».(١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح (خ ل ف)، وكتاب إسفار الفصيح/ لأبي سهل الهروي١٦/١٣-٣١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية:٨١.

<sup>(</sup>٣) اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:٥٨، وظاهرة قياس الحمل، ص:٤٣٨، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٤١، ٤٧.

<sup>(</sup>٦) طبقات النحويين واللغويين، ص:٩٦.

وَهُنَاكَ فَرْقٌ قَلِيلٌ بَيْنَ بَعْضِ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَا حَالَفَ الْقِيَاسَ، وَقَلَ وُجُودُهُ فَهُوَ شَاذٌ وَنَادِرٌ، وَإِنْ كَثُرَ فَهُوَ شَاذٌ فَقَطْ، وَمَا قَلَّ وَلَمْ يُحَالِفْ فَهُوَ نَادِرٌ فَقَطْ، وَمَا قَلَّ وَلَمْ يُحَالِفْ فَهُوَ نَادِرٌ فَقَطْ، وَالضَّعِيفُ مُبَايِنٌ لَهُمَا، وَهُو مَا كَانَ فِي ثُبُوتِهِ كَلاَمٌ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإمَامُ السُّيُوطِيُّ: «الشَّاذُّ: مَا كَانَ مِنْ كَلاَم يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى خِلاَفِ الْقَاعِدَةِ الْمُطَرِدَةِ، سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً فِي نَفْسِهِ، وَالنَّادِرُ: مَا قَلَّ وُجُودُهُ، سَوَاءٌ وَافَقَ الْقِيَاسَ أَوْ خَالَفَهُ، وَالضَّعِيفُ: مَا يَكُونُ فِي ثَبُوتِهِ كَلاَمْ، كَالَّهُمْ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ، وَالنَّعِيفُ: مَا اللَّهُمَّ ﴾ (١).

فَالْقَلِيلُ وَالنَّادِرُ لَيْسَا دَائِماً مُخَالِفَيْنِ لِلْقِيَاسِ<sup>(٢)</sup>، فِي حِينَ أَنَّ الشَّاذَّ-عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُور - مُخَالِفٌ فِي كُلِّ الأَحْوَال.

وَأَمَّا َ إِطْلاَقُ "الْغَلَطِ" أَوِ "الْخَطَأِ" عَلَى مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَيُقْصَدُ بِهِ غَالِباً -عِنْدَ الْقُدَمَاءِ- التَّوَهُّمُ، وَهُوَ «أَنْ يَقَعَ فِي فَصِيحِ الْكَلاَمِ بَعْضُ الشَّيْءِ نَادِرًا مِنْ نَظَائِرِهِ، يَجْذِبُهُ إِلَى غَيْرِ بَابَهِ، التَّوَهُمُ، وَهُوَ «أَنْ يَقَعَ فِي فَصِيحِ الْكَلاَمِ» (٣). أَتُوهِمُ مُشَاكَلَتُهُ لِبَابِ آخَرَ مِنَ الْكَلاَمِ» (٣).

وَقَدْ وَرَدَ الْغَلَطُ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، نَحْوِ قَوْلِهِ: «وَزَعَمَ أَبُو الْحَطَّابِ (٤): أَنَّ نَاساً مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: "أَدْعِهْ"، مِنْ "دَعَوْتُ"، فَيكْسرُونَ الْعِينَ، كَأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الْجَزْمِ، فَكَسَرُوا حَيْثُ كَانَتِ الدَّالُ سَاكِنَةً؛ إِذْ كَانَتْ آخِرَ شَيْء فِي الْكَلِمَة، فِي مَوْضِعِ الْجَزْمِ، فَكَسَرُوا حَيْثُ كَانَتِ الدَّالُ سَاكِنَةً؛ لأَنَّهُ لاَ يَلْتَقِي سَاكِنَانِ، كَمَا قَالُوا: "رُدِّ يَا فَتَى"، وَهَذِهِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، وَإِنَّمَا هُو غَلَطْ.... (٥)، قَالَ الْبَعْدَادِيُّ -شَارِحاً قَوْلَ سِيبَوَيْهِ-: وَمُرَادُ سِيبَوَيْهِ بِالْغَلَطِ: التَّوَهُّمُ، لاَ حَقِيقَةَ الْغَلَطِ، كَيْفَ؟!، وَهُوَ الْقَائِلُ: إِنَّ الْعَرَبَ لاَ تُطَاوِعُهُمْ أَلْسِيبَوَيْهِ بِالْغَلَطِ: التَّوَهُّمُ، لاَ حَقِيقَةَ الْغَلَطِ، كَيْفَ؟!، وَهُوَ الْقَائِلُ: إِنَّ الْعَرَبَ لاَ تُطَاوِعُهُمْ فِي الْحَطَأُ وَاللَّمْنِ، كَمَا تُقِلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الزَّنْهُورِيَّةٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر ۲۱۱/۱. وينظر: شرح الجاربردي لشافية ابن الحاحب، ضمن (مجموعة الشافية) ۲۰/۱، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية المسماة بالوافية الكافية/ للإمام عبد الجليل الحنبلي، ص: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشذوذ والضرورة، ص: ٢٩-٣١.

<sup>(</sup>٣) الشذوذ والضرورة، ص:٤٠.

<sup>(</sup>٤) أبو الخطاب هو: عبد الحميد بن عبد المجيد، الأخفش الأكبر، مولى قيس بن ثعلبة، لقي الأعراب وأخذ عنهم، وعن أبي عمرو وطبقته، وأخذ عنه سيبويه، والكسائي، ويونس، توفي سنة سبع وسبعين ومئة (١٧٧ه). ينظر: إنباه الرواة ٢/٧١، ١٥٨، وإشارة التعيين، ص:١٧٨، ١٧٩، وبغية الوعاة ٢/٤/.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: حزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب/ للبغدادي ٢١٥/١٠، بتصرفٍ. وتنظر المسألة الزنبورية في: الإنصاف في مسائل الخلاف/ لابن لأنباري، مسألة (٩٩) ٢٠٩/٢.

وَيُخْلَصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّادَّ لَيْسَ غَلَطاً، وَلاَ خَطاً، عَلَى حَقِيقَتِهِمَا، (١) قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ: «وَلَيْسَ مِنَ الْخَطَأِ مَا جَاءَ شَاذاً عَنِ الْقِيَاسِ» (٢)؛ لأَنَّ الشُّذُوذَ لاَ يُنَافِي الْفَصَاحَة، فِي حِينَ الْخَطَأُ يُنَافِيهَا (٣).

وَلَكِنْ تَحْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ يَاقُوتَ الْحَمَوِيَّ ذَكَرَ فِي (مُعْجَمِهِ) أَنَّ الشُّذُوذَ يَأْتِي بِمَعْنَى الْخَطَأُ الْحَقِيقِيُّ، وَذَلِكَ عِنْدَ تَرْجَمَتِهِ لِلْكِسَائِيِّ قَائِلاً: «إِنَّ الْكِسَائِيَّ كَانَ يَسْمَعُ الشَّاذَ الَّذِي لاَ يَحُوزُ، مِنَ الْخَطَأُ الْخَطَأُ، وَاللَّحْنِ، وَشِعْرِ غَيْرِ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ، وَالضَّرُورَاتِ، فَيَجْعَلُ ذَلِكَ أَصْلاً، وَيَقِيسُ عَلَيْهِ حَتَّى أَفْسَدَ النَّحْوَ».

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الدُّكُتُورْ تَمَّامْ حَسَّانْ قَدْ سَمَّى مَا خَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ بِالتَّرَخُصِ وَالْحَطَأِ، فَقَالَ: «... وَلَسْنَا نَجِدُ مِثْلَ هَذَا التَّرَخُصِ فِي النَّثْرِ الْفَنِّيِّ، وَلاَ فِي النَّثْرِ الْعِلْمِيِّ، وَرُبَّمَا كَانَ امْتِنَاعُهُ فِي هَمَا؛ لأَنَّهُمَا نَشَآ بَعْدَ عَصْرِ السَّلِيقَةِ؛ لأَنَّ التَّرَخُصَ إِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ السَّلِيقَةِ، وَإِذَا تَرَخَّصَ فِي هَمِا؛ لأَنَّهُمَا نَشَآ بَعْدَ عَصْرِ السَّلِيقَةِ؛ لأَنَّ التَّرَخُصَ إِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ السَّلِيقَةِ، وَإِذَا تَرَخَّصَ مَنْ لاَ سَلِيقَةَ لَهُ عُدَّ ذَلِكَ مِنْهُ فِي قَبِيلِ الْحَطَأِ، وَهَكَذَا اضْطُرَّ الأُدَبَاءُ وَالْعُلَمَاءُ، بَعْدَ عَصْرِ السَّلِيقَةِ الْإِحْتِجَاجِ، أَنْ يَلْتَزِمُوا بِقَوَاعِدِ النُّحَاةِ؛ إِذْ أَصْبَحَتْ هذِهِ الْقَوَاعِدُ هِيَ الْبَدِيلُ الْعَمَلِيُّ لِلسَّلِيقَةِ وَالطَّبْع، وَمَن افْتَقَرَ إِلَى هُدَى الْقَوَاعِدِ فَلاَ رُحْصَةَ لَهُ»(٥).

وَيَبْدُو مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ أَدَقَ وَأَشْهَرَ مُصْطَلَحٍ لِمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ هُوَ: "الشَّاذُ"، قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ (٢): «وَلُو اعْتُرِضَ بِالشَّاذِّ عَلَى الْقِيَاسِ لَبَطَلَ أَكْثَرُ الصِّنَاعَاتِ وَالْعُلُومِ، فَمَتَى سَمِعْتَ حَرْفاً مُخَالِفاً، لاَ شَكَّ فِي حِلاَفِهِ لِهَذِهِ الأُصُولِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ شَاذٌ، فَإِنْ كَانَ سُمِعَ مِمَّنْ تُرْضَى عَرَبِيَّتُهُ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَاوَلَ بِهِ مَذْهَباً، وَنَحَا وَجْها مِنَ الْوُجُوهِ، أو اسْتَهْوَاهُ أَمْرٌ عَلَيْهُ أَنَّهُ مَنْ الْوُجُوهِ، أو اسْتَهْوَاهُ أَمْرٌ عَلَيْهُ أَنَّهُ مَا أَنْ سُمِعَ مِمَّنْ عَرْبَيَّتُهُ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَاوَلَ بِهِ مَذْهَباً، وَنَحَا وَجْها مِنَ الْوُجُوهِ، أو اسْتَهُواهُ أَمْرٌ عَلَيْهُ أَنَّهُ مَا أَنْهُ مُنْ الْوُجُوهِ، أو اسْتَهُواهُ أَمْرٌ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنّهُ مَا أَنْهُ مَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللل

<sup>(</sup>١) ينظر: الشذوذ والضرورة، ص:٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأخطاء الشائعة، ص:٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول/ للدكتور تمام حسان، ص:١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم الأدباء٤/٩٥، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١٧.

<sup>(</sup>٥) الأصول/ للدكتور تمام حسان، ص:٨٧.

<sup>(</sup>٦) **ابن السراج هو**: أبو بكر، محمد بن سهل، النحوي، البغدادي، أخذ عن المبرد، وأخذ عنه الفارسي وغيره، من كتبه: "الأصول في النحو"، و"كتاب الجمل"، و"الموجز". توفي سنة (٣١٦هـ). ينظر: أخبار النحويين البصريين، ص:٣٠٨، وبغية الوعاة ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٧) الأصول في النحو/ لابن السراج١/١٦.

وَجَاءَ فِي (الْكُلِّيَاتِ)(١): «اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاذِ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ: مَا يَكُونُ بِحِلاَفِ الْقِيَاسِ، مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ إِلَى قِلَّة وُجُودِهِ وَكَثْرَتِهِ»، وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْخِضْرُ حُسَيْنٌ: «وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النُّحَاةِ أَنْ يَصِفُوا خُرُوجَ الْعَرَبِيِّ الْفُصِيحِ بِالشُّذُوذِ، وَلاَ يُبَالُونَ أَنْ يُسَمُّوا خُرُوجَ الْمُولَدِ عَانَّهُ النَّكُونِ وَلاَ يُبَالُونَ أَنْ يُسَمُّوا خُرُوجَ الْمُولِدِ عَنْهَا بِالْخَطَأِ وَاللَّحْنِ، وَقَدْ يَصِفُونَ خُرُوجَ الْعَرَبِيِّ عَنِ الأَصُولِ بِالْغَلَطِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ عَنْ اللَّمْوِيَ عَنْ الْعَرَبِيَّ عَنِ اللَّعْرَبِيَّ عَلَى أَنْ الْعَرَبِيَّ عَنِ اللَّمُولَةِ عَلَى أَنْ يَلْكَلَم بِغَيْرِ لَعْتِهِ، إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ»(٢). يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْحَنَ، إِذَا تَعَمَّدَ اللَّحْنَ، كَمَا أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِ لَغَتِهِ، إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ»(٣). وَالْمُرَادُ بِالشَّاذِ: مَا فَارَقَ مَا عَلَيْهِ بَقِيَّةُ بَابِهِ(٣)، أَوْ ﴿ هُمَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى قِلَّةِ وُجُودِهِ وَكَثُرَتِهِ ﴾(٤).

قَالَ الْجَارَبَرْدِيُّ: «.... اَلْمُرَادُ بِالشَّاذِّ: مَا كَانَ بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ مُوَافِقاً لاِسْتِعْمَالِ الْفُصَحَاء»(٥).

فَالشَّاذُّ إجْمَالاً هُوَ: مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ.

وَتَفْصِيلاً: «مُخَالَفَةُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ، مُفْرَدًا وَمُرَكَباً، مَا عَلَيْهِ بَقِيَّةُ بَابِهِ، فِي نَثْرِ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَرَبِيِّتِهِمْ، أَوْ فِي شِعْرِ مَنْ يُعْتَدُّ بِشِعْرِهِمْ، بِشَرْطِ وُرُودِ تِلْكَ الْمُخَالَفَةِ بِعَيْنِهَا فِي نَثْرِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهَا فِيهِ بِالشُّذُوذِ».(٦)

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْوَاعُ الشُّذُوذِ:

الشَّاذُّ مُفْرَدًا وَترْكِيباً أَنْوَاعٌ(٧)، هِيَ:

<sup>(</sup>١) الكليات/ للكفوي٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) دراسات في العربية وتاريخها، ص:٤٤.

<sup>(</sup>٣)ينظر: الخصائص ٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني، ص:١٦٤. وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي٢١١/١.

<sup>(</sup>٥) شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (محموعة الشافية) ٣٢١/١.

والجاربردي هو: أحمد بن الحسن بن يوسف، فخر الدين، نزيل "تبريز"، تفقه على مذهب الشافعي، وفاق في العلوم العقلية، احتمع مع القاضي ناصر الدين البيضاوي، وأخذ عنه، وله "شرح المنهاج" في أصول الفقه، و"شرح تصريف ابن الحاجب"، و"حواش على الكشاف"، توفي بـــ"تبريز"، سنة (٢٤٦ه). ينظر: الدرر الكامنة، رقم ١٣٢/١(٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) الشذوذ والضرورة، ص: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٥٧/١، والخصائص٩٧/١، والمزهر ٢٢٦، ٢٢٧، والاقتراح في علم أصول النحو، ص:٥٨، وظاهرة قياس الحمل، ص:٨٤.

أُوَّلاً: شَاذٌّ فِي الإِسْتِعْمَالِ، لَكِنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي الْقِيَاسِ، نَحْوُ الْمَاضِي مِنْ "يَدَعُ".

ثَانِياً: شَادٌ فِي الْقِيَاسِ، لَكِنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي الإسْتِعْمَالِ، مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ نَقْلِ حَرَكَةِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ مَعَ كَوْنِ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِناً صَحِيحاً، نَحْوُ: "اسْتَحْوَذَ".

ثَالِثاً: شَاذٌ فِي الْقِيَاسِ وَالاِسْتِعْمَالِ مَعاً، نَحْوُ: تَتْمِيمِ "مَفْعُولٍ" فِيمَا عَيْنُهُ وَاوْ، نَحْوُ: تَوْبُ مَصُوُونٌ.

فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، بَلِ الْقِيَاسُ -عِنْدَهُمْ - يَكُونُ عَلَى الْمُطَّرِدِ فِي الْفَيَاسُ وَالْإِسْتِعْمَالُ مَعاً. (١)

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُ، فَالشَّاذُ نَوْعَانِ - كَمَا قَسَّمَهُ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ(٢)-: الشَّاذُ الْمَقْبُولُ: وَهُوَ الَّذِي يَجِيءُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، ويُقْبَلُ عِنْدَ الْفُصَحَاءِ وَالْبُلَغَاء. وَالشَّاذُ الْمُرْدُودُ: وَهُوَ الَّذِي يَجِيءُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، وَلاَ يُقْبَلُ عِنْدَ الْفُصَحَاء وَالْبُلَغَاء. وَالشَّاذُ الْمُرْدُودُ: وَهُوَ الَّذِي يَجِيءُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، وَلاَ يُقْبَلُ عِنْدَ الْفُصَحَاء وَالْبُلَغَاء. وَقَدْ تَابَعَ بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ الشَّرِيفَ الْجُرْجَانِيَّ فِي هَذَا التَّقْسِمِ، مِنْ هَوُلاَءِ الدُّكُتُورْ فَتْحِي وَقَدْ تَابَعَ بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ الشَّرِيفَ الْجُرْجَانِيَّ فِي هَذَا التَّقْسِمِ، مِنْ هَوُلاَءِ الدُّكُتُورْ فَتْحِي عَبْدُ الْفَتَاحِ الدُّجَنِيُّ الْقَائِلُ: إِنَّ «...ظَاهِرَةَ الشُّذُوذِ فِي النَّحْوِ الْعَرَبِيِّ تَقَعُ تَحْتَ دَائِرَةٍ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ الْمُتَبَايِنَةِ: بَعْضُهَا شَاذٌ جَائِزٌ فِي الاِسْتِعْمَالِ، وَالآخِرُ شَاذٌ غَيْرُ جَائِزٌ فِي الاَسْتِعْمَالِ، وَالآخِرُ شَاذٌ غَيْرُ جَائِزٌ فِي الاَسْتِعْمَالِ، وَالآخِرُ شَاذٌ غَيْرُ جَائِزٌ فِي الاَسْتِعْمَالِ، وَالْخَعِيفُ "...وَهُلُمَ جَرَّاهِ". ..وَهُلُمَ جَرَّاهِ"...وهُلُمَ جَرَّاهِ"...وهُلُمَ جَرَّاهِ

وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّقْسِيمَيْنِ بِأَنَّ الشَّاذَّ الْمَقْبُولَ هُوَ: مَا شَذَّ عَنِ الْقِيَاسِ فَقَطْ، أَوْ عَنِ الْقِيَاسِ وَالْإِسْتِعْمَالِ مَعًا. (٤) الْإِسْتِعْمَالِ فَقَطْ، أَمَّا الشَّاذُ الْمَرْدُودُ: فَهُو مَا شَذَّ عَنِ الْقِيَاسِ وَالْإِسْتِعْمَالِ مَعًا. (٤) الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: أَسْبَابُ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَالشُّذُوذِ فِي اللَّغَةِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص ٩٩/١، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التعريفات/ للجرجاني، ص:١٦٤، والكليات/ للكفوي ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ التصريف في الأسماء، ص:٣.

يَرْجِعُ السَّبَبُ فِي وُجُودِ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فِي اللَّغَةِ -غَالِباً- إِلَى وَاحِدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أُمُورِ(١)، هِيَ:

أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُخَالِفُ بَقِيَّةً مِنْ بَقَايَا لُغَةٍ قَدِيهِمَةٍ مُنْدَثِرَةٍ، -وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الدُّكُتُورُ رَمَضَانُ عَبْدُ التُّوَّابِ بِـــ"الرُّكَامِ اللَّغَوِيِّ"(٢).

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

\* فَإِنَّهُ أَهْلُ لأَنْ يُؤَكُّرَ مَا \*٣

حَيْثُ أَنْبَتَ الشَّاعِرُ هَمْزَةً "أَفْعَلَ" فِي الْمُضَارِعِ، وَهِي ظَاهِرَةٌ تَخلَّصَتْ مِنْهَا اللَّغَةُ الْفُصْحَى. ثَانياً: أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّادُّ شَيْئاً مُسْتَعَارًا مِنْ نَظَامٍ لُغَوِيٍّ مُجَاوِرٍ، مِنْ ذَلِكَ مَا أَخَذَتْهُ اللَّغَةُ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّغَةَ اللَّهَ حَلَى اللَّغَةُ اللَّغَةَ الْعَرَبِ؛ وَذَلِكَ لِعَلُوّ اللَّهَ حَلَةِ اللَّهَ حَلَةِ اللَّهَ عَلْدَهُ.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ تَحْقِيقُ الْهَمْزَةِ، الَّذِي كَانَ سِمَةً لِلُغَةِ تَمِيمٍ، ثُمَّ صَارَ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي اللَّغَةِ الْفُصْحَى، وَمَعَ ذَلِكَ وُجدَتْ أَمْثِلَةٌ غَيْرَ مَهْمُوزَةٍ -تَأَثُّرًا بِلُغَةِ قُرَيْشٍ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَهْمِزُ- اللَّغَةِ الْفُصْحَى، وَمَعَ ذَلِكَ وُجدَتْ أَمْثِلَةٌ غَيْرَ مَهْمُوزَةٍ -تَأَثُّرًا بِلُغَةِ قُرَيْشٍ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَهْمِزُ- مِثْلًا: الْمُضَارِع مِنْ "رَأَى"، وَالأَمْر مِنْ "أَكَلَ، وَسَأَلَ، وَأَخذَا". (٤)

ثَالِثاً: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّاذُّ بِدَايَةَ تَطُور جَدِيدٍ لِظَاهِرَةٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ اللَّغَوِيَّةِ، كَمَا فِي صِيغَتَيْ "تَفَعَّلَ، وَتَفَاعَلَ" اللَّتَيْنِ تَطَوَّرَتَا إِلَى "اتَّفَعَلَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱنَّيَّنَتُ ﴿ ٥)، وَإِلَى "اتَّفَاعَلَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱنَّيَّنَتُ ﴿ ٥)، وَإِلَى "اتَّفَاعَلَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱنَّيَنَتُ ﴿ ٥)، وَإِلَى "اتَّفَاعَلَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلّٰكَ عَلَمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٦) فصيغَتَا "تَفَعَّلَ، وتَفَاعَلَ" أَقْدَمُ مِنْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) ينظر: رأي في تفسير الشواذ في لغة العرب/ للدكتور رمضان عبد التواب، مجلة المجمع اللغوي القاهري، سنة ١٤٠هـ ١٩٨٢م، المجلد٠٥، ص:٣٠، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «قياسا على مصطلح "الركام الحجري" ذلك المصطلح الجغرافي، الذي يعنون به تلك الأحجار، التي تجرفها السيول، والانميارات الثلجية، من مكان إلى مكان» رأي في تفسير الشواذ في لغة العرب، ص: ٣١.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في: المقتضب٩٨/٢، وتحصيل عين الذهب، ص:٦٤، والإنصاف١٩٩، ٢٢٠، و٢٠٠ واللسان (ك ر م)٢٢/١٢، ، والدرر اللوامع٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم/ لفريد بن عبد العزيز الزامل السليم، مجلة الدراسات اللغوية –مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ربيع الآخر –جمادى الآخرة ٢٢٢ه = يوليو –سبتمبر، سنة ٢٠٠١م، المحلد الثالث – العدد الثاني، ص:١٧.

<sup>(°)</sup> سورة يونس، من الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل، من الآية: ٦٦.

"اتَّفَعَّلَ، واتَّفَاعَلَ"؛ لِذَا جَاءَتْ جَمْهَرَةُ الأَفْعَالِ فِي اللَّغَةِ الْفُصْحَى عَلَى الْقَدِيمَتَيْنِ، وَإِنْ تَجَاوَرَتَا جَنْبًا إِلَى جَنْب مَعَ الْجَدِيدَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَدِيدَ لاَ يَقْضِي عَلَى الْقَرِيمِ بَيْنَ يَوْم وَلَيْلَةً.(١)

وَزَادَ اللّٰكُتُورْ تَمَّامْ حَسَّانْ سَبَباً آخَوَ، وَهُوَ: أَنَّ الشُّذُوذَ يَحْدُثُ فِي اللَّغَةِ عِنْدَمَا يَتَرَحَّصُ الْفُصَحَاءُ فِي قَرَائِنِ الْكَلاَمِ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ؛ طَلَباً لِلْخِفَّةِ؛ أَوْ سَعْياً وَرَاءَ الإِبْتِكَارِ وَالإِغْرَابِ؛ أَوْ خُضُوعاً لِلضَّرُورَةِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّرَخُّصِ يُسَمَّى فِي عِلْمِ اللَّغَةِ بِ الإِبْتِكَارِ اللَّغَوِيِّ"، وَهُوَ أَدْنَى دَرَجَاتِ الصَّوَابِ؛ لأَنَّهُ يُحَالِفُ الْفَاعِدَةَ وَالسُّنَّةَ الْمُتَّبَعَةَ فِي اللَّغَةِ، وَلاَ يَشْفَعُ لَهُ إِلاَّ أَنَّ اللَّبْسَ مَعَهُ مَأْمُونُ. (٢)

وَيَرْجِعُ سَبَبُ وُقُوعِ الشُّذُوذِ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ خَاصَّةً -إِضَافَةً إِلَى بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ- مَا يَلِي ؟:

أُوَّلاً: جَهْلُ الرَّاوِي أَسْرَارَ الْعَرَبِيَّةِ وَدَقَائِقِهَا، مُفْرَدَةً وَتَرْكِيباً؛ لِذَا أَوْجَبَ الْعُلَماءُ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَلاَمَ الْعَرَبِ، وَمَذَاهِبَهَا؛ لِيَسْلَمَ مِنَ التَّصْحِيفِ، وَالتَّحْرِيفِ، وَسُوءِ التَّأُويلِ، (٤) وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ الصَّلاَحِ: «حَقُّ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ النَّحْوِ وَاللَّغَةِ وَاللَّغَةِ مَا يَتَحَلَّصُ بِهِ مِنَ اللَّحْنِ، وَالتَّحْرِيفِ، وَمَعَرَّتِهِمَا، وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ (٤) قَوْلُهُ: "مَنْ طَلَب الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَبْصُرِ الْعَرَبِيَّة، فَمِثْلُهُ مِثْلُ رَجُل لَيْسَ لَهُ رَأْسُ (٢)، كَمَا رُويَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ الْحَدِيثَ، وَلَا يَعُوفُ النَّحْوَ، مَثَلُ الْحِمَارِ، عَلَيْهِ مِخْلاَةٌ لاَ مَا الْحِمَارِ، عَلَيْهِ مِخْلاَةٌ لاَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: رأي في تفسير الشواذ في لغة العرب/ للدكتور رمضان عبد التواب، محلة المجمع اللغوي القاهري، سنة ۱٤٠٣ه=١٤٠٣م، المجلد الخمسون، ص:٤٢-٤٤.

<sup>(</sup>٢) درجات الصواب والخطأ في النحو والأسلوب/ للدكتور تمام حسان، مجلة المجمع اللغوي القاهري، شعبان ٢٠٥هـ هـ الحجاء على ١٤٠٥ هـ = مايو ١٩٨٥م، المجلد ٥٦، ص:٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: دراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:٥٩-٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: غريب الحديث/ للخطابي ١/٥٣-٥٧.

<sup>(°)</sup> شعبة هو: ابن الحجاج بن الورد، أبو بسطام، الأزدي العتكي، أمير المؤمنين في الحديث، ممن حدَّث عنهم: أنس بن سيرين، وقتادة، وممن حدث عنه: السختياني، والثوري، توفي سنة خمس وستين ومئة من الهجرة (١٦٥ه) عن خمس وسبعين سنة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٦٧٨) ٢٤٤/٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠٢/٧٠.

<sup>(</sup>٦) الأثر في: المقنع في علوم الحديث/ لسراج الدين عمر بن على بن أحمد الأنصاري١/٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) حَمّاد بن سلمة هو: أبو سلمة، حماد بن سلمة بن دينار، سمع قتادة وعمرو بن دينار، وروى عنه ابن المبارك، ويجيى بن سعيد، ووكيع، توفي سنة سبع وستين ومئة (١٦٧ه). ينظر: الكني والأسماء/ للإمام مسلم، رقم =

شَعِيرَ فِيهَا"(١)»(٢)؛ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ غَرِيباً أَنْ يَكُونَ سَبَبُ طَلَبِ سِيبَوَيْهِ النَّحْوَ لَحْنَهُ فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ.

ثَانِياً: عُيُوبٌ نُطْقِيَّةُ عِنْدَ رَاوِي الْحَدِيثِ؛ مِمَّا يُشَوِّهُ كَلاَمَهُ، وَيُخْرِجُهُ عَنِ الْمَعْهُودِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَيَجْعَلُ مَثَلاً – الطَّاءَ تَاءً.

**ثَالِثاً: عُيُوبٌ سَمْعِيَّةٌ**، بِأَنْ تَكُونَ هُنَاكَ آفَةٌ فِي أَعْضَاءِ السَّمْعِ لَدَى الرَّاوِي، أَوْ أَنْ يَكُونَ سَلِيماً، وَلَكِنَّهُ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ سَمَاعِ الْمُتَكَلِّم؛ لِبُعْدِهِ عَنْهُ أَوْ غَيْرِهِ.

رَابِعاً: التَّصْحِيفُ وَالتَّحْرِيفُ، وَهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْكِتَابَةِ، فَتَلْتَبِسُ الْحُرُوفُ، وَتَتَشَوَّهُ الْكَلِمَاتُ، وَتَخْتَلِطُ الْمَعَانِي؛ لِذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُحَدِّتِ أَلاَّ يَرْوِيَ حَدِيثَهُ بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ، أَوْ مُصَحِّفٍ، (٣) كَمَا حَذَّرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَنْ يُؤْخَذَ الْحَدِيثُ مِنَ الْكُتُب بِغَيْر سَمَاع. (١)

خَامِساً: التَّسَاهُلُ، بِأَنْ يَكُونَ الرَّاوِي سَلِيمَ النُّطْقِ، وَلَكِنْ نَظَرًا لِمَيْلِهِ إَلَى الْخِفَّةِ، يَمِيلُ لِسَانُهُ فِي أَثْنَاءِ النُّطْق؛ مِمَّا يُؤدِّي إِلَى إِبْدَالِ صَوْتٍ بِآخَرَ، أَوْ إِدْغَامِهِ، أَوْ حَذْفِهِ...إِلَخْ سَادِساً: الضَّرُورَةُ الشِّعْرِيَّةُ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ بَعْضَ الأَشْعَارِ.

سَابِعاً: الإِتْبَاعُ وَالْمُزَاوَجَةُ، وَالْمُنَاسَبَةُ، وَالْمُنَاسَبَةُ، وَالْمُلاَءَمَةُ، أَيِ: التَّمَاثُلُ الصَّوْتِيُّ بَيْنَ التَّابِعِ وَالْمُتْبُوعِ؛ طَلَباً لِلْوَقْعِ الْجَمِيل، وَالتَّعْبِيرِ الْمُؤَثِّرِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: عِلَلُ وُقُوعِ الشُّذُوذِ فِي اللُّغَةِ(\*):

كَانَ الْقُدَامَى يَرَوْنَ أَنَّ لُغَاتِ الْعَرَبِ كُلَّهَا حُجَّةٌ؛ لِذَا لَمْ يَجُزْ -عِنْدَهُمْ- رَدُّ إِحْدَاهَا بِأُخْرَى، وَيَرَوْنَ أَنَّ الْعَرَبِيَّ عِنْدَمَا يَأْتِي بِكَلِمَةٍ شَاذَةٍ، لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ عِلَّةٌ، أَوْ سَبَبْ؛ لأَخْرَى، وَيَرَوْنَ أَنَّ الْعَرَبِيَّ الْفَصِيحَ لاَ يُخْطِئُ فِي لُغَتِهِ، قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: «... فَمَتَى وَجَدْتَ حَرْفًا مُخَالِفًا لَأَنَّ الْعَرَبِيَّ الْفَصِيحَ لاَ يُخْطِئُ فِي لُغَتِهِ، قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: «... فَمَتَى وَجَدْتَ حَرْفًا مُخَالِفًا لأَنَّ الْعَرَبِيَّ الْفَصِيحَ لاَ يُخْطِئُ فِي لُغَتِهِ، قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: «أَنْ كَانَ سُمِعَ مِمَّنْ تُرْضَى عَرَبِيَّتُهُ، فَلاَ اللهَ اللهَ عَلَمْ أَنَّهُ شَاذًّ، فَإِنْ كَانَ سُمِعَ مِمَّنْ تُرْضَى عَرَبِيَّتُهُ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَاوِلَ بِهِ مَذْهَبًا، أَوْ نَحَا نَحْوًا مِنَ الْوُجُوهِ، أَو اسْتَهُواهُ أَمْرٌ عَلَّطَهُ (٢).

<sup>= (</sup>۱٤۱۸) ۳۸۱/۱ (۱٤۱۸) و كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:۱۵۷، وطبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (۱۸۷)، ص:۱۰۲.

<sup>(</sup>١) الأثر في: الجامع لأخلاق الرواي/ للخطيب البغدادي، برقم (٢٦/٢(١٠٧٤.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح، ص: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة ابن الصلاح، ص: ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق، ص: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ التصريف في الأسماء، ص٣٠٨-٣١٨ باختصار.

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو/ لابن السراج ٥٦/١ ٥٧٥.

وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ حَاوِلُوا تَعْلِيلَ الرِّوَايَاتِ الشَّاذَّةِ الْمَسْمُوعَةِ مِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ، فَكَانُوا كَثِيراً مَا يَقُولُونَ: "حَمْلاً عَلَى كَذَا"، وَ"لِكَثْرَةِ الإِسْتِعْمَالِ"، وَ"لِلْخِفَّةِ"، وَ"دَفْعاً لِلَّبْسِ"، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِلَلِ؛ وَذَلِكَ حَوْفاً مِنْ أَنْ يَرَدُّوا أَيَّةَ رِوَايَةٍ تَوَافَرَتْ فِيهَا شُرُوطُ الأَحْذِ.

وَمِنْ أَهُمِّ تِلْكَ الْعِلَلِ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: التَّنْبِيهُ عَلَى الأَصْلِ، أي: التَّنْبِيهُ إِلَى أَصْلِ الْكَلِمَةِ، أَوْ أَصْلِ الْقَاعِدَةِ.(١)

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ يَعِيشَ عَنْ شُذُوذِ نَحْوِ: "أَقُولُسٍ، وَأَنْوُبِ" جَمْعاً لِــ "قَوْسٍ، وَتَوْبِ": «وَقَدْ شَذَّتْ أَلْفَاظٌ فَجَاءَتْ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَرْفُوضِ، قَالُوا: "أَقْوُسُ، وَأَثْوُبُ، وَأَعْيُنُ، وَأَغْيُنُ، وَأَنْيُبٌ"، جَاءُوا بِهَا عَلَى "أَفْعُلَ"؛ مُنَبِّهَةً عَلَى أَنَّهُ الأَصْلُ». (٢)

قَانِياً: مَنْعُ اللَّبْسِ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: «وَقَالُوا فِي "عِيدٍ": "عُيَيْدُ"، شُذُوذًا؛ كَرَاهِيَةً لِإلْتِبَاسِهِ بتَصْغِير "عُودٍ"».(٣)

ثَالِثاً: التَّخْفِيفُ، أَيْ: طَلَباً لِلْحِفَّةِ مِنْ ثِقَلِ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ الْجَارِيَةِ عَلَى الْقِيَاسِ<sup>(۱)</sup>، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ: "طَائِيُّ" فِي النَّسْبِ إِلَى "طَيِّء"، جَاءَ فِي (شَرْحِ الشَّافِيَةِ)<sup>(۱)</sup> لِلرَّضِيِّ: «وَقَوْلُهُ: (طَائِيُّ شَاذٌ) أَصْلُهَا: "طَيِّئِيُّ" كَــ "مَيِّتِيِّ"، فَحُذِفَ الْيَاءُ الْمَكْسُورَةُ، كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ، فَصْدًا فَصَارَتْ "طَيْئِيٌّ" بِيَاء سَاكِنَةٍ، ثُمَّ قَلْبُوا الْيَاءَ السَّاكِنَةَ أَلِفاً، عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ؛ قَصْدًا لِلتَّحْفِيفِ؛ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ إِيَّاهُ».

رَابِعاً: الإِتْبَاعُ، كَقَوْلِهِمْ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ "أَنْتَنَ": "مُنْتُنُ" شُذُوذًا، بِتَحْرِيكِ التَّاءِ ضَمَّا بَدَلَ الْكَسْرِ؛ إِتْبَاعًا لِحَرَكَةِ الْمِيمِ الْمَضْمُومَةِ قَبْلَهَا، قَالَ الصَّبَّانُ: «وَأَمَّا نَحْوُ "مُنْتُنٍ" بِضَمِّ التَّاءِ إِنْبَاعًا فَشَاذٌ »(٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٤٩، وظاهرة قياس الحمل، ص:٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل٣/٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ لابن هشام٣/٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، ص:٩٩، وما بعدها.

<sup>.77/7 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) حاشية الصبان على شرح الأشموني ٣١٥/٢.

والصبان هو: أبو العرفان، محمد بن علي، المصري، من شيوخه خليل بن محمد المغربي المالكي، ومحمد بن أحمد العشماوي، ومن مؤلفاته: "الكافية الشافية في علمي العروض والقافية" منظومة، و"حاشية على شرح الأشموني =

خَامِساً: زِيَادَةُ الْمَعْنَى، كَالْمُبَالَغَةِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ: "رَقَبَانِيٌّ، وَشَعَرَانِيُّ" فِي النَّسَبِ إِلَى عَظِيمِ الرَّقَبَة، وَكَثِير الشَّعْر.(١)

سَادِساً: التَّوَسُّعُ فِي مَجَالِ الإسْتِعْمَالِ اللَّغَوِيِّ؛ إِذِ الشُّذُوذُ أَنْوَاعٌ مُتَبَايِنَةٌ: مِنْهَا مَا يَطَّرِدُ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا يُوقَفُ عَلَى السَّمَاعِ، فَلاَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ. (٢) وَسَيَتَبَيَّنُ -إِنْ شَاءَ الله - جُلُّ هَذِهِ الأَسْبَابِ وَبَعْضُ تِلْكَ الْفَوَائِدِ فِي هَذَا الْبَحْثِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالسَّمَاعِ:

يَرَى اللَّغُويُّونَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ السَّمَاعُ وَالْقِيَاسُ«...نَطَقْتَ بِالْمَسْمُوعِ عَلَى مَا جَاءَ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَقِسْهُ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ (٣) فَهَذَا كَيْهِ، وَلَمْ تَقِسْهُ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ (٣) فَهَذَا لَيْسَ بِقِيَاسٍ، لَكِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ؛ لأَنَّكَ إِنَّمَا تَنْطِقُ بِلُغَتِهِمْ، وَتَحْتَذِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَيْسَ بِقِيَاسٍ، لَكِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ؛ لأَنَّكَ إِنَّمَا تَنْطِقُ بِلُغَتِهِمْ، وَتَحْتَذِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَمْثِلَتَهُمْ، ثُمَّ إِنَّكَ مِنْ بَعْدُ لاَ تَقِيسُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، أَلاَ تَرَاكَ لاَ تَقُولُ فِي "اسْتَقَامَ": "اسْتَقُومَ"، وَلاَ فِي "اسْتَقَامَ": "اسْتَقُومَ"، وَلاَ فِي "اسْتَقَامَ": "اسْتَقُومَ"، وَلاَ فِي "اسْتَبَاعَ": "اسْتَقَامَ": "اسْتَقُومَ"،

وَإِذَا تَعَارَضَ قُوَّةُ الْقِيَاسِ وَكَثْرَةُ الإِسْتِعْمَالِ قُدِّمَ مَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ(٥)؛ «...لأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَثُرَ فِي كَلاَمِهِمْ كَانَ لَهُ نَحْوُ لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِثْلُهُ، أَلاَ تَرَى أَنَكَ تَقُولُ: "لَمْ أَكُ"، وَلاَ تَقُولُ: "لَمْ أَكُ"، إِذَا أَرَدْتَ "أَقُلْ"... فَالْعَرَبُ مِمَّا يُغَيِّرُونَ الأَكْثَرَ فِي كَلاَمِهِمْ عَنْ حَالِ تَقُولُ: "لَمْ أَقُ"، إِذَا أَرَدْتَ "أَقُلْ"... فَالْعَرَبُ مِمَّا يُغَيِّرُونَ الأَكْثَرَ فِي كَلاَمِهِمْ عَنْ حَالِ نَقُولُ: "لَمْ أَقُلْ"، وَقُويَ فِي الْقِيَاسِ، كَانَ نَظَائِرِهِ (١٠)، قَالَ ابْنُ جِنِّي: «وَإِنْ شَذَّ الشَّيْءُ فِي الإسْتِعْمَالِ، وَقَوِيَ فِي الْقِيَاسِ، كَانَ اسْتِعْمَالُ مَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ قِيَاسُهُ إِلَى مَا انْتَهَى إِلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ (٧).

<sup>=</sup> على الألفية" في النحو، توفي بالقاهرة، سنة (٢٠٦ه=١٢٩٦م). ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر/ للسيد محمد خليل المرادي ٢٣٩/، ٢٣٨، ٨٣، والأعلام/ للزركلي ٢٩٧/٦.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية ١٩٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المحادلة، من الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/١٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو، ص:١٨٩.

<sup>(</sup>٦) الكتاب٢/١٩.

<sup>(</sup>۷) الخصائص ۱۲٤/۱.

وَإِذَا تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، أَحَدُهُمَا قَلِيلٌ، وَالآخَرُ كَثِيرٌ، أُحِذَ بِأُوْسَعِهِمَا رِوَايَةً، وَأَقْوَاهُمَا قِيَاساً، فَلاَ يُقَالُ: "الْمَالُ لِكْ"، قِيَاساً عَلَى قَوْلِ قُضَاعَةَ: "الْمَالُ لِهْ"، بَلِ الْوَاحِبُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقْوَى وَأَشْيَعُ. (١)

## الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: أَثَرُ الْقِيَاسِ وَمَا يُخَالِفُهُ فِي اللُّغَةِ:

الْقِيَاسُ مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ اللَّغَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ (٣)، وَالْغَايَةُ مِنْهُ: تَقْوِيهُ الْأَلْسِنَةِ، وَتَدْرِيبُهَا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ اسْتِعْمَالاً سَلِيماً، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ: «الْغَرَضُ فِيمَا نُدَوِّنُهُ مِنْ هَذِهِ النَّعْمَالاً سَلِيماً، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ: «الْغَرَضُ فِيمَا نُدَوِّنُهُ مِنْ هَذِهِ الْقَوَانِينِ، إِنَّمَا هُوَ لِيَلْحَقَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ بِأَهْلِهَا، ويَسْتَوِي الدَّوَاوِينِ، وَنُشْبِتُهُ مِنْ هُوَ فَصِيحٌ، فَإِذَا وَرَدَ السَّمَاعُ بِشَيْءٍ لَمْ يَبْقَ غَرَضٌ مَطْلُوبٌ، وَعُدِلَ عَنِ الْقَيَاسِ إِلَى السَّمَاعِ» (٣).

وَنَظُراً لِلْهَدَفِ وَالْغَايَةِ مِنَ الْقِيَاسِ فَإِنَّ لَهُ أَثَراً وَاضِحاً فِي نَقَاءِ اللَّغَةِ وَبَقَائِهَا؛ إِذْ يَنْفِي عَن الْعَرَبَيَّةِ مَا تَأْنَفُ مِنْهُ الأَلْسنَةُ الَّتِي تَتَكَلَّمُ بِهَا.

وَيَرْجِعُ الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي اتَّبَعَهُ أَغْلَبُ الْقُدَامَى فِي أَقْيِسَتِهِمْ؛ إِذْ كَانُوا يَقِيسُونَ عَلَى الْأَكْثُرِ الْغَالِبِ، ويَجْعَلُونَ الْقَلِيلَ وَبَعْضَ مَا وَرَدَ كَثِيراً مَقْصُوراً عَلَى السَّمَاعِ.(٤)

وَلِلْقِيَاسِ فَصْلٌ فِي تَوْسِعَةِ اللَّغَةِ؛ إِذْ بِهِ يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ مِنَ التَّعْبِيرِ بِآلاَفِ كَلِمٍ وَجُمَلٍ، لَمْ تَقْرَعْ سَمْعَهُ مِنْ قَبْلُ(<sup>9</sup>)، ويُسَاعِدُهُ عَلَى تَوْلِيدِ صِيغٍ جَدِيدَةٍ مُلاَئِمَةٍ مَعَ تَطَوُّراتِ الْحَيَاةِ؛ لِمْ تَقْرَعْ سَمْعَهُ مِنْ قَبْلُ(<sup>9</sup>)، ويُسَاعِدُهُ عَلَى تَوْلِيدِ صِيغٍ جَدِيدَةٍ مُلاَئِمَةٍ مَعَ تَطَوُّراتِ الْحَيَاةِ؛ لَاَّنَهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَضَعَ الْوَاضِعُ لِكُلِّ مَعْنَى لَفْظاً لَتَعَذَّرَ جَمْعُ اللَّغَةِ فِي مُجَلَّدَاتٍ، ولَصَعُبَ عَلَى النَّقُلِ، وَفَلِكَ مُنَافٍ لِحِكْمَةِ النَّاسِ حِفْظُهَا، (٢) ولَبَقِي كَثِيرٌ مِنَ الْمَعَانِي غَيْرَ مُعَبَّرٍ عَنْهُ؛ لِعَدَمِ النَّقْلِ، وَفَلِكَ مُنَافٍ لِحِكْمَةِ الْوَضْع، فَالْمَنْقُولُ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ مَحْدُودٌ وَمُتَنَاهٍ، وَالْمَعَانِي غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ. (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: لمع الأدلة، ص:١٣٨، والاقتراح في علم أصول النحو، ص:١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر عن مصادر اللغة: الاقتراح في علم أصول النحو، ص:٤٨، واللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٢٠-٢٠.

<sup>(</sup>۳) المنصف ۱/۹۷۱.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص: ١١.

<sup>(°)</sup> ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: القياس في اللغة العربية/ لمحمد الخضر حسين، ص:٢٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: لمع الأدلة، ص:٩٩، و الاقتراح في علم أصول النحو، ص:٩٥، والقياس في اللغة العربية/ لمحمد الخضر حسين، ص:٢٣.

هَذَا، وَيَنْبَغِي التَّنْبِيهُ إِلَى أَنَّ لِلْقِيَاسِ أَثَراً -أَيْضاً- فِي الدَّرْسِ اللَّغَوِيِّ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا:

- أَنَّ الْقِيَاسَ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي أَغْلَبِ مَسَائِلِ النَّحْوِ، (١) كَمَا قَالَ الْكِسَائِيُّ: إِنَّمَا النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتَّبَعْ \*\* وَبِهِ فِي كُلِّ عِلْمٍ يُنْتَفَعْ(٢)

- وَمِنْهَا: اخْتِلاَفُ الْعُلَمَاء ﴿فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَرِوَايَاتِ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكَثِيرِ الْوَارِدِ، فَبَعْضُهُمْ حَكَّمَ الْقَوَاعِدَ فِيهِمَا، وَرَفَضَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِمَا، بَلْ حَطَّأَهُمَا، وَبَعْضُهُمْ قَبِلَهُمَا، وَدَافَعَ عَنْهُمَا، وَاحْتَجَّ بِهِمَا» (٣)، وَعَنْ ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ السُّيُوطِيُّ: «كَانَ وَبَعْضُهُمْ قَبِلَهُمَا، وَدَافَعَ عَنْهُمَا، وَاحْتَجَّ بِهِمَا» (٣)، وَعَنْ ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ السُّيُوطِيُّ: «كَانَ وَبَعْضُهُمْ مِنَ النُّحَاةِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَعِيبُونَ عَلَى عَاصِمٍ وَحَمْزَةَ وَابْنِ عَامِر قِرَاءَاتٍ بَعِيدَةً فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَقَدْ رَدَّ الْمُتَأْخِرُونَ وَيَنْسَبُونَهُمْ إِلَى اللَّحْنِ، وَهُمْ مُخْطِئُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَقَدْ رَدَّ الْمُتَأْخِرُونَ مِنْ عَابَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِأَبْلَغَ رَدِّ، وَاحْتَارَ جَوَازَ مَا وَرَدَتْ بِهِ قِرَاءَاتُهُمْ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَإِنْ مَنَعُهُ الأَكْثُرُونَ، مُسْتَدِلاً بِهِ...» (٤).

وَمِنَ الْجَدِيرِ بِالذِّكْرِ هُنَا أَنَّ فَصَاحَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقِرَاءَاتِهِ، وَفَصَاحَةَ مَا تَبَتَ عَنِ الرَّسُولِ فَمَ أَمْرُ مُسَلَّمٌ بِهِ، وَمُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ، فَمَا حُكِمَ مِنْهُمَا عَلَى الشُّذُوذِ وَالْقِلَّةِ، لاَ يَعْنِي تَخْطِئتَهُ، وَلاَ فَيْ فَصَاحَتِهِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ عَنْ بَقِيَّةٍ بَابِهِ، مَعَ بَقَائِهِ عَلَى فَصَاحَتِهِ، بَلْ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ نَفْي فَصَاحَتِهِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ عَنْ بَقِيَّةٍ بَابِهِ، مَعَ بَقَائِهِ عَلَى فَصَاحَتِهِ، بَلْ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرْى أَنَّهُ لَوْ قِيسَ عَلَى ذَلِكَ الشَّاذِّ، فَقِيلَ فِي "اسْتَحْوَذَ": "اسْتَحَاذَ"، لَمْ يَكُنْ خَطَأَ. (°)

وَيُذْكَرُ -أَيْضاً- أَنَّ الْقُدَامَى كَانُوا يَهْدُفُونَ إِلَى مَنْعِ تَسَرُّبِ اللَّحْنِ وَالْحَطَأِ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؛ لِذَا أَسَّسُوا بُنْيَانَهُمْ الْقِيَاسِيَّ عَلَى الْكَثْرَةِ اسْتِعْمَالاً وَعَدَداً؛ لأَنَّ التَّهَاوُنَ فِي أَمْرِ الْقَيَاسِيِّ عَلَى الْكَثْرَةِ اسْتِعْمَالاً وَعَدَداً؛ لأَنَّ التَّهَاوُنَ فِي أَمْرِ الْقِيَاسِ«... يُؤَدِّي إِلَى الْبَلْبَلَةِ وَالإضْطِرَابِ فِي التَّفَاهُمِ، وَيُبْعِدُ عَنِ اللَّغَةِ أَهَمَّ خَصَائِصِهَا، وَهُوَ التَّفَاهُمُ الْجَلِيُّ .....؛ إِذْ سَوْفَ يَنْشَأُ عَنْ هَذَا التَّهَاوُنِ ظُهُورُ لَهَجَاتٍ فَرْدِيَّةٍ، وَلُغَاتٍ لاَ عِدَادَ لَهَا، وَلاَ تَقْييدَ...»(٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو، ص:٩٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من الرمل، وهو في: بغية الوعاة٢/٤٤ اعند (ترجمة الكسائي).

<sup>(</sup>٣) دراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:١٢. وينظر: النحاة والحديث النبوي/ للدكتور حسن موسى الشاعر، ص:٢١.

<sup>(</sup>٤) الاقتراح في علم أصول النحو، ص:٤٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: في تاريخ النحو/ لسعيد الأفغاني، ص:٧٠.

<sup>(</sup>٦) اللغة والنحو/ لعباس حسن، ص: ٩٤.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَفْهُومُ الْفَصَاحَةِ، وَأَثَرُهَا فِي اللُّغَةِ. وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: الْفَصَاحَةُ فِي اللَّغَةِ وَالاصْطِلاَح:

تُطْلَقُ الْفَصَاحَةُ لُغَةً عَلَى: الْبَيَانِ، وَالظُّهُورِ، وَالْوُضُوحِ، وَالْخُلُوصُ مِنْ كُلِّ شَائِبِ(١). وَالْفَصَاحَةُ فِي الدَّرْسِ اللَّغَوِيِّ صِفَةٌ تُطْلَقُ عَلَى أُمُورِ، هِيَ:

أُوَّلاً: عَلَى اللَّغَةِ عَامَّةً، وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَتِ اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ بِالْفُصْحَى؛ لِكَوْنِهَا بَيِّنَةً وَاضِحَةً حَالِصَةً مِنْ شَوَائِبِ اللَّهَجَاتِ الأُخْرَى.

ثَانِياً: عَلَى اللَّفْظَةِ الْمُفْرَدَةِ، يُقَالُ: لَفْظُ فَصِيحٌ، إِذَا كَانَ يُدْرَكُ حُسْنُهُ بِالسَّمْع(٢).

ثَالِثاً: عَلَى الْكَلاَمِ، وَعَلَى الْمُتَكَلِّمِ أَوِ النَّاطِقِ، فَيُقَالُ: كَلاَمٌ فَصِيحٌ، وَرَجُلٌ فَصِيحٌ، أَيْ: يَلِيغٌ، وَيُقَالُ: كُلُّ نَاطِقِ فَصِيحٌ، وَمَا لاَ يَنْطِقُ فَهُو أَعْجَمُ ٣)، ويُقَالُ: فَصُحَ الأَعْجَمِيُّ فَصَاحَةً: إِذَا تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَفُهِمَ عَنْهُ، أَوْ: جَادَتْ لُغَتُهُ، حَتَّى لاَ يَلْحَنُ ١)، وقَالَ ابْنُ فَصَاحَةً: إِذَا تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَفُهِمَ عَنْهُ، أَوْ: جَادَتْ لُغَتُهُ، حَتَّى لاَ يَلْحَنُ ١)، وقَالَ ابْنُ فَارس: «أَفْصَحَ الرَّجُلُ: تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَفَصُحَ: جَادَتْ لُغَتُهُ حَتَّى لاَ يَلْحَنُ.

فِي كِتَابِ ابْنِ دُرَيْدٍ: أَفْصَحَ الْعَرَبِيُّ إِفْصَاحاً، وَفَصُحَ الْعَجَمِيُّ فَصَاحَةً: إِذَا تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَأَرَاهُ غَلَطاً، وَالْقَوْلُ هُوَ الأَوَّلُ»(°).

مِنْ هُنَا قِيلَ: الأَعْجَمِيُّ هُوَ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ، وَإِنْ كَانَ نَازِلاً فِي الْبَادِيَةِ، ضَارِباً بِهَا، وَالْعَجَمِيُّ: هُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْعَجَم، وَإِنْ كَانَ فَصِيحاً بِالْعَرَبِيَّةِ. (٦)

رَابِعاً: عَلَى اللِّسَانِ، يُقَالُ: لِسَانٌ فَصِيحٌ، أَيْ: طَلْقٌ، أَوْ طَلِيقٌ. (٧)

وَكُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ لِلْفَصَاحَةِ مَجَالاً وَاسِعاً جِدَّا، وَهِيَ مَحَلُّ اخْتِلاَفٍ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُحْدَثِينَ الْعُلَمَاءِ، مِنَ الْقُدَمَاءِ وَالْمُحْدَثِينَ (٨)، وَهِيَ -أَيْضاً- ذَاتُ رُتَبِ وَدَرَجَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، قَالَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المقاييس والصحاح (ف ص ح)، واللسان (ف ص ح) ٥٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القاموس (ف ص ح ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح واللسان (ف ص ح)٥٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجعان السابقان، وأدب الكاتب/ لابن قتيبة، ص:٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) المقاييس (ف ص ح).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٤/١٠٢، ٣٨٩، وأدب الكاتب، ص:٣٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقاييس، والصحاح ( ف ص ح ).

<sup>(^)</sup> ينظر: اللغة المصفَّاة/ للدكتور أحمد عبد الستار الجواري، مجلة المجمع اللغوي القاهري، شعبان سنة ١٤٠٣هـ مايو سنة ١٩٨٣م، المجلد ٥١، ص:١١٠.

السُّيُوطِيُّ: «رُتَبُ الْفَصِيحِ مُتَفَاوِتَةُ: فَفِيهَا فَصِيحٌ، وأَفْصَحُ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ تَفَاوُتُ رُتَب الصَّحِيح: فَفِيهَا صَحِيحٌ، وأَصَحُّ (١).

وَأَمَّا "الأَفْصَحُ" مِنْ حَيْثُ التَّصْرِيفُ فَعَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وَمُؤَنَّتُهُ "الْفُصْحَى"(٢) مِنَ الْفَصَاحَة.

وَصِيغَةُ "أَفْعَلَ" إِمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَى التَّفْضِيلِ أَو الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ شَيْئَيْن، أَوْ أَكْثَرَ.

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَوَّلَةً بِاسْمِ الْفَاعِلِ، أَوِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ، فَتَتَجَرَّدُ عَنْ مَعْنَى التَّفْضِيلِ، فَيُقَالُ -مَثَلاً: أَفْضَلُ، وَأَحْسَنُ، بِمَعْنَى: فَاضِل، وَحَسَن.

وَهَذَا الأَخِيرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَسْمُوعٌ فِي "أَفْعَلَ" الْعَارِي عَنِ الأَلِفِ وَاللاَّمِ، وَالإِضَافَةِ، وَ"مِنْ "(٣)؛ لِذَلِكَ فَإِنَّ الرَّاحِحَ فِي قَوْلِهِمْ: "الأَفْصَحُ" أَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُفَاضَلَةِ؛ لأَنَّهُ يَتَحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللاَّم، وَقَدَ يَتَجَرَّدُ عَنْهُمَا.

وَإِذَا أُجْرِيَتْ مُفَاضَلَةٌ -اعْتِمَاداً عَلَى الْمَعْنَى الرَّاجِحِ فِي "الأَفْصَحِ" - فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَتِّمَّ -فِي هَذَا الْبَحْثِ - بَيْنَ اللَّغَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَاللَّهَجَاتِ الأُخْرَى، أَوْ بَيْنَ الأَلْفَاظِ وَاللَّهَجَاتِ الأُخْرَى، أَوْ بَيْنَ الأَلْفَاظِ وَاللَّهَ جَاتِ الأُخْرَى، أَوْ بَيْنَ الأَلْفَاظِ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ الْمُشْتَرَكَةِ نَفْسها.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ: الْفَصَاحَةُ بَيْنَ الْعَرَبَّةِ الْفُصْحَى وَاللَّهَجَاتِ الأُخْرَى:

كَانَتْ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ لَهْجَةٌ مُسْتَقِلَةٌ، ذَات صِفَاتٍ حَاصَّةٍ؛ لإنْعِزَالِ الْقَبَائِلِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضِ، وَمَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ، وَكَثْرَةِ اتِّصَال تِلْكَ الْقَبَائِلِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَبْلَ الإسْلاَمِ، وَمَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ، وَكَثْرَةِ اتِّصَال تِلْكَ الْقَبَائِلِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَبْلَ الإسْلاَمِ، وَمَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ، وَكَثْرَةِ التَّصَال تِلْكَ الْقَبَائِلِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَبْلَ الإسْلاَمِ، وَفِي الْمُؤْتَمَرَاتِ التَّقَافِيَّةِ، الَّتِي كَانَت تُسَمَّى بِالأَسْوَاقِ، جَعَلُوا يُحِسُّونَ بِحَاجَّةٍ مَاسَّةٍ إِلَى وَسِيلَةٍ لِلتَّفَاهُمِ. (٤)

<sup>(</sup>١) المزهر ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) اسم التفضيل إذا كان محلًى بالألف واللام وحبت المطابقة، فيُقَالُ-مثلا-: زيد الأفضل، وهند الْفُضْلَى. ينظر: المقتضب ١٦٨/١، ٣٧٧/٣، وشرح الكافية ١٦٨/١، وشرح الكافية ٥١٧/٣، وشرح الكافية ٥١٧/٣، وشرح مدود كلام العرب/ لابن هشام، ص:٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية ٣/٤٥٥.

خالف المبرد الجمهور في هذه المسألفة فجعلها قياسا مطردًا فقال: «واعلم أن "أفعل" إذا أردت أن تضعه موضع الفاعل فمطرد، فمن ذلك قوله [الرجز]:

قُبِّحْتُمُ يَا آلَ زَيْدٍ نَفَراً \*\*\* أَلاَّمُ قَوْمٍ أَصْغَراً وَأَكْبَرَا

يريد: صغيرا وكبيرا» المقتضب٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:٣٩.

وَلَمَّا كَانَتْ مُعْظَمُ تِلْكَ الْمَواسِمِ التِّجَارِيَّةِ، وَالدِّينِيَّةِ، وَالأَدبِيَّةِ تُقَامُ فِي دِيَارِ قُرَيْشِ، مَكَّنَتْهَا مِنِ اصْطِفَاءِ الْحَصَائِصِ الْحَسَنَةِ مِنْ كَلاَمِ بَقِيَةِ الْقَبَائِلِ، وَضَمِّهَا إِلَى حَصَائِصِهَا، حَتَّى صَارَتْ جُزْءاً مِنْهَا؛ فَنَشَأَتْ مَا يُسَمَّى بِاللَّغَةِ الْمُشْتَرَكَةِ (١)؛ لأَنَّهَا لَمْ تَعُدْ مِلْكاً لِقُرَيْشِ وَحْدَهَا، صَارَتْ جُزْءاً مِنْهَا؛ فَنَشَأَتْ مَا يُسَمَّى بِاللَّغَةِ الْمُشْتَرَكَةِ (١)؛ لأَنَّهَا لَمْ تَعُدْ مِلْكاً لِقُرَيْشِ وَحْدَهَا، بَلْ أَصْبَحَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَقْبُولَةً لَدَيْهِمْ (٢)، يَتَخَاطَبُونَ بِهَا فِي الْمَواسِمِ، وَيَتَجَنَّبُونَ اللَّهَجَاتِ الْمَحَلِّيَة؛ لِيكُسِبُوا بِذَلِكَ إِعْجَابَ الآخَرِينَ، وَالنَّجَاةَ مِنْ سُحْرِيَتِهِمْ وَهُذْئِهِمْ. (٣)

وَمَنْ أَسْمَاءِ هَذِهِ اللَّغَةِ -أَيْضاً-: "اللَّغَةُ الْفُصْحَى"؛ لأَنَّهَا أَوْضَحُ وَأَبْيَنُ مِنْ غَيْرِهَا، وَ"اللَّغَةُ الْأَنَهَا اللَّغَةُ الْمِثَالِيَةُ، الَّتِي يَقْتَدِي بِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ، وَ"اللَّغَةُ النَّهَا اللَّغَةُ الْمِثَالِيَةُ، الَّتِي يَقْتَدِي بِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ، وَيُبَارِي بِهَا الْبُلَغَاءُ وَالشُّعَرَاءُ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ الْفُصْحَى لَمْ تَكُنْ لُغَةَ قُرَيْشٍ فَحَسْبُ، مَا يَلِي(٤):

أُوَّلاً: أَنَّ اللهَ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْقُرَآنَ الْكَرِيمَ ﴿ إِلْسَانِ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ (٥)، وَلَمْ يَقُلْ: بِلِسَانِ قُرَيْش، وَكَانَتْ قُرَيْشُ أَصْفَى الْعَرَبِ لِسَاناً، لأَكْرَمَ اللهُ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ أَصْفَى الْعَرَبِ لِسَاناً، لأَكْرَمَ اللهُ رَسُولَهُ اللهُ بِالإِشَادَةِ بِفَصَاحَةِ لَهْ جَتِهِ.

قَانِياً: أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ ظَوَاهِرَ لُغَوِيَّةً لاَ تَنْتَمِي إِلَى لَهْجَةِ قُرَيْشٍ.

ثَ**الِثَا**: أَنَّ لَهْجَةَ قُرِّيْشٍ لَهَا خَصَائِصُ لَمْ تَشِعْ فِي الإِسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيِّ، مِنْهَا: تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ؟ لأَنَّ الأَشْيَعَ وَالأَشْهَرَ فِي الْفُصْحَى التَّحْقِيقُ.

وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ الْفُصْحَى لُغَةُ قُرَيْشٍ فَقَطْ مُجَرَّدُ رَأْي، لاَ يُقْبَلُ الْعَرَبِيَّةَ الْفُصْحَى لُغَةُ قُرَيْشٍ فَقَطْ مُجَرَّدُ رَأْي، لاَ يُقْبَلُ اللَّهِ مِنْ بَابِ التَّسَامُح، فِي أَنَّ أَيَّ لُغَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَقُومُ دَائِماً عَلَى أَسَاسِ لُغَةٍ مَوْجُودَةٍ، حَيْثُ ثُتَّخَذُ هَذِهِ اللَّغَةُ الْمَوْجُودَةُ لُغَةً مُشْتَرَكَةً.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ آداب العرب ٩٣/١، وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري/ للدكتور أحمد محمد قدّور،، ص:٣٤، ٣٥، والأصول/ للدكتور تمام حسان، ص:٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللجهات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:٠٠، والأخطاء الشائعة/ لماجد الصائغ، ص:١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول/ للدكتور تمام حسان، ص:٧٨-٨، وملامح من تاريخ اللغة العربية/ للدكتور أحمد نصيف الجنابي، ص:٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء، من الآية: ١٩٥.

أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ أَنَّ قُرَيْشاً -بَعْدَ مَرْحَلَةِ الإخْتِيَارِ فِي الْمَوَاسِمِ- أَصْبَحَتْ أَفْصَحَ الْعَرَب، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْفَرَّاءِ: «كَانَتِ الْعَرَب، فَمَا اسْتَحْسَنُوهُ مِنْ لُغَاتِهِمْ تَكَلَّمُوا الْبَيْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقُرَيْشُ يَسْمَعُونَ لُغَاتِ جَمِيعِ الْعَرَب، فَمَا اسْتَحْسَنُوهُ مِنْ لُغَاتِهِمْ تَكَلَّمُوا الْبَيْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقُرَيْشُ يَسْمَعُونَ لُغَاتِ جَمِيعِ الْعَرَب، وَحَلَتْ لُغَتُهُمْ مِنْ مُسْتَبْشُعِ اللُغَاتِ، وَمُسْتَقْبُح الْأَلْفَاظِ»(١)، وَعَلَتْ لُغَتُهُمْ مِنْ مُسْتَبْشُعِ اللُغَاتِ، وَمُسْتَقْبُح الْأَلْفَاظِ»(١)، وَكَلَّمُ الْمُورِيةِ وَمُلَامِ الْعَرَب، وَالرُّواةُ لأَشْعَارِهِمْ، وَالْيُومُ، وَمَحَالِهِمْ، أَنَّ قُرَيْشًا أَفْصَحُ الْعَرَب أَلْسَنَةً، وَأَصْفَاهُمْ الْعُومُ، وَاخْتَارَ مِنْهُمْ لُغَةً؛ وَذَلِكَ وَالْعَلَمُ اللهَ الْمُومُ اللهُ وَوُلاَتُهُ، فَكَانَتْ وَفُودُ الْعَرَب مِنْ مُحِيعِ الْعَرَب، وَاصْطَفَاهُمْ، وَاخْتَارَ مِنْهُمْ لَيَيَّ الرَّحْمَةِ مُرَيْشُ فِي قَرَيْشُ فِي أَمُورِهِمْ، مَنْ جَمِيعِ الْعَرَب، وَاصْطَفَاهُمْ، وَاخْتَارَ مِنْهُمْ لَنِيَّ الرَّحْمَةِ وَذَلِكَ مُحَمِّدًا هِى، فَحَعَلَ قُرَيْشُ فَوْدُ الْعَرَب مِنْ حَمِيعِ الْعَرَب، وَاصْطَفَاهُمْ، وَوُلاَتُهُ، فَكَانَتْ وَفُودُ الْعَرَب مِنْ حَمِيعِ الْعَرَب وَوُلاَتُهُ، فَكَانَتْ وَفُودُ الْعَرَب مِنْ مُحَمِّ وَمُعَلِمَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهَا، وَوَلاَتُهُ مَا الْوَقُودُ مِنَ الْعَرَب يَحَيَّرُوا مِنْ لُعَرَب إِلَى اللَّعْرَب إِلَى الْمُورِهِمْ الْمُعُوا عَلَيْهَا، وَصَارُوا بِذَلِكَ أَفْصَحَ الْعَرَب ﴿ الْمَالِيقِهِمْ، اللَّي طَبْعُوا عَلَيْهَا، وَصَارُوا بِذَلِكَ أَفْصَحَ الْعَرَب ﴿ الْمَرَامِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَرْب الْمُورِهِمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

مُمَيَّزَاتُ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَى عَنِ اللَّهَجَاتِ الأُخْرَى: إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ الْفُصْحَى تَمْتَازُ بِصِفَاتٍ، وَخُصُوصِيَّاتٍ تُعْلِي مِنْ قَدَرهَا، يُمْكِنُ إيـجَازُهَا فِيمَا يَلِي:

الأُولَى: أَنَّهَا اللَّغَةُ الأَدَبِيَّةُ الَّتِي يَنْظِمُ بِهَا الشُّعَرَاءُ، وَيَخْطُبُ بِهَا الْخُطَبَاءُ، فَلَمْ تَكُنْ كُلُّ الْعَرَبِ الْغُورَبِ تَقْدِرُ عَلَيْهَا، بَلْ هِيَ فِي مُسْتَوًى أَرْقَى وَأَسْمَى مِنْ مُسْتَوَى الْعَامَّةِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْخَوَاصِّ، فَلاَ يَصْطُنِعُونَهَا فِي خِطَابِهِمْ، وَإِذَا سَمِعُوا مُتَكَلِّماً بِهَا رَفَعُوا مِنْ قَدَرِهِ. (3)

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّغَةَ الْفُصْحَى لاَ تَنْتَمِي عَنَاصِرُهَا إِلَى بِيئةٍ مَحَلِّيةٍ بِعَيْنِهَا، فَهِيَ لُغَةُ مُنْسَجِمَةُ مُوْكَدَةً. (°)

الثَّالِقَةُ: أَنَّهُ نَظَراً لِمَا لِهَذِهِ اللَّغَةِ الْفُصْحَى مِنْ فَضْلٍ وَصَفَاءٍ، وَانْتِشَارٍ بَيْنَ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ، نَزَلَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِهَا؛ لِيُقَوِِّيَ تِلْكَ الْوَحْدَةَ الإِحْتِمَاعِيَّةً، وَالسِّيَاسِيَّةَ، وَالثَّقَافِيَّةً؛ وَلِيَتَحَدَّى

<sup>(</sup>١) المزهر ١/١٢١.

<sup>(</sup>٢) النحائز: جمع النحيزة بمعنى الطبيعة. ينظر: الصحاح، والقاموس (ن ح ز).

<sup>(</sup>٣) الصاحبي، ص: ٣٣–٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ملامح من تاريخ اللغة العربية، ص:٥٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصاحبي، ص:٥٥، وفي اللهجات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:٤٣.

بِأُسْلُوبِهِ، وَمَعَانِيهِ الْفُصَحَاءَ مِنْ أَيِّ قَبِيلَةٍ كَانُوا؛ لِيَعْرِفُوا إِعْجَازَهُ، وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.(١)

وَبِهَذَا صَارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ خَيْرَ نَمُوذَجٍ يُمَثِّلُ قِمَّةَ اللَّغَةِ الْفُصْحَى؛ لِذَا كَانَ الْعَرَبُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ نَظْرَةً أَسْمَى مِنْ آثَارِهِمِ الأَدَبِيَّةِ، بَلْ رَأُواْ أَنْفُسَهُمْ عَاجِزِينَ أَمَامَهُ.(٢)

الرَّابِعَةُ: أَنَ اللَّغَةَ الْفُصْحَى أَصْبَحَتْ -بَعْدَ مَجِيءِ الإِسْلاَمِ- لُغَةَ الدَّوْلَةِ، وَلُغَةَ الْحَيَاةِ، بِهَا يُعْرَفُ الْعَرَبِيُّ لَدَى الأُمَمِ الأُخْرَى. (٣)

### ويُسْتَنْتَجُ مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ كُلاً مِنَ اللَّغَةِ الْفُصْحَى وَاللَّهَجَاتِ الأُخْرَى تَتَّسِمُ بِالْفَصَاحَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْفَصَاحَةُ أَكْثَرَ وَأَتَّمَ فِي اللَّغَةِ الْفُصْحَى؛ لِذَا وُصِفَتْ بِـــ"الْفُصْحَى"، وَوُصِفَتْ غَيْرُهَا بِــ"الْفُصِيحَةِ"؛ مِمَّا جَعَلَتْهُمَا كِلَتَيْهِمَا (الْفُصْحَى وَالْفَصِيحَةَ) حُجَّةً، كَمَا عَنْوَنَ ابْنُ جنِي بِــ"الْفُصِيحَةِ"؛ لِذَا لاَ تُرَدُّ إِحْدَاهُمَا فِي كِتَابِهِ (الْخَصَائِصُ )(أ): «اخْتِلاَفُ اللَّغَاتِ وَكُلُّهَا حُجَّةٌ»؛ لِذَا لاَ تُرَدُّ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، وَإِنْ كَانَ اتِّبَاعُ الْفُصْحَى أُولَى، فَلُو اسْتَعْمَلَ إِنْسَانُ لَهْجَةً مِنْ لَهَجَاتِ الْعَرِب، فَأَيْ اللَّغَيْنِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ اتِّبَاعُ الْفُصْحَى ﴿ لَكَلاَمِ الْعَرَب، لَكِنَّهُ يَكُونُ مُخْطِئاً لِكَلاَمِ الْعَرَب، لَكِنَّهُ يَكُونُ مُخْطِئاً لِأَحْوِدِ اللَّغَيْنِ، فَأَمَّا إِن اللَّغَيْنِ، فَأَمَّا إِنْ اللَّعَرَب، وَإِلْ فَي شِعْر، أَوْ سَجَع، فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ مِنْهُ، غَيْرَ مَنْعِيٍّ عَلَيْهِ ﴿ ()، أَيْ: إِنَّ اللَّغَةَ اللَّهُ مَعْمَلُ النِسْبِيِّ قَلْ النِسْبِيِّ فَا النَّسْبِيِّ قَلْ اللَّعْمَاتِ الْعَرَب، وَالْحَطَا النِسْبيِّ قَلْ اللَّعَامُ اللَّهُ وَلِهُ النَّهُمَا إِلْ اللَّعَالُ النَّسْبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ وَالْمَوْلِ اللَّهُ مَعْمَلُ النِسْبِيِّ قَلْهُ النَّسْبِيِّ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْرِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعَرْبُ النَّسْبِيِّ وَالْكُومُ الْمَوْدِي اللَّهُ الْمَوْدِ اللَّهُ الْمَوْدِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْولُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ

قَانِياً: أَنَّ الأَفْصَحَ أَوِ الْفُصْحَى قَدْ تَكُونُ غَيْرَ لَهْجَةِ قُرَيْشٍ، مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقُ الْهَمْزَةِ عِنْدَ تَمِيم. قَالِثاً: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي فَصَاحَةِ بَقِيَةِ اللَّهَجَاتِ غَيْرِ الْفُصْحَى، وَلَوْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنِ الْقَوَاعِدِ اللَّعُويَّةِ؛ لأَنَّ تِلْكَ اللَّهَجَاتِ قَدْ سَبَقَتْ وُجُودَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ؛ مِمَّا يُبَرِّئُ مَا وَقَعَ الْقَوَاعِدِ اللَّعُويَّةِ؛ لأَنَّ تِلْكَ اللَّهَجَاتِ قَدْ سَبَقَتْ وُجُودَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ؛ مِمَّا يُبَرِّئُ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقِرَاءَاتِهِ، أَوِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَرِوايَاتِهِ، أَوْ كَلاَمِ الْعَرِبِ نَثْراً وَنَظُماً ضِمْنَ عُصُور الإحْتِجَاجِ. (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص:٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر:المرجع السابق، ص:٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول/ للدكتور تمام حسان، ص:١١٠، وفي اللهجات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:٤١.

<sup>1./7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الخصائص٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللغة بين التطور وفكرة الصواب والخطأ/ للدكتور كمال محمد بشر، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، سنة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨هم، المجلد ٦٢، ص:١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص: ٦١.

وَيُسْتَدُرَكُ عَلَى مَا سَبَقَ: أَنَّ كَوْنَ اللَّغَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَفْصَحَ مِنْ غَيْرِهَا لَيْسَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، بَلْ هُنَاكَ خِلاَفٌ عَرِيضٌ بَيْنَ الرُّواَةِ فِي: أَيِّ الْقَبَائِل، أَفْصَحُ؟، مِنْ ذَلِك(١):

١- قُوْلُ الْحَلِيل: «أَفْصَحُ الْعَرَب نَصْرُ قَعِين أَوْ قَعِينُ نَصْر ﴿ (٢).

٢- وَمَا رَوَاهُ أَبُو عَمْرُو: ﴿أَفْصَحُ النَّاسِ عُلْيًا تَمِيمٍ وَسُفْلَيَّ قَيْسِ ٣٠٠.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مِقْيَاسُ الْفَصَاحَةِ عِنْدَ اللَّعَوِيِّينَ: لِعُلَمَاءِ اللَّغَةِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ فِي فَصَاحَةِ اللَّغَوِيِّينَ: لِعُلَمَاءِ اللَّغَةِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ فِي فَصَاحَةِ الأَلْفَاظِ وَالتَّرَاكِيب:

الْمَذْهَبُ الْأُوَّلُ: أَنَّ الْأَفْصَحَ مَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ(٤)، قَالَ الْجَارَبَرْدِيُّ: «فَإِنْ قُلْتَ: مَا يُقْصَدُ بِالْفَصِيحِ؟ وَبَأْيِّ شَيْء يُعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ فَصِيحِ، وَغَيْرُهُ فَصِيحٌ؟ قُلْتُ: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَلَى أَلْسَنَةِ الْفَصَحَاء الْمَوْثُوق بِعَرَبَيَّتِهِمْ أَدْوَرَ، وَاسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ أَكْثَرُ »(٥).

وَقَالَ مُصْطَفَى صَادِق الرَّافِعِيُّ: ﴿ وَالْفَصِيحُ عِنْدَهُمْ مَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَلْسَنَةِ الْعَرَب، وَدَارَ فِي أَكْثَرِ لُغَاتِهِمْ؛ لأَنَّ تَكْرَارَهُ عَلَى الأَلْسِنَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِطَبِيعَتِهَا فِي سِيَاسَةِ الْمَنْطِقِ دَلِيلٌ عَلَى تَحَقُّق الْمُنَاسَبَةِ الْفِطْرِيَّةِ فِيهِ» (٦).

وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ سَارَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَلاَغَةِ، أَسَاطِينُ الْفَصَاحَةِ، وَحَرَّرُوا ضَوَابِطَ تُسَهِّلُ مَعْرِفَةَ مَا أَكْثَرَتِ الْعَرَبُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ؛ إِذْ لاَ يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِتَقَادُم الْعَهْدِ بزَمَانِ الْعَرَبِ.

ضَوَابطُ ٱلْفَصَاحَةِ عِنْدَ الْبَلاَغِيِّينَ ٧ هِيَ:

أُوَّلاً: خُلُوصُ الْكَلِمَةِ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ، الْمُؤَدِّي إِلَى عُسْرِ النُّطْقِ بِهَا، بِسَبَبِ تَقَارُبِ الْمُخَارِج.

ثَانِياً: ظُهُورَ مَعْنَى الْكَلِمَةِ، فَلاَ تَكُونُ غَرِيبَةً يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَتِهَا إِلَى أَنْ تُبْحَثَ عَنْهَا فِي كُتُبِ اللَّغَةِ، وَلاَ وَحْشِيَّةً تَكْرَهُ الأُذْنُ سَمَاعَهَا.

ثَالِثاً: عَدَمُ مُخَالَفَتِهَا لِلْقِيَاسِ اللَّغَوِيِّ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ بِقِلَّةِ الإسْتِعْمَالِ حَتَّى يُخْرِجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ.

<sup>(</sup>١) للمزيد ينظر: اللهجات العربية في التراث ١٨٤/١، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب العين (ق ع ن)١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) المزهر ٤٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث، ص:٩٦.

<sup>(</sup>٥) مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط٢/٦١، ١٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ آداب العرب١/١٣١٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: بغية الإيضاح١٢/١، وشرح الحدود النحوية/ للفاكهي، ص:٣٥، ودارسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:١٤.

فَــــ(عَدَمُ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ، وَعَدَمُ الْغَرَابَةِ، وَعَدَمُ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ) هِيَ الْمَقَايِيسُ الثَّلاَّقَةُ، الَّتِي تُضْبَطُ بِهَا فَصَاحَةُ الْكَلِمَةِ، وَهِيَ الَّتِي مَلَكَتْ زِمَامَ الْفِكْرِ الْبَلاَغِيِّ فِي فَصَاحَةِ الْكَلِمَةِ، وَهِيَ الَّتِي مَلَكَتْ زِمَامَ الْفِكْرِ الْبَلاَغِيِّ فِي فَصَاحَةِ الْكَلِمَةِ، مِنْ لَدُنِ الْخَطِيبِ الْقَزْوِينِيِّ() إلَى الْيَوْم. (٢)

وَقَدْ حَالَفَ اللَّغَوِيُّونَ وَبَعْضَ الْبَلاَّغِيِّينَ فِي كَوْنِ (مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اللَّغَوِيِّ) مِقْيَاساً لِلْفَصَاحَةِ، وَاكْتَفَوْا بَجَعْلِ (كَثْرَةِ الإسْتِعْمَال) مِعْيَاراً لَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْكَثِيرُ مُخَالِفاً لِلْفَصَاحَةِ، وَاكْتَفُو البَّعْوُلُ السُّيُوطِيُّ: «...التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُحِلَّ هُوَ قِلَّةُ الإسْتِعْمَالِ وَحْدَهَا، لِلْقِيَاسِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ السُّيُوطِيُّ: «...التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُحِلَّ هُو قِلَّةُ الإسْتِعْمَالِ وَحْدَهَا، فَرَجَعَتِ الْغَرَابَةُ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ إِلَى اعْتِبَارِ قِلَّةِ الإسْتِعْمَالِ وَالتَّنَافُرِ كَذَلِكَ، وَهَذَا كُلَّهُ تَقْرِيرُ لِكَوْنِ مَدَارِ الْفَصَاحَةِ عَلَى كَثْرَةِ الإسْتِعْمَال، وَعَدَمِهَا عَلَى قِلَّتَهِ»(٣).

الْمَذْهَبُ النَّانِي: أَنَّ الأَفْصَحَ مَا أَبَانَ عَنِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ، وَلَيْسَتِ الْفَصَاحَةُ فِي كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَال، وَلاَ قَلْتِهِ (٤)؛ إِذْ إِنَّهُ قَدْ يَأْتِي فِي كَلاَمِ مَنْ يُوثَقُ بِفَصَاحَتِهِ - كَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ، وَكَلاَمِ الْعُرَبِ الْفُصَحَاء - مَا يَشِذُ عَنِ الْقِيَاسِ وَالإطِّرَادِ، وَلاَ يُقَالُ: إِنَّ الْمَقْيِسَ الْمُطَّرِدَ أَفْصَحُ مِنَ الشَّاذِّ، مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ الذَّ وَلاَ أَحَدَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَقْيِسَ الْمُطَرِدَ أَفْصَحُ مِنَ الشَّاذِّ، مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ الذَّ وَلاَ أَحَدَ يَقُولُ: عَنْ الْمُؤْورَاتِ "؛ لأَنَّهُ مِنَ الْوِزْرِ، وَلاَ أَحَدَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَهْمُوزَةَ جِيئَتْ بِهَا إِثْبَاعاً لِلوزْرِ، وَلاَ أَحَدَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَهْمُوزَةَ جِيئَتْ بِهَا إِثْبَاعاً لِلوزْنِ؛ وَتَقْرِيباً وَهَذَا ضَرْبُ مِنَ النَّظْمِ، وَالتَّالِيفِ، وَالسَّجَع، يَسْتَعْمِلُهُ الْخُطَبَاءُ وَالْبَلَغَاءُ؛ طَلَباً لِلْوَزْنِ؛ وَتَقْرِيباً وَهَذَا ضَرْبُ مِنَ النَّظْمِ، وَالتَّالِيفِ، وَالسَّجَع، يَسْتَعْمِلُهُ الْخُطَبَاءُ وَالْبَلَغَاءُ؛ طَلَباً لِلْوَزْنِ؛ وَتَقْرِيباً لِلْمَنْطِق، وَعُدُولاً عَنِ الأَصْل لِعَارِض مِنَ الْعُوارِض.

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لاَ يُقَالُ: هَذَا الْخَارِجُ عَنِ الْقِيَاسِ أَقَلُّ فَصَاحَةً مِنْ أَصْلِهِ، كَمَا لاَ يُقَالُ: الأَصْلُ الْمَتْرُوكُ أَقَلُّ فَصَاحَةً مِمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْفَصِيحُ مَا أَفْصَحَ عَنِ الْمَعْنَى، وَاسْتَقَامَ لَفْظُهُ عَلَى الْقِيَاسِ الْكَثِيرِ أَو الْقَلِيل، لاَ مَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ. (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: بغية الإيضاح١/١١.

والخطيب القزويني هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمر، ولد سنة (٣٦٦٦)، وسكن الروم مع والده وأحيه، وتفقه، حتى ولي قضاء ناحية بالروم، وله من العمر دون العشرين، ثم قدم دمشق، وسمع من العز الفاروقي وطائفة، وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان، من مؤلفاته "تلخيص المفتاح"، توفي سنة (٣٣٩ه). ينظر: الدرر الكامنة، رقم (٣٨٦٨) ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمة،/ للدكتور الشحات محمد أبو ستيت، ص:١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المزهر ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تصحيح الفصيح، ص:١١٠-١١، ودارسات في روايات غريب الحديث والأثر، ص:١٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث في: مصنف عبد الرزاق، ح(٦٢٩٨)٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تصحيح الفصيح، ص:١١٠-١١١، والمزهر ٢٠٨/١، ودارسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:١٤.

وَمِمَّنَ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ(۱)، وَلَهُ سَنَدُ مِنْ أَسْلاَفِهِ، وَتَأْيِيدُ مِنْ لاَحِقِيهِ، فَأَبُو زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، شَيْخُ سِيبَوَيْهِ، كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْفَصِيحِ وَالشَّاذِّ، وَمِثْلُهُ أَصْحَابُ الْمَدْرَسَةِ الْكُوفِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ؛ إِذْ أَجَازُوا الْقِيَاسَ عَلَى الْمَسْمُوعِ الْقَلِيلِ، وَإِنْ كَانَ مِثَالاً وَاحِداً شَاذاً.(۲) الْكُوفِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ؛ إِذْ أَجَازُوا الْقِيَاسَ عَلَى الْمَسْمُوعِ الْقَلِيلِ، وَإِنْ كَانَ مِثَالاً وَاحِداً شَاذاً.(۲) الْكُوفِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ؛ إِذْ أَجَازُوا الْقِيَاسَ عَلَى الْمَسْمُوعِ الْقَلِيلِ، وَإِنْ كَانَ مِثَالاً وَاحِداً شَاذاً. (۲) الْمُفْصِحُ عَنِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ أَوْ خَطَأً.

فَهَذَا الْمَذْهَبُ جَمْعُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَقَدِ اخْتَارَهُ بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ الْمُحْدَثِينَ، مِنْهُمْ مَحْمُودْ تَيْمُورْ (٣)، الَّذِي يَرَى أَنَّ اللَّغَةَ ظَاهِرَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ، تَتَولَّدُ مِنَ الْحَاجَةِ الإجْتِمَاعِيَّةِ، وَضَرُورَةِ الْوَاقِعِ؛ لِذَا فَإِنَّ الصِّحَةَ اللَّغَوِيَّةَ تُسْتَمَدُّ مِنَ الإسْتِعْمَالِ الشَّائِعِ، الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ وَضَرُورَةِ الْوَاقِعِ؛ لِذَا فَإِنَّ الصِّحَةَ اللَّغَوِيَّةَ تُسْتَمَدُّ مِنَ الإسْتِعْمَالِ الشَّائِعِ، الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَطَأِ الْمَشْهُورِ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ قَالَتَ قَدِيهِ ما "خَطَأُ مَشْهُورٌ أَحْسَنُ مِنَ صَوَابٍ مَهْجُورٍ". (٤) التَّعْقِيبُ:

وَيُسْتَخْلُصُ مِمَّا مَضَى مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْبَحْثَ يُرَجِّحُ أَنَّ "الأَفْصَحَ مَا أَفْصَحَ عَنِ الْمَعْنَى" سَوَاءٌ وافَقَ الْقِيَاسَ أَمْ خَالَفَهُ، بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَصِيحاً؛ إِذْ لَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى كَثْرَةِ الإسْتِعْمَالِ - كَمَا يَقُولُ أَصْحَابُ الْمَدْهَبِ الأَوَّلِ الْعَوَامُّ "؛ إِذْ الْعَوَامُّ الْعَوَامُّ الْعَوَامُّ الْعَوَامُّ الْعَوَامُّ فَصِيحاً فِي الدَّرْسِ اللَّغَوِيِّ بِ الْحَوَامُّ الْعَوَامُّ الْعَوَامُ فَصِيحاً فِي أَيِّ مُجْتَمَعٍ أَكْثَرُ مِنَ الْحَوَاصِّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ كُلُّ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْعَوَامُّ فَصِيحاً فَصِيحاً.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الأَفْصَحَ: مَا أَفْصَحَ عَنِ الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فِي الاِسْتِعْمَالِ، أَوْ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ؛ إِذِ الْفَصَاحَةُ -كَمَا يَرَى عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ(٤)- لَيْسَتْ صِفَةً مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ؛ إِذِ الْفَصَاحَةُ -كَمَا يَرَى عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ ٤٠ لَيْسَتْ صِفَةً مُلاَزِمَةً لِلْكَلِمَةِ، فَقَدْ تَكُونُ الْكَلِمَةُ فَصِيحَةً فِي مَوْضِعٍ، وَغَيْرَ فَصِيحَةٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تصحيح الفصيح، ص:٣٦، ٣٧.

وابن دُرُسْتَوَيْهِ —بضم الدال والراء، وقيل: الفتح— هو: أبو محمد، عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتَوَيْهِ، الفارسي، الفَسَوِيّ، من علماء العربية، أخذ عن المبرد إلى حين وفاته، ومن مصنفاته: "تصحيح الفصيح"، و"الإرشاد"، توفي سنة (٣٤٧هـ). ينظر: إنباه الرواة ١٦٢/١٥-١١، وإشارة التعيين، ص:١٦٦، وبغية الوعاة/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القياس في اللغة العربية/ لمحمد الخضر حسين، ص:٤١، واللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:٤٥، ودراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لغة المجتمع، مجلة مجمع القاهرة، المجلد التاسع، ص: ١٩-٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أعمال مجمع اللغة/ للحمزاوي، ص.١٧٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب دلائل الإعجاز، ص:٢٦١.

وعبد القاهر الجرجاني هو: ابن عبد الرحمن، فارسي الأصل، إمام في اللغة والبلاغة، تخرج على أبي الحسين بن عبد الوارث الفارسي، ولم يقرأ على غيره، من مصنفاته: "شرح الإيضاح"، و"دلائل الإعجاز"، و"أسرار البلاغة"، =

ثَانِياً: أَنَّ الإِخْتِلاَفِ اللَّغَوِيِّينَ وَالْبَلاَغِيِّينَ فِي مِعْيَارِ فَصَاحَةِ الأَلْفَاظِ وَالتَّرَاكِيبِ أَثَراً فِي حُكْمِهِمْ عَلَى مَا خَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ(١):

- فَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُونَ اسْتِعْمَالَ مَا خَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ مُخِلِّ لِلْفَصَاحَةِ، وَيُخَطِّؤُونَ الْمُتَكَلِّمَ بِهِ، وَيَنْسبُونَهُ إِلَى اللَّحْنِ وَمُجَانَبَةِ الصَّوَابِ، بِحُجَّةِ قِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَنُدْرَةِ شَوَاهِدِهِ، بَلْ قَدْ يَرُدُّ هَوُلاء -بِتِلْكَ الْحُجَّةِ- بَعْضَ مَا جَاءَ مَقِيساً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْيَازِجِيِّ عَنِ "النَّوَادِي" جَمْعاً "لِلنَّادِي": «وَهُو مَعَ كَوْنِهِ الْقِيَاسَ، غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي جَمْعِهِ "الأَنْدِيَّةُ"»(٢).

فَهَذَا الْمَوْقِفُ يَضُرُّ اللَّغُةَ أَكْثَرَ مِمَّا يَخْدِمُهَا؛ لأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلاَلِ لاَ يَقِلُّ إِسَاءَةً عَنِ تَحْلِيل الْحَرَام.(٣)

- وَيَرَى الْآخُرُونَ أَنَّ وَصْفَ الْأَلْفَاظِ وَالتَّرَاكِيبِ بِالشُّذُوذِ، أَوِ النُّدْرَةِ، أَوِ الْقِلَّةِ، أَوِ الْمُخَالَفَةِ، لاَ يَعْنِي تَخْطِئَتَهَا، وَلاَ تَبْعِيدَهَا عَنِ الصَّوَابِ وَالْفَصَاحَةِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ: «وَرُبَّمَا يَظُنُّ مَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَقَاصِدِ النُّحَاةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ: شَاذٌ، أَوْ لاَ يُقَاسُ الشَّاطِبِيُّ: «وَرُبَّمَا يَظُنُّ مَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَقَاصِدِ النُّحَاةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ: شَاذٌ، أَوْ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، ضَعِيفٌ فِي نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرُ فَصِيحٍ، وَقَدْ يَقَعُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ، فَيُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَوْلَى بِالتَّشْنِيعِ، وَالتَّجْهِيلِ، وَالتَّقْبِيحِ؛ لأَنَّ النَّحْوِيِّينَ لَمَّا اسْتَقْرَؤُوا الْكَلاَمَ، وَجَدُوا كَلاَمَ الْعَرَبِ قِسْمَيْن:

قِسْمًا يَسْهُلُ عَلَيْهِمْ وَجْهُ الْقِيَاسِ فِيهِ، وَلَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ؛ لِشُهْرَتِهِ فِي الإسْتِعْمَالِ، أَوْ لِكَثْرَةِ النَّظَائِرِ فِيهِ، فَأَعْمَلُوهُ بِإطْلاق، عِلْمًا بِأَنَّ الْعَرَبَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ فِي قِيَاسِيهِ. وَقِسْمًا لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ فِيهِ وَجْهُ الْقِيَاسِ، أَوْ عَارَضَهُ مُعَارِضٌ لِقِلَّتِهِ، وَكَثْرَةِ مَا يُحَالِفُهُ، وَقِسْمًا لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ فِيهِ وَجْهُ الْقِيَاسِ، أَوْ عَارَضَهُ مُعَارِضٌ لِقِلَّتِهِ، وَكَثْرَةِ مَا يُحَالِفُهُ، فَمَتَى قَالُوا: شَاذٌ، أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَمَعْنَاهُ: أَنَّا نَتْبَعُ الْعَرَبَ فَمَتَى قَالُوا: شَاذٌ، أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَمَعْنَاهُ: أَنَّا نَتْبَعُ الْعَرَبَ فَيَمَا تَكَلَّمَتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ نَقِيسُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، لاَ لأَنَّهُ غَيْرُ فَصِيح، بَلْ لأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهَا

<sup>=</sup> توفي بجرجان من بلاد فارس، سنة إحدى وسبعين وأربع مئة (٤٧١هـ). ينظر: إنباه الرواة ١٨٨/٢-١٩٠٠ وإشارة التعيين، ص:١٨٨، ١٨٩، وبغية الوعاة ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث/ للدكتور محمد ضاري حمادي، ص:١٨١-١٨٣.

<sup>(</sup>٢) لغة الجرائد/٣٧.

واليازجي هو: إبراهيم بن ناصيف بن عبد الله بن ناصيف بن جنبلاط، ولد سنة (١٢٦٣ه=١٨٤٧م)، كان عالما بالأدب واللغة، قرأ الأدب على أبيه، وتولى تحرير جريدة النجاح سنة (١٨٧٢م)، تعلم العبرية والسريانية والفرنسية، من مؤلفاته: معجم "الفرائد الحسان من قلائد اللسان"، توفي سنة (١٣٢٤ه= ١٩٠٦م). ينظر: الأعلام ١٣٢٧، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نظرات في اللغة والنحو/ لطه الراوي، ص:٧١.

لَمْ تَقْصِدْ بِذَلِكَ الْقَلِيلِ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ، أَيْ: يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ذَلِكَ، وَتَرَى الْمُعَارِضَ لَهُ أَقْوَى وَأَشْهَرَ وَأَكْثَرَ فِي الإِسْتِعْمَالِ»(١).

فَمَا وَرَدَ نَادِرًا أَوْ شَاذًا فِي كَلاَمِ فَصِيحٍ لاَ تُنْفَى عَنْهُ الْفَصَاحَةُ؛ إِذِ الْفَصِيحُ مَا أَفْصَحَ عَنِ الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فِي الإسْتِعْمَالِ، أَوْ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ؛ وَلِذَلِكَ «نَصُّوا عَلَى عَنِ الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فِي الإسْتِعْمَالِ، أَوْ مُخَالِفً قِيَاسَهَمْ، لاَ يُجِلُّ بِفَصَاحَتِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ أَنَّ نُطْقَ مَنْ تُرْضَى عَرَبِيَّتُهُ، بِالشَّاذِ الَّذِي يُخَالِفُ قِيَاسَهَمْ، لاَ يُجِلُّ بِفَصَاحَتِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَاوَلَ بِهِ مَذْهَبًا، أَوْ نَحَا نَحْوًا مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي يُتَأَوَّلُ عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ لأَنْ يَكُونَ قَدْ حَاوِلَ بِهِ مَذْهَبًا، أَوْ نَحَا نَحْوًا مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي يُتَأَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ وَذَلِكَ لأَنَّ الْجَادَّةَ عَلَى غَيْرِ مَا جَاءِ بِهِ، فَيَكُونُ مَا شَذَ مِنْ مَنْطِقِهِ مَأْمُونًا عَلَيْهِ مِنْ فَسَادِ الْمُخَالَطَةِ؛ وَلِهَذَا يُلْحِقُونَهُ بِقِيَاسَ الْقَريـحَةِ الصَّحِيحَةِ»(٢).

فَالْقَوْلُ مَا قَالَتِ الْعَرَبُ، وَافَقَ الْقِيَاسَ أَمْ خَالَفَهُ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَلَوْ قَالَتِ الْعَرَبُ: "اضْرِبْ أَيُّ أَفْضَلُ" لَقُلْتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ مُتَابَعَتِهمْ»(٣).

فَهُنَاكَ فَرْقٌ هَائِلٌ بَيْنَ مَا خَرَجَ عَنِ الْمَأْثُورِ أَوِ الأَّفْصَحِ، وَمَا خَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ، وَإِنَّ الَّذِي يَخْلِطُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، إِنَّمَا يُدَلِّلُ عَلَى تَنَاقُضٍ وَاضِحٍ أَوْ جَهْلٍ فَاضِحٍ. وَالرَّاجِحُ فِي نَظَر الْبَحْثِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ نَوْعَانِ:

نَوْ عُ فَصِيحٌ، وَهُوَ مَا شَذَّ عَنِ الْقِيَاسِ فَقَطْ، أَو الاِسْتِعْمَالِ فَحَسْبُ.

وَنَوْعٌ آخَرُ غَيْرُ فَصِيحٍ، وَهُوَ مَا شَذَّ عَنِ الْقِيَاسِ وَالاَسْتِعْمَالِ مَعاً، قَالَ الْغَلاَيينيُّ: «وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْكَلِمَةَ مُخَالِفَةً لِلْفَصَاحَةِ، إِذَا كَانَتْ شَاذَّةً فِي الْقِيَاسِ وَلَاسْتِعْمَالَ مَعاً، أَمَّا إِنْ شَذَّتْ فِي الْقِيَاسِ مِنْ دُونِ السَّمَاعِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالإِسْتِعْمَالَ مَعاً، أَمَّا إِنْ شَذَّتْ فِي الْقِيَاسِ مِنْ دُونِ السَّمَاعِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِعَدَمِ فَصَاحَتِهَا، وَإِلاَّ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلاَمِ غَيْرَ فَصِيحٍ (٤٠).

واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) نقلا عن المواهب الفتحية ١٣/١. وينظر: القياس واللغة/ لمحمد الخضر حسين، ص:٣١، واللغة والنحو/ لعباس حسن، ص:١٦،١٧١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب العرب١/١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكتاب٢/٢.٤.

<sup>(</sup>٤) نظرات في اللغة والأدب، ص:٣٨.

والغلاييني هو: مصطفى بن محمد سليم، شاعر، وكاتب، وخطيب، من أعضاء المجمع العلمي العربي، ولد في بيروت، سنة (١٣٠٣هـ-١٨٨٦م)، وتعلم بما وبمصر، وكان من شيوخه الشيخ محمد عبده، ومن مؤلفاته "الدروس العربية"، توفي ببيروت، سنة (١٣٦٤هـ-١٩٤٤م). ينظر: الأعلام ٧٤٤٤/٧، ٢٤٥.

الْبَابُ الأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ النَّحْوِيِّ. وَفِيهِ اثْنَا عَشْرَ فَصْلاً: الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الضَّمَائِرِ. وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي الْعَدَدِ.

# الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: عَوْدُ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى إِلَى الْجَمْعِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ ضَمِيرَ "هُمَا" لِلْغَائِبَيْنِ أَوِ الْغَائِبَيْنِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ عَوْدُ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى عَلَى الْجَمْعِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ مُوسَى التَّكِيُّ مَعِ الْخِضْرِ التَّكِيُّ فَلَا: «...فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخِضْرُ، فَحَمَلُوهُمَا بَغَيْر نَوْل (٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَصْلُ فِي الضَّمِيرِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ مُثَنَّى فَإِنَّ عَائِدَهُ يَكُونُ اثْنَيْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ، فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخِيهِ الْحُسَيْنِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا» (٣).

أَوْ أَنْ تَكُونَ الأَلِفُ عَائِدَةً عَلَى مُذَكَّرٍ وَمُؤَنَّتٍ، كَمَا فِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﴿: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»(٤).

وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْكَلاَمِ الْفَصِيحِ مَا يُخَالِفُ هَذَا الأَصْلَ، حَيْثُ وَرَدَ ضَمِيرٌ لِمُثَنَّى يَعُودُ عَلَى جَمْعٍ؛ مِمَّا حَمَلَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَأْوِيلاَتٍ وَتَفْسِيرَاتٍ لِمَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِوُرُودِهِ فِي كَلاَمٍ فَصِيحٍ صَحِيحٍ، يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً أَوْ غَلَطاً. (٥)

ذَهَبُوا -مَثَلاً إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الأَفْرَادُ مُصَنَّفَةً تَحْتَ نَوْعَيْنِ، أَوْ مَجْمُوعَتَيْنِ، بِحَيْثُ تَتَمَيَّزُ كُلُّ مَجْمُوعَةٍ بِصِفَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِنَّهُ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ- يُعَدُّ كُلُّ صِنْفٍ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل ١٢٢/١، وشرح ابن الناظم، ص:٥٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب العلم، باب (٤٤) ح (١٢٢)٣٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل الصَّحابة، باب (٢٢)، ح(٣٧٥٣)٠ ٢٧/٠

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب (٣٠)، ح١٢١–(٦٧)

<sup>(°)</sup> ينظر: التخالف والتوافق بين الجمع وضميره العائد عليه في القرآن الكريم/ للدكتور محمد السعيد عبد الله عامر، مقالة في مجلة القبس، العدد الثاني، سنة ١٩٩٩م، ص: ١١٠٦.

كَفَرْدٍ وَاحِدٍ أَوْ فِرْقَةٍ؛ فَتَجُوزُ تَنْنِيتُهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصْمِ وَٱلنَّصِيرِ وَالنَّصِيرِ وَالنَّصِيرِ وَالنَّصِيرِ وَالنَّكِ الْعَلَى الْخَرَ، وَلِذَلِكَ أَعَادَ عَلَيْهِمَا الضَّمِيرَ مُثَنَّى، فَقَالَ: "هَلْ يَسْتُويَانِ؟"، وَلَمْ يَقُلْ: "هَلْ يَسْتُولُونَ؟" مَعَ كَوْنِ عَدَدِ الْمَذْكُورِينَ أَرْبَعَةً لاَ اثْنَيْنِ؛ وَذَلِكَ لِكُونِ كُلِّ فِئَةٍ مِنْهُمَا الْفَرَّاعُةَ لِا الْفَيْقِ الْأَخْرَى (١)، وَفِي هَذَا يَقُولُ الْفَرَّاءُ: «وَلَكَ أَنْ الأَعْمَى وَالأَصَمَّ مِنْ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ مِنْ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ مِنْ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، كَقُولُ الْقَائِل: مَرَرْتُ بالْعَاقِل وَاللَّيب، وَهُو يَعْنِي وَاحِداً...»(٣).

وَمِنْ ذَلِكَ - أَيْضاً - قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقَّنَهُمَا ﴾ (٤) ، حَيْثُ جَعَلَ السَّمَوَاتِ - وَإِنْ تَعَدَّدَتْ لِكَوْنِهَا جَمْعَ "سَمَاء" - فِرْقَةً ؛ لإشْتِرَاكِهَا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَنُزِّلَتُ مَنْزِلَةَ الْوَاحِدَةِ ، وَقَابَلَهَا بِالأَرْضِ ، وَجَعَلَهَا فِرْقَةً أُخْرَى ؛ لِذَا جَاءَ الضَّمِيرُ فِي "كَانَتَا" مُثَنَّى (٥) ، وَعَنْ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو عَبَيْدَةَ : «...فَالسَّمَوَاتُ جَمِيعُ ، وَالأَرْضُ وَاحِدَةٌ ، فَخَرَجَ لَفْظُ صِفَةِ الْحَمِيعِ ، عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ صِفَةِ الْوَاحِدِ ، كَمَا تَرَى ، وَلَمْ يَحِئْ : "أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كُنَّ رَثْقاً "، وَلاَ "فَفَتَقْنَاهُنَّ "، وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ هَذَا إِذَا كَانَ جَمِيعَ مَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُنَّ رَثْقاً "، وَلاَ "فَفَتَقْنَاهُنَّ "، وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ هَذَا إِذَا كَانَ جَمِيعَ مَوَاتٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كُنَّ رَثْقاً "، وَلاَ "فَفَتَقْنَاهُنَّ "، وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ هَذَا إِذَا كَانَ جَمِيعَ مَوَاتٍ وَالْأَرْضَ كُنَّ رَثْقاً "، وَلاَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمَوَاتِ أَوْ مِنَ الْحَيَوانِ ، جَعَلُوا لَقْظَ الإِثْنَيْن ، وَقَالَ الأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرُن ؟ :

إِنَّ الْمَنِيَّةَ وَالْحُتُوفَ كِلاَهُمَا \*\*\* يُوفِي الْمَخَارِمَ يَرْقُبَانِ سَوَادِي(٧٠.....٠٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة هود، من الآية:٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التخالف والتوافق بين الجمع وضميره العائد عليه في القرآن الكريم/ للدكتور محمد السعيد عبد الله عامر، مقالة في مجلة القبس، العدد الثاني، سنة ٩٩٩١م، ص:١١٠٦.

<sup>(</sup>٣) معايي القرآن٧/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، من الآية:٣٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٦) **الأسود بن يعفر هو**: أبو الجراح، النهشلي، الدارمي، شاعر جاهلي فحل، من سادات تميم، من أهل العراق، يُقَالُ له: "أعشى بني هشل"، يعدّ من الطبقة الخامسة الجاهلية. ينظر: طبقات فحول الشعراء ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٧) البيت من الكامل، وهو في: ديوانه، ص:٢٦، وشرح اختيارات المفضل/ للتبريزي،٩٦٧/٢، والمغني،٣٤٢/١، وهو بلا نسبة في: الخزانة٧٥/٥. المخارم: جمع "مَخْرِمٍ"، وهو منقطع أنف الجبل. ينظر: القاموس (خ رم)، أي: إن المنية والهلاك يستشرفان مخارم الجبال؛ لمراقبة الذي ينتهى أجله.

<sup>(</sup>٨) مجاز القرآن٢/٣٦.

أَوْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ السَّمَوَاتِ جَمَاعَةٌ وَالأَرْضُ جَمَاعَةٌ أُخْرَى، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «وَإِنَّمَا قِيلَ: "كَانَتَا" مِنْ دُونِ "كُنَّ"؛ لأَنَّ الْمُرَادَ جَمَاعَةُ السَّمَوَاتِ، وَجَمَاعَةُ الأَرْضِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُمْ: "كَانَتَا" مِنْ دُونِ "كُنَّ"؛ لأَنَّ الْمُرَادَ جَمَاعَةُ السَّمَوَاتِ، وَجَمَاعَةُ الأَرْضِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُمْ: "كَانَتَا" مِنْ دُونِ سَوْدَاوَانِ"، أَيْ: جَمَاعَتَانِ، فَعَلَ فِي الضَّمِيرِ نَحْوَ مَا فَعَلَ فِي الْمُظْهَرِ»(١).

أَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ نَوْعٌ أَوْ جنْسٌ، وَالأَرْضُ نَوْعٌ أَوْ جنْسٌ آخَرُ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «جَعَلَ السَّمَوَاتِ نَوْعاً، وَالأَرْضَ نَوْعاً، فَأَحْبَرَ عَنِ النَّوْعَيْنِ كَمَا أَحْبَرَ عَنِ اثْنَيْنِ، كَمَا تَقُولُ: "كَانَتَا رَتْقاً" الصَّلَحْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ" وَ"مَرَّ بنَا غَنَمَانِ أَسْوَدَانِ" لِقَطِيعَيْ غَنَمٍ. وَقَالَ الْحَوْفِيُّ(؟): "كَانَتَا رَتْقاً" وَالسَّمَوَاتُ جَمْعٌ؛ لأَنَّهُ أَرَادَ الصِّفَتَيْن، وَمِنْهُ قَوْلُ الأَسْوَدِ بْنِ يَعْفُرَ:

إِنَّ الْمَنِيَّةَ وَالْحُتُوفَ كِلاَّهُمَا \*\*\* يُوَي الْمَحَارِمَ يَرْقُبَانِ سَوَادِي

لْأَنَّهُ أَرَادَ النَّوْعَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء: الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْجنْسَيْنِ.... (٣).

وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفُ الْجِضْرُ، فَحَمَلُوهُمَا» فَالشَّاهِدُ فِيهِ قَوْلُهُ: (فَحَمَلُوهُمَا) حَيْثُ عَادَ ضَمِيرُ الْمُثَنَّى (هُمَا) عَلَى (مُوسَى وَالْخِضْرِ وَ يُوشَعَ) وَهُمْ جَمَاعَةُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (فَكَلَّمُوهُمْ) بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، فَالْمَعْنَى «أَنَّ وَالْخِضْرِ وَ يُوشَعَى وَهُمْ جَمَاعَةُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (فَكَلَّمُوهُمْ) بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، فَالْمَعْنَى «أَنَّ مُوسَى وَالْخِضْرَ وَيُوشَعَ قَالُوا لأَصْحَابِ السَّفِينَةِ: هَلْ تَحْمِلُونَنَا ؟ فَعَرَفُوا الْخِضْرَ، مُوسَى وَالْخِضْرَ، ويُوشَعَ قَالُوا لأَصْحَابِ السَّفِينَةِ: هَلْ تَحْمِلُونَنَا ؟ فَعَرَفُوا الْخِضْرَ، فَحَمَلُوهُمْ» فَعَرَفُوا الْخِضْرَ،

فَقَوْلُهُ: (كَلَّمُوهُمْ) بِضَمِيرِ الْجَمْعِ جَاءَ عَلَى الأَصْلِ؛ لأَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ ثَلاَثَةٌ: مُوسَى وَالْخِضْرُ، وضُمَّ يُوشَعُ مَعَهُمَا عِنْدَ الْكَلاَم مَعَ أَهْلِ السَّفِينَةِ؛ لأَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِي كَلاَمَ التَّابِعِ.(°)

وَأَمَّا ضَمِيرُ الْمُثَنَّى فِي قَوْلِهِ: (فَحَمَلُوهُمَا) فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ: مُوسَى وَالْجَضْرُ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ-؛ وَحُصَّا بِالذِّكْرِ؛ لأَهْمِيَّتِهِمَا، وَلَمْ يُذْكُرْ مَعَهُمَا يُوشَعُ فَتَى مُوسَى؛ لأَنَّهُ تَابِعٌ غَيْرُ السَّلاَمُ-؛ وَحُصَّا بِالذِّكْرِ؛ لأَهْمِيَّتِهِمَا، وَلَمْ يُذْكُرْ مَعَهُمَا يُوشَعُ فَتَى مُوسَى؛ لأَنَّهُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالأَصَالَةِ(٢)، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: «فَإِنْ قُلْتَ: هُمْ ثَلاَتَةُ، وَقَالَ: (كَلَّمُوهُمْ)، فَلِمَ قَالَ: (هُمَا) مُثَنَّى؟ قُلْتُ: يُوشَعُ تَابِعُ، فَاكْتَفَى بَذِكْرِ الأَصْل عَنِ الْفَرْعِ»(٧).

<sup>(</sup>١) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ للزمخشري٣/١١.

<sup>(</sup>۲) **الحوفي هو**: أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن سعيد، المصري، له كتاب "إعراب القرآن"، وتوفي سنة ثلاثين وأربع مئة (٤٣٠هـ). ينظر: إنباه الرواة ٢١٩/٢، ٢١٠، وإشارة التعيين، ص:٢٠٦، ٢٠٧، وبغية الوعاة ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط٤٢٤/٧. وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم٢٣١/٢٣٢، ٢٣٢(القسم الثاني- الجزء الرابع).

<sup>(</sup>٤) إعراب الحديث النبوي/ للعكبري، ص:٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب الحديث النبوي/ للعكبري، ص:٩٧، وفتح الباري/٢٦٦، وإرشاد الساري/ للقسطلاني ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب الحديث النبوي/ للعكبري، ص:٩٧، وفتح الباري١/٢٦٦، وإرشاد الساري١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) الكواكب الدراري٢ /١٤٣. وينظر: التنقيح ١٨١/١.

وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُوشَعُ لَمْ يَرْكَبْ مَعَهُمَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ذِكْرٌ بَعْدَ ذَلِكَ ٣٠. وَلَكِنَّ الرَّوَايَةَ الأُخْرَى (فَحَمَلُوهُمْ) بِضَمِيرِ الْجَمْعِ تَنْفِي عَدَمَ رَكُوبِ يُوشَعَ مَعَ مُوسَى وَلَكِنَّ الرَّوَايَةِ بِفَرْعِ (الْيُونِينِيَةِ كهي) وَالْخِضْرِ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ-، قَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «لَكِنَّ فِي رِوَايَةٍ بِفَرْعِ (الْيُونِينِيَةِ كهي) (فَعُرفَ الْخِضْرُ فَحَمَلُوهُمْ) بِالْجَمْع، وَهُوَ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِرُكُوبِهِ مَعَهُمَا فِي السَّفِينَةِ»(٤).

وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الاحْتِمَالُ الأَوَّلُ أَقْوَى، وَهُوَ أَنَّهُ أُرْجِعَ الضَّمِيرُ (هُمَا) إِلَى مُوسَى وَالْخِضْر؛ لِلاهْتِمَام بِهِمَا، مَعَ كَوْنِ الْكَلاَم عَنْهُمَا وَعَنْ يُوشَعَ فَتَى مُوسَى.

<sup>(</sup>١) سورة طه، من الآية:١١٧.

<sup>(</sup>٢) التنقيح ١/١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري ٢٦٦/١، وإرشاد الساري ٣٢٣/١.

 $<sup>(\</sup>xi)$  إرشاد الساري  $(\xi)$  إر

والقسطلاني هو: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك، القتيبي، المصري، ولد في القاهرة سنة (٨٥١ه)، وهو من علماء الحديث، من مؤلفاته " لطائف الإشارات في علم القراءات"، توفي بالقاهرة سنة (٩٢٣ه). ينظر: الضوء اللامع، رقم (٧٣/٢(٢١٨)، والبدر الطالع، رقم (٦٠١/ ١٠٢/).

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ عَوْدَ ضَمِيرِ الْمُشَى عَلَى الْجَمْعِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ لِدَاعِ مَعْنَوِيٍ هُوَ: أَنَّهُ قَدْ يَعُودُ الضَّمِيرُ مُثَنَّى إِلَى الْجَمْعِ؛ لأَهَمِيَّةِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، فَيُسْتَعْنَى بِذِكْرِ الأَهَمِ عَنْ غَيْرِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ بِغَوْدُ لِهِ بَعَالَى: ﴿إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (ا) حَيْثُ ثَنَى الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: (فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا)، ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِقَوْلِهِ: (فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا)، ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِقَوْلِهِ: (فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا)، ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِقَوْلِهِ: (فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا)، ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِقَوْلِهِ عَنْ خَوْاءَ تَبَعٌ لِشَقَاءِ آدَمَ؛ لِذَا أَغْنَى ذِكُرُ شَقَاءِ الأَصْل عَنْ ذِكْرُ شَقَاء الْفَرْع.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ هُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ؛ إِذِ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي عَوْدَ الضَّمِيرِ مُثَنَّى عَلَى الْمُشَيِّى، وَعَوْدَ الضَّمِيرِ جَمْعاً عَلَى الْجَمْعِ، وَقَدْ خُولِفَ هَذَا الأَصْلُ —هُنَا—؛ لِغَرَض بَلاَغِيٍّ فِي مُنْتَهَى الْفَصَاحَةِ، وَهُوَ الاكْتِفَاءُ بِذِكْرِ الأَصْلُ عَنِ الْفَرْع.

ثَانِياً: أَنَّ تَعُدُّدَ الرِّوايَةِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى مَا يُؤَيِّدُ أَحَدَ الاَحْتِمَالاَتِ، بَلْ قَدْ يُرَجِّحُهُ؛ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ؛ وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ (فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا) يَحْتَمِلُ أَمْرَيْن:

١-أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ (هُمَا) عَائِداً عَلَى (مُوسَى وَالْخِضْرِ وَيُوشَعَ) وَهُمْ جَمَاعَةُ، بِدَلِيلِ
 قَوْلِهِ: (فَكَلَّمُوهُمْ) بواو الْجَمَاعَةِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فِي بَابِ الضَّمَائِر.

٢-أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ المَّتَنَى (هُمَا) عَائِداً عَلَى مُوسَى وَالْخِضْرِ؛ لِلاِهْتِمَامِ بِهِمَا، مَعَ كَوْنِ الْكَلاَم عَنْهُمَا وَعَنْ يُوشَعَ فَتَى مُوسَى.

وَالرَّاجِحُ الإحْتِمَالُ الثَّانِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «فَكَلَّمُوهُمْ»، وَبِدَلِيلِ الرَّوَايَةِ الأُخْرَى (فَحَمَلُوهُمْ) بضَمِير الْجَمَاعَةِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سورة طه، من الآية:١١٧.

## الْمَطْلَبُ الثَّانِي: عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى.

الْقِيَاسُ: أَنَّ وَاوَ الْجَمَاعَةِ تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُخَاطَبِينَ، أَوِ الْغَائِبِينَ الْعَاقِلِينَ، وَمَنْ بِمَنْزِلَتِهِمْ. وَنُونُ النِّسْوَةِ تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُخَاطَبَاتِ، أَوِ الْغَائِبَاتِ الْعَاقِلاَتِ، وَمَنْ بِمَنْزِلَتِهِنَّ. (١) الْمُخَالَفَةُ: عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ إِلَى مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا رُويَ:

١ - «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ»(٣).

٢ - وَقَوْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ : «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةُ وَفَاطِمَةَ -عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتَ رَسُول الله عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتَ اللهَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتَ اللهَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتَ اللهَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتَ اللهُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا السَّلامُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

٣- أَنَّهُ «َخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتَى بِوَضُوء، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا»(٤).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَكْثَرُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنَّ وَاوَ الْجَمَاعَةِ تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُخَاطَبِينَ، أَوِ الْغَائِبِينَ الْعَاقِلِينَ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ أُنُونَ النِّسْوَةِ تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُخَاطَبَاتِ، أَوِ الْغَائِبَاتِ وَمَنْ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ أُنُونَ النِّسْوَةِ تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُخَاطَبَاتِ، أَوِ الْغَائِبَاتِ الْعَاقِلاَتِ، وَمَنْ بِمَنْزِلَتِهِنَّ (٥).

أم حبيبة أم المؤمنين هي: بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، واسمها رملة، تزوجها النبي على سنة ست، وبنى بما سنة سبع، زَوَّجَهُ إِيَّاها النَّجاشي، توفيت بالمدينة سنة أربع وأربعين (٤٤هـ) وقيل: غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ١٦/١، والإصابة ٢٥١/٧-٦٥٣.

وأم سلمة هي: هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله، القرشية المخزومية، وهي زوج النبي ﷺ، وكانت أول مهاجرة من النساء، توفيت سنة إحدى وستين (٦٦هـ)، وقيل: غيرها. ينظر: رجال صحيح مسلم، رقم (٢٢٠٩) ٤١٤.

(۳) البخاري، كتاب الاعتصام، باب (۱۸)، ح(۷۳٤۷)۹/۱۰، ۱۰۷، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (۲۸)، ح۰۰-(۷۷۰) ، ۵۳۸(۷۲۷۰)، ۵۳۸

(٤) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٩٣) ح (٤٩٩) ١٠٦/١. العنزة: «عصا أقصر من الرمح، ولها زجّ من أسفلها، و الجمع "عَنزٌ" وعَنزَاتٌ"، مثل "قَصَبة وقَصَب وقَصَبَات"» المصباح المنير (ع ن ز).

(٥) ينظر: شرح التسهيل ١/ ٢٢١، وشرح ابن الناظم، ص:٥٩.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل ١/ ٢٢١، وشرح ابن الناظم، ص:٥٩.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٤٨)، ح(٤٢٧) ٩٣/١(٤٢٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٣)، ح-١٦-(٣٥/١(٥٢٨).

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ: يُصَلُّونَ، كُمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ، ...قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرِ إِنْ أَحَدُّتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ وَيَصُومُونَ، ...قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرِ إِنْ أَخَدُتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ»(١).

وَمَا حَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «سُبْحَانَ الله! مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ! وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ! وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ! وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفَتَنِ! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحِجْرِ؟ -يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ - حَتَّى يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ»(٢).

فَالْوَاوُ فِي َقَوْلِهِ (تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ) تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْمُخَاطَبِينَ حَقِيقَةً، أَوْ مَعَ تَضْمِينِ النِّسَاءِ الْمُخَاطَبَاتِ، وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ: (يُصَلُّونَ، ويَصُومُونَ) تَعُودُ إِلَى جَمَاعَةِ الْغَائِينَ الْعَاقِلِينَ، أَوْ مَعَ التَّضْمِين.

وَالنُّونَ فِي قَوْلِهِ: (يُصَلِّينَ) يَعُودُ إَلَى النِّسْوَةِ الْغَائِبَاتِ.

جَاءَ فِي بَعْضِ كَلاَمِ الْعَرَبِ عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ لِلْمُذَكَّرِ أَوِ الْمُؤَنَّثِ إِلَى مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ، نَحْوُ وُرُودِهِ مَجْمُوعاً عَائِداً إِلَى الْمُثَنَّى، كَمَا جَاءَ فِي عَدَدٍ مِنَ الآيَاتِ الْقُرْآنيَّةِ، مِنْهَا:

١- قُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيَّهُمَا ﴾ أَن الْفَرَّاءُ: ﴿وَفِي قِرَاءَةِ عَنْ وَحَلَّ: ﴿هَالَهُ وَلِيَّهُمُ ﴾ رَجَعَ بِهِمَا إِلَى الْجَمْعِ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هَاذَانِ خَصْمَانِ عَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هَاذَانِ خَصْمَانِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هَاذَانِ خَصْمَانِ اللهُ عَرَّ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ ﴾ (٢) ﴿ وَكَمَا قَالَ: ﴿وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ ﴾ (٢) ﴿ ).

٢ - وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَة عَلَىٰ وَجْهِهَا ﴿ )، حَمَعَ الضَّمِيرَ فِي ﴿ يَأْتُوا ﴾ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ السَّابِقُ مُثَنَّى، فَقِيلَ: هُوَ عَائِدٌ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِاعْتِبَارِ الصِّنْفِ وَالنَّوْعِ. وَقِيلَ: لاَ يَعُودُ عَلَيْهِمَا بِخُصُوصِهِمَا، بَلْ عَلَى النَّاسِ الشُّهُودِ، وَالتَّقْدِيرُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَحْذَرَ النَّاسُ الشُّهُودِ، وَالتَّقْدِيرُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَحْذَرَ النَّاسُ الشُّهُودِ، وَالتَّقْدِيرُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَحْذَرَ النَّاسُ الْخِيَانَة، فَيَشْهَدُوا بِالْحَقِّ. (٩)

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأذان، باب (١٥٥)، ح(١٦٨/١/٨٤٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأدب، باب (۱۲۱)، ح $(\Lambda(371\Lambda), \Delta(371\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، من الآية:١٢٢.

 $<sup>(\</sup>xi)$  والقراءة في: الكشاف  $(\xi)$ ، والبحر المحيط  $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> سورة الحج من الآية: ٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات من الآية: ٩.

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن ۲۳۳/۱. وينظر: الكشاف ٤٣٨/١، والبحر المحيط ٣٢٩/٣، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، ٧٣/٨ (القسم الثالث– الجزء الأول).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة، من الآية:١٠٨.

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط٤٠١/٤، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، ٧٢/٨ (القسم الثالث-الجزء الأول).

٣- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا أَبَعْضُ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّتِي هُدًى فَمَنِ آتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿(١)، لَمَّا كَانَ آدَمُ وَحَوَّاءُ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ- هُدًى فَمَنِ آتَبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَىٰ ﴿(١)، لَمَّا كَانَ آدَمُ وَحَوَّاءُ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ- أَصْلَى الْبَشَرِ، وَمِنْهُمَا نَشَئُوا وَتَفَرَّعُوا جُعِلاً كَأَنَّهُمَا الْبَشَرُ فِي أَنْفُسِهِمَا، فَحُوطِبَا مُخَاطَبَتَهُمْ، وَقِيلَ: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ عَلَى لَفْظِ الْجَمَاعَةِ. (٢)

٥- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُدنَ ﴾ (٣)، مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَائِدُ الضَّمِيرِ فَاللَّهُ الْفَرَّاءُ: ﴿ وَلَمْ كَانَ عَائِدُ الضَّمِيرِ فِمَانَ الْفَرَّاءُ: ﴿ وَلَمْ يَعُمَّانِ اللَّهُ الْفَرَّاءُ اللَّهُ الْفَرَّاءُ اللَّهُ الْمُسْلِمَ كَانَ الاثْنَانِ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُمَا ذَهَبَا مَذْهَبَ الْجَمْعِ، تَقُولُ يَقُلُ : يَسْتُويَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمَ كَالْكَافِرِ ، فَلاَ تُسَوِّينَ بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَهُمَا ، وَكُلُّ صَوَابُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية:١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف٩٤/٣، والبحر المحيط٣٩٣/٧، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم٧٣/٨ (القسم الثالث- الجزء الأول).

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية:١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النحو الكوفي- مباحث في معاني القرآن للفراء/ للدكتور كاظم إبراهيم كاظم، ص:١٨٤.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن۲/۳۳۲.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات، الآية:١١٦.

<sup>(</sup>٧) في قوله تعالى: ﴿ وَعَالَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابُ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) سورة يونس، من الآية:٨٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف، من الآية:١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) الآية: ٢١.

<sup>(</sup>۱۱) معاني القرآن۲/،۳۹، ۳۹۱.

### وَمِنْ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ -أَيْضاً- مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ:

فَفِي الْحَدِيثِ الأُوَّلِ (طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: أَلاَ تُصَلُّونَ) أَعَادَ وَاوَ الْجَمَاعَةِ فِي (تُصَلُّونَ) اللهِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- وَهُمَا اثْنَانِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ (أَلاَ تُصَلِّيَانِ) بِأَلِفِ اللهُ عَلِيِّ وَفَاطِمَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- وَهُمَا اثْنَانِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ (أَلاَ تُصَلِّيانِ) بِأَلِفِ الْاثْنَيْنِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ (طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: أَلاَ تُصَلُّونَ) هَكَذَا هُوَ فِي الأُصُولِ (تُصَلُّونَ) وَجَمْعُ الاثْنَيْنِ صَحِيحٌ، لَكِنْ، هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ؟ فِيهِ الْخِلاَفُ الْمَشْهُورُ: (تُصَلُّونَ) وَجَمْعُ الْأَنْشِنِ صَحِيحٌ، لَكِنْ، هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ؟ فِيهِ الْخِلاَفُ الْمَشْهُورُ: اللهَ اللهَ عُلَى أَنَّهُ مَجَازٌ، وَقَالَ آخِرُونَ: حَقِيقَةٌ "(۱).

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي (ذَكَرَتَا كَنيسَةً رَأَيْنَهَا) تَخْرِيجَانِ(٢):

ب- قِيلَ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَاهُمَا وَغَيْرَهُمَا مِنَ النِّسْوَةِ اللاَّتِي شَهِدْنَ مَعَهُنَّ هِجْرَةَ الْحَبَشَةِ (عَنَاهُمَا وَغَيْرَهُمَا مِنَ النِّسْوَةِ اللاَّتِي شَهِدْنَ مَعَهُمَا، وَلِلْكَشْمِيهَنِيِّ الْحَبَشَةِ (عَنَاهُمَا وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا، وَلِلْكَشْمِيهَنِيِّ الْحَبَشَةِ (عَنَاهُ (رَأَيْنَهَا) أَيْ: هُمَا وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا، وَلِلْكَشْمِيهَنِيِّ وَالْأَصِيلِيِّ "رَأَتَاهَا"»(٦).

وَفِي الْحَدِيثِ التَّالِثِ: (وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ) كَانَ الْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: "يَمُرَّانِ" بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ؛ لأَنَّ الْمَذْكُورَ مُثَنَّى، وَهُمَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ؛ لِذَا وَجَّه الْعُلَمَاءُ لَفْظَةَ (يَمُرُّونَ) بِوُجُوهٍ: التَّثْنِيَةِ؛ لأَنَّ الْمَذْكُورَ مُثَنَّى، وَهُمَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ؛ لِذَا وَجَّه الْعُلَمَاءُ لَفْظَةَ (يَمُرُّونَ) بِوجُوهٍ: أَوَّلُهَا: أَنَّ فِيهِ حَذْفًا، تَقْدِيرُهُ (وَغَيْرُهُمَا) أَوْ (وَرَاكِبُهُ)(١)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «قُلْتُ: الْمُشْكِلُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ" فَأَعَادَ الضَّمِيرَ الذَّكُورَ الْعُقَلاَءَ عَلَى مُؤَنَّتٍ وَمُذَكَّرٍ غَيْرٍ عَاقِلِ.

والأصيلي هو: أبو محمد، عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي، الحافظ، الثبت، المحدث، نشأ بـــ"أصيلا" من بلاد العدوة وتفقه بقرطبة، أخذ (صحيح البخاري) عن أبي زيد المروزي، له كتاب كبير سماه "الدلائل في اختلاف العلماء"، توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة (٣٩٣هـ). ينظر: تذكرة الحافظ ٢٠٢٤/٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/٥٦، ٥٦١.

والكشميهني هو: أبو الهيثم، محمد بن مكي، المروزي، المحدث الثقة، حدث بـــ(صحيح البخاري) مرات عن أبي عبد الله الفربري، وحدث عنه أبو ذر الهروي، وكريمة المروزية، وغيرهما، توفي في يوم عرفة سنة تسع وثمانين وثلاث مئة (٣٨٩ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩١/١٦، ٤٩٢.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٦/٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث/ للعكبري، ص:١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، من الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الحثيث، ص: ٢٧٨. وينظر: التوشيح ٩/٢ ٥٠٥، وإرشاد الساري ٨٨/٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: إرشاد الساري٢/٨٨.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري١/٥٦٥.

وَالْوَحْهُ فِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ: وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَرَاكِبُهُ، فَحَذَفَ الرَّاكِبَ؛ لِدِلاَلَةِ الْحِمَارِ عَلَيْهِ، مَعَ نِسْبَةِ مُرُورٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَيْهِ، ثُمَّ غَلَّبَ تَذْكِيرَ الرَّاكِبِ الْمَفْهُومِ عَلَى تَأْنِيثِ الْمَرْأَةِ، وَعَقَّلَهُمَا عَلَى بَهِيمِيَّةِ الْحِمَّارِ، فَقَالَ: يَمُرُّونَ.

وَمِثْلُ "َيَمُرُّونَ" الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ مَذْكُورٍ وَمَعْطُوفٍ مَحْذُوفٍ، وُقُوعُ "طَلِيحَانِ" فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعَرَبِ: "**رَاكِبُ الْبَعِيرِ طَلِيحَانِ**"، يُريدُ: رَاكِبُ الْبَعِيرِ وَالْبَعِيرُ طَلِيحَانِ»(٢).

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ (٣): «روالْمَرْأَةُ وَالْحَِمَارُ) أَيْ: وَغَيْرُهُمَا (يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا)، فَفِيهِ حَذْفُ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ، مِثْلُ: ﴿لَا يَسَّتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبَلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ ﴾ أيْ: وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ، وَهَذَا لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ، وَإلاَّ وَحَبَ أَنْ يُقَالَ (يَمُرَّانِ) » (٥).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ) وَغَيْرُهُمَا (يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا) أَيْ: مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ (وَغَيْرُهُمَا) لِلْمُطَابَقَةِ، فِيهِ حَذْفُ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن بُدَّ مِنْ قَدْدِيرِ (وَغَيْرُهُمَا) لِلْمُطَابَقَةِ، فِيهِ حَذْفُ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن اللهَ عَالَى اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْفَقَ مَحْذُوفُ اللهِ لِوُضُوحِهِ وَدِلاَلَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِن اللهَ عَلَيْهِ مِن اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَقَدْ وَصَفَ الْعَيْنِيُّ هَذَا الْوَجْهَ بِأَنَّهُ تَعَسُّفٌ وَبُعْدُ. (٨)

ثَانِيهَا: ذَهَبَ ابْنُ حَجَرٍ<sup>(۱)</sup> إِلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ الْجِنْسُ، وَتُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ (وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُ يَمُرُّونَ).

<sup>= (</sup>۱) ينظر: فتح الباري ۱ / ٦٨٦.

<sup>(</sup>٢) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ص:٩٣. وينظر: فتح الباري١ ٦٨٦/١، وعمدة القاري٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) **الدماميني هو**: أبو بكر، محمد بن عمر بن أبي بكر المخزومي، المعروف بابن الدّماميني، ولد بالإسكندرية سنة (٣٦٣هـ)، درَّس في عدة مدارس، منها: جامع الأزهر، ورحل إلى بلدان كثيرة، ومن مصنفاته: "مصابيح الجامع الصحيح"، و"شرح التسهيل"، توفي في الهند سنة (٨٣٧هـ). ينظر: بغية الوعاة ١٦٦/١، وكشف الظنون ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، من الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)/ للدماميني، لوحة: ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسيره: أنوار التنــزيل وأسرار التأويل٢/٢٥٣.

والبيضاوي هو: أبو الخير، عبد الله بن عمر بن محمد، ناصر الدين، الشافعي، أصله من "البيضا"، وهي قرية من عمل "شيراز" في جنوب إيران، برع في الفقه، والأصول، والمنطق، والكلام، وغيرها، من مؤلفاته: كتاب "المنهاج" وشرحه، في أصول الفقه، و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" في التفسير، توفي سنة خمس وثمانين وست مئة (٦٨٥ه). ينظر: طبقات المفسرين/ لأحمد بن محمد الأدنروي ٢٥٤/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) إرشاد الساري۲/۱۵۳.

<sup>(</sup>٨) نظر: عمدة القاري٢٨١/٤

رَدَّ الْعَيْنِيُّ هَذَا الْوَحْهَ بِقَوْلِهِ: «هَذَا لَيْسَ بِشَيْء؛ لأَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ الْجِنْسُ يُرَادُ بِهِ جِنْسُ الْمَرْأَةِ وَجنْسُ الْحِمَارِ، فَيَكُونُ تَثْنَيَةً، فَلاَ يُطَابِقُ الْكَلاَمَ»(٢).

ثَالِثُهَا: أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّواَةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ (يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ) فَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ هُنَا مِنْ تَصَرُّفِ الرُّواَةِ»(٣).

رَدَّهُ الْعَيْنِيُّ بِقَوْلِهِ: «وَهَذَا -أَيْضاً- لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ فِيهِ نِسْبَتَهُمْ إِلَى ذِكْرِ مَا يُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ»(٤).

رَابِعُهَا: أَنَّهُ مِنْ إِطْلاَقِ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ. الْحُتَارَ الْعَيْنِيُّ هَذَا الْوَجْهَ؛ لِوُجُودِ مَثِيلٍ لَهُ فِي فَصِيحِ الْكَلاَمِ. (°)

#### التَّعْقيبُ:

وَبَعْدَ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ تَبَيَّنَ لِلْبَحْثِ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ ضَمِيرَ الْجَمْعِ قَدْ يَعُودُ عَلَى مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ، كَعَوْدِهِ عَلَى الْمُثَنَّى، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَوْجِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ:

فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلاَفِيَّةٌ تُرَاجَعُ فِي مَظَانِّهَا. (٢) وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى، كَتَعْظِيم الْمُثَنَّى.

وَمِنْهُمْ حَمَلَهُ عَلَى الْجَمْعِ حَقِيقَةً، بِإِلْحَاقِ غَيْرِ الْمَذْكُورَيْنِ بِهِمَا تَقْدِيراً.

وَمَهْمَا كَانَ الأَمْرُ فَإِنَّ ذِكْرَ شَيْءَيْنِ اَثْنَيْنِ، ثُمَّ إِعَادَةُ الضَّمِيرِ اللَّهُمَا جَمْعاً، – عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَثْرَتِهِ – مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فِي بَابِ الْمُثَنَّى؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يَرِدَ فِيهِ الضَّمِيرُ مُثَنَّى مُطَابَقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَائِدِ إلَيْهِ.

<sup>= (</sup>١) ينظر: فتح الباري ١/ ٦٨٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري٤/ ٢٨١.

<sup>(°)</sup> ينظر: عمدة القاري٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب ٤٨/٢، والإيضاح في علل النحو/ للزجاجي، ص:١٣٧، والإحكام في أصول الأحكام/ لابن حزم٢١/١٦-٤٢٦، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم٢٢٤/٢-٢٥ (القسم الثاني- الجزء الرابع).

ثَانِياً: أَنَّ جَمْعَ الاثْنَيْنِ فَصِيحٌ صَحِيحٌ، وَرَدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ؛ لِذَا فَالْمُحَالَفَةُ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ، لاَ مِنْ حَيْثُ الأَفْصَحِيَّةُ؛ لِوُرُودِهَا بِاللَّغَةِ الْفُصْحَى؛ إِذْ لَمْ يَنْسِبْ أَحَدٌ—حَسَب عِلْمِي— مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ هَذِهِ الظَّاهِرةَ الْفُصْحَى؛ إِذْ لَمْ يَنْسِبْ أَحَدٌ—حَسَب عِلْمِي— مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّعَوِيِّينَ هَذِهِ الظَّاهِرةَ (عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى) إِلَى لَهْجَةٍ مِنَ لَهَجَاتِ الْعَرَبِ الْقَلِيلَةِ الْمَرْجُوحَةِ، حَتَّى يُحْكَمَ بَأَنَّهَا مِنَ اللَّعَاتِ الْفُصِيحَةِ لاَ مِنَ الْفُصْحَى.

ثَالِثاً: أَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ (ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا) فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: (رَأَتَاهَا) عَلَى الْقِيَاسِ، قَالَ ابْنُ حَجَر: «وَلِلْكَشْمِيهَنِيِّ وَالأَصِيلِيِّ "رَأَتَاهَا"»(١).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «وَلاَّبِي ذَرِّ<sup>(۱)</sup> وَالأَصِيلِيِّ "رَأَتَاهَا" بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَةِ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ عَلَى الأَصْل»<sup>(٣)</sup>.

كَمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ بِلَفْظِ (رَأَيَاهَا) بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ ﴿ )، وَوَرَدَ بِلَفْظِ (رَأَتُهَا) ﴿ ). فَتَعَدُّدُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَتَقَارُبُ أَشْكَالِهَا يُشِيرُ إِلَى احْتِمَالِ وَقُوعٍ بَعْضِ النُّسَّاخِ فِي تَصْحيف.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري١/٥٦٥.

<sup>(</sup>۲) أبو ذَرِّ هو: أحمد بن محمد، الهروي، يعرف بابن السَّمَّاك، روى (صحيح البخاري) عن ثلاثةٍ هم: المستملي، والحموي، والكشميهين، وممن أخذ عنه: أبو الوليد الباجي، توفي سنة أربع وثلاثين وأربع مئة (٤٣٤هـ)، وقيل: سنة (٤٣٥هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ٣٤/١١-١١، وسير أعلام النبلاء٤/١٧٥-٥٦٣.

<sup>(</sup>۳) إرشاد الساري ۱۸۸/۲.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التوشيح ٢/٩،٥

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي الْجِنْسِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الضَّمِيرَ يُطَابِقُ عَائِدَهُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: وُجِدَ تَخَالُفٌ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَذَلِكَ عَلَى عِدَّةِ أَوْجُهٍ، مِنْهَا:

الْوَجْهُ الْأُوَّلُ: وُرُودُ الضَّمِيرِ مُذَكَّراً وَعَائِدُهُ مُؤَنَّتُ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِهِ ﷺ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ.قَالَ: فَرِكِبْتُهُ، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بَالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ» (٢).
  - ٢ وَقُوْلِهِ ﷺ: «فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ»(٣).
- ٣- وَقَوْلِهُ ﷺ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ، فَنَفَطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبراً، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»(٤).

الْوَجْهُ الثَّاني: عَوْدُ الضَّمِيرِ الْمُؤَنَّثِ إِلَى مُذَكَّر، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٤ - قَوْلِهِ ﷺ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَاكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرِّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ»(°).

الوكت: جمع الوكتة، وهي: الأثر اليسير في الشيء، كالنقطة من غير لونه. ينظر: النهاية (وك ت).

والمجل: يقالَ : مَجَلَت يدُه تَمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلاً: إذا ثَخُنَ جِلْدُها، وتَعَجَّر، وامتلأ ماءً، وظَهر فيها ما يُشْبِهُ البَّشْر؛ بسبب العمل بالأشياء الصُّلْبَة الخَشِنة، أو الحرق. ينظر: النهاية (م ج ل).

ونفط: صار في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة، فيه ماء قليل. ينظر: النهاية (ن ف ط).

منتبرا: مرتفعا في حسمه. ينظر: النهاية (ن ب ر).

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد والقواعد/ للثمانيني، ص: ٣٩٦، ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب (٧٤)، ح٢٥٩-(١٦٢)/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الإيمان، باب (٧٥)، ح٢٧٨-(١٧٢)/١٥٥١.

<sup>(°)</sup> البخاري، كتاب الجنائز، باب (٥١)، ح(١٣١٥) ٨٦/٢(١٣١٥)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب (١٦)، ح٥٠-(٩٤٤) (°) البخاري، كتاب الجنائز، باب (١٦)، ح٥٠-(٩٤٤) عَلَيْهِ . . . ».

- ٥- وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ إِحْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ، فِي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَباً»(١).
- ٥ وَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ عُسْلاً، فَا فَوْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَأَفْرَغَ بِيَمِينهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ عَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَأَفْرَخَ بِيَمِينهِ عَلَى أَلْ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسْحَهَا بِالتَّرَابِ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُههُ، وَأَفَاضَ فَمَسَحَهَا بِالتَّرَابِ، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُههُ، وأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَى، فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ (٢) بها» (٣).
   الْوَجْهُ الشَّالِثُ: عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ الْمُذَكَرِ إِلَى الْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:
   وَرَدَ فِي:
  - ٧- قَوْلِهِ ﷺ: «ابْدَؤُوا بمَيَامِينهَا»(٤).
- ٨- وَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا-: «أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَيْدَاً. فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَيْدَا أَسْرَعَنَا سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَداً، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَة، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ»(٥).
   لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ»(٥).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَصْلُ فِي الضَّمِيرِ أَنْ يُطَابِقَ عَائِدَهُ الْمَنْطُوقَ أَوِ الْمَفْهُومَ، فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ؛ وَلِذَا قُسِّمَتِ الضَّمَائِرُ إِلَى ضَمَائِرَ مُذَكَّرَةٍ، وَضَمَائِرَ مُؤَتَّنَةٍ، قَالَ الثَّمَانِينِيُّ: «وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الضَّمِيرُ بِعَدَدِ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ: يَرْجِعُ إِلَى الْوَاحِدِ وَاحِدُ، وَالإِنْنَيْنِ اثْنَانِ، وَإِلَى الْجَمْعِ جَمْعُ.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (١٩)، ح٩٧ - (٥٧٣). ٤٠٣/١

<sup>(</sup>٢) النفض: الاستنجاء؛ لأن المستنجي ينفُض عن نفسه الأذى، أي: يزيله ويدفعه. ينظر: النهاية ( ن ف ض).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الغسل، باب (٧) ح(٢٥٩).

وهيمونة هي: بنت الحارث بن حزن الهلالية، أم المؤمنين، زوج النبي هي وأخت أم الفضل زوجة العباس، وحالة حالد بن الوليد وحالة ابن عباس، توفيت سنة إحدى وخمسين (٥١ه)، وقيل: (٦١ه)، وقيل: غير ذلك. ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ١٤٠/٢، ورجال صحيح البخاري، رقم (١٤٢٥) ٢/٥٥/١، ومولد العلماء ووفياتهم ١٨١/١، ورجال صحيح مسلم، رقم (٢٢١٤) ٢/٢١)، وسير أعلام النبلاء ٢٣٨/٢-٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنازة، باب (٩)، ح(١٢٥٤)٧٤/.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الزكاة، باب (١١)، ح(١٤٢٠)١٠/٢

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الضَّمِيرُ مُطَابِقاً لِمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، فَيَرْجِعُ إِلَى الْمُؤَتَّقَةِ ضَمِيرٌ مُؤَنَّقَةِ ضَمِيرٌ مُؤَنَّقَةِ ضَمِيرٌ مُؤَنَّقَةٍ ضَمِيرٌ مُؤَنَّتُ مُؤَنَّقَةٍ ضَمِيرٌ مُؤَنَّقَةً ضَمِيرٌ مُؤَنَّقَةً مُحْمُوعٌ»(١).

فَالتَّطَابُقُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ مَطْلُوبٌ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَائِدُ مَذْكُوراً فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلاَمِ، نَحْوُ: "زَيْدٌ لَقِيتُهُ، وَعَمْرٌو مَرَرْتُ بِهِ"، أَمْ كَانَ مَفْهُوماً غَيْرَ مَذْكُورِ فِي الْكَلاَمِ، وَلَكِنْ مَعَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُسْتَكَبِرِينَ بِهِمَ مَذْكُورِ فِي الْكَلاَمِ، وَلَكِنْ مَعَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُسْتَكَبِرِينَ بِهِمَ مَذْكُورِ فِي الْكَلاَمِ، وَلَكِنْ مَعَ وُجُودِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ مِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، أَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ عَدَمُ اللَّبْس، قَالَ الْفَرَّاءُ: «وَقَوْلُهُ (مُسْتَكْبرينَ بهِ) الْهَاءُ لِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ»(٣).

فَالتَّذْكِيرُ أَوِ التَّأْنِيثُ -إِذَا كَانَ عَائِدُ الضَّمِيرِ مَفْهُوماً مِنَ الْكَلاَمِ غَيْرَ مَذْكُورٍ يَكُونُ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْمُقَدَّرِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْفَرَّاءُ -عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُلَقَّلَهَٱ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ فَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ُ وَلَكِنْ قَدْ يَرِدُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ ضَمِيرٌ غَيْرَ مُطَابِقِ مَعَ عَائِدِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى ﴾، وَلَمْ قَوْلِهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: آخَرُونَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَمْ يُصَلُّوا ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: فَلْتُصَلِّ، وَلَوْ قِيلَ: فَلْتُصَلِّ، كَمَا قِيلَ: أُخْرَى، لَجَازَ ذَلِكَ ﴾ (٧).

وَلِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ مَلاَمِحُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، مِنْهَا:

أَوَّلاً: وُرُودُ الضَّمِيرِ مُذَكَّراً وَعَائِدُهُ مُؤَنَّثٌ.

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَلَى: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِياءُ»، قَالَ النَّووِيُّ: «وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى (الْحَلَقَةُ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ) فَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (بِهِ) بِضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ، أَعَادَهُ عَلَى مَعْنَى الْحَلَقَةِ، وَهُوَ الشَّيْءُ» (أَي: الضَّمِيرُ فِي (بِه) رَاجِعٌ إِلَى (الشَّيْء) الْمُؤَوَّلِ مِنَ عَلَى مَعْنَى الْحَلَقَةِ، وَهُوَ الشَّيْءُ» أَي: الضَّمِيرُ فِي (بِه) رَاجِعٌ إِلَى (الشَّيْء) الْمُؤَوَّلِ مِنَ (الْحَلَقَةِ)؛ وَلِذَا ذَكَّرَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الشَّيْءُ الَّذِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ.

<sup>(</sup>١) الفوائد والقواعد، ص:٤٠٧. وينظر: النحو الوافي/ لعباس حسن٢٦٢/١، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية:٦٧.

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢٣٩/٢.
 (٤) سورة فصلت، من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ١٨/٣. وينظر: النحو الكوفي، ص:١٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٨) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج١/٣٨٥، وينظر: الديباج١/٩٩١.

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ: ﴿فَكَرِبْتُ كُرْبَةً مَا كَرِبْتُ مِثْلَهُ»، قَالَ النَّوَوِيُّ: ﴿وَالضَّمِيرُ فِي (مِثْلَهُ) يَعُودُ عَلَى مَعْنَى الْكُرْبَةِ، وَهُوَ: الْكَرْبُ، أَو الْغَمُّ، أَو الْهَمُّ، أَو الشَّيْءُ»(١).

فَلَوْ رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى لَفْظِ الْكُرْبَةِ لَكَانَ مُؤَنَّقاً، فَيُقَالُ: َ (مِثْلَهَا)، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ رَاجِعاً إِلَى مَعْنَاهَا، وَهُوَ مُذَكَّرُ، ذُكِّر.

وَهِنْهَا: مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ رَفْعِ الأَمَانَةِ: «كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً»، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (نَفَطَ)، وَلَمْ يَقُلْ (نَفَطَتْ) مَعَ أَنَّ "الرِّجْلَ" مُؤَنَّقُةُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَكَرَ (نَفَطَ) إِنْبَاعاً لِمَعْنَى الرِّجْلِ، وَهُوَ الْعُضُوُ»(٢)، أَيْ: ذَكَرَ (نَفَطَ) إِنْبَاعاً لِلَفْظِ الرِّجْلِ، وَهُوَ الْعُضُوُ»(٢)، أَيْ: إِنَّهُ كَمَا يُذَكَّرُ الضَّمِيرُ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى عَائِدِهِ، فَإِنَّهُ يُذَكَّرُ -أَيْضاً- اتِّبَاعاً لِلَفْظِ عَائِدِهِ.

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرِ<sup>(٦)</sup> وَالْعَيْنِيُّ كَلِمَةَ (إِلَيْهِ) زِيَادَةً بَعْدَ (تُقَدِّمُونَهَا)، وَأَنَّ الضَّمِيرَ فِي (إِلَيْهِ) يَرْجِعُ «إِلَى الْخَيْرِ باعْتِبَارِ التَّوَابِ(٧)، أَوِ الإِكْرَامِ الْحَاصِلِ لَهُ فِي قَبْرِهِ، فَيُسْرَعُ بِهِ؛ لِيُلْقَاهُ قَرِيبًا»(٨). وَنَسَبَ الْعَيْنِيُّ (٩)، وَالْقَسْطَلَانِيُّ (١) إِلَى ابْنِ مَالِكِ رِوَايَةَ «"تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهَا»، وَأَنَّهُ أَوَّلَهُ بِتَقْدِيرِ: تُقَدِّمُونَ الْمَيِّتَ إِلَيْهَا أَيْ: إِلَى الْخَيْرِ، وَأَنَّتُ الضَّمِيرَ فِي (إِلَيْهَا) عَلَى تَأْوِيلِ الْخَيْرِ بِالرَّحْمَةِ أَوِ الْجُسْنَى، أَو الْبُشْرَى.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢/٧٠٤. وينظر: عقود الزبرجد٢/٢٥٠.

<sup>(7)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7)

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، من الآية:٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل، الآية:٧.

<sup>(</sup>٥) شواهد التوضيح والتصحيح، ص ٨٤-٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح الباري٣/٢١٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: عمدة القاري ١١٣/٨

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  إرشاد الساري  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) ينظر: عمدة القاري ١١٣/٨.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: إرشاد الساري٣٩٧/٣.

وَمَا ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ وَالْقَسْطَلاَّنِيُّ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ مِنْ كِتَابِ (شَوَاهِدُ التَّوْضِيحِ) بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي -رَحِمَهُ اللهُ- وَلَعَلَّهُ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا. وَاللهُ الْمُطَلِّعُ عَلَى كُلِّ شَيْء.

وَمِنْ عَوْدِ الضَّمِيرِ الْمُؤَنَّتِ إِلَى مُذَكَّر بِالتَّأُويلِ، مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ «ثُمَّ أَتَى جَذْعًا فِي قَبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا»، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (إِلَيْهَا) مُؤَنَّتُ، وَهُوَ رَاحِعٌ إِلَى الْجَذْع، وَهُوَ مُذَكَّرُ، وَتَوْجَدِهُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ: «هَكَذَا هُوَ فِي كُلِّ الأُصُولِ (فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا)، وَالْجِذْعُ مُذَكَّرُ، وَتَوْجَدُهُ وَلَكِنَّهُ أَنَّهُ عَلَى إِرَادَةِ الْخَشْبَةِ، وَكَذَا جَاءَ فِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرَهِ (خَشْبَةً)»(١).

فَهَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ بِلَفْظِ: «ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ، فُوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا» (٢)، قَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ: (فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا) تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِلَفْظِ (فَقَامَ إِلَى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ: مَوْضُوعَةٍ بِالْعَرْضِ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ (ثُمَّ أَتَى جَذْعاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُعْضَباً)، وَلاَ تَنَافِي طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ (ثُمَّ أَتَى جَذْعاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُعْضَباً)، وَلاَ تَنَافِي بَيْنَ هَذِهِ الرِّوايَاتِ؛ لأَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْجِذْعَ قَبْلَ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ كَانَ مُمْتَدًّا بِالْعَرْضِ، وَكَانَ مُمْتَدًّا بِالْعَرْضِ، وَكَانَ مُمْتَدًّا بِالْعَرْضِ، وَكَانَ عَنْ اللهُ اللهُ وَايَاتِ كَانَ مُمْتَدًّا بِالْعَرْضِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ» (٣).

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً: مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ: «ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيلِ، فَلَمْ يَنْفَضْ بِهَا»، فَالضَّمِيرُ الْمُؤَنَّتُ فِي قَوْلِهِ (بِهَا) رَاجِعٌ إِلَى (مِنْدِيلِ) الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمُنْدِيلَ خِرْقَةٍ) فَأُنِّتَ. (٤) ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْمِنْدِيلَ خِرْقَةٌ مَخْصُوصَةٌ؛ فَرَجَعَ الضَّمِيرُ إلَى (خِرْقَةٍ) فَأُنِّتَ. (٤)

وَمِنْهُ -أَيْضاً- مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكِ فِي (شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ)، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ. قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ».

هَكَذًا نَصُّ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ ابْنِ مَالِكِ فِي (شَوَاهِدِ اَلتَّوْضِيَحِ)، وَقَدْ وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ) الْمَطْبُوعِ، بِلَفْظِ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا: وَلاَ الْبُخَارِيِّ) الْمَطْبُوعِ، بَلَفْظِ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا: وَلاَ الْبُجَهَادُ، إِلاَّ رَجُلُّ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧٠/٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب السهو، بأب (٥) ح(١٢٢٩). ٦٨/٢

<sup>(</sup>۳) فتح الباري ۲۰/۳.

وآبن عون هو: أبو عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، مولى مزينة، البصري، ولد سنة (٦٦ه)، وممن سمعهم ابن سيرين وغيره، توفي سنة إحدى و خمسين ومئة (١٥١ه)، وقيل: (١٥٠ه)، وهو ابن سبع وثمانين. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٦٢) ٥/١٦٣، ومولد العلماء ووفياتهم للربعي، ص:١٨٢، ورجال صحيح البخاري، رقم (٦٠٥) ١٩/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكواكب الدراري1777، والتنقيح117/1، وفتح الباري 127/1، وعمدة القاري1777، وإرشاد الساري1797.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب العيدين، باب (١١) ح(٩٦٩)٠٢.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ (مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ) كَذَا لأَكْثَرِ الرُّوَاةِ بِالإِبْهَامِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَّةِ كَرِيـمَةَ عَنِ الْكَشْمِيهَنِيِّ (مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ)»(١).

فَالشَّاهِدُ الَّذِي يَصْلُحُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ مَوْجُودٌ فِي النَّصِّ الَّذِي أُوْرَدَهُ ابْنُ مَالِكٍ، وَقَالَ فِي تَوْجيهِ: «قُلْتُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشْكَالٌ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: عَوْدُ ضَمِيرٍ مُؤَنَّتٍ فِي النَّهَا الْعَمَل، وَهُوَ مُذَكَّرُ.

وَالثَّانيَةُ: اسْتِثْنَاءُ رَجُل مِنَ الْجهَادِ، وَإِبْدَالُهُ مِنْهُ، مَعَ تَبَايُن جنْسَيْهِمَا.

فَأَمَّا الأُوَّلُ فَوَجْهُهُ أَنَّ الأَلِفَ وَاللاَّمَ فِي (الْعَمَلِ) لاسْتِغْرَاقَ الْجَنْسِ، فَصَارَ بِهِمَا فِيهِ عُمُومٌ مُصَحِّحٌ لِتَأُوَّلِهِ بِجَمْعٍ، كَغَيْرِهِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ الْمَقْرُونَةِ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ الْجَنْسِيةِ؛ وَلِذَلِكَ مُصَحِّحٌ لِتَأُوَّلِهِ بِجَمْعٍ، كَغَيْرِهِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ الْمَقْرُونَةِ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ الْجَنْسِيةِ؛ وَلِذَلِكَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ، نَحْوُ: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَفِي خُسَرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴿ )، وَيُوصَفُ بِهِ الْجَمْعُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ ﴿ )، وكَقُولِ بَعْضِ الْعَرَبِ: "أَهْلَكَ النَّاسَ الدَّرْهَمُ الْبيضُ وَالدِّينَارُ الْحُمْرُ".

فَكَمَا حَازَ أَنْ يُوصَفَ بِمَا يُوصَفُ بِهِ الْجَمْعُ؛ لِمَا حَدَثَ فِيهِ مِنَ الْعُمُومِ، كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُعَادَ إِلَيْهِ ضَمِيرٌ كَضَمِيرٍ الْجَمْعِ، فَيُقَالُ: "الدِّينَارُ بِهَا هَلَكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ"؛ لأَنَّهُ فِي تَأْويل الدَّنَانير.

وَ"مَا الْعَمَلُ فِي آيَّامِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ"؛ لأَنَّهُ فِي تَأْوِيلِ الأَعْمَالِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنَّتَ ضَمِيرَ الْعَمَلِ لِتَأْوِيلِهِ بِحَسَنَةٍ، كَمَّا أُوَّلَ اَلْكِتَابَ بِصَحِيفَةٍ، مَنْ قَالَ: أَتَتْهُ كتَابِي.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَالْوَحْهُ فِيهِ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ: وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ جِهَادُ رَجُلٍ، ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ »(٤).

ثَالِثاً: عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ إِلَى الْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ:

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ اَبْدَؤُوا َ بِمَيَامِينَهَا ﴾، فَالْخِطَابُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الرَّسُولِ ﴿ إِلَى النِّسْوَةِ اللاَّتِ كُنَّ يَغْسَلْنَ ابْنَتَهُ ( ) لَمَّا تُوفِيَتْ ؛ لِذَا كَانَ الْقِيَاسُ فِي قَوْلِهِ (ابْدَؤُوا) أَنْ يَكُونَ (ابْدَأْنَ) بِنُونِ النِّسْوَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ (اغْسِلْنَهَا وِتْراً ).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر، من الآيتين: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح والتصحيح، ص:١١٧.

<sup>(°)</sup> قال ابن حجر: «لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاصي ابن الربيع، والدة أمامة، التي تقدم ذكرها في الصلاة، وهي أكبر بنات النبي ، وكانت وفاتها -فيما حكاه الطبري في =

وَهَذَا الْقِيَاسُ (ابْدَأْنَ) هُوَ الْوَارِدُ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِم)(١)، وَفِي رِوَايَةٍ فِي (صَحِيح الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ)(٢)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ (ابْدَؤُوا) كَذَا لِلاَّكَثْرِ، وَلِلْكَشْمِيهَنِيِّ "ابْدَأْنَ" وَهُوَ الْوَحْهُ(٣)؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ لِلنِّسْوَةِ»(٤).

وَقَدْ وَجَّهَ الشُّرَّاحُ رَوَايَةَ «ابْدَؤُوا» بِتَوْجِيهَيْن(°):

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ تَغْلِيبًا لِلذُّكُورِ؛ لأَنَّهُنَّ كُنَّ مُحْتَاجَاتٍ إِلَى مَعُونَةِ الرِّجَالِ مِنْ حَمْلِ الْمَاءِ إِلَى مَعُونَةِ الرِّجَالِ مِنْ حَمْلِ الْمَاءِ إِلَيْهِنَّ وَنَحْوِهِ.

ُوَالْوَجْهُ الآَحَرُ: أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ بِاعْتِبَارِ الأَشْخَاصِ أَوِ النَّاسِ.

وَمِنْ ذَلِكَ النَّهُ الْمُونَهُ فَي الْحَدِيثِ الآخَرِ: ﴿فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطُولَهُنَّ»، فَقَوْلُهُ: (يَذْرَعُونَهَا) أَيْ: يُقَدِّرُونَهَا بِذِرَاعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ (يَذْرَعْنَهَا) بضَمِير الْجَمْع الْمُؤَنَّثِ.

وَقَدْ خُرِّجَ قَوْلُهُ: (يَذْرَعُونَهَا) بتَخْريدِين(٦):

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُرَاعَاةٌ لِمَعْنَى الْجَمْعِ، لاَ لِلَفْظِ جَمَاعَةِ النِّسَاء.

وَالتَّخْرِيجُ الآخَرُ: أَنَّهُ اسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ فِي الإِخْبَارِ عَنِ النِّسَاءِ؛ تَعْظِيماً لِشَأْنِهِنَّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ﴾ (٧)، وَلَمْ يَقُلْ: مِنَ الْقَانتَاتِ.

وَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ (يَذْرَعُونَهَا) مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ، قَالَ السِّنْدِيُّ: «وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا) بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ، وَهُوَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ، وَالصَّوَابُ مَا هُنَا»(٨)، وَهُوَ (يَذْرَعْنَهَا).

<sup>= (</sup>الذيل)- في أول سنة ثمان، وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم، من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية. . . » فتح الباري١٥٣/٣.

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب (۱۲)، ح٤٢–(۹۳۹) ، ٦٤٨.

<sup>(</sup>۲) کتاب الجنائز، باب (۱۱) ح ۱۵۲/، ۱۵۲/۳.

<sup>(</sup>٣) قال المحقق: في نسخة وهو الأوجه.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٣/١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكواكب الدراري٧/٣٦، وعمدة القاري٤٣/٨، ٣٤، وإرشاد الساري ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكواكب الدراري ١٨٩/٧، وفتح الباري٣٣٦/٣، وعمدة القاري٢٨٢/٨، وإرشاد الساري ٥٣٧/٣.

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم، من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٨) حاشية السندي٥/٦٧١.

والسندي هو: نور الدين، أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي، ولد بـــ"بته" قرية من بلاد السند، ونشأ بها، ثم ارتحل إلى "تستر"، وأخذ بها عن جملة من الشيوخ، كالسيد محمد البرزنجي، ودرس بالحرم النبوي الشريف، وله "ست حواش" على الكتب الستة. توفي بالمدينة المنورة، سنة ثمان وثلاثين ومئة وألف (١٣٨ هـ-١٧٢٦م) ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ٢٠٤/٢، والأعلام ٢٥٣/٦.

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ مُخَالَفَةَ الضَّمِيرِ مَعَ عَائِدِهِ فِي الْجِنْسِ أَمْرٌ وَارِدٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَى، وَذَلِكَ رَاجِعٌ لِمُرَاعَاةِ الْمَعْنَى، أَو اتِّبَاعٌ لِلَّفْظِ.

ثَانِياً: أَنَّ الْعَائِدَ الْمُقَدَّرَ بِالتَّأُويِلِ لاَ ضَابِطَ لَهُ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِعْنَى، كَمَا فِي "الْكُرْبَةِ" بِمَعْنَى: الْكَرْب، أَو الْغَمِّ، أَو الْهَمِّ.

ثَالِثاً: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِيرِ الْمُؤُوَّلُ أَنْ يَكُونَ بَارِزاً، كَمَا فِي مُعْظَمِ الشَّواَهِدِ السَّابِقَةِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَتِراً، كَمَا فِي (نَفَطَ)، وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ آهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ (ا) فَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي (زَادَهُمْ) فَاعِلُ يَعُودُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ (اهْتَدَوْا) أَيْ: عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَفْهُومِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ، وَالتَّقْدِيرُ: زَادَهُمُ اللهْتِدَاءُ هُدًى (ا)، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: ﴿زَادَهُمُ اللهْتِهْزَاؤُهُمْ هُدًى وَالتَّقْدِيرُ: زَادَهُمُ اللهْتِهْزَاؤُهُمْ هُدًى وَالتَقْدِيرُ: أَنْ اللهُ تَقُواهُمْ، وَيُقَالُ: أَلْهَمَهُمْ تَقُواهُمْ، ويُقَالُ: أَلْهَمَهُمْ تَقُواهُمْ، ويُقَالُ: أَنْهَمُهُمْ تَقُواهُمْ، ويُقَالُ: أَنْهَمُ مَنَ الْمَنْسُوخِ إِذَا نَزِلَ النَّاسِخُ» (اللهُ تَقُواهُمْ مِنَ الْمَنْسُوخِ إِذَا نَزِلَ النَّاسِخُ» (اللهُ اللهُ مَعْمَ مِنَ الْمَنْسُوخِ إِذَا نَزِلَ النَّاسِخُ» (اللهُ اللهُ مُوالِ اللهُ اللهُ مَا تَقُواهُمْ مِنَ الْمَنْسُوخِ إِذَا نَزِلَ النَّاسِخُ» (اللهُ اللهُ مُؤَالُ النَّاسِخُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْمَنْسُوخِ إِذَا نَزِلَ النَّاسِخُ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

رَابِعاً: أَنْ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ قَدْ يَكُونُ أَبْلَغَ مِنَ الْقِيَاسِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: (يَذْرَعُونَهَا) بِصِيغَةِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ، الَّتِي يُشَمُّ مِنْهَا أَرِيجُ تَعْظِيمٍ لِشَأْنِ النِّسْوَةِ وَصَوْنِهِنَّ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآية:١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النحو الكوفي، ص:١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٣/٦٦.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الانْفِصَالِ وَالاتِّصَالِ.

## مَطْلَبٌ: الْمُخَالَفَةُ فِي الانْفِصَالِ وَالاتِّصَالِ:

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا أَمْكُنَ اتِّصَالُ الضَّمِيرِ لَمْ يُعْدَلْ إِلَى انْفِصَالِهِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ اتِّصَالُ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ خَبَراً لِــ"كَانَ وَأَخَوَاتِهَا"، مَعَ أَنَّ الانْفِصَالَ أَرْجَحُ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- قَوْلِهِ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ صَيَّادٍ: ﴿إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ»(٢).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ: جَاءَ الضَّمِيرُ مَعْمُولاً مُنْفَصِلاً لِلْمَصْدَرِ الْمَرْفُوعِ بــ "كَانَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٢- قَوْل هِرَقْلَ لأَبِي سُفْيَانَ: «وَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الْثَّالِثَةُ: جَاءَ انْفِصَالُ الضَّمِيرِ فِي خَبَرِ غَيْرِ "كَانَ وَأَخَواَتِهَا"، مَعَ إِمْكَانِ الاتِّصَالِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٣- قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا»(٤).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِ الضَّمِيرِ هُوَ: اخْتِصَارُ الْكَلاَمِ وَإِيــجَازُهُ؛ لِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْتَى بالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ إِذَا وُجِدَ سَبِيلٌ إِلَى الْمُتَّصِلِ؛ لأَنَّ الْمُتَّصِلَ هُوَ الأَصْلُ، وَهُو أَخْصَرُ وَأَبَيْنُ مِنَ الْمُنْفَصِلِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: ﴿أَمَّا كُوْنُهُ أَخْصَرَ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا كُوْنُهُ أَبْيَنَ؛ فَلأَنَّ الْمُتَّصِلَ لاَ يَعْرِضُ مَعَهُ لَبْسٌ أَصْلاً، وَالْمُنْفَصِلُ قَدْ يَعْرِضُ بِهِ فِي بَعْضِ الْكَلاَمِ لَبْسٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ يَعْرِضُ مَعَهُ لَبْسٌ أَصْلاً، وَالْمُنْفَصِلُ قَدْ يَعْرِضُ بِهِ فِي بَعْضِ الْكَلاَمِ لَبْسٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: "إِيَّاكَ أَخَافُ اللهَ يُرِيدَ إِعْلاَمَ الْمُخَاطَبِ بِأَنَّهُ يَخَافُهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْذِيرَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْء.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢٣٠/١، وشرح ابن الناظم، ص:٦١، وشرح الكافية ٣/ ٢٩، والتصريح على التوضيح/ للشيخ حالد الأزهري ١٠٦/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجنائز، باب (۷۹)، ح(۱۳۵٤)، ۹۳/۲، ۹۶، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب (۲)، ح۹۰-(۲۹۳۰)، ۲۲٤٤/٤

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (۱)، -(1)، -(1)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (۲٦)، -21 (۲۲). -21 (۲۲). -21

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الإيمان، باب (١٣) ح(٢٠) ١٣/١.

فَالْكَلاَمُ عَلَى الْقَصْدِ الأُوَّلِ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى الْقَصْدِ الثَّانِي جُمْلَتَانِ، فَلَوْ قَالَ مَوْضِعَ "إِيَّاكَ أَخَافُ": "أَخَافُك"، لأُمِنَ اللَّبْسُ.

وَإِذَا عَلِمْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ لَزِمَ أَنْ تَعْتَذِرَ عَنْ جَعْلِ مُنْفَصِلٍ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْمُتَّصِلُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ خُصَّ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَنُسِبَ إِلَى الضَّعْفِ، كَقَوْلِ الرَّاجِزِ: فَإِنْ كَانَ مَعَ مُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ خُصَّ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَنُسِبَ إِلَى الضَّعْفِ، كَقَوْلِ الرَّاجِزِ: إِنَّا عَنْفَعَا \*\*\* إِيَّا يَ لَمَّا صِرْتُ شَيْخًا قَلِعاً(١)

وَكَذَا الْمَفْصُولُ بِتَاءِ التَّأْنيثِ، كَقَوْل الْفَرَزْدَق:

إِنِّتِ حَلَفْتُ -وَلَمْ أَحْلِفْ عَلَى فَنَدٍ - \* \* فِنَاءَ بَدِيْتٍ مِنَ السَّاعِينَ مَعْمُورِ بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الْأَمْوَاتَ قَدْ ضَمِنَتْ \* \* \* إِيَّاهُمُ الْأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهَارِيرِ (٢) بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الْأَمْوَاتَ قَدْ ضَمِنَتْ \* \* \* إِيَّاهُمُ الْأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهَارِيرِ (٢) وَكَذَا الْمَفْصُولُ بِضَمِيرِ رَفْعٍ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ مِنْ بَابِ "كَانَ" يَجِبُ اتِّصَالُهُ بِالضَّمِيرِ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، نَحْوُ: ﴿ وَمِمَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٣)، وَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ مَ عَلَى عِلْمٍ بِالضَّمِيرِ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، نَحْوُ: ﴿ وَمِمَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٣)، وَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ مَ عَلَى عِلْمٍ عِندِي ﴾ (٤).

وَلاَ يَجُوزُ انْفِصَالُهُ إِلاَّ فِي ضَرُورَةٍ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

أُمَّا عَطَاوَّكَ يَا ابْنَ الْأَكْرَمَيْنِ فَقَدْ \*\* خَعَلْتَ إِيَّاهُ بِالتَّعْمِيمِ مَبْذُولاً (٥) (٢) وَعَلَيْهِ لاَ يُجْعَلُ الْمُنْفَصِلُ مَحَلَّ الْمُتَّصِلِ إِلاَّ فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ (٧ هِيَ: الْأَوَّلُ: أَنْ يُحْصَرَ بِ "إِلاَّ، وَشَذَّ (إِلاَّكَ)، فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي الضَّرُورَةِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي الضَّرُورَةِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي الضَّرُورَةِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: فَمَا نُبَالِي إِذَا مَا كُنْتِ جَارَتَنَا \*\*\* أَلاَّ يُجَاوِرَنَا إلاَّكِ دَيَّارُ (٨)

<sup>(</sup>١) البيتان من الرجز، وهما بلا نسبة في: اللسان (ق ل ع)٨ / ٢٩١، وفيه: «شيخ قلع، يتقلَّعُ: إذا قام...قَلِعَ القدم إذا كانت لا تثبت عند الصراع فهو قَلِعٌ».

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، وهو في: ديوانه ٢١٣/، ٢١٤، والدرر اللوامع ٣٨/١، وبلا نسبة في: شرح ابن الناظم، ص: ٦١، وشرح الكافية ٣٦/٣، والإنصاف٢٠٥/.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية:٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، من الآية:٧٨.

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط. قال محمد فؤاد عبد الباقي: «لم أقف عليه في كتاب»، وكذلك البحث.

<sup>(</sup>٦) شواهد التوضيح، ص:٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح التسهيل ۱۶۸/۱، وما بعدها، وتوضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك/ للمرادي ۱۳۸/۱-۱۲۳۰ والنحو الوافي ۲۷۶۱-۲۷۹.

<sup>(^)</sup> البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في: الخصائص٣٠/١، وشرح الكافية٣١/٣، والمغني١/١٠، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك٤/١٠، برواية: "وما علينا" بدلا من "فما نبالي".

الثَّانِي: أَنْ يُحْصَرَ بِ (إِنَّمَا)، كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ:

أَنَا الذَّائِدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وَإِنَّمَا \* \* \* يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي (١)

الثَّالِثُ: أَنْ يُرْفَعَ بِمَصْدَر مُضَافٍ إِلَى الْمَنْصُوب، كَقَوْل الشَّاعِر:

بنصْركُمْ نَحْنُ كُنْتُمْ ظَافِرَينَ وَقَدْ \*\*\* أَغْرَى الْعِدَا بِكُمُ اسْتِسْلاَمُكُمْ فَشَلاً (٢)

الرَّابِعُ: أَنْ يُوَقَعَ بِصِفَةٍ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ صَاحِبِهَا، نَحْوُ: "زَيْدٌ عَمْرٌو ضَارِبُهُ هُوَ"، وَذَلِكَ جَائِزٌ مُطْلَقاً عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَبِشَرْطِ حَوْفِ اللَّبْسِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

الْحَامِسُ: أَنْ يُحْذَفَ عَامِلُهُ، نَحْوُ قَوْل الشَّاعِر:

فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَصْدَقْكَ نَفْسُكَ فَانْتَسبْ ٣

السَّادِسُ: أَنْ يُؤَخَّرَ عَامِلُهُ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ حَرْفَ نَفْي، نَحْوُ: ﴿مَّا هُرَ أُمَّهَ سِبِهِمْ ﴿ ٥٠٠.

الثَّامِنُ: أَنْ يَفْصِلَهُ مَتْبُوعٌ، نَحْوُ: ﴿ يُحَزِّر جُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾(١).

التَّاسِعُ: أَنْ يَلِيَ وَاوَ الْمُصَاحَبَةِ، نَحْوُ: التَّكُونُ وَإِيَّاهَا مَثَلاً بَعْدِي".

الْعَاشِرُ: أَنْ يَلِيَ "إِمَّا"، نَحْوُ:

بِكَ أَوْ بِي اسْتَعَانَ فَلْيَلِ، إِمَّا \*\*\* أَنَا أَوْ أَنْتَ مَا ابْتَغِي الْمُسْتَعِينُ(٧) الْحَادِي عَشْرَ: أَنْ يَلِيَ اللاَّمَ الْفَارِقَةَ، نَحْوُ:

إِنْ وَجَدْتُ الصَّدِيقَ حَقَّاً لإِيَّا \*\*\* كَ فَمُرْنِي فَمَنْ أَكُونُ مُطِيعَا( ﴿ النَّانِي عَشْرَ: أَنْ يَنْصِبَهُ عَامِلٌ فِي مُضْمَرِ قَبْلَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِنَ اتَّحَدَا رُتْبَةً.

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، للفرزدق في: ديوانه ١٥٣/٢، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب، المسمى "إيضاح الشعر"/ للبن للفارسي، ص: ٢٢٧، والمسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي، (٤٨/١) والاقتضاب في شرح أدب الكتاب/ لابن السيد البطليوسي، ص: ١٨، والدرر اللوامع ١٩٩١، والخزانة ٢٥٥٤، وبلا نسبة في: نتائج الفكر، ص: ٣١٧، وشرح المفصل ٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، لمجهول، وهو في: همع الهوامع١/١٢.

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من الطويل، للبيد في: وعجزه: لَعَلَّكَ تَهْدِيكَ الْقُرُونُ الأَوَائِلُ وهو في: ديوانه، ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة، من الآية:٥.

<sup>(°)</sup> سورة المجادلة، من الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الممتحنة، من الآية: ١.

<sup>(</sup>٧) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل ١٥٠/١، والعيني ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٨) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في: همع الهوامع ١/٩/٢.

وَمَا عَدَا هَذِهِ الْمَوَاضِعَ لاَ يَجُوزُ فِيهِ الانْفِصَالُ إِلاَّ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، فَلاَ يُقَالُ: "قَامَ أَنَا" وَلاَ: "أَكْرَمْتُ إِيَّاكَ"؛ لأَنَّ التَّاءَ أَخْصَرُ مِنْ "أَنَا" وَالْكَافُ أَخْصَرُ مِنْ "إِيَّاكَ"(١)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «...وَلاَ يَقَعُ (أَنَا) فِي مَوْضِعِ التَّاءِ الَّتِي فِي (فَعَلْتُ)، لاَ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "فَعَلَ أَنَا"؛ لأَنَّهُمُ اسْتَغْنَوْ ا بِالتَّاءِ عَنْ (أَنَا)، وَلاَ يَقَعُ (نَحْنُ) فِي مَوْضِعِ (نَا) الَّتِي فِي (فَعَلْنَا)، لاَ تَقُولُ: "فَعَلَ أَنَا"؛ الْفَعَلَ نَحْنُ"»(٢).

وَمِنَ الضَّرُورَةِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَمَا أُصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذْكُرَهُمْ \*\*\* إِلاَّ يَزِيدُهُمْ حُبًّا إِلَيَّ هُمُ ٣

وَقَوْلُ الرَّاجِزِ:

أَتَتْكَ عَنْسٌ تَقْطَعُ الأَرَاكَا \*\*\* إِلَيْكَ حَتَّى بَلَغَتْ إِيَّاكَا(٤)

وَقَوْلُ الآخَرِ:

كَانَّا يَوْمَ قُرَّى إِنْ \*\*\* نَـمَا نَقْـتُلُ إِيَّـانَـــا(°) فَكُلُّ هَذِهِ الأَبْيَاتِ -كَمَا قَالَ الأَنْبَارِيُّ(°-: «...مِنْ ضَرُورَة ِالشِّعْرِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي اخْتِيَارِ الْكَلاَمِ»(°).

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح على التوضيح ١٠٦/١.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۰۵۰.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو لزياد بن منقذ في: شرح المفصل ٢٣٩/٤، والخزانة٥/ ٢٥٥، على اختلاف في الصدر، وقيل: لزياد بن حمل التميمي في: التصريح على التوضيح ٢/١٠١،وبلا نسبة في: شرح ابن الناظم، ص: ٢١، ومغنى اللبيب/ لابن هشام ٢/١٤، وشرح أبيات المغني ٢٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الرجز لحميد الأرقط، وهو في: الكتاب٣٦٢/٢، والخصائص٢/١،٠٥١، وبلا نسبة في: الإنصاف٢٠٦/٢.

<sup>(°)</sup> البيت من الهزج، نسبه سيبويه إلى بعض اللصوص ولم يعين اسمه، ينظر: الكتاب٣٦٢/٢، ونسبه ابن حني في الخصائص١٩٤/٢ الأبي بجيلة، وبلا نسبة في: الإنصاف٢٠٦/١، وشرح الكافية٣٢/٣، ونسب لذي الأصبع العدواني في: شرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي١٠٠/١، وفيه: «الشاهد فيه على قوله: "نقتل إيانا"، يريد به: نقتل أنفسنا، وجعل الضمير في موضع أنفسنا، وأتى به على الانفصال، والضمير إذا وصله، لم يحسن فصله، إلا أن يضطر شاعر، فاضطر إلى أن ترك النفس، وأتى بالضمير، واضطر إلى استعمال الضمير المنفصل مكان المتصل».

<sup>(</sup>٦) الأنباري هو: أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، كمال الدين، ولد سنة ثلاث عشرة وخمس مئة (١٣٥ه)، كان إماما في النحو، سمع الحديث وأكثر منه، من مصنفاته: "الإنصاف في مسائل الخلاف"، و"أسرار العربية"، و"الإغراب في حدل الإعراب"، توفي ببغداد، سنة سبع وسبعين وخمس مئة (٧٧٥ه). ينظر: إنباه الرواة ١٦٩/٢، وشذرات الذهب ١٦٩/٢، ١٥٩٥،

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٢٠٦/٢.

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: اتِّصَالُ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ خَبَراً لِــ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا":

قَدْ يَكُونُ اسْمُ (كَانَ وَأَحَوَاتِهَا) وَحَبَرُهَا مُظْهَرَيْنِ، وَقَدْ يَكُونَانِ مُضْمَرَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ الاسْمُ مُظْهَراً، وَالْحَبَرُ مُضْمَراً وَالْحَبَرُ مُظْهَراً، وَقَدْ يَكُونُ الاسْمُ مُظْهَراً، وَالْحَبَرُ مُضْمَراً.(١)

وَإِذَا كَانَا مُضْمَرَيْنِ، فَقَدِ اخْتَلَفَتْ مَذَاهِبُ النُّحَاةِ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ حَيْثُ انْفِصَالُ الْحَبَرِ الْمُضْمَرِ أَو اتِّصَالُهُ:

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُحْتَارَ الانْفِصَالُ. (٢)

وَقَدْ عَلَّلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الإخْتِيَارَ بِتَعْلِيلَيْنِ":

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَصْلَ فِي الْخَبَرِ أَنْ يَنْفِصَلَ مِنَ الْمُبْتَدَاِ، وَأَخْبَارُ (كَانَ وَأَخَوَاتِهَا) فِي الأَصْل مِنَ الْمُبْتَدَاِ، وَأَخْبَارُ (كَانَ وَأَخَوَاتِهَا) فِي الأَصْل أَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً.

وَالتَّعْلِيلُ الآخَرُ: أَنَّ (كَانَ وَأَخَوَاتِهَا) نَقَصَتْ عَنْ رُتْبَةِ الأَفْعَالِ؛ لأَنَّهَا حَلَعَتْ دِلاَلَتَهَا عَلَى الْمَصْدَرِ، فَلَمَّا نَقَصَتْ عَنْ رُتْبَةِ الأَفْعَالِ ضَعُفَتْ أَنْ تَتَّصِلَ بِالضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ إِذَا كَانَ مَنْصُوباً، وَفِي هَذَا يَقُولُ الرَّضِيُّ: «إِنَّمَا كَانَ الْمُحْتَارُ فِي حَبَرِ (كَانَ وَأَحَوَاتِهَا) الانْفِصَالُ؟ لأَنَّ اسْمَهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ فَاعِلاً حَتَّى يَكُونَ كَالْجُزْءِ مِنْ عَامِلِهِ، بَلِ الْفَاعِلُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ فَاعِلاً حَتَّى يَكُونَ كَالْجُزْءِ مِنْ عَامِلِهِ، بَلِ الْفَاعِلُ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْ عَامِلِهِ، بَلِ الْفَاعِلُ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْ عَامِلِهِ، بَلِ الْفَاعِلُ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْ عَامِلِهِ، بَلِ الْفَاعِلُ فِي الْحَقِيقَةِ اللَّاقِصَةِ» (أَنَّ النَّحُمْلَةِ؛ لأَنَّ الْكَائِنَ فِي قَوْلِكَ: كَانَ زَيْدُ قَائِماً: قِيَامُ زَيْدٍ، كَمَا يَجِئُ فِي الأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ» (أَيْهُ.

وَزَادَ الْأَعْلَمُ تَعْلِيلاً قَالِثاً، فَقَالَ: «وَاخْتَارَ النَّحْوِيُّونَ انْفِصَالَ ضَمِيرِ "كَانَ وَأَحَوَاتِهَا"؛ لِعِلَلٍ ثَلاَث:

مِنْهَا: أَنَّ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا" أَفْعَالُ دَحَلْنَ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَخَبَرِهِ، وَخَبَرُهَا قَدْ يَكُونُ فِعْلاً، وَجُمْلَةً، وَظَرْفاً غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ، فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ لاَ يَجُوزُ إِضْمَارُهَا، وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ مُتِّصِلَةً مِنَ الْفِعْلِ، اخْتِيرَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي يُمْكِنُ إِضْمَارُهُ -إِذَا أُضْمِرَ - أَنْ يَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ مَا لاَ يُضْمَرُ فِي الْأَخْبَارِ، فِي الْخُرُوجِ عَنِ الْفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٩١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية ٤٣/٤، ٤٣، والأشمون ١١٨/١، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ٢١٩، ٢٢٠، والخزانة٥/٣١٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية٣/٢٤، ٣٤.

وَمِنْهَا: أَنَّ الاِسْمَ وَالْخَبَرَ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَصِلُ مِنَ الآخرِ، غَيْرُ مُخْتَلِطٍ بِهِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الضَّمِيرَانِ فِي الْفِعْلِ، كَقَوْلِكَ: "كُنْتُكَ"، وَ"إِنَّ زَيْداً كَانَهُ"، لَمْ يَنْفَصِلِ الْخَبَرُ مِنَ الاِسْمِ، وَالْخِتَلَطَ بِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّا وَصَلْنَا ضَمِيرَ الْخَبَرِ بِضَمِيرِ الإسْمِ، فَقُلْنَا: "كُنْتُكَ"، أَوْ "كَانَكَ زَيْدُ"، فَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ فِي هَذِهِ الأَفْعَالِ كَشَيْء وَاحِدٍ؛ لأَنَّهُمَا اسْمٌ وَخَبَرٌ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ، أَوْ يَكُونَ مُشَبَّهاً بِهِ، مَجْعُولاً بِمَنْزِلَتِهِ، وَفِعْلُ الْفَاعِلِ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى نَفْسِهِ مُتَّصِلاً، وَيَحُوزُ "إِيَّايَ وَيَحُوزُ "إِيَّايَ وَيَحُوزُ "إِيَّايَ ضَرَبْتُ"» (الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَيَحُوزُ السَّرَبْتُنِي الله وَيَحُوزُ الْآيَايَ ضَرَبْتُ الله وَيَحُوزُ السَّرَبْتُ الله وَيَحُوزُ السَّرَبْتُ الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيْعَلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيْ الله وَيْ الله وَيُونُ الله وَيُعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْعُلُى الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْعَلَى الله وَيْ الله ويْ الله وي الله و

وَقَدِ اعْتَمَدَ الْجُمْهُورُ عَلَى شَوَاهِدَ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ، مِنْهَا:

قَوْلُ عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ (٢):

لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا \*\*\* عَنِ الْعَهْدِ وَالإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ ٣) وَقَوْلُهُ أَيْضاً:

لَيْتَ هَذَا اللَّيْلَ شَهْرٌ \*\*\* لاَ نَسرَى فِيهِ عَرِيبَا لَيْتَ هَذَا اللَّيْلَ شَهْرٌ \*\*\* لاَ نَسرَى فِيهِ عَرِيبَا لَا اللَّيْسَ إِيَّايَ وَإِيَّا اللَّهُ لَا وَلاَ نَخْشَى رَقِيبَالا ٤٠

التَّقْدِيرُ: لَيْسَ أَحَدُ غَيْرَكَ وَغَيْرِي.

(۱) النكت في تفسير كتاب سيبويه٢٦٨/٢٦.

والأعلم هو: أبو الحجاج، يوسف بن سليمان، الشنتمري، والأعلم هو: (المشقوق الشفة العليا)، ولد سنة عشر وأربع مئة (٤١٠هـ)، وأخذ عن إبراهيم بن محمد الإفليلي وغيره، وأخذ عنه الحافظ أبو علي الجياني وغيره، من مصنفاته: "شرح حماسة أبي تمام"، و"شرح الجمل للزجاجي"، توفي سنة ست وأربعين وأربع مئة (٤٤٦هـ)، وقيل: (٤٧٦هـ). ينظر: إنباه الرواة ٤٠٣/٥ - ٦١، وإشارة التعيين، ص: ٣٩٣، وشذرات الذهب ٤٠٣/٣.

<sup>(</sup>۲) **عمر بن أبي ربيعة هو**: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، ويكنى أبا الخطاب، له ديوان شعر، توفي سنة ثلاث وتسعين (۹۳هـ). ينظر: الشعر والشعراء ۱۱۹/۱، وكشف الظنون ۸۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه، ص:١٢١، والتصريح على التوضيح ١١٢/١، وشرح المفصل ٣٢٢/٢، والمترب من الطويل، وهو في: ديوانه، ص:١٠٤، والخزانة ٣١٢/٥، وبلا نسبة في: الأشموني ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) البيتان من مجزوء الرمل، لعمر بن أبي ربيعة، وهو في: ديوانه، ص:٤٣٩، وله أو للعرجي في: الخزانة٥/٣٢٢، هم ٣٢٢، وبلا نسبة في: الكتاب ٣٥٨/، والمقتضب٩٨/، والفوائد والقواعد، ص:٢٢، وشرح المفصل ٢٢٩، والنكت٢٦٩، والنكت٢٦٩/.

وَأَمَّا ابْنُ مَالِكٍ وَوَلَدُهُ بَدْرُ الدِّينِ (١) فَقَدِ اخْتَارَا الاتِّصَالَ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: تَنْفَكُ تَسْمَعُ مَا حَييــــتَ بِهَالِكٍ حَتَّى تَكُونَهُ(٢)

وَقَوْلِ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ:

عَهْدِي بَقَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ\*\*\*إذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسي(٣)

وَوَجُهُ اتِّصَالُ الضَّمِيرِ -كَمَّا هُو اخْتِيَارُ ابْنَ مَالِكِ وَوَلَدِهِ - أَنَّ (كَانَ وَأَخُواتِهَا) كَأَفْعَالُ حَقِيقِيَّة؛ لِتَصَرُّفِهَا، فَيَتَّصِلُ بِهَا الضَّمِيرُ مَتَى أَمْكَنَ، وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا؛ لِشَبَهِ "كُنْتُهُ" بـ "ضَرَبْتُهُ"، فَانْفِصَالُهُ مَخَالِفٌ لِلشَّمَاعِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكِ فَانْفِصَالُهُ مَخَالِفٌ لِلشَّمَاعِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكِ مُؤيِّدًا مَذْهَبَهُ: «فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِنْ بَابِ "كَانَ"، وَاتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْع، جَازَ فِي الضَّمِيرِ النَّهِيلَ النَّعْمِيرِ الضَّمِيرِ الضَّمِيرِ الضَّمِيرِ الصَدِيقِي كُنْتَهُ"، وَالانْفِصَالُ نَحْوُ: "صَدِيقِي كُنْتَهُ"، وَالانْفِصَالُ نَحْوُ: "صَدِيقِي كُنْتَهُ الْأَصْلُ، وَقَدْ أَمْكَنَ؛ لِشَبَهِ الْكَثْهُ" بـ "فَعَلْتُهُ" فَمُقْتَضَى هَذَا الشَّبَهِ أَنْ يَمْتَنعَ: كُنْتُ إِيَّاهُ، كَمَا يَمْتَنعُ: فَعَلْتُ إِيَّاهُ، فَإِذَا لَمْ يَمْتَنعُ، فَلاَ أَقَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الشَّبَهِ أَنْ يَكُونَ وَخَالَهُ وَالنَّهُوا الْقِيَاسَ وَالسَّمَاعَ.

أُمَّا مُخَالَفَة ُ الْقِيَاسِ فَقَدْ ذُكِرَتْ.

وَأَمَّا مُحَالَفَةُ السَّمَاعِ فَمِنْ قِبَلِ أَنَّ الاتِّصَالَ ثَابِتٌ فِي أَفْصَحِ الْكَلَامِ الْمَنْثُورِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ الْعُمَرَ : «إِنْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» (٤)، وَكَقَوْلِ بَعْضِ لِعُمَرَ : "عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسِي "(٥). الْعَرَبِ: "عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسِي "(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:٦٣.

بدر الدين هو: ابن الناظم، محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الدمشقي الطائي الشافعي، أخذ عن والده، ثم سكن بعلبك، وقرأ عليه بها جماعة منهم بدر الدين بن زياد، ثم لما مات والده طُلِبَ إلى دمشق، وولي وظيفة والده، وتصدى للتصنيف، وله من الكتب "شرح ألفية والده"، و"شرح لاميته"، و"تكملة شرح التسهيل"، توفي سنة (٦٨٦ه). ينظر: الوافي بالوفيات/ للصفدي ٢٠٤/١، وبغية الوعاة ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) البيت من مجزوء الكامل، لخليفة بن براز في: الدرر اللوامع١/١٨، وبلا نسبة في: الإنصاف٢٠/٣، وشرح المفصل٣١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) من الرجز، وهو في ملحق ديوانه، ص:١٧٥، برواية: عدد قومي، والتصريح على التوضيح ١١٦/١، ، والدرر اللوامع ٤١/١٤، والخزانة ٣٢٤، وبلا نسبة في: المسائل الحلبيات/ لأبي على الفارسي، ص:٢٢١، وشرح المفصل ٣٢٣/٢، برواية "عددت قومي"، وشرح الكافية ٤٤/٣، والمغني ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص:١٠٣ من البحث.

<sup>(°)</sup> قال الرضي: «وقيل لبعض العرب: إن فلانا يريدك، فقال: عليه رحلا ليسني» شرح الكافية ٤٤/٣. وينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن هشام، ص: ٣٢٣.

وَفِي أَفْصَحِ الْكَلاَمِ الْمَنْظُومِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: لَجَـارِيَ مَنْ كَـانَهُ عِـزَّةٌ \*\*\* يُخَالُ ابْنَ عَمِّ بِهَا أَوْ أَجَلْ(١)

وَمِثْلُهُ:

فَإِنْ لاَ يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ \*\*\* أَخُـوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلبَانِهَا(٢)

وَ مِثْلُهُ:

كُمْ لَيْثٍ اغْرَى بِي ذَا أَشْبُلٍ غَرِثَتْ \*\*\* فَكَانَنِي أَعْظَمَ اللَّيْثَيْنِ إِقْدَامَا(٣) وَلَمْ يَثْبُتِ الانْفِصَالُ إلاَّ فِي شِعْر قَلِيل، كَقَوْل الشَّاعِر:

عَهِدْتُ خَلِيلِي نَفْعُهُ مُتَتَابِعٌ \*\*\* فَإِنْ كُنْتَ إِيَّاهُ فَإِيَّاهُ كُنْ حَقَّالْ ٤)>(٥)

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ -أَيْضاً- فِي (أَلْفِيَّتِهِ)(١):

وَصِلْ أَوِ افْصِلْ هَاءَ سَلْنِيهِ وَمَا \* \* أَشْبَهَهُ فِي "كُنْتُهُ" الْخُلْفُ انْتَمَى كَلْنَهُ الْخَلْفُ انْتَمَى كَلْذَاكَ " خِلْتَنِيهِ" وَاتِّكَ صَالاً \* \* أَخْتَارُ ، غَيْرِي اخْتَارَ الانْفِصَالاً

أَشَارَ ابْنُ مَالِكِ بِقَوْلِهِ: أَفِي كُنْتُهُ انْتَمَى إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَبَرُ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا" ضَمِيراً، فَإِنَّهُ يَجُوزُ اتِّصَالُهُ وَانْفِصَالُهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُخْتَارِ مِنْهُمَا، فَاخْتَارَ هُوَ الاتِّصَالَ، نَحْوَ: كُنْتُهُ، وَاخْتَارَ الْجُمْهُورُ الانْفِصَالَ، نَحْوَ: كُنْتُ إِيَّاهُ. (٧)

<sup>(</sup>١) البيت من المتقارب. قال محقق (شواهد التوضيح): «ليس في شيء من كتب الشواهد». و لم يقف عليه البحث أيضا.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وهو لأبي الأسود الدؤلي في: ديوانه، ص:۸۲، والكتاب ٤٦/١، وأدب الكاتب، ص:٥١٥، والبيت من الطويل، وهو لأبي الأسود الدؤلي في: ديوانه، ص:٢٠، والفوائد والقواعد، ص:٢٢، وشرح المفصل ٣٢٥/٣، وللمقتضب وكتاب شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٤٠، والفوائد والقواعد، ص:٢٠، وشرح الكافية ٤٥/٣، والاقتضاب، ص:٩٢، والخزانة ٥/٣٢، وبلا نسبة في: المقتضب ٩٨/٣، والإنصاف ٢٨/١، والأشموني ١١٨/١.

الشاهد هو: قوله: «فإن لا يكنها أو تكنه» حيث جاء بالخبر ضميرا متصلا بـــ"كان"؛ لجريانها مجرى الأفعال الحقيقية في العمل، فيتصل بها ضمير حبرها، اتصال ضمير المفعول بالفعل الحقيقي، في نحو: "ضرَبْتُهُ، وضربني"، وهذا خلاف لما اختاره الجمهور. والمعنى: إن لم يكن الزبيب هو الخمر ذاتها، أو تكن الخمر الزبيب نفسه، فإن الزبيب أخو الخمر؛ لأنهما من شجرة واحدة هي الكَرْمَةُ. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٧٠.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، ولم أقف عليه في المصادر.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، قال محمد فؤاد عبد الباقي: «لم أقف عليه»، وكذلك البحث.

<sup>(°)</sup> شواهد التوضيح، ص:۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٦) ص:۲٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح ابن عقيل ١٠٤/١.

وَلاَ تَنَاقُضَ بَيْنَ قَوْلَيْ ابْنِ مَالِكٍ فِي (شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ) وَفِي (الْأَلْفِيَّةِ): فَفِي كِلَيْهِمَا يَرَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ اخْتِيَارِيَّةُ، وَيَرَى فِي (شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ) –أَيْضاً – أَنَّ الْقَوْلَ بِرُجْحَانِ الانْفِصَالِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَالسَّمَاعِ.

وَمِنَ الْجَدِيرِ بِالذِّكْرِ هُنَا أَنَّ لِسِيبَوَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَيْن:

-أَحْيَاناً يَرَى أَنَّ الْاَتِّصَالَ أَوْجَهُ، فَيَقُولُ: «...وَتَقُولُ: كُنَّاهُمْ، كَمَا تَقُولُ: ضَرَبْناهُمْ، وَقَالَ وَقَالَ وَتَقُولُ: إِذَا لَمْ نَضْرِبْهُمْ فَمَنْ يَضْرِبُهُمْ»(١)، وقَالَ وَتَقُولُ: إِذَا لَمْ نَضْرِبْهُمْ فَمَنْ يَضْرِبُهُمْ»(١)، وقَالَ اللهُ فَكُنْ يَضُوبُهُمْ فَمَنْ يَضُرِبُهُمْ فَمَنْ يَضُوبُهُمْ»(١)، وقَالَ اللهُ وَتُوقِ بِهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَنِي، وَكَذَلِكَ كَانَنِي»(١).

- وَيَرَى سِيبَوَيْهِ أَحْيَاناً أُخْرَى أَنَّ الْانْفِصَالَ أُولَى، فَيَقُولُ: «وَلَمْ تَسْتَحْكِمْ عَلاَمَاتُ الْإِضْمَارِ الَّتِي لاَ تَقَعُ (إِيَّا) مَوَاقِعَهَا، كَمَا اسْتَحْكَمَتْ فِي الْفِعْلِ، لاَ يُقَالُ: عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِهِيكَ، إِنْ بَدَأْتَ بِالْبَعِيدِ قَبْلَ الْقَرِيب، فَلَمَّا ضَرْبِكني، إِنْ بَدَأْتَ بِالْبَعِيدِ قَبْلَ الْقَرِيب، فَلَمَّا ضَرْبِكني، إِنْ بَدَأْتَ بِالْبَعِيدِ قَبْلَ الْقَرِيب، فَلَمَّا فَبُحَ هَذَهِ الْحُرُوفُ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِع، صَارَتْ (إِيَّا) عَنْدَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِع، صَارَتْ (إِيَّا) عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِع، صَارَتْ (إِيَّا) عَنْدَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِع، لِذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهَا فِي الْمَوْضِع الَّذِي لاَ يَقَعُ فِيهِ شَيْءُ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفُ وَعِ هَلَا الْمَوْضِع، وَلَا كَانَا إِيَّاهُ؛ لأَنَّ (كَانَهُ) قَلِيلَةٌ، وَلَمْ تَسْتَحْكِمْ هَذِهِ الْحُرُوفُ هَا هُنَا، لاَ لَحُرُوفَ. وَلَمْ تَسْتَحْكِمْ هَذِهِ الْحُرُوفُ هَا هُنَا، لاَ تَقُولُ: كَانَتِهَا فِي: ضَرْبِي إِيَّاكَ.

وَتَقُولُ: أَتَوْنِي لَيْسَ إِيَّاكَ، وَلاَ يَكُونُ إِيَّاهُ؛ لأَنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى الْكَافِ وَلاَ الْهَاءِ هَا هُنَا، فَصَارَتْ (إِيَّا) بَدَلاً مِنْ الْكَافِ وَالْهَاء فِي هَذَا الْمَوْضِع»(٣).

فَلَعَلَّ هَذَا الْمَوْقِفَ غَيْرَ الْمُحَدَّدِ مِنْ سِيبَوَيْهِ هُوَ السَّبَ فِي اخْتِلاَفِ النُّحَاةِ فِي: أَيِّهِمَا أَفْصَحُ، الاتِّصَالُ أَوِ الانْفِصَالُ؟، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الضَّائِعِ: «...فَاعْلَمْ أَنَّ الأَفْصَحَ فَي اللَّغَةِ - عَلَى مَا زَعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ (٤) - إِذَا مَا أُضْمِرَ خَبَرُ (كَانَ وَأَحَوَاتِهَا)، أَنْ يَكُونَ مُنْفَصِلاً، فَالأَصَحُ أَنْ تَقُولَ: لَيْسَ إِيَّايَ...قَالَ سِيبَوَيْهِ: "كَانَهُ" قَلِيلَةٌ فِي كَلاَمِهِمْ، قَالَ: يَكُونَ مُنْفَصِلاً، فَالأَصَحُ أَنْ تَقُولَ: لَيْسَ إِيَّايَ...قَالَ سِيبَوَيْهِ: "كَانَهُ" قَلِيلَةٌ فِي كَلاَمِهِمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢/٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢/٨٥٣.

<sup>(</sup>٤) **الزجّاجيُّ هو**: أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحاق، أصله من صيمر، نزل بغداد، ولزم الزجاج حتى برع في النحو؟ فنسب إليه، حدث بدمشق عن نفطويه، والأخفش الصغير، وغيرهما، وروى عنه أحمد بن شرام النحوي، من أشهر مصنفاته: "كتاب الجمل في النحو"، توفي سنة (٣٣٩هـ)، وقيل: غيرها. ينظر: طبقات النحويين واللغويين، ص: ١١٨١، وإشارة التعيين، ص: ١٨١، ١٨١، وبغية الوعاة ٧٧/٢.

وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ يَقُولُونَ: لَيْسَنِي، وَكَانَنِي.فَهَذَا نَصُّ مُؤَكِّدٌ عَلَى أَنَّ اللَّفْصَحَ فِي كَلاَمِهمْ: كَانَ إِيَّاهُ.

هَذَا كَلاَمُهُ فِي الْمُضْمَرَاتِ، وَلَيْسَ يُنَاقِضُ هَذَا قَوْلَهُ فِي أُوَّلِ الْكِتَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِقِلَّةٍ: إِذَا لَمْ تَكُنْهُمْ فَمَنْ ذَا يَكُونُهُمْ، وَإِنْشَادَهُ لأبي الأَسْوَدِ الدُّوَّلِيِّ:

#### فَإِنْ لَمْ يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ \*\*\* أَحُــوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانهَا(١)

لأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّهُ يُقَالُ، لاَ أَنَّهُ مُلْتَزَمُّ أَوْ فَصِيحُ....وَزَعَمَ ابْنُ الطَّرَاوَوَ(٢) أَنَّ الصَّحِيحَ مَا قَالَ فِي أُوَّل الْكِتَاب، وَهُو الأَفْصَحُ، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى: "كُنْ أَبَا حَيْشَمَة، فَكَانَهُ"، قَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هَذَا تَكْذِيبُ لِلْعُلَمَاء، وَمَعَ احْتِمَالِ مِثْلِ هَذَا، لاَ فَكَانَهُ"، قَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هَذَا الْعَلَطِ الَّذِي انْبَنَى عَلَيْهِ هَذَا التَّكْذِيبُ يَشْهَدُ أَنَّ تَبْقَى ثِقَةٌ بِحَمِيعِ مَا يَنْقُلُونَ، وَمَعْنَى هَذَا الْعَلَطِ الَّذِي انْبَنَى عَلَيْهِ هَذَا التَّكْذِيبُ يَشْهَدُ أَنَّ قَوْلُهُ: "فَكَانَهُ" مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ لَهُ مَسْكَةُ نَظَر.

قُلْتُ: لَوْ كَانَ مَرْوِيّاً فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﴿ لَأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنْ يَجُوزَ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى، وَعَلَيْهِ حُذَّاقُ الْعُلَمَاءِ، فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عَيْدِي فِي تَرْكِ الأَئِمَةِ، كَسِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ الاسْتِشْهَادَ عَلَى إِثْبَاتِ اللَّغَةِ بِالْحَدِيثِ، وَاعْتَمَدُوا فِي عِنْدِي فِي تَرْكِ الأَئِمَةِ، كَسِيبَوَيْهِ وَغَيْرِهِ الاسْتِشْهَادَ عَلَى إِثْبَاتِ اللَّغَةِ بِالْحَدِيثِ، وَاعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى الْقُرْآنِ وَصَرِيحِ النَّقْلِ عِنِ الْعَرَب، فَلَوْلاَ تَصْرِيحُ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ عَلَى الْقُرْآنِ وَصَرِيحٍ النَّقْلِ عِنِ الْعَرَب، فَلُولا تَصْرِيحُ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى فِي الْحَدِيثِ لَكَانَ الأَوْلَى فِي إِثْبَاتِ فَصِيحِ اللَّغَةِ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﴾ لأَنَّهُ مِنَ الْمَقْطُوعِ أَنَّهُ أَقْصَحُ الْعَرَب»(٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ١١٠ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإفصاح، مخطوط، لوحة:٣.

وابن الطراوة هو: أبو الحسين، سليمان بن محمد المالقي، سمع عن الأعلم كتاب سيبويه، وروى عنه السهيلي، وغيره، وله كتاب "الترشيح في النحو"، و"المقدمات على كتاب سيبويه"، توفي سنة (٥٢٨ه). ينظر: إشارة التعيين، ص: ١٣٥، وبغية الوعاة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) هكذا الرواية في صحيح مسلم، ويليه: «فَإِذَا هُو َ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ». ينظر: كتاب التوبة، باب (٩)ح٥٣-(٢٧٦٩) ٢١٢٢/٤.

قال القاضي: «(قوله: كن أبا حيثمة) أي: أنت أبو حيثمة؛ أو هو أبو حيثمة، ومنه ﴿كنتم حير أمة﴾ أي: أنتم حير أمة. قال ثعلب: العرب تقول: "كن زيدا"، أي: أنت زيد، وأبو حيثمة اسمه: عبد الله بن حيثمة، وقيل: مالك بن قيس، والأشبه عندي هنا أن تكون "كن" بمعنى التحقيق والوجود، أي: لتوجد تحقيقا أبا حيثمة» إكمال المعلم ٢٧٨/٨. وينظر: إكمال الإكمال ٢٧١/٧١، ومُكَمِّل إكمال الإكمال ٢٧٨/٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الحمل/ لابن الضائع، نقلا من كتاب: النحاة والحديث النبوي/ للدكتور حسن موسى الشاعر، ص:٤٦.

التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ لَوْ كَانَا عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الأَتَيَا بِلَفْظِ: «إِنْ يَكُنْ إِيَّاه.....ُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِيَّاهُ....»، وَلَفْظِ: «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَكَانَ إِيَّاهُ» بَمَجِيءَ الْخَبَرِ ضَمِيراً مُنْفَصِلاً.

َ وَلَكِنَّ مَثْلَ ذَلِكَ الْقِيَاسِ لَمْ يَرِدْ إِلاَّ فِي قَلِيلٍ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَب، مِنْهُ الْبَيْتُ الْمَجْهُولُ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ)، وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى لِحَدِيثِ: «إِنْ يَكُنْهُ» وَهِيَ: «إِنْ يَكُنْهُ» (وَهِيَ: «إِنْ يَكُنْهُ هُوَ».

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ (إِنْ يَكُنْ هُوَ) مُشْكِلَةً؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ (إِنْ يَكُنْ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ (إِنْ يَكُنْ الْقِيَاسَ النَّصْب خَبَراً لِ (يَكُنْ).

و يُمْكِنُ تَوْجيهُهَا عَلَى أَحَدِ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ، هِيَ:

الأَوَّلُ: أَنَّ "كَانَ" تَامَّةٌ، وَ"هُوَ" تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي (يَكُنْ).

وَالنَّانِي: أَنَّهُ وُضِعَ "هُوَ" مَوْضِعَ "إِيَّاهُ"، أَوْ مَوْضِعَ الضَّمِيرَ فِي "يَكُنْهُ"(١).

وَالثَّالَِثُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى تَقْدِيرِ: َ"إِنْ يَكُنْ هُوَ الدَّجَّالُ"َ، فَيَكُونُ "هُوَ" ضَمِيرَ فَصْلٍ، أَوْ مُبْتَدَأً، وَ"الدَّجَّالُ" خَبَرَهُ، وَالْجُمْلَةُ مِنْهُمَا خَبَرُ "كَانَ"(٢).

وعَلَى الرَّغْمِ مِنْ إِشْكَالِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ الْعَيْنِيَّ يُرَجِّحُهَا، فَيَقُولُ: «قَوْلُهُ: (إِنْ يَكُنْهُ) هُوَ خَبَرُهَا، وَقَدْ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمُنْفَصِل، وَاسْمُ يَكُنْهُ) هُوَ خَبَرُهَا، وَقَدْ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمُنْفَصِل، وَاسْمُ (يَكُنْ) مُسْتَتِرٌ فِيهِ، وَيُرْوَى (إِنْ يَكُنْ هُو) هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ الْمُخْتَارَ فِي خَبَرِ (كَانَ) هُوَ الاَنْفِصَالُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ هَذِهِ الرِّوايَةِ لَفْظُ "هُوَ" تَأْكِيدٌ لِضَمِيرِ الْمُسْتَتِرِ، وَ"كَانَ" تَامَّةٌ، أَوْ وُضِعَ "هُوَ" مَوْضِعَ "إِيَّاهُ"، أَيْ: إِنْ يَكُنْ إِيَّاهُ»(٣).

وَالصَّحِيحُ - فِي نَظَرِ الْبَحْتِ - أَنَّ هَذِهِ الرِّوايَةَ (إِنْ يَكُنْ هُو) لاَ يُمْكِنُ أَنْ تُنَافِسَ الرِّوايَةَ الْمَشْهُورَةَ (إِنْ يَكُنْهُ) الَّتِي لاَ تَحْتَاجُ إِلَى تَأْويل، وَهَذَا مَا يَظْهَرُ فِي الْتِصَارِ الدَّمَامِينِيِّ لاَبْنِ مَالِكِ عَلَى الزَّرْكَشِيِّ ( ) بقَوْلِهِ: «هَذَا أَعْجَبُ مَا يُسْمَعُ، كَيْفَ تَكُونُ الدَّمَامِينِيِّ لاَبْنِ مَالِكِ عَلَى الزَّرْكَشِيِّ ( ) بقَوْلِهِ: «هَذَا أَعْجَبُ مَا يُسْمَعُ، كَيْفَ تَكُونُ الدَّمَامِينِيِّ النَّانِيَّةُ مَقْتَضِيَةً لِعَدَم الدَّلِيلِ فِي الرِّوايَةِ الأُولَى، وَالْعَرَضُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُنْفَصِلَ الرِّوايَةِ الأُولَى، وَالْعَرَضُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُنْفَصِلَ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح ١٤١/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري ١٩٩/٢٢، ١٩٩/٢٢

<sup>(</sup>٤) **الزركشي هو**: بدر الدين، أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله، التركي الأصل، المصري، ولد سنة (٧٤٥هه)، أخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوي، والشيخ سراج الدين البلقيني، من مؤلفاته: "البحر الحيط" في أصول الفقه، و"تنقيح ألفاظ الجامع الصحيح". توفي بالقاهرة، سنة (٩٤١ه). ينظر: الدرر الكامنة، رقم (٣٥٧٨) ١٧/٤، وشذرات الذهب ٣٣٥، ٣٣٥،

الْمَرْفُوعَ فِي الثَّانِيَّةِ تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي (يَكُنْ) وَ(هُو) اسْمُ (كَانَ)، وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ، أَيْ: إِنْ يَكُنْ هُوَ الدَّجَّالُ، وَالضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ فِي الرِّوايَةِ خَبَرُ (كَانَ).

فَهَذَا وَاقِعُ الاسْتِدْلاَل فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَهُوَ: هَلِ الأَوْلَى فِي خَبَر (كَانَ) إِذَا وَقَعَ ضَمِيراً أَنْ يَكُونَ مُتِّصَلاً، أَوْ مُنْفِصَلاً؟، فَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِدٌ لاخْتِيَارِ الاَّتِّصَال، وَأَمَّا (إِنْ يَكُنْ هُوَ) فَلَيْسَتْ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِي شَيْء؛ إِذْ لَيْسَ الضَّمِيرُ فِيهَا خَبَرَ (كَانَ) قَطْعاً»(١).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ احْتِيَارَ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحَهُمُ الانْفِصَالَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَالسَّمَاعِ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ مَالِكِ، وَتَابَعَهُ الدُّكْتُورُ مَحْمُودٌ فَجَّالُ(٧).

أَمَّا مُخَالَفَتُهُمْ لِلْقِيَاسِ فَوَاضِحَةٌ؛ لأَنَّهُ لاَ يُؤْتَى بالضَّمِيرِ مُنْفَصِلاً إِذَا أَمْكَنَ اتِّصَالُهُ، إِلاَّ لِغَرَضِ بَلاَغِيٍّ، وَالاَتِّصَالُ –كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ – مُمْكِنٌ، وَلاَ مُسَوِّغَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ.

وَأَمَّا مُخَالَفَتُهُمُ السَّمَاعَ فَفِيهَا نَظَرٌ؛ لأَنَّ كِلاَ الاسْتِعْمَالَيْنِ مَسْمُوعٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، إلَى أَيِّهِمَا أَوْثَقُ وَأَكْثَرُ، فَيُجْعَلُ مَثَلاً يُقْتَدَى، وَمَقْيَاسًا يُحْتَذَى، فَحَينَئِذٍ —لاَ شَكَّ — أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَلَى مَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الْعَرَب، وتُقَدَّمُ الرِّوايَةُ اللَّوايَةُ اللَّوايَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَوَضُوحاً، قَالَ ابْنُ النَّاظِمِ: «...وَاخْتَارَ الْمَشْهُورَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى الرِّوايَةِ اللِّي دُونَهَا شُهْرَةً وَوُضُوحاً، قَالَ ابْنُ النَّاظِمِ: «...وَاخْتَارَ أَكْثَرُهُمُ الانْفِصَالَ، وَالصَّحِيحُ اخْتِيَارُ الاتِّصَالِ؛ لِكَثْرَتِهِ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الْفَصِيحِ كَقَوْلِهِ فَيُ النَّاعُمُ وَالنَّشِ الْفَصِيحِ كَقَوْلِهِ فَيُ النَّعْمِ اللَّهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ"، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ"، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ"، وَحَكَى سِيبَويْهِ عَمَّنْ يُوثَقُ بَهِ "عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسَنِي"(") وَأَنْشَدَ لأَبِي الأَسْوَدِ:

فَإِنْ لاَ يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ \*\*أَخُـوهَا غَلَـْدُتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا

وَأَمَّا الانِفَصَالُ فَجَاءَ فِي الشِّعْرِ كَقَوْلُهِ:

لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا \*\*\*عَنِ الْعَهْدِ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ يَجِئْ فِي النَّشْرِ إِلَّا فِي الاسْتِثْنَاءِ نَحْوِ: أَتَوْنِي لَيْسَ إِيَّاكَ. وَلاَ يَكُونُ إِيَّاكَ. فَإِنَّ الاَّتِّصَالَ فِيهِ مِنَ الضَّرُورَةِ كَقَوْلِهِ:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ \*\*\* إِذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي (٤). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) مصابيح الجامع الصحيح نقلا عن: تعقبات الدماميني على الزركشي/ للأستاذ الدكتور على سلطان الحكمي، ص:١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٢٥٠/١، وأسرار العربية، ص:١٦٤، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور٢٨٧/٢، والبسيط في شرح جمل الزجاجي/ لابن أبي الربيع٢٠٠/٢، وشرح جمل الزجاجي/ لابن هشام، ص:٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) شرح الألفية له، ص:٦٣، ٦٤.

# الْمُحَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ: انْفِصَالُ الضَّمِيرِ فِي غَيْرِ خَبَرِ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا".

جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ انْفِصَالُ الضَّمِيرِ فِي غَيْرِ خَبَرِ"كَانَ وَأَخَواَتِهَا" مَعَ إِمْكَانِ الاتِّصَالِ، مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَإِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا»، قَالَ ابْنُ حَجَرِ: ﴿ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ ﴿ ) " وَأَعْلَمَكُمُ بِاللهِ لأَنَا " بِزِيَادَةِ لاَمِ التَّأْكِيدِ، وَفِي رِوايَةٍ أَبِي أُسَامَةً ﴿ ) ﴿ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ ﴿ ) " وَأَعْلَمَكُمُ بِاللهِ لأَنَا " بِزِيَادَةِ لاَمِ التَّأْكِيدِ، وَفِي رِوايَةٍ أَبِي أُسَامَةً ﴿ ) عِنْدَ الإِسْمَاعِيلِي ۗ (" وَاللهِ إِنَّ أَبَرَّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ أَنَا "، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ إِقَامَةُ الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ مُقَامَ الْمُتَّصِلِ، وَهُو مَمْنُوعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ النُّحَاةِ إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ، وَأَوَّلُوا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

.....وإنَّمَا \* يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي

بِأَنَّ الاِسْتِشْنَاءَ فِيهِ مُقَدَّرٌ، أَيْ: وَمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ إِلاَّ أَنَا، قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَالَّذِي وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْجَوَازِ بلاَ ضَرُورَةٍ»(٤).

وَهَذَا الْقَوْلُ يَعْنِي: أَنَّهُ لَوْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ بِلَفْظِ «إِنِّي أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ».

وَمِنَ الإِنْفِصَالِ -أَيْضاً- قَوْلُ هِرَقْلَ لأَبِي سُفْيَانَ ﴿: ﴿وَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ»، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ﴿فِيهِ انْفِصَالُ ثَانِي الضَّمِيرَيْنِ مَعَ إِمْكَانِ اتِّصَالِهِ»(٥).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ فِيهِ انْفِصَالُ ثَانِي الضَّمِيرَيْنِ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لاَ يَجِيءَ الْمُنْفَصِلُ إِذَا تَأَتَّى مَجِيءُ الْمُتَّصِلِ»(٢).

أَيْ: إِنَّهُ لَوْ حَاءَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ بِلَفْظِ «وَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُوهُ».

وَلَكِنْ قِيلَ: "قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ" أَفْصَحُ مِنْ "قِتَالُكُمُوهُ" باتِّصَال الضَّمِير؛ فَلِذَلِكَ فُصِّلَ فِي الْحَدِيثِ(٧).

<sup>(</sup>١) أ**بو نعيم هو**: أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني، ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مئة (٣٣٦هـ)، وتوفي سنة ثلاثين وأربع مئة (٤٣٠هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ٣/٢-١٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) أبو أسامة هو: حمَّاد بن أسامة بن زيد، الحافظ، الكوفي، مولى بني هاشم، روى عن الأعمش وهشام بن عروة، وغيرهما، توفي سنة إحدى ومئتين (٢٠١ه)، وقيل: (٣٠٠ه)، وهو ابن ثمانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء /٢٧٧، وطبقات الحفاظ، رقم (٢٩٠)، ص:١٥١.

<sup>(</sup>٣) الإسماعيلي هو: أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس، الجرحاني، الإسماعيلي، الشافعي، ولد سنة سبع وسبعين ومئتين (٢٧٧هـ)، روى عن إبراهيم بن زهير الحلواني وغيره، وحدث عنه الحاكم وغيره، وله تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، من كتبه: "مسند عمر هي"، و"المستخرج على الصحيح"، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة (٣٧١هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩٢/١ - ٢٩٦، وطبقات الشافعية الكبرى ٧/٣)، ٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤</sup>) فتح الباري ۹۱/۱.

<sup>(</sup>٥) التنقيح ٢١/١. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري ١ / ٩٢.

<sup>(</sup>۷) ينظر: إرشاد الساري ۱۰۸/۱.

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْقَصْرُ مِنْ أَفْصَح وَأُوثَق الاسْتِعْمَالاَتِ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنَّ الْوَارِدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابق: «إنَّ أَثْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بَالله أَنَا» – عَلَى الرَّغْم مِنْ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ– فَهُوَ مِنْ أَفْصَحَ الْكَلَام وَأَبْلَغِهِ؛ إِذْ فِيهِ قَصْرُ الْخَبَر الْمُتَقَدِّم (أَتْقَى، َوَأَعْلَمَ» عَلَى اسْمِ "إِنَّ" الْمُتَأَخِّرِ (أَنَا)، عَلَى مَعْنَى: لاَ يُوجَدُ أَحَدٌ يَتَّقِى اللهُ وَيَعْلَمُهُ، كَمَا يَتَّقِيهِ وَيَعْلَمُهُ الرَّسُولُ ﴿ وَفِي هَذَا يَقُولُ صَاحِبُ (فَيْضِ الْقَدِيرِ شَرَّحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ): «(إِنَّ أَتْقَاكُمْ) أَيْ: أَكْثَرُكُمْ تَقْوًى، (وَأَعْلَمُكُمْ) أَيْ: أَكْثَرُكُمْ عِلْماً بالله أَنَا؛ لَأَنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَمَعَ لَهُ بَيْنَ عِلْم الْيَقِين، وَعَيْنِ الْيَقِين، مَعَ الْخَشْيَةِ الْقَلْبيَّةَ، وَاسْتِحْضَارِ الْعَظَمَةِ الإِلَهيَّةِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَجْتَمِعْ لِغَيْرِهِ، وَكُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمُ الْعَبْدِ برَبِّهِ ازْدَادَ تَقْوَاهُ، وَخَوْفُهُ مِنْهُ، وَمَنْ عَرَف الله صَفَا لَهُ الْعَيْشُ، وَهَابَهُ كُلَّ شَيْء، فَمَعْنَاهُ: مَا أَنَا عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَى وَالْعِلْمِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ تَقْوَاكُمْ وَعِلْمِكُمْ، فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَّدٍ أَنْ يَتَشَبَّهَ بي. ذَكَرَهُ الْقَاضِي ١٠٠٠.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الثَّاني: ﴿وَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ» فَمِنْ بَابِ اتِّصَال ضَمِيرَيْن بمَصْدَر، أَوَّلُهُمَا مَجْرُورٌ بالإضَافَةِ، وَالثَّاني مَنْصُوبٌ بالْمَصْدَر، وَهَذِهِ الْحَالَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ اَلضَّمِيرَيُّن بَعْدِ الْفِعْل، قَالَ الرَّضِيُّ (٢): «وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ مَجْرُوراً، فَإِنْ كَانَ الثَّاني مَنْصُوباً، فَكَمَا إِذَا كَانَا بَعْدَ الْفِعْلِ، وَكِلاَهُمَا مَنْصُوبٌ، أَيْ: يُنْظَرُ إِلَى الثَّاني: هَلْ هُوَ أَنْقُصُ تَعْرِيفًا، أَوْ أَزْيَدُ، أَوْ مُسَاوٍ، وَتَقُولُ فِي الأَنْقَصِ: "ضَرِبُكَهَا" وَ"ضَرْبُكَ إِيَّاهَا" قَالَ:

فَلاَ تَطْمَعْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ فِيهَا \*\*\* وَمَنْعُكَهَا بشَيْء يُسْتَطَاعُ ٣)».

فَمَا بَعْدَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ إِذَا كَانَ أَنْقَصَ مِنْهُ تَعْرِيفاً جَازَ فِي الْأَخِيرِ الانْفِصَالُ وَالاتِّصَالُ، وَهَذَا مَا حَصَلَ فِي الّْحَدِيثِ السَّابقِ؛ لِذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ (قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ)، كَمَا يَجُوزُ (قِتَالُكُمُوهُ).

وَيَبْقَى الْخِلاَفُ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ- فِي أَيِّهِمَا أَرْجَحُ وَأَفْصَحُ: الانْفِصَالُ أَو الاتِّصَالُ؟(٤)، قَالَ الْعَيْنيُّ: «قَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ: فِيهِ انْفِصَالُ ثَاني الضَّمِيرَيْن، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لاَ يَجيءَ الْمُنْفَصِلُ إِذَا تَأَتَّى مَجِيءُ الْمُتَّصِل، وَقَالَ شَارَحٌ آخَرُ: "قَتَالُكُمْ إِيَّاهُ" أَفْصَحُ مَنْ "قِتَالِكُمُوهُ"بَاتِّصَال الضَّمِيرَ؛ فَلِذَلِكَ فَصَلَهُ، قُلْتُ: الصَّوَابُ مَعَهُ نَصَّ عَلَيْهِ الزَّمَحْشَرِيُّ»(°).

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>.</sup> ٤١ . / ٢ (١)

<sup>(</sup>۲) شرح الكافية ۲/۰٪.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وهو لعبيدة بن ربيعة، وهو في: شرح ديوان الحماسة/ للمرزوقي، ص:٢١١ والخزانة ٢٩٧/٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك 1/9/1.

<sup>(°)</sup> عمدة القاري ٩٢/١.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ النَّحْوِيِّ- الْفصلُ الثَّ الثَّ اللهُ خَالَفَةُ فِي الْجُمْلَةِ الابْتِدَائِيَّةِ وَنَوَ اسِخِهَا.

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي الْبَسِيطَةِ.

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: ثُبُوتُ الأَلِفِ فِي "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ الْمَجْرُورَةِ، وَحَذْفُهَا فِي غَيْرِهَا.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ يَجِبُ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ "مَا" إِذَا كَانَتِ اسْتِفْهَامِيَّةً مَحْرُورَةً.(١) الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: وَرَدَتْ "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةُ الْمَحْرُورَةُ غَيْرَ مَحْذُوفَةِ الأَلِفِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: «قَدِمَ عَلِي ﴿ عَلَى النَّبِي ۗ ﴿ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟»(٢).
- ٢ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ، أَمِنَ الْحَلاَل أَمْ مِنَ الْحَرَام؟»(٣).
- ٣- وَقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -عَنْ عُودِ مِنْبَرِ الرَّسُولِ \$-: «وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ؟»(٤).
- ٤ قَالَ ٱللهِ هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ ٱللهِ هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلاً، فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ هَا الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ (°).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ: جَاءَ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ غَيْرِ الْمَجْرُورَةِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٥- قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ خَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحِقْوِ النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ اللهُ الْحَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ؟ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ: أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، يَا رَبِّ ﴿ أَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى ١/٤٨٧، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع/ للسيوطي٦/٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحج، باب (۳۲) ح(۱۵٥۸)۱٤٠/۲

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب البيوع، باب (٢٣)، ح(٢٠٨٣)٥٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجمعة، باب (٢٦)، ح(٩١٧).

وسهل بن سعد الساعدي هو: أبو العباس، الأنصاري، المدني، توفي سنة إحدى وتسعين (٩١ه)، وقيل: ثمان وثمانين (٨٨هـ)، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:٢٥، ومولد العلماء ووفياتهم ١/٥١.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (١٨)، ح(١٢٢٣) ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب التفسير، سوة محمد، باب (١)، ح(٤٨٣٠).

الْمُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ: جَاءَ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ "مَا" غَيْرِ الاسْتِفْهَامِيَّةِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: الْمُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ: جَاءَ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ الْمُوْمِهِ فَلاَ يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حَتَّى يَعْسِلَهَا عَوْلِهِ هَذِ هِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ ﴿ ().

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تُحْذَفُ الْأَلِفُ مِنْ "مَا" قِيَاساً إِذَا كَانَتِ اسْتِفْهَامِيَّةً، مَسْبُوقَةً بِحَرْفِ جَرِّ، وَإِذَا حُذِفَتْ أَلِفُ "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةُ لِلْحَرْفِ الْجَارِّ قَبْلَهَا، بَقِيَتْ فَتْحَةُ الْمِيمِ دَلِيلاً عَلَى الأَلِفِ الْمَحْذُوفَةِ، فَيُقَالُ مَثَلاً: إلاَّمَ؟ وَبِمَ؟ وَعَلاَمَ؟ وَفِيمَ؟.

وَقِيلَ: ذَلِكَ الْحَذْفُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَاحِبٌ. (٢)

وَسَبَبُ هَذَا الْحَذْفِ أَنَّهُ لِلْفَرْق بَيْنَ "مَا" الإسْتِفْهَامِيَّةِ وَ"مَا" الْمَوْصُولِيَّةِ(٣).

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَآ﴾ (٤) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٥)، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُدَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

وَقَوْلُ الرَّسُولِ ﴿ : «إِنِّي لَكُمْ فَرَطُّ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحُدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي، كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الْضَّالُ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟...» (٧).

وَقُوْلُ الشَّاعِرِ:

فَتِلْكَ وُلاَةُ السُّوء قَدْ طَالَ مُكْتُهُمْ \*\*\* فَحَــتَّامَ حَتَّامَ الْعَــنَاءُ الْــمُطَــوَّلُ؟(^)

<sup>=</sup> والحقو: موضع ومعقد شدّ الإزار. ينظر: القاموس (ح ق ا) والنهاية (ه م ن).

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الطهارة، باب (۲٦)، ح۸۸-(۲۷۸) ۲۳۳/۱.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المغنى ۲/۸۷، وهمع الهوامع٦/٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات، الآية: ٤٣.

<sup>(°)</sup> سورة الصف، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الفضائل، باب (٩)، ح٢٩-(٢٢٩٥) ١٧٥٩.

<sup>(^)</sup> البيت من الطويل، للكميت في: الدرر ٦/٦)، وشرح شواهد المغني ٧٠٩/٢، وحاشية الدسوقي ٢٠٨/٢، وهو بلا نسبة في: المغني١/٤٨٧.

وَقَدْ تُلْحَقُ هَاءُ السَّكْتِ بِـــ "مَا" وَقْفاً إِذَا حُذِفَتْ أَلِفُها(١)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: عَلاَمَهْ؟، وَفِيمَهْ؟، وَجَتَّامَهْ؟ فَالْهَاءُ فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ أَجْوَدُ إِذَا وَقَفْتَ؛ لأَنَّكَ حَذَفْتَ الأَلِفَ مِنْ "مَا" فَصَارَ آخِرُهُ كَآخِر: ارْمِهْ، وَاغْزُهْ»(٢).

وَقَدْ تُحْذَفُ الْفَتْحَةُ مَعَ الأَلِفِ مِنْ "مَا" وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالشِّعْرِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: يَا أَبَا الأَسْوَدِ لِمْ خَلَّفْتَنِي \*\*\* لِهُمُومَ طَارِقَاتٍ وَذِكَرْ٣

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ ثُبُوتَ الأَلِفِ فِي "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ الْمَجْرُورَةِ شَاذٌّ(٤)، وَقِيلَ: إِنْبَاتُهَا لُغَةٌ(٥).

وَمِنْ شَوَاهِدِ ثُبُوتِ الأَلِفِ فِي "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ الْمَجْرُورَةِ شُذُوذاً، قِرَاءَةُ عِكْرَمَةُ (٢)، وَعِيسَى، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٢) ﴿عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠)، قَالَ ابْنُ جِنِّي مُوجِّهاً هَذِهِ الْقِرَاءَةُ: «هَذَا أَضْعَفُ اللَّغَتَيْنِ، أَعْنِي: إِثْبَاتُ الأَلِفِ فِي "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرٍّ، وَرَوَيْنَا عَنْ قُطْرُبَ لِحَسَّانٍ:

عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ \*\*\* كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي دَمَانِ(٩) فَأَثْبُتَ الأَلِفَ مَعَ حَرْفِ جَرِّ (١).

<sup>(</sup>۱) تنظر هذه المسألة بالتفصيل في: كتاب التكملة/ لأبي على الفارسي ص:۲۰۰، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٤٣٥/٢، وهمع الهوامع٦/٨٦.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤/٤.١.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرمل، وهو بلا نسبة في: الإنصاف١٩٥/١، وشرح المفصل٥/٠٤٠، والمغني١/٤٨٧، والخزانة ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح، ص١٦٠، والمغني ٤٨٧/١، وهمع الهوامع٦/٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: همع الهوامع ٢١٨/٦، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ١٠١/٣ (القسم الأول- الجزء الثالث).

<sup>(</sup>٦) عكرمة هو: ابن سليمان بن كثير بن عامر المكي، إمام أهل مكة في القراءة، عرض على شبل، وعرض عليه أحمد بن محمد البزي، عاش إلى قبيل المئتين من الهجرة. ينظر: كتاب الجرح والتعديل/ لابن أبي حاتم الرازي/١١.

<sup>(</sup>۷) هذه القراءة في: المحتسب ۲/۲۰۱، والبحر المحيط ۳۸۳/۱، والرازي ۳۱/۳، والكشاف ٢٨٤/٤. وقرأ البزي ويعقوب ﴿عَمَّهُ﴾. ينظر: الاتحاف، ص:٩٦٥، والكتاب الموضح ١٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٨) سورة النبأ: الآية ١.

<sup>(</sup>٩) البيت من الوافر، لحسان بن ثابت، وهو في: ديوانه ٢٥٨/١ برواية "رماد" بدلا من "دمان"، وهو في: إتحاف الحثيث، ص: ١٦٥، وشواهد التوضيح ص: ١٦١، وإيضاح شواهد الإيضاح/ لأبي على القيسي ٣٨٢/١، برواية الديوان، وهمع الهوامع ٢٤٨/٦، والخزانة ١٣٠٠، والمغني ١٨٨٨، وفيه: «فضرورة، والدمان كالرماد وزنا ومعنى، ويُروى: في رماد؛ فلذلك رجحته على تفسير ابن الشجري له بالسرجين»، وبلا نسبة في: شرح المفصل ٢٠/٢.

وَكَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً:

# عَجَ اللَّهُ مَا عَجِبْتُ مِمَّا لَوِ ابْ صَصَرْتَ خَلِيلِي مَا دُونَهُ لَعَجِبْتَا لِمَقَالِ الصَّفِيِّ فِيصَمَ التَّجَنِّي \*\*\* وَلِهَا قَدْ جَفَوْتُنِي وَهَجَرْتَا(٢)

قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَفِي عُدُولِ حَسَّانٍ عَنْ "عَلاَمَ يَقُومُ يَشْتِمُنِي" وَعُدُولِ عُمَرَ عَنْ "وَلِمَ" مَعَ إِمْكَانهمَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا مُخْتَارَانِ لاَ مُضْطَرَّانِ»(٣).

وَقُولِ الآخَرِ:

إِنَّا قَتَـلْنَا بِقَتْلِلَانَا سَرَاتَكُمُ \*\*\* أَهْلَ اللِّوَاء فَفِيمَا يَكْثُرُ الْقِيلُ(٤)

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ فِي الْمُخَالَفَةِ الْأُولَى، فَقَدْ قَالَ عَنْهُ بَعْضُ الْمُعْرِينَ وَالشُّرَّاحِ: إِنَّهُ شَاذٌ أَوْ قَلِيلٌ (٥)، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَشَذَّ تُبُوتُ الأَلِفِ فِي "بِمَا أَهْلُتَ؟"، وَ"لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ"، وَ"إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ؟"؛ لأَنَّ "مَا" فِي الْمَواضِعِ الثَّلاَثَةِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ مَحْرُورَةٌ، فَحَقَّهَا أَنْ تُحْذَفَ أَلِفُهَا فَرْقاً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَوْصُولَةِ (٢٠). وَقالَ الزَّرْ كَشِيُّ: «(بِمَا أَهْلَلْتَ؟) كَذَا بِإِثْبَاتِ الأَلِفِ مَعَ الإِسْتِفْهَام، وَهُو قَلِيلٌ (٧٠).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ -عَنِ الْحَدِيثِ (بِمَا قَرَأً)-: «وَقَوْلُهُ: (بِمَ) بِكَسْرِ الْمُوحَّدَةِ، بِغَيْرِ أَلِفٍ لأَبِي ذَرِّ، وَهُوَ قَلِيلٌ، أَيْ: بأَيِّ شَيْء؟»(^).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (بِمَا أَخَذَ) الْقِيَاسُ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ كَلِمَةِ (مَا) الْإِسْتِفْهَامِيَّةِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (بِمَا أَخَذَى الْقِيَاسُ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ كَلِمَةِ (مَا) الْقِيَاسُ عَلَى وَجْهِ عَلَمْ الْحَذْفِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ عَلَى وَجْهِ الْعَرَبِ عَلَى وَجْهِ الْقِلَّةِ»(٩).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُو) بِثُبُوتِ أَلِفِ (مَا) الإسْتِفْهَامِيَّةِ الْمَجْرُورَةِ عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ قَلِيلُ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ وَأُبَيِّ فِي: ﴿عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ﴾، وَالْجُمْهُورُ بِالْحَذْفِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ»(١).

<sup>= (</sup>١) المحتسب ٢/١٠١٤.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الخفيف، وهما في: ديوانه ص:٧٣، وشواهد التوضيح، ص:١٦١

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح، ص:١٦٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، لكعب بن مالك الصحابي في: المغني 1/1/1، والخزانة 1/1/1.

<sup>(°)</sup> ينظر: إرشاد الساري٤/٥٥.

<sup>(</sup>٦) شواهد التوضيح، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٧) التنقيح ١/٣٨٣.

<sup>(</sup> $^{\wedge}$ ) فتح الباري $^{\circ}$  ۱۱. وينظر: عمدة القاري $^{\circ}$   $^{\circ}$  وإرشاد الساري $^{\circ}$   $^{\circ}$  ( $^{\wedge}$ 

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري ١٩٩/١١. وينظر: إرشاد الساري ٥٤٤٠.

وَذَهَبَ الْعَيْنِيُّ(٢) -فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- إِلَى أَنَّ ثُبُوتَ الأَلِفِ فِي: (بِمَا أَهْلَلْتَ؟) مُخَالِفٌ لِلصَّوَاب.

وَذَهَبَ الْعُكْبَرِيُّ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، إِذْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثُبُوتُ الأَلِفِ فِي (بِمَا أَهْلَلْتَ؟) مِنْ تَصَرُّفِ الرُّواةِ، فَقَالَ: «الْجَيِّدُ "بِمَ أَهْلَلْتَ؟" بِغَيْرِ أَلِفٍ؛ لأَنَّ "مَا" الَّتِي لِاسْتِفْهَامِ تُحْذَفُ أَلِفُهَا مَعَ حُرُوفِ الْجَرِّ؛ لِيُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ "مَا" الْجَبَرِيَّةِ، أَي: الَّتِي بِمَعْنَى اللَّاسْتِفْهَامِ تُحْذَفُ أَلِفُهَا مَعَ حُرُوفِ الْجَرِّ؛ لِيُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ "مَا" الْجَبَرِيَّةِ، أي: الَّتِي بِمَعْنَى اللَّذِي "... وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ "مَا" بِالأَلِفِ، وَلَعَلَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ الْمُحَدِّثِ، وَهَكَذَا كُلُّ مُوضِع يُشْبِهُهُ»(٣).

وَمِنَ الْمُخَالَفَةِ -أَيْضاً- فِي هَذَا الْمَطْلَبِ حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ غَيْرِ الْمَجْرُورَةِ؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ الْحَذْفِ أَنْ تَكُونَ "مَا" مَجْرُورَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى - الْمَجْرُورَةِ؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ الْحَذْفِ أَنْ تَكُونَ "مَا" مَجْرُورَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ - لِلرَّحِمِ: «مَهْ؟»، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «قُلْتُ: أَصْلُ (مَهْ) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (مَا) الاسْتِفْهَامِيَّةِ، حُذِفَتْ أَلِفُهَا، وَوُقِفَ عَلَيْهَا بِهَاءِ السَّكْتِ، وَالشَّايِعُ أَنَّهُ لاَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا إلاَّ وَهِيَ مَحْرُورَةً.

وَفِي اسْتِعْمَالِهَا هَكَذَا غَيْرَ مَحْرُورَةٍ قَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبِ ﴿ ﴾: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَلأَهْلِهَا ضَجِيجٌ بِالْبُكَاءِ كَضِجِيجِ الْحَجِيجِ، أَهَلُوا بِالإِحْرَامِ، فَقُلْتُ: مَهْ ؟ فَقِيلَ لِي: هَلَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْحَجَّاجِ لِلَيْلَى الْأَحْيَلِيَةِ ﴿ ﴾: "ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَتْ: ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ".

وَحَكَى الْكِسَائِيُّ: أَنَّ بَعْضَ كِنَانَةَ يَقُولُونَ: "مَعِنْدَكَ؟ وَمَصَنَعْتَ؟"، فَيَحْذِفُونَ الأَلِفَ [مِنْ] دُونِ جَرِّ، وَلاَ يَصِلُونَ الْمِيمَ بِهَاء السَّكْتِ؛ لِعَدَم الْوَقْفِ.

وَفِي الاقْتِصَارِ عَلَى الْمِيمِ فِي: مَعِنْدَك؟ وَمَصَنَعْت؟ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي ذُؤَيْب وَالْحَجَّاجِ هَاءُ سَكْتٍ، لاَ بَدَلُ مِنَ الأَلِفِ، كَمَا زَعَمَ الزَّمَحْشَرِيُّ(١)؛ لأَنَّهَا عُومِلَتْ مُعَامَلَةً الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَجْرُورَةِ، فِي السُّقُوطِ وَصْلاً وَالنَّبُوتِ قَطْعاً.

<sup>= (</sup>۱) إرشاد الساري۲/۹۸.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ٩ /١٨٧.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الحثيث، ص:١٦٥. وينظر: عقود الزبرجد١٠٧/١، ١٠٨، ١٣٨/٢-١٤٠.

<sup>(</sup>٤) أبو ذؤيب هو: حويلد بن حالد، الهذلي، عاش في الجاهلية والإسلام، وكان راوية لساعدة بن حؤيّة الهذلي، مات في مصر، بعد رجوعه مع عبد الله بن الزبير من غزوات المغرب سنة(٢٨هـ). ينظر: طبقات فحول الشعراء ١٢٣/١، والشعراء ٢٥٣/٢٠.

<sup>(°)</sup> ليلى الأخيلية هي: بنت عبد الله بن معاذ بن شداد بن كعب، شاعرة في زمن عبد الملك بن مروان، وكان توبة بن الحمير يهواها. ينظر: الوافي في الوفيات ١٤٧٧/١.

وَلُوْ كَانَتْ بَدَلاً مِنَ الأَلِفِ لَجَازَ أَنْ يُقَالَ فِي الْوَصْل: مَهْ عِنْدَكَ؟ وَمَهْ صَنَعْتَ؟ »(٢).

وَقِيلَ: الْهَاءُ فِي "مَهْ" بَدَلُ مِنَ الأَلِفِ فِي "مَا"، فَلَيْسَتِ الأَلِفُ مَحْذُوفَةً، قَالَ الرَّضِيُّ: «وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "مَهْ؟" فَالأَوْلَى كَوْنُ هَائِهَا بَدَلاً مِنَ الأَلِفِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ:

#### قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهْ \*\* \*مِنْ هَهُنَا وَمِنْ هُلَا هُونَا هُنَاهُ ٣

وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: حُذِفَ الأَلِفُ مِنْ "مَا" الإسْتِفْهَامِيَّةِ غَيْرِ الْمَجْرُورَةِ، كَمَا يُحْذَفُ مِنْ "مَا" الْمَجْرُورَةِ، نَحْوُ: فِيمَ؟، وَإِلاَمَ؟، ثُمَّ دُعِمَ بهَاء السَّكْتِ، كَمَا فِي "رَهْ، وَقِهْ"»(٤).

وَقِيلَ: (مَهْ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلزَّحْرِ، بِمَعْنَى: أَكْفُفْ وَانْزَجِرْ، كَمَا فِي قَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَحَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا الْمَرَأَةُ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنةُ، وَغِنْدَهَا الْمَرَأَةُ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنةُ، تَذَكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ، فَوَ الله، لاَ يَمَلُّ الله، حَتَّى تَمَلُّوا»(٥)، قَالَ الْقُسْطَلاَنِيُّ: ﴿ وَفَقَالَ ) تَعَالَى (لَهُ: مَهْ؟) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَسُكُونِ الْهَاءِ: اسْمُ فِعْلِ، أَيْ: اكْفُفْ وَانْزَجِرْ، وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: هِيَ هُنَا "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةُ... فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الزَّحْرُ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْاسْتِغْلَمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ كَالُ السَّتِغْلَمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ السِّرُ وَقَالَ الْاسْتِغْلَمْ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ السِّرُ وَقَالَ اللهُ مُرَادُ مِنْهُ الأَمْرُ الْمُ الْحَاجَةِ، [مِنْ] دُونِ الاسْتِعْلاَمِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى»(٢).

<sup>= (</sup>١) ينظر: الكشاف٤/٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) شواهد التوضيح، ص:٥٠ ٢٠. وينظر: عمدة القاري٩ ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الرجز، لجحهول، وهو في: سر صناعة الإعراب ١٦٣/١، وشرح المفصل ٣٦٩/٢، وشرح الشافية ٢/٤/٣، ورصف المباني، ص:١٦٣، والدرر اللوامع ٢/١٤/١، وفيه: «استشهد به على شذوذ إبدال الهاء من ألف "هنا"...».

لم يذكر الرضى الشطر الذي فيه الشاهد وهو قوله:

إِنْ لَمْ أُرَوِّهَا فَمَهْ

 $<sup>(\</sup>xi)$  شرح الشافية  $(\xi)$  ۲۲۶.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الإيمان، باب (٣٢)، ح(٤٣).

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ٦٦/١١.

وَعَنْ هَذِهِ التَّوْجِيهَاتِ يَقُولُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: ﴿فِي الْحَدِيثِ: "أَنَّمَّ مَهْ؟"، أَيْ: ثُمَّ مَاذَا؟ للاسْتِفْهَامِ، أَبْدَلَ الأَلِفَ هَاءً. قِيلَ: هِيَ هَاءُ السَّكْتِ، وَقَدْ تَكُونُ "مَهْ" بِمَعْنَى: "أَكُفُفْ" ﴾(١).

وَمِنَ الْمُخَالَفَةِ -أَيْضاً- فِي هَذَا الْمَطْلَبِ: حَذْفُ الأَلِفِ مِنْ "مَا" غَيْرِ الاسْتِفْهَامِيَّةِ(٢)، كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ»، فَــ "مَا" فِي قَوْلِهِ: ﴿فِيمَ) بِمَعْنَى: الَّذِي، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لاَ تُحْذَفَ أَلِفُهَا.

وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ مِنْ حَمْلِ (مَا) الْمَوْصُولَةِ عَلَى (مَا) الاسْتِفْهَامِيَّةِ، اسْتِنَاداً عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: «وَقَوْلُ مَالِكِ بْنِ جَعْشَمٍ: «مُرْنِي بِمَ شِئْتَ»(٣) شَاهِدٌ عَلَى إِجْرَاءِ إِلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: «وَقَوْلُ مَالِكِ بْنِ جَعْشَمٍ: «مُرْنِي بِمَ شِئْتَ»(٣) شَاهِدٌ عَلَى إِجْرَاءِ (مَا) الْمَوْصُولَةِ مُجْرَى (مَا) الاسْتِفْهَامِيَّةِ، فِي حَذْفِ أَلِفِهَا إِذَا جُرَّتْ، لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِ الصِّلَةِ "شَاءَ" وَفَاعِلُهَا».(٤)

وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ( ) أَنَّ كَثِيراً مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ: "سَلْ عَمَّ شِئْتَ"، حَذَفُوا أَلِفَهَا، وَهِيَ مَوْصُولَةٌ؛ لِكَثْرَةِ الإِسْتِعْمَالِ ﴾ (٢). وقِيلَ: هِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ (٧)

<sup>(</sup>١) المجموع المغيث (م ه ه).

وأبو موسى المديني هو: محمد بن أبي بكر بن عمر الأصبهاني، الشافعي، ولد في ذي القعدة سنة إحدى وخمس مئة (٥٨١ه). مئة (٥٠١ه)، من كتبه "معرفة الصحابة"، و"تتمة الغريبين"، وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمس مئة (٥٨١ه). ينظر: تذكرة الحفاظ٤/٤٣٣٦-١٣٣٦، وسير أعلام النبلاء ٢/٢١١١٠

<sup>(</sup>۲) ينظر: همع الهوامع٦/٩٩٦.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:١٩٥.

<sup>(°)</sup> أبو زيد هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، إمام ثقة في اللغة والأدب، من مصنفاته: "كتاب الإبل"، و"كتاب المطر"، و"النوادر في اللغة"، توفي سنة (٢١٥هـ)، وعمره أربعة وتسعون عاما. ينظر: أخبار النحويين البصريين، ص:٤١، وإشارة التعيين، ص:٢٨، ووفيات الأعيان٢/٨٣٨.

<sup>(</sup>٦) ارتشاف الضرب من لسان العرب١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الارتشاف ١/٠٥٠، وهمع الهوامع٦/٩٤.

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ عَدَمَ حَذْفِ الأَلِفِ مِنْ "مَا" الاسْتِفْهَامِيَّةِ الْمَجْرُورَةِ، وَحَذْفَهَا مِنْ غَيْرِ الاسْتِفْهَامِيَّةِ، كُلُّ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَشَاذٌ، الاسْتِفْهَامِيَّةِ، كُلُّ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَشَاذٌ، وَشَاذٌ، وَذَهَبَ ابْنُ هِشَامٍ إِلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ؛ لِذَا لاَ يَجُوزُ —فِي رَأْيِهِ— حَمْلُ الْقِرَاءَةِ الْمُتَواتِرَةِ عَلَى فَلِكَ؛ لِضَعْفِهِ؛ فَلِهَذَا رَدَّ شَيْء مِنْهُ، فَقَالَ: «وَلاَ يَجُوزُ حَمْلُ الْقِرَاءَةِ الْمُتَواتِرَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِضَعْفِهِ؛ فَلِهذَا رَدَّ الْكِسَائِيُّ قَوْلَ الْمُفَسِّرِينَ —فِي ﴿ مِمَا غَفَرَ لِى رَبِي ﴾ (١٠ -: إِنَّهَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ، وَإِنَّمَا هِي مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْكَبَائِيُّ قَوْلَ الْمُفَسِّرِينَ —فِي ﴿ مِمَا غَفَرَ لِى رَبِي ﴾ (١٠ -: إِنَّهَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ، وَإِنَّمَا هِي مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْعَجَبُ مِنَ الرَّمَخْشَرِيِّ ٢٠)، إِذْ جَوَّزَ كَوْنَهَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ، مَعَ رَدِّهِ عَلَى مَنْ قَالَ فِي: ﴿ عَلَى أَلْ فِي: ﴿ عَلَى مَنْ قَالَ فِي: ﴿ عَلَى مَنْ الرَّمَخْشَرِيِّ ٢٠)، إِذْ جَوَّزَ كَوْنَهَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ، مَعَ رَدِّهِ عَلَى مَنْ قَالَ فِي: ﴿ عَلَى أَلُونَ الْمُعْنَى: بِأَيِّ الْمَعْنَى: بِأَيِّ شَيْء أَغُويْتَنِي ﴾ (١٠ إِنَّ الْمَعْنَى: بِأَيِّ شَيْء أَغُويْتَنِي، بِأَنَّ الْمُعْنَى: بِأَيِّ شَيْء أَغُويْتَنِي، بِأَنَّ الْمُعْنَى: بِأَي قَوْرَ لَهُ هُو الذُّنُوبُ، وَيَبْعُدُ إِرَادَةُ الاطِّلاَعِ عَلَيْهَا، وَإِنْ غُفِرَ لَهُ هُو الذُّنُوبُ، وَإِنْ غُفِرَتْ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ ﴿ فِي: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ( ) إِنَّهَا لِلاسْتِفْهَامِ التَّعَجُّبيِّ، أَيْ: فَبَأَيِّ رَحْمَةٍ، وَيَرُدُّهُ ثُبُوتُ الأَلِفِ....» ( ).

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّهُ -عَلَى الرَّغْمِ مِنْ قِلَّةِ ذَلِكَ وَشُذُوذِهِ - فَإِنَّهُ فَصِيحٌ صَحِيحٌ؛ لِوُرُودِهِ فِي بَعْضِ قِرَاءَاتٍ وَأَحَادِيثَ مِنَ (الصَّحِيحَيْنِ)؛ وَلأَنَّ حَمْلَ الْمُشَابِهِ عَلَى الْمُشَابَهِ أَمْرٌ مُسْتَاغٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

#### وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) سورة يس، من الآية:٢٧.

<sup>(</sup>٢) قول الزمخشري عن الآية السابقة هو: «فإن قلت: "ما" في قوله تعالى: ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾ أي الماآت هي؟ قلت: المصدرية أو الموصولة، أي: بالذي غفره لي من الذنوب. ويحتمل أن تكون استفهامية، يعني: بأي شيء غفر لي ربي؟، يريد به ما كان منه معهم من المصابرة؛ لإعزاز الدين حتى قتل...» الكشاف٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، من الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) فخر الدين هو: محمد بن عمر بن الحسين، القرشي، البكري، الطبرستاني، المتكلم ابن الخطيب، ولد سنة أربع وأربعين و خمس مئة (٤١٥هـ)، صاحب التفسير الكبير، توفي بمراة سنة ست وست مئة (٢٠٦هـ). ينظر: الوفيات/ للقسنطى ٢١٨،١، وسير أعلام النبلاء ٢١٠٠/، ٥٠١،٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، من الآية: ٩٥١.

<sup>(</sup>٦) المغنى ١/٨٨٨.

# الْمَطْلَبُ الثَّانِي: زِيَادَةُ "مِنْ" فِي الإِيـجَابِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُحْكُمُ بِزِيَادَةِ "مِنْ" إِلاَّ إِذَا دَحَلَتْ عَلَى نَكِرَةٍ، فِي كَلاَمٍ مَنْفِي أَوْ شِبْهِهِ.(١) الْمُخَالَفَةُ: حَاءَتْ "مِنْ" زَائِدَةً فِي كَلاَمٍ مُوحَب، دَاخِلَةً عَلَى مَعْرِفَةٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ فِي كَلاَمٍ مُوحَب، دَاخِلَةً عَلَى مَعْرِفَةٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ فَيُ : «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»(٢). الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

يَرَى جُمْهُورُ النُّحَاةِ أَنَّ "مِنْ" قَدْ تُزَادُ فِي الْكَلاَمِ، إِذَا كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ الكَلاَمِ يَتِمُّ وَيَصِحُّ مِنْ دُونِهَا، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وقَدْ تَدْخُلُ فِي مَوْضِعٍ لَوْ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ كَانَ الْكَلاَمُ مُسْتَقِيماً، وَلَكِنَّهَا تَوْكِيدٌ بِمَنْزِلَةٍ مَا، إِلاَّ أَنَّهَا تَجُرُّ؛ لِأَنَّهَا حَرْفُ إِضَافَةٍ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: مَا أَتَانِي مِنْ رَجُل، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ أَحَدٍ.

فَزِيَادَةُ "مِنْ" عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَيْسَتْ لِزِينَةٍ لَفْظِيَّةٍ، وَإِنَّمَا لأَحَدِ مَعْنَيَيْنِ(١٠):

أَحَدُهُما: التَّنْصِيصُ عَلَى الْعُمُومِ: وَذَلِكَ أَنْ تَدْخُلَ "مِنْ" عَلَى مَا لاَ يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَإِذَا فَقَوْلُكَ: "مَا فِي الدَّارِ رَجُلِّ"، يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْجِنْسِ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ وَنَفْيَ الْوَحْدَةِ، فَإِذَا أَدْخَلْتَ "مِنْ" فَقُلْتَ: "مَا فِي الدَّارِ مِنْ رَجُلٍ"، تَعَيَّنَ نَفْيُ الْجِنْسِ، فَلاَ يَصِحُ أَنْ تَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: "مَا فِيهَا مِنْ رَجُلٍ بَلِ اثْنَانِ"؛ لأَنَّكَ قَدْ نَفَيْتَ وُجُودَ جِنْسِ الرَّجُلِ فِي الدَّارِ، بِخِلاَفِ فَوْلُكَ: "مَا فِيهَا مِنْ رَجُلٍ بَلِ اثْنَانِ"؛ لأَنَّكَ قَدْ نَفَيْتَ وُجُودَ جِنْسِ الرَّجُلِ فِي الدَّارِ، بِخِلاَفِ قَوْلُكَ: "مَا فِيهَا مِنْ رَجُلٌ"، فَإِنَّهُ لِنَفْي الْوَحْدَةِ، فَيَصِحُ أَنْ تَقُولَ: "مَا فِيهَا رَجُلُّ بَلِ اثْنَانِ"، قَوْلُكَ: "مَا فِيهَا رَجُلُّ اللَّهُ لِنَفْي الْوَحْدَةِ، فَيَصِحُ أَنْ تَقُولَ: "مَا فِيهَا رَجُلُّ الْ الْنَانِ"، قَوْلُكَ: "مَا فِيهَا رَجُلُّ اللَّهُ لِنَفْي الْوَحْدَةِ، فَيَصِحُ أَنْ تَقُولَ: "مَا فِيهَا رَجُلُّ الْ الْنَانِ"، قَالَتُهُ لِنَفْي الْوَحْدَةِ، فَلَيْتُ أَنْ تَقُولَ: "مَا فِيهَا رَجُلُّ الْكَارِ، وَخُلُكَ أَنْ تَكُونُ زَائِدَةً، فَلَسْتُ أَرَى هَذَا كَمَا قَالُوا؛ وَذَلِكَ أَنْ كُلُ قَولُلُهُمْ: وَقَعَ مَعَهَا مَعْنَى، فَإِنَّمَا حَدَثَتْ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، وَلَيْسَتْ بِرَائِدَةٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: كَلَا وَقَعَتْ وَقَعَ مَعَهَا مَعْنَى، فَإِنَّمَا حَدَثَتْ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، وَلَيْسَتْ بِرَائِدَةٍ، فَذَلِكَ قَوْلُهُمْ:

<sup>(</sup>١) ينظر: مجاز القرآن٢/٣١، وشرح التسيهل/ لابن مالك ١٣٨/٣، وشرح الكافية٤/٢٧١، والمغني٢/١٥٦، ٥٢٣.

<sup>(</sup>۲) مسلم كتاب اللباس والزينة، باب (۲7)، -۹۸ – (71) ، (71)

<sup>(</sup>٣) الكتاب٤/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل١٣٧/٣، والمغني٢٦/١٥، والبرهان/ للزركشي٤٢١/٤، ٤٢٢، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٣٩٩/٣ (القسم الأول- الجزء الثالث).

"مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدِ"، وَ"مَا رَأَيْتُ مِنْ رَجُلِ"، فَذَكَرُوا أَنَّهَا زَائِدَةٌ، وَأَنَّ الْمَعْنَى: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا، وَمَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدُ، وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَدْخُلْ جَازَ أَنْ يَقَعَ النَّفْيُ بُواحِدٍ، [مِنْ] دُونِ سَائِرِ جنسهِ، تَقُولُ: "مَا جَاءَنِي رَجُلُّ"، وَ"مَا جَاءَنِي عَبْدُ الله"، إِنَّمَا نَفَيْتَ مَرَّ رَجُلٌ"، وَالْمَا جَاءَنِي عَبْدُ الله "، إِنَّمَا نَفَيْتَ مَنْ رَجُلٍ"، فَقَدْ نَفَيْتَ الْجنْسَ كُلَّهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ"، فَقَدْ نَفَيْتَ الْجنْسَ كُلَّهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ عَبْدِ الله " لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ عَبْدَ الله مَعْرِفَةٌ، فَإِنَّمَا مَوْضِعُهُ مَوْضِعُ وَاحِدٍ » (١).

وَمِنْ شَوَاهِدِ زِيَادَةِ "مِنْ" لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الْعُمُومِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّآ إِلَهُ وَمَنْ شَوَاهِدِ زِيَادَةِ "مِنْ" لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الْعُمُومِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ (٣)، وَقَوْلُ النَّبِيِّ : «مَا مِنْ عَبْدٍ وَاحِدٌ ﴾ (١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ (١)، وَقَوْلُ النَّبِيِّ : «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .... (٤).

وَالْمَعْنَى الْآخَرُ: تَوْكِيدُ الْعُمُومِ، بِأَنْ تَدْخُلَ "مِنْ" عَلَى الْأَسْمَاءِ الْمَقْصُورَةِ عَلَى الْعُمُومِ، نَكْخُو: "مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ، أَوْ دَيَّارٍ، أَوْ عَرِيبِ"؛ لأَنَّ هَذِهِ أَلْفَاظٌ لاَ تُسْتَعْمَلُ إِلاَّ لِلْعُمُومِ فِي النَّفْي، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا "مِنْ" لَمْ تُحْدِثْ مَا لَمْ يَكُنْ، وَإِنَّمَا تَأْتِي تَوْكِيداً لِذَلِكَ الْعُمُومِ.

اشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِزِيَادَةِ "مِنْ" شَرْطَيْن():

أَحَدُهُمَا: كَوْنُهَا فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ، نَفْياً، أَوْ نَهْياً، أَو اسْتِفْهَاماً(٢).

وَمِنَ النَّفْيِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِ خَلِّقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاؤُتٍ ﴾ (٧).

وَمِنَ النَّهْيِ قَوْلُكَ: "لاَ يَقُمْ مِنْ أَحَدٍ".

وَمِنَ الاسْتِفْهَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ (^).

وَزَادَ الْفَارِسِيُّ() فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ الشَّرْطَ، كَمَا فِي قَوْلِ زُهَيْرٍ:

<sup>(</sup>١) المقتضب ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، من الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، من الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب اللباس، باب (٢٤)، ح(78)، (78) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٤٠)، ح(78)، (88)، (98).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الملك، من الآية: ٣.

<sup>(</sup>٨) سورة فاطر، من الآية: ٣.

## وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئِ مِنْ خَلِيقَةٍ \* \* وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَم ٢٠

وَالشَّرْطُ الآخَرُ: دُخُولُهَا عَلَى النَّكِرَاتِ، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «...وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدِ إِلاَّ زَيْدٌ"، عَلَى الْبَدَلِ؛ لأَنَّ "مِنْ" زَائِدَةٌ، وَإِنَّمَا تُزَادُ فِي النَّفْي، وَلاَ تَقَعُ فِي الإِيــجَابِ زَائِدَةً؛ لأَنَّ نَفْيَ الْمَنْكُورِ يَقَعُ وَاحِدُهُ فِي مَعْنَى الْجَمِيع، فَتَدْخُلُ "مِنْ" لإِبَانَةِ هَذَا الْمَعْنَى، زَائِدَةً؛ لأَنَّ نَفْيَ الْمَنْكُورِ يَقَعُ وَاحِدُهُ فِي مَعْنَى الْجَمِيع، فَتَدْخُلُ "مِنْ" لإِبَانَةِ هَذَا الْمَعْنَى، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "مَا جَاءَنِي رَجُلُّ"، فَيَجُوزُ أَنْ تَعْنَى رَجُلاً وَاحِداً، وَتَقَعُ الْمَعْرِفَةُ فِي هَذَا اللهَ وْخَولُ أَنْ تَعْنَى رَجُلاً وَاحِداً، وَتَقَعُ الْمَعْرِفَةُ فِي هَذَا اللهَ وْخَولُ أَنْ تَعْنَى مَوْرُوفاً، لَمْ يَجُونُ أَنْ تَعْنَى مَوْرُوفاً، لَمْ يَجُونُ أَنْ عَنْ رَجُلِ"، لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلاَّ لِللهُ وَضَعْ هَذَا اللهَ مُعْرُوفاً، لَمْ يَجُونُ اللهُ يَشِيعُ فِي الْجِنْسِ كُلِّهِ، وَلَوْ وَضَعْتَ فِي مَوْضِع هَذَا الْمَنْكُورِ مَعْرُوفاً، لَمْ يَجُونُ، لَوْ قُلْتَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ مَحُلاً وَلَاتَ اللهُ عَنْهُ وَلَا يَشِيعُ فِي الْجِنْسِ كُلَّهِ، وَلَوْ وَضَعْتَ فِي مَوْضِع هَذَا الْمَنْكُورِ مَعْرُوفاً، لَمْ يَجُونْ، لَوْ قُلْتَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ مَحُلاً وَلَاتَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ الله

فَإِذَا قُلْتَ: الْجَاءِنِي"، لَمْ تَقَعْ "مِنْ" هَا هُنَا زَائِدَةً؛ لأَنَّ مَعْنَى الْجَمِيعِ، هَا هُنَا، مُمْتَنِعٌ لِإِحَاطَتِهِ بالنَّاس أَجْمَعِينَ؛ كَمَا كَانَ هُنَاكَ نَفْياً لِجَمِيعِهِمْ»(٣).

زَادَ ابْنُ هِشَامِ '' شَرُطاً قَالِثاً، وَهُوَ: كُوْنُ مَدْخُولِ "مِنْ" فَاعِلاً، أَوْ مَفْعُولاً بِهِ، أَوْ مُبْتَدَأً، فَقَالَ: «أَكْثَرُهُمْ أَهْمَلَ هَذَا الشَّرْطَ التَّالِثَ؛ فَيَلْزَمُهُمْ زِيَادَتُهَا فِي الْحَبَرِ، فِي نَحْوِ: مَا زَيْدٌ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ أَهْمَلَ هَذَا الشَّرْطَ التَّالِثَ؛ فَيلْزَمُهُمْ زِيَادَتُهَا فِي الْحَبَرِ، فِي نَحْوِ: مَا طَابَ زَيْدٌ نَفْساً، وَالْحَالُ فِي نَحْوِ: مَا جَاءَ أَحَدٌ رَاكِباً، وَهُمْ لاَ يُجيزُونَ ذَلِكَ».

وَلِبَعْضِ النُّحَاةِ فِي زِيَادَةِ " مِنْ " مَوَاقِفُ مُخَالِفَةٌ نَوْعاً مَا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ: فَالْمُبَرِّدُ -مَثَلاً - يَرَى فِي زَيَادَةِ "مِنْ " رَأْياً غَيْرَ وَاضِح:

-أَحْيَاناً يُنْكِرُ الْقَوْلَ بِزِيَادَتِهَا، فَيَقُولُ: «وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهَا تَكُونُ زَائِدَةً فَلَسْتُ أَرَى هَذَا كَمَا قَالُوا؛ وَذَاكَ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ إِذَا وقَعَتْ وقَعَ مَعَهَا مَعْنَى، فَإِنَّمَا حَدَثَتْ لِلْلِكَ الْمَعْنَى، وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا إِذَا لَمْ وَلَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ، فَلَلِكَ قَوْلُهُمْ: "مَا جَاءَنِي أَحَدُ"، ولَيْسَ كَمَا قَالُوا؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا إِذَا لَمْ وَلَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ، فَلَلِكَ قَوْلُهُمْ: "مَا جَاءَنِي أَحَدُ"، ولَيْسَ كَمَا قَالُوا؛ وَذَلِكَ لأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَدْخُلْ جَازَ أَنْ يَقَعَ النَّفْيُ بِوَاحِدٍ [مِنْ] دُونِ سَائِرِ جنسهِ، تَقُولُ: "مَا جَاءَنِي رَجُلُّ"، وَ"مَا جَاءَنِي عَبْدُ الله إِنَّمَا نَفَيْتَ مَجِيءَ وَاحِدٍ، وَإِذَا قُلْتَ: مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ، فَقَدْ نَفَيْتَ جَاءَنِي عَبْدُ الله إِنَّمَا نَفَيْتَ مَجِيءَ وَاحِدٍ، وَإِذَا قُلْتَ: مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ، فَقَدْ نَفَيْتَ

<sup>= (</sup>١) ينظر: المغني١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه، ص:٨٨، وبلا نسبة في: المغني١/٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) المغني١/٥٢٥، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٧٥.

الْجِنْسَ كُلَّهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ عَبْدِ اللهِ"، لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ عَبْدَ اللهِ مَعْرِفَةٌ، فَإِنَّمَا مَوْضِعُهُ مَوْضِعُ وَاحِدٍ»(١).

-وَأَحْيَاناً أُخْرَى يُصَرِّحُ الْمُبَرِّدُ بِزِيَادَةِ "مِنْ"، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَأَمَّا الزَّائِدَةُ الَّتِي دُخُولُهَا فِي الْكَلاَمِ كَسُقُوطِهَا فَقَوْلُكَ: "مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ"، وَمَا كَلَّمْتُ مِنْ أَحَدٍ، وَكَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم ﴾ إِنَّمَا هُوَ "خَيْرُ"، وَلَكِنَّهَا تَوْكِيدٌ، وَمِثْلُ ذَلِكَ وَجَلَّ: فَوْلُ الشَّاعِر:

جَزَيْتُ لِي ضِعْفَ الوُدِّ لَمَّا اسْتَثَبَّ تِهْ \*\*\*وَمَا إِنْ جَزَاكِ الضِّعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلِي(٣) فَهَذَا مَوْضِعُ زِيَادَتِهَا، إِلاَّ أَنَّكَ دَلَّتَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ لِلنَّكِرَاتِ مِنْ دُونِ الْمَعَارِفِ.

أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: "مَا جَاءَني مِنْ رَجُلٍ"، وَلاَ تَقُولُ: "مَا جَاءَنِي مِنْ زَيْدٍ"؛ لأَنَّ "رَجُلاً" فِي مَوْضِع الْجَمِيع، وَلاَ يَقَعُ الْمَعْرُوفُ هَذَا الْمَوْقِعَ؛ لأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ عَرَفْتُهُ بِعَيْنهِ.

أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: عِشْرُونَ دِرْهَماً، وَلاَ تَقُولُ: "عِشْرُونَ الدِّرْهَمِ"؛ لأَنَّ "دِرْهَماً" فِي مَوْضِعِ جَمِيع، إِنَّمَا تُرِيدُ بِهِ مِنَ الدِّرْهَمِ.

وَكَذَلِكُ الْهَذَا أُوَّلُ رَجُلٍ جَاءَنِي"، إِنَّمَا هُوَ أُوَّلُ الرِّجَالِ إِذَا عُدُّوا رَجُلاً , وَ"كُلُّ رَجُلٍ يَأْتِيكَ فَلَهُ دِرْهَمُمْ"، فَهَذَا مَوْضِعُ هَذَا»(٤).

وَيُمْكِنُ الْجَمَعُ بَيْنَ قَوْلَيِ الْمُبَرِّدِ بِأَنَّهُ يُثْبِتُ زِيَادَةَ "مِنْ" فِي اللَّفْظِ، مِنْ دُونِ الْمَعْنَى، فَهِيَ فِي نَظَرِهِ لَيْسَتْ زَائِدَةً فِي الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لتَوْكِيدِ الْكَلاَم وَتَوْطِيدِهِ.

وَكَذَا فَقَدِ اسْتَغْرَبَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنْ تَكُونَ "مِنْ" خَافِضَةً عَامِلَةً، ثُمَّ يُحْكَمُ بِزِيَادَتِهَا، فَقَالَ: «وَحَقُّ الْمُلْغَى حِنْدِي - أَنْ لاَ يَكُونَ عَامِلاً وَلاَ مَعْمُولاً فِيهِ، حَتَّى يُلْغَى مِنَ الْجَمِيعِ، فَقَالَ: «وَحَقُّ الْمُلْغَى حِنْدِي - أَنْ لاَ يَكُونَ عَامِلاً وَلاَ مَعْمُولاً فِيهِ، حَتَّى يُلْغَى مِنَ الْجَمِيعِ، وَأَنْ يَكُونَ دُحُولُهُ كَحُرُوجِهِ، لاَ يُحْدِثُ مَعْنَى غَيْرَ التَّوْكِيدِ، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ فُنْ التَّي خُفِضَ بِهَا قَدْ دَحَلَت لِمَعَانٍ غَيْرِ التَّوْكِيدٍ» (٦).

<sup>(</sup>١) المقتضب١/٥٥. وينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢٢١، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ١٠٥. وينظر إعراب الآية في: البحر المحيط١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، لأي ذؤيب الهذلي في: ديوان الهذليين ٢٤/١، وهو بلا نسبة في: المقتضب١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٤/١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) أي: الباء في قولهم: "ليس زيدٌ بقائم" و"من" في قولهم: "ما مِنْ رجل في الدار"، و"لا" في: ما زيدٌ ولا عمرو".

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو/ لابن السراج٢/٩٥٦. وينظر: شرح المفصل٥/٧٧.

وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الإِلْغَاءَ عَلَى ثَلاَّتُةِ أَوْجُهِ(١):

١ - إِلْغَاءُ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ، نَحْوُ: حُرُوفِ الْجَرِّ، كَقَوْلِكَ: "مَا زَيْدٌ بِقَائِم".

٢ - إِلْغَاءٌ فِي الإعْمَال فَقَطْ، نَحْوُ: "زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ظَنَنْتُ".

٣- إِلْغَاءُ فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ مَعاً، نَحْوُ: "مَا"، وَ"لاَ"، وَ"أَنْ"، عِنْدَ زِيَادَتِهَا.

فَالْحُكْمُ بِزِيَادَةِ "مِنْ" فِي الْمَعْنَى لاَ يَمْنَعُ مِنْ عَمَلِهَا فِي اللَّفْظِ، كَنَظَائِرِهَا الْجَارَّةِ فِي اللَّفْظِ، الزَّائِدَةِ فِي الْمَعْنَى.

وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ وَالْأَخْفَشُ<sup>(٢)</sup> إِلَى أَنَّ "مِنْ" تُزَادُ فِي الإِيــجَاب، وَتَجُرُّ الْمَعْرِفَة، قَالَ الرَّضِيُّ: «وَغَيْرُ الاَّحْفَشِ وَالْكُوفِيِّينَ شَرَطَ فِيهَا شَرْطَيْن: كَوْنُهَا فِي غَيْرِ الْمُوجَب، وَدُخُولُهَا فِي النِّكِرَاتِ، وَالْكُوفِيُّونَ وَالأَحْفَشُ لاَ يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ؛ اسْتِدْلاَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَغَفِرْ لَكُم مِّن فِي النِّكِرَاتِ، وَالْكُوفِيُّونَ وَالأَحْفَشُ لاَ يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ؛ اسْتِدْلاَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَغَفِرْ لَكُم مِّن فِي النِّكِرَاتِ، وَالْمُعْرَفَةِ.

وَهِيَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ مُبَعِّضَةٌ، أَيْ: يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ شَيْئًا.

قَالُوا: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (٤) يُنَاقِضُهُ.

وَأُحِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ خِطَابٌ لِقَوْمِ نُوحِ الطَّيْلُا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ جَمِيعًا ﴾ خِطَابٌ لأُمَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَغُفْرَانُ بَعْضِ الذُّنُوبِ لَمَ يُنَاقِضُ غُفْرَانَ كُلِّهَا.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا حَكَى الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: «قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرِ»(<sup>٥</sup>).

<sup>=</sup> وقال ابن السراج -أيضا- في (الأصول في النحو ١٠/١٤): «وتكون زائدة، قد دخلت على ما هو مستغن من الكلام، إلا ألها تجر؛ لألها حرف إضافة، نحو قولهم: "ما جاءي من أحد" و"ما كلمت من أحد"، وكقوله عز وحل: ﴿أَنْ يُكُنِّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن رَبِّكُم ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ١٠٥]، إنما هو: خير، ولكنها توكيد...».

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل٥/٧٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش١/٩٩، و٢٧٤/٢، وشرح التسهيل١٣٨/٣، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح، من الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، من الآية:٥٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: البغدايات/ لأبي علي، ص: ٢٤٢، ومعاني القرآن١٠٤/١، والخصائص١٠٦/٣، والمغني١٠٦٦، وفيه: «وقال المخالفون: التقدير قد كان هو، أي: كائن من جنس المطر».

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ، كَأَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ كَانَ مِنْ مَطَرِ؟ فَأُجِيبَ: "قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرِ"، فَزِيدَتْ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ، كَمَا قَالَ: "دَعْنِي مِنْ تَمْرَتَانِ"، فَزِيدَتْ فِي الْمُوصُولاَتِ»(١).

وَمِنْ شَوَاهِدِ الْكُوفِيِّينَ -أَيْضاً- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَجَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ (٣)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَجَرِّى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾ (٤). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَجَرِّى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾ (٤).

وَيَنْمِي لَهَا حَبُّهَا عِنْدَنَا \*\*\* فَهَا قَالَ مِنْ كَاشِحٍ لَمْ يَضِرْ (°) أَرَادَ فَمَا قَالَ كَاشِحٌ لَمْ يَضِرْ .

وَقَوْلُ جَرِيرٍ:

ُ لَمَّا بَلَغْتُ إِمَامَ الْعَدْلِ قُلْتُ نَعَمْ \*\*\* قَدْ كَانَ مِنْ طُولِ إِدْلاَجِي وَتَهْجِيرِي(٢) أَرَادَ: قَدْ كَانَ طُولُ إِدْلاَجِي وَتَهْجِيرِي(٤) أَرَادَ: قَدْ كَانَ طُولُ إِدْلاَجِي وَتَهْجِيرِي.

وَقُوْلُ الآخَر:

وَكُنْتُ أَرَى كَالْمَوْتِ مِنْ يَيْنِ سَاعَةٍ \*\*\* فَكَيْفَ بِبَيْنٍ كَانَ مَوْعِدُهُ الْحَشْرُ(٧) أَرَادَ: وَكُنْتُ أَرَى بَيْنَ سَاعَةٍ كَالْمَوْتِ.

وَقُوْلُ الآخَرِ:

يَظُلُّ بِهِ الْحِرْبَاءُ يَمْثُلُ قَائِماً \*\*\* وَيَكْثُرُ فِيهِ مِنْ حَنِينِ الأَبَاعِرِ ( ﴿ ) أَرَادَ: يَكْثُرُ فِيهِ حَنِينُ الأَبَاعِرِ.

(٤) سورة محمد، من الآية: ١٢، وقد تكررت في سور أخرى.

<sup>(</sup>١) شرح الكافية ٢٧١/٤. وينظر: الإنصاف ١/٨٤٣، ٣٤٩، وشرح التسهيل ١٣٨/٣، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، من الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، من الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) البيت من المتقارب، وهو في: ديوانه، ص:٢٠١، وشرح التسهيل١٣٨/٣، وشرح أبيات مغني اللبيب ٥/٩٣٠.

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط، وهو في: ديوانه، ص: ١٩٥، وشواهد التوضيح، ص: ١٢٧، ويروى: لما بلغنا، وشرح أبيات المغني ٩/٥، وشرح التسهيل١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل لسلمة بن يزيد بن مجمع الجعفي في: شرح الكافية الشافية ٧٩٨/٢، وشواهد التوضيح ص١٢٧، وشرح التسهيل١٣٩٣، والدرر اللوامع٢٥٣.

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: شرح الكافية الشافية ٧٩٩/٢، وشواهد التوضيح ص:١٢٧، وشرح التسهيل ١٣٩/٣، والدرر اللوامع٢٥/٣.

ُ أَلاَ حَيِّ نَدْمَانِي عُمَيْرَ بْنَ عَامِرٍ \*\*\* إِذَا مَا تَلاَقَيْنَا مِنَ الْيَوْمِ أَوْ غَدَا(١) وَمِمَّنْ رَأَى زِيَادَةَ "مِنْ" فِي الإِيـجَابِ: الْكِسَائِيُّ(١)، وَحَمَلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»(٣)، فَقَالَ: أَرَادَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (٤)؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِسَائِيَّ يَرَى أَنَّ الضَّمِيرَ لاَ يُحْذَف فِي مِثْلِ هَذَا

حَمَلَ ابْنُ جنِّي عَلَى رَأْيَ الْكِسَائِيِّ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُزَ الأَعْرَجِ(١): ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ﴾ (٧) بِفَتْحِ اللاَّمِ فِي "لَمَّا" وَتَشْدِيدِ الْمِيم، وَ"آتَيْنَاكُمْ" بأَلِفٍ قَبْلَ الْكَافِ.

قَالَ أَبُو الْفَتْحِ: «فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ إِغْرَابٌ، وَلَيْسَتْ "لَمَّا" هَا هُنَا بِمَعْرُوفَةٍ فِي اللَّغَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا عَلَى أَوْجُهِ:

تَكُونُ حَرْفاً جَازِماً، كَقَوْل الله تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلِهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ (٨).

(١) البيت من الطويل لكعب بن جُعَيْل في: الكتاب١/٦٨، شرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٢٣٣/١، وبلا نسبة في: المقتضب٤/١١، والإنصاف ٧١٠/١، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل١٣٩/٣، والمغني١٦٦١٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذُكِرَ هذا الحديث في كتب اللغة، نحو: شرح التسهيل١٣٩/٣، والمغني٥٢٦/١، والموجود في (صحيح الإمام مسلم) ما ذكرته سابقا، ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل١٣٩/٣، والمغنى ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) الأعرج هو: هو أبو داود، عبد الرحمن بن هرمز، المدني، مولى محمد بن ربيعة، أخذ القراءة عن أبي هريرة، وغيره، وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم، وكان يكتب المصاحف، توفي بالإسكندرية سنة (١١٧هـ). ينظر: أحبار النحويين البصريين، ص:١٦، ومعرفة القراء الكبار ٧٧/١.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: ٨١.

وتنسب هذه القراءة -أيضا- لسعيد بن جبير والحسن. ينظر: المحتسب، ص:٢٦٠.

وقرأ جمهور السبعة: "لَمَا ءاتيتكم" بفتح اللام وتخفيف الميم، وقرأ حمزة:"لِمَا ءاتيتكم" بكسر اللام. ينظر: المبسوط، ص:١٤٦، والإقناع، ص:٣٨٨، وكتاب تحبير التيسير، ص:٣٢٥، والاتحاف، ص:٢٢٦.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، من: الآية ١٤٢.

وَتَكُونُ ظَرْفاً، فِي نَحْو قَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ ﴾ (١).

وَتَكُونُ بِمَعْنَى "إِلاً" فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا فَعَلْتَ، أَيْ: إِلاَّ فَعَلْتَ.

وَلاَ وَجْهَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي هَذِهِ الآيةِ.

وَأَقْرَبُ مَا فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: وَإِذْ أَحَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمِنْ مَا آتَيْنَاكُمْ، وَهُوَ يُرِيدُ الْقِرَاءَةَ الْعَامَّةَ: ﴿ لَمَا آتَيْنَاكُمْ ﴾ ، فَزَادَ "مِنْ" عَلَى مَذْهَبِ أَبِي الْحَسَنِ فِي الْوَاجِب، فَصَارَتْ "لَمِمَّا"، فَلَمَّا الْتَقَتْ ثَلَاثُ مِيمَاتٍ فَتَقُلْنَ حُذِفَتِ الأُولَى مِنْهُنَّ، فَبَقِيَ "لَمَّا" مُشَدَّداً، كَمَا تَرَى، وَلَوْ فَلَمَّا الْتَقَتْ ثَلَاثُ مِيمَاتٍ فَقُقُلْنَ حُذِفَتِ الأُولَى مِنْهُنَّ، فَبَقِيَ "لَمَّا" مُشَدَّداً، كَمَا تَرَى، وَلَوْ فَكَتْ لَكَا النَّونَ أَدْغِمَتْ فِي الْمِيمِ، كَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَصَارَتْ "لَمَّا" هَذَا أَوْجَهُ مَا فِيهَا إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِهَا» (٢).

رُدَّ عَلَى الْكِسَائِيِّ بِالسَّمَاعِ، وَبِأَنَّ الْمَعْنَى يَفْسُدُ عَلَى تَقْدِيرِ الزِّيَادَةِ؛ إِذْ يَصِيرُ: إِنَّ أَشَدَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ إِنَّ هُنَاكَ مَنْ هُمْ أَشَدُّ عَذَاباً مِنْهُمْ. (٣) النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ إِنَّ هُنَاكَ مَنْ هُمْ أَشَدُّ عَذَاباً مِنْهُمْ. (٣) وَعَلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْمَانِعُونَ —تَأْوِيلاً لِدَلِيلِ الْكِسَائِيِّ — إِلَى أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ تَقْدِيرِ: إِنَّ الشَّاأُنَ (٤)، قَالَ السُّيُوطِيُّ: ﴿وَقَالَ أَحْمَدُ: "الْمُصَوِّرِينَ"، هُو، عَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ، اسْمُ "إِنَّ"، الشَّأْنِ مُقَدَّرٌ فِيهِ، "الْمُصَوِّرُونَ" مُبْتَدَأً، وَ"مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ " خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ خَبَرُهُ»(٥).

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ قَوْلَ النُّحَاةِ: «إِنَّ "مِنْ" زَائِدَةٌ» يَحْتَمِلُ تَوْجيهَيْن:

فَبِالنَّظَرِ إِلَى اللَّفْظِ فَإِنَّ "زَائِدَةً" عَلَى وَزْنِ "فَاعِلَةٍ" بِمَعْنَى: "مَفْعُولَةٍ"، أَيْ: مَزِيدَةٍ. وَبِالنَّظَرِ ۚ إِلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ "زَائِدَةً" عَلَى بَابِهَا، أَيْ: إِنَّهَا اسْمُ فَاعِلٍ جِيءَ بِهِ لِيَزِيدَ الْمَعْنَى قُوَّةً وَتَأْكِيداً.

<sup>(</sup>١) سورة القصص، من الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٦١/١. وينظر: شرح التسهيل١٣٩/٣، والمغني١/٥٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ١/٤ ٥٥، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٢٢٢، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ينظر: الديباج ١٥١/٥.

<sup>(°)</sup> شرح سنن النسائي، ٢١٢/٨. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٢٠٨، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ٢٠٤/١، ومشكل إعراب القرآن ٧٠/٢.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "مِنْ" تُزَادُ فِي اللَّفْظِ؛ لِتَأْكِيدِ الْمَعْنَى؛ فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الْقَوْلِ بزيادَتِهَا، وَدِلاَلَتِهَا عَلَى التَّأْكِيدِ، فَلِكُلِّ وجْهَةٌ هُوَ مُولِّيها.

ثَانِياً: أَنَّ ابْنَ مَالِكِ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيلِ) () وَجَّهُ قَوْلُ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: «إِنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَرَاءَتِهِ نَحْواً وَهُو جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْواً مِنْ كَذَا» () بَزِيَادَةِ "مِنْ الَّتِي فِي قَوْلِهَا: "مِنْ قِرَاءَتِهِ"، فَقَالَ: «أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، وَمُو صَبَطَهُ بِضَبْطِهِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ بِنَصْبِ "نَحْواً" عَلَى زِيَادَةِ "مِنْ"، وَجَعَلَ "قِرَاءَتَهُ" فَاعِلاً نَاصِباً "نَحْواً"، وَالأَصْلُ: فَإِذَا بَقِيَ قِرَاءَتُهُ نَحْواً مِنْ كَذَا».

وَزَادَ فِي كِتَابِهِ (شَوَاهِدِ التَّوْضِيحُ) ٣٠ وَجُهاً آخَرَ قَائِلاً: «وَفِيهِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَكُونَ "مِنْ" زَائِدَةً، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَإِذَا بَقِيَ قِرَاءَتُهُ نَحْواً. فَكُوتُ التَّقْدِيرُ: فَإِذَا بَقِيَ قِرَاءَتُهُ نَحْواً. فَكُوتُ فَكُوتُ اللَّهُ الْفَاعِلِ، فَاصِبٌ "نَحْواً" بِمُقْتَضَى الْمَفْعُولِيَّةِ.

وَزِيَادَةُ "مِنْ" عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لاَ يَرَاهَا سِيبَوَيْهِ؛ لأَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي زِيَادَتِهَا شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَقَدَّمُ نَهْي، أَوْ نَفْي، أَوِ اسْتِفْهَامِ.

وَالثَّاني: كَوْنُ الْمَجُّرُور بِهَا َّنَكِرَةً.....

وَالْوَجَٰهُ الثَّانِي: أَنْ يُجْعَلَ "مِنْ قِرَاءَتِهِ" صِفَةً لِفَاعِلِ "بَقِيَ" قَامَتْ مَقَامَهُ لَفْظًا، وَنُويَ ثُبُوتُهُ، وَيُجْعَلُ "نَحْواً" مَنْصُوباً عَلَى الْحَالِ، وَالتَّقْدِيرُ: فَإِذَا بَقِيَ بَاقٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْواً مِنْ كَذَا».

وَيُلْحَظُ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُشْكِلَةَ "نَحْواً" غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) الْمَطْبُوعَيْنِ، بَلِ الْمَوْجُودَةُ "نَحْوٌ" بِالرَّفْعِ، وَلاَ إِشْكَالَ فِيهَا، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «قُلْتُ: مَنْ رَوَى: (نَحْوُ مِنْ كَذَا) بِالرَّفْعِ، فَلاَ إِشْكَالَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الإِشْكَالُ فِي رِوَايَةٍ مَنْ رَوَى (نَحْواً) بِالنَّصْبِ»(٤).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ حَمْلَ كَلاَمِ الْفُصَحَاءِ عَلَى الأَشْهَرِ الَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ أَوْلَى، وَلَكِنَّ أَ أَمَانَةَ النَّقْلِ تُوجِبَ تَرْكَ الْمَنْقُولِ كَمَا وَرَدَ.

<sup>.171/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب (۲۰) ح(۱۱۱۹) بلفظ: «نَحْوٌ» بالرفع، وفي هامش (٦): وروي "نحوا" بالنصب٢/٤٨، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (١٦)، ح١١٢-(٧٣١) بلفظ: «...فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً...»١/٥٠٥. ولا شاهد في هذين اللفظين بزيادة "مِنْ".

<sup>(</sup>۳) ص: ۲۵ – ۱۲۷.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص: ١٢٥.

ثَالِثاً: أَنَّ زِيَادَةَ "مِنْ" فِي الإِيجَابِ اسْتِعْمَالٌ فَصِيحٌ؛ لِثُبُوتِهِ فِي السَّمَاعِ نَظْماً وَنَثْراً، كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ(١) ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا فِي النَّفْيِ وَشِبْهِهِ أَشْهَرَ وَأَفْصَحَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: حَذَفُ حَرْفِ النِّدَاءِ مِنَ اسْمِ الْجِنْسِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاءِ مِنَ اسْمٍ نَكِرَةٍ، أَوْ مُبْهَمٍ. (٢) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ اسْمِ الْجنْسِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْ – حِكَايَةً عَنْ مُوسَى الطَيْكُ –: «تَوْبِيَ حَجَرُ، ثَوْبِيَ حَجَرُ» (٣). الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيةُ:

ذَهَبَ جُمَّهُورُ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِع<sup>(٤)</sup> هِيَ: **الأَوَّلُ**: قَبْلَ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ "الله"؛ لأَنَّ نِدَاءَهُ عَلَى خِلاَفِ الأَصْلِ؛ لِوُجُودِ "اَلْ" فِيهِ، فَلَوْ حُذِفَ حَرْفُ النِّدَاء، مِنْ دُونِ تَعْويض، لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. (°)

الثَّاني: قَبْلَ الْمُسْتَغَاثِ، نَحْوُ: "يَا لَزَيْدٍ"، فَلاَ يَجُوزُ "لَزَيْدٍ" لِلإِسْتِغَاثَةِ.

الثَّالِثُ: قَبْلَ الْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "يَا لَلنَّاسِ"، وَ"يَا لَلْمَاءِ"، وَقَوْلِهِمْ: يَا لَلْمَاءِ وَالْعُشْبَ، إِذَا تَعَجَّبُوا مِنْ كَثْرَتِهِمَالًا، فَلاَ يَجُوزُ: "لَلنَّاسِ" لِلتَّعَجُّب.

الرَّابِعُ: قَبْلَ الْمَنْدُوب، نَحْوُ: "يَا زَيْدَاهْ"، فَلاَ يَجُوزُ: "زَيْدَاهْ" لِلنُّدْبَةِ.

الْحَامِسُ: قَبْلَ الْمُضْمَرِ؛ لِقِلَّةِ نِدَائِهِ، نَحْوُ: "يَا أَنْتَ"، فَلاَ يَجُوزُ: "أَنْتَ" لِلنِّدَاءِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٢/٢٣٠، والمقتضب٤/٢٥٨، وكتاب أسرار العربية/ لابن الأنباري، ص:٢٢٨، والفوائد والقواعد، ص:٤٤٤، وشرح المفصل٣٦٢١، وشرح الكافية ٣٨٦، ٣٨٧، وكتاب اللمحة في شرح الملحة/ لمحمد بن الحسن الصايغ٢/٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٢٨)، ح(٣٤٠٤) ١٥٦/٤ (٣٤٠١، ورواه في كتاب الغسل، باب (٢٠)، ح(٢٧٨) (٣٤٠١، بلفظ: «قَوْبِي يَا حَجَرُ» بإثبات "يا"، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (٤٢)، ح١٥٥ (٣٣٩) (١٨٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب ٢٣١/، ٢٣٢، وشرح المفصل ٣٦٦/، وشرح الكافية ٣٨٦/، ٣٨٧، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها/ ليوسف بن محمد السُّرَّمرِّي، ص:٢٦٤، واللمحة ٢٦٥/، والمرحها/ ليوسف بن محمد السُّرَّمرِّي، ص:٣٦٦، واللمحة ١٣٥/، والنحو الوافي ٣٨٤، ٤، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣١٣، ٣١٦.

<sup>(°)</sup> حاشية الصبان مع الأشموني٣/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٢/٢٣١.

<sup>(</sup>V) ينظر: حاشية الصبان مع الأشمون ١٣٥/٣.

السَّادِسُ: قَبْلَ الْمُنَادَى الْبَعِيدِ حَقِيقَةً أَوْ تَنْزِيلاً؛ لأَنَّ مَدَّ الصَّوْتِ مَعَهُ مَطْلُوبُ؛ لِيَسْمَعَ فَيُحِيبَ، وَالْحَذْفُ يُنَافِيهِ.(١)

السَّابِعُ: مَعَ اَسْمِ الْجِنْسِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، نَحْوُ قَوْلِ الأَعْمَى: "يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي"، فَلاَ يَجُوزُ: "رَجُلاً خُذْ بِيَدِي".

قَالَ الرَّضِيُ -عَنْ َبَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ-: «وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ مِنَ الْمُسْتَغَاثِ، وَالْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ، وَالْمَنْدُوب:

أُمَّا الْمُسْتَغَاّتُ بِهِ، فَلِلْمُبَالَغَةِ فِي تَنْبِيهِهِ بِإِظْهَارِ حَرْفِ التَّنْبِيهِ؛ لِكَوْنِ الْمُسْتَغَاثِ لَهُ أَمْراً مُهِمَّا، وَأَمَّا الْمُسْتَغَاثُ بِهِ وَالْمَنْدُوبُ؛ فَلَأَنَّهُمَّا مُنَادَيَانِ مَجَازاً، وَلاَ يُقْصَدُ فِيهِمَا حَقِيقَةً التَّنْبِيهُ وَالْمُنْدُوبُ؛ فَلَمَّا نُقِلاً عَنِ النِّدَاءِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ، مَعَ بَقَاءِ مَعْنَى النِّدَاءِ وَالإِقْبَالُ، كَمَا فِي النِّدَاءِ الْمَحْضِ، فَلَمَّا نُقِلاً عَنِ النِّدَاءِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ، مَعَ بَقَاءِ مَعْنَى النِّدَاءِ فِيهِمَا مَجَازاً، لَزَمَا لَفْظَ عَلَم النِّدَاء، تَنْبِيها عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَنْقُولَيْنِ هُمَا مِنْهَا»(٢).

### وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِ الْجنْسُ الْمُعَيَّنِ، وَاسْمِ الإِشَارَةِ ٣):

- مَنَعَ الْبَصْرِيُّوْنَ حَٰذْفَ حَرْفِ النِّدَاءِ مِنْهُمَا، وَحَمَلُوا مَا وَرَدَ مِنْهُمَا عَلَى الشُّذُوذِ فِي النَّثْرِ، أَوِ الضَّرُورَةِ فِي الشَّعْرِ، (٤) وَوَافَقَهُمْ علَى ذَلِكَ الْبَغْدَادِيُّونَ (٤)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَلاَ يَحْسُنُ أَنْ تَقُولَ: "هَذَا"، وَلاَ: "رَجُلُ"، وَأَنْتَ تُريدُ: "يَا هَذَا، وَيَا رَجُلُ".

وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبْهَمِ؛ لأَنَّ الْحَرْفَ الَّذِي يُنَبَّهُ بِهِ لَزِمَ الْمُبْهَمَ، كَأَنَّهُ صَارَ بَدَلاً مِنْ أَيِّ حِينَ حَذَفْتَهُ، فَلَمْ تَقُلْ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، وَلاَ: يَا أَيُّهَاذَا، وَلَكِنَّكَ تَقُولُ إِنْ شِئْتَ-: "مَنْ لاَ يَيُ وَلُ وَصْفاً لأَيِّ. يَزَالُ مُحَسناً افْعَلْ كَذَا وَكَذَا"؛ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ وَصْفاً لأَيٍّ.

وَقَدْ يَجُوزُ كَدْفُ "يَا" مِنَ النَّكِرَةِ فِي الشِّعْرِ، قَالَ الْعَجَّاجُ:

\*جَارِيَ لا تَسْتَنْكِرِي عَذِيرِي\*(١)

يُرِيدُ: يَا جَارِيَةُ، وَقَالَ فِي الْمَثَلِ: "أَفْتَلِ مَخْنُوقُ "(١)، وَ"أَصْبِحْ لَيْلُ"(٢)، وَ"أَطْرِقْ كَرَا"(٣)، وَلَا بَعُوِيًّ ﴾(٤).

(٢) شرح الكافية ١/٣٨٧. وينظر: الكتاب٢/٢٣١.

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الصبان مع الأشمون١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد/ لابن ولاد، ص:١٤٨-٢٥١، والفوائد والقواعد، ص:٤٤٤، وشرح الكافية الشافية٣/٢٩١، وشرح الكافية ٣٨٧/١، واللمحة ٦٢٧/٢، وشرح الأشموني١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب٤/٢٥٨، والمغني٢٨١/٢، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٩/١، والمساعد على تسهيل الفوائد/ لابن عقيل ٤٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت من الرحز، للعجاج في: ديوانه ٣٣٢/١، والمقتضب ٢٦٠/٤، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٣١٢/١، وشرح المفصل ٣٦٦/١. عذيري: حالي.

وَقَالَ ابْنُ حِنِّي عِنْدَ تَوْجِيهِ قِرَاءَةِ: ﴿ قُلْ رَبُّ احْكُمْ ﴿ ﴿ )، بِضَمِّ الْبَاءِ فِي "رَبُّ"، عَلَى أَنَّهُ مُنَادًى مُفْرَدُ -: ﴿ .... هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا ضَعِيفٌ، أَعْنِي: حَذْفَ حَرْفِ النِّدَاءِ مَعَ الاِسْمِ اللَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفاً لِ اللَّيِّ الْأَيِّةُ اللَّهُ الرَّجُلُ وَصْفاً لِ الْأَيِّةُ المُتَعُولُ: "يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبُ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمِنْ حُجَّةِ الْبَصْرِيِّينَ فِي ذَلِكَ: أَنَّ «حَرْفَ النِّدَاءِ فِي اسْمِ الْجِنْسِ كَالْعِوَضِ مِنْ أَدَاةِ التَّعْرِيفِ، فَحَقَّهُ أَنْ لاَ يُحْذَف، كَمَا لَمْ تُحْذَف الأَدَاة، وَاسْمُ الإِشَارَةِ فِي مَعْنَى اسْمِ الْجِنْسِ فَجَرَى مَجْرَاهُ»(٧).

-وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ -وَتَابَعَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُ خَرُوفٍ ﴿﴾ فَقَدْ جَعَلُوا مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ قِيَاساً مُطَّرِداً؛ لِكَثْرَتِهِ فِي النَّثْر وَالنَّظْم.

وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّثْر(٩):

الْحَدِيثُ السَّابِقُ «**تُوْبِيَ حَجَرُ»**، فَــ "حَجَرُ" اسْمُ جِنْسٍ، وَقَدْ نُودِيَ بِحَرْفٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: يَا حَجَرُ.

<sup>= (</sup>١) هذا المثل يضرب لكل مشفوق عليه مضطر، وهو في: الكتاب ٢٣١/٢، والانتصار لسيبويه على المبرد، ص:١٥١، ومجمع الأمثال ٧٨/٢، وشرح الكافية ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) هذا مثل يُقَالُ في الليلة الشديدة التي فيها الشرّ، أو في استحكام الغرض من الشيء. وهو في: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص:١٥١، وجمهرة الأمثال١٩٢/١، ومجمع الأمثال٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) هذا المثل يضرب للأحمق يجيء بالباطل والكذب الذي لا يخفى بطلانه على أحد. وقيل: يضرب للرجل يتكلّم كثيرا. وقيل: يضرب لمن يخدع بلين الكلام، والمثل في: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص:١٥١، وشرح الكافية ٣٨/١، وجمهرة الأمثال ١٩٤١، ومجمع الأمثال ٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٢/،٣٣١، ٢٣١.

<sup>(°)</sup> سورة الأنبياء، من الآية: ١١٢.

والقراءة لأبي جعفر وابن محيصن. ينظر: تحبير التيسير، ص:١٢٦، والاتحاف، ص:٣١٢.

<sup>(</sup>٦) المحتسب ١١٣/٢.

<sup>(</sup>V) اللمحة ٢ / ٢٦ R.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢٥/٢.

ابن خروف هو: على بن محمد بن على، الحضرمي، من أهل إشبيلية، عالم فاضل، له شرح على كتاب سيبويه، سماه: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب"، توفي سنة (٢٠٩ه). ينظر: إنباه الرواة ٢٩٢/٤، وإشارة التعيين، ص: ٢٠٢٨، وبغية الوعاة ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الكافية ٣٨٨/١، واللمحة ٢٧/٢، ٦٢٨، والمساعد ٢/٥٨، ٤٨٦، وشرح الأشموني ١٣٦/٣.

وَالْحَدِيثُ الآخَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيلِ)(١): «اشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي»(٢)، أَيْ: اشْتَدِّي يَا أَزْمَةُ.

وَقَوْلُهُمْ: "أَطْرِقْ كَرَا" بِتَقْدِيرِ:أَطْرِقْ يَا كَرَا.

وَقَوْلُهُمْ: "افْتَدِ مَحْنُوقُ"، عَلَى تَقْدِير: افْتَدِ يَا مَخْنُوقُ.

وَقَوْلُهُمْ: "أَصْبِحْ لَيْلُ"، وَالأَصْلُ: أَصْبِحْ يَا لَيْلُ"، ثُمَّ حُذِفَ حَرْفُ النِّدَاء.

وَرُدَّ عَلَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ بِأَنَّ الأَمْثَالَ -وَإِنْ كَانَتْ مَنْثُورَةً- فَإِنَّهَا تَحْرِي مَحْرَى الشِّعْرِ فِي تَحَمُّل وَتَجَوُّز الضَّرُورَةِ؛ لأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا جَمِيعاً التَّيْسيرُ(٣).

وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي الشِّعْرِ، قَوْلُ الشَّاعِرِ:

إِذَا هَمَلَتْ عَيْنِي لَها قَالَ صَاحِبِي \*\* \* بِمِثْلِكَ هَـذَا لَوْعَةٌ وَغَـرَامُ (٤) وَالتَّقْدِيرُ: يَا هَذَا.

رَجَّحَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيلِ) (٥) رَأْيَ الْكُوفِيِّينَ، وَرَأَى أَنَّهُ لاَ شُذُوذَ فِي حَذْفِ حَرْفِ النِّدَاء مِنَ اسْمِ الْحنْس.

وَقَالَ الْمُرَادِيُّ(٢): «وَالإِنْصَافُ الْقِيَاسُ عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ؛ لِكَثْرَتِهِ نَظْماً وَنَثْراً، وَقَصْرُ اسْمِ الْجِنْسِ؛ لِكَثْرَتِهِ نَظْماً وَنَثْراً، وَقَصْرُ اسْمِ الْإِشَارَةِ عَلَى السَّمَاعِ؛ إِذْ لَمْ يَرِدْ إِلاَّ فِي الشِّعْرِ»(٧).

<sup>(</sup>١) ٣٨٧/٣، ٣٣٦. وينظر: عقود الزبرجد٢/٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث في: مسند الشهاب، ح(٧٤٨) ٤٣٦/١(٧٤٨، قال الشيخ الألباني -في (صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته) ١٨٨/١-: «(موضوع)، انظر حديث رقم (٨٦٢) في ضعيف الجامع».

<sup>(</sup>۳) ينظر: المحتسب ۲/۱۱.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، لذي الرمة غيلان، وهو في: ديوانه ١٥٩٢/٣٥٠، برواية "فتنة" بدلا من "لوعة"، وبلا نسبة في: المغني ٣٨١/٢، وشرح الأشموني ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ٤٣٢/٣. وينظر: عقود الزبرجد٢/٩٧٦.

<sup>(</sup>٧) توضيح المقاصد٣/٣٧٣. وينظر: شرح الأشموني٣/٣٧.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلَآءِ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿ ) فَلَيْسَ دَلِيلاً لِلْكُوفِيِّينَ؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ "هَوُلاَءِ" بِمَعْنَى "الَّذِينَ"، فَيَكُونُ حَرَّفِ النِّدَاءِ، بِتَقْدِيرِ: يَا هَوُلاَءِ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ "هَوُلاَءِ" بِمَعْنَى "الَّذِينَ"، فَيكُونُ حَبَراً لِـ "أَنْتُمْ" (٢)

وَأَمَّا الأَمْثَالُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْكُوفِيُّونَ فَإِنَّ الْبَصْرِيِّينَ رَدُّوهَا بِأَنَّ «الأَمْثَالَ يُسْتَجَازُ فِيهَا مَا يُسْتَجَازُ فِي الشِّعْرِ؛ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَال لَهَا»(٣).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (ثَوْبِيَ حَجَرُ) شَاذٌّ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَقِيَاسُّ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

وَقَدْ أَخَذَ أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ بِرَأْيِ الْكُوفِيِّينَ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﴿ الْمُوفِيِّينَ الْكُوفِيِّينَ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﴿ اللَّهُ مُنَادَى نَكِرَةٍ مَقْصُودَةٍ، حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ النِّدَاء، كَمَا يُحْذَفُ مِنَ الأَعْلاَم، أَيْ: يَا حَجَرُ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: ﴿قُوْلُهُ: (تُوْبِيَ حَجَرُ، تُوْبِيَ حَجَرُ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ الْأَخِيرَةِ مِنْ (تَوْبِيَ)، أَيْ: أَعْطِنِي تَوْبِيَ، أَوْ: رُدَّ تَوْبِيَ، وَ(حَجَرُ) بِالضَّمِ، عَلَى حَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ، وَتَقَدَّمَ فِي "الْغُسْل" بِلَفْظِ (تَوْبِيَ يَا حَجَرُ)﴾(٥).

وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الآخرينَ بِرَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُ مُوسَى الطَّيِّلِاَ: (وَقَوْلُ مُوسَى الطَّيِّلِاَ: (وَقَوْلُ مُوسَى الطَّيِّلِاَ: (وَقَوْلِيَ مَحْدُوفُ حَرُفِ النِّدَاءِ، وَتَقْدِيرُ الْكَلاَمِ: أَعْطِنِي تَوْبِي يَا حَجَرُ، أَوِ: اتْرُكُ تُوْبِي يَا حَجَرُ، فَحُذِفَ الْفِعْلُ؟ النِّدَاءِ، وَتَقْدِيرُ الْكَلاَمِ: أَعْطِنِي تَوْبِي يَا حَجَرُ، أَوِ: اتْرُكُ تُوْبِي يَا حَجَرُ، فَحُذِفَ الْفِعْلُ؟ لِلاَلَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ، وَحُذِفَ حَرْفُ النِّذَاءِ هُنَا؟ اسْتِعْجَالاً لِلْمُنَادَى، وَقَدْ جَاءَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ لِدِلاَلَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ، وَحُذِفَ حَرْفُ النِّذَاءِ هُنَا؟ اسْتِعْجَالاً لِلْمُنَادَى، وَقَدْ جَاءَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ لِدِلاَلَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ، وَحُذِفَ حَرْفُ النَّكِرَةِ، كَمَا قَالُوا: "أَطْرِقْ كَرَا"، وَ: "افْتَدِ مَحْنُوقُ"، وَهُو قَلِيلُ، وَإِنْمَا نَادَى مُوسَى الطَّيِّلِا الْحَجَرَ نِدَاءَ مَنْ يَعْقِلُ؟ لأَنَّهُ صَدَرَ عَن الْحَجَر فِعْلُ مَنْ يَعْقِلُ» (٢).

وَقَالَ -أَيْضاً - عَنْ رِوايَةٍ أُخْرَى لِحَدِيثٍ آخَرَ: «وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: أَيُّمَا امْرِئَ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرْ)، صَوَابُ تَقْييدِهِ: "كَافِرْ" بِالتَّنْوِينِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَإِ مَحْذُوفٍ، أَيْ: أَنْتَ كَافِرْ، أَوْ هُوَ كَافِرْ، وَرُبَّمَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ: "كَافِرُ"، بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، فَجَعَلَهُ مَحْذُوفٍ، أَيْ:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية:٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية ١/٣٨٧، وحاشية الصبان مع الأشموني ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المقتضب٤/١٦٦. وينظر: شرح المفصل١/٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إكمال الإكمال٦/٦٣١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري٢/٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) المفهم٦/١٩٠.

مُنَادًى مُفْرَداً، مَحْذُوفَ حَرْفِ النِّدَاءِ، وَهَذَا حَطَأً؛ إِذْ لاَ يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاءِ مَعَ النَّكِرَاتِ، وَلاَ مَعَ الْمَثْلِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ: "أَطْرِقْ كَرَا"، وَ"افْتَدِ وَلاَ مَعَ الْمُبْهَمَاتِ، إِلاَّ فِيمَا حَرَى مَجْرَى الْمَثْلِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ: "أَطْرِقْ كَرَا"، وَ"افْتَدِ مَحْنُوقْ"، وَفِي حَدِيثِ مُوسَى: "ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ"، وَهُوَ قَلِيلٌ»(١).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «قَوْلُهُ: (فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ)، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: -بِضَمِّ الرَّاءِ- عَلَى الثَّاذِّ، كَقَوْلِهِ: "أَطْرِقْ كَرَا"، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ النَّدَاءَ عَلَى الشَّاذِّ، كَقَوْلِهِ: "أَطْرِقْ كَرَا"، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يُحْذَفَ مَعَ النَّكِرَاتِ، وَلاَ مَعَ الْمُبْهَمِ. انْتَهَى (٢٠).

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَسْأَلَةِ حَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ مِنَ اسْمِ الْجِنْسِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْجَوَازُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَابْنِ مَالِكِ؛ وَذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ فِي الشِّعْرِ وَالتَّشْرِ؛ وَلِضَعْفِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ، مِنْ أَنَّ حَرْفَ النِّدَاءِ فِي اسْمِ الْجِنْسِ كَالْعِوَضِ مِنْ أَنَّ حَرْفَ النِّدَاءِ فِي اسْمِ الْجِنْسِ كَالْعِوَضِ مِنْ أَذَاةِ التَّعْرِيفِ؛ إذْ إنَّ مُجَرَّدَ النِّدَاء لاَ يَدُلُّ عَلَى تَعْرِيفِ الاسْم.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: إِنَّ "هَوُلاَء" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلاَءِ تَقَتَّلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿ ثَمَّ أَنتُمْ هَتَوُلاَءِ تَقَتَّلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿ ثَمَّ لَا الْمَوْقِيِّينَ ﴿ نَا اللَّهِ الْمَوْقِيِّينَ اللَّهِ الْمَوْقِيِّينَ اللَّهِ الْمَوْقِيِّينَ اللَّهِ اللَّهُمْ بِهَذِهِ الآيَةِ بِأَنَّهُ وَجُها هُمْ يُنْكِرُونَهُ إِلِا اللَّهِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ:

«...لا حُجَّة لَكُمْ فِيهِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ "هَوُّلاَءِ" بَاقِياً عَلَى أَصْلِهِ، مِنْ كَوْنِهِ اسْمَ إِشَارَةٍ، وَلَيْسَ بِمَعْنَى "الَّذِينَ" كَمَا زَعَمْتُمْ، وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ عَلَى الإِخْتِصَاصِ، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ: "أَعْنِي هَوُّلاَءِ"، كَمَا قَالَ السَّيِّلاِ: "سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ"(٥)، فَنَصَبَ "أَهْلَ" عَلَى الإِخْتِصَاصِ، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ: "أَعْنِي أَهْلَ الْبَيْتِ"، وَخَبْرُ "أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ": "تَقْتُلُونَ". الإِخْتِصَاصِ، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ: "أَعْنِي أَهْلَ الْبَيْتِ"، وَخَبْرُ "أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ": "تَقْتُلُونَ".

<sup>(</sup>١) السابق ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) عقود الزبر جد٢/٩٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن/ للفراء ١٣٨/١، ١٧٧/٢، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:١٦١.

<sup>(</sup>٥) الحديث في: المستدرك على الصحيحين، ح(٦٥٣٩) ٢٩١/٣.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ "هَوُّلاَءِ" تَأْكِيدًا لِـــ"أَنْتُمْ"، وَالْحَبَرُ "تَقْتُلُونَ"، ثُمَّ هَذَا لاَ يَسْتَقِيمُ عَلَى أَصْلِكُمْ، فَإِنَّ "تَقْتُلُونَ" عِنْدَكُمْ فِي مَوْضِعِ نَصْب؛ لأَنَّهُ خَبَرُ التَّقْرِيبِ(١)، وَخَبَرُ التَّقْرِيبِ عِنْدَكُمْ مَنْصُوبٌ، كَقَوْلِهِمْ: "هَذَا زَيْدٌ الْقَائِمَ"، بِالنَّصْب، وَ"هَذَا زَيْدٌ وَخَبَرُ التَّقْرِيبِ عِنْدَكُمْ مَنْصُوبٌ، كَقَوْلِهِمْ: "هَذَا زَيْدٌ الْقَائِمَ"، بِالنَّصْب، وَ"هَذَا زَيْدُ قَائِماً"، وَلَوْ كَانَ صِلَةً لَمَا كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ مِنَ الإِعْرَابِ، وَعِنْدَنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِع نَصْب عَلَى الْحَال.

وَقَالَ الْعُكْبَرِيُّ: ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلَآءِ﴾ "أَنْتُمْ" مُبْتَدَأً، وَفِي خَبَرِهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ فَعَلَى هَذَا فِي "هَؤُلاَءِ" وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي مُوْضِعِ نَصْبِ بِإِضْمَارِ "أَعْنِي".

<sup>(</sup>۱) قال ابن السراج: «وقال قوم: إن كلام العرب أن يجعلوا هذه الأسماء المكنية بين (ها، وذا) وينصبون أخبارها على الحال، فيقولون: "ها هو ذا قائماً"، و"ها أنذا جالساً"، و"ها أنت ذا ظالماً"، وهذا الوجه يسميه الكوفيون التقريب، وهو: إذا كان الاسم ظاهراً، جاء بعد (هذا) مرفوعاً، ونصبوا الخبر معرفة كان أو نكرة» الأصول في النحو ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، من الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣)سورة يوسف، من الآية:٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، من الآية: ١٠٩.

<sup>(°)</sup> سورة طه، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآيتين: ١-٢.

<sup>(</sup>٧) الإنصاف٢/٥٢. وينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢٠/٢.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، من الآية: ٨٥.

وَالثَّانِي: هُوَ مُنَادًى، أَيْ: يَا هَوُلاَء، إِلاَّ أَنَّ هَذَا لاَ يَجُوزُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ؛ لأَنَّ "أُولاَءِ" مُبْهَمِّ، وَلاَ يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاء مَعَ الْمُبْهَم.

وَالْوَجُهُ الثَّانِي: أَنَّ الْخَبَرَ "هَؤُلاَءِ" عَلَى أَنُ يَكُونَ بِمَعْنَى "الَّذِينَ"، وَ"تَقْتُلُونَ" صِلَتُهُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيْضاً؛ لأَنَّ مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّ "أُولاَءِ" هَذَا لاَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ "الَّذِينَ"، وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْخَبَرَ "هَؤُلاَءِ" عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ مُضَافٍ، تَقْدِيرُهُ: ثُمَّ أَنْتُمْ مِثْلُ هَؤُلاَء، كَقَوْلِكَ: أَبُو يُوسُفَ أَبُو حَنِيفَةَ، فَعَلَى هَذَا "تَقْتُلُونَ" حَالٌ، يَعْمَلُ فِيهَا مَعْنَى التَّشْبِيه»(١).

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ أَنَّ الآيَةَ حُجَّةٌ عَلَى الْبَصْرِيِّينَ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ.

وَفِي نَظُرِ الْبَحْثِ أَنَّ الصِّنَاعَةَ النَّحْوِيَّةَ تَنْفِي مَجِيءَ "هَوُلاَء" بِمَعْنَى "الَّذِينَ" -وَإِنْ قَالَ بِهِ الْكُوفِيُّونَ-؛ لأَنَّ "هَوُلاَء" كَلِمَةٌ مُركَّبَةٌ -عَلَى الْمَشْهُورِ- مِنْ "هَاء" التَّنْبِيهِ، وَ"أُولاَء"، قَالَ ابْنُ جَنِّي: «اَعْلَمْ أَنَّ "أُلاَء" وَزْنُهُ إِذَا مُثِّلَ "فُعَالٌ" كَــ "غُرَابٍ "»(٢)، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَكَيْفَ تَنُوبُ كَلِمَتَانِ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟!!.

ثَانِياً: أَنَّ احْتِجَاجَ الْكُوفِيِّينَ بِقَوْلِ الْعَرَبِ: "أَطْرِقْ كَرَا" فِيهِ شُذُوذٌ آخِرُ، وَهُو تَرْخِيمُ مُنَادًى عَارٍ مِنَ الْعَلَمِيَّةِ، إِلاَّ عَلَى رَأْيِ الْمُبَرِّدِ، الَّذِي يَرَى أَنَّهُ يُقَالُ لِذَكَرِ الْكَرَوَانِ: "كَرَا"، فَلاَ شُذَوذَ فِيهِ حِيَنئِدٍ إِلاَّ بِحَذَّفِ حَرْفِ النِّدَاء، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكِ: «وَلاَ يُسْتَبَاحُ فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَرْخِيمُ مُنَادًى عَارٍ مِنْ عَلَمِيَّةٍ، وَمِنْ هَاء تَأْنِيثٍ، وَشَدَّ قَوْلُهُمْ فِي صَاحِب: "يَا صَاحِ"، وَفِي كَرَوَانَ: "يَا كَرَا"، وَزَعَمَ الْمُبَرِّدُ أَنَّ ذَكرَ الْكُرَوَانِ يُقَالُ لَهُ: "كَرَا"، وَمِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ قُلْتُ: (وَ"أَطْرِقْ كَرَا"، عَلَى الأَشْهَرِ)؛ لأَنَّ اللَّرَوَانِ يُقَالُ لَهُ: "كَرَا"، وَمُنْ أَجْلِ قَوْلِهِ قُلْتُ: (وَ"أَطْرِقْ كَرَا"، عَلَى الأَشْهَرِ)؛ لأَنَّ اللَّشَهْرَ فِي: "أَطْرِقْ كَرَا": أَطْرِقْ يَا كَرَوَانُ، فَرُخَمْ، وَحَقَّهُ أَلاَّ يُرَخَّمَ؛ لأَنَّهُ السُمُ جِنْسِ عَلَى هَذَا اللَّالَيْةُ اللهَ يُرَخَّمَ، وَحَقَّهُ أَلاَ يُوبُقِ عَلَى هَذَا اللَّالَةُ أَوْجُهِ مِنَ عَلَى هَذَا اللَّالَةُ وَدْ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُبَرِّدِ: لاَ شُذُوذَ فِيهِ، إِلاَّ مِنْ قِبَلِ حَذْفِ حَرْفِ النَّذَاء فِي نِدَاء الشَّدُوذِ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُبَرِّدِ: لاَ شُذُوذَ فِيهِ، إِلاَّ مِنْ قِبَلِ حَذْفِ حَرْفِ النَّذَاء فِي نِدَاء الشَّدُوذِ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُبَرِّدِ: لاَ شُذُوذَ فِيهِ، إِلاَّ مِنْ قِبَلِ حَذْفِ حَرْفِ النَّذَاء فِي نِدَاء الشَّدُوذِ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُبَرِّدِ: لاَ شُذُوذَ فِيهِ، إِلاَّ مِنْ قِبَلِ حَذْفِ حَرْفِ النَّذَاء فِي نِدَاء

<sup>(</sup>١) التبيان في إعراب القرآن ٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب٧٢٣/٢.

اسْمِ الْجِنْسِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلاَمِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ شُذُوذَ فِيهِ إِلاَّ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَوَاهِدِ جَوَازِهِ ١٠٠٠. لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَوَاهِدِ جَوَازِهِ ١٠٠٠. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَجِيءُ "مِنْ" لاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ "مِنْ" تَكُونُ لإِبْتِدَاء الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ. (٢)

الْمُخَالَفَةُ: مَجيءُ "مِنْ" لاِبْتِدَاء الْغَايَةِ الزَّمَانيَّةِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١ قَوْلِهِ ﷺ: «...وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعَمَلَ عُمَّالاً....ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نصْفِ النَّهَارِ إلَى صَلاَةِ الْعَصْر.....»(٣).
- ٢ و قَوْلِهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْر الأَرْض أَحَدٌ (٤).
- ٣- وَقَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي حَدِيثِ الإِفْكِ-: «...إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ،
   فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ»(٥).

(٢) ينظر: الكتاب٢٢٤/٤، وكتاب حروف المعاني/ للزجاجي، ص:٥٠، وكتاب معاني الحروف/ للرماني، ص:٩٧، والمغني ٥١٤/١.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٣/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٥٠)، ح(٣٤٥٩).

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب العلم، باب (13)، ح(117) (117)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (30)، ح(507) (507).

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الشهادات، باب (١٥)، ح (٢٦٦١) ١٧٥/٣.

## ٤ - وَقُولِ أَنسِ : «... فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ »(١)

٥- وَقَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-: ﴿فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمَعَةِ الأُخْرَى» (٢)، وَبِلَفْظِ: ﴿فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمَعَةِ إِلَى الْجُمَعَةِ» (٣).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

وَحُجَّةُ الْبَصْرِيِّينَ: أَنَّ «... "مِنْ " وُضِعَتْ ؛ لِتَدُلَّ عَلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ، كَمَا أَنَّ الْمُدْ " وُضِعَتْ ؛ لِتَدُلَّ عَلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: "مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ "، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَتْ فِيهِ الرُّوْيَةُ يَوْمُ الْجُمَعَةِ، كَمَا تَقُولُ: "مَا سِرْتُ مِنْ بَغْدَادَ "، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: مَا ابْتَدَأْتُ بِالسَّيْرِ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ، فَكَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "مَا رَأَيْتُهُ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ "»(°)، قَالَ تَقُولَ: "مَا سِرْتُ مُذْ بَغْدَادَ "، فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "مَا رَأَيْتُهُ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ "»(°)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا الْمُذْ " فَتَكُونُ الْبَدَاءَ عَايَةِ الأَيَّامِ وَالأَحْيَانِ، كَمَا كَانَتْ "مِنْ " فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ، سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا الْمُذْ " فَتَكُونُ الْبَدَاءَ عَايَةِ الأَيَّامِ وَالأَحْيَانِ، كَمَا كَانَتْ "مِنْ " فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ، سِيبَويْهِ: «وَأَمَّا الْمُذْ " فَتَكُونُ الْبَدَاءَ عَايَةِ الأَيَّامِ وَالأَحْيَانِ، كَمَا كَانَتْ "مِنْ " فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَلَاكَ تَعْدُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَتِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "مَا لَقِيتُهُ مُذْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ إِلَى الْيُومِ إِلَى سَاعَتِكَ هَذِهِ"، فَجَعَلْتَ "الْيَوْمَ" أَوَّلَ غَايَتِكَ، وَمُا لَقِيتُهُ مُذُ الْيُومِ إِلَى سَاعَتِكَ هَذِهِ"، فَجَعَلْتَ "الْيَوْمَ" أَوَّلَ عَايَتِكَ، فَلُ مَنْ الْمَارِعُ مَا عَلَى مَكَانِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا الْكَوْ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا إِلَى مَلَا الْقَيْتَ الْمَاسَلَى السَاعَتِكَ الْتَلَا الْمَلَى السَاعَةِ إِلَى السَاعَةِ الْهِيهُ الْمَالَانِ كَلَا الْمَلَانِ كَذَا إِلَى الْمَالَا لَا اللَّهُ مِنْ الْمَا مَرَتْ الْمَا مَرْتُ الْمَلَا الْمَلَالِ الْمَلَا الْمَلَالِ اللْمَا الْمَلَى اللْمَالَا اللْمَالَا اللْمَالَا اللْمَا الْمَا الْمَا

وَتَقُولُ: "مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَيْنِ"، فَجَعَلْتَهَا غَايَةً، كَمَا قُلْتَ: "أَخَذْتُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ"، فَجَعَلْتَهُ غَايَةً، وَلَمْ تُردْ مُنْتَهًى ١٦٠٠.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأطعمة، باب (٣٨)، ح (٥٤٣٩) ٧٩/٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجمعة، باب (٣٥)، ح (٩٣٣) ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الاستسقاء، باب (٩) ح(١٠١٦)٢٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/٤ ٢٢.

٥) الإنصاف ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٢٦/٤.

وَقَدْ تَابَعَ الْبَصْرِيِّينَ مُعْظَمُ النُّحَاةِ وَاللَّعْوِيِّينَ؛ فَمَنَعُوا مَجِيءَ "مِنْ" فِي الْتِدَاءِ غَايَةِ الزَّمَانِ، قَالَ صَاحِبُ (الْمُعْنِي): «"مِنْ" تَأْتِي عَلَى خَمْسَةَ عَشْرَ وَجْهاً: أَحَدُها: الْبِتَدَاءُ الْغَايَةِ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا، حَتَّى ادَّعَى جَمَاعَةٌ أَنَّ سَائِرَ مَعَانِيهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ، وَتَقَعُ لِهَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ الْغَالِبُ عَلَيْهَا، حَتَّى ادَّعَى جَمَاعَةٌ أَنَّ سَائِرَ مَعَانِيهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ، وَتَقَعُ لِهَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ النَّهُ مِن سُلَيْمَنَ (١٠)، ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ (١٠)...»(٣).

بَلْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَجِيءَ "مِنْ" فِي ابْتِدَاءِ غَايَةِ الزَّمَانِ غَلَطُّ مِنْ أَغْلاَطِ الْعَامَّةِ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي (تَقْوِيمِ اللِّسَانِ)(٤): «وتَقُولُ: "مَا رَأَيْتُهُ مُذْ أَمْسِ"، وَ"مُنذُ أَمْسِ"، وَ"مُنذُ أَمْسِ"، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: "مَا رَأَيْتُهُ مِنْ أَمْسِ، وَمِنْ أَيَّامٍ"، وَهُوَ غَلَطُّ؛ لأَنَّ "مِنْ" تَحْتَصُّ مُنذُ أَيَّامٍ"، وَهُو غَلَطُّ؛ لأَنَّ "مِنْ تَحْتَصُّ الْمَكَانَ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: "مَا رَأَيْتُهُ مِنْ أَمْسِ، وَمِنْ أَيَّامٍ"، وَهُو غَلَطُّ؛ لأَنَّ "مِنْ تَحْتَصُّ الْمَكَانَ، وَالْمَدُ وَمُنذُ " تَحْتَصَّانِ الزَّمَانَ، فَإِنِ اعْتَرَضَ مُعْتَرِضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِكَ الْمَكَانَ، وَ"مُنذُ "مِنْ البَّتِي لِإِبْتِدَاءِ لِلْمَلَوْقِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴿ وَمُنذُ اللَّهَ وَالِهُ اللَّهِ الْمَعْنَى "فِي "؛ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ "مِنْ الَّتِي لِإِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ لأَوْقَعَ النِّذَاءَ مِنْ بُكْرَةٍ.

فَإِنِ اعْتَرَضَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ (٦) فَالْجَوَابُ: أَنَّ تَقْدِيرَهُ: مِنْ تَأْسِيسِ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ:

لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ \*\*\* أَقُّوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ شَهْرِ (٧) أَيْ: مِنْ مَرِّ حِجَجٍ».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، من الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، من الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) المغني ١/٤/١. وينظر: الإنصاف، مسألة (٥٤)١/٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٩٢١، ١٩٣١. وينظر: درة الغواص، ص: ١٠٢، وخير الكلام في التقصيّي عن أغلاط العوام، ص: ٤٤. وابن الجوزي هو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد، القرشي، التيمي، البغدادي، الحنبلي، عرف حده بالجوزي؛ لجوزة كانت في دراهم، لم يكن بواسط سواها، ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة (٥٠٩ه) أو (٥٠١ه)، من مصنفاته "زاد المسير" في التفسير، و "تذكرة الأريب" في اللغة، وغيرهما، توفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة (٥٠١ه)، ص: ٥٠٠٠، ص: ٥٠٠٠، وطبقات الحفاظ، رقم (٥٠٠٥)، ص: ٥٠٠٠، ٥٠٠٠.

<sup>(°)</sup> سورة الجمعة، من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، من الآية:١٠٨.

<sup>(</sup>٧) البيت من الكامل، وهو في: ديوانه، ص:٢٧، وكذا في: الإنصاف ٥٣٤٥، وشرح المفصل ١١٦/٣، ودرة الغواص، ص:١٠٦، وفيه: «...وقيل: إن "من" في هذا البيت زائدة، على ما رأى الأخفش من زيادتها في الكلام الغواص، ض:١٠٢، وفيه: أودَهْراً»، والمغني ٥٤١/١، برواية: "مذ حجج ومذ دهر"، والخزانة ٥٤١٩. الواجب، فكأنه قال: أقوَيْنَ حججاً ودَهْراً»، والمغني ٥٤١/١، لابن خروف٢/٦٣٣.

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ وَالْأَحْفَشُ وَالْمُبَرِّدُ وابْنُ دُرُسْتُويْهِ وَالزَّجَّاجُ (۱)، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ "مِنْ" تَكُونُ ابْتَدَاءَ كُلِّ غَايَةٍ: مَكَانِيَّةٍ أَوْ زَمَانِيَّةٍ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الأَصْلُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ "الْغَايَةِ"، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَقَدْ أَجَازَ الْكُوفِيُّونَ اسْتِعْمَالَهَا فِي الزَّمَانِ، وَهُو رَأْيُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ، وَابْن دُرُسْتُویْهِ مِن أَصْحَابِنَا، كَــ "مُذْ" و "مُنْذُ» (۲).

احْتَجَّ الْكُوفِيُّونَ وَمَنْ مَعَهُمْ: بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ الْحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾(٣)، وَبقَوْل النَّابِغَةِ الذُّبْيَانيِّ(٤):

تُخُيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمٍ حَلِيمَةٍ \*\*\* إِلَى الْيَوْمِ، قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ(٥)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "مِنْ أَزْمَانِ يَوْمٍ".

وَبِقُوْلِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سَلْمَى:

لَمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ \*\*\* أَقُونَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ (٦)

الشَّاهِدُ فِي قُوْلِهِ: مِنْ حِجَجِ وَمِنْ دَهْرٍ.

وَقُوْلِ الآخَرِ:

وَكُلُّ حُسَامٍ أَخْلَصَتْهُ قُيُونُهُ \*\*\* تُخَيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ عَادٍ وَجُرْهُمِ(٧)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: مِنْ أَزْمَانِ.

وَقُوْلِ الآخَرِ:

مِنَ الآنِ قَدْ أَزْمَعْتُ حِلْماً فَلَنْ أُرَى \*\*\* أُغَازِلُ خَوْداً أَوْ أَذُوقُ مُدَامَا(^)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: مِنَ الآنِ.

وَقُوْل الآخَر:

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٢/٥٣٠، والإنصاف ٧/٥٣، واتحاف الحثيث، ص:٨٣، والمغني١/٤١٥، وحاشية الدسوقي ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل٤/٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، من الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) النابغة الذبيانيُّ هو: أبو أمامة، زياد بن معاوية، كان مداحا للنعمان بن المنذر وأبيه، وحده، وكانوا له مكرمين، وهو من الطبقة الأولى من فحول الشعراء الجاهليين. ينظر: طبقات فحول الشعراء ٥١/١، والشعر والشعراء ١٥٧/١.

<sup>(°)</sup> البيت من الطويل، وهو في: ديوانه، ص:١١، برواية "تُورِّنُنَ" بدلا من "تُخيِّرْنَ"، وشرح التسهيل ١٣٢/٣، وشواهد التوضيج ص:١٣١، والمغنى ١٥/١، والخزانة٣٦/٣٣.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه، ص: ١٤٦ من البحث، برواية "ومن شهر".

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل، لمجهول ، وهو في: شواهد التوضيح ص:١٣٢.

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل، لمجهول ، وهو في: شواهد التوضيح ص:١٣٢.

أَلِفْتُ الْهَوَى مِنْ حِينِ أُلْفِيتُ يَافِعاً \*\*\* إِلَى الآنِ مَمْنُوّاً بِوَاشِ وَعَاذِلِ(١)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: مِنْ حِين.

وَقَوْل الآخَرِ:

مَا زِلْتُ مِنْ يَوْم بِنْتُمْ وَالِها دَنْفاً \*\*\* ذَا لَوْعَةٍ عَيْشُ يُبْلَى مَنْ بِهَا عَجَبُ(٢)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: مِنْ يَوْمٍ. وَوَجْهُ الرِّسْتِشْهَادِ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَجِيءُ "مِنْ" لِإِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ الزَّمَانِيَّةِ.

وَقَدْ أَوَّلَ الْبَصْرِيُّونَ كُلَّ مَا احْتَجَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ لِـ "مِنْ الدَّاحِلَةِ عَلَى الزَّمَانِ، وَذَلِكَ بتَقْدِير مُضَافٍ، أَوْ بتَضْمِين "مِنْ" مَعْنَى آخَرَ، أَوْ بزيَادَتِهَا.

قُدَّرَ الْبُصْرِيُّونَ فِي الْآيَةِ الْأُولِيَ -مَثَلاً- مُضَافاً: مِنْ تَأْسِيس أُوَّل يَوْمْ ")، وكَذَلِكَ فِي الْبَيْتِ الأَوَّل: مِنْ مُضِيٍّ أَزْمَانِ يَوْم حَلِيمَةً (٤)، قَالَ الأَنْبَارِيُّ: «... وَأَمَّا قَوْلُ أَرُهَيْر: \*أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجَ وَمِنْ دَهْر \*(°)

فَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ:

\*.... مُذْ حِجَج وَمُذْ دَهْر \*

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا مَا رَوَيْتُمُوهُ: "مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ"، فَالتَّقْدِيرُ فِيهِ -أَيْضاً-: مِنْ مَرِّ حِجَجٍ وَمِنْ مَرِّ دَهْر، كَمَا تَقُولُ: "مَرَّتْ عَلَيْهِ الْسِّنُونَ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِ الدُّهُورُ"، فَحَذَف الْمُضَاف، وأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، كَمَا بَيَّنَّا فِي الآيةِ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْمِنْ" هَا هُنَا زَائِدَةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الأَحْفَشِ؛ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ أَنْ تُزَادَ فِي الإيحاب، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تُزَادَ فِي النَّفْي (١٠).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ اسْتِعْمَالَهَا فِي الزَّمَانِ -أَيْضاً- اسْتِدْلاَلاً بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ:

لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ \*\*\*أَقْرَيْنَ مِنْ حِجَج وَمِنْ شَهْرِ(١)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، لمجهول ، وهو في: شواهد التوضيح ص:١٣٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، لمجهول، وهو في: شواهد التوضيح ص:١٣٢.

<sup>(</sup>٣) رده السهيلي بأنه لو قيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان. حاشية الدسوقي ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى ١/٦/٥.

<sup>(</sup>٥) البيت سبق تخريجه، ص:١٤٦ من البحث، برواية "ومن شهر".

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ١/٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، من الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الجمعة، من الآية: ٩.

وَأَنَا لاَ أَرَى فِي الآيَتَيْنِ مَعْنَى الإِبْتِدَاءِ؛ إِذِ الْمَقْصُودُ مِنْ مَعْنَى الإِبْتِدَاءِ فِي "مِنْ": أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي بِــــ "مِنْ" الإِبْتِدَاءُ ذَلِكَ الْفِعْلِ، نَحْوُ: "سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ"، أَوْ يَكُونَ الْمَحْرُورُ بِــ "مِنْ" الشَّيْءَ اللَّذِي مِنْهُ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ الْفِعْلِ، نَحْوُ: "سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ"، أَوْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي بِهَا أَصْلاً لِلشَّيْءِ الْمُمْتَدِّ، نَحْوُ: "تَبَرَّأْتُ مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ"، وَكَذَا "حَرَحْتُ مِنَ اللَّارِ"؛ لأَنَّ الْخُرُوجَ لَيْسَ شَيْعًا مُمْتَدَّاء إِذْ يُقَالُ: "حَرَجْتُ مِنَ اللَّارِ"، إِلَى فُلاَنٍ الْمَعْنَى الْمُمْتَدِّ، بَوْ وَلَوْ بَأَقَلُ مِنْ خُطُوةٍ، وَلَيْسَ التَّأْسِيسُ وَالنِّذَاءُ حَدَثَيْنِ مُمْتَدَّيْنِ، وَلاَ أَصْلَيْنِ لِلْمَعْنَى الْمُمْتَدِّ، بَلْ هُمَا حَدَثَانِ وَاقِعَانِ فِيمَا بَعْدَ "مِنْ"، وَهَذَا مَعْنَى "فِي"؛ فَـــ "مِنْ "فِي الآيَتِيْنِ بِمَعْنَى "فِي"؛ هَمَا حَدَثَانِ وَاقِعَانِ فِيمَا بَعْدَ "مِنْ"، وَهَذَا مَعْنَى "فِي"؛ فَـــ "مِنْ "فِي الآيَتِيْنِ بِمَعْنَى "فِي"؛ وَدَا إِنْ فِي الآيَتِيْنِ بِمَعْنَى "فِي"؛ وَدَا مِنْ قَبْلُ وَلِكَ فِي الظَّرُوفِ وَيَعْمَ الْمُعْنَى الْمُمْتَدِيْ مَوْنَ بَيْنِونَ وَلَوْ الْمُونَةُ مِنْ الْمُونَةُ مِنْ عُرْهُ وَلِ الْمَعْنَى الْمُمْتَدِيْ مَعْنَى "فِي " فِي الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْرَاقِ وَاقُومَهُ بَعْضِ حُرُوفِ الْمَوْرِ حِجَجِ وَشَهْرٍ » وَكَذَا الإِقْوَاءُ، لَمْ يَبْتَدِئُ مِنَ الْحَرِقِ مَنْ أَمْرُورِ حِجَجِ وَشَهْرٍ » وَكَذَا الإِقُواءُ، لَمْ يَبْتَدِئُ مِنْ الْمُعْنَى: مِنْ أَجْلِ مُرُورِ حِجَجِ وَشَهْرٍ » (٣).

هَذَّا، وَقَدْ رَجَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ رَأْيَ الْكُوفِيِّينَ ١٠٠، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي رَأَلْفِيَّتِهِ) (٥):

بَعِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئْ فِي الْأَمْكِنَهْ \* \* بِ "مِنْ " وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْء الأَزْمِنَهُ

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «...وَالظَّاهِرُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ؛ إِذْ لاَ مَنْعَ مِنْ مِثْلِ قَوْلِكَ: "نَمْتُ مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ"، وَ: "صُمْتُ مِنْ أُوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ"، وَهُوَ كَثِيرُ الإسْتِعْمَالِ»(٢).

وَقَدْ وُجِّهَتِ الْأَحَادِيثُ الْحَمْسَةُ السَّابِقَةُ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ(٧):

فَعَنِ الْحَدِيثِ الْأُوَّلِ (...مَنْ يَعْمَلْ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ...) يَقُولُ ابْنُ مَالِكٍ: «قُلْتُ: تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ اسْتِعْمَالَ "مِنْ" فِي ابْتِدَاء غَايَةِ الزَّمَانِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ مَا خَفِيَ عَلَى

<sup>= (</sup>١) سبق تخريجه، ص:١٤٦ من البحث، برواية "ومن شهر".

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، من الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٤/٢٦٧، ٢٦٨.

والإقواء: اختلاف حركة الروي المطلق بالضم والكسر، وهو من عيوب الشعر. ينظر: الشعر والشعراء١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إتحاف الحثيث ص: ٨٣، وشرح التسهيل٣/٣١، ومصابيح المغاني ص:٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) ص: ۷۱.

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية ٢٦٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواهد التوضيح ص:١٣٩-١٣٢، وعقود الزبرجد١/٦٦.

أَكْثَرِ النَّحْوِيِّينَ، فَمَنَعُوهُ تَقْلِيداً لِسِيبَوَيْهِ...»(١) وَالْمَرَّاتُ الأَرْبَعُ هِيَ: قَوْلُهُ: (مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ) مَرَّتَيْن، وَقَوْلُهُ: (مِنْ صَلاَةِ الْعَصْر) مَرَّتَيْن.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْحَدِيثِ الثَّانِي (...عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا): «قَوْلُهُ (مِنْهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ "مِنْ" تَكُونُ لِإِبْتِدَاءِ الغَايَةِ فِي الزَّمَانِ، كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ، وَقَدْ رَدَّهُ نُحَاةُ الْبَصْرَةِ، وَأَوَّلُوا مَا وَرَدَ مِنْ شَوَاهِدِهِ...»(٢).

أُمَّا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ: «**وَمِنَ الْغَدِ**» فَقِيلَ: إِنَّ "مِنْ" فِيهِ إِمَّا بِمَعْنَى: "فِي"، أَيْ: فِي الْغَدِ، وَإِمَّا أَنَّهَا تَبْعِيضِيَّةُ<sup>٣</sup>.

#### التَّعْقِيبُ:

يُضَافُ إِلَى مَا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ عَدَمَ دُخُولِ "مُذْ" عَلَى الأَمْكِنَةِ أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِإِجْمَاعٍ، وَأَمَّا عَدَمُ دُخُولِ "مِنْ" عَلَى الأَزْمِنَةِ -كَمَا يَرَى أَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ- فَرَأْيٌ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ الصَّحِيحِ، وَالإسْتِعْمَالِ الْفَصِيحِ كَمَا صَرَّحَ ابْنُ مَالِكٍ(٤)

وَأَمَّا سِيبَوَيْهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرَى جَوَازَ (مَجِيءِ "مِنْ" لاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ) وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «...مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْعَرَب:

\*مِنْ لَدُ شُولاً فَإِلَى إِثْلاَئِهَا \*(°)

نَصَبَ؛ لأَنَّهُ أَرَادَ "زَمَاناً"، وَالشَّوْلُ لاَ يَكُونُ زَمَاناً وَلاَ مَكَاناً، فَيَجُوزُ فِيهَا الْجَرُّ، كَقَوْلِكَ: "مِنْ لَدُ الْحَائِطِ إِلَى مَكَانِ كَذَا"، وَكَقَوْلِكَ: "مِنْ لَدُ الْحَائِطِ إِلَى مَكَانِ كَذَا"، فَلَمَّا أَرَادَ الزَّمَانَ حَمَلَ الشَّوْلَ عَلَى شَيْء يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ زَمَاناً، إِذَا عَمِلَ فِي كَذَا"، فَلَمَّا أَرَادَ الزَّمَانَ جَمَلَ الشَّوْلِ، وَلَمْ يَحْسُنْ إِلاَّ ذَا، كَمَا لَمْ يَحْسُنِ ابْتِدَاء الأَسْمَاء بَعْدَ "إِنْ"، حَتَّى أَصْمَرْتَ مَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا عَامِلاً فِي الأَسْمَاء، فَكَذَلِكَ هَذَا، كَأَنَكَ قُلْتَ: مِنْ لَدُ أَنْ كَانَتْ شَوْلاً، فَإِلَى إِثْلاَئِهَا»(٢).

<sup>(</sup>١) شواهد التوضيح، ص:١٢٩. وينظر: شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح١١/٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۵۶/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القاري٦/٨٣٦، وإرشاد الساري٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح ص:١٣٠.

<sup>(°)</sup> البيت من الرجز، وهو من الأبيات التي لم يعرف قائلها، وهو في: أمالي ابن الشجري ٣٣٨/١. والشول: التي ارتفعت ألبالها، وجفت ضروعها، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر، واحدها شائلة.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٦٤/١، ٢٦٥. وينظر: شرح التسهيل ١٣٠/٣١، ١٣١.

ثَانياً: أَنَّ الرَّاجِحَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- جَوَازُ مَجِيءِ "مِنْ" لإِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ الزَّمَانِيَّةِ؛ لِمَا

١ - كَثْرَةُ الأَدِلَّةِ الَّتِي تُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي كَلاَم الْعَرَب نَثْرها ونَظْمِها... وَتَأْويلُ كَثْرَةِ وُجُودِهِ لَيْسَ بجَيِّدٍ»(٣).

٢ - أَنَّ تَقْدِيرَ مَصْدَر مَحْذُوفٍ - كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَانَعُونَ - يَلْزَمُ مِنْهُ التَّسَلْسُلُ، فَلَوْ قُدِّرَ صَمَثَلاً -: مِنْ تَأْسِيسِ أَوَّلِ يَوْمِ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ﴾ - اَقْتَضَّى قَصْدُ التَّاريخ تَقْدِيرَ "زَمَانِ" قَبْلَ "تَأْسِيس"؛ فَتَرْجعُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى أَوَّل أَمْرِهَا، وَهَكَذَا سَائِرُ الشَّوَاهِدِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقاصد الشافية/ للشاطبي ١٨٠/٢، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس/ للدكتور محمد بن عمار درين، ص٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب٢/٢٤.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي الْمُركَّبَةِ.

## مَطْلَبٌ: الإِجَابَةُ بِــ "بَلَى" غَيْرِ الْمَسْبُوقَةِ بِالنَّفْيِ:

الْقِيَاسُ: أَنَّ "بَلَي" حَرْفٌ يُجَابُ بِهَا بَعْدَ النَّفْي.(١)

الْمُخَالَّفَةُ: جَاءَ الإِحَابَةُ بـــ"بَلَى"، وَلَمْ يَسْبِقْهَا نَفْيٌ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرِّسُولِ ﷺ لأَصْحَابِهِ -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ-: «...أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى....»(٢).
- ٢ وَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ لأبيهِ،
   بَعْدَمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ غُلاَماً: «...أَيسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قال: بَلِي،
   قَالَ: فَلاَ إِذاً »(٣).
- ٣ وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ..... قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تِلْكُ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاء، لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ تَلْكُ مَنَازِلُ اللهُ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ»(٤).
- ٤- وَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ ﴿ .... فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
   أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟ فَقُلْتُ: بَلَي ﴿ ٥٠ .

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي أَصْلِ "بَلَى" إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ هِيَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٢/٤٣٤، والمقتضب٣٣٢/٢، وكتاب حروف المعاني/ للزجاجي، ص:٦، وكتاب معاني الحروف/ للرماني، ص:٥٠١، وشرح المفصل٥/٥٥، ورصف المباني، ص:٥٧، والمغني١٩١/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأيمان، باب (m) (m) (m) كتاب الأيمان، باب (m)

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الهبة، باب (٣)، ح١٧-(١٦٢٣) ١٢٤٤/٣.

والنعمان بن بشير هو: أبو عبد الله، الأنصاري، ولد سنة اثنتين (٢ه)، وهو أول مولود من الأنصار بعد الهجرة، قتل سنة ست وستين (٦٤٨). ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ١٨١، ١٤٨، ومولد العلماء ووفياتهم ١٦٤، ١٨١، ورجال صحيح البخاري، رقم (٧٥١/١(١٢٥٧).

وأبو النعمان هو: بشير بن سعد بن ثعلبة، قتل بعين التمر بالشام في آخر خلافة أبى بكر الصديق ، سنة اثنتي عشرة (١٢هـ). ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص: ١٤/١، ومولد العلماء ووفياتهم ٨٩/١، ٩٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب (٨)، ح (٣٢٥٦) ١٩/٤ (١، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب (٣)، ح١١ -(٢٨٣١) ١١٧٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٥٢)، ح٢٩٤-(٨٣٢).٥٧٠/١

وعمرو بن عبسة هو: أبو نجيح، السلمي، يُقَالُ: إنه رابع السابقين إلى الإسلام، كان يسكن ضيعة من أرض بني سليم، قدم على النبي الله بعد الحديبية، ثم سكن الشام، وبها توفي، في أواخر خلافة عثمان بن عفان -رضوان الله عليهم-. ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ٢٦٩/٣، والطبقات الكبرى/ لابن سعد ٢١٤/٤.

١- أَنَّ "بَلَى "(١) حَرفُ مُرْتَجَلُ ثُلاَتِيُّ الْوَضْع.

إِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَقَدْ رَجَّحَهُ أَبُو حَيَّانٍ قَائِلاً: «أَمَّا "بَلَى" فَهُوَ حَرْفٌ ثُلاَثِيُّ الْوَضْعِ مُرْتَجَلُ، وَالأَلِفُ مِنْ سِنْخِ الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَ أَصْلُهَا: "بَلْ" الَّتِي لِلْعَطْفِ، فَدَخَلَتِ الْوَضْعِ مُرْتَجَلُ، وَالأَلِفُ مِنْ سِنْخِ الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَ أَصْلُهَا: "بَلْ" الَّتِي لِلْعَطْفِ، فَدَخَلَتِ الْوَضْعِ مُرْتَجَلَ، وَالأَلِفُ مِنْ سِنْخِ الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَ أَصْلُهَا: "بَلْ" الَّتِي لِلْعَطْفِ، فَدَخَلَتِ الْأَلِفُ لِلْإِيسِجَابِ، أَوِ الإِضْرَابِ وَالرَّدِّ، أَوِ لِلتَّأْنِيثِ، كَالتَّاءِ فِي "رُبَّتَ" وَ"تَمَّتَ"، خَلافًا لِزَاعِمِي ذَلِكَ ١٠٠٠.

٢- وَقِيلَ: "بَلَى" مُرَكَّبٌ مِنْ: "بَلْ" الَّتِي لِلإِضْرَابِ وَالرَّدِّ، وَمِنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ الزَّائِدَةِ، بِدَلِيلِ
 إمَالَتِهَا؛ وَكِتَابَتِهَا بِصُورَةِ الْيَاء.

نُسبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى الْكُوفِيِّينَ ٣٠.

٣- وَيَرَى الإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ "بَلَى" مُرَكَّبَةٌ مِنْ: "بَلْ" الَّتِي لِلإِضْرَابِ، وَ"لاَ" الَّتِي لِلنَّفْيِ(٤).

٤- وَيَرَى ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنَّ "بَلَى" مُرَكَّبَةٌ مِنْ "بَلْ" وَجُمْلَةِ "كَانَ ذَلِكَ"، ثُمَّ خُذِفَتِ الْجُمْلَةُ، وَعُوِّضَتْ عَنْهَا بِالأَلِفِ(٩).

وَالْمَشْهُورُ فِي "بَلَى" -عَلَى كُلِّ حَال - أَنَّهَا لاَ تُسْتَعْمَلُ إِلاَّ جَوَاباً عَنْ كَلاَمٍ مَنْفِيً، وَإِثْبَاتُ نَقِيضِهِ (٢)، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّفْيُ بِــ "لَمْ"، أَمْ "مَا" وَفَائِدَتُهَا: إِبْطَالُ ذَلِكَ النَّفْيُ بِــ "لَمْ"، أَمْ "مَا" وَفَائِدَتُهَا: إِبْطَالُ ذَلِكَ مِنْ أَدُواتِ النَّفْيِ، وَإِثْبَاتُ نَقِيضِهِ (٢)، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّفْيُ بِـ "لَمْ"، وَأَمَّا (بَلَى) فَتُوجَبُ بِهِ بَعْدَ النَّفْي، وَأَمَّا (بَلَى) فَعُدَةٌ وتَصْدِيقٌ، تَقُولُ: "فَعَمْ) فَعِدَةٌ وتَصْدِيقٌ، تَقُولُ: "قَدْ كَانَ كَذَا وكذَا، فَيَقُولُ: "نَعَمْ"، ولَيْسَا اسْمَيْنَ (٨).

ُوقَالَ الْمُبَرِّدُ: «وَإِنَّمَا الْفَصْلُ بَيْنَ (بَلَى) وَ(نَعَمْ) أَنَّ (نَعَمْ) تَكُونُ جَوَاباً لِكُلِّ كَلاَمٍ لاَ نَفْيَ فِيهِ، وَ(بَلَى) لاَ تَكُونُ جَوَاباً إلاَّ لِكَلاَم فِيهِ نَفْيُّ.

لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلُ: أَنْتَ زَيْدٌ؟ لَكَانَ الْجُوَابُ (نَعَمْ)، وَكَذَلِكَ: هَلْ جَاءَ زَيْدٌ؟، وَكَذَلِكَ: "مَنْ يَأْتِكَ تَأْتِهِ؟"، فَتَقُولُ: نَعَمْ، وَلاَ يَصِحُّ هَا هُنَا (بَلَى).

فَإِنْ نَفَى، فَقَالَ: "أَمَا لَقِيتُ زَيْداً؟ كَانَ الْجَوَابُ: بَلَى، وَكَذَلِكَ: أَلَسْتَ قَدْ ذَهَبْتَ إِلَى زَيْدٍ؟، وَ: مَا أَحَذْتُ مِنْهُ دِرْهَماً، وَأَنْتَ لاَ تُعْطِى شَيْئاً. فَجَوَابُ هَذَا كُلِّهِ (بَلَى)»(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب حروف المعاني/ للرماني، ص:٥٠١، والمغني١٩١/١.

<sup>(</sup>۲) الارتشافه/۲۳۶۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي٢/١١، ١٢.

<sup>(</sup>٤) تنظر: أمالي السهيلي، ص:٤٤، ٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح/ لابن أبي الربيع٢ ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٢/٤٣٤، والمقتضب٣٣٢/٢، وكتاب حروف المعاني/ للزجاجي، ص:٦، وكتاب معاني الحروف/ للرماني، ص:٥٠١، وشرح المفصل٥/٥٥، ورصف المباني، ص:٥٧، والمغنى١٩١/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: رصف المباني، ص:٥٨.

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٤/٤٣٢.

<sup>(</sup>٩) المقتضب٣٣٢/٢. وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٩٠/٢ (القسم الأول- الجزء الثابي).

وَأَمَّا عِلَّةُ اخْتِصَاصِ "بَلَى" جَواباً لِلنَّفْيِ فَقَدْ ذَكَرَهَا الإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ فِي قَوْلِهِ: «وَأَمَّا الْبَلَى" فَكَلِمَةٌ فِيهَا لَفْظُ "بَلْ"، الَّتِي لِلإِضْرَاب، ولَفْظُ "لاً"، الَّتِي لِلنَّفْي؛ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لاَ تَقَعُ أَبَداً إِلاَّ إِضْرَاباً عَنْ نَفْي، وَمَنْ أَضْرَب عَنِ النَّفْي فَقَدْ أَرَادَ الإِيــجَاب، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: "لَيْسَ الْعَسَلُ حَلاَلاً"، فَتَقُولُ: بَلَى، إِضْرَاباً مِنْكَ عَنْ نَفْيه؛ لِتُثْبِتَ الْحِلَّ، ولَوْ قَالَ: "الْعَسَلُ حُلُونْ"، فَقُلْتَ: بَلَى، لَمْ يَحُزْ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ نَفْيُ، ولا بُدَّ أَنْ تَقْتَضِيَ "بَلَى" إِضْرَاباً عَلَى نَفْي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ نَفْيُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ نَفْيُ؛ لِللَّا اللهُ اللهَ اللهُ ا

وَلَكِنَّ الْمَلْحُوظَ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لاَ تَنْطَبِقُ عَلَى الرَّأْيِ الْمَشْهُورِ الْقَائِلِ: إِنَّ "بَلَى" حَرْفُ مُرْتَجَلُ. وَالْكَلاَمُ الْمَنْفِيُّ الَّذِي تَكُونُ "بَلَى" جَوَاباً عَنْهُ نَوْعَانِ(٢):

أُوَّلاً: أَنْ يَكُونَ كَلاَماً مَنْفِيًا مُجَرَّداً مِنَ الإِسْتِفْهَامِ، فَإِذَا قَالَ قَائِلُّ-مَثَلاً-: "مَا قَامَ زَيْدُ"، فَأُحِيبَ بِــ: بَلَى، كَانَ مَعْنَى الْجَوَابِ: قَامَ زَيْدٌ. (٣)

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُل بَلَىٰ وَرَبِّي ﴾(٤).

**ثَانِياً**: أَنْ يَكُونَ كَلاَماً مَنْفِيّاً مَقْرُوناً بِاسْتِفْهَامٍ حَقِيقِيٍّ، نَحْوُ: أَلَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ؟ فَتَقُولُ: بَلَى، وَالْمَعْنَى: زَيْدٌ قَائِمٌ.

أَوْ يَكُونَ مَقْرُوناً بِاسْتِفْهَامٍ غَيْرِ حَقِيقِيٍّ، كَالإِسْتِفْهَامِ التَّوْبِيخِيِّ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيْحُسَبُ أَلْوِ سَيْفُهُامِ التَّوْبِيخِيِّ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيْحُسَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالاِسْتِفْهَامِ التَّقْرِيرِيِّ (تَقْرِيرِ مَا بَعْدَ النَّفْيِ)، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُوا بَلَىٰ ﴿ )، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَفْهُمَا: بَلَىٰ ﴿ )، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ﴿ )؛ وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿لَا عَالَى ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿لَوْ قَالُوا: نَعَمْ، لَكَفَرُوا " ﴾، أَيْ: إِنَّ الْجَوَابَ بِ "انَعَمْ " هُنَا يُؤَدِّي إِلَى كُفْرٍ؛ إِذِ الْمَعْنَى يَكُونُ حِينَئِذِ: نَعَمْ لَسْتَ رَبَّنَا. ﴿ )

<sup>(</sup>١) أمالي السهيلي، ص:٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الارتشاف٥/٢٣٦٩، ورصف المباني، ص:١٥٧، والمغني ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رصف المباني، ص:١٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن، من الآية: ٧.

<sup>(°)</sup> سورة القيامة، من الآيتين: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الملك، من الآيتين: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، من الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: كتاب معايي الحروف/ للرماني، ص:٥٠٥.

ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ "بَلَى" قَدْ تَكُونُ جَوَاباً عَنْ مُجَرَّدٍ مِنَ النَّفْيِ(١)، وَأَيَّدُوا مَذْهَبَهُمْ بِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ، كَاللَّوَاتِي سَبَقَتْ.

### وَقَدِ اخْتَلَفَ الشُّرَّاحُ فِي الْمَذْهَبِ الرَّاجِحِ عِنْدَ تَوْجِيهِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ:

- اخْتَارَ الْقُرْطُبِيُّ مَذْهَبَ الْقَائِلِينَ: إِنَّ "بَلَى" لاَ تَأْتِي إِلاَّ بَعْدَ نَفْي، وَذَلِكَ -عِنْدَ شَرْحِهِ حَدِيثَ (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاء، لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ: بَلَى) - فَقَالَ: هَذَا وَقَعَ هُنَا هَذَا الْحَرْفُ "بَلَى"، الَّتِي أَصْلُهَا حَرْفُ جَوَابِ وَتَصْدِيق، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهَا؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَفْهِمُوا، وَإِنَّمَا أَخْبَرُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَنَازِلَ لِلأَنْبِيَاء، لاَ لِغَيْرِهِمْ، فَحَوَابُ هَذَا يَقْتَضِي: أَنْ تَكُونَ "بَلْ" الَّتِي لِلإضْرَابِ عَنِ الأَوَّلِ، وَإِيـجَابِ الْمَعْنَى لِلتَّانِي، فَكَأَنَّهُ شُومِحَ فِيهَا، فَوُضِعَتْ "بَلْ" الَّتِي لِلإضْرَابِ عَنِ الأَوَّلِ، وَإِيـجَابِ الْمَعْنَى لِلتَّانِي، فَكَأَنَّهُ تُسُومِحَ فِيهَا، فَوُضِعَتْ "بَلْ" اللَّي اللَّاسَى".

وَكَذَلِكَ السَّيُوطِيُّ -عِنْدَ شَرْحِ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ - إِذْ يَقُولُ: «قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ: قَوْلُهُ: (رِجَالُ)، أَيْ: مَنَازِلُ رِجَال، فَحُذِفَ الْمُضَافُ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، وَأُعْرِبَ إِعْرَابَهُ. كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرُوح، وَفِيهِ نَظَرُ ؛ لأَنَّ "بَلَى" مُخْتَصَّةُ بِإِيجَابِ النَّفْي، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْمَنَازِلُ بِمَنْفِيَّةٍ، الأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ فَاعِلَ فِعْلِ مَحْذُوفٍ مِنْ جِنْسِ الْمَذْكُورِ، أَيْ: بَلَى يَنْلُغُهَا رِجَالُ »(٣).

وَكَذَا ابْنُ حَجَرِ الَّذِي يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاء، لاَ يَنْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى)-: «...حَكَى ابْنُ التِّينِ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ أَبِي ذَرٍّ "بَلْ" بَدَلَ "بَلَى"، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ "بَلَى" بِأَنَّ التَّقْدِيرَ: نَعَمْ هِيَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ، بإيـجَابِ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَدْ تَوْجِيهُ "بَلَى" بِأَنَّ التَّقْدِيرَ: نَعَمْ هِيَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ، بإيـجَابِ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَدْ

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ١/١٩٢، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) المفهم١٧٦/٧. وينظر: عمدة القاري٥ ١٩٥١، وإرشاد الساري ١٧٦/٧، وإكمال الإكمال ٢١١/٧. ولل والقوطبي هو: أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم، الأنصاري، المالكي، المحدّث، نزيل الإسكندرية، ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمس مئة (٥٧٨ه)، وسمع بها، وقدم مصر، وحدّث بها، واختصر "الصحيحين"، ثم شرح "مختصر مسلم"، وسماه "المفهم"، وكان يعرف في بلاده بابن المزين، توفي بالإسكندرية، سنة (٥٦٦ه). ينظر: الوافي في الوفيات ٩٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) عقود الزبرجد٢/١٥٩، ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/7 ٥٣.

يَتَفَضَّلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى غَيْرِهِمْ بِالْوُصُولِ إِلَى تِلْكَ الْمَنَازِلِ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ البَلَى " جَوَابَ النَّفْي فِي قَوْلِهِمْ: "لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ"، وَكَأَنَّهُ قَالَ: بَلَى يَبْلُغُهَا رِجَالٌ غَيْرُهُمْ»(١). وَوَذَهَبَ الدَّمَامِينِيُّ(٢)، وَالْقَسْطَلاَّنِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَارِدٌ فِي كَلاَمِهِمْ، وَلَكِنَّهُ قَلِيلٌ، لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى) فِيهِ أَنَّ عَلَيْهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى) فِيهِ أَنَّ (بَلَى) يُجَابُ بِهَا فِي الإِسْتِفْهَامِ، كَمَا فِي مُسْلِمٍ: (أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً؟ فَقَالَ لَهُ اللهُ يَتَالِي بَعَالِي اللهُ عَلَيْهِ»(٣).

هَذَا، وَقَدِ اسْتَدْرَكَ الأُبِّيُّ(٤) عَلَى الْمُحْتَجِّينَ بِمَا فِي الْحَدِيثِ: ﴿لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى »، وَرَأَى أَنَ "بَلَى " فِيهِ فِي مَوْضِعِهَا الأَصْلِيِّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: "لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ" إِحْبارُ، ولَيْسَ اسْتِفْهَاماً، وَفِي هَذَا يَقُولُ: ﴿لَيْسَتْ (بَلَى) حَرْفَ تَصْدِيقٍ، كَمَا ذَكَرُوا، وَإِنَّمَا هِي حَرْفُ جَوَابِ النَّفْي، وَمَعْنَاهَا: إِثْبَاتُ مَا نُفِي، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ مَكَذَّبُونَ، قَدْ فَالُوا: نَعَمْ لَكَفَرُوا؛ لأَنَّهُمْ مُكَذَّبُونَ، قَدْ صَدَقُوا النَّفْيَ»(٥).

(١) فتح ا الباري ٣٧٨/٦.

وابن التين هو: عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المحدث المالكي، له شرح الجامع الصحيح للبخاري في محلدات. ينظر: هدية العارفين ١/٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٧٣.

<sup>(</sup>۳) ينظر: إرشاد الساري ۱ / ۵۳/ ۱.

<sup>(</sup>٤) الأبّي هو: محمد بن خلفة بن عمر، الوشتاني، المالكي، من أهل تونس، و"الأبي" نسبة إلى "أبة" من قرى تونس، عياض عالم بالحديث، له "إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم"، جمع فيه بين شرح المازري والقاضي عياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، توفي سنة (٨٢٧ه). ينظر: البدر الطالع، رقم (١٦٩/٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) إكمال الإكمال٧/٢١١.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي "بَلَى" أَنَّهُ حَرْفٌ ثُلاَثِيُّ الْوَضْعِ، يُجَابُ بِهِ بَعْدَ النَّفْي.

وَيَرَى بَعْضُ النُّحَاةِ أَنَّهُ قَدْ يُجَابُ بِهِ قَلِيلاً بَعْدَ الإِيـجَابِ؛ فَيَكُونُ بِمَعْنَى: "نَعَمْ"، مِنْ بَابِ التَّقَارُض؛ لأَنَّ "نَعَمْ" قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى: "بَلَى".(١)

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الأَوْلَى عَدَمُ التَّقَارُضِ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ وَاضِحَةٍ، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: «...فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُجَابُ بِ—"نَعَمْ" بَعْدَ الإسْتِفْهَامِ مِنَ النَّفْي، لاَ تُرِيدُ تَصْدِيقَ النَّفْي، وَلَكِنْ تَحْقِيقَ الإِيسجَابِ الَّذِي فِي نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ؛ لأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِذَا قَالَ لِمَنْ رَآهُ يَشْرَبُ الْحَمْرَ مُنْكِراً عَلَيْهِ: أَلَيْسَتِ الْحَمْرُ حَرَاماً؟ لَمْ يَسْتَفْهِمهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَقْرِيرَهُ أَوْ تَوْبِيحَهُ، وَفُهِمَ مُرَادُهُ فِي ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ نَذْكُرُهَا بَعْدُ —إِنْ شَاءَ اللهُ—، فَلَمَّا لُهُمَّ مُرَادُهُ، وَأَنَّهُ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ، جَازَ أَنْ يُجَابَ بِ—"نَعَمْ"، تَصْدِيقاً لِمُعْتَقَدِهِ، مِنْ دُونِ فُهِمَ مُرَادُهُ، وَأَنَّهُ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ، جَازَ أَنْ يُجَابَ بِ—"نَعَمْ"، تَصْدِيقاً لِمُعْتَقَدِهِ، مِنْ دُونِ الْتَفَى الْعَقِيقَةِ، اللهَ إِنَّ الْمُسْمُوعُ وَاللهَ النَّفِي الْعَقِيقَةِ، إلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ الْعَرَبِ عَلَى الْتَقِيقَةِ، إلاَ أَنْ أَكُومُ الْعَرَبِ عَلَى الْعَقِيقَةِ، إلاَ أَنَّ أَكُومُ الْعَرَبِ عَلَى غَيْرِ هَذَا، يَرَوْنَ مُرَاعَاةَ اللَّهُ لِي الْفَظِ أَوْلُوا: نَعَمْ الْمَسْمُوعُ ، وَبِهِ نَطَقَ الْقُرْآنُ، كَقُولُوا: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ الْكَلاَمُ لَيْسَ كَقُولُهِ: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَقُلُوا بَلَىٰ هُو تَقُريرٌ عَلَى إِثْبَاتٍ إِنْ كَانَ الْكَلاَمُ لَيْسَ السَيْفُهَام عَلَى الْحَقِيقَةِ، بَلْ هُو تَقْرِيرٌ عَلَى إِثْبَاتٍ ﴾ ".

ثَانِياً: أَنَّ الْجُوَابَ بِــ "بَلَى" بَعْدَ اسْتِفْهَامٍ مُجَرَّدٍ مِنَ النَّفْيِ قَلِيلٌ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، وَرَدَ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ: وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ أَقْوَالِهِ فَيْ ، وَالْبَاقِيَةُ مِنْ غَيْرِهِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: أمالي السهيلي، ص:٤٦، والمغني ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، من الآية:١٧٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي السهيلي، ص:٥٥، ٢٦.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْجُمْلَةِ الإِبْتِدَائِيَّةِ وَنَوَاسِخِهَا. وَفِيهِ حَمْسَةُ مَبَاحِثَ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ النَّحْوِيِّ- الْفصلُ الثَّ الثَّ اللهُ خَالَفَةُ فِي الْجُمْلَةِ الابْتِدَائِيَّةِ وَنَوَ اسِخِهَا.

## الْمَبْحَثَ الْأُوَّلُ: الْمُخَالَفْةُ فِي عَمَل "كَانَ" وَأَخَوَاتِهَا.

الْقِيَاسُ: أَنَّ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا" تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، فَتَرْفَعُ الأَوَّلَ اسْماً لَهَا، وَتَنْصِبُ الثَّانِيَ خَبَراً لَهَا.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا ظَاهِرُهُ رَفْعُ خَبَر "لَيْسَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا فِي:

١ - خُطْبَةِ الوَدَاعِ: «... قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى »(٢).

٢-وَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ حَامِلاً الْحَسَنَ: ﴿ بِأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيهُ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيًّ، وَعَلِيًّ يَضْحَكُ ﴾(٣).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَاةِ أَنَّ "كَانَ وَأَحَوَاتِهَا" تَرْفَعُ الاسْمَ، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ<sup>(٤)</sup>، قَالَ ابْنُ مَالِكِ فِي (الأَلْفِيَّةِ)<sup>(٥)</sup>:

### تَرْفَعُ "كَانَ" الْمُبْتَدَا اسْماً وَالْخَبَرْ \*\*\* تَـنْصِبُهُ كَــ "كَانَ سَيِّداً عُمَرْ"

وَلَكِنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الْفَصِيحَةِ رَفْعُ الاِسْمَيْنِ بَعْدَ "لَيْسَ"؛ مِمَّا يَسْتَدْعِي الْوُقُوفَ عِنْدَهَا فِيمَا يَلِي:

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي فِعْلِيَّةِ "لَيْسَ" وَحَرْفِيَّتِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ "لَيْسَ" فِعْلٌ، غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ؛ لاِتِّصَالِ الضَّمِيرِ بِهِ، وَإِسْكَانِ مَا قَبْلَ ذَلِكَ الضَّمِيرِ، وَحَذْفِ الْيَاءِ، نَحْوُ: لَسْتُ، وَلَسْنَا، وَلَسْتُمَا، وَلَسْتُنَ. (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزحاجي، ص:٤١، وعيون الإعراب، ص:٩٢، وشرح التسهيل ٣٣٣/١، وشرح ابن الناظم، ص:١٢٨، والبسيط/ لابن أبي الربيع٢/٨٦٨، واللمحة ٢٧/٢، والتصريح على التوضيح ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحج، باب (۱۳۲)، ح (۱۷٤۱)، ۱۷٦/۲.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (٢٢)، ح(٣٧٥٠) ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزحاجي، ص:٤١، وعيون الإعراب، ص:٩٢، وشرح التسهيل ٣٣٣/، وشرح ابن الناظم، ص:١٢٨، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٧٦٨/، واللمحة ٧٧/٢، والتصريح على التوضيح ٢٣٣/.

<sup>(°)</sup> ص:۳۳.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب اللامات/ للزجاجي، ص:٧، وعيون الإعراب، ص:٩٤، وشرح المفصل٣٦٦، والبسيط/ لابن أبي الربيع٢/٢٥٦، والمغني١٠/٨٤، والجني الداني في حروف المعاني/ للحسن بن قاسم المرادي، ص:٩٣٠.

الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ(١)، وَالْفَارِسِيُّ فِي (الْحَلَبِيَّاتِ)(٢)، إِلَى أَنَّ "لَيْسَ" حَرْفُ بِمَنْزِلَةِ "مَا"، حَكَى صَاحِبُ (عُيُونِ الإِعْرَابِ) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ابْنِ السَّرَّاجِ كَانَ يَقُولُ: «كُنْتُ أَقُولُ: "لَيْسَ" فِعْلُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً؛ تَقْلِيداً ﴾(٣).

ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ الْقَوْلَ بِحَرْفِيَّةِ "لَيْسَ"، وَبَيَّنَ أَنَّهُ قَلِيلٌ، يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ، فَقَالَ: «وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ تُجْعَلُ كَ الْمَا"، وَذَلِكَ قَلِيلٌ، لاَ يَكَادُ يُعْرَفُ، فَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ: "لَيْسَ خَلَقَ اللهُ أَشْعَرَ مِنْهُ"، وَ"لَيْسَ قَالَهَا زَيْدٌ"، قَالَ حُمَيْدُ الأَرْقَطِ:

فَأَصْبَحُوا وَالنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِمْ \*\*\* وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى يُلْقِي الْمَسَاكِينُ(٤) وَقَالَ هِشَامٌ أَخُو ذِي الرُّمَّةِ:

هِيَ الشِّفَاءُ لِدَائِي لَو ْ ظَفِرْتُ بِهَا \*\*\* وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاءِ مَبْذُولُ(٥)

هَذَا كُلُّهُ سُمِعَ مِنَ الْعَرَبُ، وَالْوَجْهُ وَالْحَدُّ أَنْ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ فِي "لَيْسَ" إِضْمَاراً وَهَذَا مُبْتَدَأُ، كَقَوْلِهِ: "إِنَّهُ أَمَةُ اللهِ ذَاهِبَةُ"، إِلاَّ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: "لَيْسَ الطِّيبُ إِلاَّ مُبْتَدَأُ، كَقَوْلِهِ: "إِنَّهُ أَمَةُ اللهِ ذَاهِبَةُ"، إِلاَّ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: "لَيْسَ الطِّيبُ إِلاَّ الْمِسْكُ"»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب اللامات/ للزجاجي، ص:٧.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۱۹، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) ص:٩٤. و لم أحد هذه الحكاية في الأصول في النحو/ لابن السراج، وإنما قال فيه: «...الأفعال لا تتصرف: لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه، وهي نحو: "نعْمَ وبئُسَ"، وفعل التعجب، و"ليس" تجري –عندي– ذلك المجرى؛ لأنما غير متصرفة، و"مَهْ، وصَهْ، وعَلَيْكَ" وما أُشبه هُذا أبعد في التقديم والتأخير»٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، وهو في: أمالي ابن الشجري٢/٧٦، وهو بلا نسبة في: الكتاب٧٠/١، برواية "تلقي" بالتاء، و ٧/٧١ برواية "يلقي"، والمقتضب٤/١٠٠، وشرح المفصل٤/٥٥٥.

**و هميد الأرقط هو**: حميد بن مالك بن ربعي. وسمي الأرقط لآثار كانت في وجهه، من الشعراء المحدثين الأمويين، كان معاصرا للحجاج. ينظر: حزانة الأدب ٥/٥،٣٩٦.

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط، وهو في: الكتاب ٧١/١، ١٤٧، والمقتضب ١٠١/٤، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي (°) البيت من البسيط، وهو في: الكتاب ٧١/١، و ١٤٧، والمقتضب ١٠١/٤، وشرح أبيات المفصل ٣٣٨/٢، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٢٤٨١، والكافي في الإفصاح ٣٧٨٤، وشرح أبيات المغني ١٠٩٥، والدرر اللوامع ١٠٠١، وبلا نسبة في: المسائل الحلبيات، ص: ٢٦٠، ٢٥٥. وهشام هو: ابن عقبة، أحو ذي الرمة. ينظر: طبقات فحول الشعراء ٢٥٥، ٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر قولهم -أيضا- في : المغني ٤٨٢/١، والجني الداني، ص:٤٩٦، ٤٩٧.

<sup>(</sup>Y) الكتاب ١٤٧/١.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: ذَهَبَ الْمَالَقِيُّ() مَذْهَباً مُتَوَسِّطاً، فَرَأَى أَنَّ "لَيْسَ" لَيْسَتْ مَحْضَةً فِي الْفِعْلِيَّةِ، وَلاَ مَحْضَةً فِي الْفِعْلِيَّةِ، وَلاَ مَحْضَةً فِي الْحَرْفِيَّةِ، فَهِيَ حَرْفُ كَــ "مَا"، إِذَا وُجدَتْ بِخَاصِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ خَوَاصِّ الأَفْعَال، كَأَنْ تَدْخُلَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، كَمَا فِي قَوْل الشَّاعِر:

يَهْدِي كَتَائِبَ خُصْراً لَيْسَ يَعْصِمُهَا \*\*\* إِلاَّ ابْتِدَارٌ إِلَى مَوْتٍ بِإِلْجَامِ ٢٠

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا نَقَلَهُ أَبُو عَلِيٍّ الشَّلَوْبِينَ مِنْ أَنَّ "لَيْسَ وَعَسَى" فِعْلاَنِ بِالْمَجَازِ، أَيْ: إِنَّهُمَا مُشَبَّهَانِ بِالْفِعْل، وَمَحْكُومٌ لَهُمَا بِحُكْمِهِ، لاَ أَنَّهُمَا فِعْلاَنِ حَقِيقَةً.

ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَى هَذَا النَّقْلِ بِأَنَّ "لَيْسَ وَعَسَى" أَشْبَهُ بِالْحَرْفِ مِنَ الْفِعْلِ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا فِي غَيْرهِمَا. (٣)

فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ "لَيْسَ" فِعْلُ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الإِسْمَ، وَتَنْصِبُ الْخَبَر، كَبَقِيَّةِ أَخَوَاتِ "كَانَ". وَعَلَى الْقَوْلَ بِأَنَّهَا حَرْفٌ فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ تَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ، بَلْ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ فِي مَوَاضِعَ، هِيَ:

الْمَوْضِعُ الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ حَرْفاً نَاصِباً لِلْمُسْتَثْنَى، نَحْوُ: "أَتَوْنِي لَيْسَ زَيْداً"، بِمَعْنَى: إِلاَّ زَيْداً.

رَدُّ ابْنُ هِشَامٍ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَقَالَ: «والصَّحِيحُ أَنَّهَا النَّاسِخَةُ، وَأَنَّ اسْمَهَا ضَمِيرٌ رَاجِعُ لِلْبُعْضِ الْمَفْهُومِ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاسْتِتَارُهُ وَاجِبٌ؛ فَلاَ يَلِيهَا فِي اللَّفْظِ إِلاَّ الْمَنْصُوبُ، وَهَذِهِ لِلْبُعْضِ الْمَفْهُومِ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاسْتِتَارُهُ وَاجِبٌ؛ فَلاَ يَلِيهَا فِي اللَّفْظِ إِلاَّ الْمَنْصُوبُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَانَتْ سَبَبَ قِرَاءَةِ سِيبَوَيْهِ لِلنَّحْوِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ؛ لِكَتَابَةِ الْمَسْأَلَةُ كَانَتْ سَبَبَ قِرَاءَةِ سِيبَوَيْهِ لِلنَّحْوِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ إِلاَّ وَلَوْ شِئْتُ لِأَحَدُتُ عَلَيْهِ، الْحَدِيثِ، فَاسْتَمْلَى مِنْهُ قَوْلَهُ ﴿ الْكُيسَ مِنْ أَصْحَابِي أَحَدٌ إِلاَّ وَلَوْ شِئْتُ لَأَخَذُتُ عَلَيْهِ، الْحَدِيثِ، فَاسْتَمْلَى مِنْهُ قَوْلَهُ ﴿ الْيُسْ أَبُو الدَّرْدَاءِ"، فَصَاحَ بِهِ حَمَّادُ: لَحَنْتَ يَا سِيبَوَيْهِ، لِلْسُ أَبُو الدَّرْدَاءِ"، فَصَاحَ بِهِ حَمَّادُ: لَحَنْتَ يَا سِيبَويْهِ، إِنَّى اللهِ لأَطْلُبَنَّ عِلْماً لاَ يُلَحِّننِي مَعَهُ أَحَدُ"، ثُمَّ مَضَى، وَلَزِمَ الْخَلِيلَ وَغَيْرَهُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: رصف المباني، ص:٣٠٠.

والمالقي هو: أبو جعفر، أحمد بن عبد النور بن رشيد، الأستاذ النحوي، توفي سنة (٧٠٢هـ). ينظر: إشارة التعيين، ص: ٣٨، وبغية الوعاة ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، للنابغة، وهو في: ديوانه، ص:١٠٦، وبلا نسبة في: رصف المباني، ص:٣٠١

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ٢١٦/١، ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث في: فيض القدير ٢/٦٣٤.

وأبو الدرداء هو: عويمر بن زيد بن قيس، الأنصاري الخزرجي، توفي سنة اثنتين وثلاثين (٣٢هـ). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ١١٨/١، وتذكرة الحفاظ ٢٤/١، وسير أعلام النبلاء٢/٥٣٥–٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) المغنى ١/١٤.

وَقَالَ الطَّيْبِيُّ: «قَوْلُهُ: (لَيْسَ السِّنَّ) "فَا": "لَيْسَ" تَقَعُ فِي كَلِمَاتِ الإِسْتِثْنَاءِ، يَقُولُونَ: "جَاءَ الْقَوْمُ لَيْسَ زَيْداً" بِمَعْنَى: إِلاَّ زَيْداً، وَتَقْدِيرُهُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ: لَيْسَ بَعْضُهُمْ زَيْداً، وَلاَ يَكُونُ بَعْضُهُمْ زَيْداً، وَلاَ النَّحْوِيِّينَ: لَيْسَ بَعْضُهُمْ زَيْداً، وَلاَ يَكُونُ بَعْضُهُمْ زَيْداً، وَمُؤَدَّاهُ مُؤَدَّى "إِلاَّ ">(١).

الْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَنْ يَقْتَرِنَ الْخَبَرُ بَعْدَهَا بِــ "إِلاَّ"، نَحْوُ: "لَيْسَ الطِّيبُ إِلاَّ الْمِسْكُ"، وَ: "لَيْسَ الْبرُّ إِلاَّ الْعَمَلُ الصَّالِحُ".

فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ بَنِي تَمِيمٍ يَرْفَعُونَ الْحَبَرَ؛ حَمْلاً عَلَى "مَا" فِي الإِهْمَالِ، عِنْدَ انْتِقَاضِ النَّفْي، وَأَمَّا الْحِجَازِيُّونَ فَيَنْصِبُونَ عَلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ "لَيْسَ" مِنْ رَفْعِ الإِسْمِ وَنَصْبِ الْحَبَرِ، رُويَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَمْرُو. (٢)

الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: أَنْ تَدْخُلَ "لَيْسَ" عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، أَوْ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ مَرْفُوعَيْن.

رُدَّ ذَلِكَ بتَقْدِير ضَمِير الشَّأْنِ بَعْدَ "لَيْسَ".

الْمَوْضِعُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ "لَيْسَ" حَرْفَ عَطْفِ، أَثْبَتَ ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ وَالْبَغْدَادِيُّونَ (٣)، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَأَمَّا النَيْسَ" فَحَكَى النَّحَّاسُ(٤)، وَابْنُ بَابِشَاذٍ (٩) عَنِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَهَا قَدْ تَكُونُ حَرْفَ عَطْفٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ عُصْفُورِ (٢) عَنِ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ النَّحَّاسُ: قَالَ هِشَامٌ: "ضَرَبْتُ عَبْدَ اللهِ لَيْسَ زَيْدًا، وَقَامَ عَبْدُ اللهِ لَيْسَ زَيْدٌ، وَمَرَرْتُ بِعَبْدِ الله لَيْسَ بَرِيْدٍ"؛ لأَنَّكَ لاَ تُضْمِرُ الْمُرُورَ وَالْبَاءَ، وَلاَ يُجِيزُ حَذْفَ الْبَاء، وَلاَ يُجِيزُونَ: "إِنَّ زَيْداً لَيْسَ عَمْراً إِنَّ زَيْداً لَيْسَ عَمْراً إِنَّ قَائِمٌ"، ولَوْ يُحِيزُونَ: "زَيْداً لَيْسَ عَمْراً إِنَّ قَائِمٌ"، ولَوْ يُحِيزُونَ: "زَيْداً لَيْسَ عَمْراً إِنَّ قَائِمٌ"، ولَوْ

<sup>(</sup>١) شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٩٨/٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل٢/٣٧٩، والمغني١/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إيضاح الشعر، ص:١١، ١١.

<sup>(</sup>٤) حكايته في: الجني الداني في حروف المعاني/ للمرادي، ص:٩٨، والمساعد٢/٢٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الجمل/ لابن بابشاذ ۱۹۸/ م.

وابن بابشاذ هو: أبو الحسن، طاهر بن أحمد بن بابشاذ، المصري، الجوهري، كان يتولى تحرير الكتب الصادرة عن ديوان الإنشاء في الدولة المصرية، توفي سنة تسع وستين وأربع مئة (٩٦٩هـ). ينظر: إنباه الرواة ٩٥/٢-٩٧، وإشارة التعيين، ص:١٥١، ١٥٢، وبغية الوعاة ١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ١/٢٥٠.

قُلْتَ: "ظَنَنْتُ زَيْدًا لَيْسَ عَمْرًا قَائِمٌ" جَازَ عِنْدَهُمْ؛ لأَنَّ "ظَنَنْتُ" تَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا»(١). وَاسْتَدَلُّوا بِنَحْو قَوْل الشَّاعِر:

## أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ \*\*\* وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ، لَيْسَ الْغَالِبُ (٢)

وَخُرِّجَ عَلَى أَنَّ "الْغَالِبَ" اسْمُهَا، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفُ، أَيْ: لَيْسَهُ الْغَالِبُ، «قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ ٣): قَالَ الْكِسَائِيُّ: هِي عَلَى بَابِهَا، تَرْفَعُ اسْماً، وَتَنْصِبُ خَبَراً، وَأُجْرِيَتْ فِي النَّسَقِ مُجْرَى "لاَ"، مُضْمَراً اسْمُهَا، فَإِذَا قُلْتَ: "رَأَيْتُ زَيْداً لَيْسَ عَمْراً"، فَفِيهَا اسْمُ مَجْهُولُ، وَهُو مُحْرَى "لاَ"، مُضْمَراً اسْمُهَا، فَإِذَا قُلْتَ: "رَأَيْتُ زَيْداً لَيْسَ عَمْراً"، فَفِيهَا اسْمُ مَجْهُولُ، وَهُو الأَمْرُ، وَ"رَأَيْتُ مَحْدُوفَةً؛ اكْتَفَاءً بِالَّتِي تَقَدَّمَهَا، وَ"عَمْرُو" مَحْمُولُ عَلَى الْمَحْدُوفِ، لاَ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ. قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: وَهَذَا الَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ "لَيْسَ" فِعْلُ، وَلاَ بُدَّ عَلَى الْمُعْلِ مِنَ اسْم، فَإِذَا عَمِلَتْ فِي اسْم، فَلاَ بُدَّ مِنْ خَبَر، وَالْخَبَرُ حَذْفُهُ جَائِزٌ. انْتَهَى»(٤).

دَافَعَ أَبُو حَيَّانٍ عَنِ الْكُوفِيِّينَ، بِأَنَّهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِورُودِ "لَيْسَ" حَرْفَ عَطْفٍ، بَلْ يَقُولُونَ بِورُودِ "لَيْسَ" حَرْفَ عَطْفٍ، بَلْ يُضْمِرُونَ الْخَبَرَ فِي نَحْوِ: "قَامَ زَيْدٌ لَيْسَ عَمْرُو"، وَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ ابْنِ كَيْسَانِ السَّابِقِ؛ لأَنَّ ابْنَ كَيْسَانَ السَّابِقِ؛ لأَنَّ ابْنَ كَيْسَانَ السَّابِقِ؛ لأَنَّ ابْنَ كَيْسَانَ —فِي نَظَرِهِ – أَعْرَفُ بِتَقْدِيرِ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ مِنَ ابْنِ مَالِكٍ (٥)، وَابْنِ عُصْفُور (٢)، وَهِشَام، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ نَسَبَ ذَلِكَ الْقَوْلَ إلَى الْكُوفِيِّينَ (٧).

أَمَّا الشُّرَّاحُ وَالْمُعْرِبُونَ فَقَدِ اخْتَارُوا مَذْهَبَ التَّأُويلِ، بِتَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ؛ إِذْ أَعْرَبُوا (ذُو الْحِجَّةِ) اسْماً لِــ"لَيْسَ"، وَحَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ هَذَا الشَّهْرَ؟ (^^)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ﴿قَوْلُهُ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟) بِنَصْبِ (يَوْمَ)، عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ "لَيْسَ"، وَالتَّقْدِيرُ: حَجَرٍ: ﴿قَوْلُهُ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟) بِنَصْبِ (يَوْمَ)، عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ "لَيْسَ"، وَالتَّقْدِيرُ:

<sup>(</sup>۱) الارتشاف٤/۱۹۷۷.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الرجز، لنفيل بن حبيب، وهو في: شرح الكافية الشافية٣/٣٣٣، وشرح أبيات المغني٥/٢١١. وبلا نسبة في: المغني٤/٣٨٦ ، والدرر اللوامع٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٣) **ابن كيسان هو**: أبو الحسن، محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، كان مطلعا وحافظا للمذهبين، من تصانيفه: "المهذب"، و"اللامات"، و"البرهان"، توفي سنة (٩٩٦هـ)، وقيل: (٣٢٠هـ). ينظر: إنباه الرواة ٣٧٥٥-٢٠، وإشارة التعيين، ص:٢٨٩، وبغية الوعاة ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) الارتشاف٤/١٩٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر تقديره في: شرح التسهيل ٩/١، ٣٧٩، والمساعد٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر قوله في: شرح جمل الزجاجي ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الارتشاف٤/١٩٧٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري، ١/١٨.

أَلَيْسَ [الْيَوْمُ] يَوْمَ النَّحْرِ؟، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ "لَيْسَ"، وَالتَّقْدِيرُ: أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ هَذَا النَّانِيَ قَوْلُهُ: (أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟) أَيْ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ هَذَا الشَّهْرَ؟»(١).

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (ذُو الْحِجَّةِ) وَ(شَبِيهٌ) اسْمَيْنِ لِــ"لَيْسَ"، وَخَبَرُهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ الْمَحْذُوفِ، وَالتَّقْدِيرُ: (أَلَيْسَهُ ذُو الْحِجَّةِ)، وَ(لَيْسَهُ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ)(٢).

وَحَوَّزَ أَنْ تَكُونَ "لَيْسَ" فِي (لَيْسَ شَبِيهُ بِعَلِيٍّ) حَرْفَ عَطْفٍ -عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ-، قَالَ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيلِ)(٣): ﴿وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ اسْتِعْمَالَ "لَيْسَ" حَرْفاً عَاطِفاً، فَيَقُولُونَ: "قَامَ زَيْدٌ لَيْسَ عَمْرُو"، كَمَا يُقَالُ: "قَامَ زَيْدٌ لاَ عَمْرُو".

وَمِنْ أَحْوَدِ مَا يُحْتَجُّ لَهُمْ بِهِ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ : (بَأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهُ بِعَلِيٍّ) كَذَا ثَبَتَ فِي (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ)، بِرَفْعِ (شَبِيهُ)، كَمَا يُقَالُ: "بِأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهُ بِعَلِيٍّ". وَمِمَّا يُحْتَجُّ لَهُمْ بِهِ -أَيْضاً- قَوْلُ الرَّاجز:

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالإِلَهُ الطَّالِبُ \*\*\* وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ(٤)

كَمَا يُقَالُ: وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لاَ الْغَالِبُ.

وَهَذَا التَنْظِيرُ لاَ يَلْزَمُ؛ لإِمْكَانِ غَيْرِهِ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا" ضَمِيراً مُتَّصِلاً، ثُمَّ يُحْذَفُ مَنْويّاً ثُبُوتُهُ».

وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثَانِ بِالنَّصْبِ حَبَراً لِ الْيُسَ"، وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ مُقَدَّرٌ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (لَيْسَ شَبِيهٌ) رُويَ بالرَّفْع وَبالنَّصْب:

فَوَجْهُ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّ "لَيْسَ" بِمَعْنَى "لاَ" الْعَاطِفَةِ، يَعْنِي: لاَ شَبِيهُ بِعَلِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: أَصْلُهُ "لَيْسَهُ شَبِيهُ"، وَيَكُونُ "شَبِيهُ" اسْمَ "لَيْسَ"، وَخَبَرُهَا الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ الْمَحْذُوفُ؛ اسْتِغْنَاءً عَنْ "لَيْسَهُ شَبِيهُ"، وَيَكُونُ "شَبِيهُ" اسْمَ "لَيْسَ"، وَخَبَرُهَا الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ الْمَحْذُوفُ؛ اسْتِغْنَاءً عَنْ تَلَفَّظِهِ بنيَّتِهِ.

وَوَجْهُ النَّصْبِ عَلَى أَنْ يَكُونَ اسْمُ "لَيْسَ" هُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي فِيهِ، وَخَبَرُهَا قَوْلُهُ: (شَبيهاً)>(٥٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦٧٣/٣. وينظر: إرشاد الساري ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٣٥، ٣٦، وشرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح١١٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) ٣٤٦/٣ (٣)، وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٠١٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص:١٦٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري٢ ٢/١٦.

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: ﴿ وَفِي رِوَايَةِ أَبُوَيْ ذَرِّ وَالْوَقْتِ: (قَالَ: ذُو الْحِجَّةِ) فَأَسْقَطَا الْفَاءَ مِنْ (فَقَالَ)، وَلَفْظَ (أَلَيْسَ)، وَالتَّقْدِيرُ: هُوَ ذُو الْحِجَّةِ، وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ: (قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟) بالنَّصْب(١) خَبْرُ "لَيْسَ" ﴾ (٢).

وَقَالَ الْمُصافِ : «فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ (شَبِيهاً) بِالنَّصْبِ، خَبْرُ "لَيْسَ"، وَاسْمُهَا الضَّمِيرُ»(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي "لَيْسَ" أَنَّهَا مِنْ "أَخَوَاتِ كَانَ"، وَهِيَ أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ، تَرْفَعُ الإسْمَ، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ.

وَهَذَا مَا يُرَجِّحُهُ الْبَحْثُ؛ لأَنَّ أَقْوَى دَلِيلٍ لِمَنْ يَرَى أَنَّ "لَيْسَ" قَدْ تَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ الْعَمَل، فَتُصْبِحُ حَرْفاً، هُوَ:

- مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِي أَحَدُّ إِلاَّ وَلَوْ شِئْتُ لأَحَذْتُ عَلَيْهِ، لَيْسَ أَبَا الدَّرْدَاء».
  - وَقُوْل بَعْض الْعَرَب: "لَيْسَ الطِّيبُ إلاَّ الْمِسْكُ".
    - وَقُوْل الشَّاعِر:

أَيْنَ الَّمَفَرُّ وَالإِلَهُ الطَّالِبُ \*\*\* وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ، لَيْسَ الْغَالِبُ(٤)

وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُقَدَّرٌ أَوْ مَحْذُوفٌ، وَالدَّلِيلُ إِذَا دَحَلَهُ الإِحْتِمَالُ بَطَلَ الإِسْتِدْلاَلُ بهِ.

وَلِذَلِكَ فَقَدْ خَرَّجَ الْفَارِسِيُّ: "لَيْسَ الطِّيبُ إِلاَّ الْمِسْكُ " عَلَى أَوْجُهِ ( ) هِيَ: اللَّيبُ اللَّ الْمِسْكُ " عَلَى أَوْجُهِ ( ) هِيَ: اللَّ الْمُسْكُ " عَلَى أَوْجُهِ ( ) هِيَ: اللَّ اللهُ اللهُ

وأبو الوقت هو: عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي، ثم الهروي والماليني، ولد سنة ثمان و خمسين وأربع مئة (٥٨ه)، ينظر: تذكرة الحفاظ ١٣١٥/٤، وسير أعلام النبلاء ٣١٥/٢-٣١١،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٥/٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري٤/٢٦٠.

<sup>(</sup>۳) إرشاد الساري ۲۳٤/۸.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص:١٦٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني١/٤٨٦، والجني الداني، ص:٩٦٦، ٤٩٧.

رَدَّهُ ابْنُ هِشَامٍ، بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَدَحَلَتْ "إِلاَّ" عَلَى أَوَّلِ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبَراً، فَقِيلَ: "لَيْسَ إِلاَّ الطِّيبُ الْمِسْكُ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

أَلاَ لَيْسَ َ إِلاَّ مَا قَضَى اللهُ كَائِنٌ \*\*\* وَمَا يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا(١) وَأَجَابَ الْفَارِسِيُّ بأَنَّ "إِلاَّ" قَدْ تُوضَعُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، مِثْلُ: ﴿إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا﴾ (٢) أَيْ: إِنْ نَحْنُ إِلاَّ نَظُنُ ظَنَّا، وَقَوْلُ الشَّاعِر:

\* وَمَا اغْتَرَّهُ الشَّيْبُ إِلاَّ اغْتِرَ ارَا \*(٣)

أَيْ: وَمَا اغْتَرَّهُ اغْتِرَاراً إِلاَّ الشَّيْبُ؛ لأَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ الْمُفَرَّغَ لاَ يَكُونُ فِي الْمَفْعُولِ الْمُطْلَق التَّوْكيدِيِّ؛ لِعَدَم الْفَائِدَةِ فِيهِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ اَلْمَصْدَرَ فِي الآيَةِ وَالْبَيْتِ نَوْعِيٌّ، عَلَى حَذْفِ الصِّفَةِ، أَيْ: إِلاَّ ظَنّاً ضَعِيفاً، وَإِلاَّ اغْتِرَاراً عَظِيماً.

- ٢ أَنَّ "الطِّيبَ" اسْمُهَا، وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فِي الْوُجُودِ، وَ"الْمِسْكَ" بَدَلٌ مِنَ اسْمِهَا.
- ٣- أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ "إِلاَّ الْمِسْكُ" نَعْتُ لِلاسْمِ، وَلَيْسَ بَدَلاً مِنَ الْخَبَرِ؛ لأَنَّ تَعْرِيفَهُ تَعْرِيفَهُ الْجِنْسِ، فَهُو نَكِرَةٌ فِي الْمَعْنَى، أَيْ: لَيْسَ طِيبٌ غَيْرُ الْمِسْكِ طِيباً.
   وَذَكَرَ ابْنُ هِشَامِ (٤) لأَبِي نزار الْمُلَقَّبِ بِمَلِكِ النُّحَاةِ (٤) تَوْجِيها آخَرَ، هُو: أَنَّ الطِّيبُ " اسْمُ "لَيْسَ"، وَ"الْمِسْكُ " مُبْتَدَأً، حُذِفَ خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ "لَيْسَ"، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ "لَيْسَ"،
   وَالتَقْدِيرُ: إلاَّ الْمِسْكُ أَفْخَرُهُ.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: المغني ٤٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية من الآية:٣٢.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من المتقارب، للأعشى، وصدره:

<sup>\*</sup>أَحَلَّ بِهِ الشَّيْبُ أَثْقَالَهُ\*

وهو في: ديوانه، ص:٩٥، والمسائل الحلبيات، ص:٢٢٩، وشرح أبيات المغني٥/٢٠٩، وبلا نسبة في: شرح المفصل٤/٣٠، والمغني٤٨٢/١، والخزانة٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) المغني بحاشية الدسوقي ٢٠١/٢.

<sup>(°)</sup> **ملك النحاة هو**: أبو نزار، الحسن بن صافي، البغدادي، النحوي، اشتغل بالأصول والعربية، أخذ عن علي بن زيد الفصيحي، توفي سنة ثمان وستين وخمس مئة (٥٦٨هـ). ينظر: إنباه الرواة ٢٠٠٥-٣١٠، وإشارة التعيين، ص:٩١، وبغية الوعاة ٥٠٤/١.

فَكُلُّ هَذِهِ التَّأْوِيلاَتِ وَالاِحْتِمَالاَتِ تَجْعَلُ الاِسْتِدْلاَلَ بِذَلِكَ غَيْرَ مَتِينٍ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ إذَا كَانَ مُحْتَمِلاً بَطُلَ الاِسْتِدْلاَلُ بهِ.

ثَانِياً: أَنَّ "لَيْسَ" إِذَا انْفَرَدَتْ بِاسْمِ مَرْفُوعٍ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ يُعْرِبُونَ ذَلِكَ الإِسْمَ اسْماً لِنَاتُ الْإِسْمِ، مِثْلَ: "أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ هَذَا لِلسِّمِ، مِثْلَ: "أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ هَذَا الشَّهْرَ؟".

وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ (أَلَيْسَهُ ذُو الْحِجَّةِ؟) وَ (لَيْسَهُ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ) فَإِنَّهُ يَكُونُ الْخَبَرُ قَدْ تَوسَّطَ بَيْنِ "لَيْسَ" وَاسْمِهِ، وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلَافاً لاِبْنِ دُرُسْتُويْهِ وَابْنُ مُعْطِ(۱)، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: ﴿ وَالْمَنْ الْكُونُ فَيْةِ، فَلا يُجِيزُ تَقْدِيمَ خَبَرِهَا عَلَى اسْمِهَا، وَلاَ عَلَيْهَا، لاَ فَيُجْرِيهَا مُجْرَى "مَا" النَّافِيَةِ، فَلاَ يُجِيزُ تَقْدِيمَ خَبَرِهَا عَلَى اسْمِهَا، وَلاَ عَلَيْهَا، لاَ يَقُولُونَ: "لَيْسَ قَائِماً زَيْدٌ"، وَلاَ: "قَائِماً لَيْسَ زَيْدٌ"، وَعَلَيْهِ حَمَلَ سِيبَويْهِ(٢) قَوْلَهُمْ: يَقُولُونَ: "لَيْسَ الطِّيبُ إِلاَّ الْمِسْكُ أَنَّ وَ: "لَيْسَ خَلْقُ اللهِ أَشْعَرُ مِنْهُ"، أَجْرَاهَا مُجْرَى "مَا". وَهُو قَوْلُ اللهِ أَشْعَرُ مِنْهُ"، أَجْرَاهَا مُجْرَى "مَا". وَهُو قَوْلُ اللهِ أَشْعَرُ مِنْهُ"، أَجْرَاهَا مُجْرَى "مَا". وَهُو قَوْلُ اللهِ أَشْعَرُ مِنْهُ "، أَجْرَاهَا مُجْرَى "مَا". وَهُو قَوْلُ اللهُ أَشْعَرُ مِنْهُ مَنْ أَجَازَ تَقْدِيمَ خَبَرِهَا عَلَيْهَا نَفْسِهَا، نَحْوَ: "قَائِماً لَيْسَ زَيْدٌ"، وَهُو قَوْلُ اللهُ أَشْعَرُ مِنْ الْمُقَامِّةِ مِنَ الْمُقَامِينَ مِنَ الْبُصْرِيِّينَ (٢)، وَالْفَرَّاءِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُقَامِينَ مِنَ الْمُعَنِي وَالْمَعْنَى: وَالْمَعْنَى: وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُقَامِينَ مِنَ الْمُقَامِينَ مِنَ الْمُقَامِةِ وَالْمُعْنَى:

أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسِ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (٥).

وَوَجْهُ الدَّلِيلِ: أَنَّهُ قَدَّمَ مَعْمُولَ الْحَبَرِ عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ "يَوْمَ" مَعْمُولُ "مَصْرُوفاً"، الَّذِي هُوَ الْخَبَرُ، وتَقْدِيمُ الْمَعْمُول يُؤْذِنُ بِجَوَازِ تَقْدِيمِ الْعَامِلِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الْفَامِلُ؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الْمَعْمُولُ. الْمَعْمُولُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل ٩/١ ٣٤م، والتصريح على التوضيح ٢٤٢/١.

وابن معط هو: زين الدين، أبو الحسين، يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، الحنفي، المعروف بابن المعطي، ولد سنة (٦٤هـ)، تلمذ للجزولي، وغيره، من مؤلفاته "الدرة الألفية في علم العربية"، توفي بالقاهرة سنة (٦٢٨هـ). ينظر: سير النبلاء ٢٠٠/١٣، أو ٣٢٤/٢، ووفيات الاعيان١٩٧/٦، وبغية الوعاة ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف، مسألة (١٨)١/١٥١-١٥٤، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٢٦٢.

٥) سورة هود، من الآية: ٨.

وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَإِنَّهُ فِعْلٌ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ الْمُضَارِعُ، لِلاِسْتِغْنَاء عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي، وَهَذَا الْمَعْنَى لاَ يَنْقُصُ حُكْمَهَا، وَصَارَ كَــ"يَدَعُ" وَ"يَذَرُ"، لَمَّا مَنَعْنَا لَفْظَ الْمَاضِي مِنْهُمَا اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِــ"تَرَكَ" لَمْ تَنْقُصْ مِنْ حُكْم عَمَلِهِمَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ تَقْدِيمَ خَبَرِهَا عَلَيْهَا، مَعَ جَوَازِ تَقْدِيكِهِ عَلَى اسْمِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ، وَقَالَ السِّيرَافِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ: لاَ خِلاَفَ فِي تَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَيْهَا. وَحَكَى ابْنُ دُرُسْتُويْهِ فِي (كِتَابِ عَلَى اسْمِهَا، إِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي تَقْدِيمِ الْخَبَرِ عَلَيْهَا. وَحَكَى ابْنُ دُرُسْتُويْهِ فِي (كِتَابِ الْإِرْشَادِ) أَنَّ فِيهِ خِلاَفًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ()

ثَالِثاً: أَنَّ ابْنَ مَالِكِ (٢) يُجِيزُ -عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ- مَجِيءَ "لَيْسَ" لِلْعَطْفِ، فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَبَأْبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ ﴿ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ ﴾ عَلَى تَقْدِيرِ: لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ.

رَابِعاً: أَنَّ رِوَايَة (أَلَيْسَ ذَا الْجَجَّةِ؟)، تُوهِمُ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ الْمُشْهُورَتَيْنِ: (أَلَيْسَ ذُو الْمُعْرِبِينَ الْجَجَّةِ؟)، وَ(لَيْسَ شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ) مُخَالِفَتَانِ لِلْقِيَاسِ؛ مِمَّا جَعَلَ الشُّرَّاحَ وَالْمُعْرِبِينَ يَلْتَمِسُونَ لَهُمَا عُذْراً، فَذَهَبُوا إِلَى:

- أَنَّ (ذُو الْحِجَّةِ) اسْمُ "لَيْسَ"، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: هَذَا الشَّهْرَ.
- أوْ أَنَّ الْخَبَرَ ضَمِيرُ شَأْنٍ مُقَدَّرٌ، وَالتَّقْدِيرُ: أَلَيْسَهُ ذُو الْحِجَّةِ؟، لَيْسَهُ شَبيةً.
- أوْ أَنَّ "لَيْسَ"، فِي (لَيْسَ شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ)، حَرْفُ عَطْفٍ، بِمَعْنَى: "لاَ"، وَالتَّقْدِيرُ: لاَ شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۹۴، ۳۲۹.

<sup>(</sup>٢) يراجع شرح التسهيل٣/٣٤٦.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي عَمَلِ "إِنَّ" وَأَخَوَاتِهَا.

الْقِيَاسُ: أَنَّ "إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا" تَنْصِبُ الإِسْمَ، وَتَرْفَعُ الْحَبَرَ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ رَفْعُ اسْم "إنَّ" وَحَبَرهِ مَعاً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا فِي:

١ - حَدِيثِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ الدَّجَّالِ: «مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ»(٢).

٢ - وَقَوْلِ الرَّسُولَــِ : «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»٣.

٣ - وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلُ»(٢٠).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ: ۚ

اتَّفَقَ الْبَصَّرِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ (٥) عَلَى أَنَّ الإِسْمَيْنِ بَعْدَ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" يُنْصَبُ أُوَّلُهُمَا اسْماً، وَيُرْفَعُ الآخَرُ خَبَراً، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٢):

لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لَعَلَّ \*\* كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ كَانَ مِنْ عَمَلْ كَانَ أَنْ فَو ضِغَنْ كَانَ رَيْداً عَالِمٌ بأَنِّي \*\*\* كُفْءٌ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِغَنْ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَدَوَاتَ هِيَ الْعَوَامِلُ فِي نَصْبِ الإسْم بَعْدَهَا.

وَأَمَّا الْعَامِلُ فِي رَفْعِ الْخَبَرِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ:

ذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَحْرُف هِي الَّتِي تَنْصِبُ الاِسْمَ، وَتَرْفَعُ الْحَبَرَ؛ لِمُشَابَهَتِهَا الأَفْعَالَ(٧)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وقِيلَ: لَمَّا كَانَ مَعْنَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَحْرُفِ لاَ يَتَحَقَّقُ حُصُولُهُ إِلاَّ فِي الأَحْبَارِ، تُنُزِّلَتْ مِنْهُنَّ مَنْزِلَةَ الْعُمَدِ مِنَ الأَفْعَالِ، فَأَعْطِيَتْ إعْرَابَ الْفَاعِلِ، وَهُوَ النَّصْبُ» (٨). الرَّفْعُ، وَتُنُزِّلَتِ الأَسْمَاءُ مِنْهَا مَنْزِلَةَ الْفَضْلاَتِ، فَأَعْطِيَتْ إعْرَابَ الْمَفْعُول، وَهُو النَّصْبُ» (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب١٣١/٢، وكتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٥١، وعيون الإعراب ص١٠١، وأسرار العربية، ص:٤٩)، وشرح المفصل ٢١/٤، وشرح التسهيل٥/٢، واللمحة٢/٥٥، والتصريح على التوضيح٢/٩٣١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الفتن، باب (۲٦)، ح(۷۱۳۱) ٩٠٠٩.

<sup>(</sup>۳) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب (۲٦)، ح-9

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الرقاق، باب (٤٦)، ح(٦٥٣٠) ١١٠/٨، روي هذا الحديث بلفظ «**فإنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ** أَلْ**فاً وَمِنْكُمْ رَجُلٌ**» ينظر:صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب (٩٦)، ح٣٧٩–(٢٢٢)٢٠١.

<sup>(°)</sup> ينظر: عيون الإعراب، ص:١٠٤، والإنصاف١٦٨/١، وأسرار العربية، ص:١٤٨، وشرح المفصل٢١/٤٥، والتصريح على التوضيح ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل/ لصدر الأفاضل الخوارزمي، ص:٩٣١، وشرح الكافية٤/٣٤.

<sup>(</sup>٨) شرح التسهيل ٩/٢.

فَ "إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا" تَعْمَلُ بِحَقِّ شَبَهِهَا الأَفْعَالَ التَّامَّةَ الْمُتَعَدِّيَّةَ؛ لِذَا قُدِّمَ مَنْصُوبُهَا عَلَى مَرْفُوعِهَا؛ فَرْقاً بَيْنَ الأَصْل وَالْفَرْعِ فِي الْعَمَل.(١)

وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّ هَذَهِ الأَحْرُفَ لاَ تَعْمَلُ فِي الْحَبَرِ شَيْئاً، وَإِنَّمَا هُوَ مَرْفُوعٌ بِمَا كَانَ مَرْفُوعاً بِهِ قَبْلَ دَحُولِهِنَّ؛ لأَنَّهُنَّ عَمِلَتِ النَّصْبَ فِي الإسْمِ؛ لِمُشَابَهَتِهَا الْفِعْلَ بِالإِحْمَاعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ تَعْمَلَ فِي الْحَبَرِ؛ جَرْياً عَلَى الْقِيَاسِ فِي حَطِّ الْفُرُوعِ عَنِ الْأَصُولِ؛ وَلِضَعْفِ عَمَلَهَا، وَأَنَّ عَمَلَهَا يَبْطُلُ بأَدْنَى شَيْء، كَقَوْلِهِمْ: "إِنَّ بكَ زَيْدٌ مَأْخُوذٌ". (٢)

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ الأَصْلَ وَالْفَرْعَ قَدْ يَسْتَوِيَانِ فِي الْعَمَلِ، كَاسْمِ الْفَاعِلِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ؛ لِشْبَهِ الْفِعْلِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَرْفُوعٌ وَمَنْصُوبٌ، وَكَذَا هَذِهِ الأَحْرُف، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي الْفِعْلِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَرْفُوعٌ وَمَنْصُوبٌ، وَكَذَا هَذِهِ الأَحْرُف، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي الْإِسْمِ اللَّمْ اللَّهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَمَجْرُورٍ اللَّهُ عَمْلُ فِي قَوْلِهِ اللَّمْ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

فَعَلَى كِلاَ الْمَذْهَبَيْنِ فَإِنَّ الإِسْمَ بَعْدَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ مَنْصُوبٌ، وَالْخَبَرُ بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ، وَمَا جَاءَ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ.

وَمِمَّا جَاءَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ: رَفْعُ الإِسْمِ وَالْخَبَرِ مَعاً، بَعْدَ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" -كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ-، وَالْقِيَاسُ: نَصْبُ الإِسْم، وَرَفْعُ الْخَبَر.

وَقَدِ الْتَمَسَ الْمُعْرِبُونَ وَالشُّرَّاحُ لِمَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ وَجْهاً مِنَ الْعَرَبيَّةِ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ هُنَاكَ ضَمِيرَ نَصْب مَحْذُوفاً بَعْدَ الأَدَاةِ: إِمَّا ضَمِيرُ شَأْنٍ، أَوْ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ هُنَاكَ ضَمِيرَ نَصْب مَحْذُوفاً بَعْدَ الأَدَاةِ: إِمَّا ضَمِيرُ شَأْنٍ، أَوْ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى سَابقِ (٥)، قَالَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ الأَوَّل: «قَوْلُهُ فَي: (فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفُ، وَمِنْكُمْ رَجُلُّ اللَّهُ فِي الْأَصُولِ وَالرِّوَايَاتِ اللَّفُ" وَارَجُلُّ اللَّافَعِ فِيهِمَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَتَقْدِيرُهُ: "أَنَّهُ" بِالرَّفْعِ فِيهِمَا، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَتَقْدِيرُهُ: "أَنَّهُ" بِالْهَاء الَّتِي هِيَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَحُذِفَتِ الْهَاءُ، وَهُوَ جَائِزٌ مَعْرُوفَ فَهِ ﴿ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللللْمُ اللللْولِي اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «ُوَيُرْوَى بِرَفْعِ "رَجَلُ" وَ"أَلْفُ"، فَهُنَا [يَجُوزُ] أَنْ يُقَدَّرَ اسْمُ "إِنَّ" مَحْذُوفاً، أَيْ: فَإِنَّهُ، وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ، وَالْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ بَعْدَهُ خَبَرُ "إِنَّ".

وَيُرْوَى بِرَفْعَ "أَلْفٍ" وَنَصْبِ "رَجُلِ"، وَهِيَ رِوَايَةُ الأَصِيلِيِّ، وَوَجْهُهَا أَنْ يَكُونَ "أَلْفُ" مَرْفُوعاً عَلَى اسْمِ "إِنَّ"، بِاعْتِبَارِ الْمَحَلُّ، وَهُوَ هُنَا جَائِزٌ بِالإِجْمَاعِ؛ لأَنَّهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْخَبَرِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: عيون الإعراب ص:٤٠١، وأسرار العربية، ص:١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف١٦٧/١، وترشيح العلل، ص:١٤١، والتصريح على التوضيح ٢٩٣/١، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف١٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التنقيح٣/١٤٥، وعمدة القاري٤٤/٢١٨، وإرشاد الساري ١٣/ ٥٣٣، ٥١٨/١٥.

<sup>(</sup>٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٩٢/٣. وينظر: إرشاد الساري٥٣٣/١٣٥.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً، وَخَبَرُهُ الْجَارُ وَالْمَحْرُورُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ، وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ، وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، الْمُصَدَّرَةِ بـــ"إِنَّ".

وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الزَّرْكَشِيِّ: اَرَفْعُهُ عَلَى خَبَرِ مُبْتَدَإ مَحْذُوفٍ، أَوْ عَلَى مُبْتَدَإ مُؤَخَّرٍ مُقَدَّرٍ، أَي الْمُخْرَجُ أَلْفُ، أَوْ أَلْفُ مِنْهُمْ يُخْرَجُ"، لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي، فَتَأَمَّلُهُ»(١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالنَّصْبِ "أَلْفاً"(٢)، قَالَ الدَّمَامِينِيُّ حَنْ إِعْرَابِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ-: «(فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً، وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفاً) قَالَ الزَّرْ كَشِيُّ: كَذَا لِبَعْضِهِمْ، عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ "يَتَخَرَّجُ" الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ، أَيْ: فَإِنَّهُ يَحْرُجُ مِنْكُمْ كَذَا.

قُلْتُ: مُرَادُهُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بَفِعْلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ "أَخْرَجَ الْمَذْكُورُ أُوَّلاً؛ إِذْ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً بِنَفْسِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، فَفِي عِبَارَتِهِ تَسَاهُلُّ ظَاهِرٌ، ثُمَّ إعْرَابُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَقْتَضِي مَفْعُولاً بِنَفْسِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، فَفِي عِبَارَتِهِ تَسَاهُلُّ ظَاهِرٌ، ثُمَّ إعْرَابُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَقْتَضِي حَذْفَ الطَّمْمِيرِ الْمَنْصُوبِ بِ "إِنَّ"، وَهُوَ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ، وَابْنُ الْحَاجِبِ صَرَّحَ بِضَعْفِهِ، مَعَ أَنَّهُ كَذْفَ الطَّمْمِيرِ الْمَنْصُوبِ بِ "إِنَّ"، وَهُوَ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ، وَابْنُ الْحَاجِبِ صَرَّحَ بِضَعْفِهِ، مَعَ أَنَّهُ لاَ دَاعِي إِلَى ارْتِكَابِهِ، وَإِنَّمَا الْإعْرَابُ الظَّاهِرُ فِيهِ: أَنْ يَكُونَ "رَجُلاً" اسْمَ "إِنَّ"، وَ"مِنْكُمْ" خَرُجُ مِنْكُمْ، وَ"مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ " مَعْطُوفُ خَبَرُهَا، مُعْطُوفُ عَلَى "رَجُلاً"....»(٣).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ عَنِ الْحَدِيثِ التَّانِي: «قَوْلُهُ: (وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ) كَذَا لِلأَكْثَرِ، وَلِلْجُمْهُورِ "مَكْتُوبًا"، وَلاَ إِشْكَالَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ إِمَّا اسْمُ "إِنَّ"، وَإِمَّا حَالٌ، وَتَوْجِيهُ الأَوَّلِ: أَنَّهُ حُذِفَ اسْمُ "إِنَّ"، وَالْجِمْلُةُ بَعْدَهُ مُبْتَدَأُ وَحَبَرٌ فِي مَوْضِعِ حَبَرِ "إِنَّ"، وَالإِسْمُ الْمَحْذُوفَ : إِمَّا حُذِفَ اسْمُ "إِنَّ"، وَالْجَمْلَةُ بَعْدَهُ مُبْتَدَأُ وَحَبَرٌ فِي مَوْضِعِ حَبَرِ "إِنَّ"، وَالإِسْمُ الْمَحْذُوفَ : إِمَّا خَذِفَ اسْمُ اللَّمَانِينَ عَلَيْهِ اللَّجَّالِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَوْرُ" مُبْتَدَأً، وَالْحَبَرُ "بَيْنَ عَيْنَيْهِ"، وَعَنْ شُعْبَة (مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر)، وَمِنْ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ، مِنْ رَوَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ (مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر)، وَمِنْ طَرِيقٍ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ (''): حَدَّتَنِي أَنِسٌ بِلَفْظِ: "الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر" أَيْ:

<sup>(</sup>١) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٦٥، ١٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: إرشاد الساري ۵۳۳/۱۳.

<sup>(</sup>٣) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر هو: أبو عبد الله، الهذلي مولاهم، البصري، يُقَالُ له غندر، سمع شعبة ومعمرا وغيرهما، روى عنه علي بن المديني، توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة (١٩٣ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١١٩) ٥٧/١، ورحال صحيح البخاري، رقم (١١٩) ٢٤١/٢.

وهشام هو: أبو بكر، هشام بن سنبر، الدستوائي، الربعي، البصري، سمع قتادة وغيره، وروى عنه شعبة وغيره، توفي سنة أربع وخمسين ومئة (١٩٨/٨)، وقيل: غيرها. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٦٩٠) ١٩٨/٨، وسير أعلام النبلاء٧/٩٤، ١٥٦، ١٥٦.

وقتادة هو: أبو الخطاب، قتادة بن دعامة بن عزيز، السدوسي، البصري، الأعمى المفسر، أحد الأئمة في حروف القرآن، وله اختيار في القراءة، روى عن أنس بن مالك وغيره، توفي سنة (١١٧ه). ينظر: وفيات الأعيان ١٨٥/٤، وغاية النهاية ٢٥/٢.

كَافِرٌ. وَمِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ "مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، ثُمَّ تَهَجَّاهَا (ك ف ر)، وَيَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمً"»(١).

رُدَّ عَلَى ابْنِ حَجَرِ فِي جَعِّلِهِ "مَكْتُوباً" حَالاً، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «...وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَإِمَّا حَالُ"، فَغَيْرُ صَحِيح، بَلْ قَوْلُهُ: "كَافِراً" عَمِلَ فِيهِ "مَكْتُوباً"»(٢).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ) بِرَفْعِ (مَكْتُوب)، فَاسْمُ "إِنَّا مَحْذُوفَ، وَهُوَ ضَمِيرُ نَصْب: إِمَّا ضَمِيرُ الشَّأْنِ، أَوْ عَائِدٌ عَلَى الدَّجَّالِ، وَ(بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَحْذُوفٍ، أَيْ: بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَيْءٌ مَكْتُوبٌ، مَكْتُوبٌ، وَ(كَافِرٌ) حَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: بَيْنَ عَيْنَيْهِ شَيْءٌ مَكْتُوبٌ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ هُو كَلِمَةُ (كَافِر).

وَلاَبِي ۚ ذَرِّ وَالأَصِيلِيِّ (مَكَّتُوباً) بِالنَّصْب، قَالَ فِي (الْمَصَابِيحِ)(٣): فَالظَّاهِرُ جَعْلُهُ اسْمَ "إِنَّ"، وَ(كَافِرٌ) عَلَى مَا سَبَقَ، وَلاَ يُحْتَاجُ مَعَ هَذَا إِلَى أَنْ يُرْتَكَبَ حَذْفُ اسْمِ "إِنَّ" مَعَ كُوْنِهِ ضَمِيلً، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ قَلِيلٌ. اه...» (٤).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ: «(إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) هُوَ عَلَى إضْمَار الشَّأْنِ فِي "إِنَّا">(٥).

وَقَالَ عَنْهُ الْمُصَوِّرُونَ) وَقَالَ أَحْمَدُ: (إَنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) وَقَالَ أَحْمَدُ: (الْمُصَوِّرِينَ) هُوَ عَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ اسْمُ "إِنَّ"، وَعَلَى الأُولَى اسْمُ "إِنَّ" ضَمِيرُ الشَّأْنِ مُقَدَّرٌ فِيهِ، (الْمُصَوِّرُونَ) مُبْتَدَأُ، وَ(مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ) خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ خَبَرُهُ» (٢).

#### التَّعْقِيبُ:

نَتَجَتْ مِنْ دِرَاسَةِ عَمَلِ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" أُمُورٌ هِيَ: أَوَّلاً: أَنَّ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" -فِي نَظَرِ الْبَصْرِيِّينَ- تَنْصِبُ الاسْمَ، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ؛ لِمُشَابَهَتِهَا الأَفْعَالَ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى. الأَفْعَالَ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَمِنْ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ هِيَ: أَمَّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَمِنْ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ هِيَ:

<sup>(</sup>١) فتح الباري١٠٧/١٣.

وشعيب بن الحبحاب هو: أبو صالح، البصري سمع أنسا وأبا العالية، وروى عنه شعبة وغيره، توفي سنة ثلاثين ومئة (١٣٠٨ه)، وقيل: (١٣١٨ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٥٥٥) ٢١٦/٤، وكتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:٩٧)، ومؤلد العلماء ووفياتهم ٢٧/١٨.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري٢٤/٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٤٢٢.

 $<sup>(\</sup>xi)$  إرشاد الساريه  $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> الديباجه/١٥١.

<sup>(</sup>٦) شرح السيوطي لسنن النسائي ٢١٢/٨.

- ١ أَنَّهَا عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ، أَوْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ فَصَاعِداً.(١)
  - ٢ أَنَّهَا مَبْنيَّةٌ عَلَى الْفَتْحَ كَأُوَاخِرِ الْفِعْلِ الْمَاضِي(٢).
- ٣- أَنَّهُ تَدْخُلُهَا نُونُ الْوَقَايَةِ، وَضَمَائِرُ النَّصْبِ، نَحْوُ: إِنَّنِي، وَكَأَنَّنِي، كَمَا تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْل نَحْوُ: ضَرَبَني، وَضَرَبَكَ.
  - وَأُمَّا مَنْ جَهَةِ الْمَغْنَى فَمِنْ وَجُهَيْن:
  - أَنَّ مَعَانيَهَا مَعَاني الأَفْعَال: مِنَ التَّوْكِيدِ، وَالتَّشْبيهِ، وَالإسْتِدْرَاكِ، وَالتَّمَنِّي، وَالتَّرَجِّي. (٤)
- ٢- أَنَّهَا تَطْلُبُ اسْمَيْنِ، كَمَا يَطْلُبُهَا الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي، فَتَنْصِبُ أَحَدَهُمَا اسْماً لَهَا، تَشْبِيها بِالْفَاعِلِ الْمُتَاَخِّرِ عَنْ بِالْمَفْعُولِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى فَاعِلِهِ، وتَرْفَعُ الآخَرَ خَبَراً لَهَا، تَشْبِيها بِالْفَاعِلِ الْمُتَاَخِّرِ عَنْ مَفْعُولِهِ. (٥)
   مَفْعُولِهِ. (٥)

وَقِيلَ: "إِنَّ وَأَحَواتِهَا" تَعْمَلُ لِمُشَابَهَتِهَا "كَانَ وَأَحَواتِهَا" فِي دُخُولِ كُلِّ مِنْهَا - لَزُوماً - عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْحَبَرِ، وَالإِسْتِغْنَاء بهمَانَ.

وَقِيلَ: وَفِي سُكُونِ الْوَسَطِ، وَفَتْح الآخِر، وَاتَّصَالِهَا بالضَّمَائِر الْمَنْصُوبَةِ. ٧٧

رَدَّ ابْنُ مَالِّكِ هَذِهِ الثَّلاَثَةَ الأَخِيرَةَ، فَقَالَ: «وَضَمَّ أَكْثَرُ النَّحُويِّينَ إِلَى الْمُشَابَهَةِ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ: الْمُشَابَهَةَ بِسُكُونِ الْوَسَطِ، وَفَتْحِ الآخِرِ، وَالصَّحِيحُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ سُكُونُ الْوَسَطِ مُعْتَبَراً، لَمْ يُعْتَدَّ بِــ الكَنَّ"؛ لأَنَّ وَسَطَهَا مُتَحَرِّكُ، وَلَوْ كَانَ فَتْحُ الآخِر مُعْتَبَراً لَزَمَ إِبْطَالُ عَمَل "إِنْ، وَأَنْ، وَكَأَنْ " عِنْدَ التَّخْفِيفِ.

وَزَادَ الزَّجَّاجِيُّ (َ ۚ )، فِي الْمُشَابَهَةِ الْمُعْتَبَرَةِ الْاِتِّصَالَ بِالضَّمَائِرِ الْمَنْصُوبَةِ، وَهَذَا عَجيبٌ، فَإِنَّ الضَّمَائِرِ الْمَنْصُوبَةِ لَمْ تَتَّصِلْ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِحْقَاقَ الْعَمَلِ، فَصَحَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الضَّمَائِرَ الْمُنْصُوبَةَ لَمْ تَتَّصِلْ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِحْقَاقَ الْعَمَلِ، فَصَحَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الْمُشَابَهَةِ مَا اقْتَصَرْتُ عَلَى ذِكُرهِ، مِنْ لُزُومِ الْمُبْتَدَإِ وَالْحَبَرِ، وَالْإسْتِغْنَاء بِهِمَا» (٩).

ثَانِياً: أَنَّ الْكُوفِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" لَا تَعْمَلُ فِي الْخَبَرِ شَيْئاً، وَإِنَّمَا هُوَ مَرْفُوعٌ بِمَا كَانَ مَرْفُوعاً بِهِ قَبْلَ دَخُولِهِنَّ.

قَالَ الأَعْلَمُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ: «وَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُمْ، وَمُنَاقَضَةٌ:

<sup>(</sup>١) ينظر: أسرار العربية، ص:١٤٨، وشرح الكافية ٢/٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ١٧٢/١، وعيون الإعراب ص:١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جمل الزحاجي ص:٥١، ٥٢، وعيون الإعراب ص:١٠٤، والإنصاف١٦٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب ١٠٨/٤، وعيون الإعراب ص:١٠٤، والإنصاف ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: عيون الإعراب ص: ١٠٤، والإنصاف ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل ٨/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:١٦٢، والتصريح على التوضيح١ ٢٩٣/.

<sup>(</sup>٨) ينظر: كتاب الجمل/ للزجاجي، ص:٥١.

<sup>(</sup>٩) شرح التسهيل٢/٨.

فَأَمَّا الْغَلَطُ؛ لأَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ كَانَ يَرْتَفِعُ بِالتَّعَرِّي مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، وَقَدْ دَخَلَتْ "إِنَّ"؛ فَزَالَ ذَلِكَ التَّعَرِّي.

وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: "زَيْدٌ قَائِمٌ"، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرَافِعُ الآخَرَ، وَإِذَا دَخَلَتْ "إِنَّ" بَطَلَتِ الْمُرَافَعَةُ، فَكَيْفَ يَبْقَى الْخَبَرُ عَلَى حَالِهِ؟!»(١).

وَزَادَ ابْنُ يَعِيشَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ -: «...فَإِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا عَمِلَ فِي الْمُبْتَدَإِ عَمِلَ فِي خَبَرِهِ، نَحْوَ: "ظَنَنْتُ وَأَحَوَاتُهَا"، لَمَّا عَمِلَتْ فِي الْمُبْتَدَإِ عَمِلَتْ فِي الْخَبَرِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الأَصْلِ "كَانَ وَأَخَوَاتُهَا"، لَمَّا عَمِلَتْ فِي الْمُبْتَدَإِ عَمِلَتْ فِي الْخَبَرِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْع؛ لأَنَّهُ قَدْ حَصَلَتِ الْمُخَالَفَةُ، بِتَقْدِيمِ الْمَنْصُوبِ عَلَى الْمَرْفُوع ...»(٢).

ثَّالِثاً: أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ بَعْدَ "إِنَّ وَأَخُواتِهَا"، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ حَكَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهَا فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ حَبَرٌ لَهَا. وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهَا فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ حَبَرٌ لَهَا. وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهَا فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ حَبَرٌ لَهَا. وَعَلَى هَذَا حُمِلَتِ الأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ، كَمَا يَتَبَيَّنُ فِي قَوْلِ الْعُكْبَرِيِّ: «وَفِي حَدِيثِهِ: وَعَلَى هَذَا حُمِلَتِ الأَحْوَلَةِ تَلاَّبُونَ دَجَّالاً كَذَّابًا "(") كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ "ثَلاَثُونَ" بالنَّعْبُ فِي كَدَّابًا "(") كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ "ثَلاَثُونَ" بالنَّعْبُ لأَنْ "إِنَّ قَدْ وَلِيهَا الظَّرْفُ، فَيَكُونُ الظَّرْفُ بَالرَّفْعِ، وَالْوَجْهُ الثَّلْوَيْنَ" بالنَّعْبُ لأَنْ "إِنَّ لَا لَيْنَا أَنَكَالاً ﴿ فَي مَوْجِهُ اللَّقُعِ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ خَبَرَهَا، وَ"ثَلاَثِينَ" السَّمَهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً ﴿ فَي مَوْجُهُ الرَّفْعِ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ بَعَرَهَا، وَالْعَرْفُ أَلْ السَّعْمَ اللَّالَّ فِي مَوْضِعِ رَفْع السَّمُ "إِنَّ مَحْذُوفًا، وَهُو ضَمِيرُ الشَّأْنِ، أَيْ: إِنَّهُ لِكُلِّ نَبِي مَوْلِهِ النَّهُ لِكُلِّ نَبِي مَوْلِهِ الْعَلَى الْمَهُا، وَتَعْرَفِى الْمُعَلِيثِ مِنْ قَوْلِهِ الْعِلَى الْمُهُا لَيْ لَكُلِّ نَبِي مَوْلِهِ الْمَعْمَلَةُ فِي مَوْضِعِ رَفْع بَالرَّفْعِ، أَيْ: إِنَّهُ لِكُلِّ نَبِي مَوْلِهِ الْمَالِقُعْ، أَيْ: إِنَّهُ لِكُلِّ نَبِي مَوْلِهِ الْمَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ اللْمَعْ، أَيْ: إِنَّهُ لِكُلِّ نَبِي مَوْلِهُ لَكُلِّ نَبِي مَوْلِهِ الْمَعْمَلَةُ لِكُلِّ نَبِي مَوْلِهُ الْمَالُونَ الْمُعْمَلَةُ لِكُلُّ نَبِي مُوالِهِ الْمَالِقُونَ اللَّهُ لِكُلِّ نَبِي اللْمَالِ الْمُعْمَلِةُ الْمُؤْلِهُ الْمَلْمُلُهُ لَكُلُ لَلْمُ لَكُلُولُ لَعْ اللْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُو الْمَعْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُولُهُ

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) النكت٢/٢٠.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱/۵۰۰.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الحديث -بهذا اللفظ- في كتب الحديث، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ح(٥٩٨٥) ١١٧/٢، بلفظ: «قُلاَثِينَ» بالنصب، قال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٦)إتحاف الحثيث، ص:١٧١.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي خَبَرِ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ.

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: وُقُوعُ خَبَرِ "جَعَلَ" فِعْلاً مِاضِياً.

الْقِيَاسُ: أَنَّ خَبَرَ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ يَكُونُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، فِعْلُهَا مُضَارِعٌ(١).

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ وُقُوعُ خَبَرٍ "جَعَلَ" فِعْلاً مَاضِياً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١ - قَوْلِهِ اللهِ : «... فَجَعَلَ كُلَمَّا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ»(٢).

٢ - وَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ جَمْعِ النَّبِيِّ قُرَيْشاً فِي الصَّفَا:
 «... فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً؛ لِيَنْظُرَ مَا هُوَ؟ »(٣).
 الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ تَعْمَلُ "عَمَلَ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا": فَتَرْفَعُ الرِسْمَ، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ، وَلَكِنَّهَا تُفِيدُ مُقَارَبَةَ الْفِعْلِ الْكَائِنِ فِي أَحْبَارِهَا، فِي حِينَ "كَانَ وَأَحَوَاتُهَا" تُفِيدُ مَعْنَى الزَّمَانِ فِي الْخَبَرِ (٤).

أَفْرَدَ النُّحَاةُ لأَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ -مَعَ مُشَابَهَتِهَا لِــ"كَانَ وَأَخَوَاتِهَا- بَاباً مُسْتَقِلاً؛ لأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي خَبَرِ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا"، مِنْ ذَلِكَ (٤):

أُوَّلاً: أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا جُمْلَةً فِعْلِيَّةً؛ لِتَدُلَّ عَلَى الْحَدَثِ.

ثَانِياً: أَنْ يَكُونَ فِعْلُهَا مُضَارِعاً؛ لِيَدُلَّ عَلَى الْحَالِ أَوِ الاِسْتِقْبَالِ؛ وِفَاقاً لِدِلاَلَةِ "الْمُقَارَبَةِ". ثَالِثاً: أَنْ يَكُونَ فِعْلُهَا رَافِعاً لِضَمِيرِ الإِسْمِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ إِنَّمَا جَاءَتْ؛ لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَرْفُوعَهَا هُوَ الَّذِي يَتَلَبَّسُ بِالْفِعْلِ، أَوْ يَشْرَعُ فِيهِ، لاَ غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل ١/ ٣٩٠، وشرح ابن الناظم، ص: ١٥٤، والتصريح على التوضيح ١٨١/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجنائز، باب (۹۳)، ح(۱۳۸٦)۱۰۱/۲

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، باب (٢)، ح(٤٧٧٠) ١١١/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل٤/٣٧٢، وشرح ابن الناظم، ص:٥٣، والتصريح على التوضيح١/٢٧٧.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح التسهيل ۱/٣٨٩، وشرح ابن الناظم، ص:١٥٣، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٢٧٠/، ٦٧١، والتصريح على التوضيح ١٨٧١-٢٨٢.

رَابِعاً: أَنْ يَكُونَ مُضَارِعُهَا مَقْرُوناً بِــ "أَنْ" الْمَصْدَرِيَّةَ وُجُوباً، إِنْ كَانَ فِعْلُ الْمُقَارَبَةِ (حَرَى وَاخْلُولَقَ) الدَّالَيْنِ عَلَى التَّرَجِّي؛ لأَنَّ الْمُرَجَّى وُقُوعُهُ قَدْ يَتَرَاخَى حُصُولُهُ؛ فَاحْتِيجَ إِلَى "أَنْ" الْمُشْعِرَةِ بالإسْتِقْبَال.

خَامِساً: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْوَاقِعُ خَبَراً مُجَرَّداً مِنْ "أَنْ" وُجُوباً، إِذَا كَانَ فِعْلُ الْمُقَارَبَةِ دَالاً عَلَى الشُّرُوع، نَحْوُ "طَفِقَ".

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَجِيءَ خَبَر أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ فِعْلاً مَاضِياً شَاذٌّ. (١)

وَالْمُسَوِّغُ لِجَعْلِ خَبَرِ أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ فِعْلاً مَاضِياً شُذُوذًا هُوَ التَّنْبِيهُ عَلَى الأَصْلِ: أَيْ: إِنَّ الأَصْلَ فِي خَبرِ "كَانَ وَأَخوَاتِهَا"، وَفِي خَبرِ مَا يُشْبِهُهَا: أَنْ يَقَعَ مُفْرَداً، أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، أَوْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، أَوْ ظُرْفاً، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «.... تَضَمَّنَ هَذَا الْكَلاَمُ وُقُوعَ خَبرِ "جَعَلَ" الإِنْشَائِيَّةِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً مُصَدَّرَةً بِ—"كُلَمَّا"، وَحَقَّهُ أَنْ يَكُونَ فِعْلاً مُضَارِعاً، وَقُوعَ خَبرِ "جَعَلَ" الإِنْشَائِيَّةِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً مُصَدَّرَةً بِ—"كُلَمَّا"، وَحَقَّهُ أَنْ يَكُونَ فِعْلاً مُضَارِعاً، كَغَيْرِهَا مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ، فَيُقَالُ: "جَعَلْتُ أَفْعَلُ كَذَا"، وَلاَ يُقَالُ: "جَعَلْتُ كُلَّمَا شِئْتُ فَعَلْتُ أَقْعَلُ كَذَا"، وَلاَ يُقَالُ: "جَعَلْتُ كُلَّمَا شِئْتُ فَعَلْتُ أَفْعَلُ كَذَا"، وَلاَ يُقَالُ: "جَعَلْتُ كُلَّمَا شِئْتُ فَعَلْتُ أَفْعَلُ كَذَا"، وَلاَ يُقَالُ: "جَعَلْتُ كُلَّمَا شِئْتُ فَعَلْتُ مُنْ أَفْعَلُ كَذَا"، وَلاَ يُقَالُ: "جَعَلْتُ كُلَّمَا شَعْتُ فَعَلْتُ أَوْعَلَ كَذَا"، وَلاَ يُقَالُ: "جَعَلْتُ كُلَّمَا شَيْعَتُ فَعَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ الشَّاعِرُ:

وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي \*\* ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ السَّكِرِ (٢) فَمَا جَاءَ هَكَذَا فَهُوَ مُنَبِّهُ عَلَى أَصْلٍ فَمَا جَاءَ بِخِلاَفِهِ فَهُوَ مُنَبِّهُ عَلَى أَصْلٍ الْمُطَّرِدِ، وَمَا جَاءَ بِخِلاَفِهِ فَهُوَ مُنَبِّهُ عَلَى أَصْلٍ فَمَا جَاءَ بِخِلاَفِهِ فَهُوَ مُنَبِّهُ عَلَى أَصْلٍ فَهَا جَاءَ بِخِلاَفِهِ فَهُوَ مُنَبِّهُ عَلَى أَصْلٍ الْمُطَّرِدِ، وَمَا جَاءَ بِخِلاَفِهِ فَهُوَ مُنَبِّهُ عَلَى أَصْلٍ فَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى أَصْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَصْلُ اللَّهُ عَلَى أَصْلُ اللَّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَسْلُ اللَّهُ عَلَى أَسْلُ اللَّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَاهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَاهُ عَلَى أَلَالِهُ إِلْمُ لَا عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهِ عَلَى أَلَاهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهِ عَلَى أَلْهِ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهِ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلِلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْعَلَالِ عَلَالِهُ ع

وَذَلِكَ أَنَّ أَفْعَالَ الإِنْشَاءِ وَسَائِرَ أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ مِثْلُ "كَانَ" فِي الدُّخُولِ عَلَى مُبْتَدَإ وَخَبَر: فَالأَصْلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا مِثْلَ خَبَرِ "كَانَ" فِي وُقُوعِهِ مُفْرَداً، وَجُمْلَةً اسْمِيَّةً، وَجُمْلَةً فِعْلِيَّةً، وَظَرْفاً، فَتُرِكَ الأَصْلُ، وَالْتُزِمَ كَوْنُ الْخَبَرِ فِعْلاً مُضَارِعاً، ثُمَّ نُبِّهَ شُذُوذاً عَلَى الأَصْلِ الْمَتْرُوكِ...»(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:١٥٤.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، ينسب لعمرو بن أحمر الباهلي، في: التصريح على التوضيح ٢٨١، ٢٨١، والخزانة ٩/٩٥٣، ٣٥١، برواية السَّكِرِ"، والدرر اللوامع ١٠٢/١، ونسب للحكم بن عبدل الأسدي، ولأبي حية النميري في: إيضاح شواهد الإيضاح ٧/٢، وبلا نسبة في: الكافي في الإفصاح ٢/٢٥٣، والمغني ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح، ص: ٧٨، ٧٩. وينظر: التنقيح ٤٧٢/٢ ، وشرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٣٨٣/٨. ٣٨٤.

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، قَالَ الْعَيْنِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ «فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ وَقَعَ»: «...خَبَرُ "جَعَلَ" هُنَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ، مُصَدَّرَةٌ بِــ"كُلَّمَا"، وَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِعْلاً مُضَارِعاً، كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَلَكِنْ تُرِكَ الأَصْلُ شُذُوذاً، كَمَا وَقَعَ هُنَا جُمْلَةً مِنْ فِعْلِ مَاضٍ مُقَدَّمٍ عَلَيْهِ»(١).

#### التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ تَسْمِيَّةَ "أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ" بِهَذَا الاِسْمِ، مِنْ بَابِ تَسْمِيَّةِ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ<sup>٣</sup>)؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ ثَلاَثَةُ أَنْوَا ع٣):

١ - مَا يَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ الْفِعْلِ، أَيْ: رَجَاءُ الْمُتَكَلِّمِ حُصُولَ الْخَبَرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَ ثَلاَّثَةُ أَفْعَال: "عَسَى، وَحَرَى، وَاخْلَوْلَقَ".

٢ - مَا يَدُلُّ عَلَى الشُّرُوعِ فِي الْفِعْلِ، وَهُو كَثِيرٌ، أَنْهَاهُ بَعْضُهُمْ إِلَى نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ فِعْلاً،
 مِنْهَا: "أَخَذَ، وَأَنْشَأَ، وَجَعَلَ،....".

٣ مَا يَدُلُّ عَلَى مُقَارِبَةِ الْفِعْلِ فِي الإمْكَانِ، وَهُو َ ثَلاَثَةُ أَفْعَال: "كَادَ، وَكَرَبَ، وَأُوشَكَ".
 وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إِنْكَارُ الرَّضِيِّ أَنْ يَكُونَ "عَسَى" وَ"طَّفِقَ" وَمَا يُرَادِفُهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ. (٤)
 الْمُقَارِبَةِ؛ مُسْتَدِلاً بِأَنَّهُمَا لاَ يَدُلاَّنِ عَلَى الْمُقَارِبَةِ. (٤)

ثَانياً: أَنَّ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ تَعْمَلُ عَمَلَ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا"، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تُلْحَقْ بِهَا فِي بَابِ وَاحِدٍ؛ لإنْحِصَارِ خَبَرِهَا فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ فَقَطْ، خِلاَفاً لِلأَصْلِ فِي أَخْبَارِ "كَانَ وَأَخَوَاتِهَا" وَمَا يُشْبِهُهَا، وَهُو جَوَازُ مَجِيئِهَا مُفْرَداً، أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، أَوْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، أَوْ ظَرْفاً. وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ مِنْ بَابِ حَطِّ الْفَرْعِ عَنِ الأَصْل فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ.

وَلَعَوْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَارِبَةِ عَامَّةً - إِذَا جَاءَ فِعْلاً مَاضِياً فَهُوَ شَاذٌّ؛ لِتَعَارُضِ ثَالِثاً: أَنَّ خَبَرَ "جَعَلَ" -وَأَفْعَالَ الْمُقَارِبَةِ عَامَّةً - إِذَا جَاءَ فِعْلاً مَاضِياً فَهُوَ شَاذٌّ؛ لِتَعَارُضِ دِلاَلَتَيْهِمَا؛ لأَنَّ الْخَبَرَ هُنَا يَجِبُ أَنْ يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ أَو الْإِسْتِقْبَالِ.

وَمِمَّا شَذَّ -أَيْضاً- فِي خَبَرِ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ: مَجِيئُهُ مَفْرَداً، كَمَا فِي قَوْلِ الرَّاجِزِ: أَكْثَرْتَ فِي الْعَذْلِ مُلِحًا دَائِماً \*\*\* لاَ تُكْثِرَنْ إنِّي عَسيتُ صَائِماً ٥٠

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ٢١٧/٨. وينظر: إرشاد الساري ٤٩١/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح على التوضيح ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل ٩/١، ٣٨٩، وابن الناظم، ص:٥٥، والتصريح على التوضيح ١٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية ٢١١/٤.

<sup>(°)</sup> البيتان من الرجز بلا نسبة في: المسائل الحلبيات، ص:٢٥١، وشرح التسهيل٣١٣/١، وشرح ابن الناظم، ص:١٥٣، وشرح أبيات المغين٣٤١/٣، والدرر اللوامع١٠٧/١.

وَقُولُ الْعَرَبِ: "عَسَى الْغُورَيْرُ أَبُولُساً "(١)، وقَوْلِهِمْ: "عَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ"، وَ"عَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ"، قَالَ: كَلاَمُ الْعَرَبِ: قَالَ أَبُو حَيَّانِ: ﴿حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُلا)، عَنْ ثَعْلَب، قَالَ: كَلاَمُ الْعَرَب مَنْ يَجْعَلُهَا فِي الْعَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ" خَبَرَهُ، وَمِنَ الْعَرَب مَنْ يَجْعَلُها فِي الْعَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ"، فَيَجُوزُ فِي قَوْل مَنْ قَالَ: "عَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ"، فَيَجُوزُ فِي قَوْل مَنْ قَالَ: "عَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ"، فَيَجُوزُ فِي قَوْل مَنْ قَالَ: "عَسَى زَيْدٌ قَائِمٌ"، فَيَجُوزُ فِي تَوْلُ مَنْ قَوْل ثَعْلَب: وَمِن قَوْلِهُ تَعَلَى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ ﴿نَا، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ الأَخْفَشُ رَا، فِي قَوْل ثَعْلَب: وَمِن الْعَرَب مَنْ يَقُولُ: "عَسَى زَيْدٌ قَائِماً"، أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، وَلاَ يَحْفَظُ الْبَصْرِيُّونَ رَفْعَ الْاسْمَيْنِ بَعْدَ "عَسَى أَيْدٌ قَائِماً"، أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، وَلاَ يَحْفَظُ الْبَصْرِيُّونَ رَفْعَ الْإِسْمَيْنِ بَعْدَ "عَسَى الْغُويرُ أَبُولُساً"، أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، وَلاَ يَحْفَظُ الْبَصْرِيُّونَ رَفْعَ الْإِسْمَيْنِ بَعْدَ "عَسَى"، وَالتَّصْرِيحُ بِالْحَبَرِ مَنْصُوبًا، إلاَّ فِي ضَرُورَةٍ، أَوْ فِيمَا جَاءَ فِي الْمَثَلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: "عَسَى الْغُويرُ أَبُؤُساً"، وَقَدْ أَوَّلُوهُ ﴾ (٥).

وَشَذَّ -أَيْضاً- مُجِيءُ خَبَرِ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، (٢) كَمَا فِي قَوْلِ الْحَمَاسِيِّ: وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَنِي سُهَيْلِ \*\*\* من الأَكْوَارِ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ (٧)

وقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَنِي سُهَيْلِ \*\* مَسِنَ الْأَكُوارِ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ ( ) رَابِعاً: أَنَّ الْمُسَوِّغَ لِلشُّذُوذِ فِي مَجِيءِ خَبَرِ "جَعَلَ" فِعْلاً مَاضِياً هُوَ التَّنْبِيهُ إِلَى أَصْلِ
مَتْرُوكِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَصْلَ فِي خَبَرَ "كَانَ وَأَحَواتِهَا" وَمَا يُشْبِهُهَا، كَأَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ،
أَنْ يَكُونَ صَالِحاً بِأَنْ يَأْتِي مُفْرَداً، أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، أَوْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، أَوْ ظَرْفاً، ثُمَّ
ثُركَ هَذَا الأَصْلُ فِي أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ إِلاَّ نَادِراً. وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) المثل في: الكتاب، ۱۰۸/۳، والمقتضب، ۷۲/۳، ومجالس ثعلب، ص:۲۰۹، ۳۰۷، وإيضاح الشعر، ص:۵۳۷، وجمهرة الأمثال/۰۰، ومجمع الأمثال/۱۷، والمستقصى في الأمثال/۱۲۱، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف، ۸۳۸/۸، والمقرب، ص:۱۰۹، والكافي في الإفصاح، ۲۹۸/۳ منسوبا للزباء، والمجموع المغيث (ع س ۱)، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:۷۶۸، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:۲۹۲، ۲۹۰.

وفي "أَبْوُساً" تخريجات أخرى غير الخبرية تنظر في: المقتضب٣/٧٠، والكافي في الإفصاح٣/٦٧٣، ٦٧٣، والتصريح على التوضيح /٢٧٨، ٢٧٩.

والْغُوَيْرُ: تصغير "غار" أو "غور". وأبؤس: جمع "بأس" أو "بؤس" بمعنى الشدة.

<sup>(</sup>۲) أبو عمر الزاهد هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، المعروف بـــ"غلام ثعلب"، ولد سنة إحدى وستين ومئتين (۲٦١هـ)، وهو إمام حافظ للغة والحديث، توفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئة (٣٤٥هـ). ينظر: إنباه الرواة ١٧١/٣-١٧١، وإشارة التعيين، ص:٣٢٦، ٣٢٧، وبغية الوعاة ١٦٦/١-١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٥) الارتشاف٣/١٢٢٨. وينظر: مجالس ثعلب، ص:٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٣٢٠.

<sup>(</sup>۷) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في: شرح ديوان الحماسة/ للمرزوقي، ص: ٣١٠، وشرح التسهيل ٣٩٣/١، وشرح ابن الناظم، ص: ١٥٤، وشرح الكافية ٢٢٦/٤، والارتشاف ١٢٢٧، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص: ٣٠٠، والتصريح على التوضيح ٢٧٩/١.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: اقْتِرَانُ خَبَرِ "كَادَ" بِــ "أَنْ".

الْقِيَاسُ: أَنَّ حَبَرَ "كَادَ" لاَ يَقْتَرِنُ بِــ"أَنْ" إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.(١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ اقْتِرَانُ حَبَر "كَادَ، وَيَكَادُ" بِــ"أَنْ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

1 - قَوْلِهِ الشَّاعِرُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبيدٍ:

\*أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلُ \*(٢)

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ(") أَنْ يُسْلِمَ»(٤).

- ٢ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «... فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ،
   يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا»(٥).
- ٣- وَحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «...قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا-: «أَنُ النَّبِيُ اللهُ عَائِشَةَ عَنْهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا، قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: تَعَزُّزاً أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

\*وَكُلُّ نَعِيمِ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ\*

وهو في: ديوانه، ص:١٣٢، وشرح أبيات المغني٣/١٥٤، ١٥٥، والدرر اللوامع٢/١، ٩٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ١٥٩/٣، وشرح ابن الناظم، ص:٥٦، وشرح الكافية ٢٢١/٤، والتصريح على التوضيح ١٨٤/١، و١٠ ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (ك ١ د)، ص:٩٥.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

<sup>(</sup>٣) أمية بن أبي الصلت هو: ابن أبي ربيعة بن عوف الثقفي من أهل الطائف، من أشهر شعراء الجاهلية، توفي بالطائف سنة ثلاث، وقيل: خمس من الهجرة (٣ه) أو (٥ه). ينظر: جمهرة الأنساب/ لابن حزم، ص:٢٥٧، ومعجم الشعراء/ للأيوبي، ص:٦٧.

<sup>(</sup>۲۲) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب (۲۲)، ح(۳۸٤۱) (77)، (77)، (77)، (77)، (77)، (77)، (77)، (77)، (77)، (77).

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجنائز، باب (٩٣)، ح(١٣٨٦)٠١٠١.

<sup>(</sup>٦) مسلم، کتاب الحج، باب (٦٩)، ح $-3 - (177)^{7}$ 

٤ - وَقَوْلِ النَّبِيِّ فِي حَدِيثِ الرُّوْيَةِ: «...حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ...»(١). الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَدُلُّ "كَادَ" عَلَى قُرْبِ وُقُوعِ حَبَرِهَا فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ الْوُلُوجِ فِيهِ، تَقُولُ: "كَادَ زَيْدُ يَفْعَلُ"، أَيْ: قَارَبَ الْفِعْلَ، وَلَمَّا يَفْعَلْ<sup>(٢)</sup>، قَالَ الأَعْلَمُ: ﴿وَأَمَّا "كِدْتُ أَفْعَلُ" وَمَا أَشْبَهَهُ، فَغُلُّ"، أَيْ: قَارَبَ الْفِعْلَ؛ لأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الدِّلاَلَةُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ عَلَى زَمَانِهِ، وَمُدَانَاتِهِ، وَقُرْبِ مُوا فِيهِ الْفِعْلَ؛ لأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الدِّلاَلَةُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ عَلَى زَمَانِهِ، وَمُدَانَاتِهِ، وَقُرْبِ مُواقَعَتِهِ.

فَإِذَا قُلْتَ: "كِدْتُ أَفْعَلُ كَذَا"، فَلَسْتَ بِمُخْبِرِ أَنَّكَ فَعَلْتُهُ، وَلاَ أَنَّكَ عَرَيْتَ مِنْهُ عُرْيَ مَنْ لَمْ يَرُمْهُ، وَلَكِنَّكَ رُمْتَهُ، وَتَعَاطَيْتَ أَشْيَاءَ مِنْهُ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُواَقَعَتُهُ لِفِعْلِهِ، أَوْ عَلَى حَلِيقَةِ الْمَعْنَى، وَأَخْصَرُ فِي اللَّفْظِ (٣).

وَنَظَراً لِتِلْكَ الدِّلاَلَةِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِي خَبَرِ "كَادَ" أَنْ يَكُونَ مُجَرَّداً مِنْ "أَنْ"؛ لأَنَ "كَادَ" تَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ وَالشُّرُوعِ فِيهِ، فِي حِينَ أَنَّ "أَنْ" تَصْرِفُ الْكَلاَمَ إِلَى الإسْتِقْبَال، قَلاَ تَنَاسُبَ بَيْنَهُمَال<sup>؟</sup>)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: ﴿وَأَمَّا "كَادَ" فَإِنَّهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ فِيهَا "أَنْ"، وَكَذَلِكَ الْكَرَبَ يَفْعَلُ"، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدُ، يَقُولُونَ: "كَرَبَ يَفْعَلُ، وَكَادَ يَفْعَلُ"، وَلاَ يَذْكُرُونَ الأَسْمَاءَ فِي مَوْضِع هَذِهِ الأَفْعَال؛ لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي الْكُرَّاسَةِ الَّتِي تَلِيهَا.

وَمِثْلُهُ: "جَعَلَ يَقُولُ"، لاَ تَذْكُرُ الاِسْمَ هَهُنَا، وَمِثْلُهُ: "أَخَذَ يَقُولُ"، فَالْفِعْلُ هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ فِي "كَانَ" إِذَا قُلْتَ: "كَانَ يَقُولُ"، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ اسْمٍ مَنْصُوبِ بِمَنْزِلَتِهِ ثَمَّ. وَهُو ثَمَّ الْفِعْلِ فِي "كَانَ" إِذَا قُلْتَ: "كَانَ يَقُولُ"، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ اسْمٍ مَنْصُوبِ بِمَنْزِلَتِهِ ثَمَّ. وَهُو ثَمَّ خَبَرْ، كَمَا أَنَّهُ هَهُنَا خَبَرْ، إِلاَّ أَنَّكَ لاَ تَسْتَعْمِلُ الاِسْمَ، فَأَخْلَصُوا هَذِهِ الْحُرُوفَ لِلأَفْعَالِ، كَمَا خَلُصَتْ حُرُوفُ الاِسْتِفْهَام لِلأَفْعَال نَحْوُ: "هَلاَّ" وَ"أَلاَّ"». (٥)

وَقَالَ الأَنْبَارِيُّ: «فَإِنْ قِيلَ: وَلِمَ كَانَ الإِخْتِيَارُ مَعَ "كَادَ" حَذْفَ "أَنْ" وَهِيَ كَ لَ الأَنْبَارِيُّ: «فَإِنَ قِيلَ: هُمَا، وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي الدِّلاَلَةِ عَلَى الْمُقَارَبَةِ، إِلاَّ أَنَّ "كَادَ" كَ فِي الدِّلاَلَةِ عَلَى الْمُقَارَبَةِ، إِلاَّ أَنَّ "كَادَ" أَبْلَغُ فِي تَقْرِيبِ الشَّيْءِ مِنَ الْحَالِ، وَ"عَسَى" أَذْهَبُ فِي الإِسْتِقْبَالِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: "كَادَ زَيْدٌ يَذْهَبُ بَعْدَ عَامٍ" لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ "كَادَ" تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ شَدِيدَ الْقُرْبِ مِنَ "كَادَ" تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ شَدِيدَ الْقُرْبِ مِن

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الإيمان باب (۸۱)، ح۳۰۲–(۱۸۳)/۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل ٣٧٦/٤، والفوائد والقواعد، ص:٥٧٩.

<sup>(</sup>۳) النكت۲/۳۱۳.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٧٩، وشرح المفصل٣٧٧/٤، وترشيح العلل، ص:١٠٥، ١٠٦، والتصريح على التوضيح ٢٨٤/١، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (ك ١ د)، ص:٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣/١٥٩ - ١٦١.

الْحَالِ، وَلَوْ قُلْتَ: "عَسَى اللهُ أَنْ يُدْحِلَنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ" لَكَانَ جَائِزاً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَدِيدَ الْحَالِ، وَلَوْ قُلْتَ: "عَسَى اللهُ أَنْ يُدْحِلَنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ" الشَّيْءِ مِنَ الْحَالِ، حُذِفَ مَعَهَا "أَنْ" الْقُرْبِ مِنَ الْحَالِ، فَلَمَّا كَانَتْ "كَادَ" أَبْلَغَ فِي تَقْرِيبِ الشَّيْءِ مِنَ الْحَالِ، حُذِفَ مَعَهَا "أَنْ" الَّتِي النَّتِي هِيَ عَلَمُ الإِسْتِقْبَالِ، وَلَمَّا كَانَتْ "عَسَى" أَذْهَبَ فِي الإِسْتِقْبَالِ أُتِيَ مَعَهَا بِــ "أَنْ" الَّتِي النَّقِي عَلَمُ الإِسْتِقْبَالِ» (١).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٢):

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ \* \* \* غَيْرُ مُضَارِع لِهَذَيْنِ خَبَرْ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا وَكُونُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى \* \* \* نَـزْرٌ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا

\*\*\*

وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَحِّ كَرَبَا \*\* \* وَتَرْكُ أَنْ مَعَ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْبَصْرِيِّينَ وَالأَنْدَلُسِيِّينَ لاَ يُجِيزُونَ اَقْتِرَانَ خَبَرِ "كَادَ" بِـ "أَنْ"، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ "، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَ"كِدْتُ أَنْ أَفْعَلَ" لاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي شِعْرِ؛ لاَّنَّهُ مِثْلُ "كَانَ" فِي قَوْلِكَ: "كَانَ فَاعِلاً، وَيَكُونُ فَاعِلاً". وَكَأَنَّ مَعْنَى: "جَعَلَ يَقُولُ، وَأَخَذَ يَقُولُ"، قَدْ آثَرَ "أَنْ يَقُولُ" وَيَكُونُ فَاعِلاً الْمَعْنَى مَا يُسْتَعْمَلُ بِـ "أَنْ"، قَدْ آثَرَ "أَنْ يَقُولُ" وَيَحُولُ الْإِسْمَ؛ لِئَلاَّ يَنْقُضُوا هَذَا الْمَعْنَى »(٤).

وَالْمُسَوِّغُ لِإِقْتِرَانِ خَبَرِ "كَادَ" بِ"أَنْ " شُذُوذاً أَوْ ضَرُورَةً، هُوَ: الْحَمْلُ عَلَى "عَسَى" فِي اقْتِرَانِ خَبَرِهَا بِ"أَنْ "، كَمَا حُمِلَتْ "عَسَى" عَلَى "كَادَ" فِي عَدَمِ اقْتِرَانِ خَبَرِهَا بِ"أَنْ " أَنْ اللّهُ فِي عَدَمِ اقْتِرَانِ خَبَرِهَا بِ"أَنْ اللّهُ فِي عَدَمِ اقْتِرَانِ خَبَرِهَا بِ"أَنْ اللّهُ فَي الشّعْرِ "كَادَ أَنْ يَفْعَلَ"، شَبّهُوهُ بِي عَسَى "، قَالَ أَحْيَاناً (٥)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «...وقد جَاءَ فِي الشّعْرِ "كَادَ أَنْ يَفْعَلَ"، شَبّهُوهُ بِي عَسَى "، قَالَ رُوْبَةُ:

\*قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبِلَى أَنْ يَمْصَحَا \*(١)

<sup>(</sup>١) أسرار العربية، ص:١٢٩.

<sup>(</sup>۲) ص:۳٦، ۳۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب٣/٥٧، والتعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه/ للوقَشيّ ١٢٤/١، وشرح المفصل٤/٣٠، والكافي في الإفصاح٣/٩٤، والارتشاف٣/٥٢٥، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٦٦، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٢/٣. الاسم والأسماء -هنا- بمعنى: المصدر والمصادر.

<sup>(°)</sup> ينظر: ترشيح العلل، ص:١٠٤.

<sup>(</sup>٦) البيت من الرحز، وهو في ديوانه، ص:١٧٢، وإيضاح شواهد الإيضاح١١٧/١، ١١٨، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٨٤٢/٢، والاقتضاب، ص:٣٩٦، والدرر اللوامع١/٥٠١، وبلا نسبة في: المقتضب٧٥/٣، وأدب =

وَالْمَحْصُ مِثْلُهُ.

وَقَدْ يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ -أَيْضاً - "لَعَلِّي أَنْ أَفْعَلَ"، بِمَنْزِلَةِ "عَسيتُ أَنْ أَفْعَلَ". وَتَقُولُ: "يُوشِكُ أَنْ يَجِيءَ"، فَــ "أَنْ " فِي مَوْضِعِ أَنْ يَجِيءَ"، فَــ "أَنْ " فِي مَوْضِعِ نَصْب، كَأَنَّكَ قُلْتَ: قَارَبْتَ أَنْ تَفْعَلَ.

وَقَدْ يَجُوزُ: "يُوشِكُ يَجِيءُ"، بِمَنْزِلَةِ "عَسَى يَجِيءُ"، وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ: يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنيَّتِهِ \*\*\* فِي بَعْض غَرَّاتِهِ يُوافِقُهَا(١)

وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الَّتِي هِيَ لِتَقْرِيبِ الْأُمُورِ شَبِيهَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَلَهَا نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهَا مِنَ الْأَفْعَال»(٢).

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «...وَطَرِيقُ الْحَمْلِ وَالْمُقَارَبَةِ أَنَّ "عَسَى" مَعْنَاهَا الاِسْتِقْبَالُ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْمُسْتَقْبَلِ أَقْرَبَ إِلَى الْحَالِ مِنْ بَعْضِ، فَإِذَا قَالَ: "عَسَى زَيْدٌ يَفْعَلُ"، فَكَأَنَّهُ قَرُبَ حَتَّى أَشْبَهَ قُرْبَ "كَادَ" وَإِذَا أَدْخَلُوا "أَنْ" فِي خَبَرِ "كَادَ" فَكَأَنَّهُ بَعُدَ عَنِ الْحَالِ حَتَّى أَشْبَهَ أَشْبَهَ قُرْبَ "كَادَ"، وَإِذَا أَدْخَلُوا "أَنْ" فِي خَبَرِ "كَادَ" فَكَأَنَّهُ بَعُدَ عَنِ الْحَالِ حَتَّى أَشْبَهَ الشَّهُ قُرْبَ "كَادَ"، وَيَدْعَلُ الْفِعْلَ "عَسَى" مُحْرَى "كَادَ"، وَيَحْعَلُ الْفِعْلَ "عَسَى" مُحْرَى "كَادَ"، وَيَحْعَلُ الْفِعْلَ فَقَدْ أَجْرَى "عَسَى" مُحْرَى "كَادَ"، وَيَحْعَلُ الْفِعْلَ فَقَدْ أَجْرَى "عَسَى" مُحْرَى "كَادَ"، وَيَحْعَلُ الْفِعْلَ فَقَدْ أَجْرَى "عَسَى" مُوْرَى "كَادَ"، وَيَحْعَلُ الْفِعْلَ فَقَدْ أَجْرَى "عَسَى" مُوْرَى "كَادَ"، وَيَحْعَلُ الْفِعْلَ فَقَدْ قَاعِلاً، وَقَدْ صَرَّحَ الرَّاجِزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: عَسَى زَيْدٌ فَاعِلاً، وَقَدْ صَرَّحَ الرَّاجِزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَ الرَّاجِزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِذَلِكَ، وَقَالَ:

أَكْثَرْتَ فِي العَذْل مُلِحَّا دَائِماً \*\*\* لاَ تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسِيتُ صَائِمَا(") كَمَا صَرَّحُوا فِي الْمَثَل: فَقَالُوا: "عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُساً"»(٤).

ذَهَبَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ إِلَى أَنَّ اقْتِرَانَ خَبَرِ "كَادَ" بِــ"أَنْ" حَلَى الرَّغْمِ مِنْ قِلَّةِ وُرُودِهِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ؛ إِذِ الأَصْلُ فِي الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ مُفْرَداً، فَإِذَا كَانَ فِعْلاً

<sup>=</sup> الكاتب، ص:٣٢٣، والمسائل الحلبيات، ص:٢٥١، والنكت٢٠/٢)، وشرح المفصل٣٧٩/٤، والكافي في الإفصاح٣٧٩/٢، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص: ٣٢٩.

ومعنى "البِلَى": القِدَم. و"يمصح" بمعنى: يذهب، يقال: مَصَحَ الظِّلُّ: إذا انتعله الشخصُ عن قائم الظهيرة. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٤٣٨.

<sup>(</sup>۱) البيت من المنسرح، وهو في: ديوانه، ص: ٢٦١، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٢/٠٦٠، والنكت ٢/٢٢١، والدرر اللوامع ١٦٠/١، وبلا نسبة في: الكافي في الإفصاح ١٨٥٨.

ومعنى "الْغِرَّةِ" -بالكسر-: الغفلة عن الدهر وصروفه. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) الکتاب۳/۹٥۱–۱۶۱.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه، ص: ۱۷۷.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل٤/٣٨٠. وينظر: بناء الجملة في الصحيحين، ص:٩٧٥.

مُقْتَرِناً بِـــ"أَنْ" أَمْكَنَ ذَلِكَ تَأْوِيلَهُ بِمَصْدَر، بِخِلاَفِ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ غَيْرِ الْمُقْتَرِنَةِ بِـــ"أَنْ"(١)، قَالَ ابْنُ جِنِّي: ﴿وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُكَ "أَنْ" بَعْدَ "كَادَ"، نَحْوُ: "كَادَ زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ"، هُوَ قَالَ ابْنُ جَنِّي: ﴿وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُكَ الْأَنْ بَعْدَ "كَادَ"، نَحْوُ: "كَادَ زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ"، هُوَ قَلِيلٌ شَاذٌ فِي الْقِيَاسِ»(٢).

فَهَؤُلاَءِ يُجِيزُونَ: اقْتِرَانَ حَبَرَ "كَادَ" بِــ"أَنْ"، حَتَّى فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

وَمِنْ هَوُلاَءِ الْمُجِيزِينَ أَبْنُ مَالِكِ، الَّذِي يَرَى أَنَّ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ الَّتِي لاَ تَدُلُّ عَلَى الشُّرُوعِ، نَحْوَ: "عَسَى، وَأُوشَك، وَكَرَب، وَكَادَ"، فَإِنَّ مَعْنَاهَا لاَ يَتَنَافَى مَعَ مَعْنَى الشُّرُوعِ، نَحْوَ: الْعَسَقْبَالُ، وَفِي هَذَا الْإِسْتِقْبَالُ؛ لِذَا فَإِنَّ اقْتِرَانَ حَبَرِهَا بِ"أَنْ " مُؤَكِّدُ لِمُقْتَضَاهَا، وَهُوَ الإِسْتِقْبَالُ، وَفِي هَذَا الإِسْتِقْبَالُ؛ لِذَا فَإِنَّ اقْتِرَانَ حَبَرِهَا بِ"أَنْ " مُؤَكِّدُ لِمُقْتَضَاهَا، وَهُو الإِسْتِقْبَالُ، وَفِي هَذَا يَقُولُ بَعْدَ ذِكْرِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي اقْتَرَنَ فِيهَا حَبَرُ "كَادَ" بِ"أَنْ " وَهُو مَا خَفِي عَلَى أَكْثَرِ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَقُوعَ خَبَرِ "كَادَ" مَقْرُوناً بِ"أَنْ "، وَهُو مَمَّا خَفِي عَلَى أَكْثَرِ النَّحْوِيِّينَ، أَعْنِي: وُقُوعَهُ فِي كَلاَم لاَ ضَرُورَةَ فِيهِ.

وَالصَّحِيحُ جَوَازُ وُقُوعِهِ، إِلاَّ أَنَّ وُقُوعَهُ غَيْرَ مَقْرُونِ بِــ"أَنْ" أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ مِنْ وُقُوعِهِ مَقْرُوناً بِــ"أَنْ" نَحْوُ: ﴿لَا يَكَادُونَ مَقْرُوناً بِــ"أَنْ" نَحْوُ: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٢)، وَ:﴿كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنَهُمْ ﴾ (٤)، وَ:﴿لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٩)، وَ:﴿لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٩). وَ:﴿لَكُ أَخْفِهَا ﴾ (٢)، وَ:﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾ (٢)، وَ:﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيْدُهُ بِالْأَبْصِرِ ﴾ (٨). وَنَوْلَ يَمْنَعُ عَدَمُ وُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ مَقْرُوناً بِــ"أَنْ"، مِنَ اسْتِعْمَالِهِ قِيَاساً، لَوْ لَمْ يَرِدْ سَمَاعٌ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الْمُقَارَبَةِ هُوَ دِلاَلَةُ الْفِعْلِ عَلَى الشَّرُوعِ ، لَاسْتَعْمَالِهِ قِيَاساً، لَوْ لَمْ يَرِدْ سَمَاعٌ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الْمُقَارَبَةِ هُوَ دِلاَلَةُ الْفِعْلِ عَلَى الشَّرُوعِ ، لَاسْتَعْمَالِهِ قِيَاساً، لَوْ لَمْ يَودُ مِنَ الْشَرُوعِ ، وَحَعَلَ"؛ فَإِنَّ الْمُقَارَبَةِ هُو دِلاَلَةُ الْفِعْلِ عَلَى الشَّرُوعِ ، وَحَعَلَ"؛ فَإِنَّ الْمُقَارِبَةِ هُو دِلاَلَةُ الْفِعْلِ عَلَى الشَّرُوعِ ، وَحَعَلَ"؛ فَإِنَّ الْمُقَارِبَةِ مُ وَكُوبُ الشَّرُوعِ عَلَى الشَّرُوعِ ، وَحَعَلَ"؛ فَإِنَّ الْمُقَدَى السَّرُوعِ عَلَى الشَّرُوعِ ، وَكَادً"، فَمُقْتَضَاهُ مُسْتَقْبَلُ، وَمَالِهُ فَيْتَضَاهُ مُسْتَقْبَلُ، وَكَرَبَ، وَكَرَبَ، وَكَادً"، فَمُقْتَضَاهُ مُسْتَقْبَلُ، وَمَالِكُ مَطْلُوبٌ، فَمَانِعُهُ مَاللَهُ وَلَاكَ مَطْلُوبٌ، فَمَانِعُهُ مَعْرَالُ مُعْلِكُ مَطْلُوبٌ، فَمَانِعُهُ مَعْلَالُوبٌ، فَمَانِعُهُ مَالِهُ وَلِكَ مَطْلُوبٌ، فَمَانِعُهُ مَلْهُ وَلَولُكَ مَوْلِكُ مَانِعُهُ مَانِعُهُ مَانُولُ مِنْ الْعَلَى السَّوْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ مُ إِلَالُهُ الْفُولُ عَلَى الشَّوْمُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الللَ

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح على التوضيح ٢٨٤/١، وشرح الأشموني ٢٦١/١.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۰۰/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية: ١١٧.

<sup>(°)</sup> سورة الإسراء، من الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، من الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، من الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٨) سورة النور، من الآية: ٤٣.

فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى هَذَا التَّعْلِيلِ اسْتِعْمَالُ فَصِيخٌ، وَنَقْلُ صَحِيحٌ، كَمَا فِي الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، تَأَكَّدَ الدَّلِيلُ، وَلَمْ يُوجَدْ لِمُخَالَفَتِهِ سَبيلٌ.

وَقَدِ اجْتَمَعَ الْوَجْهَانِ فِي قَوْلِ عُمَر: "مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغِيبُ"(١)، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ هِ، فِيمَا رَوَيْتُهُ بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ: "كَادَ الْحَسَدُ يَعْلِبُ الْقَدَرَ، وَكَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفُراً "(٢).

وَمِنَ الشُّواهِدِ الشِّعْرِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ الشَّاعِر:

أَبَيْتُمْ قَبُولَ السَّلْمِ مِنَّا فَكِدْتُمُو \*\*لَدَى الْحَرْبِ أَنْ تُغْنُوا السُّيُوفَ عَنِ السَّلِّرَ» وَهَذَا الاسْتِعْمَالُ، مَعَ كَوْنِهِ فِي شِعْر، لَيْسَ بِضَرُورَةٍ؛ لِتَمَكُّنِ مُسْتَعْمِلِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ:

أَبَيْتُهُ قَبُولَ السِّلُمِ مِنَّا فَكِدْتُمُو \*\*\* لَدَى الْحَرْبِ تُغْنُونَ السُّيُوفَ عَنِ السَّلِّ وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ:

فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةَ وَاحِدٍ \*\*\* وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَمَا كِدْتُ أَفْعَلَهُ(٤) وَقَالَ: أَرَادَ: بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ، فَحَذَفَ "أَنْ"، وَأَبْقَى عَمَلَهَا، وَفِي هَذَا إِشْعَارٌ بِاطِّرَادِ اقْتِرَانِ خَبَرِ "كَادَ" بِــ "أَنْ "؛ لأَنَّ الْعَامِلَ لاَ يُحْذَفُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ إِلاَّ إِذَا اطَّرَدَ ثُبُوتُهُ ﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأذان، باب (۲۰)، ح(۲۰) (۲۰)، بلفظ: «تغرب» بدلا من «تغيب».

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند الشهاب عن أنسى مر ٣٤٢/١(٥٨٦) ٣٤٢/١ بلفظ: «كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر»، وهو ضعيف لأن في إسناده يزيد الرقاشي الذي قال عنه شعبة: «لأن أزني أحب إلى من أن أروي عن يزيد الرقاشي» العلل المتناهية/ لابن الجوزي٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل ٣٩١/١، وشرح ابن الناظم، ص:١٥٦.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، لعامر بن جُويْن الطائي، وهو في: الكتاب ٣٠٧/١، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي 17٢/١، واللسان (خ ب س) 3/٢٦، وبلا نسبة في: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ١٣٢/١، والدرر اللوامع ٣٣/١، والإنصاف ٩٦، ٩٥، وفيه: إن قوله: "أفعله" على طريق الغلط، كأنه توهّم أنه قال: "كدت أن أفعله" أو أنه أراد بقوله: "بعد ما كدت أفعله" بعد ما كدت أفعلها-يعني الخصلة- فحذف الألف وألقى فتحة الهاء على ما قبلها.

وقيل: "أفعله" على إرادة النون الخفيفة المحذوفة ضرورة، والتقدير: بعد ما كدت أفْعَلَنْهُ. ورُدَّ على هذا التقدير بأنه يتضمّن ضرورتين، وهما إدخال النون في الواجب، ثم حذفها. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٩٩١. الْخُباسة: الظُّلامة والظُّلْم. ولهنهت: كَفَفْتُ. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٩٩١.

<sup>(°)</sup> شواهد التوضيح، ص:٩٩-١٠٢. وينظر: شرح الطَّيْسيّ على مشكاة المصابيح١١/١٢٥، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٨٨، وما بعدها.

رَجَّحَ الشُّرَّاحُ جَوَازَ اقْتِرَانِ خَبَرِ "كَادَ" بِـــ"أَنْ" حَمْلاً عَلَى "عَسَى"، وَلَكِنْ مَعَ اعْتِرَافٍ مِنْهُمْ بِأَنَّ عَدَمَ الإقْتِرَانِ أَكْثَرُ وَأَفْصَحُ:

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: َ «...وَلَفْظُ (أَنْ نَصِلَ) خَبَرُ لِــ "كَادَ" مَعَ "أَنْ"؛ لأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ "عَسَى" مُعَاوَضَةً فِي دُخُول "أَنْ" وَعَدَمِها... »(١).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ كُلِّهَا (كَادَ أَنْ يَدْخُلَ)، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِجَوَازِ دُخُولِ "أَنَّ" بَعْدَ "كَادَ"، وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ، وَهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ، وَلَكِنَّ الأَشْهَرَ عَدَمُهُ» (٢).

وَقَالَ-أَيْضاً-: «قَوْلُهُ فَي: (حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ) هَكَذَا هُوَ فِي الأُصُولِ (لَيكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ) هَكَذَا هُوَ فِي الأُصُولِ (لَيكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ) بِإِثْبَاتِ "أَنْ"، وَإِثْبَاتُهَا مَعَ "كَادَ" لُغَةٌ، كَمَا أَنَّ حَذْفَهَا مَعَ "عَسَى" لُغَةٌ»(٣).

ينقلِب) بإساتِ أَنْ مَعَوْلُهُ: (فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ)(٤) فِي رِوَايَةِ مَعْمَر فِي الْجِهَادِ: (فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى خَبَرِ "كَادً"، وَهُوَ جَائِزٌ مَعَ قِلَّتِهِ»(٢). بعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ)(٥) فَفِيهِ دُحُولُ "أَنْ" عَلَى خَبَرِ "كَادً"، وَهُو جَائِزٌ مَعَ قِلَّتِهِ»(٢). وقالَ السُّيُوطِيُّ: «(فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ)(٧)كذَا فِي الأُصُولِ بِإِثْبَاتِ "أَنْ"، وَالأَفْصَحُ حَذْفُهَا»(٨).

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَنْتَجُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ عَدَمَ اقْتِرَانِ خَبَرِ "كَادَ" بِـــ"أَنْ" هُوَ الأَكْثَرُ وَالأَفْصَحُ لَدَى النُّحَاةِ وَالشُّرَّاحِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ "كَادَ" بِتَصَارِيفِهِ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٢٤) مَرَّةً، وَلَمْ يَقْتَرِنْ فِيهَا كُلِّهَا

<sup>(</sup>١) الكواكب الدراري١٠٨/٦. وينظر: عمدة القاري٤٣/٧، وإرشاد الساري٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٠٠/٩.

<sup>(7)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المغازي، باب (٣٦)، ح(٤7.8). ١٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجهاد، باب (۱۷۸)، ح(۲۸۹۷).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١/٧٤. وينظر: إكمال الإكمال ٢٢١/١.

ومعمر هو: أبو عروة، البصري، سمع الزهري وغيره، وروى عنه الثوري وابن عيينة وغيرهما، توفي سنة ثلاث وخمسين ومئة (١٦٣١) ٣٧٨/٧، وتذكرة الخاط ١٩٠١) ١٩١٨) الحفاظ ١٩٠١) ١٩١١.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ح١٧٨-(١١١)/١٠٥.

<sup>(</sup>٨) الديباج ١ / ٢٦ / ١.

بــــ"أَنْ"(۱)، وَوَرَدَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) (٥٠) مَرَّةً مِنْ دُونِ تَكْرَارِ: جَاءَ فِي (٣٣) مَرَّةً غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِـــ"أَنْ"، أَيْ:٦٦%، وَفِي (١٧) مَرَّةً مُقْتَرِناً بِـــ"أَنْ "(١)، أَيْ: ٣٤%. وَيُسْتَنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

١٠ أَنَّ اقْتِرَانَ حَبَرِ "كَادَ" بِــ "أَنْ" لاَ تَخْتَصُّ بِهِ الضَّرُورَةُ؛ لِوُرُودِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَجْدِ مِنَ الأَبْيَاتِ الَّتِي لاَ ضَرُورَةَ فِيهَا.

٢- أَنَّ اقْتِرَانَ خَبَرِ "كَادَّ بَ إَنَّ قَلِيلٌ فِي مُقَابَلٌ عَدَم اقْتِرَانِهَا بِهَا، وَلَكِنَّهُ فَصِيحٌ صَحِيحٌ وَكَلاَم الْعَرِب الْفُصَحَاء الَّذِينَ يُحْتَجُ بِقَوْلِهِمْ وَمَا يَرَدُ عَلَى الأَنْبَارِيِّ، الَّذِي يَرَى أَنَ اقْتِرَانَ خَبَرِ "كَادَ" بِ "أَنْ" لَمْ يَرِدْ فِي كَلاَمٍ فَصِيح، فَقَالَ: «...فَأَمَّا فِي اخْتِيَارِ الْكَلاَمِ فَلاَ يُسْتَعْمَلُ مَعَ "كَادَ"؛ وَلِذَلِكَ فِي كَلاَمٍ فَصِيح، فَقَالَ: «...فَأَمَّا فِي اخْتِيَارِ الْكَلاَمِ فَلاَ يُسْتَعْمَلُ مَعَ "كَادَ"؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَأْتِ فِي قُرْآنِ، وَلاَ كَلاَمٍ فَصِيح، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَذَيْحُوهَا وَمَا كَادُوا لَمْ يَأْتِ فِي قُرْآنِ، وَلاَ كَلاَمٍ فَصِيح، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَذَيْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادُوا يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنَهُمْ ﴾ وَكَذَلِكَ يَفْعُلُونَ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادُوا لَيْعُونَ كُونَ كُولَا كُولَا لَكُمْ وَيَقِ مِّنَهُمْ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادُوا لَا اللهُ تَعَالَى: "كَادَ الْفَقُرُ أَنْ يَكُونَ كُفُوا الْآوَى فَيَ الْقَوْرُ أَنْ يَكُونَ كُفُوا اللهِ فَانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْتَعْوِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدِينَ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلِي الْقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْقَالُ أَنْ يَكُونَ كُفُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِيَةُ وَلُولُ اللهُ الْكَلَامِهِ الْعَلَيْهُ الْكَافُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَالِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْقَالَ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالُولَ عَلَى اللهُ الْمَالِلَ اللهُ الْمَالِ اللهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمَالِ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ الْمَلْمُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْم

فَهَذَا الرَّأْيُ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّعَاضِي عَنِ الْحَقِّ؛ لأَنَّهُ لاَ يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ الأَنْبَارِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى تِلْكَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، وَهُو مَنْ هُو فِي الْعِلْمِ، وَالتَّنْقِيب، وَالتَّدْقِيقِ، وَلاَ يُقَالُ: إنَّهُ مِمَّنْ يَرَوْنَ عَدَمَ الاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ الْحَدِيثِ السَّابِقَ «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً» عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ، وَإِنَّمَا لأَنَّهُ لَمْ يَرُدُّ الْحَدِيثِ السَّابِقَ «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً» عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ، وَإِنَّمَا رَدَّهُ؛ لِتَصَرُّفِ الرَّاوِي فِيهِ فِي نَظرِهِ، وَهَذَا الْعِلْمِ، وَحَرَصُوا عَلَى رِوَايَتِهِ كَمَا وَرَدَ؛ الأَفْذَاذِ، الَّذِينَ أَفْنَوْا حَيَاتَهُمْ فِي خِدْمَةِ هَذَا الْعِلْمِ، وَحَرَصُوا عَلَى رِوَايَتِهِ كَمَا وَرَدَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُجزْ مِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى إلاَّ بِضَوَابِطَ صَارِمَةٍ (٧)

ثَانِياً: أَنَّ مِنَ الشُّرَّاحِ مَنْ أَثْبَتَ أَنَّ اقْتِرَانَ خَبَرِ "كَادَ" بِــَ"أَنْ" لُغَةٌ، كَمَا أَنَّ تَجَرُّدَ خَبَرِ "كَادَ" بِــَ"أَنْ" لُغَةٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اللَّغُويُّونَ الْمُحْدَثُونَ مِنْ أَنَّ اقْتِرَانً

<sup>(</sup>١) تنظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٤١٤،٤١٤، القسم الثالث-الجزء الأول).

<sup>(</sup>٢) اعتمد في هذه الإحصائية على قرص (المكتبة الألفية للسنة النبوية) بالبحث عن "كاد"ومشتقاته المستعملة مع الأفعال المضارعة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص:١٨٤ من البحث.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف٢/٩٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٩٢.

خَبَرِ "كَادَ" بِــ "أَنْ " مِنْ عَلاَمَاتِ الإِعْرَابِ، ذَاتِ الاِسْتِعْمَالِ الْقَدِيمِ، الَّتِي تَطَوَّرَتْ مَعَ الزَّمَانِ، ثُمَّ هُجِرَتْ (١)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: عَدَمُ تَنْوِينِ اسْمِ "لاَّ" الشَّبيهِ بالْمُضافِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ يُنْصَبُ اسْمُ "لاً" النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ مُنَوَّناً، إِذَا كَانَ شَبِيهاً بِالْمُضَافِ.(٢)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ اسْمُ "لاَ" النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ شَبِيهاً بِالْمُضَافِ غَيْرَ مُنَوَّنٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الآتِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّيُ ﴿ اللّٰهُ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ اللّٰهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَنْصِبُ "لاً" الاِسْمَ، وَتَرْفَعُ الْحَبَرَ؛ فَتُسَمَّى "لاَ" التَّبْرِئَةَ، أَوِ النَّافِيَةَ لِلْجنْسِ، أَوِ الْعَامِلَةَ عَمَلَ "لاَ" التَّبْرِئَةَ، أَوِ النَّافِيَةَ لِلْجنْسِ، أَوِ الْعَامِلَةَ عَمَلَ الْأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ، "إِنَّ "(٤)، وَكَانَ حَقُّهَا أَنْ لاَ تَعْمَلَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهَا مِنَ الْحُرُوفِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ، أَيْ النَّكِرَاتِ خَاصَّةً؛ لِعِلَّةٍ عَارِضَةٍ، هِيَ مُضَارَعَتُهَا أَيْ النَّكِرَاتِ خَاصَّةً؛ لِعِلَّةٍ عَارِضَةٍ، هِيَ مُضَارَعَتُهَا "إِنَّ ".(٥)

## وَ لاِسْمِهَا ثَلاَثَةُ أَحْوَالَ هِيَ ١٠:

أ- أَنْ يَكُونَ مُفْرَداً، وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمُضَافٍ، وَلاَ شَبِيهاً بِمُضَافٍ. فَحُكْمُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى مَا يُنْصَبُ بهِ، نَحْوُ: "لاَ رَجُلَ فِي الدَّار، وَلاَ قَوْمَ فِي الْمَدِينَةِ".

<sup>(</sup>١) ينظر: اللغة والنحو/ للدكتور حسن عون، ص:١٣٢-١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ١/٣٨٧، وشرح المفصل ١/١٩، والتصريح على التوضيح ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الأذان، باب (۱۵۵)، ح(۱۸۶۱/۱(۸۶۶، ومسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب (۲۲)، ح۱۵/۱ (۵۹۳) ۱۵/۱).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح على التوضيح ١ /٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب٢/٤/٢، وشرح المفصل١/٢٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل ٩١/٢، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٥١٥، ٥١٦، وشرح الأشموني ٥/٢، والتصريح على التوضيح ٣٤١/١.

ب-أَنْ يَكُونَ مُضَافاً، فَهَذَا يُنْصَبُ غَيْرَ مُنَوَّنٍ، نَحْوُ: "لاَ غُلاَمَ سَفَر حَاضِرٌ".

ج- أَنْ يَكُونَ شَبِيهاً بِالْمُضَافِ، وَهُو مَا يُسَمَّى مُطُولًا، وَمَمْطُولًا، ويُعْنَى بِهِ: مَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ تَمَامٍ مَعْنَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَرْفُوعاً، نَحْوُ: "لاَ قَبِيحاً فِعْلُهُ مَحْمُودٌ"؛ فَـ "فِعْلُهُ" فَاعِلٌ للصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ "قَبِيحاً"، أَمْ كَانَ مَنْصُوباً، نَحْوُ: "لاَ طَالِعاً جَبلاً حَاضِرٌ"؛ فَـ "جَبلاً" مَفْعُولُ لاِسْمِ الْفَاعِلِ "طَالِعاً"، أَمْ كَانَ مَحْرُوراً، نَحْوُ: "لاَ حَيْراً مِنْ زَيدٍ عِنْدَنَا"؛ فَـ "مِنْ مَعْرُوراً، نَحْوُ: "لاَ حَيْراً مِنْ زَيدٍ عِنْدَنَا"؛ فَـ "مِنْ زَيدٍ عِنْدَنَا"، فَكُلِّ مِنَ الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ، وَالْجَارِ وَالْمَحْرُورِ، مِنْ تَمَامِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَالْمَفْعُولِ، وَالْجَارِ وَالْمَحْرُورِ، مِنْ تَمَامِ اسْمِ "لاً". (١)

وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «هَذَا بَابُ مَا يُثْبَتُ فِيهِ التَّنْوِينُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمَنْفِيَّةِ؛ وَذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ التَّنْوِينَ لَمْ يَصِرْ مُنْتَهَى الاِسْمِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ حَرْفٌ قَبْلَ آخِرِ الاِسْمِ، وَإِنَّمَا يُحْذَفُ فِي النَّفْيِ وَالنِّذَاءِ مُنْتَهَى الاِسْمِ، وَهُوَ قَوْلُكَ: "لاَ خَيْراً مِنْهُ لَكَ، وَلاَ حَسناً وَجْهُهُ لَكَ، وَلاَ ضَارِباً النَّفْيِ وَالنِّذَاءِ مُنْتَهَى الاِسْمِ، وَهُو قَوْلُكَ: "لاَ خَيْراً مِنْهُ لَكَ، وَلاَ حَسناً وَجْهُهُ لَكَ، وَلاَ ضَارِباً زَيْداً لَكَ"؛ لأَنَّ مَا بَعْدَ "حَسَنٍ، وَضَارِب، وَخَيْرِ" صَارَ مِنْ تَمَامِ الاِسْمِ؛ فَقَبُحَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْتَهُوا إلَى مُنْتَهَى الاِسْمِ؛ لأَنَّ الْحَذْفُ فِي النَّفْي فِي أَوَاخِرِ الأَسْمَاءِ...»(٢). يَحْذِفُوا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهُوا إلَى مُنْتَهَى الاِسْمِ؛ لأَنَّ الْحَذْف فِي النَّفْي فِي أَوَاخِرِ الأَسْمَاءِ...»(٢). فَاسْمُ "لاَ" الشَّبِيهُ بالْمُضَافِ يُنْصَبُ مُنَوَّناً ذَائِماً عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ. (٣)

وَأَجَازَ الْبَغْدَادِيُّونَ<sup>(٤)</sup> نَصْبَهُ غَيْرَ مُنَوَّنٍ؛ حَمْلاً لَهُ عَلَى الْمُضَافِ، فَيَجُوزُ -مَثَلاً-: "لاَ طَالِعَ جَبَلاً".

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَعْطِيَ لِمَا مَعْطِيَ" شَبِيهَانِ بَالْمُضَافِ، وَمَعَ ذَلِكَ مَنَعْتَ» حَالَفَهُ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ؛ لأَنَّ "مَانِعَ" وَ"مُعْطِيَ" شَبِيهَانِ بَالْمُضَافِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُنَوَّنَا.

وَأُمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْبَغْدَادِيِّينَ فَالْحَدِيثُ مُوافِقٌ لِلْقِيَاسِ، وَعَلَيْهِ خَرَّجَهُ الْمُعْرِبُونَ. (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب٢/٢٨٧. وينظر: المقتضب٤/٣٦٥، وأسرار العربية، ص:٢٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر:شرح الأشموني ٦/٢، والتصريح على التوضيح ١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٣٨٧/١، والمغني٣٣/٢، وحاشية الصبان مع الأشموني٢/٢، والتصريح على التوضيح ٤/١.

<sup>(°)</sup> تنظر: المصادر السابقة.

وَذَهُبَ اللَّمَامِينِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْرِيجُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا لاَ يَتَنَافَى مَعَ مَذْهَبِ الْبُصْرِيِّينَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ "مَانِعَ"، وَ"مُعْطِيَ" اسْمَيْنِ لِ—"لاً" مُفْرَدَيْنِ، غَيْرَ شَبِيهَيْنِ بِالْمُضَافِ، فَيُبْنَيَانِ عَلَى الْفَتْح، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفُ، وَالتَّقْدِيرُ: لاَ مَانِعَ مَانِعُ، وَلاَ مُعْطِي مُعْطٍ، وَاللاَّمُ بَعْدَهُمَا لِلتَّقْوِيَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «(اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا وَاللاَّمُ بَعْدَهُمَا لِلتَّقْوِيَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «(اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا وَاللاَّمُ بَعْدَهُمَا لِلتَّقُويَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «(اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَعْطِي لِمَا عَطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَعْدَهُمَا لِلتَقْوِيَةِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «(اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُعْطِي لَمَا عُطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا عَمْلَيَ لِمَا عَطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لَمَا عَطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا عَمْلَى لَهُ مُنْ مَعْلَى لَمُ اللهُمُ مَا لَكُونِ الْإِسْمِ الْمُطَوَّلِ، فَأَجَازُوا "لاَ طَالِعَ جَبَلاً"، أَجْرَوهُ فِي مَعْرَاهُ فِي الإِعْرَابِ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَعَلَى ذَلِكَ يَتَحَرَّجُ أُلُكَ مُحْرَى الْمُضَافِ، كَمَا أُجْرِي مُجْرَاهُ فِي الإِعْرَابِ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَعَلَى ذَلِكَ يَتَحَرَّجُ

قُلْتُ: بَلْ يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ -أَيْضاً - بِأَنْ يُجْعَلَ "مَانِعَ" اسْمَ "لاَ" مُفْرَداً مَبْنِيّاً مَعَهَا، إِمَّا لِتَرْكِيبِهِ مَعَهَا تَرْكِيبَ "خَمْسَةَ عَشْرَ"، وَإِمَّا لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى "مِنْ" الإسْتِغْرَاقِيَّةِ، عَلَى الْخِلاَفِ الْمَعْرُوفِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفَ، أَيْ: لاَ مَانِعُ لِمَا أَعْطَيْتَ؛ وَكَذَا الْخِلاَفِ الْمَعْرُوفِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفَ، أَيْ: لاَ مَانِعُ لِمَا أَعْطَيْتَ؛ وَكَذَا الْخِلاَفِ الْمَحْذُوفِ، وَحَسَّنَهُ دَفْعُ الْقَوْلُ فِي "وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ"، وَحَوَّزَ الْحَذْفَ ذِكْرُ مِثْلِ الْمَحْذُوفِ، وَحَسَّنَهُ دَفْعُ التَّنُوينَ عَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ مُمْتَنِعٌ، وَلَعَلَّ السِّرَ فِي الْعُدُولِ عَنْ التَّنُوينِ يَكُونُ الإسْتِغْرَاقُ ظَاهِراً لاَ نَصَّا...»(١).

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «...فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا نُوِّنَ الاِسْمُ كَانَ مُطَوَّلاً، وَ"لاَ" عَامِلَةٌ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهَا عِنْدَ الْعَمَل نَاصَّةٌ عَلَى الإِسْتِغْرَاق.

قُلْتُ: نَصَّ بَعْضُهُمُ الْإِسْتِغْرَاقَ بِحَالَةِ الْبِنَاءِ مِنْ جِهَةِ تَضَمُّنِ مَعْنَى "مِنْ" الْإِسْتِغْرَاقِيَّةِ، وَلَوْ سُلِّمَ مَا قُلْتَهُ لَمْ يُعَيَّنْ عَمَلُهَا فِي هَذَا الْإِسْمِ الْمَنْصُوبِ، حَتَّى يَكُونَ النَّصُّ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ سُلِّمَ مَا قُلْتَهُ لَمْ يُعَيَّنْ عَمَلُهَا فِي هَذَا الْإِسْمِ الْمَنْصُوبِ، حَتَّى يَكُونَ النَّصُّ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ حَاصِلاً؛ لإحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: لاَ نَجِدُ، وَلاَ نَرَى مَانِعاً وَلاَ مُعْطِياً، فَعُدِلَ إِلَى الْبِنَاء؛ لِسَلاَمتِهِ مِنْ هَذَا الْإِحْتِمَال. اهِ (٢).

#### التَّعْقيتُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ "لاً" تَعْمَلُ عَمَلَ "إنَّ" فَتَنْصِبُ الإسْمَ، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ؛ لِمُضَارَعَتِهَا إيَّاهَا فِي ٣:

<sup>(</sup>١) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٢٨٦، وينظر: حاشية الصبان مع الأشموني ٦/٢.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري ۲/۰، ۵۱۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التصريح على التوضيح ١/٣٣٦.

- أَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا يَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ.
- وأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا لِلتَّأْكِيدِ: فَ
   "لاَ" لِتَأْكِيدِ النَّفْي، وَ"إنَّ لِتَأْكِيدِ الإِثْبَاتِ.
- وأَنَّ "لاً" نَقِيضَةُ "إنَّ"، وَالشَّيْءُ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى نَقِضِيهِ، كَمَا يُحْمَلُ عَلَى نَظِيرهِ.
  - وَأَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا لَهُ صَدْرُ الْكَلاَمِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي عَمَل "لاً" عَمَلَ "إنَّ" مَا يَلِي(١):

- ١ أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً، لاَ زَائِدَةً.
- ٢ أَنْ يَكُونَ الْمَنْفِيُّ بِهَا الْجِنْسَ جَمِيعاً.
- ٣- أَنْ يَكُونَ نَفْيُهَا نَصّاً، وَذَلِكَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى نَكِرَةٍ، وَأُرِيدَ بِهَا النَّفْيُ الْعَامُّ، وَقُدِّرَ فِيهَا "مِنْ" الإسْتِغْرَاقِيَّةُ.
  - ٤ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهَا جَارٌّ.
  - ٥- أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا نَكِرَةً.
    - ٦ أَنْ يَتَّصِلَ بِهَا اسْمُهَا.
  - ٧- أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا نَكِرَةً.

ثَانِياً: أَنَّ نَصْبَ اسْمِ "لاَ" الشَّبِيهِ بِالْمُضَافِ غَيْرَ مُنَوَّنٍ يَمْنَعُهُ الْبَصْرِيُّونَ، وَيُجِيزُهُ الْبَعْدَادِيِّينَ خُرِّجَ مَا وَرَدَ فِي الْمَعْرَدِ الْمَبْنِي اللهَ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ. عَلَى الْمُفْرَدِ الْمَبْنِيِّ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية ١٨٤/٢، والتصريح على التوضيح ٧٣٣٧.

# الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: وُقُوعُ الْحَبَرِ ظَرْفَ زَمَانٍ عَنِ جُتَّةٍ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يَقَعُ الْخَبَرُ ظَرْفَ زَمَانٍ عَنْ جُنَّةٍ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا ظَاهِرُهُ الإِخْبَارُ بِظَرْفِ زَمَانٍ عَنِ الْجُنَّةِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ ... «الْيَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ «٢».

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

ذَهَبَ جُمَّهُورُ النَّحَاةِ ﴿ اللَّهُ الْمُبْتَدَأَ إِذَا كَانَ حَدَثاً أَوِ اسْمَ مَعْنَى، جَازَ أَنْ يُخْبَرَ عَنْهُ بِظَرْفَيِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ، وَإِذَا كَانَ جُثَّةً، أَيْ: ذَاتاً مَلْمُوساً، فَإِنَّهُ لاَ يُخْبَرُ عَنْهُ مِنَ الظُّرُوفِ بِظَرْفِ مَكَانٍ؛ لِعَدَم الْفَائِدَةِ فِي الإخْبَارِ بِظَرْفِ زَمَانٍ عَنِ الْجُنَّةِ.

وَالسَّبَ فِي جَوَازَ الإِخْبَارِ عَنِ الْجُثَّةَ فَدْ تَكُونُ فِي مَكَانٍ ، وَعَدَم جَوَازِ ذَلِكَ بِظَرْفِ زَمَانٍ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ - أَنَّ «الْجُثَّةَ قَدْ تَكُونُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، فَإِذَا أَخْبَرْتَ بِاسْتِقْرَارِهَا فِي بَعْضِ الْأَمْكِنَةِ ، يَثْبُتُ اخْتِصَاصُهَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ ، مَع جَوازِ أَنْ تَكُونَ فِي بَاسْتِقْرَارِهَا فِي بَعْضِ الْأَمْكِنَةِ ، يَثْبُتُ اخْتِصَاصُهَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ ، مَعْ جَوازِ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحَدَثُ يَقَعُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُكَ: "زَيْدٌ خَلْفَكَ"، غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحَدَثُ يَقَعُ فِي مَكَانٌ مَعْلُومٌ بِجَوازِ أَنْ يَخْلُو مِنْهُ "زَيْدٌ"، بأَنْ يَكُونَ فَكَ " اللهَكَ " خَبَرٌ عَنْ "زَيْدٍ"، وَهُو مَكَانٌ مَعْلُومٌ بِجَوازِ أَنْ يَخُلُو مِنْهُ "زَيْدٌ"، بأَنْ يَكُونَ أَمَامَكَ ، أَوْ فِي جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِهِمَا، فَإِذَا خَصَصْتَهُ بِلِ حَلَى الشَفَادَ السَّفَادَ اللهَ عَلَى مَكَانٍ غَيْرِ ذَلِكَ. الْقُتَالُ أَمَامَكَ"، يَجُوزُ أَنْ يَقْعَ فِي مَكَانٍ غَيْرِ ذَلِكَ. الْقُتَالُ أَمَامَكَ"، يَجُوزُ أَنْ يَقْعَ فِي مَكَانٍ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا ظَرْفُ الزَّمَانِ فَإِذَا أَخْبَرْتَ بِهِ عَنِ الْحَدَثِ أَفَادَ؛ لأَنَّ الأَحْدَاثَ لَيْسَتْ أُمُوراً ثَابِتَةً مَوْجُودَةً فِي كُلِّ الأَحْيَانِ، بَلْ هِي أَعْرَاضُ مُنْقَضِيَةٌ، تَحْدُثُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، فَإِذَا قُلْتَ: "الْقِتَالُ الْيَوْمَ"، أو: "الْخُرُوجُ بَعْدَ غَدٍ"، اسْتَفَادَ الْمُخَاطَبُ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَخْلُو ذَلِكَ الْوَقْتُ مِنْ ذَلِكَ الْحَدَثِ.

وَأَمَّا الْجُثَثُ فَأَشْخَاصٌ ثَابِتَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي الأَحْيَانِ كُلِّهَا، لاَ اخْتِصَاصَ لِحُلُولِهَا بزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ؛ إِذْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي جَمِيعِ الأَزْمِنَةِ، فَإِذَا أَحْبَرْتَ، وَقُلْتَ: "زَيْدٌ الْيَوْمَ"، أَوْ: "عَمْرٌو السَّاعَةَ"، لَمْ تُفِدِ الْمُحَاطَبَ شَيْئاً لَيْسَ عِنْدَهُ؛ لَأَنَّ التَّقْدِيرَ: زَيْدٌ حَالٌ، أَوْ مُسْتَقِرٌ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل ۲۳۱/۱، وشرح التسهيل ۹/۱، وشرح الكافية ۲۱۸/۱، والارتشاف ۱۱۲۳/۳، وشرح شرور الذهب/ للجوجري ۳۲۰/۱، واللمحة ۳۰۲/۱.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجمعة، باب (۱)، ح(۲/۲(۸۷٦، ومسلم، كتاب الجمعة، باب (٦)، ح١٩-(٥٥٨) ٥٨٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف٢٦/٣.

الْيَوْمِ، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ؛ لأَنَّهُ لاَ يَخْلُو أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِكَ مِنَ الْيَوْمِ؛ إِذْ كَانَ الزَّمَانُ لاَ يَتَضَمَّنُ وَاحِداً دُونَ وَاحِدٍ»(١).

وَلِلْهَلِالُ اللَّيْلَةَ، وَالرُّطَبُ شَهْرَيْ رَبِيعِ، وَالطَّيَالِسَةُ ثَلاَّتُهُ أَشْهُر، وَالصَّيْدُ شَهْرَيْ رَبِيعِ، وَالطَّيَالِسَةُ ثَلاَّتُهُ أَشْهُر، وَالصَّيْدُ شَهْرَيْ رَبِيعِ، وَرَيْدٌ حِينَ بَقَلَ وَحْهُهُ ٢٠)، وَزَيْدٌ حِينَ طُرَّ شَارِبُهُ ٣)، وَالْحَبَابُ شَهْرَيْنِ، وَالثَّلْجُ شَهْرَيْنِ، وَالْحَجَّاجُ حِينَ بَقَلْ وَحِهُ وَسَاتِي إِذَا أَرَدْتَ نَجِيعًا... ١٤)، وَذَلِكَ بَتَقْدِيرِ اسْمِ رَمَانَ ابْنِ مَرْوَانَ، وَمَتَى أَنْتَ وَبِلاَدُكَ، وَشَاتِي إِذَا أَرَدْتَ نَجِيعًا... ١٤)، وَذَلِكَ بَتَقْدِيرِ اسْمِ مَعْنَى مُضَافاً إِلَى اسْمِ الذَّاتِ ١٩)، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ -مَثَلاً فِي قَوْلِهِمْ: "اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ"؛ اللَّيْلَةَ وَحُدُوثُ الْمُضَافُ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ؛ لِدِلاَلَةِ عَدُوثُ الْمُضَافُ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ؛ لِدِلاَلَةِ عَدُوثُ الْمُضَافُ اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ، أَوْ طُلُوعُ الْهِلاَلُ، «فَحُذِفَ الْمُضَافُ، وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ؛ لِدِلاَلَةِ قَرْيَةِ الْحَالَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ، عَلَى عَنْدَ الْعَقَولُ ذَلِكَ عِنْدَ تَوقَعْ طُلُوعِهِ، فَلَوْ قُلْتَ: "اللَّيْمُ مُ الْيُومْ مَ الْيُومَ اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ، يَكُونَا مُتَوقَعَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: "الْيُومْ وَرُيْدَ"، لِمَنْ يَتَوقَعُ وَصُولُهُ وَحُمُورَهُ، كَانَ عَنِهُ اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ"، وصُولُهُ وَحُمُورَهُ، أَوْ رُؤَيْتُهُ اللَّيْلَةَ الْهِلالُ"، وصُولُهُ وحُمُورُهُ، أَوْ رُؤَيْتُهُ ١٤ كَانَ الْمُؤَاهُ وَمُولُهُ وَاللَّيْلَةَ الْهِلالُ"، وصُلَامُ عَلَى عَذَفِ مُضَافٍ، كَقُولُهِمْ : "الْيُومْ خَمْرٌ"، أَيْ: شُرْبُ خَمْرٍ، وَ"اللَّيْلَةَ الْهِلالُ"،

ذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّ الإِخْبَارَ بِظَرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الْجُثَّةِ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ، نَحْوُ: "الطَّرَبُ إِذَا جَاءَ الْحَرُّ. (^) وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِر:

جَارَتِي َ لِلْحَبِيصِ وَالْهِرُّ لِلْفَأْ \*\*\*رِ وَشَاتِي َ إِذَا أَرَدْتَ نَجِيعَا(٥)

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكِ ۚ ۚ ۚ ، وَالَرَّضِيُّ ۚ ۚ اَنَ النَّاظِمِ ۚ ۚ ۚ ، وَابْنُ النَّاظِمِ ۚ ۚ ۚ ، وَابْنُ اللَّاظِمِ ۚ ۚ ، وَابْنُ اللَّاظِمِ ۚ اللَّهِ وَابْنُ اللَّاظِمِ وَابْنُ اللَّا عَنِ الْجُثَّةِ جَائِزٌ ، إِذَا أَفَادَ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (أَلْفِيَّتِهِ):

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٢) أي: أوّل ما نبتت لحيته. ينظر: العين١٧٠/٥.

<sup>(</sup>٣) أي: أمرد، ليس له شارب ولا شعر لحية. ينظر: القاموس: (ط ر ر).

 <sup>(</sup>٤) الارتشاف٣/٣٣.١١.

<sup>(</sup>٥) فهذا مذهب البصريين. ينظر: شرح شذور الذهب/ للجوحري١٩٦١/١٣.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص: ١٩١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الارتشاف٣/٣٢١.

<sup>(</sup>٩) البيت من الخفيف، وهو في: ديوان الأدب١/١٤، وشرح التسهيل١/٣٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: شرح التسهيل ۱/۹۱.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: شرح الكافية ١/٨١٦.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: شرح الألفية له، ص:١١٢.

# وَلاَ يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرَا \* \* عَنْ جُثَّةٍ، وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرَ الْ ؟ وَذَهَبَ هَوُلاَء إِلَى أَنَّ الإِفَادَةَ تَحْدُثُ فِي مَوْضِعَيْن (٣):

أَحَدُهُمَا: إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ أَوِ الذَّاتُ تُشْبِهُ الْمَعْنَى، فِي حُدُوثِهَا وَقْتاً دُونَ وَقْتٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، فَيُقَالُ -مَثَلاً-: "الرُّطَبُ فِي شَهْرِ كَذَا، وَالْكَمْأَةُ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ، وَاللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ"؛ لأَنَّ الرُّطَبَ، وَالْكَمْأَةَ، وَالْهِلاَلَ، تُشْبِهُ الْمَعْنَى؛ لِظُهُورِهَا وَقْتاً دُونَ وَقْتٍ (٤٠).

وَالْمَوْضِعُ الآخَوُ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى إِضَافَةِ مَعْنَى إِلَى الْعَيْنِ تَقْدِيراً، نَحْوُ قَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ: "الْيَوْمَ خَمْرٌ، وَغَداً أَمْرٌ"، فَتَقْدِيرُهُ: الْيَوْمَ شُرْبُ حَمْرٍ، وَغَداً حُدُوثُ أَمْرٍ<sup>(٥)</sup>. وَمِثْلُ أَنْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَر قَوْمٌ، كَانَ مَعَهُمْ "زَيْدٌ"، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: "زَيْدٌ غَداً".(١)

زَادَ ابْنُ مَالِكِ مَوْضِعاً قَالِماً، يَجُوزُ فِيهِ الإِخْبَارُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الْجُثَّةِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ اسْماً عَامَّا، وَالْخَبَرُ ظَرْفَ زَمَانٍ حَاصٍّ، مَسْؤُولاً بِهِ عَنْ حَاصٍّ، كَقَوْلِكَ: "نَحْنُ فِي شَهْر كَذَا، وَ: فِي أَيِّ الْفُصُول نَحْنُ؟، وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ(٧).

أَمَّا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (الْيَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ) فَقَدْ أَوَّلَهُ الشُّرَّاحُ وَالْمُعْرِبُونَ -تَبَعاً وَتَرْجِيحاً لِمَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ-؛ لأَنَّ "غَداً" وَ"بَعْدَ غَدٍ" ظَرْفَا زَمَانٍ، وَ"الْيَهُودُ" وَالنَّصَارَى" جُنَّتُ، وَالإِخْبَارُ بِظَرْفِ زَمَانٍ عَنِ جُنَّةٍ مَحْذُورٌ(^)؛ لِذَا قَدَّرُوا مُضَافاً مَحْذُوفاً، قَبْلَ اسْمَي الْجُنَّةِ؛ لِيَكُونَ الإِخْبَارُ بِالزَّمَانِ:

<sup>= (</sup>۱) ينظر: التصريح ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>۲) ص:۳۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النحو الوافي ٩/١؟، ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف ١١٢٣/٣، ١١٢٤، والمقتصد ٢٩٠/١.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الكافية الشافية ١/١٥٣. والبحث يرى أنه لا حاجة إلى تقدير: وغدا حدوث أمر؛ لأن الأمر ليس ذاتا كالخمر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكافية الشافية ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل ٢/٠١، وشرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٢٠٦/٣، والارتشاف٣١١٢.

<sup>(</sup>٨) المفهم ٢/ ٩٣.

- بَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِ "عِيدُ الْيَهُودِ غَداً، وَعِيدُ النَّصَارَى بَعْدَ غَدِ"، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: «وَ(الْيَهُودُ) عِيدُ الْيَهُودِ أَوْ مَجْمَعُهُمْ غَداً؛ لأَنَّ ظُرُوفَ الزَّمَانِ لاَ تَكُونَ أَخْبَاراً عَنِ الْجُثَثِ، فَيُقَدَّرُ فِيهِ عَيدُ الْيَهُودِ أَوْ مَجْمَعُهُمْ غَداً؛ لأَنَّ ظُرُوفَ الزَّمَانِ لاَ تَكُونَ أَخْبَاراً عَنِ الْجُثَثِ، فَيُقَدَّرُ فِيهِ مَعْنَى يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ خَبَراً، وَ(غَداً) السَّبْتُ، وَ(بَعْدَ غَدٍ) الأَحَدُ»(١).

وَقَدَّرَهُ آخُرُونَ بِ "تَعْيِيدُ الْيَهُودِ غَداً، وَتَعْيِيدُ الْنَصَارَى بَعْدَ غَدِ"(٢)، وَجَعَلَ ابْنُ حَجَرِ هَذَا التَّقْدِيرَ أَوْجَهُ التَّقْدِيرَاتِ،(٣) وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقُوعُ ظَرْفِ الزَّمَانِ حَبَرَ مُبْتَدَا هُوَ مِنْ أَسْمَاء الْحُتَثِ، وَالأَصْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ مِنْ أَسْمَاء الْمَعَانِي، مُبْتَدَا هُوَ مِنْ أَسْمَاء الْجُثَثِ، وَبَعْدَ غَدِ الرَّحِيلُ". فَلَوْ قِيلَ: "غَداً رَيْدٌ، وَبَعْدَ غَدِ عَمْرُو"، لَمْ يَجُرْ. كَقَوْلِكَ: "غَداً التَّأَهُّبُ، وَبَعْدَ غَدِ الرَّحِيلُ". فَلَوْ قِيلَ: "غَداً رَيْدٌ، وَبَعْدَ غَدِ عَمْرُو"، لَمْ يَجُرْ. فَلُو ثَيْدُ النَّيهُ وَ عَمْرُو اللَّهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى مَحْدُوفٍ، حَارَ، كَقَوْلِكَ: "قُدُومُ زَيْدِ الْيَوْمَ وَعَمْرُو غَمْرُا وَعُمْرُو اللهُ مُعَنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُونِ وَالنَّصَارَى الْمُعَلِقُ إِلَى الْمُعَانِي اللهُ لَوْمُ وَعَمْرُ وَاللهُ الرَّمَانِ اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْنَى اللهُ مُعْنَى اللهُ مَعْنَى اللهُ ال

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ ظَرْفَ الْمَكَانِ يَكُونُ حَبَراً عَنِ الذَّاتِ وَالْمَعْنَى، وَأَمَّا ظَرْفُ الزَّمَانِ فَيكُونَ حَبَراً عَنِ الذَّاتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الذَّاتُ شَبِيهَةً بِالْمَعْنَى، مِنْ حَيْثُ حُدُوثُهَا حِيناً دُونَ حِين، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ اسِمُ مَعْنَى آخِرُ مُقَدَّرٌ قَبْلَ اسْمِ الذَّاتِ. حَيْثُ حُدُوثُهَا حِيناً دُونَ حِين، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ اسِمُ مَعْنَى آخِرُ مُقَدَّرٌ قَبْلَ اسْمِ الذَّاتِ. ثَانِياً: أَنَّ أَكْثَرَ الشُّرَّاحِ وَالْمُعْرِبِينَ تَقَبَّلُوا قَبُولاً حَسَناً تَأْوِيلَ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ بَتَقْدِيرِ اسْمِ مَعْنَى قَبْلَ الذَّاتِ، فِي تَوْجِيهِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: ﴿قَوْلُهُ هَا إِلَيْهُودُ غَداً) مَعْنَى قَبْلَ الذَّاتِ، فِي تَوْجِيهِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: ﴿قَوْلُهُ هَا إِلَيْهُودُ غَداً)

<sup>(</sup>١) الكواكب الدراري ٣/٦. وينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٨١/٦، ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنقيح ١/٥٣٥، وإرشاد الساري ١/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر فتح الباري٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:٩٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المفهم٢/٣٩٤، والتنقيح ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح٢٠٦/٣.

أَيْ: عِيدُ الْيَهُودِ غَداً؛ لأَنَّ ظُرُوفَ الزَّمَانِ لاَ تَكُونُ أَخْبَاراً عَنِ الْجُثَثِ، فَيُقَدَّرُ فِيهِ مَعْنَى يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ خَبَراً ﴾(١). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٨١/٦، ٣٨٢.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ. وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: رَفْعُ الْمُسْتَثْنَى فِي كَلاَم تَامٍّ مُوجَب.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ تَامًّا مُوجَباً وَجَبَ نَصْبُ الْمُسْتَثْنَى. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الْمُسْتَثْنَى مَرْفُوعاً مِنْ كَلاَم تَامٍّ مُوجَب، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١ - قَوْل الرَّسُول ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إلاَّ الْمُجَاهِرُونَ» (٢).

٢ - حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «...أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلا أَبُو قَتَادَةَ
 لَمْ يُحْرِمْ»(٣).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ مُتَّصِلاً -وَهُوَ: مَا وُجِدَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُوراً أَوْ مُقَدَّرًا - وَكَانَ مُوجَبًا، أَيْ: مُثْبَتًا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ نَفَيٌ، أَوْ نَهَيْ، أَوِ اسْتِفْهَامْ، وَجَبَ - عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَاةِ - مُعْبُ الْمُسْتَثَنَى، سَوَاءٌ تَأْخَرَ الْمُسْتَثَنَى عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، أَمْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ (٤)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: دَصْبُ الْمُسْتَثَنَى، سَوَاءٌ تَأْخَرَ الْمُسْتَثَنَى فِيهِ إِلاَّ نَصْبًا؛ لأَنَّهُ مُخْرَجٌ مِمَّا أَدْخَلْتَ فِيهِ غَيْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ مَا هَبُلَهُ، كَمَا عَمِلَ "الْعِشْرُونَ" فِي "الدِّرْهَمِ"، حِينَ قُلْتَ: "لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَماً"، وَهَذَا قَوْلُ الْخَلِيلِ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "أَتَانِي الْقَوْمُ إِلاَّ أَبَاكَ، وَمُرَرْتُ بِالْقَوْمِ إِلاَّ أَبَاكَ، وَالْقَوْمِ إِلاَّ أَبَاكَ، وَالْعَوْمُ إِلاَّ أَبَاكَ، وَالْقَوْمِ إِلاَّ أَبَاكَ، وَالْقَوْمِ إِلاَّ أَبَاكَ"، وَانْتَصَبَ "الأَبُ لُهُ مِنَ الْكَلَامِ، كَمَا أَنَ "الدِّرْهَمَ" لَيْسَ بِصِفَةٍ لِلْعِشْرِينَ، وَلاَ مَحْمُولُ عَلَى الْعُامِلُ فِيهِ مَا قَبْلُهُ مِنَ الْكَلَامِ، كَمَا أَنَ "الدِّرْهَمَ" لَيْسَ بِصِفَةٍ لِلْعِشْرِينَ، وَلَا مَحْمُولُ عَلَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ، وَعَمِلَ فِيهِا.

وَإِنَّمَا مَنَعَ "الأَبَ" أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنَ الْقَوْمِ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: "أَتَانِي إِلاَّ أَبُوكَ" كَانَ مُحَالاً >(°)؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفْرِيغِ فِي الإِيـجَابِ. (٦)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٣٠/٢ وشرح المفصل٤٨/٢، وشرح التسهيل٢٧١/٢، وشرح ابن الناظم ص:٩٩٦، وشرح الكناب٢٠١٢، والارتشاف٢٩٩٠، والتصريح على التوضيح١/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأدب، باب (٦٠)، ح(٦٠٦) بلفظ: ﴿إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ» بالنَّصب، ٢٠/٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب (٥)، ح(١٨٢٤) ١٣/٣.

وعبد الله بن أبي قتادة هو: أبو يجيى، واسم أبيه الحارث بن ربعي، الأنصاري السلمي المديني، روى عن أبيه، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك بالمدينة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٥٥٥) ١٧٥/٥، ورجال صحيح البخاري، رقم (٥٦٦) ٤٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٣٣٠/٢، وشرح المفصل٤٨/٢، وشرح التسهيل٢٧١/٢، وشرح ابن الناظم، ص٩٩٠، وشرح الكافية٢٨٤). والارتشاف٣٠٥، والتصريح على التوضيح١/٠٥.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٢/٢٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية ١١٧/٢.

وَقَالَ ابْنُ جِنِّي: «فَإِذَا اسْتَثْنَيْتَ بِــ"إِلاَّ" مِنْ مُوجَبِ فَانْصِبِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، تَقُولُ: "قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْداً، وَرَأَيْتُهُمْ إِلاَّ زَيْداً، وَمَرَرْتُ بِهِمْ إِلاَّ زَيْداً"»(١).

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إِلاَّ وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).

وَوَجْهُ نَصْبِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ كَلاَمٍ تَامِّ مُوجَبِ أَنَّهُ شَبِيهٌ «بِالْمَفْعُولِ، وَوَجْهُ الشَّبِهِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الْكَلاَمِ التَّامِّ فَضْلَةً، وَمَوْقِعُهُ مِنَ الْجُمَّلَةِ الآخِرُ، كَمَوْقِعِه، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ مُشَبَّهُ بِالْمَفْعُولِ، وَلَمْ نَقُلْ: إِنَّهُ مَفْعُولٌ؛ لأَنَّ الْمُسْتَثْنَى أَبَداً بَعْضُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَالْمَفْعُولُ غَيْرُ الْمُسْتَثْنَى وَكَمْ نَقُلْ: إِنَّهُ مَفْعُولٌ؛ لأَنَّ الْمُسْتَثْنَى أَبَداً بَعْضُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَالْمَفْعُولُ عَيْرُ الْكَانَ"؛ إِنَّهُ مُشَبَّةٌ بِالْمَفْعُولِ، ويُؤيِّدُ مَا قُلْنَاهُ، أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي الْفَاعِلِ، وَكَذَلِكَ قُلْنَاهُ، أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي المُسْتَثْنَى الْمَعْانِي، نَحْوُ قَوْلِكَ: "الْقَوْمُ فِي الدَّارِ إِلاَّ زَيْداً"، وَالْمَفْعُولُ الْحَقِيقِيُّ لاَ يَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى الْمَعْانِي، نَحْوُ قَوْلِكَ: "الْقَوْمُ فِي الدَّارِ إِلاَّ زَيْداً"، وَالْمَفْعُولُ الْحَقِيقِيُّ لاَ يَعْمَلُ فِيهِ اللَّالِ الْفَطُ الْفِعْل، إِمَّا ظَاهِراً، وَإِمَّا مُضْمَراً»(٣).

فَجُمْهُورُ النَّحَاةِ لاَ يُجِيزُونَ فِي الْمُسْتَشْنَى مِنْ كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَبِ غَيْرَ النَّصْبُ، إلاَّ إِذَا أَمْكَنَ تَأْوِيلُ مَا قَبْلَ أَدَاةِ الإِسْتِشْنَاء بِالنَّفْي، فَيَجُوزُ -عِنْدَهُمْ- وَجْهَانِ: النَّصْبُ، وَالإِبْدَالُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "قَلَمَا رَجَلُ يَقُولُ ذَلِكَ إِلاَّ زَيْدٌ"، بِتَأْوِيلِ: "مَا رَجُلُ يَقُولُ ذَلِكَ إِلاَّ زَيْدٌ"، لِأَويلِ: "مَا رَجُلُ يَقُولُ ذَلِكَ إِلاَّ زَيْدٌ"، لِأَنْ وَقَلَمَا، وَأَقَلَ بِمَعْنَى النَّفْيِ(٢)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَتَقُولُ: "أَقَلُ رَجُلٍ يَقُولُ ذَاكَ إِلاَّ زَيْدٌ". وَتَقُولُ: "أَقَلُ رَجُلٍ يَقُولُ ذَاكَ إِلاَّ زَيْدٌ".

وَتَقُولُ: "قَلَّ رَجُلٌ يَقُولُ ذَاكَ إِلاَّ زَيْدُ"، فَلَيْسَ "زَيْدُ" بَدَلاً مِنَ الرَّجُلِ فِي "قَلَّ"، وَلَكِنْ "رَجُلِ" مُبْتَدَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ، وَالْمُسْتَثْنَى "رَجُلِّ" مُبْتَدَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ، وَالْمُسْتَثْنَى بَدَلُ مِنْهُ؛ لأَنَّكَ تُدْحِلُهُ فِي شَيْء تُخْرِجُ مِنْهُ مَنْ سِوَاهُ.

<sup>(</sup>١) اللمع، ص:١٢١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الشروط، باب (۱۸)، ح(۲۷۳٦)۱۹۸/۳ ، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب (۲)، ح٦-(۲٦٧٧)۲۰۲۴.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢/٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب اللامات/ للزجاجي، ص:١٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية٢/١٢٨.

وَكَذَلِكَ: "أَقَلُّ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ، وَقَلَّ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ"، إِذَا جَعَلْتَ "مَنْ" بِمَنْزِلَةِ "رَجُلٍ" حَدَّثَنَا بِنَالِكَ يُونُسُ عَنِ الْعَرَب، يَجْعَلُونَهُ نَكِرَةً...»(١).

وَمِنَ الْمُؤَوَّلِ بِالنَّفْيِ قَوْلُ الأَخْطَلِ(٢):

## وَبِالصَّرِيكَمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلِقٌ \*\*\* عَافٍ تَغَيَّرَ إِلاَّ النُّؤْيُ وَالْوَتَدُرْ٣

فَتَأْو يلُهُ: أَنَّ "تَغَيَّرَ" بمَعْنَى: لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِهِ.

فَلاَ يَجُوزُ حِنْدَ الْجُمْهُورِ -: "مَاتَ النَّاسُ إِلاَّ زَيْدُ"، عَلَى تَأْوِيلِ: لَمْ يَعِشِ النَّاسُ إِلاَّ زَيْدُ"؛ لَأَنَّ هَذَا التَّأُويلِ غَيْرُ ظَاهِرِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ (٤)

وَعَلَى مَذْهَبِ جُمْهُورِ النُّحَاةِ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ: ﴿إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ»، وَهُو-وَ﴿إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ»، مِمَّا حَالَفَهُ الْقِيَاسُ؛ إِذِ الْكَلاَمُ فِيهِمَا تَامُّ؛ لِوُجُودِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَهُو-فِي الْمُحَدِيثِ النَّانِي-: كَلِمَةُ فِي الْحَدِيثِ النَّانِي-: كَلِمَةُ (أَحْرَمُوا)، وَ-فِي الْحَدِيثِ النَّانِي-: كَلِمَةُ (أُمَّتِي)، وَالْكَلاَمُ -أَيْضاً- مُثْبَتُ؛ لِعَدَم تَقَدُّم النَّفْي، أَوْ شِبْهِهِ، أَوْ مَا يُمْكِنُ تَأُويلُهُ بِهِمَا.

وَيَرَى الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ، فِي مِثْلِ ذَلِكَ، مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ "إِلاَّ" بِمَعْنَى "لَكِنْ"، وَالإِسْمُ الْمَرْفُوعَ بَعْدَ "إِلاَّ" مُبْتَدَأُه، حَبَرُهُ قَدْ يُذْكَرُ فِي الْكَلاَمِ، وَقَدْ يُحْذَفُ، وَهَذَا مِمَّا أَغْفَلَهُ وَالإِسْمُ الْمَرْفُوعَ بَعْدَ "إِلاَّ" مُبْتَدَأُه، حَبَرُهُ قَدْ يُذْكَرُ فِي الْكَلاَمِ، وَقَدْ يُحْذَفُ، وَهَذَا مِمَّا أَغْفَلَهُ أَكْثُرُ النُّحَاةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «قُلْتُ: حَقُّ الْمُسْتَثْنَى بِــ"إِلاَّ" مِنْ كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَبٍ أَنْ يُنْصَبَ، مُفْرَداً كَانَ، أَوْ مُكَمَّلاً مَعْنَاهُ بِمَا بَعْدَهُ.

فَالْمُفْرَدُ نَحْوُ: ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) الکتاب۲/۲۳، ۳۱۵.

<sup>(</sup>٢) **الأخطل هو**: غياث بن غوث، من بني تغلب من "فَدَوْكِس"، يكنى أبا مالك، كان مداحا لبني أمية. ينظر: طبقات فحول الشعراء١/١٥٥، والشعر والشعراء٤٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو في: شعر الأخطل/ بصنعة السكري، ص:٤٣٤، وشرح عمدة الحافظ ص:٣٨٠، وبلا نسبة في: شرح التسهيل٢/ ٢٨١، والارتشاف٣٧/٣٥١، والتصريح على التوضيح ١٥٤٠/١.

الصريمة: القطعة من الرمل. ينظر: القاموس (ص رم).

النُّوْي: جاء في القاموس (ن أ ى): «النَّأْي والنُّوْي والنَّوْي والنَّوْي والنَّوْي النَّوْي عمل لها نُوْيَا». السيل ج: آنَاء وأَثْآء ونُؤِيَّ ونِتِيِّ، وأَنْأَى الخيمة: عمل لها نُؤْيَا».

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية٢/٢٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

وَالْمُكَمَّلُ مَعْنَاهُ بِمَا بَعْدَهُ، نَحْوُ: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَآ ۖ إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَبِرِينَ﴾(١).

وَلاَ يَعْرِفُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ فِي هَذَا النَّوْعِ إِلاَّ النَّصْبَ، وَقَدْ أَغْفَلُوا وُرُودَهُ مَرْفُوعاً بالإِبْتِدَاء، ثَابِتُ الْحَبَر، وَمَحْذُوفُهُ.

وَنَظِيرُهُ مِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرِ وَأَبِي عَمْرِو: ﴿وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ الْمُرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم ﴿٣)، فَ "امْرَأَتُكَ " مُبْتَدَأً، وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ حَبَرُهُ، وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُعْدَهُ بَعْرَهُ، وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُحْعَلَ "امْرَأَتُكَ " بَدَلاً مِنْ "أَحَدِ"؛ لأَنَّهَا لَمْ تَسْرِ مَعَهُ؛ فَيَتَضَمَّنُهَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِينَ، وَدَلَّ عَلَى يُجْعَلَ "امْرَأَتُكَ " بَدَلاً مِنْ "أَحَدِ"؛ لأَنَّهَا لَمْ تَسْرِ مَعَهُ فَيَتَضَمَّنُهَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِينَ، وَدَلَّ عَلَى النَّهُ بَعْضُ مَا ذَلَّ عَلَى اللهِ اللّذِينَ أَمَرَ أَنْ يُسْرَى بِهِمْ، وَإِذَا لَمْ تَسْرِ مَعَهُ قِرَاءَةُ النَّصْب، فَإِنَّهَا أَحْرَجَتْهَا مِنْ أَهْلِهِ اللّذِينَ أَمْرَ أَنْ يُسْرَى بِهِمْ، وَإِذَا لَمْ تَسْرِ مِنَ اللّذِينَ اللهِ اللّذِينَ أَمْرَ أَنْ يُسْرَى بِهِمْ، لَمْ يَصِحَ أَنْ تُبْدَلَ مِنْ فَاعِلِ "يَلْتَفِت"؛ لأَنَّهُ بَعْضُ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ الْمَحْرُورُ بِ "مِنْ".

وَتَكَلَّفَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ الإِجَابَةَ عَنْ هَذَا بِأَنْ قَالَ: لَمْ يُسْرَ بِهَا، وَلَكِنَّهَا شَعَرَتْ بالْعَذَاب، فَتَبَعَتْهُمْ، ثُمَّ الْتَفَتَّن، فَهَلَكَتْ.

َ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا، فَلاَ يُوجِبُ ذَلِكَ دُخُولَهَا فِي الْمُخَاطَبِينَ بِقَوْلِهِ: "وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ"، وَهَذَا –وَالْحَمدُ لله – بَيِّنُ، وَالإعْتِرَافُ بصِحَّتِهِ مُتَعَيِّنٌ.

وَفِي الْمُبْتَدَا الثَّابِتِ الْخَبَرِ بَعْدَ "إِلاً" مَا جَاءَ فِي (جَامِعِ الْمَسَانِيدِ)، مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ( ﴿ وَفِي الْمُسَانِيدِ)، مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ وَفَا لِلسَّيَاطِينَ مِنْ النِّسَاءِ، إِلاَّ الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ النِّسَاءِ، إِلاَّ الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْحَنَا» (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، من الآيتين: ٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٢) مذهب البصريين أن "إلا" تكون بمعنى: "لكن" في الاستثناء المنقطع. ينظر: الكتاب٢/٣٢٥، والارتشاف

<sup>(</sup>٣) سورة هود من الآية: ٨١.

قراءة الرفع لابن كثير وأبي عمرو، وقراءة النصب للباقين من السبع. ينظر: المبسوط، ص:٥٠، والتذكرة/ لابن غلبون٢٠/٢، والإقناع، ص:٤١، وكتاب تحبير التيسير، ص:٤٠٨، والقراءتان بلا نسبة في: الحجة/ لابن حالويه، ص:١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث في مسند أبي يعلى ح(٦٨٥٦)٢ ٢٦١/١٢، والمعجم الكبير، ح(١٥٨) ٨٥/١٨. والخنا: الفحش والكلام الفاسد. ينظر: الفائق ٢٥٢/١، والنهاية (خ ن ١).

وَجَعَلَ ابْنُ خَرُوفٍ مِنْ هَذَا الْقَبيل قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ﴿ ١٠ .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا النَّوْعِ: "لأَفْعَلَنَّ كَذَا إِلاَّ حِلُّ ذَلِكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا "(٢).

وَمِنَ الاِبْتِدَاءِ بَعْدَ "إِلاَّ" مَحْذُوفَ الْخَبَرِ، قَوْلُ النَّبِيِّ ۞: "**وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ** إِلاَّ اللهُ"(٣)، أَيْ: لَكِنَّ اللهُ يَعْلَمُ بأَيِّ أَرْض تَمُوتُ كُلُّ نَفْس.

وَبِمِثْلِ هَذَا تَأْوِيلُ الْقُرَّاءِ قِرَاءَةَ بَعْضِهِمْ: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ لَمْ الْهُرَّاءِ قَلِيلٌ مِنْهُمْ لَمْ يَشْرَبُوا ٥٠. يَشْرَبُوا ٥٠.

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِر:

لِدَم ضَائِع تَغَيَّبَ عَنْهُ \*\*\* أَقْرَبُوهُ إِلاَّ الصِّبَا وَالدَّبُورُ(١)

أَيْ: لَكِنَّ الصِّبَا وَالدَّبُورَ لِّمْ يَتَغَيَّبَا عَنْهُ.

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَرِ:

عَرَفْتُ الدِّيَارَ كَرَقْمِ الْوَحِيبِ يَزْبُرُهَا الْكَاتِبُ الْحِمْيَرِيُّ عَلَى أَطْرِقَا بَالِيَاتِ الْخِيَا \*\*\* مِ إِلاَّ الشَّمَامُ وَإِلاَّ الْعَصِيُّ (٧)

أَيْ: إلاَّ التَّمَامُ وَالْعَصِيُّ لَمْ تَبْلُ.

وَ لِلْكُوفِيِّينَ فِي هَذَا الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرٍ، مَذْهَبُ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلُوا "إِلاَّ" حَرْفَ عَطْفِ، وَمَا بَعْدَهَا مَعْطُوفُ عَلَى مَا قَبْلَهَا»(^).

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية، من الآيتين: ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٣٤٢/٢.

<sup>(7)</sup> البخاري، كتاب التوحيد، باب (3)، ح(79)۷۳۷).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٤٩. والقراءة للأعمش وابن مسعود في: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه، ص:١٥، والبحر المحيط ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في: همع الهوامع٣/٢٧٢، برواية "والجنوب" بدلا من "والدبور".

<sup>(</sup>٧) البيتان من المتقارب، لأبي ذويب الهذلي، وهما في: ديوان الهذليين، القسم الأول، ص:٢٦، ٦٥، والبيت الأول برواية: "كرقم الدواة". وفي رواية: "كرقم الدويّ". وفي رواية: "كرقم الدويّ". وفي رواية "كخط الدواة". والبيت الأول –أيضا– في: شرح المفصل ٩٩/١، والخزانة ٣١٧/٢.

أطرقا: اسم موضع من منازل هذيل. والثمام: نبت يحشى به فرج البيوت.

<sup>(</sup>٨) شواهد التوضيح، ص:٤١-٤٤. وينظر: التنقيح ٢٣/١، ٣٠٤١، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٢١، وعقود الزبرجد ١٤٢/٢، ١٤٣٠.

تَابَعَ ابْنَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ نَجْلُهُ ابْنُ النَّاظِمِ()، وَالْقَسْطَلاَّنِيُّ()، وَكَذَا ابْنُ حَجَرِ، مَعَ إِضَافَةِ تَوْجِيهِ آخَرَ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ «إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ»، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ (أَبُو قَتَادَةَ) عَلَى الْحِكَايَةِ، فَقَالَ: «وَمِنْ تَوْجِيهِ الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: (إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ) أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ: "عَلِيٌّ بْنُ أَبُو طَالِبٍ"»(٣)، أَيْ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ اشْتُهِرَ بِكُنْيَتِهِ "أَبُو قَتَادَةً"؛ فَأَصْبَحَ يُحْكَى عَنْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ دُونِ مُرَاعَاةِ الأَحْوَالَ الإعْرَابِيَّةِ.

وَاعْتَرَضَ صَاحِبُ (الْمَصَابِيحِ) عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ مَالِكٍ هَذَا، فَقَالَ: «هَذَا الْبَابُ الَّذِي فَتَحَهُ ابْنُ مَالِكٍ يُؤَدِّي إِلَى جَوَازِ الرَّفْعِ فِي كُلِّ مُسْتَثْنَى مِنْ كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَب، مِثْلِ: "قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ"؛ إِذْ يَكُونَ الْوَاقِعُ بَعْدَ "إِلاَّ" مَرْفُوعاً بِالإِبْتِدَاءِ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفَّ، وَهُو مُقَدَّرٌ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ"؛ إِذْ يَكُونَ الْوَاقِعُ بَعْدَ "إِلاَّ" مَرْفُوعاً بِالإِبْتِدَاءِ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفَّ، وَهُو مُقَدَّرٌ بِنَفْيِ الْحُكْمِ السَّابِقِ، وَيَنْقَلِبُ كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ مُنْقَطِعاً، بِهَذَا الإِعْتِبَارِ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ بِنَفْي الْحُكْمِ السَّابِقِ، وَيَنْقَلِبُ كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ مُنْقَطِعاً، بِهَذَا الإِعْتِبَارِ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى مَا لاَ يَخْفَى.انْتَهَى»(٤).

وَقِيلَ: "إِلاَّ" فِي قَوْلِهِ «إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ» بِمَعْنَى "غَيْرِ"، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ) كَذَا رِوَايَةُ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ، بَتَقْدِيمِ الْجيمِ عَلَى الْهَاءِ، مَنْصُوباً عَلَى الإسْتِشْاءِ، وَهُوَ جَمْعُ "مُجَاهِرٍ"، اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ "جَاهَرَهُ بِالْقَوْلِ وَبِالْعَدَاوَةِ": إِذَا نَادَاهُ، وَفَاجَأَهُ بِذَلِكَ. وَهُوَ جَمْعُ "مُجَاهِرٍ"، اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ "جَاهَرَهُ بِالْقَوْلِ وَبِالْعَدَاوَةِ": إِذَا نَادَاهُ، وَفَاجَأَهُ بِذَلِكَ. وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ شَيْحِنَا أَبِي الصَّبْرِ(٥) (إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ) بِالْوَاوِ رَفْعاً، وَهُو جَائِزٌ، عَلَى أَنْ تُحْمَلَ "إِلاَّ عَلَى "غَيْر"، كَمَا قَدْ أَنْشَدَ النَّحْويُّونَ:

وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ \*\*\* -لَعَمْرُ أَبِيكَ- إِلاَّ الْفَرْقَدَانِ(٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الألفية له، ص: ٢٩١، ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: إرشاد الساري ۲/٤ هم، ۱۳ ،۸۸/

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٢٦. وينظر: إرشاد الساري $^{(4)}$ 

<sup>(°)</sup> أبو الصبر هو: نجم الدين، أيوب بن محمد بن علوي السلمي الدمشقي، توفي سنة ثمان وأربعين وسبع مئة (۵) أبو الصبر هو: نظر: الوفيات/ للسلامي، رقم (۵۰۰)۷/۲ه.

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر، لعمرو بن معديكرب في: الكتاب٢/٢٣، ومجاز القرآن١/١٣١، ولحضرمي بن عامر بن مجمع في: شرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي٩/١٥، ولهما في: الدرر اللوامع١٩٤/١، ١٩٥، وبلا نسبة في: المقتضب٤/٤، وإيضاح الشعر، ص:٤٦٦، والإنصاف٢/٢٥، ٢٥٣، وشرح المفصل٢/٢٠، وشرح أبيات المغني٢/٥٠.

أَيْ: غَيْرُ الْفَرْقَدَيْنِ، وَهُوَ قَلِيلٌ، وَالْوَجْهُ الأَوَّلُ الْكَثِيرُ الْفَصِيحُ»(١).

وَقِيلَ: إِنَّ الإِسْتِثْنَاءَ جَاءَ بَعْدَ نَفْي؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: "مُعَافَى" فِي مَعْنَى النَّفْي، وَالتَّقْدِيرُ: كُلُّ أُمَّتِي لاَ ذَنْبَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ؛ لِذَا يَجُوزُ فِي "الْمُجَاهِرِينَ" وَجْهَانِ: النَّصْبُ عَلَى الإِسْتِثْنَاءِ، وَالرَّفْعُ عَلَى الإِبْدَالِ، وَقَدْ رُوِيَ بِالْوَجْهَيْنِ(٢).

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى إِذَا جَاءَ مَرْفُوعاً بَعْدَ كَلاَم تَامٍّ مُوجَب، فِيهِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ:

- مَذْهَبُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ وَاجِبُ النَّصْبِ، إلاَّ إِذَا أَمْكَنَ تَأْوِيلُ
   الْكَلاَم بالنَّفْى، فَيَجُوزُ عَلَى الْبَدَل.
  - مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ عَلَى أَنَّ "إِلاَّ" بِمَعْنَى حَرِفِ عَطْفٍ.
- مَذْهَبُ ابْنِ مَالِكِ وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّ الرَّفْعَ جَائِزٌ، عَلَى أَنَّ الإِسْتِشْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ "إِلاَّ" مِنْقَدَ الْإِسْتِشْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ "إِلاَّ مْبْتَدَأُ، خَبَرُهُ قَدْ يُذْكَرُ فِي الْكَلاَمِ، وَقَدْ يُخْذَفُ.
   يُحْذَفُ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَذْهَبَ الأَخِيرَ أَنَّ سِيبَوَيْهِ حَكَى الإِنْقِطَاعَ فِي الإِيـجَاب، فِي قَوْلِهِ: «(هَذَا بَابُ مَا يَكُونُ مُبْتَدَأً بَعْدَ إِلاَّ)...وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ الْعَرَب: "وَالله لأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا إِلاَّ حِلُّ ذَلِكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا". فَــ"أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا" بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ كَذَا وَكَذَا إِلاَّ حِلُّ ذَلِكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا " بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ كَذَا وَكَذَا إِلاَّ حِلُّ ذَلِكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا وَكُونَ مُ وَلَكُنْ وَلَا قَالَ وَكَذَا وَكَاذَا وَكَاذَا وَكَاذَا وَكَا وَكَذَا وَكَا وَالْعَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَاقَ وَالْعَالَ وَكَانَا وَكَالَا وَكَاذَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَكَالَا وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَ وَالْعَاقَ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَ وَالْعَاقَ وَالَاقَاقُ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَالَ وَاللَّا وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَا وَالْعَاقَالَ وَالْعَاقَالَ وَاللَاقَا وَاللَّا وَالَاقُوا وَال

و «الشاهد فيه نعت "كلّ" بقوله: "إلا الفرقدان" على تأويل "غير"، والتقدير: وكل أخ غيرُ الفرقدين مفارِقُهُ
 أخوه» تحصيل عين الذهب، ص:٣٦٣.

<sup>(</sup>١) المفهم ٦١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ١٢٥/٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب٢/٢ع.

- وَأَجَازَ ابْنُ عُصْفُورِ الرَّفْعَ عَلَى أَنَّ "إِلاَّ" وَمَا بَعْدَهَا صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، فَيَكُونُ الإعْرَابُ عَلَى حَسَبِ مَا قَبْلَ "إِلاَّ"، نَحْوُ: "قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ، وَتَقْدِيرُهُ: قَامَ الْقَوْمُ غَيْرُ زَيْدٌ، وَتَقْدِيرُهُ: قَامَ الْقَوْمُ غَيْرُ زَيْدٍ. (۱)
- وَأَجَازَ أَبُو حَيَّانٍ الرَّفْعَ عَلَى أَنَّ "إِلاَّ" وَمَا بَعْدَهَا تَابِعٌ عَلَى النَّعْتِ، أَوْ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. (٢)

ثَانِياً: أَنَّ الْقَوْلَ بِالإِنْقِطَاعِ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّكَلُّف؛ لِمَا يَأْتِي:

- أَ اللَّهُ يَجُوزُ بِهَذَا الْقَوْلِ تَحْوِيلُ كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعاً، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ بِهَذَا الْقَوْلِ تَحْوِيلُ كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مُتَّصِلٍ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعاً، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَعَدُ.
- بَا قَتَادَةَ فَرْدٌ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَرَفَهُمُ النَّبِيُ ﴿ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَأَحْرَمَ
   أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ؛ مِمَّا يُؤَكِّدُ اتِّصَالَ الإسْتِثْنَاءِ، وَلاَ وَجْهَ دِلاَلِيّاً يُوجِبُ انْقِطَاعَ الإسْتِثْنَاء هُنَا.
- ج- أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ مَالِكِ مِنَ الآيَاتِ حَرَّجَهَا النَّحَاةُ بِأَنَّهَا مِمَّا سَبَقَهَا النَّهْيُ، أَوْ مِمَّا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِالنَّفْي، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «...وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ امْرَأَتُكَ﴾ (٣) فَإِنَّ كُثِيرِ، فَإِنَّهُمَا قَرَآ: ﴿امْرَأَتُكَ﴾ بِالرَّفْعِ، الْجَمَاعَةَ قَرَوُوا بِالنَّصْبِ إِلاَّ أَبَا عَمْرِو وَابْنَ كَثِيرٍ، فَإِنَّهُمَا قَرَآ: ﴿امْرَأَتُكَ﴾ بِالرَّفْعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الأَكْثَرُ النَّصْبَ هَا هُنَا؛ لأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُوجَب، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ (٤)، وَلَمْ يَحُنُو أَبْلُ النَّهُا لَمْ يَكُنْ مُبَاحاً لَهَا الإلْتِفَاتُ، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنَ الْمِنْفِيِّ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي جُمْلَةِ مَنْ نُهِي عَنْ الإلْتِفَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَثْنَاةً مِنَ الْمَنْهِيِّ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي جُمْلَةِ مَنْ نُهِي عَنْ الإلْتِفَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَثْنَاةً مِنَ الْمَنْهِيِّ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي جُمْلَةِ مَنْ نُهِي عَنْ الإلْتِفَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ مُبَاحاً لَهَا الإلْتِفَاتُ وَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴿ ٥)، فَلَمَّا كَانَ حَالُهَا فِي الْعَذَابِ كَحَالِهِمْ، ذَلَّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ الْمَنْهِيِّ دُخُولُهُمْ. (عَلَى عَلَى أَنَهُ الْعَذَابِ كَحَالِهِمْ، ذَلَّ عَلَى أَنَهُ كَانَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ الْمَنْهِيِّ دُخُولُهُمْ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح جمل الزجاجي٢٥٤/٢، والقراءات الشاذة المخالفة للقواعد النحوية والصرفية، رسالة دكتوراه، بإعداد الأمين بن يوسف آل الشيخ مبارك، ص:١٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٥٨٩/٢، والقراءات الشاذة المخالفة للقواعد، ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، من الآية ٨١.

 <sup>(</sup>٤) سورة هود، من الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، من الآية: ٨١.

وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ بِالرَّفْعِ فَقِرَاءَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهَا أَبُو عُبَيْدٍ؛ وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَعْنَى، وَمَجَازُهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ نَهْياً، وَالْمَعْنَى عَلَى الْخَبَرِ، كَمَا جَاءَ الأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً ﴾ (١) أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ مَعْنَى لِلأَمْرِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً ﴾ (١) أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ مَعْنَى لِلأَمْرِ هَا مَعْنَى لِلأَمْرِ هَا مَعْنَى الْمَرَادُ: مَدَّهُ الرَّحْمَنُ مَداً، وَمِنْهُ ﴿أَمْتِعَ بِمِمْ وَأَبْصِرُ ﴾ (٢)، وَهُو كَثِيرٌ فِي كَلاَمِهمْ » (٣).

وَقَالَ الْشَيْخُ خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ: «فَأَمَّا قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴿ فَالَ مِنْهُمْ ﴿ فَكَنَ شَرِبَ مِنْهُ عَلَى أَنَّ "شَرِبُوا" فِي مَعْنَى: لَمْ يَكُونُوا مِنْهُ، بِدَلِيلِ: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ وَلَا مِنْهُ، بِدَلِيلِ: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى أَنَ الشَرِبُوا" فِي مَعْنَى: لَمْ يَكُونُوا مِنْهُ، بِدَلِيلِ: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا لَهُ عَلَى إِلَّا لَهُ عَلَى إِنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ إِلَّا لَهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَا لَهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ مُنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ وَالْبَيْتَانِ وَالْحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ فَتُقْصَرُ عَلَى السَّمَاعِ، وَلاَ يُقَاسَ عَلَيْهَا؛ لِمُخَالَفَتِهَا جُمْهُورَ كَلاَم الْعَرَب.

د-أَنَّ الْمُسْتَشْنَى فِي الْحَدِيثَيْنِ رُوِيَ بِالنَّصْبِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ (إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ) كَذَا لِلْكَشْمِيهَنِيِّ، وَلِغَيْرِهِ (إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ) بِالرَّفْعِ، وَوَقَعَ بِالنَّصْبِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ كَذَا لِلْكَشْمِيهَنِيِّ، وَلِغَيْرِهِ (إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ) بِالرَّفْعِ، وَوَقَعَ بِالنَّصْبِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»(٧).

ه-أَنَّ حَدِيثَ «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ» ﴿ بِالرَّفْعِ، رِوَايَةٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ، قَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «وَفِي نُسْخَةٍ (إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ) بِالنَّصْبِ، وَعَزَاهَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «وَفِي نُسْخَةٍ (إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ) بِالنَّصْبِ، وَعَزَاهَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ

<sup>(</sup>١) سورة مريم، من الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، من الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل٢/٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٤٩.

<sup>(°)</sup> ص: ٥٥٨. (طبعة دار الفكر).

<sup>(</sup>٦) التصريح على التوضيح ٥٤٣/١.

والأزهري هو: حالد بن عبد الله بن أبي بكر، الجرجي، الأزهري، الشافعي، ويعرف بالوقاد، ولد بجرجة من الصعيد، سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة (٨٣٨ه) تقريباً ، وتحول وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة، ثم برع في العربية، وله كتاب "موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب"، و"التصريح بمضمون التوضيح" وغيرهما، توفي سنة (٩٠٥ه). ينظر: الضوء اللامع، رقم (١٦٦)٣/١٧، والأعلام ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>۷) فتح الباري $\chi = 0.00$ . وينظر: عمدة القاري،  $\chi = 0.000$ ، وإرشاد الساري  $\chi = 0.000$ 

<sup>(</sup>٨) البخاري، كتاب الأدب، باب (٦٠)، ح(٢٠٦) بلفظ: «إلا الْمُجَاهِرِينَ» بالنَّصب، ٢٠/٨.

لأَكْثَرِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ، وُمْسَتَخْرَجَيِ الإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ، وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ»(١).

فَرِوَايَةُ النَّصْبِ تُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الأُخْرَى تَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِ. تَأْوِيلِ.

ثَالِثاً: أَنَّ الْتَأْوِيلَ الْمُنَاسِبَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنْ يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي (إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ) عَلَى الْحِكَايَةِ -كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-، وَأَنْ تَكُونُ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى لِلْحَدِيثِ الآخَرِ (إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ) مِمَّا يُحْفَظُ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، أَوْ مِمَّا تَصَرَّفَ فِيهِ أَيْدِي النُّسَّاخِ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، أَوْ مِمَّا تَصَرَّفَ فِيهِ أَيْدِي النُّسَّاخِ، خَاصَّةً أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالنَّصْبِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري۱۳/۸۸.

## الْمَبْحَثُ الثَّاني: انْفِصَالُ الْمُسْتَثْنَى عَن الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى يَكُونَانِ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ، لاَ يَنْفَصِلاَنِ.(١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا ظَاهِرُهُ انْفِصَالُ كُلِّ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى عَنِ الآخِرِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَسُولَ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ حَرَّمَ مَكَّةً، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّاتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُنْفَرُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ: إلاَّ مَيْدُهَا، وَلاَ يُنْفَرُ الْمُطَلِّبِ: إلاَّ للإَذْخِرَ لِصَاغَتِنَا، وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا، فَقَالَ: إلاَّ الإَذْخِرَ الصَاغَتِنَا، وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا، فَقَالَ: إلاَّ الإَذْخِرَ الصَاغَتِنَا، وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا، فَقَالَ: إلاَّ الإَذْخِرَ الصَاغَتِنَا، وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا، فَقَالَ: إلاَّ الإَذْخِرَ الْمَالَةِ الْمُعَلِّفِ الْمَالَةِ الْإِلاَ الإَذْخِرَ الْمِلَا الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمَالَةِ الْاللهِ الْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ الْعِدِرَ الْمَالَةِ الْمُعَلِّفِ الْمُؤْلِقَالَ اللهُ الْمِؤْلِةُ الْهُمُولُ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُعَلِّفِ الْمُقَلِّقُ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُؤْلِقُ الْمُنَافِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُعَلِّفِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ا

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَصْلُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى أَنْ لاَ يُذْكَرَ أَحَدُهُمَا فِي كَلاَمٍ، وَيُذْكَرَ الآخَرُ فِي كَلاَمٍ آخَرَ؛ لأَنَّهُمَا مُتَلاَزِمَانِ تَلاَزُمَ الْمُضَافِ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ، فِي عَدَمِ تَمَامِ أَحَدِهِمَا إِلاَّ بِالآخَرِ، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ اسْمٍ مُضَافٍ، فَإِذَا قُلْتَ: "جَاءَنِي قَوْمُكَ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ"، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "جَاءَنِي أَكْثَرُ قَوْمِكَ"، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "جَاءَنِي أَكْثَرُ قَوْمِكَ"، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "جَاءَنِي أَكْثَرُ قَوْمِكَ"، فَهُوَ بَمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "جَاءَنِي أَكْثَرُ وَمِكَ"، فَهُوَ بَمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "جَاءَنِي أَكْثَرُ وَمِكَ"، فَهُوَ بَمَنْزِلَةٍ قَوْلِكَ: "جَاءَنِي أَكْثَرُ مِنْهُمْ"،

وَلاَ يَعْنِي هَذَا أَنَّهُ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى أَلْبَتَّةَ، بَلْ قَدْ يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِكَلِمَاتٍ، وَلاَ يَعْنِي هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ النُّحَاةِ (٤): أَوْ حُمَلٍ، يَسِيرَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ، وَلَكِنْ دَاخِلَ كَلاَمٍ وَاحِدٍ مُتَّصِلٍ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ النُّحَاةِ (٤): إِنَّ الْمُسْتَثْنَى إِذَا كَانَ مُتَّصِلاً بَعْدَ نَفْيٍ أَوْ شِبْهِهِ، غَيْرَ مَرْدُودٍ بِهِ كَلاَمٌ تَضَمَّنَ مَعْنَى الإِسْتِثْنَاءِ، وَعَيْرَ مُرْدُودٍ بِهِ كَلاَمٌ تَضَمَّنَ مَعْنَى الإِسْتِثْنَاءِ، وَعَيْرَ مُرْدُودٍ بِهِ كَلاَمٌ تَضَمَّنَ مَعْنَى الإِسْتِثْنَاءِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري في أماكن منها: كتاب البيوع، باب (٢٨)، ح(٢٠٩٠) ٣٠/٦، ومسلم في أماكن منها: كتاب الحج، باب (٨٢)، ح-٤٤-(١٣٥٣) ٩٨٧.

ومعنى الإذخر: حاء في النهاية (إ ذ خ ر): «الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتما زائدة، وإنما ذكرناها ها هنا حملا على ظاهر لفظها».

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل٢/٢٨٢، وشرح الكافية٢/٢٦، والتصريح على التوضيح١/١٥٥.

- فَالأَرْجَحُ اتِّبَاعُ الْمُسْتَثْنَى لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي إِعْرَابِهِ؛ لِلْمُشَاكَلَةِ اللَّفْظِيَّةِ، بَدَلَ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَعَطْفَ نَسَق عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

- وَيَجُوزُ النَّصْبُ.

وَأَمَّا إِنْ تَبَاعَدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى تَبَاعُداً بَيِّناً رُجِّحَ النَّصْبُ عَلَى الْبَدَلِ؛ لأَنَّهُ مَعَ التَّرَاحِي قَدْ يَضْعُفُ التَّطَابُقُ وَالتَّشَاكُلُ، نَحْوُ: "مَا ثَبَتَ أَحَدٌ فِي الْحَرْبِ ثَبَاتاً نَفَعَ النَّاسَ إلاَّ زَيْداً".

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى بِكَلاَمٍ آخرَ، لِمُتَكَلِّمٍ آخرَ، وَاسْتَشْهَدَ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَأَضَافَ أَنَّهُ ﴿قَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا: "مَا لِعَبْدِي لِمُتَكَلِّمٍ آخرَ، وَاسْتَشْهَدَ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَأَضَافَ أَنَّهُ ﴿قَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا: "مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنُ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلاَّ الْجَنَّةَ "(١)»(٢).

اخْتَارَ مَذْهَبَ ابْنِ مَالِكٍ فِي جَوَازِ الْفَصْلِ الزَّرْكَشِيُّ (٣)، والْعَيْنِيُّ (٤)، وَالْقَسْطَلاَّنِيُّ (٩)، وَابْنُ حَجَرِ اللَّذِي يَقُولُ: ﴿إِلاَّ الإِذْحِرَ) يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ، أَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى الْبَدَلِ مِمَّا قَبْلَهُ، وَأَمَّا النَّفْعِ النَّفْيِ...... هُوَ اسْتِثْنَاهُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ؛ لَلْهُ وَالنَّصْبُ فَلِكَوْنِهِ اسْتِثْنَاءً وَاقِعاً بَعْدَ النَّفْيِ..... هُوَ اسْتِثْنَاهُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ؛ لِلْهُ حُول "الإِذْحِر" فِي عُمُوم مَا يُخْتَلَى.

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ. وَعَلَى جَوَازِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

وَمَذْهَبُ الْحُمْهُورِ اشْتِرَاطُ الاِتِّصَالِ: إِمَّا لَفْظاً، وَإِمَّا حُكْماً؛ لِجَوَازِ الْفَصْلِ بِالتَّنَفُّسِ مَثَلاً. وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْجَوَازُ مُطْلَقاً، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ.

وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَٰذَا الْإِسْتِثْنَاءَ فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ؛ لإِخْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِلِ؛ لإِخْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَلَا الْإِذْ خِرَ"، يَقُولَ: (إِلاَّ الإِذْ خِرَ) فَشَغَلَهُ الْعَبَّاسُ بِكَلاَمِهِ، فَوَصَلَ كَلاَمَهُ بِكَلاَمِ نَفْسهِ، فَقَالَ: "إِلاَّ الإِذْ خِرَ"، وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: يَجُوزُ الْفَصْلُ مَعَ إضْمَارِ الإِسْتِثْنَاء مُتَّصِلاً بالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اللهُ مَعَ إضْمَارِ الإِسْتِثْنَاء مُتَّصِلاً بالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اللهُ مَعَ إضْمَارِ الإِسْتِثْنَاء مُتَّصِلاً بالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الرقاق، باب (٦)، ح(٦٠٦٠)٥(١٠٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل٢/٢٨٣. وينظر: الحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٢١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنقيح ١/٥٧.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري٢/٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ٧/١٠٨.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٤/٥٥.

أُمَّا الْكِرْمَانِيُّ فَقَدِ اسْتَشْكُلَ هَذَا الْفَصْلَ، كَمَا اسْتَشْكُلَ -قَبْلَ ذَلِكَ- بَدْءَ الْعَبَّاسِ بِأَدَاةِ الْإِسْتِثْنَاء، مِنْ دُونِ ذِكْرِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ، لاَ مُتَقَدِّماً، وَلاَ مُتَأْخِّراً، فَقَالَ: «فَإِنْ قُلْتَ: لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَبَّاسِ مَا يُسْتَثْنَى الإِذْ حِرُ مِنْهُ، قُلْتُ: مِثْلُهُ لَيْسَ مُسْتَثْنًى، بَلْ هُو تَلْقِينُ بِالإِسْتِثْنَاء، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا إِلاَّ الإِذْ حِرَ".

وَأَمَّا الْوَاقِعُ فِي لَفْظِهِ ﷺ فَهُوَ ظَاهِرٌ، أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ كَلاَمِهِ السَّابِق.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ حَازَ، وَشَرْطُ الإِسْتِثْنَاءِ الإِتِّصَالُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَهَهُنَا قَدْ وَقَعَ الْفَاصِلَةُ؟ قُلْتُ: حَازَ الْفَصْلُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَعَلَّ أَبَاهُ -أَيْضًا - جَوَّزَ ذَلِكَ، أُو الْفَصْلُ كَانَ يَسيراً، وَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقاً، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا عَدَمَ الْجَوَازِ، فَيُقَدَّرُ تَكْرَارُ لَفْظِ "لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا" فَيكُونُ اسْتِثْنَاءً مِنَ الْمُعَادِ، لاَ مِنَ الأَوَّل...»(١).

رَدَّ الْعَيْنِيُّ عَلَى الْكِرْمَانِيِّ بِوَجْهَيْنِ، فَقَالَ: «.....وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ أَوَّلاً: "مِثْلُهُ لَيْسَ مُسْتَثْنَى، بَلْ هُوَ تَلْقِينٌ بِالإِسْتِثْنَاءِ"، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَثْنَى لاَ يَرِدُ سُؤَالُهُ.

وَالآخَرُ: قَوْلُهُ: "أَوِ الْفَصْلُ كَانَ يَسِيراً"، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْفَصْلُ كَثِيرٌ. وَالآخَرُ: مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُو فَ، وَالإِسْتِثْنَاءُ مِنْهُ مِنْ غَيْر فَصْل»(٢).

وَأَمَّا الإِمَامُ النَّوَوِيُّ فَقَدْ رَجَّحَ الإِسْتِثْنَاءَ مِنَ الأَوَّلِ، بِقَوْلِهِ: ﴿قَوْلُهُ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِلاَّ الإِذْحِرَ) هَذَا مَحْمُولُ عَلَى أَنَّهُ ﷺ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ بِاسْتِثْنَاءِ الإِذْحِرِ، وَتَحْصِيصِهِ مِنَ الْعُمُومِ، أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ، قَبْلَ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِنْ طَلَبَ أَحَدُ اسْتِثْنَاءَ شَيْءٍ فَاسْتَثْنِهِ، أَوْ أَنَّهُ احْتَهَدَ فِي الْحُمُومِ، أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ، قَبْلَ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِنْ طَلَبَ أَحَدُ اسْتِثْنَاءَ شَيْءٍ فَاسْتَثْنِهِ، أَوْ أَنَّهُ احْتَهَدَ فِي الْحُمْمِيعِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) الكواكب الدراري٢/٢٣ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري٢/١٦٥.

<sup>(7)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7)

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى بِكَلاَم يَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ وَارِدٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْفَاصِلُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ آخَرَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَهُوَ مَرْفُوضٌ عِنْدَ جُمْهُور النُّحَاةِ، وَجَائِزٌ عِنْدَ ابْن مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعُهُ مِنَ الشُّرَّاح.

ثَانِياً: أَنَّ الأَوْلَى فِي نَظَرِ الْبَحْثِ -عِنْدَ وُجُودٍ فَاصِلٍ أَجْنَبِيٍّ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى - أَنْ يُقَدَّرَ مُسْتَثْنَى مِنْهُ آخَرُ مَحْذُوفٌ، يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ، حَتَّى يُبَرَّأَ كَلَامُ الْفُصَحَاء مِمَّا يَسْتَهْجِنُهُ أَكْثُرُ النُّحَاةِ النُّبَغَاء.

ثَالِثاً: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ غَيْرَ يَسِيرٍ، تَرَجَّحَ الْبَدَلُ، عِنْدَ الْقَوْل بجَوَاز مِثْل هَذِهِ الْفَاصِلَةِ.

رَابِعاً: أَنَّ مَا سَمَّاهُ الْكِرْمَانِيُّ بِالْمُكَرَّرِ أَوِ الْمُعَادِ، هُوَ مَا سَمَّاهُ الْعَيْنِيُّ بِالْمَحْذُوفِ، لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَآلِ؛ فَلاَ وَجْهَ لِرَدِّ الْعَيْنِيِّ عَلَى الْكِرْمَانِيِّ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: وُقُوعُ اسْمِ الْفِعْلِ بَعْدَ "إلاَّ".

الْقِيَاسُ: أَنَّ الأَصْلَ فِي الْمُسْتَثْنَى بَعْدَ "إِلاَّ" أَنْ يَكُونَ اسْماً، أَوْ فِعْلاً مُضَارِعاً فِي الاِسْتِثْنَاءِ الْمُفَرَّغ، أَوْ فِعْلاً مَاضِياً، إِذَا اقْتَرَنَ بــ "قَدْ"، أَوْ تَقَدَّمَهُ فِعْلٌ مَنْفِيٌّ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ اسْمُ فِعْلٍ بَعْدَ "إِلاَّ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ ﴿ اللَّهُ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اللَّهُ اللَّ

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَصْلُ فِي "إِلاَّ" أَنْ تَدْخُلَ عَلَى اسْم؛ لأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لإِخْرَاجِ بَعْضِ مِنْ كُلِّ، فَإِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا اسْمٌ فَلاَ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا إِلاَّ اسْماً؛ لِيَصِحَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضاً لَهُ"، وَقَدْ يَقَعُ بَعْدَهَا فِي الْإِسْمِ، فَلَوْ قُلْتَ: "مَا زَيْدٌ إِلاَّ يَقُومُ"، الْإِسْمِ، فَلَوْ قُلْتَ: "مَا زَيْدٌ إِلاَّ يَقُومُ"، كَانَ كَلاَماً مُسْتَقِيماً جَيِّداً(٤).

## وَلاَ يَقَعُ بَعْدَ "إِلاَّ" فِعْلُ مَاضِ إِلاَّ بِأَحَدِ قَيْدَيْنِ يُقَرِّبَانِهِ مِنَ الْإسْمِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْتَرِنَ بِـ "قَدْ"؛ لِقُرْبِهَا، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، مِنَ الْمُضَارِعِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ، الْمُشْبِهِ لِلاِسْم، نَحْوُ قَوْل الشَّاعِر:

## مَا الْمَجْدُ إِلاَّ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ \*\*\* بِنَدًى وَحِلْم لاَ يَزَالُ مُؤَثَّلاً (٥)

وَالْقَيْدُ الثَّانِي: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى "إِلاَّ" فِعْلُ مَنْفِيٌّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿(٦) ، وَإِنَّمَا جَازَ الْمَاضِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ لُرُومُ تَعَقَّبِ مَضْمُونِ مَا بَعْدَ "إِلاَّ" لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ غَالِباً؛ فَيُصَاغُ مَا قَبْلَ "إِلاَّ" وَمَا بَعْدَهَا صَوْغَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، فِي كَوْنِهِمَا مَاضِيَيْنِ، أَوْ غَالِباً؛ فَيُصَاغُ مَا قَبْلَ "إِلاَّ" وَمَا بَعْدَهَا صَوْغَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، فِي كَوْنِهِمَا مَاضِيَيْنِ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل۷۹/۲، وشرح التسهيل۲/۲۷۲، ۲۷۵، وشرح الكافية۲/۱۶۸، ۱۶۹، والارتشاف

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب البيوع، باب (۷٦)، ح(۲۱۷٤)٧٤/٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٧٩/٢، وشرح الكافية٢/١٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان، والارتشاف٣/٥٢٩.

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل، لمجهول، وهو في: المساعد١/١٨، وهمع الهوامع٣/٥٧٣، والدرر اللوامع١٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية: ١١.

مُضَارِعَيْنِ فِي الْغَالِبِ، فَلَوْ قِيلَ: "مَا زَيْدٌ إِلاَّ قَامَ" لَمْ يَجُزْ؛ لِوُقُوعِ الْمَاضِي بَعْدَ "إِلاَّ" غَيْرَ مُضَارِعَيْنِ فِي الْغَالِبِ، فَلَوْ قِيلَ: "مَا زَيْدٌ إِلاَّ قَامَ" لَمْ يَجُزْ؛ لِوُقُوعِ الْمَاضِي بَعْدَ "إِلاَّ" غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِـــ "قَدْ"، وَلاَ مَسْبُوقِ بِفِعْلِ مَنْفِيٍّ. (١)

وَقَدْ يَقَعُ الْفِعْلُ الْمَاضِي مَوْقِعَ الْمَصْدَرِ، فَيَقَعُ بَعْدَ "إِلاَّ"(٢) بِلاَ ذَيْنِكَ الْقَيْدَيْنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: «نَشَدْتُكَ بِاللهِ إِلاَّ أَجَبْتَنِي»(٤) بِمَعْنَى: مَا أَنْشُدُكَ إِلاَّ أَجَبْتَنِي»(٤) بِمَعْنَى: مَا أَنْشُدُكَ إِلاَّ أَجَبْتَنِي»(٤) بِمَعْنَى: مَا أَنْشُدُكَ إِلاَّ إَجَابَتَكَ، وَمَا أَعْزَمُ عَلَيْكَ إِلاَّ إِجَابَتَكَ. ٥)

َ هَذَا، إِذَا كَانَ الْفِعْلُ لاَ يَقَعُ مُسْتَثْنَى إِلاَّ بِالْقُيُودِ السَّابِقَةِ، فَعَدَمُ جَوَازِ وُقُوعِ اسْمِ الْفِعْلِ مُسْتَثْنَى أَولَى (٢)؛ لأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «**وَلاَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلاَّ هَاءَ وَهَاء**َ» خَالَفَهُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّ "هَاءَ" اسْمُ فِعْلِ أَمْرِ بِمَعْنَى: خُذْ. (٧)

### وَلِذَلِكَ ذَهَبَ الشُّرَّاحُ وَالْمُعْرِبُونَ إِلَى تَأْوِيلِهِ:

- ذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُ يُقَدَّرُ "قَوْلُ" قَبْلَ اسْمِ الْفِعْلِ يَكُونُ مُسْتَثْنَى، لاَ اسْمَ الْفِعْلِ، فَقَالَ: «وَ(هَاءَ)، اسْمُ فِعْلَ بِمَعْنَى: خُذْ، فَحَقُّهُ أَنْ لاَ يَقَعَ بَعْدَ "إِلاَّ"، كَمَا لاَ يَقَعُ بَعْدَهَا "خُذْ"، وَبَعْدَ أَنْ وَقَعَ بَعْدَ "إِلاَّ"، كَمَا لاَ يَقَعُ بَعْدَهَا "خُذْ"، وَبَعْدَ أَنْ وَقَعَ بَعْدَ "إِلاَّ"، يَجِبُ تَقْدِيرُ قَوْلٍ قَبْلَهُ، يَكُونُ بِهِ مَحْكِيّاً، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَلاَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مَقُولاً عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَبَايعَيْن: هَا وَهَا»(٨).

- وَقِيلَ: (هَاءَ وَهَاءَ) حَالُ، أَوْ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَالِ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرُ، وَتَقْدِيرُهُ: بَيْعُ الذَّهَبِ الذَّهَبِ الذَّهَبِ رِبا فِي جَمِيعِ الْحَالاَتِ إِلاَّ حَالَ الْحُضُورِ وَالتَّقَابُضِ. (٩)

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: «(هَاءَ وَهَاءَ) أَيْ: يَداً بِيَدٍ، أَيْ: مُتَقَابِضاً فِي الْمَجْلِسِ»(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل٢/٢٧٤، ٢٧٥، وشرح الكافية٢/٩٦، والارتشاف٢٠٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٣/٥٠،، ١٠٦، والمسائل الشيرازيات ٤٨٠/١، ١٥٣٠، وشرح المفصل ٨٠/٢، والارتشاف ١٥٣٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب، ص:١٠١، والارتشاف٣١/٣٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب، ص: ١٠١، والارتشاف١٥٣١/٣٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: الارتشاف٣١/٣٥١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: إصلاح غلط المحدثين، ضمن (أربعة كتب في التصحيح اللغوي)، ص:٥١، والمفهم٤٧٠/٤، ورصف المباني، ٤٠٤، وشرح الطَّيْبيِّ على مشكاة المصابيح٤٨/٦، والمغني١١/١٥.

<sup>(^)</sup> شواهد التوضيح، ص:٢٠٥. وينظر: شرح الطَّيْبِيِّ على مشكاة المصابيح٦/٤٨، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٩٧.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الطُّيبيِّ على مشكاة المصابيح٦ (٩).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ) -بِالْفَتحِ وَالْمَدِّ، أَوْ بِالْكَسْرِ، أَوْ بِالسُّكُونِ-، أَيْ: إِلاَّ حَالَ الْحُضُورِ وَالتَّقَابُضِ، فَكَنَّى عَنِ التَّقَابُضِ بِقَوْلِهِ: "هَاءَ وَهَاءَ"؛ لأَنَّهُ لاَزِمُهُ»(٢).

- وَقِيلَ: «...مَحَلَّهُ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرٌ، يَعْنِي: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ رِالدَّهَبِ إِللَّهُ مُقَدَّرٌ، يَعْنِي: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ رِبًا فِي جَمِيعِ الأَزْمِنَةِ إِلاَّ عِنْدَ الْحُضُورِ وَالتَّقَابُضِ»(٣).

#### التَّعْقيتُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْفِعْلَ لاَ يَقَعُ مُسْتَثْنَى بِــ"إِلاَّ" إِلاَّ إِذَا كَانَ مُضَارِعاً، أَوْ مَاضِياً مَقْرُوناً بِــ"قَدْ"، أَوْ مَاضِياً مَسْبُوقاً بِفِعْلٍ مَنْفِيٍّ، أَوْ مُؤَوَّلاً بِمَصْدَرٍ؛ لِذَا فَإِنَّ عَدَمَ جَوَازِ وُقُوعِ اسْمِ الْفِعْلِ مَسْتَشْيَ أَوْلَى؛ لأَنَّ اسْمَ الْفِعْل مَحْمُولٌ عَلَى الْفِعْل؛ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَيْهِ.

ثَانِياً: أَنَّ اسْمَ الْفِعْلِ إِذَا وَقَعَ مَوْقِعَ الْمُسْتَثْنَى فَإِنَّهُ يُؤَوَّلُ: بِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِقَوْلٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ بالْحَالِيَّةِ، أَوْ بالظَّرْفِيَّةِ.

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِقَوْلِ مَحْذُوفٍ؛ لأَنَّ الْمُتَفَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْمُ فِعْلٍ؛ وَاسْمُ الْفِعْلِ لاَ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِاسْمٍ مُشْتَقِّ، وَلاَ مَصْدَرٍ، وَلاَ ظَرْفٍ، حَتَّى يَصِحَّ إعْرَابُهُ بِالظَّرْفِيَّةِ أَو الْحَالِيَّةِ.

ثَالِثاً: أَنَّ "هَاءَ" اسْمُ فِعْلَ أَمْرِ بِمَعْنَى: خُذْ، وَفِيهِ لُغَاتٌ:

"هَاءَ" لِلرَّجُلِ، وَ"هَاءَ ةَ" لِلْمَرْأَةِ: ، وَ"هَاؤُمَا" لِلإِثْنَيْنِ، وَ"هَاؤُمُوا" لِلرِّجَالِ، وَ"هَاؤُنَّ لِلنِّسَاءِ. وَيُقَالُ فِي الْمُفْرِدِ –أَيْضاً–:"هَاءَ، وَهَاءِ، وَهَاءْ –بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ، والسَّكُونِ مَعَ الْمَدِّ–، وَيُقَالُ فِي الْمُفْرِدِ –أَيْضاً–:"هَاءَ، وَهَاءِ، وَهَاءْ حَمْلاً عَلَى "هَا" الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ. (٥) وَ"هَأَ" (٤) وَيُقَالُ لِلإِثْنَيْنِ وَالإِثْنَيْنِ –أَيْضاً–: "هَاءَا، وَهَائِيَا"، وَلِلرِّجَالِ: "هَاؤُوا"، وَلِلْمَرْأَةِ: "هَائِي"، وَالْمِرَّاةِ: "هَائِي"، وَاللَّرْبَيْنِ وَالْإِثْنَيْنِ –أَيْضاً–: "هَاءَا، وَهَائِيَا"، وَلِلرِّجَالِ: "هَاؤُوا"، وَلِلْمَرْأَةِ: "هَائِي"، وَ"، "وَهَائِيَا"، وَاللَّرْبَانِيْنِ وَاللَّرْبَانِيْنِ وَاللَّانِيْسَاء: "هَأْنَ". (١)

<sup>=</sup> (1) الكواكب الدراري  $\cdot$  (1) =

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري٥/١٣٦.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري ٢٥٢/١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القاموس (ه ا ء).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النهاية/ لابن الأثير (ها)، وشرح المقدمة الجزولية الكبير٣.١٠١٤.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)، الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي (هَاءَ) بِالْمَدِّ، وَبَهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَكَذَلِكَ رَوَيْتُهُ، وَمَعْنَاهَا: خُذْ، فَكَأَنَّهَا اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ، كَمَا تَقُولُ: "هَاؤُمُ"، وَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ:

وَثَانِيهِمَا: تَلْحَقُ بِهَا الْعَلاَمَاتُ الْمُفَرِّقَةُ، فَتَقُولُ لِلْمُذَكَّرِ: "هاءَ"، وَلِلْمُؤَنَّثِ: "هَائِي"، وَلِلاِثْنَيْنِ: "هَاءَا"، وَلِلْجَمْع "هَاؤُوا"، كَالْحَال فِي "هَاؤُمُ، وَهَلُمَّ".

-الثَّانِيَةُ: بِالْقَصْرِ، وَالْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ، فَتَقُولُ: "هَأْ"، كَمَا تَقُولُ: "خَفْ"، وَفِيهَا اللَّغَتَانِ اللَّغَةِ. الْمُتَقَدِّمَتَانِ، حَكَاهُمَا ثَابِتٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ.

-الثَّالِثَةُ: "هَاءِ" بِالْمَدِّ، وَكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ لِلْوَاحِدِ، وَالإِثْنَيْنِ، وَالْجَمِيعِ، بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، غَيْرَ أَنْهُمْ زَادُوا يَاءً مَعَ الْمُؤَنَّثِ، فَقَالُوا: "هَائِي".

-الرَّابِعَةُ:"هَا" بِالْقَصْرِ، وَتَرْكِ الْهَمْزِ، حَكَاهَا بَعْضُ اللَّغَوِيِّينَ، وَأَنْكَرَهَا أَكْثَرُهُمْ، وَخُطِّئَ مَنْ رَوَاهَا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَذَلِكَ.

-وَقَدْ حُكِيَتْ لُغَةٌ خَامِسَةٌ: "هَاءَكِ" بِمَدَّةٍ، وَهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَكَافِ خِطَابٍ مَكْسُورَةٍ لِلْمُؤَنَّثِ.

قُلْتُ: وَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ "هَاءَكِ" هَذِهِ هِيَ اللَّغَةُ الأُولَى، وَإِنَّمَا زَادُوا عَلَيْهَا كَافَ الْخِطَابِ الْمُؤَنَّثِ خَاصَّةً، فَلاَ تَكُونُ خَامِسَةً.

وَمَعْنَى (هَاءَ وَهَاءَ): خُذْ وَهَاتِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ، كَمَا قَالَ: "يَداً بِيَدٍ"»(٢). وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ اللَّغَاتِ عَلَى لَهْجَةِ بَنِي تَمِيمٍ فِي أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>= (</sup>١) ينظر: إصلاح المنطق/ لابن السكيت، ص: ٢٩١، ٢٩١، وكتاب الدلائل في غريب الحديث ١٨٦/١، والكافي في الإفصاح ١١٤١/٣، ١١٤٢.

<sup>(</sup>٢) المفهم٤/٠٧٤، ٧٧١.

الْفَصْلُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الإِضَافَةِ. وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

## الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي مَعَانِي الإضَافَةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الإِضَافَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ تَكُونُ بِمَعْنَى: اللاَّمِ، أَوْ "مِنْ"(١)، أَوْ "فِي"(٢)، أَوْ "عِنْدَ"(٣). الْمُخَالَفَةُ: حَاءَ بَعْضُ إِضَافَاتٍ لاَ تَتَطَابَقُ مَعَ مَعَانِي الإِضَافَةِ الْمَذُكُورَةِ فِي كُتُبِ النَّحْوِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

- ١- مَا رُوِيَ عَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: ﴿قَالَ النَّبِيُ ﴿ قَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ، فَقَامَ رَجَلُ، فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِي ﴾ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَحَّصَ لَهُ النَّبِي ﴾ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَحَّصَ لَهُ النَّبِي ﴾ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّحْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ﴾ (٤).
- ٢- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «...فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ خَالُ الْبَرَاءِ:
   يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ
   وَشُرْب، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ
   قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاَةَ، قَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْم...»(٥).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الإضافة الْمَعْنَويَّة، أو الْمَحْضَة، أو الْحَقِيقِيَّة: هِيَ الَّتِي يَكْتُسِبُ بِهَا الْمُضَافُ مِنَ الْمُضَافِ الْمُضَافِ اللهِ أَحَدَ مَعْنَيَيْن (٦):

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ١٢٦/٢، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٧٤/٢، وشرح الكافية٢/٣٧/.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل ٢٢١/٣، والمساعد ٢/٩/٢، والتصريح على التوضيح ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح جمل الزجاجي٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب العيدين، باب (٥)، ح(٩٥٤) -(1971)، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب (١)، ح-(1971) -(1971)

<sup>(°)</sup> البخاري، كتاب العيدين، باب (٥)، ح(٩٥٥) ١٧/٢، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب (١)، ح٤- (١)، حـ (١)، حـ (١)، حـ (١)، ح٤- (١)، حـ (١)، حـ

والبراء بن عازب هو: أبو عمارة، ابن الحًارث الحارثي، الأنصاري، لم يشهد بدرا؛ وذاك أن النبي السلام المناهير علماء يوم بدر فرده، توفي سنة إحدى وسبعين (٧١ه). ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان٣/٢٦، وكتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:٤٤.

وأبو بردة هو: هانئ بن نيار بن عمرو، البلوي القضاعي، الأنصاري، توفي سنة اثنتين وأربعين (٤٢ه). ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:٢٦، وسير أعلام النبلاء٢/٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل ١٣٠/٢، والتصريح على التوضيح ١٦٧٧.

أُوَّلُهُمَا: التَّعْرِيفُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً، نَحْوُ: "غُلاَمُ زَيْدٍ"، فَالْغُلاَمُ قَبْلَ الإِضَافَةِ، كَانَ شَامِلاً كُلَّ غُلاَمٍ، فَلَمَّا أُضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ (زَيْدٍ) اكْتَسَبَ مِنْهَا تَعْرِيفاً، قَالَ الإِضَافَةِ، كَانَ شَامِلاً كُلَّ غُلاَمٍ، فَلَمَّا أُضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ (زَيْدٍ" أَنّهُ بِمَعْنَى اللاَّمِ، أَنَّ مَعْنَاهُ الرَّضِيُّ: «فَلاَ تَظُنَّنَ مِنْ إِطْلاَقِ قَوْلِهِمْ فِي مِثْلِ: "غُلاَمُ زَيْدٍ" أَنّهُ بِمَعْنَى اللاَّمِ، أَنَّ مَعْنَاهُ وَمَعْنَى: "غُلاَمٌ لِزَيْدٍ"، سَوَاءً، بَلْ مَعْنَى "غُلاَمٌ لِزَيْدٍ" وَاحِدٌ مِنْ غِلْمَانِهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَمَعْنَى: "غُلاَمُ لِزَيْدٍ"، الْغُلاَمُ الْمُعَيَّنُ مِنْ بَيْنِ غِلْمَانِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ غِلْمَانٌ جَمَاعَةُ، أَوْ ذَلِكَ الْغُلاَمُ الْمُعْلُومُ لِزَيْدٍ"، الْغُلاَمُ الْمُعَيِّنُ مِنْ بَيْنِ غِلْمَانِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ غِلْمَانٌ جَمَاعَةُ، أَوْ ذَلِكَ الْغُلاَمُ الْمُعْلُومُ لِزَيْدٍ"، الْغُلامُ المُعَيِّنُ مِنْ بَيْنِ غِلْمَانِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ غِلْمَانٌ جَمَاعَةُ، أَوْ ذَلِكَ الْغُلامُ الْمُعْلُومُ لِزَيْدٍ"، الْغُلامُ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ وَاحِدٌ». (١)

وَالْمَعْنَى الآخَوُ: التَّحْصِيصُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ نَكِرَةً، نَحْوُ: "غُلاَمُ رَجُلٍ"، فَالإِضَافَةُ هُنَا مَيَّزَتِ الْغُلاَمَ عَنْ أَنْ يَكُونَ غُلاَمَ امْرَأَةٍ، وَحَصَّصَتْهُ لِرَجُلِ.(٢)

وَلِلْحُصُولِ عَلَى أَحَدِ ذَيْنِكَ الْمَعْنَيَيْنِ يُقَدَّرُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ حَرْفٌ، يُوصِلُ مَعْنَى الْمُضَافِ إِلَى مَا بَعْدَهُ، وَيَجْعَلُ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مِنْ تَمَامِ الْمُضَافِ فِي الْمَعْنَى.

يَرَى جُمْهُورُ النُّحَاةِ أَنَّ الْحَرْفَ الْمُقَدَّرَ فِي الإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ يَكُونُ "مِنْ"، أَوِ "اللَّمَ"، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «وَإِلَى تَقْسِيمِ الإِضَافَةِ الْمَحْضَةِ عَلَى مَعْنَى "مِنْ"، وَعَلَى مَعْنَى "اللَّمَ"، ذَهَبَ الْجَرْمِيُّ(٤)، وأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ»(٥).

وَضَابِطُ الْإِضَافَةِ الَّتِي بِمَعْنَى "مِنْ" هُوَ: أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ بَعْضاً مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ بَعْضاً مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ بَعْضُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ صَالِحاً لِلإِخْبَارِ بِهِ عَنِ الْمُضَافِ، نَحْوُ: "هَذَا خَاتَمُ فِضَّةٍ"، فَالْحَاتَمُ بَعْضُ جِنْسِ الْفِضَّةِ؛ لِذَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: "هَذَا الْحَاتَمُ فِضَّةٌ"، عَلَى الإِحْبَارِ. (٦)

<sup>(</sup>١)شرح الكافية٢/٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح المفصل ۱۳۰/۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل١٢٦/٢، والبسيط/ لابن أبي الربيع١٨٩٧/، واللمحة ٢٧٤/١، وشرح الأشموني٢/٢٣٨، والنحو الوافي١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) الجرمي هو: أبو عمر، صالح بن إسحاق، مولى لجرم من قبائل اليمن، أخذ عن أبي الحسن الأخفش، ويونس بن حبيب، وغيرهما، ومن أشهر كتبه "مختصرة في النحو"، توفي سنة (٢٢٥هـ). ينظر: أخبار النحويين البصريين، ص٥٠٠، ونزهة الألباء، ص١٤٣، وإشارة التعيين، ص٥٠٠، وطبقات النحويين واللغويين، ص٧٤.

<sup>(</sup>٥) ارتشاف الضرب٤/١٨٠٠. وينظر: المساعد٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر:شرح التسهيل٢٢٣/٣، وشرح جمل الزجاجي/لابن عصفور٧٤/٢، وشرح شذور الذهب/ للجوجري منظر:شرح التسهيل٣٢٩/٢، والتصريح على التوضيح ١٥٧٥/١.

وَتُسَمَّى "مِنْ" هَذِهِ تَبْيِينيَّةً وَمُبَيِّنَةً، أَيْ: إِنَّهَا لِبَيَانِ النَّوْعِ؛ لِذَا فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: «"هَذَا ثَوْبُ حَزِّ، وَحَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ، وَسِوَارٌ مِنْ ذَهَبِ لأَنَّ وَحَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ، وَسِوَارٌ مِنْ ذَهَبِ لأَنَّ الْخَاتَمَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّوَارُ يَكُونُ مِنَ الْحَاتَمَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ، وَالسَّوَارُ يَكُونُ مِنَ الْحَاتَمَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّوْبُ يَكُونُ مِنَ الْحَدِيدِ"، وَ"مِنْ ذَهَبِ "»(١)، قَالَ الرَّضِيُّ: الذَّهَبِ وَغَيْرِهِ، فَبَيَّنَ نَوْعَهُ بِقَوْلِهِ: "مِنْ خَزِّ"، وَ"مِنْ حَدِيدٍ "، وَ"مِنْ ذَهَبِ "»(١)، قَالَ الرَّضِيُّ: «فَاجَيْنِهُوا اللهِ مَنْ الْمُبَيِّنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَا مُنَا الْمُبَيِّنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُبَيِّنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَا مُنَا الْمُبَيِّنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَا مُنَا الْمُبَيِّنِ مَنَ الْمُبَيِّنِ مَنَ الْمُبَيِّنِ مِنَ الْمُبِينَةِ أَنْ يَصِحَ إِطْلاَقُ السَّمِ الْمَحْرُورِ بِهَا عَلَى الْمُبَيِّنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَا مُنَا الرَّجُسِ مِنَ الْأَوْلَيْنِ (١)»(١)»(١٠).

وَضَابِطُ الإِضَافَةِ الَّتِي بِمَعْنَى اللاَّمِ هُوَ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُضَافُ بَعْضاً مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَضَابِطُ الإِضَافَةِ النَّتِي بِمَعْنَى اللاَّمِ هُوَ: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُضَافِ، نَحْوُ: "عَيْنُ زَيْدٍ". نَحْوُ: "عَيْنُ زَيْدٍ".

وَالإِضَافَةُ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى اللاَّمِ، فَاللاَّمُ إِمَّا أَنَّهَا لِلْمِلْكِ، أَوْ لِلاِحْتِصَاصِ، نَحْوُ: «"مَالُ زَيْدٍ، وَأَرْضُهُ" أَيْ: مَالُ لَهُ، وَأَرْضُ لَهُ، أَيْ: يَمْلِكُهَا.

وَ"أَبُوهُ، وَابْنُهُ، وَسَيِّدُهُ"، وَالْمُرَادُ: أَبُ لَهُ، وَابْنُ لَهُ، وَسَيِّدٌ لَهُ، أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَحَقُّ مُخْتَصُّ بِذَلِكَ، وَالْغَالِبُ الإخْتِصَاصُ؛ لأَنَّ كُلَّ مِلْكٍ اخْتِصَاصُ» (٤)، وَلَيْسَ كُلُّ اخْتِصَاصِ مِلْكاً.

ذَهَبَ ابْنُ مَالِكِ (°)، وَمَنْ تَابَعَهُ (°)، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُ ( ﴿ إِلَى أَنَّ الإِضَافَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ وَهَبُ ابْنُ مَالِكِ (°)، وَصَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ ظَرْفَ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ لِلْمُضَافِ، قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى "فِي"، وَضَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ ظَرْفَ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ لِلْمُضَافِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَلَهُ الشَّهِمِ ﴾ (٥)، وقَوْل الشَّاعِر:

<sup>(</sup>١) شرح المفصل٢/٢٦. وينظر: شرح شذور الذهب/ للجوجري٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) سور الحج، من الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٢٣٧/٢، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٢٦/٢. وينظر: شرح شذور الذهب/ للجوجري ٥٨٧/٢، والتصريح على التوضيح ١٦٧٦، والنحو الوافي 7.7/7.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل١١/٣ ٢٢٣-٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل٢٢١/٣، وشرح الكافية٢٧/٢، وشرح شذور الذهب/ للجوجري٢٥٨٥، والمساعد ٣٢٩/٣، والتصريح على التوضيح ٢٥٥/١، والنحو الوافي٣٠/١، ٢٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح٢/٩٢٦، ٧٣٤، والارتشاف٤/٠٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٦.

# مُهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ \*\*\* وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حَرَاهُ(١)

وَقُوْل الآخَر:

تُسَائِلُ عَنْ قَرْمٍ هِجَانٍ سَمَيْدَعٍ \*\*\* لَدَى الْبَأْسِ مِغْوَارُ الصَّبَاحِ جَسُورُ(٢)

رُدَّ عَلَى ابْنِ مَالِكِ وَمَنْ تَابَعَهُ بِأَنَّ الإِضَافَةَ الَّتِي بِمَعْنَى "فِي" مَحْمُولَةٌ عَلَى الَّتِي بِمَعْنَى الْكَمِ"؛ تَوَسُّعاً فِي الْكَلَامِ"؛ وَتَقْلِيلاً لِلأَقْسَامِ (٤)، قَالَ ابْنُ النَّاظِمِ: «وَالَّذِي عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ الللاَّمِ"؛ تَوَسُّعاً فِي الْكَلاَمِ"؛ وَتَقْلِيلاً لِلأَقْسَامِ (٤)، قَالَ ابْنُ النَّاظِمِ: «وَالَّذِي عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَأَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الإِضَافَةَ لاَ تَعْدُو أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى اللاَّمِ، أَوْ بِمَعْنَى "مِنْ"، وَمُوهِمُ الإِضَافَةِ بِمَعْنَى "فِي" مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا فِيهِ بِمَعْنَى اللاَّمِ عَلَى الْمَجَازِ» (٥).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَلاَ يَلْزَمُ فِيمَا هُوَ بِمَعْنَى اللاَّمِ أَنْ يَجُوزَ التَّصْرِيحُ بِهَا، بَلْ يَكْفِي إِفَادَةُ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللاَّمِ، فَقَوْلُكَ: "طُورُ سِيْنَاءَ"، وَ"يَوْمُ الأَحَدِ" بِمَعْنَى اللاَّمِ، وَلاَ يَصِحُ إِظْهَارُ اللاَّمِ فِي مِثْلِهِ، فَالأَوْلَى إِذَنْ أَنْ نَقُولَ: يَحْوُ: "ضَرْبُ الْيَوْمِ"، وَ"قَتِيلُ كَرْبَلاءَ" بِمَعْنَى اللاَّمِ، كَمَا قَالَهُ بَاقِي التُّحَاةِ، وَلاَ نَقُولُ: إِنَّ إِضَافَةَ الْمَظْرُوفِ إِلَى الظَّرْفِ بِمَعْنَى: "فَوْلَ: إِنَّ إِضَافَةَ الْمَظْرُوفِ إِلَى الظَّرْفِ بِمَعْنَى اللاَّمِ، كَمَا قَالَهُ بَاقِي التُّحَاقِ، وَلاَ نَقُولُ: إِنَّ إِضَافَةَ بِمَعْنَى اللاَّمِ، كَمَا قَالَهُ بَاقِي التُّحاقِ، وَلاَ نَقُولُ: إِنَّ إِضَافَةَ بِمَعْنَى اللاَّمِ، كَقَوْلِ أَحَدِ حَامِلِي "فِي " فَإِنَّ أَدْنَى مُلاَبَسَةٍ وَاخْتِصَاصٍ يَكُفِي فِي الإِضَافَةِ بِمَعْنَى اللاَّمِ، كَقَوْلِ أَحَدِ حَامِلِي الْخَشْبَةِ لِصَاحِبِهِ: "خُذْ طَرَفَكَ"، وَنَحْوِ: "كَوْكَبُ الْخَرْقَاءِ" لِلـ "سُهَيْلٍ"، وَهِي الَّتِي يُقَالُ الْخَشْبَةِ لِصَاحِبِهِ: "خُذْ طَرَفَكَ"، وَنَحْوِ: "كَوْكَبُ الْخَرْقَاءِ" لِلـ "سُهَيْلٍ"، وَهِي التِي يُقالُ لَتِي يُقَالُ إِضَافَةٌ لأَدْنَى مُلاَبَسَةٍ، فَنَقُولُ: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْمُضَافُ إِلَيْهِ حِنْسَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ حِنْسَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ عَنْسَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ عَنْسَ الْمُضَافِ ، فَهِيَ بَتَقْدِير: "مِنْ"، وَلاَ ثَالِثَ لَهُمَا»(٢).

<sup>(</sup>١) من المتقارب، للأعشى ميمون بن قيس، وهو في: شرح التسهيل٣/٢٢١-٢٢٣، وبلا نسبة في: شرح الكافية الشافية٢٧/٢-٩٠٤، وبرواية: "(عليهم حُرُمُ).

<sup>(</sup>٢) البيت من البحر الطويل، لحسان بن ثابت في: ديوانه١٩٣٦، في قصيدة يرثي بما حمزة بن عبد المطلب، وهو في: شرح الكافية الشافية١٨٠٨، وشرح التسهيل٢٢١/٣-٢٢، واللمحة٢٧٥/٢.

والقرم: السيد المبحل. ينظر: القاموس: (ق ر م).

الهجان: نقى الحسب كريمه.ينظر: القاموس: (هجن).

السميدع: الجميل والكريم والبطل. ينظر: القاموس (س م دع).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح شذور الذهب/ للجوجري٢/٥٨٥، وشرح الأشموني٢/٢٣٨، والتصريح على التوضيح٢/٦٧٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الصبان مع شرح الأشموني ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) شرح الألفية، ص: ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية٢/٢٣٨.

وزَادَ الْكُوفِيُّونَ الإِضَافَةَ بِمَعْنَى: "عِنْدَ"(١)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الْعَرَبِ: " نَاقَةٌ رَقُودُ الْحَلْبِ" أَيْ: رَقَودٌ عِنْدَ الْحَلْب.

رَدَّ عَلَيْهِمُ ابْنُ عُصْفُورِ بِقَوْلِهِ: «وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلاً: "رَقُودُ الْحَلْبِ"، مِثْلَ: "حَسَنُ الْوَجْهِ"؛ فَيَكُونُ فِي الْمُشَبَّهَةِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلاً: "رَقُودُ الْحَلْبِ"، مِثْلَ: "حَسَنُ الْوَجْهِ"؛ فَيكُونُ فِي اللَّفْظِ لِلأَوَّلِ، وَفِي الْمَعْنَى لِلثَّانِي، وَكَأَنَّ أَصْلَهَا: هَذِهِ نَاقَةٌ رَقُودٌ حَلْبُهَا، وَإِنَّمَا وُصِفَ اللَّهْ ظِ لِلأَوَّلِ، وَفِي الْمَعْنَى لِلثَّانِي، وَكَأَنَّ أَصْلَهَا: هَذِهِ نَاقَةٌ رَقُودٌ حَلْبُهَا، وَإِنَّمَا وُصِفَ الْحَلْبُ بِأَنَّهُ رَقُودٌ لَمَّا كَانَ الرَّقَادُ عِنْدَهُ، فَجُعِلَ رَقُوداً مُبَالَغَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَ مَكُرُ اللَّهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَرَيْنِ لِللَّكَ مُبَالغَةً، وَهَذَا اللَّهُ عَلَى كَانَ الرَّقَادُ عَنْدَهُ، وَإِنَّمَا يُمْكُرُ فِيهِمَا؛ فَجُعِلاَ مَاكِرَيْنِ لِللَّكَ مُبَالغَةً، وَهَذَا كَثِيرُ فِيهِمَا؛ فَجُعِلاً مَاكِرَيْنِ لِللَّكَ مُبَالغَةً، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلاَم الْعَرَبِ» (٣) وَالنَّهُ لَ وَالنَّهَارُ لاَ يَمْكُرُ الْنِ يَالِقُهُ مَا يُمْكُونُ فِيهِمَا؛ فَجُعِلاً مَاكِرَيْنِ لِلَكَ مُبَالغَةً، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلاَم الْعَرَبِ» (٣)

وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الضَّائِعِ إِلَى أَنَّ الإِضَافَةَ كُلَّهَا بِمَعْنَى اللاَّمِ الَّتِي لِلإِسْتِحْقَاقِ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الإِسْتِحْقَاقِ، وَكَذَا الإِضَافَةُ الْجِنْسِيَّةُ، أَي: الَّتِي بِمَعْنَى "مِنْ". (١٠) فَهُوَ يُقَدِّرُ فِي نَحْوِ: "تَوْبُ خَزِّ": التَّوْبُ مُسْتَحِقُّ لِلْخَزِّ؛ لأَنَّ الْخَزِّ مُسْتَحِقٌ لِلتَّوْبِ؛ لِكَوْنِهِ أَصْلَهُ. (٥)

وَذَهَبَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ إِلَى إِنْكَارِ كَوْنِ الإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى حَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ؛ «لِلُزُومِ كَوْنِ كُلِّ مُضَافٍ نَكِرَةً، وَالأَصْلُ عَلَى هَذَا: ثَوْبٌ مِنْ حَزِّ، وَغُلاَمٌ لِزَيْدٍ»(٢).

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَيَّانٍ مِنْ أَنَّ الإِضَافَةَ لَيْسَتْ عَلَى تَقْدِيرِ أَيِّ حَرْفٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَلاَ عَلَى نَيَّتِهِ، وَإِنَّمَا الإِضَافَةُ تُفِيدُ الإِخْتِصَاصَ مِنْ جَهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَالَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّ الإِضَافَةَ تُفِيدُ الإِخْتِصَاصَ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى تَقْدِيرِ حَرْفٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ، وَلاَ عَلَى نَيَّتِهِ، وَإِنَّ جِهَاتِ الإِخْتِصَاصِ مُتَعَدِّدَةً، يُبِيِّنُ كُلِّ مِنْهَا الإِسْتِعْمَالَ، فَإِذَا قُلْتَ: "عَلَامُ زَيْدٍ، وَدَارُ عَمْرٍو"، كَانَتِ الإِضَافَةُ لِمِلْكِ، وَإِذَا قُلْتَ: "سَرْجُ الدَّارِ، وحَصِيرُ قَلْتَ: "سَرْجُ الدَّارِ، وحَصِيرُ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٢/٤٧، والارتشاف٤/٠٠٨، والمساعد٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، من الآية:٣٣.

<sup>(</sup>٣) شرح جمل الزجاجي ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ارتشاف الضرب١٨٠١/٤، والمساعد٢/٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ارتشاف الضرب١٨٠١/٤، وشرح الأشموني ٢٣٨/٢، والتصريح على التوضيح ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) المساعد٢/٢٣٠.

الْمَسْجِدِ"، كَانَتِ الإِضَافَةُ لِلاِسْتِحْقَاقِ، وَإِذَا قُلْتَ: "هَذَا شَيْخُ أَحِيكَ، وَتِلْمِيذُ زَيْدٍ،" كَانَتْ لِمُطْلَقَ الإِخْتِصَاصِ»(١).

وَذَهَبَ ابْنُ يَعِيشَ إِلَى أَنَّ الإِضَافَةَ تَأْتِي بِمَعْنَى الْحَرْفَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَقَدْ تَأْتِي مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أَيِّ حَرْفٍ، فَقَالَ: «وَقَوْلُهُ: "فِي الأَمْرِ الْعَامِّ" يُرِيدُ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الإِضَافَةِ الْحَقِيقِةِ مَا تَقْدِيرِ أَيِّ حَرْفٍ، فَقَالَ: «وَقَوْلُهُ: "فِي الأَمْرِ الْعَامِّ" يُرِيدُ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الإِضَافَةِ الْحَقِيقِةِ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَرُبَّمَا جَاءَ مِنْهُ شَيْءُ عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، قَالُوا: "فُلاَنُ تَبْتُ الْغَدَرِ" -بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالدَّالِ - أَيْ: تَابِتُ الْقَدَمِ فِي الْحَرْبِ وَالْكَلاَمِ.... وَعِنْدِي أَنَّ إِضَافَةَ اسْمِ الْفَاعِلِ، إِذَا كَانَ مَاضِياً مِنْ ذَلِكَ، لَيْسَ مُقَدَّراً بِحَرْفِ جَرٍّ، مَعَ أَنَّ إِضَافَتَهُ مَحْضَةٌ» (٢).

رُدَّ عَلَى ذَلِكِ كُلِّهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ: إِنَّ الْحَرْفَ مُقَدَّرٌ، وَإِنَّمَا قِيلَ: هِيَ عَلَى مَعْنَى كَذَا، عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ التَّقْدِيرَ. (٣)

وعَلَى الْقُوْلِ بِأَنَّ الإِضَافَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ تَأْتِي بِمَعْنَى حَرْفِ جَرِّ: "مِنْ"، أَوِ "اللاَّمِ"، أَوْ بِمَعْنَى "عِنْدَ"، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مَا اسْتُشْكِلَ دُحُولُهُ فِي أَحَدِ هَذِهِ "فِي"، أَوْ بِمَعْنَى "عِنْدَ"، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مَا اسْتُشْكِلَ دُحُولُهُ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمُعَانِي، قَالَ ابْنُ حَجَر: «وَقَدِ اسْتَشْكَلْتُ الإِضَافَةَ فِي قَوْلِهِ: (شَاةُ لَحْمٍ)؛ وَذَلِكَ أَنَّ الإِضَافَة قِي الْمُعَنُويَّةُ، وَلَفْظِيَّةُ، فَالْمَعْنَويَّةُ: إِمَّا مُقَدَّرَةٌ بِ "مِنْ"، كَ "حَاتَم حَدِيدٍ"، أَوْ بِاللاَّمِ، كَ "خَاتَم حَدِيدٍ"، أَوْ بِاللاَّمِ، كَ "غَلَمُ وَيُهُ بِاللهِم، كَ "ضَرْبُ فِي الْيَوْم. كَ "غَلَمُ وَيُهُ مُضَافَةٌ إِلَى مَعْمُولِهَا، كَ "ضَارِب زَيْدٍ"، وَ"حَسَنِ الْوَجْهِ". وَلاَ يَصِحُ شَيْءٌ مِنَ الأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ فِي: (شَاةُ لَحْمٍ)»(٤).

وَقَدْ حَاوَلَ ابْنُ حَجَرٍ أَنْ يَلْتَمِسَ لِهَذِهِ الإِضَافَةِ وَجْهاً مِنَ الصِّحَةِ؛ فَقَالَ: إِنَّ "لَحْماً" هُنَا بِمَعْنَى "أُضْحِيَّةٍ"؛ وَذَلِكَ «...أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ لَمَّا اعْتَقَدَ أَنَّ شَاتَهُ شَاةُ أُضْحِيَّةٍ، أَوْقَعَ هَ فِي الْجَوَابِ قَوْلَهُ: (شَاةُ لَحْمٍ) مَوْقِعَ قَوْلِهِ: (أُضْحِيَّةٍ)»(٥).

وَهَذَا الْجَوَابُ -فِي نَظَرِ الْعَيْنِيِّ - غَيْرُ شَافٍ وَلاَ كَافٍ الْأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي اللَّغَةِ "لَحْمٌ" بِمَعْنَى: "أُضْحِيَّةٍ"؛ لِذَا بَقِيَ الإِشْكَالُ قَائِماً، فَرَأَى الْعَيْنِيُّ أَنَّ الْجَوَابَ الأَمْثَلَ أَنْ تَكُونَ

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب١/٤٠١. وينظر: التصريح على التوضيح ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل۲/۲۲، ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المساعد٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٥/١٠.

<sup>(°)</sup> السابق ١٦/١٠.

«الإِضَافَةُ فِيهِ بِمَعْنَى اللاَّمِ، التَّقْدِيرُ: شَاةٌ وَاقِعَةٌ لأَحْلِ لَحْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، لاَ لأَحْلِ أُضْحِيَّةٍ؛ لِوُقُوعِ ذَبْحِهَا فِي غَيْر وَقْتِهَا»(١).

فَجَوَابُ الْعَيْنِيِّ قَرِيبٌ مِمَّا رَامَهُ النَّوَوِيُّ فِي قَوْلِهِ: «قَوْلُهُ ﷺ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) مَعْنَاهُ: أَيْ لَيْسَتْ ضَحِيَّةً (٢)، وَلاَ ثَوَابَ فِيهَا، بَلْ هِيَ لَحْمٌ لَكَ، تَنْتَفِعُ بِهِ، كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الأُحْرَى (إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمْتَهُ لاَّهْلِكَ)»(٣).

وَقَرِيبٌ كَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الدَّمَامِينِيِّ: «(شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: لَيْسَ هَذَا فِي الإِضَافَةِ اللَّهْظِيَّةِ وَلاَ الْمَعْنَوِيَّةِ، أَمَّا الأَوَّلُ فَوَاضِحٌ، وأَمَّا الثَّانِي فَلاَّنَ الْمَعْنَوِيَّةَ بِتَقْدِيرِ اللاَّمِ، أَوْ "لِإِضَافَةِ اللَّهْظِيَّةِ وَلاَ يَصِحُّ شَيْءُ مِنْهَا هُنَا، وَهَذَا غَيْرُ مُسلَّمٍ؛ إِذْ لاَ مَانِعَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: "مِنْ"، أَوْ "فِي"، وَلاَ يَصِحُ شَيْءُ مِنْهَا هُنَا، وَهَذَا غَيْرُ مُسلَّمٍ؛ إِذْ لاَ مَانِعَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: شَاتُكَ شَاةٌ مَنْسُوبَةٌ لِلَّحْمِ، لاَ لِلنُسُكِ، فَاسْتُفِيدَ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى اللَّحْمِ نَفْيُ الإِحْزَاءِ، كَمَا أَنْهَا لَوْ أُضِيفَتْ إِلَى النَّسُكِ اسْتُفِيدَ الإحْزَاءُ»(٤).

وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْقَسْطَلاَّنِيِّ: «(شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) أَيْ: فَلَيْسَتْ أُضْحِيَّةً، وَلاَ تُوابَ فِيهَا، بَلْ هِيَ عَلَى عَادَةِ الذَّبْحِ لِلأَكْلِ الْمُجَرَّدِ مِنَ الْقُرْبَةِ، فَاسْتُفِيدَ مِنْ إِضَافَتِهَا إِلَى اللَّحْمِ نَفْيُ الإِحْزَاءِ»(٥).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ١٥٢/٢١. وينظر: ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٢) وردت في اللغة "أضحية" و"ضحية": للشاة التي يُضحّى بها. ينظر: القاموس (ض ح ا).

<sup>(</sup>۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 118/17.

<sup>(</sup>٤) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٣١٣، ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري٢/٨٤٨.

التَعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الإِضَافَةَ الْمَحْضَةَ -فِي الْوَاقِعِ- لَفْظِيَّةُ وَمَعْنَوِيَّةُ فِي آنٍ وَاحِدٍ(١):

أَمَّا كُونُهَا لَفْظِيَّةً فَظَاهِرٌ بِحَذْفِ تَنْوِينِ الْمُضَافِ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى الاسْمِ الَّذِي بَعْدَهُ.

وَأَمَّا كُونُنهَا مَعْنَوِيَّةً فَبِمَعْنَى أَنَّ هُنَاكَ حَرْفاً مُقَدَّراً بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ، يُوصِلُ مَعْنَى الأُوَّلِ إِلَى مَا بَعْدَهُ، وَيَجْعَلُ الثَّانِيَ مِنْ تَمَامِ الأُوَّل فِي الْمَعْنَى.

ثَانِياً: أَنَّ الإِضَافَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ تَكُونُ -عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَاةِ- بِمَعْنَى أَحَدِ حَرْفَيْنِ هُمَا: "مِنْ" وَاللَّامُ:

تَكُونُ بِمَعْنَى "مِنْ": إِذَا كَانَ الْمُضَافُ بَعْضاً مِنَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ، وَصَحَّ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمُضَافِ عَلَى الْمُضَافِ عَلَى الْمُضَافِ عَلَى الْمُضَافِ عَلَى الْمُضَافِ عَلَى الْمُضَافِ عِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، أَي: الإِخَبَارُ بِالثَّانِي عَنِ الأَوَّلِ.

وَتَكُونُ بِمَعْنَى اللَّام بانْتِفَاء الشَّرْطَيْن السَّابِقَيْن، أَوْ أَحَدِهِمَا.

قَالَ ابْنُ يَعِيشَ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الإِضَافَةِ بِمَعْنَى "مِنْ" وَبِمَعْنَى اللاَّمِ: «وَالَّذِي يُفْصَلُ بِهِ بَيْنَ هَذَا الضَّرْبِ وَالَّذِي قَبْلَهُ، أَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ هَا هُنَا كَالْجِنْسِ لِلْمُضَافِ، يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْبَابَ مِنَ السَّاجِ سَاجٌ، وَالنَّوْبَ مِنَ الْخَزِّ خَزُّ، كَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ مِنَ الْحَيَوانِ حَيَوانٌ، وَلَيْسَ غُلاَمُ زَيْدٍ بزَيْدٍ؟

فَعَلَى هَذَا، إِذَا قُلْتَ: "عَيْنُ زَيْدٍ" وَ"يَدُ عَمْرِو" كَانَ مُقَدَّراً بِاللاَّمِ، وَالْمَعْنَى: عَيْنُ لَهُ، وَيَدُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ بَعْضاً لِلثَّانِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الثَّانِي، فَــ "عَيْنُ زَيْدٍ" لَيْسَتْ زَيْداً، وَيَدُ عَمْرُو لَيْسَتْ عَمْراً... (٢).

وَزَادَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعَانِي الإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ مَعْنَى "فِي"، وَذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ ظَرْفَ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ لِلْمُضَافِ.

رُدَّ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِأَنَّ الإِضَافَةَ الَّتِي بِمَعْنَى "فِي" مَحْمُولَةٌ عَلَى الَّتِي بِمَعْنَى اللاَّمِ؛ تَوَسُّعاً فِي الْكَلاَم، وَتَقْلِيلاً لِلاَّقْسَام.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) السابق٢/٢٦.

وَزَادَ الْكُوفِيُّونَ الإِضَافَةَ الَّتِي بِمَعْنَى "عِنْدَ"، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِ الْعَرَبِ: "نَاقَةٌ رَقُودُ الْحَلْبِ" أَيْ: رَقُودُ عِنْدَ الْحَلْبِ. الْحَلْبِ.

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ، فَإِضَافَتُهَا لَفْظِيَّةٌ لاَ مَعْنَوِيَّةٌ.

وَمِنَ النُّحَاةِ مَنْ يَرَى أَنَّ الإِضَافَةَ كُلُّهَا لاَ تُقَدَّرُ بِأَيِّ حَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ.

ثَالِثاً: أَنَّ ابْنَ حَجَرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ -عِنْدَ تَوْجِيهِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ- لَمْ يَذْكُرُوا وَجْهَ عَدَمِ صِحَّةِ تَقْدِيرِ أَحَدِ الأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ الإِضَافَةَ هُنَا مَعْنَوِيَّةٌ لاَ لَفْظِيَّةٌ؛ لأَنَّ "شَاةً" اسْمُ جِنْسٍ، لَيْسَ اسْمَ فَاعِلٍ، وَلاَ اسْمَ مَفْعُولٍ، وَلاَ صِفَةً مُشَبَّهَةً، حَتَّى تَصِحَّ أَنْ تَكُونَ لَفُظِيَّةً.

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الشَّاةَ لَيْسَتْ بَعْضاً مِنَ اللَّحْمِ، وَلاَ يَصِحُّ الإِخْبَارُ بِــ "لَحْمٍ" عَنِ الشَّاةِ، فَلاَ يُقَالُ: "هَذِهِ الشَّاةُ لَحْمٌ"؛ لِذَا لاَ يَصِحَّ تَقْدِيرُ "مِنْ".

كَمَا أَنَّ الشَّاةَ لَيْسَتْ مِلْكًا لِلَّحْمِ؛ لِذَا لاَ تَكُونُ الإضَافَةُ هُنَا بِمَعْنَى اللاَّم.

وَكَمَا أَنَّ "لَحْماً" لَيْسَ ظَرْفاً لِلشَّاةِ؛ فَلاَ يَصِحُّ تَقْدِيرُ الإِضَافَةِ بِمَعْنَى "فِي "، وَلاَ "عِنْدَ". وَهَذِهِ هِيَ الْمَعَانِي الْمَشْهُورَةُ لِلإِضَافَةِ، وَلاَ يَصِحُّ كُلُّهَا –فِي نَظَرهِمْ– هُنَا.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ: (شَاةُ لَحْمٍ) بِمَعْنَى اللاَّمِ، فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ اللاَّمَ فِي الإِضَافَةِ الْمَعْنَويَّةِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الْمِلْكِ، وَتَقْدِيرُ أَوِ الإِحْتِصَاصِ، أَوِ الإِسْتِحْقَاقِ؛ فَيَصِحُ هُنَا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الإِحْتِصَاصِ، وَتَقْدِيرُ أَوِ الإِحْتِصَاصِ، أَوِ الإِسْتِحْقَاقِ؛ فَيَصِحُ هُنَا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الإِحْتِصَاصِ، وَتَقْدِيرُ الْأَضْحِيَّةِ، بِقَرِينَةِ أَنَّ الْكَلاَمِ: اللَّوْوِيُّةِ اللَّهُ وَلَيْسَتْ لِطَلَبِ أَجْرِ الأُضْحِيَّةِ، بِقَرِينَةِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ ظَنَّ شَاتَهُ شَاةَ أُضْحِيَّةٍ، وَبِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الأُحْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ: (إِنَّمَا هُوَ لَحُمْ قَدَّمْتَهُ لأَهْلِكَ).

وَسَبَبُ اسْتِشْكَالِ كَثِيرٍ مِنَ الشُّرَّاحِ هَذِهِ الإِضَافَةَ (شَاةُ لَحْمٍ): أَنَّهُمْ لاَ يُثْبِتُونَ مِنْ مَعَانِي اللاَّمِ فِي الإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ إِلاَّ الْمِلْكَ، مِنْ دُونِ ذِكْرِ الإخْتِصَاصِ، وَهَذَا مَعْهُومٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ السَّابِقِ، إِلاَّ النَّوَوِيَّ وَالْعَيْنِيَّ فَقَدْ وُفِّقَا لِمَعْنَى اللاِحْتِصَاصِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحَا بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ الطَّيْبِيِّ: «قَوْلُهُ: (شَاهُ لَحْمٍ) الإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ، كَــ "حَاتَمِ فِضَّةٍ"؛ لأَنَّ الشَّاةَ شَاتَانِ: شَاةٌ يَأْكُلُ لَحْمَهَا الأَهْلُ، وَشَاةُ نُسُكٍ، يُتَصَدَّقُ بِهَا للهِ تَعَالَى»(١)، فَيرَى الْبَحْثُ أَنَّ فِيهِ اضْطِرَاباً مِنْ نَاحِيَتَيْن:

-أُولاَهُمَا: أَنَّ قَوْلَهُ: "كَخَاتَمِ فِضَّةٍ" يُوحِي أَنَّهُ مِنْ بَابِ الإِضَافَةِ الَّتِي بِمَعْنَى: "مِنْ"، وَهُوَ غَيْرُ. وَهُوَ غَيْرُ.

-وَالنَّاحِيَةُ الأُحْرِِينَ أَنَّ تَقْسِيمَهُ لِلشِّيَاهِ غَيْرُ وَقِيقٍ؛ لأَنَّ الشَّاةَ الَّتِي تُتَصَدَّقُ بِهَا للهِ تَعَالَى يَأْكُلُ مِنْهَا الأَهْلُ أَيْضاً؛ فَلاَ وَجْهَ لِلتَّحْصِيصِ.

رَابِعاً: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الإِضَافَةَ لاَ تُقَدَّرُ بِحَرْفٍ، فَلاَ شُذُوذَ وَلاَ إِشْكَالَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَلَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُحَالِفٌ لِمَا ذَهَبِ إِلَيْهِ جُمْهُورُ النُّحَاةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح٣/٢٤.

والطَّيْبِيُّ هو: شرف الدِّين، الحسين بن محمد بن عبد الله، من علماء التفسير والحديث والبيان، كان له مجلس لقراءة "صحيح البخاري"، وله شرح الكشاف شرحاً كبيراً وأجاب عما خالف مذهب السنة أحسن حواب، توفي سنة (٧٤٣هـ). ينظر: الدرر الكامنة، رقم (١٦١٣)٢٥١.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي مَا لاَ يَقْبَلُ الإِضَافَةَ.

### مَطْلَبٌ: إضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسهِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُضَافُ الشَّيْءُ إِلَى نَفْسهِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَإِضَافَةُ الْمُرَادِفِ إِلَى مُرَادِفِهِ، وَمِنْ شَوَاهِدِ الْمُخَالَفَةُ الْمُوافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لاَ تُشكُ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ
   الرَّسُول ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»(٢).
- ٢ قَوْلِهِ ﷺ يَوْمَ الْحَنْدَقِ: «مَلاَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»(٣).
- ٣- قَوْلِهِ ﷺ: «لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاء؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى؟»(٤).
  - ٤ قَوْلِهِ عَلَى: «يَا نسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»(٤.
- حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَّةِ: «....فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيٍّ:
   هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأَمُرْهُ: فَلْيَخْرُجْ،....»(٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف مسألة (٦١) ٣٨٩/١(، ونتائج الفكر، ص:٢٨، وشرح المفصل١٦٥/٢، واللباب في علل البناء والإعراب ١٦٥/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب (۱)، ح(۱۱۸۹) ۲۰/۲، ومسلم، كتاب الحج، باب (۹۰)، ح٥١١-(١٣٩٧) ١٠١٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المغازي، باب (٢٩)، ح(٤١١١) ١١٠، ومسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب (٣٥)، ح٣٠٠ – ٤٣٦/١(٦٢٧) بلفظ: «وَشَعَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى» مِمَّا يؤيِّدُ على أن "الوسطى" صفة مضافة لــــ" صلاة".

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الخصومات، باب (۱)، ح $(751)^{1/7}$ (۲۶۱۲).

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الهبة، باب (١)، ح(٢٥٦٦)١٥٣/٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (٣٤)، ح٩٢-(١٧٨٣) ١٤١١/٣

- ٦- قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِي حَدِيثِ إِسْلاَمِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ عَلَىٰهِ: «...فَمَوَّ بِهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَعْلَمَ مَنْ إِلَهُ، فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لاَ يَسْأَلُ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ زِلَهُ، فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ،....»(١).
- ٧- قَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «كُنَّ نساءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ، حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَس»(٢).
- ٨- مَا جَاء فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ عَشْرَ الْأُوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ» (٣).
   فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ» (٣).

وَمِنْ شَوَاهِدِ إِضَافَةِ الْمُرَادِفِ إِلَى مُرَادِفِهِ مَا يَلِي:

- ٩ حَدِيثُ وَفْدِ رَبِيعَةً: «فَقَالُواً: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الله، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَام، وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ، مِنْ كُفَّار مُضَرَ...»<sup>(٤)</sup>.
- ١ حَدِيثُ الإِسْتِسْقَاءِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى قَالَ: «...فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ، حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ (٥)، وَسَالَ وَادِي قَنَاقَ شَهْراً، وَلَا تَفَرَّجَتْ، وَسَالَ وَادِي قَنَاقَ شَهْراً، وَلَمْ يَجِيءُ أَحَدُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ أَخْبَرَ بِجَوْدٍ »(٦).

(۱) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب (۳۳)، ح(۳۸٦١)٥/٤٧، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (۱۸)، ح۱۹۲۳ – ۱۹۲۶، ۱۹۲۳، ۱۹۲۶،

وأبو ذر الغفاري هو: حندب بن حنادة، أسلم في أول المبعث، فهو حامس الخمسة إلى الإسلام، توفي بالربذة، سنة اثنتين وثلاثين (٣٢ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٢٦٥) ٢٢١/٢، وتذكرة الحفاظ ١٩/١، ١٩.

(٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب (٢٧)، ح(٥٧٨) ١٢٠/١.

(۳) البخاري، كتاب الأذان، باب (۱۳۵)، ح(۱۸۱۳)، المحاري، كتاب الصيام، باب (٤٠)، ح١٥٠- (٣) البخاري، كتاب الأذان، باب (١٠٥)، ح١٥٠- (١١٦٧) ٨٢٥/٢.

وأبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان، الأنصاري الخزرجي، المدني، توفي بعد الحرة، سنة أربع وسبعين (٧٤ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٩١٠) ٤٤/٤، وتذكرة الحفاظ ٤٤/١)، وسير أعلام النبلاء ١٦٨/٣.

- (٤) البخاري، كتاب الإيمان، باب (٤٠)، ح(٥٣) ٢٠/١(٥٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٦)، ح٣٣-(١١/١٤٠.
  - (٥) الجوبة: الفجوة والحفرة. ينظر: القاموس (ج و ب).

11- حَدِيثُ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: «.... ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةً ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا...»(١). الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي جَوَازِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقُوْلُ الْأُوَّلُ: قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ: أَنَّهُ تَجُوزُ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ إِذَا احْتَلَفَ اللَّفْظَانِ؟ لِلتَّحْفِيفِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ فَائِدَةٍ (٣)، أَيْ: إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الإِضَافَةِ غَيْرِ الْمَحْضَةِ، الَّتِي لَهَا عِدَّةُ صُور، مِنْهَا (٣):

١- إضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، نَحْوُ: "مَسْجدُ الْجَامِع".

٢ - إضافَةُ الْمَوْصُوفِ إلَى اسْم قَائِمٍ مَقَامَ الصِّفَةِ، نَحْوُ: "زَيْدُنَا".

٣-إضَافَةُ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ، نَحْوُ: "حَقُّ الْيَقِين".

٤ - إضَافَةُ الْمُسَمَّى إِلَى الإسْم، نَحْوُ: "شَهْرُ رَمَضَانَ".

٥-إضَافَةُ الْمُؤَكَّدِ إِلَى الْمُؤكِّدِ، نَحْوُ: "حِينَئِذٍ"، وَ"نَجَا الْجلْدِ".

٦-إضَافَةُ الإسْمِ الْمُلْغَى إِلَى الإسْمِ الْمُعْتَبَرِ، نَحْوُ: "اسْمُ السَّالاَمِ".

٧-إضَافَةُ الإسم الْمُعْتَبَرِ إِلَى الإسم الْمُلْغَى، نَحْوُ: "دِمَشْقُ الشَّامِ".

<sup>=</sup> قال ابن حجر -عن رواية البخاري لهذا الحديث-: «(وسال الوادي وادي قناة شهرا) و"قناة" بفتح القاف والنون الخفيفة: علم على أرض ذات مزارع بناحية أُحُد، وواديها أَحَدُ أودية المدينة المشهورة... ... وتقدم في (الجمعة) من هذا الوجه (وسال الوادي قناة)، وأعرب بالضمّ على البدل، على أن "قناة" اسم الوادي، ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره، وقرأت بخط الرضي الشاطبي قال: الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين، يتوهمونه قناةً من القنوات، وليس كذلك، اه. وهذا الذي ذكره قد جزم به بعض الشراح، وقال: هو على التشبيه أي سال مِثْلُ القناة» فتح الباري الذي ذكره وينظر: عمدة القاري ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الحجّ، باب (۱٤٠)، ح(۱۲۵۱)۱۸۸۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف مسألة (٦١) ٣٨٩/١(٦١، والتعليق على الموطأ ١٨٢/١، واللباب في علل البناء والإعراب ٣٩١/١، و وشرح الكافية ٢/ ٢٧٣- ٢٧٥، والتذييل والتكميل ١١٩/١، والنحو الكوفي، ص:٣١، والنحو الوافي ٥١/٣، و وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النحو الوافي٣/٠٤-٤٧.

٨-إضَافَةُ صَدْرِ الْمُرَكَّبِ الْمَزْجِيِّ إِلَى عَجُزِهِ، نَحْوُ: "سِيبَوَيْهِ".

٩ - الإضَافَةُ فِي الْكُنْيَةِ، نَحْوُ: "أَبُو عَبْدِ الله".

وَلِلْكُوفِيِّينَ حُجَجٌ وَبَرَاهِينُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ، مِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَلِكُوفِيِّينَ حُجَجٌ وَبَرَاهِينُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ، مِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَلَا لَمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى هُوَ الْمَنْعُوتُ. وَالنَّعْتُ فِي الْمَعْنَى هُوَ الْمَنْعُوتُ.

وَقُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيرَ ٱلتَّقَوَلُ ﴿ ﴾ أَضَافَ "دَارَ" إِلَى "الآخِرَةِ"، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ؛ لأَنَّ الآخِرَةَ فِي الْمَعْنَى نَعْتُ لِلدَّارِ، تَقْدِيرُهُ: وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ ﴿ ﴾ تَعَالَى فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ ﴿ ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿**وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّنَتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ**﴾ (<sup>4)</sup>؛ لأَنَّ الْحَبَّ فِي الْمَعْنَى هُوَ: الْحَصِيدُ، وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ (٥)، أَضَافَ "جَانِبِ" إِلَى الْغَرْبِيِّ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. "الْغَرْبِيِّ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَقُوْلُ الشَّاعِرِ:

فَقَلْتُ انْجُوا عَنْهَا نَجَا الْجِلْدِ إِنَّهُ \*\*\* سَيُرْضِيكُمَا مِنْهَا سَنَامٌ وَغَارِبُهْ(٢) لأَنَّ "النَّجَا" فِي الْبَيْتِ هُوَ "الْجِلْدُ، وَقَدْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي، قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ ٧٠: أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٩٥. وينظر: مجاز القرآن٣/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، من الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، من الآية: ٣٢.

 <sup>(</sup>٤) سورة ق، الآية: ٩.

<sup>(°)</sup> سورة القصص، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل، لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، أو لأبي الغمر الكلابي في: الخزانة ٣٥٨/٤، ٣٥٩، وبلا نسبة في: شرح الكافية ٢٧٥/٢، والمساعد ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الإنصاف ۳۹۰/۱ ، ۳۹۱، وشرح المفصل ۱۲۵/۱، ۱۲۲، والتذييل والتكميل ۱۱۹/۱، وشرح ابن عقيل (۷) ينظر: الإنصاف ٤٩/٣، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص.۹۸.

وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ الْمُضَافَ يَتَحَصَّصُ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ، أَوْ يَتَعَرَّفُ بِهِ؛ فَلاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَهُ؛ إِذْ لاَ يَتَحَصَّصُ الشَّيْءُ، أَوْ يَتَعَرَّفُ بِنَفْسِهِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ تَعْرِيفٌ كَانَ مُسْتَغْنِياً عَنِ الإِضَافَةِ، بِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْرِيفِ؛ لأَنَّ نَفْسَهُ مَوْجُودَةً، غَيْرُ مَفْقُودَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْرِيفٌ كَانَ بِإِضَافَتِهِ إِلَى اسْمِهِ أَبْعَدَ وَأَذْهَبَ فِي الإِحَالَةِ وَالإِمتْنَاعِ مِنَ التَّعْرِيفِ؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَصِيرَ شَيْئاً آخَرَ بإضَافَتِهِ إلَى اسْمِهِ.

فَلِذَلِكَ امْتَنَعَتْ إَضَافَةُ النَّسَيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، كَإِضَافَةِ الْمُتَرَادِفَتَيْنِ، وَكَإِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى مَوْصُوفِهِا، حَتَّى لَوْ تَغَايَرَ اللَّفْظَانِ، فَلاَ يُقَالُ: "قَمْحُ بُرِّ"، وَلاَ: "رَجُلُ قَائِمٍ"، وَلاَ: "لَيْثُ الأَسَدِ"، وَلاَ: "أُسَامَةُ أَبِي الْحَارِثِ"، وَلاَ: "زَيْدُ أَبِي عَبْدِ اللهِ"، وَلاَ: "حَبْسُ مَنْع".

قَالَ الرَّضِيُّ عَنِ الْخَلاَفِ السَّابِقِ: «اعْلَمْ أَنَّ الإِسْمَيْنِ الْجَائِزَ إِطْلاَقُهُمَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، عَلَى ضَرْبَيْن:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةُ فَائِدَةٍ، كَالصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ، وَالإِسْمِ وَالْمُسَمَّى، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ، أَوْ لاَ يَكُونُ.

وَالأَوَّلُ عَلَى ضَرْبَيْن:

إِمَّا أَنْ تَجُوزَ إِضَافَةُ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ اتِّفَاقاً، كَالْمُسَمَّى إِلَى الاِسْمِ، وَالْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ، أَوْ تَجُوزَ عَلَى الْخِلاَفِ، كَالصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ، وَعَلَى الْعَكْس.

وَالْمُتَّفَقُ عَلَى جَوَازِ إِضَافَةِ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخرِ:

إِمَّا أَنْ يَحْتَاجَ ذَلِكَ إِلَى التَّأْوِيلِ، أَوْ لاَ يَحْتَاجُ.

فَالَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّأُويلِ: الْعَامُّ غَيْرُ لَفْظِيٍّ: "الْحَيُّ"، وَ"الاِسْمُ"، إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْحَاصِّ، نَحْوُ: "كُلُّ الدَّرَاهِمِ"، وَ"كِتَابُ الْمُفَصَّلِ"، وَ"كُورُ سِينَاءَ"، وَ"يَوْمُ الأَحَدِ"، وَ"كِتَابُ الْمُفَصَّلِ"، وَ"بَلَدُ بَغْدَادَ"، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِحُصُولِ التَّحْصِيصِ فِي ذَلِكَ الْعَامِّ مِنْ ذَلِكَ الْحَاصِّ، وَلاَ يَنْعَكِسُ الأَمْرُ، أَيْ: لاَ يُضَافُ الْحَاصُّ إِلَى الْعَامِّ الْمُبْهَمِ؛ لِتَحْصِيلِ الإِبْهَامِ، فَلاَ يُقَالُ -مَثَلاً-: "زَيْدُ عَيْنٍ"؛ لأَنَّ الْمَعْلُومَ الْمُتَعَيِّنَ، بَعْدَ ذِكْرِ لَفْظِهِ وَتَعْيِينِهِ، لاَ يَكْتَسِي مِنْ غَيْرِهِ الإِبْهَامَ. وَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى التَّأُويِلِ: الْمُسَمَّى الْمُضَافُ إِلَى الإِسْمِ، كَالإِسْمِ الْمُضَافِ إِلَى لَقَبِهِ، نَحْوُ: "نَوُ " وَاخَاتُ " مُضَافَيْنِ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالنِّسْبَةِ، نَحْوُ: "ذَا صَبَاحِ"، وَكَذَا لَفْظُ "الإِسْمِ" الْمُضَافِ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالنِّسْبَةِ، كَــ"اسْمِ السَّلاَمِ"(١)، وَكَذَا لَفْظُ "الإِسْمِ" الْمُضَافِ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالنِّسْبَةِ، كَــ"اسْمِ السَّلاَمِ"(١)، وَلَفْظُ "الْحَيِّ " مُضَافاً إِلَى الْمَقْصُودِ بِالنِّسْبَةِ(٣)، نَحْوُ: "قَالَهُنَّ حَيُّ رَبَاح"»(٤).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ مِنَ الإِضَافَةِ مُوهِماً إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ الْبَصْرِيِّينَ يُؤَوِّلُونَهُ بأَحَدِ وَجْهَيْن(<sup>®</sup>):

الْوَجْهُ الْأُوَّلُ: إِنْ كَانَ الْمُتَضَايِفَانِ مُتَرَادِفَيْنِ، كَقَوْلِهِمْ: "سَعِيدُ كُرْزِ"، فَإِنَّهُ يُؤَوَّلُ الأَوَّلُ اللَّوَّلُ اللَّوَّلُ اللَّمْسَمَّى، وَالثَّانِي بِالإِسْمِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي مُسَمَّى كُرْزِ، أَيْ: مُسَمَّى هَذَا الإِسْمِ، وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «فَأَمَّا إِضَافَةُ الإِسْمِ إِلَى اللَّقْبِ نَحْوُ: "سَعِيدُ كُرْزِ"، وَ"قَيْسُ بَطَّةً"، فَذَلِكَ حَائِزٌ ابْنُ يَعِيشَ: «فَأَمَّا إِضَافَةُ الإِسْمِ إِلَى اللَّقْبِ نَحْوُ: "سَعِيدُ كُرْزِ"، وَ"قَيْسُ بَطَّةً"، فَذَلِكَ حَائِزٌ غَيْرُ مُمْتَنِع، وَإِنْ كَانَا لِعَيْنِ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمَّا اشْتُهِرَ بِاللَّقَبِ، حَتَّى صَارَ هُو الأَعْرَفِ، وَإِنْ كَانَا لِعَيْنِ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمَّا اشْتُهِرَ بِاللَّقَبِ، حَتَّى صَارَ هُو الأَعْرَفِ، وَصَارَ الإِسْمُ مَحْهُولًا، كَأَنَّهُ غَيْرُ الْمُسَمَّى بِانْفِرَادِهِ، اعْتُقِدَ فِيهِ التَّنْكِيرُ، وأُضِيفَ الأَعْرَفَ، وَصَارَ الإِسْمُ مَحْهُولًا، كَأَنَّهُ غَيْرُ الْمُسَمَّى بِانْفِرَادِهِ، اعْتُقِدَ فِيهِ التَّنْكِيرُ، وأُضِيفَ

إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلاَم عَلَيْكُمَا \*\*\* وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرْ

البيت من الطويل، في ديوان لبيد، ص:٧٩، والخصائص٣/٣٦، والدرر اللوامع٢/٥٨، وبلا نسبة في: شرح الكافية ٢٧١/٢، والمساعد٢/٣٥٠.

#### (٢) عليه قول الشاعر:

تَدَاعَيْنَ بِاسْمِ الشِّيبِ فِي مُتَثَلِّمِ \*\*\* جَوَانِبُهُ مِنْ بَصْرَةٍ وَسَلاَمٍ.

البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه١٠٧٠/٢، وشرح المفصل١٧٤/٢، وهو بلا نسبة في: شرح الكافية ١٧٤/١، ٢٧١/٢.

#### (٣) عليه قول الشاعر:

يَا قُرُّ إِنَّ أَبَاكَ حَيَّ خُوَيْلِدِ \*\*\* قَدْ كُنْتُ خَائِفَهُ عَلَى الإِحْمَاقِ

البيت من الكامل، لجبار بن سلمي بن مالك في الخزانة ٣٣٤/٤، وبلا نسبة في: شرح المفصل ١٧٥/٢، وشرح الكافية ٢٠٠/٢.

- (٤) شرح الكافية ٢٦٨/٢.
- (°) ينظر: الإنصاف ۱٬۳۹۰، ۳۹۱، وشرح الكافية ۲۲۷۲-۲۷۰، وشرح ابن عقيل ۹/۳ ٤. وقال ابن مالك في (الألفية):

وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ \*\*\* مَعْنَى، وَأَوِّلْ مُوهِماً إِذَا وَرَدْ

<sup>(</sup>١) وعليه قول لبيد بن ربيعة:

إِلَى اللَّقَبِ لِلتَّعْرِيفِ، وَجَعَلُوا الاِسْمَ مَعَ اللَّقَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا أُضِيفَ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ، نَحْوُ: "عَبْدُ اللَّه"، وَ"عَبْدُ الدَّار"، وَكَانَ اللَّقَبُ أَوْلَى أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ صَارَ أَعْرَفَ (١).

وَبِذَلِكَ يُؤُوَّلُ مَا أَشْبَهَ إِضَافَةَ الْمُتَرَادِفَيْنِ نَحْوُ: "يَوْمُ الْحَمِيس".

الْوَجْهُ الثَّانِي: إِنْ كَانَ الْمُتَضَايِفَانِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، أَوْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى مَوْصُوفِهَا، فَإِنَّهُ يُؤَوَّلُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ مُقَامَهُ، فَيَكُونُ الصَّفَةِ إِلَى مَوْصُوفِهَا، فَإِنَّهُ يُؤوَّلُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ مُقَامَهُ، وَصَلاَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَإِلهُ مِنْ الْمُضَافِ مُقَامِهُ، وَصَلاَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَاللَّولَى " صِفَةٌ لِلسَّاعَةِ، لاَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، وَهُو الْبُقْلَةُ وَالسَّاعَةُ، وَأُقِيمَتْ صِفَتُهُ مُقَامَهُ، فَصَارَ: "حَبَّةُ الْحَمْقَاءِ، وَصَلاَةُ اللَّولَى " مِفَة غَيْرِهِ (٢). المَوْصُوفُ إِلَى صِفَتِهِ، بَلْ إِلَى صِفَةِ غَيْرِهِ (٢).

وَعَنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يَقُولُ الزَّمَحْشَرِيُّ: ﴿ وَلاَ يَجُوزُ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَلاَ الصِّفَةُ إِلَى مَوْصُوفِهَا، وَقَالُوا: "دَارُ الآخِرَةِ، وَصَلاَةُ الأُولَى، وَمَسْجِدُ الْجَامِع، وَجَانِبُ الْغَرْبِيِّ، وَبَقْلَةُ الْحَبْقِ الآخِرَةِ، وَصَلاَةُ السَّاعَةِ الأُولَى، وَمَسْجِدُ الْغَرْبِيِّ، وَبَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَاءِ"، وَقَالُوا عَلَيْهِ: "سَحْقُ عِمَامَةٍ، الْوَقْتِ الْجَامِع، وَجَانِبُ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ، وَبَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَاءِ"، وَقَالُوا عَلَيْهِ: "سَحْقُ عِمَامَةٍ، الْوَقْتِ الْجَامِع، وَجَانِبُ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ، وَبَقْلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَاءِ"، وَقَالُوا عَلَيْهِ: "سَحْقُ عِمَامَةٍ، وَخَرْدُ قَطِيفَةٍ، وَأَخْلاَقُ ثِيَابِ، وَهَلْ عِنْدَكَ جَائِبَةُ خَبَر، وَمُغْرِبَةُ خَبَر؟"، عَلَى الذَّهَابِ بِهَذِهِ الأَوْصَافِ مَذْهَبَ "حَاتَمٍ، وَسُوارٍ، وَبَاب، وَمِئَةٍ"؛ لِكُوْنِهَا مُحْتَمِلَةً مِثْلَهَا؛ لِيُلَخَّصَ أَمْرُهَا اللَّوْصَافِ مَذْهَبَ "حَاتَمٍ، وَسِوارٍ، وَبَاب، وَمِئَةٍ"؛ لِكُوْنِهَا مُحْتَمِلَةً مِثْلَهَا؛ لِيُلَخَّصَ أَمْرُهَا لِلصِّفَةِ بِلِكُونِهَا مُحْتَمِلَةً مِثْلَهَا؛ لِيُلَخَصَ أَمْرُهَا لِلصَّفَةِ، كَفِعْلِ النَّابِغَةِ فِي إِحْرَاءِ الطَّيْرِ عَلَى الْعَائِذَاتِ؛ بَيَاناً وتَلْخِيصاً، لاَ تَقْدِيـماً لِلصَفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ حَيْثُ قَالَ:

وَالْمُؤْمِنُ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرِ يَمْسَحُهَا \*\*\* رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغَيْلِ وَالسَّنَدِ(")»(٤). وَوَجْهُ الْاِسْتِشْهَادِ بِالْبَيْتِ إِضَافَةُ "الْعَائِذَاتِ" وَهِيَ صِفَةٌ، إِلَى "الطَّيْرِ" وَهُوَ مَوْصُوفُ.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: السابق۲/۱۶۸.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، للنابغة الذبياني في ديوانه، ص:٥٥، برواية "والسَّعَدِ" بدلا من "والسَّنَدِ"، وشرح المفصل ١٦٩/٢، ٥٠ العائذات: الحديثة النتاج من الظِّباء وكل أنثى. ينظر: القاموس (ع و ذ). الغَيْل والسعد: أجمتان كانتا بين مكة ومنى.

<sup>(</sup>٤) المفصل في صنعة الإعراب، ص:١٢٢، ١٢٣.

وَهَكَذَا، فَإِنَّ جُمْهُورَ الْبَصْرِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ إِضَافَةَ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ إِضَافَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ، أَيْ: لاَ تُفِيدُ تَعْرِيفاً وَلاَ تَخْصِيصاً؛ لِذَا فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِتَأْوِيلَ.

وَيَرَى الرَّضِيُّ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَحْضَةً، تُفِيدُ الْتَحْصِيصَ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَيَجُوزُ عِنْدِي الْنُ تَكُونَ أَمْثِلَةُ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ مِنْ بَابِ "طُورُ سِينَاءَ"، وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ الْجَامِعُ مَسْجِداً مَحْصُوصاً، وَالْغَرْبِيُّ جَانِباً مَحْصُوصاً، وَالْأُولَى صَلاَةً مَحْصُوصاً، وَالْغَرْبِيُّ جَانِباً مَحْصُوصاً، وَالْأُولَى صَلاَةً مَحْصُوصةً، فَهِي مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ، ثُمَّ يُضَافُ "الْمَسْجِدُ، مَحْصُوصةً، فَهِي مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ، ثُمَّ يُضَافُ "الْمَسْجِدُ، وَالْجَانِبُ، وَالصَّلاَةُ، وَالْبَقْلَةُ"، الْمُحْتَمِلَةُ إِلَى هَذِهِ الْمُحْتَصَّةِ؛ لِفَائِدَةِ التَّحْصِيصِ، فَتَكُونُ والْجَانِبُ، وَالصَّلاَةُ، وَالْبَقْلَةُ الْمُحْتَمِلَةُ إِلَى هَذِهِ الْمُحْتَصَةِ؛ لِفَائِدَةِ التَّحْصِيصِ، فَتَكُونُ "صَلاَةً الْوَتِيرَةِ"، وَ"بَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ " كَـ"بَقْلَةِ الْكَزْبَرَةِ"(١)، وَ"جَانِبُ الْغَرْبِيِّ " كَـ"جَانِب الْيُمِين "»(٢).

وَ إِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي قَوْلِهِ: «أَضَافُوا الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَةِ، وَإِنِ اتَّحَدَا؛ لأَنَّ الصِّفَةَ تَضَمَّنَتْ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْمَوْصُوفِ، فَصَحَّتِ الإِضَافَةُ لِلْمُغَايَرَةِ.

وَهُنَا نُكْتَةٌ لَطِيفَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا تَفْعَلُ ۚ ذَلِكَ فِي الْوَصْفِ، الْمَعْرِفَةِ، اللاَّزِمِ لِلْمَوْصُوفِ، لُزُومَ اللَّقَب لِلأَعْلاَم، كَمَا لَوْ قَالُوا: "زَيْدُ بَطَّةٍ، أَيْ: صَاحِبُ هَذَا اللَّقَب.

وأَمَّا الْوَصْفُ الَّذِيَ لاَ يَثْبُتُ، كَالْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ، وَنَحْوِهِ، فَلاَ يُضَافُ الْمَوْصُوفُ إِلَيْهِ؟ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ الْمُخَصَّصَةِ، الَّتِي لأَجْلِهَا أُضِيفَ الاِسْمُ إِلَى اللَّقَب، فَإِنَّهُ لَمَّا تَحَصَّصَ بهِ، كَأَنَّكُ قُلْتَ: صَاحِبُ هَذَا اللَّقَب، وَهَكَذا فِي "مَسْجَدِ الْجَامِعِ"، وَ"صَلاَةِ الأُولَى"، فَإِنَّهُ لَمَّا قُلْتَ: صَاحِبُ هَذَا الْوَصْفِ، فَلَوْ قُلْتَ: "زَيْدُ تَحَصَّصَ "الْجَامِعُ" بالْمَسْجَدِ، وَلَزِمَهُ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: صَاحِبُ هَذَا الْوَصْفِ، فَلَوْ قُلْتَ: "زَيْدُ الضَّاحِكِ، وَعَمْرُو الْقَائِمِ" لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا إِنْ كَانَ لاَزِماً غَيْرَ مَعْرِفَةٍ، تَقُولُ: "مَسْجِدُ جَامِعٍ، وَصَلاَةُ أُولَى"»(٣).

رَجَّحَ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابِهِ (شَوَاهِدُ التَّوْضِيحِ) مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ بِشَرْطِ أَمْنِ اللَّبْسِ، فَقَالَ: «وَفِي إِضَافَةِ (نِسَاءَ) إِلَى (الْمُؤْمِنَاتِ) شَاهِدُ عَلَى إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، عِنْدَ أَمْنِ اللَّبسِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ: وَكُنَّ النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.(٤)

وَهُوَ نَظِيرُ: "حَبَّةِ الْحَمْقَاءِ، وَدَارِ الآخِرَةِ، وَمَسْجِدِ الْجَامِع، وَصَلاَةِ الْأُولَى"»(°).

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب العين (ك ز ب ر)٥/٤٢٪ «الكُزْبَرَة: لغة في الْكُسْبَرَة: نبات الْجُلْجُلاَنِ إذا كان رطْباً».

<sup>(</sup>۲) شرح الكافية۲/۲۷۶، ۲۷۵.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد١/١. وينظر: نتائج الفكر، ص:٢٨، ٢٩.

للهجات. وكانت النساء المؤمنات، كما سيأتي في باب اللهجات.  $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> شواهد التوضيح، ص:١٩٣.

وَكَذَا ابْنُ خَرُوفٍ فِي قَوْلِهِ: «وَتَقْدِيرُهُمْ: "صَلاَةُ السَّاعَةِ الأُولَى"، وَ"مَسْجِدُ الْمَوْضِعِ الْجَامِعِ"، وَ"جَانِبُ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ"، فَاسِدُ، وَلاَ يَطَّرِدُ لَهُمْ فِي الأَيَّامِ(١) وَالشُّهُورِ(٢)، وَ"عِرْقُ النَّسَا"، وَ"حَبْلُ الْوَرِيدِ، وَإِنَّمَا أُضِيفَ هَذَا النَّوْعُ لإِخْتِلاَفِ اللَّفْظَيْنِ...»(٣).

وَأُمَّا الانْفِصَالُ فِي هَذَا النَّوْعِ فَمُعْتَبَرُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمَعْنَى يَصِحُ بِهِ، مِنْ دُونِ تَكَلُّفِ مَا يُخْرَجُ بِهِ عَنِ الظَّهِرِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ نَحْوَ: "الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ....مُكْتَفِ بِلَفْظِهِ فِي صِحَّةِ مَعْنَاهُ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفِ وَأَنَّ نَحْوَ: "جَانِبِ الْغَرْبِيِّ"....غَيْرُ مُكْتَفِ بِلَفْظِهِ فِي صِحَّةِ مَعْنَاهُ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفِ وَأَنَّ نَحْوَ: "جَانِبُ الْعَرْبِيِّ".....مَعَ أَنَّ بَعْضَ هَذَا النَّوْعِ لاَ يَحْسُنُ فِيهِ تَقْدِيرُ مَوْصُوفٍ، بَحْوُ: ﴿ وَيِنُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (أ)، فَإِنَّ أَصْلَهُ: الدِّينُ الْقَيِّمَةُ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ - فَإِذَا قُدِّرَ مَوْضُوفٍ، نَحْوُ: ﴿ وَيِنُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (أ)، فَإِنَّ أَصْلَهُ: الدِّينُ الْقَيِّمَةُ - وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ - فَإِذَا قُدِّرَ مَحْدُوفَ لَنِمَ أَنْ يُقَالَ: دِينُ الْمِلَّةِ أَوِ الشَّرِيعَةِ، وَالْمِلَّةُ هِيَ الدِّينُ، وَكَذَا الشَّرِيعَةُ، فَيَلْزَمُ تَقْدِيرُ مَا لَا يُعْنِى تَقْدِيرُهُ لِأَنَّ الْمَهْرُوبَ مِنْهُ كَانَ إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَهُو لاَزِمٌ بِتَقْدِيرِ الْمِلَّةِ وَالشَّرِيعَةِ... » (أ).

<sup>(</sup>١) مثل: "يوم السبت، ويوم الأحد"....

<sup>(</sup>٢) مثل: "شهر رمضان، وشهر المحرّم"....

<sup>(</sup>٣) شرح جمل الزجاجي ٢/٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البينة، من الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل٣/٣٦، ٢٣٠.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ حُجَّةٌ لِلْكُوفِيِّينَ، الَّذِينَ يُجِيزُونَ إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسهِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ:

فَالثَّمَانِيَةُ الأُوَّلُ: (مَسْجِدُ الأَقْصَى، صَلاَةُ الْوُسْطَى، صَعْقَةُ الأُولَى، نِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ، يَوْمُ التَّالِثِ، شَهْرُ الْحَرَامِ، نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ) مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمْ؛ لإخْتِلاَفِ لَفْظَي الْمُتَضَايفَيْن.

وَالْحَدِيثَانِ الْأَحِيرَانِ: (وَادِي قَنَاةٍ)، وَ(جَمْرَةُ ذَاتِ الْعَقَبَةِ) مِنْ إِضَافَةِ الْمُرَادِفِ إِلَى مُرَادِفِهِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمْ؛ لإخْتِلاَفِ لَفْظَيِ الْمُتَضَايِفَيْنِ.

وَعَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ - فَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيثَ مِمَّا يَنْبَغِي تَأْوِيلُهَا بِتَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ؟ لأَنَّهَا تُوهِمُ إِضَافَةِ الشَّيْء إلَى نَفْسهِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ فِي رَأْيهمْ.

وَقَدْ ذَكُرَ كَثِيرٌ مِنَ الشُّرَّاحِ الْمَذْهَبَيْنِ مَعاً، مِنْ دُونِ تَوْجِيحٍ، فَقَدَّرُوا - عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ-: (مَسْجِدَ الْأَقْصَى) وَ(مَسْجِدَ الْحَرَامِ) بِ: مَسْجِدِ الْمَكَانِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَكَانِ الْأَقْصَى.(۱)

وَ (صَعْقَةَ الْأُولَى) بِ: صَعْقَةِ الدَّارِ الْأُولَى. (٢)

وَ (صَلاَةَ الْوُسْطَى) بِ: صَلاَةِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى . ٣)

وَ(يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ)، وَ(يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ) بِ: يَا نِسَاءَ النَّفُوسِ، أَوِ الأَنْفُسِ، أَو الْجَمَاعَاتِ، أَوِ الطَّوَائِفِ الْمُؤْمِنَاتِ أَوِ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ الْكَافِرَاتِ، (٤) وَبِ: يَا فَاضِلاَتِ الْمُسْلِمَاتِ كَمَا يُقَالُ: هَوُلاَءِ رِجَالُ الْقَوْمِ، أَيْ: أَفَاضِلُهُمْ. (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٧٠/٩، وعمدة القاري ٢٥٣/٧، والديباج ٤٢٨/٣، وإرشاد الساري٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إرشاد الساري٥/٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٣١/٥، والديباج ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) للنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٥/٥٤، وفتح الباري ٢٦/٦، والديباج٢/٨٨٨، وتنوير الحوالك٢/٤١، وشرح الزرقاني٤١/٤٥.

<sup>(°)</sup> ينظر: فتح الباري ٢٣٤/٥. وينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢١/٧، وعمدة القاري ٥/٧٠، و٥/١ المنهاج ١٢٦٠، وإرشاد الساري٢٢٦/٢، و٤/٦.

وَقِيلَ: يُمْكِنُ تَخْرِيجُ (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ) عَلَى تَقْدِيرٍ بَعِيدٍ، وَهُوَ: أَنْ يُجْعَلَ نَعْتاً لِشَيْء مَحْذُوفٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: يَا نِسَاءَ الأَنْفُسِ الْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالأَنْفُسِ الرِّجَالُ، وَوَجْهُ بُعْدِهِ أَنَّهُ يَصِيرُ مَدْحاً لِلرِّجَالِ، وَهُوَ ﴿ إِنَّمَا خَاطَبَ النِّسَاءَ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ يُرَادَ بِالأَنْفُسِ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعاً. (۱)

وَ (يَوْمُ الثَّالِثِ) بِ: يَوْمِ الزَّمَانِ أُو الْوَقْتِ الثَّالِثِ. (٢)

وَ (شَهْرَ الْحَرَامِ) وَ (أَشْهُرِ الْحُرُمِ) بِ: شَهْرِ الْوَقْتِ الْحَرَامِ"، وَأَشْهُرِ الْأُوْقَاتِ الْحُرُمِ) الْعُرَامِ وَالْتُوْ الْحَرَامِ وَاللَّهُ اللَّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ) كَذَا الرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ، الْقُرْيِفِ "الْحَرَامِ"، وَإِضَافَةِ "الشَّهْرِ" إِلَيْهِ، وَهُو مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى صِفَتِهِ، كَمَا قَالُوا: "تَعْرِيفِ "الْحَرَامِ"، وَإِصَلاَةُ الأُولَى"، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَدَارُ الْحَامِعِ"، وَ "صَلاَةُ الأُولَى"، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَدَارُ الْحَامِعِ، وَلَدَارُ الْحَامِعِ، وَلَدَارُ الْحَالَةِ السَّحِدُ الْمَكَانِ الْجَامِعِ، وَلَدَارُ الْحَالَةِ الآخِرَةِ"، وَنَحْوهِ ﴿").

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ)، وَلِلأَصِيلِيِّ وَكَرِيهَةَ: (إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ)، وَلِلأَصِيلِيِّ وَكَرِيهَةَ: (إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ)، وَهِيَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، كَـــ"مَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ"»(٧).

وَ(وَادِي قَنَاةٍ) بِ: الْوَادِي الْمُسَمَّى قَنَاةً، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (وَسَالَ وَادِي قَنَاةٍ شَهْراً) "قَنَاةٍ" -بِفَتْحِ الْقَافِ-: اسْمٌ لِوَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَعَلَيْهِ زُرُوعٌ لَهُمْ، فَأَضَافَهُ هُنَا إِلَى نَفْسِهِ، وَفِي رِوايَةِ الْبُحَارِيِّ: (وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةٌ)، وَهَذَا صَحِيحٌ عَلَى الْبُدَلِ، وَالأَوَّلُ

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري٥/٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢ ١/ ٣٥٠، وإرشاد الساري٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنقيح ٤٨/١، وإرشاد الساري ٢١٣/١، ومُكَمِّل إكمال الإكمال المطبوع مع إكمال الإكمال ٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٣٤/١.

<sup>(°)</sup> سورة يوسف، من الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) المفهم ١/٣٧١، ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري١ /١٦٠.

وكريمة هي: بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، سمعت (صحيح البخاري) من الكشميهني، وكانت مجاورة . ممكة إلى أن توفيت -رحمها الله- سنة (٤٦٣هـ). ينظر: ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ٣١/١، ٣٦، والإكمال/ لابن ماكولا١٧١/٧٧.

صَحِيحٌ، وَهُوَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ يُقَدَّرُ فِيهِ مَحْذُوفُ، وَفِي رِوايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (وَسَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ)»(١).

وَ (حَمْرَةُ ذَاتِ الْعَقَبَةِ) بِ: حَمْرَةِ الْجَمْرَةِ ذَاتِ الْعَقَبَةِ (٢)، أي: الْجَمْرَةُ الْمُسَمَّاةُ ذَاتِ الْعَقَبَةِ. وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَلاَ يُقَدَّرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الإِضَافَةُ جَائِزَةٌ؛ لإخْتِلاَفِ وَتَغَايُر الأَلْفَاظِ.

وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: «وَقَوْلُهُ: (وَسَالَ وَادِي قَنَاةُ شَهْراً): "قَنَاةُ": اسْمُ الْوَادِي نَفْسِهِ، وَهُوَ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَعَلَيْهِ حَرْثُ، فَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ، أَوْ يَكُونَ سَمَّى الْمَكَانَ قَنَاةً، وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ: (وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً) عَلَى الْبَدَل»(٣).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «وَقُوْلُهُ: (وَمَسْجِدُ الأَقْصَى)، كَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي [رِوَايَةِ] عَمْرو النَّاقِدِ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَصِفَتِهِ، كَمَا قَالُوا: "مَسْجِدُ الْجَامِعِ"، وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ: (مَاء الْبَارِدِ)(٤)»(٥).

هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ الأُبِّيُّ إِلَى أَنَّ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ جَمِيعاً يَمْنَعُونَ إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى الْفُسِهِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «(قَوْلُهُ فِي الْفُسِهِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «(قَوْلُهُ فِي اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَمَاءِ الْبَارِدِ) (٢٠.....(ع)(٧): وَالإِضَافَةُ فِي (مَاءِ الْبَارِدِ)

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢ /٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر فتح الباري ٦٨٢/٣، وفيه: «وثبت كذلك في رواية سليمان وفي رواية عثمان بن عمر: "ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة"». وينظر: عمدة القاري، ٩٢/١، وإرشاد الساري، ٢٧٣/٤

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم، کتاب الصلاة، باب (٤٠) ح $7\cdot 7-(51)/753$ .

<sup>(°)</sup> إكمال المعلم٤/١٥.

وعمرو بن الناقد هو: أبو عثمان، عمرو بن محمد، البغدادي، سمع ابن عيينة وغيره، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومثلين (٢٣٦هـ). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم٢/٢٥، وتذكرة الحفاظ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٤٠)، ح(٢٠٤)، بلفظ: «والماء البارد».

<sup>(</sup>٧) ينظر: إكمال المعلم٢/٢٩٦.

قُلْتُ: إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ يَمْنَعُهَا الْفَرِيقَانِ، وَتَجَوَّزَ الْقَاضِي فِي أَنَّهَا مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ، بِدَلِيلِ مَا مَثَّلَ بِهِ»(٢).

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَنْتَجُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَسْأَلَةِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ وَابْنُ مَالِكٍ، وَهُوَ: جَوَازُهَا إِذَا احْتَلَفَ اللَّفْظَانِ، أَوْ أُمِنَ اللَّبْسُ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي:

أَنَّ الْمُتَضَايِفَيْنِ إِذَا كَانَا مَوْصُوفاً وَصِفَةً، فَالْمَوْصُوف أَعَمُّ مِنَ الصِّفَةِ، فَبَيْنَهُمَا تَعَايُرٌ؛
 لِذَا يُؤْمَنُ مِنَ اللَّبْسِ عِنْدَ إضَافَةِ أَحَدِهِمَا إلَى الآخر.

ب-أنَّ الْمُتَصَايِفَيْنِ إِذَا كَانَا اسْماً وَمُسَمَّى، صَحَّتِ الإِصَافَةُ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّ الإِسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: «...تَقُولُ: سَمَّيْتُ هَذَا الشَّخْصَ بِهَذَا الإِسْمِ، كَمَا تَقُولُ: حَلَيْتُهُ بِهَذِهِ الْحُلِيَّةِ، وَالْحُلِيَّةُ غَيْرُ الْمُحَلَّى، فَكَذَلِكَ الإِسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ سِيبَويْهِ، وَأَخْطَأَ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ غَيْرَ هَذَا، وَادَّعَى أَنَّ مَذْهَبَهُ اتَّحَادُهُمَا، وَالَّذِي غَرَّ مَنِ الْفُظِ أَحْدَاثِ الأَسْمَاءِ"، وَاللَّذِي غَرَّ مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: "الأَفْعَالُ أَمْثِلَةٌ أُخِذَتْ مِنْ لَفُظِ أَحْدَاثِ الأَسْمَاءِ"، وَهَذَا لاَ يُعَارِضُ نَصَّهُ قَبْلَ هَذَا، فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ الإِسْمَ عَيْرُ الْمُسَمَّى، فَقَالَ: "الْكَلِمُ: اللهُسْمَ عَيْرُ الْمُسَمَّى، فَقَالَ: "الْكَلِمُ: السَّمِّ، وَفِعْلٌ، وَحَرُفَّ"، فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الإِسْمَ كَلِمَةٌ، فَكَيْفَ تَكُونُ الْكَلِمَةُ هِيَالُ الْمُسَمَّى، وَالْمُسَمَّى شَخْصُّ؟!، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا: "تَقُولُ: سَمَّيْتُ زَيْداً بِهَذَا الإَسْمَ هُو اللَّمُسَمَّى، وَالْمُسَمَّى شَخْصٌ؟!، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا: "تَقُولُ: سَمَّيْتُ زَيْداً بِهَذَا الإَسْمَ هُو اللَّمُ مُنْ الْمُسَمَّى، وَالْمُسَمَّى شَخْصٌ؟!، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا: "تَقُولُ: سَمَّيْتُ زَيْداً بِهَذَا الإَسْمَ، كَمَا تَقُولُ: عَلَى الْمُسَمَّى، وَالْمُسَمَّى، وَالْمُسَمَّى، وَالْمُسَمَّى، وَمْتَى ذُكِرَ الْخَفْضُ، أَو التَّنُوينُ، الإَسْمَ هُو اللَّهُ فُ اللَّهُ أَلُ اللَّامُ، أَوْ جَمِيعُ مَا يَلْحَقُ الإِسْمَ: مِنْ زِيَادَةٍ، وَنُقْصَانٍ، وتَصْغِيرٍ، وتَكْسِيرِ، وتَكْسِيرِ، وتَكْسِيرِ، وتَكْسِير، وتَكْسِير، وتَكْسِير، وتَكْسِير،

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم/ للنووي١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) إكمال الإكمال ٢/٤/٢، ٣٠٩، ٣١٠.

وَإِعْرَابٍ، وَبِنَاء، فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ عَوَارِضِ الإِسْمِ، لاَ تَعَلَّقَ لِشَيْء مِنْ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى أَصْلاً، وَمَا قَالَ نَحْويُّ قَطُّ، وَلاَ عَرَبيُّ: إِنَّ الإِسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى....»(١).

ج- أَنَّ اخْتِلاَفَ الْمُتَرَادِفَيْنِ لَفْظاً يُؤْمَنُ مَعَهُ اللَّبْسُ عِنْدَ الإِضَافَةِ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ مِنَ اللَّغُويِّينَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ تَرَادُفٍ تَامِّ فِي اللَّغَةِ.

د - أَنَّ الْتَقَدِيرَ الَّذِي يُوجِبُهُ الْبَصْرِيُّونَ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ، ويَظْهَرُ هَذَا التَّكَلُّفُ -بِصُورَةٍ أَوْضَحَ - فِي التَّقْدِيرَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَنْدَ تَوْجِيهِ قَوْلِهِ: (نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ) وَرِنسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ)؛ إِذْ قَدَّرُوا الْمَحْذُوفَ بِدَ: الأَنْفُس، أَو الْمُسْلِمَاتِ) وَرِنسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ)؛ إِذْ قَدَّرُوا الْمَحْذُوفَ بِدَ: الأَنْفُس، أَو الْمُسْلِمَاتِ، أَو الطَّوَائِفِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُودِ بِهَا: هَلِ النِّسَاءُ فَقَطْ، أَم الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعاً؟!!

٥- أَنَّ تَقْدِيرَ الْبَصْرِيِّينَ -عَلَى فَرْضِ رُجْحَانهِ- غَيْرُ جَيِّدٍ، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «فَإِنْ قُلْتَ: "الصَّلاَةُ الأُولَى"، وَ"الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ" فَأَجْرَيْتَهُ وَصْفاً لَهُ، فَهُوَ الْجَيِّدُ وَالأَكْثَرُ، وَإِنْ أَاصَفْتَ، فَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُو قَبِيحٌ؛ لإِقَامَتِكَ فِيهِ الصِّفَةَ مُقَامَ الْمَوْصُوفِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بالسَّهْلِ»(٣).

كُلَّ ذَلِكَ يُرَجِّحُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي مَسْأَلَةِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسهِ، وَأَنَّ تِلْكَ الأَّحَادِيثَ جَارِيَةٌ عَلَى قِيَاسِهِمْ –أَوْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ – فَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرٍ، أَوْ تَأْويل مُتَكَلَّفِ، كَمَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ.

ثَانِياً: أَنَّ فِي قُوْلِهِ: (يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ)، وَ(يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ) ﴿ ثَلَاثَةَ أَوْجُهِ إِعْرَابِيَّةٍ:

- أُوَّلُهَا: نَصْبُ "نِسَاءَ" عَلَى النِّدَاء، وَجَرُّ "الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ" عَلَى الإِضَافَةِ،

أَيْ: إِضَافَةَ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ، أَوْ إِضَافَةَ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، أَوْ إِضَافَةَ الأَعَمِّ إِلَى

الأَخَصِّ.

وَهَذَا أَصَحُّ الأَوْجُهِ وَأَشْهَرُهَا، وَهُو جَائِزٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَمُؤَوَّلٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ. -ثَانِيهَا: رَفْعُ "نِسَاءُ" عَلَى أَنَّهَا مُنَادًى مُفْرَدٌ، وَرَفْعُ "الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُسْلِمَاتُ" عَلَى الصِّفَة.

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد١/٥١.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القاري ١٢٥/١٣، وإرشاد الساري٤/٦، وشرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٤/١١١.

-وَثَالِثُهَا: رَفْعُ "نِسَاءُ" عَلَى أَنَّهَا مُنَادًى مُفْرَدٌ، وَكَسْرُ التَّاء مِنَ "الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ"، عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِلْمُنَادَى، مَنْصُوبَةً عَلَى الْمَحَلِّ، كَمَا يُقَالُ: "يَا زَيْدُ الْمُسْلِمَاتِ"، عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِلْمُنَادَى، مَنْصُوبَةً عَلَى الْمَحَلِّ، كَمَا يُقَالُ: "يَا زَيْدُ الْمُعَاقِلَ. الْعَاقِلَ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْوَقَّشِيُّ: ﴿ وَقَوْلُهُ: (يَا نَسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ) الْوَجْهُ: يَا نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ، بِالرَّفْعِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ "نِسَاءُ" نِدَاءً مُفْرَداً، وَ"الْمُؤْمِنَاتُ" صِفَةٌ لَهُنَّ عَلَى اللَّفْظِ، وَيَجُوزُ نَصْبُ "الْمُؤْمِنَاتِ" عَلَى أَنْ يَكُونَ صَفَةً لِلنِّسَاءِ عَلَى الْمَوْضِعِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ: "يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ"، مَرْفُوعاً وَمَنْصُوباً، وَعَلَيْهِ قَوْلُ جَرِيرِ:

\*...يا عُمَرُ الْجَوَادَا (١)

وَالرِّوَايَةُ: "يَا نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ" مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ: "مَسْجِدُ الْجَامِعِ"، وَ"صَلاَةُ الْأُولَى الأُولَى"...»(٢).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ) رِوَايَتُنَا فِيهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِ تَاءِ "الْمُؤْمِنَاتِ"، عَلَى الْمُنَادَى الْمُضَافِ، وَهُو مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى صِفَتِهِ،...، وَقَلْ قَلَّرَ النَّحْوِيُّونَ هَذَا: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ؛ تَحَرُّزاً مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى قَلَّرَ النَّحْوِيُّونَ هَذَا: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ؛ تَحَرُّزاً مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ، وَقَلْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ: "يَا نِسَاءُ" بِالرَّفْعِ، وَ"الْمُؤْمِنَاتِ" صِفَةً بِالْكَسْرِ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ يَكُونُ: "يَا نِسَاءُ" مُنَادًى مُفْرَداً، وَ"الْمُؤْمِنَاتِ" صِفَةً بِالْكَسْرِ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ يَكُونُ: "يَا نِسَاءُ" مُنَادًى مُفْرَداً، وَ"الْمُؤْمِنَاتِ" صِفَةً عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ " عَلَى اللَّفْظِ، وَالنَّعْبُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ " عَلَى اللَّفْظِ، وَالنَّعْبُ عَلَى اللَّفْظِ، وَالنَّعْبُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَاتِ " اللَّفْظِ، وَالنَّعْبُ عَلَى الْمُوْمِعِ» (٣).

وَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وَابْنُ سُعْدَى \*\*\*بَأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَرُ الْجَوَادَا

وهو في: ديوانه، ص:١٠٧، والمقتضب٤/٨٠، والأصول في النحو/ لابن السراج١/٣٦٩، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢٠٣/٢، والدرر اللوامع١٥٣/١.

وعمر في البيت هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، القرشي، الأموي.

(٢) التعليق على الموطأ٢/٥٥٠.

والوقشيّ هو: أبو الوليد، هشام بن أحمد بن حالد بن سعيد، الكناني، الأندلسي، الطليطلي، عرف بالوقشي، و"وقش" قرية على بريد من طليطلة، ولد سنة ثمان وأربع مئة (٤٠٨ه)، وتوفي سنة تسع وثمانين وأربع مئة (٤٨٨ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ١٣٤/١٩٥١.

(٣) المفهم٣/٤٧، ٧٥.

<sup>(</sup>١) جزء من عجز بيت من الوافر، وصدره:

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: «وَقَالَ ابْنُ رَشِيدٍ(): تَوْجِيهُهُ أَنَّهُ خَاطَبَ نِسَاءً بِأَعْيَانِهِنَّ، فَأَقْبَلَ بِندَائِهِ عَلَيْهِنَّ، فَالْمَعْنَى: يَا خَيْرَاتِ بِندَائِهِ عَلَيْهِنَّ، فَالْمَعْنَى: يَا خَيْرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، كَمَا يُقَالُ: رِجَالُ الْقَوْمِ.

وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْهُنَّ بِهِ؛ لأَنَّ غَيْرَهُنَّ يُشَارِكُهُنَّ فِي الْحُكْمِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُنَّ يُشَارِكُهُنَّ بِطَرِيقِ الإِلْحَاقِ.

وَأَنْكُرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (٢) روايَةَ الإضافَةِ.

وَرَدَّهُ ابْنُ السِّيدِ بِأَنَّهَا قَدْ صَحَّتْ نَقْلاً، وَسَاعَدَتْهَا اللَّغَةُ؛ فَلاَ مَعْنَى لِلإِنْكَارِ...،... وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: (يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ) الْحَدِيثُ(٣)(٤). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ابن رشید هو: أبو عبد الله، محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعید بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر بن رشید الفهري السبتي، قرأ علی ابن أبي الربيع وحازم القرطاحني، وغیرهما، ولد بـــ"سَبْتَةً" سنة سبع و خمسین وست مئة (۲۷۱ه)، وتوفي بفاس، سنة إحدى وعشرین وسبع مئة (۲۲۱ه). ينظر: طبقات الحفاظ، رقم (۱۱۰۶)، ص:۵۰۶.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر هو: أبو عمر، يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الاندلسي، القرطبي، المالكي، ولد سنة ثمان وستين وثلاث مئة (٣٦٨هـ)، من مؤلفاته "التمهيد" و"الاستذكار" توفي سنة ثلاث وستين وأربع مئة (٤٦٣هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ١٥٣/١٨-١٥٩-

<sup>(</sup>٣) الحديث في المعجم الأوسط/ للطبراني، ح(٥٩٤١)١٠٦/٦.

وابن السيّد هو: أبو محمد، عبد الله بن محمد بن السيد، النحوي اللغوي، من كتبه: "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"، و"شرح الموطأ"، توفي سنة إحدى وعشرين وخمس مئة (٥٢١ه). ينظر: إنباه الرواة ١٣١/٢-١٤٣٠ وإشارة التعيين، ص:١٧١، ١٧١، والبلغة، رقم (١٨٩)، ص:١٠٢، ١٠٣٠.

والطبراني هو: أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، اللخمي، الشامي، ولد بمدينة "عُكَّاف"، سنة ستين ومئتين (٢٦٠هـ)، صاحب المعاجم الثلاثة، وتوفي سنة ستين وثلاث مئة (٣٦٠هـ) بأصبهان. ينظر: سير أعلام النبلاء ١١٩/١- ١٢٩، وطبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (٨٤٥)، ص:٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٥/٢٣٤. وينظر: إرشاد الساري٦/٦.

## الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْن.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ شِعْرِيَّةٍ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنَ بِالْجَارَ وَالْمَجْرُورِ وَالْفِعْلِ الْمُلْغَى، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ الله بَعَثَني إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَق، وَوَاسَانِي بنَفْسه، وَمَالِه، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي ....» (٢).
- ٢- وَمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ-رَحِمَهُ الله قَائِلاً: «سَأَلْتُ أَنساً ﴿ اعْتَمَرَ النَّبِي ﴾ قَالَ: وَمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ-رَحِمَهُ الله قَائِلاً: «سَأَلْتُ أَنساً ﴿ اللهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ أَرْبَعٌ: عُمْرُةُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجَعْرَانَةِ، إِذْ قَسَمَ غَنيمَةً الْمُقْبِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجَعْرَانَةِ، إِذْ قَسَمَ غَنيمَةً أُرَاهُ حُنَيْنِ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً » (٣).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إخْتَلَفَ الْبَصْرِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ فِي جَوَازِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقُوْلُ الْأُوَّلُ، قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ ﴿): لاَ يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ؛ لأَنَّ الْمُضَافَ وَالْمُضَافَ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ شَيْء وَاحِدٍ، فَالْمُضَافُ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ جُزْء مِنَ الْمُضَافُ ؛ لأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ تَنْوِينهِ، فَكَمَا لاَ يُفْصَلُ بَيْنَ أَجْزَاءِ الإسْمِ الْوَاحِدِ، لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ثُزِلَةَ الْجُزْء مِنْهُ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَلاَ يَجُوزُ: "يَا سَارِقَ اللَّيْلَةَ أَهْلِ الدَّارِ" إِلاَّ فِي الشِّعْر ؛ كَرَاهِيَة أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْجَارِّ وَالْمَحْرُور »(°).

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ قَبِيحٌ؛ لأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ: فَالْمُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ تَمَامِ الْمُضَافِ، يَقُومُ مَقَامَ التَّنْوِينِ وَيُعَاقِبُهُ، فَكَمَا لاَ يَحْسُنُ الْفَصْلُ بَيْنَ فَالْمُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ تَمَامِ الشَّعْرِ ضَرُورَةً»(٦). التَّنْوِينِ وَالْمُنَوَّنِ، كَذَلِكَ لاَ يَحْسُنُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا فِي الشِّعْرِ ضَرُورَةً»(٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب،۱۷٦/۱، والخصائص،٤٠٤/، وشرح المفصل،١٨٨/، والتذييل والتكميل،٢٨٦/، وارتشاف الضرب،١٨٤/٤، واللمحة،٢٧٧/، والنحو الوافي ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (٥) (٣٦٦١) ٥/٥.

<sup>(</sup>") البخاري، كتاب العمرة، باب (")، ح(1٧٧٨) (").

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف ٣٨٢/١، والتصريح على التوضيح ٧٣٢/١، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٧٦، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٩١١.

<sup>(</sup>٥) الكتاب١/١٧٦، ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل ١٨٨/٢.

وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ يُتَنَزَّلُ مِنَ الْمُضَافِ مَنْزِلَةَ التَّنْوِينِ، وَهُوَ مِنْ تَمَامِهِ، فَالْقِيَاسُ يَقْتُضِي أَنْ لاَ يَجُوزَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا إلاَّ عَلَى سَبيل الضَّرُورَةِ...»(١).

وَيَشْتَرِطُ الْبَصْرِيُّونَ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ لِلضَّرُورَةِ: أَنْ يَكُونَ الْفَاصِلُ ظَرْفاً، أَوْ جَارًا وَمَجْرُوراً. (٢)

وَمِنَ الْفَصْلِ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

### كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا \*\*\* أُوَاخِرِ الْمَيْسِ أَصْوَاتُ الْفَرَارِيجِ ٣

فَصَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ "أَصْوَاتَ" وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ "أُوَاحِرِ" بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورَ "مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا"، وَالتَّقْدِيرُ: كَأَنَّ أَصْوَاتَ أُوَاحِرِ الْمَيْسِ -مِنْ شِدَّةِ سَيْرِ الإِبِلِ بِنَا وَاضْطِرَابِ رِحَالِهَا عَلَيْهَا-أَصْوَاتُ الْفَرَارِيجِ.(٤)

وَمِنَ الْفَصْلِ بِالظَّرْفِ ضَرُورَةً قَوْلُ أَبِي حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ:

كَمَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكَفِّ يَوْماً \*\*\* يَهُ ودِيٍّ يُقَارِبُ أَوْ يُزِيلُ(٥)

(١) ارتشاف الضرب٤/١٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٤٠، والإنصاف٢/١٣٨، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو في: ديوان ذي الرمة ٩٩٦/٢، برواية "أنقاض" بدلا من "أصوات"، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٦٦/١، والخصائص ٤٠٤/١، والإنصاف ٣٨٦/١، وشرح الكافية ٢٨٩/٢برواية الديوان، وبلا نسبة في: المقتضب ٣٧٦/٤، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٢٥٣/١، ٢٥٢/١، وشرح الكتاب/ للصفار ٤٥٣/١.

الإيغال: شدة السير. والميس: شجر تتخذ منه الرحال والأقتاب. الفراريج: جمع فرّوج، وهو الصغير من الدجاج. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٥٠، وتحصيل عين الذهب، ص:٤٤١.

<sup>(°)</sup> البيت من الوافر، لأبي حية النميري، وهو في: ديوانه، ص:١٦٣، والكتاب/١٧٩، والإنصاف ٣٨٦/١، وشرح الكتاب للصفار ٥٧٦/٢، وبلا نسبة في: المقتضب ٣٧٧/٤، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٤٥٣/١، والكتاب للصفار ٢٥٣/٢. ومعنى "يزيل": يفرِّق ما بينها ويباعد. ومعنى البيت: أن رسوم الدار شبيهة بالكتاب في دقتها والاستدلال بها، وأن كتابته بعضُها متقاربٌ وبعضها مفترق ومتباين؛ لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة والحال. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٤٣.

وأبو حية النميري هو: الهيثم بن الربيع، وكان يروي عن الفرزدق، وكان كذاباً!!. ينظر: الشعر والشعراء ٧٧٤/٢.

فَصَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ "كَفِّ" وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ "يَهُودِيٍّ"، بِالظَّرْفِ "يَوْماً"، وَالتَّقْدِيرُ: بِكَفِّ يَهُودِيٍّ يَوْماً.(١)

وَمَا جَاءَ خِلاَفَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَصْرِيِّينَ يُؤَوِّلُونَهُ، مَعَ حُكْمِهِمْ عَلَيْهِ بِالْقُبْحِ وَالضَّعْفِ، قَالَ ابْنُ جِنِّي: «وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالظَّرْفِ وَحَرْفِ الْجَرِّ قَبِيحٌ كَثِيرٌ، لَكِنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ الشِّعْرِ»(٢).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ الْفَصْلَ بِالْمَفْعُولِ وَغَيْرِهِ فِي السَّعَةِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا فِي الضَّرُورَةِ بِالظَّرُوفِ ثَابِتُ، مَعَ قِلَّتِهِ وَقُبْحِهِ، وَالْفَصْلُ بِغَيْرِ الظَّرْفِ فِي الشِّعْرِ أَقْبَحُ مِنْهُ فِي الشِّعْرِ، وَهُوَ عِنْدَ يُونُسُ ٣ مِنْهُ بِالظَّرْفِ، وَكَذَا الْفَصْلُ بِالظَّرْفِ فِي غَيْرِ الشِّعْرِ أَقْبَحُ مِنْهُ فِي الشِّعْرِ، وَهُو عِنْدَ يُونُسُ ٣ مِنْهُ بِالظَّرْفِ فِي عَيْرِ الشِّعْرِ أَقْبَحُ مِنَ الْكُلِّ، قِيَاسُ، كَمَا مَرَّ فِي بَابِ "لاَ" التَّبْرِئَةِ، وَالْفَصْلُ بِغَيْرِ الظَّرْفِ فِي غَيْرِ الشِّعْرِ أَقْبَحُ مِنَ الْكُلِّ، مَعْ قَلْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْكُلِّ، مَعْ قَلْمِ الشَّعْرِ أَقْبَحُ مِنَ الْكُلِّ، مَفْعُولاً كَانَ الْفَاصِلُ، أَوْ يَمِيناً، أَوْ غَيْرَهُمَا» (٤).

وَقَدْ دَفَعَ بَعْضَ الْبَصْرِيِّينَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ تَمَسُّكُهُمْ بِمَذْهَبِهِمْ هَذَا إِلَى تَخْطِئَةِ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرِ (٥) - وَهِيَ قِرَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ -: ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ عَامِرِ (٥) - وَهِيَ قِرَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ -: ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ اللاَّمِ مِنْ (قَتْلُ)، وَفَتْحِ الدَّالِ مِنْ الْوَعْلِ (زُيِّنَ) لِلْمَجْهُولِ، وَضَمِّ اللاَّم مِنْ (قَتْلُ)، وَفَتْحِ الدَّالِ مِنْ (أَوْلاَدَهُمْ)، وَكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ (شُرَكَائِهِمْ)، عَلَى أَنَّ (قَتْلُ) نَائِبُ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ لِلْفِعْلِ (زُيِّنَ)، وَ(شُرَكَائِهِمْ) مَجْرُورٌ (زُيِّنَ)، وَ(شُرَكَائِهِمْ) مَجْرُورٌ (زُيِّنَ)، وَ(شُرَكَائِهِمْ) مَجْرُورٌ بإضَافَةِ الْمَصْدَرِ (قَتْلُ)، وَ(شُرَكَائِهِمْ) مَجْرُورٌ بإضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ. (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٥٠، وتحصيل عين الذهب، ص:١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الخصائص٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) يونس هو: ابن حبيب، أبو عبد الرحمن، الضبي، البصري، سمع من العرب، ثم كانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم، وفصحاء الأعراب، روى عنه سيبويه، والكسائي، والفراء، توفي سنة (١٨٢ه)، ولم يتزوج ولم يتسرّ، كان همه طلب العلم. ينظر: أخبار النحويين البصريين، ص:٢٧، وإشارة التعيين، ص:٣٩٦، ومراتب النحويين، ص:٤٤، وبغية الوعاة ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية ٢٩١/٢.

<sup>(°)</sup> ابن عامر هو: عبد الله بن عامر بن يزيد، اليحصبي الدمشقي، أخذ عن أبي الدرداء، وغيره، وروى عنه محمد بن الوليد الزبيدي، وغيره، وهو أحد القراء السبعة، تولى القضاء بدمشق، وكان إمام المسجد فيها، وبما توفي سنة (١٨) هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار ٨٢/١، وغاية النهاية ٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، من الآية:١٣٧.

<sup>(</sup>۷) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها/ لابن خالويه١٧١/١، والبحر المحيط٤/٦٥٧، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢/٣٥٣، وترشيح العلل، ص:٠٤٠.

وَوَجُهُ رَدِّ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ مِنَ النَّاحِيَةِ النَّحْوِيَّةِ: أَنَّ فِيهَا فَصْلاً بَيْنَ الْمُضَافِ (قَتْلُ) وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ (شُرَكَائِهِمْ) بِالْمَفْعُولِ (أَوْلاَدَ)، وَهَذَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ -عِنْدَهُمْ- فِي الشِّعْرِ وَلاَ فِي النَّثْرِ، أَوْ أَنَّهُ قَلِيلٌ، قَالَ الْفَارِسِيُّ عَنِ الْفَصْلِ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ: «وَهَذَا قَبِيحٌ قَلِيلٌ فِي الإسْتِعْمَال، وَلَوْ عَدَلَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا لَكَانَ أَوْلَى »(١).

وَقَالَ الزَّمَحْشَرَيُّ: «فَشَيْءٌ لَوْ كَانَ مَكَانَ الضَّرُورَاتِ، وَهُوَ الشِّعْرُ، لَكَانَ سَمْجاً مَرْدُوداً، كَمَا سَمُجَ وَرُودُ:

\*زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَادَهُ\*

فَكَيْفَ بِهِ فِي الْكَلاَمِ الْمَنْثُورِ؟ فَكَيْفَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ الْمُعْجزِ، بِحُسْنِ نَظْمِهِ وَجَزَالَتِهِ؟!»(٣). وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو حَيَّانٍ قَائِلاً: «وَأَعْجَبُ لِعَجَمِيٍّ ضَعِيفٍ فِي النَّحْوِ، يَرُدُّ عَلَى عَرَبِيٍّ صَرِيحٍ مَحْضِ قِرَاءَةً مُتَوَاتِرَةً، مَوْجُودٌ نَظِيرُهَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ فِي غَيْرِ مَا بَيْتٍ، وَأَعْجَبُ لِسُوءِ ظَنَّ هَذَا الرَّجُلِ بِالْقُرَّاءِ الأَيْمَةِ الَّذِينَ تَخَيَّرَتْهُمْ هَذِهِ الأُمَّةُ لِنَقْلَ كِتَابِ الله شَرْقاً وَغَرْباً»(٣).

وَأَمَّا الْأَنْبَارِيُّ وَالرَّضِيُّ فَإِنَّهُمَا يُرْجَعَانِ ضَعْفَ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ الْمُزَعُومَ إِلَى ضَعْفِ سَنَدِهَا، أَوْ عَدَمِ ثُبُوتِهَا، قَالَ الأَنْبَارِيُّ: «وَالْبَصْرِيُّونَ يَذْهَبُونَ إِلَى وَهْي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، وَوَهْمِ الْقَارِئِ؛ إِذْ كَانَتْ صَحِيحةً لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَفْصَحِ الْكَلام، وَفِي وُقُوعِ الإِجْمَاعِ عَلَى خِلاَفِهِ دَلِيلُ لَوْ كَانَتْ صَحِيحةً لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَفْصَحِ الْكَلام، وَفِي وُقُوعِ الإِجْمَاعِ عَلَى خِلاَفِهِ دَلِيلُ عَلَى وَهْيِ الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا دَعَا ابْنَ عَامِر إِلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ: أَنَّهُ رَأَى فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ (شُرَكَائِهِمْ) مَكْتُوبًا بِالْيَاء، وَمَصَاحِفُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ (شَرَكَاؤُهُمْ) بِالْوَاوِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ» (٤).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «َفَقِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ لَيْسَتْ بِذَاكَ، وَلاَ نُسَلِّمُ تَوَاتُرَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ»(٥).

َ الْقَوْلُ الثَّانِي، قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ﴿ ): يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي سَبْعِ مَسَائِلَ ﴿ ): ثَلاَثُ مِنْهَا حَائِزَةٌ فِي الشِّعْرِ وَالنَّشْرِ، وَأَرْبَعُ حَاصَّةٌ بِالشِّعْرِ.

<sup>(</sup>١) الحجة ١/٤ ٢١.

<sup>(</sup>۲) الكشاف٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط٤/٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١/٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الأشموني٢٧٦/٢، والتصريح على التوضيح٧٣٢/١، والنحو الوافي٣٣٥-٥٩، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢٦٥، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٦١١.

<sup>(</sup>٧) تنظر هذه المسائل في: الضرائر/ للألوسي، ص:٢٤١-٥١، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٧٣.

الْمَسَائِلُ الثَّلاَثُ الْجَائِزَةُ فِي الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ هِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِذَا كَانَ الْمُضَافُ مَصْدَراً، وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ فَاعِلُهُ، وَالْفَاصِلُ:

- إِمَّا مَفْعُولُهُ، كَمَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ: ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ...﴾(١).

وَقُوْلِ الشَّاعِرِ:

فَزَجَجْ تُها بِمِزَجَّةٍ \*\*\* زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَادَهْ ٢

فَ "زَجَّ" مَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى فَاعِلِهِ "أَبِي مَزَادَهْ"، وَمَفْعُولُهُ "الْقَلُوصَ" فَاصِلُ بَيْنَهُمَا، وَالتَّقْدِيرُ: زَجَّ أَبِي مَزَادَةَ الْقَلُوصَ. (٣)

- وإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَاصِلُ ظَرْفاً لِلْمَصْدَرِ الْمُضَافِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: «تَرْكُ يَوْماً نَفْسِكَ وَهُوَاهَا سَعْيٌ لَهَا فِي رَدَاهَا»(٤).

الْمَسْأَلَةُ التَّانِيةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ وَصْفاً، بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الاِسْتِقْبَالِ، وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ:

- إِمَّا مَفْعُولُهُ الأَوَّلُ، وَالْفَاصِلُ مَفْعُولُهُ التَّانِي، كَمَا فِي قِرَاءَةِ بَعْضِهِمْ(٥): ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ لَا مُخْلِفَ وَعْدَهُ لَا مُنْعُولُهُ التَّانِي، وَعَدَهُ "، وَجَرِّ "رُسُلِهِ"، فَلَا مُخْلِفَ " اسْمُ فَاعِلِ مُتَعَدِّ لَا تُنْهُنِ وَهُوَ مُضَافٌ إِلَى مَفْعُولِهِ الأَوَّلِ "رُسُلِهِ"، وَ"وَعْدَهُ " مَفْعُولُهُ التَّانِي، وَهُوَ الْفَاصِلُ لِاثْنَيْنِ، وَهُوَ مُضَافٌ إِلَى مَفْعُولِهِ الأَوَّلِ "رُسُلِهِ"، وَ"وَعْدَهُ " مَفْعُولُهُ التَّانِي، وَهُوَ الْفَاصِلُ يَنْهُمَا.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) البيت من مجزوء الكامل، وهو بلا نسبة في: مجالس ثعلب، ص:١٦٥، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣/٣٦، والإنصاف٣٨٤/١، وشرح المفصل١٨٧/٢، وشرح الكافية والإنصاف٢/٢١، وشرح المفصل ٢٠٨٢/١، وشرح الأشموني٢/٢٠٢.

الْمزجّة: الحديدة التي تركب أسفل الرمح، و"زَجَّجَهُ": طَوَّلَه ودَقَّقَهُ. ينظر: القاموس (زج ج). والقلوص: الناقة الشابة. ينظر: القاموس (ق ل ص).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) هذه المقولة في: شرح التسهيل ٢٧٣/٣، وشرح الأشموني ٢٧٦/٢، والتصريح على التوضيح ٧٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) القراءة بلا نسبة في: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣/٣٦، والبحر المحيط٦/٢٥٦، والتفسير الكبير١١١/٧.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، من الآية:٤٧.

وقال الأخفش: «وقال: ﴿مُحْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ فأضاف إلى الأول، ونصب الآخر على الفعل، ولا يحسن أن يضيف إلى الآخر؛ لأنه يفرق بين المضاف والمضاف إليه، وهذا لا يحسن؛ فلا بدَّ من إضافته؛ لأنه قد ألقى الألف» معاني القرآن٣٧٧/٢.

وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

## مَا زَالَ يُوقِنُ مَنْ يَؤُمُّكَ بِالْغِنَى \*\*\* وَسِوَاكَ مَانِعُ فَضْلَهُ الْمُحْتَاجِ(١)

- وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَاصِلُ ظَرْفاً، أَوْ جَارَّاً وَمَجْرُوراً، كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي».

فَ "تَارِكُو" اسْمُ فَاعِلٍ مُضَافٌ إِلَى مَفْعُولِهِ "صَاحِبِي" بِدَلِيلِ حَذْفِ النُّونِ، وَالْجَارُّ وَالْمَجرُورُ "لِي" فَاصِلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ.

الْمَسْأَلَةُ النَّالِقَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ لَا يُشْبِهُ الْفِعْلَ، وَالْفَاصِلُ قَسَمٌ، مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ الْكَسَائِيُّ: "هَذَا غُلاَمُ وَاللهِ زَيْدٍ" (٢)، وَمَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً (٣) عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ: "إِنَّ الشَّاةَ لَتُجِيزُ فَتَسْمَعُ صَوْتَ وَاللهِ رَبِّهَا (٤).

وَزَادَ ابْنُ مَالِكٍ عَلَى الْجَائِزَةِ فِي الشِّعْرِ وَالنَّشْرِ الْفَصْلَ بِـــ"إِمَّا"(°)، كَمَا فِي قَوْلِ تَأَبَّطَ شَرَّا: هُمَا خُطَّــتَا إِمَّا إِسَارِ وَمِنَّةٍ \*\* \* وَإِمَّا دَمِ وَالْقَتْلُ بِالْحُرِّ أَجْدَرُ(١)

وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الأَرْبَعُ الْبَاقِيَةُ فَمْخْتَصَّةٌ بِالشِّعْرِ ٧٧، وَهِيَ:

الأُولَى: الْفَصْلُ بِأَجْنَبِيِّ.

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في: شرح الأشموني٢٧٦/٢، والتصريح على التوضيح٧٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف ٣٨٨/١، والارتشاف٤/٥١٨٥، وشرح الأشموني٢/٧٧.

<sup>(</sup>٣) أَبُو عُبَيْدَةَ هو: معمر بن المثنى، التيمي، من علماء البصرة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وغيرهما، كان إماما في اللغة والأدب، توفي سنة (٢٠٨ه)، وقيل: (٢٠١ه)، وعمره ثمانية وتسعون عاما. ينظر: أحبار النحويين البصريين، ص:٣٥١-٧١، وإشارة التعيين، ص:٣٥٠، ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف ٣٨٨/١، والارتشاف٤/٥٤٨، وشرح الأشموني٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه، ص:٨٩، ورصف المباني، ص:٣٤٢، والمغني٣٨٤/٢، وشرح الأشموني ٢٢/١، والتصريح على التوضيح ٧٣٥/١، والدرر اللوامع ٢٢/١.

ويروى البيت بـــ"إمّا إسارٌ ومنّةٌ" بالرفع، على حذف النون من "خطتا" للضرورة. ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الأشموني ٢٧٧/١-٢٨٠، والتصريح على التوضيح ٢٥٥/١-٧٣٨.

الثَّانيَةُ: الْفَصْلُ بِفَاعِلِ الْمُضَافِ.

الثَّالِثَةُ: الْفَصْلُ بنَعْتِ الْمُضَافِ.

الرَّابِعَةُ: الْفَصْلُ بِالنِّدَاءِ.

وَقِيلَ: إِنَّ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشِّعْرِ -أَيْضاً- الْفَصْلَ بِفِعْلِ مُلْغًى(١)، وَبِالْمَفْعُولِ لأَجْلِهِ. (٢)

وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَحَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ - حَالَفَهُمَا الْقِيَاسُ؛ لَأَنَّ فِيهِمَا فَصْلاً بَيْنَ الْمُضَافِ ("تَارِكُو"، وَ"غَنِيمَةً") وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ ("صَاحِبِي"، وَ"حُنَيْنِ") بِالْجَارِّ وَالْمُخْدُورِ "لِي" فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي، وَبِالْفِعْلِ الْمُلْغَى "أُرَاهُ" فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي، وَهَذَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إِلاَّ فِي الشِّعْرِ.

وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَخَذَ الْعُكْبَرِيُّ فِي (إِتْحَافُ الْحَثِيثِ)(٣)، فَرَدَّ الرِّوَايَةَ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ قَائِلاً: «الْوَجْهُ "تَارِكُونَ"؛ لأَنَّ الْكَلِمَةَ لَيْسَتْ مُضَافَةً؛ لأَنَّ حَرْفَ الْجَرِّ يَمْنَعُ الإِضَافَةَ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَدْفُ النُّونِ فِي مَوْضِعَيْن:

أَحَدُهُمَا: الإِضَافَةُ، وَلاَ إِضَافَةَ هُنَا.

وَالثَّانِي: إِذَا كَانَ فِي "تَارِكُونَ" الأَلِفُ وَاللَّامُ، مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

الْحَافِظُو عَوْرَةَ الْعَشِيرَةِ (٤).... \*\*\* .....

(١) ينظر: التصريح على التوضيح ١/٧٣٨.

(٢) ينظر: شرح الأشموني ٢٨٠/١.

(٣) ص:٢٢٦، ٢٢٢، وينظر: عمدة القاري، ١٨٠/١، وإرشاد الساري ١٥٣/٨.

(٤) جزء من بيت من المنسرح، وتمامه:

#### ...... لا \* \* \* يُأْتِيهُمُ مِنْ وَرَائِنَا نَطَفُ

ويروى بنصب وحر "عورة"-، وهو منسوب لرحل من الأنصار في: الكتاب ١٨٦/١، والخزانة ٢٦/٦، ٢٧٢/٤، ولقيس بن الخطيم في: ديوانه، ص:١١٥، وأدب الكاتب، ص:٢٥٦، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ١٨٤/١، والكافي في الإفصاح ١٠٢١/٣، والاقتضاب، ص:٣٧٣، ونسب لغيرهما في: إيضاح شواهد الإيضاح ١٦٧/١، والدرر اللوامع ٢٣/١، وبلا نسبة في: معاني القرآن/ للأخفش ١٥٥١، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٢/٢٠، ورصف المباني، ص:٣٤١، برواية "وكف" بدلا من "نطف". فالنَّطَف: الذَّنْب، والْوَكَفُ: الإِثْم، وقيل: العيب. ومعنى البيت: أن قومه يحفظون عورةً عشيرهم إذا الهزموا، ويَحمولها من عدوِّهم، ولا يخذلولهم؛ فيكونوا مذنبين في فعلهم. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٥٠.

ووجه الاستشهاد به -على رواية نصب "عورة" - هو: حذف النون من "الحافظين" استخافا لطول الاسم، ونصب ما بعده على نيّة إثبات النون. وعلى رواية حر "عورة" يكون حذف النون من "الحافظين" للإضافة. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٥٠.

وَالْأَشْبَهُ أَنَّ حَذْفَهَا مِنْ غَلَطِ الرُّواةِ».

وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ وَاخَتِيَارِ ابْنِ مَالِكٍ فَالْحَدِيثُ الأَوَّلُ «تَارِكُو لِي صَاحِبِي» جَارِ عَلَى الْقَيَاسِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَجَازُوهَا فِي الشِّعْرِ وَالتَّرْ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَفِي (تَارِكُو لِي صَاحِبِي) شَاهِدٌ عَلَى جَوَازِ الْفَصْلِ دُونَ ضَرُورَةٍ، بِجَارٍ وَمَحْرُور، بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ، إنْ كَانَ الْجَارُ مُتَعَلِّقاً بِالْمُضَافِ»(١).

وَذَكَرَ ابْنُ حَجَّرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَجْهاً آخَرَ، غَيْرَ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ حَذْفُ النُّونِ مِنْ "تَارِكُو"؛ لِإسْتِطَالَةِ الْكَلاَمِ، لاَ لِلإِضَافَةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «قَوْلُهُ: (تَارِكُو لِي صَاحِبِي) وَهِي النُّونِ مِنْ "تَارِكُو"؛ لإسْتِطَالَةِ الْكَلاَمِ، لاَ لِلإِضَافَةِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «قَوْلُهُ: (تَارِكُو لِي صَاحِبِي) وَهِي الْمُوجَّهَةُ، حَتَّى قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: إِنَّ حَذْفَ النُّونِ مِنْ خَطَأِ الرُّواةِ؛ لأَنَّ الْكَلِمَةَ لَيْسَتْ مُضَافَةً، وَلاَ فِيهَا أَلِفٌ وَلاَمْ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْحَذْفُ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ.

### وَوَجَّهَهَا غَيْرُهُ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ (صَاحِبِي) مُضَافاً، وَفُصِلَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيهِ بِالْجَارِّ وَالْمَخُرُورِ؛ عِنَايَةً بِتَقْدِيمِ لَفْظِ الإِضَافَةِ، وَفِي ذَلِكَ حَمْعُ بَيْنَ إِضَافَتَيْنِ إِلَى نَفْسَهِ؛ تَعْظِيماً لِلصَّدِّيقِ، وَنَظِيرُهُ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ: ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ لِللَّهَمِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ ...﴾، وَخُفِضَ "شُركَائِهِمْ"، وَفُصِلَ بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ بِالْمَفْعُولِ.

وَالنَّانِي: أَنْ يَكُونَ اسْتَطَالَ الْكَلاَمَ، فَحَذَفَ النُّونَ، كَمَا يُحْذَفُ مِنَ الْمَوْصُولِ الْمُطَوَّلِ، وَالنَّانِي: أَنْ يَكُونَ اسْتَطَالَ الْكَلاَمَ، فَحَذَف النُّونَ، كَمَا يُحْذَف مِن الْمَوْصُولِ الْمُطَوَّلِ، ٢٠)»(٣).

وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ مُؤَيَّدٌ بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ «إِسْقَاطُ النُّونِ وَالْحَفْضُ، وَإِنْ كَانَ النَّانِي بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلاَم، وَلاَ مُضَافاً إِلَى مَا فِيهِ الأَلِفُ وَاللاَّمُ؛ لأَنَّ فِي الْإِضَافَةِ تَخْفِيفاً بِإِسْقَاطِ النُّونِ، بِخِلاَفِ الْمُفْرَدِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ، أَلاَ تَرَى أَتَّكَ إِذَا قُلْتَ: الهَذَانِ الضَّارِبَا زَيْدٍ"، كَانَ أَحَفَّ؛ لِزَوَالِ النُّونِ، وَإِذَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي "هَذَا ضَارِبٌ زَيْداً": "هَذَا ضَارِبُ زَيْداً"، وَهُمْ يُرِيدُونَ مَعْنَى النُّونِ، وَإِذَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي "هَذَا ضَارِبٌ زَيْداً": "هَذَا ضَارِبُ زَيْداً"، وَهُمْ يُرِيدُونَ مَعْنَى

<sup>(</sup>١) شواهد التوضيح، ص:١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٣١/٧.

التَّنْوِينِ؛ لِيَخِفَّ اللَّفْظُ، فَهَذَا أُوْلَى أَنْ يُقَالَ هُنَا؛ لأَنَّ هُنَا إِسْقَاطَ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ، وَفِي: "هَذَا ضَارِبُ زَيْدٍ"، إسْقَاطَ حَرْفٍ سَاكِن (١)

أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي «إِذْ قَسَّمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنِ» فَقَدْ خَالَفَهُ قِيَاسُ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ مَعاً؛ لأَنَّ الْفَصْلَ فِيهِ بِفِعْلِ مُلْغَى، وَهُو غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إِلاَّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي الشِّعْرِ، (٢) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ﴿قُولُهُ: (وَعُمْرَةُ الْجَعْرَانَةِ؛ إِذْ قَسَّمَ غَنيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنِ) كَذَا وَقَعَ هُنَا، بَنصْب الْغَنيمَةَ الْعَيْرِ تَنْوِينٍ، وَكَأَنَّ الرَّاوِي طَرَأً عَلَيْهِ شَكُّ، فَأَدْ حَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لَفْظَ الْرَاهُ"، وَهُو بَضَمِّ الْهَمْزَةِ، أَيْ: أَظُنَّهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَدَبَةَ عَنْ هَمَّامٍ بِغَيْرِ شَكً، فَقَالَ: (حَيْثُ قَسَّمَ غَنائِمَ حُنَيْنِ)»(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالظَّرْفِ وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُضَافِ، جَائِزٌ فِي الشِّعْرِ وَالنَّشْرِ –عِنْدَ الْكُوفِيِّين وَابْنِ مَالِكٍ -؛ لِوُرُودِهِ فِي كَلاَمِ الْفُصَحَاءِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ أَحْسَنِ الْفَصْلِ؛ لأَنَّهُ فَصلٌ بِمَعْمُولِ الْفُصَحَاءِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ أَحْسَنِ الْفَصْلِ؛ لأَنَّهُ فَصلٌ بِمَعْمُولِ الْفُصَافِ، فَكَانَ فِيهِ قُوَّةٌ، وَهُو جَدِيرٌ بِأَنْ يَجُوزَ فِي الإِخْتِيَارِ، وَلاَ يَخْتَصُّ بِالإضْطِرَارِ، وَلاَ مَحْتَصُ بِالإضْطَرَارِ، وَبِذَلِكَ أَقِيسُ عَلَى وُرُودِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءَ ﴿ اللَّهُ النَّبِي ۗ قَالَ: "هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو صَاحِبِي لِي، فَفَصَلَ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ؛ لأَنَّهُ تَارِكُو صَاحِبِي لِي، فَفَصَلَ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ؛ لأَنَّهُ تَارِكُو صَاحِبِي لِي، فَفَصَلَ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ؛ لأَنَّهُ تَارِكُو صَاحِبِي لِي، فَفَصَلَ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ؛ لأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) البسيط/ لابن أبي الربيع٢/٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل٣/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٧٠٤/٣. وتنظر: عمدة القاري٠١١٤/١، وإرشاد الساري٤/٩٩٢.

وهدبة هو: ابن حالد، أبو حالد، البصري، الأزدي، سمع هماما، وتوفي سنة ست وثلاثين ومئتين (٢٣٦هـ). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٨٨٧) ٢٤٧/٨، ومولد العلماء ووفياتهم ٩/٢٥.

وهمًام هو: ابن يجيى بن دينار، أبو عبد الله، ويُقَالُ أبو بكر، العوذي مولاهم، البصري، سمع الحسن وقتادة وغيرهما، وتوفي سنة ثلاث وستين ومئة (٦٣٧/٨)، وقيل: غيرها. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٨٥٢) ٢٣٧/٨، ومولد العلماء ووفياتهم ٣٧٨/١، وتذكرة الحفاظ ٢٠١/١.

مُتَعِلِّقٌ بِالْمُضَافِ، وَهُوَ أَفْصَحُ النَّاسِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِ قَوْلِ مَنْ حَصَّهُ بالضَّرُورَةِ »(۱).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ: (هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي) جَارٍ عَلَى قِيَاسِهِمْ، وَمُخَالِفٌ لِقِيَاسِ الْبَصْرِيِّينَ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي (إِذْ قَسَّمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ) فَمُحَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لَدَى الْمَذْهَبَيْن؛ لأَنَّ الْفَصْلَ فِيهِ بفِعْل مَلْغ، وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَر إلاَّ فِي الشِّعْر.

ثَانِياً: أَنَّ قِرَاءَةَ ابْنِ عَامِرِ: ﴿ وَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مَنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شَرَكَائِهِمْ... ﴿ صَحِيحَةٌ سَنَداً ؛ لأَنَّهَا قِرَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَسَدِيدَةٌ لُغَةً ؛ لِوُرُودِهَا فِي شُرَكَائِهِمْ... ﴾ صَحِيحَةٌ سَنَداً ؛ لأَنَّهَا قِرَاءَةٌ سَبْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَسَدِيدَةٌ لُغَةً ؛ لِوُرُودِهَا فِي أَفْصَحِ الْكَلَامِ (الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ)، فَلاَ وَجْهَ لِرَدِّهَا ذَلِكَ الرَّدَّ الْعَنِيفَ؛ نُصْرَةً لِمَذْهَبِ نَحْويً. نَحْويً.

وَقَدِ احْتَجَّ ابْنُ مَالِكٍ (٢) لِلْفَصْلِ الْوَاقِعِ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بِمَا يَأْتِي:

١ – أَنَّ الْفَاصِلَ فَصْلَةٌ؛ فَلِذَلِكَ صَحَّ عَدَمُ الإعْتِدَادِ بهِ.

٢- كُونْهُ غَيْرَ أَجْنَبِيِّ؛ لِتَعَلَّقِهِ بِالْمُضَافِ، فَلَوْ لَمْ تَسْتَعْمِلِ الْعَرَبُ الْفَصْلَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ
 لاقْتَضَى الْقِيَاسُ اسْتِعْمَالَهُ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ فَصَلُوا فِي الشِّعْرِ بِالأَجْنَبِيِّ كَثِيراً، فَاسْتَحَقَّ الْفَصْلُ بِغَيْر أَجْنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزيَّةٌ، فَحُكِمَ بِجَوَازِهِ.

٣- كَوْنُهُ مُقَدَّرَ التَّأْخِيرِ مِنْ أَجْلِ الْمُضاَفِ إِلَيْهِ، مُقَدَّرَ التَّقْدِيمِ بِمُقْتَضَى الْفَاعِلِيَّةِ الْمَعْنَويَّةِ. ثَالِثاً: أَنَّ الْقِرَاءَاتِ تَوْقِيفِيَّةُ، لاَ اجْتِهَادِيَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْكُتُبِ؛ لِذَا لاَ يَنْبَغِي اتِّهَامُ قَارِئٍ مِنَ الْكُتُب؛ لِذَا لاَ يَنْبَغِي اتِّهَامُ قَارِئٍ مِنَ الْقُرَّاءِ بِالوُقُوعِ فِي وَهْم خَطِّيٍّ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل٢٧٧/٣، والتصريح على التوضيح ٧٣٢/١.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّوَابِعِ. وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْعَطْفِ.

# الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ مِنْ دُونِ فَصْلِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُعْطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ مِنْ دُونِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ. (١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ مِنْ دُونِ فَصْلٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ:

- ١- مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «.... گَثِيراً مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، .... (٢).
   وأبُو بَكْر وَعُمَرُ، .... (٢).
- ٢ = قَوْلُ عُمَرَ عَلَيْهُ: «إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ
   عَوَ الِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّـزُولَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ»(٣).
- ٣- مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ اللَّهِ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ اللَّبِيُّ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمُ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمِ خَلْفَنَا»(٤).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اخْتَلَفَ الْبَصْرِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ فِي الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ عَلَى قَوْلَيْنِ (٥): الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ (٦): لاَ يُعْطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، مُتَّصِلاً بَارِزاً، أَوْ مُسْتَتِراً، إِلاَّ أَنْ يَطُولَ الْكَلاَمُ بِفَاصِلِ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، نَحْوِ الْفَصْلِ بِتَوْ كِيدٍ لَفْظِيٍّ، كَمَا فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ۳۸۰/۲۳، والمقتضب ۲۱۰/۳، و ۱۱۲/۵–۱۱۰، والأصول في النحو/ لابن السراج ۷۸/۲، ۷۹، والإنصاف ۲/ ۳۵، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ۲٤۱/۱ -۲٤۳، ودراسات والإنصاف ۲/ ۳۵، وشرح المفصل ۲۸۰/۳، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ۲۵۱/۱ -۲۵۳، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ۳۵/۱۵–۵۲۵، (القسم الأول- الجزء الثالث).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (٥)، ح(٣٦٧٧). في الهامش(١٢): كنت أنا.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المظالم، باب (٢٥)، ح(١٣٣/٣(٢٤٦٨، ورواه بلفظ: «كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي...» كتاب العلم، باب (٢٧)، ح(١٩٨/١٨٩، قال ابن حجر: «قوله: (كنت أنا وجار لي من الأنصار) تقدم بيانه في (العلم)، ومضى في (المظالم) بلفظ: (إني كنت وجار لي) بالرفع، ويجوز فيه النصب؛ عطفا على الضمير المنصوب، في قوله: (إني)» فتح الباري ١٩٠/٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأذان، باب (١٦٤) ح(٨٧١)٠٠٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٢/٧٨، ٧٩، والإنصاف٢/ ١٣، وشرح المفصل٢/٢٨، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٢٨٠/٢٤-٢٤٣، واختيارات أبي حيّان النحوية في البحر المحيط، ص:٢٨٤-٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب ٣٨٠/٢، والمقتضب٣/٢١٠-٢٧٩، و١١٢-١١٤، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٩٩٧.

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَسْكُنْ أَنَتَ وَزُوْجُكَ اَلْحَنَّةَ ﴾ (١)، حَيْثُ وَقَعَ "أَنْتَ" بَيْنَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُسْتَتِرِ فِي "اسْكُنْ"، و"زَوْجُكَ"، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢)، حَيْثُ فُصِلَ بِــ "أَنتُمْ " بَيْنَ الضَّمِيرِ فِي "كُنْتُمْ " وَ"عَابَاؤُكُمْ.

أُوِ الْفَصْلِ بِتَوْكِيدٍ مَعْنَوِيٍّ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

# ذُعِرْتُمْ أَجْمَعُونَ وَمَنْ يَلِيكُمْ \*\*\* بِرُؤْيَتِنَا وَكُنَّا الظَّافِرِينَا(٣)

فَصَلَ بِــ "أَجَمَعُونَ " بَيْنَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ فِي "ذُعِرْتُمْ"، وَقَوْلِهِ "وَمَنْ يَلِيكُمْ".

أَوِ الْفَصْلِ بِمَفْعُولٍ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَنَّتُ عَدُنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزُوِّا حِهِمْ وَذُرِّيَّتِمٍ ﴿ عَالَى الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: (يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ).

أُوِ الْفُصْلِ بِتَمْيِيزِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

مُلِئْتَ رُعْباً وَقَوْمٌ كُنْتَ رَاجِيَهُمْ \*\*\* لَمَّا دَهَمْتُكَ مِنْ قَوْمِي بآسَادِ(٥)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "مُلِئْتَ رُعْبًا وَقَوْمٌ".

أُوِ الْفَصْلِ بِنِدَاءِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

لَقَدُ نلْتَ عَبْدَ الله وَابْنُكَ غَايَةً \*\* مِنَ الْمَجْدِ مَنْ يَظْفَرْ بِهَا فَاقَ سُودَدَالًا لَقَدُ

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "نلْتَ عَبْدَ الله وَابْنُكَ".

أَوْ يَكُونَ الْفَاصِلُ "لاَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلاَ آبَاؤُنَا). وَلاَ ءَابَاؤُنَا﴾ الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: (مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا).

أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ فَاصِلٍ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مِرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴿ اللهُ مَنْ فَاصِلٍ ، حَيْثُ فَصَلَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ بِــ "كُمْ" وَ"هُوَ".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورةالأنبياء، من الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل ٣٧٣/٣، والمساعد٢٩٩٢، والتصريح على التوضيح ١٨١/٢.

 $<sup>(\</sup>xi)$  سورة الرعد، من الآية:  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل٣٧٣/٣، والدرر اللوامع١٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل٣٧٣/٣، والمساعد٢/٩١/، والدرر اللوامع١٩١/٢. السؤدد، والسودد: السيادة.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، من الآية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، من الآية: ٢٧.

وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فَاصِلٌ فَلاَ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ -عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ-، إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ(۱)، مَعَ قُبْحٍ -فِي نَظَرِهِمْ- قَالَ سِيبَوَيهِ: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَبِيحٌ أَنْ تَقُولَ: "ذَهَبْتَ وَعَبْدُ الله، وَذَهَبْتُ وَعَبْدُ الله، وَذَهَبْتَ وَأَنَا"؛ لأَنَّ "أَنَا" بِمَنْزِلَةِ الْمُظْهَرِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْمُظْهَرَ لاَ يُشْرَكُهُ إلاَّ فِي أَنْ يَحِئَ فِي الشِّعْر، قَالَ الرَّاعِي(۲):

فَلَمَّا لَحِقْنَا وَالْجِيَادُ عَشِيَّةً \*\*\* دَعَوْا: يَا لَكَلْبِ وَاعْتَزَيْنَا لِعَامِر (٣) ١٤٠٠).

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: «كَلاَمُ الْعَرَبِ: "اذْهَبْ أَنْتَ وَزَيْدٌ"، وَالنَّحْوِيُّونَ يَسْتَقْبِحُونَ "اذْهَبْ وَزَيْدٌ"؛ لأَنَّهُ لاَ يُعْطَفُ بِالإِسْمِ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُضْمَرِ، وَالْمُضْمَرُ فِي النِّيَّةِ، لاَ عَلاَمَةَ لَهُ، فَكَانَ الإِسْمُ يَصِيرُ مَعْطُوفاً عَلَى مَا هُوَ بِالْفِعْل، غَيْرَ مُفَارِقَ لَهُ»(٥).

وَقَالَ الْأَنْبَارِيُّ: «وَذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ۚ إِلاَّ عَلَى قُبْحٍ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ»<sup>(٦)</sup>.

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ \*\*\* عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَلَى ضَمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَلَى النَّظْمِ فَلَا شِياً وَضَعْفَهُ اعْتَقِدْ أَوْ فَلَا شِياً وَضَعْفَهُ اعْتَقِدْ

فَوَجْهُ الْقُبْحِ فِي الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ بِلاَ فَاصِلِ أَنَّ الضَّمِيرَ هُنَا «فَاعِلُ، وَهُوَ مُتَّصِلُ بِالْفِعْلِ، فَصَارَ كَحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْفِعْلِ؛ لأَنَّ الْفَاعِلَ لاَزِمٌ لِلْفِعْلِ، لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ؛ وَلَدْ بِالْفِعْلِ، فَتُصَارَ كَحَرْفِ مِنْ حُرُوفِ الْفِعْلِ؛ لأَنَّ الْفَاعِلَ لاَزِمٌ لِلْفِعْلِ، لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ؛ وَلِذَلِكَ تُغَيِّرُ لَهُ الْفِعْلَ، فَتَقُولُ: "ضَرَبْتُ وضَرَبْنَا"، فَتُسَكِّنُ الْبَاء، وَقَدْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً، وكَوْنُهُ

ولا شاهد فيه بمذه الرواية.

<sup>(</sup>١) ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٥٣، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) **الراعي هو**: حصين بن معاوية، من بني نمير، ويُقَالُ: هو عبيد بن حصين، ويكنى أبا جندل، لقّب بالراعي؛ لكثرة وصفه الإبل وإجادته إياه. ينظر: الشعر والشعراء ٤١٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، للراعي النميري، وهو في: ديوانه (شعر الراعي النميري)، ص:٢١٢، وفي اللسان (ع ز ا) ٥٣/١٥ برواية:

فَلَمَّا الْتَقَتْ فُرْسَانُنَا وَرِجَالُهُمْ \*\*\* دَعَوْا يَا لَكَعْبٌ وَاعْتَزَيْنَا لِعَامِرِ

<sup>(</sup>٤) الكتاب٢/٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ١٦٤/٢. وينظر:٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ١٣/٢.

<sup>(</sup>۷) ص:۲۰۱، ۱۰۳

مُتْصِلاً غَيْر مُسْتَقِلِّ بِنَفْسهِ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ شِدَّةِ اتِّصَالِهِ بِالْفِعْلِ، وَرَبَّمَا كَانَ مُسْتَتِرًا مُسْتَكِنّاً فِي الْفِعْلِ، نَحُو: "قُمْ"، وَ"اضْرِبْ"، وَ"زَيْدٌ قَامَ، وَضَرَبَ"، وَنَحُو ذَلِكَ؛ وَإِذَا كَانَ مُسْتَنِقاً بِمَنْزِلَةِ جُزْء مِنْهُ وَحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِهِ، قَبُحَ الْعَطْفُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْعَطْفِ عَلَى لَفْظِ الْفِعْلِ، وَعَطْفُ اللَّسْمِ عَلَى الْفِعْلِ مُتَنَعٌ، وَإِنَّمَا كَانَ مُمْتَنعًا، مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَطْفِ الإِشْتِرَاكُ فِي الْأَسْمَاء، لاَ بَلْ رُبَّما كَانَ الْفِعْلُ مَبْنيَا: إِمَّا مَاضِيا، وَعَوامِلُ النَّفْعُلُ لاَ تَعْمَلُ فِي الأَسْمَاء، لاَ بَلْ رُبَّما كَانَ الْفِعْلُ مَبْنيَّا: إِمَّا مَاضِيا، وَعَوامِلُ النَّفْعُلُ لاَ تَعْمَلُ فِي الأَسْمَاء، لاَ بَلْ رُبَّما كَانَ الْفِعْلُ مَبْنيَّا: إِمَّا مَاضِيا، وَعَوامِلُ النَّفْعُلُ اللَّهُ عَامِلٌ، فَلِذَلِكَ قَبُحَ أَنْ تَقُولَ: "قُمْتُ وَزَيْدُ" فَتَقَى تَقُولَ: "قُمْتُ وَزَيْدُ" فَتُولَ: "قُمْتُ وَزَيْدٌ" فَتُولَ: "قُمْتُ وَزَيْدٌ" فَتُولَ لَكُهُ عَامِلٌ، فَلاَ يَكُونُ التَّأُكِيدُ مُنَبِّها عَلَى الإسْمِ، ويَصِيرُ الْعَطْفُ كَانَقُ عَلَى لَفُظِ الإسْمِ وَيَصِيرُ الْعَطْفُ كَانُهُ عَلَى لَفُظِ الإسْمِ وَيَصِيرُ الْعَطْفُ كَانُهُ عَلَى لَفُظِ الإسْمِ وَيَصِيرُ الْعَطْفُ كَانُهُ عَلَى الْفُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونَ الْعَلَمُ اللَّهُ عِلَى الْمُعْمُونَ الْعَلَمُ اللَّهُ فِي عَملِ الْفِعْلِ، لاَ فِي التَّوْوَعُلِيهِ الْمُعْمُونَ الْمُ سَوَيَةِ الْمُورُقُ عَلَى الْمُضْمَرُ فِي التَّوْوِيلِهِ الْمُعْمُونَ" عَلَى الْمُعْمُونَ " عَلَى الْمُعْمُونَ" عَلَى الْمُعْمُونَ " عَلَى الْمُعْمُونَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونَ " عَلَى الْمُعْمُونَ " عَلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ

الْقُوْلُ النَّانِي، قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ﴿): يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ مُطْلَقاً ﴿)، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فُو مِرَّةٍ فَالسَّتَوَى ﴿ وَهُو بِالْأَفُقِ الْأَعْلَى ﴿ اللَّعْلَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْسِ الْأَعْلَى ، قَالَ الْفَرَّاءُ: ﴿ وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّعْمَلِ اللَّعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَلِ اللَّعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) شرح المفصل٢/٢٨١. وينظر: الإنصاف٧/٥١، والنكت ٢٨٠/٢، وشرح الكافية٢/٣٥٦، واللمحة٧٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا القول –أيضا- في: المقتضب٢٤٨/٣، والكافي في الإفصاح٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣١/٢. وينظر: شرح شذور الذهب / للجوجري٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن/ للفراء٩٥/٣، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٩٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإنصاف٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم، الآيتان: ٦، ٧.

# أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّبْعَ يَخْلَقُ عُودُهُ \*\*\* وَلا يَسْتَوي وَالْخِرْوَعُ الْمُتَقَصِّفُ(١)

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى - وَهُوَ أَصْدَقُ قِيلاً -: ﴿ أَعِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ﴾ (٢)، فَرَدَّ (الآباء) عَلَى الْمُضْمَرِ فِي (كُنَّا)، إِلاَّ أَنَّهُ حَسُنَ لَمَّا حِيلَ بَيْنَهُمَا بِالتُّرَابِ، وَالْكَلاَمُ: أَيْذَا كُنَّا تُرَاباً نَحْنُ وَآبَاؤُنَا﴾ (٣).

وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَصْرِيُّونَ بِأَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ﴿ وَاوُ الْحَالِ، لاَ وَاوَ الْعَطْفِ، وَالْمُرَادُ بِهِ حِبْرِيلُ وَحْدَهُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ حِبْرِيلَ وَحْدَهُ اسْتَوَى بِالْقُوَّةِ فِي حَالَةِ كَوْنِهِ بِاللَّفُقِ، وَإِنَّمَا كُوْنِهِ بِالأَفْقِ، وَإِنَّمَا كَوْنِهِ بِاللَّفُقِ، وَإِنَّمَا كَوْنِهِ بِاللَّفُقِ، وَإِنَّمَا كَوْنِهِ بِاللَّفُقِ، وَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيُ عَلَى صُورَةِ رَجُلِ ﴿ ).

وَاسْتَدَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِيُّونَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى \*\*\* كَنِعَاجِ الْمُلاَ تَعَسَّفْنَ رَمْلاً (اللهُ اللهُ الله

الشَّاهِدُ فِيهِ عَطْفُ "زُهْرُ" عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي "أَقْبَلَتْ" مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الآخَرِ:

وَرَجَا الْأُخَيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ \*\*\* مَا لَمْ يَكُنْ وَأَبُّ لَهُ لِيَنَالاً (١)

الشَّاهِدُ فِيهِ عَطْفُ "أَبُ" عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي "يَكُنْ"، بلا فَاصِل.

وَاسْتَدَلُّوا -أَيْضاً- بِالْقِيَاسِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَنْصُوبِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ.(٧)

وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَصْرِيُّونَ بِأَنَّ الْبَيْتَيْنِ مِنَ «الشَّاذِّ الَّذِي لاَ يُؤْخَذُ بِهِ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، عَلَى أَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا جَاءَ هَا هُنَا لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَالْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ عِنْدَنَا جَائِزٌ، فَلاَ يَكُونُ لَكُمْ فِيهِ حُجَّةٌ.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: معاني القرآن/ للفراء٢-٩٥/.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، من الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن٣/٩٥.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف٢/٥١.

<sup>(°)</sup> البيت من الخفيف، لعمر بن أبي ربيعة، في: ديوانه، ص:٣٤٠، وهو بلا نسبة في: الكتاب٣٧٩/٢، والإنصاف ١٣/٢، وشرح المفصل٢/٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل، وهو لجرير في ديوانه، ص:٣٦٢، وشرح التسهيل٣/٤٧٣، وبلا نسبة في: الإنصاف ١٤/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإنصاف٢/١٥.

وَتَشْبِيهُهُمْ لَهُ بِالضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ الْمُتَّصِلِ، فَلاَ وَجْهَ لَهُ بِحَالِ؛ لأَنَّ الضَّمِيرَ الْمَنْصُوبَ الْمُتَّصِلَ، وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ فِي صُورَةِ الإِتِّصَالِ، فَهُوَ فِي النِّنَّةِ فِي تَقْدِيرِ الإِنْفِصَالِ، بِخِلاَفِ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ؛ لأَنَّهُ فِي اللَّفْظِ وَالتَّقْدِيرِ بِصِفَةِ الإِتِّصَالِ، فَبَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُما ...»(۱). الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ؛ لأَنَّهُ فِي اللَّفْظِ وَالتَّقْدِيرِ بِصِفَةِ الإِتِّصَالِ، فَبَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُما ...»(۱). ذَافَعَ الْمُوفِيِّينَ، وَرَأَى أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ الْعَطْفُ بِلاَ فَاصِلٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ بِإِمْكَانِ عُمَرَ الْفَعْ وَالتَّقَدِيرِ بَعِفَةِ الْعَطْفُ بِلاَ فَاصِلٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ بِإِمْكَانِ عُمَرَ الْمُوفِي النَّيْتِ الأَوَّلِ – أَنْ يَنْصِبَ "زَهْراً" مَفْعُولاً مَعَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَارُ عَيْرُ مُضْطَرِّ .(۲)

كَمَا يَرَى أَنَّهُ كَانَ بِإِمْكَانِ جَرِيرٍ -فِي الْبَيْتِ الثَّانِي- أَنْ يَنْصِبَ "أَبَا" عَلَى أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً مَعَهُ بِلاَ ضَرُورَةٍ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: ﴿وَهَذَا فِعْلُ مُخْتَارٍ غَيْرٍ مُضْطَرٍ ۖ؛ لِتَمَكُّنِ الشَّاعِرِ مِنْ نَصْبِ (وَأَبُ ) عَلَى أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً مَعَهُ﴾(٣).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ، ويُضَعِّفُ مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ.

وَقَدْ رَجَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالْمُعْرِبِينَ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وتَضَمَّنَ الْحَدِيثُ النَّانِي وَالنَّالِثُ صِحَّةَ الْعَطْفِ عَلَى ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُتَّصِلِ، غَيْرَ مَفْصُولِ بِتَوْكِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ مِمَّا لاَ يُجِيزُهُ النَّحْوِيُّونَ فِي النَّشْرِ، إِلاَّ عَلَى ضَعْفٍ، وَيَرْعُمُونَ أَنَّ بَابَهُ الشِّعْرُ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ نَثْراً وَنَظْماً.

فَمِنَ النَّثْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْل عَلِيٍّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا ﴾ (٤)، فَإِنَّ وَاوَ الْعَطْفِ فِيهِ مُتَّصِلَةٌ بِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَوُجُودُ "لَا" بَعْدَهَا لاَ اعْتِدَادَ بِهِ الْأَنَّهَا زَائِدَةً ؛ إِذِ الْمَعْنَى تَامُّ بِدُونِهَا ﴾ (٥). وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ﴿ وَقَوْلُهُ فِيهِ: ﴿ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ ) فِيهِ شَاهِدٌ لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فِي إِجَازَةِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِدُونِ التَّأْكِيدِ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) الإنصاف٢/٥١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل٣/٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية ١٢٤٥/، ١٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، من الآية: ١٤٨.

<sup>(°)</sup> شواهد التوضيح، ص:۱۱۶، ۱۱۰،

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٤٠٨/٢. وينظر: إرشاد الساري١٦٠/٦٠.

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) عَطْفٌ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، بِدُونِ تَأْكِيدٍ، وَلاَ فَاصِل، وَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ.

قِيلَ: الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى الْمَانِعِ، وَلَكِنْ فِي رَوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ (كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) بِالْفَصْلِ، فَالْعَطْفُ -حِينَئِذٍ- عَلَى الضَّمِيرِ بَعْدَ تَأْكِيدِهِ... (١).

وَوَافَقَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالْمُعْرِبِينَ عَلَى قِلَّةِ الْفَصْلِ مَعَ جَوَازِهِ فِي النَّشْرِ، قَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (وَجَانٌ) بِالرَّفْعِ، عَطْفاً عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، الَّذِي فِي (كُنْتُ)، بِدُونِ فَاصِل، عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ قَلِيلٌ.

وَفِي رُوايَةٍ -فِي (بَابُّ: التَّنَاوُبُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ)-: (كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي)، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ؛ لأَنَّ عِنْدَهُمْ لاَ يَصِحُّ الْعَطْفُ بِدُونِ إِظْهَارِ (أَنَا)، حَتَّى لاَ يَلْزَمُ عَطْفُ الإِسْمِ عَلَى الْفِعْل، وَالْكُوفِيُّونَ لاَ يَشْتَرطُونَ ذَلِكَ.

وَجَوَّزَ الزَّرْكَشِيُّ<sup>(٢)</sup> وَالْبَرْمَاوِيُّ<sup>(٣)</sup> النَّصْبَ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ؛ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: (إِنِّي).

قَالَ فِي (الْمَصَابِيح) (4): لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي الرِّواَيَةِ، وَ-أَيْضاً - فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: (فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ) -بِضَمِّ الْهَمْزَةِ - خَبَرُ "كَانَ"، وَجُمْلَةَ "كَانَ" وَمَعْمُولَيْهَا خَبَرُ "إِنَّ"، فَإِذَا جَعَلْتَ "جَارُ" مَعْطُوفاً عَلَى اسْمِ "إِنَّ" لَمْ يَصِحَّ كَوْنُ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ خَبَراً لَهَا، إِلاَّ بِتَكَلَّفِ حَذْفٍ لاَ دَاعِيَ لَهُ. انْتَهَى.

وَقَوْلُهُ: (فِي بَنِي أُمَيَّةَ) فِي مَوْضِعِ جَرٍّ، صِفَةٌ لِسَابِقِهِ، أَيْ: وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ كَائِنَيْنِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ»(°).

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري٨/١٧٠. وينظر: عمدة القاري١٩٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنقيح ١/٦٧.

<sup>(</sup>٣) البرماوي هو: أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي، العسقلاني، المصري، والبرماوي: نسبته إلى برمة (من الغربية بمصر)، ولد سنة ثلاث وستين وسبع مئة للهجرة (٩٧٦ه)، كان عالما بالفقه والحديث، من كتبه: "شرح البخاري"، و"شرح لامية الأفعال لابن مالك"، و"شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" في النحو، توفي في بيت المقدس، سنة إحدى والثلاثين وثمان مئة (٨٣١ه). ينظر: الضوء اللامع، رقم ١٨٠٠/٧(٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٩٩٩.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري٥/٤٧٨. وينظر: عمدة القاري١٨/١٣.

وَقَدْ وَصَفَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالنَّحَاةِ بَعْضَ تِلْكَ الأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّواَةِ، أَوْ مِمَّا رُوِيَ بِالْمَعْنَى، قَالَ ابْنُ التِّينِ: الأَحْسَنُ عِنْدَ رُوِيَ بِالْمَعْنَى، قَالَ ابْنُ التِّينِ: الأَحْسَنُ عِنْدَ النُّحَاةِ أَنْ لاَ يُعْطَفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، إِلاَّ بَعْدَ تَأْكِيدِهِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ قَبِيحٌ. لكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا آشَرَكَ نَا وَلاَ مَا الْأَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْعُلِيلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّلْمُو

وَأُحِيبَ: بِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْحَائِلُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: "لاَ".

وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْعَطْفَ قَدْ حَصَلَ قَبْلَ "لاَ". قَالَ: وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ -أَيْضاً - هَذَا الْحَدِيثُ. انْتَهَى. وَالتَّعْقِيبُ مَرْدُودُ؛ فَإِنَّهُ وُجِدَ فَاصِلُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ، فَلَمْ تَتَّفِقُ الرُّواةُ عَلَى وَالتَّعْقِيبُ مَرْدُودُ؛ فَإِنَّهُ وُجِدَ فَاصِلُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ، فَلَمْ تَتَّفِقُ الرُّواةُ عَلَى لَفْظِ (ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) فَعَطَفَ لَفْظِهِ -وَسَيَأْتِي فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، بِلَفْظِ (ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) فَعَطَفَ مَعَ التَّا كِيدِ، مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ-؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّواةِ....»(٢).

وَقَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ: «وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي (صَحِيحِهِ)، مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: "كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَالْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَالْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى»(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ الْبَصْرِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يُعْطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، بَارِزاً أَوْ مُسْتَتِراً، إلاَّ أَنْ يَطُولَ الْكَلاَمُ بِفَاصِلِ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ضَرُورَةٍ، وَإِلاَّ فَهُوَ شَاذٌ لاَ يُطُولَ الْكَلاَمُ بِفَاصِلٍ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ضَرُورَةٍ، وَإِلاَّ فَهُوَ شَاذٌ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، بَلُّ وَصَفَهُ بَعْضُهُمْ بِالْقُبْحِ وَالضَّعْفِ.

وَيَرَى الْكُوفِيُّونَ أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الصَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، بلاَ فَاصِل، جَائِزٌ وَسَائِغٌ، غَيْرُ مُسْتَقْبَح؛ لِو جُودِ شَوَاهِدَ لَهُ نَثْراً وَنَظْماً؛ وَلِو جُودِ مُشَابَهَةٍ بَيْنَ هَذَا الضَّمِيرِ وَالضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَنْصُوب، الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ الْعَطْفِ عَلَيْهِ.

وَلَكِنْ مَعَ اعْتِرَافٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ عَلَى أَنَّ الْعَطَّفَ مَعَ وُجُودِ فَاصِلِ هُوَ الأَكْثَرُ، قَالَ الْفَرَّاءُ: «وَأَكْثَرُ كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنْ يَقُولُوا: "اسْتَوَى هُوَ وَأَبُوهُ"، وَلاَ يَكَادُونَ يَقُولُونَ: "اسْتَوَى هُو وَأَبُوهُ"، وَلاَ يَكَادُونَ يَقُولُونَ: "اسْتَوَى وَأَبُوهُ"، وَهُوَ جَائِزٌ » (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري٧/٩٤.

<sup>(</sup>٣) التصريح على التوضيح ٢/١٨٢.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن٣/٩٥.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ هَذَا الْجِلاَفَ، عِنْدَ شَرْحِ بَعْضِ تِلْكَ الأَحَادِيثِ، بِلاَ تَرْجِيحٍ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: ﴿قَوْلُهُ: (فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ) كَذَا رِوَايَةُ الأَكْثَرِينَ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَمَوِيِّ: (فَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ) بِغَيْرِ لَفْظِ "أَنَا"، وَفِي مِثْلِ هَذَا خِلاَفٌ بَيْنَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ ﴾ (١).

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ كِلاَ الْوَجْهَيْنِ جَائِزٌ، وَلَكِنَّ وُجُودَ فَاصِلِ أَكْثَرُ وَأَفْصَحُ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «قَوْلُهُ (وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ)، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ(٧): بنصْب (الْيَتِيمُ) وَرَفْعِهِ، وَيُرْوَى (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ) مِنْ غَيْرِ تَوْكِيدٍ، وَالأَوَّلُ أَفْصَحُ؛ إِذْ لَا يُعْطَفُ -غَالِبًا- عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ إِلاَّ مَعَ التَّوْكِيدِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ السَّكُنُ أَنتَ وَرَفْعِكَ الْمُنَافَى الْمَرْفُوعِ إِلاَّ مَعَ التَّوْكِيدِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ السَّكُنُ أَنتَ وَرَقْجُكَ الْمُنَافَةُ ﴾ (٣) (٤).

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ مَا يَلِي:

أَ - أَنَّ قَوْلَ الْبَصْرِيِّينَ: "إِنَّ الْفَاعِلَ كَجُزَّء مِنَ الْفِعْلِ؛ لأَنَّهُ مَا مِنْ فِعْلِ إِلاَّ وَلَهُ فَاعِلِّ؛ لِذَا إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ ضَمِيراً مُتَّصِلاً، لاَ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يُعْطَفُ اسْمٌ عَلَى إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ ضَمِيراً مُتَّصِلاً، لاَ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يُعْطَفُ اسْمٌ عَلَى فِعْلِ " قَوْلٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى عِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ مَنْطِقِ اللَّغَةِ؛ لأَنَّ لِكُلِّ مِنَ الإسْم، وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ، مَا يُمَيِّزُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَالضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ -عَلَى اتِّصَالِهِ- مُغَايِرٌ لِلْفِعْلِ وَالْاسْم. لِلْفِعْلِ وَالْإِسْم.

ب-أَنَّ رَدَّ الْبَصْرِيُّينَ عَلَى الْكُوفِيِّينَ -بِأَنَّ فِي الْبَيْتَيْنِ اللَّذَيْنِ اسْتَدَلُّوا بِهِمَا ضَرُورَةً - رَدُّ غَيْرُ وَجِيهِ؛ إِذْ كَانَ بِإِمْكَانِ الشَّاعِرَيْنِ أَنْ يَنْصِبَا الْمَعْطُوفَ مَفْعُولاً مَعَهُ، بِلاَ ضَرُورَةٍ، كَمَا بَيَّنَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَالِكِ.

ج- أَنَّ طُولَ الْكَلاَمِ -الَّذِي جَعَلَهُ الْبَصْرِيُّونَ مُسَوِّعاً لِلْعَطْفِ- غَيْرُ مُنْضَبِط؛ إذِ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ هُنَا قَدْ يَكُونَ حَرْفَيْنِ فَقَطْ، كَــ"هَا"، وَ"لاً"، وَأَكْثَرَ، بَلْ هَذَا الْفَاصِلُ قَدْ يَأْتِي بَعْدَ وُقُوعِ الْعَطْفِ؛ مِمَّا يَجْعَلُهُ غَيْرَ مُؤَثِّر فِي الْحُكْمِ.

ثَانِياً: أَنَّ جُمْهُورَ الْمُفَسِّرِينَ رَجَّحُوا مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ فِي إعْرََابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱسْتَوَىٰ الْبَصْرِيِّينَ فِي إعْرََابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱسْتَوَىٰ جِبْرِيلُ السَّكِيْنَ وَهُوَ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا حَالِيَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: اسْتَوَى جِبْرِيلُ السَّكِيْنَ

<sup>(</sup>١) عمدة القارى١١/٤.

والمستملي هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد، راوي (صحيح البخاري) عن الفربري، حدث عنه أبو ذر، وغيره، توفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة (٣٧٦هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنقيح ١٤٨/١، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية:٣٥.

<sup>(</sup>٤) عقود الزبرجد ١٠١/١.

حَالَ كَوْنَهِ فِي الْأُفُقِ الأَعْلَى، قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: «وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (فَاسْتَوَى) يَعْنِي جَبْرِيلَ الْطَيِّلِينِ قَالَ الْمُنَوَى) يَعْنِي جَبْرِيلَ الْطَيِّلِينِ قَالَ الْحَسَنُ [الْبَصْرِيُّ](١)، وَمُجَاهِدُ ١)، وَقَتَادَةُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسَ ١٠): ﴿وَهُوَ لِللَّافُقِ الْأَعْلَى، قَالَهُ عِكْرِمَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدِ...» (٤).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ (صَاحِبُ التَّفْسِيرِ)(٤): «وَقِيلَ الْمَعْنَى: فَاسْتَوَى جِبْرِيلُ بِالْأَفْقِ الأَعْلَى، وَهُوَ الأَجْوَدُ»(٢).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَالْمَعْنَى: فَاسْتَوَى عَالِياً، أَيْ: اسْتَوَى جِبْرِيلُ عَالِياً عَلَى صُورَتِهِ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ يَرَاهُ عَلَيْهَا، حَتَّى سَأَلَهُ إِيَّاهُ ﴾ ﴿ ).

أَمَّا ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فَقَدْ رَجَّحَ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الآيَةِ، وَقَالَ: «وَقَوْلُهُ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُو بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ يَقُولُ: فَاسْتَوَى هَذَا الشَّدِيدُ الْقُوى وَصَاحِبُكُمْ مُحَمَّدٌ بِالْأَفُقِ الأَعْلَى، وَذَلِكَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله ﷺ اسْتَوَى هُوَ وَجبْرِيلُ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ- بِمَطْلِعِ الشَّمْسِ الأَعْلَى، وَهُو الأَفْقُ الأَعْلَى، وَعَطَفَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ﴾ عَلَى مَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ﴾ عَلَى مَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ﴾ فَاسْتَوَى ﴾ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَكْثَرُ كَلاَمِ الْعَرَبِ، إِذَا أَرَادُوا الْعَطْفَ، فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوضِعِ،

<sup>(</sup>۱) الحسن هو: ابن يسار السيّد، أبو سعيد، البصري، روى عن خلق من الصحابة، وروى عنه أبو عمرو بن العلاء، وغيره، وهو صاحب إحدى القراءات الأربع الشواذ، توفي سنة (۱۱۰هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٦٢/٣، وغاية النهاية ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) **مجاهد هو**: ابن حبر، أبو الحجاج، المكي، أحد الأعلام من التابعين، قرأ على عبد الله بن عباس، وغيره، وأخذ عنه القراءة عرضاً عبد الله بن كثير، وغيره، وله اختيار في القراءة رواه الهذلي في كامله بإسناد غير صحيح، توفي سنة (١٠٢هـ)، وقيل: غيرها. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٦/١،وغاية النهاية ٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) **الربيع بن أنس هو**: ابن زياد، البكري، الخراساني، المروزي، البصري، سمع أنس بن مالك وغيره، وروى عنه الأعمش وغيره، توفي سنة تسع وثلاثين ومئة (١٣٦هـ). ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:١٢٦، وسير أعلام النبلاء٣/٦١، ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم/ لابن كثير، ص:١٤٠٢.

<sup>(°)</sup> **القرطبي هو**: محمد بن أحمد بن أبي بكر، الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، المالكي، ولد بقرطبة، وتعلم فيها، ثم قدم مصر واستقر بها، وله كتاب "التذكرة"، و"الجامع" توفي بمصر سنة (٦٧١ه). ينظر: شذرات الذهب ٥/٥٣٠، ومعجم المؤلفين ٢٣٩/٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي١٧٨.

<sup>(</sup>Y) السابق ۱/۸۸.

<sup>(^)</sup> ابن جرير الطبري هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد، الطبري، المؤرخ، المفسر، الإمام، من مؤلفاته: "جامع البيان في تفسير القرآن"، و"أخبار الرسل والملوك"، توفي سنة (٣١٠هـ). ينظر: وفيات الأعيان١٩١/٤.

أَنْ يُظْهِرُوا كِنَايَةَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُوا: اسْتَوَى هُوَ وَفُلاَنٌ، وَقَلَّمَا يَقُولُونَ: اسْتَوَى وَفُلاَنٌ......

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمُسْتَوِيَ هُوَ جِبْرِيلُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ مُؤُنَةَ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: (وَهُوَ) مِنْ ذِكْرِ اسْمِ جِبْرِيلَ، وَكَأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ وَجَّهَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَاسْتَوَى) أَيْ: ارْتَفَعَ وَاعْتَدَلَ»(۱).

وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ كَثِيرِ بِقَوْلِهِ: «...وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُتَّجِهُ، وَلَكِنْ لاَ يُسَاعِدُهُ الْمَعْنَى عَلَى ذَلِكَ؛ قَإِنَّ هَذِهِ الرُّوْيَةَ لِجِبْرِيلَ لَمْ تَكُنْ لَيْلَةَ الإِسْرَاء، بَلْ قَبْلَهَا، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الأَرْض، فَهَبَطَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ السَّيَ ﴿ وَتَدَلَّى إلَيْهِ، فَاقْتَرَبَ مِنْهُ، وَهُو عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا، لَهُ سِتُ مِئَةً جَنَاحٍ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَوْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، يَعْنَى: لَيْلَةَ الإسْرَاء» (١).

وَيُلْحَظُ مِنْ كَلاَمٍ الْمُفَسِّرِينَ مَا لِلْخِلاَفِ النَّحْوِيِّ مِنْ أَثَر فِي تَوْجِيهِ الْقِرَاءَاتِ، كَمَا يُلْحَظُ أَنَّ بَعْضَ الْمُفَسِّرِينَ لاَ يَسْتَكْبرُونَ مِنَ الاِسْتِئْنَاسِ بِبَعْضِ الْمَذَاهِبَ النَّحْوِيَّةِ الشَّاذَّةِ.

رَابِعاً: أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَاتَ الْمُخَالِفَةَ لِلْقُوَاعِدِ وَالْأُصُولِ لَا يَنْبَغِيَ أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا مِمَّا تَصَرَّفَ فِيهَا الرُّوَاةُ؛ إِذْ إِنَّهَا لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا إِلاَّ بَعْدَ جُهْدٍ كَبِيرٍ، مِنْ جَهَابِذَةٍ أَفَنَوْا حَيَاتَهُمْ فِي جَمْعِ هَذَا الرُّوَاةُ؛ إِذْ إِنَّهَا لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا إِلاَّ بَعْدَ جُهْدٍ كَبِيرٍ، مِنْ جَهَابِذَةٍ أَفَنَوْا حَيَاتَهُمْ فِي جَمْعِ هَذَا الْعِلْمِ وَتَنْقِيحِهِ، وَعَلَى فَوْضِ وُقُوعِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي زَمَنِ الإحْتِجَاجِ؛ لأَنهُ فِي ذَلِكَ الْعَلْمِ وَتَنْقِيحِهِ، وَعَلَى وَلَيْ الأَحْتِجَاجِ؛ الأَنهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ جُمِعَ كُلُّ الأَحَادِيثِ فِي بُطُونِ الْكُتُب، وَعَلَى وِأْسِهَا أَحَادِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: الصَّحِيحَيْنِ: (صَحِيح الإِمَام اللهُخَارِيِّ، وَصَحِيح الإِمَام مُسْلِم).

وَعَلَى ذَّلِكَ لَيْسَ الْعَيْبُ فِي تِلْكَ النُّصُوٰص، وُ إِنَّمَا الْعَيْبُ فِي مَنْ لَمْ يُلْقِ لَهَا بَالاً عِنْدَ وَضْعِ الْقَوَاعِدِ وَتَقْرِيرِ الأُصُولِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَجٌ وَبَرَاهِينُ مَرَّ بَعْضُهَا فِي التَّمْهِيدِ. وَضْعِ الْقَوَاعِدِ وَتَقْرِيرِ الأُصُولِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَجٌ وَبَرَاهِينُ مَرَّ بَعْضُهَا فِي التَّمْهِيدِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن٢٢/١، ١٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر، ص:۱٤۰۲.

# الْمَطْلَبُ الثَّاني: الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجُرُورِ مِنْ دُونِ إِعَادَةِ الْجَارِّ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُعْطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ إلاَّ بإعَادَةِ الْجَارِّ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مِنْ دُونِ إِعَادَةِ الْجَارِّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً...»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرٍ إِعَادَةِ الْجَارِّ، عَلَى ثَلاَثَةِ أَقُوال(٣): الْقَوْلُ الأُوَّلُ، قَوْلُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ ٤٠؛ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الضَّمِيرُ مَجْرُوراً، لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ، فَلَوْ قَالَ قَائِلُ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ"، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُعِيدَ الْجَارَّ، فَيَقُولَ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ"، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُعِيدَ الْجَارَّ، فَيَقُولَ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ" مَلَ الْمُظْهَرُ عَلاَمَةَ الْمُضْمَرِ الْمَجْرُورِ، "مَرَرْتُ بِكَ وَبَرَيْدِ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَمِمَّا يَقْبُحُ أَنْ يُشْرِكُهُ الْمُظْهَرُ عَلاَمَةَ الْمُضْمَرِ الْمَجْرُورِ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ، وَهَذَا أَبُوكَ وَعَمْرُو "»(٩).

#### وَلِهَوُّ لاَّء حُجَجٌ هِي٢٠):

الْحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَحْرُورَ شَبِيةٌ بِالتَّنْوِينِ، وَمُعَاقِبٌ لَهُ؛ فَلاَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ، كَمَا لاَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ، كَمَا لاَ يُعْطَفُ عَلَى اللَّيَاءَ، لاَ يُعْطَفُ عَلَى اللَّيَاءَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى اللَّيَاءَ، عَلَى اللَّيَّوَائِهِمَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "يَا غُلاَمِ" فَيَحْذِفُونَ الْيَاءَ، كَمَا يَحْذِفُونَ التَّنْوِينَ، وَإِنَّمَا اشْتَبَهَا؛ لأَنَّهُمَا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهُمَا يُكَمِّلانِ الإسْم، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الإسْمُ الظَّاهِرُ»(٧)، قَالَ سِيبَويْهِ: وَأَنَّهُمَا لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُما وَبَيْنَهُ بِالظَّرْفِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ الإسْمُ الظَّاهِرُ»(٧)، قَالَ سِيبَويْهِ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٣٨١/٢، والمقتضب ١٥٢/٤، وشرح المفصل ٢٨١/٢، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٣٤٤/١، واللمحة المربع المربع الكريم ٣٤٤/٥-٢٧ (القسم الأول - الجزء الثالث).

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٥٠)، ح(٣٤٥٩)٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف٣/٢، وشرح التسهيل٣٧٥/٣، وشرح الكافية٢/٣٥٨، ٣٥٩، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٣٤٥/١، واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، ص: ٢٩٥-٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٣٨١/٢، ومعاني القرآن للأخفش٢٢٤/١، والمقتضب٢٦٥٢، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٦٩١.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢/٦، ٧، والإنصاف٢/٢، وشرح المفصل٢/٢٨١، وشرح التسهيل ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٢/٢.

«وَجَازَ: "قُمْتَ أَنْتَ وَزَيْدُ"، وَلَمْ يَجُزْ: "مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَزَيْدٍ"؛ لأَنَّ الْفِعْلَ يَسْتَغْنِي بِالْفَاعِلِ، وَالْمُضَافُ لاَ يَسْتَغْنِي إلَيْهِ؛ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّنْوينَ»(١).

رَدَّ ابْنُ مَالِكِ عَلَى هَذِهِ الْحُجَّةِ بِقَوْلِهِ: ﴿...شَبَهُ ضَمِيرِ الْجَرِّ بِالتَّنْوِينِ لَوْ مَنَعَ مِنَ الْعَطْفِ عَلَيْهِ بِلَا إِعَادَةِ الْجَارِّ، لَمَنَعَ مِنْهُ مَعَ الإِعَادَةِ؛ لأَنَّ التَّنْوِينَ لاَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنَ الْعَطْفِ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَيْهِ لَمَنَعَ مِنْ تَوْكِيدِهِ، وَالإِبْدَالِ مِنْهُ؛ لأَنَّ التَّنْوِينَ لاَ يُؤَكَّدُ، وَلاَ يُبْدَلُ مِنْهُ، وَضَمِيرُ الْجَرِّ يُؤَكَّدُ، وَيُبْدَلُ مِنْهُ بِإِجْمَاعِ، فَلِلْعَطْفِ أُسُوةٌ بِهِمَا...»(٢).

الْحُجَّةُ النَّانِيَةُ: أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَحْرُورَ بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَحْرُورِ، فَكَأَنَّمَا عُطِفَ اسْمٌ عَلَى حَرْفٍ جَارِّ، وَعَطْفُ الاسْمِ عَلَى الْحَرْفِ لاَ يَجُوزُ. (٣) ذَهَبَ الأَنْبَارِيُّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ فِي الْمَذْهَبِ. (٤)

الْحُجَّةُ النَّالِثَةُ: أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ غَيْرُ صَالِحٍ لِحُلُولِهِ مَحَلَّ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ، فَلاَ يُقَالُ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ"؛ الْمَارُتُ بِكَ وَزَيْدٍ"؛ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَعَ إِعَادَةِ الْجَارِّ، فَلاَ يُقَالُ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ"؛ لَأَنَّ حَقَّ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يَصْلُحَا لِحُلُول كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلَّ الآخر(٥).

رَدَّ ابْنُ مَالِكٍ عَلَى هَذِهِ الْحُجَّةِ بِأَنَّهُ «...لَوْ كَانَ حُلُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الْعَطْفِ لَمْ يَجُزْ: "رُبَّ رَجُلِ وَأَخِيهِ"، وَلاَ:

أَيُّ فَتَى هَيْجَاءَ أَنْتَ وَجَارَهَا (٢)

وَلاَ: "كُلُّ شَاةٍ وَسَخْلَتَهَا بِدِرْهَمٍ"، وَلاَ:

\*الْوَاهِبُ الْمِئَةِ الْهِجَانِ وَعَبْدِهَا\*(<sup>٧</sup>)

..... \*\*\* عُـوذاً تُزَجِّي بَيْنَهَا أَطْفَالَهَا

وهو في: ديوانه، ص:٢٥، والكتاب ١٨٣/١، وشرح التسهيل ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>۱) الكتاب۲/۲۸.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل۳/٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف٢/٢، وترشيح العلل، ص:٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢/٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإنصاف٧/٢، وشرح المفصل٢/٢٨٢، وترشيح العلل، ص:٤٠٣، وشرح التسهيل٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦) شطر بيت من الطويل، بلا نسبة في: الكتاب٢/١٨٧.

<sup>(</sup>٧) صدر بيت من الكامل، للأعشى ميمون، وعجزه:

وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، فَكَمَا لَمْ يَمْتَنِعْ فِيهَا الْعَطْفُ، لاَ يَمْتَنِعُ فِي نَحْوِ: "مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ"، وَإِذَا بَطَلَ كَوْنُ مَا تَعَلَّقُوا بهِ مَانعاً، وَحَبَ الإعْتِرَافُ بصِحَّةِ الْحَوَازِ»(١).

فَجُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ لاَ يُجِيزُونَ الْعَطْفَ عَلَى الْصَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ، إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشَّعْرِ<sup>٣</sup>)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ أَنْ تُشْرِكَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْمُضْمَرِ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَجْرُورِ، إِذَا اضْطُرَّ الشَّاعِرُ»(٣).

وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: ﴿ ....وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ: وَمِنَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ ﴿ )، فَمُحْطِئٌ فِي قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ ﴾ لأَنَّهُمْ لاَ يَعْطِفُونَ الظَّاهِرَ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَحْفُوضِ، وَمَنْ أَجَازَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَعَلَى قُبْحِ كَالضَّرُورَةِ، وَالْقُرْآنُ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَشْرَفِ الْمَذَاهِبِ. وَقَرَأً حَمْزَةُ: ﴿ اللَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ كَالضَّرُ وَرَةِ، وَالْقُرْآنُ إِنَّمَا يُحُوزُ عِنْدَنَا، إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ شَاعِرٌ ﴾ . وَهَذَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ عِنْدَنَا، إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ شَاعِرٌ ﴾ .

الْقَوْلُ الثَّانِي، قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ ﴿ ، وَيُونُسَ ﴿ ، وَالْأَخْفَشِ ﴿ ) أَحْيَاناً: أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الْقَوْلَ الْعَرْمِ الْعَرْبِ، مِنْ ذَلِكَ الضَّمِيرِ الْمَحْرُورِ، بلا إِعَادَةِ الْجَارِّ؛ لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَكُفَّرٌ بِهِ عَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴿ (١٠) فَعَطَفَ (الْمَسْجِد) عَلَى الْهَاءِ فِي (بهِ).

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل٣/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٠٢.

<sup>(</sup>۳) الكتاب۲/۲۸۳.

<sup>(</sup>٤) يقصد ما ورد في قوله تعالى: ﴿ لَلَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةَ ﴾. سورة النساء، من الآية:١٦٢.

<sup>(°)</sup> سورة النساء، من الآية:١. وهذه القراءة تنسب لحمزة وحده في: المبسوط، ص:١٥٣، وتنسب إليه وإلى آخرين في: كتاب تحبير التيسير، ص:٣٣٤، والاتحاف، ص:٢٣٦، وهي بلا نسبة في: الحجة/ لابن حالويه، ص:١١٨.

<sup>(</sup>٦) الكامل٦/٥٥١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: معاني القرآن/ للفراء٢/٦٨، والإنصاف٣/٢، وشرح التسهيل٣/٥٧، وشرح شذور الذهب/ للجوجري (۷) ينظر: معاني القرآن/ للفراء٢، والإنصاف١٠٨، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص١٩١، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص٢٠٠.

<sup>(^)</sup> ينظر: شرح التسهيل٣/٥٧، وشرح شذور الذهب / للجوجري٢/٨١، والتصريح على التوضيح١٨٣/٢ وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١٤٣، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٠٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش ٢٢٤/١، وشرح التسهيل٣٧٥/٣، وشرح شذور الذهب/ للجوحري ٢١٧/٢، والتصريح على التوضيح ١٨٣/٢، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٠٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، من الآية: ٢١٧.

رَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَصْرِيُّونَ بِأَنَّ هَذِهِ الآيةَ لَيْسَتْ حُجَّةً لَهُمْ؛ «لأَنَّ (الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) مَجْرُورُ بِالْعَطْفِ عَلَى (بِهِ)، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ: "وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الله، وَعَنِ الْعَطْفِ عَلَى (بِهِ)، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ: "وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الله، وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"؛ لأَنَّ إِضَافَةَ الصَّدِّ عَنْهُ أَكْثَرُ فِي الإسْتِعْمَالِ مِنْ إِضَافَةِ الْكُفْرِ بِهِ، أَلاَ تَرَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"؛ لأَنَّ إِضَافَةَ الصَّدِّ عَنْهُ أَكْثَرُ فِي الإسْتِعْمَالِ مِنْ إِضَافَةِ الْكُفْرِ بِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "كَفَرْتُ بِالْمَسْجِدِ"»(١).

دَافَعَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْكُوفِيِّينَ بِأَنَّ (الْمَسْجِدِ) لَيْسَ مَعْطُوفاً عَلَى (سَبِيلِ)؛ «لاِسْتِلْزَامِهِ الْعَطْفَ عَلَى الْمَصْدَرِ قَبْلَ تَمَامِ صِلَتِهِ؛ لأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَى جُزْءِ الصِّلَةِ، دَاخِلٌ فِي الصِّلَةِ، وَتَوَقِّي هَذَا الْمَحْظُورِ حَمَلَ أَبَا عَلِيٍّ الشَّلُوْبِينَ عَلَى مُوافَقَةِ يُونُسَ، وَالْأَخْفَشِ، وَالْكُوفِيِّينَ فِي هَذَا الْمَحْظُورِ حَمَلَ أَبَا عَلِيٍّ الشَّلُوْبِينَ عَلَى مُوافَقَةِ يُونُسَ، وَالْأَخْفَشِ، وَالْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ»(٢).

وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ -أَيْضاً - قِرَاءَةُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ (٣) مِنَ السَّبْعَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾ بَجَرِّ (الأَرْحَامِ) عَطْفاً عَلَى الضَّمِيرِ فِي (بهِ)، 
قَالَ الْفَرَّاءُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ اللَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ فَنَصَبَ الأَرْحَامَ، يُرِيدُ: وَاتَّقُوا الأَرْحَامَ 
قَالَ الْفَرَّاءُ: ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ اللَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ فَنَصَبَ الأَرْحَامَ، يُرِيدُ: وَاتَّقُوا الأَرْحَامَ 
أَنْ تَقْطَعُوهَا. قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥) عَنِ الأَعْمَشِ (٢)، عَنْ

<sup>(</sup>١) الإنصاف٢/١٠.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل۳/۳۷٦.

<sup>(</sup>٣) **هزة الزيّات هو**: حمزة بن حبيب، التيمي الكوفي الزيات، أحد القرّاء السبعة، قرأ على الأعمش، وغيره، توفي سنة (٥٦ه). ينظر: غاية النهاية ١٦١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية: ١.

<sup>(°)</sup> **شریك بن عبد الله هو**: أبو عبد الله، النخعي، الكوفي، ولد سنة خمس وتسعین(۹۹هـ)، وتوفي سنة سبع وسبعین ومئة (۱۷۷هـ). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ۲۲۷/۱، وتذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱، وسير أعلام النبلاء ۸/۰۰۰– ۲۰۰۸.

<sup>(</sup>٦) **الأعمش هو**: ابن مهران، رأى أنس بن مالك وروى عنه، وعن كثير من كبار التابعين، وروى عنه أيوب السختياني، وأبو حنيفة، والأوزاعي وقرأ عليه حمزة الزيات، توفي سنة سبع وأربعين ومئة من الهجرة (١٤٧هـ). ينظر: طبقات القراء ١٨٣/، وتذكرة الحفاظ ٤/١، ١٥ وسير أعلام النبلاء ٢٢٦/٦، وغاية النهاية ١/٥١.

إِبْرَاهِيمَ [النَّحَعِيِّ](١) أَنَّهُ حَفَضَ (الأَرْحَامِ)، قَالَ: هُوَ كَقُوْلِهِمْ: "بِاللهِ وَالرَّحِمِ"، وَفِيهِ قُبْحُ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ لاَ تَرُدُّ مَحْفُوضاً وَقَدْ كُنِّي عَنْهُ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِي جَوَازِهِ:

نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفَنَا \*\*\* وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ غَوْطُ نَفَانِفِ(٢)

وَإِنَّمَا يَجُوزُ هَذَا فِي الشِّعْرِ؛ لِضِيقِهِ»(٣).

## رُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

«أَحَدُهُمَا: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَالأَرْحَامِ لَيْسَ مَحْرُوراً بِالْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَحْرُورِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْرُورُ بِالْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَحْرُورِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْرُورُ بِالْقَسَمِ فَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾(٩).

وَالْوَجْهُ الثَّانِي (٢): أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَالأَرْحَامِ﴾ مَحْرُورٌ بِبَاءٍ مُقَدَّرَةٍ غَيْرِ الْمَلْفُوظِ بِهَا، وَتَقْدِيرُهُ: "وَبِالأَرْحَامِ"، فَحُذِفَتِ؛ لِدِلاَلَةِ الأُولَى عَلَيْهَا، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ فِي كَلاَمِهِمْ» (٧)، كَقَوْلِ الشَّاعِر:

أَكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْراً \*\*\* وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارِ اللَّهِ

(۱) إبراهيم هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، الثقة مفتي الكوفة، قرأ على الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وقرأ عليه سليمان الأعمش، وطلحة بن مصرف، توفي سنة (٩٦هـ). ينظر: الكنى والأسماء/ للإمام مسلم ٥٩١١، وغاية النهاية ١٩/١.

(٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: الإنصاف٥/٢، وشرح المفصل٢/٨٣. السواري جمع النفنف، وهو الهواء بين السواري جمع سارية، وهي الأسطوانة. والغوط: المطمئن من الأرض. والنفانف: جمع النفنف، وهو الهواء بين الشيئين. والبيت كناية عن طول قامتهم.

(٣) معاني القرآن ٢٥٢/١، ٢٥٣. وينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٣٠٠.

(٤) قال الخوارزمي: «...أمّا إذا كانت الواو للقسم فلا طَعْنَ علَيْه» ترشيح العلل، ص:٣٠٣.

(٥) سورة النساء، من الآية: ١.

(٦) ينظر: الخصائص١/٢٨٥، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢/٢٥٤.

(٧) الإنصاف٧/٢. وينظر: شرح المفصل٢/٢٨٣، والبسيط/ لابن أبي الربيع١/٦٤٦.

(٨) البيت من المتقارب، وهو لأبي دؤاد في ديوانه، ص:٣٥٣، والكتاب٢٦/١، والأصمعيات، ص:١٩١، وشرح المفصل١٩٦/٢، وإيضاح شواهد الإيضاح٤٢٣/١، والدرر اللوامع٢٥٢، وبلا نسبة في: المسائل الحلبيات، ص:٧٩، والإنصاف٢١/١، والبسيط/ لابن أبي الربيع١٥٥/١.

والمعنى: «أنه يقول لهذه المرأة: لا تظني كلَّ رجل رجلاً، أي: ليس كلُّ رجلٍ مثلي، وليس كلّ نار توقدُ بالليل نار قِرًى» شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٦٩. وَالتَّقْدِيرُ: وَكُلَّ نَارٍ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ "كُلَّ"؛ لِدِلاَلَةِ الأَوَّلِ عَلَيْهِ. (١)

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَالَوَيْهِ هَذَا الْوَجْهَ، وَهُوَ أَنَّ (الأَرْحَامَ) مَجْرُورَةٌ بِحَرْفِ جَرٍّ مُقَدَّرٍ<sup>(٢)</sup>، وَقَدِ اخْتَارَهُ ابْنُ جنِّي.<sup>(٣)</sup>

وَمِمَّا رُدَّ بِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْفَرَّاءُ لاَ شَاهِدَ فِيهِ؛ لأَنَّ "الْكَعْبَ" مَجْرُورٌ عَلَى تَقْدِيرِ "بَيْنَ"، أَيْ: مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَعْبِ، فَحُذِفَتِ التَّانِيَةُ؛ لِدِلاَلَةِ الأُولَى عَلَيْهَا.(<sup>٤)</sup>

وَقَدْ طَعَنَ بَعْضُ النُّحَاةِ فِي قِرَاءَةِ: ﴿وَالأَرْحَامِ ﴾ بِالْجَرِّ، وَرَدَّهَا بَعْضُهُمْ، قَالَ الْمُبَرِّدُ: ﴿وَالْأَرْحَامِ ﴾ وَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا »(°).

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: «فَأَمَّا الْجَرُّ فِي (الأَرْحَامِ) فَخَطَأٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، لاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي اضْطِرَارِ شِعْرٍ، وَخَطَأٌ —أَيْضاً— فِي أَمْرِ الدِّينِ عَظِيمٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"(٢)، فَكَيْفَ يَكُونُ: تَسَاءَلُونَ بِهِ وَبِالرَّحِم، عَلَى ذَا؟»(٧).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَمْزَةَ جَوَّزَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ؛ لأَنَّهُ كُوفِيٌّ، وَلاَ نُسَلِّمُ تَوَاتُرَ الْقِرَاءَاتِ»(^).

وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكُوفِيِّينَ -أَيْضاً - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلُ ٱللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ ؛ لأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْبَيْمَةُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَخْفُوضِ فِي (فِيهِنَّ)(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ١٢٧/١.

وابن خالويه هو: الحسين بن محمد بن حالويه النحوي اللغوي، أبو عبد الله، نشأ بممذان، ووفد إلى بغداد، وأحذ عن أبي بكر ابن الأنباري، وابن دريد، وقرأ على أبي سعيد السيرافي، ثم استوطن حلب، واتصل بسيف الدولة، توفي بحلب سنة (٣٧٠ه). ينظر: نزهة الألباء، ص:٣١٢، وإنباه الرواة ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف٢ / ١١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل٢/٩٣٠، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢١٥، ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (٥٦)، ح(٣٦٢٤)١٣٩٤/.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه٢/٦.

<sup>(</sup>٨) شرح الكافية٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، من الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الإنصاف ٣/٢.

## وَرُدًّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

-«أَحَدُهُمَا: أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ بِالْعَطْفِ عَلَى "اللهِ"، وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ: "اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَيُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، وَهُوَ الْقُرْآنُ"، وَهُوَ أَوْجَهُ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ الْقُرْآنُ"، وَهُوَ أَوْجَهُ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ الْقُرْآنُ"، وَهُوَ أَوْجَهُ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُو اللهُ وَاللهَ عَلَيْكُمْ، وَاللهُ عَلَيْكُمْ، وَهُو اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُو اللهَ عَلَيْكُمْ، وَهُو اللهُ فَاللهُ عَلَيْكُمْ، وَاللّهُ عَلَيْكُمْ، وَاللّهُ عَلَيْكُمْ، وَاللّهُ عَلَيْكُمْ، وَهُو اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

-وَالثَّانِي: أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ، وَلَكِنْ بِالْعَطْفِ عَلَى "النِّسَاءِ" مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ لاَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي "فِيهِنَّ"»(١).

وَاحْتَجُّوا -أَيْضاً- بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُوناً وتَشْتِمُنا \*\*\* فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ(٢)

فَ"الأَيَّامُ" مَخْفُوضَةٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْكَافِ فِي "بِكَ"، وَالتَّقْدِيرُ: بِكَ وَبِالأَيَّامِ. (٣)

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ جَرَّ (الأَيَّامِ) عَلَى الْقَسَمِ، لاَ بِالْعَطْفِ عَلَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ: "بِكَ". (٤) وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكُوفِيِّينَ النَّشْرِيَّةِ قَوْلُ الْعَرَب: «مَا فِيهَا غَيْرُهُ وَفَرَسِهِ» (٥) أَيْ: وَغَيْرُ فَرَسِهِ.

تَابَعَ ابْنُ مَالِكِ الْكُوفِيِّينَ فِي مَذْهَبَهِمْ هَذَا، وَذَكَرَ لَهُمْ شَوَاهِدَ أُخْرَى، فِي كِتَابَيْهِ: (شَوَاهِدُ التَّوْضِيح)(٢)، وَ(شَرْحُ التَّسْهيل)(٧)، وَقَالَ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٨):

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى \*\*\* ضَمِيرٍ خَفْضٍ لاَزِماً قَدْ جُعِلاً وَلَدْ خُعِلاً وَلَدْ خُعِلاً وَلَدْ عَدْ جُعِلاً وَلَدْ عَدْ أَتَى \*\*\* فِي النَّثْرِ وَالنَّظْمِ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٧/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، لمجهول، وهو في: الكتاب٣٨٣/٢، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي١٩١/٢، والإنصاف ٤/٢)، وشرح المفصل٢/٢٨، وشرح الكافية ٩٠/١، والدرر اللوامع٤/١.

<sup>«</sup>ومعنى "قَرَّبت": جعلت وأخذْتَ، يقال: قرَّبت تفعلُ كذا، أي: جعلْتَ تفعله. والمعنى: هجوُكَ لنا من عجائب الزمان، وقد كَثُرَتْ، فلا يُعْجَبُ منها» تحصيل عين الذهب، ص:٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف١١/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل٣٧٦/٣، والتصريح على التوضيح١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٦) ص:٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>۷) ۳/۷۷۳، ۸۷۳.

<sup>(</sup>۸) ص:۳۰۱.

هَذَا، وَقَدْ رَدَّ الْأَنْبَارِيُّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ رَدّاً عَامّاً بِأَنَّهُ «لَوْ حُمِلَ مَا أَنْشَدُوهُ مِنَ اللَّانْيَاتِ عَلَى مَا ادَّعُوهُ لَكَانَ مِنَ اللَّااذِ الَّذِي لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالله أَعْلَمُ»(١).

وَفِي مَسْأَلَةِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ، نُسِبَ إِلَى الْجَرْمِيِّ وَالْفَرَّاءِ(٢)، وَهُو أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْبِقَهُ التَّأْكِيدُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ الْمُنْفَصِلِ الْمُرْفُوعِ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَزَيْدٍ"؛ وَذَلِكَ قِيَاساً عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمُرْفُوعِ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَزَيْدٍ"؛ وَذَلِكَ قِيَاساً عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمُرْفُوعِ، ٣٠

وَهَذَا الْمَذْهَبُ يَدْخُلُ فِي مَا أَنْكَرَهُ سِيبَوَيْهِ، حِينَ قَالَ: «كَرِهُوا أَنْ يَشْرَكَ الْمُظْهَرُ مُضْمَراً دَاخِلاً فِيما قَبْلَهُ؛ لأَنَّ هَذِهِ الْعَلاَمَةَ الدَّاخِلَةَ فِيما قَبْلَهَا جَمَعَتْ أَنَّهَا لاَ يُتَكَلِّمُ بِهَا إِلاَّ مُعْتَمِدَةً عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَأَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ اللَّهْظِ بِالتَّنُويِنِ، فَصَارَتْ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ التَّنْوِينِ، فَلَمَّا ضَعُفَتْ عَنْدَهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُتْبِعُوهَا الإسْمَ، وَلَمْ يَجُزْ -أَيْضاً - أَنْ يُتْبِعُوهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ وَصَفُوا، لاَ يَحْسُنُ عِنْدَهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُتْبِعُوهَا الإسْمَ، وَلَمْ يَجُزْ -أَيْضاً - أَنْ يُتْبِعُوهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ وَصَفُوا، لاَ يَحْسُنُ عَنْدَهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُتْبِعُوهَا الإسْمَ، وَلَمْ يَجُزْ -أَيْضاً - أَنْ يُتْبِعُوهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ وَصَفُوا، لاَ يَحْسُنُ عَنْدَهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُتْبِعُوهَا الإسْمَ، وَلَمْ يَجُزْ عَلْيَابَ وَلاَ مِنْ الْفِعْلِ، فَلَيْسَ مِنَ الْفِعْلِ، فَلَيْسَ مِنَ الْفِعْلِ، وَلاَ مِنْ أَنْتَ وَزَيْدٍ"، كَمَا جَازَ فِيما أَضْمَرْتَ فِي الْفِعْلِ، فَلَيْسَ مِنَ الْفِعْلِ، وَلاَ مِنْ أَنْتَ وَزَيْدٍ"، كَمَا جَازَ فِيما أَضْمَرْتَ فِي الْفِعْلِ، فَلَيْسَ مِنَ الْفِعْلِ، وَلاَ مِنْ أَنْتَ وَزَيْدٍ" كَانَ قَدْ أُنْزِلَ مَنْزِلَةَ آخِرِ الْفِعْلِ، فَلَيْسَ مِنَ الْفِعْلِ، وَلاَ مِنْ عَمَامِهِ، وَهُمَا حَرْفَانِ، يَسْتَغْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ، كَالْمُبْتَذَا وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا كُويفَ إِلَيْهِ، وَهُوَ بَدَلُّ مِنَ الزِيَّا وَلَا اللَّهُمْ، وَحَالُ الْإِسْمِ، إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، وَهُوَ بَدَلُ مِنَ الزِيَّادَةِ الَّتِي فِي الإسْمِ، وَحَالُ الإسْمِ، إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، وَهُو بَاللَّهُ مِنْ الزِيْافِ مُنْفَرَداً، لاَ يَسْتَغْنِي بهِ...»(٤).

وَقَدْ رَدَّ الرَّضِيُّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ التَّالِثِ بِأَنَّهُ «لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ تَأْكِيدَ الْمَحْرُورِ بِالْمَرْفُوعِ خِلاَفُ الْقِيَاسِ، وَإِعَادَةُ الْجَارِّ أَقْرَبُ وَأَحَفُّ»(°).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ» حَالَفَهُ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ، وَالْجَرْمِيِّ، وَالزِّيَادِيِّ، وَوَافَقَهُ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَاحْتِيَارُ ابْنِ مَالِكٍ (^)،

<sup>(</sup>١) الإنصاف٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية ٣٦٠/٢، والمساعد ٤٧٠/٢، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص: ٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التنقيح٢/٢٥.

قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «...تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَطْفَ عَلَى ضَمِيرِ الْجَرِّ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ، وَهُوَ مَمْنُوعُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، إِلاَّ يُونُسَ، وَقُطْرُباً، وَالأَخْفَشَ، وَالْجَوَازُ أَصَحُ مِنَ الْمَنْعِ؛ لِضَعْفِ احْتِجَاجِ الْمَانعِينَ، وَصِحَّةِ اسْتِعْمَالِهِ نَظْماً وَنَثْراً»(١).

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ) هَكَذَا بِالْجَرِّ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيرِ الْمَخْفُوضِ، بِدُونِ إِعَادَةِ الْجَافِضِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، إِلاَّ يُونُسَ وَقُطْرُباً وَالأَخْفَشَ، وَالْكُوفِيِّينَ قَاطِبَةً عَلَى الْجَوَازِ، وَالْحَدِيثُ يَشْهَدُ لَهُمْ»(٢).

وَقَدِ اخْتَارَ الشُّرَّاحُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ﴿ (إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) هُو بِخَفْضِ الْيَهُودِ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيرِ الْمَحْرُورِ، دِينَارِ ﴿ (إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) هُو بِخَفْضِ الْيَهُودِ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيرِ الْمَحُورُ بِغَيْرٍ إِعَادَةِ الْجَارِّ، قَالَهُ ابْنُ التِّينِ، وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَإَعْطَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ: "وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى"، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَإِعْطَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِعْرَابَهُ. قُلْتُ: وَوَجَدْتُهُ مَضْبُوطاً فِي أَصْلِ أَبِي ذَرِّ بِالنَّصْبِ، وَهُوَ مُوجَّةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمَعِيَّةِ، وَيُرَجِّحُ تَوْجِيةَ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدِ](٤)، عَنْ وَيُرَجِّحُ تَوْجِيةَ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدٍ](٤)، عَنْ فَرِيقِ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدٍ](٤)، عَنْ فَرِيقِ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدٍ](٤)، عَنْ فَرِيقِ اللَّيْثِ [بْنِ سَعْدً](٤)، بَلْفُطْ (وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى)»(٢).

<sup>(</sup>١) شواهد التوضيح، ص:٥٣. وينظر: شرح الطَّيْبيِّ على مشكاة المصابيح١ ٣٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الله دينار هو: أبو عبد الرحمن، العمري المدني، مولى ابن عمر، تابعي، سمع ابن عمر وغيره، توفي سنة سبع وعشرين ومئة (١٢٧ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٢١) ٥/١٨، وتذكرة الحفاظ ١٢٥/١، ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) **الليث هو**: ابن سعد، عالم الديار المصرية، ولد بقرية فشندة أو قلقشندة، سنة ثلاث وتسعين من الهجرة (٩٣هـ)، وممن سمع منهم: عطاء بن أبي رباح، وممن روى عنه: ابن المبارك، وابن لهيعة. توفي سنة خمس وسبعين ومئة من الهجرة (١٧٥هـ). ينظر: الطبقات الكبرى/ لابن سعد١٧/٧٥، وسير أعلام النبلاء١٣٦/٨٥.

<sup>(°)</sup> نافع هو: ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أحد القراء السبعة، أصله من "أصبهان"، أخذ القراءة عن عبد الرحمن الأعرج، وغيره، وروى عنه القراءة إسماعيل ابن جعفر، وعيسى بن وردان، ومالك بن أنس، وهم من أقرانه، توفي سنة (١٦٩هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار ١٠٧/١، وغاية النهاية ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٤/٥٢٣.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، بِلاَ إِعَادَةِ الْجَارِّ، ثَلاَثَةَ مَذَاهِبَ، هِيَ:

- ١- مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الضَّمِيرُ مَجْرُوراً لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِعَادَةِ
   الْجَارِّ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِك:
  - أ- أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ شَبِيهٌ بِالتَّنْوِينِ، فَلاَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ، كَمَا لاَ يُعْطَفُ عَلَى التَّنْوِينِ.
- ب-وَلأَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ بِمَنْزِلَةِ شَيْءِ وَاحِدٍ، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، فَكَأَنَّمَا عُطِفَ اسْمٌ عَلَى حَرْفٍ جَارٍّ، وَعَطْفُ الاِسْم عَلَى الْحَرْفِ لاَ يَجُوزُ.
  - ج- وَلأَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ غَيْرُ صَالِحِ لِحُلُولِهِ مَحَلَّ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ.
- ٢ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، كَيُونُسَ، وَقُطْرُب،
   وَالاَّحْفَشِ، وَابْنِ مَالِكِ، فَهَوُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، بِلاَ إِعَادَةِ الْجَارِّ، جَائِزٌ؛ لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم، وَكَلاَم الْعَرَب.
- ٣- الْمَذْهَبُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْجَرْمِيِّ وَالزِّيَادِيِّ: أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَسْبِقَهُ
   التَّأْكِيدُ بالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ الْمَرْفُوعِ.
- وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْر إعَادَةِ الْجَارِّ، يَتَرَجَّحُ عَلَى الْقَوْل بالْمَنْع؛ وَذَلِكَ لِمَا يَأْتِي:
- أَنَّ شَبَهَ ضَمِيرِ الْجَرِّ بِالتَّنْوِينِ، لَوْ مَنَعَ مِنَ الْعَطْفِ عَلَيْهِ بِلاَ إِعَادَةِ الْجَارِّ، لَمَنَعَ مِنْهُ مَعَ الْإَعَادَةِ؛ لأَنَّ التَّنْوِينَ لاَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ بوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ.
- أَنَّ الْجَارَّ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ قَدْ يَكُونُ اسْمًا أَوْ ظَرْفاً، نَحْوُ (مَثَلُكُمْ)؛ فَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ؛ لأَنَّ الضَّمِيرَ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ- يَكْتَسِبُ الإسْمِيَّةَ مِنَ الْمُضَافِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ: «إِنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ» حُجَّةً عَلَيْهِمْ.

- أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مَجْرُوراً بِمَا جُرَّ بِهِ الضَّمِيرُ مُقَدَّراً، مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى؛ وَذَلِكَ أَنَّ حَذْفَ عَامِلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ عَامِلُ آخَرُ مَذْكُورٌ، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَكُلَّ امْرِئَ تَحْسَبِينَ امْراً \* \* وَنَارِ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَاراً اللَّهْ فَكُلْ فَاراً اللَّهْ فَكُلْ فَارٍ ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ "كُلَّ"؛ لِدِلاَلَةِ الأَوَّلِ عَلَيْهِ..

ثَالِثاً: أَنَّ رَدَّ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَدِلَّةِ الْكُوفِيِّينَ كَانَ بِإحْدَى طَرِيقَتَيْن:

- إِمَّا بِتَأْوِيلِ أَنَّ الاِسْمَ الْمَجْرُورَ مَجْرُورٌ بِشَيْءِ آخَرَ غَيْرِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ عَنْ ﴿وَالأَرْحَامِ﴾: إِنَّهَا مَجْرُورَةٌ بِالْقَسَمِ، أَوْ بِبَاءِ مُقَدَّرَةٍ.

- وَإِمَّا بِالْحُكْمِ عَلَى مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ بِالشُّذُوذِ، أَوِ الْغَلَطِ، أَوِ الْخَطَأِ، أَوِ الضَّرُورَةِ، قَالَ النَّجَّاجُ: «فَأَمَّا الْجَرُّ فِي (الأَرْحَامِ) فَخَطَأُ فِي الْعَرَبِيَّةِ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي اضْطِرَارِ قَالَ الزَّجَّاجُ: «فَأَمَّا الْجَرُّ فِي (الأَرْحَامِ) فَخَطَأُ فِي الْعَرَبِيَّةِ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي اضْطِرَارِ شِعْرِ»(۱)، وَقَالَ الأَنْبَارِيُّ: «لَوْ حُمِلَ مَا أَنْشَدُوهُ مِنَ الأَبْيَاتِ عَلَى مَا ادَّعَوْهُ، لَكَانَ مِنَ الشَّاذِ، الَّذِي لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ»(۲).

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه٢/٦.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف٢/٢.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّعْتِ.

### مَطْلَبٌ: عَدَمُ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ النَّعْتِ الْحَقِيقِيِّ وَمَنْعُوتِهِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ النَّعْتَ يَتْبَعُ الْمَنْعُوتَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ: فِي الإِفْرَادِ، أَوِ التَّثْنِيَةِ، أَوِ الْجَمْعِ، وَفِي التَّغْرِيفِ أَوِ التَّنْكِيرِ، وَفِي التَّذْكِيرِ أَوِ التَّأْنِيثِ، وَفِي أَحَدِ أَوْجُهِ الْإِعْرَابِ: الرَّفِعِ، وَفِي التَّذْكِيرِ أَوِ التَّأْنِيثِ، وَفِي أَحَدِ أَوْجُهِ الْإِعْرَابِ: الرَّفِعِ، أَو النَّصْبِ، أَو الْجَرِّ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ النَّعْتُ حَقِيقِيًا مُذَكَّرًا، وَمَنْعُوتُهُ مُؤَنَّتُ، كَمَا جَاءَ حَقِيقِيًا مُؤَنَّثًا، وَمَنْعُوتُهُ مُؤَنَّتُ، كَمَا جَاءَ حَقِيقِيًا مُؤَنَّثًا، وَمَنْعُوتُهُ مُؤَنَّتُهُ مُذَكَّرٌ:

مِنْ شَوَاهِدِ تَذْكِيرِ النَّعْتِ مَعَ تَأْنيتِ الْمَنْعُوتِ مَا وَرَد فِي الأَحَادِيثِ التَالِيَةِ:

- ١- قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي، وَأَنَا بِـمَكَّةَ، فَنَــزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِئِ حِكْمَةً وَإِيــمَاناً، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ» (٢).
- ٢ قَوْلُهُ عَلَيْ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ: «وَأُتِيتُ بِدَابَةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَعْلِ، وَفَوْقَ الْحِمَارِ: الْبُرَاقُ»(٣).
- ٣- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ اللهَ أَمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاء لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيناً »(٤).
- ٤ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا، فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ...»(<sup>(()</sup>).
- (۱) ينظر: شرح المفصل۲/٤٤/، وشرح جمل الزجاجي/ لابن حروف ۳۰۱/۱، وشرح التسهيل۳۰۷/۳، وشرح الكافية٢/٣٣٠.
- (۲) البخاري، كتاب الصلاة، باب (۱)، ح(٣٤٩)، ٧٨/١، ورواه بلفظ: «بطست من ذهب مملوءة إيمانا» كتاب مناقب الأنصار، باب (٤٢)، ح(٣٨٧) ٥/٥، ٥٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٧٤)، ح٣٦٦–(١٦٣) بلفظ: «بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئ حِكْمَةً وَإِيـمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقُهُ» ١/٨٤١، وبلفظ: «بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمٍ، فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا»، ح٢٦٤–(١٦٤) ١٥٠/١ في الكتاب والباب السابقين.
- (٣) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب (٦)، ح(٣٢٠٧) ١٠٩/٤ مسلم، كتاب الإيمان، باب (٧٤)، ح٢٦٤ –(١٦٤) ١٥٠/١.
  - (٤) البخاري، كتاب المساقاة، باب (١٠)، ح(٢٣٦٨)١١.
  - (°) مسلم، کتاب الحج، باب (۳۲)، ح-7.0

- ٥- مَا رَوَاهُ أَنَسٌ عَلَى فَي غَزْوَةِ الْحَنْدَقِ: «... يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِي بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِي بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهُمْ رِيحٌ مُنْتِنٌ »(١).
- ٣- مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَشْرَ اللهِ ﴾ عَشْرَ اللهُ ﴿ مَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ ﴾ (٢).
   فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ ﴾ (٢).

مِنْ شَوَاهِدِ تَأْنِيثِ النَّعْتِ مَعَ تَذْكِيرِ الْمَنْعُوتِ مَا وَرَد فِي:

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلاً: «...ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مَا مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّاً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي»(٣).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

النَّعْتُ (٤) تَابِعُ، مُشْتَقُ (٥) أَيْ: دَالٌّ عَلَى حَدَثٍ وَصَاحِبِهِ، كَ "ضَارِب، وَمَضْرُوب"، أَوْ مُؤُوَّلُ بِمُشْتَقً ، كَاسْمِ الإِشَارَةِ، نَحْوِ: "مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَذَا"، أَي: الْحَاضِرِ، وَ"ذُو" بِمَعْنَى: "صَاحِب" نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالِ"، أَيْ: صَاحِب مَالٍ، وَمِنَ الْمُؤُوَّلِ الْمُؤُوَّلِ الْمُؤُوَّلِ الْمُؤُوَّلِ الْمُؤُوَّلِ الْمُؤَوَّلِ الْمُؤَوَّلِ الْمُؤَوَّلِ اللَّهُ وَلَهُمْ: "أَنْتَ الرَّجُلُ كُلُّ الرَّجُلِ"، أَي: الْكَامِلُ فِي الرِّجَالِ. (١)

(۱) البخاري، كتاب المغازي، باب (۲۹)، ح(٤١٠٠). جاء في (النهاية "أ هـ ل"): «كل شيء من الأَدْهان مما يُؤتدم به إهَالة . وقيل هو ما أُذِيب من الألْية والشحم . وقيل الدَّسَم الجامد . والسَّنخَة المتغيرة الريح».

(۲) البخاري، كتاب الأذان، باب (۱۳۵)، ح(۱۸۱۳) ۱۹۲/۱، ومسلم، كتاب الصيام، باب (٤٠)، ح٢١٥- (٢) البخاري، كتاب الأذان، باب (٤٠)، ح٢١٥)

(٣) البخاري، كتاب الوضوء، باب (٣٦)، ح(٤٧/١(١٨٣)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٢٦)، ح١٨٦-(٧٦٣)، بلفظ: «فَتَوَضَّاً مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ»١/٨٢، مما يؤيد تذكير "شن".

- (٤) يُقَالُ له: الوصف والصفة عند البصريين، والنعت مصطلح الكوفيين، وربما استعمله البصريون. ينظر: المساعد ٢٠١/٢.
- (°) يرى ابن الحاجب أنه ليس شرطا في النعت أن يكون مشتقا، أو مؤولا به-كما يراه جمهور النحاة- وإنما يكفي في الوصف أن يدل على معنى في متبوعه، سواء كان مشتقا، أو غير مشتق. ينظر: شرح الكافية٢/٥٣١، ٣١٦.
- (٦) ينظر: شرح المفصل٢/٢٣٤، ٢٣٥، وشرح شذور الذهب/ للجوجري٢/٩٦٩، ٧٧٠، وشرح الحدود النحوية/ للفاكهي، ص:١٧٧.

وَالنَّعْتُ نَوْعَانِ(١): حَقِيقِيٌّ، وَسَبَبِيٌّ.

فَالنَّعْتُ الْحَقِيقِيُّ: هُوَ الْجَارِي عَلَى مَنْ هُو لَهُ حَقِيقَةً، نَحْوُ: "جَاءَنِي رَجُلاَنِ كَرِيهمَانِ". وَالنَّعْتُ السَّبَيُّ أَوِ الْمَجَازِيُّ: هُو الْجَارِي عَلَى غَيْرِ مَنْ هُو لَهُ، إِذَا حُوِّلَ الإِسْنَادُ عَنِ الظَّاهِرِ وَالنَّعْتُ السَّبَيُّ أَوِ الْمَجَازِيُّ: هُو الْجَارِي عَلَى غَيْرِ مَنْ هُو لَهُ، إِذَا حُوِّلَ الإِسْنَادُ عَنِ الظَّاهِرِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ، وَجُرَّ الظَّاهِرُ بِالإِضَافَةِ، إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، نَحْوُ: "جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ كَرِيهَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّمْييزِ، إِنْ كَانَ نَكِرَةً، نَحْوُ: "جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ كَرِيهَ مَةُ أَباً". كريهمةُ الأَبِ"، وَنُصِبَ عَلَى التَّمْييزِ، إِنْ كَانَ نَكِرَةً، نَحْوُ: "جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ كَرِيهمةُ أَباً". وَالنَّعْتُ إِذَا رَفَعَ ضَمِيرَ الْمَنْعُوتِ، أَصَالَةً أَوْ تَحْوِيلاً، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَنْعُوتَ فِي أَرْبَعَةِ مِنْ عَشْرَةِ (٢) هِيَ:

- وَاحِدٌ مِنَ الأَوْجُهِ الإعْرَابِيَّةِ: الرَّفْعِ، أَوِ النَّصْب، أَوِ الْجَرِّ.
  - وَوَاحِدٌ مِنَ الإِفْرَادِ، أَوِ التَّشْنِيَةِ، أَوِ الْجَمْع.
- وَوَاحِدٌ مِنَ التَّعْرِيفِ، أَوِ التَّنْكِيرِ. وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ خِلاَفِيَّةٌ ٣، هِيَ: وَصْفُ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّكِرَةِ، وَوَصْفُ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّكِرَةِ، وَوَصْفُ النَّكُوفِيُّونَ فِيمَا فِيهِ مَدْحٌ أَوْ ذَمٌّ، وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَعَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ أَوْ نَعْتُ مَقْطُوعٌ، رَفْعاً أَوْ نَصْباً.
  - وَوَاحِدُ مِنَ التَّذْكِيرِ، أَوِ التَّأْنِيثِ.

وَهَذَا يَشْمَلُ النَّعْتَ الْحَقِيقِيَّ، وَالنَّعْتَ السَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ مَا بَعْدَهُ، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «... مُوافَقَةُ النَّعْتِ لِمَنْعُوتِهِ تَجِبُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ، كَــ: "رَأَيْتُ رَجُلاً طَوِيلاً، وَامْرَأَةً طَوِيلاً، وَامْرَأَةً طَوِيلاً، وَامْرَأَةً طَوِيلاً، وَكَانَ مَعْنَاهُ لِمَا بَعْدَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، كَــ: "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيمِ الأَب، حَسَنٍ وَجْهاً، وَبَامْرَأَةٍ كَرِيمةِ الأَب، حَسَنةٍ وَجْهاً"...»(٤).

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح جمل الزحاجي/ لابن خروف ۱/۱،۳۰، والبسيط/ لابن أبي الربيع١/٢٩٧، والتصريح على التوضيح . ١٠٨/٢.

وقد ذكر الفاكهي في (شرح الحدود النحوية، ص:١٧٨، ١٧٩) قسما ثالثا للنعت، وهو: النعت المجازي، وبينه بأنه «الجاري على ما بعده، مع رفعه لضمير ما قبله». وهذا —في نظر الجمهور– داخل في النعت السبَبيِّ.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح المفصل۲٤٤/، وشرح جمل الزجاجي/ لابن حروف ٣٠١/١، وشرح التسهيل٣٠٧/٣، وشرح الكافية٣٣١/٢، والتصريح على التوضيح٢/١١، ١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية٢/ ٣٣١، والارتشاف٤ ١٩٠٨/.

 $<sup>(\</sup>xi)$  شرح التسهيل $(\xi)$ . شرح

- النَّعْتُ السَّبَيُّ إِذَا كَانَ رَافِعاً مَا بَعْدَهُ، فَيَلْزَمُ الإِفْرَادَ، وَيُعْطَى النَّعْتُ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ مَا يُعْطَى الْفِعْلُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيمٍ أَبُوهُ، حَسَنَةٍ أُمُّهُ، جَمِيلٍ وَلَدُهُ، مَا يُعْطَى الْفِعْلُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيمٍ أَبُوهُ، حَسَنَةٍ أُمُّهُ، جَمِيلٍ وَلَدُهُ، ظَرِيفٍ غِلْمَانُهُ(۱)، إِلاَّ فِي لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ كَلَّ طَيِّي وَأَرْدِ شَنُوءَة، الَّذِينَ يُلْحِقُونَ عَلاَمَتَي ظَرِيفٍ غِلْمَانُهُ(۱)، إلاَّ فِي لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ كَلَّ طَيِّي وَأَرْدِ شَنُوءَة، النَّذِينَ يُلْحِقُونَ عَلاَمَتِي التَّنْنِيةِ وَالْجَمْعِ بِالْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْمُثَنِّى، أَوِ الْجَمْعِ الظَّاهِرَيْنِ، فَيَقُولُونَ: "مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنَ آبَاؤُهُمْ "، فَهَوُلُونَ فِي النَّعْتِ: "مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنَ آبَاؤُهُمْ "، فَهَوُلُونَ فِي النَّعْتِ: "مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنَ آبَاؤُهُمْ "، فَهَوُلُونَ فِي النَّعْتِ: "مَرَرْتُ بِرَجُلَيْ قَائِمِينَ آبَاؤُهُمْ "، فَهَوُلُونَ فِي النَّعْتِ: "مَرَرْتُ بِرَجُلَلْ قَائِمِينَ آبَاؤُهُمْ "،
- وَالْوَصْفُ بِاسْمِ التَّفْضِيلِ مَعَ "مِنْ"، أَوْ مُضَافٍ إِلَى نَكِرَةٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدٍ، وَبِامْرَأَةٍ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدٍ، وَبِامْرَأَةٍ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدٍ، وَبِامْرَأَةٍ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدٍ، وَبِرِجَالٍ أَفْضَلَ مِنْ زَيْدٍ"، وَكَذَا: "مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ أَفْضَلَ شَخْصَيْن". (٣)
- وَالْوَصْفُ الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، إِذَا كَانَ جَارِياً عَلَى مَوْصُوفِهِ، كَ:
  "فَعُولِ بِمَعْنَى فَاعِلِ"، نَحْوِ: "رَجُلُ صَبُورٌ، وَامْرَأَةٌ صَبُورٌ"، وَ"فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولِ"، نَحْوِ:
  "رَجُلُ قَتِيلٌ، وَامْرَأَةٌ قَتِيلٌ"(<sup>3)</sup>، وَ"مِفْعَالٍ وَمِفْعِيلٍ" لِلْمُبَالَغَةِ، نَحْوِ: "مِطْعَامٌ وَمِحْضِيرٌ"(<sup>9)</sup>، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «فَأَمَّا الصِّفَةُ الَّتِي يَسْتَوي فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّتُ، وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْن:
  - مِنْهُ مَا يَسْتَوي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّتُ فِي سُقُوطِ عَلاَمَةِ التَّأْنيثِ.
    - وَمِنْهُ مَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِي لُزُومٍ تَاءِ التَّأْنِيثِ.

فَالأَوَّلُ، نَحْوُ: "فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ"، نَحْوُ: "رَجُلٌ صَبُورٌ، وَشَكُورٌ، وَضَرُوبٌ، وَامْرَأَةٌ صَبُورٌ"، وَشَكُورٌ، وَضَرُوبٌ"، بِمَعْنَى: "صَابِرٍ وَصَابِرَةٍ، وَشَاكِرٍ وَشَاكِرٍ وَشَاكِرَةٍ، وَضَارِبٍ صَبُورٌ"، وَشَكُورٌ، وَضَرُوبٌ"، بِمَعْنَى: "صَابِرٍ وَصَابِرَةٍ، وَشَاكِرٍ وَشَاكِرَةٍ، وَضَارِبٍ وَصَارِبٍ وَصَارِبٍ وَصَارِبٍ وَصَارِبٍ وَصَارِبٍ وَصَارِبٍ وَصَارِبٍ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى "مَفْعُولٍ" نَحْوِ: "حَلُوبَةٍ، وَحَمُولَةٍ"، قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل٣٠٧/٣، وشرح المفصل٢/٥٤٦، وشرح الكافية٢/٣٣١، والتصريح على التوضيح ١١١١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية٢/٢٣، والتصريح على التوضيح١١١٢، ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف٤/١٩١٠، والتصريح على التوضيح١١١/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف٤/٩١٩، ١٩١٠.

## فِيهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً \*\*\* سُوداً كَخَافِيَةِ الْغُرَابِ الأَسْحَم()

أَثْبَتَ التَّاءَ؛ لأَنَّهَا بِمَعْنَى: مَحْلُوبَةٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ: "فَعِيلٍ" إِذَا كَانَ بِمَعْنَى "مَفْعُول"، نَحْوِ: "كَفَّ خَضِيبٌ"، وَ"لِحْيَةٌ دَهِينُ"، الْمُرَادُ: مَخْضُوبَةٌ وَمَدْهُونَةٌ، حُذِفَتْ مِنْهُ التَّاءُ لِلّْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا كَانَ بِمَعْنَى: "فَاعِلِ"، نَحْو: "عَلِيم وَسَمِيع".

وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِمَا عَنْدَ ذِكْرِ الْمَوْصُوفِ، وَفَهْمِ الْمَعْنَى بِذِكْرِهِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذِكْرِهِ، فَلَا. لَوْ قُلْتَ: "رَأَيْتُ خَضِيباً"، وَأَنْتَ تُرِيدُ "كَفاً" لَمْ يَجُرْ لِلإِلْتِبَاسِ.

وَأَهَّا الثَّانِيَ: فَقَوْلُهُمْ: "عَلَّمَةٌ وَنَسَّابَةٌ"، لِمَنْ يَكْثُرُ عِلْمُهُ، وَمَعْرِفَتُهُ بِالنَّسَب، وَقَالُوا: "هِلْبَاجَةٌ" لِلْمُتَوسِّطِ فِي الطُّول، لَيْسَ طَوِيلاً وَلاَ قَصِيراً، وَقَالُوا: "عُلاَمْ يَفَعَةٌ" بِمَعْنَى الْيَافِع، وَهُوَ الْمُرْتَفِعُ، يُقَالُ: "غُلاَمْ، وَغِلْمَانُ يَفَعَةٌ".

فَهَذَا وَنَحْوُهُ لاَ يَتْبَعُ الْمَوْصُوفَ فِي تَذْكِيرِهِ، بَلْ يَثْبُتُ فِيهِ التَّاءُ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْصُوفُ مُذَكَّراً؛ لأَنَّ التَّاءَ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي خَلِكَ الْوَصْفِ، وَلاَ تَدْخُلُ هَذِهِ التَّاءُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا الْمُبَالَغَةُ وَي لُو جُودِ لَفْظِ التَّأْنِيثِ، وَلاَ يَحْسُنُ إِطْلاَقُهُ عَلَى الْبَارِي؛ لأَنَّهَا مُبَالَغَةُ بعَلاَمَةِ نَقْصِ (٢).

- وَالْمُؤَوَّلُ بِمُشْتَقِّ غَيْرِ مَنْسُوب، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ «فِي ثَلاَثَةٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ أَسَادَةً" وَالْمُؤَوَّلُ بِمُشْتَقِّ غَيْرِ مَنْسُوب، وَلاَ يُقَالُ: "أَسَدَةِ"، ولاَ: "حَجَرَةٍ".
- وَرَأَيّاً) فَتُفْرَدُ وَتُذَكَّرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلاَ يَلْزَمُ تَأْنِيتُهَا، فَيَتْبَعُ فِي اثْنَيْنِ مِنْ حَمْسَةٍ: وَاحِدٍ
   مِنْ وُجُوهِ الإعْرَاب، وَالتَّنْكِير.
- وَ(مِثْلُ) فَتُذَكَّرُ، وَتُقْرَدُ، وَقَدَّ يَجُوزُ جَمْعُهَا وَتَأْنِيثُهَا، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُضَافَةٍ لَزِمَ تَثْنِيَتُهَا وَجَمْعُهَا، نَحْوُ: "مَرَرْتُ برَجُلَيْن مِثْلَيْن، وَبرجَال أَمْثَالِ.
- وَالْوَصْفُ بِالْمَصْدَرِ، فَلاَ يُثَنَّى، وَلاَ يُجْمَعُ، وَلاَ يُؤَنَّتُ، إِلاَّ مَا حُكِيَ شَاذَاً مِنْ قَوْلِهِمْ: "فَرَسٌ طَيُّوعَةُ الْقِيَادِ"، وَ"الْحَيَّةُ الْحَنْثَعَةُ"، وَ"أَضْيَافُ وَضُيُوفٌ، وَضِيفَانٌ"، وَأَصْلُهُ: "طَوْعُ وَخَنْعُ، وَخَنْعُ، وَخَنْعُ، وَخَنْعُ، وَخَنْعُ، وَخَنْعُ، وَخَنْعُ، وَخَنْعُ السَّمَاع»(٣).

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل، لعنترة، و لم أحده في ديوانه، وهو في: الخزانة٣٩٠/٣، ٣٩٦، وهو بلا نسبة في: شرح المفصل ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۲۲۵۲، ۲۶۲.

<sup>(</sup>٣) الارتشاف٤/١٩١٠.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ مِنْ نَعْتِ الْمُذَكَّرِ بِالْمُؤَنَّثِ، أَوْ نَعْتِ الْمُؤَنَّثِ بِالْمُؤَنَّثِ بِالْمُذَكَّرِ، لَيْسَ مِمَّا عَلَيْهِ جُمْهُورُ كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَلَيْسَ مِمَّا اسْتُثَنِيَ؛ لِذَا لَجَأَ الشُّرَّاحُ إِلَى تَأْويلِهِ بِمَا يَتَّفِقُ مَعَ نُعُوتِهِ، بِلاَ إِخْلاَل فِي الْمَعْنَى:

فَقَالُوا عَنِ الْحَدِيثِ «بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً»: الْمَقْصُودُ بِ الطَسْتِ (١) هُنَا مُؤَنَّاءً: إِنَاءٌ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ لِذَا وُصِفَ بِمُذَكَّرٍ فِي قَوْلِهِ: (مُمْتَلِئٍ)(٢)، قَالَ النَّووِيُّ: «قَوْلُهُ: (جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيهِ مَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي) قَدْ قَدَّمْنَا لُغَاتِ (جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيهِ مَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي) قَدْ قَدَّمْنَا لُغَاتِ الطَّسْتِ "، وَأَنَّهَا مُؤَنَّنَةٌ، فَجَاءً (مُمْتَلِئٍ) عَلَى مَعْنَاهَا، وَهُو: الإِنَاءُ، وَ(أَفْرَغَهَا) عَلَى لَفْظِهَا»(٣).

وَقَالُوا عَنِ الْحَدِيثِ «عَيْناً مَعِيناً»: الْمُرَادُ بِ "عَيْناً": مَاءً؛ لِذَا جَاءَ نَعْتُهُ مُذَكَراً، وَهُوَ: (مَعِيناً)، وَإِلاَّ فَعَيْنُ الْمَاءِ مُؤَنَّقُةٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (عَيْناً مَعِيناً) أَيْ: ظَاهِراً جَارِياً عَلَى وَإِلاَّ فَعَيْنُ الْمَاءِ مُؤَنَّقُةٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (عَيْناً مَعِيناً) أَيْ: ظَاهِراً عَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: (مَعِيناً) صِفَةُ وَجُهِ الأَرْضِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعِ (٤): (كَانَ الْمَاءُ ظَاهِراً) فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: (مَعِيناً) صِفَةُ الْمَاء؛ فَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ، وَ(مَعِينُ) بِفَتْحِ أُوّلِهِ، إِنْ كَانَ مِنْ "عَانَهُ"، فَهُوَ بِوَزْنِ "مُفْعَلِ"، وَأَصْلُهُ: "مَعُووُ وَنُ"، فَحُذِفَتِ الْوَاوُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ "الْمَعْنِ"، وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الطَّلَبِ، فَهُوَ بِوَزْنِ "فَعُول"»(٥).

وَذَكَرَ الْعَيْنِيُّ أَوْجُها أُخْرَى لِ «عَيْناً مَعِيناً» فِي قَوْلِهِ: «...يُقَالُ: "عَيْنُ مَعِينُ"، أَيْ: ذَاتُ عَيْنٍ جَارِيَةٍ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ: "مَعِينَةٌ"، وَالتَّذْكِيرُ: إِمَّا حَمْلاً عَلَى اللَّفْظِ، أَوِ الْوَهْمِ أَنَّهُ اللَّفْظِ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ "ذَاتُ مَعِينٍ"، وَهُوَ الْمَاءُ يَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ »(٦).

<sup>(</sup>١) الطست معربة عن الفارسية (تشت). ينظر: المعرب/ للجواليقي، ص:٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٧٦، وفتح الباري٩/١٥، وشرح السيوطي على سنن النسائي ٢/٢٣، وإرشاد الساري٢/٥.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢/٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) **ابن نافع هو**: أبو محمد، عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، روى عن مالك وغيره، وروى عنه قتيبة، وغيره. توفي سنة ست ومئتين من الهجرة (٢٠٦هـ). ينظر: تمذيب التهذيب٢/٢٤٤.

<sup>(°)</sup> فتح الباري٦/٦٣٤.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاريه ٢٥٣/١.

وَقَالُوا عَنِ الْحَدِيثِ: «بِدَابَّةٍ أَبْيضَ»: الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِهِ: (دَابَّةٍ): مَرْ كُوبُ؛ لِذَا وَصَفَهُ بِـــ"أَبْيَضَ"، وَلَمْ يَقُلْ: "بَيْضَاءَ"؛ نَظَراً إِلَى الْمَعْنَى، وَلَمْ يَقُلْ: "بَيْضَاءَ"؛ نَظَراً إِلَى الْمَعْنَى، أَيْ: بِمَرْ كُوب، أَوْ بُرَاقِ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: ﴿وَقُولُهُ: (بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ) ذَكَّرَهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَرْكُوباً »(٣).

وَقَالُوا عَنِ الْحَدِيثِ: «صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ»: الصَّفْحَةُ بِمَعْنَى: الْجَانِبِ؛ لِذَا وُصِفَ بِ لَاَيْمَنِ»، وَالصَّفْحَةُ مُوَنَّتُةٌ، فَقَوْلُهُ: بِ (الأَيْمَنِ)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَأَمَّا (صَفْحَةُ السَّنَامِ) فَهِيَ جَانِبُهُ، وَالصَّفْحَةُ مُوَنَّتُةٌ، فَقُولُهُ: (الأَيْمَنِ) بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ، يُتَأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ وَصْفَ لِمَعْنَى الصَّفْحَةِ، لاَ لِلَفْظِهَا، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بالصَّفْحَةِ الْجَانِب، فَكَأَنَّهُ قَالَ: (جَانِب سَنَامِهَا الأَيْمَن)»(١٠).

وَقَالُوا عَنِ الْحَدِيثِ: «وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ»: الرِّيحُ مِمَّا يَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنيثُهُ؛ لِذَا ذُكِّرَ نَعْتُهُ هُنَا (مُنْتِنٌ)(°)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَتِيقَةٌ جِدّاً، حَتَّى عَفَنَتْ وَأَنْتَنَتْ، وَفِي رِوَايَةِ الإِسْمَاعِيلِيِّ: (ولَهَا رِيحٌ مُنْكَرٌ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: الصَّوَابُ (رِيحٌ مُنْكَرٌ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: الصَّوَابُ (رِيحٌ مُنْكَرٌ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: الصَّوَابُ (رِيحٌ مُنْكَرٌ) وَاللَّهُ يَجُوزُ فِي الْحَقِيقِيِّ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمُذَكَرِ، وَ(مُنْتِنُ) بَضَمِّ الْمِيم، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا» (٦).

وَقَدِ اسْتَنْكَرَ الْعَيْنِيُّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الصَّوَابَ: "مُنْتِنَةٌ"؛ لأَنَّهُ يُوحِي بِأَنَّ "مُنْتِنُ" خَطَأَ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ؟ .

وَقِيلَ: إِنَّ "مُنْتِناً" جَاءَ مُذَكَّراً؛ لأَنَّ الرِّيحَ مُؤَوَّلَةُ بِالْعَرْفِ (الطِّيب)، فَعُومِلَتْ مُعَامَلَتَهُ(^).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ -عَنِ الْحَدِيثِ «الْعَشْرَ الأَوْسَطَ»-: «قَوْلُهُ: (ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ) الأَوْسَطَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَالْمَشْهُورُ فِي الإِسْتِعْمَالِ تَأْنِيثُ (الْعَشْرِ)، كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) ينظر: التنقيح ٧١١/٢، وعمدة القاري ١ / ٢٦/١، وإرشاد الساري ١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٩٣٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٦/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/10 .

<sup>(°)</sup> ينظر: إرشاد الساري٩/١٤٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٧/٥٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: عمدة القاري ١٧٩/١٧، وإرشاد الساري ١٤٣/٩.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إرشاد الساري٩/١٤٣.

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(فَاعْتَكُفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوايَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَشْرِ اللَّيَالِي، وَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تُوصَفَ بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ، وَوُصِفَتْ بِالْمُذَكَّرِ عَلَى إِرَادَةِ الْعَشْرِ اللَّيَالِي، وَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تُوصَفَ بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ، وَوُصِفَتْ بِالْمُذَكَّرِ عَلَى إِرَادَةِ الْوَقْتِ أَوِ التَّقْدِيرُ: الثَّلُثُ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَيَالِيَ الْعَشْرِ الَّتِي هِيَ الثَّلُثُ الأَوْسَطُ مِنَ الشَّهْرِ»(٢).

وَذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ -أَيْضاً - بَيَاناً لِهَذَا الإِشْكَالِ، وَالرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ: «فَوْلُهُ: (اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَشْرَ الأَوْسَطَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَشْرِ: اللَّيَالِي، وَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تُوصَفَ بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ، لَكِنْ وُصِفَتْ بِالْمُذَكَّرِ عَلَى إِرَادَةِ الْوَقْتِ، أَوِ الرَّمَانِ، أَوِ التَّقْدِيرُ: النَّلُثُ، كَأَنَّهُ قَالَ: اللَّيَالِي الْعَشْرَ الَّتِي هِي النَّلُثُ عَلَى إِرَادَةِ الْوَقْتِ، أَوِ الرَّمَانِ، أَوِ التَّقْدِيرُ: النَّلُثُ، كَأَنَّهُ قَالَ: اللَّيَالِي الْعَشْرَ الْوَسُطَ مِنَ الشَّهْرِ، وَوَقَعَ فِي (الْمُوطَّإِ): (الْعَشْرَ الْوُسُطَ)(٣) - بِضَمِّ الْوَاوِ وَالسِّينِ - حَمْعُ الْوَاوِ وَالسِّينِ - حَمْعُ الْوَسُطَى"، وَيُرُونَى بِفَتْحِ السِّينِ، مِثْلُ: "كُبرَ وَكُبْرَى"، وَرَوَاهُ الْبَاحِيُّ (٤) فِي (الْمُوطَإِ) الْوسُطَى"، وَيُرُونَى بِفَتْحِ السِّينِ، مِثْلُ: "كُبرَ وَكُبْرَى"، وَرَوَاهُ الْبَاحِيُّ (٤) فِي (الْمُوطَإِ) بإسْكَانِهَا، عَلَى أَنَّهُ حَمْعُ "وَاسِطِ"، كَابرلِ وَبُرْلِ"، وَهَذَا يُوافِقُ رِوايَةَ "الأَوْسَطَ"، وَلَوَاقِقُ رِوايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ: (كَانَ يُحَاوِرُ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْبَابِ اللَّيْ يَلِيهِ: (كَانَ يُحَاوِرُ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ)» (٥).

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٣٠٢/٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) يرى الزركشي أن "الوُسُط" بضمتين، جمع "واسط" كـــ"نازل" و"نُزُل". ينظر: التنقيح ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) الباجي هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف، التجيي، القرطبي، ولد سنة ثلاث وأربع مئة (٣٠٤ه)، أصله من مدينة "بَطَلْيُوس"، فتحول حده إلى "باجة" (بليدة بقرب إشبيلية) فنسب إليها، برع في فنون عديدة، كالحديث وعلله، من كتبه: كتاب "المعاني في شرح الموطأ"، توفي بالمرية، سنة أربع سبعين وأربع مئة كالحديث وعلله، من كتبه: كتاب "المعاني في شرح الموطأ"، وفي بالمرية، سنة أربع سبعين وأربع مئة (٤٩٤)، ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٣٥/١٨ -٤٤٥، وطبقات الحفاظ/ للسيوطي، رقم (٩٩٤)، ص: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري٤/٣٠٣.

وَقَالُوا عَنِ الْحَدِيثِ: «إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ»: أُنِّتَ (مُعَلَّقَةٌ) عَلَى تَأْوِيلِ أَنَّ "شَنَّا" بِمَعْنَى: الْقِرْبَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي إِحْدَى الرِّوايَاتِ (شَنِّ مُعَلَّقٍ) بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ، أَوِ الأُدُمِ، أَوِ الْجِلْدِ، عَلَى الْقِرْبَةِ، وَفِي الْقِرْبَةِ، وَفِي الْقِرْبَةِ، وَفِي الْقِرْبَةِ، وَأَوْلُهُ: (شَنِّ مُعَلَّقٍ) إِنَّمَا أَنَّتَهَا عَلَى إِرَادَةِ الْقِرْبَةِ، وَفِي الْقِياسِ بِلاَ تَأْوِيلِ<sup>(٣)</sup>، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (شَنِّ مُعَلَّقٍ) إِنَّمَا أَنَّتُهَا عَلَى إِرَادَةِ الْقِرْبَةِ، وَفِي رُوايَةٍ بَعْدَ هَذِهِ (شَنِّ مُعَلَّقٍ) عَلَى إِرَادَةِ السِّقَاءِ وَالْوِعَاءِ، قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الشَّنُّ: الْقِرْبَةُ الْحَلِقُ، وَحَمْعُهُ "شِنَانٌ"»(٤).

#### التَّعْقِيبُ:

اِتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ النَّعْتَ إِذَا رَفَعَ ضَمِيرَ الْمَنْعُوتِ، أَصَالَةً أَوْ تَحْوِيلاً، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَنْعُوتَ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ، هِيَ:

- وَاحِدٌ مِنَ الأَوْجُهِ الإعْرَابِيَّةِ: الرَّفْعِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوِ الْجَرِّ.
  - وَوَاحِدٌ مِنَ الإِفْرَادِ، أَوِ التَّشْنِيَةِ، أَوِ الْجَمْعِ.
    - وَوَاحِدٌ مِنَ التَّعْريفِ، أو التَّنْكِير.
    - وَوَاحِدٌ مِنَ التَّذْكِيرِ، أَوِ التَّأْنِيثِ.
      - وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:
- النَّعْتُ السَبَبِيُّ إِذَا كَانَ رَافِعاً مَا بَعْدَهُ، فَيَلْزَمُ الإِفْرَادَ، وَيُعْطَى النَّعْتُ مِنَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنيثِ مَا يُعْطَى الْفِعْلُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: التنقيح ٢٢٣/١، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) التنقيح٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القاري٣٥/٥، وإرشاد الساري٤٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج7/1/1.

- وَالْوَصْفُ بِاسْمِ التَّفْضِيلِ مَعَ "مِنْ"، أَوْ مُضَافٍ إِلَى نَكِرَةٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ.
  - وَالْوَصْفُ الَّذِي يَسْتَوي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، إذا كَانَ جَارِياً عَلَى مَوْصُوفِهِ.
    - وَالْمُؤَوَّلُ بِمُشْتَقِّ غَيْر مَنْسُوب، فَتُذَكَّرُ.
      - وَ(أَيّاً)، فَتُفْرَدُ وَتُذَكَّرُ.
      - وَ (مِثْلُ)، فَتُذَكَّرُ، وَتُفْرَدُ.
    - وَالْوَصْفُ بِالْمَصْدَرِ، فَلاَ يُثَنَّى، وَلاَ يُجْمَعُ، وَلاَ يُؤنَّثُ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، مِنْ نَعْتِ الْمُذَكَّرِ بِالْمُؤَنَّثِ، أَوْ نَعْتِ الْمُذَكَّرِ، لَيْسَ مِمَّا عَلَيْهِ جُمْهُورِ كَلاَمِ الْعَرَب، وَلَيْسَ مِمَّا اسْتُثَنِيَ؛ لِذَا الْمُؤُنَّثِ بِالْمُذَكَّرِ، لَيْسَ مِمَّا عَلَيْهِ جُمْهُورِ كَلاَمِ الْعَرَب، وَلَيْسَ مِمَّا اسْتُثَنِي لِذَا أُوِّلَ، فَقِيلَ: "الطَّسْتُ" بِمَعْنَى: الْإِنَاءِ، وَ"الْقَيْنُ" بِمَعْنَى: الْمَاءِ، وَ"الدَّابَةُ" بِمَعْنَى: الْمَاءِ، وَ"الشَّنُّ بِمَعْنَى: الْقِرْبَةِ. الْمَوْكُوب، وَ"الصَّفْحَةُ" بِمَعْنَى: الْجَانِب، وَ"الشَّنُ " بِمَعْنَى: الْقِرْبَةِ.

وَأَمَّا "الرِّيحُ" فَقَالُوا عَنْهَا: إِنَّهَا مِمَّا يَجُوزُ تَأْنِيثُهَا وَتَذْكِيرُهَا، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «…الرِّيحُ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّتُ؛ فَلاَ يُقَالُ: الصَّوَابُ تَأْنِيثُهُ (().

وَيُسْتَنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى دِلاَلاَتِ الْكَلِمَةِ، وَأَوْجُهِ اسْتِعْمَالِهَا، وَتَأْوِيلَهَا بِمَا لاَ يُخِلُّ الْمَعْنَى، مِمَّا يُوَسِّعُ مَا ضَيَّقَتْهُ تِلْكَ الْقَوَاعِدُ، وَهَذَا مَا فَعَلَهُ الشُّرَّاحُ عِنْدَ تَوْجِيهِ الأَّحَادِيثِ السَّابِقَةِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري١٧٩/١٧.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْبَدَل.

مَطْلَبٌ: إِبْدَالُ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُضْمَرِ الْحَاضِرِ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِنْ مُضْمَر لِحَاضِر بَدَلَ كُلِّ.(١)

الْبَدَلُ بَيْنَ الْمُظْهَرِ وَالْمُضْمَرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُب:

الضَّرْبُ الأَوَّلُ: بَدَلُ مُظْهَرٍ مِنْ مُظْهَرٍ: مُتَّفَقُ عَلَى جَوَازِهِ، نَحْوُ: "مَرَرْتُ بِزَيْدٍ أَخِيكَ". الضَّرْبُ الثَّانِي: بَدَلُ مُظْهَرٍ مِنْ مُظْهَرٍ: هَذَا الضَّرْبُ سَائِغٌ؛ ﴿ لأَنَّ الضَّمِيرَ الْمُنْفَصِلَ يَجْرِي الْصَّرْبُ الثَّانِي: بَدَلُ مُضْمَرٍ مِنْ مُضْمَرٍ: هَذَا الضَّرْبُ سَائِغٌ؛ ﴿ لأَنَّ الضَّمِيرَ الْمُنْفَصِلَ يَجْرِي عِنْدَهُمْ مَجْرَى الأَجْنَبِيِّ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ "ضَرَبْتُنِي"، ويُيجيزُونَ "مَا ضَرَبْتُ إِلاَّ يَاكُ فَوْلُكَ: إِيَّا يَا مُ سَيبَويهِ: ﴿ هَذَا بَابُ مِنَ الْبَدَلِ - أَيْضًا - وَذَلِكَ قَوْلُكَ: الرَّأَيْتُكَ إِيَّاهُ قَائِماً "﴾ (٥)، وقَالَ الْمُبَرِّدُ: ﴿ وَالْمُضْمَرَانِ: "رَأَيْتُكَ إِيَّاهُ"، فَهَذَا ضَرَبْ مِنَ الْبَدَلِ ﴾ (٢).

أَنْكَرَ ابْنُ مَالِكٍ هَذَا النَّوْعَ، وَجَعَلَهُ مِنَ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ.(٧) الطَّرْبُ الثَّالِثُ: بَدَلُ مُضْمَرٍ مِنْ مُظْهَرٍ: نَحْوُ" أَكْرَمْتُ زَيْداً إِيَّاهُ".(٩)

<sup>(</sup>١) ينظر:شرح المفصل٢ , ٢٦٩ ، وشرح الكافية٢ / ٢٠٤ ، والتصريح على التوضيح ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>۲) أبو موسى الأشعري هو: عبد الله بن قيس بن سُليم، اليماني، قدم على النبي عند فتح حيبر، وحفظ القرآن، وكان من أطيب الناس صوتاً، قرأ عليه أبو رجاء العطاردي، وغيره، وولاه عمر على الكوفة والبصرة، توفي سنة (٤٤هـ). ينظر: الطبقات الكبرى/ لابن سعد٤/٥٠١، ومعرفة القراء الكبار ٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المغازي، باب (٧٤)، ح(٤٣٨٥)٠٠

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٢/٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) المقتضب٤/٢٩٦.

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح التسهيل۳/٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: اللمحة ٢/٢٠/١

وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ مَالِكٍ هَذَا الضَّرْبَ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ سَمَاعاً؛ وَأَنَّهُ لَوِ اسْتُعْمِلَ لَكَانَ تَوْكِيداً، لاَ بَدَلاً.(١)

الضَّرْبُ الرَّابِعُ: بَدَلُ مُظْهَرِ مِنْ مُضْمَرِ: نَحْوُ: "أَخُوكَ، لَقِيتُهُ زَيْداً"، وَالأَخُ هُوَ زَيْدُ، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «فَأَمَّا الْمُضْمَرُ وَالْمُظْهَرُ فَكَقَوْلِكَ: "زَيْدُ مَرَرْتُ بِهِ أَخِيكَ"، وَتَقُولُ: "رَأَيْتُ زَيْداً إِيَّاهُ، وَأَخُوكَ رَأَيْتُهُ زَيْداً"»(٢).

اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ فِي إِبْدَالِ الْمُظْهَرِ مِنَ الْمُضْمَرِ: أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُبْدَلُ مِنْ الْمُضْمَرِ: أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ بَدَلَ بَعْضِ مِنْ كُلِّ، نَحْوُ: "أَعْجَبْتَنِي مِنْ كُلِّ مُفِيداً وَجُهُكَ"، أَوْ بَدَلَ اشْتِمَالٍ، نَحْوُ: "أَعْجَبْتَنِي كَلاَمُكَ"(٣)، أَوْ يَكُونَ بَدَلَ كُلِّ مُفِيداً وَجُهُكَ"، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَولِنَا وَآخِرِنَا) بَدَلُ كُلًّ مِنَ الضَّمِير فِي (لَنَا).(١)

وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ -عِنْدَهُمْ - إِبْدَالُ الْمُظْهَرِ مِنَ الْمُضْمَرِ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ غَيْرَ مُفِيدٍ لِلإِحَاطَةِ وَلِنَ الْبَدَلَ يَنْبَغِي أَنْ يُفِيدَ مَا لَمْ يُفِدْهُ الْمُبْدَلُ مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ: "بِزَيْدٍ مُفِيدٍ لِلإِحَاطَةِ وَلِا الْبَعْضِ وَالإِشْتِمَالِ وَالْغَلَطِ ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ وَلَا مَدْلُولَ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ غَيْرُ مَدْلُولَ الْبَعْضِ وَالإِشْتِمَالِ وَالْغَلَطِ ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ؛ لأَنَّ مَدْلُولَ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ غَيْرُ مَدْلُولِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا بَدَلُ الْكُلِّ، فَمَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الأَوَّلِ، فَلَوْ أَبْدَلْنَا فِيهِ الظَّاهِرَ مِنْ أَحَدِ مَدْلُولِ الأَوَّلِ، وَأَمَّا بَدَلُ الْكُلِّ، فَمَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الأَوَّلِ، فَلَوْ أَبْدَلْنَا فِيهِ الظَّاهِرَ مِنْ أَحَدِ الضَّمِيرَيْنِ، أَي: الْمُتَكَلِّمَ وَالْمُخَاطَبَ، وَهُمَا أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ، كَانَ الْبَدَلُ أَنْقَصَ فِي الطَّقَرِيفِ مِنَ الْمُدُلُولَانِ وَاحِدٌ، وَفِي الأَوَّلِ التَّعْرِيفِ مِنَ الْمُدْلُولَانِ وَاحِدٌ، وَفِي الأَوَّلِ التَعْرِيفِ مِنَ الْمُدْلُولِانِ وَاحِدٌ، وَفِي الأَوْلَ الْأَوْلُ لَا لَوْلَانِ وَاحِدٌ، وَفِي الأَوْلِ زِيَادَةُ تَعْرِيفٍ »(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل٣/٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المقتضب٤/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب١/٠٥١-١٥٠، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٢/١٣٩، واختيارات أبي حيّان النحوية في البحر المحيط، ص:٢٦٩-٢٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل٣/٤٣٣.

<sup>(°)</sup> سورة المائدة، من الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية٢/ ٤٠٧، والتصريح على التوضيح ١٩٨/٢، ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية ٢/٩٠٤. وينظر: اختيارات أبي حيّان النحوية في البحر المحيط، ص:٢٧٣.

وَقِيلَ: الْمَانِعُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ نَحْوِ: "مَرَرْتُ بِكَ زَيْدٍ"، وَ"مَرَرْتَ بِي زَيْدٍ"، أَوْ "بِي الْمِسْكِينِ" أَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْبَدَلِ الْبَيَانُ، وَضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ وَالْمُتَكَلِّمِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ، فَلَمْ يَحْتَاجَا إِلَى بَيَانٍ (١)

ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ (٣)، وَالأَخْفَشُ (٣) إِلَى جَوَازِ إِبْدَالِ الْمُظْهَرِ مِنَ الْمُضْمَرِ، بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْ الْمُظْهَرِ مِنَ الْمُضْمَرِ، بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ، وَإِنْ لَمْ يُفِدِ الإِحَاطَةَ (٤)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَةِ لَا رَيْبَ فَلَ مَا اللَّهِ مَا لَكُ فَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعَامِلُولُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مَا الللَّهُ مَا الللللِّهُ مِنْ اللْمُلْمُ مِنْ اللللْمُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللللْمُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللِمُ

وَيَرَى الْجُمْهُورُ<sup>(٧)</sup> أَنَّ (الَّذِينَ حَسِرُوا) نَعْتُ مَقْطُوعٌ؛ لِلذَّمِّ: إِمَّا مَرْفُوعُ الْمَوْضِعِ، أَوْ مَنْصُوبُهُ(٨)، أَوْ أَنَّهُ مُبْتَدَأً مُسْتَأْنَفاً، وَحَبَرُهُ ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونِ ﴾.

قَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ -مُرَجِّحاً مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ-: «... وَمِنْهُمْ [مَنْ] لَمْ يُجِزْهُ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ٱلْدِينِ خَيْرُهُ ﴿فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ وَدَحَلَتِ الْفَاءُ؛ لِمَا فِي الْكَلَامِ مِنَ الشَّرْطِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي الْكَلَامُ مِنَ الشَّرْطِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي الْآيَةِ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ عَامٌّ بِالْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ عَلَى تَقْدِيرِ هُوَ الظَّاهِرُ فِي الآيَةِ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ عَامٌّ بِالْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ عَلَى تَقْدِيرِ مُو الظَّاهِرُ فِي الآيَةِ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ عَامٌّ بِالْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ عَلَى تَقْدِيرِ تَكُرَارِ الْعَامِلِ، فَإِذَا قُلْتَ: "أَكْرَمْتُكُ مُحَمَّداً"، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: "أَكْرَمْتُ مُحَمَّداً"، هَذَا بَيِّنُ. وَمِمَّداً الشَّيْءِ وَمِنَ الْمُضْمَرِ، فِي بَدَلِ الشَّيْءِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ اتِّفَاقُهُمْ فِي امْتِنَاعِ بَدَلِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُضْمَرِ، فِي بَدَلِ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ، وَهُمَا لِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، لاَ تَقُولُ: "أَكْرَمْتُنِي مُحَمَّداً"، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى هَذَا كُلِّهِ تَبَيْنَ وَاحِدَةٍ، لاَ تَقُولُ: "أَكْرَمْتُنِي مُحَمَّداً"، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى هَذَا كُلِّهِ تَبَيَّنَ لاَ تَقُولُ: "أَكْرَمْتَنِي"، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى هَذَا كُلِّهِ تَبَيَّنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ٢٦٩/٢، واللمحة٢٠/٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٨٤/٣، والبسيط/ لابن أبي الربيع١/٦٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن٢٦٩/٢، وشرح الكافية الشافية٣/١٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٨٤/٣، والارتشاف٤/٥١٩، والتصريح على التوضيح١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معانى القرآن/ للأخفش٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الكافية٢/٩٠٤.

لَكَ أَنَّ الاِمْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْبَدَلِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّكَ لاَ تَضَعُ الظَّاهِرَ فِي مَوْضِعِ الْمُضْمَرِ الْمُتَكَلِّمِ»(١). فِي مَوْضِعِ الْمُضْمَرِ الْمُتَكَلِّمِ»(١). وَلاَ فِي مَوْضِعِ الْمُضْمَرِ الْمُتَكَلِّمِ»(١). وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ –أَيْضاً – مَا حَكَاهُ الْكِسَائِيُّ: «إِلَيَّ أَبِي عَبْدِ اللهِ»(٢). وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:

بِكُمْ قُرَيْشٍ كُفِينَا كُلَّ مُعْضِلَةٍ \*\*\* وَأَمَّ نَهْجَ الْهُدَى مَنْ كَانَ ضِلِّيلاً ٣

أَبْدَلَ "قُرَيْش"، وَهُوَ اسْمُ ظَاهِرٌ، مِنْ ضَمِير الْخِطَابِ فِي (بكُمْ).

وَاسْتَكَلُّوا -أَيْضاً- بِالْقِيَاسِ؛ إِذْ إِنَّهُ يَجُوزُ إِبْدَالُ النَّكِرَةِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ اتِّفَاقاً، وَإِنْ كَانَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ أَيْنَ مِنَ الْبَدَلِ وَأَظُهَرَ؛ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ إِبْدَالُ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُضْمَرِ مُطْلَقاً (٤)، «وَلاَ يَضُرُّ نُقْصَانُ الظَّانِي فِي التَّعْرِيفِ عَنِ الأَوَّلِ، أَلاَ تَرَى إِلَى جَوَازِ: "مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَجُلٍ عَاقِلٍ" فَرُبَّ نَكِرَةٍ أَفَادَتْ مَا لاَ تُفِيدُهُ الْمَعْرِفَةُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْرِفَةِ فَائِدَةُ التَّعْرِيفِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي النَّكِرَةِ»(٥).

ذَهَبَ قُطْرُبُ (١) مَذْهَباً قَالِثاً، حَيْثُ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الإِسْتِثْنَاءِ، نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِئَالَا فَي الْاِسْتِثْنَاءِ، نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِئَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا " فِي مَوْضِعِ جَرٍّ بَدَلاً مِنَ الْكَافِ فِي "عَلَيْكُمْ".

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ» بِإِبْدَالِ "نَفَرٍ" مِنَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: "أَتَيْنَا"، يُخَالِفُهُ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ، ويُوَافِقُهُ مَذْهَبُ

<sup>(</sup>١) البسيط/ لابن أبي الربيع١/٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الارتشاف٤/١٩٦٥، والتصريح على التوضيح١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل٣/ ٣٣٥، والارتشاف٤/١٩٦٥، والتصريح على التوضيح ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٢/٩٨١-٢٩١، واختيارات أبي حيان النحوية في البحر الحيط، ص: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية ٢/٩٠٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التذييل والتكميل٤٠/٤١ب، واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، ص:٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، من الآية: ١٥٠.

الْكُوفِيِّينَ وَالاَّخْفَشِ(۱)، قَالَ ابْنُ حَجَرِ: ﴿قَوْلُهُ: (أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ فَيْ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ)، وَوَقَعَ فِي رِوايَةِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْب(۲) عَنْ أَيُوب(۳) بِلَفْظِ: (أَتَيْنَا النَّبِيَّ فَيْ نَفَرٌ مِنْ ضَمِيرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ) فَاسْتَدَلَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ لِصِحَّةِ قَوْلُ الأَخْفِشِ: يَجُوزُ أَنْ يُبْدَلَ مِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ عُلْمَاءِ الْمَعْضِ وَالإِشْتِمَالِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقاً"، وَلَمَّا حَكَاهُ الطَّيْبِيُّ أَقَرَّهُ، وَقَالَ: "وَهُو عِنْدَ عُلَمَاء الْبُعْضِ وَالإِشْتِمَالِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقاً"، وَلَمَّا حَكَاهُ الطَّيْبِيُّ أَقَرَّهُ، وَقَالَ: "وَهُو عِنْدَ عُلَمَاء الْبُعْضِ وَالإِشْتِمَالِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقاً"، وَلَمَّا حَكَاهُ الطَّيْبِيُّ أَقَرَّهُ، وَقَالَ: "وَهُو عِنْدَ عُلَمَاء الْبُعْضِ وَالإِشْتِمَالِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقاً"، وَلَمَّا حَكَاهُ الطَّيْبِيُّ أَقَرَّهُ، وَقَالَ: "وَهُو عِنْدَ عُلَمَاء الْبُعْضِ وَالإِشْتِمَالِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقاً"، وَلَمَّا حَكَاهُ الطَيْبِيُّ أَقَرَّهُ، وَقَالَ: "وَهُو عِنْدَ عُلَمَاء اللَّهُ ظِي الْفَرَدِ بِهِ عَبْدُ السَّلامِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَواضِعَ أُخْرَى بِإِنْبَاتِ "فِي"، فَقَالَ فِي مُعْظَمِهَا: "فِي رَهُطٍ "، كَمَا هِي رَوْلِيَةُ الللهَ فِي رَوْلِيَةُ مَنْ أَيُّوبَ فِي فَرْضِ الْحُمُسُ ﴾ (٢).

وَأَجَازَ الطَّيْبِيُّ إِبْدَالَ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُضْمَرِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى تَجْرِيداً عِنْدَ الْبَلاَغِيِّينَ، وَأَنَّ فِيهِ نَوْعاً مِنَ الْمُبَالَغَةِ. (٧)

<sup>(</sup>۱) ينظر: شواهد التوضيح ص ۲۰٦، وشرح الطَّيْبِيِّ على مشكاة المصابيح٢٤/٧، والتنقيح٣/١١٠٥، وعقود الزبرجد٢١٥/٢.

<sup>(</sup>۲) عبد السلام بن حرب هو: أبو بكر، الملائي، سكن الكوفة، سمع أيوب وغيره، وسمع منه الفضل بن دكين، توفي سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (۱۸۲ه) أو (۱۸۷ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (۱۷۲۹) ٢٦٦٦، وتذكرة الحفاظ ۲۷۱/۱.

<sup>(</sup>٣) أَيُّوب هو: ابن أبي تميمة السختياني يكنى أبا بكر، روى عن أنس والحسن، توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة من الهجرة (١٣١ه). ينظر: تمذيب التهذيب ٢٠٠١، ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام من الآية:١٢.

<sup>(°)</sup> ابن عليّة هو: أبو بشر، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي مولاهم البصري، وعلية هي أمه، ولد سنة عشر ومئة (١٩٣ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ومئة (١٩٣ه)، سمع أيوب السختياني، وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومئة (١٩٣ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ١٩٣٨، ٥٣٤، وتذكرة الحفاظ ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٢١/١١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٧٠.

#### التَّعْقيتُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْبَدَلَ بَيْنَ الْمُظْهَرِ وَالْمُضْمَرِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَضْرُبِ:

- بَدُلُ مُظْهَر مِنْ مُظْهَر، وَهُوَ جَائِزٌ اتَّفَاقاً.
- وَمُضْمَر مِنْ مُضْمَر، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُور، وَهُوَ عِنْدَ ابْن مَالِكٍ تَوْكِيدٌ لَفْظِيٌّ.
- وَمُضْمَرٍ مِنْ مُظْهَرٍ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ تَوْكِيدٌ أَوْ بَدَلٌ
   لَوْ سُمِعَ.
  - وَمُظْهَرٍ مِنْ مُضْمَرٍ، وَفِيهِ خَلاَفٌ:
- أجَازَهُ جُمُهُورُ الْبَصْرِيِّينَ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُبْدَلُ مِنْهُ لِحَاضِرِ مُتَكَلِّمٍ، أَوْ مُخَاطَب، وَأَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ بَدَلَ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ، أَوْ بَدَلَ اشْتِمَالٍ، أَوْ يَكُونَ بَدَلَ كُلِّ، أَوْ بَدَلَ اشْتِمَالٍ، أَوْ يَكُونَ بَدَلَ كُلِّ، كُلِّ مُفِيدًا الإحَاطَة.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ إِبْدَالَ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُضْمَرِ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ؛ لأَنَّهُ - فِي نَظَرِهِمْ - لَوْ أُبْدِلَ الظَّاهِرُ مِنْ أَحَدِ الضَّمِيرَيْنِ (الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ - وَهُمَا أَعْرَفُ الْمُعَارِفِ - كَانَ الْبَدَلُ أَنْقَصَ فِي التَّعْرِيفِ مِنَ الْمُبْدَلَ مِنْهُ، فَيَكُونُ أَنْقَصَ فِي التَّعْرِيفِ مِنَ الْمُبْدَلَ مِنْهُ، فَيَكُونُ أَنْقَصَ فِي التَّعْرِيفِ مِنَ الْمُبْدَلَ مِنْهُ، فَيَكُونُ أَنْقَصَ فِي التَّعْرِيفِ مِنَ الْمُبْدَلَ مِنْهُ، فَيكُونُ أَنْقَصَ فِي الإَفَادَةِ مِنْهُ.

ب- ذَهَبَ الأَحْفَشُ وَالْكُوفِيُّونَ إِلَى جَوَازِهِ مُطْلَقاً؛ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ شِعْراً وَنَشْراً.

وَعَلَى ۚ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ «أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ» يُخَالِفُهُ قِيَاسُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ، وَيُوافِقُهُ مَذْهَبُ الأَخْفَش وَالْكُوفِيِّينَ.

وَالرَّاجِحُ - فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ؛ لأَنَّ ضَمِيرَيِ الْمُخَاطَبَ وَالْمُتَكَلِّمِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ؛ فَلاَ يَحْتَاجَانِ إِلَى بَيَانٍ؛ وَلأَنَّ أَدِلَّةَ الْكُوفِيِّينَ مُحْتَمِلَةٌ أَوْجُهاً إعْرَابِيَّةً أُخْرَى، كَحَذْفِ الْمُبْتَدَإ وَذِكْرِ الْخَبَر، وَالْعَكْس.

وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ: "أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، وَنَحْنُ نَفَرُ"، ثُمَّ حُذِف الْمُبْتَدَأُ "نَحْنُ" مَعَ وَاوِ الْحَالِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْفَصْلُ السَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّحْذِيرِ وَالإِغْرَاءِ. وَوَقِيهِ مَبْحَثَانِ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ، وتَحْذِيرُ الْغَائِبِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ التَّحْذِيرَ يَكُونُ لِلْمُخَاطَبِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ، وَتَحْذِيرُ الْغَائِبِ:

- أ- مِنْ شَوَاهِدِ تَحْذِيرِ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ مَا وَرَدَ فِي:
- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَلَى عَنِّي، كَمَا يُذَبُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَنِّي، كَمَا يُذَبُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ سُحْقاً»(٢).
- ٢- مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ، يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْجَمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛
   فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةُ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْسَمَةِ، وَرَبَّ الْغُنيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْن عَفَّانٍ ﴿ عَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ مُسْتَجَابَةُ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْسَمَةِ، وَرَبَّ الْغُنيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْن عَفَّانٍ ﴿ عَنَا حَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللّٰ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللل
  - ب- وَمِنْ شَوَاهِدِ تَحْذِيرِ الْغَائِبِ مَا وَرَدَ فِي:
- ٣- قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ
   وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: اللمحة ۲۹/۲، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٢١٦/٢، وشرح الحدود النحوية/ للفاكهي، ص:٥٤، ٧٠٠، والتصريح على التوضيح ٢٠٣/، والنحو الوافي ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الفضائل، باب (۹)، ح۲۹–(۱۲۹۵/۱۲۹۵. يذبّ عني: يدفع عني. ينظر: القاموس(ذ ب ب). فرط على الحوض: متقدِّم إليه. ينظر: النهاية (ف ر ط).

<sup>(</sup>٣) ابن عوف هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، أبو محمد، القرشي، شهد بدرا، وهو أحد العشرة، وأحد الستة من أهل الشورى، توفي سنة اثنتين وثلاثين (٣٦هـ)، وهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٧٩٠) ٢٣٩/٥، ومولد العلماء ووفياتهم ١١٨/١، وسير أعلام النبلاء ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) أي: عثمان بن عفان، أمير المؤمنين ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجهاد، باب (١٨٠)، ح(٣٠٥٩) ٧١/٤.

قال ابن الأثير: «الصُّرَيْمَةُ: تصغير "الصِّرْمَةِ"، وهي القطيع من الإبل والغنم، وقيل: هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين، كأنها إذا بلغن هذا القدر تستقل بنفسها، فيقطعها عن معظم إبله وغنمه... "أدحل ربَّ الصُّرَيْمَة والْغُنَيْمَة" يعني في الحمي والمرعي، يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة» النهاية (ص ر م).

<sup>(7)</sup> مسلم، المقدمة، باب (3)، ح7-(7)1.

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

أَجْمَعَ النَّحَاةُ عَلَى أَنَّ «التَّحْذِيرَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى أَمْرٍ مَذْمُومٍ مَكْرُوهٍ؛ لِيَجْتَنِبَهُ»(١)، وَهُوَ فِي الصِّنَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ: «اسْمٌ مَنْصُوبٌ، مَعْمُولٌ لِلَّفِعْلِ "أُحَذِّرُ" الْمَحْذُوفِ، وَنَحْوِهِ»(٢). وَالتَّحْذِيرُ يَكُونُ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ ٣):

١- بِــ "إِيَّاكَ" وَأَخَوَاتِهِ مِنْ ضَمَائِرِ النَّصْبِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْخِطَابِ، كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ...»(٤)، وَقَوْل الشَّاعِر:

فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ \*\*\* إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبُ (°)

- ٢- بما نَابَ عَنْ ضَمَائِرِ الْحِطَابِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمَنْصُوبَةِ، كَالأَسْمَاءِ الْمُضَافَةِ إِلَى ضَمَائِرِ الْحِطَابِ، نَحْوِ: "إِلَيْكَ"، بِمَعْنَى: الْخِطَابِ، نَحْوِ: "إِلَيْكَ"، بِمَعْنَى: تَنَحَّر.
   تَنَحَّ.
- ٣- بِذِكْرِ الْمُحَذَّرِ مِنْهُ وَحْدَهُ، نَحْوِ: "الأَسَدَ"، أَيْ: احْذَرِ الأَسَدَ.
   وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ التَّحْذِيرَ مُحْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِ، فَلاَ يَكُونُ لِمْتُكَلِّمٍ وَلاَ لِغَائِبٍ إِلاَّ شُذُوذَالاً، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٧):

وَشَكْ إِيَّايَ وَإِيَّاهُ أَشَذٌ \*\*\* وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ الْتَبَذْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ۱۳۷۹/۳، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:۲۲۸، واللمحة ٥٢٧/٥، وأوضح المسالك ١٢٢٨، وشرح شذور الذهب/ للجوحري ٢٦٦/، والتصريح على التوضيح ٢٧٩/٢، وشرح الألفية/ للمكناسي ٢٣٨/٢، والنحو الوافي ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٢) النحو الوافي٤/٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللمحة ٢ / ٥٢ م، والتصريح على التوضيح ٢٧٣/ .

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المظالم، باب (٢٢)، ح(٢٤٦٥) ١٣٢/٣(٢٤٦٥، ومسلم، كتاب السلام، باب (٢)، ح٣-(٢١٢١) ١٧٠٤/٤.

<sup>(°)</sup> البيت من الطويل، للفضل بن عبد الرحمن القرشي في: الخزانة ٣٦٣، ٦٤، وهو بلا نسبة في: الكتاب ٢٧٩/١، وهر و المقتضب ٢١٣/٣، وشرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص: ٩١، وكتاب اللامات/ للزجاجي، ص: ٥٨، وشرح المفصل ٢٠٣/١، وصدره في: اللمحة ٢٩/٢، والتصريح على التوضيح ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المساعد٢/٥٧١، وشرح شذور الذهب/ للجوجري٢/٩١٩، ، وشرح الأشموني٣/١٩١، ١٩٢، والتصريح على التوضيح٢/٥٧١، ٢٧٦.

<sup>(</sup>Y) ص:۱۱۶.

وَمِنْ تَحْذِيرِ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ عُمَرِ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ الْمُتَكَلِّمِ الْأَصَلُ وَالرِّمَاحُ وَالسِّهَامُ، وَإِيَّايَ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ ﴿ ()؛ فَقَوْلُهُ "وَإِيَّايَ" تَحْذِيرٌ لِلْمُتَكَلِّمِ. وَالرِّمَاحُ وَالسِّهَامُ، وَإِيَّايَ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ ﴿ ()؛ فَقَوْلُهُ "وَإِيَّايَ" تَحْذِيرٌ لِلْمُتَكَلِّمِ. اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي تَقْدِيرِ التَّحْذِيرِ الْوَارِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:

١- ذَهَبَ جُمْهُورُ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّ الأَصْلَ: «إِيَّايَ بَاعِدُوا عَنْ حَذْفِ الأَرْنَبِ، وَبَاعِدُوا أَنْفُسَكُمْ عَنْ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ.

ثُمَّ حُذِفَ مِنَ الأَوَّلِ الْمَحْذُورُ، وَهُوَ "حَذْفُ الأَرْنَبِ"، وَحُذِفَ مِنَ الثَّانِي الْمُحَذَّرُ، وَهُوَ "بَاعِدُوا أَنْفُسَكُمْ"»(٢).

ضَعَّفَ الصَّبَّانُ هَذَا الْقَوْلَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَذْفِ مِنَ الْأُوَّلِ؛ لِدِلاَلَةِ الثَّانِي، وَهُوَ قَلِيلٌ. (٣) ٢- يَرَى سِيبَوَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا- أَنَّهُ تَحَذَّرُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لِلْمُخَاطَب، لاَ تَحْذِيراً لِنَفْسه، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُكَ: "إِيَّاكَ وَالأَسَدَ، وَإِيَّايَ وَالشَّرَّ"، كَأَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ فَاتَقَيَنَّ وَالشَّرَّ"، فَاتَقَيَنَّ وَالشَّرَّ"، فَالَّاسَدَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: إِيَّايَ لأَتَّقِيَنَّ وَالشَّرَّ"، فَالَّاكَ مُتَّقًى، وَ"الأَسَدَ وَالشَرَّ" مُتَّقَيَانِ، فَكِلاَهُمَا مَفْعُولُ، وَمَفْعُولُ مَعَهُ.

وَمِثْلُهُ: "إِيَّايَ وَأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ".

وَمِثْلُهُ: "إِيَّاكَ، إِيَّاهُ، وَإِيَّاهُ"، وَإِيَّاهُ"، كَأَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ بَاعِدْ، وَإِيَّاهُ، أَوْ نَحِّ. وَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُقَالُ لَهُ: "إِيَّاكَ"، فَيَقُولُ: "إِيَّاكَ"، كَأَنَّهُ قَالَ: إِيَّايَ أَحْفَظُ وَأَحْذَرُ (٤٠٠). وَقَالَ الأَعْلَمُ الشَّنْتَمَرِيُّ: «وَأَمَّا "إِيَّايَ وَالشَّرَّ" فَلَيْسَ يُحَاطِبُ نَفْسَهُ وَلاَ يَزِرُهَا، وَإِنَّمَا يُحَاطِبُ رَحُلاً يَقُولُ: "إِيَّايَ مِنَ الشَّرِّ"، فَيَنْصِبُ "إِيَّايَ" بِـــ "بَاعِدْ" وَمَا أَشْبَهَهُ، وَيَحْذِفُ حَرْفَ الْحَرِّ مِنَ الشَّرِّ"، فَيَعْطِفُهُ عَلَى الأَوَّل.

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد في كتب النحو، ولفظه في: الطبقات الكبرى/ لابن سعد ٢٢٤/٣ «هَاجِرُوا، وَلاَ تَهْجُرُوا، وَاللَّمَاتُ الأَرْنَبَ أَنْ يَحْذِفَهَا أَحَدُكُمْ بِالْعَصَا، أَوْ يُرْسِلَهَا بِالْحَجَرِ، ثُمَّ يَقُولُ بِأَكْلِهَا، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الأَسَلُ وَالرِّمَاتُ وَالنَّبْلُ»، ولفظه في: غريب الحديث لأبي عبيد ٢٠/٦، وسنن البيهقي الكبرى، برقم (١٨٧٢٤) ٢٤٨/٩(١٨٧٢٤: «هَاجِرُوا، وَلاَ تَهْجُرُوا، وَاتَّقُوا الأَرْنَبَ أَنْ يَحْذِفَهَا أَحَدُكُمْ بِالْعَصَا، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الأَسَلُ وَالرِّمَاتُ وَالنَّبْلُ»، ولا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٢) التصريح على التوضيح٢/٢٠٥. وينظر: عقود الزبرجد٢/٢٦٧، وشرح الأشموني٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) تنظر: حاشية الصبان مع الأشمون١٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١ /٢٧٣، ٢٧٤.

وَمِثْلُهُ: "إِيَّايَ وَأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ" يَعْنِي: يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ حُذِّرُوا أَنْ يَأْتُوا فِعْلَهُمْ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ النَّاهِي لَهُمْ ﴿ ().

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَسِيبَوَيْهِ يُقَدِّرُ نَحْوَ: "إِيَّايَ وَالشَّرَّ" بِنَحْوِ: "لأُحَدِّرْ" وَنَحْوِهِ، فَيكُونُ عَلَى هَذَا تَحَذُّراً لاَ تَحْذِيراً، قَالَ الْحَلِيلُ: بَعْضُهُمْ يُقَالُ لَهُ: "إِيَّاكَ" فَيقُولُ: "إِيَّايَ"، إِذَا قَبِلَ مِنْكَ وَاسْتَجَابَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أُحَدِّرُ نَفْسى وَأَحْفَظُ.

وَغَيْرُ سِيبَوَيْهِ يُقَدِّرُ فِي نَحْو: "إِيَّايَ وَالشَّرَّ": حَذِّرْ، خِطَاباً، كَمَا فِي "إِيَّاكَ".

وَقَوْلُ سِيبَوَيْهِ أَوْلَى؛ لِيَكُونَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ شَيْئًا وَاحِداً، كَمَا فِي: "إِيَّاكَ وَالشَّرَّ"»(٢).

٣- وَقَالَ السِّيرَافِيُّ: الْكَلاَمُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، حُذِفَ مِنْهَا شَيْتَانِ فَقَطْ، وَأَصْلُهُ: بَاعِدُونِي وَحَذْفَ الأَرْنَب. ٣)

رَدَّ الأَزْهَرِيُّ الْقَوْلَيْنِ الأَخِيرَيْنِ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ كَثْرَةِ الْحَذْفِ وَالتَّكْرَارِ؛ وَأَنَّ مُبَاعَدَةَ الْأَرْهَرِيُّ الْقُولَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ كَثْرَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ "بَاعِدُونِي" لَيْسَ أَمْراً بِالْمُبَاعَدَةِ الْمُخَاطَبِينَ مُبَاعَدَةُ لِحَذْفِ الأَرْنَبِ إِنَّمَا هِيَ عَنْهُ. (٤) الْمُطْلَقَةِ، بَلِ الْمُبَاعَدَةُ عَنْ شَيْء حَاصٍّ، وَكَذَا مُبَاعَدَةُ حَذْفِ الأَرْنَبِ إِنَّمَا هِيَ عَنْهُ. (٤)

عُولَ: التَّقْدِيرُ «إِيَّايَ وَحَدْفَ الأَرْنَبِ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ»(٥) فَحَذَف مِنْ كُلِّ جُمْلَةٍ مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ مَا أَثَبَت نَظِيرَهُ فِي الأُحْرَى (٢)، فَلَيْسَ الْكَلاَمُ -فِي نَظَرِهِ - حُمْلَةً وَاحِدَةً (إِذْ لاَ يُبَاعِدُ الإِنْسَانُ فِعْلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً (لَا يُبَاعِدُ الإِنْسَانُ فِعْلَ غَيْرِهِ، بخِلاَفِ: "إِيَّايَ وَالشَّرَّ"، فَهُوَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةً (٧).

قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَقَالَ الزَّجَّاجُ: إِنَّ مَعْنَاهُ: إِيَّايَ وَإِيَّاكُمْ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ"، وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ هُنَا لَجَازَ مَعَ "أَنْ"، فَيُقَالُ: "أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ"، وَلَوْ صَرَّحَ بِالْمَصْدَرِ، لَمْ يَجُزْ حَذْفُ الْوَاوِ، وَلاَ "مِنْ"، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ "أَنْ" وَمَا

<sup>(</sup>١) النكت ٢/٥١، ٤٦٦. وينظر: شرح المفصل ٣٩١/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية ٢/٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المساعد٢/٥٦٩، والتصريح على التوضيح٢/٥٢٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح على التوضيح ٢٧٦/٢.

<sup>(°)</sup> المساعد ۲/۹۲٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التصريح على التوضيح٢/٥٧٦، وحاشية الصبان مع الأشموني٩١/٣.

<sup>(</sup>۷) المساعد ۲/۹۲۰، ۵۷۰.

بَعْدَهَا مِنَ الْفِعْلِ، وَمَا يَعْمَلُ فِيهِ، مَصْدَرُ، فَلَمَّا طَالَ جَوَّزُوا فِيهِ مِنَ الْحَذْفِ مَا لَمْ يَجُزْ فِي الْمَصْدَر الصَّريح، فَاعْرِفْهُ»(١).

رَدَّ الصَّبَّانُ عَلَى الزَّجَّاجِ بِأَنَّ الْحَذْفَ مِنَ الأَوَّلِ لِدِلاَلَةِ الثَّانِي ضَعِيفٌ، وَ«بِأَنَّ فِيهِ ادِّعَاءَ حَذْفِ "إِيَّاكُمْ"، وَحَذْفُهَا لاَ يَلِيقُ؛ لِمَا اسْتَقَرَّ لَهَا فِي هَذَا الْبَابِ، مِنْ أَنَّهَا بَدَلُ مِنَ اللَّفْظِ بالْفِعْل»(٢).

َه - وَيَرَى الرَّضِيُّ - مَعَ تَرْجِيجِهِ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ - أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ «يَحْتَمِلُ أَمْرَ الْمُتَكَلِّمِ، أَيْ: لَأُبْعِدْ نَفْسِي عَنْ مُشَاهَدَةِ حَذْفِ الأَرْنَبِ، وَأَمْرَ الْمُخَاطَبِ، أَيْ: بَعِّدُونِي عَنْ مُشَاهَدَةِ حَذْفِهِ» (٣).

وِمِمَّا شَذَّ -أَيْضاً - فِي تَحْذِيرِ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ، قَوْلُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ شَاهِدٌ عَلَى تَحْذِيرِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ شَاهِدٌ عَلَى تَحْذِيرِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ شَاهِدٌ عَلَى تَحْذِيرِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَأْمُرَ نَفْسَهُ » (أَيُّا يَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ ) شَاهِدٌ عَلَى تَحْذِيرِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَأْمُرَ نَفْسَهُ » (أَيُ

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ) نَهَاهُ عَنْ إِدْخَالِ الأَغْنِيَاءِ، وَفِيهِ تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ» (٥٠). نَفْسَهُ، وَهُوَ قَلِيلٌ، كَأَمْر الْمُتَكَلِّم نَفْسَهُ» (٥٠).

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ: (وَإِيَّايَ) فِيهِ تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ، وَهُوَ شَاذٌ عِنْدَ النُّحَاةِ، كَذَا قِيلَ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الشُّذُوذَ فِي لَفْظِهِ، وَإِلاَّ فَالْمُرَادُ فِي التَّحْقِيقِ إِنَّمَا هُوَ تَحْذِيرُ الْمُخَاطَب، وَاللَّ فَالْمُرَادُ فِي التَّحْقِيقِ إِنَّمَا هُوَ تَحْذِيرُ الْمُخَاطَب، وَكَانَّهُ بِتَحْذِيرِ نَفْسِهِ حَذَّرَهُ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، فَيَكُونُ أَبْلَغَ، وَنَحْوُهُ: "نَهَى الْمَرْءُ نَفْسَهُ"، وَكَانَّهُ بِتَحْذِيرِ نَفْسِهِ حَذَّرَهُ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، فَيَكُونُ أَبْلَغَ، وَنَحْوُهُ: "نَهَى الْمَرْءُ نَفْسَهُ"، وَمُرَادُهُ: نَهَى مَنْ يُخَاطِبُهُ»(١).

وَقَدْ خُرِّجَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ التَّحْذِيرِ، قَالَ الْوَقَشِيُّ: ﴿وَقَوْلُهُ: (وَإِيَّايَ) أَيْ: جَنِّبْنِي نَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ"، أَيْ: جَنِّبْنِي إِدْخَالَهَا فِي الْحِمَى، فَلَمَّا حَذَفَ الْفِعْلَ أَتَى بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ»(\*) أَيْ: إِنَّ "إِيَّايَ" مَفْعُولُ بِهِ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٣٩١/١ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان مع الأشمون ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٢/٥.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:٩٥٩.

<sup>(</sup>٥) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٨٨٨.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٢/204. وينظر: عمدة القاري٤ ١/٥٠٥، وإرشاد الساري٦/٥٣٥.

<sup>(</sup>V) التعليق على الموطأ٢/٢. ٤.

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: «قَوْلُهُ: (وَإِيَّايَ)، فَإِنْ قُلْتَ: الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: "وَإِيَّاكَ". قُلْتُ: جَعَلَ نَفْسَهُ مَأْمُوراً بِالإِتِّقَاء، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لأَنَّقِي نَفْسِي مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَوْفٍ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ اتِّقَاؤُهُمْ بِالأَوْلَوِيَّةِ. وَيُحْتَمَلُ أَلاَّ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّحْذِير، وَيَكُونُ عَطْفاً عَلَى (دَعْوَةَ الْمَظْلُوم)»(١).

وَمِمَّا شَذَّ فِي التَّحْذِيرِ: تَحْذِيرُ الْغَائِب، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: فَرِمَّا شَذَّ فِي التَّحْذِيرُ الْغَائِب، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: فَلاَ تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ \*\*\* وَإِيَّــاكُ وَإِيَّــاكُ(٢)

أَيْ: إِيَّاكَ بَاعِدْ مِنْهُ، وَإِيَّاهُ بَاعِدْ مِنْكَ، أَوْ بَاعِدْهُ. (٣)

وَيَرِي الرَّضِيُّ أَنَّ التَّحْذِيرَ الْمُكَرَّرَ -كَمَا فِي الْبَيْتِ السَّابِقِ- لَيْسَ مِنَ الشَّاذِّ، بَلْ ذَلِكَ جَائِزُ فِي وَيَرِي السَّابِقِ- لَيْسَ مِنَ الشَّاذِّ، بَلْ ذَلِكَ جَائِزُ فِي نَظَرِهِ. (٤)

وَمِمَّا شَاعَ فِي كُتُبِ النَّحْوِ مِنْ تَحْذِيرِ الْغَائِبِ مَا جَاءَ فِي (كِتَابِ سِيبَوْيَهِ)(٥): «وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا وَمِمَّا شَاعَ فِي كُتُبِ النَّقِينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا لَا أَتَّهِمُ عَنِ الْحَلِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: "إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا لَا أَتَّهِمُ عَنِ الْحَلِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: "إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا السَّقَوَّابِ "(٦)».

وَقَدْ حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ مِنْ وَجْهَيْنِ (٧)، وَقِيلَ: مِنْ ثَلاَئَةٍ (٨)، هِيَ:

الْوَجْهُ الأَوَّلُ: مَحيَءُ التَّحْذِيرِ فِيهِ لِلْغَائِبِ. (٩)

الْوَجْهُ الثَّانِي: إِضَافَةُ "إِيَّا" إِلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ "الشَّوَابُّ"(١٠) بَعْدَ إِقَامَتِهِ مُقَامَ "أَنْفُسَ"، وَهَذَا ضَعِيفَ فَيْ ﴿ لَأَنَّ الْمُضْمَرَاتِ عَلَى ضَعِيفَ فَيْ ﴿ لِأَنَّ الْمُضْمَرَاتِ عَلَى الْمُضْمَرَاتِ عَلَى الْأَصْحَ، إِنَّمَا هُوَ الْمُظْهَرُ لاَ الْمُضْمَرُ؛ لأَنَّ الإِضَافَةَ إِمَّا لِلتَّعْرِيفِ، وَإِمَّا لِلتَّحْصِيصِ، وَالضَّحِيرُ غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ ﴿ (١١).

<sup>(</sup>١) الكواكب الدراري٣ ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من الهزج، وهو بلا نسبة في: المساعد٢/١٧٥، وحاشية الصبان مع الأشموني٣/٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المساعد٢/٥٧١.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية ٢/٥.

<sup>(</sup>٥) الكتاب١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) وينظر هذا القول -أيضا- في: شرح الكافية الشافية ١٣٧٨/٣، وشرح ابن الناظم، ص:٦٠٨، وشرح الكافية ٢٠/٢)، واللمحة ٥٣٣/٢، وشرح شذور الذهب/ للجوجري٤٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية ٤/٢، وشرح الأشموني ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: حاشية الصبان مع شرح الأشموني ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الأشموني٣/٣٩.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح الكافية ٤/٢، وشرح الأشموني ١٩٢/٣

<sup>(</sup>١١) التصريح على التوضيح٢/٢٧٧.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: احْتِمَاعُ حَذْفِ الْفِعْلِ وَحَذْفِ لاَمِ الأَمْرِ، وَلاَمُ الأَمْرِ لاَ تُحْذَفُ إِلاَ فِي الشَّعْرِ (۱)؛ إِذْ تَقْدِيرُ الْكَلاَمِ: فَلْيَحْذَرْ تَلاَقِيَ نَفْسِهِ وَأَنْفُسَ الشَّوَابِ (۲)، ثُمَّ «حُذِفَ الْفِعْلُ وَفَاعِلُهُ، ثُمَّ الْمُضَافُ الأَوَّلُ، وَأُنِيبَ عَنْهُ التَّانِي، ثُمَّ الثَّانِي، وَأُنِيبَ عَنْهُ التَّالِثُ، فَانْتَصَب، وَانْفَصَلَ، وَأُنِيلِ عَنْهُ التَّالِثُ، فَانْتَصَب، وَانْفَصَلَ، وَأُبْدِلُ "أَنْفُسُ" بِ "إِيَّا"؛ لأَنَّهَا تُلاَقِيهَا فِي الْمَعْنَى (٣).

أُو التَّقْدِيرُ: فَإِيَّاهُ لِيُبَاعِدْ مِنَ النِّسَاء الشَّوَابِّ، وَلْيُبَاعِدْهُنَّ عَنْهُ.(٤)

وَزَادَ الرَّضِيُّ شُنُوذًا رَابِعاً، وَهُوَ: وَقُوعُ "إِيَّاهُ" مُحَذَّراً، وَلَيْسَ بِمَعْطُوفٍ (٥٠).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا حَاءً فِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ» يُخَالِفُهُ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَنَّ فِيهِ تَحْذِيراً لِلْغَائِينَ بِقَوْلِهِ: "وَإِيَّاهُمْ".

وَيَرِى الرَّضِيُّ أَنَّ التَّحْذِيرَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ لَيْسَ مِنَ الشَّاذِّ؛ لأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُحَذَّرٍ آخَرَ، وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي نَظَرِهِ<sup>(٦)</sup>.

وَجَاءَ فِي (فَيْضِ الْقَدِيرِ)(٧) أَنَّ التَّحْذِيرَ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ لِلْمُتَكَلِّمِينَ، تَقْدِيرُهُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءٌ، يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لاَ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، مِنَ الأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ، وَالأَحْكَامِ الْمُبْتَدَعَةِ، وَالْعَقَائِدِ الزَّائِفَةِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، أَيْ: احْذَرُوهُمْ، وَبَعِّدُوا أَنْفُسَكُمْ عَنْهُمْ، وَبَعِّدُوهُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ».

#### التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ تَخْصِيصَ النُّحَاةِ التَّحْذِيرَ لِلْمُخَاطَبِ بِقَوْلِهِمْ: «التَّحْذِيرُ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى أَمْرٍ مَذْمُومٍ مَكْرُوهٍ؛ لِيَجْتَنِبَهُ» يُخْرِجُ تَحْذِيرَ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ وَتَحْذِيرَ الْغَائِبِ عَنِ الْقِيَاسِ.

ثَانياً: أَنَّ تَحْذِيرَ الْمُتَكَلِّم نَفْسَهُ -فِي نَظَر الْبَحْثِ- صَحِيحٌ بَلِيغٌ؛ لِمَا يَلِي:

أَنَّ النُّحَاةَ يُجِيزُونُ ذِكْرَ الْمُحَذَّرِ مِنْهُ وَحْدَهُ، نَحْوَ: "الْأَسَدَ"، وَلَا دَلِيلَ يُحَصِّصُهُ لِلْمُحَاطَبِ وَحْدَهُ؛ فَشَمَلَ غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح على التوضيح٢/٢٧٧، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني٣/٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأشموني٣/١٩٢.

<sup>(</sup>٣) التصريح على التوضيح٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المساعد٢/٢٥.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الكافية ٢/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق٢/٥.

<sup>.1</sup> m r / E (Y)

٢- أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِذَا كَانَ ذَا شَأْنٍ مُطَاعاً؛ فَإِنَّ تَحْذِيرَهُ لِنَفْسِهِ أَبْلَغُ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَحْذِيرِ لِغَيْرِهِ بِالأَوْلُويَّةِ، قَالَ السُّيُوطِيُّ -عَنِ الْحَدِيثِ: "وَإِيَّايَ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ"-: «قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ عَمْرُونَ: هَذَا -وَإِنْ كَانَ تَقْدِيرُهُ: بَاعِدْني عَنْ حَذْفِهَا، الأَرْنَبَ"- وَإِنْ كَانَ تَقْدِيرُهُ بَاعِدْني عَنْ حَذْفِهَا، وَبَاعِدْ حَذْفَهَا عَنِي - فَإِنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنْ حَذْفِهَا، لاَ غَيْرُ؛ لأَنَ الْحَذْف لاَ يُحِلُّ وَبَاعِدْ وَلَوْ قَالَ: لاَ تَحْذِفُوا الأَرْنَب، لَمْ الصَّيْدَ إِذَا قُتِلَ، وَالْغَالِبُ قَتْلُ الأَرْنَب بالْحَذْفِ، وَلَوْ قَالَ: لاَ تَحْذِفُوا الأَرْنَب، لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّهْي مَا فِي هَذَا الْكَلاَمِ»(١).

ثَالِثاً: أَنَّ لِلْحَدِيثِ: «وَإِيَّايَ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ» روَايَتَيْن أُخْرَيَيْن هُمَا:

١- «إِيَّايَ مِنْ أَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرْنَبَ».

٢ «إَيَّايَ وَأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ».

رَابِعاً: أَنَّ الْحَدِيثَ: «...وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ» قَدَّ خُرِِّجَ عَلَى غَيْرِ التَّحْذِيرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الِيَّايَ" مَفْعُولاً بِهِ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ يَكُونَ مَعْطُوفاً عَلَى (دَعْوَةَ الْمَظْلُوم).

خَامِساً: أَنَّ تَحْذِيرَ الْفَائِبِ -كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي مَا تَقَدَّمَ- صَحِيحٌ، قِيَاساً عَلَى أَمْرِهِ وَ وَنَهْيِهِ، اللَّذَيْنِ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي صِحَّتِهِمَا.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) عقود الزبر جد٢/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) عقود الزبرجد٢/٢٦٧.

وابن عمرون هو: جمال الدين، محمد بن محمد بن أبي علي بن أبي سعد بن عمرون، إمام النحو بحلب، تلميذ الموفق ابن يَعِيشَ، أخذ عنه بماء الدين ابن النحاس، توفي سنة تسع وأربعين وست مئة (٩٦٤٩). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٥١/٢٣.

# الْمَبْحَثُ الثَّاني: إغْرَاءُ الْغَائِب.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الإِغْرَاءَ تَنْبِيهُ لِلْمُحَاطَبِ عَلَى أَمْرِ مَحْمُودٍ؛ لِيَفْعَلَهُ.(١) الْقِيَاسُ: أَنْ الإِغْرَاءُ الْغَائِب، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً »(٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

الإِغْرَاءُ هُوَ: تَنْبِيهُ الْمُحَاطَبِ عَلَى مَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ، مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعُهُودِ، وَنَحْو ذَلِكَ ٣٠.

وَالْإِغْرَاءُ فِي الصِّنَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ هُوَ: ﴿وَضْعُ الظُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ مَوْضِعَ أَفْعَالِ الأَمْرِ، وَمُعَامَلَتُهَا مُعَامَلَتَهَا»(٤).

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي الإِغْرَاءِ: أَمَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ مُعَيَّنَةٌ، أَمِ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ جَائِزٌ، وَلِمَنْ يَكُونُ الإِغْرَاءُ؟. (°)

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ إِلَى أَنَّ الإِغْرَاءَ مَوْضِعُهُ السَّمَاعُ، وَكُلُّهُ لِلْمُخَاطَبِ، نَحْوُ: "عَلَيْكَ" بِمَعْنَى: خُذْ (٧) وَعِنْدَكَ، وَشَأْنَكَ" بِمَعْنَى: خُذْ (٧) وَمِنَ الْمَسْمُوعِ قَوْلُ الشَّاعِر:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخاً لَهُ \*\*\* كَسَاعِ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلاَحِ(^)

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٣٧٩/٣، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:٢٢٨، واللمحة ٥٢٧/٢، وأوضح المسالك ١١٤/٣، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٤١٦/٢، والتصريح على التوضيح ٢٧٩/٢، وشرح الألفية/ للمكناسي ٢٣٨/٢، والنحو الوافي ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب النكاح، باب (۳)، ح(77.0)، ومسلم، كتاب النكاح، باب (۱)، ح(77.0) (۲) البخاري، كتاب النكاح، باب (۱)، ح

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>٤) شرح جمل الزجاجي٢/٢٨٦.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٢٨٦/٢، وشرح جمل الزجاجي/ لابن هشام، ص:٣٢٣، واللمحة ٢٧/٢ه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المساعد٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: اللؤلؤة في علم العربية، ص:٢٢٨.

<sup>(^)</sup> البيت من الطويل لمسكين الدارمي، وهو في: ديوانه، ص:٢٥، والكتاب٢٥٦/، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٨٨/١، والاقتضاب، ص:٦٥، والتصريح على التوضيح ٢٧٩/٢، والخزانة٣/٦٥، والدرر اللوامع ١٩٢/١، وهو بلا نسبة في: شرح ابن الناظم، ص:٢٠٩ وشرح الأشموني١٩٢/٣.

الهيجا: الحرب، تقصر وتمدُّ. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٧٦.

أي: الْزَمْ أَحَاكَ، وَاحْفَظْ أَحَاكَ. (١)

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَوُلاء لا يُجيزُونَ الإغْرَاءَ لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ إلاَّ شُذُوذَا (٢)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "رُوَيْدَهُ زَيْداً، وَدُونَهُ عَمْراً"، وَأَنْتَ تُريدُ غَيْرَ الْمُخَاطَب؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْل، وَلاَ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفُهُ، وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: "عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسَنِي"(٣). وَهَذاً قَلِيلٌ، شَبَّهُوهُ بِالْفِعْل»(٤).

وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: «وَكُلَّ شَيَّء كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفِعْلِ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلاً، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَائِباً، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُقَدِّمَ فِيهِ وَلاَ تُؤُخِّرَ، فَتَقُولُ: "عَلَى زَيْدٍ عَمْراً"، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُقَدِّمَ فِيهِ وَلاَ تُؤُخِّرَ، فَتَقُولُ: "زَيْداً عَلَيْكَ، وَزَيْداً دُونَكَ".

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿كِتَنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ ۚ إِنَّمَا نَصْبُهُ بِ (عَلَيْكُمْ ﴿ فَهَذَا خَطَأُ ﴾ (٢٠. وَخَهْبَ بَعْضُ النَّحَاةِ اللهِ عَرَادِ الإِغْرَاء مُطْلَقاً لِلْمُخَاطَبِ وَغَيْرِهِ. (٧)

وَذَهَبَ الْكِسَائِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا سُمِعَ مِنَ الإِغْرَاءِ فِي جَمِيع الظُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ، إلاَّ مَا كَانَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، نَحْوَ: "بكَ، وَلَكَ".(^)

َ رُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ «وَضْعَ الظُّرُوفِ مَوْضِعَ الْفِعْلِ إِخْرَاجُ لَهَا عَنْ أَصْلِهَا، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُجَاوزَ بهَا مَا يُسْمَعُ.

وَ-أَيْضاً- فَإِنَّ هَذِهِ الظُّرُوفَ الَّتِي وُضِعَتْ مَوْضِعَ الْفِعْلِ لَيْسَ فِيهَا مِنَ التَّرَاحِي مَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الظَّرُوفِ نَحْوِ: "قُدَّامَ، وَوَرَاءَ، وَخَلْفَكَ، وَقَبْلَكَ"، فَمَا فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ مِنَ التَّرَاحِي مِنَ الظَّرُوفِ مِنَ التَّرَاحِي يَمْنَعُ مِنْ وَضْعِهَا مَوْضِعَ الْفِعْلِ، أَلاَ تَرَى أَتَكَ لَوْ قُلْتَ: "قُدَّامَكَ زَيْداً"، بِمَعْنَى: خُذُه مِنْ قُدَّامِكَ، لأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَسَافَةٌ، لاَ يُمْكِنُ مَعَهَا أَخْذُهُ؛ وَلِذَلِكَ لاَ يَجُوزُ إِغْرَاءُ الْغَائِب، لاَ يَجُوزُ: "عَلَيْهِ زَيْداً"؛ لأَنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضْمَرِ»(٩).

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: (فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) فَقَدِ اَخْتَلَفَ النُّحَاةُ وَالشُّرَّاحُ فِي تَوْجيههِ(١٠):

<sup>(</sup>١) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢/١٠٠٧، وشرح الألفية / للمكناسي٢/٣٨،

<sup>(</sup>٣) سبق توثيقه، ص:٩٠ من البحث.

 $<sup>(\</sup>xi)$  الكتاب ا $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> سورة النساء، من الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) المقتضب٣/٢٨٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) ينظر: المساعد٢/٢٥٦.

<sup>(</sup> $^{\Lambda}$ ) ينظر: شرح جمل الزجاجي/  $^{\prime}$  لابن عصفور  $^{\prime}$ 

<sup>(</sup>٩) شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٢٨٦/٢، ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) عقود الزبر حد ۲۳۶/۲۳۸-۲۳۸.

- - ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الشَّاذِ فِي بَابِ الإغْرَاءِ(١)؛ لأَنَّهُ مِنْ إغْرَاءِ الْغَائِب، وَلَكِنْ سَهَّلَهُ تَقَدُّمُ الْمُغَرَى بِهِ مُخَاطَبًا، وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة) فَكَانَ كَإِغْرَاءِ الْمُخَاطَبِ(٢)؛

   «لأَنَّ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ يُسْتَدَلُّ بأَمْرِهِ لِلْغَائِب، عَلَى أَنَّهُ دَاخِلُ فِي حُكْمِهِ»(٣).
- وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ فِيهِ إِغْرَاءَ الْغَائِبِ، وَهُوَ جَائِزٌ؛ قِيَاساً عَلَى إِغْرَاءِ الْحَاضِرِ، أَوْ عَلَى أَمْرِ الْغَائِبِ وَنَهْيهِ. (٤)
- وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ الْكَلاَمَ وَالْخِطَابَ كُلَّهُ لِلْحُضُورِ مِنَ الشَّبَابِ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: (عَلَيْهِ) لَيْسَ لِلْغَائِبِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِمَنْ خَصَّهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ بِعَدَمِ الْاستِطَاعَةِ؛ إِذْ لاَ يَصِحُ خِطَابُهُ بِالْكَافِ -وَإِنْ كَانَ حَاضِراً لأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنِ، بِدَلِيلِ لَفْظَةِ "مَنْ"، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي خِطَابُهُ بِالْكَافِ -وَإِنْ كَانَ حَاضِراً لأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنِ، بِدَلِيلِ لَفْظَةِ "مَنْ"، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيُونَ مَا لَكُومِمِ، وَالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهُمُ ٱلْقِيصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ (\*) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُو مِنْ أَخِيهِ مَتَى يُهُمْ فَالضَّمَائِرُ فَي رُعُفِى)، وَ(لَهُ)، وَ(لَهُ)، وَ(أَخِيهِ) لِلْحَاضِر، لاَ لِلْغَائِب.

وَتَقْدَيرُ الْكَلاَمِ: أَشِيرُوا عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، عَلَى مَعْنَى: دُلُّوهُ عَلَى الصَّوْمِ، ثُمَّ حُذِفَ فِعْلُ الأَمْرِ، وَجُعِلَ (عَلَيْهِ) عِوَضًا مِنْهُ، وَتَوَلَّى مِنَ الْعَمَلِ مَا كَانَ الْفِعْلُ يَتَوَلاَّهُ، وَاسْتَتَرَ فِيهِ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ الَّذِي كَانَ مُتَّصِلاً بِالْفِعْلِ.(٢)

- ذَهَبَ ابْنُ عُصْفُورِ إِلَى أَنَّ الْكَلاَمَ خَبَرُ لاَ أَمْرُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: (عَلَيْهِ) حَبَرُ مُقَدَّمُ، وَ(بِالصَّوْمِ) مُبْتَدَأُ مُؤَخَّرُ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ.(٧)

رَجَّحَ بَعْضُهُمْ رَأْيَ ابْنِ عُصْفُورٍ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْبَاءِ فِي الْمُبْتَدَاِ أَوْسَعُ مِنْ إِغْرَاءِ الْغَائِبِ، وَمِنْ إِغْرَاء الْمُخَاطَبِ(^).

وَعَنْ تِلْكَ التَّوْجَيهَاتِ يَقُولُ الزَّرْكَشِيُّ: «(فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) قِيلَ: إِنَّهُ إِغْرَاءُ مِنَ الْغَائِبِ، وَسَهَّلَهُ تَقْدِيمُ الْمُغْرَى بِهِ، فِي قَوْلِهِ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ)، فَأَشْبَهَ إِغْرَاءَ الْحَاضِرِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: إكمال المعلم٤/٥٢، والمساعد٢/٥٥، و مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٥٠،٥، وشرح الألفية/ للمكناسي٢/٣٢، وحاشية الصبان مع الأشموني١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إرشاد الساري٤/٧٥٤، ومنحة الباري٤//٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية، ص:١٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إكمال المعلم٤/٤٢٥-٥٢٧، والمفهم٤/٨٥-٨٥.

هورة البقرة، من الآية: ۱۷۸.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن حروف٢/١٠٠٨، وإرشاد الساري٤/٧٥٤، ومنحة الباري٤/٣٤٨.

<sup>(</sup>۷) ينظر: المقرب/ لابن عصفور، ص: ١٥٠، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٥٠٨، وإرشاد الساري٤/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إرشاد الساري٤/٧٥٤.

وَقَالَ ابْنُ عُصْفُورِ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْمُبْتَدَإِ، وَمَعْنَاهُ الْحَبَرُ، لاَ الأَمْرُ، أَيْ: وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ إِغْرَاءِ الْمُخَاطَب، وَالْمَعْنَى: دُلُّوهُ عَلَى الصَّوْمِ، أَيْ: أَشِيرُوا عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»(١). وَقِيلَ: هُوَ مِنْ إِغْرَاءِ اللَّوْجِيهَاتِ، فَلاَ شُذُوذَ فِي الْحَدِيثِ، إِلاَّ عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَقَدْ خَفَّهُ تَقَدُّمُ الْمُغْرَى بِهِ مُخَاطَبًا.

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ جُمْهُورَ الْبَصْرِيِّينَ يَقْصُرُونَ الإِغْرَاءَ عَلَى السَّمَاعِ، وَعَلَى الْمُخَاطَبِ؛ فَلاَ يُجيزُونَ الإغْرَاءَ لِلْمُتَكَلِّمِ وَالْغَائِبِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ عَنِ الْعَرَب، فِي نَظَرهِمْ.

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيُجِيزُونَ إغْرَاءَ الْغَائِب؛ قِيَاساً عَلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَعَلَى مَا سُمِعَ مِنْ إغْرَاء الْمُخَاطَب، إلاَّ مَا كَانَ عَلَى حَرْفَ وَاحِدٍ، نَحْوُ: "بكَ".

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرَ الْبَحْثِ - أَنَّ الإغْرَاءَ إِذَا كَانَ بِاسْمِ الْفِعْلِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الظَّرْفِ أَوِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، فَإِنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَجِيةٌ؛ لأَنَّ وَضْعَ الظُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ مَوْضِعَ أَفْعَالَ الأَمْرِ لاَ يُسَوِّغُ جَوَازَ تَصَرُّفِهَا تَصَرُّفَ الأَفْعَالَ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِغْرَاءُ بِاسْمَ ظَاهِرَ، مَحْذُوفِ الْعَامِلِ، نَحْوِ: "أَخَاكَ أَخَاكَ"، فَلَيْسَ نَفْيُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ وَجَيهاً؛ لِكَثْرَةِ الأَشْيَاءِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي تُغْرَى بِهَا قَدِيهِماً وَحَدِيثاً، وَلَمْ تَنْطِق الْعَرَبُ بِجَمِيعِهَا، فَلاَ مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ لِرَاكِبِ طَائِرَةٍ: الطَّوْقَ الطَّوْقَ للنَّجَاةِ،...إلَخْ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَنِ الْعَرَبِ.

ثَانياً: أَنَّ قَوْلَهُ عَلِيٌّ: «فَعَلَيْهِ بالصَّوْم» فِيهِ أَوْجُهُ تَعْصِمُهُ مِنَ الشُّذُوذِ، هِيَ:

- أَنَّ الإغْرَاءَ فِيهِ جَائِزٌ؛ قَيَاساً عَلَى إغْرَاء الْحَاضِر، أَوْ عَلَى أَمْر الْغَائِب وَنَهْيهِ.

- أَنَّ الْكَلاَمَ كُلَّهُ لِلْحُضُورِ مِنَ الشَّبَابِ، وَإِنَّمَا اسَّتُعْمِلَ ضَمِيرُ الْغَائِبَ فِي قُوْلِهِ: (عَلَيْهِ) لِمَنْ خَصَّهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ بِعَدَمِ الإِستِطَاعَةِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّن، بِدَلِيلٍ لَفْظَةِ "مَنْ".

- أَنْ يَكُونَ (عَلَيْهِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وَ (بِالصَّوْمِ) مُبْتَدَأُ مُؤَخَّرٌ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ. وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ حَمْلَهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأَوْجُهِ أَوْلَى مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ؛ لأَنَّهُ مِنْ كَلاَم أَفْصَح الْفُصَحَاء ﷺ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) التنقيح ١/١٤٤. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٥٠٨.

الْفَصْلُ الثَّامِنُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْمُضَارِعِ. وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: ثُبُوتُ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ. الْقَيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ، أَوْ مَا قَبْلَ آخِرِهِ حَرْفَ عِلَّةٍ، حُذِفُ حَرْفُ الْعَلَّةِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ ثُبُوتُ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ جِبْرِيلَ السَّلِيْالِا: «...قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ
   كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(٣).
- ٢- مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِلَّالًاس. قَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ »(٣).
- ٣- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ
   تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»(٤).
- ٤ الْحَدِيثِ: «أَنَّ فُقَيْماً اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَحْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ،
   وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟! قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلاَ كَلاَمٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ أَعَانِيهِ»(٥).
- ٥- قَوْلِ أَنَسٍ ﷺ: ﴿أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ غُلاَمٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَالْ أَنْ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٠٦، وأسرار العربية، ص:٣٢٢، وشرح المفصل٥/٩٠، وشرح التسهيل ٥٥/١، والله والله والله والله والتصريح على التوضيح ٨٦/١.

<sup>(</sup>۲) مسلم کتاب الإیمان، باب (۱)، ح $^{-}(9)^{1}$ ۳۹.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (١٩)، ح(٣٣٨٤) ١٤٩/٤. أسيف: حزين. ينظر: مجالس ثعلب، ص:٣٨، والقاموس (أس ف).

<sup>.</sup> 98/1(877) - ر(07)، ح(187) - (187)

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإمارة، باب(٥٦)، ح١٦٩-(١٩١٩) ٢٥٢٢، ١٥٢٣.

وعقبة بن عامر هو: أبو عامر الجهني، الصحابي المشهور، سكن مصر، وكان واليا عليها، وممن روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وأمامة، وروى عنه كثير من التابعين، توفي في آخر خلافة معاوية سنة ثمان و خمسين (٥٨هـ). ينظر: الإصابة، برقم (٥٦٠٥) ٥٢٠/٤.

- وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ الأُحْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: وَيْحَكِ، أَوَ هَبِلْتِ؟!!، أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟!! إِنَّهَا جَنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ»(١).
- ٦- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أُخِيهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ
   يَنْزِعُ فِي يَدِهِ؛ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»(٢).
- ٧- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، <u>أَوْ يَقُولُ</u> أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَار»<sup>(٣)</sup>.
- ٨- قَوْل أَبِي جَهْلٍ لأُمَيَّةَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ: «يَا أَبَا صَفْوَانَ، إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ
   تَخَلَّفْتَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي، تَخَلَّفُوا مَعَكَ»(٤)
  - ٩- قَوْل رَسُول الله ﷺ: «مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَدَّبُ»(°).
- ٠١٠ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ: (١٠ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (١٠ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (١٠ قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿١٠ اللَّا عَلَى سَوْمِ عَلَى سَوْمِ اللَّهُ عَلَى سَوْمِ اللَّهُ عَلَى سَوْمِ عَلَى سَوْمِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْ
  - ١١- قَوْلِ النَّبِيِّ عِلْمَ: «لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٧).
- ١٢ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ كُفَّارَ مَكَّةَ قَالُوا: «لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُوْ أَبَا بَكُو، فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ وَلا يَوْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ؛ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنسَاءَنَا»(٨).

جاء في الفائق ٣/٥٠٣: «الْهَبَلُ: الثَّكل، يقال: هَبِلَتْهُ أُمُّهُ هبلاء، فهي هابل، والهبول: التي لا يبقى لها ولد».

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب المغازي، باب (۹)، ح(۳۹۸۲)٥/۷۷.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الفتن، باب (۷)، ح $(2.47)^{9/9}$ ، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب (۳۵)، ح $(2.71)^{-1}$ .

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب البيوع، باب (٤٣)، ح(٢١٠٩)، وفي الهامش(٧): (قوله أو يقول) هو بضم اللام وبإثبات الواو بعد القاف في جميع الطرق، وعبارة النووي في المهذب (أو يقول) منصوب بأو بتقدير "إلاَّ أَنْ" أو "إلَى أَنْ"، ولو كان معطوفا لكان مجزوما، ولقال: "أو يقل". اهم.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المغازي، باب (٢)، ح(٣٩٥٠)٥/١٧، ٧٢، وفي الهامش(٩)ص:(٧٢): يَرَكَ.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب (٩)، ح٢٠-(٩٢٧). ٦٤٠/٢

<sup>(</sup>۱) مسلم، کتاب النکاح، باب (۱)، ح $-\pi$ (۱، ۱۰۲۹/۲ مسلم، کتاب النکاح، باب (۱)،

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتاب النكاح، باب (٨٤)، ح(٣٠/٥١٩٢، وفي الهامش(٥): «تصومَنَّ».

<sup>(</sup>٨) البخاري، كتاب الكفالة، باب (٤)، ح(٢٢٩٧)٩٦/٣(٨

- ١٣ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلاَ يُؤْذِينَا بِريح النُّوم»(١).
  - ١٤ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلِيُّ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ...»(٢).
- ٥١ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ النُّومَ- فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا»(٣).
- ١٦ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «<u>لاَ يُصلِّي</u> أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ»(٤).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَ آخِرُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ حَرْفاً مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ، نَحْوُ: "يَحْشَى، ويَغْزُو، ويَرْمِي"، فَإِنَّهُ يُحْذَفُ ذَلِكَ الْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ حَالَةَ الْجَرْمِ، فَيُقَالُ: "لَمْ يَحْشَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يَرْمِ"(٥)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ الآخِرَ إِذَا كَانَ يُسَكَّنُ فِي الرَّفْعِ، حُذِفَ فِي الْجَرْمِ؛ لِتَلاَّ يَكُونَ الْجَرْمُ سِيبَوَيْهِ: ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ الآخِرَ إِذَا كَانَ يُسَكَّنُ فِي الرَّفْعِ، حُذِفَ فِي الْجَرْمِ؛ لِتَلاَّ يَكُونَ الْجَرْمُ بِمَنْزِلَةِ الرَّفْعِ، فَحَذَفُوا، كَمَا حَذَفُوا الْحَرَكَة، وَنُونَ الإِثْنَيْنِ، وَالْجَمِيع، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "لَمْ يَرْمِ، وَلَمْ يَعْرُه، ويَعْرُو، ويَحْشَى"»(٦).

وَهَذَا الْحَذْفُ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ حَرْفُ الْعِلَّةِ أَصْلِيّاً، أَمَّا إِنْ كَانَ بَدَلاً مِنْ هَمْزَةٍ نَحْوُ: "يَقْرَا" مُضَارِعُ "قَرَأً"، وَ"يَوْضُو" مُضَارِعُ "وَضُوّا"، بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ الْيَقْرَا" مُضَارِعُ "قَرَأً"، وَ"يَوْضُو" مُضَارِعُ "وَضُوّا"، بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ فِي كُلِّ فَلَهُ حَالَتَانِ:

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (١٧)، ح٧١-(٥٦٣) ٣٩٤/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب النكاح، باب (۸۰)، ح(٥١٨٥) ٢٦/٧(٥١٨٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (١٩)، ح٧٤-(٤٧) ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الآذان، باب (١٦٠)، ح(١٥٥) ١٧٠/١.

<sup>(4)</sup> البخاري، كتاب الصلاة، باب (٥)، ح(70) (70)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب (70)، (70) (71) (71)

<sup>(°)</sup> ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٠٦، وأسرار العربية، ص:٣٢٢، وشرح المفصل ٤٩٠/٥، وشرح التسهيل ١٥٥١، و والتذييل والتكميل ٢٠٢/١، واللمحة ٨٦٢/٢، وشرح الأشموني ٢/١، والتصريح على التوضيح ٢/١.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٣/١. وينظر: المقتضب٣/٦٦١، والنكت ١٩٧/١، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ٢٥٣/١.

الْحَالَةُ الأُولَى: إِنْ كَانَ الإِبْدَالُ بَعْدَ دُحُولِ الْجَازِمِ فَهُوَ قِيَاسِيُّ؛ لِكَوْنِ الْهَمْزَةِ سَاكِنَةً؛ لِحَالَمُ الْهَمْزِ السَّاكِنِ مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ قِيَاسِيُّ، وَيَمْتَنِعُ الْحَذَفِ حَرَكَتِهَا بِالْجَازِمِ، وَإِبْدَالُ الْهَمْزِ السَّاكِنِ مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُ قِيَاسِيُّ، وَيَمْتَنِعُ الْحَذَفُ؛ لأَنَّ الْعَامِلَ أَحَذَ مُقْتَضَاهُ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ الإِبْدَالُ قَبْلَ دُخُولِ الْجَازِمِ فَهُوَ إِبْدَالٌ شَاذٌ؛ لِكُوْنِ الْهَمْزَةِ مُتَحَرِّكَةً مُتَعَاصِيَةً بِحَرَكَتِهَا عَنِ الإِبْدَالِ، وَإِبْدَالُ الْهَمْزَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا شَاذٌ، وَالأَكْثَرُ - بِحَرَكَتِهَا عَنِ الإِبْدَالِ، وَإِبْدَالُ الْهَمْزَةِ الْمُتَحَرِّكَةِ مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا شَاذٌ، وَالأَكْثَرُ - عِدَمُ الْحَذْفِ؛ بنَاءً عَلَى عَدَم الإعْتِدَادِ بِالْعَارِض، وَيَجُوزُ الإِثْبَاتُ لِلْحَرْفِ الْمُبْدَل. (١)

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ حَرْفَ عِلَّةٍ، مِثْلَ: "يَحَافُ، وَيَقُولُ، وَيَبِيعُ"، فَإِنَّهُ يُحْذَفُ فِي الْجَزْمِ، فَيُقَالُ: "لَمْ يَحَفْ، وَلَمْ يَقُلْ، وَلَمْ يَبِعْ"؛ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ؛ فِرَاراً مِنَ الْتِقَاء سَاكِنَيْن؛ لأَنَّ حَرْفَ الإعْتِلاَل سَاكِنُ، وَالْجَزْمُ يُوجِبُ سُكُونَ مَا بَعْدَهُ. (٢)

وُجِدَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا خَالَفَتْهُ قَاعِدَةُ حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارَعِ الْمَجْزُوم، مِنْ ذَلِكَ مَا فِي قَوْل الشَّاعِر:

هَجَوْتُ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً \*\*\* مِنْ هَجْوِ زَبّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ(٣) أَثْبَتَ الْوَاوَ فِي "تَهْجُو" مَعَ وُجُودِ حَازِمٍ قَبْلَهُ. وَقَوْل الآخَر:

أَلَمْ يَأْتِيكَ - وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي - \*\*\* بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بِنِي زِيَادِ؟(١)

(١) ينظر: التذييل والتكميل ٢٠٣١، ٢٠٤، والتصريح على التوضيح ٨٩/١، وحاشية الصبان على الأشموني ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللمحة ٢/٨٦٣.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، لأبي عمرو زبان بن العلاء -مخاطبا به الفرزدق- وهو في: معجم الأدباء٣٤٦/٣٤، وبلا نسبة في: إيضاح الشعر، ص:٣٣٦، والإنصاف ٢٩١١، وشرح المفصل ٤٩٠، والممتع في التصريف ٢٩٧١، وشرح النسهيل ٥٦/١، وشرح الشافية ١٨٤/، والتذييل والتكميل ٢٠٦/١، وشرح الأشموني ١٠٣١، والتصريح على التوضيح ٨٧/١، والدرر اللوامع ٢٨/١، وبلا نسبة في: شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر، وهو لقيس بن زهير العبسي، في: نوادر أبي زيد، ص:٥٢، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٢٢٣/١، والفوائد والقواعد، ص:٥٠، وشرح المفصل٥/ ٤٩، واللسان (أتى ع) ١٤/١، وشرح أبيات أبيات المغني ٣٥٦-٣٥٦، والتصريح على التوضيح ١٨/١، وبلا نسبة في: الكتاب٣١٦/٣، وشرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٥٥، والمسائل الحلبيات، ص:٥٥، وسر صناعة الإعراب ٧٨/١، والممتع في التصريف ٢/٣٠١، وشرح التسهيل ٥٦/١، وشرح الشافية ١٨٤/١، والتذييل والتكميل ٢٠٦١، وشرح الأشموني ١٠٥٠، والخزانة ٨٥/١، والخزانة ٨٥٠١،

أَثْبَتَ الْيَاءَ فِي "يَأْتِيكَ" مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ قَبْلَهُ.

وَقُوْلِ الآخَرِ:

إذًا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّق \*\*\* وَلاَ تَرَضَّاهَا وَلاَ تَمَلَّق(١)

أَثْبُتَ الأَلِفَ فِي التَرَضَّا" مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ قَبْلَهُ.(٢)

وَقُوْلِ الآخَرِ:

و تَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ \*\*\* كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيراً يَمَانِيَا ٣

أَتْبَتَ الأَلِفَ فِي "تَرَى" مَعَ وُجُودِ جَازِم قَبْلَهُ.(٤)

وَكُلَّ ذَلِكَ مُحَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، وَخَاصُّ بِالضَّرُورَةِ، ﴿ قَالَ ابْنُ عُصْفُورِ: ﴿ وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَ اللَّاحِرِ بِالْيَاءِ، أَوْ بِالْوَاوِ، أَوْ بِالأَلِفِ، فَجَزْمُهُ بِحَذْفِهَا مِنْ آخِرِهَا، وَقَدْ يُجْزَمُ بِسُكُونِ آخِرِهِ، فَيُقَالُ: "لَمْ يَقْضِي، وَلَمْ يَغْزُو"، وَلَمْ يَخْشَى "، وَذَلِكَ قَلِيلٌ جِدَّاً...» (٦).

أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِهَذِهِ الْمُحَالَفَةِ: فَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقُوالُ النُّحَاةِ عَنْهُ:

تنمي: تنتشر بين الناس. بنو زياد: هم الربيع وعمارة وقيس وأنس بنو زياد بن سفيان العبسي. وقوله: "بما لاقت" فيه زيادة الباء الجارة للضرورة؛ لأنها تزاد في سعة الكلام إلا في فاعل "كفي" ومفعوله، وفاعل فعل التعجب، وخبر "لا" أو "ليس"، وما عدا ذلك فضرورة أو شاذّ. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٢٦، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٧٠.

<sup>(</sup>۱) البيتان من مشطور الرجز، لرؤبة في ملحق ديوانه، ص:۱۷۹، والدرر اللوامع ٢٨/١، وبلا نسبة بإنشاد أبي زيد في: المسائل الحلبيات، ص:٨٦، وسر صناعة الإعراب ٧٨/١، والفوائد والقواعد، ص:٥١، والإنصاف ٣١/١، وشرح المفصل ٤٩٣٥، وشرح الكتاب/ للصفّار ٣٥٧/١، والممتع في التصريف ٥٣٨/٢، وشرح التسهيل ٥٦/١، وشرح الشافية ١٨٥/٣، والتذييل والتكميل ٢٠٧/١، والتصريح على التوضيح ٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: "وَلاَ تَرَضَّاهَا" «جُمْلَةً خَبَرِيَّةً، فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، كَأَنَّهُ قَالَ: "فَطَلِّقْ، وَأَنْتَ لاَ تَرَضَّاهَا"، وَيَكُونُ "وَلاَ تُمَلَّقْ" نَهْياً مَعْطُوفاً عَلَى جُمْلَةِ الأَمْرِ، الَّتِي هِيَ "فَطَلَّقْ"» الممتع في التصريف ٢٨/٥٥. ويجوز أن تكون الواو في: "وَلاَ تَرَضَّاهَا" للعطف على الاستئناف، والمعنى: أخبر أنك لا ترضاها، أي: وأنت لا ترضاها. أي: وأنت لا ترضاها. أي. وأنت لا ترضاها.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، لعبد يَغُوثُ بن وقاص الحارثي، وهو في: سر صناعة الإعراب ٧٦/١، والمغني١/٥٥٥، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢٠٩/٢، وهو بلا نسبة في: المسائل الحلبيات، ص:٨٤، والمحتسب ١٥١/١، وشرح المفصل ٥/٣٤، والتذييل والتكميل ٢٠٩/١، وشرح الأشموني ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) وَقِيلَ: أَصْلُهُ: "تَرْأَى"، بِهَمْزَةٍ بَعْدَهَا أَلِفٌ، ثُمَّ حُذِفَتِ الأَلِفُ لِلْحَازِمِ، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ أَلِفاً لِلتَّحْفِيفِ، فَلاَ شُذُوذَ حِينَئِذٍ. ينظر: شرح المفصل ٤٩٣/٥، والتذييل والتكميل٢١٠/١، والمغنى٤١٥٥١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٣١، ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) شرح جمل الزجاجي٢/١٨٧.

- قِيلَ: إِنَّهُ جَرْيٌ عَلَى الأَصْلِ فِي الْجَزْمِ مِنْ حَذْفِ الْحَرَكَةِ، (١) قَالَ سِيبَوَيْهِ -بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْبَيْتَ: أَلَمْ يَأْتِيكَ...-: «فَجَعَلَهُ حِينَ اضْطُرَّ مَجْزُوماً مِنَ الأَصْلِ» (٢)، أَيْ: جَرْياً فِي الْجَزْمِ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ حَذْفِ الْحَرَكَةِ لاَ الْحَرْفِ، (٣) وَقَالَ السِّيرَافِيُّ: «الشَّاهِدُ فِيهِ أَنَّهُ أَثْبَتَ الْيَاءَ فِي الْجَرْفِ، وَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى تَحْرِيكِ الْيَاءِ بِالضَّمِّ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، فَلَى الْيَاءِ بِالضَّمِّ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، فَلَى الْيَاء » (١).

رُدَّ هَذَا الْوَجْهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى كُوْنِ الْمَجْزُومِ وَالْمَرْفُوعِ عَلَى صُورةٍ وَاحِدَةٍ. (٥)

- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ ثُبُوتَ هَذِهِ الْحُرُوفِ مَعَ جَازِمٍ لُغَيَّةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ؛ الَّذِينَ يَضُمُّونَ الْمُعْتَلَّ فِي الرَّفْعِ، فَإِذَا جَزَمُوا أَسْقَطُوا الضَّمَّةَ الْمَنْطُوقَ الْمُعْتَلَّ فِي الرَّفْعِ، فَإِذَا جَزَمُوا أَسْقَطُوا الضَّمَّةَ الْمَنْطُوقَ بِهَا فِي اللَّفْظِ(٢)، قَالَ الزَّجَّاجِيُّ: «وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُحْرِي الْمُعْتَلَّ مِنْ [هَذَا] الْجنْسِ مُحْرَى المَعْتَلَّ مِنْ [هَذَا] الْجنْسِ مُحْرَى الصَّحِيح، فَيَرْفَعُهُ مَوْضِعَ الرَّفْعِ، وَيَفْتَحُهُ فِي مَوْضِعِ النَّصْب، ويُسكِّنُهُ فِي مَوْضِعِ الْجَزْمِ، وَعَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

أَلَمْ يَأْتِيكَ -وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي-\*\*\* بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ().

- وَقِيلَ: إِنَّهُ لِلإِشْبَاعِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ حُذِفَتْ، ثُمَّ أُشْبِعَتِ الْفَتْحَةُ فَنَشَأَتْ أَلِفَ، وَالْخَمَّةُ فَنَشَأَتْ يَاءُ(^)، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْوَاوَ فِي الطَّمَّةُ فَنَشَأَتْ عَاءً(^)، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: عَامُ الْوَاوَ فِي الطَّمَّةُ فَنَشَأَتْ عَنِ الضَّمَّةِ قَبْلَهَا، وَالْيَاءَ فِي "أَلَمْ يَأْتِيكَ" إِشْبَاعاً، حَدَثَ عَنِ الضَّمَّةِ قَبْلَهَا، وَالْيَاءَ فِي "أَلَمْ يَأْتِيكَ" إِشْبَاعاً، حَدَثَ عَنِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:۹۰۹، وشرح المفصله/٩٠٠، وشرح الكتاب/ للصفار ٤٤٣/٢، والتذييل والتكميل ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>۲) الكتاب۳/۳۱.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣١٦/٣ هامش(٢).

 $<sup>(\</sup>xi)$  شرح أبيات الكتاب $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> ينظر: الممتع في التصريف٢/٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٨٠٥، والممتع في التصريف٢/٥٣٧، والتذييل والتكميل٢٠٨/١، وحاشية الصبان على الأشموني ١/٣٠١، والنحو الوافي ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٧) كتاب الجمل ، ص: ٢٠٤، ٤٠٧. وينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن هشام، ص: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب ١٥٠١، ١٥١، والفوائد والقواعد، ص:٥٠٩، والتذييل والتكميل ٢٠٨/١، وشرح الأشموني ١٠٣/١، والتصريح على التوضيح ٨٨/١.

الْكَسْرَةِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ وَزْنُ "يَهْجُو" وَ"يَأْتِيكَ" هُنَا: "يَفْعُو" وَ"يَفْعِيكَ"، وَقَدِ انْحَذَفَتِ اللهَّمُ لِلْجَزْم، وَذَلِكَ عَلَى حَدِّ:

تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ \*\*\* نَفْيَ الدَّنَانِيرِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ(١)

وَنَحْو قُوْلِهِ:

الله أيعْلَمُ أَنَّا فِي تَلَفُّتِنَا \*\*\* يَوْمَ الْفِرَاقِ إِلَى أَحْبَابِنَا صُورَ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّا فِي تَلَفُّتِنَا \*\*\* مِنْ حَيْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْطُورُ (٢)»(٣).

وَقَدْ وَجَّهَ الْشُرَّاحُ وَالْمُغُرِبُونَ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ بِأَوْجُهِ:

أُوَّلُهَا: حَمْلُ مَعْنَى عَلَى مَعْنَى، أَيْ: إِنَّ مَا وَرَدَ فِي بَعْضَ هَذَهِ الأَحَادِيثِ نَفْيُ بِمَعْنَى نَهْي؛ لِأَنَّ نَهْي؛ لِذَا بَقِيَ حَرْفُ الْعِلَّةِ غَيْرَ مَحْذُوفٍ، وَذَلِكَ -كَمَا قَالَ النَّوَوِيُ - «أَبْلَغُ فِي النَّهْيَ؛ لأَنَّ خَبَرَ الشَّارِعِ لاَ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ خِلاَفِهِ، وَالنَّهْيُ قَدْ تَقَعُ مُخَالَفَتُهُ؛ فَكَانَ الْمَعْنَى: عَامِلُوا هَذَا النَّهْيَ مُعَامَلَةً الْخَبَر الْمُتَحَتِّم»(٤).

وَمِنَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي حَمَّلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: «وَلاَ يَسُومُ»(٥)، وَ«لاَ يُصَلِّي»(٢)، وَ«لاَ تَصُومُ»(٧)، وَ«لاَ يُبِيعُ»(١)، وَ«فَلاَ تَصُومُ»(٧)، وَ«لاَ يَبِيعُ»(١)، وَ«فَلاَ يَوْذِي»(١)، وَ«فَلاَ يَعْشَانَا»(٢).

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، للفرزدق في: ديوانه ص:٥٧٠، والكتاب ٢٨/١، والمسائل الحلبيات، ص:١١٥، والمحتسب ١١٥٠، وبلا نسبة في: المقتضب ٢٥٨/، والإنصاف ٢٣٣، ١١٨، وشرح المفصل ٤٩١/، ورصف المباني، ص:١٢، ٤٤٦، والحزانة ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط، لابن هرمة في ملحق ديوانه، ص:۲۳۸، ۲۳۹، وبلا نسبة في: المسائل الحلبيات، ص:۱۱۳، من إنشاد الفراء، وبرواية "حَوْثُمَا" بدلا من "حيثما"، وسر صناعة الإعراب/٣٣٨، وأسرار العربية، ص:٤٥، والإنصاف/٢٩٨، وشرح المفصل٥/٢٤،، والممتع في التصريف/٢٥٦، والتذييل والتكميل/١٨٢/.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل٥/١٩٤، ٤٩٢.

<sup>(4)</sup> المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۱۹۵/۹.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٩/٩٥١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: عمدة القاري٤/٦٥، ٦٦، وإرشاد الساري٢/١٨، ومنحة الباري٢/٥٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: فتح الباري٩/٢٠٤، وإرشاد الساري٠٠/١٨٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري ٢١/١٤، وعقود الزبر جد ٢٥٤/٢، وإرشاد الساري ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٥١/٥.

<sup>(</sup>١٠) السابق٢/٢١٠.

قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجدَنَا، وَلاَ يُؤْذِيَنَّا) هُوَ بِتَشْدِيدِ نُونِ "يُؤْذِيَنَّا"، وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْيَاءِ، مَعَ أَنَّ إِثْبَاتَ الْيَاءِ لَنَّهُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْيَاءِ، مَعَ أَنَّ إِثْبَاتَ الْيَاءِ الْمُحَفَّفَةِ جَائِزٌ عَلَى إِرَادَةِ الْخَبَر...»(٣).

وَقَالَ الْمُصُولِ الْيُؤْذِي اللّهَ يُؤْذِي جَارَهُ) فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ الْيُؤْذِي" بِالْيَاءِ فِي آخِرِهِ، وَرَوَيْنَا فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (فَلاَ يُؤْذِ) بِحَدْفِهَا، وَهُمَا صَحِيحَانِ، فَحَدْفُهَا لِلنَّهْيِ، وَإِثْبَاتُهَا عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ؛ فَيَكُونُ أَبْلَغَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ تُضَارُ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا﴾ (٤) عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ رَفَعَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، وَالله أَعْلَمُ » (٥).

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ (لاَ تَصُومُ) كَذَا لِلاَّكْثَرِ، وَهُوَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ. وَأَغْرَبَ ابْنُ التِّينِ وَالْقُرْطُبِيُّ، فَخَطَّآ رِوَايَةَ الرَّفْع، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي: (لاَ تَصُومَنَّ) بِزِيَادَةِ نُونِ التَّوْكِيدِ، وَلِمُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْدِ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر بلَفْظِ: (لاَ تَصُمْ)»(٦).

الْوَجْهُ الثَّانِي: حَمْلُ لَفْظٍ عَلَى لَفْظٍ، كَحَمْلِ أَدَاةٍ جَازِمَةٍ عَلَى غَيْرِ جَازِمَةٍ، مِنْ ذَلِكَ:

١- تَشْبِيهُ "مَتَى" بِــ "إِذَا" فِي الإِهْمَالِ(٧)، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: (مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ)(٨)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (مَتَى يَقُومُ) كَذَا وَقَعَ لِلأَكْثَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، بِإِثْبَاتِ

<sup>= (</sup>۱) السابق۲/۲۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري٢/٣٩٧، وإرشاد الساري٢٠/٢٥.

<sup>(7)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7)

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية:٢٣٣.

والقراءة لـ: ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. ينظر: كتاب تجبير التيسير، ص:٣٠٥، والكتاب الموضح ٣٠٨/١، والحجة/ لابن والاتحاف، ص:٢٠٤، وبلا نسبة في: مجاز القرآن /٧٥، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٣١٣/١، والحجة/ لابن حالويه، ص:٩٧.

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢/٠٢٠.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٩ (٢٠٤.

وعبد الرزاق هو: أبو بكر، ابن همام بن نافع الحميدي سمع معمرا وغيره، توفي سنة إحدى عشرة ومئتين (٢٦١هـ). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٩٣٣) ١٢٦/١، والكني والأسماء/ للإمام مسلم، رقم (٣٣٤) ١٢٦/١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح التسهيل؟/۸۲، وشواهد التوضيح، ص:۱۸، والتنقيح١/٢٠٧، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٢٦٥، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٨) في البخاري «مَتَى يَقُمْ» ينظر: كتاب الأذان، باب (٦٨)، ح(٢١١/١(٢١٣. وتنظر الروايتان مع التوجيه في: حاشية السندي على سنن النسائي/٤٣٥، ٤٣٥.

الْوَاوِ، وَوَجَّهَهُ ابْنُ مَالِكٍ بِأَنَّهُ شُبِّهَ "مَتَى" بِ"إِذَا" فَلَمْ تَجْزِمْ، كَمَا شُبِّهَ "إِذَا" بِ"مَتَى" فِي رَوَايَةِ فِي رَوَايَةِ وَقُلاَثِينَ" فَحُذِفَ النُّونُ، وَوَقَعَ فِي رَوَايَةِ الْكَشْمِيهَنِيِّ: (مَتَى مَا يَقُمْ)، وَلاَ إِشْكَالَ فِيهَا»(١).

وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (الْمُغْنِي)(٢): «مِنْ مُلَحٍ كَلاَمِهِمْ تَقَارُضُ اللَّفْظَيْنِ فِي الأَحْكَامِ؛ وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةُ:.... إِعْطَاءُ "إِذَا" حُكْمَ "مَتَى" فِي الْجَزْمِ بِهَا، كَقَوْلِهِ:

اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى \*\*\* وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلِ ٣)

وَإِهْمَالُ "مَتَى" حُكْماً لَهَا بِحُكْمِ "إِذَا"، كَقَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "وَأَلَّهُ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ"».

- ٢ إعْطَاءُ "إِنْ" الشَّرْطِيَّةِ حُكْمَ "لَوْ" فِي الإِهْمَالِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(٤)، وَ«إِنْ تَكُن الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ»(٤).
- ٣- إجْرَاءُ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ مُجْرَى الصَّحِيحِ(٢)، وَهُو صَالِحٌ فِي جَمِيعِ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَأَكْثَرُ مَا يَجْرِى الْمُعْتَلُّ مَجْرَى الصَّحِيحِ فِيمَا آخِرُهُ يَاءٌ، أَوْ وَاوْ، فَمِنْ قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَأَكْثَرُ مَا يَجْرِى الْمُعْتَلُّ مَجْرَى الصَّحِيحِ فِيمَا آخِرُهُ يَاءٌ، أَوْ وَاوْ، فَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ قُنْبُلٍ(٧): ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينِ ﴿١). وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري۲٪۰٪. وقد روي قوله: (تكبرا) بلفظ: «**تُكبِّرَانِ**»، وبـــ: «**فَكبِّرَ**ا» ينظر: إرشاد الساري٪۲۰۳، ومنحة الباري ٤/٧، ولا إشكال في هاتين الروايتين.

<sup>. £7 £/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل، وهو منسوب لعبد قيس بن خفاف في: الدرر ١٠٣/٣، وشرح اختيارات المفضل، ص:١٠٥٨، وشرح شواهد المغني ٢٧١/١، ولسان العرب (ك ر ب) ٧١٢/١، والمقاصد النحوية ٢٠٣/٢، ولسان العرب (ك ر ب) ٣٣٥/١، والمقاصد النحوية ٣٨٣/١، وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر ٢٠٥١، وشرح عمدة الحافظ، ص: ٣٧٤، والمصع ٢٠/١، والأشموني ٢٠/٤.

<sup>(3)</sup> ينظر: شرح التسهيل3/7، والمغيي3/27.

<sup>(°)</sup> ينظر: عمدة القاري١٧/٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكواكب الدراري٥/٢٠، وشواهد التوضيح، ص:٢٠، وإرشاد الساري٢٠/٢٥، ومنحة الباري ٢/٠٧٥.

<sup>(</sup>۷) قنبل هو: أبو عمر، محمد بن عبد الرحمن، المخزومي مولاهم، المكي، شيخ القراء بالحجاز، ولد سنة (۱۹۵ه)، وأحذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد النبال، وروى القراءة عن البزي، وروى عنه عرضاً أبو ربيعة محمد بن إسحاق، وغيره، توفي سنة (۲۹۱ه). ينظر: معرفة القراء الكبار ۲۳۰/۱،وغاية النهاية ۲۵/۲، ۱۶۶۱.

أَلَمْ يَأْتِيكَ -وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي- \*\*\* بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ(٢)

وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يُبْكِي"، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: "مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّي بِالنَّاسِ".

وَمِنْ مَجِيئِهِ فِيمَا آخِرُهُ وَاوْ قَوْلُ الشَّاعِر:

هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً \*\*\* مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ ٣)»(١٠). وَمِنْ ذَلِكَ –أَيْضاً– حَمْلُ الْبَعْضِ قَوْلَهُ: (لاَ يُصِيبُكُمْ) عَلَى مَعْنَى: لِئلاَّ يُصِيبُكُمْ. (٥)

وَقِيلَ: (يُصِيبُكُمْ) اسْتِثْنَافٌ. (٦)

وَرَدَّهُ الْعَيْنِيُّ بِأَنَّ الإِسْتِئْنَافَ لاَ يَكُونُ تَعْلِيلاً. (٧)

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الإِشْبَاعُ، وَهُوَ صَالِحٌ فِي جَمِيعِ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، أَعْنِي: إشْبَاعُ الْحَرَكَاتِ الثَّلاَثِ، وَتَوْلِيدُ الأَحْرُفِ الثَّلاَثَةِ بَعْدَهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرَ [يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ] ( ﴿ ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴿ اللهِ مِنْ أَلَهُمْ ﴿ اللهِ مِنْ أَلَهُمْ وَ اللهِ مُنْ وَالْأَصْلُ: "السَّتَغْفَرْتَ" بِهَمْزَةِ وَصْلٍ، ثُمَّ دَحَلَتْ هَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ، فَصَارَ: "أَاسْتَغْفَرْتَ"، بِالْقَطْعِ وَالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ، مِثْلُ: ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾ (١٠)، وسَقَطَتْ الله سَتُغْفَرْتَ"، بِالْقَطْعِ وَالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ، مِثْلُ: ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾ (١٠)، وسَقَطَتْ هَمْزَةُ الْوَصْل سُقُوطاً لاَ تَقْدِيرَ مَعَهُ، كَمَا يُفْعَلُ بِهَا بَعْدَ وَاوِ الْعَطْفِ وَفَائِهِ، وَأَشْبِعَتْ فَتْحَةُ

والقراءة في: الحجة/ لابن خالويه، ص:١٩٨١، والسبعة، ص:٣٥١، والكتاب الموضح٢/٦٨٧، والنشر٢/٢٩٧، والنشر٢/٢٩٧، والاتحاف، ص:٣٣٥.

 <sup>(</sup>١) سورة يوسف، من الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص:٣١٢ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص:٣١٢ من البحث.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:٢١.

<sup>(°)</sup> ينظر: عمدة القاري٤/١٩١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إرشاد الساري٢/٢٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: عمدة القاري١٩١/٤.

<sup>(</sup>٨) أبو جعفر هو: يزيد بن القعقاع، المدني، أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات، تلا على مولاه عبد الله بن عياش، وغيره، وقرأ عليه نافع، وغيره، توفي بالمدينة سنة (٢٢٧هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء٥/٢٨٨.

<sup>(</sup>٩) سورة المنافقون، من الآية: ٦.

والقراءة للنهرواني عن شيب عن الفضل عن ابن وردان، وهي في: المحتسب٣٧٧/٢، والاتحاف، ص:٥٤٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة الصافات، من الآية: ١٥٣.

هَمْزَةِ الإِسْتِفْهَامِ؛ فَتَولَّدَتْ بَعْدَهَا أَلِفْ، كَمَا قَالُوا: "بَيْنَا زَيْدٌ قَائِمٌ حَاءَ عَمْرُو"، يُرِيدُونَ: بَيْنَ أَوْقَاتِ قِيَام زَيْدٍ جَاءَ عَمْرُو، فَأُشْبِعَتْ فَتْحَةُ النُّونِ، وَتَولَّدَتِ الأَلِفُ.

وَحَكَى الْفَرَّاءُ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ: "أَكَلْتُ لَحْمَا شَاقٍ"(١)، يُرِيدُ: لَحْمَ شَاةٍ، فَأَشْبَعَ فَتْحَةَ الْمِيمِ وَتَوَلَّدَتِ الْأَلِفُ...»(٢).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: «قَوْلُهُ: (فَلاَ يَغْشَانَا) كَذَا فِيهِ بِصِيغَةِ النَّفْيِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا النَّهْيُ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: أَوْ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُجْرِي الْمُعْتَلَّ مُجْرَى الصَّحِيحِ، أَوْ أَشْبَعَ الرَّاوِي الْفَتْحَةَ، فَظَنَّ أَنْهَا أَلِفُ، وَالْمُرَادُ بِالْغَشْيَانِ: الإِتْيَانُ، أَيْ: فَلاَ يَأْتِينَا»(٣).

وَذَهَبَ الْعَيْنِيُّ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ رِوَايَةً مِنْ دُونِ إِشْبَاعِ هِي: (فَلاَ يَغْشَنَا)؛ مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ فَي (وَلَا يَغْشَنَا) إِشْبَاعاً، فَقَالَ: «مِنَ الْغَشَيَانِ، وَهُوَ الْمَجِيءُ وَالإِتْيَانُ، أَيْ: فَلاَ يَأْتِنَا، وَإِنَّمَا فِي (فَلاَ يَغْشَنَا) إِشْبَاعاً، فَقَالَ: "فَلاَ يَغْشَنَا"، كَمَا هُوَ فِي رِوَايَةٍ كَذَا؛ لأَنَّهُ أَجْرَى الْمُعْتَلَّ مُجْرَى الصَّحِيح، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِر:

## إِذَا الْعَجَوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّق \*\*\* وَلاَ تَـرَضَّاهَا وَلاَ تُمَـلَّق(٤)

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الأَلِفُ مُولَّدَةً مِنْ إِشْبَاعِ الْفَتْحَةِ، بَعْدَ سُقُوطِ الأَلِفِ الأَصْلِيَّةِ بِالْجَزْمِ (٥٠٠.

وَمِمَّا أُوِّلَ عَلَى الإِشْبَاعِ -أَيْضاً- قَوْلُهُ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ...»، عَلَى أَنَّ "أَوْ" لِلْعَطْفِ عَلَى قَوْلِهِ: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(٦).

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَعَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، الَّذِينَ يُحَرِّكُونَ آخِرَ الْمُضَارِعِ الْمَوْفُوعِ الْمُعْتَلِّ الْاَحِرِ بِحَرَكَةٍ ظَاهِرَةٍ، فَيَقُولُونَ -مَثَلاً-: "يَأْتِيُ، وَيَغْزُوُ"، فَهَؤُلاَءِ فِي حَالَةِ الْجَزْمِ يَكْتَفُونَ بِحَدْفِ الْحَرَكَةِ ظَاهِرَةٍ، فَيَقُولُونَ -مَثَلاً-: "يَأْتِيُ، وَيَغْزُوُ"، فَهَؤُلاَءِ فِي حَالَةِ الْجَزْمِ يَكْتَفُونَ بِحَذْفِ الْحَرَكَةِ فَقَطْ(٧)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (لَمْ أُعَانِيهِ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ: (لَمْ

<sup>(</sup>١) تنظر هذه الحكاية -أيضا- في: الخصائص٢/٢٣.

<sup>(</sup>٢) شواهد التوضيح، ص:٢٢.

<sup>(7)</sup> فتح الباري7/7. وينظر: عمدة القاري7/7، وإرشاد الساري7/70.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص:٣١٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري ٦/١٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إرشاد الساري ٧٤/٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، رسالة دكتوراه، بإعداد سيد أحمد علي الصاوي، ص:٥٨٥.

أُعَانِيهِ) بِالْيَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا: (لَمْ أُعَانِهِ) بِحَذْفِهَا، وَهُوَ الْفَصِيحُ، وَالأَوَّلُ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، سَبَقَ بَيَانُهَا مَرَّاتٍ»(١).

الْوَجْهُ الْحَامِسُ: أَنَّ ذَلِكَ شَادٌ غَيْرُ جَائِزٍ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ (لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ): «بإِثْبَاتِ الْيَاء، وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ»(٢).

### الْوَجْهُ السَّادِسُ: حَالاَتٌ خَاصَّةٌ:

- أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ فِي قَوْلِهِ: (إِنْ لاَ تَرَاهُ)، وَ: (مَتَى يَرَاكُ) (٣)، وَ(تَرَى) (٤) مُضَارِعاً لِ "رَاءً" بِمَعْنَى "رَأَى"، وَأَصْلُهُ: "يَرَاءُ"، فَجُزِمَ، فَصَارَ: "يَرَأْ"، ثُمَّ أُبْدِلَتْ هَمْزَتُهُ أَلِفاً ثَابِتَةً فِي الْجَزْم، كَمَا تَثْبُتُ الْهَمْزَةُ الَّتِي هِي بَدَلٌ مِنْهَا. (٥)
- أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (مَتَى يَقُومُ) مِنْ بَابِ «أَنَّ الْوَاوَ تُحْذَفُ؛ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَإِذَا أُدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمُ فِي الْمِيمُ الَّتِي فِي "مَقَامً"] جَازَ وُقُوعُ الْوَاوِ قَبْلَهَا، كَمَا قَالُوا: "تُمَوَّدُ النَّوْبُ"، وَقَالُوا فِي الْيَاء: "هُوَ أُصَيْمٌ"، وَفِي الأَلِفِ: "الْحَاقَةُ، وَالدَّابَّةُ"»(٢).
- أَنْ يَكُونَ "مَنْ" فِي: (مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبْ) بِمَعْنَى: "الَّذِي"، فَيَكُونُ "يُبْكَى" مَرْفُوعاً، وَجُزِمَ "يُعَذَّبْ"؛ لِمَا فِي "مَنْ" الْمَوْصُولِيَّةِ مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَب؛ فَتَبْقَى الأَلِفُ فِي "يُبْكَى"، وَإِنْ كَانَ مَحْزُوماً.(٧)
- أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (أَوْ يَقُولَ) بِمَعْنَى: "إِلاَّ أَنْ"، أَوْ بِمَعْنَى: "إِلَى أَنْ"؛ فَيُقْرَأُ -حِينَئِذٍ- بِنَصْبِ اللاَّمِ.(^)

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٣/٦٦.

<sup>(</sup>٢) التنقيح ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) في رواية لأبي ذر عن الكشميهين: «مَتَى مَا يَرَاكَ» بزيادة (ما)، وأنها كافة عن العمل. وللأصيلي «يرك» بحذف الألف على الوجه. ينظر: إرشاد الساري ٧/٩، ومنحة الباري ٢١٠/٧.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية للأصيلي، ولأبي ذر عن الكشميهني «تَوَ» على الوجه. ينظر: إرشاد الساري٩ ٣١/٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواهد التوضيح ص١٨، ١٧٦، وإرشاد الساري٩/٧.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الحثيث، ص: ٢٧٥. وفي رواية لأبي ذر عن الكشميهين: «يَقُمْ». ينظر: إرشاد الساري٢/٩٥٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح النووي ٢٣٠/٣، وإكمال الإكمال٧٠/٣، وعقود الزبرجد١/١٦٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: عمدة القاري ٢٢٧/١، وإرشاد الساري ٧٥/٥، وعقود الزبر جد١٨١/١٨.

- أَنْ تَكُونَ للْحَدِيثِ رِوَايَتَانِ فَأَكْثَرُ، وَتَكُونُ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ، (١) مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ﴿ فَلأُصلِّي لَكُمْ ﴾، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ وَقَوْلُهُ: (قُومُوا فَلأُصلِّي لَكُمْ ﴾ فَال الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ وَقَوْلُهُ وَقَدْ إِلْيَاءٍ عَلَى أَنَّهَا هَذِهِ اللَّهُ أَلَهُ هُذَا الْفَلْ صَلِّي اللَّمِ اللَّهِ الْفَلْ صَلِّي لَكُمْ اللهِ وَفَتْحِ الْيَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَا أَنْ اللَّهُ الْفَظَةُ رَوَيْنَاهَا هُنَا الْفَلْ صَلِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَلْقُ اللهِ مَوَاضِعَ مِنْهَا قَوْلُهُمْ: "زَيْدُ فَمُنْطَلِقُ "، لَا مُ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

# \*وَقَائِلَةٍ خَوْ لاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمُ\*(٢)

وَهُوَ مَذْهَبُ الأَحْفَشِ<sup>(٣)</sup> فِيمَا سَمِعْتُ.

وَقَدْ رُوِيَ بِكَسْرِ اللاَّمِ وَجَزْمِ الْيَاءِ، عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ نَفْسَهُ، كَمَا يُقَالُ: "لأَقُمْ، وَلأَقْعُدْ".

وَقَدْ رُوِيَ بِفَتْحَ اللاَّمِ وَإِثْبَاتِ الْيَاءِ سَاكِنَةً، وَهِيَ أَشَدُّهَا؛ لأَنَّ اللاَّمَ تَكُونُ جَوَابَ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، وَ-حِينَئِذٍ- يَلْزَمُهَا النُّونُ فِي الأَعْرَفِ»(٤).

وَقَالَ الْوَقَشِيُّ: ﴿قَوْلُهُ: (قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ) يَرْوِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: (فَلأُصَلِّي) بِالْيَاءِ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ الْيَاءَ، وَيَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَعْنَى: "كَيْ"، وَلَوْ أَرَادَ مَعْنَى: "كَيْ" لَمْ يَحُزْ دُحُولُ الْفَاءِ هَهُنَا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْتَحُ اللاَّمَ، ويُسَكِّنُ الْيَاءَ، يَتَوَهَّمُهُ قَسَماً، وَذَلِكَ عَلَطُ الْقَاهُ لاَ وَحْهَ لِلْقَسَم هَهُنَا، وَلُو كَانَ قَسَماً لَقَالَ: "فَلأُصَلِّينَ"، بالنُّونِ.

وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: "فَلأُصَلِّ" بِكَسْرِ اللاَّمِ، عَلَى مَعْنَى الأَمْرِ، وَالأَمْرُ إِذَا كَانَ لِلْمُتكَلِّمِ، وَالْغَائِبِ كَانَ بِاللاَّمِ أَبَداً، وَإِذَا كَانَ لِلْمُخَاطَبِ كَانَ باللاَّمِ وَبِغَيْر اللاَّم.

وَيَجُوزُ عِنْدِي أَنْ يَنْتَصِبَ عَلَى مَعْنَى "كَيْ"، وَلا يَصِحُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تُجْعَلَ اللاَّمُ مُتَعَلِّقَةً بــ "قُومُوا"؛ لأَنَّ دُحُولَ الْفَاء يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ: "جئتُ

وهو من الطويل، بلا نسبة في: شرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٢٧٣/١، وإيضاح شواهد الإيضاح ٩٥/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٦٠، وعقود الزبر جد١٠١/١، وإرشاد الساري٢٥٤، ٣٥٧، ومنحة الباري ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) عجزه:

<sup>\*</sup>وَأُكْرُومَةُ الْحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا\*

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) المفهم ٢٨٨/٢. وينظر: التنقيح ٢٣١/١.

فَلاُكْرِمَكَ"، وَلَكِنَ تَعَلَّقَهَا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا فِي الْكَلاَمِ، كَأَنَّهُ قَالَ: قُومُوا فَلاُصَلِّيَ لَكُمْ، آمُرُكُمْ بِالْقِيَامِ، فَيَكُونُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلِي ﴾(١٠...) (٢٠).

- أَنْ يُخرَّجَ الْحَدِيثُ بَوَجْهٍ يَجْعَلُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لِلاسْتِشْهَادِ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، قَالَ الْوَقَشِيُّ - أَنْ يُخرَّجَ الْحَدِيثُ مَسْجِدَنَا، وَلاَ يُؤذِينا برِيحٍ عَنْ حَدِيثِ ﴿فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا، وَلاَ يُؤذِينا برِيحِ الثَّوْمِ» -: ﴿وَذَكَرَ قَوْلُهُ: (يُؤذِينا برِيحِ عَنْ حَدِيثِ ﴿فَلاَ يَقُرْبَنَ مَسْجِدَنَا، وَلاَ يُؤذِينا برِيحِ الثَّوْمِ، فَقَالَ: كَذَا الرِّوَايَةُ بِإِنْبَاتِ الْيَاءِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلاَ يَحُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا الْجَزْمُ عَلَى جَوَابِ النَّهِي، فِي قَوْل سِيبَوَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ: "لاَ تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ يَأْكُلُكَ"، وكَانَ الرَّصَائِيُّ يُجِيزُ فِي هَذَا كُلِّهِ الْجَزْمَ، وَهُوَ غَلَطُّ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ تَبَاعُدُهُ عَنِ الأَسَدِ سَبَباً لأَكْلِ الْمَاكِ إِيَّاهُ، وَكَذَلِكَ يَصِيرُ تَبَاعُدُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ سَبَباً لإِذَايَتِهِمْ لَهُ بِرِيحِ الثَّومِ. ولَيْسَ هَذَا اللَّومُ فِي التَرْجِيحِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ.

وَقَوْلُهُ (يُؤْذِينَا) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ عَلَى خَبَرِ مُبْتَدَإٍ مُضْمَرٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ يُؤْذِينَا؛ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "يَأْكُلُكَ" فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "يَقْرُبْ"، كَأَنَّهُ قَالَ: مُؤْذِياً لَنَا﴾(٣).

### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ حَرْفاً مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ يُحْذَف حَالَةَ الْجَزْمِ، اتِّفَاقاً بَيْنَ النُّحَاةِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ هَذَا الْحَذْفِ:

- قِيلَ: السَّبَبُ أَنَّ الْجَازِمَ لَيُسَكَّنُ الْمُتَحَرِّكَ، فَإِذَا صَادَفَ حَرْفاً سَاكِناً حَذَفَهُ؛ لِيُؤَثِّرَ دُخُولُهُ عَلَى الْأَلِفِ، وَيَظْهَرَ عَمَلُهُ، وَتَبْقَى الْفَتْحَةُ دَلِيلاً عَلَى الأَلِفِ، وَالضَّمَةُ دَلِيلاً عَلَى الْوَاوِ، وَالْكَسْرَةُ دَلِيلاً عَلَى الْيَاءِ ٤٠.
- إِنَّ هَذَا الْحَذْفَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صُورَةِ الْمَرْفُوعِ وَصُورَةِ الْمَجْزُومِ، وَلَيْسَ عَلاَمَةً لِلْجَزْمِ، قَالَ الشَّيْخُ خَالِكٌ الأَزْهَرِيُّ: «ثُمَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ عَلاَمَةَ الْجَزْمِ فِيهَا حَذْفُ حَرْفِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) التعليق على الموطأ ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) التعليق على الموطأ ١ / ٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللمحة٢/٢٦، ٨٦٣.

الْعِلَّةِ إِنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى قَوْلِ ابْنِ السَّرَّاجِ() وَمَنْ تَابَعَهُ بِأَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ لاَ يُقَدَّرُ فِيهَا الإعْرَابُ بِالضَّمَّةِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَالْفَتْحَةِ فِي الأَلِفِ فِي حَالَةِ النَّصْب، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الإعْرَابَ فِي الْفِعْلِ فَرْعٌ؛ فَلاَ حَاجَةَ لِتَقْدِيرِهِ فِيهِ، بِخِلاَفِ الإسْم، وَجَعَلَ الْجَازِمَ كَالدَّواء الْمُسَهِّل، إِنْ وَجَدَ فَصْلَةً أَزَالَهَا، وَإِلاَّ أَخَذَ مِنْ قُوى الْبَدَنِ.

- وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى تَقْدِيرِ الإعْرَابِ فِيهَا، فَعَلَى مَذْهَبِهِ لَمَّا دَخَلَ الْجَازِمُ حَذَفَ الْحَرَكَةَ الْمُقَدَّرَةَ، وَاكْتَفَى بِهَا، ثُمَّ لَمَّا صَارَتْ صُورَةُ الْمَجْزُومِ وَالْمَرْفُوعِ وَاحِدَةً، فَرَّفُ الْعِلَّةِ مَحْذُوفٌ عِنْدَ الْجَازِمِ لاَ بَهِ، وَعَلَى فَرَّفُ الْعِلَّةِ مَحْذُوفٌ عِنْدَ الْجَازِمِ لاَ بَهِ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ السَّرَّاجِ: الْجَازِمُ حَذَفَ نَفْسَ حَرْفِ الْعِلَّةِ» (٢) نيابَةً عَنْ حَذْفِ السَّكُونِ. (٣) قَوْلِ ابْنِ السَّرَّاجِ: الْجَازِمُ حَذَفَ نَفْسَ حَرْفِ الْعِلَّةِ» (٢) نيابَةً عَنْ حَذْفِ السَّكُونِ. (٣)
- وَقِيلَ: إِنَّمَا حُذِفَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ؛ «لِيَكُونَ لَفْظُ الْجَزْمِ أَنْقَصَ مِنْ لَفْظِ الرَّفْعِ. - وَقَالَ قَوْمٌ: قَدْ شَبَّهُوا الْحَرَكَةَ بِالْحَرْفِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، فَجَازَ أَنْ يُشَبِّهُوا هَهُنَا
- وَقَالَ قَوْمُ: قَدْ شَبَّهُوا الْحَرَكَة بِالْحَرُّفِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، فَجَازَ أَن يُشَبِّهُوا هَهُنَا الْحَرُفِ اللَّمَرِكَةَ. الْحَرَّكَةَ. الْحَرَّكَةَ. الْحَرَّكَةَ. الْحَرَّكَةَ. الْحَرَّكَةَ. الْحَرَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- وَقَالَ غَيْرُ هَذَا: لَمَّا لَمْ يَظْهَرِ الضَّمَّةُ فِي (الْيَاء وَالْوَاوِ) هُنَا صَارَتِ الْيَاءُ، وَالْوَاوُ كَانَّهُمَا عَاقَبَتَا الْحَرَكَةَ، فَأَسْقَطُوهُمَا، كَمَا يُسْقِطُونَ الْحَرَكَةَ لَوْ ظَهَرَتْ، وَلَيْسَ هَذَا بِجَزْمٍ صَحِيحٍ، وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَزْمِ، وَالْيَاءُ وَالْوَاوُ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ، وَإِسْقَاطُ بَعْضِ الْكَلِمَةِ لاَ يَكُونُ إعْرَاباً لَهَا؛ لأَنَّ الإعْرَابَ إنَّمَا هُوَ حَرَكَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْكَلِمَةِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِاعْرَاب صَحِيحٍ أَنَّ وَنُقْصَانُ حَرَكَةٍ زَائِدَةٍ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِاعْرَاب صَحِيحٍ أَنَّ وَنُقْصَانُ حَرَكَةٍ زَائِدَةٍ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِاعْرَاب صَحِيحٍ أَنَّ الشَّاعِرَ، إِنِ اضْطُرَّ إِلَى إِبْقَاءِ الْيَاءِ وَالْوَاوِ مَعَ الْجَازِمِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يَقُولَ: "لَمْ لَشَاعِرَ، إِنِ اضْطُرُ إِلَى إِبْقَاءِ الْيَاء وَالْوَاوِ مَعَ الْجَازِم جَازَ لَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يَقُولَ: "لَمْ يَرْمِيْ، وَلَمْ يَغْزُوْ"، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْقِي الْحَرَكَةَ فِي الْحَرْفِ الصَّحِيحِ مَعَ وُجُودِ لَهُ أَنْ يُبْقِي الْحَرَكَةَ فِي الْحَرْفِ الصَّحِيحِ مَعَ وُجُودِ الْجَازِم، فِي نَحْو: "لَمْ يَضُرْب"، فَلَوْ قَالَ: "لَمْ يَضْرِبُ" لَمْ يَخُوْ، وَكَانَ لَحْناً؛ لأَنَّهُ إِعْرَابٌ صَحِيحٌ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يُسْقِطَ الْجَازِمَ» (\*).
- وَقَالَ الأَنْبَارِيُّ فِي سَبَبِ حَذْفِ هَذِهِ الْأَحْرُفِ: «وَإِنَّمَا حَذَفُوا هَذِهِ الْحُرُوفَ فِي الْجَزْم؛ لأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْحَرَكَاتِ(<sup>٥)</sup>، وَوَجْهُ الشَّبَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْحَرَكَاتِ، عَلَى قَوْل بَعْضِ النَّحْوِيِّينَ، وَالْحَرَكَاتُ مَأْخُوذَةٌ مِنْهَا عَلَى قَوْلِ آخَرِينَ، وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ فَقَدْ حَصَلَتِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٤٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) التصريح على التوضيح ١/٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) الفوائد والقواعد، ص:٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الصبان مع الأشموني ١٠٢/١.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ هَهُنَا لاَ تَقُومُ بِهَا الْحَرَكَاتُ، كَمَا أَنَّ الْحَرَكَات كَمَا أَنَّهَا تُحْذَفُ لِلْجَزْم، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْحُرُوفُ، وَقَدْ حُكِي عَنْ أَبِي بَكْرِ السَّرَّاجِ أَنَّهُ شَبَّهَ الْجَازِمَ بِالدَّوَاء، وَالْحَرَكَةَ فِي الْفِعْلِ بِالْفَصْلَةِ الَّتِي يُخْرِجُهَا اللَّوَاء، وَكَمَا أَنَّ الدَّوَاء إِذَا صَادَفَ فَصْلَةً حَذَفَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ فَصْلَةً أَحَذَ مِنْ الدَّوَاء إِذَا صَادَفَ فَصْلَةً حَذَفَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ فَصْلَةً أَحَذَ مِنْ اللَّوَاء وَكَمَا أَنَّ الدَّوَاء إِذَا دَحَلَ عَلَى الْفِعْلِ، إِنْ وَجَدَ حَرَكَةً أَحَذَها، وَإِلاَّ نَفْسِ الْفِعْلِ، وَسَهُلَ حَذْفُهَا، وَإِنْ كَانَت أَصْلِيَّةً؛ لِسُكُونِهَا؛ لأَنَّهَا بِالسُّكُونِ أَخَذَ مِنْ نَفْسِ الْفِعْلِ، وَسَهُلَ حَذْفُهَا، وَإِنْ كَانَت أَصْلِيَّةً؛ لِسُكُونِهَا؛ لأَنَّهَا بِالسُّكُونِ الْحُرَكَة ، فَكَمَا الْحَرَكَة تُحْذَف فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْحُرَكَة ، فَكَمَا الْحَرَكَة تُحْذَف فَكَذَلِك هَذِهِ الْحُرَكَة ، فَكَمَا الْحَرَكَة تُحْذَف فَكَذَلِك هَذِهِ الْحُرُوفُ فَهُا، وَالْ كَانَت الْحَرَكَة وَلَى الْحَرَكَة مَنْ الْحَرَكَة وَلَاكُونَ الْحَرَكَة الْحَرَكَة ، فَكَمَا الْحَرَكَة تُحْذَف فَكَذَلِك هَذِهِ الْحُرُوفُ فَكُونَ الْمُولَا .

وَتَظْهَرَ ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلاَفِ فِي: هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاعِرِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُبْقِيَ حَرْفَ الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِ جَازِم؟

فَمَنْ أَخَذَ بِمَذْهَبِ سِيبَوْيَهِ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ؛ إجْرَاءً لِلْمُعْتَلِّ مُجْرَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّ الْجَازِمَ -عَلَى هَذَا الْمَذْهَبَ- لاَ يَحْذِفُ حَرْفَ الْعِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَحْذِفُ الْحَرَكَةَ -عَلَى الأَصْلِ-ظَاهِرَةً أَوْ مُقَدَّرَةً، وَقَدْ حَصَلَ.

وَمَنْ أَخَذَ بِمَذْهَبِ ابْنِ السَّرَّاجِ، فَلاَ يُجِيزُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْجَازِمَ -عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لاَ يُجِيزُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْجَازِمَ -عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ لاَ يُكَنَّهُ، وَإِذَا صَادَفَ حَرْفاً سَاكِناً حَذَفَهُ؛ لِيُؤَثِّرَ يُطَّهَرَ عَمَلُهُ، فَإِذَا حَذَفَهُ؛ لَيُؤَثِّرَ دُخُولُهُ عَلَى الْفِعْل.

وَعَلَى مَذْهَبَ ابْنِ السَّرَّاجِ فَلاَ مُسَوِّغَ لِبَقَاءِ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ. وَتَظْهَرَ ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلاَفِ –أَيْضاً– فِي وَزْنِ الْفِعْل:

فَمَنْ جَعَلَ الْوَاوَ فِي "لَمْ يَهْجُو"، وَالْيَاءَ فِي "لَمْ يَأْتِي"، وَالأَلِفَ فِي "لَمْ يَخْشَى" أَصْلِيَّةً؛ إِجْرَاءً لِلْمُعْتَلِّ مُجْرَى الصَّحِيحِ، فَالْوَزْنُ عِنْدَهُ: "يَفْعُلُ"، وَ"يَفْعِلُ"، وَ"يَفْعَلُ" عَلَى التَّرْتِيب.

وَمَنْ جَعَلَ تِلْكَ الْحُرُوفَ فِي آخِرِ الْمُضَارِعِ نَتِيجَةَ إِشْبَاعٍ لِحَرَكَاتِ مَا قَبْلَهَا، فَالْوَزْنُ يَكُونُ عِنْدَهُ: "يَفْعُو"، وَ"يَفْعِي"، وَ"يَفْعَى" بِحَذْفَ اللاَّمِ مِنْ كُلُّ فِعْلِ.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ لِلْعَرَبِ فِي اَلْفِعْلِ الَّذِي َ آخِرُهُ وَاوٌ أَوٌّ يَاءٌ ثَلاَثَ لُغَاتٍ (٢):

١- أَنْ تُسَكَّنَ الْوَاوُ وَالْيَاءُ فِي الرَّفْعِ اسْتِثْقَالاً لِلضَّمَّةِ عَلَيْهِمَا، وَتَظْهَرَ الْفَتْحَةُ عَلَيْهِمَا فِي النَّصْبِ، وَتُحْذَفِا فِي الْجَزْمِ.

وَهَذِهِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا جُمْهُورَ كَلاَم الْعَرَب.

<sup>(</sup>١) أسرار العربية، ص:٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكافي في الإفصاح٢/٢٦، ٢٦٣.

٢ أَنْ يَجْرِيَا مَجْرَى الصَّحِيحِ فَتَظْهَرَ الضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ عَلَيْهِمَا فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، فَيُقَالُ
 مَثَلاً -: "زَيْدٌ يَرْمِيُ"، وتُسَكَّنا فِي الْجَزْم، فَيُقَالُ -مَثَلاً -: "زَيْدٌ لَمْ يَرْمِيْ".

٣- أَنْ يَجْرِيَا مَجْرَى مَا آخِرُهُ أَلِفٌ، فَتُسَكَّنُ الْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبُ، وَتُحْذَفَانِ

فِي الْجَزْم.

ثَانِياً: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ حَرْفَ عِلَّةٍ، فَإِنَّهُ يُحْذَفُ فِي الْجَزْمِ؛ فِرَاراً مِنَ الْبِقَاء سَاكِنَيْن؛ لأَنَّ حَرْفَ العِلَّةِ سَاكِنٌ، وَالْجَزْمُ يُوجِبُ سُكُونَ مَا بَعْدَهُ.

ثَالِثاً: أَنَّهُ وُجِدَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ مَا خَالَفَتْهُ قَاعِدَةُ حَذْفِ آخِرِ، أَوْ مَا قَبْلِ آخِرِ الْمُضَارَعِ الْمَجْزُوم، إذَا كَانَ حَرْفَ عِلَّةٍ، وَقَدْ وُجِّهَتْ بأَوْجِهٍ هِيَ:

أ- أَنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْلِ مَعْنَى عَلَى مَعْنَى، كَحَمْلِ النَّفْي عَلَى النَّهْيَ.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي حَمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: ﴿ وَلاَ يَسُومُ ﴾، وَ ﴿لاَ يُصَلِّي »، وَ ﴿لاَ تَصُومُ »، وَ ﴿لاَ يُشِيرُ »، وَ ﴿لاَ يَعْشَانَا ». تَصُومُ »، وَ ﴿لاَ يَشِيرُ »، وَ ﴿لاَ يَعْشَانَا ». وَ يُلْحَظُ فِي مَا قِيلَ: إِنَّهُ مِنَ النَّفْيِ الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ ، أَنَّهُ اسْتُخْدِمَ فِيهِ "لاَ"؛ لأَنَّهَا تَاتِي لِلنَّفْي أَوْ لِلنَّهْي .

ب حَمْلُ لَفْظٍ عَلَى لَفْظٍ، كَحَمْلِ أَدَاةٍ جَازِمَةٍ عَلَى غَيْرِ جَازِمَةٍ، نَحْوِ:

- تَشْبيهِ "مَتَى" بِــ"إِذَا" فِي الإِهْمَالِ، كَمَا فِي الْحَدِيَثِ: «مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ».
- وَإِعْطَاءِ "إِنْ" الشَّرْطِيَّةِ حُكْمَ "لَوْ" فِي الإِهْمَالِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ «إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

وَكَإِجْرَاءِ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ مُجْرَى الصَّحِيحِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «فَلاَ يَغْشَانَا» وَأَمْثَالِهِ.

ج- الإشْبَاعُ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «فَلاَ يُؤْذِي» وَأَمْثَالِهِ.

- د- أَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَب، الَّذِينَ يُحَرِّكُونَ آخِرَ الْمُضَارِعِ الْمَرْفُوعِ، الْمُعْتَلِّ الآخِرِ، بحَرَكَةٍ ظَاهِرَةٍ، فَيَقُولُونَ حَمَثَلاً -: "يَأْتِيُ، وَيَغْزُوُ"، فَهَوُلاَءِ -فِي حَالَةِ الْجَزْمِ يَكْتَفُونَ بحَذْفِ الْحَرَكَةِ، فَيَقُولُونَ: "لَمْ يَأْتِي، وَلَمْ يَغْزُو".

رَابِعاً: أَنَّ الْقَوْلَ بَأَنَّ ثُبُوتَ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ وَجُودِ جَازِم لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ تَرَدَّدَ فِي كُتُبِ النَّحْوِ، وَلَمْ يَنْسِبْهَا أَحَدٌ لِقَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِلاَّ الْفَرَّاءَ، فَإِنَّ لَهُ تَلْمِيحاً إِلَى بَعْضِ مَنْ يَتَكَلَّمُ النَّحْوِ، وَلَمْ يَنْسِبْهَا أَحَدٌ لِقَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِلاَّ الْفَرَّاءَ، فَإِنَّ لَهُ تَلْمِيحاً إِلَى بَعْضِ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِهَا، وَهُمْ بَنُو عَبْسٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ تَوْجِيهِهِ قِرَاءَةَ حَمْزَةً: ﴿لاَ تَخَفْ دَرَكاً وَلاَ

تَحْشَى ﴿')، فَقَالَ: «فَإِذَا قُلْتَ: فَكَيَفَ أُثْبِتَتِ الْيَاءُ فِي (تَحْشَى)؟ قُلْتَ: فِي ذَلِكَ ثَلاَّثَةُ أَوْجُهِ:

- إِنْ شِئْتَ اسْتَأْنَفْتَ: ﴿وَلاَ تَخْشَى ﴾ بَعْدَ الْجَزْم.

- وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ "تَخْشَى" فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا الْيَاءُ؛ لأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ بَعْضُ بَني عَبْس:

أَلَمْ يَأْتِيكَ -والأَنْباءُ تَنْمِّي- \*\*\* بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ(٢) فَأَثْبَتَتِ الْيَاءُ فِي "يَأْتِيكَ"، وَهِيَ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ؛ لأَنَّهُ رَآهَا سَاكِنَةً، فَتَرَكَهَا عَلَى سُكُونهَا، كَمَا تَفْعَلُ بِسَائِرِ الْحُرُوفِ...

- وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْيَاءُ صِلَةً لِفَتْحَةِ الشِّينِ...»(٣. وَقَدْ شَذَّ الصَّفَّارُ<sup>(٤)</sup> فَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ لُغَةً.

خَامِساً: أَنَّ قِرَاءَةَ قُنْبُلِ عَنِ ابْنِ كَثِيرِ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ﴾ (٥) اخْتُلِفَ فِي تَوْجيهها: - قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَالأَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ أَنْ يَكُونَ (يَتَّقِي) مَجْزُوماً عَلَى لُغَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً» (٦).

- وَقَيلَ: (مَنْ) فِي الآيَةِ شَرْطِيَّةٌ، وَ(يَتَّقِي) فِعْلُ الشَّرْطِ، مَجْزُومٌ بِحَذْفِ الْحَرَكَةِ الْمُقَدَّرَةِ عَلَى الْيَاء؛ إجْرَاءً لِلْمُعْتَلِّ مُجْرَى الصَّحِيحِ(٧)، أَوْ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَلَّةِ، وَالْيَاءُ الْمَوْجُودَةُ فِي (يَتَّقِي) مِنْ إشْبَاع كَسْرَةِ الْقَافِ(٨).

والقراءة في: الحجة في القراءات السبع/ لابن خالويه، ص:٢٤٥، والسبعة، ص:٢٢١، والمبسوط، ص:٢٤٩، والإقناع، ص:٢٢٨، والنشر٢//٣٢، وكتاب تحبير التيسير، ص:٤٦١.

وتنسب –أيضا- للأعمش. ينظر: الاتحاف، ص:٣٨٦.

(٢) سبق تخريجه، ص:٣١٢ من البحث.

(٣) معاني القرآن ١٦١/١، ١٦٢. وينظر منه: ١٨٧/٢.

(٤) ينظر: شرح الكتاب/ للصفار ٢/٦٥٦، والخزانة٨/٣٦١.

والصّفّار هو: أبو القاسم، قاسم بن علي بن محمد بن سليمان، الأنصاري، البطليوسي، المعروف بالصّفّار، صحب الشلوبين وابن عصفور، وله شرح على كتاب سيبويه، توفي سنة ثلاثين وست مئة (٦٣٠ه). ينظر: إشارة التعيين، ص:٢٦٦، والبلغة، رقم (٢٧٣) ص:١٤٢، وبغية الوعاة ٢/٢٥٢.

(٥) سورة يوسف من الآية: ٩٠.

(٦) البحر المحيط٦/٣٢١.

(٧) ينظر: شرح المفصل ١/٥٩، والتصريح على التوضيح ١٩/١.

(٨) ينظر: البحر المحيط٦/٣٢، والتصريح على التوضيح ٨٩/١.

<sup>(</sup>١) سورة طه، من الآية: ٧٧.

-وَقِيلَ: (مَنْ) فِي الآيَةِ مَوْصُولِيَّةُ لاَ شَرْطِيَّةٌ، وَ(يَتَّقِي) مَرْفُوعٌ؛ لأَنَّهُ صِلَةٌ(١)، وَ(يَصْبِرْ) مَعْطُوفٌ مَجْزُومٌ عَلَى تَوَهُّم كَوْنِ "مَنْ" اسْمَ شَرْطٍ، فَجُزَمَ به (٢).

-وَقِيلَ: "مَنْ" مَوْصُولِيَّةٌ، وَسُكِّنَ آخِرُ (يَصْبُرْ)؛ تَشْبَيها ۚ لِلْمُنْفَصِلِ بِالْمُتَّصِلِ(٣، كَقِرَاءَةِ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (٤). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الأَمْثِلَةَ الْحَمْسَةَ تُرْفَعُ بثُبُوتِ النُّونِ، وَتُنْصَبُ وَتُحْزَمُ بِحَذْفِهَا. (°) الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ حَذْفُ النُّونِ مِنَ الأَمْثِلَةِ الْحَمْسَةِ مِنْ غَيْرِ نَاصِبٍ وَلاَ حَازِمٍ، مِنْ الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١ - قَوْلِهِ ﷺ: «لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَ لا أَدُلُّكُمْ
 عَلَى شَىْء إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

٢ - سُؤَالِ عُمَرً َ ﷺ لِلرَّسُولِ ﷺ عَنْ سَمَاعِ الْمَوْتَى: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا، وَأَنَّى يَجيبُوا، وَقَدْ جَيَّفُوا؟»(٧).

٣- فَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «كُمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاَثًا. قَالَ: صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةً، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنيني ﴿ اللهِ عَنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنيني ﴿ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ عَنْدَهُ اللهِ الْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنيني ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ١/٥٤، والتصريح على التوضيح ١٨٨/.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التذييل والتكميل١/٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق ١ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: ٥٢. والقراءة لحفص عن عاصم. ينظر: السبعة ص:٤٥٨-٤٥٨.

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب ١٩/١، وكتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٣، ٤، والفوائد والقواعد، ص:٥١، وأسرار العربية، ص:٣٢٤، وشرح المفصل ٢١٣/٤، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ١/٥٥، وشرح التسهيل ١/٥٠، ٥، واللمحة ٨٤٧/٢، ٨٤٨، ٨٤٨، والتصريح على التوضيح ١/٥٨.

<sup>(7)</sup> مسلم، کتاب الإیمان، باب (77)، ح99-(30)۱۷٤/.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الجنة ووصف نعيمها وأهلها، باب (١٧)، ح٧٧-(٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٨) مسلم، كتاب الطلاق، باب (٦)، ح٤٨-(١٤٨٠) ١١٠٠. روي هذا الحديث في (صحيح مسلم) -أيضاً-بلفظ: «فاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ»، ح٣٧-(١٤٨٠) ١١٥/٢؛ مما يقوِّي عدم حذف نون الرفع.

وفاطمة بنت قيس هي: بنت ابن حالد بن وهب، الفهرية، إحدى المهاجرات، وزوج أسامة بن زيد، توفيت في خلافة معاوية. ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ٣٣٦/٣، وسير أعلام النبلاء٢/٩ ٣١.

- ٤ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً، لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ»(١).
- ٥-قَوْلَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «...إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبِعاً وَثَلاَثِينَ....»(٢).
- ٦ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا يَعْدِلُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ مَا يَعْدِلُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: لاَ تَسْتَطِيعُوهُ. قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ . . . . » (٣).
- ٧- حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ سِنِنَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلاَ تُغَطُّوا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا، فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصاً، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ الْحَيِّ: أَلاَ تُغَطُّوا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا، فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصاً، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ»(٤).
- ٨-حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَعْطَعُونِي، وَأُحْسَنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسفَّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»(٥).
- الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: حَاءً فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ثُبُوتُ النُّونِ فِي الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ مَعَ وُجُودِ نَاصِبَ أَوْ حَازِم، مِنْ ذَلِكَ مَا فِي:
- ٩- قَوْلَ النَّبِيِّ عَيُّ : «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ، بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لاَ يُضِلُّونَكُمْ، وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ» (٢) .

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب العلم، باب (۳۹)، ح(۱۱۱)/۳۶، ومسلم، كتاب الوصية، باب (٥)، ح٠٠-(١٦٣٧) ۱۲٥٧/۳.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب فضائل الصحابة باب(٩) ح(٣٧٠٥)١٩/٥.

<sup>(</sup>۳) مسلم، کتاب الإمارة، باب (۲۹)، ح $\cdot$  ۱۱–(۱۸۷۸)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المغازي باب(٥٣) ح(٤٣٠٢)٥٠/٥١، ١٥١،وفي الهامش(٦): تغطون. وعمرو بن سلمة هو: أبو يزيد، الجرمي، صحابي، روى عنه أيوب وغيره، توفي سنة خمس وثمانين (٨٥ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٤٩٧) ٣١٣/٦، ومولد العلماء ووفياتهم ٢١٢/١.

<sup>(°)</sup> مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب (٦)، ح٢٢ – (٢٥٥٨) ١٩٨٢/٤.

<sup>(7)</sup> مسلم، المقدمة، باب (3)، -4-(1)/1 ۱.

٠١- قَوْلِ الرَّسُولِ عَلِيُّ لأُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «...إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحُتِّي عَلَى رَاء وَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْكِ أَنْ تَحُتِّي عَلَى اللهُ عَنْهَا-؛ فَتَطْهُرينَ»(٢).

١٠ قُوْل ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- لِمُؤَذِّنهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: «إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا َفِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ الْحُمَعَة عَزْمَةٌ، وَإِنِّي النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا. قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمَعَة عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ؛ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ»(٣).

١٢ - حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَ: «...أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، قَامُوا قِيَاماً، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»(٤).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَفْعَالُ الْحَمْسَةُ هِيَ كُلُّ فِعْلِ مُضَارِعٍ مُتَّصِلِ بِأَلِفِ الإِثْنَيْنِ، أَوْ وَاوِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ يَاءِ الْأَفْعَالُ الْحَمْسَةُ، ﴿ وَهِيَ: التَفْعَلِينَ، وتَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلُونَ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلُونَ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، وتَفْعَلُونَ، ويَفْعَلُونَ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلُونَ، ويَفْعَلُونَ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلاَنِ، ويَفْعَلُونَ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، وتَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، وتَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، وتَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، وتَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، وتَفْعَلانِ، ويَفْعَلانِ، ويَقْعِلانَ، ويَفْعَلانِ، ويَقْفِي بَيْنَهُمَا تَكُونُ ويُقْعِلْنَ مُؤْلِدُهُ مِنْ وَاللَّالْمُؤْلِدُ وَاللَّالِثُونِ الللَّامِثِيلُ ويَلْمُؤْلِدُ وَاللَّالِثَانِ ويَلْمُؤْلِدُهُ ويَلْمُؤْلِدُهُ وَاللَّالِمُؤْلِدُ ويَلْمُؤْلِدُ ويَقْلِ الللْفَلْدُ ويُلْمُؤْلِهُ ويَلْمُؤْلِدُهُ ويَلْمُؤْلِدُهُ ويَلْمُؤْلِدُ ويَلْمُؤْلِدُ ويَلْمُؤْلِدُ ويَلْمُؤْلِدُ ويَلْمُؤْلِكُونُ ويَلْمُؤْلِكُونُ ويَلْمُؤْلِكُونُ ويَلْمُؤْلِكُونُ ويَعْلِمُ مُؤْلِكُونُ ويَعْلِمُ لَا لِمُؤْلِكُونُ ويَلْمُؤْلِكُونُ ويَلْمُؤْلِكُونُ ويَلْمُؤْلِكُ ويُعْلِمُؤْلِكُونُ ويَعْلِمُ ويُعْلِمُ ويَعْلِمُ مُؤْلِكُونِ ويَعْلِمُ ويَعْلِمُ ويَلْمُؤْلِكُونَ ويَعْلَمُ ويَعْلِمُ ويَعْلِ

تَلْحَقُ النُّونُ آخِرَ هَدِهِ الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ، وتَسْقُطُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ، وتَسْقُطُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيَابَةً عَنِ السُّكُونِ أَوِ الْفَتْحَةِ، (^) قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ) (٩):

وَاجْلَعُلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَا \*\*\* رَفْعًا وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَا وَاجْلَعَلْ لِنَحْوِ النَّصْب سِمَهُ

وَقَدْ جَاءَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ مَا حَالَفَ هَذَا الْقِيَاسَ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعَانِ التَّالِيَانِ: النَّوْعُ الأَوَّلُ: حَذَفُ نُونِ الأَمْشِلَةِ الْحَمْسَةِ مِنْ غَيْرِ جَازِمٍ وَلاَ نَاصِب، مِنْ ذَلِكَ: مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ (١٠)، كَقِرَاءَةِ الْحَسَنِ: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴿(١).

<sup>(</sup>١) القياس "تفيضي" عطفاً على "أن تحثى"، ويمكن أن يخرج بتقدير: أنت تفيضين.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الحیض، باب (۱۲)، ح $^{0}$ 

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب (١٤)، ح(١٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأذان، باب (٩١)، ح(٧٤٧)/٥٠١.

 <sup>(°)</sup> ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ٥١٠، وشرح المفصل٤/٢١١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزحاجي، ص:٣، ٤، والتصريح على التوضيح ١/٥٨.

<sup>(</sup>٧) التصريح على التوضيح ١/٥٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزحاجي، ص:٣، ٤، وشرح التسهيل١٠٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>۹) ص:۲۱.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: القراءات الشاذة المخالفة للقواعد، ص:٩٥.

الشَّاهِدُ: (يُدْعَوْا) بِحَذْفِ النُّونِ مِنْ غَيْرِ جَازِمٍ وَلاَ نَاصِبِ.

وَقِيلَ: الْأَصْلُ "يُدْعَى"، فَقُلِبَتِ الْأَلِفُ وَاواً ﴿عَلَى لُغَةِ مَنْ أَبْدَلَ الْأَلِفَ فِي الْوَصْلَ وَاواً، نَحْوَ: "أَفْعَوْ، وَحُبْلَوْ"، ذَكَرَ ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ(٢)، وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْقَلْبِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ؛ لأَنَّ الْوَقْفِ، وَمِنْهُمْ الْوَقْفَ مِنْ مَوَاضِعِ التَّغْيِيرِ، وَهُو —أَيْضاً – فِي الْوَصْلِ مَحْكِيُّ عَنْ حَالِهِ فِي الْوَقْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْدِلُهَا يَاءً...»(٣).

وَقِيلَ: أَرَادَ "يُدْعَى" فَفَخَّمَ الأَلِفَ، فَقَلَبَهَا وَاواً. (٤)

وَقِيلَ: حُذِفَتِ النُّونُ مِنْ (يُدَعَوْنَ) لِلتَّحْفِيفِ. (٥)

وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ الرَّاجِزِ:

أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِيَ تَدْلُكِي \*\*\* وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي(٢)

الشَّاهِدُ: َ "تَبِيتِي تَدْلُكِي "حَيْثُ حُذِفَتِ النُّونُ بِلاَ نَاصِبٍ وَلاَ جَازِمٍ؛ وَذَلِكَ تَشْبِيهاً لِلنُّونِ بِالضَّمَّةِ ٧٠.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ الأُولَى، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ -عَنْ أَحَدِهَا-: «وَقَوْلُهُ: (لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا) كَذَا صَحَّتِ الرِّوايَةُ هُنَا (وَلاَ تُؤْمِنُوا)، بإسْقَاطِ النُّونِ، والصَّوَابُ إِثْباتُهَا، كَمَا قَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ؛ لأَنَّ قُنْ، لاَ نَهْيُّ، فَلَزَمَ إِثْبَاتُهَا»(٨).

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ﴿ أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا)، قَالَ السَّفَاقُسِيُّ (٩): صَوَابُهُ "تُغَطُّونَ"؛ لأَنَّهُ مَرْفُوعُ عَلَى أَصْلِهِ »(١٠).

والقراءة تنسب –أيضا– للسجستاني وقتادة. ينظر: معاني القرآن/ للفراء٢/٢٢، ومختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه، ص:٧٧، والمحتسب٢/٨٨.

قال ابن مالك: «وفي قراءة الحسن-أيضا- شاهد للغة (أكلوني البراغيث)» شواهد التوضيح، ص:١٧٢.

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء، من الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٤/١٨١، ١٨٢.

<sup>(</sup>۳) المحتسب ۲/۲۸.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان٢/٣٣٨.

<sup>(°)</sup> ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٧٢.

<sup>(</sup>٦) البيتان من الرجز، بلا نسبة في: الخصائص ٣٨٨/١، وشرح التسهيل ٥٣/١، وشواهد التوضيح، ص:١٧٣٠ والتذييل والتكميل ٥/١، والدرر اللوامع ٢٧/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور٢/٥٩٤.

<sup>(</sup>٨) المفهم ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٩) هو ابن التين، وقد مرت ترجمته، ص:٥٥١ من البحث.

<sup>(</sup>۱۰) التنقيح ۲/٥٧٨.

وَكَذَا قَوْلُ الْعُكْبَرِيِّ عَنْ رِوَايَةِ (وَيَقْطَعُونِي): «الصَّوَابُ (وَيَقْطَعُونَنِي) بِنُونَيْنِ، أَوْ بِنُونِ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ؛ لَأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَرْفُوعٌ، وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ ثُبُوتُ النُّونِ، وَالنُّونُ الأُخْرَى نُونُ الْوَقَايَةِ، وَمِمَّا جَاءَ مِنَ الْمُشَدَّدِ قَوْلُهُ: ﴿ أَكُنَ مُحَبِّقِ فِي اللّهِ ﴾ (١) » (٢).

وَمِنَ اللَّغَوِيِّينَ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّ حَذْفَ النُّونِ مِنَ الْمُضَارِعِ بِلاَ نَاصِبٍ وَلاَ جَازِمٍ خَاصُّ بالضَّرُورَةِ، (٣) وَيَرُدُّهُ مَا سَبَقَ مِنْ قِرَاءَاتٍ وَأَحَادِيثَ.

وَقَدْ وُجِّهَتْ تِلْكَ الأَحَادِيثُ بعِدَّةِ أَوْجُهٍ، هِيَ:

١- أَنَّ هَذَا الْحَدْف لِلتَّخْفِيفِ(أَ)، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَسَبَبُ هَذَا الْحَدْف كَرَاهِيَةُ تَفْضِيلِ النَّائِبِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النُّونَ نَائِبٌ عَنِ الضَّمَّةِ، وَالضَّمَّةُ قَدْ حُذِفَتْ لِمُجَرَّدِ النَّائِبِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النُّونَ نَائِبٌ عَنِ الضَّمَّةِ، وَالضَّمَّةُ قَدْ حُذِفَتْ لِمُجَرَّدِ النَّائِفِ مَنْ التَّاخِفِيف، كَمْ (أَ)، وَ ﴿ يَسْطُونُ كُمْ (أَ)، وَ ﴿ يَسْطُونُ لَلْهُنَ ﴾ (أَ) بتَسْكِين التَّاء وَالسِّين.

ُ فَلَوْ لَمْ تُعَامَلِ النُّونُ بِمَا عُومِلَتِ النَّهَّةُ، مِنَ الْحَذْفِ لِمُجَرَّدِ التَّخْفِيفِ، لَكَانَ فِي ذَلِكَ تَفْضِيلُ النَّائِبِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ (١٠).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: َ «قَوْلُهُ: (تُكَبِّرَا) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ، وَتَرْكِ النُّونِ، وَحُذِفَتْ إِمَّا لِلتَّحْفِيفِ، وَإِمَّا عَلَى لَغَة شَاذَّة، وَيُرْوَى (فَكَبِّرَا) عَلَى وَإِمَّا عَلَى لَغَة شَاذَّة، وَيُرْوَى (فَكَبِّرَا) عَلَى صِيغَةِ الأَمْرِ»(١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الحثيث، ص:٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٢٤٧-٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٨٢/٨، ١٨٣، وإكمال الإكمال ١٦٢/١، وعقود الزبرجد ١٩٧/١ - ١٩٧/، و٤١٨، و٢/٠٠، ١١٨-٤١٨.

<sup>(°)</sup> سورة الأنعام، من الآية: ١٠٩.

والقراءة لـــ:أبي عمرو في: النشر٢/٢، وكتاب تحبير التيسير، ص:٢٨٧، والاتحاف، ص:١٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: ٦٧.

والقراءة لأبي عمرو في: السبعة، ص:٥٥١، ١٥٦، والمبسوط، ص:١١٧، والنشر٢١٢/٢، وكتاب تحبير التيسير، ص:٢٨٧، والاتحاف، ص:١٧٨.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، من الآية: ١٦٠.

والقراءة لأبي عمرو في: المبسوط، ص:١١٧، والنشر٢١٢/، وكتاب تحبير التيسير، ص:٢٨٧، والاتحاف، ص:١٧٨.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٨.

والقراءة لـ: مسلمة بن محارب في: المحتسب ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، من الآية: ٣٢.

والقراءة لـ:أبي عمرو في: الاتحاف، ص:٢٥٣.

<sup>(</sup>١٠) شواهد التوضيح، ص:١٧١، ١٧٢. وينظر: شرح التسهيل ٥٢/١.

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري ۲۱۸/۱۲.

- ٢- أَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَب، قَالَ النَّوَوِيُّ مُعَلِّقاً عَلَى: (لا تَسْتَطِيعُوهُ): «هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخ: (لا تَسْتَطِيعُونَهُ) بِالنُّونِ، وَهَذَا جَارِ عَلَى اللَّغَةِ النُّسَخ: (لا تَسْتَطِيعُونَهُ) بِالنُّونِ، وَهَذَا جَارِ عَلَى اللَّغَةِ النُّسَخ: (لا تَسْتَطِيعُونَهُ) بِالنُّونُ مِنْ عَيْرِ نَاصِب الْمَشْهُورَةِ، وَالأَوَّلُ صَحِيحٌ—أَيْضاً—، وَهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ، حَذْفُ النُّونُ مِنْ عَيْرِ نَاصِب وَلا جَازِم، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا وَنَظَائِرِهَا مَرَّاتٍ (١).
- وَبِمْثِلِ ذَلِكَ قَالَ عَنْ: (تُلْقِي)<sup>(٢)</sup>، وَعَنْ: (وَلاَ تُؤْمِنُوا)<sup>(٣)</sup>، وَكَذَا قَالَ الأَنْصَارِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَالْقَسْطَلاَّنِيُّ عَنْ: (أَلاَ تُغَطُّوا).<sup>(٥)</sup>
- ٣- أَنَّهُ مِنْ بَابَ حَمْلِ أَدَاةٍ جَازِمَةٍ أَوْ نَاصِبَةٍ عَلَى أَدَاةٍ غَيْرِ جَازِمَةٍ وَلاَ نَاصِبَةٍ (٢)، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ (تُكَبِّرَا) جَوَابُ شَرْطٍ مَجْزُومٍ بِ إِذَا"؛ حَمْلاً لَهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ (تُكبِّرَا) جَوَابُ شَرْطٍ مَجْزُومٍ بِ إِذَا"؛ حَمْلاً لَهَا عَلَى الذَا" فَتُهْمَلُ. (٧)
- 2- مُرَاعَاةً لأَمْرِ سَابِقِ، قَالَ الطَّيْبِيُّ: ﴿ وَلاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا ، بحَدْفِ النُّونِ مِنْ آخِرِهِ. "مُحْ": هَكَذًا فِي جَمِيعِ الأُصُولِ وَالرِّوايَاتِ (وَلاَ تُؤْمِنُوا) بِحَدْفِ النُّونِ مِنْ آخِرِهِ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ سُقُوطَ النُّونِ مِنَ الْمَنْفِيِّ؛ نَظَراً إِلَى لَفْظِ السَّابِقِ؛ لِيُعَلَّقَ بِهِ أَمْرُ آخَرُ، وَنَحْنُ اسْتَقْرَيْنَا نُسَخَ مُسْلِمٍ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَجَامِعِ الأُصُولِ، وَبَعْضِ نُسَخِ الأُصُولِ، وَبَعْضِ نُسَخِ الأُصُولِ، فَوَجَدْنَا مَا مُثْبَتَةٌ بِالنُّونِ عَلَى الظَّاهِرِ »(^).
- أَوْجُهُ خَاصَّةٌ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي (لَا تَضِلُّوا): إِنَّهُ بَدَلُ مِنْ جَوَابِ الأَمْرِ: (أَكْتُبْ)(٩)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (لاَ تَضِلُّوا) هُو نَفْيٌ، وَحُذِفَتِ النُّونُ فِي الرِّوايَاتِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا؛ لأَنَّهُ بَدَلُ مِنْ جَوَابِ الأَمْرِ، مِنْ غَيْرِ حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ جَائِزٌ»(١٠).

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢٨/١٣. وينظر: بناء الجملة في الصحيحين، ص:٥٨٩، ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق٢/٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: منحة الباري $\sqrt{1/2}$ ، وفيه: «وفي نسخة: (ألا تغطون) بإثباتما على الأصل».

والأنصاري هو: محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقوب، السندي، فقيه حنفي، عالم بالحديث، من القضاة، له كتب منها: "منحة الباري بمكررات البخاري"، و"ترتيب مسند الإمام الشافعي"، توفي سنة (١٢٥٧ه). ينظر: الأعلام ١٧٩/،١٧٩٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: عمدة القاري٧١/١٧، وإرشاد الساري٩/٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: عقود الزبرجد١/١٩٧، ١٩٨، ٢٠٠٧، ٣٠١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٨، وفتح الباري٢٠/٠٢، وإرشاد الساري ٢٠٣/٨، ومنحة الباري٧٤٥.

<sup>(</sup>٨) شرح الطَّيبيّ على مشكاة المصابيح ٩/٥٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكواكب الدراري٢/٢٦، ١٢٧، وإرشاد الساري٩/١ ٣٠ وفيه: «وفي نسخة: (لن تضلوا)»، و٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري ۲۵۲/۱.

النَّوْعُ الثَّانِي: إِثْبَاتُ نُونِ الأَمْثِلَةِ الْحَمْسَةِ مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ أَوْ نَاصِبٍ: كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِر:

الشَّاعِرِ:

لَوْلاَ فَوَارِسُ مِنْ نُعْمٍ وَأُسْرَتُهُمْ \*\*\* يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِ لَمْ يُوفُونَ بِالْجَارِ(١)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "لَمْ يُوفُونَ" حَيْثُ أَثْبَتَ النُّونَ فِي الْمُضَارِعِ مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ؛ وَذَلِكَ - الشَّاهِدُ فِي الْمُضَارِعِ مَعَ وُجُودِ جَازِمٍ؛ وَذَلِكَ - فِي رَأْيِ ابْن يَعِيشَ وَابْنِ مَالِكِ(٢) - عَلَى تَشْبِيهِ "لَمْ" بِــ "لاَ" النَّافِيَةِ فِي الإهْمَال، وَهَذَا شَاذَّ.(٣) فِي رَأْيِ ابْنُ يَعِيشَ وَابْنِ مَالِكٍ ٢) - عَلَى تَشْبِيهِ "لَمْ" بِــ "لاَ" النَّافِيَةِ فِي الإهْمَال، وَهَذَا شَاذَّ.(٣) وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ - أَيْضاً - إِلَى أَنَّ رَفْعَ الْمُضَارِعِ بَعْدَ "لَمْ" لُغَةً لِقَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ(٤)، وَقِيلَ: ضَرُورَةً.(٥)

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ وُجِّهَتْ بعِدَّةِ أَوْجُهِ:

١- حَمْلُ جَازِم أَوْ نَاصِب عَلَى غَيْرِ جَازِم وَلاَ نَاصِب، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَالِكِ: «وَفِي: (قَامُوا قِياماً حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ) إِشْكَالٌ؛ لأَنَّ "حَتَّى" فِيهِ بِمَعْنَى "إِلَى أَنْ"، وَالْفِعْلُ مُسْتَقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِيَامِ، فَحَقَّهُ أَنْ يَكُونَ بِلاَ نُونٍ؛ لاِسْتِحْقَاقِهِ النَّصْب، لَكِنَّهُ جَاءَ مُسْتَقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِيَامِ، فَحَقَّهُ أَنْ يَكُونَ بِلاَ نُونٍ؛ لاِسْتِحْقَاقِهِ النَّصْب، لَكِنَّهُ جَاءَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَرْفَعُ الْفِعْل، بَعْدَ "أَنْ"؛ حَمْلاً عَلَى أُخْتِهَا، كَقِرَاءَةِ مُجَاهِدٍ: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُ الرَّضَاعَةَ ﴾ (٦) بضم الْمِيم.

وَكَقُول الشَّاعِر:

يَا صَاحَبَيَّ فَلَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لاَقَيْتُمَا رَشَدَا إِنْ تَحْمِلاً حَاجَةً لِي خَفَّ مَحْمَلُهَا تَسْتَوْجِبَا مِنَّةً عِنْدِي بِهَا ويَدا إَنْ تَحْمِلاً حَاجَةً لِي خَفَّ مَحْمَلُهَا تَسْتَوْجِبَا مِنَّةً عِنْدِي بِهَا ويَدا أَنْ تَقْصِرَا أَحَدَالاً اللهَّلاَمَ وَأَنْ لاَ تُشْعِرَا أَحَدَالاً اللهَ لاَ تُشْعِراً أَحَدَالاً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، لجهول، وهو في: شرح المفصل ٢١٣/٤من إنشاد أبي الحسن، وشرح التسهيل ٢٦/٤، واللسان (ص ل ف) ١٩٨/٩، والمغني ٤٥٤/١، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٥٩٣/٢، وهمع الهوامع ٣١٣/٤، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٢٠٠٨، وهمع الهوامع ٧٢/٢، وهو بلا نسبة في: سر صناعة الإعراب ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل٤/٤١١، وشرح التسهيل٤/٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر صناعة الإعراب ٤٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل ٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني١/١٥٤، وشرح شذور الذهب للجوجري٩٣/٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: ٢٣٣.

والقراءة في: البحر المحيط٢/٤٩٩، ٤٩٩.

<sup>(</sup>٧) الأبيات من البسيط، بلا نسبة في: الإنصاف٩٤/٢، والبيت الأخير بلا نسبة في: مجالس ثعلب، ص:٣٢٢، وشرح المفصل٢/٥٢، والمغني١/٦، وشرح أبيات المغني١/١٣٥، ورصف المباني، ص:١١٣.

وقد وُجِّه "أَنْ تقرآن" بـــ"أَنْ" محففة من الثقيلة، وَلِيَتِ الفعلَ بلا فصل للضرورة. ينظر: المنصف ٢٧٨/١. وقيل: "أَنْ" مفسّرة لــــ"حاحة" في البيت الذي قبل هذا.

وَكَقُوْلِ الآخَرِ:

أَبَى عُلَمَاءُ النَّاسِ أَنْ يُخْبِرُ ونَنِي \*\*\* بِنَاطِقَةٍ خَرْسَاءَ مِسْوَاكُهَا حَجَرْ(١)

وَإِذَا جَازَ تَرْكُ إِعْمَالِهَا ظَاهِرَةً، فَتَرْكُ إِعْمَالِهَا مُضْمَرَةً أُوْلَى بِالْجَوَازِ»(٢).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: ﴿قَوْلُهُ: (حَتَّى يَرَوْهُ) بِدُونِ نُونِ الْجَمْعِ رِوَايَّةُ أَبِي ُذَرِّ وَالأَصِيلِيِّ، وَفِي رِوَايَةً كَرِيـمَةَ وَأَبِي الْوَقْتِ وَغَيْرِهِمَا (حَتَّى يَرَوْنَهُ) بِإِثْبَاتِ النُّونِ، وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ عَلَى إِرَادَةِ فِعْلِ الْحَالِ أَو الإسْتِقْبَالِ»(٣).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَفِي حَدِيثِ الْغَارِ: (فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَى رُؤُوسِهِمَا، حَتَّى يَسْتَيْقِظَانِ، مَتَى اسْتَيْقَظَا)(٤)، وَهُوَ مِثْلُ: (حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ)»(٥).

٢- عَلَى تَقْدِيرِ مَحْدُوفٍ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي: (حَتَّى يَسْتَيْقِظَانِ) إِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ: حَتَّى هُمَا يَسْتَيْقِظَانِ (أَ وَقَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ: «وَقَوْلُهُ: (خَشِيتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ) عَلَى تَقْدِير: فَأَنْتُمْ تَمْشُونَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفاً عَلَى (أَنْ أُحْرِجَكُمْ) وَتُرِكَ نَصْبُهُ عَلَى اللَّغَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا... وَالْكَلاَمُ عَلَى (فَتَمْشُونَ)»(^).

٣- حَمْلُ مَعْنَى عَلَى مَعْنَى، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: «... وَوَقَعَ... فِي رِوَايَةِ كَرِيــمَةَ وَأَبِي الْوَقْتِ وَغَيْرِهِمَا: (حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ) بِإِنْبَاتِ النُّونِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ

<sup>=</sup> واعترض على هذا بأن "أن" لا تفسر إلا مفعولا مقدر اللفظ، دالاً على معنى القول مؤديا معناه، وليست كذلك هنا. ينظر: القراءات الشاذة المخالفة للقواعد، ص: ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، قال المحقق: «لم أقف عليه في كتاب»، وكذلك البحث.

<sup>(</sup>٢) شواهد التوضيح، ص:١٨١، ١٨١.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري٥/٣٠٦. وينظر: إرشاد الساري٢/٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) لم أحد هذا الحديث في البخاري بهذا اللفظ، وإنما جاء فيه بلفظ: «...فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ، كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أُسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ»، كتاب المزارعة باب (١٣)، ح(٢٣٣٣)٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) شواهد التوضيح، ص:١٨١، ١٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر:إتحاف الحثيث، ص:٧١–٧٣، وعقود الزبرجد١/٩٨.

<sup>(</sup>۷) في البخاري بلفظ: «فيعصبوه»، كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب (۱۵)، ح(٤٥٦٦) ٤٠/٥، ويروى بــــ(يعصبونه) بغير الفاء، وبـــ(فيعصبونه) في غير البخاري، بتقدير: فهم يعصبونه، أو فإذا هم يعصبونه. ينظر: إرشاد الساري ١٩/١، ١٢٠، ومنحة الباري ١٩٠/٠٥.

<sup>(</sup>٨) شواهد التوضيح، ص:١٨٠، ١٨١.

وَالأَصِيلِيِّ بِحَذْفِهَا، وَهُوَ أَوْجَهُ، وَجَازَ الأَوَّلُ عَلَى إِرَادَةِ الْحَالِ»(١)، أَيْ: إِنَّ "حَتَّى" يَنْصِبُ الْمُضَارِعَ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الإسْتِقْبَالِ، وَيَرْفَعُهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ، فَإِذَا قِيلَ: إِنَّ الْفِعْلَ بِمَعْنَى الإسْتِقْبَالِ هَنَا، فَإِنَّ أُبُوتَ النُّونِ مِنْ بَابٍ حَمْلِ الإسْتِقْبَالِ عَلَى الْحَالِ، وَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ بِمَعْنَى الإسْتِقْبَالِ عَلَى الْأَصْل.(٢)

وَيَرَى الطَّيْبِيُّ أَنَّ "لاَ" فِي (لاَ يُضِلُّونَكُمْ) نَافِيَةٌ وَلَيْسَتْ نَاهِيَةً؛ لِذَا تَبَتَتِ النُّونُ، أَيْ: إِنَّ الْمَعْنَى إِحْبَارٌ، فَقَالَ: «قَوْلُهُ: (لاَ يُضِلُّونَكُمْ، وَلاَ يُفْتِنُونَكُمْ) النُّونُ مَانِعَةٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَوَاباً لِلأَمْر، فَفِيهِ وَجْهَانَ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ إِخْبَارِيّاً، وَكَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ: احْذَرُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْهُمْ، وَاحْذَرُوهُمْ عَنْ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لَكُمْ. قِيلَ: مَاذَا يَكُونُ بَعْدَ الْحَذَرِ؟ فَأُجِيبَ: "لاَ يُضِلُّونَكُمْ"، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَيَكُمْ النَّسُكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَن صَلَ إِذَا الْفَتَدَيْثُمْ فَنَ الْإِخْبَارِ، وَيَنْصُرُهُ قِرَاءَةُ أَبِي حَيْوَةً: ﴿لاَ يُضِيرُكُمْ مَن صَلَ إِذَا الْفَتَدَيْثُمْ مَن صَلَ إِذَا الْفَتْدَيْثُمْ مَن صَلَ إِذَا اللهِ عَبْارِ، وَيَنْصُرُهُ قِرَاءَةُ أَبِي حَيْوَةً: ﴿لاَ يُضِيرُكُمْ ﴾.

وَثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ حَبَراً بِمَعْنَى النَّهْي، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَهُ ﴿ فَا خَبُرُ وَهُوَ يُخْبِرُ النَّهْي، كَأَنَّ الْمَطْلُوبَ قَدْ حَصَلَ، وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْ حُصُولِهِ؛ فَيَكُونُ النَّهْيُ تَوْكِيداً لِلأَمْرِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: احْذَرُوهُمْ، وَلاَ تَتَعَرَّضُوا لِمَا إِنْ تَعَرَّضُتُمْ لَهُ يُضِلُّونَ النَّهْيُ تَوْكِيداً لِلأَمْرِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: احْذَرُوهُمْ، وَلاَ تَتَعَرَّضُوا لِمَا إِنْ تَعَرَّضُتُمْ لَهُ يُضِلُّونَكُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لاَ يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ (٢) ﴾ (٧).

وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّهُ نَقِيضُ الْمَقْصُودِ، فَقَالَ: «وَقَوْلُهُ: (فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يُفْتِنُونَكُمْ) كَذَا صَحَّتِ الرِّوايَةُ فِيهِ، بِإِثْبَاتِ النُّونِ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا؛ لَأَنْ تُكُونَ حَبَراً عَنْ نَفْيِ وُقُوعَ الإِضْلاَلِ وَالْفِتْنَةِ؛ وَهُو نَقِيضُ لأَن تُكُونَ حَبَراً عَنْ نَفْيِ وُقُوعَ الإِضْلاَلِ وَالْفِتْنَةِ؛ وَهُو نَقِيضُ الْمَقْصُودِ، فَإِذَا حُذِفَتْ احْتَمَلَ حَذْفُهَا وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْزُوماً عَلَى جَوابِ الأَمْرِ، الَّذِي تَضَمَّنَهُ "إِيَّاكُمْ"، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أُحَذِّرُكُمْ، لاَ يُضِلُّوكُمْ، وَلاَ يُفْتِنُوكُمْ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر المضارع بعد"حتى" في: شرح التسهيل٤/٤٥، وشرح الكافية٤/٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، من الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٨٣.

<sup>(°)</sup> سورة الأنفال، من الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، من الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٧) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ٨/١٣. وينظر: عقود الزبر جد٢/٣٣٧.

وَتَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (لاَ يُضِلُّوكُمْ) نَهْياً، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ: "لاَ أَرَيَنَكَ هَا هُنَا"، أَيْ: لاَ تَتَعَرَّضُوا لإِضْلاَلِهمْ، وَلاَ لِفِتْنَتِهمْ»(١).

٤ - مَا يَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْعُكْبَرِيِّ: ﴿هَكَذَا وَقَعَ فِي الرِّوايَةِ: (حَتَّى يَسْتَيْقِظَانِ) بالنُّونِ، وَفِيهِ عِدَّةُ أَوْجُهٍ:

> اَلْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا فِي شُذُوذِ الشِّعْرِ، قَالَ الشَّاعِرُ: \*......أَنْ تَقْرَآن.....

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ مُبْتَدَا، أَيْ: حَتَّى هُمَا يَسْتَيْقِظَانِ... (٢).

#### التَّعْقيتُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ حَذْفَ نُونِ الْأَمْثِلَةِ الْحَمْسَةِ لِغَيْرِ نَاصِبِ وَلاَ جَازِمٍ، لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ، لَهَا شَوَاهِدُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، وَالأَحَادِيثِ، وَالأَشْعَارِ.(٣)

وَقَدْ وُجِّهَ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ بِالْوَجُوهِ الْآتِيَةِ:

- أَنَّ هَذَا الْحَذْفَ لِلتَّخْفِيفِ.
  - أَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ.
- أَنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْل أَدَاةٍ جَازِمَةٍ أَوْ نَاصِبَةٍ عَلَى أَدَاةٍ غَيْر جَازِمَةٍ وَلاَ نَاصِبَةٍ.
- أَنَّ لَهُ أَوْجُهَا خَاصَّةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي (لاَ تَضِلُّوَا): إِنَّهُ بَدَلٌ مِنْ جَوَابِ الأَمْرِ: (أَكْتُبْ). (أَكْتُبْ).

ثَانِياً: أَنَّ ثُبُوتَ النُّونِ فِي الأَمْثِلَةِ الْحَمْسَةِ، مَعَ وُجُودِ نَاصِبٍ أَوْ جَازِمٍ، لُغَةٌ صَحِيحَةٌ، وَلَكِنَّهَا نَادِرَةٌ أَوْ شَاذَّةً.

وَقَدْ وُجِّهَ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ بِالْوُجُوهِ الآتِيَةِ:

- حَمْلُ جَازِم أَوْ نَاصِب عَلَى غَيْر جَازِم وَلاَ نَاصِب.
- عَلَى تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي: (حَتَّى يَسْتَيْقِظَانِ) إِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ: حَتَّى هُمَا يَسْتَيْقِظَانِ. هُمَا يَسْتَيْقِظَانِ.
  - حَمْلُ مَعْنًى عَلَى مَعْنًى، كَحَمْلِ قَوْلِهِ: (لاَ يُضِلُّونَكُمْ) عَلَى النَّفْي لاَ عَلَى النَّهْي.

<sup>(</sup>١) المفهم ١/٩/١.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الحثيث، ص: ٧١-٧١. وينظر: عقود الزبر جد ٩٨/١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٤٨٣.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: دُخُولُ لاَمِ الأَمْرِ فِي الْمُضَارِعِ لِلْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْمُحَاطَبِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ لاَمَ الأَمْرِ تَلْزَمُ فِعْلَ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ جَزْمُ فِعْلِ الْمُخَاطَبِ وَفِعْلِ الْمُتَكَلِّمِ بِلاَمِ الأَمْرِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: المُخَالَفِةُ: جَاءَ جَزْمُ فِعْلِ الْمُخَاطَبِ وَفِعْلِ الْمُتَكَلِّمِ بِلاَمِ الأَمْرِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٢ مَا رُوِيَ «عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ،
 فَأَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَ: قُومُوا فَلأُصلِّ بكُمْ»(٣).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

صِيغَةُ الأَمْرِ -إِذَا كَانَتْ لِلْمُحَاطَبِ- تُؤْخَذُ مِنْ صِيغَةِ الْمُضَارِعِ بِنَزْعِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنْ أَوَّلِهِ:

فَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مُتَحَرِّكاً أُبْقِيَ عَلَى حَرَكَتِهِ مِثْلَ: "تَكَلَّمْ" مِنَ الْمُضَارِعِ أَنْتَكَلَّمُ".

وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ سَاكِناً، أُتِيَ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ؛ لامْتِنَاعِ النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ إِذَا بُدِئَ بهِ،، مِثْلَ: "اكْتُبْ"، مِنْ "تَكْتُبْ".(<sup>٤</sup>)

وَسَبَبُ حَذْفِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ، إِذَا كَانَتْ لِلْمُخَاطَب، يَرْجِعُ إِلَى كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ أَمْرَ الْمُخَاطَبِ فِي الْكَلاَمِ؛ فَآثَرُوا تَخْفِيفَهُ؛ «وَلَأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ الدِّلاَلةُ عَلَى الْخِطَابِ، وَحُضُورُ الْمَأْمُورِ وَحَاضِرُ الْحَالِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ الْمُأْمُورِ وَحَاضِرُ الْحَالِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ هُو الْمُخَاطَبُ؛ وَلاَّنَّهُ رُبَّمَا الْتَبَسَ الأَمْرُ بالْخَبَر لَوْ تُركَ حَرْفُ الْخِطَابِ عَلَى حَالِهِ»(٥).

فَأَمْرُ الْمُحَاطَبِ -عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ- مَبْنِيٌّ، وَهُوَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ مُعْرَبٌ مَجْزُومٌ بِإِضْمَارِ اللَّمِ.(٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ٢٩١/٤، وشرح التسهيل ٩/٤ه، وشرح الكافية ٤/٨٨.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الحج، باب (۵۱)، ح۱۰۰–(۱۲۹۷)، ۹٤٣/۲

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٢٠) ح(٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل ٢٨٩/٤، والتصريح على التوضيح 1/0.0

٥) شرح المفصل٤/٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ترشيح العلل، ص:١٧.

وَمَا عَدَا صِيغَةَ الْمُخَاطَبِ مِنَ الأَفْعَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا فَإِنَّهَا تَكُونُ بِلاَمِ الأَمْرِ فِي أُوَّلِهَا دُونَ حَذْفٍ لِحَرْفِ الْمُخَاطَبِ مِنَ الأَفْعَالِ الْمُأْمُورِ بِهَا فَإِنَّهَا تَكُونُ بِلاَمِ الأَمْرِ فِي أُوَّلِهَا دُونَ حَذْفٍ لِحَرْفِ الْمُضَارَعَةِ؛ لِئلاً يُلْبِسَ، وَلِعَدَمِ اللَّلِيلِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَذْفِ(۱)، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «فَاللاَّمُ فِي الأَمْرِ لِلْغَائِبِ، وَلِكُلِّ مَنْ كَانَ غَيْرَ الْمُخَاطَبِ، نَحْوِ قَوْلِ الْقَائِلِ: "قُمْ وَلأَقُمْ مَعَكَ"، فَاللاَّمُ جَازِمَةُ لِفِعْلِ الْمُتَكَلِّم»(۲).

وَمِنْ شَوَاهِدَ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ ﴾(٣).

وَتَجِبُ لاَمُ الأَمْرِ كَذَلِكَ فِي كُلِّهِمَا لَيْسَ لِلْفَاعِلِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، إِذَا أَمَرْتَ بِهِ،....نَحْوِ: "لِتُعْنَ بِحَاجَتِي" وَ"لِتُوضَعْ فِي تِجَارَتِكَ"، وَ"لِتُزْهَ عَلَيْنَا يَا رَجُلُ". فَهَذَا النَّوْعُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ اللاَّمِ، وَإِنْ كَانَ لِمُخَاطَبِ حَاضِرٍ ؟ لأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ لَحِقَهُ التَّغْيِيرُ فَهَذَا النَّوْعُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ اللاَّمِ، وَإِنْ كَانَ لِمُخَاطَبِ حَاضِرٍ ؟ لأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ لَحِقَهُ التَّغْيِيرُ بِنْيَتِهِ، فَلَمْ تُحْذَفْ مِنْهُ اللاَّمُ -أَيْضاً - وَحَرْفُ الْمُضَارَعَةِ ؛ لِئَلاَّ يَكُونَ بِحَذْفِ فَاعِلِهِ، وَإِذَا لَمْ يَجُوزِ الْحَذْفُ مَعَ الْمُخَاطَبِ، فَأَنْ لاَ يَجُوزَ مَعَ الْغَائِبِ أَوْلَى ؟ فَلِذَلِكَ إِنْ كَانَ لاَ يَجُوزَ مَعَ الْغَائِبِ أَوْلَى ؟ فَلِذَلِكَ وَلَا لَمْ يَجُوزُ الْحَذْفُ مَعَ الْمُخَاطَبِ، فَأَنْ لاَ يَجُوزَ مَعَ الْغَائِبِ أَوْلَى ؟ فَلِذَلِكَ تَقُولُ: "لِتُصْرَبْ يَا زَيْدُ"، وَ"لِيُضْرَبْ هُو".

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الأَمْرُ لِغَائِبِ أَوْ مُتَكَلِّمٍ، لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنَ اللاَّمِ، نَحْوُ: "لِيَقُمْ"،... وَذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ يَلْزَمُ هُنَا لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ، وَإِذَا لَرَّمَ حُرْفُ الْمُضَارَعَةِ وَجَبَ الإِنْيَانُ بِلاَمِ الأَمْرِ؛ لإِفَادَةِ مَعْنَى الأَمْرِ، وَكَانَ الْمَحَلُّ قَابِلاً مِنْ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ هُونَى الْأَمْرِ، وَكَانَ الْمَحَلُّ قَابِلاً مِنْ حَرُوفِ الْمُضَارَعَةِ هُنَى الأَمْرِ، وَكَانَ الْمَحَلُّ قَابِلاً مِنْ حَرُوفِ الْمُضَارَعَةِ هُنَى الْأَمْرِ،

قَالَ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ: ﴿وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا أَمَرْتَ مِنْ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ كَانَ بِاللاَّمِ، كَقَوْلِكَ: الْتُعْنَ بِحَاجَتِي") فَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّكَ إِنَّمَا تَأْمُرُ غَائِباً بِالْعِنَايَةِ، ولَسْتَ تَأْمُرَ الْمُخَاطَب، فَتَسْتَغْنِي التُعْنَ بِحَاجَتِي") فَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّكَ إِنَّمَا تَأْمُرُ عَائِباً بِالْعِنَايَةِ، ولَسْتَ تَأْمُر الْمُخَاطَب، فَتَسْتَغْنِي بِعَطَابِهِ وَمُواجَهَةِ عَنْ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَحَرْفِ الأَمْرِ، كَمَا تَسْتَغْنِي فِي الْمُواجَهَةِ وَالْمَأْمُورِ عَنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢/٤٤.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الأدب، باب (۳۱)، ح(7.18)، (7.18)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (۱۹)، ح(7.18)، (7.18).

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل٢٩١/٤. وينظر: شرح التسهيل٤/٩٥، وشرح المقدمة الجزولية الكبير٢/٢٩٤.

فَالْوَاجِبُ أَوِ الْغَالِبُ فِي فِعْلِ الْأَمْرِ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ لاَمِ الأَمْرِ، قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: ﴿وَأَمْرُ الْمُخَاطَبِ بِاللاَّمِ قَلِيلٌ، وَبَابُهُ الْغَائِبُ، وَالأَمْرُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ لِغَائِب، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، نَحْوُ: "لأَقُمْ" وَ"لأَخْرُجْ"»(٣.

وَمِنَ ذَاكَ الْقَلِيلِ: قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأً: ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴾، قَالَ ابْنُ حَالَوَيْهِ: «...قُرِئَ (فَلْتَفْرَحُوا ﴾، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَسْتَعْمِلِ الأَمْرَ بِاللاَّمِ لِلْحَاضِرِ، إِلاَّ فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، كَقَوْلِهِمْ: "لِتُعْنَ بِحَاجَتِي "»(٤).

وَكَذَا قَوْلُهُ ﷺ: ﴿لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، قَالَ النَّوَوِيُّ: ﴿وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ) فَهَذِهِ اللاَّمُ لاَمُ الأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ: خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مَنَاسِكَكُمْ، وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ، وَتَقْدِيرُهُ: هَذِهِ الأُمُورُ الَّتِي أُتِيتُ بِهَا فِي حَجَّتِي: مِنَ الأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَالْهَيْتَاتِ، مُسْلِمٍ، وَتَقْدِيرُهُ: هَذِهِ الأُمُورُ الَّتِي أُتِيتُ بِهَا فِي حَجَّتِي: مِنَ الأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَالْهَيْتَاتِ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، من الآية: ٥٨.

والقراءة لـ: عثمان وأنس وأبيّ، وابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وغيرهم، وهي في: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه، ص:٥٧، والمبسوط، ص:٢٠٠، والمحتسب ٢٠٣٥، والنشر ٢٨٥/٢، وكتاب تجبير التيسير، ص:٤٠٠، والاتحاف، ص:٣١٥، و١٦، ٣١٥، وبلا نسبة في: الحجة/ لابن خالويه، ص:١٨٢.

وقال عنها الأخفش: «وقال بعضهم: ﴿فَلْتَفْرَحُوا﴾، وهي لغة للعرب رديئة؛ لأن هذه اللام إنما تدخل في الموضع الذي لا يقدر فيه على "افْعَلْ"، ولا تدخل اللام إذا كلمت الرجل، فقلت: "قُلْ"، و لم تحتج إلى اللام» معاني القرآن٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الفصيح، ص:٩٦. وينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ٢ /٩٤، ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٨٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الحجة في القراءات السبع، ص:١٨٢.

هِيَ أُمُورُ الْحَجِّ، وَصِفَتُهُ، وَهِيَ مَنَاسِكُكُمْ، فَخُذُوهَا عَنِّي، وَاقْبَلُوهَا، وَاحْفَظُوهَا، وَاعْمَلُوا بِهَا، وَعَلِّوهَا النَّاسَ»(١).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ (لِتَأْخُذُوا) -بِكَسْرِ لاَمِ الأَمْرِ، وَبِالتَّاءِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا- وَهِيَ لُغَةٌ شَاذَّةٌ، وَقَرَأً بِهَا رَسُولُ الله ﷺ: ﴿فَبَذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا﴾»(٢).

وَمِنْ ذَلِكَ -أَيْضاً- قَوْلُهُ ﷺ: «لِتَأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ»(٣).

وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:

# لِتَقُمْ أَنْتَ يَا ابْنَ خَيْرِ قُرَيْشِ \*\*\* كَيْ لِتُقْضَى حَوَائِجُ الْمُسْلِمِينَا(٤)

وَقَدْ وَصَفُ جُمْهُورُ النَّحَاةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالْقِلَّةِ وَالنَّدْرَةِ، ﴿ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهَا لَعَةً جَيِّدَةٌ ﴿ )، مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا هِي الأَصْلُ (٧)؛ فَهِ «الأَصْلُ فِي الأَمْرِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ اللاَّمُ، وَتَلْزَمُهُ؛ لإِفَادَةِ مَعْنَى الأَمْرِ؛ إِذِ الْحُرُوفُ هِي الْمَوْضُوعَةُ لإِفَادَةِ الْمَعَانِي، كَ اللَّا فِي النَّهْي، وَالنَّهْي، وَاللَّهُ فِي النَّهْي، وَاللَّهُ فِي النَّهْي، وَاللَّهُ فَي النَّهْي، وَاللَّهُ فَي النَّهْي، وَاللَّهُ فَي النَّهْي، وَاللَّهُ فَي النَّهْي (٨)، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «ولَوْ كَانَتْ لِلْمُخَاطِبِ لَكَانَ جَيِّداً عَلَى الأَصْلِ، وإنْ كَانَ وَاللَّهُ فِي النَّهْي (١٤)، وَرُويَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَبِذَلِكَ فَي النَّهُ مَا اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَبِذَلِكَ اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَبِذَلِكَ اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَبِذَلِكَ اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَبِذَلِكَ اللهِ اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَبِذَلِكَ اللهِ اللهِ قَرَأَ: ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلُهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الله

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٩/٥٠.

<sup>(</sup>۲) المفهم ۱۳۹۹.

<sup>(</sup>٣) هكذا ذكره النحاة، كابن مالك في شرح التسهيل؟ (٦٠، وابن هشام في المغني ٣٧٣/١، ولم أجده بهذا النص في كتب الحديث، وإنما هو بلفظ: «كَمَا أَنْتُمْ عَلَى مَصَافّكُمْ» عند مسند الإمام أحمد، ح(٢٢١٦٢) ٢٤٣/٥، قال المحقق شعيب الأرنؤوط: ضعيف؛ لاضطرابه، ومداره على عبد الرحمن بن عائش، وقد اختلف فيه عليه. وبن هكلَى مَصَافّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ» عند سنن الترمذي، ح(٣٢٣٥) ٥/٣٦٣، وبن «أُنْبُتُوا عَلَى مَصَافّكُمْ» في مجمع الزوائد، ح(٣١٧٥) ٢٩٨/٥/٣٠٥،

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في: الإنصاف٢/٢، والمغني١/٣٧٨، والتصريح على التوضيح١/١٥، ٣٩٥/٢، والخزانة ١٠٢، ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل٢١/٤، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢/ ١٣٥ (القسم الأول- الجزء الثاني).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٢٠٨، والتصريح على التوضيح ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب ٤٣٣/١، وترشيح العلل، ص:١٧.

<sup>(</sup>٨) شرح المفصل ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٩) المقتضب ٢/٥٤.

فَالْأَصْلُ فِي أَمْرِ الْمُحَاطَبِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ لاَمُ الأَمْرِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُ أَمْرِ الْمُحَاطَبِ فَالْأَصْلُ فِي أَمْرِ الْمُخَاطَبِ فَكَذَفُوا حَرْفَ فِي كَلاَمِهِمْ أُسْقِطَتِ اللاَّمُ مِنْ أَوَّلِهِ، ثُمَّ خَشُوا مِنَ الْتِبَاسِ الأَمْرِ بِالْخَبَرِ فَحَذَفُوا حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ، فَقَالُوا -مَثَلاً-: بعْ، وتَقْدِيرُهُ: لِتَبعْ (١)

وَيَرَى الزَّجَّاجِيُّ أَنَّ دُخُولَ لاَمِ الأَمْرِ فِي فِعْلِ الْمُخَاطَبِ عَلَى نُدْرَتِهِ - جَاءَ لِلتَّأْكِيدِ. (٢) وَلَكِنْ مِنَ الْمَلْحُوظِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ، أَنَّ هَذَا الأَصْلَ أَصْبَحَ مَهْجُوراً، بَلْ قَلِيلَ الاسْتِعْمَال؛ لِوُرُودِهِ فِي بَعْض نُصُوص صَحِيحَةٍ.

وَقَدْ قَيَّدَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الأَصْلِ فِي أَمْرِ الْمُحَاطَبِ أَنْ يَكُونَ لِلْفَرَحِ لاَ لِلْحُرْنِ، قَالَ الطَّيْبِيُّ: «قَوْلُهُ: (لِتَأْخُذُوا) "مُحْ": هَذِهِ اللاَّمُ هِيَ لاَمُ الأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ: خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، وَتَقْدِيرُهُ: هَذِهِ الأُمُورُ الَّتِي أَتَيْتُ بِهَا فِي حَجِّتِي مِنَ الأَفْعَالِ، وَالأَقْوَالِ، وَالْهَيْنَاتِ مَنَاسِكَكُمْ، فَخُذُوهَا عَنِّي، وَاقْبَلُوهَا، وَاحْفَظُوهَا، وَاعْمَلُوا بِهَا، وَعَلَمُوهَا النَّاسَ....

أَقُولُ: أُدْخِلَ اللهِّمُ عَلَى أَمْرِ الْمُخَاطَب، كَمَا فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿فَبِذَلِكُ فَلْتَفْرَحُوا﴾ -(الْكَشَّافُ)(٣-: "فَلْتَفْرَحُوا" بِالتَّاء، هُو الأَصْلُ وَالْقِيَاسُ. وَقَالَ: إِنَّمَا آثَرَ الْقِرَاءَة بِالْأَصْلِ؛ لأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الأَمْرِ بِالْفَرَح، وَأَشَدُّ تَصْرِيحاً بِهِ؛ إِيذَاناً بِأَنَّ الْفَرَح بِفَضْلِ اللهِ وَبَرَحْمَتِهِ بَلِيغُ التَّوْصِيَةِ بِهِ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بِقَوْلِهِ: "فَخُذُوهَا عَنِّي، وَاقْبَلُوهَا، وَاحْفَظُوهَا، وَاعْمَلُوا بِهَا، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ"، قَالَ ابْنُ جِنِّي: أَصْلُ الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ بِعَرْفِهِ، وَهُو اللاَّمُ، فَأَصْلُ "اضْرِبْ": "لِتَضْرِبْ"، كَمَا هُوَ لِلْغَائِب، فَلَمَّا كَثُرَ أَمْرُ الْحَاضِرِينَ بِالْفَرَح؛ لأَنَّ عَلَى الأَصْلِ، أَنَّهُ أَمْرٌ لِلْحَاضِرِينَ بِالْفَرَح؛ لأَنَّ عَلَى الأَصْلِ، أَنَّهُ أَمْرٌ لِلْحَاضِرِينَ بِالْفَرَح؛ لأَنَّ مَحْدُفُوهُ تَخْفِيفاً، وَالَّذِي حَسَّنَ التَّاءَ هَا هُنَا عَلَى الأَصْلِ، أَنَّهُ أَمْرٌ لِلْحَاضِرِينَ بِالْفَرَح؛ لأَنَّ الْمُرَاء، فَالَا الْقَمْحُرُبُوا"؛ لأَنَّ الْفَرَح، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى قُوَّةِ الْخِطَاب، وَلاَ يُقَلْ قِيَاساً عَلَى ذَلِكَ "فَبْذَلِك الْفَرْح؛ فَلَكَ "فَبْذَلِك الْفَرْح، فَلَكُمُ وَالصَّغَارُ ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٣٤.

جعل الكوفيون هذا الأصل دليلا لما ذهبوا إليه من أن فعل الأمر مجزوم وليس بمبيني. ينظر: أسرار العربية، ص:٣١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب اللامات/ للزجاجي، ص:٨٨.

<sup>.7777 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح٥/٣٣٠، ٣٣١.

وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «لِتَأْخُذُوا» وَجُهُ آخَرُ، هُوَ: أَنْ تَكُونَ اللاَّمُ فِيهِ لِلتَّعْلِيلِ، وَالْمُعَلَّلُ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ؛ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ مِنِّي(١).

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ اتِّصَالَ لاَمِ الأَمْرِ بِفِعْلِ الْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْمُتَكَلِّمِينَ، -كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِي عَوْلِهِ عَالَى: ﴿ وَلِي عَوْلِهِ عَالَى: ﴿ وَلِي عَوْلِهِ عَلَيْ: ﴿ قُومُوا فَلاُصَلِّ لَكُم ﴾ )، وَفِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَجَدْتُ أَمَنَّ النَّاسِ قَيْسَ بْنَ عَثْعَتْ \*\*\* فَإِيَّاهُ فِيهِمَا نَالَنِي فَالْأَحْمَدِ ٣٠-

فَهُوَ الْمَرْ تَلْزَمُ فَعْلَ غَيْرِ الْمُخَاطَب، وَيْتُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّ لاَمَ الأَمْرِ تَلْزَمُ فَعْلَ غَيْرِ الْمُخَاطَب، وَإِنَّمَا قِلَّتُهُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ؛ لأَنَّ أَمْرَ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ قَلِيلٌ وَغَرِيبٌ، وَلَكِنْ فِيهِ طَرَافَةٌ؛ إِذْ بِهِ تَحْتِيمٌ وَزِيَادَةُ اهْتِمَامِ بِالأَمْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ: «وأَمَّا قَوْلُهُ (فُومُوا فَلأُصل لَكُمْ) بَلَفْظِ الأَمْر، فَمُسْتَحِيلٌ فِي الْحَقِيقَةِ، وَلَكِنْ لَهُ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ: ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ (°) قَالَ الزَّجَّاجُ (٢): لَمَّا أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَحَتَمَ بِهِ حَتْماً، جَاءَ بِهِ عَلَى لَفْظِ الأَمْرِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ حَتْمٌ وَإِيـجَابٌ عَلَى الْمَأْمُور.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ (لأُصَلِّ لَكُمْ) أَمْراً لَهُمْ بِالاهْتِمَامِ بِهِ؛ لَكِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ؛ لارْتِبَاطِ فِعْلِهِمْ بِفِعْلِهِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي \*\*\* ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ الشَّمِلِ(')
وَلاَ يُقَالُ: جَعَلْتُ يَفْعَلُ غَيْرِي كَذَا، إِنَّمَا تَقُولُ: جَعَلْتُ أَفْعَلُ، وَلَكِنَّهُ جَازَ فِي هَذَا الْبَيْتِ؛
لارْتِبَاطِ الثَّانِي بِالأَوَّلِ»(^).

<sup>(</sup>١) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح٥/٣٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: ارتشاف الضرب٤/١٨٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية٤/٨٧، والارتشاف٤/٢٥٨، والمغني١٨٧٢، والتصريح على التوضيح٢/٥٩٩.

<sup>(°)</sup> سورة مريم، من الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، ص:١٧٦ من البحث.

<sup>(</sup>٨) أمالي السهيلي، ص:٩٤، ٥٥.

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَاتٌ وَتَوْجِيهَاتٌ أُخْرَى، لَخَّصَهَا ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: «قَوْلُهُ: (فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِحَذْفِ الْيَاءِ، قَالَ ابْنُ لَكُمْ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِحَذْفِ الْيَاءِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: رُوِيَ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَثُبُوتِهَا مَفْتُوحةً وَسَاكِنَةً، وَوَجَّهَهُ: أَنَّ اللاَّمَ، عِنْدَ ثُبُوتِ الْيَاءِ مَالِكٍ: رُوِيَ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَثُبُوتِهَا مَفْتُوحةً وَسَاكِنَةً، وَوَجَّهَهُ: أَنَّ اللاَّمَ، عِنْدَ ثُبُوتِ الْيَاءِ مَفْتُوحةً لاَمْ "كَيْ"، وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ بِــ"أَنْ" مُضْمَرَةً، وَاللاَّمُ وَمَصْحُوبُهَا خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْذُوفٍ، وَاللاَّمُ وَمَصْحُوبُهَا خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْذُوفٍ، وَاللَّمُ مُتَعَلِّقَةً بِــ"قُومُوا فَقِيَامُكُمْ لأُصَلِّي لَكُمْ، وَيَجُوزُ، عَلَى مَذْهَبِ الأَخْفَشِ، أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ زَائِدَةً، وَاللاَّمُ مُتَعَلِّقَةٌ بِــ"قُومُوا".

وَعِنْدَ سُكُونِ الْيَاءِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ اللاَّمُ -أَيْضاً- لاَمَ "كَيْ"، وُسُكِّنَتِ الْيَاءُ تَخْفِيفاً. أَوْ لاَمَ الأَمْرِ، وَتَبَتَتِ الْيَاءُ فِي الْجَزْمِ إِحْرَاءً لِلْمُعْتَلِّ مُحْرَى الصَّحِيحِ، كَقِرَاءَةِ قُنْبُلٍ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَقِى وَيَصْبُرْ﴾.

وَعِنْدَ حَذْفِ الْيَاءِ: اللاَّمُ لاَمُ الأَمْرِ، وَأَمْرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ بِفِعْلٍ مَقْرُونٍ بِاللاَّمِ فَصِيحٌ قَلِيلُ فِي الاِسْتِعْمَالِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾، قَالَ: وَيَجُوزُ فَتْحُ اللاَّمِ، ثُمَّ ذَكرَ الاِسْتِعْمَالِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾، قَالَ: ويَجُوزُ فَتْحُ اللاَّمِ، ثُمَّ ذَكرَ تَوْجِيهَهُ. وَفِيهِ لِغَيْرِهِ بَحْثُ اخْتَصَرْتُهُ ؛ لأَنَّ الرِّوايَةَ لَمْ تَرِدْ بِهِ.

وَقِيلَ: إِنَّ فِي رِوَايَةِ الْكَشْمِيهَنِيِّ: (فَأُصَلِّ) بِحَذْفِ اللاَّمِ، وَلَيْسَ هُوَ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ النُّسَخ الصَّحِيحَةِ.

وَحَكَى ابْنُ قَرْقُولِ(١) عَنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (فَلِنُصَلِّ) بِالنُّونِ، وَكَسْرِ اللاَّمِ، وَالْجَزْمِ، وَاللاَّمُ عَلَى هَذَا لاَمُ الأَمْرِ، وَكَسْرُهَا لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ»(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن قرقول هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم، القائد الحمزي الوهراني، المعروف بابن قرقول، ولد بالمرية إحدى مدائن الأندلس، وهو صاحب كتاب "المطالع"، توفي سنة تسع وستين وخمس مئة (٦٩هـ)، وله أربع وستون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/٠/٠، ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري/٥٨٤/. وينظر: عمدة القاري٤/١١١، وإرشاد الساري٢/٤٤، ٥٥.

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ عُمُوماً أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ اللاَّمُ فِي أَوَّلِهِ؛ وَذَلِكَ لإِفَادَةِ مَعْنَى الأَمْرِ؛ وَذَلِكَ لإِفَادَةِ الْمَعَانِي، كَــ "لاَ" فِي النَّهْي، وَ"لَمْ" فِي النَّفْي. وَتُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صِيغَةُ الْمُخَاطَبِ الْمَعْلُومِ مِنَ الأَفْعَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا، فَإِنَّهَا تَكُونُ وَتُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صِيغَةُ الْمُخَاطَبِ الْمَعْلُومِ مِنَ الأَفْعَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَالِباً وَتُعْرِ لاَم الأَمْرِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُ أَمْرِ الْمُخَاطَبِ فِي كَلاَمِهِمْ، غَالِباً وبِعَيْرِ لاَم مِنْ أَوَّلِهِ، ثُمَّ خُشِي مِن الْتِبَاسِ الأَمْرِ بِالْخَبَرِ؛ فَحَذَفُوا حَرْفَ أَسْقِطَتِ اللاَّمُ مِنْ أَوَّلِهِ، ثُمَّ خُشِي مِنَ الْتِبَاسِ الأَمْرِ بِالْخَبَرِ؛ فَحَذَفُوا حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ، وَعُدَّ اتِّصَالُ اللاَّم بِهِ رُجُوعاً إلَى أَصْل قَلِيل الاسْتَعْمَال.

وَيُسْتَنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلِ لَيْسَ مِمَّا يَسُوغُ اسْتِعْمَالُهُ، وَإِنَّمَا فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَصُولٌ مَرْفُوضَةٌ، أَوْ قَلِيلٌ اسْتِعْمَالُهَا، كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

ثَانِياً: أَنَّ أَمْرَ الْمُتَكِلِّمِ نَفْسَهُ بِاللاَّمِ أَوْ غَيْرِهَا قَلِيلٌ -أَيْضاً لاَ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّ لاَمَ الْإِنْسَانِ الأَمْرِ تَلْزَمُ فِعْلَ غَيْرِ الْمُحَاطَب، وَإِنَّمَا قِلَّتُهُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ؛ لأَنَّ أَمْرَ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ نَادِرُ الْوُقُوعِ، وَإِذَا وُجِدَ فَهُو طَرِيفٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْتِيمٍ وَزِيَادَةِ الاهْتِمَامِ بِالأَمْرِ الْمُأْمُور بهِ.
الْمَأْمُور بهِ.

وَهَذَا يَعْنَي أَنَّ الْقَلِيلَ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَفْصَحَ وَأَبْلَغَ مِنَ الْكَثِيرِ، مِنْ ذَلِكَ أَمْرُ الْمُتَكِلِّمِ نَفْسَهُ عِنْدَ إِرَادَةِ الالْتِزَامِ وَالاهْتِمَامِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، مَعَ قِلَّةِ وُجُودِهِ فِي الْكَلاَم.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ:وُقُوعُ الْمُضَارِعِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُثْبَتِ جَوَابَ قَسَمٍ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ بِنُونٍ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مُثْبَتٍ وَاقِعٍ جَوَاباً لِلْقَسَمِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللاَّمِ فَاصِلُّ وَالنَّقِيلَةِ.(١) وَجَبَ تَأْكِيدُهُ بِالنُّونِ الْحَفِيفَةِ أَوِ النَّقِيلَةِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: حَاءَ الْمُضَارِعُ الْمُسْتَقْبَلُ الْمُشْبَتُ حَوَابَ قَسَمٍ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ بِنُونٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ
   لَحْم أَوْ عَصَب مَا يَصْرفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينهِ»(٢).
- ٢- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ...»(٣).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

لَمَّا كَانَ كُلُّ مِنَ الْقَسَمِ وَالْمُقْسَمِ عَلَيْهِ -وَهُوَ جَوَابُ الْقَسَمِ - جُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَةٍ إِحْدَاهُمَا عَن الأُخْرَى، مَعَ وُجُودِ عَلاَقَةٍ بَيْنَهُمَا، كَانَ لاَ بُدَّ مِنْ رَابطٍ يَرْبطُ بَيْنَهُمَا:

فَبِالنَّظَرِ إِلَى جُمْلَةِ جَوَابِ الْقَسَمِ، مُوجَبَةً أَوْ مَنْفِيَّةً، وُجِدَ أَنَّ الرَّابِطَ يَكُونُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْكَلاَمُ، وَتِلْكَ الأَحْرُفُ هِيَ: حَرْفَانِ لِلإِيـجَابِ، وَهُمَا اللَّمُ، وَ"لاَ"، وَ"لاَ"، وَ"لاَ"، وَ"لاَ"، وَ"لاَ"، وَ"لاَ"،

وَإِذَا كَانَ جَوَابُ الْقَسَمِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ، كَانَ الرَّابِطُ اللاَّمَ عِنْدَ جَمِيعِ النُّحَاةِ، وَيَزِيدُ الْبَصْرِيُّونَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وُجُوبَ اتِّصَالِ آخِرِ الْفِعْلِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْحَفِيفَةِ النُّحَاةِ، وَيَزِيدُ الْبَصْرِيُّونِ التَّوْكِيدِ الْحَفِيفَةِ النَّصَالِ آخِرِ الْفِعْلِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْحَفِيفَةِ النَّحَاةِ، وَيُودِ اللهِ لَتَضْرِبَنْ عَمْراً، وَاللهِ لَتَضْرِبَنَ زَيْداً ٥٠، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «اعْلَمْ أَنَّ الْقَسَمَ أَو التَّقِيلَةِ، نَحْوُ: وَاللهِ لَتَضْرِبَنْ عَمْراً، وَاللهِ لَتَضْرِبَنَ زَيْداً ٥٠، قَالَ سِيبَوَيْهِ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب،۱۰٤/۳، والمقتضب،۳۳۳/۳، وشرح المفصل،۲۰۱۸، وشرح الكافية ۹/۶، والبسيط/ لابن أبي الربيع ۹/۸، والمغنى ۲۹۶/۲.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٩)، ح(٣٨٥٢) ٤٥/٥.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الجنائز، باب (۷۲)، ح(۱۳٤٤)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (۹)، ح۳۰–(۲۲۹٦) ۱۷۹۰/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أسرار العربية، ص:٢٧٧، ٢٧٨، وشرح المفصل٥/٢٥١، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:١٣٠، ١٣٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: المقتضب ٣٣٣/٢، وكتاب اللامات/ للزجاجي، ص:١١٣، وشرح المفصل ٢٥١/٥، وشرح الكافية ١٩١٨، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:١٢٩، ١٣٠، والبسيط/ لابن أبي الربيع ١٩١٨/٢، والتذييل والتكميل ١٠١/١.

تَوْكِيدٌ لِكَلاَمِكَ، فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى فِعْلٍ غَيْرَ مَنْفِيٍّ لَمْ يَقَعْ، لَزِمَتْهُ اللاَّمُ، وَلَزِمَتِ اللاَّمَ النُّونُ الْحَفِيفَةُ أَو النَّقِيلَةُ فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ، وَذَلِكَ: "وَالله لأَفْعَلَنَّ".

وَعَلَى مَذْهَبِ هَوُلاَءِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «....أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ...»(٢).

وَحُجَّةُ الْبَصْرِيِّينَ فِي لُزُومِ النُّونِ الْمُضَارِعَ الْمُثْبَتَ الْمُتَّصِلَ بِاللاَّمِ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ: أَنَّ النُّونُ النُّونَ تُحَلِّصُ الْمُضَارِعَ لِلاَسْتِقْبَالِ؛ لأَنَّهُ يَصْلُحُ النُّونَ الْخَالِ، فَلَوْ لَمْ تُحَلِّصْهُ النُّونُ للنُّونَ للسَّتِقْبَالِ، لَوَقَعَ الْقَسَمُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرَ مَعْلُومٍ، وَالْقَسَمُ تَوْكِيدٌ، وَلاَ يَجُوزُ تَأْكِيدُ أَمْرٍ للاَسْتِقْبَالِ، لَوَقَعَ الْقَسَمُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرَ مَعْلُومٍ، وَالْقَسَمُ تَوْكِيدٌ، وَلاَ يَجُوزُ تَأْكِيدُ أَمْرٍ مَعْهُول. (٣)

وَقِيلَ: ﴿إِنَّمَا دَخَلَتِ النُّونُ مَعَ اللاَّمِ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ؛ لأَنَّ اللاَّمَ وَحْدَهَا تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ فِي خَبَرِ "إِنَّ"، وَلَيْسَ دُخُولُ اللاَّمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي خَبَرِ "إِنَّ" لِلْقَسَمِ، فَأَلْزَمُوهَا النُّونَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ اللاَّمَ الدَّاخِلَةِ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، وَالدَّاخِلَةِ لِغَيْرِ الْقَسَمِ، فَإِذَا قُلْتَ: "إِنَّ زَيْداً النُّونَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ اللاَّمَ الدَّاخِلَةِ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، وَالدَّاخِلَةِ لِغَيْرِ الْقَسَمِ، فَإِذَا قُلْتَ: "إِنَّ زَيْداً لَيُضْرِبَنَّ عَمْراً، فَاللاَّمُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَهَا؛ لأَنَّهَا جَوَابُ للقَسَم، فَهي بَعْدَهُ.

وَإِذَا قُلْتَ: َ "إِنَّ زَيْداً لَيَضْرِبُ عَمْراً" فَهَذِهِ اللاَّمُ تَقْدِيرُهَا أَنْ تَكُونَ دَاحِلَةً عَلَى "إِنَّ".

فَبَيْنَ هَذِهِ اللَّهِ مَ وَاللَّهِ الَّتِي مَعَهَا النُّونُ فَصْلٌ مِنْ وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللاَّمَ الَّتِي مَعَهَا النُّونُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَالَّتِي لَيْسَ مَعَهَا النُّونُ تَكُونُ لِلْحَال، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْمُسْتَقْبَلُ.

وَالْوَجْهُ الآخَرُ: أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ لاَ يَجُوزُ تَقْدِيــمُهُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي فِيهِ النُّونُ، وَيَجُوزُ تَقْدِيــمُهُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي فِيهِ النُّونُ، وَيَجُوزُ تَقْدِيــمُهُ عَلَى الَّذِي لاَ نُونَ فِيهِ؛ لأَنَّ نيَّةَ اللاَّم فِيهِ التَّقَدُّمُ»(٤).

وَقَدْ أَجَازَ الْبَصْرِيُّونَ حَذْفَ النُّوَنِ مِنَ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ الْمُتَّصِلِ بِاللاَّمِ فِي جَوَابِ الْقُسَم، فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ هِيَ ﴿):

<sup>(</sup>۱) الكتاب۳/۲.۱.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجنائز، باب (۸۰)، ح(۱۳۲۰)۹۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٥/١٥١.

<sup>(</sup>٤)شرح المفصل٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل٢٠٨/٣، ٢٠٩، وشرح الكافية٤/٣١٩.

الْأُوَّلُ: أَنْ تَدْخُلَ اللاَّمُ عَلَى مُتَعَلَّقٍ لِلْمُضَارِعِ، مُقَدَّمٍ عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِبِن مُتُمَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَرُونَ ﴾(١).

الثَّانِي: أَنْ تَدْخُلَ اللاَّمُ عَلَى حَرْفِ التَّنْفِيسِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴾ (٢) أَيْ: وَاللهِ لَسُوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا، فَلَمْ تُؤْتَ بِالنُّونِ اكْتِفَاءً بِإِحْدَى عَلاَمَتِي الاسْتِقْبَالِ عَنِ الأُحْرَى.

الثَّالِثُ: الاكْتِفَاءُ باللاَّم عَنِ النُّونِ فِي الضَّرُورَةِ.

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ الاكْتِفَاءُ بِالنُّونِ عَنِ اللَّمِ، وَبِاللَّمِ عَنِ النُّونِ مُطْلَقاً (٣)

فَمِنَ الاكْتِفَاء بِالنُّونِ عَنِ اللَّامِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَقَتِيل مَرَّةَ أَثْأَرَنَّ فَإِنَّهُ \*\*\* فَرْعٌ وَإِنَّ أَخَاهُمُ لَمْ يُقْصَدِ(٤)

وَمِنَ الاكْتِفَاءِ بِاللاَّمِ عَنِ النُّونِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

تَأَلَّىَ ابْنُ أَوْسِ حَلْفَةً لَيَرُدُّنِي \*\*\* إِلَى نِسْوَةٍ كَأَنَّهُنَّ مَفَائِدُ(٠)

وَقُوْلُ الآخَر:

فَلاَ وَأَبِي لَتَأْتِيَهَا جَمِيعاً \*\*\* وَلَوْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ وَرُومُ(١)

وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ مَالِكِ الْحَدِيثَ الآخَرَ: «لَيَ**رِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي**»(<sup>(^)</sup>، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَإِنَّمَا الْغَالِبُ الاتِّصَالُ بِاللاَّمِ وَالنُّونِ مَعاً<sup>(^)</sup>.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٨.

(٢) سورة مريم، من الآية: ٦٦.وينظر: المغني ٥٧/٢.

(٣) ينظر: شرح الكافية ٤/٠٢، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٩١٨/٢، والتذييل والتكميل ١٠١/١.

(٤) البيت من الكامل، وهو لعامر بن الطفيل في: ديوانه، ص:٥٦، والخزانة، ٦٠/١، ٦٥، وبلا نسبة في: شرح التسهيل ٢٠٩/، وشرح الكافية ٣١٩/٤، وهمع الهوامع٢٤٦/٤.

فَرْعٌ: شريف، وأعلى كلَّ شيء. ينظر: القاموس (ف رع). لم يقصد: من أقصده، بمعنى: طعنه فلم يخطئه. ينظر: القاموس (ق ص د).

(°) البيت من الطويل، وهو لزيد الفوارس في: شرح ديوان الحماسة/ للمرزوقي، ص:٥٥٧، والخزانة ١٠٥/٠، ٧١، وبلا نسبة في: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٥٠٤/١، وشرح التسهيل ٢٠٩/٣، والمقرب، ص:٢٢٧، وشرح الكافية ٢٠٠/٤، والتذييل والتكميل ١٠١/١.

(٦) البيت من الوافر، وهو لعبد الله بن رواحة ﷺ في: شرح التسهيل٣/٣،، والمساعد ٣١٥/٢، وبلا نسبة في: المغنى ٣٨٣/٢.

(٧) هذا الحديث مروي في (صحيح الإمام مسلم) باللام والنون معا بلفظ النبي ﷺ: «إنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ، وَيَعْرِفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ» ينظر: كتاب الفضائل، باب (٩)، ٣٦-(٢٢٩٠/٤(٢٢٩٠).

(٨) ينظر: شرح التسهيل ٢٠٩/٣، والمساعد ٢/٢ ٣١.

وَقَالَ فَي (شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ)(١): «وَفِي (لَيرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ) شَاهِدٌ عَلَى وُقُوعِ الْمُضَارِعِ الْمُشْرَتِ الْمُسْتَقْبَلِ جَوَابَ قَسَمٍ غَيْرَ مُؤَكَدٍ بِالنُّونِ، وَفِيهِ غَرَابَةٌ، وَهُوَ مِمَّا زَعَمَ أَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ الْمُشْبَتِ الْمُسْتَقْبَلِ جَوَابَ قَسَمٍ غَيْرَ مُؤَكَدٍ بِالنُّونِ، وَفِيهِ غَرَابَةٌ، وَهُوَ مِمَّا زَعَمَ أَكْثَرُ النَّحُويِّينَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي الشِّعْرِ، كَقُول الشَّاعِر:

لَعَمْرِي لَيُجْزَى الْفَاعِلُونَ بِفِعْلِهِمْ \*\*\* فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْنَى بِغَيْرِ جَمِيلِ(٢) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي الشِّعْر، قَلِيلٌ فِي النَّثْر».

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (لَيُمْشَطُ) شَاذٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ؛ لِحَذْف النُّونِ مِنَ الْجَوَابِ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَوْضِعُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ لَدَيْهِمْ.

## التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي: أَوَّلاً: أَنَّ الأَكْثَرَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنْ يَتِّصَلَ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاقِعُ جَوَاباً

لِلْقَسَمِ بِاللاَّمِ وَالنُّونِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّيَنَ، وَقَدْ تَتَعَاقَبُ اللاَّمُ وَالنُّونُ فِي الشِّعْرِ كَثِيراً وَفِي النَّشْ قَلِيلاً، وَكُلِّ قِيَاسٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

وَالْأَقْوَى -فِي نَظُرِ الْبَحْثِ- مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ؛ لأَنَّ الْمَقِيسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِمَّا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُصَحَاء؛ لِتَبَقَى اللَّغَةُ نَقِيَّةً صَافِيَةً.

ثَانِياً: أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ﴿ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ» -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - لَيْسَ مَمَّا حُذِفَتْ فِيهِ النُّونُ مِنْ جَوَابِ الْقَسَمِ؛ لأَنَّ الْجَوَابَ هُوَ قَوْلُهُ: "لَقَدْ كَانَ"، وَقَدِ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ؛ لأَنَّهُ فِعْلٌ مَاضَ، وَتَقْدِيرُهُ: وَالله لَقَدْ كَانَ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ فِي جَعْلِ ابْنِ مَالِكً ﴿ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا حُذِفَتْ فِيهِ النُّونُ مِنْ جَوَابِ الْقَسَم، نَظَرُّ.

وَعَلَى فَرْضِ صِحَّةِ اسْتِشْهَادِ ابْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: «لَيُمْشَطُ» حِكَايَةُ حَالٍ قَدْ حَصَلَتْ، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَقْبَلِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ص:۱٦٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، قال المحقق: «لم أقف عليه»، وكذلك البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٦٢، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٨٩.

الْفَصْلُ التَّاسِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ. وَوَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: وُقُوعُ فِعْلِ الشَّرْطِ مُضارِعاً وَجَوَابُهُ مَاضِياً.

الْقِيَاسُ: أَنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ وَجَوَابَهُ يَكُونَانِ مُضَارِعَيْنِ، أَوْ مَاضِيَيْنِ، أَوْ مَاضِياً وَمُضَارِعاً. (١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الشَّرْطُ مُضَارِعاً، وَجَوَابُهُ مَاضٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: وَهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيــمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ» (٢).
- ٢ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصلِّي بَالنَّاسِ. قَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ» (٣).

الْبَيَانَ وَالتَّوْجِيهُ: ذَهَبَ النُّحَاةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي فِعْلِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ أَنْ يَكُونَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، بَلْ يَأْتِيَانِ عَلَى صُور هِيَ<sup>(٤)</sup>:

الصُّورَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَا مُضَارِعَيْن، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴿ ( ).

الصُّورَةُ النَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَا مَاضِيَيْن، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عُدَثُّمْ عُدْنَا ﴾(١٠).

الصُّوْرَةُ الثَّالِقَةُ: أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مَاضِياً، وَالْجَوَابُ مُضَارِعاً، وَهِيَ قَلِيلَةٌ، وَعَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱلْآخِرَة نَرِدُ لَهُمْ فِي حَرِّثِهِ ﴾ (٧).

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُضَارِعاً، وَالْجَوَابُ مَاضِياً.

حَكَمَ جُمَهُورُ النَّحَاةِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ بِالْقِلَّةِ (١٠)، بَلْ وَصَفَهَا بَعْضُهُمْ بِالْقُبْحِ، وَالرَّدَاءَةِ، وَالضَّعْفِ (١٠)، قَالَ الثَّمَانِينِيُّ: «وَهَذَا أَرْدَأُ الأَرْبَعَةِ، وَإِنَّمَا صَارَ أَرْدَأُهَا؛ لأَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُمِ الْجَوَابِ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الارتشاف٤/١٨٨٦، وشرح جمل الزجاجي/ لابن حروف٢/٨٧٠، وشرح الأشموني٤/٦، والتصريح على التوضيح ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب (٢٥)، ح(٣٥) ١٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (١٩)، ح(٣٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٤٦، وشرح عيون الإعراب/ للمحاشعي، ص:٢٧٧، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢٠/٢، وشرح التسهيل ٤٠/٤، والتصريح على التوضيح٢/١٠٤.

<sup>(°)</sup> سورة الأنفال، من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، من الآية: ٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى، من الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التسهيل٤/١٩، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٥٦٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢/٨٧٠.

<sup>(</sup>١٠) الفوائد والقواعد، ص:٢١٥.

وَقَالَ الْمَجَاشِعِيُّ: «وَإِنَّمَا يَقْبُحُ ذَلِكَ؛ لِجَعْلِكَ الْمَاضِيَ عِلَّةً لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَهَذَا عَكْسُ مَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْكَلاَمُ»(١).

وَبَعْضُهُمْ خَصَّهَا بِضَرُورَةِ الشِّعْرِ (٢).

وَذَهَبَ الْفُوّاءُ إِلَى جَوَازِ هَذِهِ الصُّورةِ فِي التَّشْرِ (٣) مُستَدلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن نَّشَأُ نُتَزِّلَ عَلَيْهِ مِن ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَقُهُم هَا خَضِعِينَ ﴾ (٤) ، ثُمَّ قَالَ: ﴿...قَالَ: (فَظَلَّتْ) ، وَلَمْ يَقُلْ: عَطِفَ عَلَى مَحْزُومِ الْجَزَاءِ بِالْعَعَلَ"؛ لأَنَّ الْجَزَاءَ يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِ "فَعَلَ "، أَنْ تَعْطِفَ عَلَى مَحْزُومِ الْجَزَاءِ بِالْعَعَلَ"؛ لأَنَّ الْجَزَاءَ يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِ "فَعَلَ يَفْعُلُ"، وَفِي مَوْضِعِ "يَفْعُلُ فَعَلَ"، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: "إِنْ الْجَزَاءَ يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِ "فَعَلَ يَفْعُلُ"، وَفِي مَوْضِعِ "يَفْعُلُ أَنْ وَلَا اللّهَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: "إِنْ تَزُرْنِي أَزُرْكَ"، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ فَلِذَلِكَ صَلَحَ قَوْلُهُ: (فَظَلَّتْ) مَرْدُودَةً وَرُدُّ تَنِي زُرْتُكَ"، وَ الْإِنْ تَزُرْنِي أَزُرْكَ"، وَالْمَعْنَى وَاحِدُ؛ فَلِذَلِكَ صَلَحَ قَوْلُهُ: (فَظَلَّتْ) مَرْدُودَةً عَلَى "يَفْعُلُ "، وَعَلَ اللّهَ جَعَلَ لَكَ خَيِّرًا مِن ذَالِكَ جَنَّلَتٍ ﴾ مَرْدُودَةً عَلَى الْفَعَلُ"، وَعَلَى الْفَعَلُ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّلَتٍ ﴾ وَكَذَلِكَ عَلَى (نُنزِلُكِ وَلَقَى الْفَعُلُ"، وَعَلَى الْفَعَلَ "، وَهُو بِمَنْزِلَةِ رَدِّهِ (فَظَلَّتْ) عَلَى (نُنزِلُ)، وَكَالِكَ جَوَابُ الْجَزَاءِ يَلْقَى "يَفْعُلُ "، وَالْعَلَ بِيَفْعُلُ "، كَقَوْلِكَ: "إِنْ قُمْتَ أَقُمْ، وَإِنْ تَقَمْ قُولُكَ: "إِنْ قُمْتَ أَقُمْ، وَإِنْ تَقَمْ قُمْتُ "، كَقَوْلِكَ: "إِنْ قُمْتَ أَقُمْ، وَإِنْ تَقَمْ قُمْتُ اللّهَ فَمْتَ الْعَلَى "، وَالْعَلَ بِيَفْعُلُ "، كَقَوْلِكَ: "إِنْ قُمْتَ أَقُمْ، وَإِنْ

فَوَجْهُ اسْتِشْهَادِ الْفَرَّاءِ بِــ(فَظَلَّتْ): أَنَّهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي، وَقَدْ عُطِفَ عَلَى: (نُنَزِّلْ)، وَهُوَ مُضَارِعٌ وَاقِعٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ، وَحَقُّ الْمَعْطُوفِ أَنْ يَصْلُحَ حُلُولُهُ مَحَلَّ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.(٧)

والثمانيني هو: أبو القاسم، عمر بن ثابت بن إبراهيم، الضرير، قرأ على ابن حيى، وله شرح على "اللمع" وعلى
 "التصريف الملوكي" لابن حيى، توفي بالموصل سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة (٤٤٢ه). ينظر: إشارة التعيين،
 ص:٢٣٨، وبغية الوعاة ٢١٧/٢، وشذرات الذهب ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>١) شرح عيون الإعراب، ص:٢٧٧.

والمجاشعي هو: أبو الحسن، علي بن فَضّال، القيرواني، والمجاشعي-منسوب إلى محمد بن سفيان بن مجاشع حد الفرزدق من مصنفاته: "تفسير القرآن الكريم"، و"إكسير الذهب في صناعة الأدب"، وغيرهما، توفي سنة (٤٧٩هـ). ينظر: إشارة التعين، ص:٢٢٤، وبغية الوعاة ١٨٣/٢، وشذرات الذهب ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللمحة ٨٧٣/٢، وشرح الأشموني ١٦/٤، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف٤/١٨٨٧، وشرح الأشموني٤/٦، والتصريح على التوضيح٢/١٠.

 <sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ٤.

<sup>(°)</sup> سورة الفرقان، من الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل ٢/٤.

وَإِلَى مِثْلَ ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُبَرِّدُ(١)، فَقَالَ: «وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "مَنْ يَأْتِنِي أَتَيْتُهُ"، لَجَازَ، وَالأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِتَبَاعُدِ هَذَا عَنْ حَرْفِ الْجَزَاء، وَهُوَ جَائِزْ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

مَنْ يَكِدْني بسَيِّيء كُنْتُ مِنْهُ \*\*\* كَالشَّجَا بَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوَريدِ(٢)»(٣.

تَابَعَ ابْنُ مَالِكٍ الْفَرَّاءَ وَالْمُبَرِّدَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْإِخْتِيَارِ، وَاسْتَدَلَّ بِبَيْتِ الْمُبَرِّدِ، وَبِقَوْلِ الآخَر:

إِنْ تَصْرِمُوناً وَصَلْنَاكُمْ وَإِنْ تَصِلُوا \*\*\* مَلاَّتُمُ أَنْفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابَاكُ وَ وَبَقُوْل الآخَر:

إِنْ يَسْمَعُوا سَيِّئاً طَارُوا بِهِ فَرَحاً \*\*\* مِنِّي وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِح دَفَنُوا(٥)

فَابْنُ مَالِكٍ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ ضَرُورَةٌ؛ ﴿ لَأَنَّ قَائِلَ الْبَيْتِ مُتَمَكِّنُ مِنْ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ "وَصَلْنَاكُمْ": "أَكُ مِنْ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ "وَصَلْنَاكُمْ": "نُواصِلْكُمْ"، وَقَائِلُ التَّانِي مُتَمَكِّنُ مِنْ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ "وَصِلْنَاكُمْ": "وَإِنْ تَصِلُوا تَمْلُؤُوا"، وَقَائِلُ الْبَيْتِ التَّالِثِ مُتَمَكِّنُ مِنْ أَنْ يَقُولَ وَبَدَلَ "وَإِنْ تَصِلُوا مَلاَّتُمْ": "وَإِنْ تَصِلُوا تَمْلُؤُوا"، وَقَائِلُ الْبَيْتِ التَّالِثِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ "إِنْ يَسْمَعُوا": "إِنْ سَمِعُوا"، فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِهِ، وَسُهُولَةِ تَعَاطِيهِ، عُلِمَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُضْطَرِّينَ»(٢).

وَلَمْ يَكْتَفِ ابْنُ مَالِكٍ بِتِلْكَ الشَّوَاهِدِ، بَلِ اسْتَشْهَدَ الْيَضا بِالْحَدِيثِ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِلَى الْمَتَشْهَدَ اللَّيْفِ الْمَالِيَةِ الْقَدْرِ اللَّهُ الْقَدْرِ اللَّهُ وَاحْتِسَابًا غُفِرَ»، وَبَثَمَانِيَةِ أَبْيَاتٍ أُخْرَى فِي كِتَابِهِ (شَوَاهِدُ التَّوْضِيح)(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف٤/١٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) البيت من الخفيف، وهو لأبي زبيد الطائي في: ديوانه، ص:٥٦، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل٩١/٤، وشرح الأشموني ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) المقتضب٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، لمجهول، وهو في: همع الهوامع $\chi(x)$  وشرح الأشموني $\chi(x)$ 

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط، لقعنب بن أم صاحب الغطفاني، وهو في: ديوان الحماسة٢/١٨٧، برواية "ريبة" بدلا من "سيّئا"، وبلا نسبة في: المغني٢/٥٥، وشرح الأشموني٤/٧١.

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل ٩١/٤، ٩٢.

<sup>(</sup>۷) ص:۱۶-۱۱. وينظر: شرح التسهيل ۹۱/٤، وشرح الطَّيْبِيّ على مشكاة المصابيح ۱٦٣/٤، ومصابيح الجامع الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٥٧، وعمدة القاري ٢٢٧/١، وإرشاد الساري ١٧٧/١، ومنحة الباري ١٥٣/١.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ الَّذِينَ يُجِيزُونَ هَذِهِ الصُّورَةَ فِي النَّشْ يَعْتَرِفُونَ أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى (مُضَارِعَيْنِ) هِيَ الأَصْلُ، وَهِيَ الأَحْسَنُ وَالأَكْثَرُ(١)؛ لأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ الأُولَى (مُضَارِعَيْنِ) هِيَ الأَصْلُ، وَهِيَ الأَحْسَنُ وَالأَكْثَرُ(١)؛ لأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ الإِسْتِقْبَالُ، «وَدِلاَلَةُ الْمَاضِي عَلَيْهِ مُحَالِفَةٌ لِلْوَضْع، وَدِلاَلَةُ الْمَاضِي عَلَيْهِ مُحَالِفَةٌ لِلْوَضْع، وَمَا وَافَقَ الْوَضْع أَصْلُ لِمَا خَالَفَهُ»(٢).

ثُمَّ تَلِيهَا فِي الْكَثْرَةِ وَالْحُسْنِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ (مَاضِيَيْنِ)(٣)، وَحَسَّنَهُمَا وُجُودُ التَّشَاكُلِ، وَإِنْ كَانَا مُخَالِفَيْن لِلأَصْل(٤).

وَأَمَّا الصُّورَةُ التَّالِثَةُ (الأَوَّلُ مَاضِ، والتَّانِي مُضَارِعٌ) فَقَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأُولَيْنِ(<sup>9</sup>)، ولَكِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ؛ لأَنَّهُ «إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُضَارِعاً، وَالآخِرُ مَاضِياً، حَصَلَتِ الْمُوَافَقَةُ مِنْ وَجْهٍ، وَالْمُحَالَفَةُ مِنْ وَجْهٍ، وَتَقْدِيمُ الْمُوافِقِ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِ الْمُحَالِفِ؛ لأَنَّ الْمُحَالِفَ نَائِبٌ عَنْ غَيْرِهِ، وَالْمُوافِقُ لَيْسَ نَائِبًا »(٦).

وَأَمَّا الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ فَأَقَلُّ مِنَ الْجَمِيعِ(٧)؛ «لأَنَّ الشَّرْطَ الْمَاضِيَ لاَ يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ مَقْرُونٌ بأَدَاةِ الشَّرْطِ، وَالْجَوَابُ الْمَاضِي قَدْ يَلْتَبسُ بِغَيْرِهِ؛ لِعَدَم ظُهُورِ الْجَزْم بِهِ»(٨).

وَعَلَّلَ ذَلِكَ الصَّبَّانُ فِي (حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الأُشْمُونِيِّ)(٩) بِــَ«...أَنَّ إِعْمَالَ الأَدَاةِ فِي لَفْظِ الشَّرْطِ، ثُمَّ الْمَجِيءُ بِالْجَوَابِ مَاضِياً، كَتَهْيئَةِ الْعَامِلِ لِلْعَمَل، ثُمَّ قَطْعُهُ....».

وَافَقَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ عَلَى جَوَازِ مَجِيءَ فِعْلِ الشَّرْطِ مُضَارِعاً وَجَوَابِهِ مَاضِياً، وَلَكِنْ مَعَ الإعْتِرَافِ بِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيلٌ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ -عَنِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ-: «...فِيهِ مَجِيءُ فِعْلِ الشَّرْطِ مُضَارِعاً وَالْجَوَابِ مَاضِياً، وَهُو قَلِيلٌ»(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل٤/٩٠.

<sup>(</sup>٢) شواهد التوضيح، ص:١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل٤/٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٧.

٥) ينظر: شرح التسهيل١/٤.

<sup>(</sup>٦) شواهد التوضيح، ص:١٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل١/٤.

<sup>(</sup>٨) السابق ٤/١٩.

<sup>(</sup>٩) حاشية الصبان مع شرح الأشموني ١٦/٤.

والأشموني هو: أبو الحسن، على بن محمد بن عيسى، نور الدين، من فقهاء الشافعية، من مصنفاته: "شرح ألفية ابن مالك"، و"نظم المنهاج"، و"نظم جمع الجوامع". توفي سنة تسع مئة من الهجرة (٩٠٠ه) تقريباً. ينظر: الضوء اللامع، رقم (١٠) ٥/٦.

<sup>(</sup>۱۰) التنقيح ۱/۳٦.

فِي حِينَ اعْتَرَضَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى الإِسْتِشْهَادِ بِهِ قَائِلاً: «...وَاسْتَدَلُّوا -أَيْضاً- بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَعِنْدِي فِي الإِسْتِدُلاَلُ بِهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّنِي أَظُنُّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ؛ لأَنَّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ الْحَدِيثِ، وَعِنْدِي فِي الإِسْتِدُلاَلُ بِهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّنِي أَظُنُّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ؛ لأَنَّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ مَشْهُورَةٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ...»(١)، وَكَذَا فَعَلَ السُّيُوطِيُّ مَشْهُورَةٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ فِي الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ...»(١)، وَكَذَا فَعَلَ السُّيُوطِيُّ قَائِلاً: «قُلْتُ: الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -أَيْضاً- بِلَفْظِ النَّبُوّةِ مَا وَافَقَ الْفَصِيحَ»(٢) فُعَرِفَ أَنْ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّواةِ، وَالأَلْيَقُ بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَى لَفْظِ النَّبُوّةِ مَا وَافَقَ الْفَصِيحَ»(٣).

وَاعْتَرَضَ الأَزْهَرِيُّ عَلَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَعَلَى الآيَةِ الَّتِي اسْتَشْهَدَ بِهَا الْفَرَّاءُ، قَائِلاً فِي ذَلِكَ: «وَلِلاَّكُثْرِينَ أَنْ يُجِيبُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ رِوَايَتُهُ بِالْمَعْنَى، فَلَيْسَ نَصَّا فِي الدَّلِيلِ، وَعَن الآيَةِ بِأَنَّهُ يُعْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ»(٤).

وَيُرَدُّ عَلَى هَوُلاَءِ الْمُعْتَرِضِينَ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ «مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ» الثَّابِتِ، وَبَتِلْكَ الأَبْيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ مَالِكٍ.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ خَصُّوا مَجِيءَ فِعْلِ الشَّرْطِ مُضَارِعاً، وَجَوَابِهِ مَاضِياً، بِالضَّرُورَةِ، وَالرَّاجِحُ –فِي نَظَر الْبَحْثِ– جَوَازُهُ فِي النَّظْم وَالنَّثْر لِمَا يَلِي:

١ – وُرُدُوهُ فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ الصَّحِيح، وَفِي أَبْيَاتٍ كَثِيرَةٍ بلاَ ضَرُورَةٍ.

٢ وَلَأَنَّهُ قَدْ يَكُونَ ذَلِكَ لِنُكْتَةٍ بَلاَغِيَّةٍ اللَّغِيَّةِ الْمُضَارِعِ مَضْمُونِهِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الْكُرْمَانِيُّ: «فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قَالَ: (مَنْ يَقُمْ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ، وَقَالَ فِيمَا بَعْدَهُ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) بالْمَاضِي؟.

قُلْتُ: الْأَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ وَصِيَامَهُ مُحَقَّقُ الوُقُوعِ؛ فَجَاءَ بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، بِخَلاَفِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنِ؛ فَلِهَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ ٱلْمُسْتَقْبَلَ.

وَإِنْ قُلْتَ : فَمَا بَالُ الْجَزَاءِ لَمْ يُطَابِقِ الشَّرْطَ فِي الإسْتِقَّبَالِ، مَعَ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ فِي زَمَنِ الأَسْتَقْبَالِ؟

قُلْتُ: إِشْعَاراً بِأَنَّهُ مُتَيَقَّنُ الْوُقُوعِ، مُتَحَقَّقُ الثُّبُوتِ؛ فَضْلاً مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ »(°).

<sup>(</sup>١) فتح الباري١ (١ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصوم، باب (٦)، ح(١٨٠٢)٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) عقود الزبر جد٢/٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) التصريح على التوضيح ٢/١٠٤.

<sup>(°)</sup> الكواكب الدراري ١٥٣/١. وينظر: شرح شذور الذهب/ للجوجري ٩٩/٢ ٥، وإرشاد الساري ١٧٧/١، ومنحة الباري ١٩٤/١.

ثَانِياً: أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حَجَر وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ أَنَّ الرُّوَاةَ تَصَرَّفُوا فِي حَدِيثِ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْر إيسمَاناً وَاحتِسَاباً غُفِرَ لَهُ».

وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ) مَرَّةً وَاحِدَةً، بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي قَوْلِهِ: «حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ(١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ(١)، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ(٣)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَسُولُ اللهِ ﷺ...».

وَوَرَدَ الْحَدِيثُ نَفْسُهُ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسَلِمٍ) بِهَذَا اللَّفْظِ، مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِسْنَادُهُ:

«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ<sup>(٤)</sup>، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ<sup>(٥)</sup>، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ<sup>(٦)</sup>، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ اللَّعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ...».

فَوُرُودُ هَذَا الْحَدِيثِ، بهَذَا اللَّفَطِ الْمُوَحَّدِ، بإسْنَادَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، فِي كِتَابَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، يَسْتَوْجِبُ أَنْ لاَ يَكُونَ هُنَاكَ أَيُّ تَصَرُّفِ فِي رواَيَتِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهُ وَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمُضَارِعَيْنِ، أَوْ مَاضِيَيْنِ، فَأَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ الأُخْرَى ثَابِتَةً عَنْهُ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) **أبو اليمان هو**: الحكم بن نافع، الحمصي البهراني، سمع صفوان بن عمرو، وغيره، توفي سنة ثنتين وعشرين ومثتين (۲۲۲هـ). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (۲۲۹) ۳٤٤/۲، ورجال صحيح البخاري، رقم (۲۵۷) ۱۹۸/۱.

<sup>(</sup>۲) شعيب هو: ابن أبي حمزة، أبو بشر، الأموي مولاهم الحمصي، الكاتب روى عن نافع وغيره، توفي سنة ثلاث وستين ومئة (۱۲۳هه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ۳۸۹، ۳۷۹، وتذكرة الحفاظ ۲۲۲، ۲۲۲، وسير أعلام النبلاء/١٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) أبو الزناد هو: عبد الله بن ذكوان، سمع أبا سلمة والأعرج، وروى عنه مالك وغيره، توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ه). ينظر: التاريخ الصغير/ للإمام البخاري٢٧/٢، والكنى والأسماء/ للإمام مسلم، رقم (١٢٥٩) / ٢٠٥، ومولد العلماء ووفياتهم ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن رافع هو: أبو عبد الله، النيسابوري، سمع سفيان بن عيينة وغيره، توفي سنة خمس وأربعين ومئتين (٢١٤م). ينظر: التاريخ الصغير ٣٨٣/٢، وتذكرة الحفاظ٢/٩٠، ٥١٠، وسير أعلام النبلاء ٢١٤/١٢–٢١٨.

<sup>(°)</sup> شبابة هو: أبو عمرو، شبابة بن سوار الفزاري، سمع شعبة وحريز بن عثمان وورقاء بن عمر، توفي سنة خمس أو أربع ومئتين (٣٠٥) أو (٢٠٧٤). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٧٧٠) ٢٧٠/٤، والكنى والأسماء/ للإمام مسلم، رقم (٢٣٣١) ٥٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) **ورقاء هو**: ابن عمر، أبو بشر، اليشكري، الخوارزمي، سمع عمرو بن دينار وغيره، وروى عنه شعبة وشبابة، وغيرهما، توفي سنة نيف وستين ومئة (١٦٠ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٦٤٨) ١٨٨/٨، والكنى والأسماء/ للإمام مسلم، رقم (٣٩٦) ١٤١/١، وتذكرة الحفاظ ٢٣٠/١.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: ذِكْرُ خَبَرِ الْمُبْتَدَا الْوَاقِعِ بَعْدَ "لَوْلاً".

الْقِيَاسُ: أَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" وَاحِبُ الْحَذْفِ (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ ذِكْرُ حَبَر الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لُوْلاً"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- قَوْلِ النَّبِيِّ : «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ (٢)... لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ... »(٣).

٢ - وَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «.... فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْراً، وَلَوْلا مَرْوَانُ (٤) أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَدْكُرْهُ لَكَ ....»(٥).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

"لَوْلاً" تَأْتِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ(٦)، هِيَ:

الْوَجْهُ الْأُوَّلُ: أَنْ تَدْخُلَ عَلَى جُمْلَتَيْنِ: جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ، تَلِيهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ: الأُولَى مِنْهُمَا شَرْطٌ، وَالتَّانِيَةُ جَزَاءٌ (٧)، وَتُفِيدُ "لَوْلاً" -حِينئِذٍ-: امْتِنَاعَ الثَّانِيَةِ؛ لِوُجُودِ الأُولَى، نَحْوُ: "لَوْلاً زَيْدٌ لاَّكُرَامُكَ مِنِّي امْتَنَعَ؛ لِوُجُودِ زَيْدٍ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل ۲۷٦/۱، والبسيط/ لابن أبي الربيع ١٠٨٩، وارتشاف الضرب١٠٨٩/٣، والمغني ١٠٨٩/١، والمغني ا/٤٤٨، والنحو الوافي ٤/٥١٥.

<sup>(</sup>۲) قوله: "عهدُ" بالرفع فاعل لــــ"حديث" الذي هو صفة مشبهة. ينظر: فتح الباري ٢٧١/١، وإرشاد الساري ٩/١) ومنحة الباري ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب العلم، باب (٤٨)، ح(٣٧/١(١٢٦)، وبلفظ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ» كتاب الحج، باب (٤٢)، ح(١٥٨٦)، ورواه مسلم بلفظ: «لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ —أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ — لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبيلِ اللهِ» كتاب الحج، باب (٦٩)، وَوَلَمْ مَكُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ » ح ٢٠١ – (١٣٣٣) ٢ / ٩٦٩)، وبلفظ: «لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ» ح ٢٠١ – (١٣٣٣) ٢ / ٩٦٩)، وفي كل هذه الروايات ذكرٌ للخبر بعد "لولا".

وقد ورد هذا الحديث في مواضع أحرى من الصحيحين من دون ذكر الخبر.

<sup>(</sup>٤) **مروان هو**: ابن الحكم بن أبي العاص، أبو عبد الملك، القرشي الأموي، توفي بدمشق سنة خمس وستين (٦٥هـ)، وهو ابن أربع وستين. ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ١٨٠/١، ورجال صحيح البخاري، رقم (١١٨٧) ٧١٥/٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الصوم باب(٢٢)، ح(٢٩١٦/٣(١٩٢٦، ٣٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني ٤٨/١٤٤-٥٥١، والجني الدابي، ص٩٨:٥، ٩٩٥، والنحو الوافي ١٣/٤٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل٥/٩٠.

الْوَجْهُ النَّانِي: أَنْ تَكُونَ لِلتَّحْضِيضِ وَالْعَرْضِ، فَتَخْتَصُّ بِالْمُضَارِعِ، أَوْ مَا فِي تَأْوِيلِهِ، نَحْوُ: "لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ الله".

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّنْدِيمِ، فَتَخْتَصُّ بِالْمَاضِي، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾(١).

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ لِلاِسْتِفْهَامِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوْلَآ أَخْرَتَنَآ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ (٣. الْوَجْهُ النَّحَاةُ فِي الاِسْمِ الْمَرْفُوع، الْوَاقِع بَعْدَ "لَوْلاَ" الاِمْتِنَاعِيَّةِ:

فَالْكُوفِيُّونَ يُعْرِبُونَهُ فَاعِلاً لِـ "لَوْلاً" أَصَالَةً؟ أَوْ لِنَيَابَتِهَا عَن فِعْلِ مَحْذُوفٍ، فَتَقْدِيرُ قَوْلِهِمْ: "لَوْلاَ زَيْدُ لأَكْرَمْتُكَ، ثُمَّ حُذِف "زَالَ"، وَجُعِلَ مَكَانَهُ "لاً"، فَقِيلَ: "لَوْلاَ زَيْدُ لأَكْرَمْتُكَ": لَوْ زَالَ زَيْدُ لأَكْرَمْتُكَ، ثُمَّ حُذِف "زَالَ"، وَجُعِلَ مَكَانَهُ "لاً"، فَقِيلَ: "لَوْلاَ زَيْدُ لأَكْرَمْتُكَ"(٣)، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ فِي (ارْتِشَافِ الضَّرَبِ)(٤): «(لَوْلا)، ويُقَالُ: (لَوْمَا): "لَوْلاَ زَيْدُ لأَكْرَمْتُكَ"(٣)، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ فِي (ارْتِشَافِ الضَّرَبِ)(٤): «(لَوْلا)، ويُقَالُ: (لَوْمَا): حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِوُجُودٍ، وَيَرْتَفِعُ مَا بَعْدَهَا بِالإِبْتِدَاءِ عِنْدَ الْبُصْرِيِّينَ، وَبِالْفَاعِلِيَّةِ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ، وَبِهَا نَفْسِهَا عِنْدَ الْفَاعِلِيَّةِ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ، وَبِهَا نَفْسِهَا عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَابْنِ كَيْسَانَ، وَبِتَقْدِيرِ: "لَوْ لَمْ يَحْضُرْ" عِنْدَ مُتَقَدِّمِي النُّحَاةِ».

تَابَعَ الْكُوفِيِّينَ الإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ()، وَالْمَالَقِيُّ(١).

وَقَدِ اسْتُضْعِفَ قُوْلُ الْكُوفِيِّينَ بِأَنَّ الْعَامَلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ، وَهَذَا الْحَرْفُ "لُولاً" لاَ يَخْتَصُّ بِالإِسْمِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلَ عَلَى الْفِعْلِ(٧)، قَالَ الْفَارِسِيُّ: «وقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَنَّ نَاساً زَعَمُوا أَنَّ الإِسْمَ بَعْدَ "لَوْلاً" مُرْتَفِعٌ بِهِ. وَهَذَا لَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ. سِيبَوَيْهِ.

وَمِمَّا يُضْعِفُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُرُوفَ الَّتِي تَرْفَعُ الأَسْمَاءَ الظَّاهِرَةَ تَنْصِبُ، كَمَا تَرْفَعُ، نَحْوُ: "مَا"، وَ"لِأَتَ"، وَ"إِنَّ" وَأَخَوَاتِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَرْفَعُ وَلاَ يَنْصِبُ، فَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لِدَفْع الأُصُول لَهُ»(^).

<sup>(</sup>١) سورة النور، من الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف ٧٤/١، وشرح المفصل ٩٠/٥، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٥٩٢/١، والمغني ١٤٤٨، والجنى الداني ص: ٢٠١، ٢٠٢، واختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، ص: ٥٠.

<sup>.19. 2/4 (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ينظر: نتائج الفكر، ص:٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: رصف المباني، ص: ٢٩٤.

<sup>(</sup>V) ينظر: الإنصاف ٧٧/١، وشرح المفصل ٩٠/٥.

<sup>(</sup>٨) إيضاح الشعر، ص:٧٩.

وَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَيُعْرِبُونَ الإِسْمَ الْمَرْفُوعَ بَعْدَ "لَوْلاً" مُبْتَدَأً، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَ"لَوْلاً" تُبْتَدَأُ بَعْدَهَا الأَسْمَاءُ»(١).

### ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي خَبَرِ هَذَا الْمُبْتَدَإِ:

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَوْناً مُطْلَقاً مَحْذُوفاً"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَلَكِنَّ هَذَا حُذِفَ حِينَ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ إِيَّاهُ فِي الْكَلاَمِ، كَمَا حُذِفَ الْكَلاَمُ مِنْ "إِمَّا لاً"»(٣).

وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: «اعْلَمْ أَنَّ الإِسْمَ بَعْدَ "لَوْلاً" يَرْتَفِعُ بِالإِبْتِدَاءِ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفُ؛ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "لَوْلاَ عَبْدُ اللهِ لاَ يُحَدُّوفُ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفُ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفُ، وَالتَّقْدِيرُ: لَوْلاَ عَبْدُ اللهِ بِالْحَضْرَةِ، أَوْ لِسَبَبِ كَذَا، لأَكْرَمْتُكَ، فَقُولُكَ: "لأَكْرَمْتُكَ" خَبَرٌ مُعَلَّقُ بِعَدِيثِ "لَوْلاً عَبْدُ اللهِ بِالْحَضْرَةِ، أَوْ لِسَبَبِ كَذَا، لأَكْرَمْتُكَ، فَقُولُكَ: "لأَكْرَمْتُكَ" خَبَرٌ مُعَلَّقُ بِعَدِيثِ "لَوْلاً"»(٤).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ ذِكْرَ حَبَرِ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" -فِي نَظَرِ هَؤُلاَءِ- شَاذٌ، أَوْ ضَرُورَةُ، وَفَائِدَتُهُ التَّنْبِيهُ إِلَى الأَصْلِ فِي الْخَبَرِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَذْكُوراً.(٥)

وَلِذَا حَكَمُوا عَلَى الْحَدِيثِ: **«لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثُو عَهْدٍ...»** بِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى؛ وَلِذَلِكَ – أَيْضًا – لَحَّنُوا قَوْلَ الْمَعَرِّيِّ فِي وَصْفِ سَيْفٍ:

# يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ \*\*\* فَلَوْلاَ الْغِمْدُ يُمْسكُهُ لَسَالاً (١)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ﴿وَلَيْسَ ذِكْرُ هَذَا الْبَيْتِ لِلاَّسْتِشْهَادِ، بَلْ لِلتَّمْثِيلِ؛ لأَنَّ الْمَعَرِّيَّ لاَ يُحْتَجُّ بِشِعْرِهِ، وَقَدْ لَحَّنَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ حَذْفِ [الْخَبَرِ] بَعْدَ "لَوْلاً" مُطْلَقاً.

<sup>(</sup>١) الكتاب٣/٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكافي في الإفصاح٢/٢٩٧، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٢٠٩، ٢١٠، والجمني الداني، ص:٩٩٩، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٦٨٣/٢ (القسم الأول- الجزء الثاني).

<sup>(</sup>۳) الكتاب۲/۲۹.

<sup>(</sup>٤) المقتضب٣/٧٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر، للمعرّي وهو في: شروح سقط الزند، ص:١٠٤، ورصف المباني، ص:٢٩٥، والارتشاف ١٠٨٩/٣ والمغني ١٠٨٩/١، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٢٠٨، والجني الداني، ص:٦٠٠، وشرح الأشموني ١٥٠١، والتصريح على التوضيح ٢٥/١، والدرر اللوامع ٧٧/١.

وَيُمْكِنُ تَخْرِيهُ عَلَى غَيْرِ الْحَبَرِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ: "أَنْ يُمْسِكَهُ"، وَتَكُونُ "أَنْ" وَرُفِعَ الْفِعْلُ. وَصِلَتُهَا بَدَلَ اشْتِمَال مِنَ "الْغِمْدِ"، ثُمَّ حُذِفَ "أَنْ"، وَرُفِعَ الْفِعْلُ.

وَأَمَّا تَخْرِيجُ بَعْضِهِمْ لَهُ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَوْلاَ الْغِمْدُ مَوْجُودٌ مُمْسكاً لَهُ، فَمَرْدُودٌ بِمَا ذَكَرَهُ الأَخْفَشُ مِنْ أَنَّهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ الْحَالَ بَعْدَ "لَوْلاً"، كَمَا يَذْكُرُونَ الْخَبَرَ. أَمَّا حِكَايَةُ بَعْضِهِمْ: "لَوْلا رَأْسُكَ مَدْهُوناً"، فَشَاذَةٌ، لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا»(١).

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ النُّحَاةِ (٢)، مِنْهُمُ: ابْنُ الشَّجَرِيِّ (٣)، وَأَبُو عَلِيٍّ الشَّلُوْبِينَ، وَالْبَغْدَادِيُّونَ، وَابْنُ مَالِكٍ (٤)، إِلَى أَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَإ بَعْدَ "لُوْلاً" لَهُ حَالَتَانِ (٠):

الْحَالَةُ الأُولَى: أَنَّهُ يَجِبُ حَدْفُ حَبَرِ الْمُبْتَدَا بَعْدَ "لَوْلاً" إِذَا كَانَ كَوْناً مُطْلَقاً، وَحَوَابُهُ سَادُّ مَسَدَّ الْخَبَرِ؛ لِمَا فِي الْجُمْلَةِ مِنَ الإِسْتِطَالَةِ الْمُحْوِجَةِ إِلَى الإِخْتِصَارِ(٢)، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُ الْخَبَرِ بَعْدَ "لَوْلاً" الإِمْتِنَاعِيَّةٍ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِمُقْتَضَى "لَوْلاً"؛ إِذْ هِي دَالَّةُ عَلَى الْمِتِنَاعِ لِوُجُودٍ، وَالْمَدْلُولُ عَلَى امْتِنَاعِهِ هُو الْجَوَابُ، وَالْمَدْلُولُ عَلَى وُجُودِهِ هُو عَلَى الْمُتَدَأُ، فَإِذَا قِيلَ: "لَوْلاً زَيْدٌ لأَكْرَمْتُ عَمْراً"، لَمْ يُشَكَّ فِي أَنَّ الْمُرَادَ: وُجُودُ زَيْدٍ مَانِعٌ مِنْ الْمُشَكَّ فِي أَنَّ الْمُرَادَ: وُجُودُ زَيْدٍ مَانِعٌ مِنْ إِكْرَامٍ عَمْرُو؛ فَصَحَّ الْحَذْفُ؛ لِتَعَيُّنِ الْمَحْذُوفِ، وَوَجَبَ لِسَدِّ الْجَوَابِ مَسَدَّهُ، وَحُلُولِهِ مَحَدَّدُهُ فَي أَنَّ الْمُوابِ مَسَدَّهُ، وَحُلُولِهِ مَحَدَّدُهُ وَالْمَدُلُولُ عَلَى وَحَجَلَهُ اللّهُ وَالْمَدُلُولُ عَلَى الْمُحْذُوفِ، وَوَجَبَ لِسَدِّ الْجَوَابِ مَسَدَّهُ، وَحُلُولِهِ مَحْرَو فَ فَصَحَّ الْحَذْفُ؛ لِتَعَيُّنِ الْمَحْذُوفِ، وَوَجَبَ لِسَدِّ الْحَوابِ مَسَدَّهُ، وَحُلُولِهِ مَصَحَّ الْحَذْفُ؛ لِتَعَيُّنِ الْمَحْذُوفِ، وَوَجَبَ لِسَدِّ الْمَوابِ مَسَدَّهُ، وَحُلُولِهِ مَحْرًا الْمُولِهُ الْعَالِي الْمَعْدُولِهِ مَدْفَى الْحَدْفُ الْعَدْفُ الْمَعْدُ وَالْمَالِيَةِ الْمَعْدُ الْعَوْلِهِ مَعْمُولِهِ الْوَلَالِهُ الْمَالِلَةُ الْمُعَالَةُ الْعَالِي الْعَالَةُ الْمُعْلَقِهُ الْعَالِيَا لَا لَهُ الْعُولِهِ الْمَالِي الْمُعْمِلِهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْمُؤْلِةِ اللْعَلَالَةُ الْعُولِةِ الْمُعْمُولِةُ الْمَعْدُ الْعَالَةُ الْقُولِةِ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْعَالِي الْمُعْلِقُولِهِ الْمُعْلِيةِ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُعْمِولِةُ الْمَعْلَةُ الْفَالِي الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِةُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُولِهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِولَةُ الْمُعْلِقُولِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْم

<sup>(</sup>١) تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٢١٠، ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجني الداني، ص: ٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) **ابن الشجري هو**: أبو السعادات، هبة الله بن علي الحسيني، من أئمة اللغة والأدب وأحوال العرب، من كتبه: "الأمالي"، و"الحماسة"، توفي سنة (٤٠٤م). ينظر: نزهة الألباء، ص:٤٠٤، ووفيات الأعيان ٢/٥٤، وإشارة التعيين، ص:٣٧٠.

 $<sup>(\</sup>xi)$  قال ابن مالك في (الألفية، ص:  $(\xi)$ ):

وَبَعْدَ "لَوْلاً" غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ \*\*\* حَتْمٌ......

<sup>(°)</sup> ينظر: كتاب الجمل/ للزجاجي، ص: ٣١١، والأصول في النحو/ لان السراج ٢/٨٦، وأمالي ابن الشجري ٢/١٥، وشرح التسهيل ٢٧٦/١، وشواهد التوضيح، ص: ٣٥، والارتشاف ٣/٩٨، والمغني ٤٤٩/١، وشرح الأشموني ٢/١٠، والتصريح على التوضيح ٢٢١، ٢٢٤، وخاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص: ٣٧٢، واختيارات أبي حيّان النحوية في البحر المحيط، ص: ٥٠-٥٠، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل٥/٩٠.

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل ٢٧٦/١.

وَمُرَادُ النُّحَاةِ بِالْكُوْنِ: الْعُمُومُ، كَالْوُجُودِ، وَالْحُصُولِ، «وَبِالإِطْلاَقِ: عَدَمُ التَّقْييدِ بِأَمْرِ زَائِدٍ عَلَى الْوُجُودِ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ امْتِنَاعُ الْجَوَابِ لِمُجَرَّدِ وُجُودِ الْمُبْتَدَإِ، فَالْخَبَرُ كَوْنٌ مُطْلَقٌ، نَحْوُ: "لَوْلاَ زَيْدٌ لاَكْرَمْتُكَ"، فَالإِكْرَامُ مُمْتَنِعٌ؛ لِوُجُودِ زَيْدٍ، فَا "زَيْدٌ" مُبْتَدَأً، وَخَرُرُهُ مَحْذُوفٌ وُجُوباً، وَهُو كَوْنٌ مُطْلَقٌ، أَيْ: لَوْلاَ زَيْدٌ مَوْجُودٌ»(١).

الْحَالَةُ الثَّانيَةُ: أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" كَوْناً مُقَيَّداً (٢):

وَمُرَادُهُمْ بِالْكُوْنِ الْمُقَيَّدِ: الْحَاصُّ، الَّذِي لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ بِذِكْرِهِ، كَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، أَي: الْمَعْنَى الزَّائِدَ عَلَى ذِكْرِ الْمُبْتَدَإِ، نَحْوُ: "لَوْلاَ زَيْدٌ سَالَمَنَا مَا سَلِمَ"، وَ ﴿ كَمَا إِذَا قِيلَ: هَلْ زَيْدٌ سَالَمَنَا مَا سَلِمَ"، وَ ﴿ كَمَا إِذَا قِيلَ: هَلْ زَيْدٌ مُحْسَنٌ إِلَيْكَ؟. فَتَقُولُ: "لَوْلاَ زِيْدٌ لَهَلَكْتُ"، تُرِيدُ: "لَوْلاَ إِحْسَانُ زَيْدٍ إِلَيَّ لَهَلَكْتُ"، مُحْسِنٌ إِلَيْكَ؟. فَتَقُولُ: "لَوْلاَ زَيْدٍ"، فَالْخَبَرُ مُقَيَّدٌ بِــ"الإحْسَانِ"»(٣).

فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيَلُ جَازَ إِثْبَاتُهُ وَحَذْفُهُ، نَحْوُ: "لَوْلاً أَنْصَارُ زَيْدٍ لَهَلَكَ"، أَيْ: نَصَرُوهُ، وَخُرِّجَ عَلَيْهِ ﴿ ﴾ قَوْلُ الْمَعَرِّيِّ:

### \*فَلُوْلاً الْغِمْدُ يُمْسكُهُ لَسَالاً \*(٥)

وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَحَبَ إِثْبَاتُهُ، وَعَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ: «لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثُو عَهْدِ...».

وَمِنْ شَوَاهِدِ مَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ خَبَرِ الْمُبْتَدَالِ بَعْدَ "لَوْلاً"؛ لِكَوْنِهِ كَوْناً مُقَيَّداً، لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بذِكْرهِ، قَوْلُ الشَّاعِر:

لَوْلاَ زُهَيْرٌ جَفَانِي كُنْتُ مُنْتَصِراً \*\*\* وَلَمْ أَكُنْ جَانِحاً لِلسِّلْمِ إِنْ جَنَحُوالاً) الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "لَوْلاَ زُهَيْرٌ جَفَانِي" بِذِكْرِ الْمُبْتَدَا ٍ وَحَبَرِهِ بَعْدَ "لَوْلاً". وَقَوْلِ الآخَرِ:

وَلَوْلاَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِي \*\*\* لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ(٧)

<sup>(</sup>١) التصريح على التوضيح ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٦٧، والكافي في الإفصاح١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) التصريح على التوضيح ١ /٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٦٧، والارتشاف١٠٨٩/٣، والمغني١٠٠/٠٤.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص: ٣٥٩ من البحث.

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في: شواهد التوضيح، ص:٦٦.

<sup>(</sup>٧) البيت من الوافر، للإمام الشافعي في: ديوانه، ص: ٦٩، برواية "فلولا" بدلا من "ولولا"، وهو بلا نسبة في: عمدة القاري٢٠٣/٢.

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "لُولاً الشِّعْرُ بالْعُلَمَاء يَزْري" بذِكْر الْمُبْتَدَا وَحَبَرهِ بَعْدَ "لَوْلاً".

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ -رَدَّا عَلَى هَذَهِ الْحَالَةِ-: ﴿ فَإِذَا أُرِيدَ الْكَوْنُ الْمُقَيَّدُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَقُولَ: الْوَلاَ وَيَامُ زَيْدٍ الْوَلاَ وَيُدُ قَائِمٌ"، وَلاَ أَنْ تَحْذِفَهُ، بَلْ تَجْعَلُ مَصْدَرَهُ هُوَ الْمُبْتَدَأُ، فَتَقُولُ: "لَوْلاَ قِيَامُ زَيْدٍ لاَتَيْتُكَ"، أَوْ تُدْخِلُ "أَنَّ" عَلَى الْمُبْتَدَإِ، فَتَقُولُ: "لَوْلاَ أَنَّ زَيْداً قَائِمٌ"، وتَصِيرُ "أَنَّ" وَصِلتُها لاَتَيْتُكَ"، أَوْ تُدْخِلُ "أَنَّ" عَلَى الْمُبْتَدَإِ، فَتَقُولُ: "لَوْلاَ أَنَّ زَيْداً قَائِمٌ"، وتَصِيرُ "أَنَّ وصِلتُها مُبْتَدَأً مَحْذُوفَ الْخَبَرِ وُجُوباً، أَوْ مُبْتَداً لاَ خَبَرَ لَهُ، أَوْ فَاعِلاً بِــ "ثَبَت" مَحْذُوفَ الْخَبَرِ وُجُوباً، أَوْ مُبْتَداً لاَ خَبَرَ لَهُ، أَوْ فَاعِلاً بِــ "ثَبَت" مَحْذُوفَا... (١).

هُنَاكَ مَذْهَبٌ قَالِثٌ، ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الطَّرَوَاةِ، وَهُوَ: أَنَّ حَبَرَ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" هُوَ الْجَوَابُ عَيْنُهُ. (٢)

وَقَدِ اسْتَضْعَفَ الْمُرَادِيُّ هَذَا الْمَذْهَبَ. ٣

حَمَلَ الشُّرَّاحُ وَالْمُعْرِبُونَ ﴿ ) مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِالإِسْلاَمِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ » ﴿ )، عَلَى مَا خَبَرُهُ كُونٌ مُقَيَّدٌ يَجِبُ ذِكْرُهُ، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «... فَلَوِ اقْتَصَرَ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى الْمُبْتَدَإِ، لَظُنَّ أَنَّ الْمُرَادَ: لَوْلاَ قَوْمُكِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِمْ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمَقْصُودِ؛ لأَنَّ مِنْ أَحْوَالِهِمْ بُعْدَ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وَتِلْكَ الْحَالُ لاَ تَمْنَعُ مِنْ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبَنَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ » (٢).

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «(حَدِيثٌ عَهْدُهُمُ) هُوَ خَبَرُ (قَوْمُكِ)، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْذَفْ؛ إِذْ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ بتَنْوين "حَدِيثٌ"، وَرَفْع "عَهْدُهُمْ"، عَلَى إعْمَال الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ»(٧).

وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الآحَرِ: «إِنِّي ذَاكِرُ لَكَ أَمْراً، لَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ» (^).

<sup>(</sup>١) المغنى ١/٨٤٤، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكافي في الإفصاح١/٥٤٥، والجنى الداني، ص:٦٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجيني الداني، ص:٦٠١.

<sup>(3)</sup> ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ١١٣، وعمدة القاري ٢٠٣/٢.

<sup>(°)</sup> هكذا ورد في كثير من كتب النحو، نحو: شواهد التوضيح، ص٦٥، والمغني١/٩٤، وشرح الأشموني ١١٥/١ بلفظ: (لبنيت) بدلا من: (لهدمت)، والتصريح على التوضيح ٢٢٤/١، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٣٧٢.

وهذا اللفظ غير موجود في (الصحيحين)، وإنما الموجود، الصالح للاستشهاد هنا، ما سبق ذكره من روايات.

<sup>(</sup>٦) شواهد التوضيح، ص:٦٦.

<sup>(</sup>٧) التنقيح ١/٥٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٦٦.

فَكُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ ثُبُوتُ خَبَرِهِ مَذْكُوراً؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ يُجْهَلُ عِنْدَ حَذْفِهِ.

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّهُ إِذَا جَاءَ بَعْدَ "لَوْلاً" اسْمٌ مَرْفُوعٌ فَإِنَّهُ يُعْرَبُ مُبْتَدَأً عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَيُعْرَبُ فَاعِلاً عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ. عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ.

ثَانِياً: أَنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ حَبَرَ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَوْنَا مُطْلَقاً، وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفاً؛ لِذَا إِذَا أُرِيدَ كَوْنٌ مُقَيَّدٌ؛ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَصْدَراً هُوَ الْمُبْتَدَأُ وَحَبَرُهُ وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفَ وَجُوباً، مِثْلَ: "لَوْلا قِيَامُ زَيْدٍ لأَتَيْتُكَ"، أَوْ تُدْخَلُ "أَنَّ" عَلَى الْمُبْتَدَإِ، فَتَصِيرُ اللهُ وَصِلتُهَا مُبْتَداً مَحْذُوفَ الْحَبَرِ وَجُوباً، أَوْ مُبْتَداً لاَ خَبَرَ لَهُ، أَوْ فَاعِلاً بِــ "ثَبَتَ" مَحْذُوفاً، نَحْوُ: "لَوْلا أَنَّ زَيْداً قَائِمٌ أَمَامِي لَرَأَيْتُكَ".

ثَالِثاً: أَنَّ بَعْضَ النُّحَاةِ يُفَصِّلُونَ الْقَوْلَ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَاِ بَعْدَ "لَوْلاً" فَيَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى أَحْوَالِ:

١ - أَنَّهُ يَجِبُ حَذْفُهُ إِذَا كَانَ كَوْناً مُطْلَقاً، أَيْ: عَامّاً، كَالْوُجُودِ وَالْحُصُولِ، نَحْوَ: "لَوْلاً زَيْدٌ لاَ كُرْمَتُ عَمْراً".

٢ - أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُهُ إِذَا كَانَ كَوْناً مُقَيَّداً، أَيْ: خَاصّاً، لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ بِذِكْرِهِ، كَالْقِيَامِ
 وَالْقُعُودِ، نَحْوُ: "لَوْلا زَيْدٌ سَالَمَنا مَا سَلِمَ".

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية:٩.

<sup>(</sup>٢) البسيط/ لابن أبي الربيع ١/٥٩٥. وينظر: الكافي في الإفصاح ٢٩٨/٢.

٣- أَنَّهُ يَجُوزُ الأَمْرَانِ (الذِّكْرُ وَالْحَذْفُ) إِذَا كَانَ كَوْناً مُقَيَّداً يُعْلَمْ بِقَرِينَةٍ، عِنْدَ حَذْفِهِ،
 نَحْوُ: "لَوْلاَ أَنْصَارُ زَيْدٍ لَهُزمَ".

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ يُخَالِفُهُ قِيَاسُ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ بَعْدَ "لَوْلاً" الإِمْتِنَاعِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَوْناً مُطْلَقاً مَحْذُوفاً؛ لأَنَّ الْخَبَرَ فِيهِمَا كَوْنًا مُطْلَقاً مَحْذُوفاً؛ لأَنَّ الْخَبَرَ فِيهِمَا كَوْنَ مُقَيَّدٌ مَذْكُورٌ، وَذَلِكَ مِمَّا أَجَازَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّحَاةِ.

رَابِعاً: أَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ: إِنَّ الْحَدِيثَ: ﴿لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثُ عَهْدٍ﴾ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى، وَكَذَا تَلْحِينُهُمُ الْمَعَرِّيُّ، غَيْرُ مَقْبُولَيْن؛ لِمَا يَأْتِي:

١- أَنَّ الرِّوايَةَ بِالْمَعْنَى كَانَتْ فِي زَمَنٍ مَحْدُودٍ، عِنْدَ أَشْخَاصٍ مَحْدُودِينَ، وَبِضَوَابِطَ
 صَارِمَةٍ؛ مِمَّا تَمْتَنعُ مَعَهُ الرِّوَايَةُ بالْمَعْنَى بشَكْل مُخِلِّ.

٢ - أَنَّ بَيْتَ الْمَعَرِّيِّ يَحْتَمِلُ أَوْجُهاً أُخْرَى، كَمَا أَنَّ هُنَاكَ شَوَاهِدَ أُخْرَى فِي الشَّعْرِ الْفَصِيح لا يُمْكِنُ رَدُّهَا.

خَامِساً: أَنَّ ابْنَ أَبِي الرَّبِيعِ() أَحْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ رِوَايَةً حَدِيثِيَّةً فِي الصِّحَاحِ، يُذْكُرُ فِيهَا خَبَرُ الْمُبْتَدَا ِ بَعْدَ "لُولاً"، ويُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ بِالْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ؛ لِثُبُوتِهِمَا فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: البسيط في شرح الجمل/ لابن أبي الربيع ١/٥٩٥، ٥٩٥، والتصريح على التوضيح ١٢٢٦/.

وابن أبي الربيع هو: عبد الله بن أبي العباس أحمد بن أبي الحسين عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الربيع، القرشي، الأموي، العثماني، المقرئ، الفقيه، النحوي، ولد سنة (٩٠ه)، أخذ النحو عن أبي علي الشلوبين، من مصنفاته: "شرح الإيضاح" للفارسي، و"شرح الجمل" للزجاجي، وغيرهما، توفي سنة ثمان وستين وست مئة (٨٦٦ه). ينظر: إشارة التعيين، ص:١٧٤.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حَذْفُ الْفَاءِ مِنَ الْجَوَابِ.

# الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: حَذْفُ الْفَاءِ مِنْ جَوَابِ الشَّرْطِ الْجَازِمِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ كُلَّ جَوَاب يَمْتَنعُ جَعْلُهُ شَرْطاً فَإِنَّ الْفَاءَ تَجبُ فِيهِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ حَذْفُ الْفَاءِ فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُجُوبِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ﷺ (٢) -عَنْ صُرَّةٍ وَجَدَهَا-: «...اعْرِفْ عِدَّتَهَا، ووكَاءَهَا، وَوعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءً صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا»(٣).
  - ٧- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلاَّ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»(٤).
- ٣- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ: «...إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَتْرُكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(٥).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

يَنْقَسِمُ جَوَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَاةِ قِسْمَيْنِ(٦):

(۱) ينظر: شرح التسهيل٤/٥٧، ٧٦، وشرح الكافية٤/١١، ١١٧، والمغني١/٢٧٦، ٢٧٧، واللمحة٢/٨٨، والمحة٢/٨٨، والنحو الوافي ٥٣٨/١-٥٥.

(٤) البخاري، كتاب التفسير، سورة النور باب(٣)، ح(٤٧٤٧).  $(\xi)$ 

وهلال بن أمية هو: الأنصاري الواقفي، من بني واقف، شهد بدرا، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فنزل فيهم القرآن، عاش إلى خلافة معاوية، حتى أدرك عكرمة الرواية عنه. ينظر: الاستعياب، رقم (٢٦٨٩) ١٥٤٢/٤.

(٥) البخاري، كتاب الفرائض، باب (٦)، ح(٦٧٣٣)١٥١/٨.

سعد بن أبي وقاص هو: ابن مالك بن وهيب بن عبد مناف، أبو إسحاق، القرشي، البدري، توفي سنة خمس وخمسين (٥٥ه)، وهو ابن أربع وسبعين سنة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٩٠٨) ٤٣/٤، ومولد العلماء ووفياتهم ١٩٠٨).

(٦) ينظر: شرح التسهيل٤/٧٥، وشرح الكافية٤/٢، ١١، والتصريح على التوضيح٢/٤٠٤،

<sup>(</sup>٢) أُبِيّ بن كعب هو: ابن قيس بن عبيد بن مالك النجار، أبو المنذر، الأنصاري، المدني، قرأ على النبي ﷺ، وقرأ عليه النبي ﷺ بعض القرآن؛ للإرشاد والتعليم، وقرأ عليه أبو هريرة، وغيره، توفي سنة (٣٠هـ). ينظر: غاية النهاية ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب اللقطة باب(١٠)، ح(٢٤٣٧)١٢٦/٣

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْجَوابُ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَقْعَ شَرْطاً، وَذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ:

١ - جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، مُصَدَّرَةً بِفِعْلٍ مُتَصَرِّفٍ، مَاضٍ، مُجَرَّدٍ مِنْ "قَدْ" لَفْظًا أَوْ تَقْدِيراً، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

٢ - أَوْ يَكُونَ فِعْلاً مُضَارِعاً مُجَرَّداً، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجَعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (١).

٣-أَوْ يَكُونَ فِعْلاً مُضَارِعاً مَنْفِيّاً بِــ"لَمْ" أَوْ "لاَ" ﴿أَمَّا "لاَ"؛ فَلاَّنَهُ: لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا، يَتَخَطَّاهَا الْعَامِلُ، نَحْوُ: "جِئْتُ بِلاَ مَال"، وَأَمَّا "لَمْ"؛ فَلاَّنَهَا: لِتَغْيِيرِهَا مَعْنَى الْمُضَارِعِ إِلَى الْمَاضِي، صَارَتْ كَجُزْئِهِ، مَعَ قِلَّةٍ حُرُوفِهَا...وَلاَ يُصَدَّرُ الْمَاضِي شَرْطاً بِــ"لاً"، فَلاَ يَجُوزُ: "إِنْ لاَ ضَرَبَ، وَلاَ شَتَمَ"؛ لِقِلَّةٍ دُخُولِهَا فِي الْمَاضِي»(٢).

فَهَذَا الْقِسْمُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى رَابِطَةٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُنَاسَبَةٍ لَفْظِيَّةٍ، مِنْ حَيْثُ صَلاَحِيَّةُ وُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ، وَإِنِ اقْتَرَنَ الْجَوَابُ بِالْفَاءِ فَجَائِزٌ، لاَ وَاحِبُ٣٠.

الْقِسْمُ الثَّاني: أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ مِمَّا لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَقْعَ شَرْطاً.

وَذَلِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الآتِيَةِ(٤):

١-أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ حُمْلَةً اسْمِيَّةً، سَوَاءٌ كَانَتْ مُجَرَّدَةً مِنَ النَّوَاسِخ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن يَمْسَسُكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ )، أَمْ مُتَّصِلَةً بِهَا، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُعَلِّى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أَمْ مُتَّصِلَةً بِهَا، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُعَلِّى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أَمْ مُتَّصِلَةً بِهَا، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن تُعَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَلْكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴾ (٥).

٢ - أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا جَامِدُ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن**َ ٱللَّهِ فِي شَوْعٍ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، من الآية:٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق ٧٥/٤، ٧٦، وشرح الكافية٤/٢١٦، ١١٧، والمغني ٢٧٦، ٢٧٦، واللمحة٢/٨٨، واللمحة٢/٨٨، والتصريح على التوضيح٢/٥٠، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(°)</sup> سورة الأنعام، من الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، من الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، من الآية: ٢٨.

- ٣-أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا طَلَبِيٌّ، كَالأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالإِسْتِفْهَام، وَالتَّمَنِّي، وَالْإَسْتِفْهَام، وَالتَّمَنِّي، وَالْعَرْضِ، وَالتَّحْضِيضِ، وَالدُّعَاءِ، وَالنِّدَاءِ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ وَالْعَرْضِ، وَالتَّحْضِيضِ، وَالدُّعَاءِ، وَالنِّمَائِيُّ، كَــانِعْم، وَبِعْسَ" وَكُلِّ مَا تَضَمَّنَ مَعْنَى فَاتَشَمَّنَ مَعْنَى إِنْشَاءِ الْمَدْحِ وَالذَّم، وَفِعْلِ التَّعَجُّبِ، وَالْقَسَمِ. (٢)
- ٤ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلِيَّةً فِعْلِيَّةً فِعْلَهَا مَاضٍ لَفْظاً وَمَعْنَى، إِمَّا حَقِيقَةً، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَاراً عَنْ إِحْوَةِ يُوسُفَ السَّيِّكُ -: ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَلَخٌ لَّهُ رَمِن قَبْلُ ﴿")، وَإِمَّا مَجَازاً، إِحْبَاراً عَنْ إِحْوَةِ يُوسُفَ السَّيِّكَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّار ﴾ (٤).
   نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّار ﴾ (٤).
- ٥-أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً مُقْتَرِنَةً بِحَرْفِ اسْتِقْبَالٍ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحُفَرُوهُ ﴾(٥).
  - ٦-أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ جُمْلَةً مُقْتَرِنَةً بِحَرْفِ لَهُ الصَّدَارَةُ، نَحْوَ قَوْلِ الشَّاعِرِ: فَإِنْ أَهْلِكْ فَذِي لَهَبٍ لَظَاهُ \*\*\*عَلَيَّ تَكَادُ تَلْتَهِبُ الْتِهابَالْ<sup>٢١</sup>)

هَذَا الْقِسْمُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ رَابِطٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ، وَأُوْلَى الأَشْيَاءِ بِذَلِكَ الْفَاءُ؛ لِسَبَبَيْنِ (٧):

أ- لِمُنَاسَبَةِ الْفَاءِ لِلْجَزَاءِ مَعْنَى؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَاهُ: التَّعْقِيبُ بِلاَ فَصْلٍ، وَكَذَلِكَ الْجَزَاءُ، فَهُوَ مُتَعَقِّبٌ لِلشَّرْطِ.

ب- لِخِفَّةِ الْفَاءِ لَفْظًا.

وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «وَاعْلَمْ أَنْ لاَ يَكُونُ جَوَابُ الْجَزَاءِ إِلاَّ بِفِعْلٍ أَوْ بِالْفَاءِ. فَأَمَّا الْجَوَابُ بِالْفِعْلِ فَنَحْوُ قَوْلِكَ: "إِنْ تَأْتِنِي آتِكَ، وَإِنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ"، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية: ٣١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الكافية ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، من الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، من الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، من الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في: المغنى ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٤٣،٥ و شرح الكافية ٢/١١، والتصريح على التوضيح٢/٥٠٥.

وَأَمَّا الْجَوَابُ بِالْفَاءِ فَقُولُكَ: "إِنْ تَأْتِنِي فَأَنَا صَاحِبُكَ"، وَلاَ يَكُونُ الْجَوَابُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِالْوَاوِ، وَلاَ بِلَّ أُمَّا ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ: "افْعَلْ كَذَا وَكَذَا"، فَتَقُولُ: "فَإِذَنْ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا"، وَيَقُولُ: "فَإِذَنْ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا"، وَيَقُولُ: "لَمْ أُغَتْ أَمْسِ"، فَتَقُولُ: "فَقَدْ أَتَاكَ الْغَوْثُ الْيَوْمَ"، وَلَوْ دَخَلَتِ الْوَاوُ وَ"ثُمَّ" فِي هَذَا الْمَوْضِع، تُريدُ الْجَوَابَ، لَمْ يَجُزْ (۱).

وَقَدْ تَنُوبُ "إِذَا" عَنِ الْفَاءِ الرَّابِطَةِ (٢)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَسَأَلْتُ الْحَلِيلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئُةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣)؟ فَقَالَ: هَذَا كَلاَمٌ مُعَلَّقٌ بِالْكَلاَمِ الأَوَّلِ، وَهَذَا هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ "قَنطُوا"، كَمَا كَانَتِ الْفَاءُ مُعَلَّقةً بِالْكَلاَمِ الأَوَّلِ، وَهَذَا هَا هُنَا فِي مَوْضِعِ "قَنطُوا"، كَمَا كَانَ الْجَوَابُ بِالْفَاء فِي مَوْضِعِ الْفِعْلِ... ﴿٤).

وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَ "إِذَا" «قَبْلَ الإسْمِيَّةِ أَقَلُّ مِنَ الْفَاءِ؛ لِثِقَلِ لَفْظِهَا، وَكَوْنِ مَعْنَاهَا مِنَ الْجَزَاءِ أَبْعَدَ مِنْ الْجَزَاء، وَمُتَهَجِّمٌ عَلَيْهِ»(٥). مِنْ مَعْنَى الْفَاء؛ وَذَلِكَ لِتَأْويلِهِ بأَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ مُفَاحِئٌ لِوُجُودِ الْجَزَاء، وَمُتَهَجِّمٌ عَلَيْهِ»(٥).

وَلاَ تُحْذَفُ الْفَاءُ الرَّابِطَةُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ حِنْدَ جُمْهُورِ النَّحَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْوُجُوب، إلاَّ لِلضَّرُورَةِ أَنَّ وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: ""إِنْ تَأْتِنِي أَنَا كَرِيمٌ"، فَقَالَ: لاَ يَكُونُ هَذَا إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ شَاعِرٌ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمَا كَرِيمٌ" يَكُونُ كَلاَما مُبْتَدَأً، وَالْفَاءُ وَ"إِذَا" لاَ يَكُونُ هَذَا إِلاَّ مُعَلَّقَتَيْنِ بِمَا قَبْلَهُمَا؛ فَكَرِهُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا جَوَاباً، حَيْثُ لَمْ يُشْبِهِ الْفَاءُ. وَقَدْ قَالَهُ الشَّاعِرُ مُضْطَرًا، يُشَبِّهُهُ بِمَا يُتَكَلَّمُ بِهِ مِنَ الْفِعل» (٧).

وَمِمَّا حُذَفِتْ مِنْهُ الْفَاءُ لِلضَّرُورَةِ قَوْلُ الشَّاعِر:

<sup>(</sup>١) الكتاب٣/٣٣. وينظر: شرح عيون الإعراب، ص:٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٤٣، والارتشاف٢/٥٥٣، والمغني١/٢٧٧، واللمحة٢/٥٨٨، والتصريح على التوضيح ٤٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، من الآية:٣٦.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٣/٣، ٢٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الكافية ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص: ١٧٢، ١٧٣، وشرح التسهيل٤/٢٧، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ٢/٢٥، والارتشاف٤/٦٨، والمغني ٢٧٧/١، واللمحة٢/٤٨، والتصريح على التوضيح٢/٢٠، والمحقة ٤٠٦/٢ واللمحة ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٣٢٤/٣ (القسم الأول – الجزء الثالث)، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٢٣، ٣٢٧، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٢٨٨.

<sup>(</sup>۷) الکتاب۲/۲.

مَنْ يَفْعَل الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا \*\*\* وَالشَّرُ بِالشَّرِّ عِنْدَ الله مِثْلاَنِ(١)

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "اللَّهُ يَشْكُرُهَا"، حَيْثُ حُذِفَتِ الْفَاءُ الْوَاقِعَةُ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ، والتَّقْدِيرُ: مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ فَالله يَشْكُرُهَا. (٢)

وَقُوْلُ الآخَر:

وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَيِّ وَالْهَوَى \*\*\* سَيُلْفَى عَلَى طُول السَّلاَمَةِ نَادِمَا ٣

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "سَيُلْفَى"، حَيْثُ حُذِفَتِ الْفَاءُ الْوَاقِعَةُ فِي جَوَابِ النَّشَّرْطِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَيِّ وَالْهَوَى فَسَيُلْفَى.

وَقُوْلُ الآخَر:

بَنِي ثُعَلَ لاَ تَنْكَعُوا الْعَنْزَ شِرْبَهَا \*\*\* بَنِي ثُعَلِ مَنْ يَنْكَعِ الْعَنْزَ ظَالِمُ

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "ظَالِمُ" حَيْثُ حُذِفَتِ الْفَاءُ الْوَاقِعَةُ مَعَ الْمُبْتَدَا ِ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ، وَالتَّقْدِيرُ: "فَهُوَ ظَالِمُ".

وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

وَأَنِّي مَتَى أُشْرَفْ عَلَى الْجَانِبِ الَّذِي \*\*\* بِهِ أَنْتِ مِنْ بَسِيْنِ الْجَوانِبِ نَاظِرُ (ا

(۱) البيت من البسيط، نسب لحسان بن ثابت هم، وهو في: ديوانه ۱۸ ۲۱، والكتاب ۲۰۷، والدرر اللوامع ٢٠٢/، ونسب لعبد الرحمن بن حسان في: المقتضب ٧٢/٢، ونوادر أبي زيد، ص: ٢٠٧، والمغني ١٠٣/، والحزانة ٣٦٤، ٣٦٥، وشرح أبيات سيبويه لابن والحزانة ١١٠٥، وهو وبلا نسبة في: المحتسب ١/ ٢٩٦، والأصول في النحو / لابن السراج ٣٦٢، والانتصار لسيبويه على المبرد، ص: ١٧١، وشرح المفصل ٥/ ١٠، واللمحة ٢/ ٨٨٤، وصدره -بلا نسبة في: النكت المدين على المبرد، ص: ١٧١، والارتشاف ١٠٠٤، والامته ١٨٨٤،

ورواه الأصمعي:

#### \*مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ\*

ولا شاهد فيه، وتنظر هذه الرواية في: تحصيل عين الذهب، ص:٤٠٤، ٥٠٥، وشرح أبيات مغني اللبيب ٣٧١/١، ٣٧٢.

- (٢) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٥٠٥.
- (٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل ٧٦/٤، والتصريح على التوضيح ٧٦/٤.
- (٤) البيت من الطويل، للأسدي في: الكتاب:٣٥/٣. والنكع: المنع. وبنوا ثعل هم: بنو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء.
  - (٥) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه٢٠١٢، والكتاب٣٨٨٣، وبلا نسبة في: المقتضب٧١/٢.

وذو الرمة هو: أبو الحارث، غيلان بن عقبة، من الطبقة الثانية الإسلامية. ينظر: طبقات فحول الشعراء /٣٤٥.

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "نَاظِرٌ" حَيْثُ حُذِفَتِ الْفَاءُ الْوَاقِعَةُ مَعَ الْمُبْتَدَا ِ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ، وَالتَّقْدِيرُ: فَأَنَا نَاظِرٌ، أَوْ فَإِنِّي نَاظِرٌ.

وَذَهَبَ الْأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup> إِلَى أَنَّ حَذْفَ الْفَاءِ وَاقِعٌ فِي النَّشْرِ الْفَصِيحِ، وَأَنَّ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ﴾ (٢).

وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ ابْنُ هِشَام بِقَوْلِهِ: «وَالْمُحْتَارُ قَوْلُ غَيْرِهِ: إِنَّ الْجَوَابَ مَحْذُوفُ، أَيْ: "فَلْيُوصِ"، وَالدَّالُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَرْفُوعَةٌ بِالْيُوصِ"، وَالدَّالُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَرْفُوعَةٌ بِـ "كُتِبَ" لاَ بالإِبْتِدَاء»(٣).

وَ حَاءَ فِي (الْبُرْهَانِ)(٤): «وَأَمَّا الأَخْفَشُ فَإِنَّهُ حَوَّزَ حَذْفَ الْفَاءِ، حَيْثُ يُوجِبُ سِيبَوَيْهِ دُخُولَهَا، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ ٱطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ وَمَا أَصَنبَكُمُ مَنْ قَرَأَ: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمُ مِنْ دُولِ الْفَاء فِي "فَبمَا". مِنْ دُولِ الْفَاء فِي "فَبمَا".

وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَوَابَ قَسَمٍ، وَالتَّقْدِيرُ: وَاللهِ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، وَالْجَزَاءُ مَحْذُو فَ، سَدَّ مَسَدَّهُ جَوَابُ الْقَسَم.

وَأَمَّا التَّانِيَةُ فَلاَّنَّ "مَا" مَوْصُولَةٌ، لاَ شَرْطِيَّةٌ، فَلَمْ يَجِبْ دُخُولُ الْفَاءِ فِي خَبَرهَا».

وَكَذَلِكَ أَجَازَ الْكُوفِيُّونَ حَذْف الرَّابِطِ فِي الإِخْتِيَارِ<sup>(٧)</sup>، سَوَاءٌ كَانَ الْجَوَابُ مُضَارِعاً، فَيُرْفَعُ، كَمَا فِي قِرَاءَةِ (٩): ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ (٩) بِرَفْعِ (يُدْرِكُكُمْ)، أَمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن۱/۵۸/۱، والمغني١/٢٧٨، والبرهان/ للزركشي٢٠١/٤، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (۱) ينظر: معاني القول- الجزء الثالث).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) شرح بانت سعاد بحاشية الباحوري، ص:٥١، ٥٢. وينظر: المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح بانت سعاد/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن، ص:١١٥.

<sup>(</sup>٤) \*. 1/٤ (القسم الأول- الجزء الثالث). <math>\*. 1/٤ (القسم الأول- الجزء الثالث).

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، من الآية: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى، من الآية: ٣٠.والقراءة في: المبسوط في القراءت العشر، ص:٣٣٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٨) هذه القراءة شاذة، وهي لطلحة بن سليمان. ينظر: المحتسب ٢٩٥/١، والبحر المحيط٣/٢١٦.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، من الآية: ٧٨.

كَانَ الْجَوَابُ بِالْفَاءِ فَتُضْمَرُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ اللهُ مَا لَيْ الْفَرَّاءِ (١)، بِتَقْدِير: "فَلَيْسَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ"، عَلَى رَأْيِ الْفَرَّاءِ (١).

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكِ ٣ إِلَى أَنَّ حَذْفَ الْفَاءِ جَائِزٌ فِي النَّثْرِ عَلَى نُدْرَتِهِ، فَقَالَ: «وَهُوَ مِمَّا زَعَمَ النَّحْوِيُّونَ أَنَّهُ مَحْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ، وَلَيْسَ مَحْصُوصاً لَهَا، بَلْ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الشِّعْر، وَيَقِلُّ فِي غَيْرِهِ».(٤)

وَقَالَ -أَيْضاً-: «فَلَوْ قِيلَ فِي الْكَلاَمِ: "إِنِ اسْتَعَنْتَ أَنْتَ مُعَانٌ"، لَمْ أَمْنَعْهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ أُجِدْهُ مُسْتَعْمَلاً، وَالْمُبْتَدَأُ مَذْكُورٌ، إِلاَّ فِي شِعْرِ، كَقَوْل الشَّاعِر:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا \*\*\* وَالشَّرُ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلاَنِ (°) »(٦).

وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ لِسَعْدٍ ﷺ: ﴿إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتُ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَّةً».

وَالشَّاهِدُ فِيه قَوْلُهُ: "خَيْرٌ" حَيْثُ حَذَفَ الْفَاءَ وَالْمُبْتَدَأً مِنْ جَوَابِ الشَّرْطِ؛ لأَنَّ أَصْلَهُ: إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ\\.

وَجَعَلَ مِنْهُ -أَيْضًا - حَدِيثَ اللَّقَطَةِ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا»، حَيْثُ حَذَفَ حَوَابِ النَّا الثَّانِيَةِ، وَالْفَاءَ مِنْ جَوَابِهَا. (^)

وقال في (الألفية، ص: ١٢٩):

أَمَّا كَـــ"مَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْء" وَفَا \*\*\* لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوباً أُلِفَا وَحَدْفُ ذِي الْفَا قَلْ ثَبِذَا وَحَدْفُ ذِي الْفَا قَلَ قُولً مَعَهَا قَدْ نُبِذَا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن ٢٣٢/١، والنحو الكوفي، ص:٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني ٢٧٨/١، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢٣٤/٣ (القسم الأول- الجزء الثالث)، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:١٣٣-١٣٥.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص:٣٦٩ من البحث.

<sup>(</sup>٦) شواهد التوضيح، ص:١٣٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٣٣، وعمدة القاري٢٣٨/٢٣، وإرشاد الساري١٤٩/١٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٣٥، والتنقيح٢/١٥، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٦٨٧، وإرشاد الساري٤٤١/٥.

وَكَذَا قِرَاءَةُ طَاوُوسٍ<sup>(١)</sup>: ﴿**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ أَصْلِحْ لَهُمْ خَيْرٌ**﴾<sup>(٢)</sup> أَيْ: أَصْلِحْ لَهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ.

يَرَى ابْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَرَّحْ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ مُضَمِّنٌ مُعْنَاهَا؛ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي اسْتِحْقَاقِ جَوَابٍ، وَاسْتِحَقَاقِ اقْتِرَانِهِ بِالْفَاءِ؛ لِكَوْنِهِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً ٣٠.

وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ -أَيْضاً- مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «**وَإِلاَّ حَدُّ**»، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (الْبَيِّنَةُ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ: أَمَّا النَّصْبُ فَعَلَى تَقْدِيرِ: أَحْضِرِ الْبَيِّنَةَ، وَأَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى تَقْدِيرِ: إِمَّا الْبَيِّنَةُ وَإِمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى تَقْدِيرِ: إِمَّا الْبَيِّنَةُ وَإِمَّا حَدُّ.

وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: وَإِنْ لَمْ تُحْضِرِ الْبَيِّنَةَ فَجَزَاؤُكَ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.

وَمِثْلُ هَذَا الْحَذْفِ لَمْ يَذْكُرْهُ النُّحَاةُ إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيح»(٤).

وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ<sup>(٥)</sup> إِلَى أَنَّ حَذْفَ الْفَاءِ فِي مَوَاضِعِ الْوُجُوبِ لاَ يَجُوزُ فِي الْكَلاَمِ شِعْرِهِ وَنَشْرِهِ، وَإِنَّمَا الْفَاءُ مُقَدَّرَةٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ادُّعِيَتْ فِيهَا أَنَّهَا مَحْذُوفَةٌ، وَرَأَى أَنَّ الرِّوايَةَ الصَّحِيحَةَ لِلْبَيْتِ السَّابِقِ هِيَ:

# \*مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ \*

<sup>(</sup>١) **طاووس هو**: أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، اليماني، التابعي الكبير، أحذ عن ابن عباس، توفي بمكة سنة (١٠٦هـ). ينظر: غاية النهاية ٢٤١/١.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، من الآية: ۲۲۰. والقراءة تنسب لـــ: طاووس عن أبيه. ينظر: المحتسب، ص:۲۱۱، وقرأها أيضا- بـــ: ﴿إِصْلاَحٌ إِلَيْهِمْ خَيْرٌ﴾. ينظر: الكشاف ۲۹۱/۱، والبحر المحيط۲/۱۱.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح، ص:١٣٣-١٣٥.

 $<sup>(\</sup>xi)$  عمدة القاري ۱۹/۱۹.

<sup>(°)</sup> ينظر: المقتضب ٧٢/٢، ٧٣، وشرح الكافية ١١٧/٤، والارتشاف ١٨٧٢/٤، والتصريح على التوضيح ٢٠٦/٠، و(°) ينظر: المقتضب ٧٣/، وشرح الكافية والنحوية، والنحوية، ص:٨٣، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٢٨٩.

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْفَاءَ الرَّابِطَةَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ الْجَوَابُ صَالِحاً أَنْ يَكُونَ شَرْطاً، وَذَلِكَ:

- بأَنْ يَكُونَ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، مُصَدَّرَةً بفِعْل مَاض، مُتَصَرِّفٍ، مُجَرَّدٍ مِنْ "قَدْ".
- أَوْ يَكُونَ مُضَارِعاً مُجَرَّداً، أَوْ مَنْفِيًا بِــ"لَمْ"، أَوْ "لاَ". وَتَجِبُ الْفَاءُ الرَّابِطَةُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ إِذَا كَانَ الْجَوَابُ غَيْرَ صَالِحٍ بِأَنْ يَكُونَ شَرْطاً، وَذَلِكَ:
  - بأَنْ يَكُونَ جُمْلَةً اسْمِيَّةً.
- أَوْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، فِعْلُهَا جَامِدٌ، أَوْ طَلَبِيُّ، أَوْ مَاضٍ لَفْظاً وَمَعْنَى، أَوْ مُقْتَرِنَةً بِحَرْفِ اسِتِقْبَال، أَوْ بحَرْفٍ لَهُ الصَّدَارَةُ.

ثَانياً: أَنَّ حَذُّفَ الْفَاء الرَّابَطِةِ فِي مَواضِع الْوُجُوب:

- لاَ يَجُوزُ -فِي نَظَرِ جُمْهُورِ النَّحْوِيِّينَ- إلاَّ لِلضَّرُورَةِ.
- أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الشِّعْرِ وَالنَّشْرِ عِنْدَ الأَخْفَشِ وَالْكُوفِيِّينَ.
- وَجَائِزٌ فِي الشِّعْرِ كَثِيراً، وَفِي النَّشْ نَادِراً عِنْدَ ابْن مَالِكٍ.
- وَيَرَى الْمُبَرِّدُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ عَلَى الإِطْلاَق، لاَ فِي الضَّرُورَةِ، وَلاَ فِي النَّشْرِ؛ لِذَا فَهُوَ يَرَى أَنَّ الْفَاءَ مُقَدَّرَةٌ فِي كُلِّ مَا ظَاهِرُهُ الْحَذْفُ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، مِنْ حَذْفِ فَاءِ الْجَوَابِ، خَالَفَهُ الْقِيَاسُ فِي نَظَر النَّحْويِّينَ، مَا عَدَا الأَخْفَشَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَابْن مَالِكِ.

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِوُرُودِهِ فِي قِرَاءَاتٍ، وَأَحَادِيثَ، وَأَلَّاتٍ لاَ ضَرُورَةَ فِيهَا.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَطْلَبُ الثَّاني: حَذْفُ الْفَاء مِنْ جَوَاب "أَمَّا".

الْقِيَاسُ: أَنَّ الْفَاءَ تَجبُ فِي جَوَابِ "أَمَّا".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ حَذْفُ الْفَاء مِنْ جُواب "أَمَّا"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ فِي حَدِيثِ صَلاَةِ الْكُسُوفِ-: «أَمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَيْءٍ، لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ، إلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ»(٢).
- ٢ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «...أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ ابْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَصَدَّقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا»(٣).
- ٣- مَا رَوَتُهُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فِي حَدِيثِ الإِفْكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «...أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوء قَطُّ.... ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوء قَطُّ.... ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ٤ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ -فِي حَدِيثِ الإِفْكِ-: « أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ.....»(°).
- قُوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿.....أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
   كِتَابِ الله مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ....»(٢).
- ٣- مَا فِي الْحَدِيثِ: «كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٌ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا-، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ، أَنَّهُ قَالَ: مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا مُوسَى كَأُنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ؛ إذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي »(٧).

أبو العاص ابن الربيع هو: ابن عبد العزى بن عبد شمس، القرشي العبشمي، زوج زينب بنت الرسول هذا، وهو والد أمامة، واسمه لقيط وقيل اسم أبيه ربيعة وهو ابن أخت أم المؤمنين حديجة، أمه هي هالة بنت حويلد، وكان أبو العاص يدعى حرو البطحاء، من تجار قريش، أسلم قبل الحديبية، توفي سنة ثنتي عشرة (١٢ه). ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص: ٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٣٠٠-٣٣٤.

- (٤) البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب (١١)، ح(٤٧٥٧)٦/١٠٧، ومسلم، كتاب التوبة، باب (١٠)، ح٥٥-(٢٧٧٠).
  - (٥) البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب (١١)، ح(٤٧٥٧).
    - (٦) البخاري، كتاب البيوع، باب (٧٣)، ح(٧٣)٧٣.
    - (V) البخاري، كتاب الحج، باب  $(\pi, 0)$ ، ح $(\pi, 0)$

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب٢٠/٢، وشرح الكافية٤/٢.٥٠.

<sup>(7)</sup> مسلم، کتاب الکسوف، باب (7)، ح $(7-(9.0)^{-1}$ 77.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (١٦)، ح(٣٧٢٩.

- ٧- قَوْلِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «...أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: من الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِير، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»(١).
- ٨- قَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «....وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ،
   طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً »(٢).
- ٩ قَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ﴿ إِنَّ عَوْفِ ﴿ ...أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسكَ سَبيلاً...» (٣).
- ١ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ «الْبَرَاءَ ﴿، فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ الْبَرَاءُ -وَأَنَا أَسْمَعُ-: أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يُولِّ يَوْمَئِذٍ»(٤).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

"أُمَّا"(٥) حَرْفُ تَوْكِيدٍ، وتَفْصِيلٍ، مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى الشَّرْطِ.(٦)

وَأَمَّا كُونْهَا لِلتَّفْصِيلِ فَهُوَ غَالِبُ أَحْوَالِهَا(٧)، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْدَيْ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ (٨). فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِم اللَّهُ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أُرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ (٨). وَقَدْ تَأْتِي لِغَيْرِ تَفْصِيلِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: "أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ ".

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب التفسير، باب (۱۰)، ح(۲۱۹،۲۹۳۵.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحج، باب (۷۷)، ح(۱۶۳۸)/۲۰۵۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأحكام، باب (٧٢٠٧) ٧٨/٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجهاد، باب (١٦٧)، ح $(7.5,7)^{1/2}$ .

<sup>(°)</sup> قال ابن هشام: «(أُمّا) بالفتح والتشديد، وقد تبدل ميمُها الأولى ياءً، استثقالاً للتضعيف، كقول عمر بن أبي ربيعة [من الطويل، في ديوانه، ص:١٢١]:

رأتْ رجلاً أَيْمَا إذا الشمسُ عارضَتْ \*\* فَيَضْحَى، وأَيْمَا بالعَشِيِّ فَيَخْصَرُ » المغني ١٠٢/، ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقتضب٧١/٢، والمغني١٠٣/، والتصريح على التوضيح٢٦/٢٤، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٩٥٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغيني١٠٥/١، وشرح الأشموني٤/٥٤.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: ٢٦.

وَقِيلَ: هِيَ دَائِماً لِلتَّفْصِيلِ؛ لأَنَّ "أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ" لاَ يُقَالُ، إِلاَّ إِذَا وَقَعَ تَرَدُّدٌ فِي شَخْصَيْنِ، نُسبَا، أَوْ أَحَدُهُمَا إِلَى ذَلِكَ، فَيكُونُ التَّقْدِيرُ: وَأَمَّا غَيْرُهُ فَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ.(١)

وَأَمَّا كُوْنُهَا لِلتَّوْكِيدِ فَدَائِمْ، قَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ: «فَائِدَةُ "أُمَّا" فِي الْكَلَامِ: أَنْ تُعْطِيَهُ فَضْلَ تَوْكِيدٍ، تَقُولُ: "زَيْدٌ ذَاهِبٌ"، فَإِذَا قَصَدْتَ تَوْكِيدَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لاَ مَحَالَةَ ذَاهِبٌ، وَأَنَّهُ بِصَدَدِ الذَّهَابِ، وَأَنَّهُ مِنْهُ عَزِيهِمَةٌ، قُلْتَ: "أُمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ"؛ وَلِذَلِكَ قَالَ سِيبَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ: اللَّهَابِ، وَأَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِبٌ"، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُدْلٍ بِفَائِدَتَيْنِ: بَيَانُ كَوْنِهِ تَوْكِيداً، وَأَنَّهُ المَّمْوطِ. اهه (٢).

### وَأَمَّا كُونُهَا لِلشَّرْطِ:

- فَلاَّنَّهَا بِمَعْنَى "إِنْ" الشَّرْطِيَّةِ، وَوَجَبَ حَذْفُ شَرْطِهَا؛ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْكَلاَمِ(٣).
- أَوْ لَأَنَّهَا ثُقَدَّرُ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ وَجُمْلَتِهَا، فَإِذَا قُلْتَ: "أَمَّا زَيْدٌ فَقَائِمٌ"، فَتَقْدِيرُهُ: مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ قَائِمٌ، وَلاَ يَعْنِي هَذَا أَنَّ "أَمَّا" بِمَعْنَى: "مَهْمَا"، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْمَعْنَى الْبَحْتُ؛ لأَنَّ مَعْنَى: "مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ قَائِمٌ": إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَزَيْدٌ قَائِمٌ، أَيْ: هُو قَائِمٌ أَلْبَتَّةَ. (٤)
- أَوْ لأَنَّ الْفَاءَ وَاجِبَةٌ فِي جَوَابِهَا، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا "أَمَّا" فَفِيهَا مَعْنَى الْجَزَاءِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: "عَبْدُ الله مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِهِ فَمُنْطَلِقٌ"، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْفَاءَ لاَزْمَةٌ لَهَا أَبداً»(٥).
- أَوْ لِنِيَابَتِهَا عَنْ أَدَاةِ الشَّرْطِ وَجُمْلَةِ الشَّرْطِ -عِنْدَ الْبَعْضِ فَإِذَا قُلْتَ: "أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ"، فَالتَّقْدِيرُ: إِنْ أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ حَالِ زَيْدٍ، فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، ثُمَّ حُذِفَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ "إِنْ" وَفِعْلُ الشَّرْطِ "أَرَدْتَ"، وَأُنيبَ "أَمَّا" مَنَابَهُمَا. (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح على التوضيح ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) نقلا عن المغني ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية ٤/٤.٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب ٧١/٢، وشواهد التوضيح، ص:١٣٧، وشرح الكافية٤/٠٥.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٤/٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التصريح على التوضيح ٢ / ٢٩ .

وَجَوَّزَ الْكُوفِيُّونَ أَنْ تَكُونَ "أَمَّا" مَأْخُوذَةً مِنْ "إِنْ" الشَّرْطِيَّةِ، ضُمَّتْ إِلَيْهَا "مَا" عِنْدَ حَذْفِ شَرْطِهَا.(١)

وَهَذَا مَذْهَبٌ بَعِيدٌ؛ لإخْتِلاَفِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ فِيهما.

وَمَهْمَا يَكُنِ الْأَمْرُ فَإِنَّ الْفَاءَ وَاجِبَةٌ فِي جَوَابِ "أَمَّا" اتِّفَاقاً، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجَزَاء لُزُومُ الْفَاء لِجَوَابِهَا»(٢).

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِم ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَانَتِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: (فَيَعْلَمُونَ) وَ:(فَيَقُولُونَ) ﴿ لِلْعَطْفِ لَمْ كَانَتِ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: (فَيَعْلَمُونَ) وَ:(فَيقُولُونَ) ﴿ لِلْعَطْفِ لَمْ تَدْخُلُ عَلَى الْخَبَرِ؛ إِذْ لاَ يُعْطَفُ الْخَبَرُ عَلَى مُبْتَدَئِهِ، وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً لَصَحَّ الإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا، وَلَوْ عَلَى الْحَبَرِ؛ إِذْ لاَ يُعْطَفُ الْحَبَرُ عَلَى مُبْتَدَئِهِ، وَلَوْ كَانَتْ زَائِدَةً لَصَحَّ الإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا، وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، وَقَدِ امْتَنَعَ كَوْنُهَا لِلْعَطْفِ، تَعَيَّنَ أَنَّهَا فَاءُ الْجَزَاء »(٣).

وَمِنْ ذَلِكَ -أَيْضًا- قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ -فِي كِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ-: «...أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلاَم أَسْلِمْ تَسْلَمْ»(٤).

وَلاَ تُحْذَفُ هَذِهِ الْفَاءُ إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ(٥):

الْأُوَّلُ: أَنْ يُحْذَفَ الْقَوْلُ؛ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِالْمَقُولِ، فَتَبِعَتْهُ الْفَاءُ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الْأُوَّلُ: أَنْ يُحْذَ الْفَاءُ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُل

الْتَانِي: أَنْ تُحْذَفَ الْفَاءُ لِلضَّرُورَةِ، نَحْوُ قَوْل الشَّاعِر:

فَأَمَّا الْقِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ \*\*\* وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ(٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن/ للفراء ٣/٤، وشرح الكافية٤/٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) المقتضب٢/٥٥٣، ٣/٢٧.

<sup>(</sup>٣) المغني ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (١)، -(1)، -(1)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (٢٦)، -28 (١٧٧٣) -28.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية ٤/٧٠٥، والمغني ١٠٤/١، وشرح الأشموني ٤/٥٤، والتصريح على التوضيح ٢/٩٢.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، من الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل، للحارث بن حالد المخزومي في: الخزانة ٢٠٢١، والدرر اللوامع ٨٤/٢، ٨٥، وللوليد بن نهيك، وللكميت في: إيضاح شواهد الإيضاح ٢٩/١، وبلا نسبة في: المقتضب ٧١/٢، وسر صناعة الإعراب =

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ<sup>(۱)</sup> إِلَى أَنَّ فَاءَ جَوَابِ "أَمَّا" لاَ تُحْذَفُ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ أَصْلاً، وَكُلُّ مَا تُوهِمِّمَ فِيهِ الْحَذْفُ، فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ.

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى أَنَّ حَذْفَ الْفَاءِ مِنْ جَوَابِ "أَمَّا" جَائِزٌ، وَقَدْ وَرَدَ قَلِيلاً فِي النَّثْرِ،) كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَقَدْ خُولِفَتِ الْقَاعِدَةُ فِي هَذِهِ النَّعْرِ، كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَقَدْ خُولِفَتِ الْقَاعِدَةُ فِي هَذِهِ اللَّعَانِةِ مِنَ النَّثْرِ، الأَحَادِيثِ، فَعُلِمَ بِتَحْقِيقٍ عَدَمُ التَّضْيِيقِ، وَإِنَّ مَنْ خَصَّهُ بِالشِّعْرِ، أَوْ بِالصُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنَ النَّثْرِ، مُقَصِّرٌ فِي فَتُواهُ، عَاجِزٌ عَنْ نُصْرَةِ دَعْوَاهُ»(٣).

وَقَدْ رَجَّحَ الشُّرَّاحُ مَذْهَبَ الْجَوَازِ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: «(أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ)، (كَأَنِّي) إِلَى آخِرِهِ جَوَابُ (أَمَّا) بِحَذْفِ الْفَاءِ مِنْهُ، فَلُزُومُ ذِكْرِهَا فِيهِ غَالِبٌ، لاَ مُطَّرِدٌ»(٤). وقَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ) جَوَابُ (أَمَّا)، وَالْفَاءُ فِيهِ مَحْذُوفَةُ، وَالأَصْلُ: فَكَأَنِّي، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى النُّحَاةِ، حَيْثُ لَمْ يُجَوِّزُوا حَذْفَهَا، كَذَا قَالُوا.

قُلْتُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَذْفُ الْفَاءِ مِنَ الرَّاوِي ١٠٥٠.

وَعَنِ الْحَدِيثِ الآخرِ: «وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا.... طَافُوا» يَقُولُ الأَنْصَارِيُّ: «(طَافُوا) جَوَابُ (أَمَّا) فَلاَ فَاءَ، وَهُوَ جَائِزٌ، وَفِي نُسْخَةٍ: (فَإِنَّمَا طَافُوا) بِزِيَادَةِ الْفَاءِ وَ(إِنَّمَا)»(٦).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ -عَنْ قَوْلِ الْبَرَاءِ ﴿ : ﴿ أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ كُمْ يُولِّ ﴾ - : ﴿ . . . . حُذِفَ الْفَاءُ مِنْ جَوَابِ "أَمَّا" فِي قَوْلِهِ: (لَمْ يُولِّ)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: هُوَ جَائِزٌ نَظْماً وَنَثْراً، يَعْنِي: فَلاَ يَخْتَصُّ بالضَّرُورَةِ ﴾ (٧).

<sup>=</sup> ١/٥٦٦، وشرح المفصل٥/٥٦، والبسيط/ لابن أبي الربيع١/٥٦٣، والكافي في الإفصاح٣/٦٩، والمغني 170/، والمغني 170/، والتصريح على التوضيح٢/٤٤.

والْعِراض: جمع "عُرْضٍ" بمعنى الناحية. ينظر: القاموس (ع ر ض).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل٥/٥١، والمغني ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأشموني٤/٥٤، والتصريح على التوضيح٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواهد التوضيح، ص:١٣٨.

<sup>(</sup>٤) منحة الباري٤/٢٤.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري ١٨١/٩.

<sup>(</sup>٦) منحة الباري٤/٤٢. وينظر: عمدة القاري٩/٢٨١، وإرشاد الساري٤/٥٥١.

<sup>(</sup>٧) إرشاد الساري ٦/١٥.

وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالِ...»، قَالَ الزَّرْ كَشِيُّ: ﴿إَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ) كَذَا بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ فِي الْجَوَابِ، وَهُوَ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ نَادِرٌ ﴾(١).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «َقُوْلُهُ: (مَا بَالُ رِجَالٍ) هَذَا جَوَابُ (أَمَّا)، وَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِالْفَاءِ، وَقَالُ الْعَيْنِيُّ: ﴿ وَقَالُ الْعَيْنِيُّ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَّ اللَّل

وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْفَاءُ مَحْذُوفَةً مَعَ الْقَوْلِ، وَالتَّقْدِيرُ: فَأَقُولُ: مَا بَالُ رِجَالِ؟٣٣.

<sup>(</sup>١) التنقيح٢/٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ٢٨٨/١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة القاري٩/٢٨١، وإرشاد الساري٤/٥٥١.

#### التَّعْقِيبُ:

بَعْدَ دِرَاسَةِ وُقُوعِ الْفَاءِ فِي جَوَابِ "أَمَّا" تَبَيَّنَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ جُمْهُورَ النَّحْوِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْفَاءَ الْوَاقِعَةَ فِي جَوَابِ "أَمَّا" لاَ تُحْذَفُ -جَوَازاً عِنْدَ الْجُمْهُورِ – إلاَّ فِي مَوْضِعَيْن: أَنْ تُحْذَفَ مَعَ الْقَوْل، أَوْ لِلضَّرُورَةِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأْخِّرِينَ إِلَى مَنْعِ حَذْفِهَا فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ.

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ وَتَابَعَهُ الشُّرَّاحُ إِلَى جَوَازِ حَذْفِهَا مُطْلَقاً فِي النَّشْرِ؛ لِوُرُودِهِ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ يُخَالِفُهُ الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ إِلاَّ عِنْدَ قَلِيل مِنْهُمْ، كَابْن مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ.

ثَانِياً: أَنَّهُ وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ) "أَمَّا بَعْدُ" مَعَ اتِّصَالِ جَوَابِهِ بِالْفَاءِ فِي تِسْعَةِ (٩) تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ (٢٩) مَوْضِعاً، وَمِنْ دُونِ الْفَاءِ فِي جَوَابِهِ، فِي تِسْعَةِ (٩) مَوْضِعاً، وَمِنْ دُونِ الْفَاءِ فِي جَوَابِهِ، فِي تِسْعَةِ (٩) مَوْاضِعَ.

وَوَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) "أَمَّا بَعْدُ"، مَعَ اتِّصَالِ جَوَابِهِ بِالْفَاءِ، فِي عِشْرِينَ (٢٠) مَوْضِعاً، وَمِن دُونِهَا فِي ثَلاَثَةِ (٣) مَوَاضِعَ.

وَوَرَدَ "أَمَّا بَعْدُ" فِي كُلِّ مِنَ (الصَّحِيحَيْنِ)، مُجَرَّداً مِنْ كَلاَمٍ بَعْدَهُ، فِي ثَلاَثَةِ (٣) مَوَاضِعَ.

وَيُسْتَنْتَجُ مِنْ هَذِهِ الإِحْصَاءَاتِ مَا يَلِي:

١- أَنَّ عَدَمَ اتِّصَالَ جَوَابِ "أُمَّا" بِالْفَاءِ قَلِيلٌ جِدًّا فِي الْمَنْثُورِ.

٢ - أَنَّ حَذْفَ الْفَاء مِنْ جَوَابِ "أَمَّا" لاَ يَخْتَصُّ بالضَّرُورَةِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْعَدَدِ. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي تَمْييز الْعَدَدِ.

### مَطْلَبٌ: تَمْييزُ الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الثَّلاَثَةَ وَالْعَشْرَةَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَكُونُ تَمْيِيزُهَا جَمْعَ تَكْسِيرٍ لِلْقِلَّةِ، مَحْرُوراً بِإِضَافَةِ الْقِيَاسُ: أَنَّ الثَّلاَثَةَ وَالْعَشْرَةَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَكُونُ تَمْيِيزُهَا جَمْعَ تَكْسِيرٍ لِلْقِلَّةِ، مَحْرُوراً بِإِضَافَةِ الْقِيدِ الْيُهِ.(۱)

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: جَاءَ تَمْيِيزُ الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَّنَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ اسْمَ جِنْسٍ أَوْ جَمْعَ كَثْرَةٍ ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»(٢).
- ٢- حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «أَنَّ النَّبِي ﴿ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاء، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاء عَلَى جَلْده كُلِّهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاء عَلَى جَلْده كُلِّه»(٣).
- ٣- ما جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ: «عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ دُعَا بِإِنَاء، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاء، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَق، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ مَرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَارٍ إِلَى الْمَوْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَمُولِي هَذَا، ثُمَّ مَنْ تَوَضَّا نَحْو وُضُولِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْن، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ ''.
- عُ وَقَوْلِ أُمِّ عَطِيةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنْ غَسْلِ ابْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ فَلاَثَةَ وَقُونٍ»(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ۱۱/۱۳، وشرح المفصل ۱۶/۱، ۱۰، والتصريح على التوضيح ۲/۲، ۱۵، والنحو الوافي ۲/۲٪۰.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الزكاة، باب (۱۰۷/۲(۱٤۰٥)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ح١-(٩٧٩) ٢٧٣/٢.

<sup>(7)</sup> البخاري، كتاب الغسل، باب (1)، ح(151) ۹/۱ (۳)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الوضوء، باب (٢٤)، ح(١٥٩) ٤٣/١، ومسلم، كتاب الطهارة، باب (٣)، ح٤-(٢٢٦) ١٠٥/١، بلفظ: «ثلاث مرار» في المرة الأولى، وبلفظ: «ثلاث مرات» في الثلاثة الباقية.

<sup>(°)</sup> البخاري، كتاب الجنائز، باب (۹)، ح(۲۱۲۵)۲/۲(۱۲۵۶، ومسلم، كتاب الجنائز، باب (۱۲)، ح۳۹–(۹۳۹) ۲/۲۲.

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ: جَاءَ إِضَافَةُ الْعَدَدِ الْمُعَرَّفِ بِــ"الْــ" إِلَى تَمْيِيزِهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: المُخَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ: جَابِر ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَمَلَ الثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ، مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ»(١).

٢ - مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ قَالَ لامْرَأَةٍ: «انْظُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً أَكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا. فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاَثَ <u>دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ فَوُضِعَ</u>تْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاء الْغَابَةِ»(٢).

٣- وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ «ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارِ » (٣. الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

مُمَيِّزُ الثَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ الْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ قِلَّةٍ (أَفْعُلاً، أَوْ أَفْعَالاً، أَوْ أَفْعِلَةً، أَوْ فَعِلَةً، أَوْ فَعِلَةً، أَوْ فَعِلَةً، أَوْ الْقَيْلِ الْعَدَدُ مُجَرَّدًا مِنْ "الْــ" وَالتَّنْوِينِ(٤)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «تَقُولُ فِيمَا كَانَ لأَدْنَى الْعَدّةِ...وَذَلِكَ قَوْلُكَ: ثَلاَثَةُ أَبْوَابٍ، وَأَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ، الْعِدَّةِ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا يُبْنَى لِجَمْعِ أَدْنَى الْعَدَدِ...وَذَلِكَ قَوْلُكَ: ثَلاَثَةُ أَبْوَابٍ، وَأَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ، وَأَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ، وَأَرْبَعَةُ أَنْوَاب، وَكَذَلِكَ تَقُولُ: فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعَشْرَةِ»(٥).

وَعَلَى الْقِيَاسِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعُةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَلَهْرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ. فَأَتِيتُ بِثَلاَّثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ، فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لَي: أَصْبَتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ»(٢).

<sup>=</sup> وأم عطية هي: نسيبة بنت كعب الأنصارية، الخافضة، الصحابية، عاشت إلى حدود سنة سبعين(٧٠ه). ينظر: رحال صحيح البخاري، رقم (١٤٣٩) ٨٥٣/٢، وسير أعلام النبلاء ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الحج، باب (۳۹)، ح۲۳٦–(۱۲٦٣)/۹۲۱.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساحد، ومواضع الصلاة، باب (١٠)، ح٤٤-(٤٤) ٣٨٦/١.

قال ابن الأثير -طرفاء الغابة-: «هو موضع قريب من المدينة من عَوَاليها، وبما أموالٌ لأهلها، وهو المذكور في حديث السبَّباق، والمذكور في حديث تُرِكَة الزُّبير وغير ذلك . والغابة : الأجَمة ذات الشَّجَر المُتَكاثف لأنَّها تُغَيِّب ما فيها وجَمْعُها غابَات». النهاية (غ ي ب). وفي القاموس (ط رف): «الطرفاء: شجر، وهي أربعة أصناف، منها الأثْل».

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الكفالة باب(١)، ح(٢٢٩١)٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ١/١١، وشرح المفصل٤/٧، والتصريح على التوضيح ٢-٤٥١، ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الأشربة، باب (١٢)، ح(١٠٥٥/١٠٩٠،

الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: (أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ) وَقَوْلِهِ: (بِثَلاَثَةِ أَقْدَاحٍ).

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مَا خَالَفَهُ هَذَا الْقِيَاسُ، وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ كَمَا يَلِي:

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: مَجِيءُ التَّمْييزِ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسْمَ جَمْعِ أَوْ جَمْعَ كَثْرَةٍ، مُخَالِفٌ كَثْرَةٍ، مُخَالِفٌ كَثْرَةٍ، مُخَالِفٌ لِلْقَيَاس، وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ فِي مَسْأَلَتَيْن(١):

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: أَنْ يُهْمَلَ بِنَاءُ الْقِلَّةِ، نَحْوُ: "ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَرَبْعَةُ رِحَالِ"، فَيُسْتَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَمْعُ الْكَثْرَةِ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (٢)، كَمَا يُسْتَعْمَلُ جَمْعُ الْقِلَّةِ لِلْكَثْرَةِ إِذَا لَمْ يُوحَدْ غَيْرُهُ، مِثْلَ: "رِحْلٌ وَأَرْحُلُ"، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَدْنَى الْعَدَدِ، فَالْعَدَدُ الَّذِي يَكُونُ لِلْكَثِيرِ جَارٍ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لِلْقَلِيلِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَجْمُوعاً عَلَى فَالْعَدَدُ الَّذِي يَكُونُ لِلْكَثِيرِ جَارٍ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لِلْقَلِيلِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَجْمُوعاً عَلَى بَعْضِ أَبْنِيَةِ الْعَدَدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَمْعُ غَيْرُهُ دَحَلَ مَعَهُ الْكَثِيرِ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِكَ: "يَدُّ وَأَيْدٍ، وَرَجْلٌ وَأَرْجُلُ"، فَهَذَا مِنْ أَبْنِيَةٍ أَدْنَى الْعَدَدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَمْعٌ غَيْرُهُ، فَالْكَثِيرِ وَلَاكَ الْعَدِي وَلَاكَ اللّهَ لِلْكَثِيرِ وَلَاكَ لِلْكَثِيرِ؛ لأَنَّهُ لاَ جَمْعَ لَهُ إِلاً يَلْعَدَدِ، وَلَهُ لَا حَمْعَ لَهُ إِلاً يَشَالًا لَقُلْكُ لِلْكَثِيرِ وَلَاكَ لِلْكَثِيرِ وَلَاكَ لِلْكَثِيرِ وَلَكُ لَكُ عَلَى لَا كَثِيرٍ اللّهَ لاَ جَمْعَ لَهُ إِلاً لَكَثِيرِ وَلَكَ لِلْكَثِيرِ وَلَكَ لِلْكَثِيرِ وَكَذَلِكَ "ثَلَاثَةُ أَرْسَانٍ "(٣)، وتَقُولُ ذَلِكَ لِلْكَثِيرِ وَلَاكَ لِلْكَثِيرِ وَلَاكَ لِلْكَثِيرِ وَلَاكَ لَلْكَثِيرِ وَلَاكَ لَلْكَثِيرِ وَلِكَ لَلْكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكَثِيرِ وَكَذَلِكَ للْكَثِيرِ وَلَكَ لَلْكَ لِلْكَالِكَ اللّهَ لَا جَمْعَ لَهُ إِلاً وَلَكَ لَلْكَالِكُ الْعَلَالَ لَلْكَوْلِكَ اللّهَ لَا حَمْعَ لَلْهُ لِلْ كَنْمِ لا مَعْدَالِكَ الْكَلْقِيلِ فَلَاكُونِي لَا لَكُولِ لَا لَاكُولُ لَا لَكُولُولُ وَلِكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكُولُ لَهُ مَالْ فَلِلْ لَا عَلَوْهُ لَا حَمْعُ لَلْهُ لِلْكَ لَاكُولُ لِللّهُ لاَ حَمْعُ لَلْهُ لاَ حَمْعُ الْمُلْكَ لَلْكَ لِلْ لَا لَيْ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَا حَمْعُ لَلْهُ لاَ عَلَى لَالْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَا لَلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَا لَالْتُهُ لاَ عَلَاكُولُ لَا لَا لَالْكُولُ لَا لَا لَاللّهُ لَا عَلَالْكُولُ لَا لَا لَاللّهُ لَا عَلَيْ لَا لَالْكُولُولُ لَ

وَأَمَّا مَا يَقَعُ لِلْكَثِيرِ، وَلاَ يُجْمَعُ عَلَى أَدْنَى الْعَدَدِ، فَنَحْوُ قَوْلِكَ: "شُسُوعْ"، فَتَقُولُ: "ثَلاَثَةُ شُسُوع"، فَيَشْتَرِكُ فِيهِ الأَقَلُّ وَالأَكْثَرُ»(٤).

وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(°):

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلَ أُفُعِلَ ثُمَّ فِعْلَهُ \*\*\* ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعاً يَفِي\*\*\* كَأَرْجُلِ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالصُّفِي

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية٣٧٣/، والنحو الوافي٤/٢٥.

<sup>(</sup>٢) الانتصار لسيبويه على المبرد، ص:٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) جاء في القاموس (ر س ن): «الرَّسَنُ: محركة، الحبل وما كان من زمام على أنف ج: أَرْسَانٍ وأَرْسُنٍ. ورَسَنَهَا يَرْسُنُهَا ويَرْسِنُهَا، وأَرْسَنَهَا: جعل لها رَسَناً، أو رَسَنَهَا: شَدَّها برَسَنِ».

<sup>(</sup>٤) المقتضب٢/٢٠١.

جاء في القاموس (ر س ن): «الرَّسَنُ: محركة، الحبل وما كان من زمام على أنف ج: أَرْسَانٍ وأَرْسُنٍ. ورَسَنَهَا يَرْسُنُهَا ويَرْسِنُهَا، وأَرْسَنَهَا: جعل لها رَسَناً، أو رَسَنَهَا: شَدَّها برَسَن».

<sup>(</sup>٥) ص:۲۲۱، ۱۶۳.

وَإِذَا وُجِدَ جَمْعُ الْقِلَّةِ، فَلاَ يُسْتَعْمَلُ جَمْعُ الْكَثْرَةِ تَمْيِيزاً لِلثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا يَيْنَهُمَا، فَلاَ يُقَالُ: "ثَلاَثَةُ كِلاَب"، فَلاَ يَجُوزُ "ثَلاَثَةُ كَلاَب" عَنْ "ثَلاَثَةِ عَلَى مَعْنَى "ثَلاَثَةُ أَكْلُب" إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَسَأَلْتُ الْخَلِيلَ عَنْ "ثَلاَثَةِ عَلَى مَعْنَى "ثَلاَثَة قُرُودٍ"، وَنَحْوها»(١).

وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي النَّثْرِ "ثَلاَثَةُ كِلاَبِ"؛ تَشْبِيهاً لَهُ بِــ"ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ" فِي اسْتِعْمَالِ الْكَثِيرِ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؛ لاِشْترَاكِهمَا فِي الْجَمْعِيَّةِ.(٢)

وَإِذَا أُرِيدَ مِنْ "ثَلاَثَةِ كِلاَبِ" ثَلاَثَةُ مِنَ الْكِلاَب، عَلَى حَدِّ إِضَافَةِ الْبَعْضِ إِلَى الْجنْس، عَلَى حَدِّ إِضَافَةِ الْبَعْضِ إِلَى الْجنْس، جَازَ فِي الشِّعْرِ وَالنَّشْرِ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ يَجِيءُ "خَمْسَةُ كِلاَبِ"، يُرَادُ بِهِ خَمْسَةُ مِنَ الْشِعْرِ وَالنَّشْرِ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ يَجِيءُ "خَمْسَةُ كِلاَبِ"، أَيْ: هَذَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَكَمَا تَقُولُ: "هَذَا صَوْتُ كِلاَبٍ"، أَيْ: هَذَا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَكَمَا تَقُولُ: "هَذَا حَبُّ رُمَّانٍ"، وَقَالَ الرَّاجِزُ:

# كَــأَنَّ خُصْيَيْهِ مِنَ التَّدَلْدُلِ \*\*\* ظَرْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ (٤) وَقَالَ الآخَرُ:

قَدْ جَعَلَتْ مَيٌّ عَلَى الظِّرَارِ \*\*\* خَمْسَ بَنَانٍ قَانِئ الأَظْفَارِ(٥)»(١).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «وَيَكُونُ "ثَلاَثَةُ كِلاَبِ" عَلَى غَيْرِ وَجْهِ "ثَلاَثَةُ أَكْلُبٍ"، وَلَكِنْ عَلَى قَوْلِهِ: "ثَلاَثَةٌ مِنَ الْكِلاَبِ"، كَأَنَّكَ قُلْتَ: "ثَلاَثَةُ عَبْدِي الله»(٧).

<sup>(</sup>۱) الكتاب۳/۲۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣٠٠/١، عند قوله تعالى: ﴿ قَلَلَتُهُ قُرُومٍ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: ٢٢٨]، وشرح المفصل ١٥/٤، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ٩٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص: ٢٤٤، وشرح المفصل٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الرجز لخطام المجاشعي في: إصلاح المنطق، ص:١٦٨، والخزانة٧٠٠، ولجندل بن المثنى الطهوي في: إيضاح شواهد الإيضاح ٢٠٠/٢، وبلا نسبة في: الكتاب٣/٣٥، والمقتضب٢/٢٥١، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي٢/٢٪، وشرح المفصل١٩٢/٣.

<sup>(°)</sup> البيتان من الرجز، وهما بلا نسبة في: المقتضب١٥٩/٢. الظرار: واحدها "ظُرُرُ"، وهو: حجر محدد صلب. ينظر: اللسان (ظ ر ر) ٥١٧/٤. قانئ: شديد الحمرة. ينظر: مختار الصحاح (ق ن أ).

<sup>(</sup>٦) الكتاب٣/٣٥، ٥٧٠.

<sup>(</sup>٧) السابق ٣/٤٦٣.

وَقَالَ ابْنُ وَلاَدِ(١): «فَهَذَانِ وَجْهَانِ: الأُوَّلُ مِنْهُمَا يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ "ثَلاَثَةُ كِلاَبٍ" عَلَى مَعْنَى "ثَلاَثَةُ أَكْلُبِ"، كَمَا قَالُوا: "ثَلاَثَةُ قُرُودٍ"، إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْجَمْعَ الْقَلِيلِ فِي اقْرُودٍ"، فَيَقُولُوا: "أَقْرَادُ"، وَاسْتَعْمَلُوا الْكَثِيرَ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَجَازَ فِي الْكَلاَمِ، الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَجَازَ فِي الْكَلاَمِ، وَشَبَّهُوا "كِلاَباً" بِهِ، فَجَازَ فِي الشِّعْرِ؛ لِاسْتِعْمَالِهِمُ الْجَمْعَ الْقَلِيلَ فِيهِ، وَهُو قَوْلُهُمْ: "أَكْلُبُ". وَأَمَّا الْوَجْهُ النَّانِي الَّذِي عَلَى مَعْنَى الإِضَافَةِ إِلَى الْجِنْسِ، فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْكَلاَمِ وَالشِّعْرِ»(٢).

وَأَهَّا الْمُبَرِّدُ<sup>(٣)</sup> فَإِنَّهُ يُجِيزُ "ثَلاَثَةَ كِلاَب" قِيَاساً فِي الشِّعْرِ وَالنَّشْرِ، عَلَى تَأْوِيلِ: "ثَلاَثَةٍ مِنَ الْكِلاَب"، وَالْمَشْهُورُ التَّفْصِيلُ فِي ذَلِكَ كَمَّا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ.

وَرَدَّ ابْنُ مَالِكٍ عَلَى الْمُبَرِّدِ بِأَنَّهُ «لَوْ جَازَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنَى فِي الْحِجْرِ بِجَمْعِ الْقِلَّةِ؟ لأَنَّ كُلَّ جَمْعِ كَثْرَةٍ صَالِحٌ لأَنْ يُرَادَ بِهِ مِثْلُ هَذَا، وَإِنْ كَانَ يُقَالَ: "ثَلاَثَةُ فُلُوسٍ، وَثَلاَثَةُ دُورِ»(٤). دُورِ"، عَلَى تَقْدِيرِ: ثَلاَثَةٍ مِنْ فُلُوسٍ، وَثَلاَثَةٍ مِنْ دُورِ»(٤).

هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمَ وَجَمْعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمَ وَجَمْعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمَ وَجَمْعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمَ وَمَعْنَاهُمَا وَمَعْنَاهُمَا حُكْمُ وَمَعْنَى جَمْعِ الْقِلَّةِ، قَالَ الْمُبَرِّدُ: «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُذَكَّرِ مَحْمُوعاً بالْوَاو وَالنُّونِ، نَحْوُ: "مُسْلِمُونَ وَصَالِحُونَ"، فَهُوَ أَدْنَى الْعَدَدِ؛ لأَنَّهُ عَلَى مِنْهَاجِ التَّثْنَيَةِ.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ مَا كَانَ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ، نَحْوُ: "مُسْلِمَاتٍ، وَصَالِحَاتٍ، وَكريـمَاتٍ"، وَمَا كَانَ بَعْدَ مَا وَصَفْنَا فَهُوَ لأَكْثَر الْعَدَدِ»(٥).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: «...حُكْمُ الْعَدَدِ مِنْ ثَلاَّتَةٍ إِلَى عَشْرَةٍ فِي التَّذْكِيرِ، وَمِنْ ثَلاَثٍ إِلَى عَشْرِ فِي التَّذْكِيرِ، وَمِنْ ثَلاَثٍ إِلَى عَشْرِ فِي التَّأْنِيثِ، أَنْ يُضَافَ إِلَى أَحَدِ جُمُوعِ الْقِلَّةِ السِّتَّةِ، وَهِيَ: "أَفْعُلْ، وَأَفْعَالُ، وَفِعْلَةُ، وَأَفْعِلَةُ"، وَالْجَمْعِ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ، وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سَالِماً»(١).

<sup>(</sup>۱) ابن ولاَّد هو: أحمد بن محمد بن الوليد، المعروف بـــ"ابن ولاد"، أصله من البصرة، وانتقل حده إلى مصر، سمع في العراق من الزجاج وغيره، من مصنفاته "الانتصار لسيبويه على المبرد"، وله مناظرات مع ابن النحاس، توفي سنة اثنتين وثلاث مئة (٣٣٢هـ). ينظر: إنباه الرواة ٩٩/١، وإشارة التعيين، ص:٤٤، وبغية الوعاة ٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) الانتصار لسيبويه على المبرد، ص: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب٢/١٥٨/-١٦، والانتصار لسيبويه على المبرد، ص: ٢٤٤، وشرح الكافية٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل٢/٣٩٧.

<sup>(°)</sup> المقتضب٢/٢٥١، ١٥٧.

وَمِنْ أَدِلَّةِ كَوْنِ جَمْعَيِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ السَّالِمَيْنِ لِلْقِلَّةِ: أَنَّ حَسَّاناً لَمَّا قَالَ: لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضَّحَى \*\*\* وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَلاً الْخَرَضَةُ النَّابِغَةُ بِقَوْلِهِ: "قَدْ قَلَلْتَ جِفَانَكَ وَأَسْيَافَكَ". (٣)

فَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فَلاَ شُذُوذَ فِي مَجِيءِ جَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ، وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ تَمْييزاً بَعْدَ الثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَلاَ ، مَا لَمْ يُوحَدْ جَمْعُ تَكْسِير، وَإِنْ وُجِدَ فَالاَّغْلَبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ جَمْعُ التَّكْسِير، «فَلاَ يُقَالُ: "ثَلاَثُ كَسْرَاتٍ"، بَلْ تَقُولُ: "ثَلاَثُ كَسْرَاتٍ"، بَلْ تَقُولُ: "ثَلاَثُ كَسْرَاتٍ"، بَلْ تَقُولُ: "ثَلاَثُ كَسِرٍ"؛ لِقِلَّةِ تَمْييزِ الْعَدَدِ بِسَالِمٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ...وَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ مُكَسَّرٌ، مُيِّزَ بِسَالِمٍ، كَقَوْرَتٍ ﴾ (٥) ﴿ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا يَعَالَى: ﴿ فَلَا يَعْدَدِ بِسَالِمٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ...وَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ مُكَسَّرٌ، مُيِّزَ بِسَالِمٍ، كَقَوْرَتٍ ﴾ (٥) ﴿ كَقَوْلِهِ يَعَالَى: ﴿ فَلَكُ عَوْرَتٍ ﴾ (٥) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَوْرَتٍ ﴾ (٥) ﴿ كَسُرِ الْعَدَدِ بِسَالِمٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ...وَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ مُكَسَّرٌ، مُيِّزَ بِسَالِمٍ ...

وَعَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّين فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «ثَلاَثُ غُرَفٍ»، وَ « ثَلاَثُ مِرَارٍ» شَاذٌ؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَهُمْ: "ثَلاَثُ غُرُفَاتٍ، وَثَلاَثُ مَرَّاتٍ" بِالأَلِفِ وَالتَّاء جَمْعَ قِلَّةٍ؛ لأَنَّ

<sup>= (</sup>۱) شواهد التوضيح، ص:٩٠.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه ۱۹/۱، والكتاب ٥٧٨/٣، والمحتسب ١٨٩/١، وأسرار العربية/ لابن الأنباري، ص: ٣٥٦، ٣٥٧، والنكت ١٨١١/١، وشرح المفصل ٢٢٤/٣، وشرح الكافية الشافية ١٨١١/٤، والتذييل والتكميل ٣٠٣/١، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢٧٩/٢، والخزانة ١٠٦/٨، وبلا نسبة في: المقتضب ١٨٨/٢.

الجفنات: جمع حفنة وهي القصعة. الغر: البيض من كثرة الشحم فيها، أو المشهورة. النجدة: الشجاعة في القتال وسرعة الإغاثة. ينظر: القاموس (ج ف ن) و(غ ر ر) و(ن ج د). والمعنى: أنه «وصف قومَهُ بالنَّدى والبأس، فيقول: حفاننا مُعَدَّةٌ للأضياف ومساكينِ الْحَيِّ بالغداة، وسيوفُنا يَقْطُرْنَ دماً لنجدتنا وكثرة حروبنا» تحصيل عين الذهب، ص: ٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) كان أبو علي يطعن في هذه الحكاية المنسوبة إلى النابغة، بأنه قد كثر بحيء جمع القلة بمعنى جمع الكثرة. ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح 7/٧٩٠، ٧٨٠.

وقد أنكر الزجاج —أيضا – هذه الحكاية، وذكر أن النابغة لا تخفى عليه معاني الشعر، حتى يعترض بما لا ينبغي، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ مُمْ مَن اللهُ عَالَى يقول: ﴿ مُمْ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل ٧/٤، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٣٠١.

<sup>(°)</sup> سورة النور، من الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية ٣٦٤/٣.

"فُعَلاً، وَفِعَالاً" جَمَعَانِ لِلْكَثْرَةِ، وَلاَ يُسْتَعْمَلُ جَمْعُ الْكَثْرَةِ تَمْيِيزاً لِلتَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا، مَعَ وُجُودِ جَمْع قِلَّةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ -هُنَا- "غُرُفَاتُ وَمَرَّاتُ".

وَقَدْ رُوِيَ التَّمْيِيزُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ بِصِيغَتَيِ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ) كَذَا لأَبِي ذَرِّ وَأَبِي الْوَقْتِ، وَلِلأَصِيلِيِّ وَكَرِيـمَةَ: (مَرَّاتٍ) مُثَنَّاةً آخِرُهُ»(١).

وَقَالَ الْمُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ "غُرُفَ"، وَقَالً الْمُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ "غُرْفَةٍ"، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي وَهِيَ قَدْرُ مَا يُغْرَفُ مِنَ الْمَاءِ بِالْكَفِّ، وَلِلْكَشْمِيهَنِّي: (ثَلاَثُ غُرُفَاتٍ)، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي جَمْعِ الْقِلَّةِ»(٢).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ -ذَاكِراً عِلَّةَ الْعُدُولِ عَنِ الأَصْلِ-: «قَوْلُهُ: (ثَلاَثَ غُرَفٍ) -بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ - جَمْعُ "غُرْفَةٍ" -بِالضَّمِّ أَيْضاً - وَهِيَ قَدْرُ مَا يُغْرَفُ مِنَ الْمَاءِ بِالْكَفِّ، وَفِي بَعْضِ الْمُعْجَمَةِ - جَمْعُ "غُرْفَةٍ" -بِالضَّمِّ أَيْضاً وَهِيَ قَدْرُ مَا يُغْرَفُ مِنَ الْمَاءِ بِالْكَفِّ، وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ "غُرُفُاتٍ"، وَالأُوَّلُ رِوايَةُ الْكَشْمِيهَنِيِّ، وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ؛ لأَنَّ مُمَيَّزَ الثَّلاَثَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمُوعِ الْقِلَّةِ، وَلَكِنَّ وَجْهَ ذِكْرِ الْغُرَفِ: أَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ يَقُومُ مَقَامَ جَمْعِ الْقِلَّةِ، وَلَكِنَّ وَجْهَ ذِكْرِ الْغُرَفِ: أَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ يَقُومُ مَقَامَ جَمْعِ الْقِلَّةِ، وَلَكِنَّ وَجْهَ ذِكْرِ الْغُرَفِ: أَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ يَقُومُ مَقَامَ جَمْعِ الْقِلَّةِ، كَقَوْلِهِ وَبَالْعَكْسِ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ "فُعَلُّ" -بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا- مِنْ بَابِ جُمُوعِ الْقِلَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقِ الْعَلَقِ اللَّهُ الْعَلْقِ اللَّهُ الْعَلْقِ اللَّهُ الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْمَاءِ وَكَسْرِهَا- مِنْ بَابٍ جُمُوعِ الْقِلَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَلْهُ اللَّهُ الْعَلْقِ اللَّهُ الْعَلْقِ اللَّهُ الْعَلَقِ اللَّهُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعُولُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعُلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعُلُولِ الْعَلَقِ الْعُلَقِ الْعَلَقُ الْعُلَقِ الْعُلُولِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعُلَقِ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلَقِ الْعَلَقِ الْفَاءِ وَكُولِهِ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلَقِ الْعَلَقُ الْعُلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلَقُ الْعُلَقُ الْعُلَقِ الْعَلَقُ الْعُلَقِ الْعَلَقُ الْعُلَقِ الْعُلَقُ الْعُلَقُ الْع

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَرَوْنَ أَنَّ "فُعَلاً، وَفِعَلاً" مِنْ جُمُوعِ الْقِلَّةِ، وَيُعَضِّدُ قَوْلَهُمْ:

قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ ﴾ (٦).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾(٧).

وَقَوْلُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: «ثَلاَثَ غُرَفٍ».

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢/١٦. وينظر: إرشاد الساري ٣٧١/١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، من الآية:١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، من الآية:٢٨.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٦) سورة هود من الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص من الآية: ٢٧.

فَإِضَافَةُ (ثَلاَثٍ) إِلَى (غُرَفٍ)، وَ(عَشْرٍ) إِلَى (سُورٍ)، وَ(ثَمَانِيَ) إِلَى (حِجَجٍ)، مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ، دَلِيلٌ -عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ- عَلَى أَنَّ "فُعَلاً وَفِعَلاً" جَمْعَا قِلَّةٍ؛ لِلإِسْتِغْنَاءِ بِهِمَا عَنِ الْجَمْعِ بِالأَلِفِ وَالتَّاء.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ «ثَلاَثَ غُرَفٍ» إِنْ وُجِّهَ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ، أُلْحِقَ بِـــ"ثَلاَثَةِ قُرُوءِ"، وَإِنْ وُجِّهَ عَلَى مُذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ، أُلْحِقَ بِـــ"ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ"، وَإِنْ وُجِّهَ عَلَى مُذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ. (١)

وَقِيلَ: لاَ شُذُوذَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لأَنَّ جَمْعَيِ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ قَدْ يَتَنَاوَبَانِ مُطْلَقاً، قَالَ الْعَيْنِيُّ عَنْ (ثَلاَثِ مِرَارٍ): ﴿فَإِنْ قُلْتَ: حُكْمُ الْعَدَدِ فِي ثَلاَثَةٍ إِلَى عَشْرَةٍ أَنْ يُضَافَ إِلَى جَمْعِ قِلَّةٍ، فَلِمَ (ثَلاَثِ مِرَارٍ): ﴿فَإِنْ قُلْتَ: هُمَا يَتَقَارَضَانِ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ أُضِيفَ إِلَى جَمْعِ كَثْرَةٍ، مَعَ وُجُودِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ (مَرَّاتُ)؟ قُلْتُ: هُمَا يَتَقَارَضَانِ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ أُضِيفَ إِلَى جَمْعِ كَثْرَةٍ، مَعَ وُجُودِ الْقِلَّةِ، وَهُو (مَرَّاتُ)؟ قُلْتُ: هُمَا يَتَقَارَضَانِ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ مِنْهُمَا مَكَانَ الآخَرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَقَةَ قُرُومٍ ﴾ (٢) (٣).

وَمِمَّا جَاءَ فِيهِ التَّمْيِيزُ جَمْعَ كَثْرَةٍ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ جَمْعِ الْقِلَّةِ قَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ»(٤)، فَـــ"قُرُونُ" جَمْعَ كَثْرةٍ، لَيْسَ لَهُ جَمْعُ قِلَةٍ.

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (شَوَاهِدُ التَّوْضِيحِ)<sup>()</sup> إِلَى أَنَّ إِضَافَةَ الثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَى جَمْعِ كَثْرَةٍ، مَعَ وُجُودِ جَمْعِ قِلَّةٍ لَهُ، يُقْصَرُ عَلَى السَّمَاعِ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَمِنَ الْمُسْمُوعِ فَي ذَلِكَ الْحَدِيثُ: «فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ» فَــ"الْمِرَارُ" جَمْعُ كَثْرَةٍ، وَقَدْ أُضِيفَ "ثَلاَثُ" إِلَيْهِ، مَعَ وُجُودِ "مَرَّاتٍ"، وَهُوَ جَمْعُ قِلَّةٍ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ الْقِلَّةِ شَاذًا قِيَاساً، أَوْ سَمَاعاً، فَيُعْدَلُ إِلَى بِنَاءِ الْكَثْرَةِ. (٦) وَمِنَ الشَّاذِّ فِي الْقِيَاسِ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١)؛ لأَنَّ جَمْعَ "قَرْءٍ" -بِالْفَتْحِ - عَلَى "أَقْرَاءٍ" جَمْعَ قِلَّةٍ شَاذٌ، قَالَ ابْنُ وَلاَدٍ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: "إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ فِي الْقَلِيلِ: أَقْرَاءً" عَلَى "أَقْرَاءٍ" جَمْعَ قِلَّةٍ شَاذٌ، قَالَ ابْنُ وَلاَدٍ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: "إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ فِي الْقَلِيلِ: أَقْرَاءً"

<sup>(</sup>١) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٩١، وشرح الطُّيْبِيِّ على مشكاة المصابيح٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري٣/٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح، ص: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) ص ٩٠، ٩١. وينظر: شرح الطُّيبيِّ على مشكاة المصابيح ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل٢/٢٩٩.

فَلَيْسَ ذَلِكَ الأَصْلَ فِي جَمْعِ "فَعْلٍ" الْقَلِيلِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَاذٌ فِيهِ، فَشُبِّهَ بِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا الأَصْلُ فِي قَلِيلِ "فَعْلِ": "أَفْعُلُ"، وقَدْ تُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ أَلْبَتَّةَ فِي "قَرْءِ"، وَاسْتَعْنَوا عَنْهُ بِــ "فُعُولِ"، وَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوا أَقَلَّ الْجَمْعَيْنِ عَلَى الأَصْلِ أَجَازُوا أَنْ يُضِيفُوا إِلَى الأَكْثَرِ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ صَيَّرُوهُ يَقُومُ مَقَامَ الأَقَلِ وَإِنْ كَانَ قَوِيّاً؛ إِذْ كَانُوا قَدْ أَجَازُوا عَلَى ضَعْفِ اسْتِعْمَالَ إِضَافَةِ الْعَدَدِ إِلَى أَكْثِر الْجَمْعَيْنِ الْمُسْتَعْمَلِ مِنْهُ الْقَلِيلُ عَلَى الأَصْلِ، نَحْوُ: "خَمْسَةُ كِلاَبِ"، فَلَمَّا اسْتَجَازُوا هَذَا، الْجَمْعَيْنِ الْمُسْتَعْمَلِ مِنْهُ الْقَلِيلُ عَلَى الأَصْلِ، نَحْوُ: "خَمْسَةُ كِلاَبِ"، فَلَمَّا اسْتَجَازُوا هَذَا، عَلَى ضَعْفِهِ، كَانَ فِيمَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ لَهُ قَلِيلٌ عَلَى الأَصْلِ جَيِّداً قَوِيّا، وَهُو قَوْلُهُمْ: "ثَلاَقَةُ فُوعَ قَوْلُهُمْ: "ثَلاَقَةً فَيْ الأَصْلِ جَيِّداً قَوِيّا، وَهُو قَوْلُهُمْ: "ثَلاَقَةً فَرُوعَ" وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ ﴾(٢).

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَلَعَلَّ "الْقُرُوءَ" كَانَتْ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالاً فِي جَمْعِ "الْقُرْء" مِنَ "الأَقْرَاءِ"، فَأُوثِرَ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُمْ نَزَّلُوا مَا قَلَّ اسْتِعْمَالُهُ مَنْزِلَةَ الْمُهْمَلِ، فَيَكُونُ مِثْلَ "شُسُوع"»(٣).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَقَدْ يُؤْثَرُ مِثَالُ كَثْرَةٍ عَلَى مِثَالِ قِلَّةٍ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، أَوْ لِقِلَةِ اسِتِعْمَالِهِ، فَالأَوَّلُ نَحْوُ: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ وَالثَّانِي نَحْوُ: "ثَلاَثَةُ شُسُوعٍ"، فَأُوثِرَ "قُرُوءً عَلَى الْقُرَاءِ"؛ لأَنَّ وَاحِدَهُ "قَرْءً" كَـ "فَلْسُ"، وَجَمْعُ مِثْلِهِ عَلَى "أَفْعَالِ" شَاذً، وَأُوثِرَ "شُسُوعٌ" عَلَى "أَقْعَالٍ " شَاذً، وَأُوثِرَ "شُسُوعٌ" عَلَى الْقُعَالِ " اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَيْرِهِ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَمِنَ الْمُخَالَفَةِ -أَيْضاً-: مَجيءُ تَمْييز الثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسْمَ جَمْع:

- ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْغَالِبَ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالتَّمْييزِ بِ "مِنْ"، إِذَا كَانَ التَّمْييزُ اسْمَ جَمْعٍ، أَوِ اسْمَ جنْسٍ، فَيُقَالُ - مَثَلاً -: "ثَلاَثَةُ مِنَ الْخَيْلِ"، وَ"خَمْسَةُ مِنَ الْتَمْرِ". (\*) وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَى اسْمِ الْجَمْعِ أَوِ اسْمِ الْجنْسِ تَمْييزاً لَهُ -فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ - وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَى اسْمِ الْجَمْعِ أَوِ اسْمِ الْجنْسِ تَمْييزاً لَهُ -فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ عَلَى عَيْرِ قِياسٍ، وَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى الْمَسْمُوعِ لِقِلَّتِهِ، قَالَ أَبُو حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ (\*): تَرَكُوا الْقِيَاسَ فِي الْجَمْعِ، فَقَالُوا: "حَمْسُ ذَوْدٍ" لِخَمْسٍ مِنَ الإِبلِ، وَ"ثَلاَثُ ذَوْدٍ" لِثَلاَثٍ مِنَ الإِبلِ،

<sup>= (</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الانتصار لسيبويه على المبرد، ص:٥٤٠. وينظر: ترشيح العلل، ص:٢٤٣.

<sup>(</sup>۳) شرح المفصل٤/٥١.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل٢/٢٣٩، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١٨١، ١٨١.

<sup>(</sup>٢) أبو حاتم السجستاني هو: سهل بن محمد، من كبار علماء اللغة والشعر، من أشهر تلاميذه المبرد، ومن مصنفاته: "المعمرين"، و"ما تلحن فيه العامة"، توفي سنة (٢٤٨ه)، وقيل: (٢٥٥ه). ينظر: أحبار النحويين البصريين، ص:٧٠، وإنباه الرواة ٥٨/٢، وإشارة التعيين، ص:٧٣١، ١٣٨.

وَ"أَرْبَعُ ذَوْدٍ وَعَشْرُ ذَوْدٍ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كَمَا قَالُوا: "ثَلاَثُ مِئَةٍ وَأَرْبَعُ مِئَةٍ، وَالْقِيَاسُ: "مِئِينَ وَمِئَاتُ"، وَلاَ يَكَادُوا يَقُولُونَهُ. (١)

-وَقِيلَ: تَجُوزُ الإِضَافَةُ عَلَى قِلَّتِهَا. (٢)

- وَقِيلَ: تَجُوزُ هَذِهِ الإضافَةُ إذا كَانَ اسْمُ الْجَمْعِ لِلْقِلَّةِ. (٣)

-وَقِيلَ: إِنَّ الْأَحْفَشَ يَرَى أَنَّ إِضَافَةَ الْعَدِدِ إِلَى أَسْمِ جَمْعٍ أَوِ اسْمِ جَنْسٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ أَلْبَتَّةَ (١٠)، وَلَكِنْ جَاءَ فِي كِتَابِهِ (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (٥) قَوْلُهُ: «وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَتَعَمُّ مَعْلِ ﴾ فَجَمَعَ، وَلَيْسَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِمْ، مِثْلُ "ذَوْدٍ "».

رُدَّ عَلَى الأَخْفَشِ، فِي عَدَمِ إِجَازَتِهِ إِضَافَةَ الْعَدِدِ إِلَى اسْمِ جَمْعٍ أَوِ اسْمِ جِنْسٍ بِمَا سُمِعَ مِنْ ذَلِكَ: نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَاكِ فِٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَمْطٍ ﴾(٦).

وَقُوْل الشَّاعِر:

ثَلاَثَةُ أَنْفُس وَثَلاَثُ ذَوْدٍ \*\*\* لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي(٧)

-وَقِيلَ: لاَ يُضَافُ إِلَى "قَوْمٍ وَبَشَرِ"؛ لأَنَّهُمَا يَكُونَانِ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، بِخِلاَفِ: "رَهْطٍ وَنَفَرِ" اللَّذَيْنِ لِلْقَلِيلِ مِنَ الْجَمَاعَةِ، (أَ) وَلاَ يُضَافُ إِلَى "ذَوْدٍ"؛ لأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ، وَلَيْسَ هُوَ جَمْعاً لِمُفْرَدٍ بِخِلاَفِ الأَثْوَابِ. (٩)

رُدَّ عَلَى هَوُلَاء بِمَا سُمِعَ مِنْ ذَلِكَ، نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: «...خَمْسُ ذَوْدٍ...»، قَالَ الْفَارِسِيُّ: «(وَقَالُوا: الْقَلَاثُ ذَوْدٍ"، حَيْثُ كَانَ فِي الْمَعْنَى جَمْعاً، وَمِثْلُهُ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْفَارِسِيُّ: «وَقَالُوا: الْقَلَاثُ ذَوْدٍ"، حَيْثُ كَانَ فِي الْمَعْنَى جَمْعاً، وَمِثْلُهُ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْفَارِسِيُّ: ﴿ وَتَعَلَّ كَانَ فِي الْمَعْنَى الْفَكَدِ الْفَرْبُ مِنَ الْعَدَدِ الْفَرْبُ مِنَ الْعَدَدِ الْفَرْبُ وَيَشَعَلُ مَعْلِ ﴿ (١٠)، وَيُضَافُ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْعَدَدِ إِلَى "نَفَرِ، وَبَشَرِ، وَقَوْمٍ " (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٧/٥٥، والمفهم٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح على التوضيح ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>۳) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية٣/٣٧٦.

<sup>.</sup> ٤٣ . /٢ (0)

<sup>(</sup>٦) سورة النمل، من الآية:٤٨.

<sup>(</sup>۷) البيت من الوافر، وهو للحطيئة في: ديوانه، ص:۲۷۰، برواية: "ونحن ثلاثة" بدلا من "ثلاثة أنفس"، والكتاب ٥٦٥/٣، والإنصاف٢٦٦/، وإيضاح شواهد الإيضاح٤٤٧/١، والخزانة٣٦٧/٣، والدرر اللوامع٢٠٩، وبلا نسبة في: مجالس ثعلب، ص:٢٥٢، وشرح الكافية٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المسائل الشيرازيات ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج $\sqrt{9}$ 00، والمفهم (٩).

<sup>(</sup>١٠) سورة النمل، من الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>۱۱) كتاب التكملة، ص: ۲۷۱.

وَعَنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ يَقُولُ أَبُو حَيَّانٍ: «وَاللَّفْظُ الْمُؤَدِّي مَعْنَى الْجَمْعِ، إِنْ كَانَ اسْمَ جِنْسِ، أَوِ اسْمَ جَمْع، فَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لاَ يَنْقَاسُ الإِضَافَةُ إِلَيْهِمَا، بَلْ يُقْتَصَرُ فِيمَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ، وَهَذَا مَدْهَبُ الأَخْفَشِ، وَالْمُبَرِّدِ، وَأَبِي حَاتِمِ السِّجسْتَانِيِّ، وَالسِّيرَافِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مَذْهَبُ الأَخْفَشِ، وَالْمُبَرِّدِ، وَأَبِي حَاتِمِ السِّجسْتَانِيِّ، وَالسِّيرَافِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مَذْهَبُ الأَخْفَشِ، وَابْنِ مَالِكِ (۱)، وَصَرَّحَ سِيبَوَيْهِ (۲) أَنَّهُ لاَ يُقَالُ: "ثَلاَثُ غَنَمٍ"، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّهُ لاَ يُقَالُ: "ثَلاَثُ غَنَمٍ"، وَلا: "ثَلاَثُ بَقَر"، وَلاَ: "ثَلاَثُ شِياهٍ".

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: ۚ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِمَا، وَيَنْقَاسُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ عُصْفُورٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْض كُتُبهِ: وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِمَا قَلِيلٌ. (٣)

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَا يُسْتَعْمَلُ مِنَ اسْمِ الْجَمْعِ لِلْقِلَّةِ، فَيَجُوزُ، وَبَيْنَ مَا يُسْتَعْمَلُ لِلْكَثِيرِ. لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَلاَ إِلَى "بَشَر"؛ لأَنَّهُ يَكُونُ لِلْكَثِيرِ.

وَوَهَّنَ الْفَارِسِيُّ أَبَا عُثْمَانَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ "بَشَراً" لِلْكَثِيرِ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ. وَالْمَسْمُوعُ: "خَمْسُ ذَوْدٍ، وَتَلاَثُ ذَوْدٍ، وَخَمْسَةُ رَجْلَةٍ، وَتِسْعَةُ رَهْطٍ، وَتَلاَثَةُ نَفَرٍ، وَخَمْسُ بَنَاتٍ، وَخَمْسُ نَسْوَةٍ".

وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: "ثَلاَثَةُ بَشَرِ"، وَلاَ: "ثَلاَثَةُ قَوْمٍ"، قَالَهُ ابْنُ عُصْفُور. وَالْفَصِيحُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْفَصْلُ بـــ"مِنْ" تَقُولُ: "ثَلاَثَةٌ مِنَ الْقَوْمِ"، وَثَلاَثَةٌ مِنَ النَّخْل"»(°).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿خَمْسُ ذَوْدٍ》 -فِي نَظَرِ جُمْهُورِ النُّحَاةِ- مِنَ الْمَسْمُوعِ الَّذِي يُحْفَظُ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا عِنْدَ الأَخْفَشِ فَغَيْرُ جَائِزٍ ٱلْبَتَّةَ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ فَجَائِزٌ عَلَى قِلَّةٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٥٦٢/٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح جمل الزجاجي ٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح العضدي٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الارتشاف٢/٢٤، ٧٤٧.

وَقَدَ حَشَدَ الشُّرَّاحُ فِي شُرُوحِهِمْ تِلْكَ الأَقْوَالَ مِنْ دُونِ تَرْجِيح، حَاءَ فِي (إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ)(١): «وَقَالَ الإِمَامُ: وَأَمَّا الذَّوْدُ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَا بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ الْمُعْلِمِ)(١): ﴿وَقَالَ الإِمَامُ: وَأَمَّا الذَّوْدُ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَا بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ الْأَنْتُونِ الدِّنَاثِ دُونَ الذَّكُور.

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَدْ يَكُونُ الذَّوْدُ وَاحِداً.

فَقُولُهُ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ) كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ مِنَ الإبلِ. قَالَ الْقَاضِي: الذَّوْدُ مَا بَيْنَ الثَّلاَّتَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، إِنَّمَا يُقَالُ فِي الْوَاحِدِ: "لَوَاحِدِ: "بَعَيرٌ"، كَمَا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنَ النِّسَاءِ: "امْرَأَةٌ"، وَقَالَ غَيْرُهُ: خَمْسُ ذَوْدٍ، كَمَا تَقُولُ: "خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، وَخَمْسُ خُوقً".

قَالَ سِيبَوَيْهِ: تَقُولُ: "ثَلاَثُ ذَوْدٍ"؛ لأَنَّ الذَّوْدَ أُنْثَى، وَلَيْسَ بِاسْمِ عَلَيْهِ مُذَكَّرٌ".

وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: لُفِظَ بِهِ عَلَى التَّأْنِيثِ؛ لأَنَّ الْوَاحِدَ فَرِيضَةٌ...،............

.... وَأَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْوَاحِدُ، وَقَالَ لِي: لاَ يَصِّحُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: "حَمْسُ ذَوْدٍ"، كَمَا لاَ يُقَالُ: "حَمْسُ ثَوْبٍ"، وَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَمَا قَالَهُ هُوَ أَشْهَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَمَا قَالَهُ هُوَ أَشْهَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. عَنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَرَكُوا الْقِيَاسَ فِي الْجَمْعِ، فَقَالُوا: "ثَلاَثُ ذَوْدٍ" لِثَلاَثٍ مِنَ الإبلِ، "وَأَرْبَعُ ذَوْدٍ"، وَ"عَشْرُ ذَوْدٍ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كَمَا قَالُوا: "ثَلاَثُ مِئَةٍ وَأَرْبَعُ مِئَةٍ"، وَالْقِيَاسُ "مِئِينَ وَمِئَاتٌ"، وَلاَ يَكَادُوا يَقُولُونَهُ.

قَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتُنَا فِي جَمِيعِ الأُمَّهَاتِ: "خَمْسُ ذَوْدْ" عَلَى الإِضَافَةِ، وَحَكَى أَبُو عَمْرٍو الْحَافِظُ: أَنَّ مِنَ الشُّيُوخِ مَنْ كَانَ يَرْوِيهِ "خَمْسُ ذَوْدُ" بِالتَّنْوِينِ(٢) عَلَى الْبَدَلِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَأَكْثَرِ اللَّغُويِّينَ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ شُيُوخِنَا "خَمْسَةُ ذَوْدٍ"، وَعِنْدَ مَعْضِ شُيُوخِنَا "خَمْسَةُ ذَوْدٍ"، وَعِنْدَ مَدْهَبِ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَأَكْثَرِ اللَّغُويِّينَ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ شُيُوخِنَا "خَمْسَةُ ذَوْدٍ"، وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ "خَمْسُ"، وَهَذَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ: إِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالإِنَاثِ، وَالأَوَّلُ عَلَى إِطْلاَقِهِ عَلَى التَّأْنِيثِ، لأَنَّ الْوَاحِدَ فَريضَةٌ».

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(حَمْسُ ذَوْدٍ) -بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَوَاوٍ، فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ- وَالذَّوْدُ مِنَ الإِبلِ: مَا بَيْنَ الإِثْنَيْنِ إِلَى التِّسْعِ، بِتَقْدِيهِ التَّاءِ. هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: إكمال المعلم٢/٣٤، ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفهم٣/٨.

بِالْإِنَاثِ، وَقَالَ الْأَصْمُعِيُّ: مَا يَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: مُقْتَضَى لَفْظِ الْإَنَاثِ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: مُقْتَضَى لَفْظُ الْأَحَادِيثِ إِطْلاَقُهُ عَلَى الْوَاحِدِ، قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا قَالُوهُ، إِنَّمَا هُوَ لَفْظُ الْجَمْع، كَمَا قَالُوا: لِــ "مِئَةِ رَهْطٍ، وَنَفَر، وَنسْوَةٍ"، وَلَمْ يَقُولُوهُ لِوَاحِدٍ»(١).

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ: (بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ): الذَّوْدُ -بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةً - قَالَ الزَّيِّنُ ابْنُ الْمُنَيِّرِ (٢): أَضَافَ "حَمْسَ" إِلَى "ذَوْدٍ"، وَهُوَ مُذَكَّرُ؛ لَأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْبَنْ فَتَيْبَةَ: إِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ: إِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمُفَرِدِ الْوَاحِدِ فَقَطْ فَلاَ يَدْفَعُ مَا نَقَلَهُ غَيْرُهُ: إِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ. انْتَهَى.

وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ مِنَ الثَّلاَّنَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَأَنَّهُ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَأَنَّهُ لاَ وَاحْدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشْرَةِ، قَالَ: وَهُوَ يَخْتَصُّ بالإِنَاثِ.

وَقَالَ سَبِيَوَيْهِ: تَقُولُ: "تَلاَثُ ذَوْدِ"؛ لأَنَّ اللَّوْدَ مُؤَنَّثُ، وَلَيْسَ بِاسْم، كُسرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرٌ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَصْلُهُ: "ذَادَ يَذُودُ" إِذَا دَفَعَ شَيْئاً، فَهُوَ مَصْدَرْ، وَكَأَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَرَّةَ الْفَقْرِ، وَشِدَّةَ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَّةِ، وَقَوْلُهُ: (مِنَ الإِبلِ): بَيَانٌ لِلذَّوْدِ.

وَأَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنْ يُرَادَ بِالذَّوْدِ الْجَمْعُ، وَقَالَ: لاَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: "حَمْسُ ذَوْدٍ"، كَمَا لاَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: "حَمْسُ ثَوْب"، وَغَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ.

لَكِنْ قَالَ أَبُو حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ: تَرَكُوا الْقِيَاسَ فِي الْجَمْعِ، فَقَالُوا: "حَمْسُ ذَوْدٍ"، لِحَمْسِ مِنَ الإبلِ، كَمَا قَالُوا: "تَلَاثُ مِئَةٍ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الذَّوْدَ وَالإَشْهَرُ مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ: إِنَّهُ لاَ يُقْصَرُ عَلَى الْوَاحِدِ»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ: إضَافَةُ الْعَدَدِ الْمُعَرَّفِ بـــ "الْــ " إلَى تَمْييزهِ.

ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى قِيَاسِيَّةِ دُخُولِ "اَلْ" عَلَى الْعَدَدِ الْمُضَافَ إِلَى تَمْييزِهِ، نَحْوُ: "الثَّلاَثَةُ الْأَثْوَابِ"، وَعَلَى جُزْأَي الْعَدَدِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، نَحْوُ: "الثَّلاَثَةُ الأَثْوَابِ"، وَعَلَى جُزْأَي الْعَدَدِ

<sup>(</sup>١) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) **الزين ابن الْمُنيِّر هو**: أبو الحسن، على بن محمد بن منصور، الجذامي، الإسكندري، المعروف بــ " زين الدين ابن الْمُنيِّر"، ولد سنة (٦٢٩هـ)، من آثاره: "شرح الجامع الصحيح للبخاري"، توفي يوم عبد الأضحى، سنة (٦٩٥هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٣٧١/١٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) روى ذلك أبو زيد، فيما حكى عنه أبو عمر أنه لغة لقوم غير فصحاء. ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص:٢٦٣، وفيه: «...و لم يقولوا: "النِّصفُ الدِّرْهَم"، ولا "الثُّلْثُ الدِّرْهَم"، وامتناعه من الاطِّراد يدلُّ على ضعفه».

الْمُرَكَّبِ وَتَمْيِيزِهِ(۱) نَحْوُ: "الأَحَدَ الْعَشْرَ الدِّرْهَمِ، (۲) قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «...وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ وَالأَحْفَشِ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ: تَعْرِيفُ الإسْمَيْنِ الأَوَّلْيْنِ، نَحْوُ: "عِنْدِي الأَحَدَ الْعَشْرَ وَرُهُماً"؛ لأَنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ اسْمَانِ، وَالْعَطْفُ مُرَادٌ فِيهِما؛ وَالذَلِكَ وَجَبَ بِنَاوُهُمَا، وَلَوْ صَرَّحْتَ بِالْعَطْفِ لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ تَعْرِيفِهِما، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُضَمَّناً مَعْنَى الْعَطْفِ (٣). صَرَّحْتَ بِالْعَطْفِ لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ تَعْرِيفِهِما، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُضَمَّناً مَعْنَى الْعَطْفِ (٣). وَالْعَصْفُ وَاللَّهِ التَّعْفِيفِ؛ فَلَمْ يُنْكَرْ دُحُولُ "اَلْ" فِي أَيِّ جُزْءِ مِنْها. (٤) وَقَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِعِ: «وَإِنَّمَا جُمِعَ بَيْنَ الأَلِفِ وَاللاَّمِ فِي بَابِ الْعَدَدِ عَلَى ضَعْفِهِ؛ لأَنَّ الْمُقْصُودَ بِالتَّعْرِيفِ الأَوَّلُ، وَالْقَصْدُ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ الدَّاجِلَةِ عَلَى النَّانِي تَعْرِيفُ النَّانِي، فَقَدْ الْمُقْصُودَ بِالتَّعْرِيفِ الأَوْلُ، وَالْقَصْدُ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ الدَّاجِلَةِ عَلَى النَّانِي تَعْرِيفُ النَّانِي، فَقَدْ صَارَ الأَوْلُ صَاللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللاَّمُ فِي "عُلْكُمُ النَّوْلِكُ أَنَّ اللَّافِي وَاللاَّمَ فِي "عُلامُ الرَّجُلِ" إِنَّمَا دَحَلَتْ لِتَعْرِيفُ النَّالِي وَلَالاً مُ وَاللاَّمُ وَلَاللَّهُ وَاللاَّمُ وَلَاللَّهُ وَاللاَّمُ وَلِي اللَّهُ لَا لَوْلُ وَاللاَّمُ وَلِي اللَّهُ لَا يُولِكُ قَالَ الْفَرَّاءُ: يَحُولُ وَلَاللَّهُ وَاللاَّمُ وَلِلاَ الْفَرَّاءُ: يَحُولُ عَيْرَ أَلِفَ وَلَالاَمُ وَلِلاَمُ وَلِلاَّمُ وَلِلَاللهُ وَاللاَّمُ وَلِلْكُ قَالَ الْفَرَّاءُ: يَحُولُ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ: "النَّلاَتُهُ الْأَلْفُ وَاللاَّمُ وَلِلْ الْفَوْلَ اللْفَلُ وَاللاَّمُ وَلِلْكُ وَاللَّامُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَلِلْكُ وَاللَّالَ وَلَالَعُونَ اللْفَلُولُ وَلَولَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللْفَوْلَ وَلَاللْهُ وَلِللْ الْفَلَالَ وَلَا اللْفَرَاءُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْوَلَا اللللْفَالِي اللللَّهُ وَلِلْفَالَالَالْفُ وَلَاللْفَالَ الْفَلَالَةُ وَالَاللَّهُ وَاللَّالَا الْفَلَالَ الْفَلَالَ

فَلَمَّا كَانَتِ الأَلِفُ وَاللاَّمُ الدَّاحِلَتَانِ عَلَىٰ "ثَلاَّتَةِ الأَثْوَابِ" إِنَّمَا أَرَّادُوا بِهِمَا تَعْرِيفَ الأَوَّلِ، لاَ النَّانِي، أَرَادُوا أَلاَّ يُخْلُوا الأَوَّلَ مِنْهُمَا، وَشَبَّهُوهُ بِـــ"الْحَسَنِ الْوَجْهِ" وَ"الضَّارِبِ الْغُلاَمِ"»(°).

وَرُدَّ عَلَى الْكُوفِيِّينَ بِأَنَّ تَجْوِيزَهُمْ ذَلِكَ؛ تَشْبِيهاً لَهُ بِــ"الْحَسَنِ الْوَجْهِ" غَيْرُ صَحِيحٍ؛ «لأَنَّ الْمُضَافَ فِي "الْحَسَنِ الْوَجْهِ" صِفَةٌ، وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ يَكُونُ مَنْصُوباً وَمَجْرُوراً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ رَوَاهُ الْكِسَائِيُّ، وَقَدْ رَوَى أَبُو زَيْدٍ، فِيمَا حَكَى عَنْهُ أَبُو عُمَرَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ قَوْماً فَلِكَ شَيْءٌ رَوَاهُ الْكِسَائِيُّ، وَقَدْ رَوَى أَبُو زَيْدٍ، فِيمَا حَكَى عَنْهُ أَبُو عُمَرَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ قَوْماً مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَهُ غَيْرَ فُصَحَاءَ، وَلَمْ يَقُولُوا: "النِّصْفُ الدِّرْهَمِ"، وَلاَ: "الثُّلُثُ الدِّرْهَمِ"، وَلاَ: "الثُّلُثُ الدِّرْهَمِ"، وَالْمَالِيُّ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الْقِيَاسِ»(٢).

<sup>(</sup>١) حكاه الأخفش-أيضا- عن العرب، وأجازه. ينظر: الارتشاف٧٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص:٢٦٢، ٢٦٣، والفوائد والقواعد، ص:٦٥٨، والإنصاف، مسألة (٤٣) . ٢٩١/، وشرح الكافية ٣٨١/٣، والارتشاف٧٦٤/، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٥) البسيط/ لابن أبي الربيع٢/١٠٩٣.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل١٣١/٢.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ (١)؛ إِلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَى تَمْيِيزِهِ مَعْنَوِيَّةُ؛ لأَنَّهُ يَتَعَرَّفُ بِهِ إِذَا كَانَ مَعْرِفَةً، وَيَتَحَصَّصُ بِهِ إِذَا كَانَ نَكِرَةً؛ لِذَا فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ الْعَدَدُ الْمُعَرَّفُ بِــ "أَلْ" إِلَى نَكِرَةٍ، وَيَحُونُ نَكِرَةً بِإِضَافَتِهِ إِلَى نَكِرَةٍ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ مَعْرِفَةً وَنَكِرَةً» (٢).

وَلاَ يَجُوزُ تَعْرِيفُ الْعَدَدِ وَتَمْيِيزِهِ، نَحْوُ: "التَّلاَّتُهُ الدَّرَاهِمِ"، إِلاَّ فِي حَالَةِ كَوْنِ التَّانِي وَصْفاً لِللَّوَّلِ، نَحْوُ: "الثَّلاَّتَهُ الدَّرَاهِمُ"، وَ"عَجِبْتُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَقْفِزَةِ"،(٣) أَوْ فِي حَالَةِ زِيَادَةِ "اَلْ" فِي اللَّوَّلِ، نَحْوُ: "الْخَمْسَةُ الأَثْوَابِ"، بِتَقْدِيرِ: "الْخَمْسَةِ فِي الأَوَّلِ (٤)، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ: "الْخَمْسَةِ الأَثْوَابِ"، بِتَقْدِيرِ: "الْخَمْسَةِ الأَثْوَابِ"، بِتَقْدِيرِ: "الْخَمْسَةِ الأَثْوَابِ"، فِي اللَّوْابِ (٥)

وَمِمَّا لاَ يَجُوزُ فِي إِضَافَةِ الْعَدَدِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ: إِدْخَالُ "اَلْ" عَلَى التَّانِي مِنَ الْعَدَدِ الْمُرَكِّبِ، فَلاَ يَجُوزُ نَحْوُ: "الْخَمْسَةَ الْعَشْرَ"، وَلاَ: "خَمْسَ الْعَشْرَ"؛ لأَنَّ الإسْمَيْنِ قَدْ صَارَا بِالتَّرْكِيبِ كَاسْمٍ وَاحِدٍ، «وَالإسْمُ الْوَاحِدُ يُعَرَّفُ أُوَّلُهُ، فَإِنْ أَدْخَلُوا الأَلِفَ وَاللاَّمَ فِي الأَوَّلِ وَفِي التَّانِي يَجْتَمِعُ فِي الإسْمِ الْوَاحِدِ تَعْرِيفَانِ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ، فَإِنْ أَسْقَطُوا الأَلِفَ وَاللاَّمَ مِنَ وَسَطِهِ» (اللَّهُ مِنَ الأَوَّل، وَأَدْخَلُوهُ فِي التَّانِي فَهَذَا غَيْرُ جَائِز؛ لأَنَّ الإسْمَ لاَ يُعَرَّفُ مِنْ وَسَطِهِ» (اللهُ مَنْ وَسَطِهِ» (اللهُ مَنْ وَسَطِهِ» (اللهُ وَاللهُ مَنْ وَسَطِهِ» (اللهُ وَاللهُ مَنْ وَسَطِهِ» (اللهُ وَاللهُ وَلَا لاَ يَحْوَلُهُ فَا وَاللهُ وَلَا لاَ مَنْ وَسَطِهِ اللهُ وَاللهُ وَلَا لاَ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لاَلْوَالِهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لاَلهُ وَاللهُ و

وَفِي هَذَا يَقُولُ الْمُبَرِّدُ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْماً يَقُولُونَ: "أَخَذْتَ الثَّلاَّنَةَ دَرَاهِمَ يَا فَتَى"، وَ"أَخَذْتَ الْخَمْسَةَ الْعَشْرَ الدِّرْهَمِ"، وَ"أَخَذْتَ الْخَمْسَةَ الْعَشْرَ الدِّرْهَمِ"، وَ"أَخَذْتَ الْغِشْرِينَ الدِّرْهِمِ الَّتِي تَعْرِفُ".

وَهَذَا كُلُّهُ خَطَّأُ فَاحِشٌ، وَعِلَّهُ مَنْ يَقُولُ هَذَا الإعْتِلاَلُ بِالرِّوَايَةِ، أَنَّهُ لاَ يُصِيبُ فِي قِيَاسِ الْعَرَبِيَّةِ نَظِيراً، وَمِمَّا يُبْطِلُ هَذَا الْقَوْلَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ خِلاَفُهُ، فَرِوايَةٌ بِرِوايَةٍ، وَالْقِيَاسُ حَاكِمٌ بَعْدُ، أَنَّهُ لاَ يُضَافُ مَا فِيهِ الأَلِفُ وَاللاَّمُ، مِنْ غَيْرِ الأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ مِنَ الأَفْعَال، لاَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف مسألة (۲۹۱/۱(٤٣، وشرح المفصل۱۳۰/۱۳۱، ۱۳۱، وشرح جمل الزحاجي/ لابن خروف ١٣٤/ ١٣٨، والبسيط/ لابن أبي الربيع٢/٤٨، وشرح الكافية٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٢) الفوائد والقواعد، ص:٦٥٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف٢/٧٦٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) الفوائد والقواعد، ص:٥٥٨.

يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: "جَاءَنِي الْغُلاَمُ زَيْدٍ"؛ لأَنَّ الْغُلاَمَ مُعَرَّفٌ بِالإِضَافَةِ، وَكَذَلِكَ لاَ تَقُولُ: "هَذِهِ اللَّالُ عَبْدِ الله"، وَلاَ: "أَخَذْتَ الثَّوْبَ زَيْدٍ"»(١).

يُلْحَظُ أَنَّ الْمُبِّرَدَ يُقِرُّ بِشُذُوذِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَحْدِمْ مُصْطَلَحَ "الشُّذُوذِ"، وَإِنَّمَا اسْتَحَدَمَ "لاَ يُصِيبُ فِي قِيَاسِ الْعَرَبِيَّةِ نَظِيراً"، وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ، بَلْ وَصَفَهَا بِالْخَطَأِ الْفَاحِش!!.(٢)

وَقَدُ صَحَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي مَوَاضِعَ -عِنْدَ تَوْجِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّوَوِيِّ: «قَوْلُهُ: (فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاَثَ دَرَجَاتٍ) هَذَا مِمَّا يُنْكِرُهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُولُ: "ثَلاَثَ الدَّرَجَاتِ"، أو: "الدَّرَجَاتِ التَّلاَثَ"، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِكَوْنِهِ لُغَةً قَلِيلَةً»(٣).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «قَوْلُهُ: (رَمَلَ التَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَفِي نَادِرٍ مِنْهَا: (التَّلاَثَةَ الأَطْوَافِ)، وَفِي أَنْدَرَ مِنْهُ: (تَلاَّثَةَ أَطْوَافٍ).

فَأَمَّا (ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ) فَلاَ شَكَّ فِي جَوَازِهِ وَفَصَاحَتِهِ.

وَأُمَّا (الثَّلاَثَةَ الأَطْوَافِ) بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ فِيهِمَا، فَفِيهِ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّحْوِيِّينَ: مَنَعَهُ الْبُصْرِيُّونَ، وَجَوَّزَهُ الْكُوفِيُّونَ.

وَأَمَّا رَالثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ) بِتَعْرِيفِ الأَوَّلِ وَتَنْكِيرِ الثَّانِي،كَمَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ، فَمَنَعَهُ جُمْهُورُ النَّحْوِيِّينَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ لِمَنْ جَوَّزَهُ...»(٤).

وَ قَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (فَانْصَرَفَ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ) وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ»(٥).

وَعَلَى مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ وَتَأْوِيلاَتِهِمْ دَرَجَ بَعْضُ الْشُرَّاحِ وَالْمُعْرِبِينَ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ حَنْدَ تَوْجِيهِ الْمَعْرِبِينَ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ حَنْدَ تَوْجِيهِ الْحَدِيثِ: «ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ»-: «فِي وَتُوع "دِينَار" بَعْدَ "الأَلْفِ" ثَلاَئَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: وَهُو أَجْوَدُهَا، أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالأَلْفِ "أَلْفِ دِينَارِ"، عَلَى إِبْدَالِ "أَلْفِ" الْمُضَافِ مِنَ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَاللَّمِ، ثُمَّ حَذَفَ الْمُضَافَ، وَهُوَ الْبَدَلُ؛ لِدِلاَلَةِ الْمُبْدَلِ مِنْهِ عَلَيْهِ، وَأَبْقَى الْمُضَافَ إِلَيْهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَرِّ....

<sup>(</sup>١) المقتضب٢/٥٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢١٢.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٥/٣٧. وينظر: إكمال الإكمال٢٤٦/٢.

النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٣/٩) النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٣/٩.

<sup>(°)</sup> عمدة القاري ١١٧/١٢.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ "جَاءَهُ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ"، وَالْمُرَادُ: بِالأَلْفِ الدَّنَانِيرِ، فَأُوْقَعَ الْمُفْرَدَ مَوْقِعَ الْجَمْعِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرَ يَظْهَرُواْ ﴾ (١)، ثُمَّ حُذِفَتِ اللاَّمُ مِنَ الْمُفْرَدَ مَوْقِعَ الْجَمْعِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱللَّذِينَ لَرَ يَظْهَرُواْ ﴾ (١)، ثُمَّ حُذِفَتِ اللاَّمُ مِنَ الْخَطِّ؛ لِصَيْرُورَتِهَا بِالإِدْغَامِ دَالاً، فَكُتِبَ عَلَى اللَّفْظِ، كَمَا كُتِبَ ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ فِي الْخَطِّ؛ لِصَيْرُورَتِهَا بِالإِدْغَامِ دَالاً، فَكُتِبَ عَلَى اللَّفْظِ، كَمَا كُتِبَ ﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةِ ﴾. (الأَنْعَامِ)(٢) عَلَى صُورَةِ ﴿ وَلَذَارَ الآخِرَةِ ﴾.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ "الأَلْفُ" مُضَافاً إِلَى "دِينَارٍ"، وَالأَلِفُ وَاللَّمُ زَائِدَتَانِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَمْنَعَا مِنَ الإِضَافَةِ....\"(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ مَجِيءَ التَّمْيِيزِ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا جَمْعَ كَثْرَةٍ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ فِي مَسْأَلَتَيْن:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: أَنْ يُهْمَلَ بِنَاءُ الْقِلَّةِ، نَحْوُ مَا جَاءِ فِي قَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ» فَــ "قُرُونٌ جَمْعَ كَثْرةٍ، لَيْسَ لَهُ جَمْعُ قِلَةٍ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ الْقِلَّةِ شَاذَّاً قِيَاساً أَوْ سَمَاعاً فَيُعْدَلُ إِلَى بِنَاءِ الْكَثْرَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَلَثَةَ قُرُوٓءٍ﴾؛ لأَنَّ جَمْعَ "قَرْءٍ" بِالْفَتْحِ، عَلَى "أَقْرَاءٍ" جَمْعَ قِلَّةٍ شَاذٌ

ثَالِثاً: أَنَّ مَجِيءَ تَمْييزِ الثَّلاَثَةِ وَالْعَشْرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسْمَ جَمْعِ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ:

- ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الإِضَافَةَ فِي نَحْوِ ذَلِكَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْمَسْمُوعِ، كَمَا فِي "حَمْس ذَوْدٍ".
  - وَقِيلَ: تَجُوزُ هَذِهِ الإِضَافَةُ إِذَا كَانَ اسْمُ الْجَمْعِ لِلْقِلَّةِ.

<sup>(</sup>١) سور النور، من الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) من الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٥٧-٦٠.

- وَقِيلَ: جَائِزَةٌ عَلَى قِلِّتِهَا؛ لأَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ وَاسْمَ الْجِنْسِ -وَإِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ فِي اللَّفْظِ فَهُمَا بِمَعْنَى الْجَمْعِ، فَجَازَتْ إِضَافَةُ الْعَدَدِ إِلَيْهِمَا كَمَا يُضَافُ إِلَى جَمْعِ اللَّفْظِ فَهُمَا بِمَعْنَى الْجَمْعِ، فَجَازَتْ إِضَافَةُ الْعَدَدِ إِلَيْهِمَا كَمَا يُضَافُ إِلَى جَمْعِ الْقِلَّةِ.
- وَقِيلَ: غَيْرُ جَائِزَةٍ أَلْبَتَّةَ؛ لأَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ وَاسْمَ الْجِنْسِ -وَإِنْ كَانَا فِي مَعْنَى الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَا فِي مَعْنَى الْجَمْعِ فَإِنَّهُمَا بَلَفْظِ الْمُفْرَدِ، فَكُرِهَتْ إِضَافَةُ الْعَدَدِ إِلَيْهِمَا، بَعْدَمَا تَمَهَّدَتْ إِضَافَتُهُ الْجَمْعِ. إلَى الْجَمْعِ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ إِضَافَةِ الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ إِلَى "ذَوْدٍ"؛ تَبَعاً لِخِلاَفِهمْ: فِيمَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ "ذَوْدُ"؟ أَعَلَى وَاحِدٍ أَمْ عَلَى جَمَاعَةٍ؟

- فَمَنْ قَالَ: إِنَّ "ذَوْداً" وَاحِدٌ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ لَمْ يُجزْ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَيْهِ إِلاَّ شُذُوذاً.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّ "ذَوْداً" اسْمُ جِنْسٍ، لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا وَاحِدُهُ "بَعِيرٌ"، أَجَازَ تِلْكَ الإِضَافَةَ.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّ "ذَوْداً" اسْمُ وَاحِدٍ مَنْقُولٌ مِنَ الْمَصْدَرِ يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ، أَجَازَ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إلَيْهِ، كَمَا يُضَافُ إلَى الْجُمُوع. (١)
- - فَمَنْ رَأَى التَّأْنيثَ أَسْقَطَ التَّاءَ، فَقَالَ مَثَلاً-: "خَمْسُ ذَوْدٍ".
    - وَمَنْ رَأَى التَّذْكِيرَ أَثْبْتَهَا، فَقَالَ مَثَلاً -: "خَمْسَةُ ذَوْدٍ".

وَعَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ يَقُولُ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (حَمْسُ ذَوْدٍ) الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِيهِ عَلَى الإِضَافَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْبَدَلِ، وَالصَّحِيحُ فِي الرِّوَايَةِ إِسْقَاطُ الْهَاءِ مِنْ "حَمْسٍ" عَلَى التَّذْكِيرِ، وَهَذَا عَلَى الْخِلاَفِ فِي الذَّوْدِ، هَلْ يُطْلَقُ عَلَى التَّذْكِيرِ، وَهَذَا عَلَى الْخِلاَفِ فِي الذَّوْدِ، هَلْ يُطْلَقُ عَلَى الإَنَاثِ أَوْ عَلَى الذَّكُورِ؟ عَلَى مَا يَأْتِي.

وَأَصْلُ وَضْعِ الذَّوْدِ إِنَّمَا هُو مَصْدَرٌ مِنْ "ذَادَ، يَذُودُ": إِذَا دَفَعَ شَيْئاً، فَكَأَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَرَّةَ الْفَقْرِ أَوْ شِدَّةَ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:٥٢٥.

وَاحْتَلَفَ اللَّغَوِيُّونَ فِيهِ: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُو مَا بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ، وَمِنَ الإِنَاثِ دُونَ اللَّوْدَ دُونَ اللَّكُورِ، وَنَحْوُهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ فِي التَّأْنِيثِ، فَقَالَ: يُقَالُ: "ثَلَاثُ ذَوْدٍ"؛ لأَنَّ اللَّوْدِ أُنْشَى، وَلَيْسَ بِاسْمٍ كُسِّرَ عَلَيْهِ مُذَكَّرُهُ....... وَأَنْكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنْ يُرَادَ بِاللَّوْدِ الْفَاحِدُ، وَقَالَ: "حَمْسُ ذَوْدٍ"، كَمَا لاَ يُقَالُ: "حَمْسُ ثَوْب"، وَقَالَ الْوَاحِدُ، وَقَالَ: "حَمْسُ ثَوْب"، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الذَّوْدُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَلاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، إِنَّمَا يُقَالُ فِي الْوَاحِدِ "بَعِيرٌ".... وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ اللَّغُويِّينَ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ يَكُونُ وَاحِداً.... قُلْتُ: وَهَذَ صَرِيحٌ بِأَنَّ الذَّوْدَ وَاحِدٌ فِي لَفْظِهِ، وَالأَشْهَرُ مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ: إِنَّهُ لاَ يُقَالُ عَلَى الْوَاحِدِ...» (١).

خَامِساً: أَنَّ جُمْهُورَ الْبَصْرِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ تَعْرِيفُ الْعَدَدِ فَلاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاَثِ حَالاَتِ(٢):

الْحَالَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ مُفْرَداً، أَيْ: غَيْرَ مُضَافٍ وَلاَ مُرَكَّبٍ، فَيُدْخَلُ عَلَيْهِ "اَلْ"، نَحْوُ: "الْعِشْرُونَ رَجُلاً...".

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُضَافًا، فَيُدْخَلُ "اَلْ" عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، نَحْوُ: "ثَلاَثَةُ الدَّرَاهِمِ"، وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إِلَى الْمُضَافِ فَعَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ الأَخِيرِ، نَحْوُ: "ثَلاَثُ مِئَةِ الأَلْفِ"، وَ"ثَلاَثُ مِئَةِ أَلْفِ الدِّرْهَم".

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مُرَكَّباً، فَيُدْخَلُ "اَلْ" عَلَى الأَوَّلِ، نَحْوُ: "الأَحَدَ عَشْرَ دِرْهَماً"، «وَلاَ يَجُوزُ دُخُولُهُ عَلَى التَّمْييزِ؛ لِوُجُوبِ تَنْكِيرِهِ، وَلاَ عَلَى ثَانِي جُزْأَيِ الْمُرَكَّب؛ لأَنَّهُ يَكُونُ كَأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ»(٣).

وَمَا عَدَا ذَلِكَ -كَإِضَافَةِ الْعَدَدِ الْمُعَرَّفِ بِــ"اَلْ" إِلَى تَمْيِيزِهِ- شَاذٌّ عِنْدَ هَوُلاَء؛ لأَنَّ إِضَافَةَ الْعَدَدِ إِلَى تَمْيِيزِهِ - فِي نَظَرِهِمْ- مَعْنَوِيَّةٌ، يَتَعَرَّفُ بِهَا الْعَدَدُ إِذَا كَانَ التَّمْييزُ مَعْرِفَةً، وَيَتَحَصَّصُ بِهَا إِذَا كَانَ التَّمْييزُ نَكِرَةً؛ فَلَوْ أُضِيفَ الْعَدَدُ الْمُعَرَّفُ بِــ"اَلْ" إِلَى

<sup>(</sup>١) المفهم ٨/٣، ٩ ملخصاً.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٥٦، ٢٥٧، وشرح المفصل ٢٧/٤، وشرح الكافية ٣٨١/٣٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٣٨١/٣.

نَكِرَةٍ نَحْوُ: "الثَّلاَثَةُ أَثْوَابٍ" لَكَانَ مُحَالاً؛ لأَنَّ الإسْمَ لاَ يَكُونُ مَعْرِفَةً وَنَكْرِةً فِي آنٍ وَاحِدٍ.

وَلَمْ يَكْتَفِ الْمُبَرِّدُ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ بِوَصْفِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ (إِضَافَةِ الْعَدَدِ الْمُعَرَّفِ بِــ"اَلْ" إِلَى تَمْيِيزِهِ) بِالشَّذُوذِ، بَلْ وَصَفَهَا بِالْخَطَأِ الْفَاحِشِ!!.

وَهَذَا مَمَّاً لاَ يَنْبَغِي، وَمَا كَانَ يَنْبَغِيَ؛ لِوُرُودِ شَوَاهِدَ لَهُ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فَصِيحَةٍ. - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَرَوْنَ قِيَاسِيَّةَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لاَ يُنْكَرُ دُخُولُ "اَلْ" فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنَ الإضافَةِ الْعَدَدِيَّةِ؛ لأَنَّ الإضافَةَ هُنَا -فِي نَظَرهِمْ- لَفْظِيَّةٌ، تُفِيدُ التَّحْفِيفَ فَقَطْ.

وَالْظَّاهِرُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ جَائِزَةٌ، وَلَيْسَتْ خَطَأً، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَصِلْ إِلَى حَدِّ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ مَا يُقَابِلُهَا أَكْثَرُ وَأَفْصَحُ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي أَحْكَامِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْمَعْدُودِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الأَعْدَادَ مِنَ النَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ تُخَالِفُ الْمَعْدُودَ مِنْ حَيْثُ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ. (١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ تَذْكِيرُ الْعَدَدِ مَعَ الْمَعْدُودِ الْمُذَكَّرِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ أَبِي الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ تَذْكِيرُ الْعَدَدِ مَعَ الْمَعْدُودِ الْمُذَكَّرِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ أَبِي الْمُخَالَفَةُ الْمُحَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ هُرَيْرَةَ هَا: «سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ﴾ (٢).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَعْدُودُ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ نَوْعَانِ: مُذَكَّرٌ، وَمُؤَنَّتُ، وَمِنْ سَنَنِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا عُدَّ مُذَكَّرٌ، حَمُواَنَّتُ، وَمِنْ سَنَنِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا عُدَّ مُذَكَّرٌ، جِيءَ بِالتَّاءِ فِي الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَتَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، يُقَالُ -مَثَلاً-: "سَبْعَةُ أَبْوَابِ"؛ لأَنَّ "أَبْوَاباً" جَمْعُ "بَاب"، وَهُوَ مُذَكَّرٌ.

وَإِذَا عُدَّ مُؤَنَّتُ أُسْقِطَتِ التَّاءُ مِنَ الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَّنَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، يُقَالُ -مَثَلاً-: "سِتُّ صَفَحَاتٍ"؛ لأَنَّ "صَفَحَاتٍ" جَمْعُ "صَفْحَةٍ"، وَهِيَ مُؤَنَّتُةُ (٣)

وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْمٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴿ أَنَّ حَيْثُ قَالَ: "صَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ﴿ أَنَ اللَّهُ اللَّ

وَكَذَا قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ لأُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «...إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحُقِّي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٌ" جَمْعُ "حَثْيَةٍ"، وَأُسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٌ" جَمْعُ "حَثْيَةٍ"، وَهُمِيَ مُؤَنَّنَةٌ؛ لِذَا جَاءَ الْعَدَدُ "ثَلاَثَ" مَعَهَا مُذَكَّراً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٥٥٧/٣، والمقتضب٢/١٥٧، والفوائد والقواعد، ص:٦٤٨، وشرح المفصل٢/٤، وشرح الكافية ٣٦١/٣، والنحو الوافي٤/٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٤٢)، ح٢٥-(٦٤٩) ٤٤٩/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٣/٥٥٧، والمقتضب٢/١٥٧، والفوائد والقواعد، ص:٦٤٨، وشرح المفصل٤/٦، وشرح الكافية ٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة، من الآية: ٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الحيض، باب (١٢)، ح٥٨-(٣٣٠)/٢٥٩/.

فَالْحُكْمُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَتَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ تَائِهَا وَسُقُوطُهَا، يَكُونُ بِالنَّظَرِ إِلَى وَاحِدِ الْمَعْدُودِ، لاَ إِلَى لَفْظِهِ(١):

فَإِنْ كَانَ وَاحِدُ الْمَعْدُودِ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًا، نَحْوُ: "ثَلاَثُ نِسْوَةٍ، وَأَرْبَعُ طَوَالِقَ"، أَوْ مَجَازِيّاً نَحْوُ: "ثَلاَثُ نِسْوَةٍ، وَأَرْبَعُ طَوَالِقَ"، أَوْ مَجَازِيّاً نَحْوُ: "ثَلاَثُ غُرَفٍ"، حُذِفَتِ التَّاءُ مِنَ الْعَدَدِ.

وَإِنْ كَانَ وَاحِدُ الْمَعْدُودِ مُذَكَّراً ثَبَتَتِ التَّاءُ فِي الْعَدَدِ، سَوَاءً كَانَ فِي لَفْظِ الْجَمْعِ عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ، نَحْوُ: الْرَبْعَةُ حَمَّامَاتٍ"، جَمْعَ "حَمَّامٍ"، أَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ، نَحْوُ: "ثَلاَّتَةُ رِجَال".

# وَقَدْ خَالَفَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي كَلاَم الْعَرَبِ فِي عِدَّةِ أَوْجُهِ:

الْوَجْهُ الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَعْدُودُ أَوِ الْوَاحِدُ مِنْهُ مِمَّا يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ، فَيَجُوزُ تَذْكِيرُ الْعَدَدِ وَتَأْنِيثُهُ مَعَهُ، نَحْوُ: "حَمْسَةُ سُوقٍ"، وَ"خَمْسُ سُوقٍ"؛ جَمْعَ "سَاقٍ"؛ لأَنَّ السَّاقَ مِمَّا يُذَكَّرُ وَيُؤَنِّتُ. (٢)

الْوَجْهُ النَّانِي: إِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ صِفَةً نَائِبَةً عَنِ الْمَوْصُوفِ فَيُرَاعَى حَالُ الْمَوْصُوفِ، لاَ حَالُ الْمَوْصُوفِ، لاَ حَالُ الصِّفَةِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٣) فَ الْمَثَالُ " جَمْعُ "مِثْلٍ"، وَهُوَ مُذَكَّرُ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِالأَمْثَالِ هُنَا: "الْحَسنَاتُ"، وَهِيَ جَمْعُ "حَسنَةٍ " مُؤَنَّفَةً؛ لِذَا ذُكِّرَ الْعَدَدُ "عَشْرُ"؛ مُرَاعَاةً لِلْمُرَادِ، لاَ الْمَذْكُورِ.(٤)

الْوَجْهُ النَّالِثُ: (٥) إِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّنَا فِي الْحَقِيقَةِ، وَلَفْظُهُ مُذَكَّرُ، نَحْوُ: "شَخْصِ" إِذَا أُطْلِقَ عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ يَكُونَ الْمَعْدُودُ مُذَكَّرًا، ولَفْظُهُ مُؤَنَّتُ، نَحْوُ: "نَفْسِ" إِذَا أُطْلِقَتْ عَلَى رَجُلٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ، وَهُو الأَكْثَرُ، فَيُقَالُ: "ثَلاَّتَةُ أَشْخُصٍ" أَيْ: نِحَالٍ، وَيَجُوزُ مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى، فَيُقَالُ: "ثَلاَثَةُ أَنْفُسٍ" لِلرِّحَالِ، وَيَجُوزُ مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى، فَيُقَالُ: "ثَلاَثَةُ أَنْفُسٍ" لِلرِّحَالِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ٦/٤، ٣٦٤، ٣٦٥، وشرح التسهيل ٣٩٨/٢، والارتشاف ٧٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل٢/٠٠٠، وشرح الكافية ٣٦٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، من الآية: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب٥٦٢/٣، ٥٦٣، وشرح التسهيل٩/٢ ٣٩، وشرح الكافية٣٧٩/٣، والارتشاف٧٥٤/٢.

## ثَلاَثَةُ أَنْفُس وَثَلاَثُ ذَوْدٍ \*\*\* لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي(١)

فَقُو ْلُهُ: "ثَلاَثَةُ أَنْفُسِ" بِمَعْنَى: ثَلاَثَةُ أُو ْلاَدٍ؛ لِذَا حِيئَتْ بِالتَّاءِ فِي الْعَدَدِ. وَيُقَالُ: "ثَلاَثُ أَشْخُص، وَشُخُوص" لِلنِّسَاء، قَالَ الشَّاعِرُ:

فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي \*\*\* ثَلاَثُ شُخُوص كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ(٢)

فَوَاحِدُ "شُخُوصِ" مُذَكَّرٌ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: "ثَلاَثَةُ" بِالتَّاءِ، وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ بِهِ مَذْهَبَ النِّسُوةِ؛ لِذَا حَذَفَ التَّاءَ مِنْ "ثَلاَثَةٍ"، فَكَأَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثُ نسَاء كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ. (٣)

عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ الْمَعْنَى الْمُرَادُ حَمَلَ الشُّرَّاحُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دُرْجَةً)، هَكَذَا هُوَ فِي الأُصُول، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ: (خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)، وَ(خَمْسةً وَعِشْرِينَ جُزْءاً)، هَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى اللَّغَةِ، وَالأُوّلُ مُؤَوَّلُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بالدَّرَجَةِ الْجُزْء، وَبالْجُزْء الدَّرَجَة) الدَّرَجَة الدَّرَبَة اللَّهُ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّة الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً) كَذًا فِي النَّسَخِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي (نُكَتِهِ) أَنَّهُ وَقَعَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ): (حَمْسٍ) بِحَذْفِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ أُوَّلِهِ، وَالْهَاءِ مِنْ آخِرِهِ، قَالَ: وَخُفِضَ عَلَى تَقْدِيرِ الْبَاءِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

\*أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالْأَكُفِّ الْأَصَابِعُ\*(°)

### \*إِذَا قِيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبيلَةٍ\*

وهو في: ديوانه١٠/١٤، وشرح أبيات المغني١/٧، والدرر اللوامع٢٧٣، وبلا نسبة في: المغني١٥/١، وهمع الهوامع٤/١٢. ويروى "كُلَيْبٌ" بالرفع خبرا لمبتدإ مضمر، تقديره: هي كليبٌ. ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٤٤/١.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص: ٣٩٢ من البحث.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة في: ديوانه، ص:١٢٦، والنكت ٢٣٣/١، والإنصاف ٢٦٥/١، وشرح البيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة في: ديوانه، ص:١٦٦، والنخاح ٢٦٥/١، وبلا الكتاب/ للصفار ٢٠٢/، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٢/٦، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢٠٤١، وبلا نسبة في: الكتاب ٥٦٦/٣، برواية "نصيري" بدلا من "محني"، والمقتضب ١٤٨/٢، وشرح التسهيل ٢/٩٩، وشرح الكافية ٣٩٩/٣، والمعنى: أنه «استتر بثلاث نسوة عن أعين الرُّقباء، واستظهر في التخلص منهم بحن» تحصيل عين الذهب، ص:٥٢٥، ٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النكت ١/٢٣٣، وشرح الكتاب/ للصفار ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٥٣/٥. وينظر: إكمال الإكمال٢٠/٢٣.

<sup>(°)</sup> عجز بيت من الطويل، للفرزدق، وصدره:

أَيْ: إِلَى كُلَيْب.

وَأَمَّا حَذْفُ الْهَاء فَعَلَى تَأْويل الْجَزَاء بالدَّرَجَةِ.انْتَهَى...\(١).

خَالَفَ بَعْضُ النَّحَاةِ - مِنْهُمُ الْبَعْدَادِيُّونَ وَالْكِسَائِيُّ - الْجُمْهُورَ فِي تَذْكِيرِ الْعَدَدِ وَتَأْنِيثِهِ، فَأَجَازُوا نَحْوَ: "مَرَرْتُ بِثَلاَثِ حَمَّامَاتٍ"، وَ"رَأَيْتُ ثَلاَثَ سِجِلاَّتٍ" بِغَيْرِ هَاءٍ، وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مُذَكَرًا، وَقَاسُوا عَلَيْهِ مَا كَانَ مِثْلَهُ. (٢)

وَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ فَلاَ شُذُوذَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْمَعْدُودِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ. الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

#### التَّعْقِيبُ!

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ الأَعْدَادَ مِنَ التَّلاَثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ تُخَالِفُ الْمَعْدُودَ مِنْ حَيْثُ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنيثُ.

وَيُسْتَنْتَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْطِقَ اللَّغَةِ بِمَعْزِل عَنْ تَقْدِيرَاتِ الْعَقْلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَقْلَ يَقْتَضِي أَنْ يُذَكَّر الْعَدَدُ مَعَ الْمُغُدُودِ الْمُذَكَّرِ، وَيُؤَنَّثُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ، وَلَكِنَّ الْوَارِدَ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ هُوَ الْعَكْسُ، حَيْثُ يُذَكَّرُ الْعَدَدُ مَعَ الْمَعْدُودِ الْمُؤَنَّثِ، ويُؤَنَّثُ مَعَ الْمُفَرَبِيَّةِ هُوَ الْعَكْسُ، حَيْثُ يُذَكَّرُ الْعَدَدُ مَعَ الْمَعْدُودِ الْمُؤَنَّثِ، ويُؤَنَّثُ مَعَ الْمُذَكَرِ!!!.

وَهَذَا الْحُكُمُ جَارٍ فِي كُلِّ أَحْوَالِ هَذِهِ الأَعْدَادِ سَوَاءٌ فِي الإِفْرَادِ، أَمِ الإِضَافَةِ، أَمِ التَّرْكِيبِ، إِلاَّ "الْعَشْرَةَ"، فَإِنَّهَا تُوَافِقُ الْمَعْدُودَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ حَالَ التَّرْكِيبِ؛ التَّرْكِيبِ، إِلاَّ "الْعَشْرَةِ"، فَإِنَّهَا تُوَافِقُ الْمَعْدُودَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ حَالَ التَّرْكِيبِ؛ وَذَلِكَ «أَنَّهُمْ لَمَّا رَكَّبُوا الآحَادَ مَعَ الْعَشْرَةِ، صَارَتْ مَعَهَا بِمَنْزِلَةِ اسْمٍ وَاحِدٍ، كَرِهُوا أَنْ يُشْبِتُوا الْهَاءَ فِي الْعَشْرَةِ؛ لِئلاَّ يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَأْنِيثَيْنِ فِي اسْمٍ وَاحِدٍ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ».(٣)

<sup>(</sup>١) فتح الباري٢/١٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:١٣٣، وشرح الأشموني٤/٢١، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية، ص:٢١٩. وينظر: وشرح المفصل١٦/٤.

- وَلِلنُّحَاةِ فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَقْوَالٌ:
- ١٠ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُذَكَّرُ سَابِقاً لِلْمُؤَنَّثِ عَدُّوهُ بِالتَّاءِ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤَنَّثُ بَقِيَتْ بِلاَ تَاء،(١)
   قَالَ الأَنْبَارِيُّ: «...الأَصْلُ فِي الْعَدَدِ أَنْ يَكُونَ مُؤَنَّثًا، وَالأَصْلُ فِي الْمُؤَنَّثُ بِغَيْرِ يَكُونَ بِالْهَاءِ، وَالْمُذَكَّرُ هُوَ الأَصْلُ، فَأَخَذَ الأَصْلُ الْهَاءَ، فَبَقِيَ الْمُؤَنَّثُ بِغَيْرِ هَاء»(٢).
- ٣- أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُذَكَّرُ أَخَفَّ مِنَ الْمُؤَنَّثِ وَأَمْكَنَ تَحَمَّلَ الزِّيَادَةَ، وَهِيَ "التَّاءُ"، كَمَا تَحَمَّلَ؛ لِتَمَكُّنهِ زِيَادَةَ التَّنْوين. (٣)
- ٣- أَنَّ أَسْمَاءَ الْعَدَدِ كُلَّهَا مُؤَنَّفَةٌ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ مُطْلَقِ الْعَدَدِ، يُقَالُ ٣ مَثَلاً -: "سِتَّةٌ ضِعْفُ ثَلاَثٍ"، وَلاَ يُقَالُ: "سِتُّ ضِعْفُ ثَلاَثٍ"، فَلَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَرِ الصِّغَةَ الَّتِي فِيهَا التَّاءُ؛ لأَنَّهُ لِخِفَّتِهِ يَتَحَمَّلُ كَذَلِكَ عَلَّقُوا عَلَى الْمَعْدُودِ الْمُذَكَّرِ الصِّغَةَ الَّتِي فِيهَا التَّاءُ؛ لأَنَّهُ لِخِفَّتِهِ يَتَحَمَّلُ النَّهُ لِخِفَّتِهِ يَتَحَمَّلُ النَّهُ وَلَمَّا كَانَ الْمُؤَنَّتُ ثَقِيلاً عُلِّقٍ عَلَيْهِ الإسْمُ الْمُذَكَّرُ؛ حَتَّى لاَ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ ثِقَلُ اللَّهُ فَإِ وَثِقَلُ الْمُعْنَى. (٤)
   اللَّفْظِ وَثِقَلُ الْمَعْنَى. (٤)
- ٤ أَنَّ الْهَاءَ فِي الأَعْدَادِ زِيدَتْ لِلْمُبَالَغَةِ، كَمَا زِيدَتْ فِي "عَلاَّمَةٍ، وَنَسَّابَةٍ"، وَالْمُذَكَّرُ أَوْلُى بِزِيَادَتِهَا. (°)
   أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤَنَّثِ، فَكَانَ أَوْلَى بِزِيَادَتِهَا. (°)
- ٥- أَنَّ ذَلِكَ حَمْلٌ عَلَى الْجَمْعِ، فَهُمْ يَجْمَعُونَ عَلَى مِثَالِ" فُعَالٍ" فِي الْمُذَكَرِ بِالْهَاءِ،
   نَحْوُ: "غُرَابٍ وَأَغْرِبَةٍ"، وَيَجْمَعُونَ مَا كَانَ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ فِي الْمُؤَنَّثِ بِغَيْرِ الْهَاءِ،
   نَحْوُ: "عُقَابٍ وَأَعْقُبٍ"؛ فَحَمَلُوا الْعَدَدَ عَلَى الْجَمْعِ، فَأَدْ حَلُوا الْهَاءَ فِي الْمُذَكَرِ،
   وأَسْقَطُوهَا فِي الْمُؤَنَّثِ. (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٩٤٩، وشرح المفصل٦/٢.

<sup>(</sup>۲) أسرار العربية، ص:۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق نفسه، والفوائد والقواعد، ص: ٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٩٤٦، وشرح الكافية٣٦١/٣٣.

<sup>(</sup>٥) أسرار العربية، ص:٨١٨، وشرح المفصل ٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أسرار العربية، ص:٩٩.

وَالأَرْجَحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّهُ هَكَذَا تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ الْفُصَحَاءُ، وَبِهِمُ الإِقْتِدَاءُ.

ثَانِياً: أَنَّ مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ فَإِنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ يُؤَوِّلُونَهُ بِتَقْدِيرِ مَعْنَى آخَرَ لِلْمَعْدُودِ، فَيَقُولُونَ -مَثَلاً-: "ثَلاَثَةُ أَنْفُسٍ" بِمَعْنَى: ثَلاَثَةُ رِجَالٍ، وَالْقِيَاسُ: "ثَلاَثُ أَنْفُس"؛ لأَنَّ النَّفْسَ مُؤَنَّقَةُ.

وَأَمَّا الْكِسَائِيُّ وَالْبَعْدَادِيُّونَ فَيرَوْنَ قِيَاسِيَّةَ الْمُخَالَفَةِ وَالْمُوافَقَةِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْمَعْدُودِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنيثِ، فَلاَ شُذُوذَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

وَالظَّاهِرُ - فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ هُوَ الأَصْبَطُ لِقَوَاعِدِ اللَّغَةِ، وَخِلاَفُهُ جَائِزٌ فَصِيحٌ؛ لِوُرُودِهِ فِي شَوَاهِدَ صَحِيحَةٍ فَصِيحَةٍ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْفَصْلُ الْحَادِي عَشْرَ: الْمُخَالَفَةُ فِي اللَّهَجَاتِ. وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: نَصْبُ "إِنَّ" وَأَخَوَاتِهَا لِلْجُزْءَيْن.

الْقِيَاسُ: أَنَّ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" تَنْصِبُ الإسْمَ، وَتَرَفَعُ الْخَبَرَ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ نَصْبُ اسْمِ وَحَبَرِ "لَيْتَ" مَعاً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ وَلَهُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَل لِلنَّبِيِّ ﷺ: «يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اتَّفَقَ الْبَصْرِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ (٣)عَلَى أَنَّ الإِسْمَيْنِ بَعْدَ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" يُنْصَبُ أَوَّلُهُمَا مُبْتَدَأً، وَيُرْفَعُ الآخَرُ خَبَراً.

ثُمَّ احْتَلَفُوا فِي نَصْبِ الإسْمِ وَالْحَبَرِ مَعاً بَعْدَ "إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا":

**ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ** إِلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا إِلَى مَذْهَبَيْن<sup>(٤)</sup>:

الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ: يَرَى الْفَرَّاءُ وَالْكِسَائِيُّ أَنَّ نَصْبَ الاسْمِ وَالْخَبَرِ مَعاً جَائِزٌ بِــ "لَيْتَ" فَقَطْ،

نَحْوَ: "لَيْتَ زَيْداً قَائِماً"؛ لأَنَّ "لَيْتَ"(٥) بِمَعْنَى: تَمَنَّيْتُ. (٦)

وَنُقِلَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ -أَيْضاً- فِي "لَعَلَّ، وَكَأَنَّ". (٧)

وَرُوِيَ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّرُ "كَانَ" فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ظَاهِرُهُ نَصْبُ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" الإسْمَ وَالْخَبَرَ مَعاً. (^)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب١٣١/٢، وكتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٥١، وعيون الإعراب ص١٠١، وأسرار العربية، ص:٤٩)، وشرح المفصل ٢١/٤، وشرح التسهيل٥/٢، واللمحة٢/٥٥، والتصريح على التوضيح٢/٩٣١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب التعبير، باب (۱)، ح(۲۹۸۲)۹/۹(۱۹۸۲، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (۷۳)، ح۲۵۲-(۱٦۰)

<sup>(</sup>٣) ينظر: عيون الإعراب، ص:١٠٤، والإنصاف١٨٦١، وأسرار العربية، ص:١٤٨، وشرح المفصل٢١/٤٥، والتصريح على التوضيح ٢٩٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: لغة تميم - دراسة تاريخية وصفية، ص: ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) في "ليت" لغتان أخريان: "لَتَّ" و"لَوْتَ" ينظر: الجني الداني، ص: ٩٩٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب الأصول/ لابن السراج ٢٥٨/، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ٢٠٠٠/، والجني الداني، ص:٤٩٢. والمغني ٤٦٧/١، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجني الداني، ص: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التسهيل١٠/٢، وشرح الكافية٤/٩٤، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٩٩١.

وَكَذَلِكَ يَرَى بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ، كَالْمَيْدَانِيِّ () أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِ "لَيْتَ"، وَأَنَّهُ لُغَةٌ لِبَنِي تَمِيم، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: ﴿وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَنْصِبُ الإسْمَ وَالْخَبَرَ بَعْدَ "لَيْتَ"؛ تَشْبِيهاً لَهَا بِ "وَدِدْتُ وَتَمَنَّيْتُ"؛ لأَنَّهَا فِي مَعْنَاهَا، وَهِي لُغَةُ بَنِي تَمِيم، يَقُولُونَ: لَيْتَ زَيْداً قَائِماً ﴾ (٢).

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَرَى بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ نَصْبَ الإِسْمِ وَالْحَبَرِ مَعاً جَائِزٌ فِي "إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا" كُلِّها. (٣)

وَمِنْ شَوَاهِدِ نَصْبِ الإِسْمِ وَالْخَبَرِ مَعاً بَعْدَ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا":

مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَريِفاً»(٤).

وَقُوْلُ الشَّاعِرِ:

لَيْتَ الشَّبَابَ هُوَ الرَّجِيعَ عَلَى الْفَتَى \*\*\* وَالشَّيْبَ كَانَ هُوَ الْبَدِيءُ الأَوَّلُ(<sup>٥</sup>) وَالشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ: "لَيْتَ الشَّبَابَ هُوَ الرَّحِيعَ"، بِنَصْبِ اسْمِ "لَيْتَ" وَحَبَرِهِ مَعاً. وَقَوْلُ الشَّاعِر:

إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ \*\*\* خُطَاكَ خِفَافًا إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَالًا الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: "إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا" بِنَصْبِ اسْمِ "إِنَّ" وَخَبَرِهِ مَعاً.

- (۱) ينظر: مجمع الأمثال ۱۸۷/۲ عند قولهم في المثل: "لَيْتَ الْقِسِيَّ كُلَّهَا أَرْجُلاً"، يضرب للمتمني مُحَالاً. والميداني هو: أبو الفضل، أحمد بن محمد بن أحمد، النيسابوري، الكاتب اللغوي، تلميذ الواحدي المفسر، له كتاب "مجمع الأمثال"، و"كتاب السامي في الأسامي"، توفي سنة ثماني عشرة وخمس مئة (۱۸ه). ينظر: إنباه الرواة ۱۲۱/۱–۱۲٤، وإشارة التعيين، ص:٤٦، وبغية الوعاة 7/١٨.
  - (٢) شرح المفصل ٢٦١/١.
- (٣) ينظر: شرح التسهيل؟/٩، وشرح المقدمة الجزولية الكبير٢/٠٠، ٥٠١، وشرح الكافية٤/٣٤، ورصف المباني، ص:٢٩٪ والحني الداني، ص:٤٩٪ والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٩٤.
- (٤) كذا ذكره ابن مالك في شرح التسهيل ٩/٢، والذي جاء في: صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب (٨٤)، -9.78 (٢٥) -9.78 (٨٤) المنبغونَ». ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -9.78 (١٩٥) والديباج -9.78 (الديباج ٢٦٦/١).
- (°) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في: معاني القرآن/ للفراء٢/٢٥٣، برواية "البديء"، وشرح التسهيل٢/٩، والجين الداني، ص:٩٣٠.
- (٦) البيت من الطويل، لعمر بن أبي ربيعة، وليس في ديوانه، وهو في: شرح التسهيل٩/٢، وشرح أبيات المغني ١٨٣/١-١٨٥، والدرر اللوامع١١/١، ١١١، وبلا نسبة في: المغني١/٠٠، وشرح الأشموني١/٦٩٠.

وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاحِزِ:

إِنَّ الْعَجُوزَ خَبَّةً جَرُوزَا \*\*\* تَاْكُلُ كُلَّ لَيْلَةٍ قَفِيزَا(١)

الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: "إِنَّ الْعَجُوزَ خَبَّةً جَرُوزَا"، بِنَصْبِ اسْمِ "إِنَّ" وَحَبَرِهِ مَعاً. وَقَوْلُ الرَّاجِزِ:

كَأَنَّ أُذْنَيْهِ إِذَا تَشَوَّفَا \*\*\* قَادِمَةً أَوْ قَلَماً مُحَرَّفَا(٢)

الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: "كَأَنَّ أُذْنَيْهِ...قَادِمَةً"، بِنَصْبِ اسْمِ "كَأَنَّ" وَخَبَرِهِ مَعاً. وَقَوْلُ الرَّاجز:

# \*يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعاً\*(٣)

بنَصْبِ اسْمِ "لَيْتَ": "أَيَّامَ"، وَخَبَرهِ: "رَوَاجِعاً".(١٠)

َ أَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ جَوَازَ نَصْبِ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" لِلْجُزْءَيْنِ؛ لِذَا أُوَّلُوا كُلَّ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ الصَّبَّانُ: «ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ، وَمَنَعَ الْجُمْهُورُ ذَلِكَ، وَأُوَّلُوا مَا ثَبَتَ مِنْهُ... ».(٥)

وَمِنْ تَأْوِيلاَتِ الْبَصْرِيِّينَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيلِ)(٢)، رَدَّا عَلَى اسْتِدْلاَل الْكُوفِيِّينَ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ وَالأَبْيَاتِ التَّلاَثَةِ الأُوَّلِ: «وَلاَ حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِك؟ لِامْكَانِ رَدِّهِ إِلَى مَا أُجْمِعَ عَلَى جَوَازِهِ:

أُمَّا الْبَيْتُ الأَوَّلُ فَيُحْمَلُ عَلَى تَقْدِيرِ "كَانَ"، وَالأَصْلُ: لَيْتَ الشَّبَابَ كَانَ الرَّجِيعَ، فَحُذِفَتْ "كَانَ"، وَأَبْرِزَ الضَّمِيرُ، وَبَقِيَ النَّصْبُ بَعْدَهُ دَلِيلاً، وَمِثْلُ هَذَا مِنَ الْحَذْفِ لَيْسَ بِبِدْع، وَقَدْ رُويَ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوَجِّهُ هَذَا التَّوْجِية، فِي كُلِّ مَوْضِعٍ نُصِبَ فِيهِ بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ رُويَ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوَجِّهُ هَذَا التَّوْجِية، فِي كُلِّ مَوْضِعٍ نُصِبَ فِيهِ بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) البيتان بلا نسبة في: شرح التسهيل٩/٢، وشرح أبيات المغني١٨٤/١، والدرر اللوامع١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الرجز، وهما بلا نسبة في: شرح التسهيل٩/٢، ونسب للعماني محمد بن ذؤيب، ولأبي نخيلة في: شرح أبيات المغني١١٨٤/١، ١٧٧/٤-١٨٠، والدرر اللوامع١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) الرحز للعجاج في: ملحق ديوانه٣٠٦/٢، والكتاب٢٠٢٢، وشرح الكافية٤٩/٤، ورصف المباني ص:٢٩٨، ونسب لرؤبة –وليس في ديوانه- في: شرح المفصل٢٦٠/١، والدرر اللوامع٢١٢/١، وفيه: أنه من شواهد سيبويه التي ما عرف قائلها، وبلا نسبة في: شرح أبيات المغني٥/١٦٤، والجنى الداني، ص:٤٩٢.

وحرج البيت بأن "رواجعا" على الحال والتقدير: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا، أو أقبلت رواجعاً، أو حبر: كانت رواجعا. فلا يكون شاهدا. ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٢٤٨/١، والدرر اللوامع ١١٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) حاشية الصبان على الأشموني ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) ٩/٢، ١٠. وينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ٨٠٢/٢ ٨٠٤.

الأَحْرُفِ، وَيُقَوِّي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِظْهَارُ "كَانَ" بَعْدَ "لَيْتَ وَإِنَّ" كَثِيراً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَللَّهُ تَكِن مُعَهُم ﴿ اللهُ كَانَ مِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّ ٱللّهَ كَانَ مِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّ ٱللّهَ كَانَ مِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّ ٱللّهَ كَانَ مِعْمُ مَ رَحِيمًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّكُ كُنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّكُ كُنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّهُ مَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّهُ مَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ (١)، وَ: ﴿إِنَّهُ مَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِهِ عَلَيمًا ﴾ وَ: ﴿إِنَّكُ كُنتَ مِنْ مَارُ "كَانَ" هُنَا؛ لِكَثْرَةِ إِظْهَارِهَا، كَمَا جَازَ ذِلِكَ فِي: "مَا أَنْتَ وَزَيْداً"، وَ"كَيْفَ أَنْتَ وَقَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ".

وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْقَعْرَ فِيهِ مَصْدَرُ "قَعَرْتُ الشَّيْءَ": إِذَا بَلَغْتُ قَعْرَهُ، وَهُوَ اسْمُ "إِنَّ"، وَ"لَسَبْعِينَ خَرِيفاً" ظَرْفُ مُخْبَرُ بِهِ؛ لأَنَّ الإِسْمَ مَصْدَرُ، وَظُرُوفُ الزَّمَانِ يُخْبَرُ بِهَا عَنِ الْمَصَادِرِ كَثِيراً.

وَيُقَدَّرُ: "إِنَّ خُرَّاسَنَا أُسْدَا"، كَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خُرَّاسَنَا يُشْبِهُونَ أُسْداً، أَوْ كَانُوا.

وَأَمَّا قَوْلُ َ الرَّاجِزِ فَمَحْمُولُ عَلَى أَنَّ "تَأْكُلُ" خَبَرُ "إِنَّ"، وَ"خَبَّةً جَرُوزاً" حَالاَنِ مِنْ فَاعِلِ "تَأْكُلُ"، وَلاَ تَكَلُّفَ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ.

وَأَمَّا قُوْلُ الآخرِ: فَمَحْمُولُ عَلَى أَنَّ "قَادِمَةً وَقَلَماً" مَنْصُوبَانِ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، وَالتَّقْدِيرُ: كَأَنَّ أُذْنَيْهِ إِذَا تَشَوَّفَا يَخْلُفَانِ قَادِمَةً».

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ، من الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، من الآية: ٨٦.

<sup>(°)</sup> سورة النساء، من الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم، من الآية:٤٧.

<sup>(</sup>٨) شرح المفصل ٢٦١/١. وينظر: تحصيل عين الذهب، ص: ٢٨٤، وشرح الكافية ٤/٩٣٠.

<sup>(</sup>٩) الكتاب٢/٢٤١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغني١/٢٦٨.

رَدَّ الرَّضِيُّ هَذَا التَّأْوِيلَ قَائِلاً: «...وَالْكِسَائِيُّ يُقَدِّرُ "كَانَ"، أَيْ: يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا كَانَتْ رَوَاجِعُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ "كَانَ" وَ"يَكُونُ" لاَ يُضْمَرَانِ إِلاَّ فِيمَا اشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُمَا فِيهِ، فَتَكُونُ الشُّهْرَةُ دَلِيلاً عَلَيْهِمَا، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: "إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ"»(١).

اتَّبَعَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالْمُعْرِبِينَ مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ فِي تَأْوِيلِ مَا وَرَدَ مِنْ نَصْبِ الْجُزْءَيْنِ بَعْدَ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا"، قَالَ التَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الأُصُولِ: (لَسَبْعُونَ) بِالْوَاوِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَفِيهِ حَذْفُ تَقْدِيرُهُ: إِنَّ مَسَافَةَ قَعْر جَهَنَّمَ سَيْرُ سَبْعِينَ سَنَةً.

وَوَقَعَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ وَالرِّوَايَاتِ: (لَسَبْعِينَ) بِالْيَاءِ، وَهُوَ صَحِيحٌ -أَيْضاً-:

- إِمَّا عَلَى مَذُهَبِ مَنْ يَحْذِفُ الْمُضَافَ، وَيُبْقِي الْمُضَافَ إِلَيْهِ عَلَى جَرِّهِ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: سَيْرُ سَبْعِينَ.
- وَإِمَّا عَلَى أَنَّ "قَعْرَ جَهَنَّمَ" مَصْدَرُ، قَالَ: قَعَرْتُ الشَّيْءَ: إِذَا بَلَغْتُ قَعْرَهُ، وَيَكُونُ "سَبْعِينَ" ظَرَّفَ زَمَانٍ، وَفِيهِ خَبَرُ، أَنَّ التَّقْدِيرَ: أَنَّ بُلُوغَ قَعْرِ جَهَنَّمَ لَكَائِنٌ فِي سَبْعِينَ خَرِيفاً، وَاللهُ أَعْلَمُ»(٢).

وَقَدْ رَفْعُ "لَسَبْعُونَ" عَلَى الْخَبَرِ، وَالْأَجْوَدُ رَفْعُ "لَسَبْعُونَ" عَلَى الْخَبَرِ، وَبَعْضُهُمُ يَرْوِيهِ: "لَسَبْعِينَ"، يَتَأُوَّلُ فِيهِ الظَّرْف، وَفِيهِ بُعْدُ» (٣)، لَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ —فِي نَظَرِ الْبُحْثِ – أَنَّهُ لاَ يُخْبَرُ بِظَرْفِ زَمَانٍ عَنْ جُثَةٍ.

وَذَكُرُوا أَنَّ لِلْحَدِيثِ الآخرِ: «يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً» رِوَايَةً أُخْرَى هِيَ: "جَذَعُ" بِالرَّفْعِ(٤)، وَلاَ إِشْكَالَ فِيهَا؛ لِذَا رَجَّحَهَا الْعُكْبَرِيُّ قَائِلاً: «...(يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً) كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ اللَّوَايَةِ، وَالْوَجْهُ "جَذَعُ"؛ لأَنَّهُ خَبَرُ "لَيْتَ"، ويَضْعُفُ أَنْ يَكُونَ "فِيهَا" الْخَبَرَ؛ لِقِلَّةِ فَائِدَتِهِ، وَهَكَذَا هُوَ فِي الشِّعْر:

يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعْ \*\*\* أَخُــبُّ فِيهَا وَأَضَعْ (٥٠)(١٠).

<sup>(</sup>۱) شرح الكافية ٤/٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٣/٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٣) المفهم ١/٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إكمال المعلم ١ / ٤٨٩، والمفهم ١ / ٣٨٠، وإكمال الإكمال ٢٩٤/١، وفتح الباري ٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) البيتان من الرجز، ولم أقف عليهما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الحثيث، ص:٢٦٨، ٢٦٩.

وَلَكِنَّ رِوَايَةَ النَّصْبِ هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «.....وَأَمَّا قَوْلُهُ: (جَذَعاً) فَهَكَذَا هُو الرِّوايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا بِالنَّصْب، قَالَ الْقَاضِي (ا): وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ، وَكَذَلِكَ هُو فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ظَاهِرَةً ﴾ (٢).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «.... وَلِلأَصِيلِيِّ وَأَبِي ذَرِّ عَنِ الْحَمَوِيِّ: (حَذَعُ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ "لَيْتَ" وَ- حِينَئِذٍ - فَالْجَارُ يَتَعَلَّقُ بِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ، كَأَنَّهُ قَالَ: يَا لَيْتَنِي شَابٌ فِيهَا، وَالرِّوايَةُ اللَّولَى أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ...»(٣).

وَأُمَّا رَوَايَةُ النَّصْبِ: (يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً) فَقَدْ وُجِّهَتْ بِعِدَّةِ أَوْجُهِ(٤):

١- أَنَّ "جَذَعاً" حَالُ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي خَبَرِ "لَيْتَ"، وَحَبَرُ "لَيْتَ" قَوْلُهُ: "فِيهَا"، وَالْعَامِلُ فِي الْحَالِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْخَبَرُ مِنْ مَعْنَى الإسْتِقْرَارِ، وَتَكُونُ الْفَائِدَةُ مِنَ الْحَالِ، وَالْقُوَّةِ؛ لِأَنْصُرَكَ. (٥)
 وَالتَّقْدِيرُ: لَيْتَنَى كَائِنٌ فِيهَا حَالَ الشَّبَبَةِ وَالْقُوَّةِ؛ لأَنْصُرَكَ. (٥)

احْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هَذَا الْوَجْهَ، فَقَالَ: «...وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ انْتَصَبَ (حَذَعاً) عَلَى الْحَال، وَالتَّقْدِيرُ: يَا لَيْتَنِي فِي حِينَ نُبُوَّتِهِ فِي حَالِ الشَّبَابِ»(٦).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «وَهَذَا الَّذِي احْتَارَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ، الَّذِي احْتَارَهُ أَهْلُ التَّحْقِيقِ وَاللهُ أَعْلَمُ»(٧).

وَقَالَ اَبْنُ حَجَر: «...وَضَمِيرُ (فِيهَا) يَعُودُ عَلَى أَيَّامِ الدَّعْوَةِ، وَ"الْجَذَعُ" -بِفَتْحِ الْجيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - هُوَ الصَّغِيرُ مِنَ الْبَهَائِمِ، كَأَنَّهُ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ظُهُورِ الدُّعَاءِ إِلَى الإِسْلاَمِ شَابّاً؟ لِيَكُونَ أَمْكَنَ لِنَصْرِهِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ سِرَّ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ (كَانَ كَبِيراً أَعْمَى)»(٨).

(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢/٣٧٨.

وابن ماهان هو: أبو الحسن، علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان، المروزي توفي بعد سنة خمسين ومئتين (٢٥٠ه). ينظر: رجال صحيح مسلم/ لابن منجويه، رقم (١١٣٣) ٤/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: إكمال المعلم١/٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ٩٢/١. وينظر: عمدة القاري ٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) التنقيح ١/٥٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: إكمال المعلم١/٨٨٨، واتحاف الحثيث، ص:٢٦٨، ٢٦٩، والمفهم١/٣٨، وفتح الباري٢٦/١، وعمدة القاري. ١٣٨٠، وغتم الباري. ١٣٠١، وعمدة القاري. ١٣٠/١، وإرشاد الساري. ٩٢/١، و٤١٤/١٤.

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم ٤٨٨/١. وينظر: إكمال الإكمال ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٧) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢/٣٧٨.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ٢٦/١.

وَقَالَ الْعَيْنيُّ: «لاَ يَكُونُ حَالاً إلاَّ بالتَّأْويل»(١).

٢ - أَنَّ "جَذَعاً" خَبَرُ "كَانَ" الْمَحْذُوفَةِ، وَالتَقْدِيرُ: لَيْتَنِي أَكُونُ فِيهَا جَذَعاً. (٢)

٣-أُنَّ "لَيْتَ" نَصَبَتِ الْجُزْءَيْنِ. (٣)

٤ - أَنَّ "جَذَعاً" مَنْصُوبٌ بِفِعْلَ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: جُعِلْتُ فِيهَا جَذَعاً. (٤)

وَعَنْ تِلْكَ الأَوْجُهِ فِي: ﴿ يَا لَّيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً » يَقُولُ السَّنُوسِيُّ: ﴿...وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ بالرَّفْعِ [جَذَعُ]، عَلَى أَصْل حَبَر "لَيْتَ".

وَوَوْمِهِ، وَحَرَّجَهُ النَّصْبُ بِأَنَّهُ عَلَى لُغَةً مَنْ يَنْصِبُ بِهَا الْجُزْءَيْنِ، وَزَعَمَ ابْنُ سَلاَمٍ أَنَّهَا لُغَةُ رُوْبَةً وَقَوْمِهِ، وَحَرَّجَهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى أَنَّهُ حَبَرُ "كَانَ" مُضْمَرةً، أَيْ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ فِيهَا جَذَعاً، وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ الْحَبَرَ مَحْذُوفاً، أَيْ: لَيْتَنِي فِيهَا حَيُّ أَوْ مَوْجُودٌ فِي وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ الْحَبَرَ الْحَبَرِ الْمَرْفُوعِ بِالْحَبَرِ الْمَحْذُوفِ، وقَالَ حَالَ فَتُوةٍ كَالْجَذَع، وكَأَنَّهُ عِنْدَهُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ بِالْحَبَرِ الْمَحْذُوفِ، وقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الْخَبَرُ "فِيهَا"، وعَامِلُ الْحَالِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الإِسْتِقْرَارٍ، وَمَنْ رَفَعَهُ عَلَّقَ بِهِ "فِيهَا"؛ لِمَا فَيهِ مِنْ مَعْنَى الْفَعْلِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْتَنِي شَابٌ فِيهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَجُوزُ مَعَ نَصْبِهِ حَالاً أَنْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقَمْلِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْتَنِي شَابٌ فِيهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَجُوزُ مَعَ نَصْبِهِ حَالاً أَنْ يَعْمُلُ فِيهِ مَعْنَى التَّمَنِي وَمِعَ رَفْعِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَحْرُورُ حَالاً مِنَ الضَّمِيرِ فِيهِ؛ لَأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُشْتَقِ، أَوْ مُشْتَقٌ حَقِيقَةً؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: "أَحْذَعَ يُحْذِعُ"، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ: مُحْذِعٌ، وَحَرَّجَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْذُوفِ، أَيْ: جُعِلْتُ فِيهَا جَذَعاً...»(\*).

#### التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ نَصْبَ "إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا" لِلْجُزْءَيْن، لِلنُّحَاةِ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَال:

١ - قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ: إِنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ، وَإِذَا وُجِدَ؛ فَإِنَّهُ يُؤَوَّلُ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ الْحَبَرُ بِالْحَالِ،
 أَوْ بَفِعْلِ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ "كَانَ" أَوْ غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري٢٤/١٣٠.

<sup>(</sup>۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج۲/۳۷۸، وإكمال المعلم٤٨٨/١، والمفهم٣٨٠/١، وإكمال الإكمال الإكمال ١٩٣/١، وفتح الباري٢/١، وعمدة القاري٤٨/١، و٤١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفهم ١/٠٨٠، وعمدة القاري ١/٥٨، و١٣٠/٢٤، وإرشاد الساري ١٣٠/١٠.

<sup>(3)</sup> ينظر: إكمال الإكمال ٢٩٣/١، وفتح الباري (3)٢، وعمدة القاري (3)0، وإرشاد الساري (3)9.

<sup>(</sup>٥) مُكَمِّلُ إكمال الإكمال المطبوع مع إكمال الإكمال ٢٩٣/١.

٢ - قَوْلُ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ: إِنَّ الإِسْمَيْنِ يُنْصَبَانِ بِــ"إِنَّ أَوْ إِحْدَى أَحَوَاتِهَا"، وَلَمْ يَنْسِبُوهَا لِقَبِيلَةِ.

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: يُنْصَبَانِ بِ الْيْتَ الْفَطْ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَغَةٌ لِبَنِي تَمِيمٍ (١٠. وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَنْصِبُ الإسْمَ وَالْخَبَرَ بَعْدَ الْيْتَ"؛ تَشْبِيهاً لَهَا بِ الرَّسْمَ وَالْخَبَرَ بَعْدَ الْيْتَ"؛ تَشْبِيهاً لَهَا بِ الرَّسْمَ وَالْخَبَرَ بَعْدَ الْيْتَ"؛ تَشْبِيهاً لَهَا بِ اللَّهُ وَدِدْتُ وَ التَّمَنَيْتُ اللَّهَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَهِي لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ، يَقُولُونَ: "لَيْتَ زَيْداً قَائِماً"، وَعَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ، وَالأَوَّلُ أَقْيَسُ وَعَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ، وَالأَوَّلُ أَقْيَسُ وَعَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ، وَالأَوَّلُ أَقْيَسُ وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ، وَهُو رَأْيُ الْبَصْرِيِّينَ » (٢).

٣- قَوْلٌ مَنْسُوبٌ لِلْكِسَائِيِّ: إِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ "كَانَ".

ثَانياً: أَنَّ قَوْلَهُ: «يَا لَيْتَني فِيهَا جَذَعاً» بنَصْبُ "جَذَعاً" وُجِّهَ بعِدَّةِ أَوْجُهٍ هِيَ:

١ – عَلَى الْحَال.

٢ - بإضْمَار "كَانَ".

وَعَنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يَقُولُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: «وَفِي حَدِيثِ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ: "يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً"، أَيْ: شَابّاً، وَإِنَّمَا انْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي الظَّرْفِ، تَقْدِيرُهُ: يَا لَيْتَنِي ثَابِتٌ فِيهَا جَذَعاً، أَوْ حَيٌّ فِيهَا جَذَعاً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الطَّرْفِ، تَقْدِيرُهُ: يَا لَيْتَنِي ثَابِتٌ فِيهَا جَذَعاً، أَوْ حَيٌّ فِيهَا جَذَعاً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ النَّارِخُلِدِينُ فِيهَا ﴾ (٣).

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا انْتَصَبَ بِإِضْمَارِ "كَانَ" فِيهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ غَيْرُ مُصِيبٍ فِي هَذَا الْقَوْل؛ لأَنَّ النَّاقِصَةَ لاَ تُضْمَرُ ﴾ (٤).

٣- بأَنَّ الَيْتَ" نَصَبَتِ الْجَزْءَيْن.

٤ - أَنَّ "جَذَعاً" مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: "جُعِلْتُ".

وَيُلْحَظُ مِنْ تَوْجِيهَاتِ الشُّرُّاحِ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُقِرُّونَ بِنَصْبِ "لَيْتَ" لِلْجُزْءَيْنِ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُبِيِّنُوا أَنَّهَا لُغَةٌ لِقَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، كَمَا فَعَلَ بَعْضُ النُّحَاةِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل٢/١٠.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۲۹۱/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، من الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) المجموع المغيث (ج ذ ع).

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْوَقْفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ بِالتَّسْكِينِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ التَّنْوِينَ يُبْدَلُ أَلِفاً عِنْدَ الْوَقْفِ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الْوَقْفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ بِالسُّكُونِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ لِحَابِرَ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ لِحَابِرَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلِلللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُل
- ٢- وَمَا فِي قَوْلِ ابْنِ عَبْاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرْ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرْ، وَيَعُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وعَفَا الأَثَرْ، وانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ »(٣).
- ٣- وَمَا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «سَأَلْتُ أَنساً ﴿ كُمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ؟ قَالَ: أَرْبَعْ (٤).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا أُرِيدَ الْوَقْفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ غَيْرِ الْمُؤَنَّثِ بِالتَّاءِ، فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنَوَّناً أَوْ غَيْرَ نَوَّن:

### فَإِنْ كَانَ مُنَوَّناً مَنْصُوباً، فَلِلْعَرَبِ فِيهِ لُغَتَانِ:

اللَّغَةُ الأُولَى، لُغَةُ جُمْهُورِ الْعَرَبِ(٤): أَنْ يُبْدَلَ التَّنْوِينُ مِنَ الْمَنْصُوبِ أَلِفاً، وَتُكْتَبَ شَرْطَتَانِ بَيْنَ الْحَرْفِ الأَخِيرِ وَالأَلِفِ الْمُبْدَلَةِ مِنَ التَّنْوِينِ: الأُولَى مِنَ الشَّرْطَتَيْنِ فَتْحَةٌ، وَالثَّانِيَةُ تَنْوِينُ؛ فَتَحْتَمِعُ فِي الْخَطِّ عَلاَمَتَانِ: الأَلِفُ وَالشَّرْطَتَانِ: فَالشَّرْطَتَانِ لِلْوَصْلِ، إِذَا لَمْ تُرِدِ الْوَقْف، وَالأَلِفُ لِلْوَصْلِ، إِذَا لَمْ تُرِدِ الْوَصْل.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب١٦٦/٤، وشرح المفصل٢١١٥، والفوائد والقواعد، ص: ٨٠، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ١٠٦٥/٣.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الرضاع، باب (۱۰)، ح $\mathfrak{d}$   $\mathfrak{d}$   $\mathfrak{d}$ 

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الحج، باب (٣١)، ح١٩٨-(١٢٤٠)، ٩١٠.

 $<sup>(\</sup>xi)$  البخاري، كتاب العمرة، باب  $(\pi)$ ، ح $(\pi)$ 7 البخاري، كتاب العمرة، باب  $(\pi)$ 

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب ٢٦٦/٤، والأصول في النحو/ لابن السراج ٣٧٢/٣، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص: ١٨٩، والفوائد والقواعد، ص: ٨٠، وشرح المفصل ٢١١٠، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ١٠٦٥/٣، وهمع الهوامع ١٨٦، والفوائد والتصريح على التوضيح ٢٦١٦، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٨١، واللهجات العربية في التراث ٢٩٩/٢.

وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ التَّنْوِينُ الإِعْرَابِيُّ نَحْوُ: "رَأَيْتُ زَيْداً"، وَالتَّنْوِينُ البِنَائِيُّ، نَحْوُ: "إِيهاً" بِمَعْنَى: انْكَفِفْ(١)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٢):

تَنْوِيناً إِثْرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلِفَا \*\*\* وَقْفاً وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحِ احْذِفَا

وَهَذِهِ اللَّغَةُ تَتَّفِقُ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالتَّحْدِيدِ- مَعَ لُغَةِ أَزْدِ السُّرَاةِ، الَّتِي تُبْدِلُ الْمُنَوَّنَ مُطْلَقاً بِحَرْفٍ مِنْ حَنْقِهِ مَعَ كَوْنِ دِلاَلَتِهِ عَلَى الأَمْكَنيَّةِ. ٣)

اللَّغَةُ الثَّانِيَةُ، لُغَةُ رَبِيعَةَ(٤): وَهِيَ حَذْفُ التَّنْوِينِ مُطْلَقاً عِنْدَ الْوَقْفِ، فَهُمْ يَقِفُونَ عَلَى الْحَرْفِ اللَّغِيرِ بِالسُّكُونِ، فَيَقُولُونَ: "رَأَيْتُ زَيْدْ" بِلاَ أَلِفٍ، قَالَ السِّيرَافِيُّ: «وَزَعَمَ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّ نَاساً يَقُولُونَ: "رَأَيْتُ زَيْدْ" فَلاَ يُشْبِتُونَ أَلِفاً، يُحْرُونَهُ مُحْرَى الْمَرْفُوعِ الْمَحْرُور»(٥).

وَهَذِهِ اللَّغَةُ قَلِيلَةٌ وَمُحَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ قَدْ يَسْتَعْمِلُهَا الشُّعَرَاءُ فِي الشِّعْرِ الْمُقَيَّدِ لِلضَّرُورَةِ، (٢) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الأَعْشَى (٧):

إِلَى الْمَرْءِ قَيْسٍ أُطِيلُ السُّرَى \*\*\* وَآخُــذُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ عُصُمْ (\) الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: "عُصُماً"؛ لأَنَّهُ مَفْعُولٌ لِـــ"آخُذُ".

وَقُوْلُ الآخَرِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح على التوضيح ٢ / ٦١٦.

<sup>(</sup>۲) ص:۷٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: همع الهوامع٢٠٠/، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٨١، واللهجات العربية في التراث٢٩٩/، ٥٠٠، وفيه: أن "أزد السراة"، و"أزد الشُّرى"، و"أزد عمان"، و"أزد شنوءة" كلَّها أسماء لقبيلة واحدة هي "الأزد".

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح، ص:٤٩، وشرح الشافية ٢٧٩،٣٢١/٢، وشرح المقدمة الجزولية الكبير٣٠٥/٣، وهمع الهوامع٢/١٠٦، والتصريح على التوضيح ٢١٦/٦، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٨١، واللهجات العربية في التراث٤٨٢/٢، واللهجات في الكتاب، ص:٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٤/٢١ هامش (٢). وينظر قول الأخفش-أيضا- في: شرح المفصل٥/٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ٨١.

<sup>(</sup>٧) **الأعشى هو**: أبو نصير، ميمون بن قيس، من الطبقة الأولى الجاهليين. ينظر: طبقات فحول الشعراء ٥٢/١، والشعر والشعراء ٢٥٧/١.

<sup>(^)</sup> البيت من المتقارب، وهو في: ديوانه، ص:١٩٧، والخصائص٩٧/٢، وعجزه في: الفوائد والقواعد، ص:٨١، وشرح المفصل٥/٢، واللهجات العربية في التراث٤٨٢/٢.

شَئِزٌ جَنْبِي كَأَنِّي مُهْدَأٌ \* \* \* جَعَلَ الْقَيْنُ عَلَى الدَّفِّ إِبَوْ(١)

وَقُوْلُ الآخرِ:

ُ الْاَ حَبَّذَا غُنْمٌ وَحُسْنُ حَدِيثِهَا \*\*\* لَقَدْ تَرَكْتُ قَلْبِي بِهَا هَائِماً دَنِفْ(٢) الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: "دَنِفاً"؛ لأَنَّهُ حَالُ لِلْقَلْبِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ يُخَالِفُهُ قِيَاسُ جُمْهُورِ كَلاَمِ الْعَرَب، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرْ) هَكَذَا هُوَ فِي النَّسَخِ: (صَفَرْ) مِنْ غَيْرِ أَلِفَ بَعْدَ الرَّاء، وَهُوَ مَنْصُوبٌ مَصْرُوفٌ، بلا حِلاَفٍ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَب بِالأَلِفِ، وَسَواءً كُتِبَ بِالأَلِفِ، وَسَواءً كُتِبَ بِالأَلِفِ أَمْ بِحَذْفِهَا، لاَ بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ هُنَا مَنْصُوباً؛ لأَنَّهُ مَصْرُوفٌ ﴾(٣).

وَقَدْ وُجِّهَتْ َبَعْضُ تِلْكَ الأَحَادِيثِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَمِنَ الْمَكْتُوبِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَمِنَ الْمَكْتُوبِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتْ " أَيْ: وَمَنْعَ وَهَاتْ " أَيْ اللهُ حَرَّمَ كَرْتُ لَكَ» (٤).

وَذَكَرَ ابْنُ حَجَر هَذِهِ اللُّغَةَ فِي تَوْجيهِ: (قُلْتُ: ثَيِّبْ).(٥)

وَقَدِ الْتُمِسُ لِبَعْض تِلْكَ الأَحَادِيثِ وَجْهاً مِنَ الْقِيَاسِ:

ذَهَبَ بَعْضُ اللَّغُوِيِّينَ إِلَى أَنَّ "صَفَرْ" مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرَْفِ -خِلاَفاً لِلْمَشْهُورِ- لِذَا يُوقَفَ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ قِيَاساً.

أَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «(وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَراً) بِالتَّنْوِينِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِحَذْفِهِ، وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ؛ لأَنَّهُ مَصْرُوفَ، وَفِي (الْمُحْكَمِ)(٢): كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ لاَ يَصْرِفُهُ»(٧).

<sup>(</sup>۱) البيت من الرمل، لعدي بن زيد، وهو في: ديوانه، ص:٥٩، والخصائص٩٧/٢، والفوائد والقواعد، ص:٨١، وعجزه في: شرح المفصل٥/٢٢برواية: (قد جعل) بدلا من (جعل).

شَيْرُ: مرتفع. ينظر: القاموس (ش أز).

مهدأ: من أهدأت الصبي إذا جعلت تضرب عليه بكفك وتسكنه لينام. ينظر: اللسان (ه د أ) ١٨١/١.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وقائله مجهول، وهو في: همع الهوامع٢٠١/٦.

<sup>(</sup>۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $(\pi)$  المنهاج

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:٤٩، ٥٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: فتح الباري١١/١٩٤.

<sup>(</sup>٦) مادة (ص ف ر) ١٢٤/٨.

<sup>(</sup>٧) التنقيح ١/٣٨٧.

أَيْ: "صَفَرُ" مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ؛ للتَّأْنِيثِ اكْتِفَاءً بِأَحَدِ جُزْأَيِ الْعِلَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرِ: «..لَكِنْ فِي (الْمُحْكَمِ): كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ لاَ يَصْرِفُهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ الصَّرْف حَتَّى يَحْتَمِعَ عِلَّتَانِ، فَمَا هُمَا؟ قَالَ: الْمَعْرِفَةُ وَالسَّاعَةُ. وَفَسَّرَهُ الْمُطَرَّزِيُّ() بَأَنَّ مُرَادَهُ بِالسَّاعَةِ: أَنَّ الْأَرْمِنَةَ سَاعَاتُ، وَالسَّاعَةُ مُؤَنَّتُةٌ »(٢).

-وَكَذَا الْتَمَسَ ابْنُ مَالِكِ لِلْحَدِيثِ: (وَمَنْعَ وَهَاتِ) وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ، غَيْرَ حَمْلِهِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ الشَّاذَّةِ، فَقَالَ: «وَحَذْفُهَا هُنَا بسَبَبِ آخَرَ، لاَ يَخْتَصُّ بلُغَةٍ:

- وَهُوَ أَنَّ تَنْوِينَ "مَنْعاً" أُبْدِلَ وَاواً، وَأُدْغِمَ فِي الْوَاوِ، فَصَارَ اللَّفْظُ بِعَيْنِ تَلِيهَا وَاوُ مُشَدَّدَةً، كَاللَّفْظِ "يُعَوِّلُ" وَشِبْهِهِ، فَجُعِلَتْ صُورَتُهُ فِي الْخَطِّ مُطَابِقَةً لِلَفْظِهِ، كَمَا فُعِلَ بِكَلِمٍ كَثِيرَةٍ فِي الْخَطِّ مُطَابِقَةً لِلَفْظِهِ، كَمَا فُعِلَ بِكَلِمٍ كَثِيرَةٍ فِي الْخَطِّ مُطَابِقَةً لِلَفْظِهِ، كَمَا فُعِلَ بِكَلِمٍ كَثِيرَةٍ فِي الْمُصْحَفِ.

- وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ: وَمَنْعَ حَقِّ وَهَاتِ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، وَبَقِيَتْ هَيْئَةُ الإضافةِ»(٣).

- وَكَذَا فَعَلَ -أَيْضاً- بِالْحَدِيثِ الآخرِ: (قُلْتُ: أَرْبَعْ) حِينَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً، فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «...الأَكْثَرُ فِي جَوَابِ الإسْتِفْهَامِ بِأَسْمَائِهِ، مُطَابَقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى فِي الْكَلاَم الْفَصِيح....

فَعَلَى مَا قَرَّرْتُهُ: النَّصْبُ وَالرَّفْعُ فِي "أَرْبَعْ" بَعْدَ السُّؤَالِ عَنِ الإِعْتِمَارِ جَائِزَانِ، إِلاَّ أَنَّ النَّصْبَ أَقْيَسُ وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُتِبَ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةً، وَهُوَ فِي اللَّفْظِ مَنْصُوبُ... ١٤٠٠.

وَرَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْنِيُّ قَائِلاً: «قَوْلُهُ: (قَالَ: أَرْبَعُ) كَذَا هُوَ مَرْفُوعاً، فِي رِوَايَةِ الأَكْثَرِينَ، وَفِي رِوَايَةِ أَرْبَعاً"، وَلَقَدْ نَقَلَ الْكِرْمَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مَالِكٍ فِي وَجْهِ هَذَا الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ مَا فِيهِ

<sup>(</sup>۱) المطرزي هو: أبو الفتح، ناصر بن عبد السَّيد بن علي، الخوارزمي، كان عالما بالنحو، واللغة، والأدب، من تصانيفه: كتاب "المغرب"، و"شرح مقامات الحريري"، توفي سنة عشر وست مئة (۲۱۰هـ). ينظر: إنباه الرواة ٣٤٠، ٣٢٠، وبغية الوعاة ٣١١/٢.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۴۹۸/۳.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح، ص: ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) شواهد التوضيح، ص:٣٨، ٣٩. وينظر: إرشاد الساري٢٩٦/٤.

تَعَسُّفُ جِداً، وَالأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ وَجْهَ الرَّفْعِ هُوَ أَنْ يَكُونَ حَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفِ(١)، تَقْدِيرُهُ: الَّذِي اعْتَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ يَكُونَ خَبَرُ النَّبِيُّ عَمْرٍ، وَوَجْهُ النَّصْبِ عَلَى أَنْ يَكُونَ خَبَرُ النَّدِي اعْتَمَرَهُ كَانَ أَرْبَعًا »(٢). الكَانَ " مَحْذُوفاً، تَقْدِيرُهُ: الَّذِي اعْتَمَرَهُ كَانَ أَرْبَعاً »(٢).

- وَكَذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ إِلَى أَنَّ "ثَيِّبْ" حَبَرٌ لِمُبْتَدَإِ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: "هِيَ"، أَوْ "زَوْجَتِي"، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «....وَقَوْلُ جَابِرٍ فِي الْجَوَابِ: "ثَيِّبُ"، يُرْوَى بِالرَّفْعِ، أَيْ: بَلْ هِيَ تُيِّبُ، وَلَوْ نَصَبَ بِللَّ فَعِي الْجَوَابِ: "تَزَوَّجْتُ" لَكَانَ أَحْسَنَ»(٣.

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلَصُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ الْوَقْفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ الْمُنَوَّنِ، غَيْرِ الْمُؤَنَّثِ بِالتَّاءِ، فَلِلْعَرِبِ فِيهِ لُغَتَانِ:

اللُّغَةُ الأُولَى، لُغَةُ جُمْهُورِ الْعَرَبِ: أَنْ يُبْدَلَ التَّنْوِينُ مِنَ الْمَنْصُوبِ أَلِفاً.

وَهَذِهِ اللَّغَةُ تَتَّفِقُ مَعَ لُغَةِ أَزْدِ السُّرَاةِ، الَّتِي تُبْدِلُ الْمُنَوَّنَ مُطْلَقاً بِحَرْفٍ مِنْ جِنْسِ حَرَكَته.

وَقَدْ عَلَّلَ النُّحَاةُ إِبْدَالَ التَّنْوِينِ أَلِفاً فِي حَالِ النَّصْب؛ بَأَنَّ «التَّنْوِينَ زَائِدٌ، يَجْرِي مَجْرَى الإعْرَاب، مِنْ حَيْثُ كَانَ تَابِعاً لِحَرَكَاتِ الإعْرَاب، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يُوقَفُ عَلَى الإعْرَاب، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يُوقَفُ عَلَى الإعْرَاب، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَكُونَ كَالنُّونِ الإعْرَاب، فَكَذَلِكَ التَّنُويِينُ لاَ يُوقَفُ عَلَيْه؛ وَلاَّنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ لاَ يَكُونَ كَالنُّونِ الأَصْلِيَّةِ فِي نَحْو: "حَسَنِ"، وَ"قُطْنِ"، أو الْمُلْحَقَةِ فِي نَحْو: "رَعْشَنِ"، وَ"قَطْنِ"، أو الْمُلْحَقَةِ فِي نَحْو: "رَعْشَنِ"، وَ"ضَيْفُنِ "»(٤)، وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَويْهِ: «أَمَّا كُلُّ اسْمٍ مُنَوَّنٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِي حَالِ النَّصْب فِي الْوَقْفِ الأَلِفُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَكُونَ التَّنُويِينُ بِمَنْزِلَةِ النُّونِ اللاَّزِمَةِ لِلْحَرْفِ

<sup>(</sup>١) قدّره الزركشي بـ: "عُمَرُهُ أَرْبَعُ". ينظر: التنقيح ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري، ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) التنقيح٣/١١٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل٥/٢١١، ٢١٢.

مِنْهُ، أَو زِيَادَةً فِيهِ لَمْ تَجِئَ عَلاَمةً لِلْمُنْصَرِفِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ التَّنْوِينِ وَالنُّونِ»(١).

اللَّغَةُ الثَّانِيَةُ: لُغَةُ رَبِيعَةَ، وَهِيَ حَذْفُ التَّنْوِينِ مُطْلَقاً، وَالْوَقَفُ عَلَى الْمُنَوَّنِ بِالسُّكُونِ. ثَانِياً: أَنَّ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ، يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى لُغَةِ جُمْهُورِ الْعَرَبِ بِالتَّأُويلِ وَالتَّقْدِيرِ، كَ.: حَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ «وَمَنْعَ وَهَاتِ» الْعَرَبِ بِالتَّأُويلِ وَالتَّقْدِيرِ، كَ.: جَعْلِ "صَفَرْ" مَمْنُوعاً مِنَ الصَّرْفِ؛ لِلتَّأْنِيثِ عِنْدَ مَنْ بَتَقْدِيرِ: وَمَنْعَ حَقِّ وَهَاتِ، وَكَ.: جَعْلِ "صَفَرْ" مَمْنُوعاً مِنَ الصَّرْف؛ لِلتَّأْنِيثِ عِنْدَ مَنْ أَوَّلُهُ بِالسَّاعَةِ؛ وَذَلِكَ اكْتِفَاءً بأَحَدِ جُزْآي الْعِلَّةِ.

وَعَلَى ۚ ذَلِكَ فَإِنَّ تَوْجِيهَ تِلْكَ الأَحَادِيثِ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الْقِيَاسِيَّةِ أَوْلَى؛ لأَنَّهَا اللَّغَةُ الْعُلْيَا، وَحَمْلُ كَلاَمِ الْفُصَحَاءِ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ الْفُصْحَى، أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْعُلْةِ شَاذَّةٍ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اللَّغَةِ الشَّاذَةِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الكتاب٤/١٦٦.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: إِلْزَامُ الْمُثَنَّى الأَلِفَ فِي كُلِّ الأَحْوَال.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الاِسْمَ الْمُثَنَّى يُرْفَعُ بِالأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ.(١) الْقِيَاسُ: أَنْ المُثَنَّى وَجَرُّهُ بِالأَلِفِ، مِنْ ذَلِكَ:

- أ- نَصْبُ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:
- ١- حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿: «....وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشْرً رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، الله أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشْرً مَعَهُمْ، فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ »(٢).
- ٢ وَقَوْلِ أُمِّ رُومَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ؛ إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهْيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلاَنٍ، وَفَعَلَ...»(٣).
  - ب- حَرُّ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:
- ٣- قَوْلِ الرَّسُولِ ۚ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ ۚ هَٰ: «مَا لَكَ؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، وَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ: مَنْ قَالَهُ؟ قُلْتُ: فُلاَنٌ، وفَلاَنٌ، وأُسَيْدٌ بْنُ خُصَيْرِ الأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَانِ –وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبُعَيْهِ خُضَيْرِ الأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَانِ –وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبُعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ »(°).

### الْبَيَانُ وَالتَّو ْجِيهُ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّ الْمُثَنَّى يُرْفَعُ بِالأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ. (٦)

(۱) ينظر: الكتاب ۱۷/۱، والمقتضب ٥/١، والفوائد والقواعد، ص:١١٨، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ١٩٢٨، وشرح الأشموني ٧٤/١-٧٨.

(٢) مسلم، كتاب الأشربة، باب (٣٢)، ح١٧٦-(٢٠٥٧) ١٦٢٨.

(٣) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (١٩)، ح(٣٣٨٨) ١٥٠/٤

وأمّ رومان هي: بنت الحارث بن غنم، أم عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويُقَالُ: بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن غياث بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، توفيت قبل عائشة سنة ثمان و خمسين (٥٥ه). ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:١٥، ورجال صحيح مسلم ٢/٣١٤.

- (٤) سلمة بن الأكوع هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو مسلم، الأسلمي، الحجازي، المدني، من أهل بيعة الرضوان، روى عدة أحاديث، وروى عنه ابنه إياس، ومولاه يزيد بن أبي عبيد، وغيرهما، غزا مع النبي الله عنوات، توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين من الهجرة (٧٤ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٩٨٧) ٢٩/٤، وسير أعلام النبلاء ٣٢٦/٣٤٣.
- (°) مسلم، كتاب الجهاد والسيرباب(٤٣)، ح١٢٣-(١٨٠٢) . وأُسَيْد بن حُضَيْر هو: ابن سماك بن عتيك، الأنصاري، الأشهلي، يكنى أبا يجيى، وأبا عتيك، كان من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، توفي سنة عشرين (٢٠هـ). ينظر: الإصابة ١٨٣/١.
- (٦) ينظر: الكتاب١٧/١، والمقتضب١/٥، والفوائد والقواعد، ص:١١٨، وشرح شذور الذهب/ للجوجري = ١٩٢/١، وشرح الأشموني٧٤/١-٧٨.

وَعَلَى الْمَرْفُوعِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشْرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْجِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ »(١)، حَيْثُ رَفَعَ "اثْنَا عَشْرَ" بالأَلْفِ.

وَعَلَى الْمَنْصُوبِ قَوْلُهُ ﷺ -لِرَجُلٍ دَحَلَ مَعَهُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: "الْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكًا فِيهِ-: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشْرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا» (٢)، حِينَ نَصَبَ "اثْنَيْ عَشْرَ" بالْيَاء.

وَعَلَى الْمَحْرُورِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «...مَا ظُنُّكَ، يَا أَبَا بَكْرٍ، بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟»(٣)، إِذْ حَرَّ "اثْنَيْن" بالْيَاء. "اثْنَيْن" بالْيَاء.

وَقَدْ خَالَفَتْ بَعْضُ الْقَبَائِلِ فِي إِعْرَابِ الْمُثَنَّى بِالْيَاءِ فِي حَالَتِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ، فَأَلْزَمُوهَا الْأَلِفَ-كَمَا فِي حَالَةِ الرَّفْعِ- فَقَالُوا: "قَطَعَ اللهُ يَدَاهُ"، وَالْقِيَاسُ عَلَى لُغَةِ جُمْهُورِ الْعَرب: "يَدَيْهِ"؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ.(٤)

وَهَذِهِ اللُّغَةُ تُنْسَبُ لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْقَبَائِلِ مِنْهَا(٥): بَنُو الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ(٦)،

وللزجاج رأي مخالف، هو: أن المثنى مبني بهذه الأحرف، وليس معربا؛ لتضمن المثنى معنى حرف العطف؛ فبنبي بناء "خمسة عشر". ينظر: الإنصاف ٣٨/١-٣٤، والتذييل والتكميل ٢٨٧/١، ٢٨٨.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب (۲)، ح(۳۱۹۷) ۱۰۷/٤، ومسلم، كتاب القسامة، باب (۹)، ح۲۹-

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب (٢٧)، ح٤١-(٦٠٠)/٢٠٤.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (۲)، ح(۳٦٥٣)٥/٤، ومسلم،كتاب فضائل، باب (۱)، ح۱- (۲۳۸۱) ۱۸٥٤/٤ (۲۳۸۱).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:١٩، وشرح المفصل٢/٣٥٧، والتصريح على التوضيح١/٥٦.

<sup>(°)</sup> ينظر: النحو والصرف بين الحجازيين والتميميين، ص:١٧٠-١٧٢، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ٩١٥، واللهجات العربية في التراث ٦١/١، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٩٧-٨٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن/ للفراء٢/٤٨، ونوادر أبي زيد، ص:٥٩، ومعاني القرآن/ للأخفش٢/٨٠، والفوائد والقوائد والقواعد، ص:١٩، وشرح التسهيل ٦٢/١، وشواهد التوضيح، ص:٩٧، وشرح الكافية٣/٥١، والتذييل والتكميل ٢٥٥١، والبحر الحيط٧/٥٠، وهمع الهوامع٢/١٣١، وشرح الأشموني ٢٩/١، واللهجات العربية في التراث ٢١/١.

وَبَنُو الْهَجِيمِ (١)، وَبَنُو الْعَنْبَرِ (٢)، وَكِنَانَةُ، (٣) وَبُطُونٌ مِنْ رَبِيعَةَ (٤)، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ (٩)، وَزُبَيْدُ (٢)، وَخَثْعَمُ (٧)، وَهَمَدَانُ (٨)، وَفِزَارَةُ (٩)، وَمُرَادُ (١١)، وَعُذْرَةُ (١١).

وَلِهَذِهِ اللَّغَةِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: مَا تَأُوَّلَ بِهَا بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَانِ هَا لَكُ هَا لَكُ هَا لَكُ هُوَ اللَّهُ الْكَالَ عَلَى لُغَةِ مَنْ لَسَاحِرَانِ ﴿ (١٢) فَقَالُوا: (هَذَانِ) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِ (إِنَّ) وَعَلاَّمَةُ نَصْبِهِ الأَلِفُ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الأَلِفَ فِي كُلِّ الأَحْوَال. (١٣)

وَعَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ-أَيْضاً- قَوْلُ الرَّاجزَ:

# طَارُوا عَلاَهُنَّ فَشُلُ عَلاَهَا \*\*\*وَاشْدُدْ بِمَثْنَى حَقَبٍ حَقْوَاهَا لَارُوا عَلاَهُنَّ فَشُلُ عَلاَهَا اللهُ الل

الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: وَاشْدُدْ حَقْوَيْهَا.

وَقُوْلُ الشَّاعِرِ:

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى \*\*\* مَسَاغاً لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا(٥٠)

(۱) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:۱۱۹، وشرح التسهيل ٦٢/١، والتذييل والتكميل ٢٤٧/١، والبحر المحيط٧/٥٥٠، والبحر المحيط٧/٥٥٠، وهمع الهوامع ١٣٢/١.

(٢) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:١١٩، وشرح التسهيل ٦٦/١، والتذبيل والتكميل ٢٤٧/١، والبحر المحيط٧/٠٥، وهمع الهوامع١٣٢/١.

(٣) ينظر: التذييل والتكميل ٢٤٧/١، وهمع الهوامع ١٣٢/١.

(٤) ينظر: السابقان أنفسهما، وشرح المفصل ٧/٢٥٣.

(°) ينظر: همع الهوامع ١٣٢/١.

(٦) ينظر:السابق نفسه، والتذييل والتكميل ٢٤٧/١، والبحر المحيط٧/٥٠٠.

(٧) ينظر: التذييل والتكميل ٢٤٧/١، والبحر المحيط٧/٣٥، وهمع الهوامع١٣٢/١.

(٨) ينظر: التذييل والتكميل ٢٤٧/١، وهمع الهوامع ١٣٢/١.

(٩) ينظر: همع الهوامع١/١٣٢.

(١٠) ينظر: البحر المحيط٧/٥٠، وهمع الهوامع١٣٢/١.

(١١) ينظر: السابقان أنفسهما.

(١٢) سورة طه، من الآية: ٦٣. تقدم تخريج القراءة ص: ٢٦من البحث.

- (۱۳) ينظر: معاني القرآن/ للفراء ۱۸٤/۲، والحجة/ لابن خالويه، ص:۲٤۲، والفوائد والقواعد، ص:۱۱۹، وشرح المفصل ۳۵۷/۲، وشرح الكافية ۱۱۹، والتذييل والتكميل ۲٤۸/۱، وتوضيح المقاصد ۹۰/۱، وشرح شذور الذهب/ للجوحري ۱۹۰/۱، وشرح الأشموني ۷۹/۱.
- (١٤) الأبيات من الرجز، نسبت لبعض أهل اليمن في: نوادر أبي زيد، ص:٢٥٩، وشرح أبيات المغني،١٩٤/، وبلا نسبة في: شرح التسهيل،٦٣/، والخزانة٧٦/، والبيت الأول والثاني في: شواهد التوضيح، ص:٩٨، وشرح المفصل/٣٥٧، والبيت الثاني في: الفوائد والقواعد، ص:١١٩.
- (١٥) البيت من الطويل، للمتلمس، وهو في: ديوانه، ص:٢، وهو بلا نسبة في: الفوائد والقواعد، ص:١١، وشرح المفصل ٢/٥٥، وشرح التسهيل ٢٣/١، والتذييل والتكميل ٢٤٦/١، وشرح الأشموني ٧٩/١، والخزانة٧٩/١. الشُّجاع: الحية، أو الذكر منها، أو ضرب منها صغير. ينظر: القاموس (ش ج ع). و"صمَّمَ": عضَّ ونَيَّب فلم يرسل ما عضَّ. ينظر: القاموس (ص م م).

الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: لِنَابَيْهِ.

وَقَوْلُ الرَّاجِزِ:

ُ إِنَّ أَبِهِ الْمَجْدِ غَايَــتَاهَا() وَأَبِا أَبِهِ الْمَجْدِ غَايَــتَاهَا()

الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ: وَأَبَا أَبِيهَا، قَدْ بَلَغَا غَايَتَيْهَا.

هَذَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ مَوْقِفُ النُّحَاةِ مِنْ لُغَةِ إعْرَابِ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَال:

فَجُمْهُورُ النَّحَاةِ يَرَوْنَ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ قَلِيْلُ نَادِرٌ لِبَعْضِ الْقَبَائِلِ، وَأَمَّا إعْرَابُهُ بِالأَلِفِ رَفْعاً، وَبِالْيَاءَ نَصْباً وَجَرًا فَأَقْيَسُ، وَعَلَيْهِ كَلاَمُ أَفْصَحَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ. (٢)

وَرَأَى الْفَرَّاءُ أَنَّ لُغَةَ إِعْرَابِ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَالُ أَقْيَسُ مِنْ غَيْرِهَا؛ «لأَنَّ الْعَرَبَ قَالُوا: "مُسْلِمُونَ"، فَجَعَلُوا الْوَاوَ تَابَعَةً لِلضَّمَّة؛ لأَنَّ الْوَاوَ لاَ تُعْرَبُ، ثُمَّ قَالُوا: "رأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ" فَجَعَلُوا الْيَاءَ تَابِعَةً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ، فَلَمَّا رَأُوْا أَنَّ الْيَاءَ مِنَ الاِثْنَيْنِ لاَ يُمْكِنُهُمْ كَسْرُ مَا قَبْلَهَا، وَتَبْتَ مَفْتُوحاً، تَرَكُوا الأَلِفَ تَتْبَعُهُ، فَقَالُوا: رَجُلاَنِ فِي كُلِّ حَالَ» (٣).

وَأَنْكُرَ الْمُبَرِّدُ لُغَةَ إِعْرَابِ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، وَلَكِنْ رُدُّ عَلَيْهِ بِمَا نُقِلَ مِنْهَا عَنْ بَعْض الْقَبَائِل، وَعَنْ بَعْض أَئِمَةِ النَّحْو. (٤)

وَيَرَى اللَّغَوِيُّونَ الْمُحْدَثُونَ (°) أَنَّ أَحْكَامَ الْمُثَنَّى فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَى تَرْجعُ فِي الأَصْلِ إِلَى لَهَجَاتٍ مُحْتَلِفَةٍ، ثُمَّ خَصَّصَ النُّحَاةُ حَالَةَ الأَلِفِ بِالرَّفْعِ، وَحَالَةَ الْيَاءِ بِالنَّصْبِ الأَصْلِ إِلَى لَهَجَاتٍ مُحْتَلِفَةٍ، ثُمَّ خَصَّصَ النُّحَاةُ حَالَةَ الأَلِفِ بِالرَّفْعِ، وَحَالَةَ الْيَاءِ بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّوْتَ الْمُركَبِّ الصَّالِ اللَّهَ قَدْ مَرَّ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِثَلاَثَةِ أَطْوَارٍ: الطَّوْرُ الأَوَّلُ: "ai" أَوْ "au"، مِنْ دُونِ مَدِّ.

الطَّوْرُ الثَّانِي: تَطُوَّرَ الأَوَّلُ إِلَى "e"، وَالثَّانِي إِلَى: "o"، بِمَدٍّ قَصِيرٍ. الطَّوْرُ الثَّالِثُ: "a"، بِمَدٍّ خَالِصٍ. الطَّوْرُ الثَّالَِثُ: "a"، بِمَدٍّ خَالِصٍ.

<sup>(</sup>۱) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه، ص:١٦٨، وله أو لأبي النجم في: شرح أبيات المغني١٩٣/، والدرر اللوامع ١٩٢/، وله أو لرجل من بني الحارث في: الخزانة٧/٥٥، ولرجل من بني الحارث في: معاني القرآن/لفراء٢١٨، وله أو لرجل من بني الحارث في: أسرار العربية، ص:٤٦، والإنصاف٢/٥١، وشرح المفصل٧/٢٥، وشرح الكافية ١٥٥/، والتذييل والتكميل ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٩١٩.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن٢/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التذييل والتكميل ٢٤٨/١، وشرح الأشموني ٧٩/١.

<sup>(°)</sup> ينظر: في اللهجات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١٤٢، والتطور اللغوي/ للدكتور رمضان عبد التواب، ص:٨١، ٨٠، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص:٥٢٠، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٤٩٨.

وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الأَفْعَالِ الْمُعْتَلَّةِ: أَنَّ فِعْلَ "كَانَ" أَصْلُهُ: "كَوْنَ kauna"، كَمَا فِي الطَّوْرِ الطَّوْرِ الثَّانِي، ثُمَّ صَارَ فِي الطَّوْرِ الأَخِيرِ: "كَانَ" الطَّوْرِ الثَّانِي، ثُمَّ صَارَ فِي الطَّوْرِ الأَخِيرِ: "كَانَ" بَأَلِفِ لِين خَالِصَةٍ.

ثُمُّ إِنَّ الْقَبَائِلَ اخْتَلَفَتْ فِي تِلْكَ الْأَطْوَارِ: فَبَعْضُهَا احْتَفَظَتْ بِالطَّوْرِ الْأَوَّلِ، وَبَعْضُهَا وَصَلَتْ إِلَى الطَّوْرِ التَّانِي، أَمَّا الطَّوْرُ الأَخِيرُ فَهُوَ أَفْصَحُهَا وَأَكْثَرُهَا شُيُوعاً بَيْنَ الْقَبَائِلِ، وَعَلَيْهِ وَصَلَتْ إِلَى الطَّوْرِ الثَّانِي، أَمَّا الطَّوْرُ الأَخِيرُ فَهُوَ أَفْصَحُهَا وَأَكْثَرُهُ اللَّغَةُ الأَدَبيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ فِي حَالَةِ لَعُهُ مَنْ يُلْزِمُونَ الْمُثَنَّى الأَلِفَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، وَعَلَيْهِ اللَّغَةُ الأَدَبيَّةُ النَّمُوذَجِيَّةُ فِي حَالَةِ الرَّفْع، وَأَمَّا فِي حَالَتَي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فَتَلْتَزَمُ بِاليَاءِ وَهُوَ مِنَ الطَّوْرِ الأَوَّلِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ مِنْ إِعْرَابِ الْمُثَنَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَال يُخَالِفُهُ الْقِيَاسُ فِي نَظَر جُمْهُورِ النُّحَاةِ الْقُدَامَى.

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَمِنْ شَوَاهِدِ هَذِهِ اللَّغَةِ قَوْلُ أُمِّ رُومَانَ: "بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ" فَ (جَالِسَتَانِ) حَالٌ، وَكَانَ حَقَّهُ، لَوْ جَاءَ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ، أَنْ تَكُونَ بِالْيَاءِ، لَكِنَّهُ جَاءَ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ، أَنْ تَكُونَ بِالْيَاءِ، لَكِنَّهُ جَاءَ عَلَى اللَّغَةِ الْحَارِثِيَّةِ.

وَمِمَّا جَاءَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: "إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ"(٤). وَقَوْلُهُ التَّكِيُّةِ: «إِنِّي وَإِيَّاكَ وَهَذَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٥)، أَخْرَجَهُمَا أَبُو الْفَرَجِ فِي (جَامِع الْمَسَانيدِ)»(٦).

(٢) لم يصرّح النووي بأسماء هذه القبائل في أيّ موضع من كتابه (شرح صحيح مسلم). ينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: إكمال الإكمال٥/٥٠.

<sup>(</sup>") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج <math>

<sup>(</sup>٤) الحديث في: الأدب المفرد/ للبخاري، باب قمار الحمام، ح(١٢٧٠)، بلفظ: «إيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ»، وسنن البيهقي الكبرى، ح(٢٠٧٤٣)، ١٥/١٠(٢، بلفظ: «اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ...» و لم أحده في (حامع المسانيد).

<sup>(°)</sup> الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(٧٩٢) ١٠١/، من حديث علي ﷺ، قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إ سناده ضعيف جداً، ومسند البزار، ح(٧٧٩) ٢٩/٣(٧٧٩، أو ١ -٣، ح(٧٧٩) ٢٩/٣(٧٧٩، وفي كليهما بلفظ: «إِنِّي وَإِيَّاكَ وَهَذَيْن وَهَذَا الرَّاقِدَ ...».

<sup>(</sup>٦) شواهد التوضيح، ص:٩٧، ٩٨.

وَعَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ (١) -أَيْضاً - وُجِّهَ الْحَدِيثُ الآخَرُ: ﴿لاَ وِثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (٢)؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ: "لاَ وِثْرَيْنِ"؛ لأَنَّهُ اسْمُ "لاَ" النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ.

التَّعْقِيبُ:

بَعْدَ دِرَاسَةِ هَذَا الْمَبْحَثِ تَبَيَّنَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُرْفَعَ الْمُشَّى بِالأَلِفِ، وَيُنْصَبَ وَيُجَرَّ بِالْيَاء، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ يَرَوْنَ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُشَّى بِالأَلِفِ فِي كُلِّ الأَحْوَال مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ.

وَيَرَى الْفَرَّاءُ وَالْمُحْدَثُونَ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُشَى بِالْأَلِفَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ لَيْسَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ، بَلْ هُوَ الْأَقْيَسُ؛ وَذَلِكَ فِي نَظَرِ الْمُشَى بِالْأَلِفَ فِي اعْرَابِ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، فِي إِنْبَاعِ حَرُفِ هُوَ الأَقْيَسُ؛ وَذَلِكَ هُوَ الطَّوْرُ الْأَخِيرُ الْمُحْدَثِينَ — أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الطَّوْرُ الأَخِيرُ الْأَكْمَلُ لِلصَّوْتِ الْمُرَكَّبِ "DIPHTHONG"، الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي اللَّغَةِ الْعَربيَّةِ بِثَلاَثَةٍ أَطُوار، وأَمَّا الأَكْمَلُ لِلصَّوْتِ الْمُركَّبِ "DIPHTHONG"، الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي اللَّغَةِ الْعَربيَّةِ بِثَلاثَةٍ أَطُوار، وأَمَّا إعْرَابُ الْمُشَى بِالْيَاء نَصْباً وَجَرَّا فِي نَظر هَوُلاء — فَمِنَ الطَّوْرِ الأَوْلِ؛ لِذَا فَهُو أَقَلُ فَصَاحَةً. وَهَذَا الرَّأْيُ سَفِي نَظرِ الْبَحْثِ — مُضْطَربٌ؛ لأَنَّ فِيهِ جَمْعاً بَيْنَ طَوْرُيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ فِي اللَّغَةِ الْنَامُوذَ جَيَّةٍ بَيْنَ طَوْرُ النَّمُوذَ جَيَّةٍ؛ مِمَّا يَنْفِي وُجُودَ هَذَا التَطَوُّر الَّذِي يَدَّعُونَهُ؛ إِذْ لاَ ذَلِيلَ لِلْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ بَيْنَ طَوْرُ الْأَلِفِ، وَلاَ مُسَوِّغَ — عَلَى فَوْض صِحَّةِ هَذَا الرَّأْي — لِلرُّجُوعِ إِلَى الطَّوْرِ الأَلْفِ رَفْعاً. اللَّالَةِ وَطُورُ الأَلْفِ رَفْعاً. اللَّالَةِ وَطُورُ الأَلْفِ رَفْعاً أَلَى الطَّوْرِ الأَلْولِ رَفْعاً أَلْكُولِ الْأَلْفِ رَفْعاً.

ثَانِياً:َ أَنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ الْقِرَاءَةُ: ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاَحِرَانِ﴾ عَلَى لُغَّةِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّى الأَلَفَ فِي كُلِّ الأَحْوَال، وَلَهَا تَوْجِيهَاتُ أُخْرَى مِنْهَا(٣):

- ١- أَنَّ (إِنَّ) بِمَعْنَى (نَعَمْ)، وَ(هَذَانِ) مُبْتَدَأً، وَ(لَسَاحِرَانِ) خَبَرٌ لِمُبْتَدَإ مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ: لَهُمَا سَاحِرَانِ.
- ٢- أَنَّ الأَصْلَ: "إِنَّهُ هَذَانِ لَهُمَا سَاحِرَانِ" ثُمَّ حُذِف ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَحُذِف الْمُبْتَدَأُ الثَّانِي (هُمَا)، وَأُخِّرَتُ لاَمُ الإِبْتِدَاءِ إِلَى الْحَبَرِ، فَبَقِيَ (إِنَّ)، وَالْمُبْتَدَأُ الأَوَّلُ (هَذَانِ)، وَحَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الْمُبْتَدَأُ الثَّانِي (سَاحِرَانِ).
   الثَّانِي (سَاحِرَانِ).
  - ٣- أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الإعْرَابُ لاَ يَظْهَرُ فِي الْوَاحِدِ (هَذَا) جُعِلَ كَذَلِكَ فِي التَّثْنيَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني ٧٩/١، وهمع الهوامع ١٣٢/١، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٥٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر، ح(١٤٣٩) ٤٥٦/١(١٤٣٩، والترمذي، باب لا وتران في ليلة، ح(٣٣٣/٢(٤٧٠)، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار،باب نمي النبي على عن الوترين في ليلة، ح(١٣٨٧) ٤٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣٦١/٣-٣٦٤، وشرح المفصل٢/٣٥٧، وشرح شذور الذهب/ لابن هشام، ص:٦٥-٧١.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: اتِّصَالُ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ مَعَ ظُهُورِ الْفَاعِلِ. الْقَيَاسُ: أَنَّ الْفِعْلَ الْمُسْنَدَ إِلَى الْفَاعِلِ الْمُثَنَّى أَوِ الْمَحْمُوعِ لاَ تَلْحَقُهُ عَلاَمَتَا التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، الْقِيَاسُ: أَنَّ الْفِعْلَ الْمُسْنَدَ إِلَى الْفَاعِلِ الْمُثَنَّى أَوِ الْمَحْمُوعِ لاَ تَلْحَقُهُ عَلاَمَتَا التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، إِذَا كَانَ مُتَقَدِّماً عَلَى الْفَاعِلِ (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ إِلْحَاقُ ضَمِيرَيِ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ مَعَ ظُهُورِ الْفَاعِلِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاثُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» (٢).
- ٢- وَمَا رَوَتُهُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- مِنْ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يُصلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضَهُنَّ بِعُضْهُنَّ بَعْضاً» (٣).
- ٣- وَقَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «كُنَّ نسَاءُ الْمُؤْمِناَتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال
- ٤ وَقَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحِضْنَ،
   أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟»(°).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:۱۸۲، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:۱۰۶، وشرح التسهيل١١٦/٢، والتصريح على التوضيح ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب (۱٦)، ح(٥٥٥)١١، ١١٥، ورواه بلفظ «الْمَلاَثِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَثِكَةٌ بِالنَّهَارِ» كتاب بدء الخلق، باب (٦)، ح(٣٢٢٣)١١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب (١٦٥)، ح(٨٧٢).

 $<sup>(\</sup>xi)$  البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب (۲۷)، ح(001)، 17.

<sup>(°)</sup> مسلم، كتاب الحيض، باب (١٥)، ح٦٨-(٣٣٥)/٢٦٥. يجزين: يقضين الصلاة. ينظر: النهاية (ج ز ا).

- ٥- وَقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدًأ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ
- ٣- وَقَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «ذَكُرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلِيٌ كَنِيسَةً، رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ»(٢).
- ٧- وَمَا رُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُهُ خَيْرٌ. فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْب: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ كُلُّهُ فَيْلً: أَوْ قَالَ: الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ. فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْب: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُب أَوِ الْحِكْمَةِ أَنَ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَاراً الله، وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ: فَعَضِبَ الْكُتُب أَوِ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَاراً الله، وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ: فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَ قَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتُعَارضُ فِيهِ »(٣).
  وتُعارضُ فِيهِ »(٣).
- ٨ وَقَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ لِوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ ﷺ: «أَوَ مُخْرِجِيًّ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ
   رَجُلُّ قَطُّ بِمِثْلَ مَا جَئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ»(٤).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَشْهُورُ َفِي كَلاَمِ الْعَرَبِ() وَالأَفْصَحُ() أَنَّ الْفِعْلَ وَمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ يُوحَّدُ إِذَا جَاءَ مَعَهُ الْفَاعِلُ ظَاهِراً، مُفْرَداً، أَوْ مُثَنَّى، أَوْ جَمْعاً؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ أَوْ شِبْهِهِ إِذَا كَانَ مُثَنَّى أَوْ مَحْمُوعاً مِثْلَ الْفَعْلِ وَالْفَاعِلِ أَوِ مَحْمُوعاً مِثْلَ الْفَاعِلِ لَتُوهِمَ أَنَّ الإسْمَ الظَّاهِرَ بَعْدَهُ مُبْتَدَأُ، وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ أَو

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب صلاة العيدين، ح٣-(٨٨٥)٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٣)، ح١٨-(٢٥) ٣٧٦/١

<sup>(</sup>۳) مسلم، کتاب الإیمان، باب (۱۲)، ح $-17-(\pi )$ 7.

وعموان هو: ابن حصين بن عبيد، أبو نجيد، الخزاعي، صاحب رسول الله ﷺ، أسلم هو وأبوه، وأبو هريرة، في وقت واحد، سنة سبع، وله عدة أحاديث، توفي سنة اثنتين وخمسين (٥٦هـ). ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ٢٨٧/٣، وسير أعلام النبلاء٢٨٠/٥ –١٥٠.

وبشير بن كعب هو: العدوي، تابعي بصري، روى عن عمران بن الحصين وغيره، توفي قبل التسعين للهجرة. ينظر: تمذيب التهذيب، برقم (٨٧٣) ١٣/١.

<sup>(</sup>۱۲۰) ح۲۰۲–(۱۳۰) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (۱)، ح(1)، (1)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (2)، (1)، (1).

<sup>(°)</sup> ينظر: الفوائد والقواعد، ص:١٨٢، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:١٥٤، وشرح التسهيل١١٦/٢، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٣٤٩/١، والتصريح على التوضيح ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير٢/٥٨٧.

الْوَصْفِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ؛ لِذَا يُقَالُ: "قَامَ أَحَوَاكَ، وَقَامِ إِخْوَتُكَ، وَقَائِمٌ أَحَوَاكَ"، وَلاَ يُقَالُ: "قَامَ الْحَوَاكَ، وَقَائِمُونَ إِخْوَتُكَ، وَقَائِمَانِ أَحَوَاكَ"؛ دَفْعاً لِهَذَا الإِيهَامِ، بَلْ يُلْتَزَمُ تَوْحِيدُ الْمُسْنَدِ الْمُسْنَدِ الْمُسْنَدِ هُوَ الْفِعْلُ وَشِبْهُهُ (۱)؛ ﴿ لاَّنَ الْمُثَنَّى وَالْمَحْمُوعَ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي نَوْعٍ يُشَارِكُهُ فِيهِ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ وَشِبْهُ وَالْ النَّوْعُ يُشَارِكُهُ فِيهِ عَيْرُهُ، فَيَشْتَمِلُ النَّوْعُ عَلَى آحَادٍ مَنْكُورِينَ، فَتُضَمُّ بِالتَّثْنِيَةِ وَاحِداً مِنَ النَّوْعِ إِلَى آخَرَ مِثْلِهِ، وَتُضَمُّ بِالتَّثْنِيَةِ وَاحِداً مِنَ النَّوْعِ إِلَى آخَوَ مِثْلِهِ، وَتُضَمُّ بِالتَّثْنِيَةِ وَاحِداً مِنَ اللَّوْعِ إِلَى آخَوَ مِثْلُهِ يُعَبَّرُ وَتُضَمُّ بِالْتَثْنِيَةِ وَاحِداً الْوَاحِدَ مِنَ الْفِعْلِ يُعَبَّرُ وَتُضَمُّ بِالنَّوْعِ اللَّهُ الْوَاحِدَ مِنَ الْفِعْلِ يُعَبَّرُ وَمَا كَانَ لِوَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ ﴾ (٢).

وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكٍ:

وَجَرِّدِ الْفِعْلِ إِذَا مَا أُسْنِدَا \*\* لاَثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَازَ الشُّهَدَالَ الْفَعْلِ بِالأَلِفِ وَالْفَاعِلُ مُثَنَّى، وَبِالْوَاوِ وَالْفَاعِلُ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ، وَبِالنُّونِ وَالْفَاعِلُ جَمْعٌ مُؤَنَّتُ، فَقَالُوا: "ضَرَبَانِي أَحَوَاكَ، وَضَرَبُونِي قَوْمُكَ، وَضَرَبُنِي نَسْوَتُكَ "(٤)، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكِ فِي (الأَلْفِيَّة)(٥):

وَقَدْ يُقَالُ: سَعِدَا وَسَعِدُوا \*\*\* وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

وَمِمَّا حَاءَ فِيهِ الْفِعْلُ مُتَّصِلاً بَأَلِفِ الْمُثَنَّى قَوْلُ الشَّاعِر:

أُلْفِيتَا عَيْنَاكَ عِنْدَ الْقَفَا \*\*\* أَوْلَى فَأُولَى لَكَ ذَا وَاقِيَهْ(٢)

وَقُوْلُ الآخَر:

تَوَلَّى قِتَالَ الْمَارِقِينَ بِنَفْسِهِ \*\*\* وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ

(١) ينظر: التصريح على التوضيح ٢٠٣١.

<sup>(</sup>۲) النكت ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) الألفية، ص:٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٢٠/٢، والأصول في النحو/ لابن السراج١٧٢/١، والفوائد والقواعد، ص:١٨٢، ونتائج الفكر، ص:١٢٧، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:١٥٥، وشرح التسهيل٢٧٣/١، ٢٧٣/١، والبسيط/ لابن أبي الربيع ١٢٧٨، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٩/١٤، وشرح الأشموني ٤٧/٢، والتصريح على التوضيح ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) ص:٧٤.

<sup>(</sup>٦) البيت من السريع، وهو لعمر بن ملقط الطائي، من شعراء الجاهلية، وهو في: نوادر أبي زيد، ص:٢٦٨، وأمالي ابن الشجري ٢٠١/١، والتصريح على التوضيح ٤٠٤/١، وهو بلا نسبة في: رصف المباني، ص:١٩، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٤٧٤، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ١٩١٨.

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل، لعبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير، وهو في: ديوانه، ص:٩٦، وبلا نسبة في: شرح التسهيل٢/٦، والمغني٤٧/١، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص: ٤٧٣، وشرح الأشمون٤٧/٢.

وَمِمَّا اتَّصَلَ بالْوَاوِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

يَلُومُونَنِي فِي اَشْتِرَاءِ النَّخِيـــلِ أَهْلِي فَكُلُّهُمُ يَعْذِلُ(١)

وَقَوْلُهُمْ: «أَكَلُوني الْبَرَاغِيثُ»<sup>(٢)</sup>.

وَمِمَّا وُجِّهَ عَلَى َهَذِهِ اللَّغَة ٣) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّرَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّرَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ صَمُّواْ ثُمَّرَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ صَمُّواْ ثُمَّرَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ صَمُّوا

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى (٥): ﴿وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُوا ﴾ (١).

وَمِمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ النُّونُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

رَأَيْنَ الْغَوَانِي الشَّيْبَ لاَحَ بِمَفْرِقِي \*\*\* فَأَعْرَضْنَ عَنِّي بِالْخُدُودِ النَّوَاضِرِ(٧)

- (۱) البيت من المتقارب، وهو لأحيحة بن الجلاح في: ديوانه، ص: ۷۱، ونسب لأمية بن أبي الصلت وهو في ملحق ديوانه، ص: ٥٥، وفي الديوان (قومي) بدل (أهلي)، والتصريح على التوضيح ١/٤٠٤، برواية: "أَلُومُ"، والصواب: "يعذل"؛ لأن القصيدة لامية في الديوانين، والبيت بلا نسبة في: معاني القرآن/ للفراء ١/٦٠، والمغني ١/٥٠، برواية: "ألومُ"، وأمالي ابن الشجري ١/١٠، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ١/٠٥، وشرح الأشموني ٢/٢٠).
- (٢) أي: اعتدت علي البراغيث، وهي مقولة قالها أحد الأعراب، نسبها أَبُو عُبَيْدَةَ إلى أبي عمرو الهذلي. ينظر كتابه: بحاز القرآن/ ١٠١/١، ١٧٤، ومعاني القرآن/ للأخفش ٢٦٢٢، والمسائل القرآن/ للأخفش ٢٦٢/١، والقواعد، ص:١٨٢، وأمالي ابن الشجري ٢٠٢/١، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٢٠٢/١، وشرح التسهيل ٢١٦٦، والكافي في الإفصاح ٣٦٦/٢، والتذييل والتكميل الرحاجي/ لابن خروف ٧٣٩/١، وشرح شذور الذهب/ للجوجري ٢٠٥١،
  - (٣) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش ٢٦٢/١، والفوائد والقواعد، ص:١٨٢، والمغني١/٥٨٦.

وفي الآية أوجه أخرى، ذكرها أَبُو عُبَيْدَةً في (مجاز القرآن / ١٧٤) حين قال: ﴿ وَثُمَّ عَمُواْ وَصَمُواْ كَثِيرٌ مِّنَهُمْ ﴾ مجازه على وجهين: أحدهما أن بعض العرب يظهرون كناية الاسم في آخر الفعل، مع إظهار الاسم الذي بعد الفعل، كقول أبي عمرو الهذلي: "أكلوني البراغيث".

والموضع الآخر: أنه مستأنف؛ لأنه يتم الكلام إذا قلت: "عموا وصموا"، ثم سكتَّ، فتستأنف، فتقول: كثير منهم. وقال آخرون: كثير صفة للكناية التي في آخر الفعل، فهي في موضع مرفوع، فرفعت "كثير" بما». وينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج٢/٩٥٠.

- (٤) سورة المائدة من الآية: ٧١.
- (٥) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش ٢٦٢/١، ومجاز القرآن٢/٣٤، والبسيط/ لابن أبي الربيع١/٩٦، والمغني١/٥٨٦.
  - (٦) سورة الأنبياء، من الآية: ٣.
- (٧) البيت من الطويل، لأبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان، وهو في: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٤٧٤، برواية "لاح بعارضي"، وبلا نسبة في: شرح التسهيل١١٧/٢، وشواهد التوضيح، ص:٩٣، وشرح الأشموني٤٧/٢.

وَقُوْلُ الآخَرِ:

نُتِجَ الرَّبيعُ مَحَاسِنًا \*\*\* أَلْقَحْنَهَا غُرُّ السَّحَائِبْ(١)

وَقَدِ اسْتَعْمَلَ أَبُو تَمَّام لُغَةَ قَوْمِهِ طَيْئٍ فَقَالَ:

بِكُلِّ فَتِّى مَا شَابَ مِنْ رَوْعِ وَقْعِهِ \*\*\* وَلَكِنَّهُ قَدْ شِبْنَ مِنْهُ الْوَقَائِعُ(٢)

فَهَذِهِ الشَّوَاهِدُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اتِّصَالَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ بِعَلاَمَتَيِ التَّنْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، مَعَ ظُهُورِ الْفَاعِل، ظَاهِرَةُ مَوْجُودَةُ فِي كَلاَم الْعَرَب.

هَذَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ مَوْقِفُ النُّحَاةِ مِنْ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَذْهَبَيْن:

الْمَذْهَبُ الأُوَّلُ: أَنَّهَا لُغَةٌ قَلِيلَةٌ شَاذَّةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ(٣)، حُكِيتْ عَنْ طَيِّهِ وَالْأَن عَلَى شَنُوءَة (٩)، وَبِلْحَارِث (٢)، وأَنَّ الأَلِف وَالْوَاو وَالنُّونَ الْمُتَّصِلَة بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ دِلاَلاَتٌ عَلَى النَّنْيَةِ وَالْجَمْعِ؛ وَأَنَّهَا جِيئَتْ بِهَا حِرْصاً عَلَى الْبَيَانِ؛ وَتَوْكِيداً لِلْمَعْنَى، وأَنَّ هَذَا شَبِيهُ بِتَاءِ التَّانْيَةِ وَالْجَمْعِ؛ وأَنَّهَا جِيئَتْ بِهَا حِرْصاً عَلَى الْبَيَانِ؛ وَتَوْكِيداً لِلْمَعْنَى، وأَنَّ هَذَا شَبِيهُ بِتَاءِ التَّانِيثِ فِي قَوْلِهِمْ: "قَامَتْ هِنْدُ"، بِجَامِعِ الْفَرْعِيَّةِ، فَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ فَرْعَانِ عَنِ الْمُفْرَدِ، كَمَا التَّانِي وَلَي هَذَا يَقُولُ سِيبَويَهِ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: أَنَّ الْمُؤَنَّتُ فَرْعُ عَنِ الْمُذَكِر (٧)، وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَويَهِ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: "ضَرَبُونِي قَوْمُكَ، وَضَرَبَانِي أَخَوَاكَ"، فَشَبَّهُوا هَذَا بِالتَّاءِ الَّتِي يُظْهِرُونَهَا فِي: "قَالَتْ فُلاَنَةً"، الشَرَبُونِي قَوْمُكَ، وَضَرَبَانِي أَخَوَاكَ"، فَشَبَّهُوا هَذَا بِالتَّاءِ الَّتِي يُظْهِرُونَهَا فِي: "قَالَتْ فُلاَنَةً"، وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا لِلْجَمْع عَلاَمَة، كَمَا جَعَلُوا لِلْمُؤَنَّثِ، وَهِي قَلِيلَةً ﴾ (أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا لِلْجَمْع عَلاَمَة، كَمَا جَعَلُوا لِلْمُؤَنَّثِ، وَهِي قَلِيلَةً ﴾ (أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا لِلْجَمْع عَلاَمَة، كَمَا جَعَلُوا لِلْمُؤَنَّثِ، وَهِي قَلِيلَةً ﴾ (أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا لِلْجَمْع عَلاَمَة، كَمَا جَعَلُوا لِلْمُؤَنَّثِ، وهِي قَلِيلَةً ﴾

<sup>(</sup>١) البيت من مجزوء الكامل، وهو لأبي فراس الحمداني، وهو ممن لا يحتج بشعره، وليس البيت في ديوانه، وهو بلا نسبة في: شرح شذور الذهب/ للجوجري١٠٥١، وهمع الهوامع٢٧٥٢، والتصريح على التوضيح١٠٥١.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه، ص،٤٢٧، والارتشاف٢/٣٩/.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللهجات العربية في التراث ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الارتشاف٧٣٩/٢والمغني١/٥٨٥، وشرح شذور الذهب/ للجوجري٣٥١/١٥، والتصريح على التوضيح . ٤٨/٢، وشرح الأشموني٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف٢/٣٩/، والمغني١/٥٨٥، والتصريح على التوضيح١/٣٠١، وشرح الأشموني٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الفوائد والقواعد، ص۱۸۳، والنكت ۱۹۱/، ۱۹۲، ونتائج الفكر، ص:۱۲۷، وشرح التسهيل ۱۱۲/، ورب التسهيل ۱۱۲/، ونتائج الفور ورب الفوائد والقواعد، ص۱۹۲، والمغني ۱۸۰۱، وشرح شذور الذهب للجوجري ۳۵۱، ۳۵۲، وشرح الأشموني والارتشاف ۷۳۹/، والمغني ۱۹۶۱، وبناء الجملة في النحو العربي، ص:۱۹۶، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:۲۰۳.

<sup>(</sup>٨) الكتاب٢/٢٠. وينظر منه: ١٩/١، ٢٠.

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَالسَّبَ فِي هَذَا الإسْتِعْمَالِ أَنَّ الْفَاعِلَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ قَابِلٍ لِعَلاَمَةِ تَثْنِيَةٍ، وَالْفِعْلُ مُجَرَّدُ، لَمْ يُعْلَمِ الْقَصْدُ؛ فَأَرَادَ وَلاَ جَمْعِ، كَـــ"مَنْ"، فَإِذَا قَصَدْت تَثْنِيَتَهُ أَوْ جَمْعَهُ، وَالْفِعْلُ مُجَرَّدُ، لَمْ يُعْلَمِ الْقَصْدُ؛ فَأَرَادَ أَصْحَابُ هَذِهِ اللَّغَةِ تَمْيِيزَ فِعْلِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِهِ فَوَصَلُوهُ عِنْدَ قَصْدِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، بَعَلاَمَتَيْهِمَا، وَجَرَّدُوهُ عِنْدَ قَصْدِ الإِفْرَادِ، فَرَفَعُوا اللَّبْسَ، ثُمَّ أَلْزَمُوا ذَلِكَ فِيمَا لاَ لَبْسَ فِيهِ؛ بَعَلاَمَتَيْهِمَا، وَجَرَّدُوهُ عِنْدَ قَصْدِ الإِفْرَادِ، فَرَفَعُوا اللَّبْسَ، ثُمَّ أَلْزَمُوا ذَلِكَ فِيمَا لاَ لَبْسَ فِيهِ؛ لَيَحْرِيَ الْبَابُ عَلَى سَنَن وَاحِدٍ فِي(١).

وَقَدْ وَصَفَ ابْنُ السَّرَّاجِ تَشْبِيهَ الضَّمَائِرِ فِي هَذِهِ اللَّغَةِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، بِأَنَّهُ تَشْبِيةٌ غَيْرُ دَقِيقٍ، وَأَنَّ فِيهِ لَبْساً؛ ﴿إِذْ كَانَ مِنْ كَلاَمِهِمُ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْحِيرُ، فَكَأَنَّ السَّامِعَ إِذَا سَمِعَ: "قَامُوا الزَّيْدُونَ"، لاَ يَدْرِي: هَلْ هُوَ حَبَرُ مُقَدَّمٌ، وَالْوَاوُ فِيهِ ضَمِيرٌ، أَمِ الْوَاوُ عَلَمُ الْجَمْعِ فَقَطْ، غَيْرُ ضَمِيرٍ؟، وَكَذَلِكَ الأَلِفُ فِي "قَامَا الزَّيْدَانِ"؛ فَلِهَذَا وَغَيْرِهِ مِنَ الْعِلَلِ مَا جُمِعَ عَلَى التَّاءِ، وَلَمْ يُحْمَعُ عَلَى اللَّاءِ، وَلَمْ يُحْمَعُ عَلَى اللَّاءِ، وَلَمْ يُحْمَعُ عَلَى اللَّاءِ، وَلَمْ يُحْمَعُ عَلَى اللَّافِورِ... وقالَ أَبُو الْعَبَّاسِ -رَحِمَهُ اللهُ-: إِنَّ التَّأْنِيثَ مَعْنَى لاَزِمٌ غَيْرُ فَعَيْرُ وَ مِنَ الْعِلَلِ مَا جُمِعَ عَلَى النَّاءِ، وَلَمْ مُغَيْرُ وَالْمَعْنَى لَوْمِتُهُ عَلَى التَّاءِ، وَلَمْ مُغَيْرُهُ مَنْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِيَالِهِ...»(٢).

وَكَذَلِكَ رَدَّ الدُّكُتُورْ خَلِيلْ أَحْمَدْ عَمَايِرَةْ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ٣)، بِأَنَّهُ يُوجِبُ اضْطِرَاباً فِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ بِالإِحْمَاعِ -تَقْرِيباً - وَهُو أَنَّ أَلِفَ الإِنْنَيْنِ وَوَاوَ الْجَمَاعَةِ وَيَاءَ الْمُخَاطَبَةِ فِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ بِالإِحْمَاعِ -تَقْرِيباً - وَهُو أَنَّ أَلِفَ الإِنْنَيْنِ وَوَاوَ الْجَمَاعَةِ وَيَاءَ الْمُخَاطَبَةِ وَنُونَ النِّسُوةِ ضَمَائِرٌ، وَلَيْسَتْ عَلاَمَاتٍ كَالتَّاءِ، وَالضَّمَائِرُ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الإِعْرَابِ، ولَهَا قِيمَةُ وَنُونَ النِّسُوةِ ضَمَائِرٌ، وَلَيْسَتْ عَلاَمَاتٍ كَالتَّاءِ، وَالضَّمَائِرُ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الإِعْرَابِ، ولَهَا قِيمَةُ دِلَالِيَّةُ فِي الْجُمَلِ؛ لِذَا تَعَدَّدَتِ التَّوْجِيهَاتُ لِمَا بَعْدَ هَذِهِ الأَحْرُفِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْحَيْمَالِاتٍ مُتَبَاينَةٍ فِي الْمَعْنَى.

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ الأَوَّلِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَازِنِيُّ (٤)، وَالأَخْفَشُ (٥)، مِنْ أَنَّ الأَلِفَ وَالْيَاءَ وَالْوَاوَ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ أَدِلَّةُ الإِعْرَابِ، وَلَيْسَتْ بِإِعْرَابٍ، وَلاَ حُرَوفَ أَنَّ الأَلِفَ وَالْيَاءَ وَالْوَاوَ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ أَدِلَّةُ الإِعْرَابِ، وَلَا سُرَونَ

<sup>(</sup>١) شواهد التوضيح، ص: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) الأصول في النحو/ لابن السراج ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: آراء في الضمير والعائد ولغة "أكلوني البراغيث"، ص:٣٧-٣٩.

<sup>(</sup>٤) المازين هو: أبو عثمان، بكر بن محمد بن بقية، روى عن أبي عبيدةً، وغيره، وروى عنه المبرد، وغيره، ورد بغداد، وأحذ عنه أهلها، وكان ذلك أيام المعتصم، توفي سنة (٢٤٨ه)، وقيل: (٢٤٧ه). ينظر: أحبار النحويين البصريين، ص:٥٧، وإنباه الرواة ٢٨١/١، ومراتب النحويين، ص:٢٦، وإشارة التعيين، ص:٢٦، ٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن ١٤/١.

الإِعْرَابِ، وَلاَ تَدُلُّ عَلَى الْفَاعِلَيْنِ وَالْفَاعِلِينَ الْمُضْمَرِينَ؛ وَإِنَّمَا ﴿الْفَاعِلُ فِي النَّنَّةِ، كَمَا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: "زَيْدٌ قَامَ"، فَفِي "قَامَ" ضَمِيرٌ فِي النِّنَّةِ، لاَ عَلاَمَةَ لَهُ ظَاهِرَةٌ، فَإِذَا ثُنِّيَ وَجُمِعَ فَالضَّمِيرُ فِي النِّنَّةِ غَيْرَ أَنَّ لَهُ عَلاَمَةً ﴾(١).

رُدَّ عَلَى هَوُلاَء بِأَنَّ الأَلِفَ وَالْيَاءَ فِي التَّشْنِيةِ، وَالْوَاوَ وَالنُّونَ فِي الْجَمْعِ إِمَّا أَنَّهَا حُرُوفُ الإعْرَاب، بِمَنْزِلَةِ الدَّالِ مِنْ "زَيْدٍ"، وَالرَّاءِ مِنْ "جَعْفَر"، وَالأَلِفِ مِنْ "قَفَا"، كَمَا يَقُولُ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ، وَإِمَّا أَنَّهَا هِيَ الإعْرَابُ نَفْسُهُ، كَمَا يَقُولُ كُلُّ الْكُوفِيِّينَ. (٢)

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّ الأَلِفَ وَالْوَاوَ وَالنُّونَ -فِي هَذِهِ الظَّاهِرَةِ- لَيْسَتْ أَحْرُفاً، وَإِنَّمَا هِيَ ضَمَائِرُ لِلْفَاعِلَيْنِ أَو الْفَاعِلِينَ. (٣)

ثُمَّ إِنَّ هَؤُلاَءِ انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ(1):

الْقِسْمُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الضَّمَائِرَ وَالأَفْعَالَ الْمُتَّصِلَةَ بِهَا أَخْبَارٌ مُقَدَّمَاتٌ، وَالظَّوَاهِرُ بَعْدَهَا مُبْتَدَاتٌ مُؤَخَّرَاتٌ.

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ(٥):

أَحَدَهُمَا: أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا وَقَعَ فِي رُتْبَتِهِ لاَ يُنْوَى بِهِ غَيْرُهُ، فَمَنِ ادَّعَى التَّأْخِيرَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ. وَالْوَجْهُ الآخِرُ: أَنَّهُ لَوْ قِيلَ: هَذَا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، لالْتَبَسَ الْفَاعِلُ بِالْمُبْتَدَإِ، فَلَوْ قَالَ قَائِلُ -مَثَلاً-: «"قَامَ زَيْدٌ"، فَقِيلَ لَهُ: بِمَ ارْتَفَعَ "زَيْدٌ"، فَقَالَ: لأَنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ لَهُ الْخَصْمُ: إِنَّمَا هُوَ مُبْتَدَأً، وَالْفِعْلُ قَبْلَهُ فِيهِ ضَمِيرٌ؛ لأَنَّ التَّيَّةَ بِهِ التَّأْخِيرُ، فَلَمَّا كَانَ تَقْدِيرُهُ يُؤَدِّي إِلَى الْتِبَاسِ الْمُبْتَدَإِ بِالْفَاعِلِ وَجَبَ أَنْ يُطْرَحَ»(٢).

<sup>(</sup>١) النكت ١٩٢/١. وينظر: الإيضاح في علل النحو/ للزجاجي، ص: ١٣٠، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح السيرافي ٢٨٠/١، والنكت ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:١٨٢، ١٨٣، والارتشاف٧٣٩/٢، والمغني ٥٨٥/١، وشرح شذور الذهب/ للجوجري١/١٥٩، والتصريح على التوضيح١/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:١٨٦، ١٨٣،وشرح التسهيل١١٧/٢، والارتشاف٧/٣٩، وشرح الأشموني ٤٨/٢، والتصريح على التوضيح ٤٠٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:١٨٣، وبناء الجملة في الصحيحين، ص:٦٠٣.

<sup>(</sup>٦) الفوائد والقواعد، ص:١٨٣.

الْقِسْمُ الثّانِي: أَنَّ الظَّوَاهِرَ بَعْدَ هَذِهِ الضَّمَائِرِ أَبْدَالُ عَنْهَا، بَدَلَ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا السِّيرَافِيُّ.

## وَرُدَّ عَلَى أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ الثَّانِي عُمُوماً بِمَا يَلِي(١):

١- أَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ الأَئِمَةِ التِّقَاتِ أَنَّ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ لُغَةٌ لِقَوْم مُعَيَّنِينَ مِنَ الْعَرَبِ.

٢- أَنَّ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ وَالإِبْدَالَ مِنَ الضَّمِيرِ يُجِيزُهُمَا جَمِيعُ الْعَرَبِ، فَالاَ يَخْتَصُّ بِهِمَا قَوْمٌ دُونَ
 قَوْم، فَالْقَوْلُ بِهِمَا يَنْفِي وُجُودَ تِلْكَ اللَّغَةِ الَّتِي حَكَاهَا الثِّقَاتُ.

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكٍ إِلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ التَّانِيَ «غَيْرُ مُمْتَنعِ إِنْ كَانَ مَنْ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ غَيْرِ اللَّغَةِ الْمَذْكُورَةِ، وأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَلِفَ مِنْ أَهْلِ غَيْرِ اللَّغَةِ الْمَذْكُورَةِ، وأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَلِفَ وَالْوَاوَ وَالنُّونَ فِيهِ ضَمَائِرٌ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَنَّ أَئِمَةَ هَذَا الْعِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لُغَةً وَالْوَاوَ وَالنُّونَ فِيهِ ضَمَائِرٌ فَعَيْرُهِ مَحْصُوصِينَ؛ فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا نُصَدِّقُهُمْ فِي غَيْرِهِ، وَاللهُ لَقُومٍ مِنَ الْعَرَبِ مَحْصُوصِينَ؛ فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا نُصَدِّقُهُمْ فِي غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ»(٢).

وَقَدْ اتَّخَذَ الشُّرَّاحُ مَذْهَبًا وَسَطًا؛ إِذْ ذَكَرُوا كِلاَ الْمَذْهَبَيْنِ عِنْدَ تَوْجِيهِ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّ لُغَةَ "يَتَعَاقَبُونَ" قَلِيلَةُ الإِسْتِعْمَالِ، كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ بَعْضَ تِلْكَ السَّابِقَةِ، مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّ لُغَةَ "يَتَعَاقَبُونَ" قَلِيلَةُ الإِسْتِعْمَالِ، كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ بَعْضَ تِلْكَ اللَّحَادِيثِ رُويَتْ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ.

فَقَدْ وُجِّهَ حَدِيثُ «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ»، عَلَى لُغَةِ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ"، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (يَتَعَاقَبُونَ) عَلاَمَةُ الْفَاعِلِ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (يَتَعَاقَبُونَ) عَلاَمَةُ الْفَاعِلِ الْمُذَكَّرِ الْمَحْمُوعِ، عَلَى لُغَةِ بِلْحَارِثٍ، وَهُمُ الْقَائِلُونَ: "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ"، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: الشَّاعِر:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح شذور الذهب/ للجوجري ١/١٥، والتصريح على التوضيح ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل ١١٧/٢. وينظر: شرح الأشموني ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نتائج الفكر، ص:١٢٨ وشرح التسهيل١١٦/١، وشرح الطَّيبيِّ على مشكاة المصابيح٢١٦/٢، والرتشاف٢/٣٩، وفتح الباري٤٢/٢، والارتشاف٢/٣٩، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٣٣٣، وفتح الباري٤٢/٤، وعقود الزبرجد٢٨٠/٢، وشرح السيوطي على سنن النسائي، ومعه حاشية السندي١٨٠٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المفهم٢/٢٦٠.

\*بحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهْ\*(١)»(٢.

وَهِيَ لُغَةٌ فَاشِيَةٌ، وَعَلَيْهَا حَمَٰلَ الأَخْفَشُ<sup>(٣)</sup> قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿**وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ** ﴾. ..... وَتَوَارَدَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّرَّاحِ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، وَوَافَقَهُمُ ابْنُ مَالِكٍ، وَنَاقَشَهُ أَبُو حَيَّانٍ (٤) زَاعِماً أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ اخْتَصَرَهَا الرَّاوي...» (٥).

وَقَالَ الْقَسْطَلَاّنِيُّ: «...كَذَا أَحْرَجَهُ الْمُؤلِّفُ بَهَذَا اللَّهْظِ، وَأَحْرَجَهُ فِي (بَدْءِ الْحَلْقِ) مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، بِلَهْظِ: (الْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ) وَ-حِينَئِذٍ - فَفِي سِيَاقِهِ هُنَا إضْمَارُ الْفَاعِلِ، كَأَنَّ الرَّاوِيَ احْتَصَرَ الْمَسُوقَ هُنَا مِنَ النَّهَارِ) وَ-حِينَئِذٍ - فَفِي سِيَاقِهِ هُنَا إضْمَارُ الْفَاعِلِ، كَأَنَّ الرَّاوِيَ احْتَصَرَ الْمَسُوقَ هُنَا مِنَ الْمَدْكُورِ فِي (بَدْءِ الْحَلْقِ)، فَـ "مَلاَئِكَةٌ " الْمُنَكَّرُ بَدَلُّ مِنَ الضَّمِيرِ أَوْ بَيَانُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ فَقِيلَ: هُمْ مَلاَئِكَةُ، وَذَهَبَ [إلَيْهِ] سِيبَوَيْهِ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَبُو هُمْ؟ فَقِيلَ: هُمْ مَلاَئِكَةُ، وَنَقَشَهُ أَبُو حَيَّانٍ بِأَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ اخْتَصَرَهَا الرَّاوِي، وَاحْتَجَ بحَدِيثِ حَيَّانٍ وَالسُّهَيْلِيُّ، وَنَاقَشَهُ أَبُو حَيَّانٍ بِأَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ اخْتَصَرَهَا الرَّاوِي، وَاحْتَجَ بحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وَحْهٍ آخَرَ عِنْدَ الْبَزَّارِ (٢٠): (إِنَّ لللهِ مَلاَئِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلاَئِكَةُ بِاللَّيْلِ،

#### \*وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ\*

وهو للفرزدق في ديوانه ص:٥٠، والكتاب٢/٠٤، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ١٣٣٧، والتعليق على الموطأ ١١/١، وشرح المفصل ٢٩٨/٢، وإيضاح شواهد الإيضاح ١٥٥١، والدرر اللوامع ١٤٢/١، وبلا نسبة في: معاني القرآن/ للأخفش ٢٦٣/١، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٢٨٣/١، والبسيط/ لابن أبي الربيع ١٩٤١، ٥٨٤، ورصف المباني، ص:١٩.

والشاهد فيه: (يعصِرْنُ أقاربُه)، على لغة "أكلوبي البراغيث"، ويحتمل وجهين آخرين:

١- أن يكون "يعصرن" حبراً مقدما، والتقدير: أقارُبُه يعصرن، وأنث الأقارب؛ لأنه أراد الجماعات.

٢- أن يكون "أقاربه" بدلا من الضمير في "يعصرن". ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح ٢ ٩٦/١.

والمعنى أنه: «هجا رحلا، فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم، ونفاه عمّا عليه العرب من الانتجاع والحرب. ودياف: قرية بالشام. والسليط: الزيت، ويقال: هو دهن السمسم، وهو هنا الزيتون خاصّة؛ لأن الشام كثيرة الزيتون. وحوران: من مدن الشام» تحصيل عين الذهب، ص:٢٤٨، ٢٤٨. وينظر: شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:١١٣.

(٢) فتح الباري٢/٢٤.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢٦٢/١.

(٤) التذييل والتكميل ١٨٨/١، ١٨٩.

(٥) فتح الباري٢/٢٤.

(٦) **البزّار هو**: أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري، البزّار، صاحب "المسند الكبير"، توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومئتين (٢٩٦هـ). ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان، رقم (٤٢١) ٣٨٦/٣، وطبقات الحفاظ، رقم (٦٥١)، ص:٣٠٧.

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ)(١)، وَتَعَقَّبَهُ فِي (الْمَصَابِيحِ)(٢) بِأَنَّهَا دَعَوًى لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا؛ فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا. ا.هـ، فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا مَرَّ.

نَعَمْ تُسُومِحَ فِي الْعَزْوِ إِلَى (مُسْنَدِ الْبَزَّارِ) مَعَ كَوْنِهِ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) بِهَذَا اللَّفْظِ، فَالْعَزْوُ إِلَيْهِمَا.

وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ وَقَعَ فِي طَرِيقِ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي الزَّنَادِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ تَارَةً يَذْكُرُهُ هَكَذَا، وَتَارَةً هَكَذَا، وَهَذَا يُقَوِّي مَا مَرَّ أَوَّلاً.

وَحَمَلَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَلَى لُغَةِ بَني الْحَارِثِ فِي "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ"، فَالْوَاوُ عَلاَمَةٌ لِلْفَاعِلِ الْمَذْكُورِ الْمَحْمُوعِ، وَهِيَ لُغَةٌ فَاشِيَةٌ، وَنَازَعَهُ أَبُو حَيَّانٍ بِمَا مَرَّ»(٣).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ الآحَرِ: «حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ ﴾: «... وقَوْلُهُ: (حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ) كَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، جَارِ عَلَى لُغَةِ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ"، وَمِثْلُهُ: ﴿وَأُسَرُّوا ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُوا ﴾ عَلَى أَحَدِ الْمَذَاهِبِ فِيهَا، وَمِثْلُهُ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ"، وَأَشْبَاهُهُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ (٤).

-وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ الْحَدِيثِ الآحَرِ: «(كُنَّ نسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ) يَجُوزُ فِي "نِسَاءِ" وَجُهَانِ: النَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ "كَانَ"، وَقَوْلُهُ: اَيَشْهَدْنَ" حَبَرُ تَانٍ.

وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "كَانَ"،أَوْ فَاعِلُ عَلَى لُغَةِ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ"...»(٥). وتَعَقَّبَهُ الدَّمَامِينِيُّ بِقَوْلِهِ: «(نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَجُوزُ فِي "نِسَاءِ" وَجْهَانِ: النَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ "كَانَ" وَ"يَشْهَدْنَ" خَبْرُ ثَانٍ.

قُلْتُ: لاَ يَظْهَرُ هَذَا الْوَجْهُ؛ إِذْ لَيْسَ الْقَصْدُ إِلَى الإِخْبَارِ عَنِ النِّسْوَةِ الْمُصَلِّيَاتِ بِأَنَّهُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلاَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِمَحْذُوفٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهَ المَّا لَمَّا الْمُؤْمِنَاتِ، وَلاَ الْمُعْنَى عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِمَحْذُوفٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ اللَّهُ الْمَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلاَ مُعَاداً فِي الظَّاهِرِ، قَصَدَتْ رَفْعَ اللَّبْسِ بِمَا قَالَتْهُ، أَيْ أَعْنِي: نَسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالْخَبَرُ هُوَ "يَشْهَدْنَ".

الْوَجْهُ الثَّانِي: فِي الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "كُنَّ"، أَوِ اسْمُ "كَانَ" عَلَى لُغَةِ "أَكُلُونِي الْبَرَاغِيثُ"»(٦).

<sup>(</sup>١) لم أحد هذا الحديث في مسند البزّار.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري٢٠٦/٢. وينظر: عمدة القاري٥/٤٤.

 $<sup>(\</sup>xi)$  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $(\xi)$  المنهاج

<sup>(</sup>٥) التنقيح ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٦) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٢٣٩.

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ -عَنِ الْحَدِيثِ نَفْسهِ-: «قَوْلُهُ: (كُنَّ) أَي: النِّسَاءُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ: كَانَتْ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَكِنْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ"، فِي أَنَّ "الْبَرَاغِيثَ" إِمَّا بَدَلُّ أَوْ بَيَانُ...»(١).

-وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ عَنْ حَدِيثٍ آخَرَ: «(...فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ) بِإِثْبَاتِ نُونِ الإِنَاثِ، عَلَى لُغَةِ "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ"»(٢).

-وَقَدْ شَدَّدَ الْقُرْطُبِيُّ عَلَىٰ الَّذِينَ يُؤَوِّلُونَ مَا وَرَدَ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ، فَيَلْتَمِسُونَ أَوْجُهاً غَيْرَهَا، فَقَالَ: «...وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ رَدَّ هَذِهِ اللَّغَةِ إِلَى اللَّغَةِ الْفَصِيحَةِ، وَهِيَ أَلاَّ تَلْحَقَ هَذِهِ اللَّغَةِ الْعَلاَمَةُ فِي الْفِعْلِ إِذَا تَقَدَّمَ الأَسْمَاءُ، وَرَدَّ هَذِهِ اللَّغَةَ.

وَلاَ مَعْنَى لِهَذَا كُلِّهِ، وَلاَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ؛ إِذْ قَدْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّغَةُ نَقْلاً وَاسْتِعْمَالاً، ثُمَّ إِنَّهَا حَارِيَةٌ عَلَى مَا تَحَقَّقَ بِعِلْمِ النَّحْوِ»(٣).

وَمِمَّا اتَّصَلَ فِيهِ شِبْهُ الْفِعْلِ بَالْوَاوِ، وَوُجَّهَ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «أَوَ مُحْرِجِيَّ هُمْ»؛ لأَنَّ الأَصْلَ: "مُخْرِجُويَ"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً، فَأَدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءُ فِي الْيَاءُ مَعَ كَسْر مَا قَبْلَهَا، فَصَارَ: "مُخْرجيَّ".(٤)

وَقِيلَ: "هُمْ" مُبْتَدَأً مُؤَخَّرُ، وَ"مُخْرِجيَّ" خَبَرُ مُقَدَّمُ (٥)؛ قَالَ الدَّمَامِينيُّ: «(أُوَ مُخْرِجيَّ هُمْ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ يَاءِ (مُخْرِجيَّ) جَمْعُ "مُخْرِجِ"، مُضَافاً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، وَ"هُمْ" مُبْتَدَأً مُؤَخَّرُ، وَ"مُخْرِجيَّ خَبَرُ مُقَدَّمُ، وَلاَ يَجُوزُ الْعَكْسُ؛ لِئَلاَّ يُخْبَرَ عَنِ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ؛ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرِ، وَ"مُخْرِجيَّ لَفْظِيَّةُ، وَلاَ يَجُوزُ الْعَكْسُ؛ لِئَلاَّ يُخْبَرَ عَنِ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ؛ لأَنَّ الإضَافَة فِي المُخْرِجِيَّ لَفْظِيَّةُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُخْرِجِيَّ مُبْتَدَأً، وَالهُمَّ فَاعِلاً؟ لأَنَّ الإضَافَة فِي الْمُخْرِجِيَّ خَبْرَ الإفْرَادِ كَانَ الأُوَّلُ خَبَراً لأَنْ الْأُوَّلُ خَبَراً مُقَدَّمًا، قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِب.

قُلْتُ: بَنَاهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَمَّا عَلَى لُغَةِ "يَتَعَاقَبُونَ" فَلاَ يَمْتَنِعُ، أَمَّا لَوْ كَانَ "مُخْرِجٌ" مُفْرَداً، وَأُضِيفَ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ لَتَعَيَّنَ إِعْرَابُ "هُمْ" فَاعِلاً بِهِ، عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجِيزُ كُوْنَهُ

<sup>(</sup>١) عمدة القاري٥/٧٤.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري ٥٣٦/٢. وينظر: التنقيح ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) المفهم ٦/٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافي في الإفصاح٢/٣٦٧، والتصريح على التوضيح ٤٠٤/، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:١٦٨، ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكافي في الإفصاح٢/٣٦٧، وعمدة القاري ١٣٠/٢٤.

مَرْفُوعَ الْوَصْفِ، الْمُبْتَدَأُ ضَمِيراً مُنْفَصِلاً، كَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ مَالِكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُ مِثْلَ هَذَا التَّرْكِيبِ أَصْلاً، وَمَحَلُّ بَسْطِهِ كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ»(١).

فَلاَ شَاهِدَ فِيهِ -عَلَى هَذَا التَّوْجيهِ- لِتِلْكَ اللُّغَةِ.

وَمِمَّا رُوِيَ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ مِنَ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ: الْحَدِيثُ: «حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ» قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَرَوَيْنَاهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: (وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ)(٢) مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ﴾(٣).

وَكَذَا الْحَدِيثُ: ﴿ ذَكَرُنَ أَزْوَاجُ ﴾، رُوِيَ بِ: (ذَكَرَتْ). (٤) وَكَذَا الْحَدِيثُ: ﴿ لَا يَعْرِفُنَ بَعْضُهُنَ ۚ بَعْضًا ﴾ رُوِيَ بِ (لاَ يَعْرِفُ) (٥). التَّعْقَبُ: التَّعْقَبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي كَلَّامِ الْعَرَبِ تَوْحِيدُ الْفِعْلِ، وَمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، مَعَ الْفَاعِلِ الْمُفْرَدِ، أَوِ الْمُثَنَّى، أَو الْمَشْهُورَ فِي كَلَّامِ الْغَوْلِ اَلْفُعْلَ أَوْ شَبْهَهُ إِذَا كَانَ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعاً مِثْلَ الْفَاعِلِ لَتُوهِم أَنَّ الْإِسْمَ الظَّاهِرَ بَعْدَهُ مُبْتَدَأُ، وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ أَوِ الْوَصْفِ حَبَرٌ مُقَدَّمٌ؛ مِمَّا يُوقِعُ فِي الْاِسْمَ الظَّاهِرَ بَعْدَهُ مُبْتَدَأً، وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ أَوِ الْوَصْفِ حَبَرٌ مُقَدَّمٌ؛ مِمَّا يُوقِعُ فِي لَاسْمِيَّةِ وَالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ وَالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، مَعَ وُجُودِ فَرْقَ فِي دِلاَلَتَيْهِمَا.

ثَانِياً: أَنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ يَرَوْنَ أَنَّ اتِّصَالَ الْفَعْلَ بِالأَلِفِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُثَنَّى، وَبِالْوَاوِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ جَمْعاً مُؤَنَّتًا، لُغَةٌ قَلِيلَةٌ شَاذَّةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَبِالنُّونِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ جَمْعاً مُؤَنَّتًا، لُغَةٌ قَلِيلَةٌ شَاذَّةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، حُكِيَتْ عَنْ: طَيِّه، وَأَزْدِ شَنُوءَةً، وَبِلْحَارِثِ.

وَيَرَى بَعْضُ النُّحَاةِ أَنَّ تِلْكَ اللَّوَاحِقَ بِالأَفْعَالِ وَأَشْبَاهِهَا ضَمَاثِرٌ، وَلَيْسَتْ عَلاَمَاتٍ، لَهَا مَحَلَّ مِنَ الإِعْرَابِ، فَهِيَ إِمَّا أَخْبَارُ، وَإِمَّا أَبْدَالٌ.

<sup>(</sup>١) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث في: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحياء، ح(٤٧٩٦) ٢٦٦٧/٢، بلفظ: «فغضب عمران حتى احمرت عيناه».

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢/١٩٨٠.

وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث السجستاني، صاحب السنن، ولد سنة اثنتين ومئتين (٢٠٢هـ)، توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين (٢٠٢هـ). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم٢/٢٩٥، ٥٩٣، وتذكرة الحفاظ٢/١٩٥-٥٩٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٥/٥١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري٢/٨٠٨، وعمدة القاري٦/٦٠.

وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ الثَّانِي لاَ يَصِحُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى هَذِهِ الظَّاهِرَةِ بِالشُّذُوذِ؛ لأَنَّ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَا وَالإِبْدَالَ لاَ يَخْتَصُّ بِهِمَا أَحَدُّ، وَأَنَّهُ «إِذَا احْتَمَلَ الشَّيْءُ أَنْ يَكُونَ عَلَى فَصِيحِ كَلاَم الْعَرَبِ؛ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَلَّ»(١).

ثَالِثاً: أَنَّ كَثِيراً مِنَ النَّحْوِيِّينَ الْقُدَمَاءِ وَالْمُحْدَثِينَ وَصَفَوا هَذِهِ اللَّغَةَ (لُغَةَ أَكُلُونِي الْبَراغِيثُ) بالضَّعْفِ، وَعَدَم الْفَصَاحَةِ:

- فَهَا هُوَ ذَا الأَنْبَارِيُّ يَذْكُرُ مِنْ أَوْجِهِ إعْرَابِ "كَثِيرٌ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ لَا فَهَا هُوَ ذَا الأَنْبَارِيُّ يَذْكُرُ مِنْ أَوْجِهِ إعْرَابِ "كَثِيرٌ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّوا ﴾، وتُجْعَلُ الْوَاوُ لِلْجَمْعِيَّةِ، لاَ لِلْفَاعِلِ عَلَى لُغَةِ مَرْبُهُ هَا لَهُ مَنْ قَالَ: "أَكُلُونِي الْبَرَاغِيثُ"، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لأَنْهَا لُغَةٌ غَيْرُ فَصِيحَةٍ» (٢).
- وَقَالَ الْحَرِيرِيُّ فِي (دُرَّةِ الْغَوَّاصِ)(٣): إِنَّ هَذِهِ اللَّغَةَ «لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا الْقُرْآنُ، وَلاَ أَخْبَارُ الرَّسُولَ التَّلِيُّكُا، وَلاَ نُقِلَ –أَيْضاً– عَن الْفُصَحَاء».
- وَهَا هُوَ ذَا سَعَيِدٌ الأَفْعَانِيُّ يَنْفِي وُجُودَ شَاهِدٍ لِهَذِهِ اللَّغَةِ (٤)، وَيَرَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ النَّحَاةُ لِهَذِهِ اللَّغَةِ مُخْتَصَرٌ مِنْ مُطَوَّلٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ: ﴿إِنَّ اللهِ مَلاَئِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّهْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّهَارِ»، وَلاَ شَاهِدَ فِيهِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ يُنْسَبُ -قَبْلَ الأَفْعَانِيِّ- لِلْمُرَادِيِّ، وَالسُّهَيْلِيِّ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَيَّانٍ، وَابْنُ حَجَرٍ، وَالْأَشْمُونِيُّ، وَالصَّبَّانُ. (°)

وَهُو قَوْلٌ صَحِيحٌ مِنْ جَهَةِ أَنَّ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرُ (٦)، وَدُونَ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ أَنْ لاَ شَاهِدَ لِهَذِهِ اللَّغَةِ إلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ الْمُخْتَصَرُ؛ لِوُجُودِ شَوَاهِدَ أُخْرَى غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ١ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) البيان في غريب إعراب القرآن ٢/١١. وينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) ص:١٤٥. وينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:٤١١.

والحريري هو: أبو محمد، القاسم بن علي بن محمد، الحرامي، البصري، صاحب "المقامات"، و"ملحة الإعراب"، ولد سنة ست وأربعين وأربع مئة (٤٦٦هـ)، ثم أخذ النحو والأدب عن علي بن فضال المحاشعي، توفي سنة ست عشرة و خمس مئة (٥١٦هـ). ينظر: إنباه الرواة ٢٣٣٧–٢٠، وإشارة التعيين، ص:٢٦٣–٢٦٥، وبغية الوعاة ٢٥٧/٢–٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: في أصول النحو، ص: ٦٩، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص: ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري٢/٢)، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان٢/٨)، وشرح الألفية/ للمكناسي ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح الباري٢/٢٤، وفيه: «وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بمذا اللفظ في الصحيحين؛ فالعزو إليهما أولي».

وَفِي مُقَابِلِ هَوُلاَء يُوجَدُ مِنَ الْقُدَمَاء كَالتَّعَالِيِيِّ(۱)، وَمِنَ الْمُحْدَثِينَ كَالدُّكُتُورْ حَسَنِ عَوْنٍ (۲)، مَنْ يَتَعَصَّبُونَ لِهَذِهِ اللَّغَةِ، ويَذْهَبُونَ إلَى أَنَّهَا الأَصْلُ؛ لأَنَّ الْمَعْقُولَ فِي نَظَرِهِمْ أَنْ يُفْرِدَ الْفَعْلُ مَعَ الْمُفْرَدِ، ويُثَنَّى مَعَ الْمُثَنَّى، ويُجْمَعُ مَعَ الْمَجْمُوع، وَهَذَا الْمَعْقُولُ فِي نَظَرِ هَوُلاءِ أَسْبَقُ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ الْمَعْرُوفَةِ، الَّتِي تُوجِبُ إِفْرَادَ الْفِعْلِ آيًا كَانَ الْفَاعِلُ.

وَيُرَدُّ عَلَى هَؤُلاَء بأَنَّ اللُّغَةَ بِمَعْزِل عَنِ الْعَقْلِ، وَإِلاَّ لَهُدِمَ كَثِيرٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ.

وَالرَّاجِحُ فِي نَظَرَ الْبَحْثِ – أَنَّ لَّغَةَ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ" شَاذَّةٌ وَمُحَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ كَلَامِ الْعَرَبِ، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا، وَلاَ يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالضَّعْفِ، بَلْ تُحْفَظُ بِكُلِّ احْتِرَامٍ؛ لأَنَّهَا لُغَةٌ فَصِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لُغَةُ جُمْهُورِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ وَأَكْثَرُ (٣)، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «وَهَذِهِ اللَّغَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ النَّعَرُ قُورُودِ ذَلِكَ يَدُلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ ضَعِيفَةً» (٤).

رَابِعاً: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىَ: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٥) وُجِّهَ عَلَى لُغَةِ "يَتَعَاقَبُونَ"، وَلَهُ أَوْجُهُ إِعْرَابِيَّةُ أُخْرَى، مِنْهَا(٦):

- أَنَّ (الَّذِينَ) بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ فِي (أَسَرُّوا).
- أَوْ أَنْ يَكُونَ (الَّذِينَ) مُبْتَلَأً، خَبَرُهُ: إِمَّا (أَسَرُّوا)، أَوْ قَوْلُ مَحْذُوفٌ عَامِلٌ فِي جُمْلَةِ الإِسْتِفْهَامِ، أَوْ قَوْلُ مَحْذُوفٌ عَامِلٌ فِي جُمْلَةِ الإِسْتِفْهَامِ، أَيْ: يَقُولُونَ: هَلْ هَذَا؟.
  - أَوْ أَنْ يَكُونَ (الَّذِينَ) خَبَراً لِمَحْذُوفٍ، أَيْ: هُمُ الَّذِينَ.
  - أَوْ فَاعِلاً بِرِأَسَرُّوا) وَالْوَاوُ عَلاَمَةٌ، أَوْ بِرِيَقُولُ) مَحْذُوفاً.
    - أَوْ بَدَلاً مِنْ وَاوِ ﴿أَسْتَمَعُوهُ ﴾(٧).
  - وأَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً عَلَى الْبَدَلِ مِنْ مَفْعُولِ ﴿ يُأْتِيهِم ﴾ ( أ) ، أو ْ عَلَى إِضْمَارِ "أَذُمُّ، أَوْ أَعْنِي ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: فقه اللغة، ص:٣٢٨، ٣٢٩. والنعالبي هو: أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، النيسابوري، الشاعر، مصنف كتاب "يتيمة اللهر في محاسن أهل العصر"، وكتاب "فقه اللغة"، وكتاب "سحر البلاغة"، توفي سنة ثلاثين وأربع مئة (٤٣٠ه)، وقيل: سنة تسع وعشرن وأربع مئة (٤٢٩ه)، وله نحو ثمانين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٣٧/١٧، ٤٣٥، والوفيات/ للقسنطي، رقم (٤٢٩) ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر كتابه: اللغة والنحو، ص:٥٩، ٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التعليق على الموطأ ١١/١.

<sup>(</sup>٤) الارتشاف٢/٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، من الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٤١/٢، ومجاز القرآن٣٤/٣، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣٨٣، ٣٨٤، والكشاف٢٠٢، والبحر المحيط ٤٠٨٧، ٤٠٩، وتفسير القرطبي ٢٦٨١-٢٦٩، وفتح الباري ٤٢/٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء، من الآية: ٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء، من الآية:٢.

- وَأَنْ يَكُونَ مَجْرُوراً عَلَى الْبَدَلِ مِنَ (النَّاسِ) فِي ﴿أَقْتَرَبَلِلنَّاسِجِسَابُهُمْ ﴾(١)، أَوْ مِنَ الْهَاءِ وَالْمِيمِ فِي ﴿لَاهِيَــَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾(٢).

فَهَذِهِ أَحَدَ عَشْرَ وَجْهاً ٣٠.

وَيَرَى الدُّكُتُورْ حَلِيلْ أَحْمَدْ عَمَايِرَةْ أَنَّ سَبَبَ اخْتِلاَفِ النَّحَاةِ فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ، هُوَ أَنَّهُمْ دَرَسُوهَا فِي إِطَارِ حَدِيثهِمْ عَنِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَرْفُضُ أَنْ يَجْتَمِعَ فَاعِلاَنِ لِفِعْلِ وَاحِدٍ، وَلَوْ دَرَسُوهَا فِي إِطَارِ التَّوْكِيدِ، مَعَ إِجَازَتِهِمْ تَوْكِيدَ الظَّاهِرِ لِلْمُضْمَرِ، وَالْمُضْمَرِ لِلظَّاهِرِ، كَمَا يَقْتَضِيهِ الْإِسْتِعْمَالُ اللَّعَوِيُّ وَالْمَعْنَى، لَخَرَجُوا بِنَتَائِجَ قَيِّمَةً، وَحُلُولاً حَاسِمَةً لِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ.

فَهُو َ يَرَى حَمَثَلاً – أَنَّ أَصْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾:

- أَسَرَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّجُورَى.
- ثُمَّ أُكِّدَ تَوْكِيداً لَفْظِيّاً، فَصَارَ: أَسَرَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّجْوَى.
  - ثُمَّ أُضْمِرَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ، فَصَارَ: أَسَرُّوا الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّجْوَى. (٤) فَصَارَ: أَسَرُّوا). فَصَارَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) فِي: (أَسَرُّوا).

خَامِساً: أَنَّ جُمْهُورَ النُّحَاةِ كَانُوا يُسَمُّونَ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ بِلُغَةِ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثِ" مُقَلِّدِينَ فِي ذَلِكَ بسيبَوَيْهِ الَّذِي حَكَى لَهَا هَذِهِ الْمَقُولَةَ.

وَأَمَّا ابْنُ مَالِكٍ فَكَانَ يُسَمِّيهَا بِلُغَةِ "يَتَعَاقَبُونَ"(°)، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «وَمَثَّلَ الْمُصَنِّفُ فِي (الشَّرْحِ) عَلاَمَةَ الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَثِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَثِكَةٌ بِالنَّهَارِ"، وَرَدَّدَ ذَلِكَ فِي كُنْهِ مِي اللَّيْلِ، وَمَلاَثِكَةٌ بِالنَّهَارِ"، وَرَدَّدَ ذَلِكَ فِي كُنْهِ مِي اللَّغَةُ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّحَاةُ لُغَةَ "أَكُلُونِي الْمُرَاغِيثُ"»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، من الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، من الآية:٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى١/٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: آراء في الضمير العائد ولغة "أكلوني البراغيث"، ص:٣٦، ٣٩.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح التسهيل ٢٧٣/، والتذييل والتكميل ١٨٨/، وعقود الزبر حد٢ /٣٣٨، ٣٣٩، والحديث النبوي في النحوي العربي/ للدكتور فحال، ص:٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) التذييل والتكميل ١٨٨/١.

وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّ: «إِنَّ ابْنَ مَالِكٍ اسْتَشْهَدَ عَلَى لُغَةِ "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ" بِحَدِيثِ (الصَّحِيحَيْنِ): "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ"، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى صَارَ يُسَمِّيهَا لُغَةَ "يَتَعَاقَبُونَ"»(١).

وَبِذَلِكَ يَكُونُ ابْنُ مَالِكٍ قَدْ حَالَفَ سِيبَوَيْهِ وَجُمْهَورَ النُّحَاةِ الَّذِينَ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِلُغَةِ "أَكَلُوني الْبَرَاغِيثُ".

وَلَعَلَّ تِلْكَ الْمُخَالَفَةَ تَرْجِعُ فِي نَظَرِ الْبَحْثِ إِلَى مَا فِي قَوْلِهِمْ: "أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ" مِنْ ضَعْفٍ فِي الْمَبْنَى، وَسَخَافَةٍ فِي الْمَعْنَى؛ بِدَلِيلِ أَنَّ بَعْضَ النُّحَاةِ غَلَّطُوا قَائِلَ هَذِهِ الْمَقُولَةِ مِنْ وَجُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: «أَنَّ الْبُرْغُوثَ لاَ يَأْكُلُ، وَإِنَّمَا يَقْرِصُ، فَكَانَ يَنْبَغِي: "قَرَصَتْنِي الْبَرَاغِيثُ". وَالنَّانِي: أَنَّهُ إِذَا جُمِعَ، كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بِ"النُّونِ"، فَيَقُولُ: "قَرَصَنْنِي الْبَرَاغِيثُ"، فَمَا رَضِيَ بِ"قَرَصْنْنِي"، وَلاَ القَرَصَتْنِي"، وَلاَ القَرَصَتْنِي"، وَلاَ القَرَصَتْنِي الْبَرَاغِيثُ الْعُقَلاَء فَجِيءَ بواو الْجَمَاعَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِهِمْ؛ إِيكَ وَدُوفِعَ عَنْهَا بِأَنَّهُ شُبِّهَتِ الْبَرَاغِيثُ بِالْعُقَلاَء فَجِيءَ بواو الْجَمَاعَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِهِمْ؛ إِيكَ النَّكُ إِلَى أَنَّ الْبَرَاغِيثَ تَأْكُلُ أَكُلاً مُتَمَكِّناً مِلْءَ فَمِهَا مِثْلَ الْعُقَلاَء، وَعُلِّبَ التَّذْكِيرُ؛ لأَنَّهُ الْأَصْلُ (٣)، فَقِيلَ: "أَكُلُ الْعُقَلاَءِ الْمُبَالَغَةِ؛ لأَنَّ الأَكْلُ أَكْثَرُ مِنَ الْقَرْصِ، وَأَكُلُ الْعُقَلاَءِ أَمْكَنُ مِنْ الْأَصْلُ (٣)، فَقِيلَ: "أَكُلُ الْعُقَلاَءِ الْمُبَالَغَةِ؛ لأَنَّ الأَكْلُ أَكْثَرُ مِنَ الْقَرْصِ، وَأَكُلُ الْعُقَلاَءِ أَمْكُنُ مِنْ أَكُلُ الْبَهَائِمِ. (٤)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الخزانة ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) الفوائد والقواعد، ص:١٨٤. وينظر: مجاز القرآن ١٠١/١، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٢٦٩/١، واللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:١٥٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: «أصل الاسم التذكير، فاستغنى عن علامة، بخلاف التأنيث» التسهيل، ص:٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) الفوائد والقواعد، ص:١٨٤. وينظر: اللؤلؤة في علم العربية وشرحها، ص:١٥٧.

الْفَصْلُ الثَّانِي عَشْرَ: مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ. وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: وُقُوعُ التَّمْيِيزِ ظَاهِراً بَعْدَ فَاعِلِ "نِعْمَ، وَبِئْسَ".

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ فَاعِلِ "نِعْمَ، وَبِئْسَ" الظَّاهِرِ وَتَمْيِيزِهِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ الْجَمْعُ بَيْنَ فَاعِل "نعْمَ" الظَّاهِر وَتَمْييزهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «نَعْمَ الْمَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعْدُو بِإِنَاء، وَتَرُوحُ بِإِنَاء»(٢).
- ٢ وَقَوْلِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -: «نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلِ، لَمْ يَطَأْ
   لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ»(٣).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ فَاعِلِ "نِعْمَ وَبِئْسَ" الظَّاهِرِ وَتَمْيِيزِهِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٤):

# وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وَفَاعِلٍ ظَهَرْ \*\*\* فِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمْ قَدِ اشْتُهِرْ

وَمُوجَزُ ذَاكَ الْخِلاَفِ فِي مَذْهَبَيْن:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب١٧٥/، ١٧٦، وشرح المفصل ٣٩٦/٤، وشرح الكافية الشافية٢/٢، وشواهد التوضيح ص:١٠٠، وشرح ابن الناظم، ص:٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الهبة، باب (۳۵)، ح(۲۲۲۹) ١٦٥/٨(

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب (٣٤)، ح(٥٠٥١) ١٩٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ص:٩١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب٢/١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصول في النحو ١١٧/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل ٣٩٦/٤.

وَمِثْلُ ذَلِكَ: "رُبَّهُ رَجُلاً"، كَأَنَّكَ قُلْتَ: "وَيْحَهُ رَجُلاً"، فِي أَنَّهُ عَمِلَ فِيمَا بَعْدَهُ، كَمَا عَمِلَ "وَيْحَاً" فِيمَا بَعْدَهُ، لاَ فِي الْمَعْنَى، وَ"حَسْبُكَ بِهِ رَجُلاً"، مِثْلُ: "نِعْمَ رَجُلاً"، فِي الْعَمَلِ وَفِي الْمَعْنَى؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُمَا ثَنَاءُ فِي اسْتِيجَابِهِمَا الْمَنْزَلَةَ الرَّفِيعَةَ.....

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ"، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ: "ذَهَبَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ"، عَمِلَ "نِعْمَ" فِي "الرَّجُل"، وَلَمْ يَعْمَلْ فِي "عَبْدِ الله".

وَإِذَا قَالَ: "عَبْدُ اللهِ نِعْمَ الرَّجُلُ"، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ: "عَبْدُ اللهِ ذَهَبَ أَخُوهُ"، كَأَنَّهُ قَالَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ"، فَهُوَ؟ فَقَالَ: "عَبْدُ اللهِ"، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: "مَا شَأْنُهُ؟" الرَّجُلُ"، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: "مَا شَأْنُهُ؟" فَقَالَ: "نَعْمَ الرَّجُلُ".

فَ "نِعْمَ" تَكُونُ مَرَّةً عَامِلَةً فِي مُضْمَر، يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ، فَتَكُونُ هِيَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ: "وَيْحَهُ"، وَمِثْلِهِ، ثُمَّ يَعْمَلاَنِ فِي الَّذِي فَسَّرَ الْمُضْمَرَ عَمَلَ "مِثْلُهُ" وَ"وَيْحَهُ"، إِذَا قُلْتَ: "لِي مِثْلُهُ عَبْداً". وَتَكُونُ مَرَّةً أُخْرَى تَعْمَلُ فِي مُظْهَر لاَ تُجَاوِزُهُ.

فَهِيَ مَرَّةً بِمَنْزِلَةِ: "رُبَّهُ رَجُلاً"، وَمَرَّةً بِمَنْزِلَةِ: "ذَهَبَ أَخُوهُ"، فَتَحْرِي مَحْرَى الْمُضْمَرِ الَّذِي قُدِّمَ مَرَّا النَّهُ مِنَ التَّفْسير، وَسَدَّ مَكَانَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَهُ، وَهُو نَحْوُ قَوْلِكَ: "أَزَيْداً ضَرَبْتَهُ؟»(١). الْمَذْهَبُ النَّانِي: أَنَّ الْمُبَرِّدَ يُحِيزُ وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ ذِكْرَ الْفَاعِلِ الظَّاهِرِ وَالتَّمْييزِ مَعاً مُبَالَغَةٌ فِي الْمَذْهَبُ النَّانِي: أَنَّ الْمُبَرِّدُ يُحِيزُ وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ ذِكْرَ الْفَاعِلِ الظَّاهِرِ وَالتَّمْييزِ مَعاً مُبَالَغَةٌ فِي الْمَبَرِّدُ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلاً زَيْدُ"، فَقُولُكَ: "رَجُلاً الْمُبَرِّدُ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلاً زَيْدُ"، فَقُولُكَ: "رَجُلاً تَوْكِيدُ؛ لأَنَّهُ مُسْتَغْنَى عَنْهُ بذِكْرِ الرَّجُلُ أَوَّلاً.

وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: "عِنْدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ عِشْرُونَ دِرْهَماً"، إِنَّمَا ذَكَرْتَ الدِّرْهَمَ تَوْكِيداً، وَلَوْ لَمْ تَذْكُرْهُ لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

تَزَوَّدْ مِثْلَ زَادِ أَبِيكَ فِينَا \*\*\* فَنعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبِيكَ زَادَا(٢) ١٠٠٠.

رَجَّعَ جُمْهُورُ النُّحَاقِ مَذْهَبَ الْمُبَرِّدِ (٤)، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: ﴿وَمَنَعَ سِيبَوَيْهِ الْجَمْعَ بَيْنَ التَّمْيِيزِ وَإِظْهَارِ الْفَاعِلِ، وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ ذَلِكَ، وَإِجَازَتُهُ أَوْلَى كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>۱) الكتاب۲/٥٧١ –١٧٧.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر، لجرير بن عطية، في قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز، وهو في ديوانه، ص:١٠٧، وشرح الكافية الشافية ١١٣٢/، والكافي في الإفصاح٣٠/، وإيضاح شواهد الإيضاح١٣٢/، وبلا نسبة في: المقتضب١/٥٠/، والمسائل الحلبيات، ص:٢٣٥، والمغني١٣١/.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ١٥٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:  $\xi$  ٤٧١.

## تَزَوَّدْ مِثْلَ زَادِ أَبِيكَ فِينَا \*\*\* فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبِيكَ زَادَا(١)

وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَوْلُ الآخَر:

وَالتَّغْلَبِيُّونَ بِئْسَ الْفَحْلُ فَحْلُهُمْ \*\*\* فَحْلاً وَأُمُّهُمْ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ(٢)

وَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ زَوَالُ الإِبْهَامِ بِدُونِهِ؛ لأَنَّ التَّمْييزَ قَدْ يُجَاءُ بِهِ تَوْكِيداً، كَقَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُ وَلِهِ آثَنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٣)، وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَبِي طَالِب:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ \*\*\* مِنْ خَيْر َ أَدْيَانِ الْبَريَّةِ دِينا(٤)»(٥)

أَمَّا ابْنُ يَعِيشَ فَقَدْ رَجَّحَ مَدْهَبَ سِيبَوَيْهِ، بِحُجَّةً أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُوهِمَ أَنَّ «الْفِعْلَ الْوَاحِدَ لَهُ فَاعِلاَنِ، وَإِذَا نَصَبْتَ النَّكِرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَاحِدَ لَهُ فَاعِلاَنِ، وَإِذَا نَصَبْتَ النَّكِرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ آذَنْتَ بأَنَّ الْفِعْلَ فِيهِ ضَمِيرُ فَاعِل؛ لأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْصُوبَةَ لاَ تَأْتِي إلاَّ كَذَلِكَ.

وَحُجَّةُ الْمُبَرِّدِ فِي الْجَوَازِ الْغُلُو ۗ فِي الْبَيَانِ وَالتَّو ْكِيدِ.

وَالْأُوَّالُ أَظْهَرُ، وَهُوَ الَّذِي أَرَاهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، فَأَمَّا بَيْتُ جَرِيرٍ وَهُوَ:

## \*تَزَوَّدْ مِثْلَ... اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فَإِنَّهُ أَنْشَدَهُ شَاهِداً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رَفَعَ "اَلزَّادُ" الْمُعَرَّفَ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ بِأَنَّهُ فَاعِلُ "نِعْمَ"، وَ"زَادُ أَبِيكَ" هُوَ الْمَحْصُوصُ بِالْمَدْحِ، وَ"زَاداً" تَمْيِيزٌ وَتَفْسِيرٌ، وَالتَّقْدِيرُ: تَزَوَّدْ زَاداً مِثْلُ زَادِ أَبِيكَ فِينَا، فَلَمَّا قَدَّمَ صِفَتَهُ عَلَيْهِ نَصَبَهَا عَلَى الْحَال.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ "الزَّادُ" تَمْيِيزاً لِقَوْلِهِ: "مِثلَ زَادِ أَبِيكَ فِينَا"، كَمَا يُقَالُ: "لِي مِثْلُهُ رَجُلاً"، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ "نِعْمَ"، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْر ابْنُ السَّرَّاجِ(٢)، وَمَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِ الضَّرُورَةِ، وَلاَ يُجْعَلُ قِيَاساً، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْأَسْوَدِ بْنِ شَعُوب:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص:٥٠٠ من البحث.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، لجرير بن عطية من قصيدة له في هجاء الأخطل التغلبي وقومه، وهو في ديوانه، ص:٣١٣، والدرر اللوامع٢/١١. الزلاء: الرسحاء، وهي اللاصقة العجز، الخفيفة الألية. والمنطيق: التي تأتزر بحشية تعظم بما عجيزتها.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، من الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل، وهو في ديوانه، ص:٤، وفي غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب، ص:١٧٧، برواية: وَعَرَضْتَ دِيناً قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ \*\*\* ......

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ٢/ ١١٠٧، ١١٠٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصول في النحو ١١٧/١.

# ذَرَانِي أَصْطَبِحْ يَا بَكْرُ إِنِّي \*\*\* رَأَيْتُ الْمَوْتَ نَقَّبَ عَنْ هِشَامِ تَخَـيَّرَهُ وَلَمْ يَعْدِلْ سِوَاهُ \*\*\* وَنَعْمَ الْمَرْءُ مِنْ رَجُل تَهَام()

فَقُو ْلُهُ: "مِنْ رَجُلٍ تَهَامٍ" كَقَوْلِهِ: "رَجُلاً"؛ لأَنَّ "مِنْ" تَدْخُلُ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، فَاعْرِفْهُ»(٢).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ يُخَالِفُهُ الْقِيَاسُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ؛ لأَنَّ فِيهِمَا جَمْعاً بَيْنَ فَاعِلِ "نِعْمَ" وَهُوَ "الْمَنيَحَةُ" فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَ"الرَّجُلُ" فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَ"مِنْ رَجُلٍ" فِي الْحَدِيثِ النَّانِي، وَبَيْنَ تَمْيِيزِهِ، وَهُوَ "مَنِيحَةً" فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَ"مِنْ رَجُلٍ" فِي الْحَدِيثِ النَّاني. (٣)

وَ عَلَى مَذْهَبِ الْمُبَرِّدِ وَالْفَارِسِيِّ فَإِنَّ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ مَالِكِ وَشُرَّاحُ (صَحِيح الْبُحَارِيِّ)(٤).

قَالَ ابْنُ مَالِكِ فِي (شَوَاهِدِ التَّوْضِيح) ( عَنْدَ تَوْجيهِ الْحَدِيثَيْنِ -: «قُلْتُ: تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ( ) وَالثَّانِي وُقُوعَ التَّمْييزِ بَعْدَ فَاعِلِ "نِعْمَ وَبِعْسَ" ظَاهِراً، وَهُو مِمَّا مَنَعَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ( ) وَالثَّانِي وُقُوعَ التَّمْييزِ بَعْدَ فَاعِلِ "نِعْمَ وَبِعْسَ"، إِلاَّ إِذَا أُضْمِرَ الْفَاعِلُ، كَقَوْلِهِ سِيبَوَيْهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُجِيزُ أَنْ يَقَعَ التَّمْييزُ بَعْدَ فَاعِلِ "نِعْمَ وَبِعْسَ"، إِلاَّ إِذَا أُضْمِرَ الْفَاعِلُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بِقُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاً ﴾ ( ) ، كَقَوْل بَعْضِ الطَّائِينَ:

لَنعْمَ امْرَءاً أَوْسٌ إِذَا أَزْمَةٌ عَرَتْ تَ \*\*\* وَيَمَّمَ لِلْمَعْرُوفِ ذُو كَانَ عَرَّدَا(^)

وَأَجَازَ الْمُبَرِّدُ وُقُوعَهُ بَعْدَ الْفَاعِلِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَمَنْ مَنَعَ وُقُوعَهُ بَعْدَ الْفَاعِلِ الظَّاهِرِ يَقُولُ: إِنَّ التَّمْيِيزَ فَائِدَةُ الْمَجِيءِ بِهِ رَفْعُ الإِبْهَامِ، وَلاَ إِبْهَامَ إِلاَّ بَعْدَ الإِضْمَارِ، فَتَعَيَّنَ تَرْكُهُ مَعَ الإِظْهَارِ.

<sup>(</sup>١) البيتان من الوافر، لأبي بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي، وهو في: شرح المفصل ٣٩٧/٤، والبيت الثاني بلا نسبة في: شرح ابن الناظم، ص:٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۲/۶ ۳۹۸–۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكواكب الدراري ١٤٩/١، وعمدة القاري ١٨٥/١٣، وإرشاد الساري ٦٣/٦، ٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواهد التوضيح ص:١٠٠-١١٠، وعقود الزبرجد ٢٨٩/٢، وإرشاد الساري٢/٦٣، ٢٤، والحديث النبوي في النحو العربي/ للدكتور محمود فجال، ص:٢٥١، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص:٩٩، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) ص:۲۰۱۷.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، من الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل، قال المحقق عنه : «لم أقف عليه في كتب النحو»، وكذلك البحث.

وَهَذَا الْكَلاَمُ تَلْفِيقٌ عَارٍ مِنَ التَّحْقِيقِ؛ فَإِنَّ التَّمْييزَ بَعْدَ الْفَاعِلِ الظَّاهِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ إِبْهَاماً، فَإِنَّ النَّوْكِيدَ بِهِ حَاصِلٌ، فَيَسُوغُ اسْتِعْمَالاً، كَمَا سَاغَ اسْتِعْمَالُ الْحَالِ مُؤَكِّدَةً، نَحْوُ: ﴿وَلَيْ اللَّهُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾ (٢)، وَ: ﴿وَلَيْقَ مَجْهُولَةً، فَكَذَا مُدِراً ﴾ (١)، وَ: ﴿وَلَيْوَمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾ (٢)، مَعَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا (٣) أَنْ يُبَيَّنَ بِهَا كَيْفِيَّةً مَجْهُولَةً، فَكَذَا التَّمْيِيزُ أَصْلُهُ أَنْ يُرْفَعَ بِهِ إِبْهَامُ، نَحْوُ: "لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَماً"، ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الإِبْهَامِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي طَالِبَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِدَةً اللهِ عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (١)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِدَةً اللهِ عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (١)، وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي طَالِب:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ \*\*\* مِنَّ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَانَ

فَلُوْ لَمْ يُنْقَلِ التَّوْكِيدُ بِالتَّمْيِيزِ بَعْدَ إِظْهَارِ فَاعِلِ "نعْمَ وَبِئْسَ" لَسَاغَ اسْتِعْمَالُهُ قِيَاساً، عَلَى التَّوْكِيدِ بهِ مَعَ غَيْرهِمَا. فَكَيْفَ، وَقَدْ صَحَّ نَقْلُهُ، وَقَرَّرَ فَرْعُهُ وَأَصْلُهُ؟

وَمِنْ شَوَاهِدِ الْمُوَافَقَةِ لِلْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَوْلُ جَرِيرٍ يَمْدَحُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

تَــزَوَّدْ مِــثْلَ زَادِ أَبِيكَ فِيــنَا \*\*\* فَنعْمَ الــزَّادُ زَادُ أَبِيكَ زَاداً فَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وَابْنُ سُعْدَى \*\*\* بِأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَرُ الْجَوَادَال؟

وَمِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ -أَيْضاً-، قَوْلُ جَرِير يَهْجُو الأَخْطَلَ:

وَالتَّغْلَبِيُّونَ بِئْسَ الْفَحْلُ فَحْلُهُمُ \*\*\* فَحْلاً وَأُمُّهُمُ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ(٧)

مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ -أَيْضًا- قَوْلُ الآخر:

نعْمَ الْفَتَاةُ فَتَاةً هِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ \*\*\* رَدَّ التَّحِيَّةِ نُطْقاً أَوْ بإيـمَاء (^)».

هَذَا، وَإِنَّ الْحَدِيثُ الأُوَّلُ: «نعْمَ الْمَنيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مَنيحَةً» يَحْتَمِلُ وَجْهاً آخرَ مِنَ الْقِيَاسِ، هُوَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ "نِعْمَ" فِي الْحَدِيثِ مُضْمَراً، وَ"الْمَنِيحَةُ" الْمَوْصُوفَةُ بِمَا ذُكِرَ هِيَ

<sup>(</sup>١) ) سورة النمل من الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، من الآية:٣٣.

<sup>(</sup>٣) أي: في الحال.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص:٥١ من البحث.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه، ص:٥٠٠ من البحث.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، ص:٥١١ من البحث.

<sup>(</sup>٨) البيت من البسيط، وقائله مجهول، وهو في: المغني٢/١٣٢، وهمع الهوامع٥/٣٥، والأشموني٢٠٣/٢، والدرر اللوامع١١٢/٢.

الْمَحْصُوصُ بِالْمَدْحِ، وَ"مَنِيحَةً" تَمْيِيزٌ تَأَخَّرَ عَنِ الْمَحْصُوصِ؛ وَبِهَذَا لاَ يَكُونُ فِيهِ شَاهِدٌ لِلْمُحَالَفَةِ. (١)

### التَّعْقِيبُ:

يُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ فَاعِل "نعْمَ وَبئسَ" الظَّاهِر وَتَمْييزهِ، فِيهِ خِلاَفٌ:

- مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَابْنُ السَّرَّاجِ وَالسِّيرَافِيُّ مُحَنَّجِينَ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَكْفِي عَنِ الآخرِ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا بَيَانُ الْجَنْس؛ فَلاَ دَاعِيَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.

-وَأَجَازَ ذَلِكَ الْمُبَرِّدُ وَأَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ؛ وَاحْتَجَّا بِأَنَّ ذِكْرَ الْفَاعِلِ الظَّاهِرِ وَالتَّمْيِيزِ مُبَالَغَةٌ فِي الْبَيَانِ وَالتَّأْكِيدِ.

وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْئَيْن:

أَانَّ الْقُوْلَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاعِلِ "نِعْمَ وَبِئْسَ" الظَّاهِرِ وَتَمْييزِهِ، لَيْسَ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ فَقَطَّ، بَلْ تَابَعَهُ فِي ذَلِكَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَالسِّيرَافِيُّ، وَبِهَذَا يَنْدَفِغَ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَالسِّيرَافِيُّ، وَبِهَذَا يَنْدَفِغَ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ فِي (الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ (۲):

وَمَعْ ظُهُورِ الْسَفَاعِلِ التَّمْيِسِيزَ دَعْ \*\*\* فِي رَأْيِ عَمْرُو وَهُوَ فِي ذَا لَمْ يُطعْ فَقَوْلُهُ: "لَمْ يُطَعْ" يَنْفِي وُجُودَ مُتَابِع لِسيبَوَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي قَبْلَ زَمَنِ النَّاظِم، وَهَذَا مَا لَمْ يَحْصُلْ؛ إِذْ تَابَعَهُ ابْنُ السَّرَّاجِ وَالسِّيرَافِيُّ؛ لِذَا فَلَوْ قَالَ: "لاَ يُطَعْ" عَلَى التَّصِيحَةِ لِمَنْ بَعْدَهُ لَكَانَ أَقْوَمَ مَعْنَى، وَأَعْدَلَ حُكْماً، وَلاَ يُخِلُّ فِي الْوَزْنِ شَيْئاً. عَلَى التَّصِيحَةِ لِمَنْ تَابَعَهُ؛ لأَنَّ فِيهِمَا بَيْنَ فَاعِلِ "نعْمَ" وَهُو "الْمَنيحَةُ" فِي الْحَدِيثِ الأَوَّل، وَ"الرَّجُلُ فِي الْحَدِيثِ النَّانِي، جَمْعاً بَيْنَ فَاعِلِ "نعْمَ" وَهُو "الْمَنيحَةُ" فِي الْحَدِيثِ الأَوَّل، وَ"مِنْ رَجُل فِي الْحَدِيثِ النَّانِي. وَعَيْنَ تَمْييزِهِ، وَهُو الْمَنيحَةُ" فِي الْحَدِيثِ الأَوَّل، وَ"مِنْ رَجُل فِي الْحَدِيثِ النَّانِي. وَعَيْنَ عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ مَالِكٍ وَعَلَى مَذْهَبِ الْمُبَرِّدِ وَالْفَارِسِيِّ فَإِنَّ الْحَدِيثِيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ مَالِكٍ وَعَلَى مَذْهَبِ الْمُبَرِّدِ وَالْفَارِسِيِّ فَإِنَّ الْحَدِيثِيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ مَالِكٍ وَشُرَّاحُ (صَحِيح الْبُخَارِيِّ).

وَالرَّاجِحُ فِي نَظُرِ الْبَحْثِ - جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاعِلِ "نَعْمَ وَبَعْسَ" الظَّاهِرِ وَتَمْييزِهِ؛ لِمَا يَلِي:
- لِوُجُودِ شَوَاهِدَ أُخْرَى غَيْرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَهِيَ لاَ ضَرُورَةً فِيهَا، وَلاَ تَحْتَمِلُ
أَوْجُهاً أُخْرَى مِنَ الإعْرَابِ.

لِمَا فِي هَذَا الأُسْلُوبِ مِنْ تَوكِيدٍ وَبَيَانٍ مُوَافِقَيْن لِلْبَلاَغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.
 وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: إرشاد الساري٦٦/٦٣، ٦٤.

<sup>.11. 2/7 (7)</sup> 

الْمَبْحَثُ التَّانِي: إضَافَةُ مَعْمُولِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُضَافُ مَعْمُولُ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ. (١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ إِضَافَةُ مَعْمُولِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ بِلاَ ضَرُورَةٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ صِفَةِ الدَّجَّالِ -: «....رَجُلُّ أَحْمَرُ، جَسِيمٌ، ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ عَيْنَهُ عَنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عَنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ....»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَأْتِي الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ مَعَ مَعْمُولِهَا فِي صُورٍ كَثِيرَةٍ، أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً(٣)، وبَعْضُهُمْ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ(٩).

وَهُنَاكَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ -وَهِيَ الْمَعْنيَّةُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ- اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا، وَهِيَ: أَنْ تَتَجَرَّدَ الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ مِنْ "اَلْ"، وَمَعْمُولُهَا مُضَافٌ لِضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ، نَحْوُ: "زَيْدٌ حَسَنُ وَجُهِهِ، فَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ (٢):

الْمَدْهَبُ الْأُوّلُ: يَرَى جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ جَائِزَةٌ فِي الضَّرُورَةِ عَلَى قُبْحِ (٧)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ: "حَسَنَةُ وَجْهِهَا"، شَبَّهُوهُ بِــ "حَسَنَةِ الْوَجْهِ"، وَهُوَ مِنْ سَبَبِ الْأَوْلُ، كَمَا كَانَ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ، وَهُوَ مِنْ سَبَبِ الْأَوْلُ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ سَبَبِ الْأَلِفِ وَاللاَّمِ» (٨).

وَقَالَ السَّيرَافِيُّ -مُوَضِّحًا وَجْهَ الرَّدَاءَةِ-: إِنَّهُ «مِنْ قِبَلِ أَنَّ فِي "حَسَنُ" ضَمِيراً يَرْتَفِعُ بِهِ، يَعُودُ إِلَى "زَيْدٍ"؛ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا إِلَى الضَّمِيرِ الَّذِي فِي الْوَجْهِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ كَانَ: "زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهُهُ"

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ١٩٩/١، وشرح الكافية ٣٠٤/٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأنبياء، باب $(\lambda)$ ، ح(13)

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف٥/٥٠٠، وشرح الألفية/ للمكناسي ١٦٣/٢، وشرح الأشمون٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب٤/٩٥١، هامش رقم(١).

<sup>(</sup>٥) شرح الألفية/ للمكناسي ١٦٣/٢، وشرح الأشموني ٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل٩٦/٣، وشرح الكافية٤/٣، ٥، والارتشاف٥٣٥٥، وشرح الأشمون١٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ١٠٧٨/٢.

<sup>(</sup>٨) الكتاب ١٩٩/١.

وَالْهَاءُ تَعُودُ إِلَى زَيْدٍ، فَنَقَلْنَا هَذِهِ الْهَاءَ بِعَيْنِهَا إِلَى "حَسَنُ" فَجَعَلْنَاهَا فِي حَالِ رَفْعٍ؛ فَاسْتَكَنَتْ فِيهِ، فَلاَ مَعْنَى لِإعَادَتِهَا»(١).

رَدَّ الرَّضِيُّ هَذَا التَّعْلِيلَ قَائِلاً: «ولَيْسَ اسْتِقْبَاحُهَا لأَجْلِ اجْتِمَاعِ الضَّمِيرَيْنِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، ولَيْسَتْ بقَبيحَةٍ، كَمَا فِي "رَجُلٌ ضَارِبٌ أَبَاهُ"»(٢).

وَرَأَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ أَتَّهُمْ: «... شَرَعُوا فِي الإِضَافَةِ لِقَصْدِ التَّخْفِيفِ، فَتَقْتَضِي الْحِكْمَةُ أَنْ يَبْلُغَ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ، وَيَقْبُحُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى أَهْوَنِ التَّخْفِيفَيْنِ، أَعْنِي: حَذْفَ التَّنْوِينِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لُقْصَى مَا يُمْكِنُ، وَيَقْبُحُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى أَهْوَنِ التَّخْفِيفَيْنِ، أَعْنِي: حَذْفَ التَّنُوينِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لَأَعْظَمِهِمَا مَعَ الإِمْكَانِ، وَهُوَ حَذْفُ الضَّمِيرِ مَعَ الإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا اسْتَكَنَّ فِي الصِّفَةِ»(٣).

مِنْ شَوَاهِدِ مَجِيءِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ مُجَرَّدَةً مِنْ "اَلْ"، وَمَعْمُولُهَا مُضَافٌ لِضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ، قَوْلُ الشَّمَّاخِ(٤):

## أَقَامَتْ عَلَى رَبْعَيْهِمَا جَارَتَا صَفَا \*\*\* كُمَيْتَا الأَعَالِي جَوْنَتَا مُصْطَلاًهُمَا(٥)

وَوَحْهُ الاِسْتِشْهَادِ أَنَّ "جَوْنَتَا" مُثَنَّى صِفَةٌ بِمَنْزِلَةِ "حَسَنَتَا"، وَقَدْ أُضِيفَ إِلَى "مُصْطَلاَهُمَا"، وَهِي بِمَنْزِلَةِ "وُجُوهِهِمَا"، فَالضَّمِيرُ فِي وَهِي بِمَنْزِلَةِ "وُجُوهِهِمَا"، فَالضَّمِيرُ فِي المُصْطَلاَهُمَا" عَائِدٌ إِلَى "جَارَتَا صَفَا"، أَعَادَهُ بَعْدَ إِسْنَادِ الصِّفَةِ إِلَيْهِ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ رَدِيئاً عَلَى المُصْطَلاَهُمَا عَائِدٌ إِلَى "جَارَتَا صَفَا"، أَعَادَهُ بَعْدَ إِسْنَادِ الصِّفَةِ إِلَيْهِ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ رَدِيئاً عَلَى مَذْهَب جُمْهُور الْبَصْرِيِّين. (٢)

وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ إِلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي "مُصْطَلاَهُمَا" لِـــ"الأَعَالِي"؛ إِذْ هُوَ جَمْعٌ فِي مَعْنَى الْمُثَنَّى؛ لأَنَّهُ لِلْجَارِيَتَيْنِ إِلاَّ أَعْلَيَانِ، وَإِنَّمَا جُمِعَا بِمَا حَوْلَهُمَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الكتاب ١ / ٩٩ هامش (١).

<sup>(</sup>۲) شرح الكافية ۳/۵، و.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) **الشمّاخ هو**: معقل بن ضرار بن سنان، من الشعراء المخضرمين، ومن الطبقة الثالثة من فحول الجاهليين، وهو من أوصف الشعراء للقوس والحمر. ينظر: طبقات فحول الشعراء ١٢٣/١، والشعر والشعراء ١٥/١٦.

<sup>(°)</sup> البيت من الطويل، في: ديوانه، ص:٧٠٦، ٣٠٨، والكتاب ١٩٩/١، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ١٧/١، وشرح المفصل ١١٤/٤، وشرح التسهيل ٩٩/٣، وشرح الكافية ٢٦٤/٢، ٣/٥٠٥، وبلا نسبة في: البسيط/ لابن أبي الربيع ١١٠٠/٢. الربعان: الدار والمنزل. الصفا: الصخر الأملس. والجارتان: هما الأثفيتان. الكميت: اللون بين السواد والحمرة. الجونة: السواد. المصطلى: موضع احتراق النار. ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٦٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٦٠، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٨/١، وشرح المفصل١١٤/١، ١١٥،

"جَوْنَتَا مُصْطَلَى الأَعَالِي"، فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ ضَمِيرٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمُسْتَكِنُّ فِي "جَوْنَتَا"، فَهُو كَقَوْلِهِمْ: "حَسَنُ وَجْهِ الأَخ، قَبيحُ فِعْلُهُ".(١)

رَدَّ ابْنُ مَالِكِ عَلَى الْمُبَرِّدِ بِقَوْلِهِ: «وَزَعَمَ الْمُبَرِّدُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى "الأَعَالِي"، وَجَاءَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ؛ لأَنَّ "الأَعَالِي" جَمْعٌ فِي اللَّفْظِ، مُثَنَّى فِي الْمَعْنَى، كَمَا يُقَالُ: "قُلُوبُكُمَا نَوَّرَهُمَا اللهُ"، وَهَذَا صَحِيحٌ فِي الإسْتِعْمَالِ، مُنَافِرٌ لِلْمَعْنَى؛ لأَنَّ مُصْطَلَى الأَثْفِيَّةِ: أَسْفَلُهَا، فَإِضَافَتُهَا اللهُ"، وَهَذَا صَحِيحٌ فِي الإسْتِعْمَالِ، مُنَافِرٌ لِلْمَعْنَى؛ لأَنَّ مُصْطَلَى الأَثْفِيَّةِ: أَسْفَلُهَا، فَإِضَافَتُهَا إلَى اللهُ إلَيْهِ، وَأَسْفَلُ الشَّيْءِ لاَ يُضَافُ إلَى أَعْلاَهُ، وَلاَ أَعْلاَهُ إلَى اللهُ أَسْفَلُ وَأَعْلَى»(٢).

وَرَدَّ عَلَيْهِ -أَيْضاً- الرَّضِيُّ بقَوْلِهِ: «وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُبَرِّدُ تَكَلُّفُ، وَالظَّاهِرُ مَعَ سِيبَوَيْهِ»(٣).

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَرَى الْمُبَرِّدُ أَنَّ هَذِهِ الإِضَافَةَ لاَ تَجُوزُ؛ لأَنَّهَا شَبِيهَةٌ بِإِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسهِ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ.(٤)

ردَّ عَلَيْهِ الرَّضِيُّ بِقَوْلِهِ: «فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أُضِيفَ "حَسَنُ" إِلَى "وَجْهِ"، وَهُوَ هُوَ فِي الْمَعْنَى، فَذَلِكَ إِنَّمَا مَنَعَهُ مَنْ مَنَعَ فِي الإِضَافَةِ الْمَحْضَةِ، وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى مَا قَالَ أَلاَّ تُضَافَ الصِّفَةُ إِلَى مَا هُو فَاعِلُهَا فِي الْمَعْنَى أَصْلاً، وَهُو مَعْلُومُ الإسْتَحَالَةِ،...وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أُضِيفَ الصِّفَةُ إِلَى مَا هُو فَاعِلُهَا فِي الْمَعْنَى أَصْلاً، وَهُو مَعْلُومُ الإسْتَحَالَةِ،...وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أُضِيفَ الصِّفَةُ إِلَى مَا هُو فَاعِلُهَا فِي الْمَعْنَى أَصْلاً، وَهُو مَعْلُومُ الإسْتَحَالَةِ،...وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أُضِيفَ الصِّفَةُ إِلَى مَا هُو فَاعِلُهَا فِي الْمَعْنَى أَصْلاً، وَهُو مَعْلُومُ الإسْتَحَالَةِ،...وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أُضِيفَ "حَسَنُ" إِلَى "وَجْهِ" الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ رَاجِعِ إِلَى صَاحِبِ "حَسَنِ"، فَكَأَنَّكَ أَصَفَتَ "حَسَنًا" إِلَى ضَمِيرِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لُو امْتَنَعَ لامْتَنَعَ فِي "حَسَنًا" إِلَى ضَمِيرِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لُو امْتَنَعَ لامْتَنَعَ لامْتَنَعَ فِي الْمَحْضَةِ –أَيْضًا – وَقَدْ قِيلَ فِيهَا: "وَاحِدُ أُمِّهِ"، وَ"عَبْدُ بَطْنِهِ"، وَ"صَدْرُ بَلَدِهِ"، وَ"صَدْرُ بَلَدِهِ"، وَاصَدْرُ بَلَدِهِ"، وَتَحْو ذَلِكَ »(٥).

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ حَائِزٌ فِي النَّثْرِ وَالشِّعْرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّخْفِيفِ بحَذْفِ التَّنُوين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: تحصيل عين الذهب، ص:١٦٠، وشرح المفصل٤/١١٥ وشرح الكافية٢٦٥/٢، ٣٠٥٥.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل۳/۹۹.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٣/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) هذا المذهب مفهوم من حصره الأوجه الجائزة في غيره، و لم يقيده بالضرورة. ينظر: المقتضب١٥٩/٤، وشرح التسهيل٩/٣). التسهيل٩/٣، والارتشاف٥/٣٥، وشرح الأشموني١٢/٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية ٥٠٤/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية٣/٥٠٤.

رَجَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ؛ لِوُرُودِ شَوَاهِدَ لَهُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ(١) وَوَصَفَ ابْنُ مَالِكٍ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ بِالْقِلَّةِ، وَأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْتَنِعَةٍ، خِلاَفَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَصْرِيُّونَ.(٢)

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ يُخَالِفُهُ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ؛ لأَنَّ فِيهِ إِضَافَةَ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ "أَعْوَرُ" إِلَى مَعْمُولِهَا الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ "عَيْنِهِ"، وَهَذَا مُمْتَنعٌ عِنْدَهُمْ - فِي النَّثْر مُطْلَقاً، وَحَائِزٌ لِضَرُورَةٍ عَلَى قُبْح.

فِي حِينَ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ؛ لأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ ذَلِكَ فِي النَّثْرِ وَالشِّعْرِ.

أَمَّا الشُّرَّاحُ فَقَدْ نَظَرُوا إِلَى هَذَا الْحَديثِ مِنْ نَاحِيَةِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، أَوْ إِضَافَةِ الصَّفَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، أَوْ إِضَافَةِ الصَّفَةُ الصَّفَةُ، وَهِيَ الْمُضَافُ، وَالْعَيْنُ الْمُوصُوفُ، وَهِيَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ. وَالْعَيْنُ الْهُوصُوفُ، وَهِيَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ.

وَمِثْلُ هَذِهِ الإِضَافَةُ يُجِيزُهَا الْكُوفِيُّونَ، وَيَمْنَعُهَا الْبَصْرِيُّونَ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا أُوَّلُوهُ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الدَّمَامِينِيُّ: «(أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى) اعْلَمْ أَنَّ الزَّجَّاجَ وَمُتَأْخِرِي الْمَغَارِبَةِ ذَهَبُوا إِلَى هَذَا يَقُولُ الدَّمَامِينِيُّ: «(أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى) اعْلَمْ أَنَّ الزَّجَّاجَ وَمُتَأْخِرِي الْمَغَارِبَةِ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ السَّمَاعِ مِنَ الْعَرَبِ، فَلاَ أَنَّهُ لاَ يُتْبَعُ مَعْمُولُ الصِّفَةِ الْمُشْبَهَةِ بِصِفَةٍ، مُسْتَندِينَ فِيهِ إِلَى عَدَمِ السَّمَاعِ مِنَ الْعَرَبِ، فَلاَ يُقَالُ: "زَيْدُ حَسْنُ الْوَجْهِ الْمُشْرِقِ" بِجَرِّ "الْمُشْرِقِ"، عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْوَجْهِ، وَعَلَّلَ بَعْضُهُمُ الْمَنْعِ بِأَنَّ مَعْمُولَ الصِّفَةِ لَمَّا كَانَ سَبَبًا غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ أَشْبَهُ الضَّمِيرَ؛ لِكُوْنِهِ أَبَداً مُحَالاً عَلَى الْمُغْنِي): الْمُغْنِي وَرَاجِعاً إِلَيْهِ، وَالضَّمِيرُ لاَ يُنْعَتُ، فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (الْمُغْنِي): الْأُوّلِ، وَرَاجِعاً إِلَيْهِ، وَالضَّمِيرُ لاَ يُنْعَتُ، فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (الْمُغْنِي): ويُشْكِلُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ "أَعْورُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى".

قُلْتُ: خَرَّجَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ "الْيُمْنَى" خَبَرُ مُبْتَدَإ مَحْذُوفٍ، لاَ صِفَةً لِــ "عَيْنِهِ"، وَكَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ: "أَعْوَرُ عَيْنهِ"، قِيلَ: "أَعْوَرُ عَيْنهِ"، قِيلَ: "الْيُمْنَى"، أَيْ: هِيَ الْيُمْنَى "٣).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى)كَذَا هُوَ بِالإِضَافَةِ، وَ(عَيْنِهِ) بِالْجَرِّ لِلأَكْثَرِ، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَتَقْدِيرُهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ: عَيْنِ صَفْحَةِ وَجْهِهِ الْيُمْنَي.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل٩٦/٣، وشرح الأشموني١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٩٧٠.

وَرَوَاهُ الْأَصِيلِيُّ: (عَيْنُهُ) بِالرَّفْعِ، كَأَنَّهُ وَقَفَ عَلَى وَصْفِهِ: (إِنَّهُ أَعْوَرُ)، وَابْتَدَأَ الْخَبَرَ عَنْ صِفَةِ عَيْنه، فَقَالَ: (عَيْنُهُ كَأَنَّهُ كَذَا) وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: "عَيْنُهُ كَأَنَّ عَيْنَهُ"، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُفِعَ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي: (أَعْوَرُ) الرَّاجِعِ عَلَى الْمَوْصُوفِ، وَهُوَ بَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ.

وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ بِالصِّفَةِ، كَمَا تُرْفَعُ الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ؛ لأَنَّ (عَيْنُهُ) مُرْتَفِعَةً بِالإِبْتِدَاءِ وَمَا بَعْدَهَا (أَعْوَرَ) لاَ يَكُونُ نَعْتًا إِلاَّ لِمُذَكَّرٍ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ: (عَيْنُهُ) مُرْتَفِعَةً بِالإِبْتِدَاءِ وَمَا بَعْدَهَا الْخَبَرُ»(۱).

### التَّعْقِيبُ:

بَعْدِ دِرَاسَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَبَيَّنَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ مِنَ النُّحَاةِ مَنْ يُقَسِّمُ صُورَ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ مَعَ مَعْمُولِهَا قِسْمَيْنِ: حَسَنٍ، وَقَبِيحٍ، وَضَابِطُهُمْ فِي هَذَالاً):

- أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ ذُكِرَ فِيهَا الضَّمِيرُ غَيْرَ مُكَرَّر، هِيَ حَسَنَةً.
  - وَمَا تَكَرَّرَ فِيهَا الضَّمِيرُ، أَوْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا، هِيَ قَبِيحَةً.
- وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ قِسْماً ثَالِثاً، وَهُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ، وَهُوَ: مَا تَكَرَّرَ فِيهَا الضَّمِيرُ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ امْتِنَاعُهُ. (٣)

ثَانِياً: أَنَّ النُّحَاةَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ إِضَافَةِ مَعْمُولِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ الْمُجَرَّدَةِ مِنْ "اَلْ" إِلَى ضَمِير الْمَوْصُوفِ:

- فَجُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الضَّرُورَةِ فَقْطَ عَلَى قُبْحٍ.
  - وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ إِلَى عَدَم جَوَازِهِ أَلْبَتَّةَ.
  - وأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي النَّثْرِ وَالشِّعْرِ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري٢/٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الارتشاف٥/٢٥٥٣، وشرح الألفية/ للمكناسي٢/١٦٣، ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: توضيح المقاصد٣/٣٥، وشرح الأشموني٩/٣.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «أَعْوَرُ عَيْنِهِ» شَاذٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ، وَقِيَاسٌ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ.

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النُّحَاةَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي مَعْمُولِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ أَنْ يَكُونَ سَبَبِيّاً، أَيْ: أَنْ يَتَّصِلَ بِضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ لَفْظاً، نَحْوُ: "حَسَنُ الْوَجْهِ"، أَيْ: مَنْهُ.(١) الْمَوْصُوفِ لَفْظاً، نَحْوُ: "حَسَنُ الْوَجْهِ"، أَيْ: مِنْهُ.(١) وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَلاَ مَانِعَ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ إِلَى مَعْمُولِهَا الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ؛ لِعَدَمِ اللَّبْسِ؛ وَلأَنَّ ذَلِكَ لَوِ امْتَنَعَ لاَمْتَنَعَ فِي الْمَحْضَةِ - إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ؛ لِعَدَمِ اللَّبْسِ؛ وَلأَنَّ ذَلِكَ لَوِ امْتَنَعَ لاَمْتَنَعَ فِي الْمَحْضَةِ - إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْمُوفِ؛ لِعَدَمِ اللَّبْسِ؛ وَلأَنَّ ذَلِكَ لَوِ امْتَنَعَ لاَمْتَنَعَ فِي الْمَحْضَةِ - إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْمُوفِ؛ لِعَدَمِ اللَّبْسِ؛ وَلأَنَّ ذَلِكَ لَوِ امْتَنَعَ لاَمْتَنَعَ فِي الْمَحْضَةِ - إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْمُوفِ؛ لِعَدَمِ اللَّبْسِ؛ وَلأَنَ ذَلِكَ لَو امْتَنَعَ لاَمْتَنَعَ فِي الْمَحْضَةِ - وَقَدْ قِيلَ فِيهَا: "وَاحِدُ أُمِّةِ"، وَ"عَبْدُ بَطْنِهِ"، وَ"صَدْرُ بَلَدِهِ"، وَ"طَبِيبُ مِصْرِهِ"، وَتَعَدْوُ ذَلِكَ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشمون٣/٥.

## الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ "قَطُّ" فِي الإيجاب.

الْقِيَاسُ: أَنَّ "قَطُّ" تَدْخُلُ عَلَى مَا كَانَ نَفْياً لِلْمَاضِي.(١)

الْمُخَالَفَةُ: حَاءَ "قَطُّ" غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِنَفْيٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا فِي:

١- قَوْلِ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ -وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بمِنَى رَكَعَتَيْن»(٢).

٢- قَوْلِ هِرَقْلَ لأَبِي سُفْيَانَ ﷺ: «...فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟»(٣).
 الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

بِالنَّظَرِ إِلَى أَصْلِ "قَطِّ" فِي اللَّغَةِ فَإِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ "الْقَطِّ"، وَهُوَ الْقَطْعُ، يُقَالُ: "قَطَطْتُهُ"، وَهُوَ الْقَطْعُ، يُقَالُ: "قَطَطْتُهُ"، أَيْ: قَطَعْتُهُ(٤).

وَفِي الإصْطِلاَحِ "قَطُّ": ظَرْفُ يَسْتَغْرِقُ مَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ، وَهُوَ بِمَعْنَى: أَبداً (٥٠؛ لِذَا إِذَا قُلْتَ: "مَا فَعَلْتُهُ قَطُّ"، كَانَ بِمَعْنَى: مَا فَعَلْتُهُ فِيمَا انْقَطَعَ وَمَضَى مِنْ عُمْرِي (٦٠).

وَالْقِيَاسُ الْمَشْهُورُ فِي "قَطُّ" أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ بَعْدَ نَفْيِ أَوْ شِبْهِهِ، مُتَّصِلٍ بِالْمَاضِي (٧)، قَالَ الزَّجَّاجِيُّ: «قَطُّ: تَكُونُ فِي الأَمَدِ، فَتَقُولُ: "مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ"، وَلاَ تَقُعُ فِي هَذَا الْوَجْهِ إِلاَّ فِي النَّفْي، لَوْ قُلْتَ: "رَأَيْتُهُ قَطُّ"، كَانَ مُحَالاً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية ٣٠٧/٣، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:٥٦٥، وشرح الفريد/ للإسفراييني، ص:٤٣٤، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني ١٣١/٢.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحج، باب (۸٤)، ح(١٦٥٦) ١٦١/٢

وحارثة بن وهب هو: الخزاعي، أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، وأمهما بنت عثمان بن مظعون، اسمها أم كلثوم بنت حرول بن مالك الخزاعية، سكن الكوفة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٣٢٤) ٩٣/٣، ورحال صحيح البخاري، رقم (٢٨٠) ٢١٤/١، ورحال صحيح مسلم، رقم (٣٥١) ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (١) ح(٧) ٨/١.

<sup>(</sup>٤) جاء في (القاموس "ق ط ط"): «القَطُّ: القطع عامَّة أو عرضا، أو قطعُ شيء صُلْب...».

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية ٣٠٧/٣، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني ١٣١/٢، ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: درة الغواص، ص:١٧، وشرح الكافية٣٠٧/٣، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني١٣١/٢، ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية٣٠٧/٣، وشرح الفريد/ للإسفراييني، ص:٤٣٤، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني ١٢٦/٢، والنحو الوافي، ١٦٦/٢ هامش رقم (٢).

وَهِيَ فِي الْجُحُودِ عَلَى جِهَتَيْنِ: فَلَوْ قُلْتَ: "لاَ آتِيهِ قَطُّ"، كَانَ مُحَالاً؛ وَذَلِكَ أَنَّ "لاَ آتِيهِ" أَصْلُهُ غَيْرُ وَاجِب، وَعَلاَمَةُ ذَلِكَ أَتَّهُمَا لاَ يَكُونَانِ إِلاَّ جَوَاباً، فَقَوْلُكَ: "لَمْ آتِهِ"، إِنَّمَا نَفْيُ الْمُسْتَقْبَلِ، الْوَاجِب، كَقَوْلِكَ: "لَمْ قَتُولُ: "لَمْ آتِهِ"، وَ"لاَ آتِيهِ" إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ الْمُسْتَقْبَلِ، تَقُولُ: "لَمْ آتِهِ"، وَ"لاَ آتِيهِ" إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ الْمُسْتَقْبَلِ، تَقُولُ: "لاَ آتِيهِ".

وَإِنَّمَا تَدْخُلُ "قَطُّ عَلَى مَا كَانَ نَفْياً لِلْمَاضِي لاَ لِلْمُسْتَقْبَلِ ١٠٠٠.

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «إِذَا قُصِدَ عُمُومُ وَقْتِ الْفِعْلِ الْمَاضِي الْمَنْفِيِّ جِيءَ بَعْدَ نَفْيِ الْفِعْلِ بِـــ"قَطُّ" أَوْ "قَطٍ" أَوْ "قَطْ".

وَإِنْ قُصِدَ ذَلِكَ فِي الاِسْتِقْبَالِ جِيءَ بَعْدَ نَفْيِ الْفِعْلِ بِـــ"عَوْضُ" أُو "عَوْضِ" أُو "عَوْضَ"»(٣). مِنْ وُقُوعٍ "قَطُّ" بَعْدَ النَّفْيِ قَوْلُ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَلَيْهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ...»(٣).

ذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ، مِنْهُمُ: ابْنُ مَالِكِ (٤)، وَالرَّضِيُّ (٥)، وَالدَّمَامِينِيُّ (١)، إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ "قَطُّ" مِنْ دُونِ نَفْي لَفْظً وَمَعْنَى، نَحْوُ: "كُنْتُ أَرَاهُ قَطُّ"، أَيْ: كُنْتُ أَرَاهُ دَائِماً.

أَوْ مِنْ دُونِ النَّفْيِ لَفْظًا لاَ مَعْنَى (٧)، نَحْوُ قَوْلِ الرَّاجِزِ:

\*....هَلْ رَأَيْتَ اللَّذِّئْبَ قَطُّ؟\*(^)

### حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلاَمُ وَاخْتَلَطْ \*\*\* جَاؤُوا بِضَيْح......

وهو للعجاج في: ملحق ديوانه٢/٤٠٣، وشرح أبيات المغني٥/٥، والخزانة٢/١٠٩، ١١٢، وبلا نسبة في: الإنصاف ١١٣، ونتائج الفكر، ص:١٥٨، برواية "بمذق" بدلا من "بضيح"، وشرح المفصل٢/٠٤، وشرح الكافية ٣٠٧/٣، وشرح أبيات المغني٥/٨١.

<sup>(</sup>١) كتاب حروف المعاني، ص:٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل٢ /٢٢١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب (١)، ح(٣) /٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٧٣)، ح٢٥٦-(١٦٠)

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل ٢٢١/٢، ٢٢٢، وشواهد التوضيح، ص:٩٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الكافية٣/٣٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل٢/٢٢، وشرح الكافية٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٨) جزء من بيت من الرجز، والبيت الذي قبله وتمامه:

وَاسْتَشْهَدَ لَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيل)(١) بالْحَدِيثِ: «أَنَّ أُبَيّاً قَالَ: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الأَحْزَابِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: ثَلاَثاً وَسَبْعِينَ، فَقَالَ: قَطُّ»(٢)، أَيْ: مَا كَانَتْ كَذَا قَطُّ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ يُخَالِفُهُ الْقِيَاسُ فِي نَظَر جُمْهُور النُّحَاةِ، وَيُوَافِقُهُ فِي نَظَرِ الْبَعْضِ.

## وَقَدِ اخْتَلَفَ الشُّرَّاحُ مَعَ ابْن مَالِكٍ فِي تَوْجِيهِ الْحَدِيثَيْنِ:

- فَابْنُ مَالِكٍ يَرَى أَنَّهُمَا مِمَّا اسْتُعْمِلَ فِيهِ "قَطُّ" غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ بِنَفْي لَفْظاً وَمَعْنَى، وَهُوَ جَائِزُّ؛ لِوُجُودِ شَوَاهِدَ أُخْرَى، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَفِي قَوْلِهِ: (وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ) اسْتِعْمَالُ "قَطَّ" غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ بنَفْي، وَهُوَ مِمَّا خَفِي عَلَى كَثِير مِنَ النَّحْوِيِّينَ؛ لأَنَّ الْمَعْهُودَ اسْتِعْمَالُهُ الإِسْتِغْرَاقِ الزَّمَانِ الْمَاضِي بَعْدَ نَفْي، نَحْوُ: "مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَطُّ"، وَقَدْ جَاءَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ نَفْي، وَلَهُ نَظَائِرُ ١٠٠٠.

- أَمَّا الشُّوَّاحُ فَيرَوْنَ أَنَّ النَّفْيَ فِي ذَلِكَ مُقَدَّرٌ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظاً، قَالَ ابْنُ حَجَر: «...وَكَلِمَةُ "قَطُّ" مُتَعَلِّقَةٌ بمَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: "وَنَحْنُ مَا كُنَّا أَكْثَرَ مِنَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلاَ أَكْثَرَ أَمْناً"، وَهَذَا يُسْتَدْرَكُ بِهِ عَلَى ابْنِ مَالِكٍ، حَيْثُ قَالَ: اسْتِعْمَالُ "قَطُّ" غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ بالنَّفْي مِمَّا يَخْفَى عَلَى كَثِير مِنَ النَّحْوِيِّينَ، وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بدُونِ النَّفْي (٤).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «... وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ "مَا"نَافِيَةً خَبَراً لِلْمُبْتَدَإِ(°) الَّذِي هُوَ "نَحْنُ"، وَ"أَكْثَرَ" مَنْصُوباً عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ "كَانَ"، وَالتَّقْدِيرُ: "نَحْنُ مَا كُنَّا قَطُّ فِي وَقْتٍ أَكْثَرَ مِنَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلاَ آمَنَ مِنَّا فِيهِ"، وَيَجُوزُ إعْمَالُ مَا بَعْدَ "مَا" فِيمَا قَبْلَهَا إِذَا كَانَتْ بمَعْنَى "لَيْسَ"، فَكَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ خَبَر لَيسَ عَلَيْهِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ خَبَر مَا فِي مَعْنَاهُ عَلَيْهِ»(٦).

<sup>.777/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، ح(٢١٢٥)١٣٢/٥.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح، ص:١٩٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري٢/٢٥٦. وينظر: الكواكب الدراري٨/٥٥١.

<sup>(</sup>٥) لعل القسطلاني يقصد أن الجملة التي دخلت عليها "ما" هي الخبر، وإلا فإنه لا يمكن أن تكون "ما" نافية وخبرا في وقت واحد؛ لألها إذا كانت نافية فهي حرف، لا محل لها من الإعراب، وإذا كانت حبرا فهي اسم، ولا يمكن أن تكون "ما" حرفا واسما في آن واحد.

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري٤/١٧٨.

وَقَدْ جَمَعَ الطَّيْبِيُّ هَذِهِ الأَوْجُهَ فِي قَوْلِهِ: «...قَوْلُهُ: (أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ) الْجَوْهَرِيُّ: "قَطُّ": لِلْمَاضِي مِنَ الزَّمَانِ، يَقُولُ: "قَطُّ مَا فَارَقْتُكَ". "مظ": "مَا " مَصْدَرِيَّةٌ، وَمَعْنَاهُ الْجَمْعُ؛ لأَنَّ مَا لَلْمَاضِي مِنَ الزَّمَانِ، يَقُولُ: "قَطُّ مَا فَارَقْتُكَ". "مظ": "مَا " مَصْدَرِيَّةٌ، وَمَعْنَاهُ الْجَمْعُ؛ لأَنَّ مَا "مُولُ اللهِ الْفَعِلُ " يَكُونُ جَمْعاً، وَ"آمَنُهُ " عَطْفُ عَلَى "أَكْثَرُ"، والضَّمِيرُ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى "مَا"، وَ"الْوَاوُ " فِي قَوْلِهِ: "وَنَحْنُ " لِلْحَالِ، وَالْمَعْنَى: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى، وَالْحَالُ أَنَّا أَكْثَرُ أَكُوانِنَا فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ أَمْنَا، وَإِسْنَادُ الأَمْنِ إِلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَاتِ مَجَازُ.

"شف": وَعَلَى هَذَا "قَطُّ" مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ؛ لأَنَّ "قَطُّ" يَخْتَصُّ بِالْمَاضِي الْمَنْفِيِّ، وَلاَ مَنْفِيَّ هَا هُنَا، تَقْدِيرُهُ: مَا كُنَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ آمَنَهُ قَطُّ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ "مَا" نَافِيَةً خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ، وَ"أَكْثَرَ" مَنْصُوباً عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ "كَانَ"، وَالتَّقْدِيرُ: وَنَحْنُ مَا كُنَّا قَطُّ فِي وَقْتٍ أَكْثَرَ مِنَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلاَ آمَنَ مِنَّا فِيهِ.

وَيَجُوزُ إِعْمَالُ مَا بَعْدَ "مَا" فِيمَا قَبْلَهَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى: "لَيْسَ"، فَكَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ خَبَرِ "لَيْسَ" عَلَيْهِ جَازَ تَقْدِيمُ خَبَر مَا فِي مَعْنَاهُ عَلَيْهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ "وَآمَنَهُ" فِعْلاً مَاضِياً، وَضَمِيرُ الْفَاعِلِ مُضَافاً إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَضَمِيرُ الْفَاعِلِ مُضَافاً إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَضَمِيرُ الْمُفْعُولَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَيْ: وَأَمَّنَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَى حِينَئِذٍ.

أَقُولُ: هَنَا عَلَى أَنْ يَكُونَ "أَكْثَرَ" خَبَرَ "كَانَ"؛ إِذْ لاَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُعْطَفَ "وَآمَنَهُ" عَلَى "أَكْثَرَ"، وَهُوَ مُتَعَسِّفُ جدّاً، وَالْوَجْهُ هُوَ الأَوَّلُ»(١).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ -عَنِ الْحَدِيثِ الآخرِ: «فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟»-: «...اسْتُعْمِلَ "قَطُّ" بِغَيْرِ أَدَاةِ النَّفْي، وَهُو نَادِرُ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ: "صَلَّيْتُ أَكْثَرَ مَا كُنَّا قَطُّ وَرَامَنَهُ رَكَعَتَيْنِ"، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّفْيَ مُضَمَّنٌ فِيهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ، أَوْ لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ قَطُّ »(٢).

<sup>(</sup>١) شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح٣/١٩٥، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٧/١. وينظر: الكواكب الدراري ٦/١ه، وإرشاد الساري ١٠٧/١.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا مَضَى أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَشْهُورَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنَّهُ لاَ يُسْتَعْمَلُ "قَطُّ" إِلاَّ بَعْدَ مَاض مَنْفِيٍّ.

وَأَمَّا اَسْتِعْمَالُهُ مِنْ دُونِ النَّفْيِ فَأَجَازَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، مِنْ ذَلِكَ الشَّوَاهِدُ السَّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ الشَّوَاهِدُ السَّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ (عُقُودُ الزَّبَرْجَدُ)، وَهِيَ: (الصَّحِيحَيْن)، وَهِيَ:

١- «فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٢ حَدِيثُ جَابِرٍ ﴿ هُمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ »(٣).

٣- حَدِيثُ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ ﴿ عَنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: «...فَقَامَ بِنَا كَأَطُولَ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ مَا سَجَدْنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ» (٤).

وَقَدْ أُوِّلَ ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ:

١ - أَنَّ اسْتِعْمَالَ "قَطُّ" مِنْ دُونِ نَفْي وَشِبْهِهِ نَادِرٌ وَشَاذٌّ، وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ.

٢ - أَنَّ النَّفْيَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُقَدَّرٌ.

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ "قَطُّ" لاَ يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ بَعْدَ نَفْيِ أَوْ شِبْهِهِ؛ لِمَا يَأْتِي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: ۱/۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(١٢٦٣٥) ١٥٨/٣ ، من حديث أنس هد. قال المحقق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(٣٢١/٣(١٤٤٨٢)، من حديث حابر بن عبد الله ﷺ. قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث في: المستدرك على الصحيحين، كتاب الكسوف، ح(١٢٣٠) ٤٧٨/١. وسمرة بن جندب هو: ابن هلال، الفزاري، أبو سعيد، من علماء الصحابة، روى عنه ابنه سليمان، وتوفي في أول سنة ستين (٦٠هـ). ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ١٧٤/٣، وسير أعلام النبلاء ١٨٣/٣.

- أَنَّ اسْتِعْمَالَ "قَطُّ" مَعَ نَفْيٍ أَوْ شِبْهِهِ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ،
   وَالْقِيَاسُ يَكُونُ عَلَى الأَكْثَر.
- ب أَنَّ أَدِلَّةَ الْمُجِيزِينَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ فيهَا مُقَدَّراً، وَالدَّلِيلُ إِذَا احْتَمَلَ بَطُلَ
   الإسْتِدْلاَلُ بهِ.
  - وَيُسْتَدْرَكُ عَلَى مَا سَبَقَ بأَنَّ "قَطُّ" وَرَدَتْ فِي كَلاَم الْعَرَب بعِدَّةِ لُغَاتٍ (١)، هِيَ:
    - ١ "قَطُّ" بِفَتْحِ الْقَافِ مَعَ تَشْدِيدِ الطَّاءِ الْمَضْمُومَةِ ٢٠.
      - ٢ "قَطُ"، بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الطَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ(٣.
      - ٣- "قَطْ" بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَسْكِينِ الطَّاءِ الْمُحَفَّفَةِ(٤).
        - ٤ "قُطُّ" بضم الْقَافِ وضم الطَّاء الْمُشكَّدَةِ. (٥)
        - ٥- "قُطُ" بضم الْقَافِ وَضَم الطَّاء الْمُخَفَّفَةِ. (١)
        - ٦- "قَطِ" بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الطَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ. (٧)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب الأسماء واللغات/ للنووي٢/٩٥، (الجزء الثابي من القسم الثابي).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب ۲۸٦/۳، وشرح التسهيل ۲۲۲/۲، وشرح الكافية ۳۰۸/۳، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني .۱۳۲/۲

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل ٢٢٢/٢، وشرح الكافية ٣٠٨/٣، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل ٢٢٢/٢، وشرح الكافية ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل ٢٢٢/٢.

الْبَابُ الثَّانِي: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ التَّصْرِيفِيِّ. وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الإِعْلاَلِ وَالإِبْدَالِ. وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إعْلاَل الْوَاو ياءً.

الْقِيَاسُ: أَنَّ الْوَاوَ تُقْلَبُ يَاءً إِذَا تَطَرَّفَتْ بَعْدَ كَسْرَةٍ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ قَلْبُ الْوَاوِ الْمُتَطَرِّفَةِ يَاءً، وَلَيْسَتْ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ أَنس فَيَّ ( ﴿ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً، فَأَرْسَلَني يَوْما لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَالله لاَ أَذْهَبُ -وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ الله عَلَيْ فَي لَعْبُونَ فِي السُّوق، فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْ قَدْ فَخَرَجْتُ، حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوق، فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْ قَدْ قَبَضَ بِهَ فَي السُّوق، فَقَالَ: يَا أُنيْسُ، أَذَهُبْتَ قَبْضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنيْسُ، أَذَهُبْتَ حَيْثُ أَمَرُ ثُكَ إِلَهُ الله ﴾ (٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

تُقْلَبُ الْواَوُ يَاءً إِذَا تَطَرَّفَتْ بَعْدَ كَسْرَةٍ، نَحْوُ: "دَاعِي"، أَصْلُهُ: "دَاعِوْ"، وَنَحْوُ: "رَضِيَ وَقَوِيَ"، أَصْلُهُمَا "رَضِوَ، وَقَووَ؛ لأَنَّهُمَا مِنَ الرِّضْوَانِ وَالْقُوَّةِ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً؛ لِتَطَرُّفِهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ (٣). وَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ الْوَاوِ الْمُتَطَرِّفَةِ تَاءُ التَّأْنِيثِ أَوِ الأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ فَإِنَّهَا تُقْلَبُ -أَيْضًا- يَاءً؛ «لَأَنْ كُلاً مِنْ تَاء التَّأْنِيثِ، وَزِيَادَتَيْ "فَعْلاَنَ" كَلِمَةٌ تَامَّةُ، فَالْوَاقِعُ قَبْلَهَا أَخِرُ فِي التَّقْدِيرِ، فَعُومِلَ مُعَامَلَةَ الآخِر حَقِيقَةً (٤)، وَمِثَالُ ذَلِكَ: شَجِيَةً، وَشَجِيَانِ، فَأَصْلُهُمَا: شَجِوَةً، وَشَجِوانِ.

وَلِذَلِكَ حُكِمَ عَلَى قُلْبِ الْوَاوِ الْمُتَطَرِّفَةِ يَاءً إِذَا لَمْ يُكْسَرْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُ شَاذُّ، (٥) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: صُبْيَانٌ -بِضَمِّ الصَّادِ، وَكَسْرِهَا(٢)- وَصِبْيَةٌ، وَصُبْيَةٌ -بِضَمِّ الصَّادِ، وَكَسْرِهَا(٧)- وَالْقِيَاسُ فِيهَا: "صُبُّوَانٌ، وَصِبْوَانٌ، وَصِبْوَةٌ، وَصُبُوةٌ" بِتَصْحِيحِ الْوَاوِ وُجُوباً؛ لأَنَّهَا عَلَى الرَّغُمِ مِنْ تَطَرُّفِهَا فِيهَا: "صُبُّوقَةٍ بِكَسْرَةٍ، فَلَمَّا قُلِبَتْ يَاءً، مَعَ عَدَم اسْتِيفَاء شُرُوطِ الْقَلْب، عُدَّ ذَلِكَ شَاذَاً.

وَقَدْ ذُكِرَ لِهَذَا الشُّذُوذِ مُسَوِّغَانِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ الْوَاوَ قُلِبَتْ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ يَاءً؛ لِلْكَسْرَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لأَنَّ السَّاكِنَ الْمُلاَصِقَ لَهَا لاَ يُعْتَدُّ بهِ؛ لأَنَّهُ حَاجزٌ غَيْرُ حَصِين؛ لِضَعْفِهِ بالسُّكُونِ.(^)

الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا آثَرُوا الْيَاءَ عَلَى الْوَاوِ؛ لِخِفَّتِهَا؛ وَأَنَّهُمْ لَمْ يُرَاعُوا قُرْبَ الْكَسْرَةِ. (٩)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن عقيل ٢١٩/٤، وشرح الأشموني ٣٠١/٤، ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الفضائل، باب (۱۳)، ح٥٤-(۲۳۱، ۱۸۰٥/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ابن عقيل ٢١٩/٤، وشرح الأشموني ٣٠٢، ٣٠١،

<sup>(</sup>٤) شرح الأشموني ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النهاية (ص ب ١)، وشرح الأشموني ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب ٢٢١/١، واللسان (ص ب ١)٤٥٠/١٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: السابقان أنفسهما.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب ١٥٣/١، ٢٢١، واللسان (ص ب ١)٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر: اللسان (ص ب ١)٤٥٠/٤.

احْتَارَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (لِسَانِ الْعَرَبِ) (١) الْمُسَوِّغَ الأَوَّلَ بِقَوْلِهِ: «وَالأَوَّلُ أَحْسَنُ».

التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

اًنَّ الْقِيَاسَ فِي جَمْع "صَبَيًّ": "صِبْوَةٌ، وَصِبْوَانٌ"، بتَصْحِيح الْوَاو؛ لِعَدَم انْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا. وَوَأَنَّ "صِبْيَةً وَصِبْيَاناً" بِقَلْبَ الْوَاوِ يَاءً شَاذٌّ؛ لِعَدَم انْكِسَارِ مَا قَبْلَ الْوَاوِ الأَصْلِيَةِ الْمُتَطَرِّفَةِ. وَلَكِنَّ هَذَا الشُّذُوذَ حَاصِلٌ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْإِسْتِعْمَالُ فَهُو الْمُطَّرِدُ الْأَكْثُو، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (٣): «الصِّبْوَةُ، وَالصِّبْيَةُ، جَمْعُ "صَبِيٍّ"، وَالْوَاوُ الْقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَتِ الْيَاهُ الْبَيْدِ (٣).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّاذَّ هُنَا هُوَ الأَفْصَحُ.

وَقَدْ ۚ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِهِمْ "صِبْوَةً، وَصِبْيَةً" عَلَى أَنَّهُمَا مُسْتَعْمَلاَنِ، مِنْ دُونِ بَيَانِ الأَكْثَر اسْتِعْمَالاً.(٤)

وَقِيلَ: هَذِهِ لُغَةٌ أُخْرَى فِي تِلْكَ الْكَلِمَةِ، قَالَ الْخَلِيلُ: «وَالصِّبْوَةُ: جَمَاعَةُ الصَّبِيِّ، وَالصِّبْيَةُ لُغَتَانِ بِمَعْنَى»(٦). وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: «الصِّبْوَةُ وَالصِّبْيَةُ لُغَتَانِ بِمَعْنَى»(٦).

وَيَرَى الْأُشْمُونِيُّ أَنَّ فِيهَا وَجْهاً آخَرَ، هُو َ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْوَاوِ سَاكِناً، وَالسَّاكِنُ غَيْرُ حَصِينٍ، أُعِلَّتِ الْوَاوُ يَاءً؛ اكْتِفَاءً بِأَحَدِ جُزْأَي الْعِلَّةِ، وَهَذَا مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَأَمَّا "صِبْيَةٌ وَصِبْيَانٌ " -بكَسْرِ الصَّادِ- فَسَهَّلَ أَمْرَهُ وُجُوذُ الْكَسْرَةِ، وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاوِ سَاكِنٌ، وَهُو حَاجِزٌ غَيْرُ حَصِينٍ»(٧).

وَأَمَّا "صُبْيَةٌ وَصُبْيَانٌ" -بضم ً الصَّادِ - فَلاَّنَهُمْ جَنَحُوا إِلَى الْيَاء لِخِفَّتِهَا؛ «وَلِعِلْمِهِمْ الْيُضَا - أَنْ الْبَدَلَ مِنَ الْوَاوِ لَمْ يَكُنْ عَنِ اسْتِحْكَامِ عِلَّةٍ؛ فَيُعَاوِدُوا اَلاَّصْلَ لِزَوَالِهَا، فَلَمَّا تَصَوَّرُوا ضَعْفَ سَبَبِ الْقَلْبَ قَنَعُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْعُدُولِ إِلَى جَهَةِ الْيَاء، فَقَالُوا: "صُبْيَانٌ وَصُبْيَةٌ"، حَتَّى كَأَنَّ قَائِلاً قَالَ لَهُمْ: هَلاَ لَمَّا زَالَتِ الْكَسْرَةُ رَاجَعْتُمُ الْوَاوَ؟ فَقَالُوا: أَوَ كَانَ الْقَلْبُ إِنَّمَا كَانَ عَنْ وُجُوبِ أَحْدَثَتُهُ الْكَسْرَةُ، حَتَّى إِذَا فَارَقْنَاهَا عَاوَدُنَا الْوَاوَ؟ إِنَّمَا كَانَ الْشَعْصَانَا» (٨). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: (ص ب ١)٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) **ابن الأثير هو**: أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد، الشيباني، الجزري، المحدث اللغوي الأصولي، من مصنفاته: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، و"جامع الأصول"، توفي سنة (٦٠٦هـ). ينظر: وفيات الأعيان ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) النهاية (ص ب ١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: القاموس (ص ب ا)، وتهذيب إصلاح المنطق/ للتبريزي، ص:٣٤٩، ودراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:٨٨.

<sup>(°)</sup> كتاب العين (ص ب و) ١٦٨/٧. وينظر: تهذيب اللغة/ للأزهري (ص ب ١) ٢٥٦/١٢، ودراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص.٨٨.

<sup>(</sup>٦) غريب الحديث ١/٩٧٥.

<sup>(</sup>٧) شرح الأشموني ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>۸) المحتسب ۱/۲۲۱.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ هَمْزَةً.

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: الْوَاوُ الْمُتَصَدِّرَةُ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ تُقْلَبُ الْوَاوُ الْمُتَصَدِّرَةُ هَمْزَةً جَوَازاً إِلاَّ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً.(١) الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ تُقْلَبُ الْوَاوِ الْمُتَصَدِّرَةِ هَمْزَةً، وَهِيَ مَفْتُوحَةٌ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسهِ»(٢).

٢ - مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: «أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً، فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، وَلَيْسَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ مَعَهُمْ مَاءً فَصَلَّوْا، فَشَكُو الْذَلِكَ إلى رَسُولُ الله ﷺ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم» (٣).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَتَ الْوَاوُ الْمُتَصَدِّرَةُ مَفْتُوحَةً فَلاَ تُقْلَبُ هَمْزَةً إِلاَّ شُذُو ذَالًا)؛ لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ، قَالَ سِيبَوَيْه: «فَأَبْدَلُوا الْهَمْزَةَ لِضَعْفِ الْوَاوِ عِوضاً لِمَا يَدْخُلُهَا مِنَ الْحَذْفِ وَالْبَدَلِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُطَّرِداً فِي الْمَفْتُوحَةِ»(°).

وَقَالَ الْمَازِنِيُّ: «وَهَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ، لَيْسَ مِمَّا يُتَّخَذُ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يُحْفَظُ نَادِراً» (١٠). وَقَالَ ابْنُ جَنِّي: «إِذَا كَانَتِ الْمَكْسُورَةُ، مَعَ ثِقَلِ الْكَسْرَةِ، غَيْرَ مُطَّرِدٍ فِيهَا الْهَمْزُ، فَالْمَفْتُوحَةُ لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ يَجبُ أَنْ لاَ تُهْمَزَ، فَمِنْ هُنَا كَانَ شَاذًاً».(٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٢٠/٤، وشرح المفصل٥/٣٥٧، وشرح الكافية الشافية٤/٠٩٠، وشرح الأشموني ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب (٧)، ح(١٢/١(١٣) ١٢/١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (١٧)، ح(٥) ١٦٧/١. وقد تكرر لفظ: "أحد" في الصحيحين كثيرا.

<sup>(</sup>٣٦) البخاري، كتاب التيمم، باب (٢)، ح(٢٣٦) /٧٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٢٨)، ح١٠٩ (٣٦٧) (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نوادر أبي زيد، ص:٤٨٦، والأصول في النحو/ لابن السراج٣٠٧/٣، وشرح المفصل٥/٣٥٨، واللباب في علل البناء والإعراب٢٩٠/٢-٢٩٣، والممتع في التصريف١٥٥١، والبسيط/ لابن أبي الربيع١١٠/١، وشرح الأشموني٤/٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٤/٣٣١. وينظر: اللهجات في الكتاب، ص:٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) التصريف المطبوع مع المنصف، ص: ٢١١.

<sup>(</sup>٧) المنصف، ص: ٢١٢.

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ (١): «قَوْلُهُ: (فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ)، أَيْ: لأَنَّ الْوَاوَ الْمَفْتُوحَةَ أَحَفُّ مِنَ الْهَمْزَةِ، وَالْعُدُولُ مِنَ الأَخْفِّ إِلَى الأَتْقَل خِلاَفُ الْقِيَاسِ» (٢).

وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِبْدَالُ الْمَفْتُوحَةِ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ. (٣)

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مِمَّا شَذَّ فِي هَذَا قَوْلُهُمْ: "أَحَدُ" الْمَأْخُوذُ مِنْ "وَحَدٍ" بِفَتْحِ الْوَاوِ. (١) وَكَلَيْهِ فَإِنَّ مِمَّا شَذَ فِي هَذَا قَوْلُهُمْ: "أَحَدٍ" يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ، وَهُوَ أَنَّهُ نَوْعَانِ: وَلَكِنْ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ عَنْ "أَحَدٍ" يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ، وَهُوَ أَنَّهُ نَوْعَانِ:

١- "أَحَدُ" الْمُرَادِفُ لِــ "وَاحِدٍ".

٢ - وَ"أَحَدُ" الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ الْعَدَدِ، أَوِ الْجِنْسِ، بِمَعْنَى: "إِنْسَانٍ" أَوْ "عَالَمٍ"(٥).
 قَالَ الْفَارسِيُّ: «...إنَّ "أَحَداً" قَدِ اسْتُعْمِلَ عَلَى ضَرْبَيْن:

أَحَدَهُمَا: الَّذِي بِمَعْنَى "وَاحِدٍ"، كَقَوْلِهمْ: "أَحَدُ وَعِشْرُونَ"، وَ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٥).

وَالآخَرُ: الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْي، كَـــ"دَيَّارِ وَعَرِيبِ">(٧).

وَقَالَ ابْنُ جِنِّي: «وَقَدْ هُمِزَتِ الْوَاوُ الْمَفْتُوحَةُ، قَالُواَ: "أَحَدُ"، وَأَصْلُهُ: "وَحَدُ"، أَعْنِي: "أَحَدَ عَشْرَ" وَنَحْوَهَا، مِنْ: "أَحَدٍ وَعِشْرِينَ" إِلَى فَوْقَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "مَا بِالدَّارِ أَحَدُ"، فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيٍّ: إِنَّ الْهَمْزَةَ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ؛ لأَنَّهُ لِلْعُمُومِ، لاَ لِلإِفْرَادِ»(^).

النَّوْعُ الأَوَّلُ: يَكُونُ "أَحَدٌ" مُرَادِفاً لِــ "وَاحِدٍ" فِي مَوْضِعَيْنِ سَمَاعًا(٩):

<sup>(</sup>۱) **ابن جماعة هو**: محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز، أبو عبد الله، عز الدين، الكناني، الحموي، المصري، عالم بالأصول، والجدل، واللغة، والبيان، تلمذ على ابن خلدون، توفي سنة (۸۱۹هـ) بالقاهرة. ينظر: شذرات الذهب ۱۳۹/۷.

<sup>(</sup>۲) حاشيته على شرح الجاربردي، ضمن (مجموعة الشافية) ۲۷۱/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبدع في التصريف، ص:١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٤/٣٣١، وشرح المفصل٥/٣٥٨، ٣٥٩، وشرح الملوكي ص:٢٧٥، ودقائق التصريف ص:٢٤١، وغر: الكتاب٤/٢٤، وشرح المحافية الشافية ١٠٩١، وشرح المحاوية ابن الحاجب، خموعة الشافية) ٢٧١/١، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع٢/٥٧١، ٧٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص، الآية:١.

<sup>(</sup>V) المسائل الشيرازيات (V) ١.

<sup>(</sup>٨) المحتسب ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح ٤٣٥/١، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ للفيومي (وحد).

أَحَدُهُمَا: وَصْفُ اسْمِ اللهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِمْ: "الله هُوَ الْوَاحِدُ، وَهُوَ الأَحَدُ"؛ لإِخْتِصَاصِهِ بِالأَحَدِيَّةِ، فَلاَ يُشَرِّكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ؛ وَلِهَذَا لاَ يُنْعَتُ بِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى، فَلاَ يُقَالُ: "رَجُلُ أَحَدُ"، وَلَا تَعَالَى، فَلاَ يُقَالُ: "رَجُلُ أَحَدُ"، وَلَحُو ذَلِكَ.

وَالْمَوْضِعُ الْآخَرُ: أَسْمَاءُ الْعَدَدِ لِلْغَلَبَةِ وَكَثْرَةِ الاِسْتِعْمَالِ، يُقَالُ: "أَحَدُ وَعِشْرُونَ"، وَ"وَاحِدُ وَعِشْرُونَ"، وَ"وَاحِدُ وَعِشْرُونَ"، فَــــ"أَحَدُ" هُنَا مُرَادِفُ لِلْوَاحِدِ(١)، وَعَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ:

إِنَّمَا أَهْلُكِ جِيرَانٌ لَنَا \*\*\* إِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ أَحَدٌ(٢)

أَيْ: شَيْءُ وَاحِدٌ.

فَالْمَوْضِعُ الأَوَّلُ لاَ شَكَّ أَنَّ أَصْلَ هَمْزَتِهِ الْوَاوُ؛ لأَنَّهُ مِنَ الْوَحْدَةِ، بِمَعْنَى: الإِفْرَادِ. وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّاني فَقَدِ احْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَصْل هَمْزَتِهِ إِلَى ثَلاَّقَةِ أَقُوالِ٣٠:

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ أَصْلَهُ: "وَحَدُّ"(٤) مِنَ الْوَحْدَةِ، بِمَعْنَى: الإِفْرَادِ، قَالَ الْحَلِيلُ فِي (كِتَابِ الْعَيْنِ)(٥): «الْوَحْدُ: الْمُنْفَرِدُ، رَجُلُ وَحَدُ، وَتَوْرُ وَحَدُ، وَتَفْسِيرُ الرَّجْلِ الْوَحَدِ: الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ أَصْلُ».

وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَالُوا: "أَحَدُ"، وَأَصْلُهُ: "وَحَدُ"؛ لأَنَّهُ وَاحِدُ، فَأَبْدَلُوا الْهَمْزَةَ؛ لِضَعْفِ الْوَاوِ عِوضاً لِمَا يَدْخُلُهَا مِنَ الْحَذْفِ وَالْبَدَلِ»(٦).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: ﴿وَأَمَّا "أَحَدُ" الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْعَدَدِ فَأَصْلُهُ: "وَحَدُ"، لَكِنَّ الْبَدَلَ فِيهِ، وَفِي أَمْثَالِهِ شَاذٌ؛ لأَنَّ الْفَتْحَةَ حَفِيفَةٌ بخِلاَفِ الضَّمَّةِ وَالْكَسْرَةِ﴾ (٧).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ﴿وَهَمْزَةُ "أَحَدٍ" بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ؛ لأَنَّهُ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ "أَحَدٍ" الْمُرَادِ بِهِ الْعُمُومُ، فَإِنَّ هَمْزَتَهُ أَصْلِيَّةٌ﴾(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص:٥٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من الرمل، وهو في: ديوانه، ص: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص: ٢٨ - ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسائل الشيرازيات ٤٤/٢م، واللسان (و ح د) ٤٤٨/٣٠.

<sup>(</sup>٥) (و ح د)٣/٠٨٢.

<sup>(</sup>٦) الكتاب٤/٣٣١.

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية الشافية ٢٠٩١/٤.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري، ٦١١/٨.

وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَإِنَّ "أَحَداً" شَاذٌّ بقَلْب الْوَاو الْمُتَصَدِّرَةِ الْمَفْتُوحَةِ هَمْزَةً.

الْقَوْلُ النَّانِي: أَنَّ أَصْلَهُ "وَاحِدٌ"، فَأَبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً، فَصَارَ "أَاحِدٌ" فَالْتَقَتْ أَلِفَانِ؛ لأَنَّ الْأَلِفُ، فَصَارَ "أَحَدٌ". (١)

وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَإِنَّ "أَحَداً" شَاذٌّ بِقَلْبِ الْوَاوِ الْمُتَصَدِّرَةِ الْمَفْتُوحَةِ هَمْزَةً.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ هَمْزَتَهُ أَصْلِيَّةً، وَإِنَّهُ بِمَعْنَى "أَوَّلَ" تَقُولُ: "الْيَوْمُ الأَحَدُ"، بِمَعْنَى: الْيَوْمُ الأَحَدُ"، بِمَعْنَى: الْيَوْمُ الأَوَّلُ.(٢)

وَعَلَيْهِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: "أَحَدُ" الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ الْعَدَدِ، أَوِ الْجِنْسِ، أَي: الْمُسْتَعْمَلُ لِنَفْي مَا يُذْكَرُ مَعَهُ، وَلاَ يَكُونَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْجَحْدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُمُومِ، نَحْوُ: "مَا قَامَ أَحَدُ"، أَوْ مُضَافاً نَحْوُ: "مَا قَامَ أَحَدُ الثَّلاَّتَة"، وَنَحْوُ: "مَا جَاءَني مِنْ أَحَدٍ".

فَهَذَا النَّوْعُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْن ٣):

الْقُولُ الْأُولُ الْأُولُ : أَنَّ هَمْزَتَهُ أَصْلِيَّةً (٤)؛ لَأَنَّهُ لِلْعُمُومِ، وَلَيْسَ بِمَعْنَى الْوَحْدَةِ، وَالإِفْرَادِ؛ لِذَا لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي الإِيـجَاب، فَلاَ يُقَالُ: "فِي الدَّارِ أَحَدُ" (٥)، قَالَ ابْنُ جنِّي: «وَحَكَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا -أُرَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي قَوْلِكَ: "مَا جَاءَنِي أَحَدُ" غَيْرُ مُعْنَاهُ: "وَاحِدٌ مُبْدَلَةٍ، وَهِي أَصْلُ، ولَيْسَتْ كَالَّتِي فِي قَوْلِكَ: "أَحَدَ عَشْرَ"، وَنَحْوِهِ. قَالَ: لأَنَّ مَعْنَاهُ: "وَاحِدٌ مُعْشَرَةٌ فِيهِ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ. قَالَ: وَقَوْلُهُمْ: "مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ" لَيْسَ مَعْنَاهُ: "مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ" لَيْسَ مَعْنَاهُ: "مَا جَاءَنِي مِنْ وَاحِدٍ" فِي شَيْء، إِنَّمَا هَذَا لِنَفْي الْجِنْسِ أَحْمَعَ، وَ"أَحَدُ" هَا هُنَا وَاقِعٌ عَلَى جَاءَنِي مِنْ وَاحِدٍ" فِي شَيْء، إِنَّمَا هَذَا لِنَفْي الْجِنْسِ أَحْمَعَ، وَ"أَحَدُ" هَا هُنَا وَاقِعٌ عَلَى الْجَمْعَةِ. وَمَا أَنَا مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ عَنْ ثِقَةٍ ﴾ (٢).

وَقَالَ فِي (الْحَصَائِصِ)(٧): «وَقَالَ لِي أَبُو عَلِيٍّ -رَحِمَهُ الله - بِحَلَب، سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: إِنَّ الْهَمْزَةَ فِي قَوْلِهِمْ: "مَا بِهَا أَحَدُ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا "أَحَدُ" فِيهِ لِلْعُمُّومِ، لَيْسَتْ بَدَلاً مِنْ وَاوٍ، بَلْ هِي قَوْلِهَا: "أَحَدُ عَشْرَ"، بَلْ هِي أَصْلُ فِي مَوْضِعِهَا، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَعْنَى "أَحَدٍ" فِي قَوْلِنَا: "أَحَدَ عَشْرَ"،

<sup>(</sup>١) ينظر: مشكل إعراب القرآن، ص:٨٥٣، والدر المصون١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مشكل إعراب القرآن، ص:٨٥٣، والتبيان٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر:شرح الأشموني٤/٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل ٥/٩٥٥.

<sup>(</sup>٦) المنصف، ص:٢١٢.

<sup>.</sup> Y 7 7 / T (Y)

وَ"أَحَدُ وَعِشْرُونَ"، قَالَ: لأَنَّ الْغَرَضَ فِي هَذِهِ الإنْفِرَادُ، وَالَّذِي هُوَ نصْفُ الإِنْنَيْنِ، قَالَ: وَأَمَّا "أَحَدُ" فِي نَحْوِ قَوْلِنَا: "مَا بِهَا أَحَدُ وَدَيَّارُ" فَإِنَّمَا هِيَ لِلإِحَاطَةِ وَالْعُمُومِ، وَالْمَعْنَيَانِ -كَمَا تَرَى- مُخْتَلِفَانِ، هَكَذَا قَالَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ».

وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَلاَ شُذُوذَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

الْقَوْلُ النَّانِيَ: أَنَّ هَمْزَتَهُ بَدَلُ مِنَ الْوَاوِ، قَالَ ابْنُ جنِّي: «وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ فِي قَوْلِهِمْ: "مَا قَامَ أَحَدُ" بَدَلاً مِنَ الْوَاوِ؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ: مَا قَامَ وَاحِدٌ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ، فَمَا فَوْقَهُ»(١). وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَإِنَّ "أَحَداً" شَاذٌّ؛ لأَنَّ هَمْزَتَهُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاو مُتَصَدِّرَةٍ مَفْتُوحَةٍ.

قَيلَ: إِنَّ مِمَّا شَذَّ فِي مَسْأَلَةِ قَلْبِ الْوَاوِ الْمُتَصَدِّرَةِ هَمْزَةً قَوْلُهُمْ: "أَسْمَاءُ" اسْماً لإِمْرَأَةٍ(٢)، وَفِيهِ خِلاَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ:

الْمَذْهَبُ الْأُوَّلُ: أَنَّ أَصْلَهُ "وَسْمَاءُ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلاَءَ"، مِنَ الْوَسَامَةِ بِمَعْنَى الْحُسْنِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: "فُلاَنٌ وَسِيمُ الْوَحْهِ"، أَيْ: ذُو وَسَامَةٍ، وَفِي (الْقَامُوسِ)(٣): «فَهُوَ وَسِيمٌ، ج: وَسْمَاءُ، وَهِيَ بِهَاء، وَبِهِ سَمَّوْا "أَسْمَاءَ"، وَهَمْزَتُهُ مِنْ وَاوِ».

وَهَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ<sup>(٤)</sup> وَمَنْ تَابَعَهُ، كَابْنِ السَّرَّاجِ<sup>(٥)</sup> وَابْنِ جَنِّي<sup>(٢)</sup>، قَالَ الْجَارَبَرْدِيُّ: «(قَوْلُهُ: وَأَمَّا أَنَاةٌ) أَيْ: وَأَمَّا قَلْبُ الْوَاوِ هَمْزَةً فِي "أَنَاةٍ"، وَالأَصْلُ "وَنَاةٌ"، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فِيهَا فُتُورُ، وَفِي "أَسْمَاءَ"، فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ قِيَاسَ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ وَفِي "أَسْمَاءَ"، فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ قِيَاسَ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ أَنْ تَبْقَى، وَ"أَسْمَاءُ" عَلَمْ، قَالَ سِيبَويْهِ: وَأَصْلُهُ "وَسْمَاءُ: فَعْلاَءُ"، مِنَ الْوَسَامَةِ، وَهِي حُسْنُ الْوَجْهِ، وَامْتِنَاعُهُ مِنَ الصَّرْفِ؛ لأَلِفِ التَّأْنِيثِ»(٧).

وَعَلَّى هَذَا الْقَوْلِ فَهَمْزَةُ "أَسْمَاءَ" مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوِ مُتَصَدِّرَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَذَلِكَ شَاذٌّ.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْمُبَرِّدُ ﴿ وَمَنْ شَايَعَهُ إِلَى أَنَّ "أَسْمَاءَ" جَمْعُ "اسْمِ"، ثُمَّ سُمِّيتْ بِهِ، فَهُوَ عَلَى وَزْنِ "أَفْعَال"؛ لأَنَّ هَمْزَتَهُ الأُولَى زَائِدَةٌ، وَهَمْزُتُهُ الثَّانِيَةُ أَصْلِيَّةٌ، فَلَيْسَ مِمَّا قُلِبَتْ فِيهِ الْوَاوُ الْمُتَصَدِّرَةُ الْمَفْتُوحَةُ هَمْزَةً.

<sup>(</sup>١) المنصف، ص: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل٥/٣٥٨، وشرح الأشموني٤/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) مادة (و س م).

<sup>(</sup>٤) الكتاب٣/٢٥٤، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، ص:١٨٦، وسر صناعة الإعراب٩٢/١.

<sup>(</sup>۷) شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (محموعة الشافية) (V)

<sup>(</sup>٨) المقتضب٣/٥٦٩، ٣٦٦.

وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَعْلَمُ الشَّنْتَمَرِيُّ حِينَ رَدَّ عَلَى سِيبَوَيْهِ قَائِلاً: «وَلاَ نَعْرِفُ فِي الْكَلاَمِ اسْماً بِهَذَا الْقَالِيفِ، فَتَكُونُ "أَسْمَاءُ: فَعْلاَءَ" مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ "أَسْمَاءَ: أَفْعَالُ" عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ "اسْم"، فَسُمِّيَ بِهِ»(١).

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَهَمْزَةُ "أَسْمَاءً" زَائِدَةٌ، وَلَيْسَتْ مِمَّا أُبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ مُتَصَدِّرَةٍ مَفْتُوحَةٍ؛ لِذَا فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ.

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: "أَسْمَاءُ" عَلَمٌ وَضْعاً عَلَى وَزْنِ "فَعْلاَءَ"، فَهَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةُ، وَلَيْسَتْ مُبْدَلَةً مِنْ وَاو، وَلاَ زَائِدَةً.

وَعَلَى هَذَا الْقُول اللَّهُول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَلِّمَةِ.

رَجَّحَ الْجَارَبَرْدِيُّ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ قَائِلاً: «وَالأُوَّلُ أَظْهَرُ؛ إِذِ التَّسْمِيَةُ بِالصِّفَاتِ أَكْثَرُ مِنَ التَّسْمِيَةِ بِالْجُمُوعِ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ امْتَنَعَ -أَيْضًا- وَقِيلَ: امْتِنَاعُهُ -حِينَئِذٍ- لأَنَّهُ اسْمٌ لِمُؤَنَّتُ، سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ، كَـازَيْنَبَ"»(٢).

وَقِيلَ: مِمَّا يُرَجِّحُ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ أَنَّ جَعْلَهَا مِنَ الْوَسَامَةِ -وَهِيَ: الْحُسْنُ- أَقْرَبُ فِي تَسْمِيَةِ النِّسَاءِ مِنْ مَعْنَى جَمْع "اسْم". (٣)

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلَصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ الْوَاوَ إِذَا كَانَتْ مُتَصَدِّرَةً مَفْتُوحَةً فَلاَ تُقْلَبُ هَمْزَةً إِلاَّ شُذُوذاً؛ لِخِفَّةِ الْفَتْحَة.

وَيُلْحَظَ أَنَّ مِنَ اللَّغُويِّينَ مَنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ فِي إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ مِنَ الْوَاوِ الْمُتَصَدِّرَةِ الْمَفْتُوحَةِ بِلاَ تَصْرِيحٍ أَوْ تَلْمِيحٍ بِشُّذُوذِهِ، قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: ﴿وَالْعَرَبُ قَدْ تَجْعَلُ مَكَانَ الْوَاوِ أَلِفًا فِي الْفِعْلِ: "وَرَّخَ تَجْعَلُ مَكَانَ الْوَاوِ أَلِفًا فِي الْفِعْلِ: "وَرَّخَ الْكِتَابَ، وَأَرَّخَهُ، وَوَكَّفَ الدَّابَةَ وَأَكَّفَهَا، وَوَاخَيْتُهُ، وَآخَيْتُهُ، الْكِتَابَ، وَأَرَّخَهُ، وَوَكَّفَ الدَّابَةَ وَأَكَّفَهَا، وَوَاخَيْتُهُ، وَآخَيْتُهُ، وَوَصَدَ الْبَابَ وَأَصَدَهُ، وَوَقَتَ الشَّيْءَ وَأَقَّتَهُ"؛ وَلِهَذَا قُرِئَ ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ وَاللهَمْزِ، وَبَعَيْر الْهَمْزِ.

<sup>(</sup>١) تحصيل عين الذّهب، ص: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (محموعة الشافية)٢٧١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبهج، ص:١٨٦، وتداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم١/٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الهمزة، من الآية:٨.

وَمِنَ الْأَسْمَاءِ: "وِشَاحٌ وَإِشَاحٌ، وَأَحَدٌ وَوَحَدٌ، وَوِسَادَةٌ وَإِسَادَةٌ، وَوِلْدَةٌ وَإِلْدَةٌ فِي جَمْع ولْدَانٍ">(١).

ثَانياً: أَنَّ ۖ "أَحَداً" نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُرَادِفاً لِـــ"وَاحِدِ"، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ سَمَاعًا: الْمَوْضِعُ الأَوَّلُ: وَصْفُ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، نَحْوُ: "الله هُوَ الْوَاحِدُ، وَهُوَ الأَحَدُ". هَذَا الْمَوْضِعُ الْمَوْضِعُ أَصْلُ هَمْزَتِهِ الْوَاوُ؛ لَأَنَّهُ مِنَ الْوَحْدَةِ، بِمَعْنَى: الإِفْرَادِ، فَقَلْبُهَا هَمْزَةً شَاذٌ. الْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَسْمَاءُ الْعَدَدِ، نَحْوُ: "أَحَدُ وَعِشْرُونَ"، وَ"وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ". أَسْمَاءُ الْعَدَدِ، نَحْوُ: "أَحَدُ وَعِشْرُونَ"، وَ"وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ".

هَذَا الْمَوْضِعُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَصْل هَمْزَتِهِ، إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال:

الْقَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ أَصْلَهُ: "وَحَدُّ" مِنَ الْوَحْدَةِ، بِمَعْنَى: الإِفْرَادِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَإِنَّ "أَحَداً" شَاذٌ بقَلْب الْوَاو الْمُتَصَدِّرَةِ الْمَفْتُوحَةِ هَمْزَةً.

الْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ أَصْلَهُ "وَاحِدٌ".

وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَإِنَّ "أَحَداً" شَاذٌّ بِقَلْبِ الْوَاوِ الْمُتَصَدِّرَةِ الْمَفْتُوحَةِ هَمْزَةً.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ هَمْزَتَهُ أَصْلِيَّةٌ، وَإَنَّهُ بِمَعْنَى "أَوَّلَ".

وَعَلَيْهِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ.

النَّوْعُ النَّاني: "أَحَدُ" الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْي الْعَدَدِ أَوِ الْجِنْسِ:

فَهَذَا النَّوْ عُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ -أَيْضاً- عَلَى قُوْلَيْن:

الْقَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَمْزَتَهُ أَصْلِيَّةً.

وَعَلَيْهِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ.

الْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ هَمْزَتَهُ بَدَلٌّ مِنَ الْوَاوِ.

وَعَلَى هَذَا الْقُوْلِ فَإِنَّ "أَحَداً" شَاذٌّ؛ لأَنَّ هَمْزَتَهُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاو مُتَصَدِّرَةٍ مَفْتُوحَةٍ. وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ "أَحَداً" الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْعَدَدِ أَصْلُهُ "وَحَدٌ" أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ؛ لِمَا يَأْتِي(٢):

<sup>=</sup> قرأ بالهمزة أبو عمرو، وحفص عن عاصم، وحمزة، وخلف، وقرأ الباقون بغير الهمزة. ينظر: المبسوط، ص:٤١٠، والكتاب الموضح ١٣٧٣، ١٣٧٤، وكتاب تحبير التيسير، ص:٦١٣، والاتحاف، ص:٥٨٥.

والقراءتان بلا نسبة في: الحجة/ لابن خالويه، ص:٣٧٦، وفيه (ص:٣٧٢): «...فالحجة لمن حقق الهمز: أنه أخذه من "أوصدت النار، فهي موصدة"، والحجة لمن حذف الهمز: أنه أخذه من "أوصدت النار، فهي موصدة"، إلا أن حمزة إذا وصل همز، وإذا وقف لم يهمز، وهما لغتان فصيحتان، معناهما: أغلقت عليهم، فهي مُغْلَقَة»، وهي -أيضا- في: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٥٣٦٠.

<sup>(</sup>١) المجموع المغيث (أب ل). وينظر: كتاب الإبدال/ لابن السكيت، ص:١٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٢٩

- ١ أَنَّهُ قَوْلُ النِّقَاتِ.
- ٧- وَلِوُجُودِ نَظَائِرَ لَهُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ مِنْ «أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَحِّدْ أَحِّدْ»(١) بِمَعْنَى: وَحِّدْ وَحِّدْ وَحِّدْ١)،
   أَيْ: أَشِرْ بِأُصْبُعِ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بأُصْبُعَيْنِ ١، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: «هَذَا أَيْ: أَشِرْ بأُصْبُعَيْهِ فِي حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِأُصْبُعَيْهِ فِي الدُّعَاء عِنْدَ الشَّهَادَةِ، لاَ يُشِيرُ إلاَّ بأُصْبُع وَاحِدَةٍ»(٤).

فَقُواْلُهُ: "أَحِّدْ" مِنْ "وَحِّدْ" مِنَ الَشَّاذِّ الَّذِي يُحْفَظُ وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ(٥).

٣- أَنَّهُ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَرُودُ "وَحَدٍ" عَلَى الأَصلِ، بِمَعْنَى "أَحَدٍ"، فِي قَوْلِ النَّابِغَةِ:
 كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا \*\*\* بِذِي الْجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ<sup>(7)</sup>
 بمَعْنَى: مُسْتَأْنِسِ أَحَدٍ.

وَأَمَّا "أَحَدُ" اللَّمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ الْعَدَدِ أَوِ الْجِنْسِ فَأَرْجَحُ الْأَقْوَالِ فِيهِ -فِي نَظرِ الْبَحْثِ- أَنَّهُ مِثْلُ "أَحَدِ" الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْعَدَدِ، مِنْ حَيْثُ كَوْنُ هَمْزَتِهِ مُبْدَلَةً مِنْ وَاوِ "وَحَدِ"؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ تَكَلُّفاً، وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ.

ثَالِثاً: أَنَّ الْقَوْلَ بَأَنَّ أَصْلَ "أَحَدٍ" "وَاحِدٌ"، فَأَبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً، فَصَارَ "أَحِدُ"، فَالْتَقَتْ أَلِفُ النَّانِيَةُ، فَصَارَ "أَحَدُ"، عِلَّةٌ غَيْرُ دَقِيقَةٍ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ-؛ لَلْفَانِ فَحُذِفَتِ الْأَلِفُ النَّانِيَةُ، فَصَارَ "أَحَدُ"، عِلَّةٌ غَيْرُ دَقِيقَةٍ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ-؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَصْلُ "أَحَدٍ": وَاحِداً"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً، لَوَجَبَ أَنْ يَصِيرَ: "آحَدُ"، كَــ "آدَمَ، وَآجَرَ، وَآرَام " وَغَيْرِهَا، وَلاَ يَضُرُّ اجْتِمَاعُ الْهَمْزَةِ وَالأَلِفِ.

رَابِعاً: أَنَّ بَيْنَ "أَحَدٍ" وَ"وَاحِدٍ" فَوْقاً فِي الْمَبْنَى وَالْمَعْنَى: فَدهالْفَوْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اللَّمْهُ فَي اللَّمْهُ فَي اللَّمْ فَنَى اللَّمْ فَعُوهِ:

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، ح(۳۵۵۷)٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل٥/٥٥، وشرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٢٦/٢، واللسان (وح د)٧٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع المغيث (أح د).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي٥ / ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفائق ١ / ٢٦.

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط، وهو في ديوانه، ص: ٣١، برواية "يوم الجليل"، وعجزه في: اللسان (و ح د) ٢٥٠/٣، وهو بلا نسبة في: كتاب العين (و ح د) ٢٨٠/٣، والخصائص ٢٦٢/٣، وشرح المفصل ٩/٩٥. زال النهار: انتصف. الجليل: واد قرب مكة.

الجليل: موضع بالشام، فيه حبل الجليل. ينظر: القاموس (ج ل ل). والمستأنس: الذي ذهب توحشه واطمأن. ينظر: القاموس (أ ن س). والوحد: المنفرد. ينظر: القاموس (و ح د).

- الأَوَّلُ: أَنَّ "أَحَداً" لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي الإِثْبَاتِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، فَيُقَالُ: "اللهُ أَحَدُّ"، وَلاَ يُقَالُ: "زَيْدٌ وَاحِدٌ"، وَكَأَنَّهُ بُنِيَ لِنَفْيِ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنَ يُقَالُ: "زَيْدٌ وَاحِدٌ"، وَكَأَنَّهُ بُنِيَ لِنَفْيِ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنَ الْعَدَدِ.
- وَالنَّانِي: أَنَّ نَفْيَهُ يَعُمُّ، وَأَنَّ نَفْيَ الْوَاحِدِ قَدْ لاَ يَعُمُّ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَسَّتُنَّ كُوَاحِدَةٍ.
  - الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَاحِدَ يُفْتَحُ بِهِ الْعَدَدُ، وَلاَ كَذَلِكَ الأَحَدُ.
    - الرَّابِعُ: أَنَّ الْوَاحِدَ يَلْحَقُّهُ التَّاءُ... بِخِلاَفِ الأَحَدِ.
       وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى –أَيْضاً مِنْ وُجُوهٍ:
- الأَوَّلُ: أَنَّ "أَحَداً" مِنْ حَيْثُ الْبنَاءُ أَبْلَغُ مِنْ "وَاحِدِ"، كَأَنَّهُ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُشَبَّهَةِ الَّتِي بُنيَتْ بمَعْنَى الثَّبَاتِ، وَيَشْهَدُ لَهُ الْفُرُوقُ اللَّفْظِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ.
- النَّاني: أَنَّ الْوَحْدَةَ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا عَدَمُ التَّجَزِّي، ويُطْلَقُ ويُرَادُ بِهَا عَدَمُ التَّثَنِي وَالنَّظِير، كَوَحْدَةِ الشَّمْس، وَالْوَاحِدُ يَكْثُرُ إِطْلاَقُهُ بِالْمَعْنَى الأَوَّل، وَالأَحَدُ يَعْلِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الثَّانِي؛ وَلِذَلِكَ لاَ يُجْمَعُ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الشَّاعِمَالُهُ فِي الثَّانِي؛ وَلِذَلِكَ لاَ يُجْمَعُ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: سُئِل أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الآحَادِ" أَنَّهُ جَمْعُ "أَحَدِ"؟، فَقَالَ: مَعَاذَ الله! لَيْسَ لِــ"الأَحَدِ" جَمْعُ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: جَمْعُ "وَاحِدٍ"، كَــ"الأَشْهَادِ" فِي جَمْع "شَاهِدٍ"، وَلاَ يُفْتَحُ بِهِ الْعَدَدُ، وَإِلَيْهِ لَقَالَ: مَعْاذَ الله وَالأَحَدُ لِلْفَصْلِ، فَمِنَ الْوَاحِدِ وَصَلَ إِلَى عِبَادِهِ مَا وَصَلَ إِلَى عِبَادِهِ مَا وَصَلَ مِنَ النِّعَم، وَمِنَ الْأَحَدِ فُصِلَ مُنْهُمُ مَا فُصِلَ مِنَ النِّقَم.
- الثَّالِثُ: مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي صِفَاتِهِ تَعَالَى خَاصَّةً، وَهُوَ أَنَّ الْوَاحِدَ بِاعْتِبَارِ النَّاتِ، وَالأَحَدَ باعْتِبَارِ الصِّفَاتِ»(٢).

خَامِساً: أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي "أَسْمَاءَ" اسْماً لاِمْرَأَةٍ إِلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ: الْمَسَامَةِ. الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ: أَنَّ أَصْلَهُ "وَسْمَاءُ" عَلَى وَزَّنِ "فَعْلاَءَ"، مِنَ الْوَسَامَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ، وَمَنْ تَابَعَهُ.

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَهَمْزَةُ "أَسْمَاءَ" مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوِ مُتَصَدِّرَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَذَلِكَ شَاذٌ.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، من الآية:٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الطَّيْبيِّ على مشكاة المصابيح٥٥،٥٥، ٥٦.

والأزهري هو: أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر، الهروي، الشافعي، روى عن أبي الفضل محمد بن جعفر المنذري، ودخل بغداد وأدرك بما ابن دريد، وأخذ عن الزجاج، وغيره، ورحل وطاف أرض العرب حامعاً لشتات اللغة وأسرارها، من كتبه "تمذيب اللغة"، توفي بمدينة هراة، سنة (٣٧٠ه)، وعمره ثمان وثمانون سنة. ينظر: وفيات الأعيان٤/٤٣، وإشارة التعيين، ص:٢٩٤، وشذرات الذهب٧٢/٣.

وَيُلْحَظُ أَنَّ قَوْلَ سِيبَوَيْهِ عَنْ "أَسْمَاءَ" جَمْعَ "اسْمِ" يَخْتِلِفُ عَنْ قَوْلِهِ فِي "أَسْمَاءَ" عَلَما، فَهُو يَرَى وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ -كَمَا سَيَأْتِي - أَنَّ "اسْمًا" عَلَى وَزْنِ "افْعاً"، مِنَ السُّمُوِّ، فَالْمَحْذُوفُ مِنْهُ فِي الْمُفْرَدِ اللاَّمُ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا هَنَ السُّمُوِّ، فَالْمَحْذُوفُ مِنْهُ فِي الْمُفْرَدِ اللاَّمُ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا هَنَ السَّمُوِّ، فَالْمَحْذُوفَ مِنْهُ إِنَّهَا الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ قَوْلُهُمْ: "أَسْمَاءٌ، وَأَبْنَاءً"»(١)، وَأَمَّا جَمْعُهُ "أَسْمَاءٌ" فَعَلَى وَزْنِ "أَفْعَالِ"، فَهَمْزَتُهُ غَيْرُ مُبْدَلَةٍ بَلْ زَائِدَةً، فَلاَ شُذُوذَ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَى الْكَلِمَةِ.

وَيَرَى ۚ أَنَّ "أَسْمَاءَ" إِذَا كَانَتْ عَلَماً فَهِيَ عَلَى وَزْنِ "فَعْلاَءَ" مِنَ الْوَسَامَةِ، فَالأَصْلُ "وَسْمَاءُ" فَالْوَاوُ أَصْلِيَّةُ، وَهِيَ الَّتِي أُبْدِلَتْ هَمْزَةً شُذُوذًا؛ لأَنَّهَا مُتَصَدِّرَةٌ مَفْتُوحَةٌ.

فَ "أَسْمَاءُ" -عِنْدَ سِيبَوَيْهِ- جَمْعُ "اسْمِ" مِنَ السُّمُوِّ، وَ"أَسْمَاءُ" عَلَماً مِنَ الْوَسَامَةِ. الْمَذْهَبُ الثَّاني: ذَهَبَ الْمُبَرِّدُ وَمَنْ شَايَعَهُ إِلَى أَنَّ "أَسْمَاءَ" جَمْعُ "اسْمٍ"، عَلَى وَزْنِ: "أَفْعَال"، ثُمَّ سُمِّيَتْ بهِ.

وَعَلَى ۚ هَذَا الْقَوْلِ فَهَمْزَةُ "أَسْمَاءَ" زَائِدَةٌ، وَلَيْسَتْ مِمَّا أُبْدِلَتْ مِنْ وَاوٍ مُتَصَدِّرَةٍ مَفْتُوحَةٍ؛ لِذَا لاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ.

فَكِلْتَا الْكَلِمَتَيْنِ (أَسْمَاءُ عَلَماً، وَجَمْعاً لاِسْمٍ) عِنْدَ الْمُبَرِّدِ عَلَى وَزْنِ "أَفْعَالٍ" بِلاَ شُذُوذِ.

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: "أَسْمَاءُ" عَلَمٌ وَضْعاً عَلَى وَزْنِ "فَعْلاَءَ". وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ –أَيْضاً – لاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الكتاب٣/٢٥٤، ٥٥٥.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْوَاوُ وَالْيَاءُ بَعْدَ أَلِفِ (مَفَاعِلَ).

الْقِيَاسُ: أَنَّه تُقْلَبُ أَحْرُفُ الْعِلَّةِ هَمْزَةً إِذَا وَقَعَتْ بَعدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ" أَوْ شِبْهِهِ، وَكَانَتْ فِي الْقِيَاسُ: أَنَّه تُقْلَبُ أَحْرُفُ الْعِلَّةِ هَمْزَةً إِذَا وَقَعَتْ بَعدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ" أَوْ شِبْهِهِ، وَكَانَتْ فِي الْمُفْرَدِ مَدَّةً زَائِدَةً. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ قَلْبُ حَرْفِ عِلَّةٍ هَمْزَةً بَعْدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ"، وَلَيْسَ فِي الْمُفْرَدِ مَدَّةً زَائِدَةً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْل الرَّسُول عَلَيْ: «كَاْنَ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ رَجُلٌ، قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْتِ قَرْيَةَ كَذَا، وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْتِ قَرْيَةَ كَذَا، وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَاب، فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بَشِبْر، فَغَفَرَ لَهُ»(٢).
- ٢ قَوْلِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ وَفُولُهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ اللَّائَذِينَ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه
- ٣- مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ عُمَرَ ﴿ مَا اللهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ( ) قَالُوا: فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ. قَالَ: مَا تَقُولُ يَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ( ) قَالُون عَبَّاسِ؟ قَالَ: أَجَلٌ، أَوْ مَثلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهِ الْعَيَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ ( ) .
  الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

ثُقْلَبُ أَحْرُفُ الْعِلَّةِ هَمْزَةً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ" أَوْ شِبْهِهِ، وَكَانَتْ فِي الْمُفْرَدِ مَدَّةً زَائِدَةً، نَحْوُ: "عَجَائِزَ" جَمْعُ "عَجُوزِ" عَلَى وَزْنِ "فَعُولِ"، وَ"صَحَائِفَ" جَمْعُ "صَحِيفَةٍ" عَلَى وَزْنِ "فَعُولِ"، وَ"صَحَائِفَ" جَمْعُ "صَحِيفَةٍ عَلَى وَزْنِ "فَعُولِ"، وَالْكَوُو فِي "عَجُوزِ"، وَالْيَاءُ فِي عَلَى وَزْنِ "فَعِيلَةٍ"، وَالْأَلِفُ فِي "رَسَائِلً" جَمْعاً لِللهِ الْمُفْرَدِ؛ لِذَلِكَ قُلِبَتْ هَمْزَةً فِي الْجَمْعِ.(٧) "صَحِيفَةٍ"، وَالأَلِفُ فِي "رسَالَةٍ" مُدُودٌ زَوَائِدُ فِي الْمُفْرَدِ؛ لِذَلِكَ قُلِبَتْ هَمْزَةً فِي الْجَمْعِ.(٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٤/٣٥٦، وشرح المفصل٥/٤٧٤، والممتع في التصريف٢/٧٠٥، وأوضح المسالك٥/٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٥٤)، ح $(787)^2/2$ (۳٤۷۱)، ومسلم، كتاب التوبة، باب (۸)، ح $(787)^2/2$ (۲)،  $(787)^2/2$ 

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، من الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب (٧)، ح٤٢ – (٢٧٩٩) ٢١٥٨/٤.

<sup>(°)</sup> سورة النصر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب التفسير، سورة النصر، باب (٣)، ح(٩٦٩)١/٩/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب٢٥٢، والمنصف، ص: ٢٧٣، وشرح المفصل٤٧٤، وإيجاز التعريف، ص:١١٢، والممتع في التصريف٢٠/٢، وأوضح المسالك٤/٤٣.

وَالسَّبَ فِي هَذَا الإِبْدَالِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ" وَشِبْهِهِ، أَلِفٌ أُخْرَى، «وَهِيَ مِثْلُهَا فِي الزِّيَادَةِ وَالإِنْيَانِ لِمُجَرَّدِ الْمَدِّ، فَلَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ حَذْفِ إِحْدَاهُمَا، أَوْ تَحْرِيكِهَا: امْتِنَعَ الْحَذْفُ؛ لإيـجَابِهِ اللَّبْسَ بِالْمُفْرَدِ، فَتَعَيَّنَ تَحْرِيكُ أَقْرَبِهِمَا إِلَى الطَّرَفِ، فَانْقَلَبَتْ هَمْزَةً، وَحُمِلَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ عَلَى الأَلِفِ؛ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالإِنْيَانِ لِمُجَرَّدِ الْمَدِّيدِ الْمَدِّيدِ الْمَدِّيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ اللَّهُ وَالْوَاوُ عَلَى الأَلِفِ؛ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالإِنْيَانِ لِمُجَرَّدِ الْمَدِّيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدَّيْدِ الْمَدِيدِ الْمَدَّيْدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدَي الرَّيَانِ لِمُجَرَّدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدِيدِ الْمَدَّيْدِ الْمَدِيدِ الْمَدَّيْدِ الْمَدَيْدِ الْمَالُولِيقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِيدِ الْمَدَّيْدِ الْمَدَّيْدِ الْمَدِيدِ الْمَدَي السَّبَعِ الْمَدَادِ الْمَدَالِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُؤْمِنِ الْمَعْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ فِي الزِّيَانِ لِمُعَالِي الْمُؤْمِنَ الْمَالِي الْمُؤْمِدِ الْمَدَّةِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدِ الْمُمَالِي الْمَعْرِيدِ الْمَعْرَادِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمَعْرِيدِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَدَّةُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَانِ الْمِؤْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِثْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ "قَسَاوِرَ" جَمْعُ "قَسْورَةٍ"؛ لأَنَّ الْوَاوَ فِي مُفْرِدِهَا كَيْسَتْ مَدَّةً، وَتَخْرُجُ "مَعَايِشُ" جَمْعُ "مَعِيشَةٍ" عَلَى وَزْنِ "مَفْعُلَةٍ" أَوْ "مَفْعِلَةٍ" –عَلَى خِلاَفِ (٣-؛ لأَنَّ الْيَاءَ فِي الْمُفْرَدِ أَصْلِيَّةٌ؛ وَلِذَلِكَ ثَبَتَتِ الْوَاوُ وَالْلِيَاءُ فِي الْجَمْعِ غَيْر مُبْدَلَتَيْنِ إِلَى هَمْزَةٍ ٣)، وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَاوِ "عَجُوزِ"، وَأَلِفِ "رِسَالَةٍ"، وَيَاءِ "صَحِيفَةٍ"، لأَيِّ شَيْء هُمِزْنَ يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَاوِ "عَجُوزِ"، وَأَلِفِ "رِسَالَةٍ"، وَيَاءِ "صَحِيفَةٍ"، لأَيِّ شَيْء هُمِزْنَ فِي الْحَمْع، وَلَمْ يَكُنَّ بِمَنْزِلَةٍ "مَعَاوِنَ" وَنَحْوَهَا، فَإِنَّمَا أَجْمَعُ مَا أَصْلُهُ الْحَرَكَةُ، فَهُو بِمَنْزِلَةٍ مَا وَعَجُوزِ"، وَلَكَ تَحْوَهُا، فَإِنَّمَا أَجْمَعُ مَا أَصْلُهُ الْحَرَكَةُ، فَهُو بِمَنْزِلَةٍ مَا وَقَدْ تَدْخُلُهَا الْحَرَكَةُ عَلَى حَالٍ، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُا التَّحْرِيكَ، وَكَانَتْ مَيَّتُهُ، لاَ عَرَحُهُا الْحَرَكَةُ عَلَى حَالٍ، وَهَدُهِ وَقَوْتِ بَعْدَ أَلِفٍ، لَمْ يَكُنْ أَوْوَى حَالاً مِصَمَّا أَصْلُهُ مُتَحَرِّكُ، وَمَا يُهْمَرُ وقَعْتْ بَعْدَ أَلِفٍ، لَمْ تَكُنْ أَقْوَى حَالاً مِصَمَّا أَصْلُهُ الْحَرَكَةُ فِي مُواضِعَ كَثِيرَةٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِكَ: "قَالَ "، وَأَصْلُهُ الْحَرَكَةُ فَي الْحَمْعِ، كَالَا هُمَرْتَ مَا أَصْلُهُ الْحَرَكَةُ فِي الْحَمْعِ، كَاخُورُهُ، وَيَعْرُو، وَيَرْمِي " إِذَا وَفَعَتْ هَذِهِ فَي الْحَمْعِ، كَاجُدُولِ، وَمَقَامٍ"، فَهَذِهِ الطَّرَكِيُ بَعْدَ أَلِفِي كَا عَلَى فِعْلِهِ، نَحْوُ: "يَقُولُ، وَيَبِيعُ، وَيَعْزُو، وَيَرْمِي " إِذَا وَفَعَتْ هَذِهِ الطَّرَكِ مَا عَتُلَ عَلَى فِعْلِهِ، نَحْوُ: "يَقُولُ، وَيَبِيعُ، وَيَعْزُو، ويَرْمِي " إِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ السَّوَلَةُ الْمُورَكَةُ أَلِفٍ هَا عَلَى فِعْلِهِ، نَحْوُ: "يَقُولُ، ويَبِيعُ، ويَعْزُو، ويَرْمِي ويَوْرُكَ، ومَا أَصْلُهُ الْحَرَكَةُ الْيَقِهُ فَي الْحَمْعِ، ويَعْرُو، ويَرْمِي " إِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّهُ الْحَرَكُةُ الْعَرْمُ ويَعْرُفَ ويَوْلُهُ ويَعْهُ إِلَا وَالْعَعْتُ هَافِهُ الْعَرْكُ الْعَلَا الْعَرْمُ ويَا إِلَا الْعَلَا الْعَرْمُ الْعَ

<sup>(</sup>١) إيجاز التعريف، ص:١١٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حين: «أصل "مَعِيشَةٍ" إذا كانت "مَفْعُلَةً" عند الخليل: "مَعْيشَةً"، فنقل الضمَّة إلى العين فانضمت، وبعدها ياءٌ ساكنةٌ، فأبدل الضمَّة كسرةً؛ لتسلم بعدها الياءُ، فصارت "مَعِيشَةً"، وإذا كانت "مَفْعِلَةً"، فإنما نَقَل الكسرةَ إلى العين حَسْبُ» المنصف، ص: ٢٥٤. وينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إيجاز التعريف، ص:١١٣، وشرح الشافية ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٤/٣٥٦. وينظر: دقائق التصريف ص: ٢٧٤، ٢٧٥.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: "مَصَائِبُ" جَمْعاً لِــ "مُصِيبَةٍ"(١) شَاذُّ(٢)، عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ سِيبَوَيْهِ(٣)، وَالفَارِسِيُّ(٤)، وَالرَّضِيُّ(٥)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَقَالَ الزَّجَّاجُ: أَجْمَعَ النَّحْوِيُّونَ عَلَى أَنْ حَكُوْا "مَصَائِبَ" فِي جَمْع "مُصِيبَةٍ" بِالْهَمْزِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإِحْتِيَارَ "مَصَاوِبُ"، وَ"مَصَائِبُ" عِنْدَهُمْ بِالْهَمْز مِنَ الشَّاذِّ»(٦).

وَقَدْ وَصَفَ بَعْضُ اللَّغُويِّينَ وَالنُّحَاةِ "مَصَائِبَ"، وَ"مَعَائِشَ" بالْغَلَطِ، وَالْخَطَأِ:

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الْمَازِنِيُّ: ﴿فَأَمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "مَعَائِشَ" بِالْهَمْزِ، فَهِيَ خَطَأُ، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْرِيَ: مَا الْعَرَبِيَّةُ؟، وَلَهُ أَكْرُفُ يَقْرَؤُهَا لَحْناً، نَحْواً مِنْ هَذَا.

وَقَدْ قَالَتِ الْعَرَبُ: "مَصَائِبُ" فَهَمَزُوا، وَهُو عَلَطٌ، كَمَا قَالُوا: "حَلاَّتُ السَّوِيقَ" (٧) (٨). وَقَالَ ابْنُ جنِّي: «ظَاهِرُ أَمْرِ عَيْنِ "أَصَابَ يُصِيبُ" أَنَّهَا وَاوُّ؛ وَلِذَلِكَ قَالُوا فِي جَمْعِ "مُصِيبَةٍ": "مَصَاوِبُ" بِالْهَمْزِ فَعَلَطٌ عَنِ الْعَرَبِ، كَهَمْزِهِمْ "مَصَاوِبُ" بِالْهَمْزِ فَعَلَطٌ عَنِ الْعَرَبِ، كَهَمْزِهِمْ "حَلَاْتُ السَّوِيقَ"، وَ"رَتَأْتُ زَوْجِي"، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُمِزَ، وَلاَ أَصْلَ لَهُ فِي الْهَمْزِ، وَوَاحِدُ "الْمَصَايِب" "مُصِيبَةً، وَمَصُوبَةً، وَمُصَابُ، وَمُصَابَةً " (٩).

وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَأَمَّا قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: نَافِع وَغَيْرِهِ (١٠): ﴿مَعَائِشُ (١١) فَهِيَ خَطَأً، كَمَا أَخْطَأَتِ الْمُؤَدِّبُ: ﴿مَعَائِشُ (١١) فَهِيَ خَطَأً، كَمَا أَخْطَأَتِ الْعَرَبُ فِي جَمِيعِ "الْمُصِيبَةِ"، فَقَالُوا: "مَصَائِبُ" فَهَمَزُوا، وَكَمَا قَالُوا: "حَلاَّتُ السَّوِيقَ، وَلَبَأْتُ بِالْحَجِّ، وَرَثَأْتُ زَوْجِي بِأَيْيَاتٍ » (١٢).

<sup>(</sup>١) يُقَالُ فِي المفرد-أيضا-:مَصُوبَة، ومُصَابة. ينظر: الخصائص ١٤٤/٣، واللسان (ص و ب)٥٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التصريف/ للثمانيني ص:٥٠١، واللباب في علل البناء والإعراب٤١١/٢، والمبدع في التصريف، ص:١٤٦، والارتشاف ٢٦٦/١، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان ٢٨٩/٤، والنحو الوافي٤/٣٦٣، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٤/٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة للقراء السبعة/ للفارسي٤/٨، وحمل هذا على الغلط.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الشافية٣/٣٤.

<sup>(</sup>٦) تمذيب اللغة (ص ١ ب)٢ ٢ / ٢٥٣. وينظر: تاج العروس (ص و ب)٣ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>۷) أدب الكاتب، ص:۲۸۲.

<sup>(^)</sup> التصريف، ٣٠٧/١. وينظر: المقتضب، ١٢٣/، والخصائص ٢٧٧/٣، والمنصف، ص: ٢٦١، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٢٦٥/٧ (القسم الثاني –الجزء الرابع).

<sup>(</sup>٩) المحتسب ١/١٤، ٢١٤.

<sup>(</sup>١٠) قرأ بما -أيضا- ابن عامر، وزيد بن علي، والأعمش، والأعرج. ينظر: السبعة، ص:٢٧٨، والمبسوط، ص:١٧٩.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف، من الآية: ١٠، والحجر من الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>۱۲) دقائق التصريف ص:۲۷۵، ۲۷۵.

وَذَهَبَ الْأَصْمُعِيُّ -مِنْ قَبْلِ هَوُلاَءِ - إِلَى أَنَّ "مَصَائِبَ" بِالْهَمْزِ مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الأَمْصَارِ. (۱) وَوَجُهُ الشَّذُوذِ -عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ - أَنَّ أَصْلَ الْمُفْرِدِ "مُصْوِبَةٌ" عَلَى وَزْنِ "مُفْعِلَةٍ"، اسْمَ فَاعِلِ مِنْ: "أَصَابَ يُصِيبُ"، أُلْقِيَتْ حَرَكة الْوَاوِ عَلَى الصَّادِ؛ فَانْكَسَرَتِ الصَّادُ، وَبَعْدَهَا وَاوُّ سَاكِنَةٌ؛ فَأْبُدِلَتْ يَاءً؛ لِلْكَسْرَةِ قَبْلَهَا، فَصَارَتْ "مُصِيبَةً"، فَيَاوُهَا أَصْلُهَا وَاوُّ مُتَحَرِّكَةٌ فِي الْمُفْرَدِ، وَلَيْسَتْ مَدَّةً زَائِدَةً، فَالْقِيَاسُ تَصْحِيحُهَا فِي الْجَمْعِ، وَعَدَمُ إِبْدَالِهَا هَمْزَةً، فَيُقَالُ: "مَصَاوِبُ" بِالْوَاوِ الْمُقَرِّدِ زَائِدَةً لِلْمَدِّ لِلْكَاسِ تَصْحِيحُهَا فِي الْجَمْعِ، وَعَدَمُ إِبْدَالِهَا هَمْزَةً، فَيُقَالُ: "مَصَاوِبُ" بِالْوَاوِ الْمُتَحَرِّكَةِ، بَدَلاً مِنْ "مَصَائِبَ"، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: إِذَا كَانَتِ «الْوَاوُ فِي الْمُفْرَدِ زَائِدَةً لِلْمَدِ لِلْمَالِ لِلَّ مَنْ الْمَعَالِبُ"، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: إِذَا كَانَتِ «الْوَاوُ فِي الْمُفْرَدِ زَائِدَةً لِلْمَدِ لَهُ الْعَالِ اللَّهُ مَنْ أَمْ الْمَعَالِبُ" فَقِيَاسُهُ "مَصَاوِبُ"، فَتُعْرَرُ زَائِدَةً لِلْمَدِ لَهُ الْمُعْرَدِ أَصُلاً إِلاَّ حَيْثُ سُمِعَ، فَأَمَّ المَصَائِبُ" فَقِيَاسُهُ "مَصَاوِبُ"، وَشَدُوا تَشْبِيها بِلَا وَقَوْلُهُ أَقْيُسُ »(٢).

وَالْمَسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ هُوَ: تَشْبِيهُ الأَصْلِيِّ فِي "مُصِيبَةٍ" وَنَحْوِهَا، بِالزَّائِدِ فِي: "صَحِيفَةٍ" وَنَحْوِهَا؛ بِجَامِع سُكُونِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهُ(٣)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَالُوا: "صَحِيفَةٍ" وَنَحْوِهَا؛ بِجَامِع سُكُونِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهُ(٣)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَالُوا: "مُصِيبَةُ، وَمَصَائِبُ"، فَهَمَزُوهَا، وَشَبّهُوهَا حَيْثُ سُكِّنَتْ، بِــ "صَحِيفَةٍ، وَصَحَائِفَ"»(٤).

وَقَالَ ابْنُ حَنِّي: «وَكَأَنَّ الَّذِي اسْتَهْوَى فِي تَشْبِيهِ يَاءَ "مُصِيبَةٍ" بِيَاءِ "صَحِيفَةٍ" أَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَائِدَةً، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى التَّحْصِيلِ بأَصْلٍ، وَإِنَّمَا هِيَ بَدَلٌ مِنَ الأَصْلِ، وَالْبَدَلُ مِنَ الأَصْلِ، وَالْبَدَلُ مِنَ الأَصْلِ، وَالْبَدَلُ مِنَ الأَصْلِ لَيْسَ أَصْلاً، وَقَدْ عُومِلَ لِذَلِكَ مُعَامَلَةَ الزَّائِدِ»(٥).

وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخْفَشُ إِلَى أَنَّ "مَصَائِبَ" إِنَّمَا وَقَعَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا؛ لأَنَّهَا أُعِلَّتْ فِي الْمُفْرَدِ "مُصِيبَةٍ"؛ فَتَوَهَّنَتِ الْعَيْنُ بِالْقَلْبِ، فَأَشْبَهَتِ الْيَاءَ الزَّائِدَةَ. (٦)

رَدَّ عَلَيْهِ الزَّجَّاجُ بِأَنَّ هَذَا تَعْلِيلٌ رَدِيءُ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ فِي "مَقَامٍ: مَقَائِمُ"، وَفِي الْمَعُونَةِ: مَعَائِنُ".(٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: المصباح المنير( ص و ب).

<sup>(</sup>٢) المبدع في التصريف، ص:١٤٦. وينظر منه: ص:١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع في التصريف٢/٨٠٥، وإيجاز التعريف، ص: ١١٤، وشرح الشافية٣٤/٣، والارتشاف٢٦١/١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٤ه.. وينظر: دقائق التصريف ص:٢٧٤، ٢٧٥، والارتشاف ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٥) الخصائص٣/٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش٢٩٤/، والمنصف، ص: ٣٦٣، وتمذيب اللغة (ص ا ب٢٥٣/١٢، واللسان (ص و ب)٥٣٥/١، والارتشاف ٢٦١/١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج۲۱/۲، والمنصف، ص: ۲۶۳، وتمذيب اللغة (ص ۱ ب)۲۰/۱۲، والمنصف واللسان (ص و ب)۲۰/۱۲ والارتشاف ۲۶۱/۱.

دَافَعَ ابْنُ جِنِّي عَنِ الأَخْفَشِ بِأَنَّ رَدَّ الزَّجَّاجِ ﴿ يَلْزَمُ أَبَا الْحَسَنِ لَوْ كَانَ يَقْطَعُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّلَ بِهِذَا الْقَوْلِ، وَتَأْنَسَ بِهِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ بِعِلَّةٍ قَاطِعَةٍ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْحُجَّةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّلَ بِهَذَا الْقُولِ، وَتَأْنَسَ بِهِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ بِعِلَّةٍ قَاطِعَةٍ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ بَعْضُ جَمْعِ "مَقامٍ: مَقَائِمُ"، وَلَكِنَّهُ لَمَّا سَمِعَ "مَصَائِبَ"، احْتَالَ بَعْدَ السَّمَاعِ بِمَا يَكُونُ فِيهِ بَعْضُ الْعُذْرِ، وَلاَ يَقْطَعُ بِأَنَّ هَذَا خَطَأْ مِنَ الْعَرَب، مَا وَجَدَ لَهُ وُجَيْها مَا، أَلاَ تَرَى أَنَّ سِيبَويْهِ قَالَ الْعُذْرِ، وَلاَ يَقْطَعُ بِأَنَّ هَذَا خَطَأْ مِنَ الْعَرَب، مَا وَجَدَ لَهُ وُجَيْها مَا، أَلاَ تَرَى أَنَّ سِيبَويْهِ قَالَ فِي (بَابِ مَا يَضْطُرُ إِلَيْهِ الشَّاعِرُ): "وَلَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا يَضْطُرُّونَ إِلَيْهِ إِلاَّ وَهُمْ يُحَاوِلُونَ بِهِ وَحُهاً اللَّهُ مِنَ الْعَرْب، وَلاَ يَضْطُرُ إِلَيْهِ الشَّاعِرُ): "وَلَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا يَضْطُرُّونَ إِلَيْهِ إِلاَّ وَهُمْ يُحَاوِلُونَ بِهِ وَحُهاً"(١) ﴿ ()) ﴿ ()).

وَيَرَى ابْنُ مَنْظُورٍ أَنَّهُ عَلَى تَوَهُّمِ زِيَادَةِ الْيَاءِ فِي "مُصِيبَةٍ". (٣)

ويَرَى الْحَارَبُرْدِيُّ أَنَّ الشُّلُوذَ فِي "مَصَائِبَ" لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الْقَهَا حَمْعٌ لِمُفْرَدٍ عَلَى وَزْنِ الْفُعِلَةٍ"، لاَ عَلَى "مَفْعِلَةٍ، أَوْ مَفْعَلَةٍ"؛ لاَّنَهَا لَوْ جَاءَتْ عَلَى الْقَيَاسِ "مَصَاوِب" لَتُوهُمَ أَنُ مُفْرَدَهَا عَلَى "مَفْعِلَةٍ، أَوْ مَفْعَلَةٍ"؛ لاَنَّهُمَا هُمَا الْوَزْنَانِ اللَّذَانِ يُحْمَعَانِ عَلَى "مَفَاعِلً" بِلاَ مُفْرَدَهَا عَلَى "مَفْعِلَةٍ، وَلِيْسَ قَبْلَ الأَلْفِ وَاوٌ وَلاَ يَاءٌ؛ فَقِيَاسُهُ أَنْ تَبْقَى كَمَا فِي "مَفَاوِمَ"، هَمْزَةٌ؛ لأَنَّهَا عَيْنُ الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَ قَبْلَ الأَلِفِ وَاوٌ وَلاَ يَاءٌ؛ فَقِيَاسُهُ أَنْ تَبْقَى كَمَا فِي "مَفَاوِمَ"، هَمْزَةُ، لأَنَهَا عَيْنُ الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَ قَبْلَ الأَلِفِ وَاوٌ وَلاَ يَاءٌ؛ فَقِيَاسُهُ أَنْ تَبْقَى كَمَا فِي "مَفَاوِمَ"، لَكِنِ الْتَرَمُوا هَمْزَهَا عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ تَنْبِيها عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ حَمْع "مُفْعِلَةٍ"، وَلاَ مَفْعَلَةٍ"، وَلاَ مَنْعَلَةٍ"، وَلاَ مَفْعَلَةٍ"، وَلاَ مَفْعَلَةٍ"، وَلاَ مَفْعَلَةٍ"، وَلِيَ الْتَرْمُوا هَمْزَهَا عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ تَنْبِيها عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ حَمْع "مُفْعِلَةٍ"، وَإِلَى الْتَرْمُوا هَمْزَهَا عَلَى خِلاَفِ الْقِيلِسِ وَالْتَكْسِرِ، وَلَيْلَتِ الْعَلَيْقِ أَلَى هَذَا التَنْبِيهِ؛ لأَنْ قِيلَسَ عَمْع اللهِ أَنْ يُعْمَع مُصَحَعًا، ويُقَالُ فِيهِ: "مُصِيبَات"؛ لِمَا مَرَّ فِي الْجَمْع أَنْ التَّكْسِيرِ، فَلَمَّا حُمِع هَذَا حَمْع النَّكُسِيرِ، كَانَ حَمْع اللهُ الْفَاعِلِ فِي مِثْلِهِ أَنْ يُعْمَع الْمُعْلَةِ" -بفتْح الْفِيمِ، وَكَسْرِ الْعَيْنِ " -بفتْح الْفِيمِ، وَكَسْرِ الْعَيْنِ " -بفتْح الْفِيمِ، وَكَسْرِ الْعَيْنِ -، عَلَى خِلاَفِ أَصْلُوهِ إِلَى الْمُعْلَةٍ" المَعْمَةِ " الْمُعْلَةِ" -بفتْح الْمِيمِ، وكَسْرِ الْعَيْنِ -، عَلَى خِلاَفِ أَصْلُوهِ إِلَى الْمُعْلَةِ " المَضْمَة الْمُعْلَةِ" المَضَعِلَةِ المُعْمِلَةِ " المَضْمَة الْمُعْمَة الْمَالُوهِ الْمَعْمَة الْمُعْمَة الْمُعْمِة الْمَعْمَة الْمُعْمَة الْمَعْمَة الْمُعْمَة الْمُعْمَة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) المنصف، ص:٢٦٣.

<sup>(</sup>۳) ينظر: اللسان (ص و ب) ۱ / ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٩٠/١.

وَلِلزَّجَّاجِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ عَالَفَ فِيهِ الْجُمْهُورَ، وَهُو َأَنَّ "مَصَائِبَ" لَيْسَتْ شَاذَّة، وَإِنَّمَا الْهَمْزَةُ فِيهَا بَدَلُ مِنَ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ، كَمَا قَالُوا: "وِسَادَةٌ وَإِسَادَةٌ". (٢)

وَقَالَ: فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ إِبْدَالَ الْوَاهِ الْمَكْسُورَةِ لَمْ يَقَعْ إِلاًّ أَوَّلاً؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْوَاوَ الْمَكْسُورَةَ أَشْبَهَتِ الْوَاوَ الْمَضْمُومَةَ، وَالْمَضْمُومَةُ تُهْمَزُ أَوَّلاً وَوَسَطاً، كَلْجَوَابُ: أَنَّ الْوَاوَ الْمَضْمُومَةِ. (٣) كَلْوَاوَ الْمَضْمُومَةِ. (٣)

رَدَّ أَبُو عَلِيٍّ رَأْيَ الزَّجَّاجِ بِأَنَّ الْوَاوَ لاَ تُقْلَبُ هَمْزَةً وَسَطاً إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً. (٤)

وَقَالَ ابْنُ سِيدَهُ: يَرَى أَبُو عَمْرُو أَنَّ قَلْبَ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ هَمْزَةً إِذَا وَقَعَتْ أُوَّلاً شَاذً، وَلَيْسَ مُطَّرِداً؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى قَلْبِ الْوَاوِ الْمَضْمُومَةِ، وَالْوَاوُ الْمَضْمُومَةُ قُلِبَتْ؛ وَلَيْسَ مُطَّرِداً؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى قَلْبِ الْوَاوِ الْمَضْمُومَةِ، وَالْوَاوُ الْمَضْمُومَةُ قُلِبَتْ؛ لأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْوَاوَيْنِ فِي نَحْوِ: "وُولِيَ"، وَ"وَوَاصِلٌ"، حَيْثُ صَارَا: "أُولِيَ، وَأُواصِلٌ"، وَالْمَكْسُورَةُ لاَ تُشْبِهَ الْوَاوَيْنِ؛ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْبَدَلُ فِي الْمَكْسُورَةِ غَيْرَ أُوَّلَ، مِنْ حَيْثُ وَالْمَكْسُورَةُ لاَ تُشْبِهَ الْوَاوَيْنِ؛ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْبَدَلُ فِي الْمَكْسُورَةِ غَيْرَ أُوَّلَ، مِنْ حَيْثُ جَازَ فِي الْأَوَّلِ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ أُولُولِ، يَدُلُّ لِذَلِكَ جَازَ فِي الْأَوَّلِ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ أُولُولٍ، يَدُلُّ لِذَلِكَ جَازَ فِي الْوَاوَيْنِ مِنَ الْوُقُوعِ أُوَّلاً أَقُوعَ اللَّوَاوَيْنِ مِنَ الْوُقُوعِ أُوَّلاً، وَجَوَازُ وَقُوعِهِمَا وَسَطاً. (°)

<sup>(</sup>١) المحتسب ١/١٤، ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج۲۰/۲، والمنصف، ص: ۲۶۲، والممتع في التصريف۲۸/۲، واللسان (ص و ب)۵۰۵/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج١/٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنصف، ص:٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المخصص١٢/١٣، ٢١.

أَمَّا ابْنُ عُصْفُورٍ فَقَدْ رَجَّحَ رَأْيَ الزَّجَّاجِ، وَرَأَى أَنَّهُ أَقْيَسُ؛ لِثُبُوتِ نَظِيرٍ لَهُ، وَهُوَ "أَقَائِيمُ"، جَمْعُ "أَقْوَامٍ"، فَإِنَّ أَصْلَهَا: "أَقَاوِيمُ"، فَأَبْدِلَ مِنَ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ هَمْزَةً، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ أَوَّلَ!).

وَمِنَ الشَّادِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ "مَلاَئِكَةٌ"(٢)، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُفْرَدَهَا "مَلَكُ"، وَأَصْلُ "مَلُوكُ"، –أَيْ: أَدَارَ "مَلْكُ"، وَأَصْلُ "مَلُوكُ"، أَمُوكُ"، عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلِ"، مُشْتَقُّ مِنْ "لَاكَ، يَلُوكُ"، –أَيْ: أَدَارَ يُمِرُ؛ لأَنَّ الْمَلَكَ يُدِيرُ الرِّسَالَةَ –، ثُمَّ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ مِنْ "مَلُوكِ" إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ يَدِيرُ؛ لأَنَّ الْمَلَكَ يُدِيرُ الرِّسَالَةَ –، ثُمَّ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ مِنْ "مَلُوكِ" إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَهَا، فَصَارَ: "مَلَوْكاً"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْوَاوُ حَرْفاً مُجَانِساً لِحَرَكَتِهَا الأَصْلِيَّةِ، فَصَارَ: "مَلاَكاً"، ثُمَّ وَثِنِ "مَفَلِ"، حُدِفَتِ الْعَيْنُ –وَهِي الأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْوَاوِ –؛ تَحْفِيفاً، فَصَارَ "مَلَكاً"، عَلَى وَزْنِ "مَفَلِ"، ثُمَّ جُمِعَ عَلَى "مَلاَوكَةٍ"، فَوَقَعَتِ الْوَاوُ بَعْدَ أَلِفَ "مَفَاعِلَ"؛ فَقُلِبَتْ هُمُزَةً شُذُوذاً؛ لأَنَّهَا أَصْلِيَّةً، فَصَارَ: "مَلاَئِكَةً" (٣) مِثْلَ: "مَصَائِبَ". (٤)

وَ"مَلاَئِكَةٌ" شَاذَّةٌ -أَيْضاً- عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُفْرَدَهَا "مَلَكُ"، عَلَى وَزْنِ: "فَعَلِ"، مِنَ الْمُلْكِ، وَهُوَ الْقُوَّةُ، فَالْمِيمُ أَصْلِيَّةٌ، وَأَصْلُهُ "مَلاَّكُ" عَلَى وَزْنِ "فَعْأَلِ" بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ (٥)، مِنَ الْمُلْكِ، وَهُوَ الْقُوَّةُ، فَالْمِيمُ أَصْلِيَّةٌ، وَأَصْلُهُ "مَلاَّكُ" عَلَى "فَعَالِ"، وَقَدْ جُمِعَ وَجُمِعَ عَلَى "فَعَائِلَةٍ" شُذُوذاً، كَأَنَّهُمْ تَوهَمُوا أَنَّ مُفْرَدَهَا: "مَلاَكُ"، عَلَى "فَعَالٍ"، وَقَدْ جُمِعَ الْفَعَالُ"، عَلَى "فَعَائِلَةٍ" شُذُوذاً، كَأَنَّهُمْ تَوهَمُوا أَنَّ مُفْرَدَهَا: "مَلاَكُ"، عَلَى "فَعَائِلً" وَقَدْ جُمِعَ الْفَعَائِلَ" عَلَى "فَعَائِلً" قَلِيلاً. (٢)

رَدَّ أَبُو الْبَقَاءِ هَذَا الْقَوْلَ قَائِلاً: «وَقَالَ قَوْمٌ: الْمِيمُ أَصْلُ مَأْخُوذٌ مِنَ "الْمَلَكَةِ"، وَهِي الْقُوَّةُ، وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ يَبْطُلُهُ؛ إِذْ لَوْ كَانَ جَمْعَ "فَعَلِ" لاَ يَكُونُ "مَفَاعِلَ"، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ جَاءَ فِيهِ "أَمْلاَكُ"، قِيلَ: هُوَ شَاذٌ، عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جُمِعَ عَلَى اللَّفْظِ، لاَ عَلَى اللَّفْظِ، لاَ عَلَى اللَّفْظِ، لاَ عَلَى اللَّفْظِ، الأَصْلِ»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الممتع في التصريف ١/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ٤٤/١، واللباب في علل البناء والإعراب٢٥٨/، ٢٥٩، وشواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٤٩-٥٣، وتداخل الأصول ٤١/١، ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) والهاء في (ملائكة) لتأنيث الجمع، وقيل: للمبالغة كرعلاّمة)، ينظر: اللسان (أ ل ك) ٣٩٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان ١/٤٤، واللباب في علل البناء والإعراب٢٥٩/٢، والبحر المحيط ٢٢٢/١، والدر المصون ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تهذيب اللغة (أ ل ك)١٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مشكل إعراب القرآن، ص:٨٦، ومجاز القرآن/ لأبي عبيدة ١/٥٥، والتبيان ١/٤٤، والبحر المحيط ٢٢٢/١، وشرح الشافية ٢/٧٢.

<sup>(</sup>٧) اللباب في علل البناء والإعراب٢٥٩/٢.

وَمِمَّا شَذَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ "مَدَائِنُ"-عَلَى قَوْلٍ- وَهِيَ جَمْعُ تَكْسِيرٍ مُفْرَدُهَا "مَدِينَةُ"، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اشْتِقَاق مُفْرَدِهَا عَلَى قَوْلَيْن(١):

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّهُ مِنْ "مَدَنَ بالْمَكَانِ"، أَيْ: أَقَامَ بهِ، وَهُوَ فِعْلُ مُمَاتُ. (٢)

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ "مَدِينَةً" عَلَى وَزْنِ: "فَعِيلَةٍ" بِأَصَالَةِ الْمِيمِ، وَزِيَادَةِ الْيَاء، وَجَمْعُهَا عَلَى "مَدَائِنَ" عَلَى وَزْنِ "فَعَائِلَ" قِيَاساً، كَــ "صَحِيفَةٍ وَصَحَائِفَ"(٣)، لَوْ كَانَتِ الْمِيمُ فِي عَلَى "مُدُنِ"، كَــ "صُحُفٍ"، وَ"مُدْنٍ". (٤)

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ "مَدَائِنَ" عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ الْيَاءَ فِي مُفْرَدِهَا مَدَّةٌ زَائِدَةٌ؛ لِذَا تُقْلَبُ هَمْزَةً بَعْدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ" وَشِبْهِهِ.

الْقُوْلُ الْتَّانِي: أَنَّ "مَدَائِنَ" عَلَى وَزْنِ "مَفَاعِلَ"، بِأَصَالَةِ الْهَمْزَةِ، مِنْ "دِينَ"، أَيْ: مُلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ "مَدِينَةً": إِمَّا عَلَى "مَفْعِلَةٍ "(٥)، أَوْ "مَفْعُولَةٍ "(٦)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ (٧). وَعَلَى هَذَا الْقُولِ فَالْهَمْزُ فِي "مَدَائِنَ" شَاذٌ؛ لأَنَّ يَاءَ الْمُفْرَدِ أَصْلِيَّةٌ، فَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ تُقْلَبَ هَمْزَةً فِي "مَفَاعِلَ".

وَعَنْ هَذَا الْخِلاَفِ يَقُولُ الْمُؤَدِّبُ: «وَأَمَّا "مَدَائِنُ" فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعَرَبُ فِيهَا وَالْعُلَمَاءُ بِاللَّغَةِ: فَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ: "مَفَاعِلَ" فَلَمْ يَهْمِزُوهَا. وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ: "مَفَاعِلَ" فَلَمْ يَهْمِزُوهَا. وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ: "مَفَاعِلَ" فَلَمْ يَهْمِزُوهَا. وَاللَّذِينَ جَعَلُوهَا "فَعَائِلَ" احْتَجُّوا بِلَّمُدُنِ"، فَقَالُوا: "مُدُنُ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمِيمَ مِنَ الأَصْلِ، وَلَيْسَتْ زَائِدَةً.

وَقَالَ غَيْرُهُمْ: الْمِيمُ زَائِدَةٌ مِنْ: "دَانَ يَدِينُ"، وَهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ لَمْ يَهْمِزُوا. وَلِكِلاَ الْقَوْلَيْنِ مَذْهَبٌ»(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف، ص: ٢٦٤، ٢٦٥، والصحاح واللسان (م د ن)٢٠٢/١٣، وشواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: القاموس واللسان (م د ن)۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنصف، ص: ٢٦٤، والدر المصون٥/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح واللسان (م د ن)٢/١٣، والدر المصون٥/٤١٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: الدر المصونه/٤١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) دقائق التصريف ص: ٢٧٤، ٢٧٥.

أُمَّا مِنْ حَيْثُ الأَفْصَحِيَّةُ فَإِنَّ "مَدَائِنَ" بِالْهَمْزَةِ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ مِنْ "مَدَايِنَ" عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا مِنْ: "دَانَ يَدِينُ"(١).

## التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ تُقْلَبُ أَحْرُفُ الْعِلَّةِ هَمْزَةً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ أَلِفِ "مَفَاعِلَ" أَوْ شِبْهِهِ، وَكَانَتْ فِي الْمُفْرَدِ مَدَّةً زَائِدَةً.

وَلِذَلِكَ شَذَّتْ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ- "مَصَائِبُ" جَمْعاً لِـــ"مُصِيــبَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ مُفْرَدِهَا "مُصْوِبَةٌ"، فَأَصْلُ يَائِهَا وَاوٌ مُتَحَرِّكَةٌ فِي الْمُفْرَدِ، وَلَيْسَتْ مَدَّةً زَائِدَةً، فَالْقِيَاسُ تَصْحِيحُهَا فِي الْجَمْعِ فَيُقَالُ: "مَصَاوِبُ".

وَلِكُلِّ مِنَ ابْنِ جِنِّي وَالزَّجَّاجِ مَذْهَبٌ خَالَفَ فِيهِ الْجُمْهُورَ:

- اخْتَارَ ابْنُ جنِّي أَنْ تَكُونَ "مَصَائِبُ" جَمْعاً لِــ "مُصَابِ" عَلَى الْقِيَاس.

- وَيَرَى الزَّجَّاجُ أَنَّ "مَصَائِبَ" لَيْسَتْ شَاذَّةً، وَإِنَّمَا الْهَمْزَةُ فِيهَا بَدَلُ مِنَ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ فِيها بَدَلُ مِنَ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ فِي "مَصَاوب"، كَمَا قَالُوا: "وسَادَةٌ وَإِسَادَةٌ".

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ "مَصَائِبَ" إِذَا كَانَتْ جَمْعًا لِــ "مُصِيبَةٍ" فَشَاذَّةٌ، كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَإِذَا كَانَتْ جَمْعاً لِــ "مُصَابٍ أَوْ مَصُوبَةٍ" فَعَلَى قِيَاسِ "رِسَالَةٍ ورَسَائِلَ"، كَمَا قَالَ ابْنُ جنِّى.

ثَانِياً: أَنَّهُ قَدْ سُمِعَ فِي المَصَائِبَ" "مَصَاوِبَ" عَلَى الأَصْلِ(٢)، وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: يُصَاحِبُ الشَّيْطَانُ مَنْ يُصَاحِبُهْ \*\*\* وَهْوَ أَذِيٌّ جَمَّةٌ مَصَاوِبُهْ(٣) وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَأَكْثَرُ الْعَرَبِ يَقُولُ: "مَصَاوِبُ"، فَيَجِيءُ بِهَا عَلَى الْقِيَاسِ، وَعَلَى مَا يَنْبَغِي»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: التنقيح ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أدب الكاتب، ص:٥٩١، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الرجز، بلا نسبة في: الخصائص١٤٤/٣، واللسان (أ ذي)٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) دقائق التصريف ص:٢٧٤، ٢٧٥.

وَقَوْلُ الْمُؤَدِّبِ هَذَا قَوْلٌ غَرِيبٌ؛ لأنِّي لَمْ أَجِدْ "مَصَاوِبَ" إِلاَّ فِي الْبَيْتِ السَّابِقِ، وَلَمْ أَجِدْهَا فِي حَدِيثِ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ كَلاَمُ أَكْثَرِ الْعَرَب؟!!

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الرَّاجِحَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ "مَصَائِبَ" وَنَحْوَهَا شَاذَّةٌ فِي الْقِيَاسِ، فَصِيحَةٌ مُطَّردَةٌ فِي الإِسْتِعْمَال، وَلَيْسَتْ بِخَطَأٍ، وَلاَ غَلَطٍ.

ثَالِثاً: أَنَّ كَثِيراً مِنَ النَّحَاةِ طَعَنُوا عَلَى قِرَاءَةِ: ﴿مَعَائِشُ﴾؛ لِزَعْمِهِمْ أَنَّهَا قِرَاءَةُ انْفَرَدَ بِهَا لَافَعٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «... وأَكْثَرُ الْقُرَّاء عَلَى تَرْكِ الْهَمْزِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «... وأَكْثَرُ الْقُرَّاء عَلَى تَرْكِ الْهَمْزِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ الأَزْهُرِيُّ: «... وأَكْثَرُ الْقُرَّاء عَلَى تَرْكِ الْهَمْزِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «أَنَّ عَلَى أَنَّ هَمْزَهَا حَطَأَ، وَذَكَرُوا الْهَمْزَةَ إِنَّا مَا رُويَ عَنْ نَافِع أَنَّهُ هَمَزَهَا، وَالنَّحْوِيُّونَ عَلَى أَنَّ هَمْزَهَا حَطَأُ، وَذَكُرُوا أَنَّ اللَّهَمْزَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي هَذِهِ الْيَاء إِذَا كَانَتْ زَائِدَةً، نَحْوُ "صَحِيفَةٍ وَصَحَائِفَ"، فَأَمَّا الْهَمْزَةَ إِنَّمَا تَكُونَ الْعَيْش، الْيَاء أَصْلِيَّةُ ﴾ (أَنَ

وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ فِي (الْمُحْكَمِ)(٢): «وَجَمْعُ "الْمَعِيشَةِ" "مَعَايِشُ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَقَدْ قُرئ بهِمَا، وَرُوِيَتْ عَنْ نَافِعٍ مَهْمُوزَةً، وَجَمِيعُ النَّحُويِّينَ الْبَصْرِيِّينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَمْزَهَا خَطَأٌ».

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «فَأَمَّا قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ﴿مَعَائِشُ ﴿ بِالْهَمْزِ، فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ عَنْ نَافِع، وَلَمْ يَكُنْ قَبَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ» (٣).

وَهَذَا التَّضْعِيفُ وَالتَّخْطِئَةُ مَا كَانَ يَنْبَغِيَ؛ لأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مَوْقُوفَةٌ لاَ اجْتِهَادِيَّةٌ.

رَابِعاً: أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ هَمْزَ "مَلاَئِكَةَ" شَاذٌّ؛ لأَنَّ مُفْرَدَهَا "مَلَكٌ"، وَأَصْلُ "مَلَكِ"، "مَلْوَكُ"، ثُمَّ "مَلَوْكُ"، ثُمَّ "مَلاَئِكَةَ". "مَلَوْكُ"، ثُمَّ "مَلاَئِكَةَ".

هَذَا، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ "مَلاَئِكَةً" أَقُوْالٌ أُخْرَى تَجْعَلُ هَمْزَهَا عَلَى الْقِيَاس، مِنْهَا(٤):

١- إِنَّ مُفْرَدَهَا "مَلَكُ"، عَلَى وَزْنِ: "مَفَل"، وَأَصْلُهُ: "مَلاَّكُ" عَلَى وَزْنِ "مَفْعَل"، فَعَل"، فَعُدْفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفاً، وَنُقِلَتْ حَرَكَتُهَا إِلَى اللاَّمِ، وَهِي فَاءُ الْكَلِمَةِ، فَصَارَ: الْمَحْذُوفِ مِنْهُ، عَلَى وَزْنِ "مَفَاعِلَةَ"(٥)، وَيَدُلُّ الْمَحْذُوفِ مِنْهُ، عَلَى وَزْنِ "مَفَاعِلَةَ"(٥)، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَحْذُوفِ قَوْلُ الشَّاعِر حِينَ اضْطُرَّ:

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة (ع ا ش)٣/١٧. وينظر: تاج العروس (ع ي ش)٢٨٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) (ع ي ش)١٥٣/٢. وينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣)شرح المفصل٥/٤٧٤. القبّ: الرئيس، والفحْل من النّاس، وشيخ القوم. ينظر: القاموس (ق ب ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان١/٤٤، وشواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٩١–٥٣، وتداخل الأصول ٤/١٠٥-٥٠٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: المنصف، ص:٣٦٥.

فَلَسْتَ لِإِنْسِيٍّ وَلَكِنْ لِمَلاَّكِ \*\*\* تَنَــزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاء يَصُوبُ(١) ٢- إِنَّ أَصْلَهُ: "مَأْلَكُ"، مِنْ "أَلَكَ" بِمَعْنَى: أَرْسَلَ، يُدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ لَبِيدٍ(٣): وَغُلاَمٍ أَرْسَلَتْهُ أُمُّهُ \*\*\* بِأَلُوكٍ فَبَذَلْنَا مَا سَأَلُ ٣)

وَقَوْلُ الأَعْشَى:

أَبْلِغْ يَزِيدَ بَنِي شَيْبَانَ مَأْلُكَةً \*\*\* أَبَا ثُبَيْتٍ، أَمَا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ ؟ ﴿ )
ثُمَّ حَصَلَ فِيهِ قَلْبٌ مَكَانيُّ، حَيْثُ قُدِّمَتِ الْعَيْنُ عَلَى الْفَاء، فَصَارَ: "مَلاَّكاً"، عَلَى وَزْنِ: "مَعْفَلِ"، ثُمَّ حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفاً، وَنُقِلَتْ حَرَكَتُهَا إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا، وَزْنِ: "مَعْفَلِ"، وَجَاءَ الْجَمْعُ عَلَى الأَصْلِ بِرَدِّ الْمَحْذُوفِ، وَوَزْنُهُ: "مَعَلِ"، وَجَاءَ الْجَمْعُ عَلَى الأَصْلِ بِرَدِّ الْمَحْذُوفِ، وَوَزْنُهُ: "مَعَافِلَةُ"، وَوَاحِدُهَا "فَعِيلَةٌ"، وَوَاحِدُهَا "فَعِيلَةٌ"، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ زَائِدَةٍ لَكَانَتْ "فَعَايِلَةً"، وَوَاحِدُهَا "فَعِيلَةٌ"، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (٢)

٣- إِنَّ "الْمَلَكَ" لاَ تَشْتَقُّ الْعَرَبُ فِعْلَهُ، وَلاَ تُصَرِّفُهُ"(٧) جَاءَ فِي (مُخْتَارِ الصِّحَاحِ)(١٠): «وَالْمَلَكُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَاحِدٌ وَجَمْعٌ».

فَكَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، أَنَّ "مَلاَئِكَةَ" جَمْعٌ، لاَ وَاحِدَ لَهُ مُسْتَعْمَلٌ، وَأَمَّا "مَلَكُ" فَقَدْ يُسْتَعْمَلْ لِلْوَاحِدِ، كَمَا يُسْتَعْمَلُ لِلْجَمْع.

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، لعلقمة الفحل في شرح ديوانه/ للأعلم، ص:۸۳، والكتاب٤/٣٨، والأصول في النحو/ لابن السراج ٣٣٩/٣، وأمالي ابن الشجري٢٠٣/، وبلا نسبة في: مجاز القرآن٥/١٥، وكتاب الجمل/ للزجاجي، ص:٤٧، والبسيط/ لابن أبي الربيع٢٠/١٧، فلست لإنسي، أي: لست تنسب لإنسي، ولكنك تنسب لملك. و"يصوب" ينزل. والمعنى: أنه مدح رجلا فقال: «قد باينت الإنس في أخلاقك، وأشبهت الملائكة في طهارتك وفضلك، فكأنك لِمَلك ولَدَك» تحصيل عين الذهب، ص:٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) لبيد هو: ابن ربيعة العامري، أبو عقيل، كان فارسا شاعرا شجاعا مسلما، من الطبقة الثالثة من فحول الشعراء، مات بالكوفة في أول خلافة معاوية، وهو ابن سبع وخمسين ومئة سنة. ينظر: طبقات فحول الشعراء ١٢٣/١، والشعر والشعر والشعراء ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرمل، وهو في: ديوانه، ص:١٤٠، و التبيان ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، في ديوانه، ص:١٤٨. مألكة: رسالة. تأتكل: تفسد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢٥٨/٢، والبسيط/ لابن أبي الربيع٢/١٣١، والبحر المحيط ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٨) (م ل ك).

وَالرَّاجِحُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ الْقَوْلَ بِقِيَاسِيَّةِ "مَلاَئِكَةً" أَكْثَرُ وَأَقْوَى؛ اعْتِمَاداً عَلَى الْغَالِبِ فِي مَعْنَاهَا ، وَهُوَ الرِّسَالَةُ.

خَامِساً: أَنَّ هَمُّزَ "مَدَائِنَ" شَاذٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مُفْرَدَهَا "مَدِينَةٌ": وَهِيَ إِمَّا عَلَى "حَامِساً: أَنْ مُفْرَدَهَا "مَدِينَةٌ": وَهِيَ إِمَّا عَلَى "مَفْعِلَةٍ"(\)، أَوْ "مَفْعُولَةٍ" بأَصَالَةِ الْيَاء، مِنْ "دِينَ"، أَيْ: مُلِكَ.

وَقِيَاسٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مُفْرَدَهَا "مَدِينَةَ" عَلَى وَزْنِ: "فَعِيلَةٍ" بِأَصَالَةِ الْمِيمِ، وَزِيَادَةِ الْيَاء، مِنْ "مَدَنَ بالْمَكَانِ"، أَيْ: أَقَامَ بهِ.

وَالرَّاجِحُ - فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - أَنَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى اللاَئِقِ بِـ "الْمَدِينَةِ" فَإِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا مِنْ عَيْرِهِ؛ لَأَنَّ الْمَدِينَةَ مَكَانُ قَرَارٍ بِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ لَأَنَّ الْمَدِينَةَ مَكَانُ قَرَارٍ وَإِقَامَةٍ دَائِمَةٍ، عَكْسَ الْبَادِيَةِ وَالْقَرْيَةِ.

وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الشُّذُوذِ فِي هَمْزِ "مَدَائِنَ" أَرْجَحُ.

سَادِساً: أَنَّ مَجْمَعَ اللَّغَةِ ﴿ ) بِالْقَاهِرَةِ أَقَرَّ، سَنَةَ ٥ ١٩٦م، بِقِيَاسِيَّةِ تَوَهُّمِ أَصَالَةِ الْحَرْفِ الزَّائِدِ أَوِ الْمُتَحَوِّلِ فِي الْكَلِمَاتِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا الْحَاجَةُ، وَهُوَ مِمَّا يُسَمَّى فِي الدَّرْسِ اللَّغَوِيِّ الْحَدِيثِ بِالْقِيَاسِ الْخَاطِئ.

وَأَقَرَّ -أَيْضاً- ٣)، سَنَةَ ١٩٦٨م، بِجَوَازِ إِلْحَاقِ الْمَدِّ الأَصْلِيِّ فِي صِيغَةِ "مَفَاعِلَ" بِالْمَدِّ الزَّائِدِ فِي صِيغَةِ "فَعَائِلَ".

وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَرَارَيْنِ فَلاَ شُذَوذَ فِي: "مَدَائِنَ"، وَ"مَصَائِبَ"، وَ"مَعَائِشَ"، وَنَحْوِهَا، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِيهَا الْوَجْهَانِ، كَمَا فِي: "مَكَائِدَ وَمَكَايِدَ، وَمَغَائِرَ وَمَغَاوِرَ". وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب في أصول اللغة/ بإخراج محمد خلف الله أحمد ومحمد شوقي أمين، ص:٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب في أصول اللغة، ص: ٢٢٦.

# الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَلْبُ الْوَاو وَالْيَاء هَمْزَةً بَعْدِ أَلِفٍ زَائِدَةٍ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا تَطَرَّفَتِ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ قُلِبَتْ هَمْزَةً.(١)

الْمُحَالَفَةُ: جَاءَ قَلْبُ الْوَاوِ هَمْزَةً مَعَ كَوْنَهَا غَيْرَ مُتَطَرِّفَةٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ عَبْدِ الله أَبْنِ عَمْرِو -رَضِيَ الله عَنْهُمَا-: «كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلُ رَجُلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ: هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَ خِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَ جَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا» (٢).
- ٢ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِ ﷺ وَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، خَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل، فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَلاَّ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ عَبَاءَةٍ ﴿ ٣٠.

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تُبْدَلُ الْوَاوُ وَالْيَاءُ هَمْزَةً وُجُوباً، إِذَا تَطَرَّفَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ (٤)، نَحْوُ: "كِسَاء، وَبَنَاء"، فَأَصْلُهُمَا: "كِسَاوْ، وَبَنَايُ"؛ بدليل قَوْلِهِمْ: "كَسَوْتُ، وَبَنَيْتُ"، «فَلَمَّا وَقَعَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ طَرَفَيْنِ بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ ضَعُفَتَا لِتَطَرُّفِهِمَا (٥)، وَوُقُوعِهِمَا بَعْدَ الأَلِفِ الزَّائِدَةِ الْمُشْبِهَةِ لِلْفَتْحَةِ فِي زِيَادَتِهَا، فَكَمَا قُلِبَتِ الْوَاوُ وَالياء أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهِمَا، وَوُقُوعِهِمَا بَعْدَ الْفَتْحَةِ، فِي لِلْفَتْحَةِ فِي زِيَادَتِهَا، فَكَمَا قُلِبَتِ الْوَاوُ وَالياء أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهِمَا، وَوُقُوعِهِمَا بَعْدَ الْفَتْحَةِ، فِي نَحْو: "عَصَا وَرَحَى"، كَذَلِك قُلِبَتَا أَلِفاً —أَيْضاً—؛ لِتَطَرُّفِهمَا، وَضَعْفِهمَا» (٢٠).

بِخِلاَفِ "بَايَعَ، وَتَعَاوَنَ"؛ لِعَدَمِ التَّطَرُّفِ، وَبِخِلاَفِ: "غَزْقْ، وَظَبْيُّ"؛ لِعَدَمِ وُجُودِ أَلِفٍ قَبْلَ حَرْفِ الْوُاوِ أَوِ الْيَاء، وَبِخِلاَفِ "وَاوِ، وَآيِ"؛ لأَصَالَةِ الأَلِفِ.(٧)

وَهَذَا الْإِبْدَالُ وَاحِبُ ۖ -أَيْضاً- ۚ إِذَا كَأَنتْ بَعْدَ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ هَاءُ التَّأْنيثِ الْعَارِضَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمُذَكَّرِ، نَحْوُ: "بِنَاءٌ وَبِنَاءَةٌ"، وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْهَاءُ غَيْرَ عَارِضَةٍ، فَإِنَّ الإِبْدَالَ يَمْتَنِعُ<sup>(٨)</sup>؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: سر صناعة الإعراب،٩٣/، و شرح التصريف/ للثمانيني، ص:٣٣١، ٣٣٢، وشرح المفصل،٤٩٥، والممتع في التصريف٢/٢٤، ٤٧، وشرح الشافية٣/٣٧، وأوضح المسالك٤/٤٣، وشرح الأشموني ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجهاد، باب (۱۹۰)، ح(۳۰۷٤)٤٧، ۷٥.

قال النووي: «قَوْلُهُ: (وَكَانَ عَلَى ثَقَل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هُوَ بِفَتْحِ النَّاء وَالْقَاف ، وَهُوَ مَتَاع الْمُسَافِر وَمَا يَحْمِلهُ عَلَى ذَوَابّه ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿وَتَحْمِل أَثْقَالَكُمْ﴾» المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب (٤٨)، ح١٨٢-(١١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية ١٧٣/٣، وشرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٠٦/١.

<sup>(°)</sup> ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) سر صناعة الإعراب ٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: سر صناعة الإعراب ٩٣/١، وشرح المفصل٥/٥٤، وأوضح المسالك٤/٤٧، وشرح الأشموني٤/٥٨٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المفصل٥/٥٩، والممتع في التصريف٤٨/٢، وشرح الشافية٣/١٧٤، وشرح الأشموني٤/٥٨٠.

لِعَدَمِ تَطَرُّفِهِمَا -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ- وَذَلِكَ نَحْوُ: "هِدَايَةٍ، وَسِقَايَةٍ، وَإِدَاوَةٍ، وَعَدَاوَةٍ"؛ لأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ «لَمْ تُبْنَ بِغَيْرِ تَاء لِمُذَكَّرِ مِنَ الْمَعْنَى بِأَنْ لَمْ تُصَغْ لِمُذَكَّرٍ أَصْلاً، كَ"هِدَايَةٍ"، أَوْ صِيغَتْ لَهُ مِنْ مَعْنَى آخَرَ، كَ"سِقًايَةٍ"، فَإِنَّ "السِّقَاءَ": حلْدُ السَّخْلَةِ الْمُهَيَّأُ لِلْمَاءِ، أَوِ اللَّبنِ - كَمَا فِي الْقَامُوس - وَهُوَ غَيْرُ مَعْنَى السِّقَايَةِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ السَّقْيْ...»(١).

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَرًا ؟ قَوْلُهُمْ: "عَبَاءَةٌ "(")، وَقِيلَ: هِيَ لُغَةٌ فِي "عَبَايَةٍ "(٤)، فَالأُولَى لأَهْلِ الْعَالِيَةِ (الْحِجَازِ وَمَا وَالاَهَا)، وَالتَّانِيَةُ لِتَمِيم، وَقِيلَ: الْعَكْسُ (٥)، وَقِيلَ: هِيَ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ (١).

وَوَجُهُ الشُّدُوذِ: أَنَّ إِعْلَالَ "عَبَاءَةٍ" مِنْ "عَبَايَةٍ" بإبْدَال الْيَاء فِيهَا هَمْزَةً، لاَ سَبَبَ يُوجبُهُ؛ لاَنَّاءَ لاَنَّاءَ لاَزِمَةٌ، لاَ عَارِضَةٌ، فَالَّقِيَاسُ أَنْ تُصَحَّعَ، فَيُقَالُ: "عَبَايَةٌ"، لاَ عَارِضَةٌ، فَالَّقِيَاسُ أَنْ تُصَحَّعَ، فَيُقَالُ: "عَبَايَةٌ"، بَعْدِيعِ الْيَاء، قَالَ ابْنُ جَنِّي: «فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "عَبَاءَةٌ، وَصَلاَءَةٌ(١)، وَعَظَاءَةٌ(١)"، فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي، لَمَّا لَجَقَتِ الْهَاءُ آخِراً، وَجَرَى الإعْرَابُ عَلَيْهَا، وَقُويَتِ الْيَاءُ ببُعْدِهَا عَنِ الطَّرَفِ، أَلاَّ يُقَالُ إِلاَّ: "عَبَايَةٌ، وَصَلاَيَةٌ"، فَيُقْتَصَرُ عَلَى التَّصْحِيح، دُونَ الإعْلال، وَأَلاَ يَهُمَرَ، وَأَلاَ يُقِالُ إِلاَّ يُقَالُ إِلاَّ يُقَالُ إِلاَّ يُقَالُ إِلاَّ يُقَالُ إِلاَّ يُقَالُ إِلاَّ يُقَالُ إِلاَّ يَقَالُ إِلاَّ يُقَالِ إِلَى التَّصْحِيح، دُونَ الإعْلال، وَأَلاَ يَحُوزَ فِيهِ الأَمْرَانِ، كَمَا اقْتُصِرَ فِي: "نِهَايَةٍ، وَعَبَاوَةٍ، وَشَقَاوَةٍ، وَسَعَايَةٍ، وَرَمَايَةٍ"، عَلَى التَّصْحِيح، دُونَ الإعْلال» (٩). التَّصْحِيح، دُونَ الإعْلال» (٩).

ذَهَبَ الْحَلِيلُ -رَحِمَهُ الله - إِلَى أَنَّ قَلْبَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ هَمْزَةً حَدَثَ قَبْلَ دُحُول تَاءِ التَّأْنيثِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ بَنَوُا الْوَاحِدَ عَلَى الْجَمْعِ، فَلَمَّا كَانُوا فِي الْجَمْعِ يَقُولُونَ: "عَظَاءُ، وَعَبَاءُ، وَعَبَاءُ، وَصَلاَّءُ"؛ فَيلْزَمُهُمْ إِعْلاَلُ الْيَاءِ؛ لِوُقُوعِهَا طَرَفاً، أَدْحَلُوا الْهَاء، وَقَدِ انْقَلَبَتِ اللاَّمُ هَمْزَةً وُجُوباً؛ فَبَوْ اللهَّامُ مُعْتَلَّةً بَعْدَ الْهَاء، كَمَا كَانَتْ مُعْتَلَّةً قَبْلَهَا؛ فَجَرَتِ الْهَاءُ مَجْرَى الْهَاء فِي نَحْوِ الْهَاءِ، وَمَرْضِيَّةٍ" مِمَّا جَازَ قَلْبُهُ قَبْلَ دُحُولِ الْهَاءِ.(١٠)

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان مع شرح الأشمون ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية ١٧٣/٣، وشرح الأشموني ٢٨٦/٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص: ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) العباءة أو العباية: ضرب من الأكسية، واسع فيه خطوط سُودٌ كِبَارٌ، والجمع "أَعْبِيَةٌ، والْعَبَاءُ، والْعَبَاءَاتُ". ينظر: الصحاح (ع ب ي)، والنهاية واللسان (ع ب ١) ٢٦/١٥، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب، ص: ٤٦٠، (باب ما يقال بالهمز والياء).

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللسان (ع ب ١) ٢٦/١، واللهجات العربية في التراث ٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٧) قال الأزهري في (تهذيب اللغة (ص ل ى)٢ ٢ ٣٩/١): «شمر عن أبي عمرو: الصلاية: كل حجر عريض يُدَقُّ عليه عِطْرٌ أو هَبيدٌ، يُقَالُ: صلاءةٌ وصلاية"».

<sup>(^)</sup> قَالَ الْأُرْهُرَي فِي (تهذيب اللغَهُ (ع ظ ١٤٦/٣): «قال الليث: العَظاية: على خِلْقَةٍ سامٌ أبرص، أو أُعَيْظِمُ منه شيأ، قال: والعظاءة لغة فيها، والجمع: الْعَظَاء، وثلاث عظايات. الحرّاني عن ابن السكِّيت: يُقَالُ: عظاءة وعظاية، لغتان؛ كما يُقَالُ: امرأة سَقَّاءة وسَقَّاية"».

<sup>(</sup>٩) سر صناعة الإعراب ٩٤/١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: السابق نفسه، وشرح المفصل٥/٩٦.

وَقَدِ اسْتُشْكِلَ رَأْيُ الْخَلِيلِ بأَنَّهُ حَمَلَ الْوَاحِدَ، وَهُوَ أَصْلٌ، عَلَى الْجَمْع، وَهُوَ فَرْغُ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلأُصُول، وَهُوَ مَرْفُوضٌ، كَمَا رُفِضَ رَأْيُ الْفَرَّاء فِي بنَاء الْمَاضِي الْوَاحِدِ عَلَى الْفَتْح نَحْوُ "ضَرَبَ"؛ حَمْلاً لَهُ عَلَى الْمُثَنَّى نَحْوُ "ضَرَبَا"؛ لأَنَّ الْوَاحِدَ أَصْلُ، والْمُثَنَّى فَرْعُ.

أَجَابَ ابْنُ جنِّي عَنْ هَذَا الإشْكَالِ مِنْ وَجْهَيْن(١):

الْوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمْع مِنَ الْمُضَارَعَةِ وَالْمُشَابَهَةِ، مَا لاَ يُوجَدُ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى، وَضَرَبَ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً مِنْهَا: أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْجَمْعَ قَدْ يَشْتَر كَانِ فِي عَلاَمَةِ الإعْرَاب، فَيُقَالُ -مَثَلاً-: "قَصْرٌ" فِي الْوَاحِدِ الْمَرْفُوعِ، وَ"قُصُورٌ" فِي الْجَمْعِ الْمَرْفُوعِ، وَ"قَصْراً" فِي الْمُفْرَدِ الْمَنْصُوبِ، وَ"قُصُوراً" فِي الْجَمْعِ الْمَنْصُوبِ، وَ"قَصْرِ" فِي الْمُفْرَدِ الْمَجْرُورِ، وَالْمَخْرُورِ، وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى فَيُقَالُ: "قَصْرَانِ" رَفْعاً، وَ"قَصْرَيْنِ" نَصْباً وَ"قَصْرَيْنِ" نَصْباً وَجَرّاً؛ فَأَخْتَلَفَ عَنِ الْوَاحِدِ.

الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ الْعَظَاءَ" وَنَحْوَهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ جَمْعاً، وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ وَقَعَ عَلَى

الْجَمْعِ بِمَنْزِلَةِ "تَمْرِ". زَادَ أَبُو الْبَقَاءِ فِي (اللَّبَابِ)(٢) وَجْهاً آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْهَمْزَ فِي نَحْوِ "عَبَاءَةٍ" مَحْمُولُ عَلَى الْهَمْزِ فِي نَحْوِ "َقَائِلِ"؛ لِمُجَاوَرَةِ الطَّرَفِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «فَإِنْ وَقَعَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ بَعْدَهَا، فَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُنْقِي الْهَمْزَةَ لِوَجْهَيْن:

أَحَدَهُمَا: أَنَّهُ شُبِّهَ ذَلِكَ بِ"قَائِلٍ وَبَائِعٍ" لِمُجَاوِرَتِهِ الطَّرَفَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ أُبْدِلَ قَبْلَ دُخُول تَاءً التَّأْنِيتِ، ثُمَّ أُدْخِلَ تَاءُ التَّأْنِيثِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمْ يُغَيَّرْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا وَاواً أَوْ يَاءً: اَعَبَايَةٌ، وَشَقَاوَةٌ"؛ لأَنَّهَا لَيْسَتِ الآنَ طَرَفاً».

وَلِلرَّضِيِّ مَذْهَبٌ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ، وَهُو أَنَّ الإِعْلاَلَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِالْهَمْزِ قِيَاسُ؛ لِعَدَم لُزُوم التَّاء فِيهَا؛ «... إذْ يُقَالُ: "عَبَاءُ، وَعَظَاءُ، وَصَلاَءُ"، فِي الْجنْس». (٣)

ُوعَلَىٰ قَوْلُ الْخَلِيلِ، وَأَبِي الْبَقَاءِ، وَالرَّضِيِّ، فَلاَ شُذُوذَ فِي "عَبَاءَةٍ".

وَعَنْ هَذِهِ ٱلْمَذَاهِبَ يَقُولُ الثَّمَانَينيُّ: «فَإِنْ كَانَ بَعْدَ هَذِهِ الْيَاءِ وَالْوَاوِ تَاءُ التَّأْنيثِ نَحْوُ: "عَبَايَةٍ، وَشَقَاوَةٍ، وَغَبَاوَةٍ، وَصَلاَيَةٍ، وَمَحَّايَةٍ، وَرَثَّايَةٍ":

فَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: تَاءُ التَّأْنيثِ مُنْفَصِلَةٌ مِنَ الإسْم، وَالأَصْلُ هُوَ التَّذْكِيرُ، فَكَأَنَّ الْيَاءَ وَالْوَاوَ قَدْ وَقَعَتَا طَرَفاً، بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ؛ فَيَقْلِبُهُمَا أَلِفاً عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا، ثُمَّ يُحَرِّكُ الأَلِفَ، فَتَصِيرُ هَمْزَةً، فَيَقُولُ: "عَبَاءٌ"، ثُمَّ يُلْحِقُ الْهَاءَ، فَيَقُولُ: "عَبَاءَةٌ، وَصَلاَءَةٌ، وَمَحَّاءَةٌ، وَشَقَاءَةٌ، وَرَثَّاءَةٌ".

<sup>(</sup>١) ينظر: سر صناعة الإعراب ٩٤/١، ٥٥، والمنصف، ص:٣٨٧، ٣٨٨.

<sup>. £ 7 \ / 7 ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ١٧٦/٣.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا كُنْتُ أَسْتَثْقِلُ حَرَكَةَ الإعْرَابِ فِي الْيَاءِ وَالْوَاوِ، وَاحْتِلاَفِهَا فِيهِمَا، فَلَمَّا اتَّصَلَتْ بِهِمَا تَاءُ التَّأْنِيثِ حَصَّنَتْهُمَا، وَصَارَ الإعْرَابُ يَحُلُّ فِي تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَلَزِمَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ الْفَتَحَ، وَالْفَتْحَ، وَالْفَاوَةُ، وَمَحَّايَةُ".

وَالْقَائِلُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَدْ بَنَى الْكَلِمَةَ عَلَى التَّذْكِيرِ، فَجَاءَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْهَمْزُ وَالْقَلْبُ»(١).

#### التَّعْقِيبُ:

بَعْدَ دِرَاسَةِ هَذَا الْمَطْلَبِ تَبَيَّنَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ تُبْدَلُ الْوَاوُ وَالْيَاءُ هَمْزَةً وُجُوباً، إِذَا تَطَرَّفَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، وَهَذَا الإِبْدَالُ وَاجَبٌ —أَيْضاً— إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ هَاءُ التَّأْنِيثِ الْعَارِضَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمُذَكَّرِ. وَاجَبٌ —أَيْضاً— إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ هَاءُ التَّأْنِيثِ الْعَارِضَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمُذَكَّرِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ قُولَهُمْ: "عَبَاءَةٌ" شَاذٌّ؛ لأَنَّ الْيَاءَ لَيْسَتْ مُتَطَرِّفَةً؛ إِذْ إِنَّ التَّاءَ لاَزِمَةُ، لاَ عَارِضَةٌ، فَالْقِيَاسُ أَنْ تُصَحَّحَ، فَيُقَالُ: "عَبَايَةٌ"، بتَصْحِيح الْيَاء.

وَلَكِنْ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ شُذُوذِ "عَبَاءَةٍ" -فِي نَظَر الْجُمْهُور - فَإِنَّهَا الأَكْثَرُ فِي كَلاَمِ الْعَرَب، قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ(١٠): ﴿بَابٌ هَمَزَهُ بَعْضُ الْعَرَب، وَتَرَكَ هَمْزَهُ بَعْضُهُمْ، وَالأَكْثَرُ الْعَرَب، قَالُوا: "عَظَاءَةٌ وَعَظَايَةٌ، وَصَلاَءَةٌ وَصَلاَءَةٌ وَصَلاَءَةٌ وَصَلاَءَةٌ وَسَقَّاءَةٌ وَسَقَّاءَةٌ وَسَقَّاءَةٌ وَسَقَّاءَةٌ وَسَقَّاءَةٌ وَسَقَّاءَةٌ وَالْمَهُمُوزَةَ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ.

ُ ثَانِياً: أَنَّ الْْحَلِيلَ وَأَبَا الْبَقَاءِ حَلَى وَجْهِ – ذَهَبَا إِلَى أَنَّ قَلْبَ الْيَاءِ فِي "عَبَايَةٍ" هَمْزَةً فِي "عَبَاءَةٍ" حَدَثَ قَبْلَ دُخُولِ تَاءِ التَّأْنِيثِ عَلَيْهَا.

وَذَهَبَ الرَّضِيُّ إِلَى أَنَّ التَّاءَ فِي "عَبَاءَةٍ" غَيْرُ لاَزِمَةٍ؛ لِوُرُودِ "عَبَاءِ" لِلْجِنْسِ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ مَا جَاءَ فِي (الْمُحْكَمِ)(٤): «وَالْعَبَاءَةُ وَالْعَبَاءُ: ضَرَّبٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ، وَالْجَمْعُ "أَعْبَئَةٌ"».

وَعَلَى هَذَا الْقُولِ لاَ شُذُوذَ فِي "عَبَاءَةِ".

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) شرح التصريف/ للثمانيني، ص: ٣٣١، ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) ابن السّكِيت هو: أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق، والسّكِيت لقب أبيه، كان عالمًا بالقرآن، والنحو، واللغة، والشعر، وهو راوية ثقة، أخذ عن البصريين والكوفيين، وله تصانيف كثيرة منها: "إصلاح المنطق"، و"المقصور والممدود"، توفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٣٤٣هـ) وقيل: (٢٤٤هـ). ينظر: إنباه الرواة٤/٥٦، وإشارة التعيين، ص:٣٨٦، ٣٨٧، وبغية الوعاة٢/٩٢٨.

<sup>(</sup>٣) إصلاح المنطق، ص: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) (ع ب أ) ٢/١٥٠.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَيْنُ الْفِعْلِ وَاواً أَوْ يَاءً، وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ، وَجَبَ نَقْلُ حَرَكَةِ الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَيْنُ الْفِعْلِ وَاواً أَوْ يَاءً، وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ، وَقَلْبُ الْوَاو أَو الْيَاءِ حَرْفاً مُجَانِساً لِتِلْكَ الْحَرَكَةِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ وَاوُ مُتَحَرِّكَةُ، قَبْلَهَا سَاكِنُ صَحِيَحُ، فِي فِعْلِ، وَلَمْ تُعَلَّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْل مُجَاهِدٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: «.... اسْتَحْوَذَ: غَلَبَ»(٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَتْ عَيْنُ الْفِعْلِ وَاواً أَوْ يَاءً مُتَحَرِّكَةً، وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ، وَحَبَ نَقْلُ حَرَكَةِ الْعَيْنِ إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ، وَقَلْبُ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ حَرْفاً مُجَانِساً لِتِلْكَ الْحَرَكَةِ، نَحْوُ: "أَقَامَ، وَأَبَانَ"، فَأَصْلُهُمَا "أَقْوَمَ، وَأَبْيَنَ"، فَلَمَّا نُقِلَتْ فَتْحَةُ الْوَاوِ وَالْيَاءِ إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَهُمَا، وَأَبَانَ"، فَأَصْلُهُمَا "أَقْوَمَ، وَأَبْيَنَ"، فَلَمَّا نُقِلَتْ فَتْحَةُ الْوَاوِ وَالْيَاءِ إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَهُمَا، بَقِيتَا غَيْر مُتَجَانِسَتَيْن مَعَ تِلْكَ الْفَتْحَةِ؛ فَقُلِبَتَا أَلِفاً. (٣)

وَسَبَبُ هَذَا النَّقْلِ وَالْقَلْبِ أَنَّ الضَّمَّةَ وَالْكَسْرَةَ اللاَّزِمَتَيْنِ ثَقِيلَتَانِ عَلَى حَرْفِ الْعِلَّةِ، وَحُمِلَتِ الْفَتْحَةُ -عَلَى خِفِّتِهَا- عَلَيْهِمَا؛ طَرْداً لِلْبَابِ.(١)

وَقَالَ ابْنُ عُصْفُور: «فَإِنْ قِيلَ: وَلاَّيِّ شَيْء أُعِلَّ حَرْفُ الْعِلَّةِ، وَمَا قَبْلَهُ سَاكِنٌ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ حُمِلَ عَلَيْهِ قَبْلَ لِحَاقِ الزِّيَادَةِ لَهُ؛ لأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي "أَقَامَ، وَاسْتَقَامَ" لَحِقَتْ "قَامَ"، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ نَحْوَهُمَا»(°).

# وَلِهَذَا النَّقْل شُرُوطٌ هِيَ٣٠:

أُوَّلاً: أَنْ يَكُونُ السَّاكِنُ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ صَحِيحاً، فَإِنْ كَانَ حَرْفَ عِلَّةٍ أَوْ هَمْزَةً، لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْهِ، نَحْوُ: "بَايَعَ"، وَ"يَأْيَسُ" مُضَارِعُ "أَيِسَ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «فَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ الَّذِي قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٤/٥٤، والممتع في التصريف٤٧٣،٤٧٩/٢، وشرح الكافية الشافية٤/٣٨/٢، ٢١٣٩، وأوضح المسالك٤/٢٠٪، وشرح الأشموني ٤/٠٢، والنحو الوافي٤/٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب التفسير، سورة المجادلة [من دون ترقيم للحديث] ١٤٧/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٤/٥/٤، وشرح الكافية الشافية٤/٢١٣٦، ٢١٣٩، وأوضح المسالك٤٠٢/٤، وشرح الأشموني ٣٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان٤/٣٢٠.

<sup>(°)</sup> الممتع في التصريف٢/٠٤٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الممتع في التصريف٤٧٦/٢ -٤٨٤، وأوضح المسالك٤٠٢٤، وشرح الأشموني٣٢٠/٤.

الْحَرْفِ الْمُعْتَلِّ سَاكِناً فِي الأَصْلِ، وَلَمْ يَكُنْ أَلِفاً، وَلاَ وَاواً، وَلاَ يَاءً، فَإِنَّكَ تُسَكِّنُ الْمُعْتَلَّ، وَتُحَوِّلُ حَرَكَتَهُ عَلَى السَّاكِن، وَذَلِكَ مُطَرِّدٌ فِي كَلاَمِهمْ ١٠٠٠.

قَانِياً: أَنْ لاَ يَكُونُ الْفِعْلُ فِعْلَ التَّعَجُّب، نَحْوُ: "مَا أَبْيَنَ الشَيْءَ، وَأَقْوَمَهُ، وَأَبْيِنْ بِهِ، وَأَقْوِمْ بِهِ"؛ وَذَلِكَ حَمْلاً لَهُ عَلَى نَظِيرِهِ مِنَ الأَسْمَاءِ وَهُوَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فِي الْوَزْنِ وَالدِّلاَلَةِ عَلَى الْمُنْ وَمُدُرِهِ، وَعَدَمِ تَصَرُّفِهِ، فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ مِنْهُ الْمُضَارِعُ، وَلَمْ يُؤكد بِمَصْدر «فَلَمَّا الْمُزِيَّةِ، وَجُمُودِهِ، وَعَدَمِ تَصَرُّفِهِ، فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ مِنْهُ الْمُضَارِعُ، وَلَمْ يُؤكد بِمَصْدر «فَلَمَّا عَلَيْهِ شَبَهُ الْمُنْ مَاء، فَصُحِّح كَالأَسْمَاء، وَغُلِّب عَلَيْهِ شَبَهُ حَمُد هَذَا الْجُمُودَ، وَمُنِعَ التَّصَرُّفُ، أَشْبَهَ الأَسْمَاء، فَصُحِّح كَالأَسْمَاء، وَغُلِّب عَلَيْهِ شَبَهُ الأَسْمَاء، فَلَرْمَ طَرِيقَةً وَاحِدَةً؛ وَلِذَلِكَ مِنَ الْمَعْنَى صُغِّرَ، وَإِنْ كَانَتِ الأَفْعَالُ لاَ يَدْخُلُهَا التَّصْغِيرُ»(٢).

قَالِقاً: أَنْ لاَ يَكُونَ مِنَ الْمُضَاعَفِ اللاَّمِ، نَحْوُ: "ابْيَضَّ، وَاسْوَدَّ"؛ وَذَلِكَ لِغَلاَّ يَلْتَبِسَ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُعِلَّ "ابْيَضَّ" لَقِيلَ: "بَاضَّ"؛ فَيُظَنُّ بِأَنَّهُ فَاعِلٌ مِنَ الْبَضَاضَةِ، وَهِيَ نُعُومَةُ الْبِشْرَةِ. لَاَنَّهُ لَوْ أُعِلَّ الْبَضَاضَةِ، وَهِيَ نُعُومَةُ الْبِشْرَةِ. وَالْجِدَةِ. وَالْبِعالَّ: أَنْ لاَ يَكُونَ مِنَ الْمُعْتَلِّ اللاَّمِ، نَحْوُ: "أَهْوَى"؛ لِئَلاَّ يَتُوالَى إِعْلاَلاَنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. خَاهِساً: أَنْ لاَ يَكُونَ مُوافِقاً فِي الْمَعْنَى لِـ "فَعِلَ" الَّذِي بِمَعْنَى "افْعَلَّ"، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، نَحْوُ: "يَعْوِرُ، وَيَصْيِدُ" مُضَارِعُ "عَورِ، وَصَيدَ"؛ لأَنَّهُمَا بِمَعْنَى: "اعْورَّ"، وَاصْيدَ". وَعَيْدَ " يَعْوِرُ، وَيَصْيدُ" فَصَارِعُ "عَورِ، وَصَيدَ"؛ لأَنَّهُمَا بِمَعْنَى: "اعْورَّ"، وَاصْيدَ". وَعَيْدُ بَعْضِ مَا مَضَى يَقُولُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٣):

لِسَاكِنِ صَحَّ انْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ \*\*\* ذِي لِينِ آتِ عَيْنَ فِعْلِ كَأَبِنْ مَا لَكِمْ عَيْنَ فِعْلِ كَأَبِنْ مَا لَكِمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ وَلاَ \*\*\* كَابْيَضَّ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلِّلاً

وَإِذَا تَوَافَرَتْ فِي الْكَلِمَةِ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَلَمْ تُعَلَّ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ، فَإِنَّهَا تُعَدُّ شَاذَّةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "اسْتَحْوَذَ"(٤) عَلَى وَزْنِ "اسْتَفْعَلَ"، وَعَلَيْهِ مَا جَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَيْنُ ﴾(٥) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) الكتاب٤/٥٦. وينظر: الممتع في التصريف٢/٤٧٦، ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل٥/٤٤٨. وينظر: الإنصاف١/٤٢١، ١٣٧-١٣٩، وأسرار العربية، ص:١١٥-١١٩.

<sup>(</sup>۳) ص:۱۷۳.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٣٤٦/٤، وشرح المفصل٥/٤٤، والممتع في التصريف٢/٢٤، والتسهيل، ص:٣١٠، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٢٦٦.

<sup>(°)</sup> سورة الجحادلة من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: ١٤١.

وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ﴿ مَا عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَل عَلَى اللهِ عَل

فَالْقِيَاسُ فِي "اسْتَحْوَذَ" أَنْ يُقَالَ: "اسْتَحَاذَ"، بنَقْلِ حَرَكَةِ الْوَاوِ إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَهَا، وَقَلْبِهَا حَرْفاً مُجَانِساً لِحَرَكَتِهِ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: "اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ" ﴿أَيْ: اسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ اللَّهُ طَوْلَ مَا جَاءَ عَلَى الأَصْلِ مِنْ غَيْرِ إِعْلاَلٍ، خَارِجَةً عَنْ أَحَواتِهَا، وَحَوَاهُمْ إِلَيْهِ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى الأَصْلِ مِنْ غَيْرِ إِعْلاَلٍ، خَارِجَةً عَنْ أَحَواتِهَا، وَحُواتِهَا، وَاسْتَقَالَ، وَاسْتَقَامَ ">(٢).

هَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي "اسْتَحْوَذَ" وَأَمْثَالِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ، وَإِلاَّ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قِيَاسِيَّةِ التَّصْحِيحِ فِيهَا، فَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالَ ٣:

الْأُوَّلُ: أَنَّ التَّصْحِيحَ فِيهَا شَاذٌّ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ أَمْ لاً.

وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ<sup>(٤)</sup>، قَالَ ابْنُ حَالَوَيْهِ: ﴿لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: فِعْلٌ صَحَّ مِنَ الْمُعْتَلِّ، وَلَمْ يُعَلَّ، إِلاَّ "اسْتَحْوَذَ"، وَأَغْيَمَتِ السَّمَاءُ، وَاسْتَنْوَقَ الْجَمَلُ، وَاسْتَثْيَسَتِ الشَّاةُ، وَأَغْيَلَتِ الْمَعَلَّ، إِلاَّ "اسْتَحْوَذَ"، وَأَغْيَلَتِ السَّمَاءُ، وَاسْتَنُوقَ الْجَمَلُ، وَاسْتَثْيَسَتِ الشَّاةُ، وَأَغْيَلَتِ الْمَرَأَةُ، مِنَ الْغَيْلِ، وَهِيَ أَنْ تَحْمِلَ عَلَى حَيْضٍ، وَذَلِكَ رَدِيءٌ، وَقَدْ يَجِيءُ فِي الشِّعْرِ كَثِيرًا ضَرُورَةً، كَمَا قَالَ:

صَدَدْتِ فَأَطُولُتِ الصُّدُودَ وَقَلَّمَا \*\*\* وِصَالٌ عَلَى طُولِ الصُّدُودِ يَدُومُ(°) وَأَطْيَبْتَ يَا رَجُلُ (°)

وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ٱ**سْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ**﴾(٧) فَأَخْرَجَهُ عَلَى الأَصْلِ، وَلَوْ قِيلَ فِي الْكَلاَم: "اسْتَحَاذَ"(^) لَجَازَ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ»(٩).

<sup>(</sup>١) الحديث في: المستدرك على الصحيحين، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، ح(٧٦٥) ٣٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) النهاية (ح و ذ). وينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٣١/٣، وتاج العروس (ح و ذ) ٤٠٢/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٣٤٦/٤، والأصول في النحو/ لابن السراج٣٢٨٣، والخصائص ٩٨/١، وشرح التصريف، ص:٤٦١، ومشكل إعراب القرآن، ص:٧٢٣، وشرح الشافية ١١٢/٣.

<sup>(°)</sup> البيت من الطويل، ينسب للمرار الفقعسي، وهو في: ديوانه، ص: ٤٨، والمغني ٢٩٨/١ ، والدرر اللوامع ٢٠/٢. وينسب لعمر بن أبي ربيعة، وليس في ديوانه، وهو في: الكتاب٢/١، وبلا نسبة في: المقتضب ٨٤/١، والإنصاف ١٨٣/١، وشرح المفصل ٣٣/٣،

<sup>(</sup>٦) ليس في كلام العرب، ص: ١١٤، ١١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الجحادلة، من الآية: ١٩.

<sup>(^)</sup> قال ابن مَنْظُورِ: «...هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل، تقول العرب: "استصاب، واستصْوَب، واستجاب، واستجوّب"، وهو قياس مطرد عندهم» اللسان (ح و ذ)٤٨٧/٣.

<sup>(</sup>٩) دقائق التصريف، ص:٢٧٩، ٢٨٠.

وَيَرَى ابْنُ جِنِّي أَنَّ "اسْتَحْوَذَ" وَنَظَائِرَهُ، مِمَّا لَهُ فِعْلٌ ثُلاَثِيٌ أَشَدُّ شُذُوذًا؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مُعْتَلٍّ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ فِي الإعْلاَل، أَمَّا "اسْتَنْوَق" وَنَظَائِرُهُ فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ تُلاَثِيُّ مُعْتَلٌ؛ فَيُلْحَقُ بهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإَنَّهُ شَاذٌٌ؛ ۖ لأَنَّهُ مُشْتَقُّ مِنَ الْمَصْدَر، وَقِيَاسُ مَصْدَرهِ أَنْ يَكُونَ مُعْتَلًّا، فَيُقَالُ: "اسْتِنَاقَةً"، كَــ "أَسْتِشَارَةٍ وَاسْتِعَانَةٍ"؛ لأَنَّ الْفِعْلَ إِذًا كَانَتْ عَيْنُهُ وَاوًا أَوْ يَاءً، فَإِنَّهُ يَجِيءُ مُعْتَلاًّ، فَوَجَبَ أَنْ يَجِيءَ "اسْتَنْوَقَ" بالإعْلاَل؛ لإطِّرَادِ ذَٰلِكَ فِي الْفِعْل(١). الثَّانِي: أَنَّ التَّصْحِيحَ مُطَّرِدٌ فِي مَا كَانَ عَلَى "أَفْعَلَ، وَاسْتَفْعَلَ"، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا فِعْلُ أَثُلاَثِيٌّ أَمْ لاَ، ُقَالَ ابْنُ مَالِكِ: ﴿وَصَحَّحُوا كَثِيراً مِنْ مَوَازِنِ "أَفْعَلَ، وَاسْتَفْعَلَ"، كَـــ"أَعْوَلَ وَاسْتَحْوَذَ"، حَتَّى رَأَى بَعْضُ الْعُلَمَاء الْقِيَاسَ عَلَى مَا صُحِّحَ مِنْ ذَلِكَ سَائِعاً >(٢) الثَّالِثُ: اطِّرَادُ التَّصْحِيحَ فِيمَا أُهْمِلَ فِعْلُهُ التُّلاَثِيُّ، وَشُذُوذُهُ فِيمَا لَهُ فِعْلُ ثُلاَثِيُّ.

وَهَذَا نَقَلَهُ الرَّضِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدِ(٣).

فَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ فَإِنَّ السَّتَحُوزَة الشَّادُّ.

وَعَلَى الْقَوْلَ الثَّانِي فَاإِنَّهُ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ؛ لأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ "اسْتَفْعَلَ".

وَأُمَّا عَلَى الْقَوْلَ التَّالِتُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِيَ النَّظَرُ إِلَى ثُبُوتِ الثُّلاَثِيِّ مِنْ "اسْتَحْوَذَ" وَعَدَمِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ ابْنُ مَنْظُور فِي قَوْلِهِ: «...فَمَنْ قَالَ: "حَاذَ يَحُوذُ"، لَمْ يَقُلْ إِلاَّ "اسْتَحَاذَ"، وَمَنْ قَالَ: "أَحْوَذَ"، فَأَخْرَجَهُ عَلَى الأَصْل، قَالَ: "اسْتَحْوَذَ" $x^{(3)}$ .

احْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ثُبُوتِ ثُلاَثِيِّ لِــ"اسْتَحْوَذَ" وَعَدَمِهِ عَلَى قَوْلَيْن("):

الْقَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ لَهُ فِعْلاً ثُلاَثِيّاً، وَهُوَ: "حَاذَ يَحُوذُ"، قَالَ الزَّجَّاجُ: «قَالَ النَّحْويُّونَ: "اسْتَحْوَذَ" خَرَجَ عَلَى أَصْلِهِ، فَمَنْ قَالَ: "حَاذَ يَحُوذُ، لَمْ يَقُلْ إِلاَّ "اسْتَحَاذَ يَسْتَحِيذُ"، وَمَنْ قَالَ "أَحْوَذَ" فَهُوَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: "أَجْوَدْتَ وَأَطْيَبْتَ"، بِمَعْنَى: "أَجَدْتَ وَأَطَبْتَ"، فَأَخْرَجَهُ عَلَى الأَصْل، قَالَ: "اسْتَحْوَذَ"»(٦)، وَقَالَ -أَيْضاً-: «مَعْنَى "اسْتَحْوَذَ" فِي اللَّغَةِ: اسْتَوْلَى، يُقَالُ: "حُذْتُ الإبلَ، وَحُزْتُهَا": إذَا اسْتَوْلَيْتُ عَلَيْهَا وَجَمَعْتُهَا»(٧).

وهو رَأْيُ ابْن جنِّيَ الَّذِي يَقُولُ: ﴿ وَذَلِكَ أَنَّ "اسْتَحْوَذَ" قَدْ تَقَدَّمَهُ الثَّلاَثِيُّ مُعْتَلاً، نَحْوُ قَوْلِهِ:

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص ۱ / ۱۱۷ – ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) إيجاز التعريف، ص:٢٠٧. وينظر: شرح الشافية٩٧/٣، وشرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ١ /٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية ٣/١١١.

 $<sup>(\</sup>xi)$  اللسان (ح و ذ $\chi$ ۱۸۷/۳).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٣٦، ٣٦.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٥/١٤٠.

# يَحُوذُهُنَّ وَلَهُ حُوذِيٌّ \*\*\* كَمَا يَحُوذُ الْفِئَةَ الْكَمِيُّ(١)

-يُرْوَى بِالذَّالِ وَالزَّايِ: "يَحُوذُهُنَّ وَيَحُوزُهُنَّ"- فَلَمَّا كَانَ "اسْتَحَوَذَ" حَارِجاً عَنْ مُعْتَلًِ -أَعْنِي حَاذَ يَحُوذُ- وَجَبَ إعْلاَلُهُ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ فَارس: «حَاذَهَا بِحَٰذُوهَا: سَاقَهَا بِعُنْفٍ»٣٠.

وَقَالَ ابْنُ سِيدًهْ: «وَحَاذَهُ، يَخُوذُهُ، حَوْذًا: غَلَبَهُ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَاسْتَحَاذَ: غَلَبَهُ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَاسْتَحَاذَ: غَلَبَهُ،

وَقَالَ الزَّبِيدِيُّ (°): «وَالْحَوْذُ وَالإِحْوَاذُ: (الْمُحَافَظَةُ عَلَى الشَّيْءِ) مِنْ "حَاذَ الإِبِلَ يَحُوذُهَا": إِذَا حَازَهَا وَجَمَعَهَا؛ لِيَسُوقَهَا، وَمِنْهُ: "اسْتَحْوَذَ عَلَى كَذَا": إِذَا حَوَاهُ» (٦).

فَفِي كُلِّ هَذِهِ النُّقُولِ إِنْبَاتُ فِعُلِ ثُلاَثِيِّ بِمَعْنَى الْغَلَبَةِ أَوِ الْجَمْعِ أَوِ السَّوْق، وَهِيَ مَعَانٍ مُوافِقَةُ وَالسَّتَحُودَ اللَّعَوِيِّينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ "حَاذَا الْعَوْلِيِّينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ "حَاذَا الْعَوْلَ اللَّعَوْدَ الْجِمَارُ أَثْنَهُ": إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَجَمَعَهَا. (٧) وَ"اسْتَحُودَ الْجِمَارُ أَثْنَهُ": إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَجَمَعَهَا. (٧) الْقَوْلُ الثَّانِي: -وَهُو رَأْيُ الْجُمْهُورِ - أَنَّ "اسْتَحُودَ الْ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِعْلُ ثُلاَثِيُّ، إِلاَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ "اسْتَحُوذَ" بِمَعْنَى: غَلَبَ وَاسْتَوْلَى، لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلاَ بِزِيَادَةٍ، فَلَمْ يَقُولُوا: "حَاذَ الإبلَ": إِذَا جَمَعَهَا (١٠)؛ وَلِهَذَا هُوَ مِنْ السَّتَحُوذَ " بَمَعْنَى: إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ، بَلْ قَالُوا: "حَاذَ الإبلَ": إِذَا جَمَعَهَا (١٠)؛ ولِهذَا هُوَ مِنْ السَّتَحُوذَ " هُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ، بَلْ قَالُوا: "حَاذَ الإبلَ": إِذَا جَمَعَهَا (١٠)؛ ولِهذَا هُوَ مِنْ بَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ، بَلْ قَالُوا: "حَاذَ الإبلَ": إِذَا جَمَعَهَا (١٠)؛ ولِهذَا هُوَ مِنْ السَّتَحُوذَ " هُنَا السَّتَحُوذَ " هُنَا اللَّهُ عَلَى فَعْلَ الرَّابَ عَلَى إِلَى الْمَعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بِرَيَادَةٍ ﴿ لَكَانَ صَوَابًا، وَلَكِنِ "اسْتَحُوذَ" هُنَا أَدْوَدُ وَا الْمُعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بِرَيَادَةٍ ﴿ لَكَانَ صَوَابًا، وَلَكِنِ "اسْتَحُوذَ" هُنَا أَدْوَدُ وَلَوْ عَلَى فَى ذَا الْمَعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بِزِيَادَةٍ ﴿ الْكَالُهُ عِلَ فِي ذَا الْمُعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بَرْيَادَةٍ ﴿ الْمَعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بَرْيَادَةٍ وَاللّهُ الْأَلُولَ الْمَعْنَى فَى ذَا الْمُعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بَرْيَادَةٍ ﴿ الْمَعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بَرْيَادَةٍ ﴿ الْمَعْلَ فِي ذَا الْمُعْنَى لَمْ يُسْتَعْمَلُ إِلا بَرْيَادَةً إِلَا اللْمُعْلَ فِي ذَا الْمُعْلَى فِي ذَا الْمُعْنَى لَمْ الْمُعْلَى فِي ذَا الْمُعْنَى لَلْهُ الْمُعْلَى فَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَا لَوْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

فَمَنْ يَرَى أَنَّ لِـــ"اسْتَحْوَذَ" فَعْلاً ثُلاَتِيّاً بِمَعْنَاهُ، فَعَدَمُ إعْلاَلِهِ شَاذٌّ.

وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ ثُلاَثِيٌّ، أَوْ لَهُ فِعْلُ ثُلاَثِيٌّ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ، فَتَصْحِيحُهُ قِيَاسٌ.

<sup>(</sup>۱) الرحز للعجاج في ديوانه ٥٢٤/١. يحوذ: يجمع، ويحفظ. ينظر: القاموس (ح و ذ). والكمي: الشجاع المتغطي بسلاحه، وجمعه "كُمَاةٌ، وأَكْماءٌ". ينظر: القاموس (ك م ى).

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ /۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) المحمل (ح و ذ) ٢٥٦/١.

 <sup>(</sup>٤) المحكم (ح و ذ) ٣٨٢/٣.

<sup>(°)</sup> **الزبيدي هو**: أبو الفيض، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الحسيني، الزَّبيدي، الملقب بمرتضى، علامة باللغة، والحديث، والرحال والأنساب، من مصنفاته: "تاج العروس"، و"إتحاف السادة المتقين"، و"أسانيد الكتب الستة"، توفي سنة (١٢٠٥هـ). ينظر: الأعلام ٧٠/٧.

<sup>(</sup>٦) تاج العروس (ح و ذ)٩/٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تهذيب اللغة (ح ا ذ)٥/٢٠٦، ٢٠٧، ودراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر، ص:١٤٦.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن وَإعرابه/ للزجاج٥/٠١، ١٤١، وقال ابن عقيل –في (المساعد٤/١٧٨)-: «إلهم لم يقولوا من استحوذ حاذ». فلعله يريد ما أراد الزجاج والنحاس وغيرهما من اختلافهما في المعني.

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٥/١٤١، ١٤١.

هَذَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُسَوِّغِ لِمَا شَذَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، عَلَى أَقْوَالِ:

أُوَّلاً: ذَهَبَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى أَنَّ الْمُسَوِّغَ هُو تَشْبِيهُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى بَابِ "فَاعَلَ"(١)، كَــ "قَاوَلَ وَبَايَعَ"، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا تَسْكِينُ مَا قَبْلَ حَرْفِ الْعِلَّةِ.

فَإِنَّ التَّصْحِيحَ فِيهِمَا وَاحِبُّ؛ لأَنَّ الإِعْلاَلَ يُحَوِّلُ هَذِهِ الصِّيغَةَ إِلَى صِيغَةٍ أُخْرَى، أَيْ: إِنَّ الْمُسَوِّغَ الْخَوْفُ مِنَ اللَّبْسِ عِنْدَ الإعْلاَل.

وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ حَاءَتْ حُرُوفُ عَلَى الأصلْ غَيْرَ مُعْتَلَةٍ، مِمَّا أُسْكِنَ مَا قَبْلَهُ، فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ قَبْلَ هَذَا، شَبَّهُوهُ بِــ "فَاعَلْتُ"؛ إِذْ كَانَ مَا قَبْلَهُ سَاكِناً، كَمَا يُسَكَّنُ مَا قَبْلَ وَاوِ فَكَرْتُ لَكَ قَبْلَ هَذَا بِمُطَّرِدٍ، كَمَا أَنَّ بَدَلَ التَّاءِ فِي بَابِ "أَوْلَحْتُ" لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "أَحْوَدْتُ، وَأَطْوِلْتُ، وَاسْتَحْوَذَ، وَاسْتَرْوَحَ، وَأَطْيَبَ، وَأَخْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَأَعْيَلَتْ، وَأَغْيَلَتْ، وَلَا لَهُ عُلِهُ إِلَا لَا تَعْيَلُ وَلُولُ إِلاَ اللّهُ وَلَوْهُ إِلَا اللّهُ وَلَا إِلاَ اللّهُ وَلَهُ إِلَا لَكُونُ وَلَا إِلَا اللّهُ وَلَهُ إِلَا لَكُونَ الْمَالُونَ وَلَا اللّهُ وَلُوا إِلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ وَلَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلُوا إِلَا إِلَا اللّهُ وَلَكُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا تَعْتَلُوهُ اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ

وَقَالَ صَدْرُ الْأَفَاضِلِ الْحَوَارِزْمِيُّ: «التَّصْحِيحُ فِي هَذِهِ الأَفْعَالِ لأَحَدِ شَيْئَيْنِ:

إِمَّا لِإِيضَاحِ مَعْنَى الْمُشْتَرَكِ، نَحْوُ: "اسْتَرْوَحَ" فَإِنَّهُ أَوْضَحُ مِنْ "اسْتَرَاحَ".

وَإِمَّا لأَنَّ اللَّفْظَ مَعَ فَقْدِ الإِعْلاَلِ أَدَلُّ عَلَى مَعْنَاهُ، نَحْوُ: "أَخْيَلَتِ السَّحَابَةُ"، فَإِنَّهُ أَدَلُّ عَلَى مَعْنَى الْمُودِ مِنْ "أَجَدْتُ"، وَ"أَجْوَدْتُ" أَدَلُّ عَلَى مَعْنَى الْجُودِ مِنْ "أَجَدْتُ"، وَ"اسْتَصْوَبَ مَعْنَى الْمُودِ مِنْ "أَجَدْتُ"، وَ"اسْتَصْوَبَ فَعْلَهُ، وَاسْتَصَابَ"»(٣).

ثَ**انِياً**: ذَهَبَ جُمْهُورُ التَّصْرِيفِيِّينَ إِلَى أَنَّ التَّصْحِيحَ جَاءَ تَنْبِيهاً عَلَى أَصْلِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ أَفْعَالُ هَذَا الْبَابِ، قَبْلَ نَقْلِ حَرَكَةِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ، وَقَلْبِهِمَا حَرْفاً مُجَانِساً لِتِلْكَ الْحَرَكَةِ(٤)، قَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٣٤٦/٤، والأصول في النحو/ لابن السراج٣٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) الکتاب۶/۲۶۳.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير٤/٣٩٠.

وصدر الأفاضل هو: القاسم بن الحسين بن أحمد، الخوارزمي، مجد الدين، الملقب بصدر الأفاضل، ولد سنة (٥٥٥ه)، كان عالما بالعربية، وفقيها حنفيا، له كتب، منها "التخمير"، وهو شرح لمفصل الزمخشري، قتله التتار سنة (٦١٧ه). ينظر: معجم الأدباء ٥٨٢/٤، وبغية الوعاة ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب ١٣٤/، ٩٨/، ١٣٤/، والأصول في النحو/ لابن السراج ٣٤١/٣، والمسائل الشيرازيات ١٩٩٠، والمنصف، ص: ١٨٣، والخصائص ١٤٣١، ١٦١، ١٩٩، وشرح المفصل ٤٤٨، واللباب في علل البناء والإعراب ١٢٢، ٢٢٢، ٣٠٥، والممتع في التصريف ٤٨٢/، والتصريح على التوضيح ٧١٧/.

جنِّي: «وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى تَصْحِيحِ "اسْتَحْوَذَ، وَأَغْيَلَتْ" دُونَ الإِعْلاَلِ، مِمَّا يُؤكِّدُ اهْتِمَامَهُمْ بِإِخْرَاجِ ضَرْبٍ مِنَ الْمُعْتَلِِّ عَلَى أَصْلِهِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ تَنْبِيهاً عَلَى الْبَاقِي، وَمُحَافَظَةً عَلَى إِبَانَةِ الْأَصُولَ الْمُغَيَّرَةِ، وَفِي هَذَا ضَرْبُ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي هَذِهِ اللَّغَةِ الْعَرَبَيَّةِ»(١).

رَابِعاً: ذَهَبَ بَعْضُ اللَّغُوِيِّينَ الْمُحْدَثِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَبَابَهَا قَدْ مَرَّتْ بِمَرْحَلَةٍ سَابِقَةٍ كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِيهَا مُصَحَّحَةً، ثُمَّ تَطَوَّرَتْ هَذِهِ الصِّيغُ؛ فَحَدَثَ فِيهَا مَا حَدَثَ مِنَ الإِعْلاَلِ، وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْمَرَاحِلِ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَهُوَ مَا يُسَمُّونَهُ بِــ(الرُّكَامِ اللَّغُويِّيِّ)(٥).

#### التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ عَيْنَ الْفِعْلِ إِذَا كَانَتْ وَاواً أَوْ يَاءً مُتَحَرِّكَةً، وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ، وَجَبَ نَقْلُ حَرَكَةِ الْعَيْنِ إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيح، وَقَلْبُ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ حَرْفاً مُجَانِساً لِتِلْكَ الْحَرَكَةِ الْمُنَقُولَةِ، وَذَلِكَ لِثِقَلِ الْحَرَكَةِ اللاَّزِمَةِ عَلَى حَرْفِ الْعِلَّةِ الْمُعَرَّضَ لِلتَّغَيُّرِ. الْحَرَكَةِ اللاَّزِمَةِ عَلَى حَرْفِ الْعِلَّةِ الْمُعَرَّضَ لِلتَّغَيُّرِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "اسْتَحُوذَ" وَبَابَهُ شَاذٌ —عِنْدَ الْجُمْهُورِ—؛ لِتَوَافُر شُرُوطِ نَقْلِ حَرَكَةِ الْوَاوِ، إلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَهَا، وَقَلْبِهَا أَلِفاً؛ فَيُقَالَ —مَثَلاً—: "اسْتَحَاذَ". وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي زَيْدٍ فَ—"اسْتَحُوذَ" وَنَحْوُهُ قِيَاسٌ؛ لأَنَّ التَّصْحِيحَ مُطَّرِدٌ —عِنْدَهُ— فِي مَا كَانَ عَلَى "أَفْعَلَ" وَ"اسْتَفْعَلَ".

وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَرَى قِيَاسِيَّةَ التَّصْحِيحِ فِي مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُ ثُلاَثِيُّ، فَفِي "اسْتَحْوَذَ" ثَلاَثَةُ أَقْوَال، هِيَ:

١ – أَنَّ لَّهُ فِعْلاً ثُلاَثِيّاً فِي مَعْنَاهُ، هُوَ: "حَاذَ"؛ لِذَا فَإِنَّ عَدَمَ إِعَلاَلِهِ شَاذٌّ.

٢ - أَنَّ لَهُ فَعْلاً ثُلاَثِيًا، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، وَهُو: "حَاذً" بِمَعْنَى: جَمَعَ؛ لِذَا فَإِنَّ عَدَمَ إِعَلاَلِهِ
 عَلَى الْقِيَاس.

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة، من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تهذيب اللغة (ح ا ذ)0/0/7، والمحكم (ح و ذ) 0/7/7، وتاج العروس (ح و ذ)0/7/7.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بحوث ومقالات في اللغة/ للدكتور رمضان عبد التواب، ص:٥٥-٦٠، واللهجات العربية في التراث ٥٣١/٢.

٣- لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ ثُلاَثِيٌّ؛ لِذَا فَإِنَّ عَدَمَ إعْلاَلِهِ عَلَى الْقِيَاسِ.
 وَالرَّاجِحُ -فِي نَظْرِ الْبَحْثِ- أَنَّ "اسْتَحْوَذَ" لَهُ فِعْلُ ثُلاَثِيُّ؛ لأَنَّ "حَاذَ" بِمَعْنَى:
 جَمَعَ، وَهَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى الْغَلَبَةِ، كَمَا فِي "اسْتَحْوَذَ".

فَالْحُكْمُ النِّهَائِيُّ أَنَّ "اسْتَحْوَذَ" وَنَحْوَهُ مِمَّا اطُّرَدَ اسْتِعْمَالاً، وَشَذَّ قِيَاساً.

ثَانِياً: أَنَّ اللَّغَوٰيِّينَ اخْتَلَفُوا فِي الْمُسَوِّغِ لِلشُّذُوذِ فِي تَصْحِيحِ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ الْمُتَحَرِّكَةِ، وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ، إلَى ثَلاَثَةِ أَقُوال، هِيَ:

١- التَّشْبيهُ وَالْحَمْلُ عَلَى بَابُ "فَاعَلَ"، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا تَسْكِينُ مَا قَبْلَ حَرْفِ الْعِلَّةِ.
 وَهَذَا رَأْيُ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ.

- ٢ التَّنْبيهُ عَلَى أَصْلِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ أَفْعَالُ هَذَا الْبَابِ، قَبْلَ نَقْلِ حَرَكَةِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ، وَقَلْبَهِمَا حَرْفاً مُجَانِساً لِتِلْكَ الْحَرَكَةِ، وَهُوَ التَّصْحِيحُ، «وَلَمْ يُحْفَظْ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقَلْبَهِمَا حَرْفاً مُجَانِساً لِتِلْكَ الْحَرَكَةِ، وَهُوَ التَّصْحَيحُ، «وَلَمْ يُحْفَظْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَجِيءُ عَلَى الأَصْلِ» (١)، إلا "اسْتَحَاذَ" فِي قِرَاءَةٍ.
  - وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ التَّصْرِيَفِيِّينَ.
  - ٣– أَنَّ "اسْتَحَاذَ"، لُغَةٌ فِي "اسْتَحْوَذَ".
- ٤- أَنَّ التَّصْحِيحَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ تَوَافُرِ شُرُوطِ الإعْلاَلِ مَرْحَلَةٌ سَابِقَةٌ مِنَ الْمَرَاحِلِ الْإِعْلاَلِ مَرَّتْ بِهَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ، ثُمَّ تَطُوَّرَتْ، فَحَدَثُ فِيهَا مَا حَدَثَ مِنَ الإِعْلاَلِ.
   هَذَا رَأْيُ بَعْضِ اللَّعُويِّينَ الْمُحْدَثِينَ.

وهَذَا الْأَحِيرُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- يَسْلِبُ حِكْمَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَيَنْجَرُ وَرَاءَ النَّظَرِيَّةِ "الدَّرْوينيَّةِ" التَّطَوُّريَّةِ السَّائِدَةِ فِي الدَّرْسِ اللَّعَوِيِّ الْحَدِيثِ، وَفِي جَمِيعِ الْعُلُومِ اللَّعُوبِيِّ الْحَدِيثِ، وَفِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْعُرْبِيَّةِ، وَهِيَ التَّطَوُّرَ فِي كُلِّ شَيْء، حَتَّى الإنْسَانِ.

وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبَ الْأَحِيرِ بَقُوْل ابْنِ جَنِّي: ﴿ وَيَنْبَغِي َ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى قَوْلِنَا: إِنَّهُ كَانَ الأَصْلُ فِي "قَامَ، وَبَاعَ: قَوْمَ وَبَيَعَ"، وَفِي "أَخَافَ، وَأَقَامَ: أَخْوَفَ، وَأَقْوَمَ"، وَفِي "أَخَافَ، وَأَقَامَ: أَخْوَفَ، وَأَقْوَمَ"، وَفِي "اسْتَعَانَ، وَاسْتَقُونَ، وَاسْتَقُومَ" أَنَّنَا نُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا نَطَقُوا مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ بِـ "قَوَمَ، وَبَيَعَ"، وَنَحْوهِمَا مِمَّا مُغَيَّرٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَضْرَبُوا عَنْ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ.

ُ وَإِنَّمَا نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا لَوْ نُطِقَ لَهُ عَلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ بِالْحَمْلِ عَلَى أَمْثَالِهِ لَقِيَلَ: "قُومَ، وَبَيَعَ، وَاسْتَقْوَمَ، وَاسْتَعْوَنَ"»(٢).

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المبدع في التصريف، ص: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المنصف، ص:١٨٢.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ أُو الْيَاءُ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، قُلِبَتْ أَلِفاً.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَتِ الْوَاوُ مُتَحَرِّكَةً، وَقَبْلَهَا فَتْحَةٌ، وَلَمْ تُقْلَبْ أَلِفاً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- مَا رَوَاهُ حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَائِلاً: «كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيُ ﷺ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ (٣).
- ٢ وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ، فَدَخُلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقُّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ»(٣).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، فَإِنَّهَا تُقْلَبُ أَلِفاً بِأَحَدَ عَشْرَ شَرْطاً هِيَ (٤): اللَّوَّلُ: أَنْ تَتَحَرَّكَ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ؛ لِذَا صَحَّ نَحْوُ: "الْقَوْلُ، وَالْبَيْعُ"؛ لِسُكُونِهِمَا فِيهِمَا. الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ الْيَاءِ غَيْرُ أَصْلِيَّةٍ. النَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ الْيَاءِ غَيْرُ أَصْلِيَّةٍ. النَّالِثُ: أَنْ يَنْفَتِحَ مَا قَبْلَهُمَا.

الرَّابعُ: أَنْ تَكُونَ الْفَتْحَةُ مُتَّصِلَةً فِي كَلِمَتَيْهما.

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ اتِّصَالُهُمَا أَصْلِيّاً.

السَّادِسُ: أَنْ يَتَحَرَّكَ مَا بَعْدَهُمَا إِنْ كَانَتَا عَيْنَيْنِ، وَأَنْ لاَ يَلِيَهُمَا أَلِفٌ وَلاَ يَاءُ مُشَدَّدَةً، إِنْ كَانَتَا لاَمَيْن.

السَّابِعُ: أَنْ لاَ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا عَيْناً لِــ "فَعِلَ"، الَّذِي الْوَصْفُ مِنْهُ عَلَى "أَفْعَلَ"، نَحْوُ: "غَيِدَ، وَأَغْيَدَ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٤/٣٥٨، وشرح المفصل٥/٣٦٢، والممتع في التصريف٤٦٣/٢، وشرح الشافية٩٥/٣، وشرح الأشموني٣١٤/٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب (۱٦)، ح٢٤-(٢٥٨٤) ١٩٩٩. كسع: ضرب دُبره بيده. ينظر: النهاية (ك س ع).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الديات، باب (٢٢)، ح(٦٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل ٣٦٣٥، والممتع في التصريف٢ /٥٦٥ ع-٤٦٨، وشرح الأشموني٤ /٤ ٣١٧-٣١١.

الشَّامِنُ: أَنْ لاَ تَكُونَا عَيْنًا لِمَصْدَرِ "فَعِلَ"، الَّذِي الْوَصْفُ مِنْهُ عَلَى "أَفْعَلَ"، نَحْوُ: "الْغَيَدُ". التَّاسِعُ: أَنْ لاَ تَكُونُ الْوَاوُ خَاصَّةً عَيْنًا لِـــ"افْتَعَلَ"، الدَّالُّ عَلَى مَعْنَى "التَّفَاعُلِ"، أي: التَّشَارُكِ فِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ؛ لِذَا صَحَّ نَحْوُ: "اجْتَوَرُوا" بِمَعْنَى: تَجَاوَرُوا.

الْعَاشِرُ: أَنْ لاَ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا مَتْلُوَّةً بِحَرْفٍ يَسْتَحِقُّ هَذَا الإِعْلاَلَ؛ لأَنَّ الآخِرَ أَحَقُّ بِعَرْف بِعَرْف بِيسْتَحِقُّ هَذَا الإِعْلاَلَ؛ لأَنَّ الطَّرَفَ مَحَلُّ التَّغْيير.

الْحَادِي عَشُرَ: أَنْ لاَ تَكُونَا عَيْناً لِمَا آخِرُهُ زِيَادَةٌ تَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاء؛ لأَنَّهُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ يَبْعُدُ شَبَهُهُ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْإِعْلاَلِ، وَهُوَ الْفِعْلُ، وَذَلِكَ نَحْوُ: "َجَوَلاَنٍ، وَسَيَلاَنٍ" بزِيَادَةِ النَّوْفِ. (١) الأَلِفِ وَالنُّونِ. (١)

وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ شَذَّ تَصْحِيحُ الْوَاوِ، وَعَدَمُ إِعْلاَلِهَا فِي: "الْقَوَدِ"(٢) إِجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ حِنِي فَيْ: "الْقَوَدُ وَالْحَوَكَةُ" وَنَحْوُهُمَا فَشَاذٌ، كَمَا ذُكِرَ؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي أُوْجَبَتِ الْقَلْبَ فِي "بَابِ وَدَارِ" فِيهِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ قَلْبَهُ (٣)، أَيْ: قَلْبُ الْوَاوِ أَلِفًا؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَيُقَالُ: "القَادُ". (٤)

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (اللِّسَانِ)(٥): «الْقَوَدُ: قَتْلُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، شَاذٌ، كَـــ"الْحَوَكَةِ، وَالْخَوَنَةِ».

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ هُوَ التَّنْبِيهُ عَلَى الأَصْلِ<sup>(٦)</sup>، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَرُبَّمَا جَاءَ عَلَى الأَصْلِ - كَمَا يَجِيءُ "فَعَلُّ"، مِنَ الْمُضَاعَفِ عَلَى الأَصْلِ، إِذَا كَانَ اسْماً - وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: الأَصْلِ - كَمَا يَجِيءُ "فَعَلُّ"، مِنَ الْمُضَاعَفِ عَلَى الأَصْلِ، إِذَا كَانَ اسْماً - وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ:

<sup>(</sup>١) ينظر: دقائق التصريف، ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المنصف، ص: ۲۷۷، وإيجاز التعريف، ص: ۱۷٦، والمبدع في التصريف، ص:۱۷۸، وشرح الشافية ۱۰۳/۳، ۱۳۷، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:۲٦۲.

ويقال: «قَوِدَ الدَّابَّةُ قَوَداً: طال عنقه وظهرُه» كتاب الأفعال/ لابن القوطية، ص:٦٢.

<sup>(</sup>٣) المنصف، ص:٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب ٤/٣٥٨، والأصول في النحو/ لابن السَّراج٣/٣٥٨، وشرح الملوكي في التصريف، ص:٢٢٣، واللباب في علل البناء والإعراب٢٠٦/، والممتع في التصريف٢/٥٦٥، وشواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٣٩.

<sup>(</sup>٥) (ق ود)٣/٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٤/٨٥، والمسائل الحلبيات، ص:٢٢، والمسائل الشيرازيات ١٤٤/١، والخصائص ١٤٤/١، والحمتع في وشرح الملوكي، ص:٢٢، واللباب في علل البناء والإعراب ٣٠٦/٢، وإيجاز التعريف، ص: ١٧٦، والممتع في التصريف ٢/٥٦، والتصريح على التوضيح ٢/٧/٢.

"الْقَوَدُ، وَالْحَوَكَةُ، وَالْخَوَنَةُ، وَالْجَوَرَةُ"، فَأَمَّا الأَكْثَرُ فَالإِسْكَانُ وَالاِعْتِلاَلُ، وَإِنَّمَا هَذَا فِي هَذَا بِمَنْــزِلَةِ "أَجْوَدْتُ، وَاسْتَحْوَذْتُ"»(١).

وَقَالَ الْفَارِسِيُّ: «...كَمَا جَاءَ "الْقَوَدُ"؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ الأَصْلَ فِي "بَابِ وَدَارِ" الْحَرَكَةُ ١٠٥٠.

وَذَهَبَ ابْنُ جَنِّي إِلَى أَنَّ مِنْ عِلَّةِ التَّصْحِيحِ فِي هَذَا الْبَابِ -إِضَافَةً إِلَى التَّنْبِيهِ لِلأَصْلِ - حَمْلَ الْحَرَكَةِ الَّتِي بَعْدَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ عَلَى حَرْفِ اللِّينِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُمَا؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ قَلْبِهِمَا أَلِفاً - كَمَا تَقَدَّمَ - أَنْ لاَ يَقَعُ بَعْدَهُمَا حَرْفُ لِين، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ جَنِّي: شَرْطِ قَلْبِهِمَا أَلِفاً - كَمَا تَقَدَّمَ - أَنْ لاَ يَقَعُ بَعْدَهُمَا حَرْفُ لِين، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ جَنِّي: «وَمِنْ ذَلِكَ حَيْدِي - أَنَّ حَرْفِي الْعِلَّةِ (الْيَاءَ وَالْوَاوِ) قَدْ صَحَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع؛ لِلْحَرَكَةِ بَعْدَهُمَا، كَمَا يَصِحَّانِ لِوُقُوعٍ حَرْفِ اللِّينِ سَاكِناً بَعْدَهُمَا، وَذَلِكَ نَحْوُ: "الْقَوَدِ، وَالْحَوَكَةِ، وَالْحَوَنَةِ، وَالْعَوَنَةِ، وَالْعَيَب، وَالْصَيَدِ، وَحَوَل، وَرَوَع، وَ ﴿إِنَّ بَيُوتَنَا عَوِرَةٌ ﴾ (٣ فِيمَنْ قَرَأَ كَذَلِك -، وَرَوع، وَإِنَّ بَيُوتَنا عَورَةٌ ﴾ (٣ فِيمَا لِوُقُوعِ حَرْفِ فَرَقَ مَا لَكَيْكِ سَاكِناً بَعْدَهُمَا، مَحْرَاهُمَا فِيهَا لِوُقُوعِ حَرْفِ فَحَرَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ هُنَا فِي الصِّحَّةِ لُوقُوعٍ الْحَرَكَةِ بَعْدَهُمَا، مَحْرَاهُمَا فِيهَا لِوُقُوعِ حَرْفِ اللِينِ سَاكِناً بَعْدَهُمَا، مَحْرَاهُمَا فِيها لِوُقُوعِ حَرْفِ اللَّينِ سَاكِناً بَعْدَهُمَا، مَحْرَاهُمَا فِيها لِوُقُوعِ حَرْفِ اللَّينِ سَاكِناً بَعْدَهُمَا، مَحْرَاهُمَا فِيها لِوُقُوعِ حَرْفِ وَرَويع، وَإِنَّ بَيُوتَنَا عَوِيرَةً ﴾ وَالْحَوَانَةِ، وَالْحَوَانَةِ، وَالْعَيَاب، وَالصَّيَادِ، وَحُويلٍ، وَرَويع، وَإِنَّ بَيُوتَنَا عَوِيرَةً ﴾ (أَنْ فَي الصِّعِةِ الْفَوَادِ، وَالْحَوَاكَةِ، وَالْحَوَانَةِ، وَالْعَيَاب، وَالصَّيَادِ، وَحُويلٍ، وَرَويع، وَإِنَّ بَيُوتَنَا عَوِيرَةً ﴾

ُذَهَّبُ اَبْنُ يَعِيشَ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي زَادَهَا ابْنُ جنِّي مُنْبَثِقَةٌ عَنِ الأُولَى، فَقَالَ: «وَقَدْ شَذَّتُ أَلْفَاظُ، خَرَّجَتْ مُنَبِّهَةً وَدَلِيلاً عَلَى الْبَاب، وَذَلِكَ نَحْوُ: "الْقَوَدِ، وَالأَوَدِ، وَالْخَوَنَةِ، وَالْخَوَنَةِ، وَالْخَوَنَةِ، وَالْخَوَنَةِ، وَالْخَوَنَةِ، وَالْتَبْيهِ وَالْحَوَكَةِ"، كَأَنَّهُمْ حِينَ أَرَادُوا إِحْرَاجَ شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ مُصَحَّحًا؛ لِيَكُونَ كَالأَمَارَةِ، وَالتَّبْيهِ وَالْحَرُكَةِ بأَنْ نَزُّلُوهَا مَنْ زَلَةَ الْحَرْفِ؛ فَجَعَلُوا الْفَتْحَة كَالأَلِفِ، وَالْكَسْرَة كَالْيَاء، وَأَجْرَوا الْفَتْحَة كَالأَلِفِ، وَالْكَسْرَة وَكَالْيَاء، وَأَجْرَوا الْفَيْنِ مُمْرَى "فَعَالِ"، وَ"فَعِلاً " بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُحْرَى "فَعَالِ"، وَ"فَعِلاً " بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُحْرَى الْفَيْنِ مُحْرَى الْفَيْنِ وَالْمَوْنِيل، وَحَوِيلٍ إِلْا لَكُونَ كَالْمُونَ وَالْمَونَ وَالْمَوْرَى الْعَيْنِ مُحْرَى الْفَيْنِ وَالْمَوْرَى الْعَيْنِ وَالْمَوْرَى الْعَيْنِ وَالْمَوْرَى الْعَيْنِ وَالْمَوْرَى الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُولِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ وَعَوْرَا الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>۱) الکتاب٤/٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب التكملة، ص: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، من الآية:١٣.

والقراءة لــ: ابن عباس، وابن يعمر، وأبي رجاء، وقتادة، وعبد السلام أبي طالوت عن أبيه. ينظر: المحتسب ٢ / ٢ ، وتنسب للحسن في: الاتحاف، ص:٥٦.

<sup>(</sup>٤) الخصائص١/٢. وينظر منه: ٥١/٣-٥٠.

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل٥/٣٦٤. وينظر: شرح الملوكي، ص:٢٢٣، ٢٢٤.

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، قُلِبَتْ أَلِفاً؛ لِذَ شَذَّ "الْقَودُ" وَنَحْوُهُ؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ تُقْلَبَ الْوَاوُ أَلِفًا؛ لِتَحَرُّكِهَا، وَانْفَتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَيُقَالُ: "الْقَادُ".

ثَانِياً: أَنَّ الشُّذُوذَ فِي هَذَا الْبَابِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الأَصْلِ.

وزَادَ ابْنُ جِنِّي مُسَوِّعاً آخَرَ هُوَ: أَنَّ التَّصْحِيحَ هُنَا مِنْ بَابِ حَمْلِ الْحَرَكَةِ الَّتِي بَعْدَ الْوَاقِعِ بَعْدَهُمَا؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ قَلْبِهِمَا أَلِفاً - كَمَا الْوَاقِعِ بَعْدَهُمَا؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ قَلْبِهِمَا أَلِفاً - كَمَا تَقَدَّمَ - أَنْ لاَ يَقَعُ بَعْدَهُمَا حَرْفُ لِين.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ فِي "الْقَوَدِ" مُسَوِّغاً آخَرَ، هُوَ الْخَوْفُ مِنَ اللَّبْسِ بَيْنَ "الْقَوَدِ" بِمَعْنَى: الْقِصَاصِ، و"الْقَادِ" لُغَةً فِي "الْقِيدِ"(١).

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) تنظر هذه اللغة في: نوادر أبي زيد، ص:١٤٦.

## الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ:

الْمُخَالَفَةُ فِي الإعْلاَل بالْحَذْفِ وَالتَّعْويض مَعَ مُوجِبِ التَّصْحِيحِ.

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَ الرِسْمُ الْمُفْرَدُ الْمُعْتَلُّ بِالْوَاوِ عَلَى "فُعُولٍ" فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْحِيحُ الْوَاوِ، نَحْوُ: "نَمَا الْمَالُ ثُمُوًّا، وَسَمَا زَيْدٌ سُمُواً". (٣)

وَقَدْ يُعَلُّ بِالْقَلْبِ، لاَ بِالْحَذْفِ وَالتَّعْوِيضِ، نَحْوُ: "عَتَا الشَّيْخُ عِتِيًا"، وَ"قَسَا قَلْبُهُ قِسِيًا". (٤) وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ قَوْلُهُمْ: "اسْمٌ".

يَرَى الْبَصْرِيُّونَ<sup>(٥)</sup> أَنَّ أَصْلَ "اسْمِ": "سُمُوَّ" -بِمَعْنَى: الرِّفْعَةِ- وَهُوَ عَلَى وَزْنِ "فُعُول" الْمُعْتَلِّ بِالْوَاوِ، ثُمَّ حُذِفَتْ لاَمُهُ، وَسُكِّنَتْ فَاؤُهُ، وَاجْتُلِبَتْ لَهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ؛ تَعْوِيضاً عَنِ الْمَحْذُوفِ، فَصَارَ"اسْمُ" عَلَى وَزْنِ: "افْع" بَحَذِفِ اللاَّمِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ تَصِحَّ لاَمُهُ بِلاَ حَذْفٍ.

وَقِيلَ: خُفِّفَتْ "سُمُوُّ" إِلَى "سُمُوِّ"، أَوْ "سِمْو"، ثُمَّ حُذِفَتْ لَاَمُهُ، وَسُكِّنَتْ فَاؤُهُ، وَاجْتُلِبَتْ لَهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ(٢)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَالإسَّمُ أَلِفُهُ أَلِفُ وَصْلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَاجْتُلِبَتْ لَهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ(٢)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَالإسَّمُ أَلِفُهُ أَلِفُ وَصْلٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَ إِذَا صَغَرَّتَ الإسْمَ قُلْتَ: "سُمَىًّ"، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: هَذَا اسْمٌ، وَهَذَا سُمٌ، وَأَنْشَدَ:

<sup>(</sup>١) ينظر: أوضح المسالك٤/٣٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أوضح المسالك٤/٣٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أوضح المسالك ٢٩١/٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: المنصف، ص:۸۶، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٢٠٠١، وأمالي ابن الشجري ٢٨١/٢، والإنصاف ١٨١/١ المراب ١٨١ المراب ١٨١ وشرح الملوكي، ص:٤٠٠، وشرح المفصل ٢٩٩١، ١٥٠، وشرح الملوكي، ص:٤٠٠، وشرح المفصل ٢٠١٦، وشرح الشافية ٢٥٧/١، والتذييل والتكميل ٤٤١، وهمع الهوامع ٢٥٤/١، وشرح المحاوية في التصريف ٢٦٣/٢، وشرح الشافية ١٦٤/١، والتضريح على التوضيح ٢٨٣/٢، وتداخل المحاوية الشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ١٦٤/١، والتصريح على التوضيح ٢٨٣/٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكافي في الإفصاح١٦/٢.

# \*بِاسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سُمُهْ(١)\*

وَ"سِمُهُ" رَوَى ذَلِكَ أَبُو زَيْدِ(٢) وَغَيْرُهُ مِنَ النَّحْوِيِّينَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ(٣): وَمَعْنَى قَوْلِنَا: اسْمُ هُوَ مُشْتَقُّ مِنَ السُّمُوِّ، وَهُوَ الرِّفْعَةُ، وَالأَصْلُ فِيهِ "سِمْوُ" بِالْوَاوِ، وَجَمْعُهُ "أَسْمَاءُ" مِثْلُ: "قِنْو وَأَقْنَاءِ"، وَإِنَّمَا جُعِلَ الإِسْمُ تَنْوِيها عَلَى الدِّلاَلَةِ عَلَى الْمَعْنَى؛ لأَنَّ الْمَعْنَى تَحْتَ الإسْم، قَالَ: وَمَنْ قَالَ: وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اسْماً مَأْخُوذُ مِنْ "وَسَمْتُ" فَهُو عَلَطُّ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ اسْمٌ مِنْ "سِمْتُهُ" لَكَانَ تَصْغِيرُهُ "وُسَيْماً"، مِثْلُ تَصْغِير "عِدَةٍ وَ"صِلَةٍ"، وَمَا أَشْبَهَهُمَا»(٤).

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ<sup>(°)</sup> فَيرَوْنَ أَنَّ "اسْماً" مُشْتَقُّ مِنَ السِّمَةِ؛ لأَنَّ الإِسْمَ سِمَةٌ وَوَسْمٌ عَلَى الْمُسَمَّى، وَعَلاَمَةٌ لَهُ، يُعْرَفُ بِهِ، فَأَصْلُهُ -عِنْدَهُمْ- "وَسْمٌ"، ثُمَّ حُذِفَتْ فَاؤُهُ، وَبَقِيَتِ الْعَيْنُ سَاكِنَةً، وَاجْتُلِبَتْ لَهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ؛ تَعْويضاً لِمَا حُذِفَ مِنْهُ، فَوَزْنُهُ "اعْلُ" بِحَذْفِ الْفَاءِ.

وَعَلَى كِلاَ الْمَذْهَبَيْنِ فَإِنَّ "اسْماً" مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ؛ لِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْ أُوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ بِلاَ سَبَب، وَتَعْوِيضِهَا بِهَمْزَةِ وَصْلِ، قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: «الإسْمُ مُعَلُّ اللاَّم، مِنْ ذَوَاتِ "س، م، و" وَسَبَب، وَتَعْوِيضِهَا بِهَمْزَةِ وَصْلِ، قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: «الإسْمُ مُعَلُّ اللاَّم، مِنْ ذَوَاتِ "س، م، و" وَمِنْ قَوْلِهِمْ: "سَمَوْتُ"... كُذِفَتْ لاَمُهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ...»(٢٠).

وَيَرَى بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ أَنَّ هَذِهِ الْكِلَمَةَ ثُنَائِيَةٌ "سِمُّ"، بِدَلِيلِ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ نَطَقَهَا مَكْسُورَةَ السِّينِ "سِمُّ"، وَبَعْضَهُمْ ضَمُّوهَا "سُمُّ" وَ"سُماً"، وَبَعْضُهُمْ فَتَحُوهَا "سَمُّ"، وَلَمْ تُنْسَبْ هَذِهِ اللَّغَاتُ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ. (٧)

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز، لرجل من كلب، وهو في: نوادر أبي زيد، ص:٢٦، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١/٣٩، واللسان (س م ١)٤١/١٤. وبلا نسبة في: ترشيح العلل، ص:٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نوادر أبي يد، ص:٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١/١٤.

<sup>(</sup>٤) تمذيب اللغة (س م ١١٧/١٣).

<sup>(°)</sup> ينظر: الإنصاف ١٧/١-٣٣، ومسائل خلافية في النحو/ للعكبري ١٩٥١-٥٥، وشرح الملوكي ص:٣٠٦-٤٠٦، والتذييل وشرح المفصل ٨٣/١، واللباب في علل البناء والإعراب ٤٦/١، وشرح الشافية ٢٥٨/٦-٢٥٩، والتذييل والرحميل ٤٠١، وهمع الهوامع ٢٥٤/٦، وشواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص.٥٨-٦٠.

<sup>(</sup>٦) شرح جمل الزجاجي ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>۷) تنظر هذه اللغات في: المنصف، ص: ۸٤، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٢٤٤/، والكافي في الإفصاح ١٢٤/، والنان (س م ١)٤٠١/١٤، والتذييل والتكميل ٤٣/١، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ١٨٨.

ثُمَّ زَادَ بَعْضُ الْعَرَبِ هَمْزَةَ الْوَصْلِ فِي أُوَّلِهَا مَكْسُورَةً أَوْ مَضْمُومَةً "اِسْمٌ، أَوْ أُسْمٌ"، ويُرْوَى هَذَا الأَخِيرُ عَنْ أَحَدِ فُرُوعٍ تَمِيمٍ، وَهُمْ بَنُو عَمْروٍ بْنِ تَمِيمٍ، وَهُوَ مُنْتَشِرٌ -أَيْضاً- فِي قُضَاعَةَ.(١)

وَمِنْ أَدَلَّتِهِمْ -أَيْضاً- أَنَّ الْكَلِمَةَ وَرَدَتْ ثُنَائِيَّةً فِي اللُّغَاتِ السَّامِيَّةِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، فَهِيَ:

١- فِي الأَكَادِيَّةِ: شُمُ Sumu.

٢ - وَفِي آرَامِيَةِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ: شُمْ (وَهِيَ مُتَأَثِّرَةُ بِنُطْقِ الأَكَادِيِّينَ).

٣- وَفِي الْفِينيقِيَّةِ: شِمْ.

٤ - وَفِي الْعِبْرِيَّةِ: شِمْ (بإمَالَةِ الشِّين بكَسْرَةٍ طَويلَةٍ) Sem.

ه- وَفِي السُّرْيَانِيَّةِ: شِمْ sem.

٦- وَفِي النَّبَطِيَّةِ شِمْ sem.

٧- وَفِي اللُّغَاتِ الْحَبَشِيَّةِ: سِمْ Sem.

٨- وَفِي اللَّغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْجَنُوبِيَّةِ: سمْ (وَلاَ تُعْرَفُ حَرَكَةُ السِّينِ كَيْفَ كَانَتْ تُنْطَقُ). (٢)
 وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ قَوْلَهُمْ: "اسْمُ" -فِي نَظَرِ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّين جَمِيعاً - مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ بِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْهُ، بِلاَ عِلَّةٍ تَصْرِيفِيَّةٍ، وَتَعْوِيضِهَا بِهَمْزَةِ وَصْلٍ، فَأَصْلُهُ -فِي نَظَرِ الْبَصْرِيِّينَ - "سُمُوُّ"، وَفِي نَظَرِ الْكُوفِيِّينَ "وَسْمٌ".

وَقَدْ حَفَّفَ هَذَا الشُّذُوذَ أَنَّهُ حَصَلَ بِحَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الأَسْمَاءِ الْمُعْتَلَّةِ، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَذْفَ فِي الأَسْمَاءِ الْمُعْتَلَّةِ اللاَّمَاتِ، مِنْ نَحْوِ: "أَب، وَأَخ، وَيَدٍ، وَدَمِ" شَاذٌ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، مَعَ كَثْرَةِ اعْتِلاَلِ هَذِهِ الْحُرُوفِ، وَالطَّمَعِ فِي جَانِبِهَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَهُوَ فِي غَيْرِ حُرُوفِ الْمَدِّ، مِنْ الْحُو: "الْهَاء وَالنُّونِ وَالْحَاءَ"، أَبْعَدُ وَأَشَدُ شُذُوذاً»(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان (س م ١)٤٠١/١٤، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: دراسات في اللغة العربية/ للدكتور حليل يجيي نامي، ص:٥٦، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الملوكي، ص:٤١٨.

وَلَكِنْ يُلْحَظُ أَنَّ الشُّذُوذَ حَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ - أَخَفُّ؛ لِوُجُودِ نَظَائِرَ لَهُ فِي الْحَذْفِ مِنَ الآخِر، وَالتَّعْويض فِي الأَوَّل، كَقَوْلِهِمْ: "ابْنٌ"(١).

بِحَلاَفِ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، فَإِنَّهُ ﴿لاَ نَظِيرَ لَهُ عَلَى مَا قَالُوا؛ إِذْ لاَ يُحْذَفُ الْفَاءُ، وَيُوْتَى بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ، وَالَّذِي قَالُوا -وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ، مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لأَنَّ الإِسْمَ بِالْعَلاَمَةِ أَشْبَهُ -لَكِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ- مِنَ التَّصْغِيرِ وَالتَّكْسِير، الْمَعْنَى؛ لأَنَّ الإِسْمَ بِالْعَلاَمَةِ أَشْبَهُ -لَكِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ- مِنَ التَّصْغِيرِ وَالتَّكْسِير، كَــ "السَّمِيِّ " عَلَى وَزْنِ الْحَلِيفِ، وَنَحْوِ قَوْلِهِمْ: كَــ "السَّمِيِّ " عَلَى وَزْنِ الْحَلِيفِ، وَنَحْوِ قَوْلِهِمْ: "تَسَمَّيْتُ وَسَمَّيْتُ " - تَدْفَعُ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهُ قُلِبَ الإِسْمُ بِأَنْ جُعِلَ الْفَاءُ فِي الْسَمَّيْتُ وَسَمَّيْتُ " - تَدْفَعُ ذَلِكَ، إلاَّ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهُ قُلِبَ الإِسْمُ بِأَنْ جُعِلَ الْفَاءُ فِي مَوْضِعِ اللاَّمِ، لَمَّا قَصَدُوا تَحْفِيفَهُ بِالْحَذْفِ؛ إِذْ مَوْضِعِ اللاَّمِ، الْمَكَانِ ﴾ (أَنَّ عَرُفُ فَي تَصَرُّفَاتِهِ فِي مَوْضِعِ اللاَّمِ؛ إِذْ حُذِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ﴾ (أَنَّ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَادُ الْمَكَانِ ﴾ (أَنْ يَقُولُوا : إِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ﴾ (أَنْ يَقُولُوا : إِنَّ مُونِعِ اللاَّمِ اللَّهُ أَنْ يَقُولُوا : إِنَّهُ فَلِبَ الْمَكَانِ ﴾ (أَنْ عَلَى تَصَرُّفُونَ اللَّهُ أَلَى الْمَكَانِ ﴾ (أَنْ عَلَى الْمَكَانِ الْمَكَانِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ ﴾ (أَنْ عَلَى الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَلَى الْمَكَانِ الْمَرْفِي الْمَلِيْ الْمَكَانِ الْمَلَى الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَلَى الْمَلْمُ الْمَلَى الْمَلَى الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْفَامُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِ اللْهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِى الْمُعَلِي الْمَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْفَ الْمُ الْمُؤْلِقِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْمِلِ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

وَيَرَى ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنَّ الْفَاءَ -عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ- لَمْ تُحْذَفْ مُبَاشَرَةً، وَإِنَّمَا أُخِّرَتْ، ثُمَّ حُذِفَتْ، ثُمَّ عُوِّضَ عَنْهَا بِهَمْزَةِ وَصْلِ فِي بِدَايَةِ الْكَلِمَةِ. ٣

وَيَرَى -أَيْضاً- أَنَّ مَذْهَبَ «الْكُوفِيِّينَ أَبْيَنُ مِنْ جِهَةِ الاِشْتِقَاق؛ لأَنَّ الأَلْفَاظَ الدَّالَةَ عَلَى الْمَعَانِي عَلاَمَاتٌ لِلْمَعَانِي، وَأَخْذُهُ مِنَ السُّمُوِّ فِيهِ مَجَازٌ وَتَرْكُ الْحَقِيقِةِ؛ فَفِيهِ بُعْدٌ لِذَلِكَ، فَكَلاَمُ الْكُوفِيِّينَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَرْجَحُ.

وَكَلاَمُ الْبَصْرِيِّينَ أَرْجَحُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِّ؛ لأَنَّهُمْ لاَ يَدَّعُونَ فِي اللَّفْظِ قَلْباً وَتَغْيِيراً، وَكَلاَهُمَا مَذْهَبٌ»(٤).

ثَانِياً: أَنَّ كَلِمَةَ "اسْمٍ" عِنْدَ الْمُحْدَثِينَ ثَنَائِيَةُ الْوَضْعِ، جُلِبَتْ لَهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ؛ فَلاَ شُذُوذَ فِيهَا.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) فأصل "ابْن": "بَنُوْ" أو "بِنُو" أو "بَنَي" من"بَنَى، يَبْنِي"، ثم حذف حرف العلة من الأخير، وعُوِّضَ عنه بهمزة وصل في الأوَّل. ينظر: أسرار العربية، ص:٣٩٩، ٤٠٠، وشرح الملوكي ص:٤٠٠، ٤٠١، واللسان (ب ن ي) ٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي في الإفصاح١٨/٢، ١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/١٩،٠٠.

الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: إعْلاَلُ الْعَيْنِ مَعَ كُونِ اللَّامِ أَوْلَى بالإعْلاَل.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ أُوِ الْيَاءُ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، وَتَلاَهَا حَرْفُ يَسْتَحِقُ الإِعْلاَلَ أُعِلَّ الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ أُوِ الْيَاءُ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، وَتَلاَهَا حَرْفُ يَسْتَحِقُ الإِعْلاَلَ أُعِلَّ اللَّعِيرُ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ إِعْلاَلُ عَيْنِ الْكَلِمَةِ مَعَ كَوْنِ اللَّهِمِ أُولَى بِالإِعْلاَلِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «آيَةُ الإيسمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاق بُغْضُ الأَنْصَارِ»(٣).

٢ - وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ...»رَ٣.

٣ - وَقَوْلَ النَّبِيِّ عَنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: «...ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ؟
 فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشْرَ أَلْفاً»(٤).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا احْتَمَعَ فِي الْكَلِمَةِ حَرْفَا عِلَّةٍ: وَاوَانِ، أَوْ يَاءَانِ، أَوْ وَاوُ وَيَاءٌ، وَكُلِّ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقْلَبُ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهِ وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُ، كَانَ الآخِرُ أَحَقَّ بِالإعْلاَلِ؛ لأَنَّ الطَّرَفَ مَحَلُّ التَّغْييرِ(٥)، يُقْلَبُ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهِ وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُ، كَانَ الآخِرُ أَحَقَّ بِالإعْلاَلِ؛ لأَنَّ الطَّرَفَ مَحَلُّ التَّغْييرِ(٥)، ثُمَّ تُصحَحَّحُ الْعَيْنُ، وَإِنْ كَانَتْ وَاواً أَوْ يَاءً مُتَحَرِّكَةً بَعْدَ فَتْحٍ؛ لِئلاً يَجْتَمِعَ فِي الْكَلِمَة إِعْلاَلَانِ؟ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِجْحَافٍ(١).

مِنْ أَمْثِلَةِ احْتِمَاعِ الْوَاْوَيْنِ قَوْلُهُمُ: "الْحَوَى" -بِمَعْنَى: السَّوَادِ-، فَأَصْلُهُ "الْحَوَوُ"، بِللللِ قَوْلِهِمْ فِي الْمُثَنَّى: "حَوَوَانِ"، ثُمَّ أُعِلَّتِ اللاَّمُ بِقَلْبِهَا أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانِفْتِاحِ مَا قَبْلَهَا.

ُ وَمِنَ احْتِمَاعِ الْيَاءَيْنِ قَوْلُهُمُ: "الْحَيَا" -بِمَعْنَى: الْغَيْثِ-، فَأَصْلُهُ "حَيَيُ"، بِدَلِيلِ الْمُثَنَّى "حَيَيَانِ"، ثُمَّ أُعِلَّتِ اللاَّمُ بِقَلْبِهَا أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانفْتِاحِ مَا قَبْلَهَا.

وَمِنَ احْتِمَاعِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ قَوْلُهُمُ: "الْهَوَى"، فَأَصْلُهُ "الْهَوَيُ"، ثُمَّ أُعِلَّتِ اللاَّمُ بِقَلْبِهَا أَلِفاً؟ لِتَحَرُّكِهَا وَانِفْتِاحِ مَا قَبْلَهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص١٤٧/١-١٤٩، وشرح المفصل٥/٣٦٣، والممتع في التصريف٢/٥٦٥-٤٦٨، وشرح الشافية ١١٨/٣، وشرح الأشموني٤/٤ ٣١٧-٣١٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب (١٠)، ح(١١) / ١٢/١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٣٣)، ح١٢٨-(٧٤) ٥٨٠.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الجهاد، باب (۱۰۲)، ح(۲۹٤۲)٤/٤١، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (٤)، ح٣٢- (٣) البخاري، كتاب الجهاد، باب (٤)، ح٣٢- (٢٤٠٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب (١٥)، ح(٣١٧٦) ١٠٢،١٠١،

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص١/٧٤١-١٤٩، وشرح المفصل٥/٣٦٣، والممتع في التصريف٢/٥٦٥-٤٦٨، وشرح الشافية ١١٨/٣، وشرح الأشموني٤/٤ ٣١٧-٣١٧.

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَ إِعْلاَلُ الْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ: "آيَةٌ، وَرَايَةٌ، وَغَايَةٌ"(١)، وَالْقِيَاسُ فِيهَا: "أَيَاةٌ، وَرَايَةٌ، وَعَلَيْةٌ"(١)، وَالْقِيَاسُ فِيهَا: "أَيَاةٌ، وَرَيَاةٌ، وَغَوَاةٌ -وَهِيَ الأَوْلَى(٢)- أَوْ غَيَاةٌ" بِقَلْبِ اللاَّمِ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانِفْتِاحٍ مَا قَبْلَهَا، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «...كَمَا شَذَّ إِعْلاَلُ مَا وَلِيَ فَتْحَةً، مِمَّا لاَ حَظَّ لَهُ فِي حَرَكَةٍ، كَــ "آيةٍ" فِي أَسْهَل الْوُجُوهِ»(٣).

هََٰذَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فَفِي أَصْلِ عَيْنِ "آيَةٍ": هَلْ هُوَ وَاوٌّ، أَوْ يَاءٌ؟(٤).

كَمَا اخْتُلِفَ فِي وَزْنِ "آيَةٍ "(°) إِلَى أَقْوَالٍ، وَكُلُّهَا لاَ تُخْرِجُ "آيَةَ" مِنَ الشُّذُوذِ، إِلاَّ وَجْهاً وَاحِداً يَحْتَمِلُ الْقِيَاسَ وَالشُّذُوذَ.

الأَقْوَالُ الَّتِي تُؤَكِّدُ الشُّذُوذَ فِي "آيَةٍ"؛ لإعْلاَل الْعَيْن وَاللَّامُ أَحَقُّ بهِ، هِيَ:

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ أَصْلَ عَيْنِهَا الْوَاوُّ، وَتَقْدِيرُهَا: "أُوَيَةٌ" عَلَى وَزْنِ "فَعَلَةٍ"، أَوْ "أُوْيَةٌ" مُخَفَّفًا، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي (النِّهَايَةِ) (٢): «وأَصْلُ "آيَةٍ": "أُويَةٌ" -بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَمَوْضِعُ الْعَيْنِ وَاوُّ-وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا "أَوَوِيُّ"...».

وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: ﴿...وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ الله -: "آيَةٌ" وَأَخَوَاتُهَا مِنَ الْفَعْلِ: "فَعَلَةٌ"، جَعَلُوا الْعَيْنَ مِنْهَا تَابِعَةً لِلْفَاء، كَمَا قَالُوا: "بَاعَةٌ وَحَاكَةٌ"»(٧).

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَيَيَةُ"، كَـــ"قَصَبَةٍ" عَلَى وَزْنِ: "فَعَلَةٍ"، وَهَذَا قَوْلُ الْحَلِيل وَسِيبَوَيْهِ.(^)

قَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ رَدِّاً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: «فَذَهَبَ الْخَلِيلُ إِلَى أَنَّ وَزْنَهُمَا [أَيْ: آيَةً وَرَايَةً]" "فَعَلُ" مِثْلُ "طَلَلً"، وَأَعَلُّوا الْعَيْنَ، وَتَرَكُوا اللاَّمَ، وَهَذَا لاَ نَظِيرَ لَهُ؛ لأَنَّ اللاَّمَ أُولَى بِالإِعْلاَلِ مِنَ الْعَيْنِ، قَالُوا: "الْهَوَى وَالْجَوَى وَنَوَاةٌ"، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» (٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ۲۱۳۱/۶، والممتع في التصريف٥٨٢،٥٧٤/٢، وشرح الشافية٣١٧/٣، وشرح الأشموني ٣١٧/٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٢٦١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الشافية ۱۱۸/۳.

<sup>(</sup>۳) التسهيل، ص:۳۱۰.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التصريف/ للثمانيني، ص:٥٢٢، ٥٢٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: الممتع في التصريف٢/٥٨٣، والارتشاف ٣٠٠/، ٣٠٠، وشرح الأشموني٣١٧/٤، وشواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٦٩–٧٤، وتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص:٧٧٢.

<sup>(</sup>٦) مادة (أ ي ه).

<sup>(</sup>۷) دقائق التصريف، ص:۲۳۰.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب٤/٣٩٨، وما بعدها، والكافي في الإفصاح٢١٤/، والارتشاف٢٠٠١، والدر المصون١/٣٠٨.

<sup>(</sup>٩) الكافي في الإفصاح٢/٢١٥، ٢١٥.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَيْيَةُ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ" -بِتَسْكِينِ الْيَاءِ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، فَصَارَتْ "أَيَّةً" كَــ "حَيَّةٍ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ، فَصَارَتْ "أَيَّةً" كَــ "حَيَّةٍ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، فَأُعِلَة "، وَهُو الْفِتَاحُ مَا قَبْلَهَا، فَأُعِلَّتِ الْعَيْنُ، وَهِيَ الْيَاءُ الأُولَى بِقَلْبِهَا أَلِفاً؛ اكْتِفَاءً بِشَطْرِ عِلَّةِ الْقَلْبِ، وَهُو الْفِتَاحُ مَا قَبْلَهَا، مِنْ دُونِ تَحَرُّكِهَا.

وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بَأَنَّ فِي اجْتِمَاعِ الْيَاءَيْنِ ثِقَلاً، فَأَبْدَلُوا مِنَ السَّاكِنَةِ أَلِفاً لِلتَّحْفِيفِ، وَقَدْ أُبْدِلَتِ الْيَاءُ السَّاكِنَةُ أَلِفاً مِنْ دُونِ تَضْعِيفٍ، وَذَلِكَ فِي: "طَائِيٍّ"، وَالأَصْلُ: "طَيْئِيُّ"، وَكَذَا فِي نَحْوِ: "عَيْبٍ، وَذَيْمٍ"، قِيلَ فِيهِمَا: "عَابُ، وَذَامٌ"، فَمَا اجْتَمَعَ فِيهِ يَاءَانِ أَنْقَلُ وَأَحْرَى بِالْقَلْبِ. (١)

وَلَهُمْ حُجَّةُ أُخْرَى هِيَ أَنَّ الْيَاءَ الأُولَى فِي "أَيْيَةٍ" أُعِلَّتْ؛ لِئَلاَّ تَلْتَبِسَ بِــ "أَيَّةٍ" الَّتِي يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنِ الْمُؤَنَّثِ. (٢)

وَهَذَا قَوْلُ الْفَرَّاءِ٣)، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعُكْبَرِيِّ (١)، وَعَزَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ إِلَى سِيبَوَيْهِ(١). وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: إِنَّهُ أَسْهَلُ الْوُجُوهِ(١)، وَوَجْهُ سُهُولَتِهِ ﴿أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ إِبْدَالُ الأَلِفِ مِنْ

حَرْفِ عِلَّةٍ سَاكِن، وَلَكِنَّ الْقِيَاسَ التَّصْحِيحُ وَالإِدْعَامُ، فَأَبْدَلُوا تَحْفِيفاً »(٧).

وَالإعْلاَلُ فِي هَذَا الْوَجْهِ شَاذٌّ؛ لِسُكُونِ الْيَاء، فَاخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ قَلْبِ الْيَاءِ أَلِفاً.

ردَّ اَبْنُ عُصْفُورٍ عَلَى الْحُجَّةِ الأَخِيرَةِ، قَائِلاً: ﴿وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ -يَعْنِي الْفَرَّاءُ - فَاسِدُ؛ لأَنَّ فِيهِ إِعْلاَلَ الْعَيْنِ، كَمَا فِي مَذْهَبِ الْخَلِيلِ، مَعَ أَنَّ إِبْدَالَ الْيَاءِ السَّاكِنَةِ أَلِفاً لَيْسَ بِمُسْتَمِرٍ، وَأَمَّا "الْعَابُ وَالْعَيْبُ، وَالذَّامُ وَالذَّيْمُ" فَهُمَا مِمَّا جَاءَ عَلَى "فَعْلِ" تَارَةً، وَعَلَى "فَعَلِ" أُخْرَى ﴿(^). وَقَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ: ﴿وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى أَنَّهُما "فَعْلُ"، وَهَذَا الْيَصَاء عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ؛ لأَنَّ وَالْيَاءَ السَّاكِنَةَ وَالْوَاوَ السَّاكِنَةَ لاَ يَنْقَلِبَانِ أَلِفاً بَعْدَ الْفَتْحَةِ إِلاَّ قَلِيلاً... ﴾(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ٢٩٩/١، واللباب في علل البناء والإعراب٤٢٢/٢، والخزانة٦٧/٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية ١١٨/٣، والارتشاف ١/١٠، والدر المصون ٥٠٨/١، والمساعد ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان ١/١٥.

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب٤/٣٩٨، واللباب في علل البناء والإعراب٤٢٢/٢، والممتع في التصريف٢/٢٥-٥٨٤، ، والكافي في الإفصاح٢/١٥، والارتشاف٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التسهيل، ص:٣١٠.

<sup>(</sup>٧) المساعد٤/٨٦١.

<sup>(</sup>٨) الممتع في التصريف٢/٥٨٣.

<sup>(</sup>٩) الكافي في الإفصاح٢/٥/٢.

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَيُيَةُ" كَــ "سَمُرَةٍ"(١)، عَلَى وَزْنِ "فَعُلَةٍ"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْيَاءُ الأُولَى الْمُتَحَرِّكَةُ أَلِفًا.

رُدَّ بأَنَّهُ يَحِبُ قَلْبُ الضَّمَّةِ كَسْرَةً. (٢)

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ فِي هَذَا الْقَوْلِ: إعْلاَلُ الْعَيْنِ مَعَ كَوْنِ اللاَّمِ أَوْلَى بِالإِعْلاَلِ، وَأَمَّا قَلْبُ الْيَاءِ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَلاَ شُذُوذَ فِيهِ.

الْقُوْلُ الْحَامِسُ: أَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وتَقْدِيرُهَا: "آيِيَةُ"، كَــ "ضَارِبَةٍ " عَلَى وَزْنِ: "فَاعِلَةٍ". (٣) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي (النِّهَايَةِ) (٤): «...وقِيلَ: أَصْلُهَا "فَاعِلَةٌ"، فَذَهَبَتْ مِنْهَا اللاَّمُ أَوِ الْعَيْنُ تَخْفِيفاً، وَلَوْ جَاءَتْ تَامَّةً لَكَانَ "آيِيَةً"، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ حَمْلاً عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِها».

فَالْقِيَاسُ حَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يُقَالَ: "آيَّةٌ"، كَ"دَابَّةٍ"، وَلَكِنْ حُذِفَتْ شَنُدُوذًا الْيَاءُ الْأُولَى مِنْهُمَا، فَكَأَنَّمَا احْتَمَعَتْ الْأُولَى مِنْهُمَا، فَكَأَنَّمَا احْتَمَعَتْ ثَلاَثُ يَاآتٍ، كَمَا حُذِفَتِ الْيَاءُ فِي "كَيْنُونَةٍ"، فَأَصْلُهَا: "كَيْنُونَةٌ"، بالتَّشْدِيدِ.

رَدَّ عَلَيْهِ الْعُكْبَرِيُّ بِقَوْلِهِ: «وَهَذَا ضَعِيفُ؛ لأَنَّ التَّحْفِيفَ فِي ذَٰلِكَ الْبِنَاءِ [-أَيْ كَيِّنُونَةٍ-] كَانَ لِطُولِ الْكَلِمَةِ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ عُصْفُورِ: «وَهَذَا الَّذِي ذَهَبِ إِلَيْهِ فَاسِدٌ؛ لأَنَّ فِيهِ —أَيْضاً – مَا فِي مَذْهَبِ الْخَلِيلِ مِنْ إِعْلاَلُ، مَعَ أَنَّ حَذْفَ الْيَاء، الَّتِي هِيَ عَيْنٌ لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ، مَعَ أَنَّهُ الْيَاء، الَّتِي هِيَ عَيْنٌ لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ، مَعَ أَنَّهُ ادَّعَى أَصْلاً لَمْ يُلْفَظْ بهِ، وَلاَ مَانعَ يَمْنَعُ لَوْكَانَ ذَلِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف ١/١، ٣٠، والدر المصون ٩/١، ٣٠، والمساعد ١٦٩/٤، والتصريح على التوضيح ٧٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح على التوضيح٢/٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب ٤٢٣/٢)، والممتع في التصريف ٥٨٣/٢، وشرح الشافية ١١٨/٣، والكافي في الإفصاح ٢١٦/٢، والارتشاف ٢٠٠١، والدر المصون ٢٠٨/١، والمساعد ٢٩/٤، والتصريح على التوضيح ٢٣٢/٢. (٤) (أي هـ).

<sup>(°)</sup> دقائق التصريف، ص: ٢٣٠. وينظر: الممتع ٥٨٣/٢، ٥٨٤، والارتشاف ١٤٧/١، والتأثير الكوفيين في نحاة الأندلس، ص: ٧٧٢.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١/١٥.

وَرُدَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ -أَيْضاً - بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ قَلْبُ الْيَاءِ الأُولَى هَمْزَةً. (٢) الْقَوْلُ السَّادِسُ -وَهُوَ الَّذِي يُحْتَمَلُ فِيهِ أَنْ تَكُونَ "آيَةٌ" عَلَى الْقِيَاس -: أَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ،

وَتَقْدِيرُهَا: "أَييَةٌ" كَــ "نَبِقَةٍ"، عَلَى وَزْنِ "فَعِلَةٍ"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْيَاءُ الأُولَى أَلِفاً. (٣

قِيلَ: هَذَا عَلَى الْقِيَاسِ؛ لِتَحَرُّ كِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، أَمَّا الْيَاءُ الثَّانِيَةُ فَلاَ تَسْتَحِقُّ هَذَا الإِعْلاَلَ؛ لأَنَّ مَا قَبْلَهَا غَيْرُ مَفْتُوح.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الأَقْوَالِ وَالتَّوْجِيهَاتِ، لاَ تُخْرِجُ "آيَةً" مِنَ الشُّذُوذِ، قَالَ السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ (٤): «فَهَذِهِ سِتَّةُ مَذَاهِبَ لاَ يَسْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ شُذُوذٍ»(٩).

وَقَالَ صَاحِبُ (مُنْجِدُ الطَّالِبِينَ): «وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ فِي ضَبْطِهَا قَبْلَ الإِعْلاَلِ، وَلاَ يَخْلُو تَخْرِيجٌ مِنْهَا عَنْ شُذُوذٍ».(٦)

َبَلْ هُنَاكَ قُولٌ يُخْرِجُ "آيَةً" مِنَ الشُّذُوذِ، هُوَ: أَنَّ أَصْلَ عَيْنَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَيَةً" عَلَى وَزْنِ "فَلَعَةٍ"(٧)، بِتَقْدِيمِ اللاَّمِ عَلَى الْعَيْنِ قَلْباً مَكَانِيًا، ثُمَّ أُعِلَتِ الْيَاءُ الَّيَاءُ الْهَمْزَةِ، -وَهِيَ اللاَّمُ فِي الأَصْلِ - عَلَى الْقَيَاسِ؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَصَارَتْ "آيَةً" عَلَى وَزْنِ "فَلْعَةِ". رَدَّهُ السَّمِينُ قَائِلاً: «وَهُو ضَعِيفٌ»(٨).

أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُودِ فَفِيهِ آرَاءً:

- يَرَى ابْنُ جِنِّي أَنَّ فِي ذَلِكَ «ضَرْباً مِنَ التَّعْوِيضِ، لِكَثْرَةِ اعْتِلاَلِ اللاَّمِ، مَعَ صِحَّةِ الْعَيْنِ، إِذَا كَانَتْ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ»(٩).

- وَيَرَى ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَدَمَ وُقُوعِ اللاَّمِ طَرَفاً، فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، هُوَ الَّذِي سَهَّلَ اعْتِلاَلَ الْعَيْلَ الْعَيْن، وَصِحَّةَ اللاَّم.(١٠)

<sup>= (</sup>١) الممتع في التصريف٢/٥٨٣، ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح على التوضيح ٢/٧٣٢، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني ٤/٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٤٢٣/٢، والارتشاف٣٠١/١، والدر للصون٣٠٩/١، والمساعد١٦٩/٤، والتصريح على التوضيح٧٣٢/٢، والخزانة٦٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) **السمين الحلبي هو**: شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن يوسف، نشأ في حلب، ثم ارتحل إلى القاهرة، وبها تولى تدريس القراءات والنحو، وكان ذا مكانة رفيعة بمصر، توفي سنة (٧٥٦هـ). ينظر: شذرات الذهب١٧٩/٦.

<sup>(</sup>٥) الدر المصون ١/٩٠٣.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون ١ / ٣٠٩، والمساعد ٤ / ١٦٩، والتصريح على التوضيح ٧٣٢/٢.

<sup>(</sup>٨) الدر المصون ٩/١.

<sup>(</sup>٩) الخصائص٢/٢٨٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢١٣٠/٤. وينظر: شرح الأشموبي ٣١٧/٤.

- وَأَمَّا ابْنُ عُصْفُورِ فَيَرَى أَنَّ الَّذِي سَهَّلَ اعْتِلاَلَ الْعَيْنِ، مَعَ صِحَّةِ اللاَّمِ، كَوْنُ هَذَا حَصَلَ فِي أَسْمَاءَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَسْمَاءَ لاَ تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الأَفْعَالِ؛ «فَيَلْزَمُ فِيهَا مِنَ الإِعْلاَلِ وَالتَّغْيِيرِ مَا يَلْزَمُ فِيهَا مِنَ الإِعْلاَلِ وَالتَّغْيِيرِ مَا يَلْزَمُ فِي الْفِعْلِ»(١).

## التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْكَلَّمَةِ حَرْفَا عِلَّةٍ عَيْناً وَلاَماً، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَلَّ، فَالْقِيَاسُ أَنْ تُعَلَّ اللَّامُ، وَتُصَحَّحَ الْعَيْنُ؛ لأَنَّ الآخِرَ أَحَقُّ بِالإِعْلاَل؛ لأَنَّهُ مَحَلُّ التَّغْيير. فَالْقِيَاسُ أَنْ تُعَلَّ اللَّامُ، وَتُصَحَّحَ الْعَيْنُ؛ لأَنَّ الآخِرَ أَحَقُّ بِالإِعْلاَل؛ لأَنَّهُ مَحَلُّ التَّغْيير. وَلاَ يَصِحُّ إِعْلاَلُهُمَا مَعاً؛ لأَنَّ الإِعْلاَلَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إَجْحَافٍ لَهَا.

وَلاَ يَصِحُّ تَصْحِيحُهُمَا مَعاً؛ لِثِقَلِ تَتَابُعِ الْحَرَكَاتِ عَلَى حُرُوفِ الْعِلَّةِ الْمُتَجَاوِرَةِ. وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّتْ "آيَةٌ، وَرَايَةٌ، وَعَايَةٌ" بإعْلاَل الْعَيْنِ مَعَ كَوْنِ اللاَّمِ أُولَى بِهِ، فَالْقِيَاسُ فِيهَا: "أَيَاةٌ، وَرَيَاةٌ، وَعَيَاةٌ" بقَلْب اللاَّمِ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّ كِهَا وَانفْتِاحِ مَا قَبْلَهَا. فَالْقِيَاسُ فِيهَا: "أَيَاةٌ، وَرَيَاةٌ، وَعَيَاةٌ" بقَلْب اللاَّمِ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّ كِهَا وَانفْتِاحِ مَا قَبْلَهَا. هَذَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَزْنِ "آيَةٍ"، إلَى أَقُوال، كُلُّهَا لاَ تُخْرِجَ "آيَةٍ" مِنَ الشُّذُوذِ، إلاَّ هَذَا، وَقَدِ احْتُلِفَ لِهُ عَيَالًا وَالشُّذُوذِ، وَتِلْكَ الأَقْوَالُ هِيَ:

١ - إنَّ أَصْلَ عَيْنهَا الْوَاوُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَوَيَةٌ".

٢- إَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَيَيَةٌ".

٣- إَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وتَقْدِيرُهَا: "أَيْيَةٌ".

٤ - إَنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَيْيَةٌ".

وَتَقْدِيرُهَا: "آييَةٌ".

وَفِي كُلِّ هَذِهِ الأَقْوَالِ الْحَمْسَةِ شُذُوذٌ بِإعْلاَلِ الْعَيْنِ مَعَ كَوْنِ اللاَّمِ أَوْلَى بهِ. إِنَّ أَصْلَهَا الْيَاءُ، وَتَقْدِيرُهَا: "أَييَةٌ". وَهَذَا الْقَوْلُ يَحْتَمِلُ الْقِيَاسَ؛ لأَنَّ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ لاَ تَسْتَحِقُّ الإعْلاَلَ؛ لأَنَّ مَا قَبْلَهَا غَيْرُ مَفْتُوح.

وَهُنَاكَ وَجْهُ آخَرُ يُخْرِجُ "آيَةً" مِنَ الشُّذُوِّذِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا "أَيَيَةً" عَلَى وَزْنِ "فَلَعَةٍ" (٢)، بِتَقْدِيمِ اللاَّمِ عَلَى الْعَيْنِ قَلْباً مَكَانِيّاً، ثُمَّ أُعِلَّتِ الْيَاءُ الَّتِي بَعْدَ الْهَمْزَةِ، -وَهِيَ اللاَّمُ فِي الأَصْل - عَلَى الْقِيَاس.

وَقَدْ ضَعَّفَ السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ هَذَا الْوَجْهَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الضَّعْفِ، وَيَبْدُو لِلْبَحْثِ أَنَّهُ مِنْ جِهَةِ أَنْ لاَ دَلِيلَ لِلْقَلْبِ الْمَكَانِيِّ فِي بِنْيَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ تَصَرُّفَاتِهَا.

<sup>(</sup>١) الممتع في التصريف٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون ٩/١، ٣٠٩، والمساعد ٤/٩١، والتصريح على التوضيح ٧٣٢/٢.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: اجْتِمَاعُ إعْلاَلَيْن فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ إعْلاَلاَنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. (١)

#### الْبَيَانُ وَالتَّو ْجِيهُ:

إِنَّ مِمَّا تَكُرَهُهُ الْعَرَبُ فِي كَلاَمِهِمْ أَنْ يَتَوَالَى إِعْلاَلاَنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِحْحَافٍ؛ وَلِذَا لَمْ يُعِلُّوا الْفَاءَ مَعَ الْعَيْنِ أَلْبَتَّةَ، وَلاَ الْعَيْنَ مَعَ اللاَّمِ إِلاَّ فِي كَلِمَاتٍ نَادِرَةٍ شَاذَةٍ (٣)، قَالَ ابْنُ جنِّي: «وَهُمْ لاَ يُوالُونَ بَيْنَ إعْلاَلَيْنِ إلاَّ لَمْحاً شَاذَاً، وَمَحْفُوظاً نَادِراً» (٤).

وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ إِعْلاَلاَنِ -شُذُوذاً- قَوْلُهُمْ: "مَاءٌ" -عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي أَصْلِ عَيْنِهِ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ(°)-، وَهُوَ اسْمٌ عَلَى وَزْنِ "فَعَلِ"، وَأَصْلُهُ: "مَوَهُ"، قُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف، ص: ٣٢٦، وشرح التصريف/ للثمانيني، ص:٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب العلم، باب (۲۰)، ح(۲۹)/۲۷، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (٥)، ح١٥-(٢ ٢٨٢) ١٧٨٧/٤.

قال ابن الأثير: «الأحَادب: صِلاَب الأرض، الَّتي تُمْسك الماء فلا تَشْرُبُه سريعا. وقيل: هي الأرض التي لا نبَات بها، مأخُوذٌ من الجَدْب، وهو القحْط، كأنه حَمْعُ أَحْدُب، وأحْدُب حَمْع حَدْب، مثل كَلْب، وأكلُب، وأكالِب. قال الخطابي: أمَّا "أحَادب" فهو غَلَط وتَصْحِيف، وكأنه يريد أن اللفظة "أجَارِد" -بالراء والدال-، وكذلك ذكره أهل اللغة والغريب. قال: وقد رُوي "أحَادِبُ" بالحاء المهملة. قلت: والذي حاء في الرواية "أحادب" بالحيم، وكذلك حاء في (صحيحي البخاري ومسلم)» النهاية (ج د ب).

وقال -أيضا-: « القاعُ : المكان المُسْتَوِي الواسع في وَطْأَة من الأرضِ يَعْلُوه ماء السماء فيُمْسِكه ويَسْتوِي نَباته أراد أنَّ ماء المَطَر غَسَله فابْيَضَّ أو كَثُر عليه فبَقِي كالغدِير الواحد ويُجْمَع على : قِعة وقِيعان» النَهاية (ق ي ع).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسائل الشيرازيات٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) الخصائص٢/٨٨٨.

<sup>(°)</sup> ينظر خلاف اللغويين حول أصل "ماء" في: المسائل الحلبيات، ص:٣٩، وسر صناعة الإعراب ١٠٠/١، وشرح الملوكي، ص:٢٧٩، وشرح المفصل ٣٦١/٥، والممتع في التصريف ٣٤٨/١.

وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَصَارَ: "مَاهُ"، ثُمَّ شُبِّهَتِ الْهَاءُ بِحَرْفِ اللِّينِ؛ لِخَفَائِهَا، فَأَصْبَحَتْ كَأَنَّهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَصَارَ: "مَاءً"، قَالَ الزَّجَّاجُ: «قَالَ وَاوْ أَوْ يَاءٌ وَاقِعَةً طَرَفاً، بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ، فَأَبْدِلَتْ هَمْزَةً، فَصَارَ: "مَاءً"، قَالَ الزَّجَّاجُ: «قَالَ اللَّغَةِ: أَصْلُ كَلِمَةِ "مَاء" "مَاهُ"، إِلاَّ أَنَّ الْهَمْزَةَ أُبْدِلَتْ مِنَ الْهَاءِ؛ لِخَفَاءِ الْهَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَمْوَاهُ" فِي جَمْعِهِ، وَ"مِيَاهُ"، وَيُصَغَّرُ "مُويْهُ"»(١).

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ -رُوايَةً عَنِ اللَّيْثِ(٢)-: «الْمَاءُ: مَدَّتُهُ فِي الْأَصْلِ زِيَادَةٌ، وَإِنَّمَا هِي حَلَفٌ مِنْ هَاء مَحْذُوفَةٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي التَّصْغِيرِ: "مُويَّهُ"، وَفِي الْجَمْعِ "مِيَاهُ"، قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: "هَذِهِ مَاءَةٌ"، كَبني تَمِيمٍ، يَعْنُونَ: الرَّكِيَّة بِمَائِهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهَا الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: "هَذِهِ مَاءَةٌ"، كَبني تَمِيمٍ، يَعْنُونَ: الرَّكِيَّة بِمَائِهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرُويها مَمْدُودَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: "مَاةٌ" مَقْصُورَةً، وَ"مَاءٌ كَثِيرٌ"، عَلَى قِياس "شَاةٍ وَشَاء".

قُلْتُ: أَصْلُ الْمَاءِ "مَاهُ" بِوَزْنِ "قَاهِ"، فَثَقُلَتِ الْهَاءُ مَعَ السَّاكِنِ قَبْلَهَا، فَقَلَبُوا الْهَاءَ مَدَّةً، فَقَالُوا: مَاءُ، كَمَا تَرَى.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ الْهَاءُ قَوْلُهُمْ: "أَمَاهَ فُلاَنُّ رَكِيَّتَهُ"، وَ"قَدْ مَاهَتِ الرَّكِيَّةُ"، وَ"هَذِهِ مُويَهَةٌ عَذْبَةٌ"، وَيُحْمَعُ "مِيَاهاً"...»(٣).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «وَجَمْعُ الْمَاءِ: "مِيَاهُ وَأَمْوَاهُ"، وَأَصْلُ الْمَاءِ "مَاهُ"، وَالْوَاحِدَةُ "مَاهَةٌ وَمَاءَةٌ"»(٤).

# وَبِهَذَا يَكُونُ "مَاءٌ" شَاذًّا.(٥)

وَوَجْهُ الشَّذُوذِ اجْتِمَاعُ إِعْلاَلَيْنِ فِيهِ، قَالَ التَّمَانِينِيُّ: «فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "مَاءُ" فَالأَصْلُ "مَوَهُ"، فَقَلُبُوا الْوَاوَ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَصَارَ "مَاهُ"، ثُمَّ قَلَبُوا مِنَ الْهَاءِ هَمْزَةً؛ لأَنَّ الْهَاءَ ثُويَّقاً مِنْهَا فِي الْمَحْرَجِ قَلِيلاً، فَقَالُوا: "مَاءُ" تُصَاقِبُ الْهَمْزَةَ، وَتُجَاوِرُهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْهَاءُ فُويْقاً مِنْهَا فِي الْمَحْرَجِ قَلِيلاً، فَقَالُوا: "مَاءُ" وَهَذَا شَاذٌ؛ لأَنَّهُمْ لاَ يُعِلُّونَ حَرْفَيْنِ مُتَلاَصِقَيْنِ...» (٢).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) **الليث هو**: ابن نصر بن سيّار، الخراساني، كان صالحا بارعا في الأدب والغريب والنحو، قيل: إنه مصنف "كتاب العين". ينظر: إنباه الرواة ٤٣/٤، ٤٣، وإشارة التعيين، ص:٢٧٧، ٢٧٨، وبغية الوعاة ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (م ١ ء)٥ / ٦٤٨/١٠. وينظر: فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السجستاني، ص: ١٧٥، ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) هَذيب اللغة (م ا ه)٦/٢٧٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٦) شرح التصريف/ للثمانيني، ص:٣٣٣. وينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٧٩-٨١.

وَفِي (التِّبْيَانِ)(١): «وَالأَصْلُ فِي "مَاء: مَوَهُ"؛ لِقَوْلِهِمْ: "مَاهَتِ الرَّكِيَّةُ، تَمُوهُ" وَفِي الْجَمْعِ: "أَمَوَاهُ"، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ، وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا قُلِبَتْ أَلِفاً، ثُمَّ أَبْدَلُوا مِنَ الْهَاءِ هَمْزَةً، وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ».

وَقِيلَ: إِنَّ الشُّذُوذَ فِي "مَاءِ" مِنْ وَجْهَيْنِ(٢):

أَحَدَهُمَا: إِبْدَالُ الْهَاء هَمْزَةً.

وَالْوَجْهُ الْآخَوُ: إِعْلاَلُ حَرْفَيْنِ مُتَلاَصِقَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَيَرَى جُمْهُورُ التَّصْرِيفِيِّينَ أَنَّ إِبْدَالَ الْهَاءِ هَمْزَةً لَيْسَ وَجْهَ شُذُوذٍ أَوْ ضَعْفٍ ٣٠؛ لأُمُورٍ تُسَوِّغُ هَذَا الإِبْدَالَ، وَهِيَ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُمَا مِنْ مَخْرَج وَاحِدٍ.

الثَّانِي: لِثِقَلِ الْهَاءِ بَعْدَ الْحَرْفِ السَّاكِنِ، وَهُوَ الأَلِفُ.

الثَّالِثُ: لِخَفَاء الْهَاء؛ إذِ الْهَمْزَةُ أَقْوَى صَوْتًا مِنْهَا.

وَفِي هَذَا يَقُولُ الْعُكْبَرِيُّ: «وَأَمَّا إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ مِنَ الْهَاء، فَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حُرُوفٍ لَيْسَتْ بِالْكَثِيرَةِ، وَالْوَحْهُ فِي إِبْدَالِهَا أَنَّ مَخْرَجَيْهِمَا مُتَقَارِبَانِ، إِلاَّ أَنَّ الْهَاءَ خَفِيَّةٌ، وَالْهَمْزَةُ أَبْيَنُ مِنْهَا، فَأَبْدِلَ الْخَفِيُّ مِنَ الْبَيِّنِ، فَمِنْ ذَلِكَ "مَاءً"، وَالأَصْلُ فِيهِ "مَوَهُ"؛ لِقَوْلِكَ فِي جَمْعِهِ: "أَمْوَاهُ، فَأَبْدِلَ الْمَاوَةُ"، وَالأَصْلُ فِيهِ تَمُوهُ"، فَقَدْ رَأَيْتَ لاَمَ الْكَلِمَةِ كَيْفَ ظَهَرَتْ هَاءً فِي التَّصْرِيفِ، فَأَبْدَلُوهَا هَمْزَةً، وَالْوَاوُ أَلِفاً، وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْجَمْعِ "أَمْوَاءُ" عَلَى الشُّذُوذِ»(٤).

خَالَفَ الْفَيُّومِيُّ (الْجُمْهُورَ، فَذَهَبَ فِي كَتَابِهِ (الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ) (الْجُمْهُورَ، فَذَهَبَ فِي كَتَابِهِ (الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ) (الْجُمْهُورَ، فَذَهَبَ الْعَرَبَ تَكْرَهُ تَوَالِي إِعْلاَلَيْنِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، لاَ فِي كَلِمَةٍ قِيَاسٌ، لاَ شُذُوذَ فِيهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ تَكْرَهُ تَوَالِي إِعْلاَلَيْنِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، لاَ فِي كَلِمَةٍ

<sup>.7</sup> ٤/١ (١)

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان٢٩٦/٤، ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن / للزحاج٢/٢٧٥، وشرح التصريف، ص:٣٣٣، والأصوات اللغوية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١١٤.

<sup>(</sup>٤) اللباب في علل البناء والإعراب ٢٩٨/٢.

<sup>(°)</sup> الفيّومِيّ هو: أحمد بن محمد بن علي، الحموي، من فيوم العراق، من كبار أئمة اللغة، من مصنفاته: "المصباح المنير"، و"نثر الجمان في تراجم الأعيان"، توفي بعد (٧٧٠ه). ينظر: إشارة التعيين، ص: ٤٠١، والدرر الكامنة، رقم (٣٣٤/١(٧٨٧، وبغية الوعاة ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>٦) مادة (م و ه).

وَاحِدَةٍ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «الْمَاءُ، أَصْلُهُ "مَوَهُ"، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً؛ لِتَحَرُّكِهَا، وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا؛ فَاحْتَمَعَ حَرْفَانِ خَفِيَّانِ؛ فَقُلِبَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً، وَلَمْ تُقْلَبِ الأَلِفُ؛ لأَنَّهَا أُعِلَّتْ مَرَّةً، وَلَمْ تُقْلَبِ الأَلِفُ؛ لأَنَّهَا أُعِلَّتْ مَرَّةً، وَالْعَرَبُ لاَ تَحْمَعُ عَلَى الْحَرْفِ إِعْلاَلَيْنِ؛ وَلِهَذَا يُرَدُّ إِلَى أَصْلِهِ فِي الْجَمْعِ وَالتَّصْغِيرِ، فَيُقَالُ: "مَا لَا تَحْمَعُ عَلَى الْحَرْفِ إِعْلاَلَيْنِ؛ وَلِهَذَا يُرَدُّ إِلَى أَصْلِهِ فِي الْجَمْعِ وَالتَّصْغِيرِ، فَيُقَالُ: "مِيَاهُ، وَمُويَّةً"، وَقَالُوا: "أَمْوَاهُ" -أَيْضاً - مِثْلُ: "بَابٍ وَأَبْوَابٍ"، وَرُبَّمَا قَالُوا: "أَمْوَاهُ"، بِالْهَمْزِ عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ».

وَيَرَى ابْنُ مَالِكِ أَنَّ اجْتِمَاعَ إِعْلاَلَيْنِ فِي كَلِمَةِ "مَاءِ" مِمَّا اغْتُفِرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَّرِداً، فَقَالَ: «تَوَالِي إِعْلاَلَيْنِ إِجْحَافُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ عَلَى الإِطْلاَقِ، فَاسْتَمَرَّ اجْتِنَابُهُ إِذَا كَانَ الإِعْلاَلُ مُتَّفَقًا، كَمَا يَكُونُ فِي "الْهَوَى".

وَاغْتُفِرَ تَوَالِيهِمَا إِذَا اخْتَلَفَا نَحْوُ: "مَاءِ"، أَصْلُهُ: "مَوَهُ"، فَأَبْدِلَتِ الْوَاوُ أَلِفاً، وَالْهَاءُ هَمْزَةً، وَهَذَا لاَ يَطَّردُ (١٠).

### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ "مَاءً" أَصْلُهُ "مَوَهُ"، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً، وَالْوَاوُ أَلِفاً، وَهَذَا شَاذًّ –فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ –؛ لاِجْتِمَاعِ إِعْلاَلَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ إِجْحَافٌ، تَكْرَهُهُ الْعَرَبُ فِي كَلاَمِهِمْ.

وَلِكَنَّ هَذَا الشُّذُوذَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ فَقَطْ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْفَصَاحَةُ وَالإسْتِعْمَالُ، فَهُو الأَفْصَحُ الْمُسْتَعْمَلُ؛ إِذْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا فِي كَلاَمِهِمْ: "مَوَهاً" عَلَى الأَصْلِ، وَلاَ "مَوَءاً" بِإِعْلاَلِ اللاَّمِ فَقَطْ، وَهُمْ عَلَى الأَصْلِ، وَلاَ "مَوَءاً" بِإِعْلاَلِ اللاَّمِ فَقَطْ، وَهُمْ يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى: الْمَاء.

- وَيَرَى الْفَيُّومِيُّ أَنَّ "مَاءً" قِيَاسٌ، لاَ شُذُوذَ فِيهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ تَكْرَهُ تَوَالِي إِعْلاَلَيْنِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، لاَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.
- وَيَرَى ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ اجْتِمَاعَ إِعْلاَلَيْنِ فِي كَلِمَةِ "مَاءِ" –خَاصَّةً– مِمَّا اغْتُفِرَ؛ لاخْتِلاَفِ الإعْلاَلَيْن فِيهَا.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية٤/٢١٣١.

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَتَحْفِيفِهَا.

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: اجْتِمَاعُ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا احْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ مُتَحَرِّكَتَانِ فِي أُوَّلِ الْكَلِمَةِ، قُلِبَتِ التَّانِيَةُ يَاءً، إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً. (١)

الْمُخَالَفَةُ: وَرَدَتْ كَلِمَةُ "أَئِمَةٍ"، وَفِيهَا هَمْزَتَانِ فِي أُوَّلِهَا، وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ، وَلَمْ تُقْلَبْ يَاءً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «خِيَارُ أَئِمَتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَتُلْعَنُونَهُمْ، وَتُلْعَنُونَهُمْ، وَتُلْعَنُونَهُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَعْمَلُونَهُمْ، وَيُلْعَنُونَهُمْ، وَيُلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونُونَهُمْ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَهُمْ وَيَعْمُونُونَهُمْ وَيَعْمُونُونَهُمْ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُ وَيْعُمْ وَلَهُمْ وَيَعْمُونُ وَيَعْمُ وَلَا عَنُونَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَيَعْمُ ولَا عَلَيْ عَلَا عَلَونُ وَلَعْمُ وَلَا عَلَا عَلَوْنَا عَلَا عَلَوْنَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَوْنَا عَلَا عَلَوْنَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَوْنَا عَلَا عَلَا
- ٢- مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَي: «...مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ، الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ» (٣).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا الْتَقَى مِثْلاَنِ ثَقُلَ النُّطْقُ بِهِمَا؛ لِإِتِّحَادِهِمَا فِي الْمَخْرَجِ؛ مِمَّا يَجْعَلُ الْمُتَكَلِّمَ مُحْتَاجاً إِلَى إِعْمَالِ الْعُضْوِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرْفُ الْمُضَعَّفُ مَرَّتَيْنِ، فَيَكْثُرُ الْعَمَلُ عَلَى الْعُضْوِ الْوَاحِدِ.

وَإِذَا كَانَ الْمِثْلاَنِ هَمْزَتَيْنِ زَادَ الثِّقَلُ ثِقَلاً؛ لأَنَّ الْهَمْزَةَ أَثْقَلُ الْحُرُوفِ؛ لِبُعْدِ مَخْرَجِهَا، وَهُوَ أَقْصَى الْحَلْقِ<sup>(٤)</sup>، «فَهُوَ مِنَ الْمِزْمَارِ نَفْسِهِ؛ إِذْ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ تَنْطَبِقُ فَتْحَةُ الْمِزْمَارِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الملوكي، ص: ۲۳۰، وإيجاز التعريف، ص:۱۱۷، ۱۱۸، وهمع الهوامع٦/٢٦، وشرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية)١/٢٦٠.

<sup>(7)</sup> مسلم، كتاب الإمارة، باب (10)، -30-(100)

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٦)، ح(٣٨٣٤) ٤٢. ٤٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٤/٣٣/، وسر صناعة الإعراب٧١/١.

انْطِبَاقاً تَامَّا، فَلاَ يَسْمَحُ بِمُرُورِ الْهَوَاءِ إِلَى الْحَلْقِ، ثُمَّ تَنْفَرِجُ فَتْحَةُ الْمِزْمَارِ فَجْأَةً، فَيُسْمَعُ صَوْتُ انْفِجَارِيُّ، هُو مَا نُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْهَمْزَةِ....، وَلاَ شَكَّ أَنَّ انْحِبَاسَ الْهَوَاءِ عِنْدَ الْمِزْمَارِ الْهَرْمَارِ الْهَرْمَارِ فَجْأَةٌ، عَمَلِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى جُهْدٍ عَضْلِيٍّ، قَدْ يَزِيدُ عَلَى مَا يَحْتَاجُهُ أَيُّ صَوْتٍ آخَرُ؛ مِمَّا يَجْعَلُنَا نَعُدُّ الْهَمْزَةَ أَشَقَّ الأَصْوَاتِ»(١).

وَنَظَراً لِثِقَلِ الْهَمْزَةِ ذَاتِهَا، نَهَجَتِ الْعَرَبُ إِلَى تَخْفِيفِهَا (٢) مُفْرَدَةً -جَوَازاً-، قَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَأَمَّا التَّخْفِيفُ فِي الْهَمْزَةِ فَإِنَّمَا خُفِّفَتْ مِنْ بَيْنِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ؛ لأَنَّهَا كَالتَّهَوُّعِ مِنْ صَالِحَهُ عَلِيْهِمْ؛ صَاحِبِهَا، تَخْرُجُ مِنْ صَدْرِهِ كَالسَّعْلَةِ، إِذَا قَالَ: "أَكْرِمْ، أَوْ أَحْسِنْ"؛ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِمْ؛ فَخَفَّفُوهَا، وَأَبْدَلُوهَا» (٣).

وَإِذَا قُوِيَ دَاعِي هَذَا التَّخْفِيفِ بِاجْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، صَارَ هَذَال، أَوْ وَاجِباً؛ لِذَا فَهُمْ يُحْرُونَ عَلَى إِحْدَاهُمَا شَيْئاً مِنْ ضُرُوبِ التَّخْفِيفِ: مِنْ تَسْهِيلٍ، أَوْ إِبْدَال، أَوْ حَذْفٍ، قَالَ ابْنُ جنِّي: «وَإِنَّمَا لَمْ تَحْتَمِعِ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ، وَلاَ الْعَيْنُ وَاللاَّمُ، هَمْزَتَيْن؛ لِثِقَلِ حَذْفٍ، قَالَ ابْنُ جنِّي: «وَإِنَّمَا لَمْ تَحْتَمِعِ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ، وَلاَ الْعَيْنُ وَاللاَّمُ، هَمْزَتَيْن؛ لِثِقَلِ الْهَمْزَةِ الْوَاحِدَةِ؛ لأَنَّهَا حَرْفُ سَفُلَ فِي الْحَلْق، وَبَعُدَ عَنِ الْحُرُوفِ، وَحَصَلَ طَرَفاً، فَكَانَ النَّطْقُ بِهِ تَكَلُّفاً، فَإِذَا كُوهِتِ الْهَمْزَةُ الْوَاحِدَةُ، فَهُمْ بِاسْتِكْرَاهِ الثِّنْتَيْن، وَرَفْضِهِمَا -لاَ سِيَّمَا إِذَا لَنُطْقُ بِهِ تَكَلُّفاً، فَإِذَا كُوهِتِ الْهَمْزَةُ الْوَاحِدَةُ، فَهُمْ بِاسْتِكْرَاهِ الثِّنْتَيْن، وَرَفْضِهِمَا -لاَ سِيَّمَا إِذَا كُانَتَا مُصْطَحِبَتَيْنِ غَيْرَ مُتَفَرِّقَتَيْنِ، فَاءً وَعَيْناً، أَوْ عَيْناً وَلاَماً-، أَحْرَى؛ فَلِهَذَا لَمْ تَأْتِ فِي الْكَلاَم لَفْظَةٌ تَوَالَتْ فِيها هَمْزَتَانِ أَصْلاَنِ أَلْبَتَةَ»(٤).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «...الْهَمْزَةُ حَرْفُ تَقِيلٌ مَهْتُوتُ (٥)، يَعْسُرُ النَّطْقُ بِهَا، حَتَّى كَأَنَّ اللاَّفِظَ بِهَا سَاعِلٌ، فَخُفِّفَ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، إِذَا كَانَتْ مُفْرَدَةً، أَوْ مُلاَقِيَةً أُخْرَى، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، إِذَا كَانَتْ مُفْرَدَةً، أَوْ مُلاَقِيَةً أُخْرَى، مِنْ غَيْرِ كَلِمَتِهَا، مَعَ ضَعْفِ الدَّاعِي بِالإِفْرَادِ، أَوِ اجْتِمَاعِ الْعَارِضِ.

فَإِذَا قَوِي الدَّاعِي بِاجْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ الْجَائِزُ وَاجِباً... ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٢١٢، وشرح الشافية٣١/٣، واللهجات في الكتاب، ص:٣١٤، وتداخل الأصول ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) دقائق التصريف ص:٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب٧١/١.

<sup>(°)</sup> جاء في كتاب العين (ه ت)٣٤٩/٣): «الهتّ شبه العصر للصوت...و يُقَالُ: الهمزة صوت مهتوت في أقصى الحلق».

<sup>(</sup>٦) إيجاز التعريف، ص:١١٧، ١١٨. وينظر: شرح الكافية الشافية ٢٠٩٤/.

وَقَدْ لَخَّصَ ابْنُ مَالِكٍ مَنْهَجَ التَّصْريفِيِّينَ فِي تَخْفِيفِ إحْدَى الْهَمْزَتَيْن الْمُجْتَمِعَتَيْن فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَلِمَتَيْن، فَقَالَ: «اجْتِمَاعُ الْهَمْزَتَيْن فِي كَلِمَةٍ مُوحِبٌ إبْدَالَ الثَّانيَةِ حَرْفَ لِين، مَا لَمْ يَشِذَّ التَّحْقِيقُ، أَوْ تَكُن الْأُولَى عَيْناً، تَلِيهَا أَلِفُ شِبْهِ المَفَاعِلَ"، فَتُبْدَلُ وَاواً، كَ الْذُوْ اَبَةٍ وَذُو النِبَ"، أَوْ يَجْتَمِعَا كَاجْتِمَاعِهِمَا فِي "سَأَّالِ"..... وَالْمُبْدَلَةُ هِيَ التَّانيَةُ؛ لأَنَّ مَزيدَ الإسْتِثْقَال بِهَا حَصَلَ.

فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ مُتَحَرِّكَةٍ أُبْدِلَتْ مَدَّةً تُجَانِسُ الْحَرَكَةَ، نَحْوُ: "آمَنْتُ".

فَإِنْ تَحَرَّكَتَا أُبْدِلَتِ الثَّانيَةُ يَاءً إِنْ كُسرَتْ، بَعْدَ كَسْرَةٍ، أَوْ فَتْحَةٍ، أَوْ ضَمَّةٍ، نَحْوُ: "إِيَمِّ" وَهُوَ مِثَالُ "إِثْمَدِ"، مِنْ "أُمَّ"، وَأَصْلُهُ "إِنْمِمُ"، فَنُقِلَتْ كَسْرَةُ الْمِيم الأُولَى إلَى الْهَمْزَةِ؛ تَوَصُّلاً إلَى الإِدْعَام، فَقِيلَ: "إِئِمُّ"، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً.

وَأَمَّا الْمَكْسُورَةُ بَعْدَ الْمَفْتُوحَةِ وَالْمَضْمُومَةِ فَنَحْوُ: "أَبِنُّ، وأُبِنُّ"مُضَارِعَيْ "أَنَنْتُ"، أَيْ: كُنْتُ ذَا أَنين، وَ"أَأْنَنتُهُ"، أَيْ: جَعَلْتُهُ يَئِنُّ ١٠٠٠.

وَقَالَ مُا يُضاً - فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٢):

# وَمَدّاً أَبْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ \*\*\* كَلِمَةٍ إِنْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وَائْتَمِنْ إِنْ يُفْتَحْ إِثْرَ ضَمٍّ أَوْ فَتْح قُلِبْ \*\*\* وَاواً وَيَاءً إِثْرَ كَسْرِ يَنْــقَلِبْ

تَابَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ الْعَرَبَ فِي كَرَاهَٰةِ اجْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّهَا شَاذَّةٌ (٣)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَتَيْنِ إِذَا الْتَقَتَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ بُكُّ مِنْ بَدَل الآخِرَةِ، وَلاَ تُخَفَّفُ؛ لأَنَّهُمَا إِذَا كَانَتَا فِي خَرْفٍ وَاحِدٍ لَزِمَ الْتِقَاءُ الْهَمْزَتَيْنِ الْحَرْفَ... (٤). وَقَدْ شَذَّ عَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا يُرْوَى عَن ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ (٥)-وأُناسِ مَعَهُ-

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اجْتِمَاعَ الْهَمْزَتَيْنِ<sup>(٦)</sup>، قَالَ الزَّجَّاجُ: «وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) إيجاز التعريف، ص:١١٧، ١١٨. وينظر –عن تخفيف إحدى الهمزتين–: معاني القرآن/ للأخفش٢/١، وشرح الملوكي، ص: ٢٣٠، واللباب في علل البناء والإعراب٢ ٤٤٨ - ٤٤٨، وشرح الكافية الشافية٤ /٢٠٩٣، ٣٠٩٣، وشرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن/ للأحفش ٢/١)، وشرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٣/٣٥٥. وينظر: اللهجات في الكتاب، ص:٥١٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي إسحاق الحضرمي هو: أبو محمد، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق، الحضرمي، قارئ البصرة في عصره، سمع من حمزة الزيات، وشعبة وغيرهما، وقرأ عليه رويس والدوري وغيرهما، توفي سنة (٥٠٠ه). ينظر: كتاب الجرح والتعديل/ لابن أبي حاتم الرازي ٢٠٣/٩، ومعرفة القراء الكبار ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٤/٣٤، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة، من الآية: ٢٤.

أَكْثَرُ الْبَصْرِيِّنَ لاَ يُجِيزُونَ "أَئِمَةً" بِهَمْزَتَيْنِ، وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَحْدَهُ يُجِيزُ اجْتِمَاعَ هَمْزَتَيْنِ، وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ - يَقُولُونَ: "أَيْمَّةُ" -بِهَمْزَةٍ وَيَاء - وَإِذَا وَسِيبَوَيْهِ وَالْخَلِيلُ وَجَمِيعُ الْبَصْرِيِّينَ إِلاَّ ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ - يَقُولُونَ: "أَيْمَّةُ وَاجِهَمْزَةٍ وَيَاء - وَإِذَا كَانَ الْهَمْزَتَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يُجِيزُوا إِلاَّ إِبْدَالَ الثَّانِيَةِ، فِي نَحْو: "أَيْمَةٍ وَآدَمَ"...»(١).

وَقَالَ الْعَرَبَ مَنْ يُحَقِّقُ الْهَمْزَةَ الْهَمْزَةَ الْهَمْزَةَ الْهَمْزَةَ، وَلاَ يَخْمَعُ بَيْنَ الْهَمْزَقِيْنِ، وَإِنْ كَانَتَا مِنْ كَلِمَتَيْنِ، فَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَلاَ يُحَقِّقُونَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، وَأَمَّا بَعْضُ الْقُرَّاءِ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ - فَيَجْمَعُونَ فِي الْقِرَاءَةِ بَيْنَهُمَا، فَيَقْرَؤُونَ وَأَمَّا بَعْضُ الْقُرَّاءِ الْقُرَاءَةِ بَيْنَهُمَا، فَيَقْرَؤُونَ وَعَيْرُهُ - فَيَجْمَعُونَ فِي الْقِرَاءَةِ بَيْنَهُمَا، فَيَقْرَؤُونَ وَأَمَّا بَعْضُ الْقُرَّاءِ يُخَفِّفُ إِحْدَاهُمَا...»(٣).

وَمِمَّا شَذَّ بِاجْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ مُحَقَقَّتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُمْ: "أَئِمَّةُ"(٤)، كَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَكَمَا فِي قِرَاءَةِ أَرْبَعَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ(٥): ﴿أَيِمَّةُ ﴿١)، بِهَمْزَتَيْنِ مُتَحَرِّكَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ.

فَ"ا أَئِمَّةُ" أَصْلُهَا "أَأْمِمَةٌ"، عَلَى وَزْنِ "أَفْعِلَةٍ":

فَهَمْزُتُهَا الأُولَى هَمْزَةُ الْجَمْعِ، وَالْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ فَاءُ الْكَلِمَة؛ لأَنَّهَا جَمْعُ "إِمَامِ"، كَـ "مِثَالَ، وَهَوَ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ، وَأَدْغِمَتِ وَ"أَمْثِلَةٍ"، ثُمَّ نُقِلَتْ كَسْرَةُ الْمِيمِ الأُولَى إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا، وُهُو الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ، وَأَدْغِمَتِ الْمَيْمُ فِي الْمِيمِ؛ لِسُكُونِ الأُولَى وتَحَرُّكِ الثَّانِي(٧)، فَصَارَتِ الْكَلِمَةُ "أَئِمَّةً" بِهَمْزَتَيْنِ الْمِيمِ؛ لِسُكُونِ الأُولَى وتَحَرُّكِ الثَّانِيةِ يَاءً؛ لإنْكِسارِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، مُتَحَرِّكَتَيْنِ، وَالْقِيَاسُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - قَلْبُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ يَاءً؛ لإنْكِسارِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَيُقَالُ: "أَيمَّةُ".(٨)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٤/٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية:٦.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/٤ ٣١، وتاج العروس(أ م م)٢٤٤/٣١.

<sup>(°)</sup> وهم: ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو، ويعقوب ﴿أَيِمَّةُ ﴾ بممزة واحدة مقصورة، وياء. ينظر: السبعة في القراءات، ص:٣١٨، والنشر ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة من الآية: ٢٤.

و القراءة في: البحر المحيط ٤٤١/٨)، والنشر ٣٧٨/١، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل٢٧٩٥، والارتشاف٢٦٧/١، وهمع الهوامع٢٦٠/٦، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني ٣١٧/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية ٥٨/٣.

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُحَقِّقُ الْهَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَكِنْ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، فَيَقُولُونَ - مَثَلاً-: "آئِمَةُ"(١)، وَهَذِهِ مِنْ لُغَةِ تَمِيم. (٢)

وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَقِّقُ الْأُولَى، وَيُخَفِّفُ الثَّانيَةَ بزيادَةِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، مِثْلَ: "آيمَةٍ". (٣)

وَعَلَى ۚ ذَٰلِكَ فَإِنَّ تَحْقِيقَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي ۖ "أَئِمَّةٍ" مُسْتَكْرَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعَرَبِ، وَشَاذٌ لَدَى التَّصْرِيفِيِّينَ وَالْمُعْرِبِينَ ﴿ ) فِيهَا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لُغَةٌ وَالْمُعْرِبِينَ ﴿ ) فِيهَا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لُغَةٌ وَاللَّمُ وَالْمُعْرِبِينَ ﴿ ) فِيهَا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لُغَةٌ وَاحِدَةٌ "أَيْمَةٌ" بِهَمْزَةٍ وَيَاء، وَالْقُرَّاءُ يَقْرَؤُونَ "أَئِمَّةً" بِهَمْزَتِيْنِ، وَ"أَيِمَّةً" بِهَمْزَةٍ وَيَاء، وَالْقُرَّاءُ يَقْرَؤُونَ "أَئِمَّةً" بِهَمْزَتِيْنِ، وَ"أَيِمَةً " بِهَمْزَةٍ وَيَاء، فَأَمَّا النَّحْوِيُّونَ فَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ ( ).

وَقَالَ َ-أَيْضاً-: «فَأَمَّا "أَئِمَّةُ" بِاجْتِمَاعِ الْهَمْزَتَيْنِ فَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ أَصْحَابِنَا، إِلاَّ مَا يُحْكَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ(٧)، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اجْتِمَاعَهُمَا، ولَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي جَائِزاً»(٨).

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارسِيُّ: «فَالْقَوْلُ فِيهِ أَنَّ تَحْقِيقَ الْهَمْزَتَيْن فِيهَا لَيْسَ بالْوَجْهِ»(٩).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَمَنْ قَرَأً ﴿**أَئِمَّةً**﴾ بِالتَّسْهِيلِ، أَوِ التَّحْقِيقِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، وَالإِقْتِدَاءُ بِهِ مُتَعَيِّنٌ؛ لِصِحَّةِ النَّقْل»(١٠).

وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَقُرِئَ فِي السَّبْعَةِ "أَئِمَّةُ" بِالتَّحْقِيقِ، وَبِالتَّسْهِيلِ، فَوَجَبَ قَبُولُهُ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ الإِبدَالَ يَاءً﴾(١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية ٨/٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفراء٣١/٣١، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣١١، ومن تراث لغوي مفقود في القرآن والعربية، لأبي زكريا الفراء/ للدكتور أحمد علم الدين الجندي، ص: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية ٩٨/٣، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة/ لابن خالويه، ص:١٧٣، وشرح الكافية الشافية٢٠٩٩/٤، والكشاف٢٣٨/، ٢٣٩، والبحر ٥/٠٨٠، والبحر، مصن (مجموعة الشافية)٢٦٤، ٢٦٤، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه٢/٢ع.

<sup>(</sup>٧) كذا في المطبوعة، والصواب ابن أبي إسحاق كما في: الكتاب٤٤٣/٤.

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن وإعرابه٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) الحجة ٤/١٧٥.

<sup>(</sup>١٠) إيجاز التعريف، ص: ١١٨.

<sup>(</sup>١١) الارتشاف ٢٦٧/١.

هَذَا، وَقَدْ وُجِّهَتْ "أَئِمَّةُ" بأَرْبَعَةِ تَوْجيهَاتٍ(١):

التَّوْجِيهُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا لُغَةُ؛ لأَنَّ تَحْقِيقَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، مِنْهُمْ: تَمِيمٌ، وَأَسَدُّلًا، وَحَكَى الأَحْفَشُ أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ لِقَيْسٍ؛ إِذْ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَائِئِي»(٣)، ثُمَّ قَالَ: «هَمَزَهَا جَمِيعاً، وَهُوَ قَلِيلٌ، وَهِي لُغَةٌ فِي قَيْسٍ»(٤). وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ عَنْهَمْ: «غَفَرَ الله لَهُ خَطَائِئَهُ»(٩).

وَحَكَى قُطْرُبُ عَنْهُمْ: ﴿كَفِيئَةً وَكَفَائِئِي﴾ ٢٠).

وَحَكَى ابْنُ جِنِّي ﴿جَائِئٌ ﴾(٧)، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَتَى الْمَوْتُ جَائِئٌ \*\*\* إِلَيْكَ، وَلاَ مَا يُحْدِثُ اللهُ فِي غَدِ (^)

وَحُكِيَ عَنْهُمْ: «دَرِيئَةٌ وَدَرَاثِئِي، وَلَفِيئَةٌ ٥ وَلَفَائِئِي»(١٠).

وَهَذَا التَّوْجِيهُ لاَ يُخْرِجُ "أَئِمَّةً" مِنَ الشُّذُوذِ؛ لأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً لِجُمْهُورِ كَلاَمِ الْعَرَبِ؛ وَلِذَلِكَ وَهَذَا التَّوْجِيهُ لاَ يُخْرِجُ "أَئِمَّةً" لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَوَصَفَهُ وَصَفَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (كِتَابِ التَّسْهِيلِ)(١١) تَحْقِيقَ الْهَمْزَتَيْنِ بِأَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَوَصَفَهُ فِي (إِيــجَازِ التَّعْرِيفِ)(١٢) بِأَنَّهُ شَاذٌ وَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المساعد١١٢/٤، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣١١، واللهجات العربية في التراث٣٣٦-٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش٢/٦٢٥، والمنصف٧/٢٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن/ للأخفش٢/٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣٨٢/٣، والمنصف، ص: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) الارتشاف ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) المنصف٢/٢٥. وينظر: الارتشاف٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: الخصائص٢/٦.

<sup>(</sup>٩) قال الأزهري في: تهذيب اللغة (ل ف أ)٥ ٣٨٢/١ «...اللَّفيئة: البَضْعَة التي لا عَظْم فيها، نحو النَّحْضَة، والْهَبْرَة، والْهَبْرَة، والْهَبْرَة... وجمع اللفيئة من اللحم: "لَفَايَا" مثل "خطيئة وخطايا"».

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الخصائص ٦/٢، وسر صناعة الإعراب ٧١/١، ٧٢، وشرح الشافية ٥٨/٣٠.

وفي لسان العرب (أم م)٢٥/١): « فأما ما حكاه أبو زيد من قولهم: "دريئة ودرائي وخطيئة خطائئ" فشاذً، لا يقاس عليه، وليست الهمزتان أصلين، بل الأولى منهما زائدة».

والدريئة: هي الحلقة التي يتعلم الرمي والطعن عليها، وكل ما اسْتُتِرَ به من الصيد؛ ليُخْتَل. ينظر: القاموس (د رأ).

<sup>(</sup>١١) ص:٣٠٢. وينظر: الارتشاف ٢٦٧/١، والمساعد ١١١٢/٤.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: إيجاز التعريف، ص:١١٧، ١١٨، والارتشاف١/٢٦٧.

وَقَالَ الزَّبِيدِيُّ: ﴿فَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: "دَرِيئَةٌ وَدَرَائِئٌ، وَخَطِيئَةٌ وَحَطَائِئٌ" فَشَاذٌ، لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتِ الْهَمْزَتَانِ أَصْلَيْنِ، بَلِ الأُولَى مِنْهُمَا زَائِدَةٌ، (وَ) كَذَلِكَ قِرَاءَةُ أَهْلِ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ... (وَ) كَذَلِكَ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ: ﴿فَقَنِلُوٓا آبِئَةَ ٱلصَّفْرِ ﴾ (اللهُ بهَمْزَتَيْن (شَاذٌ) لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ... (٢).

التَّوْجِيهُ الثَّانِي: أَنَّهَا مُشَبَّهَةٌ بِمَا كَانَتْ فِيهِ الْهَمْزَةُ الأُولَى لِلاِسْتِفْهَامِ، وَالْهَمْزَةُ الثَّانِيةُ فَاءُ الْكَلِمَةِ، مَثْلُ: "أَإِفْكاً"، وَ"أَإِذَا"، بِحَامِعِ أَنَّ الْهَمْزَةَ الأُولَى مِنْ "أَئِمَّةٍ" زَائِدَةٌ، شَبِيهَةٌ بِهَمْزَةِ الْكَلِمَةِ، مَثْلُ: "أَإِفْكاً"، وَ"أَإِذَا"، بِحَامِعِ أَنَّ الْهَمْزَةَ الأُولَى مِنْ "أَئِمَّةٍ" زَائِدَةٌ، شَبِيهَةٌ بِهَمْزَةِ الإَسْتِفْهَامِ، وَالْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ فَاءُ الْكَلِمَةِ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ الشَّبَهِ مَا جَعَلَ لَهُمَا حُكْماً مُشْتَرَكاً هُو التَّحْقِيقُ.

وَفِي هَذَا يَقُولُ مَكِّيُّ " بُنِ أَبِي طَالِب - مَعَ تَضْعِيفِهِ لِلْقِرَاءَةِ السَّابِقَةِ -: إِنَّ حُجَّةَ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ أَنَّهُ شَبَّهَ الْهَمْزَةِ الأُولَى مِنْ "أَئِمَّةٍ" بِهَمْزَةِ الإسْتِفْهَامِ الدَّاخِلَةِ عَلَى هَمْزَةٍ أُخْرَى، مِثْلُ: "أَإِفْكاً"، وَ"أَإِذَا"، فَإِنَّ الْهَمْزَةِ الأُولَى مِنْ "أَئِمَّةٍ" زَائِدَةٌ، فَهِيَ مُشْبِهَةٌ لِهَمْزَةِ الإسْتِفْهَامِ، مِثْلُ: "أَإِفْكاً"، وَ"أَإِذَا"، فَإِنَّ الْهَمْزَةِ الأُولَى مِنْ "أَئِمَّةٍ" زَائِدَةٌ، فَهِيَ مُشْبِهةٌ لِهَمْزَةِ الإسْتِفْهَامِ، فَحُمِلَتْ فِي التَّحْقِيقِ مَحْمَلَ "أَإِذَا" أَصْلِيَّةً، وكَسْرَةُ الْهَمْزَةِ النَّانِيَةِ فِي "أَئِمَّةٍ" عَارِضَةٌ؛ إِذْ أَصْلُهَا السُّكُونُ، وَمِنَ الأُصُولِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنَّهُ لاَ يُحْمَعُ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فِي التَّحْقِيقِ، إِذَا كَانَتِ الثَّانِيَةُ سَاكِنَةً، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ فِي "أَئِمَّةٍ"؛ لأَنَّ الثَّانِيَة، وإنِ الْخُسَرَتْ، فَإِنَّ أَصْلَهَا السُّكُونُ، فَهُو حَارِجٌ عَنِ الأُصُولِ فِي كَلاَمٍ الْعَرَبِ أَنَّهُ لاَ يُحْمَعُ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِ فِي التَّحْقِيقِ، إِذَا السُّكُونُ، فَهُو حَارِجٌ عَنِ الأُصُولِ فِي "أَئِمَّةٍ"؛ لأَنَّ الثَّانِيَة بِلَفْظِ "أَإِذَا"، فَالْقِرَاءَةُ بِالتَّحْقِيقِ السُّكُونُ، فَهُو حَارِجٌ عَنِ الأُصُولِ، مَحْمُولُ عَلَى شَبَهِ لَفْظِهِ بِلَفْظِ "أَإِذَا"، فَالْقِرَاءَةُ بِالتَّحْقِيقِ فِي "أَئِمَّةٍ" فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ. (٤)

فَهَذَا التَّوْجِيهُ يُخْرِجُ الْكَلِمَةَ مِنَ الشُّلُوذِ، وَلاَ يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ بِالْقَوْلِ بِأَنَّ كَسْرَ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ عَارِضٌ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي تَشْبِيهُ مَا كَسْرُهُ عَارِضٌ بِمَا كَسْرُهُ أَصْلِيُّ.

التَّوْجِيهُ الثَّالِثُ: يَرَى بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ الْمُحْدَثِينَ أَنَّ تَحْقِيقَ الْهُمَزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ دِلاَلَةٌ عَلَى الأَصْلِ السَّائِدِ قَبْلَ التَّحْفِيفِ، وَأَمَّا تَحْفِيفُ إِحْدَاهُمَا فَنَتِيجَةُ تَطُوُّرٍ صَوْتِيٍّ، وَفِي دِلاَلَةٌ عَلَى الأَصْلِ السَّائِدِ قَبْلَ التَّحْفِيفِ، وَأَمَّا تَحْفِيفُ إِحْدَاهُمَا فَنَتِيجَةُ تَطُوُّرٍ صَوْتِيٍّ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الدُّكْتُورُ حَسَنْ هِنْدَاوِي: «وَمَا تَحْقِيقُ الْهَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ دِلاَلَةٌ عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية:١٢.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (أ م م)٣١/٣١.

<sup>(</sup>٣) مكي هو: ابن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي، ولد بالقيروان، ورحل صغيراً إلى المشرق، واستقر أخيراً بالأندلس، كان عالما بالتفسير، واللغة، وهو صاحب "مشكل إعراب القرآن"، ، توفي بالأندلس، سنة سبع وثلاثين وأربع مئة من الهجرة (٤٣٧). ينظر: وفيات الأعيان ٢٧٤/، وبغية الوعاة ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع١/٩٩١، ٩٩٩.

الأَصْلِ الَّذِي كَانَ هُوَ السَّائِدُ فِي الاِسْتِعْمَالِ، ثُمَّ تَطَوَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ أَلْفَاظُّ قَلِيلَةٌ»(١).

وَهَذَا التَّوْجِيهُ لاَ يُخْرِجُ -أَيْضاً- الْكَلِمَةَ مِنَ الشُّذُوذِ؛ لأَنَّ السَّائِدَ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ هُوَ التَّخْفِيفُ. التَّوْجِيهُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْهَمْزَةَ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَقَدْ تَجْتَمِعُ حُرُوفُ الْحَلْقِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، نَحْوُ "اللَّعَاعَةِ" وَ"لَحِحَتْ عَيْنُهُ"، فَكَذَلِكَ الْهَمْزَةُ فِي "أَئِمَّةٍ" وَنَحْوها. (٢)

رَدَّ ابْنُ يَعِيشَ هَذَا الْوَحْهَ بِأَنَّ الْهَمْزَةَ تَخْتَلِفُ عَنْ أَخَوَاتِهَا الْحَلْقِيَّةِ، فِي أَنَّهَا أَثْقَلُهَا وَأَدْخَلُهَا فِي الْحَلْقِ؛ لِذَا تُسُومِحَ فِي أَخَوَاتِهَا مَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهَا.(٣)

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ يَصْعُبُ النُّطْقُ بِالْمِثْلَيْنِ الْمُتَحَرِّكَيْنِ الْمَتَلاَصِقَيْنِ؛ لاِتِّحَادِهِمَا فِي الْمَخْرَجِ، وَتَزْدَادُ الصُّعُوبَةُ إِذَا كَانَ الْمِثْلاَنِ هَمْزَتَيْنِ مُتَحَرِّكَتَيْنِ؛ لأَنَّ الْهَمْزَةَ أَثْقَلُ الْحُرُوفِ؛ وَتَزْدَادُ الصُّعُوبَةُ إِذَا كَانَ الْمُثَلَانِ هَمْزَتَيْنِ مُتَحَرِّكَتَيْنِ؛ لأَنَّ الْهَمْزَةَ أَثْقَلُ الْحُرُوفِ؛ لِبُعْدِ مَخْرَجِهَا، وَهُو أَقْصَى الْحَلْقِ؛ وَلِثِقَلِهَا وُصِفَتْ بِأَنَّهَا كَالتَّهَوُّع، أو كَالسَّعْلَةِ؛ لِبُعْدِ مَخْرَجِهَا، وَهُو اَقْصَى الْحَلْقِ؛ وَلِثِقَلِهَا وُصِفَتْ بِأَنَّهَا كَالتَّهَوُّع، أو كَالسَّعْلَةِ؛ لِذَا نَهَجَتَ الْعَرَبُ إِلَى تَخْفِيفِهَا –مُفْرَدَةً وَمُجْتَمِعَةً مَعَ أُخْرَى – بِالتَّسْهِيلِ، أو للأَبْدَال، أو الْحَذْفِ.

ثَانياً: أَنَّ مِنَ الْعَرَب مَنْ يُحَقِّقُ الْهَمْزَتَيْن الْمُجْتَمِعَتَيْن، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ عِدَّةُ طُرُقٍ، هِيَ

- ١ تَحْقِيقُهُمَا مَعَاً، نَحْوُ: "أَئِمَّةٍ"، وَهُو الْمُسْتَكْرَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعَرَب، وَاللَّسَاذَ لَدَى التَّصْرِيفِيِّينَ، هُو اجْتِمَاعُ هَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ تَحْقِيقاً كَامِلاً بِلاَ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي "أَئِمَّةٍ".
  - ٢ تَحْقِيقُ الْهَمْزَتَيْنِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، نَحْوُ: "آئِمَةٍ".
  - ٣- تَحْقِيقُ الأُولَى وَتَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا، مِثْلُ: "آيمةٍ".
  - ثَالِثاً: أَنَّ "أَئِمَّةً" بتَحْقِيق الْهَمْزَتَيْن شَاذَّةٌ، وَقَدْ وُجِّهَتْ بأَرْبَعَةِ تَوْجيهاتٍ:
    - ١ أَنَّهَا لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ.

<sup>(</sup>١) مناهج الصرفيين ومذاهبهم، ص:١١٣. وينظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص:٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل ٢٨١/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٥/٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: لغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص:٣١١.

٢ - أَنَّهَا مُشَبَّهَةٌ بِمَا كَانَتْ فِيهِ الْهَمْزَةُ الأُولَى لِلإِسْتِفْهَامِ، وَالْهَمْزَةُ الثَّانِيةُ فَاءَ الْكَلِمَةِ،
 مِثْلُ: "أَإِفْكاً".

وَيُشْكِلُ عَلَى تَشْبِيهِ "أَئِمَّةٍ" بِــ "أَإِذَا" وَ"أَإِفْكاً" كَوْنُ الْمُشَبَّهِ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَالْمُشَبَّهِ بِهِ كَلِمَتَيْن، هُمَا: هَمْزَةُ الإِسْتِفْهَام، وَكَلِمَةُ "إذَا"، أَوْ "إفْكاً".

وَيُجَابُ عَنْهُ: بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي اللَّغَةِ الصَّوتُ الْمَسْمُوعُ، لاَ الشَّكْلُ الْمَرْسُومُ؛ لِذَا عَرَّفَ ابْنُ جِنِّي اللَّغَةَ بِأَنَّهَا: «أَصْوَاتُ يُعَبِّرُ بِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ»(١)، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الصَّوْتَ –هُنَا – مُتَّحِدُ بَيْنَ الْمُشَبَّةِ وَالْمُشَبَّةِ بِهِ؛ إِذْ تُنْطَقُ الْهَمْزَتَانِ فِيهِمَا بِلاَ فَاصِل زَمَانيٍّ بَيْنَهُمَا.

٣- أَنَّهَا دِلاَلَةٌ عَلَى الأصل السَّائِدِ قَبْلَ التَّخْفِيفِ.

وَالْقِيَاسُ فِي "أَئِمَّةِ": "أَيمَّة" بإبْدَالِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ يَاءً؛ لأَنَّ أَصْلَهَا "أَأْمِمَةُ"، ثُمَّ نُقِلَتْ كَسْرَةُ الثَّانِيَةُ، فَصَارَتْ "أَإِمْمَةً" بِمِيمِ كَسْرَةُ الثَّانِيَةُ، فَصَارَتْ "أَإِمْمَةً" بِمِيمِ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا؛ تَوَصُّلاً لإِدْغَامِهَا فِي الْمِيمِ الثَّانِيَةِ، فَصَارَتْ "أَإِمَّةً"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا؛ تَوَصُّلاً لإِدْغَامِهَا فِي الْمِيمِ الثَّانِيَةِ، فَصَارَتْ "أَإِمَّةً"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ يَاءً؛ لإِنْكِسَارِهَا بَعْدَ مُتَحَرِّكٍ، فَصَارَتْ "أَيمَّةً" قِيَاساً.

وَلَمْ تُعَلَّ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ فِي "أَأْمِمَةٍ"، بِقَلْبِهَا مَدَّةً مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا؛ لأَنَّ الإِدْغَامَ مُقَدَّمٌ عَلَى الإِعْلاَلِ؛ وَلأَنَّ الإِدْغَامَ حَصَلَ فِي الطَّرَفِ، وَالطَّرَفُ أَوْلَى بِالتَّغْيِيرِ.

رَابِعاً: ۗ أَنَّ التَّصْرِيفِيِّينَ وَالْمُعْرِبِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِالْحُكْمِ عَلَى تَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَالسَّعْفِ: وَاحِدَةٍ، بِالشُّذُوذِ، بَلَ وَصَفَهُ بَعْضُهُمْ بِالرَّدَاءَةِ، وَاللَّحْن، وَالضَّعْفِ:

-قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَزَعَمُوا أَنَّ ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ كَانَ يُحَقِّقُ الْهَمْزَتَيْنِ، وَأُنَاسُ مَعَهُ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بِبَعْضِهِ الْعَرَبُ، وَهُوَ رَدِيءٌ»(٢).

-وَقَالَ الْقُرَ طُبِيُّ: «وَقَرَأَ حَمْزَةُ "أَئِمَّةً"، وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ هَذَا لَحْنُ؛ لأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ هَمْزَتَيْن فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ»(٣).

-وَفِي (الْمِصْبَاحِ الْمُنيرِ)(٤): «وَجَمْعُ "الإِمَامِ: أَئِمَّةُ"، وَالأَصْلُ "أَأْمِمَةٌ" وَزَانُ "أَمْثِلَةٍ"، فَأَدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ، بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَتِهَا إِلَى الْهَمْزَةِ.

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٣٣.

<sup>(</sup>۲) الكتاب٤/٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي٨/٥٨.

<sup>(</sup>٤) مادة (أم م).

فَمِنَ الْقُرَّاءِ مَنْ يُبْقِي الْهَمْزَةَ مُحَقَّقَةً عَلَى الأَصْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَهِّلُهَا عَلَى الْقِيَاسِ بَيْنَ بَيْنَ، وَبَعْضُ النُّحَاةِ يُبْدِلُهَا يَاءً لِلتَّحْفِيفِ، وَبَعْضُهُمْ يَعُدُّهُ لَحْناً، ويَقُولُ: لاَ وَجُهَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ».

وَمِنْ هُنَا اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ الْقِرَاءَةِ السَّابِقَةِ "أَئِمَّةُ":

- بَعْضُهُمْ ضَعَّفَهَا، قَالَ السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ: «فَأَمَّا قِرَاءَةُ التَّحْقِيقِ، وَبَيْنَ بَيْنَ، فَقَدْ ضَعَّفَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ، كَأْبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ وَتَابِعِيهِ، وَمِنَ الْقُرَّاءِ - أَيْضاً - مَنْ ضَعَّفَ التَّحْقِيقَ مَعَ روايَتِهِ لَهُ، وقِرَاءَتِهِ بِهِ لأَصْحَابِهِ... »(١).

-وَبَعْضُهُمْ وَصَفَهَا بِالشُّذُوذِ، وَأَنَّهَا مِمَّا يُوقَفُ عِنْدَهَا، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا، قَالَ ابْنُ جِنِّي: «وَمِنْ شَاذِّ الْهَمْزِ -عِنْدَنَا- قِرَاءَةُ الْكِسَائِيِّ "أَئِمَّةً" بِالتَّحْقِيقِ فِيهِمَا، فَالْهَمْزَتَانِ لاَ تَلْتَقِيَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَا عَيْنَيْنِ، نَحْوُ: "سَنَّارٍ، وَجَنَّارِ»(٢).

-وَقَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ: «وَتَحْقِيقُ الْهَمْزَتَيْنِ قِرَاءَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً عِنْدَ الْبَصْريِّينَ»(٣).

-وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: «وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ وَالْكُوفِيِّينَ "أَئِمَّةً" بِالتَّحْقِيقِ، فَمِمَّا يُوقَفُ عِنْدَهُ، وَلاَ يُتَجَاوَزُ»(٤).

وَالأَوْلَى -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- أَنَّ مَا يَرِدُ مِنْ قِرَاءَاتٍ قُرْآنَيَّةٍ، أَوْ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ، خَالَفَتْ قِيَاسَ جُمْهُورِ كَلاَم الْعَرَب، أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّهَا شَاذٌ، ويُتَوَقَّفُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ، فَلاَ يُوصَفُ بِالضَّعْفِ أَوِ اللَّحْنِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَفْصَحَ إِذَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ، كَمَا هُوَ حَالُ "أَئِمَّةٍ"، وَقَدْ يَكُونُ لُغَةً لِبَعْض فُصَحَاء الْعَرَب.

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ. ۚ

<sup>(</sup>١) الدر المصون٦/٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الخصائص١٤٣/٣. وينظر: سر صناعة الإعراب٧٢/١، وسئار: من السؤر وهو البقية في الإناء. ينظر: القاموس (٣).

<sup>(</sup>٣) الكشاف٢/٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ٣٢٦/٣.

## الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْهَمْزَةُ سَاكِنَةً، جَازَ تَخْفِيفُهَا بِقَلْبِهَا حَرْفاً مُجَانِساً لِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا. (١) الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ حَذْفُ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ الْمُتَحَرِّكِ مَا قَبْلَهَا، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١ قَوْل النَّبِيِّ عَلِي لِمُغِيرَةَ رَفِيهُ: «يَا مُغِيـرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ...»(٢).
- ٧- قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: «... يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهُ، وَكُلُّ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ...»(٣). الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ إِبْدُالُ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءَ، ثُمَّ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي تَاءِ "افْتَعَلَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:
- ٣- قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهُ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَسُئِلُوا، فَسُئِلُوا» فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا» (٤).
- ٤ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِي لِجَابِرِ عَلِيهِ عَنْ ثَوْبٍ لَهُ: «...فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ صَلِيًّا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ صَلِيًّا فَاتَّزِرْ بِهِ»(°).
- قُوْلِ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ جُنُبٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

ومغيرة هو: ابن شعبة، أبو عبد الله، ويُقَالُ أبو عيسى، الثقفي، صاحب النبي هي، توفي بالكوفة، سنة خمسين (٥٠هـ)، وهو يومئذ ابن سبعين سنة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٣٤٧) ٢/١٦، ورجال صحيح البخاري، رقم (١٦٨٣) ٢/١٣، ٧١٤.

- (۳) البخاري، كتاب الأطعمة، باب (۲)، ح(۵۳۷٦) رومسلم، كتاب الأشربة، باب (۱۳)، ح۱۰۸- (۳) البخاري، كتاب الأطعمة، باب (۱۰۸)، ح(۲۰۲۲) مراوعها المراوعة ا
- (٤) البخاري، كتاب العلم، باب (٣٤)، ح(110)، (71)، (71)، (71)، ومسلم، كتاب العلم، باب (٥)، (71)، (71)، (71)، (71).
  - (٥) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٦)، ح(٣٦١)٨١/٨٠.
  - (٦) البخاري، كتاب الحيض، باب (٥)، ح(٢٩٩). ٦٧/١

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الملوكي، ص:٣٦٤–٣٦٧، واللباب في علل البناء والإعراب٢/٤٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الصلاة، باب (۷)، ح(777)/۸۱، ومسلم، كتاب الطهارة، باب (۲۲)، ح(77)، ح(777).

إِذَا كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارِعِ سَاكِناً، نَحْوُ: "يَضْرِبُ، وَيَحْرُجُ، وَيَعْلَمُ"، فَإِنَّهُ -عِنْدَ الأَمْرِ لِلْمُخَاطَبِ - يُحْذَفُ حَرْفُ الْمُضَارِعِ، فَيَبْقَى مَا بَعْدَهُ سَاكِناً، وَلاَ يُمْكِنُ الإِبْتِدَاءُ الأَمْرِبْ، بِالسَّاكِنِ؛ فَ—حِينَئِذِ - تُؤْتَى بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ؛ تَوَصُّلاً إِلَى النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ، فَيُقَالُ: "اضْرِبْ، وَاعْلَمْ"، وَتُكْسَرُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِالتَّقِاءِ السَّاكِنَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ التَّالِثُ مِنَ الْمُضَارِعِ مَضْمُوماً، فَتُضَمَّ الْهَمْزَةُ؛ فِرَاراً مِنَ الإِنْتِقَالِ مِنْ كَسْرٍ إِلَى ضَمِّ فِي بِنَاءٍ لاَزْمٍ؛ لأَنَّ الْحَاجِزَ مَضْمُوماً، فَتُضَمَّ الْهَمْزَةُ؛ فِرَاراً مِنَ الإِنْتِقَالِ مِنْ كَسْرٍ إِلَى ضَمِّ فِي بِنَاءٍ لاَزِمٍ؛ لأَنَّ الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا ضَعِيفٌ، وَهُو السُّكُونُ. (١)

وَإِذَا كَانَ بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارِعِ هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ، فَحُكْمُهُ كَمَا ذُكِرَ، إِلاَّ أَنَّهُ تُبْدَلُ تلْكَ الْهَمْزَةُ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ يَاءً خَالِصَةً، إِنْ كَانَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ مَكْسُورَةً، فَيُقَالُ فِي الأَمْرِ مِنْ نَحْوِ: "أَتَى يَأْتِي، وَأَثِمَ يَأْتُمُ"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ يَاءً اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ يَاءً اللَّهُ الْفَعْرَةُ السَّاكِنَةُ يَاءً اللَّهُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولِ اللللللَّهُ اللَّ

وَإِنْ كَانَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ مَضْمُومَةً قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ وَاواً خَالِصَةً؛ فِرَاراً مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْن، فَيُقَالُ -مَثَلاً-: "أُوسُ الْجُرْحَ"، وَالأَصْلُ: "أُوْسُ".

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو الْبَقَاء: «فَإِنْ وَقَعَتْ حَشْواً سَاكِنَةً جَازَ تَخْفِيفُهَا عَلَى الأَصْلِ، وتَخْفِيفُهَا بَأَنْ تُبْدَلَ حَرْفاً مُجَانِساً لِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، فَتُبْدَلُ بَعْدَ الْفَتْحَةِ أَلِفاً، نَحْوُ: "رَاسُ، وبَاسُ"، وبَعْدَ الْفَتْحَةِ أَلِفاً، نَحْوُ: "بُوسُ، ومُوسُ"»(٢). الْكَسْرَةِ يَاءً، نَحْوُ: "بُوسُ، ومُوسُ"»(٢).

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ حَذْفُ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ الْمُتَحَرِّكِ مَا قَبْلَهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ ": "خُذْ، وَكُلْ، وَمُوْ" أَفْعَالَ أَمْرِ مِنْ "يَأْخُذُ، وَيَأْكُلُ، وَيَأْمُرُ"، بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ تَخْفِيفاً، ثُمَّ اسْتُغْنِيَتْ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ؛ لِزَوَّالِ السَّاكِن، وَتَحَرُّكِ مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ الْخَاءُ فِي "خُذْ"، وَالْكَافُ فِي "كُلْ"، وَالْمِيمُ فِي "مُرْ"، وَوَزْنُهَا كُلُّهَا "عُلْ" مَحْذُوفَ الْفَاءِ.

وَكَانَ الْقِيَاسُ قَلْبَ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ وَاواً؛ لإِنْضِمَامِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ قَبْلَهَا، فَيُقَالُ: "أُوْخُذْ، أُوْكُلْ، أُوْمُر" بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ، عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ الْبَأْسِ فِي احْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ ابْنُ هِشَامَ اللَّحْمِيُّ (٤): «وَقَالُوا: "أُوْمُرْ" عَلَى الأَصْل»(٥).

<sup>(</sup>١) حكى قطرب في مضموم العين "إقتُلْ" بكسر همزة الوصل، وهو شاذ. ينظر: شرح الملوكي، ص:٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الملوكي، ص:٣٦٥–٣٦٦، واللباب في علل البناء والإعراب٣٦٢/٢، وشرح الشافية٣٠٥، وشرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) **ابن هشام اللخمي هو**: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن هشام، السبتي، أخذ عن ابن العربي وغيره، من تآليفه: "الفصول" و"نكت على شرح أبيات سيبويه للأعلم"، توفي سنة (٥٥٧ه). ينظر: إشارة التعيين، ص:٢٩٨، وبغية الوعاة ٤٨/١، ٤٩.

<sup>(</sup>٥) المدخل إلى تقويم اللسان، ص:٣٨٣.

أَوْ يُقَالُ: "أُوخُذْ، أُوكُلْ، أُومُرْ" بِتَحْفِيفِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ، بِقَلْبِهَا حَرْفاً مِنْ جنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، كَمَا يَقْتَضِي الْقِيَاسُ فِي تَحْفِيفِ مِثْلِ هَذِهِ الْهَمْزَةِ، وَقَالَ الْجَارِبَرْدِيُّ: «قَوْلُهُ: (وَالْتَزَمُوا) الْقِيَاسَ أَنْ يُقَالَ فِي الأَمْرِ مِنَ الأَحْذِ، وَالأَكْلِ: "أُوخُذْ، وَأُوكُلْ"، كَمَا يُقَالُ: "إِيشَرْ"، مِنْ "أُشِرَ": إِذَا بَطَرَ»().

فَلَمَّا حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ، الْمَضْمُومُ مَا قَبْلَهَا، بَدَلاً مِنْ قَلْبِهَا وَاواً، عُدَّ ذَلِكَ شَاذًا، وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيُّ: «(وَالْتَزَمُوا) حَذْفَ الْهَمْزَةِ مِنْ "حُذْ وكُلْ"؛ إِذْ أَصْلُهُمَا: "أُؤْخُذْ وأُوْكُلْ" بِهَمْزَتَيْنِ، حُذِفَتِ التَّانِيَةُ (عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ) تَخْفِيفاً؛ (لِلْكَثْرَةِ) أَيْ: كَثْرَةُ الإِسْتِعْمَال، ثُمَّ الأُولَى؛ لِلإِسْتِعْنَاء عَنْهَا، وَالْقِيَاسُ قَلْبُ التَّانِيَةُ وَاواً»(٢).

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّلُودِ هُو كَثْرَةُ الْحَدْفِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، حَتَّى أَصْبَحَ هَذَا الْحَدْفُ شَيْئًا مُلْتَزَمًا، فَعَلَبَ عَلَى الأَصْلِ، الَّذِي أَصْبَحَ مَهْجُوراً مَرْفُوضاً ٣، قَالَ هَذَا الْحَدْفِ عِلَّةً سِوَى السَّمَاعِ الْمَحْضِ، وَقَدْ حَكَى أَبُو السَّيُوطِيُّ: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ سِيبَوَيْهِ لِهَذَا الْحَدْفِ عِلَّةً سِوَى السَّمَاعِ الْمَحْضِ، وَقَدْ حَكَى أَبُو عَلِيٍّ وَابْنُ جِنِّي: "أُوْخُذْ، وأُوْكُلْ عَلَى الأَصْلِ، إِلاَّ أَنَّهَا فِي غَلَيةِ الشُّذُوذِ اسْتِعْمَالاً》(٤). عَلَى الأَصْلِ، إلاَّ أَنَّهَا فِي غَلَيةِ الشُّذُوذِ اسْتِعْمَالاً》(٤). وقَالَ الزَّبِيدِيُّ: ﴿وَإِذَا أَمَرْتَ قُلْتَ: "خُذْ"، وأَصْلُهُ: "اوْخُذْ"، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُوا الْهَمْزَتِيْنِ، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْكَلِمَةِ، حُذِفَتِ فَحَذَفُوهُمَا تَحْفِيفاً، وَقَالَ البَّنُ سِيدَهُ: فَلَمَّا احْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْكَلِمَةِ، حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الأَصْلِبُ فَقِيلَ: الْوَحْذُ"، وَكَثُرَ السَّعْمَالُ الْكَلِمَةِ، خُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الأَصْلِبُ فَقِيلَ: الْوَحْذُ "، وَكَثَرَ السَّعْمَالُ الْكَلِمَةِ، خُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الأَصْلِبُ فَقِيلَ: الْوَحْذُ "، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الأَمْرِ مِنْ "أَكَلَ، وَأَمَرَ"، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ »(٥).

<sup>(</sup>١) شرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) المناهج الكافية في شرح الشافية، ضمن (محموعة الشافية)١٧٩/٢.

الشيخ زكريا الأنصاري هو: أبو يجيى، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، الزين، الأنصاري، السنبكي، القاهري، الأزهري، الشافعي، القاضي، ولد سنة ست وعشرين وثمان مئة (٨٢٦هـ)، بـــ "سَنيكَةً" بشرقية مصر ولاه السلطان قايتباي القضاء بمصر، بعد إلحاح، له مؤلفات كثيرة منها "غاية الوصول إلى علم الأصول"، و"شرح شذور الذهب" في النحو، توفي سنة (٨٩٢هـ). ينظر: الضوء اللامع، رقم (٨٩٢)٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الملوكي، ص:٣٦٦، ٣٦٧، واللباب في علل البناء والإعراب٣٦٢/٢، وشرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٥٨/١، و شرح ابن عقيل٢٧٧/٤.

 <sup>(</sup>٤) همع الهوامع٦/٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) تاج العروس (أخ ذ) ٣٦٣/٩.

وَمِنَ الْمَلْحُوظِ أَنَّ الْمَحْذُوفَ مِنْهُ الْهَمْزَةُ -وَإِنْ كَانَ شَاذًا فِي الْقِيَاسِ- هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ الْمُطَّرِدُ، قَالَ ابْنُ جنِّي: «وَقَدِ اطَّرَدَ الْحَذْفُ فِي الْكُلْ، وخُذْ، ومُرْ"»(١).

وَقَالَ اَبْنُ مَالِكِ: «اللَّصْلُ فِي "خُذْ"، وَ"كُلْ"، وَ"كُلْ"، وَالْمُونَ": "أُوخُذْ، وَأُوكُلْ، وَأُومُون، كَمَا يُقَالُ فِي الْأَمْرِ مِنْ "أَجَرَ الأَحِيرَ"، وَ"أَثَرَ الْحَدِيثَ": "أُوجُرْ، وَأُوثُونْ".

لأَنَّ بِنَاءَ الأَمْرِ مِنَ الثُّلاَثِيِّ بِأَنْ يُحْذَفَ مِنْهُ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ، وَيُجْعَلُ مَكَانَهُ هَمْزَةُ وَصْلٍ، إِنْ سُكِّنَ مَا بَعْدَهُ.

وَتُضَمُّ الْهَمْزَةُ، إِنْ كَانَ مَا بَعْدَ السَّاكِنِ مَضْمُوماً ضَمَّةً لاَزِمَةً؛ فَعُومِلَ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ "أُوجُرْ"، وَ"أُوثُرْ" وَغَيْرُهُمَا.

وَكَانَتِ الْأَفْعَالُ الثَّلاَّنَةُ جَدِيرَةً بِذَلِكَ لَكِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا؛ فَخُفِّفَ بِالْتِزَامِ حَذْفِ الْفَاءِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَقْتَضِيهِ قِيَاسٌ ﴾(٢).

وَقَالَ الْجَارَبَرْدِيُّ: «لَكِنْ حَذَفُوا الْهَمْزَةَ الأَصْلِيَّةَ؛ لِكَثْرَةِ الإِسْتِعْمَالِ، وَاسْتَغْنَوْا عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، فَقَالُوا: "حُذْ، وَكُلْ"، وَأَمَّا الأَمْرُ مِنْ "تَأْمُرُ" فَلَمْ يَيْلُغْ مَبْلَغَهُمَا فِي الْكَثْرَةِ، وَلاَ قَصُرَ الْوَصْلِ، فَقَالُوا: "حُذْ، وَكُلْ"، وَكُلْ"، وَأَمَّا الأَمْرُ مِنْ "تَأْمُرُ" فَلَمْ يَيْلُغْ مَبْلَغَهُمَا فِي الْكَثْرَةِ، وَلاَ قَصُرَ فِي الْقِلَّةِ؛ فَجَعَلُوا لَهُ حُكْماً مُتَوَسِّطاً، فَجَوَّزُوا فِيهِ: "أُومُرْ"، لَكِنْ فِي الإِبْتِدَاءِ يَكُونُ الْمُو"، لَكُونُ مُسْتَثْقَلاً»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ: إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءً، ثُمَّ إِذْغَامُ التَّاء فِي تَاء "افْتَعَلَ":

يَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ الْيَاءَ الْمُبْدَلَةَ مِنَ الْهَمْزَةِ لاَ تُقْلَبُ تَاءً فِي الاَفْتِعَالِ (٤)، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ):

ُذُو اللَّينِ "فَا" "تَا" فِي "افْتِعَالِ" أَبْدِلاً \*\*\* وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوِ: "ائْتَكَلاَ" وَمِمَّا شَذَّ -عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ(٥) - قَوْلُهُمْ: "اِتَّخَذَ"، عَلَى قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى وَرْنِ "افْتَعَلَ" مِنْ "أَحَذَ" " وَأَصْلُهُ: "اِأْتَحَذَ" بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ، قَبْلَهَا كَسْرَةً، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَمْزَةُ وَرْنِ "افْتَعَلَ" مِنْ "أَحَذَ" " وَأَصْلُهُ: "اِأْتَحَذَ" بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ، قَبْلَهَا كَسْرَةً، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْهَمْزَة

(۲) شرح الكافية الشافية ٢١٦٦/٤، ٢١٦٧.

<sup>(</sup>١) الخصائص١٥١/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) 1/00.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص٢/٢٨٧، ٢٨٨، والتسهيل، ص:٣١٢، والارتشاف ٢،٩/١، والتصريح على التوضيح٢/٣٦٠، والنحو الوافي٤/٢٩٧.

<sup>(°)</sup> ينظر: الخصائص٢/٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ٤٠٩/١، ومشكل إعراب القرآن، ص:٤٤٦، والصحاح (أخ ذ)، والدر المصون ٥/١). المصون ٥/١.

السَّاكِنَةُ يَاءً؛ لِتُجَانِسَ الْكَسْرَةَ الَّتِي قَبْلَهَا، فَصَارَ: "إِيتَخَذَ"، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْيَاءُ تَاءً، وَأُدْغِمَتْ فِي تَاءِ الإِفْتِعَالِ، فَصَارَ: "اتَّخَذَ"، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَقَالَ اللَّيْثُ: مَنْ قَرَأَ ﴿لاَتَّخَذْتَ﴾، فَقَدْ أَدْغَمَ التَّاءَ فِي الْيَاء، فَاجْتَمَعَ هَمْزَتَانِ، فَصُيِّرتْ إِحْدَاهُمَا يَاءً، وَأُدْغِمَتْ كَرَاهَةَ الْتِقَائِهِمَا»(١). التَّاء فِي الْيَاء، فَاجْتَمَعَ هَمْزَتَانِ، فَصُيِّرتْ إِحْدَاهُمَا يَاءً، وَأُدْغِمَتْ كَرَاهَةَ الْتِقَائِهِمَا»(١). وَاللَّهُ فَرُفُ وَالْمُسُوِّعُ لِهَذَا الشَّذُوذِ: أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُدَّغِمُوا فَإِنَّ اللَّهْظَ يَصِيرُ إِلَى صُورَةِ مَا أَصْلُهُ حَرْفُ لِينٍ، فَدَ" إِيتَكَلَ " حَثَلاً – يُشْبِهُ "إِيتَعَدَ"، عِنْدَ مَنْ لاَ يُبْدِلُ الْفَاءَ تَاءً(٢)، وَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ لِينٍ، فَدَ" إِيتَكَلَ " حَثَلاً – يُشْبِهُ "إِيتَعَدَ"، عِنْدَ مَنْ لاَ يُبْدِلُ الْفَاءَ تَاءً(٢)، وَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ.(٣)

وَفِي "اتَّخَذَ" قَوْلاَنِ آخَرَانِ يُخْرِجَانِهِ مِنَ الشُّذُوذِ(٤)، وَهُمَا:

الْقُولُ الْأُوَّلُ: أَنَّهُ "افْتَعَلَ" مِنْ "تَخِذَ"، وَلَيْسَ مِنَ الأَخْذِ.

وَهَذَا قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ(٥).

وَمِنْ شَوَاهِدِهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِير، وأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ ﴿ )، قَالَ اللهِ دُولاً، يَتَّخِذُهُ عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ ﴿ )، قَالَ اللهِ دُولاً، يَتَّخِذُهُ اللهِ دُولاً، يَتَّخِذُهُ اللهِ دُولاً، يَتَّخِذُهُ اللهِ دُولاً، يَتَّخِذُهُ اللهِ الله

قَالَ صَاحِبُ (الْقَامُوسِ): «فَصْلُ التَّاءِ، تَخِذَ، يَتْخَذُ، كَــَّعَلِمَ يَعْلَمُ بِمَعْنَى: أَخَذَ، وَقُرِئَ ﴿لَتَخِذْتَ﴾، وَهُوَ "افْتَعَلَ"، مِنْ "تَخِذَ"، فَأَدْغِمَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ فِي

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (أخ ذ)٧١/٧٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الخصائص٢/٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية٣/٨٣.

<sup>(</sup>٤) شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص: ٢٤ – ٢٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخصائص٢/٢٨٧، والدر المصون١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف من الآية:٧٧.

<sup>(</sup>٧) كان أبو عمرو يدغم الذال في التاء. ينظر: السبعة، ص:٣٩٦. والقراءة تنسب أيضا لـ: يعقوب. ينظر: المبسوط، ص:٢٣٧، والإقناع، ص:٤٢٣، وكتاب تحبير التيسير، ص:٤٤٧، والنشر٢/٤١، والاتحاف، ص:٣٧١.

والقراءة بلا نسبة في: معاني القرآن وإعرابه/ للزحاج٣٠٦/٣، والحجة/ لابن خالويه، ص:٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف، من الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٩) تمذيب اللغة (أخ ذ)٥٣٠/٧٥.

الأُخْرَى. ابْنُ الأَثِيرِ: وَلَيْسَ مِنَ الأَخْدِ فِي شَيْء؛ فَإِنَّ الإِفْتِعَالَ مِنْ الأَخْدِ: "إِنْتَخَدَ"؛ لأَنَّ فَاءَهُ هَمْزَةٌ، وَالْهَمْزَةُ لاَ تُدْغَمُ فِي التَّاءِ، خِلاَفاً لِقَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ(١): الاتِّخَاذُ "افْتِعَالُ" مِنَ الأَخْذِ، إِلاَّ هَمْزَةٌ، وَالْهَمْزَةُ لاَ تُدْغَمُ فِي التَّاءِ، خِلاَفاً لِقَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ(١): الاتِّخَاذُ "افْتِعَالُ" مِنَ الأَخْذِ، إِلاَّ أَنَّهُ أُدْغِمَ بَعْدَ تَلْيينِ نِ الْهَمْزَةِ، وَإِبْدَالِ الْيَاءِ تَاءً، ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ بِلَفْظِ الإِفْتِعَالِ، تَوهَمُوا أَضَالَةُ التَّاء، فَبَنَوْا مِنْهُ "فَعِلَ يَفْعَلُ"، وأَهْلُ الْعَرَبَيَّةِ عَلَى خِلاَفِهِ»(٢).

وَقِيلَ: "تَخِذَ، يَتْخَذُ" عَلَى تَوَهُّمِ أَصَالَةِ التَّاءِ فِي "اتَّخَذَ"، قَالَ الزَّبِيدِيُّ: «وَالاتِّخَاذُ: "افْتِعَالُ" مِنَ الأَحْذِ، إِلاَّ أَنَّهُ أُدْغِمَ بَعْدَ تَلْيِينِ الْهَمْزَةِ وَإِبْدَالِ التَّاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ الإسْتِعْمَالُ عَلَى لَفْظِ الْفَعْذِ، إِلاَّ أَنَّهُ أُدْغِمَ بَعْدَ تَلْيِينِ الْهَمْزَةِ وَإِبْدَالِ التَّاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ الإسْتِعْمَالُ عَلَى لَفْظِ الْفِيعَال، تَوَهَّمُوا أَنَّ التَّاءَ أَصْلِيَّةُ، فَبَنَوْا مِنْهُ "فَعِلَ، يَفْعَلُ"، قَالُوا: "تَخِذَ يَتْخَذُ"»(٣).

الْقُوْلُ الثَّانِي: أَنَّ "اتَّخَذَ" عَلَى "افْتَعَلَ"، مِنْ "وَخَذَ"، فَالتَّاءُ لَيْسَتْ بِأَصْلٍ، وَهُوَ عَلَى هَذَا كَـُـا اتَّعَدَ، وَاتَّصَلَ". (٤)

وَمِمَّا شَذَّ فِي ذَلِكَ -أَيْضاً- مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: "فَاتَّزِرْ"، وَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ﴾، وَقَوْلِ الْأَخْطَلِ:

إِذَا اتَّزَرَ الْحَادِي الْكَمِيشُ وَقَوَّمَتْ \* \* \* سَوَالِفَهَا الرُّكْبَانُ وَالْحَلَقُ الصُّفْرُ (٦) هَذَا فِي قَوْل؛ لأَنَّهُ فِي أَصْل "اِتَّزَرَ" خِلاَفٌ إِلَى قَوْلَيْن:

الْقُوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ أَصْلَ "إِتَّزَرَ": "إوْتَزَرَ" عَلَى وَزْنِ "افْتَعَل"، مِنَ الْوِزْرَةِ بِمَعْنَى: (الْكِسَاءِ)، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْيَاءُ تَاءً، ثُمَّ أَدْغِمَتِ التَّاءُ فِي التَّاءِ، فَصَارَ الْيَاءُ تَاءً، ثُمَّ أَدْغِمَتِ التَّاءُ فِي التَّاءِ، فَصَارَ "الَّذَرَ"، قَالَ الْفَيُّومِيُّ: «وَالْوِزْرَةُ كِسَاءٌ صَغِيرٌ، وَالْجَمْعُ "وِزْرَاتُ"، عَلَى لَفْظِ الْمُفْرَدِ، وَجَازَ "اتَّزَرَ"، قَالَ الْفَيُّومِيُّ:

<sup>(</sup>۱) الجوهري هو: أبو نصر، إسماعيل بن حماد، من أئمة اللغة، ومعروف بحسن الخط، من مصنفاته: "الصحاح"، و"مقدمة في النحو"، توفي سنة (۳۹۸ه). ينظر: إنباه الرواة ۲۲۹/۱، وإشارة التعيين، ص٥٥، ٥٦، وبغية الوعاة ۲/۱٤٤-٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) القاموس (ت خ ذ). وينظر: النهاية، والصحاح (ت خ ذ).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (أخ ذ) ٣٦٩/٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية ٧٩/٣، والتصريح على التوضيح ٧٣٨/٢.

<sup>(°)</sup> هذه هي اللغة المشهورة، وقد وردت هكذا عند البخاري، في كتاب الحيض، باب (٥)، ح(٢٩٩) ٢٧/١، و٥) وبلفظ: «فتأتَزِرُ»، و«تأْتَزِر» عند مسلم، في كتاب الحيض، باب (١)، ح١-(٢٩٣)، وح٢-(٢٩٣) ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل، وهو في: شعر الأخطل، ص: ٢١٥. اتزر: شد الإزار. والحادي: السائق. والكميش: السريع الجاد. وقوَّمت: عدَّلت. والسوالف: جمع سالفة، وهي مقدمة العنق. والحلق الصفر: بُرَاةٌ أو خلخالٌ توضع في أنوف الإبل لتذليلها. ينظر: القاموس –على التوالي– (ح د ا)، و(ك م ش)، و(ق و م)، و(س ل ف)، و(ب را).

الْكَسْرُ؛ لِلإِثْبَاعِ، وَالْفَتْحُ كَـــ"سِدِرَاتٍ"، وَاتَّزَرَ الرَّجُلُ: لَبِسَ الْوِزْرَةَ، وَاتَّزَرَ بِثَوْبِهِ: لَبِسَهُ كَمَا يَلْبَسُ الْوِزْرَةَ، وَاتَّزَرَ: رَكِبَ الإِثْمَ، وَأَصْلُهُ: اِوْتَزَرَ عَلَى "افْتَعَلَ"، فَأُبْدِلَ مِنَ الْوَاوِ تَاءُ عَلَى نَحْوِ النَّبَخَذَ"»(١).

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ "اتَّزَرَ" قِيَاسٌ؛ لأَنَّ الْوَاوَ أَصْلٌ فِي الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَتْ مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةٍ؛ لِلْذَا جَازَ إِدْغَامُهَا فِي التَّاء، بَعْدَ قَلْبِهَا تَاءً.

الْقُوْلُ النَّانِي: أَنَّ أَصْلَ "إِتَّزَرَ": "إِنْتَزَرَ" بِالْهَمْزَةِ عَلَى وَزْنِ "افْتَعَلَ"، مِنَ "الإِزَارِ"، ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً، ثُمَّ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الْهَمْزَةُ يَاءً، ثُمَّ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي النَّاء، فَصَارَ "إِيتَزَرَ"، ثُمَّ أُبْدِلَتِ الْيَاءُ تَاءً، ثُمَّ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي النَّاء، فَصَارَ "اتَّزَرَ.

وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَإِنَّ "اتَّزَرَ" شَاذٌّ؛ لأَنَّ أَصْلَ الْيَاء فِيهِ الْهَمْزَةُ.

وَقِيلَ: هَذَا الإِدْغَامُ فِي "اتَّزَرَ" مِنْ تَحْرِيفِ الرُّوَاةِ، قَالَ صَاحِبُ (الْقَامُوسِ): «وَائْتَزَرَ بِهِ، وَلَا تَقُلْ: "اتَّزَرَ"، وقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ، ولَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ الرُّوَاةِ»(٢). وقَالَ شَارِحُ (الْقَامُوسِ): «(وَلاَ تَقُلْ: اتَّزَرَ) بِالْمِئْزَرِ، بِإِدْغَامِ الْهَمْزَةِ فِي التَّاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ، وَجَعَلَهُ مِثْلَ "اتَّمَنْتُهُ"، وَالأَصْلُ "ائتَمَنْتُهُ"»(٣).

أَمَّا "أَتَّزِرُ" بِهَمْزَةِ قَطْعٍ فِي أُوَّلِهِ، فَشَاذٌ -أَيْضاً-؛ لأَنَّ أَصْلَهُ "أَأْتَزِرُ" بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ النَّانِيَةِ، وَمَا قَبْلَهَا مَفْتُوحٌ؛ فَالْقِيَاسُ فِي تَخْفِيفِهَا أَنْ تُقْلَبَ أَلِفاً خَالِصَةً؛ لِلْفَتْحَةِ قَبْلَهَا، فَيُقَالُ: "آتَزِرُ"، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ، قَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ يُبْدِلُونَ الْوَاوَ أَلِفاً فِي الْتَاء. هَذَا الْبَابِ فَيَقُولُونَ: "يَاتَزِنُ"؛ لِإِنْفِتَاحَ مَا قَبْلَهَا، وَلاَ يُدْغِمُونَ الْوَاوَ فِي التَّاء.

وَقَالَ الْحَلِيلُ -رَحِمَهُ اللهُ-: هُوَ عَلَى لُغَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: "ضَرَبْتُ أَحَوَاكَ، وَمَرَرْتُ بَأَحَوَاكَ"، وَهُمْ بِلْحَارِثُ بْنُ كَعْب، وَمَنْ حَاوَرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ»(٤).

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(فَأَتَّرِرُ) بِتَاءِ مُشَدَّدَةٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ، كَذَا ثَبَتَ فِي النُّسَخِ، وَقَالَ الْمُطَرَّزِيُّ: الصَّوَابُ: "أَأْتَزِرُ" بِهَمْزَتَيْنِ، ثَانِيهِمَا فَاءُ "افْتَعَلَ"، مِنَ الإِزَارِ، وَقَطَعَ الزَّمَحْشَرِيُّ(٥) بِخَطَأِ

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (وزر).

<sup>(</sup>٢) القاموس (أ ز ر).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (أ ز ر) ١٠/٤٤.

<sup>(</sup>٤) دقائق التصريف، ص:٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: الكشاف ١/٣٥٦.

الإِدْغَامِ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ مَالِكِ، وَقَالَ: هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ، كَـــ"اتَّزَرَ، وَاتَّكَلَ"، مِنْهُ قِرَاءَةُ ابْنُ مُحَيْصِنِ ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتَّمِنَ﴾(١) بِأَلِفِ وَصْلِ، وَتَاءِ مُشَدَّدَةٍ»(٢).

أُمَّا أَنْ تُدْغَمَ الْهَمْزَةُ فِي التَّاء فَلَيْس بِمَعْرُوفٍ.

هَذَا، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْجُمْهُورِ فِي الْحُكْمِ عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءً، ثُمَّ إِدْغَامُ التَّاء فِي تَاء "افْتَعَلَ":

قِيلَ: هَذَا الإِدْغَامُ شَادُّ؛ لأَنَّ الْوَاوَ أَوِ الْيَاءَ لَيْسَتْ أَصْلاً، حَتَّى تُقْلَبَ تَاءً، ثُمَّ تُدْغَمُ، وَإِنَّمَا هِيَ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ هَمْزَةٍ، وَهِيَ غَيْرُ لأَزِمَةٍ؛ لأَنَّهُ إِذَا قِيلَ: "إِنْتَزَرَ"، أُرْجِعَتِ الْهَمْزَةُ إِلَى وَإِنَّمَا هِيَ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ هَمْزَةٍ، وَهِيَ غَيْرُ لأَزِمَةٍ؛ لأَنَّهُ إِذَا قِيلَ: "إِنْتَزَرَ"، أُرْجِعَتِ الْهَمْزَةُ إِلَى أَصْلُهُ أَصْلُهُ وَإِذَا خُفِّفَتْ قِيلَ: "إِيتَزَرَ" بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ يَاءً ٣، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَمَا أَصْلُهُ الْهَمْزُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَإِبْدَالُهُ التَّاءَ فِيهِ شَاذًّ، نَحْوُ: "اتَّزَرَ" إِذَا لَبسَ إِزَاراً -.

وَاللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ: "إِيتَزَر، يَاتَزِرُ، إِيتِزَاراً، فَهُو مُوتَزِرٌ (٤)، وَوَصَفَ "اتَّزَر" وَنَحْوَه، فِي كِتَابِهِ (إِيسَجَازِ التَّعْريفِ فِي عِلْم التَّصْريفِ) (السَّعْريفِ فِي عِلْم التَّصْريفِ) (السِّدَاءَةِ.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَشَذَّ إِبْدَالُهَا مِنْ فَاءِ الْإِفْتِعَالِ إِذَا كَانَت هَمْزَةً، نَحْوُ: "اتَّزَرَ" مِنَ الإِزَارِ، وَالْفَصِيحُ: "اتَّتَزَر">(٦).

وَقَدْ وَصَفَ بَعْضُ اللَّغُويِّينَ هَذَا الإِبْدَالَ وَالإِدْغَامَ فِي "اتَّخَذَ، وَاتَّزَرَ" وَنَحْوِهِمَا بِالْخَطَأِ، وَالْعَامِيِّ (٧)، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «"وَاتَّجِرُوا" عَلَى الإِدْغَامِ خَطَأُ؛ لأَنَّ الْهَمْزَةَ لاَ تُدْغَمُ فِي التَّاءِ، وَقَدْ غَلَطَ مَنْ قَرَأً ﴿الَّذِي اتَّمِنَ (٨)، وَقَوْلُهُمْ: "إِتَّزَرَ" عَامِيُّ، وَالْفُصَحَاءُ عَلَى النَّبِيُّ وَقَدْ قَضَى النَّبِيُّ عَلَى صَلاَتَهُ، فَقَالَ: "مَنْ "اِئْتَزَرَ"، وَأَمَّا مَا رُويَ أَنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ قَضَى النَّبِيُّ عَلَى صَلاَتَهُ، فَقَالَ: "مَنْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٢٨٣. قال الأحفش: «... "واؤتمن" همزها؛ لأنها من الأمانة، موضع الفاء منها همزة، إلا أنك إذا استأنفت، ثبتت ألف الوصل فيها، فلم تهمز موضع الفاء؛ لئلا تجتمع همزتان» معاني القرآن ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٦١، ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية ٨٣/٣، والدر المصون١/٥٥٥، وهمع الهوامع ٦/١٧١، والتصريح على التوضيح ٧٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ٤/٤ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) ص:۱۸۰

<sup>(</sup>٦) همع الهوامع٢/٢٧١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع المغيث (ت ج ر).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: ٢٨٣.

يَتَّجِرُ فَيَقُومُ فَيُصلِّي مَعَهُ"(١) فَوَجْهُهُ -إِنْ صَحَّتِ الرِّوايَةُ- أَنْ يَكُونَ مِنَ التِّجَارَةِ؟ لأَنَّهُ يَتَجِرُ فَيَقُومُ فَيُصلِّي مَعَهُ"(١). فَوَجْهُهُ -إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ- أَنْ يَكُونَ مِنَ التَّجَارَةِ؟ لأَنَّهُ يَعْضَدُهُ مَوَاضِعُ فِي التَّنْزِيلِ، وَالأَثْرِ، وَكَلاَمِ الْعَرَبِ»(٢). وَقَالَ فِي (الْكَشَّافِ)(٣): «وَعَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ قَرَأَ ﴿الَّذِي اثْمِنَ ﴿١) بِإِدْغَامِ الْيَاءِ فِي التَّاءِ، قِيَاساً عَلَى "اتَّمَنَ وَلَا الْمَعْنَقِ مَنْ الْيُعْرِ، وَكَلاَمِ مِنَ الْيُسْرِ، وَكَلْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأَنَّ الْيَاءَ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْهَمْزَةِ، فَهِيَ فِي حُكْم الْهَمْزَةِ، وَ"اتَّزَرَ" عَامِيُّ ....».

وَقَالَ صَاحِبُ (الْمُغْرِبُ)(٥): «...قَوْلُهُمْ: "إِتَّزَرَ" عَامِيٌّ، وَالصَّوَابُ: "إِيتَزَرَ" افْتَعَلَ، مِنَ "الإِزَارِ"، وَأَصْلُهُ "إِنْتَزَرَ" بِهَمْزَتَيْنِ: الأُولَى لِلْوَصْلِ، وَالثَّانِيَةُ فَاءُ "افْتَعَلَ"».

وَوَصَفَ أَبُو حَيَّانٍ هَذَا الإِبْدَالَ بِالرَّدَاءَةِ قَائِلاً: «فَإِنْ كَانَتِ الْيَاءُ بَدَلاً مِنْ هَمْزَةٍ، كَـاافْتَعَلَ" مِنَ "الأَزْرِ"، فَلاَ تُبْدَلُ تَاءً، بَلْ تُقِرُّهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّصْرِيفُ، فَتَقُولُ: "إِيتَزَرَ، وَمُؤْتَزِرٌ، وَمُؤْتَزِرٌ، وَمُؤْتَزِرٌ بِهِ"،.....وقَالَ الْفَارِسِيُّ: هُوَ خَطَأُ فِي الرِّوايَةِ، فَإِنْ صَحَّتْ، وَأَاتَزِرُ، وَمُؤْتَزِرٌ بِهِ"،.....ؤقالَ الْفَارِسِيُّ: هُو خَطُأُ فِي الرِّوايَةِ، فَإِنْ صَحَّتْ، فَإِنَّ صَحَّتْ، فَإِنَّ مَوْ خَدُ بِلُغَتِهِمْ، وَلَمْ يَحْكِهِ سِيبَوَيْهِ، وَلاَ الأَثِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ الْعَارِفُونَ بِالصَّنْعَةِ»(٢).

وَقِيلَ: هَذَا الإِدْغَامُ مِنْ بَابِ التَّوَهُمِ عَلَى أَصَالَةِ الْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ، قَالَ الْمُؤَدِّبُ: «... وَالإِتِّزَارُ فِي الْأَصْلِ: "اوْتِزَارُ"، فَأَدْغِمَتِ الْوَاوُ السَّاكِنَةُ فِي تَاءٍ مُتَحَرِّكَةٍ فَاشْتَدَّتْ.....عَلَى التَّوَهُم، وَاسْتَعْمَلُوهَا حَتَّى صَارَتِ التَّاءُ كَأَنَّهَا مِنْ سِنْخِ الْكَلِمَةِ....»(٧).

وَلِلْبَغْدَادِيِّينَ ( ) مَذْهَبُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ: أَنَّ قَلْبَ الْهَمْزَةِ تَاءً فِي الْافْتِعَالِ جَائِزٌ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿ وَأَجَازَ الْبَغْدَادِيُّونَ إِبْدَالَهَا تَاءً، فَتَقُولُ: "آتَزِرُ"، وَمِنْهُ عِنْدَهُمْ النَّاعَ عَالَا اللَّمْنَ" وَتَصَارِيفَهُ بِالتَّاءِ مِنَ الأَمَانَةِ، وَ"اتَّهَلَ" مِنَ الأَهْلِ ( ) . التَّحَذَ"، وَحَكُوا "اتَّمَنَ" وَتَصَارِيفَهُ بِالتَّاءِ مِنَ الأَمَانَةِ، وَ"اتَّهَلَ" مِنَ الأَهْلِ ( ) .

<sup>(</sup>١) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(٣(١١٠٣٢)، بلفظ: «مَنْ يَتَّجرُ عَلَى هَذَا، أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ».

<sup>(</sup>٢) الفائق ١/٦٦.

<sup>.407/1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) المغرب (أ ز ر)، ٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) الارتشاف ١/٣١٠.

<sup>(</sup>۷) دقائق التصريف، ص:۲۶۹، ۲٥٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الارتشاف ١/٣١٠.

<sup>(</sup>٩) الارتشاف ١/٣١٠.

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «...وَقَدْ تُبْدَلُ، وَهِيَ بَدَلٌ مِنْهَا»(١).

تَابَعَ الأَزْهَرِيُّ الْبَعْدَادِيِّينَ، فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ تَقُولَ: "إِنَّزَرَ بِالْمِئْزَرِ" بِإِدْغَمِ الْهَمْزَةِ فِي التَّاء، كَمَا يُقَالُ: "إِتَّمَنْتُهُ"، وَالأَصْلُ "إِثْتَمَنْتُهُ". (٢)

وَذَهَبَ بَعْضُ التَّصْرِيفِيِّينَ إِلَى أَنَّ هَذَا الإِبْدَالَ فِي الإِفْتِعَالِ وَمُشْتَقَّاتِهِ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاع.(٣)

أَمَّا الشُّرَّاحُ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ "اتَّخَذَ" وَ"اتَّزَرَ" مِمَّا أُدْغِمَتْ فِيهِ الْهَمْزَةُ فِي التَّاءِ، قَالَ الإِمَامُ السِّنْدِيُّ: «قَوْلُهُ: (أَنْ تَتَّزِرَ) أَيْ: بِأَنْ تَتَّزِرَ، قِيلَ: صَوَابُهُ "تَأْتَزِرَ" بِهَمْزَةٍ وَتَخْفِيفِ تَاء، لا بِتَشْدِيدِهَا، كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ؛ إِذِ الْهَمْزَةُ لاَ تُدْغَمُ فِي التَّاءِ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِـ "اتَّخَذَ" مِنْ "أَخَذَ"»(٤).

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الإِدْغَامَ فِي "فَأَتَّزِرُ" مِنْ تَغْيِيرِ الرُّوَاةِ؛ لأَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- هِيَ قَائِلُهَا، وَهِيَ مِنَ الْبَلاَغَةِ بِمَكَانٍ. (٥)

#### التَّعْقيتُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْأَمْرِ مِنْ "يَأْخُذُ، وَيَأْكُلُ، وَيَأْمُرُ" أَنْ يُقَالَ: " أُوْخُذْ، أُوْكُلْ، أُوْمُرْ" بَتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ "أُوخُذْ، أُوكُلْ، أُومُرْ" بِتَحْفِيفِ الْهَمْزَةِ الثَّانيَةِ، بِقَلْبِهَا حَرْفاً مِنْ جِنْسِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، عِنْدَ مَنْ يَكُرهُ اجْتِماعَ هَمْزَتَيْن مُحَقَّقَتَيْنَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. قَبْلَهَا، عِنْدَ مَنْ يَكْرهُ اجْتِماعَ هَمْزَتَيْن مُحَقَّقَتَيْنَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "نَحُذْ، وَكُلْ، وَمُرْ" بَحَذْفِ الْهَمْزَتَيْنِ، فَمُخَالِفُ لِلْقِيَاسِ، وَلَكِنَّهُ هُوَ الأَفْصَحُ؛ لأَنَّهُ الأَكْثَرُ اسْتِعْمَالاً(٢)؛ لِذَا فَهُوَ شَاذٌ قِيَاساً، وَمُطَّرِدُ اسْتِعْمَالاً.

وَأَمَّا "أُو خُذْ، أُوكُلْ، أُومُرْ" فَمُطَّرِدُ قِيَاساً، وَشَاذٌ اسْتِغْمَالاً، قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: «قَوْلُهُ: (فَقَالُوا: خُذْ وَكُلْ) حَكَى أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو الْفَتْحِ: "أُو خُذْ، وَأُوكُلْ" عَلَى الأَصْلِ، إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الشُّذُوذِ اسْتِعْمَالاً»(٧).

<sup>(</sup>۱) التسهيل، ص:۳۱۲.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تهذيب اللغة (و ز ر)٢٤٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التصريح على التوضيح ٧٠٤/٢.

<sup>.</sup> ۱ ماشية السندي على سنن النسائي ۱ ما $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أدب الكاتب، ص:٩٠٩، والارتشاف ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>V) حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) (V) .

وَحَكَى سِيبَوَيْهِ أَنَّ "أُوخُذْ، وَأُوكُلْ" لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَب، قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: «قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: وَنَصَّ سِيبَوَيْهِ فِي (بَابِ عِدَّةِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْكَلِمُ) عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ تُتِمُّ، فَتَقُولُ: "أُوكُلْ". قَالَ: كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فِي: "غَدٍ: غَدْوٌ". انْتَهَى»(١).

ثَانِياً: أَنَّ مِمَّا شَذَّ —أَيْضاً فِي بَابِ قَلْبِ الْهَمْزُةِ السَّاكِنَةِ: قَلْبُهَا بِحَرْفِ غَيْرِ مُجَانِس لِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، قَالَ ابْنُ جِنِّيَ: «فَأَمَّا الإبْدَالُ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسَ، فَقَوْلُهُمْ: "قَرَيْتُ، وَتَوَضَيْتُ "...، ...، وكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَبْدِلَ صَارَ إِلَى أَحْكَامٍ ذَوَاتِ الْيَاء، أَلاَ تَرَى أَنَّ "قَرَيْتُ " مُبْدَلَةٌ مِنْ "قَرَأْتُ " بِوزْنِ "قَرَيْتُ " مَنْ "قَرَيْتُ " مَنْ "قَرَيْتُ " وَنَحْو ذَلِكَ» (٢).

فَالْقِيَاسُ فِي تَخْفِيفِ هَذِهِ الْهَمْزَاتِ -عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ- أَنْ تُبْدَلَ أَلِفَاتٍ؛ لِسُكُونِهَا وَالْفِتَاحَ مَا قَبْلَهَا.

وَمُمَّا شَذَّ الْمُضَا اللَّهُ اللَّافِيرِ: «هَكَذَا جَاءً فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ، فَقُلِبَ الْهَمْزَةُ يَاءً، «فَحَلَّيْتُهُمْ»، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «هَكَذَا جَاءً فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ، فَقُلِبَ الْهَمْزَةُ يَاءً، وَلَيْسَ بِالْقِيَاسِ؛ لأَنَّ الْيَاءَ لاَ تُبْدَلُ مِنَ الْهَمْزَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا قَبْلَهَا مَكْسُوراً، نَحْوُ: "بير"، وَ"إيلاَفٍ"، وَقَدْ شَذَ "قَرَيْتُ" فِي "قَرَأْتُ"، وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ، وَالأَصْلُ الْهَمْزُ» ("). وَقَالُ النَّهَ وَيُ الْقَاضِي (اللَّهُ مُوزًا بَعْدَ هَذَا، فِيهِ هُنَا، غَيْرَ مَهْمُوزٍ، قَالَ: وأَصْلُهُ الْهَمْزُ، فَسَهَّلَهُ، وَقَدْ جَاءَ مَهْمُوزاً بَعْدَ هَذَا، فِي هَذَا الْحَدِيثِ» (٥).

فَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ "فَحَلاْتُهُمْ" بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ، بَعْدَ فَتْحَةٍ<sup>(٦)</sup>، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي مَتْن (صَحِيح الإمَام مُسْلِم) الْمَظْبُوعِ.(٧)

فَالْقِيَاسُ فِي تَخْفِيفُ هَمْزَتِهَا أَنْ تَقْلَبَ أَلِفاً؛ لِسُكُونِهَا، وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، فَيُقَالُ: الْحَلاَّتُهُمْ"، كَمَا قِيلَ فِي "رَأْسِ": "رَاسٌ"، وَفِي "فَأْسِ": "فَاسٌ"، وَفِي "قَرَأْتُ": "قَرَاتُ". وَالنَّاظِرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ يَجِدُ أَنَّهُ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الْكَلِمَةِ الْمَهْمُوزَةِ وَالْمُسَهَّلَةِ، فَكِلْتَاهُمَا تَدُلاَّنِ عَلَى الطَّرْدِ وَالإِخْرَاجَ، قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ: «وَقَدْ حَلاْتُ الإِبلَ عَنِ الْمَاءِ: إَذَا طَرَدْتُهَا عَنْهُ (^)، وَمَنَعْتُهَا مِنْ أَنْ تَردَهُ. وَقَدْ حَلَّيْتُ الشَّيْءَ فِي عَيْنِ صَاحِبَهِ» (٩).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>۲) الخصائص۱۵۲/۳۳، ۱۵۳ باختصار.

<sup>(</sup>٣) النهاية (ح ل أ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إكمال المعلم٦/٩٩١.

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢ ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع المغيث (ح ل أ).

<sup>(</sup>۷) مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب (٤٥)، ح187/7(110)1.

<sup>(</sup>٨) ينظر: فعلت وأفعلت/ للزجاج، ص: ٢٩، ٢٩.

<sup>(</sup>٩) إصلاح المنطق، ص:١٥٣، ١٥٤.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «(فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ) -بِحَاء مُهْمَلَةٍ، وَلاَم مُشَدَّدَةٍ غَيْرَ مَهْمُوزَةٍ-، أَيْ: طَرَدْتُهُمْ عَنْهُ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بقُوْلِهِ: (يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ) بِالْجِيمِ»(١). مِنْ هُنَا كَانَتْ روَايَةُ التَّسْهيل شَاذَّةً تَصْريفاً، وَمُطَّردةً مَعْنَى.

قَالِثاً: أَنَّ الْيَاءَ الْمُبْدَلَةَ مِنَ الْهَمْزَةِ - فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ - لَا تُقْلَبُ تَاءً فِي الإفْتِعَالِ.

وَيَرَى الْبَغْدَادِيُّونَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ جَوازَ ذَلِكَ.

وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ شَذَّ "اتَّخَذَّ" عِنْدَ الْقَوْلِ: إِنَّهُ عَلَى وَزْنِ "افْتَعَلَ" مِنْ "أَخَذَ"، وَأَمَّا عِنْدَ الْقَوْلِ: إِنَّهُ عَلَى الْقِيَاسِ. وَأَمَّا عِنْدَ الْقَوْل: إِنَّهُ عَلَى الْقِيَاسِ. هَذَا، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ اللَّغُويِّينَ أَنَّ "تَخِذْتُ، وَوَخِذْتُ" لُغَةُ أَهْلِ الْجِجَازِ، وَاتَخَذْتُ" لُغَةُ تَمِيم.

فَاللُّغَةُ الْأُولَى عَلَى ۚ الْقِيَاسِ، وَالثَّانِيَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ، وَلَكِنَّهَا الأَفْصَحُ، وَبِهَا جَاءَ

الْقُرْآنُ الْكَريمُ.

وَشَذَّ الْقَوْلِ: إِنَّ أَصْلَهُ "اِئْتَزَرَ" عِنْدَ الْقَوْلِ: إِنَّ أَصْلَهُ "اِئْتَزَرَ" عَلَى وَزْنِ "افْتَعَلَ" مِنَ الْوِزْرَةِ وَزْنِ "افْتَعَلَ" مِنَ الْوِزْرَةِ وَزْنِ "افْتَعَلَ" مِنَ الْوِزْرَةِ فَعَلَى وَزْنِ "افْتَعَلَ" مِنَ الْوِزْرَةِ فَعَلَى الْقِيَاسِ.

رَابِعاً: أَنَّهُ اخْتَلَفَتُ عِبَارَاتُ الْجُمْهُورِ فِي الْحُكْمِ عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءً، ثُمَّ تَاءً، ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءً ثُمَّ اللَّهُ عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءً ثُمَّ اللَّهُ عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ يَاءً؛ ثُمَّ تَاءً

-قِيلَ: شَاذٌّ.

-وَقِيلَ: خَطَّأً.

-وَقِيلَ: لَحْنٌ.

-وَقِيلَ: رَدِيءً.

-وَقِيلَ: عَامِيٌّ.

- وَقِيلَ: سُمِعَ مِنْ قَوْم غَيْر فُصَحَاءً.

وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِيُّ التَّمَادِي فِيهِ؛ لِثُبُوتِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقِرَاءَاتِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ وَروَايَاتِهِ، وَفِي كَثِير مِنْ كَلاَم الْفُصَحَاء.

-وَقِيلَ: هُوَ عَلَى التَّوَهُّم.

وَهَذَا الْقَوْلُ أَخَفُ الْأَقْوَٰ الْإِ لَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى الْقِيَاسَ عَلَى التَّوَهُّمِ. (٢) وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢ ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب في أصول اللغة، ص:، ٤٤، ٤٥، ٢٢٦.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الأَسْمَاء. وَفِيهِ عَشْرَةُ مَبَاحِثَ:

# الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ.

# مَطْلَبٌ: الْمُحَالَفَةُ فِي صِيَاغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يُصَاغُ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ حَرْفِ الْقَياسُ: أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يُصَاغُ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ حَرْفِ الْقَعِلَ الْأَخِرِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: وَرَدَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ غَيْرِ النَّلاَثِيِّ عَلَى وَزْنِ الْفَاعِلَةِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَي لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَي لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً »(٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يُصَاغُ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ غَيْرِ الثُّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِيماً مَضْمُومَةً، وَكَسْرِ مَا قَبْلَ الآخِرِ، نَحْوُ: "انْطَلَقَ، يَنْطَلِقُ، فَهُو مُنْطَلِقُ". (٣)

وَمِمَّا شَذَّ فِي صِيَاغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ (٤): مَجِيءُ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ "أَفْعَلَ" عَلَى وَزْنِ "فَاعِلَةٍ"، نَحْوُ: "حَاطِئَةٍ".

وَرَدَ فِي اللَّغَةِ "أَخْطَأَ، فَهُوَ مُخْطِئٌ"، وَ"خَطِأً، فَهُوَ خَاطِئٌ"(°)، فَاخْتَلَفَ اللَّغَوِيُّونَ فِي مَعْنَى هَاتَيْنِ اللَّغَتَيْنِ إِلَى قَوْلَيْنِ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: إيجاز التعريف، ص:۷۶، وشرح الأشموني٢/٥، والتصريح على التوضيح٢/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٩٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الصید والذبائح، باب (۱۲)، ح۹ه  $-(190)^{-0}$ (۱۹۵۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٢٨٢/٤، والتسهيل، ص:١٩٧، وإيجاز التعريف، ص:٧٤، وشرح الأشموني٢٥/٢، والتصريح على التوضيح ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر بعض ما شذّ في هذا الباب في: المزهر ٨٨/٢، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان ٣١٥/٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصحاح (خ ط أ).

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّهُمَا لُغَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ مَبْنًى وَمَعْنَى (١):

- فَــ "خَطِئَ الرَّجُلُ، يَخْطَأُ، فَهُوَ خَاطِئٌ " بِمَعْنَى: تَعَمَّدَ ذَنْباً؛ فَأْثِمَ، أَوْ تَعَمَّدَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، "افْهُوَ خَاطِئٌ " أَيْ: مُذْنِبٌ، وَمِنْهُ اشْتُقَّتِ "الْخَطِئَةُ " بِمَعْنَى: الذَّنْبِ، قَالَ ابْنُ السَّكِّيتِ: «إِنَّ الْفَهُوَ خَاطِئٌ " أَيْ: الذَّنْبِ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ لَا يُعَالُ: "قَدْ خَطِئَتُ " وَعَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَالَ الله عَزَ وَجَلَّ فَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ فَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ فَالله عَنَّ وَجَلَّ فَالله عَنَّ وَجَلَّ فَالله عَنَّ وَعَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ فَالله عَنْ وَعَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ فَالله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ وَجَلَ الله عَنْ وَجَلَ الله عَنْ وَالَ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَ الله عَلَى الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ وَعَلَ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلْكُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

- وَأَمَّا "أَخْطَأَ، يُخْطِئُ، فَهُوَ مُخْطِئٌ" فَبِمَعْنَى: أَرَادَ شَيْئًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ ﴿ وَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ﴿ وَإِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ﴾ وَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ حَطَأَهُ لَيْسَ تَعَمُّدًا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ اجْتِهَادٍ وَإِرَادَةِ حَيْرٍ.

وَفِيَ ذَٰلِكَ يَقُولُ الْحَرِيرِيُّ: «يَقُولُونَ لِمَنْ يَأْتِي الذَّنْبَ مُتَعَمِّداً: "قَدْ أَخْطَأً"، فَيُحَرِّفُونَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى؛ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ: "أَخْطَأً" إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْفِعْلَ، أَوْ لِمَنِ اجْتَهَدَ فَلَمْ يُوَافِقِ الصَّوَابَ، وَالْمَعْنَى؛ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ: "أَخْطَأً" إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْفِعْلَ، أَوْ لِمَنِ اجْتَهَدَ فَلَمْ يُوافِقِ الصَّوَابَ، وَالْمَعْدَرُ وَأُمَّا الْمُتَعَمِّدُ الشَّيْءَ فَيُقَالُ فِيهِ: "حَطِئَ فَهُو حَاطِئَ"، وَالإسْمُ مِنْهُ "الْخَطِيئَةُ"، وَالْمَصْدَرُ "الْخِطْءُ"» (٦).

وَهَذَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ دِلاَلَتَيْ "أَخْطَأً"، وَ"خَطِئَ" هُو لُغَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ إِذِ اسْتَخْدَمَ "أَخْطَأً" فِي مَعْنَى الإِثْمِ، كَمَا فِي فِيمَا هُوَ ضِدُّ الْعَمْدِ، فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ، وَلَمْ يَسْتَخْدِمْ "خَطِئَ" إِلاَّ فِي مَعْنَى الإِثْمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنَّا خَلِطِئِينَ ﴾ أَيْ: مُذْنِينَ؛ لأَنَّ "الْخَاطِئَ" مُتَعَمِّدُ؛ لِذَا يُحَاسَبُ بِمَا يَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنَّا خَلِطِئِينَ ﴾ أَيْ: مُذْنِينَ؛ لأَنَّ "الْخَاطِئَ" مُتَعَمِّدُ؛ لِذَا يُحَاسَبُ بِمَا يَسْتَحِقُّ، وَأَمَّا "الْمُخْطِئُ" فَغَيْرُ مُتَعَمِّدٍ؛ لِذَا لاَ يُؤَاخِذُ بِمَا فَعَلَ، قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: ﴿ وَالْخَطَأُ يُشْبِهُ الْكَذِبَ، فِي كَوْنِهِ ضِدَّ الصَّوَابِ، كَمَا أَنَّ الْكَذِبَ ضِدُّ الصَّدْق، وَافْتَرَقَا مِنْ ﴿ وَالْخَطَأُ يُشْبِهُ الْكَذِبَ، فِي كَوْنِهِ ضِدَّ الصَّوَابِ، كَمَا أَنَّ الْكَذِبَ ضِدُّ الصَّدْق، وَافْتَرَقَا مِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السحستاني، ص:١٧٣، ١٧٤، وتقويم اللسان/ لابن الجوزي، ص:١٢٢، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف/ للصفدي، ص:٨٧، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (خ ط ء)، ص:٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، من الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، من الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق، ص:٣٩٣. وينظر: كتاب الدلائل في غريب الحديث ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الأقضية، باب (٦)، ح١٥-(١٧١٦) ١٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٦) درة الغواص، ص:٩٩.

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف، من الآية:٩٧.

حَيْثُ النِّيَّةُ وَالْقَصْدُ؛ لأَنَّ الْكَاذِبَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ مُحَالٌ بَاطِلٌ، وَالْمُخْطِئُ يَقْصِدُ الْحَقَّ، وَيَظُنُّ أَنَّ مَا يَقُولُهُ مَحَالٌ بَاطِلٌ، وَالْمُخْطِئُ يَقْصِدُ الْحَقَّ، وَيَظُنُّ أَنَّ مَا يَقُولُهُ صَوَابٌ؛ وَلِهَذَا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ رَجَعَ إلَيْهِ ﴾(١).

وَذَهَبَ بَعْضُ اللَّعُويِّينَ إِلَى أَنَّ "خَطِئَ" يَكُونُ فِي الدِّينِ فَقَطْ، وَ"أَخْطَأَ" يَكُونُ فِي كُلِّ شَيْء(٢)، عَامِداً كَانَ أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ، قَالَ الْجَوَالِيقِيُّ: «"خَطِئْتُ خِطْئاً": أَثِمْتُ، وَ"أَخْطَأْتُ" فِي غَيْرِهِ، وَيُقَالُ: لأَنْ تُخْطِئَ فِي الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْطَأَ فِي الدِّينِ"»(٣).

وَقَدْ تَتَدَاخَلاَنِ، فَيُقَالُ: "أَخْطَأْتُ" فِي الدِّين، وَ"خَطِئْتُ" فِي الرَّأْي وَنَحْوهِ. (٤)

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اللُّغَتَيْنِ حَارِيَتَانِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدِ<sup>(٥)</sup>، قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: ﴿وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ٢٠ُ: يُقَالُ: "أَخْطَأَ وَخَطِئَ" لُغَتَانِ، وَأَنْشَدَ:

### \*يَا لَهْفَ هِنْدٍ إذْ خَطِئنَ كَاهِلاً \*(٧)

أَيْ: أَخْطَأْنَ كَاهِلاً... > (٨)، أَيْ: أَنَّهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «قَالَ اللَّيْثُ: خَطِئَ الرَّجُلُ خِطْئاً، فَهُوَ خَاطِئٌ، وَأَخْطَأَ: إِذَا لَمْ يُصِبِ الصَّوَابَ»(٩).

وَجَاءَ فِي (تَاجِ الْعَرُوسِ)(١٠): ﴿قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: "خَطِئَ وَأَخْطَأً" لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَأَنْشَدَ لامْرئ الْقَيْس:

\*يَا لَهْفَ هِنْدٍ إِذْ خَطِئْنَ كَاهِلاً(١١)...\*

<sup>(</sup>١) المجموع المغيث (ك ذ ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح أدب الكاتب/ للجواليقي، ص:٣١٢. وينظر: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص:٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب ٢/٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: أدب الكاتب، ص: ٣٤١، وفعلت وأفعلت/ للزجاج، ص: ٣١، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ١٢٨/، ووالتنقيح ٩٤٩/٢، والمصباح المنير (خ ط أ)، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ٢٢٦، والطواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص: ٣٥٨، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجاز القرآن ١/٣١٨، ٣٧٦.

<sup>(</sup>۷) البيت من الرجز، لامرئ القيس في ديوانه، ص:١٥٨، ومحاز القرآن ٣١٨/١، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ١٢٩/٣، وكتاب الدلائل في غريب الحديث٢٩/١.

<sup>(</sup>٨) إصلاح المنطق، ص: ٢٩٢، ٢٩٤. وينظر: كتاب الدلائل في غريب الحديث ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٩) تمذيب اللغة (خ ط ئ)٧/٧٩.

<sup>(</sup>١٠) تاج العروس (خ ط ئ)٦٦/١. وينظر: تهذيب اللغة (خ ط ئ)٤٩٨/٧، وشرح أدب الكاتب/ للجواليقي، ص:٣١٢.

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه، ص:٩٩ من البحث.

قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَجْهُ الْكَلاَمِ فِيهِ: "أَخْطَأْنَ" بِالأَلِفِ فَرَدَّهُ إِلَى الثُّلاَثِيِّ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ، فَجَعَلَ "خَطِئْنَ" بِمَعْنَى: "أَخْطَأْنَ"».

رَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْل بِأَنَّهُ مِنْ قَوْل الْعَامَّةِ. (١)

أَمَّا مِنْ حَيْثُ الأَفْصَحِيَّةُ: فَلاَ فَضْلَ لِإِحْدَى اللَّغَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَتَانِ مَبْنًى وَمَعْنًى.

وَأَمَّا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِاتِّحَادِ الْمَعْنَيَيْنِ: فَقِيلَ: اللَّغَةُ الأُولَى "أَخْطَأَ فَهُوَ مُخْطِئٌ" هِيَ الأَفْصَحُ وَالأَشْهَرُ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ رُؤْبَةَ:

## يَا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيتُ \*\*\* فَأَنْتَ لاَ تَنْسَى وَلاَ تَمُوتُ(٢)

وَلَمْ يَعَتَرَّضْ عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ اللَّغَوِيِّينَ، كَاعْتِرَاضِ بَعْضِهِمْ لِمَجِيءِ "خَطِئَ" فِي شِعْرِ امْرِئِ الْقَيْس.

وَأُمَّا الثَّانيَةُ "خَطِئَ فَهُوَ خَاطِئٌ" فَقَلِيلَةٌ.

وَافَقَ عُلَمَاءُ الْغَرِيبِ وَالشُّرَّاحُ عَلَى أَنَّ اللَّغَتَيْنِ مُتَحِدَّتَانِ مَعْنَى، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُمْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِهَا كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ) أَيْ: كُلَّ وَاحِدَةٍ لاَ تُصِيبُهَا، وَالْخَاطِئَةُ، هَا هُنَا، بِمَعْنَى: الْمُخْطِئَةِ »(٣).

كَمَا وَافَقُوا عَلَى أَنَّ الأَفْصَحَ وَالأَشْهَرَ أَنْ يُقَالَ: "أَخْطَأَ فَهُوَ مُخْطِئٌ"، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (خَاطِئَةٍ) لُغَةٌ، وَالأَفْصَحُ "مُخْطِئَةٌ"، يُقَالُ لِمَنْ قَصَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ غَلَطاً: "أَخْطاً فَهُو مُخْطِئةٌ"، مُخْطِئةٌ"، وَهَذَا الْحَدِيثُ جَاءَ عَلَى اللَّغَةِ الثَّانِيَةِ، حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجَوْهَرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا. وَاللهُ أَعْلَمُ »(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: تقويم اللسان، ص:١٢٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز، لرؤبة، وهو في: اللسان (خ ط أ) ٢٥/١، وتاج العروس (خ ط أ) ٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) النهاية (خ ط أ).

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١١٠/١٣. وينظر: الصحاح (خ ط أ).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ يُصَاغُ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِيماً مَضْمُومَةً، وَكَسْر مَا قَبْلَ الآخِر.

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّتْ "خَاطِئَةٌ" إِذَا كَانَتْ مِنْ "أَخْطَأَ" الْمُخْتَلِفِ عَنْ "خَطِئَ" مَعْنَى وَمَبْنَى. ثَانِياً: أَنَّ بَعْضَ اللَّغَوِيِّينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ "أَخْطأَ، فَهُوَ مُخْطِئٌ"، وَ"خَطِئ، فَهُوَ خَاطِئٌ" لُغَتَانِ بمَعْنَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الأُولَى هِيَ الأَفْصَحُ وَالأَشْهَرُ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَلِيلَةٌ.

فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ "خَاطِئَةٌ" جَارٍ عَلَى الأَفْصَحِ وَالأَشْهَرِ "أَخْطَأَ، فَهُوَ مُخْطِئٌ". "أَخْطَأَ، فَهُوَ مُخْطِئٌ".

وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ "حَاطِئَةً" جَارِيَةٌ عَلَى لُغَةِ (حَطِئَ، فَهُوَ حَاطِئٌ)، فَهِيَ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ قَدْ أَتَى عَلَى لُغَةٍ قَلِيلَةٍ نَادِرَةِ.

وَالْمُتَأَمِّلُ لأَحَادِيثِ (الصَّحِيحَيْنِ) يَجِدُ أَنَّهُ لَمْ تَرِدْ فِيهِمَا "حَاطِئَةٌ" إِلاَّ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ، فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ)، مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ الأَحَادِيثَ الشَّرِيفَةَ تَأْخُذُ بالأَفْصَح، وتَتْرُكُ الأَقَلَّ فَصَاحَةً، باسْتِثْنَاء بَعْض الرِّوَايَاتِ. (١)

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْحَاطِئَةُ مِنْ الْحُطْأَ الْبَمَعْنَى الْحَطِئَ الْحَطِئَ الْعُولُ بَعْضُهُمْ - فَلاَ دَاعِيَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا شَاذَّةُ فِي الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهَا -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - يَسْبَغِي جَمْلُهَا عَلَى الْحَرادَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَعْلَى مَرَاتِبِ حَمْلُهَا عَلَى "حَطِئَ"؛ لِتُوَافِقَ الْقِيَاسَ، وَتُصِيبَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْفَصَاحَةِ.

وَيَرَى الْبَحْثُ -أَيْضاً- أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ "خَاطِئَةٌ" فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مَصْدَراً، عَلَى وَزْنِ "فَاعِلَةٍ" كَـــ"الْعَافِيَةِ، وَالْجَازِيَة"، (٢) كَمَا فِي قَوْلِ الْفَيْرُوزْابَادِي: «أَخْطَأَ الْخُطَاءُ، وَخَاطِئَةً...» (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحكم (خ ط ء) ١٤١/٥، واللسان (خ ط أ) ٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) القاموس (خ ط أ).

وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَيَجِيءُ الْمَصْدَرُ عَلَى لَفْظِ "فَاعِلِ"، نَحْوُ: "فُلِجَ فَالِجاً"، وَعَلَى الْفُظِ "فَاعِلٍ"، نَحْوُ: "فُلِجَ فَالِجاً"، وَعَلَى "فَاعِلَةٍ" مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ، نَحْوُ: "عُوفِي عَافِيَةً"، وَ"مَا بَالَيْتُ بِهِ بَالِيَةً"، وَيُقَالُ -أَيْضاً-: "بَالَةً" بِحَذْفِ الْيُاءِ. حَكَى هَذَا كُلَّهُ مُحْمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ النَّحْوِيُّ الْمُبَرِّدُ فِي كِتَابِ (الْكَامِلِ)(۱)»(۲).

وَبِهَذَا يَكُونُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ جَارِياً عَلَى الْقِيَاسِ وَالأَفْصْحِ، وَهُوَ أَسْمَى غَايَةٍ فِي الْكَلاَم.

ثَالِثاً: أَنَّ الْفَيُّومِيَّ ذَكَرَ فِي خَاتِمَةِ (الْمِصْبَاحِ الْمُنيرِ)(٣) اعْتِذَارَاتٍ لِلشَّوَاذِّ فِي بَابِ (اسْمِ الْفَاعِلِينَ الْفَاعِلِينَ الْفَاعِلِينَ الشُّذُوذِ، أَوْ تُسَهِّلُ مِنْ أَمْرِهَا، فَقَالَ: «وَشَذَّ مِنْ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ الْفَاعِلِينَ أَفْوَظُ: فَبَعْضُهَا جَاءَ عَلَى صِيغَةِ "فَاعِلِ": إِمَّا اعْتِبَارًا بِالأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، نَحْوُ: الْفَاطُ: فَبَعْضُهَا جَاءَ عَلَى صِيغَةِ "فَاعِلِ": إِمَّا اعْتِبَارًا بِالأَصْلِ، وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ، نَحْوُ: "أَوْرَسَ الشَّجَرُ": إِذَا اخْضَرَّ وَرَقُهُ، "فَهُوَ وَارسٌ"...

وَإِمَّا لِمَجِيءِ لُغَةٍ أُخْرَى فِي فِعْلِهِ، وَهِيَ "فَعُلَ"، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الاِسْتِعْمَالِ، فَيكُونُ اسْتِعْمَالُ اللَّغَاتِ، نَحْوُ: "أَيْفَعَ الْغُلاَمُ، فَهُو يَافِعٌ"، اسْتِعْمَالُ اسْمِ الْفَاعِلِ مَعَهَا مِنْ بَابِ تَدَاخُلِ اللَّغَاتِ، نَحْوُ: "أَيْفَعَ الْغُلاَمُ، فَهُو يَافِعٌ"، فَإِنَّهُ مِنْ "عَشُبَ". فَإِنَّهُ مِنْ "عَشُبَ".

وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِاسْمِ فَاعِلِ لِلْفِعْلِ الْمَذْكُورِ مَعَهُ، بَلْ هُوَ نِسْبَةٌ إِضَافِيَّةٌ بِمَعْنَى: ذِي الشَّيْءِ، فَقَوْلُهُمْ: "أَمْحَلَ الْبَلَدُ، فَهُوَ مَاحِلٌ"، أَيْ: ذُو مَحْلٍ، وَأَعْشَبَ فَهُو عَاشِبٌ، أَيْ: ذُو كُبْنِ، وَذُو تَمْرٍ». عَاشِبٌ، أَيْ: ذُو كُبْنِ، وَذُو تَمْرٍ». وَيُو خَذُ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ "خَاطِئَةٌ" مِنْ تَدَاخُلِ اللَّغَاتِ؛ لِوُجُودِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ "خَاطِئَةٌ" مِنْ تَدَاخُلِ اللَّغَاتِ؛ لِوُجُودِ تَيْنكَ اللَّغَتَيْن.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل في اللغة والأدب، ص:١٥٦، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) دقائق التصريف، ص:٧٢.

<sup>(</sup>۳) ص:۹۹، ۵۷۰.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ.

## مَطْلَبٌ: الْمُخَالَفَةُ فِي صِيَاغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ.

الْقِيَاسُ:أَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ يَكُونُ عَلَى زِنَةِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ حَرْفِ الْقَياسُ:أَنَّ اسْمَ الْمُضَارَعَةِ مِيمًا مَضْمُومَةً، وَفَتْح مَا قَبْلَ الآخِر.(١)

الْمُخَالَفَةُ: وُجِدَ اسْمُ مَفْعُولٍ عَلَى وَزُنِ "مَفْعُولٍ" مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ ثُلاَثِيٍّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- 1 قَوْل الرَّسُول ﷺ لَمَّا عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ»(٢).
- ٢ وَقَوْلَ الرَّسُولَ ﷺ لَمَّا تُوفِّيَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَالاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بَفِرَاقِكَ، يَا إِبْرَاهِيمُ، لَمَحْزُونُونَ»(٣).
- ٣- وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَٰ: «... بَخْ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَاَّخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِياً عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي، لَأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِياً عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي، فَيَجِيءُ الْجَائِي، فَيَحِيءُ الْجَائِي، فَيَحِيءُ الْجَائِي، فَيَحِيءُ اللهِ ﴿ إِللهَ عَلَى عَنُقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونُ، وَمَا بِيَ مِنْ جُنُونٍ، مَا بِيَ إِلاَّ الْجُوعُ ﴾ (٤).
   الْجُوعُ ﴾ (٤).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يُصَاغُ اسَّمُ الْمَفْعُولِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ "مَفْعُولِ"، نَحْوُ: "ضَرَب، يَضْرِبُ، فَهُوَ مَضْرُوبُ"، وَيُصَاغُ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى زِنَةِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ يَضْرِبُ، فَهُوَ مَضْرُوبُ"، وَيُصَاغُ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى زِنَةِ مُضَارِعِهِ، مَعَ إِبْدَالِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِيمًا مَضْمُومَةً، وَفَتْحِ مَا قَبْلَ الآخِرِ، نَحْوُ: "يُكْرِمُ، فَهُو مُكْرَمُ". (°) وَمُمَّا شَذَ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ: مَا اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِ "مَفْعُولِ" عَنْ "مُفْعَلٍ "(٦)، مِنْ ذَلِكَ: وَمَا شَذَ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ: مَا اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِ "مَفْعُولِ" عَنْ "مُفْعَلٍ "(٦)، مِنْ ذَلِكَ: وَقَوْلُهُمْ: "أَجَنَّهُ اللهُ، فَهُو مَجْنُونُ".

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم، ص: ٤٤٢، وشرح ابن عقيل ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب (٩)، ح٥٥-(٢٩٩٣) ٢٢٩٣.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الجنائز، باب (۲۳)، ح(۱۳۰۳) ۸۳/۲(۱۳۰۳، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (۱۵)، ح۲۲- (۲۳۱٥) ۱۸۰۸/٤ (۲۳۱٥)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الاعتصام، باب (١٦)، ح $(2774)^{1.5}$ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح ابن الناظم، ص: ٤٤٢، وشرح ابن عقيل ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السجستاني، ص:٩٧، والاقتضاب، ص:٢٨٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٤٦.

وَوَجُهُ الشُّدُودِ: أَنَّ "مَحْنُوناً" إِنْ كَانَ مِنَ الثُّلاَثِيِّ الْمَزِيدِ "أَحَنَّ"، فَالْقِيَاسُ فِيهِ "مُحَنَّ"؛ لأَنَّهُ يُصَاغُ اسْمُ الْمَفْعُولِ قِيَاساً مِنَ النُّلاَثِيِّ الْمَزِيدِ بإِبْدَالِ حَرْفِ مُضَارِعِهِ مِيماً مَضْمُومَةً، مَعَ لأَنَّهُ يُصَاغُ اسْمُ الْمَفْعُولِ قِيَاساً مِنَ النُّلاَثِيِّ الْمَزِيدِ بإِبْدَالِ حَرْفِ مُضَارِعِهِ مِيماً مَضْمُومَةً، مَعَ فَتْحِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، نَحْوُ: "أَحَنَّ، يُحَنُّ، مُحَنُّ". قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجسْتَانِيُّ: «...وكذَلِكَ يُقَالُ: "مَزْكُومٌ، وَمَحْنُونٌ، وَقَدْ جُنَّ، وَرُكِمَ، وَحُبَّ"، وَتَقُولُ: "أَزْكُمَهُ اللهُ، وأَحَنَّهُ، وأَحَبَّهُ"، وأَحَبَّهُ"، وأكبَمُ الكُومُ، ومَحْبُّ"، وأكبَّهُ الكُومُ المَحْنُونُ، ومَرْكُومٌ، ومَحْبُوبُ" عَلَى غَيْرِ والْقِيَاسُ: "مُزْكُمٌ، ومُحَنَّ، ومُحَبُّ"، وأكثَرُ الْكَلاَمِ "مَحْنُونُ، ومَزْكُومٌ، ومَحْبُوبُ" عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسُ: "مُزْكُمٌ، ومُحَنَّ، ومُحَبُّ"، وأكثَرُ الْكَلاَمِ "مَحْنُونُ، ومَزْكُومٌ، ومَحْبُوبُ" عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسُ: "مُزْكُمُ، ومُحَبُّ"، ومُحَبُّ "، وأكثَرُ الْكَلاَمِ "مَحْنُونُ، ومَزْكُومٌ، ومَحْبُوبُ" عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسُ: "مُنْ وَمُرَدُنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَ"أَجَنَّهُ اللهُ، فَهُوَ مَجْنُونٌ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "جُنَّ"، فَبُنيَ الْمَفْعُولُ مِنْ "أَجَنَّهُ اللهُ" عَلَى هَذَا»(٢).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "مَجْنُوناً" شَاذٌ قِيَاساً، وَمُطَّرِدٌ اسْتِعْمَالاً، إِنْ كَانَ مِنَ الثَّلاَثِيِّ الْمَزِيدِ "أَجَنَّ"، وَإِنَّ "مُجَنَّا" مُطَّردٌ قِيَاساً، وَشَاذٌ اسْتِعْمَالاً.

## وَهُنَاكَ رَأْيَانِ آخَرَانِ يُخْرِجَانِ "مَجْنُوناً" مِنَ الشُّذُوذِ:

الرَّأْيُ الأَوَّلُ: يَرَى الْخَلِيلُ أَنَّ "مَجْنُوناً" نِسْبَةٌ إِلَى الْجُنُونِ، كَمَا أَنَّ "دَارِعاً" نِسْبَةٌ إِلَى الْجُنُونِ، كَمَا أَنَّ "دَارِعاً" نِسْبَةٌ إِلَى اللَّرْعِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَالْعَرَبُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ هُوَ لَهُ أَخْرَجُوهُ عَلَى "فَاعِلٍ"، مِثْلُ: "دَارع" لِذِي الدِّرْع.

وَإِذَا كَانَ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ أَخْرَجُوهُ عَلَى "مَفْعُولٍ"، كَقَوْلِهِمْ: "مَجْنُونٌ"، أَيْ: فِيهِ جُنُونٌ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ»(٤).

وَعَلَى رَأْيِ الْخَلِيلِ فَلاَ شُذُوذَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مَأْخُوذَةً مِنْ فِعْلٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ اسْمِ.

<sup>(</sup>١) فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السجستاني، ص:٩٧.

<sup>(</sup>۲) اللسان (ج ن ن)۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>۳) اللسان (ج ن ن)۱۳/۹۰.

<sup>(</sup>٤) كتاب العين (ه ول)٤/٨٦.

الرَّأْيُ النَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ "مَحْنُونٌ" مِنْ قَوْلِهِمْ: "جُنَّ الرَّجُلُ"، فَهُوَ قِيَاسِيُّ؛ لأَنَّهُ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيِّ، قَالَ الْخَلِيلُ: يُقَالُ: «...جُنَّ الرَّجُلُ، وَأَجَنَّهُ اللهُ، فَهُوَ مَحْنُونٌ، وَهُمْ مَجَانِينٌ»(١). وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «وأَمَّا قَوْلُهُمْ: "أَحْبَبْتُهُ فَهُوَ مَحْبُوبٌ"، وَ"أَجَنَّهُ اللهُ، فَهُوَ مَحْنُونٌ"، وَ"أَحَمَّهُ، وَقُلُهُ، اللهُ عَهُو مَحْمُومٌ"، وَ"أَزْكَمَهُ اللهُ، فَهُو مَرْكُومٌ"، وَمِثْلُهُ: "مَكْزُوزٌ وَمَقْرُورٌ"، فَإِنَّهُ بُنِيَ عَلَى "فُعِلَ"؛ فَهُو مَحْمُومٌ"، وَ"أَزْكَمَهُ اللهُ، فَهُو مَرْكُومٌ"، وَمِثْلُهُ: "مَكْزُوزٌ وَمَقْرُورٌ"، فَإِنَّهُ بُنِي عَلَى "فُعِلَ"؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ "فُعِلَ" بِغَيْرِ أَلِفٍ، يَقُولُونَ: "حُبَّ، وَجُنَّ، وَرُكِمَ، وَحُمَّ، وَقُرَّ، وَكُورٌ"، قَالُ: "أَحْرَنَهُ"، وَكُورٌ"، قَالُ: "أَحْرَنَهُ"، وَيَقُولُونَ: "يَحْرُنُهُ"، فَإِذَا وَكُرَّ مُ مَنْ هَذِهِ، إِلاَّ فِي جَرِيع هَذِهِ وَاحِدٍ، قَالُ: "أَحْرَنَهُ"، وَيَقُولُونَ: "يَحْرُنُهُ"، فَإِذَا فَيَقُولُونَ: "أَفْعَلُهُ اللهُ" فَكُلُّهُ بِالأَلِفِ، وَلاَ يُقَالُ "مُفْعَلُ" فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ، إِلاَّ فِي حَرْفٍ واحِدٍ، قَالُ عَنْتَرَةُ:

وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلاَ تَظُنِّي غَيْرَهُ \*\*\* مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحِبِّ الْمُكْرَمِ ١٠٠٠. وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَحْزَنَهُ، فَهُوَ مَحْزُونٌ":

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "أَحْزَنَ" ثُلاثِيٌّ مَزيدٌ، وَالْقِيَاسُ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْهُ "مُحْزَنُ".

وَلَكِنْ مِنَ الْمَلْحُوظِ أَنَّ "مَحْزُوناً" -وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ - هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ، وَلَعَلَّ هَذَا الَّذِي جَعَلَ ابْنَ دُرُسْتُويْهِ يَصِفُ لُغَةَ "أَحْزَنَهُ، فَهُوَ مُحْزِنَ" بِأَنَّهَا لُغَةُ الْعَامَّةِ، فَيَقُولُ: ﴿وَأَمَّا قَوْلُهُ: "حَزَننِي الْأَمْرُ، يَحْزُننِي "، فَالْعَامَّةُ تَقُولُهُ بِأَلِفٍ: "أَحْزَننِي، وَهُو لِي مُحْزِنَ"، وَلاَ تَكَادُ الْعَرَبُ تَقُولُهُ بِأَلِفٍ: "أَحْزَننِي، وَهُو لِي مُحْزِنَ"، وَلاَ تَكَادُ الْعَرَبُ تَقُولُهُ بِأَلِفٍ قَدْ تَدَاخَلَتَا، وَيَقُولُونُ لِلْمَفْعُولِ: "هُو حَزِينٌ تَقُولُونَ لِلْمَفْعُولِ: "هُو حَزِينٌ وَمَحْزُونٌ"، وَهُو عَلَى مَعْنَى "فَاعِل وَمَفْعُولَ"، وَلاَ يَكَادُونَ يَقُولُونَ لِلْمَفْعُولَ: "مُحْزَنً"» (٤).

وَقَدْ وُجِّهَ "مَحْزُونٌ" وَ"حازِّنٌ" عَلَى الْقِيَاسِ: بِأَنَّهُمَا مِنَ الْفِعْلِ الثَّلَاثِيِّ "حَزَنَ"؛ لأَنَّهُ «... يُقَالُ: "حَزَنَنِي الأَمْرُ، يَحْزُنُنِي، فَأَنَا مَحْزُونٌ»(٥)، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: «"وَحَزَنَهُ الأَمْرُ، يَحْزُنُهُ، وَمَحْزَنٌ، وَحَزِينٌ، وَحَزِنٌ" الأَحِيرَةُ عَلَى النَّسَبِ، مِنْ يَحْزُنُهُ، وَمُحْزَنٌ، وَحَزِينٌ، وَحَزِنٌ" الأَحِيرَةُ عَلَى النَّسَبِ، مِنْ

<sup>(</sup>۱) کتاب العین (ج ن ن)۲۱/٦.

<sup>(</sup>۲) البيت من الكامل، وهو لعنترة، و لم أحده في ديوانه، وهو في: أفعلت/ لأبي حاتم السجستاني، ص:۹۷، واللسان (ح ب ب)۸۹/۲.

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب، ص: ٩٨٠.

 $<sup>(\</sup>xi)$  تصحیح الفصیح، ص

<sup>(°)</sup> كتاب العين (ح ز ن)٣(٠٦، وينظر: النهاية(ح ز ن)، وزاد: «ولا يُقَالُ: مُحْزونٌ» بضم الميم.

"قَوْمٌ حِزَانٌ، وَحُزَنَاءُ"»(١)، وَقَالَ ابْنُ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيُّ: «....وَقَدْ جَاءَ بَعْضُهَا عَلَى الْقِيَاسِ، فَقَدْ حُكِيَ "حَزَنَهُ الأَمْرُ"، وَ"أَحْزَنَهُ"، وَقَدْ قَرَأَتِ الْقُرَّاءُ بِهِمَا جَمِيعاً: ﴿إِنِّ لَيَحْزُنُنِيَ ﴾ (٢) وَهُيُحْزُنُني ، وَقَدْ "حَبِبْتُ الرَّجُلَ، وَأَحْبَبْتُهُ"....»(٣).

وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ "حَزَنَ، وَأَحْزَنَ" مِمَّا اتَّفَقَ فِيهِ "فَعَلَ وَأَفْعَلَ" فِي مَعْنًى وَاحِدٍ<sup>(٤)</sup>، قَالَ الْحَلِيلُ: «وَهُوَ مَحْزُونٌ"، لُغَتَانٍ -أَيْضاً- وَلاَ يُقَالُ: "حَازِنٌ"»(٩).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: ﴿ وَقَدْ يَجِيءُ النَّلاَثِيُّ مُتَعَدِّياً وَلاَزِماً فِي مَعْنَى وَاحِدٍ، نَحْوُ الْفَتَنَ الرَّجُلُ"، أَيْ: وَافَتَنَ الرَّجُلُ"، أَيْ: أَدْخَلْتُ فِيهِ الْفِتْنَةَ، وَاحْزَنَ أَنُهُ"، أَيْ: أَدْخَلْتُ فِيهِ الْفِتْنَةَ، وَاحْزَنَ أَنُهُ"، أَيْ: أَدْخَلْتُ فِيهِ الْفِتْنَةَ، وَاحْزَنَ اللاَّزِمَيْنِ، لاَ الْمُتَعَدِّيَيْنِ، فَأَصْلُ مَعْنَى ثُمَّ تَقُولُ: "أَفْتَنَتُهُ، وَأَحْزَنْتُهُ"، وَأَحْزَنْتُهُ"، وَأَحْرَخْتُهُ"، وَأَحْرَخْتُهُ"، وَأَحْرَخْتُهُ"، وَأَحْلُ مَعْنَى الْحَزَنْتُهُ"، حَعَلْتُ فِيهِ الْحُزْنَ اللاَّزِمَيْنِ، لاَ الْمُتَعَدِّيْنِ، فَأَصْلُ مَعْنَى الْحَزْنَةُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللللللْوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

هَذَا، وَقَدْ أَنْكُرَ ابْنُ السَّرَّاجِ تَسَاوِي مَعْنَى "حَزِنَ" وَ"أَحْزَنَ"، فَقَالَ: «وَقَالُوا: "فَتَنَ الرَّجُلُ" وَ"فَتَنْتُهُ"، وَ"حَزِنَ، وَحَزَنْتُهُ" لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقُولَ: جَعَلْتُهُ حَزِيناً، وَلَكِنْ: جَعَلْتُ فِيهِ حُرْناً، مِثْلَ "كَحَلْتُهُ"، وَ"أَفْتَنْتُهُ"»(٧). حُرْناً، مِثْلَ "كَحَلْتُهُ"، وَ"أَفْتَنْتُهُ"»(٧).

رَدَّ الرَّضِيُّ عَلَى هَذَا الإِنْكَارِ بِقَوْلِهِ: «...وَالْمَغْزَى مِنْ "أَحْزَنْتُهُ، وَحَزَنْتُهُ" شَيْءٌ وَاحِدُ؛ لأَنَّ مَنْ أَدْخَلْتَ فِيهِ الْحُزْنَ فَقَدْ جَعَلْتَهُ حَزِيناً، إِلاَّ أَنَّ الأَوَّلَ يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى سَبِيلِ النَّقْلِ وَالتَّصْيِيرِ لِمَعْنَى فِعْلِ آخَرَ-وَهُوَ حَزِنَ- دُونَ النَّانِي (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) المحكم (ح ز ن ) ۱۲۰/۳۳. وينظر: القاموس(ح ز ن)، واللسان (ح ز ن) ۱۱۱/۱۳.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية:١٣.

<sup>(</sup>٣) الاقتضاب، ص:٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: محاز القرآن/ لأبي عبيدة ١٦٦٦، وفعلت وأفعلت/ للسجستاني، ص:٩٤، وهمع الهوامع٦/٣٦، واللهجات في الكتاب، ص:٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) كتاب العين (ح ز ن)٣٠/٣١. وينظر: تصحيح الفصيح، ص:٨٤، ٨٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية ١/٨٨.

 <sup>(</sup>٧) الأصول في النحو/ لابن السراج ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية ١/٨٨.

وَيَرَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ فِي الثَّلاَثِيِّ لُعَتَيْنِ: "حَزَنَهُ يَحْزُنُهُ" بِالتَّعْدِيَةِ، وَ"حَزِنَ يَحْزَنُ حَزَنًا" بِاللَّزُومِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّيْثُ: لِلْعَرَبِ فِي الْحُزْنِ لُغَتَانِ: إِذَا تَقَلُّوا فَتَحُوا، وَإِذَا ضَمُّوا حَفَّفُوا، يُقَالُ: "أَصَابَهُ حَزَنُ شَدِيدٌ، وَحُزْنُ شَدِيدٌ"، وَرَوَى يُونُسُ عَنْ أَبِي عَمْرُو، فَلَوا خَفَّفُوا، يُقَالُ: "أَصَابَهُ حَزَنُ شَدِيدٌ، وَحُزْنُ شَدِيدٌ"، وَرَوَى يُونُسُ عَنْ أَبِي عَمْرُو، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْحَزَنُ مَنْصُوباً فَتَحُوا، وَإِذَا جَاءَ مَرْفُوعاً أَوْ مَكْسُوراً ضَمُّوا الْحَاءَ، كَقَوْلِ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿وَاتَيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ اللهُ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ، وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿وَالَيَضَى مِنَ اللّهِ هَاللهِ ﴿اللّهُ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ، وَقَالَ: ﴿أَمْكُوا بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللّهِ ﴾ "، عَنْ أَلْدَمْ عَرَنَا هُنَا.

قَالَ: وَفِي اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ مِنْهُ لُغَتَانِ، تَقُولُ: "حَزَنَنِي، يَحْزُنُنِي، حُزْناً، فَأَنَا مَحْزُونَ"، وَيَقُولُونَ: "أَحَزَنَنِي، فَأَنَا مُحْزَنُ، وَهُوَ مُحْزِنٌ"..... وَقَالَ غَيْرُهُ: اللَّغَةُ الْعَالِيَةُ "حَزَنَهُ، وَيَقُولُونَ: "وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَحْزُنُكُ الَّذِي يَحْزُنُكُ الَّذِي وَكُذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَحْزُنُكَ الَّذِي اللَّهُ اللّ

وَأَمَّا الْفِعْلُ اللَّازِمُ فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهِ: "حَزِنَ، يَحْزَنُ، حَزَنًا"، لاَ غَيْرُ. أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ: لاَ يَقُولُونَ: "يَحْزَنُهُ"، فَإِذَا قَالُوا: "أَفْعَلَهُ اللهُ"، فَهُوَ بِالأَلِفِ»(٢).

وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَزْكَمَهُ اللهُ، فَهُوَ مَزْكُومٌ".

وَوَجْهُ الشَّدُوذِ: أَنَّ "مَزْكُوماً" اسْمُ مَفْعُول مِنْ "أَزْكَمَ"، وَهُوَ ثُلاَثِيُّ مَزِيدُ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ "مُزْكُمُ"، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي (غَرِيبِ الْحَدِيثِ)(٧): «... قَالَ أَبُو زَيْدٍ: قَوْلُهُ: "مَضْنُوكُ"، الْمَضْنُوكُ: الْمَوْدُهُ، وَالْاِسْمُ مِنْهُ "اَلضَّنَاكُ"، وَفِيهِ لُغَتَانِ –أَيْضاً -، يُقَالُ: "رَجُلُ مَضْؤُودُ، وَمَمْلُوءٌ"، وَالْاِسْمُ مِنْهُ اللّهُ، وَأَمْلاَّةُ، قَالَهُمَا الْيَزِيدِيُّ(٨)، عَلَى مِثَالِ "فَعْلَةٍ" -بجَزْمِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ مِنْهُ: "أَضْأَدَهُ الله، وَأَرْكُمهُ الله، وَأَمْلاَّهُ" كُلُّهَا بِالأَلِفِ، فَإِذَا وَصَفُوا صَاحِبَهُ قَالُوا عَلَى مِثَالُ "مُفْعُلِ"، مِثْلَ "مَنْهُولُ: "مُنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مَنْهُولُ: "مُذَالِكُ مَمْهُولُ: "مَمْهُومُ مُومُ وَمَمْهُومُ مُومُ مُومُومٌ وَمَمْهُومٌ مُومَالًا وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالُا اللهُ مُعْلِا "مَعْمُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ وَمُصَالًا وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، من الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، من الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يس، من الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، من الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) تمذيب اللغة (ح ز ن)٤/٤٣٦.

<sup>(</sup>٧) ٣٢٦/٢. وينظر: تمذيب اللغة (زك م)١٠٤/١٠.

<sup>(^)</sup> **اليزيديّ هو**: أبو محمد، يجيى بن المبارك بن المغيرة، العدوي، النحوي، المقرئ، اللغوي، حدث عن أبي عمرو، والخليل، من مصنفاته: "مختصر في النحو"، و"المقصور والممدود"، توفي سنة (٢٠٢هـ). ينظر: أحبار النحويين البصريين، ص:٣٢، وبغية الوعاة ٢٠/٢.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: «فِي الْحَدِيثِ: "اِمْتَخِطْ فَإِنَّكَ مَضْنُوكُ "(١)، أَيْ: مَزْكُومٌ، وَالضَّنَاكُ: الزُّكَامُ، وَيُقَالُ: "رَجَلُ مَزْكُومٌ وَمَضْنُوكُ "، وَالْفِعْلُ مِنْهُ: "أَضْنَكُهُ الله، وَأَزْكَمَهُ" بِالأَلِف، وَيَجِيءُ وَصْفُ صَاحِبِهَا عَلَى مِثَال "مَفْعُول" بِخِلاَفِ الْقِيَاس»(٢).

وَقَدْ وُجِّهَ "مَوْكُومٌ" عَلَى الْقِيَاسِ بِأَنَّهُ مِنْ "زُكِمَ"، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿قَالُوا: "حُمَّ الرَّجُلُ، وَسُلَّ، وَرُكِمَ، وَضُئِدَ، وَمُلِئَ" كُلُّهُ بِغَيْرٍ أَلِفٍ، ثُمَّ بُنِيَ مَفْعُولٌ عَلَى هَذَا»(٣.

#### التَّعْقيتُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْمَجْنُوناً، وَمَحْزُوناً، وَمَزْكُوماً" مِنْ "أَجَنَّ، وَأَحْزَنَ، وَأَزْكَمَ" خَارِجَةً عَنِ الْقِيَاسِ فِيهَا أَنَّ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنَ الثَّلاَثِيِّ الْمَزِيدِ؛ لِمَجيئِهَا عَلَى زِنَةِ "مَفْعُول"، وَالْقِيَاسُ فِيهَا أَنَّ تَأْتِيَ عَلَى زِنَةِ "مَفْعُول"، وَالْقِيَاسُ فِيهَا أَنَّ تَأْتِيَ عَلَى زِنَةِ "مَفْعُول" بإبْدَال حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ مِيماً مَضْمُومَةً، مَعَ فَسْحِ مَا قَبْلَ الآخِرِ؛ فَيُقَالُ: "مُجَنَّ، وَمُحْزَنٌ"، قَالَ ابْنُ خَالُويْهِ: ﴿لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: "أَفْعَلْتُهُ، فَهُو مَحْزُونٌ"، وَ"أَجْنَهُ اللهُ، فَهُو مَحْنُونٌ"، وَ"أَزْكَمَهُ اللهُ، فَهُو مَحْنُونٌ"، وَ"أَرْكَمَهُ اللهُ، فَهُو مَحْبُوبٌ"... ﴾ مَنْ كُومً اللهُ مَوْدُونٌ"، وَ"أَحْرَنُتُهُ، فَهُو مَحْنُونٌ"، وَ"أَحْرَنُتُهُ، فَهُو مَحْنُونٌ"، وَ"أَحْرَنُتُهُ، فَهُو مَحْنُوبٌ"... ﴾ مَنْ كُومٌ"، وَ"أَحْرَنُتُهُ، فَهُو مَحْزُونٌ"، وَ"أَحْرَبُتُهُ، فَهُو مَحْبُوبٌ"... » (٤).

ثَانِياً: أَنَّ "مَجْنُوناً، وَمَزْكُوماً" -وَإِنَّ كَانَا مُخَالِفَيْنِ لِلْقِيَاسِ فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ - أَفْصَحُ مِنْ "مُجَنُّ، وَمُزْكَمٌ"؛ لأَنَّ هَذَيْنَ الأَخِيرَيْنِ لَمْ يُسْمَعَا، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِيهِمَا.

وأَمَّا "مُحْزَنٌ، وَمَحْزَونٌ" فَمُتَسَاوِيَانِ فِي الْفَصَاحَةِ؛ لأَنَّهُمَا مُسْتَعْمَلاَنِ عَلَى حَدِّ سَوَاء، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي قِيَاسِيَّةِ "مَحْزُونٍ" بَيْنَ قَائِلٍ: إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ مِنْ "مَزَنَ". "أَحْزَنَ".

ثَالِثاً: أَنَّ الْجَوْهَرِيَّ وَّابْنَ مَنْظُور ۚ ذَكَرَا أَنَّ "حَزَنَهُ، يَحْزُنُه، حُزْناً، فَهُوَ مَحْزُونٌ" لُغَةُ قُرَيْشٍ، وَسَاءَ وَالْمَا لُغَةُ تَمِيم. ٥٠

<sup>(</sup>١) الحديث في: مصنف ابن أبي شيبة، ح(٢٥٩٨٤) ٢٦٩/٥(٢٥٩٨، من حديث محمد بن جعفر بن الزبير، بلفظ: «أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ عِلْمَتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَتَهُ، ثُمَّ عَطَسَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَضْنُوكٌ فَامْتَخِطْهُ».

<sup>(</sup>٢) المجموع المغيث (ض ن ك).

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث٢/٢٣.

<sup>(</sup>٤) ليس في كلام العرب، ص: ١٢١.

<sup>(°)</sup> ينظر: الصحاح واللسان (ح ز ن)١١/١٣، واللهجات العربية في التراث٢١٩/٢، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣٦٤، واللهجات في الكتاب، ص:٣٩٨.

وَيُلْحَظُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لُغَةَ قُرْيش جَاءَتْ عَلَى الْقِيَاسِ وَحْدَهُ، وَبِهَا قَرَأَ أَكْثَرُ الْقُرَّاء، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحُزُنلُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ﴾(٣). وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي وَصْفِهَا بِأَنَّهَا اللَّغَةُ الْعَالِيَةُ(٣)، وَأَمَّا لُغَةُ تَمِيم فَقَدْ جَاءَتْ عَلَى الْقِيَاسِ وَخِلاَفِهِ، وَقَدْ قُرئَ بِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿يُحْزِنُهُمْ ﴿ يُكْزِنُهُمْ ﴿ ثُا.

وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَرَادُفِ "حَزَنَ وَأَحْزَنَ"، خِلاَفاً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ السَّرَّاج، وَوِ فَاقًا مَعَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ، حِينَ رَدَّ عِلَى الْقَائِلِينَ بِتَرَادُفِ "فَعَلَ وَأَفْعَلَ"َ، إِذَا لَمْ يَكُُونَا مِنْ لُغَتَيْنِ مُحْتَلِفَتَيْنِ، فَقَالَ: ﴿وَأَهْلُ اللُّغَةِ أَوْ عَامَّتُهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ "فَعَلَ وَأَفْعَلَ" بِهَمْزَةٍ، وَبِغَيْر َهَمْزَةٍ، قَدْ يَجِيئَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ: "دِيرَ بي، وَأُدِيرَ بي" مِنْ أَذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ وَالْعَقْلِ، مُخَالِفٌ لِلْحِكْمَةِ وَالصَّوَاب، وَالَّا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَفْظَانِ مُخْتَلِفَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ أَحَدَهُما فِي لُغَةِ قَوْم، وَالآخَرُ فِي لُغَةِ غَيْرهِمْ، كَمَا يَجيءُ فِي لُغَةِ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، أَوْ فِي لُغَةٍ رُومِيَّةٍ، وَلُغَةِ هِنْدِيَّةِ...\().

رَابِعاً: ۚ أَنَّ بَعْضَ ۚ اللُّغَويِّينَ تَحَرَّوْا وَجْهاً يُخْرِجُ "مَجْنُوناً، وَمَزْكُوماً" مِنَ الشُّذُوذِ، فَرَأُوْا أَنَّهُمَا مَبْنيَانِ عَلَى "جُنَّ، وَزُكِمَ"، الْمَأْخُوذَيْن مِنْ "أَجَنَّ، وَأَزْكَمَ" بَعْدَ حَذْف الْهَمْزَةِ، فَقِيلَ: "جُنَّ الرَّجُلُ، فَهُوَ مَجْنُونٌ"، وَ«زُكِمَ الرَّجُلُ، فَهُوَ مَزْكُومٌ»(٢)؛ وَذَلِكَ لِتَمَكُّنِ الْمَفْعُولِ فِي أَنْفُسِ الْعَرَبِ، حَتَّى كَادَ يُلْحَقُ بِالْفَاعِلِ؛ لِذَا صَاغُوهُ بصِيغَةٍ قَريبَةٍ مِنْ صِيغَةِ الْفَاعِل.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ جنِّي: ﴿وَعِلَّةُ مَا جَاءَ مِنْ "أَفْعَلْتُهُ، فَهُوَ مَفْعُولٌ" نَحْوُ: "أَجَنَّهُ الله، فَهُوَ مَجْنُونٌ، وَأَسَلَّهُ الله، فَهُوَ مَسْلُولٌ"، وَبَابِهِ؛ أَنَّهُمْ إِنَّمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى "فُعِلَ" نَحْوُ: "جُنَّ فَهُوَ مَجْنُونٌ، وَزُكِمَ فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَسُلٌّ فَهُوَ مَسْلُولٌ"، وَكَذَلِكَ ىَقَتْتُهُ»(<sup>٧</sup>).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، من الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، من الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (ح ز ن)١١٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، من الآية:١٠٣. والقراءة لجعفر في: تحبير التيسير، ص:١٠٠، والاتحاف، ص:١٨٢، ٣١٢. وينظر: لغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) تصحيح الفصيح، ص: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) كتاب العين (زك م)٥/٤٢٣. وينظر: اللسان (زك م)٢٦٩/١٢، والمصباح المنير (زك م).

<sup>(</sup>۷) الخصائص۲/۲۱۷.

وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اخْتِلاَفُ الصُّورَتَيْنِ فِي "جُنُّ، وَزُكِمَ" بِالإِسْنَادِ إِلَى الْمَفْعُول، وَالْقِيَاسُ اتِّحَادُ الْحُرُوفِ، وَالْقِيَاسُ اتِّحَادُ الْحُرُوفِ، وَالْقِيَاسُ اتِّحَادُ الْحُرُوفِ، وَاخْتِلاَفَ الْحَرَكَاتِ.

قَالَ ابْنُ جنِّي -مُجِيباً عَنْ هَذَا الإِشْكَالِ-: «فَإِنْ قِيلَ لَكَ مِنْ بَعْدُ: وَمَا بَالُ هَذَا خَالَفَ فِيهِ الْفِعْلُ مُسْنَداً إِلَى الْمَفْعُولِ، وَعَادَةُ الإِسْتِعْمَالِ عَلَيْ فَيهِ الْفِعْلُ مُسْنَداً إِلَى الْمَفْعُولِ، وَعَادَةُ الإِسْتِعْمَالِ عَيْرُ هَذَا، وَهُوَ أَنْ يَجِيءَ الضَّرْبَانِ مَعاً فِي عِدَةٍ وَاحِدَةٍ، نَحْوُ: "ضَرَبْتُهُ، وَضُرِبَ، وَأَكْرَمْتُهُ، وَأَكْرَمْتُهُ، وَأَكْرَمْتُهُ، وَأَكْرَمَ"، وَكَذَلِكَ مُقَادُ هَذَا الْبَابِ؟.

قِيلَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمَّا قَوِيَ فِي أَنْفُسِهَا أَمْرُ الْمَفْعُولِ، حَتَّى كَادَ يُلْحَقُ عِنْدَهَا بِرُتْبَةِ الْفَاعِلِ، وَحَتَّى قَالَ سِيبَوَيْهِ فِيهِمَا: "وَإِنْ كَانَا جَمِيعاً يَهُمَّانِهِمْ وَيَعْنِيَانِهِمْ"، حُصُّوا الْفَعُولَ، إِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ، بِضَرْبَيْنَ مِنَ الصَّنْعَةِ:

أَحَدُهُمَا: تَغْيِيرُ صُورَةِ الْمِثَالِ مُسْنَداً إِلَى الْمَفْعُولِ عَنْ صُورَتِهِ مُسْنَداً إِلَى الْفَاعِلِ، وَالْعِدَةُ وَاحِدَةٌ، وَذَلِكَ نَحْوُ: "ضَرَبَ زَيْدٌ، وَضُرِبَ، وَقَتَلَ، وَقُتِلَ، وَأَكْرَمَ، وَأَكْرِمَ، وَأَكْرِمَ، وَوَقَتَلَ، وَقُتِلَ، وَأَكْرِمَ، وَأَكْرِمَ، وَدَحْرَجَ، وَدُحْرَجَ.

وَالآخَرُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرْضُواْ، وَلَمْ يَقْنَعُوا بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ التَّغْيِرِ، حَتَّى تَجَاوَزُوهُ إِلَى أَنْ غَيْرُوا عِدَةَ الْحُرُوفِ، مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ، كَمَا غَيْرُوا فِي الأَوَّلِ الصُّورَةَ وَالصِّيغَةَ وَحُدَهَا، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "أَحْبَبْتُهُ، وَحُبَّ، وَأَزْكَمَهُ الله، وَزُكِمَ، وأَضْأَدَهُ الله، وَمُلِئَ "، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: فَهَذَا يَدُلُكُ عَلَى تَمَكُّنِ الْمَفْعُولِ عَنْدَهُمْ، وَتَقَدُّم حَالِهِ فِي أَنْفُسِهِمْ؛ إِذْ أَفْرَدُوهُ بِأَنْ صَاغُوا الْفِعْلَ لَهُ، صِيغَةً مُحَالِفَةً لِصِيغَتِهِ وَهُو لِلْفَاعِلِ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ تَدْرِيجِ اللَّغَةِ عِنْدَهُمْ، الَّذِي قَدَّمْتُ بَابَهُ، أَلاَ يَرَى الْمَفْعُولِ وَهُو لِلْفَاعِلِ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ تَدْرِيجِ اللَّغَةِ عِنْدَهُمْ، الَّذِي قَدَّمْتُ بَابَهُ، أَلاَ يَرَى الْمَفْعُولِ وَهُو لِلْفَاعِلِ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ تَدْرِيجِ اللَّغَةِ عِنْدَهُمْ، الَّذِي قَدَّمْتُ بَابَهُ، أَلاَ يَرَى اللهُ وَهُو لِلْفَاعِلِ، وَهَذَا الصَّيغَةَ وَاحِدَةً فِي نَحْو: "ضَرَبَ وَصُرب، وَشَتَمَ وَشَتِمَ" مَدَى اللهُ عَيْرُوا الصَيغَةَ وَالْعِدَةِ وَعُو: "أَرْكَمَهُ وَالْمِنْ الْعِدَةِ، نَحُو: "أَرْكَمَهُ وَالْمِنْ الْعِدَةِ، نَحُود اللهِ عَلَى حَدُون الله وَشَرَبَ الْعَيْرِ مَعِيءَ الله وَلُول هَهُنَا عَلَى حَدُوهِ الله وَلُول هَهُنَا عَلَى حَدُوفِ اللهُ وَأُرضَ...... وَنَظِيرُ مَجِيءَ اللهم الْمَفْعُول هَهُنَا عَلَى حَدْفِهَا وَذَكِمَهُ وَارِكَ يَحُودُ قَوْلِهِمْ: "أَوْرَسَ الرَّمْثُ، فَهُو وَارسٌ » (اللهُ اللهُ عَلَى حَدْفَةَ اللهُ وَالِكَ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "أَوْرَسَ الرَّمْثُ، فَهُو وَارسٌ » (اللهُ اللهُ عَلَى حَدْفِهَا وَالْعِلَ عَلَى حَدْفُ اللهُ وَلَول عَلَى حَدْفِهَا وَالْهُمُ وَالْوسُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْولَ كَنَحُو الْولَاكَ نَحُودُ الْقُورُ وَلَولَ اللهُ اللهُ وَالْولِ الْمَاعِلُ عَلَى حَدْفُهَ وَالسَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْولَاكَ اللهُ اله

وَهَذَا الرَّدُّ -فِي نَظُرِ الْبَحْتِ - مِنَ التَّرَفِ الْعِلْمِيِّ، الَّذِي كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهِ أُولَئِكَ الْقَوْمُ الْأَفْذَاذُ، وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ بِمِصْرَاعَيْهِ لأَدَّى إِلَى بَلْبَلَةٍ وَاضْطِرَابِ فِي كَثِيرِ مِنَ الْقَوَاعِدِ؛ إِذْ لاَ يُوجَدُ ضَابِطٌ دَقِيقٌ مُحَدَّدٌ لِمَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ فِي أَنْفُسِ الْعَرَبِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. إِذْ لاَ يُوجَدُ ضَابِطٌ دَقِيقٌ مُحَدَّدٌ لِمَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ فِي أَنْفُسِ الْعَرَبِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۱۷/۲ – ۲۱۹.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمِ التَّفْضِيلِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ يُصَاغُ اسْمُ التَّفْضِيلِ مِنْ فِعْلٍ، ثُلاَثِيٍّ مُجَرَّدٍ، مُتَصَرِّفٍ، تَامٍّ، مُثْبَتٍ، قَابِلِ لِلْقَفَاضُل، غَيْرَ مَبْنيٍّ لِلْمَفْعُول، وَلاَ مِنْ "أَفْعَلَ فَعْلاَءَ"، وَلاَ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِغَيْرِهِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: فِي حَذْفِ هَمْزَةً "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ وَإِثْبَاتِهَا، مِنْ شَوَاهِدِ مَا وَرَدَ فِي إِثْبَاتِ الْهَمْزَةِ مَا وَرَدَ فِي:

- ١ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» (٢).
- ٢ وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ... وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب،
   كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا، فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُحْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا، فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُحْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُهَا، فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا» (٣).

وَمِنْ شَوَاهِدِ مَا وَرَدَ فِي حَذْفِ الْهَمْزَةِ مَا وَرَدَ فِي:

- ٣- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»(٤).
- ٤- وَقَوْلِ حُذَيْفَةِ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﴾ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسرُّونَ، وَالْيَوْمَ يَجُهْرُونَ ﴾ (٥).

وجعفر بن أبي طالب هو: أبو عبد الله، ابن عم النبي هي، كان أشبه الناس خُلْقاً وخُلُقاً برسول الله هي، وكان أكبر من على -رضي الله عنهما بعشر سنين، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الجبشة، وقدم منها على رسول الله هي، حين فتح خيبر، فتلقّاه النبي هي، واعتنقه، وقال: «ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً: أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟!»، ثم غزا غزوة مؤتة، وذلك سنة ثمان من الهجرة، فاستشهد فيها هي، بعد أن قطعت يداه، فأبدل الله له عنهما بجناحين؛ فلقب بـــ"ذي الجناحين". ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل٣/٥٠، وشرح الكافية الشافية ١١٢١/٢، والارتشاف ٢٠٧٧/٤، وهمع الهوامع٢٠/٦، والنحو الوافي٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب النکاح، باب (۲۱)، ح۱۲۳–(۱۶۳۷)۲۰،۰۱۰.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب (١٠)، ح(٣٧٠٨) ٢٠. (٣٧٠٨)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (١)، ح(١١٩٠/٢،١٩٠،ومسلم، كتاب الحج، باب (٩٤)، ح٥٠٦- (٤٠) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (١٩٤)، ح٥٠٦- (١٣٩٤)

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الفتن، باب (٢١)، ح(٧١١٣)٥٥.

الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ: وَرَدَ "أَفْعَلُ" التَّفْضِيل مِنْ "أَفْعَلَ فَعْلاَءُ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ٥- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيــحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومَ السَّمَاء، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَداً»(١).
- ٣- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء»(٢).

الْمُخَالَفَةِ الثَّالِثَةُ: جَاءَ "أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ مُطَابِقاً، وَهُوَ نَكِرَةٌ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٧- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ: حَاءَ "أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ مِنْ فِعْلِ رُبَاعِيٍّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٨- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: «... مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الْحَازِم مِنْ إحْدَاكُنَّ....»<sup>(3)</sup>.

الْمُخَالَفَةُ الْحَامِسَةُ: جَاءَ "أَفْعَلُ" التَّفْضِيل لِلْمَفْعُولِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

9- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِبِلاَلِ ﴿ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَحْرِ: ﴿ يَا بِلاَلُ ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي النَّبِيِّ ﷺ لِبِلاَلِ ﴿ عَمِلْتُ عَمِلْتُ فَي الْإِسْلاَمِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّوْ طَهُوراً فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّوْ طَهُوراً فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ﴿ ().

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الرقاق، باب (۵۳)، ح(007)، (07)، (19)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (۹)، ح(19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)، (19)،

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (۱)، ح(۱۳۳۱) ۱۳۳/۱، ومسلم، كتاب الرضاع، باب (۱۸)، ح.٦-(١٤٦٨) ١٠٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب بدء الوحى، باب (١)، ح(١)١.

<sup>(°)</sup> البخاري، كتاب التهجد، باب (۱۷)، ح(۱۱٤٩) ٥٣/٢(١١٤٩، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (٢١)، ح(١٠٨- ١٩١٠/٤)

٠١- وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ().

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يُشْتَرَطُ فِي مَا يُصَاغُ مِنْهُ "أَفْعَلُ" التَّفْضِيل، تِسْعَةُ شُرُوطٍ، هِيَ(٢):

١- أَنْ يَكُونَ فِعْلاً.

٢ - تُلاَثِيّاً مُجْرَّدًا.

٣- مُتَصَرِّفاً.

**٤** - تَامَّاً.

ه - مُثبَتًا.

٦- قَابِلاً مَعْنَاهُ لِلتَّفَاضُل.

٧- أَلاَّ يَكُونَ مَبْنيّاً لِلْمَفْعُول.

٨- أَلاَّ يَكُونَ مُعَبَّراً عَنْ فَاعِلِهِ بــ"أَفْعَلَ" الَّذِي مُؤَنَّتُهُ "فَعْلاَءُ".

٩- أَلاَّ يَكُونَ قَدِ اسْتُغْنيَ عَنْهُ بغَيْرهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ خَالَفَ فِي بِنَاءِ اسْمِ التَّفْضِيلِ مَا يَلي:

الْمُحَالَفَةُ الأُولَى: فِي حَذْفِ هَمْزَةِ "أَفْعَلَ" وَإِثْبَاتِهَا:

الْقِيَاسُ فِي اسْمِ التَّفْضِيلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وَقَدْ سُمِعَ عَنِ الْعَرَبِ ثَلاَثَةُ أَلْفَاظِ لِلتَّفْضِيلِ، أَتَتْ بِغَيْرِ الْهَمْزَةِ، هي: "خَيْرٌ، وَشَرٌّ، وَحَبُّ" بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ مِنْ أُوَّلِهَا شُذُوذاً، وَالْقِيَاسُ إِثْبَاتُهَا. (٣)

وَقِيلَ: إِنَّ فِي "خَيْرٍ، وَشَرِّ" شُذُوذَيْنِ: حَذْفُ الْهَمْزَةِ، وَكَوْنُهُمَا لاَ فِعْلَ لَهُمَا. (٤)

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الإيمان، باب (٨)، ح(١٤/١٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح التسهيل٣/٥٠، وشرح الكافية الشافية ١١٢١/٢، والارتشاف ٢٠٧٧/٤، وهمع الهوامع٢٠/١٤، وشرح الأشموني٤١/٣٤، ٤٤، وكتاب في أصول اللغة، ص:١٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل٥٢،٥٣/٥، والمساعد ١٦٧/٢، وهمع الهوامع٤٤، ٤٥، وشرح الأشموني٤٣/٣، والنحو الوافي٣٩٦/٣، ٣٩٦، هامش رقم (٥)، وشواذ التصريف في الأسماء، ص٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح على التوضيح 7/7 ، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني  $2\pi/\pi$  .

وَإِنَّ "حَبُّ" قَدْ شَذَّتْ قِيَاسًا وَاسْتِعْمَالاً؛ لأَنَّ الْكَثِيرَ أَنْ يُقَالَ: "أَحَبُّ"، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَشَذَّ حَذْفُ هَمْزَةِ "أَحَبُّ" فِي التَّفْضِيل، كَقَوْل الأَحْوَض:

وزَادَني كَلَفًا فِي الْحُبِّ أَنْ مَنَعَت \* \* \* وَحَبُّ شَيْء إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنعَا(١) ». (٢)

وَقَالَ السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ: «وَ"خَيْرٌ" أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ، وَأَصْلُهُ "أَخْيَرُ"، وَإِنَّمَا حُذِفَتْ هَمْزَتُهُ تَخْفِيفاً»(٧).

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، وهو للأحوص في: شعر الأحوص الأنصاري، ص:٥٥٣، ونوادر أبي زيد، ص:١٩٨، برواية "وحبّ شيءً"، وفيه: «روي: وحبّ شيء. أراد: أحبب بشيء. قال: قال الأصمعي: "أحبّ شيء"» ص:١٩٩، والمساعد ٢/٢٦، والتصريح على التوضيح ٢/٢٩ وعجزه في: همع الهوامع ٢/٥٦، وشرح الأشموني ٤٣/٣٤.

والأحوص هو: عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت، أبو الأقلح، من الأوس، ويعد من الطبقة السادسة من الإسلاميين. ينظر: طبقات فحول الشعراء٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل ٥٢،٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:١٠٦، وهمع الهوامع٦/٥٦، والتصريح على التوضيح ٩٢/٢، و وأحاديث الدعاء في الصحيحين، ص:١٨٥.

 $<sup>(\</sup>xi)$  شرح التسهيل  $(\xi)$  شرح

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، من الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: ١٠٦.

والصفدي هو: أبو الصفاء، صلاح الدين، خليل بن أيبك بن عبد الله، الألبكي، الفاري، الصفدي، توفي بدمشق، سنة أربع وستين وسبع مئة (٧٦٤هـ). ينظر: الوفيات/ للسلامي، رقم (٧٨٩)٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٧) الدر المصون١/٣٦٦.

فَالْقِيَاسُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَنْ تَكُونَ بِإِثْبَاتِ الْهَمْزَةِ، فَيُقَالُ: "أَخْيَرُ، وَأَشَرُّ، وَأَحَبُّ". وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَال هَذَا الْقِيَاسِ إِلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ:

الْمَذْهَبُ الْأُوّلُ: يَرَى بَعْضُ اللَّغُوِيِّينَ أَنَّ "أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" أَصْلاَنِ قِيَاسِيَّانِ فِي "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ، وَلَكِنَّهُمَا مَرْفُوضَانِ، فَلاَ يُسْتَعْمَلاَنِ إِلاَّ فِي الضَّرُورَةِ(١)، قَالَ ابْنُ حِنِّي -عَنْ قِرَاءَةِ: ﴿ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَرُ ﴾ -: «... "الأَشَرُ " -بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - هُو الأَصْلُ الْمَرْفُوضُ؛ لأَنَّ أَصْلَ الْكَذَّابُ الأَشَرُ مِنْهُ"، وَالْمَشُو الْمَرْفُوضُ؛ لأَنَّ أَصْلَ قَوْلِهِمْ: "هَذَا خَيْرُ مِنْهُ"، وَالْمَشُو مِنْهُ"، وَالشَّرَّى "، وَالشَّرَى "، وَالشَّرَّى "، وَالشَّرَى "، وَالمَّرَ اللهُ مُورَةُ مِنْهُمَا، وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "الْخُورَى، والشَّرَى "، وَالشَّرَى "، وَالْعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "الْخُورَى والأَشَرَّ"... واللَّيْ وَالْعُمْ والأَشَرَ "، ... » (٣).

وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَيُقَالُ: "هُوَ شَرُّهُمْ، وَهِيَ شَرُّهُنَ"، وَلاَ يُقَالُ: "هُوَ أَشَرُّهُمْ"»(٤)، وقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَكَذَلِكَ "الْخَيْرُ، وَالشَّرُّ" لاَ يُصْرَفَانِ؛ لِهَذَا الْمَعْنَى، قِيلَ: "هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ"، وَ"شَرُّ الْمُؤَدِّبُ: وَلاَ الضَّرُورَةِ»(٥).

وَفِي (الْمُغْرِبِ) (٢): «قَوْلُهُ (أَسْوَأُ الطَّلاَقِ وَأَشَرُّهُ) الصَّوَابُ: (وَشَرُّهُ) يُقَالُ: "هَذَا خَيْرٌ مِنْ ذَاكَ، وَذَاكَ شَرُّ مِنْ هَذَا"، وَأَمَّا (أَخْيَرُ وَأَشَرُّ) فَقِيَاسٌ مَتْرُوكٌ».

وَقَالَ السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ: «وَلاَ تَرْجِعُ هَذِهِ الْهَمْزَةُ إِلاَّ فِي ضَرُورَةٍ، قَالَ:

\*بلاَلُ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ \*<sup>(٧)</sup>

وَمِثْلُهُ "شَرُّ"، وَلاَ يَجُوزُ "أَشَرُّ" إِلاُّ فِي نُدُورِ، وَقَدْ قُرِئَ: ﴿مَنِ الْكَذَّابُ الأَشَرُّ ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: درة الغواص، ص:٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر من الآية:٢٦.

وهي قراءة أبي قلابة، وأبي حيوة، وقتادة. ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن حالويه، ص:١٤٧، والمحتسب٩/٢، والبحر المحيط٠٤٣/١.

<sup>(</sup>۳) المحتسب ۲/۹۶.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة (ش ر ر)١١/٢٧٥.

<sup>(°)</sup> دقائق التصريف، ص:٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) (ش رر) (۲۸٪ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت من الرحز، منسوب إلى رؤبة – و لم أحده في ديوانه– وهو في: المحتسب٣٤٩/٢، وشرح الكافية الشافية ٢١٢٧/٢، وبلا نسبة في: همع الهوامع ٤٥/٦، والدرر اللوامع٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٨) الدر المصون ٣٦٦/١. وينظر: درة الغواص، ص:٥١.

## \*بلاَلُ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأخْيَرِ\*

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «(أَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا) أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنَ الْخَيْرِ، وَهَذَا دَلِيلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ بِلَفْظِ "الأَخْيَرِ" مُسْتَعْمَلُ »(٣).

وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ "أَخْيَرَ وأَشَرَّ"، ثُمَّ وَصَفُوهُمَا بِالرَّدَاءَةِ، حَاءَ فِي (مُخْتَارِ الصِّحَاح)(٤): «...وَ"فُلاَنُ شَرُّ النَّاسِ"، وَلاَ يُقَالُ: "أَشَرُّ النَّاسِ" إِلاَّ فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ».

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَيُقَالُ: "هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ" فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ، وَالشَّائِعُ: "هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ" بِلاَ هَمْز،... وَلاَ يُقَالُ: "أَشَرُّ النَّاس" إلاَّ فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ»(٥).

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ "خَيْراً وَشَرَّا"، وَ"أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" لُغَتَانِ جَائِزَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «قَالَ شَمِرُ<sup>(۱)</sup>: وَيُقَالُ: "مَا أَخْيَرَهُ، وَخَيْرَهُ" وَ"مَا أَشَرَّهُ، وَشَرَّهُ"، وَ"هَذَا خَيْرٌ مِنْهُ، وَشَرَّهُ"، وَ"أَخْيَرُ مِنْهُ، وَأَشَرُّ مِنْهُ"...»(٧).

نَسَبَ الْفَيُّومِيُّ لُغَةَ "أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" لِبَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: «وَ"هَذَا أَخْيَرُ مِنْ هَذَا" بِالأَلِفِ فِي لُغَةِ بَنِي عَامِرٍ، وَكَذَلِكَ "أَشَرُّ مِنْهُ"، وَسَائِرُ الْعَرَبِ تُسْقِطُ الأَلِفَ مِنْهُمَا»(^).

<sup>(</sup>١) إيجاز التعريف، ص:٩٦٦. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية:٢٦.

والقراءة سبق تخريجها، ص:٥٦٥ من البحث.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري٥ ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) مادة (ش ر ر).

<sup>(</sup>٥) المزهر ٢٢٤/١، ٢٢٥. وينظر: مختار الصحاح (خ ي ر).

<sup>(</sup>٦) شمر هو: ابن حمدويه أبو عمرو، الهروي، اللغوي، الأديب، أخذ عن ابن الأعرابي، والفراء، والأصمعي، وغيرهم، يعد ممن ألفوا في غريب الحديث، وله كتاب "السلاح" و"الجبال" والأودية"، توفي بمراة، سنة خمس وخمسين ومئتين (٥٥٥ه). ينظر: إشارة التعيين، ص:١٤١، والبلغة، رقم (١٥٢)، ص:٨٨، وبغية الوعاة ٤/٢، ٥.

<sup>(</sup>٧) تمذيب اللغة (خ ١ ر)٧/٥٥.

<sup>(</sup>٨) المصباح المنير (خ ي ر). وينظر: تاج العروس (ش ر ر)٢ ١٥٤/١، واللهجات العربية في التراث٢٠٩/٢.

اخْتَارَ الشُّرَّاحُ هَذَا الْمَذْهَبَ الأَخِيرَ، مَعَ إِقْرَارِ بِأَنَّ لُغَةَ "أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" ضَعِيفَةُ(١)، أَوْ قَلِيلَةٌ، أَوْ نَادِرَةٌ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: «زَعَمَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ لاَ يُقَالُ: "أَخْيَرُ" وَلاَ "أَشَرُّ"، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "خَيْرٌ وَشَرُّ"، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَرَّ مَكَانَا ﴾ (٢)، وَ: ﴿ خَيْرٌ ثَوَابًا ﴾ (٣)، وَقَدْ جَاءَ هَذَا اللَّفْظُ فِي يُقَالُ: "خَيْرٌ وَشَرُّ"، فَدَلً عَلَى جَوَازِهِ ﴾ (٤).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «قَوْلُهُ: (حَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمَعَةِ) "حَيْرُ وَشَرُّ" يُسْتَعْمَلاَنِ لِلْمُفَاضَلَةِ فَأَصْلُهُمَا "أَحْيَرُ، وأَشَرُّ"، عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وقَدْ لِلْمُفَاضَلَةِ فَأَصْلُهُمَا "أَحْيَرُ، وأَشَرُّ"، عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وقَدْ نُطِقَ بِأَصْلِهِمَا .....وأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلْمُفَاضَلَةِ فَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الأَسْمَاء، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَإِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وهي فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلْمُفَاضَلَة، وَلِهُ عَيْرًا ﴾ وقالَ: ﴿ وَمَعْنَاهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ اللَّهُ مَعْ فَي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُفَاضَلَة، عَيْرًا هَنْ يَوْمَ الْجُمَعَةِ أَفْضُلُ مِنْ كُلِّ عَيْرًا هَا يَوْمَ الْجُمَعَةِ أَفْضُلُ مِنْ كُلِّ عَيْرًا الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرًا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) قَالَ الْقَاضِي (١٠): هَكَذَا وَقَعَتِ الرِّوايَةُ (أَشَرِّ) بِالأَلِفِ، الْمَرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) قَالَ الْقَاضِي (١٠): هَكَذَا وَقَعَتِ الرِّوايَةُ (أَشَرِّ) بِالأَلِفِ، وَأَهْلُ النَّحْوِ يَقُولُونَ: لاَ يَجُوزُ "أَشَرُّ، وَأَخْيَرُ"، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَشَرُّ مِنْهُ". قَالَ: وَقَدْ جَاءَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِاللَّغَتَيْنِ جَمِيعاً، وَهِي حُجَّةٌ فِي جَوازِهِمَا جَمِيعاً، وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ» (١٠).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «قَوْلُهُ ﷺ: (هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ، أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْحَلْقِ) هَكَذَا هُوَ فِي كُلِّ النَّسَخِ (أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْحَلْقِ) هَكَذَا هُوَ فِي كُلِّ النَّسَخِ (أَوْ مِنْ أَشَرِّ) بِغَيْرِ أَلِفٍ»(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، منَ الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، من الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار ١٩٣/٢. وينظر: شرح الطَّيْبيِّ على مشكاة المصابيح ٥٨/١، وإكمال الإكمال٢/٦٥٣.

هورة البقرة، من الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٧) المفهم ٢/٩٨٤، ٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إكمال المعلم٤/٤٦.

<sup>(</sup>٩) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٥٠، ٢٤٩/١، ٢٥٠. وينظر: شرح الطَّيْبِيِّ على مشكاة المصابيح ٣٠٩/٦، ٣١٠، وعقود الزبرجد٢/٩٤١، ١٥٠.

<sup>(</sup>١٠) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج١٦٧/٧.

وَلَابْنِ مَنْظُورِ رَأْيٌ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُو أَنَّ هَاتَيْنِ اللَّغَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَانِ مَعْنَى وَمَبْنَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: "أَحْيَرُ مِنْكَ وَأَشَرُ" فَمِنَ الْحِيَارَةِ وَالشَّرَارَةِ، وَإِذَا قِيلَ: "حَيْرٌ مِنْكَ وَأَشَرُ" فَمِنَ الْحِيَارَةِ وَالشَّرَارَةِ، وَإِذَا قِيلَ: "حَيْرٌ مِنْكَ وَشَرِّ" فَمِنَ الْخِيارَةِ وَالشَّرَارَةِ، وَالشَّرَارَةِ، الْحَيْرُ مِنْكَ، وَأَشَرُ مِنْكَ " فِي الْحِيارَةِ، وَالشَّرَارَةِ، بِإِنْبَاتِ الأَلِفِ، وَقَالُوا فِي الْحَيارَةِ، وَالشَّرِ وَالشَّرِ : "هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ، وَشَرِّ مِنْكَ، وَشِرِّيرٌ مِنْكَ، وَشِرِّيرٌ مِنْكَ، وَشِرِّيرٌ مِنْكَ، وَشَرِّيرٌ مِنْكَ، وَشِرِّيرٌ مِنْكَ، وَحَيِّيرٌ مِنْكَ، وَهُوَ شِرِيرُ أَهْلِهِ"»(١).

تَابَعَ الزَّبِيدِيُّ ابْنَ مَنْظُورٍ فِي ذَلِكَ٢٠).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: مَا خَالَفَ شَرْطَ عَدَمِ كُونِهِ وَصْفاً عَلَى "أَفْعَلَ" الَّذِي مُؤَنَّتُهُ عَلَى "فَعْلاَءَ": مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ ٣٠: "أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ"، وَ"هُوَ أَعْوَجُ مِنْ كَذَا".

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةُ: أَنَّ "أَبْيَضَ" لَوْنٌ عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وَمُؤَنَّتُهُ "بَيْضَاءُ" عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، وَمُؤَنَّتُهُ "عَوْجَاءُ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلاَءَ"، وَالْقِيَاسُ "فَعْلاَءَ"، وَالْقِيَاسُ التَّفْضِيلِ مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْعَيُوبِ.

وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ صَوْغَ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الأَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ، مَسْأَلَةٌ خِلاَفِيَّةُ:

- ذَهَبَ الْبَصْرِیُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ؛ لأَنَّ الأَلْوَانَ وَالْعُیُوبَ تَجْرِي مَجْرَى الْخَلْقِ، نَحْوِ الْیَدِ وَالرِّجْلِ، مِمَّا لاَ فِعْلَ لَهُ، فَلاَ یُقَالُ: "هَذَا أَسْوَدُ مِنْ كَذَا، أَوْ أَعْوَرُ مِنْ كَذَا".(٤)

وَقِيلَ: إِنَّمَا امْتَنَعَ صَوْغُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ؛ لأَنَّ أَفْعَالَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ثَلاَّتَةِ أَحْرُفٍ، نَحْوَ "اسْوَادَّ، وَاعْوَارَّ"، وَأَمَّا "حَوِلَ، وَعَوِر، وَصَيدَ" فَمَنْقُوصَاتُ مِنْ زَادَ عَلَى ثَلاَّتَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى النَّلاَثَةِ لاَ يُصَاغُ "احْوَالَّ، وَاعْوَارَّ، وَاصْيادَّ"، فَهِيَ فِي الْحُكْمِ زَائِدَةٌ عَلَى ثَلاَّتَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى النَّلاَثَةِ لاَ يُصَاغُ مِنْهُ عَلَى النَّلاَثَةِ وَصْفُهُ عَلَى مَا عَوْرَ، وَالْمَوَارِدِ الْعَذْبَةِ الصَّافِيَّةِ): «...وَلاَ مِمَّا جَاءَ وَصْفُهُ عَلَى "أَفْعَلُ"، وُهُوَ اللَّوْنُ، وَالْعِيْبُ، وَالْحِلْيَةُ، كَــ "أَحْمَرَ، وَأَعْوَرَ، وَأَبْلَحَ": -لِفُرُوقِ مَا بَيْنَ الْفُعَلُ"، وُهُوَ اللَّوْنُ، وَالْعَيْبُ، وَالْحِلْيَةُ، كَــ "أَحْمَرَ، وَأَعْوَرَ، وَأَبْلَحَ": -لِفُرُوقِ مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) اللسان (خ ي ر)٤/٤٢، ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) تاج العروس (خ ي ر) ۲ ۲ ۹/۱ ۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التعليق على الموطأ٢/٣٩٣، وشرح الكافية الشافية ٤/١١٦، وشرح التسهيل ٥٢/٣، وشرح ابن عقيل ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٤/٨٩، وشرح المفصل٤/٢٠، وهمع الهوامع٦/٦٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: أسرار العربية، ص:١٢١، وشرح المفصل٢١/٤، واللباب في علل البناء والإعراب٢٠١/١.

الْحَاجِبَيْنِ-؛ لِئَلاَّ يَلْتَبِسَ ذُو الْوَصْفِ بِالزَّائِدِ فِيهِ، وَمُقْتَضَى هَذَا تَقَدَّمُ "أَفْعَلَ" الصِّفَةِ عَلَى ذِي الزِّيادَةِ النِّيادَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ تُبُوتَ مُطْلَقِ الصِّفَةِ مُقَدَّمٌ طَبْعاً عَلَى تُبُوتِ الزِّيادَةِ فِيهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا يَدُلُّ عَلَى الأَوَّلِ سَابِقاً عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى النَّانِي؛ لِيُوافِقَ الْوَضْعُ الطَّبْعَ»(۱).

- وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى جَوَازِ صَوْغِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ (٢)؛ لأَنَّهُمَا سَوْءِ نَظَرِهِمْ - أَصْلاَ الأَلْوَانِ، وَمِنْهُمَا تَتَرَكَّبُ سَائِرُ الأَلْوَانِ، كَالْحُمْرَةِ، وَالصُّفْرَةِ، وَالْخُضْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْحُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْعُلْدَةِ، وَالْمُعْرَاقِ، وَالْخُصْرَةِ، وَالْمُلْوَانِ، وَمِنْهُمَا فِي الشِّعْرِ، مِنْ ذَلِكَ:

إِذَا الرِّجَالُ شَتَوْا وَاشْتَدَّ أَكْلُهُمُ \*\*\* فَأَنْتَ أَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ ٣ وَنَظِيرُهُ قَوْلُ الْمُتَنَبِّي:

\* لأَنْتِ أَسْوَدُ فِي عَيْنِي مِنَ الظُّلَمِ \*(٤)

وَذَهَبَ الْأَنْبَارِيُّ فِي (الإِنْصَافِ)<sup>(٥)</sup> إِلَى أَنَّ الْكُوفِيِّينَ يُفَصِّلُونَ فِي جَوَازِ صَوْغِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الأَلُوانِ، بِأَنَّهُ: إِذَا كَانَتِ الأَلُوانُ مَحْسُوسَةً فَلاَ يَجُوزُ التَّفْضِيلُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْسُوسَةٍ، جَازَ صَوْغُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنْهَا، نَحْوُ "مُحَمَّدُ أَبْيَضُ سَرِيرَةً مِنْ عَلِيِّ"، وَ"أَبُو جَهْلٍ أَسْوَدُ ضَمِيراً مِنْ أَبِي لَهَبٍ". (٦)

وراية الديوان:

#### أَمَّا الْمُلُوكُ، فَأَنْتَ الْيَوْمَ أَلاَّمُهُمْ \*\*\* لَوْماً، وَأَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ

قيل: يحتمل أن يكون "أبيضهم" لغير المفاضلة، كأن يكون بمعنى: مبيضهم. ينظر: الإنصاف١٤٣/، ١٤٥، واللسان (ب ي ض) ١٢٣/٧.

(٤) عجز بيت من البسيط، وصدره:

### \*إِبْعَدْ بَعِدْتَ بَيَاضاً لاَ بَيَاضَ لَهُ\*

وهو في: ديوانه٤/٣٥، وبلا نسبة في: شرح الكافية٣/٥١٥.

(٥) ينظر: ١٤٣/١، واللباب في علل البناء والإعراب٢٠١/١.

(٦) ينظر: صيغة "أفعل" بين النحويين واللغويين واستعمالاتها العربية/ للدكتور مصطفى الشماس، ص:١١٤، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٤٠١.

<sup>(</sup>١) الموارد العذبة الصافية، ص:٩٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الإنصاف، مسألة (۱۲)/۱(۱۲–۱۶۳، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:۹۸، وهمع الهوامع۶/۳۶.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو لطرفة بن العبد في: ديوانه، ص:١٨، وشرح جمل الزجاجي/ لابن حروف٢٠/٥٨، وبلا نسبة في: الإنصاف١/١٤١، وشرح المفصل١٢٤٤.

أَلْحَقَ بَعْضُ النُّحَاةِ بِالأَلْوَانِ غَيْرِ الْمَحْسُوسَةِ -فِي جَوَازِ صَوْغِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنْهَا-الْعُيُوبَ الْبَاطِنَةَ، نَحْوُ "أَبْلَدَ، وَأَجْهَلَ، وَأَحْمَقَ"...(١)

رُدَّ عَلَى الْكُوفِيِّينَ ٢) بِأَنَّ مَا سُمِعَ مِنْ ذَلِكَ شَاذًّ؛ فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ، قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: «...اسْتِعْمَالُ "أَبْيَضُ" فِي مَوْضِعِ "أَشَدُّ بَيَاضًا" كَقَوْلِهِمْ: "أَسُودُ مِنْ حَلَكِ الْغُرَابِ"(٣)، وَهُوَ كَثِيرٌ مَعَ شُذُوذِهِ عَنِ الْقِيَاسِ»(٥).

وَمَا قَالَهُ الْمُتَنَبِّي تَنْظِيرٌ، وَتَمْثِيلٌ، وَلَيْسَ اسْتِشْهَادًا؛ لأَنَّ الْمُتَنَبِّيَ لاَ يُحْتَجُّ بشِعْرهِ؛ لأَنَّهُ مُولَّكُ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: "أَبْيَضُ مِنْ كَذَا، وَأَعْوَجُ مِنْ كَذَا" شَاذٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ؟ لأَنَّهُ مَا بُنِيَا مِنَ الْوَصْفِ الَّذِي عَلَى "أَفْعَلَ"، وَمُؤَنَّتُهُ "فَعْلاَءُ"؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: "أَبْيَضُ وَبَيْضَاءُ"، وَمُؤَنَّتُهُ وَعَوْجَاءُ"، وَمِنْ شُرُوطِ اسْمِ التَّفْضِيلِ أَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّا مُذَكَّرُهُ عَلَى "أَفْعَلَ" وَصْفاً، وَمُؤَنَّتُهُ عَلَى "فَعْلاَء" مِنَ الأَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ.(٢)

وَكُلُّ ذَلِكَ قِيَاسٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ؟ لَانَّهُمْ يُجيزُونَ صَوْغَ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الأَلْوَانِ وَالْعُيُوب، قَالَ ابْنُ مَنْظُور: «... وَ"هَذَا أَشَدُّ بَيَاضاً مِنْ كَذَا"، وَلاَ تَقُلْ: "أَبْيَضُ مِنْهُ"، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَهُ، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ الرَّاجز:

جَارِيَةٌ فِي دِرْعِهَا الْفَضْفَاضِ \*\*\* تَقْطَعُ الْحَدِيثَ بِالإِيـمَاضِ أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَـاضِ (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب ٢٠٢/١، وشرح الكافية ٥١٤/٣، وهمع الهوامع٤٣/٦، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص ٩٨:، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف ١٤٣/١-١٤٦، والوصف المشتق في القرآن، ص:١٧١.

<sup>(</sup>٣) هذا القول لأم الهيثم. ويروى بـــ: "حلك، وحنك"، فالحلك: شدة السواد، والحنك: المنقار. ينظر: اللسان (ح ل ك) ١٠/١٠، وشرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٥٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أبي هريرة ﷺ: «أَتَرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ، لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ»، الموطأ، كتاب جهنم، باب ما جاء في صفة جهنم، ح(١٨٠٥)٩٩٤/٢.

<sup>(</sup>٥) شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٤/٩٨، وشرح المفصل٤/٢٠.

<sup>(</sup>۷) الأرجاز لرؤبة في ملحق ديوانه، ص:۱۷٦، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف١٧٨/٢، والخزانة٨٣٣/، وبلا نسبة في: الإنصاف١٤٢/، وشرح المفصل٤١٤، واللسان (ب ي ض)١٢٣/٧، والمغني٢/٥٣. الإيماض: النظر والإشارة خفيّة. ينظر: القاموس (و م ض). «و"الدرع" القميص، و"الفضفاض": الواسع، ومعنى "تُقَطِّعُ الحديث" أي: إذا نظرت إلى المحدِّثين شغلتْهم بحسنها، فقطعوا الحديث، ويمكن أن يُشبِّه تبسُّمَها بوميض البرق، =

قَالَ الْمُبَرِّدُ: لَيْسَ الْبَيْتُ الشَّاذُّ بِحُجَّةٍ عَلَى الأَصْلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ»(١).

ذَهَبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَالْقَاضِي عِيَاضٍ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ، يُصَحِّحُهَا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابق.(٢)

وَذَكُو بَعْضُهُمْ كَالزَّرْكَشِيِّ، وَالدَّمَامِينِيِّ الْمَذْهَبَيْنِ عِنْدَ تَوْجيهِ الْحَدِيثِ السَّابِق مِنْ اللَّبَنِ فِيهِ حُجَّةٌ لِلْكُوفِيِّينَ فِي مَجِيءٍ "أَفْعَلَ" دُونِ تَرْجِيح، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «(مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ) فِيهِ حُجَّةٌ لِلْكُوفِيِّينَ فِي مَجِيءٍ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الأَلْوَانِ، وَرُبَّمَا نُقِلَ عَنْهُمْ تَحْصِيصُهُ بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ؛ لأَنَّهُمَا الأَصْلُ، وَسَائِرُ اللَّوْانِ مُرَكِّبُةٌ مِنْهُمَا، وَمَنَعَهُ الْبُصْرِيُّونَ...»(٤).

وَوَافَقَ الأُبِّيُّ عَلَى شُذُوذِ "أَبْيَضُ مِنْ كَذَا".

وَوَجْهُ الشُّدُوذِ اعِنْدَهُ النَّهُ مِنْ فِعْلٍ مَزِيدٍ، وَأَنْكَرَ الإِحْتِجَاجَ بِالْحَدِيثِ لِتِلْكَ اللَّغَةِ؛ لِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «...وَلاَ يُسْتَدَلُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى تِلْكَ اللَّغَةِ؛ لأَنَّهُ كُثُرَ لَكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «...ولاَ يُسْتَدَلُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى تِلْكَ اللَّغَةِ؛ لأَنَّهُ كُثرَ نَقُلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى؛ وَلِهَذَا لَمْ يَحْتَجَّ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِداً.

وَإِنَّمَا كَانَتْ لَفْظَةُ "أَبْيَضُ" مَبْنِيَّةً مِنَ الْمَزِيدِ؛ لأَنَّ فِعْلَهَا فِي الأَصْلِ "ابْيَضَّ" -بِتَشْدِيدِ الضَّادِ-"وَابْيَضَّ" مَزِيدٌ»(°).

وَقَدْ رُوَيَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ بِلَفْظِ: ﴿أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْقِيَاسِيِّ الْمَوْفُوضِ، الْمَعْرُوفِ عِنْدَ النُّحَاةِ (٢)، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿... وَكُلُّ ذَلِكَ جَاءَ مُنَبِّهَةً عَلَى الأَصْلِ الْمَوْفُوضِ، وَالْمُسْتَعْمَلُ الْفَصِيحُ، كَمَا جَاءَ فِي الرِّوايَةِ الأُحْرَى "أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ التَّلْج"، وَلاَ مَعْنَى لِقَوْل

<sup>=</sup> أي: إذا نظروا إلى بريق ثناياها، وتنوّر وجهها شغلهم عن حديثهم، ويمكن أن يريد: تقطعُ حديثَها بالتَّبسم، فشبَّه ذلك بالوميض» شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢/٥٧٩، ٥٨٠.

ذكر ابن الأنباري في (الإنصاف ١٤٥/١): أن أبيض هنا يحتمل أنه ليس للمفاضلة، فكأنه قال: «في درعها حسد مُبيض من أخت بني أباض، ويكون "من أخت" ها هنا في موضع رفع؛ لأنها صفة لـــ "أبيض"، كأنه قال: "أبيض كائنٌ من أخت"، كقولهم: "أنت كريمٌ من بني فلان"...».

<sup>(</sup>۱) اللسان (ب ي ض)۱۲۲/۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إكمال المعلم٢/٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) التنقيح ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٥) إكمال الإكمال ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إكمال المعلم٢٦٤/٧.

مَنْ قَالَ مِنْ مُتَعَسِّفَةِ النُّحَاةِ: لاَ يَجُوزُ التَّلَفُّظُ بِهَذِهِ الأُصُولِ الْمَرْفُوضَةِ مَعَ صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَشُهْرَةِ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ»(١).

وَوَجَّهَ الشُّرَّاحُ الْحَدِيثَ الآخَرَ(٢) «وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ»:

- بأَنَّهُ مِمَّا شَذَّ فِي هَذَا الْبَابِ.
  - أَوْ أَنَّ "أَفْعَلَ" هُنَا لِلصِّفَةِ.
- أَوْ أَنَّهُ "أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ قِيَاساً؛ لأَنَّ الإِمْتِنَاعَ عِنْدَ الإِلْتِبَاسِ بِالصِّفَةِ، فَحَيْثُ تَمَيَّزَ عَنْهُ بالْقَرينَةِ جَازَ الْبنَاءُ مِنْهُ.

الْمُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ: مُطَابَقَةُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ، وَهُو َنَكِرَةٌ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "دُنْياً، وَصُغْرَى، وَكُبْرَى".

وَوَجْهُ الشُّدُوذِ: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ لُزُومُ صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ "أَفْعَلُ" مُفْرَداً مُذَكَّراً، فَلاَ يُتَنَى، ولاَ يُحْمَعُ، ولاَ يُؤَنَّتُ؛ لِتَضَمُّنهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَالْمَصْدَرِ، فَلاَ يُقَالُ: مُذَكَّراً، فَلاَ يُثَنَى، ولاَ يُحْمَعُ، ولاَ يُؤَنَّتُ؛ لِتَضَمُّنهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَالْمَصْدَرِ، فَلاَ يُقَالُ: "فُضْلَى"، ولاَ "فُضْلَياتُ"، ولاَ "فُضْلَياتُ"، ولاَ "فُضْلَانِ"، ولاَ "فُضْلَانِ"، ولاَ "فُضْلَانِ"، ولاَ "فُضْلَانِ"، إلاَّ مَعَ اللَّهُ بِذَلِكَ يُصْبِحُ شَبِيها بِالإسْمِ؛ الأَلْفِ وَاللاَّمَ، وَالإضَافَةِ إلَى مَعْرِفَةٍ، فَصِحِينَئِذٍ - يُطَابِقُ؛ لأَنَّهُ بِذَلِكَ يُصْبِحُ شَبِيها بِالإسْمِ؛ لأَنَّهُ اللَّهُمَ، وَالإضَافَةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الإسْم. (٣)

وَمِنْ هُنَا حَكَمُوا عَلَى شُذُوذِ قُوْلِهِمْ: "دُنْيَا" (٤) اسْماً نَكِرةً لِلتَّفْضِيلِ، عَلَى وَزْنِ "فُعْلَى" مُوَنَّقًا، وَالْقِيَاسُ "أَدْنَى" عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ" بِلاَ تَطَابُق؛ لأَنَّهَا نَكِرَةٌ، خَالِيَةٌ مِنْ "اَلْ"، والإضافة إلَى مَعْرِفَة (٥)، قَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(دُنْيَا) بِضَمِّ الدَّال، لاَ بكَسْرِهَا، عَلَى الْمَشْهُورِ، تَأْنيثُ "أَدْنَى" فَهِيَ مِنْ بَابِ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ، وَهِيَ نَكِرَةٌ، فَكَانَ حَقَّهَا أَنْ تَلْزَمَ الإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ، لَكَنَّهَا خُلِعَتْ عَنْهَا الْوَصْفِيَّةُ غَالِباً، فَأَجْرِيَتْ مُجْرَى مَا لَمْ يَكُنْ وَصْفاً قَطَّ، كَ "رُجْعَى"، وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّرْفِ، وَحُكِيَ تَنْوِينُهَا، قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَهِيَ نَادِرَةٌ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) المفهم ٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري ٢/٥/٦، وعقود الزبر جد٢/٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل١٢٨/٤، ١٤١.

<sup>(</sup>٤) قال في (اللسان (د ن ١)٢٧٢/١٤): «وسميت الدنيا؛ لدنوها؛ ولأنها دنتْ، وتأخرت الآخرةُ، وكذلك السماء الدنيا: هي الْقُرْبَي إلينا».

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٧٥.

وَاعْتُذِرَ لَهَا بِأَنَّهَا لَمَّا اسْتُعْمِلَتِ اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاءِ، حَيْثُ لاَ تَكَادُ تُذْكُرُ مَعَ الْمَوْصُوفِ، أُجْرِيَتْ مُجْرَى الأَسْمَاءِ فِي عَدَمِ لُزُومِ الأَلِفِ وَاللاَّمِ فِيهَا لِلتَّطَابُقِ(١)، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «قُلْتُ: "أُجْرِيَتْ مُجْرَى الأَصْلِ، مُؤَنَّتُ "أُدْنَى"، وَ"أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ، وَ"أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ، وَ"أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ إِذَا نُكِّرَ لَزِمَ الإَفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ، وَامْتَنَعَ تَأْنيثُهُ، وَتَثْنيتُهُ، وَجَمْعُهُ.

فَفِي اسْتِعْمَالِ "دُنْيَا" بِتَأْنِيثٍ، مَعَ كُوْنِهِ مُنكَّراً، إِشْكَالُ، فَكَانَ حَقَّهُ أَنْ لاَ يُسْتَعْمَلَ، كَمَا لاَ يُسْتَعْمَلَ، كَمَا لاَ يُسْتَعْمَلُ "وَكُوْنِهِ مُنكَّراً» إِلاَّ أَنَّ "دُنْيَا" خُلِعَتْ عَنْهُ الْوَصْفِيَّةُ غَالِباً، وَأُجْرِيَتْ مُجْرَى مُا لَمْ يَكُنْ قَطُّ وَصْفاً، مِمَّا وَزْنُهُ "فُعْلَى"، كَــ "رُجْعَى، وَبُهْمَى".

وَفِي وُرُودِهِ مُنَكَّراً مُؤتَّثاً قَوْلُ الْفَرَزْدَق:

# لاَ تُعْجِبَنَّكَ دُنْياً أَنْتَ تَارِكُهَا \*\*\* كَمْ نَالَهَا مِنْ أُنَاسِ ثُمَّ قَدْ ذَهَبُوا(٢٠... (٣

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «(دُنْيَا) بِضَمِّ الدَّالِ، وَحَكَى ابْنُ قُتَيْبَةَ (٤) كَسْرَهَا، وَهُوَ مَقْصُورٌ، غَيْرُ مُنوَّنٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ تَنْوِينُهَا، قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَهِيَ نَادِرَةٌ، وَأُوْرَدَ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّهَا فِي الْأَصْلِ مُؤَنَّتُ "أَدْنَى"...» (٥).

وَشَذَّ -أَيضاً- قَوْلُهُمْ: "صُغْرَى وَكُبْرَى" بِالتَّطَابُقِ مِنْ دُونِ الأَلِفِ وَاللاَّمِ، أَوِ الإِضَافَةِ؟ وَلِذَا عِيبَ وَلُحِّنَ مَنْ قَالَ:

كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا \*\*\* حَصْبَاءُ ذُرِّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ(٢) وَاعْتُذِرَ لَهُ بِأَنَّ "كُبْرَى وَصُغْرَى" لَمَّا اسْتُعْمِلَتَا اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاء، حَيْثُ لاَ تَكَادَانِ تُذْكَرَانِ مَعَ الْمَوْصُوفِ، أُجْرِيَتَا مُجْرَى الأَسْمَاءِ، فِي عَدَمِ لُزُومِ الأَلِفِ وَاللاَّمِ فِيهِمَا، فَاسْتُعْمِلَتَا نَكِرَتَيْنِ بِالتَّطَابُقِ. (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، للفرزدق، في ديوانه في مطلع قصيدة يهجو بما الطرماح.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح، ص: ٨١. وينظر: عمدة القاري ٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أدب الكاتب، ص: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) التنقيح ١/٦.

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط، لابن هانئ في: شرح المفصل ١٣٩/٤، وبلا نسبة في: المغني ١٣/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل١٣٩/٤.

وَيَجُوزُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِمَا التَّفْضِيلَ، «بَلْ مَعْنَى الْفَاعِلِ، كَأَنَّهُ قَالَ: "كَأَنَّ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً مِنْ فَوَاقِعِهَا"...»(١).

الْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ: صَوْغُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنْ فِعْلِ رُبَاعِيٍّ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "أَذْهَبُ"، كَمَا فِي الْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ: هَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلَّبِ الرُّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إَحْدَاكُنَّ».

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ اسْمِ التَّفْضِيلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيٍّ؛ لاِسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيٍّ؛ لاِسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ "أَفْعَلَ"-بِهَمْزَةٍ زَائِدَةٍ فِي أَوَّلِهِ، وَبَعْدَهَا ثَلاَثَةُ أُصُولٍ- مِمَّا زَادَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، يَكُونَ بِنَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْم

هَذَا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُعْجَمَاتِ أَنَّ "ذَهَبَ" فِعْلُ ثُلاَثِيُّ لاَزِمْ، لاَ يَتَعَدَّى إِلاَّ بِحَرْفِ الْبَاء، وَأَمَّا "أَذْهَبَ" فَفِعْلُ ثُلاَثِيُّ مَزِيدٌ، مُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ، وَلاَ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ إِلاَّ قَلِيلاً، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَنْظُورٍ: «الذَّهَابُ: السَّيْرُ، وَالْمُرُورُ، ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَاباً وَذَهُوباً، فَهُو ذَاهِب، وَذَهُوب، وَذَهُوب، وَأَذْهَبُهُ غَيْرُهُ: أَزَالَهُ، وَيُقَالُ: "أَذْهَب بِهِ"، قَالَ أَبُو السَّحَاق: وَهُو قَلِيلُ، فَأَمَّا قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يُذْهِبُ بِالأَبْصَارِ ﴾ (") فَنَادِرٌ » (٤).

ُ فَالْقِيَاسُ فِي اسْمِ التَّفْضِيلِ مِنْ "أَذْهَبَ" أَنْ يَكُونَ "أَشَدُّ إِذْهَاباً"؛ لأَنَّهُ فِعْلُ ثُلاَثِيُّ مَزِيدٌ، فَلاَ يُصَاغُ مِنْ لَفْظِهِ اسْمُ التَّفْضِيل.

وَافَقَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ عَلَى أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ حَالَفَهُ الْقِيَاسُ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «(أَذْهَبَ) "أَفْعَلُ" التَّفْضِيلِ مِنَ الثَّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ فِيهِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِيهِ "أَشَدُّ إِذْهَاباً"»(٥).

الْمُخَالَفَةُ الْخَامِسَةُ: مَجِيءُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ لِلْمَفْعُولِ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "أَحَبُّ" مَقْصُوداً بهِ الْمَحْبُوبُ.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٣٩/٤. وينظر: التصريح على التوضيح ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل ٢٠/٤، والتصريح على التوضيح ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: ٤٣.

والقراءة تنسب لأبي جعفر. ينظر: المحتسب٢/٢٥١، والنشر٣٣٢/٢، والاتحاف، ص:٤١٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (ذ ه ب) ۳۹۳/۱ ۳۹۶.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري٢٧١/٣.

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِيَاعَةِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْمَفْعُولِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ لَبْسِ بَيْنَ التَّفْضِيلِ لِلْفَاعِلِ، وَالتَّفْضِيلِ لِلْمَفْعُولِ، فَلاَ يُقَالُ: "هُوَ أَضْرَبُ مِنْ فُلاَنٍ" مَقْصُوداً بِهِ الْمَضْرُوبُ؛ لِعَدَمِ دَلِيلٍ (١)، قَالَ صَاحِبُ (الْمَوَارِدِ الْعَذْبَةِ الصَّافِيَّةِ): «وَقِيَاسُ اسْمِ مَقْصُوداً بِهِ الْمَضْرُوبُ؛ لِعَدَمِ دَلِيلٍ (١)، قَالَ صَاحِبُ (الْمَوَارِدِ الْعَذْبَةِ الصَّافِيَّةِ): «وَقِيَاسُ اسْمِ التَّفْضِيلِ اشْتِقَاقُهُ لِلْفَاعِلِ، لاَ لِلْمَفْعُولِ؛ فَإِنَّهُ لَوِ اشْتُقَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا قِيَاساً مُطَرِداً لَكَثُرَ الإلْتِبَاسُ، فَاقْتُصِرَ عَلَى الأَشْرَفِ، وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ بِقِلَّةٍ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، كَــ "أَعْذَرَ" لِمَنْ هُو أَشَدُّ مَلُومِيَّةً، وَعَلَى هَذَا "أَشْعَلُ، وَأَشْهَرُ، وَأَعْرَفُ"» (٢).

ذَهَبَ ابْنُ مَالِكِ ٣ إِلَى أَنَّهُ يَشِذُّ بِنَاءُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ لِلْمَفْعُولِ إِذَا حِيفَ اللَّبْسُ بِالْفَاعِلِ، فَإِنْ أُمِنَ، بِأَنْ لَمْ يُسْتَعْمَلِ الْفِعْلُ لِلْفَاعِلِ، أَوْ قَرَنَ بِهِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لِلْمَفْعُولِ لاَ يَشُذُّ، كَقُولِهِمْ: هُوَ «أَشْعَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْن»(٤).

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «...وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْنِ لِيَدَيْهَا، فَلاَ يَكُونُ -حِينَةِذٍ - شَاذَّا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا ذُكِرَ...»(٥).

وَقِيلَ: مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْمَثَلِ شَاذٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ "شُغِلَ" الْمَبْنِي لِلْمَفْعُولِ<sup>(٦)</sup>، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: ﴿وَقَدْ قَالُوا: "هُو أَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النَّحْيَيْنِ"، وَهِيَ مَفْعُولَةٌ؛ لأَنَّهَا شُغِلَتْ، وَقَلَّ مَا يُقَالُ: "هُو أَفْعَلُ مِنْ كَذَا" مِنْ فِعْلِ الْمَفْعُولِ، إِنَّمَا أَكْثَرُ الْكَلاَمِ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْفَاعِلِ»(٧).

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ "أَحَبَّ" مَقْصُوداً بِهِ الْمَحْبُوبُ، قَالَ ابْنُ حَجَرِ -شَارِحاً الْحَدِيثَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ...»-: «قَوْلُهُ: (أَحَبُّ) هُوَ الْحَدِيثَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ...»-: «قَوْلُهُ: (أَحَبُّ) هُوَ الْقَيَاسِ»(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ٢٦/٤، ١٢٧، والتصريح على التوضيح ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الموارد العذبة الصافية، ص:٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل٣/٤٥، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) المثل في: جمهرة الأمثال ١/١٥٥، ومجمع الأمثال ١/٧٨، وشرح التسهيل٣/٥٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل ١٢٦/٤، ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع٦/٢٤، والتصريح على التوضيح٢/٩٤.

<sup>(</sup>٧) تصحيح الفصيح، ص: ٩٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ١/٥٥. وينظر: عمدة القاري ١/٣٤، وعقود الزبر حد١/٢٤.

وَعَلَى شُذُوذِ قَوْلِهِمْ:"أَرْجَى مِنْ"، قَالَ السُّيُوطِيُّ -مُعْرِباً الْحَدِيثَ: «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِنَيَتْ بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ...»-: «...(أَرْجَى) مِنْ أَسْمَاءِ التَّفْضِيلِ الَّتِي بُنِيَتْ لِلْمَفْعُولِ، وَقَدْ لِلْمَفْعُولِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: "فُلاَنُ أَشْهَرُ مِنْ فُلاَنٍ"، فَإِنَّ قِيَاسَ "أَفْعَلَ" أَنْ لاَ يُبْنَى لِلْمَفْعُولِ، وَقَدْ بُنِيتَ لَهُ، فَإِنَّهُ الْعَمَلُ مَرْجُونٌ بِهِ التَّوَابُ وَعُلُونُ الدَّرَجَةِ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِضَافَتُهُ إِلَى الْعَمَلِ؛ لَا تُعْمَلُ بَهِ مِنْ نَفْسِكَ بِهِ مِنْ لَقْسِكَ بِهِ مِنْ لَقْسِكَ بِهِ مِنْ أَنْتَ أَرْجَى مِنْ نَفْسِكَ بِهِ مِنْ أَعْمَالِكَ»(١).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ "حَيْراً وَشَرَّا"، وَ"أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" وَجْهَانِ قَدِ اسْتُعْمِلاً لِلتَّفْضِيلِ، لَكِنَّ الأَوَّلَيْنِ شَاذَّانِ فِي الْقِيَاسِ؛ لِحَذْفِ الْهَمْزَةِ مِنْ بِنَاءِ "أَفْعَلَ"، وُمَطَّرِدَانِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ. وَأَمَّا الأَخِيرَانِ فَي الْإِسْتِعْمَالِ. وَأَمَّا الأَخِيرَانِ فَمُطَّرِدَانِ فِي الْقِيَاسِ، شَاذَّانِ أَوْ قَلِيلاَنِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "حَيْراً وَشَرَّاً" - عَلَى الرَّعْمِ مِنْ مُحَالَفَتِهِمَا الْقِيَاسَ - أَفْصَحُ؛ لِكَثْرَةِ السَّتِعْمَالِهِمَا. (٢)

ثَانياً: أَنَّ لِلنُّحَاةِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ "أَخْيَرَ، وَأَشَرَّ" ثَلاَثَةَ مَذَاهِبَ:

الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ: يَرَى بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ أَنَّ "أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" أَصْلاَنِ قِيَاسِيَّانِ فِي "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ، وَلَكِنَّهُمَا مَرْفُوضَانِ، فَلاَ يُسْتَعْمَلاَنِ إِلاَّ فِي الضَّرُورَةِ.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْبَعْضُ الآخَرُ إِلَى أَنَّ "أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" أَصْلاَنِ قَلِيلاَنِ، يَجُوزُ الشَعْمَالُهُمَا فِي النَّثْرِ وَالنَّطْمِ.

وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ اللَّغَوِيِّينَ "أَخْيَرَ وأَشَرَّ"، ثُمَّ وَصَفُوهُمَا بِالرَّدَاءَةِ. الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ "خَيْراً وَشَرَّا"، وَ"أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَنَسَبَ الْفَيُّومِيُّ لُغَةَ "أَخْيَرَ وَأَشَرَّ" لِبَنِي عَامِرٍ.

<sup>(</sup>١) عقود الزبرجد٢/٢١. وينظر: التنقيح١/٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٩٧، ومسائل التصريف عند السمين الحلبي-رسالة ماحستير، بإعداد عبد الواحد الحربي ٢٣٧/١.

فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ "أَخْيَرَ، وَأَشَرَّ" بِإِثْبَاتِ الْهَمْزَة فِيهِمَا لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، وَبِالْعُثُورِ عَلَيْهِمَا فِي بَعْضِ النَّصُوصِ الصَّحِيحَةِ يَنْتَقِضُ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُمَا لاَ يُسْتَعْمَلاَنِ اللَّهُ فِي صَرُورَةٍ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (قَالَ قَتَادَةُ: قُلْنَا —يَعْنِي الْأَصُولِ (أَشَرُّ) بِالأَلِفِ، لأَنسِ—فَالأَكُلُ؟. قَالَ: (أَشَرُّ وَأَخْبَثُ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الأَصُولِ (أَشَرُّ) بِالأَلِفِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْعَرَبِيَّةِ "شَرُّ" بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَكَذَلِكَ "حَيْرٌ"، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَصْحَبُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْعَرَبِيَّةِ "شَرُّ" بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَكَذَلِكَ "حَيْرٌ"، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَصْحَبُ الْمَعْرُوفُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الشَّرُّ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مُّكَانًا﴾ (١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مُّكَانًا﴾ (١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مُّكَانًا﴾ (١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَوْ أَخْبَثُ ) فَشَكَ قَتَادَةُ فِي أَنَّ أَنساً قَالَ: (أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ) فَشَكَ قَتَادَةُ فِي أَنَ أَنساً قَالَ: (أَشَرُّ )، أَوْ قَالَ: (أَخْبَثُ ) فَلاَ يَثْبُتُ عَنْ أَنسٍ (أَشَرُّ) بِهَذِهِ اللَّفُظُةُ بِلاَ شَكً، وَثَبَتَ عَنْ أَنسٍ، فَهُو عَرَبِيِّ فَصِيحٌ، فِيهِ لُغَةٌ، وَإِنْ جَاءَتُ قَلِيلَةَ الإسْتِعْمَال.

وَلِهَذَا نَظَائِرُ، مِمَّا لاَ يَكُونُ مَعْرُوفاً عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، وَجَارِياً عَلَى قَوَاعِدِهِمْ، وَقَدْ صَحَّتْ بِهِ الأَحَادِيثُ فَلاَ يَنْبَغِي رَدُّهُ إِذَا ثَبَتَ، بَلْ يُقَالُ: هَذِهِ لُغَةٌ قَلِيلَةُ الإسْتِعْمَالِ، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْعِبَارَاتِ، وَسَبَبُهُ: أَنَّ النَّحْوِيِّينَ لَمْ يُحِيطُوا إِحَاطَةً قَطْعِيَّةً بِجَمِيعِ كَلاَمِ الْعَرَبِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفُ. كَلاَمِ الْعَرَبِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفُ. كَلاَمِ الْعَرَبِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفُ. وَاللهُ أَعْلَمُ » (٣).

وَلاِبْنِ مَنْظُورِ رَأْيٌ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُو َأَنَّ هَاتَيْنِ اللَّغَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَانِ مَعْنَى وَهُو أَنَّ هَاتَيْنِ اللَّغَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَانِ مَعْنَى وَمَبْنَى، فَهُو يَرَى أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: "أَخْيَرُ مِنْكَ وَأَشَرُّ" فَمِنَ الْحِيَارَةِ وَالشَّرَارَةِ، وَإِذَا قِيلَ: "حَيْرٌ مِنْكَ وَشَرُّ" فَمِنَ الْحَيْرِ وَالشَّرِّ.

وَبِالرُّ جُوعِ إِلَى الْمُعْجَمَاتِ يُوجَدُ أَنَّ كُلاً مِنْ "خَيْرِ وَشَرِّ" مِنْ فِعْلِ ثُلاَثِيِّ: فَ—"خَيْرٌ" مِنْ "خَارَ يَخِيرُ خَيْراً، وَخِيَاراً(٤)، وَ"شَرُّ"، مِنْ شَرَّ يَشُرُّ"، وَالْمَصْدَرُ مِنْهُ: "شَرَّا، وَشَرَاراً، وَشَرَارَةً". (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، من الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، من الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٣ ١٩٦/١ . وينظر: شرح الطَّيبيّ على مشكاة المصابيح ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (خ ي ر)(5/10)، ومختار الصحاح (خ ي ر).

<sup>(°)</sup> ينظر: تهذيب اللغة (ش ر ر)٢٧٢/١١، ٣٧٣، والمجمل (ش ر ر) ٥٠١/٢، والمجمل (ش ر ر) ٤٠٠/٤، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، مادة (ش ر ر).

وَيُلْحَظُ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي مَصْدَرِ "خَارَ" "خيَارَةٌ"، وَالْقِيَاسُ لاَ يَنْفِيهِ؛ لأَنَّهُمْ قَالُوا فِي نَظِيرِهِ: "شَرَارَةٌ".

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ وَالْخِيَارَةَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَالشَّرُ وَالشَّرَارَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ؛ وَعَلَيْه فَلاَ وَجْهَ لِمَا شَذَّ بِهِ ابْنُ مَنْظُورٍ.

ثَالِثاً: أَنَّ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ صَوْغِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الأَلْوَانِ وَالْعُيُوب:

- ذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ؛ لأَنَّ الأَلْوَانَ وَالْعُيُوبَ تَجْرِي مَجْرَى الْحَلْقِ؛ لِأَنَّ الأَلْوَانَ وَالْعُيُوبَ تَجْرِي مَجْرَى الْحَلْقِ؛ لِلنَّا شَذَّ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُمْ: "أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَن"، وَ"هُوَ أَعْوَجُ مِنْ كَذَا".
- وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى جَوَازِ صَوْغِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ(١)؛ الأَنَّهُمَا وَذَهَبَ الْأَلُوانِ، وَمِنْهُمَا تَتَرَكَّبُ سَائِرُ الأَلُوانِ؛ لِذَا فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: "أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ" عَلَى الْقِيَاس.

كَمَا يُجِيزُونَ صَوْغَ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الْعُيُوبِ؛ لِذَا فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: "أَعْوَجُ مِنْ كَذَا" عَلَى الْقِيَاسِ.

رَابِعاً: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ إِذَا كَانَ مُجَرَّداً مِنْ "اَلْ" وَالإِضَافَةِ أَن يَلْزَمَ صِيغَةً وَاجِدَةً هِيَ "أَفْعَلَ" مُذَكَّراً، فَلاَ يُثَنَّى، وَلاَ يُجْمَعُ، وَلاَ يُؤنَّثُ؛ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَاجَدَةً هِيَ "أَفْعَلَ" مُذَكَّراً، فَلاَ يُثَنَّى، وَلاَ يُجْمَعُ، وَلاَ يُؤنَّثُ؛ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْفِعْلِ وَالْمَصْدَر؛ لِذَا شَذَّ قَوْلُهُمْ: "صُغْرَى وَكُبْرَى، وَدُنْيَا" بالتَّأْنيثِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف١/١٤١، وشرح الكافية٩٥/٥، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٩٨، وهمع الهوامع٦٣٦.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ الْحَدِيثُ: «أَذْهَبَ لِلَّبِ الرُّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» عَلَى الْقِيَاسِ، بِأَنْ يُقَالَ: الأَخْفَشُ جَوَّزَ التَّفْضِيلَ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ مَزِيدٍ، «كَأَنَّهُ رَاعَى أَصْلَهُ؛ لأَنَّ أَصْلَ جَمِيع ذَلِكَ الثَّلاَثِيُّ»(١).

وَجَوَّزَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ مِنْ "أَفْعَلَ" فَقَطْ كَــ"أَكْرَمَ"، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مَالِكٍ، وَنَسَبَهُ لِسيبَوْيَهِ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ.(٢)

فَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّفْضِيلِ مِنَ الْمَزِيدِ مُطْلَقاً، أَوْ مِنْ "أَفْعَلَ" فَقَطْ، فَلاَ شُذُوذَ فِي "أَذْهَبُ".

كَمَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ "أَذْهَبَ" لِمُجَرَّدِ الصِّفَةِ، لاَ لِلتَّفْضِيلِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الطَّيْبِيُّ: «وَ(مِنْ) فِي قَوْلِهِ: (مِنْ نَاقِصَاتِ) مَزِيدَةٌ اسْتِغْرَاقِيَّةٌ؛ لِمَجِيئِهَا بَعْدَ النَّفْي، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: "مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، وَ"مِنْ قِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِلَّ أَذْهَبَ"، وَالْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ مَنْعَلِّقٌ بِلَّ أَذْهَبَ"، وَالْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ مَفُرُوضٌ مَقْدُورٌ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ "مِنْ" لِبَيَانِ النَّاقِصَاتِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ، كَقَوْلِكَ: "رَأَيْتُ مِنْكَ أَسَداً"، جَرَّدَ "مِنْ إِحْدَاكُنَّ" "نَاقِصَاتٍ"، وَوَصَفَهَا بِالْجَمْعِ عَلَى طَرِيقَةِ ﴿شِهَابَا مِنْكَ أَسَداً"، وَ"َأَذْهَبَ"، وَ"أَذْهَبَ"، وَ"أَذْهَبَ" لِمُطْلَقِ الزِّيَادَةِ، صِفَةُ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً، وَ"أَذْهَبَ" صِفَةُ مَحْذُوفٍ : "أَحَدٍ"»(٤).

هَذَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صِيَاغَةِ اسْمِ التَّفْضِيلِ مِنَ الْفِعْلِ الْمَاضِي الَّذِي عَلَى وَزْنِ "أَفْعَلَ"، عَلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ (ا):

الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقاً عَلَى الْقِيَاسِ، سَوَاءً كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلنَّقْلِ أَمْ لاَ، وَهُوَ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ وَالْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ مَالِكٍ ٢٠.

<sup>(</sup>١) همع الهوامع٢/٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع٦/٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف٢٠٧٨/٤، والتصريح على التوضيح٢/٦٦، ٩٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل٣/٢٤.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: الْمَنْعُ مُطْلَقاً، وَهُو مَذْهَبُ الْمَازِنِيِّ، وَالْمُبَرِّدِ، وَابْنِ السَّرَّاجِ، وَالْفَارسِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ (١)

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: الْجَوَازُ إِنْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ لِغَيْرِ النَّقْلِ، نَحْوُ: "مَا أَظْلَمَ اللَّيْلَ"، وَ"مَا أَقْفَرَ هَذَا الْمَكَانَ"، وَيَمْتَنِعُ إِنْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ لِلنَّقْلِ، نَحْوُ: "مَا أَذْهَبَ نُورَهُ".

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ عُصْفُورٍ. (٢)

سَادِساً: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِيَاغَةِ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْمَفْعُولِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ لَبْسِ بَيْنَ التَّفْضِيلِ لِلْمَفْعُولِ، وَمِنْ هُنَا شَذَّ قَوْلُهُمْ: "أَحَبُّ"، وَ"أَرْجَى"، لِلْمَحْبُوبِ وَالْمَرْجُوِّ.

وَيَرَى ابْنُ مَالِكِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْغُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ لِلْمَفْعُولِ إِذَا أُمِنَ اللَّبْسُ، بِأَنْ لَمْ يُسْتَعْمَلِ الْفِعْلُ لِلْفَاعِلِ، أَوْ قَرَنَ بِهِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لِلْمَفْعُولِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: «هُوَ أَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْن».

سَابِعاً: أَنَّ مَجْمَعَ اللَّغَةِ الْقَاهِرِيَّ قَدْ تَخَفَّفَ مِنْ أَكْثَرِ شُرُوطِ صِيَاغَةِ اسْمِ التَّفْضِيلِ، وَلَمْ يُبْقِ مِنْهَا إِلاَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ، وَهُوَ (٣):

١- أَنْ يَكُونَ فِعْلاً ثُلاَثِيَّ الْأُصُولِ، مُجَرَّداً أَوْ مَزيداً.

٢ - أَنْ يَقْبَلَ التَّفَاضُلَ.

٣- أَنْ يَكُونَ مُثْبَتاً.

٤ - أَنْ يَكُونَ مُتَصَرِّفاً.

وَبِهَذَا التَّحْفِيفِ يَجُوزُ قِيَاساً صَوْغُ "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ مِنَ الأَلْوَانِ وَالْعُيُوبِ، وَمِنَ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُول.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح العضدي ٩٣/١، والارتشاف ٢٠٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقرب، ص:٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب في أصول اللغة، ص: ١٢١، ١٢٢.

# الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمُبَالَغَةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ صِيَغَ الْمُبَالَغَةِ تُؤْخَذُ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ الْمُتَعَدِّي.(١) الْمُخَالَفَةُ: وَرَدَ اسْمٌ مُبَالَغُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِ ثُلاَثِيٍّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي:

- ١- قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ : «ثَلاَثَةُ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاء بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً، لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْياً، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْياً، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَاللهِ اللّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ....
   نَصَدَقَهُ رَجُلٌ....
- ٢ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلاَ غَائِباً؛ إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ، وَتَعَالَى جَدُّهُ»(٣).
- ٣- وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ لِعَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ: «.... فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ صَالَا الرَّسُولِ ﷺ لِعَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ: «.... فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ صَالِحٍ»(٤).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

صِيَغُ الْمُبَالَغَةِ هِيَ: "فَعِلْ، وَفَعَّالٌ، وَفَعُولٌ، وَفَعِيلٌ، وَمِفْعَالٌ". (٥)

وَهَذِهِ الأَوْزَانُ الْحَمْسَةُ تُؤْخَذُ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ الْمُتَعَدِّي، فَلاَ يَصِحُّ اشْتِقَاقُهَا مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ. (٦)

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ بِنَاءُ اسْمِ الْمُبَالَغَةِ مِنْ "أَفْعَلَ" الرُّبَاعِيِّ(")، نَحْوُ: "أَنْذَرَ فَهُوَ نَذِيرٌ، وَأَسْمَعَ فَهُوَ سَمِيعٌ، وَآلَمَ فَهُوَ أَلِيمٌ"، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَشَذَّ بِنَاؤُهَا مِنْ "أَفْعَلَ"،

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف٥/٢٢٨١.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب المساقاة، باب (٥)، ح(٢٣٥٨)٣/١١٠-١١١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٤٦)، ح١٧٣-١٠٣/١(١٠٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجهاد، باب (١٣١)، ح(٢٩٩٢)٥٠. اربعوا: أرفقوا وتحبسوا. ينظر: القاموس (ر ب ع).

<sup>(4)</sup> البخاري، كتاب التفسير، سورة الشعراء، باب (7) (7) (7) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (8,7)، ح(8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (8,7) ، (

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الملوكي، ص: ٩١، وشرح شذور الذهب/ لابن هشام، ص: ٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الارتشاف٥/٢٢٨١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل ٨٢/٣، والمساعد ١٩٤/٢، وهمع الهوامع ٦٠/٦.

وَوَجُهُ الشُّذُوذِ: أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ مِنْ "أَفْعَلَ"، وَهُوَ ثُلاَثِيٌّ مَزِيدٌ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَلاَّ ثُبْنَى مِنْ غَيْرِ النُّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ الْمُتَعَدِّي.

وَيَرَى كَثِيرٌ مِنَ النُّحَاقِ<sup>(۲)</sup> أَنَّ صِيَغَ الْمُبَالَغَةِ مِنَ الْفِعْلِ الرُّبَاعِيِّ مُحَوَّلَةٌ عَنِ اسْمِ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ الْفِعْل، فَـــ"سَمِيعٌ، وَنَذِيرٌ" مُحَوَّلَتَانِ عَنْ "مُسْمِع، وَمُنْذِر"،... وَهَكَذَا.

وَيَرَى السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ أَنَّ مَجِيءَ أَبْنِيةِ الْمُبَالَغَةِ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِيِّ أَمْرٌ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى السَّمَاعِ، فَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (٣) -: «و "بَشِيرٌ و نَذِيرٌ" عَلَى صِيغَةِ "فَعِيلِ": أَمَّا "بَشِيرٌ" فَتَقُولُ: هُوَ مِنْ "بَشَرَ" مُحَفَّفًا؛ لأَنَّهُ مَسْمُوعٌ فِيهِ، و "فَعِيلٌ" مُطَّردٌ مِنَ الثَّلاَثِيِّ.

وَأَمَّا "نَذِيرُ" فَمِنَ الرُّبَاعِيِّ، وَلاَ يَنْقَاسُ، عُدِلَ "مُفْعِلٌ" إِلَى "فَعِيلٍ"، إِلاَّ أَنَّ لَهُ هُنَا مُحَسِّنًا »(٤)، وَذَلِكَ الْمُحَسِّنُ هُو مُشَاكَلتُهُ لِمُجَاوِرِهِ، وَهُو كَلِمَةُ "بَشِيرٍ"؛ لأَنَّ "بَشِيرً" مِنْ "بَشَرَ" الثَّلاَثِيِّ الْمُحَرَّدِ(٥)؛ وَلِذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ.(١)

<sup>(</sup>١) همع الهوامع٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) كابن مالك في: شرح التسهيل ٨٢/٣، وابن عقيل في: المساعد ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون٢/٢٩.

<sup>(°)</sup> ينظر: اللسان (ب ش ر)٤/٠، والبحر المحيط ٥٨٨/١، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٧/٧، ٣٥ (القسم الثاني - الجزء الرابع).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مسائل التصريف عند السمين الحلبي ٢٠٦، ٢٠٠٧.

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ صِيَغَ الْمُبَالَغَةِ -وَهِيَ: "فَعِلٌ، وَفَعَّالٌ، وَفَعُولٌ، وَفَعِيلٌ، وَمِفْعَالٌ" - تُؤْخَذُ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ؛ لأَنَّ الْفُعْلِ الثَّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُؤِذِي إِلَى هَدْمِ وَحَذْفٍ مِنْ بنَاء الْفِعْل.

ثَانِياً: أَنَّ مَا يَأْتِي بَغُدَ "سَمِيِّعِ، وَأَلِيمٍ" مِنْ مَفْعُولِ هُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ الْفِعْلَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ:

فَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا مَفْعُولً وَاحِدُ فَهُوَ مِنْ ثُلاَثِيِّ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا مَفْعُولاَنِ فَهُو مِنْ "أَفْعَلَ"؛ فَتَكُونُ بِالأَوَّل عَلَى الْقِيَاس، وَبِالثَّاني مُخَالِفَةً لِلْقِيَاس.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "سَمِيعاً، وَأَلِيماً" فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، الرَّاجِحُ فِيهِمَا أَنَّهُمَا مِنْ "سَمِعَ، وَأَلِمَ" عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُمَا مُتَعَدِّيَانِ إلَى مَفْعُولَ وَاحِدٍ فَقَطْ.

وَأَمَّا "نَذِيرٌ" فِي الْحَدِيَثِ السَّابِقِ فَمُتَعَدًّ إِلَى مَفَّعُولَيْنِ، فَتَصْدُقُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمُخَالَفَةُ.

ثَالِثاً: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ "سَمِيعٌ، وَأَلِيمٌ" بِأَنَّهُ مِنْ "سَمِعَ، وَأَلِمَ" عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ "سَمِعَ، وَأَلِمَ" عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ "سَمِعَ، وَأَلِمَ" ثُلاَثِيَانِ مُجَرَّدَانِ مُتَعَدِّيَانِ.(١)

وَيُمْكِنُ أَنْ تُوجَّهُ الثَّلاَثَةُ ("أَلِيمٌ، وَسَمِيعٌ، وَنَذِيرٌ") بِأَنَّهَا بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ قِيَاساً، لاَ عَلَى مَعْنَى الْمُبَالَغَةِ، فَــ "سَمِيعٌ" بِمَعْنَى: "سَامِعِ" (٢)، وَ "أَلِيمٌ" بِمَعْنَى: "مُؤْلِمٍ"، وَ "نَذِيرٌ" بِمَعْنَى: "مُنْذِر"، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: "نَذِرْتُ الْقَوْمَ": إِذَا عَلِمْتُ بِهِمْ، فَاسْتَعْدَدْتُ لَهُمْ، "أَنْذَرُ" -بِكَسْرِ الثَّانِي مِنَ الْمَاضِي، وَفَتْحِهِ مِنَ الْمُسْتَقْبِل - فَجَاءَ عَلَى وَزْنِ: "علِمْتُ أَعْلَمُ"؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وتَقُولُ فِيهِ: "أَنْذَرَنِي فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا، عَلَى وَزْنِ: "علِمْتُ أَعْلَمُ"، فَهُوَ "مُنْذِرٌ وَنَذِيرٌ"، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿بَشِيرًا إِنْذَاراً"، مِثْلَ: "أَعْلَمُني إعْلاَماً"، فَهُوَ "مُنْذِرٌ وَنَذِيرٌ"، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرٌ اللهُ عَنَاكُ، ﴿ وَلَذِيرٌ "، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ اللهُ عَنَ أُمَّةٍ إِلّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ أَنَا لَا لَهُ عَلَى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن وَنَدْيرًا ﴾ (٣)، ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن الْمَاهِ ﴾ (٥) ﴾ (٢)، ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن اللهُ اللهُ إِلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٥)، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن الْمُاهُ ﴿ إِنْ مَنْ أَلُونُ مَنْ أَلُونُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَلِهُ إِلَا عَلَا لَا لَلهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان (س م ع)١٦٢/٨، و(أ ل م)٢٢/١٢، والمصباح المنير في المادتين أنفسهما.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان (س م ع)١٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، من الآية: ٢٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة النازعات، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) تصحيح الفصيح، ص:١١٧.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: «وَالإِنْذَارُ: الإِبْلاَغُ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي التَّخْوِيفِ، وَالإِسْمُ "النُّذُرُ"، وَهَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَّمُ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴾ أَيْ: إِنْذَارِي، وَالنَّذِيرُ: الْمُحَذِّرُ، "فَعِيلٌ" بِمَعْنَى "مُفْعِل"، وَالْجَمْعُ "نُذُرٌ "» (٢).

وَوَرَدَ فِي (اللَّسَانِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ) ﴿ اللَّهُ مَتَى جَاءَ "عَذَابٌ أَلِيمٌ " فَبِمَعْنَى امُؤْلِمٍ". وَيُلْحَظُ أَنَّ تَوْجِيهَ "سَمِيع، وَأَلِيمٍ، وَنَذِيرٍ" بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ -وَإِنْ كَانَ مُوافِقاً لِلْقِيَاسِ - فَإِنَّهُ يُفُوِّتُ الْمُعْنَى الْمَقْصُودَ مِنَ اسْمِ الْمُبَالَغَةِ، بَلِ الْمَوْجُودُ فِي اللَّغَةِ أَنَّ اسْمَ الْفُبَالَغَةِ، بَلِ الْمَوْجُودُ فِي اللَّغَةِ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ -عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ ﴿ ﴿ هُو الَّذِي يُحَوَّلُ إِلَى إِحْدَى صِيغِ الْمُبَالَغَةِ، اللهُ الْفَاعِلِ -عَلَى مَذْهِبِ الْبَصْرِيِّينَ ﴿ ﴾ هُو الَّذِي يُحَوَّلُ إِلَى إِحْدَى صِيغِ الْمُبَالَغَةِ، وَالتَّكُثِيرِ ؛ فَيَعْمَلُ عَمَلَهَا، وَقَدْ يَبْقَى عَلَى زِنَةِ "فَاعِلٍ"، مَعَ دِلاَلَتِهِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ إِلاَّ لِلْمُبَالَغَةِ إِلاَّ لِلْمُبَالَغَةِ إِلاَّ لِلْمُبَالَغَةِ إِلاَّ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّكُثِيرِ ؛ فَيَعْمَلُ عَمَلَهَا، وَقَدْ يَبْقَى عَلَى زِنَةِ "فَاعِلٍ" لِلْمُبَالَغَةِ إِلاَّ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّكُثِيرِ ؛ فَيعْمَلُ عَمَلَهَا، وَقَدْ يَبْقَى عَلَى "فَاعِلٍ"، مَعَ ذِلاَلَتِهِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ إِلاَّ لَلْمُبَالَغَةِ إِلَّا لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّكُثِيدِ ؛ وَذَلِكَ نَادِرٌ ، قَالَ ابْنُ حَالَوَيْهِ: ﴿ لَمُ اللَّهِ اللَّكُنَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُبَالَغَةِ إِلَّا لِي اللَّمُبَالَغَةِ إِلَّهُ مِنْ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبَالِعُةِ إِلَا يَعْمَلُ عَلِيلٍ وَالْمَنِكَ " وَخُلُكَ نَادِرٌ ، قَالَ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلِي وَالْمَلِيلِ وَالْمَنِيلِ ، وَ"مَنْ قَلِيلٍ ، وَ"مَنِيلٍ وَلَا أَلَيْلُ وَلَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْنَى الْحَالِ ، وَ"مَنْ قَلِيلٍ ، وَ"مَنِيلٍ وَالْمَالِقُ الْمُؤْلِ ، وَ"مَنْ قَلِيلٍ ، وَ"مَنْ قَلِيلٍ ، وَ"مَنْ قَلِيلٍ مَلَى الْحَالِ ، وَ"مَائِتُ " وَلَا عَلْمَ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية:١٦.

<sup>(</sup>۲) اللسان (ن ذ ر)ه/۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (أل م)٢٢/١٢، والمصباح في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٤) وأما الكوفيُّون فلا يجيزون ذلك، وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعْلٍ. ينظر: التصريح على التوضيح ١٤/٢– ١٦.

<sup>(°)</sup> ليس في كلام العرب، ص: ١٣٩، ١٣٠.

# الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمَرَّةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ اسْمَ الْمَرَّةِ يُصَاغُ مِنْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ، الثَّلاَثِيِّ، الْمُتَصَرِّفِ، التَّامِّ، عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ" بفَتْح الْفَاء.(١)

الْمُخَالَّفَةُ: جَاءَ اسْمُ الْمَرَّةِ عَلَى وَزْنِ "فَعْلِ" بِضَمِّ الْفَاءِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي مَا رَوَاهُ اللهِ عَنَّاسِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– «أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيًا فَلْيَقُصَّهَا، أُعَبِّرْهَا لَهُ» (٢).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يُصَاغُ اسْمُ الْمَرَّةِ ٣ مِنْ مَصْدَرِ الْفِعْلِ، الثَّلاَثِيِّ، الْمُتَصَرِّفِ، التَّامِّ، عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ" – بفَتْح الْفَاء- نَحْوُ "جَلَسَ جَلْسَةً".

قَالَ أَبْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٤):

## \* وَ فَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلْسَةٌ \*

وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «وَإِذَا أَرَدْتَ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَفْعَالِ الثُّلاَتِيَّةِ صَحِيحةً كَانَتْ، أَوْ سَقِيمَةً، كَانَتِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا عَلَى "فَعْلَةٍ" -مَنْصُوبَةَ الْفَاءِ، سَاكِنَةَ الْعَيْنِ - قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ عَرْفَةً بِيَدِهِ﴾(٩).

فَ ﴿ عُوْفَةً ﴾ بالفتح قراءة لـــ:ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي جعفر، وقرأ الباقون بالضم ﴿ عُوْفَةً ﴾. ينظر: السبعة، ص: ١٨٧، والمبسوط، ص: ١٣٣١، والتذكرة ٣٣٦/٢، والإقناع، ص: ٣٨١، ، والبحر المحيط ٥٨٨/٢، والكتاب الموضح ٣٣٦/١، والاتحاف، ص: ٢٠٧٠.

وتنسب القراءاة بالفتح لـ: الكوفيين وابن عامر ويعقوب في: كتاب تحبير التيسير، ص:٣٠٧.

وقراءة الفتح بلا نسبة في: ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١/٣٣٠، والحجة/ لابن خالويه، ص:٩٩.

جاء في (البحر المحيط ٥٨٨/٢) عند توجيه هاتين القراءتين: «...فقيل: هما بمعنى المصدر، وقيل: هما بمعنى المغروف، وقيل: الْغَرْفَةُ" بالفتح: المرة، وبالضم: ما تحمله اليد، فإذا كان مصدرا فهو على غير الصدر؛ إذ لو جاء على الصدر لقال: اغترافة، ويكون مفعول "اغترف" محذوفا، أي: ماء، وإذا كان بمعنى المغروف كان مفعولا به».

<sup>(</sup>۱) ينظر: إيجاز التعريف، ص:۷۱، وشرح الشافية ۱۷۹/، وشرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ۲۹/، ۷۰، وشرح ابن عقيل ۱۳۲/۳، ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، ح١٧-(٢٢٦٩)٤١٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إيجاز التعريف، ص:٧١، وشرح الشافية ١٧٩/، وشرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ١٩/١، ٧٠، وشرح ابن عقيل١٣٢/٣، ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) ص:٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، من الآية: ٢٤٩.

وَقَالَ: ﴿ وَفَعَلَتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلَتَ ﴾ (١)، وقَالَ امْرِؤُ الْقَيْسِ: وَيَوْماً عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ \*\* عَلَيَّ وَآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ (٢)»(٣).

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَصْدَرُ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ مَبْنِيّاً عَلَى تَاءِ التَّأْنِيثِ، فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهَا وُصِفَ اسْمُ الْمَرَّةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْوَحْدَةِ، نَحْوُ "رَحِمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً".

مِمَّا شَدَّ مِنْ بِنَاءِ اسْمِ الْمَرَّةِ مِنَ الثَّلاَثِيِّ، قَوْلُهُمْ: "رَأَى رُؤْياً، أَوْ رُؤْيَةً": نُصَّ فِي الْمُعْجَمَاتِ وَالْكُتُبِ اللَّغَوِيَّةِ أَنَّ الْمَسْمُوعَ عَنِ الْعَرَبِ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ "رُؤْيَةً" -بِضَمِّ الأَوَّلِ. عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهَا اسْمُ مَرَّةٍ، وَاسْمُ الْمَرَّةِ يَكُونُ عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، بِفَتْحِ الأَوَّلِ. عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهَا اسْمُ مَرَّةٍ، وَاسْمُ الْمَرَّةِ يَكُونُ عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، بِفَتْحِ الأَوَّلِ. وَمِمَّنْ ذَكَرَ شُذُوذَ "رُؤْيَةٍ" الأَزْهَرِيُّ فِي (التَّهْذِيبِ)(٤)، حَيْثُ قَالَ: «... [وَرَوَى] أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الْكِسَائِيِّ: كَلاَمُ الْعَرَبِ كُلُّهُ عَلَى "فَعَلْتُ فَعْلَةً" إِلاَّ قَوْلَهُمْ: "حَجَجْتُ حِجَّةً، وَرَأَيْتُ رُؤْيَةً"». وَجَاءَ فِي (الْمُزْهِرِ)(٥): «لَيْسَ فِي كَلاَمِهِمْ مَصْدَرُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ إِلاَّ عَلَى "فَعْلَةٍ": "سَجَدْتُ وَجَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً " -بِالْكَسْرِ -، وَسَائِرُ كَلاَمِ الْعَرَبِ بِالْفَتْحِ». وَسَائِرُ كَلاَمِ الْعَرَبِ بِالْفَتْحِ».

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "رُؤْيَةً" مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ فِي بَابِ اسْمِ الْمَرَّةِ. (٦)

وَقِيلَ: إِنَّ هُنَاكَ فَرْقاً بَيْنَ قَوْلِهِمْ: "رُؤْياً"، وَ"رُؤْيَةً"، وَ"رَأْياً": فَالأَوَّلُ فِي الْمَنَامِ، وَالتَّانِي بِالْعَيْنِ، وَالتَّالِثُ فِي الْمَنَامِ، وَالتَّانِي بِالْعَيْنِ، وَالتَّالِثُ فِي الْفِقْهِ وَنَحْوهِ(٧).

وقال الدكتور أحمد علم الدين الجندي: «وهكذا تكون الصيغة غير معزوة في كلتا الحالتين، والتحقيق يثبت أن الضم للحجاز، وبالفتح لتميم، وإنما قلنا ذلك؛ لأن قبيلة تميم تميل إلى انسجام الأصوات، ففتح الغين مع فتح الفاء تجعل اللسان يعمل في طريق منسجم، بعكس الحجاز، وهي التي لا تميل إلى الانسجام؛ ولذلك قرأتما بالضم؛ لأن اللسان ينتقل من الضم إلى الفتح، ومما يثبت أن الفتح لتميم: أن أبا عمرو بن العلاء قرأها ﴿غُرْفَةً ﴾ بالفتح، وهو تميمي» اللهجات العربية في التراث ١٢١/١.

ويشكل عليه أن الحرميين (ابن كثير ونافع) ممن قرؤوا -أيضا- بالفتح، وهما حجازيان.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، في ديوانه، ص:١٢، وبلا نسبة في: همع الهوامع٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) دقائق التصريف، ص:٦١.

 $<sup>(\</sup>xi)$  ينظر: هذيب اللغة (ح ج ج)٣٨٨/٣.

<sup>.</sup>۸٠/۲ (٥)

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ التصريف في الأسماء، ص:٢٩.

<sup>(</sup>V) ينظر: أدب الكاتب، ص: ٢٦١.

وَقَدِ اسْتَدْرَكَ ابْنُ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيُّ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ بِقَوْلِهِ: «مَسْأَلَةُ: وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب: رَأَيْتُ فِي الْمَنَام رُؤْياً، وَرَأَيْتُ الْفِقْهِ رَأْياً، وَرَأَيْتُ الرَّحُلَ رُؤْيَةً.

قَالَ الْمُفَسِّرُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَدْ قِيلَ فِي رُؤْيَةِ الْعَيْنِ "رَأْيُّ"، كَمَا قِيلَ فِي الْفِقْهِ، وَرُؤْياً كَمَا قِيلَ فِي النَّوْمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْكَ ٱلْمَيْنِ ﴾(١)»(٢). التَّعْقبُ: التَّعْقبُ:

يُسْتَدُركُ عَلَى مَا سَبَقَ بِمَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ "رُؤْيَةً" -وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلْقِيَاسِ- هِيَ الْفُصْحَى؛ لأَنَّهَا هِيَ الْوَجْهُ الْوَحِيدُ الْوَارِدُ عَنِ الْعَرَبِ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

ثَانِياً: أَنَّ قِيَاسَ اسْمِ الْمَرَّةِ مِنْ "حَجَّ حَجَّا" أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ" -بِفَتْحِ الْفَاءِ-؛ لأَنَّ فِعْلَهُ ثَلَاثِيُّ مُجَرَّدٌ، فَيُقَالُ: "حَجَّةٌ" -بِفَتْحِ الْحَاءِ- كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «حَجَّةُ الْوَدَاع»(٣).

وَلَكِنَّ الْمُشْكِلَةَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّ الْمَسْمُوعَ عَنْ جُمْهُورِ الْعَرَبِ "حِجَّةً" -بِكَسْرِ الْحَاءِ - عَلْ خَمْهُورِ الْعَرَبِ الْحِجَّةُ" : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ، وَهُوَ مِنَ الشَّوَاذِّ؛ لأَنَّ عَلْمِ الْقَيْاسِ بالْفَتْحِ» (٤).

وَقَالَ الْفَيُّومِيُّ: ﴿وَ"الْحِجَّةُ": الْمَرَّةُ -بِالْكَسْرِ - عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالْجَمْعُ "حِجَجٌ"، مِثْلُ "سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ"، قَالَ ثَعْلَبُ: قِيَاسُهُ الْفَتْحُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنَ الْعَرَبِ، وَبِهَا سُمِّيَ الشَّهْرُ "ذُو الْحِجَّةِ"، بِالْكَسْرِ، وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ فِي الشَّهْرِ، وَجَمْعُهُ "ذَوَاتُ الْحِجَّةِ»(٥).

مِنْ هُنَا حَدَثَ تَعَارُضٌ بَيْنَ الْمَسْمُوعِ عَنْ جُمْهُورِ الْعَرَبِ وَالْمَفْرُوضِ بِالْقِيَاسِ، وَإِذَا تَعَارَضَ السَّمَاعُ وَالْقِيَاسُ قُدِّمَ السَّمَاعُ وَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية:١٣.

<sup>(</sup>٢) الاقتضاب، ص:١٨٠.

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي رواه رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ...». ينظر: البخاري، كتاب العلم، باب (٢٣)، ح(٨٣/) / ٢٨، ومسلم، كتاب الحج، باب (٥٧)، ح٣٢٧-(١٣٠٦) ٩٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) اللسان (ح ج ج)7/77. وينظر: النهاية، ومختار الصحاح، والمصباح المنير في المادة نفسها.

<sup>(°)</sup> المصباح (ح ج ج).

وَهَذَا يَعْنِي: أَنَّ "حِجَّةً" -بِالْكَسْرِ-، وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلْقِيَاسِ، فَإِنَّهَا الأَوْلَى بِالاِسْتِعْمَالِ؛ لأَنَّهَا الْمَسْمُوعُ، كَمَا نَصَّ كَثِيرٌ مِنَ اللَّعَويِّينَ.

وَالصَّحِيحُ فِي نَظَرِ الْبَحْثِ – أَنَّ "حَجَّةً" بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ – مَسْمُوعَانِ؛ لأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ يُعَدُّ –أَيْضاً – مِنَ الْمَسْمُوعِ ، خَاصَّةً أَنَّهُ تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ ثُبُوتِ السَّمَاعِ؛ لِذَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ: «وَالْحَجَّةُ مِنْ حَجِّ الْبَيْتَ، الْوَاحِدَةُ، وَيُقَالُ: "حِجَّةٌ"»(١).

وَمِنْ هُنَا يَكُونُ التَّعَارُضُ بَيْنَ مَسْمُوعَيْنِ؛ فَيَجِبُ تَرْجِيحُ الأَوْتَقِ وَالأَقْيَسِ.

وَلاَ شَّكَ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ "حَجَّةٌ"-بِالْفَتْحِ- أَوْثَقُ مِمَّا وَرَدَ فِي غَيْرِهِ، مَا عَدَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ.

وَكُوْنُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَقْيَسَ لاَ يَخْفَى عَلَى أَحَدِ؛ لاَّنَهُ عَلَى وَرْنِ اسْمِ الْمَرَّةِ الْقَيَاسِيِّ "فَعْلَةٍ" بِالْفَتْحِ، وَكُوْنُ الْكَلِمَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَالسَّمَاعِ هُوَ الْعَايَةُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الْكَلاَمِ. الْقَيَاسِ وَالسَّمَاعِ هُوَ الْعَايَةُ الْمَطْلُوبَةُ فِي الْكَلاَمِ. وَلَعَلَّ هَذَا مَا جَعَلَ بَعْضَ الشُّرَّاحِ يُجِيزُونَ الْوَجْهَيْنِ مَعاً، قَالَ النَّوَوِيُّ: «...الْمَعْرُوفُ فِي الرِّوايَةِ "حَجَّةَ الْوَدَاعِ" بِفَتْحِ الْحَاءِ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ: الْمَسْمُوعُ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْحَاءِ وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا؛ لِكَوْنِهَا اسْماً لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا؛ لِكَوْنِهَا اسْماً لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا؛ لِكَوْنِهَا اسْماً لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَاكَسْرُ بِالسَّمَاعِ، وَالْفَتْحُ بِالْقِيَاسِ» (٢). وَلَاللهَ عَالَى الْحَاءِ وَالْقَيَاسُ فَتْحُوزُ كَسْرُها» (عَلَى اللَّهَيَاسِ» (٢). وَلَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى أَعْ

<sup>(</sup>١) ينظر: نوادر أبي زيد، ص:٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٤٤/١. وينظر: عقود الزبر حد ١٩٢/١، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم ص: ١٧٩-١٨١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١ /٢١٧.

# الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمِ الآلَةِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ اسْمَ الآلَةِ يُصَاغُ عَلَى "مِفْعَلٍ"، أَوْ مِفْعَلَةٍ، أَوْ مِفْعَالٍ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ اسْمُ آلَةٍ عَلَى وَزْنِ "فِعَالً"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ، «فِي أَلْمُخَالَفَةُ: جَاءَ اسْمُ آلَةٍ عَلَى وَزْنِ "فِعَالً"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ، «فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ...»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

لِاسْمِ الآلَةِ ثَلاَثَةُ أُوْزَانٍ مُطَّرِدَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْقُدَامَى، وَهِيَ: "مِفْعَلُ"، نَحْوُ "مِحْلَبٍ"، وَالْمِفْعَلُةُ" نَحْوُ: "مِكْسَحَةٍ وَمِكْنَسَةٍ "-وَهُمَا بِمَعْنَى-، وَمِفْعَالٌ"، نَحْوُ "مِفْتَاح". (٣)

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْحَصْرِ بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ، قَالَ الأَسْتَاذُ عَبَّاسْ حَسَنْ: «وَأَوْزَانُ اسْمِ الآلَةِ ثَلاَّتُهُ قِيَاسِيَّةٌ، هِيَ: "مِفْعَلُ، مِفْعَالٌ، مِفْعَلَةٌ»(٤).

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمَّا ذَكَرَ أَسْمَاءَ آلَةٍ أُخْرَى بُنِيَتْ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّيغ، مِثْلَ: "مُكْحُلَةٍ، وَمُدُقِّ، ومُدْهُنٍ "(٦)، وُجِدَتْ أَغْلَبُهَا مَعْزُوَّةً إِلَى عَامَّةِ أَهْلِ بَعْدَادَ. (٧)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ۱۰۱/۳، وشرح المفصل ۱۰۲/۶، والتسهيل، ص:۲۰۹، وشرح الشافية المراد، وهمع الهوامع ۱۸۶/۰.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب صفات المنافقین وأحکامهم، ح $-(777)\xi(777)$ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/١٥١، وشرح المفصل١٥٢/٤، والتسهيل، ص:٢٠٩، وشرح الشافية ١٨٦/١، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٢٤.

<sup>(</sup>٤) النحو الوافي ٣٣٣/٣.

<sup>(°)</sup> النحو الوافي٣٦/٣٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٤/٩١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: اللهجات في الكتاب، ص: ٤٨٩.

وَمِمَّا شَذَّ مِنْ بِنَاءِ اسْمِ الآلَةِ مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالِ"(١)، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "خِيَاطُّ".

وَوَجْهُ الشُّدُوذِ: أَنَّ "فِعَالاً" لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ فِي اسْمِ الآلَةِ عِنْدَ الْقُدَمَاء، فَالْقِيَاسُ فِيهِ "مِخْيَطُ" عَلَى وَزْنِ "مِفْعَلِ"، وَقَدْ سُمِعَ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَالْخِيَاطُ: الإِبْرَةُ، وَنَحْوُهَا مِمَّا يُخَاطُ بِهِ، وَهُوَ "الْمِخْيَطُ"، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلجِّمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ (٢) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلجِّمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ﴾ وَمِثْلُ "خِيَاطٍ وَمِخْيَطٍ": "لِحَافٌ وَمِلْحَفٌ"، وَ"سِرَادٌ وَمِسْرَدٌ"، وَ"إِزَارٌ وَمِئْزَرٌ"، وَ"قِرَامٌ وَمِقْرَمٌ "﴾ (٤).

وَمِنَ الْقُدَامَى مَنْ ذَكَرَ "الْخِيَاطَ" فِي أَسْمَاءِ الآلَةِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِشُذُوذِهَا، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: «وَالْخِيَاطُ وَالْمِخْيَطُ: مَا خِيطَ بهِ، وَهُمَا -أَيْضاً-: الإِبْرَةُ»(٥).

وَقَالَ الرَّضِيُّ: ﴿وَجَاءَ الْفِعَالُ -َأَيْضًا- لِلآلَةِ؛ كَالْخِيَاطِ وَالنِّظَامِ﴾(٦).

#### التَّعْقيبُ:

يُسْتَدْرَكُ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ مَجْمَعَ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقَاهِرَةِ ذَهَبَ إِلَى قِيَاسِيَّةِ الأَوْزَانِ الأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ٧):

- "فَاعِلَةٌ"، نَحْوُ "قَاطِرَةٍ، وَكَاسِحَةٍ، وَرَافِعَةٍ".
- "فَاعُولٌ"، نَحْوُ "سَاطُور، وَحَاسُوب، وَنَاقُور".
- "فِعَالٌ"، نَحوُ " خِيَاطٍ، وَقِطَار، وَلِثَام، وَلِجَامً".
  - "فَعَّالَةٌ"، نَحْوُ "غَسَّالَةٍ، وَثَلاَّجَةٍ، وَكَسَّارَةٍ".

وَبِهَذَا تُصْبِحُ الصِّيغَةُ الْقِيَاسِيَّةُ فِي اسْمِ الآلَةِ سَبْعَ صِيَغِ.

َ وَعَلَيْهِ َ يَكُونُ "خِيَاطٌ" عَلَى الْقِيَاسِ عِنْدَ الْمُحْدَثِينَ؛ لأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ "فِعَال"، وَهُوَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ عِنْدَ الْقَدَمَاءِ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِجُوا وَزْنَ "فِعَال" فِي الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ لاِسْمِ الآلَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المساعد ٢/٨٣٨، وهمع الهوامع ٦/٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، من الآية: ٠ ٤.

<sup>(</sup>٣) خُرْت –بالضم أو الفتح–: الثَّقْبُ في الأذن وغيرها. ينظر: النهاية والقاموس (خ ر ت).

<sup>(</sup>٥) المحكم (خي ط) ٥/١٥٢.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: كتاب في أصول اللغة، ص:١٩، ٣٣، والنحو الوافي٣٣٧/٣.

# الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمَي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّ اسْمَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ يَكُونَانِ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلٍ" -بِفَتْحِ الْقَيْنِ- الْفَائِنِ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلٍ" -بِفَتْحِ الْعَيْنِ- الْفَائِنِ عَلَى الْمُضَارِعُ مَضْمُومَ الْعَيْنِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ اسْمَا الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عَلَى وَزْنَ "مَفْعِلٍ" -بِكَسْرٍ الْعَيْنِ- مِنْ ثُلاَثِيٍّ مَضْمُومَةٍ عَيْنُ مُضَارِعِهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (٢).
- ٢- وَقَوْلُ الرَّسُولِ ﴿ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ الْخُطَايَاء، وَالْبَرَدِ» (٣).
- ٣- وَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿...السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْوَبَرِ، قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْس»(٤).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اسْمَا الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ يُصَاغَانِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلٍ" -بِفَتْحِ الْعَيْنِ- فِي مَوَاضِعَ ثَلاَتَةٍ:

إذا كَانَ الْمُضَارِعُ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ، نَحْوُ: "مَشْرَب"، مِنْ: "شَرِبَ، يَشْرَبُ" مَاءَ فِي (إصْلاَحِ الْمُنْطِقِ) (أ): «فَإِذَا كَانَ "يَفْعَلُ" مَفْتُوحَ الْعَيْنِ، آثَرَتِ الْعَرَبُ فِيهِ "مَفْعَلَ" - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - السَّماً كَانَ أَوْ مَصْدَراً، وَرُبَّمَا كَسَرُوا الْعَيْنَ فِي "مَفْعِلٍ"، إِذَا أَرَادُوا بِهِ الْمَثْنِ وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ ».
 الإسْم، ولَيْسَ بِالْكَثِيرِ ».

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٤٠/٩، والأصول في النحو/ لابن السراج٣٠/١، وكتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٣٨٨، ودقائق التصريف، ص:١٦٤٣، والتسهيل، ص:٢٠٨، وشرح المقدمة الجزولية الكبير٣١١٤٣، وشرح الشافية ١٨١١٨٣/١، والنحو الوافي٣١٩٩٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (١)، ح(١١٩٠/٢،١١٥،ومسلم، كتاب الحج، باب (٩٤)، ح٥٠٦- (٢) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (٩٤)، ح٥٠٦- (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب (٨٩)، ح(١٤٤) ١/٩٤١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٢٧)، ح٧٤ ١-(٨٩٥) ١٤٧.

<sup>(4)</sup> مسلم، کتاب الإیمان، باب (11)، ح9  $\Lambda$  -(10) (11)

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٨٩/٤، ودقائق التصريف، ص:١٣١، والنحو الوافي٣/٩٣.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٢١.

- ٢- إذَا كَانَ الْمُضَارِعُ مَضْمُومَ الْعَيْنِ (١)، نَحْوُ: "مَأْكُلِ" مِنْ: "أَكُلَ يَأْكُلُ"، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَكَانَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فِيمَا الْمُسْتَقْبَلُ مِنْهُ "يَفْعُلُ"-بِالضَّمِّ-: "مَفْعُلُ"، فَيُقَالُ فِي الْمُكَانِ مِنْ "قَتَلَ يَقْتُلُ": "مَقْتُلُّ"...غَيْرَ أَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ هَذَا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمُكَانِ مِنْ "قَتَلَ يَقْتُلُ": "مَقْتُلُّ"...غَيْرَ أَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ هَذَا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلاَمِ "مَفْعُلُ" إلا بالْهَاء، كَقُولِكَ: "مَكْرُمَة، وَمَقْبُرَةً" وَنَحْوُهُمَا، فَعَدَلُوا إلَى أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ الآخَرَيْن، وَهُوَ "مَفْعَلُ" -بالْفَتْح-؛ لأَنَّ الْفَتْحَ أَخَفُ " (٢).
- ٣- إذا كَانَ الْفِعْلُ مُعْتَلَّ اللاَّم مُطْلَقًا، نَحْوُ: "مَرْمَى"؛ «وَذَلِكَ لأَنَّهُ مُعْتَلِّ، فَكَانَ الأَلِفُ وَالْفَتْحُ أَحَفَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكَسْرِ مَعَ الْيَاءِ...فإذَا كَانَ ذَلِكَ فِيمَا لاَمُهُ يَاءُ، كَانَ فِي ذَوَاتِ الْوَاو أُولَى، نَحْوُ "الْمَغْزَى، وَالْمَدْعَى"...»(٣).

وَيُصَاغَانِ عَلَى وَزْنِ "مَفْعِل" -بكَسْر الْعَيْنِ- فِي مَوْضِعَيْنِ(٤):

١-إِذًا كَانَ الْمُضَارِعُ مَكْسُورً الْعَيْنِ، نَحْوُ: الْمَضْرِبِ"، مِنْ: "ضَرَبَ، يَضْرِبُ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «أُمَّا مَا كَانَ مِنْ "فَعَلَ يَفْعِلُ" فَإِنَّ مَوْضِعَ الَّفِعْلِ "مَفْعِلُ"؛ وَذَلِكَ قُولُك: "هَذَا مَحْبِسُنَا، وَمَضْرُبُنَا، وَمَحْلِسُنَا"، كَأَنَّهُمْ بَنَوْهُ عَلَى بِنَاءِ "يَفْعِلُ"، فَكَسَرُوا الْعَيْنَ، كَمَا كَسَرُوهَا فِي "يَفْعِلُ"، فَكَسَرُوا الْعَيْنَ، كَمَا كَسَرُوهَا فِي "يَفْعِلُ"»(٦).

٢-إذا كَانَ مِثَالاً (مَا كَانَتْ فَاؤُهُ وَاوًا أَوْ يَاءً) مُطْلَقًا، غَيْرَ مُعْتَلِّ اللاَّمِ، نَحْوُ: "مَوْعِدِ". (٧)
وَقَدْ تَلْحَقُ بِــ"الْمَفْعَلِ، وَالْمَفْعِلِ" تَاءُ التَّأْنِيثِ كَثِيرًا كَــ"الْمَشْرَبَةِ، وَمَضْرِبَةِ السَّيْفِ"، فَقَدْ نَقَلَ صَاحِبُ (اللِّسَانِ) عَنِ الأَزْهَرِيِّ قَوْلَهُ: «سَمِعْتُ الْفَصِيحَ مِنْ بَنِي كِلاَبٍ يَقُولُ لِمَا وَى الإبل: "مَأْوَاةُ" بِالْهَاء». (٨)

وَيُصَاَعَانِ مِنَ الْفِعَلِ غَيْرِ الثَّلَاثِيِّ عَلَى زِنَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْهُ، نَحْوُ: "مُنْطَلَق" مِنْ "أَدْخَلَ وَأَخْرَجَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ وَأَخْرَجَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴿أَدْخِلْنِي مُدُونَ وَأَخْرَجَي عُمُرَجَ صِدْقِ ﴿ أَدْ خَلَ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٤/٩٠، وإصلاح المنطق، ص: ١٢١، ودقائق التصريف، ص:١٣١،، والنحو الوافي٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل٤/٤١.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣٠/١٤، وكتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص٣٨٨، ٣٨٩، ودقائق التصريف، ص:١٣٠، والتسهيل، ص:٢٠٨، والنحو الوافي٣١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إصلاح المنطق، ص: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) الكتاب٤/٧٨.

<sup>(</sup>٧) ومن العرب من يفتح عين (الْمَفْعَل) من المثال،فيقول–مثلا–: مَوْهَب، مَوْضَعٌ، ينظر: دقائق التصريف، ص:١٣٠.

<sup>(</sup>٨) اللسان (أ و ١)٤ ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: دقائق التصريف، ص:١٣٣، وشرح المفصل١٤٨/٤، وشرح اللامية/ لابن الناظم، ص:١٦١،٥١، و وشرح الشافية١/١٨١-١٨٣.

وَرَدَتْ أَلْفَاظٌ شَاذَّةٌ عَنْ بِنَاءِ اسْمَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ عَلَى "مَفْعِلِ"، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَى "مَفْعَلَ"(٢)، كُمَا فِي قَوْلِهِمْ: "مَسْجِدٌ" -بِكَسْرِ الْجِيمِ- وَالْقِيَاسُ الْمُضَارِعِ، قَالَ ابْنُ "مَسْجَدٌ" -بِفَتْحِ الْجِيمِ-؛ لأَنَّهُ مِنْ "سَجَدَ، يَسْجُدُ"، بِضَمِّ الْجِيمِ فِي الْمُضَارِعِ، قَالَ ابْنُ مَلْكِ: ﴿وَأَشَرْتُ بِقَوْلِي.

......وَغَيْرَ مَا \*\*\* قَرَّرْتُهُ فَبِشُذُوذِهِ احْكُمَا

إِلَى مَا سُمِعَ فِيهِ الْكَسْرُ، وَقِيَاسُهُ الْفَتْحُ كَــ "مَشْرِق، وَمَغْرِب، وَمَطْلِعٍ، وَمَرْفِق، وَمَجْزِرٍ، وَمَحْشِر، وَمَسْقِطٍ، وَمَنْبتٍ، وَمَسْكِن، وَمَنْسكٍ، وَمَسْجدٍ".

وَالْفَتْحُ مَّسْمُوعٌ فِي بَعْضِهَا، وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا، وَإِجْرَاؤُهَا عَلَيْهِ جَائِزٌ ﴾(٣.

وَجَاءَ فِي (اللَّسَانِ)(٤): «وَقَالَ الزَّجَّاجُ: كُلُّ مَوْضِع يُتَعَبَّدُ فِيهِ فَهُوَ "مَسْجِدُ"، أَلاَ تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً "(٥)، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ النَّبِيَ عَلَى عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَالَفَ مِلَّةَ الإسْلاَمِ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ لاَ يَجِيءَ عَلَى "مَفْعِلٍ"، وَلَكِنَّهُ أَحَدُ الْحُرُوفِ الَّتِي شَذَّتْ، فَجَاءَتْ عَلَى "مَفْعِلٍ"، وَلَكِنَّهُ أَحَدُ الْحُرُوفِ الَّتِي شَذَّتْ، فَجَاءَتْ عَلَى الْمَعْفِلِ". وَلَكِنَّهُ أَحَدُ الْحُرُوفِ الَّتِي شَذَّتْ، فَجَاءَتْ عَلَى الْمَعْفِلِ".

### وَلِّسيبَوَيْهِ تَفْصِيلٌ عَنْ "مَسْجَدٍ":

يَرَىَ أَنَّ "مَسْجداً" إِذَا كَانَ اَسْماً لِلْبَيْتِ، فَهُوَ بِكَسْرِ الْجيمِ، وَلاَ شُذُوذَ فِيهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ اسْمَ مَوْضِعِ، وَلاَ يُذْهَبُ بِهِ مَذْهَبَ الْفِعْلِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ اسْماً لِمُوْضِع السُّجُودِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِفَتْحِ الْجَيمِ "مَسْجَداً" قِيَاساً، وَكَسْرُهُ شَاذٌ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِلْبَيْتِ، وَلَسْتَ تُرِيدُ بِهِ مَوْضَعُ السُّجُودِ، وَمَوْضِعَ جَبْهَتِكَ، وَلَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَقُلْتَ: "مَسْجَدُ"».(٧)

<sup>= (</sup>١) سورة الإسراء، من الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٣٨٨، وإصلاح المنطق، ص: ١٢١، ٢٢، وشرح المفصل ٤/٤، ونظر: كتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٢٠٨، وشرح الشافية ١٨٤/١، ورسالة للصبان في المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان، ص:٢٨٤، والنحو الوافي ٣٢٣/٣، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية ٢٢٤٦، ٢٢٤٧، وينظر: همع الهوامع٦٥٥.

 $<sup>(\</sup>xi)$  مادة (س ج د $(\xi)$  مادة

<sup>(°)</sup> البخاري، كتاب التيمم، باب قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَلَهُ فَتَيَنَّمُواْ صَعِيدًا طَلِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُم مِّنَـهُ ﴾ [سورة المائدة، من الآية:٦]، ح(٣٢٨) / ١٢٨/١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ، ح٣- (٣٢٠) (٥٢١).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية:١١٤.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٩٠/٤. وينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/٣)، وشرح المفصل١٤٥/٤، والارتشاف٢٠٣٠، و(٧) الكتاب ١٤٥/٤. وينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/٣٠.

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «فَإِنَّكَ جَعَلْتَهُ اسْمًا لِمَا يَقَعُ فِيهِ السَّجُودُ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْتًا عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ مَبْنِيّاً عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، كَمَا فِي سَائِرِ أَسْمَاءِ الْمَوَاضِعِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُطْلَقَ الْفِعْلِ لاَ اخْتِصَاصَ فِيهِ بِمَوْضِع دُونَ مَوْضِع.

قِيلَ: وَلَوْ أَرَدْتَ مَوْضِعَ السُّجُودِ، وَمَوْقِعَ الْجَبْهَةِ مِنَ الأَرْضِ، سَوَاءُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ غَيْرِهِ، فَتَحْتَ الْعَيْنَ؛ لِكَوْنِهِ إِذَنْ مَبْنِيًّا عَلَى الْفِعْلِ بِكَوْنِهِ مُطْلَقًا كَالْفِعْلِ».(١)

فَ "مَسْجِدُ" عِنْدَ سِيبَوَيْهِ قِيَاسٌ غَالِباً؛ لأَنَّ الْمَسْجَدَ وَفِي الْغَالِب اسَّمٌ لِبَيْتٍ مَخْصُوص، لاَ مَوْضَع السُّجُودِ، وَهُوَ شَاذٌ عِنْدَ غَيْرِهِ بِلاَ تَفْصِيلٍ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «فَأَمَّا "الْمَسْجِدُ" فَذَهَبَ مَوْضَع السُّجُودِ، وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى أَنَّهُ اسْمٌ أَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ "مَشْرِق"، وَهُوَ مَوْضِعُ السُّجُودِ، وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْبَيْتِ، وَلاَ يُرَادُ بِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ، وَلَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَقُلْتَ: "مَسْجَدٌ" - بِفَتْح الْجِيمِ، وَمِنْ كَلاَم الْحَجَّاج: "لِيَلْزَمْ كُلُّ رَجُلِ مَسْجَدَنا" - بِفَتْح الْجِيمِ - أَرَادَ مَوْضِعَ سُجُودٍ». (٢)

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْمُطْلِعُ" (٣) إِذَا كَانَ مَكَاناً لِلطُّلُوع، وَالْقِيَاسُ فِيهِ "مَطْلَعُ" - بِالْفَتْح - ؛ لأَنَّهُ مِنْ "طَلَعَ يَطْلُعُ" - بِضَمِّ عَيْنِ الْمُضَارِع - ، قَالَ الْمُؤدِّبُ: «وَإِذَا كَانَ الْعَيْنُ فِي الْفَتْح - ؛ لأَنَّهُ مِنْ "طَلَعَ يَطْلُعُ" - بِضَمِّ عَيْنِ الْمُضَارِع - ، قَالَ الْمُؤدِّبُ: «وَإِذَا كَانَ الْعَيْنُ فِي "يَفْعُلُ" مَضْمُومَةً أَوْ مَنْصُوبَةً فَ الْمَاهُ عَلْ الْمَفْعَلُ الْمَنْصُوبُ ، أَرَدْتَ بِهِ الْمَصْدَرَ وَالإِسْم، نَحْوُ: "الْمَنْمُومَة أَوْ مَنْصُوبَةً فِي الْبَابِ "الْمَذْهَبِ" لِلذَّهَابِ، وَ"الْمَذْهَبِ" لِمَوْضِعِ الذَّهَابِ... غَيْرَ أَنَّ أَحْرُفا مَعْدُودَةً جَاءَ فِي الْبَابِ اللَّغَيْنِ: الْكَسْرِ وَالْفَتْح، نَحْوُ: "الْمَطْلِعِ وَالْمَطْلَعِ، وَالْمَنْسَكِ وَالْمَسْكَنِ"، وَقَدْ قُرِئَتْ هَذِهِ الآي عَلَى وَالْمَسْكِنِ وَالْمَسْكَنِ"، وَقَدْ قُرِئَتْ هَذِهِ الآي عَلَى وَالْمَسْكِنِ وَالْمَسْكَنِ"، وَقَدْ قُرِئَتْ هَذِهِ الآي عَلَى الْوَجْهِينْ: ﴿ وَلَامَسْكِنِ وَالْمَسْكَنِ"، وَقَدْ قُرِئَتْ هَذِهِ الآي عَلَى الْوَجْهِينْ: ﴿ وَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْ الْفَجْرِ ﴾ (٥) ﴿ وَهُمَسْكَا وَالْمَسْكِ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴿ (٥) ﴿ وَهُمَسْكَا وَالْمَسْكَ فِي الْمَعْلِعِ الْفَجْرِ ﴾ (٥) ﴿ وَهُمَسْكَا وَالْمَسْكَ وَالْمَالِعِ الْفَجْرِ ﴾ (٥) ﴿ وَهُمَسْكَا وَالْمَسْكَا وَالْمَسْكَ وَالْمَعْلُعِ الْفَجْرِ ﴾ (٥) ﴿ وَهُمَسْكَا وَالْمَسْكَ وَالْمَسْكِ وَالْمَسْكِ وَالْمَسْكِ وَالْمَسْكِ وَالْمَسْكِ وَالْمَ الْفَجْرِ ﴾ (٥) ﴿ وَهُمَسْكَنِهُمْ ﴿ (٥) ﴿ وَهُمَالِعِ الْفَجْرِ ﴾ (١٠) وَهُمَسْكَنِهُمْ وَالْمَالِعِ الْفَجْرِ ﴾ (١٠) وَهُمَسْكِنِهُمْ وَالْمُ الْعُولِ الْمَالِعِ الْفَجْرِ ﴾ (١٠) والْمَسْكَنِهُمْ واللّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِ وَالْمَسْكُولِ الْمُسْكِنِ الْمُلْعِ الْفَجْرِ ﴾ (١٤) والمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَعُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُع

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٤/٠٩، والمسائل الشيرازيات ٩/١٩/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، من الآية:٦٧.

<sup>(</sup>٥) القراءة بالكسر: قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبعة، ص:٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ من الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٧) قراءة الكسر للكسائي وحده، ينظر: السبعة، ص: ٥٢٨.

<sup>(</sup>٨) سورة القدر، من الآية:٥.

<sup>(</sup>٩) كسر اللام في "مطْلِع" قراءة للكسائي وراوية لأبي عمرو. ينظر: السبعة، ص: ٦٩٣، وهي بلا نسبة في: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاجه/٣٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) دقائق التصريف، ص:۱۳۱.

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ فِي نَظَرِ بَعْضِ التَّصْرِيفِيِّينَ: أَنَّ "مَطْلِعاً" -بالْكَسْر - لُغَةٌ لِقَوْمِ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَقُولُونَ فِي مُضَارِعٍ "طَلَعَ": "يَطْلِعُ" -بِكَسْرِ الْعَيْنِ-، ثُمَّ أُمِيتَ ذَلِكَ الْفِعْلُ، فَبَقِيَ الْكَسْرُ فِي "مَطْلِع". (١)

وَقَدْ صَرَّحَ سِيبَوَيْهِ أَنَّ هَذِهِ اللَّغَةَ "مَطْلِعاً" لِتَمِيمٍ، فَقَالَ: ﴿وَقَدْ كَسَرُوا الْمَصْدَرَ فِي هَذَا [أَيْنُكَ مَطْلِعَ عَنَدَ مِنْ بَابِ "فَعَلَ يَفْعُلُ"] كَمَا كَسَرُوا فِي "يَفْعِلُ"، قَالُوا: "أَتَيْتُكَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ"، أَيْ: عِنْدَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَهَذِهِ لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَيَفْتَحُونَ، وَقَدْ كَسَرُوا الْأَمَاكِنَ فِي هَذَا الْفَتْحَ» (٢). كَسَرُوا الْأَمَاكِنَ فِي هَذَا الْفَتْحَ» (٢).

وَهَذِهِ اللَّغَةُ الشَّاذَةُ التَّمِيمِيَّةُ "مَطْلِعٌ" هِيَ الشَّائِعَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي اللَّغَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ جُمْهُورِ الْقُرَّاءِ بِهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ(٣)، فِي حِينَ لَمْ تُقْرَأُ بِالْحَجَازِيَّةِ "مَطْلَعٌ" إِلاَّ فِي الشَاذِّ. (٤)

وَقِيلَ: "مَطْلِعٌ" اسْمُ مَكَانٍ لِلطُّلُوعِ، أَوْ وَقْتُ لِلطُّلُوعِ، اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَصْدَرِ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَضَعُ الأَسْمَاءَ مَوَاضِعَ الْمَصَادِرِ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «يُقَالُ: "طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَطْلُعُ، طُلُوعاً، وَمَطْلَعاً، فَهِيَ طَالِعَةُ"، وَكَذَلِكَ "طَلَعَ الْفَحْرُ وَالنَّحْمُ وَالْقَمَرُ".

وَ"الْمَطْلِعُ": الْمَوْضِعُ الَّذِي تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ وأمَّا قَوْلُ الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ سَلَا هُمِ حَتَى مَطْلِعِ الْفَجْرِ ﴾ وأمَّا قَوْلُ الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ سَلَا هُمِ حَتَى مَطْلِعِ الْفَجْرِ ﴾ وأمَّا قَوْلُ الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ سَلَا هُمِ حَتَى مَطْلِعِ الْفَجْرِ ﴾ وكَدْلِكَ رَوَى أَبُو عَبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو -بِكَسْرِ اللاَّمِ - وكَذَلِكَ رَوَى أَبِي عَمْرِو وَعَاصِم وَحَمْزَةَ: ﴿ هِي حَتَى مَطْلِع الْفَجْرِ ﴾ ووَنَافِعُ وَابْنُ عَامِر وَالْيَزِيدِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرِو وَعَاصِم وَحَمْزَةَ: ﴿ هِي حَتَى مَطْلِع الْفَرَبِيّةِ وَالْمَ الْعَرَبِيّةِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْفَرَاءُ: أَكْثُرُ الْقُرَّاءِ عَلَى "مَطْلَع"، قَالَ: وَهُو أَقُوى فِي قِيَاسِ الْعَرَبِيّةِ وَالْمَطْلِعُ " -بِالْفَسْرِ - هُوَ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ، وَالْمَطْلِعُ " -بِالْكَسْرِ - هُوَ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٢٤٦/٢، ودقائق التصريف، ص:١٣١-١٣٣، واللهجات العربية في التراث٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الكتاب٤٠/٤. وينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/١٤٢، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص:٥٥٨، واللهجات العربية في التراث٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاتحاف، ص:٢٩٤. وينظر: لغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص:٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) قراءة "مَطْلَعٍ" بفتح اللام لـــ: عيسى بن عمر الثقفي وابن محيصن وابن كثير في رواية شبل. ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه، ص: ٨١، ٨١، والاتحاف، ص: ٢٩٤. ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٥٨.

ها سورة الكهف، من الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) سورة القدر، الآية: ٥.

قراءة الكسر تنسب -أيضا- لـ: الأعمش، وابن محيصن، وخلف، وغيرهم، وقرأ الباقون بالفتح. ينظر: الحجة/ لابن خالويه، ص:٣٧٤، والمبسوط، ص: ٤١٦، والإقناع، ص:٤٨٥، وكتاب تحبير التيسير، ص:٢١٦، والكتاب الموضح ١٣٨٤/٣٥، والاتحاف، ص:٩٥٠.

إِلاَّ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: "طَلَعَتِ الشَّمْسُ مَطْلِعاً"، فَيَكْسرُونَ، وَهُمْ يُريدُونَ الْمَصْدَرَ. وَقَالَ: إذَا كَانَ الْحَرْفُ مِنْ بَابِ - "فَعَلَ يَفْعُلُ"، مِثْلُ: "دَخَلَ يَدْخُلُ، وَخَرَجَ يَخْرُجُ"، وَمَا أَشْبَهَهُمَا-آثَرَتِ الْعَرَبُ فِي الإِسْم مِنْهُ وَالْمَصْدَر فَتْحَ الْعَيْنِ، إلاَّ أَحْرُفاً مِنَ الأَسْمَاء، أَلْزَمُوهَا كَسْرَ الْعَيْنِ فِي "مَفْعِلِ"، مِنْ ذَلِكَ "الْمَسْجِدُ، وَالْمَطْلِغُ، وَالْمَعْرِبُ، وَالْمَشْرَقُ، وَالْمَسْقِطُ، وَالْمَفْرِقُ، وَالْمَجْزَرُ، وَالْمَسْكِنُ، وَالْمَرْفَقُ، وَالْمَنْسكُ، وَالْمَنْبَتُ"، فَجَعَلُوا الْكَسْرَ عَلاَمَةً لِلاِسْم، وَالْفَتْحَ عَلاَمَةً لِلْمَصْدَرِ.

قُلْتُ أَنَا: وَالْعَرَبُ تَضَعُ الأَسْمَاءَ مَوَاضِعَ الْمَصَادِرِ؛ وَلِذَلِكَ قَرَأً مَنْ قَرَأً: ﴿هِي حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ﴾؛ لأَنَّهُ ذَهَبَ بِالْمَطْلِعِ -وَإِنْ كَانَ اسْماً- َ إِلَى الطُّلُوعِ، مِثْلُ "الْمَطْلَعِ"، وَهَذَا قَوْلُ الْكِسَائِيِّ وَالْفَرَّاءِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ: مَنْ قَرَأً ﴿مَطْلِعِ الْفَجْرِ﴾ بِكَسْرِ اللاَّم، فَهُوَ اسْمٌ لِوَقْتِ الطُّلُوع، قَالَ ذَلِكَ الزَّجَّاجُ، وَأَحْسبُهُ قَوْلَ الْخَلِيل، أَوْ قَوْلَ سِيبَوَيْهِ ١٠٠٠.

وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: «"طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، تَطْلُعُ طُلُوعاً وَمَطْلِعاً"، وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ مِنْ مَصَادِر "فَعَلَ يَفْعُلُ"، وَالْفَتْحُ فِيهِ لُغَةٌ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ»(٢)، أَيْ: إِنَّ "مَطْلِعاً" بالْكَسْر - وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَهُوَ الأَشْهَرُ الأَفْصَحُ، وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ قِيَاساً. وَمِمَّا شَذَّ -أَيْضاً- قَوْلُهُمْ: "مَشْوقٌ" -بكَسْر الرَّاء- وَقِيَاسُهُ "مَشْرَقٌ" -بفَتْح الرَّاء-؛

لْأَنَّهُ مِنْ "شَرَقَ يَشْرُقُ" بضَمِّ عَيْنِ الْمُضَارِعِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: «وَاسْمُ الْمَوْضِع "الْمَشْرقُ"، وَكَانَ الْقِيَاسُ "الْمَشْرَقَ"، وَلَكِنَّهُ أَحَدُ مَا نَدَرَ مِنْ هَذَا الْقَبيل ٣٠٠٠.

وَكَذَلِكَ شَذَّ قَوْلُهُمْ: "مَغْرِبٌ" بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقِيَاسُهُ: "مَغْرَبٌ" -بِفَتْحِ الرَّاءِ-؛ لأَنَّهُ مِنْ: "غَرَبَ يَغْرُبُ" بضَمِّ عَيْنِ الْمُضَارِعِ.

التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلَصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُضَارِعُ مَضْمُومَ الْعَيْنِ، فَالْقِيَاسُ مِنْهُ فِي اسْمَي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ أَنْ يَكُونَا عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلِ" بِفَتْحِ الْعَيْنِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "مَسْجَداً" بَالْكَسْرَ شَاذٌّ عِنْدَ الْجُمْهُور؛ لأَنَّهُ مِنْ "سَجَدَ، يَسْجُدُ" بضَمِّ عَيْن مُضَارعِهِ، فَكَانَ الْقَياسُ "مَسْجَداً" بالْفَتْح.

وَيَرَى سِيبَوَيْهِ أَنَّ فِي "مَسْجِدٍ" تَفْصِيلاً، هُوَ:

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة (ط ل ع)٢/٨٦١، ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المحكم (ط ل ع) ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المحكم (ش ر ق) ١٠١/٦. وينظر: اللسان (ش رق)١٧٣/١٠.

-أَنَّهُ إِذَا كَانَ اسْماً لِلْبَيْتِ، فَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَلاَ شُذُوذَ فِيهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ مِنْ أَنَّ يَكُونَ اسْمَ مَوْضِع، وَلاَ يُذْهَبُ بِهِ مَذْهَبَ الْفِعْلِ.

-وَأَمَّا إِذَا كَانَ اسْماً لِمُوْضِعِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِفَتْحِ الْجِيمِ "مَسْجَداً" قِيَاساً، وَكَسْرُهُ شَاذٌ.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الْمَسْجِدَ -فِي الْغَالِبِ- اسْمُ مَوْضِعِ مَخْصُوصِ لِلْعِبَادَةِ مِنَ الْصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الأَرْجَحَ أَنَّ "مَسْجِداً " بِكَسْرِ الْجَيمِ شَاذٌ فِي الْقِيَاسِ، وَمُطَّرِدٌ فِي الْإِسْتِعْمَال.

وَقَدْ شَذَّ -أَيْضاً- "مَطْلِعٌ" بِالْكَسْرِ؛ لأَنَّهُ مِنْ "طَلَعَ يَطْلُعُ" بِالضَّمِّ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ "مَطْلَعٌ" بالْفَتْح، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْض الشَّوَاهِدِ عَلَى الْقِيَاسِ لِلْمَكَانِ<! ).

وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ "مَطْلِعِ" بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ شُذُوذاً، بِمَعْنَى الطُّلُوعِ، (٣) وَعَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: ﴿حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ﴾ (٣).

قَالَ الْحَلِيلُ: «الْمَطْلَعُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَالْمَطْلَعُ: مَصْدَرٌ مِنْ "طَلَعَ"، وَيُقْرَأُ ﴿مَطْلِعَ الْفَجْرِ﴾، وَلَيْسَ بقِيَاسِ»(٤).

وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَرُبَّمَا بَنَوُا الْمَصْدَرَ عَلَى "الْمَفْعِلِ"، كَمَا بَنَوُا الْمَكَانَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنَّ تَفْسيرَ الْبَابِ وَجُمْلَتَهُ عَلَى الْقِيَاس، كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ»(°).

وَقَالَ الْفَرَّاءُ: «وَ(الْمَطْلِعُ) كَسَرَهُ يَحْيَى بْنُ وَثَابِ وَحْدَهُ، وَقَرَأَهُ الْعَوَامُّ بِفَتْحِ اللاَّمِ (مَطْلَعِ)، وَقَوْلُ الْعَوَامِّ أَقْوَى فِي قِياسِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَنَّ "الْمَطْلَعَ" -بالْفَتْحِ - هُوَ: الطُّلُوعُ، وَ"الْمَطْلِعَ" [-بالْكَسْرِ-]: الْمَشْرِقُ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي تَطْلُعُ مِنْهُ، إلاَّ أَنَّ الطُّلُوعُ، وَ"الْمَطْلِعَ" [طَلُعَتِ الشَّمْسُ مَطْلِعاً"، فَيَكْسرُونَ، وَهُمْ يُرِيدُونَ الْمَصْدَرَ، كَمَا الْعَرَبَ تَقُولُ: "أَكْرَمْتُكَ كَرَامَةً" فَتَجْتَزِئُ بِالإِسْمِ مِنَ الْمَصْدَرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ: "أَعْطَيْتُكَ عَطَاءً" اجْتُزئَ فِيهِ بِالإِسْمِ مِنَ الْمَصْدَرِ» (أَي

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان (ط ل ع)٨/٥٣٨، والارتشاف٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٥/٣٤٨، وشرح المفصل١٤٤/٤، وشرح الشافية ١٧١/١، وشرح جمل الزجاجي/ لابن هشام، ص:٤٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر، من الآية:٥. والقراءة سبق تخريجها ص:٩٤ من البحث.

<sup>(</sup>٤) كتاب العين (ط ل ع) ١١/٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٤/٨٨.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن٣/٠٢، ٢٨١. وينظر: اللسان (ط ل ع)٨/٣٥.

وَقَدْ وُجِّهَ -أَيْضاً- "مَطْلِعٌ" بِالْكَسْرِ، عَلَى أَنَّهُ لُغَةٌ لِقَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَقُولُونَ فِي مُضَارِعِ "طَلَعَ": "يَطْلِعُ" بِكَسْرِ الْعَيْنِ، ثُمَّ أُمِيتَ ذَلِكَ الْفِعْلُ، فَبَقِيَ الْكَسْرُ فِي "مَطْلِعِ" عَلَى الْقِيَاسِ فِي لُغَةِ هَؤُلاَءِ.

وَقَدْ صَرَّحَ سِيبَوَيْهِ أَنَّ "مَطْلِعاً" لُغَةٌ لِتَمِيم.

ثَانِياً: أَنَّ "مَشْرِقاً، وَمَغْرِباً" بِالْكَسْرِ وَنَحْوَهُمَا -وَإِنْ كَانَتْ مُحَالِفَةً لِلْقِيَاسِ- فَهِيَ الْفُصْحَى وَالأَكْثَرُ؛ لَأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ غَيْرُهَا فِي مَادَّتِهَا وَمَعْنَاهَا.

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ اللَّغَوِيِّينَ () أَنَّهُمْ يُجِيزُونَ وَقِياساً -: "مَشْرَقاً وَمَغْرَباً" بِالْفَتْحِ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ (٢)، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «قَالُواَ: وَالْفَتْحُ فِي هَذِهِ الأَحْرُفِ الْبَي كُسِرَتُ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ فِي بَعْضِهَا» (٣).

ثَالِثاً: أَنَّ الأُسْتَاذَ عَبَّاسْ حَسَنْ (٤) رَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالشُّذُوذِ فِي "مَسْجِدٍ وَمَطْلِع..." وَنَحْوِهِمَا، بِأَنَّ أَغْلَبَ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ قَدْ سُمِعَتْ بِضَبْطَيْنِ (الفَتْحِ وَالْكَسْرِ)، كَمَا فِي: "مَسْجَد، وَمَوْضَع، وَمَنْبَت، وَمَطْلِع، وَمَشْرَق، وَمَغْرَب...(٥)، كَمَا أَنَّ كَثِيراً مِنْ أَفْعَال تَلْكَ الْأَلْفَاظَ يَصِحُ فِي عَيْنِ مُضَارِعِهَا الْكَسْرُ وَالْفَتْحُ أَوِ الضَّمُّ؛ مِمَّا جَعَلَهَا خَاضِعَةً لِلصَّابِطِ وَالْقِيَاسِ الْعَامِّ، وَمُطَّابِقَةً لِلسَّمَاع.

وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُّ -فِي نَظُرهِ- وَصْفُهَا بالشُّذُوذِ أَو الْمُخَالَفَةِ.

وَهَذَا الرَّدُّ –فِي نَظَرِ الْبَحْتِ – فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الأَوْجُهَ الشَّاذَّةَ فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ أَشْهَرُ مِنَ الأَوْجُهِ الْقِيَاسِيَّةِ، فَــ "مَسْجِدِ" بالْكَسْرِ، أَشْهَرُ مِنْ "مَسْجَدٍ" بالْكَلَمْرِ، أَشْهَرُ مِنْ "مَسْجَدٍ" بالْفَتْح، وَعَلَى ذَلِكَ اكْتَفَى التَّصْرِيفِيُّونَ بالْحُكْم عَلَى هَذَا الْمَشْهُورِ الْمُتَدَاوَل.

هَذَا، بالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ بالَشُّذُوذِ لَيْسَ عَٰيْباً وَلاَ تُهْمَةً، حَتَّى َيُحْتَاجَ إِلَى مُدَافِعٍ، بِدَلِيل أَنَّ تِلْكَ الأَوْجُهَ الشَّاذَّةَ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ مِنَ الْقِيَاسِيَّةِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: إصلاح المنطق، ص:١٢١، والارتشاف٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: (القاموس) (س ج د).

<sup>(</sup>۳) أدب الكاتب، ص: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النحو الوافي٣/٣٣، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر هذان الوجهان في: أدب الكاتب، ص:٤٤٤، (باب ما جاء على مفعل فيه لغتان: "مَفْعَلٌ، وَمَفْعِلٌ").

الْمَبْحَثُ التَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّصْغِير.

الْقِيَاسُ: أَنَّ جُمُوعَ الْقِلَّةِ تُصَغَّرُ بِأَلْفَاظِهَا.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ تَصْغِيرُ جَمْعِ قِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ، بزيَادَةِ هَمْزَةٍ فِي أُوَّلِهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاً-: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أَعَيْهِمَا -: ﴿ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﴾ وَرَدَ فِي قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاً-: ﴿ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَبِدِ الْمُطَلِّبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ ﴾ (٢).

الْبَيَانُ وَالنَّوْجِيهُ:

جُمُوعُ الْقِلَّةِ "أَفْعُلُ، وَأَفْعَالُ، وَأَفْعِلَةُ، وَفِعْلَةٌ" تُصَغَّرُ عَلَى لَفْظِهَا، نَحْوُ: "أُجَيْمَالٍ" فِي تَصْغِير "أَجْمَال". (٣)

وَقَدْ عَنْوَنَ سِيبَوَيْهِ لِهَذَا الشُّذُوذِ، بِقَوْلِهِ: «هَذَا بَابُ مَا يُحَقَّرُ عَلَى غَيْرِ بِنَاءِ مُكَبَّرِهِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي الْكَلاَمِ»(٦).

وَوَجْهُ الشُّدُوذِ: أَنَّ "غِلْمَةً" عَلَى وَزْنِ "فِعْلَةٍ"، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ جُمُوعِ الْقِلَّةِ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُصَغَّرَ عَلَى لَفْظِهِ؛ لأَنَّ جُمُوعَ الْقِلَّةِ تُصَغَّرُ عَلَى أَلْفَاظِهَا(٧)؛ لِقُرْبِ الْقِلَّةِ مِنْ مَعْنَى التَّصْغَمِ (٨)، فَنُقَالُ: "غُلْمَةٌ".

وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُصَغَّرْ "غُلاَمْ، وَصَبِيُّ" عَلَى لَفْظِ الْمُكَبَّرِ، بَلْ صُغِّرًا بزيادَةِ هَمْزَةٍ فِي أُوَّلِهِمَا شُذُوذًا. (٩) أَنَّ "غُلاَماً" أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ فَيرَى التَّصْرِيفِيُّونَ (١٠) وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الشُّرَّاحِ (١١) أَنَّ "غُلاَماً" عَلَى وَزْنِ "فُعَال "، وَهَذَا الْوَزْنُ مِمَّا يُحْمَعُ عَلَى "أَفْعِلَةٍ" لِلْقِلَّةِ، نَحْوُ "غُرَابِ وَأَغْرِبَةٍ"؛ لِذَا جُمِعَ "غُلاَمُ" عَلَى "أَغْلِمَةٍ"، ثُمَّ صُغِّرَ عَلَى لَفْظِهِ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي "صِبْيَةٍ: أُصَيْبِيَةً" وَفِي "غِلْمَةٍ: أُغَيْلِمَةً"، كَأَنَّهُمْ حَقَرُوا "أَغْلِمَةً وَأَصْبِيةً"، وَذَلِكَ أَنَ "أَفْعِلَةٍ" يُحْمَعُ بِهِ "فُعَالُ، وَفَعِيلٌ"، فَلَمَّا حَقَرُوهُ جَاءُوا بِهِ عَلَى بِنَاءٍ قَدْ يَكُونُ لِــ "فُعَالٍ وَفَعِيلٍ "»(١٢)، أَيْ: «إِنَّ "غُلاَماً"

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل٤٢٤، ٤٢٥، وشرح الكافية الشافية٤/٦١٩١، وشرح الشافية ٢٦٦/١، وهمع الهوامع ١٤٥/٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب العمرة، باب (۱۳)، ح(۱۷۹۸)٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٤٢٤، ٤٢٥، وشرح الكافية الشافية٤/٦١٩١، وشرح الشافية ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التنقيح ١/٨١٤، وفتح الباري ٧٢٥/٣.

<sup>(°)</sup> شرح الشافية ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤٨٤/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل٣/٤٢٤، ٤٢٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مجموعة الشافية ١/٩٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح المفصل ٤٢٦/٣)، وشرح ابن الناظم، ص:٧٨٨، وأوضح المسالك ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الكتاب٤٨٤/٣، وشرح الشافية ٢٧٣/ -٢٧٨، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٥٥١

<sup>(</sup>۱۱) ينظر -مثلا-: عمدة القاري ۱۳۳/۱.

<sup>(</sup>۱۲) الکتاب۳/۲۸۶.

"فُعَالُ"، مِثْلُ "غُرَابِ"، وَ"صَبِيُّ" "فَعِيلُ"، مِثْلُ "قَفِيز"، وَبَابُ "فُعَال، وَفَعِيل"...يُحْمَعُ فِي الْقِلَّةِ عَلَى "أَفْعِلَةٍ"، مِثْلُ "أُغْرِبَةٍ، وَأَقْفِزَةٍ"، فَكَأَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا التَّصْغِيرَ، صَغَّرُوهُ عَلَى أَصْلِ الْبَابِ؛ إِذِ التَّصْغِيرُ، مِمَّا يَرُدُّ الأَشْيَاءُ إِلَى أُصُولِهَا...»(١).

وَالَّذِي يُشْكِلُ عَلَى هَذًا الرَّأْي أَنَّ "أَغْلِمَةً" جَمْعاً لِـ "غُلاَم" لَمْ يُسْمَعْ (٢)، قَالَ ابْنُ الأَثِير: 
("أُغَيْلِمَةُ" تَصْغِيرُ "أَغْلِمَة"، جَمْع "غُلاَم" فِي الْقِيَاسِ، وَلَمْ يَرِدْ فِي جَمْعِهِ "أَغْلِمَةُ"، وَإِنَّمَا 
قَالُوا: "غِلْمَةٌ"، وَمِثْلُهُ "أُصَيْبِيَةٌ" تَصْغِيرُ "صِيْبَةٍ"، وَيُرِيدُ بِالأُغَيْلِمَةِ الصِّبْيَانَ؛ ولِلدَّلِكَ صَغَّرَهُمْ (٣).

وَلِذَلِكَ ٰ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِتَصْغِيرِ "أَغْلِمَةِ" عَلَى لَفْظِهِ، إِنْ قُبِلَ قِيَاساً، لاَ يُقْبَلُ سَمَاعاً، قَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ: «"الأُغَيْلَمَةُ" تَصْغِيرُ "أَغْلِمَةٍ" قِيَاساً، وَلَمْ تَجِئْ، كَمَا أَنَّ "أَصَيْبِيَةً" تَصْغِيرُ "أَعْلِمَةٍ" قِيَاساً، وَلَمْ تَجئْ، كَمَا أَنَّ "أَصَيْبِيَةً" تَصْغِيرُ "أَصْبِيَةٍ"، وَلَمْ تُسْتَعْمَلُ، إِنَّمَا الْمُسْتَعْمَلُ "غِلْمَةٌ، وَصِبْيَةٌ" جَمْعاً»(٤).

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتِنْتَجُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي: إِ

أَنَّ "غُلاَماً" يُجْمَعُ جَمْعَ قِلَّةً عَلَى "غِلْمَةِ"، وَيُجْمَعُ جَمْعَ كَثْرَةٍ عَلَى "غِلْمَانِ". وَعَلَى ذَلَكَ فَالْقِيَاسُ عِنْدَ تَصْغِيرِهِ أَنْ يُرِدَّ إِلَى جَمْعِ الْقِلَةِ "غِلْمَةِ"، ثُمَّ يُصَغِّرُ بِلَفْظِهِ، فَيُقَالُ: "غُلَيْمَةُ"، أَوْ يَكُوِنُ الْقِيَاسُ بِتَصْغِيرِ الإِسْمِ الْمُفْرِدِ، ثُمَّ يُجْمَعُ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً، فَيُقَالِ: "غُلَيْمُونَ". (٥)

أُمَّا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ "أُغَيْلِمَةً" -بزيادة أَلْهَمْزَةِ فِي أَوَّل جَمْعِ الْقِلَةِ - فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ، وَقَدْ وُجِّهَ عَلَى أَنَّ آغُلاَماً" عَلَى وَزْنِ "فَعَال"، وَهَذَا الْوَزْنُ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى الْفَلِهِ "أَفْعِلَةٍ" لِلْقِلَّةِ، نَحْوُ "غُرَابٍ وَأَغْرِبَةٍ"؛ لِذَا جُمِعَ "غُلاَمٌ" عَلَى "أَغْلِمَةٍ"، ثُمَّ صُغِّرَ عَلَى لَفْظِهِ "أُغَيْلِمَةً"، قَالَ السَّيُوطِيُّ: «قَدْ يَكُونُ لِلإَسْمِ تَصْغِيرَانِ: قِيَاسِيُّ، وَشَاذٌ، كَـ "صِبْيَةٍ "أُغَيْلِمَةً"، وَهَذَا هُو الْقِيَاسُ؛ لأَنَّهُمَا جَمْعَا قِلَة، وَجُمُوعُ الْقَلَةِ تُصَغَّرُ عَلَى لَفْظِهِ، وَقَالُوا: "أُصَيْبِيَةٌ، وَأَغَيْلِمَة"، وَهَذَا هُو الشَّاذُ، وَكَانَّهُمْ صَغَرُوا الْقَلَةِ تُصَغَّرُ عَلَى لَفْظِهَا، وَقَالُوا: "أُصَيْبِيَةٌ، وَأُغَيْلِمَة"، وَهَذَا هُو الشَّاذُ، وَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا "أَعْلِمَةً، وَأَصْبَيةً"، وَإَنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي الْكَلامِ» (٢).

هَذَا، وَقَدْ سُمِعَتَ عَنِ الْعَرَبِ "غُلَيْمَةُ، وأُغَيْلِمَةُ" بالصِّيغَتَيْنِ (٧)، قَالَ الرَّضِيُّ -عَنْ "غُلَيْمَة وَصُبَيَّة" -: ﴿ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجِيءُ بِهِمَا عَلَى الْقِيَاسِ ﴾ (٨)، وقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ وَ الْغَيْلِمَةُ " تَصْغِيرُ "غِلْمَةً "، وَلَمْ يَقُولُوهُ، كَمَا قَالُوا: "أَصَيْبِيَةً" بِتَصْغِيرِ "عِلْمَةً"، وَلَمْ يَقُولُوهُ، كَمَا قَالُوا: "أَصَيْبِيَةً" بِتَصْغِيرِ "صِبْيَةً "، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: "غُلَيْمَةً " عَلَى الْقِيَاسِ " ﴾ (٩). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٢ / ٤٤٩، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) النهاية (غ ل م).

<sup>(</sup>٤) الفائق٣/٤٧. وينظر: اللسان (غ ل م)٢١/١٤، وشرح الطَّيْبِيّ على مشكاة المصابيح٥/٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية ١/٢٧٣، وهمع الهوامع٦/٦٤١.

<sup>(</sup>٦) همع الهوامع٦/١٤٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب٤٨٦/٣، وتوضيح المقاصده/٩٦، وهمع الهوامع٦/٢٤٠.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) المفهم٧/٥٥٥.

# الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّسَبِ.

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّسَبِ إِلَى "فُعَيْلٍ".

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَان الاِسْمُ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" صَحِيحَ اللاَّمِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، أَوْ فَعِيلٍ" مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَ

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ النَّسَبُ إِلَى "فُعَيْلِ" بِحَذْفِ الْيَاءِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَ الْإِسْمُ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، وَفَعِيلٍ" فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ قِيَاساً عَلَى لَفْظِهِ مِنْ دُونِ حَذْفٍ، نَحْوُ "هُذَيْلِيِّ" مِنْ "مُدِيمٍ".(٣)

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ - حَذْفُ الْيَاءِ فِي النَّسَبِ إِلَى "فُعَيْلٍ، وَفَعِيلٍ" (٤)؛ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "قُرشِيُّ" نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةِ "قُرَيْشِ" (٥)، قَالَ ابْنُ جنِّي: ﴿وَأَمَّا مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ: "قُرشِيُّ"، وَلاَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ عَلَى قِيَاسٍ، فَقَوْلُهُمْ فِي "تَقِيفٍ: تَقَفِيُّ" وَفِي "شَلِيم: سُلَمِيُّ".

فَهَذَا -وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ "شَنَئِيًّ" - فَإِنَّهُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ضَعِيفٌ فِي الْقِيَاسِ، فَلاَ يُجِيزُ عَلَى هَذَا فِي "سَعِيدٍ: سَعَدِيُّ" وَلاَ فِي كَرِيمٍ: كَرَمِيُّ... »(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٣٣٥/٣، وشرح الكافية الشافية١٩٤٤/٤، وهمع الهوامع ١٦٤/٦، والتصريح على التوضيح . ١٩٤٧/٥.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (۳۳)، ح۸۸-(۱۷۸۲) ۱٤٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٣/٥٣٥، وشرح الكافية الشافية٤/٤ ١٩٤٤، وهمع الهوامع٦/٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب ٣٣٥/٣، والأصول في النحو/ لابن السراج٨١/٣، والفوائد والقواعد، ص:٥٥٥، والنكت ٢١٦/٢، وشرح المفصل٤٧٦/٣، وشرح الشافية ٢٩/٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٢١٩. والموارد والمسألة خلافية تنظر في: الارتشاف ٢١٥/٢، ٣١٦، وتوضيح المقاصد ١٣٧/٥، وهمع الهوامع١٦٤/٦، والموارد

العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٧٥. (٥) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢٠٣٨/٢.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١ /١٦.

ذَكَرَ الْحَلِيلُ فِي (كِتَابِ الْعَيْنِ)<sup>(۱)</sup> الْوَجْهَيْنِ (قُرَيْشِيّاً، وَقُرَشِيّاً) مِنْ دُونِ تَرْجِيحٍ، فَقَالَ: «... وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِمْ "قُرَشِيُّ وَقُرَيْشِيُّ"، قَالَ:

\*بكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ \*(٢)».

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ فِي "قُرَشِيِّ" وَنَحْوِهِ: حَذْفُ الْيَاءِ فِي النِّسْبَةِ إِلَى "فُعَيْلٍ"، وَالْقِيَاسُ إِثْبَاتُهَا؛ لِصِحَّةِ اللاَّم، فَيُقَالُ: "قُرَيْشِيُّ".

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّهُمُ اسْتَثْقَلُوا اجْتِمَاعَ ثَلاَثِ يَاءَاتٍ مَعَ كَسْرَةٍ فِي الْوَسَطِ؛ فَحَذَفُوا الْيَاءَ الْأُولَى؛ تَخْفِيفاً، وَأَبْقَوْا يَاءَ النَّسَبِ؛ لأَنَّهَا جَاءَتْ لِغَرَضٍ لاَ يُفْهَمُ إِلاَّ بِهَا. (٣) فَحَذَفُوا الْيَاءَ الثَّوْرَ فِي بِنْيَةِ الْكَلِمَةِ مِنَ الطُّولِ وَيَرَى الدُّكُثُورْ فِي بِنْيَةِ الْكَلِمَةِ مِنَ الطُّولِ

ويرى الد دنور صاحبي عبد الباقِي أن هذا السدود بداية نظورٍ فِي بِيهِ الكلِمةِ مِن الطورِ إِلَى الْقِصرِ.(٤)

هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ التَّصْرِيفِيِّينَ كَالْمُبَرِّدِ إِلَى أَنَّ "قُرَشِيًا" وَنَحْوَهُ مُطَّرِدُ، غَيْرُ خَارِجٍ عَنِ الشُّذُوذِ؛ لِكَثْرَةِ النَّسَبِ عَنِ الشُّذُوذِ؛ لِكَثْرَةِ النَّسَبِ عَنِ الشُّذُوذِ؛ لِكَثْرَةِ النَّسَبِ عَنِ الشُّذُوذِ؛ لِكَثْرَةِ النَّسَبِ إِلَيْهِ بِحَذْفِ الْيَاءِ»(٦).

فَأَصْحَابُ هَذَا الْمَذْهَبِ يُجِيزُونَ -عَلَى حَدِّ سَوَاء - حَذْفَ الْيَاءِ وَإِثْبَاتَهَا عِنْدَ النِّسْبَةِ إِلَى الْفُعَيْلِ" أَوْ "فَعِيلِ"؛ لِشُيُوعَ الْوَجْهَيْنِ مَعاً، وَفِي هَذَا يَقُولُ الْمُبَرِّدُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الإِسْمَ إِذَا كَانَتْ فِيهِ يَاءٌ قَبْلَ آخِرِهِ، وَكَانَتِ الْيَاءُ سَاكِنَةً، فَحَذْفُهَا جَائِزٌ؛ لأَنَّهَا حَرْفُ مَيِّتٌ، وَآخِرُ الإِسْمِ يَنْكُسِرُ لِيَاءِ الإِضَافَةِ، فَتَجْتَمِعُ ثَلاَثُ يَاءَاتٍ مَعَ الْكَسْرَةِ، فَحَذَفُوا الْيَاءَ السَّاكِنَةَ لِذَلِكَ.

وهو بلا نسبة في: الكتاب٣٣٧/٣، برواية "ما لقيته" بدلا من "عليه مهابة"، وكتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٢٥٣، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي٢٨١/٢، والفوائد والقواعد، ص:٧٥٥، وشرح المفصل٤٧٦/٣.

<sup>(</sup>۱) (ق ر ش)ه/۳۹.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

<sup>\*</sup>سَرِيعٍ إِلَى دَاعِي النَّدَى وَالتَّكُرُّمِ\*

<sup>(</sup>٣) ينظر: النكت ٥١٧/٢، وشرح المفصل ٤٧٧/٣، وشرح الشافية ٣٠/٣، والنحو والصرف بين الحجازيين والتميميين، ص: ٢٥٢، وشواذ النسب/ للدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، ص: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: لغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣٩٩.

<sup>(°)</sup> ينظر: الارتشاف ٢١٥/٢، ٦١٦، وتوضيح المقاصد ١٣٧/٥، وهمع الهوامع٢/٦٤، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٧٥، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) النكت ٢/٢٥.

وَسِيبَوَيْهِ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ: إِنْبَاتُهَا هُوَ الْوَجْهُ.

وَذَلِكَ قَوْلُكَ فِي النَّسَبِ إِلَى "سُلَيْمٍ: سُلَمِيُّ"، وَإِلَى "تَقِيفٍ: ثَقَفِيُّ"، وَإِلَى "قُرَيْشٍ: قُرَشِيُّ"، وَإِلَى "تَقَوِيْتِ"، وَإِلَى "قُرَيْشٍ: قُرَشِيُّ"، وَإِلَى وَإِنْبَاتُهَا كَقَوْلِكَ فِي "نُمَيْرِيُّ"...\(١).

وَافَقَ السِّيرَافِيُّ الْمُبَرِّدُ(٢) فِي "فُعَيْلِ"؛ لِكَثْرَتِهِ عَنِ الْعَرَبِ مِنْ دُونِ "فَعِيلِ".

وَمِنَ النُّحَاةِ مَنْ نَسَبَ إِثْبَاتَ الْيَاءِ عِنْدَ النَّسَبِ إِلَى "فُعَيْلٍ" إِلَى بَنِي تَمِيمٍ، وَنَسَبُوا حَذْفَهَا لأَهْل تِهَامَةَ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا، وَهُوَ الْحِجَازُ. ٣

وَفِي هَذَا يَقُولُ الرَّضِيُّ: «قَوْلُهُ: "وَقُرَشِيُّ، وَفُقَمِيُّ، وَمُلَحِيُّ"؛ لأَنَّ النَّسَبِ إِلَى "فُقَيْمِ بْنِ جَرِيرٍ بْنِ دَارِمٍ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فُقَيْمِيُّ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَقَالَ: "مُلَحِيُّ فِي خُزَاعَةَ"؛ لأَنَّ النَّسَبَ إِلَى "مُلَيْحِ بْنِ الْهُوْنِ مِنْ خُزَيْمَةَ مُلَيْحِيُّ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَكَذَا إِلَى "مُلَيْحِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ إِلَى "مُلَيْحِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ أَنَّ النِّسَبَةَ إِلَى "هُذَيْلٍ: هُذَلِيُّ" فَهَذَا الْبَابُ رَبِيعَةً"...قَالَ السِّيرَافِيُّ: أَمَّا مَا ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ مِنْ أَنَّ النِّسْبَةَ إِلَى "هُذَيْلٍ: هُذَلِيُّ" فَهَذَا الْبَابُ لِكَثْرَتِهِ، كَالْخَارِجِ عَنِ الشُّذُوذِ، وَذَلِكَ خَاصَّةٌ فِي الْعَرَبِ الَّذِينَ بِتِهَامَةَ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا؛ لِكَثْرَتِهِ، كَالْخَارِجِ عَنِ الشُّذُوذِ، وَذَلِكَ خَاصَّةٌ فِي الْعَرَبِ الَّذِينَ بِتِهَامَةَ وَمَا يَقُرُبُ مِنْهَا؛ لِكَثْرَتِهِ، كَالْخَارِجِ عَنِ الشُّذُوذِ، وَذَلِكَ خَاصَّةٌ فِي الْعَرَبِ الَّذِينَ بِتِهَامَةَ وَمَا يَقُرُبُ مِنْهَا؛ لِكَثْرَتِهِ، كَالْخَارِجِ عَنِ الشُّذُوذِ، وَذَلِكَ خَاصَّةٌ فِي الْعَرَبِ الَّذِينَ بِتِهَامَةَ وَمَا يَقُرُبُ مِنْهَا؛ لِكَثْرَتِهِ، كَالْخَارِجِ عَنِ الشُّذُوذِ، وَذَلِكَ خَاصَّةٌ فِي الْعَرَبِ اللَّذِينَ بِتِهَامَةَ وَمَا يَقُرُبُ مِنْهُا؛ وَخُرْمِيُّ، وَخُرُقِيُّ، وَكَذَا قَالُوا فِي: "سُلَيْمٍ، وَخُرَيْنِ"، وَهُو مُن هُذَيْلٍ: "سُلَمِيُّ، وَخُرُمِيٌّ، وَخُرَيْنٌ"، وَهُؤُلاءِ كَلُّهُمْ مُتَجَاوِرُونَ وَخُرَيْنٌ"، وَهُؤُلاءً كَلَّهُمْ مُتَجَاوِرُونَ وَخُرَيْنٌ"، وَهُؤُلاءً كَلَّهُمْ مُنَهُا يَا يَهَامَةً وَمَا يُدَانِيهَا»(٤).

وَقَالَ الْأُشْمُونِيُّ: «...وَوَافَقَ السِّيرَافِيُّ الْمُبَرِّدَ، وَقَالَ: الْحَذْفُ فِي هَذَا خَارِجٌ مِنَ الشُّذُوذِ، وَهُوَ كَثِيرٌ حدًّا فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ»(٥).

وَقَالَتِ الدُّكُتُورَةُ صَالِحَةُ رَاشِدْ غُنَيْمِ آلَ غُنَيْمٍ: «وَهَذِهِ اللَّهْجَةُ تُنْسَبُ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ، وَنَحْسَبُهُمْ مِنْ بَادِيَةِ الْحِجَازِ؛ لأَنَّ الْحَذْفَ يُنَاسِبُ الْقَبَائِلَ الَّتِي اعْتَادَتِ السُّرْعَةَ فِي نُطْقِهَا...»(١).

<sup>(</sup>١) المقتضب ١٣٣/٣. وينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٥١٩.

<sup>(</sup>۲) وقيل: وافقه فيهما جميعًا. ينظر: شرح الشافية ۲۹/۲، والارتشاف ۲۱۵، ۲۱۲، وشرح الأشموني ۱۸۷/٤، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ۳۹۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النحو والصرف بين الحجازيين والتميميين، ص:٢٥٠-٢٥٢، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص:٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية ٢٩/٢، ٣٠.

<sup>(</sup>٥) شرح الأشموني ١٨٧/٤، ١٨٨.

هَذَا، وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ مَنْظُورٍ حَذْفَ الْيَاءِ مِنْ "فُعِيلٍ" فِي النَّسَبِ قِيَاساً، ثُمَّ وَصَفَهُ بِالنَّدْرَةِ؟ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ هَذَا النَّادِرَ أَكْثَرُ مَا وَرَدَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَهُذَيْلٌ: قَبِيلَةٌ، النِّسْبَةُ إِلَيْهَا "هُذَيْلِيُّ" وَ"هُذَلِيُّ" قِيَاسٌ وَنَادِرٌ، وَالنَّادِرُ فِيهِ أَكْثَرُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ»(٢).

### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الاِسْمَ إِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ "فُعَيْلٍ، وَفَعِيلٍ" فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ -قِيَاساً- عَلَى لَفْظِهِ مِنْ دُونِ حَذْفٍ؛ لِذَا شَذَّ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ- "قُرَشِيُّ" نِسْبَةً إِلَى "قُرَيْشٍ"؛ لِحَذْفِ الْيَاء مِنْ "فُعَيْل".

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ اسْتِثْقَالُ الْعَرَبِ اجِتْمَاعَ ثَلاَثِ يَاءَاتٍ مَعَ كَسْرَةٍ فِي وَالْمُسَوِّغُ

وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْحَذْفَ بِدَايَةُ تَطَوُّرٍ فِي بِنْيَةِ الْكَلِمَةِ مِنَ الطُّولِ إِلَى الْقِصَرِ.

ثَانِياً: أَنَّ إِثْبَاتَ الْيَاءِ عِنْدَ النَّسَبِ إِلَى "َفُعَيْلٍ" –قِيَاساً– لُغَةٌ تُنْسَبُ إِلَى بَنِي تَمِيمٍ، وَحَذْفَهَا – شُذُوذاً– لُغَةٌ لاَّهْل تِهَامَةَ وَالْحِجَازِ.

ثَالِثاً: أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَنْظُورِ: ﴿وَ"هُذَلِيُّ" قِيَاسٌ وَنَادِرٌ، وَالنَّادِرُ فِيهِ أَكْثَرُ عَلَى أَلْسنَتِهِمْ» ظَاهِرُهُ التَّنَاقُضُ؛ لأَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ الشَّيْءُ نَادِراً، ثُمَّ يُوصَفُ بِأَنَّهُ الْقِيَاسُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْكَلاَمِ؟.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ تَنَاقُضَ فِيهِ؛ لأَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ نَادِراً لاَ يَنْفِي كَوْنَهُ قِيَاساً، إِذَا كَانَ كُلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ الشَّيْء.

وَيَقْصِدُ -أَيْضاً- أَنَّ أَكْثَرَ كَلاَمِ الْعَرَبِ فِي النِّسْبَةِ إِلَى "هُذَيْلِ: هُذَلِيُّ" بِحَذْفِ الْيَاءِ، وَلاَ يَقْصِدُ أَنَّ أَكْثَرَ كَلاَمِ الْعَرَبِ حَذْفُ الْيَاءِ مِنْ "فُعَيْلٍ" عُمُوماً، وَإِلاَّ لَمَا كَانَ إِثْبَاتُهَا قِيَاساً، كَفَ أَنَّ أَكْثَرَ كَلاَمِ الْعَرَبِ حَذْفُ الْيَاءِ مِنْ "فُعَيْلٍ" عُمُوماً، وَإِلاَّ لَمَا كَانَ إِثْبَاتُهَا قِيَاساً، كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ.

## وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>= (</sup>١) اللهجات في الكتاب، ص:٥٢٢.

<sup>(</sup>۲) اللسان (ه ذ ل)۱۱/۲۹۶.

الْمَطْلَبُ النَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّسَبِ إِلَى الْمَمْدُودِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ هَمْزَةُ الإسْمِ الْمَمْدُودِ مُنْقَلِبَةً عَنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ، فَإِنَّهَا تُقْلَبُ وَاواً فِي النَّسَبِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ حَذْفُ هَمْزَةِ الإسْمِ الْمَمْدُودِ، الْمُنْقَلِبَةِ عَنْ أَلِفِ التَأْنِيثِ عِنْدَ النَّسَبِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- لاِمْرَأَةٍ سَأَلَتْهَا، قَائِلَةً: «أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحُرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ «أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحُرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ فَلاَ يَفْعَلُهُ» (٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الإسمُ الْمَمْدُودُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبِ (٣):

الْأُوَّالُ: مَا هَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةُ، نَحْوُ "قُرَّاء"؛ لأَنَّهُ مِنْ "قَرَأْتُ".

الثَّانِي: مَا هَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ حَرْفِ أَصْلِيٍّ، نَحْوُ "كِسَاءِ"، فَأَصْلُهُ "كِسَاوُ"؛ لأَنَّهُ مِنَ الْكِسْوَةِ. الثَّالِثُ: مَا هَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ يَاء زَائِدَةٍ، نَحْوُ "حِرْبَاءَ".

الرَّابِعُ: مَا هَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ، نَحْوُ "حَمْرَاءَ".

وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الْأَضْرُبِ التَّلاَتَةِ الْأُوَّلِ فَالْقِيَاسُ إِثْبَاتُ الْهَمْزَةِ فِيهَا، فَيُقَالُ -مَثَلاً-: "قُرَّائِيُّ، وَحِرْبَائِيُّ" (٤)

وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الضَّرْبِ الرَّابِعِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ قَلْبُ الْهَمْزَةِ وَاواً؛ ﴿لِئَلاَّ تَقَعُ عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ حَشْواً، وَلَمْ تَكُنْ لِتُحْذَفَ؛ لأَنَّهَا لأزِمَةُ، تَتَحَرَّكُ بِحَرَكَاتِ الإِعْرَابِ، فَهِيَ حَمِيَّةُ بِالْحَرَكَةِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ۲٤٨، والفوائد والقواعد، ص:٧٥٦، وشرح المفصل ٤٦٠/٣، وهمع الهوامع٢١/٦، والتصريح على التوضيح٢/٨٩٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الحيض، باب (٢٠)، ح(٣٢١) ٧١/١(٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب (١٥)، ح٦٧ -(٣٣٥) ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٩/٣٥٥، ٤٦٠، وشرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل٢/٢٥.

وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ حَذْفُهَا، وَجَبَ تَغْيِيرُهَا، فَقُلِبَتْ وَاواً»(١)، فَقِيلَ -مَثَلاً-: "حَمْرَاوِيُّ" نِسْبَةً إِلَى "حَمْرَاءَ".

شَذَّ عَنِ الضَّرْبِ الرَّابِعِ قَوْلُهُمْ: "حَرُورِيٌّ"(٢) فِي النَّسَبِ إِلَى بَلْدَةِ "حَرُورَاءَ".

وَوَجْهُ الشُّدُوذِ: حَذْفُ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ، وَالْقِيَاسُ قَلْبُ الْهَمْزَةِ الَّتِي لِلتَّأْنِيثِ وَاوًا وُجُوباً؟ -لِثِقَلِهَا، وَخِفَّةِ الْوَاوِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا-(٣)، فَيُقَالُ: "حَرُورَاوِيُّ"؛ لأَنَّ الأَلِفَ الْمَمْدُودَةَ لاَ تُحْذَفُ فِي النَّسَبِ، بَلْ تَبْقَى -كَمَا فِي الأَضْرُبِ التَلاَّنَةِ الأُوَّلِ-، أَوْ تُقْلَبُ وَاواً، -كَمَا فِي الضَّرْبِ الرَّابِعِ الَّذِي مِنْهُ "حَرُورَاءُ"- قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: ﴿وَحُكْمُ هَمْزَةِ الْمَمْدُودِ فِي النَّسَبِ حُكْمُهَا فِي التَّنْيَةِ الْقِيَاسِيَّةِ....وَإِنْ كَانَتْ بَدَلاً مِنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ قُلِبَتْ وَاواً، فَقِيلَ: "صَحْرَاوِيُّ"، كَمَا قِيلَ فِي التَّنْنِيَةِ: "صَحْرَاوَانِ"»(٤).

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشَّذُوذِ<sup>(٥)</sup>: أَنَّهُمْ حَذَفُوا الأَلِفَيْنِ مَعاً فِي "حَرُورَاءَ"، وَنَحْوِهَا، فَقَالُوا: "حَرُورِيُّ"؛ تَشْبِيهاً لَهُمَا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، فَأَسْقَطُوهُمَا، كَمَا تَسْقُطُ تَاءُ التَّأْنِيثِ فِي النَّسَبِ.

وَقِيلَ: حُذِفَتَا؛ لِطُولِ الإسْمِ، قَالَ الأَعْلَمُ: ﴿ وَأَمَّا "حَرُورَاءُ" وَ"جَلُولاَءُ" فَكَانَ الْقِيَاسُ: "حَرُورَاوِيٌّ وَجَلُولاَوِيٌّ"، غَيْرَ أَنَّهُمْ أَسْقَطُوا أَلِفَيِ التَّأْنِيثِ؛ لِطُولِ الإسْمِ.

وَشَبَّهُوهُمَا -أَيْضاً- بِهَاءِ التَّأْنِيثِ > (٦).

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ "حَرُورِيَّةٍ" وَنَحْوِهَا فِي النَّسَبِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (أَحَرُورِيَّةٌ)، الْحَرُورِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى "حَرُورَاءَ" - بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْوَاوِ السَّاكِنَةِ رَاءٌ أَيْضاً - بَلْدَةٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ، وَالأَشْهَرُ أَنَّهَا بِالْمَدِّ. قَالَ الْمُبَرِّدُ: النِّسْبَةُ

<sup>(</sup>١) شرح المفصل٣/٣٠٠. وينظر: الفوائد والقواعد، ص:٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ٣٣٦/٣، والأصول في النحو/ لابن السراج ٨١/٣، والفوائد والقواعد ، ص:٧٥٦، وشرح الكافية الشافية ١٩٤٤، وشرح الشافية ٤/٤٥، والتصريح على التوضيح ٢١٣/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٨٥،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٨٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ٤/١٩٥١، ١٩٥١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل٤٧٩/٣، وشرح الشافية ٥٨/٢، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) النكت٢/١٥.

إِلَيْهَا "حَرُورَاوِيُّ"، وَكَذَا كُلُّ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفُ تَأْنِيثٍ مَمْدُودَةً، وَلَكِنْ قِيلَ: الْحَرُورِيُّ بَحَذْفِ الزَّوَائِدِ»(١).

#### التَّعْقيبُ:

- يُسْتَخْلَصُ مِمَّا سَبَقَ: أَنَّ الْهَمْزَةَ إِذَا كَانَتْ مُنْقَلِبَةً عَنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ، فَالْقِيَاسُ فِي النَّسْبِ قَلْبُهَا وَاواً؛ لِئَلاَّ تَقَعُ عَلاَمَةُ التَّأْنيثِ حَشْواً.
- وَيُسْتَدْرَكُ عَلَى مَا مَضَى: أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْمُعْجَمَاتِ (٢) وَالشُّرُوحِ (٣) "حَرُورَاءُ" مَمْدُودَةً، وَالشُّرُوحِ (٣) تَقْصُورَةً:

فَإِذَا كَانَتْ مَمْدُودَةً فَالنَّسَبُ إِلَيْهَا بِـــ"حَرُورِيِّ" شَاذٌّ؛ لأَنَّ هَمْزَتَهَا مُنْقَلِبَةٌ عَنْ أَلِفِ تَأْنِيثٍ، فَالْقِيَاسُ قَلْبُهَا وَاواً فِي النَّسَب، فَيُقَالُ: "حَرُورَاوِيُّ".

وَالْمُسَوِّغُ لِلشُّذُوذِ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَنَحْوِهَا: أَنَّ الأَلِفَيْنِ حُذِفَتَا تَشْبِيهاً لَهُمَا بِتَاءِ التَّأْنيثِ، فَأَسْقَطُوهُمَا، كَمَا تَسْقُطُ تَاءُ التَّأْنيثِ فِي النَّسَب.

وَقِيلَ: حُذِفَتِ الأَلِفَانِ؛ لِطُول الاسم.

وَإِذَا كَانَتْ مَقْصُورَةً "حَرُورَا" فَالنَّسَبُ إِلَيْهَا بِــ "حَرُورِيِّ" قِيَاسٌ؛ لأَنَّ الأَلِفَ إِذَا وَقَعَتْ خَامِسَةً فَصَاعِداً، فَإِنَّهَا تُحْذَفُ فِي النَّسَبِ، كَقَوْلِهِمْ فِي "حَبَنْطَى: حَبَنْطِيُّ".(٤)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥٠٢/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: القاموس واللسان (ح ر ر)١٨٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ١٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل٣/١٥٤، ٢٥١، وشرح الشافية٢/٠٤.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: النَّسَبُ بِزِيَادَةِ غَيْرِ الْيَاءِ، أَوْ بِإِخْرَاجِ الْكَلِمَةِ عَنْ أَصْلِهَا. الْقَيَاسُ: أَنَّهُ تُزَادُ فِي آخِرِ الْإِسْمِ الْمَنْسُوبِ يَاءُ مُشَدَّدَةٌ مَعَ كَسْرِ مَا قَبْلَهَا. (١)

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: وَرَدَتُ زِيَادَةُ الأَلِفِ وَالنُّونِ لِلنَّسَبِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ قِصَّةِ بَدْءِ الْوَحْيِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: «...وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانيَّةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبَ»(٢).
- ٢ وَقَوْلِ النَّبِيِّةِ: «...اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي
   جَهْم؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاَتِي»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ حَذْفُ إِحْدَى يَائِي النَّسَبِ، وَتَعْوِيضُ الأَلِفِ عَنْهَا، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٣- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «الْفَخْرُ وَالْخُيلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْفَنَمِ، وَالإِيـمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةُ »(٤).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

عِنْدَ النَّسَبِ يَكُونُ التَّغْيِيرُ فِي آخِرِ الاِسْمِ الْمَنْسُوبِ بِزِيَادَةِ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، مَعَ كَسْرِ مَا قَلْهَا. (°)

## خَالَفَ ذَلِكَ مَا يَلِي:

الْمُحَالَفَةُ الأُولَى: مَا جَاءَ مَنْسُوباً بِزِيَادَةِ الأَلِفِ وَالنَّونِ (٢)، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: "الْعِبْرَانِيُّ، وَالْعِبْرَانِيَّةُ" نِسْبَةً إِلَى "الْعِبْرِ "(٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفوائد والقواعد، ص:٧٤٧، وشرح الشافية ٤/٢، والارتشاف ٩٩/٢، وتوضيح المقاصده/١٢١، والتصريح على التوضيح ٥٨٧/٢.

<sup>(1)</sup> البخاري، كتاب بدئ الوحي، باب (1)، ح(1)/۷.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب (١٤)، ح(٣٧٣) / ٨٤/، ومسلم، كتاب المساحد، باب : كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، ح٦١ – ٣٩١/١(١٢٣٨).

<sup>(4)</sup> البخاري، كتاب المناقب، باب (1)، ح $(489\%) \times 109/8$ . ومسلم، كتاب الإيمان، باب (17)، ح $(49\%) \times 109/8$ .

<sup>(°)</sup> ينظر: الفوائد والقواعد، ص٧٤٧، والارتشاف ٩٩/٢، وتوضيح المقاصده/١٢١، والتصريح على التوضيح ٥٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أدب الكاتب، ص:٢٢٠، وهمع الهوامع٦/١٧٤، والتصريح على التوضيح٢/٦١٣، وشواذ النسب/ للدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، ص:٩٧-١٠١.

<sup>(</sup>٧) الْعِبْر هو: حانب النهر، وتطلق العبراني، والعبرانية على لغة اليهود. ينظر: مختار الصحاح (ع ب ر).

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي النِّسْبَةِ إِلَى "الْعِبْرِ": "الْعِبْرِيُّ" بِلاَ زِيَادَةِ الأَلِفِ وَالنُّونِ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «وَالْعِبْرِ"، وَزِيدَتِ الأَلِفُ قَالَ الْعَيْنِيُّ: «وَالْعِبْرِ"، وَزِيدَتِ الأَلِفُ وَالنُّونُ فِي النِّسْبَةِ عَلَى غَيْر قِيَاسِ»(١).

وَشَذَّ النَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُمُ: "أَنْبَجَانيَّةُ "(٢)، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَنْسُوبِهَا إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالِ:

الْقُوْلُ الأُوَّلُ: أَنَّ "أَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجَانِيًّا وَمَنْبَجِ" بِكَسْرِ الْبَلَدِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّامِ)، حَاءَ فِي (لِسَانِ الْعَرَبِ) (٤) —مَنْسُوباً إِلَى سِيبَوَيْهِ—! «الْمِيمُ وَالْبَيْجِ" زَائِدَةٌ بِمَنْزِلَةِ الأَلِفِ؛ لأَنَّهَا إِنَّمَا كَثَرُتْ مَزِيدَةً أُوَّلاً، فَمَوْضِعُ زِيَادَتِهَا كَمَوْضِعِ الْأَلِفِ، وَكَثْرَتُهَا كَكَثْرَتِهَا، إِذَا كَانَتْ أُوَّلاً فِي الإِسْمِ وَالصِّفَةِ، فَإِذَا نَسَبْتَ إِلَيْهِ فَتَحْتَ الْبَاءَ، الْأَلِفِ، وَكَثْرَتُهَا كَكُرْرَتِهَا، إِذَا كَانَتْ أُوَّلاً فِي الإِسْمِ وَالصِّفَةِ، فَإِذَا نَسَبْتَ إِلَيْهِ فَتَحْتَ الْبَاءَ، وَلَا لَكُورَجُوهُ مَخْرَجَ "مَخْبَرَانِيًّ وَمَنْظَرَانِيًّ».

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَصْمُعِيُّ (°)، وَابْنُ قُتَيْبَةَ الَّذِي يَقُولُ: «"كِسَاءٌ مَنْبَجَانِيُّ"، وَلاَ يُقَالُ: "أَنْبَجَانِيُّ"، وَلاَ يُقَالُ: "مَخْرَجَ مَخْرَجَ مَخْرَجَ مَخْرَجَ النَّسَب؛ لأَنَّهُ حَرَجَ مَخْرَجَ مَخْرَجَ النَّسَب؛ لأَنَّهُ حَرَجَ مَخْرَجَ النَّيْفَ وَيَ النَّسَب؛ لأَنَّهُ حَرَجَ مَخْرَجَ النَّيْفَ وَيَ النَّسَب؛ لأَنَّهُ عَرَجَ النَّيْوَوِيُّ: «وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: إِنَّمَا هُو َ "مَنْبَجَانِيُّ"، وَلاَ يُقَالُ: "أَنْبَجَانِيُّ"، مَنْشُوبُ إِلَى "مَنْبِجٍ"، وَفُتِحَ الْبَاءُ فِي النَّسَب؛ لأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الشُّذُوذِ، وَهُو قُولُ الأَصْمُعِيِّ»(٧).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «قَوْلُهُ: (وَائْتُونِي بِأَنْبَجَانِيِّهِ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ (٨): رَوَيْنَاهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا، وَبِفَتْحِ الْبَاءِ، وَكَسْرِهَا -أَيْضاً- فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ، وَبِالْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهَا تَعْلَبُ.

قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ بِتَشْدِيدِ اليَاءِ فِي آخِرِهِ، وَبِتَخْفِيفِهَا مَعاً فِي غَيرْ مُسْلِمٍ ۚ إِذْ هُوَ فِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (بِأَنْبَجَانِيَّةِ) -مُشَدَّدُ مَكْسُورْ - عَلَى الإِضَافَةِ إِلَى (أَبِي جَهْمٍ)، وَعَلَى التَّذْكِيرِ، كَمَا جَاءَ فِي الرِّضَافَةِ إِلَى (أَبِي جَهْمٍ)، وَعَلَى التَّذْكِيرِ، كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: (كِسَاءٌ لَهُ أَنْبَجَانِيًّا)... (الرَّوَايَةِ الأُخْرَى: (كِسَاءٌ لَهُ أَنْبَجَانِيًّا)... (١٠٥٠).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «يُقَالُ: "كِسَاءُ أَنْبَجَانِيٌّ" مَنْسُوبٌ إِلَى "مَنْبِجِ" الْمَدِينَةِ الْمَعْرُوفَةِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري١/١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع المغيث (أ ن ب ج ا ن)، والمغرب (ن ب ج)٢٨٢/٢، وشرح الطَّيْبِيِّ على مشكاة المصابيح (٣) ينظر: المجموع المغيث (أ ن ب ج)٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) مادة (ن ب ج)7/7. و لم أحده في كتاب سيبويه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التعليق على الموطأ ١٤٢/١، ومشارق الأنوار ١١٥/١.

<sup>(</sup>٦) أدب الكاتب، ص:٣٢٢. وينظر: تاج العروس (ن ب ج)٢٢٧/٦.

<sup>(</sup>V) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (V)

<sup>(</sup>٨) ينظر: إكمال المعلم٢/٤٨، ومشارق الأنوار١/٥١١.

<sup>(</sup>٩) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٥/٢٤.

<sup>(</sup>١٠) النهاية (أن ب ج ان).

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَ"اأَنْبَجَانِيُّ وَمَنْبَجَانِيُّ" شَاذَّتَانِ (١) بِتَغْيِيرٍ فِي أُوَّلِ الْكَلِمَةِ الأُولَى، وَبِزِيَادَةِ الأَلِفِ وَالنُّونِ فِي آخِرِ الْكَلِمَتَيْنِ، جَاءَ فِي (الْقَامُوسِ)(٢): «وَ"مَنْبِجٍ" كَ"مَجْلِسٍ" عَ، وَ"كِسَاءٌ مَنْبَجَانِيُّ" -بِفَتْح بَائِهِمَا - نِسْبَةٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ».

وَقَدْ خَطَّا بَعْضُ اللَّغُويِينَ النِّسْبَةَ إِلَى "مَنْبِج"بَ"بَ"اأَنْبَجَانِيَّةٍ"(٣)، قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجسْتَانِيُّ فِي (لَحْنِ الْعَامَّةِ)(٤): «لاَ يُقَالُ: "كِسَاءُ أَنْبَجَانِيُّ"، وَهَذَا مِمَّا تُخْطِئُ فِيهِ الْعَامَّةُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "كِسَاءُ أَنْبَجَانِيُّ"، وَهَذَا مِمَّا تُخْطِئُ فِيهِ الْعَامَّةُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "مَنْبِجٍ" مَنْبَجَانِيُّ" -بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْبَاءِ - وَقُلْتُ لِلأَصْمَعِيِّ:لِمَ فُتِحَتِ الْبَاءُ، وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى "مَنْبِجٍ" بَمُنْبَحِ " مَنْظَرَانِيٍّ وَمَخْبَرَانِيٍّ"، قَالَ: وَالنَّسَبُ مِمَّا يُغَيِّرُ الْبِنَاءَ».

الْقُوْلُ اَلثَّانِي: أَنَّ "أَنْبَجَانِيَّةً" مَنْسُوبَةٌ إِلَى "أَنْبِجَانَ"(٥)، لاَ إِلَى "مَنْبِجٍ".

وَعَلَى هَذَا ٱلْقَوْلِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِّمَةِ، وَلاَ تَعَسُّفَ فِيهَا؛ لِذَا ۗ رَجَّحَهُ ابْنُ الأَثِيرِ، فَقَالَ: «وَقِيلَ: إِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى مَوْضِعِ اسْمُهُ "أَنْبِجَانَ"، وَهُوَ أَشْبَهُ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ فِيهِ تَعَسُّفُ ﴾(٢).

الْقَوْلُ الْثَّالِثُ: أَنَّ الَّنْبَجَانِيَّةً مَنْسُوبَةُ إِلَى "أَذَرْبِيجَانَ" (٧)، وَقَدْ حُذِفَ بَعْضُ حُرُوفِهَا، وَعُرِّبَ. (٨)

وَالْمُسَوِّغُ لِلشُّذُوذِ بِزِيَادَةِ الأَلِفِ وَالنُّونِ: أَنَّ الاِسْمَ بُنِيَ عَلَى "فَعْلاَنَ"، ثُمَّ نُسِبَ إِلَيْهِ، كَقَوْلِهمْ فِي الإِضَافَةِ أَو النَّسَبِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: "بَحْرَانِيُّ". (٩)

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: حَذْفُ إَحْدَى يَائِي النَّسَبِ، وَتَعْوِيضُ الأَلْفِ عَنْهَا ١٠)، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمُ: "التَّهَامِيُ، وَالْيَمَانِيُ، وَتَهَامٍ، وَشَآمٍ، وَيَمَانٍ" فِي النَّسَب إِلَى "الشَّأْمِ، وَالْيَمَن، وَتِهَامَةً".

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع المغيث (أ ن ب ج ا ن).

<sup>(</sup>٢) مادة (ن ب ج).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التعليق على الموطأ ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) نقلا عن معجم ما استعجم ١٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح السيوطي لسنن النسائي ٢/٦٠٤.

<sup>(</sup>٦) النهاية (أ نَ ب ج ا ن). وينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٢/٣١٦.

<sup>(</sup>٧) أَذَرْبِيجَانَ معرَّبة، وأصلها بالفارسية "آذربايكاَن، وآذربادكان"، وبالأرمينية "آذرباياقان، وآذربادقان"، وهو اسم مشتق من "أتروبات" اسم حاكم فارسيٍّ، وفيه أربع لغات: أَذْرَبِيجَان" بفتح ثم سكون ثم فتح ثم كسر ثم ياء ساكنة، و"أذَرْبيجان"، و"آذُرييجَان". ينظر: المعرّب/ للجواليقي، ص:١٤٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: أشرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٦/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب٣/٣٣٦، والأصول في النحو/ لابن السراج٨١/٣، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص:٢٥٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/٢٨، وشرح الكافية الشافية٤/٩٥٩، وشُواذ النسب/ للدكتور سليمان ابن إبراهيم العايد، ص:١١١.

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ الْأَصْلَ "التَّهَامِيُّ، وَالشَّامِيُّ، وَالْيَمَنِيُّ، وَتَهَامِيُّ، وَشَأْمِيُّ، وَيَمَنِيُّ،"
-بياء مُشَدَّدَةٍ - حُذِفَتْ إِحْدَى يَائِي النَّسَب، وَعُوِّضَتِ الأَلِفُ عَنْهَا شُذُوذَلًا، قَالَ سِيبَويْهِ:
﴿ وَمِمَّا جَاءَ مَحْدُوداً عَنْ بِنَائِهِ، مَحْذُوفَةً مِنْهُ إِحْدَى الْيَاءَيْنِ، يَائِي الإِضَافَةِ، قَوْلُكَ فِي "الشَّامِ:
شَآمٍ"، وَفِي "تِهَامَة: تَهَامٍ"، وَمَنْ كَسَرَ التَّاءَ قَالَ: "تِهَامِيُّ"، وَفِي الْيَمَنِ: "يَمَانٍ"، وَزَعَمَ الْخَلِيلُ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوا هَذِهِ الْإَلْفَاتِ؛ عِوضاً مِنْ ذَهابِ إِحْدَى الْيَاءَيْن...»(٢).

وَقَالَ الْأَرْهَرِيُّ: «وَقَوْلُهُمْ: "رَجُلُ يَمَانٍ" مَنْسُوَبُ إِلَى الْيَمَنِ، كَانَ فِي الْأَصْلِ "يَمَنيُّ"، فَزَادُوا أَلِفاً قَبْلَ النُّونِ، وَحَذَفُوا يَاءَ النِّسْبَةِ، وَ"تَهَامَةُ" كَانَتْ فِي الأَصْلِ "تَهَمَةَ"، فَزَادُوا أَلِفاً، فَقَالُوا: "تَهَام"، وَهَذَا قَوْلُ الْحَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ»(٣).

وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿ وَقَالَتِ الْعَرَبُ فِي النَّسَبِ إِلَى "الْيَمَنِ وَالشَّامِ: يَمَنِيُّ وَشَأْمِيُّ"، عَلَى اللَّفِظ، ثُمَّ حَذَفُوا إِحْدَى يَائِي النَّسَب، وَزَادُوا أَلِفاً قَبْلَ اللاَّمِ؛ عِوَضاً مِنْهَا، وَصَارَ مَنْقُوصاً، فَقَالُوا: "الْيَمَانِيُ وَالشَّآمِيُ، وَرَجُلُ يَمَانٍ وَشَآمِ"، وَرَأَيْتُ رَجُلاً يَمَانِياً وَشَآمِياً" (٤٠٠).

وَافَقَ الشَّرَّاحُ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ، وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ ابْنُ الصَّلاَحِ - مُعَلِّقاً عَلَى "يَمَانِيَةٍ-: «التَّخْفِيفُ مِنْ غَيْرِ تَشْدِيدٍ لِلْيَاءِ -عِنْدَ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ-؛ لأَنَّ الأَلِفَ الْمَزِيدَةَ فِيهِ عَوَضٌ مِنْ يَاء النَّسَبِ الْمُشَّدَّدَةِ، فَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا»(٥).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «(يَمَانِيَةُ) بِتَحْفِيفِ الْيَاء، مَنْسُوبَةً إِلَى الْيَمَنِ، وَإِنَّمَا خَفَّفُوا الْيَاءَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ الْقِيَاسُ تَشْدِيدَ يَاءِ النَّسَبِ؛ لَإِيَادَةِ الْأَلِف، وَكَانَ الْأَصْلُ الْقِيَاسُ تَشْدِيدَ يَاءِ النَّسَبِ؛ لَإِيَادَةِ الْأَلِف، وَكَانَ الْأَصْلُ "يَمَنيَّةُ"...»(٦).

وَقَدْ سُمِعَ "تِهَامِيٌّ، وَشَآمِيٌّ، وَيَمَانِيُّ" -بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَعَ الأَلِفِ-(٧)، وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجيهها إلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَال:

أُوَّلاً: أَنَّ فِيهَا جَمْعاً بَيْنَ الَّعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ مِنْهُ، وَهُوَ شَاذٌّ(^).

قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: "يَمَانِيُّ، وَشَآمِيُّ" كَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ مِنْهُ»(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية٢/٨٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب٣٧/٣٣. وينظر: اللهجات في الكتاب، ص:٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة (ي م ن) ١ / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) الارتشاف٢/٢٣٥، ٦٣٥.

<sup>(</sup>٥) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، ص:٥١٦، ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري ٩/٨٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب٣٨/٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تصحيح الفصيح، ص:٤٩٤، وشرح الشافية٢/٨٣، وهمع الهوامع٦/١٧٥.

<sup>(</sup>٩) شرح الكافية الشافية ١٩٦٠/٤.

وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَشَذَّ الْجَمْعُ بَيْنَ يَانِي النَّسَبِ وَالأَلِفِ ﴾(١).

وَذَهَبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ إِلَى أَنَّ التَّخْفِيفَ وَالتَّشْدِيدَ لُغَتَانِ، وَلَكِنَّ الْأُولَى أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ، قَالَ الطَّيْبِيُّ: «...اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ تَخْفِيفُ الْيَاءِ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى بِالتَّشْدِيدِ، فَمَنْ حَفَّفَ الطَّيْبِيُّ: هذه نسْبَةٌ إِلَى الْيَمَنِ، وَالأَلِفُ عِوَضٌ مِنْ إِحْدَى يَائِي النَّسَبِ، فَتَبْقَى الْيَاءُ الأُخْرَى مُخَفَّفَةً، وَلَوْ شُدِّدَتْ لَجُمِعَ بَيْنَ الْعِوَض وَالْمُعَوَّض»(٢).

وَقَالَ الإِمَامُ السِّنْدِيُّ: «(الْيَمَانِينَ) -بتَخْفِيفَ الْيَاءِ الْأَخِيرَةِ - أَفْصَحُ مِنَ التَّشْدِيدِ، نسْبَةً إِلَى الْيَمَنِ» (٣). قَانِياً: أَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى "يَمَانٍ، وَشَآمٍ، وَتَهَامٍ " الْمَنْسُوبَةِ، (٤) «بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ، دُونَ أَلِفِهَا؛ إِذْ لاَ اسْتِثْقَالَ فِيهِ، كَمَا اسْتُثْقِلَ النِّسْبَةُ إِلَى ذِي الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ، لَوْ لَمْ تُحْذَف »(٥)، قَالَ الْمُشَرِّدُ: «وَمَنْ قَالَ: "يَمَانِيُّ " فَهُو كَالنَّسَبَ إِلَى مَنْسُوب، وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ» (٦).

وَقَالَ الأَعْلَمُ: ﴿وَأَمَّا "تَهَامِيُّ فَاسْمُ الْبُقْعَةِ الْمَعْرُوفَةِ "تِهَامَةَ"، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا "تِهَامِيُّ"...... وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: "تَهَامِيُّ، وَشَآمِيُّ، وَيَمَانِيُّ"، فَــ "تَهَامِيُّ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَأَمَّا "يَمَانِيُّ، وَشَآمِيُّ"، فَصَارَ ذَلِكَ وَشَآمِيُّ"، فَمَنْسُوبُ إِلَى الْمَنْسُوبِ الْمُحَقَّفِ، كَأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: "شَآمٍ، وَيَمَانٍ"، صَارَ ذَلِكَ اسْماً لِكُلِّ مَكَانٍ نُسبَ إِلَى الْيَمَن وَالشَّام، ثُمَّ نُسبَ إلَيْهِ ﴾ (٧).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَالْأَجْوَدُ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ هَذَا نَسَبَ إِلَى الْمَنْسُوب»(^).

وَعَنْ هَذَيْنِ التَّوْجِيهَيْنِ يَقُولُ الْفَيُّومِيُّ: «وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ "يَمَنِيُّ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَ"يَمَانٍ"، بِالأَلِفِ عَلَى غَيْر قِيَاسَ، وَعَلَى هَذَا فَفِي الْيَاء مَذْهَبَانِ:

أَحَدُهُمَا: -وَهُوَ الأَشْهَرُ- تَخْفِيفُهَا، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ.

وَبَعْضُهُمْ يُنْكِرُ التَّثْقِيلَ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ الأَلِفَ دَخَلَتْ قَبْلَ الْيَاءِ؛ لِتَكُونَ عِوَضاً عَنِ التَّثْقِيلِ؛ فَلاَّ يُتَقَلُ؛ لِئَلاَّ يُجْمَعُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّض عَنْهُ.

وَالشَّانِي: التَّثْقِيلُ؛ لأَنَّ الأَلِفَ زِيدَتْ بَعْدَ النِّسْبَة؛ فَيَبْقَى التَّثْقِيلُ الدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ تَنْبِيهاً عَلَى جَوَاز حَذْفِهَا»(٩).

<sup>(</sup>١) الارتشاف٢/٦٣٥..

<sup>(</sup>٢) شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٥/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية ٢/٨٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية ٢/٨٣.

<sup>(</sup>٦) المقتضب٣/٥٥١.

<sup>(</sup>٧) النكت٢/٢٥.

<sup>(</sup>٨) شرح الكافية الشافية ١٩٦٠/٤.

<sup>(</sup>٩) المصباح المنير (ي م ن).

ثَالِثاً: أَنَّ ذَلِكَ لُغَةُ، نَسَبَهَا سِيبَوَيْهِ لِبَعْضِ الْعَرَبِ غَيْرَ مُعَيَّنِينَ (١)، قَالَ الأُبِّيُّ: «(قَوْلُهُ: الإِيـمَانُ يَمَانٍ) الْجُمْهُورُ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ؛ لأَنَّ أَلِفَهُ زِيدَتْ بَدَلاً مِنْ يَاءِ النَّسَبِ؛ فَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَحَكَى الْمُبَرِّدُ وَسِيبَوَيْهِ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ فِيهِ التَّشْدِيدَ»(٢).

رَابِعاً: أَنَّ الأَلِفَ لِلإِشْبَاعِ، أَيْ: إِشْبَاعُ الْفَتْحَةِ الَّتِي قَبْلَ الأَلِفِ، فَنَشَأَتْ هَذِهِ الأَلِفُ، فَهَذِهِ الأَلِفُ فَهَذِهِ الأَلِفُ لَيْسَتْ عِوَضاً عَنْ مَحْذُوفٍ. ٣)

#### التَّعْقيتُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ النَّسَبَ بِزِيَادَةِ الأَلِفِ وَالنُّونِ شَاذٌ، وَرَدَ فِي كَلِمَاتٍ مَعْدُودَةٍ، قَالَ الصَّفَدِيُّ: «وَالْعَرَبُ لَمْ تُلْحِقِ الأَلِفَ وَالنُّونَ فِي النَّسَب، إلاَّ فِي أَسْمَاء مَحْصُورَةٍ، كَقَوْلِهِمْ لِلْعَظِيمِ الرَّقَبَةِ: "رَقَبَانِيُّ"، وَلِلْكَثِيفِ اللَّحْيَةِ: "لَحْيَانِيُّ"، وَلِلْوَافِر الْجُمَّةِ: "جُمَّانِيُّ"، وَلِلْمَنْسُوبِ إِلَى الرُّوحِ: "رُوحَانِيُّ"، وَإِلَى مَنْ يَرُبُّ الْعِلْمَ: "رَبَّانِيُّ"، وَإِلَى مَنْ يَرُبُ الْعِلْمَ: "رَبَّانِيُّ"، وَإِلَى مَنْ يَبِيعُ الصَّيْدَلَ وَالصَيْدَنَ: "صَيْدَلاَنِيُّ" وَ"صَيْدَنَانِيُّ"......

فَالشُّذُوَذُ فِي "صَنْعَانِيٍّ وَبَهْرَانِيًّ" وَنَحْوِهِمَا: فِي حَذْفِ الْهَمْزَةِ، وَزِيَادَةِ الأَلِفِ وَالنُّونِ، وَقِيلَ: الشُّذُوذُ فِي إِبْدَال الْهَمْزَةِ نُوناً. (°)

ثَانياً: أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى "أَنْبَجَانيَّةٍ" تَابِعٌ للَاخْتِلاَفِ فِي مِنْسُوبِهَا:

- فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إَلَى "مَنْبج"، فَهِيَ" شَادَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْقِيَاسِ، بِتَغْيِيرٍ فِي أُوَّلِ الْكَلِمَةِ، لاَ دَاعِيَ لَهُ، وَزِيَادَةِ الأَّلِفِ وِالنَّونِ فِي الأَخِيرِ.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى "أَذِرْبِيجَانَ" فَهِيَ شَاذَّةٌ -أَيْضاً بِحَذْفِ بَعْضِ حُرُوفِهَا بِلاَ عِلَّةٍ.
   بلا عِلَّةٍ.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوبَةُ إِلَى "أَنْبِجَانَ"، لاَ إِلَى "مَنْبِجِ"، فَلاَ شُذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ. هَذَا، وَقَدْ وَصَفَ بَعْضُ اللَّعُويِّينَ "أَنْبَجَانِيَّةً" بِأَنَّهَا خَطُأً، أَوْ أَنَّهَا مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- مَرْدُودٌ؛ لأَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٣٣٨/٣، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٠١/٢ (الجزء الثاني من القسم الثاني)، والاقتضاب، ص:١٩٧.

<sup>(</sup>٢) إكمال الإكمال ١٦٠، ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد والقواعد ، ص:٧٥٧، ٧٥٨، وشرح الشافية٢/٨٣.

<sup>(</sup>٤) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التصريح على التوضيح ٢/٩٨٠.

الصَّحِيحِ؛ وَلأَنَّهُ لَوْ صِحَّ أَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى "مَنْبِجِ"، فَإِنَّ مِنَ النَّسَبِ مَا لاَ يَجْرِي عَلَى قِيَاسِ؛ فَلاَ وَجْهَ لِتَخْطِئَتِهَا وَتَلْحِينهَا.(١)

ثَالِثاً: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النَّسَبِ إِلَى "الْيَمَنِ" ثَلاَثُ صِيَغ(٢):

١ – "يَمَنيُّ"، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

٢ - "الْيَمَانِيُ، وَيَمَانٍ" -بِتَحْفِيفِ الْيَاءِ- وَهُوَ شَاذٌّ؛ لإِشْبَاعِ الأَلِفِ، وَحَذْفِ إِحْدَى يَائي النَّسَب، وَالتَّعْويض عَنْهَا بأَلِفٍ.

٣- "الْيَمَانِيُّ، وَيَمَانِيُّ" - بِتَشْدَيِدِ الْيَاءِ - وَهُوَ شَاذٌّ؛ لِلْجَمْعَ بَيْنَ الْعِوَض وَالْمُعَوَّض عَنْهُ. وَيَجُوزُ فِي النَّسَبِ إِلَى الشَّامِ أَرْبَعُ صِيَغ ٣٠:

اثْنَتَان قياسيَّتَان، هُمَا:

 ١ "شَأْمِيُّ" بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ.
 ٢ "شَامِيُّ" بِتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ. و صِيغَتَانِ شَاذَتَانِ هُمَا:

٣- "الشَّآمِيُ، وَشَآمِ"-بِيَاءِ مُحَفَّفَةٍ- وَهُوَ شَاذٌّ؛ لِحَذْفِ إِحْدَى يَائِي النَّسَبِ، وَالتَّعْوِيضِ عَنْهَا بِالأَلِفِ.

٤ - "الشَّآمَيُّ، وَشَآمِيٌّ"-بيَاء مُشَدَّدَةٍ- وَهُوَ شَاذٌّ؛ لأَنَّ فِيهِ جَمْعاً بَيْنَ الْعِوَض وَالْمُعوَّض عَنْهُ. وَيُلْحَظُ أَنَّ التَّحْفِيفَ بِحَذْفِ إِحْدَى يَانِي النَّسَبِ، وَالتَّعْوِيضِ عَنْهَا بالأَلِفِ -وَإنْ كَانَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ– هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كَلاَم الْعَرَب، وَبهِ وَجَّهَ الشُّرَّاحُ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «(يَمَانِيَةٌ) - بِتَحْفِيفَ ِ الْيَاءِ- مَنْسُوبَةٌ إِلَى "الْيَمَن"، وَإِنَّمَا خَفَّفُوا الْيَاءَ، -وَإِنْ كَاْنَ الْقِيَاسَ تَشْدَيِدَ يَاءِ النَّسَبِ-؛ لأَنَّهُمَّ حَذَفُوا يَاءَ النَّسَب؛ لِزيَادَةِ الأَلِفِ، وَكَانَ الأَصْلُ "يَمَنيَّةٌ"...»(٤).

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا الْمُحَالِفَ هُوَ الأَفْصَحُ؛ لأَنَّهُ الأَشْهَرُ وَالأَكْثَرُ اسْتِعْمَالاً. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الزرقاني ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التعليق على الموطأ ٣٦٣/١، والاقتضاب، ص:١٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (ش أ م)٢١/١٢، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:٣٢٨، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٢٧، وشواذ النسب/ للدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، ص: ١١١.

 $<sup>(\</sup>xi)$  عمدة القاري  $(\xi)$  عمد

## الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَسْمَاء الأَفْعَال.

الْقِيَاسُ: أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَفْعَالِ تَلْزَمُ صِيغَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ الأَحْوَالِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ تَصَرُّفُ بَعْضِ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً، لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» (٣).

٣ وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ»(٣).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي حَقِيقَةِ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ إِلَى أَقْوَال أَبْرَزُهَا خَمْسَةٌ هِيَ (٤):

الْقُولُ الْأُوَّلُ: أَنَّهَا أَسْمَاءُ لأَلْفَاظِ الأَفْعَالِ، وَلاَ مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإِعْرَابِ.

وَهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ.

الْقَوْلُ النَّانِي: أَنَّهَا أَسْمَاءُ لِمَعَانِي الأَفْعَالِ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَزْمِنَةِ، وَمَحَلَّهَا الرَّفْعُ بِالإِبْتِدَاءِ، أَغْنَاهَا مَرْفُوعُهَا عَن الْحَبَر.

الْقَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّهَا أَسْمَاءُ لِلْمَصَادِرِ النَّائِبَةِ عَنِ الأَفْعَالِ، وَمَحَلُّهَا النَّصْبُ بِأَفْعَالِهَا النَّائِبَةِ عَنْهَا؟ لِوُقُوعِهَا فِي مَوْضِع نَصْب.

وَهُوَ قَوْلُ الْمَازِنِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ.

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهَا أَفْعَالٌ حَقِيقَةً؛ لِدِلاَلَتِهَا عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ، وَلاَ مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإِعْرَابِ. وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُور الْكُوفِيِّينَ.

الْقَوْلُ الْخَامِسُ<sup>(9)</sup>: أَنَّهَا قِسْمُ مُسْتَقِلٌ، يُغَايِرُ أَقْسَامَ الْكَلِمَةِ التَّلاَثَةِ، يُسَمَّى "الْحَالِفَة "(٦)، أَيْ: حَلِيفَةُ الْفِعْل وَنَائِبُهُ فِي الدِّلاَلَةِ عَلَى مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ۲٤٢/، ٢٤٣، والمقتضب ٢٠٢/، والتسهيل، ص: ٢١٠، وهمع الهوامع ١١٩، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان ١٩/٣، والتصريح على التوضيح ٢٨١/، والنحو الوافي ٧٨/١، ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب المغازي، باب (٨٣)، ح(٤٤٣٢)٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المناقب، باب (٢٥)، ح(٣٥٧٨)، في الهامش(٧) "هَلُمَّ"، ومسلم، كتاب الأشربة، باب (٢٠)، حر٢٤ - (٢٠) - ١٦١٢/٣(٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافي في الإفصاح١١٤٦، ١١٤٢، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان٩٥/٣١، والتصريح على التوضيح ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: همع الهوامع٥/١٢١، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان٩٦/٣١.

<sup>(</sup>٦) حكى أبو جعفر ابن الزبير (٦٢٧-٥٠٨ه) عن صاحبه أبي جعفر أحمد بن صابر القيسي: أنه كان يسمِّي "اسم الفعل" "خالفةً"؛ ذهابا به إلى أنه قسم رابع من أقسام الكلمة. ينظر: التذييل والتكميل ٢٢/١، ٢٣.

وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ.

وَثَمَرَةُ هَذَا الْحِلاَفِ تَظْهَرُ فِي:

- أَنّهُ عَلَى الْقُوْلِ بِأَنّهَا أَسْمَاءٌ، نَابَتْ عَنْ أَلْفَاظِ الأَفْعَالِ، -كَمَا عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ- أَوْ أَنّهَا أَسْمَاءٌ لِمَعَانِيهَا، أَوْ لِمَصَادِرِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الأَسْمَاءَ تَلْزَمُ صِيغَةً وَاحِدَةً، فِي كُلِّ الأَحْوَالِ؛ لأَنّهَا تَنْحَطُّ عَنِ الأَفْعَالِ دَرَجَةً؛ فَلاَ تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الأَفْعَالِ، بِاخْتِلاَفِ الزَّمَانِ، وَلاَ تَصَرُّفَ تَصَرُّفَ الْأَسْمَاء؛ لِلذَا لاَ يُسْنَدُ إِلَيْهَا فَتَكُونُ مُبْتَدَأً، أَوْ فَاعِلاً، وَلاَ يُخْبَرُ عَنْهَا فَتَكُونُ مَفْعُولاً بِهَا، أَوْ مَحْرُورَةً (١)، قَالَ سِيبَويْدِ: «اعْلَمْ أَنَ هَذِهِ الْحُرُوفَ، الَّتِي هِي أَسْمَاءٌ لِلْفِعْلِ، لاَ تَظْهَرُ فِيهَا عَلَيْهُ مَحْرُورَةً (١)، قَالَ سِيبَويْدِ: «اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ، الَّتِي هِي أَسْمَاءٌ لِلْفِعْلِ الْحَادِثِ فِيهَا عَلَامَةُ الْمُضْمَرِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا أَسْمَاءٌ، ولَيْسَتْ عَلَى الأَمْثِلَةِ الَّتِي أَخِذَتْ مِنَ الْفِعْلِ الْحَادِثِ فِيمَا عَلَيْهُ وَلَا أَوْلَى بِهِ؛ لأَنَّهُمَا لاَ يَكُونَانِ إِلاَ بِفِعْلٍ، فَكَانَ الْمَوْضِعُ أَصْلُ هَذَا فِي النَّيَّةِ، وَإِنَّا أَوْلَى بِهِ؛ لأَنَّهُمَا لاَ يَكُونَانِ إلاَ بِفِعْلٍ، فَكَانَ الْمَوْضِعُ اللّٰذِي لاَ يَكُونَانِ إلاَ بِفِعْلٍ، فَكَانَ الْمَوْضِعُ اللّٰذِي لاَ يَكُونَانِ إلاَ فِعْلاً أَغْلَبَ عَلَيْهِ.

وَهِيَ أَسْمَاءُ الْفِعْلِ، وَأُجْرِيَتْ مُجْرَى مَا فِيهِ الأَلِفُ وَاللاَّمُ، نَحْوُ "النَّجَاءَ"؛ لِتَلاَّ يُخَالِفَ لَفُظُ مَا بَعْدَهَا لَفْظُ مَا بَعْدَهَا لَفْظُ مَا بَعْدَهَا لَفْظُ مَا بَعْدَهَا لَفْظُ مَا بَعْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَلَمْ تَصَرَّفْ تَصَرَّفْ تَصَرُّفَ الْمَصَادِرِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَ بِمَصَادِر، لَفْظُ مَا بَعْدَهَا لَفْظُ مَا بَعْدَهَا الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، فَعَمِلَتْ عَمَلَهُمَا، وَلَمْ تُجَاوِزْ، فَهِيَ تَقُومُ مَقَامَ فِعْلِهِمَا» (٢).

وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ الْقُدَامَى، وَهُو مَا رَجَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ؛ لِذَا عَرَّفُوهَا بِأَنَّهَا «أَلْفَاظٌ نَابَتْ عَنِ الأَفْعَالَ مَعْنَى، وَاسْتِعْمَالاً»٣٠.

وَعَلَى الْقَوْلَ بِأَنَّهَا أَفْعَالٌ حَقِيقَةً -كَمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْكُوفِيِّينَ - فَإِنَّهَا تَتَصَرَّف تَصَرُّف الْأَفْعَال، فَتَتَّصِلُ بَهَا ضَمَائِرُ الرَّفْع الْبَارزَةِ.(٤)

مِنْ أَبْرَزِ الْأَمْشِلَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِيهَا ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلاَفِ، مَا وَرَدَ عَنْ كَلِمَةِ "هَلُمَّ" مِنَ اخْتِلاَفٍ فِي أَصْلِهَا وَحَقِيقَتِهَا:

ذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ<sup>(°)</sup> إِلَى أَنَّهَا اسْمُ فِعْلِ، مُرَكَّبِ مِنْ "هَاءِ" التَّنْبِيهِ، وَفِعْلِ الأَمْرِ "لُمَّ"، مِنْ قَوْلِهِمْ: "لَمَّ شَعْرَةً" بِمَعْنَى: جَمَعَهُ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: "اجْمَعْ نَفْسَكَ إِلَيْنَا، وَاقْرُبْ، وَتَعَالَ".

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع٥/١١٩، ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٤٢/١، ٢٤٣. وينظر: المقتضب٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن الناظم، ص: ٦١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن/للفراء١/٣٠٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢٣٠٪، والأصول في النحو/ لابن السراج١٤٦/١، وكتاب حروف المعاني/ للزجاجي ٧٤/١، والمسائل الشيرازيات١٨٢/١، والخصائص٣٥٣، ٣٦، وسر صناعة الإعراب٢٣٤/١، والمحكم (ه ل م) ٢٣٥/٤، وشرح المفصل٢٩/٣، ٣٠، واللباب في علل البناء والإعراب٨٩/٢، ٩٠.

فَأَصْلُ "هَلُمَّ": "هَا الْمُمْ"، ثُمَّ حُذِفَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِلدَّرْجِ(۱)، ثُمَّ حُذِفَتِ الأَلِفُ مِنْ "هَا"؛ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، أَوْ لِكَثْرَةِ الإِسْتِعْمَالِ تَخْفِيفًا(۱)، ثُمَّ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْمِيمِ الأُولَى إِلَى اللاَّمِ قَبْلَهَا، ثُمَّ أُدْغِمَتْ فِي الْمِيمِ الثَّانِيةِ، فَصَارَتْ "لُمَّ"، وُحُرِّكَتِ الْمِيمُ عَلَى الْفَتْحَةِ؛ لِلتَّخْفِيفِ(۱)، قُمَّ أُدغِمَتْ فِي الْمِيمِ الثَّانِيةِ، فَصَارَتْ "لُمَّ"، وُحُرِّكَتِ الْمِيمُ عَلَى الْفَتْحَةِ؛ لِلتَّخْفِيفِ(۱)، فَصَارَ الْمُحْمُوعُ كَلِمَةً وَاحِدَةً "هَلُمَّ"، ثَقَالُ لِلْمُفْرَدِ، وَالْمُثَنَّى، وَالْجَمْع، وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنِّثِ، بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، لاَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمُخَاطَبِ؛ وَذَلِكَ لِغَلَبَةِ مَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ وَشِبْهِ الْحَرْفِيَّةِ مَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ وَشِبْهِ الْحَرْفِيَّةِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْفَعَالِ، حَيْثُ عَلَيْهَ الْعَرْاحِهِمْ إِيَّاهَا عَنْ مَجْرَى الأَفْعَالِ، حَيْثُ وَصَلُوهَا بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ، كَمَا أَخْرَجُوا "خَمْسَةَ عَشْرَ" مِنَ الإِعْرَابِهِمْ إِيَّاهَا عَنْ مَجْرَى الأَفْعَالِ، حَيْثُ وَصَلُوهَا بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ، كَمَا أَخْرَجُوا "خَمْسَةَ عَشْرَ" مِنَ الإعْرَابِهِمْ إِيَّاهَا عَنْ مَجْرَى الْأَنْعَالِ، حَمْسَةَ عَشْرَ" مِنَ الإعْرَابِهِمْ أَيَّاهَا بَعَرْفِ التَّنْبِيهِ، كَمَا أَخْرَجُوا "خَمْسَةَ عَشْرَ" مِنَ الإعْرَابِ الْكَابُ أَنْعَالِ، عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ الْعَمْرَى الْعَرْابِ الْعَرَابِ الْعَرْابِ الْعَرْابِ الْمُعَلِّي الْعَلْقِ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْافِهُ الْعَالِهُ الْعَلْمُ الْعَلْلُ الْمُعْرَافِهُ الْعُمْ الْعُرْابِ الْعُمْ الْعُرْابِ الْعُلْمُ الْعُرَابِ الْعَلْمُ الْعُرْابِ الْعَرْابِ الْعَرْابِ الْمُعْلِى الْعُرْلِكُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعُرْالِي الْعَرْابِ الْعُرْابِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْالِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُمُ الْعُمْ الْمُعْلِلَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْمُعْرَالِهُ ا

فَهَذَا الْمَذْهَبُ يُوَافِقُ لُغَةَ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ(٢)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «هَذَا بَابُ مَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ نُونُ خَفِيفَةٌ وَلاَ تَقِيلَةٌ: وَذَلِكَ الْحُرُوفُ الَّتِي لِلأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَيْسَتْ بِفِعْلٍ، مَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ نُونٌ خَفِيفَةٌ وَلاَ تَقِيلَةٌ: وَذَلِكَ الْحُرُوفُ الَّتِي لِلأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَيْسَتْ بِفِعْلٍ، وَذَلِكَ نَحُو "إِيهٍ، وَصَهْ، وَمَهْ"، وَأَشْبَاهِهَا، وَ"هَلُمَّ" فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُمْ وَذَلِكَ نَحْوُ "إِيهٍ، وَصَهْ، وَمَهْ"، وَأَشْبَاهِهَا، وَ"هَلُمَّ" فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُمْ وَذَلِكَ نَحْوُ "إِيهٍ، وَصَهْ، وَمَهْ"، وَأَشْبَاهِهَا، وَالأَنْشَى سَوَاءً؟ وَزَعَمَ أَنَّهَا "لُمَّ" أَلْحَقَتْهَا هَاءَ حَعَلُوهَا لِلْوَاحِدِ، وَالإِثْنَيْنِ»(٧).

وَهَذِهِ اللَّغَةُ هِيَ الْوَارِدَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ لِمُمْ هَلُمَّ الْعَرْبِهِمْ هَلُمَّ الْعَرْانِهِمْ هَلُمَّ الْعَرْانِهِمْ الْعَرْانِهِمْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل٣٠/٣، والممتع في التصريف٢/٩٥٩، والتصريح على التوضيح٧٦٤، ٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٢٩/٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٣٠/٣، والممتع في التصريف٢/٩٥٦، والتصريح على التوضيح٧٦٤، ٧٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التعليق على الموطأ ٧٤/١.

<sup>(°)</sup> الأصول في النحو/ لابن السراج ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجاز القرآن ٢٠٨/١، والمقتضب ٢٠٢/، والأصول في النحو/ لابن السراج ٢٠٢/، والخصائص ٢٠٦/، والتسهيل، ٣٦/٣، وكتاب حروف المعاني/ للزجاجي ٧٣/١، والتعليق على الموطأ ٧٤/، والنهاية (ه ل م)، والتسهيل، ص: ٢١١، والفائق ١٠٤/، والكافي في الإفصاح ١١٤٣/، والارتشاف ٢٠٥/، وشرح قطر الندى/ لابن هشام، ص: ٣١، وشرح الأشموني ٢٠٦/٠.

<sup>(</sup>۷) الکتاب۳/۲۵.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب، من الآية:١٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام من الآية: ١٥٠.

وَهِيَ الْوَارِدَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحَادِيثِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَش، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»(١).

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْكُوفِيِّين (٢) - وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْفَرَّاءُ (٣) - وَالْبَغْدَادِيُّونَ (٤) إِلَى أَنَّ الْمَلُمَّ الْمُوْرَةُ فِي الْمَوْرَةُ فِي الْمَوْرَةُ فِي الْمَارِقُ عَلَى اللاَّمِ مُركَبُ مِنْ الْهَلْ"، وَالْمَارَتْ الْمَلُمَّا، ثُمَّ عَلَى عَلَيْهَا مَعْنَى الْفِعْلِيَّةِ، فَأَجْرِيَتْ مُجْرَى الْفِعْلِ. (٥) الْفِعْلِ. (٥) الْفِعْلِ. (٥)

حَكَى الْفَارِسِيُّ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: "هَلْ لَكَ فِي كَذَا، أُمَّ"، أَيْ: اقْصِدْ، وَتَعَالَ»(٦).

وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ: «"هَلُمَّ": كَلِمَةُ دَعْوَةٍ إِلَى شَيْء، يُقَالُ: أَصْلُهَا "هَلْ أَؤُمَّ"، كَلاَمُ مَنْ يُرِيدُ إِنْيَانَ الطَّعَامِ، ثُمَّ كَثُرَتْ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهَا الدَّاعِي، مِثْلُ: "تَعَالَ"، فَإِنَّهُ يَقُولُهَا مَنْ كَانَ أَسْفَلَ لِمَنْ كَانَ فَوْقَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا: هَلْ لَكَ فِي الطَّعَامِ أُمَّ، أَيْ: اقْصِدْ وَادْنُ»(٧).

رَجَحَّ الأَعْلَمُ هَذَا الْوَجْهَ قَائِلاً: ﴿وَهَذَا قَوْلٌ قَرِيبٌ ﴾.

رُدَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَأَنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى؛ لأَنَّ "هَلْ" هُنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلإَسْتِفْهَامِ، وَلاَ مَحَلَّ لَهُ هُنَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى "قَدْ"، وَلاَ مَحَلَّ لَهُ هُنَا، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ "قَدْ" فِي الْخَبَر.(٩)

وَرَدَّ عَلَيْهِ َ –أَيْضاً – الْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِهِ (إِيضَاحُ الشِّعْرِ)، فَقَالَ: «...فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: إِنَّمَا هِيَ "هَلْ" دَخَلَتْ عَلَى "أُمَّ".

قِيلَ: لَيْسَ يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ "هَا" الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ، كَمَا قُلْنَا، أَوْ تَكُونَ "هَلْ".

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجنائز، باب (٥٤)، ح(١٣٢٠)٨٦/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص٣٥،٣٦، وسر صناعة الإعراب٧٤٥/٢، والإنصاف مسألة(٤٧)٣١٧/١ وشرح المفصل ٣٠٠٣، واللباب في علل البناء والإعراب٨٩/٢، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن/ للفراء١/٣٠، وكتاب حروف المعاني/ للزجاجي٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسائل الشيرازيات ١٨٢/١، وسر صناعة الإعراب٧٤٥/٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: التعليق على الموطأ ١/٥٧.

<sup>(</sup>٦) الصاحبي، ص:٢٧٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) المجمل (ه ل م)۳/۳.

<sup>(</sup>٨) النكت٢٧٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الخصائص٣٦/٣، وشرح المفصل٣٠/٣.

فَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" لَمْ تَخْلُ مِنْ أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلاِسْتِفْهَامِ، أَوِ الَّتِي بِمَعْنَى "قَدْ"، أَوْ تَكُونَ الَّتِي لِلاِسْتِفْهَامِ؛ "هَلْ" الَّذِي هُوَ الصَّوْتُ الْمُسْتَعْمَلُ لِلْحَضِّ وَالْحَضِّ: فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلاِسْتِفْهَامِ؛ لأَنَّهَا تَدْخُلُ لأَنَّ الاسْتِفْهَامَ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى مَا كَانَ خَبَراً. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى "قَدْ"؛ لأَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى مَا كَانَ خَبَراً. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى "قَدْ"؛ لأَنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى الْخَبَرِ. وَلاَ تَكُونَ بِمَعْنَى الْقَدْحِ، فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا وُقِفَ عَلَى الْخَبَرِ. وَلاَ تَكُونُ الَّتِي لِلْحَضِّ؛ لأَنَّ تِلْكَ مُتَحَرِّكَةُ الآخِرِ بِالْفَتْحِ، فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا وُقِفَ بالأَلِفِ، كَمَا يُوقَفُ عَلَى "أَنَا"......»(١).

**وَدُوفِعَ عَنْهُ** بِأَنَّ "هَلْ" هُنَا لِلزَّجْرِ وَالْحَثِّ. (<sup>٢)</sup>

وَرُدَّ بِأَنَّ تِلْكَ مَبْنيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ، ثُمَّ لاَ مَعْنَى لَهَا هَا هُنَا. (٣

وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ -أَيْضاً- إِلَى أَنَّ "هَلُمَّ" فِعْلُ حَقِيقِيُّ؛ لِذَا تَتَّصِلُ بِهِ ضَمَائِرُ الرَّفْعِ الْبَارِزَةُ، فَيُقَالُ: "هَلُمَّا، وَهَلُمُّوا، وَهَلُمِّي، وَهَلْمُمْنَ"، وَيُسْتَعْمَلُ مِنْهُ الْمُضَارِعُ، فَيُقَالُ: "لاَ أُهْلِمُّ"(٤)، وَتَدْخُلُ عَلَيْهِ نُونَا التَّوْكِيدِ.

فَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ مُوافِقٌ لِلْغَةِ بَنِي تَمِيمٍ (٥)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ تَدْخُلُ الْحَفِيفَةُ وَالثَّقِيلَةُ فِي الْهَلُمَّا، فِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ؛ لأَنَّهَا -عِنْدَهُمْ - بِمَنْزِلَةِ "رُدَّ، وَرُدَّا، وَرُدِّي، وَارْدُدْنَ"، كَمَا تَقُولُ: "هَلُمَّ، وَهَلُمَّا، وَهَلُمَّي، وَهَلْمُمْنَ"، وَالْهَاءُ فَضْلُ، إِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ، وَلَكِنَّهُمْ حَذَفُوا الأَلِفَ؛ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا فِي كَلاَمِهِمْ» (٦).

وَقَالَ الشِّيخُ خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ: «وَذَهَبَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ إِلَى أَنَّ "هَلُمَّ" فِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ السُمِّ، غَلَبَ فِيهِ حَانِبُ الْفِعْلِيَّةِ، وَاسْتَدَلَّ بِالْتِزَامِهِمِ الإِدْغَامَ، وَلَوْ كَانَتْ فِعْلاً لَحَرَتْ مَحْرَى "رَدَّ"، فِي حَوَازِ الضَّمِّ، وَالْإِظْهَارِ.

<sup>(</sup>١) إيضاح الشعر، ص:٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص٣٦/٣، وشرح المفصل٣٠/٣، وهمع الهوامع٥/٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١ / ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسائل الشيرازيات ١٩٧/١.

<sup>(°)</sup> ينظر: مجاز القرآن ۱۰۸/۱، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٣٠٣/٢، والمقتضب ٢٠٣/٣، والأصول في النحو/ لابن السراج ١٤٦/١، وكتاب حروف المعاني/للزجاجي ٧٤/١، والخصائص ١٦٨/١، ٣٦/٣، والتعليق على الموطأ ٧٤/١، والفائق ١٠٥٨/٤، والنهاية (هل م)، وشرح المفصل ٣١/٣، والممتع في التصريف ٢٠٩/٢، والنهاية (هل م)، وشرح المفصل ٣١/٣، والممتع في التصريف ٢٠٩/١، والارتشاف ٢٠٦/٣، ولغة تميم حدراسة والارتشاف ٢٠٦/١، ولغة تميم حدراسة تاريخية وصفية، ص: ٨٨٤.

<sup>(</sup>٦) الكتاب٣/٥١٥.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْتِزَامَ أَحَدِ الْجَائِزَيْنِ لاَ يُخْرِجُهَا عَنِ الْفِعْلِيَّةِ، وَالْتِزَامُ أَحَدِ الْجَائِزَيْنِ فِي كَلاَمِ الْعَرَب كَثِيرٌ»(١).

وَعَنْ هَاتَيْنِ اللَّغَتَيْنِ، وَعَنْ ذَيْنِكَ الْمَنْهَبَيْنِ يَقُولُ الْعُكْبَرِيُّ: «قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلُمُ ﴿ ٢٠) لِلْعَرَبِ فِيهَا لُغَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: تَكُونُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، فِي الْوَاحِدِ، وَالتَّثْنَيَّةِ، وَالْجَمْعِ، وَالْمُذَكَّرِ، وَالْمُؤَنَّثِ، فَعَلَى هَذَا هِيَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَبُنِيَتْ؛ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَ الأَمْرِ الْمَبْنِيِّ، وَمَعْنَاهَا: أَحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمْ. وَاللَّغَةُ الثَّانِيَةُ: تَحْتَلِفُ، فَتَقُولُ: "هَلُمَّا، وَهَلُمُّوا، وَهَلُمِّي، وَهَلُمْمَنَّ"، فَعَلَى هَذَا هِيَ فِعْلُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَصْلِهَا:

فَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ: أَصْلُهَا "هَا" "الْمُمْ"، أَيْ: اقْصِدْ، فَأَدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ، وَتَحَرَّكَتِ اللَّمْ، فَاسْتُغْنِيَ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، فَبَقِيَ "لُمَّ"، ثُمَّ حُذِفَتْ أَلِفُ "هَا" الَّتِي هِيَ للِتَنْبِيهِ؛ لأَنَّ اللاَّمُ فِي "لُمَّ" فِي "لُمَّ" فِي اللَّمْ فِي اللَّمْ فِي اللَّمْ فَي اللَّمْ وَلَحِقَ حَرْفُ التَّنْبِيهِ مِثَالَ اللَّمْ مَن اللَّمْ مَن المُثُل، فَأَمَّا فَتْحَةُ الْمِيم فَفِيهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا حُرِّكَتْ بِهَا؛ لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَلَمْ يَجُزِ الضَّمُّ، وَلاَ الْكَسْرُ، كَمَا جَازَ فِي "رُدَّ، وَرَدُّ، وَرَدُّ"؛ لِطُول الْكَلِمَةِ بوَصْل "هَا" بهَا، وَأَنَّهَا لاَ تُسْتَعْمَلُ إلاَّ مَعَهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا فُتِحَتْ مِنْ أَجْلِ التَّرْ كِيبِ، كَمَا فُتِحَتْ "خَمْسَةَ عَشْرَ" وَبَابُهَا.

وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَصْلُهَا "هَلْ" "أُمَّ"، فَأُلْقِيَتُ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى اللَّام، وَحُذِفَتْ.

وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لأَنَّ لَفْظَهُ أَمْرٌ، وَ"هَلْ" إِنْ كَانَتِ اسْتِفْهَاماً، فَلاَ مَعْنَى لِدُخُولِهِ عَلَى الأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اسْماً لِلزَّجْرِ، فَتِلْكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اسْماً لِلزَّجْرِ، فَتِلْكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اسْماً لِلزَّجْرِ، فَتِلْكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اسْماً لِلزَّجْرِ، فَتِلْكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اسْماً لِلزَّجْرِ، فَتِلْكَ مَبْنِيَّةً عَلَى الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اسْماً لِلزَّجْرِ، فَتِلْكَ مَبْنِيَّةً عَلَى الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَتْ "هَلْ" اللهَ مَعْنَى لَهَا هَا هُنَا»(٣).

وَجَّهُ الشُّرَّاحُ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَلَى لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ -الْمُوافِقَةِ لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينِ، الْمُخَالِفَةِ لِلْقِيَاسِ وَالْأَفْصَحِ<sup>(٤)</sup> فِي نَظَرِ الْبَصْرِيِّينَ (٩) - قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (فَهَلُمِّي لأُرِيكِ) (١)

<sup>(</sup>١) التصريح على التوضيح٢/٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) التيبان ١/٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) شذّ الفيومي ناقلاً عن أبي زيد أن أكثر العرب على لغة بني تميم، وهذا نصه: «وقال أبو زيد استعمالها بلفظ واحد للجميع، من لغة عقيل، وعليه قيس بعد، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب»المصباح المنير (ه ل م).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخصائص٣٦/٣٣.

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث في: مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ح٠٠٥ - (١٣٣٣) ٩٦٨/٢.

هَذَا جَارٍ عَلَى إِحْدَى اللَّغَتَيْنِ فِي "هَلُمَّ"، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: تَقُولُ: "هَلُمَّ يَا رَجُلُ" بِفَتْحِ الْمِيمِ، بِمَعْنَى: تَعَالَ.

َ قَالَ الْحَلِيلُ: أَصْلُهُ "لُمَّ" مِنْ قَوْلِهِمْ: "لَمَّ اللهُ شَعْنَهُ"، أَيْ: حَمَعَهُ، كَأَنَّهُ أَرَادَ: لُمَّ نَفْسَكَ إِلَيْنَا، أَيْ: اقْرُبْ، وَ"هَا" لِلتَّنْبِيهِ، وَحُذِفَتْ أَلِفُهَا؛ لِكَثْرَةِ الإِسْتِعْمَالِ، وَجُعِلاَ اسْماً وَاحِداً، يَسْتُوي فِيهِ الْوَاحِدُ، وَالإِثْنَانِ، وَالْجَمْعُ، وَالْمُؤَنَّثُ، فَيُقَالُ فِي الْجَمَاعَةِ: "هَلُمَّ".

هَذِهِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ﴾ (١).

وَأَهْلُ نَجْدٍ يُصْرِّفُونَهَا، فَيَقُولُونَ لِلاِثْنَيْنِ: "هَلُمَّا"، وَلِلْجَمْعِ: "هَلُمُّوا"، وَلِلْمَرْأَةِ: "هَلُمِّي"، وَلِلنِّسَاء: "هَلْمُمْنَ".

وَالْأَوَّالُ أَفْصَحُ. هَذَا كَلاَّمُ الْجَوْهَرِيِّ»(٢).

هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ الآخَرُ بِاللَّغَتَيْنِ، قَالَ الْقَسْطَلَاَّنِيُّ: «(هَلُمَّ يَا أُمَّ سُلَيْم) بِفَتْحِ مِيمِ "هَلُمَّ" مُشَدَّدَةً، مَعَ الْحِطَابِ لِلْمُؤَنَّقَةِ، وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، يَسْتَوِي فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالْمُؤَنَّثُ، وَالْمُفْرَدُ وَغَيْرُهُ، تَقُولُ: "هَلُمَّ يَا زَيْدُ، وَيَا هِنْدُ، وَيَا زَيْدَانِ، وَيَا هِنْدَانِ"، وَلأَبِي ذَرِّ عَن الْكَشْمِيهَنِيِّ "هَلُمِّينَ"، وَلاَيْاء التَّحْتِيَّةِ، أَيْ: هَاتِ»(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ النُّحَاةَ اخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ أَسْمَاء الأَفْعَالِ إِلَى أَقْوَال أَبْرَزُهَا قَوْلاَنِ:

الْقَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا أَسْمَاءٌ نَابَتْ عَنْ أَلْفَاظِ الْأَفْعَالِ، وَلَيْسَتْ أَفْعَالاً؛ لِذَا فَإِنَّهَا تَنْحَطُّ عَن الْأَفْعَالِ، وَلاَ تَتَّصِلُ بِهَا الضَّمَائِرُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ الْقُدَامَى كَالْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْعَةِ الْحِجَازِيِّينَ. الْمُوَافِقُ لِلْعَةِ الْحِجَازِيِّينَ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ أَدِلَّةُ، مِنْهَا:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، من الآية:١٨.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٩/٩٩. وينظر: إكمال الإكمال٣/٣١)، وعمدة القاري٥٨/١، وعقود الزبرجد ٤٢٩/٣، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ٧١/٨. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٩٩١، وعمدة القاري

١ - جَوَازُ كُونِهَا فَاعِلَةً وَمَفْعُولَةً (١)، فَمِنَ الْفَاعِلِ قَوْلُ زُهْيْرِ:

وَلَنِعْمَ حَشْوُ الدِّرْعِ أَنْتَ إِذَا \*\*\* دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي الذُّعْرِ (٢) وَوَجْهُ الإِسْتِشْهَادِ: إِسْنَادُ الْفِعْلِ "دُعِيَتْ" إِلَى اسْمِ الْفِعْلِ "نَزَالِ"، وَالْفِعْلُ لاَ يُسْنَدُ إِلاَّ إِلَى اسْمِ مَحْضٍ.

وَمِنَ الْمَفْعُولِ قَوْلُ الآخَرِ:

فَدَعَوْ النَوْ اللهِ فَكُنْتُ أُوَّلَ نَاذِلِ \*\*\* وَعَلاَمَ أَرْكَبُهُ إَذَا لَمْ أَنْزِلِ اللهِ وَوَجْهُ الإسْتِشْهَادِ: إيقاعُ اسْم الْفِعْلِ "نَزَالِ" مَوْقِعَ الْمَفْعُولِ بِهِ لِـــ"دَعَوْا".

- ٢ حِكَايَةُ بِنَائِهِ إِذَا نُقِلَ إِلَى الْعَلَمِيَّةِ، وَسُمِّيَ بِهِ، وَفِي آخِرِهِ رَاءٌ، نَحْوُ "حَضَارِ"، وَلَوْ
   كَانَ فِعْلاً لأُعْرِبَ نَحْوُ "تَغْلِب".
- ٣- تَنْوِينُهَا فَرْقاً بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهَا وَالنَّكِرَةِ، فَــ "صَهْ" مَعْرِفَةٌ، وَ"صَهِ" نَكِرَةٌ، وَالتَّعْرِيفُ
   مِنْ خَصَائِصِ الأَسْمَاء.

وَلَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَى لَخَّصَهَا ابْنُ جِنِّي فِي (الْخَصَائِصِ) ﴿ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظَ أَسْمَاءٌ، فَأَشْيَاءُ وُجِدَتْ فِيهَا لاَ تُوجَدُ إلاَّ فِي الأَسْمَاء، مِنْهَا:

- التَّنْوِينُ الَّذِي هُوَ عَلَمُ التَّنْكِيرِ، وَهَذَا لاَ يُوجَدُ إِلاَّ فِي الاِسْمِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: "هَذَا سِيبَوَيْهِ، وَسِيبَوَيْهِ آخَرُ".
- وَمِنْهَا التَّشْنِيَةُ، وَهِيَ مِنْ خَوَاصِّ الأَسْمَاءِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "دُهْدُرَيْنِ" (٥)، وَهَذِهِ التَّشْنِيَةُ لاَ يُرَادُ بِهَا مَا يَشْفَعُ الْوَاحِدَ، مِمَّا هُو دُونَ الثَّلاَثَةِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِيهَا التَّوْكِيدُ بِهَا وَالتَّكْرِيرُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى، كَقَوْلِكَ: "بَطَلٌ بَطَلٌ"، فَأَنْتَ لاَ تُرِيدُ أَنْ تَنْفِيَ كَوْنَهُ مَرَّةً

<sup>(</sup>١) ذكروا الجواز هنا، لا الوجوب؛ لكي لا يتناقض هذا مع قولهم: إنه لا موضع لها من الإعراب.

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل، وهو في: ديوانه، ص:٢٨، وإصلاح المنطق ص:٣٣٦، برواية الصدر: "ولأنتَ أجرأ من أسامة إذْ"، وشرح المفصل٤/٣، والخزانة ٣١٧/٦–٣١٩.

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل، لابن مقروم الضبي في: الحيوان/ للجاحظة/٤٢٧، وبلا نسبة في: الإنصاف٢/٦٨، وشرح المفصل ٥/٣، والخزانة٥/٩، ٣١٩–٣١٩.

<sup>.</sup> ٤0 ( ٤٤/٣ ( ٤ )

<sup>(</sup>٥) دهْدُرَّيْن: اسم للباطل والكذب، أو ضمُّ باطل إلى باطل. ينظر: القاموس (د ه ر).

وَاحِدَةً، بَلْ غَرَضُكَ فِيهِ مُتَابَعَةُ نَفْيِهِ، وَمُوالاَةُ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ قَوْلَكَ: "لاَ يَدَيْنِ بِهَا لَكَ"، لَسْتَ تَقْصِدُ بِهَا نَفْيَ يَدَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ نَفْيَ جَمِيعِ قُواهُ، وكَمَا قَالَ الْكَ"، لَسْتَ تَقْصِدُ بِهَا نَفْيَ يَدَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ نَفْيَ جَمِيعِ قُواهُ، وكَمَا قَالَ الْخَلِيلُ -فِي قَوْلِهِمْ: "لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ"-: إِنَّ مَعْنَاهُمَا: أَنْ كُلَّمَا كُنْتَ فِي أَمْرٍ الْخَلِيلُ -فِي إَلَيْهِ أَجَبْتُكَ، وَسَاعَدْتُكَ عَلَيْهِ.

## و كَذَلِكَ قَوْلُهُ:

إِذَا شُقَّ بُرْدُ شُقَّ بِالْبُرْدِ مِثْلُهُ \*\*\* دَوَالَيْكَ حَتَّى لَيْسَ لِلْبُرْدِ لاَبِسُ(١) أَيْ: مُدَاوَلَةً بَعْدَ مُدَاوَلَةٍ، فَهَذَا عَلَى الْعُمُومِ، لاَ عَلَى دَوْلَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "دُهْدُرَّيْن"، أَيْ: بَطُلَ بَطُلاً بَعْدَ بَطَل.

- وَمِنْهَا وُجُودُ الْجَمْعِ فِيهَا فِي "هَيْهَاتَ"، وَالْجَمْعُ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالإسْمِ.
- وَمِنْهَا وُجُودُ التَّأْنِيثِ فِيهَا فِي "هَيْهَاةٍ، وَهَيْهَاتَ"، وَ"أُوْلاَةُ الآنَ"، وَ"أُفَّى"، وَالتَّأْنِيثُ
   بالْهَاء وَالأَلِفِ مِنْ خَوَاصِّ الأَسْمَاء.
- وَمِنْهَا الإِضَافَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُمْ: "دُونَكَ، وَعِنْدَكَ، وَوَرَاءَكَ، وَمَكَانَكَ، وَفَرَطَكَ، وَمَكَانَكَ، وَفَرَطَكَ، وَمَكَانَكَ، وَفَرَطَكَ، وَمَكَانَكَ، وَفَرَطَكَ، وَمَكَانَكَ، وَفَرَطَكَ، وَمَكَانَكَ، وَفَرَطَكَ،
  - وَمِنْهَا وُجُودُ لاَمِ التَّعْرِيفِ فِيهَا، نَحْوُ: "النَّجَاءَ"، فَهَذَا اسْمُ "انْجُ".
- وَمِنْهَا التَّحْقِيرُ، وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الأَسْمَاءِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "رُوَيْدَكَ"، وَبِبَعْضِ هَذَا مَا رَيْثُبتُ مَا دَعْوَاهُ) أَضْعَافُ هَذَا».

الْقَوْلُ الآخَرُ: أَنَّ أَسْمَاءَ الأَفْعَالِ أَفْعَالُ حَقِيقَةً؛ لِذَا تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَهَا، فَتَتَّصِلُ بِهَا الضَّمَائِرُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْغَةِ التَّمِيمِيِّينَ.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الأَوَّلَ أَرْجَحُ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَلأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَفْعَالاً حَقِيقَةً فَلاَ دَاعِيَ اللَّهَا. إِلَى تَسْمِيَّتِهَا بِـــ"أَسْمَاء الأَفْعَالِ" بإضَافَةِ "أَسْمَاءَ" إلَيْهَا.

ثَانِياً: أَنَّ "هَلُمَّ" وَرَدَ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهِيَ لُزُومُ الإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الأَفْصَحُ، قَالَ الزَّجَّاجُ: «فَأَكْثَرُ اللَّغَاتِ أَنْ يُقَالَ: "هَلُمَّ" لِلْوَاحِدِ،

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، لعبد بني الحسحاس في: ديوانه، ص:١٦، والكتاب ٢٥٠/١، وشرح المفصل ٢٩٣/١.

وَالاِثْنَيْنِ، وَالْجَمَاعَةِ»(١)، وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: ﴿وَتَقُولُ: "هَلُمَّ يَا رَجُلُ"، وَكَذَلِكَ لِلاِثْنَيْنِ، وَالْجَمِيعِ، وَالْمُؤَنَّثِ، مُوَحَّدٌ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾، وَقَالَ: ﴿وَلَلْقَآبِلِينَ لِإِخْزَنِهِمْ هَلُمَ إِلِتَنَا﴾(٢).

وَلُغَةٌ أُخْرَى، يُقَالُ لِلإِثْنَيْنِ: "هَلُمَّا"، وَلِلْجَمِيعِ: "هَلُمُّوا"، وَلِلْمَرْأَةِ: "هَلُمِّي"، وَلِلْجَمِيع: "هَلُمُّوا"، وَلِلْمَرْأَةِ: "هَلُمِّي"، وَلِلْجَمِيع: "هَلْمُمْنَ".

وَالأُولَى أَفْصَحُ...**»**(٣.

هَذِهِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَعَلَيْهَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "هَلُمَّا، وَهَلُمُّوا، وَهَلُمِّن، وَهَلْمُمْنَ" بِضَمَائِرِ الرَّفْعِ، فَلُغَةٌ لِلتَّمِيمِيِّينَ، بَلْ وَسَّعَ بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ دَائِرَةَ أَصْحَابِ هَذِهِ اللَّغَةِ، فَنَسَبَهَا إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ (٤)، وَضَيَّقَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الدَّائِرَةَ، وَنَسَبَهَا إِلَى بَنِي سَعْدٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. (٥)

وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ(٢): فَنَجْدٌ مَوْطِنٌ لِتَمِيمٍ، وَتَمِيمٌ تُعَدُّ أَكْبَرَ الْقَبَائِلِ الَّتِي تَحُلُّ بهِ بَمِيمٌ، وَكَذَا الْعَكْسُ. تَحُلُّ بهِ بَمِيمٌ، وَكَذَا الْعَكْسُ.

أَمَّا بَنُو سَعْدٍ فَهُمْ بَطْنُ مِنْ بُطُونِ تَمِيمٍ الْكَثِيَرةِ، وَلاَ مَانِعَ أَنْ يَكُونَ الْحَلِيلُ، أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ، سَمِعَ هَذِهِ اللَّغَةَ لِلاَّصْلِ، وَلاَ يَنْفِي هَذَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّغَةُ لِلاَّصْلِ، وَهُوَ تَمِيمٌ.

أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْفَصَاحَةُ فَقَدْ ذُكِرَتْ لِهَذِهِ اللَّغَةِ شَوَاهِدُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فِي غَيْرِ "هَالُمَّ"، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَآوُمُ اتْرَمُوا كِنَيِيَةُ ﴾ (٧). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، من الآية:١٨.

<sup>(</sup>٣) إصلاح المنطق، ص: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (ه ل م)٢ ٢/١٢، والصحاح والمصباح في المادة نفسها. ونسبها بعضهم إلى عقيل، وقيس. ينظر: المصباح المنير (ه ل م).

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب العين (ه ل م)٤/٥، وتهذيب اللغة (ه ل م)٦/٦، ٣١، واللسان (ه ل م)٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: لغة تميم - دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٨٩، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٣٧٨، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة، من الآية: ١٩.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْجُمُوعِ. وَفِيهِ خَمْسَةُ مَبَاحِثَ:

الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ يُجْمَعُ الإِسْمُ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً إِذَا كَانَ عَلَمًا، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، حَالٍ مِنْ تَاءِ التَّأْنيثِ، وَمِنَ التَّرْكِيبِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: جَاءَ جَمْعُ مُذَكِّرٍ سَالِماً، لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١ قَوْلِهِ ﷺ: «اسْتَوُوا، وَلا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ
   وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(٢)
- ٧- وَمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالَكٍ عَنْ صِفَةِ النَّبِي عَلَيْ: «كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِجَعْدِ بِالطَّويلِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ، وَلاَ آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدِ قَطَطٍ، وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَهُو ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّة عَشْرَ سِنِينَ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَهُو رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِماً لِمُفْرَدٍ لَيْسَ عَلَماً، وَلاَ صِفَةً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ٣- قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِي لِلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَلِيهُ: «... أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟»(١).
- ٤ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ <u>أَرَضُونَ</u>، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ»(°).
  - ٥- وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنَ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:٤٦، والتذييل والتكميل٣٠٣/١ ٣٠٣- ٣١٣، وأوضح المسالك ٥١/١، ٥١، وشرح ابن عقيل ٢٠/١- ٦٢، وشرح الأشموني ٨٠/١، ٨١.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الصلاة، باب (۲۸)، ح $771-(2\pi 7)/77$ .

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب المناقب، باب (۲۳)، ح(۲۵ ۳۵) ۱۸۷/٤، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (۳۱)، ح۱۱۳- (۳۱) البخاري، كتاب المناقب، باب (۳۱)، ح(۲۳ ۱۸۷/٤) معاري، كتاب الفضائل، باب (۳۱)، ح

<sup>.</sup> ۱۲٤۳/۳(۱۶۲۳) مسلم، کتاب الهبات، باب (۳)، ح $^{(4)}$ 

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإمارة، باب (٥٢)، ح١٦٨-(١٩١٨)٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب المظالم، باب (١٣)، ح(٢٤٥٢)٣٠/٣(١، ومسلم، كتاب المساقاة، باب (٣٠)، ح١٣٧-(١٦١٠) ١٢٣٠/٣.

- ٦- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «...اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ...»(١).
- ٧- وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَحَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً»(٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يُشْتَرَطُ فِي مَا يُجْمَعُ جَمْعَ مُذَكّرِ سَالِماً أَنْ يَكُونَ اسْماً جَامِداً أَيْ: عَلَماً، أَوْ صِفَةً ٣، وَاخْتَصَّ قَالَ الْعُكْبَرِيُّ: «.... وَإِنَّمَا اخْتَصَّ هَذَا الْجَمْعُ بِالأَعْلاَمِ؛ لِكَثْرَتِهَا فِي مَنْ يَعْقِلُ، وَاخْتَصَّ بِالْأَعْلاَمِ؛ لِكَثْرَتِهَا فِي مَنْ يَعْقِلُ، وَاخْتَصَّ بِالْمُذَكِّرِ مِنْهَا؛ لأَنَّ مُسَمَّاهُ أَفْضَلُ الْمُسَمَّيَّاتِ، وَجَمْعُ السَّلاَمَةِ لَمَّا صِينَ عَنِ التَّغْيِيرِ كَانَ ذَلِكَ فَضِيلَةً لَهُ، وَمُطَابَقَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى مُسْتَحْسَنَةً.

فَأُمَّا صِفَاتُ مَنْ يَعْقِلُ فَجُمِعَتْ جَمْعَ السَّلاَمَةِ لِوَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى أَفْعَالِهَا، فَكَمَا تَقُولُ: "يُسْلِمُونَ"، تَقُولُ: "مُسْلِمُونَ".

أَحَدُهَا: أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ جَمْعٌ فِي الْمَعْنَى، فَجَاءَ بِالْحَالِ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأذان، باب (۱۲۸)، ح(۱۸۰٤)، ح(۱۲۰/۱(۸۰٤) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (۵۶) ح۲۹٤-(۲۷٥)/٤٦٦/١ ، ۲۶٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب (٩)، ح٢٣-(٢٨٣٨)٠٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ١٣١، ١٣٣، وشرح المفصل ٢١٤/٣، وشرح التسهيل ٧٩/١، وشرح ابن الناظم، ص: ٤٦، والبسيط/ لابن أبي الربيع ٢٠٢١، وأوضح المسالك ٥١/١، ٥١، وشرح ابن عقيل ٢٠/٦-٦٦، وشرح الأشموني ١٨٠/، ٨١، والنحو الوافي ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، من الآية: ٤.

<sup>(°)</sup> سورة فصلت، من الآية: ١١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن٢/٢٦.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ: أَتَيْنَا وَمَنْ فِيهَا طَائِعِينَ، وَغُلِّبَ الْمُذَكَّرُ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (١).

## وَيُشْتَرَطُ فِي الإسْمِ الْجَامِدِ الَّذِي يُجْمَعُ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ سَالِماً مَا يَلِي(٢):

- ١- أَنْ يَكُونَ عَلَمًا، نَحْوُ "عَامِرِ"، فَيُقَالُ فِيهِ: "عَامِرُونَ"، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَماً فَلاَ يُجْمَعُ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِماً، فَلاَ يُقَالُ -مَثَلاً- فِي "رَجُلِ: رَجُلُونَ"، إِلاَّ إِذَا صُغِّرَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ حَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً، فَيُقَالُ -مَثَلاً- فِي "رُجَيْلٍ: رُجَيْلُونَ"؛ لَأَنَّهُ أَصْبَعَ عِينَذٍ- جَمْعُهُ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً، فَيُقَالُ -مَثَلاً- فِي "رُجَيْلٍ: رُجَيْلُونَ"؛ لَأَنَّهُ أَصْبَعَ بِالتَّصْغِير وَصْفاً.
- ٢- أَنْ يَكُونَ لِمُذَكّرٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَماً لِغَيْرِ مُذَكّرٍ فَلاَ يُجْمَعُ جَمْعُ مُذَكّرٍ سَالِماً، فَلاَ يُقالُ المَدَكّر هِفِي اسْمِهِ جَازَ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي جَمْعِهِ؛ لأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْعَرَبَ قَدْ سَمَّتِ امْرَأَةً بِــ "جَعْفَرَ"، وَأُخْرَى بِــ "زَيْدٍ"، مَعَهُ فِي جَمْعِهِ؛ لأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْعَرَبَ قَدْ سَمَّتِ امْرَأَةٍ "زَيْداً"، جَازَ أَنْ تَدْخُلَ فِي جَمْعِهِمْ، فَإِنْ قَالَ الْقَائِلُ: "قَامَ الزَّيْدُونَ"، إِنْ كَانَ اسْمُ امْرَأَةٍ "زَيْداً"، جَازَ أَنْ تَدْخُلَ فِي جَمْعِهِمْ، وَإِذَا قَالَ: "مَرَرْتُ بالْجَعْفَرِينَ"، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ "جَعْفَرُ"، جَازَ أَنْ تُحْمَعَ امْرَأَةٌ اسْمُهَا "زَيْدً" تَدْخُلَ فِي جَمْعِهِمْ، كَمَا دَخلَتْ فِي اسْمِهِمْ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُحْمَعَ امْرَأَةٌ اسْمُهَا "زَيْدً" مُنْفَرِدَةً، بالْوَاوِ وَالثُّونِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ اسْمُهَا "جَعْفَراً"، بَلْ تُحْمَعُ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ، مَازَأَنْ تَكُونَ تَبُعاً لِلْمُذَكّر فِي الْوَاوِ وَالنُّونِ.
- وَإِنَّمَا قَالَ النَّحْوِيُّونَ فِي كُتُبِهِمْ: لاَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ لِلْمُؤَنَّثِ، إِذَا كَانَ مُنْفَرداً، وَلَمْ يَقُولُوا: إِذَا كَانَ تَابِعاً لِلْمُذَكَرِ»(٣).
- ٣- أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، وَإِذَا كَانَ عَلَماً لِمُذَكَّرٍ غَيْرِ عَاقِلٍ، فَلاَ يُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعَ، فَلاَ يُقَالُ- مَثَلاً- فِي "لاَحِقِ" (اسْمُ فَرَسِ): لاَحِقُونَ".
- ٤ أَنْ يَكُونَ خَالِياً مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ؛ لِئَلاَ تُجْمَعُ عَلاَمَتَانِ مُتَضَادَّتَانِ: عَلاَمُةُ التَّذْكِيرِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، وَعَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ بِالتَّاءِ. (٤)

<sup>(</sup>١) اللباب في علل البناء والإعراب ١١٢/١، ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ٢٥٢/١، والكافي في الإفصاح ٢٧٩/٢، والنحو الوافي ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف ١/٥٥.

خَالَفَ فِي هَذَا الْكُوفِيُّونَ(١)؛ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الاِسْمَ الَّذِي آخِرُهُ تَاءُ التَّأْنِيثِ، إِذَا سَمَّيْتَ بِهِ رَجُلاً، جَازَ لَكَ أَنْ تَجْمَعَهُ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً، نَحْوُ "طَلْحَةَ"، وَهُوَ عَلَمٌ لِمُذَكَّرٍ، مِخْتُومٍ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، فَإِنَّهُ يُحْمَعُ -عِنْدَهُمْ - بِـ "طَلْحُونَ"؛ لأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَجْمَعُ الْكَلِمَةَ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ حَرْفٍ مِنْهَا، كَقَوْلِهِمْ: "الأَعْقَابُ" فِي جَمْع "الْعَقَبَةِ".

وَابْنُ كَيْسَانَ (٢) يَقُولُ: "طَلَحُونَ" -بِفَتْحِ اللاَّمِ، كَمَا قَالُوا: "أَرَضُونَ"؛ حَمْلاً عَلَى "أَرَضَاتِ".

٥- أَنْ يَكُونَ خَالِياً مِنَ التَّرْكِيبِ الإِسْنَادِيِّ أَوِ الْمَزْجِيِّ، فَلاَ يُقَالُ-مَثَلاً- فِي "سِيبَوَيْهِ: سِيبَوَيْهِ: سِيبَوَيْهُونَ".

وَلَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُ النُّحَاةِ هَذَا الشَّرْطِ، بَلْ أَجَازُوا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّفَةِ الَّتِي تُجْمَعُ جَمْعَ الْمُذَكَّر سَالِماً مَا يَلِي ٣٠:

١ - أَنْ تَكُونَ لِمُذَكِّرِ، فَلاَ يُقَالُ -مَثَلاً - فِي "حَائِضِ: حَائِضُونَ"؛ لأَنَّهَا صِفَةٌ لِمُؤَنَّثٍ.

٢ - أَنْ تَكُونَ لِعَاقِلِ، فَلاَ يُقَالُ -مَثَلاً - فِي "سَابِقٍ" -صِفَةً لِفَرَسٍ -: سَابِقُونَ"؛ لأَنَّهَا صِفَةٌ لِمُذَكَّر غَيْر عَاقِل.

٣- أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ، قَابِلَةً لَهَا، فَلاَ يُقَالُ -مَثَلاً- فِي "عَلاَّمَةٍ: عَلاَّمُونَ"؛ لاَّنَّهُ -وَإِنْ كَانَ صِفَةً لِمُذَكَّر عَاقِل- مُتَّصِلُ بتَاء التَّأْنيثِ.

٤- أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ بَابِ "أَفْعَلَ" الَّذِي مُؤَنَّتُهُ "فَعْلاَءُ" مِنَ الأَلْوَانِ كَ "أَحْمَر، وأَسْوَد، وَأَبْيض، وَأَزْرَقَ"، وَمِنَ الْحِلَقِ الْمَنْشُوءَةِ، كَ "أَعْمَى، وَأَعْوَرَ، وَأَحْوَلَ، وَأَعْرَجَ"، فَلاَ يُقَالُ مَثَلاً - فِي "أَحْمَرُ": أَحْمَرُونَ"؛ لأَنَّ مُؤَنَّتُهُ "حَمْرَاءُ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلاَءُ".

وَقَدْ أَجَازَ الْكُوفِيُّونَ ذَلِكَ مُطْلَقاً ﴿ )، سَوَاءٌ مِنَ الأَلْوَانِ أَوِ الْخَلْقِ أَوْ غَيْرِهَا، فَهُمْ يُحِيزُونَ نَحْوَ: "أَحْمَرُونَ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإنصاف ٤٤/١-٤٨، والتذييل والتكميل٣١٢/١، والارتشاف ٥٧٢/٢، وشرح ابن عقيل٢٠٦٠، والنحو الوافي ١٤٥/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التبيين، ص:۹۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ٢٥٣/١، والنحو الوافي ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف ٥٧٣/٢، وشرح الأشمون ١/١٨.

٥-أَنْ لاَ تَكُونَ مِنْ بَابِ "فَعْلاَنَ" الَّذِي مُؤَنَّتُهُ "فَعْلَى"، فَلاَ يُقَالُ -مَثَلاً- فِي "سَكْرَانَ: سَكْرَانَ: سَكْرَانُونَ"؛ لأَنَّ مُؤَنَّتُهُ "سَكْرَى" عَلَى وَزْنِ "فَعْلَى"، إِلاَّ إِنْ سُمِّيَ بِهِ، فَيَجُوزُ نَحْوُ: "حَوُ: "جَاءَنِي السَّكْرَانُونَ، وَرَأَيْتُ السَّكْرَانِينَ، وَمَرَرْتُ بِالسَّكْرَانِينَ "(١).

وَقَدْ أَجَازَ الْكُوفِيُّونَ ذَلِكَ مُطْلَقاً، (٢) فَهُمْ يُجيزُونَ نَحْوَ: "سَكْرَانُونَ" صِفَةً.

وَقَدْ تَابَعَ مَجْمَعُ اللَّغَةِ الْكُوفِيِّينَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ، بِبَحْثٍ تَقَدَّمَ بِهِ إِلَى الْمَجْمَعِ الشَّيْخُ مُحَمَّدْ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، بَيَّنَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ، الَّذِينَ يَقُولُونَ: "سَكْرَانُ وَسَكْرَانُةٌ، وَعَضْبَانَةٌ، وَمَلآنَةٌ "(٣) وَأَشْبَاهُهَا؛ فَيَجُوزُ -قِيَاساً عَلَى ذَلِكَ- وَسَكْرَانَةٌ، وَعَضْبَانَةٌ، وَمَلآنَةٌ "(٣) وَأَشْبَاهُهَا؛ فَيَجُوزُ -قِيَاساً عَلَى ذَلِكَ- وَسَكْرَانَةٌ، وَعَضْبَانَةُ وَ مَلآنَةٌ اللهَ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ مَصْرُوفَ، وَقَابِلٌ لِلتَّاءِ. (٤)

٦ - أَنْ لاَ تَكُونَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُوَنَّثُ، نَحْوُ "رَجَلٌ صَبُورٌ، وَامْرَأَةٌ صَبُورٌ" فَلاَ يُقَالُ: "رِجَالٌ صَبُورُونَ".

وَقَدْ أَجَازَ الْكُوفِيُّونَ ذَلِكَ مُطْلَقاً ٥، نَحْوُ: "عَانسُّ: عَانسُونَ".

وَقَدْ شَذَّتْ عَنْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ أَشْيَاءُ (٢)، مِنْهَا: مَا أَلَحْقَهُ التَّصْرِيفِيُّونَ بِهِ فِي إِعْرَابِهِ، وَأَشْهَرُهُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ، «فَقَدَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا بَعْضَ الشُّرُوطِ، فَصَارَ شَاذًا، مُلْحَقًا بِعْضَ الشُّرُوطِ، فَصَارَ شَاذًا، مُلْحَقًا بِعَنْ الشُّرُوطِ، فَصَارَ شَاذًا، مُلْحَقًا بِهَذَا الْجَمْع، وَلَيْسَ جَمْعًا حَقِيقِيًّا، كُلُّ الأَنْوَاعِ السِّتَّةِ سَمَاعِيُّ، لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ؛ لِشَذُو ذِهِ (الْأَنْفِيَةِ) (٨):

## وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ \*\*\* سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ

<sup>(</sup>١) ينظر: الفوائد والقواعد، ص: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الارتشاف ٢/٥٧٣، ٥٧٤، وشرح الأشموني ٨١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إصلاح المنطق، ص:٣٥٨، والصحاح (س ك ر).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب في أصول اللغة، ص: ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف ٧٣/٢، ٥٧٤، وشرح الأشموني ٨١/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب، ٥٩٩/٣، ٥٠٠، وشرح التسهيل، ٨٠/١-٨٣، وشرح ابن الناظم، ص:٤٦، والتذييل والتكميل ٢٠/١، وأوضح المسالك ٥٢/١، ٥٣، وشرح الأشموني ٨٢،٨٣/١.

<sup>(</sup>٧) النحو الوافي ١ /١٤٨.

<sup>(</sup>۸) ص:ه۱.

# وَشِبْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُونَا \*\*\* وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالأَهْلُونَا أُولُو وَعَالَمُونَ عِلِّيُونَا \*\*\* وَأَرْضُونَ شَذَّ وَالسِّئُونَا أُولُو وَعَالَمُونَ عِلِّيُونَا \*\*\* وَأَرْضُونَ شَذَّ وَالسِّئُونَا

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ بِالآتِي:

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: مَا لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، نَحْوُ(١):

أ- "أُولُو"؛ لأَنَّهُ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى صِفَةٍ.

ب - "عِشْرُونُ وَبَابُهُ" (مِنْ ثَلاَثِينَ إِلَى تِسْعِينَ)، وَهُو مُلْحَقٌ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ؛ لأَنَّهُ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ؛ إِذْ لاَ يُقَالُ: "عِشْرُ"، قَالَ الْعُكْبَرِيُّ: «وَأَمَّا الْعِشْرُونَ إِلَى التَّسْعِينَ فَجُمِعَ جَمْعَ السَّلاَمَةِ؛ لِوْقُوعِهِ عَلَى مَنْ يَعْقِلُ، وَمَا لاَ يَعْقِلُ، وَعُلِّبَ فِيهِ مَنْ يَعْقِلُ، وَلَيْسَ فَجُمِعَ جَمْعَ السَّلاَمَةِ؛ لِوُقُوعِهِ عَلَى مَنْ يَعْقِلُ، وَمَا لاَ يَعْقِلُ، وَعُلِّبَ فِيهِ مَنْ يَعْقِلُ، وَلَيْسَ بِجَمْعِ "عِشْر"، عَلَى التَّحْقِيقِ؛ لأَنَّ "الْعِشْرَ" مِنْ أَظْمَاءِ الإِبلِ، وَهَذَا الْعَدَدُ لاَ يَحُصُّ الطَّمْاءَ، وَإِنَّمَا هُوَ لَفُظُ مُرْتَجَلُّ لِلْعَدَدِ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَأَمَّا "عِشْرُونَ" فَشُذُوذُهُ بَيِّنٌ؛ لاِنْتِفَاءِ الْجَمْعِيَّةِ وَشُرُوطِهَا، وَكَذَلِكَ أَخَوَاتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "ثَلَاثُونَ وَأَحَوَاتُهُ" جُمُوعٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعْوِيضِ، كَمَا ذُكِرَ فِي "أَرْضِ"؛ لأَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ مِنْ مُفْرَدَاتِهَا سَقَطَتْ حِينَ عُدَّ بِهَا الْمُؤَنَّثُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَسْقُطَ، لأَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ مِنْ مُفْرَدَاتِهَا سَقَطَتْ حِينَ عُدَّ بِهَا الْمُؤَنَّثُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَسْقُطَ، فَجُمِعَتْ هَذَا الْجَمْعَ تَعْوِيضاً، وَعُومِلَتِ الْعَشْرَةُ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي "عِشْرِينَ" مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ؛ لأَنَّ الْمُثَنَّى قَدْ يُعْرَبُ إِعْرَابَ الْجَمْعِ، وَغُيِّرَتْ عَيْنُهَا وَشِينُهَا، كَمَا غُيِّرَتْ سِينُ السَنَةِ"، وَرَاءُ "أَرْض".

وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَقْصُوداً لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ مَحْصُوصاً بمِقْدَار، وَلاَ يُعْهَدُ ذَلِكَ فِي شَيْء مِنَ الْجُمُوع، قِيَاسِيَّةً كَانَتْ أَوْ شَاذَّةً»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ: مَا لَيْسَ عَلِّماً وَلاَ صِفَةً، نَحْوُ(٤):

أ- "أَرْضُونَ"(°) جَمْعُ "أَرْض".

(١) ينظر: التذييل والتكميل ٩/١ ٣٦٣–٣٣٣، والنحو الوافي ١٤٨/١، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٠٩، ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) اللباب في علل البناء والإعراب ١١٣/١. وينظر: أسرار العربية، ص:٥٧.

<sup>(</sup>۳) شرح التسهيل ۱/۸۳.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التذييل والتكميل ٣٢١/١، والنحو الوافي ٩/١٤، ١٥٠، وشواذ التصريف في الأسماء، ص: ١١١، ١١٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح التسهيل ۱۸۲/، وشرح الشافية ۲۰۸/، وشرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية) ۱۳٦/۱.

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: كُوْنُهَا اسْمَ حنْسِ جَامِدٍ، مُؤَنَّتْ، لِغَيْرِ الْعَاقِلِ، لَيْسَتْ عَلَماً، وَلاَ صِفَةً، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «قُلْتُ: فَهَلاَّ قَالُوا: "أَرْضُونَ"، كَمَا قَالُوا: "أَهْلُونَ"؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تَدْخُلُهَا التَّاءُ التَّاءُ وَالنَّونِ، كَمَا جَمَعُوهَا بِالتَّاءِ، وَ"أَهْلُ " مُذَكَّرُ، لاَ تَدْخُلُهُ التَّاءُ، وَلاَ تُغَيِّرُهُ الْوَاوُ وَالنُّونِ، كَمَا جَمَعُوهَا بِالتَّاءِ، وَ"أَهْلُ " مُذَكَّرُ، لاَ تَدْخُلُهُ التَّاءُ، وَلاَ تُغَيِّرُهُ الْوَاوُ وَالنُّونُ، كَمَا لاَ تُغَيِّرُهُ مِنَ الْمُذَكَّر، نَحْوُ: "صَعْب، وَفَسْل"»(١).

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّهُمْ شَبَّهُوا حَذْفَ التَّاءِ مِنْهَا بَحَذْفِ اللَّمِ، فَجُمِعَ جَمْعَ اسْنِينَ "(٢)، وَفُتِحَتْ رَاؤُهَا حَمْلاً عَلَى "أَرَضَاتٍ "(٣) وَقِيلَ: «حُرِّكَ الأَوْسَطُ مِنْهَا، كَمَا كُسِّر اللَّوَّلُ مِنْ "قِلِّينَ"، وَكَانَ تَحْريكُ الأَوْسَطِ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ "طَلَحَاتٍ ">(٤).

وَقِيلَ: «"أَرْضُونَ" نَائِبٌ عَنْ "أَرَضَاتٍ" مَعْدُولٌ عَنْهُ، وَسَبَبُ ذَلِكَ حَوْفُ الإِلْتِبَاسِ بِحَمْعِ "أَرْضَةٍ"»(٥).

وَقِيلَ: الْأَرْضُ مِمَّا يُسْتَعْظَمُ وَيُتَعَجَّبُ مِنْهُ، وَ«أَعْجَبُ الْأَشْيَاءِ ذُو الْعَقْلِ، فَأَلْحِقَ بِهِ فِي هَذَا الْجَمْعِ الْأَشْيَاءُ الْعَجِيبَةُ فِي نَفْعٍ أَوْ ضَرِّ؛ تَنْبِيهاً عَلَى مَرْتَبَتِها وَاسْتِعْظَامِها»(٦).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: ﴿وَمِنْ سَنَنِ الْعَرَبِ أَنْ تُجْرِيَ الْمَوَاتَ وَمَا لاَ يَعْقِلُ، فِي بَعْضِ الْكَلاَمِ، مُجْرَى بَنِي آدَمَ، كَقَوْلِهِ فِي جَمْعِ "أَرْضٍ": "أَرَّضَونَ"، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ الْكَلاَمِ، مُجْرَى بَنِي آدَمَ، كَقَوْلِهِ فِي جَمْعِ "أَرْضٍ": "أَرْضُونَ"، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ُ وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ "أَرَضِينَ" جَمْعاً لِــ"أَرْضٍ"، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ) كَذَا فِي رِوايَةِ أَبِي ذَرٍّ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ

وفي جمعها ─أيضا─ "الأراضي"، وهو مخالف للقياس؛ لأنه ثلاثي، فلا يجمع على "أفاعل"، وكأنه جمع "أرضاة".
 ينظر: تقويم اللسان، ص:٩١، وشرح الشافية٢٠٦/٢، ومختار الصحاح (أ ر ض).

<sup>(</sup>١) الكتاب٣/٩٥٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص:٤٣١، وإيضاح الشعر، ص:٥٩، ١٦١، وشرح جمل الزجاجي/ لابن حروف٢٨١/١، وشرح التسهيل٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر صناعة الإعراب٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل ٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) السابق ١/٨٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء، من الآية:٣٣.

<sup>(</sup>٨) المزهر ١/٣٣٨، ٣٣٩.

الْمُعْجَمَةِ - جَمْعُ "أَرْضِ"، وَهُوَ جَمْعٌ شَاذٌ؛ لأَنَّهُ جُمِعَ جَمْعَ السَّلاَمَةِ، وَلَمْ يَبْقَ مُفْرَدُهُ سَالِماً؛ لأَنَّهُ الرَّاءَ فِي الْمُفْرَدِ سَاكِنَةٌ، وَفِي الْجَمْعِ مُحَرَّكَةٌ »(١).

ب "بَنُونَ" (٢)، حَمْعُ "ابْن"، وَقَدْ شَذَّ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَمًا، وَلاَ صِفَةً.

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّ الْوَاوَ وَالنُّونَ مِنْهُ عِوَضٌ عَنِ اللاَّمِ الْمَحْذُوفَةِ؛ لأَنَّ أَصْلَ مُفْرَدِهِ: "بَنَوُّ"، يُقَالُ: "ابْنُ بَيِّنُ الْبُنُوَّةِ"، وَقِيلَ: أَصْلُهُ: "بَنَيُّ"، قَالَ الإِمَامُ تَعْلَبُ: «وَكُلُّ مَا مُفْرَدِهِ: "بَنَوُّ"، يُقَالُ: "بَنُوُّ"، يُقَالُ: "بَنُوُّ"، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (اللِّسَانِ)(٤): «فَـــ"ابْنُ " يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ الْوَاوَ وَالنُّونِ»(٣)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (اللِّسَانِ)(٤): «فَـــ"ابْنُ " يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ الْوَاوَ أَو الْيَاءَ، وَهُمَا عِنْدَنَا مُسْتَويَانِ».

ج- "سِنُونَ ( ) وَبَابُهُ"، أَيْ: كُلُّ ثُلَاثِيِّ حُذِفَتْ لاَمُهُ، وَعُوضَ عَنْهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ، وَلَمْ يُحْسَرْ. فَ— "سِنُونَ " جَمْعُ "سَنَةٍ"، وَ"السَّنَةُ": اسْمُ جنْسٍ مُؤَنَّتْ، حَقُّهُ أَنْ لاَ يُجْمَعَ جَمْعَ مُذَكَر سَالِماً، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ عَلَى "فَعَلَةٍ" مَحْذُوفَ اللاَّمِ، جُمِعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ؛ جَبْراً لِمَا حُذِفَ سَالِماً، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ عَلَى "فَعَلَةٍ" مَحْذُوفَ اللاَّمِ، جُمِعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ؛ جَبْراً لِمَا حُذِفَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ "سَنَهَاتُ وَسِنُونَ"، كَسَّرُوا السِّينَ؛ لِيُعْلَمَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ "سَنَهَاتُ وَسِنُونَ"، كَسَّرُوا السِّينَ؛ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ أَنَهُ قَدْ أُخْرِجَ عَنْ بَابِهِ إِلَى الْجَمْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ» (٧).

وَمِنَ التَّصْرِيفِيِّينَ مَنْ يَرَى: أَنَّ "سَنِينَ" جَمْعُ تَكْسِيرٍ، جَرَى فِي الإِعْرَابِ مَجْرَى جَمْعِ التَّصْحِيح. (^)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى: أَنَّ "سِنِينَ" اسْمُ جَمْعٍ، لاَ جَمْعَ سَلاَمَةٍ؛ لِتَغَيُّرِ لَفْظِ مُفْرَدِهَا، وَلاَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُطَّرِدٍ فِي نَظَائِرِهَا، نَحْوِ "هَنَةٍ، وَشَفَةٍ".(٩)

<sup>(</sup>١) فتح الباري٤/٨٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: النكت٣/٧.

<sup>(</sup>٣) مجالس ثعلب، ص:٣٩.

<sup>(</sup>٤) مادة (ب ن ي) ۱ / ۱ ۹ . (٤)

<sup>(°)</sup> يجوز أن يكون المحذوف منها هاء وواوا؛ بدليل قولهم في جمعها: "سنهات سنوات"، وكسرت السين منها؛ ليعلم بذلك أنه قد أخرج عن بابه. ينظر: النهاية، واللسان (س ن هـ)١/١٣، والمصباح المنير في المادة نفسها. وقد ورد –أيضا– ضم سينها "سُنُونَ"؛ حملا على أخواتها، نحو "نُبُونَ". ينظر: شرح التسهيل ٢١/١، والتذييل والتكميل ٢٧٦، ٢٧٦،

<sup>(</sup>٦)شرح الشافية ٢/٥/١.

<sup>(</sup>٧) المحكم (س ن هر)٤/١٥٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التسهيل ٧١/١، والتذييل والتكميل ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التذييل والتكميل ٢٧٦/١.

وَافَقَ الشُّرَّاحُ مَعَ جُمْهُورِ التَّصْرِيفِيِّينَ عَلَى أَنَّ جَمْعَ "سَنَةٍ" عَلَى "سِنِينَ" شَاذٌ، قَالَ السُّيُوطِيُّ -عَنِ الْحَدِيثِ: "سِنِينَ كَسنِّي يُوسُفَ"-: «وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: (اجْعَلَّهُ) أي: الْوَطْأ، كَالسِّنِينَ النِّي كَانَتْ فِي زَمَانِ يُوسُفَ مُقْحَطَةً، وَجَمْعُ السَّنَةِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ شَاذٌ، مِنْ جَهَةِ كَالسِّنِينَ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِ يُوسُفَ مُقْحَطَةً، وَجَمْعُ السَّنَةِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ شَاذٌ، مِنْ جَهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَوِي الْعُقُولِ، وَمِنْ جَهَةِ تَغَيُّرِ مُفْرَدِهِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ حُكْمَهُ حُكْمَ الشَّاعِر: الْمُفْرَدَاتِ فِي جَعْل نُونِهِ مُعَقَّبَ الإعْرَابِ كَقَوْلَ الشَّاعِر:

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ \*\*\* لَعِبْنَ بِنَا شِيباً وَشَيَبْنَنَا مُرْداً(١)»(٢).

وَرَأَى الزَّرْكَشِيُّ عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْقَوْلِ بِالشُّذُوذِ - أَنَّ "سِنِّي" بِحَذْفِ النُّونِ لِلإِضَافَةِ هِيَ اللَّغَةُ الْعَالِيَةُ، فَقَالَ: «(كَسِنِّي يُوسُفَ) بِالتَّشْدِيدِ، وَجَاءَ عَلَى اللَّغَةِ الْعَالِيَةِ، مِنْ إِجْرَاءِ "سِنِينَ" مُجْرَى الْجَمْعِ السَّالِمِ فِي الإِعْرَابِ فِيمَا قَبْلَ النُّونِ، وَسُقُوطِهَا عِنْدَ الإِضَافَةِ، وَبَتَحْفِيفِ الْيَاء قَيَدَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ»(٣).

هَذَا الْقَوْلُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ فِي "سِنِينَ" وَجْهاً إِعْرَابِيّاً آخَرَ، هُوَ -كَمَا ذَكَرَهُ جُمْهُورُ التَّصْرِيفِيِّينَ عَنْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ عُمُوماً(٤)، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمُلْحَقِ بِهِ(٥) - إِعْرَابُهَا بِحَرَكَاتٍ عَنْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ عُمُوماً(٤)، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمُلْحَقِ بِهِ(٥) - إِعْرَابُهَا بِحَرَكَاتٍ ظَاهِرَةٍ فِي آخِرِهَا، فَيُقَالُ -مَثَلاً-: "زَيْدِينٌ"، قَالَ ابْنُ سِيدَهُ: «... وَقَدْ قَالُوا: "سِنِينٌ"»(٦).

د-"أَهْلُونَ"، مُفْرَدُهُ "أَهْلُ"، -وَقِيلَ أَيْضاً: "أَهْلَةُ"(٧)-وَهُوَ اسْمُ جنْسٍ جَامِدٌ كَــ"رَجُلٍ"، وَلَيْسَ عَلَماً وَلاَ صِفَةً؛ لِذَا فَإِنَّ جَمْعَهُ هَذَا الْجَمْعَ شَاذٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَتْ فِيهِ شُرُوطُ جَمْعِ الْمُذَكَرِ السَّالِمِ(٨)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «أَمَّا "أَهْلُونَ" فَجَمْعُ "أَهْلٍ"، وَ"أَهْلُ" غَيْرُ مُسْتَوْفِ الْمُذَكَرِ السَّالِمِ(٨)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «أَمَّا "أَهْلُونَ" فَجَمْعُ "أَهْلٍ"، وَ"أَهْلُ "، وَ"أَهْلُ "،

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، للصِّمَّة العامريّ في: ديوانه، ص: ٦٠، ومعاني القرآن ٩٢/٢ برواية "ذراني" بدلا من "دعاني"، وبلا نسبة في: مجالس ثعلب، ص: ١٤٧، وإيضاح الشعر، ص: ١٨٢، وشرح المفصل ٢٢٦، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) عقود الزبرجد٢/٣٢٨، ٣٢٩. وينظر: أحاديث الدعاء في الصحيحين، ص:٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) التنقيح ١/٩ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التذييل والتكميل ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق١/٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) المحكم (س ن ه)٤/١٥١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب ٢/٦٦.

<sup>(^)</sup> ينظر: شرح التسهيل ١/١٨، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص: ٦٨، وأوضح المسالك ٥٢/١، والمساعد ٥٢/١، والمساعد ٥٢/١، وشرح ابن عقيل ٦٣/١.

لِشُرُوطِ هَذَا الْجَمْعِ؛ إِذْ لَيْسَ عَلَماً وَلاَ صِفَةً، فَكَانَ حَقَّهُ أَلاَّ يُجْمَعَ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ، كَمَا لَشُرُوطِ هَذَا الْجَمْعِ؛ إِذْ لَيْسَ عَلَماً وَلاَ صِفَةً، فَكَانَ حَقَّهُ أَلاَّ يُجْمَعْ عَلَيْهِ "آلُّ"»(١).

وَقَالَ صَاحِبُ (الْمُغْرِبِ): «وَالْجَمْعُ "أَهْلُونَ، وَالأَهَالِي(٢)" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ»(٣). وَالْمُسَوِّغُ لِجَمْعِ "أَهْلِ" جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِماً أَنَّهُ مُذَكَّرٌ، لاَ تَدْخُلُهُ التَّاءُ(٤).

وَقِيلَ: لأَنَّهُ صِفَةٌ بِمَعْنَى "مُسْتَحِقِّ"، فِي قَوْلِهِمْ: "هُوَ أَهْلُ كَذَا، وَأَهْلُ لَهُ"(٥)، وَقَوْلِهِمْ: "الْحَمْدُ للهُ أَهْلِ الْحَمْدِ"(٦)؛ لِذَا اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَهُ، وَأُجْرِيَ مُجْرَاهُ فِي الْجَمْعِ.

رَدَّ ذَلِكَ ابْنُ هِشَامٍ بِأَنَّ الْكَلاَمَ فِي "الأَهْلِ" الَّذِي بِمَعْنَى: ذِي الْقَرَابَةِ وَنَحْوِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**شَغَلَتْنَاۤ اَمَوَلُنَا وَاَهْلُونَا** ﴾(٧)، لاَ "الأَهْلِ" الَّذِي بِمَعْنَى الْمُسْتَحِقِّ لِلشَّيْءِ.(٨)

#### التَّعْقيتُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي مَا يُجْمَعُ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمَ أَنْ يَكُونَ اسْماً جَامِداً، أَوْ صِفَةً.

- وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِسْمِ الْجَامِدِ الَّذِي يُجْمَعُ جَمْعَ الْمُذَكِّرِ السَّالِمَ:

أَنْ يَكُونَ عَلَمًا، لِمُذَكَّرِ، عَاقِلِ، خَالِ مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ وَالتَّرْكِيبِ الإِسْنَادِيِّ أَوِ الْمَزْجِيِّ.

- وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّفَةِ الَّتِي تُجْمَعُ جَمْعً الْمُذَكُّرِ السَّالِمَ:

أَنْ تَكُونَ لِمُذَكَّرِ، عَاقِلِ، خَالِيَةً مِنْ تَاءِ التَّأْنِيَّثِ، قَابِلَةً لَهَا، وَأَنْ لاَ تَكُونَ مِنْ بَابِ "أَفْعَلَ" الَّذِي مُؤَنَّثُهُ "فَعْلَى"، وَلاَ مِنْ بَابِ "فَعْلاَنَ" الَّذِي مُؤَنَّثُهُ "فَعْلَى"، وَلاَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ.

- وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ عَنْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ أَشْيَاءُ، مِنْهَا:

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ۱/۱۸، ۸۲.

<sup>(</sup>٢) قيل: كأن واحد "أهال" أهلاة، كـــ"ليال وليلاة". ينظر: المحتسب ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) المغرب (أ ه ل) ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٣١.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح التسهيل ۸۲/۱.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٦٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح، من الآية: ١١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص:٦٨.

مَا لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، نَحْوُ: "أُولُوا"، وَ"عِشْرُونُ وَبَابُهُ".

مَا لَيْسَ عَلَماً وَلاَ صِفَةً، نَحْوُ: "أَرَضُونَ، وَبَنُونَ، وَسِنُونَ"، وَ"أَهْلُونَ".

وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَلِي: ١ – أَنَّ ""سِنينَ وَبَابَهَا"" شَاذٌّ مِنْ جهَتَيْن:

أ- أَنَّهُ لَيْسَ لِذُوي الْعُقُول.

ب- أَنَّ مُفْرَدَهُ تَغَيَّرَ بِكَسْر َ أَوَّلِهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ حُكْمَهُ حُكْمَ الْمُفْرَدَاتِ فِي جَعْلِ نُونِهِ مُعَقّب الإعراب.

٢ - أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ ذَكَرُوا أَنَّ إِلْحَاقَ "سِنِينَ وَبَابَهَا" بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، وَإِعْرَابَهَا إِعْرَابَهُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَعُلْيَا قَيْسُ(١).

وَأَمَّا َبنُو تَمِيم، وَبَنُو أَسَّدٍ، وَبَنُو عَامِر فَإِنَّهُمْ يُلْزِمُونَ "سِنينَ وَبَابَهَا" الْيَاءَ، ويُعْرِبُونَهَا بِالْحَرَكَاتِ عَلَى النُّونِ، فَهِيَ حِنْدَهُمْ - كَاسُّم مُفْرَدٍ، أَوْ جَمْع تَكْسير (١).

وَفِي هَذَا يَقُولُ الْفَرَّاءُ: «وَمِنَ الْعَرَب مَنْ يَجْعَلُهَا بالْيَاء عَلَى كُلِّ حَالً، وَيُعْرِبُ نُونَهَا، فَيَقُولُ: "عَضِينُكَ، وَمَرَرْتُ بِعَضِينكَ، وَسِنِينُكَ"، وَهِيَ كَثِيرَةٌ فِي أَسَدٍ، وَتَمِيمٍ، وَعَامِرٍ، وأَنْشَدَنِي بَعْضُ بَني عَامِر، وَهُوَ الصِّمَّةُ الْعَامِرِيُّ(٣):

ذَرَانِي مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنينَــهُ \*\*\* لَعِبْنَ بِنَا شِيـــباً وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا مَتَى نَنْجُ حَبُواً مِنْ سِنِين مُلِحَّةٍ \*\* نُشَمِّرْ الْأُخْرَى تَنْزِلُ الأَعْصُمُ الْفَرْدَا(٤)>(٥).

٣- أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ يُمْكِنُ أَنَّ تَخْرُجَ عَنِ الشُّذُوذِ فِي حَالَةِ تَسْمِيَّةِ الْعُقَلاَء بهَا، كَأَنْ يُسَمَّى رَجُلاً بِ"أَرْض"، فَيُجْمَعُ بِ"أَرْضِينَ" فِيَاساً، كَمَا ذَكَرَ سِيبَوَيْهِ.(١)

<sup>(</sup>١) ينظر: التذييل والتكميل ٣٣٠/١، والارتشاف ٥٧٨/٢، ومنحة الجليل شرح ابن عقيل/ للشيخ محي الدين عبد الحميد ٦٤/١، والنحووالصرف بين الحجازيين والتميميين، ص:١٢٧، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص:٩٩١.

<sup>(</sup>٢) على خلاف بينهم في تنوين "سنين وبابه" وعدمه: فبنوتميم لا ينوِّنون منعاً من الصرف، وبنوعامر ينوِّنون. ينظر: مجالس ثعلب، ص: ٢٦٥، والتذييل والتكميل ٣٣٠/١، والارتشاف ٥٨٧/٢، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) **الصمة العامري هو**: الصمة بن عبد الله بن طفيل، شاعر غزل جاهلي،. ينظر: المؤتلف والمختلف/ للآمدي، رقم .70/1 (٤7٢)

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل، للصمة بن عبد الله القشيري في: ديوانه، ص:٦٠، والخزانة٥٨/٥، وبلا نسبة في: شرح المفصل ٣٢٦/٣، والتذييل والتكميل ٣٣٠/١، بتقديم الثاني على الأول، والدرر اللوامع ٢٠/١، برواية "تنج" بدلا من "ننج"، و"تتمُّ" بدلا من "نشمر".

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن٢/٢٠.

ثَانِياً: أَنَّ كَثِيراً مِنَ النُّحَاةِ يَرَوْنَ أَنَّ أَقُوكَ عِلَّةٍ لِشُذُوذِ "بَنِينَ، وَسِنِينَ، وَأَرْضِينَ" وَنَحْوِهَا، هِيَ النَّعْوِيضُ عَمَّا حُذِفَ مِنَ الْمُفْرَدِ تَحْقِيقاً أَوْ تَقْدِيراً (٢)، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَيُؤَكِّدُ عِنْدَكَ أَنَّهُمْ إِنَّا جَمَعُوهُ بِالنَّاءِ، رَدُّوا مَا أَنَّهُمْ إِنَّمَا جَمَعُوهُ بِالنَّاءِ، رَدُّوا مَا حُذِفَ مِنْهُ، وَقَالُوا: "سَنُواتٌ"، وَإِذَا حَذَفُوا قَالُوا: "سِنُونَ"، وَهَذَا ظَاهِرٌ (٣).

رَدَّ ابْنُ جنِّي هَذِهِ الْعِلَّةَ بأَنَّهَا غَيْرُ دَقِيقَةٍ؛ لأَنَّ بَعْضَ الأَسْمَاءِ لَمْ يُحْذَفْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَمَعَ ذَلِكَ جُمِعَتْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَرَضُونَ" مِنْ "أَرْضٍ"؛ لِذَلِكَ فَهُوَ يَرَى أَنَّ الْمُسَوِّغَ لِلشُّذُوذِ فِي هَذَا الْبَابِ مُرَكَّبٌ، ذُو شِقَين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ تَعْوِيضٌ لِمَا حُذِفَ مِنْ مُفْرِدِ الاِسْمِ الَّذِي لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجْمَعَ هَذَا الْجَمْعَ. الْجَمْعَ.

وَالشِّقُّ الآخَرُ: أَنَّ بَعْضَ الأَسْمَاءِ جُمِعَتْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِماً، وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَحِقَّةٍ بِهِ؛ وَذَلِكَ لِلاِهْتِمَام بِهَا.

وَفِي هَذَا يَقُولُ: «إِذَا جَمَعُوا بِالتَّاء، قَالُوا فِي جَمْع "سَنَةٍ: سَنَوَاتٌ"، وَإِذَا حَذَفُوا قَالُوا: "سِنُونَ"، فَكَانَتِ الْوَاوُ فِي "سِنُونَ" عِوَضاً مِنْهَا فِي "سَنَوَاتٍ"، وَهَذَا وَاضِحٌ؛ وَذَلِكَ عَادَةٌ مِنْهُمْ، مَتَى أَرَادُوا أَنْ يُعْلِمُوا اهِتْمَامَهُمْ بِأَمْرٍ، وَعِنَايَتَهُمْ بِهِ، أَخْرَجُوهُ عَنْ بَابِهِ، وَأَزَالُوهُ عَمَّا عَلَيْهِ نَظَائِرُهُ...»(٤).

أُجيبَ عَنِ اسْتِشْكَالِ ابْنِ جنِّي بِأَنَّ الْمُؤَنَّثَ لاَ يَخْلُو مِنْ عَلاَمَةِ تَأْنيثِ؛ لأَنَّ الْعَلاَمَةَ إِمَّا ظَاهِرَةً، وَإِمَّا مُقَدَّرَةٌ، وَمِمَّا قُدِّرِهَا أَنَّهَا تَظْهَرُ فِي ظَاهِرَةٌ، وَإِمَّا مُقَدَّرَةٌ، وَمِمَّا قُدِّرِهَا أَنَّهَا تَظْهَرُ فِي بَعْضِ تَصْرِيفَاتِهَا، كَـُكُمْ مَا فِيهِ التَّاءُ مُقَدَّرَةٌ، كَحُكْمِ مَا فِيهِ التَّاءُ مُقَدَّرَةٌ، كَحُكْمِ مَا فِيهِ التَّاءُ طَاهِرَةٌ (٧)؛ لِذَا جَاءَتِ الْوَاوُ وَالنُّونُ فَى قَوْلِهِمْ: "أَرْضُونَ" تَعْويضاً عَنْ تِلْكَ الْعَلاَمَةِ الْمُقَدَّرَةِ.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ رَدَّاً عَلَى ابْنِ جنِّي؛ لأَنَّهُ لَمْ يَنْفِ هَذِهِ الْعِلَّةَ، بَلْ زَادَ عَلَيْهَا عِلَّةً أُخْرَى هِيَ: الإِهْتِمَامُ بِالْمَجْمُوعِ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِماً، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ بِهِ قِيَاساً.

<sup>= (</sup>١) ينظر: الكتاب٣/٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف ١ /٤٧، وشرح المفصل ٣ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ٦١٣/٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: درَّة الغواص، ص:٦٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل، ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٩١٩.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ يُجْمَعُ اسْمُ الْجِنْسِ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِماً إِذَا كَانَ مَخْتُوماً بِتَاءِ التَّأْنِيثِ. (١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ جَمْعُ مُؤَنَّتُ سَالِمٌ مِنْ اسْمِ جِنْسٍ مُؤَنَّتُ خَالٍ مِنْ عَلاَمَةِ التَّأْنِيثِ، مِنْ شَوَاهِدِ الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ جَمْعُ مُؤَنَّتُ سَالِمٌ مِنْ اسْمِ جِنْسٍ مُؤَنَّتُ خَالٍ مِنْ عَلاَمَةِ التَّأْنِيثِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَلَا ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَلَا الله عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَالِ ﴾(٢). الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ﴾(٢). الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

يَنْقَاسُ جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ فِيمَا يَلِي: ٣

- ١- الْعَلَمُ الْمُؤَنَّثُ مُطْلَقًا: الْمَحْتُومُ بِالتَّاءِ كَــ "فَاطِمَةً"، أو الأَلِفِ كَــ "سُعْدَى"، أو بدُونهمَا، كَــ "هِنْد".
- ٢ مَا خُتِمَ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَمًا لِمُؤَنَّتُ كَـ "فَاطِمَةً"، أَوْ لِمُذَكَّرٍ كَـ "طَلْحَةً"،
   أو اسْمَ جِنْسِ كَـ "بَقَرَةٍ"، أَوْ صِفَةً كَـ "ضَخْمَةٍ".
- ٣- مَا خُتِمَ بِأَلِفُ التَّأْنِيثِ الْمَمْدُودَةِ أَوِ الْمَقْصُورَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ اسْمًا كَ"صَحْرَاءَ،
   وَبُشْرَى"، أَوْ صِفَةً كَ" انْفَسَاءَ، وَحُبْلَى"، مَالَمْ تَكُنِ الصِّفَةُ "فَعْلاَءَ" مُؤَنَّتُ "أَفْعَلَ"، أَوْ "نَفْعَلَ"، أَوْ "فَعْلَى" مُؤَنَّتُ "فَعْلاَنَ" كَ" سَوْدَاءَ، وَسَكْرَى".

وَقَدْ أَجَازَ الْفَرَّااءُ(٤) "سَوْدَاءَ، وَسَوْدَاوَاتٍ".

كَمَا أَجَازَ ابْنُ كَيْسَانَ "سَكْرَى، وَسَكْرَانَاتٍ"، وَ"حَمْرَاءَ، وَحَمْرَاوَاتٍ".

٤- صِفَةُ الْمُذَكُّرِ غَيْرِ الْعَاقِلِ، كَــ "جِبَالِ رَاسِيَّاتٍ".

٥ - مُصَغَّرُ الْمُذَكَّرِ غَيْرِ الْعَاقِلِ، كَــ "دُرَيْهِمَاتٍ".

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح عمدة الحافظ ٩١٢،٩١٣/٢، وشرح الكافية الشافية ٢٠١،٢٠٤/١، والارتشاف ٥٨٥/٢ -٥٨٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الخصومات، باب (۱۹)، ح(۲٤٠٨)۳(۲٤٠٨، ومسلم، كتاب الأقضية، باب (٥)، ح١٢-(٩٩٣) ١٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٣٩٤/٣، والفوائد والقواعد، ص١٤٨، وشرح عمدة الحافظ ٩١٢،٩١٣/٢، وشرح الكافية الكافية ٢٠١،٢٠٤، والنحو الوافي١٦٧/١- الشافية ٢٠١،٢٠٤، والكافي في الإفصاح٢/٢٨، والارتشاف٢/٥٨٥-٥٨٧، والنحو الوافي١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف ٥٨٧/٢.

٦- مَا صُدِّرَ بِـــ"ابْنِ"، أَوْ "ذُو" مِنْ أَعْلاَمِ الْمُذَكَّرِ غَيْرِ الْعَاقِلِ، كَــ "بَنَاتِ عِرْسٍ"، وَ"ذَوَاتِ الْعُقْدَةِ".(١)

ذَهَبَ أَبُو حَيَّانٍ إِلَى أَنَّ مَا سِوَى الْقِيَاسِ فِي هَذَا الْبَابِ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ.(٢) وَمِمَّا شَذَ عَنْ هَذَا الْقِيَاسِ قَوْلُهُمْ: "أُمَّهَاتٌ" فِي جَمْع "أُمِّ".(٣)

وَوَجْهُ الشَّدُوذِ فِي "أُمَّهَاتٍ": أَنَّ مُفْرَدَهَا "أُمُّ" اسْمُ جنْسِ خَالٍ مِنْ عَلاَمَةِ التَّأْنِيثِ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لاَ يُجْمَعَ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِماً، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: ﴿وَكَانَ حَقُ "أُمِّ" أَلاَّ يُجْمَعَ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ مَا لاَ عَلاَمَةَ فِيهِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ الْمُؤَنَّفَةِ، كَــ "عَنَزٍ بِالأَلِفِ وَالتَّاءِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ مَا لاَ عَلاَمَةَ فِيهِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ الْمُؤَنَّفَةِ، كَــ "عَنَزٍ وَعَنَاقٍ"، وَلَكِنَّ الْعَرَبَ جَمَعَتْهُ بِهِمَا، فَلَحِقَ بِمَا بَابُهُ السَّمَاعُ كَــ "سَمَوَاتٍ وَأَرضَاتٍ" (\*).

#### التَّعْقِيبُ:

يُضافُ إلَى مَا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَنَّهُ وَرَدَ فِي اللَّغَةِ: "أُمَّهَاتُ"، وَ"أُمَّاتُ"(٥)، ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي أَيِّهِمَا الأَصْلُ؟ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقُوال: -الْقَوْلُ الأَوَّلُ: "أُمَّهَاتُ"، عَلَى وَزْنِ "فُعَّلَةٍ"، -الْقَوْلُ الأَوَّلُ: "أُمَّهَاتُ" أَصْلُ مُفْرَدِهَا "أُمَّهَةٌ"، عَلَى وَزْنِ "فُعَّلَةٍ"، وَعَنْدَ الْجَمْعِ رَجَعَتِ الْهَاءُ فِي "أُمَّهَاتٍ"، وَحُذِفَتْ فِي "أُمَّاتٍ" شُذُوذًا.

وَقِيلَ: لاَ حَنَدْفَ فِي "أُمَّاتٍ "، وَإِنَّمَا جُمِعَ "أُمُّ" عَلَى اللَّفْظِ (٢٠)، وَلَوْ جُمِعَ عَلَى الأَصْلِ لَكَانَ "أُمَّهَاتِ".

قَالَ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ: «..."الأُمُّ" تَقْدِيرُهَا: "أُمَّهَةٌ" عَلَى وَزْنِ "فُعَّلَةٍ"بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ قَدْ حُذِفَتْ مِنْهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ جَمْعَهَا حُذِفَتْ مِنْهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ جَمْعَهَا

<sup>(</sup>١) ينظر: مجالس ثعلب، ص: ٣٠١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الارتشاف٢/٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢٠٣/١، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل ١ /٩٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل، ٩٨/١، ٩٩، وهمع الهوامع ١/٦٨، وتاج العروس (أمم) ٢٣١/٣١.

قيل: (أمهات) للأناسي، و(أمّات) لغيرهم، وقيل: العكس.وقيل: تستعملان للجميع. ينظر: ليس في كلام العرب، ص:١٤٠، وشرح التسهيل ٩٨/١، ٩٩، واللسان (أ م هـ)٤٧٢/١٣، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:١٢٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: دقائق التصريف، ص:٣٨٩.

"أُمَّهَاتٌ"، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴿'')، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأُمَّهَاتُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأُمَّهَاتُ اللهُ عَزَالَ اللهُ عَزَ

ُ الْقُولُ النَّانِي: "أُمَّاتٌ" هِيَ الأَصْلُ، وَالْهَاءُ فِي "أُمَّهَاتٍ" زَائِدَةٌ، لأَنَّ دَعْوَى الزِّيَادَةِ أَسْهَلُ مِنْ دَعْوَى الْحَذْفِ (٤)، قَالَ الزَّجَّاجُ: «وَالأَصْلُ فِي "أُمَّهَاتٍ" "أُمَّاتٌ"، وَلَكِنَّ الْهَاءَ زِيدَتْ مُؤَكِّدَةً، كَمَا زَادُوا هَاءً فِي قَوْلِهِمْ: "أَهْرَقْتُ الْمَاءَ"، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ "أَرَقْتُ الْمَاءَ"، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ "أَرَقْتُ الْمَاءَ"» (٥).

وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: ﴿فَأَمَّا الْمُهَاتُ الْفَوْرَثُهَا الْفُعْلَهَاتُ اللَّهُ يَكُنْ فِي الْوَاحِدِ، وَقَدْ حَكَى الأَخْفَشُ عَلَى الْأُمُّ وَأُمَّهَاتُ اللهُ فَيَجِيئُونَ فِي الْجَمْعِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَاحِدِ، وَقَدْ حَكَى الأَخْفَشُ عَلَى الْأُمُّ وَأُمَّهَاتُ اللهُ فَيَحُونَ فِي الْجَمْعِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَاحِدِ، وَقَدْ حَكَى الأَخْفَشُ عَلَى اللَّخْفَشُ عَلَى اللَّخْفَشُ عَلَى اللَّخْفَقَلَ اللَّهُ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: الْمُهَةُ اللهُ الْإِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحاً، فَإِنَّهُ جَعَلَهَا الْعَرَبِ مَنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: الْمُهَةُ اللهُ يَعْتَرِفْ بِالجُحْدَبِ ، وَلَمْ يَشْبُتْ عِنْدَهُ أَنَّ فِي الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْفَعْلَلَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: الْمُهَةُ الْعُلَقَةُ، كَمَا قَالَ: إِنَّ اجُنْدَباً " افُنْعَلُ"، وَلَمْ يَقُولَ: "أُمَّهَةٌ الْعُلَلةُ، كَمَا قَالَ: إِنَّ اجُنْدَباً " افُنْعَلُ"، وَلَمْ يَقُولَ: "أُمَّهَةٌ الْعُلَةُ مُعَلِقَةً مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَدَّ ذَلِكَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ بِقَوْلِهِ: «وَزَعَمَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ أَنَّ الْهَاءَ فِي "أُمَّهَاتٍ" وَالْوَاحِدَةُ: "فَعْلَهَةً"، الأَصْلَ "أُمَّاتٌ"، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ "الأُمَّهَاتِ": "فَعْلَهَاتٌ"، وَالْوَاحِدَةُ: "فَعْلَهَةً"؛ وَهَذَا بِنَاءٌ لَيْسَ لَهُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ نَظِيرٌ، وَلاَ يَجُوزُ الْفَعْلَهَ أَنْ تَكُونَ "أُمَّهَةٌ": "فَعْلَهَةً"؛ لأَنَّ الْمَعَقَا، فَإِنْ ضُعِّفَ عَيْنُ "فُعْلَهَةً" صَارَتْ لأَنَّ الْمَعَلَمَة وَ" فَعْلَهَةً اللَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعُرَبِ هَذَا الْمِثَالُ، مَعَ عَلَى وَزْنِ "فُعَلَهَةٍ"، وَهَذَا أَقْبُحُ مِنَ الأَوَّل؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ هَذَا الْمِثَالُ، مَعَ عَلَى وَزْنِ "فُعَلَهَةٍ"، وَهَذَا أَقْبُحُ مِنَ الأَوَّل؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ هَذَا الْمِثَالُ، مَعَ عَلَى وَزْنِ "فُعَلَهَةٍ"، وَهَذَا أَقْبُحُ مِنَ الأَوَّل؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ هَذَا الْمِثَالُ، مَعَ عَلَى وَزْنِ "فُعَلَهَةٍ"، وَهَذَا أَقْبُحُ مِنَ الأَوْل؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَب هَذَا الْمِثَالُ، مَعَ وَزْنِ "فُعَلَهَ إلاَّ صَرُورَةً، هِي الْقُورْآنِ إلاَّ عَلَى الْكَلاَمِ الللهُ عَرِ إلاَّ ضَرُورَةً، هِي الْقُورْآنِ إلاَّ كَذَلِك، شَاذًا رَدِيئاً...»(٧).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تصحیح الفصیح، ص: ۲۰۱، ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصباح المنير(أ م م)، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص:٣١٢.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣/٢١٤.

<sup>(</sup>٦) الأصول في النحو/ لابن السراج٣٦/٣٣.

<sup>(</sup>۷) تصحیح الفصیح، ص: ۲۰۲، ۲۰۳.

-الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُمَا لُغَتَانِ، وَلَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَصْلاً لِلأُخْرَى، وَالأَكْثَرُ فِي النَّاسِ "أُمَّهَاتُ"، وَقِيلَ: الْعَكْسُ(١).

وَقِيلَ: جَاءَ هَذَا التَّخُصِيصُ فِي طَوْرٍ مُتَأَخِّرِ(٢).

وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَلِي:

١- أنَّهُ لا وَجْهَ لِتَخْطِئَةِ "أُمَّاتٍ" جَمْعاً لِـ "أُمِّ"، وَأَنَّ الصَّوابَ هُو "أُمَّهَاتٌ"، بِحُجَّةِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ذُكِرَتْ فِيهِ "أُمَّهَاتٌ" فَقَطْ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، بَلِ الصَّحِيحُ -كَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ الْعَدْنَانِيُّ فِي كِتَابِهِ (مُعْجَمُ الأَغْلَاطِ اللَّغُويَّةِ الْمُعَاصِرَةِ) (٣) - أَنَّ "أُمَّهَاتٍ، مُحَمَّدٌ الْعَدْنَانِيُّ فِي كِتَابِهِ (مُعْجَمُ الأَغْلَاطِ اللَّغُويَّةِ الْمُعَاصِرَةِ) (٣) - أَنَّ "أُمَّهَاتٍ، مُحَمَّدٌ الْعُويَّةِ الْمُعَاصِرَةِ) (٣) - أَنَّ "أُمَّهَاتٍ، وَأُمَّاتٍ" لُغْتَانِ وَارِدَتَانِ عَنِ الْعَرَبِ، وَأَجَازَهُمَا كَثِيرٌ مِنَ اللَّغُويِّينَ، كَابْنِ دُرُسْتُويَّهِ، وَابْنِ جُنِّى، وَغَيْرِهِمَا.
 وَابْن جَنِّى، وَغَيْرِهِمَا.

٢ - أَنَّ فِي "أُمِّ" لُغَاتٍ هِيَ(٤):

أ- "أُمُّ" بضمِّ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ.

ب- "إمُّ" بَكَسْرِ الْهَمْزَةِ.

ج- "أُمَّةُ" بضَمُّ الْهَمْزَةِ، مَعَ تَاء التَّأْنيثِ.

د- "أُمَّهَةٌ" بضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَفَتْحَ الْمِيم، مَعَ الْهَاء وَتَاء التَّأْنيثِ.

ه- "أُمُّهَةٌ" بَضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمَ، مَعَ الْهَاء وَتَاءَ التَّأْنيُثِ.

فَمَنْ قَالَ:َ إِنَّا أَصْلَ "أُمِّ أَمُّ أُمَّا أُمُّا أُمَّ أَمَّ أُمَّا أُمَّا أَمَّ أَمَا أَمَّ أَمَا أَمَا أَمَا أَمْ أَمُ أَنْ أَمُ فَرَدُهَا ، اسْمُ خُنُوم بالتَّاء؛ فَيَجُوزُ جَمْعُهَا جَمْعَ مُؤنَّتٍ سَالِماً.

وَجَمْعُهَا عَلَيٌّ "أُمَّاتٍ" -عَلَى هَذَا الْقَوْل- شَاذٌّ؛ لِحَذْفِ الْهَاء.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَصْلَ الْمُفْرَدِ "أُمُّ" أَوْ "أُمَّةُ"، فَإِنَّ جَمْعَهَا عَلَى "أُمَّاتٍ" قِيَاسٌ؛ لأَنَّ مُفْرَدَهَا، اسْمُ جِنْسٍ مَخْتُومٍ بِالتَّاءِ، أَوْ مُقَدَّرَةٌ فِيهِ؛ فَيَجُوزُ جَمْعُهَا جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِماً.

وَأَمَّا جَمْعُهَا عَلَى "أُمَّهَاتٍ" –عَلَى هَذَا الْقَوْلِ – فَشَاذٌ بِزِيَادَةِ الْهَاء. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لُغَاتٌ؛ فَلاَ شُذَوذَ أَلْبَتَّةَ؛ لَأَنَّ لُغَاتِ الْعَرَبِ كُلَّهَا حُجَّةٌ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب اللغة (أمم)٥١٠/١٥، والمصباح المنير (أمم)، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص:٣٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: من تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص:٣١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (أ م م) ص:٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدخل إلى تقويم اللسان، ص: ١٦٧، ١٦٨.

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جُمُوعِ الْقِلَّةِ.

تَمْهِيدٌ: جُمُوعُ الْقِلَّةِ فِي اصْطِلاَحِ التَّصْريفِيِّينَ.

جُمُوَ عُ الْقِلَّةِ -فِي اصْطِلاَحِ جُمْهُورِ التَّصْرِيَفِيِّينَ- أَرْبَعَةُ، هِيَ: "أَفْعُلُ، وَأَفْعَالُ، وأَفْعِلَةُ، وَأَفْعِلَةُ، وَأَفْعِلَةُ، وَأَفْعِلَةُ، وَفِعْلَةُ" (١)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٢):

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُـمَّ فِعْلَهْ \*\*\*ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ

وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ النُّحَاةِ صِيَعْاً أُحْرَى إِلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ (٣)، كَمَا أَنَّ الزَّجَّاجُ وَابْنَ السَّرَّاجِ (٤) أَخْرَحَا مِنْهَا صِيغَةَ "فِعْلَةٍ"، بِحُجَّةِ أَنَّهَا لَمْ تَطَرِدْ فِي زِنَةِ مُفْرَدٍ مَحْصُوصٍ، قَالَ الزَّجَّاجُ: «وَ"الْفِتْيَةُ" جَمْعُ "فَتَّى"، مِثْلُ "غُلَامٍ وَغِلْمَةٍ"، وَ"صَبِيٍّ وَصِبْيَةٍ"، وَ"فِعْلَةٌ" مِنْ أَسْمَاء الْجَمْعِ، وَلَيْسَ بِبنَاء يُقَاسُ عَلَيْهِ، لاَ يَجُوزُ "غُرَابٌ وَغِرْبَةٌ"، وَلاَ "غَنْيٌ وَغِنْيَةٌ"» (٥)، وقَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَالرَّابِعُ ("فِعْلَةٌ"، وقِيلَ: هُوَ السَّرَّاجِ، قَالَ السَّيُوطِيُّ: وَشُبْهَتُهُ أَنَّهُ رَآهُ لاَ يَطُرِدُ، قَالَ: وَهَذِهِ هُوَ السَّرَّاجِ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: وَشُبْهَتُهُ أَنَّهُ رَآهُ لاَ يَطُردُ، قَالَ: وَهَذِهِ شُبُهَةٌ ضَعِيفَةٌ؛ لأَنَّ لَنَا أَبْنِيَةَ جُمُوعٍ بِإِحْمَاعِ، وَلاَ تَطَرِدُ» (٢)، وقالَ الأُشْمُونِيُّ: «ذَهَبَ ابْنُ السَّرَّاجِ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَةُ" اسْمُ جَمْع، لاَ جَمْعَ تَكْسِير، وَشُبْهُتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطُردُ» (٧).

وَقَالَ -َأَيْضاً-: «... ذَهَبَ الْفُرَّاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ جُمُوعِ الْقِلَّةِ "فَعَلْ" نَحْوُ "ظَلَمٍ"، وَ"فِعَلٍ" نَحْوُ " "نعَم"، وَ"فِعَلَةُ" نَحْوُ "قِرَدَةٍ".

وَّذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مِنْهَا "فَعَلَةً" نَحْوُ "بَرَرَةٍ"، نَقَلَهُ ابْنُ الدَّهَّانِ . (^)

وَذَهَبَ أَبُو زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ إِلَى أَنَّ مِنْهَا "أَفْعِلاَءَ"، نَحْوُ "أَصْدِقَاءَ"، نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو زَكَّرِيَا التِّبْرِيزِيُّ (٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإيضاح في علل النحو/ للزجاجي، ص:۱۲۲، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٣٩٩، وشرح المفصل ٣٢٤، وشرح الكافية الشافية ٢٠٣/، و٤/١٨١، والارتشاف ٢٠٥/، والمساعد ٤١٢/٣، وشرح الأشموني ٢٠٨٤.

<sup>(</sup>۲) ص:۲۶۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف ١/٥٠٤، والتصريح على التوضيح ١/٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٢/٤٣٠، ٤٣٢، والارتشاف ٢٠٥/١.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣/٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) همع الهوامع٦/٩١.

<sup>(</sup>٧) شرح الأشموني على الألفية ١٢١/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨</sup>) **ابن الدّهّان هو**: أبو محمد، سعيد بن المبارك، ناصح الدين، الأنصاري، البغدادي، من مصنفاته: "الغرّة"، توفي سنة (٩٠٥هـ). ينظر: إنباه الرواة ٤٧/٢-٥١، وإشارة التعيين، ص:٩٦١، ١٣٠، وبغية الوعاة ٥٨٧/١.

<sup>(</sup>٩) التبريزي هو: أبو زكريا، يحيى بن علي بن محمد، الشيباني، الخطيب، من أثمة اللغة والأدب، قرأ على الجرجاني والمعرِّي، وغيرهما، من مصنفاته: "شرح ديوان الحماسة لأبي تمام"، و"تمذيب إصلاح المنطق"، و"تمذيب الألفاظ"، توفي سنة اثنتين وخمس مئة (٥٠٦ه). ينظر: معجم الأدباء ٥/٢٨، وإنباه الرواة ٢٢/٤-٢٤، وإشارة التعيين، ص:٣٨٢، ٣٨٣.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا مِنْ جُمُوعِ الْكَثْرَةِ >(١).

أُمَّا مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسِيَّةُ فَقِيلَ: جُمُوعُ الْقِلَّةِ كُلُّهَا قِيَاسِيَّةٌ، إِلاَّ "فِعْلَةً"؛ فَإِنَّهَا مَقْصُورَةٌ عَلَى السَّمَاعِ.(٢)

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْجُمْهُورَ يَرَوْنَ أَنَّ جُمُوعَ الْقِلَّةِ أَرْبَعَةٌ هِيَ: أَفْعُلُ، وَأَفْعَالُ، وَأَفْعِلَةٌ، وَفِعْلَةٌ.

هَذَا مِنْ حَيْثُ الشَّكُلُ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الدِّلاَلَةُ فَبالنَّظِرِ إِلَى وَاقِعَ اللَّغَةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمُوعَ لَيْسَتْ هِي وَحْدَهَا الدَّالَةُ عَلَى الْقِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْقِلَّةِ –أَيْضاً – جُمُوعُ الْجُمُوعَ لَيْسَتْ هِي وَحْدَهَا الدَّالَةُ عَلَى الْقِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِغْرَاق، نَحْوُ السَّلاَمَةِ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ غَالِباً ﴿ ﴾، مَا لَمْ تَقْتُرِنْ بِهَا "اَلْ" الدَّالَةُ عَلَى الإِسْتِغْرَاق، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ أَوْ تُضَافُ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ، كَقُولُ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ:

لَنَا الْجَفْنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى \*\*\* وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا(٥)

ثَانياً: أَنَّ إِخْرَاجَ ابْنِ السَّرَّاجِ بِنَاءَ "فِعْلَةٍ" مِنْ جُمُوعِ الْقِلَّةِ، مُخَالِفٌ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقَدْ نَاقَضَ بِهِ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ؛ إِذْ قَالَ —فِي مَكَانٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ (الأُصُولُ فِي الْجُمْهُورُ، وَقَدْ نَاقَضَ بِهِ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ؛ إِذْ قَالَ —فِي مَكَانٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ (الأُصُولُ فِي النَّحْوِنَ ) ﴿ وَهُو عَلَى أَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ: "أَفْعُلُ، النَّحْوِنَ ) ﴿ وَهُو عَلَى أَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ: "أَفْعُلُ، وَقَعْلَةٌ، وَفِعْلَةٌ " ﴾ فَأَثْبَتَ بِذَلِكَ مَا نَفَاهُ سَابِقًا ؛ مِمَّا يُرَجِّحُ مَذْهَبَ الْجُمْهُور.

ثَالِثاً: أَنَّهُ قَدْ يُسْتَغْنَى بِجَمْعِ الْكَثْرَةِ عَنْ جَمْعِ الْقِلَّةِ، وَالْعَكْسُ، ﴿ قَالَ الزَّجَّاجِيُّ: ﴿ فَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى أَقَلِّ الْعَدَدِ، وَهُوَ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ، وَرُبَّمَا وَقَعَتْ لِأَكْثِرِ الْعَدَدِ، إِلاَّ أَنَّ هِذَا هُوَ الأَصْلُ، وَذَلِكَ يَقَعُ خُرُوجاً عَنِ الْقِيَاسِ الْمُطَّرِدِ، كَمَا أَنَّ بِنَاءَ الْكَثِيرِ رُبَّمَا شَرَكَهُ فِي الْقَلِيلِ» ( ﴿ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

هَذَا، وَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ أَبْنيَةِ جُمُوعِ الْقِلَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ كَلِمَاتُ، يُمْكِنُ دِرَاسَتُهَا فِي (الصَّحِيحَيْنِ): دِرَاسَتُهَا فِي (الصَّحِيحَيْنِ):

<sup>(</sup>١) شرح الأشموني ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/١٨٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب / ٢٨٨/، والتذييل والتكميل ٣٠٣/١، وشرح الأشموني ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص:٨٨٨ من البحث.

<sup>.07/</sup>٣ (٦)

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨١١/٤، وشرح الأشموني ١٢١/٤، والتصريح على التوضيح٢١/٢٥.

<sup>(</sup>٨) الإيضاح في علل النحو، ص:١٢٢.

# الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "أَفْعُلِ":

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ يَطَّرِدُ بِنَاءُ "أَفْعُلِ" فِي كُلِّ اسْمٍ، ثُلاَثِيٍّ، عَلَى وَزْنِ "فَعْلِ"، صَحِيحِ الْعَيْنِ، وَفِي الْقَلِياسُ: أَنَّهُ يَطَّرِدُ بِنَاءُ "أَفْعُلِ" فِي كُلِّ اسْمٍ، ثُلاَثِيًّ، عَلاَمَةِ التَّأْنيثِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: جَاءَ جَمْعُ اسْمٍ ثُلاَثِيٍّ عَلَى "أَفْعُلٍ"، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَزْنِ "فَعْلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلْمُ عَنْ الْأَنْصَارِ ، حَدِيثَةٍ أَسْنَائُهُمَا ، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِعُلاَمَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَدِيثَةٍ أَسْنَائُهُمَا ، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلُع مِنْهُمَا» (٢).
  - ٣ وَقُولِ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفًى (٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ جَمْعُ اسْمٍ رُبَاعِيٍّ مُذَكَّرٍ عَلَى "أَفْعُلٍ"، وَلَيْسَ قَبْلَ آخِرِهِ حَرْفُ مَدِّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٣- قِصَّةِ تَمِيمٍ الدَّارِمِيِّ ﷺ وَالْجَسَّاسَةِ (٥): «...ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، حَتَّى مَعْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ.... (٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "أَفْعُلٍ" فِي شَيْئَيْنِ(٧):

(۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨١٥/٤، والتسهيل، ص:٢٦٩، وشرح الشافية ٩٠/٢، وهمع الهوامع٦/٨٧، والنحو الوافي ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب فرض الخمس، باب (۱۸)، ح(۱۲۱) ۹۲/٤(۳۱٤)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (۱۳)، ح۲۱–( ۱۳۷۲/۳(۱۷۵۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الغسل، باب (٤)، ح(٢٥٤) ١٠/١(٢٥، ومسلم، كتاب الحيض، باب (١١)، ح٥٥-(٣٢٧) ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) تميم الدارمي هو: تميم بن أوس الدارمي، أبو رقية، صحابي أسلم سنة تسع (٩ه)، سكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، توفي سنة أربعين (٤٠ه) في فلسطين. ينظر: تاريخ مدينة دمشق/ لابن عساكر ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٥) الجسّاسة: دابّة تكون في الجزائر، تَجُسُّ الأحبارَ، فتأتي بها الدَّجّالَ. ينظر: النهاية والقاموس (ج س س).

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب (٢٤)، ح١١٩-(٢٩٤٢). ٢٢٦٢/٤

<sup>(</sup>۷) ينظر: الخصائص۲/۱۱، وشرح الكافية الشافية٤/٥١٨، والتسهيل، ص:٢٦٩، والارتشاف٢٠/١، ٤١١، و٧) وشرح الشافية ٢/٠٩، وهمع الهوامع٨٨/٨، ٨٨.

الأَوَّلُ: كُلُّ اسْمٍ ثُلاَثِيٍّ عَلَى وَزْنِ "فَعْلٍ " صَحِيحِ الْعَيْنِ، نَحْوُ: "فَرْخٍ وَأَفْرُخٍ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «أُمَّا مَا كَانَ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَ "فَعْلاً"، فَإِنَّكَ إِذَا ثَلَّتْتُهُ إِلَى أَنْ تُعَشِّرَهُ، فَإِنَّكَ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَ "فَعْلاً"، فَإِنَّكَ إِذَا ثَلَّتْتُهُ إِلَى أَنْ تُعَشِّرَهُ، فَإِنَّكَ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وَكَانَ "فَعْلاً"، فَإِنَّكَ إِذَا ثَلَّتْتُهُ إِلَى قَوْلُكَ: "كَلْبٌ وَأَكْلُبٌ، وَكَعْبٌ وَأَكْمُبُ، وَفَوْخٌ وَأَفْرُخٌ، وَنَسْرٌ فَإِنْ تَكْسِيرَهُ "أَفْعُلُ "، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "كَلْبٌ وَأَكْلُبٌ، وَكَعْبُ وَأَكْمُبُ، وَكَعْبُ وَأَكْمُبُ، وَفَوْخٌ وَأَفْرُخٌ، وَنَسْرٌ وَأَنْسُرٌ"... » (١).

وَقَالَ الْأَنْبَارِيُّ -عَنْ عِلَّةِ جَمْعِ هَذَا الثَّلاَثِيِّ عَلَى "أَفْعُلِ"-: «إِنْ قَالَ قَائِلُّ:لِمَ جُمِعَ فَعْلُ - بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ- فِي الْقِلَّةِ عَلَى "أَفْعُلِ"، وَسَائِرُ أُوْزَانِ الثَّلاَثِيِّ، وَهِيَ: "فِعْلُ، وَفَعَلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعْلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعْلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعَلُ، وَفَعْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قِيلَ: " لأَنَّ "فَعْلاً" أَكْثَرُ اسْتِعْمَالاً مِنْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَوْزَانِ، وَ"أَفْعُلُ" أَخَفُ مِنْ "أَفْعَالِ"، فَأَعْطَوْا مَا يَقِلُّ اسْتِعْمَالُهُ الأَنْقَلَ؛ لِيُعَادِلُوا بَيْنَهُمَا»(٢).

وَاشْتُرِطَتْ صِحَّةُ الْعَيْنِ؛ لِمَا فِي الإِسْمِ الْمُعْتَلِّ الْعَيْنِ عَلَى وَزْنِ "أَفْعُلِ" مِنْ ثِقَل، قَالَ الْعَيْنِ عَلَى وَزْنِ "أَفْعُلِ" مِنْ ثِقَل، قَالَ الْأَنْبَارِيُّ: «فَإِنْ قِيلَ: وَلِمَ جَمَعُوا "فَعْلاً" إِذَا كَانَتْ عَيْنُهُ يَاءً، أَوْ وَاواً عَلَى "أَفْعَالٍ"، وَلَمْ يَجْمَعُوهُ عَلَى "أَفْعُل"؟.

قِيلَ: لأَنَّهُمْ لَوْ جَمَعُوهُ عَلَى "أَفْعُلِ" عَلَى قِيَاسِ الصَّحِيحِ؛ لأَدَّى ذَلِكَ إِلَى الإسْتِثْقَالِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: فِي جَمْعِ "بَيْتٍ: أَبْيُتُ"، وَفِي جَمْعِ "عُودٍ: أَعْوُدُ"؛ لأَدَّى ذَلِكَ إِلَى ضَمِّ الْيَاءِ وَالْوَاوِ، وَالْيَاءُ تُسْتَثْقَلُ عَلَيْهَا الضَّمَّةُ؛ لأَنَّهَا مَعَهَا بِمَنْزِلَةِ يَاءٍ وَوَاوٍ، وَكَذَلِكَ الْوَاوُ الْيَاءِ وَالْوَاوُ تَسْتَثْقَلُ عَلَيْهَا الضَّمَّةُ الْكَثَرَ مِنَ الْيَاءِ؛ لأَنَّهَا مَعَهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاوَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَيْضًا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَثْقَلًا، عَدَلُوا عَنْهُ إِلَى "أَفْعَال "»(٣).

الشَّيْءُ الثَّانِي الَّذِي يَطَّرِدُ فِيهِ هَذَا الْبِنَاءُ هُوَ: الإسْمُ الرُّبَاعِيُّ الْمُؤَنَّثُ، الَّذِي قَبْلَ آخِرِهِ مَدَّةُ، خَالِياً مِنْ عَلاَمَةِ التَّأْنِيثِ، نَحْوُ: "ذِرَاعٍ وَأَذْرُعِ"، وَ"يَمِينِ وَأَيْمُنِ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الأَرْبَعَةِ مُؤَنَّتًا، فَإِنْ هُمْ كَسَّرُوهُ عَلَى بِنَاءِ أَدْنَى الْعَدَدِ، كَسَّرُوهُ عَلَى "أَفْعُلِ"، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "عَنَاقُ وَأَعْنُقُ"»(٤).

<sup>(</sup>١) الكتاب٣/٧٣٥. وينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم٢٩٤/٧ (القسم الثاني- الجزء الرابع).

<sup>(</sup>۲) أسرار العربية، ص:۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية، ص:٣٥٠، ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٣/٥٠٥.

شَذَّتْ كَلِمَاتٌ ثُلاَثِيَّةٌ جُمِعَتْ عَلَى "أَفْعُلِ"، وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَحِقَّةٍ بِهِ(١)، مِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُمْ: "أَضْلُعٌ" فِي جَمْع "ضِلَع"(٢)، وَالْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ "أَضْلاَ عُ"(٣).

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "ضِلَعاً" مُفْرَدٌ عَلَى وَزْنِ "فِعَلِ"، وَهُوَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالِ"، قَالَ ابْنُ جِنِّي: «إِنَّ مَا كَانَ مِنَ الْكَلاَمِ عَلَى "فَعْلٍ" فَتَكْسيرُهُ عَلَى "أَفْعُلٍ"، كَــ "كَلْب وأَكْلُب، وَكَعْب وأَكْب وأَكْل عَلَى غَيْر ذَلِك، مِنْ أَبْنِيَة الثَّلاَثِيِّ، فَتَكْسيرُهُ فِي الْقِلَّةِ عَلَى "أَفْعَالً"، نَحْوُ: "جَبَل وأَجْبَال، وعَنُق وأَعْنَاق، وإبل وآبال، وعَجُز وأَعْجَازٍ، ورُبْعِ وأَرْبُاع، وَخَبْل وأَحْبَال، وقَفْل وأَقْفَال، وحِمْل وأَحْمَال»(٤).

وَقَدْ جَمَعَ ابْنُ سِيدَهْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: «الضِّلَعُ وَالضِّلْعُ: مَحْنِيَّةُ الْجَنْبِ، مُؤَنَّتُةٌ، وَالْجَمْعُ: "أَضْلُعْ، وَأَضَالِعُ، وَأَضْلاَعْ، وَضُلُوعْ»(°).

وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ جَمْعُ "قَارِب" عَلَى "أَقْرُب".

وَوَجْهُ الشَّدُوذِ: أَنَّ "قَارِباً" اسْمٌ رُبَاعِيٌّ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُؤَنَّتْاً، وَلَيْسَ قَبْلَ آخِرِهِ مَدُّ؛ فَلاَ يُحْمَعُ قِيَاساً عَلَى "أَفْعُلِ"، وَإِنَّمَا يُحْمَعُ عَلَى "قَوَارِبَ"، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «اللَّيْثُ: الْقَارِبُ: سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ تَكُونُ مَعَ أَصْحَابِ السُّفُنِ الْبَحْرِيَّةِ، تُسْتَخَفُّ لِحَوَائِجِهِمْ، وَالْجَمِيعُ "الْقَوَارِبُ"»(٢).

صَرَّحَ الشُّرَّاحُ وَعُلَمَاءُ الْغَرِيبِ بِشُنُودِ "أَقْرُبِ" (٧)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ) -هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ-، وَهِيَ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ، تَكُونُ مَعَ الْكَبِيرَةِ كَالْجَنِيلَةِ، وَهُويَ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ، تَكُونُ مَعَ الْكَبِيرَةِ كَالْجَنِيلَةِ، وَهُويَ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ، تَكُونُ مَعَ الْكَبِيرَةِ كَالْجَنِيلَةِ، يَتَصَرَّفُ فِيهَا رُكَّابُ السَّفِينَةِ؛ لِقَضَاء حَوَائِجهمْ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨١٧/٤، وشرح الشافية ٥٥/٢، والمساعد٩٩/٣٩، وشرح الأشمون٤/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) عظم في الصدر، ويُقَالُ فيها –أيضا-:"ضِلْع" ينظر: كتاب العين (ض ل ع)٢٧٩/١، وأدب الكاتب، ص:٣٢٥، وقيل: الفتح لغة الحجاز، والسكون لغة تميم، ينظر: المصباح المنير (ض ل ع).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٥٧٣/٣، والمقتضب٢٠٢/، والخصائص٤١/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٠٩، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٠٤، ٤١.

<sup>(</sup>٥) المحكم (ض ل ع) ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٦) تمذيب اللغة (ق ر ب)٩ ١٢٣/٩.

<sup>(</sup>٧) شرح الطَّيْبيِّ على مشكاة المصابيح ١ / ١ ٢٨.

الْجَمْعُ "قَوَارِبُ"، وَالْوَاحِدُ "قَارَبُ" -بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا- وَجَاءَ هُنَا "أَقْرُبُ"، وَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ خِلاَفُ الْقِيَاسِ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِأَقْرُبِ السَّفِينَةِ: أُخْرَيَاتُهَا، وَمَا قَرُبَ مِنْهَا لِلنُّزُولِ ١٠٠٠.

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ: (فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ) هِيَ: سُفُنُ صِغَارُ، تَكُونُ مَعَ السُّفُنِ الْكِبَارِ الْبَحْرِيَّةِ، كَالْجَنَائِبِ لَهَا، وَاحِدُهَا "قَارِبُ"، وَجَمْعُهَا "قَوَارِبُ"، فَأَمَّا "تَكُونُ مَعْرُوفٍ فِي جَمْعِ "قَارِبٍ"، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ.

وَقِيلَ: "أَقْرُبُ السَّفِينَةِ": أَدَانِيهَا، أَيْ: مَا قَارَبَ إِلَى الأَرْضِ مِنْهَا» (٢).

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: ﴿فِي الْحَدِيثِ: (فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ)، أَي: الْقَوَارِبُ، وَهِيَ سُفُنٌ صِغَارٌ تَكُونُ مَعَ السُّفُنِ الْبَحْرِيَّةِ الْكِبَارِ كَالْجَنَائِبِ لَهَا تُتَّخَذُ لِحَوَائِجِهِمْ، وَاحِدُهَا الْقَارِبُ"، وَجَمْعُهَا "قَوَارِبُ"، فَأَمَّا "الأَقْرُبُ" فَعَلَى غَيْرِ قِيَاسِ»(٣).

فَالْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "قَارِبِ" "قَوَارِبُ"؛ لأَنَّ "فَاعِلاً" لِغَيْرِ الآدَمِيِّ، يُكَسَّرُ قِيَاساً عَلَى "فَوَاعِلَ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَمَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى "فَاعِلِ، أَوْ فَاعَلٍ" فَإِنَّهُ يُكَسَّرُ عَلَى بِنَاءِ "فَوَاعِلَ"، وَذَلِكَ "تَابَلُ وَتَوَابِلُ، وَطَابَقُ وَطَوَابِقُ"، وَ"حَاجِرٌ وَحَوَاجِرُ، وَحَائِطٌ وَحَوَائِطُ"»(٤). "فَوَاعِلَ"، وَقَالَ —أَيْضاً—: «وَإِنْ كَانَ "فَاعِلُ" لِغَيْرِ الآدَمِيِّينَ كُسِّرَ عَلَى "فَوَاعِلَ"، وَإِنْ كَانَ لِمُذَكَّرِ وَقَالَ —أَيْضاً—؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا جَازَ فِي الآدَمِيِّينَ مِنَ الْوَاوِ وَالنُّونِ، فَضَارَعَ الْمُؤَنَّثَ، وَلَمْ يَقُو قُونَةَ الآدَمِيِّينَ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "جمَالٌ بَوَازِلُ، وَجمَالٌ عَوَاضِهُ...»(٥).

وَجَاءَ فِي (إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ)(٢): «وَقَوْلُهُ: (فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ) قَالَ الإِمَامُ(٧): يُرِيدُ الْقَوَارِبَ الصِّغَارَ الَّتِي تَكُونُ مَعَ السَّفِينَةِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَالْوَاحِدُ "قَارِبْ"، وَلَكِنَّهُ جَاءَ هَا هُنَا عَلَى غَيْر قِيَاس.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٨٢/١٨.

<sup>(</sup>۲) النهاية (ق ر ب).

<sup>(</sup>٣) المجموع المغيث ( ق ر ب).

<sup>(</sup>٤) الكتاب٣/٢٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب٣/٣٣.

<sup>(</sup>٦) ٤٩٩/٨. وينظر: المفهم٧/٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) هو الإمام المازري: محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي، صاحب كتاب "المعلم"، ونسبه المازري يرجع إلى أصله "مايزر" –بالفتح والكسر– بجزيرة صِقِليَّة على ساحل البحر، ولد بالمهديَّة بتونس، وسكن بها، وبما مات =

قَالَ الْقَاضِي: ذَهَبَ الْكِنَانِيُّ() هَا هُنَا إِلَى أَنَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِــ"أَقْرُبِ": أُخْرَيَاتِ السَّفِينَةِ، وَأَدَانِيهَا وَخَوَاصِرَهَا، كَأَنَّهُ مَا قَرُبَ مِنْهُ النُّزُولُ مِنْهَا، أَوْ كَأَنَّهُ مِنَ الْقُرْبِ الَّذِي هُوَ الْخَاصِرَةُ، وَكَأَنَّهُ أَنْكُرَ أَنْ يُقَالَ: "الأَقْرُبُ" لِلْقَارِب، ويَجْتَمِعُ "فَاعِلاً" عَلَى "أَفْعُلِ"، لاَ سِيَّمَا وَرِوايَةُ ابْنِ مَاهَانَ: (فِي أُخْرَيَاتِ) وَفِي بَعْضِهَا: (فِي آخِرِ السَّفِينَةِ)، فَسَاعَدَتْهُ هَذِهِ الرِّوايَةُ عَلَى التَّفْسِير، وَأُمَّا الْجَيَّانِيُّ () وَغَيْرُهُ فَإِنَّمَا حَمَلُوهَا عَلَى مَا قَالَهُ الإمَامُ».

وَمِمَّا شَذَّ فِي هَذَا الْبَابِ -فِي نَظَرِ الْبَعْضِ ٣- جَمْعُ "كَفِّ" عَلَى "أَكُفِّ".

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ الْمُضَاعَفَ الثُّلَاثِيَّ - فِي نَظَرِ هَؤُلاَءِ- يُجْمَعُ قِيَاساً عَلَى "أَفْعَال"، نَحْوُ "عَمِّ وَأَعْمَامٍ"، قَالَ الشِّيخُ حَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ: ﴿وَشَذَّ "أَوْجُهُ، جَمْعُ وَجْهٍ"؛ لأَنَّ فَاءَهُ وَاوُّ، وَشَذَّ "أَكُفُّ، جَمْعُ "كَفِّ"، لأَنَّ لاَمَهُ مُمَاثِلَةٌ لِعَيْنهِ ﴾(٤).

في الربيع الأول سنة ست وثلاثين و خمس مئة من الهجرة (٣٦٥هـ) وله ثلاثة وثمانون سنة. ينظر: سير أعلام
 النبيلاء ٩ / ١٠٥/١.

<sup>(</sup>۱) **الكناني هو**: أبو القاسم، حمزة بن محمد بن عليّ بن العباس، المصريّ، الحافظ، سمع النسائي وغيره، توفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة (۳۲٤/۵). ينظر: تذكرة الحفاظ/۹۳۲، ۹۳۳، والوافي الوفيات٤/٤، وطبقات الحفاظ/للسيوطي، رقم (۸۵٦)، ص:٩٩٤.

<sup>(</sup>٢) الجيَّانيُّ هو: أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن أحمد، الغساني، الأندلسي، ولد سنة (٢٢ه)، كان محدثا، من علماء الأندلس، كان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة، وهو من أهلها، من كتبه: "كتاب ما يأتلف خطه، ويختلف لفظه، من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ممن ذكر في الصحيحين"، توفي سنة لفظه، من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ممن ذكر في الصحيحين"، توفي سنة (٤٩٨ه). ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس/ للضبِّي، رقم (٦٤٣)، ص:٢٦٥، ٢٦٦، وتذكرة الحفاظ٤/٣٢٨، وسير أعلام النبلاء ١٤٨/١٥-٠٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية٤١٠/١، والارتشاف٤١١/١، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) التصريح على التوضيح٢/٥٢٣.

التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً:أَنَّ "أَفْعُلاً" قِيَاسٌ فِي كُلِّ اسْمٍ ثُلاَثِيٍّ عَلَى وَزْنِ "فَعْلٍ" صَحِيحِ الْعَيْنِ، وَفِي كُلِّ اسْمٍ رُبَاعِيٍّ مُوَنَّتْ، قَبْلَ آخِرِهِ مَدَّةٌ، خَالَ مِنْ عَلاَمَةِ التَّأْنيثِ.

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ قَوْلُهُمْ: "أَضْلُعٌ" فِي جَمْعِ "ضِلَعِ"، وَ"أَقْرُبُ" فِي جَمْعِ "قَارِبٍ"، أَوْ "قَرِيبِ"، وَشَذَّ حِنْدَ الْبَعْضِ – "أَكُفُّ" فِي جَمْعِ "كَفِّ".

وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مُفْرَدَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ جَاءَ عَلَى وَزْنٍ لاَ يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعُل".

ثَانِياً: أَنَّ "أَقْرُبَ السَّفِينَةِ" بِمَعْنَيَيْهَا (سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ، أَوْ مَا قَارَبَ مِنْهَا إِلَى الأَرْضِ) مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّ مُفْرَدَهَا "قَارِبُ" لَيْسَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعُل".

فَالْقِيَاسُ فِي "قَارِبَ" أَنْ يُجْمَعُ عَلَى "قَوَارِبَ"؛ لَأَنَّ "فَاعِلاً" مِنْ غَيْرِ الآدَمِيِّ يُكْسَرُ قِيَاساً عَلَى "فَوَاعِلَ"، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْجَمْعُ الْقِيَاسِيُّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ، خَارِجَ عَلَى "فَوَاعِلَ"، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْجَمْعُ الْقِيَاسِيُّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ، خَارِجَ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) قَالَ الْقَاضِي: «الْقَارِبُ مَعْرُوفٌ، يُقَالُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، قَالَ الْخَلِيلُ فِي كِتَابِهِ: الْقَارِبُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ، وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي (مُصَنَّفِهِ)، ويُصَحِّحُهُ –أَيْضاً – الْخَلِيلُ فِي كَتَابِهِ: الْقَارِبُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ، وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي (مُصَنَّفِهِ)، ويُصَحِّحُهُ –أَيْضاً – أَنْ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ فِي (مُصَنَّفِهِ)(۱): (فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ)»(۲).

(١) المصنف في الأحاديث والآثار/ لابن أبي شيبة، ح(٣٧٥٢٠)٧٩٧٧.

وابن أبي شيبة هو: أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسم أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، العبسي الكوفي، ولد سنة تسع وخمسين ومئة (١٥٩هـ)، وكان متقنا حافظا دينا، وهو ممن كتب وصنف و جمع، سمع ابن المبارك وغيره، توفي سنة خمس وثلاثين ومئتين (٢٣٥هـ). ينظر: الكنى والأسماء/ للإمام مسلم، رقم (٣٤٥) ١٢٩/١، ورجال صحيح مسلم، رقم (٨٥٢) ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم ٩/٨ ٩٤. وينظر: المفهم٧/٢٩٧.

# الْمَطْلَبُ الثَّاني: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاء "أَفْعَال":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "أَفْعَالِ" يَطَّرِدُ فِي كُلِّ اسْم، ثُلاَثِيٍّ، لاَ يَطَّرِدُ فِيهِ "أَفْعُلُ".(١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَتْ جُمُّوعٌ عَلَى "أَفْعَالِ"، وَهِيَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تَكُونَ عَلَى "أَفْعُلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ كَانَ رَسُولُ الله ﴿ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَء، وَدَرَكِ الشَّقَاء، وَسُوء الْقَضَاء، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»(٣ُ.
- ٢ وَحَدِيثِ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ: «...فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ، كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ... ﴿٣٠٠.
  - ٣- وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَسَبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُواً»(٤)
- ٤- وَحَدِيثِ أُمِّ الزَّرْعِ: «... خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ تُمَخَّضُ<sup>(٥)</sup>، فَلَقِيَ امْرَأَةً، مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهُدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقِنِي، وَنَكَحَهَا»(٢). الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "أَفْعَالٍ" فِي كُلِّ اسْمٍ، ثُلاَثِيِّ، لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "أَفْعُل"، وَذَلِكَ بأَنْ يَكُونَ عَلَى "فَعْل" مُعْتَلِّ الْعَيْن، نَحْوُ "بَيْتٍ وَأَبْيَاتٍ"، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَوْزَانِ الأُخْرَى لِلثُّلاَثِيِّ، باسْتِشْاء "فُعَل"، فَقِيَاسُهُ "فِعْلاَنُ".(٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية٤ /١٨١٧، والتسهيل، ص:٢٦٩، وشرح ابن الناظم، ص:٧٦٩، وشرح الشافية ٩٠/٢، والارتشاف ١١/١٤-٤١٦، وهمع الهوامع ٨٨/، ٨٩، والنحو الوافي ٤/٣٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الدعوات، باب (٢٨)، ح(٧٥/٨(٦٣٤٧، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب (۱٦)، ح٥٣–(٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب (٨١)، ح٢٠٠-(١٨٣) ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب (٩٧)، ح(١٣٩٣). ١٠٤/٢

<sup>(</sup>٥) الأوْطَاب جمع الْوَطْب، وهوالزِّقُّ الذي يجعل فيه اللبن. ينظر: القاموس (و ط ب). و"تمخض": تُحَرّك ويُؤخذُ زُبْدُهُ. ينظر: القاموس (م خ ض).

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب النكاح، باب (٨٢)، ح(١٨٩)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (١٤)، ح٩٦-.19.1/2(7221)

<sup>(</sup>٧) ينظر: سر صناعة الإعراب٤٢١/١، وشرح ابن الناظم، ص:٧٦٩، وشرح الشافية ٩٠/٢، ٩٠/١-١١٩، والارتشاف ١١/١٤-٤١٦، وشرح ابن عقيل ١١٧/٤، وهمع الهوامع٦/٨٨، ٨٩، والنحو الوافي ٢٣٧/٤.

وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقِيَاسِ مَا جُمِعَ عَلَى "أَفْعَالِ"، وَهُوَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "أَفْعُلِ" جَمْعاً لِلْكَثْرَةِ؛ لِكَوْنِ مُفْرَدِها عَلَى "فَعْلِ" الْفَعُلِ" جَمْعاً لِلْكَثْرَةِ؛ لِكَوْنِ مُفْرَدِها عَلَى "فَعْلِ" فَعْلِ حَجْيَ الْعَيْنِ، (۱) قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَاعْلَمْ أَنّهُ قَدْ يَجِيءُ فِي "فَعْلٍ" أَفْعَالٌ"، مَكَانَ "أَفْعُلٍ"، قَالَ الشَّاعِرُ (الأَعْشَى):

## وُجدْتَ إِذَا اصْطَلَحُوا خَيْرَهُمْ \*\*\* وَزَنْدُكَ أَثْقَبُ أَزْنَادِهَا(٢)

وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْبَابِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَفْرَاخْ، وَأَحْدَادْ، وَأَفْرَادْ، وَأَخُدُّ عَرَبَيَّةٌ، وَهِيَ الْأَصْلُ، وَرَأْدُ وَأَرْآدُ، وَالرَّأْدُ: أَصْلُ اللِّحْيَيْنِ»(٣).

وَقَالَ الْأَنْبَارِيُّ: «فَأُمَّا قَوْلُهُمْ: " فَرْخُ وأَفْرَاخُ، وَأَنْفُ وَآنَافُ، وَزَنْدُ وَأَزْنَادُ" فِي حُرُوفٍ مَعْدُو دَةِ، فَشَاذٌ، لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ»(٤).

وَمِمَّا شَذَّ فِي هَذَا الْبَابِ جَمْعُ "وَطْبِ، أَوْ وَطْبَةٍ" عَلَى "أَوْطَابِ".

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: كَوْنُ "وَطْبِ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلِ" صَحِيحِ الْعَيْنِ؛ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَن يُجْمَعَ عَلَى "أَفْعُلِ"، فَيُقَالُ: "أَوْطُبُ" جَمْعاً لِلْقِلَّةِ، أَوْ "وِطَابُ" عَلَى "فِعَالٍ" جَمْعاً لِلْكَثْرَةِ(٥)، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «وَ"الْوطَابُ" زَقَاقُ اللَّبَن، وَاحِدُهَا "وَطْبُ"»(٦).

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ "أَوْطَابِ"، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهَا: (وَالأَوْطَابُ تُمَخَّضُ)، هُوَ جَمْعَ "وَطْبِ" -بِفَتْح الْوَاوِ، وَإِسْكَانِ الطَّاءِ-، وَهُوَ جَمْعٌ قَلِيلُ النَّظِيرِ»(٧).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (وَالْأَوْطَابُ تُمَخَّضُ)، الأَوْطَابُ جَمْعُ "وَطْبِ" -بِفَتْحِ أُوَّلِهِ- وَهُوَ وَعَاءُ اللَّبَنِ، وَذَكَرَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ جَمْعَهُ عَلَى "أَوْطَابِ" عَلَى خِلاَفِ قِيَاسِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لأَنَّ "فَعْلاً" لاَ يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ"، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قَالَ الْخَلِيلُ: جَمْعُ "الْوَطْبِ: وِطَابُ لاَ يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ"، بَلْ عَلَى "فِعَالٍ"، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قَالَ الْخَلِيلُ: جَمْعُ "الْوَطْبِ: وِطَابُ

<sup>(</sup>١) ينظر: التبصرة والتذكرة ٢/٢، وأوضح المسالك ٢٥٦/٣، وشرح ابن عقيل ١١٧/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من المتقارب، وهو في: ديوانه، ص: ٦٦، والكتاب٥٦٨/٣، والمقتضب١٩٦/٢، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي ٣١٠/٢، والنكت ١٠٤/٣، وشرح الأشموني٤/٥٦، وبلا نسبة في: شرح المفصل٣/٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب٣/٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) أسرار العربية، ص:٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المسائل الشيرازيات ٣٠٣/١، وغريب الحديث/ لابن الجوزي ٤٧٤/٢، والنهاية، واللسان (وط ب) ٧٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) أدب الكاتب، ص: ١٥١.

<sup>(</sup>V) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 0/10.

وَأُوْطَابٌ"، وَقَدْ جُمِعَ "فَرْدُ" عَلَى "أَفْرَادٍ"، فَبَطَلَ الْحَصْرُ الَّذِي ادَّعَاهُ، نَعَمْ، الْقِيَاسُ فِي "فَعْلٍ: أَفْعُلُ" فِي الْقِلَّةِ، وَ"فِعَالُ، أَوْ فُعُولُ" فِي الْكَثْرَةِ»(١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ فِي غَيْرِ (الصَّحِيحَيْنِ) بِ "وِطَابِ" (٢) عَلَى وَزْنِ "فِعَالِ" جَمْعَ كَثْرَةٍ عَلَى الْقِيَاسِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ (وَالْوِطَابُ)، وَهُوَ الْجَمْعُ الأَصْلِيُّ (٣)، أَي: الْقِيَاسِيُّ.

وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قُوْلُهُمْ: "أَعْدَاءً" عَلَى وَزْنِ "أَفْعَالِ" جَمْعاً لِــ "عَدُوِّ"(٤)، عَلَى وَزْنِ "أَفْعَالِ"، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَوْزَانِ الإسْمِ التُّلاَثِيِّ الْمُجَرَّدِ، الَّتِي يَطَّرِدُ فِيهَا "أَفْعَالُ"؛ لِذَا حُكِمَ بمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ.

أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِجَمْعِ "عَدُوِّ" عَلَى "أَفْعَالِ" فَقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْلِ "فَعُولِ" عَلَى "فَعِيلٍ" صِفَةً، ثُمَّ جَمْعُهُ عَلَى "أَفْعَالِ"، قَالَ ابْنُ مَنْظُور: «وَإِنَّمَا "أَعْدَاءُ" جَمْعُ "عَدُوِّ"، أَجْرَوْهُ مُجْرَى صِفَةً، ثُمَّ حَمْعُهُ عَلَى "أَفْعَالِ"، قَالَ ابْنُ مَنْظُور: «وَإِنَّمَا "أَعْدَاءُ" جَمْعُ "عَدُوِّ"، أَجْرَوْهُ مُجْرَى "فَعِيلٍ" صِفَةً، كَــ "شَرِيفٍ وَأَشْرَافٍ، وَنَصِيرٍ وَأَنْصَارِ"؛ لأَنَّ "فَعُولاً وَفَعِيلاً" مُتَسَاوِيَانِ فِي الْعَدَةِ، وَالشُّكُونِ، وَكُوْنُ حَرْفِ اللِّينِ ثَالِثاً فِيهِمَا، إِلاَّ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ حَرْفِ اللّينِ وَاللّين، وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ اخْتِلاَفاً فِي الْحُكْمِ»(°).

وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَمْوَاتٌ" جَمْعاً لِــ "مَيِّت "(٢) عَلَى وَزْنِ "فَيْعِلِ"، قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: «"فَيْعِلْ"، وَهَذَا الْبِنَاءُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمُعْتَلِّ، فَيَجِيءُ جَمْعُهُ عَلَى "أَفْعَالٍ، وَأَفْعِلاَءً"، وَذَلِكَ نَحْوُ "مَيِّتٍ وَأَمْوَاتٍ"، وَحَقُّهُ الْوَاوُ وَالنُّونُ نَحْوُ: "قَيِّم وَقَيِّمُونَ"»(٧).

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ وَزْنَ "فَيْعِلٍ" لَيْسَ مِنْ أَوْزَانِ الاِسْمِ الثُّلاَثِيِّ الْمُحَرَّدِ، الَّتِي يَطَّرِدُ فِيهَا "أَفْعَالُ".

<sup>(</sup>١) فتح الباري١٨٢/٩.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية في كتاب: أمثال الحديث/ للرامهرمزي، ح(١٣٠/١(١٠٤-١٣٢.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢١٥/١٥. وقال ابن حجر: «قال عياض: ورأيت في رواية حمزة عن النسائي "والإطاب" بغير واو، فإن كان مضبوطا فهو على إبدال الواو همزةً، كما قالوا: "إكاف ووكاف"» فتح الباري ١٨٢/٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب العين (ع د و)٢١٦/٢.

<sup>(°)</sup> اللسان (ع د ا) ۲٦/١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٢٣/٤.

<sup>(</sup>V) الأصول في النحو/ لابن السراج٣/.٢.

وَالْمُسُوِّغُ لِهِذَا الْجَمْعِ أَنَّهُ شُبِّهَ "فَيْعِلُ" بِ "فَاعِلِ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَأُمَّا "فَيْعِلُ" فَبِمَنْزِلَةِ "فَعَّالِ" نَحْوُ: "قَيِّم، وَسَيِّد، وَبَيِّع"، يَقُولُونَ لِلْمُذَكَّرِ: "بَيِّعُونَ"، وَلِلْمُؤَنَّثِ: "بَيِّعاتُ"، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: "مَيِّتُ وَأَمْوَاتٌ"، شَبَّهُوا "فَيْعِلاً" بِ "فَاعِلٍ"، حِينَ قَالُوا: "شَاهِدُ وَأَشْهَادُ"، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَالُوا: "مَيِّتُ وَأَمْوَاتٌ"، شَبَّهُوا "فَيْعِلاً" بِ "فَاعِلٍ"، حِينَ قَالُوا: "شَاهِدُ وَأَشْهَادُ"، وَمِثْلُ ذَلِكَ "قَيْلُ وَأَقْيَالُ، وَكَيْسُ وَأَكْيَاسُ"، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الأَصْلُ "فَيْعِلاً" لَمَا حَمَعُوهُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، فَقَلُوا: "قَيْلُونَ، وَكَيْسُونَ، وَلَيْنُونَ، وَمَيْتُونَ"؛ لأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ "فَعْلٍ" فَالتَّكْسِيرُ فِيهِ أَكْثَرُ، وَمَا كَانَ مِنْ "فَعْلٍ" فَالتَّكْسِيرُ فِيهِ أَكْثَرُ... ().

فَالْقِيَاسُ فِي "فَيْعِلِ" أَنْ يُجْمَعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ؛ لأَنْ الْهَاءَ تَدْخُلُ فِي أُنْتَاهُ كَثِيراً، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «...فَإِذَا أُرِيدَ جَمْعُهُ، فَالْبَابُ فِيهِ وَالْكَثِيرُ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعَ السَّلاَمَةِ؛ لأَنَّهُ صِفَةٌ تَدْخُلُ يَعِيشَ: «...فَإِذَا أُرِيدَ جَمْعُهُ، فَالْبَابُ فِيهِ وَالْكَثِيرُ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعَ السَّلاَمَةِ؛ لأَنَّهُ صِفَةٌ تَدْخُلُ مُؤَنَّتُهُ التَّاءُ لِلْفَرْقِ، مِنْ نَحْوِ "مَيِّتٍ، وَمَيِّتٍ، وَبَيِّعَةٍ"، وَهُوَ جَارٍ مَجْرَى "فَاعِلٍ"؛ لأَنَّهُ عَلَى عِلَّتِهِ، وَمَوْضِعُ الزِّيادَةِ فِيهِمَا وَاحِدٌ، فَكَمَا كَانَ الْبَابُ فِي "فَاعِلٍ" جَمْعَ السَّلاَمَةِ، مِنْ نَحْوِ عَدَّتِهِ، وَمَوْضِعُ الزِّيادَةِ فِيهِمَا وَاحِدٌ، فَكَمَا كَانَ الْبَابُ فِي "فَاعِلٍ" جَمْعَ السَّلاَمَةِ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِكَ: "ضَارِبُهُ وَالْمَارِبَةُ وَضَارِبَاتٌ"، كَذَلِكَ كَانَ الأَكْثَرُ فِي "فَيْعِلٍ" جَمْعَ السَّلاَمَةِ، وَمَيِّتُونَ، وَمَيِّتُونَ، وَمَيِّتُونَ، وَمَيِّتُونَ، وَمَيِّتُهُ وَهَيِّنَاتُ".

فَإِذَا أُرِيدَ تَكُسيرُهُ، حُمِلَ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ عَلَى عِدَّتِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "مَيِّتُ، وَأَمْوَاتُ"، شَبَّهُوهُ بِــ "فَاعِلٍ"، فَكَمَا قَالُوا: "شَاهِدٌ وَأَشْهَادٌ"، كَذَلِكَ قَالُوا: "مَيِّتٌ وَأَمْوَاتٌ"، ... (٢).

وَقِيلَ: "مَيِّتُ" عَلَى وَزْنِ "فَعِيلِ"، وَالأَصْلُ: "مَوِيتُ"، ثُمَّ ﴿أُعِلِّتْ عَيْنُهُ، كَمَا أُعِلَتْ فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِع، فَقُدِّمَ وَأُخِّرَ، ثُمَّ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً؛ لإِجْتِمَاعِهِمَا وَسُكُونِ الأَوَّلِ﴾(٣)؛ لِذَا فَجَمْعُهُ "أَمْوَاتٌ" عَلَى "أَفْعَالِ" قِيَاسٌ؛ لأَنَّهُ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ.

وَمِمَّا شَذَّ -أَيْضاً - جَمْعُ "فُوهَةٍ (٤)، أَوْ فُوَّهَةٍ عَلَى "أَفْوَاهٍ عَلَى وَزْنِ "أَفْعَال "، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: ﴿وَالْأَنْوَاهُ الْأَرْقَةِ وَالْأَنْهَارِ " وَاحِدُهَا "فُوَّهَةٌ "، وَ"أَفْوَاهُ الطِّيبِ " وَاحِدُهَا "فُوهُ "﴾(٥).

<sup>(</sup>١) الكتاب٦٤٢/٣. وينظر: شرح الشافية٢/٢٧١.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل٤/٣ ٣١، ٣١٥. وينظر: شرح الشافية٢/١٧٦، واللسان (م وت)٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ٢/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) جعل ابن دُرُسْتَوَيْهِ "فُوهَة" من لغة العامة. ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ٣٨٤. وقال ابن قتيبة: «و"هذه فُوَّهة النهر" بالتشديد، ولا يقال "فُوَهةٌ"» أدب الكاتب، ص:٢٩١.

<sup>(</sup>٥) أدب الكاتب، ص:٨٥.

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "فُوهَةً" عَلَى وَزْنِ "فُعْلَةٍ"، وَ"فُوَّهَةً" عَلَى وَزْنِ "فُعْلَةٍ"، وَهَذَانِ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ عَلَى: (فَيُلْقِيهِمْ الْوَزْنَانِ لَيْسَا مِنَ الأَوْزَانِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ" قِيَاساً، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ عَلَى: (فَيُلْقِيهِمْ فَي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ)، أَمَّا "النَّهُر" فَفِيهِ لُغْتَانِ مَعْرُوفَتَانِ: فَتْحُ الْهَاءِ، وَإِسْكَانُهَا، وَالْفَتْحُ أَجْوَدُ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ.

وَأَمَّا "الأَفْوَاهُ" فَجَمْعُ "فُوَّهَةٍ" -بِضَمِّ الْفَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ- وَهُوَ جَمْعٌ سُمِعَ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى غَيْر قِيَاس .....»(١).

وَفِي (لِسَانِ الْعَرِب)(٢): ﴿ وَيُقَالُ: "قَعَدَ عَلَى فُوَّهَةِ الطَّرِيقِ، وَفُوَّهَةِ النَّهْرِ"، وَلاَ تَقُلْ: "فَمُ النَّهْر"، وَلاَ: "فُوَهَةُ النَّهْرِ"، وَلاَ: "فُوَهَةُ النَّهْرِ"، وَلاَ: "فُوَهَةُ النَّهْرِ"، وَلاَ: "فُوَهَةُ النَّهْرِ"، وَلاَ تَقُلْ: "فَوَهَةُ اللهِ التَّحْفِيفِ، وَالْجَمْعُ "أَفْوَاهُ" عَلَى غَيْر قِيَاس».

وَقَالَ الْفُتُّومِيُّ: «وَفُوَّهَةُ الطَّرِيقِ -بِضَمِّ الْفَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَفْتُوحَةً-: فَمُهُ، وَهُوَ أَعْلاَهُ، وَقُوَّهَةُ النَّهْرِ: فَمَهُ أَيْضاً، وَجَمْعُهُ "أَفْوَاهُ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ»(٤).

فِي هَذِهِ النُّصُوصِ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ "أَفْوَاهاً" إِذَا كَانَتْ جَمْعاً لِـ "فُوهَةٍ، أَوْ فُوَّهَةٍ" فَعَلَى غَيْر قِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ "فُوهَاتُ، وَفَوَائِهُ".(°)

أُمَّا "أَفْوَاهُ" جَمْعُ "فَمٍ" (٢) فَعَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ "فَماً" أَصْلُهُ: "فُوهُ "(٧) عَلَى وَزْنِ "فُعْلٍ"، وَقِيلَ: "فَوْهُ" عَلَى "فَعْلٍ "(٩)، وَكُلَّهَا مِمَّا يُحْمَعُ عَلَى وَقِيلَ: "فَوْهُ" عَلَى "فَعْلٍ "(٩)، وَكُلَّهَا مِمَّا يُحْمَعُ عَلَى "قَيلَ: أَصْلُهُ "فَعْلٍ "(٩)، وَكُلَّهَا مِمَّا يُحْمَعُ عَلَى "قَيلَ: أَضْلُهُ "بَيْتٍ وَأَبْيَاتٍ"، قَالَ ابْنُ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيُّ: "أَفْعَالٍ" قِيَاساً؛ لأَنَّهَا ثلاَثِيُّ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ، نَحْوُ "بَيْتٍ وَأَبْيَاتٍ"، قَالَ ابْنُ السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيُّ:

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٢/٣. وينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح. ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) مادة (ف و ه)٥٣٠/١٣٥. وينظر: إصلاح المنطق، ص:١٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) الزِّقاق: جمع "زَقَقَةٍ" -محركة، وبالكسر-: السِّقاء، أو جلد يُجَزَّ ولا ينتف للشراب وغيره، وفي جمعها -أيضا-: أزقاق، وزُقّانٌ. ينظر: القاموس (ز ق ق).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير (ف و ه).

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللسان (ف و هـ)١٣٠/١٣٥، والمصباح في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٦) في هذا المفرد سبع لغات: «"فَمّ، "فِمّ"، "فُمّ"، وتشديد الميم في الشعر، وإتباع الفاء لحركة الميم في الأحوال الثلاثة، والكثير "فَماً"... ... والسابعة: "فُوكَ، و"فَاكَ"، و"فِيكَ"» شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف ٢٦٦٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصباح المنير ومختار الصحاح ( ف و ه).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصباح المنير (ف و ه).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المسائل الشيرازيات ٣٢٣/١، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:١١٧.

«يُقَالُ: "فُوهَةُ الطَّرِيقِ" بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَ"فُوهَةٌ" بِسُكُونِ الْوَاوِ: فَمُ الطَّرِيقِ، حَكَى ذَلِكَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ وَجَمْعُ "فُوهَةٍ" "فَوَائِهُ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَ"أَفْوَاهُ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَأَمَّا "فُوهَةُ" السَّاكِنَةُ السَّاكِنَةُ الْوَاوِ فَقِيَاسُ جَمْعِهَا "فُوهَةُ"، عَلَى مِثَالِ "سُورَةٍ وَسُورٍ"، وَأَمَّا "فَمُّ" فَقِيَاسُ جَمْعِهِ "أَفْوَاهُ"»(١). الْوَاوِ فَقِيَاسُ جَمْعِهَا "فُوهُ إِنَّهُ السَّابِقِ ﴿أَفْوَاهُ الْجَنَّةِ» خَالَفَهُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّهُ جَمْعُ "فُوهَةٍ". وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ﴿أَفْوَاهُ الْجَنَّةِ» خَالَفَهُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّهُ جَمْعُ "فُوهَةٍ". وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ حَدِيثٍ آخَرَ: «...فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابِ»(٢)؛ لأَنَّ الْقَيَاسِ قَوْلُ النَّبِيِّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «...فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابِ»(٢)؛ لأَنَّ الْقَيَاسِ قَوْلُ النَّبِيِّ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «...فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابِ»(٢)؛ لأَنْ

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّهُ يَطَّرِدُ بِنَاءُ "أَفْعَالِ" فِي كُلِّ اسْمٍ، ثُلاَثِيٍّ، لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "أَفْعُلِ"؛ لِذَا شَدَدَّ جَمْعُ "وَطْبِ، أَوْ وَطْبَةٍ" عَلَى "أَوْطَابِ"؛ لأَنَّ الْمُفْرَدَ عَلَى وَزْنِ "فَعْلٍ" صَحِيحِ الْعَيْنِ؛ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَن يُجْمَعَ عَلَى "أَفْعُلٍ"، فَيُقَالُ: "أَوْطُبُ" جَمْعاً لِلْقِلَّةِ، أَوْ "وطَابُ" جَمْعاً لِلْقِلَّةِ، أَوْ "وطَابُ" جَمْعاً لِلْقِلَّةِ، أَوْ "وطَابُ" جَمْعاً لِلْكَثْرَةِ.

وَيُسْتَدْرَكَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى شُذُوذِ "أَوْطَابِ" لَيْسَ أَمْراً مُسَلَّماً بِإجْمَاعِ؛ لأَنَّ مِنَ التَّصْرِيفِيِّينَ مَنْ يَرَى أَنَّ مَا فَاؤُهُ وَاوٌ مِنَ الثَّلاَثِيِّ يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ" قِيَاساً، لَأَنَّ مِنَ التَّلاَثِيِّ يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ" قِيَاساً، نَحْوُ: "وَقْتٍ وَأَوْقَاتٍ"؛ لِذَا حُكِمَ عَلَى شُذُوذِ "أَوْجُهٍ" جَمْعاً لِــ "وَجْهٍ". (٣)

ثَانِياً: أَنَّ "أَفْوَاهاً" إِذَا كَانَتْ جَمْعاً لِ "فُوهَةٍ، أَوْ فُوَّهَةٍ" فَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّ وَزْنَ "فُعْلَةٍ، أَوْ فُعَلَةٍ" لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ" قِيَاساً، وَإِنَّمَا الْقِيَاسُ "فُعْلَةٍ، أَوْ فُعَلَةٍ" لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ" قِيَاساً، وَإِنَّمَا الْقِيَاسُ "فُوهَاتٌ، وَفُوَائِهُ".

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ "أَفْوَاهُ" جَمْعاً لِ—"فَمِ" فَهِيَ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ "فَماً" ثُلاَثِيُّ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ، أَصْلُهُ "فُوهٌ" أَوْ "فَعَلٍ" أَوْ "فَعَلٍ"، وَهُمَا مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالٍ" قَيَاساً.

<sup>(</sup>١) الاقتضاب، ص:١٣٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجنائز، باب (٤٠)، ح(٢٩٩/ ٨٢/٢(١٩٣٥) ومسلم، كتاب الجنائز، باب (١٠)، ح٣٠–(٩٣٥) ٦٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية٤/١٨١٩، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٠٣.

ثَالِثاً: أَنَّ النُّحَاةَ يَرَوْنَ أَنَّ أَغْلَبَ مَا شَذَّ فِي جَمْعِ "فَعْلٍ" صَحِيحِ الْعَيْنِ عَلَى "أَفْعَالٍ"، يَرْجِعُ إِلَى أَحَدِ مُسَوِّغَيْن:

أَحَدُهُمَا مَعْنَوِيٌّ، وَهُوَ: حَمْلُ لَفْظَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْمَعْنَى عَلَى صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّيغَةُ مُخَالِفَةً لِلْقِيَاسِ فِي الْمَحْمُولِ، نَحْوُ حَمْلِهِمْ "أَفْرَاحاً" جَمْعاً لِـــ"فَرْخ" عَلَى "أَطْيَار" جَمْعاً لِـــ"طَيْر".

وَالْمُسَوِّغُ الآخَرُ لَفْظِيٌّ، وَهُوَ: أَنْ يُوجَدَ فِي اللَّفْظِ مَا يَنُوبُ عَنِ الْمُطَالَبِ بِهِ قِيَاساً، وَهُوَ مَفْقُودٌ حَالاً، نَحْوُ قَوْلِهِمْ فِي جَمْعِ "زَنْدٍ: أَزْنَادٌ"؛ لِمَا فِي النُّونِ مِنْ غُنَّةٍ تَنُوبُ عَن الْحَرَكَةِ فِي "فَعَل" الَّذِي يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَال" قِيَاساً.

وَمِنْ ذَلِكَ -أَيْضاً- حَمْلُهُمْ "فَعُولاً" عَلَى "فَعِيلٍ"، وَ"فَيْعِلاً" عَلَى "فَاعِلٍ" بِجَامِعٍ لَفْظِيٍّ يُسَوِّغُ جَمْعَهُمَا عَلَى "أَفْعَالٍ"، كَمَا فِي "عَدُوِّ وَأَعْدَاءٍ"، وَ"مَيِّتٍ وَأَمْوَاتٍ". وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بنَاء "أَفْعِلَةٍ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "أَفْعِلَةً" تَطَّرِدُ فِي كُلِّ اسْم، مُذَكِّر، رُبَاعِيٍّ، قَبْلَ آخِرهِ مَدٌّ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ جَمْعُ اسْم عَلَى "أَفْعِلَةٍ"، وَلَيْسَ قَبْلَ آخِرِهِ مَدٌّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ تَصَدُّقِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ: «... فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِاللَّل، مِنْ أَقْر طَتِهنَّ وَخَوَاتِمِهنَّ »(٢).
- ٢ وَحَدِيثِ الْإِسْتِسْقَاءِ: «... اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ، وَالْجِبَالِ،
   وَالآجَام، وَالظِّرَاب، وَالأَوْدِيَةِ، وَمَنَابتِ الشَّجَر»(٣).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَطَّرِدُ "أَفْعِلَةٌ" فِي كُلِّ اسْمٍ، مُذَكَّرٍ، رُبَاعِيٍّ، قَبْلَ آخِرِهِ مَدُّ، نَحْوُ: "طَعَامٍ وَأَطْعِمَةٍ، وَعَمُودٍ وَأَعْمِدَةٍ". (٤)

وَقَدِ الْتُزِمَتُ "أَفْعِلَةُ" جَمْعاً لِـِ"فَعَالٍ" بِالْفَتْحِ، وَ"فِعَالٍ" بِالْكَسْرِ، مُضَعَّفَي اللاَّمِ، أَوْ مُعْتَلَيْهَا، فَالأَوَّلُ نَحْوُ "زِمَامٍ، وَأَزِمَّةٍ"، وَالتَّانِي نَحْوُ "إِنَاءٍ، وَآنِيَةٍ". (°)

قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:

فِي اسْمٍ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدُّ \*\*\* ثَالِثٍ أَفْعِلَةٌ عَنْهُمُ اطَّرَدْ وَالْـزَمْهُ فِي فَعَالٍ أَوْ فِـعَالٍ \*\*\* مُصاحِبَيْ تَضْعِيفٍ اوْ إعْلاَلٍ(٢)

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٢٣/٤، والتسهيل، ص:٢٧٠، وشرح ابن الناظم، ص:٧٧٠، وشرح الشافية ١١٨/٤) وشرح البنافية ١١٨/٤، وأوضح المسالك ٢٥٨/٣، وشرح ابن عقيل ١١٨/٤، وهمع الهوامع ١٩٠/، والنحو الوافي ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب صلاة العیدین، ح $\mathfrak{t}$ -(۸۸۵)، ح. .

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الاستسقاء، باب (٦)، ح(٢٨/٢(١٠١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التسهيل، ص: ۲۷۰، وشرح ابن الناظم، ص: ۷۷۰، وشرح الشافية ٢/٥٦، وأوضح المسالك ٢٥٨/٣، وشرح ابن عقيل ١١٨/٤، وهمع الهوامع٦/٩، والنحو الوافي٤/٦٣٦.

<sup>(°)</sup> ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب٤٤١/٢، وشرح الكافية الشافية ١٨٢٤/٤، وشرح ابن الناظم، ص:٧٧٠، وأوضح المسالك٢١/٤، وهمع الهوامع٩١/٦.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في الألفية، ص:١٤٤، ١٤٤٠.

وَقَالَ ابْنُ حَنِّي: «حَمْعُ الرُّبَاعِيِّ وَثَالِثُهُ حَرْفُ مَدِّ: فَإِنْ كَانَ الاِسْمُ عَلَى "فِعَال، أَوْ فَعَال، أَوْ فَعَال، أَوْ فَعَال، أَوْ فَعَال، أَوْ فَعَال، أَوْ فَعَال، أَوْ فَعَالٍ، أَوْ فَعَيلٍ، أَوْ فَعُولٍ" كُسِرَ فِي الْقِلَّةِ عَلَى "أَفْعِلَةٍ....نَحْوُ "حِمَارٍ وَأَحْمِرَةٍ، وَرِدَاءٍ وَأَرْدِيَةٍ، وَجَوَابٍ وَأَحْوِبَةٍ،....»(١).

وَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْقِيَاسِ بَعْضُ الأَسْمَاءِ؛ لِفَقْدِهَا أَحَدَ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ<sup>(٣)</sup>، مِنْ ذَلِكَ: جَمْعُهُمْ "قُرْطاً" عَلَى "أَقْرطَةٍ" (٣).

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "قُرْطاً" اَسْمُ، مُذَكَّرُ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ رُبَاعِيٍّ، وَلَيْسَ قَبْلَ آخِرِهِ مَدُّ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "قِرَطَةٍ" عَلَى وَزْنِ "فِعَلَةٍ"؛ لأَنَّهُ الْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "قِرَطَةٍ" عَلَى وَزْنِ "فِعَلَةٍ"؛ لأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ اسْمٍ عَلَى "فُعْلٍ" صَحِيحِ اللاَّمِ (٤)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: ﴿ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْكَثْرَةِ "فِعَلَةُ"، وَكُثْرَ فِي "فُعْلِ" اسْماً صَحِيحَ اللاَّمِ، كَـ "قُرْطٍ وَقِرَطَةٍ"... (٥).

وَقَدْ يُجْمَعُ "قُرُطُ" عَلَى "أَقْرَاطٍ" لِلْقِلَّةِ، وَ"قُرُوطٍ، أَوْ قِرَاطٍ" لِلْكَثْرَةِ(٢)، قَالَ الْفَارِسِيُّ: ﴿وَمَا كَانَ عَلَى "فُعْلِ" فَإِنَّهُ يُكَسَّرُ فِي أَدْنَى الْعَدَدِ عَلَى "أَفْعَالِ"، وَذَلِكَ "جُنْدٌ وَأَجْنَادُ، وَبُرْدٌ وَأَبْرَادُ، وَقُرْطٌ وَأَقْرَاطٌ"، وَفِي الْكَثِيرِ عَلَى "فُعُول، وَفِعَال". قَالَ: وَ"فُعُولٌ" أَكْثَرُ...﴾(٧).

وَقَدْ خَطَّاً بَعْضُ اللَّعُويِّينَ "أَقْرِطَةً"، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ: «...فَإِنَّ الْعَامَّةَ تَقُولُ: "أَقْرِطَةُ" فِي الْجَمْعِ -بِأَلِفٍ- عَلَى "أَفْعِلَةٍ"، وَهُوَ خَطَأْ...»(^).

وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ اسْتِعْمَالَهَا، قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: «وَهِيَ الْقِرَطَةُ لِجَمْعِ "قُرْطٍ"، وَلاَ تَقُلْ: "أَقْرِطَةُ" (٩).

<sup>(</sup>١) كتاب اللمع في العربية ١٧٥/١، ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب١٨٣/٢، والارتشاف١٦/١١-٤١٨، والتصريح على التوضيح ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ويجمع -أيضا- على "قَرَطَةٍ" على وزن "عَنَبَة". ينظر: المصباح المنير (ق ر ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ٥٠٦، وشرح الشافية ٩٤/٢، وهمع الهوامع ١٠٣/٦، والتصريح على التوضيح ٢٠٢٨. والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحكم (ق ر ط)٦٤/٦.

<sup>(</sup>٧) كتاب التكملة، ص: ٤١٠.

<sup>(</sup>٨) تصحيح الفصيح، ص: ٥٠٦.

<sup>(</sup>٩) إصلاح المنطق، ص:١٧٠.

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ فِي جَمْعِ "قُرْطٍ" "قِرَطَةٌ"، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ) هُوَ جَمْعُ "قُرْطٍ"،... قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: الصَّوَابُ "قِرَطَتِهِنَّ" بِحَذْفِ الأَلِف، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي جَمْع "قُرْطٍ"، كَــ "خُرْج وَحِرَجَةٍ"»(١).

وَذَهَبَ الْقَاضِي عِيَاضٍ إِلَى أَنَّ "أَقْرِطَةَ" يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْقِيَاسِ، إِذَا كَانَتْ جَمْعاً لِكَانَتْ جَمْعاً لِكَانِةً وَوَلَهُ وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَقَوْلُهُ: (مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ): لِلهِ عَمْعُ الْجَمْعِ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «وَقَوْلُهُ: (مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ): قِيلَ: صَوَابُ الْكَلاَمِ (مِنْ قِرَطَتِهِنَّ)، وَإِنَّمَا يُحْمَعُ الْقُرْطُ عَلَى "قِرَطَةٍ، وَأَقْرَاطٍ، وَقِرَاطٍ، وَقِرَاطٍ، وَقَرُوطٍ".

قَالَ الْقَاضِي: وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ "أَقْرَاطُ" جَمْعَ جَمْعٍ، جَمْعَ "قِرَاطٍ"، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ»(٢).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «وَيُقَالُ فِي الْجَمْعِ: "قِرَاطُّ"، كَــ "رُمْحٍ وَرِمَاحٍ"، قَالَ الْقَاضِي: لاَ يَبْعُدُ صِحَّةُ الْقَاضِي: لاَ يَبْعُدُ صِحَّةُ "أَقْرِطَةٍ"، وَيَكُونُ جَمْعَ جَمْعِ، أَيْ: جَمْعَ "قِرَاطٍ"، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ»(٣).

وَقَدْ جَمَعَ ابْنُ الْأَثِيرِ جُمُوعَ "قُرْطٍ" -مِنْ دُونِ الْحُكْمِ عَلَى قِيَاسٍ أَوْ شُذُوذٍ - فِي قَوْلِهِ: «الْقُرْطُ: نَوْعٌ مِن حُلِيِّ الأُذُنِ مَعْرُوفٌ، ويُجْمَعُ على "أَقْرَاطٍ، وقِرَطَةٍ، وأَقْرِطَةٍ"»(٤).

## وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَوْدِيَةٌ" فِي جَمْعِ "وَادٍ". (٥)

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "الْوَادِيَ" عَلَى وَزْنِ "فَاعِلِ"، وَهُوَ لَيْسَ مِمَّا قَبْلَ آخِرِهِ حَرْفُ مَدِّ؛ لِذَا فَإِنَّ جَمْعَهُ عَلَى "أُوْدِيَةٍ" عَلَى وَزْنِ "أَفْعِلَةٍ" شَاذٌ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «...وَالأَوْدِيَةُ جَمْعُ "وَادٍ"، قَالُوا: لَمْ يُسْمَعْ "أَفْعِلَةٌ" جَمْعَ "فَاعِلِ" إِلاَّ "أُوْدِيَةٌ" جَمْعَ "وَادٍ"»(١).

فَالْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "وَادٍ" أَنْ يَكُونَ "أُوْدَاءً" ( عَلَى وَزْنِ "أَفْعَالِ"، مِثْلَ "صَاحِبٍ وَأَصْحَاب ". وَقَدْ جَمَعَ الأَزْهَرِيُّ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: «وَالْوَادِي: كُلُّ مَفْرَجٍ بَيْنَ جَبَال، وَآكَامٍ، وَتِلاَلٍ وَقَدْ جَمَعَ الأَزْهَرِيُّ الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: «وَالْوَادِي: كُلُّ مَفْرَجٍ بَيْنَ جَبَال، وَآكَامٍ، وتِلاَلٍ

يَكُونُ مَسْلَكًا لِلسَّيْلِ، أَوْ مَنْفَذاً، وَالْجَمِيعُ "الأَوْدِيَةُ"، وَمِثْلُهُ "نَادٍ وَأَنْدِيَةٍ" لِلْمَجْلِسِ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٦/٥١٤، ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم ٢٩٢/٣. وينظر: المفهم ٢٧/٢٥.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢/٦/٦.

 <sup>(</sup>٤) النهاية (ق ر ط).

<sup>(°)</sup> ينظر: دقائق التصريف، ص:٩٨٩، وفيه «كأنه جمع وَدِيّ».

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري٧/١٤.

<sup>(</sup>٧) يقول بنو أسد وطيء في "أوداء": " أَوْدَاه" بالهاء. ينظر: اللسان (ودي) ٥ ١ /٣٨٤.

تَعْلَبُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ(١): الْوَادِي تُحْمَعُ عَلَى "أَوْدَاءٍ، عَلَى "أَفْعَالٍ"، مِثْلُ "صَاحِبٍ وَأَصْحَاب"»(٢).

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّهُمْ حَمَلُوا "فَاعِلاً" عَلَى "فَعِيل" «كَــ" َحَرِيبِ وَأَجْرِبَةٍ"، وَكَرِهُوا -أَيْضاً- "فُعْلاَنَ" وَ"فِعْلاَنَ"؛ لِعَلاَّ يَجْتَمِعُ وَاوَانِ فِي أُوَّلِ الْكَلِمَةِ، وَكَرِهُوا -أَيْضاً- "فُعْلاَنَ" وَ"فِعْلاَنَ"؛ لِعَلاَّ تُضَمَّ الْوَاوُ وَتَنْكَسِرُ »(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

بَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَبَيَّنَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ "أَفْعِلَةً" تَطَّرِدُ فِي كُلِّ اسْمٍ، مُذَكَّرٍ، رُبَاعِيٍّ، قَبْلَ آخِرِهِ مَدُّ، وَقَدِ الْتُزِمَتْ –أَيْضاً– فِي جَمْع "فَعَال" بالْفَتْح، وَ"فِعَال"بالْكَسْر، مُضَعَّفَي اللاَّم، أَوْ مُعْتَلَيْهَا.

وَعَلَى ذَلِكَ حُكِمَ عَلَى شُذُوذِ "أَقْرِطَةٍ" جَمْعاً لِـــ"قُرْطٍ"، وَ"أَوْدِيَةٍ" جَمْعاً لِـــ"وَادٍ"؛ لأَنَّ "قُرْطاً وَوَادِياً" لَيْسَا مِمَّا قَبْلَ آخِرِهِ مَدٌّ.

وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْجَمْعَ بَيْنَ صِحَّةِ اللَّغَةِ وَصِحَّةِ الرِّوايَةِ فِي "أَقْرِطَةٍ"؛ فَوَجَّهُوهَا عَلَى أَنَهَا جَمْعُ جَمْع.

وَأَمَّا اللَّغَوِيُّونَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِشُذُوذِ "أَقْرِطَةٍ"، بَلْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَخْطِئَتِهَا، وَجَعْلِهَا مِنْ لُغَةِ الْعَامَّةِ.

وَهَذَا -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- مِمَّا لاَ يَنْبَغِي، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي؛ لِوُرُودِ "أَقْرِطَةٍ" فِي أَحَادِيثَ صَحيحَةٍ فَصِيحَةٍ.

<sup>(</sup>۱) ابن الأعرابي هو: أبو عبد الله، محمد بن زياد، من موالي بني هاشم، ولد سنة (۱۰ه)، كان عالما بالنحو واللغة والشعر، سمع من المفضل بن محمد الضبي، وروى عنه إبراهيم الحربي وثعلب، وغيرهما، ومن كتبه: "كتاب الأنواء" و"النوادر"، و"صفة الدرع" و"الخيل"، توفي بـــ"سُرَّ مَنْ رأَى"، سنة (۲۳۰هـ)، وقيل: غيرها. ينظر: إنباه الرواة ۲۸/۳، ووفيات الأعيان٤/٣٠، وإشارة التعيين ص: ۳۱۱، ۲۱۲، وبغية الوعاة ١٠٥/، ١٠٦،

<sup>(</sup>۲) تمذيب اللغة (و د ي) ۲۳۳/۱٤.

<sup>(</sup>٣) النكت٣/٣٣.

ثَانِياً: أَنَّهُ كَثِيراً مَا يُذْكُرُ فِيمَا شَذَّ مِنْ بِنَاءِ "أَفْعِلَةٍ" جَمْعُ "كِتَابِ" عَلَى "كُتُبِ"، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَشَذَّ فِي "كِتَابِ" "كُتُبُّ"، وَلَمْ يَقُولُوا: "أَكْتِبَةٌ"》(١)، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ (٢): ﴿وَشَذَّ فِي "كِتَابِ" الإِسْتِغْنَاءُ بِــ "كُتُبِ" عَنْ "أَكْتِبَةٍ"» (٣)

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالشُّلُوذِ فِي هَذَا الْمَقَامِ لاَ يَعْنِي أَنَّ جَمْعَ "كِتَابِ" هُو "أَكْتِبَةً"؛ لِتَوَافُرِ عَلَى "كُتُبِ" شَاذٌ، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ الْقِيَاسِيَّ لِــ "كِتَابِ" هُو "أَكْتِبَةً"؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ، مُذَكَّرٌ، رُبَاعِيٌّ، قَبْلَ آخِرِهِ مَدٌّ، وَلَكِنَّ هَذَا شُرُوطِ جَمْعَةِ عَلَى "أَفْعِلَةٍ"؛ لأَنَّهُ اسْمٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ( عُنَّ لَذَا اسْتُغْنِي عَنْهُ بِجَمْعِ الْكَثْرَةِ الْجَمْعَ الْقِيَاسِيَّ "أَكْتِبَةً" لَمْ يُسْمَعْ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ ( عُنَّ لِلذَا اسْتُغْنِي عَنْهُ بِجَمْعِ الْكَثْرَةِ الْجَمْعِ الْكَثْرَةِ الْجَمْعِ الْكَثْرَةِ الْتَوَوِيُّ: «وَجَمْعُ "الْكِتَابِ" "كُتُبِ" بِضَمِّ التَّاءِ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا» ( عُنَّ الْكَتُبِ"، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَجَمْعُ "الْكِتَابِ" "كُتُبُ" بِضَمِّ التَّاءِ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا» ( عَنَ الْمَعْنِي عَلْهُ بِجَمْعِ الْكَثْرَةِ اللهِ الْعَيَاسِ. عَلَى "أَكْتِبَةً" كَأَنَّهَا شَاذَةً، وَهِي كَذَلِكَ فِي الإِسْتِعْمَالِ، لاَ فِي الْقِيَاسِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الارتشاف ٤١٦/١. وينظر: شواذ التصريف في الأسماء، ص:١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل هو: بماء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل العقيلي، من ولد عقيل بن أبي طالب، أحذ القراءات عن التقي الصائغ، والفقه عن الزين الكتابي، ولازم الجلال القزويني، وأبا حيان، وتفنن في العلوم، وولي قضاء الديار المصرية، ومن تصانيفه: "المساعد على تسهيل الفوائد"، و"شرح الألفية"، توفي سنة (٩٧٦٩). ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ للسيوطي ٥٣٧/١، وشذرات الذهب ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>۳) المساعد ۳/x . ٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف ٢/٦/١.

<sup>(</sup>٥) تمذيب الأسماء واللغات ١١١/٢ (الجزء الثاني من القسم الثاني).

# الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جُمُوعِ الْكَثْرَةِ.

# الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُلِ".

## الْقِيَاسُ: أَنَّ "فُعُلاً" يَطَّرِدُ فِي شَيْئَيْنِ(١):

- فِي وَصْفٍ عَلَى "فَعُولِ" بِمَعْنَى "فَاعِلِ"، صَحِيحِ اللاَّمِ.
- فِي اسْمٍ، رُبَاعِيٍّ، بِمَدَّةٍ قَبْلَ لاَمِهِ، غَيْرِ مُعْتَلَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ غَيْرِ مُضَاعَفَةٍ إِنْ كَانَتْ الْمَدَّةُ أَلِفًا.

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ حَمْعُ اسْمٍ رُبَاعِيٍّ آخِرُهُ تَاءُ، لَيْسَ قَبْلَهَا مَدُّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ حَمْعُ اسْمٍ رُبَاعِيٍّ آخِرُهُ تَاءُ، لَيْسَ قَبْلَهَا مَدُّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "فَعُلِ" فِي شَيْئَيْنِ(٣):

١- فِي وَصْفٍ عَلَى "فَعُولِ" بِمَعْنَى "فَاعِلِ"، صَحِيحِ اللاَّمِ، نَحْوِ: صَبُورٍ وَصُبُرٍ.

٢- في اسْم، رُبَاعِيٍّ، بِمَدَّةٍ قَبْلَ لاَمِهِ، غَيْرِ مُعْتَلَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ غَيْرِ مُضاَعَفَةٍ إِنْ كَانَتْ الْمَدَّةُ
 ألفًا، غَيْرِ مَخْتُومِ بِتَاء، نَحْوُ "كِتَابِ وَكُتُبِ، وَعَمُودٍ وَعُمُدٍ، وَسَرِيرٍ وَسُرُرٍ.

وَلِبَنِي تَمِيمٍ مَنْهَجٌ حَاصٌ فِي هَذَا الْجَمْعِ، وَهُوَ تَسْكِينُ عَيْنِهِ تَحْفِيفاً، فَيَقُولُونَ -مَثَلاً- فِي: "حُمْرٍ" -جَمْعِ "حِمَارٍ"-: "حُمْرُ" بِتَسْكِينِ الْمِيمِ. (٤)

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ۱۸۳۳، والتسهيل، ص:۲۷۱، وشرح الشافية ۱۳۱/، ۱۳۳، والارتشاف ۲۳/۱ - ۲۲۶، وأوضح المسالك ۲۰۹۳، وهمع الهوامع ۹۳/۳، وشرح الأشموني ۲۹/۴، والتصريح على التوضيح ٢٩/٢، والنحو الوافي ۲۶۲۶.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب (٦)، ح(٣٢١١) ١١٢، ١١١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٣٣، والتسهيل، ص:٢٧١، والارتشاف ٢٣/١-٤٢٦، أوضح المسالك ٢٥٩/٣، وهمع الهوامع ٩٣/٦، وشرح الأشموني ١٢٩/٤، والتصريح على التوضيح ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب، ١٠١٣، والأصول في النحو/ لابن السراج، ٤٤٨/٢، واللهجات في الكتاب، ص:٩٩٧.

وَمِمَّا خَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ فِي بِنَاءِ "فُعُلِ" (١): جَمْعُهُمْ "صَحِيفَةً" عَلَى "صُحُفٍ"، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «قَالَ اللَّيْثُ: "الصُّحُفُ": جَمَاعَةُ " الصَّحِيفَةِ"، وَهَذَا مِنَ النَّوَادِرِ، وَهُوَ أَنْ تَجْمَعَ الأَزْهَرِيُّ: «قَالَ اللَّيْثُ: "الصُّحُفُ"، وَكَانَ قِيَاسُهُمَا "صَحَائِفَ وَسَفَائِنَ" (٢). "فَعِيلَةً" عَلَى "فُعُلِ"، وَمِثْلُهُ "سَفِينَةٌ وَسُفُنُ"، وَكَانَ قِيَاسُهُمَا "صَحَائِفَ وَسَفَائِنَ" (٢).

وَوَجْهُ الشُّذُو ذِ: أَنَّ "صَحِيفَةً" اسْمُ رُبَاعِيُّ آخِرُهُ تَاءٌ، عَلَى وَزْنِ "فَعِيلَةٍ"، فَقِيَاسُ جَمْعِهَا "صَحَائِفُ"، قَالَ الْخَلِيلُ: «الصُّحُفُ جَمْعُ الصَّحِيفَةِ، يُخَفَّفُ وَيُثَقَّلُ، مِثْلُ "سَفِينَةٍ وَسُفُّنٍ"، تَاذِرَتَانِ، وَقِيَاسُهُ "صَحَائِفُ وَسَفَائِنُ"»(٣).

فَالصُّحُفُ جَمْعُ الصَّحِيفَةِ مِنَ النَّوَادِرِ، وَمِثْلُهُ "سَفِينَةٌ وَسُفُنٌ"، وَكَانَ قِيَاسُهُمَا: "صَحَائِفُ وَسَفَائِنُ. (٤)

وَالْمُسَوِّغُ لِلشُّذُوذِ فِي جَمْعِ "صَحِيفَةٍ" عَلَى "صُحُفٍ": أَنَّهُمْ تَوَهَّمُوا سُقُوطَ تَاءِ التَّأْنِيثِ مِنْ "فَعِيلَةٍ"، ثُمَّ شَبَّهُوهَا بِــ "فَعِيلٍ"، بِجَامِعِ كَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا اسْماً، رُبَاعِيّاً، قَبْلَ آخِرِهِ مَدَّةٌ، صَحِيحَ اللاَّمِ؛ فَجُمِعَا عَلَى "فَعُلِ". (°)

هَذَا، وَلَمْ أَجِدْ تَعْلِيقاً لِلشُّرَّاحِ عَلَى "صَحِيفَةٍ وَصَحَائِفَ".

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ جَمْعَ "صَحِيفَةٍ" عَلَى "صُحُفٍ" شَاذٌّ، لأَنَّ "صَحِيفَةً" اسْمٌ مَخْتُومٌ بِتَاء، وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "فُعُلٍ" قِيَاساً، بَلْ عَلَى "فَعَائِلَ"؛ لأَنَّهَا عَلَى وَزْنِ "فَعِيلَةٍ". وَقَدْ وُجِّهَ هَذَا الشُّذُوذُ عَلَى تَوَهُّم سُقُوطِ التَّاءِ مِنْ "صَحِيفَةٍ"، فَصَارَتْ "صَحِيفاً"، كَأَنَّهَا اسْمٌ رُبَاعِيٌ، صَحِيحُ اللاَّم، قَبْلَ آخِرِهِ مَدَّةٌ؛ مِمَّا سَوَّغَ جَمْعَهُ عَلَى "فُعُلٍ. كَأَنَّهَا اسْمٌ رُبَاعِيٌ، صَحِيحُ اللاَّم، قَبْلَ آخِرِهِ مَدَّةٌ؛ مِمَّا سَوَّغَ جَمْعَهُ عَلَى "فُعُلٍ. وَيُنَبَّهُ إِلَى أَنَّ الشُّذُوذَ فِي "صُحُفٍ" جَمْع "صَحِيفَةٍ"، وَ"سُفُنِ " جَمْع "سَفِينَةٍ" مِنْ حَيْثُ الْإِسْتِعْمَالُ فَمُطَّرِدَتَانِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحكم (ص ح ف) ۱۱۵/۳، والمساعد ٤١٧/٣ ، ١٩٤، وهمع الهوامع ٩٤/٦، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٤٢.

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة (ص ح ف)٤/٤٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب العين (ص ح ف)١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (ص ح ف)٩ /١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٤٢، واللسان (ص ح ف)٩/٩٦٠.

## الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَلَةٍ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "فَعَلَةً" تَطَّرِدُ فِي كُلِّ وَصْفٍ، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، صَحِيحِ اللاَّمِ، عَلَى وَزْنِ " "فَاعِل".(١)

الْمُحَالَفَةُ: جَاءَ جَمْعُ غَيْرِ "فَاعِلِ" عَلَى "فَعَلَةٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ»(٢).
- ٧- وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»(٣).
- ٣- وَحَدِيثِ عُمَرَ ﷺ: «... فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ،
   فَوَالله، مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَتَةٍ »(٤).

### الْبَيْانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَطَّرِدُ "فَعَلَةُ" جَمْعاً فِي كُلِّ وَصْفٍ، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، عَلَى وَزْنِ "فَاعِلٍ"، صَحِيحِ اللاَّمِ(<sup>٥</sup>)، وَإِنْ اعْتَلَّ عَيْناً<sup>٢٦</sup>)، نَحْوُ "سَاحِرٍ وَسَحَرَةٍ، وَكَاتِبٍ وَكَتَبَةٍ، وَبَائِعٍ وَبَاعَةٍ".

وَمِمَّا خَرَجَ عَنْ قِيَاسِ هَذَا الْبِنَاءِ مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى غَيْرِ زِنَةِ "فَاعِلِ" (٧)، نَحْوُ وَ وَمِمَّا خَرَجَ عَنْ قِيَاسِ هَذَا الْبِنَاءِ مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى غَيْرِ زِنَةِ "فَاعِلِ" (٧)، نَحْوُقَةٍ" قَوْلِهِمْ: "ضَعَفَةٌ" جَمْعاً لِلهِ "ضَعِيفٍ" عَلَى "ضَعَفَةٍ" غَرِيبٌ، وَمِثْلُهُ "حَبِيثٌ وَحَبَثَةٌ " (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٤٢/٤، وهمع الهوامع٢/٦، وشرح الأشموني١٣٢/٤، والنحو الوافي٤/٥٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحج، باب (٤٧)، ح(١٥٩١) ١٤٨/٢(١٥٩١، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب (١٨)، ح٥٥-(٢٣٢/٤(٢٩٠٩).

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الحج، باب (۹۸)، ح(۱۲۷۸) / ۱۲۵۸، ومسلم، كتاب الحج، باب (٤٩)، ح۲۰۲–(۱۲۹۳) (۳) البخاري، كتاب الحج، باب (٩٨)، ح

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المظالم، باب (٢٥)، ح(٢٤٦٨) ١٣٤، ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/٤٤، والارتشاف ٢٦٠/١، وأوضح المسالك ٣٦٠٠٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع ٢/٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/٤٤١، والارتشاف ٢/٠٤٤، ٤٤١، وشرح الأشموني١٣٢/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: اللسان (ض ع ف)٢٠٣/٩.

<sup>(</sup>٩) شواهد التوضيح، ص:٩٣.

الْقِيَاسُ فِي "ضَعِيفٍ" أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "ضُعَفَاءً"، كَـــ "كَرِيمٍ وَكُرَمَاءَ"، كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُني إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ...»(١).

أُوْ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "ضَعْفَى"؛ ﴿لأَنَّ "فَعِيلاً" إِذَا كَانَ صِفَةً، وَهُوَ بِمَعْنَى مَفْعُول، جُمِعَ عَلَى "فَعْلَى"، مِثْلُ "قَتِيلٍ وَقَتْلَى، وَجَرِيحٍ وَجَرْحَى"، قَالَ الْخَلِيلُ: قَالُوا: "هَلْكَى، وَمَوْتَى"؛ ذَهَاباً إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى مَعْنَى "مَفْعُول"، وَقَالُوا: "أَحْمَقُ وَحَمْقَى، وَأَنْوَكُ وَنَوْكَى"؛ لأَنَّهُ عَيْبٌ أُصِيبُوا بِلَى أَنَّ الْمَعْنَى مَفْعُول، وَشَذَّ مِنْ ذَلِكَ "سَقِيمٌ" فَجُمِعَ عَلَى "سِقَامٍ" بِالْكَسْرِ، لاَ عَلَى "سِقَامٍ" بِالْكَسْرِ، لاَ عَلَى "سَقْمَى"؛ ذَهَاباً إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى مَعْنَى "فَاعِل"»(٢).

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّهُمْ لاَحَظُوا فِي "ضَعِيفٍ" مَعْنَى "فَاعِلٍ"؛ فَجَمَعُوهُ عَلَى "ضِعَافٍ، وَضَعَفَةٍ"، مِثْلُ "كَافِر وَكَفَرَةٍ". (٣)

وَمِمَّا شَذَّ فِي هَذَ الْبِنَاءِ قَوْلُهُمْ: "حَبَشَةٌ" فِي جَمْعِ "حَبَشِيِّ"، قَالَ الْحَلِيلُ فِي (كِتَابِ الْعَيْنِ)(٤): «الْحَبَشُ: جنْسُ مِنَ السُّودَانِ، وَهُمُ الْحُبْشَانُ، وَالْحَبَشُ، وَفِي لُغَةٍ يَقُولُونَ: "الْحَبَشُةُ" عَلَى بِنَاءِ "سَفَرَةٍ"، وَهَذَا خَطَأُ فِي الْقِيَاسِ؛ لأَنَّكَ لاَ تَقُولُ: "حَابِشُ"، كَمَا تَقُولُ: "فَاسِقٌ وَفَسَقَةٌ"، وَلَكِنَّهُ سَارَ فِي اللَّغَاتِ، وَهُوَ فِي اضْطِرَارِ الشِّعْرِ جَائِزٌ، وَالأُحْبُوشُ كَالْحَبَش، قَالَ:

كَانَ صِيرَانَ الْمَهَا الأَخْلاَطِ \*\*\* بِالرَّمْلِ أُحْبُوشٌ مِنَ الأَنْبَاطِ(٥)».

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَقَدْ قَالُوا: "الْحَبَشَةُ" عَلَى بِنَاءِ "سَفَرَةٍ"، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ لاَ وَاحِدَ لَهُ عَلَى مِثَالِ "فَاعِلِ"؛ فَيَكُونُ مُكَسَّرًا عَلَى "فَعَلَةٍ"».(٦)

وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ جَمْعُهُمْ "إِهَاباً" عَلَى "أَهَب" وَ"أَهَبَةٍ" -بِفَتْحَتَيْنِ-، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «يُقَالُ: أَفِيقٌ وَأَفَقٌ، مِثْلُ "عَمُودٍ وَعَمَدٍ، وَأَدِيمٍ وَأَدَمٍ، وَإِهَابٍ وَأَهَبٍ"، قَالَ: وَلَمْ يَجِدْ فِي

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب التفسير، سورة ق، باب (١)، ح(٤٨٥٠)١٣٨/٦.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (ض ع ف). وينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجمل (ض ع ف) ٥٦٢/٢، والمصباح المنير(ض ع ف).

<sup>(</sup>٤) (ح ب ش) $^{8}$  (۹۸ و وينظر: هذيب اللغة (ح ب ش) $^{197}$  (١٩٣٠)

<sup>(</sup>٥) البيتان من الرجز، ولم أقف عليهما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) اللسان (ح  $\psi$  ش)٦/٢٧٨. وينظر: عمدة القاري $\varphi$ 7٣٢.

الْحُرُوفِ "فَعِيلاً"، وَلاَ "فَعُولاً" يُجْمَعُ عَلَى "فَعَلٍ"، إِلاَّ هَذِهِ الأَحْرُفَ، إِنَّمَا تُجْمَعُ عَلَى "فُعُلِ"، مِثْلُ "صَبُور وَصُبُر، وَشَكُور وَشُكُر»(١).

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: «َالإِهَابُ: وَهُوَ كُلُّ جِلْدٍ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ الْجِلْدُ قَبْلَ أَنْ يُدْبَغَ، وَالْجَمِيعُ "أَهَبُ" عَلَى "فَعَل"»(٢).

فَالْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ "إِهَابُ" عَلَى "أُهُبِ" لِلْكَثْرَةِ، كَــ "كِتَاب، وَكُتُبِ"؛ لأَنَّهُ اسْمٌ رُبَاعِيُ، قَبْلَ آخِرِهِ مَدُّ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْقِيَاسُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ .... وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهُبُ مُعَلَّقَةٌ، فَوَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِير فِي جَنْبهِ ﴾ (٣).

وَقَدْ حَمَعَ الأَزْهَرِيُّ الْوَحْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: «وَالإِهَابُ: الْجُلُدُ، وَحَمْعُهُ: "أَهُبُ، وَأَهَبُّ»<sup>(٤)</sup>. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: «وَالإِهَابُ: الْجِلْدُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْوَحْشِ، وَالْجَمْعُ الْقَلِيلُ "آهِبَةُ"، أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ:

## \*سُودُ الْوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهْ\*(°)

وَالْكَثِيرُ "أُهُبُ وَأَهَبُ". قَالَ سِيبَوَيْهِ: "أَهَبُ": اسْمُ لِلْجَمْعِ، وَلَيْسَ بِجَمْعِ "إِهَابٍ"؛ لأَنَّ "فَعَلاً" لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَيْهِ "فِعَالٌ"»(٢).

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ "أَهَبَةٍ"، قَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ) "أَهَبَةُ" بِفَتْحَتَيْنِ، جَمْعُ "إِهَابٍ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَضُبِطَ —أَيْضاً— بِضَمِّهِمَا، —أَي: الْهَمْزَةُ وَالْهَاءُ—: الْجِلْدُ مُطْلَقاً، وَقَبْلَ أَنْ يُدْبَغَ، ....»(٧).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (غَيْرَ أَهَبَةٍ) بِالْفَتْحَاتِ، جَمْعُ "إِهَابِ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالإِهَابُ: الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يُدْبَغْ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ "الإِهَابُ" عَلَى "أُهُبِ"بِضَمَّتَيْنِ»(^).

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) المحمل (أه ب)١/٥٠١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، سورة المتحرّم، باب (٢)، ح(٩١٣)٢/١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) تمذيب اللغة (أ ه ب)٦/٦٥٤. وينظر: المفهم١/٦٠٩.

<sup>(°)</sup> البيت من الرجز.

<sup>(</sup>٦) المحكم (أهب)٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٧) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٧٠٠.

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري١٩/١٣.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الأَثِيرِ الْوَحْهَ الْقِيَاسِيَّ وَالشَّاذَ بِلاَ حُكْمٍ، فِي قَوْلِهِ: «...الأُهُبُ-بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ، وَبِفَتْحِهِمَا- جَمْعُ "إِهَابٍ"، وَهُوَ الْجِلْدُ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يُقَالُ لِلْجِلْدِ "إِهَابُ" قَبْلَ النَّهْمْزَةِ وَالْهَاءِ، وَبِفَتْحِهِمَا- جَمْعُ "إِهَابٍ"، وَهُوَ الْجِلْدُ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يُقَالُ لِلْجِلْدِ "إِهَابُ" قَبْلَ النَّبْغِ، فَأُمَّا بَعْدَهُ فَلاً »(١).

### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ "فَعَلَةً" تَطَّرِدُ فِي كُلِّ وَصْفٍ، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، صَحِيحِ اللاَّمِ، عَلَى وَزْنِ "فَاعِلِ"؛ لِذَا شَذَّ قَوْلُهُمْ: "ضَعَفَةٌ" جَمْعاً لِللهِ "ضَعِيفٍ"، وَ"حَبَشَةٌ" فِي جَمْعِ "حَبَشِيِّ"، وَ"أَهَبَةٌ" جَمْعُ "إِهَابِ".

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ لَفْظَةَ "الْحَبَشِيِّ" أَوِ "الْحَبَشَةِ" أَقْرَبُ إِلَى الأَسْمَاءِ مِنَ الصِّفَاتِ، وَالصِّفَاتُ تُجْمَعُ عَلَى "فَعَلَةٍ"؛ لِذَا فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى شُذُو ذِهَا فِيهِ بُعْدٌ.

ثَانِياً: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي جَمْعِ "إِهَابِ" -فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ-: "آهِبَةٌ" لِلْقِلَّةَ، وَ"أُهُبُ" لِلْكَثْرَةِ، قَالَ ابْنُ مَنْظُور: «وَالإِهَابُ: الْجِلْدُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْوَحْشِ مَا لَمْ يُدْبَغْ، وَالْجَمْعُ الْجَمْعُ الْقَلِيلُ: "آهِبَةٌ"، أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ:

\*سُودُ الْوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهْ\*

وَ الْكَثِيرُ: "أُهُبُّ"....\(٢).

وَذَهَبَ الزَّمَخْشَرِيُّ إِلَى أَنَّ «الأُهُبَ: لَيْسَ بِتَكْسِيرِ لِلإِهَابِ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْمُ جَمْعٍ، وَنَحْوُهُ "أُفُقُ، وَأُدُمٌ، وَعُمُدٌ" فِي جَمْع "أَفِيق، وَأَدِيم، وَعَمُودٍ"»(٣).

وَيَتَرَجَّحُ -فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ « غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثةٍ ﴾ أَنْ يُجْمَعَ "إِهَابٌ" عَلَى "آهِبَةٍ" عَلَى وَزْنِ "أَفْعِلَة" لِلْقِلَّةِ؛ مُرَاعَاةً لِـــ"ثَلاَثَةٍ".

ثَالِثاً: أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ -أَيْضاً- فِي جَمْعِ "إِهَابٍ" "أَهَبُ" عَلَى وَزْنِ "فَعَلٍ" -بِفَتْحَتَيْنِ-لِلْكَثْرَةِ.

<sup>(</sup>١) النهاية (أ ه ب).

<sup>(</sup>٢) اللسان (أ ه ب) ٢١٧/١. وينظر: القاموس في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٣) الفائق٢/١٨١.

وَقِيلَ: هَذَا الأَخِيرُ شَاذٌ، قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَ"أَهَبُ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، مِثْلُ " أَدَمٍ وَأَفَقٍ وَعَمَدٍ" جَمْعِ "أَدِيمٍ، وَأَفِيقٍ، وَعَمُودٍ"»(١)، وَجَاءَ فِي (الْمِصْبَاحِ الْمُنيرِ)(٢): «الإِهَابُ: الْجِلْدُ قَبْلَ أَنْ يُدْبَغَ...، ...، وَالْجَمْعُ "أُهُبُ" - بِضَمَّتَيْنِ - عَلَى الْقِيَاسِ، مِثْلُ "كِتَابِ وَكُتُبِ"، وَبِفَتْحَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ "فِعَالُ" يُحْمَعُ عَلَى "فَعَلِ" وَعَمَدٌ وَعَمَدٌ"....».

وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى أَنَّ "أَهَباً" اسْمٌ لِلْجَمْعِ، وَلَيْسَ جَمْعاً لِــ"إِهَابٍ"؛ لأَنَّ "فَعَلاً" لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَيْهِ "فِعَالٌ". (٣)

وَهُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ نَصَّ عَلَى الضَّبْطَيْنِ ("أُهُبٍ، وَأَهَبٍ") مِنْ دُونِ تَصْرِيحٍ بِقِيَاسٍ أَوْ شُذُوذٍ.(٤)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) اللسان (أ ه ب) ٢ / ٢١٧. وينظر: القاموس في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٢) (أهب).

<sup>(</sup>۳) الكتاب٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشارق الأنوار ١٣٩/١، والنهاية (أه ب).

## الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بنَاء "فُعَلَةٍ".

الْقِيَاسُ: أَنَّ "فُعَلَةً" تَطَّرِدُ فِي زِنَةِ "فَاعِلِ" وَصْفًا لِمُذَكَّرِ، عَاقِلِ، مُعْتَلِّ اللاَّمِ.(١) الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ جَمْعُ غَيْرِ "فَاعِلِ" عَلَى "فُعَلَةٍ"، مِنْ شُواهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاقً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

بنَاءُ "فَعَلَةٍ" مُطَّرِدٌ فِيمَا مُفْرَدُهُ عَلَى زِنَةِ "فَاعِلِ"، وَصْفًا، لِمُذَكَّر، عَاقِل، مُعْتَلِّ اللاَّمِ، (٣) نَحُو ُ "غَازِ وَغُزَاةٍ، وَرُمَاةٍ، وَقَاضٍ وَقُضَاةٍ"، «...والأَصْلُ فِيهِنَّ: "رُمَيَةُ، وَقُضَيَةٌ، وَغُزَوَةٌ" قُلِبَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ أَلِفَيْنِ؛ لِتَحَرُّ كِهمَا، وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُمَا.

وَقِيلَ: إِنَّهَا "فَعَلَةُ" - بِفَتْحِ الْفَاءِ-، وَأَنَّ ٱلْفَتْحَةَ حُوِّلَتْ ضَمَّةً؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مُعْتَلِّ اللاَّمِ وَصَحِيحِهَا....»(٤).

فَلاَ يُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مَا كَانَ غَيْرَ وَصْفٍ، نَحْوُ: "عَادٍ" وَ"وَادٍ" اسْمَيْنٍ، وَلاَ مَا كَانَ وَصْفاً عَلَى غَيْرِ "فَاعِلِ"، نَحْوُ: "حَذِرِ".(°)

وَمِمَّا خَالَفً الْقِيَاسَ فِي بِنَاءِ "فُعَلَةٍ" مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى غَيْرِ زِنَةِ "فَاعِل" (٢)، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "عُرَاةٌ" جَمْعاً لِــ "عُرْيَانُو"، وَالْقِيَاسُ "عُرْيَانُونَ"، قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَرَجُّلُ عُرْيَانُ، وَالْجَمْعُ "عُرْيَانُونَ"، وَلاَ يُكَسَّرُ » (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٤٢/٤، وأوضح المسالك ٢٦٠/٣، وهمع الهوامع ١٠٢/٦، وشرح الأشموني ١٣٢/٤، والنحو الوافي ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الغسل، باب (۲۰)، ح(۲۷۸)/۱(۲۷۸، ومسلم، كتاب الحيض، باب (۱۸)، ح۷۰-(۳۳۹) ۲۲۷/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٤٢/٤، وأوضح المسالك ٢٦٠/٣، وهمع الهوامع ١٠٢/٦، وشرح الأشموني ١٣٢/٤.

وقد حكى الرضي عن المبرد أنّه يرى أن بناء (فُعَلة) اسم جمع لا جمع. ينظر: شرح الشافية ٢/٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) حاشية الصبان على شرح الأشمون ١٣٢/٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: النحو الوافي٤/٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع ٢/٦.

<sup>(</sup>Y) اللسان (ع ر ا)ه ١/٢٤.

وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْمُعْجَمَاتِ أَنَّ "عُرَاةً" قَدْ يَكُونُ جَمْعاً لِـــ"عَارِ"، قَالَ الْخَلِيلُ: «وَعَرِيَ فُلاَنٌ عِرْوَةً، وَعِرْيَةً شَدِيدَةً، وَعُرْياً، فَهُو عُرْيَانٌ، وَالْمَرْأَةُ عُرْيَانُة، وَرَجُلُ عَارٍ، وَامْرَأَةٌ عَارِيَةٌ»(١).

فَـــ الْعُرَاةُ"-فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الأَحِيرَةِ- عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ "عَارِياً" عَلَى وَزْنِ "فَاعِلٍ" مُعْتَلِّ اللَّم.

هَذَا، وَلَمْ أَجِدْ تَعْلِيقاً لِلشُّرَّاحِ عَلَى "عَارِ وَعُرَاةٍ".

### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا مَضَى أَنَّ بَعْضَ مَا شَذَّ فِي بِنَاءِ "فُعَلَةٍ" قَدْ يُوجَّهُ عَلَى أَنَّ مُفْرَدَهُ عَلَى وَزْنِ "فُاعِلٍ" مُعْتَلِّ اللاَّمِ؛ فَيَكُونُ عَلَى الْقِيَاسِ، نَحْوُ "عُرَاةٍ، وَعُدَاةٍ، وَعُواَةٍ" جَمْعُ "غَاوٍ، وَعَارٍ، وَعَادٍ"، اسْتُغْنِى بِهِ عَنْ وَعَادٍ"، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ "غَاوٍ، وَعَادٍ، وَعَادٍ"، اسْتُغْنِى بِهِ عَنْ جَمْع ذَلِكَ».(٢)

وَعَلَى ذَلِكَ، إِنْ كَانَ "عُرَاةٌ" جَمْعاً لِـــ"عَارٍ" فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعاً لِـــ"عُرْيَانٍ" فَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) كتاب العين (ع ر ي) ٢٣٣/٢. وينظر: القاموس (ع ر ي).

<sup>(</sup>٢) الارتشاف ٢/١٤٤.

# الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فِعَالِ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فِعَال" يَكُونُ جَمْعًا لِثَلاَّتَةَ عَشْرَ وَزْنَّالاً)، هِيَ:

١-٢- "فَعْلُ، وَفَعْلَةٌ" اسْمَيْنَ كَانَا أَوْ صِفَتَيْنِ، غَيْرَ يَائِيِّ الْفَاءِ أَوِ الْعَيْنِ فِي "فَعْلٍ".

٣-٤-"فَعَلُ، وَفَعَلَةٌ" اسْمَيْن، مَا لَمْ يُضَاعَفَا، أَوْ تَعْتَلُّ لاَمُهُمَا.

٥-٦-"فِعْلٌ، وَفُعْلٌ" اسْمَيْنِ، وَيُشْتَرَطُ فِي "فُعْلٍ" أَنْ لاَ يَكُونَ وَاوِيَّ الْعَيْنِ، وَلاَ يَائِيَّ اللاَّم.

٧-٨-"فَعِيلٌ" بِمَعْنَى "فَاعِلٍ"، وَفَعِيلَةٌ" بِمَعْنَى "فَاعِلَةٍ" وَصْفَيْنِ، صَحِيحَى اللاَّمِ. ٩-١١-١١-١٢-١٢-١قعُلاَنٌ" وَمُؤَنَّثَاهُ: "فَعْلاَنَّ" وَمُؤَنَّثَهُ وَمُؤَنَّثُهُ وَفَعْلاَنَةٌ"، وَفُعْلاَنَّ" وَمُؤَنَّثُهُ "نَّهُ وَاللَّهِ"؛ وَفُعْلاَنَةٌ " وَمُؤَنَّثُهُ اللَّهُ " (٢) أَوْصَافًا.

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالٍ" وَمُفْرَدُهُ وَصْفٌ عَلَى "فَاعِلٍ أَوْ فَاعِلَةٍ"،مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ أَسْمَاءَ بْنِتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، يُصَلُّونَ...»(٣).
- ٢ وَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، وَنَحْنُ صِيَامٌ...»<sup>(۱)</sup>.
- ٣- وَحَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: «... وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ...»(٥). الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالِ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فِعْلَةٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ۱۸۶۷، ۱۸۵۰، وشرح الشافية ۱۶۹/۲، والارتشاف ٤٣١/١، وهمع الهوامع الموامع ، ٩٨٢، والتصريح على التوضيح ٥٣٦/٢، والنحو الوافي ٦٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أوضح المسالك ٢٦٢/٣.

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الوضوء، باب (۳۷)، ح(۱۸٤) المهري، كتاب الكسوف، باب (۳)، ح۱۲-(۹۰۰). ۲۶/۲.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الصیام، باب (۱۱)، ح $-1 \cdot 1 - (111)//$ ۸۷۸.

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  مسلم، کتاب الإیمان، باب  $(^{\circ})$ ، ح $^{\circ}$ – $(^{\circ})$ ۱ مسلم،

عُول سَلَمَة بْنِ الأَكُوعِ ﷺ: «خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤذَّنَ بِالأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ
 الله ﷺ تَرْعَى بذي قَرَدٍ....»(١).

الْمُخَالَفَةُ الْتَّالِثَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالٍ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَيْعَلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

قُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقاً»(٢).

الْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالِ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فُعْلِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- عَنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ: «...فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشْرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشْرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخ، حَتَّى جئنَاهُ...»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الْحَامِسَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالِ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعُلِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٧- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا،
 وَتَكُثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ»(٤).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَكُونُ بِنَاءُ "فِعَالِ" جَمْعًا لِثَلاَثَةَ عَشْرَ وَزْنًا (٥)، وَهِيَ:

١-٢ "فَعْلُ، وَفَعْلَةٌ" أَسْمَيْنَ كَانَا أَوْ صِفَتَيْنِ، غَيْرَ يَائِيِّ الْفَاءِ أَوِ الْعَيْنِ فِي "فَعْلٍ"(٢) نَحْوُ: "كَلْب وَكِلاَب، وَصَعْب، وَصِعَاب"، وَ"جَفْنَةٍ وَجفَانٍ، وَصَعْبَةٍ وَصِعَاب".

وَقَلَّ "فِعَالٌ" فِي "فَعْلٍ، وَفَعْلَةٍ" يَائِيَي الْفَاءِ، نَحْوُ "يِعَارُ" فِي جَمْعِ "يَعْرٍ، وَيَعْرَةٍ"(٧)، كَمَا قَلَّ فِي الْفَعْلِ" يَائِيِّ الْعَيْنِ، نَحْوُ "ضِيَافٍ" فِي جَمْع "ضَيْفٍ".(٨)

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب المغازي، باب (۳۷)، ح(۲۱۹٤)ه/۱۳۰، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (٥٥)، ح١٣١-(١٨٠٦)

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأدب، باب (۳۹)، ح(۱۳/۸(۲۰۳۵، ۱۶، ومسلم، كتاب الفضائل، باب (۱٦)، ح٦٨-(۲۳۲۱) ۱۸۱۰/٤.

<sup>(</sup>۳) مسلم، کتاب الجنائز، باب (۷)، ح $-(970)^{777}$ .

 $<sup>(\</sup>xi)$  البخاري، کتاب العلم، باب  $(\gamma)$ ، ح $(\gamma)$ 

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥٠، ١٨٤٩/، والارتشاف ٤٣١/١، وهمع الهوامع٦/٩٨، والتصريح على التوضيح ٥٣٦/٢، ٥٣٥، والنحو الوافي٤٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الأشموني٤/١٣٤.

<sup>(</sup>٧) الْيَعْرُ والْيَعْرَة: الجدي. ينظر: القاموس (ي ع ر).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الأشموني٤/٤.

لَكِنَّ ابْنَ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(١) جَعَلَ مِنَ الْقَلِيلِ اعْتِلاَلَ الْعَيْنِ حَتَّى فِي "فَعْلَةٍ"، نَحْوُ: "ضَيْعَةٍ وَضِياع"، فَقَالَ:

فَعْلُ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُ مَا \*\*\* وَقَلَّ فِيمَا عَيْنُهُ اليَا مِنْهُمَا

٣-٤-"فَعَلُ، وَفَعَلَةٌ" اسْمَيْنِ، مَا لَمْ يُضَاعَفَا، أَوْ تَعْتَلُّ لاَمُهُمَا،(٢) نَحْوُ "جَمَلٍ وَجِمَالٍ، وَرَقَبَةٍ وَرِقَابٍ".

وَعَنِ الشُّرُوطِ َ فِي َّافَعَلِ" الَّذِي يُجْمَعُ عَلَى "فِعَالِ" يَقُولُ الأُشْمُونِيُّ: «وَإِنَّمَا يَطَّرِدُ "فِعَالُ" فِي "فَعَل" بشُرُوطٍ ثَلاَتَةٍ:

الأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ اللَّامِ، فَلاَ يَطَّردُ فِي نَحْو "فَتَّى"...

وَالثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ مُضَعَّفاً، فَلاَ يَطُّردُ فِي نَحْو "طَلَل".

وَالثَّالَثُ: أَنْ يَكُونَ اسْماً لاَ صِفَةً نَحْوُ "بَطَلِ" (٣٠٠.

وَيُشْتَرَطُ فِي "فَعَلَةٍ" مَا يُشْتَرَطُ فِي "فَعَل".(٢)

٥-٦-"فِعْلُ، وَفُعْلُ" اسْمَيْنِ، نَحْوُ "قِدْحِ وَقِدَاحِ، وَرُمْحِ وَرِمَاحِ"، أَمَّا الصِّفَةُ مِنْهُمَا فَلاَ تُحْمَعُ عَلَى "فِعْلُ" أَنْ لاَ يَكُونَ وَاوِيَّ الْعَيْنِ، تُحْمَعُ عَلَى "فِعَالٍ"، نَحْوُ "جِلْفٍ، وَحُلُوٍ"، وَيُشْتَرَطُ فِي "فُعْلٍ" أَنْ لاَ يَكُونَ وَاوِيَّ الْعَيْنِ، نَحْوُ "حُوتٍ"، وَلا يَائِيَّ اللاَّم، نَحْوُ "مُدْي".

٧-٨- "فَعِيلٌ" بِمَعْنَى "فَاعِلٍ"، وَفَعِيلَةٌ" بِمَعْنَى "فَاعِلَةٍ" وَصْفَيْنِ، صَحِيحَيِ اللاَّمِ، نَحْوُ

"كُريم وَكِرَام"، وَ"كُريسمَةٍ وَكِرَام".

وَحَصَّ َ الَّْعَبْدِيُّ<sup>(ه)</sup> "فِعَالاً" لِـــ"فَعِيلَةٍ<sup>"</sup> الْمُؤَنَّثِ، مِنْ دُونِ "فَعِيل" الْمُذَكَّر، وَقَدْ خَطَّأَهُ الْخَصْرَاوِيُّ(٦) وَأَبُو حَيَّانٍ(٧)، وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>۱) ص:٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الأشموني ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الألفية ٤/٤ شرح

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٤، ١٨٥٠، ١٨٤٩، وهمع الهوامع٦/٨٩، والتصريح على التوضيح ٥٣٧، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) العبديّ هو: أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبدي، أبو طالب أحد أئمة النحاة، له "شرح الإيضاح"، و"شرح كتاب الجرمي"، توفي سنة (٤٠٦هـ) ينظر: بغية الوعاة ١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع ٩/٦ ٩.

والخضراوي هو: أبو عبد الله، محمد بن يحيى بن هشام، الأندلسي، الأنصاري، الخزرجي، المعروف بابن البرذعي من أهل الجزيرة الخضراء، ولد سنة (٥٧٥هـ)، وهو عالم بالعربية، له كتب منها: "الإفصاح في شرح كتاب الإيضاح"، و"النَّقْضُ عَلَى الممتع لابن عصفور"، و"فصل المقال في تلخيص أبنية الأفعال"، توفي بتونس سنة (٢٤٦ه). ينظر: الوافي بالوفيات ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الارتشاف ٤٣١/١.

9-١٠-١١-١١-١١- "فَعْلاَنٌ" وَمُؤَنَّثَاهُ: "فَعْلاَنٌ" وَمُؤَنَّثَاهُ: وَفَعْلاَنَةٌ"، وَ"فَعْلاَنٌ" وَمُؤَنَّثُهُ: "فَعْلاَنَةٌ"() أَوْصَافاً، نَحْوُ: "غَضْبَانَ وَغِضَابٍ، وَغَضْبَى وَغِضَابٍ"، وَ"نَدْمَانَ وَنِدَامٍ، وَغَضْبَى وَغِضَابٍ"، وَ"نَدْمَانَ وَنِدَامٍ، وَنَدْمَانَةٍ وَنَدَامٍ".

وَذَهَبَ ابْنُ مَالِكً فِي (شَرْحِ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ)(٢) إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَوْزَانَ الْحَمْسَةَ، مِنَ الشَّائِعِ الْكَثِيرِ دُونَ الْمُطَّرِدِ، وَهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٣) بِلَفْظِ "شَاعَ"، وَقَالَ الأُشْمُونِيُّ - شَارِحاً لَفْظَ "شَاعَ". «تَنْبِيةُ: أَفْهَمَ بِقَوْلِهِ وَ"شَاعَ" أَنَّهُ لاَ يَطَّرِدُ فِيهَا، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي (شَرْحِ الْكَافِيَةِ)، وَكَلاَمُهُ فِي (التَّسْهيل) يَقْتَضِي الإِطِّرَادَ». (١)

هَّذَا، وَقَدْ خَالَفَ الْقِياسَ فِي بِنَاءِ "فِعَالَ "(°) مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى أَوْزَانٍ أُخْرَى، غَيْرِ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ آنفاً، مِنْ ذَلِكَ:

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالِ" وَمُفْرَدُهُ وَصْفٌ عَلَى "فَاعِلٍ أَوْ فَاعِلَةٍ" (٢)، نَحْوُ "قَائِمٍ، وَقَائِمَةٍ، وَصَائِمٍ، وَصَائِمَةٍ، وَصِيَامٍ"، وَ"رَاعٍ، وَرَاعِيَةٍ، وَرِعَاءٍ". فَالْقِيَاسُ فِي "فَعَالٍ" وَصِفاً، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، صَحِيحِ اللاَّمِ، أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "فَعَالٍ" لِلْكَثْرَةِ فَالْقِيَاسُ فِي "فَعَلِي" وَصِفاً، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، صَحِيحِ اللاَّمِ، أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "فَعَالٍ" لِلْكَثْرَةِ

نَحْوُ: "صَاثِمٍ وَصُوَّامٍ، وَقَائِمٍ وَقُوَّامٍ". وَأَمَّا "فَاعِلُ" وَصْفًا، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، مُعْتَلِّ اللاَّمِ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "فُعَلَةٍ" لِلْكَثْرَةِ، نَحْوُ "رَاع وَرُعَاةٍ".

الْمُخَّالَفَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالِ" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فِعْلَةٍ"، نَحْوُ: "لِقَاحِ" بَمْعُ "لِقَّحَةٍ "(^)، قَالَ سَيبَوَيْهِ: «وَقَالُوا: "لِقْحَةٌ وَ"لِقَاحُ"، كَمَا قَالُوا فِي بَابِ "فُعْلَةٍ": "فِعَالُ"، نَحْوُ: "جُفْرَةٍ وَجِفَارِ"، وَمِثْلُ ذَلِكَ "جِقَّةٌ وَجِفَاقٌ"، وَقَدْ قَالُوا: "جِفَقٌ" »(٩).

#### وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى فَعْلاَنَا \*\*\* وَأُنْــــَثَيَيْهِ أَوْ عَلَى فُـــعْلاَنَا وَمِثْلُهُ فُعْلاَنَةٌ......

<sup>(</sup>١) ينظر: أوضح المسالك ٢٦٢/٣.

<sup>.110./(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ص: ١٤٦، وهو قوله:

<sup>(</sup>٤) شرح الأشموني ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥١/٤، والمساعد ٤٣٠/٣، ٤٣٢، وشفاء العليل ١٠٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع٦/٩٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/١٨٥٢، وهمع الهوامع٦/٩٩، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٦٥.

<sup>(</sup>٨) في "لقحة" وجهان: كسر فائها وفتحها (لِقْحَة، لَقْحَة)، وقيل: الكسر أفصح، وقيل: الفتح لغة. ينظر: أدب الكاتب، ص:٤٣٣، والفائق٣٢٨/٣، والنهاية، والمصباح المنير (ل ق ح)، وحاشية الصبان مع شرح الأشموني ١٣٥/٤..

<sup>(</sup>٩) الكتاب٣/٥٨٥.

وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَاللِّقَاحُ جَمْعُ "اللِّقْحَةِ"، وَاللَّقُحُ جَمْعُ "لَقُوح"»(١).

وَقِيلَ: وَاحِدُ "لِقَاحِ" "لاَقِحُ، أَوْ لَقُوحُ(٢)، عَلَى وَزْنِ "فَاعِل، وَفَعُول"، وَهُمَا الْيُضَا لَا يُع يُجْمَعَانِ قِيَاساً عَلَى "فِعَال"، وَإِنَّمَا عَلَى "فَوَاعِلَ"، فَيُقَالُ: "لَوَاقِحُ"، وَقَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: (...وَأَمَّا اللِّقَاحُ بِالْكَسْرِ، عَلَى "فِعَال" فَجَمْعُ النَّاقَةِ اللَّقُوح، وَهِيَ الَّتِي لَقِحَتْ، أَيْ حَمَلَتْ، بُنِيَتْ عَلَى "فَعُول" لِلْمُبَالَغَةِ، وَقَدْ تُسَمَّى لِقْحَةً الْيُضَا وَجَمْعُهَا "لِقَحْ"، وَقَدْ يُجْمَعُ اللَّقَوحُ عَلَى "لَقَائِحَ"، وَقَدْ يُجْمَعُ

وَقِيلَ: "لِقْحَةٌ" تُحْمَعَ عَلَى "لَقَاحٍ" - بِفَتْحِ اللاَّمِ - قَالَ ابْنُ دُرُسْتُونَهِ: ﴿وَاللَّقَاحُ جَمْعُ "لِقْحَةٍ"، وَإِنْ شِئْتَ "لَقُوحٌ " مَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ، ثُمَّ هِيَ لَبُونٌ بَعْدَ وَإِنْ شِئْتَ "لَقُوحٌ شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ، ثُمَّ هِيَ لَبُونٌ بَعْدَ ذَلِكَ ..... ﴾ ﴿ اللهَ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وَقِيلَ: الْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "لِقْحَةٍ" لِقَحُ"، كَــ "بِرْكَةٍ وَبِرَكٍ "(°)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَمَنْ قَالَ اللَّوْحَةُ "لِقَحَةٌ"، كَــ "قِرْبَةٍ وَقِرَبٍ"، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «وَجَمْعُ اللِّقْحَةِ "لِقَحُ"، كَــ "قِرْبَةٍ وَقِرَبٍ"، وَيُقَالُ لَهَا: "لَقُوحٌ"، وَجَمْعُهَا "لِقَاحٌ"»(٧)

وَأَمَّا جَمْعُ "لِقْحَةٍ" عَلَى "لِقَاحٍ" فَشَاذٌ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: «وَاللَّقْحَةُ: النَّاقَةُ مِنْ حِينِ يُسَمَّنُ سَنَامُ وَلَدِهَا، لاَ يَزَالُ ذَلِكَ اسْمَهَا، حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا سَبْعَةُ أَشْهُر، وَيُفْصَلُ وَلَدُهَا، وَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ، وَالْجَمْعُ "لِقَحْ، وَلِقَاحُ"، فَأَمَّا "لِقَحْ" فَهُو الْقِيَاسُ، وَأَمَّا "لِقَاحُ" فَقَالَ سِيبَويْهِ: طُلُوعِ سُهَيْلٍ، وَالْجَمْعُ "لِقَحْ، وَلِقَاحُ"، فَأَمَّا "لِقَحْ" فَهُو الْقِيَاسُ، وَأَمَّا "لِقَاحُ" فَقَالَ سِيبَويْهِ: كَسَّرُوا "فَعْلَةً" عَلَيْهِ، حِينَ قَالُوا: "جُفْرَةٌ وَجِفَارٌ"» (أُنهُ وَقَالَ الرَّضِيُ: «وَقَدْ جَاءَ فِي "فِعْلَةٍ" "فِعَالُ"، كَـ "لِقَاحٍ، وَحِقَاقِ"، كَذَا ذَكَرَهُ سِيبَويْهِ، لَكِنَّهُ فِي غَلَيةِ الْقِلَّةِ» (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب اللغة (ل ق ح)٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: غريب الحديث/ لابن الجوزي ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفصيح، ص: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) تصحيح الفصيح، ص: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح ١٢٣/١، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢١٢.

<sup>(</sup>٦) تمذيب اللغة (ل ق ح)٤/٤٥.

<sup>(</sup>٧) تمذيب الأسماء واللغات ٢ / ١ ٢٨ (الجزء الثاني من القسم الثاني).

<sup>(</sup>٨) المحكم (ل ق ح) ٨/٣.

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية ١٠٤/٢. وينظر: الكتاب٣/٥٨٥.

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ خَالَفَهُ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّهُ جَمْعُ "لَقْحَةٍ" بِفَتْحِ اللَّمِ أَوْ كَسْرِهَا. (١)

أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّهُمْ كَسَّرُوا "فِعْلَةً" عَلَى "فِعَالِ"، كَمَا كَسَّرُوا "فُعْلَةٌ" عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا: "جُفْرَةٌ وَجفَارٌ، أَيْ: إِنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْلِ وَزْنٍ عَلَى آخَرَ.

وَقِيلَ: "لِقَاحٌ" جَمْعٌ لَ ِ"لِقْحَةٍ"، وَ "لِقَحٌ" جَمْعٌ لِ اللَّقُوحِ"، قَالَ الْحَلِيلُ فِي (كِتَابِ الْعَيْنِ)(٢): «وَ"اللِّقَاحُ جَمْعُ "اللِّقْحَةِ"، وَ"اللِّقَحُ" جَمَاعَةُ "اللَّقُوح"».

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ الأُبِّيُّ: «(قَوْلُهُ: لِقَاحُ) (د): هُوَ جَمْعُ "لَِقْحَةٍ" -بِفَتْحِ اللاَّمْ وَكَسْرِهَا- وَهِيَ ذَاتُ اللَّبَنِ، قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِالْوِلاَدَةِ»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ: مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالَ" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَيْعَلِ"، نَحْوُ: "حِيَارِ" جَمْعُ "خَيِّرِ"، قَالَ الْخَلِيلُ فِي (كِتَابِ الْعَيْنِ) (٤٠): «رَجُلُّ خَيِّرٌ، وَامْرَأَةٌ خَيِّرَةٌ، أَيْ: فَاضِلَةٌ فِي صَلاَّحِهَا، وَالْجَمِيعُ "حِيَارٌ، وَأَحْيَارٌ"»، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: «...وَ"رَجُلٌ خَيِّرٌ، وَخَيْرٌ" –مُشَدَّدٌ وَمُخَفَّفُ، وَ"امْرَأَةٌ خَيِّرَةٌ، وَخَيْرُةٌ، وَالْجَمْعُ "أَحْيَارٌ، وَحِيَارٌ"»(٥).

وَالْقِيَاسُ "حَيِّرُونَ"؛ لأَنَّ "فَيْعِلاً" يُجْمَعُ قِيَاساً بِالْوَاوِ وَالنُّونِ؛ لأَنَّ الْهَاءَ تَدْخُلُ فِي أُنْنَاهُ كَثِيراً، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا "فَيْعِلْ" فَبِمنْزِلَةِ "فَعَّالِ"، نَحْوُ "قَيِّم، وَسَيِّد، وَبَيِّعِ"، يَقُولُونَ لِلْمُذَكَّرِ: "بَيِّعُونَ"، وَلِلْمُؤَنَّثِ: "بَيِّعَاتُ"....، وَمَا كَانَ مِنْ "فَيْعِلِ" فَالْوَاوُ وَالنُّونُ فِيهِ أَكْثَرُ»(٢٠).

الْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ: مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالِ" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فُعُلِ"، نَحْوُ: "خُفِّ وَخِفَافٍ"(٧)، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: ﴿وَالْخُفُّ لِلنَّعَامِ، سَوَّوْا الْبُعِيرِ وَالنَّاقَةِ، وَقَدْ يَكُونُ الْخُفُّ لِلنَّعَامِ، سَوَّوْا بَيْنَهُمَا لِلتَّشَابُهِ، وَخُفُّ الإِنْسَانِ: مَا أَصَابَ الأَرْضَ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ، وَقِيلَ: لاَ يَكُونُ الْخُفُّ بَيْنَهُمَا لِلتَّشَابُهِ، وَخُفُّ الإِنْسَانِ: مَا أَصَابَ الأَرْضَ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ، وَقِيلَ: لاَ يَكُونُ الْخُفُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢ ٣٨١/١٢.

<sup>(</sup>٢) (ل ق ح) ٤٧/٣، وفيه: « واللَّقْحَة: الناقة الحلوب، فإذ جعل نعتا قيل: "نَاقَةٌ لَقُوحٌ"، ولا يُقَالُ: "نَاقَةٌ لِقْحَةٌ"، ويُقَالُ: "هذه لِقْحَة بيني فلان" ».

<sup>(</sup>٣) إكمال الإكمال ١٤٦/٥. وينظر: المفهم ١٨/٥، وإرشاد الساري ٢١٢/٩.

<sup>(</sup>٤) (خ ي ر)٤/٤.٣.

<sup>(</sup>٥) اللسان (خ ي ر)٤/٤.

<sup>(</sup>٦) الكتاب٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: همع الهوامع٦/٩٨.

لِلْحَيَوَانِ إِلاَّ لِلْبَعِيرِ وَالنَّعَامَةِ، وَالْخُفُّ: الَّذِي يُلْبَسُ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ: "أَخْفَافُ، وَخَفَافُ"، ().

فَ "أَخْفَافٌ" عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ مُفْرَدَهُ "خُفُّ" عَلَى وَزْنِ "فُعْلٍ" الْمُضَاعَفِ اللاَّمِ، وَهُوَ مِنَ الْأَوْزَانِ النِّتِي تُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَال" قِيَاساً.

وَأُمَّا "حِفَافٌ" فَغَيْرُ قِيَاس؛ لأَنَّ مُفْرَدَهُ "خُفٌّ" عَلَى "فُعْل" الْمُضَاعَفِ.

وَقِيلَ: الْحُفُّ الَّذِي يُلْبَسُّ يُحْمَعُ عَلَى "خِفَافٍ"، وَأَمَّا خُفُّ الْبَعِيرِ فَيُحْمَعُ عَلَى "أَخْفَافٍ". (٢) الْمُخَالَفَةُ الْخَامِسَةُ: مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالِ" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعُلِ"، نَحْوُ: "رَجُلٍ وَرِجَالٍ"، فَصُلَّ يُحْمَعُ قِيَاساً عَلَى "فِعَالٍ". (٣) فَعُلٍ"، وَهُوَ لَيْسَ مِمَّا يُحْمَعُ قِيَاساً عَلَى "فِعَالٍ". (٣) التَّعْقيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ بِنَاءَ "فِعَال" يَكُوْنُ جَمْعًا لِثَلاَثَةَ عَشْرَ وَزْنًا، هِيَ: "فَعْلٌ، وَفَعْلَةٌ"، وَ"فَعَلٌ، وَفَعَلَةٌ"، وَ"فَعَلَانٌ" وَمُؤَنَّثَاهُ: وَ"فَعْلاَنٌ" وَمُؤَنَّثَاهُ: "فَعْلاَ، وَفَعْلاَنٌ" وَمُؤَنَّثَاهُ: "فَعْلاَنٌ"، وَفَعْلاَنٌ" وَمُؤَنَّثُهُ "فُعْلاَنَةٌ". وَفَعْلاَنَّةٌ "فُعْلاَنَةٌ".

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ مَا جَاءَ عَلَى بِنَاءِ "فِعَالِ" جَمْعاً، وَمُفْرَدُهُ عَلَى أَوْزَانٍ أُخْرَى، غَيْرِ هَذِهِ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ، وَهُو كَثِيرٌ جَدّاً، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَمْنَعْ تِلْكَ الْكَثْرَةُ مِنْ تَصْرِيحِ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَشَذَّ التَّصْرِيفِيِّينَ بِشُذُوذِهَا؛ لأَنَّ مُقَابِلَهَا هُوَ الأَكْثَرُ، وَعَلَيْهِ الْقِيَاسُ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَشَذَّ فِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ، كَــ "حَرُوفٍ وَحِرَافٍ، وَلِقْحَةٍ وَلِقَاحٍ، وَنَمِرٍ وَنَمِرَةٍ وَنِمَارٍ ...».(٤) وَمِمَّا شَذَ فِي بِنَاء "فِعَالِ" مَا يَلِي:

١ - مَا جُمِعَ عَلَى "فِعَالٍ" وَمُفْرَدُهُ وَصْفُ عَلَى "فَاعِلٍ أَوْ فَاعِلَةٍ"، نَحْوُ "قَائِمٍ، وَقَائِمَةٍ،
 وَقِيَامٍ".

٢ - مَا جَاءَ عَلَى "فِعَال" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فِعْلَةٍ"، نَحْوُ "لِقَاح" جَمْعُ "لِقْحَةٍ.

٣- مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالً" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَيْعَل"، نَحْوُ: "خِيَّار" جَمْعُ "خَيِّر".

٤- مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالً" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فُعْلِ"، نَحْوُ "خُفِّ وَخِفَافٍ".
 وَيُلْحَظُ أَنَّ الْخُفَّ الَّذِي يُلْبَسُ يُجْمَعُ عَلَى "خِفَافٍ" شُذُوذاً، وَعَلَى "أَخْفَافٍ" قِيَاساً.
 وَأَمَّا خُفُّ الْبَعِيرِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ إِلاَّ "أَخْفَافٌ" عَلَى الْقِيَاسِ.

<sup>(</sup>١) المحكم (خ ف ف) ٣٧٨/٤. وينظر: اللسان (خ ف ف)٩/٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ التصريف في الأسماء، ص:١٦٦.

<sup>.</sup>۹۹/٦ (٤)

٥ مَا جَاءَ عَلَى "فِعَالٍ" وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعُلِ"، نَحْوُ "رَجُلٍ وَرِجَالٍ".
 وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُولِ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فُعُولِ" يَطَّرِدُ فِي خَمْسَةِ أَوْزَانٍ، هِيَ:

- "فَعِلْ" اسْمًا(١).
- "فَعْلُ" اسْمًا، غَيْرَ وَاوِيِّ الْعَيْنِ(٢).
- "فِعْلُ" اسْمًا، غَيْرَ وَاوِيِّ الْعَيْنِ<sup>(٣)</sup>.
- "فَعْلُ" اسْمًا، غَيْرَ وَاوِيِّ الْعَيْنِ، وَغَيْرَ مُضَاعَفٍ، وَلاَ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ أَوِ اللَّامِ(١٠).
  - "فَعَلْ" اسْماً، غَيْرَ مُضَاعَفٍ. (°)

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ جَمْعُ "فَعْلِ" وَصْفاً عَلَى "فُعُولِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- الْحَدِيثِ: «...وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتَهُ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً»<sup>(٦)</sup>.

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ حَمْعُ "فَاعِلٍ" وَصْفًا عَلَى "فُعُولٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ٢- حَدِيثِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ: «...فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ»(٧).
- ٣- وَقَوْلِ الْأَشْعَثِ ﴿ كَانَتْ لِي بِئُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فَقَالَ لِي: شُهُودُك؟ قُلْتُ:
   مَا لِي شُهُودٌ. قَالَ: فَيَمِينُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذاً يَحْلِفُ....

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح عمدة الحافظ ٢٩٧٥/٢، وأوضح المسالك ٢٦٢/٣، وشرح ابن عقيل١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ٩١/٢، والارتشاف ٢/٥٦١، وهمع الهوامع ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/١٥٢/، وشرح الشافية ٩٣/٢، وأوضح المسالك ٢٦٤/٣، وهمع الهوامع٦٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:٧٧٧، والارتشاف٢٥٥١، وأوضح المسالك٣٦٤/٣٥، وهمع الهوامع ١٠٠/٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: همع الهوامع٦/٠٠١، وشرح الأشموني٤/١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب (٥)، ح(٢٦٤٢).٦٠/٦

<sup>(</sup>۷) البخاري، كتاب أحبار الآحاد، باب (۱)، ح $(107)^9/10$ ، ۸۸، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (۲)، ح $(100)^9/10$ .

<sup>(</sup>٨) البخاري، كتاب المساقاة، باب (٤)، ح(٢٣٥١، ٢٣٥٧)

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "فَعُول" فِي حَمْسَةِ أُوْزَانٍ، هِيَ:

١-"فَعِلُّ" اَسْمًا، وَقَدِ الْتَزِمَ فِيهِ "فُعُولٌ" غَالِباً،(١) نَحْوُ "كَبِدٍ وَكُبُودٍ، وَنَمِرٍ وَنُمُورٍ"، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَبْنِيَةِ الْكَثْرَةِ نَادِرًا، نَحْوُ "نَمِرِ، وَنِمَارِ، وَنُمُرٍ"(٢).

٢ – "فَعْلُ" اسْمًا، غَيْرَ وَاوِيِّ الْعَيْنِ(٣)، نَحْوُ "كَعْبِ وَكُمُوبِ". ً

٣-"فِعْلُ" اسْمًا، غَيْرَ وَاوِيِّ الْعَيْنِ (٤)، نَحْوُ "ضِرْسٍ وَضُرُوسٍ".

٤ – "فُعْلُ" اسْمًا، غَيْرَ وَاوِيِّ الْعَيْنِ، وَغَيْرَ مُضَاعَفٍ، وَلاَ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ أَوِ اللاَّمِ<sup>(٥)</sup>، نَحْوُ "جُنْدٍ وَجُنُودٍ".

٥- "فَعَلُ" اسْماً، غَيْرَ مُضَاعَفٍ، نَحْوُ "أَسَدٍ وَأُسُودٍ"، فَلاَ يُقَالُ فِي "نَصَفٍ: نُصُوفٌ"، وَلاَ فِي "لَبَبِ": "لُبُوبُ"؛ لأَنَّهُمَا وَصْفَانِ.(٦)

وَمِمَّا خَالَفَ هَذَا الْقِيَاسَ مَا يَلِي:

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَمْعُ "فَعْلِ " وَصْفاً عَلَى "فُعُولِ"، نَحْوُ: "كَهْلٍ وَكُهُولٍ "(٧)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَجَمْعُ الْكَهْلِ: "كُهُولُ وكُهْلُ "»(٨).

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ الكَهْلاَّ صِفَةٌ، وَ"فَعْلُ الَّذِي يُجْمَعُ عَلَى "فُعُولٍ لِلْكَثْرَةِ قِيَاساً، يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ اسْماً، لاَ صِفَةً.

وَقِيلَ: "كَهْلٌ" اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الإسْمِ؛ لِذَا جُمِعَ عَلَى "فُعُولِ".(١)

- والأشعث هو: ابن معديكرب بن معاوية بن جبلة، أبو محمد، وفد على النبي الله سنة عشر في سبعين راكبا من كندة، وكان من ملوك كندة، وكان على ميمنة علي بن أبي طالب في معركة صفين، توفي سنة أربعين، وزاد بعضهم: بعد علي الله بأربعين ليلة، ودفن في داره، وقيل: عاش ثلاثا وستين سنة. ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢٧/٣-٤٠.
  - (١) ينظر: شرح عمدة الحافظ ٢٩٧٥/٢، وأوضح المسالك ٢٦٢/٣، وشرح ابن عقيل١٢٨/٤.
    - (٢) ينظر: التصريح على التوضيح٢/٠٤٥، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٣٦/٤.
      - (٣) ينظر: الارتشاف ٤٣٥/١، وهمع الهوامع ١٠٠٠/٠.
      - (٤) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢/٤٥، وأوضح المسالك ٢٦٤/٣.
        - (٥) ينظر: الارتشاف ٢/٥٥١، وأوضح المسالك ٢٦٤/٣ ،٢٦٥.
          - (٦) ينظر: شرح الأشموني٤/١٣٧، وفيه: «وشذ"طَلَل وطُلُولٌ"».
- (۷) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥٣/٤، والارتشاف ٤٣٦/١، وهمع الهوامع ١٠٠٠/١، وشواذ التصريف في الأسماء، ص١٦٨٠.
  - (٨) تمذيب اللغة (ك ه ل)١٩/٦.

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ: جَمْعُ "فَاعِلٍ" وَصْفًا عَلَى "فُعُولٍ" (٢)، نَحْوُ: "رَاكِعٍ وَرُكُوعٍ (٣)، وَشَاهِدٍ وَشُهُودٍ".

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "فَاعِلاً" لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "فُعُولٍ" قِيَاساً، سَوَاءُ كَانَ اسْماً أَمْ وَصْفاً.

هَذَا، وَلَمْ أَجِدْ تَعْلِيقاً لِلشُّرَّاحِ عَلَى "رُكُوعٍ، وَشُهُودٍ، وكُهُولٍ".

#### التَّعْقيتُ:

يُلْحَظُ أَنَّ الشُّذُوذَ فِي "كُهُولِ" وُجِّهَ عَلَى أَنَّ "كَهْلاً" اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الإسْمِ؛ لِذَا جُمِعَ عَلَى "فَعُولٍ"، وَهَذَا التَّوْجِيهُ -فِي نَظرِ الْبَحْثِ- لاَ يَتَوَافَقُ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِق؛ لِسَبَبَيْن:

١- أَنَّ "كُهُولاً" -فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ - خَبَرٌ لِـ "كَانُوا"، وَالْخَبَرُ لاَ يَكُونُ اسْماً، فَهُوَ إِلَى الصَّفَةِ أَقْرَبُ.

٢ - أَنَّهُ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "شُبَّانٌ" فِي مُقَابِلِ "كُهُولِ"؛ مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ.
 وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>= (</sup>١) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥٣/٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٧٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان (رك ع)٨(١٣٣/ «وجمع الراكع: "رُكِّعٌ، ورُكُوع».

# الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فِعْلاَنٍ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فِعْلاَنٍ" يَطَّرِدُ فِي أَرْبَعَةِ أَوْزَانٍ هِيَ: اسْمٌ عَلَى "فُعَلٍ، أَوْ فُعَالٍ، أَوْ فُعَلٍ مُطْلَقًا، أَوْ "فُعْل" وَاوِيِّ الْعَيْنِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فِعْلاَنٍ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى وَزْنِ "فَاعِلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا.....»(٢).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِ دُ بِنَاءُ "فِعْلاَنٍ" فِي أَرْبَعَةِ أَوْزَانٍ (٣)، جَمَعَهَا ابْنُ مَالِكٍ فِي (التَّسْهِيلِ) بِقَوْلِهِ: «"فِعْلاَنُ" لَاسْمٍ عَلَى "فُعَلٍ، أَوْ فُعَلٍ مُطْلَقًا، أَوْ فُعْلٍ وَاوِيِّ الْعَيْنِ». (١)

مِثَالُ "فُعَلٍ" "صُرَدٌ وَصِرْدَانٌ". (٥)

وَمِثَالُ "فُعَالِ" "غُرَابٌ وَغِرْبَانٌ".(٦)

وَمِثَالُ "فَعَل" "فَتَى وَفِتْيَانٌ".(<sup>٧</sup>)

وَمِثَالُ "فَعْلٍ وَاوِيِّ الْعَيْنِ، "حُوْتٌ وَحِيتَانٌ". (٨)

وَقَدْ خَرَجَ عَنْ بِنَاءِ "فِعْلاَنِ" مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى وَزْنِ "فَاعِلِ"،(٩) نَحْوُ: "حَائِطٍ وَحَيطَانٍ"(١٠)، وَالْقِيَاسُ "حُوطَانٌ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ يَكْسِرُونَ الْفَاعِلَ عَلَى "فُعْلاَنٍ"، نَحْوُ:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥٧/٤، وأوضح المسالك٩/٤، ٣١٩، وهمع الهوامع ١٠٥/٦، والنحو الوافي٤/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الوضوء، باب (٥٥)، ح(٢١٦)٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٥٧٤/٣، وشرح الكافية الشافية٤/١٨٥٧، والارتشاف ١/ ٥٤٥، -٤٤٧، وأوضح المسالك ٩/٤ ينظر: الكتاب ١٨٥٧/٣، وشرح الكافية الشافية٤/٩٥٨.

<sup>(</sup>٤) التسهيل، ص:٢٧٦. وينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥٧/٤، وأوضح المسالك٤/٣١٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٦) السابق ٢/٩٩، ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المساعد ٣/٤٤٧، وهمع الهوامع ١٠٥/٦.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: همع الهوامع٦/١٠٥، ، وشرح الأشموني٤/١٣٧، ١٣٨، والتصريح على التوضيح ٤٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: تمذيب اللغة (ح ا ط)٥/١٨٤.

"حَاجِزٍ وَحُجْزَانٍ"، وَ"سَالً وَسُلاَنٍ"، وَ"حَائِرٍ وَحُورَانٍ"، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: "حِيرَانُ"، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: "غَائِطٌ وَغِيطَانٌ"، وَ"حَائِطٌ وَحِيطَانٌ"، قَلَبُوهَا حَيْثُ صَارَتِ الْوَاوُ بَعْدَ كَسْرَةٍ، فَالأَصْلُ: "فَعْلاَنٌ"...»(١).

وَجَاءَ فِي (الْقَامُوسِ) (٢): «وَالْحَائِطُ: الْجِدَارُ، جِ"حِيطَانُ، وَحِيَاطُ"، وَالْقِيَاسُ "حُوطَانُ"». وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: «وَالْحَائِطُ: الْجِدَارُ؛ لأَنَّهُ يَحُوطُ مَا فِيهِ، وَالْجَمْعُ "حِيطَانٌ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ (٣): وَكَانَ قِيَاسُهُ "حُوطَاناً".

وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي جَمْعِهِ "حِيَاطُّ"، كَ"قَائِمٍ وَقِيَامٍ"، إِلاَّ أَنَّ "حَائِطاً" قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِسْمُ، فَحُكْمُهُ أَنْ يُكَسَّرَ عَلَى مَا يُكَسَّرُ عَلَيْهِ "فَاعِلُّ"، إِذَا كَانَ اسْماً، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَالرُّكْنِ، وَالرَّكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، قَالَ ابْنُ جِنِّي: الْحَائِطُ اللهِ مَعْنَى الْحَوْطِ» (٤).

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: فِي حَمْعِ "حَائِطٍ" عَلَى "حِيطَانٍ"، كَوْنُهُ عَلَى وَزْنِ يُحَالِفُ الأَوْزَانَ الأَرْبَعَةَ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "فِعْلاَنٍ" قِيَاساً.

هَذَا، وَلَمْ أَجِدْ تَعْلِيقاً لِلشُّرَّاحِ عَلَى "حَائِطٍ وَحِيطَانٍ".

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ "حَائِطاً" -وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْحَوْطِ - فَهُو اسْمٌ بِمَنْزِلَةِ السَّقْفِ، وَهُوَ عَلَى وَزْنِ "فَاعِلِ"؛ لِذَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "حَوَائِطَ"؛ لأَنَّ "فَاعِلاً" اسْماً يُجْمَعُ عَلَى "فَوَاعِلَ"، وَوَائِطَ"، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: الْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "حَائِطٍ: حُوطَانٌ"، عَلَى "فَوَلُهُمْ: الْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "حَائِطٍ: حُوطَانٌ"، فَعَيْرُ مُسلَّمٍ؛ لأَنَّ "فَاعِلاً" لَيْسَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "فَعْلاَنٍ" قِيَاساً، وَرُبَّمَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ فَعْيْرُ مُسلَّمٍ؛ لأَنَّ "فَاعِلاً" لَيْسَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "فَعْلاَنٍ" قِيَاساً، وَرُبَّمَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ "حِيطَانٍ" فِي التَّصْرِيفِ "حُوطَانٌ"، ثُمَّ كُسرَتِ الْحَاءُ تَمْهِيداً لِقَلْبِ الْوَاوِ يَاءً، كَمَا فَيْلُهَارٍ الْجَوْهُرِيِّ السَّابِقِ: صَارَتِ الْوَاوُ يَاءً؛ لإنْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) الكتاب۳/۲.

<sup>(</sup>٢) مادة (ح وط). وقيل في جمعه: "حَوَائِط". ينظر: المصباح المنير (ح وط).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٣/٢٦.

 <sup>(</sup>٤) اللسان (ح وط)٢/٩/٧.

## الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاء "فُعْلاَنٍ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فُعْلاَنٍ" يَطَّرِدُ فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الأَوْزَانِ الآتِيَةِ: "فَعِيلٍ، وَفَعْلٍ، وَفَعْلٍ، وَفَعْلٍ، وَفَعْلٍ، وَفِعْلِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعْلاَنٍ"، وَهُوَ مِنَ الصِّفَاتِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

أَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ» (٢).

٢- وَحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «...وكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ...»(٣).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

بِنَاءُ "فُعْلاَنٍ" يَطَّرِدُ فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الأَوْزَانِ الأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ(٤):

١ – "فَعْلُ"، نَحْوُ "ظَهْر وَظُهْرَانٍ، وَبَطْن وَبُطْنانٍ".

٢ - وَ"فَعَلُ " صَحِيحُ الْعَيْنِ، نَحْوُ "ذَكَر وَذُكْرَانٍ".

٣-وَ"فَعِيلُ"، نَحْوُ "قَضِيبِ وَقُضْبَانٍ".

٤ - وَيَقِلُّ فِي "فِعْلِ"، نَحْوُ "ذِنْبِ وَذُوْ بَانٍ".

وَهَذَا الْوَزْنُ الْأَخِيرُ عَدَّهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي (التَّسْهِيلِ)(٥) مِنَ الْمَقِيسِ، وَتَبِعَهُ أَبُو حَيَّانٍ(٢)، وَالسُّيُوطِيُّ(٧)، لَكِنَّ ابْنَ مَالِكٍ فِي (شَرْحِ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ)(٨) عَدَّهُ مِنَ الْقَلِيلِ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَقِيسِ، كَمَا أَنَّهُ فِي النَّظْم لَمْ يَذْكُرْهُ ضِمْنَ الأَوْزَانِ الْمَقِيسَةِ، حِينَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٥٩/٤، والارتشاف٤٤٨/١، والمساعد ٤٤٩/٣، وهمع الهوامع٦/٦٠١، وشرح الأشموني٤/٣٨، والنحو الوافي٤٠٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب البيوع، باب (٦٤)، ح(٢١٥٠) ٧١/٣(، ومسلم، كتاب البيوع، باب (٤)، ح١١- (٢١٥) البخاري، كتاب البيوع، باب (٤)، ح١١-

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب العيدين، باب (۲)، ح(۹٤٩) 17/7(9٤٩)، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب (٤)، ح9/7 17/7(9٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف ٤٤٨/١، والمساعد ٩/٣٤، وهمع الهوامع٦/٦، وشرح الأشموني٤/١٣٨، والنحو الوافي ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ص:۲۷٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الارتشاف ١/٤٤٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: همع الهوامع٦/٦٠.

<sup>.</sup>١٨٦٠/٤ (٨)

وَفَعْلِلاً اسْماً وفَعِيلاً وَفَعَلْ \*\*\* غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ فُعْلاَنٌ شَمَلْ(١)

وَتَبِعَهُ ابْنُهُ (٢)، وَابْنُ هِشَام (٣)، وَابْنُ عَقِيل (٤)، والأُشْمُونيُ (٥).

وَقَدْ شَذَّ مِنْ ذَلِكَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعْلاَنٍ" مِنَ غَيْرِ الأَوْزَانِ الأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: "رَاكِبٌ وَرُكْبَانٌ".(٢)

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ فِي هَذَا الْجَمْعِ: أَنَّ مُفْرَدَهُ عَلَى "فَاعِلٍ"، وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الأَرْبَعَةِ النَّيِّ تُجْمَعُ عَلَى "فُعْلاَنٍ".

ُ وَقَدْ شَنَدَّ -أَيْضاً- مَا جُمِعَ عَلَى "فُعْلاَنٍ" مِنَ الصِّفَاتِ، كَمَا فِي جَمْعِ "أَفْعَلَ" الَّذِي مُؤَنَّتُهُ "فَعْلاَءُ"، نَحْوُ "أَسْوَدُ وَسُودَانٌ. (٧)

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ مُفْرَدَ "سُودَانٍ" "أَسْوَدُ"، وَهُوَ صِفَةٌ، وَالصِّفَاتُ لاَ تُجْمَعُ عَلَى افْعُلاَنٍ" إِلاَّ شُذُوذاً، وَعَلَيْهِ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ: «وَأَمَّا "أَفْعَلُ"، إِذَا كَانَ صِفَةً، فَإِنَّهُ يُكَسَّرُ عَلَى افْعُلاَنٍ"، وَذَلِكَ احْمْرَانُ، وَسُودَانُ، وَبِيضَانُ، وَشُمْطَانُ، وَأَدْمَانُ» (٨).

وَيَرَى الزَّجَّاجُ أَنَّهُ يَجُوزُ جَمْعُ "أَفْعَلَ" عَلَى "فُعْلاَنٍ"، فَقَالَ: «وَ"صُمُّ وَبُكُمُّ" وَاحِدُهُمْ "أَصَمُّ وَأَبْكَمُ"، وَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ جَمْعُ "أَصَمَّ "صُمَّانُ"، وَكَذَلِكَ "أَفْعَلُ " كُلُّهُ يَجُوزُ فِيهِ "أَصَمُّ وَصُمَّانُ"، وَكَذَلِكَ "أَفْعَلُ " كُلُّهُ يَجُوزُ فِيهِ "فُعْلاَنُ"، نَحْوُ: "أَسُودَ وَسُودَانٍ"، وَمَعْنَى "سُودٍ وَسُودَانٍ" وَاحِدُ، كَذَلِكَ "صُمُّ وَصُمَّانُ، "وُعُرْجَانُ، وَبُكُمُ وَبُكُمَانٌ "»(٩).

(٢) ينظر: شرح ابن الناظم، ص:٧٧٨، وشرح ابن عقيل ١٢٩/٤، وشرح الأشموني ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكافية الشافية/١٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أوضح المسالك٤/٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن عقيل٤/٢٩.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الألفية له٤/١٣٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦٠/٤، وهمع الهوامع١٠٦/٦، والتصريح على التوضيح ١٠٤٤/٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص١٧٧٠، ١٧٨.

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦٠/٤، والتصريح على التوضيح ٥٤٤/٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٧٧، ١٧٧٨.

<sup>(</sup>٨) الكتاب ٦٤٤/٣. وينظر: إيضاح شواهد الإيضاح٧/٢٥٨، والمساعد ٩/٣٠.

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن وإعرابه/ للزحاج١/٩٤.

وَيَرَى الْفَرَّاءُ(١) أَنَّ "سُودَاناً، وَحُمْرَاناً" جَمْعُ "سُودٍ، وَحُمْرٍ" اللَّذَيْنِ مُفْرَدُهُمَا "أَسْوَدُ، وَحُمْرً"، فَهُمَا حِنْدَهُ - جَمْعَا جَمْع، لاَ جَمْعَيْ مُفْرَدٍ.

وَقَدْ رُدَّ عَلَى الْفَرَّاءِ، بِأَنَّ "فُعْلاً فِي الإسْمِ وَالصِّفَةِ، لاَ يُجْمَعُ عَلَى "فُعْلاَنٍ" -بِضَمِّ الْفَاءِ- وَإِنَّمَا يَجِيءُ فِي الْمُعْتَلِّ الْعَيْنِ مِنَ الأَسْمَاءِ عَلَى "فِعْلاَنٍ" -بِكَسْرِهَا-، نَحْوُ "حُوتٍ وَحِيتَانٍ". (٢)

هَذَا، وَلَمْ أَجِدْ تَعْلِيقاً لِلشُّرَّاحِ عَلَى "أَسْوَدَ وَسُودَانٍ".

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلَصُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ بِنَاءَ "فُعْلاَنٍ" يَطَّرِ دُ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الأَوْزَانِ الأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ: "فَعْلُ"، وَ"فَعِيلٌ"، وَ"فَعِيلٌ"، وَ"فَعِيلٌ"، وَ"فَعِيلٌ"،

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ "رُكْبَانٌ"؛ لأَنَّ مُفْرَدَهُ "رَاكِبٌ" عَلَى وَزْنِ "فَاعِلٍ"، وَشَذَّ "سُودَانٌ"؛ لأَنَّ مُفْرَدَهُ –عِنْدَ الْجُمْهُورِ – "أَسْوَدُ"، وَهُوَ صِفَةٌ لاَ اسْمٌ.

وَيَرَى الْفَرَّاءُ أَنَّ "سُودَاناً" جَمْعُ جَمْع؛ لِذَا فَهُوَ -عِنْدَهُ- عَلَى الْقِيَاس.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ "سُودَاناً" فِي الأَصَّلِ، مَأْخُوذٌ مِنَ صِفَةِ السَّوَادِ، ثُمَّ تُنَوسِيَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ، فَأَصْبَحَ اسْمَ جِنْسٍ، يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ أَي: الْبَلَدِ الْمَعْرُوفِ، وَعَلَى الْكَثِيرِ، أَيْ: سُكَّانِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَإِذَا أُرِيدَ الْوَاحِدُ مِنَ الأَخِيرِ زِيدَتْ يَاءُ النَّسَبِ، فَيُقَالُ: "سُودَانِيُّ"، وَمِثْلُهُ "الْحَبَشَةُ"، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْبَلَدِ الْمَعْرُوفِ، وَعَلَى سُكَّانهِ.

وَعَلَى هَذَا الرَّأْي لاَ شَذُوذَ فِي الْكَلِمَةِ أَلْبَتَّةَ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف ٤٤٨/١، والمساعد ٩/٣، ٤٤٥، والتصريح على التوضيح ٤٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المساعد ٩/٣ ٤٤.

## الْمَطْلَبُ التَّاسِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاء "فُعَلاَءً":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "فُعَلاَءَ" يَكُونُ جَمْعاً لِمَا مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعِيلٍ"، صِفَةً، لِمُذَكَّر، عَاقِلٍ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ، غَيْرَ مُضَاعَفٍ، وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ، أَوْ بِمَعْنَى "مُفْعِلٍ"، أَوْ بِمَعْنَى "مُفْعِلٍ"، أَوْ بِمَعْنَى "مُفَاعِلٍ".(١) الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعَلاَءً"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعَلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعَلاَءً"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعَلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعَلاَءً"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعَلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعَلاَءً"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعَلٍ اللهَّهُمُ مِنْ الْإِسْلاَمِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ يَقُولُونَ مِنْ الْإِسْلاَمِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ...»(٢).

الْمُخَالَفَةُ النَّانِيَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فُعَلاَءً"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعِيلَةٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: ٢ - قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ، خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيٌّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، فَيَكْثُرُونُ »٣.

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِ دُ بِنَاءُ "فُعَلاَءً" عَلَى "فَعِيلٍ"، صِفَةً، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ، غَيْرَ مُضَاعَفٍ، وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ، نَحْوُ "كَرِيمٍ وَكُرَمَاءً"، أَوْ بِمَعْنَى "مُفْعِلٍ"، نَحْوُ "سَمِيعٍ" بِمَعْنَى: مُسْمِع، وَجَمْعُهُ "مُفْعِلً"، نَحْوُ "مَعْنَى "مُفْعِلٍ"، نَحْوُ "جَلِيسٍ" بِمَعْنَى: مُجَالِسٍ، وَجَمْعُهُ "جُلَسَاءُ". (٤) "سُمَعَاءُ"، أَوْ بِمَعْنَى "مُفَاعِلٍ"، نَحْوُ "جُلِيسٍ" بِمَعْنَى: مُجَالِسٍ، وَجَمْعُهُ "جُلَسَاءُ". (٤) حُمِلَ عَلَى "فُعِيلٍ" مَا ذَلَّ عَلَى مَدْحٍ أَوْ ذَمِّ مِنْ "فُعَالٍ"، نَحْوُ "شُجَعَاءَ، وبُعَادٍ وَجُهِلاَءً"، وَمِنْ "فُعَالٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وَصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وَمِنْ "فَعَالٍ"، قَاعِلٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وَصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وَمِنْ "فَعَالٍ"، قَاعِلٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وَصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وَصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وَصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ"، نَحْوُ "صَالِحٍ وصُلَحَاءَ، وجَاهِلٍ وَجُهَلاَءً"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ"، وَمِنْ "فَاعِلٍ"، وَمِنْ "فَاعِلٍ"، وَمِنْ "فَاعِلٍ"، وَمِنْ "فَاعِلٍ"، وَمِنْ "فَاعِلٍ"، وَمِنْ "فَاعِلٍ وَجُهَلاَءً"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ"، وأَمِنْ "فَاعِلٍ وأَلْمَ الْمُلْعِ وأَلْمَاءً اللَّهِ وأَلْمُ الْمُ الْمُلْعِ وأَلْمُ الْمُعْمَاءً الْمُعْمَاءِ الللَّهِ وأَلْمُ الْمُلْعِلِ وأَلْمُ الْمُعْمَاءً اللهُ الْمُعْمَاءَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُلْعِلُ اللهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْعَلِ اللْمُ الْمُعْمَاءِ الْعِلْمِ وأَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمِ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦١/٤، وشرح الشافية ١٣٧/٢، والارتشاف ٤٤٥-٤٤٥، وهمع الهوامع الموامع ١٠٤٦، والنحو ١٠٤٢، والتصريح على التوضيح ٤٤٦، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٢٩، والنحو الوافي ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب المناقب، باب (۲۰)، ح(۲۰۱ ۳۶۱)، ۲۰۰،

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٥٠)، ح(٥٤٥) ١٦٩/٤(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب (١٠)، ح٤٤-(١٨٤٢) ١٤٧١/٣ (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب،٦٣٦/٣، والارتشاف ٢/٣٤-٤٤٥، وهمع الهوامع ٢/١٠٤، ، والتصريح على التوضيح، ٤٤٥، والنحو الوافي ٢-٦٥٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف ٤٤٤/١، وشرح الشافية٧/٢، ١٥٨، والمساعد ٥٤٤٥، وهمع الهوامع ١٠٤/٦.

عَنْهُمْ "سَرًى" وَ"سَرَاةٌ" مُحَالِفاً، وَحَكَى النِّضِرُ "سُرَاةٌ"، فَـــ "سَرَاةٌ" فِي تَكْسيرِ "سَرًى"، عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ "شُعَرَاءَ" مِنْ "شَاعِرٍ"؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَمَا كَسَّرُوا "فَاعِلاً" عَلَى "فُعَلاَءً"، وَإِنَّمَا "فُعَلاَءُ" لِبَابِ "فَعِيلٍ"، كَــ "ظَرِيفٍ وَظُرَفَاءَ، وَكَرِيمٍ وَكُرَمَاءً"، كَذَلِكَ كَسَّرُوا -أَيْضاً - "فَعِيلاً" عَلَى "فَعَلةً"، وَإِنَّمَا هِيَ لِــ "فَاعِل"»(١).

شَذَّ عَنْ بنَاء "فُعَلاَءَ" مَا يَلِي:

الْمَخَالَفَةُ الأُولَى: مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعَلِ"، نَحْوُ: "حَدَثٍ"(٢)، وَجَمْعُهُ "حُدَثَاءُ"(٣). وَوَجَمْعُهُ "حُدثَاءُ"(٣). وَوَجْهُ الشُّذُو ذِ: أَنَّ "فَعَلاً" لَيْسَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "فُعَلاَءَ".

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ "حَدِيثٌ وَحُدَثَاءُ"، فَإِذَا كَانَ وَصْفاً لِمُذَكَّرٍ، فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِذَا كَانَ وَصْفاً لِمُؤَنَّثٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ.

وَيُتَسَاءَلُ: إِلَى أَيِّ الْقِسْمَيْنِ يَنْتَمِي مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: ﴿حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ»؟

ذَكُو الشُّرَّاحُ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ﴿حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ﴾ جَمْعُ لِـ "حَدِيثِ السِّبِقِ ﴿حُدَثَاتُ اللَّمِّالَةِ مَّ مُثَلَّثَةٍ حَمْعُ "حَدَثٍ - بِفَتْحَتَيْنِ - ، السِّنِّ "، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ﴿قَوْلُهُ: (أَحْدَاثُ ) - بِمُهْمَلَةٍ ، ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ - جَمْعُ "حَدَثٍ " - بِفَتْحَتَيْنِ - ، وَالْتَحْدَثُ هُوَ: الصَّغِيرُ السِّنِ ، هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوايَاتِ ، وَوَقَعَ هُنَا لِلْمُسْتَمْلِي وَالسَّرْخَسِيِّ ( وَالْتَعْرَبُ اللَّنِ اللَّوْ اللَّرُ اللَّوْ اللَّوْ اللَّوْ اللَّوْ اللَّوْ اللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْعُ "حَدِيثِ ( الْمَطَالِعِ ): مَعْنَاهُ: شَبَابُ ، جَمْعُ "حَدِيثِ السِّنِّ "، أَوْ جَمْعُ "حَدَثٍ ". السِّنِّ "، أَوْ جَمْعُ "حَدَثٍ ".

قَالَ ابْنُ التِّينِ: (حُدَّاتُ)، جَمْعُ (حَدِيثٍ)، مِثْلُ "كُرَّامٍ" جَمْعِ "كَرِيمٍ"، وَ"كُبَّارٍ" جَمْعِ "كَبِيرٍ" وَالْحَدِيثُ: الْجَدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْء، ويُطْلَقُ عَلَى الصَّغِيرِ بِهَذَا الإعْتِبَارِ، وتَقَدَّمَ فِي التَّفْسِيرِ (حُدَّاتُ) مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ، لَكِنَّهُ هُنَاكَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالْمُرَادُ: سُمَّارُ يَتَحَدَّتُونَ، قَالَهُ (حُدَّاتُ) مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ، لَكِنَّهُ هُنَاكَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَالْمُرَادُ: سُمَّارُ يَتَحَدَّتُونَ، قَالَهُ فِي النِّهُ وَيَعَدَّمُ فِي عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ بِلَفْظِ: (حُدَثَاءُ) بِوزْنِ "سُفَهَاءَ"، وَهُوَ جَمْعُ "حَدِيثِ" كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ.

<sup>(</sup>١) الخصائص٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) في كتاب العين (ح د ث)١٧٧/٣: «وشابٌ حَدَثٌ وشابَّة حَدَثَةٌ: فَتِيَّةٌ فِي السِّنِّ».

<sup>(</sup>٣) ينظر المساعد ٣/٤٤٦، والارتشاف ٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) **السرخسيّ هو**: أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن حمويه، توفي ليلة الثلاثاء آخر ليلة من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة (٣٨١هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ ٩٧٥/٣، وسير أعلام النبلاء ٢/١٦، وذيل مولد العلماء/ للكتاني، رقم (٧٩) ١١٤/١.

وَالْأَسْنَانُ جَمْعُ "سِنِّ"، وَالْمُرَادُ بهِ: الْعُمْرُ، وَالْمُرَادُ: أَنَّهُمْ شَبَابٌ ١٠٠٠.

وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشُّرَّاحُ مُوافِقٌ لِمَا رَآهُ بَعْضُ اللَّعُويِّينَ (٢) حِينَ قَالُوا: يُقَالُ: "حَدِيثُ السِّنِّ"، وَلاَ يُقَالُ: "حَدَثُ" فَقَطَّ، مِنْ دُونِ إِضَافَتِهَا إِلَى السِّنِّ. فَلَا يُقَالُ: "حَدَثُ" فَقَطَّ، مِنْ دُونِ إِضَافَتِهَا إِلَى السِّنِّ. فَلَا يُقَالُ: "حَدَثُاءُ الأَسْنَانِ" حِنْدَ هَوُلاَءِ إِذَا كَانَ جَمْعَ "حَدِيثِ السِّنِّ" فَعَلَى الْقِيَاسِ، وَإِذَا كَانَ جَمْعَ "حَدِيثِ السِّنِّ" فَعَلَى عَيْرِ الْقِيَاسِ، وَغَيْرُ مُسْتَعْمَلِ. حَمْعَ "حَدَثِ السِّنِّ" فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ، وَغَيْرُ مُسْتَعْمَلِ.

وَقِيلَ: "حَدَثُ السِّنِّ" مُسْتَعْمَلُ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ فِي رَالْمُحْكَمِ)(٣): «...رَجُلُّ حَدَثُ السِّنِ وَحَدِيثُهَا: بَيِّنُ الْحَدَاثَةِ وَالْحُدُوثَةِ، وَرِجَالٌ أَحْدَاثُ السِّنِّ، وَحُدَثَانُهَا، وَحُدَثَاؤُها، وَكُلُّ فَتَى مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالإبلِ "حَدَثُ"، وَالأُنْثَى "حَدَثَةُ"».

وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَالْمُخَالَفَةُ مِنْ نَاحِيَةِ الْقِيَاسِ، لاَ مِنْ حَيْثُ الإِسْتِعْمَالُ.

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى الْفَعِيلَةِ": مَثَّلَ لَهُ كَثِيرٌ مِنَ التَّصْرِيفِيِّينَ بِــ "سَفِيهَةٍ وَسُفَهَاءَ، وَفَقِيرَةٍ وَفَقَرَاءَ "(٤)، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ هَذَانِ الْحَرْفَانِ»(٥).

وَوَجُهُ الشُّدُوذِ: أَنَّ "سَفِيهَةً وَفَقِيرَةً" لِلْمُؤَنَّثِ لَفْظاً وَمَعْنَى، فَالْقِيَاسُ أَلاَّ تُجْمَعَا عَلَى "فُعَلاَءَ"؛ لأَنَّ هَذَا الْوَزْنَ يَخُصُّ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ، قَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَحَقُّ "فُعَلاَءَ" وَ"أَفْعِلاَءَ" أَنْ يَخُصَّا بِالْمُذَكَّرِينَ»، وَقَالَ الْفَيُّومِيُّ: «قَالُوا فِي الْمُؤَنَّثِ "فَقِيرَةٌ"، وَجَمْعُهَا "فُقَرَاءُ"، كَجَمْعِ الْمُذَكَّر، وَمِثْلُهُ "سَفِيهَةٌ وَسُفَهَاءُ"، وَلاَ تَالِثَ لَهُمَا»(٧).

وَأَهَّا قَوْلُهُمْ: "خُلَفَاءُ" جَمْعاً لِــ "حَلِيفَةٍ" عَلَى وَزْنِ "فَعِيلَةٍ" فَشَاذٌٌ عِنْدَ بَعْضِ النُّحَاةِ؛ لأَنَّ وَزْنَ "فَعِيلَةً" لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ لِــ "فُعَلاَءَ". (^)

لَكِنْ مِنَ الْمَلْحُوظِ أَنَّ لَفْظَ "حَلِيفَةٍ" -وَإِنْ خُتِمَ بِالتَّاءِ- فَهُوَ لِلْمُذَكَّرِ؛ مِمَّا جَعَلَ بَعْضَ التَّصْريفِيِّينَ وَاللَّغُويِّينَ يَلْتَمِسُونَ لَهُ وَجُهاً مِنَ الْقِيَاسِ، فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:

- ذَهَبَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى أَنَّ "حَلِيفَةً" مِنَ الْمَحْمُولِ عَلَى "فَعِيلٍ" الْقِيَاسِيِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ "حَلِيفَةً" حَمِعَ كُونِهِ بِالتَّاءِ- فَهُوَ بِمَعْنَى: فَاعِلِ؛ حُمِلَ عَلَى الْمُذَكَّرِ مَعْنَى مِنْ دُونِ اللَّفْظِ؛ "حَلِيفَةً" حَمَعَ كُونِهِ بِالتَّاءِ- فَهُوَ بِمَعْنَى: فَاعِلِ؛ حُمِلَ عَلَى الْمُذَكَّرِ مَعْنَى مِنْ دُونِ اللَّفْظِ؛

<sup>(</sup>١) فتح الباري٢ ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان (ح د ث)١٣٢/٢، ١٣٣، ومختار الصحاح في المادة نفسها.

<sup>(</sup>۳) (ح د ث) ۱۸۸/۳.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل٢٩٤/٣، وشرح الكافية الشافية١٨٦١/٤، وزاد: "خليفة وخلفاء"، وهمع الهوامع ١٠٤/٦.

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل٣/٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية الشافية ١٨٦٣/٤.

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير(ف ق ر).

<sup>(</sup>٨) ينظر: أوضح المسالك ٢٦٦/٤.

فَجُمِعَ عَلَى "خُلَفَاءً" قِيَاسلًا)، وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «وَقَالُوا: "خَلِيفَةٌ وَخَلاَئِفُ"، فَجَاءُوا بِهَا عَلَى الْأَصْلِ، وَقَالُوا: "خُلَفَاءُ" مِنْ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى مُذَكَّرٍ، فَحَمَلُوهُ عَلَى الْمَعْنَى، وَصَارُوا كَأَنَّهُمْ جَمَعُوا "خَلِيفَ"، حَيْثُ عَلِمَوا أَنَّ الْهَاءَ لاَ تَثْبُتُ فِي تَكْسير»(٢).

- خَالَفَ الْفَارِسِيُّ (٣) سِيبَوَيْهِ، فَجَعَلَ "خُلَفَاءَ" جَمْعَ "خَلِيفٍ"، وَ"خَلاَئِفَ" جَمْعَ "خَلِيفَةٍ"؛ فَنَاسَبَ كُلُّ مِنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ.

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «... وَقَدْ جَاءَ "خَلِيفٌ"؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ "الْخُلَفَاءُ" جَمْعَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ اشْتُهِرَ الْجَمْعُ دُونَ مُفْرَدِهِ»(٤).

وَعَنْ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ يَقُولُ ابْنُ مَنْظُورِ فِي (اللِّسَانِ)(٥): «وَالْحَلِيفَةُ: الَّذِي يُسْتَخْلَفُ مِمَّنْ قَبْلَهُ، وَالْحَمْعُ "حَلاَثِف"، وَهُوَ الْحَلِيف، وَالْجَمْعُ "حَلاَثِف"، وَهُوَ الْحَلِيف، وَالْجَمْعُ "خُلَفَاءُ".

وَأَمَّا سِيبَوَيْهِ فَقَالَ: "حَلِيفَةٌ وَخُلَفَاءُ" كَسَّرُوهُ تَكْسِيرَ "فَعِيلِ"؛ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلْمُذَكَّرِ، هَذَا نَقْلُ ابْنُ سِيدَهْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: "فَعِيلَةٌ" بالْهَاء لاَ تُجْمَعُ عَلَى "فَعَلاَءَ"».

-وَقِيلَ: التَّاءُ فِي "خَلِيفَةٍ" لِلْمُبَالَغَةِ، لَا لِلتَّأْنيثِ؛ لِذَا جُمِعَ عَلَى "خُلَفَاءَ" قِيَاساً(١٠).

-وَذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاقِ إِلَى أَنَّ وَزْنَ "فَعِيلَةٍ" لَهُ ثَلاَثَةُ أَبْنِيَةٍ فِي الْجَمْعِ، هِيَ: فِعَالُ، وَفَعَائِلُ، وَلَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا عَبْدُ الْحَلَيْلِ الْحَنْبَلِيقُ إِلَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَبْدُ وَلَا عَبْدُ وَلَا عَبْدُ وَلَا عَبْدُ الْحَلِيلِ الْحَنْبَلِيقُ : ﴿ وَجَاءَ الْحَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الْحَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

-فَقِيلَ: حَمْعُ "حَلِيفَةٍ" بِحَعْلِ تَاتِهِ لِلْمُبَالَغَةِ، لاَ لِلتَّأْنِيثِ؛ وَلِشَبَهِهِ بِمَا لاَ تَاءَ فِيهِ، فِي أَنَّهُ لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى الْمُذَكَّرِ.

-وَمَنْ رَاعَى تَأْنِيثَ اللَّهْظِ جَمَعَهُ بِــ "خَلاَئِفَ".

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٣/٣٣٦، والأصول في النحو/ لابن السراج٣/٨١، وشرح المفصل٣/٩٤٪، والمساعد ٣٩٤٪، وهمع الهوامع ٢٠٤/، وشرح الأشموني ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب٦/٣٣٦. وينظر: معاني القرآن/ للأخفش٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٧٧، وإيضاح شواهد الإيضاح١/٢٨، والارتشاف ١/٤٤١، والدرتشاف ١/٤٤٤، والمساعد ٤٤٥/٣.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية ٢/٥٠/.

<sup>(</sup>٥) مادة (خ ل ف)٩/٨٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل٢٩٣/، ٢٩٤.

-وَقِيلَ: حَمْعُ "حَلِيفٍ"، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِثُبُوتِ "فُعَلاَءَ" فِي "فَعِيلٍ"، كَــ "كُرَمَاءَ"، دُونَ "فَعِيلَةٍ"، فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى (١٠).

فَمَنْ يَرَى أَنَّ "الْخَلِيفَةَ" لِلرِّجَال خَاصَّةً جَمَعَهَا عَلَى "الْخُلَفَاء".

وَمَنْ رَأَى أَنَّ التَّاءَ فِيهَا لِلتَّأْنِيثِ جَمَعَهَا عَلَى "حَلاَثِف"، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الأَزْهَرِيُّ: «وَأَخْبَرَنِي الْمُنْذِرِيُّ عَنِ الْحَرَّانِيِّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ، قَالَ: أَمَّا "الْحَلِيفَةُ" فَإِنَّهُ وَقَعَ عَلَى الرِّجَالِ خَاصَّةً؛ فَالأَجْوَدُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنَاهُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ الْهَاءُ، أَلاَ تَرَى فَالأَجْوَدُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنَاهُ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ الْهَاءُ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ مُعُوهُ "خُلَفَاءَ" لاَ غَيْرُ.

وَقَدْ جُمِعَ "خَلاَئِفُ"، فَمَنْ قَالَ: "خَلاَئِفُ" قَالَ: "ثَلاَثُ خَلاَئِفَ"، وَ"ثَلاَثُهُ خَلاَئِفَ"، فَمَرَّةً يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الْمَعْنَى، وَمَرَّةً إِلَى اللَّفْظِ، وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ:

أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَتْهُ أُخْرَى \*\*\* وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ، ذَاكَ الْكَمَالُ(٢)

فَقَالَ: "وَلَدَتْهُ أُخْرَى"؛ لِتَأْنِيثِ اسْمِ "الْحَلِيفَةِ"، وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: "وَلَدَهُ آخَرُ"»(٣.

#### التَّعْقيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي أَنَّ "فُعَلاَءَ" يَطَّرِدُ جَمْعاً عَلَى "فَعِيلِ"، صِفَةً، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ، غَيْرَ مُضَاعَفٍ، وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ، أَوْ بِمَعْنَى "مُفْعِلِ"، أَوْ بِمَعْنَى "مُفَاعِلٍ".

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ مَا يَلِي:

- مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعَل"، نَحْوُ "حَدَثٍ"، وَجَمْعُهُ "حُدَثَاءُ".
- مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعِيلَةٍ"، نَحْوُ "سَفِيهَةٍ وَسُفَهَاءَ"، فَالْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "سَفِيهَةٍ" "سَفِيهَاتٌ"
   لِلْقِلَّةِ، وَ"سَفَاتُهُ، وَسَفَهٌ، وَسِفَاهٌ" لِلْكَثْرَةِ. (٤)

<sup>(</sup>١) الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٣٣٢. وينظر: شرح الكافية الشافية١٨٦١/٤.

وعبد الجليل هو: ابن أبي المواهب بن عبد الباقي، الحنبلي، الدمشقي، ولد بدمشق في سادس شعبان سنة تسع وسبعين بعد الألف (٩٠٠٩هـ)، ونشأ بما في كنف والده، واشتغل بطلب العلم على والده وعلى غيره، من تآليفه: "نظم الشافية" في الصرف، و"شرحها"، وله "تشطير على ألفية ابن مالك" في النحو، وله "أرجوزة في العروض"، توفي سنة تسع عشرة ومئة وألف (١١٩هـ). ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ١٩/١، ٣١٠، والأعلام ٢٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر، ولم أقف عليه في المصادر.

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة (خ ل ف) ٤٠٨/٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القاموس (س ف ه).

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "خُلَفَاءُ" فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ:

- قِيلَ: جَمْعٌ لِـ "خَلِيفَةٍ" شُذُوذًا؛ لأَنَّ وَزْنَ "فَعِيلَةٍ" لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ لِـ "فُعَلاَءَ".

- وَقِيلَ: إِنَّ "خَلِيفَةً" مِنَ الْمَحْمُول عَلَى "فَعِيل" الْقِيَاسِيِّ؛ فَجُمِعَ عَلَى "خُلَفَاءَ" قِيَاساً.

- وَقِيلَ: التَّاءُ فِي "خَلِيفَةٍ" لِلْمُبَالَغَةِ، لاَ لِلتَّأْنيثِ؛ لِذَا جُمِعَ عَلَى "خُلَفَاءَ" قِيَاساً.

- وَقِيلَ: "خُلَفَاءُ" جَمْعُ "خَلِيفٍ"، وَأَمَّا "خَلِيفَةٌ" فَجَمْعُهُ "خَلاَئِفُ".

وَيُلْحَظُ أَنَّ مَنْ حَكَمَ عَلَى شُذُوذِ جَمْعِ "خَلِيفَةٍ" عَلَى "خُلَفَاءَ" اعْتَمَدَ عَلَى تَأْنيثِ اللَّفْظِ، فَرَأَى أَنَّ "فُعَلاَءَ" لاَ يَكُونَ جَمْعً إلاَّ لِمُذَكَّرِ، فَالْقِيَاسُ حِنْدَ هَؤُلاَءِ - فِي جَمْعِ "خَلِيفَةٍ" "خَلاَئِفُ".

وَأَمَّا مَنْ يَرَى قِيَاسِيَّةَ "خُلَفَاءً" جَمْعاً لِـ "خَلِيفَةٍ" بالتَّاء، فَقَدِ اعْتَمَدَ عَلَى أَحَدِ شَيئيْن:

- عَلَى الْمَعْنَى؛ إِذْ إِنَّهَا لاَ تُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى الْمُذَكَّرِ.

- أَوْ عَلَى أَنَّ التَّاءَ فِيهَا لِلْمُبَالَغَةِ، كَأَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْكَلِمَةِ.

وَيُرَجِّحُ الْبَحْثُ أَنْ يَكُونَ "خُلَفَاءُ" جَمْعاً قِيَاسِيَّا، لِـــ"خَلِيفٍ"؛ لأَنَّهُ بِمَعْنَى: "خَلِيفَةٍ"، وَقَدْ سُمِعَ عَنِ الْعَرَبِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ جَمْعاً لِـــ"خَلِيفَةٍ" نَفْسِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِمُذَكَّرٍ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## الْمَطْلَبُ الْعَاشِرُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاء "أَفْعِلاَءَ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "أَفْعِلاَءَ" يَكُونُ جَمْعاً لِمَا مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعِيلٍ، صِفَةً، لِمُذَكَّرٍ، عَاقِلٍ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُضَعَّفاً، أَوْ مُعْتَلَّ اللاَّمِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: حَاءَ "أَفْعِلاَءُ" حَمْعاً لِــ "فَعِيلِ" غَيْرَ مُضَاعَفٍ، وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «...وكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاء خَدِيــجَةَ»(٢).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

يَنْقَاسُ بِنَاءُ "أَفْعِلاَءَ" لِمَا مُفْرَدُهُ عَلَى وَزْنِ "فَعِيلِ"، صِفَةً، لِمُذَكَّرِ، عَاقِلِ، بِمَعْنَى فَاعِلِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُضَعَّفاً، أَوْ مُعْتَلَّ اللاَّمِ، نَحْوُ "عَزِيزِ وَأَعِزَّاءَ، وَغَنِيٍّ وَأَغْنِياءَ"(٣)، قَالَ الزَّجَّاجُ: «...والأَصْلُ فِي "فَعِيلِ" إِذَا كَانَ صِفَةً أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "فُعَلاَءَ"، نَحْوُ: "ظَريفٍ وَظُرَفَاءَ"، وَالْمَصْلُ فِي الْعَيلِ وَشُرَكَاءَ"، وَلَكِنَّ "فُعَلاَءَ" اجْتُنبَ فِي التَّضْعِيفِ؛ لَوْ قِيلَ: "جُللاَءُ وَقُللاَءُ" فِي التَّضْعِيفِ؛ لَوْ قِيلَ: "جُللاَءُ وَقُللاَءُ" فِي "جَلِيلٍ وَقَلِيلٍ"، لاجْتَمَعَ حَرْفَانِ مِنْ جنسٍ وَاحِدٍ، فَعُدِلَ بِهِ إِلَى "أَفْعِلَةٍ" مِنْ جَمْعِ الأَسْمَاءِ فِي "فَعِيلِ"، نَحْوُ: "جَرِيبِ وَأَجْرِبَةٍ"، وَ"قَفِيزِ وَأَقْفِزَةٍ"»(٤).

شَذَّ فِي بنَاء "أَفْعِلاَّءَ" مَا يَلِيَ:

1 – مَا جُمِعَ عَلَى "أَفْعِلاَءَ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعِيلِ" غَيْرِ مُضَاعَف، وَلاَ مُعْتَلِّ اللاَّمِ، وَلاَ مُعْتَلِّ اللاَّمِ، وَحُو: "نَصِيب وَأَنْصِبَاءَ"، وَصَدِيقٍ وَأَصْدِقَاءَ"(٥)، قَالً الزَّجَّاجُ: «وَقَدْ جَاءَ "أَفْعِلاَءُ" فِي الصَّحِيح، وَهُوَ قَلِيلٌ، قَالُوا: "حَمِيسٌ وَأَخْمِسَاءُ وَأَخْمُسٌ"، وَ"نَصِيبٌ وَأَنْصِبَاءُ"»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: النكت ۱٤٤/٣٦، واللباب في علل البناء والإعراب ٤٤١/٢)، وشرح ابن الناظم، ص:٧٧٩، وشرح الشافية ١٠٥/٦، والارتشاف ٤٤٥/١، وأوضح المسالك ٢٦٦٦، وهمع الهوامع ١٠٥/٦، والنحو الوافي ٢٥٣/٤.

<sup>.</sup> ۱۸۸۸/ $\xi(750)$ -۷۰ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب (۱۲)، ح(750)

<sup>(</sup>٣) ينظر: النكت٣٠٤٤، واللباب في علل البناء والإعراب٢٠/١٤٤، وشرح ابن الناظم، ص:٧٧٩، وأوضح المسالك ٢٦٦/٤، وهمع الهوامع ٢٠٥٦، والنحو الوافي ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١/٤٦٦.

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب ٦٤٣/٣، وشرح الكافية الشافية ١٨٦٢/٤، ١٨٦٣، والارتشاف ٤٤٥/١، وشرح الأشموني ١٤٠/٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٨٣.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١/٥٥١.

٢ - مَا جُمِعَ عَلَى "أَفْعِلاَءَ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى "فَعِيلَةٍ" لِمُؤَنَّثٍ، نَحْوُ "صَدِيقَةٍ وأَصْدِقَاءً"، جَاءَ فِي (الْقَامُوسِ) (١): "صَدِيقٌ " «... كَــ "أَمِيرٍ": الْحَبِيبُ، لِلْوَاحِدِ، وَالْجَمْعِ، وَالْمُؤَنَّثِ، وَهِي بِهَاءِ -أَيْضاً-، ج "أَصْدِقَاءُ وَصُدَقَاءُ، وَصِدْقَانٌ "، حج "أَصَادِقُ "».

فَجَمْعُ "صَدِيقَةٍ" مُؤَنَّتًا عَلَى "أَصْدِقَاءَ" شَاذٌ، أَوْ نَادِرٌ(٢)؛ لأَنَّ "أَفْعِلاَءَ" لاَ يَكُونُ جَمْعاً لِمُؤَنَّتٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَنَدَرَ فِي "صَدِيقَةٍ"؛ لأَنَّهُ لِلْمُؤَنَّثِ، وَإِنَّمَا يَطَّردُ فِي الْمُذَكَّرِ»(٣).

وَقَالَ الْأُسْتَاذْ عَبَّاسْ حَسَنْ: «وَمِنَ الْقَلِيلِ الَّذِي لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ: "صَدِيقٌ وَأَصْدِقَاءُ"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مُضَعَّفاً، وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّم»(٤).

وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ "أَصْدِقَاءُ" فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «جَمْعاً لِــ"صَدِيقِ"؛ إِذْ يُطْلَقُ عَلَى الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّثِ، تَقُولُ: "هِيَ صَدِيقِي"»(٥).

وَلاَ يُخْرِجُهُ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ الشُّذُوذِ؛ لأَنَّ "صَدِيقاً" لَيْسَ مُضَعَّفاً وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّم.

#### التَّعْقِيبُ:

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ "أَصْدِقَاءَ" -عَلَى كُلِّ حَالِ- شَاذٌّ، سَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ "صَدِيقٍ" أَمْ "صَدِيقَةٍ"؛ لأَنَّ هَذَيْنِ الْمُفْرَدَيْنِ غَيْرُ مُضَعَّفَيْنِ، وَلاَّ مُعْتَلَّي اللاَّم.

وَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ جَمْعٌ لِمُؤَنَّثٍ -كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ- اشْتَدَّ الشُّذُوذُ؛ لأَنَّ "أَفْعِلاَءَ" يَخَصُّ الْمُذَكَّرِينَ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكِ. (٦) وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) مادة (ص د ق)، وينظر: مختار الصحاح والمصباح المنير في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الارتشاف ٢/٥٤، وهمع الهوامع ٦/٥٠١.

<sup>(</sup>۳) همع الهوامع ۲/۰۰/.

 <sup>(</sup>٤) النحو الوافي ٢٥٣/٤.

<sup>(°)</sup> الارتشاف ١/٥٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦٣/٤.

# الْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي مُنْتَهَى الْجُمُوعِ.

تَمْهِيدٌ: ضَابِطُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ.

مُنْتَهَى الْجُمُوعِ هُوَ: الْجَمْعُ الَّذِي أُوَّلُهُ مَفْتُوحٌ، وَتَالِثُهُ أَلِفٌ، بَعْدَهَا حَرْفَانِ، سَوَاءُ أُدْغِمَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ، نَحْوُ: "دَوَابُّ"، أَمْ لاَ، نَحْوُ: "مَسَاجِدَ"، أَوْ بَعْدَ الأَلِفِ ثَلاَثَةُ أَحْرُفٍ، الأَوْسَطُ مِنْهَا سَاكِنٌ، نَحْوُ: "عَصَافِيرَ". (١)

وَيُسَمَّى بِـــ "مُنْتَهَى الْجُمُوعِ" وَ"الْجَمْعِ الْأَقْصَى "(٢)؛ لأَنَّهُ غَايَةُ جُمُوعِ التَّكْسِيرِ؛ لأَنَّ الْإِسْمَ قَدْ يُجْمَعُ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، ثُمَّ يُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ بِصِيغَةٍ مِنْ صِيَغِ "مُنْتَهَى الْجُمُوعِ"، ثُمَّ بِصِيغَةٍ مِنْ صِيغِ "مُنْتَهَى الْجُمُوعِ"، ثُمَّ بِعِيغَةٍ مِنْ صِيغِ "مُنْتَهَى الْجُمُوعِ"، ثُمَّ بِعِيغَةٍ مِنْ عَيْدَ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ جَمْعًا آخَرَ مِنْ جُمُوعِ التَّكْسِيرِ، نَحْوُ "كَلْب" مُفْرَداً، وَ"أَكُلُبُ" جَمْعَ تَكْسِيرِ لِلْقِلَّةِ، وَ"أَكَالِبَ" مُنْتَهَى الْجُمُوع، وَنَحْوُ: "نَعَم، وَأَنْعَام، وَأَنْعَام، وَأَنْعِيمَ". (٣)

وَلِّمُنْتَهَى الْجُمُوعِ أَبْنِيَةٌ قِيَاسِيَّةٌ قَدْ تَخْرُجُ عَنْهَا كَلِمَاتُ، ۗ وَتَشُذُّ، وَهَذَا مَا سَيُتَنَاوَلُ فِي الْمَطَالِبِ الآتِيَّةِ:

# الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَوَاعِلَ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "فَوَاعِلَ" يَكُونُ جَمْعاً لِغَيْرِ "فَاعِلِ" الْمَوْصُوفِ بِهِ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلَ، مِمَّا ثَانِيهِ أَلِفٌ وَاوْ غَيْرُ مُلْحَقَةٍ بِخُمَاسِيٍّ.(٤)

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى "فَاعِلِ" وَصْفاً لِمُذَكَّرِ عَاقِلِ، كَمَا فِي:

١- قَوْلِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ﷺ: «... فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ...»(٥).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْجَمْعِ عَلَى "فَوَاعِلَ" وَلَمْ يُحْمَعْ عَلَيْهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية ١٢٧/١، والنحو الوافي ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية ١ /١٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب،٦٣٢/٣، ٦٣٣، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٤٣، وشرح الكافية الشافية١٨٦٤، (٤) ينظر: الكتاب،٦٣٦، ١٤١، ١٤١، وكتاب التكملة/ ١٤٩، وهمع الهوامع٦/٦، وشرح الأشمون٤/١٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (٤٥)، ح١٣٢-(١٨٠٧)١٤٣٧.

٢ حَدِيثِ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَكَانَتْ مِنْ
 صَوَاحِبَاتِهَا....»(١).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "فَوَاعِلَ" جَمْعاً لِكُلِّ اسْمٍ ثَانِيهِ أَلِفٌ زَائِدَةٌ، أَوْ وَاوُ غَيْرُ مُلْحَقَةٍ بِخُمَاسِيٍّ، وَلَيْسَ عَلَى وَزْنِ "فَاعِلِ" الَّذِي يُوصَفُ بِهِ الْمُذَكَّرُ الْعَاقِلُ.(٢)

وَذَلِكَ يَكُونَ فِي أُوْزَانٍ سَبْعَةٍ، لَخَّصَهَا ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٣):

# فَواَعِلُ لِفَوْعَلٍ وَفَاعِلْ \*\*\* وَفَاعِلاَءَ مَعَ نَحْوِ كَاهِلْ وَفَاعِلاَءَ مَعَ نَحْوِ كَاهِلْ وَفَاعِلَه

وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الأَوْزَانِ السَّبْعَةِ كَالآتِي(٤):

١ – "فَوْعَلُ" اسْمًا، نَحْوُ "جَوْهَرٍ وَجَوَاهِرَ".

وَقَدِ اشْتَرَطَ فِيهِ ابْنُ مَالِكٍ (°) أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ غَيْرَ مُلْحَقَةٍ بِخُمَاسِيٍّ؛ لأَنَّ الْمُلْحَقَةَ تَسْقُطُ عَيْدَ الْجَمْعِ نَحْوُ "جَوَرْنَق وَحَرَانقَ".

٢ - "فَاعَلُ" - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - اسْمًا، نَحْوُ "خَاتَمٍ وَحَوَاتِم".

٣-"فَاعِلاَءُ" اسْمًا، نَحْوُ "قَاصِعَاءَ وَقَوَاصِعَ".

٤ - "فَاعِلْ" اسْمًا، نَحْوُ "كَاهِلِ وَكُوَاهِلَ".

٥ - "فَاعِلْ" صِفَةً لِعَاقِلٍ مُؤَنَّتٍ، لاَ تَدْخُلُهُ التَّاءُ، نَحْوُ "حَائِضِ وَحَوَائِضَ".

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأذان، باب (۱۵۷)، ح(۸۵۰) ١٦٩/١.

وهند بنت الحارث الفراسية هي: امرأة معبد بن المقداد، تابعيَّةُ، سمعت أم سلمة زوج النبي ﷺ، وروى عنها الزهري. ينظر: رحال صحيح البخاري، رقم (٨٥٧/٢(١٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب، ٦٣٢/٣، ٦٣٣، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٤٣، وشرح الكافية الشافية ١٨٦٤/٤، وثر الكتاب، ١٤١، وهمع الهوامع ٦٠٠٦، وشرح الأشموني ١٤٠/، ١٤١.

<sup>(</sup>۳) ص: ۱٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦٤، ١٨٦٥، وشرح ابن الناظم، ص:٧٧٩، والارتشاف ١٩٩١- ٤٥٠، وغر والارتشاف ١٩٥١- ٤٥٠، وشرح ابن عقيل ١٣٦٤، وأوضح المسالك ٣٦٦٦، والتصريح على التوضيح ١٣٦٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٣٥، والنحو الوافي ٢٥٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التسهيل، ص:٢٧٦، والارتشاف ٤٤٩/١.

٦-فَاعِلُ" صِفَةً، لِمُذَكَّرٍ، غَيْرٍ عَاقِلٍ، نَحْوُ "صَاهِلٍ وَصَوَاهِلً"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَإِنْ كَانَ الْمُذَكَّرِ -أَيْضاً - لاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا "فَاعِلُ" لِغَيْرِ الآدَمِيِّينَ كُسِّرَ عَلَى "فَوَاعِلَ"، وَإِنْ كَانَ لِمُذَكَّرٍ -أَيْضاً - لاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا حَازَ فِي الآدَمِيِّينَ مِنَ الْوَاوِ وَالنُّونِ، فَضَارَعَ الْمُؤَنَّثَ، وَلَمْ يَقُو قُوَّةَ الآدَمِيِّينَ، وَذَلِكَ قُولُكَ: "جِمَالٌ بَوازِلُ، وَجِمَالٌ عَوَاضِهُ"»(١).

وَقِيلَ: هَذَا الأَحِيرُ شَاذٌّ.

وَرَدَّ ذَلِكَ ابْنُ مَالِكِ بِأَنَّهُ غَلَطٌ، قَائِلاً: «وَهُوَ مُطَّرِدٌ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ.

وَغَلِطَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَحَكَمَ عَلَى هَذَا بِالشُّذُوذِ، وَإِنَّمَا الشَّاذُّ جَمْعُ "فَاعِلٍ"، صِفَةً، لِمُذَكَّرِ، عَاقِلِ، عَلَى "فَوَاعِلَ"، كَــ "فَارِسِ وَفَوَارِسَ"».(٢)

٧-"فَاعِلَةٌ" مُطْلَقًا، نَحْوُ "ضَارِبَةٍ وَضَوَارِبَ، وَفَاطِمَةَ وَفَوَاطِمَ، وَنَاصِيَةٍ وَنَوَاصِ".

زَادَ ابْنُ مَالِكٍ وَزْناً تَامِناً، هُوَ "فَوْعَلَةٌ"(٣)، نَحْوُ "صَوْمَعَةٍ وَصَوَامِعَ"، وَتَبِعَهُ ابْنُ هِشَامٍ.(٤) وَشَكَ فِي بِنَاء "فَوَاعِلَ" مَا يَلِي:

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ: "فَوَارِسُ" فِي جَمْعِ "فَارِسِ" وَصْفاً لِمُذَكَّرِ عَاقِلِ (٤)، قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: ﴿لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: "فَاعِلُ" صِفَةً جُمِعَتْ عَلَى "فَوَاعِلَ" إِلاَّ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ: "فَارِسُ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكُ وَهَوالِكُ، وَحَاشِعٌ وَحَوَاشِعُ، وَنَاكِسُ وَنَوَاكِسُ؛ لأَنَّ "فَوَاعِلَ" إِنَّمَا فَارِسُ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكُ وَهَوالِكُ، وَحَاشِعٌ وَحَوَاشِعُ، وَنَاكِسُ وَنَوَاكِسُ؛ لأَنَّ "فَوَاعِلَ" إِنَّمَا هِيَ جَمْعُ "فَاعِلَةٍ"، لاَ "فَاعِلٍ"، مِثْلُ "ضَارِبَةٍ وَضَوَارِبَ"، وَأَمَّا "فَاعِلُ" إِذَا كَانَ اسْماً فَإِنَّهُ يَجِيءُ عَلَى "فَوَاعِلَ" كَثِيراً: "حَاجِبٌ وَحَوَاجِبُ، وَخَاتِمٌ وَخَواتِمُ" (٢).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٧):

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٦٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية ٤/٥٦٥، وينظر: الارتشاف ٤٤٩/١، وشرح الأشموني ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أوضح المسالك ٢٦٦/٣.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح الكافية الشافية ١٨٦٥/٤، وشرح الشافية ١٥٣/٢، وشرح الجاربردي للشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ١٤٣/١، وهمع الهوامع ١٠٦٦، والتصريح على التوضيح ١٠٤٧/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٣٥، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٨٦،١٨٥.

<sup>(</sup>٦) ليس في كلام العرب، ص:٣٧٧. وينظر منه ص: ٤٥٠.

<sup>(</sup>۷) ص:۲۷۱.

# \*وَشَذَّ فِي الْفَارِسِ مَعْ مَا مَاثَلَهْ\*

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَالْفَارِسُ: صَاحِبُ الْفَرَسِ، عَلَى إِرَادَةِ النَّسَبِ، وَالْجَمْعُ "فُرْسَانُ، وَفَوَارِسُ"، وَهُوَ أَحَدُ مَا شَذَّ مِنْ هَذَا النَّوْع، فَجَاءَ فِي الْمُذَكَّر عَلَى "فَوَاعِلَ"»(١).

وَوَجْهُ الشَّذُوذِ: أَنَّ "فَارِساً" صِفَةٌ لِمُذَكَّرِ، عَاقِلٍ، عَلَى وَزْنِ "فَاعِلٍ"، وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا يُحْمَعُ عَلَى "فَوَاعِلَ"؛ «لأَنَّهُمْ قَدْ جَمَعُوا الْمُؤَنَّثَ عَلَيْهِ، فَكَرِهُوا الْتِبَاسَ الْبِنَاءَيْنِ؛ إِذْ لَوْ قَالُوا: "ضَوَارِبُ" وَ"كَوَاتِبُ"، لَمْ يُعْلَمْ أَجَمْعُ "فَاعِل" هُوَ، أَمْ جَمْعُ "فَاعِلَةٍ"؟»(٢).

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشُّذُوذِ: أَنَّ "فَارِساً" حَاصُّ بِالرَّجُلِ، فَلاَ يُقَالُ: "امْرَأَةٌ فَارِسَةٌ"؛ لِذَا أُمِنَ اللَّبْسُ عِنْدَ جَمْعِهِ عَلَى "فَوَارِسَ" (٣)؛ لأَنَّهُ -عِنْدَثِدِ - يَنْصَرِفُ إِلَى الرِّجَالِ فَقَطْ، وَفِي هَذَا يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «إِلاَّ فِي الْوَرِسَ"، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: "خَوَاجِزُ"؛ لأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لاَ يَقَعُ فِي كَلاَمِهِمْ إِلاَّ لِلرِّجَالِ، وَلَيْسَ فِي أَصْلِ كَلاَمِهِمْ أَنْ يَكُونَ إِلاَّ لَهُمْ، فَلَمَّا لَمْ يَخَافُوا الإِلْتِبَاسَ قَالُوا: "فَوَاعِلُ"» (٤)

وَإِلَى مِثْلِ هَذَا ذَهَبَ الْمُبَرِّدُ فِي (الْمُقْتَضَبِ)(٥)، وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي (الإِيضَاحِ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ)(١).

تَأُوَّلَ بَعْضُ النُّحَاةِ مَا وَرَدَ مِنْ نَحْوِ "فَوَارِسَ، وَهَوَالِكَ" عَلَى أَنَّهَا صِفَاتٌ لِـــ"طَوَائِفَ"؛ فَيَكُونُ حَمْعاً لِـــ"فَاعِلَةٍ" عَلَى الْقِيَاسِ، لاَ جَمْعَ "فَاعِلِ".(٧)

اسْتُدْرِكَ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهَذَا التَّأُويلِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ مَوْصُوفُ هَذِهِ الصِّفَاتِ؛ لِذَا لاَّ يُقَالُ – مَثَلاً –: "رجَالٌ فَوَارِسُ، أَوْ هَوَالِكُ" بتَأْويل: طَوَائِفَ فَوَارِسَ، أَوْ هَوَالِكَ.(^)

وابن الحاجب هو: أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر، الدُّونِيُّ، جمال الدين، المعروف بابن الحاجب؛ لأن أباه حاجبا بقوص للأمير عز الدين موسك الصلاحي، ولد بــ"إِسْنا" من صعيد مصر، سنة سبعين وخمس مئة (٥٧٠ه)، كان نحويا وفقيها مالكيا، اشتغل بالنحو، واللغة، والأصول، من مصنفاته: "الكافية" في النحو، و"الشافية" في الصرف، و"مختصر في أصول الفقه". توفي بالإسكندرية، سنة ستٍّ وأربعين وست مئة (٦٤٦ه). ينظر: وفيات الأعيان ٣٤٨/٣، وإشارة التعيين، ص:٢٠٤، ٢٠٥، والبلغة، رقم (٢٢٠)، ص:١١٦.

<sup>(</sup>١) اللسان (ف ر س)٩/٦ وينظر: القاموس والمصباح المنير في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٣٠١/٣، ومجموعة الشافية ١٤٣/١، والتصريح على التوضيح ٢/٨٥٥.

<sup>.</sup>٦١٥ ،٦١٤/٣ (٤)

<sup>(</sup>٥) ٢/٨١٢، ١٩٦٠

<sup>.050/1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) ينظر: الارتشاف ١/١٥٥، وشرح الأشموبي مع حاشية الصبان ١٤١/٤٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: السابقان أنفسهما.

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى أَنَّ جَمْعَ "فَارِسٍ" عَلَى "فَوَارِسَ" مِنَ النَّوَادِرِ الشَّاذَّةِ، لَكِنَّهُ سَائِغٌ؛ لأَمْنِ اللَّبْسِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذَّكُورِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدُ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلاَّ حَرْفَانِ: "فَارِسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكُ وَهُوَالِكُ)، اللَّكُورِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدُ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلاَّ حَرْفَانِ: "فَارِسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكُ وَهُوَالِكُ)، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ(١) -فِي قَوْلِهِ: ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ (٢) -: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ "الْخَوَالِفُ" قَالُوا: "فَارِسٌ هَهُنَا النِّسَاءَ، وَلاَ يَكَادُونَ يَجْمَعُونَ الرِّجَالَ عَلَى "فَوَاعِلَ"، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: "فَارِسٌ وَهَالِكُ وَهُوالِكُ". انْتَهَى.

وَقَدِ النَّلاَثَةُ مَعَ الإِثْنَيْنِ جَمْعُ "فَاعِلِ"، وَهُو شَاذٌّ، وَالْمَشْهُورُ فِي "فَوَاعِلَ" جَمْعُ "فَاعِلَةٍ". وَهَذِهِ النَّلاَثَةُ مَعَ الإِثْنَيْنِ جَمْعُ "فَاعِلٍ"، وَهُو شَاذٌّ، وَالْمَشْهُورُ فِي "فَوَاعِلَ" جَمْعُ "فَاعِلَةٍ". فَإِنْ كَانَ مِنْ صِفَةِ النِّسَاءِ فَوَاضِحُ، وَقَدْ تُحْذَفُ الْهَاءُ فِي صِفَةِ الْمُفْرَدِ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِفَةِ الرِّجَالِ فَالْهَاءُ لِلْمُبَالَعَةِ، يُقَالُ: "رَجَلُّ خَالِفَةٌ لاَ خَيْرَ فِيهِ"، وَالأَصْلُ فِي جَمْعِهِ بِالنُّونِ.

وَاسْتَدْرَكَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ عَلَى الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: "كَاهِلٌ وَكَوَاهِلُ، وَحَانِثُ وَحَوَانِثُ، وَعَارِبُ وَغَوَاشِّ".

وَلاَ يَرِدُ شَيْءٌ مِنْهَا؛ لأَنَّ الأُوَّلَيْنِ لَيْسَا مِنْ صِفَاتِ الآدَمِيِّينَ، وَالآخَرَانِ جَمْعُ "غَارِب وَغَاشِيَةٍ"، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ إِنْ وُصِفَ بِهَا الْمُذَكَّرُ، وَقَدْ قَالَ الْمُبَرِّدُ فِي (الْكَامِلِ): -فِي قَوْلِ الْفَرَزْدَق:

# وَإِذَا الرِّجَالُ رَأُوا يَزِيدَ رَأَيْتَهُمْ \*\*\* خُضَعَ الرِّقَابِ نَوَاكِسَ الأَذْقَانِ ٣-

احْتَاجَ الْفَرَزْدَقُ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، فَأَجْرَى "نَوَاكِسَ" عَلَى أَصْلِهِ، وَلاَ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا أَبِداً إِلاَّ فِي ضَرُورَةٍ، وَلاَ تَجْمَعُ النُّحَاةُ مَا كَانَ مِنْ "فَاعِلِ" نَعْتاً عَلَى "فَوَاعِلَ"؛ لِعَلاَّ يَلْتَبِسَ بِالْمُؤَنَّثِ، وَلَمْ يَأْتِ ذَا إِلاَّ فِي حَرْفَيْنِ: "فَارِسٍ وَفُوارِسَ، وَهَالِكٍ وَهَوَالِكَ"، أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرْدِ؛ فَأُمِنُ فِيهِ اللَّبْسُ، وَأَمَّا التَّانِي فَلاَّنَّهُ جَرَى مَجْرَى الْمَثَلِ، يَقُولُونَ: "هَالِكُ فِي الْهَوَالِكِ"، فَأُجْرَوْهُ عَلَى أَصْلِهِ؛ لِكَثْرَةِ الإسْتِعْمَال.

<sup>(</sup>١) ينظر: مجاز القرآن ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، من الآية:٨٧.

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل، للفرزدق، ولم أحده في ديوانه، ولا في الكامل للمبرّد.

قُلْتُ: فَظَهَرَ أَنَّ الضَّابِطَ فِي هَذَا: أَنْ يُؤْمَنَ اللَّبْسُ، أَوْ يَكْثُرَ الإِسْتِعْمَالُ، أَوْ تَكُونَ الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، أَوْ يَكُثُرَ الإِسْتِعْمَالُ، أَوْ تَكُونَ الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، أَوْ يَكُونَ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ»(١).

وَالْقِيَاسُ فِي جَمْع "فَارس"، "فُرْسَانُ أَ(٢).

وَقِيلَ: الْغَالِبُ فِي "فَاعِلِّ" الْوَصْفِيِّ "فُعَّلُ، وَفُعَّالُ"، كَـــ"شَاهِدٍ وَشُهَّدٍ، وَشُهَّادٍ"، وَيَجِيءُ عَلَى "فَعَلَةٍ" كَثِيراً.(٣)

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْجَمْعِ عَلَى "فَوَاعِلَ" وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، نَحْوُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى: «صَوَاحِبَاتِهَا»، وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى: «مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ؛ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ»(٤).

#### وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي "صَوَاحِبَاتٍ":

- قِيلَ: "صَوَاحِبَاتُ" شَاذَّةٌ؛ لأَنَّ مُفْرَدَهَا "صَاحِبَةٌ" عَلَى وَزْنِ "فَاعِلَةٍ" صِفَةً لِمُؤَنَّثٍ عَاقِلٍ، فَالْقِيَاسُ أَنْ يُحْمَعَ عَلَى "فَوَاعِلَ"(٥)، فَيُقَالُ: "صَوَاحِبُ"، كَمَا جَاءَ فِي رِوايَةٍ أُخْرَى لِلْحَدِيثِ السَّابِق: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ»(٦).
- وَقِيلَ: هِيَ جَمْعُ لِلَ "صَاحِبَةٍ"، وَهِيَ لُغَةُ(٧)، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «(وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا) هِيَ لُغَةُ، وَالْجَيِّدُ "صَوَاحِبُهَا" بحَذْفِ الأَلِفِ وَالتَّاء، كَ "ضَاربَةٍ وَضَوَاربَ"»(٨).
- وَقِيلَ: "صَوَاحِبَاتٌ" لَيْسَتْ جَمْعاً لِـ "صَاحِبَةٍ"، وَإِنَّمَا هِيَ جَمْعٌ لِـ "صَوَاحِبَ"، أَيْ: إِنَّهَا جَمْعُ جَمْعُ (٩). فَعَلَى هَذَا الْقَوْل لاَ شُذُوذَ فِي "صَوَاحِبَاتٍ".
- رُدَّ عَلَى هَذَا الأَخِيرِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى جَمْعِ الْجَمْعِ قَلِيلٌ (١٠)، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَ"صَوَاحِبَاتُ" جَمْعُ "صَوَاحِبَ"، وَهُوَ جَمْعٌ شَاذُّ »(١١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري٨/١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظّر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٤٤.

<sup>(</sup>۳) ينظر: شرح الشافية ۲/٥٥/.

<sup>(</sup>٤) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(١٩٧١٥) ٤١٢/٤، من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ. قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/١٨٦٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الأذان، باب (٣٩)، ح(٢٦٤) ١٣٣/، ١٣٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب (٢١)، ح٤٤ - (٢١٨) ١٣١٣.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري٢/٣٩١.

<sup>(</sup>٨) التنقيح ١ /٢٢٨.

<sup>(</sup>٩) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش٤١١/٢، وشرح الكافية الشافية٤/١٨٨٩، واللسان (ص ح ب)٥٢٠/١، والمصباح المنير في المادة نفسها.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: شرح الكافية ١٢٦/١.

<sup>(</sup>١١) المفهم٢/٢٥.

وَجَاءَ فِي (الْمُغْرِبِ)(١):«وَمَنْ رَوَى "صَوَاحِبَاتُ" فَقَدْ قَاسَهَا عَلَى "جِمَالاَتٍ وَرِجَالاَتٍ" وَذَلِكَ قَلِيلٌ».

وَقَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ الْحَنْبَلِيُّ: «يُجْمَعُ الْجَمْعُ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، وَتَصْحِيحٍ، لِمُؤَنَّثٍ، وَمُذَكَّرٍ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَقِيسٍ»(٢).

ذَكُرَ الشُّرَّاحُ الْمَذَاهِبَ السَّابِقَةَ مِنْ دُونَ تَوْجِيحٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا) جَمْعُ "صَاحِبَةٍ"، وَهِيَ لُغَةُ، وَالْمَشْهُورُ "صَوَاحِبَا"، كَــ "ضَوَارِبَ وَضَارِبَةٍ". وَقِيلَ: هُوَ جَمْعُ "صَاحِبَةٍ"» ".

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ بِنَاءَ "فَوَاعِلَ" يَطَّرِ دُ جَمْعاً لِكُلِّ اسْمٍ ثَانِيهِ أَلِفٌ زَائِدَةٌ، أَوْ وَاوٌ غَيْرُ مُلْحَقَةٍ بِحُمَاسِيٍّ، وَلَيْسَ عَلَى وَزْنِ "فَاعِلِ" الَّذِي يُوصَفُ بِهِ الْمُذَكَّرُ الْعَاقِلُ.

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ قَوْلُهُمْ: "فَوَارِسُ" فِي جَمْعِ "فَارِسِ" وَصْفاً لِمُذَكَّرِ عَاقِل، وَوُجِّهَ عَلَى أَنَّ "فَارِساً" خَاصُّ بِالرَّجُلِ؛ لِذَا أُمِنَ اللَّبْسُ عِنْدَ جَمْعِهِ عَلَى "فَوَارِسَّ"، وَقِيلَ: "فَوَارِسُ" صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: طَوَائِفُ.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ أَمْنَ اللَّبْسِ لاَ يَكُفِي مُسَوِّعَاً لِلاِنْتِقَالِ مِنْ بِنَاءِ لآخَرَ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ كَوْنُ الْبُنَاءِ الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ أَحَفَّ مِنَ الْمُنْتَقَلِ مِنْهُ؛ وِفَاقاً مَعَ جَمْهُورِ كَلاَمِ الْعَرَبِ فَي الْخِفَّةِ.

وَشَذَّ -أَيْضَاً - قَوْلُهُمْ: "صَوَاحِبَاتٌ" جَمْعُ "صَاحِبَةٍ"؛ لِتَوَافُرِ شُرُوطِ جَمْعِ "صَاحِبَةٍ" عَلَى "فَوَاعِلَ" وَلَمْ تُجْمَعْ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: هِيَ جَمْعٌ لِــ "صَاحِبَةٍ"، وَهِيَ لُغَةٌ، وَقِيلَ: هِيَ جَمْعٌ لِــ "صَوَاحِبَ"، أَيْ: إِنَّهَا جَمْعُ جَمْع.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي "صَوَاحِبَاتٍ" أَنَّهَا جَمْعُ جَمْعٍ؛ لِوُرُودِ "صَوَاحِبَ" جَمْعاً لِ لَا لَا لَحْثُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي "صَوَاحِبَاتٍ" - الأَلِفُ وَالتَّاءُ عَلاَمَتَا جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِلـ "صَاحِبَةٍ"، ثُمَّ زِيدَتْ عَلَيْهَا -فِي "صَوَاحِبَاتٍ" - الأَلِفُ وَالتَّاءُ عَلاَمَتَا جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) (ص ح ب) ۲۹۷/۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٢/٣٩١.

## الْمَطْلَبُ الثَّاني: الْمُخَالَفَةُ فِي بنَاء "فَعَائِلَ".

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فَعَائِلَ" يَطَّرِدُ فِي كُلِّ اسْمٍ، رُبَاعِيٍّ، مُؤَنَّتْ، ثَالِثُهُ مَدَّةٌ.(١) الْمُخَالَفَةَ الْأُولَى: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فَعَائِلَ"، وَمُفْرَدُهُ ثَلاَثِيُّ عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١- قَوْلِ أُمِّ عَائِشَةَ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ: «... يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَالله، لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلاَّ كَثَوْنَ عَلَيْهَا...»(٢).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فَعَائِلَ"، وَمُفْرَدُهُ ثلاَثِيُّ عَلَى وَزْنِ "فَعُولٍ" مُذَكَّرًا، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٢ - حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: «... وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ...»(٣).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "فَعَائِلَ" فِي كُلِّ اسْمٍ، رُبَاعِيٍّ، مُؤَنَّتْ، ثَالِثُهُ مَدَّةُ، سَوَاءٌ كَانَ مَخْتُومًا بِالتَّاءِ، أَمْ مُجَرَّدًا مِنْهَا.(٤)

وَلَهُ فِي الْمَخْتُومِ بِالتَّاءِ خَمْسَةُ أَوْزَانٍ (٥) ، هِيَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ۱۰/۳، وشرح ابن الناظم، ص:۷۸۰، وشرح الشافية ۲۳۹/، والارتشاف ۲/۵۱ وهمع الهوامع ۲/۹۰، ۱۱۰، ۱۱۰، والارتشاف ۲/۵۱ وهمع الهوامع ۲/۹۰، ۱۱۰، ۱۱۰، وشرح الأشموني ۱۲/۶، والنحو الوافي ۲/۵۵، ۲۵۳.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب المغازي، باب (۳٤)، ح(۱٤۱٤)ه/۱۱۸، ومسلم، كتاب التوبة، باب (۱۰)، ح٥٦ - (۲۷۷۰). ۲۱۳۳/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المغازي، باب (٦٥)، ح(٤٣٦١)٥/١٦٧، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب (٤)، ح١٩-١٥٣٦/٣(١٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج ١٠/٣، وشرح ابن الناظم، ص:٧٨٠، وشرح الشافية ٢٣٩/، والارتشاف ٤/١٥٠-٤٥١، وأوضح المسالك ٢٦٧/، وشرح ابن عقيل ١٣٢/، وهمع الهوامع ١٩٩٦، ١١٠، ١١٠، وشرح الأشموني ٤/١٤، والنحو الوافي ٤/٥٥، ٢٥٥.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح ابن الناظم، ص: ٧٨٠، والارتشاف ١/٦٥٦، وأوضح المسالك ٢٦٧/٤، وشرح ابن عقيل ١٣٢/٤، وشرح ابن عقيل ١٣٢/٤، وشرح الأشمون ٤١/٤.

١ - "فَعَالَةٌ"، نَحْوُ: "سَحَابَةٍ وَسَحَائِبَ".

٢ - "فِعَالَةُ"، نَحْوُ "رسَالَةٍ وَرَسَائِلَ".

٣ - "فُعَالَةٌ"، نَحْوُ "ذُوَابَةٍ وَذَوَائِبَ".

٤ - "فَعُولَةٌ"، نَحْوُ "حَمُولَةٍ وَحَمَائِلَ".

٥ - "فَعِيلَةٌ"، نَحْوُ "صَحِيفَةٍ وَصَحَائِفَ".

وَلَهُ فِي الْمُجَرَّدِ مِنَ التَّاءِ خَمْسَةُ أَوْزَانٍ أُخْرَى، هِيَ:

١- "فَعْأَلُ" -بفَتْح الْفَاءِ وَكَسْرِهَا، وَهَمْزَةٍ- نَحْوُ "شَمِمْأَل وَشَمَائِلَ".

٢- "فُعَالٌ"، نُحْوُ الْعُقَابِ وَعَقَائِبَ".

٣- "فَعُولٌ"، نَحْوُ "عَجُوزٌ وَعَجَائِزَ".

٤ - "فَعِيلٌ"، نَحْوُ "سَعِيدٍ رَعَلَمٌ عَلَى امْرَأَةٍ) وَسَعَائِدَ".

٥ - "فَعِيلاً ءُ"، نَحْوُ "قَريتَاءَ وقَرَائِثَ"(١).

شَذَّ فِي بِنَاء "فَعَائِلً" مَا يَلِي:

الْمُخَالَفَةَ الأُولَى: مَا كَانَ مُفْرَدُهُ ثُلاَثِيًا عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ، وَفِعْلَةٍ، وَفُعْلَةٍ"، نَحْوُ "ضَرَّةٍ وَضَرَائِرَ"، قَالَ الْحَلِيلُ: «وَالضَّرَّتَانِ: امْرَأْتَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَتُجْمَعُ عَلَى "ضَرَائِرَ"»(٣). وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَجَمْعُ الضَّرَّةِ "ضَرَائِرُ"، وَالضَّرَّتَانِ: امْرَأْتَانِ لِلرَّجُلِ، سُمِّيتَا ضَرَّتَيْنِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُضَارُ صَاحِبَتَهَا، وَكُرِهَ فِي الإِسْلاَمِ أَنْ يُقَالَ لَهَا "ضَرَّةٌ"، وَقِيلَ: "جَارَةٌ"، كَلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُضَارُ صَاحِبَتَهَا، وَكُرِهَ فِي الإِسْلاَمِ أَنْ يُقَالَ لَهَا "ضَرَّةٌ"، وقِيلَ: "جَارَةٌ"، كَذَلِكَ جَاءَ فِي الْحِدِيثِ»(٤).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (ضَرَائِرُ) جَمْعُ "ضَرَّةٍ"، وَقِيلَ: لِلزَّوْجَاتِ "ضَرَائِرُ"؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ لَهَا الضَّرَرُ مِنَ الأُخْرَى بالْغَيْرَةِ»(٥).

فَجَمْعُ "ضَرَّةٍ" عَلَى "ضَرَائِرَ" شَاذٌ، قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: «لَيْسَ فِي كَلاَمِهِمْ "فَعْلَةُ" جُمِعَ عَلَى "ضَرَّةٌ وَضَرَائِرُ"، وَ"كَنَّةٌ وَكَنَائِنُ"، وَ"جَزَّةٌ وَجَزَائِزُ" مِنَ الصُّوفِ...»(٢). وَجَاءَ فِي (اللِّسَانِ)(١): أَنَّ جَمْعَ "ضَرَّةٍ" عَلَى "ضَرَائِرَ"جَمْعٌ نَادِرٌ.

<sup>(</sup>١) قَرِيثَاءُ: ضرب من أطيب التمر بسراً. ينظر: القاموس (ق ر ث).

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع ١١٠/٦، والتصريح على التوضيح٤٨/٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب العين (ض ر)٧/٧.

<sup>(</sup>٤) تمذيب اللغة (ض ر ر)١١/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري٣٢٢/٨.

<sup>(</sup>٦) ليس في كلام العرب، ص:٣٥٨.

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: كَوْنُ الْمُفْرَدِ فِيهِ ثُلاَثِيًّا عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، وَهُوَ لَيْسَ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى الْفَعَائِلَ".

وَالْمُسَوِّغُ لِهَذَا الشَّذُوذِ: أَنَّ "ضَرَّةً" مُشَبَّهَةٌ بِ "ضَرِيرَةٍ" فَجُمِعَ عَلَى "ضَرَائِرَ"، كَرِي مَةٍ وَكَرَائِمَ"، قَالَ الْفَيُّومِيُّ: «وَضَرَّةُ الْمَرْأَةَ: امْرَأَةُ زَوْجِهَا، وَالْجَمْعُ "ضَرَّاتُ" عَلَى الْقِيَاسِ، وَسُمِعَ "ضَرَائِرُ"، وَكَأَنَّهَا جَمْعُ "ضَرِيرَةٍ"، مِثْلُ: " كَرِي مَةٍ وَكَرَائِمٍ"، وَلاَ يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ» (٢).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ: مَا كَانَ مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعُول" مُذَكَّرًا، نَحْوُ "جَزُور(٣ وَجَزَائِرَ".

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ "جَزُوراً" مُذَكَّرٌ، وَالْقِيَاسُ فِيمَا يُجْمَعُ عَلَى "فَعَائِلَ" مِنْ "فَعُولٍ" أَنْ يَكُونَ مُؤَنَّتُا<sup>(٤)</sup>.

وَذَهَبَ أَبُو حَيَّانٍ إِلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ مِمَّا يُحْفَظُ فِي هَذَا الْبَابِ. (٥)

وَقِيلَ: إِنَّ "جَزَائِرَ" لَيْسَتْ جَمْعاً لِـ "جَزُورِ"، وَإِنَّمَا هِيَ جَمْعُ جَمْعِ، أَيْ: إِنَّهَا جَمْعُ لِـ "جَزُرَاتٍ"، قَالَ الْفَيُّومِيُّ: «وَ"الْجَزُورُ" مِنَ الإِبلِ خَاصَّةً، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْجَرُورُ" مِنَ الإِبلِ خَاصَّةً، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْجَمْعُ "جُزُرَاتٍ"، فَمُ عَلَى "جُزُرُ"، مِثْلُ "رَسُولٍ وَرُسُلٍ"، وَيُجْمَعُ -أَيْضاً - عَلَى "جُزُرَاتٍ"، ثُمَّ عَلَى "جَزَائِرَ"»(٦).

اخْتَارَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ هَذَا الأَخِيرَ، قَالَ ابْنُ حَجَر: «وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (جَزَائِرَ) جَمْعُ "جَزُورٍ"، وَفِيهِ نَظَرُّ؛ فَإِنَّ "جَزَائِرَ" جَمْعُ "جَزِيرَةٍ"، وَ"الْجَزُورُ" إِنَّمَا يُجْمَعُ عَلَى "جُزُرٍ" - بضَمَّتَيْن - فَلَعَلَّهُ جَمْعُ الْجَمْع»(٧).

وَذَهَبَ الطَّيْبِيُّ إِلَى أَنَّ الْجَزُورَ تُطْلَقُ عَلَى الْبَعِيرِ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْتًى، إِلاَّ أَنَّ لَفْظَهَا مُؤَنَّتُ بِلاَّ عَلَى الْبَعِيرِ، ذَكَراً، وَيَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي جَمْعِهَا: "جُزُرُ، عَلَامَةٍ؛ لِذَا تَقُولُ: "هَذِهِ الْجَزُورُ"، وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَراً، وَيَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي جَمْعِهَا: "جُزُرُ، وَجَزَائِرُ".(^)

<sup>= (</sup>۱) تنظر: مادة (ض ر ر)2/1. وينظر: التصريح على التوضيح 1/10.

<sup>(</sup>۲) المصباح المنير (ض ر ر).

<sup>(</sup>٣) الجزور: البعير، أو حاص بالناقة المجزورة. ينظر: القاموس، والمصباح المنير (ج ز ر).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني ٢/٤٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير (ج ز ر).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري٩ /٥٣٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الطُّيْبيّ على مشكاة المصابيح٢١١/٢.

## التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ بِنَاءَ "فَعَائِلَ" يَطَّرِدُ فِي كُلِّ اسْمٍ، رُبَاعِيٍّ، مُؤَنَّثٍ، ثَالِثُهُ مَدَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَخْتُومًا بِالتَّاء، أَمْ مُجَرَّدًا مِنْهَا.

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ مَا يَلِي:

مَا كَانَ مُفْرَدُهُ ثُلاَثِيّاً عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ، وَفِعْلَةٍ، وَفُعْلَةٍ"، نَحْوُ "ضَرَّةٍ وَضَرَائِرَ".

مَا كَانَ مُفْرَدُهُ عَلَى "فَعُول" مُذَكَّرًا، نَحْوُ "جَزُورِ وَجَزَائِرَ".

ثَانِياً: أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْغَرِيبِ وَالْمُعْجَمَاتِ أَنَّ "الْجَزُورَ" تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «"الْجَزُورُ": الْبَعِيرُ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى، إِلاَّ أَنَّ اللَّفْظَةَ مُؤَنَّقَةٌ، تَقُولُ: "هَذِهِ الْجَزُورُ"، وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَراً، وَالْجَمْعُ "جُزُرٌ وَجَزَائِرُ" (ا)، مؤنَّقَةٌ، تَقُولُ: "هَذِهِ الْجَزُورُ"، وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَراً، وَالْجَمْعُ "جُزُرٌ وَجَزَائِرُ" (ا)، وَعَمَلَ عَلَى هَذَا فَلَيْسَتْ مُخَالَفَتُهُ لِلْقَيَاسِ عَلَى الإطْلاَقِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلأَنْشَى، فَإِنَّ جَمْعَهُ عَلَى "جَزَائِرَ" قِيَاسُ (۱)؛ لأَنْ "فَعُولاً" الَّذِي لِللَّمُؤَنَّثِ مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "فَوْلاً" مَحْوُ وَعَجَائِزَ".

وَإِنْ قِيلَ: "جَزَائِرُ" جَمْعٌ لِــ "جُزُرَاتٍ"، الَّتِي هِيَ جَمْعٌ لِــ "جَزُورِ"، فَغَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْقَيَاسِ -أَيْضاً-، وَإِنْ كَانَ جَمْعُ الْجَمْعِ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ قَلِيلاً. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) النهاية (ج ز ر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني٢/٤.

# الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَالِي":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فَعَالِي" يَطَّرِدُ فِي سَبْعَةِ أَوْزَانٍ، هِيَ:(١)

١ –"فَعْلاَةٌ".

٢ –"فِعْلاَةٌ".

٣- "فَعْلِيَةُ".

٤ – "فَعْلُو َةُ".

٥ - مَا حُذِفَ أُوَّلُ زَائِدَيْهِ.

٦-"فَعْلاَءُ" اسْمًا، أَوْ صِفَةً، لاَ مُذَكَّر لَهَا.

٧-مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ لِلتَّأْنيثِ.

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا جُمِعَ عَلَى "فَعَالِيَ"، وَمُفْرَدُهَ عَلَى غَيْرِ الأَوْزَانِ السَّابِقَةِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ الله، إخْوَاناً، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ، فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ﴿٢٠).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّردُ بِنَاءُ "فَعَالِي" فِي سَبْعَةِ أُوْزَانٍ، هِيَ ٣٠:

١ - "فَعْلاَةٌ"، نَحْوُ "مَوْمَاةٌ وَمَوَامِ (الْفَلاَةُ أُو الْمَفَازَةُ الْوَاسِعَةُ)". (٤)

٢ - "فِعْلاَةٌ"، نَحْوُ "سِعْلاَةٍ وَسَعَال".

٣- "فِعْلِيَةٌ"، نَحْوُ "هِبْرِيَةٍ وَهَبَارٍ (مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْفَلِ الشَّعْرِ مَنْ وَسَخ الرَّأْسِ). (٥)

٤ - "فَعْلُوةٌ"، نَحْوُ "عَرْقُوةٍ وَعَرَاقِ".

- (۱) ينظر: أوضح المسالك ٢٦٧/٤، ٢٦٨، وهمع الهوامع ٢٠٨٨، وشرح الأشموني ٢٣/٤، والتصريح على التوضيح (١) ينظر: أوضح المسالك ٢٦٨٤، ٢٥٠، ٥٥٠، وهمع الهوافي ٢٥٦/٤.
- (۲) البخاري، كتاب الأدب، باب (۲۲)، ح(7.71)، (7.71)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب (۸)، ح(7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.71)، (7.7
- (٣) ينظر: أوضح المسالك٢٦٧، ٢٦٧، وهمع الهوامع٦/٨٠، وشرح الأشموني٤ /١٤٣، والتصريح على التوضيح (٣) ينظر: أوضح المسالك٤ / ٢٥٨، ١٥٥.
  - (٤) ينظر: اللسان (م وم)١٢/١٦٥.
- (°) ينظر: القاموس (ه ب ر). ويقال لـــ "هبرية": إبرية، من باب إبدال الهاء همزة. ينظر: كتاب الإبدال/ لابن السكيت، ص:٨٨.

٥ - مَا حُذِفَ أُوَّلُ زَائِدَيْهِ، نَحْوُ "قَلَنْسُوَةٍ وَقَلاَنسَ".

٦-"فَعْلاَءُ" اسْمًا، أَوْ صِفَةً، لاَ مُذَكَّر لَهَا، نَحْوُ "صَحْراءَ وصَحَار، وعَذْراءَ وعَذَار".

٧-مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ لِلتَّأْنِيثِ، نَحْوُ "حُبْلَى وَحَبَالٍ"، أَوْ لِلْإِلْحَاقِ، نَحْوُ "ذِفْرَى وَذَفَارٍ (الْعَظْمُ الشَّاخِصُ خَلْفَ الأُذْنِ)".(١)

وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقِيَاسِ مَا جَاءَ مُفْرَدُهُ عَلَى غَيْرِ الأَوْزَانِ السَّابِقَةِ، نَحْوُ: "لَيْلَةٍ وَلَيَالِي"...»(٣). وَلَيَالِ"(٢)، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَشَذَّ "فَعَالِي" فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ، كَـــ"لَيْلَةٍ وَلَيَالِي"...»(٣).

وَوَجْهُ الشَّذُوذِ: أَنَّ "لَيْلَةً" عَلَى وَزْنِ "فَعْلَةٍ"، وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "فَعَالِي".

> وَقِيلَ: مُفْرَدُ "لَيَالِي: لَيْلُ"، ثُمَّ زِيدَتِ يَاءُ فِي آخِرِ الْجَمْعِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ. (٤) وَقِيلَ: مُفْرَدُ "لَيَالِي: لَيْلاَةُ"، وَهِيَ مُهْمَلَةُ(٥)، وعَلَيْهَا صُغِّرَتْ فِي قَوْلِهِمْ: "لُيَيْلِيَةُ"(٦).

قَالَ الْفَارسِيُّ: «بَابُ مَا بنَاءُ جَمْعِهِ عَلَى غَيْر بنَاء وَاحِدِهِ الْمُسْتَعْمَل:

وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "بَاطِلٌ وَأَبَاطِيلٌ، وَحَدِيثٌ وَأَحَادِيثٌ".....وَمِثْلُ َذَلِكَ "لَيْلَةٌ وَلَيَالِي، وَأَهْلُ وَأَهُلُ"، وَمَثْلُ أَذَلِكَ "لَيْلَةٌ وَلَيَالِي، وَأَهْلُ وَأَهَالًا"، فَهَذِهِ زِيَادَاتٌ لَحِقَتِ التَّكْسِيرَ وَالتَّصْغِيرَ عَلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْقِيَاسِ...»(٧). وَقَالَ الْمُؤَدِّبُ: «حُكْمٌ فِي شَوَاذِّ الْجَمْع: قَالُوا: "لَيْلَةٌ وَلَيَال"، كَأَنَّهُ جَمْعُ "لَيْلاَةٍ"»(٨).

وَذَهَبَ السُّيُوطِيُّ إِلَى أَنَّ "لَيْلاَةً" مُسْتَعْمَلَةٌ قَلِيلاً،(٩) كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

يَا وَيْحَهُ مِنْ جَمَلِ مَا أَشْقَاهْ \*\*\* فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا وَكُلُّ لَيْلاَهْ(١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: القاموس (ذ ف ر).

<sup>(</sup>۲) ينظر: اللسان (ل ي ل)٢٠٧/١١، وشرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب، ضمن (مجموعة الشافية)١٤٩/١ وشرح الأشموني ٤/٤٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:١٨٩.

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان (ل ي ل)٢٠٨/١١، ومختار الصحاح في المادة نفسها.

<sup>(°)</sup> ينظر: تهذيب اللغة (ل ي ل) ٤٤٤/١٥، وشرح الكافية الشافية ١٨٨٦/، وشرح الشافية ٢٠٦/، واللسان (ل ي ل) ٢٠٧/١١، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٤٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تمذيب اللغة (ل ي ل)٥ ٤٤٤/١٥، وشرح المفصل ٣٢٧/٣، وشرح الشافية ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٧) كتاب التكملة/ للفارسي، ص: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٨) دقائق التصريف، ص:٣٨٨.

<sup>(</sup>٩) ينظر: همع الهوامع٦/١٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) البيت من السريع، لــ:د لم أبي زغيب في: اللسان (ل ي ل) ٢٠٨/١١، و(د ل م) ٢٠٤/١٢،، وبلا نسبة في: اللسان (ل ي ل) ٢٠٨/١١، والمغنى ١٨٨/، وهمع الهوامع ٢١/٦، وحاشية الدسوقى ١٣٢/١.

فَ"لَيَال" -عَلَى هَذَا الْقَوْل- قِيَاسِيَّةُ؛ مُرَاعَاةً لِهَذَا الْقَلِيلِ. وَقِيلَ: "لَيْلَةٌ" أَصْلُهَا "لَيْلِيَةٌ" عَلَى "فَعْلِلَةٍ"، وَلَمَّا جُمِعَتْ رَجَعَتِ الْيَاءُ الأَصْلِيَّةُ، وَمِثْلُهَا "الْكَيْكَيةُ"؛ لِذَا جُمِعَتْ عَلَى "الْكَيَاكِي".(١) الْكَيْكَيةُ"؛ لِذَا جُمِعَتْ عَلَى "الْكَيَاكِي".(١) التَّعْقِيبُ:

وَأُمَّا إِذَا كَانَتْ جَمْعاً لِــ"لَيْلاَةٍ" الْمُسْتَعْمَلَةِ قَلِيلاً، فَعَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ " لَيْلاَةً" عَلَى وَرْنِ "فَعْلاَةٍ"، وَهُوَ مِنَ الأَوْزَانِ الْقِيَاسِيَّةِ الَّتِي تُجْمَعُ عَلَى "فَعَالِي"؛ وَلاَّتَهَا كَلِمَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ وَرْنِ "فَعْلاَ فِي كَلاَمِ الْعَرَب، لاَ مُهْمَلَةٌ، ذُكِرَ فِي (الْقَامُوسِ)(٢): «اللَّيْلُ وَاللَّيْلاَةُ: مِنْ مَعْرِبِ قَلِيلاً فِي كَلاَمِ الْعَرَب، لاَ مُهْمَلَةٌ، ذُكِرَ فِي (الْقَامُوسِ)(٢): «اللَّيْلُ وَاللَّيْلاَةُ: مِنْ مَعْرِب الشَّمْسِ، إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِق، أو الشَّمْسِ، ج "لَيَال، وَلَيَائِلَ"(٣)». وَهِي قِيَاسٌ —أَيْضاً – إِذَا كَانَتْ جَمْعاً لِــ"لَيْلَةٍ" الَّتِي الأَصْلُ مِنْهَا "لَيْلِيَةٌ". وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب اللغة (ل ي ل)٥٤ ٤٤٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) مادة (ل ي ل). وينظر: اللسان في المادة نفسها ٢٠٧/١، ٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) في اللسان (ل ي ل)١ ١ / ٢٠٨/): «وحكى الكسائي "ليايل" جمع "ليلة"، وهوشاذٌ».

# الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَالِلَ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ بِنَاءَ "فَعَالِلَ" يَطَّرِدُ فِي الرُّبَاعِيِّ وَالْخُمَاسِيِّ الْمُجَرَّدَيْنِ، وَالْمَزِيدِ مِنْهُمَا(). الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْجَمْعِ عَلَى "فَعَالِلَ"، وَلَمْ يُحْمَعْ عَلَيْهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ —حِكَايَةً عَنْ أُمِّ جُرَيْجٍ—: «...اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ خَرَيْجٍ خَرَيْجٌ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ —حِكَايَةً عَنْ أُمِّ جُرَيْجٍ—: «...اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَرَيْجٍ حَلَيْ مَا وَرَدَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يَطَّرِدُ بِنَاءُ "فَعَالِلَ" فِي مَا يَلِي (٣):

١ - الرُّبَاعِيُّ الْمُجَرَّدُ، نَحْوُ "دِرْهَم ودَرَاهِمَ".

٢ - الرُّبَاعِيُّ الْمُزيدُ:

أ- نَحْوُ "مُدَحْرِجِ وَدَحَارِجَ"، بِحَذْفِ الزَّائِدِ.

ب- نَحْوُ "عُصْفُورِ وَعَصَافِيرَ" - بِيَاءِ؛ لأَنَّهُ حَرْفُ عِلَّةٍ قَبْلَ الآحِرِ؛ فَلاَ يُحْذَفُ.

٣- الْخُمَاسِيُّ الْمُجَرَّدُ:

أ- نَحْوُ "سَفَرْجَلِ وَسَفَارِجِ" بِحَذْفِ الْخَامِسِ وُجُوبًا.

ب- نَحْوُ "فَرَزْدَق وَفَرَازِدٍ، أَوْ فَرَازِق" بِحَذْفِ الرَّابِعِ، أَوِ الْحَامِسِ جَوَازًا؛ لأَنَّ الْحَرْفَ الرَّابِعَ فِيهِ الْمِثَالِ الثَّانِي، أَوِ الْمُحْرَجُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الأَوَّل.

الْخُمَاسِيُّ الْمَزِيدُ، نَحْوُ "حَنْدَرِيسٍ وَحَنَادِرَ" بِحَذْفِ الْحَامِسِ، وَمَعَهُ الْحَرْفُ الزَّائِدُ.
 وَفِي هَذَا يَقُولُ الْعُكْبَرِيُّ: «وَجَمِيعُ الرُّبَاعِيِّ لَهُ جَمْعُ وَاحِدٌ، وَهُوَ "فَعَالِلُ"، سَوَاءً كَانَتْ حُرُوفُهُ كُلُّهَا أُصُولاً، أَوْ كَانَتْ بَعْضُهَا لِلإِلْحَاقِ؛ لأَنَّ الأَرْبَعَةَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ أَلِفِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب، ٦١٢/٣، واللباب في علل البناء والإعراب، ١٨٥/، ١٨٦، وشرح الكافية الشافية ١٨٧٤، والنحو الوافي ٢٦٠/٤، وشرح الم معرفي ٤٦٠/٤، والنحو الوافي ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (٧)، ح(٢٠١٦،٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب،٦١٢/٣، واللباب في علل البناء والإعراب،١٨٥/، ١٨٦، وشرح الكافية الشافية٤/١٨٧٤، وأوضح المسالك٤/٦٦، وشرح ابن عقيل٤/١٣٤، وشرح الأشموني٤/٤٦، والنحو الوافي٤/٠٦٠.

التَّكْسِيرِ؛ لِتَدُلَّ عَلَى الْجَمْعِ، فَلَوْ زَادُوا حَرْفاً آخَرَ لَطَالَتِ الْكَلِمَةُ، وَهُمْ قَدْ حَذَفُوا مِنَ الْخُماسِيِّ؛ فِرَاراً مِنَ الطُّولِ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَى شَيْء مِنْ صِيَغِ الثُّلاَثِيِّ؛ لأَنَّهُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ تَكْرِيرِ لاَّخُماسِيِّ؛ فِرَاراً مِنَ الطُّولِ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَى شَيْء مِنْ صِيغِ الثُّلاَثِيِّ؛ لأَنَّهُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ تَكُرِيرِ لللاَّمُ، لاَمْ تَتَكَرَّرِ اللاَّمُ، لَمْ تَتَكَرَّرِ اللاَّمُ، بَلْ كَانَ يَعُودُ إِلَى الثُّلاَثِيِّ ﴾ (١).

شَدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُ "فَعَالِلَ"، وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، نَحْوُ "مَيَامِيسَ"، جَمْعاً لِلَ"، وَلَمْ يُحْمَعْ عَلَيْهِ، نَحْوُ "مَيَامِيسَ"، جَمْعاً لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ، نَحْوُ "مَيَامِيسَ"، جَمْعاً لِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ، فَكُولُ المَواقَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَ "مُومِسَةُ" عَلَى وَزْنِ " فَعْلِلَةٍ " بِأَصَالَةِ الْمِيمَيْنِ؛ وَلِذَلِكَ ذَكَرَهَا ابْنُ الأَثِيرِ فِي (النِّهَايَةِ) فِي مَادَّةِ (م و م س) عَلَى أَصَالَةِ الْمِيمَيْنِ، وَقَالَ: «وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَصْلِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: فَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ مِنَ الْوَاوِ، وَكُلِّ مِنْهُمَا تَكَلَّفَ لَهُ اشْتِقَاقاً فِيهِ بُعْدُ، فَذَكُرْنَاهَا فِي حَرْفِ الْمِيم؛ لِظَاهِر لَفْظِهَا؛ وَلإِخْتِلاَفِهمْ فِي أَصْلِهَا».

وَذَكَرَهَا ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (اللِّسَانِ) فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ، وَفِي مَادَّةِ (و م س)(" عَلَى زِيَادَةِ الْمِيمِ الأُولَى، وَعَلَى هَذَا الأَخِيرِ يَكُونُ وَزْنُ "مُومِسَةٍ" "مُفْعِلَةً"، وَجَمْعُهَا عَلَى "مَفَاعِلَ" بِزِيَادَةِ الْمُيمِ الأُولَى.

وَذَكَرَهَا ابْنُ سِيدَهْ فِي مَادَّةِ (م ي س) قَائِلاً: «وَإِنَّمَا اخْتَرْتُ وَضْعَهُ فِي (م ي س) بالْيَاء، وَخَالَفْتُ تَرْتِيبَ اللَّعُوِيِّينَ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهَا صِيغَةُ "فَاعِلِ"، قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لَهَا فِعْلاً أَلْبَتَّةَ يَجُوزُ وَخَالَفْتُ تَرْتِيبَ اللَّعُوِيِّينَ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهَا صِيغَةُ "فَاعِلْ"، قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لَهَا فِعْلاً أَلْبَتَّةَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: "أَمَاسَتْ جلْدَهَا"، كَمَا قَالُوا: "فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ: "أَمَاسَتْ جلْدَهَا"، كَمَا قَالُوا: "فِيهَا خَرِيعٌ مِنَ التَّخَرُّعِ"، وَهُو التَّثَنِّي، قَالَ: فَكَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا "مُمِيسٌ، وَمُمِيسَةٌ"، لَكِنَّهُمْ قَلُبُوا مَوْضِعَ الْعَيْنَ إِلَى الْفَاء، فَكَأَنَّهُ "أَيْمَسَتْ"، ثُمَّ صِيغَ اسْمُ الْفَاعِل عَلَى هَذَا.

وَقَدْ يَكُونُ "مُفْعِلاً"، مِنْ قَوْلِهمْ: "أَوْمَسَ الْعِنَبُ": إذَا لاَنَ، قَالَ: وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْوَاوِ ١٤٠٠.

فَ "مُومِسَةٌ" -أيّاً كَانَ أَصْلُهَا - كَلِمَةٌ رُبَاعِيَّةٌ؛ فَقِيَاسُهَا أَنْ تُحْمَعَ عَلَى "مَيَامِسَ أَوْ مَوَامِسَ" (٥) عَلَى وَزْنِ "فَعَالِلَ"، وَإِثْبَاتُ الْيَاءِ فِيهَا شَاذٌّ.

<sup>(</sup>١) اللباب في علل البناء والإعراب٢/١٨٥، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تمذيب اللغة (و م س)١٢٢/١٣، واللسان (م ي س)٢/٤/٦، و(وم س)٢/٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (وم س)٦/٦٥٠.

<sup>(</sup>٤) نقلاً من اللسان (م ي س)٢٢٤/٦، و لم أجده في المحكم.

<sup>(°)</sup> في اللسان (وم س)٦/٨٥٢: «وتجمع على "مَيَامِسَ" –أيضا- و"مَوَامِيسَ».

وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إِنْبَاتَ الْيَاءِ قَبْلَ الآخِرِ فِي "مَيَامِيسَ" خَطَأً، فَقَالَ: « فِي الْحَدِيثِ (وُجُوهُ الْمُومِسَاتُ، وَمَيَامِسُ"، وَأَصْحَابُ (وُجُوهُ الْمُومِسَاتُ، وَمَيَامِسُ"، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونُ: "مَيَامِيسُ"، وَهُوَ خَطَأُ» (١).

وَرُدَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَيْسَ خَطَأً وَلاَ غَلَطاً، وَإِنَّمَا الْيَاءُ الثَّانِيَةُ فِي "مَيَامِيسَ" مِنْ إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ؛ تَشْبِيهاً لَهَا بِ المُطْفِلِ وَمَطَافِيلَ" (٢)، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «فِي حَدِيثِ جُرَيْجِ (حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجُوهِ الْمُومِسَاتِ)، "الْمُومِسَةُ": الْفَاجِرَةُ، وَتُجْمَعُ عَلَى "مَيَامِسَ" أَيْضاً -، وَ"مَوَامِسَ"، وَلَا يَصِحُ إِلاَّ عَلَى إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ؛ لِيَصِيرَ يَاءً، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: "مَيَامِيسُ"، وَلاَ يَصِحُ إِلاَّ عَلَى إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ؛ لِيَصِيرَ يَاءً، كَاللَّهُ مَطُفِل، وَمَطَافِلَ " (٣).

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ (٤)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وَقَوْلُهُ: (فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ (وُجُوهِ) بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَ(الْمَيَامِيسُ) جَمْعُ "مُومِسَةٍ" -بِكَسْرِ الْمَيَامِيسِ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ (وُجُوهِ) بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَ(الْمَيَامِيسُ) جَمْعُ "مُومِسَةٍ" -بِكَسْرِ الْمَيَامِيسِ فِي الزَّانِيَةُ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: إِنْبَاتُ الْيَاءِ فِيهِ غَلَطُ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا.

وَخُرِّجَ عَلَى إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ، وَحَكَى غَيْرُهُ جَوَازَهُ ﴿ ٥٠٠.

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ رَدَّا عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ: «...لَيْسَ بِغَلَطٍ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ يُشْبِعُونَ الْكَسْرَةَ فَتَصِيرُ فِي صُورَةِ الْيَاء...»(٦).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «...قَوْلُهُ (فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ) هُوَ جَمْعُ "مُومِسَةٍ" -بِكَسْرِ الْمِيمِ- قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: إِثْبَاتُ الْيَاء فِيهِ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَخُرِّجَ عَلَى إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ، وَحَكَى غَيْرُهُ جَوَازَهُ.

وَفِي (التَّنْقِيحِ): يُجْمَعُ عَلَى "مَيَامِسَ"، وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونُ "مَيَامِيسَ"، وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ، فَيَصِيرُ بِــ"الْمُطْفِلِ، وَمَطَافِلَ، وَمَطَافِيلَ"»(٧).

<sup>(</sup>۱) غريب الحديث ۲/۳۷۸، ۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) يُقَالُ: امرأة مُطْفِل، أي: ذات طفل، قال الخليل: «وأطفلت المرأة والظبية والنعم: إذا كان معها ولد طفل، فهي مُطْفِلٌ» كتاب العين (ط ف ل)٤٢٨/٧. وينظر في المادة نفسها: القاموس، واللسان ٢/١١.

<sup>(</sup>٣) النهاية (م وم س).

<sup>(</sup>٤) ينظر: عمدة القاري7/7، وإرشاد الساري7.7/7.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري٩٤/٣.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري٢٨٢/٧.

<sup>(</sup>٧) عقود الزبرجد٢/٢١٣.

وَقَدْ رُوِيَتْ "الْمَيَامِيسُ" بِلَفْظِ "الْمُومِسَاتِ"، وَهِيَ عَلَى الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهَا جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهَا: (فَلاَ تُمِنَّهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ) هِيَ -بِضَمِّ الْمِيمِ الأُولَى، وَكُسْرِ النَّانِيَةِ - أَي: الزَّوَانِي الْبُغَايَا الْمُتَجَاهِرَاتُ بِذَلِكَ، وَالْوَاحِدَةُ "مُومِسَةٌ"، وتُحْمَعُ عَلَى "مَيَامِيسَ" أَيْضاً ().

#### التَّعْقيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ بِنَاءَ "فَعَالِلَ" يَطَّرِدُ فِي الرُّبَاعِيِّ وَالْخُمَاسِيِّ الْمُجَرَّدَيْن، وَالْمَزيدِ مِنْهُمَا.

ثَانِياً: أَنَّهُ أَيَّا كَانَ أَصْلُ "مُومِسَةٍ"، فَإِنَّ إِثْبَاتَ الْيَاءِ فِي جَمْعِهَا "مَيَامِيسَ" مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ آخِرِهَا فِي الْمُفْرَدِ حَرْفُ مَدِّ، وَقَدْ وُجِّهُ بِأَنَّ الْيَاءَ فِي "مَيَامِيسَ" مِنْ إِشْبَاعِ كَسْرَةِ الْمِيمِ الَّتِي قَبْلَ الأَخِيرِ، وَهَذَا مِمَّا يُخْرِجُهَا مِنَ الشُّذُوذِ.

ثَالِثاً: أَنَّ الدِّلاَلَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْكَلِمَةِ قَدْ ثُوَّتِّرُ عَلَى مَوْقِعِهَا فِي الْمُعْجَمِ، وَهَذَا مَا جَعَلَ ابْنَ سِيدَهُ يَالْثَا: أَنَّ الدِّلاَلَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْكَلِمَةِ قَدْ ثُوَلِّهِمْ: "أَوْمَسَ الْعِنَبُ": إِذَا يَذْكُرُ "مُومِسَةً" فِي مَادَّةِ (و م س)؛ ذَهَاباً بِهَا إِلَى مَعْنَى قَوْلِهِمْ: "أَوْمَسَ الْعِنَبُ": إِذَا لاَنَ، ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي مَادَّةِ (م ي س) لَمَّا رَأَى فِيهَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: "أَمَاسَتْ جلْدَهَا".

وَقَدْ دَرَسَ هَذِهِ الْقِضِيَّةَ -بِبَرَاعَةٍ وَتَفْصِيلِ- الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّاعِدِيُّ فِي كِتَابِهِ (تَدُاخُلُ الأُصُولِ اللَّعَوِيَّةِ وَأَثْرُهُ فِي بِنَاءِ الْمُعْجَمِ الْعَرَبِيِّ).

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٢١/١٦.

### الْمَطْلَبُ الْحَامِسُ: شِبْهُ "فَعَالِلَ".

الْقِيَاسُ: أَنَّ شِبْهَ "فَعَالِلَ" يَطَّرِدُ فِي مَزِيدِ الثَّلاَثِيِّ، غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ تَكْسِيرُهُ عَلَى "فَعَالِلَ".(١) الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ شِبْهُ "فَعَالِلَ" جَمْعاً لِمَا مُفْرَدُهُ اسْمٌ رُبَاعِيٌّ، ثَالِثُهُ مَدُّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ مُعَاوِيَةَ ﷺ: «...أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ، لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ ثُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ، فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ ....»(٢).
   الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ مَا حُمِعَ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ، وَوَاحِدُهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:
- ٢- وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لاَ تُدْفَنُ»(٣).
- ٣- قَوْلِ مَيْمُونَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيــرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ...»(٤). الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

"شَبْهُ فَعَالِلَ" هُوَ: مَا يُمَاثِلُ "فَعَالِلَ" فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ، وَالْحَرَكَاتِ، وَالسَّكَنَاتِ، وَإِنْ كَانَ يُخَالِفُهُ فِي الْوَزْنِ، نَحْوُ "مَفَاعِلَ"، كَـــ"مَنَابِرَ"، وَ"فَيَاعِلَ"، كَـــ"صَيَارِفَ"، وَ"فَوَاعِلَ"، كَـــ"جَوَاهِرَ"....إلَخْ.(°)

وَيَطَّرِدُ "شِبْهُ فَعَالِلَ" فِي مَزِيدِ الثُّلاَثِيِّ، غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ تَكْسِيرُهُ عَلَى "فَعَالِلَ"(١)، مِنْ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني ٤٦/٤، والنحو الوافي ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب المناقب، باب (۲)، ح(7)0 كتاب المناقب، باب (7)

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (١٣)، ح٥٧-(٥٥٣) ٣٩٠/١

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الغسل، باب (٥)، ح(٢٥٧) ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الأشموني٤/٦٤، والنحو الوافي٤/٦٦٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الأشموني٤/١٤٦.

أ- نَحْوُ "مَسْجَدٍ وَمَسَاجدَ"، بلا حَذْفٍ؛ لأَنَّ الزَّائِدَ حَرْفٌ وَاحِدٌ.

ب-نَحْوُ "مُنْطَلِقٍ وَمَطَالِقَ، وَمُسْتَدِعٍ وَمَدَاعِيَ" بِحَذْفِ إِحْدَى الزِّيَادَتَيْنِ، وَهُوَ مَا لاَ مَزِيَّةً لَهُ. ج-نَحْوُ "سَرَانْدَى وَسَرَانْدَ، أَوْ سَرَادٍ"، بِحَذْفَ أَيِّ الزَّائِدَيْنِ؛ لأَنَّهُ لاَ مَزِيَّةَ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ. شَذَّ فِي بِنَاء "شِبْهِ فَعَالِلَ" مَا يَلِي:

الْمُخَالَفَةَ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: "حَدِيثٌ وَأَحَادِيثُ".(١)

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ "حَدِيثًا" اسْمٌ رُبَاعِيُّ، ثَالِثُهُ مَدُّ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "فَعَائِلَ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «...وَمِثْلُ ذَلِكَ "حَدِيثٌ وَأَحَادِيثُ، وَعَرُوضٌ وَأَعَارِيضُ، وَقَطِيعٌ وَقَطِيعٌ وَقَطِيعٌ وَأَقَاطِيعُ"؛ لأَنَّ هَذَا لَوْ كَسَّرْتَهُ - إِذْ كَانَتْ عِدَّةُ حُرُوفِهِ أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهَا - لَكَانَتْ "فَعَائِلَ"، وَلَمْ تَكُنْ لِتَدْخُلَ زِيَادَةٌ تَكُونُ فِي أُوَّل الْكَلِمَةِ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «...وَالْقِيَاسُ "حَدَائِثُ، وَعَرَائِضُ"، عَلَى حَدِّ "قَلُوصٍ وَقَلاَئِضَ، وَسَفِينَةٍ وَسَفَائِنَ"، إلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: "أَحَادِيثُ"»(٣).

وَقِيلَ: الْقِيَاسُ فِي جَمْعِ "حَدِيثٍ": "أُحْدُنَةٌ، وَحُدُثُ".(٤)

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ جَمْعَ "حَدِيثٍ" عَلَى "أَحَادِيثَ" عَلَى وَزْنِ "أَفَاعِيلَ" شَاذٌ مُحَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، جَاءَ فِي (الْقَامُوسِ)(٥): «وَالْحَدِيثُ: الْجَدِيدُ، وَالْحَبَرُ، كَالْحَدِيثَى، ج "أَحَادِيثَ" شَاذٌ، وَ"حُدْثَانُ"، وَيُضَمُّ».

أَقُولُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ جُمُوعٌ لَفْظاً وَمَعْنَى، وَلَهَا آحَادٌ مِنْ لَفْظِهَا، إِلاَّ أَنَّهَا جَاءَتْ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ عَلَيْهِ الْجُمُوعُ»(٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ۲۱٦/۳، والأصول في النحو/ لابن السراج ۲۹/۳، ودقائق التصريف، ص:۳۸۸، وشرح المجاربردي لمتن الشافية، ضمن (مجموعة الشافية) ۱۶۹/۱، وتوضيح المقاصده/۹۲، ۹۷، والتصريح على التوضيح ٢٤/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:۲۶۸.

<sup>(</sup>۲) الكتاب۳/۲۱٦.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل٣/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح على التوضيح ٢/٢٥.

<sup>(°)</sup> مادة (ح د ث).

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية ٢٠٧/٢.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَالْحَدِيثُ: الْجَدِيدُ مِنَ الأَشْيَاءِ، وَالْحَدِيثُ: الْخَبَرُ، يَأْتِي عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ "أَحَادِيثُ"، كَــ "قَطِيعٍ وَأَقَاطِيعَ"، وَهُوَ شَاذٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَقَدْ قَالُوا فِي جَمْعِهِ: "حِدْثَانٌ، وَحُدْثَانٌ"، وَهُوَ قَلِيلٌ»(١).

وَقَدْ وُجِّهَتْ "أَحَادِيثُ" عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ جَمْعاً لِــ "حَدِيثٍ"، بَلْ لِــ "أُحْدُوثَةٍ"، فَهِيَ عَلَى وَزْنِ "فَعَالِيلَ" قِيَاساً، كَمَا فِي "عُصْفُورٍ، وَعَصَافِيرَ"، فَهِيَ جَمْعٌ لِوَاحِدٍ مُهْمَلٍ، هُوَ "أُحْدُوثَةٌ"، اسْتُغْنِيَ بِهَا عَنْ جَمْع الْمُسْتَعْمَلِ. (٢)

وَقِيلَ: إِنَّ "الْأُحْدُوثَةَ" لَيْسَتْ مُهْمَلَةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ "الْحَدِيثِ": أَنَّ الْحَدِيثَ: اللَّهْظُ، وَالْأُحْدُوثَةُ: الْمَعْنَى الْمُتَحَدَّثُ بهِ (٣).

وَقِيلَ: إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا هُوَ: أَنَّ الأُحْدُونَةَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَصَائِبِ وَالدَّوَاهِي، لاَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُتَحَدَّثُ بِهِ.(٤)

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جُمِعَ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ وَوَاحِدُهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ (٥)، نَحْوُ "مَذَاكِيرَ" جَمْعاً لِـــ "ذَكَرٍ " عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، قَالَ الْعَيْنِيُّ -عَنِ الْحَدِيثِ (فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ)-: «هُوَ جَمْعُ الْخَدِيثِ (فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ)-: «هُوَ جَمْعُ الْخَدِيثِ (فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ)-: «هُوَ جَمْعُ الْخَدِيثِ (فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ)-: "ذَكَر " عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ...»(٦).

وَالْمُسَوِّغُ لِجَمْعِ "ذَكَرِ" عَلَى "مَذَاكِيرَ" شُذُوذاً هُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الذَّكَرِ الَّذِي هُوَ الْفَحْلُ، وَالذَّكَرِ الَّذِي هُوَ الْعُضْوُ؛ فَجُعِلَ لِلأَوَّلِ "ذُكُورٌ"، وَلِلثَّانِي "مَذَاكِيرُ".(٧)

وَقِيلَ: "مَذَاكِيرُ" جَمْعُ لِــ "مِذْكَارٍ" (^) اسْتُغْنِيَ بِهِ عَنْ جَمْعِ "ذَكَرٍ"، قَالَ الرَّضِيُّ: «"مَذَاكِيرُ" جَمْعُ "مِذْكَارٍ" بِمَعْنَى "ذَكَرٍ"، وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ» (٩).

<sup>(</sup>۱) اللسان (ح د ث)۱۳۳/۲.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تمذيب اللغة (ح د ث)٤/٥٠٤، والتصريح على التوضيح٢/٥٦٤، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل٣/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح على التوضيح ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ٢٧٥/٣، والارتشاف ٤٦٦/١، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٩٤.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري٣/٤١، ٢٥/٧٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: دقائق التصريف، ص: ٣٨٩، واللسان (ذك ر) ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الارتشاف ١/٤٦٦-٤٦٧.

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية ١٣٨/٢.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ: «"مَذَاكِيرُ" وَهُوَ جَمْعُ "مِذْكَارِ"، وَإِنْ لَمْ يُنْطَقْ بِهِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُنْطَقُ بِهِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى "أَذْكَارِ"، فَكَأَنَّهُ جَمْعُ "ذَكَرِ"»(١).

وَقِيلَ: هِيَ جَمَّعُ "مُذْكِرً"، مِثْلُ "مُقْدِم وَمَقَادِيمَ" (٢) أَ قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَقَالَ اللَّيثُ: الذَّكُرُ مَعْلُ: الذَّكَرَةُ أَ، وَمِنْ أَجْلِهِ يُسَمَّى مَا يَلِيهِ "الْمَذَاكِيرُ"، وَلاَ يُفْرَدُ، وَإِنْ أُفْرِدَ فَصُرُوفُ، وَجَمْعُهُ "الذَّكَرَةُ أَ، وَمِنْ أَجْلِهِ يُسَمَّى مَا يَلِيهِ "الْمَذَاكِيرُ"، وَلاَ يُفْرَدُ، وَإِنْ أُفْرِدَ فَصَادِيمَ "»(٣).

وَقِيلَ: جَمْعٌ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ الزَّرْ كَشِيُّ: «(مَذَاكِيرَهُ) جَمَعَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ إلاَّ وَاحِدٌ؛ باعْتِبَار مَا يَتَّصِلُ بهِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنَ الْجَمْعِ الَّذِي لا وَاحِدَ لَهُ، كَــ "عَبَادِيدَ، وَأَبَابِيلَ "»(٤).

ذَكُرَ الْشُرَّاحُ تِلْكَ الْأَقْوَالَ مِنْ دُونِ تَرْجيح (٥)، قَالَ ابْنُ حَجَر: ﴿قَوْلُهُ: (مَذَاكِيرَهُ) هُو جَمْعَ "ذَكَرِ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَقِيلَ: وَاحِدُهُ "مِذْكَارُ"، وَكَأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْعُضْوِ، وَبَيْنَ خِلاَفِ الْأُنْثَى، قَالَ الأَخْفَشُ (٦): هُو مِنَ الْجَمْعِ الَّذِي لاَ وَاحِدَ لَهُ، وَقِيلَ: وَاحِدُهُ "مِذْكَارُ".

قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ: إِنَّمَا جَمَعَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَدِ إِلاَّ وَاحِدٌ، بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ، وَأُطْلِقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمُهُ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حُكْمِ الْغُسْل»(٧).

وَمِمَّا شَذَّ -أَيْضاً - قَوْلُهُمْ: "مَحَاسِنُ"، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَجْهِ شُذُو ذِهَا إِلَى أَقُوال: -قِيلَ: هِيَ جَمْعُ "حُسْنِ" أَوْ "حَسَنِ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ (١٠)، جَاءَ فِي (الْقَامُوسِ) (٩): «"الْحُسْنُ" - بِالضَّمِّ -: الْجَمَالُ، ج "مَحَاسِنَ" عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ». - وَقِيلَ: هِيَ جَمْعُ "مَحْسَن "(١٠).

<sup>(</sup>١) الكافي في الإفصاح٢/٣٧٦، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان(ذك ر)٣١١/٤.

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة (ذك ر)١٦٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) التنقيح ١١١١. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ١٥٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: عمدة القاري٢٠٤/٣، وإرشاد الساري١/٥٥، وشرح السيوطي لسنن النسائي ١٠٣/١، وكذلك حاشية السندي معه ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ٧/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية ٢٠٧/٢، واللسان (ح س ن)١١٧/١٣.

<sup>(</sup>٩) مادة (ح س ن).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: دقائق التصريف، ص: ٣٨٩، واللسان (ح س ن)١١٧/١٣، ومختار الصحاح في المادة نفسها.

وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «وَقَالَ اللَّيْثُ: الْمَحْسَنُ، وَالْجَمِيعُ: الْمَحَاسِنُ، يَعْنِي بِهِ الْمَوَاضِعُ الْحَسَنَةُ فِي الْبَدَنِ، يُقَالُ: "فُلاَنَةٌ كَثِيرَةُ الْمَحَاسِنِ"، قُلْتُ: لاَ تَكَادُ الْعَرْبُ تُوحِّدُ الْمَحَاسِنَ، وَالْقِيَاسُ الْبَدَنِ، يُقَالُ: "فُلاَنَةٌ كَثِيرَةُ الْمَحَاسِنَ، وَالْقِيَاسُ الْمَحْسَنُ"، كَمَا قَالَ اللَّيْتُ (١).

-وَقِيلَ: جَمْعُ "مُحْسَنِ" (٢)، قَالَ الْحَلِيلُ: «حَسُنَ الشَّيْءُ، فَهُوَ حَسَنٌ، وَالْمَحْسَنُ: الْمَوْضِعُ الْحَسَنُ فِي الْبَدَنِ، وَجَمْعُهُ "مَحَاسِنُ" (٣).

-وَقِيلَ: "مَحَاسِنُ" لاَ وَاحِدَ لَهُ، بِدَلِيلِ النِّسْبَةِ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظَهِ: "مَحَاسِنِيُّ"، «فَلَوْ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ لَرَدَّهُ إِلَيْهِ فِي النَّسَبِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: إِنَّ وَاحِدَهُ "حُسْنٌ"، عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَمِثْلُهُ "الْمَفَاقِرُ، وَالْمَشَابِهُ، وَالْمَلَامِحُ، وَاللَّيَالِي "»(٤).

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة (ح س ن)٤/٤ ٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة (ح س ن)، ص: ١٥٥.

<sup>(</sup>۳) کتاب العین (ح س ن)۱٤٣/۳.

<sup>(</sup>٤) اللسان (ح س ن)١١٧/١٣.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ شِبْهَ "فَعَالِلَ" يَطَّرِدُ فِي مَزيدِ الثُّلاَثِيِّ غَيْرِ الْمُكَسَّرِ عَلَى "فَعَالِلَ".

ثَانِياً: أَنَّ جُمْهُورَ التَّصْرِيفِيِّينَ () يَذْهَبُونَ فِي تَوْجِيهِ مَا شَذَّ فِي هَذَا الْمَطْلَبِ إِلَى أَنَّهُ جُمُوعٌ لَآخَادٍ مُهْمَلَةٍ، اسْتُغْنِي بِهَا عَنْ جَمْعِ آحَادٍ أُخْرَى مُسْتَعْمَلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ (هَذَا بَابُ مَا جَاءَ بِنَاءُ جَمْعِهِ عَلَى غَيْرِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ): فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: قَوْلُهُمْ: ارَهْطُ وَأَرَاهِطُ"، كَأَنَّهُمْ كَسَّرُوا "أَرْهُطَ"، وَمِنْ ذَلِكَ "بَاطِلٌ وَأَبَاطِيلٌ"؛ لأَنَّ ذَا لَيْسَ بِنَاءَ "بَاطِلٌ وَأَبَاطِيلٌ"، وَمَحْوهِ إِذَا كَسَّرُوا "أَرْهُطَ"، وَمِنْ ذَلِكَ "بَاطِلٌ وَإِبْطَالٌ"، وَمَحْوهِ إِذَا كَسَّرُوا "أَرْهُطَ" فَكَأَنَّهُ كُسِّرَتْ عَلَيْهِ "إِبْطِيلٌ وَإِبْطَالٌ"، وَمِثْلُ ذَلِكَ: "كُرَاعٌ وَأَكَارِعٌ"؛ لأَنَّ ذَا لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةٍ "فُعَالٍ" إِذَا كُسِّرَ بِزِيادَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، فَكَأَنَّهُ كُسِّرَاعُ وَأَكَارِعٌ"؛ لأَنَّ ذَا لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةٍ "فُعَالٍ" إِذَا كُسِّرَ بِزِيادَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، فَكَأَنَّهُ كُسِّرَ عَلَيْهِ "أَكُرُعٌ"...»(٣).

وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ -عَنْ "مَلاَمِحَ، وَمَحَاسِنَ، وَمَشَابِهَ، وَمَذَاكِيرَ"-: «فَهَذِهِ الْمُفْرَدَاتُ مُهْمَلَةُ الْوَضْعِ، وَجَاءَ جَمْعُهَا عَلَى وَاحِدِهَا الْقِيَاسِيِّ الْمُهْمَلِ، وَالْمَسْمُوعُ فِي مُفْرَدِهَا: "لَمْحَةٌ، وَحُسْنَةٌ، وَشِبْهٌ، وَذَكَرٌ». (٣)

وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْقِيَاسِ هَيْمَنَةً كَبِيرَةً عَلَى جُمْهُورِ اللَّغَوِيِّينَ، وَقَدْ دَفَعَتْهُمْ هَذِهِ الْهَيْمَنَةُ إِلَى تَوْجِيهِ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ؛ وِفَاقاً لِلْقِيَاسِ. هَذِهِ الْهَيْمَنَةُ إِلَى تَوْجِيهِ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ؛ وِفَاقاً لِلْقِيَاسِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: توضيح المقاصد ٩٦،٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٦/٦٣. وينظر: دقائق التصريف، ص:٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) الارتشاف ١/٢٦٦، ٤٦٧.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي مَصَادِرِ الأَفْعَالِ الثُّلاَثِيَّةِ.

تَمْهِيدٌ: قِيَاسِيَّةُ مَصَادِر الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ.

الْمَصَّدَرُ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ كَثِيرٌ جدًا فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَقَدْ أَوْصَلَهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ فِي (أَبْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَصَادِرِ) (١) إِلَى مَا يَقْرُبُ مِنْ مِئَةِ بنَاء، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي (شَرْحِ التَّسْهِيلِ) (٢) لَابْنِ مَالِكِ. وَالْأَفْعَالِ وَالْمَصَادِرِ) (أَيْضاً عَلَى كَثْرَةِ مَصَادِرِ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ أَنَّ ابْنَ الْقَطَّاعِ فِي (أَبْنِيَةِ الأَسْمَاءِ وَمِمَّا يَدُلُّ وَأَيْضاً عَلَى كَثْرَةِ مَصَادِرِ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ أَنَّ ابْنَ الْقَطَّاعِ فِي (أَبْنِيَةِ الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ وَالْمَصَادِرِ) (٣) وَلِيَّا النَّيْقِ النَّيْقِ اللَّالْقِيَّ أَنَّ الْمَصْدَرًا، وَلِي الثَّلاَثِيَّ عَشْرَ مَصْدَرًا، وَلِي الثَّيْعَ عَشْرَ مَصْدَرًا، وَلِي النَّيْعَ عَشْرَ مَصْدَرًا، وَلِي الْقَيَّ الْنَيْعُ عَشْرَ مَصْدَرًا، وَلِي الْقَيْعَ اللَّهُ عَشْرَ مَصْدَرًا، وَالْمَصْدَرَانِ، وَالتَّلَاثَةُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَالْخَمْسَةُ فَتَجَيءُ كَثِيرًا». (١)

وَلَعَلَّ مِنْ أَسْبَابِ كَثْرَةِ أَبْنِيَةِ مَصْدَرِ الْفِعْلِ التَّلاَثِيِّ: ازْدِحَامَ «الْمَعَانِي الْمُتَعَايِرَةِ عَلَى أَلْفَاظِهِ الْمُفْرَدَةِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَانِي بِالْمَصَادِرِ، فَقَالُوا -مَثَلاً-: "وَجَدَ الضَّالَةَ وِجْدَاناً"، وَفِي الْمُضَب: "مَوْجدَةً"، وَنَظَائِرُهَا تَكْثُرُ». (٥)

وَمِنَ الْأَسْبَابِ -أَيْضاً - كَثْرَةُ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الْمُحَرَّدِ، قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَصَادِرَ الأَفْعَالِ الثَّلاَثِيَّةِ كَثِيرَةُ الإخْتِلاَفِ، لاَ تَكَادُ تَجِيءُ عَلَى قِيَاسٍ مُسْتَمِرٍّ؛ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ الثَّلاَثِيِّ فِي الْفُعالِ الثَّلاَثِيِّ فِي اللهِ عَثْرَ التَّصَرُّفُ فِيهِ». (٦)

ُ هَذَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ التَّصْرِيفِيُّونَ فِي قِيَاسِيَّةِ الْمَصْدَرِ الثَّلاَثِيِّ؛ لِكَثْرَةِ مَا وَرَدَ فِيهِ عَنِ الْعَرَب، فَكَانَ مُجْمَلُ خِلاَفِهمْ عَلَى قَوْلَيْن (٧):

الْقُوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ الْمَصْدَرَ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ كُلَّهُ سَمَاعِيٌّ، يُحْفَظُ وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ ( )، وَابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( )، وَابْنُ جُودِيِّ ( ) .

<sup>(</sup>۱) ص:۳۷۷، ۳۷۷.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ۲۸/۳ ، ۲۹۹.

<sup>(</sup>۳) ینظر: ص:۳۸۲.

<sup>(</sup>٤) أبنية الأسماء و الأفعال والمصادر، ص:٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) ترشيح العلل، ص: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) التبصرة والتذكرة ٧٥٨/٢.

<sup>(</sup>Y) ينظر: مجموعة الشافية ١/٢٦،

<sup>(</sup>٨) ينظر رأيه في: الارتشاف ٢/١٩٤.

وأبو زيد هو: أحمد بن سهل البلخي، له عدة مؤلفات، منها "كتاب النحو والتصريف"، توفي سنة اثنيتن وعشرين و وثلاث مئة من الهجرة (٣٢٢هـ). ينظر: بغية الوعاة ١/١٨١.

<sup>(</sup>٩) ينظر كتابه: الأفعال، ص:٢.

وابن القوطية هو: أبو بكر، محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي، القرطبي النحوي، كان ديِّنا فاضلا، عالما بالنحو واللغة، من كتبه: "كتاب تصريف الأفعال"، و"كتاب المقصور والممدود"، توفي سنة سبع وستين وثلاث مئة من الهجرة (٣٤٨ه). ينظر: إنباه الراوة ١٦٧٨، وإشارة التعيين، ص:٣٢٨، ٣٢٩، والبلغة، رقم (٣٤٠)، ص:١٦٩.

<sup>(</sup>١٠) ينظر رأيه في: الارتشاف ٢/ ٤٩١.

وَمِنَ التَّصْرِيفِيِّينَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَصْدَرَ عُمُوماً -ثُلاَثِيًّا وَغَيْرَهُ- سَمَاعِيُّ، قَالَ الْمُؤدِّبُ: «وَالْمَصْدَرُ لاَ يُدْرَكُ إلاَّ بِالسَّمَاعِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ فِعْلُ وَاقِعُ، مِنْ "فَعَلَ يَفْعَلُ"، أَوْ عَلَى "الفَعْلِ"، أَوْ عَلَى "الفَعْلِ"، أَوْ عَلَى "الفَعْلُ" فَــ "الفَعْلُ" مَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَتَمِيمٍ وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا قَوْلُ الْفَرَّاءِ»(١). مَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَتَمِيمٍ وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا قَوْلُ الْفَرَّاءِ»(١). فَعَلَى هَذَا الْبَحْثِ، لَوْلاً أَنَّ هُنَاكَ قَوْلاً آخَرَ. الْقَوْلُ الثَّلاَثِيِّ قِيَاسِيٌّ غَالِباً.

«...وَلَكِنَّ الأَكْثَرَ يُقَاسُ عَلَيْهِ»(٤).

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُحْمَلُ مَا حُكِمَ عَلَى خُرُوجِهِ عَنِ الْقِيَاسِ مِنَ الْمَصَادِرِ، وَسَيُدْرَسُ بَعْضُهُ فِي هَذَا الْفَصْل، حَسْبَ مَا وَرَدَ مِنْهُ فِي (الصَّحِيحَيْن).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمَصْدَرِ مِنَ الثَّلاَثِيِّ لَيْسَ مُطَّرِداً دَائِماً، كَاطِّرَادِ الْمَصْدَرِ مِنْ غَيْرِ النَّكَاثِيِّ النَّكَاثِيِّ النَّكَافِ وَالتَّصْرِيفِيِّينَ قَدَّمُوا الْمَسْمُوعَ عَلَى الْمَقِيسِ مِنْهُ، بَلَ جَعَلَ بَعْضُهُمُ الْمَصْدَرَ كُلَّهُ سَمَاعِيّاً.

ثَانِياً: أَنَّ الرَّاجِحَ فِي قِيَاسِيَّةِ الْمَصْدَرِ الثَّلاَثِيِّ هُوَ الإِثْبَاتُ؛ لِكَثْرَتِهِ فِي بَعْضِ الأَفْعَالِ كَثْرَةً تَكَادُ تَصِلُ إِلَى الإِطِّرَادِ. (°)

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>=</sup> **وابن جودي هو**: حلف بن فتح بن جودي، القيس اليابُرِّي، مقرئ، نحوي، حافظ للحديث، صنف "شرح مشكل جمل الزجاجي"، توفي سنة (٤٣٤هـ). ينظر: بغية الوعاة ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>١) دقائق التصريف ص٦٠، ٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ٤/٨، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/٨.

<sup>(</sup>٥) تنظر: مسائل التصريف عند السمين الحلبي، ص:٢٩.

# الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاء "فُعُول":

**الْقِيَاسُ**: أَنَّ "فُعُولاً" يَطَّرِدُ فِي "فَعَلَ" اللاَّزِمِ، وَ"فَعِلَ" اللاَّزِمِ الدَّالِّ عَلَى عِلاَجٍ، الَّذِي الْوَصْفُ مِنْهُ عَلَى "فَاعِلِ".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَصْدَرُ الْفَعَلَ" اللاَّزِمِ عَلَى "إِفْعَالَةٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَصْدَرُ الْفَعَلَ" اللهِ عَلِي يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَصْدَرُ الَّذِي عَلَى وَزْنِ "فُعُولِ" مَقِيسٌ فِي فِعْلَيْنِ:

الْأُوَّلُ: "فَعَلَ" اللَّازِمُ، نَحْوُ "جَلَسَ جُلُوساً، وَقَعَد قُعُودًا(٣)، قَالَ ابْنُ مَالِكِ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٤):

## وَفَعَلَ اللَّازِمُ مِثْلُ قَعَدَا \* \* \* لَهُ فُعُولٌ بِاطِّرِ إِدِّ كَغَدَا

أُسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

اسْتَثْنَى ابْنُ الْحَاجِّ (٥) مُعْتَلَّ الْعَيْنِ، فَإِنَّ الْغَالِبَ -عِنْدَهُ - أَنَّهُ يَأْتِي مَصْدَرُهُ عَلَى "فَعْلٍ"،
 نَحْوُ "صَامَ صَوْماً". (٦)

٧- مَا دَلَّ عَلَى امْتِنَاعِ، فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِ "فِعَالٌ"، نَحْوُ "أَبَى إِبَاءً، وَجَمَحَ جِمَاحاً".(٧)

٣- مَا دَلَّ عَلَى تَقَلُّبِ وَاهْتِزَازِ، فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِ "فَعَلاَنُ"، نَحْوُ "جَالَ جَوَلاَناً، وَغَلَى غَلَيَاناً". (^)

ع مَا دَلَّ عَلَى سَيْرٍ، فَقِيَاسُهُ "فَعِيلٌ"، نَحْوُ "رَحَلَ رَحِيلاً".(٩)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٤/٤، وشرح ابن عقيل٢٤/٣، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٠٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأذان، باب (٨٩)، ح(٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٢/٤، والأصول في النحو/ لابن السراج٣/٨٨، وشرح ابن عقيل١٢٤/، والتصريح على التوضيح ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ص:۸۳.

<sup>(°)</sup> ابن الحاج هو: أبو العباس، أحمد بن محمد الأزدي، الإشبيلي، المعروف بابن الحاج، من مصنفاته "إملاء على كتاب سيبويه"، و"حواش على الإيضاح"، توفي سنة (٦٧٤هـ). ينظر: بغية الوعاة ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التصريح على التوضيح ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الأشموين ٢/٥٠٢، والتصريح على التوضيح ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الأشموني ٢٠٥/٢، والتصريح على التوضيح ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: السابقان أنفسهما.

مَا دَلَّ عَلَى صَوْتٍ، فَقِيَاسُهُ "فُعَالٌ"، نَحْوُ "صَرَخَ صُرَاحاً"، أَوْ "فَعِيلٌ"، نَحْوُ "صَهَلَ
 صَهيلاً.(١)

٣- مَا دَلَ عَلَى حِرْفَةٍ وَوِلاَيَةٍ، فَقِيَاسُهُ "فِعَالَةٌ"، نَحْوُ "تَجَرَ تِجَارَةً"، وَ"أَمَرَ عَلَيْهِمْ إِمَارَةً". (٢)
 الثَّانِي: "فَعِلَ" اللَّازِمُ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عِلاَجٍ، وَوَصْفُهُ عَلَى "فَاعِلٍ"، وَصَعِدَ صُعُودًا". (٣)

شَذَّ عَنْ قِيَاسِ "فُعُولِ" قَوْلُهُمْ: "سَكَتَ إِسْكَاتَةً".

وَوَجْهُ الشُّدُودِ: أَنَّ "سَكَتَ" عَلَى وَزْنِ "فَعَلَ" اللَّزِم، وَلَيْسَ مِنْ تِلْكَ الأَوْزَانِ الْمُسْتَثَنَّاةِ، فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِ "سُكُوتُ"، عَلَى وَزْنِ "فَعُولِ"، لاَ "إِسْكَاتَةً"؛ لأَنَّهَا عَلَى وَزْنِ الْفُعُولِ"، لاَ "إِسْكَاتَةً"؛ لأَنَّهَا عَلَى وَزْنِ الْفُعَالَةِ" مِنَ السُّكُوتِ، فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِ "سَكُتَ الطَّائِتُ، يَسْكُتُ، سَكَتَ الطَّائِتُ، يَسْكُتُ، سَكَتًا": إِذَا صَمَتَ..... وَيُقَالُ: "سَكَتَ الرَّجُلُ، يَسْكُتُ، سَكْتًا": إِذَا سَكَنَ، وَ"سَكَتَ، سَكُوتًا: إِذَا صَمَتَ..... وَيُقَالُ: "سَكَتَ الرَّجُلُ، يَسْكُتُ، سَكْتًا": إِذَا سَكَنَ، وَ"سَكَتَ، يَسْكُتُ، سَكُوتًا وَسَكَتًا": إِذَا قَطَعَ الكَلاَمَ»(٥).

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى شُذُوذِ "إِسْكَاتَةً"(٦)، قَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ: (إِسْكَاتَةً) -بِكَسْرِ أُوَّلِهِ بَوَزْنِ "إِفْعَالَةٍ" - مِنَ السُّكُوتِ، وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الشَّاذَّةِ، نَحْوُ "أَثْبَتَهُ إِثْبَاتَةً"»(٧).

وَلِلْحَدِيثِ رِوَايَةٌ أُخْرَى هِيَ (يُسْكِتُ) -بضَمِّ الْيَاء - بَدَلاً مِنْ (يَسْكُتُ) -بفَتْحِ الْيَاء - فَعَلَى هَذِهِ الرِّبَاعِيِّ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: فَعَلَى هَذِهِ الرِّبَاعِيِّ، قَالَ الْعَيْنِيُّ: «...وَانْتِصَابُ "إِسْكَاتَةً" عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ "يُسْكِتُ" -بضَمِّ الْيَاء - فَعَلَى خِلاَفَ الْقِيَاسِ؛ فَظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ عَلَى الأَصْلِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ "يَسْكُتُ" -بفَتْحِ الْيَاء - فَعَلَى خِلاَفَ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ عَلَى الأَصْلِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ "يَسْكُتُ" -بفَتْحِ الْيَاء - فَعَلَى خِلاَفَ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ عَلَى الأَصْلِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ "يَسْكُتُ" -بفَتْحِ الْيَاء - فَعَلَى خِلاَفَ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ الْفَيَاسَ "سُكُوتًا"، كَمَا جَاءَ بِالْعَكْسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱللّٰهُ أَنَٰبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (^)،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الأشموني٢/٥٠٥، والتصريح على التوضيح٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابقان أنفسهما.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل٤٧١/٣، والتصريح على التوضيح٢/٧٢، وحاشية الصبان على شرح الأشموني٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النهاية (س ك ت).

<sup>(</sup>٥) تمذيب اللغة (س ك ت) ٤٨ ، ٤٧/١٠. وينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٢/٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إرشاد الساري٢/٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري٢ /٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) سورة نوح، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري٥ /٢٩٣.

وَقَالَ -أَيْضاً-: «قَوْلُهُ: (إِسْكَاتَةً) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، عَلَى وَزْنِ "إِفْعَالَةٍ"، قَالَ بَعْضُهُمْ: "إِسْكَاتَةً" مِنَ السُّكُوتِ.

ُ قُلْتُ: لاَ، بَلْ مِنَ "أَسْكَتَ"، وَالسُّكُوتُ مِنْ "سَكَتَ"، وَهَذَا الْوَزْنُ لِلْمَرَّةِ وَالنَّوْعِ مِنَ الْثَلاَثِيِّ الْمَزِيدِ فِيهِ، وَمِنَ الْمُجَرَّدِ، يَجِيءُ عَلَى "سَكْتَةٍ" بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ، وَبِالْكَسْرِ لِلنَّوْعِ...»(١).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلَي:

أَوَّلاً: أَنَّ "فَعَلَ" اللاَّزِمَ قِيَاسُ مَصْدَرِهِ "فُعُولٌ، إِلاَّ فِي مَعَانٍ سَبْعَةٍ، هِيَ: الإمْتِنَاعُ، وَالتَّقَلُّبُ، وَالدَّاءُ، وَالصَّوْتُ، وَالسَّيْرُ، وَالْحِرْفَةُ، وَالْوِلاَيَةُ، وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمُعْتَلَّ الْعَيْنِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "إِسْكَاتَةً" مِنْ "سَكَتَ يَسْكُتُ"، مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّهَا مِنْ "فَعَلَ" وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "إِسْكَاتَةً" مِنْ "سَكَتَ يَسْكُتُ"، مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ؛ لأَنَّهَا مِنْ "فَعَلَ" اللَّرْم، وَمِنْ غَيْرِ الْمَعَانِي الْمُسْتَثْنَاةِ.

ثَانِياً: أَنَّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ وَرَدَ بِرِوَايَتَيْنِ: "يَسْكُتُ...إِسْكَاتَةً"، وَ"يُسْكِتُ... إِسْكَاتَةً"، فَالرِّوَايَةُ الأُولَى مُخَالِفَةٌ لِلْقِيَاسِ، وَالثَّانِيَةُ مُوافِقَةٌ.

وَيُلْحَظُ أَنَّ الرِّوايَةَ الأُولَى "يَسْكُتُ إِسْكَاتَةً" -عَلَى الرَّغْمِ مِنْ مُخَالَفَتِهَا الْقِيَاسَ-فَهِيَ الَّتِي تُوَافِقُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْحَدِيثِ؛ لَأَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ يَقُولُونَ: السُّكُوتُ انْقِطَاعٌ لاَ يَقْتَضِي بَعْدَهُ كَلاَمٌ، (٢) وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ السُّكُوتَ عَنِ الْجَهْرِ أَوِ الْقِرَاءَةِ، لاَ عَنْ مُطْلَقِ الْقَوْلِ وَالذِّكْرِ.

وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ الْأَثِيرِ: «وَفِيهِ (مَا تَقُولُ فِي إِسْكَاتَتِكَ) هِيَ "إِفْعَالَةٌ" مِنَ السُّكُوتِ، مَعْنَاهَا: سُكُوتٌ يَقْتَضِي بَعْدَهُ كَلاَماً، أَوْ قِرَاءَةً مَعَ قِصَرِ الْمُدَّةِ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَذَا السُّكُوتِ تَرْكَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْكَلاَمِ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ: "مَا تَقُولُ فِي إِسْكَاتَتِكَ"؟، أَيْ: سُكُوتِكَ عَن الْجَهْر، دُونَ السُّكُوتِ عَن الْقِرَاءَةِ وَالْقَوْلُ»(٣).

<sup>(</sup>١)عمدة القاري٥/٩٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح (س ك ت).

<sup>(</sup>٣) النهاية (س ك ت). وينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٢/٣٥٣.

وَيَقُولُ الزَّرْكَشِيُّ: «(إسْكَاتَةً) مَعْنَاهُ: سُكُوتٌ يَقْتَضِي كَلاَماً بَعْدَهُ»(١).

وَيَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ: «َقَوْلُهُ (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ) ضَبَطْنَاهُ -بِفَتْحِ أَوَّلِهِ- مِنَ الإِسْكَاتِ، قَالَ السُّكُوتِ، وَحَكَى الْكِرْمَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ -بِضَمِّ أَوَّلِهِ- مِنَ الإِسْكَاتِ، قَالَ الْشَكُوتِ، وَحَكَى الْكِرْمَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ -بِضَمِّ أَوَّلِهِ- مِنَ الإِسْكَاتِ، قَالَ الْشَكُوتِ، فَإِذَا انْقَطَعَ كَلاَمُهُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: "تَكَلَّمُ الرَّجُلُ، ثُمَّ سَكَتَ"، بِغَيْرِ أَلِفٍ، فَإِذَا انْقَطَعَ كَلاَمُهُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ قُلْتَ: "أَسْكَتَ".

..... قَالَ الْحَطَّابِيُّ (٣): مَعْنَاهُ: سُكُوتٌ يَقْتَضِي بَعْدَهُ كَلاَماً، مَعَ قِصَرِ الْمُدَّةِ فِيهِ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ السُّكُوتَ عَنِ الْجَهْرِ، لاَ عَنْ مُطْلَقِ الْقَوْلِ، أَوِ السُّكُوتِ عَنِ الْجَهْرِ، لاَ عَنْ الذِّكْرِ» (٣).

وَمِنَ اللَّغَوِيِّينَ مَنْ يَرَى أَنَّ "سَكَتَ وأَسْكَتَ" بِمَعْنَى وَاحِدٍ (٤)، وَعَلَيْهِ فَلاَ فَضْلَ لأَحَدِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْفَصَاحَةُ.

وَيُمْكِنُ أَنْ تُوجَّهَ "إِسْكَاتَةً" بِأَنَّهَا اسْمُ مَصْدَرِ، وَلَيْسَ مَصْدَراً. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) التنقيح ١/٠٢٠.

<sup>(</sup>۲) الخطابي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، حدث عنه الحاكم، وأبو عبيد، من مصنفاته "إصلاح غلط المحدثين"، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة من الهجرة (۳۸۸ه). ينظر: سير أعلام النبلاء٢٣/١٧، والعبر ١٧٤/٢، وطبقات الشافعية الكبرى ٢٨٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٢ /٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السجستاني، ص:٩١.

# الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعْلِ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "فَعْلاً" مَقِيسٌ فِي "فَعَلَ"، وَ"فَعِلَ" الْمُتَعَدِّيِّن. (١)

الْمُخَالَفَةُ مِنْ "فَعِلَ" الْمُتَعَدِّي: أَنَّ مَصْدَرَهُ جَاءَ عَلَى "فَعَلِ، وَفُعْلٍ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»(٢).
- ٢ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أو السِّقَاء، وأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ»(٣).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَصْدَرُ الَّذِي عَلَى وَزْنِ "فَعْلِ" مَقِيسٌ فِي فِعْلَيْنِ (٤):

الأُوَّلُ: "فَعَلَ" الْمُتَعَدِّي، نَحْوُ "ضَرَبَ ضَرْباً".

الثَّاني: "فَعِلَ" الْمُتَعَدِّي، نَحْوُ "فَهِمَ فَهْماً".

قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٥):

فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى \*\*\* مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ كَرَدَّ رَدَّا شَذَّ عَنِ الْقِيَاسِ فِي بِنَاءِ "فَعِلَ فَعْلاً" قَوْلُهُمْ: "عَمِلَ عَمَلاً"، وَ"شَرِبَ شُرْباً".(٦)

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب٤/٥، وشرح التسهيل٤٧١/٣، ، وشرح الأشموني٣٠٤/٢، والتصريح على التوضيح٢٧/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٠٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجهاد، باب (۷۷)، ح(۲۸۹۸)۴/۳۰، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٤٧)، ح١٧٩-١٠٦/١(١١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأشربة، باب (٢٤)، ح(٥٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب٤/٥، وشرح التسهيل٤٧١/٣، وشرح الأشموني٤/٢، والتصريح على التوضيح٢٧/٢، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١٠٤.

<sup>(</sup>٥) ص:۸۳.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣/٨٧.

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ فِي هَذَيْنِ الْمَصْدَرَيْنِ: أَنَّ فِعْلَهُمَا عَلَى وَزْنِ "فَعِلَ" الْمُتَعَدِّي، بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ...»، حَيْثُ نَصَبَ الْمَفْعُولَ، وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: "شَرِبَ الْمَاءَ"، وَعَلَى ذَلِكَ، فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِمَا أَنْ يَكُونَ "فَعْلاً"، قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: «"فَعِلَ، يَفْعَلُ، فَعْلاً" الْأَصْلُ، مِثْلُ: "حَمِدَ حَمْداً"...»(١)، وَيَقْصِدُ بِالأَصْلُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ.

وَلَكِنَّ "شُرْباً" فَإِنَّ الْقَوْلَ بِشُذُوذِهِ لَيْسَ مُتَّفَقاً عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهِ مَصْدَراً إلَى قَوْلَيْن:

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ "شُرْباً" مَصْدَرٌ مُثَلَّتُ الْفَاء.(٢)

وَعَنْ هَذَا الْخِلاَفِ يَقُولُ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: «شَرِبَ كَـسَمِعَ، شَرْباً، وَيُثَلَّثُ، وَمَشْرَباً، وَتَشْرَاباً: جَرَعَ، وَأَشْرَبْتُهُ أَنَا، أَوِ الشَّرْبُ: مَصْدَرٌ، وَبِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ: اسْمَانِ، وبِالْفَتْحِ: الْقَوْمُ يَشْرُبُونَ، كَالْمَشْرَبِ، وَالْحَظُّ مِنْهُ، وَالْمَوْرِدُ، وَوَقْتُ الشَّرْبِ» (أَلْحَظُ مِنْهُ، وَالْمَوْرِدُ، وَوَقْتُ الشُّرْبِ» (أَلَّ

<sup>(</sup>١) الأصول في النحو ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إصلاح المنطق، ص:٩، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجد قوله هذا في مجاز القرآن٢/١٥٦ عند تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآية: ٥٥.

قرأ بالضم أبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة، وقرأ الباقون بالفتح. ينظر: المبسوط، ص:٣٦١، وكتاب تحبير التيسير، ص:٥٧٣، والاتحاف، ص:٥٣٠. وقراءة الضم والفتح بلا نسبة في: الحجة/ لابن خالويه، ص:٣٤١.

<sup>(°)</sup> إصلاح المنطق، ص: ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٦) القاموس (ش ر ب).

والفيروزابادي هو: القاضي مجد الدين، أبو طاهر، محمد بن يعقوب مجد الدين الشيرازي، ولد بكارزين -بكسر الراء وقد تفتح – من أعمال شيراز، سنة (٧٢٩هـ)، حال في البلدان طلبا للعلم، حتى أصبح من أئمة اللغة والأدب، من مؤلفاته: "القاموس المحيط"، و" بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز"، و" منح الباري بالشيح الفسيح =

فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ "شُرْباً" مَصْدَرُ، فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْقِيَاسِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ اسْمٌ، فَهُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ اسْمٌ، فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ. الْقِيَاسِ.

#### التَّعْقيبُ:

بَعْدَ دِرَاسَةِ هَذَا الْمَطْلَبِ تَبَيَّنَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ "فَعْلاً" مَقِيسٌ فِي الْفَعَلَ"، وَ"فَعِلَ" الْمُتَعَدِّيَيْنِ؛ لِذَا حُكِمَ عَلَى شُذُوذِ "عَمِلَ عَمَلاً"، وَ"شَرِبَ شُرْباً".

وَيُلْحَظُ أَنَّ "عَمَلاً" -وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ- هُوَ الأَفْصَحُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ غَيْرُهُ.

وَأَنَّ مَصْدَرَ "شَرِبَ" وَرَدَ فِي اللَّغَةِ مُثَلَّثَ الْفَاءِ "شُرْباً"، أَيْ: عَلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ؛ لِذَا فَإِنَّ "شَرْباً" –بالْفَتْح– هُوَ الأَفْصَحُ؛ لِمُوَافَقِتِهِ الْقِيَاسَ وَالسَّمَاعَ مَعاً.

ثَانِياً: أَنَّ "شُرْباً" -بِالضَّمِّ- قَدْ يَكُونُ اسْماً، وَلَكِنَّ الْوَارِدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَقْرَبُ إِلَى الْمَصْدَرِ مِنْهُ إِلَى الاِسْمِ؛ بِدَلِيلِ مَا سَبَقَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ "نَهَى"؛ لأَنَّ النَّهْيَ يَكُونَ عَمَّا فِيهِ حَدَثٌ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ، أَو الْفِعْلُ، لاَ الاِسْمُ.

ثَالِثاً: أَنَّهُ وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) قَوْلُهُ عَلَيْ فِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ-: «وَلاَ صَاحِبُ الْثِلَةِ وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) قَوْلُهُ عَلَيْ فِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا إِيلٍ، لاَ يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقَّهَا حَلَّبُهَا يُوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ....»(١)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "حَلَبُهَا" -بِفَتْحِ اللاَّمِ-، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فِي بَقَاعٍ قَرْقَرٍ....»(١)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "حَلَبُهَا" -بِفَتْحِ اللاَّمِ-، وَهُو مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فِي مَصْدَر "حَلَبَ" الْمُتَعَدِّي.

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "حَلَبَ" فِعْلُ ثُلاَثِيُّ مُتَعِدِّ عَلَى وَزْنِ "فَعَلَ"، فِقِيَاسُ مَصْدَرِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى "فَعْلِ" -بِسُكُونِ الْعَيْنِ-، فَيُقَالُ: "حَلَبَ حَلْباً"، كَــ "ضَرَبَ ضَرْباً". (٢) وَلَكِنْ مِنَ الْمَلْحُوظِ أَنَّ مَصْدَرَ "حَلَبَ" جَاءَ فِي بَعْضِ الْمُعْجَمَاتِ اللَّعَوِيَّةِ بِوَجْهَيْنِ: "حَلْباً، وَلَكِنْ مِنَ الْمَلْحُوظِ أَنَّ مَصْدَرَ "حَلَبَ" جَاءَ فِي بَعْضِ الْمُعْجَمَاتِ اللَّعَوِيَّةِ بِوَجْهَيْنِ: "حَلْباً، وَكَلَّنَ عَلَى "فَعْلاً وَفَعَلاً" -بسُكُونِ الْعَيْن، وَفَتْحِهَا-، جَاءَ فِي (الْقَامُوس)(٣): «"الْحَلْبُ"

<sup>=</sup> المجاري في شرح صحيح البخاري"، كمَّل ربع العبادات منه في عشرين مجلدة، ويخمن تمامه في أربعين مجلداً، توفي سنة (٨١٧هـ). ينظر: الضوء اللامع، رقم (٢٧٤) ٧٩/١٠(

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الزكاة، باب (٦)، ح٢٤-(٩٨٧). وينظر: المفهم٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل٤٧/٤، والتصريح على التوضيح٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) مادة (ح ل ب).

-وَيُحَرَّكُ-: اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الضِّرْعِ مِنَ اللَّبَنِ»، وَفِي (الْمُحْكَمِ)(): «الْحَلَبُ: اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الضِّرْعِ مِنَ اللَّبَنِ، يَكُونُ فِي الشَّاءِ وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ، حَلَبَهَا، يَحْلُبُهَا، وَيَحْلِبُهَا، حَلْبًا وَحَلَبًا، وَحِلاَبًا، الأَخِيرَةُ عَنِ الزَّجَّاجِيِّ».

وَفِي (الْمِصْبَاحِ الْمُنيرِ)(٢): «حَلَبْتُ النَّاقَةَ وَغَيْرَهَا حَلْباً، مِنْ بَابِ "قَتَلَ"، وَ"الْحَلَبُ" – بِفَتْحَتَيْنِ – يُطْلَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَعَلَى اللَّبَنِ الْمَحْلُوب».

وَقَدِ اقْتَصَرَ ابْنُ دُرَيْدِ(٣)، وَالْجَوْهَرِيُّ(٤) عَلَى فَتْحِ اللاَّم "حَلَباً.

وَيُلْحَظُ أَنَّ الْمُعْجَمَاتِ الَّتِي ذَكَرَتِ الْوَجْهَيْنِ لَمْ تُرَجِّحْ أَحَدَهُمَا عَلَى الآخرِ، وَلَعَلَّ هَذَا الَّذِي دَفَعَ بَعْضَ الشُّرَّاحِ إِلَى تَصْحِيحِهِمَا -بِلاَ تَرْجِيحٍ - قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: «قَوْلُهُ فِي اللَّذِي دَفَعَ بَعْضَ الشُّرَّاحِ إِلَى تَصْحِيحِهِمَا -بِلاَ تَرْجيحٍ - قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: «قَوْلُهُ فِي اللَّهِ عَلَى الْأَبِلِ: "وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا..." كَذَا ضَبَطْنَاهُ -بِسُكُونِ اللاَّمِ - اسْمُ الْفِعْلِ، وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ - اللَّهُ مَ وَكِلاَهُمَا صَحِيحٌ » (٥).

وَكَذَا صَحَّحَهُمَا الدُّكْتُورْ سَيِّدُ أَحْمَدَ عَلِيٍّ الصَّاوِي بِقَوْلِهِ: «وَفِي رَأْيِي أَنَّهُمَا كَذَلِكَ مَا دَامَ كِلاَهُمَا مَصْدَراً لِلْفِعْلِ "حَلَبَ"»(٦).

وَمِنَ الشُّرَّاحِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ "حَلَباً" بِالْفَتْحِ -وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِلْقِيَاسِ - أَصَحُّ وَأَفْصَحُ ؛ لأَنَّهُ هُوَ الأَشْهَرُ فِي اللَّغَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ فَيَّ: (حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا) هُوَ -بِفَتْحِ اللاَّمِ - عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَحُكِيَ إِسْكَانُهَا، وَهُو غَرِيبٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ هُو الْقِيَاسُ»(٧). عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَحُكِيَ إِسْكَانُهَا، وَهُو غَرِيبٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ هُو الْقِيَاسُ»(٧). وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ "حَلْباً" -بِسُكُونِ اللاَّمِ - أَفْصَحُ ؛ لأَنَّ مَا وَافَقَ الْقِيَاسَ، وَأَيَّدَهُ السَّمَاعُ، وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ "حَلْباً" -بِسُكُونِ اللاَّمِ - أَفْصَحُ ؛ لأَنَّ مَا وَافَقَ الْقِيَاسَ، وَأَيَّدَهُ السَّمَاعُ، أَصَحُ مِنْ غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ جِنِّي: «وَإِذَا فَشَا الشَّيْءُ فِي الإسْتِعْمَالِ، وَقَوِيَ فِي الْقِيَاسِ، فَذَلِكَ مَا لاَ غَايَةَ وَرَاءَهُ...»(١).

<sup>(</sup>١) (ح ل ب) ٢٦٧/٣. وينظر: اللسان (ح ل ب)١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (ح ل ب).

<sup>(</sup>٣) الجمهرة (ح ل ب) ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>ک) ینظر: الصحاح (ح ل ب).

<sup>(</sup>٥) مشارق الأنوار ١/٢٥، ٥٢.

<sup>(</sup>٦) الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٢١٧، ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٧/٧٦. وينظر: إكمال الإكمال ١٢٢/٣.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

= (۱) الخصائص ۲٦/۱.

## الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُولَةٍ، وَفَعَالَةٍ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "فُعُولَةً، وَفَعَالَةً" يَطَّرِدَانِ فِي "فَعُلَ" اللاَّزِمِ(١).

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَصْدَرُ "فَعُلَ" اللاَّزِمِ عَلَى "فِعَلِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَصْدَرُ "فَعُلَ" اللاَّزِمِ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، وَلَا اللهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

"فُعُولَةٌ، وَفَعَالَةٌ" مَقِيسَانِ فِي "فَعُلَ" اللاَّزِمِ، نَحْوُ "صَعُبَ صُعُوبَةً، وَفَصُحَ فَصَاحَةً"(٣)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَقَدْ يَجِيءُ الْمَصْدَرُ عَلَى "فُعُولَةٍ"، كَمَا قَالُوا: "الْقُبُوحَةُ"، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "الْجُهُومَةُ، وَالْمُلُوحَةُ، وَالْبُحُوحَةُ"، وَقَالُوا: "كَثُرَ كَثَارَةً، وَهُوَ كَثِيرٌ"...»(٤).

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٥):

## فُعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلاَ \*\*\* كَسَهُلَ الأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاَ

فَكُلُّ مِنْ "فُعُولَةٍ، وَفَعَالَةٍ" «مَصْدَرُ قِيَاسِيُّ لِــ"فَعُلَ" مَضْمُومِ الْعَيْنِ، فَإِذَا وَرَدَا فَذَاكَ، أَوْ أَحَدُهُمَا، اقْتُصِرَ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، خُيِّرَ بَيْنَهُمَا، وَلاَ بُعْدَ فِي ذَلِكَ...»(٢).

## مِنَ الْمُحَالَفَةِ فِي مَقِيسٍ هَذَيْنِ الْبِنَاءَيْنِ قَوْلُهُمْ: "عَظُمَ عِظَماً".

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ "عِظَماً" عَلَى وَزْنِ "فِعَلِ"، وَهُوَ لَيْسَ مَصْدَراً قِيَاسِيّاً فِي "فَعُلَ"، بَلِ الْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ "عَظَامَةً" عَلَى وَزْنِ "فَعَالَةٍ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَمَا كَانَ مِنَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ الْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ "عَظَامَةً" عَلَى وَزْنِ "فَعَالَةٍ"، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «وَمَا كَانَ مِنَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ الْقَيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ "عَظَامَةً، وَهُوَ عَظِيمٌ"، ونَبُلَ نبالةً، وَهُوَ نبيلٌ، وَصَغُرَ صَغَارَةً، وَهُوَ صَغِيرٌ...»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٣٠/٧، وشرح الأشموني٢/٢،٣٠، والتصريح على التوضيح٢٨/٢، ٢٩.

<sup>(7)</sup> مسلم، کتاب الإیمان، باب  $(\gamma)$ ، ح $\gamma$ 

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول في النحو/ لابن السراج٩٧/٣، وشرح الأشموني٢/٢، ٣٠، والتصريح على التوضيح٢٨/٢، ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب٤/٣٠.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) حاشية الصبان مع شرح الأشمون ٣٠٦/٢.

<sup>(</sup>Y) الكتاب٤/٣٠.

التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ "فُعُولَةً، وَفَعَالَةً" مُطَّرِدَانِ فِي "فَعُلَ" اللاَّزِمِ، وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ قَوْلُهُمْ: "عَظُمَ عظَماً".

ثَانِياً: أَنَّهُ قَدْ سُمِعَ فِي مَصْدَرِ "عَظُمَ": "عِظَمٌ وَعِظَامَةٌ" عَلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ، قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِي: «الْعِظَمُ، -بِكَسْرِ العَيْنِ-: خِلاَفُ الصِّغَرِ، وَ"عَظُمَ" كَــ "صَغُرَ" عِظَماً وَعَظَامَةً »(١).

لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَوْجِيهُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِأَنَّهُ مَصْدَرٌ قِيَاسِيٌّ أَوِ اسْمٌ، وَلَيْسَ مَصْدَراً شَاذًا، بِدَلِيل سِيَاق الْحَدِيثِ، وَهُو تَقْدِيمُ صُورَةٍ لِجبْرِيلَ الطَّيْكِلِا.

ثَالِثاً: أَنَّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ ضُبِطَ بِوَجْهَيْنِ: "عِظَمُ"، وَ"عُظْمُ"، وَقَدْ صَحَّحَهُمَا النَّوَوِيُّ بقَوْلِهِ: «وَأَمَّا (عِظَمُ خَلْقِهِ) فَضُبطَ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدَهُمَا: -بضَمِّ الْعَيْن، وَإِسْكَانِ الظَّاء.

وَالنَّانِي: بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَفَتْحِ الظَّاءِ.

كِلاَهُمَا صَحِيحٌ»(٣)، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ "الْعِظَمَ": خِلاَف الصِّغَرِ، وَ"الْعُظْمُ": مُعْظَمُ الأَمْر الأَمْرِ.(٣)

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) القاموس (ع ظ م).

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: القاموس (ع ظ م).

## الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ:

الْقِيَاسُ: أَنَّ الْمَصْدَرَ الْمِيمِيَّ، إِذَا أُحِذَ مِنَ الثَّلَاثِيِّ يَكُونُ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلٍ" -بِفَتْحِ الْعَيْنِ- مَا لَمْ يَكُنْ مِثَالاً، صَحِيحَ اللاَّمِ، فَيَكُونُ عَلَى "مَفْعِلٍ" -بِكَسْرِ الْعَيْنِ-، وَإِذَا أُحِذَ مِنْ غَيْرِ التَّلاَثِيِّ، فَيَكُونُ عَلَى زَنَةِ اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ. (١)

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ كَسْرُ عَيْنِ الْمَفْعِلِ " فِي الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ، وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُلْقَى فِي النَّارِ، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ هَالْ ﴿).
  - ٢ وَحَدِيثِ الْمِعْرَاجِ: «وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ...»(٣).
- الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ كَسْرُ عَيْنِ "مَفْعِلْ" فِي الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ، مَعَ زِيَادَةِ تَاءٍ فِي آخِرِهِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:
- ٣- قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٤).
  - ٤ وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ»(°).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

يُصَاغُ الْمَصْدَرُ الْمِيمِيُّ قِيَاسًا مِنَ الثَّلاَثِيِّ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلِ" -بِفَتْحِ الْعَيْنِ- نَحْوُ "ضَرَبَ مَضْرَباً"، مَا لَمْ يَكُنْ مِثَالاً صَحِيحَ اللاَّمِ، فَيُصَاغُ -حِينَئِذٍ- عَلَى "مَفْعِلٍ" -بِكَسْرِ الْعَيْنِ- نَحْوُ "وَعَدَ مَوْعِداً". (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٤/٨٧، والمقتضب٢/١١، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١١٤، وشواذ التصريف في الأسماء، ص:٢٤ – ٢٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب التفسير، سورة ق، باب (۱)، ح(٤٨٤٨)٦/١٣٨، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب (۱۳)، ح٣٧-(٢٨٤٨)٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب (٦)، ح(٣٢٠٧) ١٠٩/٤ ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٧٤)، ح٢٦٤-(١٦٤) ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأذان، باب (۱٤٩)، ح(١٣٤) (188)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب (١٣)، -8.5–(٢٠٧٨/٤(٢٧٠٥).

<sup>(°)</sup> مسلم، کتاب النذر، باب (۳)، ح۸ $-(171)^{777/71}$ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب٤/٨٧، ٩٣، ٩٣.

وَيُصَاغُ مِنْ غَيْرِ التُّلاَثِيِّ عَلَى زِنَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْهُ(١)، نَحْوُ "اسْتَخْرَجَ مُسْتَخْرَجاً". مِنْ شَوَاذِّ الْمَصْدَر الْمِيمِيِّ(٢) مَا يَلِي:

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: مَا جَاءَ بِكَسْرِ عَيْنِ "مَفْعِلِ"، وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا، مِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُمْ "مَزيداً" فِي مَصْدَر "سَارَ يَسيرُ".

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ "زَادَ" و"سَارَ" فِعْلاَنِ ثُلاَثِيَّانِ غَيْرَ مِثَال، فَالْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِمَا الْمِيمِيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَل"-بفَتْح الْعَيْن- فَيُقَالُ: "مَزْيَداً"، وَ"مَسْيَراً".

-وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "مَجيئاً"، فِي مَصْدَرِ "جَاءَ يَجِيءُ".

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "جَاءَ" فِعْلُ ثُلاَثِيٌّ غَيْرُ مِثَالَ، فَالْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ الْمِيمِيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلٍ"-بِفَتْحِ الْعَيْنِ-، فَيُقَالُ: "مَجْيَعًا"، جَاءَ فِي (الْقَامُوس)(٣): «جَاءَ، يَجِيءُ، حَيْعًا، وَجَيْعًة، وَمَجِيعًا... وتَقُولُ: جَنْتُ مَجِيعًا حَسَناً، وَهُوَ شَاذٌ؛ لأَنَّ الْمَصْدَرَ مِنْ "فَعَلَ يَفْعِلُ" -بِفَتْحِ الْعَيْنِ-، وقَدْ شَذَتْ مِنْهُ حُرُوفٌ، فَجَاءَتْ عَلَى "مَفْعِلٍ" كَالْمَجِيء، والْمَحِيض، والْمَحِيض، والْمَحِيل، والْمَصِير».

ذَهَبَ بَعْضُ التَّصْرِيفِيِّينَ إِلَى أَنَّ مَا كَانَتْ عَيْنُ مُضَارِعِهِ يَاءً، نَحْوُ "يَجِيءُ"، لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ؛ لأَنَّهُ مُحَيَّرٌ بَيْنَ "مَفْعَلٍ"، وَ"مَفْعِلٍ"، أَوْ لأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُهُ قِيَاسٌ، فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاع.

وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ مَالِكٍ هَذَا الْمَذْهَبَ.(٤)

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ بِكَسْرِ عَيْنِ "مَفْعِلِ" مَعَ زِيَادَةِ تَاءٍ فِي آخِرِهِ، مِنْ ذَلِكَ (٤): قَوْلُهُمْ: "غَفَرَ مَغْفِرَةً "(٦)، قَالَ الْخَلِيلُ: «وَاللهُ الْغَفُورُ الْغَفُارُ، يَغْفِرُ الذُّنُوبَ مَغْفِرَةً، وَغُفْرَاناً، وَغُفْرَاناً، وَغَفْراً»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية ١/ ١٧٢-١٧٤، ورسالة للصبان في المصدر الميمي، ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السابع، ربيع الآخر ١٤١٣هـ، ص:٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) مادة (ج ي أ). وينظر: المزهر ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التسهيل، ص:٨٠٨، والمساعد ٦٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) رسالة للصبان في المصدر الميمي، ص:٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللسان (غ ف ر)٥/٥٠.

<sup>(</sup>Y) كتاب العين (غ ف ر)٤٠٧/٤.

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ "غَفَرَ" فِعْلُ ثُلاَثِيٌّ، غَيْرُ مِثَال، فَالْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ الْمِيمِيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَل"-بفَتْح الْعَيْن- مِنْ غَيْر زيادَةِ تَاء فِي آخِرِه، فَيُقَالُ: "مَغْفَراً".

-وَمِمَّا شَذَّ كَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "عَصَى مَعْصِيَةً"، جَاءَ فِي (اللِّسَانِ)(١): «وَعَصَى فُلاَنُّ أَمِيرَهُ، يَعْصِيهِ، عَصْياً، وَعِصْيَاناً، وَمَعْصِيةً: إذا لَمْ يُطِعْهُ».

وَوَجْهُ الشُّذُوذِ: أَنَّ "عَصَى" فِعْلُ ثُلاَثِيُّ، غَيْرَ مِثَالِ، فَالْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ الْمِيمِيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ "مَفْعَلِ"-بِفَتْحِ الْعَيْنِ- مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ تَاءِ فِي آخِرِهِ، فَيُقَالُ: "مَعْصَيُّ".

أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِلشُّذُوذِ فِي "عَصَى مَعْصِيَةً"، وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعْتَلِّ الآخِرُ، فَيرَى سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ هُوَ الْفِرَارُ مِنْ ثِقَلِ حَرَّكَاتِ الإِعْرَابِ عَلَى حَرْفِ الْعِلَّةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الإِعْتِلاَلِ؛ لِذَا زِيدَتْ تَاءً فِي آخِرِهَا. (٢)

<sup>(</sup>۱) مادة (ع ص ۱) ۲۷/۱۵.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب٤/١٩، واللسان (ع ص ١)٥١/٦٠.

التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ مِنَ الثَّلاَثِيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى "مَفْعَلٍ" بِفَتْحِ الْعَيْنِ. الْعَيْنِ. الْعَيْنِ. وَيُكُونُ عَلَى "مَفْعِلِ" بِكَسْرِ الْعَيْنِ.

وَعَلَى ذَلِكَ شَذَّ قَوْلُهُمْ: "مَجيءٌ، وَمَزيدٌ، وَمَسيرٌ، وَمَعْصِيَةٌ، وَمَغْفِرَةٌ".

وَوَجْهُ الشَّذُوذِ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ - هُوَ: كَسْرُ عَيْنِ الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ، غَيْرِ الْمِثَال، وَالْقِيَاسُ فَتْحُهَا.

وَيُزَادُ فِي "مَعْصِيَةٍ وَمَغْفِرَةٍ" وَجْهُ شُذُوذٍ آخَرُ هُوَ: زيَادَةُ تَاء فِي آخِرهِمَا.

وَالْمُسَوِّغُ لِزِيَادَةِ التَّاءِ هُوَ: التَّخَلُّصُ مِنْ ثِقَلِ حَرَّكَاتِ الْإِعْرَابِ عَلَى حَرْفِ الْعِلَّةِ، وَمِنَ الإعْتِلاَل.

وَأَمَّا كَسْرُ الْعَيْنِ -فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ- فَلاَ مُسَوِّغَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا لَوْ جَاءَتْ عَلَى الْقِيَاسِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ نَحْوِ: "مَزْيَدٍ وَمَسْيَرٍ وَمَجْيَئِ" لاقْتَضَى ذَلِكَ إِلَى نَقْلِ حَرَكَةِ الْعَيْنِ الْقَيَاسِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ نَحْوِ: "مَزْيَدٍ وَمَسْيَرٍ وَمَجْيئٍ" لاقْتَضَى ذَلِكَ إِلَى نَقْلِ حَرَكَةِ الْعَيْنِ الْمُعْتَلَّةِ إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلَهَا، ثُمَّ قَلْبِهَا أَلِفاً، فَيُقَالُ: مَزَادٌ وَمَسَارٌ وَمَجَاءٌ"؛ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى لَبْسِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَعْضُ بَعْضَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنَ الشُّذُوذِ؛ لأَنَّ عَيْنَ مُضَارِعِهَا "يَجِيءُ، وَيَزِيدُ، وَيَسِيرُ" يَاءٌ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ "مَفْعَلٍ"، وَ"مَفْعِلٍ"، أَوْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ، فَلاَ يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكٍ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي مَصَادِرِ الأَفْعَالِ غَيْرِ الثَّلاَثِيَّةِ.

مَطْلَبٌ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ مَصْدَرِ "أَفْعَلَ" الْمُعْتَلِّ الْعَيْنُ:

الْقِيَاسُ: أَنَّ "أَفْعَلَ" الْمُعْتَلَّ الْعَيْنُ يَجِيءُ مَصْدَرُهُ عَلَى "إِفْعَالَةٍ".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ مَصْدَرُ "أَفْعَلَ" الْمُعْتَلِّ الْعَيْنُ، عَلَى "إِفْعَالَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاقِ، وَالتَّعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاقِ، وَالتَّعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاقِ، وَالتَّعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَقِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاقِ، وَالتَّعْتُ مَسْلِمِ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

إِذَا كَانَ "أَفْعَلَ" صَحِيحَ الْعَيْنِ فَالْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِهِ. "إِفْعَالُ"، نَحْوُ: "أَكْرَمَ إِكْرَاماً". وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ، فَتُنْقَلُ حَرَكَةُ عَيْنِهَا إِلَى الْفَاءِ، وَتُقْلَبُ أَلِفاً، فَتَلْتَقِي أَلِفَانِ، هُمَا الأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنِ الْعَيْنِ، وَأَلِفُ الْمَصْدَرِ، فَتُحْذَفُ الأَلِفُ الثَّانِيَةُ حَيْدَ الْبَصْرِيِّينَ - أو الأَلِفُ الأَلِفُ الثَّانِيَةُ حَيْدَ الْبَصْرِيِّينَ - أو الأَلِفُ الأُولَفُ الثَّانِيَةُ حَيْدَ الْبَصْرِيِّينَ - أو الأَلِفُ الأُولَى حَيْدَ الْكُوفِيِّينَ - وَتُعَوَّضُ عَنْهَا بِتَاء. (٣)

وَمِثَالُ ذَلِكَ: "أَقَامَ إِقَامَةً"، فَأَصْلُ "إِقَامَةٍ: إِقُّوامٌ"، ثُمَّ نُقِلَتْ حَرَكَةُ عَيْنِهَا إِلَى الْفَاءِ فَقُلِبَتْ أَلِفاً، فَصَارَ "إِقَاامٌ"، بِاحْتِمَاعِ أَلِفَيْنِ، ثُمَّ حُذِفَتْ إِحْدَاهُمَا -حَسَبَ الْخِلاَفَ- ثُمَّ عُوِّضَ عَنْهَا بِتَاءٍ، فَصَارَ "إِقَامَةً" قِيَاساً. (٤)

حُذِفَتِ اَلْأَلِفُ الثَّانِيَةُ فِي "إِقَاامٍ" وَنَحْوِهِ -عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ-؛ لأَنَّهَا زَائِدَةٌ، وَالأُولَى أَصْلِيَّةٌ، وَحَذْفُ الزَّائِدِ أَوْلَى؛ وَلِقُرْبِهَا مِنَ الطَّرَفِ، الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّغْيير؛ وَلأَنَّ الثِّقَلَ حَصَلَ بهَا.

وَذَهَبَ الْأَخْفَشُ، وَالْكُوفِيُّونَ<sup>(٥)</sup> إِلَى أَنَّ الْمَحْذُوفَ هُوَ الْأَلِفُ الْأُولَى؛ لْأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ ﴿**وَقَالَا** الْجَمْدُ لِللَّهِ ﴿ الْأَلِفُ الْأَوْلَى؛ لَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ ﴿ **وَقَالَا** الْمَحْدُ لِللَّهِ ﴿ الْمَحْدُ لِللَّهِ ﴿ الْمَحْدُوفِ، وَالتَّاءُ تُعَوَّضُ مِنَ الأَصُولِ. الْتَقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَلِوُ جُودِ تَاءٍ فِي الْمَصْدَرِ عِوْضًا عَنِ الْمَحْذُوفِ، وَالتَّاءُ تُعَوَّضُ مِنَ الأَصُولِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية٤/٢٣٥، والارتشاف٤٩٧/٢، وشرح الأشموني٣٠٧/٢، والتصريح على التوضيح ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب (٤٢)، ح(٥٧) / ٢١/١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٢٣)، ح٩٧-(٥٦) ٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٤/٤، وشرح الشافية١/٥٠، والارتشاف٤/٧٧، والتصريح على التوضيح٢/٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أدب الكاتب، ص:٥٠٩، وشرح الكافية الشافية ٢١٤٥، ٢١٥، ٢٢٣٥، وشرح الأشموني ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن/ للفراء٢٥٤/، والممتع في التصريف٢٩٤٢، ٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل، من الآية: ١٥.

رَجَّحَ الشِّيخُ حَالِدٌ الأَرْهَرِيُّ مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ قَائِلاً: ﴿وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَوْلَى؛ لِزِيَادَتِهَا، وَقُرْبِهَا مِنَ الطَّرَفِ ﴾(١).

أَيًّا كَانَتِ الْمَحْذُوفَةُ فَإِنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُقَالَ: "إِقَامَةً" بِالتَّاءِ، وَعَلَيْهِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «...وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْن الصَّلاَةِ»(٢).

مِمَّا شَذَّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَقَامَ إِقَامًا"، جَاءَ فِي (اللِّسَانِ)(٣): «وَأَقَامَ بِالْمَكَانِ إِقَاماً، وَإِقَاماً، وَقَامَةً عَلَى الْعِوَضِ، وَإِقَاماً، وَقَامَةً عَلَى الْعِوَضِ، وَأَقَاماً بغَيْر عِوض».

وَوَجْهُ الشُّذُودِ فِي "أَقَامَ إِقَامًا": حَذْفُ التَّاءِ الَّتِي كَانَتْ عِوَضًا عَنِ الْمَحْذُوفِ، وَالْقِيَاسُ ذِكْرُهَا، فَيُقَالُ: "إِقَامَةً".

قَالَ بِهَذَا الشُّذُوذِ بَعْضُ التَّصْرِيفِيِّينَ ﴿ )، كَابْنِ النَّاظِمِ ( ٥)، وَابْنِ عُصْفُورِ ( ٦).

فَهَوُلاَءِ لاَ يُجِيزُونَ حَذْفَ التَّاءِ مُطْلَقاً، سَوَاءً أُضِيفُ الاِسْمُ أَمْ لَمْ يُضَفْ؛ وَذَلِكَ لِنُدْرَةِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ.

وَأَهَّا سِيبَوَيْهِ فَيُحِيزُ عَدَمَ التَّعْوِيضِ مُطْلَقاً؛ فَلاَ شُذُوذَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ، وَقِيلَ: يُجِيزُهُ فِي الْمَسْمُوعِ فَقَطْ، نَحْوُ "إِقَامِ الصَّلاَةِ" (٧)، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «بَابُّ: مَا لَحِقَتْهُ هَاءُ التَّأْنِيثِ عَوَضاً، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "أَقَمْتُهُ إِقَامَةً، وَاسْتَعَنْتُهُ اسْتِعَانَةً، وَأَرْيَّتُهُ إِرَاءَةً"، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَوِّضْ، وَتَرَكْتَ الْحُرُوفَ عَلَى الأَصْلُوةِ وَإِينَا اللهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ لَا اللهِ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ لَا اللهِ عَنَ فِكُرِ اللّهِ وَإِلَا اللهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ لَا اللهِ عَنَ فَكُم اللهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَ وَجَلَّ : ﴿ لَا اللهُ عَنْ فَكُم اللهِ اللهُ عَنْ فَكُم اللهِ اللهُ عَنْ فَكُم اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَكُم اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْحَقُوهُ اللهاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) التصريح على التوضيح ٣٢/٢.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأذان، باب (۷٤)، ح(۷۲۲)/۱/٥٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب (۲۸)، ح۱۲۱- (۲۳) (۲۳۵). ۳۲٤/۱(٤٣٥)

<sup>(</sup>۳) مادة (ق و م)۱۲/۸۹، ۵۰۳.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان٣٠٧/٢، وشواذ التصريف في الأسماء، ص١٨٠، ١٩.

<sup>(°)</sup> ينظر: شرح اللامية، ص: ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقرب، ص: ٤٩١، و المساعد ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: النكت٣/١٨١، وشرح الشافية ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٨) سورة النور، من الآية:٣٧.

<sup>(</sup>٩) الكتاب٤/٣٨. وينظر فيه: ٤٥/٤.

وَقَالَ الرَّضِيُّ: ﴿وَلَمْ يُجَوِّزْ سِيبَوَيْهِ حَذْفَ التَّاءِ مِنْ نَحْوِ "التَّعْزِيَةِ" عَلَى حَالٍ، كَمَا جَوَّزَ فِي ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلُوٰةِ﴾(١)؛ إذْ لَمْ يُسْمَعْ».(٢)

وَقَالَ ابْنُ مَالِكِ: «وَتَلْزَمُ تَاءُ التَّأْنِيثِ "الإِفْعَالَ وَالاِسْتِفْعَالَ"، مُعْتَلِّي الْعَيْنِ؛ عِوَضاً مِنَ الْمَحْذُوفِ، وَرُبَّمَا خَلَوْا مِنْهَا»(٣)، وَقَالَ —أَيْضاً - فِي (الأَلْفِيَّةِ)(٤):

وَاسْتَعِذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ \*\*\* الْقَامَةُ وَغَالِباً ذَا التَّا لَزِمْ

وَحَصَّ الْفَرَّاءُ حَوَازَ عَدَمِ التَّعْوِيضِ بِحَالِ الإِضَافَةِ؛ لِسَدِّ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَسَدَّ التَّاء، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُوحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرُتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰة ﴿ (°)، قَالَ الْفَرَّاءُ: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلُوٰة ﴾؛ لإضافَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَقَالُوا: الْحَافِضُ وَمَا حَفَضَ بِمَنْزِلَةِ الْحَرْفِ الْوَاحِدِ؛ فَلِذَلِكَ أَسْقَطُوهَا فِي الإِضَافَةِ» (۵).

رَجَّحَ الزَّجَّاجُ مَذْهَبَ الْفَرَّاءِ قَائِلاً: «وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ "إِقَامٌ" مُفْرَدٌ قَلِيلٌ فِي اللَّغَةِ، تَقُولُ: "أَقَمْتُ إِقَامَةً"، فَأَمَّا "إِقَامُ الصَّلَةِ" فَجَائِزٌ؛ لأَنَّ الإِضَافَةَ عِوَضٌ مِنَ الْهَاء » (٧).

ُ وَكَذَا الرَّضِيُّ حِينَ قَالَ: «وَهُو الأَولَى؛ لأَنَّ السَّمَاعَ لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ مَعَ الإِضَافَةِ، وَلَمْ يُجَوِّزْ سِيبَوَيْهِ حَذْفَ التَّاءِ مِنْ نَحْوِ "التَّعْزِيَةِ" عَلَى حَالِ، كَمَا جَوَّزَ فِي: ﴿**وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ**﴾؛ إِذْ لَمْ يُسْمَعْ». (^)

فِي حِينَ جَعَلَ أَبُو حَيَّانٍ مَذْهَبَ الْفَرَّاءِ مَرْجُوحاً، فَقَالَ: «قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَ الإِقَامُ" مَصْدَرٌ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ. وَأَيُّ نَظَرٍ فِي هَذَا، وَقَدْ نَصَّ سِيبَوَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الإِقَامَةِ، وَإِنْ كَانَ الأَكْثَرُ "الإِقَامَةُ" بِالتَّاء، وَهُوَ الْمَقِيسُ فِي مَصْدَر "أَفْعَلَ"، إِذَا اعْتَلَتْ عَيْنُهُ، وَحَسَّنَ ذَلِكَ هُنَا أَنَّهُ قَابَلَ (وَالْيِتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ، وَهُو بغَيْرِ تَاء، فَتَقَعُ الْمُوازِنَةُ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾. وهُو بغَيْر تَاء، فَتَقَعُ الْمُوازِنَةُ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾. وهُو بغَيْر تَاء، فَتَقَعُ الْمُوازِنَةُ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾.

وَهَذَا قَوْلُ الْفَرَّاءِ، زَعَمَ أَنَّ تَاءَ التَّأْنِيَثِ قَدْ تُحْذَفُ لِلإِضَافَةِ، وَهُوَ مَذْهَبٌ مَرْجُوحٌ»(٩).

وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِك قَصْرَ جَوَازِ ٱلْحَذْفِ عَلَى السَّمَاعِ. (١٠)

وَقِيلَ: حَذْفُ التَّاءِ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، من الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>۲) شرح الشافية ۱ / ۱ ۲ .

<sup>(</sup>۳) التسهيل، ص:۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) ص: ۸٤.

<sup>(°)</sup> سورة الأنبياء، من الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن٢٥٤/٢. وينظر: أدب الكاتب، ص:٥٠٩، والنكت١٨٢/٣، وشرح الشافية١٦٥/١، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١١٠.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط٧/٥٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح الكافية الشافية ٢١٤٢/٤، وشرح الحدود النحوية/ للفاكهي، ص:٩٩٨.

وَمِنَ التَّصْرِيفِيِّينَ مَنْ جَعَلَ حَذْفَ التَّاءِ مِنْ "إِقَامَةٍ" رَدَّاً إِلَى الأَصْلِ فِي مَصْدَرِ "أَفْعَلَ" وَهُوَ "إِفْعَالُ" مِنْ دُونِ التَّاء.(٢)

وَقِيلَ: حُذِفَتِ التَّاءُ مِنْ ﴿**وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ**﴾ فِي الآيَةِ وَفِي غَيْرهَا؛ لِلتَّحْفِيفِ. (٣)

وَعَنِ الْحِلاَفِ فِي جَوَازِ حَذْفِ التَّاءِ مِنْ مَصْدَرِ الْمُعْتَلِّ، وَعَدَمِهِ، يَقُولُ الْفَيُّومِيُّ: «وَأَمَّا الْمَعْتَلُّ الْعَيْنِ الْمُعْتَلُّ الْعَيْنُ فَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنَ الْمَحْذُوفِ، قَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (٤): إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ الْمُعْتَلُّ الْعَيْنِ فَالْهَاء، نَحْوُ "الإِقَامَة، وَالإِضَاعَةِ"، جَعَلُوهَا عِوَضًا مِمَّا سَقَطَ مِنْهَا، وَهُوَ الْوَاوُ، مِنْ اقَامَ"، وَالْإِضَاعَةِ"، جَعَلُوها عِوَضًا مِمَّا سَقَطَ مِنْهَا، وَهُوَ الْوَاوُ، مِنْ "قَامَ"، وَالْيَاءُ مِنْ "ضَاعَ".

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَحْذِفُ الْهَاءَ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰة ﴾، وَكُلُّ حَسَنُ.

وَمِنَ الْعُلَمَاء مَنْ لاَ يُحيزُ حَذْفَ الْهَاء، إلاَّ مَعَ الإِضَافَةِ.

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّمَا حُذِفَتِ الْهَاءُ، مِنْ: ﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ لِلاِزْدِوَاجِ، كَمَا ثَبَتَتِ الْهَاءُ فِي الْمُذَكَرِ؛ لِلاِزْدِوَاجِ، نَحْوُ: "لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاَقِطَةً" (٥)، وَالْأَصْلُ "لاَقِطُّ"، فَلَوْ أُفْرِدَ وَجَبَ المُذَكَرِ؛ لِلاِزْدِوَاجِ، فَلَوْ أُفْرِدَ وَجَبَ الْمُذَكَرِ؛ لِلاِزْدِوَاجِ، فَلَوْ أُفْرِدَ وَجَبَ المُدُكَرِ؛ لِلإِزْدِوَاجِ، فَلَوْ أُفْرِدَ وَجَبَ المُدُكَرِ؛ لِلإِزْدِوَاجِ، فَلَوْ أُفْرِدَ وَجَبَ اللهَ عَلَيْ الْأَصْلِ» (٦).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ "أَفْعَلَ" الْمُعْتَلَّ الْعَيْنُ، يَجِيءُ مَصْدَرُهُ عَلَى "إِفْعَالَةٍ" بِتَاء عِوَض. وَقَدِ اخْتَلَفَ التَّصْرِيفِيُّونَ فِي جَوَازِ حَذْفِ تَاءِ الْعِوَضِ، مِنْ مَصْدَرِ "أَفْعَلَ" الْمُعْتَلِّ الْعَيْنُ إِلَى أَقْوَال هِيَ:

- أَنَّهُ جَائِزٌ مُطْلَقاً.
- أَنَّهُ شَاذٌّ مُطْلَقاً، سَواء أُضِيفَتِ الْكَلِمَة أَمْ لَمْ تُضَفْ.
  - أَنَّهُ شَاذَّ عِنْدَ عَدَم الإضَافَةِ.
    - أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ.
      - أَنَهُ لُغَةٌ لِبَعْض الْعَرَب.

وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْمَدَاهِبُ عِنْدَ تَوْجِيهِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾، وَزِيدَتْ عَلَيْهَا أَنَّ حَذْفَ التَّاءِ مِنْ ﴿إِقَامٍ﴾؛ لِللإِزْدِوَاجِ مَعَ ﴿إِيتَاءَ﴾، فَلَوْلاَ ذَلِكَ لَذُكِرَتُ (١)، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: ﴿وَجَاءَ فِي (سُورَةِ التَّاءِ مِنْ ﴿إِقَامِ ٱلطَّنْبِيَاءِ) (١): ﴿وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ﴾﴾ (١). الأَنْبِيَاءِ) (١): ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾﴾ (١).

<sup>= (</sup>١) تنظر: خاتمة المصباح المنير، ص:٥٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الأفعال/ لابن القوطية، ص:٥.

<sup>(°)</sup> المثل في: أدب الكاتب، ص:٤٧، وتصحيح الفصيح، ص:٥٠، وجمهرة الأمثال٢/٢٠٧، ومجمع الأمثال١٩٣/٢. ومعناه: أن لكل كلمة رديئة دنيئة متحفظًا. ويضرب في التحفظ عند النطق.

<sup>(</sup>٦) خاتمة المصباح المنير، ص:٥٧١.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

= (١) تنظر: خاتمة المصباح المنير، ص:٥٧١.

(٢) من الآية:٧٣.

(٣) الارتشاف٢/٢٩٤.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الأَفْعَالِ. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ.

## الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعَدِّي "فَعَلَ"، وَلُزُومُ "أَفْعَلَ":

الْقِيَاسُ: أَنَّ "أَفْعَلَ" وَ"فَعَلَ" إِذَا كَانَا مِنْ فِعْلِ وَاحِدٍ فَإِنَّ "أَفْعَلَ" مُتَعَدِّ، وَ"فَعَلَ" لاَزِمُ.(١) الْقِيَاسُ: أَنَّ الْفَعَلَ"، وَلُزُومُ "أَفْعَلَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١ - قَوْلِهِ ﷺ: «...يَا سَعْدُ: إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَعَدِّي الْفِعْلِ بِالْهَمْزَةِ مَسْأَلَةٌ خِلاَفِيَّةٌ بَيْنَ سَمَاعِيَّتِهَا وَقِيَاسِيَّتِهَا(٤):

فَمِنَ النُّحَاةِ مَنْ جَعَلَ النَّقْلَ بِالْهَمْزَةِ كُلَّهُ سَمَاعِيّاً، يُحْفَظُ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قِيَاسِيًّا فِي الْقَاصِرِ وَالْمُتَعَدِّي إِلَى وَاحِدٍ.

وَذَهَبُ ابْنُ هِشَامٍ إِلَى أَنَّهُ قِيَاسِيٌّ فِي الْقَاصِرِ، وَسَمَاعِيٌّ فِي غَيْرِهِ، وَأَنَّ هَذَا ظَاهِرُ مَذْهِبِ سِيبَوَيْهِ.(٥)

عَلَى الْقَوْلِ بِقِيَاسِيَّتِهِ فِي الْقَاصِرِ، أَوْ فِي الْمُتَعَدِّي إِلَى وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ فِي اللَّغَةِ اللَّهَ الْفَاظُ مُخَالِفَةٌ لِهَذَا الْقِيَاسِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَكَبَّ هُوَ، وَكَبَّهُ غَيْرُهُ"، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «..."أَكَبَّ فُلاَنٌ عَلَى الْعَمَلِ"، وَ"كَبَبْتُ الإِنَاءَ، أَكُبُّهُ كَبَّا"، وَ"كَبَبْتُ الْجَزُورَ كَبَاّ"، وَيُقَالُ: "كَبَّهُ الله لِوَجْهِهِ" بِغَيْر أَلِفٍ «<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص٢/٢، وشرح الكافية٤/٣٢، والمغني٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإيمان، باب (١٩)، ح(٢٧) ١٤/١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٦٨)، ح٢٣٦-(١٥٠) ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٤٦)، ح٢٦١-(٢٥٧) ٤٥٤/.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الملوكي، ص٦٨، والبسيط/ لابن أبي الربيع ١٦/١٤، ٤١٧، والكافي في الإفصاح ٦٣٩/٣، والمغني ٢١٢/٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: المغنى ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) أدب الكاتب، ص: ٢٨٠.

وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «... كَبَّ الرَّحُلُ إِنَاءَهُ، يَكُبُّهُ، كَبَّا، وَأَكَبَّ الرَّحُلُ، يُكِبُّ، إِكْبَاباً: إِذَا مَا نَكَسَ»(١).

وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُقَالَ: "كَبَّ هُوَ، وَأَكَبَّهُ غَيْرُهُ"، قَالَ ابْنُ حِنِّي: «بَابُ فِي وَوَجْهُ الْمُخَالَفَةِ: أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُقَالَ: "كَانَ "فَعَلَ" غَيْرَ مُتَعَدِّ، كَانَ "أَفْعَلُ" مُتَعَدِّياً؛ لَقْضِ الْعَادَةِ: الْمُعْتَادُ الْمَأْلُوفُ فِي اللَّغَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ "فَعَلَ" غَيْرَ مُتَعَدِّ، كَانَ "أَفْعَلُ" مُتَعَدِّياً؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْهَمْزَةَ كَثِيراً مَا تَجِيءُ لِلتَّعْدِيَّةِ، وَذَلِكَ نَحْوُ "قَامَ زَيْدٌ، وَأَقَمْتُ زَيْداً، وَقَعَدَ بَكْرُ، وَأَقَعْدَ بَكُرُ، وَأَقَعْدَ بَكُرُ، وَأَقَعْدَ بَكُرُ".

فَإِنْ كَانَ "فَعَلَ" مُتَعَدِّياً إِلَى مَفْعُول وَاحِدٍ فَنَقَلْتَهُ بِالْهَمْزَةِ صَارَ مُتَعَدِّياً إِلَى اثْنَيْنِ، نَحْوُ اطَعِمَ زَيْدُ خُبْزاً، وأَطْعَمْتُهُ خُبْزاً، وعَطَا بَكْرٌ دِرْهَماً، وأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً".....

غَيْرَ أَنَّ ضَرْباً مِنَ اللَّغَةِ جَاءَتْ فِيهِ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مَعْكُوسَةً مُخَالِفَةً؛ فَتَجِدُ "فَعَلَ" فِيهَا مُتَعَدِّياً، وَ"أَفْعَلَ" غَيْرَ مُتَعَدِّ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "أَجْفَلَ الظَّلِيمُ، وَجَفَلَتْهُ الرِّيحُ"(")، وَ"أَشْنَقَ الْبَعِيرُ (إِذَا ذَهَبَ مَاؤُهَا)، وَنَزَفْتُهَا"، وَ"أَقْشَعَ الْغَيْمُ، (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ)، وَسَنَقْتُهُ"، وَ"أَنْرَفَ الْبِيْرُ (إِذَا ذَهبَ مَاؤُها)، وَنَزَفْتُهَا"، وَ"أَقْشَعَ الْغَيْمُ، وَقَشَعَتْهُ الرِّيحُ"، وَ"أَنْسَلَ رِيشُ الطَّائِرِ، وَنَسَلْتُهُ"، وَ"أَمْرَتِ النَّاقَةُ (إِذَا دَرَّ لَبَنُهَا)، وَمَرَيْتُهَا"، وَوَقَشَعَتْهُ الرِّيحُ"، وَ"أَنْسَلَ رِيشُ الطَّائِرِ، وَنَسَلْتُهُ"، وَ"أَمْرَتِ النَّاقَةُ (إِذَا دَرَّ لَبَنُهَا)، وَمَرَيْتُهَا"، وَوَاعَرْ بِأَذُنِهُ"، وَ"أَمْرَتِ النَّاقَةُ (إِذَا دَرَّ لَبَنُهَا)، وَمَرَيْتُهَا"، وَنَحُوثُ مِنْ ذَلِكَ: "أَلُوتِ النَّاقَةُ بِذَنَبِهَا، وَلُوتْ ذَنَبَهَا"، وَ"صَرَّ الْفَرَسُ أَذُنَهُ، وَأَصَرَّ بِأَذُنِهِ""، وَ"كَبُهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَكَبَّ هُوَ"، وَ"عَلَوْتُ الْوسَادَةَ، وَأَعْلَيْتُ عَنْهَا".

فَهَذَا نَقْضُ عَادَةِ الإِسْتِعْمَالِ؛ لأَنَّ "فَعَلْتُ" فِيهِ مُتَعَدِّ، وَ"أَفْعَلْتُ" غَيْرُ مُتَعَدِّس»(٤).

وَقَالَ ابْنُ خَالُويْهِ: ﴿لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: "أَفْعَلْتُ أَنَا، وَفَعَلْتُ غَيْرِي"، إِلاَّ حَرْفاً نَادِراً؟ لأَنَّهُ ضِدُّ الْعَرَبِيَّةِ، وَهُوَ "أَكَبَّ زَيْدٌ فِي نَفْسِهِ"، وَ"كَبَّهُ غَيْرُهُ"، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَكُبَّتُ وَجُوهُهُمْ فِي آلنَّارِ ﴿ ٥ )، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَىٰ وَجَهِمِ ﴾ لأَنَّ كَلاَمَ وُجُوهُهُمْ فِي آلنَّارِ ﴿ ٥ )، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَىٰ وَجَهِمِ ﴾ لأَنَّ كَلاَمَ الْعَرَب: "جَلَسَ، وَأَجْلَسَ غَيْرَهُ، وَذَهَب، وَأَذْهَب غَيْرَهُ".

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة (ك ب ب)٤٦٢/٩.

<sup>(</sup>٢) جاء في (القاموس "ج ف ل"): «جَفَل... الريحُ السحابَ: ضربته، واستخفتْه، والظَّلِيمَ: حرّكتْهُ، وطردته، ....والظَّلِيمُ جُفُولاً: أسرع، وذهب في الأرض، كــــ"أجفل"، وأجفلُتُه أنا».

<sup>(</sup>٣) أي: سوَّاها ونصبها للاستماع. ينظر: القاموس (ص ر ر).

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٤/٢، ٢١٥.

<sup>(°)</sup> سورة النمل، من الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الملك، من الآية: ٢٢.

وَقَدْ قِيلَ: "أَقْشَعَتِ الغُيُومُ، وَقَشَعَتْهَا الرِّيحُ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسنَتِهِمْ"(١)، فَقَالَ: "يَكُبُّ"، وَلَمْ يَقُلْ: "يُكِبُّ"»(٢)

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: «"كَبَّهُ لِوَجْهِهِ، فَانْكَبَّ"، أَيْ: صَرَعَهُ، وَ"أَكَبَّ هُوَ عَلَى وَجْهِهِ"، وَهَذَا مِنَ النَّوَادِرِ أَنْ يُقَالَ: "كَبَّ الله عَدُوَّ الْمُسْلِمِينَ"، وَلاَ يُقَالُ: "كَبَّ الله عَدُوَّ الْمُسْلِمِينَ"، وَلاَ يُقَالُ: "كَبَّ الله عَدُوَّ الْمُسْلِمِينَ"، وَلاَ يُقَالُ: "أَكَبَّ"»(٣).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: "أَكَبَّ هُوَ"، وَ"كَبَّهُ غَيْرُهُ" فِي نَظَرِ الْجُمْهُورِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ الْمَعْهُودِ.

أَمَّا الْمُسَوِّغُ لِهَذِهِ الْمُخَالَفَةِ: فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ التَّصْرِيفِيِّينَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ تَعْوِيضٌ لِللَّهُ مِنْ عَلَيْةِ "أَفْعَلَ" فَي التَّعَدِّي، قَالَ ابْنُ جَنِّي: «وَعِلَّةُ ذَلِكَ حِنْدِي لَّا أَنْهُ جُعِلَ تَعَدِّي "فَعَلْتُ"، مِنْ عَلَيْةِ "أَفْعَلْتُ" لَهَا عَلَى التَّعَدِّي، نَحْوُ "جَلَسَ، وَجُمُودُ "أَفْعَلْتُ" كَالْعِوضِ لِللَّفَعِلْتُ"، مِنْ غَلَيةِ "أَفْعَلْتُ" لَهَا عَلَى التَّعَدِّي، نَحْوُ "جَلَسَ، وَأَخْهَضْتُهُ"، كَمَا جُعِلَ قَلْبُ الْيَاءِ وَاواً فِي "التَّقْوَى وَالرَّعْوَى، وَالتَّنُوى، وَالْقَنْوَى وَالرَّعْوَى، وَالتَّنُوى، وَالْفَتْوَى " عِوضاً لِلْوَاوِ مِنْ كَثْرَةِ دُحُولِ الْيَاءِ عَلَيْهَا، وَكَمَا جُعِلَ لُرُومُ الضَّرْبِ الأَوَّلِ مِن الْمُنْسَرِح لِللَّهُ وَضَا لِلْوَاوِ مِنْ كَثْرَةِ دُحُولِ الْيَاءِ عَلَيْهَا، وَكَمَا جُعِلَ لُرُومُ الضَّرْبِ الأَوَّلِ مِن الْمُنْسَرِح لِللهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّوَالِ مِن الضَّرْبِ مِنْ كَثْرَةِ السَّوَاكِنِ فِيهِ، نَحْوُ "مَفْعُولُنْ، وَمَفْعُولاَنْ، وَمُضْعُولاَنْ، وَمُضْعُولاَنْ، وَمُضْعُولاَنْ، وَمُضْعُولاَنْ، وَمُضْعُولاَنْ، وَمُضَا الْتَقَى فِي آخِرِهِ مِنَ الضَّرُوبِ سَاكِنَانِ. (٤) وَمُ الْمَثَوْفِ مِنَ الضَّرُوبِ سَاكِنَانِ. (٤)

وَنَحْوُ مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْهُمْ مِنْ "أَفْعَلْتُهُ" فَهُوَ "مَفْعُولٌ"، وَذَلِكَ نَحْوُ "أَحْبَبْتُهُ فَهُوَ مَحْبُوبٌ، وَأَخِنَّهُ لَهُ فَهُوَ مَرْكُومٌ......(٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث في: سنن الترمذي، ح(٢٦١٦)٥/١، بلفظ: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ»، وفيه: «قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح»، ومصنف عبد الرزاق، حر٣٠٣٠) ١٩٤/١١(٠٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) ليس في كلام العرب، ص:١١٨، ١١٩. وينظر: المزهر ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان (ك ب ب) / ٦٩٥.

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب التبريزي: «سُمِّيَ منسرحا لانسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسه، وذلك أن "مستفعلن" متى وقعت ضربا في غيره فلا مانع يمنع من مجيثها على أصلها، ومتى وقعت "مستفعلن" في ضربه لم تجئ على أصلها، لكنها حاءت مطوية؛ فلانسراحه مما يكون في أشكاله سُمِّي منسرحاً» الوافي في العروض والقوافي، ص١٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) الخصائص٢/٥١٦، ٢١٦. وينظر فيه إلى ٢٢٣/٢، ففيه أمثلة كثيرة من المخالفات لعدة أبواب في اللغة.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَعْنَى "أَكَبَّ" لَيْسَ لِلتَّعْدِيَةِ، حَتَّى يُحْكَمَ بِشُذُوذِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَوْجِيهِهِ إِلَى أَقْوَال:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ "أَكَبَّ" مُطَاوِعُ "كَبَّ"، يُقَالُ: "كَبَبْتُ الرَّجُلَ فَأَكَبَّ"، وَمِثْلُهُ: "قَشَعَتِ الرِّيخُ السَّحَابَ فَأَقْشَعَ"(۱)، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي (تَفْسيرِ سُورَةِ الْمُلْكِ مِنَ الْغُرَائِبِ الشَّوَاذِّ، الْكَشَّافِ)(۲): «يُجْعَلُ "أَكَبَّ" مُطَاوِعَ "كَبَّهُ"، يُقَالُ: "كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ"، مِنَ الْغُرَائِبِ الشَّوَاذِّ، الْكَشَّافِ)(۲): "قَشَعَتِ الرِّيخُ السَّحَابَ فَأَقْشَعَ"، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ...».

الْقُوْلُ الشَّانِي: أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي "أَكَبَّ" لِللَّخُولِ فِي الشَّيْء، أَوْ لِلصَّيْرُورَةِ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ «وَلاَ شَيْءَ مِنْ بِنَاءِ "أَفْعَلَ" مُطَاوِعاً، وَلاَ يُتْقِنُ نَحْوَ هَذَا إِلاَّ حَمَلَةُ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، وَإِنَّمَا "أَوْشَعَ مِنْ بِنَاءِ "أَفْعَلَ" مُطَاوِعاً، وَلاَ يُتْقِنُ نَحْوَ هَذَا إِلاَّ حَمَلَةُ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، وَإِنَّمَا "أَقْشَعَ" أَكَبَّ مِنْ بَابِ النَّفَضَّ وَأَلاَمَ"، وَمَعْنَاهُ: دَخَلَ فِي الْكَبِّ، وَصَارَ ذَا كَبٍّ، وَكَذَلِكَ "أَقْشَعَ اللَّكَبِ"، وَانْقَشَعَ" (السَّحَابُ": دَخَلَ فِي الْقَشْع، وَمُطَاوِعُ "كَبَّ وقَشَعَ: انْكَبَّ، وَانْقَشَعَ" (اللَّهُ اللَّهُ مَا الْقَشْع، وَمُطَاوِعُ "كَبَّ وقَشَعَ: انْكَبَّ، وَانْقَشَعَ" (اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعُلْقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّه

وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ -عِنْدَ تَفُسيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًا عَلَىٰ وَجْهِمِ ﴾ ''-: «... وَ (مُكِبًا): حَالٌ مِنْ "أَكَبَّ"، وَهُو لاَ يَتَعَدَّى، وَ"كَبَّ" مُتَعَدِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي وَ (مُكِبًا): حَالٌ مِنْ "أَكَبَّ"، وَهُو لاَ يَتَعَدَّى، وَ"كَبَّ" مُتَعَدِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي الشَّيْءِ، أَوْ لِلصَّيْرُورَةِ، وَمُطَاوِعُ "كَبَّ: انْكَبَّ"، تَقُولُ: "كَنْتُهُ فَانْكَبَّ"، تَقُولُ: "كَنْتُهُ فَانْكَبَّ".

وَقَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ: وَلاَ شَيْءَ مِنْ بِنَاءَ "أَفْعَلَ" مُطَاوِعاً، وَلاَ يُتْقِنُ نَحْوَ هَذَا إِلاَّ حَمَلَةُ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ.

وَهَذَا الرَّحُلُ كَثِيرُ التَّبَحُّحِ<sup>(٢)</sup> بِكِتَابِ سِيبَوَيْهِ، وَكُمْ مِنْ نَصِّ فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ عَمَى بَصَرُهُ وَبَصِيرَتُهُ! حَتَّى إِنَّ الإِمَامَ أَبَا الْحَجَّاجِ يُوسُفَ بْنَ مَعْزُوزٍ<sup>(٧)</sup> صَنَّفَ كِتَابًا يَذْكُرُ فِيهِ مَا غَلَطَ فِيهِ الزَّمَخْشَرِيُّ، وَمَا جَهِلَهُ مِنْ نُصُوصِ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ» (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع٦/٢٣.

<sup>(</sup>۲) الكشاف٤/٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك، من الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل، من الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٦) التبجّع: الفخر بشيء. ينظر: المصباح المنير (ب ج ح).

<sup>(</sup>٧) أبو الحجاج، يوسف بن معزوز هو: يوسف بن إبراهيم بن عبد العزيز القيسي، من أهل الجزيرة الخضراء، أخذ النحو عن السهيلي وغيره، وله "شرح على الإيضاح" للفارسي، و"تنبهات على أغلاط الزمخشري ومفصّله"، وغيرهما، توفي في حدد سنة خمس وعشرين وست مئة (٦٢١ه)، وقيل: إحدى وعشرين وست مئة (٦٢١ه)، وعمره خمسون سنة. ينظر: إشارة التعيين، ص:٣٨٩، وبغية الوعاة ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ١٠/٢١، ٢٢٩.

وَقَالَ الإِمَامُ عَبْدُ الْجَلِيلِ الْحَنْبَلِيُّ: «...وَلِصَيْرُورَةِ الْفَاعِلِ ذَا كَذَا، أَيْ: صَاحِبُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْفِعْلُ.... وَمِنْ هَذَا الْبَابِ حِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ - "أَكَبَّ، وَأَعْرَضَ، وَأَقْشَعَ"، وَنَحْوِهَا، مِمَّا مُجَرَّدُهُ مُتَعَدِّ، وَإِذَا أَدْخَلْتَ عَلَيْهِ الْهَمْزَةَ كَانَ قَاصِراً، فَذَلِكَ كُلُّهُ لِلصَّيْرُورَةِ، يُقَالُ: "كَبَّهُ"، مُجَرَّدُهُ مُتَعَدِّ، وَإِذَا أَدْخَلْتَ عَلَيْهِ الْهَمْزَةَ كَانَ قَاصِراً، فَذَلِكَ كُلُّهُ لِلصَّيْرُورَةِ، يُقَالُ: "كَبَّهُ"، أَيْ: أَلْقَاهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَ "أَكَبَّ"، وَ"عَرَضَهُ"، أَيْ: أَظْهَرَهُ فَ "أَعْرَضَ"، وَاقَشَعَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ فَأَقْشَعَ"، أَيْ: صَارَ ذَا كَبِّ، وَعَرْضٍ، وَقَشْعٍ، وَدَخَلَ فِيهَا، ولَيْسَ لِلْمُطَاوَعَةِ -كَمَا قِيلً - وَجُعِلَ لِذَلِكَ مِنَ الْغَرَائِبِ»(١).

الْقُوْلُ النَّالِثُ: قَالَ الْكُوفِيُّونَ إِنَّ الْفِعْلَ اللاَّزِمَ يَتَعَدَّى بِهَمْزَةِ النَّقْلِ، وَالتَّضْعِيفِ، وَالْبَاءِ – وَفَاقاً لِلْبَصْرِیِّینَ –، وَیَتَعَدَّى – أَیْضاً – بِإِسْقَاطِ الْهَمْزَةِ، كَمَا فِي "أَكُبَّ وَكَبَّ"، وَبِإِسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ، كَمَا فِي "أَكُبَّ وَكَبَّ"، وَبِإِسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ، كَمَا فِي "ذَهَبْتُ الشَّامَ، وَدَخَلْتُ الدَّارَ". (٢)

وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فَلاَ شُذُوذَ فِي "أَكَبَّ وَكَبَّ".

وَقَدْ تَابَعَ الشُّرَّاحُ التَّصْرِيفِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِالشُّذُوذِ (٣)، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: «(ك ب ب): قَوْلُهُ: (أَلاَ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ)، وَ(أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ)، أَيْ: يُلْقِيهِ. وَأَكَبَّ عَلَيْهِ، وَأَكْبَنَا عَلَى الْغَنَائِمِ، يُقَالُ فِي مُعَدَّاهُ "كَبَّهُ اللهُ"، وَفِي لاَزِمِهِ "أَكَبَّ"، وَهُو مَقْلُوبُ الْمَعْهُودِ فِي الأَفْعَال، مِنْ تَعْدِيَةِ التُّلاَثِيِّ اللهُ تَعْلَى: ﴿أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًا﴾ هَذَا مِنْ "أَكَبَّ" غَيْرَ مُعَدَّى رُبَاعِيُّ، وَقَالَ: ﴿فَكُبَّتُ بِالرُّبَاعِيِّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَمَن يَمْشِى مُكِبًا﴾ هَذَا مِنْ "أَكَبَّ" غَيْرَ مُعَدَّى رُبَاعِيُّ، وَقَالَ: ﴿فَكُبَتْ وَهُو مَقْلُوبُ اللهُ تَعْلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ: ﴿فَكُبَتُ اللهُ الله

وَقَالَ -أَيْضاً - فِي (إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ) (٢): «....وَمِثْلُهُ: "أَقْشَعَ الْغَنَمُ، وَقَشَعَتْهُ الرِّيحُ، وَأَنْسَلَ رِيشُ الطَّائِرِ، وَوَبَرُ الْبَعِيرِ، وَنَسَلْتُهُ، وَأَنْزَفَتِ الْبِعْرُ: قَلَّ مَاؤُهَا، وَنَرَفْتُهَا أَنَا، وَأَمْرَأَتِ النَّاقَةُ: إِذَا دَرَّ لَبَنُهَا، وَمَرَأْتُهَا أَنَا، وَأَشْنَقَ الْبَعِيرُ: رَفَعَ رَأْسَهُ، وَشَنَقْتُهُ أَنَا" » وَبِهَذَا تَكْمُلُ السَّتَّةُ الَّتِي أَشَارَ لَلْهُا آنفاً (٧).

<sup>(</sup>١) الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) هناك أمور أخرى يتعدى بها الفعل اللازم، ينظر في ذلك -مثلا-: البسيط/ لابن أبي الربيع١٦/١٦-١١٩، والكافي في الإفصاح٣/١٦٤، ٦٤٦، والنحو الوافي١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنقيح١/٣٥، ٣٦١، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، من الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٥) مشارق الأنوار ٢/٧٠٤، ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) ٤٦٢/١. وينظر: المفهم ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٧) تنظر هذه الستة -أيضا- في: أدب الكاتب، ص:٣٥٣، ٣٥٣.

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ (أَنْ يَكُبَّهُ) هُوَ -بِفَتْحِ أُوَّلِهِ، وَضَمِّ الْكَافِ-، يُقَالُ: "أَكَبَّ اللَّزِمَ الرُّجُلُ": إِذَا أَطْرَقَ، وَ"كَبَّهُ غَيْرُهُ": إِذَا قَلَبَهُ، وَهَذَا عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ اللَّازِمَ الرُّجُلُ": إِذَا أَطْرَقَ، وَهَذَا عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ اللَّازِمَ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ، وَهَذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ الْهَمْزَةُ فَقَصُرَ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: يُقَالُ: "أَكَبَّ الرَّجُلُ": إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا فِعْلُ فَعْلُ فَعْلُهُ عَيْرَ وَقَعِ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ: "كَبَّهُ، وَكَبَبْتُهُ".

وَجَاءَ نَظِيرُ هَذَا فِي أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ مِنْهَا: "أَنْسَلَ رِيشُ الطَّائِرِ وَنَسَلْتُهُ، وَأَنْزَفَتِ الْبِعْرُ

وَحَكَى ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي الْمُتَعَدِّي "كَبَّهُ وَأَكَبَّهُ" مَعاً ١٠٠٠.

وَقَالَ الطَّيْبِيُّ: «وَ"يَكُبُّ" مُضَارِعُ "كَبَّهُ"، بِمَعْنَى: صَرَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَـــ"أَكَبَّ": سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ، وَهَذَا مِنَ النَّوَادِرِ؛ لأَنَّ ثُلاَثِيَّهُ مُتَعَدِّ، وَرُبَاعِيَّهُ لاَزِمٌ»(٢).

وَوَافَقَ الزَّرْكَشِيُّ بَعْضَ اللَّغَوِيِّينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ فِي "أَكَبَّ" لِلصَّيْرُورَةِ. (٣)

<sup>(</sup>١) فتح الباري١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنقيح ١/٣٦١.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ "أَفْعَلَ" وَ"فَعَلَ" إِذَا كَانَا مِنْ فِعْل وَاحِدٍ فَإِنَّ "أَفْعَلَ" مُتَعَدِّ، وَ"فَعَلَ" لاَزمٌ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ تَعَدِّيَ "كَبَّ"، وَلُزُومَ "أَكَبَّ" مُخَالِفٌ لِلْمَعْهُودِ فِي اللَّغَةِ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَذَاكَ أَنَّ "فَعَلَ" إِذَا دَحَلَتْ عَلَيْهِ الْهَمْزَةُ، وَكَانَ قَاصِراً، تَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ مُتَعَدِّياً لِوَاحِدٍ، تَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ(۱).

ثَانِياً: أَنَّ "أَفْعَلَ" قَدْ تَأْتِي لِمَعَانٍ أُخَرَ غَيْرِ التَّعَدِّي، كَالصَّيْرُورَةِ، وَالسَّلْب، وَالتَّعْرِيضِ، وَالإِعَانَةِ، وَبِمَعْنَى "فَعَلَ" وَمُطَاوِعِهِ، وَبِوُجُودِ الْفَاعِلِ عَلَى صِفَةٍ (٣)، وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْن يَعِيشَ: «فَأَمَّا "أَفْعَلَ" فَذَكَرَ سِيبَوَيْهِ (٣) أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَشْرَةِ مَعَانٍ، وَقَدْ أَفْرَدَ أَهْلُ اللَّغَةِ فِي "فَعَلَ وأَفْعَلَ" كُتُباً، وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَهِي حَمْسَةُ مَعَانٍ:

مِنْهَا: أَنْ يَجِيءَ لِنَقْلِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي إِلَى الْمُتَعَدِّي، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى هَذَا الْبِنَاء، وَمَعْنَى فَلْكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَفْعُولاً لِلْفِعْلِ الَّذِي كَانَ لَهُ، نَحْوُ "ذَهَبَ وَأَذْهَبْتُهُ، وَخَرَجَ وَأَخْرَجْتُهُ"، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَذْهَبْتُهُ مَلْيِبَاتِكُمْ ﴿ ثَا، وَقَالَ: ﴿كَمَآ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم ﴿ ثَا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ حَدَثَ بِالْهَمْزَةِ تَعَدِّلُمُ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ.

الثَّانِي: أَنْ يَجِيءَ لِلسَّلْبِ، كَقَوْلِهِمْ: "أَعْجَمْتُ الْكِتَابَ"، أَيْ: أَوْضَحْتُهُ، وَأَزَلْتُ عُجْمَتَهُ....

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ: "سَقَيْتُهُ فَشَرِبَ"، وَ"أَسْقَيْتُهُ": قُلْتُ لَهُ: "سَقَاكَ اللهُ"....

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ لِلصَّيْرُورَةِ، نَحْوُ قَوْلِنَا: "أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا، وَأَفْجَرْنَا"، أَيْ: صِرْنَا فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ...

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية ٢/٢٨، وشرح الشافية ١/٦٨، والمغني ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الشافية ۱/۸۳، وهمع الهوامع٦/٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب٤/٥٥-٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف، من الآية: ٢٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف من الآية:٢٧.

الْخَامِسُ: أَنْ يَأْتِي "فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ" بِمَعْنَى وَاحِدٍ، نَحْوُ "جَدَّ فِي الْأَمْرِ وَأَجَدَّ...»(١). وَعَلَى هَذَا، فَلاَ مَانِعَ مِنْ تَوْجِيهِ "أَكَبَّ" عَلَى مَعْنَى الصَّيْرُورَةِ -كَمَا ذَكَرَ الرَّضِيُّ (٢)- أَيْ: صَارَ يُكَبُّهُ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: ﴿أَنْ يَكُبُّهُ ﴾ جَارِياً عَلَى سَنَن الْقِيَاس؛ فَلاَ وَجْهَ لِوَسْمِهِ بِالْمُخَالَفَةِ.

وَأَمَّا كُوْنُ الْكَبَّ بِمَعْنَى الْمُطَاوَعَةِ (٣)، فَقَدْ رَدَّهُ الرَّضِيُّ قَائِلاً: ﴿وَقَوْلُهُمْ: "أَكَبَّ مُطَاوِعَ كَبَّهُ" تَدْرِيسٌ؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ كَوْنُ "أَفْعَلَ" لِتَعْدِيَةِ "فَعَلَ"، لاَ لِمُطَاوَعَتِهِ (٤٠).

ثَالِثاً: أَنَّ مِنَ اللَّغُوِيِّينَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ "كَبَّ" وَرَدَ فِي اللَّغَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ: لأَزِمٌ حِيناً، وَمُتَعَدِّ حِيناً آخَرَ، قَالَ صَاحِبُ (الْقَامُوسِ): «كَبَّهُ: قَلَبَهُ، وَصَرَعَهُ، كَــ"أَكَبَّهُ، وَمُتَعَدِّ حِيناً آخَرَ، قَالَ صَاحِبُ (الْقَامُوسِ): «كَبَّهُ: قَلَبَهُ، وَصَرَعَهُ، كَــ"أَكَبَّهُ، وَكَبْكَبَهُ، فَأَكَبَّ، وَهُوَ لأَزِمٌ مُتَعَدِّ»(٥)، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وَحَكَى ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي الْمُتَعَدِّي "كَبَّهُ وَأَكَبَهُ" مَعاً»(١).

وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّقْلَ بِالْهَمْزَةِ كُلَّهُ سَمَاعِيٌّ.

رَابِعاً: أَنَّ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا تَعَدِّيَ "كَبَّ" اعْتَمَدُوا عَلَى الْقِيَاسِ، أَمَّا الَّذِينَ أَثْبَتُوا تَعَدِّيَهُ الْحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسُ وَالسَّمَاعُ كَانَ احْتَجُّوا بِالسَّمَاعِ الَّذِي مِنْهُ الْحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسُ وَالسَّمَاعُ كَانَ التَّبَاعُ السَّمَاعِ أَوْلَى.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) شرح الملوكي، ص:٦٨-٧٠ مختصراً.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الشافية ۱/۸۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل٣/٥٠، والنهاية (ك ب ب)، وهمع الهوامع٦/٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية ١/٨٨.

<sup>(°)</sup> القاموس (ك ب ب).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠٢/١.

# الْمَطْلَبُ الثَّاني: اتِّصَالُ نُونِ التَّوْكِيدِ بالْمَاضِي.

الْقِيَاسُ: أَنَّ نُونَ التَّوْكِيدِ مَحَلُّهَا الأَمْرُ وَالْمُضَارِعُ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ دُخُولُ نُونِ التَّوْكِيدِ عَلَى الْمَاضِي، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ: أَحَدُهُمَا، رَأْيَ الْعَيْنِ، نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِمَّا أَدْرَكَنَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الْغَيْنِ، نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِمَّا أَدْرَكَنَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ اللَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ»(٢). اللَّذِي يَرَاهُ نَاراً، وَلْيُعَمِّضْ، ثُمَّ لْيُطَأْطِيءَ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ»(٢).

### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

نُونَا التَّوْكِيدِ (الْحَفِيفَةُ وَالتَّقِيلَةُ) مُخْتَصَّتَانِ بِفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ «لأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا تَوْكِيدُ مَا لَمْ يَقَعْ؛ لِيَكُونَ حَامِلاً عَلَى الإِيقَاعِ؛ وَلِذَلِكَ احْتَصَّا بِالْقَسَمِ، وَالأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالإسْتِفْهَامِ، وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْفِعْلِ»(٣).

وَلِدُخُولِ نُونَيِ النَّوْكِيدِ فِي فِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ تَفْصِيلٌ (٤) هُوَ:

أُوَّلاً: أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُهُمَا فِي فِعْلِ الأَمْرِ مُطْلَقاً، قَالَ سِيبَوَيْهِ: «فَأَمَّا الأَمْرُ وَالنَّهْيُ فَإِنْ شِئْتَ دُولُد...»(°).

ثَانِياً: أَنَّ الْمُضَارِعَ، إِنْ دَلَّ عَلَى الْحَالِ لَمْ يُؤَكَّدْ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لِلاِسْتِقْبَالِ أُكِّدَ بِهِمَا جَوَازاً، وَيَجِبُ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُشْبَتاً، مُسْتَقْبَلاً، غَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ لاَمِ الْقَسَم بفَاصِل. (٦)

ثَ**الِثاً**: أَنَّ الْمَٰاضِيَ لاَّ تَدْخُلُهُ نُونَا التَّوْكِيدِ إِلاَّ شُذُوذاً، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «... وَمَحَلَّهُمَا صِيغَةُ الأَمْرِ مَبْنِيًّا وَمُعْرَباً مُتَصَرِّفٍ، نَحْوُ "اَضْرِبَنَّ"، وَ"لْيَقُومَنَّ زَيْدُ"، وَغَيْرَ مُتَصَرِّفٍ، نَحْوُ "تَعْلَمَنَّ"، بِمَعْنَى: اعْلَمْ، فِي الْمَشْهُورِ، وَ"هَلُمَنَّ" فِي لُغَةِ مَنْ جَعَلَهَا فِعْلاً.

(٢) مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب (٢٠)، ح١٠٥-(٢٩٣٤) ٢٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) اللباب في علل البناء والإعراب٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح على التوضيح ٣٠١، ٣٠٠، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٤٤٨/٣ (القسم الأول - الجزء الثالث).

<sup>(</sup>٥) الكتاب٣/٥.٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح جمل الزجاجي/ لابن حروف ٥٠٣/١، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٤٥١/٣، ٤٥٢ (القسم الأول- الجزء الثالث).

وَدُخُولُهَا فِي أَفْعَلَ فِي التَّعَجُّبِ، وَفِي الْمَاضِي شُذُوذُ، نَحْوُ "أَحْسِنَنْ بِزَيْدٍ"، وَ"إِمَّا أَدْرَكَنَّ ذَرُكَنَّ ذَرُكَالًا)...»(١)...

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (مُغْنِي اللَّبِيبِ) (٣): «... وَيَخْتَصَّانِ بِالْفِعْلِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَرَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُمْلُودَا \*\*\* مُسرَجَّلاً وَيَلْسَبَسُ الْبُرُودَا أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا<sup>ن</sup>

فَضَرُ ورَةٌ سَوَّعَهَا شَبَهُ الْوَصْفِ بِالْفِعْلِ. (٥)

وَيُؤَكَّدُ بِهِمَا صِيغُ الأَمْرِ مُطْلَقاً، وَلَوْ كَانَ دُعَائِيّاً، كَقَوْلِهِ:

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا \*\*\* وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لِأَقَيْنَالًا اللَّهُ لِأَقَيْنَالً

إِلاَّ "أَفْعَلَ" فِي التَّعَجُّبِ؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ كَمَعْنَى الْفِعْلِ الْمَاضِي، وَشَذَّ قَوْلُهُ:

وَمُسْتَبْدِلِ مِنْ بَعْدِ غَضْيَا صُرَيْمَةً \*\*\* فَــاَحْرِ بِهِ بِطُــولِ فَقْرٍ وَأَحْرِيا( ) وَلاَ يُؤَكَّدُ بِهِمَا الْمَاضِيّ مُطْلَقاً، وَشَذَّ قَوْلُهُ:

دَامَنَّ سَعْدُكِ لَوْ رَحِمْتِ مُتَيَّماً \*\*\* لَوْلاَكِ لَمْ يَكُ لِلصَّبَابَةِ جَانِحَا(^) وَالَّذِي سَهَّلَهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى "افْعَلْ".

وَأَمَّا الْمُضَارِعُ: فَإِنْ كَانَ حَالاً لَمْ يُؤَكَّدْ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلاً أُكِّدَ بِهِمَا وُجُوباً فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ (٩)، وَقَرِيباً مِنَ الْوُجُوبِ بَعْدَ "إِمَّا"، فِي نَحْوِ:

<sup>(</sup>١) من قول النبي ﷺ: «فَإِمَّا أَدْرَكُنَّ أَحَداً مِنْكُمُ الدَّجَّالُ».

<sup>(</sup>۲) الارتشاف۲/۳۵۳.

<sup>.057,050/1(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الأرجاز بلا نسبة في: التذييل والتكميل ٦٦/١، والمغني ٥٤٥/١، وقيل: لرجل من هذيل في: الدرر اللوامع ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:١٢٤.

<sup>(</sup>٦) الرحز لعبد الله بن رواحة الأنصاري في: الكتاب٥١١/٣، وشرح أبيات سيبويه/ لابن السيرافي٢٧٨/٢، وله أو لعامر بن الأكوع في: شرح أبيات المغني٣٨/٦، والدرر اللوامع٩٥/٢، وبلا نسبة في: المقتضب٩٥/٣، والمغني ٥٤٥/١.

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: المغني١/٥٤٥، وشرح أبيات المغني٦/٣٩.

<sup>(^)</sup> البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في: شرح التسهيل١١٤، والجنى الداني، ص:١٤٣، والمغني١٢٦، وهمع الميام الموامع٤/١.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء، من الآية: ٥٧.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَرِ ؟ مِن قَوْمِ ﴿ (١)، وَ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ ﴾ (٢)، وَذَكَرَ ابْنُ جِنِّي أَنَّهُ قُرئَ ﴿ فَإِمَّا تَرَيْنَ ﴾ (٣) -بياء سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا نُونُ الرَّفْع- عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ:

\*يَوْمَ الصُّلَيْفَاء لَمْ يُوفُونَ بِالْجَارِ \*(٤)

فَفِيهَا شُذُوذَانِ: تَرْكُ نُونِ التَّوْكِيدِ، وَإِثْبَاتُ نُونِ الرَّفْعِ مَعَ الْجَازِم. وَجَوَازاً كَثِيراً بَعْدَ الطَّلَب، نَحْوُ: ﴿**وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَيفِلاً**﴾<sup>(٥)</sup>. وَقَلِيلاً فِي مَوَاضِعَ، كَقَوْلِهمْ:

إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ سَرَقَ ابْنُهُ \*\*\* وَمِنْ عَضَّةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا(٢)».

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابق ﴿ أَدْرَكَنَّ ﴾ -بنُونِ تَوْكِيدٍ مَعَ مَاض\_ يُعَدُّ مِنَ الشَّاذِّ النَّادِر، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ) كَذَا الرِّوَايَةُ عِنْدَ جَمِيعِ الشُّيُوخِ، وَالصَّوَابُ: إسْقَاطُ النُّونِ؛ لأَنَّهُ فِعْلُ مَاضٍ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ هَذِهِ النُّونُ عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَل، كَقَوْلِهِ:﴿فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ (٧) ، وَ:﴿فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّني هُدَى ﴾ (^)، وَنَحْوُهُ كَثِيرٌ ﴾ (٩).

قِيلَ: الْمُسَوِّغُ لِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَاضِي -فِي هَذَا الْحَدِيثِ- الإِستِقْبَالُ؛ لِذَا دَخَلَتْ فِيهِ نُونُ التَّوْكِيدِ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ: «...وَ"أَدْرَكَنَّ" دَخَلَتْ عَلَيْهِ الشَّرْطِيَّةُ، وَهِيَ تُخَلِّصُ الْمَاضِيَ لِلاسْتِقْبَالِ»(١٠)، وَقَالَ الشِّيخُ خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ: ﴿(وَلاَ يُؤَكَّدُ بِهِمَا الْمَاضِي) لَفْظاً وَمَعْنَى (مُطْلَقاً)؛ لأَنَّهُمَا يُخَلِّصَانِ مَدْخُولَهُمَا لِلإِسْتِقْبَال، وَذَلِكَ يُنَافِي الْمُضِيَّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: "فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ الدَّجَّالَ"، وَقَوْلُ الشَّاعِر:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، من الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، من الآية: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، من الآية: ٢٦. والقراءة لـ: طلحة. ينظر: المحتسب٢ / ٨٥.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البسيط -وقد سبق تخريجه، ص: ٣٣٢ من البحث، وصدره: \*لَوْلاَ فَوَارِسُ مِنْ نُعْمِ وَأُسْرَتُهُمْ\*

<sup>(°)</sup> سورة إبراهيم، من الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في: الكتاب٣/٣١٥، والمغني١/٦٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، من الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، من الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) المفهم٧/٤٧٢.

<sup>(</sup>۱۰) التذييل والتكميل ١/٥٥.

## \* دَامَنَ سَعْدُكِ إِنْ رَحِمْتِ مُتَيَّمَا \*(١)

فَهَذَانِ الْفِعْلاَنِ مُسْتَقْبَلاَنِ مَعْنَى \(^{1}).

وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ الرُّوَاةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدُ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَاراً) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ (أَدْرَكَنَّ)، وَفِي بَعْضِهَا (أَدْرَكَهُ)، وَهَذَا الثَّانِي ظَاهِرُ، وَأَمَّا الأَوَّلُ فَغَرِيبٌ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةُ؛ لأَنَّ هَذِهِ النُّونَ لاَ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي، قَالَ الْقَاضِي: وَلَعَلَّهُ (يُدْركنَّ) يَعْني: فَغَيَّرَهُ بَعْضُ الرُّواةِ»(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ لِدُخُول نُونِ التَّوْكِيدِ فِي الْفِعْلِ ثَلاَثَ حَالاَتٍ، هِيَ:

٤ - جَوَازُ دُخُوَلِهَا مُطْلَقاً، وَذَلِكَ فِي فَعْلِ الأَمْرِ.

وُجُوبُ دُخُولِهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْفَعْلِ لِلاسْتِقْبَالِ، كَالْمُضَارِعِ الْوَاقِعِ جَوَاباً للْقَسَم.

٦- مَنْعُ ذُخُولِهَا، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ إِنْ دَخَلَتْ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْفِعْلِ
 مَاضِياً، أَوْ حَالاً.

ثَانِياً: أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ﴿أَدْرَكَنَّ﴾ مِمَّا دَخَلَتْ فِيهِ نُونُ التَّوْكِيدِ عَلَى الْمَاضِي، وَهَذَا شَاذٌ فِي نَظَرِ التَّصْرِيفِيِّينَ؛ لأَنَّ النُّونَ تَكُونُ لِلإِسْتِقْبَالِ، وَهَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْمَاضِي.

وَقَدْ وَجَّهَهُ بَغْضُهُمْ بِأَنَّ مَعْنَى الْمَاضِي فِي الْحَدِيثِ الاِسْتِقْبَالُ؛ لِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ نُونُ التَّوْ كِيدِ.

وَهَذَا التَّوْجِيهُ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- صَحِيحٌ؛ لأَنَّ الْكَلاَمَ عَنْ إِدْرَاكِ الدَّجَّالِ، وَلَمَّا يَأْتِ زَمَانُهُ؛ وَلأَنَّ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ فِي الْعَرَبِيَّةِ قَدْ يَأْتِي لِمَعَانٍ أُخَرَ، مِنْهَا: الإسْتِقْبَالُ؛ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى مُشَارَفَتِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَنَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُرَ لِللدِّلاَلَةِ عَلَى مُشَارَفَتِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُرَ لِللهُ لَعَالَى أَوْسَرَحُوهُنَّ مِمْرُونِ ﴾ (٤)، أَيْ: فَشَارَفْنَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ. (٥) وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل-وقد سبق تخريجه، ص: ٧٥٢ من البحث- وعجزه: \* لَوْ لاَكِ لَمْ يَكُ لِلصَّبَابَةِ جَانحًا\*

<sup>(</sup>٢) التصريح على التوضيح ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٦٦/١٨. وينظر: الديباج ٢٤٩/٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني٢/٥٥.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي فِعْلِ الْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ ثَانِي الْمِثْلَيْنِ سَاكِناً وَجَبَ الإِظْهَارُ.(١)

الْمُخَالَفَةُ الْأُولَى: جَاءَ الإِدْغَامُ فِي الْمُضَاعَفِ السَّاكِنِ الأَخِيرُ، غَيْرِ الْمُتَّصِلِ بِشَيْءٍ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «...مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مَعَهُ عَدِي فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً»(٢).
- ٢ وَقَوْلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَلَيْهِ عَنْ تَحَلَّلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «... فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ النَّبِيِّ عَلَيْ: «... فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ»(٣).
- ٣- وَدُعَاءِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّهُ مَنْ يُحِبُّهُ ﴾(٤).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: جَاءَ الإِدْغَامُ فِي الْمُضَاعَفِ السَّاكِنِ الأَخِيرِ الْمُتَّصِلِ بِالضَّمَائِرِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ٤- الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جُتَامَةَ اللَّيْتِيُّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِه
- ٥- وَدُعَاءِ النَّبِي ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «...اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»(٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

(١) ينظر: الكتاب٥٣٢/٣، والكامل ٥٣٤/١، ٣٤٠، والتصريح على التوضيح٧٦٤/٢.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الحج، باب (۳۱)، ح(۲۵۰۱)۲۰/۰۱، ومسلم، كتاب الحج، باب (۱۷)، ح۱۳۰–(۲۱۱) البخاري، كتاب الحج، باب (۱۷)، ح۱۳۰–(۲۱۱)۸۸۰/۲(۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الحج، باب (٣٢)، ح(١٥٥٩) ١٤١/٢(١٥٥)، ومسلم، كتاب الحج، باب (٢٢)، ح١٥٥-(١٢٢١) ٨٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب اللباس، باب (٦٠)، ح(٥٨٨٤) ١٥٩/٧(٥٨٨، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب (٨)، ح٥٦-(٢٤٢١) بزيادة «وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ»٤/٤٨٨١.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب (٦)، ح(١٨٢٥)١٠. في الهامش(٧): نَرْدُدْهُ.

والصعب بن جثامة الليثي هو: ابن قيس بن ربيعة بن يعمر، هاجر إلى النبي هذا، توفي في أواخر خلافة عمر بن الخطاب. ينظر: التاريخ الصغير ٣٦/١، وكتاب مشاهير علماء الأمصار، ص٧٠، ورجال صحيح مسلم، رقم (٦٩٩) ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري، ومسلم، وسبق تخريجه قريباً في الحاشية(٤).

إِذَا الْتَقَى حَرْفَانِ مِثْلاَنِ، وَكَانَ التَّانِي مِنْهُمَا سَاكِناً، فَإِنَّ التَّصْرِيفِيِّينَ يُوجِبُونَ فَكَهُمَا؛ لِئَلاَّ يَجْتَمِعَ سَاكِنَانِ؛ لأَنَّ الإِدْغَامَ يُوجِبُ تَسْكِينَ الأَوَّلِ، وَإِدْخَالَهُ فِي التَّانِي، قَالَ ابْنُ عُصْفُور: ﴿فَإِنْ كَانَ التَّانِي مِنَ الْمِثْلَيْنِ سَاكِناً فَالإِظْهَارُ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ الإِدْغَامُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ عُصْفُور: ﴿فَإِنْ كَانَ التَّانِي مِنَ الْمِثْلَيْنِ سَاكِناً فَالإِظْهَارُ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ الإِدْغَامُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ عُصْفُور: إلَى اجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ»(١).

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ التَّصْرِيفِيُّونَ هُوَ لُغَةُ الْحِجَازِيِّينَ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ الَّتِي فِي آخِرِهَا حَرْفَانِ مِثْلاَنِ ثَانيهِمَا سَاكِنُ، سَوَاءُ اتَّصَلَ بالْفِعْل ضَمِيرٌ أَمْ لاَ.

فَالْحَجَازِيُّونَ (٢) لاَ يُدْغِمُونَ فِي الْمُضَاعَفِ السَّاكِنِ لاَمُهُ لِلْجَزْمِ أَوِ الْوَقْفِ، بَلْ يُحَرِّكُونَ الأَوَّلُونَ -مَثَلاً-: الأَوَّلَ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيَفُكُّونَ الإِدْغَامَ؛ لِفَقْدِ شَرْطِهِ، وَهُوَ تَحَرُّكُ الثَّانِي، فَيَقُولُونَ -مَثَلاً-: "ارُدُدْ، لَمْ يَرْدُدْ".

وَعِلَّةُ الْحِجَازِيِّينَ فِي فَكِّ الْفِعْلِ الْمُضَاعَفِ السَّاكِنِ آخِرُهُ بِالْجَزْمِ، أَوِ الْبِنَاءِ، أَوِ الْوَقْفِ، مَا ذَكَرَهُ التَّصْرِيفِيُّونَ مِنْ أَنَّ الإِدْغَامَ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - يُؤَدِّي إِلَى الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ؛ لأَنَّهُ لاَ يُدْغَمُ الْحَرْفُ الأَوَّلُ مِنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي الثَّانِي حَتَّى يُسكَّنَ؛ لِئلاَّ تَكُونَ الْحَرَكَةُ فَاصِلَةً يَدْهُمَا، وَالنَّانِي -هُنَا - سَاكِنٌ، فَإِذَا أُدْغِمَ احْتَمَعَ سَاكِنَانِ، فِي مَكَانٍ لاَ يُغْتَفَرُ فِيهِ؛ لِذَا فَكُوا الإِدْغَامَ، وَالنَّانِي -هُنَا - سَاكِنٌ، فَإِذَا أُدْغِمَ احْتَمَعَ سَاكِنَانِ، وَي مَكَانٍ لاَ يُغْتَفَرُ فِيهِ؛ لِذَا فَكُوا الإِدْغَامَ، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: ﴿وَأَمَّا الْمَحْزُومُ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ، وَالْمَوْقُوفُ آخِرُهَا لِلْبِنَاءِ، مِنْ الْإِدْغَامَ، وَالْمَوْقُوفُ آخِرُهَا لِلْبِنَاءِ، مِنْ الْمُحْرُومُ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ، وَالْمَوْقُوفُ آخِرُهَا لِلْبِنَاءِ، مِنْ الْمُونَّوِقُ اللَّهُ عَلَى الْأَعْلَى الْعَجْرَةِ لَا يَعْضَّ، وَلَا تُغْضَّ، وَلَا تُغْضَّ، وَلَا تُغْضَّ، وَلاَ تَغْضَّ، وَلاَ تَغْضَّ، وَلاَ تَغْضَى الأَصْلِ الْمَعْرُومُ وَلاَ تَغْضُصْ، وَلاَ تَغْضُضْ، وَلَا تَعْضُضْ، وَالْأَ فِي مُتَحَرِّكِ، فَيْأَتُونَ بِهِ عَلَى الأَصْلِ، وَيَقُولُونَ: "لَمْ يَغْضُضْ، وَلَمْ يَغْضُضْ، وَلَا تَغْضُضْ، وَلاَ تَغْضَى الأَصْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْهِ اللَّهُ الْولِ الْعُنْعُمُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ الْمُعْمُ الْمُولِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُ الْمُعْتَقِيْ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

<sup>(</sup>١) الممتع في التصريف٢٠/٢، ٦٦١. وينظر: همع الهوامع٢٨٤/٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزحاج ٢/٤٦٤، وكتاب التكملة/ للفارسي، ص١٦٧، وشرح التصريف/ للثمانيني، ص١٥٥-٤٥٣، وشرح الكافية الشافية ٢١٩٠/، وإيجاز التعريف، ص: ٢٠٩، والممتع في التصريف ٢٠٥٦، والمجاز التعريف، ص: ٢٠٦، والمغة ٢٠٥٧، وشرح الشافية ٢٣٨/، والتصريح على التوضيح ٢٦٣/، والموارد العذبة الصافية، ص: ٢٦١، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤١٨، واللهجات العربية في التراث ٢٩٥/، واللهجات في الكتاب، ص: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الملوكي، ص:٤٥٤، ٥٥٥.

وَهُنَاكَ حَالاَتٌ مُسْتَثْنَاةٌ عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ (١)، يَتَّفِقُونَ فِيهَا هُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِدْغَامِ، وَهِيَ: إِذَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ وَاوُ الْجَمَاعَةِ، نَحْوُ "رُدُّوا"، أَوْ يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ "رُدِّي"، أَوْ يُونُ التَّوْكِيدِ، نَحْوُ "رُدُّنَ".

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ -فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ- مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ، وَلَيْسَ تَحْرِيكُهُ بِعَارِض.

ذَهَبَ غَيْرُ الْحِجَازِيِّينَ مِنَ الْعُرَبِ -وَمِنْهُمْ بَنُو تَمِيمٍ فِي غَيْرِ الْمُتَّصِلِ بِالنُّونِ أَوِ التَّاءِ- إِلَى الإِدْغَامِ فِي الْمُضَاعَفِ الَّذِي تَانِيهِ سَاكِنُ؛ لِعَدَمِ اعْتِدَادِهِمْ بِهَذَا السُّكُونِ؛ لِعُرُوضِهِ مِنْ دُونِ الأَوَّلِ (٢)، وَقِيلَ: لأَنَّهُمْ حَمَلُوا مَا شُكُونُهُ لِلْجَزْمِ عَلَى الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ؛ لأَنَّهُ مُعْرَبُ مِنْ مُعْرَبُ مِنْ الْمُعْرَبُ بِالسُّكُونِ، وَحُمِلَ مَا مُكُونُهُ لِلْجَزْمِ عَلَى الْمُعْرَبُ بِالسُّكُونِ، وَحُمِلَ مَا سُكُونُهُ لِلْجَزْمِ (٣) مَكُونُهُ لِلْجَزْمِ (٣)

قَالَ اَبْنُ يَعِيشَ: «وَبَنُو تَمِيمُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعَرَبِ يُدْغِمُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ، ويُشَبِّهُونَهُ بِالْمُعْرَبِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَدْ تَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ الْحَرَكَاتُ؛ لِإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، كَمَا تَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ الْحَرَكَاتُ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، كَمَا تَتَعَاقَبُ حَرَكَاتُ الإعْرَابِ عَلَى الْمُعْرَبِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: "ارْدُدِ ابْنَكَ، وَارْدُدِ الْقَوْمَ، وَلاَ تَرُدَّنَّ اللَّ تَعَالَى وَارْدُدِ الْقَوْمَ، وَلاَ تَرُدَّنَّ اللَّا تَعَالَى فَلَا اللَّهُ تَعَالَى فَي اللَّوْمَةِ فِي السَّلَا اللهُ تَعَالَى فَي اللَّوْمَةِ فِي السَّلَا اللهُ تَعَالَى عَلَى مَا وَفِي هَذَا اللهُ وَلَا تُرْمُولُ الْمُدْغَمَ فِيهِ؛ لِإلْتِقَاء السَّاكِنَيْنِ» وَتَحْرِيكُ سَاكِنٍ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، إلا أَنَّهُمْ إِذَا أَدْغَمُوا ذَلِكَ حَرَّكُوا الْمُدْغَمَ فِيهِ؛ لِإلْتِقَاء السَّاكِنَيْنِ» (٥).

وَعَنْ وُرُودِ تَيْنِكَ اللَّغَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقِرَاءَاتِهِ، يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَالِقِ عُضَيْمَةُ - رَحِمَهُ اللهُ-: «فِي فِعْلِ الأَمْرِ لِلْوَاحِدِ، وَفِي الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ -أَيْضًا- لُغَتَانِ: الْفَكُ لُغَةُ الْحِجَازِ، وَالإِدْغَامُ لُغَةُ تَمِيمٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: الممتع في التصريف٢/٩٥٦، وشرح الأشموني٤/٣٥٢، والتصريح على التوضيح٢/٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إيجاز التعريف، ص: ٢٠٩، وشرح الشافية ٢٣٩/، والتصريح على التوضيح ٢٦٣/، والموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص: ٢٦٠، ولغة تميم - دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤١٨، واللهجات العربية في التراث ٢٩٤/، واللهجات في الكتاب، ص: ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص:١٦٧، وشرح التصريف/ للثمانيني، ص:٤٥١-٤٥٣، والممتع في التصريف (٣) ينظر: كتاب التكملة/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر من الآية: ٨٨.

<sup>(°)</sup> شرح الملوكي، ص:٤٥٤، ٥٥٥.

جَاءَ فَكُ الْمِثْلَيْنِ فِي عِشْرِينَ مَوْضِعاً فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ، عَلَى لُغَةِ الْحِجَازِ. وَجَاءَ الإِدْغَامُ فِي أَرْبَعَةِ أَفْعَالِ، عَلَى لُغَةِ تَمِيمٍ، وَهُنَاكَ فِعْلاَنِ مُحْتَمِلاَنِ لِلرَّفْعِ وَلِلْجَزْمِ عَلَى لُغَةِ تَمِيمٍ، وَقُرِئَ فِي الشَّوَاذِّ بِاللَّغَتَيْنِ فِي بَعْضِ الأَفْعَالِ»(١).

وَهُنَا لَهْجَةٌ تُنْسَبُ لِعَبْدِ قَيْسٍ تُخَالِفُ لَهْجَةَ الْحِجَازِيِّينَ وَالتَّمِيمِيِّينَ (٢)؛ إِذْ إِنَّهَا تُدْغِمُ كَالتَّمِيمِيِّينَ، وَتَزِيدُ هَمْزَةَ وَصْلٍ فِي أُوَّلِ فِعْلِ الأَمْرِ، فَهُمْ يَقُولُونَ - مَثَلاً -: "أُرُدَّ، وأُغُضَّ"، كَالتَّمِيمِيِّينَ، وَتَزِيدُ هَمْزَةَ وَصْلٍ فِي أُوَّلِ فِعْلِ الأَمْرِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الصَّحِيح، الَّذِي يُلْتَزَمُ فِيهِ فَلَعَلَّهُمْ قَاسُوا فِعْلَ الأَمْرِ فِي الْمُضَعَّفِ عَلَى الأَمْرِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الصَّحِيح، الَّذِي يُلْتَزَمُ فِيهِ الْبَعْدُ وَالأَوْمُ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ الصَّحِيح، الَّذِي يُلْتَزَمُ فِيهِ الْبَدْءُ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ، وَهَذَا مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ الْحَاطِئ " FALSE الْبَدَّةُ فِي اطِّرَادِ الصِّيغ وَالأَوْضَاع فِي اللَّهْجَةِ الْوَاحِدَةِ. (٣)

ثُمَّ إِنَّ هَوُلاَءِ الْمُخَالِفِينَ لِلْحِجَازِيِّينَ اخْتَلَفُوا فِي حَرَكَةِ لاَمِ الْفِعْلِ الْمُضَاعَفِ، الْمُدْغَمِ الْمُحْزُومِ، أَوِ السَّاكِنِ الأَخِيرُ، فَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ، هِيَ(٤):

الْمَذْهَبُ الْأُوَّلُ: الْفَتْحُ مُطْلَقاً ٥)، سَوَاءٌ أُسْنِدَ الْفِعْلُ لِضَمِيرِ الْغَائِبِ الْمُذَكَّرِ، أَوِ الْمُؤَنَّثِ، أَمْ وَلِيَهُ سَاكِنُ، أَوْ لاَ؛ لأَنَّهُمْ آتَرُوا التَّحْفِيفَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَال.

نُسِبَتْ هَذِهِ اللَّغَةُ لأَهْلِ نَجْدٍ -وَبِالتَّحْدِيدِ تَمِيمٍ، وَبَنِي أَسَدٍ<sup>(٢)</sup>-، إِلاَّ إِذَا لَقِيَهُ سَاكِنُ فَالْكَسْرُ عِنْدَ بَني أَسَدٍ؛ لأَنَّهُمْ آثَرُوا حَرَكَةَ الأَصْل عَلَى التَّحْفِيفِ.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: الْكَسْرُ مُطْلَقاً فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، عَلَى أَصْلِ التَّخُلُّصِ مِنْ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. نَسَبَ سِيبَوَيْهِ هَذِهِ اللَّغَةَ لِكَعْبٍ وَغَنِيِّ (۱)، وَجَاءَتْ نِسْبَتُهَا -أَيْضاً- لِكَعْبٍ وَنُمَيرٍ (۲)، وَالْبُطُونِ الثَّلاَّقَةِ مِنْ قَيْسٍ (۳). الثَّلاَقَةِ مِنْ قَيْسٍ (۳).

<sup>(</sup>١) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١٧١/ (القسم الثاني- الجزء الثاني). وينظر: ٩٩٥-٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللهجات العربية في التراث ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: في اللهجات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١٥١، وظاهرة قياس الحمل، ص:٦٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب التكملة/ للفارسي، ص٦٨-٧٠، وشرح التصريف/ للثمانيني، ص٤٥١-٤٥٣، وشرح الملوكي، ص٤٥٤، ٥٥٥، والممتع في التصريف٢/٧٥٦-٥٩، وشرح الشافية٢٣/٢، وشرح الأشموني٤٠٣، ومرح الأشموني٤٠٣، والتصريح على التوضيح٢/٣٦، ٧٦٤، والظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص١٤٧.

<sup>(°)</sup> قال الأشموني: «إذا أدغم في الأمر على لغة تميم، وجب طرح همزة الوصل؛ لعدم الاحتياج إليها، وحكى الكسائي أنه سمع من عبد القيس: "ارُدَّ، واغُضَّ، وافِرَّ"كمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين» شرح الأشموني٢/٢٥٣. وينظر: الارتشاف ٣٠٩/١، والتصريح على التوضيح ٧٦٣/٢، واللهجات العربية في التراث ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الارتشاف١/٥٤٣-٣٤٦، وخاتمة المصباح المنير، ص:٥٦٤، والتصريح على التوضيح٢/٤٢.

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: الْفَتْحُ إِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ لِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ وَالْمُذَكَّرِ الْغَائِبِيْنِ، أَوْ لَمْ يَلِهِ شَيْءُ، وَالْكَسْرُ إِذَا جَاءَ بَعْدَهُ سَاكِنُ.

الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: الإِتْبَاعُ، نَحْوُ "رُدُّ، وَفِرِّ، وَعَضَّ"، إِلاَّ مَعَ ضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ وَالْمُذَكَّرِ الْغَائِبِيْنِ، فَتُحَرَّكُ بِحَرَكَةِ الظِّنْمَائِرِ، وَإِلاَّ مَا بَعْدَهُ سَاكِنُ: فَبَعْضُهُمْ يَكْسِرُ، وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ، فَيَقُولُ: "فَغُضَّ الطَّرْفَ" بالْكَسْر أَو الْفَتْح.

وَحَكَى الْكُوفِيُّونَ الضَّمَّ وَالْكَسْرَ فِي نَحْوِ "رُدُّهَا"(٤)، مِمَّا يَرُدُّ قَوْلَ الرَّضِيِّ: «وَاتَّفَقَتِ الْعَرَبُ كُلُّهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْفَتْحِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ هَاءٌ بَعْدَهَا أَلِفٌ، نَحْوُ "رُدَّهَا، وَعَضَّهَا، وَاسْتَعِدَّهَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْهَاءَ خَفِيَّةً، فَكَأَنَّ الأَلِفَ وَلِي الْمُدْغَمَ فِيهِ، وَلاَ يَكُونُ قَبْلَهَا إِلاَّ الْفَتْحَةُ.

وَإِذَا كَانَتِ الْهَاءُ مَضْمُومَةً لِلْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ، ضَمُّوا كُلُّهُمْ، نَحْوُ "رُدُّهُ، وَعَضُّهُ، وَعَضُّهُ، وَعَضُّهُ، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَعَضُّوا، وَلَيْسَ الضَّمُّ فِي "رُدُّهُ"؛ لِإِثْبَاعِ مَا قَبْلَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَضُمَّ "عَضُّهُ واَسْتَعِدُّهُ"...»(٥).

وَعَنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: «هَذَا بَابُ اخْتِلاَفِ الْعَرَبِ فِي تَحْرِيكِ الآخِرِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُسَكَّنَ هُوَ وَالأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحِجَازِ:

اعْلَمْ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّكُ الآخِرَ كَتَحْرِيكِ مَا قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَ مَفْتُوحاً فَتَحُوهُ، وَإِنْ كَانَ مَضْمُوماً ضَمُّوهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْسُوراً كَسَرُوهُ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "رُدُّ، وَعَضَّ، وَفِرِّ يَا فَتَى، وَاقْشَعِرِّ، وَاطْمَئِنِّ، وَاسْتَعِدِّ، وَاجْتَرَّ، وَاحْمَرَ وَضَارَّ"؛ لأَنَّ قَبْلَهَا فَتْحَةً وَأَلِفاً، فَهِيَ أَجْدَرُ أَنْ تُفْتَحَ، وَ"رُدُّنَا، وَلا يُشِلِّكُمُ الله، وَعَضَّنَا، وَمُدُنِّي إلَيْكَ، وَلاَ يُشِلِّكُ الله، وَلْيَعَضَّكُمْ".

فَإِنْ جَاءَتِ الْهَاءُ وَالْأَلِفُ فَتَحُوا أَبَداً، وَسَأَلْتُ الْحَلِيلَ لِمَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لأَنَّ الْهَاءَ حَفِيَّةُ، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: "رُدَّهَا، وَغُلَّا"، إِذَا قَالُوا: "رُدَّهَا، وَغُلَّهَا، وَأُمِدَّهَا".

فَإِذًا كَانَتِ الْهَاءُ مَضْمُومَةً ضَمَّوا، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: "مُدُّوا، وَعَضُّوا"، إِذَا قَالُوا: "مُدُّهُ وَعَضُّهُ".

<sup>= (</sup>١) ينظر: الكتاب٣/٣٣٥، واللهجات العربية في التراث١٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: توضيح المقاصد١١٧/٦، شرح الأشموني٤/٣٥٣، والتصريح على التوضيح٧٦٤/٢، واللهجات العربية في التراث ٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جمهرة أنساب العرب/ لابن حزم، ص:٤٤٢، ٤٨٠، ٢٨٤، ولغة تميم -دراسة تاريخية وصفية، ص:٤٢٠، ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية ٢/٥٤٦، ٢٤٦.

فَإِنْ جَنْتَ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ، وَبِالأَلِفِ الْحَفِيفَةِ كَسَرْتَ الأَوَّلَ كُلَّهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي الأَصْلِ مَجْزُوماً فَحُرِّكَ؛ لإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كُسرَ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: مَجْزُوماً فَحُرِّكَ؛ لإلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كُسرَ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "اضْرِبِ الرَّجُلَ، وَاضْرِبِ ابْنَكَ"، فَلَمَّا جَاءَتِ الأَلِفُ وَاللاَّمُ، وَالأَلِفُ الْحَفِيفَةُ رَدَدْتَهُ إِلَى الصَّرِبِ الرَّجُلَ، وَاضْرِبِ ابْنَكَ"، فَلَمَّا جَاءَتِ الأَلِفُ وَاللاَّمُ، وَالأَلِفُ الْحَفِيفَةُ رَدَدْتَهُ إِلَى أَصْلِهِ؛ لأَنَّ أَصْلَهُ أَنْ يَكُونَ مُسَكَّناً عَلَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، كَمَا أَنَّ نَظَائِرَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُضَاعَفِ عَلَى ذَلِكَ جَرَى.

وَمِثْلُ ذَلِكَ "مُذْ، وَذَهَبْتُمْ"، فِي مَنْ أَسْكَنَ، تَقُولُ: "مُذُ الْيَوْمِ، وَذَهَبْتُمُ الْيَوْمَ"؛ لأَنَّكَ لَمْ تَبْن الْمِيمَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ السُّكُونُ، وَلَكِنَّهُ حُذِفَ كَيَاءِ قَاضِ وَنَحْوِهَا. (١)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ إِذَا الْتَقَى سَاكِنَانِ عَلَى كُلِّ حَالً، إِلاَّ فِي الأَلِفِ وَاللَّمِ وَالأَلِفِ الْخَفيفَة.

فَرَعَمَ الْحَلِيلُ أَنَّهُمْ شَبَّهُوهُ بِ "أَيْنَ، وَكَيْفَ، وَسَوْفَ" وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَفَعَلُوا بِهِ إِذْ جَاؤُوا بِهِ إِذْ جَاؤُوا بِهِ الْحَفِيفَةِ مَا فَعَلَ الأَوَّلُونَ، وَهُمْ بَنُو أَسَدٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ، وَالأَلِفِ الْحَفِيفَةِ مَا فَعَلَ الأَوَّلُونَ، وَهُمْ بَنُو أَسَدٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَسَمِعْنَاهُ مِمَّنُ تُرْضَى عَرَبَيَّتُهُ، وَلَمْ يُتْبِعُوا الآخِرَ الأَوَّلَ، كَمَا قَالُوا: "امْرُقُ، وَامْرِئٍ، وَامْرَأً"، فَأَتْبُعُوا الآخِرَ الأَوَّلَ، وَكَمَا قَالُوا: "ابْنِم، وَابْنُمْ، وَابْنَماً".

وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَعُهُ إِذَا جَاءَ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ عَلَى حَالِهِ مَفْتُوحاً، يَجْعَلُهُ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ كَــ"أَيْنَ". وَزَعَمَ يُونُسُ أَنَّهُ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ:

#### \*فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرِ \*(٢) »(٣).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «فَإِنْ سُكِّنَ لِجَزْمٍ أَوْ بِنَاءَ جَازَ الْفَكُّ، وَهُوَ لُغَةُ الْحِجَازِ، وَالإِدْغَامُ، وَهُوَ لُغَةُ عَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ؛ نَظَراً إِلَى عَدَمِ الإِعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ، فَيُقَالُ: "لَمْ يَرْدُدْ"، وَ"لَمْ يَرُدُدْ"، وَ"لَمْ يَرُدُدْ"، وَ"لَمْ يَرُدُدْ"، وَ"لَمْ يَرُدُدْ"، وَ"رُدٌ"، فَإِنْ فُكَ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أُدْغِمَ حُرِّكَ النَّانِي مِنْ حَرْفَيِ التَّضْعِيفِ تَخَلُّصاً مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن، وَفِي كَيْفِيَّةِ تَحْرِيكِهِ لُغَاتُ:

#### \*فلا كعباً بلغت ولا كلاباً\*

وهو لجرير في: ديوانه ص:٦٣، والخزانة ٧٢/١، والدرر اللوامع ٢٤٠/٢، وبلا نسبة في: الكتاب٥٣٣/٣، والمقتضب ١٨٥/١، وشرح المفصل ٢٩٦/٥، والتصريح على التوضيح ٧٦٣/٢.

<sup>(</sup>١) قال ابن عصفور: «فلَمّا أدغمت في هذا الموضع حرّكت بالحركة التي كانت له قبل الإدغام، كما أنهم لَمّا حرّكوا "أمُذْ"؛ لالتقاء الساكنين، فقالوا: "مُذُ اليومِ" ضمُّوا؛ لأن الأصل فيه "مُنْذُ"، فلَمّا حرّكوا أتوا بالحركة التي كانت له في الأصل» الممتع في التصريف٢٠٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

<sup>(</sup>٣) الكتاب٣/٣٥، ٥٣٢.

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُحَرَّكُ بِالْفَتْحِ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ وَلِيَهُ ضَمِيرٌ، نَحْوُ "رُدَّهُ، وَلَمْ يَرُدَّهَ، وَلَمْ يَرُدُّهَا"، أَمْ سَاكِنٌ، نَحْوُ "رُدَّ، وَلَمْ يَرُدَّ الْمَالَ"، أَمْ لاَ، نَحْوُ "رُدَّ، وَلَمْ يَرُدَّ".

الثَّانيَةُ: يُحَرَّكُ بِالْفَتْحِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَالتَّالِثَةِ، مِنْ دُونِ التَّانِيَةِ، وَهِيَ مَا إِذَا وَلِيَهُ سَاكِنُ، فَإِنَّهُ يُحَرَّكُ بِالْفَتْحِ فِي أَصْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَيُقَالُ: "رُدِّ الْمَالَ، وَلَمْ يَرُدِّ ابْنَكَ".

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ يُحَرَّكُ بالْكَسْرِ مُطْلَقًا فِي الأَحْوَالِ النَّلاَثَةِ، عَلَى أَصْلِ الْتِقَاء السَّاكِنَيْن.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُحَرَّكُ بِأَقْرَبُ الْحَرَكَاتِ إِلَيْهِ، نَحْوُ "رُدُّ، وَفِرِّ، وَعَضَّا، إلاَّ مَعَ ضَمِيرَي الْمُؤَنَّثِ وَالْمُذَكَّرِ الْغَائِبَيْنِ؛ فَيُحَرَّكُ بِحَرَكَةِ الضَّمَائِرِ، نَحْوُ "عَضُّهُ، وَرُدَّهَا"، وَإِلاَّ فَمَا بَعْدَهُ سَاكِنٌ مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى، كَلاَم التَّعْرِيفِ، أَوْ غَيْرِهَا، نَحْوُ:

\* فَغُضِّ الطَّرْفَ .....\*(١)

وَ"رُدِّ ابْنَكَ"»(٢).

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «لَمْ نَرُدَّهُ» بِفَتْحِ الدَّالِ وَالإِدْغَامِ، خَالَفَهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ التَّصْرِيفِيِّينَ (٣)، قَالَ الأُبِّيُّ: «قَوْلُهُ: (لَمْ نَرُدَّهُ) (ع)(٤): الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِفَتْحِ الدَّالِ، وَرَدَّهُ مُحَقَّقُو النُّحَاةِ، وَقَالُوا: الصَّوَابُ حَلَى مَذْهَبِ سِيبَويْهِ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْمُضَاعَفَ، يَلْحَقَهُ الْهَاءُ – أَنْ يُضَمَّ مَا قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَحْزُومِ؛ لِتُحَانِسَ الْوَاوَ، التِي يُوجِبُهَا ضَمُّ الْهَاء، وَالْهَاءُ لِحَفَائِهَا كَالْعَدَمِ، وَالْوَاوُ لاَ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا إِلاَّ مَضْمُوماً، هَذَا فِي الْمُذَكَّر، وَأَمَّا الْمُؤَنَّتُ نَحْوُ "نَرُدَّهَا" فَمَفْتُوحُ الدَّال؛ رَعْياً لِلأَلِفِ»(٥).

وَقَالَ الْقَسْطَلَاّنِيُّ: «(لَمْ نَرُدَّهُ) بِفَتْحِ الدَّالِ فِي "الْيُونِينيَّةِ"، وَهُوَ رِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ، وَذَكرَ تَعْلَبُ فِي (الْفَصِيحِ): لَكِنْ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ النُّحَاةِ: إِنَّهُ عَلَطٌ، وَالصَّوَابُ ضَمُّ الدَّالِ، كَاخِرِ الْمُضَاعَفِ، مِنْ كُلِّ مُضَاعَفٍ مَحْرُوم، اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ الْمُذَكَّرِ؛ مُرَاعَاةً لِلْوَاوِ الَّتِي كَاخِرِ الْمُضَاعَفِ، مِنْ كُلِّ مُضَاعَفٍ مَحْرُوم، اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ الْمُذَكَّرِ؛ مُرَاعَاةً لِلْوَاوِ الَّتِي يَتَوَجَّبُهَا ضَمَةُ الْهَاء بَعْدَهَا؛ لِحَفَاء الْهَاء، فَكَأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَلِيهُ الْوَاوُ، وَلاَ يَكُونُ مَا قَبْلَ الْوَاوِ الَّتِي يَتُوجَبُهَا ضَمَةُ الْهَاء بَعْدَهَا؛ لِخَفَاء الْهَاء، فَكَأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَلِيهُ الْوَاوُ، وَلاَ يَكُونُ مَا قَبْلَ الْوَاوِ الَّتِي لِللَّافِ مَضْمُوماً، كَمَا فَتَحُوهَا مَعَ هَاءِ الْمُؤَنَّثِ، نَحْوُ "رُدَّهَا"؛ مُرَاعَاةً لِلأَلِف، وَلَمْ يَحْفَظُ سِيبَوَيْهِ فِي نَحْوِ هَذَا إِلاَّ الضَّمَّ، كَمَا أَفَادَهُ السَّمِينُ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةُ مِنْهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ مَنْ فَهَا، فَصَارَ فِيهَا ثَلاَّتُهُ أَوْجُهِ. فَهُو أَضْعَفُهَا، فَصَارَ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ.

<sup>(</sup>١) قطعة من بيت، سبق تخريجه، ص:٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع٦/٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفهم ٢٧٧/، والتنقيح ١ /٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) قوله في: مشارق الأنوار٢/٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) إكمال الإكمال٣/٩٠٣.

وَلِلْحَمَوِيِّ وَالْكَشْمِيهَنِيِّ (لَمْ نَرْدُدْهُ) بِفَكِّ الإِدْغَامِ، فَالدَّالُ الْأُولَى مَضْمُومَةُ، وَالتَّانِيَةُ مَجْزُومَةُ، وَهُوَ وَاضِحُ ﴾(١).

هَذَا، وَقَدْ وَافَقَ التَّمِيمِيُّونَ الْحِجَازِيِّينَ عَلَى الْفَكِّ إِذَا اتَّصَلَتِ النُّونُ وَتَاءُ الضَّمِيرِ بِالْمُضَاعَفِ نَحْوُ "رَدَدْتُ، وَرَدَدْنَا"، بِحُجَّةِ لُزُومِ سُكُونِ الثَّانِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (٢)، قَالَ الْمُضَاعَفِ نَحْوُ "رَدَدْتُ، وَرَدَدْنَا"، بِحُجَّةِ لُزُومِ سُكُونَ الثَّانِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (٢)، قَالَ الْمُؤدِّبُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ بَنِي تَمِيمٍ وَقَيْساً لاَ يُضَعِّفُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْبَابِ لاَ الأَمْرَ وَلاَ غَيْرَهُ، إِلاَّ فَعْلَ جَمِيعِ النِّسَاء خَاصَّةً، نَحْوُ "افْرَرْنَ، وَارْدُدْنَ، وَامْسَسْنَ".

فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: لِمَ اتَّفَقُوا عَلَى بَيَانِ تَضْعِيفِ فِعْلِ جَمِيعِ النِّسَاءِ؟ فَقُلْ: لأَنَّهُمْ لَوْ أَدْغَمُوا مُسَكَّنَ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَجِدُوا إِلَى تَحْرِيكِ الآخرِ سَبِيلاً؛ فَكَرِهُوا الْجَمْعَ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: لِمَ لَمْ يُظْهِرُوا التَّضْعِيفَ فِي الأَمْرِ بَعْدَ اخْتِزَالِهِمِ الأَلِفَ الْمُحْتَلَبَةَ؟ قُلْتُ: لِلْفَرْقَ بَيْنَ الأَمْرِ وَبَيْنِ جَمْعِ الأَسْمَاءِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى مِعْيَارِ "فَعِيلٍ، وَفَعُولٍ"، مِثْلِ "سَرِيرٍ وَسَرُرٍ، وَرَدُودٍ وَرُدُو، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَزَمْزَمُ مِنْ مَآثِرِنَا \*\*\* فَمَنْ ذَا مِثْلُهُ وَجَدَا رَدُدُنَاهُمْ بَقُوَّتِنَا \*\*\* وَكُنَّا مَعْشَراً رُدُدَا(٣)»(٤).

وَذَهَبَ غَيْرُ الْحِجَازِيِّينَ وَالتَّمِيمِيِّينَ إِلَى حَذْفِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ فِي الْمُتَّصَلِ بِالنُّونِ وَتَاءِ الصَّمِيرِ، قَالَ ابْنُ عُصْفُور: «وَقَدْ شَذَّ الْعَرَبُ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ، فَحَذَفُوا أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ؟ تَحْفِيفاً فِيمَا تَعَذَّرَ التَّحْفِيفُ بالإِدْغَام، وَالَّذِي يُحْفَظُ مِنْ ذَلِكَ "ظَلْتُ وَمَسْتُ>(°).

وَذَهَبَ بَعْضُ بَكْرِ بْنِ وَاللِّهِ إِلَى الإِدْغَامِ فِي مِثْلِ هَذَا، فَيَقُولُونَ: "رَدَّتُ"، كَأَنَّهُمْ قَدَّرُوا الإِدْغَامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاء، فَلَمَّا دَخَلَتْ أَبْقَوُا اللَّفْظَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ دُخُولِهَا(٦).

وَقَدْ أَشَارَ سِيبَوَيْهِ إِلَى هَذِهِ اللَّغَةِ فَقَالَ: ﴿وَزَعَمَ الْخَلِيلُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَكْرٍ بْنِ وَائِلٍ يَقُولُونَ: "رَدَّنَ، وَمَدَّا"﴾(٧).

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري٤/١٨. وينظر: عمدة القاري١٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية ٢/٢٤، واللهجات العربية في التراث ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٣) البيتان من مجزوء الوافر، و لم أقف عليه في غير هذا المصدر.

 $<sup>(\</sup>xi)$  دقائق التصريف، ص:۹۸-۱۹۸

<sup>(</sup>٥) الممتع في التصريف٢/٢٦، ٦٦١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الممتع في التصريف٢/٢٦٠ بتصرف، والارتشاف٣٤٣/١، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية،ص: ٤١٨، واللهجات العربية في التراث٣١٠/١، ٣١١.

<sup>(</sup>٧) الكتاب٣/٥٣٥. وينظر: اللهجات في الكتاب، ص:١٨٩.

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَزَعَمَ الْحَلِيلُ وَغَيْرُهُ أَنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلِ وَغَيْرِهِمْ يُدْغِمُونَ نَحْوَ "رَدَّتُ"؛ نَظَراً إِلَى عُرُوضِ اتِّصَالِ الضَّمَائِرِ؛ فَيُحَرِّكُونَ الثَّانِي بِالْفَتْحِ لِلسَّاكِنَيْنِ، قَالَ السِّيرَافِيُّ: هَذِهِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ فَاشِيَةٌ فِي عَوَامِّ أَهْلِ بَغْدَادَ﴾(١).

وَقَدْ رُوِيَ عَلَى لُغَةِ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ الْحَدِيثُ: «فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا»(٢)، قَالَ الْقَاضِي: «(هَشِشْنَا)..كَذَا الرِّوَايَةُ عِنْدَ السَّجْزِيِّ، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي بَحْرٍ (هَشَّنَا) -بِفَتْحِ الْهَاءِ، وَتَشْدِيدِ الشِّينِ - عَلَى إِدْغَامِ الْمِثْلَيْنِ، وَلُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ فِي نَقْلِ الْحَرَكَةِ، ثُمَّ إِدْغَامُهَا، وَهِيَ لُغَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ»(٣).

وَرُويَ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ -أَيْضاً - قَوْلُ النَّبِيِّ فَيَّذَ : «...وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُهُ أَخْرَى.... فَمَ فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ..... ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى.... فَأَ خَرَى ... فَالَ الْقَاضِي: «(هَزَرْتُ سَيْفاً) كَذَا لَهُمْ، وَعِنْدَ السَّمَرْقَنْدِيِّ (٥) (هَزَّتُ سَيْفاً) -بزَاي وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ - وَهُمَا بِمَعْنَى، هَذَا عَلَى الْإِدْغَامِ عَلَى لُغَةِ بَكْرٍ بْنِ وَائِلٍ، يُقَالُ: "مَدَّتُ " بِمَعْنَى: "مَدَدْتُ "، وَهُو عَلَى قَوْلِهِمْ: "قَصَّ"، وَأَصْلُهُ "قَصَصَ " (٥).

هَذَا، وَلَمْ يَفُتِ اللَّغَوِيُّونَ الْمُحْدَثُونَ أَنْ يَقُولُوا رَأْيَهُمْ فِي هَذِهِ اللَّغَاتِ، مِنْ نَاحِيَةِ انْتِقَالِ النَّبْر مِنْ مَقْطَع لآخَرَ فِي الْمَقَاطِع الصَّوْتِيَّةِ الْمُكَوِّنَةِ لِلْكَلِمَةِ.

ُ فَهُمْ يَرَوْنَ ۚ أَنَهُ إِذَا كَانَ النَّبْرُ عَلَى الْمَقْطَعِ الأَوَّلِ، وَهُوَ "هَشْ" –مَثَلاً– فِي "هَشَ"، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَقْطَعِ قَبْلَ الأَحِيرِ، وَهُوَ "شِشْ" فِي "هَشِشْنَا"، بَعْدَ إِسْنَادِ الْكَلِمَةِ إِلَى ضَمَائِرِ الرَّفْعِ.

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب النکاح، باب (۱۶)، ح۸۸–(۱۳۲۵)۲۰۰۸.

<sup>(7)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7)7.

<sup>(</sup>٤) مسلم، کتاب الرؤیا، باب (٤)، ح $(7777)^{1/2}$ ۱۷۸۰، ۱۷۸۰.

<sup>(°)</sup> السمرقندي هو: أبو محمد، الحسن بن أحمد السمرقندي، ولد سنة تسع وأربع مئة من الهجرة (٩٠٤هـ)، كان إماما حافظا رحالا، من مؤلفاته "برح الأسانيد في صحيح المسانيد)، أخذ عن الفارسي، وأخذ عنه أبو سعيد السجزي، توفي في ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وأربع مئة (٩١١هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ ١٢٣/٤، وشذرات الذهب ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم٧/٢٣٠. وينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٥١/١٥، وإكمال الإكمال١٦/٩٨.

وَإِذَا تَمَّ الإِدْغَامُ مَعَ الإِسْنَادِ إِلَى ضَمَائِرِ الرَّفْعِ، عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَب، وَصَارَتِ الْكَلِمَةُ الْهَشَّنَا"، فَإِنَّ النَّبْرَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَقْطَعِ "شَ" بَعْدَ أَنْ كَانَ عَلَى "هَشْ" فِي "هَشْنَا" عِنْدَ مَنْ يُخفِّدُ مَنْ يُخفِّدُ أَنْ كَانَ عَلَى "هَشْ فِي لُغَةِ مَنْ يُدْغِمُ. (١) يُخفِّفُنُ، كَمَا فِي "ظَلْتُ، وَمَسْتُ" بِمَعْنَى أَنَّ النَّبْرَ انْتَقَلَ إِلَى الأَمَامِ فِي لُغَةِ مَنْ يُدْغِمُ. (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصوات اللغوية/ للدكتور إبراهيم أنيس، ص:١٧٧، ١٧٨، وفي اللهجات العربية له -أيضا- ص:١٥٥- ١٥٥، واللهجات في الكتاب، ص:١٩٢، ١٩٣.

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْحِجَازِيِّينَ يَفُكُّونَ تَضْعِيفَ الْفِعْلِ الْمُضاعَفِ السَّاكِنِ الأَخِيرِ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ بِشَيْءٍ، فَيَقُولُونَ - مَثَلاً-: "لَمْ يَرْتَادِدْ".

وَغَيْرُ الْحِجَازِيِّينَ يُدْغِمُونَ، فَيَقُولُونَ: "لَمْ يَرْتَدَّ".

وَقَدْ قُرِئَ بِاللَّغَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمِ يُحِيَّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (١)، قَالَ الزَّجَّاجُ: «"يَرْتَدِدْ" جُزِمَ بِالشَّرْطِ، وَالتَّضْعِيفُ يَظْهَرُ مَعَ الْجَزْمِ؛ لِسُكُونِ الْحَرْفِ الثَّانِي، وَهُوَ أَكْثَرُ فِي اللَّغَةِ» (٢).

وَبِذَلِكَ يُمْكِنُ تَوْجَيهُ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ: (فَلْيُهِلَّ، لاَ يَحِلَّ، لَمْ يَحُلَّ، أَحِبَّ، لَمْ نَرُدَّهُ، فَأَحِبَّهُ) عَلَى أَنَهُ عَلَى لُغَةِ غَيْرِ الْحِجَازِيِّينَ؛ لأَنَّ فِيهَا إِدْغَاماً بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ، مَعَ وُجُودِ مَا يُوجِبُ سُكُونَ الآخِرِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ التَّصْرِيفِيُّونَ مِنْ أَنَّ الْمِثْلَيْنِ لاَ يُدْغَمَانِ، إِذَا كَانَ الثَّانِي سُكُونَ الآخِرِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ التَّصْرِيفِيُّونَ مِنْ أَنَّ الْمِثْلَيْنِ لاَ يُدْغَمَانِ، إِذَا كَانَ الثَّانِي مِنْهُمَا سَاكِناً، وَقَدْ سُكِّنَ الثَّانِي هُنَا بِالْجَزْمِ أَوْ بِالأَمْرِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَّهَ مَا فِي الْمَدِيثِ ﴿لَمْ نَرُدُّهُ﴾ جَبرَوايَتَيْ فَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّهَا – بَأَنَّ رِوَايَةَ الفَتْحِ ﴿لَمْ نَرُدَّهُ﴾ جَاءَتْ عَلَى لُغَةِ أَهْلِ نَجْدٍ، أَوْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ؛ لأَنَّهُمْ يُحَرِّكُونَ بِالْفَتْحِ مُطْلَقًا؛ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْقِقَاءِ السَّاكِيَيْنِ، وَهِيَ –أَيْضًا – لُغَةُ بِنِي أَسَدٍ؛ لأَنَّهُمْ يَفْتَحُونَ –فِي هَذِهِ الْحَالَةِ – إِذَا لَمَّ يَلْقَهُ سَاكِنٌ، وَلاَ سُكُونَ هُنَا.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ رَوَايَةَ الْفَتَحِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَ الآخَرِ، مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ ﴿ يُقُولِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ» فَأَحِبَّهُ» فَعُنْح الْبَاء فِي: "فَأَحِبَّهُ".

وَأَمَّا ۚ رِوَايَةُ الضَّمِّ (لَمْ نَرُدُّهُ) فَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُحَرِّكُ الْمُضَاعَفَ الْمُدْغَمَ الْمَجْزُومَ بِحَرَّكَةِ الضَّمَائِر بَعْدَهُ، وَالضَّمِيرُ –هُنَا– الْهَاءُ الْمَضْمُومَةُ.

وَقَدَ أُنْكِرَتْ رِوَايَةُ الْفَتْحِ (لَمْ نَرُدَّهُ) –مَعَ أَنْهَا هِيَ الثَّابِتَةُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ– لِكَوْنِهَا مُحَالِفَةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ التَّصْرِيفِيِّينَ، وَهُوَ الإِتْبَاعُ لِحَرَّكَةِ الضَّمِيرِ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٤٥.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (يَرتَدِدْ) على لغة أهل الحجاز، وقرأ بقية الأربعة عشر (يرتدَّ) على لغة تميم. ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٢٩٠/١، والحجة/ لابن خالويه، ص:١٣٢، والمبسوط، ص:١٦٢، والإقناع، ص:٣٩٤، وكتاب تجبير التيسير، ص:٣٤٧، والاتحاف، ص:٢٥٤، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ٥/١٠٠ (القسم الثاني- الجزء الثاني)، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص:٤١٩، واللهجات العربية في التراث ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١٠/١٩٠. وينظر فيه:١٨٢/٢.

وَقَدْ ذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ رَوَايَةَ الْفَتْحِ مِنْ تَغْلِيطِ الرُّواةِ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ: «...قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: رِوَايَهُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (لَمْ نَرُدَّهُ) -بِفَتْحِ الدَّالِ-، قَالَ: وَأَنْكَرَهُ مُحَقِّقُو رِوَايَهُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا وَقَالُوا: هَذَا غَلَطٌ مِنَ الرُّواَةِ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الدَّالِ. قَالَ: ووَجَدْتُهُ شُيُوخِنَا مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَقَالُوا: هَذَا غَلَطٌ مِنَ الرُّواَةِ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الدَّالِ. قَالَ: ووَجَدْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ الأَشْيَاخِ بِضَمِّ الدَّالِ، وَهُو الصَّوابُ عِنْدَهُمْ، عَلَى مَذْهَب سِيبَويْهِ فِي مِثْلِ بِخَطِّ بَعْضِ الأَشْيَاخِ بِضَمِّ الدَّالِ، وَهُو الصَّوابُ عِنْدَهُمْ، عَلَى مَذْهَب سِيبَويْهِ فِي مِثْلِ بِخَطِّ بَعْضِ الأَشْيَاخِ بِضَمِّ الدَّالِ، وَهُو الصَّوابُ عِنْدَهُمْ، عَلَى مَذْهَب سِيبَويْهِ فِي مِثْلِ بِخَطِّ بَعْضِ الأَشْيَاخِ بِضَمِّ الدَّالِ، وَهُو الصَّوابُ عَنْدَهُمْ، عَلَى مَذْهَب سِيبَويْهِ فِي مِثْلِ الْمَوْنَقِ الْأَلِقِ الْمُواوِ الَّتِي تُوجِبُهَا ضَمَّةُ الْهَاء بَعْدَهَا؛ لِخَفَاءِ الْهَاء، فَكَأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَلِي الْمَدِرُومِ؛ مُرَاعَاةً لِلْوَاوِ إِلاَّ مَصْمُوماً، هَذَا فِي الْمُذَكَّرِ، وَأَمَّا الْمُؤَنَّتُ مَ مِثْلُ "رُدَهَا، الْوَاوِ إِلاَّ مَصْمُوماً، هَذَا فِي الْمُذَكَّرِ، وَأَمَّا الْمُؤَنِّتُ مُ مِثْلُ "رُدَها، وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَ الْوَاوِ إِلاَّ مَصْمُوماً، هَذَا فِي الْمُذَكَّرِ، وَأَمَّا الْمُؤَنِّتُ مُ النَّالِ مَ وَنَظَائِرِهَا؛ مُراعَاةً لِلأَلِفِ. هَذَا آخِرُ كَلاَم الْقَاضِي»(٢).

هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ عَلَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ (لَمْ نَرْدُدْهُ) (فَأَحْبِبْهُ) بِالْفَكِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «...وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكَشْمِيهَنِيِّ بِفَكِّ الإِدْغَامِ (لَمْ نَرْدُدْهُ) -بِضَمِّ الْفُكِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «...وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكَشْمِيهَنِيِّ بِفَكِّ الإِدْغَامِ (لَمْ نَرْدُدْهُ) -بِضَمِّ الْأُولَى، وَسُكُونِ الثَّانيَةِ - وَلاَ إشْكَالَ فِيهِ»(٣).

وَقَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «(فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ، وَلَأَبِي ذُرِّ (فَأَحْبِبْهُ) بِسُكُونِ النَّانِيَةِ، مِنَ وَلاَّبِي ذَرِّ (فَأَحْبِبْهُ) بِسُكُونِ النَّانِيَةِ، مِنَ "الإحْبَاب"، أَي: اجْعَلْهُ مَحْبُوباً»(٤).

وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ مَالِكِ اللَّغَتَيْنِ مَعاً (الْفَكِّ وَالإِدْغَامِ)، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَى إِحْدَاهُمَا بِالشُّذُوذِ، فَقَالَ: «...لَكَ فِي نَحْوِ "يَجِلُّ" إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَازِمٌ الْفَكُ، فَتَقُولُ: "لَمْ يَحِلُّ". يَحْلَلْ"، وَالإِدْغَامُ، نَحْوُ "لَمْ يَجِلَّ".

وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ مِنْهُ، نَحْوُ "احْلَلْ، وَحَلَّ">(٥).

ثَانِياً: أَنَّ هُنَاكَ عِدَّةَ لَهَجَاتٍ فِي حَالِ اتِّصَالِ الْفِعْلِ الْمُضَاعَفِ بِالضَّمِيرِ "نَا" أَوِ التَّاءِ:

<sup>(</sup>١) قوله في: مشارق الأنوار٢/٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢/٨ ٣٤٢. وينظر: فتح الباري٤١/٤، وعمدة القاري١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٤١/٤.

 $<sup>(\</sup>xi)$  إرشاد الساري ۱/۵۸۳.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ٢١٩٠/٤.

- فَاللَّغَةُ الْفُصْحَى فَكُ الإِدْغَامِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عَرَبِ الْحِجَازِ وَتَمِيمِ(')، فَكُلَّهُمْ يَقُولُونَ: "هَشِشْنَا وَهَشِشْتُ، وَهَزَزْنَا وَهَزَزْتُ"، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْفَكُّ لِلْزُومِ سُكُونِ الثَّانِي؛ وَلأَنَّ مَا قَبْلَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْبَارِزِ لاَ يَكُونُ إلاَّ سَاكِناً.
  - نَاسٌ مِنْ بَكْرَ بْن وَائِل يُدْغِمُونَ، فَيَقُولُونَ: "هَشَّنَا، وَهَزَّتُ".

هَذِهِ اللَّغَةُ الأَخْيِرَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْمَشْهُورِ مِنْ كَلاَم الْعَرَب، وَقَدْ وُصِفَتْ بِأَوْصَافِ مُتَعَدِّدَةٍ: ذَكَرَ الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ أَنَهَا لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ (٢)، وَوَصَفَهَا السِّيرَافِيُّ بِأَنْهَا الْغَةِ رَدِينَةٌ فَاشِيَةٌ فِي عَوَامٌ أَهْلِ الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ أَنَهَا لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ (٢)، وَقَالَ عَنْهَا ابْنُ مَالِكِ: إِنَّهَا لُغَيَّةٌ (٤)، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِير: ﴿ وَوَصَفَهَا الرَّضِيُّ بِأَنْهَا شَاذَةٌ قَلِيلَةٌ (٣)، وَقَالَ عَنْهَا ابْنُ مَالِكِ: إِنَّهَا لُغَيَّةٌ (٤)، وَقَالَ ابْنُ الأَثْقِرِ: ﴿ وَوَصَفَهَا الرَّضِيُّ بِأَنْهَا شَادَةٌ قَلِيلَةٌ (٣)، وَقَالَ عَنْهَا ابْنُ مَالِكِ: إِنَّهَا لُعَيْهُ الْمُعَلِقِ مَالِكِ: إِنَّهَا لُعَنَّونَ مَعَدُونَ، هَكَذَا جَاءَ بِدَالَ اللَّفْظَةُ فِي (كِتَابِ الْحُمْدُونِ) وَالَّذِي جَاء فِي الْمَنْ وَيِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوْنِ الْمُعْمَلَةِ وَالنُّونِ الْمُعَلِقِ وَالنُّونِ الْمَعْمَدُنَ فِيهِ، فَإِنَّ اللَّعْرَاقِ الْمُعَلِقِ وَالنُّونِ الْمُعَلِقِ وَالنُونِ الْمُعَلِقِ وَالنُونِ وَالْمُولِ وَيَعْرَكُ الْأَوْلُ وَيَعْرَكُ الْأَوْلُ وَيَعْرَكُ اللَّانِي، وَاللَّهُ فِي الْمُعَلِقِ وَالنُّونِ النِّسَاء لاَ يَكُونُ إِلاَّ سَاكِناً، فَيَلْتَقِي سَعَمْ الْعَرَبِ فِي الْمُومَعَقِ لَمَّا اللَّهَا عَلَى اللَّاسَاء لاَ يَكُونُ إِلاَّ سَاكِناً، وَيَنْفَكُ الإِدْغَامُ فَيْلُ لُونِ النِّسَاء لاَ يَكُونُ إِلاَّ سَاكِناً، وَرَدُونَ النَّسَاء لاَ يَكُونُ النَّانِي، وَرَدُونَ النَّسَاء لاَ يَكُونُ النَّامِ وَنَ وَرَدُنَ اللَّوْنِ الْمُعَرِي النَّسَاء لاَ يَكُونُ الْفُطُ الْحَرِيثِ وَرَدُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّونِ الْمُولِي الْمُعَلِقُ وَالْمُولِ الْمُعَلِقُ وَالْمُولِي الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُؤْلُ الْمُعَلِقُ وَالْمُؤْلُونَ الْمُعَلِقُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَامِقُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

وَأَمَّا الشُّرَّاحُ فَقَدْ وَصَفُوا هَذِهِ اللَّغَةَ الأَخِيرَةَ بأَنَّهَا لُغَةٌ صَحِيحَةٌ. (٧) وَيُرَجِّحُ الْبَحْثُ قَوْلَ الشُّرَّاح؛ لِوُرُودِ هَذِهِ اللَّغَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

<sup>(</sup>١) ينظر: التميميون ومكانتهم في العربية، للدكتور الجندي، مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية، المجلد ٢٥، ص:٩٥٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأشموني٤/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية ٣/٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر:شرح الأشموني٤/١٥٣.

<sup>(°)</sup> الحميدي هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله، صاحب المسند، وممن حدث عنهم: الفضيل بن عياض، وابن عيينة، ووكيع والشافعي، وممن حدَّث عنه: الإمام البخاري. توفي سنة تسع عشرة ومئتين من الهجرة (٢١٩هـ). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٧٦) ٩٦/٥)، وسير أعلام النبلاء ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٦) النهاية (ش د د). وينظر: اللهجات العربية في التراث ٣١٢/١.

<sup>(</sup>V) ینظر: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (V)

- فَمِنَ الْكِتَابِ قِرَاءَةُ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ()﴿ أَفَعَيِّنَا﴾ (٢) -بياء وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ - مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَعَيِينَا ﴾ (١) -بياء وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ - مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَعَيِينَا ﴾ إَلْخَلِقِ ٱلْأَوَّلِ ﴾، وَقَدْ نَسَبَ أَبُو حَيَّانٍ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ إِلَى لُغَةٍ بَعْضِ بَكْر بْن وَائِل.

- وَمِنَ السُّنَّةِ الأَحَادِيثُ السَّابقَةُ، وَلاَ شَكَّ فِي صَحَّتِهَا؛ لِوُرُو دِهَا فِي (الصَّحِيحَيْن).

وَمِمَّا يُرَجِّحُ صِحَّةَ هَذِهِ اللَّغَةِ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - أَنَّ مُخَالَفَةَ الْمَشْهُورِ لَا يُنَافِي الصَّحَّةَ وَالْفَصَاحَةَ، إذَا كَانَتْ مِنْ فَصِيح أَمِين.

َ وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ يُمْكِنُ الْقَوْلُ: إِنَّ رِوَايَةَ الْفَكِّ فِي (هَشِشْنَا، وَهَزَزْتُ) وَنَحْوهِمَا، هِيَ الأَفْصَحُ وَالأَشْهَرُ وَالأَكْثَرُ، وَرِوَايَةُ الإِدْغَامِ فِي (هَشَّنَا، وَهَزَّتُ) وَنَحْوِهِمَا صَحِيحَةٌ عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ؛ لِذَا لاَ عَيْبَ فِي نُطْقِ الرُّوَاةِ بِهَا.

وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ: أَنَّ السُّنَّةَ تَعْكِسُ كَثِيراً مِنْ جَوَانِبِ اللَّهَجَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْقَدِيمةِ؛ لأَنَّ الرُّوَاةَ الَّذِينَ رَوَوْهَا كَثِيراً مَا يَرْوُونَ الأَحَادِيثَ الشَّرِيفَةَ، فَتَظْهَرُ فِيهَا آثَارُ لَهَجَاتِهِمْ، كَمَا فِي الآثَارِ السَّابِقَةِ.(٣)

ثَالِثاً: أَنَّهُ حُكِيَ الْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِي الْمُضَاعَفِ الْمَضْمُومِ الْفَاءُ، الْمُتَّصِلِ بِهَاءِ الْغَائِبِ، نَحْوُ "رُدَّهُ"، وَالإِنْبَاعُ لِحَرَكَةِ الْهَاء، نَحْوُ "رُدُّهُ" بالضَّمِّ.

وحُكِيَ الضَمُّ، وَالْكَسُرُ، وَالْفَتْحُ فِي الْمُضَاعَفِ الْمَضْمُومِ الْفَاءُ، الْمُتَّصِلِ بِهَاءِ الْغَائِبِةِ، نَحْوُ "رُدُّهَا".

هَٰذَا، وَقَدْ غُلِّطَ الإِمَامُ ثَعْلَبٌ لَمَّا ذَكَرَ فِي (فَصِيحِهِ)(٤) أَنَّ هَاءَ الْغَائِبِ الْمُتَّصِلَةَ بِالْمُضَاعَفِ، يَجُوزُ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ: الضَّمُّ، وَالْكَسْرُ، وَالْفَتْحُ، نَحْوُ "رُدَّةُ".

وَوَجْهُ تَغْلِيطِهِ أَنَّهُ جَوَّزَ الْفَتْحَ، مِنْ دُونِ التَّنْبِيهِ عَلَى ضَغْفِهِ؛ مِمَّا أَوْهَمَ فَصَاحَتَهُ. (°) وَفِي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ: «فَأَمَّا "رُدَّهَا" ونَظَائِرَهَا مِنَ الْمُؤَنَّثِ، فَفَتْحَةُ الْهَاءِ لاَزِمَةٌ بِالاِتِّفَاقِ.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي عبلة هو: أبو إسماعيل، إبراهيم بن أبي عبلة، المقدسي، ثقة تابعي كبير، له حروف في القراءات، واختيار خالف فيه العامة، أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى، وواثلة ابن الأسقع، وأخذ عنه الحروف موسى بن طارق، وابن أخيه هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، توفي سنة (۲۰۱ه)، وقيل: (۱۰۱ه). ينظر: تاريخ مدينة دمشق را ۲۰۹۸، وغاية النهاية ۱۹/۱.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، من الآية: ١٥.

وتنسب هذه القراءة أيضا- لــ:الوليد بن مسلم، والقورصبي عن أبي جعفر، والسمسار عن شيبة، وأبي بحر عن نافع. ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه، ص:٤٤، والبحر المحيط٩ ٥٣٣/.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللهجات في التراث ٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فصيح تعلب/ بتعليق خفاجي، ص:١١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:١٤٨.

وَأَمَّا "رُدَّهُ" وَنَحْوَهَ لِلْمُذَكَّر فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:

- أَفْصَحُهَا: وُجُوبُ الضَّمِّ، كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

- وَالثَّانِي: الْكَسْرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

– وَالثَّالِثُ: الْفَتْحُ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ، وَمِمَّنَ ذَكَرَهُ ثَعْلَبٌ فِي (الْفَصِيحِ)، لَكِنْ غَلَّطُوهُ؛ لِكَوْنِهِ أَوْهَمَ فَصَاحَتَهُ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ضَعْفِهِ»(١).

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الضَّمَّ أَفْصَحُ الأَوْجُهِ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ سِيبَوَيْهِ وَجُمْهُورُ اللَّغَويِّينَ. (٢)

وَالْكَسْرُ ضَعِيفٌ، وَالْفَتْحُ أَضْعَفُ مِنْهُ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وَأَجَازُوا– أَيْضاً– الْكَسْرَ، وَهُوَ أَضْعَفُ الأَوْجُهِ»(٣).

وَقِيلَ: إِنَّ الْكَسْرَ لُغَيَّةً؛ لأَنَّ الأَخْفَشَ سَمِعَ مِنْ نَاسٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ يَقُولُونُ: "مُدِّهِ، وَعَضِّهِ" بِالْكَسْرِ.(٤)

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّهُ يَنْبَغِي عَدَمُ تَغْلِيطِ الإِمَامِ ثَعْلَبٍ فِي ذِكْرِ الْفَتْحِ فِي كِتَابِ (الْفَصِيح)؛ لِسَبَبَيْن:

أَنَّ الضَّعْفَ أَو الشَّذُوذَ لا يَعْنِي عَدَمَ الْفَصَاحَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْفَتْحَ -كَمَا سَبَقَ- لُغَةً لِبَنِي تَمِيم مِنْ أَهْل نَجْدٍ، وَبَنِي أَسَدٍ، وَهُمَا قَبِيلَتَانِ مَشْهُورَتَانِ بِالْفَصَاحَةِ.

وَلَأَنَّ مَن لَم خَفِظ خُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظ (٥)، خَاصَّةً أَنَّ الْفَتَحَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ
 الشَّريفِ الصَّحِيح.

الشَّرِيفِ الصَّحِيحِ. فَمُوجَزُ الْقَوْلِ: إِنَّ الضَّمَّ أَفْصَحُ، وَالْفَتْحُ فَصِيحُ؛ فَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي الْفَصَاحَةِ؛ لِذَا حُقَّ لِلإِمَامِ ثَعْلَبٍ أَنْ يُدْرِجَ هَذَا الْوَجْهَ فِي كِتَابِ (الْفَصِيحِ). وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٤٣/٨. وينظر: فتح الباري٤١/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: توضيح المقاصد٦/٦١، والمبدع في التصريف، ص:٥٣، والارتشاف٧٢٥/، والتصريح على التوضيح (٤) ينظر: العذبة الصافية في شرح نظم الشافية، ص:٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) تنظر: حاشية الصبان مع شرح الأشموني ٢٥٢/٤.

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الدِّلاَلَةِ الْمُعْجَمِيَّةِ. وَلِي الدِّلاَلَةِ الْمُعْجَمِيَّةِ. وَفِيهِ فَصْلاَنِ:

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الأَلْفَاظُ الشَّاذَّةُ وَالْمَتْرُوكَةُ. وَلَامَتْرُوكَةُ. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الأَلْفَاظُ الشَّاذَّةُ.

الْمَطْلَبُ الْأُوَّلُ: تَعَدِّي الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ.

الأَفْصَحُ: "دَخَلَ فِي الْبَيْتِ"، وَ"عَيَّرْتُهُ كَذَا".(١)

الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: جَاءَ "دَخَلَ الْبَيْتَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- حَدِيثِ عُتْبَانِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: «...فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ»(٢).
- ٢- وَقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ
   إلاَّ الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى إلاَّ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ، مَا كَانَتْ تَحْبسُهُ،...»(٣).

الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ: جَاءَ "عَيَّرْتُهُ بِكَذَا"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

٣- الْحَدِيثِ: «عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلِيٌّ : يَا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ...»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص:٤٦، ٤٧، ونتائج الفكر، ص:٩٦، والصحاح (ع ي ر).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٤٦)، ح(٩٢/١(٤٢٥، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب (٨٧)، ح(٤٧٧).

<sup>(3)</sup> البخاري، كتاب الإيمان، باب (77)، (77)، (77)، ومسلم، كتاب الأيمان، باب (9)، (77)، (77).

والمعرور هو: ابن سويد، أبو أمية، الأسدي، الكوفي، الإمام المعمر، حدث عن ابن مسعود، وأبي ذر، وجماعة، وحدث عنه: سليمان الأعمش وغيره، وثقه يجيى بن معين، توفي سنة بضع وثمانين من الهجرة، عاش مئة وعشرين سنة. ينظر: تذكرة الحفاظ ٢٧٢١، وسير أعلام النبلاء ٢٧٤/٤.

٤- وَالْحَدِيثِ: «عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّام يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْر، يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نطَاقِي، شَقَقْتُهُ نصْفَيْن، فَأُوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ الله ﷺ بأَحَدِهِمَا، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ، قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ الشَّام إذَا عَيَّرُوهُ بالنِّطَاقَيْن، يَقُولُ: إيهاً، وَالإِلَهِ.

\*تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا \*(١) ١٠٠٠.

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

تَعَدِّي الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ تَارَةً، وَبِالْحَرْفِ تَارَةً أُخْرَى عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْوَال:

الْحَالَةُ الأُولَى: أَنْ يَتَسَاوَى الإِسْتِعْمَالاَنِ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةُ، فَ—حِينَئِذٍ- يُسَمَّى بالْفِعْل "الْمُتَعَدِّي بِوَجْهَيْنِ"، نَحْوُ: "نَصَحْتُ زَيْداً، ونَصَحْتُ لِزَيْدٍ" بِمَعْنَى وَاحِدِ(٣)، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: «وَإِذَا اسْتُعْمِلَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّياً بنَفْسهِ تَارَةً، وَبحَرْفِ جَرٍّ تَارَةً، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْإِسْتِعْمَالَيْن مَشْهُوراً، قِيلَ: فِيهِ مُتَعَدِّ بوَجْهَيْن، وَلَمْ يُحْكَمْ بتَقْدِير الْحَرْفِ عِنْدَ سُقُوطِهِ، وَلاَ بزيَادَةٍ عِنْدَ ثُبُوتِهِ، نَحْوُ: "شَكَرْتُهُ وَشَكَرْتُ لَهُ، وَنَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ">(٤).

وَعَيَّرَنِي الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا \*\*\*.....

وهو لأبي ذؤيب في: ديوان الهذليِّين، القسم الأول، ص:٢١، برواية "وعيرها الواشون"، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: ٣٨٩.

(۲) البخاري، كتاب الأطعمة، باب (۸)، ح(۸۳۸)٧٠.٧.

وابن الزبير هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، حملت به بمكة، وحرجت مهاجرة إلى المدينة، وهي حامل، فلما قدمت المدينة ولدته، وهو أول مولود في الإسلام، من المهاجرين بالمدينة، قتله الحجاج في المسجد الحرام، سنة ثنتين وسبعين (٧٢هـ)، ثم صلبه. ينظر: كتاب الثقات/ لابن حبان ٢١٢/٣، وكتاب مشاهير علماء الأمصار، ص:١٣٠.

وهب بن كيسان هو: أبو نعيم، الأسدي، المدنى، الفقيه، المؤدب، من موالى آل الزبير بن العوام، ومن الثقات، حدث عن ابن الزبير، وغيره، وروى عنه عبيد الله بن عمر، وغيره، مات في سنة سبع وعشرين ومئة (١٢٧هـ). ينظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار، ص: ١٣٠، وسير أعلام النبلاء٥ ٢٢٦.

(٣) ينظر: كتاب اللامات/ للزجاجي، ص: ١٦١.

(٤) شرح التسهيل٢/٩٤.

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

وَقَالَ فِي (شَرْحِ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ) (١): «مِنَ الأَفْعَالِ أَفْعَالٌ استُعْمِلَتْ بِوَجْهَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، كَــ "نَصَحْتُهُ وَشَكَرْتُ ، وَكِلْتُ ، وَوَزَنْتُ "، يُقَالُ: "شَكَرْتُهُ وَشَكَرْتُ لَهُ، وَنَصَحْتُهُ وَاحِدٌ ، كَــ "نَصَحْتُ لَهُ ، وَكِلْتُ لَهُ ، وَوَزَنْتُ لَهُ "، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنْتُ لَهُ "، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ مَا وَوَزَنْتُ لَهُ "، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ مَا وَوَزَنْتُ لَهُ "، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ مَا وَوَزَنْتُ لَهُ "، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ مَا الله عَلَيْ الله الله عَالَى الله عَالَى الله الله عَالَى الله الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله الله عَالَى الله الله عَالَى الله عَالَى الله الله عَالَى الله عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ عَالَى اللهُ عَالَهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَالَا عَالُوهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَالَا عَلَا عَالَالَا عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَالَ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَى اللهُ عَلَالَالْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَقَالَ الرَّضِيُّ: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ قِيلَ فِي بَعْضِ الأَفْعَالِ: إِنَّهُ مُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ مَرَّةً، وَمَرَّةً إِنَّهُ لاَزِمٌ مُتَعَدِّ بِحَرْفِ الْجَرِّ، وَذَلِكَ إِذَا تَسَاوَى الإِسْتِعْمَالاَنِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَالِباً، نَحْوُ الْصَحْتُكَ وَنُصَحْتُكَ وَشَكَرْتُ لَكَ"»(٣).

وَهَذِهِ الأَفْعَالُ الَّتِي تَتَعَدَّى بِنَفْسِهَا، وَبِالْحَرْفِ -عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدُسَمَاعِيَّةُ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا، وَفِي هَذَا يَقُولُ الزَّجَّاجِيُّ: «وَهَذَا لَيْسَ بِمَقِيسٍ أَعْنِي إِدْحَالَ هَذِهِ
اللاَّمِ بَيْنَ الْمَفْعُولِ وَالْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَسْمُوعٌ فِي أَفْعَالِ تُحْفَظُ وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ
اللاَّمِ بَيْنَ الْمَفْعُولِ وَالْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هُو مَسْمُوعٌ فِي أَفْعَالٍ تُحْفَظُ وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ
عَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: "ضَرَبْتُ لِزَيْدٍ، وَأَكْرَمْتُ لِعَمْرٍو"، وَأَنْتَ تُرِيدُ: "ضَرَبْتُ زَيْداً، وَأَكْرَمْتُ لِعَمْرٍو"، وَأَنْتَ تُرِيدُ: "ضَرَبْتُ زَيْداً، وَأَكْرَمْتُ عَمْرًا"»(٤).

ذَهَبَ ابْنُ قُتَيْبَةً (٥) وَابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ (٦) إِلَى أَنَّ الأَكْثَرَ وَالأَجْوَدَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ أَنْ يُقَالَ: "نَصَحْتُ لَكَ، وَشَكَرْتُكَ لَكَ" بِحَرْفِ الْجَرِّ، وَأَمَّا "نَصَحْتُكَ، وَشَكَرْتُكَ" مِنْ دُونِ حَرْفِ الْجَرِّ، فَقَلِيلٌ؛ لِذَا فَالأَوَّلُ هُوَ الأَصْلُ، وَالثَّانِي الْفَرْعُ.

وَذَهَبَ الإِمَامُ السُّهَيْلِيُّ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ إِذَا تَعَدَّتْ بِنَفْسِهَا فَإِنَّهَا مُضَمِّنَةٌ مَعْنَى آخَرَ، وَإِذَا تَعَدَّتْ بِالْحَرْفِ فَإِنَّ الْمَفْعُولَ مَحْذُوفَ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «...وَرُبَّمَا تَضَمَّنَ الْفِعْلُ وَإِذَا تَعَدَّتْ بِالْحَرْفِ فَإِنَّ الْمَغْولَ مَحْذُوفَ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «أَجْلِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدَّى مَعْنَى فِعْلٍ آخَرَ مُتَعَدِّ بِغَيْرِ حَرْفٍ؛ فَيَسْقُطُ حَرْفُ الْجَرِّ مِنْ أَجْلِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدَّى بِغَيْرٍ حَرْفٍ، وَفِي ضِمْنِ الْكَلاَمِ مَا يَطْلُبُ الْحَرْفَ؛ فَيَدْخُلُ الْحَرْفُ مِنْ أَجْلِهِ.

<sup>.7</sup>٣7/٢ (١)

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب اللامات/ للزجاجي، ص:١٦٢. وينظر: كتاب الجمل في النحو/ للزجاجي، ص:٣١، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٣٦٦، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أدب الكاتب، ص:٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البسيط ١/٢٥.

فَالأُوَّلُ نَحْوُ: "نَصَحْتُ لِزَيْدِ"، وَ"شَكَرْتُ لَهُ"، وَ"كِلْتُ لَهُ"، الْمَفْعُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَحْذُوفٌ، وَالْفِعْلُ وَاصِلٌ إِلَى مَا بَعْدَهُ بِحَرْفٍ؛ لأَنَّ "نَصَحْتُ" مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِكَ: "نَصَحَ الْخَائِطُ النَّوْبَ"؛ إِذَا أَصْلَحَهُ، وَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ فِي الرَّأْيِ، فَقَالُوا: "نَصَحْتُ لَهُ رَأْيَهُ"، وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ إِنَّمَا هِيَ لِمَا تَمَزَّقَ مِنَ الدِّينِ، كَــ "نُصْحِ النَّوْبِ"، وَلَكِنَّهُمْ لَهُ رَأْيَهُ"، وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ إِنَّمَا هِيَ لِمَا تَمَزَّقَ مِنَ الدِّينِ، كَــ "نُصْحِ النَّوْبِ"، وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا: يَقُولُونَ: "نَصَحْتُ زَيْداً"، فَيُسْقِطُونَ الْحَرْفَ؛ لأَنَّ النَّصِيحَةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلإِرْشَادِ، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: "أَرْشَدْتُ زَيْداً".

وَكَذَلِكَ "شَكَرْتُ" إِنَّمَا هُو تَفْحِيمٌ لِلْفِعْلِ، وَتَعْظِيمٌ لَهُ، مِنْ "شَكَرْ بَطْنُهُ": إِذَا امْتَلاَّتْ، فَالأَصْلُ: "شَكَرْتُ لِزَيْدٍ"، ثُمَّ قَدْ يُحْذَفُ الْمَفْعُولُ، فَتَقُولُ: "شَكَرْتُ لِزَيْدٍ"، ثُمَّ لِلرَّجُلِ الْحَرْفُ؛ لِأَنَّ "شَكَرْتُ" مُتَضَمِّنَةٌ لِـ "حَمِدْتُ"، أَوْ "مَدَحْتُ"؛ لأَنَّ مَنْ شَكَرُ فِعْلاً لِلرَّجُلِ فَقَدْ حَمِدَهُ، أَوْ مَدَحَهُ.....»(١).

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ تَعَدِّيهِ بِحَرْفِ الْجَرِّ قَلِيلاً، فَيُسَمَّى -حِينَئِذٍ بِالْمُتَعَدِّي فَقَطْ، وَيُحْكَمُ عَلَى حَرْفِ الْجَرِّ بِالزِّيَادَةِ (٢)، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى وَيُحْكَمُ عَلَى حَرْفِ الْجَرِّ بِالزِّيَادَةِ (٢)، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّمُونِ اللَّهُ وَقَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلِ تَعَالَى: ﴿وَدِفَ لَكُم ﴿ (٢) بِتَقْدِيرِ: وَلاَ تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَدِفَ لَكُم ﴿ (٢) بِتَقْدِيرِ: وَلاَ تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَدِفَ لَكُم ﴿ (٢) اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللَّةُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللللِمُ اللللللَّةُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللِ

هُنَّ الْحَرَائِرُ لاَ رَبَّاتُ أَحْمِرَةٍ \*\*\* سُودُ الْمَحَاجِرِ لاَ يَقْرَأْنَ بِالسُّورِ(٥)

عَلَى تَقْدِير: لاَ يَقْرَأْنَ السُّوَرَ.

فَالْمَشْهُورُ الأَكْثَرُ أَنْ يُقَالَ -مَثَلاً-: "أَلْقَى يَدَهُ، وَرَدِفَ كَذَا، وَقَرَأَ كَذَا"، أَمَّا أَنْ تَتَعَدَّى هَذِهِ الأَفْعَالُ بِحُرُوفِ جَرٍّ فَقَلِيلٌ.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ تَعَدِّيهِ بِنَفْسِهِ قَلِيلاً، نَحْوُ: "أَقْسَمْتُ اللَّهَ"، فَالأَكْثَرُ: "أَقْسَمْتُ بِاللهِ".

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر، ص:٢٧١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، من الآية: ٧٢.

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط، وهو في: ديوانه، ص:١٢٢، وأدب الكاتب، ص:٤١٦، واللسان (س و ر)٤/٣٨٦، والخزانة (، ١٠٧/٩) والخزانة علب، ص:٣٠٦، والمغنى ١/٥٥.

أَوْ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًا بِنَوْعٍ مِنَ الْمَفَاعِيلِ، كَاحْتِصَاصِ "دَحَلْتُ" بِالتَّعَدِّي إِلَى الأَمْكِنَةِ بنَفْسهِ، وَإِلَى غَيْرِ الأَمْكِنَةِ بـــ"فِي"، نَحْوُ "دَحَلْتُ فِي الأَمْرِ".(١)

فَهَذَا الْفِعْلُ إِذَا تَعَدَّى بِنَفْسِهِ سُمِّيَ لاَزِماً حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ الْجَرِّ<sup>(۲)</sup>، وَهَذَا الْحَذْفُ إِنْ كَثُرَ «قَبِلَ وَقِيسَ عَلَيْهِ، فَمِنَ الَّذِي كَثُرَ قَوْلُهُمْ: "دَخَلْتُ كَثُرَ «قَبِلَ وَقِيسَ عَلَيْهِ، فَمِنَ الَّذِي كَثُرَ قَوْلُهُمْ: "دَخَلْتُ اللَّارَ وَالْمَسْجِدَ"، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَيُقَاسُ عَلَى هَذَا "دَخَلْتُ الْبَلَدَ وَالْبَيْتَ"، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّارَ وَالْمَسْجِدَ"، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَيُقَاسُ عَلَى هَذَا "دَخَلْتُ الْبَلَدَ وَالْبَيْتَ"، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْكِنَةِ.

وَمِنَ الْمُقْتَصَرِ فِيهِ عَلَى السَّمَاعِ "تَوَجَّهَ مَكَّةَ، وَذَهَبَ الشَّامَ، وَمُطِرْنَا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ، وَضُربَ فُلاَنُ الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ"، فَلاَ يُقَاسُ عَلَى هَذِهِ الأَسْمَاء، وَمَا أَشْبَهَهَا غَيْرُهَا»(٣.

## الْمُخَالَفَةُ الأُولَى: "دَخَلَ الْبَيْتَ"(٤):

ذَهَبَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى أَنَّ "دَحَلَ، وَذَهَبَ" وَنَحْوَهُمَا أَفْعَالُ لَازِمَةٌ ٥٠)، لاَ تَتَعَدَّى إِلاَّ بِحَرْفِ جَرِّ، خَاصَّةً مَعَ الأَمَاكِنِ الْمُخْتَصَّةِ، نَحْوُ "الشَّامِ، وَالسُّوقِ، وَالْبَيْتِ، وَالْمَسْجِدِ" وَشَبِيهِهَا، فَإِذًا تَعَدَّتْ مِنْ دُونِ حَرْفِ الْجَرِّ -كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: "ذَهَبْتُ الشَّامَ"، وَ"دَخَلْتُ الْبَيْتَ" - حُكِمَ بِشُذُو ذِهَلا اللَّهُ مَ عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَالْمَذْهَبُ، وَهَذَا شَاذًّ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي "ذَهَبَ الشَّامَ" يُشْبِهُ الْمُبْهَمَ؛ إِذْ كَانَ مَكَاناً يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَالْمَذْهَبُ، وَهَذَا شَاذًّ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي "ذَهَبَ الْبَيْتَ"، عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَالْمَذْهَبُ وَهِذَا شَاذًّ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي "ذَهَبَ الْبَيْتَ"، عَلَيْ الشَّامِ"، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْمَكَانِ، وَمِثْلُ "ذَهَبْتُ الشَّامَ" "دَخَلْتُ الْبَيْتَ"، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ سَاعِدَةً بْنِ جُوَيَّةَ(١٠):

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر في المسألة: شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور ٢٨/١، والمسائل المشكلة، ص:٩٩، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد، ص:٤٦، ٤٧، ونتائج الفكر، ص:٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ترشيح العلل، ص:١٣٠، وشرح الكتاب/ للصفار٢/٥٥٥، ٢٦٠، وشرح أبيات المغني١/٩.

<sup>(</sup>٧) ساعدة بن جؤيّة هو: أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد هذيل بن مدركة، الهذلي، شاعر، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم، ولكنَّ شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة، وله ديوان شعر. ينظر: المؤتلف والمختلف/ للآمدي، ٣٤/١، وكشف الظنون ٧٩١/١.

لَدْنٌ بِهَزِّ الْكَفِّ يَعْسلُ مَتْنُهُ \*\*\* فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ التَّعْلَبُ(١)»(١).

وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: «وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي "دَخَلْتُ الْبَيْتَ": هَلْ هُوَ مُتَعَدِّ، أَوْ غَيْرُ مُتَعَدِّ.

وَإِنَّمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ؛ لِاسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ لَهُ بِغَيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ فِي كَثِيرِ مِنَ الْمَوَاضِعِ. وَهُوَ -عِنْدِي- غَيْرُ مُتَعَدِّ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَإِنَّكَ لَمَّا قُلْتَ: "دَخَلْتُ" إِنَّمَا عُنِيتَ بِذَلِكَ انْتِقَالُكَ مِنْ بَسِيطٍ الْأَرْضِ وَمُنْكَشِفِهَا، إِلَى مَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ بَسِيطٍ مُنْكَشِفٍ، فَالإِنْتِقَالُ ضَرْبُ وَاحِدُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَوَاضِعُ، وَ"دَخَلْتُ" مِثْلُ "غُرْتُ": (إِذَا أَتَيْتُ الْغَوْرُ)، فَإِنْ وَجَبَ أَنْ يَتَعَدَّى "غُرْتُ". يَكُونَ "دَخَلْتُ" مُتَعَدِّياً وَجَبَ أَنْ يَتَعَدَّى "غُرْتُ".

وَدَلِيلٌ آخَرُ: أَنَّكَ لاَ تَرَى فِعْلاً مِنَ الأَفْعَالِ يَكُونُ مُتَعَدِّياً إِلاَّ كَانَ مُضَادُّهُ مُتَعَدِّياً، وَإِنْ كَانَ مُضَادُّهُ مُتَعَدِّياً، وَإِنْ كَانَ مُضَادُّهُ غَيْرَ مُتَعَدِّ، فَمِنْ ذَلِكَ: "تَحَرَّكَ وَسَكَنَ"، فَـــ "تَحَرَّكَ عَيْرُ مُتَعَدِّ، وَسَكَنَ" غَيْرُ مُتَعَدِّ، وَالْمَيْضَ وَاسْوَدَّ كِلاَهُمَا غَيْرُ مُتَعَدِّ، وَ"خَرَجَ " ضِدُّ "دَخَلَ"، وَ"خَرَجَ " غَيْرُ مُتَعَدِّ، فَوَاحِبُ أَنْ يَكُونَ "دَخَلَ" غَيْرَ مُتَعَدِّ، وَهَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ (٣).

رُدًّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ مِنْ وَجْهَيْن (1):

أَحَدُهُمَا: أَنَّ "دَخَلْتُ الْبَيْتَ" لَيْسَ مِثْلَ "ذَهَبْتُ الشَّامَ"؛ لأَنَّ "الْبَيْتَ" عَامٌّ، يَشْمَلُ كُلَّ مَكَانٍ مَبْنيِّ. مَبْنيِّ.

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل، وهو في: الكتاب ٣٦/١، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢١٢/١، وشرح الكتاب/ للصفار ٢٦٥/٢، والحزانة ٣٦/٨، والدرر اللوامع ١٦٩/١، وبلا نسبة في: نوادر أبي زيد، ص:١٦٧، وأسرار العربية/ لابن الأنباري، ص:١٨٠، وترشيح العلل، ص:١٣٠، والمغني ١٦/١.

يستشهد بهذا البيت «على وصول الفعل إلى الطريق، وهو اسم حاص للموضع المستطرق بغير واسطة حرف حرٍّ؛ تشبيها بالمكان؛ لأن الطريق مكان، وهو نحو قول العرب: "ذهبت الشام"، إلا أن الطريق أقربُ إلى الإبحام من الشام؛ لأن الطريق يكون في كل موضع يسارُ فيه، وليس الشام كذلك» تحصيل عين الذهب، ص: ٦٧.

وقيل: الأصل "كما عسل في الطريق"، ثم حذف "في"، وذلك خاص بالضرورة. ينظر: الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، ص:٣٠٠.

والمعنى: أنه وصف رمحاً، فقال: هو لدن أي: ليِّنٌ، إذا هزرته يهتزُّ متنه، كاهتزاز الثعلب إذا مشى. ينظر: شرح أبيات سيبويه/ للنحاس، ص:٤٣.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱/۳۵، ۳۳.

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو/ لابن السراج ١٧٠/١، ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النكت ١/٩٥٦، ٢٥٠.

وَدُوفِعَ عَنْهُ بِأَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَذْهَبْ ﴿حَيْثُ ذَهَبَ هَذَا الرَّدُّ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ سِيبَوَيْهِ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَنَا أَنَّ "ذَهَبْتُ الشَّامَ" شَاذٌ، وَالأَصْلُ فِيهِ اسْتِعْمَالُ حَرْفِ الْجَرِّ، كَمَا أَنَّ "دَخَلْتُ الْبَيْتَ" كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ "الْبَيْتُ" أَعَمَّ مِنَ الشَّامِ ﴾(١)

الْوَجْهُ الْآخَوُ: أَنَّ "دَخَلَ" مِمَّا يَتَعَدَّى أَحْيَاناً بِنَفْسِهِ، وَأَحْيَاناً بِغَيْرِهِ، يُقَالُ -مَثَلاً-: "دَخَلْتُ الْبَيْتِ" وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

نُسِبَ هَذَا الْوَجْهُ إِلَى الْجَرْمِيِّ(٢).

دَافَعَ الْأَعْلَمُ عَنْ سِيبَوَيْهِ قَائِلاً: «ولَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو عُمَرَ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَرِّ قَدْ حُذِف، وَهُوَ يُرَادُ، قَوْلُك: "دَخَلْتُ فِي الْحَرِّ قَدْ حُذِف، وَهُوَ يُرَادُ، قَوْلُك: "دَخَلْتُ فِي الْحَرِّ قَدْ حُذِف، وَهُوَ يُرَادُ، قَوْلُك: "دَخَلْتُ فِي الْحَرِّ مِنَ الْجَرِّ مِنَ الْجَرِّ مِنَ الْجَرِّ مِنَ الْجَرِّ مِنَ الْجَرِّ مَنَ الْجَرِّ مَنَ الْحَرِّ مَنَ الْمَاكِنِ فَقَطْ، وَتَرَكُوا غَيْرَهَا عَلَى الْقِيَاس»(٣).

وَعَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ فَإِنَّ تَعَدِّي "دَخَلَ" إِلَى "الْمَسْجِدِ" - كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ - شَاذُّ؛ لأَنَّ "الْمَسْجَدَ" مَكَانٌ مُخْتَصُّ؛ فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ "دَخَلَ"، إِلاَّ بِحَرْفِ جَرٍّ صَرِيحٍ.

وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ (٤)، وَالْمُبَرِّدُ (٥)، وَالْجَرْمِيُ (٦) فَيَرَوْنَ أَنَّ تَعَدِّيَ الْدَحَلَ، وَذَهَبَ، وَانْطَلَقَ" إِلَى أَسْمَاءِ الْأَمَاكِنِ، مِنْ دُونِ حَرْفِ الْجَرِّ، أَيْ: بِنَزْعِ الْحَافِضِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَسْمُوعُ عَنِ الْعَرَبِ فِي قَوْلِهِمْ: "دَخَلْتُ الْكُوفَة، وَذَهَبْتُ الْيُمَنَ، وَانْطَلَقْتُ الشَّامَ".

وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ.

وَرَدَّ عَلَيْهُمُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النَّصْبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ «فَلاَ يَجُوزُ -فِي الرَّأْيِ الصَّائِبِ - أَنْ يَنْصِبَ فِعْلُ مِنْ تِلْكَ الأَفْعَالِ الْمُحَدَّدَةِ الْمُعَيَّنَةِ كَلِمَةً عَلَى نَزْعِ الْحَافِضِ، الرَّأْيِ الصَّائِبِ - أَنْ يَنْصِبَ فِعْلُ مِنْ تِلْكَ الأَفْعَالِ الْمُحَدَّدَةِ الْمُعَيَّنَةِ كَلِمَةً عَلَى نَزْعِ الْحَافِضِ، إلاَّ اللَّهُ وَرَدَتْ مَعَهُ مَسْمُوعَةً عَنِ الْعَرَبِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ فِي كَلِمَةٍ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ الْمَعْدُودَةِ الْمَحْدُودَةِ أَنْ تَكُونَ مَنْصُوبَةً عَلَى نَزْعِ الْحَافِضِ إلاَّ مَعَ الْفِعْلِ الَّذِي وَرَدَتْ مَعَهُ الْمَعْدُودَةِ الْمَحْدُودَةِ أَنْ تَكُونَ مَنْصُوبَةً عَلَى نَزْعِ الْحَافِضِ إلاَّ مَعَ الْفِعْلِ الَّذِي وَرَدَتْ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) النكت ١/٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) السابق ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ١٩/١، ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب٤/٣٣٧، والانتصار لسيبويه على المبرد، ص:٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ١/١٦٤.

مَسْمُوعَةً، أَيْ: إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْقَلِيلَةَ الْمَنْصُوبَةَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ لاَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا، فَهِيَ مَقْصُورَةٌ عَلَى أَفْعَالِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا، وَأَفْعَالُهَا مَقْصُورَةٌ عَلَيْهَا»(١).

وَذَكُرَ مُحَمَّدٌ الْعَدْنَانِيُّ فِي كِتَابِهِ: (مُعْجَمُ الْأَغْلاَطِ اللَّعَوِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ)(٢) أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يُخَطِّئُ "دَخَلَ فِي الْبَيْتِ"، وَأَنَّ الصَّوَابَ: "دَخَلَ الْبَيْتَ".

وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُمَا، كَمَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ كُمُّومِنَا﴾ ٣٠، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِمَا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ﴾ (٤).

وَيَجُوزُ -أَيْضاً- "دَخَلَ إِلَى الْبَيْتِ"، وَ"دَخَلْتُ عَلَى فُلاَنٍ الْبَيْتَ أَوْ فِي الْبَيْتِ".

الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: تَعَدِّي "عَيَّرَ" إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِالْبَاءِ، كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ: «فَعَيَّرْتَهُ بأُمِّهِ»، وَ«يُعَيِّرُونَكَ بالنِّطَاقَيْن»، وَكَمَا فِي قَوْل النَّابِغَةِ:

وَعَيَّرَ تْنِي بَنُو ذُبْيَانَ خَشْيَتَهُ \*\*\* وَمَا عَلَيَّ بِأَنْ أَخْشَاهُ مِنْ عَارِ (°) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَيِّهِمَا أَفْصَحُ: "عَيَّرْتُهُ كَذَا" أَمْ "عَيَّرْتُهُ بِكَذَا" ؟ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ، هِيَ:

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ "عَيَّرْتُهُ كَذَا" بِإِسْقَاطِ الْبَاءِ مِنَ الْمَفْعُولِ التَّانِي أَفْصَحُ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «وَعَيَّرَهُ كَذَا» (٦)، وَعَلَى الأَفْصَحِ قَوْلُ أَبِي ذُوَيْبٍ: ﴿وَعَيَّرَهُ بِكَذَا اللهُ الْمَفْعُولُ: "عَيَّرُهُ بِكَذَا اللهُ (٦)، وَعَلَى الأَفْصَحِ قَوْلُ أَبِي ذُوَيْبٍ:

# وَعَيَّرَنِي الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا \*\*\* وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(٧)

وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ صَاحِبُ (الْقَامُوسِ) فِي قَوْلِهِ: «الْعَارُّ: كُلُّ شَيْءٍ لَزِمَ بِهِ عَيْبٌ، وَعَيَّرَهُ الأَمْرَ، وَلَا تَقُلْ: بالأَمْرِ»(^).

<sup>(</sup>١) النحو الوافي ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>۲) ینظر: (د خ ل)، ص:۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح، من الآية:٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات، من الآية: ١٤.

<sup>(°)</sup> البيت من البسيط، وهو في ديوان النابغة، ص:٥٧، برواية "وهل عليَّ بأن أخشاكَ..."، وأدب الكاتب، ص:٣٢٣، برواية "رهبته" بدلا من "خشيته"، وعقود الزبرحد١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الصحاح (ع ي ر).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، ص: ٧٧٤ من البحث.

<sup>(</sup>٨) القاموس (ع ي ر).

وَقَدْ صَوَّبَهُ الصَّفَدِيُّ فِي (تَصْحِيحُ التَّصْحِيفِ وَتَحْرِيرُ التَّحْرِيفِ)(١).

وَبِهَذَا الْقَوْلِ أَخَذَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ الْقَسْطَلاَّنِيُّ: «...قَالَ الزَّرْكَشِيُّ<sup>(٣)</sup> "وَعَيَّرَهُ": اللَّفْصَحُ تَعْدِيَةُ "عَيَّرَ" بِنَفْسِهِ، تَقُولُ: "عَيَّرْتُهُ كَذَا".

وَتَعَقَّبَهُ فِي (الْمَصَابِيحِ)(٤) بِأَنَّ الَّذِي فِي (الصِّحَاحِ)(٥) "وَعَيَّرَهُ كَذَا" مِنَ التَّعْيِيرِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: "عَيَّرْتُهُ بِكَذَا"، كَمَا هُنَا»(٦).

الْقَوْلُ النَّانِي: أَنَّ تَعَدِّي "عَيَّرَ" بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ اسْتِعْمَالاَنِ مَشْهُورَانِ عَنِ الْعَرَبِ؛ فَلاَ أَحَدَ مِنْهُمَا أَفْصَحُ مِنَ الآخر.

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْعَيْنِيُّ الْقَائِلُ: «قَوْلُهُ: (فَعَيَّرْتَهُ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: نَسَبْتَهُ إِلَى الْعَارِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: الْعَارُ: النَّارُ، أَوِ وَفِي (الْعُبَابِ): الْعَارُ: السَّبَّةُ وَالْعَيْبُ، وَمِنْهُ الْمَثَلُ: "النَّارُ وَلاَ الْعَارُ"، أَي: اخْتَرِ النَّارُ، أَوِ الْعَيْبُ، وَمِنْهُ الْمَثَلُ: "النَّارُ وَلاَ الْعَارُ"، أَي الْخَرْ النَّارُ، أَو الْعَيْرُةُ اللَّهُ بِكَذَا، وَعَيَّرْتُهُ بِكَذَا، وَعَيَّرْتُهُ عَلَيْ الْمَثَلُ: "عَيَرُهُ"؛ إِذًا عَابَهُ، وَهُوَ مِنَ الأَجْوَفِ الْيَائِيِّ، يُقَالُ: "عَيَرْتُهُ بِكَذَا، وَعَيَّرْتُهُ كَذَا"»(^).

وَإِلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُشِيرُ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ: «قَوْلُهُ: (يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ) قِيلَ: الأَفْصَحُ أَنْ يُعَدَّى التَّعْييرُ بِنَفْسِهِ، تَقُولُ: "عَيَّرْتُهُ كَذَا"، وَقَدْ سُمِعَ هَكَذَا مِثْلُ مَا هُنَا»(٩).

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: ذَهَبَ ابْنُ قُتَيْبَةً (١) إِلَى إِنْكَارِ تَعَدِّي "عَيَّرَ" بِالْبَاءِ، وَعَدَّهُ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ، فَقَالَ: «وَقَوْلُهُ: (لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ لأَقَرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ)(١١)، أَيْ: تَسُبُّنِي وَتُقَبِّحُ

(٢) ينظر: عمدة القاري ٢١/٣١، وإرشاد الساري ١٥٨/١٠.

<sup>(</sup>۱) ص:۳۸۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنقيح١/٣٦، ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٢٦١.

<sup>(°)</sup> تنظر مادة (ع ي ر).

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري٢ ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٧) المثل في: جمهرة الأمثال٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري ١ /١٦٧، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٩/٤٤٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: أدب الكاتب، ص:٣٢٣، وعقود الزبرجد٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>١١) مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ، ح٢٢–(٥٥) (٥٥) بلفظ: «لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لأَقَرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ».

عَلَيَّ، يُقَالُ: "عَيَّرْتُهُ بِكَذَا تَعْيِيراً"، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ بِالْبَاءِ، وَالْأُوَّلُ كَلاَمُ الْعَرَبِ، كَمَا قَالَ النَّابِغَةُ:

وَعَيَّرَتْنِي بَنُو ذُبْيَانَ خَشْيَتَهُ \*\*\* وَمَا عَلَيَّ بأَنْ أَخْشَاكَ مِنْ عَارِ(١)»(٢).

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ "عَيَّرْتُهُ بِكَذَا" بِالْبَاءِ لُغَةُ. (٣)

وَعَنْ هَذِهِ الْأَقْوَالَ يَقُولُ ابْنُ حَجَر: ﴿...وَفِي السِّيَاقِ دِلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ تَعْدِيَةِ "عَيَّرْتُهُ" بِالْبَاءِ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَتَبَعَهُ بَعْضُهُمُّ، وَأَثْبَتَ آخَرُونَ أَنَّهَا لُغَةٌ ﴾(٤).

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ تَعَدِّيَ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ تَارَةً، وَبِالْحَرْفِ تَارَةً أُخْرَى، عَلَى ثَلاَثِ حَالاَتٍ:

- ١- أَنْ يَتَسَاوَى الْوَجْهَانِ فِي الإِسْتِعْمَالِ وَالشُّهْرَةِ، فَحِينَئِذٍ يُسَمَّى الْفِعْلُ بِالْمُتَعَدِّي بوَجْهَيْن، نَحْوُ "نَصَحْتُهُ، وَنَصَحْتُ لَهُ".
- ٢- أَنْ يَكُونَ تَعَدِّيهِ بِالْحَرْفِ قَلِيلاً، وَبِنَفْسِهِ كَثِيراً، فَيُسَمَّى بِالْمُتَعَدِّي فَقَطْ، نَحْوُ "رَدِفَ لَهُ، وَرَدِفَهُ.
- ٣- أَنْ يَكُونَ تَعَدِّيهِ بِنَفْسِهِ قَلِيلاً، أَوْ يَكُونَ مُخْتَصاً بِنَوْعِ مِنَ الْمَفَاعِيلِ، فَيُسَمَّى حِينَئِذٍ بالْفِعْلِ اللاَّزِمِ الَّذِي خُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ الْجَرِّ، نَحْوُ "دَخَلْتُ الْبَيْتَ".
- ثَانِياً: أَنَّ قَوْلَهُمْ: "دَخُلْتُ الْبَيْتَ" وَنَحُوهُ، شَاذٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَمَنْ تَابَعَهُ؛ لَأَنَّ "الْبَيْتَ" فِي نَظَرِهِمْ مَكَانٌ مُبْهَمٌ كَ الشَّامِ" يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَبْنِيٍّ، فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ "دَخَلَ" مِنْ دُونِ حَرْفِ الْجَرِّ. مَكَانٌ مُبْهَمٌ كَ الشَّامِ" يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَبْنِيٍّ، فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ "دَخَلَ" مِنْ دُونِ حَرْفِ الْجَرِّ. وَيَرَى بَعْضُ النُّحَاةِ أَنَّ "دَخَلْتُ الْبَيْتَ" مُوافِقٌ لِلْقِيَاسِ؛ لإخْتِصَاصِ "دَخَلَ" بِالتَّعَدِّي

إِلَى الأَمْكِنَةِ بِغَيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ. مَنَاهً عَلَى هَا لَا أَمْكِنَةِ بِغَيْرِ حَرْفِ الْجَرِّ.

وَبِنَاءً عَلَى هَٰذَا الْخِلاَفِ فِي جَوَازِ تَعَدِّي "دَخَلَ، وَذَهَبَ" وَنَحْوِهِمَا، إِلَى الأَمْكِنَةِ، اخْتُلِفَ فِي الْمَنْصُوبِ بَعْدَهَا (°):

- فُهِمَ رَأْيَاتُ مِنْ قَوْلَ سِيبَوَيْهِ: «قَالَ بَعْضُهُمْ: "ذَهَبْتُ الشَّامَ" يُشْبهُ الْمُبْهَمَ؛ إِذْ كَانَ مَكَاناً يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَالْمَذْهَبُ، وَهَذَا شَاذٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي "ذَهَبَ" دَلِيلٌ عَلَى "اَلشَّامِ"، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْمَكَانِ، وَمِثْلُ "ذَهَبْتُ الشَّامَ" "دَخَلْتُ الْبَيْتَ"...»(٦).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج البيت، ص:٥٠٥من البحث.

<sup>(</sup>٢) المفهم ١/٩٤/. وينظر: عقود الزبر جد٢/٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:١٧٤-١٧٦.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١/٥٥، ٣٦.

أَحَدَهُمَا: أَنَّ "الشَّامَ، وَالْبَيْتَ" فِي قَوْلِهِمْ: "ذَهَبْتُ الشَّامَ"، وَ"دَخَلْتُ الْبَيْتَ" مَنْصُوبَتَانِ عَلَى نَزْعِ الْخَافِض.(١)

وَافَقَ الْفَارسِيُّ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «مِنَ الأَفْعَالِ مَا يَتَعَدَّى بِحَرْفِ جَرِّ، فَيُتَسَعُ فِيهِ، وَيُحْذَفُ حَرْفُ الْجَرِّ، فَيَتَعَدَّى الْفِعْلُ إِلَى الْمَفْعُولَ، بِغَيْرِ حَرْفِ جَرِّ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: وَيُحْذَفُ حَرْفُ الْجَرِّ، فَمِنْ ذَلِكَ مَصْدَرُهُ عَلَى الْمَفْعُولَ، بِغَيْرِ حَرْفِ عَلَى ذَلِكَ مَصْدَرُهُ عَلَى الْجَرِّ، فَتَقُولُ: "دَخَلْتُ إلَى الْبَيْتِ"، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَصْدَرُهُ عَلَى الْمُفْعُولَ"، وَبِحَرْفِ الْجَرِّ، فَتَقُولُ: "دَخَلْتُ اللَّهُ مِا لَهُ عَلَى فَتَقُولُ: "دَخَلْتُ اللَّهُ مِا لَهُ مَلْ اللَّهُ مِا لَهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا لَهُ مَرْقِ، فَتَقُولُ: "أَدْخَلْتُهُ"، وَبِحَرْفِ الْجَرِّ، فَتَقُولُ: "دَخَلْتُ بِالْهَمْزَةِ، وَيَعُولُ: "أَدْخَلْتُهُ"، وَبِحَرْفِ الْجَرِّ، فَتَقُولُ: "دَخَلْتُ اللَّهُ مِا لَهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللْهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِلْ اللْهُ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِلْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

وَ إِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ هِشَامٍ قَائِلاً: «فَانْتِصَابُهُمَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّوَسُّعِ بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ لاَ عَلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ هِشَامٍ قَائِلاً: «فَانْتِصَابُهُمَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّوَسُّعِ بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ لاَ عَلَى اَلظَّرْفِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَطَّرِدُ تَعَدِّي الأَفْعَالِ إِلَى "الدَّارِ وَالْبَيْتِ"، عَلَى مَعْنَى "فِي"، لاَ تَقُولُ: "صَلَيْتُ الدَّارَ" وَلاَ "نمْتُ الْبَيْتَ"»(٣).

وَالرَّأْيُ الْآخَرُ عَنْ كَلاَم سِيبَويْهِ: أَنَّهُمَا ظَرْفَانِ، قَالَ الرَّضِيُّ: «اعْلَمْ أَنَّ "دَخَلْتُ الدَّارَ، وَنَزَلْتُ " تَنْصِبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كُلَّ مَكَانِ دَخَلَتْ عَلَيْهِ، مُبْهَما كَانَ أَوْ لاَ، نَحْوُ: "دَخَلْتُ الدَّارَ، وَنَزَلْتُ الْخَانَ، وَسَكَنْتُ الْغُرْفَةَ"؛ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الأَفْعَالِ الشَّلاَثَةِ، الْحَدِفَ حَرْفُ الْجَرِّ، أَعْنِي "فِي" مَعَهَا فِي غَيْرِ الْمُبْهَمِ —أَيْضاً— وَانْتِصَابُ مَا بَعْدَهَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ» (٤).

- وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ اللَى أَنَّ الْمَنْصُوبَ بَعْدَ تِلْكَ الأَفْعَالِ مَفْعُولٌ بِهِ؛ لأَنَّهُ ظَرْفٌ مُخْتَصُّ، وَفِي هَذَا يَقُولُ: «فَأَمَّا "ذَخَلْتُ الْبَيْتَ"، فَإِنَّ الْبَيْتَ مَفْعُولٌ بَهِ، فَتَقُولُ: "الْبَيْتُ دَخَلْتُهُ"»(°). وَعَنْ هَذَا الْخِلاَفِ يَقُولُ ابْنُ عَقِيل: «...وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ:

فَقِيلَ: هِيَ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ شُذُوذاً.

وقِيلَ: مَنْصُوبَةٌ عَلَى إِسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ، وَالأَصْلُ: "دَخَلْتُ فِي الدَّارِ"، فَحُذِف حَرْفُ الْجَرِّ، فَانْتَصَبَ "الدَّارُ"، نَحْوُ: "مَرَرْتُ زَيْداً".

وقِيلَ: مَنْصُوبَةٌ عَلَى التَّشْبيهِ بالْمَفْعُول بهِ»(٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ٣٦/١، ٣٦، والمسائل الشيرازيات ٩٢/١، وشرح الأشموني ٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح العضدي ١٧١/١. وينظر: البسيط/ لابن أبي الربيع ٤٦١/١٤، ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك٢٧٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٥) المقتضب٤/٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن عقیل۱۹۷/۲.

ثَالِثاً: أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ﴿فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ﴾، وَ﴿أَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ؟﴾ رَدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ تَعَدِّي "عَيَّرَ" بِالْبَاء، وَعَلَى مَنْ عَدَّهُ مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ.

وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبُ أَنَّ مِمَّنْ أَنْكَرَهُ ابْنَ قُتَيْبَةَ صَاحِبَ (غَرِيبِ الْحَدِيثِ)، وأَنَّ مِمَّنْ لَحَّنَهُ الْقُرْطُبِيَّ شَارِحَ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ)، وَهُمَا مِنَ الْمُعْتَنِينَ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَرِوايَاتِهِ وَوَايَاتِهِ وَعَرِيبِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْاسْتِعْمَالُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح!!!.

رَابِعاً: أَنَّهُ يُسْتَدُرَكُ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ حَذْفَ الْجَارِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ(١):

- أ نَوْعُ يُحْذَفُ، وَيُنْصَبُ مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بـ "الْحَذْفِ وَالإِيصَالِ"، أَيْ: نَزْعُ الْخَافِضِ، نَحْوُ: "تَوَجَّهْتُ مَكَّةَ"، وَ"ذَهَبْتُ الشَّامَ"... وَهَذَا قَلِيلٌ جَدّاً؛ لِذَا فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاع، فَلاَ يَجُوزُ "تَوَجَّهْتُ الْحُقُولَ".
- ٢- نَوْعٌ يُحْذَفُ وَيُنْصَبُ مَا بَعْدَهُ -أَيْضاً وَلَكِنْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ مُبَاشَرَةً لِلْعَامِلِ الَّذِي يَطْلُبُهُ، كَالْحُرُوفِ الَّتِي تَكْثُرُ تَعْدِيَةً بَعْضِ الأَفْعَالِ بِهَا، فَتَجُرُ الأَسْمَاءَ بَعْدَ حَذْفِهَا، نَحْوُ: "دَخَلَ"، حَذْفُ تِلْكَ الْحُرُوفِ بَعْدَ تِلْكَ الأَفْعَالِ، فَتَنْصِبُ الأَسْمَاءَ بَعْدَ حَذْفِهَا، نَحْوُ: "دَخَلَ"، فَقَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ مُتَعَدِّياً بِالْحَرْفِ "فِي"، نَحْوُ: "دَخَلْتُ فِي الدَّارِ"، وَكَثُر -أَيْضاً اسْتِعْمَالُهُ بَعَيْر حَرْفِ الْجَرِّ، نَحْوُ: "دَخَلْتُ الدَّارَ"، وَلَمْ يَقْتَصِرْ فِي حَال وُجُودِ حَرْفِ الْجَرِّ أَوْ حَذْفِهِ عَلَى "الدَّارِ"، بَلْ كُثرَ -أَيْضاً اسْتِعْمَالُهُ مَعَ أَسْمَاء أُخْرَى، الْجَرِّ أَوْ حَذْفِهِ عَلَى "الدَّارِ"، فَهَذِهِ الْكَثْرَةُ تَدْعُو إِلَى الاطْمِئْنَانِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْمَنْجُدِ، وَالْغُرْفَةِ، وَالْقَصْرِ،..."، فَهَذِهِ الْكَثْرَةُ تَدْعُو إِلَى الاطْمِئْنَانِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْمَنْحُوبَاتِ مَفْعُولاَتٌ مُبَاشَرَةً لِلْفَعْلِ الْمَوْجُودِ.
- ٣- نَوْعٌ يُحْذَفُ مِنْهُ الْحَرْفُ قَلِيلاً مَعَ بَقَاءِ مَجْرُورِهِ عَلَى حَالِهِ مِنَ الْجَرِّ، وَهَذَا النَّوْعُ قَلِيلٌ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاع، نَحْوُ قَوْلِ الْعَرَب: "لاَهِ ابْنُ عَمِّك" أَيْ: "لله ابْنُ عَمِّك"، ونَحْوُ قَوْل الْعَرَب: "لاَهِ ابْنُ عَمِّك" أَيْ: "لله ابْنُ عَمِّك"، ونَحْوُ قَوْل الْعَرَب: "خَيْر، وَالْحَمْدُ لله".
   قَوْل أَعْرَابِيٍّ سُئِلَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَأَجَابَ: "خَيْر، وَالْحَمْدُ لله".
- ٤- نَوْعُ يَكُثُرُ قَيِهِ حَذْفُ الْجَارِ مَعَ بَقَاءِ مَجْرُورُهِ عَلَى حَالِهِ مِنَ الْجَرِّ، وَهَذَا النَّوْعُ قِيَاسِيٌّ مُطَّرِدٌ فِي أَشْيَاءَ، مِنْ أَشْهَرِهَا: حَرْفُ الْجَرِّ الَّذِي مَجْرُورُهُ الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ مِنْ أَحَدِ مُطَّرِدٌ فِي أَشْيَاءَ، مِنْ أَشْهَرِهَا: حَرْفُ الْجَرِّ الَّذِي مَجْرُورُهُ الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ مِنْ أَحَدِ الْحُرُوفِ الْمُصْدَرِيَّةِ الثَّلاَثَةِ مَعَ صِلَتِهِ (أَنَّ، أَوْ كَيْ).
   والله تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: النحو الوافي ١٦٢/٢، ١٦٣.

الْمَطْلَبُ الثَّاني: مَجْبُورٌ.

الأَفْصَحُ: "أَجْبَرَهُ فَهُوَ مُجْبَرُ".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "مَحْبُورٌ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةً-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «.....فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ؟. قَالَ: نَعَمْ، فِيهِمُ النَّهُ عَنْهُ وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكاً وَاحِداً، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نَيَّاتِهِمْ »(٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

اخْتَلَفَ اللُّغَوِيُّونَ فِي أَيِّهِمَا أَفْصَحُ: "جَبَرَهُ فَهُوَ مَجْبُورٌ"، أَمْ "أَجْبَرَهُ فَهُوَ مُجْبَرٌ"؟:

ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ "أَجْبَرَهُ فَهُوَ مُجْبَرٌ" أَفْصَحُ وَأَكْثَرُ؛ لأَنَّهَا لُغَةُ عَامَّةِ الْعَرَبِ(٣)، قَالَ الأَرْهَرِيُّ: «وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: يُقَالُ: "أَجْبَرْتُ فُلاَناً عَلَى كَذَا، أُجْبِرُهُ، إِجْبَاراً، فَهُوَ مُجْبَرُ"، وَهُوَ كَلاَمُ عَامَّةِ الْعَرَب، أَيْ: أَكْرَهْتُهُ عَلَيْهِ.

وَتَمِيمٌ تَقُولُ: "جَبَرْثُهُ عَلَى الأَمْرِ، أَجْبُرُهُ جَبْراً، وَجُبُوراً"، بِغَيْر أَلِفٍ.

قُلْتُ: وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ يَقُولُونَهَا، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: "جَبَرَهُ السُّلْطَانُ"(٤) بغَيْر أَلِفٍ، وَهُوَ حِجَازِيُّ فَصِيحٌ»(٥).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: «جَبَرَ الرَّجُلَ عَلَى الأَمْرِ، يَجْبُرُهُ، جَبْراً، وَجَبُوراً، وَأَجْبَرَهُ: أَكْرَهَهُ، وَالْأَخِيرَةُ أَعْلَى، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: "جَبَرَهُ" لُغَةُ تَمِيمٍ وَحْدَهَا، قَالَ: وَعَامَّةُ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: وَالْأَخِيرَةُ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: أَجْبَرَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب اللغة (ج ب ر) ٢٠/١١، والنهاية، والمصباح (ج ب ر).

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب (۲)، ح۸-(۲۸۸٤) + 7۲۱۰، ۲۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النهاية، والمصباح (ج ب ر)، واللهجات العربية في التراث٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) الأم ١٢٢/١، وتمام الكلام: «وإذا كسر للمرأة عظم فطار، فلا يجوز أن ترقعه إلا بعَظْمِ ما يُؤْكُلُ لَحْمُه ذكيّا، وكذلك إن سقطت سنه صارت ميتة؛ فلا يجوز له أن يعيدها، بعدما بانت، فلا يعيد سن شيء، غير سن ذكيّ، يؤكل لحمه. وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه، أو عظم إنسان، فهو كالميتة، فعليه قلعه، وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه، فإن لم يقلعه جَبَرَهُ السلطانُ على قلعه، فإن لم يقلع حتى مات لم يقلع بعد موته؛ لأنه صار ميتا كله، والله حسيبه».

<sup>(</sup>٥) تمذيب اللغة (ج ب ر)٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) اللسان (ج ب ر)٤/١١.

وَفِي (الْمُغْرِبِ)(١): «وَ"جَبَرَهُ" بِمَعْنَى: أَجْبَرَهُ، لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ؛ وَلِذَا قَلَّ اسْتِعْمَالُ "الْمَجْبُورِ" بِمَعْنَى: "الْمُجْبَر"».

- وَأَنْكُرَ بَعْضُهُمْ - كَابْنِ قُتَيْبَةَ (٢) - قَوْلَهُمْ: "جَبَرَهُ فَهُو مَجْبُورٌ"، فَرَأُوْا أَنَّهُ يُقَالُ: "أَجْبَرْتُهُ عَلَى الأَمْرِ، فَهُو مُجْبَرُ"، وَلاَ يُقَالُ: "جَبَرْتُ" إِلاَّ لِلْعَظْمِ، وَ"جَبَرْتُهُ مِنْ فَقْرِهِ"، قَالَ أَبُو حَاتِمِ السِّجسْتَانِيُّ: «وَيُقَالُ: "جَبَرْتُهُ عَلَى الأَمْرِ، فَأَنَا مُجْبِرٌ، وَهُو مُجْبَرُ"، وَيُقَالُ: "جَبَرْتُهُ عَلَى الأَمْرِ، فَأَنَا مُجْبِرٌ، وَهُو مُجْبَرُ"، وَيُقَالُ: "جَبَرْتُهُ عَلَى الأَمْرِ، فَأَنَا مَجْبِرٌ، وَهُو مَجْبُورٌ"، وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: مَجْبُورٌ"، وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: "جَبَرْتُ الْعَظْمَ، فَجَبَرَ"، أَرَادَ: فَانْجَبَرَ...»(٣).

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: «لَمْ يَعْرِفِ الأَصْمُعِيُّ إِلاَّ "أَجْبَرْتُهُ"»(٤).

رَدَّ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَلَى الْمُنْكِرِينَ بِقَوْلِهِ: «(جَبَرَ)، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- فِي (بَابِ الرِّضَاعِ): إِذَا بَلَغَ الْمَوْقُوفُ جُبِرَ عَلَى الإِنْتِسَابِ، أَيْ: قُهِرَ وَأُكْرِهَ. وَأَكْرِهَ. وَأَنْكَرَ هَذَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ، قَالُوا: إِنَّمَا يُقَالُ: "أُجْبِرَ".

وَهَذَا الإِنْكَارُ غَلَطٌ؛ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ ( ) فِي كِتَابِهِ (رَدُّ الإِنْتِقَادِ عَلَى أَلْفَاظِ الشَّافِعِيِّ) عَنِ الْفَرَّاءِ وَالْمُبَرِّدِ أَنَّهُ يُقَالُ: "أَجْبَرْتُهُ وَجَبَرْتُهُ" بِمَعْنَى: أَكْرَهْتُهُ.

وَقَالَ الْخَلِيلُ فِي كِتَابِهِ (الْعَيْنُ): الْجَبْرُ: الإِكْرَاهُ.

وَذَكَرَ الزَّجَّاجُ فِي كِتَابِ (فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ) أَنَّهُ يُقَالُ: "جَبَرْتُ الرَّجُلَ عَلَى الأَمْرِ، وَأَجْبَرْتُهُ" أَيْ: أَكْرَهْتُهُ»(٦).

- وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُمَا لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ مَشْهُورَتَانِ عَنِ الْعَرَبِ، يُقَالُ: "جَبَرْتُ الرَّجُلَ وَأَجْبَرْتُهُ" بِمَعْنَى: أَكْرَهْتُهُ. (٧)

(٢) ينظر: أدب الكاتب، ص:٢٧٩، ٣٥٦، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) (ج ب ر) ۱۲۹/۱.

<sup>(</sup>٣) فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السجستاني، ص:١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الجمهرة  $( + \psi )^{7/7}$ .

<sup>(°)</sup> البيهقي هو: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، صاحب التصانيف، ولد في شعبان، سنة أربع وثمانين وثلاث مئة (٣٨٤هـ)، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة (٤٥٨هـ)، بنيسابور، فنقل إلى بيهق. ينظر: تذكرة الحفاظ ١١٣٢/٣-١١٣٤، وطبقات الحفاظ، رقم (٩٨١)، ص:٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) تمذيب الأسماء واللغات ٤٧/٢ (الجزء الأول من القسم الثاني).

<sup>(</sup>٧) ينظر: فعلت وأفعلت/ للزجاج، ص:١٧، وتصحيح الفصيح، ص: ١٥٠، ١٥١، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (ج ب ر)، ص:١١٣، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ٢٢٠.

وَهَكَذَا وَرَدَتْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْمُعْجَمَاتِ وَكُتُبِ اللَّغَةِ (١)، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ -فِي (بَابِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَبُو زَيْدٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةً مِمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ "فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ ﴾ (٢)-: «جَبَرْتُ الرَّجُلَ عَلَيْهِ أَبُو زَيْدٍ، وَأَجْبَرْتُهُ ﴾؟.

وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «جَبَرْتُهُ وَأَجْبَرْتُهُ لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ»(٣).

- وَقِيلَ: "جَبَرَهُ فَهُو مَجْبُورٌ" لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَب، حَكَاهَا الْفَرَّاءُ -عِنْدَ تَفْسيرِ كَلِمَةِ "جَبَّارٍ" فِي قَوْلِهَ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ: "حَبَّارٍ" فِي قَوْلِهَ تَعَالَى: ﴿وَمَا آَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ (٤) -، فَقَالَ: ﴿وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ: "جَبَرَهُ عَلَى الْأَمْرِ"، يُرِيدُ: أَجْبَرَهُ، فَالْجَبَّارُ، مِنْ هَذِهِ اللَّغَةِ، صَحِيحٌ، يُرَادُ بِهِ: يُقْهِرُهُمْ ويُجْبِرُهُمْ ﴿ وَيُجْبِرُهُمُ ﴿ وَيُجْبِرُهُمُ ﴿ وَيُجْبِرُهُمُ ﴿ وَيُحْبِرُهُمُ ﴿ وَيُحْبِرُهُمُ ﴿ وَيَعْبِرُهُمُ ﴿ وَيَعْبِرُهُمُ ﴿ وَيَعْبِرُهُمُ ﴿ وَيَعْبِرُهُمُ ﴿ وَيَعْلَى الْعَرَبِ اللَّهُ وَيَعْبِرُهُمُ ﴿ وَيَعْلَى الْعَرَبِ لَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَبُ وَيَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَبَارُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَيُولِهُ مَنْ هَذِهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نُسبَتْ هَذِهِ اللَّغَةُ (جَبَرَهُ فَهُوَ مَجْبُورٌ) إِلَى بَنِي تَمِيمٍ (٦)، قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَقَالَ اللَّحْيَانِيُّ: "جَبَرَهُ" لُغَةُ تَمِيم وَحْدَهَا»(٧).

وَقِيلَ: لُغَةُ "جَبَرَهُ فَهُوَ مَجْبُورٌ" تُنْسَبُ -أَيْضاً- إِلَى جُمْهُورِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ جَجَازِيٌّ فَصِيحٌ» (٨).

وَقَالَ الْفَيُّومِيُّ: «وَفِي لُغَةِ تَمِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ يُتَكَلَّمُ بِهَا "جَبَرْتُهُ جَبْراً"، مِنْ بَابِ "قَتَلَ"».(٩)

وَافَقَ الشُّرَّاحُ جُمْهُورَ اللَّغَوِيِّينَ عَلَى أَنَّ "أَجْبَرَهُ فَهُوَ مُجْبَرٌ" أَكْثَرُ وَأَصَحُ وَأَفْصَحُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: «(فِيهِمُ الْمَجْبُورُ)، كَذَا الرِّوايَةُ فِي (كِتَابِ مُسْلِمٍ)، وَصَوَابُهُ "الْمُجْبَرُ"،

<sup>(</sup>۱) ينظر: المفردات/ للراغب، ص: ٨٦، والقاموس واللسان (ج ب ر)١٦/٤، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، ص: ١٨٦.

<sup>(7)</sup> الجمهرة (7) بالجمهرة (ج

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (ج ب ر)١١/٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة ق، من الآية: ٥٤.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن١/٣٨. وينظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (ج ب ر)، ص:١١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللهجات العربية في التراث٢٠/٢، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) اللسان (ج ب ر)٤/١١. وينظر: كتاب الأفعال/ لابن قطاع ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٨) كتاب التكملة (ج ب ر)٢٠/٢٤. وينظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (ج ب ر)، ص:١١٣.

<sup>(</sup>٩) (ج ب ر).

وَهِيَ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ فِي الْقَهْرِ وَالإِكْرَاهِ، رُبَاعِيٌّ، وَحُكِيَ فِيهِ "جَبَرْتُ"، وَهِيَ قَلِيلَةُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةُ لَهُمَا»(١).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «وَقَوْلُهُ: (فَمِنْهُمُ الْمَحْبُورُ) وَصَوَابُهُ: الْمُحْبَرُ، وَهِيَ اللَّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، "أَجْبَرْتُ الْمُجْبَرْتُ الْمُحْبَرْتُ الْمُحْبَرُتُ الْمُحْبَرْتُ الْمُحْبَرُتُ الْمُحْبَرُتُ الْمُحْبَرُتُ الْمُحْبَرُتُ اللَّهُ الْمُحْبَرُتُ الْمُحْبَرُتُ الْمُحْبَرُتُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْبَرُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ وَالْمَجْبُورُ: الْمُكْرَهُ الَّذِي لاَ حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ الْمَكْرَةُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْءِ يَفْعَلُهُ "، فَهُوَ "مَجْبُورُ " ثُلاَثِيّاً، ويُقَالُ: "أَجْبَرْتُهُ "، وَهُوَ الأَصَحُّ "جَبَرْتُ الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْءِ يَفْعَلُهُ "، فَهُوَ "مَجْبُورُ " ثُلاَثِيّاً، ويُقَالُ: "أَجْبَرُ تُهُ "، وَهُوَ الأَصَحُّ وَالأَكْتَرُ، فَهُوَ مُجْبَرُ " »(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ لُغَةَ "أَجْبَرَ فَهُوَ مُجْبَرٌ" هِيَ الأَفْصَحُ؛ لأَنَّ عَلَيْهَا كَلاَمَ عَامَّةِ الْعَرَبِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جُمْهُورُ اللَّغُويِّينَ.

ثَانِياً: أَنَّ لُغَةَ "جَبَرَهُ فَهُو مَجْبُورٌ" -وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَ فَصَاحَةً وَشُهْرَةً - فَقَدْ نَطَقَ بِهَا الْفُصَحَاءُ مِنَ التَّمِيمِيِّينَ وَالْحِجَازِيِّينَ، وَوَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَأَمَّا "الْمَجْبُورُ" فَهُو الْمُكْرَة، يُقَالُ: "أَجْبَرْتُهُ فَهُو مُجْبَرٌ"، هَذِهِ اللَّغَةُ الْمَشْهُورَة، وَيُقَالُ - أَيْضاً -: "جَبَرْتُهُ فَهُو مَجْبُورٌ"، حَكَاهَا الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ، وَجَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ»(٤)، وَوَرَدَتْ -أَيْضاً - فِي الشِّعْرِ، كَقَوْلِ الْعَجَّاج:

\*قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإِلَهُ فَجَبَرْ\*(°)

وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا. (٢) وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ الْتِفَاتَ إِلَى قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا.

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) المفهم ١٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج١١٥/١٨، ٢١٦. وينظر: إكمال الإكمال ٢٣٩/٧.

<sup>(</sup>٥) الرجز للعجاج، وهو في: ديوانه ٢/١، واللسان (ج ب ر)١١٥/٤، والاقتضاب، ص:٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) الظواهر اللغوية في صحيح الإمام مسلم، ص:٥٩، ٣٦٠.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: زَوْجَةٌ.

الأَفْصَحُ: "زَوْجٌ" لِلرَّجُل وَالْمَرَأَةِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "زَوْجَةُ" لِلْمَرْأَةِ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

- ١- قَوْلِ الرَّسُولِ ﴿ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى لأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً -: ﴿ وَيُلدَكُرُهُ اللهُ ، سَلْ كَذَا ، وَكَذَا ، فَإِذَا الْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِي ، قَالَ اللهُ: هُو لَكَ ، وعَشْرَةُ اللهُ ، سَلْ كَذَا ، وَكَذَا ، فَإِذَا الْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِي ، قَالَ اللهُ: هُو لَكَ ، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَتَقُولاَنِ : أَمْثَالِهِ . قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدُ مِثْلَ مَا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا ، وَأَحْيَانَا لَكَ ، قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي أَحَدُ مِثْلَ مَا أُعْطِي أَحَدُ مِثْلَ مَا أُعْطِي .
- ٢ وَحَدِيثِ أَنسِ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُّ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُهُ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَكُنْ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مِعْرَى الدَّمِ» (٣).
- ٣- وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: «...فَأَنْتِ بِخَيْرٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ، زَوْجَةُ رَوْجَةُ رَسُولَ الله عَلِيْ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ...»(٤).

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْغَالِبُ فِي تَاءِ التَّأْنِيثِ أَنْ يُفْصَلَ بِهَا وَصْفُ الْمُؤَنَّثِ مِنَ الْمُذَكَّرِ، كَ"قَائِمٍ، وَقَائِمَةٍ"، وَقَائِمَةً "، وَقَادْ يُفْصَلُ بِهَا قَلِيلاً بَيْنَ الأَسْمَاءِ الْجَامِدَةِ، كَ"امْرئ" وَ"امْرَأَةٍ".(٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: المذكر والمؤنث/ للفراء، ص:٥٥، والمدخل إلى تقويم اللسان، ص:١٨٠، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص:٨٢، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الإيمان، باب (۸۶)، ح۳۱۱–(۱۸۸) ۱۷۵، ۱۷۹، وقد وردت -أيضا-"زوجتان" في: مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب (٦)، ح١٤-(٢٨٣٤) ٢١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب السلام، باب بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ فُلاَنَةُ؛ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ، ح٣٢–(٢١٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب (٨)، ح(٤٧٥٣)١٠٦. ورد لفظ "زوجة" في حديث آخر من قول ابن عباس، أخرجه البخاري في: كتاب النكاح، باب (٤)، ح(٣/٧) ٣/٧، وفي حديث عمار أجرجه البخاري، كتاب الفتن، باب (١٨)، ح(٣١٠٠)٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: همع الهوامع٦/٦٢.

كَمَا أَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ غَالِباً مَا تَظْهَرُ فِي الإسْمِ الْمُؤَنَّثِ، وَقَدْ تُقَدَّرُ، فَتُعْرَفُ بِأَشْيَاءَ أُخْرَى(١)، كَعَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَيْهَا مُؤَنَّتُا، نَحْوُ "الْكَتِفُ أَكَلْتُهَا"، أَوْ بِالإِشَارَةِ، نَحْوُ: ﴿ هَلاِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِ كُنتُمْ وَكَالُتُهَا"، أَوْ بِالإِشَارَةِ، نَحْوُ: ﴿ هَلاِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِ كُنتُمْ وَكَالُتُهَا اللهِ شَارَةِ، نَحْوُ: ﴿ هَلاِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِ كُنتُمْ وَكَالُتُهَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَاللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الله

اخْتُلِفَ فِي كُوْنِ تَاء التَّأْنيثِ مُقَدَّرَةً أَوْ لاَ فِي كَلِمَةِ "زَوْج":

- فَرِيقٌ مِنَ اللَّغَوِيِّينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ "زَوْجاً" يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ٣)، وَبِذَلِكَ جَاءَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَإِنْ أَرَدتُكُمُ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُّكَانَ امْرَأَةٍ مَكَانَ امْرَأَةٍ مَكَانَ امْرَأَةٍ.

وَهَذِهِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ<sup>(٦)</sup>، قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «قَالَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ: أَمَّا "الزَّوْجُ" فَأَهْلُ الْحِجَازِ يَضَعُونَهُ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّتُ، وَضَعًا وَاحِداً، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: "هَذَا زَوْجِي"، وَيَقُولُ الرَّجُلُ: "هَذِهِ زَوْجي"»(٧).

وَهِيَ -أَيْضاً- لُغَةُ أَزْدِ شَنُوءَة، كَمَا حَكَاهَا الْكِسَائِيُّ. (٨)

فَ "زَوْجُ" لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ هِيَ اللَّغَةُ الْفُصْحَى فِي نَظَرِ جُمْهُورِ اللَّغَوِيِّينَ (٩)، قَالَ الْفَيُّومِيُّ: «وَالرَّجُلُ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَهِيَ زَوْجُهُ -أَيْضاً-، هَذِهِ هِيَ اللَّغَةُ الْعَالِيَةُ، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: همع الهوامع٦/٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية:٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إصلاح المنطق، ص:٣٣١، وتهذيب اللغة (ز و ج)١٥١/١١، وتهذيب الأسماء واللغات٢/٢٣٧ (الجزء الأول من القسم الثاني).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحكم (ز و ج)٣٦٥/٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١٣٧/٢ (الجزء الأول من القسم الثاني)، وتاج العروس (ز و ج) ٢١/٦، واللهجات العربية في التراث ٢٢٧/٢، ولغة تميم - دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٦٧، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص: ٨١، ٨٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) اللسان (ز و ج)<sup>۲</sup>/۲۹۲.

<sup>(</sup>٨) ينظر: اللسان (زوج)٢٩٢/٢، وتاج العروس (ز و ج)٢١/٦، واللهجات العربية في التراث٢٢/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المذكر والمؤنث/ للفراء، ص:٨٥، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص:٨٢، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>١٠) المصباح المنير (ز و ج).

وأَمَّا "زَوْجَةٌ" بِالتَّاءِ -فِي نَظِرِ هَوُلاَءِ- فَهِي لَغَةٌ صَحِيحَةٌ، وَلَكِنَّهَا نَادِرَةٌ(١)؛ لِوُرُودِهَا عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاء، فَهِي تُنْسَبُ لاَهْلِ نَجْدِ(٢)، وَتَمِيمٍ ٣)، و كَثِيرِ مِنْ قَيْسٍ(٤). وَلَذَلِكَ فَقَدْ وَصَفُوا "زَوْجَةً" بِأَنَّهَا أَضْعَفُ اللَّغَتَيْنِ، وَأَنَّ اللَّغَةَ الأُولَى (زَوْجٌ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) وَلِذَلِكَ فَقَدْ وَصَفُوا "زَوْجَةً" بِأَنَّهَا أَضْعَفُ اللَّغَتَيْنِ، وَأَنَّ اللَّغَةَ الأُولَى (زَوْجٌ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) أَفْصَحُ وَلِذَلِكَ فَقَدْ وَصَفُوا الزَوْجَةً"، وَهِي أَفْصَحُهُ وَلَا اللَّحْمِيُّ: «وَ(زَوْجٌ): الرَّجُلُ، وَفِيهَا لُغَتَانِ: "زَوْجٌ"، وَهِي أَفْصَحُهُ وَ"زَوْجَةٌ"، وَهِي أَفْصَحُهُ وَ"زَوْجَةٌ"، وَهِي أَفْصَحُهُ وَالْزَوْجَةٌ"، وَهِي أَفْصَحُهُ وَالْزَوْجَةٌ"، وَهِي أَضْعَفُ...»

جَاءَ فِي (أَدَبِ الْكَاتِبِ) (٧)، فِي (بَابِ مَا جَاءَ فِيهِ لُغَتَانِ اسْتَعْمَلَ النَّاسُ أَضْعَفَهُمَا): «أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "هَذِهِ زَوْجَةُ الرَّجُلِ"، وَالأَجْوَدُ "زَوْجُ الرَّجُلِ"»، وَفِيهِ الْيَضاً-: «وَالرَّجُلُ "زَوْجُ" الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ "زَوْجُ" الرَّجُل، لاَ تَكَادُ الْعَرَبُ تَقُولُ: "زَوْجَتُهُ"...» (٨).

أَجَازَ الْأَخْفَشُ وَالزَّجَّاجُ اللَّغَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، قَالَ الْأَخْفَشُ: «وَتَقُولُ لِلْمَرْأَةِ "هِي زَوْجُ"، وَ"هُو زَوْجُهَا"، قَالَ: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٩) يَعْنِي: الْمَرْأَةُ، وَقَالَ: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٩) يَعْنِي: الْمَرْأَةُ، وَقَالَ: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٩) يَعْنِي: الْمَرْأَةُ، وَقَالَ: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا وَقَالَ:

زَوْجَةُ أَشْمَطَ مَرْهُوبِ بَوَادِرُهُ \*\* قَدْ صَارَ فِي رَأْسِهِ التَّخْوِيصُ وَالنَّزْعُ (١١) ١٢٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: إصلاح المنطق، ص:٣٣١، وتهذيب اللغة (ز و ج)٢/١١، والمجمل (ز و ج)٤٤٤/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المذكر والمؤنث/ للفراء، ص:۸۰، والمصباح المنير (ز و ج)، وتاج العروس (ز و ج)، ٢١/٦، واللهجات العربية في التراث، ٦٢٧/، ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص:٤٧١، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص:٨١

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (ز و ج)٢٩٢/٢، واللهجات العربية في التراث ٢٧/٢، ولغة تميم- دراسة تاريخية وصفية، ص:٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحكم (ز و ج)٣٦٥/٧، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص: ٨١، واللهجات العربية في التراث ، ٢٠/٢ ولغة تميم-دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٧١، وبناء الجملة في الصحيحين، ص: ٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المذكر والمؤنث/ للفراء، ص: ٨٥، ومن تراث لغوي مفقود لأبي زكريا الفراء، ص: ٨٢، ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) المدخل إلى تقويم اللسان، ص: ١٨٠.

<sup>(</sup>۷) أدب الكاتب، ص:۳۲۷.

<sup>(</sup>٨) أدب الكاتب، ص: ٢٣١.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف، من الآية:١٨٩.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحزاب، من الآية:٣٧.

<sup>(</sup>١١) البيت من البسيط، وهو في: شعر الأخطل، ص:٣٦٠، واللسان (خ و ص)٣٤/٧.

<sup>(</sup>۱۲) معاني القرآن۲/۹/۲.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: «وَيَجُوزُ فِي ﴿أَزْوَاجٍ﴾ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَتُهُنُّ "زَوْجاً وَزَوْجَةً"، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿آسۡكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾(١)، وَقَالَ الشَّاعِرُ:

# فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي \*\*\* وَالطَّامِعُونَ إِلَيَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوالاً >٣٠٠

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا آزَوَجٌ مُطَهَرَ ﴿ إِنَّهُ مُطَهَرَ وَالْأَنْثَى فِيهِ سَوَاءُ ﴾ (٤)، وَاحِدُهَا "زَوْجٌ "، الذَّكَرُ وَالْأَنْثَى فِيهِ سَوَاءُ ﴾ (٩)، وَقَالَ -أَيْضاً-: ﴿ وَلِلزَّوْجِ مَوْضِعَانِ: أَحَدَهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَاحِداً ذَكَراً، وَالتَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَاحِداً ذَكَراً، وَالتَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَاحِداً أَنْثَى، "زَوْجٌ " لِلذَّكَر، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الأُنْثَى "زَوْجَةٌ "... ﴾ (٦).

وَمِنَ اللَّغَوِيِّينَ مَنْ أَنْكَرَ "زَوْجَةً": فَقَدْ كَانَ الأَصْمُعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ يَأْبَيَانِ "زَوْجَةً" بالتَّاءِ(٧)،

وَجَاءَ فِي (الْمُزْهِرِ)(^): ﴿ وَفِي (نَوَادِرِ أَبِي زَيْدٍ) (٩): كَانَ الأَصْمُعِيُّ يُنْكِرُ "هِيَ زَوْجَتِي "، وَقُرئَ عَلَيْهِ هَذَا الشِّعْرُ لِعَبْدَةَ بْنِ الطَّبيب، فَلَمْ يُنْكِرْهُ:

\*فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي \*(١٠)

وَقَالَ الْقَالِي(١١): قَالَ الأَصْمُعِيُّ: لاَ تَكَادُ الْعَرَبُ تَقُولُ: "زَوْجَتُهُ".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل، لعبدة بن الطبيب، وهو في: نوادر أبي زيد، ص:١٩٣، وللفضليات، ص:١٤٨، برواية "والأقربون إلي".

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج١٠٢/١، ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٥.

<sup>(°)</sup> مجاز القرآن ۱/۳٤.

<sup>(</sup>٦) مجاز القرآن ٣٢١/١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: المحكم (ز و ج) ٣٦٤/٧، واللسان ( زو ج)٢٩٢/٢، وتاج العروس (ز و ج)٢١/٦، ولغة تميم- دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٧٢، واللهجات العربية في التراث ١٩٣/١، ٢٨/٢.

<sup>. 7 1 2 / 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٩) ينظر: نوادر أبي زيد، ص:١٩٤.

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢) من هذه الصفحة.

وعبدة بن طبيب هو: يزيد بن عمرو عبد شمس التميمي، مخضرم، أدرك الإسلام فأسلم، وكان عبدا أسود. ينظر: الشعر والشعراء ٢٧٢٧/٢.

<sup>(</sup>۱۱) **القالي هو**: أبو علي، إسماعيل بن القاسم، البغدادي، صاحب "كتاب الأمالي" و"البارع"، ولد سنة ثمانين ومئتين (۱۱) القالي هو: أبو علي، إسماعيل بن القاسم، البغدادي، صاحب "كتاب الأمالي" و"البارع"، وأخذ العربية عن ابن دريد وابن الأنباري وغيرهما، توفي بقرطبة، سنة ست وخمسين وثلاث مئة (۳۵٦هـ)، =

وَقَالَ يَعْقُوبُ: يُقَالُ: "زَوْجَتُهُ"، وَهِيَ قَلِيلَةٌ، قَالَ الْفَرْزَدَقُ:

\*وَإِنَّ الَّذِي يَسْعَى لِيُفْسدَ زَوْجَتِي \*(١)».

وَكَانَ الأَصْمُعِيُّ يَرَى أَنَّ قَوْلَ ذِي الرُّمَّةِ:

أَذُو زَوْجَةٍ فِي الْمِصْرِ أَمْ ذُو خُصُومَةٍ \*\*\* أَرَاكَ لَهَا بِالْبَصْرَةِ الْعَامَ ثَاوِيَا(٢) لَيْسَ حُجَّةً؛ لأَنَّ ذَا الرُّمَّةِ أَكَلَ الْمَالِحَ وَالْبَقْلَ فِي حَوَانِيتِ الْبَقَّالِينَ، أَيْ: عَاشَرَ الْحَضَرَ، وَهُمْ مَعْرُوفُونَ بِفَسَادِ اللِّسَانِ (٣)

فَهَؤُلاَءِ لاَ يَقُولُونَ: "زَوْجَةٌ" -بِالتَّاءِ- لِلْمَرْأَةِ.

-وَهُنَا فَرِيقُ آخَرُ مِنَ اللَّغُويِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ "زَوْجَةً" لُغَةُ الْعَرَبِ جَمِيعاً مَا عَدَا أَهْلَ الْحِجَازِ (٤)، بَلْ يَرَى بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا(٤)، وَهَذَا عَكْسُ مَا حُكِيَ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "زَوْجٌ" -مِنْ دُونِ هَاء- لِلْمَرْأَةِ. (١) حُكِيَ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "زَوْجٌ" -مِنْ دُونِ هَاء- لِلْمَرْأَةِ. (١) وَكَانَ ابْنُ الْحَنْبَلِيِّ (٧) يَعُدُّ "زَوْجَةً" مِنْ صَوَابِ الْعَوَامِّ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى شُيُوعِهَا فِي أَكْثَرِ وَكَانَ ابْنُ الْحَنْبَلِيِّ (٧) يَعُدُّ "زَوْجَةً" مِنْ صَوَابِ الْعَوَامِّ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى شُيُوعِهَا فِي أَكْثَرِ وَتَا الْعَرَبِ فِي نَظَر هَوُلُاء.

وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ -فِي نَظَرِ هَؤُلاَءِ- أَنْ يُقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ" عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ. (^)

فَإِنَّ امْرَأً يَسْعَى يُخَبِّبُ زَوْجَتِي \*\*\* كَسَاعٍ إِلَى أَسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُهَا\*

ينظر: ديوانه٢/١٦، وإصلاح المنطق، ص:٣٣١، واللسان (زوج)٢٩٢/٢، والاقتضاب، ص:٣٩٨، واللهجات العربية في التراث٢/٦٢٨.

و "القالي": نسبة إلى قرية "قاليقلا" من أعمال "منازكرد" من إقليم "أرمينيه"، رافق ناسا من تلك القرية، فعرف بذلك تلقيبا، وشهر به. ينظر: إنباه الرواة ٢٠٤/١-٢٠٩، وإشارة التعيين، ص: ٥٧، ٥٨، وبغية الوعاة ٤٣٥/١.

<sup>(</sup>١) صدر بيت من الطويل، وروايته هو وعجزه-كما في الديوان-:

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو في: ديوانه١/٢١١، والخصائص٢٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص٣/٢٩٥، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصباح المنير (ز و ج)، وتاج العروس (ز و ج)٦/٦، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تمذيب الأسماء واللغات٢/٣٧ (الجزء الأول من القسم الثاني)، والمصباح المنير (ز و ج)، وتاج العروس (ز و ج)٢١/٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصباح المنير (ز و ج).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بحر العوام، ص:١٨٥، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص:١٨٦، ١٨٦.

<sup>(^)</sup> ينظر: الصحاح، ومختار الصحاح (زوج)، وخير الكلام في التقصّي عن أغلاط العوام/ لعلي بن بالي القسطنطيني (^) ينظر: الصحاح، ومختار الصحاح (زوج)، وخير الكلام في التصحيح اللغوي)، ص:٩٩٠.

وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِر:

يَا صَاحِ بَلَّعْ ذَوِي الزَّوْجَاتِ كُلِّهِمُ \*\*\* أَنْ لَيْسَ وَصْلٌ إِذَا انْحَلَّتْ عُرَى الذَّنبِ(١) وَقَوْلُ الْفَرَزْدَق:

وَإِنَّ الَّذِي يَسْعَى يُحَرِّشُ زَوْجَتِي \*\*\* كَسَاعٍ إِلَى أَسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُهَا(٢) وَقَوْلُ الأَخْطَل:

زَوْجَةُ أَشْمَطَ مَرْهُوبِ بَوَادِرُهُ \*\*\* قَدْ كَانَ فِي رَأْسِهِ التَّخْوِيصُ وَالنَّزَعُ(٣) وَمِنْ شِعْرِ النَّحْدِيِّينَ مِنْ غَيْرِ بَنِي تَمِيمٍ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

أَذُو زَوْجَةٍ بِالْمِصْرِ أَمْ فِي خُصُومَةٍ \*\*\* أَرَاكَ لَهَا بِالْبَصْرَةِ الْعَامَ ثَاوِيَا(٤)

-وَقَدِ احْتَارَ الْفُقَهَاءُ هَذَا التَّفْرِيَقَ؛ لِذَّ يَقُولُونَ لِلْمَرْأَةِ: "زَوْجَةٌ"، وَلِلرَّجُلِ: "زَوْجَةٌ"، وَلِلرَّجُلِ: "وَوْجُ، وَابْنُ"، لَمْ يُعْلَمْ: «لِلإِيضَاحِ وَحَوْفِ لَبْسِ الذَّكَرِ بِالأُنْثَى؛ إِذْ لَوْ قِيلَ: "تَرِكَةٌ فِيهَا زَوْجٌ، وَابْنُ"، لَمْ يُعْلَمْ: أَذْكُرُ هُو أَمْ أُنْتَى؟»(٥)، وَالْغُمُوضُ فِي اللَّغَةِ يُؤَدِّي إِلَى تَطْبِيقِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ غَيْر دَقِيق. (٦)

-وَيَرَى بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ الْمُحْدَثِينَ أَنَّ لُغَةَ تَمِيمٍ فِي "زَوْجَةٍ" مِنَ الْقِيَاسِ الْخَاطِئ، الَّذِي وَجَدَ قَبُولاً مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، ثُمَّ شَاعَ.(٧)

اخْتَارَ الشُّرَّاحُ الرَّأْيَ الأَوَّلَ الْقَائِلَ بِأَنَّ "زَوْجاً" لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ عَلَىٰ: (يَا فُلاَنُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةٌ)، هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ بِالتَّاءِ قَبْلَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ عَلَىٰ: (يَا فُلاَنُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةٌ)، هَكَذَا هُو فِي جَمِيعِ النُّسَخِ بِالتَّاءِ قَبْلَ الْيَاءِ، وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَ الأَشْهَرُ حَذْفَهَا ، وَبِالْحَذْفِ جَاءَتْ آيَاتُ الْقُرْآنِ، وَالإِثْبَاتُ كَثِيرٌ أَيْضًا» (٨).

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، لأبي الغريب النصري، وهو في: إصلاح المنطق، ص:٣٣١، والخزانة٥٠/٥، وبلا نسبة في: تمذيب اللغة (ز و ج)١٥٢/١١، واللسان (ز و ج)٢٩٢/٢، والمغني٢/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص: ٧٩٣ من البحث.

<sup>(</sup>٣) البيت سبق تخريجه، ص: ٧٩١ من البحث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص:٧٩٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير (ز و ج). وينظر: تاج العروس (ز و ج)٢١/٦، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: لغة تميم - دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٧٣.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $(\Lambda)$  المنهاج

وَقَالَ-أَيْضاً-: «(فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ...) هَكَذَا تُبَتَ فِي الرِّوايَاتِ وَالأُصُولِ (زَوْجَتَاهُ) -بِالتَّاءِ- تَثْنِيَةُ "زَوْجَةٍ" -بِالْهَاءِ-، وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَفِيهَا أَبْيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ شِعْرِ الْعَرَب، وَذَكَرَهَا ابْنُ السِّكِيتِ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ»(١).

وَقَالَ-أَيْضاً-: ﴿قَوْلُهُ: ﴿وَزَوْجَتُهُ مُولِّيَةٌ وَجْهَهَا) (٢) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَالنَّاءِ- وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ وَالشِّعْرِ، وَالْمَشْهُورُ حَذْفُهَا ﴾ (٣)

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الإسْمَ -بِالنَّظَرِ إِلَى مَدْلُولِهِ- يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: مُذَكَّر، وَمُؤَنَّثٍ.

وَالْأَصْلُ بَيْنَهُمَا الْمُذَكَّرُ، وَالْمُؤَنَّثُ فَرْعٌ لَهُ؛ لِذَا احْتَاجَ إِلَى عَلاَمَةٍ، قَالَ ابْنُ يَعِيشَ: «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُذَكَّرَ أَصْلٌ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَجِيئُهُمْ بِاسْمِ مُذَكَّرِ يَعُمُّ الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّثَ، وَهُوَ "شَيْءٌ".

الثَّانِي: أَنَّ الْمُؤَنَّثَ يَفْتَقِرُ إِلَى عَلاَمَةٍ، وَلَوْ كَانَ أَصْلاً لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى عَلاَمَةٍ، كَالنَّكِرَةِ لَمَّا كَانَتْ أَصْلاً لَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى عَلاَمَةٍ، وَالْمَعْرِفَةُ لَمَّا كَانَتْ فَرْعًا افْتَقَرَتْ إِلَى الْعَلاَمَة...».(٤)

- وَعَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ فِي الأَسْمَاءِ هِيَ: التَّاءُ ظَاهِرَةً نَحْوُ: "فَاطِمَةَ، وَقَائِمَةٍ"، أَوْ مُقَدَّرَةً نَحْوُ: "كَتِفِ"، وَالأَلِفُ الْمَمْدُودَةُ، نَحْوُ: "كَتِفِ"، وَالأَلِفُ الْمَمْدُودَةُ، نَحْوُ: "صَحْرَاءَ"(٥)، وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي (الأَلْفِيَّةِ)(١):

عَلاَمَةُ التَّأْنيثِ تَاءٌ أَوْ أَلِفْ \*\*\* وَفِي أَسَام قَدَّرُوا التَّا كَالْكَتِفْ

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث في: مسلم، كتاب النكاح، باب : زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، ح٩٤ – ٩٤ – ١٠٤٦/٢(١٤٢٨)

<sup>(</sup>") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل٣/٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب الجمل في النحو، ص: ٢٩١، وشرح الكافية الشافية ٢٧٣٣/٤، والتسهيل، ص:٢٥٣، وشرح ابن عقيل ٩١/٤.

<sup>(</sup>٦) ص:۱۳۷.

وَيُعْرَفُ التَّقْدِيرُ بِالضَّمِيرِ \*\*\* وَنَصحُوهِ كَالسَّدِّ فِي التَّصْغِيرِ وَيُعْرَفُ التَّصْفِيرِ وَعَلَى قِيَاسِ التَّأْنِيثِ، وَيُؤيِّدُهُ أَنَّ الأَصْلَ فِي اللَّعَاتِ السَّامِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُؤَنَّثِ الْحَقِيقِيِّ كَلِمَةٌ مُخَالِفَةٌ عَنِ الْكَلِمَةِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمُذَكَّرِ.(١)

وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ -فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ- هُوَ إِطْلاَقُ "زَوْجٍ" -مِنْ دُونِ تَاء التَّأْنيثِ- عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ "زَوْجَةً" مُوَافِقَةٌ لِلْقِيَاسِ فِي اللَّغَاتِ السَّامِيَّةِ، وَمُحَالِفَةٌ لِلْمَشْهُورِ فِي كَلاَم الْعَرَب؛ لِذَا عَدَّهَا بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ مِنَ الْقِيَاسِ الْخَاطِئ.

ثَانِياً: أَنَّ الْحِجَازِيِّينَ اخْتَارُوا صِيغَةً وَاحِدَةً لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، هِيَ "زَوْجُ".

وَأَمَّا التَّمِيمِيُّونَ فَقَدْ خَصُّوا "زَوْجاً" لِلْمُذَكَّرِ، وَ"زَوْجَةً" -بزِيَادَةِ تَاءِ التَّأْنِيثِ-لِلْمُؤَنَّثِ، (٢) قَالَ ابْنُ جنِّي: «الزَّوْجُ: مُذَكَّرٌ، وَهُو يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى عِنْدَ أَهْلِ لِلْمُؤَنَّثِ، (٢) قَالَ ابْنُ جنِّي: "زَوْجُةُ"»(٣).

وَنَظَراً لِهَذَا الْخِلاَفِ فِي الْمُفْرَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْجَمْع:

- فَــ "زَوْجَةٌ" فِي لُغَةِ التَّمِيمِيِّينَ تُجْمَعُ -قِيَاساً- عَلَى "زَوْجَاتٍ" جَمْعَ مُؤنَّتٍ سَالِماً؛ وفَاقاً مَعَ تَأْنيثِ الْكَلِمَةِ.

- وَ"زَوْجُ" فِي لُغَةِ الْحِجَازِيِّينَ وَعَامَّةِ الْعَرَبِ يُجْمَعُ -قِيَاساً- عَلَى "أَزْوَاجٍ" جَمْعَ تَكْسِيرِ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ؛ لأَنَّ "فَعْلاً" مِمَّا يُجْمَعُ عَلَى "أَفْعَالِ".

وَبِلُغَةِ الْحِجَازِيِّينَ -مُفْرَداً وَجَمْعاً- جَاءَ أَكْثَرُ كَلاَمِ الْعَرَبِ -فِي نَظَرِ جُمْهُورِ اللَّغَوِيِّينَ- وَعَلَيْهَا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ اللَّعَضِ أَزُوا جِهِ عَدِيثًا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: لغة تميم - دراسة تاريخية وصفية، ص: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق، ص: ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) كتابه: المذكر والمؤنث، ص:٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، من الآية: ٣.

لِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ اللَّغَةَ -فِي نَظَرِ هَوُلاَءِ وَفِي نَظَرِ الشُّرَّاحِ- هِيَ الأَفْصَحُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ.

وَيَرَى الْبَحْثُ أَنَّ فِي كَوْنِ "زَوْجِ" لِلْمَرْأَةِ أَفْصَحَ إِشْكَالاً، هُوَ: أَنَّ كَثِيراً مِنَ اللَّغَوِيِّينَ ذَكَرُوا أَنَّ لُغَةَ "زَوْجَةٍ" أَكْثَرُ، قَالَ الْفَرَّاءُ: ﴿وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقُولُونَ: "زَوْجَةٌ"، وَهُو أَكْثَرُ مِنْ "زَوْجٍ"، وَالأَوَّلُ [أَيْ: زَوْجٌ] أَفْصَحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ﴾ (١)؛ مِمَّا يُثِيرُ سُؤَالاً: كَيْفَ تَكُونُ "زَوْجٌ" لِلْمَرْأَةِ أَفْصَحَ؟

وَيُجِيبُ الْبَحْثُ: بِأَنَّ لُغَةَ "زَوْجٍ" لِلْمَرْأَةِ أَفْصَحُ؛ لِنُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِهَا؛ وَأَنَّهَا كَانَتْ أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ اللَّغَةُ -حَتَّى عِنْدَ كَانَتْ أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ اللَّغَةُ -حَتَّى عِنْدَ أَصْحَابِهَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ- وَاسْتُعْمِلَتْ "زَوْجَةٌ" لُغَةُ تَمِيمٍ؛ مِمَّا جَعَلَهَا فِي الأَخِيرِ أَشْيَعَ وَأَفْصَحَ.

وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ جَرَيَانَ الْكَلِمَةِ عَلَى قِيَاسٍ عَامٍّ -كَمَا فِي "زَوْجَةٍ" - لاَ يَمْنَعُ مِنَ الْحَكْمِ عَلَيْهَا بِالشُّذُوذِ فِي الإِسْتِعْمَالِ؛ إِذَا قَلَّ دَوْرَانُهَا. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المذكر والمؤنث، ص:٥٥.

# الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَعْزَبُ.

## الأَفْصَحُ: "عَزَبٌ" لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ.(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "أَعْزَبُ" لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّج، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١ - قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ﴾(٢).

٢ وَمَا رَوَاهُ نَافِعٌ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- «قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴾ ٣٠.

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:

يُقَالُ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ لاَ أَهْلَ لَهُ، الْبَعِيدِ عَنِ النِّكَاحِ ('): "عَرَبُ" (°)، وَهُوَ اللَّغَةُ الْفُصْحَى (')، يُقَالُ: "عَزَبَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عُزْبَةً"، وَيُقَالُ: "رَجُلٌ عَزَبٌ، وَامْرَأَةٌ عَزَبٌ (')، وَيُقَالُ لَهُ –أَيْضاً –: "الْمِعْزَابَةُ وَالْعَزِيبُ ('(^))، وَ"عَازِبٌ "، وَجَمْعُهُ "عُزَّابٌ ((^))، وَأَنْكَرَ الصَّفَدِيُّ هَذَا الأَخِيرَ، قَائِلاً: ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِي لاَ زَوْجَ لَهُ "عَازِبٌ "، وَلِلْمَرْأَةِ "عَازِبَةٌ "، وَالصَّوَابُ: "عَزَبُةٌ "، وَالصَّوَابُ: "عَزَبُةٌ "، وَالْمَرْأَةِ "عَزَبَةٌ " (۱۰) (۱۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: تصحيح الفصيح، ص:٤٦٩، والنهاية (ع ز ب).

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب (٦)، ح $1 - (7)^{1/9}/5$ 

<sup>(</sup>۳) البخاري، كتاب الصلاة، باب (۵۸)، ح(25.)1، ۹7/1

<sup>(</sup>٤) ينظر: النهاية (ع ز ب).

<sup>(°)</sup> ينظر: المجمل (ع ز ب) ٦٦٦/٣، والمحكم (ع ز ب)٣٣١/١(، واللسان (ع ز ب)٩٥/١)، والقاموس، والمصباح المنير في المادة نفسها، والمغرب (ع ز ب) ٥٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النهاية (ع ز ب).

<sup>(</sup>۷) ينظر: ليس في كلام العرب، ص: ۲۷٥، وتمذيب اللغة (ع ز ب)۱٤٧/٢، واللسان (ع ز ب)١٩٥/١، والسان (ع ز ب)١٩٥٠، والقاموس، والمصباح المنير في المادة نفسها، والمغرب (ع ز ب) ٩/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحكم (ع ز ب) ٣٣١/١، والقاموس (ع ز ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحكم (ع ز ب)٣٣١/١، واللسان (ع ز ب)٩٦/١، والمصباح المنير في المادة نفسها.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: المغرب (ع ز ب)۲/۲۰، واللسان (ع ز ب)۹٦/۱، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: «۸۲) والقاموس (ع ز ب).

<sup>(</sup>١١) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: ٣٧١.

وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: "عَزَبُ" كَالرَّجُلِ(١)، وَجَمْعُهَا "عُزَّابُ". (٢) وَيَقَالُ لِلْمَرْأَةِ: "عَزَبَةُ"(٣)، وَجَمْعُهَا "عَزَبَاتُ"(٤).

وَرُدَّ هَذَا الْأَخِيرُ بِأَنَّهُ غَيْرُ فَصِيحٍ، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "امْرَأَةٌ عَزَبَةٌ"، فَلَيْسَ مِنْ فَصِيحِ الْكَلاَمِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ، وَإِنَّمَا الْفَصِيحُ أَنْ يُقَالَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: "عَزَبَ" - بغَيْرِ هَنْ فَصِيحِ الْكَلاَمِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ، وَإِنَّمَا الْفَصِيحُ أَنْ يُقَالَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: "عَزَبَ" - بغَيْرِ هَاء - ؛ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ قَدْ وُصِفَ بِهِ، مِثْلُ: "دَنِفٍ، وَقَمِنٍ، وَعَدْلٍ، وَرِضًى "، وَيُرْوَى لِعَمْرَةَ بِنْتِ الْحُمَارِس:

# هَلْ عَزَبٌ أَذُلَّهُ عَلَى عَزَبْ \*\*\* عَلَى فَتَاةٍ مِثْلِ تِمْثَالِ النَّهَبُ هَلْ عَلَى فَتَاةٍ مِثْلِ تِمْثَالِ النَّهَ النَّهُ النَّلُولُ الْمُلْكِلِي النَّلُولُ النَّلِمُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلِي النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالِ النَّلُولُ الْمُلْلِلْمُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالِ النَّلِمُ النَّلُولُ النَّلُولِ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالِ النَّلُولُ اللَّلُ

وَالْعَزَبُ مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِي لاَ زَوْجَةَ لَهُ، وَمِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي لاَ بَعْلَ لَهَا، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذُ مِنْ عُزُوبِ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ غَيْبَتُهُۗ (٦).

وَيُقَالُ لَهَا -أَيْضاً- "عَزْبَاءُ"(٧)، حَاءَ فِي (الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ)(١): «وَقِيَاسُ قَوْلِ الأَزْهَرِيِّ أَنْ يُقَالَ: "امْرَأَةٌ عَزْبَاءُ"، مِثْلُ "أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ"».

#### وَأَمَّا "أَعْزَبُ" فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَصْفِهَا:

- قِيلَ: إِنَّهَا شَاذَّةٌ قَلِيلَةٌ، وَلَكِنَّهَا حَائِزَةٌ(١٠)، جَاءَ فِي (الْقَامُوسِ)(١٠): «وَلاَ تَقُلْ: "أَعْزَبُ"، وَلَا تَقُلْ: "أَعْزَبُ"، وَلَكِنَّهَا جَائِزَةٌ(١٠)».

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحكم (ع ز ب) ۳۳۱/۱، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: ۳۷۱، وقال في (ص: ۳۸۱): «وعَزَبٌ للرَّحل».

<sup>(</sup>٢) ينظر: تمذيب اللغة (ع ز ب)١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق نفسه، والمحمل (ع ز ب) ٣٦٦٦، والمحكم (ع ز ب) ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تمذيب اللغة (ع ز ب)٢٧/٢.

<sup>(°)</sup> الرحز، بلا نسبة في: في اللسان (ع ز ب)٩٦/١، والبيت الأول في: ليس من كلام العرب/ لابن خالويه، ص:٥٣، والنكت٤٣/٣، والمغرب (ع ز ب)٩/٢، والمصباح المنير (ع ز ب).

<sup>(</sup>٦) تصحيح الفصيح، ص: ٤٦٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: النهاية، والمصباح المنير(ع ز ب)، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: ٣٨١.

<sup>(</sup>٨) مادة (ع ز ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تهذيب اللغة (ع ز ب)١٤٧/٢.

<sup>(</sup>۱۰) مادة (ع ز ب).

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: تمذيب اللغة (ع ز ب)١٤٧/٢.

-وَقِيلَ: "أَعْزَبُ" خَطُّ مِنْ أَخْطَاء الْعَامَّةِ (١) قَالَ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: "وَرَجَلُ عَزَبُ وَلَوْ وَامْرَأَةَ عَزَبَةٌ "، فَإِنَّ الْعَامَّة تَقُولُ فِي هَذَا: "أَعْزَبُ " -بِأَلِفٍ - عَلَى "أَفْعَلَ "، وَهُوَ خَطَأُ، وَلَوْ كَانَ صَوَاباً لِقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: "عَزْبَاءُ "، عَلَى "فَعْلاَءُ "، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْعُيُوبِ وَالْأَلُوانِ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَهُو مَصْدَرٌ قَدْ وُصِفَ بِهِ، مِثْلُ: "دَنَفٍ، وَقَمِنِ "، وَالْمَرْأَةُ - وَالْمَرْأَةُ وَالْمَوْنَى فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالتَّثْنِيةُ وَالْجَمْعُ، عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ.

وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: "عَزَبَةُ"، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ فِي الْمَصَادِرِ، إِذَا غَلَبَتْ عَلَى الصِّفَةِ، حَتَّى جَرَتْ مَجْرَى الأَسْمَاء، وَلَيْسَ بالْمُخْتَارِ...\(٢).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: ﴿ وَمِمَّا لَا يُهْمَزُ ، وَالْعَامَّةُ تَهْمِزُ هُ: "رَجَلُ عَزَبُ"... وَ"حَيْرُ النَّاسِ"، وَ"شَرُّ النَّاسِ"... وَ"صَرَفْتُهُ عَمَّا أَرَادَ"، وَ"كَبَّهُ لِوَجْهِهِ"، وَ"قَلَبْتُ الشَّيْءَ"، وَ"صَرَفْتُهُ عَمَّا أَرَادَ"، وَ"وَقَفْتُهُ عَلَى ذَنْبِهِ "...»(٣).

- وَقِيلَ: لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «الآهِلُ: الَّذِي لَهُ زَوْجَةٌ وَعِيَالٌ، وَ"الأَعْزَبُ" الَّذِي لاَ زَوْجَةٌ وَعِيَالٌ، وَ"الأَعْزَبُ" الَّذِي لاَ زَوْجَةَ لَهُ، وَهِي لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، وَاللَّغَةُ الْفُصْحَى "عَزَبُ"»(٤).

- وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ اللُّغُويِّينَ كَأْبِي حَاتِم السِّجسْتَانيِّ. (°)

-وَذَهَبَ بَعْضُ اللَّغَويِّينَ إَلَى أَنَّ "أَعْزَبَ" -عَلَى قِلَّتِهَا- جَائِزَةٌ (٢)؛ لِوُرُودِهَا فِي كَلاَمِ الْفُصَحَاء، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْهُورَةً ، نَحْوَ: "عَزَب".

وَافَقَ الْشُرَّاحُ اللَّغَوِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِقِلَّةِ "أَعْزَبَ" مَعَ جَوَازِهَا(١٠)، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «(وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ)، أَيْ: لاَ زَوْجَ لَهُ، كَذَا لأَكْثَرِهِمْ بِالأَلِفِ، وَلأَبِي زَيْدٍ (١٠) "عَزَبُ" بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَهُوَ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ» (٩٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تقويم اللسان، ص:٥٧، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص:١١٦.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الفصيح، ص: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢/١٦، ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) النهاية (أ ه ل).

<sup>(°)</sup> ينظر: النهاية، واللسان (ع ز ب)٩٦/١، ٥، والمصباح في المادة نفسها، والمغرب (ع ز ب)٩٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللسان، (ع ز ب)١/٩٩، والمصباح في المادة نفسها.

<sup>(</sup>۷) ينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٢٠٢، ٢٠١٦، وعمدة القاري٤/١٩٨، وإرشاد الساري٢٠/٠١.

<sup>(</sup>۸) ينظر: النوادر، ص:۷۷.

<sup>(</sup>٩) التنقيح ١/٩٥.

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ: (أَعْزَبُ) -بالْمُهْمَلَةِ، وَالزَّايِ- غَيْرُ مُتَزَوِّج، وَالْمَشْهُورُ فِيهِ "عَزِبُ" (١) -بِفَتْح الْعَيْن، وَكَسْر الزَّايِ- وَالْأَوَّلُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، مَعَ أَنَّ الْقَزَّازَ (٢) أَنْكَرَهَا.

وَقَوْلُهُ: (َلاَ أَهْلَ لَهُ) هُوَ تَفْسيرُ لِقَوْلِهِ: (أَعْزَبُ)، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الأَقَارِبُ وَنَحْوُهُمْ»(٣).

#### التَّعْقِيبُ:

يُسْتَخْلَصُ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الْمَشْهُورَ وَالأَفْصَحَ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ لِغَيْرِ الْمُتَزِّوجِ: "عَزَبٌ"، أَوْ "عَزِبٌ"؛ لأَنَّهُ مَصْدَرٌ قَدْ وُصِفَ بِهَا اسْتَوَى فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُواَدِّرُ إِذَا وُصِفَ بِهَا اسْتَوَى فِيهَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُواَنَّتُ، وَالنَّقْنيَةُ وَالْجَمْعُ، عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ.

وَأَمَّا "أَعْزَبُ" فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا:

- قِيلَ: إنَّهَا قَلِيلَةٌ.
- وَقِيلَ: ۚ إِنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ.
- وَقِيلَ: إِنَّهَا خَطَّأٌ مِنْ أَخْطَاءِ الْعَامَّةِ. وَهَذَانِ الأَخِيرَانِ مِمَّا لاَ يَنْبَغِي؛ لِوُرُودِ هَذِهِ اللَّغَةِ مِنْ فُصَحَاءَ ثِقَاتٍ؛ لِذَا أَجَازَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى قِلَّتِهَا.

ثَانِياً: أَنَّ الرِّوايَةَ الْمَشْهُورَةَ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ «مَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ» هِيَ "عَزَبُ"، وَهِي اللَّغَةُ الْعَالِيَةُ الْفُصْحَى، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ) هَكَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلاَدِنَا (أَعْزَبُ) -بِالأَلِفِ - وَهِيَ لُغَةٌ، وَالْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ "عَزَبُ" -بِغَيْر أَلِفٍ - إِلاَّ لَفَ - وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ جَمِيعَ رُوَاتِهِمْ رَوَوْهُ (وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبُ) -بِغَيْر أَلِفٍ - إِلاَّ الْعُذَرِيُّ (عَلَى اللَّعَةِ عَزَبُ) -بِغَيْر أَلِفٍ - إِلاَّ الْعُذَرِيُّ (عَلَى اللَّعَةِ عَزَبُ ) -بِغَيْر أَلِفٍ - إِلاَّ الْعُذَرِيُّ (عَلَى الْعَزَبُ ) مَنْ لاَ زَوْجَةَ لَهُ، وَالْعُزُوبُ: وَلَيْسَ بِشَيْء، وَالْعَزَبُ: مَنْ لاَ زَوْجَةَ لَهُ، وَالْعُزُوبُ: وَلَيْسَ بِشَيْء، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المشهور عند اللغويين (عَزَب) بفتحتين، كما هو مُبيَّنِّ.

<sup>(</sup>٢) **القزَّاز هو**: أبو عبد الله، محمد بن جعفر بن أحمد التميمي القيرواني شيخ اللغة بالمغرب المعروف بالقزاز، وهو مؤلف كتاب "الجامع في اللغة". توفي بالقيروان سنة اثنتي عشرة وأربع مئة من الهجرة (٤١٢هـ). ينظر: وفيات الأعيان٤/٤٧١، وإشارة التعيين، ص:٣٠١، ٣٠١، وبغية الوعاة ١/٧١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري١/٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) العذري هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن ولهاث الدلائي، ولد في المريَّة في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة من الهجرة (٣٩٣هـ)، سمع عن أبي العباس الرازي والحافظ أبي ذر الهروي، وممن حدث عنه أبو عمر بن عبد البر. توفي بالمرية في آخر شعبان سنة ثمان وسبعين وأربع مئة (٤٧٨هـ). ينظر: كتاب الصلة ٢٦/١.

<sup>(°)</sup> ينظر: إكمال المعلم/٣١٦.

<sup>(</sup>٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٧٠/١٧.

الْمَطْلَبُ الْحَامِسُ: وَقِيَّةً.

الأَفْصَحُ: "أُوقِيَّةٌ".(')

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "وَقِيَّةٌ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِجَابِرَ عَنْ حَمَلِ لَهُ: «...بعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ، فَبِعْتُهُ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَلَى مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ لِلْمَاتُثَنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى «...بعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ، فَبِعْتُهُ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الأَفْصَحُ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ: "أُوقِيَّةٌ" (٣) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهِيَ مُعَرَّبَةٌ، وَأَصْلُهَا الْأَفْصَحُ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ: "أُوقِيَّةٌ" (٣) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهِيَ مُعَرَّبَةٌ، وَأَصْلُهَا الْأَفْصَحُ فَي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ: "أُو نَقِيَا". (٤)

وَقِيلَ: هِيَ عَرَبِيَّةٌ أَصِيلَةٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَزْنِهَا إِلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّ وَزْنَهَا "أُفْعُولَةُ" بِزِيَادَةِ الْهَمْزَةِ (٥٠) ﴿مِنَ الْوِقَايَةِ؛ لأَنَّهَا تَقِي صَاحِبَهَا مِنَ الْضَّرِّ (٦٠).

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ وَزْنَهَا "فُعْلِيَّةُ" -بِضَمِّ الْفَاءِ- مِنَ "الأَوْقِ" بِمَعْنَى: الثِّقَلِ. (٧) وَجَمْعُهَا -فِي كِلاَ الْقَوْلَيْنِ- "أُوَاقِيُّ" بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، أَوْ "أُواقِي" بِتَحْفِيهَا (٨)، عَلَى وَزْنِ "أَوَاقِي" بِالتَّشْدِيدِ، أَوْ "أَفَاعِلَ" فِي الْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَعَلَى وَزْنِ "فَوَاعِلَ" بِالتَّشْدِيدِ، أَوْ "فَوَاعِلَ" فِي الْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَعَلَى وَزْنِ "فَوَاعِلَ" بِالتَّشْدِيدِ، أَوْ "فَوَاعِلَ" فِي الْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَعَلَى وَزْنِ "فَوَاعِلَ" بِالتَّشْدِيدِ، أَوْ "فَوَاعِلَ" فِي الْقَوْلِ الثَّانِي.

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب اللغة (و ق ى)٩/٩/٥، والمدخل إلى تقويم اللسان، ص:١٨٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الشروط، باب (٤)، ح(١٨٩/٣(٢٧١٨، ١٩٠، ومسلم، كتاب المساقاة، باب (٢١)، ح١٠٩-(٧١٥)١٢٢١.

<sup>(</sup>٣) اختلف في مقدار الأوقية، جاء في النهاية (أ و ق): «وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهماً، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثنَيْ عشر جزءاً، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد».

وقيل: هي زنة سبعة مثاقيل. ينظر: اللسان (و ق ي)٥٠٤/١٥. وقيل: هي —عند الأطباء- عشرة دراهم و خمسة أسباع درهم وهو إستار وثلثا إستار. ينظر: اللسان(و ق ي)٥٠٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعرب/ للجواليقي، ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النهاية، واللسان (أ و ق)١٢/١٠، و(و ق ي)٥١/١٠، والمغرب (و ق ي)٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) المغرب (و ق ي)٢/٢٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التعليق على الموطأ ٢٧٣/١، والمغرب (و ق ي)٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: التعليق على الموطأ ٢٧٣/١، والنهاية، واللسان (أ و ق) ١٢/١٠، و(و ق ي) ٤٠٤/١، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص: ١٣٨، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ٤٢٧.

رَجَّحَ ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ الْقَوْلَ التَّانِي، فَقَالَ: ﴿وَأَمَّا الْأُوقِيَّةِ الْفَلْسَتْ حِنْدَنَا مِنْ بَابِ الْأَفْعُولَةِ "، وَهُوَ الثِّقَلُ، وَلَوْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا زَائِدَةً لَكَانَتْ وَلَا الْهَمْزَةُ فِيهَا بِزَائِدَةٍ؛ لأَنَّهَا مِنَ "الأُوقِيَّةِ"، وَهُوَ الثِّقَلُ، وَلَوْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِيهَا زَائِدَةً لَكَانَتْ مِنَ "وَقَيْتُ ")(أ).

وَقِيلَ: "أُوقِيَّةً" وَزْنُهَا "فُعْلِيَّةً" -بِضَمِّ الْفَاءِ- مِنَ "الأُوقَةِ" (٢)، وَهِيَ هَبْطَةٌ فِي الأرْضِ، يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ، وَجَمْعُهَا: الأُوقُ، كَمَا قَالَ رُؤْبَةُ:

## \*وَانْغَمَسَ الرَّامِي لَهَا بَيْنَ الْأُوَقَ \*(٣)

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "أُوَاق" عَلَى وَزْنِ "أَفْعَال" فِي جَمْعِ "أُوقِيَّةٍ" فَقَدْ عَدَّهُ الْحَرِيرِيُّ مِنْ أَوْهَامِ الْخَوَاصِّ؛ لأَنَّ هَذَا الْجَمْعَ —فِي نَظَرهِ – جَمْعُ "أَوْق"، وَهُوَ النِّقَلُ، لاَ جَمْعَ "أُوقِيَّةٍ".(٤)

أَيّاً كَانَ وَزْنُ "أُوقِيَّةٍ" فَقَدْ وُصِفَتْ بِأَنَّهَا اللَّغَةُ الْجَيِّدَةُ ٥، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَقَالَ اللَّيْثُ: الْوُقِيَّةُ: وَزْنُ مِنْ أَوْزَانِ اللَّهْنِ، وَهِيَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ. قُلْتُ: وَاللَّغَةُ الْجَيِّدَةُ "أُوقِيَّةٌ"، وَجَمْعُهَا "أُواقِيُّ وَأُواق "٥، وَعَلَيْهَا مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ

وَفِي "أُوقِيَّةٍ" لُغَنَّةٌ أُخْرَى هِيَ "وَقِيَّةٌ"، وَجَمْعُهَا "وَقَايَا". (^)

يَرَى اللَّغَوِيُّونَ أَنَّ هَذِهِ اللُّغَةَ الأَخِيرَةَ مُخَالِفَةٌ لِلْفُصْحَى، وَاخْتَلَفُوا فِي وَصْفِهَا:

<sup>(</sup>١) تصحيح الفصيح، ص:٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة في: ديوانه، ص:٦٠٦، وبلا نسبة في: كتاب العين (أ و ق)٥/٠٢، وتصحيح الفصيح، ص: ٣٥٤، واللسان (أ و ق)١٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: درة الغواص، ص:٧٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغرب (و ق ي)٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) تمذيب اللغة (و ق ي)٩/٥٧٩.

<sup>(</sup>V) مسلم، کتاب المساقاة، باب (T)، ح(T)1 - ا(V)0 مسلم، کتاب المساقاة، باب (V)

<sup>(^)</sup> ينظر: المحكم (و ق ي) ٣٧٢/٦، والنهاية واللسان (أ و ق) ١٢/١، و(و ق ي) ٤٠٤/١، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (أ و ق) ص:٣٧.

- قِيلَ: هِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ، وَلَكِنَّهَا قَلِيلَةُ الإسْتِعْمَالِ. (١)
- وَقِيلَ: غَيْرُ فَصِيحَةٍ، قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: «وَرُبَّمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "وَقِيَّةُ"، وَهِيَ لُغَةٌ لَيْسَتْ بِالْفَصِيحَةِ»(٢).
- وَقِيلَ: هِيَ لُغَةُ، قَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(ثُمَّ قَالَ: بعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ) هِيَ لُغَةُ فِي الأُوقِيَّةِ»(٣)، وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (بعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَحَذْفِ الأَلِفِ فِيهِ لُغَةٌ»(٤).

وَتُنْسَبُ هَذِهِ اللُّغَةُ إِلَى بَني عَامِر(٥).

- وَقِيَل: "وَقِيَّةً" عَامِيَّةً، أَوْ خَطَأً، أَوْ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: «وَالْعَامَّةُ تَقُولُ فِيهَا: "وَقِيَّةً" عَلَى "فَعِيلَةٍ"، مِنْ "وَقَيْتُ"، وَهُوَ خَطَأٌ فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ جَمِيعاً»(٦).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «وَرُبَّمَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ "وَقِيَّةٌ"، وَلَيْسَتْ بالْعَالِيَةِ....»(٧).

وَقَالَ -أَيْضاً-: «وَفِي بَعْض الرِّوَايَاتِ "وَقِيَّةٌ" -بغَيْر أَلِفٍ-، وَهِيَ لُغَةٌ عَامِيَّةٌ»(^).

وَقَدْ رُويَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ بِالْوَجْهَيْنِ: "أُوقِيَّةُ" وَ"وَقِيَّةُ"(٩).

## وَفِي "أُوقِيَّةُ" لُغَةٌ ثَالِثَةٌ هِيَ "وُقِيَّةٌ" بِضَمِّ الْوَاو:

-قِيلَ: هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ، وَقِيلَ: عَامِيَّةُ، وَقِيلَ: قَلِيلَةُ (١٠)، قَالَ ابْنُ هِشَامِ اللَّحْمِيُّ: «وَرَأُواقٍ): جَمْعُ "أُوقِيَّةٍ"، يَجُوزُ فِيهِ التَّحْفِيفُ وَالتَّشْدِيدُ، وَالتَّشْدِيدُ أَكْثَرُ، وَكَذَلِكَ مَا شَاكَلَهُ، تَقُولُ: "وُقِيَّةٌ، وَأَوَاقِ، وَأَوَاقِيُّ" > (١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحكم (و ق ي) ٣٧٢/٦، وتمذيب الأسماء واللغات١٩٥/٢ (الجزء الثاني من القسم الثاني).

<sup>(</sup>٢) المجموع المغيث (أ و ق).

<sup>(</sup>٣) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري٢٩٤/١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الطُّيْبيِّ على مشكاة المصابيح٩٣/٦.

<sup>(</sup>٦) تصحيح الفصيح، ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) النهاية (أ و ق).

<sup>(</sup>٨) النهاية (و ق ١). وينظر: اللسان (و ق ي) ٥ ١ ٠٤٠٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر: إرشاد الساري١٨٢/٦.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (أ و ق)، ص: ٣٧.

<sup>(</sup>١١) المدخل إلى تقويم اللسان، ص: ١٦٨.

وَفِيهَا لُغَةٌ رَابِعَةٌ هِيَ "أَوْقِيَّةٌ" عَلَى وَزْنِ "فَعْلِيَّةٍ" -بِفَتْحِ الْفَاءِ- مِنَ "الأَوْقِ"، وَهِيَ أَصَحُّ الأَقْوَال عِنْدَ ابْن دُرُسْتُوَيْهِ. (١)

وَافَقَ الشُّرَّاحُ جُمْهُورَ اللَّغُويِّينَ عَلَى أَنَّ "أُوقِيَّةً" -بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ - أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ مِنْ "وَقِيَّةٍ، وَوُقِيَّةٍ، وَأَوْقِيَّةٍ"، وَأَنْكَرُوا وَصْفَ بَعْضِهِمْ "وَقِيَّةً" بِالْعَامِيَّةِ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهَا لُغَةٌ صَحِيحَةٌ فَصِيحَةٌ، وَلَيْسَتْ بِعَامِيَّةٍ؛ لِوُرُودِهَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، قَالَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهَا لُغَةٌ صَحِيحَةٌ فَصِيحَةٌ، وَلَيْسَتْ بِعَامِيَّةٍ؛ لِوُرُودِهَا فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، قَالَ الْقَاضِي عِياضٌ: «أَنْكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يُقَالَ: "وَقِيَّةٌ" بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَحَكَى الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ يُقَالُ، ويُبِحْمَعُ "وَقَايَا"».(٢)

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: "الأُوقِيَّةُ" -بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ-، وَجَمْعُهَا "أُواقِ"، وَلاَ يُقَالُ: "وَقِيَّةُ" -بِفَتْحِ الْوَاوِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ-، وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: أَنَّهُ يُقَالُ، وَلاَ يُقَالُ: "وَقِيَّةُ" -بِفَتْحِ الْوَاوِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ-، وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: أَنَّهُ يُقَالُ، وَتُجْمَعُ "وَقَايَا»(٣).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ ﷺ: (بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ) هَكَذَا هُوَ فِي النَّسَخِ (بِوَقِيَّةٍ)، وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ، سَبَقَتْ مِرَاراً، وَيُقَالُ: "أُوقِيَّةٌ"، وَهِيَ أَشْهَرُ»(٤).

وَقَدْ وَصَفَ الطَّيْمِيُّ "وَقِيَّةً" بأَنَّهَا لَيْسَتْ بالْعَالِيَةِ(٥).

التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ فِي "أُوقِيَّةٍ" أَرْبَعَ لُغَاتٍ هِي:

١ – "أُوقِيَّةٌ"، وَهِيَ اللَّغَةُ الْجَيِّدَةُ الْعَالِيَةُ، وَهِيَ الأَكْثَرُ وَالأَفْصَحُ فِي كَلاَم الْعَرَب.

٧ – "وَقِيَّةُ".

٣- "وُقِيَّةُ".

**٤** - "أَوْقِيَّةً".

<sup>(</sup>١) ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إكمال المعلم٣/٣٦٤، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) المفهم ٦/٣.

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  $(1)^{1}$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٢٩/٤.

وَهَذِهِ الثَلاَثُ الأَخِيرَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْفُصْحَى -فِي نَظَرِ اللَّغَوِيِّينَ - بَلْ وَصَفَهَا بَعْضُهُمْ بِالْعَامِيَّةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِمُ الشُّرَّاحُ بِأَنَّ "وَقِيَّةً" لُغَةٌ صَحِيحَةٌ فَصِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً، وَلَيْسَتْ بِعَامِيَّةٍ؛ لِوُرُودِهَا فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ.

وَالْحَقُّ - فِي نَظَرِ الْبَحْثِ - مَعَ الشُّرَّاحِ ؛ لأَنَّ نَفْيَ الأَفْصَحِيَّةِ لاَ يَعْنِي نَفْيَ الْفَصَاحَةِ وَالصِّحَّة.

وَيُسْتَدُّرَكُ عَلَى مَا مَضَى: أَنَّ لِـــ"أُوقِيَّةٍ" وَجَمْعِهَا لُغَاتٍ فِي أَحَادِيثِ (الصَّحِيحَيْنِ)، جَمَعَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي قَوْلِهِ: «...جَرَى فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي "الزَّكَاةِ، وَالنَّكَاحِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْبُيُوعِ" ذِكْرُ (الأُوقِيَّةِ، وَالأَوَاقِيُّ) -وَاحِدُهَا مَضْمُومُ الْهَمْزَةِ، مُشَدَّدُ الْيَاءِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْبَيُوعِ" ذِكْرُ (الأُوقِيَّةِ، وَالأَوَاقِيُّ) -وَاحِدُهَا مَضْمُومُ الْهَمْزَةِ، مُشَدَّدُ الْيَاءِ فِي الْكَتُب، مِثْلُ "أُضْحِيَّةٍ وَأَضَاحِيٍّ وَكُرْسِيٍّ فِي الْوَاحِدِ وَالْجَمِيعِ - كَذَا أَكْثَرُ رِوَايَاتِنَا فِي الْكُتُب، مِثْلُ "أُضْحِيَّةٍ وَأَضَاحِيٍّ وَكُرْسِيٍّ وَهُو الْمَعْرُوفُ فِي كَلاَمِ الْعَرَب، وَكَثِيرٌ مِنَ الرُّاوَةِ عَنْ شُيُوخِنَا يَقُولُ فِيهَا فِي الْجَمْعِ "أَوَاق"، مِثْلُ "أَضَاحٍ، وَجَوَارٍ"، وَبَعْضُهُمْ يَرُوي فِي الْوَاحِدِ "وَقِيَّةً"، وَكَذَا فِي الْجَمِيعِهِمْ فِي الشَّهِيدِ(١)، فِي مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَفِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ لِعَالِهِ الشَّهِيدِ(١)، فِي مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَفِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ لِجَمِيعِهِمْ فِي "الشُّرُوطِ"، وَخَطَّا هَذَا الْخَطَّابِيُّ، وَجَوَزَهُ ثَابِتٌ ١٤)، كَمَا قَالُوا: "أَثَافِ"، وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ فِي الْوَاحِدِ "وَقِيَّةً"، قَالَ: وَيُجْمَعُ "وَقَايَا"، مِثْلُ "ضَحِيَّةٍ وَضَحَايَا"، وَمُحَكَى اللَّحْيَانِيُّ فِي الْوَاحِدِ "وَقِيَّةً"، قَالَ: وَيُجْمَعُ "وَقَايَا"، مِثْلُ "ضَحِيَّةٍ وَضَحَايَا"، وَمُحَكَى اللَّوْوَةِ يَمُدُّ أَلِفَ "آوَاق"، وَهُو حَطَأَهِ (٣).

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) القاضي الشهيد هو: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن خلف التجيبي، المعروف بابن الحاج، ولد سنة (٤٥٨هـ)، قاضي الجماعة بقرطبة؛ أخذ عن أبي مروان عبد الملك بن سراج، وكان معتنياً بالحديث، والآثار، والغريب والأنساب، وغيرها، قتل ظلماً بالمسجد الجامع بقرطبة، سنة (٢٩٥هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٩١٤، وتاريخ قضاة الأندلس، ص:٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) ثابت هو: أبو القاسم، ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف السرقسطي، ممن سمع منهم: الجوهري، والنسائي، كان عالما بالحديث، واللغة، والنحو، والغريب، والشعر، من مؤلفاته كتاب "الدلائل". توفي بسرقسطة سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة من الهجرة (۳۱۳هـ)، عن نحو (۹٥) عاما. ينظر: إنباه الرواة ۲۲۱/۱، وإشارة التعيين، ص:۷۱، وبغية الوعاة ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ١٤٤/١.

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ.

الأَفْصَحُ: نُتِجَتِ النَّاقَةُ، وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "أُنْتِجَ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى) ابْتَلاَهُمُ اللهُ بِالشِّفَاءِ وَالأَمْوَالِ: «.... فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا؛ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ أَنَّهُ يُقَالُ: "نُتِحَتِ النَّاقَةُ" (٣): إِذَا وَلَدَتْ بِنَفْسِهَا، فَهِيَ مَنْتُوحَةُ (٤)، وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا (٤)، فَهُو نَاتِجُ (٢)، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: "نُتِحَتِ النَّاقَةُ، تُنْتَجُ، وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا" فَمَعْنَاهُ: وُلِّدَتْ، وَقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى وَلَدَتْ، وَهُو بِضَمِّ الأُوَّلِ؛ لأَنَّهُ لِمَفْعُول لَمْ يُسَمَّ أَهْلُهَا" فَمَعْنَاهُ: وُلِّدَتْ، وَقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى وَلَدَتْ، وَهُو بِضَمِّ الأُوَّلِ؛ لأَنَّهُ لِمَفْعُول لَمْ يُسَمَّ فَعُلْهَا فَعُلْهَا الْمَوْلَةِ النَّاتِجُ فِي النَّاقَةِ بَعَنْهُ، فَإِذَا سَمَّيْتَ الْفَاعِلَ، فَتَحْتَ أَوَّلَ الْفِعْلِ، فَقُلْتَ: "نَتَجَهَا أَهْلُهَا"، وَالنَّاتِجُ فِي النَّاقَةِ بِمَنْزِلَةِ الْقَابِلَةُ لِلْمَرْأَةِ، فَتَقُولُ: "نَتَحْتُ نَاقَتِي، وَقَبَلَتِ الْقَابِلَةُ الْمَرْأَةُ".

فَإِذَا لَمْ تُسَمِّ الْفَاعِلَ فِيهِمَا ضَمَمْتَ، فَقُلْتَ: النُتِجَتِ النَّاقَةُ، وَقُبِلَتِ الْمَرْأَةُ"، وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَارِثِ بْنِ حِلِّزَةً(٧):

لاَ تَكْسَعِ الشَّوْلَ بَأَغْبَارِهَا \*\*\* إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَنِ النَّاتِجُ وَاصْبُبْ لأَضْيَافِكَ أَلْبَانَهَا \*\*\* فَإِنَّ شَرَّ اللَّبَنِ الْوَالِجُ(^)» (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ١٠٤، واللسان (ن ت ج)٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأنبياء، باب (٥١)، ح(٣٤٦٤)١/١/١، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، ح١٠-(٢٩٦٤) ٢٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إصلاح المنطق، ص:٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النهاية، واللسان (ن ت ج)٣٧٣/٢.

<sup>(°)</sup> ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النهاية، واللسان (ن ت ج)٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٧) الحارث بن حلزة هو: اليشكري، من بكر بن وائل، ومن أصحاب المعلقات، جعله ابن سلام في الطبقة السادسة من الجاهليين. ينظر: طبقات فحول الشعراء١/١٥١، والشعر والشعراء١٩٧/١.

<sup>(^)</sup> البيتان من السريع، وهما في: المفضليات، ص:٤٣٠، برواية "واحلب" بدلا من "واصبب"، والكامل ٢٥٩/١، واللسان (ك س ع) ٣١٠/٨.

<sup>(</sup>٩) تصحيح الفصيح، ص: ١٠٤.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ" فَهِيَ "نَتُوجُ" -بِمَعْنَى: حَمَلَتْ فَهِيَ حَامِلٌ-(١) فَنَادِرُ، قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: «لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: "أَفْعَلَ فَهُوَ فَعُولٌ" إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَحْرُفِ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ فَهُو نَعُولٌ" إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَحْرُفِ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ فَهُو نَعُولٌ" إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَحْرُفِ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ فَهِي نَتُوجٌ، وَأَشَصَّتَ فَهِي شَصُوصٌ (قَلَّ لَبَنُهَا، وَمِنْهُ الشَّصَاصَاءُ، أي: الْجَدْبُ وَالْقَحْطُ)، وَأَعَقَّتِ الْفَرَسُ فَهِي عَقُوقٌ، أَيْ: حَمَلَتْ"...»(٢).

وَعَلَى ذَلِكَ قِيلَ: "َأَنْتَجَتِ النَّاقَةُ" بِمَعْنَى: وَلَدَتْ، خَطَأْ، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: «...الْعَامَّةُ تَقُولُ: "قَدْ أَنْتَجْتُ فِيَ"، وَهُوَ كُلُّهُ خَطَأُ، وَإِنَّمَا "قَدْ أَنْتَجْتُ هِيَ"، وَهُوَ كُلُّهُ خَطَأُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "قَدْ أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ» (تَنَجْتُ »(٣).

وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: «قَالَ اللَّيْثُ: النَّتَاجُ: اسْمُ يَجْمَعُ وَضْعَ الْغَنَمِ، وَالْبَهَائِمِ وَإِذَا وَلِيَ الرَّجُلُ نَاقَةً مَا خِضاً، وَنَتَاجَهَا حَتَّى تَضَعَ، قِيلَ: نَتَجَهَا نَتْجاً، وَنَتَاجاً. وَقَدْ نُتِجَتِ النَّاقَةُ: إِذَا ولَدَتْ، وَلاَ يُقَالُ: "نَتَجَتْ الشَّاةُ" إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَلِي نَتَاجَهَا، وَلَكِنْ يُقَالُ: "نَتَجَتْ الشَّاقُة إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَلِي نَتَاجَهَا، وَلَكِنْ يُقَالُ: "نَتَجَتْ النَّاقَةُ"، أَيْ النَّاقَةُ"، أَيْ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ"، أَيْ: وَضَعَتْ (فَا خَلَطُ، لاَ يُقَالُ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ، بِمَعْنَى: وَضَعَتْ (فَا خَلَطُ، لاَ يُقَالُ: "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ، بِمَعْنَى: وَضَعَتْ (فَا أَنْ يَكُونَ الْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْعُلِيْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ جَاءَ فِي (اللِّسَانِ)(°) عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ النَّتَجَتْ"، وَلاَ "أَنْتَجَتْ" عَلَى صِيغَةِ فِعْلِ الْفَاعِل، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "أُنْتِجَتْ": إِذَا حَانَ نتَاجُهَا. (٦)

وَقَدْ وَافَقَ الشُّرَّاحُ جُمْهُورَ اللَّعَوِيِّينَ عَلَى أَنَّ "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ" بِمَعْنَى: وَلَدَتْ، شَاذَّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ ﷺ: (فَأَنْتَجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا) هَكَذَا الرِّوَايَةُ، فَ\_"أَنْتَجَ" رُبَاعِيُّ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةُ الاِسْتِعْمَال، وَالْمَشْهُورُ "نَتَجَ" ثُلاَثِيُّ»(٧).

وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ: «(فَأَنْتَجَ هَذَانِ) قَالَ السَّفَاقُسِيُّ: كَذَا وَقَعَ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ النَّوْنِ، وَ"نَتَجَهَا أَهْلُهَا"، وَقَالَ: "أَنْتَجَتِ الْفَرَسُ": حَمَلَتْ، فَهِيَ النُّوْنِ، وَ"نَتَجَهَا أَهْلُهَا"، وَقَالَ: "أَنْتَجَتِ الْفَرَسُ": حَمَلَتْ، فَهِيَ النُّوجَ"، وَلاَ يُقَالُ: "مُنْتِجٌ "»(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: إصلاح المنطق، ص:٥٥١، وأدب الكاتب، ص:٣١١، والنهاية، واللسان (ن ت ج)٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ليس في كلام العرب، ص:١١٧.

<sup>(</sup>٣) تصحيح الفصيح، ص: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) تمذيب اللغة (ن ت ج)١١/٥، ٦.

<sup>(</sup>٥) مادة (ن ت ج)٢/٤٧٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فعلت وأفعلت/ للزجاج، ص:١٢٠.

<sup>(</sup>٧) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٩٩/١٨. وينظر: إكمال الإكمال ٢٨٧/٧١.

<sup>(</sup>٨) مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:٩٧٥.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: «قَوْلُهُ: (فَأَنْتَجَ هَذَانِ) أَيْ: صَاحِبُ الإبلِ وَالْبَقَرِ، (وَوَلَّدَ هَذَا)، أَيْ: صَاحِبُ الإبلِ وَالْبَقَرِ، (وَوَلَّدَ هَذَا)، أَيْ: صَاحِبُ الشَّاةِ، وَهُو بِتَشْدِيدِ اللاَّمِ، وَ(أَنْتَجَ) فِي مِثْلِ هَذَا شَاذٌ، وَالْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ "نُتِجَتِ النَّاقَةُ" - بِضَمِّ النُّونِ -، وَ"نَتَجَ الرَّجُلُ النَّاقَةَ"، أَيْ: حَمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلَ، وَقَدْ سُمِعَ "أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ" - بِضَمِّ النُّونِ -، وَ"نَتَجَ الرَّجُلُ النَّاقَةَ"، أَيْ: حَمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلَ، وَقَدْ سُمِعَ "أَنْتَجَتِ الْفَرَسُ": إِذَا ولَدَتْ، فَهِيَ "نَتُوجٌ ">(١).

وَمِنَ اللَّعُويِّينَ وَالشُّرَّاحِ مَنْ يَرَى أَنَّ "نُتِجَتِ النَّاقَةُ"، وَ"أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ" لُغَتَانِ بِمَعْنَى: وَلَدَتْ (٢)، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ: "أَنْتَجَتِ الْفَرَسُ، فَهِيَ نَتُوجُ، وَكَدَتِ النَّاقَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، وَكَمْ يَلِ وَمُنْتِجٌ": إِذَا دَنَا وِلاَدُهَا، وَعَظُمَ بَطْنُهَا. قَالَ: وَإِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، وَلَمْ يَلِ نَتَاجَهَا أَحَدُ، قِيلَ: "قَدْ أَنْتَجَتْ"»(٣).

وَقَالَ الْجَوَالِيقِيُّ فِي كِتَابِهِ (فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ)(٤): ﴿قَالَ الْأَخْفَشُ: "نَتَجَتِ النَّاقَةُ، وَأُنْتِجَتْ" بِمَعْنَى ﴾.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «وَمِمَّنْ حَكَى اللَّغَتَيْنِ الأَخْفَشُ، وَمَعْنَاهُ: تَوَلَّى الْوِلاَدَةَ، وَهِيَ النَّتْجُ وَالإِنْتَاجُ، وَمَعْنَى (وَلَّدَ هَذَا) -بِتَشْدِيدِ اللاَّمِ- مَعْنَى "أَنْتَجَ"، وَالنَّاتِجُ لِلإِبلِ، وَالْمُولِّدُ لِلْغَنَمِ، وَالإِنْتَاجُ، وَمَعْنَى (وَلَّدَ هَذَا) -بِتَشْدِيدِ اللاَّمِ- مَعْنَى "أَنْتَجَ"، وَالنَّاتِجُ لِلإِبلِ، وَالْمُولِّدُ لِلْغَنَمِ، وَعَيْرها، هُو كَالْقَابِلَةِ لِلنِّسَاء»(٥).

وَقَالَ الطَّيْبِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (فَأَنْتَجَ هَذَانِ) هَكَذَا هُوَ الرِّوَايَةُ، وَهِيَ قَلِيلَةُ الإِسْتِعْمَالِ، وَالْمَشْهُورُ "نَتَجَ"، وَمَعْنَاهُ: تَوَلَّى الْوِلاَدَةَ، وَهِيَ "النُّنْجُ وَالإِنْتَاجُ"»(٢).

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلاَ شُذُوذَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري٦/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النهاية (ن ت ج)، والمفهم١١٧/٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (ن ت ج)١١/٦.

<sup>(</sup>٤) ص:٧٢.

والجواليقي هو: أبو منصور، موهوب بن أحمد بن الخضر، المعروف بابن الجواليقي، ولد سنة ست وستين وأربع مئة (٤٦٦هـ)، قرأ على التبريزي وغيره، وكان خطه مليحا صحيحا، من مصنفاته: "شرح أدب الكاتب"، و"المعرب"، توفي سنة أربعين وخمس مئة (٤٥٠هـ). ينظر: معجم الأدباءه/٤١، وإنباه الرواة ٣٣٥/٣٣٠-٣٣٧، وإشارة التعيين، ص:٣٥٧، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٩٩/١٨. وينظر: إكمال الإكمال ٢٨٧/٧.

<sup>(</sup>٦) شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح ١٠٣/٤.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «فَأَنْتَجَ هَذَانِ» حَالَفَهُ الْمَشْهُورُ فِي اللَّغُةِ(١)؛ لِذَا قَالَ الأَزْهَرِيُّ: «هَذَا غَلَطُ، لاَ يُقَالُ: "أَنْتَجَتْ" بِمَعْنَى: وَضَعَتْ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: «وَ"أَنْتَجَتْ": إِذَا حَمَلَتْ، فَهِيَ "نَتُوجُ"، وَلاَ يُقَالُ: "مُنْتِجُ".... وَفِي حَدِيثِ الأَقْرَعِ وَالْأَبْرَضِ: (فَأَنْتَجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا) كَذَا جَاءَ فِي الرِّوايَةِ (أَنْتَجَ)، وَإِنَّمَا يُقَالُ: (نَتَجَ)، فَأَمَّا (أَنْتَجَتْ) فَمَعْنَاهُ: إِذَا حَمَلَتْ، أَوْ حَانَ نتَاجُهَا، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ»(٣.

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: «قَوْلُهُ: (فَأَنْتَجَ هَذَانَ) أَيْ: صَاحِبَا الإِبلِ وَالْبَقَرِ، كَذَا وَقَعَ "أَنْتَجَ"، وَهِيَ لُغَةً قَلِيلَةٌ، وَالْفَصِيحُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ: "نُتِجَتِ النَّاقَةُ" بِضَمِّ النُّونِ، وَ"نَتَجَ الرَّجُلُ النَّاقَةَ"، أَيْ: حَمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلَ، وَقَدْ سُمِعَ "أَنْتَجَتِ الْفَرَسُ"، أَيْ: وَلَدَتْ، فَهِيَ نَتُوجٌ، وَلاَ يُقَالُ: "مُنْتِجٌ"»(٤).

التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي اللَّغَةِ "نُتِجَتِ النَّاقَةُ": إِذَا وَلَدَتْ بِنَفْسِهَا، "وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا": إِذَا وَلَدَتْ بِنَفْسِهَا، "وَنَتَجَهَا أَهْلُهَا": إِذَا وَلَدَهَا.

وَعَلَى ذَلِكَ حَطَّاً بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ قَوْلَهُمْ: "أَنْتَجَتْ النَّاقَةُ" بِمَعْنَى: وَلَدَتْ؛ لأَنَّ "أَنْتَجَتْ" تَعْنِي حَالِباً—: قَرُبَ وَضْعُهَا، أَوْ تَعْنِي: "حَمَلَتْ" نَادِراً، قَالَ الْوَقَّشِيُّ: «وَقَوْلُهُ: "إِذَا نُتِجَتِ النَّاقَةُ" عَلَى صِيغَةِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ: إِذَا وَلَدَتْ، وَالْتَاعَبُ النَّاقَةُ" عَلَى صِيغةِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ: إِذَا وَلَدَتْ، وَ"أَنْتَجَتْ " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالتَّاء —: إِذَا حَانَ نِتَاجُهَا، وَ"نَتَجَهَا صَاحِبُهَا": إِذَا تَولَى أَمْرَ نِتَاجُهَا، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ » (°).

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ﴿فَأَنْتَجَ هَذَانِ﴾ يُخَالِفُهُ الْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ. وَمِنَ اللَّغَوِيِّينَ مَنْ يَرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ: "نَتَجَ"، وَ"أَنْتَجَ" لُغَتَانِ بِمَعْنَى: وَلَدَتْ، أَيْ: إِنَّهُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ "فَعَلَ" بِمَعْنَى "أَفْعَلَ"، وَ"أُنْتِجَ" بِمَعْنَى: وَلَّدَ.

وَعَلَى قَوْلٍ هَؤُلاَءِ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ صَحِيحٌ فَصِيحٌ. وَعَلَى قَوْلٍ هَؤُلاَءِ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ صَحِيحٌ فَصِيحٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: التنقيح٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة (ن ت ج) ٦/١١.

<sup>(</sup>٣) النهاية (ن ت ج).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري 1 / 1. وينظر: إرشاد الساري 1 / 1 ٤٠.

<sup>(°)</sup> التعليق على الموطأ١/٣٨٣.

# الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: ذَكَاءُ النَّارِ.

الأَفْصَحُ: "ذَكَا النَّار" مَقْصُوراً. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "ذَكَاؤُهَا" بِالْمَدِّ، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ آخِرِ مَنْ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ الْمُخَالَفَةُ: ﴿....يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيــحُهَا، وَأَحْرَقَنِي إِلَى الْجَنَّةِ: ﴿....يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيــحُهَا، وَأَحْرَقَنِي لَلْهَ الْمُخَافُهُا ﴾(٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ: "ذَكَتِ النَّارُ، تَذْكُو، ذَكًا" بِالْقَصْرِ، وَ"ذَكُواً" بِالتَّخْفِيفِ، وَ"ذَكُواً" بِالتَّغْقِيل: إذَا اشْتَدَّ لَهَبُهَا، وَاشْتَعَلَتْ. (٣)

وَأَمَّا الْذُكَاءُ" -عِنْدَ الْجُمْهُورِ - فَاسْمٌ لِلشَّمْسِ (٤)، وَمِنْهُ قِيلَ لِلصَّبْحِ: "ابْنُ ذُكَاءَ" (٥)؛ لأَنَّهُ يَتُولَّدُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ (٦)، وَلَيْسَ مَصْدَراً لِــ "ذَكَتِ النَّارُ"، قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «وَيُقَالُ لِلشَّمْسِ الْذُكَاءُ"؛ لأَنَّهُ مِنْ ضَوْيِهَا» (٧). "ذُكَاءُ"؛ لأَنَّهُ مِنْ ضَوْيِهَا» (٧).

وَأَمَّا "ذَكَاءُ" فَبِمَعْنَى: تَمَامِ الشَّيْءِ، كَالْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، يُقَالُ: "ذَكِيَ الْغُلاَمُ، يَذْكَى ذَكَاءً"، بِمَعْنَى: أَسْرَعَتْ فِطْنَتُهُ. (^)

وَيَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَصْلاَنِ لِمَادَّةِ (ذ ك و):

أَحَدُهُمَا: الْحِدَّةُ وَالنَّفَاذُ فِي الشَّيْءِ، وَمِنْهُ ذَكَاءُ النَّارِ. (٩)

<sup>(</sup>١) ينظر: القاموس، واللسان (ذك ١)٤ ٢٨٧/١، ومختار الصحاح في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأذان، باب (١٢٩)، ح(١٠٨/١/١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب (٨١)، ح٢٩٩ (١٨٢)١/٥٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (ذك ١٤/١٤)، والقاموس ومختار الصحاح في المادة نفسها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب العين (ذك و)٩٩٩/٥، وتهذيب اللغة (ذك ا)٣٣٨/١٠، والمجمل (ذك و) ٣٥٩/٢، والقاموس، واللسان (ذك ا)٢٨٧/١٤، والمزهر ١٩/١٥.

<sup>(°)</sup> ينظر: تمذيب اللغة (ذ ك ١٠/١٠/١، والمجمل (ذ ك و) ٣٥٩/٢، والمزهر ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: غريب الحديث/ لابن قتيبة ٢٤٨/١، والمجمل (ذكو) ٣٥٩/٢، والقاموس، واللسان (ذك ١٤١١).

<sup>(</sup>۲) أدب الكاتب، ص:۷۲.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المجمل (ذك و) ٣٥٩/٢، وكتاب الأفعال/ لابن قطاع٣٩٣/١، وفتح الباري٤٦٨/١١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مقاييس اللغة (ذك ١)٢٥٧/٢.

وَالْأَصْلُ الآخَرُ: تَمَامُ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ الذَّكَاءُ فِي السِّنِّ، أَيْ: تَمَامُهُ فِي الشَّبَابِ، وَالذَّكَاءُ فِي الْفَهْمِ.(١)

وَذَهَبَ بَعْضُ اللَّعُويِّينَ، كَالرَّمَحْشَرِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُقَالُ -أَيْضاً-: "ذَكَتِ النَّارِ، مِنْ: "ذَكَتِ بِالْمَدِّ-: إِذَا اشْتَدَّ لَهَبُهَا (٢)، قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: «الذَّكَاءُ: شِدَّةُ وَهَجِ النَّارِ، مِنْ: "ذَكَتِ النَّارُ"، وَ"أَذْكَيْتُهَا": إِذَا أَوْقَدْتُهَا فَحَيِيتْ وَلاَحَتْ. وَالذَّكَاءُ: شِدَّةُ رَائِحَةِ الشَّيْءِ وَتَمَامُهَا (٣). النَّارُ"، وَ"أَذْكَيْتُهَا": إِذَا أَوْقَدْتُهَا فَحَيِيتْ عَلَى أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي النَّارِ "ذَكَاً" مَقْصُوراً (٤)؛ لأَنَّهُ لَمْ وَافَقَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ اللَّغُويِّينَ عَلَى أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي النَّارِ "ذَكَاءً مَقْصُوراً (٤)؛ لأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ لُغَةَ الْمَدِّ "ذَكَاءً" مِنَ اللَّغُويِّينَ إِلاَّ أَبَا حَنِيفَةَ الدِّينَورِيَّ فِي (كِتَابِ النَّبَاتِ) فِي مَواضِع يَذْكُرْ لُغَةَ الْمَدِّ "ذَكَاءً" مِنَ اللَّغُويِّينَ إِلاَّ أَبَا حَنِيفَةَ الدِّينَورِيَّ فِي (كِتَابِ النَّبَاتِ) فِي مَواضِع مَنْهَا: ضَرْبُ الْعَرَبِ الْمَثَلَ بِ—"جَمْرِ الْغَضَا لِذَكَائِهِ"، وَخَطَّأَهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ الأَصْفَهَانِيُّ (٥)، مِنْهُ وَلُ الْقُرْطُبِيُّ: «وَرَذَكَا النَّارِ) شِدَّةُ حَرِّهَا —بِفَتْحِ الذَّالِ، مَقْصُورٌ — وَهُو الْمَشْهُورُ، وَهُو الْمَشْهُورُ، وَهُو الْمَشْهُورُ، وَهُو الْمَشْهُورُ، وَعَلَّاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ، وَقَدْ رُويَ هُنَا بِالْوَجْهِينَ: وَقَدْ حُويَ هُنَا بِالْوَجْهِينَ: وَقَدْ رُويَ هُنَا بِالْوَجْهِينَ:

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ - نَقْلاً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَمْزَةً -: «كُلُّ هَذَا غَلَطُّ؛ لأَنَّ النَّارِ" مَقْصُورٌ، يُكْتَبُ بِالأَلِفِ؛ لأَنَّهُ مِنَ الْوَاوِيِّ، مِنْ قَوْلِهِمْ: "ذَكَتِ النَّارُ، تَذْكُو"، وَ"ذَكُو النَّارِ، وَذَكَاهَا" بِمَعْنَى، وَهُوَ الْتِهَابُهَا، وَيُقَالُ - أَيْضاً -: "ذَكَتِ النَّارُ، تَذْكُو، ذَكُواً، أَوْ ذُكُواً" فَأَمَّا "ذَكَاءُ" بِالْمَدِّ فَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ بِالْمَدِّ فِي النَّارِ، وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْفَهُمِ»(٧).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «.....وَأُمَّا (ذَكَاؤُهَا) فَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ (ذَكَاؤُهَا) بِالْمَدِّ، وَهُوَ -بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ- وَمَعْنَاهُ: لَهَبُهَا وَاشْتِعَالُهَا، وَشِدَّةُ وَهَجِهَا، وَالأَشْهَرُ فِي اللَّمَدِّ، وَهُوَ -بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ- وَمَعْنَاهُ: لَهَبُهَا وَاشْتِعَالُهَا، وَشِدَّةُ وَهَجِهَا، وَالأَشْهَرُ فِي اللَّمَةِ "ذَكَاهَا" مَقْصُورٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة (ذ ك ١)١٨٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفائق٤/٣٨، والقاموس (ذك ا) و(ذك و).

<sup>(</sup>٣) المجموع المغيث (ذ ك ا).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التنقيح ١/١٦، وإرشاد الساري ٢٦٤/٦.

<sup>(°)</sup> على بن همزة الأصفهاني هو: أبو الفرج، صاحب كتاب "أعيان الفرس"، توفي سنة ست وخمسين وثلاث مئة (٣٥٦هـ). ينظر: كشف الظنون٥/٦٧٣.

<sup>(</sup>٦) المفهم ٤٢٣/١. وينظر: فتح الباري ٤٦٨/١١، وأحاديث الدعاء في الصحيحين، ص:٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري٢/٨٦.

وَذَكَرَ حَمَاعَاتٌ أَنَّ الْمَدَّ وَالْقَصْرَ لُغَتَانِ، يُقَالُ: "ذَكَتِ النَّارُ، تَذْكُو، ذَكاً": إِذَا اشْتَعَلَتْ، وَاللهُ أَعْلَمْ (١).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي مَصْدَرِ "ذَكَتِ النَّارُ": "ذَكاً" بِأَلِفٍ مَقْصُورَةٍ؛ لِذَا فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي اللَّغَةِ فِي نَظَرِ جُمْهُورِ مَا وَرَدَ فِي اللَّغَةِ فِي نَظَرِ جُمْهُورِ اللَّغَةِ فِي نَظَرِ جُمْهُورِ اللَّغَوِيِّنَ.

وَيَرَى بَعْضُ اللَّغَوِيِّينَ أَنَّ "ذَكاً وَذَكَاءً" بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَعَلَى رَأْيِ هَوُلاَء فَلاَ مُخَالَفَة فِي الْحَدِيثِ السَّابق.

وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ بِاللَّغَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: «قَوْلُهُ: (وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوُهَا) كَذَا لِلأَصِيلِيِّ وَكَرِيـمَةَ هُنَا بِالْمَدِّ،....، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ وَغَيْرِهِ (ذَكَاهَا) بِالْقَصْرِ، وَهُوَ اللَّاصِيلِيِّ وَكَرِيـمَةَ هُنَا بِالْمَدِّ،...،، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ وَغَيْرِهِ (ذَكَاهَا) بِالْقَصْرِ، وَهُو اللَّاصِيلِيِّ وَكَرِيـمَةَ هُنَا بِالْمَدِّ،...،، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ وَغَيْرِهِ (ذَكَاهَا) بِالْقَصْرِ، وَهُو الأَشْهَرُ فِي اللَّغَةِ»(٢).

وَهَذَا يُقَوِّي مَذْهَبَ الْقَائِلِينَ بِاتِّحَادِ اللَّفْظَيْنِ مَعْنَى. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢ / ٤٦٧ ، ٤٦٨ . وينظر: إكمال الإكمال ٢ .٣٤٠.

## الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ.

## الأَفْصَحُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "حَسَفَتِ الشَّمْسُ"، وَ"انْكَسَفَ الْقَمَرُ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي:

١ - قَوْلِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاس...»(٢).

٢ - وَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَقُلْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ:
 خَسَفَتِ الشَّمْسُ»(٤).

٣- وَمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةٌ ﴿ فَالَ: ﴿ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَيَا يَجُرُ رِدَاءَهُ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسَفَانِ؛ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بكُمْ ﴾ (٢).

(١) ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ١٤، وكتاب إسفار الفصيح٢/٢٢، واللسان (خ س ف) ٩٧/٩، و(ك س ف) ٢٩٨/٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الكسوف، باب (٢)، ح(٢)، ح(٣٤/٢(١٠٤٤، ومسلم، كتاب الكسوف، باب (١)، ح١-(٩٠١) ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>۳) **الزهري هو**: محمد بن مسلم بن شهاب، ممن روى عنهم: ابن عمر وحابر وأنس، وممن روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، توفي سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومئة من الهجرة (۱۰۶هـ) أو (۱۰۳هـ). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (۲۹۳)(۲۲۰، وتذكرة الحفاظ ۱۰۸/۱، وسير أعلام النبلاء ۳۲۶/۵.

<sup>(3)</sup> مسلم، کتاب الکسوف، باب (7)، ح71-(9.0)/77.

وعروة هو: ابن الزبير بن العوام، أبو عبد الله، القرشي، الأسدي، المدني، سمع أباه وعائشة، وعبد الله بن عمر، وروى عنه الزهري وابنه هشام بن عروة، توفي سنة أربع وتسعين (٩٤هـ)، رحمه الله تعالى. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (١٣٨) ٣١/٧، وتذكرة الحفاظ ١٣٦/١.

<sup>(°)</sup> أبو بكرة هو: تُفَيْع بن الحارث، تدلى في حصار الطائف ببكرة، وفرَّ إلى النبي هُمُّ، وأسلم، حدَّث عنه بنوه الأربعة: عبيد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، ومسلم، وغيرهم. توفي في خلافة معاوية بالبصرة. ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٣٨٨) ١٨ ١٨، والطبقات الكبيري/ لابن سعد٧/٥، وسير أعلام النبلاء٣/٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الكسوف باب(١)، ح(٢٠١٠)، ٣٤، ٣٣/٢(١٠٤٠) وأخرجه مسلم عن عائشة وغيرها في مواضع من كتاب الكسوف، منها: باب(١)، ح١-(٩٠١) بلفظ «لا يَنْخَسِفَانِ»، ٦٢/٢(٩٠١)، وبلفظ: «لا يَنْكُسِفَان»، ح١-(٣٠١/٢(٩٠١).

## الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ(١): "كَسَفَتِ الشَّمْسُ" -بِفَتْحِ الْكَافِ وَالسِّينِ- وَ"تَكْسِفُ" -بِكَسْرِ السِّينِ- وَ"كُسُوفاً"، فَهِيَ "كَاسِفَةُ": إِذَا أَظْلَمَتْ، وَاسْوَدَّتْ، وَذَهَبَ ضَوْؤُهَا؛ لِحَجْزِ الْقَمَرِ الْقَمَرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَرْض.

وَالْمَشْهُورُ فِي اللَّغَةِ -أَيْضاً-(٣): "حَسَفَ الْقَمَرُ" -بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالسِّينِ- وَ"يَحْسَفُ" - بِكَسْرِ السِّينِ- وَ"حُسُوفاً"، فَهُوَ "حَاسِفُ": إِذَا أَظْلَمَ، وَذَهَبَ نُورُهُ؛ لِحَجْزِ الأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْس، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (٣).

ذَهَبَ الْجَوْهَرِيُّ<sup>(٤)</sup> إِلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الأَفْصَحُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الإِمَامِ تَعْلَبٍ فِي كِتَابِ (الْفَصِيح)، وَابْن دُرُسْتُوَيْهِ<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ صَاحِبُ (كتِابِ إِسْفَارِ الْفَصِيحِ)(٢): «وَ(هَذَا أَجْوَدُ الْكَلَامِ)، يَعْنِي: أَنَّ الْقَمَرَ يُقَالُ فِيهِ: "حَسَفَ" بِالْخَاء، وَأَنَّ الشَّمْسَ يُقَالُ فِيهَا: "كَسَفَتْ"».

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: «وَالْكَثِيرُ فِي اللَّغَةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَرَّاءِ، أَنْ يَكُونَ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ، وَالْخُسُوفُ لِلشَّمْسُ، وَكَسَفَهَا الله، وَانْكَسَفَتْ"، وَ"حَسَفَ الْقَمَرُ، وَانْخُسَفَ اللَّهُ، وَانْخَسَفَ"، وَ"خَسَفَ الْقَمَرُ، وَخَسَفَهُ الله، وَانْخَسَفَ"»(٧).

وَذَهَبَ ابْنُ حَجَر إِلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْفُقَهَاء عَلَى هَذَا الْمَشْهُور(١٠).

وَحَكَى الْقَاضِي عَيَاضُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللَّغَةِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ (٩): الْعَكْسَ، أَيْ: إِنَّ الْخُسُوفَ لِلشَّمْسِ، وَالْكُسُوفَ لِلْقَمَرِ، ثُمَّ غَلَّطَ الْقَاضِي هَذَا الْقَوْلَ؛ لِثُبُوتِهِ بِالْحَاءِ لِلْقَمَرِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيم، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخَسَفَٱلْقَرُ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب إسفار الفصيح٢/٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآيتان:٧، ٨.

 $<sup>(^{\</sup>xi})$  ينظر: الصحاح (خ س ف) و(ك س ف).

<sup>(°)</sup> ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ١٤.٥.

<sup>(</sup>٦) كتاب إسفار الفصيح ٩٢٢/٢.

<sup>(</sup>٧) اللسان (ك س ف)٩/٩٨.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري٢/٢٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: إكمال المعلم٣/٩٦، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤٣٨/٦، وفتح الباري٢٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة القيامة، الآية: ٨.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ اللَّغُويِّينَ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ الْخُسُوفُ وَالْكُسُوفُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَلَى حَدِّ سَوَاءِ(١)، بِجَامِع ذَهَابِ ضَوْئِهِمَا، كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ وَذَلِكَ «أَنَّ مَدْلُولَ الْعُسُوفِ مَدْلُولَ الْخُسُوفِ النَّقْصَانُ أَوِ الذَّلُ، الْكُسُوفِ مَدْلُولُ الْخُسُوفُ النَّقْصَانُ أَوْ الذَّلُّ، فَإِذَا قِيلَ فِي الشَّمْسِ: "كَسَفَتْ أَوْ خَسَفَتْ" سَاغَ؛ لأَنَّهَا تَتَغَيَّرُ وَيَلْحَقُهَا النَّقْصُ، وَكَذَلِكَ الْقَمَرُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْكُسُوفَ وَالْخُسُوفَ مُتَرَادِفَانِ.

وَقِيلَ: بالْكَافِ فِي الإِبْتِدَاء، وَبِالْخَاء فِي الإِنْتِهَاء.

وَقِيلَ: بالْكَافِ لِذَهَابِ حَمِيعِ الضَّوْء، وَبالْخَاء لِبَعْضِهِ.

وَقِيلَ: بَالْحَاء لِذَهَاب كُلِّ اللَّوْنِ، وَبِالْكَافِ لِتَغَيُّرهِ ١٠٠٠.

وَقَالَ الْوَقَشِيُّ: «الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ سَوَاءٌ، هُمَا يَكُونَانِ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ جَمِيعاً، وَلاَ وَجُهُ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا لِلشَّمْسِ، وَالآخَرَ لِلْقَمَرِ، وَقَدْ سَوَّى مَالِكُ بَيْنَهُمَا؛ إِذْ جَعَلَ التَّرْجَمَةَ بِالْكَافِ، وَحَرَّجَ تَحْتَهَا بِالْجَاءِ....؛ وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ فَيَّا التَّرْجَمَةَ بِالْكَافِ، وَحَرَّجَ تَحْتَهَا بِالْجَاءِ....؛ وَلِهَذَا جَازَ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ فَيُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلَّ الللْمُلِلِ اللللْمُوالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَعَلَى الرَّعْمِ مِنَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ إطْلاَقِ كُلِّ مِنَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ عَلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ هَذَا الْمَذْهَبَ يَعْتَرِفُونَ بِوُجُودِ فَرْق بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى، قَالَ الْوَقَشِيُّ: «وَالاِشْتِقَاقُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ "الْخُسُوفَ" -بِالْخَاءِ- أَشَدَّ مِنَ "الْكُسُوفِ"؛ لأَنَّ الْخُسُوفَ مُشْتَقُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: "حَسَفَتْ عَيْنُ الرَّجُلِ"؛ إِذَا ذَهَبَ نُورُهَا، وَ"خَسَفَتْ عَيْنُ الْمَاءِ"؛ إِذَا غَارَ مَاؤُهَا، أَوْ سَقَطَتْ جَوَانبُهَا عَلَى مَاثِهَا فَطَمِسَتْ، وَانْخَسَفَتْ بِهِمُ الأرضُ.

وَالْكُسُوفُ مُشْتَقُ مِنْ قَوْلِهِمْ: "بَيْتٌ كَاسِفْ": إِذَا غَيَّرَهُ الدُّخَانُ، وَ"لَوْنٌ كَاسِفْ": إِذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرِقاً، وَ"لُونٌ كَاسِفُ الْوَجْهِ": إِذَا كَانَ عَبُوساً، وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكُسُوفُ لَيكُنْ مُشْرِقاً، وَ"فَلاَنٌ كَاسِفُ الْوَجْهِ": إِذَا قَطَعْتُهُ، فَيكُونُ مَعْنَاهُ: أَنَّ نُورَهَا اقْتُطِعَ مِنْهَا، فَيكُونُ بَالْكَافِ مِنْ مَعْنَى الْخُسُوفِ عَلَى هَذَا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب العين (ك س ف) ٣١٤/٥، ومجاز القرآن٢٧٧/، وتهذيب اللغة (ك س ف) ٧٥/١٠، (خ س ف) ينظر: كتاب العين (ك س ف) ٣١٤/٥، ومجاز القرآن٢ ٢٧٧/، والمحكم (ك س ف) ١٨٣/٧، والمحكم (ك س ف) ١٨٣/٧، والمحكم (ك س ف) ١٨٣/٧، والمحكم الثاني).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦٢٢/٢. وينظر: إكمال الإكمال ٥١/٣.

<sup>(</sup>٣) التعليق على الموطأ ٢١٧/١، ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) التعليق على الموطأ ٢١٧/١.

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: «...وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا ذَهَبَ بَعْضُهَا فَهُوَ الْكُسُوفُ، وَإِذَا ذَهَبَ كُلُّهَا فَهُوَ الْخُسُوفُ» (١).

وَعَلَى نَظَرِ الْجُمْهُورِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ: "خَسَفَتِ الشَّمْسُ"، وَ"كَسَفَ الْقَمَرُ" مُخَالِفٌ للأَفْصَحِ وَالأَشْهَرِ، حَاءَ فِي (الْجَمْهَرَةِ)(٢) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: «كَسَفَ الْقَمَرُ»، وَجَاءَ فِي (كِتَابِ إِسْفَارِ الْفَصِيحِ)(٣): «وَالْعَامَّةُ تَقُولُهُمَا حَمِيعاً بِالْكَافِ».

وَقَدِ اخْتَارَ الشُّرَّاحُ، وَبَعْضُ اللَّغَوِيِّينَ ﴿ الْمَذْهَبَ الْقَائِلَ بِالتَّسَاوِي ؛ وَذَلِكَ لِوُرُودِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ تُؤيِّدُ أَنَّ الْخُسُوفَ وَالْكُسُوفَ بِمَعْنَى، قَالَ النَّوَوِيُّ: «(كِتَابُ الْكُسُوفِ) يُقَالُ: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كَسْفاً -بِفَتْحِ الْكَافِ- وَكُسْفاً -بِضَمِّهَا- وَانْكَسَفا، وَخُسْفاً، وَانْخَسَفاً" بِمَعْنَى »( ٩).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: «وَقِيلَ: يُقَالُ بِهِمَا فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَبِهِ جَاءَتِ الأَحَادِيثُ»(٦).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: «وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَخَسَفَتْ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَر:

- فَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فِيهِمَا بِالْكَافِ.
- وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فِيهِمَا بِالْحَاءِ.
- وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فِي الشَّمْسِ بِالْكَافِ، وَفِي الْقَمَرِ بِالْخَاءِ.
- وَكُلُّهُمْ رَوَوْا "أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ"..... وَوَرَدَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ"»(٧).

<sup>(</sup>١) الجمل (خ س ف) ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: (ك س ف)١/٩٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب إسفار الفصيح٢/٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصباح المنير (ك س ف).

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤٣٨/٦. وينظر: إكمال الإكمال٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٢/٢٢.

<sup>(</sup>۷) اللسان (ك س ف) ۲۹۸/۹.

أُمَّا مَا وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَقُلْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ» فَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ الْجُمْهُورُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: "لاَ تَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ") هَذَا قَوْلُ لَهُ، انْفَرَدَ بهِ، وَالْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أُوَّل الْبَابِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: «مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً ٢٥، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: "لاَ تَقُولُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُولُوا: "حَسَفَتْ" وَهَذَا مَوْقُوفْ صَحِيحٌ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ ٣٠ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْهُ، لَكِنَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تُخَالِفُهُ؛ لِثُبُوتِهَا بَلْفُطِ الْكُسُوفِ فِي الشَّمْس مِنْ طُرُق كَثِيرَةٍ ١٤٠».

هَذَا، وَيَنْبَغِي الْتَنْبِيهُ إِلَى أَنَّهُ -مَعً كُوْنِ الْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ عَلَى الْأَشْهَرِ - أَنْكُرَ كَثِيرٌ مِنَ اللَّغُويِّينَ أَنْ يُقَالَ: "اَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ"، وَرَأُوْا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَغَةِ الْعَامَّةِ، وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى اللَّغُويِّينَ أَنْ يُقَالَ: "اَنْكَسَفَ الشَّمْسُ الْعَمَرُ، يَكْسِفُ، كُسُوفاً، وَكَذَلِكَ الشَّمْسُ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ، جَاءَ فِي (اللِّسَانِ)(٥): «كَسَفَ الْقَمَرُ، يَكْسِفُ، كُسُوفاً، وَكَذَلِكَ الشَّمْسُ اللَّ مَسْفَتْ، تَكْسِفُ، كُسُوفاً: ذَهَبَ ضَوْءُهَا، وَاسْوَدَّتْ، وَبَعْضٌ يَقُولُ: "انْكَسَفَ"، وَهُو خَطَلًا مَا الْعَامَّةُ تَقُولُ: "انْكَسَفَ"، وَهُو خَطَلًا مِنْ الْقَامَةُ تَقُولُ: "انْكَسَفَ"، وَهُو خَطَلًا مِنْ الْعَامَةُ وَلَا اللَّهُ مُسُلًا».

فَهَوُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ فِعْلَ "كَسَفَ" لاَزِمُ، وَمُتَعَدِّ أَوْ مُطَاوِعٌ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، جَاءَ فِي (الْمِصْبَاحِ الْمُنير)(٢): «وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ غَلَطاً، وَيَقُولُ: "كَسَفْتُهَا، فَكَسَفَتْ هِيَ" لاَ غَيْرُ».

ُ وَفِي (مُخْتَارِ الصِّحَاحِ)(٧): «وَ"كَسَفَتِ الشَّمْسُ" مِنْ بَابِ "جَلَسَ"، وَ"كَسَفَهَا اللهُ" يَتَعَدَّى، وَيَلْزَمُ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ"».

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢/٠٥٠. وينظر: إكمال الإكمال٣/٥٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عيينة هو: أبو محمد، سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، ثم المكي، وممن سمع منهم:الأسود بن قيس، وابن شهاب الزهري، وعاصم بن أبي النجود. توفي سنة ست وتسعين ومئة من الهجرة (۱۹۹ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (۲۰۸۲) عاصم بن أبي النجود. لابن سعده/۹۷ و سير أعلام النبلاء ٤٥٤/٨٤)، وتقذيب التهذيب ٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور هو: ابن شعبة، الحافظ، الإمام، الحجة، أبو عثمان، المروزي، ويُقَالُ: الطلقاني، ثم البلخي، صاحب السنن، سمع مالكا وغيره، توفي بمكة، في رمضان، سنة سبع وعشرين ومئتين (٢٢٧هـ)، رحمه الله تعالى. ينظر: رجال صحيح مسلم، رقم (٥٣٦) (٢٤٩/، وتذكرة الحفاظ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) مادة (ك س ف)٩/٩٨.

<sup>(</sup>٦) مادة (ك س ف).

<sup>(</sup>٧) مادة (ك س ف).

وَبَعْضُ اللَّغُويِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ "انْكَسَفَتْ" لُغَةٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ فِي "كَسَفَتْ" الْمُطَاوِعَةِ، أَوْ أَنَّهَا مُطَاوِعَةٌ لِللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ، فَانْكَسَرَ"، يُقَالُ: "كَسَفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُطَاوِعَةٌ لِللهُ اللهُ اللهُ

وَيُوَيِّدُ الْمَذْهَبَ الْأَخِيرَ وُرُودُ "انْكَسَفَتْ" فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، قَالَ ابْنُ حَجَرِ: «قَوْلُهُ: (فَانْكَسَفَتْ) يُقَالُ: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ -بِفَتْحِ الْكَافِ- وَانْكَسَفَتْ" بِمَعْنَى، وَأَنْكَرَ الْفَرَّانُ "انْكَسَفَتْ"، وَكَذَا الْجَوْهَرِيُّ، حَيْثُ نَسَبَهُ لِلْعَامَّةِ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ، وَحَكَى الْقَزَّانُ "انْكَسَفَتْ"، وَكَذَا الْجَوْهَرِيُّ، حَيْثُ نَسَبَهُ لِلْعَامَّةِ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ، وَحَكَى "كُسِفَتْ" -بِضَمِّ الْكَافِ- وَهُو نَادِرُ (١٠).

#### التَّعْقِيبُ:

اتَّضَحَ مِمَّا سَبَقَ مَا يَلِي:

أَوَّلاً: أَنَّ الْمَشْهُورَ وَالأَفْصَحَ فِي اللَّغَةِ -عِنْدَ الْجُمْهُورِ - أَنْ يَكُونَ الْكُسُوفُ وَمُشْتَقَّاتُهُ لِلْقَمَر. لِلشَّمْس، وَالْخُسُوفُ وَمُشْتَقَّاتُهُ لِلْقَمَر.

وَقِيلَ: الْعَكْسُ.

وَقِيلَ: هُمَا لَهُمَا عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، بِجَامِعِ ذَهَابِ الضَّوْءِ.

وَقَدِ اسْتَنْبَطَ ابْنُ الأَثِيرِ نُكْتَةً فِي اسْتِعْمَالِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَلَى السَّوَاء:

- فَرَأَى أَنَّهُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الشَّمْسِ مَا لِلْقَمَرِ، وَهُوَ الْحُسُوفُ، فَمِنْ بَابِ تَعْلِيبِ تَذْكِيرِ
   الْقَمَر عَلَى تَأْنيثِ الشَّمْس.
- وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي الْقَمَرِ مَا لِلشَّمْسِ، وَهُوَ الْكُسُوفُ، فَبِجَامِعِ ذَهَابِ نُورِهِمَا وَإُظْلاَمِهِمَا. ٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: المصباح المنير(ك س ف).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري٢/٢٦. وينظر: عمدة القاري٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النهاية (خ س ف)، و(ك س ف).

وَفِي هَذَا يَقُولُ ابْنُ مَنْظُورٍ: «قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ:... وَقَدْ وَرَدَ الْخُسُوفُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيراً لِلشَّمْسِ، وَالْمَعْرُوفُ لَهَا فِي اللَّغَةِ الْكُسُوفُ، لاَ الْخُسُوفُ، قَالَ: فَأَمَّا إِطْلاَقُهُ فِي مِثْلِ هَذَا؛ فَتَعْلِيباً لِلْقَمَرِ؛ لِتَذْكِيرِهِ عَلَى تَأْنِيثِ الشَّمْسِ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَحُصُّ الْقَمَرِ؛ وَلِلْمُعَارَضَةِ -أَيْضاً - لِمَا جَاءَ فِي الرِّوايَةِ الأُولَى "لاَ يَنْكَسفَانِ".

قَالَ: وَأَمَّا إِطْلاَقُ الْخُسُوفِ عَلَى الشَّمْسِ مُنْفَرِدَةً فَلاِشْتِرَاكِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ فِي مَعْنَى ذَهَاب نُورهِمَا وَإِظْلاَمِهِمَا»(١).

ثَانِياً: أَنَّهُ لاَ وَجُهَ لإِنْكَارِ، وَتَخْطِئَةِ، وَتَغْلِيطِ "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ"؛ لِوُرُودِهِ فِي فَصِيحِ كَلاَمِ الْعَرَب، كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ؛ وَلأَنَّ كُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُطَاوِعُوا أَمْرَ الله عَيْنِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُطَاوِعُوا أَمْرَ الله عَيْنِي .

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) اللسان (س ف)٩/٩٨.

# الْمَبْحَثُ الثَّاني: الأَلْفَاظُ الْمَتْرُوكَةُ.

## مَطْلَبٌ: "وَدَعَ وَدْعاً".

الأَفْصَحُ: "تَرَكَ تَرْكاً" بَدَلاً مِنْ "وَدَعَ وَدْعاً".(١)

- الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "وَدَعَ" فِعْلاً مَاضِياً، وَ"وَدْعٌ" مَصْدَراً، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي: ١ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلِيْ : «...أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ؛ اتِّقَاءَ فُحْشه (٢).
- ٢- وَقُوْلِ الرَّسُولِ عِلْمِيْ: ﴿لَيَنْتِهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمَعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهَمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»(٣).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجَيهُ:

يَقُولُ كَثِيرٌ مِنَ اللَّغَويِّينَ وَالنُّحَاةِ: إنَّ الْعَرَبَ أَمَاتُوا مَاضِيَ "يَدَعُ"، أَيْ "وَدَعَ"، وَمَصْدَرَهُ (وَدْعاً)(٤)، وَاسْمَ الْفَاعِلَ مِنْهُ (وَادِعاً)(٩)، وَاسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِـــَّاتَرَكَ، وَتَرْكٍ، وَتَارَكٍ"، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارسِيُّ: ﴿وَقَالُوا: "يَذَرُ"، فَفَتَحُوا؛ تَشْبيهاً بِــ"يَدَعُ"، حَيْثُ كَانَ فِيَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ مَِنْهُ "فَعَلَ"، وَلاَ اسْمُ فَاعِل، فِي الأَمْرَ الشَّائِع، وَلاَ مِنْ "يَدَعُ"، قَالُوا: اسْتَغْنَوْا عَنْهُ ب"تَرَكَ"، وَزَعَمُوا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَرَأً هُمَا وَدَعَكَ هَا، وَهَذَا نَادِرْ»(٧).

وَبِهَذَا يَكُونُ "تَرَكَ، وَتَرْكُ، وَتَارِكُ" أَفْصَحَ وَأَكْثَرَ اسْتِعْمَالاً مِنْ "وَدَعَ، وَوَدْع، وَوَادِع"؛ لأَنَّ مَعْنَى الْقَوْل بالإمَاتَةِ: أَنَّهُ تُركَ وَنُبذَ مِنْ أَلْسنَةِ الْفُصَحَاء وَمَنْ دُونَهُمْ، فَلَمْ يَعُدُّ مُسْتَعْمَلًا، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: ﴿ ...َوَلاَ يُقَالُ: َ "وَدَعْتُهُ"، وَلَكِنْ "تَرَكْتُهُ"، وَقَالَ اللَّيْثُ: الْعَرَبُ لاَ تَقُولُ:

<sup>(</sup>١) ينظر: المسائل الشيرازيات ١٦٧/١، وتهذيب اللغة (و د ع)١٣٦/٣، والمحكم(و د ع) ٢٣٨/٢، والنهاية، واللسان (و دع) ٣٨٣/٨، والمصباح المنير في المادة نفسها، والمغرب (و دع) ٣٤٦/٢، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ١٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأدب، باب (٤٨)، ح(٢٠٥٤)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب (٢٢)، ح٧٧- (٢٥٩١) بلفظ: «مَنْ وَدَعَهُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّفَاءَ فُحْشِهِ» ٢٠٠٢/٤.

<sup>(</sup>۳) مسلم، كتاب الجمعة، باب (۱۲)، ح.٤-(۸٦٥) · ٩١/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش٤٨٠/٢، والمسائل الشيرازيات١٦٧/١، والنهاية، واللسان (و دع)٣٨٣/٨، والمصباح المنير في المادة نفسها، ، والمغرب (و د ع) ٣٤٦/٢، ومصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة: ١٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) هذه القراءة تنسب لــ: ابن عباس، وعروة بن الزبير، وهشام بن عروة، وابن أبي عبلة، وغيرهم. ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه، ص:١٧٥، والمحتسب٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) المسائل الحلبيات، ص:١٢٢، ١٢٣.

"وَدَعْتُهُ، فَأَنَا وَادِعٌ" فِي مَعْنَى: "تَرَكْتُهُ فَأَنَا تَارِكُ"، وَلَكِنْ يَقُولُونَ فِي الْغَابِرِ: "يَدَعُ"، وَفِي الأَمْر: "دَعْهُ"، وَفِي النَّهْي: "لاَ تَدَعْهُ"»(١).

وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ فِي (الْمُحْكَمِ)(٢): «وَوَدَعَهُ، يَدَعُهُ: تَرَكَهُ، وَهِيَ شَاذَةٌ، وَكَلاَمُ الْعَرَبِ: دَعْنِي، وَذَرْنِي، وَيَدَعُ، وَيَذَرُ، وَلاَ يَقُولُونَ: وَدَعْتُكَ، وَلاَ وَذَرْتُكَ،؛ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِعَنْهُمْ ...». بسَّاتَرَكْتُكَ"، وَالْمَصْدَرِ فِيهِمَا "تَرْكَأَ"، وَلاَ يُقَالُ: وَدْعاً، وَلاَ وَذْراً، وَحَكَاهُمَا بَعْضُهُمْ ...». فَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «قَوْلُهُ: (لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمِ الْخُمْعَاتِ)، أَيْ: تَرْكِهِمْ، قَالَ شَمِرُ: زَعَمَتِ النَّحْوِيَّةُ أَنَّ الْعَرَبَ أَمَاتُوا مَصْدَرَهُ وَمَاضِيَهُ، وَالنَّبِيُ اللَّهُ أَفْصَحُ. قُلْتُ: وَقَدْ قَرَأَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مُحَقَّفًا، أَيْ: مَا تَرَكَهُ مَا ذَكَرَهُ شَمِرٌ عَنِ النَّحْوِيِّينَ »(٣).

وَذَهَبَ السُّيُوطِيُّ إِلَى أَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مِنَ اسْتِعْمَالاَتِ الرُّواَةِ الْمُولَّدِينَ، فَقَالَ: «(لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ)، أَيْ: تَرْكِهمْ، وَهُوَ مِمَّا أُمِيتَ هُوَ وَمَاضِيهِ، وَهُو مِمَّا أُمِيتَ هُو وَمَاضِيهِ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ مِنْهُ إِلاَّ الْمُضَارِعُ وَالأَمْرُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ اسْتِعْمَالُهُ هُنَا مِنَ الرُّواَةِ الْمُولَّدِينَ، الَّذِينَ لَا يُحْسنُونَ الْعَرَبِيَّةَ»(٤).

خَالُفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ، فَذَهَبَ إِلَى أَنْ تَرْكَهُمُ الْمَاضِيَ وَاسْمَ الْفَاعِلِ مِنْ "يَذَرُ، وَيَدُعُ"، وَاقْتِصَارَهُمْ عَلَى "تَرَكَ وَتَارِكِ" لاَ يَعْنِي أَنَّ "تَرَكَ" أَفْصَحُ مِنْ "وَدَعَ، وَوَذَرً"، وَإِنَّمَا الْفَصِيحُ فِي نَظَرِهِ مَا أَفْصَحَ عَنِ الْمَعْنَى، وَاسْتَقَامَ لَفْظُهُ عَلَى الْقِياسِ (٥)، وجَعَلَ سَبَبَ تَرْكِ الْفَصِيحُ فِي نَظَرِهِ مَا أَفْصَحُ مِنْ الْمَصَادِر، وَلاَ الصَّفَاتِ، وَلَا تَقُلْ: "وَذَرْتُهُ"، وَلاَ تَقُلْ: "وَذَرْتُهُ"، وَلاَ تَقُلْ الْمَعَالُ الْمَعَمَالُ الْمَعَمَالُ الْمَعَمَالُ الْمَعْمَالُ اللهِ عَنْلُهُ عَلَى الْقِياسُ فِيهِ ثِقَلُ لَفْظِهِ، وَمَصْدَرَهِ، وَاسْتُغْنِي إِنْمَا هُو: "وَذَرْتُهُ، وَوَدَعْتُهُ"، وَاسْمُ فَاعِلِهِمَا وَاوْ، وَهُو حَرْفٌ مُسْتَثْقَلٌ، وَاسْتُعْمِلَ فِي مَوْضِعِ ذَلِكَ "تَرَكَ وَتَارِكُ"؛ وَوَادِعٌ"، فَفِي أَوَّلِهِ مَا وَاوْ، وَهُو حَرْفٌ مُسْتَثْقَلٌ، وَاسْتُعْمِلَ فِي مَوْضِعِ ذَلِكَ "تَرَكَ وَتَارِكُ"؛ لأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ ذَلِكَ الْمَصْدَرُ مِنْ الْمَصْدَرُ مِنْ الْفَعْلَيْنِ الْفِعْلَيْنِ الْفِعْلَيْنِ قَلَّ الْمَعْمَلُ الْمَصْدَرُ مِنْ الْفِعْلَيْنِ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ فَاتَمْ السَتُعْمِلُ فِي مَوْضِعِ ذَلِكَ الْمَصْدَرُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ فَإِنَّهُ مُنْ الْوَاوَ تَسْقُطُ مِنْهُمَا وَاوْ، وَهُو حَرْفٌ مُسْتَثْقَلٌ، وَاللَّهُ فِي مَوْضِعِ ذَلِكَ الْمُسْتُقْبُلُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ فَإِنَّمَ اللَّهُ عُلِيْنِ الْفِعْلِيْنِ وَلَوْمُ عَلَى الْمُسْتُقْبُلُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ فَإِنَّا اللْمُسْتَقْبُلُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَقْبُلُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ وَلَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ الْفَعْلِي الْفِعْلِيْنِ فَالْمَعْمُلُ الْمُسْتُقْبُلُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ فَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتُقْبُلُ مِنْ الْفِعْلِيْنِ فَالْمُ الْمُعْلِي فَي مَوْضِعِ مَلِ الْمُسْتَقْبُلُ مُ مِنْ الْفِعْلُونِ الْفَعْلُمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْفَعْلُولُ الْمُعْلِي الْفَعْلُولُ الْمُعْلِي الْفَعْلُولُ الْمُعْلِي الْفِعْلِيْنِ فَلَالُولُو الْمُعْلِي الْفَعْلُولُ الْمُعْلِي الْفَعْلُولُ الْمُعْلِي الْفَ

<sup>(</sup>۱) تمذيب اللغة (و د ع)١٣٦/٣٥.

<sup>(</sup>۲) (و د ع) ۲/۸۳۲.

<sup>(</sup>٣) المفهم٢١/٢٥. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح (تعليقة على البخاري)، لوحة:١٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) شرح سنن النسائي للسيوطي٣/٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تصحيح الفصيح، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) تصحيح الفصيح، ص: ٢٦٠.

وَلِلصَّفَّارُ رَأْيُ خَالَفَ فِيهِ الْجُمْهُورَ؛ إذْ رَأَى أَنَّ "وَدَعَ" فِي الْقِرَاءَةِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا مُخَفَّفُ مِنْ "وَدَعَ" قِلِيلٌ، أَوْ مَتْرُوكُ. (٣) مُحَفَّفُ مِنْ "وَدَعَ" قِلِيلٌ، أَوْ مَتْرُوكُ. (٣) التَّعْقيبُ:

بَعْدَ دِرَاسَةِ هَذَا الْمَطْلَبِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى كَلاَمِ الْعَرَبِ، فَقَدْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَعَ، وَوَدْعاً" غَيْرُ مُمَاتَتَيْن (٤)، مِنْ ذَلِكَ:

مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَكَذَلِكَ مَّا فِي قِرَاءَةِ: ﴿وَدَعَكَ ﴾ بِالتَّحْفِيفِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٥). وَقَوْل الشَّاعِر:

و كَانَ مَا قَدَّمُوا لأَنْفُسِهِمْ \*\*\* أَكْثَرَ نَفْعاً مِنَ الَّذِي وَدَعُوالاً

- وَقَوْلِ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ:

َ لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي \*\*\* غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ(٧)

- وَإِنْشَادِ الْأَصْمُعِيِّ لَأَنَسَ بْنِ زَّنِيم: لَيْتَ شِعْرِي عَنْ أَمِيرِي مًا الَّذِي \*\*\* غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهْ(^) وَإِنْشَادِ ابْنِ بَرِِّي(^) لِسُورَيْدِ بْنِ أَبِي كَاهِل:

<sup>(</sup>۱) ينظر: إرشاد الساري٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح٣ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكتاب/ للصفار ٣٨٣/٢، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسائل الحلبيات، ص:٨٣، وتهذيب الأسماء واللغات١٩٠/٢ (الجزء الثاني من القسم الثاني).

<sup>(</sup>٥) سورة الضحى، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة في: اللسان (و دع)  $\pi \Lambda \xi / \Lambda$ .

<sup>(</sup>۷) البيت من الرمل، لأبي الأسود الدؤلي، في: ملحق ديوانه، ص:۳٥٠، والإنصاف٢٣/٢، واللسان (و د ع) ٨٨٤/٨، والخزانة٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٨) البيت من الرمل، وهو في: حماسة البحتري، ص:٥٩، والمغرب (و د ع) ٣٤٥/٢. وأنس بن زنيم هو: أنس بن أبي أناس الكناني ابن زنيم ابن محمية بن عبد بن عدي بن الديل بن بكر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة، من الدؤل، رهط أبي الأسود الدؤلي، وكان أعور، شاعرا مشهورا حاذقا، وقد هجا الرسول على فهدر دمه، ثم أسلم وعفا عنه. ينظر: الشعر والشعراء ٧٣٧/٢، والمؤتلف والمختلف/ للآمدي ٢١/١.

<sup>(</sup>٩) **ابن برِّي هو**: أبو محمد، عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل، ثم المصري الدار والمنشأ، من كبار علماء اللغة، ومن مصنفاته: "الرد على ابن الخشاب"، و"غلط الضعفاء من الفقهاء"، و"التنبيه والإيضاح عما وقع =

سَلْ أَمِيرِي مَا الَّذِي غَيَّرَهُ \*\*\* عَنْ وصَالِى الْيَوْمَ حَتَّى وَدَعَهْ(١)

كَمَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الْمُهُمَلِ غَيْرُ مُمْتَنِعِ قِيَاساً، قَالَ ابْنُ دُرُسْتُويْهِ: «وَاسْتِعْمَالُ مَا أَهْمَلُوا جَائِزٌ صَوَابٌ، وَهُوَ الأَصْلُ....وَاسْتِعْمَالُ مَا لَمْ تَسْتَعْمِلْهُ الْعَرَبُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ خَطَأٍ، بَلْ هُوَ فِي الْقَيَاسِ الْوَجْهُ، وَهُوَ فِي الشِّعْرِ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الْكَلاَمِ؛ لِقِلَّةِ اعْتِيَادِهِ؛ لأَنَّ الشِّعْرَ –أَيْضاً – أَقَلَّ اسْتِعْمَالاً مِنَ الْكَلاَمِ»(٢).

وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ مِنَ اسْتِعْمَالاَتِ الرُّوَاةِ الْمُولَّدِينَ الَّذِينَ لاَ يُحْسنُونَ الْعَرَبَيَّةَ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِوُرُودِ مَا يُعَضِّدُهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَالأَشْعَارِ. الْمُولَّدِينَ الَّذِينَ لاَ يُحْسنُونَ الْعَرَبَيَّةَ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِوُرُودِ مَا يُعَضِّدُهُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ وَالأَشْعَارِ.

ثَانياً: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْقَائِلِينَ بِالإِمَاتَةِ، عَلَى أَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ: الْقِلَّةَ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَدَمَ، أَيْ: إِنَّهُ قَلِيلٌ فِي الإِسْتِعْمَال، صَحِيحٌ فِي الْقِيَاسِ(٣)، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ –مُبيِّناً قَوْلَ الْتُحَاةِ: "أَمَاتُوهُ" : لَمْ يُكْثِرُوا اسْتِعْمَالَهُ، وَاسْتَعْمَلُوا أَمْثَالُهُ مِنْ "تَرَكَ وَرَفَض، النُّحَاةِ: "أَمَاتُوهُ" يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ مُتَكَلِّمٌ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِكَثْرَةِ وَالرَّفْضَ وَالتَّرْكَ وَقُولُهُمْ: "أَمَاتُوهُ " يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ مُتَكَلِّمٌ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِكَثْرَة وَالرَّفْضَ وَالتَّرْكَ " وَقَولُهُمْ: "أَمَاتُوهُ " يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ مُتَكَلِّمٌ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِكَثْرَة وَالرَّفْضَ وَالتَّرْكَ وَالسَّلاَمُ وَيَعْلَ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّلاَمُ وَلَا النَّبِيِّ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ، فَيكُنْ مِنْهُمُ الإعْتِرَاضُ» (عَلَى فَلَ النَّبِيِّ كَيْفَ كَانَ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَقُلَ النَّحُويُّونَ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَوْلُهُ، فَيكُنْ مِنْهُمُ الإعْتِرَاضُ وَالْ أَلُقِ عَلَى الْبُحُويُّونَ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَوْلُهُ، فَيكُنْ مِنْهُمُ الإعْتِرَاضُ وَالْ أَلَى عَلَى الْقَافِي وَالْتَعْولُ وَاللَّهُ فَي الْعَلَى الْمَاقِي الْعَلَمُ الْوَعْلِ الْعَعْرَاضَ اللَّهُ الْتَعْولُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ، فَيكُنْ مِنْهُمُ الإعْتِرَاضُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَقُلُ النَّعِوقُ وَا إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَوْلُهُ، فَيكُنْ مِنْهُمُ الإعْتِرَاضَ اللَّهُ الْعَلْ عَلَى الْهُ عَلَى الْتَعْمَ الْعَلَى الْمُ الْمُعْمُ الْوَلِيْسِ الْعَلْقِ الْمُعْمَالِ الْعَلَى الْعَلْمُ الْوَالْمَاتُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِلُ الْعُرْمُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُعْرَافُ الْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُولُولُولُ الْمُ الْعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْ

وَقَالَ ٱلْقُرْطُبِيُّ: «... وَهَذَّا كُلُّهُ يَرُدُ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ: إِنَّ الْعَرَبَ قَدْ أَمَاتَتْ مَاضِيَ هَذَا الْفِعْلَ وَمَصْدَرَهُ، وَلاَ يُتَكَلَّمُ بِهِ؛ اسْتِغْنَاءً عَنْ ذَلِكَ بِ "تَرَكَهُ"، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ هَذَا الْفَعْلَ وَمَصْدَرَهُ، وَلاَ يُتَكَلَّمُ بِهِ؛ اسْتِغْنَاءً عَنْ ذَلِكَ بِ "تَرَكَهُ"، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ، الْقَائِلُ أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ فِي كَلاَمِهِمْ، فَقَدْ كَذَّبَهُ النَّقْلِ الصَّحِيحُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ، وَلَكِنَّهُ قَلِيلٌ، وَشَاذٌ فِي الاِسْتِعْمَال، فَهُو الصَّحِيحُ» (٤٠).

وَلَعَلَّ هَذَا الَّذِي ظُهَرَ لاِبْنِ جَنِّي فَحَكَمَ بِقِلَّةِ اَسْتِعْمَالِ "وَدَعَ"، وَلَمْ يَقُلْ بِالإَمَاتَةِ. (٢) وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخُكْمَ عَلَى مَوْتِ "وَدَعَ، وَوَدْعِ" غَيْرُ دَقِيقٍ؛ لِوُرُودِهِمَا فِي الشَّوَاهِدِ السَّابِقَةِ؛ فَــ «... لاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِالإِمَاتَةِ» (٧) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا أُرِيدُ بِهَا الْقِلَّةُ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَدَمَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

في الصحاح"، توفي سنة (٥٨٢هـ). ينظر: إنباه الرواة ١١٠/٢-١١١، ووفيات الأعيان ١٠٨/٣، وإشارة التعيين، ص:١٦٦.

<sup>(</sup>۱) البيت من الرمل، في: الإنصاف٢٣/٢، واللسان (و د ع)٣٨٤/٨، ونسب لأنس بن زنيم في: شرح جمل الزجاجي/ لابن خروف٢٥٠/٢، والخزانة٢٨/٢٤.

وسويد بن أبي كاهل هو: من بكر بن وائل، ومن الطبقة السادسة الجاهلية. ينظر: طبقات فحول الشعراء . ١٥٢/١.

<sup>(</sup>۲) تصحيح الفصيح، ص: ۲٦٠.

<sup>(</sup>٣) تنظر: النهاية (و د ع).

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم٨/٦٣. وينظر: فتح الباري، ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) المفهم ٦/٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص١/٩٩، والمحتسب٤٣٢/٢، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي، ص:٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) المصباح المنير (و د ع).

الْفَصْلُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْحُكْمُ عَلَى ثُبُوتِ اللَّفْظِ.

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: "هَا الله إذاً".

الأَفْصَحُ: "هَا الله ذَا".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "هَا اللهِ إِذًا"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرِ هِ فِي سَلَبِ أَبِي وَلَمُ خَلَقَهُ وَي سَلَبِ أَبِي وَلَا اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ أَسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَتَادَةً: «.... لاَ هَا الله، إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَتَادَةً: وَرَسُولِهِ عَلَيْ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ» (٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

الصَّوَابُ -فِي نَظَرِ جُمْهُورِ اللُّغُويِّينَ- أَنْ يُقَالَ: "لاَ هَا اللهِ ذَا "(٣)، بِإِبْدَالِ وَاوِ الْقَسِمِ هَاءً، وَحَذْفِ الْهَمْزَةِ مِنْ "إِذاً"، بِمَعْنَى:

- "لاَ وَالله لاَ يَكُونَ ذَا".
- أَوْ: "لاَ وَالله الأَمْرُ ذَا".
- أُوْ: "لاَ وَالله ذَا يَمِيني".

قَالَ سِيبَوَيْهِ: «هَذَا بَابُ مَا يَكُونُ مَا قَبْلَ الْمَحْلُوفِ بِهِ عِوَضاً مِنَ اللَّفْظِ بِالْوَاوِ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: "إِيْ هَا الله ذَا"، تَثْبُتُ أَلِفُ "هَا"؛ لأَنَّ الَّذِي بَعْدَهَا مُدْغَمٌ.

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: "إِيْ هَللَّهِ ذَا"، فَيَحْذِفُ الأَلِفَ الَّتِي بَعْدَ الْهَاءِ.

وَلاَ يَكُونُ فِي الْمُقْسَمِ هَهُنَا إِلاَّ الْجَرُّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُمْ: "هَا" صَارَ عِوَضاً مِنَ اللَّفْظِ بِالْوَاوِ، فَحُذِفَتْ تَخْفِيفاً عَلَى اللِّسَانِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْوَاوِ لاَ تَظْهَرُ هَهُنَا، كَمَا تَظْهَرُ فِي قَوْلِكَ: "وَاللهِ" فَتَرْكُهُمُ الْوَاوِ هَهُنَا أَلْبَتَّةَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنْ هُنَا تَخْفِيفاً عَلَى اللِّسَانِ، وَعُوِّضَتْ مِنْهَا فَتَرْكُهُمُ الْوَاوِ هَهُنَا أَلْبَتَّةَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنْ هُنَا تَخْفِيفاً عَلَى اللِّسَانِ، وَعُوِّضَتْ مِنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُواولِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المُواولِ المُلا اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهِ المُلْقُولِهِ اللهِ المُلْمُ المُلْعُلِي المُلْعُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُلْمُ المُنْ المُنْ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْم

<sup>(</sup>١) ينظر: النكت٣/٨٥، ٥٩، والنهاية (ه ١).

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب المغازي، باب (٥٤)، ح(٤٣٢١)٥٤/٥١، ١٥٥، -وفي الهامش(٣):هكذا صورتما في اليونينية، وفي الفرع: "لا هاء الله"- ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (١٣)، ح٤١-(١٧٥١)٣(١٧٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب٤٩٩/٣، ٥٠٠، والمقتصب٢/٢٢، ٣٢٣، والنكت٥٨/٣، ٥٩.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "ذَا" فَرَعَمَ الْحَلِيلُ أَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: إِيْ وَالله لَلأَمْرُ هَذَا، فَحُذِفَ الأَمْرُ؛ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا فِي كَلاَمِهِمْ، وَقَدَّمَ "هَا"، كَمَا قَدَّمَ قَوْمٌ "هَا" فِي قَوْلِهِمْ: "هَا هُوَ ذَا"، وَ"هَا أَنذَا"، وَهَذَا قَوْلُ الْحَلِيل، وَقَالَ زُهَيْرٌ:

تَعَلَّمَنْ! -هَا لَعَمْرُ الله - ذَا قَسَماً \*\*\* فَاقْصِدْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ() وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: "آلله لأَفْعَلَنَّ" صَارَتِ الأَلِفُ هَهُنَا بَمَنْزِلَةِ "هَا" ثَمَّ»(٢).

قَالَ الأَعْلَمُ: «اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْكَلِمَةِ: فَقَالَ الْحَلِيلُ: "ذَا" هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: "إِيْ وَاللهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ" - وَحُذِفَ الأَمْرُ؛ لِكَثْرَةِ النَّيْدُ قَائِمٌ" - وَحُذِفَ الأَمْرُ؛ لِكَثْرَةِ النَّيْدُ مَالَةٍ مَلَا هُوَ ذَا"، أَوْ "هَا أَنَا ذَا"، قَالَ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا فِي كَلاَمِهِمْ، وَقُدِّمَ "هَا"، كَمَا قَدَّمَ قَوْمٌ "هَا هُوَ ذَا"، أَوْ "هَا أَنَا ذَا"، قَالَ رُهَيْرٌ:

تَعَلَّمَنْ! هَا لَعَمْرُ الله - ذَا قَسَماً \*\*\* فَاقْصِدْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ أَرَادَ: "تَعَلَّمَنْ هَذَا قَسَماً"، وَمَعْنَى اتَعَلَّمَنْ: اعْلَمَنْ".

وَقَالَ الأَخْفَشُ: قَوْلُهُمْ: "ذَا" لَيْسَ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ الْمَحْلُوفُ بِهِ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَسَمِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ يَأْتُونَ بَعْدَهُ بِجَوَابِ قَسَمٍ، وَالْجَوَابُ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، الْقَسَمِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ يَأْتُونَ بَعْدَهُ بِجَوَابِ قَسَمٍ، وَالْجَوَابُ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، فَيَعُولُونَ: "إِيْ هَا الله ذَا لَقَدْ كَانَ كَذَا وَكَذَا"، كَأَنَّهُمْ قَالُوا: "إِيْ وَاللهِ هَذَا الْمُقْسَمُ بِهِ". فَيُقُولُونَ: "إِيْ هَا الله ذَا لَقَدْ خَلُولِ "ذَا" الْمُقْسَمِ بِهِ، وَقَدْ جَعَلَ الْقَسَمَ بِقَوْلِهِ "وَاللهِ"، وَهُو الْمُقْسَمِ بِهِ، وَقَدْ جَعَلَ الْقَسَمَ بِقَوْلِهِ "وَاللهِ"، وَهُو الْمُقْسَمُ بِهِ؟.

فَيَقُولُ: "ذَا" الْمُقْسَمُ بِهِ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلِهِ "وَاللهِ"، وَتَفسِيراً لَهُ.

وَكَانَ الْمُبَرِّدُ يُرَجِّحُ قَوْلَ الأَخْفَشِ، وَيُجِيزُ قَوْلَ الْحَلِيلِ ٣٠٠.

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «... وَمَعْنَاهُ: "لاَ، وَاللهِ لاَ يَكُونُ ذَا"، أَوْ: "لاَ، وَاللهِ الأَمْرُ ذَا"، فَحُذِفَ تَحْفيفاً.

وَلَكَ فِي أَلِفِ "هَا" مَذْهَبَانِ:

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط، وهو في: ديوانه، ص:٥١، برواية "فاقدرْ" بدلا من "فاقصد"، وشرح أشعار الشعراء الستة/ للأعلم ٣١٣/١، وبلا نسبة في: المقتضب٣٢٣/٢، والخزانة٥/١٥، و٤١/١٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب٤٩٩/، ٥٠٠ وينظر: المقتصب٢/٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) النكت٣/٨٥، ٥٩.

أَحَدُهُمَا: تُثْبِتُ أَلِفَهَا؛ لأَنَّ الَّذِي بَعْدَهَا مُدْغَمٌ، مِثْلُ "دَابَّةٍ".

وَالثَّانِي: أَنْ تَحْذِفَهَا؛ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ١٠٠٠.

وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: «"وَاللهِ، لاَ الأَمْرُ هَذَا"، فَحُذِفَتْ وَاوُ الْقَسَمِ، وَقُدِّمَتْ "هَا"، فَصَارَتْ عِوَضاً مِنَ الْوَاو، فَقِيلَ: "هَا الله ذَا"، وَهُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الْمُقَدَّم، وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الْقَسَمِ»(٢)

وَيَرَى ابْنُ جِنِّي أَنَّ فِي قَوْلِهِمْ: «لاَ، هَا الله ذَا» شُذُوذاً هُوَ: تَعْوِيضُ "هَا" عَنْ وَاوِ الْقَسَمِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: "لاَ هَا الله ذَا" فَإِنَّ "هَا" صَارَتْ عِنْدَهُمْ عِوَضاً مِنَ الْوَاوِ، أَلاَ تَرَاهَا لاَ تَحْتَمِعُ مَعَهَا، كَمَا صَارَتْ هَمْزَةُ الإسْتِفْهَامِ فِي "آلله إِنَّكَ لَقَائِمُ" عِوضاً مِنَ الْوَاو، وَهَذَا كَأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنَ الأَوَّل، وَكِلاَهُمَا لاَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ»(").

تَابَعَ الشُّرَّاحُ جُمْهُورَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ﴿ ﴾ فِي أَنَّ "هَا اللهِ إِذاً" خَطَأُ وَتَغْيِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: «...هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ (لاَ هَا اللهِ إِذاً)، وَالصَّوَابُ (لاَ هَا اللهِ إِذاً)، وَالصَّوَابُ (لاَ هَا اللهِ ذَا) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ...»(٩).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ عَلَيْ: "لاَ هَا الله إِذاً لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسَدِ الله تَعَالَى، يُقَاتِلُ عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَىٰ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ صَدَقَ) هَكَذَا فِي جَمِيعِ رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا (لاَ هَا الله إِذاً) -بالأَلِفِ هَكَذَا فِي جَمِيعِ رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا (لاَ هَا الله إِذاً) -بالأَلِفِ وَأَنْكُرَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا، وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ، وَقَالُوا: هُو تَعْيِيرٌ مِنَ الرُّواةِ، وَصَوَابُهُ: "لاَ هَا الله ذَا" - بغَيْرِ أَلِفٍ فِي أُوّلِهِ - وَقَالُوا: وَ"هَا" بِمَعْنَى الْوَاوِ الَّتِي يُقْسَمُ بِهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: "لاَ وَالله ذَا"، قَالَ بغَيْرِ أَلِفٍ فِي أَوْلِهِ - وَقَالُوا: وَ"هَا" بِمَعْنَى الْوَاوِ الَّتِي يُقْسَمُ بِهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: "لاَ وَالله ذَا"، قَالَ أَبُو زَيْدٍ: "ذَا" وَائِدَ وَيْهَا لُغَتَانِ: الْمَدُّ وَالْقَصْرُ، قَالُوا: وَيَلْزَمُ الْحَرُّ بَعْدَهَا، كَمَا يَلْزَمُ بَعْدَ الْوَاوِ، قَالُوا: وَلاَ تَعْدِي الْمَدُ وَالْقَصْرُ، قَالُوا: وَيَلْزَمُ الْحَرُّ بَعْدَهَا، كَمَا يَلْزَمُ بَعْدَ الْوَاوِ، قَالُوا: وَلاَ يَعْدِوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَلاَ يُقَالُ: "لاَ هَا وَالله" (٢٠).

<sup>(</sup>١) النهاية (ه ا).

<sup>(</sup>٢) المجموع المغيث (ه ا).

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التعليق على الموطأ ٣٤١/١، وشرح النووي ٢٠/١٢، وفتح الباري٦٣٣/٧.

<sup>(°)</sup> النهاية (ه ا).

<sup>(7)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/17.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: «وَأَمَّا قَوْلُهَا: (لاَ هَا اللهِ إِذاً) فَهَكَذَا يَقُولُ هَذَا اللَّهْظَ الْمُحَدِّثُونَ بِمَدِّ "هَاءَ"، وَ"إِذاً" بِهِ يَصِيرُ صَوَابُهُ: "لاَ هَا اللهِ" زَائِداً، قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي(١): وَحَكَاهُ عَنِ الْمَازِنِّي وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ بِالْقَصْرِ، وَحَذْفِ الأَلِفِ قَبْلَ الذَّالِ، وَغَيْرُهُ خَطَأً. قَالَ: وَمَعْنَاهُ: ذَا يَمِينِي، وَعَلَى هَذَا وَقَعَ غَيْرُهُ فِي (الأُمِّ) مِنْ رِوايَةِ الْعُذَرِيِّ وَالْهَوْزَنِيِّ(٢)، وَصَوَّبَ أَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ، قَالَ: وَ"ذَا" صِلَةٌ فِي الْكَلاَمِ، وَلَيْسَ فِي كَلاَمِهِمْ: "أَيْ الله إِذْ أَوَى " الله إِذْ أَوَى " الله إِذْ أَقْسَمُ، وَالْعَرَبُ تَقُولُهُ الله بَيْنَ "هَا" وَالْعَرَبُ تَقُولُهُ بِالْهَمْزَةِ، وَالْقَيَاسُ تَرْكُهُ، وَالْمَعْنَى: لاَ وَالله أَقْسَمُ بِهِ، فَأَدْخَلَ اسْمَ الله بَيْنَ "هَا" وَ" ذَا". (٣)

وَقَالَ النَّووِيُّ عَنْ حَدِيثٍ آخَرَ: ﴿قَوْلُهَا: ﴿فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: "لَا هَا الله ذَلِكَ" ﴾ في بغض النُّسَخِ ﴿لاَ هَاءَ الله إِذاً ﴾ هَكَذَا هُو فِي النُّسَخِ ، وَفِي رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ: ﴿لاَ هَاءَ الله إِذاً ﴾ بعض النُّسَخِ ﴿لاَ هَاءَ الله إِذاً ﴾ مَكَذَا هُو فِي النُّسَخِ ، وَعَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: هَذَانِ لَحْنَانِ ، وَمَوَابُهُ: "لاَ هَا الله ذَا" -بالْقَصْرِ فِي "هَا"، وَحَذَّفِ الأَلِفِ مِنْ "إِذاً" - ، قَالُوا: وَمَا سِواهُ خَطَّأَ، قَالُوا: وَمَعْنَاهُ: "لاَ هَا الله ذَا" -بالْقَصْرِ فِي "هَا"، وَحَذَّفِ الأَلِفِ مِنْ "إِذاً" - ، قَالُوا: وَمَا سِواهُ خَطَّأَ، قَالُوا: وَمَعْنَاهُ: "لاَ هَا الله ذَا"، - بحذْفِ الأَلِفِ مِنْ "إِذاً" ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ الْقَصْرُ وَالْمَدُّ فِي "هَا"، وَكُلُّهُمْ بَحَذْفِ الأَلِفَ فِي "إِذاً"، وَيَقُولُونَ صَوَابُهُ: "ذَا"، قَالُوا: وَلَيْسَتِ الأَلِفُ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَقَالَ أَبُو رَيْدٍ النَّحْوِيُ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ الْقَصْرُ وَالْمَدُ فِي "هَا"، وَكُلُّهُمْ يُونَ الأَلِفَ فِي "إِذاً"، وَيَقُولُونَ صَوَابُهُ: "لاَ هَا وَاللهِ هَذَا مَا أُقْسِمُ بِهِ"، فَأَدْخَلَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ "هَا" وَاللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ "هَا" وَالْقِيَاسُ تَرْكُهُ، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُهُ بِالْهَمْزَقِ، وَالْقِيَاسُ تَرْكُهُ، قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُهُ بِالْهَمْزَقِ، وَاللهِ هَذَا مَا أُقْسِمُ بِهِ"، فَأَدْخَلَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ "هَا" وَاللهِ وَاللهِ هَذَا مَا أُقْسِمُ بِهِ"، فَأَدْخَلَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ "هَا" وَالْذَا اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ هَذَا مَا أُقْسِمُ بِهِ"، فَأَدْخَلَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ "هَا"

<sup>(</sup>۱) إسماعيل القاضي هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد، الإمام الحافظ. توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين من الهجرة (۲۸۲ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ٣٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) الهوزي هو: أبو حفص، عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الهوزي، من أهل إشبيلية، ولد في رجب سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة من الهجرة (٣٩٢ه)، ممن روى عنهم: أبو القاسم بن عصفور، وأبو عبد الله الباجي، قتله المعتضد بالله عياد بن محمد ظلما بقصره ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من الربيع الآخر، من سنة ستين وأربع مئة من الهجرة (٤٠٠). ينظر: كتاب الصلة ٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم٥/١١٦. وينظر: المفهم٤/٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث في: مسلم، كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، ح٨-(١٥٠٤)١١٤١.

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٠١٠، ٣٨٧، وينظر: التنقيح٢/٦٩٦، ٦٩٧.

وَوَجْهُ الْخَطِأِ - كَمَا ذَكَرَ ابْنُ حَجَرِ (١) نَقْلاً عَنِ الطَّيْبِيِّ بَتَصَرُّ فِ (٢) - أَنَّ «الْعَرَبَ لاَ تَسْتَعْمِلُ "لاَ هَا الله" بدُونِ "ذَا"، وَإِنْ سَلِمَ اسْتِعْمَالُهُ بِدُونِ "ذَا"، فَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ "إِذَا"؛ لأَنَّهَا حَرْفُ جَزَاء، وَالْكَلاَمُ هُنَا عَلَى نَقِيضِهِ؛ فَإِنَّ مُقْتَضَى الْجَزَاء أَنْ لاَ يُذْكَرَ "لاَ" فِي قَوْلِهِ: (لاَ يَعْمِدُ)، بَلْ كَانَ يَقُولُ: (إِذاً يَعْمِدُ إلَى أَسَدٍ) لِلَحْ؛ لِيَصِحَّ جَوَاباً لِطَلَبِ السَّلَبِ».

فِي حِينَ ذَهَبَ بَعْضُ اللَّعَوِيِّينَ وَالَشُّرَّاحِ ٣-كَالْقُرْطُبِيِّ ٤) وَالطَّيْبِيِّ ٥) - إِلَى أَنَّ (لاَ هَا اللهِ إِذَا) صَحِيحٌ روايَةً وَلُغَةً، وَمَعْنَاهُ: "لاَ وَالله لاَ يُعْطَى إِذَنْ"، وَيَكُونُ (لاَ يَعْمَدُ) إِلَى آخِرِهِ تَأْكِيداً للنَّفْي الْمَذْكُور، وَمُوضِّحاً لِلسَّبَبِ فِيهِ.

فَـــ"هَا" بَدَلُ مِنْ مَدَّةِ الْقَسَمِ فِي قَوْلِهِمْ: "آالله لأَفْعَلَنَّ كَذَا"، وَ"إِذاً" هَا هُنَا هِيَ حَرْفُ الْجَوَاب، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ إِذَا »(٢).

وَكَقُوْلِكَ لِمَنْ قَالَ لَكَ: "أَفْعَلُ كَذَا"، َفَقُلْتَ لَهُ: "وَاللهِ إِذاً لاَ أَفْعَلُ"، فَالتَّقْدِيرُ: إِذاً وَاللهِ لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسْدٍ... اِلَخْ.

وَقَالَ الطَّيْبِيُّ(٧): يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ "إِذاً" هُنَا زَائِدَةً، كَمَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: إِنَّهَا زَائِدَةٌ فِي قَوْل الْحَمِاسِيِّ:.

# \*إِذاً لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خَشِنُ \*(^)

فِي جَوَابِ قُوْلِهِ:

\*لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إبلِي\*

وَلِذَلِكَ اسْتَنْكُرَ ابْنُ حَجَرٍ مُتَابَعَةَ بَعْضِ الشُّرَّاحِ بَعْضَ اللَّغُوِيِّيْنَ فِي تَخْطِءَةِ "هَا الله إِذَاً"؛ لِوُرُودِهَا فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَعْتَنِي بِشَرْحِ الْحَدِيثِ، وَيُقَدِّمُ لَوُرُودِهَا فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: «وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَعْتَنِي بِشَرْحِ الْحَدِيثِ، وَيُقَدِّمُ نَقْلَ بَعْضِ الأَدْبَاءِ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَجَهَابِذَتِهِ، وَيَنْسِبُونَ إِلَيْهِمُ الْخَطَأُ وَالتَّصْحِيفَ، وَلاَ نَقْلَ بَعْضِ الأَدْبَاءِ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَجَهَابِذَتِهِ، وَيَنْسِبُونَ إِلَيْهِمُ الْخَطَأُ وَالتَّصْحِيفَ، وَلاَ أَقُولُ: إِنَّ جَهَابِذَةَ الْمُصَارَكَةَ بَيْنَهُمْ، بَلْ أَقُولُ: إِنَّ جَهَابِذَةَ الْمُشَارِكَةَ بَيْنَهُمْ، بَلْ أَقُولُ: لاَ يَعْرَفِي النَّقُلِ؛ إِذْ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ بَيْنَهُمْ، بَلْ أَقُولُ: لاَ يَحُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ فِي النَّقُلِ إِلَى غَيْرِهِمْ \* (٩).

<sup>(</sup>١) فتح الباري٦٣٤/٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٣٣/٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح الباري/٦٣٤/٧، وعمدة القاري/١/٠٠، وتنوير الحوالك١/٣٠٣، وإرشاد الساري٩٨/٩٪.

 $<sup>(\</sup>xi)$  ينظر: المفهم $(\xi)$  ٥٤٤،  $(\xi)$  وفتح الباري $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح٣٣/٨.

<sup>(</sup>٦) الحديث في: مسند أبي يعلي، ح(٨٢٥)٢ ١٤١/٢. قال المحقق حسين سليم أسد: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح ٣٣/٨، وفتح الباري ٦٣٤/٧، وتنوير الحوالك ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٨) البيت من البسيطُ، وهو في: النهاية (ص ي ر).

<sup>(</sup>٩) فتح الباري٧/٦٣٤.

وَيَقُولُ -أَيْضاً-: «وَتَوَارَدَ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الْخَبَرِ بِلَفْظِ "إِذاً" خَطَأْ، وَإِنَّمَا هُوَ "ذَا"؛ تَبَعاً لأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ»(١).

التَّعْقِيبُ:

- يُسْتَنْبَطُ مِمَّا مَضَى أَنَّ قَوْلَهُمْ: "لا هَا الله إذاً" اسْتِعْمَالٌ صَحِيحٌ؛ لِمَا يَلِي:

1- لِوُرُودِهِ فِي (الصَّحِيحَيْنَ) بِهَاٰذَا اللَّهْظِ، وَهُمَا أَصَحُّ وَأَوْثَقُ كَلاَم بَعْدَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قَالَ ابْنُ حَجَرِ: «هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي الأَصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنَ (الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا، بِهَذِهِ الأَحْرُفِ (لاَ هَا الله إِذاً).... وَأَمَّا (إِذاً) فَشَبَت ْ فِي جَمِيعِ الرِّوايَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، بِهَذِهِ الأَحْرُفِ (لاَ هَا الله إِذاً).... وَأَمَّا (إِذاً) فَشَبَت ْ فِي جَمِيعِ الرِّوايَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَالأُصُولِ الْمُحَقَّقَةِ مِنَ (الصَّحِيحَيْنِ)، وَغَيْرِهِمَا -بِكَسْرِ الأَلِفِ، ثُمَّ ذَالٌ مُعْجَمَةً مُنَوَّنَةً -،..... وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي شَيْء مِنَ الرِّوَايَاتِ بِخَلاَفِ ذَلِكَ فَلَمْ مُنوَّنَةً -،..... وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي شَيْء مِنَ الرِّوَايَاتِ بِخَلاَفِ ذَلِكَ فَلَمْ يُصِبْ، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ إصْلاَح بَعْضِ مَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْعَرَبِيَّةِ فِي ذَلِكَ ...»(٢).

٢ – وَلِوُرُودِهِ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَىَ كَثِيرَةٍ جدّاً ذَكَرَهَا الشُّرَّاحُ٣٪.

٣ - وَالْأَنَّ لَهُ وَجْهاً فِي الْعَرَبيَّةِ، تَقْدِيرُهُ: " لَاَ، وَالله لاَ يُعْطَى إِذَنْ".

وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ -فِي نَظَرِ الْبَحْثِ- إِلَى تَخْطِئَةِ اللهِ هَا اللهِ إِذاً"، أَوْ نَفْيِهِ مِنْ كَلاَم الْعَرَب، فَهُوَ صَحِيحٌ روَايَةً وَمَعْنَى، وَثَابِتٌ لُغَةً.

- وَيُسْتَدُّرَكُ عَلَى مَا مَضَى بأَنَّ فِي: "لاَ هَا اللهِ إِذاً" لُغَاتٍ أُخْرَى، جَمَعَهَا ابْنُ جِنِّي فِي قَوْلِهِ: «وَقَالَ لِي أَبُو عَلِيٍّ: فِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ:

١- "لا هَا لله ذَا" بحَذْفِ الأَلِفِ.

٢ - وَ"لاَ هَآ الله ذَا " بمَدِّها؛ تَشْبيهاً بالْمُتَّصِل عَلَى مَضَى فِي "دَابَّةٍ".

٣ - وَ"لاَ هَآ أَللهُ ذَا" بَإِثْبَاتِ أَلِفَ "هَاَ"، وَهَمْزَةِ "الله"، بَوَزْنِ "لاَ هَا عَلاَّهِ ذَا".

٤ - وَالرَّابِعَةُ: "لَا هَأَ الله ذَا"، فِي وَزْنِ "هَعَلَّلهِ ذَا"، تُحَرِّكُ أَلِفَ "هَا"؛ لإلْتِقَاء السَّاكِنَيْن، وَعَلَيْهِ وَتَقْلِبُهَا هَمْزَةً، كَمَا قَرَأَ أَيُّوبُ السِّحْتِيَانِيُّ ﴿وَلاَ الضَّأَلِّينَ﴾ ﴿ وَلاَ الضَّأَلِينَ ﴾ ﴿ وَلَا الضَّأَلِينَ ﴾ ﴿ وَعَلَيْهِ مَا حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: "شَأَبَّةُ وَمَأَدَّةً" ﴾ ﴿ وَاللهِ مَا حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: "شَأَبَّةُ وَمَأَدَّةً" ﴾ ﴿ وَاللهِ مَا حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: "شَأَبَّةُ وَمَأَدَّةً" ﴾ ﴿ وَاللهِ مَا حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: "شَأَبَةُ وَمَأَدَّةً اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١)فتح الباري٦٣٤/٧.

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق ٦٣٣/٧، ٦٣٤، وتنوير الحوالك٧٨٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة، من الآية:٧. والقراءة في: المحتسب ١٢٤/١، والبحر المحيط ٢٠٠/١.

<sup>(°)</sup> المحتسب ۱/ ۳۵۹، ۳۶۰.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: "صَائِرُ الْبَابِ".

الأَفْصَحُ: "صِيرُ الْبَابِ".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "صَائِرُ الْبَابِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ عَائِشَةِ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: «لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْمَابِ»(٢). الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ: شَقِّ الْبَابِ»(٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

ذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ اللَّغُوِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي اللَّغَةِ "صِيرُ الْبَابِ" بِمَعْنَى: شَقُّ الْبَابِ. (٣) وَأَمَّا "صَائِرُ الْبَابِ" فَغَيْرُ وَارِدٍ عَنِ الْعَرَبِ فِي نَظَرِ هَؤُلاَء – قَالَ ابْنُ حَجَر: «كَذَا وَقَعَ وَأَمَّا "صَائِرُ الْبَابِ" فَغَيْرُ وَارِدٍ عَنِ الْعَرَبِ فِي نَظَرِ هَؤُلاَء – قَالَ ابْنُ حَجَر: «كَذَا وَقَعَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) هُنَا، "صَائِرُ"، وَالصَّوَابُ: "صِيرُ"، أَيْ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ، وَهُوَ الشَّقُ (٤).

وَذَهَبَ بَعْضُ اللَّغُويِّينَ إِلَى أَنَّ "صَائِراً" وَرَدَ نَادِراً فِي الْحَدِيثِ. (°) وَذَهَبَ آخَرُونَ (°) إِلَى أَنَّ "صَائِراً، وَصِيراً" لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

ذَكر َ بَعْضُ الشُّرَّاحِ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ مِنْ دُونِ تَرْجَيحِ (٧)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهَا: (أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ: شَقِّ الْبَابِ)، صَائِرِ الْبَابِ: شَقِّ الْبَابِ)،

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان (ص ي ر)٤٧٨/٤، والتنقيح١/٣١٧،

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الجنائز، باب (٤٠)، ح(١٢٩٩) ٨٢/٢(١٢٩٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب (١٠)، ح٣٠-(٩٣٥). ٢/٥/٢.

وابن حارثة هو: أبو أسامة، زيد بن حارثة بن شراحيل، الكلبي، مولى النبي الله وحِبُّهُ، أعتقه النبي الله و وبنّاه، فصار يُدعَى زيد بن محمّد حتى نزلت ﴿أُدعوهم لآبائهم﴾، وهو أول من أسلم بعد حديجة في قول، شهد بدراً وما بعدها، واستخلفه النبي الله في بعض أسفاره على المدينة، قتل في غزوة مؤتة. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة، رقم (٢٨٩٢) ٩٨/٢(٢٨٩٢).

وجعفو: تقدمت ترجمته، ص: ٥٦١ من البحث.

وابن رواحة هو: أبو محمد، عبد الله بن رواحة، الأنصاري، الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد المشاهد كلها الا الفتح وما بعده، لأنه قتل يوم مؤتة شهيداً، وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وأحد الشعراء المحسنين، الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله هي، روى عنه من الصحابة ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما، استشهد في غزوة مؤتة، سنة ثمان بأرض الشام. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٣٠/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان (ص ي ر)٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٩٩/٣، ٢٠٠. وينظر: التنقيح ١٧١٧.

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث/ لأبي عبيد١/١٣١، والتنقيح ١/١١، وفتح الباري٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتح الباري٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>۷) ينظر: إرشاد الساري ۳۷۸/۳.

وَ "شَقُّ الْبَابِ " تَفْسِيرٌ "لِلصَّائِرِ"، وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يُقَالُ: "صَائِرٌ"، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "صَائِرٌ"، وَإِنَّمَا يُقَالُ: "صِيرٌ"، بكَسَر الصَّادِ، وَإِسْكَانِ الْيَاءِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: «قَوْلُهُ: (صَائِرِ الْبَابُ) -بِالْمُهْمَلَةِ، وَالتَّحْتَانَيَّةِ - وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي نَفْسِ الْحُدِيثِ: شَقِّ الْبَابِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَي: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُنْظَرُ مِنْهُ، وَلَمْ يَرِدْ الْحَدِيثِ: شَقِّ الْبَابِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَي: الْمُعْجَمَةِ، أي: النَّاحِيَةُ؛ إِذْ لَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا، قَالَهُ ابْنُ التِّينِ.

وَهَذَا التَّفْسيرُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ قَوْل عَائِشَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَهَا.

قَالَ الْمَازِنِيُّ كَذَا وَقَعَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) هُنَا (صَائِرِ)، وَالصَّوَابُ (صِيرِ)، أَيْ: بِكَسْرِ أُوَّلِهِ، وَسُكُونِ التَّحْتَانيَّةِ، وَهُوَ الشَّقُّ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي (غَرِيبِ الْحَدِيثِ) -فِي الْكَلاَمِ عَلَى حَدِيثِ "مَنْ نَظَرَ مِنْ صِيرِ الْبَابِ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ، فَهِيَ هَدَرُ" -: الصِّيرُ: الشَّقُّ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: "صَائِرٌ وَصِيرٌ" بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَفِي كَلاَمِ الْخَطَّابِيِّ نَحْوُهُ»(٢).

وَقَدْ تَابَعَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ جُمْهُورَ اللَّغَوِيِّينَ فِي أَنَّ الصَّوَابَ: "صِيرُ الْبَابِ" (شَا قَالَ الْفُرْطُبِيُّ: «وَقَوْلُهَا: (صَائِرُ الْبَابِ) قَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِشَقِّ الْبَابِ، وَهَكَذَا صَحَّتْ رَوَايَتُهُ، قَالَ الإِمَامُ: وَالصَّوَابُ "صِيرُ الْبَابِ" بِكَسْرِ الصَّادِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "مَنِ اطَّلَعَ مِنْ رَوَايَتُهُ، قَالَ الإِمَامُ: وَالصَّوَابُ "صِيرُ الْبَابِ" بِكَسْرِ الصَّادِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "مَنِ اطَّلَعَ مِنْ صِير بَابِ فَقَدْ دَمَرَ"، وَهُوَ شَقُّ الْبَابِ، وَ"دَمَرَ": دَحَلَ بغَيْرِ إِذْنٍ » (٤).

وَانْفَرَدَ الطَّيْبِيُّ عَلَى أَنَّ "صَائِراً" بِمَعْنَى النِّسْبَةِ، أَيُّ: ذَا صِيرٍ، كَمَا يُقَالُ: "لاَبِنُ، وتَامِرُ"، بَمَعْنَى ذِي لَبَنٍ وَذِي تَمْرٍ. (°)

### اَلتَّعْقِيبُ:

يُسْتَنْتَجُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بورُودِ "صَائِرِ" نَادِراً، أَوْ بِأَنَّهُ مُرَادِفٌ لِـــ"صِيــرِ"؛ فَلاً وَجْهَ لِتَخْطِئةِ الرِّوايَةِ بِهِ، أَوْ إِنْكَارَ ثُبُوتِهِ فِي اللَّغَةِ؛ لِوُرُودِهِ فِي حَدِيث صَحِيح.
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَحْثَ يَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ "صَائِراً" لَمْ يَرِدْ فِي اللَّغَةِ، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِأَنَّهُ وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَحْثَ يَرَى أَنْ مَنْ قَالَ: إِنَّ "صَائِراً" لَمْ يَرِدْ فِي اللَّغَةِ، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِأَنَّهُ يَقْصِدُ قَبْلَ وُرُودِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، أَوْ يُعْذَرُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ السَّابِقَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٦/٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري۳/۹۹، ۲۰۰.

<sup>(7)</sup> إكمال المعلم(7)

<sup>(</sup>٤) المفهم ٢/٨٨٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الطُّيبيّ على مشكاة المصابيح٤٢٣/٣.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: "مَدُّ الْبَصَرِ".

الْأَفْصَحُ: "مَدَى الْبَصَر".(١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "مَدُّ الْبَصَرِ"، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ حَابِر فَ فِي حَدِيثِ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَى: «... نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِب، وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِك، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِك، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِك»(٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

ذَهَبَ بَعْضُ اللَّعُويِّينَ إِلَى أَنَّهُ يُقَالُ: "مَدُّ الْبَصَرِ"، وَلَكِنَّ "مَدَى الْبَصَرِ" أَحْوَدُ وَأَكْثَرُ. (٣) وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ (٤) -كَابْنِ قُتَيْبَةَ (٥) - إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَالُ: "مَدُّ الْبَصَرِ".

وَعَلَى هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ فَإِنَّ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ خَالَفَهُ الأَفْصَحُ، لَوْلاَ أَنَّ كَثِيراً مِنَ اللَّعَوِيِّينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمَدَّ وَالْمَدَى بِمَعْنَى الْغَايَةِ وَالْمُنْتَهَى؛ فَيَصِحُّ بِذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: "مَدُّ الْبُصَر"، وَ"مَدَى الْبُصَر" بمَعْنَى وَاحِدٍ. (٦)

قَالَ الْفَيْرُوزْ ابَادِيُّ: «...وَقَدْرَ مَدِّ الْبَصَر، أَيْ: مَدَاهُ »(٧).

وَقَالَ الْفَيُّومِيُّ: «وَقَدْ يُقَالُ: "مَدُّ الْبَصَرِ" بِالتَّثْقِيلِ...»(^).

وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَذَهَبَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الآخِرِ: «الْمُؤُذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ» (٩)، قَالَ ابْنُ مَنْظُور –مُعَلِّقاً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : «الْمَدُّ: الْقَدْرُ، يُرِيدُ بِهِ قَدْرَ الذُّنُوب، أَيْ: يُغْفَرُ لَهُ ذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَى مَدِّ صَوْتِهِ، وَهُوَ تَمْثِيلُ لِسِعَةِ الْمَغْفِرَةِ، كَالْقَوْلِ الآخرِ: "لَقِيتَنِي بِقُرَابِ ذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَى مَدِّ صَوْتِهِ، وَهُوَ تَمْثِيلُ لِسِعَةِ الْمَغْفِرَةِ، كَالْقَوْلِ الآخرِ: "لَقِيتَنِي بِقُرَابِ

<sup>(</sup>١) ينظر:شرح أدب الكاتب/ للجواليقي، ص: ٣٠٠، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) مسلم، کتاب الحج، باب (۱۹)، ح۱٤۷–(۱۲۱۸)۸۸۷/۸(

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح أدب الكاتب/ للجواليقي، ص: ٣٠٠، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصباح المنير (م د ي)، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (م د د) ص: ٦٢١.

<sup>(°)</sup> ينظر: أدب الكاتب، ص:٣١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللسان (م د د)٣٩٩/٣، (م د ی)٢٧٣/١٥، والقاموس، ومختار الصحاح (م د د)، وبحر العوام/ لابن الحنبلي، ص: ١٩٣، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، (م د د) ص: ٦٢١، ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي، ص: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) القاموس (م د د).

<sup>(</sup>٨) المصباح المنير (م د ي).

<sup>(</sup>٩) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(٩٣١٧) ٤١١/٢. قال شعيب الأرنؤوط: «صحيح بطرقه وشواهده».

الأَرْضِ خَطَايَا، لَقِيتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً (١)، وَيُرْوَى (مَدَى صَوْتِهِ)....، وَيُقَالُ: "هُنَاكَ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ مَدِّ الْبُصَر"، أَيْ: مَدَى الْبُصَر (٢).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: ﴿ (الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بَمَدِّ صَوْتِهِ) قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: الْجَيِّدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْتِهِ الْمَوْتِهِ"، وَهُوَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنٍ: الْمَدَى صَوْتِهِ"، وَهُوَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنٍ: أَمَدَى صَوْتِهِ"، فَلَهُ وَجْهُ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنٍ: أَحَدَهُمَا: أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ: مَسَافَةَ صَوْتِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَكَانِ، أَيْ: مُمْتَدَّ صَوْتِهِ. وَفِي الْمَعْنَى عَلَى هَذَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ تَمْلأُ هَذَا الْمَكَانَ لَغَفَرْتُ لَهُ، وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ ﷺ إِخْبَاراً عَنِ اللهِ تَعَالَى –: "لَوْ جِئْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا" أَيْ: بِمِلْئِهَا مِنَ الذُّنُوبِ.

وَالثَّانِيَ: يَغْفِرُ لَهُ مِنَ الذُّنُوبَ مَا فَعَلَّهُ فِي زَمَانٍ مُقَدَّر بِهَذِهِ الْمَسَافَةِ»(٣).

رَجَّحَ الشُّرَّاحُ مَذْهَبَ الْجَمْهُورِ الْقَائِلِينَ: إِنَّ "مَدَّى الْبَصَرِ" لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدِ (٤)، وَلَكِنْ مَعَ اعْتِرَافٍ بِأَنَّ "مَدَى الْبَصَرِ" -بِالْمَدِّ- أَشْهَرُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «قَوْلُهُ: (نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي)، وَهُو صَحِيحٌ، وَمَعْنَاهُ: مُنْتَهَى بَصَرِي.

وَأَنْكُرَ بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ "مَدَّ بَصَرِي"، وَقَالَ: الصَّوَابُ "مَدَى بَصَرِي"، وَلَيْسَ هُوَ بِمُنْكَرٍ، بَلْ هُمَا لُغَتَانِ، الْمَدُّ أَشْهَرُ»(°).

#### التَّعْقِيبُ:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ جُمْهُورَ اللَّغَوِيِّينَ يَرَوْنَ أَنَّ "مَدَّ الْبَصَرِ، وَمَدَى الْبَصَرِ" لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ: غَايَتُهُ وَمُنْتَهَاهُ.

وَأَمَّا ۚ إِنْكَارُ "مَدِّ الْبَصَر" فَقَوْلٌ شَاذٌّ لِفِئَةٍ مِنَ اللُّغَويِّينَ.

يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَالْمُلْفِتُ لِلنَّظَرِ – هُنَا – أَنَّ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِهَذَا اللَّفْظِ ابْنَ قُتَيْبَةَ، أَحَدَ الْمُعْتَنِينَ بِالْحَدِيثِ لِهَذَا اللَّفْظِ ابْنَ قُتَيْبَةَ، أَحَدَ الْمُعْتَنِينَ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَغَرِيبِهِ، فَلاَ يُدْرَى: كَيْفَ فَاتَهُ مَا وَرَدَ فِي ذَيْنِكَ الْحَدِيثَيْنِ؟!!، وَيُمْكِنُ أَنْ يُعْتَذَرَ لَهُ بَأَنَّهُ رُبَّمَا يَقْصِدُ الْقِلَّةَ لِا عَدَمَ الثُّبُوتِ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ح(٢١٥٤٤) ١٧٢/٥(٢١٥٤ على الصحيحين، ح(٧٦٠٥) ٢٦٩/٤(٥٠، وفيه: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه». وقراب الأرض: ما قَارَبَ قَدْرَهَا، يقال: "قِرَابُ الشيء، وقُرَابُهُ، وقُرَابُهُ، وقُرَابُهُ". ينظر: القاموس (ق ر ب).

<sup>(</sup>۲) اللسان (م د د)۳۹۹/۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح السيوطي لسنن النسائي٢/٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الطَّيْبيّ على مشكاة المصابيح ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  $\Lambda$  ، ٤٠٥

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْحُكْمُ عَلَى صِحَّةِ الدِّلاَلَةِ.

مَطْلَبٌ: الإِقْرَانُ.

الْأَفْصَحُ: "الْقِرَانُ" لِلْجَمْعِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ أَوْ لُقْمَتَيْنِ. (١)

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ "الإِقْرَانُ" لِذَلِكَ الْمَعْنَى، مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِ جَبَلَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِلهُ تَعَالَى-: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَيَّ رَسُولَ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَلَيْهُمَا- يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ لَيْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَن الإقْرَانِ، إلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ» (٢).

الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ:

وَرَدَ فِي اللَّغَةِ: قَرَنَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، وَقَرَنَهُ إِلَيْهِ، يَقْرِنُهُ، قَرْناً، وَقِرَاناً: إِذَا شَدَّهُ إِلَيْهِ، وَحَمَعَ بَيْنَهُمَا. (٣)

وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: "قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، يَقْرِنُ قِرَاناً "(٤)، أَيْ: حَمَعَ بَيْنَهُمَا بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَيْنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَيْنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَطُوافٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ: "لَبَيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً".

وَمِنْهُ كَذَلِكَ الْقِرَانُ الْمِمْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ اللَّقْمَتَيْنِ فِي الأَكْلِ (٥)، وَعَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «نَهَى النَّبِيُ النَّبِيُ الْ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «نَهَى النَّبِيُ اللهِ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرِ بَيْنَ جَمِيعاً، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ» (٦)، وقَوْلُ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ: «بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاء حَتَّى يُسْتَأْذَنَ أَصْحَابُهُ» (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: النهاية والمحموع المغيث (ق ر ن)، واللسان (ق ر ن)٣٣٨/١٣٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب المظالم، باب (۱۶)، ح(۲٤٥٥) ۱۳۰/۳(۲٤٥٥) ومسلم، كتاب الأشربة، باب (۲۰)، ح-۱-۱۳۱ (۲۰۵۰) ۱۳۱۷/۳(۲۰٤٥).

وجبلة هو: ابن سحيم، أبو سريرة، التيمي، وقيل: الشيباني، الكوفي، من ثقات التابعين، سمع ابن عمر وغيره، وروى عنه سفيان وشعبة وغيرهما، توفي سنة خمس وعشرين ومئة (١٢٥ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (٢٢٥) ٢١٩/٢) ورجال صحيح مسلم (٢٣٨) ١٢٧/١، وسير أعلام النبلاءه/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية (ق ر ن)، واللسان (ق ر ن)٣٦/١٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تمذيب اللغة (ق ر ن)٩٣/٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النهاية واللسان (ق ر ن)٣٣٨/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الشركة، باب (٤)، ح(٢٤٨٩)٠٠.

<sup>(</sup>٧) الجامع الصحيح٣/١٣٨، ١٣٩.

وَلاَ يُقَالُ فِي كُلِّ ذَلِكَ "الإِقْرَانُ"؛ لأَنَّ "الإِقْرَانَ" مِنْ "أَقْرَنَ يُقْرِنُ عَلَى الشَّيْءِ": إِذَا قَدَرَ وَقَويَ عَلَيْهِ وَأَطَاقَهُ، (١)كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُو مُقْرِنِينَ ﴾(٢).

وَمِنْ عُلَمَاءِ الْغَرِيبِ مَنْ صَحَّحَ اللَّفْظَيْنِ، مَعَ جَعْلِ "الْقِرَانِ" أَصَحَّ. (٣)

وَافَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ "الإِقْرَانِ" فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ "الْقِرَانُ"(٤)، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَقَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ) هَكَذَا هُوَ فِي الأُصُولِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللَّعَةِ "الْقِرَانُ"، قَالُ النَّوَوِيُّ: "قَرَنَ بَيْنَ الشَّيْقَيْنِ"، قَالُوا: وَلاَ يُقَالُ: "أَقْرَنَ"»(٥).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: «وَأَمَّا (الْقِرَانُ) فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ (الإِقْرَانُ) -بِالأَلِفِ- وَهُوَ خَطَأُهُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ، كُمَا قَالَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ»(٢).

وَقَالَ النَّعَةَ الْفُصْحَى بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ(٧) بِلَفْظِ (الْقِرَانِ)، الْحَجِّ أَنَّ اللَّغَةَ الْفُصْحَى بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ(٧) بِلَفْظِ (الْقِرَانِ)، وَوَقَعَ عِنْدَ جَمِيع رُوَاةٍ مُسْلِمٍ (الإِقْرَانُ)، وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي دَاوُدَ ...، ...، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَوَقَعَ عِنْدَ جَمِيع رُوَاةٍ مُسْلِمٍ (الإِقْرَانُ)، وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي دَاوُدَ (بَابُ الإِقْرَانُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ، وَ"قَرَنَ" مِنَ التَّمْرِ)، وَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْرُوفَةً، وَ"أَقْرَنَ" مِنَ الرُّبَاعِيِّ، وَ"قَرَنَ" مِنَ التُّلَاثِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ ...»(٨).

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: ﴿قَالَ ابْنُ التِّينِ: كَذَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ رُبَاعِيَّا، وَالْمَعْرُوفُ خِلاَفُهُ، وَالَّذِي فِي اللَّغَةِ ثُلاَثِيُّ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: كَذَا لِجَمِيعِ رُواةِ مُسْلِمٍ "الإِقْرَانُ"، وَلَيْسَتْ مَعْرُوفَةً، وَالصَّوَابُ "الْقِرَانُ"﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: هذيب اللغة (ق ر ن)٩/٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، من الآية:١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع المغيث (ق ر ن).

<sup>(3)</sup> ينظر: المفهم (3) (3) والتنقيح (3) (3) (3) وإرشاد الساري (3)

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج٢٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري٣٤/٣٤.

<sup>(</sup>۷) أبو داود الطيالسيّ هو: سليمان بن داود الفارسي البصري، مولى الزبير بن العوام القرشي، سمع شعبة وغيره، توفي سنة ثلاث ومئتين (۲۰۳ه)، وقيل: (۲۰۲ه). ينظر: التاريخ الكبير، رقم (۱۷۸۸) ۲۰/۱، وتذكرة الحفاظ ۱۰/۱ م.

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ٤٨٢/٩. وينظر: المفهم ٥/٣١٨.

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري٢/١٣. وينظر: المفهم٥/٣١٨.

وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ وَالشُّرَّاحِ(١) أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فَيَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ، إِذَا كَانَ الآكِلُ مَعَ غَيْرِهِ، قَالَ الأَبِّيُّ: «قَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ عَنِ الإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ، إِذَا كَانَ الآكِلُ مَعَ غَيْرِهِ، قَالَ الأَبِّيُّ: «قَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ الإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ، إِذَا كَانَ الآكِلُ مَعَ غَيْرِهِ، قَالَ الأَبِّيُّ: «قَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ الإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ، إِذَا كَانَ الآكِلُ مَعَ غَيْرِهِ، قَالَ الأَبِيِّ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: "قَرَنَ الإِقْرَانَ (د): كَذَا هُو فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، مِنْ "أَقْرَنَ" الرُّبَاعِيِّ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: "قَوْلَ الشَّيْءِ": إِنَّا الْمُعْرُوفُ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، مِنْ "قَرَنَ" النَّلاَثِيِّ، كَمَا جَاءَ فِي الآخِرِ الْمَعْرُوفُ فِيهِ "الْقِرَانُ"، مِنْ "قَرَنَ" النَّلاَثِيِّ، كَمَا جَاءَ فِي الآخِرِ الْكَبَّرَ السَّحَاحِ)(٣) "أَقْرَنَ الدَّمُ فِي الْعِرْقِ": كَثُرَ، وَيُ الْمَدْكُورُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ، فَالْمَعْنَى: نَهَى عَنِ الإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ، إذَا أَكُلَ مَعَ غَيْرِهِ»(٤).

رَدَّ اَبْنُ حَجَرِ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ بِأَنَّ الإِكْثَارَ أَعَمُّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ أَوْ لُقْمَتَيْنِ. (°) وَبِهَذَا يَكُونُ جُمْهُورُ اللَّغُوِيِّينَ وَالشُّرَّاحِ قَدْ نَفَوْا صِحَّةَ دِلاَلَةِ "الإِقْرَانِ" فِي الْحَدِيثِ السَّابِق، فِي حِينَ أَوْجَدَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَجْهاً مِنَ الْعَرَبيَّةِ.

هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ «نَهَى عَنِ الْقِرَانِ»، وَهَذَا اللَّفْظُ لاَ خِلاَفَ فِي صِحَّتِهِ.(٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري٩/٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفهم٥/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) تنظر مادة (ق ر ن).

<sup>(</sup>٤) إكمال الإكمال٥/٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري٩/٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري١٣٠/٥٠.

#### التَّعْقِيبُ:

يُخْرَجُ مِمَّا سَبَقَ بِمَا يَلِي:

-أَنَّ "الْقِرَانَ" لُغَةً: الْجَمْعُ؛ فَيَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ اللَّمْرَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ اللَّمْرَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ اللَّقْمَتَيْنِ.

- وَأَنَّ "اَلإٍقْرَانَ" فِي اللَّغَةِ: الْقُدْرَةُ عَلَى شَيْءٍ، وَعَلَيْهِ فَلاَ تَوَافُقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنَ أَوْ لُقْمَتَيْن كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِق.

وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ اللَّغَوِيِّينَ وَالشُّرَّاحِ التَّوْفِيقَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، فَحَمَلُوا "الإِقْرَانَ" عَلَى قَوْلِهِمْ: "أَقْرَنَ الدَّمُ فِي الْعِرْق": إذَا كَثُرَ، كَأَنَّهُ نُهيَ عَنِ الإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ.

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ الإِكْثَارَ أَعَمُّ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ أَوِ اللَّقْمَتَيْنِ؛ إِذِ الْمُكْثِرُ قَدْ يَجْمَعُ، وَقَدْ يُفَرِّقُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْجَمْعُ فَقَطْ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# الْخَاتِمَةُ

حَمْداً لله، ﴿آلَذِي هَدَننا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَننا ٱللهُ ﴾ (١).

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ كَانَتِ الرِّحْلَةُ طَوِيلَةً، وَالطَّرِيقُ عَوِيصَةً، لِدِرَاسَةِ مَجْمُوعَةٍ مَنْ أَحَادِيتِ (الصَّحِيحَيْنِ: صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) الَّتِي خَالَفَهَا الْقِيَاسُ وَالأَفْصَحُ، مَعَ بَيَانِ مَوْقِفِ النَّحْويِّينَ وَاللَّغُويِّينَ مِنْ ذَلِكَ الْمُخَالِفِ.

وَبَعْدَ مَشَقَةٍ مَشُوبَةٍ بِمُتْعَةِ التَّنَزُّهِ فِي رِيَاضِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، جَنَى الْبَحْثُ مِنْ ثِمَارِهَا الْيَانِعَةِ مَا يَلِي:

# أَوَّلاً: الْحَدِيثُ الشَّريفُ وَالْعَجَمُ:

أَكَّدَ الْبَحْثُ أَنَّ الْمُكْثِرِينَ فِي رَوَايَةِ الْحَدِيثِ كَانُوا عَرَباً أَقْحَاحاً فِصَاحاً، وَأَنَّ الْقِلَّـةَ الْقَلِيلَةَ مِنْهُمْ كَانُوا مِنَ الْعَجَم، الَّذِينَ أَتْقَنُوا الْعَرَبِيَّةَ. (٢)

<u>ثَانِياً: الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ وَالْعَرَبِيَّةُ</u>: أَكَّدَ الْبَحْثُ أَنَّ لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَثَـراً بَـارِزاً فِـي الْعَرَبِيَّةِ (٢)، مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

أ-إِثْرَاؤُهُ لِلَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ، وَتَرَاكِيبَ عَدِيدَةٍ، عَنْ طَرِيقِ نَقْلِ اللَّفْظِ مِنْ مَعْنَسى لآخَرَ، أَوْ وَضْع اللَّفْظِ وَضْعاً جَدِيداً، بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَعَنْ طَرِيقِ النَّحْتِ، وَالتَّعْرِيبِ، وَالتَّعْرِيبِ، وَالتَّعْرِيبِ، وَالتَّعْرِيبِ، وَالتَّعْرِيبِ، وَالتَّعْرِيبِ، وَالتَّعْرِيبِ، مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ التَّالِيَةِ:

- «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً... » (١٠٠٠).

 $- \langle \vec{k}$  يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْ لاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، وَفَتَاتِي، وَغُلاَمِي $(^{\circ})$ .

- ﴿ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةً، وَجَعْفَرَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنْا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ: شَقِّ الْبَابِ» (٦٠).

كَمَا جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ تَرَاكِيبُ مُبْتَكَرَةُ، كَانَ الرَّسُولُ ﷺ أُوَّلَ مَنْ تَفَوْهِ الْعَلَى الْمَا، مِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﴿

- «هَذَا حِينَ حَمِىَ الْوَطِيسُ» -

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، من الآية:٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص: ٤٤ من البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص:٣٣ من البحث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص: ٣٤ من البحث.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص: ٣٤ من البحث.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه، ص: ٨٣٥ من البحث.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، ص: ٣٧ من البحث.

ب - حَافَظَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ عَلَى عَدِيدٍ مِنَ اللَّهَجَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْقَدِيهِمَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّوَاةِ كَانُوا يَرَوُونَ الأَحَادِيثَ الشَّرِيفَةَ، فَتَظْهَرُ فِيهَا آثَارُ لَهَجَاتِهِمْ، كَمَا فِي النُّصُوصِ التَّالِيَةِ:

- « لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ» عَلَى لُغَةِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَالْحِجَازِ. (١)

-«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وِأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ» عَلَى لُغَةِ أَهْلِ نَجْدٍ. (٢)

- «هَلُمُّوا أَكُنُتُ لَكُمْ كِتَاباً، لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» عَلَى لُغَةِ بَنِي تَمِيم. (<sup>٣)</sup>

-«هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةً» عَلَى لُغَةِ أَهْلِ نَجْدٍ، مِنْ تَمِيمٍ، وَكَثِير مِنْ قَيْس. (<sup>٤)</sup>

- «إِنَّ لَهُ لِأَجْرَانِ» عَلَى لُغَةِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْقَبَائِلِ مِنْهًا: بَنُو الْحَارِثِ بُنِ كَعْبِ. (٥)

-«وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرْ» عَلَى لُغَةِ رَبيعَةَ. (٢)

- «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً...» عَلَى لُغَةِ بني عَامِر. (٧)

-«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ» عَلَى لُغَةِ طَيِّء، وَأَزْدِ شَـنُوءَة، وَبِلْحَارِث. (^/)

ج- اَحْتَلَّ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ مَكَانَةً سَامِيةً فِي الإِحْتِجَاجِ لَــدَى اللَّغَــوِيِّينَ وَالنَّحْــوِيِّينَ السَّوَاهِدِ الْحَدِيثِيَّةِ، الْمُعْجَمَاتِ اللَّغَوِيَّةَ-كَثِيرٌ مِنَ السَّوَاهِدِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَأَمَّا اللَّغَوِيَّةَ-كَثِيرٌ مِنَ اللَّعَوَيَّةَ عَلِيلَةٌ، وَأَمَّا السَّاكِتُونَ فَلاَ حُكْمَ لَهُمْ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَحْثَ يُوصِي بِنَاءَ مَنَاهِجَ نَحْوِيَّةٍ وَصَرْفِيَّةٍ، تَعْتَمِدُ كُلِّيَا فِي الإسْتِشْهَادِ عَلَى الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَطْبِيقاً عَمَلِيًا لِمَا اخْتَارَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ الْإسْتِشْهَادِ عَلَى الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَطْبِيقاً عَمَلِيًّا لِمَا اخْتَارَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ؛ وَلِيَكُونَ ذَلِكَ -أَيْضاً- زَاداً طَرِيًا لِجيلِ وَاعٍ بِتُرَاثِهِ الإسلامِيِّ الصَّافِي، بَعِيدًا الْعَرَبِيَّةِ؛ وَلِيَكُونَ ذَلِكَ -أَيْضاً- زَاداً طَرِيًا لِجيلٍ وَاعٍ بِتُرَاثِهِ الإسلامِيِّ الصَّافِي، بَعِيدًا عَنْ الْعَرَبِيَّةِ؛ وَلِيَكُونَ ذَلِكَ -أَيْضاً- زَاداً طَرِيًا لِجيلٍ وَاعٍ بِتُرَاثِهِ الإسلامِيِّ الصَّافِي، بَعِيدًا عَنِ الشَّعْرِ الْمُخِلِّ بِالآدَاب؛ لأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَنُوبَ عَنْ لَهُ مِنْ حَيْثُ اللَّقَةُ فِي الرِّوايَةِ.

وَهَذَا أَمْرُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ، يُؤَكِّدُهُ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَحْثِ مِنْ شَوَاهِدَ حَدِيثِيَّةٍ لِلْقِيَاسِ وَلِمَا يُخَالِفُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص: ٦٠٣، ٦٠٥ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص: ٧٥٧ من البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص: ٦١٧ من البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص: ٧٩١، ٣٩٣ من البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص:٤٠، ٢٥ من البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص: ٤١٩ من البحث.

<sup>(</sup>٧) ينظر: ص: ٥٦٣، من البحث.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ص: ٤٣١ من البحث.

# ثَالِثاً: مَكَانَةُ الْقِيَاسِ لَدَى النَّحْوِيِّينَ وَاللُّغَويِّينَ:

أَثْبَتَ الْبَحْثُ أَنَّ الْقِيَاسَ مُسَيْطِرٌ عَلَى جُمْهُورِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغَوِيِّينَ الْقُدَامَى، عَلَى الْخُيلَافِ مَدَارسِهِمْ، وَمِنْ مَظَاهِر تِلْكَ السَّيْطَرَةِ مَا يَلِي:

- تَوْجِيهُهُمْ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ، وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ؛ طَلَباً لِمُوَافَقَةِ الْقِيَاسِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ عَنْ "مَحَاسِنَ" وَنَحْوِهَا: إِنَّهَا جُمُوعٌ لآحَادٍ مُهْمَلَةٍ، اسْتُغْنِيَ بِهَا عَنْ جَمْعِ آخَادٍ مُهْمَلَةٍ، اسْتُغْنِيَ بِهَا عَنْ جَمْعِ آخَادٍ أُخْرَى مُسْتَعْمَلَةِ. (١)

-تَخْطِئَةُ بَعْضِهِمْ وَرَدِّهِمْ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْحَدِيثَ: ﴿ لَوْلا قَوْمُ لِكِ حَدِيثُ عَهْدٍ ﴾ مَرْوِيُّ بِالْمَعْنَى؛ فَلاَ يَصِحُّ الإحْتِجَاجُ بِهِ فِي ذِكْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَا بِعْدَ "لَوْلاً". (٢) وَأَمَّا الْمُحْدَثُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ نَجَوْا مِنْ تِلْكَ السَّيْطَرَةِ؛ لأَنَّ أَعْلَبَهُمْ يَعْتِقِدُونَ أَنَّ الْمَنْهَجَ وَأَمَّا الْمُحْدَثُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ نَجَوْا مِنْ تِلْكَ السَّيْطَرَةِ؛ لأَنَّ أَعْلَبَهُمْ يَعْتِقِدُونَ أَنَّ الْمَنْهَجَ السَّعْرَقِ وَصُفِيّاً تَارِيحِيّاً؛ مِمَّا سَاعَدَهُمْ عَلَى دِرَاسَةِ اللَّغَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَصُفِيّاً تَارِيحِيّاً؛ مِمَّا سَاعَدَهُمْ عَلَى دِرَاسَةِ اللَّغَةِ عَلَى الصَّورَةِ الَّتِي هِي عَلَيْهَا، مِنْ دُونِ اللَّجُوءِ إِلَى التَّاوِيلِ، أَوِ الاسْتِثَنَاءِ، أَوِ الاسْتِثْنَاءِ، أَو الاسْتِثْنَاء، أَو اللَّهُ عَلَى التَّاوِيدِ لَى مَمَّا وَقَعَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْقُدَمَاء. (٣)

وَقَدْ أَثْبَتَ الْبَحْثُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ الْخِلاَفِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْقُدَامَى وَالْمُحْدَثِينَ، يَرْجِعُ إِلَى الإِخْتِلاَفِ فِي الظُّرُوفِ وَالْبِيئَاتِ. الإِخْتِلاَفِ فِي الظُّرُوفِ وَالْبِيئَاتِ.

فَاللَّغُوِيُّونَ الأَّوَائِلُ كَانُوا يَهْدُفُونَ إِلَى مَنْعِ تَسَرُّبِ اللَّحْنِ وَالْخَطَاَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ؛ لِذَا أَسَّسُوا قَوَاعِدَهُمْ عَلَى الأَكْثَرِ فِي الاسْتِعْمَالِ وَالْعَدَدِ؛ لأَنَّهُمْ عَلَى الأَكْثَرِ فِي الاسْتِعْمَالِ وَالْعَدَدِ؛ لأَنَّهُمْ عَلَى الأَكْثَرِ فِي الاسْتِعْمَالِ وَالْعَدَدِ؛ لأَنَّهُمْ وَالْحَدِيثِ السَّنَعْمَالِ وَالْعَدَدِ؛ التَّفَاهُمِ، كَانُوا يُدْرِكُونَ أَنَّ التَّهَاوُنَ فِي أَمْرِ الْقِيَاسِ يُؤَدِّي إِلَى الْبَلْبَلَةِ وَالاضْطِرَابِ فِي التَّفَاهُمِ، وَلَا يَعْ التَّفَاهُمِ، اللَّغَةِ . النَّفَاهُمَ اللَّغَةِ .

عَلَى حِينَ كَانَ الْمُحْدَثُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَأْمُلُونَ إِلَى تَيْسِيرِ اللَّغَةِ وَتَوْسِعَةِ دَائِرَتِهَا؟ لِلْوُصُولِ إِلَى لُغَةٍ تُسَايِرُ التَّيَّارَ الْعِلْمِيَّ الْمُتَدَفِّقَ، وَالزَّحْفَ الْحَضَارِيَّ الْمُنْهَمِرَ؟ مِمَّا جَعَلَهُمْ يَفْتَحُونَ الْبَابَ بِمِصْرَاعَيْهِ.

فَالأَوَائِلُ هَدَفُهُمْ دِينيٌّ عَلْمِيٌّ، وَالأَوَاخِرُ قَصْدُهُمْ تَعْلِيمِيُّ احْتِمَاعِيُّ.

# رَابِعاً: الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ وَمُحَالَفَةُ الْقِيَاسِ:

- أَكَّدَ الْبَحْثُ أَنَّ الْمُحَالِفَ لِلْقِيَاسِ، الْحَارِجَ عَنِ الْقَاعِدَةِ، لَهُ أَوْصَافٌ كَثِيرَةُ، ذُكِرَ بَعْضُهَا عِنْدَ تَوْجيهِ مَحْمُوعَةٍ مِنْ أَحَادِيثِ (الصَّحِيحَيْن)، مِنْهَا أَوْصَافُ سَلْبيَّةُ -وَهِي

<sup>(</sup>١) ينظر: ص: ٧٢٠ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص: ٥٩من البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص:٥٥ من البحث.

الأَكْثَرُ - نَحْوُ: "شَاذُّ"(١)، وَ"قَلِيكُ "(١)، وَ"نَادِرْ"(٣)، وَ"لاَ يَجُونُ"(١)، وَ"لاَ يَجُونُ" وَ"لاَ يَجُونُ الأَهُ وَ" الْأَصْلُ الْمَرْفُوضُ "(٥)، وَ"خَطَأْ "(٩)، وَ"خَطَأْ "(٩)، وَ"خَطَأْ "(٩)، وَ"خَطَأْ "(٩)، وَ"لَغَةٌ وَاللَّهُ وَ" يَنْكِرُهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ "(٢١)، وَ"ضَعِيفُ "(٣١)، وَ"لُغَةٌ قَلِيكُ النَّظِيرِ "(١٥)، وَ"لُغَةٌ "(٢١)، وَ"مَنْ تَصَرُّفِ الرُّواةِ "(١٧)....وأوصافُ قَلِيلُ النَّظِيرِ "(١٥)، وَ"لُغَةٌ "(١١)، وَ"لُغَةُ بَعْضِ الْعَربِ "(١٩)، وَ"وَلَـهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَربُ وَ"دَا، وَ"لَغَةُ بَعْضِ الْعَربِ "(١٩)، وَ"وَلَـهُ نَظَائِرُ "(٢١)، وَ"جَائِزٌ مَعَ قِلَّتِهِ "(٢١)،

- كَمَا أَكَّدَ أَنَّ لِلْمُخَالِفِ لِلْقِيَاسِ عِلَلاً وَمُسَوِّغَاتٍ كَثِيرَةً، ذُكِرَ بَعْضُهَا عِنْدَ تَوْجِيهِ عَدَدٍ مِنْ أَحَادِيثِ (الصَّحِيحَيْن)، مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

١ - التَّنْبِيهُ إِلَى أَصْلِ الْكَلِمَةِ، أَوْ أَصْلِ الْقَاعِدَةِ، كَمَا فِي "اسْتَحْوَذَ"(٢٢)، وَ"زَوْجَةٍ "(٢٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص: ۲۲۱، ۲۹۹، ۳۳۰، ۳۳۲، ۷۰۱، ۷۰۲، ۸۱۱ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص: ١٢٢، ١٤٠، ١٥٥، ٢٦١، ٣٥٨، ٢٠٥، ٧٠٣ من البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص: ٤٦٤، ٥٦٩، ٥٧٤، ٥٧٥ من البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص: ٣١٩ من البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص: ٥٧٣ من البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص: ٧٥٠، ٦٥٤، ٢٥٠، من البحث.

<sup>(</sup>٧) ينظر: ص: ٢٥٧، ٦٦٩، ٢١٨ من البحث.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ص: ٧١٣، ٨١٤ من البحث.

<sup>(</sup>٩) ينظر: ص: ٨٤٠، ٨٤٠ من البحث.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: ص: ٢٦٢ من البحث.

<sup>(</sup>١١) ينظر: ص: ٧٨٣ من البحث.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: ص: ٣٩٨ من البحث.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: ص: ٥٦٩ من البحث.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: ص: ٣٩٨، ٥٦٩، ٧٩٧، ٨١٠، ٨١٠ من البحث.

<sup>(</sup>١٥) ينظر: ص: ٢٥٤ من البحث.

<sup>(</sup>١٦) ينظر: ص: ١٨٥، ١٨٥، ٥٧٣، ٦١٤، ٧٠٣ من البحث.

<sup>(</sup>۱۷) ينظر: ص: ۱۰۱، ۲۲۲، ۳۰۵ من البحث.

<sup>(</sup>١٨) ينظر: ص: ٨٠٧ من البحث.

<sup>(</sup>١٩) ينظر: ص: ٣٢٠ من البحث.

<sup>(</sup>٢٠) ينظر: ص: ٤٦٣ من البحث.

<sup>(</sup>٢١) ينظر: ص: - ١٨٥ - من البحث.

<sup>(</sup>٢٢) ينظر: ص: ٤٩٩ من البحث.

<sup>(</sup>٢٣) ينظر: ص: ٧٩١ من البحث.

- ٢ أَمْنُ اللَّبْس، كَمَا فِي "فَارس وَفُوَارسَ"(١).
- ٣-مُرَاعَاةُ اللَّفَظِ، كَقَوْلِهِمْ عَنَّ «كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً»<sup>(٢)</sup>، وَعَنْ: «الْعَشْرَ الأَوْسَطَ»<sup>(٣)</sup>.
- ٤ مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى، كَقَوْلِهِمْ عَنْ «بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً» (٤)، وَ «صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَن» (٥).
- ٥-زيادة الْمَعْنَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ: «يَذْرَعُونَهَا» (٦) بِصِيغَةِ جَمْعِ الْمُدُكَّر، الَّتِي تُوحِي تَعْظِيماً لِشَأْنِ النِّسْوَةِ وَصَوْنهنَّ.

### خَامِساً: الْحَدِيثُ الشَّريفُ وَمُخَالَفَةُ الأَفْصَح:

أَكَدَ الْبَحْثُ أَنَّ وَصْفَ الأَلْفَاظِ وَالتَّرَاكِيبِ بِالشُّدُوذِ، أَوِ النُّدُرَةِ، أَوِ الْقِلَةِ، أَوِ الْمُخَالَفَةِ، لاَ يَعْنِي تَخْطِئَتَهَا، وَلاَ تَبْعِيدَهَا عَنِ الصَّوَابِ وَالْفَصَاحَةِ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّاذُّ أَوِ الْفَلِيلُ أَفْصَحَ وَأَبْلَغَ مِنَ الْكَثِيرِ وَالْمَقِيسِ، كَمَا أَنَّ الْمَقِيسَ قَدْ يَكُونُ مَرْفُوضاً.

فَمِنَ الشَّاذِّ الأَفْصَح مَا يَلِي:

- "مَسْجِدٌ، وَمَشْرِقٌ، وَمَغْرِبٌ، وَمَطْلِعٌ ". (<sup>٧)</sup>
- "صِيْبَانٌ وَصِبْيَةٌ". "عَبَاءَةٌ". "مَصَائِبُ". "قَوَدٌ". "قَوَدُ".
  - -"أَنْمَةُ". <sup>(۱۲)</sup>

وَمِنَ الأَصْلِ أُوِ الْقِيَاسِ الْمَرْفُوضِ مَا يَلِي:

- الأَصْلُ فِي اَلْأَمْرِ عُمُوماً أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ اللاَّمُ فِي أُوَّلِهِ؛ وَذَلِكَ لإِفَادَةِ مَعْنَى الأَمْ رِ؛ إِذِ الْحُرُوفُ هِيَ الْأَمُوضُوعَةُ لإِفَادَةِ الْمَعَانِي، كَــ "لاَ" فِي النَّهْي، وَ"لَمْ" فِي النَّفْي، وَلَكِنَّ الْحُرُوفُ هِيَ النَّهْي، وَلَكِنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص: ٦٩٩ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص: ٩٨ من البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص: ٢٨٣ من البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص: ٥٠٥ من البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص: ٢٨٣ من البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص: ١٠١ من البحث.

<sup>(</sup>٧) ينظر: ص: ٥٩٥ من البحث.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ص: ٤٧١ من البحث.

<sup>(</sup>٩) ينظر: ص: ٤٩٦ من البحث.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: ص: ٤٨٥ من البحث.

<sup>(</sup>١١) ينظر: ص: ٥٠٨ من البحث.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: ص: ٥٢٨ من البحث.

هَذَا الأَصْلَ مَرْفُوضٌ فِي أَمْرِ الْمُحَاطَبِ وَالْمُحَاطَبِينَ؛ لِذَا حَكَمُوا عَلَى نَحْوِ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، وَ«لِتَأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ» بالشُّذُوذِ. (أ)

- لُغَةُ "أَكُلُونِي الْبَرَاغِيثُ" جَارِيَةٌ عَلَى قِيَاسِ إِلْحَاقِ عَلاَمَةِ تَأْنِيثِ الْفَاعِلِ بِالْفِعْلِ، وَمَـعَ ذَلِكَ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالشُّذُوذِ؛ لِقِلَّةِ دَوْرَانهَا فِي كَلاَّم جُمْهُور الْعَرَب. (٢)

- الأَصْلُ فِي خَبَرِ "كَانَ وَأَخَواتِهَا" وَمَا يَشْبَهُهَا، كَأَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ، أَنْ يَكُونَ صَالِحاً بِأَنْ يَأْتِي مُفْرَداً، أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، أَوْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، أَوْ ظَرْفاً، وَلَكِنْ تُرِكَ هَذَا الأَصْلُ فِي يَأْتِي مُفْرَداً، أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، أَوْ خُمْلَةً فِعْلِيَّةً، أَوْ ظَرْفاً، وَلَكِنْ تُرِكَ هَذَا الأَصْلُ فِي يَأْتِي مُفْرَداً، وَلَكِنْ تُرِكَ هَذَا الأَصْلُ فِي اللَّهُ عَالَ الْمُقَارِبَةِ إِلاَّ نَادِراً.

- "أَخْيَرُ وَأَشَرُ" أَصْلاَنِ قِيَاسِيَّانِ فِي "أَفْعَلَ" التَّفْضِيلِ، وَلَكِنَّهُمَا مَرْفُوضَانِ، فَلاَ يُسْتَعْمَلاَنِ إِلاَّ فِي الضَّرُورَةِ. (٣)

وَعَلَى ذَلِكَ يُوصِي الْبَحْثُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا خَالَفَهُ الْقِيَاسُ وَالأَفْصَحُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ كَلاَماً صَحِيحاً فَصِيحاً، فَإِنَّ مِنَ الأَجْدَى وَالأَوْلَى أَنْ لاَ يُوصَفَ بِالْخَطَأِ وَنَحْوِهِ، خَاصَّةً أَنَّ لَهُ -فِي الْغَالِب- عِلَّةً أَوْ مُسَوِّعاً، يَجْعَلُهُ أَفْصَحَ مِنَ الْمَقِيس.

### سَادِساً: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ وَالأَفْصِحِ وَ(الصَّحِيحَانِ):

أَثْبَتَ الْبَحْثُ أَنَّ مُخَالَفَةَ الْقِيَاسِ وَالأَفْصَحِ فِي أَحَادِيثِ (الصَّحِيحَيْنِ) قَلِيلٌ فِي مُقَابِلِ مَا وَافَقَهُمَا فِيهِمَا، وَتَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الإحْصَاءَاتُ التَّالِيَةُ (٤):

- أَنَّهُ وَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) "أُمَّا بَعْدُ" مَعَ اتِّصَالِ جَوَابِهِ بِالْفَاءِ فِي تِسْعَةٍ وَيَ تِسْعَةٍ وَيَ عِشْرِينَ (٢٩) مَوْضِعاً، وَمِنْ دُونِ الْفَاءِ فِي جَوَابِهِ فِي تِسْعَةِ (٩) مَوَاضِعَ.

وَوَرَدَ فِي (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ) "أُمَّا بَعْدُ"، مَعَ اتِّصَالِ جَوَابِهِ بِالْفَاءِ، فِي عِشْرِينَ (٢٠) مَوْضِعاً، وَمِن دُونهَا فِي تُلاَثَةِ (٣) مَوَاضِعَ.

وَوَرَدَ "أُمَّا بَعْدُ" فِي كُلُّ مِنَ (الصَّحِيحَيْنِ)، مُجَرَّداً مِنْ كَلاَمٍ بَعْدَهُ، فِي ثَلاَثَةِ (٣) مَوَاضِعَ.

- أَنَّ الْجَوَابَ بِ "بَلَى" بَعْدَ اسْتِفْهَامٍ مُجَرَّدٍ مِنَ النَّفْيِ قَلِيلٌ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)، وَرَدَ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ فَقَطْ، وَأَمَّا فِي الأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ -وَهِيَ كَثِيرَةً - فَيَكُونُ بَعْدَ نَفْيٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص: ٣٤٠ من البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص: ٤٣٢ من البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص: ٥٦٧ من البحث.

<sup>(</sup>٤) اعتمد في هذه الإحصائية على قرص (المكتبة الألفية للسنة النبوية) بالبحث عن "كاد" ومشتقاته المستعملة مع أفعال المضارعة.

- أَنَّ خَبَرَ "كَادَ" وَرَدَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) خَمْسينَ (٥٠) مَرَّةً مِنْ دُونِ تَكْرَار: جَاءَ فِي ثَلاَثٍ وَتَلاَثِينَ (٣٣) مَرَّةً غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِــ"أَنْ"، أَيْ:٢٦%، وَفِي سَبْعَ عَشْرَةَ (١٧) مَرَّةً مُقْتَرِناً بِــ"أَنْ"، أَيْ: ٣٤%.
- وَرَدَت وَاوٌ مُتَحَرِّكَة ، قَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيحٌ ، فِي فِعْل ، وَلَمْ تُعَلَّ مَـرَّة وَاحِـدة ، فِـي (صَحِيح الإِمَام مُسْلِم). (صَحِيح الإِمَام البُخَارِيِّ) عِنْدَ كَلِمَةِ "اسْتَحْوَذَ"، وَلَمْ تَرِدْ فِي (صَحِيح الإِمَام مُسْلِم).

اقْتِرَاحٌ: "لَسْعَةُ الْمُحَالِفِ وَلَدْغَةُ الْمُعَاندِ" حِكْمَةٌ مِنْ حِكَم الْعَرَبيَّةِ.

إِنَّهُ بِتَدَّبُرِ مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ تَرَاءَى لِلْبَحْثِ أَنَّ لِلْعَرَبِ -فِي اسْتِعْمَالِ الشُّذُوذِ - حِكَماً وَدَوَافِعَ، غَيْرَ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ، مِنْهَا:

تَنْزِيلُ الْمُخَالِفِ إِلَى الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْحِطَّابِ اللَّغَوِيِّ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُ، وَتَنْبِيهاً إِلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ أَوِ اعْتَقَدَهُ مُخَالِفٌ لِلأَصْلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ دِيناً، وَعَقْلاً، وَاجْتِمَاعاً،... وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ التَّالِيَةِ:

-قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ، يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَالأَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ، وَإِيَّاهُمْ» (١).

لَمَّا كَانَ الأَصْلُ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمُ مَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمُ مَنَ الْمُناكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ (٢) ، كَانَ أَيُّ خُرُوجٍ عَنْ هَذَا الأَصْلِ الطَّيِّب، بِالْكَذِب وَالدَّعْوَةِ إِلَى غَيْرِ حَقِّ، يُعَدُّ جَرِيهَ أَن يَعْدُ تَرِيهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى غَيْرِ حَقِّ، يُعَدُّ جَرِيهَ أَن اللَّهُ عَنْ الْمُعْرُوفِ فِي بَابِ التَّحْذِير. كَانَتْ لَفُظِيَّةً، وَالتَّحْذِير لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بأَسْلُوب مُحَالِفٍ لِلْمَعْرُوفِ فِي بَابِ التَّحْذِير.

-وَقَوْلُ الرَّسُولِ ﴿: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجَدَنَا ، وَلاَ يُؤْذِينَا بريحِ الثُّومِ»(٣)، وَقَوْلُهُ ﴿: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسْاجِدِنَا»(٤).

فَالأَصْلُ الْمَطْلُوبُ مِنْ رُوَّادِ الْمَسَاجِدِ التَّطَهُّرُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الْبَدَنِ وَالتَّوْبِ، وَالْقَوْلِ وَالْقَوْلِ وَالْغَمَلِ؛ لِذَا فَإِنَّ أَيَّ خُرُوق لِهَذَا الأَصْلِ، كَأَكْلِ الثُّومِ الَّذِي تُزْعِجُ رَائِحَتُهُ الْمُصَلِّينَ، وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ لِذَا فَإِنَّ أَيَّ خُرُوق لِهَذَا الأَصْلِ، كَأَكْلِ الثُّومِ الَّذِي تُزْعِجُ رَائِحَتُهُ الْمُصَلِّينَ، وَتُنْهِبُ خُشُوعَهُمْ وَخُصُوعَهُمْ، يُعَدُّ مُخَالَفَةً تَحْتَاجُ إِلَى رَدْعٍ وَنَهْيٍ مُخَالِفٍ لِلْمَعْهُودِ فِي

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص: ٢٩٥ من البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، من الآية:١١٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص: ٣١١ من البحث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص: ٣١١ من البحث.

أَسَالِيبِ النَّهْيِ، وَهُوَ إِثْبَاتُ الْيَاءِ وَالأَلِفِ بَعْدَ "لاَ" النَّاهِيَةِ فِي قَوْلِهِ: "ولاَ يُؤْذِينَا" "فَلاَ بَغْشَانَا". (١)

-مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ كُفَّارَ مَكَّةَ قَالُوا: «لاَبْنِ اللَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ؛ فَإِنَّا قَدْ حَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنسَاءَنَا» (٢)، فَفِعْلُ أَبِي بَكْرِ ﴿ وَفِي نَظَرِ هَوُلاَءِ الْكُفَّارِ - مُحَالِفٌ لِلْمَعْرُوفِ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنسَاءَنَا» (٢)، فَفِعْلُ أَبِي بَكْرِ ﴿ وَفِي نَظَرِ هَوُلاَءِ الْكُفَّارِ - مُحَالِفٌ لِلْمَعْرُوفِ فِي مُحْتَمَعِهِمْ وَلَا نَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ بَهَذَا الأُسْلُوبِ الْمُحَالِفِ فِي بَابِ النَّهْي.

- سُؤَالُ عُمَرَ ﴿ فَلِرَّسُولِ ﴿ عَنْ سَمَاعِ الْمَوْتَى: ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسْمَعُوا ، وَأَنَّى يَسْمَعُوا ، وَأَلَّى يَسْمَعُوا ، وَقَدْ جَيَّفُوا ؟ ﴾ (٣) لَمَّا كَانَ عَقْلُ عُمَرَ ﴿ قَاصِراً عَنْ إِدْرَاكِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْمَوْتَى ، وَقَدْ جَيَّفُوا ؟ ﴾ (٣) لَمَّا كَانَ عَقْلُ عُمَرَ ﴿ قَاصِراً عَنْ إِدْرَاكِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْمَوْتَى ، الشَّفْسَرَ عَنْ ذَلِكَ بِهَذَا الْأُسْلُوبِ غَيْرِ الْمَعْهُودِ.

هَذَا، وَلَوِ اسْتَرْسَلَ الْبَحْثُ لَاسْتَنْبَطَ أَضْعَافَ مَا سَبَقَ، مِنْ يَنَابِيعِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الأَحَادِيثِ، الَّتِي مِنْهَا:

- «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ » (4).

-«....أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رَجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرُطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُو بَاطِلٌ....» (٥).

- «يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ» (٦) .

-«...أَيْ عَالِيْشَةُ، إِنَّ شِرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ؛ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»<sup>(٧)</sup>.

-«مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بالنَّاسَ؛ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» (^^).

-«...اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى َينْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيس»<sup>(٩)</sup>.

- «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ» (' ').

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص: ٣١٠ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص: ٣٢٧ من البحث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص:١٢٧ من البحث.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص: ٣٧٤ من البحث.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه، ص: ٣٢٨ من البحث.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، ص: ٨٢٣ من البحث.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه، ص: ٧٠٢ من البحث.

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه، ص: ٧١١ من البحث.

<sup>(</sup>١٠) سبق تخريجه، ص: ٤٣٢ من البحث.

- «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَىٰهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» (١٠).

-«ثُوْبِيَ حَجَرُ، ثَوْبِيَ حَجَرُ» $^{(7)}$ .

-«نعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُل، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُذْ أَتَيْنَاهُ»<sup>(٣)</sup>.

-«أَتَجْزي إحْدَانَا صَلاَتَهَا إذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحُرُوريَّةُ أَنْتِ؟»(٤).

وَمِنَ الشَّوَاهِدِ الَّتِي يُمْكِنُ تَطْبِيقُ ذَلِكَ الرَّأْيِ فِيهَا الْأَبْيَاتُ التَّالِيَةُ:

-فَلاَ تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ\*\*\*وَإِيَّــاَكَ وإيَّــاهُ<sup>(٥)</sup>

ورَجَا الأُخَيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيَهِ \*\*\* مَا لَمْ يَكُنْ وَأَبِّ لَهُ لِيَنَالاَ (٦).

-هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً \*\*\*مِنْ هَجْوِ زَبّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ<sup>(٧)</sup>

البَيْتُمْ قَابُولَ السِّلْمِ مِنَّا فَكِدْتُمُو \* \* لَدَى الْحَرْبِ أَنْ تُغْنُوا السُّيُوفَ عَنِ السَّلِّ (^)

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَحْثَ يَقْتَرِحُ عَلَى الْمَجَامِعِ اللَّغُويَّةِ - بَعْدَ تَتَبُّعِ مَجْمُ وع هَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَنَظَائِرِهَا فِي التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - وَضْعَ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ تُبْرِزُ حِكْمَةَ الْعَرَبِيَّةِ وَعَبْقَرِيَّتَهَ الشَّوَاهِدِ وَنَظَائِرِهَا فِي التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ - وَضْعَ قَاعِدَةٍ يَرْتَفِعُ الْحَرَجُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الشَّوَاذُ، فِي مُرَاعَاةِ الأَحْوَالِ وَالظُّرُوفِ؛ إِذْ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ يَرْتَفِعُ الْحَرَجُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الشَّوَاذُ، وَتَنْفَتِحُ أَبُوابُ التَّعْبِيرِ فِي زَمَن كَثَرَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَاتُ.

وَيَقْتَرِحُ الْبَحْتُ أَنْ تُسَمَّى تِلْكَ الْقَاعِدَةُ بِ السَّعَةُ الْمُخَالِفِ وَلَدْغَةُ الْمُعَانِدِ"؛ نَظَراً لاخْتِلافِ دَرَجَاتِ الْمُخَالَفَةِ، وَتَبَايُنِ أَحْوَالِ الْمُخَالِفِينَ، فَمِنْهُمْ مُخَالِفٌ بِلاَ عِنَادٍ، وَمِنْهُمْ مُخَالِفٌ مِلاَ عِنَادٍ، وَمِنْهُمْ مُخَالِفٌ مُعَانِدٌ، كَمَا أَنَّ مَنَ الْمُخَالِفِينَ مَنْ هُمْ عَلَى حَقِّ، وَمَنْ هُمْ عَلَى بَاطِلٍ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ مُخَالِفٌ مُعَانِدٌ، كَمَا أَنَّ مَنَ الْمُخَالَفَةِ، كَمَا أَنَّ اللَّدْغَةَ أَشَدُّ مِنَ اللَّسْعَةِ، قَالَ التَّعَالِبِيُّ: «كُلُّ تَكُونَ الْمُؤَاخِدَةُ بِقَدْرِ الْمُخَالَفَةِ، كَمَا أَنَّ اللَّدْغَة أَشَدُّ مِنَ اللَّسْعَةِ، قَالَ التَّعَالِبِيُّ: «كُلُّ ضَارِب بِفَمِهِ يَلْدَغُ كَالْحَيَّةِ» (٥).

وَلَيْسَ هَذَا الاقْتِرَاحُ بِدْعَةً جَاءَ بِهَا هَذَا الْبَحْثُ؛ إِذَّ يُوجَدُ فِي بَعْضِ كَلاَمِ الْمُتَقَدِّمِينَ مَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الشَّاذَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ ضِدَّ الْمُحَالِفِ؛ تَحْقِيراً مِنْ شَاأِنهِ، قَالَ الزَّرْكَشِينُ:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص: ٥٦٣ من البحث.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص: ١٣٦ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص: ٤٤٩ من البحث.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص: ٦٠٧ من البحث.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه، ص: ٣٠٠ من البحث.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه، ص: ٢٥٩ من البحث.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، ص: ٣١٢ من البحث.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه، ص: ١٨٤ من البحث.

<sup>(</sup>٩) فقه اللغة ١/٤٤.

«(أَنْتَ أَبَا حَهْل) كَذَا الرِّوَايَةُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ روَايَةِ زُهَيْر، وَهُوَ صَحِيثٌ عَلَى النِّدَاء، أَيْ: أَنْتَ الْمَقْتُولُ الذَّلِيلُ يَا أَبَا جَهْلِ، عَلَى جَهِةِ التَّقْرَيعِ وَالتَّوْبِيِّخ، قَالَهُ الْقَاضِي. قُلْتُ: أُو ْ عَلَى لُغَةِ الْقَصْر فِي الأَب، وَيَكُونُ خَبَرَ الْمُبْتَدَاء، وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَلَ اللَّحْنَ؛ لِيُغِيظُ أَبَا جَهْلِ، كَالْمُصَغِّرِ لَهُ.

أَوْ يُرِيدُ أَعْنِي: أَبَا جَهْلِ. وَرَدَّهُمَا السَّفَاقُسِيُّ؛ لأَنَّ تَغَيُّظَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِاللَّحْنِ لاَ مَعْنَى لَهُ، ثُمَّ النَّصْب بإضْمَار "أَعْنى" إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَكَرَرَتِ النُّعُوتُ.

قُلْتُ: وَلاَ يَرُدَّانِ، أَمَّا الأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّهَكُّم، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ التَّكَرُّرُ شَرْطاً فِي الْقَطْعِ عِنْدَ جُمْهُورِ النَّحْوِيِّينَ، وَإِنْ أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ ابْنِ مَالِكٍ فِي كُتُبِهِ»(١).

فَقَوْلُهُ: "...اسْتَعْمَلَ اللَّحْنَ؛ لِيُغِيَظَ أَبَا جَهْلِ..."، وَقَوْلُهُ: "أَبْلَغُ فِيَ التَّهَكُّمِ" إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِنَ الشَّاذِّ مَا يَرْدَعُ الْمُحَالِفَ، وَيُغِيظُهُ.

وَزُبْدَةُ الاقْتِرَاحِ أَنَّهُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَالْقِيَاسِ عَلَيْهَا يَزُولُ كَثِيرٌ مِنَ الْخِلاَفَاتِ اللُّغَويَّةِ، وَيَسْتَقِيمُ كَثِيرٌ مِنَ الأَخْطَاءُ الشَّائِعَةِ السَّائِغَةِ؛ فَلاَ يَجدُ الْمُتَكَلِّمُ حَرَجاً وَضِيقاً مِنْ أَنْ يَقُولَ -مَثَلاً- لِعَمِيل الْمُحْتَلِّينَ بَلَدَهُ: "إِيَّاكَ وَإِيَّاهُمْ" أَوْ يَقُولَ: "ضَرَبُوني الْمُحْتَلُّونَ".

أَوْ يَقُولَ -تَهَكُّماً- لِمَنْ يَدِّعِي عِلْمَ النَّحْو وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ: "مُتَنَحْويُّ أَوْ مُتَنَحّيُّ"، وَلاَ يَكُونُ مُخْطِئاً بِأَيٍّ مِنْهُمَا؛ لأَنَّ الْكَلاَمَ مُوَجَّةُ إِلَى مُخَالِفٍ لِلأَصْل، فَبأَيٍّ مِنْهُمَا تَفَوَّهَ -بِفَضْل هَذِهِ الْقَاعِدَةِ - أَجَادَ الْمَغْزَى، وَأَصَابَ الْمَأْوَى. وَالله وَلِيُّ التَّوْفِيق، وَنعْمَ الْمَوْلَى.

وَفِي الْحِتَامِ، فَإِنَّهُ عَلَى الرَّغْم مِمَّا كَانَ يَكْتَنفُ هَذَا الْبَحْثَ مِنْ صُعُوبَاٰتٍ وَمَخَاطِرَ فَإِنِّي سَعِيدٌ كُلَّ السَّعَادَةِ بِأَنِّي كُنْتُ متنزِّها فِي رَياضِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، قَاطِفاً مِنْ أَحْلَى ثِمَارِ الأَصْحَابِ وَالأَنْصَارِ.

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَخْدِمُ سُنَّةً \*\*\* عَلَى أَيِّ جَنْب كَانَ فِي الله مَصْرَعِي

فَإِنْ أَكُ قَدْ وُفِّقْتُ فَذَاكَ فَضْلٌ وَمِنَّةٌ مِنَ الله ﷺ، وَإِنْ تَكُن الْأَخْرَى فَحَسْبُ الإنسانِ أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَسْعَى، وَلاَ يَرْغَبُ فِي تَمَامِ الْكَمَالِ؟ لأَنَّ ذَاكَ مِنَ الْعَبْدِ مُحَالٌ.

أَذْعُو الله أَنْ يَجْعَلَ مَا حَسُنَ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِي، وَيَتَجَاوَزَ عَنِّي زَلاَتِي وَسَيِّئَاتِي، فَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمْ.

<sup>(</sup>١) التنقيح ٨٣٢/٢. وينظر: مصابيح الجامع الصحيح، لوحة: ٥٣، ٥٣٢.

## الْفَهَارِسُ

## الأَوَّلُ: فِهْرِسُ الآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ.

| الصفحة     | رقم الآية | السورة  | الآية                                                           |
|------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.0        | ٥         | الفاتحة | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾                                             |
| 1 5 7      | 7-1       | البقرة  | ﴿الْمَرْشُ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾                                 |
| ١٠٤        | ٣         | البقرة  | ﴿وَيْمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾                             |
| ۸۲٥        | 7         | البقرة  | ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾                                              |
| ٧٩٤        | 70        | البقرة  | ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَذُورُ مُّطَهَدَهُ ﴾                          |
| 770        | 77        | البقرة  | ﴿فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ   |
|            |           |         | مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ                   |
|            |           |         | فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَىٰذَا مَثَلًا ﴾         |
| ۲۰۲، ۳۲۲،  | ٣٥        | البقرة  | ﴿وَقُلَّنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ       |
| 798,797    |           |         |                                                                 |
| ٧٥٥        | ٣٨        | البقرة  | ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَى﴾                        |
| ١٨٦        | ٧١        | البقرة  | ﴿فَذَ يَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾                      |
| 770        | ٨٣        | البقرة  | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِمَّرَ ءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ |
|            |           |         | إِلَّا ٱللَّهَ                                                  |
| (121) (179 | ٨٥        | البقرة  | ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ               |
| 1 £ 7      |           |         |                                                                 |
| ١٣٠        | 1.0       | البقرة  | ﴿أَن يُنَرَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن زَّبِّكُمْ﴾          |
| 090        | ١١٤       | البقرة  | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ ﴾            |
| ٥٨٥، ٥٨٤   | 119       | البقرة  | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾            |
| ۲٩.        | 10.       | البقرة  | ﴿لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا           |
|            |           |         | ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾                                            |
| ٣٠٥        | ١٧٨       | البقرة  | ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ            |

|            |       |          | ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾                                                     |
|------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۲۹،۳۷۰    | ١٨٠   | البقرة   | ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ                                |
| ٣٠٥        | ١٧٨   | البقرة   | ﴿يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ                            |
|            |       |          | ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى﴾                                                      |
| YYA        | 190   | البقرة   | ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى آلتَّهُلُكَةِ                              |
| 719        | ۲ ۰ ٤ | البقرة   | ﴿وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾                                                      |
| ٨٢٢        | 717   | البقرة   | ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُّرُ بِهِـ،                                   |
|            |       |          | وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾                                                       |
| 719        | 777   | البقرة   | ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ                     |
|            |       |          | أَشْهُرٍ ﴾                                                                      |
| ۳۹۰،۳۳۱    | ۸۲۲   | البقرة   | ﴿ثَلَنَتُهَ قُرُوٓءِ ﴾                                                          |
| ٧٥٦        | 771   | البقرة   | ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاةَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ كِمْعُوفٍ |
|            |       |          | أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾                                                |
| 1.7, 0.7,  | 7 £ 9 | البقرة   | ﴿ فَكُن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ﴾                                         |
| ٥٨٧        |       |          |                                                                                 |
| 771        | ۲٦.   | البقرة   | ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَ إِنَّ قَلْبِي ﴾                                              |
| 019        | ١٣    | آل عمران | ﴿يَرَوْنَهُم يَشْلَتُهِمْ رَأْى ٱلْمَكْيِنِ﴾                                    |
| 777        | ٨٢    | آل عمران | ﴿ وَمَن يَفْعَـلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي ثَقَيْءٍ ﴾                  |
| ٣٦٧        | ٣١    | آل عمران | ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ                    |
|            |       |          | ٱللَّهُ                                                                         |
| ١٢.        | ٧١    | آل عمران | ﴿يَنَأُهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ                                |
|            |       |          | بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                     |
| <b>***</b> | ١٠٦   | آل عمران | ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ                   |
|            |       |          |                                                                                 |

|                                                                | 1        |       |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| ٳڽڡؘٮڹؚػؙؗٛؠٞ﴾                                                 |          |       |             |
| ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                | آل عمران | ١١.   | ۱٥٨، ٢٥٨    |
| ﴿وَمَا يَفُعُلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُصَّفَرُوهُ﴾             | آل عمران | 110   | 777         |
| ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ     | آل عمران | ١٢.   | ٣٧١         |
| شيگا ﴾                                                         |          |       |             |
| ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِهِ فَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ  | آل عمران | ١٢٢   | ٨٩          |
| وَلِّهُمَا ﴾                                                   |          |       |             |
| ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ مِنكُمْ ﴾      | آل عمران | 1 £ 7 | 177         |
| ﴿وَلِين مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحُشَرُونَ ﴾ | آل عمران | 101   | 757         |
| ﴿فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللهِ ﴾                                | آل عمران | 109   | ١٢٦         |
| ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾                     | النساء   | ١     | ۸۲۲، ۲۲۹    |
|                                                                |          |       | ۲٧٠         |
| ﴿وَيَجْمَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾                   | النساء   | 19    | 079         |
| ﴿وَإِنْ أَرَدتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ                 | النساء   | ۲.    | V97         |
| ز <b>ۇ</b> چى                                                  |          |       |             |
| ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ                           | النساء   | 77"   | ٦٤٣         |
| ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ﴾                                     | النساء   | 77"   | ٦٤٣         |
| ﴿ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                                 | النساء   | 7     | ٣٠٤         |
| ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾                          | النساء   | 79    | ٤١٤         |
| ﴿يَلِلَّةَ نِي كُنتُ مَعَهُمْ                                  | النساء   | ٧٣    | ٤١٤         |
| ﴿لَوۡلَآ أُخُّرۡتَنَاۤ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبٍ ﴾                | النساء   | ٧٧    | <b>70</b> A |
| ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ                   | النساء   | ٧٨    | ٣٧٠         |
| ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾                          | النساء   | ٧٨    | ١٨٣         |

| ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾                                            | النساء  | ٨٦  | ٤١٤       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| ﴿وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ                                                | النساء  | 1.7 | 9 ٧       |
| ﴿هَنَأْنتُرْ هَنَّوُلَآءِ جَندَلْتُمْ عَنْهُمْ ﴾                                              | النساء  | 1.9 | 1 2 7     |
| ﴿وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۗ قُلِ ٱللَّهُ                                              | النساء  | ١٢٧ | ٤١٤ ، ٢٧١ |
| يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي                                            |         |     |           |
| ٱلْكِتَىٰبِ﴾                                                                                  |         |     |           |
| ﴿أَلَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ                                           | النساء  | ١٤١ | 0         |
| ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                              |         |     |           |
| ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَمُهُم                         | المائدة | ٩   | 777       |
| مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾                                                                |         |     |           |
| ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ | المائدة | 0 { | 777       |
| بِقُورِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُو                                                             |         |     |           |
| ﴿ شُرُّ مَّكَانًا ﴾                                                                           | المائدة | ٦.  | ०२१       |
| ﴿ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ                                   | المائدة | ٧١  | 272       |
| عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّهُمْ ﴾                                                          |         |     |           |
| ﴿وَمَا مِنْ إِلَنهِ إِلَّا إِلَنهُ وَاحِدٌ ﴾                                                  | المائدة | ٧٣  | ١٢٨       |
| ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُدَ ﴾                    | المائدة | ١.٥ | 770       |
| ﴿ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا                                | المائدة | ١٠٨ | ٨٩        |
| •                                                                                             |         |     |           |
| ﴿رَبُّنَآ أُنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ                                | المائدة | ١١٤ | ۸۸۲       |
| لَنَا عِيدًا لِّلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا﴾                                                    |         |     |           |
| ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ                              | المائدة | ١١٨ | 777       |
| فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِكِيمُ ﴾                                                     |         |     |           |
| ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ                                | الأنعام | ١٢  | ٢٩١، ٢٩٢  |
|                                                                                               | •       |     | <u> </u>  |

|           |     |         | َّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ ﴾                                        |
|-----------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٦       | ١٧  | الأنعام | ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ نِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ                       |
|           |     |         | قَدِيرُ ﴾                                                                   |
| 74.       | ٣٢  | الأنعام | ﴿وَلَلاَّ ارُ ٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ ﴾                                          |
| 071 (009  | ٣٣  | الأنعام | ﴿ فَدَّ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ﴾                  |
| 177       | ٣٤  | الأنعام | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَامِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                           |
| 171       | 09  | الأنعام | ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾                            |
| ٣٣.       | ٨٠  | الأنعام | ﴿أَكُنَجُونِي فِي اللَّهِ ﴾                                                 |
| ٣٧.       | 171 | الأنعام | ﴿ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾                          |
| ۲۰۲، ۲۰۲، | ١٤٨ | الأنعام | ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ                     |
| 777       |     |         | أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا﴾                                              |
| ٩١٢، ٢٢٢  | ١٥. | الأنعام | ﴿هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ﴾                                                     |
| 171       | 09  | الأنعام | ﴿وَمَا تَشْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾                            |
| ٤٠٤       | ١٦٠ | الأنعام | ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أُمْثَالِهَا﴾                       |
| 707       | 7 7 | الأعراف | ﴿إِنَّهُ لِيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ لِهُ                                  |
| ٧٥١       | 7 7 | الأعراف | ﴿كَمَآ أُخْرَجَ أَبُوَيْكُم﴾                                                |
| 790       | ٤٠  | الأعراف | ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾                             |
| Λξο       | ٤٣  | الأعراف | ﴿ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَاكُمًّا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنَّ هَدَىٰنَا |
|           |     |         | <b>*</b> Til                                                                |
| ٩.        | 1.4 | الأعراف | ﴿وَمَلَإِ يْهِۦ﴾                                                            |
| 107 (104  | ١٧٢ | الأعراف | ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَيٰ﴾                                    |
| ٧٩٣       | ١٨٩ | الأعراف | ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾                                               |
| Yoo       | ۲., | الأعراف | ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ﴾                                                     |

| ﴿وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴾                                 | الأنفال | ١٩  | 701      |
|------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|
| ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكُمُ ۗ | الأنفال | 7 7 | ٥٦٦      |
| ﴿وَآتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ   | الأنفال | 70  | 770      |
| مِنكُمْ خَاصَّةً﴾                                          |         |     |          |
| ﴿وَإِمَّا تَخَافَرِ ؟ مِن قَوْمٍ ﴾                         | الأنفال | ٥٨  | Yoo      |
| ﴿أَيِمَّةَ ٱلۡكُفْرِ﴾                                      | التوبة  | ١٢  | 071,079  |
| ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ      | التوبة  | ٣٦  | 207 (201 |
| شَهْرًا﴾                                                   |         |     |          |
| ﴿وَخُضَّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوٓا ﴾                          | التوبة  | 79  | 70.      |
| ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ              | التوبة  | ٨١  | ٥٧       |
| رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾                                          |         |     |          |
| ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾                | التوبة  | ٨٧  | ٧٠١      |
| ﴿تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ﴾                          | التوبة  | 9 7 | 009      |
| ﴿مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾                                     | التوبة  | ١٠٨ | ۱٤٨،١٤٦  |
| ﴿كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنَّهُمْ ﴾                | التوبة  | 117 | ۱۸۳ ،۱۷۸ |
|                                                            |         |     | ١٨٦      |
| ﴿وَٱزَّيَّنَّتُ                                            | يو نس   | 7   | ٦٢       |
| ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ﴾                        | يو نس   | 77  | ٩٨       |
| ﴿وَلَا تَحَزُّناكَ قَوْلُهُمْ﴾                             | يو نس   | 70  | ١٦٥      |
| ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يَهِمْ             | يو نس   | ٨٣  | ۹.       |
| ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَّهُمْ     | هود     | ٨   | ١٦٧      |
| ﴿ فَأَنُّوا بِعَشْرِ سُورٍ ﴾                               | هود     | ١٣  | 77.9     |
| ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ          | هود     | 7 £ | Λ ξ      |

|        |                                          | وَٱلۡبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤      | يو سف                                    | ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣     | يو سف                                    | ﴿إِنِّي لَيَحْرُنُنِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹     | يو سف                                    | ﴿يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَلذَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦     | يوسف                                     | ﴿يُوسُفُ أَيُّهُا ٱلصِّدِّيقُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٧     | يوسف                                     | ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Λ£     | يو سف                                    | ﴿وَأَتَيَضَّتْ عَبْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٦     | يو سف                                    | ﴿ أَشَكُوا بَتِي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 7    | يو سف                                    | ﴿كُنَّا خَطِعِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١ . ٩  | يوسف                                     | ﴿وَلَدَارُ ٱلْاَحِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77     | الرعد                                    | ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                          | ءَابَآيِمِ مَ وَأُزْوَاحِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢     | إبراهيم                                  | ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَنفِلاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١     | الحجر                                    | ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                          | يَسْتَهْزِءُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٩     | الحجر                                    | ﴿ إِمَّا أَغُورَيْكَنِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. (09 | الحجر                                    | ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                          | ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرُنَا لَإِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٨     | الحجر                                    | ﴿لَا تُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١      | الإسراء                                  | ﴿مِّنَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨      | الإسراء                                  | ﴿ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣١     | الإسراء                                  | ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٤     | الإسراء                                  | ﴿لَقَدْ كِدتٌ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 179 27 VV AE A7 9V 1.9 77 27 11  79 AA 1 | ١٣       يوسف         ٢٩       يوسف         ٤٦       يوسف         ٧٧       يوسف         ٨٤       يوسف         ٩٧       يوسف         ١٠٩       يوسف         ٢٣       المعر         ١١       الحجر         ١١       الحجر         ٩٧       الإسراء         ١١       الإسراء         ١١       الإسراء         ١١       الإسراء         ١١       الإسراء         ١١       الإسراء |

| 098    | ۸.  | الإسراء  | ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ                                |
|--------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |          | صِدْقِ                                                                             |
| ١٣٢    | ٣١  | الكهف    | ﴿ يُحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾                                    |
| ०२१    | ٤٤  | الكهف    | ﴿خَيْرٌ ثُوْابًا ﴾                                                                 |
| ٤٥٢    | ٥.  | الكهف    | ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾                                                   |
| ०७१    | ٧٧  | الكهف    | ﴿لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾                                        |
| 097    | ٩.  | الكهف    | ﴿ حَقِّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾        |
| ٤٥٣    | ٣٣  | مريم     | ﴿وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾                                                        |
| 7.0    | ٣٨  | مريم     | ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾                                                      |
| ٤١٤    | ٤٧  | مريم     | ﴿إِنَّهُ وَ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾                                                   |
| 757    | ٦٦  | مريم     | ﴿ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾                                                       |
| 727,70 | ٧٥  | مريم     | ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾                                        |
| ١٨٣    | 10  | طه       | ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾                                                               |
| 770    | ١٦  | طه       | ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾                             |
| 1 2 7  | ١٧  | طه       | ﴿ وَمَا تِلُّكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾                                          |
| ٤١٤    | ٣٥  | طه       | ﴿إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا﴾                                                     |
| ۲۸، ۷۸ | 117 | طه       | ﴿إِنَّ هَلَدًا عَدُّوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ |
|        |     |          | فَتَشْقَحَ ﴾                                                                       |
| ۹.     | 175 | طه       | ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ                             |
|        |     |          | عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ                      |
|        |     |          | هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾                                             |
| 5 5 0  | ١   | الأنبياء | ﴿أَفْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾                                                |
| ٤٤٤    | ۲   | الأنبياء | ﴿يَأْلِيهِم ﴾                                                                      |
| ٤٤٤    | ۲   | الأنبياء | ﴿استمعوهُ ﴾                                                                        |

| ﴿ وَالْدُ يَرُ الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَتِ الْانبياء ٣٠ ١٥٥ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَبِّقًا فَفَتَقْتَنَهُمَا ﴾ ﴿ وَالْمَرْضَ كَانَتَا رَبَّقًا فَفَتَقْتَنَهُمَا ﴾ ﴿ وَالْمَرْبَ وَالَّهُ لِأَخِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾ ﴿ الأنبياء ٣٠ ١٩ ١٩ ﴿ ١٤٧٠ لَكُنْ أَمْوَ جَمَّنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَمْرَتِ وَإِقَامَ الأنبياء ٣٠ ١٩ ١٩ لاكبارة وَإِيتَاءَ الرَّكُوفَ ﴾ ﴿ الخيم المُحتَّمُولُ فِي رَبِّمْ ﴾ ﴿ الحيم ١٩ ٩٨ ﴿ الحيم الله وَالِيتَاءَ الرَّكُوفَ ﴾ ﴿ الحيم ١٩ ٩٨ ﴿ الحيم الله وَلَنَ المُحْمُونَ ﴾ ﴿ الحيم الله وَلِيتَاءَ الرَّعُونَ وَلِيتَاءَ الرَّعُونَ وَلِيتَاءَ الرَّعُونَ وَلَيْكُولُ أَمْوَ جَمَّلُولُ وَلَيْكُولُ أَمْوَ جَمَّلُولُ وَلَيْكُولُ الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَ | 2 2 0         | ٣   | الأنبياء | ﴿ لَاهِي مَا قُلُوبُهُمْ ﴾                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَبِقًا فَقَتَقْنَهُمَا﴾  (وَقَالَمْ فَلَوْ مِسْتِمْوَنَ ﴾  (الأنبياء ٧٥ ١٥٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222,272       | ٣   | الأنبياء |                                                                                                 |
| الأنبياء ٢٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ الأنبياء ٢٥ ١٥٠ ١٥٠ الأنبياء ٢٥ ١٥٠ ١٥٠ الأنبياء ٢٥ ١٥٠ ١٥٠ الأنبياء ٢٥ ١٥٠ ١٥٠ المُسْلَفَةِ وَإِيتَاءَ النَّهِمِ فِعْلَى الْمَحْتَرَاتِ وَإِقَامَ الأنبياء ٢٤٠ ١٥٠ ١٥٠ المُسْلَفَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكِوْةِ الْمَحْتَمِينِ اللَّهِمِ أَنْ الْمَحْتَرِينِ وَقِيتَاءَ الرَّحْتَمَمُوا فِي رَبِّمَ اللَّحِينِ اللَّهِ جَعَلَّتَا مَسَكًا اللَّهِ اللَّهِ جَعَلَتَا مَسَكًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ ا  | ٨٤            | ٣.  | الأنبياء | ﴿أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ                                          |
| ﴿وَتَالَّهُ لَأَحِيدَنَ الصَّنَوَةِ لِعَلَى الْحَيْرِتِ وَإِقَامَ الْانبِياء ٧٥٤ ٧٧٠ ١٩٤١ ١٩٤٥ ١٩٤١ ١٩٤٥ ١٩٤١ ١٩٤١ ١٩٤١ ١٩٤٢ ١٩٤١ ١٩٤١ ١٩٤١ ١٩٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |     |          |                                                                                                 |
| ﴿ وَالْوَحَيْنَا النِيْهِم فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الأنبياء اللهِ وَإِينَاءَ الرَّحَوْقِ النَّاءِ اللهِ وَإِينَاءَ الرَّحَوْقِ النَّاءِ وَالْمَالِ وَلَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْفِي وَالْمِلْ وَالْمِلْفِي وَلِيْلِ وَلَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْفِيْلِ وَالْمِلْفِي وَالْمِلْ وَالْمِلْفِي وَالْمِلْمُولِ وَالْمِلْمُولُ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُو | 770           | ٣٣  | الأنبياء | ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾                                                                |
| الصّلَّوْة وَإِيتَاءَ الرَّكُوةِ هِ اللهِ وَيَهِمْ ﴾ الحج ١٩ همالذَانِ خَصْمَانِ اَحْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ الحج ١٩ همالذَانِ خَصْمَانِ اَحْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ الحج ١٩ ١٩ هو الحج ١٩ ١٩ ١٩ هيكَادُورَتَ يَسْطُورَتَ ﴾ الحج ١٩ ١٨٣ ١٨٣ هيكَادُورَتَ يَسْطُورَتَ ﴾ الحج ١٩ ١٩ ١٩ همستَحَرِينَ يِهِم سَعْوِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ المؤمنون ١٧ ١٩ هو النور ١٣ ١٩ ١٩٠ هؤ وَالْهِ اللهِمْ اللهِمْ اللهِ اللهِمُ اللهِ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمُولُ ﴾ النور ١٣ ١٠٠ النور ١٩ ١٠٠ ١٠٠ النور ١٩ ١٠ ١١٠ هؤ اللهُمُولُ ﴾ النور ١٣ ١٠ ١٨٠ هؤ اللهُمُ عَوْرَاتِ ﴾ النور ١٨ ١٨٨ هؤ اللهُمْ عَوْرَاتِ ﴾ النور ١٨ ١٨٨ هؤ اللهُمْ اللهُمُمُولُ ﴾ النور ١٨ ١٨٨ هؤ اللهُمُولُ اللهُمْ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُ اللهُمُمُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُولُ اللهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٥٤           | ٥٧  | الأنبياء | ﴿وَتَالَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾                                                       |
| الصلوه وإياء الزكوه وإياء الزكوه وإياء الزكوه وإياء الزكوه وإياء الزكوه وإياء الزكوم الحج الحج المحال الحج المحال الحج المحال الحج المحال الحج المحال الحج المحال  | (Y £ \ (Y £ . | ٧٣  | الأنبياء | ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ                                         |
| الحج الكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V £ Y         |     |          | ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ﴾                                                             |
| ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾ الحيج ٢٧ ١٩٧ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ مَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ المؤمنون ٢٧ ٢٩ ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ مَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ المؤمنون ٢٧ ٢٩ ٣٥٨ ﴿ لَوْلًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ النور ٣١ ١٠٠ ٢٠ ﴿ أَوِ الطِفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظَهَرُوا ﴾ النور ٣١ ٢٠٠ ٢٠ ﴿ لَا لَنْهِ مِنْ قَوْلًا اللّهِ مَلْهَا أَوْلِيا السِّلَاقِ وَلِينَا إِللّهُ اللّهِ مِنْ فَيْرُ اللّهِ مَلْهَا أَوْلِيا السِّلَاقِ وَلِينَا إِللّهُ اللّهِ مَلْهُ اللّهُ وَلَا بَيْعُ عَن دِكْرِ اللّهِ مَلْهُ مُلْمَا أَنْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَوْرَاتِ ﴾ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَوْرَاتِ ﴾ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿ ١٠ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨٩            | 19  | الحج     | ﴿هَنذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمْ ﴾                                                  |
| ﴿ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ مَسَمِراً تَهْجُرُونَ ﴾ المؤمنون ١٣ ١٥٥ ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَآءَ ﴾ النور ٣١ ١٠٠ ١٠٠ ﴿ أَوْ الطِّفْلِ اللَّذِيرَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ النور ٣١ ٢٠٠ ٧٤٠ ﴿ لَا لَكُونِهُ عَنَوْ أَوْلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَلِقَامِ السَّلَاقِ وَلِينَا وَ النور ٣٧ ٢٤٠ ﴾ النور ٣٧ ١٠٠ النور ٣٤ ١٨٣ ﴿ يَكُادُ سَنَا بَرَقِهِ عِنَدُ هَبُ بِالْأَبْصَدِ ﴾ النور ٣٨ ٨ ٨ ﴿ لَلُكُ عَوْرَتِ ﴾ ﴿ النور ٣٨ ٨ ٨ ﴿ لَلُكُ عَوْرَتِ ﴾ ﴿ النور ٣٨ ٨ ٨ ﴿ فَتَهَا وَنِي اللَّهِ عَمْ لَكُ خَمْرًا مِن الفرقان ٢٥ ٢٠ ﴿ وَأَصْحَتُ اللَّهِ عَمْ مَعِنْ خَمْرٌ مُسْتَقَوًا ﴾ الفرقان ٢٤ ٩٨ ﴿ وَمَ مِنْ خَمْرٌ مُسْتَقَوًا ﴾ الفرقان ٢٤ ٩٧ ﴿ وَمَ مِنْ خَمْرٌ مُسْتَقَوًا ﴾ الفرقان ٢٤ ٩٧ ﴿ وَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 097           | ٦٧  | الحج     | ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا﴾                                                           |
| ﴿لُولَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهِكَآءَ﴾       النور       ١٠٠         ﴿لُولَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهِكَآءَ﴾       النور       ٣١         ﴿لَا نُلْهِ بِمْ يَحْرُهُ وَلَا يَبَعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَلِعَارِ السَّلَاقِ وَلِينَالِ       النور       ٣٧         ﴿لَا نُلْهِ بِمْ يَحْرُهُ وَلَا يَبِعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَلِعَارِ السَّلَاقِ وَلِينَالِ       النور       ٣٤         ﴿لَا لَلْهُ عِبْمَ يَحْرُهُ وَلِهِ عَلَى اللهِ وَلَهَا لِهِ اللهِ اللهِ وَلَهَا لِهِ اللهِ وَلَهَا لِهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَالهُ وَلَوْلِ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلِوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَوْلِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلِ اللهِ وَلَا لَا لِلْمُ وَلِوْلِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلِوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَوْلِ اللهِ وَلَا لِلْكُولِ اللهِ وَلَا لَهُ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِ اللهِ وَلَوْلِهُ اللهِ وَلِوْلِ اللهِ وَلِوْلِ الللهِ وَلَوْلِيَا الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي ا                                                                                                                                                                                                                | ١٨٣           | ٧٢  | الحج     | ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾                                                                          |
| النور ۱۰۰ (۱۰۰ النور ۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰ (۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 ٧           | ٦٧  | المؤمنون | ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، سَنمِرًا تَهْجُرُونَ﴾                                                    |
| آلَكُونَهُ      آلِكُونَهُ      آلِدُورِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيلَةِ وَإِيلَةِ مَا النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOA</b>    | ١٣  | النور    | ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾                                               |
| الزّكَوْوَ ﴾  ﴿ النور ٣٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١             | ٣١  | النور    | ﴿أُوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ﴾                                                     |
| ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِمِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَرِ ﴾ النور ٥٨ ٥٨ ٣٨٨ ﴿ثَلَثُ عَوْرَاتٍ ﴾ النور ٥٨ ٥٨ ٣٥٢ ﴿ثَلَثُ عَوْرَاتٍ ﴾ النور ٥٨ ٥٨ ٣٥٢ ﴿ثَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن الفرقان ١٠ ٤٣ ﴿ثَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن الفرقان ٢٤ ٤٣ ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِلٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا ﴾ الفرقان ٢٤ ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٤٠           | ٣٧  | النور    | ﴿ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةً ۚ وَلَا يَبْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ |
| ﴿ثُلَثُ عَوْرَاتٍ ﴾ النور ٥٨ ٥٨ ٣٥٢ ٣٥٢ ١٠<br>﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى ٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيِّرًا مِّن الفرقان ١٠<br>ذَالِكَ جَنَّنتِ ﴾<br>﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِنٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا﴾ الفرقان ٢٤ ٩٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |     |          | الزُّكُونَ ﴾                                                                                    |
| ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى َ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن الفرقان ١٠ ٢٥٣<br>ذَالِكَ جَنَّنتِ ﴾<br>﴿ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِندٍ خَيْرٌ مُّسْتَقرًا ﴾ الفرقان ٢٤ ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٣           | ٤٣  | النور    | ﴿يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ عَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَىرِ ﴾                                               |
| ذَالِكَ جَنَّنتِ ﴾<br>﴿أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِندٍ خَيْرٌ مُّسْتَقرًا﴾ الفرقان ٢٤ ٥٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٨٨           | ٥٨  | النور    | ﴿ثَلَنهُ عَوْرَاتٍ ﴾                                                                            |
| ﴿أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِنٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا﴾ الفرقان ٢٤ ٥٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 707           | ١.  | الفرقان  | ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن                                           |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |     |          | ذَ لِكَ جَنَّىتٍ ﴾                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 7 9         | ۲ ٤ | الفرقان  | ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾                                           |
| ﴿ إِن نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً السَّعراء ٤ ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 707           | ٤   | الشعراء  | ﴿إِن نَّشَأُ نُنِّزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً                                       |
| فَظَلَّتْ أَعْنَىقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |     |          | فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ ﴾                                                      |

|           |     |          | 2 4                                                            |
|-----------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨       | 19  | الشعراء  | ﴿وَفَعَلَّتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلَّتَ﴾                     |
| ٧١        | 190 | الشعراء  | ﴿ بِلِسَانِ عَرَقِيْ مُّيِينِ ﴾                                |
| ٤٥٣       | ١.  | النمل    | ﴿وَلَّىٰ مُدْبِرًا﴾                                            |
| 749       | 10  | النمل    | ﴿وَقَالَا ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ﴾                                  |
| 150       | ٣.  | النمل    | ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ ﴾                                      |
| 797       | ٤٨  | النمل    | ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾                   |
| ٦٢        | ٦٦  | النمل    | ﴿بَلِ ٱذَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾                    |
| 709       | ٦٧  | النمل    | ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنآ﴾                         |
| YYA       | ٧٢  | النمل    | ﴿رَدِف لَكُم﴾                                                  |
| ۲۲۳، ۲۱۷۱ | ۹.  | النمل    | ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي         |
| ٧٤٩ ،٧٤٨  |     |          | ٱلنَّارِ ﴾                                                     |
| ١٣٣       | 77  | القصص    | ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ ﴾                       |
| ٣٨٩       | 7 7 | القصص    | ﴿عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ﴾                       |
| ٣٨٩       | ۲۸  | القصص    | ﴿ثُمَانِيَ حِجَجٍ ﴾                                            |
| ۲۳.       | ٤٤  | القصص    | ﴿وَمَا كُنتَ شِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ      |
|           |     |          | مُوسَى ٱلْأَمْرَ﴾                                              |
| ١٠٤       | ٧٨  | القصص    | ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ﴾                   |
| 757       | ١٢  | العنكبوت | ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَابَكُمْمْ ﴾                                  |
| ٣٦٨       | ٣٦  | الروم    | ﴿وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمْ إِذَا |
|           |     |          | هُمْ يَقْنَطُونَ﴾                                              |
| ٩٠        | ١٨  | السجدة   | ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا           |
|           |     |          | يَشْتَوُدنَ﴾                                                   |
| ۷۲۵، ۸۲۵  | 7   | السجدة   | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾       |

|                                                                   | ı       |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ | السجدة  | 77  | ٤٨٣       |
| <b>ٛ</b> ڵٲػؙؠڔؚۘۘ﴾                                               |         |     |           |
| ﴿وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ إِلَيْنَا هَلُمٌّ﴾               | الأحزاب | ١٨  | ۹۱۲، ۳۲۳، |
|                                                                   |         |     | ٦٢٦       |
| ﴿لَسَّأَنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾                           | الأحزاب | ٣٢  | ٤٨١       |
| ﴿إِن ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَىتِ                              | الأحزاب | 40  | ٦٤٦       |
| ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾                                     | الأحزاب | ٣٧  | V97       |
| ﴿لِسَبَا ِ فِي مَسْكَنِهِمْ﴾                                      | سبأ     | 10  | 097       |
| ﴿بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾                              | سبأ     | 44  | 771       |
| ﴿ هَلَّ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾                              | فاطر    | ٣   | ١٢٨       |
| ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾                | فاطر    | 7 £ | ٥٨٥       |
| ﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾                                         | یس      | ۲٧  | 177       |
| ﴿ هَلَاِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾                 | یس      | ٦٣  | V97       |
| ﴿ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾                                     | یس      | ٧٦  | 009       |
| ﴿وَنَصَرْنَنِهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ﴾                   | الصافات | 117 | ٩.        |
| ﴿أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾                          | الصافات | 100 | 711       |
| ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾                            | فصلت    | ٥   | ١٤٨       |
| ﴿قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ﴾                                   | فصلت    | 11  | ٦٣٠       |
| ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾                 | فصلت    | ٣٥  | 9 7       |
| ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدٌ لَهُۥ فِي            | الشورى  | ۲.  | 701       |
| حَرْثِهِ ع                                                        |         |     |           |
| ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾                                  | الزخرف  | ١٣  | ٨٤٠       |
| ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾                                     | الزخرف  | ٤١  | Yoo       |
| ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ            | الزخرف  | ٦٧  | 199       |
|                                                                   |         | -   |           |

| إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ»                                                    |          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| ﴿إِن نَظُنُّ إِلَّا طَئًّا ﴾                                             | الجاثية  | 77  | ١٦٦ |
| ﴿أَذْهَبُّهُ طَيِّبَتِكُمْ﴾                                              | الأحقاف  | ۲.  | ٧٥١ |
| ﴿جَرِى مِن تَحَبِّهَا ٱلْأَبْهَرُ ﴾                                      | عمد      | 17  | 177 |
| ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى﴾                                | محمد     | ١٧  | 1.7 |
| ﴿وَأُهْلُونَا أُمُّوالُّنَا شَغَلَتَّنَآ﴾                                | الفتح    | ١١  | ٦٣٨ |
| ﴿ وَإِن طَآبِهَ عَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ ﴾                 | الحجرات  | ٩   | ٨٩  |
| ﴿ وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾                       | الحجرات  | ١٤  | ۲۸۲ |
| ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَرَّكًا فَأَنْبَتَّنَا           | ق        | ٩   | 77. |
| بِهِ جَنَّتٍ وَحَبُّ ٱلْحَصِيدِ ﴾                                        |          |     |     |
| ﴿أَنْشِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَرَّالِ ﴾                                    | ق        | 10  | 779 |
| ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِحِبَّادٍ ﴾                                     | ق        | ٤٥  | Y   |
| ﴿ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ                            | النجم    | ٧،٦ | Y0X |
| ٱلْأَعْلَىٰ﴾                                                             |          |     |     |
| ﴿ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾                                     | القمر    | ١٦  | ٥٨٦ |
| ﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ                                             | الواقعة  | ٥٥  | ٧٣٠ |
| ﴿إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ﴾                                 | الواقعة  | 90  | 77. |
| ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَلَ ﴾ | الحديد   | ١.  | 9.7 |
| ﴿مَّا هُرِبَّ أُمَّهَا تِهِمْ                                            | الجحادلة | ۲   | 1.0 |
| ﴿ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَينُ ﴾                                   | الجادلة  | 19  | 0   |
| ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ        | الحشر    | ٧   | ٤   |
| فَأَننَهُواْ ﴾                                                           |          |     |     |
| ﴿أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾                             | الحشر    | ١٧  | ٤١٨ |
|                                                                          |          |     |     |

| ﴿ يُحَرِّرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾                    | المتحنة | ١    | 1.0 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا    | الصف    | ۲    | 17. |
| تَفْعَلُونَ﴾                                                  |         |      |     |
| ﴿إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾          | الجمعة  | ٩    | ١٤٦ |
| ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبۡعَثُوا ۚ قُل بَلَىٰ  | التغابن | ٧    | 108 |
| ۅؘڒؾؚۜؖۜ۫۫۫                                                   |         |      |     |
| ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ تَجَعَل لَّهُ مَغْزَجًا ﴾              | الطلاق  | ۲    | ٣٦٦ |
| ﴿وَإِذْ أَسَرٌ آلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ           | التحريم | ٣    | ٧٩٨ |
| حَدِيثًا﴾                                                     |         |      |     |
| ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾                                         | التحريم | ٤    | ٩١  |
| ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُت             | الملك   | ٣    | ١٢٨ |
| ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَيْ ﴾                | الملك   | ۹ ،۸ | 108 |
| ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ﴾                  | الملك   | 7 7  | 757 |
| ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ   | الحاقة  | ٧    | ٤٠٣ |
| <i>حُسُومًا</i> ﴾                                             |         |      |     |
| ﴿ هَآثُمُ اَفْرَهُوا كِنْبِينَهُ ﴾                            | الحاقة  | ١٩   | ٦٢٦ |
| ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾                           | نوح     | ٤    | ١٣١ |
| ﴿وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾              | نوح     | ١٧   | 777 |
| ﴿وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا ﴾                            | نوح     | ۲۸   | ٧٨٢ |
| ﴿ يَصَدُا ﴾                                                   | الجن    | ٩    | ٥٨١ |
| ﴿إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَحَمِيمًا﴾                        | المزمل  | ١٢   | ١٧٠ |
| ﴿أَنْحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خُّجْمَعَ عِظَامَهُ وَ اللَّهِ | القيامة | ٤،٣  | 108 |
| بَلَیٰ ﴾                                                      |         |      |     |
|                                                               |         | _    |     |

| ٨١٧  | ٨،٧   | القيامة  | ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾         |
|------|-------|----------|----------------------------------------------------------|
| ٤١٤  | ٤٠    | النبأ    | ﴿يَلِيَتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾                             |
| ١٢.  | ٤٣    | النازعات | ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنْهَآ﴾                            |
| 0,00 | ٤٥    | النازعات | ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن تَخْشَلَهَا ﴾                |
| YYY  | ٣     | المطففين | ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ شُحَّسِرُونَ ﴾      |
| 7.1  | 72,37 | الغاشية  | ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ﴾ |
| ٩٨   | ٧     | الليل    | ﴿فَسَنْيَسِّرُهُ لِللَّيْسِرَىٰ﴾                         |
| ۸۲٥  | ٣     | الضحى    | ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾                     |
| 097  | ٥     | القدر    | ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾                            |
| ١    | ۲، ۳  | العصر    | ﴿فَسَنْيَسِّرُهُ ولِللَّيْسِرَىٰ﴾                        |
| ٤٨٣  | ١     | النصر    | ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ                  |
| ٤٧٤  | ١     | الإخلاص  | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾                            |

|       | : فِهْرِسُ الْقِرَاءَاتِ. | الثَّانِي                                             |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٨٣٤   | الفاتحة: ٧                | ﴿ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾                                |
| 771   | البقرة: ۲۲۸               | ﴿وَبُعُولَتْهُنَّ﴾                                    |
| ٣١٦   | البقرة: ٣٣٣               | ﴿لاَ تُضَارُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾                   |
| ۰۸۷   | البقرة: ٢٤٩               | ﴿ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ ﴾           |
| 7.0.7 | البقرة: ٢٤٩               | ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾         |
| 0 2 7 | البقرة: ٢٨٣               | ﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُّمِنَ ﴾                      |
| ٨٩    | آل عمران: ۱۲۲             | ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمْ                               |
| ١٣٣   | آل عمران:۸۱               | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا |

|                |               | آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾                        |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۶۲، ۶۶۲، ۱۷۲  | النساء: ١     | ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ                  |
|                |               | وَالأَرْحَامِ﴾                                                |
| 770            | المائدة: ٥٠١  | ﴿لاَ يُضِيرُكُمْ﴾                                             |
| 441            | المائدة: ٢٣   | ﴿رُسْلُنَا﴾                                                   |
| 771            | الأنعام: ١٠٩  | ﴿ يُشْعِرْ كُمْ ﴾                                             |
| 707,707,767    | الأنعام: ١٣٧  | ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ            |
|                |               | قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ﴾                           |
| ٤٩٢ ، ٤٨٥      | الأعراف:١٠    | ﴿مَعَائِشُ ﴾                                                  |
| TE1 (TE . (TT9 | یونس: ۸۰      | ﴿فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا﴾                                   |
| ۲۰٤،۲۰۰        | هو د: ۸۱      | ﴿ إِلاَّ امْرَأَتُكَ ﴾ ﴿ إِلاَّ امْرَأَتُكَ ﴾                 |
| 001            | يوسف: ١٣      | ﴿ يُحْزِ نُنِي ﴾                                              |
| 777, 777       | یوسف: ۹۰      | ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ |
|                |               | أَجْرَ الْمُحْسِنِينِ﴾                                        |
| 7 2 7          | إبراهيم: ٤٧   | ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدَهُ                    |
|                |               | رُسُلِهِ﴾                                                     |
| 779            | الإسراء: ٧١   | ﴿ يُوْمَ يُدْعَوْا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾              |
| ० ८ १          | الكهف: ۷۷     | ﴿لاَتَّخَذْتَ﴾                                                |
| 079            | الكهف: ۷۷     | ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾                   |
| (279 (277 (2.  | طه: ۲۳        | ﴿إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾                                 |
| ٤٣٠            |               |                                                               |
| ١٣٨            | الأنبياء: ١١٢ | ﴿قُلْ رَبُّ احْكُمْ﴾                                          |
| 097            | الحج: ۲۷      | ﴿مَنْسِكاً ﴾                                                  |
| ۸۲۰            | السجدة: ٢٤    | ﴿أَيِمَةُ                                                     |
| 097            | سبأ: ١٥       | ﴿مَسْكِنِهِمْ                                                 |

| 779            | ق:٥١        | ﴿ أَفَعَيِّنَا ﴾                        |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| ٥٦٧            | القمر: ٢٦   | ﴿ مَنِ الْكَذَّابُ الأَشَرُّ ﴾          |
| ٧٣٠            | الواقعة: ٥٥ | ﴿ شَرْبَ الْهِيمِ ﴾ ﴿ شِرْبَ الْهِيمِ ﴾ |
| 177            | النبأ: ١    | ﴿عَمَّا يَتَسَاءُلُونَ﴾                 |
| ۸۲٤ ،۸۲۳       | الضحى: ٣    | ﴿مَا وَدَعَكَ ﴾                         |
| 099 ( 09) (097 | القدر: ٥    | ﴿حَتَّى مَطْلِعِ الْفَحْرِ﴾             |
| ٤٧٨            | الهمزة:٨    | ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ ﴿ مُوصَدَةً ﴾            |

|    | الثَّالِثُ: فِهْرسُ الأَحَادِيثِ الْمَدْرُوسَةِ.                                                     |        |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|    | الحديث                                                                                               | الصفحة |  |  |
|    | حَرْفُ الأَلِفِ                                                                                      |        |  |  |
| 1  | «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً، لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ»                               | 777    |  |  |
| ۲  | «آيَةُ الإِيــمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ»                        | 010    |  |  |
| ٣  | «اَبْدَوُوا بِمَيَامِينِهَا»                                                                         | 97     |  |  |
| ٤  | «أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ <u>أَلْفٌ</u> وَمِنْكُمْ رَجُلُ                       | 179    |  |  |
| ٥  | «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى»                               | 101    |  |  |
| ٦  | «أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ،         | 778    |  |  |
|    | يُصَلُّونَ»                                                                                          |        |  |  |
| ٧  | «أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ»                                          | 197    |  |  |
| ٨  | «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ | ٦٠٧    |  |  |
|    | «غُلُهُ»                                                                                             |        |  |  |
| ٩  | «إِذَا أَحَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبِعاً وَثَلاَثِينَ»                                 | 777    |  |  |
| ١. | «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا  | ١٢.    |  |  |
|    | تَلاَثَاً؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ»                                               |        |  |  |

| 770   | «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمَعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ                       | 11  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | الْمَلاَئِكَةُ، يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالأُوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ.          |     |
|       | وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»                                                                       |     |
| 7 5 4 | «إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ -خُنَيْنِ»                                                               | ١٢  |
| 71.   | «اَذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ»          | ١٣  |
| 1     | «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى | ١٤  |
|       | طَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُّنِ»                                                                               |     |
| ٤٩٩   | « اسْتَحْوَذَ: عَلَبَ»                                                                                   | 10  |
| ٤٧٣   | «اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ»                                                       | ١٦  |
| ०२६   | «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي         | ١٧  |
|       | الضِّلْعِ أَعْلاَهُ»                                                                                     |     |
| 779   | «اسْتَوُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ          | ١٨  |
|       | وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»                                    |     |
| 90    | «أُسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً <u>فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا</u> »                      | ۱۹  |
| 777   | «اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي          | ۲.  |
|       | ثُوْبَكِ عِنْدَهُ»                                                                                       |     |
| 777   | «اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ الأُوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ»                                              | ۲۱  |
| 770   | «اعْرِفْ عِدَّتَهَا، ووِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ            | * * |
|       | بها»                                                                                                     |     |
| 200   | « أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عَنَبَةٌ طَافِيَةٌ»                                     | 7 4 |
| ٨٨    | «أَلاَ تُصَلَّونَ»                                                                                       | 7 £ |
| 779   | « أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟»                                                                               | 40  |
| 109   | «أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى»                                                                | 44  |
| 7 5 7 | «أُمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ <u>أَكُفً</u> »                                     | **  |
| 277   | «أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبنُوا أَهْلِي»                                            | ۲۸  |
| 277   | «أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ ابْنَ الرَّبِيعِ»                                               | 44  |

| <b>TY0</b>   | «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ»                                             | ۳. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 770          | <br>«أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ» | ٣١ |
| ٧١٥          | «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي، أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ، لَيْسَتْ فِي              | 77 |
|              | كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ»                       |    |
| ٣٧٤          | «أَمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ، إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا،                | 44 |
|              | حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ»                                                                                     |    |
| <b>TY </b> £ | «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءاً أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبِي إِلَى اللهِ»                   | ٣٤ |
| 740          | «أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يُولِّ يَوْمَعِذٍ»                                                                   | 40 |
| 277          | «أَمَّا مُوسَى، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ؛ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي»                                | 77 |
| 7 \ \ \      | ﴿إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرُ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ»                                                      | ** |
| ٧٥٧          | «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ»                                                             | ٣٨ |
| 777          | «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ عَيْلِ لَيْلَةَ الْمُزْ دَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»                         | ٣٩ |
| ١٠٣          | ﴿إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا»                                                                  | ٤٠ |
| 97           | ﴿ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ قَالَ:      | ٤١ |
|              | أَطْوَلُكُنَّ يَداًفَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُولَهُنَّ يَداً»                     |    |
| 770          | «إِنَّ خِيَارَ كُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقاً»                                                                     | ٤٢ |
| ۸۲۳،         | «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَقْطَعُونِي»                          | ٤٣ |
| 101          |                                                                                                                   |    |
| ٧٢٩          | «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ                | ٤٤ |
|              | النَّارِ»                                                                                                         |    |
| ٨٣٩          | «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ                        | ٤٥ |
|              | أَخَاهُ»                                                                                                          |    |
| ٣٨٤          | «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ، مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ»                           | ٤٦ |
| 770          | «إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ                  | ٤٧ |
|              | النَّاسَ»                                                                                                         |    |
| 7 7 7        | «إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ»                       | ٤٨ |

| بَعْضَاً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74.        | «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ       | ٤٩  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | مِيلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ، فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ               |     |
| بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، الْتَحَدَ النَّاسُ رُؤُوسا جُهَالاً»  (10 ﴿إِنَّ لَهُ لَأَحْرَاكِ»  (20 ﴿إِنَّمَا الْمُعْمَالُ بِالنَّبَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِئَةَ لِنَي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ لِلَهِ وَالْيَهِ وَالْيَهِ وَ وَالنَّصَارِي، كَرَجُلِ السَّعْمَلُ عَمَّالاً»  (30 ﴿إِنَّمَا مُثَلِّكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، كَرَجُلِ السَّعْمَلُ عَمَّالاً»  (30 ﴿إِنَّمَا مُثَلِّكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، كَرَجُلِ السَّعْمَلُ عَمَّلاً»  (4) ﴿إِنَّمَا مُكَفِي وَالْيَهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ لِلَى الْمُرَاقِيقِ مَنْهِ مِلْ وَالْيَهِ مُنْ السَّمَاءِ وَالْقَصَارِيةِ الْقِيقِ عَلَيْكِ عَلَى وَأُسِلْكِ ثَلَاثَ عَظِيمِ عَلَى وَأُسِلِكِ ثَلَاثَ حَلَيْكِ عَلَى وَأُسلِكِ ثَلَاثَ حَلَيْكِ عَلَى وَالسَّمَاءِ لِلَى الْمُوالِقِيقِ مَا يَشْنَ السَّمَاءِ لِلَي عَلَى وَأُسلِكِ ثَلاثَ حَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ السَّمَاءِ لِلَى السَّمَاءِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَى عَلَيْكِ عَلَى وَأُسلِكِ ثَلاثَ حَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ السَّمَاءِ لِلَي السَّمَاءِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَمُ اللَّهِيقِ مَا يَعْفَى عَلَيْهِ وَلَوْحَقِيقِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَى الْمَالَعُومَ الْقِيمَ الْقِيمَ الْقِيمَ الْقَبَلَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْ مَنْهُ وَلَوْ حَلَى عَلَيْ وَلَوْلَى اللَّمِي الْمُعْلِقِ الْمَالُ وَلَيْكُوا لَوْلَكُومُ وَلَيْكُوا لِمَالَّالِي الْمَالَّ وَلَمُ اللَّهِ وَلَوْلَومَ السَّمُ وَلَى السَّمُ وَلَوْلَ وَلَيْكُوا لِمَا الْمَلَى وَلَيْكُوا اللَّهِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ الْمَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ اللَّهِ وَلَوْلَ اللَّهِ وَلَوْلَكُومَ الْمُولِ مَعَ النَّهِ فَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ وَلَالَالْمُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُ           |            | بَعْضاً»<br>- بَعْضاً»                                                                                      |     |
| بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، الْتَحَدَ النَّاسُ رُؤُوسا جُهَالاً»  (10 ﴿إِنَّ لَهُ لَأَحْرَاكِ»  (20 ﴿إِنَّمَا الْمُعْمَالُ بِالنَّبَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِئَةَ لِنَي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ لِلَهِ وَالْيَهِ وَالْيَهِ وَ وَالنَّصَارِي، كَرَجُلِ السَّعْمَلُ عَمَّالاً»  (30 ﴿إِنَّمَا مُثَلِّكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، كَرَجُلِ السَّعْمَلُ عَمَّالاً»  (30 ﴿إِنَّمَا مُثَلِّكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِي، كَرَجُلِ السَّعْمَلُ عَمَّلاً»  (4) ﴿إِنَّمَا مُكَفِي وَالْيَهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ لِلَى الْمُرَاقِيقِ مَنْهِ مِلْ وَالْيَهِ مُنْ السَّمَاءِ وَالْقَصَارِيةِ الْقِيقِ عَلَيْكِ عَلَى وَأُسِلْكِ ثَلَاثَ عَظِيمِ عَلَى وَأُسِلِكِ ثَلَاثَ حَلَيْكِ عَلَى وَأُسلِكِ ثَلَاثَ حَلَيْكِ عَلَى وَالسَّمَاءِ لِلَى الْمُوالِقِيقِ مَا يَشْنَ السَّمَاءِ لِلَي عَلَى وَأُسلِكِ ثَلاثَ حَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ السَّمَاءِ لِلَى السَّمَاءِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَى عَلَيْكِ عَلَى وَأُسلِكِ ثَلاثَ حَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ السَّمَاءِ لِلَي السَّمَاءِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَمُ اللَّهِيقِ مَا يَعْفَى عَلَيْهِ وَلَوْحَقِيقِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَى الْمَالَعُومَ الْقِيمَ الْقِيمَ الْقِيمَ الْقَبَلَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْ مَنْهُ وَلَوْ حَلَى عَلَيْ وَلَوْلَى اللَّمِي الْمُعْلِقِ الْمَالُ وَلَيْكُوا لَوْلَكُومُ وَلَيْكُوا لِمَالَّالِي الْمَالَّ وَلَمُ اللَّهِ وَلَوْلَومَ السَّمُ وَلَى السَّمُ وَلَوْلَ وَلَيْكُوا لِمَا الْمَلَى وَلَيْكُوا اللَّهِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ الْمَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ اللَّهِ وَلَوْلَ اللَّهِ وَلَوْلَكُومَ الْمُولِ مَعَ النَّهِ فَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَوْلُومُ اللَّهُ وَلَالَالْمُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُ           | 070        | «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ | ٥,  |
| <ul> <li>(النّم) الأعمال بالنّياب، وإلّما لكن امْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرُتُهُ \$ 30 وَ إِلَيْ يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةِ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»</li> <li>(إلنّما مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ والنّصارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَالاً»</li> <li>(إلنّما مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ والنّصارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَالاً»</li> <li>(إلنّما مُوَ جَبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورِيَهِ التِّي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ السّمَاءِ إِلَى السّمَاءِ إِلَى اللّمَرَّيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاء، سَاداً عِطْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْن السّمَاءِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى رَأُسِكُ فَلاَتُ عَظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْن السّمَاءِ إِلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ السّمَاءِ إِلَى اللّهُ مَنْ السّمَاءِ إِلَى اللّهُ مَنْ السّمَاءِ إِلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ السّمَاءِ اللّهُ اللّهُ مَنْ السّمَاءِ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَأُسِكُ فَلَاتُ عَلَيْكِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                             |     |
| إِلَى مُثِنَا يُصِيمُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةِ يَتْكِحُهَا، فَهِحْرُتُهُ إِلَى مَا هَاحَرَ إِلَيْهِ»  (إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوهِ وَالتَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلُ عُمَّالاً»  (إِنَّمَا يَثُلُكُمْ وَالْيُهُومِ وَالتَّصَارَى، كَرَجُلِ السَّعْمَاء عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ السَّمَاء إِلَى الْمُرتَّيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَمِطاً مِنَ السَّمَاء، سَاذاً عِظُمُ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ»  (إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحُنِّى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَنْيَاتٍ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَنْيَاتٍ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّمَاء وَعَلَى وَأَسِكِ ثَلاثَ حَنْيَاتٍ، ثُمَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُولُهُ وَلَمْ اللَّهُ مَا عَلَى عَهْدِ النِّبِي عَلَى عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مِنَ الرَّحُوعِ، قَامُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الرُّحُوعِ، قَامُوا الْمَا اللَّيْعِيَ اللَّهُ مِنَ الرُّحُوعِ، قَامُوا الْمُلَى الْمُنَامِلُ وَقَامُ اللَّهُ الْمُنَامِلُكُ وَعَ مَلْمَالُكُ وَقَى اللَّهُ مِنَ الرُّحُوعِ، قَامُوا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الللَّه           | 270        | «إِنَّ لَهُ لأَجْرَانِ»                                                                                     | ٥١  |
| <ul> <li>﴿إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُو وَ وَالتّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً»</li> <li>﴿إِنَّمَا هُوَ حِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ النِّي حُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ ١٣٧ الْمَرَّتُيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهُمِطاً مِنَ السَّمَاءِ سَادَاً عِظَمُ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى المَّرْضِ»</li> <li>﴿إِنَّ مَنْ أَشَدَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدً أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدً أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدً أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدً أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدً أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ الْمَنْ أَيْفِينَ النَّيْ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَيْ مِنْ الْمَنْ مُنْهِمُ عَلَى عَهْدِ النّبِي ﷺ كَانُوا يَوْمَعِذِ ١٩٥٥ لِيُومَ يَحْمَلُونَ إِنْحَى مَنْ السِّمُونَ»</li> <li>﴿أَنَّ النّبِي عَلَى مَنَ الْمَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُعْمَى اللّهِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ النّبِي ﷺ كَانُوا يَوْمَعِذِ ١٩٥٠ لَقَامَ الْمَعَى عَلَى مَا اللّهِ عَلَى عَهْدِ النّبِي ﷺ كَانُوا يَوْمَعِذِ ١٩٤٥ لَعْلَى الْمَنْ السِّمَاءُ مَنَى يَوْمَ مُقَامَلُ رَقِيَّ مُ الْمَعْدَى السَّمُ مِنَ الرَّحُوعِ، قَامُوا مَعَ النّبِي ﷺ فَرَاسَةُ مِنَ الرَّحُوعِ، قَامُوا الْمَعَ النّبِي ﷺ فَرَقْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلُوا مَعَ النّبِي ﷺ فَرَقْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلُوا مَعَ النّبِي ﷺ فَرَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلُوا أَنْ السَّمَاءُ اللْمَالِي الْمَالِي مَنْ الرَّحُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلُوا أَنْ السَّمَةِ مُنْ اللللْمُعَلِي السَّمَاءِ الْمَالِي الْمَالَى الْمُعَامِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُوا إِذَا صَلُوا إِذَا صَلُوا إِذَا مِنْ السِّمَاءُ أَنْ اللّهِ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُعَالَى اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِي الْمُؤْلُوا إِذِا ال</li></ul>                                         | ०२६        | «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ         | ٥٢  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»         |     |
| الْمُرَّيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادَاً عِظْمُ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ»  (الْمَاء؛ فَتَطْهُرِينَ عَلَيْكِ أَنْ تَحُثِّى عَلَى رَأْمِلِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ ٢٨ (الْمَاء؛ فَتَطْهُرِينَ»  (الْمَاء؛ فَتَطْهُرِينَ (الْمَاء فَتَطْهُرِينَ عَلَيْ الله مَنْ الله مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»  (إنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْ وَمُ الْقِيَامَةِ عَذَاباً المُصُوِّرُونَ (وَنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»  (امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ مِيرَّهَا»  (امْرَأَتِهِ، وَلْفُضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ مِيرَّهَاهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْ كَانُوا يَوْمَئِذِ ٢٥ اللهُ يَسُرُونَ، وَالْيُومَ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْ كَانُوا يَوْمَئِذِ ٢٥ لَكُ يُسَرُّونَ، وَالْيُومَ شَرِّ مِنْ إِحْدَى نَسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَذَعَاهُ، فَجَاءَ، وَالْمَوْمَ مَنَى يَقُمْ مَقَامَكَ وَقَى اللهِ وَمُ اللّهِ مَنْ الرَّكُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلَّوا مَعُ النَّبِي فَلَانُهُ مِنْ الرَّكُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَّبِي فَيَوْنَ وَلَيْقِ مَا مَقَامَكَ رَقَّ ﴾  (10 عَلَمُ مَنَى يَقُمْ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَى اللهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَبِي فَيُونَ وَلُونَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَبِي فَيْ وَلَوْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَامُوا الْمَاء سَجَدَى مَوْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَامُوا ١٩٢٨ قَيَامًا، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَى الْمَاء فَيَعْلَى الْمُولَاء إِذَا صَلَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُولَاقِ الْمَاءُ مَنْ الْمُولَاءُ مِنْ الرَّكُوعِ، قَامُوا مَنْ السَّهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَامُوا مَنْ الْمُولَاءُ مِنْ الْمُولَاءُ الْمَلْقِي الْمَاءُ مَلْوَا إِنْ الْمَاءُ الْمَلْمُ عَلَى الْمُولَاءُ الْمَاءُ مَنْ الْمُولَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُولَاءُ الْمَاءُ الْمُولَاءُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُولَاءُ الْمِولَاءُ الْمَلْمُ الْمُوا الْمَاءُ الْمُولَاءُ الْمُولَاءُ الْمَلْمُ الْمُولَاءُ الْم           | 777        | ﴿ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً »                          | ٥٣  |
| الأَرْضِ»  (إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحُثِّي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ  (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ»  (١٢٧ ﴿إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَي عَنْ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَي ١٦٥ ﴿١٥ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومَ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ كَانُوا يَوْمَئِذِ ٣٥٠ ﴿مَنْ النَّبِيِّ عَنْ كَانُوا يَوْمَئِذِ ٣٥٠ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومَ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ كَانُوا يَوْمَئِذِ ٣٥٠ لَيُسرُّونَ، وَالْيُومَ يَحْهَرُونَ»  (﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومَ يَحْهَرُونَ»  (﴿إِنَّ النَّبِيَّ فَيَى الْيُومَ يَحْهَرُونَ»  (﴿إِنَّ الْمَنْافِقِينَ الْيُومَ يَحْهَرُونَ»  (﴿إِنَّ الْمَنْافِقِينَ لَا لَيْمِ عَلَى مَعَ إِحْدَى نَسَائِهِ، فَمَوَّ بِهِ رَجُلٌ، فَلَاعَاهُ، فَحَاءَ، ١٩٩١ وَقَلَى: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ رَوْجَتِي فُلاَئَةً»  (﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»  (﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ ﴿ السَّهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا مَعَ النَّبِي اللَّهِ فَرَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا مَعَ النَّبِي ۗ ﴿ وَيَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا مَعَ النَّبِي ۗ ﴿ وَيَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا مَعَ النَّبِي ۗ ﴿ وَقَامًا، حَتَّى يَرُونُهُ قَدْ سَجَدَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 744        | ﴿إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ              | 0 £ |
| <ul> <li>﴿إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحُثِّى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثْيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْه، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»</li> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْه، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»</li> <li>﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومَ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ ٦٥٥ يُسرُّونَ، وَالْيُومَ يَحْهَرُونَ»</li> <li>﴿أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَّ، فَدَعَاهُ، فَحَاءَ، ١٩٧ يَسَرُّونَ، وَالْيُومَ يَحْهَرُونَ»</li> <li>﴿أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَوْ رَوْحَتِي فُلاَئَةً»</li> <li>﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>﴿إِنَّهُ مُرَحُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>﴿إِنَّهُ مُ كَانُوا إِذَا صَلُوا مَعَ النَّبِيَّ ﴿ وَقَى رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا كَنَى يَرُونَهُ قَدْ سَجَدَى»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى  |     |
| الْمَاء؛ فَتَطْهُرِينَ»  (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ»  (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ اللهِ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَي اللهِ عَنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَي اللهِ اللهِ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَي اللهِ الهِ           |            |                                                                                                             |     |
| <ul> <li>(إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»</li> <li>(إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»</li> <li>(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومْ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ كَانُوا يَوْمَئِدٍ ٢٥ السَّرُونَ، وَالْيُومْ يَحْهَرُونَ»</li> <li>(إنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومْ شَرِّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ كَانُوا يَوْمَئِدٍ ٢٥ يُسرَّونَ، وَالْيُومْ يَحْهَرُونَ»</li> <li>(أنَّ النَّبِيَّ عَنَى كَانَ مَعَ إِحْدَى نسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ، فَحَاءَ، ١٩٧ فَقَالَ: يَا فُلاَنُهُ مَنَى يَقُمُ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>(أنَّ النَّبِيَ عَلَى مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>(أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ فَيْ وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا هَعَ النَّبِي فَيْ وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا هَعُ النَّبِي فَيْ وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا هَعُ النَّبِي فَيْ وَلَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا هَعُ النَّبِي عَلَى عَلَى عَهْرَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا إِذَا صَلُّوا مِعَ النَّبِي فَيْ وَلَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا هَعُ سَجَدَ»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277        | «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحُتِّي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ               | 00  |
| <ul> <li>(إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَي ١٦٥ امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»</li> <li>(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنِّ كَانُوا يَوْمَئِذٍ ٢٥ الْيُوْمَ يَحْهَرُونَ»</li> <li>(أَنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُوْمَ يَحْهَرُونَ»</li> <li>(أَنَّ النَّبِيَ عَلَى عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ اللهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ اللهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا</li></ul> |            |                                                                                                             |     |
| <ul> <li>﴿إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى ١٩٥ امْرَأَتِهِ، وتُقْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»</li> <li>﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى كَانُوا يَوْمَئِدٍ ٢٥٥ يُسرُونَ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ»</li> <li>﴿أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، ١٩٩ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةً»</li> <li>٣٥١ ﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>٣٠١ ﴿إِنَّهُ مُ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ مُونَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>٣١٠ ﴿إِنَّهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا</li> <li>٣١٨ قِيَاماً، حَتَّى يَرُونَهُ قَدْ سَجَدَ»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲۷،       | «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ»                           | 5   |
| امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنشُرُ سِرَّهَا»  (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى كَانُوا يَوْمَئِدٍ ٢٥٥ لَيُسرُّونَ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ»  (مَّانَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُّ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، ٢٩١ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةً»  (مَّانَّهُ مُ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا ٢٥٨ وَيَاماً، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»  (مَّانَّ النَّبِيِّ عَلَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179        |                                                                                                             |     |
| <ul> <li>﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيُومَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ ٢٥٥ يُسرُّونَ، وَالْيُومَ يَحْهَرُونَ»</li> <li>﴿أَنَّ النَّبِيُّ فَكَانَ مَعَ إِحْدَى نسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُّ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، ٢٩١ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ زَوْ حَتِي فُلاَنَةً»</li> <li>﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>﴿أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ فَيْ فَرَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا ٢٥٨ قَيَاماً، حَتَّى يَرُونَهُ قَدْ سَجَدَ»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ०२४        |                                                                                                             | ٥٧  |
| رُوْنَ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ»  (﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | امْرَأْتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»                                                   |     |
| <ul> <li>﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ مَعَ إِحْدَى نَسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، ١٩١ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةً»</li> <li>﴿إِنَّهُ رَجُلُ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>﴿إِنَّهُ رَجُلُ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>﴿أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا ٣٢٨</li> <li>قِيَاماً، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٦٣        | «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ         | ٥٨  |
| فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ <u>زَوْجَتِي</u> فُلاَنَةً»  7.   ﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»  7.   ﴿إِنَّهُ مُ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا ٣٢٨   قِيَاماً، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | يُسِرُّونَ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ»                                                                        |     |
| <ul> <li>۲۰ ﴿إِنَّهُ رَجُلُ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ»</li> <li>۲۱ ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا ٢٢٨</li> <li>قِيَاماً، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Y91</b> | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ، فَجَاءَ،                  | 9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، هَذِهِ <u>زَوْ جَتِي</u> فُلاَنَةٌ»                                                   |     |
| قِيَاماً، حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٥١        | ﴿إِنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ <u>رَق</u> َّ»                                              | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٢٨        | «أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ۚ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَامُوا               | 71  |
| ﴿إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ» <b>٦٢</b> ﴿إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷۷٥        | ﴿إِنِّي سَاَبَبْتُ رَجُلاً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ»                                                        | 77  |

| 7 20  | «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي                           | ٦٣  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | الآنَ»                                                                                                               |     |
| 700   | «إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ»                                                                         | 7 £ |
| ١٠٣   | «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ»                       | 70  |
| 790   | «إِنِّي لَكُمْ فَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَّ أَحُدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي»                        | 77  |
| ، ٤٣٢ | «أُوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ»                                                                               | ٦٧  |
| ٨٥٢   |                                                                                                                      |     |
| ٨٢٣   | «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ <u>وَدَعَهُ</u> النَّاسُ؛ اتِّقَاءَ               | ٦٨  |
|       | فُحْشِهِ»                                                                                                            |     |
| 101   | «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِِّ سَوَاءً؟ قال: بَلَى، قَالَ: فَلاَ إِذاً»                              | 79  |
|       | حَرْفُ الْبَاءِ                                                                                                      |     |
| 109   | «بِأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيهُ بِعَلِيٍّ»                                                             | ٧.  |
| ٧٣٩   | «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ                      | ٧١  |
|       | مُسْلِمٍ»                                                                                                            |     |
| ٨٠٤   | «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»                                                   | ٧٢  |
| 119   | «بِمَا أَهْلَلْتَ؟»                                                                                                  | ٧٣  |
| ٣١.   | «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ»                    | ٧٤  |
| 770   | «الْبَيِّنَةُ وَإِلاَّ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ»                                                                           | ٧٥  |
| 7 2 7 | «بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا                      | ٧٦  |
|       | أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلُعِ             |     |
|       | مِنْهُمَا»                                                                                                           |     |
| 270   | «بَیْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ»                                                                        | ٧٧  |
|       | حَرْفُ الثَّاءِ                                                                                                      |     |
| ٥٨٣   | ﴿ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ <u>أَلِيمٌ</u> » | ٧٨  |
| 97    | «ثُمَّ أَتَى جِذْعاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَباً»                                       | ٧٩  |
| 7 2 7 | «ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُــوا                             | ۸٠  |

|       | فِي أَقْرُب السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ»                                           |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 / / | «ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيـمَاناً، فَأَفْرَغَـهُ فِـي      | ۸١  |
|       | صَدْري»                                                                                      |     |
| 7 7 7 | «ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا»                                   | ٨٢  |
| ٣٨٤   | ﴿ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارِ »                       | ۸۳  |
| 010   | «ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ؛ فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ | ٨٤  |
|       | تَحْتَ ثَمَانينَ غَايَةً»                                                                    |     |
| 779   | « ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ»                                                  | ٨٥  |
| ٣٨٣   |                                                                                              | ٨٦  |
| ١٣٦   |                                                                                              | ۸٧  |
|       |                                                                                              |     |
| 1 7 9 | «حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ»                                        | ۸۸  |
| ٨٢٢   | «حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ،»                        | ٨٩  |
| ١٨٠   | حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ»                                           | ۹.  |
| 0 / 9 | «حَجَّةُ الْوَدَاع»                                                                          | ۹١  |
| ०२६   | <br>«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ»                              | 9 7 |
|       | حرف الخاء                                                                                    |     |
| 770   | «خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْعَى        | 94  |
|       | بِذِي قَرَدٍ»                                                                                |     |
| ٨١٦   | «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ       | 9 £ |
|       | بِالنَّاسِ»                                                                                  |     |
| 119   |                                                                                              | 90  |
|       | الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ؟»                                                            |     |
| 070   | «خِيَارُ أَئِمَتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ»                            | 97  |
|       | حرف الدال                                                                                    |     |
| ٣٨٣   | «دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا»                 | 97  |

|       | حَرْفُ الْفَاءِ                                                                                              |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٨٣   | «فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ»                                      | ٩٨    |
| 1 7 9 | «فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا                       | 99    |
|       | فِيهَا»                                                                                                      |       |
| 777   | «فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ التَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيِّ: هَذَا آخِرُ   | 1     |
|       | يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأَمُرْهُ، فَلْيَخْرُجْ»                                                      |       |
| ٧٥٣   | «فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدُ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَاراً، وَلْيُغَمِّضْ، ثُمَّ لْيُطَأْطِيءُ | 1 • 1 |
|       | رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ»                                                         |       |
| ٧٩١   | «فَأَنْتِ بِخَيْرٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ، زَوْحَةُ رَسُولِ اللهِﷺ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً                       | 1.7   |
|       | غَيْر َكِ»                                                                                                   |       |
| ٨٠٩   | ﴿ فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا؛ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْ           | 1.4   |
|       | الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ»                                                                   |       |
| ١٨٢   | «فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ»                                                         | 1 • £ |
| Y0Y   | «فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ»                                                             | 1.0   |
| 770   | «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ،         | 1.7   |
|       | لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى                |       |
|       | يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ»                                                                                        |       |
| ٥٨٣   | «فِإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ»                                                      | 1.4   |
| ٧٩١   | «فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولاَنِ: الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي               | 1 • ٨ |
|       | اًحْيَاكَ لَنا»                                                                                              |       |
| 140   | «فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ <u>أَرْسَلَ</u> رَسُولاً؛ لِيَنْظُرَ مَا هُوَ؟»      | 1.9   |
| 1 1 0 | «فَجَعَلَ كُلَمَّا حَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ»                        | 11.   |
| 77.   | «فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثُوْبِ بِلاَلٍ، مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ،             | 111   |
|       | وَ حَوَاتِمِهِنَّ»                                                                                           |       |
| 777   | «فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللهِ، مَا                  | 117   |
|       | رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَتْةٍ»                                          |       |

| 117 | «فَخَرَجْتُ، حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوق»                                            | ٤٧١ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 112 | «الْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ،                    | 71. |
| 112 | «الفحر والحيارة فِي الفدادِين، الهل الوبرِ، والسبيلة فِي الهلِ العلمِ، والإيــمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانيَّةُ» |     |
|     |                                                                                                                         |     |
| 110 | «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ»                                                        | 90  |
| 117 | «فَعَمِلَ هَذِهَ الثَّلاَثَ <u>دَرَجَاتٍ</u> »                                                                          | ٣٨٤ |
| 117 | ﴿ هَٰغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ                           | 770 |
|     | اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَحَلَ الْبَيْتَ»                                                      |     |
| 114 | «فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ»                                                                       | ٤٣٢ |
| 119 | ﴿فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: كَلاَّ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ                    | ٤٩٥ |
|     | عَبَاءَةٍ»                                                                                                              |     |
| 17. | ﴿فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا                                | ٤٩٥ |
|     | عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا»                                                                                                |     |
| 171 | <br>«فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلاَ تُغَطُّوا أُسْتَ قَارِئِكُمْ؟»                                            | 771 |
| 177 | ﴿فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاًّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ»                      | ٨٢٢ |
| 177 | «فَقَالَ لِي: شُهُودُكَ؟ قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ قَالَ: فَيَمِينُهُ»                                                    | ٦٨١ |
| 175 | <br>«فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشْرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ»                         | 770 |
| 170 | ﴿فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟                        | 101 |
|     | فَقُلْتُ: بَلَى»                                                                                                        |     |
| ١٢٦ | ﴿فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ: نَعَمْ، فِيهِمُ                           | ٧٨٧ |
|     | الْمُسْتَبْصِرُ، وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبيل»                                                                      |     |
| 177 | «فَكَرِبْتُ كُرْبَةً مَا كَرِبْتُ مِثْلَهُ»                                                                             | 90  |
| ١٢٨ |                                                                                                                         | ٨٣  |
| 179 | «فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى؟»                                                | 777 |
| 17. | «فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»                                                          | ٣.٩ |
| 171 | «فَلَبثَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنينَ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنينَ، وَلَيْسَ                             | 779 |
|     | رَعْبِكَ بِمُلْكُ عُشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»<br>فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»              |     |
|     | <u> </u>                                                                                                                |     |

| الله هُ فَلَمْ أَزَلُ أَحِبُ الدُّبُاءَ مِنْ يُومَعِنِي الْبَلْكَ وَلاَ يَسْتَغَلِنْ بِهِ»  ١٣٥ ( هُ فَلَيْصَلَّ، وَلَيْقُواْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُونِينَا بِنَلِكَ، وَلاَ يَسْتَغَلِنْ بِهِ»  ١٣٥ ( هُ فَلَ عَرِثَ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ فَلَى يَتَخَلُّونَ المِلَّ اللهَ عَرَبُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَوَي الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الله هُ فَلِيْهُ مِنْ مَ كُلُونِ مَ كُلُونِ مِنْ لَكُونِ مِنْ الْخَلَقُ وَالِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل |       |                                                                                                                                    | 1     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الشَّجَرِ»  ( السَّجَرِ»  ( المَّمُطِرِ أَنَا مِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ الْحِمْعَةِ الْحَمْعَةِ الْحَمْعُةِ اللَّهِ اللَّهُ ال | الشَّحْرَ»  (هَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ الشِّيِّ يَتَخَلُّونَ ١٩٥ الشَّحْرَ»  (هَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ السَّمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»  (١٣٥ (هَمُطِرْتَا مِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ اللهِ اللهُ اللهِ ا | 1 £ £ | «فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَتِذِ»                                                                                | 144   |
| الشَّجَرِ»  ( السَّجَرِ»  ( المَّمُطِرِ أَنَا مِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ الْحِمْعَةِ الْحَمْعَةِ الْحَمْعُةِ اللَّهِ اللَّهُ ال | الشَّحْرَ»  (هَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ الشِّيِّ يَتَخَلُّونَ ١٩٥ الشَّحْرَ»  (هَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ السَّمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»  (١٣٥ (هَمُطِرْتَا مِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ اللهِ اللهُ اللهِ ا | ۲۱۰   | «فَلْيُصَلِّ، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ»                                          | ١٣٣   |
| الشَّحرَ»  (قَدَّ صِدَّ اللَّهُ حَدِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا | الشَّحرَ»  100  («فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُوْ الشَّمِ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»  170  («فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُوْ السِّمِ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»  177  («فَهَلُ ثَالَةُ مُ الرَّكُو لِي صَاحِبِي»  178  («فَهَلُ قَالَ مَذَا الْقُولُ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطَّ قَبْلَهُ ؟  179  («فَهَلُ قَالَ مَذَا الْقُولُ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطَّ قَبْلَهُ ؟  179  («فَهَلُ قَالَ مَذَا الْقُولُ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطَّ قَبْلَهُ ؟  180  («فَهَلُ قَالَ مَنْ مَنَا فَلِي صَاحِبِي»  181  («فَهَالُ قَالَ مَنْ مَنَا فَلِي صَاحِبِي إلَيْهِ مِنْ الْعَدِي مَنْ مَنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْحَتَّةَ حَتَّى الْعَلَى مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ | 101   |                                                                                                                                    |       |
| الشَّحرَ»  (قَدَّ صِدَّ اللَّهُ حَدِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا | الشَّحرَ»  100  («فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُوْ الشَّمِ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»  170  («فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُوْ السِّمِ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»  177  («فَهَلُ ثَالَةُ مُ الرَّكُو لِي صَاحِبِي»  178  («فَهَلُ قَالَ مَذَا الْقُولُ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطَّ قَبْلَهُ ؟  179  («فَهَلُ قَالَ مَذَا الْقُولُ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطَّ قَبْلَهُ ؟  179  («فَهَلُ قَالَ مَذَا الْقُولُ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطَّ قَبْلَهُ ؟  180  («فَهَلُ قَالَ مَنْ مَنَا فَلِي صَاحِبِي»  181  («فَهَالُ قَالَ مَنْ مَنَا فَلِي صَاحِبِي إلَيْهِ مِنْ الْعَدِي مَنْ مَنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْحَتَّةَ حَتَّى الْعَلَى مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ | 797   | «فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ اللهِ يَتَخَلَّلُونَ                                             | 172   |
| ۱۳۷ ( ﴿ فَمُطِرْنَا مِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ اللهِ وَمِنَ الْغَدِي اللهِ وَمِنَ اللهُ اللهِ وَمَنَّ مَا وَمُنَ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ وَمَنَّ اللهِ وَمَنَّ اللهِ وَمَنْ اللهُ اللهِ وَمُونَ اللهِ وَمُونَ اللهِ اللهِ وَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ | ۱۳۲ ( هَفُمُولُونَا مِنَ الْحُمْعَةِ إِلَى الْحُمْعَةِ اِلَى الْحُمْعَةِ اِلَى الْحُمْعَةِ اللهِ الله |       | الشَّجَرَ»                                                                                                                         |       |
| ۱۳۷ «فَهَالْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي»  ۱۳۹ «فَهَالْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي»  ۱۳۹ «فَهَالْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي»  ۱۲۹ «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ٥٦٥ وَالِيْوِهِ وَوَلَيْوِهِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  ۱٤٠ «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ٥٦٥ وَالِيْوِهِ وَوَلَيْوِهِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  ۱٤١ «فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرُ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِي»  ١٤٢ «فَيَقْبِضُ قَبْضُةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً فَطُّ، فَدْ ٣٥٣ عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفُواهِ الْجَنَّةِ»  ١٤٢ «فَيَشْمَرْفِنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغُلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ ١٤٤ عَصْمُا»  ١٤٣ عَمْدُا الشَّي يَلْكَ مَلْوَلَ اللَّهُ وَهُو شَابٌ أَعْرَابُهُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو شَابٌ أَعْرَابُهُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو شَابٌ أَعْرَابُهُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُو اللَّهُ الللَ | ۱۳۷ ﴿ فَهُمُ النَّمُ اللَّهُ مَا فَلِكَ، وَمِنَ الْغَلِيهِ ﴾  ١٣٨ ﴿ فَهَلُ النَّمُ اللَّهُ مَا لِكُو لِي صَاحِبِي ﴾  ١٣٩ ﴿ فَهَلُ قَالُ الْقُوْلَ مِنْكُمُ أَحَدٌ قَطُ قَلْمُ الله؟ ﴾  ١٤٠ ﴿ فَهَلُ قَالُ هِذَا الْقُوْلَ مِنْكُمُ أَحَدُ قَطُ قَلْمُ الله؟ ﴾  ١٤٠ ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيَاهِ لاَ يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَثَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ٥٦٥ وَالِدِه، وَوَلَدِه، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾  ١٤١ ﴿ فَي أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْحَثَةَ حَثَى ١٩٥ لَوَالِدِه، وَوَلَدِه، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾  ١٤٢ ﴿ فَيَقْبِضُ قَبْصَالً فِي سَمَّ النَّخِيلِ فِي الْمُولِولِ اللهِ الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 011   | «فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ»                                                                        | 140   |
| الله (فَهَلْ أَنْشُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي (١٤٠ ( فَهَلْ قَالُهُ وَهُلَ قَالَ هَذَا الْقُوْلَ مِنْكُمْ أَحَدُ قَطْ قَبْلَهُ؟ (١٤٠ ( ﴿ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقُوْلَ مِنْكُمْ أَحَدُ قَطْ قَبْلَهُ؟ (١٤٠ ( ﴿ فَهَالِدِي نَفْسِي بِيَدِو لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ١٥٥ ( وَالِدِو، وَوَلَدِو، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٤١ ( ﴿ فَيَ أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرَ مُنَافِقًا، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى ١٩٥ ( يَلِحَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ ( ﴿ فَيَعْرِفُ مِنْ النَّارِ، فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْراً قَطَّ، قَدْ ١٥٦ ( ﴿ فَيَقْرِفُ مِنَ النَّارِ، فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْراً قَطُّ، قَدْ ١٥٣ ( ﴿ فَيَنْصَرِفُنُ اللّهُ اللهُ وَهُو شَابُ أَعْرَفُي مِنْ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ ١٤٦ ( ﴿ وَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَهُو شَابُ أَعْرَبُ اللهُ كَالَتَ يَامُ وَهُو شَابُ أَعْرَبُ لاَ لَقُولُوا: يَا رَسُولَ اللهُ مَا الْإِحْسَانُ اللّهُ عَلَى اللهُ كَالَتُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالَّهُ اللهُ كَالَتُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل | ۱۳۸ «فَهَلْ قَالُ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَطُ قَبْلُهُ؟» ۱۳۹ «فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَطُ قَبْلُهُ؟» ۱۲۹ «فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَطُ قَبْلُهُ؟» ۱۶۰ «فَهَا لَذِي تَفْسِي بَيلِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَثَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ٥٥٥ وَالِدِه، وَوَلَدِه، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» ۱۶۱ «فِي أَصْحَالِي اثْنَا عَشْرَ مَنْافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى ١٩٥ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِي» ۱۶۲ «فَيَقْرِضُ قَبْطُهُ مِنِي النَّيْ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفُ مِنَ الْغُلَسِ، أَوْ لاَ يَعْمَلُوا حَيْراً فَطُّ، قَدْ اللهُ مَا الإِحْسَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا الإِحْسَانُ اللهُ ال | 1     | «فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمَعَةِ إِلَى الْجُمَعَةِ»                                                                                   | ١٣٦   |
| الله المعالمة المعال | الله هُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُوْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ ١٢٥ (١٤٠ (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُوْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبً إِلَيْهِ مِنْ ١٤٠ (وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  11 (فَي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى ١٩٥ ليلجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِي  11 (هَنِيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قَطَّ، قَدْ ١٥٦ عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرَ فِي أَفُواهِ الْجَنَّةِيةِهِ (الْجَنَّةِيةِهِمْ فِي نَهْرَ فِي أَفُواهِ الْجَنَّةِيةِهِمْ وَي أَعْمَلُوا اللهِمُ وَلَّ يَعْرَفُنَ مِن الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ اللهُ عَلَيْكُونَ وَالْقُصُورِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ | 1 { { | «فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ»                                                                                     | 144   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المنافرة وَوَلَدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  المجاه (فَقِ اللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ١٤٥ (وَاللِدِه، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  المجاه (فِي أَصْحَابِي اثنَّا عَشْرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى ١٩٥ (يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ»  المجاه (هُوَيَقْضِلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ»  المجادوا حُمَماً، فَيُلقِيهِمْ فِي نَهْر فِي أَفُواوِ الْجَنَّةِي عَمْمُلُوا خَيْراً قَطَّ، قَدْ ١٥٣ عَادُوا حُمَماً، فَيُلقِيهِمْ فِي نَهْر فِي أَفُواوِ الْجَنَّةِي ١٤٣ (هَنَّ يَعْرَفُ بَعْضُهُنَّ ١٤٦ (هُوَيَ مَنْ النَّالِي وَلَقُومِينَ، لاَ يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ المَعْفَى بَعْضُهُنَّ عَبْدُ اللهِ اللَّهُ اللهُ وَهُوَ شَابٌ أَعْرَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ فَي مَسْجِدِ النِّيِّ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ يَلْكُ مَازِلُ الأَثْقِياءِ لاَ يَشْهُمُ عَيْرُهُمْ وَلَوْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَيْرُهُمْ اللهِ عَلْمُ عَيْرُهُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمَ عَيْرُهُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَيْرُهُمْ أَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَيْرُهُمْ أَلُونَ يَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ كَالَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ كَالَعُهُ عَيْرُهُمْ أَنْ يَحْرِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ  | 7 5 7 | «فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي»                                                                                            | ١٣٨   |
| وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  1 * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَالِدِو، وَوَلَدِو، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»  11 ( هِفِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْحَثَةَ حَتَّى ١٩٥ ( يَلِحَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»  11 ( هَنَيْقَبِضُ قَبْضَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»  11 ( هَنَيْقْبِضُ قَبْضَلُ فَي سَمَّ الْخِيَاطِ»  11 ( هَنَيْقُصَرِفْنَ نِسَاءُ اللَّمُ وَهُو شَكْرُ عَيْ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ اللهِ الل | ٤٦١   | «فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟»                                                                     | 189   |
| وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ»  1 * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَالِدِو، وَوَلَدِو، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»  11 ( هِفِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْحَثَةَ حَتَّى ١٩٥ ( يَلِحَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»  11 ( هَنَيْقَبِضُ قَبْضَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»  11 ( هَنَيْقْبِضُ قَبْضَلُ فَي سَمَّ الْخِيَاطِ»  11 ( هَنَيْقُصَرِفْنَ نِسَاءُ اللَّمُ وَهُو شَكْرُ عَيْ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ اللهِ الل | 070   | «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ                                         | 1 2 . |
| لَلْحَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»  187 ﴿فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا حَيْراً قَطَّ، قَدْ ١٤٣ عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْر فِي أَفْوَاهِ الْحَنَّةِ»  187 ﴿فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَّ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ ١٤٣ ﴿فَيْضَهُنَّ بَعْضُهُنَّ بَعْضُهُنَّ اللهُ وَمُو مِنْكَ اللهُ عَلَى مَنْ الْغُلَسِ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ»  (هَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قَطَّ، قَدْ ١٢٢ عَادُوا حُمَماً، فَيُلقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفُواوِ الْجَنَّةِ»  127 (هَفَيْنُصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَّ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ ١٤٣ بَعْضاً»  128 (هَالَ أَخْرَنِي عَبْدُ الله آلَهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النِّيِيَّ ١٤٥ عَرف ١٤٤ (هَالُوا: فَتَحُ الْمَلَيْنِ وَالْقُصُورِ»  128 (هَالُوا: فَتَحُ الْمَلَيْنِ وَالْقُصُورِ»  129 (١٤٥ عَرْنَى عَبْدُ الله الله عَلَيْ يَلِمُ عَلَى الله عَلَيْ يَعْرَفُنَ عَلَى: أَنْ تَعْبَدَ الله كَانُكَ تَرَاهُ، فَإِلَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ ١١٤ عَرَاكَ، فَإِلَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ ١٩٤ عَرَاكَ»  129 (١٤١ عَرَاكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | وَالِدِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»                                                                                     |       |
| المجاد ا | ۱٤٣ هـ (فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا حَيْراً قَطُّ، فَلْ عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفْوَاوِ الْحَنَّةِ»  1٤٣ هـ (فَيَنْصَرَفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَّ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضَهُنَ اللهُ يَعْمَلُوا بَعْضَهُنَ اللهُ يَعْمَلُوا بَعْضَهُنَ اللهُ اللهُ يَعْمَلُوا بَعْضَاً»  1٤٣ حرف القاف  حرف القاف  3٤٤ هـ (قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهُ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُو شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النِّي يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ مَا الإحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَكُ ثِرَاهُ فَإِنَّكُ مِنَاذِلُ الأَنْيَاءِ، لاَ يَثْلُعُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قالَ: بَلَي اللهُ عَلَى اللهُ مَا الإحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَّكُ تَرَاهُ، فَإِنِّكُ إِنْ لاَ رَبُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَّكُ تَرَاهُ، فَإِنِّكُ إِنْ لاَ رَبُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنِّكُ إِنْ لاَ رَبُولَ اللهِ عَنْ يُحْرَفِنَ أَنْ يَحْزِينَ؟»  14 عَلَى اللهُ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَكُ تَرَاهُ، فَإِنِّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنِّكُ إِنْ لاَ يَرَاهُ فَإِنَّهُ عَلَى اللهُ كَانَكُ يَرَاهُ فَإِنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال | 091   | «فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشْرَ مُنَافِقاً، فِيهُمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى                                    | 1 £ 1 |
| عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفُواهِ الْحَنَّةِ»  ( فَيَنْصَرِفْنَ بِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ بَعْضُهُنَ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَ بَعْضُهُنَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عَادُوا حُمَماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْر فِي أَفْواهِ الْجَنَّةِ»  (﴿ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ الْكَ بَعْضَاً»  (﴿ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضَاً»  (﴿ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ يَلُمُ، وَهُو شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النّبِي اللهِ عَبْدُ اللهُ أَنْ يَعْمُ وَهُو شَابٌ أَعْزَبُ لللهُ كَانَ يَامُ، وَهُو شَابٌ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النّبِي اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللّهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَعْمُ عَنِينَ اللهُ عَلَيْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَعْمُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَعْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ |       |                                                                                                                                    |       |
| 8.1. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنْكَ إِنْ لاَ تَوْلَكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقَ اللّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ يَرَاقُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنِّكَ إِنْ لاَ يَرَاقُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَإِنْكَ إِنْ لاَ يَرَاقُولَ اللهِ عَمَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنِّكَ إِنْ لاَ تَرَاقُ فَا لَا لاَ لاَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل      | المحقق المحقوق المحتوق المحتو | 707   |                                                                                                                                    | 1 2 7 |
| حرف القاف الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حرف القاف  1 ٤٤ (هَالَ أَحْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهُم وَهُو سَابٌ أَعْزَبُه لَا أَعْزَبُه لاَ يَلْعُهَا غَيْرُهُمْ عُ قَالَ: بَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ يَلْعُ مَنَازِلُ الأَنبِياء، لاَ يَلْغُهَا غَيْرُهُمْ عُ قَالَ: بَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُو |       |                                                                                                                                    |       |
| حرف القاف الله عَبْدُ الله أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النِّي َيُكُنِي عَبْدُ الله أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النِّي َيُكُنِي عَبْدُ الله أَنْ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النِّي يَكُنُ الله عَبْدَ الله عَرْدُمُ مَعْ قَالَ: بَلَى الله عَبْدَ الله عَنْدُمُ مَعْ قَالَ: بَلَى الله عَنْدُمُ الله عَنْدُمُ الله عَنْدُمُ مَعْ قَالَ: بَلَى الله عَنْدُمُ الله عَنْدُمُ الله عَنْدُ الله كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ ١٩٠٩ عَنْدُمُ الله عَنْدُمُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ ١٤٧ عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله الله الله عَنْدُ الله الله الله عَنْدُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حرف القاف الله عَبْدُ الله أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَبْدُ الله أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَبْدُ الله أَنْهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَيْ يَعْبُدُ الله كَانْكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَحِضْنَ، أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟» 118 هُوَدُ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ الله عَلَيْ يَحِضْنَ، أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟» 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٣١   |                                                                                                                                    | 1 2 4 |
| الله عَبْدُ الله الله الله الله الله عَبْدُ الله الله الله الله عَبْدُ الله الله الله الله عَبْدُ الل | ١٤٥ ﴿ وَقَالُوا: فَتْحُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ أَنّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النّبِيِّ اللّهِ عَبْدُ اللهِ أَنْهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ، لاَ أَهْلَ لَهُ، فِي مَسْجِدِ النّبِيِّ اللّهِ عَبْدُ اللهِ عَنْدُهُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                   |       | ·                                                                                                                                  |       |
| المحكار الله عَنْحُ الْمَكَارِّنِ وَالْقُصُورِ» المحكارِّنِ وَالْقُصُورِ» المحكارِّنِ وَالْقُصُورِ» الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المَكَاتِّنِ وَالْقُصُورِ» الْمَكَاتِّنِ وَالْقُصُورِ» الْمَكَاتِّنِ وَالْقُصُورِ» الْمَكَاتِّنِ وَالْقُصُورِ» الْمَكَاتِّنِ وَالْقُصُورِ» اللهِ عَلَيْهُمْ عَيْرُهُمْ عَلَيْ قَالَ: بَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَيْرُهُمْ عَلَيْ قَالَ: بَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَيْرُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم |       | حرف القاف                                                                                                                          |       |
| ۱٤٦ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنبِيَاءِ، لاَ يَلْغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى» ١٥١ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ ٣٠٩ يَرَكَ» يَرَكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٦ ﴿ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ، لاَ يَنْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى »<br>١٤٧ ﴿قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ ٣٠٩ يَرَكُ »<br>يَرَاكَ » (قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ، أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَحْزِينَ؟ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٠٠   |                                                                                                                                    |       |
| ٣٠٩ (الله مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهُ ٢٠٩ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ ٢٠٩ مَرَاكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰۹ هـقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ ١٤٧ يَرَكَ»  الله عَلَيْ يَحِضْنَ، أَفْأَمَرَهُنَّ أَنْ يَحْزِين؟  ۱٤۸ هُوَّدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ، أَفْأَمَرَهُنَّ أَنْ يَحْزِين؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٨٣   | /                                                                                                                                  | 1 20  |
| يَرَاكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يَرَكَ» اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَحْزِينَ؟» ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101   |                                                                                                                                    | 1 2 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٨ ﴿قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِضْنَ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَحْزِين؟ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣.٩   | <قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ إِ | 1 2 7 |
| ١٤٨ «قَدْ كُنَّ نساءُ رَسُول الله ﷺ يَحِضْنَ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟» الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                    |       |
| / // <del>===</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱٤۹ «قُومُوا فَلاَّصَلِّ بِكُمْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٣١   |                                                                                                                                    | ١٤٨   |
| ۱٤۹ «قُومُوا فَالْأُصَلِّ بِكُمْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777   | «قُومُوا فَلأَّصَلِّ بِكُمْ»                                                                                                       | 1 £ 9 |

| 777 | ﴿قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: لاَ تَسْتَطِيعُوهُ»                                                                                                                | 10. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | حرف الكاف                                                                                                                                                                                                                |     |
| ٧٧٦ | «كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُغَيِّرُونَ ابْنَ الزَّيْرِ، يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا                                                                                           | 101 |
|     | ا بني، إِنْهُم يَكْيُرُونَكُ بِالصَّائِينِ ﴾،                                                                                                                                                                            |     |
| 777 | «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ<br>وَحْدَهُ»                                                                                              | 107 |
|     |                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 704 | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ<br>الأَعْدَاء»                                                                                           | 104 |
|     |                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ٧٢٥ | «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَسْكُتُ يَيْنَ التَّكْبِيرِ وَيَيْنَ الْقِرَاعَةِ إِسْكَاتَةً»                                                                                                                          | 105 |
| ٤١٩ | «كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَسْكُتُ يَيْنَ التَّكْبِيرِ وَيَيْنَ الْقِرَاعَةِ إِسْكَاتَةً» «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ | 100 |
|     | صفر»                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 90  | «كَجَمْرٍ دَحْرَجْتُهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفَطَ، فَتَرَاهُ مُشْيِراً»                                                                                                                                                    | 107 |
| ٥٠٧ | «كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُهُ الْقَودَ؟»                                                                                                                 | 104 |
| ٤١٩ | «كُمِ اعْتُمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبُعْ»                                                                                                                                                                           | 101 |
| 700 | «كُثْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَالْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ،»                                                                                                             | 109 |
| ۲۱۸ | « كَتَا عِنِد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَانْكَسَفْتِ الشَّمْسِ»                                                                                                                                                                | 17. |
| ٨٢٢ | «كُنَّ نِساءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ»                                                                                                                                          | 171 |
|     | حَرْفُ اللاَّمِ                                                                                                                                                                                                          |     |
| 777 | «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»                                                                                                                                       | 177 |
| 777 | «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ                                                                                                                             | ١٦٣ |
|     | الرَّسُولِ عَلَيْ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»                                                                                                                                                                                 |     |
| ٣١. | «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»                                                                                                                                                          | 178 |
| ٨١٦ | «لاَ تَقُلْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ»                                                                                                                                                      | 170 |
| ٦٨٦ | «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ»                                                                                                                                                                                            | 177 |
| ٨٢٩ | « لاَ هَا اللهِ، إِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ                                                                                                                                 | 177 |
|     | وَرَسُولِهِ ۚ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ»                                                                                                                                                                                      |     |

| ١٦٨   | «لاً وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ»                                                               | ٧٣٥   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 179   | «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»                            | ٤٧٣   |
| 1 ٧ ٠ | «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أُخِيهِ»                 | ٣١.   |
| 171   | «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ»                                                 | ٣١.   |
| 177   | «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءُ»                 | 711   |
| ۱۷۳   | «لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»                  | 7.4   |
| ١٧٤   | «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»                                     | 010   |
| 140   | اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي ﴿               | ٦٣.   |
|       | يُو سُفَ»                                                                                           |       |
| 177   | «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وِأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»                                | Y0Y   |
| ١٧٧   | «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ»                                | Y0Y   |
| ۱۷۸   | «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ،      | ٧٣٥   |
|       | ُ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»                                                           |       |
| 1 / 9 | «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ                 | ٥٩٣   |
|       | وَالمَعْرِبِ»                                                                                       |       |
| ١٨٠   | «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ، وَالْحِبَالِ، وَالآحَامِ،     | 77.   |
|       | وَالظِّرَابِ، وَالأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»                                                |       |
| 141   | «اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجُ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ»                          | ٧١١   |
| 174   | «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»                                                                        | 777   |
| ١٨٣   | «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لِيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ»                                      | 720   |
| ١٨٤   | «لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ عَيْلُ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ       | ،۸۳٥  |
|       | يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ»                                   | 人名    |
| 100   | «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، فَحَمَلَ | 7.1   |
|       | وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ»                                                         |       |
| ١٨٦   | «لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيناً»،                                      | 7 7 7 |
| ١٨٧   | «لَوْ لاَ كَلاَمٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ أُعَانِيهِ»                                  | ٣.9   |
|       |                                                                                                     |       |

| 119 | «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ، أَمِنَ           | ١٨٨ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟»                                                                         |     |
| ۸۲۳ | ﴿لَيْنْتِهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمَعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ | ١٨٩ |
|     | ر يُعِرِهُ مِنَ الْغَافِلِينَ»<br>لَيَكُونُنَ مِنَ الْغَافِلِينَ»                                         |     |
|     | َ يَهُ وَوَى مِنْ الْمَارِيَانِ»<br>حَرْفُ الْمِيمِ                                                       |     |
|     |                                                                                                           |     |
| 070 | «مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ، الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟         | 19. |
|     | قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَتُكُمْ                                          |     |
| ٥٠٧ | «مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ»                      | 191 |
| ٣١. | «مَتَى مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي، تَخَلَّفُوا              | 197 |
|     | مُعَكُ»                                                                                                   |     |
| 071 | «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، أَصَابَ       | 198 |
|     | أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةُ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ»                            |     |
| ०२६ | «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِللَّبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ                 | 198 |
|     | اِحْدَاكُنَّ»<br>اِحْدَاكُنَّ»                                                                            |     |
| ٦٨٤ | «َمَرَّ النَّبِيُّ إِخَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ                    | 190 |
|     | <br>إِنْسَانَيْنِ َيُعَذَّبَانِ َ فِي قُبُورِهِمَا»                                                       |     |
| ٣.٩ | ِ «مُرِي أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»                                                                | 197 |
| ٤٨٣ | «مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، أَوِ الدُّحَانُ»                                        | 197 |
| 777 | «مَلاَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً،كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ                   | 191 |
|     | <br>الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»                                                                 |     |
| 770 | «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، ويَظْهَرَ الْجَهْلُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا،               | 199 |
|     | وَتَكُثْرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ <u>الرِّ</u> جَالُ»                                                      |     |
| 711 | «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلاَ يُؤْذِينَا بِرِيحِ              | ۲., |
|     | الثُّومِ»                                                                                                 |     |
| 711 | «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا»                  | 7.1 |
| ٥٨٧ | «مَنْ رَأًى مِنْكُمْ رُؤْياً فَلْيَقُصَّهَا، أُعَبِّرْهَا لَهُ»                                           | ۲.۲ |

| V £ 0 | «مَنْ صَلَّى صَلاَّةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ       | ۲.۳   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي |       |
|       | نَار جَهَنَّمَ»                                                                                            |       |
| 779   | «مَنَ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ <u>أَرَضِينَ</u> »                                | ۲ • ٤ |
| YoY   | «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ فَلْيُهِلِّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ        | 7.0   |
|       | مِنْهُمَا جَمِيعاً»                                                                                        |       |
| 711   | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ <u>فَلاَ يُؤْذِي</u> جَارَهُ»                             | ۲.٦   |
| ٣١.   | «مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ»                                                                          | ۲.٧   |
| 1     | ﴿مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ»                                         | ۲ • ۸ |
| 701   | «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيــمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»         | ۲ • ۹ |
|       | حرف النون                                                                                                  |       |
| ۸۳۷   | «نَظُرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي تَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ، وَمَاشٍ»                                      | ۲1.   |
| 2 2 9 | «نعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلِ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُذْ أَتَيْنَاهُ» | 711   |
| ٤٤٩   | «نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً»                                                      | 717   |
| 779   | «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ»                              | 714   |
|       | حرف الهاء                                                                                                  |       |
| ٦١٧   | «هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، لاَ تَضِلُّوا بَعْلَهُ»                                               | 712   |
| ٦١٧   | ﴿ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ﴾                                                               | 710   |
|       | حَرْفُ الْوَاوِ                                                                                            |       |
| 775   | «وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ»                                                     | 717   |
| 740   | «وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً»                     | 717   |
| 000   | ﴿ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ، يَا إِبْرَاهِيمُ، لَمَحْزُونُونَ »                                                 | 711   |
| 179   | «وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ»                                                              | 719   |
| ٦٨٩   | ﴿ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، فَيَكْثُرُونُ »                                    | ۲۲.   |
| 771   | ﴿وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ؛ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ»                                | 771   |

| 790             | «وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 777             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774   |
| 717             | ﴿ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 775   |
| 7.7             | «وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ: إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا، وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 770   |
|                 | فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ०२४             | ﴿وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777   |
| ٧٠٤             | ﴿ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **    |
|                 | نَحَرَ ثَلاَّتُ <u>جَزَائِر</u> َ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 270             | ﴿وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلَ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشْرَ رَجُلاً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777   |
| 790             | ﴿ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَعَرَّفْنَا اثْنَا عَشْرَ رَجُلاً » ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل | 779   |
|                 | خدِيــجة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ٦٨١             | ﴿وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳.   |
|                 | شُبَّاناً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ٥٤٠             | «وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 771   |
| 71.             | «وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7 7 |
|                 | اللهُ أَنْ يَكْتُبَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ገለገ             | ﴿وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 7 7 |
| ١٠٣             | ﴿وَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 772   |
| 771             | ﴿ وَلاَ صَاحِبُ إِبلِ، لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740   |
|                 | بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ»<br>«ولَنعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ٧٣٥             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747   |
| ٣٨٣             | ﴿وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَلَقَةٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777   |
| ٨٠٠             | «وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747   |
| ٨٨              | «وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 739   |
| ٣٨٣             | ﴿وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةً قُرُونِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 2 . |
| حَرْفُ الْيَاءِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

|      | ر مُحْدُ ر را کا در در در در کا کا در در در در کا کا در                  | N / A |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٨٣  | «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلاَ               | 7 £ 1 |
|      | غَائِباً؛ إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ <u>سَمِيعٌ</u> قَرِيبُ                                                   |       |
| ०७१  | «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ»                                        | 7 £ 7 |
| ٧٠٤  | «يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ، لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ      | 7 5 7 |
|      | يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلاَّ كَثَرْنَ عَلَيْهَا»                                                      |       |
| ٤١٩  | «يَا حَابِرُ تَزَوَّحْتَ؟قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: بِكُرُّ أَمْ تَيِّبٌ؟ قُلْتُ: تَيِّبْ»                        | 7 £ £ |
| ۸۱۳  | «يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيــحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا»               | 7 20  |
| 777  | «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا، وَأَنَّى يُجيبُوا، وَقَدْ جَيَّفُوا؟»                                 | 7 2 7 |
| ٧٤٥  | «يَا سَعْدُ: إِنِّي لِأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي | 7 £ V |
|      | النَّارِ»                                                                                                    |       |
| 707  | «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثُ عَهْدُهُمْلَنَقَضْتُ الكعبةَ»                                       | 7 £ A |
| ٥٣٥  | «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»                                         | 7 £ 9 |
| ٤١١  | «يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً»                                                                               | 70.   |
| ٥٣٥  | «يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ»                                                                             | 701   |
| 777  | «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ»                    | 707   |
| 7/19 | «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ»                           | 704   |
| ٤٣١  | «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ»                                 | 701   |
| ٦٦٧  | «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ»                                                | 700   |
| 119  | «يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلاً، فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ              | 707   |
|      | <br>اللهِ عَلَيْ الْبَارِ حَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟»                                                             |       |
| 771  | «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ، بِمَا                | 707   |
|      | لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لاَ يُضِلُّونَكُمْ، وَلاَ              |       |
|      | يَفْتِنُو نَكُمْ»                                                                                            |       |
| ٧٣٥  | «يُلْقَى فِي النَّارِ، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْي»          | 701   |
| ٤٣٢  | رِيُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً»                                                                             | 709   |
| 191  | <br>«الْيَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»                                                            | 77.   |
| ·    | <u></u>                                                                                                      |       |

|        | الرَّابِعُ: فِهْرِسُ الشَّوَاهِدِ الْحَدِيثِيَّةِ.                                                                                                                                                             |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ٨٣     | «اَثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»                                                                                                       |  |  |
| 00.    | «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ،»                                                                                                                                         |  |  |
| ٣٩     | ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا                                                                                                           |  |  |
| ١٣٨    | صَلَّى»<br>«اشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَر جي»                                                                                                                                                                     |  |  |
| ***    | «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ»                                                                                                                                   |  |  |
| ٤٨٠    | «أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بَأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَحِّدْ أَحِّدْ»                                                                                                                          |  |  |
| ١٩٨    | «إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اَسْماً، مِئَةً إِلاَّ وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»                                                                                                         |  |  |
| 173    | «إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتْ»                                                                                                                   |  |  |
| ٤٢٩    | «إِنِّي وَإِيَّاكَ وَهَذَانِ وهَذَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»                                                                                                                                   |  |  |
| 797    | «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»                                                                                                                                                                   |  |  |
| ٤٢٩    | «إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ»                                                                                                                                                       |  |  |
| ٨٣٣    | «أَيْنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا حَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَلاَ إِذاً»                                                                                                                                         |  |  |
| ٦٦٨    | «تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ،                                                                                                     |  |  |
| ٨٩     | »<br>«تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ»                                                                                                                 |  |  |
| 090    | «تُسبِحُون، وتَحَمَّدُون، وتَحْبَرُون، حَلَقَ مِنْ صَارَةٍ بَارَنَ وَبَارِينِيْ»<br>«جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»                                                                              |  |  |
| V7A    | رَجُعِنْكُ بِي الدَّرُصُ مُسَجِّدَةً وَطَهُورَا»<br>«حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ»                                                                                                    |  |  |
| ٤٠     | «الْحَرْبُ خُدْعَةُ»                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ٣٨٤    | ﴿رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعُةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ»                                                                                                        |  |  |
| £ 7 7  | ﴿ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾                                                                                                                      |  |  |
| ۸۹     | ﴿ رَبُوهُ فَ فَا مِنْ الْخَرَائِنِ! وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَرَائِنِ! وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ ﴿ رَبُولُونَ اللّٰهِ! مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْغَتَنِ! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ |  |  |
|        | رسب عن المبيد عند المولى على الدوريق. وعد المولى على المبيد الله يولي علوا علوا على المبيد الماء الم                                                                                                           |  |  |
| ٦٥٨    | ُ رَبِّ اللَّرَابَ» «فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ»                                                                                                                                                    |  |  |

| ٧٥  | «فَارْجعْنَ مَأْزُو رَاتٍ غَيْرَ مَأْجُو رَاتٍ»                                                                                                                                                   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 115 | «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَكَانَ إِنَّاهُ»                                                                                                                                                         |  |
|     | «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»                                                                                                                                                                     |  |
| 771 |                                                                                                                                                                                                   |  |
| ٣٤  | «لاَ تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَّلَةُ»                                                                                                                                        |  |
| ٤٣٠ | «لاً وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»                                                                                                                                                                      |  |
| ٣٤  | «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ»                                                                                                                                                         |  |
| ٣٤  | «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي»                                                                                                                                                     |  |
| ٤٢٦ | «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشْرَ مَلَكًا يَيْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا»                                                                                                                   |  |
| ۸۳۸ | «لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، لَقِيتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً»                                                                                                                              |  |
| 757 | «لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي»                                                                                                                                        |  |
| ١٦١ | لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِي أَحَدُ إِلاَّ وَلَوْ شِئْتُ لأَخَذْتُ عَلَيْهِ، لَيْسَ أَبَا الدَّرْدَاءِ»                                                                                                 |  |
| 9 9 | «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِقَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبيلِ                                                                                            |  |
|     | الله؟»                                                                                                                                                                                            |  |
| ٣٣  | «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟»                                                                                                                                                              |  |
| ٤٢٦ | «مَا ظُنُّكَ، يَا أَبَا بَكْر، بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟»                                                                                                                                   |  |
| ۲., | «مَا لِلشَّيَاطِينَ مِنْ سِلاَحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ، إِلاَّ الْمُتَزَوِّجُونَ                                                                                             |  |
|     | «                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۲۰۸ | مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنُ عِنْدِي جَزَاءُ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلاّ                                                                              |  |
|     | الْجَنَّةَ»                                                                                                                                                                                       |  |
| 0.1 | مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلاَ فِي بَدْوٍ، لاَ ثُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ، إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ                                                                             |  |
|     | الشَّيْطَانُ»                                                                                                                                                                                     |  |
| ١٢٨ | «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ»                                                                                               |  |
| ۸۳۷ | «الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ»                                                                                                                                                        |  |
| ٨٣٩ | ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَقْرِنَ الرَّحُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَقْرِنَ الرَّحُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ |  |
|     | ر مهى المبني في الله يعرف الرحل بين المسرير حريف، على يستوف أ<br>أَصْحَابُهُ»                                                                                                                     |  |
| w., | اصحابه»<br>«هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ»                                                                                                                                                        |  |
| ٣٧  |                                                                                                                                                                                                   |  |
| ۸۳  | «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»                                                                                                                                                            |  |

| 770 | ﴿وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُتُمَّ هَزَزْتُهُ أُحْرَى» |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 | «وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبُ مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ»                      |
| 7.1 | ﴿وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلاَّ اللهُ››                                            |

|        | الْحَامِسُ: فِهْرِسُ الْآثَارِ.       |                                                                                                        |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| الصفحة | القائل                                | الأثر                                                                                                  |  |  |  |  |
| ٣٨     | عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا      | ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرِدُ الْحَلِيثَ كَسَرْدِكُمْ»                                   |  |  |  |  |
| ٣٩     | أنس بْنِ مَالِكِ رَفِيْ               | «حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِيشْنَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا»              |  |  |  |  |
| ٤٣٢    | وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ ضِيْتِيْنِهُ   | ﴿لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَثْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ»                                     |  |  |  |  |
| 104    | ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا | ﴿لُوْ قَالُوا: نَعَمْ، لَكَفَرُوا»                                                                     |  |  |  |  |
| ١٨٤    | عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْكِيُّهُ   | «مَا كِدْتُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغِيبُ»                                 |  |  |  |  |
| ٦٤     | حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً                | «مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ، وَلاَ يَعْرِفُ النَّحْوَ، مَثَلُ الْحِمَارِ، عَلَيْهِ مِخْلاَّةُ، |  |  |  |  |
|        |                                       | لاً شَعِيرَ فِيهَا»                                                                                    |  |  |  |  |
| ٦٣     | شُعبة                                 | «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُصِرِ الْعَرَبَيَّةَ، فَمِثْلُهُ مِثْلُ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ رَأْسُ     |  |  |  |  |

| السَّادِسُ: فِهْرِسُ الرِّوَايَاتِ الْحَدِيثِيَّةِ. |                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الرواية                                             | الحديث                                                                            |  |  |
| ابْدَأْنَ: ١٠١                                      | «اَبْدَؤُوا بِمَيَامِينِهَا»                                                      |  |  |
| أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟: ١٦٥                       | ﴿ اللَّهِ الْحِجَّةِ؟ »                                                           |  |  |
| الثَّلاَّنَةَ الأَطْوَافِ، تُلاَّثَةَ أَطْوَافٍ،    | «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ رَمَلَ الثَّلاَّنَةَ أَطْوَافٍ»                      |  |  |
| الثَّلاَّنَةَ أَطْوَافٍ: ٣٩٨                        |                                                                                   |  |  |
| إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفاً: ٤١٢    | «إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً»                                     |  |  |
| الْمُصَوِّرِينَ: ١٣٤                                | «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ» |  |  |
| كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي: ٢٦١                       | «إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ»                                      |  |  |
| إِنْ يَكُنْ هُوَ: ١١٣                               | «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ»                                         |  |  |
| لَيْسَ شَبِيهاً: ١٦٤                                | «بِأَبِي شَبِيةٌ بِالنِّبِيِّ، <u>لَيْسَ</u> شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ»                   |  |  |

| بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً، خَمْساً        | «بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ |                                                                            |
| جُزْءاً: ٥٠٤                                 |                                                                            |
| ذَكَرَتْ: ٤٤٢                                | «ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ»                                                       |
| أَعْوَرُ عَيْنُهُ الْيُمْنَى: ٥٨             | «رَجُلُ أَحْمَرُ، جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنهِ              |
|                                              | الْیُمْنَی»                                                                |
| وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ: ٢٦٣                 | «صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ»                                    |
| رَأْتَاهَا: ٩١ رَأَتْهَا: ٩٤، رَأَيَاهَا:    | «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً |
| ٩١، رَأَيْنَهَا: ٩١                          | رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ»                              |
| أَدْرَكَهُ: ٧٥٦                              |                                                                            |
| احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ: ٤٤٢                    | «فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ»                          |
| فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ: ١٨٥  | «فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ»                                        |
| فَحَمَلُوهُمْ: ٨٦، ٨٧                        | «فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخِضْرُ، فَحَمَلُوهُمَا    |
|                                              | بِغَيْرِ نَوْلٍ»                                                           |
| فَلاَ يُؤْذِ حَارَهُ: ٨٩٠                    | «فَلاَ يُوْذِي جَارَهُ»                                                    |
| تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي: ٢٥٠                 | «فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي»                                    |
| فَلاَّصَلِّي: ٣٢٠ فَأُصَلِ: ٣٢١              | «قُومُوا فَلأُصَلِّ بِكُمْ»                                                |
| فَلِنُصَلِّ: ٣٤٣ فَلِأُصَلِّي لَكُمْ: ٣٢٠    |                                                                            |
| إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ: ٢٠٥                  | «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرُونَ»                           |
| لاً هَاءَ اللهِ إِذاً: ٨٣٢                   | «لاً هَا اللهِ، إِذًا»                                                     |
| لاَ يَعْرِفُ: ٤٤٢                            | «لاَ يَعْرِفْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً»                                       |
| أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ: ٥٧٣          | «مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ»                                          |
| مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر: ١٧١       | «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»                                      |
| مَكْتُوباً: ١٧١                              |                                                                            |
| ذَكَاهَا: ٨١٥                                | «وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا»                                                 |
| وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةٌ: ٢٣٧               | ﴿وَسَالَ وَادِي قَنَاةً شَهْراً»                                           |
| حَمْسٍ ذَوْدٍ: ٢٠٠                           | ﴿وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ﴾                            |
| ·                                            |                                                                            |

| يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعٌ: ٥١٤                        | «يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً»                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| يًا نِسَاءُ: ٢٤١                                        | «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ»                                                 |
| الْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ: مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، | «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَثِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَثِكَةٌ بِالنَّهَارِ» |
| وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ: ٤٤٣                         |                                                                              |

|        | السَّادِسُ: فِهْرِسُ الأَشْعَارِ وَالأَرْجَازِ. |           |                                                                                                |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| الصفحة | البحو                                           | القائل    | البيت                                                                                          |  |  |  |
|        |                                                 |           | قَافِيَةُ الْو                                                                                 |  |  |  |
| 804    | البسيط                                          | مجهول     | نِعْمَ الْفَتَاةُ فَتَاةً هِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ *** رَدَّ التَّحِيَّةِ نُطْقاً أَوْ بِإِيـمَاءِ |  |  |  |
|        |                                                 | ٥         | 3 . Z                                                                                          |  |  |  |
|        |                                                 | الْبَاءِ  |                                                                                                |  |  |  |
| 240    | بمحزوء                                          | أبو فراس  | نُتِجَ الرَّبِيعُ مَحَاسِنًا *** أَلْقَحْنَهَا غُرُّ السَّحَائِبْ                              |  |  |  |
|        | الكامل                                          | الحمداني  |                                                                                                |  |  |  |
| 777    | الوافر                                          | بلا نسبة  | فَإِنْ أَهْلِكْ فَذِي لَهَبٍ لَظَاهُ *** عَلَيَّ تَكَادُ تَلْتَهِبُ الْتِهابَا                 |  |  |  |
|        |                                                 |           |                                                                                                |  |  |  |
| 404    | البسيط                                          | بمحهول    | إِنْ تَصْرِمُوناً وَصَلْنَاكُمْ وَإِنْ تَصِلُوا ***                                            |  |  |  |
|        |                                                 |           | مَلاَّتُمْ أَنْفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابَا                                                     |  |  |  |
| ١٠٨    | محزوء الرمل                                     | عمر بن    | لَيْتَ هَذَا اللَّيْلَ شَهْرٌ *** لاَ نَـرَى فِيهِ عَرِيبَا                                    |  |  |  |
|        |                                                 | أبي ربيعة |                                                                                                |  |  |  |
| ١٤٧    | البسيط                                          | مجهول     | مَا زِلْتُ مِنْ يَوْمِ بِنْتُمْ وَالِهاً دَنِفاً ***                                           |  |  |  |
|        |                                                 |           | ذَا لَوْعَةِ عَيْشٍ يُبْلَى مَنْ بِهَا عَجَبُ                                                  |  |  |  |
|        |                                                 |           |                                                                                                |  |  |  |
| 77.    | الطويل                                          | عبد       | فَقَلْتُ انْجُوا عَنْهَا نَجَا الْجِلْدِ إِنَّهُ ***                                           |  |  |  |
|        |                                                 | الرحمن    | سَيُرْضِيكُمَا مِنْهَا سَنَامٌ وَغَارِبُهُ                                                     |  |  |  |
|        |                                                 | ابن حسان  |                                                                                                |  |  |  |
| 797    | الطويل                                          | الفضل بن  | فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِرَاءَ فَاإِنَّهُ ***                                                  |  |  |  |
|        |                                                 | عبد       | إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبُ                                                    |  |  |  |

|       |        | الرحمن   |                                                            |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------|
| ١٦٤   | الرجز  | نفيل بن  | أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالإِلَهُ الطَّالِبُ ***                |
|       |        | حبيب     | وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ                |
|       |        |          |                                                            |
|       |        |          | لَدْنُ بِهَزِّ الْكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ ***              |
| ٠٧٨٠  | الكامل | ساعدة بن |                                                            |
| ٧٨٤   |        | جؤيّة    | فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَعْلَبُ                   |
|       |        |          |                                                            |
| 0 7 0 | البسيط | الفرزدق  | لاَ تُعْجَبَنَّكَ دُنْياً أَنْتَ تَارِكُهَا ***            |
|       |        | 33       | كُمْ نَالَهَا مِنْ أُنَاسٍ ثُمَّ قَدْ ذَهَبُوا             |
|       |        |          | ما مه ش اس اما ما         |
|       |        |          | <b>***</b> *** *** *** *** *** *** *** *** **              |
| ٤٩٣   | الطويل | علقمة    | فَلَسْتَ لِإِنْسِيِّ وَلَكِنْ لِمَلاَّكِ ***               |
|       |        |          | تَنَــزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ                  |
|       |        |          |                                                            |
| ١٧٨   | الوافر | بلا نسبة | وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَنِي سُهَيْلٍ ***                 |
|       | 3 3    |          | مِنَ الأَكْوَارِ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ                       |
|       |        |          | سِ الد توارِ سريعها فريب                                   |
|       |        |          |                                                            |
| 7 7 7 | البسيط | مجهول    | فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُوناً وتَشْتُمُناً ***          |
|       |        |          | فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ              |
|       |        |          |                                                            |
| ١٤٦   | الطويل | النابغة  | تُخيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْم حَلِيمَةً ***              |
|       | J.     | الذبياني |                                                            |
|       |        | الدبياي  | اِنی آلیوم، قد جربن کی اللبکارب                            |
|       |        |          |                                                            |
| ٣٧٧   | الطويل | الحارث   | فَأَمَّا الْقِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ ***             |
|       |        | بن خالد  | وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ                 |
|       |        |          |                                                            |
| V97   | البسيط | أبو      | يَا صَاحِ بَلِّغْ ذَوِي الزَّوْجَاتِ كُلِّهِمُ **          |
|       | البسيك |          | ا ي على مولي الرواد و و الله الله الله الله الله الله الله |
|       |        | الغريب   | أَنْ لَيْسَ وَصْلٌ إِذَا انْحَلَّتْ عُرَى الذَّنبِ         |

|       |                | النصري      |                                                                                                 |
|-------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/2  | 1 11           |             | كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا ***                                                 |
| ٥٧٥   | البسيط         | ابن هانئ    |                                                                                                 |
|       |                |             | حَصْبَاءُ دُرٍّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ                                                     |
|       |                |             |                                                                                                 |
|       |                | التّاء      | قَافِيَةُ                                                                                       |
| 177   | الخفيف         | عمر بن      | عَجَــباً مَا عَجِبْتُ مِمَّا لَوِ ابْــــ                                                      |
|       |                | أبى ربيعة   | _ صَرْتَ خَلِيلِي مَا دُونَهُ لَعَجْبُتَا                                                       |
|       |                |             |                                                                                                 |
| 700   | الر جز         | <br>رؤ بة   | يَا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسيتُ ***                                                       |
|       |                |             | ُ فَأَنْتَ لاَ تَنْسَى وَلاَ تَمُوتُ                                                            |
|       |                |             |                                                                                                 |
|       | لْجىم          | قَافِيَةُ ا |                                                                                                 |
| 7 £ 1 | رياب<br>الكامل | <br>بلا     | مَا زَالَ يُوقِنُ مَنْ يَؤُمُّكَ بِالْغِنَى ***                                                 |
| 127   | الكامل         | بار         | مَّ رَانَ يُوفِنَ مِنْ يُومِنَ بِالغِنِي                                                        |
|       |                |             | وَسُواكَ مَانِعُ فَضْلَهُ الْمُحْتَاجِ                                                          |
|       |                |             |                                                                                                 |
| 7 £ £ | البسيط         | ذو الرمة    | كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا ***                                                  |
|       |                |             | أُوَاحِرِ الْمَيْسِ أَصْوَاتُ الْفَرَارِيجِ                                                     |
|       |                |             |                                                                                                 |
|       | اً الْحَاءِ    | قَافِيَةُ   |                                                                                                 |
| 707   | البسيط         | بلا نسبة    | دَامَنَّ سَعْدُكِ لَوْ رَحِمْتِ مُتَيَّماً ***                                                  |
|       |                |             | لَوْ لاَكِ لَمْ يَكُ لِلصَّبَابَةِ جَانحَا                                                      |
|       |                |             |                                                                                                 |
| 771   | البسيط         | بلا نسبة    | لَوْلاَ زُهَيْرٌ جَفَانِي كُنْتُ مُنْتَصِراً ***                                                |
|       | <del></del> '  | J4          | وَلَمْ أَكُنْ جَانِحاً لِلسِّلْمِ إِنْ جَنَحُوا وَلَمْ أَكُنْ جَانِحاً لِلسِّلْمِ إِنْ جَنَحُوا |
|       |                |             | ويم الل جالِب السمم إن جهادوا                                                                   |
|       | 4              |             | *** *                                                                                           |
| 7.4   | الطويل         | مسكين       | أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ ***                                                   |
|       |                | الدارمي     | كَسَاعٍ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلاَحِ                                                       |

|          | الْخَاء        | <br>قَافِيَةُ |                                                                                           |
|----------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧١      | البسيط         | طرفة          | إِذَا الرِّجَالُ شَتَوْا وَاشْتَدَّ أَكْلُهُمُ ***                                        |
|          |                |               | فَأَنْتَ أَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ                                                  |
|          |                |               |                                                                                           |
|          | الدَّالِ       | قَافِيَةُ     |                                                                                           |
| ٤٧٥      | الرّمل         | عمر بن        | إِنَّمَا أَهْلُكِ حِيرَانٌ لَنَا *** إِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ أَحَدْ                 |
|          |                | أبي ربيعة     |                                                                                           |
| ( \$ 0 . | الوافر         | جرير          | تَزَوَّدْ مِثْلَ زَادِ أَبِيكَ فِينَا *** فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبِيكَ زَادَا          |
| ( 20 )   |                |               |                                                                                           |
| १०४      |                |               | 10                                                                                        |
| 7 5 7    | بمحزوء         | بلا نسبة      | فَزَ حَجْتُها بِمِزَجَّةٍ *** زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَادَهْ                            |
|          | الكامل         |               | 80                                                                                        |
| ٧٦٤      | مجزوء الوافر   | بلا نسبة      | وَزَمْزَهُ مِنْ مَآثِرِنَا *** فَمَنْ ذَا مِثْلُهُ وَجَدَا                                |
|          |                |               |                                                                                           |
| ٤٨.      | البسيط         | النابغة       | كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ***                                         |
|          |                |               | بِذِي الْجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدَا                                               |
|          |                |               | ***                                                                                       |
| 707      | الطويل         | بلا نسبة      | لَقَدْ نِلْتَ عَبْدَ اللهِ وَابْنُكَ غَايَةً ***                                          |
|          |                |               | مِنَ الْمَحْدِ مَنْ يَظْفَرْ بِهَا فَاقَ سُودَدَا                                         |
|          | 1. 1.11        | ; : N         | لَنعْمَ امْرَءًا أَوْسٌ إِذَا أَزْمَةٌ عَرَتْ ***                                         |
| 207      | الطويل         | بلا نسبة      | لَنِعُمُ الْمُرَّا الْوَسُ إِذَا ارْمُهُ عَرْتُ وَ لَيْمُ الْمُعْرُوفِ ذُو كَانَ عَرَّدَا |
|          |                |               | ويمم بنمعروب دو تا حرد                                                                    |
| 747      | الطويل         | الصِّمّة      | دَعَانِي مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ ***لَعِبْنَ بِنَا شِيباً وَشَيَبْنَنَا مُرْداً     |
|          | <i>، جر</i> ين | العامري       |                                                                                           |
| ٤١٢      | الطويل         |               | إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ ***                                 |
| ٤١٢      | الطويل         |               | إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ ***                                 |

|          |          | اً. :     | خُطَاكَ خِفَافاً إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | ابي ربيعه | خطاك حِفاق إِن حراسا اسدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777      | البسيط   | بلا نسبة  | يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا ***<br>وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لاَقَيْتُمَا رَشَدَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177      | الطويل   | لبيد      | أَلاَ حَيِّ نَدْمَانِي عُمَيْرَ بُنَ عَامِرٍ ***<br>إِذَا مَا تَلاَقَيْنَا مِنَ الْيَوْمِ أَوْ غَدَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |          |           | إِذَا مَا تَلاَقَيْنَا مِنَ الْيَوْمِ أَوْ غَدَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           | 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 757      | الطويل   | زید       | تَأَلَّى ابْنُ أَوْسٍ حَلْفَةً لَيَرُدُّنِي *** إِلَى نِسْوَةٍ كَأَنَّهُنَّ مَفَائِدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |          | الفوارس   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199      | البسيط   | الأخطل    | وَبِالصَّرِيــمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلُ خَلَقٌ ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           | عَافٍ تَغَيَّرَ إِلاَّ النُّوْيُ وَالْوَتَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 707      | البسيط   | بلا نسبة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           | لَمَّا ۚ دَهَمْتُكَ مِنْ قَوْمِي بِآسَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>-</b> | 1 11     | . \$11    | ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 708      | المتقارب | الأعشى    | وُجِدْتَ إِذَا اصْطَلَحُوا خَيْرَهُمْ *** وَزَنْدُكَ أَثْقَبُ أَزْنَادِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Λοι Λέ   | الكامل   | الأسود بن | إِنَّ الْمَنيَّةَ وَالْحُتُوفَ كِلاَهُمَا ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |          | يعفر      | يُوفِي الْمَخَارِمَ يَرْقُبَانِ سَوَادِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |          | )         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |          |           | S of all states and a second s |
| ۲۱۳،     | الوافر   | قيس بن    | أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي *** بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۳،     |          | زهير      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770      |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 757      | الكامل   | عامر بن   | وَقَتِيلِ مَرَّةَ أَثْاَرَنَّ فَإِنَّهُ *** فِرْغٌ وَإِنَّ أَخَاهُمُ لَمْ يَقْصَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |          | الطفيل    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣.      | الطويل   | بلا نسبة  | فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَتَى الْمَوْتُ جَائِئٌ ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ٠,٠٠٠    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |          |                                                                                                                | إِلَيْكَ، وَلاَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ فِي غَدِ                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 757 | الطويل   | بلا نسبة                                                                                                       | وَ جَدْتُ أَمَنَ النَّاسِ قَيْسَ بْنَ عَنْعَتْ ِ ***                        |
|     |          |                                                                                                                | فَإِيَّاهُ فِيمَا نَالَنِي فَلاَّحْمَدِ                                     |
| 777 | البسيط   | النابغة                                                                                                        | وَ الْمُوْمِنُ الْعَائِذَاتُ الطَّيْرِ يَمْسَحُهَا ***                      |
|     | 22,000   | الذبياني                                                                                                       |                                                                             |
|     |          | المالية في المالية الم | ر عبات عدد این اخبیار واکستاد                                               |
| 771 | الوافر   | الإمام                                                                                                         | وَلَوْلاَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِي ***                              |
|     |          | الشافعي                                                                                                        | لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ                                    |
|     |          |                                                                                                                |                                                                             |
| 707 | الخفيف   |                                                                                                                |                                                                             |
|     |          | الطائي                                                                                                         | كَالشَّجَا بَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوَرِيدِ                                     |
|     |          |                                                                                                                |                                                                             |
|     |          |                                                                                                                | قَافِيَةُ الرَّاءِ                                                          |
| ٤٢١ | الرمل    | عدي بن                                                                                                         | شَئِزٌ جَنْبِي كَأَنِّي مُهْدَأُ *** جَعَلَ الْقَيْنُ عَلَى الدَّفِّ إِبَرْ |
|     |          | زيد                                                                                                            |                                                                             |
| 444 | الطويل   | بلا نسبة                                                                                                       | أَبَى عُلَمَاءُ النَّاسِ أَنْ يُخْبِرُونَنِي ***                            |
|     |          |                                                                                                                | بنَاطِقَةٍ خَرْسَاءَ مِسْوَاكُهَا حَجَرْ                                    |
|     |          |                                                                                                                |                                                                             |
| ١٣٢ | المتقارب | عمر بن                                                                                                         | وَيَنْمِي لَهَا حَبُّهَا عِنْدَنَا *** فَمَا قَالَ مِنْ كَاشِحٍ لَمْ يَضِرْ |
|     |          | أبي ربيعة                                                                                                      | 0                                                                           |
| 171 | الرمل    | بلا نسبة                                                                                                       | يَا أَبَا الْأَسْوَدِ لِمْ خَلَّفْتَنِي *** لِهُمُومٍ طَارِقَاتٍ وَذِكَرْ   |
|     |          | ء ، د                                                                                                          | عَدِّ ،                                                                     |
| 77. | المتقارب | أبو دؤاد                                                                                                       | أَكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْراً *** وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَاراً |
|     | i ti     |                                                                                                                | أَلاَ لَيْسَ إِلاَّ مَا قَضَى اللهُ كَائِنٌ ***                             |
| ١٦٦ | الطويل   | بلا نسبة                                                                                                       | الآكيس إلا ما فضى الله كاتِن                                                |

|       |        |                    | 4 2 8 2                                                                                              |
|-------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                    | وَمَا يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا                                                     |
| ٧٨٢   | الطويل | أبو ذؤيب           | وَعَيَّرَنِي الْوَاشُون أَنِّي أُحِبُّهَا *** وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا               |
|       |        |                    |                                                                                                      |
| ١٠٤   | البسيط |                    | فَمَا نُبَالِي إِذَا مَا كُنْتِ جَارَتَنَا *** أَلاَّ يُجَاوِرَنَا إِلاَّكِ دَيَّارُ                 |
| 7 £ A | الطويل | تأبط شرا           | هُمَا خُطَّتَا إِمَّا إِسَارٍ وَمِنَّةٍ ***<br>وَإِمَّا دَمٍ وَالْقَتْلُ بِالْحُرِّ أَجْدَرُ         |
|       |        |                    |                                                                                                      |
| 177   | الطويل | سلمة بن<br>ىنىد    | وَكُنْتَ أَرَى كَالْمَوْتِ مِنْ بَيْنِ سَاعَةٍ *** فَكَيْفَ بِبَيْنٍ كَانَ مَوْعِدُهُ الْحَشْرُ      |
|       |        |                    |                                                                                                      |
| ٤٠٥   | الطويل | عمر بن<br>أن ربيعة | فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ***<br>ثَلاَثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ             |
|       |        | 'بي ريين           |                                                                                                      |
| 419   | الطويل | ذو الرمة           | وَأَنِّي مَتَى أَشْرِفْ عَلَى الْجَانِبِ الَّذِي *** بِهِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِ الْجَوَانِبِ نَاظِرُ    |
|       |        |                    | بِدِ النَّا مِن بَيْنِ الْمُوالِّبِ تَاطِر                                                           |
| ٥٤.   | الطويل | الأخطل             | إِذَا اتَّزَرَ الْحَادِي الْكَمِيشُ وَقَوَّمَتْ *** سَوَ الْفَهَا الرُّكْبَانُ وَالْحَلَقُ الصُّفْرُ |
|       |        |                    |                                                                                                      |
| 7.1   | الخفيف | بلا نسبة           | لِدَمٍ ضَائِعٍ تَغَيَّبَ عَنْهُ *** أَقْرَبُوهُ إِلاَّ الصِّبَا وَالدَّبُورُ                         |
| ۲۲.   | الطويل | حسان بن            | تُسَائِلُ عَنْ قَرْمٍ هِجَانٍ سَمَيْذَعٍ ***                                                         |
|       |        | ثابت               | لَدَى الْبَأْسِ مِغْوَارُ الصَّبَاحِ جَسُورُ                                                         |
|       |        |                    |                                                                                                      |

|     |        |           | <u> </u>                                                                                           |
|-----|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710 | البسيط | ابن هرمة  | اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا فِي تَلَفُّ تِنَا *** يُـوْمَ الْـفِرَاقِ إِلَى أَحْبَابِنَا صُورُ           |
|     |        |           |                                                                                                    |
| 710 | البسيط | ابن هرمة  | وَأَنَّنِي حَيْثُمَا يُدْنِي الْهَوَى بَصَرِي ***<br>مِنْ حَيْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْــظُورُ |
|     |        |           |                                                                                                    |
| ١٠٨ | الطويل | عمر بن    | لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا ***<br>عَنِ الْعَهْدِ وَالإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ  |
|     |        | ابي ربيعة | عنِ العهدِ والإِنسانَ قَدَ يتغير                                                                   |
| ٧٥٥ | الطويل | بلا نسبة  |                                                                                                    |
|     |        |           | وَمِنْ عَضَّةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا                                                          |
| ٧٥٥ | البسيط | بمحهول    |                                                                                                    |
|     |        |           | يَوْمَ الصُّلَيْعاءِ لَمْ يُوفُونَ بِالْجَارِ                                                      |
| ٧٨٢ | البسيط | النابغة   | وَعَيَّرْتَنِي بَنُو ذُبْيَانَ حَشْيَتَهُ ***                                                      |
|     |        |           | وَمَا عَلَيَّ بِأَنْ أَخْشَاهُ مِنْ عَارِ                                                          |
| ٣٨٦ | الرجز  | بلا نسبة  |                                                                                                    |
|     |        |           | خَمْسَ بَنَانٍ قَانِئِ الأَظْفَارِ                                                                 |
| ٤٣٤ | الطويل | العتبي    |                                                                                                    |
|     |        |           | فَأَعْرَضْنَ عَنِّي بِالْخُدُودِ النَّوَاضِرِ                                                      |
| 177 | الطويل | بلا نسبة  | يَظَلُّ بِهِ الْحِرْبَاءُ يَمْثُلُ قَائِماً ***                                                    |
|     |        |           | وَيَكْثُرُ فِيهِ مِنْ حَنِينِ الأَبَاعِرِ                                                          |
|     |        |           |                                                                                                    |

|     | 1 1/1  |          | *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                              |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 778 | الكامل | رهير     | وَلَنِعْمَ حَشْوُ الدِّرْعِ أَنْتَ إِذَا ***<br>دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي الذَّعْرِ               |
|     |        |          | دُعِيَتْ نَزَالِ وَلَجٌ فِي الذَعْرِ                                                                 |
|     |        |          |                                                                                                      |
| 707 | الطويل | الراعي   | فَلَمَّا لَحِقْنَا وَالْجِيَادُ عَشِيَّةً ***<br>دَعَوْا: يَا لَكَلْبٍ وَاعْتَزَيْنَا لِعَامِرِ      |
|     | 0 9    | <b>.</b> | رَعُوْلُ إِنَّا أَكُلُّ مُعَادِّتُنَا أَكُلُّ مُعَادِّتُنَا أَخُلُمُ عَلَّى مُعَادِّتُنَا أَخُلُمُ   |
|     |        |          |                                                                                                      |
|     |        |          | س و قبر ۵ درسین کام                                                                                  |
| ۱٤٦ | الكامل | زهير     | لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ *** أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ                       |
| ١٤٧ |        |          |                                                                                                      |
| ٧٧٨ | البسيط | الراعي   | هُنَّ الْحَرَائِرُ لاَ رَبَّاتُ أَحْمِرَةٍ ***                                                       |
|     |        | •        | سُودُ الْمَحَاجِرِ لاَ يَقْرَأْنَ بِالسُّورِ                                                         |
|     |        |          |                                                                                                      |
|     | t ti   | # . •ti  | ***                                                                                                  |
| ١٠٤ | البسيط | الفرزدق  |                                                                                                      |
|     |        |          | فِنَاءَ بَيْتٍ مِنَ السَّاعِينَ مَعْمُورِ                                                            |
|     |        |          |                                                                                                      |
| 177 | البسيط | جرير     | لَمَّا بَلَغْتُ إِمَامَ الْعَدْلِ قُلْتُ نَعَمْ ***<br>قَدْ كَانَ مِنْ طُولِ إِدْلاَجِي وَتَهْجِيرِي |
|     |        |          | قَدْ كَانَ مِنْ طُولِ إِدْلاَجِي وَتَهْجِهِي                                                         |
|     |        |          |                                                                                                      |
|     | t ti   |          | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                              |
| ١٠٤ | البسيط | الفرزدق  | بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الْأَمْوَاتَ قَدْ ضَمِنَتْ ***                                               |
|     |        |          | إِيَّاهُمُ الأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهَارِيرِ                                                         |
|     |        |          |                                                                                                      |
|     |        |          | قَافِيَةُ الزَّاي                                                                                    |
| ٤١٣ | الرجز  | بلا نسبة | إِنَّ الْعَجُوزَ خَبَّةً جَرُوزَا ***تَأْكُلُ كُلُّ كُلُّ لَيْلَةٍ قَفِيزَا                          |
|     |        |          |                                                                                                      |
|     |        |          | # to \$\frac{1}{2} \tag{2}                                                                           |
|     |        |          | قَافِيَةُ السِّينِ                                                                                   |
| ٦٢٥ | الطويل | عبد بني  | إِذَا شُقَّ بُرْدُ شُقَّ بِالْبُرْدِ مِثْلُهُ ***                                                    |
|     |        | الحسحاس  | دَوَالَيْكَ حَتَّى لَيْسَ لِلْبُرْدِ لاَبِسُ                                                         |
|     |        |          |                                                                                                      |
|     |        |          |                                                                                                      |

| ١١٤ | محزوء الرمل                           | رؤبة       | عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ ***                                                           |
|-----|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            | رِي رَيْ الْعَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي                                                              |
|     |                                       |            | إِد تعب اعوم الكِرام ليسي                                                                          |
|     |                                       |            |                                                                                                    |
|     |                                       |            | قَافِيَةُ الطَّاءِ                                                                                 |
| ٦٦٨ | الرجز                                 | بلا نسبة   |                                                                                                    |
|     |                                       |            | بِالرَّمْلِ أُحْبُوشٌ مِنَ الأَنْبَاطِ                                                             |
|     |                                       |            |                                                                                                    |
|     |                                       |            | قَافِيَةُ الْعَيْنِ                                                                                |
| ٤١٥ | الرجز                                 | بلا نسبة   | يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعْ *** أَخُبُ فِيهَا وَأَضَعْ                                             |
|     |                                       |            |                                                                                                    |
| ٦٨  | الرمل                                 | الكسائي    | إِنَّمَا النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتَّبَعْ *** وَبِهِ فِي كُلِّ عِلْمٍ يُنْتَفَعْ                        |
|     |                                       |            |                                                                                                    |
| ۲۲۸ | الرمل                                 | سويد بن    | سَلْ أُمِيرِي مَا الَّذِي غَيْرَهُ ***                                                             |
|     |                                       | أبي كاهل   | عَنْ وِصَالِي الْيَوْمَ حَتَّى وَدَعَهْ                                                            |
|     |                                       |            |                                                                                                    |
| ۸۲٥ | الرمل                                 | أبو الأسود | لَيْتَ شِعْرِي عَن أُمِيرِي مَا الَّذِي ***                                                        |
|     |                                       |            | غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ                                                               |
|     |                                       | <u>.</u>   | ,                                                                                                  |
| ١٠٤ | الر جز                                | بلا نسبة   | إِنِّي لأَرْجُو مُحْرِزًا أَنْ يَنْفَعَا ***                                                       |
|     | <i>y y</i>                            |            | َ إِي عَارِ رَوِّ عَالِي اللَّهُ صِرِّتُ شَيْخًا قَلِعاً<br>إِيَّايَ لَمَّا صِرْتُ شَيْخًا قَلِعاً |
|     |                                       |            |                                                                                                    |
| 077 | البسيط                                | الأحوص     | وَزَادَنِي كَلَفًا فِي الْحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ ***                                                  |
|     | البسيا                                | الا محوص   |                                                                                                    |
|     |                                       |            | وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا                                                       |
|     |                                       |            | ***                                                                                                |
| 197 | الخفيف                                | بلا نسبة   | جَارَتِي لِلْخَبِيصِ وَالْهِرُ لِلْفَأْ ***                                                        |
|     |                                       |            | رِ وَشَاتِي إِذَا أُرَدْتَ نَجِيعَا                                                                |
|     |                                       |            |                                                                                                    |

| 1.0 | الخفيف  | بلا نسبة   |                                                                                               |
|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |            | كَ فَمُرْنِي فَمَنْ أَكُونُ مُطِيعًا                                                          |
|     |         |            |                                                                                               |
| ٤٣٥ | الطويل  | أبو تمام   | بِكُلِّ فَتَّى مَا شَابَ مِنْ رَوْعِ وَقْعِهِ *** وَلَكِنَّهُ قَدْ شِبْنَ مِنْهُ الْوَقَائِعُ |
|     |         |            | وَلَكِنَّهُ قَدْ شِبْنَ مِنْهُ الْوَقَائِعُ                                                   |
|     |         |            |                                                                                               |
| ١١٦ | الوافر  | عبيدة بن   | فَلاَ تَطْمَعْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ فِيهَا *** وَمَنْعُكَهَا بِشَيْءٍ يُسْتَطاَعُ               |
|     |         | ربيعة      |                                                                                               |
| ٧٩٤ | الكامل  | عبدة بن    | فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي ***                                                  |
|     |         | الطبيب     | فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي ***<br>وَالطَّامِعُونَ إِلَيَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا     |
|     |         |            |                                                                                               |
| ۸۲٥ | المنسرح | بلا نسبة   | وَكَانَ مَا قَدَّمُوا لأَنْفُسِهِمْ *** أَكْثَرَ نَفْعاً مِنَ الَّذِي وَدَعُوا                |
|     |         |            |                                                                                               |
| V97 | البسيط  | الأخطل     |                                                                                               |
|     |         |            | كَانَ فِي رَأْسِهِ التَّخْوِيصُ وَالنَّزَعُ                                                   |
|     |         |            |                                                                                               |
| ٣١٨ | البسيط  | أبو عمرو   | هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً ***                                                |
|     |         | ابن العلاء | مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ                                               |
|     |         |            |                                                                                               |
|     |         |            | قَافِيَةُ الْفَاءِ                                                                            |
| ٤٢١ | الطويل  | مجهول      | _ 1                                                                                           |
|     |         |            | لَقَدْ تَرَكْتُ قَلْبِي بِهَا هَائِماً دَنِفْ                                                 |
|     |         |            |                                                                                               |
| ٤١٣ | الر جز  | بلا نسبة   | كَأَنَّ أُذْنَيْهِ إِذَا تَشَوَّفَا *** قَادِمَةً أَوْ قَلَّمَا مُحَرَّفَا                    |
|     |         |            |                                                                                               |
| 709 | الطويل  | بلا نسبة   | أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّبْعَ يُخْلَقُ عُودُهُ ***                                              |
|     |         |            | وَلاَ يَسْتَوِي وَالْخِرْوَعُ الْمُتَقَصِّفُ                                                  |

|        | T        | I        |                                                                              |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |          |                                                                              |
| 7      | المنسر ح | رجل من   | الْحَافِظُو عَوْرْةِ الْعَشِيرَةِ لاَ *** يَأْتِيهُمُ مِنْ وَرَائِنَا نَطَفُ |
|        |          | الأنصار  | '                                                                            |
| 77.    | الطويل   | بلا نسبة | نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفَنَا ***                              |
|        |          |          | وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ غَوْطُ نَفَانِفِ                                 |
|        |          |          | ولله بيبها والمعب عود للالب                                                  |
|        |          |          | *** "                                                                        |
| 317    | البسيط   | الفرزدق  | تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ ***                            |
|        |          |          | نَفْيَ الدَّنَانِيرِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ                                 |
|        |          |          |                                                                              |
|        |          |          | قَافِيَةُ الْقَافِ                                                           |
| 11.    | الطويل   | بلا نسبة | عَهِدْتُ حَلِيلِي نَفْعُهُ مُتَتَابِعٌ ***                                   |
|        |          |          | ُ فَإِنْ كُنْتَ إِيَّاهُ فَإِيَّاهُ كُنْ حَقًّا                              |
|        |          |          | , , ,                                                                        |
| 171    | ق٣فاو    |          | يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ *** فِي بَعْضِ غَرَّاتِهِ يُواُفِقُهَا   |
|        |          |          |                                                                              |
| ( 20 ) | البسيط   | . ~      | وَالتَّغْلَبْيُّونَ بِئْسَ الْفَحْلُ فَحْلُهُمُ ***                          |
|        | 22       | جرير     | والتعبيون بِنس العدل عامهم فعلاً وأُمُّهُمُ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ               |
| 804    |          |          | فحلا وامهم رلاء منطيق                                                        |
|        |          |          |                                                                              |
| ۳۱۳،   | مشطور    | رؤ بة    | إِذَا الْعَجَوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ *** وَلاَ تَـرَضَّاهَا وَلاَ تُمَـلَّقِ  |
| 719    | الرجز    |          |                                                                              |
|        |          |          | قَافِيَةُ الْكَافِ                                                           |
| ۸۳۰    | البسيط   | زهير     | تَعَلَّمَنْ! هَا لَعَمْرُ الله ذَا قَسَماً ***                               |
|        |          |          | ُ فَاقْصِدْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ                           |
|        |          |          |                                                                              |
|        |          |          | ا<br>قَافِيَةُ اللاَّم                                                       |
|        | 1 1      |          |                                                                              |
| ٤٩٣    | الرمل    | لبيد     | وَغُلاَمٍ أَرْسَلَتْهُ أُمُّهُ *** بِأَلُوكٍ فَبَذَلْنَاهُ مَا سَأَلْ        |
|        |          |          |                                                                              |

| 11.         | المتقارب | بلا نسبة            | لَجَارِيَ مَنْ كَانَهُ عِزَّةٌ *** يُخَالُ ابْنَ عَمِّ بِهَا أَوْ أَجَلْ                            |
|-------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۳09<br>771 | الوافر   |                     | فَلَوْلاَ الْغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاً                                                             |
| 709         | الكامل   | جر پر               | وَرَجَا الْأُخَيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ *** مَا لَمْ يَكُنْ وَأَبٌ لَهُ لِيَنَالاَ            |
| 711         | الكامل   |                     | مَا الْمَجْدُ إِلاَّ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ *** بِنَدًى وَحِلْمٍ لاَ يَزَالُ مُؤَنَّلاً             |
| 1.0         | البسيط   |                     | بِنَصْرِكُمْ نَحْنُ كُنْتُمْ ظَافِرِينَ وَقَدْ *** أَغْرَى الْعِدَا بِكُمُ اسْتِسْلاَمُكُمْ فَشَلاَ |
| ١٨٤         | الطو يل  | عامر بن<br>جوين     | فَلَمْ أَرَ مِثْلُهَا خُبَاسَةَ وَاحِدٍ ***<br>وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَمَا كِدْتُ أَفْعَلَهْ     |
| 709         | الخفيف   | عمر بن<br>أبي ربيعة | قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى ***<br>كَنِعَاجِ الْمُلاَ تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ              |
| ١٠٤         | البسيط   | بلا نسبة            | أُمَّا عَطَاؤُكَ يَا ابْنَ الأَكْرَمَيْنِ فَقَدْ ***<br>جَعَلْتَ إِيَّاهُ بِالتَّعْمِيمِ مَبْذُولاً |
| 79.         | البسيط   | بلا نسبة            | بِكُمْ قُرَيْشٍ كُفِينا كُلَّ مُعْضِلةٍ *** وأَمَّ نَهْجَ الْهُدَى مَنْ كانَ ضِلِّيلاً              |
| 794         | الوافر   | بلا نسبة            | أَبُوكَ حَلِيفَةٌ وَلَدَتْهُ أُخْرَى ** * وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ، ذَاكَ الْكَمَالُ                      |

| ٤٣٤         | المتقارب | أحيحة    | يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيــــــلِ أَهْلِي فَكُلُّهُمْ يُعْذَلُ                              |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٣         | البسيط   | الأعشى   | أَبْلِغْ يَزِيدَ بَنِي شَيْبَانَ مَأْلُكَةً ***<br>أَبَا تُبَيْتٍ أَمَا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ             |
| 17.         | البسيط   |          | هِيَ الشِّفَاءُ لِدَائِي لَوْ ظَفِرْتُ بِهَا ***<br>وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاءِ مَبْذُولُ         |
| ٤١٢         | الكامل   |          | لَيْتَ الشَّبَابَ هُوَ الرَّحِيعَ عَلَى الْفَتَى *** وَالشَّيْبَ كَانَ هُوَ الْبَدِيءُ الْأُوَّلُ       |
| 17.         | الطويل   | بلا نسبة | فَتِلْكَ وُلاَةُ السُّوءِ قَدْ طَالَ مُكْثُهُمْ ***<br>فَحَتَّامَ حَتَّامَ الْعَنَاءُ الْمُطَوَّلُ؟     |
| 797         | الطويل   | الفرزدق  | وَإِنَّ الَّذِي يَسْعَى يَحْرِشُ زَوْجَتِي *** كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُهَا             |
| 7           | الوافر   | أبو حية  | كَمَا خُطَّ بِكَفِّ يَوْماً *** يَهُودِيٍّ يُقَارِبُ أَوْ يُزِيلُ                                       |
| 177         | البسيط   | بلا نسبة | إِنَّا قَتَلْنَا بِقَتْلاَنَا سَرَاتَكُمُ *** أَهْلَ اللِّوَاءِ فَفِيمَا يَكْثُرُ الْقِيلُ              |
| ۲۹۳)<br>٤٠٥ | الوافر   | الحطيئة  | تَلاَنَةُ أَنْفُسٍ وَتَلاَثُ ذَوْدٍ *** لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي                          |
| ١٣٠         | الطو يل  | بلا نسبة | حَزَيْتُكِ ضِعْفَ الوُدِّ لَمَّا اسْتَنَبَّةِهْ ***<br>وَمَا إِنْ جَزَاكِ الضِّعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلِي |
| ().0        | الطويل   | الفرزدق  | أَنَا الذَّائِدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وَإِنَّمَا ***                                                    |

| 110                |        |           | يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي                                      |  |  |  |
|--------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    |        |           | ی د د در                                                                             |  |  |  |
| 1 2 7              | الطويل | مجهول     |                                                                                      |  |  |  |
|                    |        |           | إِلَى الآنِ مَمْنُوًّا بِوَاشٍ وَعَاذِلِ                                             |  |  |  |
| 775                | الكامل | ابن مقروم | فَدَعَوْا نَزَالِ فَكُنْتُ أُوَّلَ نَازِلٍ ***                                       |  |  |  |
|                    | _      |           | وَعَلَّامَ أَرْكَبُهُ إَذَا لَمْ أَنْزِلِ                                            |  |  |  |
|                    |        |           |                                                                                      |  |  |  |
| ١٨٤                | الطويل | بلا نسبة  | أَبَيْتُمْ قَبُولَ السِّلْمِ مِنَّا فَكِدْتُمُو ***                                  |  |  |  |
|                    |        |           | لَدَى الْحَرْبِ أَنْ تُغْنُوا السُّيُوفَ عَنِ السَّلِ                                |  |  |  |
| ٣٨٦                | الرجز  | خطام      |                                                                                      |  |  |  |
|                    |        | الجحاشعي  | ظَرْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ                                                |  |  |  |
|                    |        |           |                                                                                      |  |  |  |
| の人人                | الطويل | امرؤ      | وَيَوْماً عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ ***                                    |  |  |  |
|                    |        | القيس     | عَلَيَّ وَآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ                                              |  |  |  |
| 1.1/2              | t to   |           | *** 309000000000000000000000000000000000                                             |  |  |  |
| ۲۷۲۰               | البسيط | عمرو بن   | وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي ***                                     |  |  |  |
| 457                |        | المحمر    | تُوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ التَّمِلِ                                       |  |  |  |
|                    | 1 1/1  | الباهلي   | ***                                                                                  |  |  |  |
| 717                | الكامل | فیس بن    | اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى *** وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّل |  |  |  |
|                    |        | خفاف او   | وإدا تطبيك خصاصة فتحمل                                                               |  |  |  |
|                    |        | حارثة     |                                                                                      |  |  |  |
| - Lu 4 .           | 1 1 1  | الفدايي   | *** 0 10                                                                             |  |  |  |
| 7 5 1              | الطويل | بلا نسبة  | لَعَمْرِي لَيُحْزَى الْفَاعِلُونَ بِفِعْلِهِمْ ***                                   |  |  |  |
|                    |        |           | فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْنَى بِغَيْرِ جَمِيلِ                                             |  |  |  |
|                    |        |           |                                                                                      |  |  |  |
| قَافِيَةُ الْمِيمِ |        |           |                                                                                      |  |  |  |

| ١٨٢ | الرجز    | بلا نسبة | أَكْثَرْتَ فِي العَذْلِ مُلِحًّا دَائِماً ***                                                  |
|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |          | لاً تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسِيتُ صَائِمَا                                                         |
|     |          |          | · · ·                                                                                          |
| 11. | البسيط   | بلا نسبة | كَمْ لَيْتٍ اغْرَى بِي ذَا أَشْبُلِ غَرَثَتْ ***                                               |
|     |          |          | فَكَّانَنِي أَعْظَمَ اللَّيْتَيْنِ إِقْدَامَا                                                  |
|     |          |          | **************************************                                                         |
| ١٤٧ | الطويل   | مجهول    | مِنَ الآنِ قَدْ أَزْمَعْتُ حِلْماً فَلَنْ أُرَى ***                                            |
|     |          |          | أُغَازِلُ خَوْداً أَوْ أَذُوقُ مُدَامَا                                                        |
|     |          |          |                                                                                                |
| 779 | الطويل   | بلا نسبة | وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَيِّ وَالْهَوَى ***                                           |
|     |          |          | سَيُلْفَى عَلَى طُولِ السَّلاَمَةِ نَادِمَا                                                    |
|     |          |          |                                                                                                |
| ٣٨٨ | الطويل   | حسّان بن | لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى ***                                          |
|     |          | ثابت     | وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا                                                  |
| ٤٢٧ | الطويل   | المتلمس  | فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى ***                                               |
|     |          |          | مَسَاغاً لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا                                                      |
|     |          |          |                                                                                                |
| १०२ | الطويل   | الشماخ   | أَقَامَتْ عَلَى رَبْعَيْهِمَا جَارَتَا صَفَا *** كُمَيْتَا الأَعَالِي جَوْنَتَا مُصْطَلاَهُمَا |
|     |          |          | كُمَيْتًا الأَعَالِي جَوْنَتَا مُصْطَلاًهُمَا                                                  |
|     |          |          |                                                                                                |
| 77. | المتقارب | الأعشى   | مُهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ *** وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حَرَامُ                  |
|     |          |          |                                                                                                |
| 189 | الطويل   | ذو الرمة | إِذَا هَمَلَتْ عَيْنِي لَها قَالَ صَاحِبِي *** بِمِثْلِكَ هَذَا لَوْعَةٌ وَغَرَامُ             |
|     |          |          | بِمِثْلِكَ هَذَا لَوْعَة وَغَرَامُ                                                             |
|     |          | _        |                                                                                                |
| 779 | الطو يل  | الأسدي   | بَنِي ثُعَلِ لاَ تَنْكَعُوا الْعَنْزَ شِرْبَهَا ***                                            |
|     |          |          | بنِي نَعْلِ لَا تَنْكَعُوا الْعَنْزُ شَرِبُهَا بَنِي ثُعُلٍ مَنْ يَنْكَعِ الْعَنْزُ ظَالِمُ    |

|       |                          |                 | 1                                                                                            |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          |                 |                                                                                              |
| ١٠٦   | البسيط                   | زیاد بن         | وَمَا أُصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذْكُرَهُمْ ***                                               |
|       |                          | منقذ            | إِلاَّ يَزِيدُهُمْ حُبَّاً إِلَيَّ هُمُ                                                      |
|       |                          |                 |                                                                                              |
| 0.1   | الطويل                   | عمر بن          | صَدَدْتِ فَأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ وَقَلَّمَا ***                                              |
|       | <i>U.</i> ) <sup>,</sup> | _               | وِصَالٌ عَلَى طُولِ الصُّدُودِ يَدُومُ                                                       |
|       |                          | ہي ريون         | رِ ١٠٠٠ على عرق ١٥٠٠رء يادر)                                                                 |
|       | :1 11                    | ب ب             | فَلاَ وَأَبِي لَتَأْتِيَهَا جَمِيعاً *** وَلَوْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ وَرُومُ                 |
| 7 5 7 | الوافر                   | عبد الله        | فلا وأبِي لتابِيها جمِيعاً ولو كانت بِها عرب وروم                                            |
|       |                          | ب <i>ن</i><br>، |                                                                                              |
|       |                          | رواحة رضيطينه   |                                                                                              |
| ٤٣٣   | الطويل                   | عبيد الله       | تَوَلَّى قِتَالَ الْمَارِقِينَ بِنَفْسِهِ *** وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعِدٌ وَحَمِيمُ          |
|       |                          | بن قیس          |                                                                                              |
| ١٦١   | البسيط                   | النابغة         | تُهْدِي كَتَائِبُ خُضْراً لَيْسَ يَعْصِمُهَا ***                                             |
|       |                          |                 | إِلاَّ ابْتِدَاراً إِلَى الْمَوْتِ بِإِلْجَامِ                                               |
|       |                          |                 |                                                                                              |
| 207   | الوافر                   | ابن             | ذَرَاني أَصْطَبحْ يَا بَكْرُ إِنِّي ***                                                      |
|       |                          | شعوب            | رَأَيْتُ الْمَوْتَ نَقَّبَ عَنْ هِشَامِ                                                      |
|       |                          |                 |                                                                                              |
| 7.1   | الكامل                   | عنترة           | فِيهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً ***                                                |
|       | J                        |                 | رَيُّهُ وَرَبُّ رَبِّ وَبُولِهِ الْعُرَابِ الْأَسْحَمِ الْغُرَابِ الْأَسْحَمِ                |
|       |                          |                 |                                                                                              |
| 007   | الكامل                   | " "···          | وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلاَ تَظُنِّي غَيْرَهُ ***                                                |
|       | الحاش                    | عنترة           | وَلَقَدُ لَزُلْكِ قَارُ نَصِي عَيْرُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْزِلَةِ الْمُحِبِّ الْمُكْرَمِ |
|       |                          |                 | مِني بِمنزِلهِ المحبِ المحرمِ                                                                |
|       |                          |                 | ****                                                                                         |
| 179   | الطويل                   | زهير            | وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ حَلِيقَةٍ ***                                           |
|       |                          |                 | ُ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ                                            |
|       |                          |                 |                                                                                              |

| ١٤٧  | الطويل | بمحهول     | وَ كُلُّ حُسَامٍ أَخْلَصَتْهُ قُيُونُهُ ***                                             |
|------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            | تُخيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ عَادٍ وَجُرْهُم                                               |
|      |        |            |                                                                                         |
|      |        |            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| ١٠٦  | الهز ج | بعض        | كَأَنَّا يَوْمَ قُرَّى إِنَّ ***مَا نَقْتُلُ إِيَّانَا                                  |
|      | رح ا   | اللصوص     |                                                                                         |
| 1.9  | بمحزوء | حليفة بن   | تَنْفَكُ تَسْمَعُ مَا حُيِّي تَكُونَهُ                                                  |
|      | الكامل | بزار       |                                                                                         |
| (201 | الكامل | أبو طالب   | وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ***                                           |
| 207  |        |            | مِنْ خَيْرٍ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا                                               |
|      |        |            |                                                                                         |
| 707  | الوافر | بلا نسبة   | ذُعِرْتُمْ أَجْمَعُونَ وَمَنْ يَلِيكُمْ *** بِرُؤْيَتِنَا وَكُنَّا الظَّافِرِينَا       |
|      |        |            |                                                                                         |
| 1.0  | الخفيف | بلا نسبة   | بِكَ أَوْ بِي اسْتَعَانَ فَلْيَلِ، إِمَّا ***                                           |
|      |        |            | أَنَا أَوْ أَنْتَ مَا ابْتَغِي الْمُسْتَعِينُ                                           |
|      |        |            |                                                                                         |
| ٧٥٤  | الرجز  | عبد الله   | فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا *** وَتَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا             |
|      |        | بن         |                                                                                         |
|      |        | رواحة ﷺ    |                                                                                         |
| ٣٤.  | الخفيف | بلا نسبة   |                                                                                         |
| 404  | البسيط | قعنب       | إِنْ يَسْمَعُوا سَيِّئًا طَارُوا بِهِ فَرَحاً ***                                       |
|      |        |            | مِنِّي وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا                                             |
|      |        |            |                                                                                         |
| ١٦٠  | البسيط | بلا نسبة   | فَأَصْبَحُوا وَالنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِمْ ***                                        |
|      |        |            | وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى يُلْقِي الْمَسَاكِينُ                                           |
|      |        |            |                                                                                         |
| ٠١١٠ | الطويل | أبو الأسود | فَإِنْ لاَ يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ *** أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا |

|            | 1        | ı           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۱۲       |          | الدؤلي      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱٤        |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7        | الوافر   | عمرو بن     | وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ ** لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلاَّ الْفَرْقَدَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |          | معديكرب     | , and the second |
| ٧٠١        | الكامل   | الفرزدق     | وَإِذَا الرِّجَالُ رَأُوْا يَزِيدُ رَأَيْتَهُمْ ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |          |             | خُضَّعَ الرِّقَابِ نَوَاكِسَ الأَذْقَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |             | , and the second |
| ۴۲۹،       | البسيط   | حسان بن     | مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TV1</b> |          | ثابت ضطفه   | وَالشَّرُ بِالشَّرِ عِنْدَ اللهِ مِثْلاَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171        | الوافر   | حسان بن     | عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ *** كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي دَمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |          | ثابت ضِيْهُ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |          |             | قَافِيَةُ الْهَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٢٤        | الرجز    | رؤبة        | إنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |          |             | قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَــتَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠٩        | الرجز    | مجهول       | يَا وَيَحَهُ مِنْ جَمَلٍ مَا أَشْقَاهُ ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |          |             | فِي كُلِّ يَوْمِ مَا وَكُلِّ لَيْلاَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠.        | الهزج    | بلا نسبة    | فَلاَ تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ *** وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكُ وَإِيَّاكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 1        |             | قَافِيَةُ الْيَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1        | المتقارب | أبو ذؤيب    | عَرَفْتُ الدَّيَارَ كَرَقْمِ الْوَحِيُّ ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |          |             | يَزْبُرُهَا الْكَاتِبُ الْحِمْيَرِيُّ يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣.        | الرجز    | بلا نسبة    | أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |             | وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L          |          | 1           | ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٧٥٤ | الطويل   | بلا نسبة | وَمُستبْدِلٍ من بعد غَضْيَا صُرَيْمَةً ***                                    |
|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |          | فَـــأَحْرِ بِهِ بِطُـــولِ فَقْرٍ وَأَحْرِيَا                                |
| ٤٣٣ | السريع   | عمر بن   | أُلْفِيتَا عَيْنَاكَ عِنْدَ الْقَفَا *** أَوْلَى فَأُوْلَى لَكَ ذَا وَاقِيَهْ |
|     |          | ملقط     |                                                                               |
| 717 | الطويل   | عبد يغوث | و تَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ ***                                  |
|     |          |          | كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيراً يَمَانِيَا                                 |
|     |          |          |                                                                               |
| 797 | الطويل   | ذو الرمة | أَذُو زَوْجَةٍ بِالْمِصْرِ أَمْ فِي خُصُومَةٍ ***                             |
|     |          |          | أَرَاكَ لَهَا بِالْبَصْرَةِ الْعَامَ ثَاوِيَا                                 |
|     |          |          |                                                                               |
| 0.7 | الرجز    | العجاج   | يَحُوذُهُنَّ وَلَهُ حُوذِيٌّ *** كَمَا يَحُوذُ الْفِئَةَ الْكَمِيُّ           |
|     |          |          |                                                                               |
|     |          |          | أَنْصَافُ الأَبْيَاتِ                                                         |
| ١٥٠ | الرجز    | بمحهول   | *مِنْ لَدُ شَوْلاً فَإِلَى إِتْلاَئِهَا*                                      |
| ٦٠٤ | الطويل   | بلا نسبة | *بِكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ                                       |
| ٤٣٩ | الطويل   | الفرزدق  | * بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِ بُهْ *                            |
| ۸۰۱ | الرجز    | بمحهول   | * هَلْ عَــزَبٌ أَدُلُّهُ عَــلَى عَــزَب *                                   |
| 779 | الرجز    | بلا نسبة | *سُودُ الْوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهْ*                                      |
| ١٨١ | الرجز    | رؤ بة    | *قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبِلَي أَنْ يَمْصَحَا*                               |
| ٧٥٤ | الرجز    | بلا نسبة | *أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا*                                         |
| ١٦٦ | المتقارب | الأعشى   | * وَمَا اغْتَرَّهُ الشَّيْبُ إِلاَّ اغْتِرَارَا*                              |
| ٧٩٠ | الرجز    | العجاج   | *قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإِلَهُ فَجَبَرْ*                                      |
| ۸۲٥ | الرجز    | منسوب    | *بِلاَلُ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأخْيَرِ*                                   |
|     |          | لرؤبة    |                                                                               |
| ١٣٧ | الرجز    | العجاج   | *جَارِيَ لاَ تَسْتَنْكِرِي عَذِيرِي*                                          |
| V77 | الوافر   | جرير     | *فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ *                                    |

| ٥٧٢   | الرجز  | رؤ بة    | *جَارِيَةُ فِي دِرْعِهَا الْفَضْفَاضِ*        |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------|
| ٤٦٢   | الرجز  | العجاج   | *هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَطُّ؟*              |
| ٤١٣   | الرجز  | العجاج   | *يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعاً*     |
| ٤٠٥   | الطويل | الفرزدق  | *أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكُفِّ الأَصَابِعُ*  |
| ١٠٦   | الرجز  | حميد     | *أَتَتْكَ عَـنَسٌ تَقْطَعُ الأَرَاكَا*        |
|       |        | الأرقط   |                                               |
| 001   | الرجز  | امرؤ     | *يَا لَهْفَ هِنْدٍ إِذْ حَطِئْنَ كَاهِلاً*    |
|       |        | القيس    |                                               |
| 1 7 9 | الطويل | لبيد     | *أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلُ*  |
| ٦٢    | الرجز  | بلا نسبة | * فَإِنَّهُ أَهْلُ لأَنْ يُؤَكَّرَمَا *       |
| ٥٧١   | البسيط | المتنبي  | *لأَنْتِ أَسْوَدُ فِي عَيْنِي مِنَ الظُّلَمِ* |

| الثَّامِنُ: فِهْرِسُ الأَمْثَالِ وَأَقْوَالِ الْعَرَبِ. |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۹۲۸، ۰۳۸                                                | اللهِ لأَفْعَلَنَّ                                             |
| ٨٣٣                                                     | آالله لأَفْعَلَنَّ كَذَا                                       |
| ٥٧٢                                                     | أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ                                         |
| ٥٧٢                                                     | أَسْوَدُ مِنْ حَلَكِ الْغُرَابِ                                |
| ٥٧٧                                                     | أَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْنِ                              |
| ۱۳۹،۱۳۷                                                 | أَصْبِحْ لَيْلُ                                                |
| ۱٤٣ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٧                                      | أُطْرِقْ كَرَا                                                 |
| 12., 189                                                | افْتَدِ مَخْنُوقُ                                              |
| ٣١٨                                                     | أَكُلْتُ لَحْمَا شَاةٍ                                         |
| (                                                       | أَكُلُونِي الْبَرَاغِيثُ                                       |
| ٤٤٦ ، ٤٤٥ ، ٤٤٤                                         |                                                                |
| 7 £ ٨                                                   | إِنَّ الشَّاةَ لَتُجِيزُ فَتَسْمَعُ صَوْتَ وَاللَّهِ رَبِّهَا  |
| ١                                                       | أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّرْهَمُ الْبِيضُ وَالدِّينَارُ الْحُمْرُ |

| ٨٢٩                     | اِيْ هَللَّهِ ذَا                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7 5 7                   | تَرْكُ يَوْماً نَفْسِكَ وَهَوَاهَا سَعْيٌ لَهَا فِي رَدَاهَا |
| ٤٨٥                     | حَلاُّتُ السَّوِيقَ                                          |
| 9.7                     | رَاكِبُ الْبَعِيرِ طَلِيحَانِ                                |
| 717                     | عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلاًّ أَجَبْتَنِي                         |
| ۱۸۲،۱۷۸                 | عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْوُساً                                  |
| ٣٠٤،١١٤                 | عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسَنِي                                   |
| 171                     | قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ                                       |
| ٤٨٥                     | لَبَأْتُ بِالْحَجِّ                                          |
| V£7                     | لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاَقِطَةُ                                  |
| ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۵ ۱۲۷       | لَيْسَ الطِّيبُ إِلاَّ الْمِسْكُ                             |
| ١٦٧                     | لَيْسَ خَلْقُ اللَّهُ أَشْعَرُ مِنْهُ                        |
| ०१२                     | لِيَلْزَمْ كُلُّ رَجُٰلٍ مَسْجَدَنَا                         |
| 7 7 7                   | مَا فِيهَا غَيْرُهُ وَفُرَسِهِ                               |
| 707                     | مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاءٍ وَالْعَدَمُ                        |
| ١٢٣                     | مَعِنْدَك؟ وَمَصَنَعْتَ؟                                     |
| 717                     | نَشَدْتُكَ بِاللهِ إِلاَّ أَجَبْتَ                           |
| ۹۲۸، ۱۳۸، ۲۳۸، ۳۳۸، ۴۳۸ | هَا الله إِذاً                                               |
| ۹۲۸، ۳۸، ۱۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸  | هَا اللهِ ذَا                                                |
| 198                     | الْيَوْمَ خَمْرٌ، وَغَداً أَمْرٌ                             |

| التَّاسِعُ: فِهْرِسُ اللَّغَةِ وَالأَبْنِيَةِ.                  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|
| تَخِذَ يَتْخَذُ تَخَذاً: ٣٩٥ اتَّخَذَ: ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٣٤٥، | أخذ   |  |
| ٤٤٥ ، ٤٦٥ اتِّخَاذاً: ٣٩٥                                       |       |  |
| أَرْضُونَ: ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٤٠ أَرَضَاتٌ: ٦٣٥                         | أ ر ض |  |
| مَلَكٌ: ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٩٢ مَلاَتِكَةٌ: ٢٨٩                          | ألك   |  |

| 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, | ۽ ہ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| آلَمَ فَهُوَ أَلِيمٌ: ٨٣٥ أَلِيمٌ بِمَعْنَى (مُؤْلِمٌ): ٥٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ألم   |
| أُمُّ: ٦٤٢، ٤٤٢ إِمُّ: ٦٤٤ أُمَّةُ: ٦٤٤ أُمَّهَةُ: ٦٤٢، ٣٤٣، ٦٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمم   |
| أُمُّهَةٌ: ٢٤٤ إِمَامٌ: ٥٢٨ آئِمَةُ: ٥٣٢ أَئِمَّةُ: ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ٥٣٢ ، ٣٣٥، ٤٣٥ آيِمَةُ: ٥٣٢ أَيِمَّةُ: ٥٢٨ ، ٥٢٩ الأُمَّهَاتُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ٦٤٢ ، ٦٤٣ ، ٦٤٢ الأُمَّاتُ: ٦٤٢ ، ٣٤٣ ، ٦٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| اتَّمَنَ: ١٤٥، ٤٣، ٤٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أم ن  |
| إِهَابٌ: ٦٦٨، ٦٦٩ ، ٦٧٠ ، ٦٧١ أَهَبٌ: ٦٦٨ أُهُبٌ: ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أهب   |
| ٧٠، ١٧١ آهِبَةُ: ٢٦٩، ١٧٠ أُهَبَةُ: ٦٢٧، ٨٦٢، ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| أَهْلُ، أَهْلَةُ: ٧٠٧، ٢٠٩ أَهْلُونَ: ٣٠، ٦٣٥، ٦٣٧، ٦٣٨ وَالأَهَالِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أهل   |
| وَأَهَالٍ: ٢٣٨، ٢٠٩، ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| الأَوْقُ: ٨٠٤ ، ٨٠٥ ، ٨٠٨ الأُوقَةُ: ٨٠٥ أَوْقِيَّةٌ: ٨٠٧ أُوقِيَّةٌ: ٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أ و ق |
| ، ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٨ أَوَاقٍ: ٨٠٨ أَوَاقٍ: ٨٠٨ أَوَاقٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ٨٠٨ ، ٨٠٨ أُوَ اقِي: ٨٠٨ ، ٥٠٨ أُو اُقِيُّ: ٨٠٨ ، ٨٠٦ أَوَ اقِيُّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| آیة: ۲۱۰، ۱۹، ۱۹، ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أ و ي |
| بَنُونَ: ٦٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب ن ي |
| ابْيَضَّ: ٥٠٠، ٥٧٣ أَبْيَضُ، بَيْضَاءُ: ٥٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ب ي ض |
| جَبَرَهُ فَهُوَ مَجْبُورٌ: ٧٨٧ ، ٧٨٩ ، ٧٨٩ أَجْبَرَهُ فَهُوَ مُجْبَرٌ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ج ب ر |
| ۷۸۷ ، ۹۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| الْجَزُورُ: ٧٠٦ ، ٧٠٧ جَزِيرَةٌ: ٧٠٦ جَزَائِرُ: ٧٠٧ ، ٧٠٦ جُزُرٌ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ج ز ر |
| ٧٠٧ جُزُرَاتٌ: ٧٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| أَجَنَّ، يُجَنُّ، مُجَنٌّ: ٥٥٦ جُنَّ الرَّجُلُ، أَجَنَّهُ اللهُ، فَهُوَ مَجْنُونٌ: ٥٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ج ن ن |
| ٥٦٠، ١٥٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| جَاءَ، يَجِيءُ، جَيْئًا، وَجَيْئَةً، وَمَجِيئًا: ٧٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ج ي أ |
| حَبُّ: ٥٦٦ أَحَبُّ: ٥٦٦ ، ٥٧٦ ، ٥٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ح ب ب |
| حَبَشِيٌّ: ٦٦٨ ، ٦٧٠ حَبَشَةٌ: ٦٦٨ ، ٦٧٠، ٨٨٨ الْحَبَشُ: ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ح ب ش |
| الْحُبْشَانُ: ٦٦٨ أُحْــبُوشٌ: ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| حَجَّ حَجَّا: ٥٨٩ حَجَّةُ، حِجَّةُ: ٥٨٩، ٥٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | こ こ こ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الْحَدِيثُ، والْحَدِيثَى: ٧١٦ حَدَثُ: ٤١ ، ٢٧٨، ٩٣، ٦٩٠ ، ٦٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ح د ث<br>ح د ث |
| ، ٧٣١ حَدَثُ السِّنِّ: ٦٩١ حَدِيثُ السِّنِّ: ٦٩٠، ٦٩١ أُحْدُو ثَةٌ: ٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <ul> <li>۱۹۱ حدث السن. ۱۹۱ حدیث السن. ۱۹۱ احدوله. ۱۹۷ حدث ۱۹۱ احدوله. ۱۹۷ حدث السن. ۱۹۲ احدوله. ۱۹۲ حدث السن. ۱۹۲ حدث السن. ۱۹۲ حدث السن. ۱۹۲ حدث المسن. ۱۹۲ حدث المسن. ۱۹۲ حدث المسن. ۱۹۲ حدث المسن. ۱۹۲ حدوله. ۱۹۲ حدث المسن. ۱۹۲ حدوله. ۱۹۲ حدوله. ۱۹۲ احدوله. ۱۹۲ حدوله. ۱۹ حد</li></ul> |                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ٦٩٠ حُدْثَانٌ: ٢٩١ ، ٧١٧ حِدْثَانٌ: ٢١٧، ٧١٧ أَحْدَاثُ السِّنِّ: ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| أُحْدُنَةُ: ٧١٦ حَدَائِثُ: ٧١٦ حُدَّاثُ: ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| حَرُورَاءُ: ۲۰۸ ، ۲۰۹ حَرُورِيٌّ: ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ש</b> כנ נ  |
| حَزِنَ، وَحَزَنْتُهُ: ٥٥٨ حَازِنٌ: ٥٥٧ ، ٥٥٨ أَحْزَنَهُ، فَهُوَ مَحْزُونٌ: ٥٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ح ز ن          |
| مُحْزِنُ: ٧٥٥ ، ٥٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| الْحُسْنُ: ٧١٨ الْحَسَنُ: ٣٢٨) ١٥٤، ٧١٨ حُسْنَةٌ: ٢٢٠ الْمَحْسَنُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ح س ن          |
| و الْمَحَاسِنُ ومَحَاسِنِيُّ: ٧١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| حَلَبَ حَلْبًا وَحَلَبًا، وَحِلاَبًا: ٧٣١، ٧٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ح ل ب          |
| حَاذَ، يَحُوذُ، حَوْذاً، والإحْوَاذُ: ٥٠٣ اسْتَحْوَذَ: ٢١، ٦٨، ٥٠٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ح و ذ          |
| 0.7 (0.0 , 0.7 (0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _              |
| حَائِطٌ وَحِيطَانُ، وحِيَاطُ: ٦٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ح و ط          |
| خَسَفَ الْقَمَرُ، يَخْسَفُ، حَاسِفٌ، وَخَسَفَهُ الله، خُسُوفاً: ١١٧ خَسَفَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خ س ف          |
| الشَّمْسُ: ٦٧٤، ٦ ٨١، ٨١٩، ٨٢٠ انْخَسَفَ: ٨١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| خَطِئَ الرَّجُلُ، يَخْطَأُ، فَهُوَ خَاطِئٌ، وأَخْطَأً، فَهُوَ مُخْطِئٌ: ٥٥٠،٥٤٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خ ط ء          |
| ٥٥٠ الْخِطْءُ والْخَطِيئَةُ: ٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| حُفُّ، أَحْفَافٌ، وَخِفَافٌ: ٦٧٩ ، ٦٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خ ف ف          |
| حَلِيفَةٌ، وَخَلِيفٌ، وَخُلَفَاءُ، وَخَلاَئِفُ: ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خ ل ف          |
| الْخِيَارَةُ: ٧٠٥ فُلاَنٌ خَيْرٌ مِنْ فُلاَنٍ: ٥٦٦ خَيِّرٌ: ٦٧٩ خَيِّرَةٌ وَخَيْرَةٌ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خ ي ر          |
| ٦٨٠ ، ٦٧٩ أَخْيَرُ: ٦٦٥، ٥٦٩ أَخْيَارٌ: ٦٧٩ خِيَارٌ: ٣١٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ۲۷۹، ۲۸ خَیِّرُونَ: ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| حِيَاطٌ والْمِحْيَطُ: ٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خ ي ط          |
| دَانَ يَدِينُ: ۲۹۰ ، ۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د ي ن          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b></b>        |

| ابْنُ ذُكَاءَ: ٨١٣ الذَّكَاءُ: ٨١٤، ذُكَاءُ: ٨١٣ ذَكَا النَّارِ، ذَكَا النَّارِ، ذَكَا: ٨١٤، | ذ ك ١        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٨١٥، ذَكَتِ النَّارُ، تَذْكُو، ذَكَاءً وَذَكاً، وَذَكُواً، وَذَكُواً، وَذَكُواً، وَذَكُواً،  |              |
| ٥ ١ ٨ ذَكِيَ الْغُلاَمُ، يَذْكَى ذَكَاءً: ٣ ١ ٨                                              |              |
| الذَّكَرُ وَالذَّكَرُةُ: ٧١٨ مِذْكَار ومُذْكِرٌ ومَذَاكِيرُ: ٧١٧ ، ٧١٨                       | ذ ك ر        |
| ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَاباً وَذَهُوباً، فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَذَهُوبٌ، وَمَذْهَبٌ وَذَهَاباً،       | <b>ذ ه ب</b> |
| وَذَهَبَ بِهِ، وَأَذْهَبَهُ غَيْرُهُ: ٧٦٥ أَذْهَبُ: ٥٧٦، ٥٨٠، ٥٨١                            |              |
| رَأَيْتُ رُؤْيَةً وَرُؤْياً: ، وَرَأْياً: ٨٨٥                                                | ر أ ي        |
| رَاكِبٌ، وَرُكْبَانُ: ٦٨٧                                                                    | ر ك ب        |
| رَاكِعٌ وَرُكُوعٌ: ٦٨٣                                                                       | ر ك ع        |
| زُكِمَ: ٥٦٠ أَزْكَمَهُ اللهُ، فَهُوَ مَزْكُومٌ: ٥٥٩                                          | ز ك م        |
| زَوْجٌ: ٧٩٢، ٧٩٦، ٧٩٦ زَوْجَةٌ: ٧٩٣، ٧٩٤، ٧٩٥ هَلْدِهِ                                       | ز و ج        |
| زَوْحِي: ٧٩٢ هِيَ زَوْحَتِي: ٧٩٤ زَوْجَتَاهُ: ٧٩١ ، ٧٩٧                                      |              |
| زَادَ يَزِيدُ، مَزِيداً: ٧٣٦                                                                 | ز <i>ي د</i> |
| سَجَدَ، يَسْجُدُ: ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٥، ٩٩٥ مَسْجِدٌ: ٥٩٥،                                          | س ج د        |
| ०१९ (०१८                                                                                     |              |
| سَفِيهَةٌ: ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣ سُفَهَاءُ: ٦٩١، ٣٩٣ سَفِيهَاتٌ: ٣٩٣                                 | س ف ھ        |
| سَفَائِهُ: ٦٩٢، ٦٩٣سِفَاهٌ وَسَفَهٌ: ٦٩٣                                                     |              |
| سَكَتَ الصَّائِتُ، يَسْكُتُ، سُكُوتًا، وسَكَتَ الرَّجُلُ، يَسْكُتُ، سَكْتًا: ٢٢٦             | س ك ت        |
| إِسْكَاتَةً: ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، ٨٢٨ سَكَتَ وَأَسْكَتَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ:                         |              |
| ٨٢٨                                                                                          |              |
| أَسْمَعَ فَهُوَ سَمِيعٌ: ٥٨٣ سَمِيعٌ بِمَعْنَى (سَامِعٌ): ٥٨٥                                | س م ع        |
| اِسْمٌ: ۷۷۷، ۲۷۸، ۲۸۲، ۱۱۰، ۱۳۰۳، ۵۱۲، اُسْمٌ: ۱۳۰ سَمٌ،                                     | س م و        |
| سِمٌ: ٥١٢ سُمَيُّ: ٥١١ أَسْمَاءُ: ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨١، ٢٨٤، ٥١٢،                                   |              |
| ٦٢٥                                                                                          |              |
| سَنُوات: ٦٤٠ سِنِينٌ، سِنُونَ، سِنِينَ: ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٠، ٦٤٠                                   | س ن ھ        |
| سَنَهَاتُّ: ٢٣٦                                                                              |              |

| أَسْوَدُ وَسُودَانٌ: ٦٨٨، ٦٨٨ سُودٌ: ٦٨٧                                                                 | س و د        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سَارَ يَسِيرُ مَسِيراً: ٧٣٦                                                                              | س ي ر        |
| شَامِيٌّ، شَأْمِيُّ: ٦١٣، ٦١٤، ٦١٦ شَآمِيٌّ، شَآمٍ، الشَّآمِي: ٦١٢، ٦١٣،                                 | ش أ م        |
| 717,715                                                                                                  |              |
| شَرِبَ شُرْباً وَشُرْباً، وَمَشْرَباً: ٢٣١، ٧٣٠، ٧٣١ الشُّرُوبِ: ٧٣٠                                     | ش ر ب        |
| شَرَّ يَشُرِرُ ، شَرًّا، وَشَرَارًا، وَشَرَارًةً: ٥٧٠، ٥٧٩، ١٥٨ فُلاَنٌ أَشَرُ مِنْ فُلاَنٍ:             | <i>ش</i> ر ر |
| 770) Y70) A70) P70) AY0) PY0                                                                             |              |
| مَشْرَقٌ، مَشْرِقٌ: ٩٨٥                                                                                  | ش ر ق        |
| صُبْيَانٌ، وَصِبْيَةٌ، وَصُبْيَةٌ: ٤٧١                                                                   | ص ب ۱        |
| صَاحِبَةً، صَوَاحِبُ: ۸۹، ۷۰۲، ۷۰۳ صَوَاحِبَاتٌ: ۷۰۳، ۷۰۳                                                | ص ح ب        |
| صَحِيفَةٌ، صُحُفٌ: ٦٦٦ صَحَائِفُ: ٤٨٤، ٦٦٦                                                               | ص ح ف        |
| أَصَادِقُ: ٦٩٦ صَدِيقٌ وَأَصْدِقَاءُ: ٦٤٥، ٦٩٦صَدِيقَةٍ وَأَصْدِقَاءُ وَصُدَقَاءُ،                       | ص د ق        |
| وَصِدْقَانُ: ٢٩٦                                                                                         |              |
| مُصِيبَةٌ، مَصَائِبُ: ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٩، ٤٨٩، ٤٨٩، ٤٩١، ٤٩١                                                  | ص و ب        |
| مُصَابٌ، وَمُصَابَةٌ: ٤٨٨ مَصَاوِبُ: ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٩١ مُصِيبَاتٌ: ٤٨٧                                       |              |
| صَائِرُ الْبَابِ، صِيرُ الْبَابِ: ٨٣٥، ٨٣٦                                                               | ص ي ر        |
| ضَرَّةٌ، ضَرَائِرُ: ٧٠٥، ٧٠٧ ضَرِيرَةٌ: ٧٠٦                                                              | ض ر ر        |
| ضَعِيفٌ، ضَعَفَةٌ، ضُعَفَاءٌ: ٦٦٧، ٦٦٨، ٢٧٠ ضَعْفَى: ٦٦٨                                                 | ض ع ف        |
| الضِّلَعُ وَالضِّلْعُ ، أَضْلُعٌ، أَضْلاَعٌ: ٦٤٩                                                         | ض ل ع        |
| الْمَضْنُوكُ، الضَّنَاكُ: ٥٥٩                                                                            |              |
| طَلَعَتُ تَطْلُعُ طُلُوعاً وَمَطْلِعاً: ٥٩٨ مَطْلَعٌ، مَطْلِعٌ: ٥٩٦، ٥٩٧،                                | ط ل ع        |
| 7 (099                                                                                                   |              |
| عَبَاءَةٌ، عَبَايَةٌ، عَبَاءٌ، أَعْبِئَةٌ: ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨                                                 | ع ب ء        |
| الْعِبْرَانِيُّ، وَالْعِبْرَانِيَّةُ: ٦١٠                                                                | ع ب ر        |
| عَدُوٌّ، أَعْدَاءُ: ٥٥٦، ٥٥٩                                                                             | ع د و        |
| عَرِيَ فُلاَنٌ عِرْوَةً، وَعِرْيَةً شَكِيدَةً، وَعُرْياً، وَامْرَأَةٌ عَارِيَةٌ، عُرْيَانَةٌ، وَعُرَاةٌ: | ع ر ي        |

| 775, 775                                                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| عَزَبَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عُزْبَةً، عَازِبٌ، عَازِبُهُ، عَازِبَةُ: ٨٠٠ عَزْبَاءُ: ٨٠١ ٨٠٢               | ع ز ب        |
| عَزَبُّ: ٨٠٨ ، ٨٠١ ، ٨٠٨ ، ٨٩٥ عَزِبٌّ: ٩٠٨ عَزَبُّ:                                                    |              |
| ٨٠٠ ، ٨٠١ ، ٨٠٠ وَالْعَزِيبُ وَالْمِعْزَابَةُ: ٨٠٠ وَالْعُزُوبُ: ٨٠٣                                    |              |
| أَعْزَبُ: ٨٠١، ٨٠١، ٨٠٢، أَعْزَابٌ: ٨٠١ عُزَّابٌ: ٨٠٠،                                                  |              |
| ٨٠١ عَزَبَاتُ: ٨٠١                                                                                      |              |
| عَصَى، يَعْصِي، عَصْياً، وَعِصْيَاناً، وَمَعْصِيَةً: ٧٣٧                                                | ع ص ا        |
| عَظُمَ عِظَماً، عَظَامَةً، عِظَماً: ٧٣٧، ٧٣٤                                                            | ع ظ م        |
| عَمِلَ عَمَلاً: ٢٣٩، ٧٣١                                                                                | ع م ل        |
| عَوْضُ، عَوْضِ، عَوْضَ: ٤٦٢                                                                             | ع و ض        |
| عَيَّرَ: ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٦ عَيَّرْتُهُ كَذَا، عَيَّرْتُهُ بِكَذَا: ٧٧٥، ٧٨٢،                                | ع ي ر        |
| ٧٨٧، ٧٨٤ عَارٍ: ١٤٣، ٤٥٣، ٦٧٣ عُرَاةً، عُرْيَانً، عُرْيَانُونَ:                                         |              |
| ۲۷۲، ۳۷۳ الْعَارُّ: ۲۸۷                                                                                 |              |
| مَعِيشَةٌ ومَعَايِشُ: ٤٨٤، ٤٩٢                                                                          | ع ي ش        |
| غَرَبَ يَغْرُبُ، مَغْرِبٌ، مَغْرَبٌ: ٥٩٨                                                                | غ ر ب        |
| عَفَرَ مَغْفِرَةً، وَغُفْرَاناً، وَغَفْراً: ٧٣٦                                                         | غ <b>ف</b> ر |
| أُغَيْلِمَةٌ وغِلْمَةٍ: ٦٠٢، ٦٠٢                                                                        | غلم          |
| فَارِسٌ فَوَارِسُ: ۲۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳ فُرْسَانٌ: ۷۰۰،                                              | ف ر س        |
| ٧٠٢ امْرَأَةٌ فَارِسَةٌ: ٧٠٠                                                                            |              |
| فُوهٌ، فُوهَةٌ: ٢٥٦، ٢٥٧، ٥٨ فُوهَةً، فُوَّهَةٌ: ٢٥٦، ٢٥٦ فَوَائِهُ:                                    | ف و ه        |
| ٧٥٢، ٨٥٨ أَفْوَاهُ: ٧٥٧، ٨٥٨ فُوهَاتُ: ٧٥٧، ٨٥٨                                                         |              |
| قَارَبُّ: ٦٤٩، ،٦٥٠ أَقْرُبُ السَّفِينَةِ: ٦٥٢، ،٦٥٠، ٦٥٦                                               | ق ر ب        |
| الْقَوَارِبُ: ٦٥٢،٦٤٩ ٢٥٢                                                                               |              |
| قُرَشِيٌّ، وَقُرَيْشِيُّ: ٦٠٦، ٢٠٤، ٢٠٦                                                                 | ق ر ش        |
| قُرْطُّ: ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣ الْقِرَطَةُ وأَقْرَاطٌ وقُرُوطٌ: ٦٦١                                             | ق ر ط        |
| قَرَنَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، وَقَرَنَهُ إِلَيْهِ، يَقْرِنُهُ، قَرْناً، وَقِرَاناً: ٨٣٩ الْقِرَانُ: ٨٣٩ | ق ر ن        |

| ، ٨٤٠ ، ٨٤١ أَقْرَنَ يُقْرِنُ عَلَى الشَّيْءِ: ٨٤٠ الإِقْرَانُ: ٨٣٩، ٨٤٠،                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٨٤٢ ، ٨٤١                                                                                       |         |
| الْقَادُ والْقِيدُ: ٥١٠ الْقَوَدُ: ٥٠٧، ٥٠٨ ،٥٠٩                                                | ق و د   |
| أَقَامَ إِقَامَةً: ٧٣٩ وَأَقَامَ بِالْمَكَانِ إِقَاماً، وَإِقَامَةً، وَمُقَاماً، وَقَامَةً: ٧٤٠ | ق و م   |
| كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، يَكُبُّهُ، كَبّاً، وَأَكَبَّ هُوَ: ٧٤٦ انْكَبَّ: ٧٤٧، ٧٤٨       | ك ب ب   |
| مُكِبًّا: ٧٤٨ وَأَكَبَّ الرَّجُلُ، يُكِبُّ، إكْبَابًا: ٧٤٦                                      |         |
| كَسَفَ الْقَمَرُ، كُسُوفاً، كَسَفَتِ الشَّمْسُ: ٨١٦، ٨١٧، ٨١٩، ٨٢٠،                             | ك س ف   |
| ۲۱ انْکَسَفَتْ: ۸۲۱ ۸۲۱                                                                         |         |
| كَفَّ، أَكُفُّ: ٢٥١، ٢٥٢                                                                        | ك ف ف   |
| كَهْلاً، كُهُولٌ: ٦٨٢، ٣٨٣                                                                      | ك ه ل   |
| لِقْحَةُ: ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠ لاَقِحٌ، لَقَاحٌ، لِقَاحٌ، لِقَحُ، لَقُوحٌ:                        | ل ق ح   |
| ۲۷۷، ۲۷۸، ۱۷۹ لُوَاقِحُ: ۲۷۸                                                                    |         |
| لَيْلَةٌ وَلَيَالٍ: ٧١٠، ٧٠٠ لَيَالِي: ٢٨٤، ٧٠٩ لَيْلاَةٌ: ٧٠٩                                  | ل ي ل   |
| ٧١٠ لُيَيْلِيَةُ: ٧١٠                                                                           |         |
| مَدَى الْبَصَرِ: ۸۳۸، ۸۳۸                                                                       | ه د     |
| مَدُّ الْبَصَرِ: ٨٣٧                                                                            | م د د   |
| مَدَنَ بِالْمَكَانِ، ومَدِينَةٌ: ٩٤، ٤٩٤ مَدَائِنَ: ٩٤، ٤٩١، ٤٩٤                                | م د ن   |
| مُدُنَّ، وَمُدْنُّ: ٩٠                                                                          |         |
| مَيِّتٌ، أَمْوَاتٌ: ٥٨٦، ٢٠٤، ٥٥٥، ٢٥٦، ٢٥٩                                                     | م و ت   |
| الْمُومِسَةُ، الْمُومِسَاتُ: ٧١٢، ٧١٣ ، ٧١٤ مَوَامِسُ، مَيَامِسُ: ٧١٢،                          | م و م س |
| ۷۱۳ مَیَامِیسُ: ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۲                                                                   |         |
| مَاهَتِ الرَّكِيَّةُ، تَمُوهُ: ٥٢٣ مَاءً: ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣ مَاءَةٌ، مَاهَةٌ، مَاةٌ،                | م و ه   |
| مُوَيْكُ، مِيَاتٌ أَمْوَاتُ: ٢٢٥ أَمْوَاتُى: ٣٢٥، ٢٥                                            |         |
| أَمَاسَتْ جِلْدَهَا: ٢١٤                                                                        | م ي س   |
| أَنْبَحَانِيٌّ وَمَنْبَحَانِيٌّ: ٦١١، ٦١٢، ٦١٥                                                  | ن ب ج   |
| أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ: ٨١٠، ٨١٠، ٨١١ أُنْتِجَتِ النَّاقَةُ: ٨١٠                                 | ن ت ج   |

| مَنْتُوجَةٌ: ٨٠٩ نَتُوجٌ: ٨١٠، ٨١١، ٨١٢ النُّتْجُ والإِنْتَاجُ: ٨١١                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أَنْذَرَ فَهُوَ نَذِيرٌ: ٥٨٣ مُنْذِرٌ، وَنَذِيرٌ، نُذُرُّ: ٥٨٥، ٥٨٦                        | ن ذ ر |
| أَحَدُّ: ۲۰۰، ۲۰۶، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۹،                                           | و ح د |
| ٨١، ٨١، أَحَدُّ وَعِشْرُونَ: ٤٧٤، ٥٧٥، ٤٧٧، ٤٧٩                                            |       |
| وَدَعَ يَدَعُ: ٦١، ٨٢٣، ٨٢٤، ٥٢٨، ٢٦٨ وَادِعٌ: ٨٢٤ وَدْعٌ:                                 | ودع   |
| ۸۲٥                                                                                        |       |
| ائْتَزَرَ بِهِ، وَتَأَزَّرَ بِهِ: ٤١ ٥ وَمُؤْتَزِرٌ، وَمُؤْتَزَرٌ بِهِ: ٤٣ اِتَّزَرَ: ٥٤٠، | و ز ر |
| ٥٤١، ٥٤٢، ٣٤٥، ٣٤٥ إِيتَزَر، يَاتَزِرُ، اِيتِزَاراً، فَهُوَ مُوتَزِرٌ: ٥٤٦                 |       |
| الْوِزْرَةِ: ٥٤٠ مَأْزُورَاتٌ، مَوْزُورَاتٌ: ٥٧                                            |       |
| وَسَمْتُ، السِّمَةُ: ١٢٥                                                                   | و س م |
| وَطْبٌ، وَطْبُةٌ، وِطَابٌ: ٢٥٨، ٢٥٤ أَوْطَابٌ، أَوْطُبٌ: ٣٥٣، ٢٥٤،                         | و ط ب |
| ての人                                                                                        |       |
| وَقَيْتُ: ٨٠٥، ٨٠٦ الْوِقَايَة: ٨٠٤ الْوُقِيَّةُ: ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٠٨ وَقِيَّةُ:                 | و ق ي |
| ٤٠٨، ٥٠٨، ٢٠٨، ٨٠٨ وَقَايَا: ٨٠٨                                                           |       |
| يَمَنِيُّ: ٦١٣، ٦١٤، ٦١٦ يَمَانِيُّ: ٦١٣، ٦١٤ الْيَمَانِيُّ: ٦١٢،                          | ي م ن |
| ٦١٣، ٦١٦ الْيَمَانِيِينَ: ٦١٤، ٦١٤ يَمَانٍ: ٢٠، ٦١٠، ٦١٢، ٣١٣،                             |       |
| 315, 017                                                                                   |       |

| الْعَاشِرُ: فِهْرِسُ اللَّهَجَاتِ وَالقَبَائِلِز |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٨٢٥، ٢٩٥، ٤٣٥                                    | آئِمَةٌ                                          |
| £ £ 7 ( £ 7 0                                    | أَزْدُ شَنُوءَة                                  |
| १९७                                              | أَهْلُ الْعَالِيَةِ (الْحِجَازِ وَمَا وَالاَهَا) |
| ٦٠٦                                              | أَهْلُ تِهَامَةَ                                 |
| (27) (27) (20) (30) (30)                         | أَهْلُ الْحِجَازِ                                |
| ٥٠٦، ١٩٦٩، ٣٢٣، ٢٢٦، ٣٣٦،                        |                                                  |
| 377, 207, 157, 757, 757, 827,                    |                                                  |

| ۲۹۸، ۷۹۵ ، ۷۹۲                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (٧٩٣ (٧٦٦ (٧٢٠ (٧٢٤ )                                  | أَهْلُ نَجْدٍ                                       |
| ۷۹۹،۷۹۸                                                |                                                     |
| و کُلْ ٥٤٥                                             | أُوخُذْ، وَأَو                                      |
| 079                                                    | آيِمَة                                              |
| ئِل ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷                        | <br>بَكْرُ بْنُ وَا                                 |
| ۷۷۰ ، ۲۲۰ ، ۳۳ ، ۳۳۰                                   | بَنُو أَسَدٍ                                        |
| ٤١٨ ، ٤١٢ ، ١٦٢ ، ٧٤ ، ٧٣                              | بَنُو تَمِيم                                        |
| , 04, , 04, , 014, , 54, ,                             | <b>)</b>                                            |
| ( 7 097 . 071 . 07 057                                 |                                                     |
| ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳                                |                                                     |
| (                                                      |                                                     |
| ۱۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷،                           |                                                     |
| , V97 , V97 , VA9 , VAV , VV·                          |                                                     |
| Y99                                                    |                                                     |
| ثِ بْنِ كَعْبِ (بِلْحَارِث) ٥٤١، ٤٤٦، ٢٣٥، ١٤٤٥<br>٤٢٧ | بَنُو الْحَارِ                                      |
| £ 7 Y                                                  | بَنُو الْعَنْبَرِ                                   |
| ۸۲۵، ۱۳۹ ما                                            | بَنُو عَامِرِ                                       |
| ١                                                      | بنُو عَامِرٍ<br>بنُو الْهَجِيرِ<br>التَّمِيمِيُّونَ |
| ۷۹۸،۷۹۰،۷٦٤ ،۷٦٠                                       | التَّمِيمِيُّونَ                                    |
| نَ ۲۲۲، ۸۵۷، ۹۵۷، ۲۷۰، ۱۲۷۰                            | الْحِجَازِيُّوا                                     |
| 799 (790 (790) 797)                                    | ŕ                                                   |
| £ 7 Y                                                  | خَتْعَمُ                                            |
| ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۶، ۲۲۶، ۲۲۶،                                | خَثْعَمُ<br>رَبِيعَةُ                               |
| 7.0 (277 (272                                          | •                                                   |
| ۱۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷، ۲۹۷،                               | زَوْجَةٌ                                            |
| ۸۰۲ ۲۹۹ ۲۹۸                                            |                                                     |

| سَلْ عَنْمَ شِئْتَ                                       | 170                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| طُيِّء                                                   | ٤٤٢ ، ٤٣٥ ، ٢٨٠               |
| عَبَاءَةٌ، عَبَايَةٌ                                     | ٤٩٨ ،٤٩٦                      |
| عَبْدُ قَيْسٍ                                            | ٧٦٠                           |
| عُذْرَةُ                                                 | ٤٢٧                           |
| فِزَارَةُ                                                | ٤٢٧                           |
| تُر.<br>قريش                                             | (0) 77, (7) 77, 77, 071, .97, |
|                                                          | ۷۸۳، ۲۰۱ ،۲۰۰ ،۵۱۰ ،۵٤۹ ،۳٤۰  |
| قُضَاعَةُ                                                | ۷۲، ۱۳۰                       |
| قَيْسٌ<br>كَ <b>عْ</b> بُ ْ                              | ۷۹۳ ،۷٦٠ ،۳۳۹ ،٥٣٠ ،٤٢٠ ،۷٤   |
|                                                          | ٧٦٠                           |
| كِنَانَةُ                                                | ٤٢٧                           |
| مُرَادُ                                                  | ۸٥، ١٢٣، ٧٢٤                  |
| مَطْلَعٌ، مَطْلِعٌ                                       | 097                           |
| مَطْلَعٌ، مَطْلِعٌ<br>نَصْرُ قَعِينِ أَوْ قَعِينُ نَصْرٍ | Υ٤                            |
| نُمَيْرُ                                                 | ٧٦٠                           |
| ۿؙۮؘؽڷؙ                                                  | 7.0                           |
| هَشِشْنَا                                                | ۲۹، ۲۷، ۲۲۷، ۲۲۹              |
| هَشَّنَا                                                 | ۲٦٩، ۲۲۷، ۲۲۸، ۳۹             |
| هَلُمُّوا                                                | ۱۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳                 |
| ۑؘٲؾؘڔۣڽؗ                                                | 0 ٤ \                         |
| يَأْتِيُ، وَيَغْزُو                                      | 719                           |
|                                                          |                               |

| الْحَادِي عَشْرَ: فِهْرسُ الأَعْلاَمِ وَالْمَذَاهِبِ النَّحْوِيَّةِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الصَّفْحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الْعَلَمُ                                               |
| حَرْفُ الْهَمْزَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ                           |
| ۲٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ |
| ٥٥١، ٨٣٢، ٣٧٥، ٥١٢، ٩٧٢، ٣٢٧، ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْأُبِيُّ الْ                                          |
| ٥٦٣، ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ                                     |
| ٧٣، ٢٧٤، ١٠٥، ١٥٥، ١٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابْنُ الأَثِيرِ                                         |
| Y17 , Y17 , 07 , 07 , Y17 , 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| , T/V , VYV , AFV , T.A , F.A , T/A ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| ۸۳۱ ، ۸۳۰ ، ۸۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ                        |
| ٥٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الاَّحْوَصِ<br>الاَّحْطَلُ                              |
| ٧٩٦ ،٧٩٣ ، ٤٥٢ ، ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأَخْطَلُ                                              |
| 73 , 10, 171 , 131 , 171 , 177 , 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأَحْفَشُ                                              |
| ، ۵۷۲ ، ۹۸۲،۰۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳٤۳ ، ۲۳۰ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| £ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| ٧٣٩ ، ١١٨ ، ٦٤٣ ، ٥٨١ ، ٥٣٠ ، ٤٨٧ ، ٤٨٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ۸۳۰، ۱۱۸ ، ۷۹۳ ، ۷۷۰ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 297 ( \$\dagger 0 \ \tau \\ \tau \ \tau \\ \tau \ \tau \\ \tau \ \tau \\ \tau \ \tau \\ \tau \ \tau \\ \tau \ | الأَزْهَرِيُّ                                           |
| (007 (00) (022 (079 (077 (01) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 097 (095 (097 (0)) 077 (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| V19 ( V1) ( V.0 ( 19° ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| ( VA9 ( VAV ( Y00 ( YET ( YT9 ( YTT (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| ۱۰۸، ۵۰۸، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۱۸، ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أَبُو أُسَامَةً                                         |

| ۷۲۵، ۸۲۵                                     | ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 77                                           | إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ           |
| ۷۷ ، ٤٤                                      | أُبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ        |
| ٦٧٤                                          | أَسْمَاءُ بْنِتُ أَبِي بَكْرٍ        |
| ١٩                                           | إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ بْنِ  |
|                                              | الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةَ       |
| ٨٣٢                                          | إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي               |
| ۱۱۰، ۲۰۲ ، ۳۸۲                               | الإِسْمَاعِيلِيُّ                    |
| ۲۱۱ ، ۲۰۸                                    | أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَالِيُّ       |
| ٤٥١                                          | الأَسْوَدُ بْنُ شَعُوبِ              |
| ٨٥                                           | الأَسْوْدُ بْنُ يَعْفُرَ             |
| ٦٨١                                          | الأَشْعَتُ                           |
| ٦٧٧ ، ٦٧٦ ، ٦٤٥ ، ٦٠٥ ، ٤٧٢ ، ٤٤٣ ، ٣٥٤      | الأُشْمُونِيُّ                       |
| ۸۲٥،۷۹٥، ۷۹٤، ۸۸۸، ۲۹۱، ۴۸٦، ۳۹٤             | الأَصْمُعِيُّ                        |
| ٤٥٩ (٤١٦ ، ٣٤٣ ، ٩٤ ، ٩١                     | الأَصِيلِيُّ                         |
| ۱۱۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۰ ، ۱۸۵ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳      | ابْنُ الأَعْرَابِيِّ                 |
| ٣٥٦ ، ١٣٣                                    | الأَعْرَجُ                           |
| 708 (897 (87.                                | الأَعْشَى                            |
| 715 (7.) ( \$7) ( 797 ( ) 10. ( ) 77 ( ) . ) | الأَعْلَمُ                           |
| ۸۳۰، ۷۸۱، ٦۲۰،                               |                                      |
| 779                                          | الأَعْمَشُ                           |
| ٤٤٣                                          | الأَفْغَانِيُّ                       |
| 791,100,700, 100                             | امْرِقُ الْقَيْسِ                    |
| ۱۸۲،۱۷۹                                      | أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ       |
| ٣١٠ ، ٢٥٥                                    | أُمَيَّةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ          |
| 777 . 707 . 727 . 117 . 117 . 127 . 107      | الأَنْبَارِ <i>ي</i>                 |

|                                                                            | . 147 , 777 , 777 , 777 , 771 ,           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                            | ٦٥٤ ، ٦٤٨ ، ١٧٥                           |
| الأَنْدَلُسِيُّونَ                                                         | ١٨١                                       |
| أَنْسُ بْنُ زَنِيمٍ                                                        | ٨٢٥                                       |
| أَنسُ بْنُ زَنِيمٍ<br>أَنسُ بْنُ مَالِكٍ                                   | ٠ ٣٠٩ ، ٢٧٨ ، ٢٥٥، ٢٤٣ ، ١٧٢، ١٧١ ، ١٤٤   |
|                                                                            | ٥٧٩ ، ٤٧١ ، ٤١٩ ، ٣٣٧                     |
| الأَنْصَارِيُّ                                                             | 750 (570 (77)                             |
| أَيُّوبُ السِّحْتِيَانِيُّ                                                 | ۸۳٤،۲۹۱ ، ۹۹                              |
| ,                                                                          | حَرْفُ الْبَاء                            |
| ابْنُ بَابِشَاذَ                                                           | ١٦٢                                       |
| الْبَاحِيُّ                                                                | 7.15                                      |
| أَبُو بَحْر                                                                | ۷٦٥ ، ٣٩                                  |
| ابْنُ بَابِشَاذَ<br>الْبَاحِيُّ<br>أَبُو بَحْرٍ<br>الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
|                                                                            | ۸۲ ، ۳۰ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۹۹ ، ۹۶ ، ۲۰۱ ، ۳۰ ،  |
|                                                                            | 371                                       |
|                                                                            | ٨٠٨ ، ٧٦٨ ، ٤٥٤ ، ٤٥٢ ، ٤١٦ ، ٣٨٠ ، ٣٥٦   |
|                                                                            | ٨٥٠ ( ٨٤٠ ( ٨٣٩ ( ٨٣٥ (                   |
| الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ                                                    | ۷۱۲ ، ۲۲۸، ۵۷۳                            |
| أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ                                                | 717,777                                   |
| ابْنِ بَرِّي                                                               | ۸۲٥                                       |
| الْبَزَّارُ                                                                | ٤٤٣                                       |
| الْبَصْرِيُّونَ                                                            | 12. (179 (17) (17) (17) (2) (2)           |
|                                                                            | (127 (120 (122 (127 (127 (121 (           |
|                                                                            | ۷۲۱ ، ۱۸۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، |
|                                                                            | ۹۸۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۸   |
|                                                                            | 75. , 777. , 777. , 777. , 777. , 777.    |
|                                                                            | ( 70 ) ( 759 ) 757 ) 750 ) 755 ) 757 )    |
|                                                                            |                                           |

|                                 | 707 , 007 , 707 , 907 ,                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ,                               | ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳                       |
|                                 | TYY , XAY , 797 , 797 , 777 , 777                       |
|                                 | T9. (TTT , T09, T0A, TEA, TET, TEO,                     |
|                                 | ٤١١، ٤٠٢ ، ٤٠١ ، ٣٩٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩٥ ،                      |
|                                 | ( 277 ( 21) ( 21) ( 210 ( 212 ( 217 (                   |
|                                 | (011, 197, 113, 113, 119)                               |
| ,                               | (0) 3/0) 270) 270) 670) . 70)                           |
| ,                               | ۳۷۰ ، ۸۰ ، ۲۸۰ ، ۸۹۰ ، ۷۱۲ ، ۸۱۲، ۲۲۲ ،                 |
|                                 | ٧٦٣ ، ٧٣٩ ، ٦٢٦                                         |
| الْبَغْدَادِيُّونَ              | ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۲۱، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۲۰۶ ،                |
| ,                               | ०१७ ०१६ ०१४                                             |
| أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ | ( TT · ( TO · ( TE 9 · 1 VE · 1 ET · 1 TT · 9 1 · 1 A O |
|                                 | ( 077 ( 01) (01) (29) (29) (210 770                     |
|                                 | ۸۳۳،۷۱۱ ، ۳۲۶ ، ۳۲۲، ۵۳۳                                |
|                                 |                                                         |
| أَبُو بَكْرَةَ                  | ٨١٦                                                     |
| أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ        | ٧٧ ، ٢٦٢ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٧٧                              |
| 9.7                             | ٦٦٠ ، ١٥٧٨ ، ١٥٦٧ ، ١٦٥ ، ١٣٢                           |
| 8 0                             | ٩٢                                                      |
| å , o, o                        | YAA                                                     |
|                                 | حَرْفُ التَّاءِ                                         |
| التِّرْ مِذِيُّ                 | ٤٨٠ ، ٢٧ ، ٢١                                           |
| عَو رين                         | ٤٣٥                                                     |
| تَمَّامْ حَسَّانْ               | ٦٣ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٤٥                                       |
| ر ور بن الأ                     | ٦٤٧                                                     |
| ابْنُ التِّينِ                  | 79. ( 7) 7 ( 7) 7 ( 7) 7 ( 100 ( 108                    |
|                                 | ·                                                       |

| ۸٤٠ ، ٨٣٦ ،                              |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| حَرْفُ الثَّاء                           |                                                             |
| ٨٠٨ ، ٤١٨ ، ٢٤٥ ، ١٠٩                    | ثَابت ٞ                                                     |
| 2 5 5                                    | ْثَابِتُ النَّعَالِبِيُّ<br>النَّعَالِبِيُّ<br>ثَعْلَبُ     |
| ، ۲۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۶۰       | تُعْلَبُ الْ                                                |
| ۹۲۷ ، ۷۷۰ ، ۷۲۹                          |                                                             |
| ٥٢٢ ، ٤٩٧ ، ٣٥١ ، ٩٦                     | الثَّمَانِينِيُّ                                            |
| حَرْفُ الْجِيمِ                          |                                                             |
| ۸۳۷ ، ۸۰۰ ، ۷۰٤ ، ٤٦٥ ، ٤٣٢ ، ٣٨٤        | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ                                   |
| ٥٣٨ ، ٥٣٧ ، ٤٨٧ ، ٤٧٨ ، ٤٧٧ ، ٧٤ ، ٦٠    | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ<br>الْجَارَبَرْدِيُّ              |
| ٨٣٩                                      | جَبَلَةُ                                                    |
| ۸۱۲ ، ۳۷۲ ، ۵۷۲ ، ۶۳۳ ، ۱۸۷              | الْجَرْمِيُّ                                                |
| 7.0 (207 (20) (77, (72) (177             | جَرِيرُ                                                     |
| 775                                      | ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ                                  |
| ٣١٨                                      | أَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ<br>ابْنُ جَمَاعَةَ |
| 050 (055 (575                            | ابْنُ جَمَاعَةَ                                             |
| 07) 93 ) 70 ) 77 ) 77 ) 77 ) 171 ) 771 ) | ابْنُ جِنِّي                                                |
| TE1 , TY1 , TE0 , 19A , 1AT , 1ET , 1TA  |                                                             |
| ( \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                             |
| (0.)(0.) (0.0 (0.) (29) (29) (29)        |                                                             |
| P.O, .10, P10, 170, 770, 770, 770        |                                                             |
| (07) (07) (05) (05) (07)                 |                                                             |
| (759 (755 (750 ) 775 ) 775 (700 ) 000    |                                                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   |                                                             |
| ۸۳٤ ، ۸۳۱ ، ۷۹۸ ،                        |                                                             |
| ٥٧١                                      | أُبُو جَهْلٍ                                                |

| ٨١١ ، ١١٥                                 | الْجَوَالِيقِيُّ                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| ٧٢٣                                       | ابْنُ جُودِيِّ                      |
| ۸۳٦ ، ۲۷۲ ، ۵۵۲ ، ٤٧٢ ، ۲۵۵               | ابْنُ الْجَوْزِيِّ                  |
| ٠٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥١ ، ٢٢٢ ، ٨٢٧ ، ٢٣٢         | الْجَوْهَرِيُّ                      |
| ۸۲۱ ، ۸۱۷                                 | . ,                                 |
| ۸۰۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۸                           | الْجَيَّانِيُّ                      |
| حَرْفُ الْحَاء                            | · ·                                 |
| ٣.                                        | أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ           |
| ( 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7   | أَبُو حَاتِمً السِّجَسْتَانِيُّ     |
| ۸۸۷، ۲۰۸، ۲۳۸                             | , , ,                               |
| ۷٦٣ ، ٤٨٧ ، ٤٧٤                           | ابْنُ الْحَاجِب                     |
| ٧٢٧ ، ٧٢٥                                 | ابْنُ الْحَاجِبِ<br>ابْنُ الْحَاجِّ |
| ١٦٤                                       | حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ               |
| ٨٠٩                                       | الْحَارِثُ بْنِ حِلِّزَةَ           |
| ۲۸                                        | الْحَاكِمُ                          |
| ۸۸٤ ، ۸۸                                  | أُمُّ حَبِيبَةً                     |
| YEA (097 (178 (T) (YV                     | الْحَجَّاج                          |
| Y£A                                       | أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفَ بْنَ      |
|                                           | مُعْزُوز                            |
| 77 , 07 , 1P , 7P , 3P , AP , PP ,        | ابْنُ حَجَرٍ                        |
| 102 (129 (12. (177 (110 (1.1 (1           |                                     |
| , 7.7 , 198 , 100 , 177 , 177 ,           |                                     |
| ٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٢ ، ٢٠٠ ، ٢٣٧ ، ٢٤١ ، |                                     |
| 707 ) 107 ) 777 ) 777 ) 377 ) 777 ) 777   |                                     |
| · ۳٣٢                                     |                                     |
| ٤٠٥ ، ٣٩٥ ، ٣٨٩ ، ٥٥٦ ، ٣٤٣ ، ٩٣٤         |                                     |
| ٠ ١١٤ ، ١٢١ ، ٢٢٢ ، ٨٣٤ ، ٣٤٤ ، ٨٥٤ ، ٣٢٤ |                                     |

| (70 (7.) 09. (0) (270 (272 (                 |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| VIT ( V·7 ( V·0 ( V·T ( V·1 ( 79· ( 70£      |                              |
| ، ۱۱۷ ، ۲۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۲۷ ،        |                              |
| ۸۱۷ ، ۸۱٥ ، ۸۱۱ ، ۸۰۳ ، ۷۸٤ ، ۷۸۳ ، ۷۷۰      |                              |
| ، ۱۹۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۳۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ،          |                              |
| ٨٤١ ، ٨٤٠                                    |                              |
| ٨٠٥ ، ٤٤٣                                    | الْحَرِيرِيُّ                |
| ٣٠                                           | ابْنُ حَزْم                  |
| 757 (171 ) 771) 535                          | حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ        |
| 775                                          | الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ       |
| ٨٣                                           | الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ       |
| 255                                          | حَسَنُ عَوْنٍ                |
| ٥٣١                                          | حَسَنُ هِنْدَاوِي            |
| ۸۳٬۲۷                                        | الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ     |
| ١٩                                           | حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ         |
| ۱٦١ ، ٦٣                                     | حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ       |
| 977 ) 177 ) 077) 770                         | حَمْزَةُ                     |
| 779                                          | حَمْزَةُ الزَّيَّاتِ         |
| ٥٩، ٣٢٣، ٢١٤                                 | الْحَمَوِيُّ                 |
| ١٦٠                                          | حُمَيْدُ الأَرْقَطِ          |
| ۷٦٨ ، ٣٣٢                                    | الْحُمَيْدِيُّ               |
| V90                                          | ابْنُ الْحَنْبَلِيِّ         |
| ٨١٤                                          | أَبُو حَنِيفَةَ اللُّغَوِيُّ |
| ٨٥                                           | الْحَوْفِيُّ                 |
| ( T · E · 1 VA · 17 ° · 10 · · 170 · A0 · ET | ۔<br>آبو حَيَّانٍ            |
| 797 , 707 , 727 , 727 , 777 , 707 , 7P7      | Í                            |
| ( \$ 1                                       |                              |

| 757 , 715 , 717 , 097 , 050 , 057 , 079       |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ، ۲۰۱ ، ۱۸۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۱۶ ، ۱٤٥ ،         |                                                          |
| ٧٦٩ ، ٧٥٥ ، ٧٥٣ ، ٧٤٨ ، ٧٤٢ ، ٧٢٠             |                                                          |
| 7 £ £                                         | أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِيُّ                             |
| حَرْفُ الْخَاءِ                               | ·                                                        |
| ٠٠٠ ، ٢٢٣ ، ٢٦٩ ، ١٦٦ ، ١٥٦ ، ٣٢٧ ، ٥٥٧       | خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ                                    |
| YET ( Y.0 , 799 , 0A7 , 07. , 0.1 , TY)       | خَالِدٌ الأَزْهَرِيُّ<br>ابْنُ خَالُوَيْهِ               |
| ۸۱۰۰                                          |                                                          |
| ۸۳۱ ، ۱۰۲ ، ۳۳۹ ، ۲۳۵ ، ۲۰۱ ، ۱۳۸             | ابْنُ خَرُوفٍ                                            |
| 77                                            | ابْنِ خُزَيْمَةَ                                         |
| ۸۸۰ ، ۸٦ ، ۸۸ ، ۸۳ ، ٦٠ ، ٤٤                  | الْخِضْرُ                                                |
| ٥٨                                            | أُبُو الْخَطَّابِ                                        |
| ۸۲۷ ، ۸۰۸ ، ۲۳۸                               | الْخَطَّابِيُّ                                           |
| ۲۸                                            | الْخَطِيبُ الَبْغَدَادِيُّ                               |
| ٧٥                                            | الْخَطِيبُ الْقَزْوينِيِّ                                |
| ٠ ٣٦٨ ، ٣٤٦ ،٣٠٠ ، ٢٩٨، ١٩٧ ، ١٦١ ، ٥٢، ٤٩    | الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ                                 |
| ( 0 ) 7 ( 2 9 ) ( 2 9 ) ( 2 9 ) ( 2 7 ) 7 ) 7 |                                                          |
| ٧١٥ ، ١١٥ ، ١٤٥ ، ٥٥٥ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ،           |                                                          |
| 305 , 707 , 777 , 075 , 777 , 707 , 307       |                                                          |
| ( V) 9 ( V· 0 ( TV9 ( TV7 ( TTA ( TTT (       |                                                          |
| ۸۳۰ ، ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۳۱             |                                                          |
| ११० (१८८                                      | خَلِيلْ أَحْمَدْ عَمَايِرَةْ<br>ابْنُ خَيْر الإشْبيلِيُّ |
| 79                                            | ابْنُ خَيْرِ الإِشْبِيلِيُّ                              |
| حَرْفُ الدَّالِ                               | 9                                                        |
| Λέ. ( ξξΥ                                     | أَبُو دَاوُدَ                                            |
| ٨٤٠                                           | أَبُو دَاوُدَ<br>أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ           |
|                                               |                                                          |

| 171, 071, 107, 1.0                                 | أُبُو الدَّرْدَاءِ                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۲۷ ، ۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۲۳۸ ، ۷۰۰              | ابنُ دُرُ سَتُو يَهِ                        |
| ( 771 ( 752                                        |                                             |
| ۸۱۰ ، ۸۰۹ ، ۸۰۲ ، ۸۰۰ ، ۸۰۲ ، ۸۰۱ ، ۲۷۸            |                                             |
| ، ۱۷۸، ۱۲۸ ، ۲۲۸                                   |                                             |
| ۹۲، ۲۳۷ ، ۸۸۷ ، ۹۸۷                                | ابْنُ دُرَيْدٍ                              |
| ٠ ٢٨٣، ١٩٠ ، ١٨٨ ، ١٧١ ، ١٧٠، ١١٤ ،١١٣             | ابْنُ دُرَيْدٍ<br>الدَّمَامِينيُّ           |
| (075 (051 (577 (50) (55. (495 (799                 |                                             |
| ٨٠٦                                                |                                             |
| 7 १ ०                                              | ابْنُ الدَّهَّانِ                           |
| حَرْفُ الذَّال                                     |                                             |
| ۷۸۲ ، ۱۲۳                                          | أَبُو ذُوَيْب                               |
| ( 700 ( £ ) 7 ( 77 ) 77 ( 77 ) 77 ( 77 ) 77 ( 77 ) | أَبُو ذُوَّيْبِ<br>أَبُو ذَرِّ              |
| ۸٤٠ ، ۸١٥ ، ٧١٣                                    |                                             |
| 777                                                | أَبُو ذَرِّ الْغِفَارِيُّ                   |
| ٧٩٦ ، ٧٩٥ ، ٣٦٩ ، ٢٤٤                              | أَبُو ذَرِّ الْغِفَارِيُّ<br>ذُو الرُّمَّةِ |
| حَرْفُ الرَّاء                                     |                                             |
| 007 (1) (100                                       | رُوْ بَةً                                   |
| ۷۷۸ ، ۲۰۷                                          | الرَّاعِي النُّمَيْرِيُّ                    |
| (0) \$ ( 797 ) 777 ) \$ ( 700 ) \$ ( 100 )         | ابْنُ أَبِي الرَّبيع                        |
| ۷۱۸ ، ۱۷۰ ، ۱۲۷                                    | <del>&gt;</del> , •,                        |
| 775                                                | الرَّبيعُ بْنُ أَنْس                        |
| ١٧٧ ، ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٣١ ، ١٢٤ ، ١١٦ ، ١٠٧            | الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ<br>الرَّضِيُّ        |
| 720 , 772 , 771 , 77 , 719 , 711 , 197,            | -                                           |
| ( T ( T99 . T9A . TVT . TY) . T£7 .                |                                             |
| (                                                  |                                             |
| ٦٠٥ ، ٦٠٢ ، ٦٠١ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٠٢                  |                                             |
|                                                    |                                             |

|                                                | , YOT , YEI , YE. , YIY , YIT , 797 ,   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                | ۷۸۰ ، ۷۷۷ ، ۷٦۸ ، ۷٦٤ ،۷٦١              |
| ابْنُ رَشِيدٍ                                  | 7 2 1                                   |
| ر ري                                           | ٤٣٧                                     |
| رَمَضَانُ عَبْدِ التُّوَّابِ<br>أُمُّ رُومَانَ | ٦٢                                      |
| أُمُّ رُومَانَ                                 | 273 , 273                               |
| 1                                              | حَرْفُ الزَّايِ                         |
| ٵڶڗۜؠؚيۮؚۑؙؖ                                   | ٥٧٠ ، ٥٤٠ ، ٥٣٧ ، ٥٣١ ، ٥٠٣             |
|                                                | ٤٥٨ ، ٣٤٢، ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ٢٧١، ١٤٦         |
|                                                | ، ٥٩٥ ، ٥٢٩ ٥٠٣، ٤٨٩ ،٤٨٧ ، ٤٨٦،        |
|                                                | ۲۹۳، ۲۲۷، ۳۹۷                           |
| الزَّجَّاجِيُّ                                 | 111 , 171 , 771 , 177 , 317 , 787 , 173 |
|                                                | ۷۷۷٬۷۳۲ ،                               |
| أَبُو زُرْعَةَ                                 | ۲۰، ۲۱                                  |
| الزَّرْ كَشِيُّ                                | ۱۷۱، ۱٤۰، ۱۲۲، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۲۲، ۲۸۰       |
|                                                | ٨٠٢ ، ١٦١ ، ٣٢٣ ، ٥٨٦ ، ٥٠٣ ، ١٦١ ، ٣٣٠ |
|                                                | . 277 . 271 . 2.0 . 779 . 777 . 702 .   |
|                                                | ۷۲۸ ، ۷۱۸ ، ۷۰۲ ، ۳۲۷ ، ۵۷۵ ، ۵۷۳ ، ٤٤٠ |
|                                                | ۸۰۲ ، ۷۸۳ ، ۷۰۰ ،                       |
|                                                | ٥٣٧                                     |
| أَبُو زَكَّرِيَا التِّبْرِينِيُّ               | 7 2 0                                   |
| الزَّمَخْشَرِيُّ                               | ٥٨ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٤٦ ،      |
|                                                | ۸۱٤،۷٤٨ ، ٦٧٠ ، ٦٠٢ ، ٥٤١ ، ٥٣٤         |
| أَبُو الزَّنَادِ                               | 401                                     |
| الزُّهْرِيُّ                                   | ۸۲۰،۸۱٦                                 |
| زُهَيْرُ بْنِ أَبِي سَلْمَى                    | ۸۳۰ ، ۳۶۱ ، ۱٤۷ ، ۱٤٦، ۱۲۸              |
| 808,050,85                                     | ٧٢٣                                     |
|                                                |                                         |

| 790                                      | الزَّيِّنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| حَرْفُ السِّينِ                          |                                          |
| YY9                                      | سَاعِدَةُ بْنُ جُوَّيَّةَ                |
| 779                                      | سَالِمُ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ |
| ٧٦٥ ، ٣٩                                 | السَّحْزِيُّ                             |
| ( \$77, 778 , 777 , 777 , 17. , 17. , 78 | ابْنُ السَّرَّاجِ                        |
| (719,017,001,001,202,201,229             |                                          |
| ۷۸۰ ، ۲۵۰ ، ۲٤٦ ، ۲٤٥                    |                                          |
| 79.                                      | السَّرْ خَسِيُّ                          |
| ٣٦٥                                      | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ                |
| ०१९                                      | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ                    |
| ۸۲۲ ، ۸۷۲ ، ۱۷۶                          | أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ               |
| ۸۲۰                                      | سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ                   |
| ٤٦١ ، ١١٥ ، ١٣٤                          | أُبُو سُفْيَانَ                          |
| ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۹۳ ، ۲۹۸      | ابْنُ السِّكِّيتِ                        |
| Y9Y                                      |                                          |
| ٤١٧                                      | ابْنُ سَلاَّمٍ                           |
| ۸۸ ، ۲۲۳ ، ۷۰۳، ۹۶۲، ۱۸۸                 | أُمُّ سَلَمَةَ                           |
| 797 , 770 , 570                          | سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ                 |
| १२०                                      | سَمْرَهُ بنُ جُنْدُب                     |
| Y70                                      | السَّمَرْ قَنْدِيُّ                      |
| ٩١٥، ٢٥، ٣٤٥، ٢٦٥، ١٩٥                   | السَّمِينُ الْحَلَبِيُّ                  |
| 712 (022 (1.1                            | السِّنْدِيُّ                             |
| ٤١٧                                      | السَّنُو سِيُّ                           |
| 119                                      | سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ         |
| 701, 701, 701, 737, 707, 873, 733,       | السُّهَيْلِيُّ                           |

| १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سَوْدَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ |
| ۸۲٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُوَيْدُ بْنُ أَبِي كَاهِلٍ   |
| ( VA ( V7 ( 7 % ( 7 ) , O ) , O ) , O ) , ( 5 9 ) , T 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سِيبُو يَهِ                   |
| ١٣٥ ، ١٣١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| ( )7. ( )07 ( )20 ( )22 ( )27 ( )77 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸٤ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| . 727 . 779 . 77 77 7.0 . 7.7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| ٨٥٢ ، ٢٢٢ ، ٨٢٢ ، ٣٧٢ ، ٧٨٢ ، ٧٩٢ ، ٨٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| , TTT , TIT , TII , T. , T. , T. , T. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| TY7 ( TY , T7 , T7 , T09 , T0 , T20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| ( T90 ( T95 ( T9T ( TAY ( TAT ( TAE (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| £ £ 9 ( £ £ 7 ( £ \mathred 9 \mat |                               |
| ( 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| ٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٤٨٢ ، ٤٨١ ، ٤٧٨ ، ٤٧٧ ، ٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| (0.) (0.) (0.) (299 (2) (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 710 , 710 , 770 , 770 , 770 , 770 , 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 092 091 000 000 000 000 000 000 000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 7.7 (7.1 (7 (099 (09) (09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| ، ۱۱۶ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| ٦٥٠ ، ٦٤٨ ، ٦٣٩ ، ٦٣٥ ، ٦٣٢ ، ٦٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| ، ۱۷۸ ، ۱۷۷ ، ۱۷۱ ، ۱۲۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 799 (797 (79) (7) (7) (7) (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| ٧٥٣ ، ٧٥١ ، ٧٤٨ ، ٧٤٥ ، ٧٤١ ، ٧٤٠ ، ٧٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| ٧٧٠ ، ٧٦٨ ، ٧٦٧ ، ٧٦٤ ، ٧٦٣ ، ٧٦١ ، ٧٦٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| ۸۲۹ ، ۷۸۰ ، ۷۸٤ ، ۷۸۱ ، ۷۸۰ ، ۷۷۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

| سِيدَهْ                                | ٨٨٤ ، ٩٢٤ ، ٣٠٥ ، ٧٣٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥        |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| ۲                                      | ، ۱۷۹ ، ۱۷۸ ، ۱۲۹ ، ۱٤۹ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ،    |
| `                                      | ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۲۷ ، ۲۲۸                    |
| السِّيدِ الْبَطَلْيُوسِيُّ<br>رَافِيُّ | 737, 100, 1910                           |
| رَافِيٌّ .                             | ۸۶۱ ، ۱۲ ، ۸۹۲ ، ۱۲۲ ، ۲۹۳ ، ۲۱۶ ، ۸۳۶ ، |
| ٤                                      | ٧٦٨ ، ٧٦٤ ، ٦٠٥ ، ٤٥٤                    |
| سِيرين ً                               | 99 ( 27                                  |
| سِيرِينَ<br>وطِيُّ                     | ۱۷۲ ، ۱۰۶ ، ۱۳۶ ، ۷۰ ، ۲۰ ، ۲۷           |
|                                        | ، ۱۸۵ ، ۱۲۳ ، ۱۸۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ،    |
| Λ                                      | ٦٨٠ ، ٦٤٥ ، ٦٣٦ ، ٦٣٥ ، ٦٠٢ ، ٥٨٣ ، ٥٧٨  |
|                                        | ، ۲۸۲، ۱۹۲، ۹۰۷، ۱۷۲۳، ۲۲۷، ۲۰۸، ۱۲۸     |
|                                        | حَرْفُ الشِّين                           |
|                                        |                                          |
| فِعِيُّ ٣                              | ۷۸۹ ، ۲۷ ، ٤٣                            |
| 9                                      | 707                                      |
| الشَّجَرِيِّ ،                         | ٣٦.                                      |
| 2 8 2 8 3                              | 779                                      |
| و                                      | ۱۷۱ ، ٦٣                                 |
|                                        | <b>707</b>                               |
| ·<br>بُ بْنُ الْحَبْحَابِ<br>۲         | 1 / 7                                    |
|                                        | £07                                      |
|                                        | ۸۲۵ ، ۲۸                                 |
| 24                                     | ٤٣                                       |
| ·                                      | 707                                      |
| بي سيب                                 | حَرْفُ الصَّادِ                          |
|                                        | و کی انصار                               |
| حَةُ رَاشِدٌ غُنَيْم آلَ غُنَيْم ٥     | 7.0                                      |
|                                        |                                          |

| 227, 217, 402, 499, 497, 70               | الصَّبَّانُ                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7 . 7                                     | أَبُو الصَّبْرِ                             |
| 0.5                                       | 4 0 11 0 16 10 1                            |
| Yoy                                       | الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ                    |
| <b>٣</b> ٢٦                               | الصَّفَّارُ                                 |
| ۲۰۰ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۸۰۰                     | الصَّفَدِيُّ                                |
| 77                                        | ابْنُ الصَّلاَحِ                            |
| 7 ٣ 9                                     | . سي ي و ه                                  |
| ۱۱۶ ، ۱۰۳                                 | ,                                           |
| حَرْفُ الضَّادِ                           | , ,                                         |
|                                           |                                             |
| 73 ) / / / / 77                           | ابْنُ الضَّائِعِ<br>ضَاحِي عَبْدُ الْبَاقِي |
| ٦٠٤                                       | ضَاحِي عَبْدُ البَاقِي                      |
| حَرْفُ الطَّاءِ                           |                                             |
| ٥٦٣ ، ٤٥٣ ، ٤٥١                           | أَبُو طَالِب                                |
| ٣٧٢                                       | أَبُو طَالِب<br>طَاوُوسٍ                    |
| 7 £ 7                                     | 9                                           |
| 117                                       | ابْنُ الطَّرَوَاةِ                          |
| ۱۹۳ ، ۱۸٤ ، ۱۲۲ ، ۱۶۲ ، ۱۲۲ ، ۱۶۹ ، ۱۱۳   | ابْنُ الطَّرَوَاةِ<br>الطَّيْبِيُّ          |
| . TVE . TE TTT . TIT . T.T . 19E .        | -,                                          |
| 207 ( 79 . ( 72 ) , 770 , 772 , 777 , 791 |                                             |
| ( V · 7                                   |                                             |
| ۸۳۲ ، ۸۳۳ ، ۸۲۰ ، ۱۱۸ ، ۲۸۰ ، ۲۳۸         |                                             |
| حَرْفُ الْعَيْنِ                          |                                             |
| ۸۸ ، ۶۹ ، ۱۲۱ ، ۱۳۲ ، ۱۶۱ ، ۱۲۹ ، ۸۲۲ ،   | عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ              |
| TYO ( TOY , TO) , TIX , TIY , T.9 , TET   |                                             |
|                                           |                                             |

| ، ۳۸۳ ، ۹۸۳ ، ۲۵ ، ۹۲۹ ، ۲۳۱ ،             |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 778 , 71 , , 7 , 000 , 05 , , 080 , 578    |                                                  |
| ، ۱۳۸ ، ۱۹۵ ، ۲۸۷ ، ۲۰۶ ، ۱۹۵ ، ۱۸۲ ،      |                                                  |
| $\wedge \wedge \xi$                        |                                                  |
| TV 8                                       | أَبُو الْعَاصِ ابْنَ الرَّبِيعِ                  |
| ٨٢، ٥٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ،          | أَبُو الْعَاصِ ابْنَ الرَّبِيعِ<br>ابْنُ عَامِرٍ |
| ०१४ ०७४                                    | ŕ                                                |
| ۲٠٨                                        | الْعَبَّاسُ                                      |
| . 777 , 7.9 , 7.7 , 7.7 , 7.7 , 7.7 ,      | اْبْنُ عَبَّاسِ                                  |
| 7.1 ( \$\T' , TY\$ , TT\ , TY\ , TYY , TOO | ,                                                |
| ۷۹۱ ، ۱۸۶ ، ۱۲۷ ،                          |                                                  |
| 797 (7 091                                 | عَبَّاسْ حَسَنْ                                  |
| 7.7                                        | عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ                |
| 7 £ 7                                      | ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ                            |
| Y £ 9                                      | عَبْدُ الْجَلِيلِ الْحَنْبَلِيُّ                 |
| Yoq                                        | عَبْدُ الْخَالِقِ عُضَيْمَة                      |
| ۳۷۰، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۰                         | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ                  |
| ١٣٣                                        | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزِ                 |
| ٣١٦                                        | عَبْدُ الرَّزَّاقِ (صَاحِبُ                      |
|                                            | الْمُصَنَّفِ)                                    |
| ٧١٤                                        | عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّاعِدِيُّ                 |
| 791                                        | عَبْدُ السَّلاَمُ بْنُ حَرْبِ                    |
| 77 ) 377                                   | عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ                |
| 775                                        | عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ                       |
| १११                                        | عَبْدُ اللهَ بْنُ عَمْرُو                        |
| 197                                        | عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ                |
| V9 £                                       | عَبْدَةُ بْنُ الطَّبيب                           |
|                                            | , ,                                              |

| ٦٧٦                                              | الْعَبْدِيُّ                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۹۲۷، ۲۲۸                                         | ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ                                                   |
| (009 (007 ( £ . ) ( ٣٩٥                          | أَبُو عُبَيْدٍ                                                         |
| ٠, ١١١ ، ٢٣٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ٢٣٧ ، ١١٨             |                                                                        |
| ۸۳٦،                                             |                                                                        |
| ١٠٨ ، ١٠١ ، ١٢٤ ، ٢٢٤ ، ١٥٥ ، ١٠٧ ، ١٨٤          | أَبُو عُبَيْدَةً                                                       |
| ٧٩٤                                              |                                                                        |
| ٧٧٥                                              | عُتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ                                                 |
| ۳۸۳ ، ۳۰۲ ، ۲۹۹                                  | غُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ                                                |
| ٨٣٥ ، ٨٣٢ ، ٨٣١ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ٤٣٦                | أَبُو عُثْمَانَ الْمَازِنِيُّ                                          |
| ۱۳۳۸ ،                                           |                                                                        |
| ٧٩٠،١٣٧،١٠٩                                      | الْعَجَّاجُ                                                            |
| ۸۳۲ ، ۸۰۳                                        | الْعُذْرِيُّ                                                           |
| ۲۱۸ ، ۲۸                                         | عُرُوهَ                                                                |
| 299 ( 207 ) 777 ) 777 ) 797 ) 903 ) 993          | ابْنُ عُصْفُورٍ                                                        |
| ، ۱۷ه ، ۱۹ه ، ۱۹ه ، ۲۶۷                          |                                                                        |
| 7 7                                              | ابْنُ عَطِيَّةَ                                                        |
| ۳۹۹ ، ۳۹۰ ، ۳۸۳                                  | أُمُّ عَطِيَةً                                                         |
| ۱۲۶ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷                                  | ابْنُ عَقِيلٍ                                                          |
| 171, 377                                         | عِكْرِمَةُ                                                             |
| 791                                              | ابْنِ عَلِيَّةِ                                                        |
| ٨١٤                                              | عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ الأَصْفَهَانِيُّ                                 |
| ۳٦٠،٢٦٩                                          | أَبُو عَلِيٍّ الشَّلُوْبِينَ                                           |
| AA                                               | عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ عَلِيِّ الْفَارِسِيُّ الْفَارِسِيُّ |
| ( ) 70 ( ) 71 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 77 ( ) 79 | أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ                                            |
| ( \$\lambda (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                                                        |
| (077 (055 (057 (077 (075 (079 (0.9               |                                                                        |

| عَلَى اللهُ  |                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الْحُرْسَانِيُّ النِّسَالُورِيُّ ٢٠٠    ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | ۸۳٤ ، ۸۲۳ ،۷۸٥ ، ۷٠٩ ، ٦٩٢ ، ٦٦١ ، ٦٢٠        |
| اَبُو عَلَيْ النِّيْسَابُورِيُ الْحَصْيَٰنِ ٢٣٤ ١٧٨ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ عُمَرُ الزَّاهِدُ ١٨٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ عُمَرُ انْ أَبِي رَبِيعَة ١٨٠٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ عُمَرُ انْ أَبِي رَبِيعَة ١٩٥١ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ عُمَرُ انْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ عُمَرُ انْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠ عَمْرُو انْ سَلَمَةَ ١٩٥١ ١٩٥٠ عَمْرُو انْ سَلَمَةَ ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥٠ ١٩٥١ ١١٠ ١١٥٠ ١٩٥١ ١١٠ ١١٥٠ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ | ٦١                                            |
| عِمْرَانُ بَنُ الْحُصَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الْجُرْ جَانِيُّ                    |                                               |
| اَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ الْكَافِي الْكِلَّا الْكَافِي الْكِلَا الْكَافِي الْكِلَّا الْكَافِي الْكِلَّا الْكَافِي الْكِلَّا الْكِلَّا الْكَلِّا الْكَلِّي الْكِلِي الْكِلَّا الْكَلِي الْكِلِي الْكَلِي الْكِلِي الْكَلِي الْكَلِي الْكِلِي الْكَلِي الْكِلِي الْكَلِي الْكَلِي الْكَلِي الْكِلِي الْكَلِي الْكَلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِي الْكِلِي الْكِي الْكِلِي الْلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِي الْكِلِ  | أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ    | ٣٠                                            |
| عُمْرُ بِنُ الْحَطَّابِ اللهِ (۱۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ عُمْرُ بِنُ الْحَطَّابِ اللهِ (۱۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ عُمْرُ وَ بُنْ كَبْدِ الْعَرِيزِ (۱۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۹۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ /   | عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ          | ٤٣٢                                           |
| عُمْرُ بُنُ أَيِي رَبِيعَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ             | ١٧٨                                           |
| عُمْرُهُ بِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ           | ۲۰۱، ۱۰۳ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۵                    |
| عَمْرَةُ بِنْتُ الْحُمَارِسِ ا ١٠٨<br>أَبُو عَمْرُو الْحَافِظُ السَّلَمِيُّ المَّكَ<br>عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ السَّلَمِيُّ المَّلَةِيُّ السَّلَمِيُّ ا ١٥١<br>أَبُو عَمْرُو ابْنِ الْعَلاَءِ اللهِ ١٩٥ ١٣٠ ١٣٠ ١١٥ اللهُ عَمْرَ الثَّقَفِيُّ الْعَلاَءِ الْعَلْمَ الثَّقَفِيُّ الْعَلاَءِ الْعَلْمَ الثَّقَفِيُّ اللهِ ١٩٥ ١١٥ ١١٥ ١١٣ ١١٣ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ         | ٨٠١، ٢٢١ ، ٢٦٠ ، ٥٧٤                          |
| اَبُو عَمْرُو الْحَافِظُ       ٣٩٤         عَمْرُو بْنُ سَلَمَةً       ٣٢٨         عَمْرُو بْنُ سَلَمَةً       ١٥١         عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَّلَمِيُّ       ١٥١         اَبُو عَمْرُونَ       ٣٠٢         ابْنُ عَمْرَ النَّقَفِيُّ       ٩٩         ابْنُ عُمْرَ النَّقَفِيُّ       ٩٩         عِيسَى بْنُ عُمَرَ النَّقَفِيُّ       ٩٩         عيستى بْنُ عُمَرَ النَّقَفِيُّ       ٩٩         النَّوْثِيْنِ       ١٦٢٠ ١١٢١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ       | 0.7 ( 504                                     |
| عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ السُّلَمِيُّ ١٥١<br>عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ ١٥١<br>اَبُو عَمْرُو ابْنِ الْفَلاَءِ ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَمْرَةُ بِنْتُ الْحُمَارِسِ        | ٨٠١                                           |
| عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ المَّلَمِيُّ ١٥١<br>اَبُنُ عَمْرُو ابْنِ الْعَلاَءِ ١٩٩ ١٩٥ ١٩٩<br>ابْنُ عَوْنِ ١٩٩ ١٩٠ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١١٥ ١١٥ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أَبُو عَمْرِو الْحَافِظُ            | 798                                           |
| ا الْبُو عَمْرُو الْبِنِ الْعَلاَءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ               | ٣٢٨                                           |
| ابْنُ عَمْرُونَ       ۳۰۲         ابْنُ عَوْنِ       99         عیستی بْنُ عُمَرَ الثَّقَفِيُّ       ۶۹         الْعَیْنِیُّ       ۲۲، ۲۰۰ ۲۰ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ،                                                                                                                                                    | عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ  | 101                                           |
| ابْنُ عَوْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أَبُو عَمْرِو ابْنِ الْعَلاَءِ      | ٥٣٩ ، ٥٧ ، ٤٩                                 |
| عِيسَى بْنُ عُمَرَ النَّقَفِيُّ 9 ؟ الْعَيْنِيُّ ١١٥ ، ١١٣ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٢١ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠  | ابْنُ عَمْرُونَ                     | ٣.٢                                           |
| ر ۱۱۰ ، ۱۱۳ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۶ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲  | ابْنُ عَوْنٍ                        | 9 9                                           |
| 7.7 () 771 () 771 () 371 () 771 () 771 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 777 () 77 | عِيسَى بْنُ عُمَرَ النَّقَفِيُّ     | ٤٩                                            |
| TAW ( TAY ( TTW ( TTY ( TT) ( T) )         ( WYY ( WWW ( WW) ( W) )       W ( Y) )       ( TA) ( TA) (         £YY ( £) Y ( W) ( W) ( W) ( W) ( W) ( W) ( T) ( T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الْعَيْنِيُّ                        | (110 (117 (99 (97 (97 (77 (77 )               |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 7.1 771 771 771 771 771 771 771 771 771       |
| £YY (£)V (٣٩٨ (٣٩٠ (٣٨٩ (٣٧٩ (٣٧٨))))         (٦)٦ (٦)٣ (٦)١ (٥٧٦ (٥٦٨ (٤٤) (         ٨٠٦ (٧٨٣ (٧٢٦ (٧)٧ (٧)٣ (٦٦٩ (٦٦٢))))         ٨٤٠ (٨)Υ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | ۱۹۰۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۸۲ ، ۳۸۲      |
| ( 7)7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | ، ۲۸۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۸۳ ، ۲۷۳ ،               |
| ۸٠٦ ، ۷۸٣ ، ۲۲٦ ، ۷۱۷ ، ۷۱۳ ، ٦٦٩ ، ٦٦٢<br>۸٤٠ ، ۸۱۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | ۱۲۲ ، ۱۷۲ ، ۳۹۸ ، ۳۹۰ ، ۳۷۹ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۲۲۶ |
| ۸٤٠ ، ۸۱۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | ، ۲۱۲ ، ۱۲۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۲ ،               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | ۱۲ ، ۱۹ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۲۲۷ ، ۳۸۷ ، ۲۰۸         |
| ابْنُ عُييْنَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | ۸٤٠ ، ۱۲۸ ،                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابْنُ عُيَيْنَةَ                    | ۸۲۰                                           |

| حَرْفُ الْغَيْنِ                                |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| YA                                              | الْغَلاَيينيُّ                            |
| حَرْفُ الْفَاءِ                                 |                                           |
| ۸۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۰۵ ، ۲۱۹                     | ابْنُ فَارِسٍ                             |
| ۳۷٤ ، ۸۸                                        | فَاطِمَةُ بِنْتُ الرَّسُولِ اللَّهُ       |
| 777                                             | فَاطِمَةُ بَنْتُ قَيْسٍ                   |
| ١٢٦                                             | فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ               |
| 77 34 24 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 | الْفَرَّاءُ                               |
| 777 ) P77 ) 177 ) A17 ) 077 ) 707 ) 707 (       |                                           |
| ( 27 · ( 27 ) ( 2) ) ( 77 ) ( 70 ) ( 700 )      |                                           |
| ۷۹٤ ، ۷۱۵ ، ۸۱۵ ، ۸۹۵ ، ۹۹۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ،       |                                           |
| ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹      |                                           |
| ۸۱۷،۷۹۹،۷۹۰                                     |                                           |
| Y90                                             | الْفَرَزْدَقُ                             |
| ۸۳۷ ، ۷۳٤ ، ۵۵۳                                 | الْفَيْرُوزْ ابَادِيُّ                    |
| 700 , 370 , 070 , 070 , 970 , 315 , 905         | الْفَيُّومِيُّ                            |
| ۸۳۷ ، ۲۹۲ ، ۷۸۹ ، ۷٤۲ ، ۲۰۱ ،                   |                                           |
| حَرْفُ الْقَافِ                                 |                                           |
| ٨٠٨                                             | الْقَاضِي الشَّهِيدُ                      |
| ( ) 79 ( 517 ( 5.) ( 777 ) 77 ( 77 )            | الْقَاضِي الشَّهِيدُ<br>الْقَاضِي عِيَاضٌ |
| ٧٨٩ ، ٧٦٧ ، ٧٤٩ ، ٧٣٢ ، ٦٦٢ ، ٦١١ ، ٥٧٣         |                                           |
| ، ۲۰۸ ، ۸۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۸                   |                                           |
| ٧٩٤                                             | الْقَالِي                                 |
| T.0 (T.E (T.T (T (199 (19V (1V)                 | قَتَادَةُ                                 |
| ، ۲۰۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸                         |                                           |

| 7 (000 (079 (000 ( 2.) (490 (492                 | ابْنُ قَتَيْبَةَ              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| ( YAT                                            |                               |
| ۵۸۷ ، ۲۸۷ ، ۳۱۸، ۸۳۸                             |                               |
| TTV . T12 . T.T . 192 . 102 . 107 . 12.          | الْقُرْ طُبِيُّ               |
| ( 45 , 440 , 44 , 41 , 41 , 41 , 41 , 41 , 4     |                               |
| 079 (077 ( £ £ ) ( £ 7 ) ( £ 1 ) ( £ 1 ) ( 7 9 0 |                               |
| ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ،            |                               |
| ۸٤٠ ، ٨٣٦ ، ٨٢٦ ، ٨٢٤ ، ٨١٤ ، ٨٠٧ ، ٧٩٠          |                               |
| 778                                              | الْقُرْطُبِيُّ (صاحب التفسير) |
| 757                                              | ابْنُ قَرْقُولٍ               |
| ۸۲۱ ،۸۰۳                                         | الْقَزَّازُ                   |
| ۲۸ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۲۲۱ ، ۹۲۱، ۱۲۵ ، ۲۷۱ ،            | الْقَسْطَلاَّنِيُّ            |
| PAI , 0.7 , 717 , 777 , 177 , 3A7 , AVT          | ŕ                             |
| ٧٦٣ ، ٤٦٣ ، ٤٤١ ، ٤٣٩ ، ٤١٦ ،                    |                               |
| ۰۳۰ ،۲۷۶ ، ۲۷۶ ، ۲۹۰ ، ۲۷۱                       | ءُ ° ° .<br>قُطِرُ بُ         |
| 757 , 777 , 717                                  | قُنبل                         |
| Y£7 , YYW                                        | ابْنُ الْقُوطِيَّةِ           |
| ۲۳۹ ، ۲۳۶                                        | ابْنُ الْقَيِّمِ              |
| حَرْفُ الْكَافِ                                  | ·                             |
|                                                  |                               |
| ٥٨، ٥٨١، ١٩٢، ٩٠٦، ١١٠، ١١٢، ١٢٦                 | الْكِرْمَانِيُّ               |
| ۲۲۸ ، ۳۲۳ ، ۲۲۶ ، ۳۰۰ ، ۲۲۸ ، ۳۰۰                |                               |
| ۰۲۱، ۲۰۲، ۲۲۲، ۵۲۲، ۲۲۳، ۳۳۵                     | ابْنُ كَثِيرٍ                 |
| ۷۰۱ ، ۲۹۲ ، ۳۳۶ ، ۳۳۳ ، ۲۷۹ ، ۱۰۰                | كَرِيـــمَةُ                  |
| ۹۰ ، ۱۸۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۲۲ ،               | الْكِسَائِيُّ                 |
| ، ۲۰۱ ، ۲۹۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۹۰ ، ۲۶۸              |                               |
| ٠ ٥٨٨ ، ٥٣٤ ، ٥١٨ ، ٤١٥ ، ٤١٣ ، ٤١١ ، ٤٠٨        |                               |

| V97 (09N (09V                             |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| ٧٦٧ ، ٢١٣ ، ٣٤٣ ، ٣٢٧ ، ٧٦٧               | الْكَشْمِيهَنِيُّ      |
| 701 ( 272 ) 751                           | الْكِنَانِيُّ          |
| (15, (179, 177), 177, (00, 01)            | الْكُوفِيُّونَ         |
| (129 (12) (127 (127 (127 (121             |                        |
| ۱۵۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۵۲   |                        |
| ٠ ١٧٠ ، ٢٢٩ ، ٢٢٥ ، ٢٢١ ، ٢٠٨ ، ١٧٣ ، ١٧٠ |                        |
| ، ۲۵۸ ، ۲۵۰ ، ۲٤٦ ، ۲٤٠ ، ۲۳۸ ، ۲۳۷       |                        |
| P07 ) • F7 ) 1 F7 ) 7 F7 ) 7 F7 ) 3 F7 )  |                        |
| , 977 , 177 , 777 , 377 , 677 ,           |                        |
| ۲۷۲ ، ۲۷۹ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۷۹ ، ۲۷۲   |                        |
| ( TYY ) Y3T ) A3T ) A0T ) TTT ) . TTY )   |                        |
| ( 11 ) ( 2 ) ( 79 ) ( 79 ) ( 79 ) ( 79 )  |                        |
| ( 209 ( 20) ( 20) ( 27) ( 21) ( 21) ( 21) |                        |
| (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0), (0),   |                        |
| ۷۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۲۳۲ ، ۳۳۲ ، ۴۳۷،        |                        |
| ٧٨١ ، ٢٦٧ ، ٧٤٩                           |                        |
| ۳۶۱ ۸۰۳، ۲۳۲، ۱۶۲                         | ابْنُ كَيْسَانَ        |
| حَرْفُ اللاَّمِ                           |                        |
|                                           |                        |
| 898 (179                                  | لَبِيدٌ<br>اللَّيْثُ   |
| ٧١٩ ، ٢٢٥ ، ٣٩٥ ، ١٥٥ ، ١٦٦ ، ١٧٤         | الليْث                 |
| ، ۲۲۷ ، ه٠٨ ، ۲۲۸ ،                       | 3                      |
| ١٢٣                                       | لَيْلَى الأَخْيَلِيَةُ |
| حَرْفُ الْمِيمِ                           |                        |
| (0) \ (0) \ (0.) (297 (29) (29. (20)      | الْمُوَدِّبُ           |

| 770 ) 130 ) 730 ) 300 ) 770 ) 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| V7£ ( V7£ ( V•9 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| ۲۰۱، ۸۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الْمَالَقِيُّ                                 |
| ۱۹ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإِمَامُ مَالِك بن أنس                       |
| (1.7 (1 (99 (9) (9) (7) (27 (27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابْنُ مَالِكٍ                                 |
| ( ) 7 ( ) 7 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| (15) (179 (17) (170 (175 (170 (175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| ( ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| ۲۰٤ ، ۲۰۲ ، ۱۹۹ ، ۱۹۶ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 700070007000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| ، ۲۶۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| ٧٨٢ ، ٨٨٢ ، ١٩٦ ، ٢٩٦ ، ٩٩٢ ، ٢٠٣ ، ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| · ٣٣٣ · ٣٣٢ · ٣٣٠ · ٣٢٩ · ٣١٧ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| ( 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ٣٩٠ ، ٣٨٧ ، ٣٨٥ ، ٣٨٠ ، ٣٧٢ ، ٣٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| , 197 , 797 , 797 , 713 , 773 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| £ £ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ( 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 077 . 078 . 019 . 017 . 0.7 . 870 . 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| , 055 , 057 , 070 , 070 , 079 , 077 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ٢٢٥ ، ٨٢٥ ، ٥٧٥ ، ٧٧٥ ، ٢٨٥ ، ٧٨٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 787 (777 (778 (718 (717 (7.) 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| ( 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ٧٠١ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٨٢ ، ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| ۷۲۱ ، ۲۲۷ ، ۷۳۷ ، ۷۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مَالِكُ بْنُ جَعْشَمٍ                         |

| 701 ( 217 ( 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابْنُ مَاهَانَ                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10, 171, 171, 131, 151, 101, 171,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الْمُبَرِّدُ                           |
| ٣٥٣ ، ٣٤٠ ، ٣٣٨ ، ٣٠٤ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧ ، ٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| ( £ · T ( T9V ( T9T ( TAV ( TAO ( TVT (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| ( 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| ٠٥٨ ، ٧٧٤ ، ٢٨٤ ، ٩٤، ٤٥٥ ، ٣٧٥ ، ٢٨٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| ۱۸۷، ۵۸۷ ، ۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| ٤٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُتَأْخِّرُو الْمَغَارِبَةِ            |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الْمَجَاشِعِيُّ                        |
| £99 , TTY , 77£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مُجَاهِدٌ                              |
| 7 / ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ            |
| ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ                |
| ٦٠ ، ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مُحَمَّدُ الْخِضْرِ حُسَيْنُ           |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ                 |
| ۷۸۲ ، ٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مُحَمَّدُ الْعَدْنَانِيُّ              |
| ۹۵، ۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مُحَمَّدٌ عَلِيٍّ النَّجَّارُ          |
| 99 (79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مُحَمَّدُ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي     |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ |
| ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَحْمُودٌ فَجَّالٌ                     |
| 0 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابْنُ مُحَيْصِنِ                       |
| ٤٤٣ ، ٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الْمُرَادِيُّ                          |
| 777 , 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَرْوَانُ                              |
| ۳۱٦ ، ۲٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الْمُسْتَمْلِي                         |
| ۲۲۱ ،۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابْنُ مَسْعُودٍ                        |
| 17, 77, 77, 77, 77, 77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الإِمَامِ مُسْلِمٌ                     |
| ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ |                                        |

|                                                                | 705 ) 177 ) 577 ) .77                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مُصْطَفَى صَادِقِ الرَّافِعِيُّ                                | ٧٤                                      |
| ابْنُ مَضَاءِ                                                  | ٤٨                                      |
| الْمُطَرَّزِيُّ                                                | 0 2 1 , 2 7 7                           |
| مُعَاوِيَةُ                                                    | ٧١٥                                     |
| الْمُعَرِّيُّ                                                  | ٣٦٤ ، ٣٥٩                               |
| ابْنُ مُعْطِ                                                   | ١٦٧                                     |
| ۱۵۰۶<br>معمر                                                   | ۳۱٦ ، ۱۸٥                               |
| مُغِيرَةُ                                                      | ٥٣٥                                     |
| مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ                                    | ٥٣١                                     |
| مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ<br>مَلِكُ النُّحَاةِ أَبُو نِزَارٍ | ١٦٦                                     |
| الْمُنْذِرِيُّ                                                 | ٦٩٣                                     |
| ابْنُ مَنْظُورِ                                                | (0), (0], (00) (0,) (0,) (2)            |
| 7                                                              | ۲۷۰ ، ۲۷۵ ، ۸۰ ، ۲۸۵ ، ۲۰۲ ، ۲۳۲ ، ۵۵۲  |
|                                                                | ، ۱۸۰ ، ۱۷۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۲۸ ،         |
|                                                                | ۷۸۹ ، ۷۸۷ ، ۷٤٧ ، ۷۱۷ ، ۷۱۲ ، ۷۸۰ ، ٦٩٢ |
|                                                                | ، ۲۹۷ ، ۷۱۸ ، ۱۹۸ ، ۲۲۸ ، ۷۳۸           |
| مَهْدِي الْمَخْزُومِيُّ                                        | ۲٤                                      |
| أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ                                     | ۷۸۷ ، ۲۸۷                               |
| أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ                                     | ٨٠٦ ، ٦٥٠ ، ١٢٥ ، ٥٥٠ ، ٤٧٨ ، ٤١٨ ، ١٢٥ |
|                                                                | ۸۱٤،                                    |
| الْمَيْدَانِيِّ مَيْمُونَةُ                                    | ٢١٤                                     |
| مَيْمُونَةُ                                                    | ٧١٥                                     |
|                                                                | حَرْفُ النُّونِ                         |
| النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ                                   | ۲۶۱ ، ۲۲۱، ۳۳۲ ، ۸۸۳، ۸۸۶ ، ۲۸۷         |
| النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ<br>ابْنُ النَّاظِمِ               | 75. (77. , 7.7 , 197 , 118              |
| ·                                                              |                                         |

| T                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| نَافِعُ                                       | ٤٩٢ ، ١٨٥ ، ٢٧٤                                           |
| ابْنُ نَافِعِ                                 | 7.7.7                                                     |
| أَبُو نَصْرٍ الْكَلاَبَاذِيُّ                 | 77                                                        |
| النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ                     | 101                                                       |
| أَبُو نُعَيْمٍ                                | ٤٨٥ ، ٢٠٦ ، ١١٥                                           |
| النَّوَوِيُّ                                  | ۲۲ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ۳۶ ، ۱۹ ، ۷۲ ،                        |
|                                               | ( 7.9                                                     |
|                                               | ۳۱۰ ، ۲۸۰ ، ۳۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۲۳                         |
|                                               | . 271 , 217 , 210 , 779 , 771 , 713 ,                     |
|                                               | 079 , 050 , 050 , 250 , 250 , 279                         |
|                                               | . 702 . 729 . 777 . 711 . 09 079 .                        |
|                                               | ۷۰۲ ، ۷۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۳۷ ، ۲۰۷                         |
|                                               | ٠ ١٠٧ ، ١٠٣ ، ١٩٦ ، ١٩٠ ، ١٦٩ ، ١٦٧ ،                     |
|                                               | ۸۳۲ ، ۱۱۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۲۳۸                   |
|                                               | ۸٤٠ ، ٨٣٨ ، ٨٣٥ ،                                         |
| L                                             | حَرْفُ الْهَاء                                            |
| هَدَبَةُ                                      | 701                                                       |
| أَبُو هُرَيْرَةَ                              | ( ٤٠٣ , ٣٨٤ , ٣٥٦ , ٣٥٥ , ٣٢٨ , ٣٢٧ , ١١٩                 |
|                                               | 707 (077 (000 ( 21. ( 229 ( 210 ( 217                     |
|                                               | Y 7 9 4 Y 7 9 4 Y 7 9 4 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| هِشَامٌ                                       | ۱۸۱ ، ۱۸۲                                                 |
| هِشَامٌ أَخُو ذِي الرُّمَّةِ                  | 17.                                                       |
| هِشَامٌ أَخُو ذِي الرُّمَّةِ<br>ابْنُ هِشَامٍ | ۰۲، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۲۲۲،                         |
|                                               | ۹۰۳، ۷۳، ۳۹۳، ۸۰۶، ۲۳۵، ۸۳۲، ۹۹۳،                         |
|                                               | ٧٨٥ ، ٧٥٤ ، ٧٤٥                                           |
| ابْنُ هِشَامِ الْخَضْرَاوِيُّ                 | 777                                                       |
| 1                                             |                                                           |

| ابْنُ هِشَامِ اللَّخْمِيُّ ٣٦٥ ، ٧٩٣ ، ٨٠٦<br>هِلاَلُ بْنُ أُمِيَّةَ ٣٦٥<br>هَمَّامُ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| هَمَّامٌ                                                                             |
| 1                                                                                    |
| من الله الله الله الله الله الله الله الل                                            |
| هِبَدُ بِنَبُ الْحَارِبِ الْقِرَاسِيَةُ ﴿ ١٩٨                                        |
| الْهَوْزَ نِيُّ ٢٣٨                                                                  |
| حَرْفُ الْوَاوِ                                                                      |
| أَبُو الْوَقْتِ ٢٨٩ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ عميم ٣٨٩                                             |
| وَرْقَاءُ                                                                            |
| وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ ٢٦٢ ، ٤٦٨                                                     |
| الْوَقَشِيُّ ٢٤٠ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٨١٨                                                   |
| اْبْنُ وَلاَّدٍ ٣٩٠ ، ٣٨٧                                                            |
| حَرْفُ الْيَاءِ                                                                      |
| الْيَازِ حِيُّ ٢٧                                                                    |
| يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ٢١                                           |
| الْيَزِيدِيُّ ٥٩٧،٥٥٩                                                                |
| أَبُو يَعْلَى ٣٨                                                                     |
| ابْنُ يَعِيشَ ٦٠ ، ١٤٦ ، ١٦٧ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ، ٢٠٧ .                                     |
| 777 , 377 , 777 , 737 , 737 , 777 , 787                                              |
| 217, 777, 187, 087, 713, 113, 103                                                    |
| 179 , 095 , 077 , 017 , 0.9 , 597 ,                                                  |
| ، ۲۰۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۷ ، ۸۰۷ ، ۹۰۷                                                        |
| V9V                                                                                  |
| أَبُو الْيَمَانِ ٣٥٦                                                                 |
| يَمَانٍ الْبُخَارِيُّ ٢٠                                                             |
| يَمَانٍ الْبُخَارِيُّ ٢٠<br>يُونُسُ                                                  |

| الثَّانِي عَشْرَ: فِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| القرآن الكريم/ مصحف المدينة الإلكتروني بإصدار مجمع الملك فهد                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · |
| أ- المخطوطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| شرح الجمل/ لابن الضائع- مخطوط، برقم ١٩، ورقة ٧٢، دار الكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |
| العلمية - مصر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ |
| مصابيح الجامع الصحيح (أو تعليقة على البخاري) / لبدر الدين محمد                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
| بن أبي بكر بن عمر المالكي الدماميني المخزومي (ت٨٣٧هـ)، مخطوط في                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رقم (٢٣٧٨-                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ۲۳۹۰ حدیث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ب- الرسائل الجامعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| أحاديث الدعاء في الصحيحين - دراسة لغويّة / رسالة دكتوراه مقدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |
| أحاديث الدعاء في الصحيحين - دراسة لغوية / رسالة دكتوراه مقدّمة إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد                                                                                                                                                                                                       | 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 |
| إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 |
| إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد الدكتور محمد ابن سلمان بن مسفر الرحيلي، سنة ١٤٢٥-١٤٢ه.                                                                                                                                                                                                               | _ |
| إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد الدكتور محمد ابن سلمان بن مسفر الرحيلي، سنة ١٤٢٥-١٤٢ه. الشذوذ والضرورة في لغة العرب/ رسالة دكتوراه مقدّمة إلى كلية اللغة                                                                                                                                             | 5 |
| إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد الدكتور محمد ابن سلمان بن مسفر الرحيلي، سنة ١٤٢٥-١٤٢ه. الشذوذ والضرورة في لغة العرب/ رسالة دكتوراه مقدّمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، بإعداد الدكتور محمد عبد الحميد سعد، سنة                                                                              | 5 |
| إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد الدكتور محمد ابن سلمان بن مسفر الرحيلي، سنة ١٤٢٥-١٤٢ه. الشذوذ والضرورة في لغة العرب/ رسالة دكتوراه مقدّمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، بإعداد الدكتور محمد عبد الحميد سعد، سنة العربية بجامعة الأزهر، بإعداد الدكتور محمد عبد الحميد سعد، سنة ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م. | 5 |
| إلى كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بإعداد الدكتور محمد ابن سلمان بن مسفر الرحيلي، سنة ١٤٢٥-١٤٢ه. الشذوذ والضرورة في لغة العرب/ رسالة دكتوراه مقدّمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، بإعداد الدكتور محمد عبد الحميد سعد، سنة العربية بجامعة الأزهر، بإعداد الدكتور محمد عبد الحميد سعد، سنة ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م. | 5 |

|                                                                         | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| دكتوراه، بإعداد سيد أحمد علي الصاوي، كلية اللغة العربية بجامعة          |    |
| الأزهر الشريف، سنة ١٤١٠هـ-١٩٨٩م.                                        |    |
| القراءات الشاذة المخالفة للقواعد النحوية والصرفية - جمعاً ودراسةً       | 8  |
| وتوجيهاً/ رسالة دكتوراه، بإعداد الأمين بن يوسف آل الشيخ مبارك،          |    |
| كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، سنة ١٤١٧-     |    |
| ٨١٤١ه.                                                                  |    |
| مسائل التصريف عند السمين الحلبي من خلال كتابيه "الدر المصون"            | 9  |
| و "عمدة الحفاظ" -دراسة وتقويم/ رسالة ماجستير، بإعداد عبد الواحد         |    |
| بن محمد بن عيد الحربي، كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة |    |
| المنورة، سنة ٢٢٤ ١ – ٢٤٢٣.                                              |    |
|                                                                         |    |
| الموارد العذبة الصافية في شرح نظم الشافية المسماة بالوافية الكافية/     | 10 |
| للإمام عبد الجليل بن أبي المواهب الحنبلي (ت١١٩هـ) بتحقيق ودراسة         |    |
| من أول الكتاب إلى آخر باب الاشتقاق)، إعداد الطالب: سعيد بن علي          |    |
| بن محمد العمري، رسالة دكتوراه٢٦٦، في كلية اللغة العربية، قسم            |    |
| الدراسات العليا العربية، بجامعة أم القرى- مكة المكرمة.                  |    |
| ج- المطبوعات                                                            |    |
| حرف الألف                                                               |    |
| آراء في الضمير العائد ولغة "أكلوني البراغيث"-اسم الإشارة في مبناه       | 11 |
| ومعناه- الاسم الموصول بين التركيب والدَّلالة/للدكتور خليل أحمد          |    |
| عمايرة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٩-١٩٨٩م، نشر دار البشير، عمان-            |    |
| الأردن.                                                                 |    |
| إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث/ إملاء أبي البقاء           | 12 |
| العكبري الحنبلي (ت٦١٦ه)، وثقه وعلق عليه وحيد عبد السلام بالي            |    |
|                                                                         |    |

| ومحمد زكي عبد الدايم، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ١٩٩٨م، بنشر         |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| دار ابن رجب-لبنان.                                                 |    |
| اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/ للشيخ شهاب الدين        | 13 |
| أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي، الشهير بالبناء، (ت١١١٧هـ)،     |    |
| وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة، سنة ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، دار الكتب             |    |
| العلمية- بيروت.من دون: ط.                                          |    |
| اتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري/          | 14 |
| تأليف محمد عصام عرار الحسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ١٩٨٧م،       |    |
| اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق.                             |    |
| الإحكام في أصول الأحكام/ لابن حزم (٣٨٤–٥٦هـ)، بلا ذكر              | 15 |
| للطبعة والتاريخ والناشر.                                           |    |
| أخبار النحويين البصريين/ تأليف القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله   | 16 |
| السيرافي (٢٨٤-٣٦٨هـ)، بتحقيق طه محمد الزيتي ومحمد عبد المنعم       |    |
| خفاجي، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٤هـ-٥٩٥م.                             |    |
| اختيارات أبي حيّان النحويّة في البحر المحيط- جمعاً ودراسةً/ تأليف  | 17 |
| الدكتور بدر بن ناصر البدر،سنة ٢٠٠٠هـ-٢٠٠٠م، مكتبة الرشد-           |    |
| الرياض.                                                            |    |
| الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة العربية/ إعداد ماجد الصايغ،   | 18 |
| بإشراف الدكتور عفيف دمشقية، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٠م، بنشر         |    |
| دار الفكر اللبناني- بيروت.                                         |    |
| أ <b>دب الكاتب/</b> لابن قتيبة (٢١٣–٢٧٦هـ)، بتحقيق محمد محيي الدين | 19 |
| عبد الحميد، الطبعة الرابعة، سنة ١٣٨٢هـ-١٩٦٣م، بنشر مكتبة           |    |
| السعادة – مصر.                                                     |    |
| أربعة كتب في التصحيح اللغوي/ للخطابي، وابن برّي، وابن الحنبلي،     | 20 |

| وابن بالي، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، الطبعة الأولى،         |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| سنة٧٠٤١هـ-١٩٨٧م، عالم الكتب-بيروت.                                |    |
| ارتشاف الضرب من لسان العرب/ لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة        | 21 |
| (٥٤٧ه)، بتحقيق الدكتور رجب عثمان محمد، ومراجعة الدكتور            |    |
| رمضان عبد التواب، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ١٩٩٨م، بنشر            |    |
| مكتبة الخانجي بالقاهرة.                                           |    |
| إرشاد الساري شرح صحيح البخاري/ للإمام شهاب الدين أبي العباس       | 22 |
| أحمد بن محمد القسطلاني، (ت٩٢٣هـ)، بضبط وتصحيح محمد عبد            |    |
| العزيز الخالدي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦هـ-١٩٩٦م، بنشر دار الكتب   |    |
| العلمية- بيروت.                                                   |    |
| أسد الغابة في معرفة الصحابة/ لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن | 23 |
| محمد الجزري (٥٥٥-٣٦٠هـ)، بتحقيق محمد إبراهيم البنا وغيره، بنشر    |    |
| الشعب- القاهرة.                                                   |    |
| إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين/ تأليف عبد الباقي بن عبد  | 24 |
| المجيد اليماني (٦٨٠-٧٤٣ه/١٢٨١-٢٣٤٢م)، بتحقيق الدكتور عبد          |    |
| المجيد دياب، الطبعة الأولى ١٤٠٦هــــــ١٩٨٦م، مركز الملك فيصل      |    |
| للبحوث والدراسات الإسلامية- الرياض.                               |    |
| الإصابة في تمييز الصحابة/ لابن حجر (٧٧٣-٥٥٨ه)، بتحقيق طه          | 25 |
| محمد الزيني، الطبعة الأولى، بنشر مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. |    |
| إصلاح غلط المحدِّثين/ للخطابي=أربعة كتب في التصحيح اللغوي.        | 26 |
| إصلاح المنطق/ لابن السكيت (١٨٦-٢٤٤هـ)، بشرح وتحقيق أحمد           | 27 |
| محمد شاكر وعبد السلام هارون، الطبعة الثالثة،سنة ١٩٧٠م، دار        |    |
| المعارف بمصر.                                                     |    |
| الأصوات اللغوية/ للدكتور إبراهيم أنيس، الطبعة الرابعة، سنة ١٩٧١م، | 28 |

| بنشر مكتبة الأنجلو المصريّة- القاهرة.                              |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| الأصول- دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي-              | 29 |
| النحو، فقه اللغة، البلاغة/ للدكتور تمام حسان، الناشر: درا الثقافة- |    |
| الدار البضياء (المغرب). من دون ط. ت.                               |    |
| الأصول في النحو/ لأبي بكر محمد بن سهل بن السَّراج (٣١٦٣)،          | 30 |
| بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥          |    |
| ١٩٨٥م، مؤسسة الرسالة-بيروت.                                        |    |
| أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة     | 31 |
| الحديث/ للدكتور محمد عيد، الطبعة الرابعة، سنة ١٤١٠هـ-١٩٨٩م،        |    |
| بنشر عالم الكتب-القاهرة.                                           |    |
| إعراب القراءات السبع وعللها/ لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن       | 32 |
| حالویه (ت ۳۷۰ه)، بتحقیق الدکتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین،     |    |
| الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، بنشر مطبعة المدني- مصر.           |    |
| الأعلام/ خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة، سنة ١٩٨٠م، بنشر دار    | 33 |
| العلم للملايين- بيروت.                                             |    |
| أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة-مناهج ترقية اللغة تنظيرا         | 34 |
| ومصطلحاً ومعجماً/ للأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي، الطبعة       |    |
| الأولى، سنة ١٩٨٨م، بنشر دار الغرب الإسلامي- بيروت.                 |    |
| الاقتراح في علم أصول النحو/ للحافظ عبد الرحمن جلال الدين           | 35 |
| السيوطي (ت ١ ١ ٩ه)، بتحقيق وتعليق الدكتور أحمد محمد قاسم، الطبعة   |    |
| الأولى، سنة ١٣٩٦هـ-١٩٧٦م، بنشر مطبعة السعادة- القاهرة.             |    |
| الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب/ لابن السّيد البطليوسي، طبعة دار       | 36 |
| الجيل– بيروت، سنة ١٩٧٣م.                                           |    |
| الإقناع في القراءات السبع/ للإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن  | 37 |

| خلف الأنصاري (ت٤٠٥)، بتحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي، الطبعة               |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| الأولى، سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، دار الكتب العلمية- بيروت.                       |    |
| إكمال إكمال المعلم/ للإمام أبي عبد الله الأُبِّيِّ المتوفَّى سنة (٨٢٧هـ)، | 38 |
| ومعه: مُكَمِّل إكمال إكمال المعلم/ للسَّنوسِيِّ المتوفَّى سنة (٨٩٢هـ)،    |    |
| مكتبة طبرية- الرياض.                                                      |    |
| الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني             | 39 |
| والأنساب/ تأليف الأمير الحافظ ابن ماكولا المتوفى سنة (٤٧٥هـ               |    |
| ١٠٨٢م)، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يجيي              |    |
| المعلمي اليماني، بنشر محمد أمين دمج- بيروت، ومطبعة مجلس دائرة             |    |
| المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.                                 |    |
| إكمال المعلم بفوائد مسلم/ للقاضي عياض المتوفّى سنة (٤٤٥هـ)،               | 40 |
| بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، الطبعة الثانية، سنة ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م،            |    |
| نشر دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع- الرياض.                           |    |
| الألفية في النحو والصرف/ لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي               | 41 |
| (٢٠٠٠- ٢٧٢هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٠م، بنشر دار ابن              |    |
| حزم- بيروت.                                                               |    |
| أمالي ابن الشجري/ لهبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني العلوي         | 42 |
| (٥٠١-٢٥٥ه)، بتحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي، الطبعة الأولى،             |    |
| سنة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، بنشر مكتبة الخانجي- القاهرة.                            |    |
| الإمام البخاري وصحيحه/ للدكتور عبد الغني عبد الخالق، الطبعة               | 43 |
| الأولى، سنة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، دار المنارة- جدة.                               |    |
| أمثال الحديث المروية عن النبي الله الحسن ابن عبد الرحمن بن                | 44 |
| خلاد الرامهرمزي، بتحقيق أحمد عبد الفتاح تمام، الطبعة الأولى، سنة          |    |
| ٩ . ٤ . هـ، بنشر مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت.                            |    |
|                                                                           |    |

| إنباه الرواة على أنباه النحاة/ تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي | 45 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| بن يوسف القفطي المتوفى سنة (٦٢٤هـ)، بتحقيق محمد أبي الفضل            |    |
| إبراهيم، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٦هـ ١٩٨٦م، بنشر دار الفكر العربي-      |    |
| مصر.                                                                 |    |
| الانتصار لسيبويه على المبرد/ لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاّد       | 46 |
| التّميمي (ت٣٣٦ه)، بدراسة وتحقيق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان،       |    |
| الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م، الناشر: مؤسسة الرسالة-بيروت.            |    |
| الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين/ لكمال       | 47 |
| الدين أبي البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد الله الأنباري     |    |
| (ت۷۷٥ه)، قدّم له ووضع هوامسه وفهارسه حسن حمد، بإشراف                 |    |
| الدكتور إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ١٩٩٨م،             |    |
| بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.                                       |    |
| أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر  | 48 |
| البيضاوي المتوفى سنة (٧٩١هـ)، الطبعة الثانية، سنة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م،      |    |
| بنشر مطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده بمصر.                         |    |
| أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ لابن هشام (ت٢١٧ه)، ومعه:            | 49 |
| عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك/ تأليف محمد محيي الدين عبد         |    |
| الحميد، الطبعة الخامسة، عام ١٣٨٦ه-١٩٦٧م، بنشر المكتبة التجارية       |    |
| الكبرى- مصر.                                                         |    |
| إيجاز التعريف في علم التصريف/ لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي     | 50 |
| (٢٠٠٠-١٧٢ه)، بتحقيق ودراسة الدكتور محمد المهدي عبد الحيِّ عمّار      |    |
| سالم، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢-٢٠٠١م، نشر عمادة البحث العلمي              |    |
| بالجامعة الإسلامية-المدينة المنورة.                                  |    |
| إيضاح شواهد الإيضاح/ تأليف أبي على الحسن بن عبد الله القيسي،         | 51 |

| من علماء القرن السادس الهجري، بدراسة وتحقيق الدكتور محمد بن                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| حمود الدعجاني، الطبعة الأولى، سنة١٤٠٨هـ ١٩٨٧م، بنشر دار                         |    |
| الغرب الإسلامي-بيروت.                                                           |    |
| الإيضاح العضدي/ لأبي على الفارسي (٢٨٨–٣٧٧هـ)، بتحقيق                            | 52 |
| الدكتور حسن شاذلي فرهود، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م،                       |    |
| بنشر مطبعة دار التأليف- مصر.                                                    |    |
| الإيضاح في علل النحو/ لأبي القاسم الزجاجي (ت٣٣٨ه)، بتحقيق                       | 53 |
| الدكتور مازن المبارك، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٣هـ١٩٧٣م، بنشر دار                 |    |
| النفائس- بيروت.                                                                 |    |
| حرف الباء                                                                       | 54 |
| البحر المحيط في التفسير/ لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي                | 55 |
| الغرناطي (٢٥٤-٤٥٧ه)، بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة، طبعة                       |    |
| دار الفكر– بيروت، سنة ١٤١٣–١٩٩٢م.                                               |    |
| بحوث في تاريخ السنة المشرّفة/ للدكتور أكرم ضياء العمري، الطبعة                  | 56 |
| الثالثة، سنة ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، بنشر مؤسسة الرسالة-بيروت.                            |    |
| بحوث ومقالات في اللغة/ للدكتور رمضان عبد التواب، الطبعة الثالثة،                | 57 |
| سنة ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، بنشر مكتبة الخانجي- القاهرة.                                  |    |
| بدائع الفوائد/ للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، ابن قيم             | 58 |
| الجوزية، المتوفى سنة (٧٥١هـ)، ضبط نصه وخرج آياته أحمد عبد                       |    |
| السلام، الطبعة الأولى سنة ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، بنشر دار الكتب                          |    |
|                                                                                 |    |
| العلمية- بيروت.                                                                 |    |
| العلمية – بيروت.<br>البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ للقاضي محمد بن علي | 59 |
|                                                                                 | 59 |

| البرهان في علوم القرآن/ للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،   | 60 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، بنشر المكتبة العصرية-بيروت. من دون    |    |
| تاريخ.                                                               |    |
| البسيط في شرح جمل الزجاجي/ لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن      | 61 |
| عبيد الله القرشي الإشبيلي السبتي (٩٩٥-٨٨٨هـ)، بتحقيق ودراسة          |    |
| الدكتور عيّاد بن عيد الثبيتي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م،       |    |
| بنشر دار الغرب الإسلامي- بيروت.                                      |    |
| بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس/ تأليف أحمد بن يجيى بن        | 62 |
| أحمد بن عميرة الضبّيّ المتوفى سنة (٩٩٥هـ)، طبعة دار الكاتب العربي-   |    |
| مصر، سنة ١٩٦٧م.                                                      |    |
| بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة/ للحافظ جلال الدين السيوطي    | 63 |
| (ت ٩١١ه)، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، سنة          |    |
| ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م، بنشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.                  |    |
| بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين/ للدكتور عودة        | 64 |
| خليل أبي عودة، بنشر دار البشير- الأردن، سنة ١٩٩٠م.                   |    |
| البيان في غريب إعراب القرآن/ لأبي البركات بن الأنباري، بتحقيق        | 65 |
| الدكتور طه عبد الحميد طه، بنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة     |    |
| ٠٠٤١ه-٠٨٩١م.                                                         |    |
| حرف التاء                                                            | 66 |
| تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس/ للدكتور محمد بن عمار درين، طبعة      | 67 |
| جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة ٢٢٧هـ-٢٠٠٦م.                |    |
| تاج العروس من جواهر القاموس/ للسيد محمد مرتضى الحسيني                | 68 |
| الزَّبيدي، بتحقيق عبد السّتار أحمد فراج، طبعة وزارة الإرشاد والأنباء |    |
| الكويتية، سنة ١٣٨٥هـ-١٩٦٥م.                                          |    |

| تاج اللغة وصحاح العربية/ لأبي نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري          | 69 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| الفارابي (ت٩٨٨هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، بنشر دار         |    |
| إحياء التراث العربي- بيروت.                                          |    |
| تاريخ آداب العرب/ لمصطفى صادق الرافعي، الطبعة الرابعة، سنة           | 70 |
| ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م، بنشر دار الكتاب العربي- بيروت.                         |    |
| تاریخ بخاری/ لأبي بکر محمد بن جعفر النرشخي (۲۸٦–۳٤۸هـ)               | 71 |
| (٩٩٨-٩٥٩م)، عربه عن الفارسية وحققه الدكتور أمين عبد الجيد            |    |
| بدوي وغيره، بنشر دار المعارف-القاهرة.                                |    |
| تاريخ بغداد، أو مدينة السلام/ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب      | 72 |
| البغدادي، بتصحيح لأستاذ السيد محمد سعيد العرفي، بنشر دار الكتاب      |    |
| العربي-بيروت.                                                        |    |
| التاريخ الصغير/ لأبي عبد محمد بن إسماعيل البخاري، بتحقيق محمود       | 73 |
| إبراهيم زايد، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٧هـ-١٩٧٧م، بنشر دار الوعي        |    |
| ومكتبة دار التراث بحلب القاهرة.                                      |    |
| تاريخ قضاة الأندلس/ للشيخ أبي الحسن ابن عبد الله بن الحسن النُّباهي  | 74 |
| المالقي الأندلسي، بنشر المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر-       |    |
| بيروت. من دون تاريخ.                                                 |    |
| تاريخ اللغات السامية/ لـــ "ولفنسون"، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٠م،       | 75 |
| بنشر دار القلم-بيروت.                                                |    |
| تاريخ مدينة دمشق/ تصنيف الحافظ أبي القاسم على بن الحسن،              | 76 |
| المعروف بابن عساكر (٤٩٩-٧١٥ه)، بدراسة وتحقيق محب الدين أبي           |    |
| سعيد عمر بن غرامة العمري، طبعة دار الفكر- بيروت، سنة ١٤١٥هـ          |    |
| ٥٩٩١م.                                                               |    |
| التبيان في إعراب القرآن/ تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري | 77 |

| المتوفى سنة (٢١٦ه)، نسخة محققة بإشراف مكتب البحوث والدراسات        |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| في دار الفكر-لبنان، سنة ٢٦٤هـ٥٠٠٠م.                                |    |
| تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب/            | 78 |
| لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري،       |    |
| المتوفى سنة (٤٧٦هـ)، بتحقيق وتعليق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان،  |    |
| الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٢م، بنشر دار الشؤون الثقافية العامة-العراق.  |    |
| تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي/ لأبي غدة عبد الفتاح،        | 79 |
| الطبعة الأولى، سنة ١٤١٤هـ-١٩٩٣م، بنشر مكتب المطبوعات               |    |
| الإسلامية بحلب- سوريا.                                             |    |
| تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لابن هشام الأنصاري المتوفى سنة       | 80 |
| (٢٦١ه)، بتحقيق وتعليق الدكتور عبّاس مصطفى الصالحي، الطبعة          |    |
| الأولى، ١٤٠٦-١٩٨٦م، نشر دار الكتاب العربي-بيروت، لبنان.            |    |
| تدريب الراوي في شرح تقريب النووي/ للحافظ جلال الدين عبد            | 81 |
| الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٩٤٩-١١٩ه)، بتحقيق عبد الوهاب عبد        |    |
| اللطيف، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م، بنشر المكتبة العلمية بالمدينة |    |
| المنورة.                                                           |    |
| تذكرة الحفاظ/ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (٧٤٨هـ     | 82 |
| ١٣٤٧م)، مع "ذيل تذكرة الحفاظ"/ لتلميذه أبي المحاسن الحسيني         |    |
| الدمشقي، طبعة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية، نشر دار إحياء   |    |
| التراث العربي.                                                     |    |
| التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل/ لأبي حيان الأندلسي           | 83 |
| (ت٥٤٧ه)، بتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة             |    |
| ۱٤۱۸ه-۱۹۹۷م، بنشر دار القلم- دمشق.                                 |    |
| ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك/ للقاضي        | 84 |
|                                                                    |    |

| ,                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| عياض (ت٤٤٥ه)، عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له محمد بن            |    |
| تاويت الطنجي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية-      |    |
| الرباط، من دون تاريخ.                                             |    |
| تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي  | 85 |
| (۲۰۰-۱۷۲ه)، بتحقیق محمد کامل برکات، طبعة وزارة الثقافة            |    |
| للجمهورية العربية المتحدة، بنشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، |    |
| سنة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م.                                                 |    |
| تصحيح التصحيف وتحرير التحريف/ لصلاح الدِّين خليل بن أيبك          | 86 |
| الصَّفدِيّ (٢٩٦-٢٧٤)، بتحقيق السّيد الشرقاوي، ومراجعة الدكتور     |    |
| رمضان عبد التوّاب، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧-١٩٨٧م، الناشر          |    |
| مكتبة الخانجي بالقاهرة.                                           |    |
| تصحيح الفصيح وشرحه/لابن درستويه، بتحقيق محمد بدوي المختون،        | 87 |
| ومراجعة رمضان عبد التواب، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية     |    |
| . بمصر، سنة ١٤١٩ - ١٩٩٨م، القاهرة.                                |    |
| التصريح على التوضيح، أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو/          | 88 |
| للشيخ خالد الأزهري، بتحقيق محمد باسل عيون السُّود،الطبعة الأولى،  |    |
| سنة ٢١٤١هـ ٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية-بيروت.                        |    |
| التطور اللغوي- مظاهره وعلله وقوانينه/ للدكتور رمضان عبد           | 89 |
| التواب، بنشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، سنة١٤١هـ١٩٩٧م.               |    |
| تعقّبات العلامة بدر الدين الدماميني في كتابه "مصابيح الجامع       | 90 |
| الصحيح" على الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه "التنقيح الألفاظ    |    |
| الجامع الصحيح" في القضايا النحوية والصرفية واللغوية/ توجيه        |    |
| وعرض الدكتور علي بن سلطان الحكمي، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ        |    |
| ١٩٩٥م، بنشر دار البخاري للنشر والتوزيع- المدينة النبوية، وبريدة-  |    |

| السعودية.                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| التعليق على الموطّأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه/تأليف       | 91 |
| هشام بن أحمد الوقّشيّ الأندلسيّ (٤٠٨-١٩٩ه)، بتحقيق وتقديم            |    |
| وتعليق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى،         |    |
| ۲۰۰۱–۱۶۲۱م، الناشر مكتبة العبيكان–الرياض.                            |    |
| تفسير القرآن العظيم/ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير        | 92 |
| الْبُصرَوي الدمشقي (٧٠١-٧٧٤هـ)، الطبعة الأولى، بإشراف محمود          |    |
| عبد القادر الأرناؤوط، سنة ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، بنشر مكتبة الرشد-            |    |
| الرياض.                                                              |    |
| تقويم اللسان/ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت٩٧٥هـ)         | 93 |
| حققه وقدم له الدكتور عبد العزيز مطر، الطبعة الأولى، ١٩٦٦م، دار       |    |
| المعرفة-القاهرة.                                                     |    |
| التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح/ لبدر الدين الزركشي (ت٤٩٧هـ)            | 94 |
| بدراسة وتحقيق الدكتور يحيى بن محمد علي الحكمي، الطبعة الأولى         |    |
| ٢٠٤٢هـ-٢٠٠٣م، الناشر: مكتبة الرشد- الرياض.                           |    |
| تنوير الحوالك شرح موطأ مالك/ لأبي الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر       | 95 |
| السيوطي، بنشر المكتبة التجارية الكبرى- مصر، سنة ١٣٨٩هـ -             |    |
| ٩٦٩ ١م.                                                              |    |
| هذيب الأسماء واللغات/ للإمام أبي زكريا محي الدين ابن شرف النووي      | 96 |
| المتوفى سنة (٢٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة        |    |
| أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، الناشر: دار الكتب |    |
| العلمية – بيروت.                                                     |    |
| هذيب إصلاح المنطق/ للخطيب التبريزي، بتحقيق الدكتور فخر الدين         | 97 |
| قباوة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، بنشر دار الآفاق              |    |

| الجديدة- بيروت.                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| هذيب التهذيب/ للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٥٢ه)، باعتناء              | 98  |
| إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦هـ-١٩٩٦م،         |     |
| بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                                          |     |
| هذيب اللغة/ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (٢٨٢-٣٧٠هـ)،            | 99  |
| بتحقيق عبد السلام هارون، ، بنشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف      |     |
| والأنباء والنشر–مصر، سنة ١٣٨٤–١٩٦٤م.                                |     |
| التوشيح شرح الجامع الصحيح/ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي           | 100 |
| (ت٩١١ه)، بتحقيق رضوان جامع رضوان، الطبعة الأولى، سنة                |     |
| ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، بنشر مكتبة الرشد- الرياض.                             |     |
| توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك/ لابن أم قاسم            | 101 |
| المرادي، المتوفى عام (٧٤٩هـ)، بشرح وتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي    |     |
| سليمان، الطبعة الثانية، بنشر مكتبة الكليات الأزهرية- مصر.           |     |
| حرف الجيم                                                           | 102 |
| جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري       | 103 |
| (٢٢٤-٣١٠هـ)، بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي،          |     |
| الطبعة الأولى، سنة ٢٢٢هـ-٢٠٠١م، بنشر التعاون مع مركز البحوث         |     |
| والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر – مصر.                        |     |
| الجامع الصحيح، المسمَّى (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور       | 104 |
| رسول الله ﷺ وسننه وأيَّامه)/ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن |     |
| المغيرة الْجُعفي البخاري (١٩٤-٢٥٦هـ)، تشرّف بخدمته والعناية به      |     |
| محمَّد زهير بن ناصر النَّاصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه، بنشر دار طوق    |     |
| النجاة-بيرت، ودار المنهاج-جدة.                                      |     |
| الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  | 105 |

| طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت، سنة ١٩٦٥م.                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع/ لأبي بكر، أحمد بن علي بن       | 106 |
| ثابت الخطيب البغدادي، بتحقيق الدكتور محمود الطحان، بنشر مكتبة     |     |
| المعارف- الرياض، سنة ٤٠٣ه.                                        |     |
| جهورة أنساب العرب/ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم           | 107 |
| الأندلسي (٣٨٤-٥٦ه)، بتحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة          |     |
| الثالثة، سنة ١٣٩١هـ ١٩٧١م، بنشر دار المعارف- مصر.                 |     |
| الجني الداني في حروف المعاني/ صنعة الحسن بن قاسم المرادي (٧٤٩هـ)، | 108 |
| بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، الطبعة    |     |
| الأولى، سنة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.          |     |
| حرف الحاء                                                         | 109 |
| حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي = ضمن (محموعة الشافية من        | 110 |
| علمي الصرف والخط).                                                |     |
| حاشية الدسوقي على مغني اللبيب/ للشيخ مصطفى محمد عرفة              | 111 |
| الدسوقي (ت ١٢٣٠ه)، بضبط وتصحيح عبد السلام محمد أمين، الطبعة       |     |
| الأولى، سنة ٢١٤١هـ.٠٠٠م، بنشر دار الكتب العلمية -بيروت.           |     |
| حاشية السنديّ على سنن النسائي= سنن النسائي.                       | 112 |
| الحجة في القراءات السبع/ للإمام ابن خالويه، بتحقيق وشرح الدكتور   | 113 |
| عبد العال سالم مكرم، الطبعة السادسة، سنة ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، بنشر       |     |
| مؤسسة الرسالة- بيروت.                                             |     |
| الحجة للقراء السبعة/ لأبي على الفارسي (٢٨٨–٣٧٧ه)، بتحقيق بدر      | 114 |
| الدين قهوجي وبشير جويجاتي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١١هـ- ١٩٩١،       |     |
| بنشر دار المأمون للتراث- بيروت.                                   |     |
| الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية/          | 115 |

| للدكتور محمد ضاري حمادي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م،                                                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بنشر اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري.                                                                                                                                                                                                      |       |
| الحديث النبوي في النحو العربي/ تأليف الدكتور محمود فجال، الطبعة                                                                                                                                                                                                  | 116   |
| الثانية، سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، نشر أضواء السلف- الرياض.                                                                                                                                                                                                              |       |
| الحديث النبوي، مصطلحه- بلاغته- كتبه/ تأليف محمد الصباغ،                                                                                                                                                                                                          | 117   |
| الطبعة الثالثة، سنة ١٣٩٧هـ-١٩٧٧م، بنشر المكتب الإسلامي- دمشق.                                                                                                                                                                                                    |       |
| الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية/ لمحمد محمد                                                                                                                                                                                             | 118   |
| أبي زهو، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م، بنشر مطبعة مصر                                                                                                                                                                                                         |       |
| شركة مساهمة مصرية.                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث(١٢٦٦–١٣٩٨هـ                                                                                                                                                                                                                  | 119   |
| ٠٥٨٠-١٩٧٨م)/ للدكتور محمد ضاري حمّادي. من دون:ت.ن.                                                                                                                                                                                                               |       |
| حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ لجلال الدين عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                       | 120   |
| السيوطي (ت ١١٩ه)، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى،                                                                                                                                                                                                  |       |
| سنة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م، بنشر دار إحياء الكتب العربية- مصر.                                                                                                                                                                                                             |       |
| حرف الخاء                                                                                                                                                                                                                                                        | 121   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122   |
| خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ تأليف عبد القادر بن عمر                                                                                                                                                                                                         | 122   |
| البغدادي (۱۰۳۰–۹۳ ه)، بتحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون،                                                                                                                                                                                                        | 122   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122   |
| البغدادي (١٠٣٠-٩٣-١ه)، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،                                                                                                                                                                                                        | 123   |
| البغدادي (١٠٣٠-١٩٣١ه)، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٩م، بنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر.                                                                                                                                      | 1.7.7 |
| البغدادي (١٠٣٠-٩٣-١ه)، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٩م، بنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر. الخصائص/ لأبي الفتح عثمان بن حيني (ت٢٩٢ه)، بتحقيق محمد علي                                                                           | 1.7.7 |
| البغدادي (١٠٣٠-٩٣٠ه)، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٩م، بنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر. الخصائص/ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٦ه)، بتحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثانية، بنشر دار الهدى للطباعة والنشر -بيروت. من           | 1.2.2 |
| البغدادي (١٠٣٠-١٠٩٣ه)، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٩م، بنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر. الخصائص/ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٦ه)، بتحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثانية، بنشر دار الهدى للطباعة والنشر بيروت. من دون تاريخ. | 123   |
| البغدادي (١٠٣٠-١٠٩٥)، بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٩م، بنشر الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر. الخصائص/ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت٢٩٣ه)، بتحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثانية، بنشر دار الهدى للطباعة والنشر بيروت. من دون تاريخ.  | 123   |

| دراسات صوتية في روايات غريب الحديث والأثر/ للدكتور أبي               | 126 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| السعود أحمد الفخراني، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، من            |     |
| دون ناشر.                                                            |     |
| دراسات الأسلوب القرآن الكريم/ تأليف محمد عبد الخالق عضيمة،           | 127 |
| طبعة ونشر دار الحديث بالقاهرة، من دون تاريخ.                         |     |
| درة الغواص في أوهام الخواص/ للقاسم بن عليّ الحريري(٤٤٦-              | 128 |
| ١٦٥ه)، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار هضة مصر للطبع         |     |
| والنشر.                                                              |     |
| الدرر الكامنة في أعيان المئة الكامنة/ تأليف شهاب الدين أحمد بن       | 129 |
| حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢هـ)، بتحقيق محمد سيد جاد الحق،        |     |
| بنشر دار الكتب الحديثة- مصر. من دون تاريخ.                           |     |
| الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية/     | 130 |
| تأليف الفاضل الرحالة أحمد بن الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية، سنة    |     |
| ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م، بنشر دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت.                |     |
| الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون/ تأليف أحمد بن يوسف المعروف      | 131 |
| بالسمين الحلبي المتوفى سنة (٥٦هه)، بتحقيق الدكتور أحمد محمد          |     |
| الخرّاط، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، بنشر دار القلم- دمشق       |     |
| وبيروت.                                                              |     |
| دقائق التصريف/ لأبي القاسم ابن محمد بن سعيد المؤدِّب المتوفى بعد سنة | 132 |
| (٣٣٨ه)، بتحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، الطبعة الأولى       |     |
| سنة ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤م، نشر دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع-          |     |
| سوريا.                                                               |     |
|                                                                      |     |
| ديوان إبراهيم بن هرمة/ بتحقيق محمد حبار المعيبد، بنشر الآداب         | 133 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ديوان الأدب/ لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، المتوفى سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134                      |
| ٣٥٠ه، بتحقيق دكتور أحمد مختار عمر، بنشر الهيئة العامة لشؤون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| المطابع الأميرية، سنة ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| ديوان أبي الأسود الدؤلي/ بتحقيق محمد حسن آل ياسين، بنشر المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135                      |
| ببغداد، سنة ۱۳۸٤ه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| ديوان الأعشى/ طبعة دار صادر- بيروت. من دون تاريخ ولا رقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136                      |
| طبعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ديوان امرئ القيس/ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، بنشر المعارف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137                      |
| سنة ۱۹۵۸م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ديوان أميّة بن أبي الصّلت/ بجمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الحفيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138                      |
| السطلي، الطبعة الثانية، بنشر المطبعة التعاونية بدمشق. من دون تاريخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| ديوان أبي تمام/ بشرح وتعليق الدكتور شاهين عطية، بنشر دار صعب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| بیروت.<br>دیوان جریو/ بتقدیم کرم البستانی، طبعة دار صادر –بیروت. من دون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر- بيروت، سنة ١٩٧٤م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر- بيروت، سنة ١٩٧٤م. ديوان الحطيئة/ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر- بيروت، سنة ١٩٧٤م. ديوان الحطيئة/ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، بشرح أبي سعيد السّكّريّ، طبعة دار صادر- بيروت، سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر –بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر – بيروت، سنة ١٩٧٤م. ديوان الحطيئة/ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، بشرح أبي سعيد السّكّريّ، طبعة دار صادر – بيروت، سنة ١٣٨٧هـ ١٩٧٩م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140                      |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر- بيروت، سنة ١٩٧٤م. ديوان الحطيئة/ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، بشرح أبي سعيد السّكّريّ، طبعة دار صادر- بيروت، سنة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140<br>141<br>142        |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر- بيروت، سنة ١٩٧٤م. ديوان الحطيئة/ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، بشرح أبي سعيد السّكّريّ، طبعة دار صادر- بيروت، سنة ديوان الحماسة/ لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، الطبعة الثالثة، سنة ديوان الحماسة/ لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، الطبعة الثالثة، سنة ديوان الحماسة/ لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، الطبعة الثالثة، سنة ديوان الحماسة/ لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، الطبعة الثالثة، سنة ديوان الحماسة/ لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، الطبعة الثالثة، سنة ديوان المحماسة/ لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، الطبعة الثالثة، سنة | 140<br>141<br>142<br>143 |
| ديوان جرير/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة. ديوان حسان بن ثابت/ بتحقيق وتعليق الدكتور وليد عرفات، بنشر دار صادر- بيروت، سنة ١٩٧٤م. ديوان الحطيئة/ من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، بشرح أبي سعيد السّكّريّ، طبعة دار صادر- بيروت، سنة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140<br>141<br>142        |

| ديوان ذي الرّمة/ لغيلان بن عقبة العدوي المتوفى سنة (١١٨ه)، بشرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبي صالح، طبعة مؤسسة الإيمان الأولى بيروت، سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٦م. ديوان رؤبة = مجموع أشعار العرب. ديوان أبي زبيد الطائي/ بتحقيق نوري حمودي القيسي، بنشر المعارف ببغداد، سنة ١٩٦٧م. | 145<br>146<br>147 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| صالح، طبعة مؤسسة الإيمان الأولى-بيروت، سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. ديوان رؤبة= مجموع أشعار العرب. ديوان أبي زبيد الطائي/ بتحقيق نوري حمودي القيسي، بنشر المعارف ببغداد، سنة ١٩٦٧م.                                                                                                                                     | 147               |
| ديوان رؤبة= مجموع أشعار العرب. ديوان أبي زبيد الطائي/ بتحقيق نوري حمودي القيسي، بنشر المعارف ببغداد، سنة ١٩٦٧م.                                                                                                                                                                                              | 147               |
| ديوان أبي زبيد الطائي/ بتحقيق نوري حمودي القيسي، بنشر المعارف ببغداد، سنة ١٩٦٧م.                                                                                                                                                                                                                             | 147               |
| ببغداد، سنة ۱۹۲۷م.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| ديوان زهير بن أبي سلمي/ بتقديم كرم البستاني، طبعة دار صادر-                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148               |
| بيروت. من دون تاريخ ولا رقم طبعة.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ديوان سحيم عبد بني الحسحاس/ بتحقيق الميمني، بنشر دار الكتب،                                                                                                                                                                                                                                                  | 149               |
| سنة ٢٣٦٩هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ديوان الشافعي/ راجعه وعلق عليه الدكتور محمد زهدي يكن، طبعة دار                                                                                                                                                                                                                                               | 150               |
| يكن للنشر- بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ديوان الشماخ/ بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي، بنشر السعادة، سنة                                                                                                                                                                                                                                                | 151               |
| ٧٢٣١ه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>ديوان طرفة بن العبد/</b> طبعة دار صادر – بيروت. من دون تاريخ.                                                                                                                                                                                                                                             | 152               |
| ديوان أبي الطيب المتنبي، المسمّى "البيان في شرح الديوان"/ لأبي البقاء                                                                                                                                                                                                                                        | 153               |
| العكبري، المتوفى سنة (٢١٦ه)، بضبط وتصحيح مصطفى السقا                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الأخيرة، سنة ١٣٩١هـ                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| ١٩٧١م، بنشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| ديوان عامر بن الطفيل برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن                                                                                                                                                                                                                                               | 154               |
| <b>ثعلب/</b> طبعة دار صادر– بيروت، سنة ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155               |
| ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات/ بتحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف                                                                                                                                                                                                                                               | 155               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155               |

| الدكتور عبد الحفيظ السطلي، بتوزيع مكتبة أطلس بدمشق. من دون                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| تاريخ.                                                                      |     |
| ديوان عمر بن أبي ربيعة/ طبعة دار صادر - بيروت. من دون تاريخ ولا             | 157 |
| رقم طبعة.                                                                   |     |
| <b>ديوان الفرزدق</b> / طبعة دار صادر – بيروت، سنة ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.             | 158 |
| ديوان القطامي/ بتحقي ج.بارتن ليدن ١٩٠١م.                                    | 159 |
| ديوان قيس بن الخطيم/ بتحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، الطبعة                | 160 |
| الثانية، سنة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م، بنشر دار صادر – بيروت.                           |     |
| ديوان لبيد بن ربيعة العامري/ طبعة دار صادر- بيروت. من دون                   | 161 |
| تاريخ.                                                                      |     |
| ديوان مسكين الدارمي/ بتحقيق خليل إبراهيم العطية، بنشر مطبعة                 | 162 |
| أسعد ببغداد، سنة ١٩٦٢م.                                                     |     |
| ديوان النابغة الذبياني/ بتحقيق وشرح كرم البستاني، طبعة دار صادر-            | 163 |
| بيروت.                                                                      |     |
| ديوان الهذليين/ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، بنشر الدار القومية            | 164 |
| للطباعة والنشر بالقاهرة، سنة ١٣٨٥هـ-١٩٦٥م.                                  |     |
| حرف الذال                                                                   | 165 |
| ذيل تذكرة الحفاظ= تذكرة الحفاظ.                                             | 166 |
| <b>ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء/</b> لهبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن | 167 |
| الأكفاني (٤٤٤-٢٤٥ه)، بتحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد بن سلمان               |     |
| الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٩٠٤١ه، بنشر دار العاصمة- الرياض.                  |     |
| الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة/ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن          | 168 |
| عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، بتحقيق محمد بن شريفة، بنشر              |     |
| دار الثقافة-بيروت.                                                          |     |
|                                                                             |     |

| حرف الراء                                                          | 169 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| رجال صحيح البخاري/ لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري         | 170 |
| الكلاباذي (٣٢٣-٣٩٨ه)، بتحقيق عبد الليثي، الطبعة الأولى، سنة        |     |
| ٧ . ٤ ١ هـ، بنشر دار المعرفة- بيروت.                               |     |
| رجال صحيح مسلم/ لأبي بكر، أحمد بن علي بن منحويه الأصبهاني          | 171 |
| (٣٤٧-٣٤٧)، بتحقيق عبد الله الليثي، الطبعة الأولى، سنة ٢٠٤١ه،       |     |
| بنشر دار المعرفة- بيروت.                                           |     |
| الردّ على النحاة/ لابن مضاء، أحمد بن عبد الرحمن القرطبي، بتحقيق    | 172 |
| محمد إبراهيم البنا، بنشر دار الاعتصام- القاهرة، سنة ٩٩٩ه.          |     |
| رصف المباني في شرح حروف المعاني/ للإمام أحمد بن عبد النور المالقي، | 173 |
| المتوفى سنة (٧٠٢ه)، بتحقيق أحمد محمد الخراط، من مطبوعات مجمع       |     |
| اللغة العربية بدمشق.                                               |     |
| الرواية والاستشهاد باللغة- دراسة لقضايا الراوية والاستشهاد في      | 174 |
| ضوء علم اللغة الحديث/ للدكتور محمد عيد، طبعة ونشر عالم الكتب       |     |
| بالقاهرة، سنة ١٩٧٦م.                                               |     |
| حرف السين                                                          | 175 |
| سر صناعة الإعراب/ تأليف أبي الفتح عثمان بن حني المتوفى سنة         | 176 |
| (٣٩٢هـ)، بدراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة      |     |
| ٥٠٥ هـ ١٩٨٥م، بنشر دار القلم- بيروت.                               |     |
| سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر/ تأليف السيد محمد حليل         | 177 |
| المرادي، طبعة ونشر مكتبة المثنى- بغداد. من دون تاريخ.              |     |
| السنة قبل التدوين/ لمحمد عجاج الخطيب، الطبعة الأولى، سنة           | 178 |
| ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م، بنشر مكتبة وهيبة- مصر.                               |     |
| سنن أبي داود/ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،         | 179 |

|                                                                  | 1   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بنشر دار الفكر-بيروت.         |     |
| سنن البيهقي الكبرى/ لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى      | 180 |
| البيهقي، بنشر مكتبة دار الباز- مكة المكرمة، سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.    |     |
| سنن الترمذي، المسمّى بالجامع الصحيح/ لأبي عيسى، محمد بن عيسى     | 181 |
| الترمذي السلمي، بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، بنشر دار إحياء     |     |
| التراث العربي- بيروت.                                            |     |
| سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي(ت٩١١هـ)،              | 182 |
| وحاشية الإمام السنديّ (ت١١٣٨هـ)، بتحقيق مكتب تحقيق التراث        |     |
| الإسلاميّ، الطبعة الثالثة، سنة ١٤١٤هـ١٩٩٤م، بنشر دار المعرفة-    |     |
| <br>بيروت.                                                       |     |
| سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية/ للدكتور أحمد مكي         | 183 |
| الأنصاري، توزيع دار المعارف– مصر، سنة ١٩٧٣م.                     |     |
| سير أعلام النبلاء/ لمحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ                 | 184 |
| ١٣٧٤م)، بتحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره، الطبعة الأولى، سنة           |     |
| ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، مؤسسة الرسالة - بيروت.                             |     |
| سيرة الإمام البخاري/ للشيخ عبد السلام المباركفوري (١٢٨٩هـ        | 185 |
| ١٣٤٢ه) الطبعة الثانية، ٤٠٧ ١هـ ١٩٨٧م، الدار السلفية- بومباي.     |     |
| حرف الشين                                                        | 186 |
| شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ لمحمد بن محمد مخلوف، طبعة   | 187 |
| ونشر دار الكتاب العربي- بيروت.                                   |     |
| شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد      | 188 |
| الحنبلي المتوفى سنة (١٠٨٩هـ)، طبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر |     |
| "<br>والتوزيع– بيروت. من دون تاريخ.                              |     |
|                                                                  |     |

| شرح أبيات سيبويه/ لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله  | 189 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| بن المرزبان السيرافي (ت٣٨٥هـ)، بتحقيق الدكتور محمد على الرّيَّح |     |
| هاشم، بنشر دار الفكر-بيروت، سنة ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.                   |     |
| شرح الأبيات المشكلة الإعراب، المسمى "إيضاح الشعر"/ لأبي علي     | 190 |
| الفارسي المتوفى سنة (٣٧٧هـ)، بتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة  |     |
| الأولى، سنة ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م، بنشر دار القلم ودارة العلوم والثقافة- |     |
| بيروت.                                                          |     |
| شرح أبيات مغني اللبيب/ صنفه عبد القادر بن عمر البغدادي          | 191 |
| (۱۰۳۰-۱۰۹۳)، بتحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقّاق،           |     |
| الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٣هـ١٩٧٣م، بنشر دار المأمون للتراث-        |     |
| دمشق.                                                           |     |
| شرح اختيارات المفضَّل/ صنعة الخطيب التبريزي، بتحقيق الدكتور فحر | 192 |
| الدين قباوة، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة ١٣٩١هـ-١٩٧١م.   |     |
| شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه حاشية الصبان، وشرح        | 193 |
| الشواهد للعيني/ طبعة فيصل عيسى البابي الحلبي، بنشر مكتبة ومطبعة |     |
| دار إحياء الكتب العربية- القاهرة.                               |     |
| شرح ألفية ابن مالك/ لأبي عبد الله بدر الدين محمد، المعروف بابن  | 194 |
| الناظم (ت٦٨٦ه)، بتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد        |     |
| الحميد، بنشر دار الجيل- بيروت، من دون:ط.ت.                      |     |
| شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، المسمى: اتحاف ذوي           | 195 |
| الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق/ تأليف محمد بن     |     |
| أحمد بن محمد العثماني المكناسي (ت٩١٩هـ)، بدراسة وتحقيق حسين     |     |
| عبد المنعم بركات، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، بنشر مكتبة        |     |
| الرشد-الرياض.                                                   |     |

| شرح التسهيل/ لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (٢٠٠-٢٧٢هـ)،       | 196 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| بتحقيق الدكتور عبد الرحمن السَّيِّد والدكتور محَمَّد بدوي المختون، |     |
| الطبعة الأولى، ١٤١٠-١٩٩٠م، هجر للطباعة والنشر والتوزيع- لبنان.     |     |
| شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب= ضمن (محموعة الشافية من            | 197 |
| علمي الصرف والخط).                                                 |     |
| شرح جمل الزجاجي/ لجمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن        | 198 |
| هشام الأنصاري (٧٠٨-٧٦١هـ)، بدراسة وتحقيق الدكتور علي محمد          |     |
| عيسى مال الله، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، بنشر عالم          |     |
| الكتب- بيروت.                                                      |     |
| شرح جمل الزجاجي/ لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف             | 199 |
| الإشبيلي (ت٩٠٩هـ)، بتحقيق ودراسة الدكتورة سلوى محمد عمر            |     |
| عرب، طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، سنة ١٤١٩.                   |     |
| شرح جمل الزجاجي/ لابن عصفور (ت٦٦٩هـ)، بتحقيق الدكتور               | 200 |
| صاحب أبو جناح، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية العراقية، سنة    |     |
| ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر- جامعة         |     |
| الموصل-العراق.                                                     |     |
| شرح الحدود النحوية/ لجمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد    | 201 |
| الفاكهي (٩٩٨-٩٧٢هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور محمد الطيب              |     |
| الإبراهيم، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، بنشر دار النفائس-      |     |
| بيروت.                                                             |     |
| شرح ديوان الحماسة/ لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي         | 202 |
| (ت٢١٦ه)، بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، الطبعة الثانية، سنة   |     |
| ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م، بنشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة.    |     |
| <u> </u>                                                           |     |

| حنّا نصر الحتّي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٤هـ-١٩٩٢م، بنشر دار              |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| الكتاب العربي- بيروت.                                                   |     |
| شرح السيوطي لسنن النسائي= سنن النسائي.                                  | 204 |
| شرح شافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي،             | 205 |
| المتوفى سنة (٦٨٦هـ)، بتحقيق الأساتذة: محمد نور الحسن، ومحمد             |     |
| الزفراف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، طبعة دار الكتب العلمية-            |     |
| بيروت.                                                                  |     |
| شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب/ لجمال الدين بن يوسف                 | 206 |
| بن أحمد بن عبد الله بن هشام، الأنصاري المصري (٧٠٨–٧٦١هـ)،               |     |
| بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة عشرة، سنة             |     |
|                                                                         |     |
| شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب/ لمحمد بن عبد المنعم                 | 207 |
| الجوجري، دراسة وتحقيق الدكتور نواف بن جزاء الحارثي، الطبعة              |     |
| الأولى، سنة ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م، من مطبوعات عمادة البحث العلمي                 |     |
| بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.                                  |     |
| شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمَّى الكاشف عن حقائق                  | 208 |
| السنن/ تأليف الإمام شرف الدِّين الحسين بن محمد بن عبد الله الطَّيْبَيّ، |     |
| المتوفّى سنة (٧٤٣هـ)، اعتنى به وعلَّق عليه أبو عبد الله محمد على سمك،   |     |
| الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، بنشر دار الكتب العلمية-                |     |
| بيروت.                                                                  |     |
| شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ لقاضي القضاة بماء الدين عبد الله       | 209 |
| بن عقيل، العقيلي، المصري، الهمداني، (١٩٨-٢٦٩هـ)، بتحقيق محمد            |     |
| محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة عشرة، سنة ١٣٨٦ه، بنشر             |     |
| المكتبة التجارية الكبرى بمصر.                                           |     |
|                                                                         |     |

| <ul> <li>شرح عيون الإعراب/ للإمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي المتوفى سنة (٩٧٩هم)، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح سليم، الطبعة الأولى، سنة (٩٠١هه ١٩٨٠م، بنشر دار المعارف-مصر.</li> <li>شرح الفريد/ لعصام الدين الإسفراييني المتوفى سنة (١٩٩٨، تحقيق نوري ياسين حسين، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، نشر المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة.</li> <li>شرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي شرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي (تـ٢٨٦هـ) .تح. د.إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى سنة ١٤١٩هـ</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. مصر. الفريد/ لعصام الدين الإسفراييني المتوفى سنة (٩٥١هـ)، تحقيق نوري ياسين حسين، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، نشر المكتبة الفيصلية مكة المكرمة.  21. مصرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شرح الفريد/ لعصام الدين الإسفراييني المتوفى سنة (٩٥١ه)، تحقيق نوري ياسين حسين، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، نشر المكتبة الفيصلية مكة المكرمة.  شرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نوري ياسين حسين، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، نشر المكتبة الفيصلية مكة المكرمة.  212 شرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفيصلية - مكة المكرمة.  212 شرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 212 شرح كافية ابن الحاجب/ لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۹۹۸م، دار الکتب العلمية-بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21. شرح الكافية الشافية/ لابن مالك، بتحقيق وتقديم الدكتور عبد المنعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أحمد هريدي، طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى-مكة، بنشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دار المأمون للتراث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 214 شرح كتاب سيبويه (السفر الأول)/ لأبي الفضل قاسم بن علي بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد الصَّفار البطليوسي المتوفى بعد سنة (٦٣٠هـ)، بتحقيق ودراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الدكتور معيض بن مساعد العوفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩٩٨م، بنشر دار المآثر– المدينة المنورة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21: شرح المفصل/ لموفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ت٦٤٣ه)، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يعقوب، الطبعة الأولى،سنة ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، الناشر: دار الكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العلمية- بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210 شرح المقدِّمة الجزولية الكبير/ للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأزدي الشلوبين (٢٦٥-٤٥٥ه)، بتحقيق ودراسة الدكتور بن سهو بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نزال العتيبي، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٤هـ١٩٩٤م، بنشر مؤسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| شرح الملوكي في التصريف/ صنعة ابن يعيش (ت٦٤٣ه)، يتحقيق            | 217 |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| الدكتور فخر الدين قباوة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م،        |     |
| المكتبة العربية-حلب-سوريا.                                       |     |
| شعر الأحوص الأنصاري/ بجمع وتحقيق عادل سليمان جمال، طبعة الهيئة   | 218 |
| المصرية العامة للكتاب- القاهرة، سنة ١٩٧٧م.                       |     |
| شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي/ صنعة السكّري رواية      | 219 |
| عن أبي جعفر بن حبيب، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، الطبعة      |     |
| الثانية، سنة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، بنشر دار الآفاق الجديدة-بيروت.        |     |
| شعر الراعي النميري/ بدراسة وتحقيق الدكتور نورى حمودي القيسي      | 220 |
| وهلال ناجي، طبعة المجمع العلمي العراقي، سنة ٢٠٠١هـ-١٩٨٠م.        |     |
| الشعر والشعراء/ لابن قتيبة، بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الطبعة   | 221 |
| الثانية، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، بنشر دار الحديث- القاهرة.             |     |
| شفاء العليل في إيضاح التسهيل/ لأبي عبد الله محمد بن عيسى         | 222 |
| السليسلي، بدراسة وتحقيق الدكتور الشريف عبد الله البركاتي، الطبعة |     |
| الأولى، سنة ١٩٨٦م، بنشر المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة.           |     |
| شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/ لابن مالك،         | 223 |
| بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٣هـ١٩٨٣م،    |     |
| بنشر عالم الكتب- بيروت.                                          |     |
| حرف الصاد                                                        | 224 |
| الصاحبي/ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٩٩هـ)، تح. أحمد      | 225 |
| صقر، طبعة عيسى البابي وشركاه- القاهرة، بدون تاريخ.               |     |
| صحيح الإمام مسلم/ للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري       | 226 |
| النيسابوري، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بنشر دار إحياء التراث   |     |
| العربي – بيروت.                                                  |     |
|                                                                  |     |

| صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته/ للشيخ محمد ناصر الدين           | 227 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| الألباني، بنشر المكتب الإسلامي.                                   |     |
| صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وهمايته من الإسقاط              | 228 |
| والسَّقَط/ للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح المتوفى سنة (٦٤٣هـ)، بدراسة |     |
| وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، نشر دار الغربي الإسلامي -  |     |
| لبنان، سنة (٤٠٤هـ-١٩٨٤م)، من دون رقم الطبعة.                      |     |
| صيغة "أفعل" بين النحويين واللغويين واستعمالاتها العربية/ للدكتور  | 229 |
| مصطفى الشماس، طبعة دار السعادة- بيروت، سنة ١٩٨٣م.                 |     |
| حرف الضاد                                                         | 230 |
| الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي/ للدكتور عبد العال شاهين، طبعة   | 231 |
| ونشر دار الرياض للنشر والتوزيع- الرياض. من دون تاريخ.             |     |
| الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن     | 232 |
| السخاوي، من منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. من دون تاريخ ولا     |     |
| رقم طبعة.                                                         |     |
| حرف الطاء                                                         | 233 |
| طبقات الحفاظ/ للحافظ جلال الدين السيوطي (٩٤٩-١١٩هـ)،              | 234 |
| بتحقيق الدكتور على محمد عمر، طبعة مكتبة الثقافة الدينية- مصر،     |     |
| سنة ۱۷۱۷هـ ۱۹۹۳م.                                                 |     |
| طبقات الشافعية الكبرى/ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب علي بن عبد   | 235 |
| الكافي السبكي (٧٢٧-٧٧١هـ)، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود     |     |
| محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.                    |     |
| طبقات الشعراء/ لابن المعتز، بتحقيق عبد الستار أحمد فرج، الطبعة    | 236 |
| الثالثة، بنشر دار المعارف- مصر. من دون تاريخ.                     |     |
|                                                                   |     |

| بيروت. من دون تاريخ، ولا رقم طبعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| طبقات المحدثين بأصبهان/ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238                      |
| حيان (٢٧٤-٣٦٩هـ)، بتحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| الطبعة الثانية، سنة ٢١٤١هـ-١٩٩٢م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| طبقات المفسرين/ لأحمد بن محمد الأدنروي، بتحقيق سليمان بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 239                      |
| الخزي، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٧هـ، بنشر مكتبة العلوم والحكم –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| المدينة المنورة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| طبقات النحويين واللغويّين/ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                      |
| الأندلسي، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، بنشر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| المعارف– مصر. من دون تاريخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| طبقات فحول الشعراء/ تأليف محمد بن سلام الجمحي (١٣٩-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241                      |
| ٣٦١هـ)، بقراءة وشرح أبي فهر محمود محمد شاكر، الناشر: دار المدين –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| . (***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| جدة، من دون تاريخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| جده، من دون ناریخ.<br>حرف الظاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242<br>243               |
| حرف الظاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| حرف الظاء<br>ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| حرف الظاء ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية – القاهرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243                      |
| حرف الظاء ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ-٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية – القاهرة. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، الطبعة الأولى،                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243                      |
| حرف الظاء ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ ٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية – القاهرة. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٤م، بنشر وكالة المطبوعات – الكويت.                                                                                                                                                                                                                               | 243                      |
| حرف الظاء ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ ٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية – القاهرة. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٤م، بنشر وكالة المطبوعات – الكويت. ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامي والمحدثين/                                                                                                                                                          | 243                      |
| حرف الظاء طاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية – القاهرة. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٤م، بنشر وكالة المطبوعات – الكويت. ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامي والمحدثين/ للدكتور عبد الفتاح حسن على البحة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ للدكتور عبد الفتاح حسن على البحة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ                                 | 243                      |
| حرف الظاء  ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ ٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية - القاهرة. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٤م، بنشر وكالة المطبوعات - الكويت. ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامي والمحدثين/ للدكتور عبد الفتاح حسن علي البحة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ للدكتور عبد الفتاح حسن علي البحة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، بنشر دار الفكر - الأردن. | 243<br>244<br>245        |
| حرف الظاء  ظاهرة التخفيف في النحو العربي/ للدكتور أحمد عفيفي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ ٩٩٦م، بنشر الدار المصرية اللبنانية – القاهرة. ظاهرة الشذوذ في النحو العربي/ للدكتور فتحي الدجني، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٤م، بنشر وكالة المطبوعات – الكويت. ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامي والمحدثين/ للدكتور عبد الفتاح حسن علي البحة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ مرف العين                                                                                   | 243<br>244<br>245<br>246 |

| بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.                                       |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| عقود الزّبرجد على مسند الإمام أحمد/ للسيوطي (ت٩١١ه)، بتحقيق          | 248 |
| أحمد عبد الفتاح تمام وسمير حسين حلبي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ      |     |
| ۱۹۸۷م، بنشر دا الكتب العلمية- بيروت.                                 |     |
| عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ لبدر الدين أبي محمد محمود بن           | 249 |
| أحمد العيني، طبعة دار الفكر– بيروت.                                  |     |
| حرف الغين                                                            | 250 |
| غاية النهاية في طبقات القراء/ لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن   | 251 |
| الجزري، المتوفى سنة (٨٣٣هـ)، عني بنشره ج. برجستراسر، الطبعة          |     |
| الأولى، سنة ١٣٥١هـ-١٩٣٢م، بنشر مكتبة الخانجي بمصر.                   |     |
| غريب الحديث/ لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي       | 252 |
| (ت٨٨٨ه)، بتحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي، طبعة جامعة أم           |     |
| القرى بمكة المكرمة، سنة ٤٠٢هـ ١٩٨٢م، بنشر دار الفكر - دمشق.          |     |
| <b>غریب الحدیث/</b> لأبی عبید القاسم بن سلام الهروي المتوفی سنة ۲۲٤- | 253 |
| ٨٣٨م، الطبعة الأولى، ١٤٠٦–١٩٨٦م، دار الكتب العلمية –بيروت،           |     |
| لبنان.                                                               |     |
| غريب الحديث/ لأبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن         | 254 |
| الجوزي (٥١٠-٩٧-٥ه)، بتوثيق وتعليق الدكتور عبد المعطي أمين            |     |
| قلعجي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، بنشر دار الكتب               |     |
| العلمية- بيروت.                                                      |     |
| غريب الحديث/ لأبي محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،          | 255 |
| بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٧هـ، بنشر     |     |
| مطبعة العاني- بغداد.                                                 |     |
| غلط الضعفاء من الفقهاء/لأبي محمد عبد الله بري، المتوفى               | 256 |

| سنة(٨٢هـ)= أربعة كتب في التصحيح اللغوي.                             |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| حرف الفاء                                                           | 257 |
| الفائق في غريب الحديث/ لجار الله، محمود بن عمر الزمخشري             | 258 |
| (ت٥٨٣ه)، بتحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم،           |     |
| الطبعة الثانية، بنشر عيسى البابي الحلبي وشركائه- مصر.               |     |
| فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل            | 259 |
| البخاري/ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة    |     |
| (٢٥٨ه)، بتحقيق محب الدّين الخطيب، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي،      |     |
| الطبعة الثالثة، سنة ٤٠٧ه، نشر دار المطبعة السلفية- القاهرة.         |     |
| فعلت وأفعلت/ لأبي حاتم السجستاني المتوفى سنة (٣٥٥ه)، بتحقيق         | 260 |
| ودراسة الدكتور خليل إبراهيم العطيّة، طبعة ونشر جامعة البصرة         |     |
| بالجمهورية العراقية، سنة ١٩٧٩م.                                     |     |
| فقه اللغة/ للدكتور علي عبد الواحد وافي، الطبعة الثانية، سنة ٢٠٠٠م،  | 261 |
| بنشر نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع- مصر.                         |     |
| فهرس ابن عطية/ للقاضي عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت٤٨١هـ)،           | 262 |
| بتحقيق محمد أبي الأجفان ومحمد الزاهي، الطبعة الأولى، سنة ٢٤٠٠هـ     |     |
| ١٩٨٠م، بنشر دار الغرب الإسلامي- بيروت.                              |     |
| الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن بن        | 263 |
| حمد العباد البدر، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣ه، بنشر مكتبة العلوم       |     |
| والحكم بالمدينة المنورة.                                            |     |
| الفوائد والقواعد/ لعمر بن ثابت الثمانيني المتوفى سنة (٤٤٦هـ)، دراسة | 264 |
| وتحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة، الطبعة الأولى، سنة ١٤،      |     |
| دراسة وتحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة، الطبعة الأولى، سنة    |     |
| ٢٢٤ هـ ٢٠٠٢م، الناشر: مؤسسة الرسالة -لبنان.                         |     |

| في أصول النحو/ لسعيد الأفغاني، بنشر المكتب الإسلامي-بيروت، سنة    | 265 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                             | 203 |
| ٧٠٤١ه= ٧٨٩١٩.                                                     |     |
| <b>في تاريخ النحو</b> / سعيد الأفغاني، دون ط، نشر مكتبة الفلاح –  | 266 |
| الكويت، سنة ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.                                         |     |
| فيض القدير شرح الجامع الصغير/ لعبد الرؤوف المناوي، الطبعة الأولى، | 267 |
| سنة ٣٥٦ه، بنشر المكتبة التجارية الكبرى- مصر.                      |     |
| في اللهجات العربية/ للدكتور إبراهيم أنيس، الطبعة الثامنة، سنة     | 268 |
| ١٩٩٢م، بنشر مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة.                       |     |
| حرف القاف                                                         | 269 |
| القاموس المحيط/ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباي (٧٢٩-        | 270 |
| ١٧٨ه)، إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى، سنة  |     |
| ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، بنشر دار إحياء التراث العربي- بيروت.                |     |
| القياس في اللغة العربية/ محمد الخضر حسين، بنشر المطبعة السلفية-   | 271 |
| القاهرة، سنة ١٣٥٣ه. من دون الطبعة.                                |     |
| حرف الكاف                                                         | 272 |
| الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح/ لابن أبي الربيع السبتي   | 273 |
| الأندلسي (٦٨٨ه)، بتحقيق ودراسة الدكتور فيصل الحفيان، الطبعة       |     |
| الأولى، سنة ٢٢٢هـ-٢٠٠١م، بنشر مكتبة الرشد- الرياض.                |     |
| الكامل في اللغة والأدب/ لأبي العباس المبرد، بتحقيق الدكتور محمد   | 274 |
| أحمد الدالي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤١٨ه = ١٩٩٧م، بنشر مؤسسة        |     |
| الرسالة –بيروت.                                                   |     |
| الكتاب/ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت١٨٠ه)، تحقيق وشرح        | 275 |
| عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٨هـ١٩٨٨م، بنشر      |     |
| مكتبة الخانجي بالقاهرة.                                           |     |

| كتاب أسرار العربية/ تأليف الإمام أبي البركات ابن الأنباري (١٣٥-     | 276 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ٧٧٥ه)، عني بتحقيقه محمد بمحة البيطار، من مطبوعات المجمع العلمي      |     |
| العربي بدمشق.                                                       |     |
| كتاب الإبدال/ لأبي يوسف يعقوب بن السكيت، بتقديم وتحقيق              | 277 |
| الدكتور حسين محمد محمد شرف، طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع        |     |
| الأميرية بالقاهرة، سنة ١٣٩٨هـ١٩٧٨م.                                 |     |
| كتاب الأشباه والنظائر في النحو/ لجلال الدين السيوطي (٩٤٩-           | 278 |
| ٩١١ه)، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، بنشر مكتبة الكليات                 |     |
| الأزهرية- القاهرة، سنة ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م.                                |     |
| كتاب الأفعال/ لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن           | 279 |
| القطاع، الصقلي المولد، المتوفى بمصر سنة (٥١٥هـ)، الطبعة الأولى، سنة |     |
| ١٣٦٠ه، بنشر مطبعة دار المعارف العثمانية بعاصمة الدولة الآصفية       |     |
| "حيدرآباد الدكن.                                                    |     |
| كتاب الأفعال/ لابن القوطية، المتوفى سنة (٣٦٧هـ)، بتحقيق على فوده،   | 280 |
| الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٣م، بنشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.             |     |
| كتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة/ لجحد الدين محمد بن يعقوب           | 281 |
| الفيروزابادي (٧٢٩-١٧٨ه)، بتحقيق بركات يوسف هبود، الطبعة             |     |
| الأولى، سنة٢٢٤١هـ-٢٠٠١م، بنشر المكتبة العصرية- بيروت.               |     |
| كتاب التاريخ الكبير/ للإمام البخاري (ت٥٦٦ه)، طبعة دار الكتب         | 282 |
| العلمية- بيروت، من تاريخ ولا رقم الطبعة.                            |     |
| كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر/ لابن الجزري شمس الدين محمد    | 283 |
| بن محمد (ت٨٣٣ه)، بتحقيق الدكتور أحمد محمد مفلح القضاة، الطبعة       |     |
| الأولى، سنة ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م، بنشر جمعية المحافظة على القرآن            |     |
|                                                                     |     |

| غلبون (ت٩٩٩هـم)، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الطبعة اللنية، سنة ١٤١١هـ ١٩٩٩م، بنشر الزهراء للإعلام العربي القاهرة.  285 كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل/ لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الحوارزمي (ت٢١٦هـم)، بتحقيق عادل محسن سالم العميري، الطبعة الخوارزمي سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، بنشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بحامعة أم القرى - مكة المكرمة.  286 كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرجان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٤٠١م المرام.  287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البسيق، المتوفى سنة (١٤٥هـم)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة الرازي، المتوفى سنة (١٤٣٩مـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٦هـ ١٩٥٩م، المرازي، المتوفى سنة (١٤٣٥م)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٦هـ ١٩٥٩م، المحمد، الطبعة الأولى، سنة ١٩٥٩م، بنشر مؤسسة الرسالة الحمد، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٤م، ١٩٥٩م، الحمد، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٤م، ١٩٥٩م، الحمد، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٤م، ١٩٥٩م، المحمد، المعبقة الأولى، سنة ١٤٠٤م، ١٩٥٩م، المتوفى بعد الرحمن بن إسحاق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٤م، ١٩٥٩م، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، المعروث، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، العسكري، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، المروث. المتوفى بعد (١٩٥٩م)، العسكري، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، المحمد، المعروث، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، العسكري، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، المحمد، المعروث، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، العسكري، المتوفى بعد (١٩٥٩م)، العروب المعروب عليه المعر  |                                                                     | 201 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| الثانية، سنة ١١١ اهـ ١٩٩١م، بنشر الزهراء للإعلام العربي القاهرة.  285  كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل/ لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت٢١٦ه)، بتحقيق عادل محسن سالم العميري، الطبعة الأولى، سنة ١٩١٩هـ ١٩٩٩م، بنشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة.  286  كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرحان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٠٤١ - ١٩٨١م.  287  كتاب المتقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة الرازي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٣هـ ١٩٥٩م، الرازي، المتوفى سنة (٤٧٣هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٣هـ ١٩٥٩م، النحول على توفيق الخمد، الطبعة الأولى، سنة ١٩٠٤هـ ١٩٨٩م، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتاب التذكرة في القراءات/ للشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن     | 284 |
| كتاب توشيح العلل في شرح الجمل/ لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي (ت٦١٧ه)، بتحقيق عادل محسن سالم العميري، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، بنشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة.  286 كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرحان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر حامعة بغداد، سنة ١٤٠١م.  287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٥ه)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٩٨١هـ ١٩٧٩هـ ١٩٧٩م.  288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧ه)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٣هـ ١٩٥٩م، النشر دار الكتب العلمية بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاحي، المتوفى سنة (٣٤٠ه)، بتحقيق وتقديم الدحمور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١ه ١٩٨٩م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلبون (ت٩٩٩هـ)، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الطبعة     |     |
| الخوارزمي (ت٢١٦ه)، بتحقيق عادل محسن سالم العميري، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، بنشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى- مكة المكرمة.  286 كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرجان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر حامعة بغداد، سنة ١٤٠٠ 287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٥هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٩٨٦هـ ١٩٧٣هـ ١٩٧٩م.  288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ ١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.  الزجاجي، المتوفى سنة (٤٥٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الخمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الثانية، سنة ١٤١١هـ ١٩٩١م، بنشر الزهراء للإعلام العربي- القاهرة.    |     |
| الأولى، سنة ١٩١٩هـ ١٩٩٩م، بنشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى مكة المكرمة.  286 كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرحان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٤٠١م.  287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، النميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.  288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٢٧٣هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ ١٩٥٣م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  الزجاجي، المتوفى سنة (٤٤٣هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور على توفيق الخمد، الطبعة الأولى، سنة ١٩٥٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.  الجمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل/ لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين        | 285 |
| التراث الإسلامي بجامعة أم القرى – مكة المكرمة.  286  27 كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرجان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٩٠١ - 1٤٠١م.  287  287  287  287  كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٩٧٣هـ ١٩٧٩م.  288  288  كتاب الجمر والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ ١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية - بيروت.  الزجاجي، المتوفى سنة (٤٤٣هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور على توفيق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٣٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور على توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٤٤هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الخوارزمي (ت٦١٧ه)، بتحقيق عادل محسن سالم العميري، الطبعة            |     |
| 286 كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرجان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٤٠١-287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٠٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٣٩٧هـ-١٩٩٣م.  288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ-١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٤٣هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤ هـ-١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة-بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأولى، سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٨م، بنشر معهد البحوث العلمية وإحياء           |     |
| المرجان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٩٨١. ١٩٨٨. كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٩٩٣هـ ١٩٩٨م. كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ٣٧٣هـ ١٩٩٩م، بنشر دار الكتب العلمية- بيروت. كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٦٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التراث الإسلامي بجامعة أم القرى- مكة المكرمة.                       |     |
| 287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٣٩٣هـ ١٣٩٨ على الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٣٩٨هـ ١٣٩٨ على الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ ١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٤٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور على توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب التكملة/ لأبي علي الفارسي، بتحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر      | 286 |
| 287 كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي البستي، المتوفى سنة (٤٥٣هـ)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٣٩٣هـ ١٩٧٩م.  288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ ١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٣٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور على توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.  290 كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المرجان، طبعة الجمهورية العراقية، نشر جامعة بغداد، سنة ١٤٠١-        |     |
| البستي، المتوفى سنة (٢٥٠ه)، الطبعة الأولى لوزارة المعارف الهندية، سنة ١٣٩٣هـ١٩٩٩م.  288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ١٩٨٩م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸۹۱م.                                                              |     |
| 288 كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٧٣هـ-١٩٥٣م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٣٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ-١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب الثقات/ للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم، التميمي   | 287 |
| 288 كتاب الجوح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٥٣هـ–١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٤٣٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.  290 كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |     |
| الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ ١٩٥٩م، بنشر دار الكتب العلمية بيروت.  289  كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.  290  كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٩٣١هـ٣٧٩١م.                                                        |     |
| بنشر دار الكتب العلمية - بيروت.  289  كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٣٤٠ه)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.  290  كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥ه)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب الجرح والتعديل/ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم  | 288 |
| 289 كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ-١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.  290 كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، سنة ١٣٧٣هـ-١٩٥٣م،       |     |
| الزجاجي، المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤١هـ-١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.  290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.                                      |     |
| الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة-<br>بيروت.  كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥م)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب الجمل في النحو/ صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق            | 289 |
| بيروت.  290 كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الزجاجي، المتوفى سنة (٣٤٠هـ)، بتحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق       |     |
| 290 كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحمد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ١٩٨٤م، بنشر مؤسسة الرسالة-           |     |
| The state of the s | بيروت.                                                              |     |
| المالة المالة الفاتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتاب جمهرة الأمثال/ لأبي هلال العسكري، المتوفى بعد (٣٩٥هـ)،         | 290 |
| بتحقيق . محمد أبي الفصل إبراهيم وعبد الجيد قطامش الطبعة الثانية ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بتحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، الطبعة الثانية ، |     |
| سنة ۱۹۸۸م، بنشر دار الفكر – بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنة ۱۹۸۸م، بنشر دار الفكر – بيروت.                                  |     |
| 291 كتاب حروف المعاني/ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب حروف المعاني/ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي          | 291 |

| المتوفى سنة (٣٤٠ه)، بتحقيق الدكتور: على توفي الحمد، الطبعة الأولى |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| سنة ٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م. نشر مؤسسة الرسالة - بيروت.                    |     |
| كتاب دلائل الإعجاز/ لعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني    | 292 |
| (ت٤٧١ه أو ٤٧٤ه)، بتحقيق محمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، سنة      |     |
| ١٤١٠هـ-١٩٨٩م، بنشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.                        |     |
| كتاب الدلائل في غريب الحديث/تأليف أبي محمد القاسم بن ثابت         | 293 |
| السرقسطي (٢٥٥-٢٠٠ه)، بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله القنَّاص،    |     |
| الطبعة الأولى، ٢٢٢هـ ٢٠٠١م، بنشر مكتبة العبيكان-الرياض.           |     |
| كتاب السبعة في القراءات/ لابن مجاهد (٢٤٥-٣٢٤هـ)، بتحقيق           | 294 |
| الدكتور شوقي ضيف، طبعة دار المعارف بمصر.                          |     |
| كتاب شرح أبيات سيبويه/ لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس              | 295 |
| (ت٣٣٨هـ)، بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد، الطبعة الأولى، سنة       |     |
| ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، بنشر عالم الكتب بيروت.                              |     |
| كتاب الصلة/ تأليف ابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد الملك          | 296 |
| (٤٩٤-٥٧٨ه)، طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة- مصر، سنة         |     |
| ٦٦٩١٩.                                                            |     |
| كتاب العين/ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠٠        | 297 |
| ١٧٥ه)، بتحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم              |     |
| السامرائي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٨هـ١٩٨٨م، بنشر مؤسسة             |     |
| الأعلمي للمطبوعات- بيروت.                                         |     |
| كتاب فعلت وأفعلت/ لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السّريّ بن سهل     | 298 |
| (۲۳۰-۲۳۰ه)، بتحقیق ودراسة وتعلیق ماجد حسن الذهبي، بنشر            |     |
| الشركة المتحدة للتوزيع- دمشق.                                     |     |
| كتاب في أصول اللغة/ بإخراج وتعليق محمد خلف الله أحمد ومحمد        | 299 |

|                                                                    | 1   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| شوقي أمين، طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة، سنة |     |
| ۸۸۳۱هـ-۹۲۹۱م.                                                      |     |
| كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ لأبي              | 300 |
| محمد مكي بن أبي طالب القيسي (٣٥٥-٤٣٧هـ)، بتحقيق الدكتور            |     |
| محيي الدين رمضان، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة ١٣٩٤هـ        |     |
| ٤٧٩١م.                                                             |     |
| كتاب اللامات/ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي، المتوفّى   | 301 |
| سنة (٣٣٧ه)، بتحقيق الدكتور مازن المبارك، بنشر المطبعة الهاشمية     |     |
| بدمشق، سنة ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.                                           |     |
| كتاب اللمحة في شرح الملحة/ تأليف محمد بن الحسن الصايغ (٦٤٥-        | 302 |
| ٧٢٠ه)، دراسة وتحقيق إبراهيم بن سالم الصاعدي، الطبعة الأولى، سنة    |     |
| ١٤٢٤هـ٤٠٠٩م، من مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة                |     |
| الإسلامية في المدينة المنورة.                                      |     |
| كتاب مشاهير علماء الأمصار/ لمحمد بن حبان البستي، المتوفى سنة       | 303 |
| (٤٥٣ه)، عني بتصحيحه م. فلايشهمر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة       |     |
| والنشر –القاهرة، سنة ١٣٧٩ه.                                        |     |
| كتاب معاني الحروف/ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي           | 304 |
| (٢٩٦-٢٩٦ه)، تحقيق الدكتور: عبد الفتاح إسماعيل شبلي، دار نهضة       |     |
| مصر للطبع والنشر- القاهرة، د.ت. ط.                                 |     |
| الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها/ للإمام نصر بن علي بن        | 305 |
| محمد الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي، المعروف ابن أبي مريم،         |     |
| بتحقيق ودراسة الدكتور عمر حمدان الكبيسي، الطبعة الأولى، سنة        |     |
| ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، بنشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم- جدة.      |     |
| كتاب الوافي بالوفيات/ تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي         | 306 |
|                                                                    |     |

| (ت٤٦٤هـ)، باعتناء هلموت ريتر، طبعة دار النشر فرانز شتايز            |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| بقیسبادن، سنة ۱۳۸۱هـ-۱۹۶۲م.                                         |     |
| الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ لأبي      | 307 |
| القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (٤٦٧-٥٣٨-ه)، بتحقيق          |     |
| عبد الرزاق المهدي، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، بنشر دار        |     |
| إحياء التراث العربي- بيروت.                                         |     |
| كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لمصطفى بن عبد الله الشهير        | 308 |
| بحاجي خليفة، طبعة مكتبة المثنى- بغداد. من دون تاريخ.                |     |
| الكليات/ لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت١٠٩٤هـ)، بمقابلة            | 309 |
| الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، بنشر وزارة الثقافة والإرشاد       |     |
| القومي بدمشق، سنة ١٩٧٤ه.                                            |     |
| الكنى والأسماء/ للإمام مسلم (٢٠٦-٢٦١ه)، تحقيق عبد الرحيم محمد       | 310 |
| أحمد القشقري، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤ه، بنشر الجامعة الإسلامية-      |     |
| المدينة المنورة.                                                    |     |
| الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري/ لمحمد بن يوسف الكرماني            | 311 |
| (۷۱۷-۲۸۷ه)، الطبعة الثانية، سنة ٤٠١هـ ١٩٨١م، بنشر دار إحياء         |     |
| التراث العربي- بيورت.                                               |     |
| حرف اللام                                                           | 312 |
| اللؤلؤة في علم العربية وشرحها/ تأليف يوسف بن محمد السُّرَّمرِّيّ،   | 313 |
| بدراسة وتحقيق وتعليق الدكتور أمين عبد الله سالم، الطبعة الأولى، سنة |     |
| ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، بنشر مطبعة الأمانة –مصر.                              |     |
| اللباب في هذيب الأسماء/ لعز الدين ابن الأثير الجزي، طبعة دار صادر-  | 314 |
| بيروت. من دون تاريخ و لا رقم طبعة.                                  |     |
| اللباب في علل البناء والإعراب/ لأبي البقاء، محب الدين، عبد الله بن  | 315 |
|                                                                     |     |

| الحسين بن عبد الله، المتوفى سنة (٦١٦هـ)، بتحقيق : غازي مختار       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| طليمات، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٥م، بنشر دار الفكر – دمشق.           |     |
| لسان العرب/ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرّم بن منظور           | 316 |
| الإفريقي المصري (ت٧١١ه)، طبعة دار صادر-بيروت. من دون تاريخ.        |     |
| لغة تميم - دراسة تارخية وصفيّة/ تأليف الدكتور ضاحي عبد الباقي،     | 317 |
| طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر الهيئة العامة لشئون المطابع  |     |
| الأميرية-القاهرة سنة ١٤٠٥ - ١٩٨٥.                                  |     |
| لغة الجرائد/ لإبراهيم اليازجي، بنشر مطبعة مطر بالقاهرة. من دون     | 318 |
| تاريخ.                                                             |     |
| اللغة العربية وعلومها/ تأليف عمر رضا كحّالة، بنشر مكتبة النسريد    | 319 |
| بدمشق، سنة ١٣٩١هـ-١٩٧١م.                                           |     |
| اللغة والنحو/ للدكتور حسن عون، الطبعة الأولى، سنة ١٩٥٢م، بنشر      | 320 |
| رويال -الإسكندرية.                                                 |     |
| اللغة والنحو بين القديم والحديث/ عباس حسن، الطبعة الثانية، نشر دار | 321 |
| المعارف – مصر، دون تاريخ.                                          |     |
| لمع الأدلة في أصول النحو/ للأنباري أبي البركات عبد الرحمن بن محمد  | 322 |
| (ت٧٧٥هـ)، بتحقيق سعيد الأفغاني، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩١هـ         |     |
| ١٩٧١، بنشر دار الفكر-دمشق.                                         |     |
| اللهجات العربية في التراث/ تأليف الدكتور أحمد علم الدين الجندي،    | 323 |
| طبعة الدار العربية للكتاب ليبيا-تونس، سنة ١٣٩٨هـ١٩٧٨م.             |     |
| اللهجات في "الكتاب" لسيبويه أصواتا وبنية/ تأليف صالحة راشد غنيم    | 324 |
| آل غنيم الطبعة الأولى لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،   |     |
| سنة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، بنشر دار المدين-جدة.                             |     |
| ليس في كلام العرب/ للحسين بن أحمد بن خالويه المتوفى سنة (٣٧٠)،     | 325 |

| بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية، ١٣٩٩-١٩٧٩م،                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| مؤسسة عبد الحفيظ البساط لتجليد وتصنيع الكتب-بيروت.                       |                           |
| حرف الميم                                                                | <u>ٳؿؿڶؙڞؘڡٚٷٷڽۼؖۼٲۊڵ</u> |
| المبدع في التصريف/ لأبي حيَّان النحوي الأندلسي، تحقيق وشرح               | <u>ڝ</u> ؘٞۼ۠ڞؘٷ؆ڽؿؖۼٲۏڵ  |
| وتعليق الدكتور عبد الحميد السيّد طلب، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ              |                           |
| ١٩٨٢م، الناشر مكتبة دار العروبة -الكويت.                                 |                           |
| المبسوط في القراءات العشر/ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران              | 328                       |
| الأصبهاني (٢٩٥-٣٨١ه)، بتحقيق سُبيع حمزة حاكمي، الطبعة الثانية،           |                           |
| سنة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، بنشر دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة.               |                           |
| المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة/ لابن حني (٣٩٢هـ)، بتحقيق            | 329                       |
| وتقديم الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ                     |                           |
| ۱۹۸۷م، بنشر دار القلم-دمشق، ودار المنارة-بيروت.                          |                           |
| المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله       | 330                       |
| بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير، الموصلي،             |                           |
| (ت٦٣٧ه)، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة مكتبة ومطبعة            |                           |
| مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة ١٣٥٨هـ-١٩٣٩م.                      |                           |
| مجاز القرآن/ صنعة أبي عُبَيْدَةً معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة ٢١٠ه، | 331                       |
| عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين، الطبعة الثانية           |                           |
| ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م، بنشر مكتبة الخانجي، ودار الفكر– بيروت.                     |                           |
| مجالس ثعلب/ لأبي العباس أحمد بن يجيى ثعلب، بشرح وتحقيق عبد               | 332                       |
| السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، بنشر دار المعارف- مصر. من دون         |                           |
| تاريخ.                                                                   |                           |
| مجمع الأمثال/ لأبي الفضل، أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، المتوفى      | 333                       |
| سنة (١٨٥ه)، بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، بنشر دار المعرفة -        |                           |

| بيروت.                                                              |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، بنشر | 334 |
| دار الفكر– بيروت، سنة ١٤١٢ه.                                        |     |
| مجمل اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة (٣٩٥هـ)،  | 335 |
| بدراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان، الطبعة الثانية، سنة ٢٠٦هـ      |     |
| ١٩٨٦م، مؤسسة الرسالة -بيروت.                                        |     |
| مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط/ طبعة عالم الكتب-بيروت،          | 336 |
| من دون تاریخ.                                                       |     |
| المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث/ لأبي موسى المديني المتوفى   | 337 |
| سنة (٨١١هـ)، بتحقيق عبد الكريم العزباوي، الطبعة الأولى لمركز البحث  |     |
| العلمي بجامعة أم القرى-مكة المكرمة، ١٤٠٦، ١٩٨٦م، الناشر دار         |     |
| المدين –جدة.                                                        |     |
| المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها/ تأليف أبي       | 338 |
| الفتح عثمان بن جنِّي، المتوفّى سنة (٣٩٢هـ)، بدراسة وتحقيق محمد عبد  |     |
| القادر عطا، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية-      |     |
| بيروت.                                                              |     |
| المحكم والمحيط الأعظم في اللغة/ تأليف على بن إسماعيل بن سيده،       | 339 |
| المتوفى سنة (٤٥٨هـ)، بتحقيق عبد الستار أحمد فراج، الطبعة الأولى     |     |
| لمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، سنة ١٣٧٧هـــ-١٩٥٨م،           |     |
| الناشر: المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة.            |     |
| مختار الصحاح/ لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،      | 340 |
| المتوفى بعد سنة (٦٦٦هـ)، بتحقيق وضبط حمزة فتح الله (ت١٣٣٦هـ)،       |     |
| وترتيب محمود خاطر (ت١٣٦٧هـ)، الطبعة الحادية عشر، سنة                |     |
| ٢٠٠١هـ-٢٠٠٥م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                            |     |

| مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع/ لابن خالويه (ت٣٧٠هـ)،        | 341 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| عني بنشره ج. برجشترار، المطبعة الرحمانية بمصر، سنة ١٩٣٤م.         |     |
| المخصص لأبي الحسن، على بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، بنشر        | 342 |
| المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر- بيروت. من دون تاريخ.      |     |
| المدارس النحوية/ تأليف الدكتور شوقى ضيف، الطبعة الثالثة، بنشر دار | 343 |
| -                                                                 |     |
| المعارف– مصر. من دون تاريخ.                                       |     |
| المدخل إلى تقويم اللسان/ لابن هشام اللخمي، المتوفى سنة ٧٧ه،       | 344 |
| بتحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، الطبعة الأولى، سنة       |     |
| ٢٠٤١هـ-٢٠٠٣م، دار البشائر الإسلامية- بيروت.                       |     |
| مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو/ تأليف الدكتور         | 345 |
| مهدي المخزومي، الطبعة الثانية، سنة ١٣٧٧هـ١٩٥٨م، بنشر شركة         |     |
| مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر.                    |     |
| المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة/ للدكتور مصطفى    | 346 |
| عبد العزيز السِّنجرجي، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٦هـ-١٩٨٦م، بنشر       |     |
| المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة.                                    |     |
| المذكّر والمؤنّث/ لأبي زكريا يجيى بن زياد الفراء (٢٠٧-٢٠٧هـ)،     | 347 |
| بتحقيق وتقديم الدكتور رمضان عبد التواب، بنشر مكتبة دار التراث-    |     |
| القاهرة، من دون: ط.ت.                                             |     |
| المذكر والمؤنث/ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت٣٩٢هـ)، بتحقيق وتقديم   | 348 |
| الدكتور طارق نجم عبد الله، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م،       |     |
| بنشر دار البيان العربي- جدة.                                      |     |
| مراتب النحويين/ لأبي الطيب اللغوي، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، | 349 |
| الطبعة الثانية، بنشر دار نهضة مصر – القاهرة. من دون تاريخ.        |     |
| المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ لجلال الدين السيوطي (٩١١ه)، بشرح   | 350 |

| البحاوي، طبعة ونشر المكتبة العصرية- بيروت، سنة ١٩٨٦م.  المسائل الحلبيًات/ صنعة أبي علي الفارسي المتوفى سنة (١٩٨٧م)، بتقديم وتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هم ١٩٨٥ بنشر دار القلم- دمشق، ودار المنارة-بيروت.  المسائل الحلافية النحوية والصرفية في شرح "بانت سعاد" لابن هشام الأنصاري- جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، بنشر مطابع العامري- الجمهورية العربية المتحدة.  المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو علي الفارسي(٢٨٨٠-١٩٩٧م)، حقّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤عئق عبد ١٤٠٠م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع-الرياض.  المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨٠-١٤٣٨) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ عبد الله المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨٠-٢٨٨م)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                  |                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| المسائل الحلبيّات/ صنعة أبي علي الفارسي المتوفى سنة (١٩٧٧هـ)، بتقديم وتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ/١٩٨٩م، بنشر دار القلم- دمشق، ودار المنارة-بيروت.  المسائل الحلافية النحوية والصرفية في شرح "بانت سعاد" لابن هشام الأنصاري- جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ/١٩٩٩م، بنشر مطابع العامري- الجمهورية العربية المتحدة.  المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو علي الفارسي(٢٨٨-٢٧٧هـ)، حقّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع-الرياض.  الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٦٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ المسائل الشيرازيات/ لأبي على الفارسي (٢٨٨-٢٧٧هـ) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ على ٢٠٠٢م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي على النحوي (٢٨٨-٢٨٨) الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.   | وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد        |     |
| وتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، بنشر دار القلم - دمشق، ودار المنارة -بيروت.  1 المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح "بانت سعاد" لابن هشام الأنصاري - جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، بنشر مطابع العامري - الجمهورية العربية المتحدة.  1 المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو علي الفارسي(٢٨٨-٢٧٧هم)، حقَّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ عنوز إشبيليا للنشر والتوزيع -الرياض.  1 د ٢٠٠م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع -الرياض.  1 المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٢٧٧هم) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ ١٨٠٠م، بنشر كنوز إشبيليا - الرياض.  1 المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي على النحوي (٢٨٨ -٢٨٨م)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني - بغداد. | البجاوي، طبعة ونشر المكتبة العصرية- بيروت، سنة ١٩٨٦م.               |     |
| بنشر دار القلم- دمشق، ودار المنارة-بيروت.  المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح "بانت سعاد" لابن هشام الأنصاري- جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ٢١٨ه-١٩٩٨م، بنشر مطابع العامري- الجمهورية العربية المتحدة.  المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو على الفارسي(٢٨٨-٣٧٧هم)، حقَّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ٢٤١٤ المسائل الشيرازيات/ لأبي على الفارسي (٢٨٨-٣٧٧هم) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٢٤هها الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٢٤هها الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٢٤هها الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٢٤هها ١٤٠٠م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي على النحوي (٢٨٨-٢٨٨) الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                       | المسائل الحلبيّات/ صنعة أبي علي الفارسي المتوفى سنة (٣٧٧هـ)، بتقديم | 351 |
| المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح "بانت سعاد" لابن هشام الأنصاري - جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، بنشر مطابع العامري - الجمهورية العربية المتحدة.  1353 المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو على الفارسي(٢٨٨ - ٣٧٧هم)، حقَّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ على ١٤٠٠م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض.  1354 المسائل الشيرازيات/ لأبي على الفارسي (٢٨٨ - ٣٧٧هم) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي على النحوي (٢٨٨ - ٢٨٨م)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني - بغداد.                                                                                                                    | وتحقيق الدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٧هـ-١٩٨٧م،          |     |
| الأنصاري - جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، بنشر مطابع العامري - الجمهورية العربية المتحدة.  1 المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو علي الفارسي(٢٨٨-٣٧٧ه)، حقَّة الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ - ١٤٠٤م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض.  1 ١٠٠٤م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض. الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ ١٤٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا - الرياض.  1 ١٠٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا - الرياض. المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨ - ٢٨٨م) بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني - بغداد.                                                                                                                                                                                   | بنشر دار القلم- دمشق، ودار المنارة-بيروت.                           |     |
| رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٩م، بنشر مطابع العامري - الجمهورية العربية المتحدة.  1 المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو علي الفارسي (٢٨٨ - ٢٧٧ه)، حقّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ - ١٤٠٢م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع - الرياض.  1 ١٤٠٠م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض. الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ ١٤٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا - الرياض.  1 ١٤٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا - الرياض. المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨ - ٢٨٨) الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني - بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح "بانت سعاد" لابن هشام      | 352 |
| العامري- الجمهورية العربية المتحدة.  المسائل الشيرازيات/ ألفه أبو علي الفارسي(٢٨٨-٣٧٧ه)، حققه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤- ١٠٠٤م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع-الرياض.  المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٣٧٧ه) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤ه= ١٤٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨-٢٨٨) بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأنصاري- جمعا وتصنيفا وتعليقا/ للدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن       |     |
| المسائل الشيرازيات/ ألّفه أبو علي الفارسي(٢٨٨-٣٧٧هـ)، حقّقه الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤- الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٣٧٧هـ) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ ١٠٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- ٢٨٨ه)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رمضان بن حسين، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ١٩٩٨م، بنشر مطابع           |     |
| الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤- ١٤٠٢م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع-الرياض.  1354 المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٣٧٧ه) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤ه= ١٤٠٢م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  1355 المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨-١٤٠٥)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العامري- الجمهورية العربية المتحدة.                                 |     |
| 354 المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٣٧٧ه) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٢٤ه= الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٤٢٤ه= ٤٠٠٢م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  1355 المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- ٢٨٨ه)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسائل الشيرازيات/ ألّفه أبو علي الفارسي(٢٨٨-٣٧٧هـ)، حقَّقه        | 353 |
| المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨-٣٧٧ه) بتحقيق الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ٢٤١ه= ١٤٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- ٢٨٨ه)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأستاذ الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٤-           |     |
| الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤ه= ١٠٠٢م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- ٢٥٧٧هـ)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠٠٤م، الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع-الرياض.                  |     |
| المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- ٣٧٧هـ)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المسائل الشيرازيات/ لأبي علي الفارسي (٢٨٨–٣٧٧ه) بتحقيق              | 354 |
| المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨- ٢٨٨)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٤هـ              |     |
| الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٠٠٤م، بنشر كنوز إشبيليا- الرياض.                                   |     |
| الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/ لأبي علي النحوي (٢٨٨-         | 355 |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٧٧هـ)، بدراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، طبعة وزارة      |     |
| 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، بنشر دار العاني- بغداد.           |     |
| المساحة على تسهيل العواقد البهاء الدين ابن عقيل، بتحقيق الد تتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المساعد على تسهيل الفوائد/ لبهاء الدين ابن عقيل، بتحقيق الدكتور     | 356 |
| محمد كامل بركات، طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد كامل بركات، طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، سنة              |     |
| ٥٠٥ هـ ١٩٨٤م، بنشر دار المدين - جدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م، بنشر دار المدين - جدة.                                |     |
| 357 المستدرك على الصحيحين/ لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله، الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المستدرك على الصحيحين/ لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله، الحاكم      | 357 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النيسابوري، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، سنة         |     |
| النيسابوري، بتحقيق مصطفى عبد الفادر عظا، الطبعة الأولى، سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱٤۱۱هـ ۱۹۹۰م، بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.                        |     |

| المستقصى في أمثال العرب/ لأبي القاسم، محمود بن عمر الزمخشري،                                                           | 358 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الطبعة الثانية، سنة ١٩٨٧م، بنشر دارالكتب العلمية – بيروت.                                                              |     |
| مسند الإمام أحمد بن حنبل/ للإمام أحمد بن حنبل، أبي عبد الله                                                            | 359 |
| الشيباني، بتذييل شعيب الأرنؤوط أحكام الأحاديث، بنشر مؤسسة                                                              |     |
| قرطبة- القاهرة.                                                                                                        |     |
| مسند الشهاب/ لأبي عبد الله، محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي،                                                             | 360 |
| بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٧هـ                                                           |     |
| ١٩٨٦م، بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                                                                                      |     |
| مسند أبي يعلى الأبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى، الموصلي التميمي،                                                      | 361 |
| بتحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، سنة ٤٠٤هـ-١٩٨٤م، بنشر                                                             |     |
| دار المأمون للتراث- دمشق.                                                                                              |     |
| مشارق الأنوار على صحاح الآثار/ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي                                                             | 362 |
| السَّبتِيّ، تحقيق البلعمشي أحمد يكن، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون                                                        |     |
| الإسلامية بالمملكة المغربية، سنة٢٠٤١هــ١٩٨٢م.                                                                          |     |
| مشكل إعراب القرآن/ لمكي بن أبي طالب، بتحقيق الدكتور حاتم                                                               | 363 |
| صالح الضامن، الطبعة الرابعة، سنة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، بنشر مؤسسة                                                              |     |
| الرسالة – بيروت.                                                                                                       |     |
| مصابيح المغاني في حروف المعاني/ لمحمد بن علي بن إبراهيم بن الخطيب                                                      | 364 |
| الموزعي، المعروف بابن نور الدين، المتوفى سنة (٢٨٥هـ)، بدراسة وتحقيق                                                    |     |
| الدكتور عائض بن نافع بن ضيف الله العمري، الطبعة الأولى، سنة                                                            |     |
| ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، بنشر دار المنار.                                                                                         |     |
| المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ لأبي العباس أحمد بن محمد                                                          | 365 |
| الفيومي، المتوفى عام (٧٧٠هـ)، اعتنى به عادل مرشد. من دون: ط.ت.                                                         | 303 |
| الفيومي، الموفى عام ( ١٠ ٧ هـ)، اعتبى به عادل مرسد. من دول. ط.ك. مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري/ | 366 |
| مصنفات اللحن والتتقيف اللغوي حتى القرب العاسر المجري                                                                   | 200 |

| , s                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| للدكتور أحمد محمد قدُّور، طبعة وزارة الثقافة في الجمهورية العربية      |     |
| السورية، سنة ١٩٩٦م- دمشق.                                              |     |
| مصنف عبد الرزاق/ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، بتحقيق          | 367 |
| حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٣ه، بنشر المكتب            |     |
| الإسلامي - بيروت.                                                      |     |
| المصنف في الأحاديث والآثار/ لأبي بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة     | 368 |
| الكوفي، بتحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، سنة ٩ ١٤٠٩ه،            |     |
| بنشر مكتبة الرشد- الرياض.                                              |     |
| معالم الثقافة الإسلامية/ للدكتور عبد الكريم عثمان، الطبعة الثانية، سنة | 369 |
| ١٣٩٠هـ ١٩٧١م، بنشر مؤسسة الأنوار بالرياض.                              |     |
| معاني القرآن/ لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخيّ البصريّ،       | 370 |
| المعروف بالأخفش الأوسط، المتوفي سنة (٢١٥ه) بتحقيق الدكتور فائز         |     |
| فارس، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠١هـ ١٩٨١م، بنشر الشركة الكويتية           |     |
| لصناعة الدفاتر والورق المحدودة- الكويت.                                |     |
| معاني القرآن/ لأبي زكريا يجيى بن زياد الفراء، المتوفى سنة (٢٠٧هـ)،     | 371 |
| الطبعة الثالثة، سنة ٤٠١هـ-١٩٨٣م، بنشر عالم الكتب- بيروت.               |     |
| معاني القرآن وإعرابه/ لأبي إسحاق إبراهيم بن السَّريّ الزحّاج، المتوفى  | 372 |
| سنة (٣١١ه)، بشرح وتحقيق دكتور عبد الجليل عبده شلبي، الطبعة             |     |
| الأولى، سنة ١٤٠٨هـ ١٨٩١م، بنشر عالم الكتب بيروت.                       |     |
| معجم الأدباء، أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب/ تصنيف أبي عبد          | 373 |
| الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، المتوفى سنة (٦٢٦هـ)، الطبعة      |     |
| الأولى، سنة ١٤١١هـ ١٩٩١م، بنشر دار الكتب العلمية- بيروت.               |     |
| معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة/ تأليف محمد العدناني الطبعة الأولى،      | 374 |
| سنة ١٩٨٦م، مكتبة لبنان- بيروت.                                         |     |
| <u> </u>                                                               |     |

| المعجم الأوسط/ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، بتحقيق طارق    | 375 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، بنشر دار       |     |
| الحرمين – القاهرة، سنة ١٤١٥.                                       |     |
| معجم البلدان/ لياقوت الحموي المتوفى (٦٢٦هـ)، تحقيق فريد عبد العزيز | 376 |
| الجندي، الطبعة الأولى سنة (١٤١٠هـ-١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية-       |     |
| بيروت.                                                             |     |
| المعجم الكبير/ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠-     | 377 |
| ٣٦٠ه)، بتحقيق حمدي عبد الحميد السلفي، الطبعة الثانية، سنة          |     |
| ١٤٠٦ – ١٩٨٦ م، بنشر شركة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة المحدودة –    |     |
| العراق.                                                            |     |
| معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية/ تأليف عمر رضا            | 378 |
| كحالة، بنشر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي- بيروت. من دون   |     |
| تاريخ، ولا رقم طبعة.                                               |     |
| المعرّب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم/ لأبي منصور             | 379 |
| الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر (٤٦٥-٤٠٥هـ)،              |     |
| بتحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٠هـ            |     |
| ۱۹۹۰م، بنشر دار القلم- دمشق.                                       |     |
| معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار/ تأليف الإمام شمس الدين  | 380 |
| أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٦٧٣-٧٤٨هـ)، بتحقيق      |     |
| بشّار عوّاد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس، الطبعة          |     |
| الثانية، سنة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م، بنشر مؤسسة الرسالة بيروت.               |     |
| المغرب في ترتيب المعرب/ تأليف الإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين   | 381 |
| المطرّزي (٥٣٨-٢١٠هـ)، بتحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار،       |     |
|                                                                    |     |

| بحلب في سورية.                                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ لابن هشام، بتحقيق ح. الفاخوري،       | 382 |
| الطبعة الثانية، سنة ١٤١٧هـ-١٩٩٧م، بنشر دار الجيل- بيروت.          |     |
| مفتاح السنة أو تاريخ فنون الحديث/ للأستاذ محمد عبد العزيز الخولي، | 383 |
| الطبعة الثانية، سنة ١٣٤٧هـ-١٩٢٨م، بنشر المطبعة العربية بمصر.      |     |
| المفصل في صنعة الإعراب/ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري،        | 384 |
| بتحقيق الدكتور علي بو ملحم، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٣م، بنشر دار    |     |
| ومكتبة الهلال – بيروت.                                            |     |
| المفضليات/ للمفضل بن محمد بن يعلى الضبّي، بتحقيق وشرح أحمد        | 385 |
| محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، الطبعة السادسة، بنشر دار        |     |
| المعار ف- مصر.                                                    |     |
| المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم/ للإمام الحافظ أبي العباس      | 386 |
| أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (٥٧٨-٥٦٩ه)، بتحقيق محيي الدين      |     |
| ديب متو ويوسف علي بديوي وغيرهما، الطبعة الثانية، سنة ٢٠٤١هــــ    |     |
| ۱۹۹۹م، بنشر دار ابن کثیر– بدمشق وبیروت.                           |     |
| مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمة/ للأستاذ الدكتور الشحات محمد     | 387 |
| أبو ستيت، الطبعة الأولى، سنة ١٤١١هـ-١٩٩١م، بنشر مطبعة الأمانة-    |     |
| مصر.                                                              |     |
| المقتضب/ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد(ت٢٨٥هـ)، تح.محمد عبد      | 388 |
| الخالق عضيمة، نشر عالم الكتب-بيروت، دون: طب، ولا تاريخ.           |     |
| مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح/ لابن الصلاح (ت٦٤٣هـ)،           | 389 |
| توثيق وتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، طبعة مركز    |     |
| تحقيق التراث المصري سنة ١٩٧٤م، بنشر مطبعة دار لكتب والوثائق       |     |
| القومية – مصر.                                                    |     |

| المقرب/ لابن عصفور (ت٦٦٩هـ)، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري،          | 390 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| وعبد الله الجبوري، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٢هـ = ١٩٧٢م، مطبعة          |     |
| العاني – بغداد.                                                      |     |
| المقنع في علوم الحديث/ لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري،      | 391 |
| بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه، بنشر دار       |     |
| فواز للنشر – السعودية.                                               |     |
| مُكَمِّل إكمال إكمال المعلم= إكمال إكمال المعلم.                     | 392 |
| ملامح من تاريخ اللغة العربية/ للدكتور أحمد نصيف الجنابي، طبعة        | 393 |
| وزارة الأوقاف والإعلام العراقية، سنة ١٩٨١م، بنشر دار الرشيد للنشر-   |     |
| بغداد.                                                               |     |
| الممتع في التصريف/ لابن عصفور الإشبيلي (٩٧٥-٦٦٩هـ)، تحقيق            | 394 |
| الدكتور فخر الدين قباوة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ١٩٨٧م، بنشر        |     |
| دار المعرفة- لبنان.                                                  |     |
| مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والربع من الهجرة/          | 395 |
| للدكتور حسن هنداوي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٩هـ١٩٨٩م، بنشر             |     |
| دار القلم- دمشق.                                                     |     |
| مناهج الكافية في شرح الشافية/ للشيخ زكريا الأنصاري= ضمن              | 396 |
| (مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط).                                |     |
| من تراث لغوي مفقود في القرآن والعربية لأبي زكريا الفراء المتوفى      | 397 |
| سنة (٧٠٧ه)/ صنعة الدكتور أحمد علم الدين الجندي، طبعة معهد            |     |
| البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، |     |
| عام ١٤١٠هـ                                                           |     |
| منحة الباري بشرح صحيح البخاري، المسمّى "تحفة الباري"/ لأبي يحيى      | 398 |
| زكريا الأنصاري المصري/ بتحقيق سليمان بن دريع العازمي/ الطبعة         |     |

| الأولى، سنة ٢٦١هـ٥٠٠٠م، بنشر مكتبة الرشد- الرياض.  منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل/ تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد= شرح ابن عقيل.  الحميد= شرح ابن عقيل.  40 المنصف/ لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفي سنة (٣٩٢هه)، بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى، ١٩١٩هـ٩٩٩م، نشر دار الكتب العلمية-بيروت.  الكتب العلمية-بيروت.  المتوفى سنة (٣٧٦ه)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شِيحًا، الطبعة الرابعة، المتوفى سنة (٣٩٦هم)، دار المعرفة-بيروت.  موطأ الإمام مالك/ للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، بتحقيق | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| الحميد= شرح ابن عقيل.  140 المنصف/ لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفي سنة (٣٩٢هـ)، بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، نشر دار الكتب العلمية-بيروت.  140 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ للإمام محي الدين النووي المتوفى سنة (٣٧٦هـ)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شِيحًا، الطبعة الرابعة، سنة (٤٧٦هـ)، دار المعرفة-بيروت.                                                                                                                                                                      | 0 |
| المنصف/ لأبي الفتح عثمان بن جين المتوفي سنة (٣٩٢هـ)، بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، نشر دار الكتب العلمية-بيروت.  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ للإمام محي الدين النووي المتوفى سنة (٢٧٦هـ)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحًا، الطبعة الرابعة، سنة (٢٧٦هـ)، دار المعرفة-بيروت.                                                                                                                                                                                                      |   |
| عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، نشر دار الكتب العلمية-بيروت.  الكتب العلمية مسلم بن الحجاج/ للإمام محي الدين النووي المتوفى سنة (٢٧٦ه)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شِيحًا، الطبعة الرابعة، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٩م، دار المعرفة-بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| الكتب العلمية-بيروت.  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ للإمام محي الدين النووي المتوفى سنة (٦٧٦هـ)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شِيحًا، الطبعة الرابعة، سنة ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، دار المعرفة-بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ للإمام محي الدين النووي المتوفى سنة (٢٧٦هـ)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحًا، الطبعة الرابعة، سنة ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، دار المعرفة-بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| المتوفى سنة (٦٧٦هـ)، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شِيحًا، الطبعة الرابعة، سنة ١٤١٨هـ-١٩٩٧م، دار المعرفة-بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، دار المعرفة -بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| موطأ الإمام مالك/ للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، بتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| محمد فؤاد عبد الباقي، بنشر دار إحياء التراث العربي- مصر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 40 موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف/ للدكتورة حديجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| الحديثي، طبعة وزارة الثقافة والإعلام العراقية، سنة ١٩٨١م، بنشر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| الرشيد- بيروت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 40 مولد العلماء ووفياهم/ لمحمد بن عبد الله الربعي (٢٩٨–٣٩٧هـ)، تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 |
| الدكتور عبد الله أحمد سليمان الحمد، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٠هـ، بنشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| دار العاصمة - الرياض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| حرف النون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
| 40 نتائج الفكر في النحو/ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 |
| المتوفى سنة (٨١هه)، بتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| المنوفي سنة (١٨١ه)، بتحقيق وتعليق السيخ عادل الحمد عبد الموجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| والشيخ على محمد معوَّض، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| والشيخ علي محمد معوَّض، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 |

| النحو الكوفي -مباحث في معاني القرآن للفراء/ للدكتور كاظم إبراهيم      | 408 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| كاظم، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م، بنشر عالم الكتب                |     |
| بيروت.                                                                |     |
| النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة/    | 409 |
| تأليف عباس حسن، الطبعة الخامسة، طبعة دار المعارف بمصر.                |     |
| نزهة الألباء في طبقات الأدباء/ لأبي البركات كما الدين عبد الرحمن بن   | 410 |
| محمد الأنباري، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، بنشر دار نهضة مصر-      |     |
| القاهرة. من دون تاريخ.                                                |     |
| النشر في القراءات العشر/ للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي،       | 411 |
| الشهير بابن الجزري (ت٨٣٣ه)، بشرح وتصحيح الأستاذ علي محمد              |     |
| الضباع، دار الكتب العلمية-بيروت، من دون: ت.                           |     |
| النكت في تفسير كتاب سيبويه، وتبيين الخفِيِّ من لفظه، وشرح أبياته      | 412 |
| وغريبه/ تأليف أبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري(١٥٥-          |     |
| ٤٧٦ه)، دراسة وتحقيق الأستاذ رشيد بلحبيب، طبعة وزارة الأوقاف           |     |
| والشؤون الإسلامية المغربية، سنة ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، الناشر: مطبعة           |     |
| فضالة-المغرب.                                                         |     |
| النهاية في غريب الحديث والأثر/ لابن الأثير الجزري المتوفى سنة         | 413 |
| (٢٠٦ه)، خرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن          |     |
| عويضة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، بنشر دار الكتب                |     |
| العلمية- بيروت.                                                       |     |
| حرف الهاء                                                             | 414 |
| هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين/ لإسماعيل باشا البغدادي، | 415 |
| الطبعة الثالثة، سنة ١٣٨٧هـ٧٤٩م، بنشر مكتبة الإسلامية- طهران.          |     |
| هدي الساري إلى مقدمة فتح الباري= فتح الباري.                          | 416 |

| همع الهوامع في شرح جمع الجوامع/ للإمام حلال الدين السيوطي المتوفى  | 417 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| سنة (٩١١ه)، بتحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون، والدكتور         |     |
| عبد العال سالم مكرم، طبعة ونشر دار البحوث العلمية -الكويت، سنة     |     |
| ٤٩٣١ه-٥٧٩١م.                                                       |     |
| حرف الواو                                                          | 418 |
| الوافي في العروض والقوافي/ صنعة الخطيب التبريزي، تحقيق الدكتور     | 419 |
| فخر الدين قباوة والأستاذ عمر يحيى، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م،    |     |
| بنشر دار الفكر – دمشق.                                             |     |
| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ لابن خلكان (٦٠٨-١٨٦هـ)،         | 420 |
| تحقیق الدکتور إحسان عباس، سنة ۱۳۹۷هـ-۱۹۷۷م، دار صادر-              |     |
| بيروت.                                                             |     |
| الوفيات/ لتقي الدين أبي العالي محمد بن رافع السَّلامي (٧٠٤-٧٧٤هـ)، | 421 |
| بتحقيق صالح مهدي عباس، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٢-١٩٨٢م،              |     |
| بنشر مؤسسة الرسالة- بيروت.                                         |     |
| الوفيات/ لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطي          | 422 |
| (٤٠٠-٩٠٨هـ)، تحقيق عادل نويهض، الطبعة الثانية سنة ١٩٧٨م،           |     |
| بنشر دار الآفاق الجديدة- بيروت.                                    |     |
| د– المقالات والمجلات                                               |     |
|                                                                    |     |
| الاستشهاد بالحديث في اللغة/ للأستاذ محمد الخضر حسين، مقالة في      | 423 |
| مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، شعبان، سنة ١٣٥٥ هـ =أكتوبر، سنة  |     |
| ١٩٣٦م.                                                             |     |
| التخالف والتوافق بين الجمع وضميره العائد عليه في القرآن الكريم/    | 424 |

|                                                                       | T   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| للدكتور محمد السعيد عبد الله عامر، مقالة في مجلة القبس، العدد الثاني، |     |
| سنة ۹۹۹۱م.                                                            |     |
| التميميون ومكانتهم في العربية/ للدكتور الجندي، مقالة في مجلة مجمع     | 425 |
| اللغة العربية، المجلد الخامس والعشرون.                                |     |
| دراجات الصواب والخطأ في النحو والأسلوب/ للدكتور تمام حسان،            | 426 |
| مجلة المجمع اللغوي القاهري، شعبان ٥٠٤ هـ مايو ١٩٨٥م.                  |     |
| رأي في تفسير الشواذ في لغة العرب/ للدكتور رمضان عبد التواب،           | 427 |
| مجلة المجمع اللغوي القاهري، سنة ٢٠١٩ هـ ١٩٨٢م.                        |     |
| رسالة للصبان في المصدر الميمي/ ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن          | 428 |
| سعود الإسلامية، العدد السابع، ربيع الآخر ١٤١٣ه.                       |     |
| شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم/ لفريد بن عبد العزيز الزامل    | 429 |
| السليم، مجلة الدراسات اللغوية-مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات        |     |
| الإسلامية، ربيع الآخر-جمادي الآخرة ٢٢٢ه ه يوليو-سبتمبر ٢٠٠١م.         |     |
| غريب الحديث/ لطه الراوي، في مجلة المجمع العلمي بدمشق، سنة             | 430 |
| ١٤١م.                                                                 |     |
| قرار الاستشهاد بالحديث الشريف/ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،      | 431 |
| سنة ٢٥٦١ه.                                                            |     |
| القياس الشكلي/ د. سعود غازي أبو تركي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم       | 432 |
| الشريعة واللغة العربية وآدابها، صفر ١٤٢١هـ = مايو-أيار ٢٠٠٠م،         |     |
| المحلد (۱۲)، العدد (۲۰).                                              |     |
| اللغة بين التطور وفكرة الصواب والخطأ/ الدكتور كمال محمد بشر           | 433 |
| مجلة المجمع اللغوي القاهري، رمضان ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م،                     |     |
| ج۲۲/۲۳۱.                                                              |     |
| اللغة المصفَّاة/ للدكتور أحمد عبد الستار الجواري، مجلة المجمع اللغوي  | 434 |

| القاهري، شعبان سنة ٢٠٤٠هـ ما يو سنة ١٩٨٣م.                       |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| المجاز والنقل وأثرهما في حياة اللغة العربية/ للأستاذ محمد الخضر  | 435 |
| حسين، في مجلة المجمع القاهري، سنة ١٩٣٦م.                         |     |
| المعجم العربي/ لعدنان الخطيب، مقالة في مجلة المجمع العلمي العربي | 436 |
| بدمشق، المحلد الأربعون.                                          |     |

|   | الثالِث عشر: فِهْرِسَ المُوضُوعَاتِ                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | لْمُقَدِّمَةُلْمُقَدِّمَةُ                                                                                                                                                                                     |
| _ | أَهَمِيَّةُ الْمَوْضُوعِ وَأَسْبَابُ اخْتِيَارِهِــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                |
| _ | لْخُطَّةُ:                                                                                                                                                                                                     |
| _ | مَنْهَجُ الْبَحْثِ:                                                                                                                                                                                            |
|   | لشُّكْرُ وَالتَّقْدِيرُ:لشُّكْرُ وَالتَّقْدِيرُ:                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                |
|   | لتَّمْهِيدُ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ                                                                                                                                                                      |
|   | لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الصَّحِيحَانِ وَمَكَانَتُهُمَا (بِإِيجَانِ)                                                                                                                                              |
| _ | َّلْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحِهِ. وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ – ١٩<br>نُـ مُ ثَانُهُ الْأُوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحِهِ. وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ |
|   | لْمَسْأَلَةُ الأُولَى: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ الْبُحَارِيِّ:                                                                                                                                                 |
|   | سَمُهُ وَنَسَبُهُ:                                                                                                                                                                                             |
|   | و لاَ دَتُهُ:<br>* و و سرير و و                                                                                                                                                                                |
|   | عِلْمُهُ وَآثَارُهُ:<br>وو وو برن مجو                                                                                                                                                                          |
| _ | شُيُّو خُهُ وَ تَلاَمِيذُهُ:                                                                                                                                                                                   |
|   | وَ فَاتُهُ:<br>وَ وَ وَأَنَّهُ:                                                                                                                                                                                |
| _ | لْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: التَّعْرِيفُ بِــ(صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ) ٢٦-                                                                                                                             |
|   | ِسْمُ الْكِتَابِ:<br>سَمُ الْكِتَابِ:                                                                                                                                                                          |
|   | سَبَبُ تَأْلِيفِهِ:                                                                                                                                                                                            |
|   | مُدَّةُ تَأْلِيفِهِ:                                                                                                                                                                                           |
|   | مَنْهَجُهُ فِيهِ:                                                                                                                                                                                              |
|   | عَدَدُ أَحَادِيثِ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ):                                                                                                                                                           |
|   | شُرُوحُ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ                                                                                                                                                                       |
|   | مَكَانَةُ (صَحِيحِ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ):                                                                                                                                                                   |
|   | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ مُسْلِمٍ، وَصَحِيحِهِ. وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: ٢٧                                                                                                                |
| _ | لْمَسْأَلَةُ الأُولَى: التَّعْرِيفُ بِالإِمَامِ مُسْلِمٍ:                                                                                                                                                      |

| - <b>YV</b>    | اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:السَّمَهُ وَنَسَبُهُ:                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <b>TV</b>    | اَسْمُهُ وَنَسَبُهُ:<br>وِلاَدَتَهُ<br>- يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                    |
| - <b>TV</b>    | نَشْأَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ وَآثَارُهُ:                                                                                                                                              |
|                | شْيُوخُهُ وَتَلاَمِيذُهُشَيْوخُهُ وَتَلاَمِيذُهُ                                                                                                                                   |
|                | آثَارُهُ:                                                                                                                                                                          |
| - <b>Y</b>     | وَ فَاتُهُ:                                                                                                                                                                        |
| ¥              | را کی آگار النگار کی در الکام کی الکام کی در الکام                                                                     |
| - \\\-         | الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: التَّعْرِيفُ بِــ(صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ):                                                                                                         |
| - <b>T</b> \   | اسمه:<br>اسمه:<br>و عام رق                                                                                                                                                         |
| - Y9           | مُدَّةُ تَأْلِيفِهِ:                                                                                                                                                               |
|                | مَنْهَجُهُ فِيهِ:منهَجُهُ فِيهِ:                                                                                                                                                   |
| - 79           | شَرْطُهُ:                                                                                                                                                                          |
| - ▼・           | عَدَدُ أَحَادِيثِ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ):                                                                                                                                    |
|                | مَكَانَةُ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ):                                                                                                                                            |
| - TI           | شُرُوحُ (صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ):                                                                                                                                              |
| - ~ 7 ~ −      | التَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                       |
| - <b>rr</b>    | الْمَبْحَتُ الثَّانِي: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي إِثْرَاءِ اللَّغَةِ وَحِفْظِهَا<br>الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي إِثْرَاءِ اللَّغَةِ مُفْرَدَةً: |
| - <b>٣٣</b>    | الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرَيفِ فِي إَثْرَاءَ اللَّغَةِ مُفْرَدَةً:                                                                                            |
| - To           | ظَاهِرَةُ الارْتجَالِ:                                                                                                                                                             |
| - <b>v</b> o - | ظَاهِرَةُ الاِرْتِجَالِ:<br>ظَاهِرَةُ النَّحْتِ:                                                                                                                                   |
|                | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                              |
|                | المُطلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ الْحَدِيثِ السَّرِيفِ فِي الْرَاءِ اللَّهِ لَوْ لِيبَا<br>الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّريفِ فِي الْحِفَاظِ عَلَى اللَّغَةِ وَلَهَ   |
|                | ,                                                                                                                                                                                  |
|                | أ- أَثَرُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي تَوْثِيقِ الْمَرْوِيِّ اللَّغَوِيِّ:                                                                                                           |
|                | ب- حِفْظُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ لِلَّهَجَاتِ الْعَرَبِيَّةِ:                                                                                                                       |
|                | الظَّاهِرَةُ الصَّوْتِيَّةُ:                                                                                                                                                       |
| - £ ·          | الطَّاهِرَةُ التَّصْرِيفِيَّةُ:الطَّاهِرَةُ التَّصْرِيفِيَّةُ:.                                                                                                                    |

| _ | ٤٠        | لظَّاهِرَةُ النَّحْوِيَّةُ:لظَّاهِرَةُ النَّحْوِيَّةُ:                                                   |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | ٤٢        | لْمَبْحَثُ التَّالِثُ: الاِحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي النَّحْوِ وَاللَّغَةِ (بِإِيــجَازٍ)    |
|   |           | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِالْحَدِيثِ:                                                         |
| _ | ٤٢        | لْحَدِيثُ لُغَةًللهِ اللهِ |
| _ | ٤٢        | رَالْحَدِيثُ فِي اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِينَ:                                                             |
| _ | ٤٢        | رَالْحَدِيثُ فِي اصْطِلاَحُ النُّحَاةِ                                                                   |
| _ | ٤٢        | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: الاِحْتِجَاجُ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً                                                 |
| _ | ٤٢        | رَالاِحْتِجَاجُ فِي الدَّرْسِ اللُّغَوِيِّ:                                                              |
| _ | ٤٣        | لْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الإحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي الدَّرْسِ النَّحْوِيِّ                   |
| _ | ٤٨ -      | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                    |
| _ | ٤٨        | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَفْهُومُ الْقِيَاسِ، وَأَثَرُهُ فِي اللَّغَةِ. وَفِيهِ مَسَائِلُ                  |
| _ | ٤٨        | لْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: الْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ:                                        |
| _ | ٤٩ – .    | لْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مُرَادِفَاتُ الْقِيَاسِلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مُرَادِفَاتُ الْقِيَاسِ     |
| _ | ٤٩        | لْمَسْأَلَةُ التَّالِثَة: مَنَاهِجُ دِرَاسَةِ الْقِيَاسِ                                                 |
|   |           | لْقِيَاسُ عِنْدَ الْقُدَامَىلقيَاسُ عِنْدَ الْقُدَامَى                                                   |
| _ | 00        | لْقِيَاسُ فِي نَظَرِ الْمُحْدَثِينَ                                                                      |
|   |           | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                   |
| _ | o∧        | لْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ، وَمُرَادِفَاتُهَا:                                    |
|   |           | لْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْوَاعُ الشُّذُوذِ:                                                         |
| _ | ٦٣        | لْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: أَسْبَابُ مُحَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَالشُّنُوذِ فِي اللُّغَةِ                   |
| _ | ٦٦        | لْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: عِلَلُ وُقُوعِ الشُّذُوذِ فِي اللَّغَةِ                                       |
| _ | <b>TV</b> | لْمَسْأَلَةُ التَّامِنَةُ: التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالسَّمَاعِ                                   |
| _ | 7A        | لْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: أَثَرُ الْقِيَاسِ وَمَا يُخَالِفُهُ فِي اللَّغَةِ                             |
|   |           | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَفْهُومُ الْفَصَاحَةِ، وَأَثَرُهَا فِي اللَّغَةِ. وَفِيهِ مَسَائِلُ:              |
| _ | ٧٠        | لْمَسْأَلَةُ الأُولَى: الْفَصَاحَةُ فِي اللُّغَةِ وَالاصْطِلاَحِ:                                        |

| - Y •                                        | لْفَصَاحَةُ فِي الدَّرْسِ اللَّغَوِيِّل                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| باتِ الْأُخْرَى٧٢ –                          | لْمَسْأَلَةُ التَّانِيَةُ: الْفَصَاحَةُ بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَى وَاللَّهَجَ |
| - Y \( \xstruct - \cdot \xstruct \xstruct \) | نُمَيَّزَاتُ الْعَرَبِيَّةِ الْفُصْحَى عَنِ اللَّهَجَاتِ الأُخْرَى                   |
| - Y7                                         | لْمَسْأَلَةُ التَّالِثَةُ: مِقْيَاسُ الْفَصَاحَةِ عِنْدَ اللَّغَوِيِّينَ             |
| - Y7                                         | ضَوَابِطُ الْفَصَاحَةِ عِنْدَ الْبَلاَغِيِّينَ                                       |
|                                              | لَّتُعْفِيبُلَّتُعْفِيبُ                                                             |
|                                              |                                                                                      |
|                                              | لْبَابُ الأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ النَّحْوِيِّ: وَفِيهِ اثْنَا عَش           |
|                                              | الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الضَّمَائِرِ: وَفِيهِ                        |
| ـ کردِ                                       | لْمَبْحَتُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي الْعَل        |
| - Ao                                         | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: عَوْدُ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى إِلَى الْجَمْعِ                     |
|                                              | <br>لْقِيَاسُ                                                                        |
| - Ao                                         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                           |
| - Ao                                         |                                                                                      |
|                                              | لَّدُّةِ بُ<br>لَتُعَقِيبُ                                                           |
| - 9 ·                                        | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: عَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى                     |
| - q ·                                        | لْقِيَاسُلانتان الله الله الله الله الله الله الله ال                                |
|                                              | لْمُخَالَفَةُلمُخَالَفَةُ                                                            |
|                                              | لْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                       |
|                                              | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                               |
|                                              | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الضَّمِيرِ وَعَائِدِهِ فِي الْجِ         |
|                                              | ُ<br>لْقِيَاسُ<br>الْقِيَاسُ                                                         |
|                                              | ري لَ لَهُ خَالَفَةُلُمُخَالَفَةُ                                                    |
|                                              | لئييَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                              |
| - \ . 0-                                     | لبيال و النوجيه<br>لتَّعْقِيبُ                                                       |
|                                              | لىعقِيب<br>لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الانْفِصَال وَالاَّتِّصَالِ     |
| - 1 · 1                                      | لمبحث التالِت: المحالفة فِي الأنفِصال والأنصال                                       |

| مَطْلَبُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الانْفِصَ                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْقِيَاسُا                                                                                     |
| الْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                         |
| الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَّةُ                                                                     |
| الْمُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ                                                                     |
| الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                        |
|                                                                                                 |
| َالْمُحَالَفَةُ الأُولَى: اتِّصَالُ الضَّ<br>التَّعْقِيبُ                                       |
| لْمُحَالَفَةُ التَّانِيَّةُ: انْفِصَالُ الضَّ                                                   |
| لتَّعْقِيبُ:                                                                                    |
|                                                                                                 |
| الْفُصْلُ الثَّانِي: الْمُ                                                                      |
| لْمَبْحَتُ الأُوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي                                                        |
| لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ:ثُبُوتُ الأَلِفِ                                                           |
|                                                                                                 |
| الْقِيَاسُ                                                                                      |
| لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                          |
| لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَّةُ                                                                     |
| لْمُخَالَفَةُ التَّالِثَةُ                                                                      |
| لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                        |
| لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                          |
| لْمَطْلَبُ الثَّانِي: زِيَادَةُ "مِنْ"                                                          |
| لْقِيَاسُلْقِيَاسُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|                                                                                                 |
|                                                                                                 |
| ُ لَٰمُخَالَفَةُ<br>لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                    |
|                                                                                                 |

| _ | ١٤٠-    | الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: حَذَفُ حَرْفِ النِّنَدَاءِ مِنَ اسْمِ الْجِنْسِ                                                                  |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | ۱٤      | الْقِيَاسُالْقِيَاسُ                                                                                                                     |
| _ | ۱٤٠-    | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                                           |
| _ | ۱٤٠-    | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                |
| _ | 1 & 0-  | التَّعْقِيبُ                                                                                                                             |
| _ | ۱ ٤ ۸-  | الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَجِيءُ "مِنْ" لإِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ                                                            |
| _ | ١ ٤ ٨ – | الْقِيَاسُالْقِيَاسُ                                                                                                                     |
| _ | ۱٤٨-    | الْقِيَاسُ<br>الْمُخَالَفَةُ                                                                                                             |
| _ | 1 & 9-  | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُاللهِ الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                 |
| _ | ۱٥٤-    | التَّعْقِيبُ                                                                                                                             |
| _ | 107     | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي الْمُرَكَّبَةِ                                                             |
| _ | 107-    | الْمَبْحَثُ التَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي الْمُرَكَّبَةِمَطْلَبُ: الإِجَابَةُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| _ | 107-    | لْقِيَاسُلْقِيَاسُ                                                                                                                       |
| _ | 107-    | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                                           |
| _ | 107-    | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ<br>لَتَعْقِيبُ                                                                                                  |
| _ | ۱٦١-    | التَّعْقِيبُ                                                                                                                             |
|   | حِثَ:   | الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْجُمْلَةِ الإِبْتِدَائِيَّةِ وَنَوَاسِخِهَا: وَفِيهِ خَمْسَةُ مَبَا                           |
| _ | ۱٦٤-    | الْمَبْحَثَ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفْةُ فِي عَمَلِ "كَانَ" وَأَحَوَاتِهَا                                                                  |
| _ | ۱٦٤-    | الْقِيَاسُ<br>ه. سرو                                                                                                                     |
| _ | ۱٦٤-    | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                                           |
| _ | ۱٦٤-    | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                 |
| _ | ۱٧      | التَّعْقِيبُ                                                                                                                             |
| _ | ٧٧٤-    | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي عَمَلِ "إِنَّ" وَأَخَوَاتِهَا                                                                  |
|   |         | لْقِيَاسُْنْنْ اللَّهِ يَاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                                       |
| _ | ۱٧٤-    | لْمُخَالَفَةُ:                                                                                                                           |

| _ | ١٧ | <b>'</b> {- | الْبَيَانَ وَالتَّوْجِيهُاللهِ الْبَيَانَ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |             | التَّعْقِيبُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ | ١٨ | –           | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي خَبَرِ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِالْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: وُقُوعُ حَبَرِ "جَعَلَ" فِعْلاً مِاضِياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ | ١٨ | –           | الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: وُقُوعُ حَبَرِ "جَعَلَ" فِعْلاً مِاضِياً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ | ١٨ | –           | الْقِيَاسُأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ | ١٨ | —           | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ | ١٨ | -۲,         | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             | الْمَطْلَبُ الثَّانِي: اقْتِرَانُ حَبَرِ "كَادَ" بِــ"أَنْ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ | ١٨ | ٤-          | الْقِيَاسُُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |    |             | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |    |             | التَّعْقِيبُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |             | الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: عَدَمُ تَنْوِينِ اسْمِ "لاَ" الشَّبِيهِ بِالْمُضَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |    |             | الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: عَدَمُ تَنْوِينِ اسْمِ "لاَ" الشَّبِيهِ بِالْمُضَافِالْقِيَاسُ الْقَيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |    |             | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُولِي المِلمُ المِلمُولمُ المِلمُولِي الل |
|   |    |             | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             | الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: وُقُوعُ الْخَبَرِ ظَرْفَ زَمَانٍ عَنِ جُثَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |    |             | الْقِيَاسُاللهِ عَلَى اللهِ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             | الْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |    |             | الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             | الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ: وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |    |             | الْمَبْحَثُ الْأُوَّلُ: رَفْعُ الْمُسْتَشْنَى فِي كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             | الْقِيَاسُالْقِيَاسُالله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |    |             | َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |    |             | الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| - Y • 9         | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | لْمَبْحَتُ الثَّانِي: انْفِصَالُ الْمُسْتَثْنَى عَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ                                                                              |
|                 | لْقِيَاسُُنالَُنالُِنالُِنالِ اللهِ يَاسُُنالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل                                                                        |
| - 717           | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                              |
| - Y 1 T         | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ اللهِ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                |
| <i>− ۲ 1 7−</i> | لتَعْقِيبُلتَعْقِيب                                                                                                                                     |
| - Y \ \ \       | لْمَبْحَتُ الثَّالِثُ: وُقُوعُ اسْمِ الْفِعْلِ بَعْدَ "إِلاَّ"                                                                                          |
| - TIV           | لَقِيَاسُلقياسُللقياسُ                                                                                                                                  |
| - YIV           | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                              |
|                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                               |
| - 71 ←          | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                                             |
| - 771 -         | الْفَصْلُ الْحَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الإِضَافَةِ: وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:<br>لْمَبْحَتُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي مَـعَـانِي الإِضَـافَـةِ |
| - 775           | لْمَبْحَتُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي مَــعَــاني الإَضَــافَــةِ                                                                                    |
| - 775           | لْقِيَاسُ:فيَّاسُ:                                                                                                                                      |
|                 | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                              |
|                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                                                                                      |
|                 | لتَعْقِيبُ:لتَعْقِيبُ:                                                                                                                                  |
|                 | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي مَا لاَ يَقْبَلُ الإِضَافَةَ                                                                                   |
|                 | نَطْلَبُّ: إِضَافَةُ الشَّيْء إِلَى نَفْسِهِ                                                                                                            |
|                 | لْقِيَاسُ .َلَنَّلَنَّلَنَّلَنَّلَ                                                                                                                      |
|                 | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                           |
| - <b>۲</b> ٣٦   | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                      |
|                 | • •                                                                                                                                                     |
|                 | لتَّعْقِيبُ:                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                         |

| - Tol         | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل |
|               | لتَّعْقِيبُلَّنْلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | الْفَصْلُ السَّادِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّوَابِعِ: وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - TTT         | لْمَبْحَتُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْعَطْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ۲7 <b>۳</b> | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ مِنْ دُونِ فَصْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ۲7۳         | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ مِنْ دُونِ فَصْلٍ<br>لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 77٣-        | رُ " لَ مُحَالَفَةُ:لُمُحَالَفَةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _             | اُ 'انُ مَااتَّهُ مُ الْاَ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y             | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ<br>ابَّــُةِ بُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - \ \ z       | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجُرُورِ مِنْ دُونِ إِعَادَةِ الْجَارِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | لْقِيَاسُ:<br>* ﴿ مِنْ اَنْ يَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | لْمُخَالَفَةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | لْبِيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلللهُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ΥΛΥ−        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - TAO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | نَطْلَبُ : عَدَمُ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ النَّعْتِ الْحَقِيقِيِّ وَمَنْعُوتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | لْقِيَاسُ:لله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - T∧7         | لْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلم |
| - T9T         | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Y90         | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْبَدَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - T90         | نَطْلَبُّ: إِبْدَالُ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُضْمَرِ الْحَاضِرِ بَدَلَ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | لْقِيَاسُلقر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ُ<br>لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| - 790-  | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ اللهِ وَالتَّوْجِيهُللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - T     | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                     |
|         | الْفَصْلُ السَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّحْذِيرِ وَالإِغْرَاء: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:                                                                                                                   |
| - W·W-  | الْفَصْلُ السَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي التَّحْذِيرِ وَالإِغْرَاءِ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:<br>لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّمِ نَفْسَهُ، وَتَحْذِيرُ الْغَائِبِ                               |
| - W·W-  | لقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                   |
| - W.W   | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                                                 |
| - ۳۰٤   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                                                                                                             |
| - W·9-  | ية ه بر التعقيب                                                                                                                                                                                            |
| - 711   | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: إِغْرَاءُ الْغَائِبِ                                                                                                                                                                 |
| - 111   | لْقِيَاسَُ                                                                                                                                                                                                 |
| - ٣11   | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                                                 |
| - ٣11-  | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                         |
| - 318-  | لتَعْقِيبُلتَعْقِيبُ                                                                                                                                                                                       |
|         | الْفَصْلُ الثَّامِنُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْمُضَارِعِ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:                                                                                                                       |
| - WIA   | الْفَصْلُ الثَّامِنُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْمُضَارِعِ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ:<br>لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: ثُبُوتُ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ<br>لْقَىَاسُ |
| - WIA-  | لْقِيَاسُأأ                                                                                                                                                                                                |
|         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                 |
| - TT •- | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ الله                                                                                                             |
| - ٣٣١-  | لَّتُعْقِيبُلَّتُعْقِيبُلَّتُعْقِيبُ                                                                                                                                                                       |
| - mm-1  | لْمَبْحَتُ التَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ                                                                                                                                          |
|         | لْقِيَاسَُ                                                                                                                                                                                                 |
|         | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                                                                                                     |
| - TTA   | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُللهُ عَلَيْهُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                                                          |
|         | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حَرِيهُلللهِ اللهِ ا                                                                                                 |
|         | َتُعْفِيبُ                                                                                                                                                                                                 |

| الْمُخَاطَبِ٣٤٧ -                     | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: دُخُولُ لاَمِ الأَمْرِ فِي الْمُضَارِعِ لِلْمُتَكَلِّمِ أَوِ                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - TEV                                 | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: دُخُولُ لاَمِ الأَمْرِ فِي الْمُضَارِعِ لِلْمُتَكَلِّمِ أَوِ<br>لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                    |
| - TEV                                 | لْمُخَالَفَةُ<br>لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                                                                           |
| - TEV                                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُللبِيانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                                                                     |
| - TO E                                | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                              |
| سَمٍ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ بِنُونٍ - ٣٥٥ - | لْمَبْحَتُ الرَّابِعُ:وُقُوعُ الْمُضَارِعِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُثْبَتِ جَوَابَ قَس                                                                                                                                                                                  |
| - Too                                 | لْمَبْحَثُ الرَّابِعُ:وُقُوعُ الْمُضَارِعِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُثْبَتِ جَوَابَ قَس<br>لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                     |
| - Too                                 | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Too                                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                                                                                                                  |
| - тол                                 | لتَّعْفِيبُللتَّعْفِيبُ                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَفِيهِ ثَلاَثَةُ مَبَاحِثَ:          | الْفَصْلُ التَّاسِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ: ﴿                                                                                                                                                                                                  |
| - ٣٦ <i>١</i>                         | الْفَصْلُ التَّاسِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ: ولَمُخَالَفَةُ فِي الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ: ولَمُخَالَفَةُ فِي الشَّرْطِ مُضَارِعاً وَحَوَابُهُ مَاضِياً. لَمُبْحَثُ الأَوَّلُ: وُقُوعُ فِعْلِ الشَّرْطِ مُضَارِعاً وَحَوَابُهُ مَاضِياً. لُقْيَاسُ |
| - ٣٦١                                 | لْقِيَاسُفياسُفياسُ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ٣٦١                                 | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | لْبَيَانَ وَالتَّوْحِيهُلْبَيَانَ وَالتَّوْحِيهُ                                                                                                                                                                                                                    |
| - ٣٦٥                                 | لتَّعْقِيبَُ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ٣٦¥                                 | لْمَبْحَثُ النَّانِي: ذِكْرُ حَبَرِ الْمُبْتَدَا ِ الْوَاقِعِ بَعْدَ "لَوْلاً"                                                                                                                                                                                      |
|                                       | لْقِيَاسَُ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ٣٦٧                                 | لْمُخَالَفَةُلَمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                                                                                                                                                                                                  |
| - <b>TVT</b>                          | لَّعْفِيبَُ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - TVO                                 | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حَذْفُ الْفَاءِ مِنَ الْجَوَابِ                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: حَذْفُ الْفَاءِ مِنْ جَوَابِ الْشَّرْطِ الْجَازِمِ                                                                                                                                                                                            |
|                                       | لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - <b>T</b> V0                         | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                       |

| - <b>٣٧٦</b> | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | التَّعْقِيبُُ                                                                                                        |
| - Tho        | /- /0.0 % . /0 0                                                                                                     |
| - Tho        | . •                                                                                                                  |
|              | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                       |
|              | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُاللهِ الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                             |
|              | التَّعْقِيبَُ                                                                                                        |
|              | الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الْعَدَدِ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:                                             |
| - ٣٩٤        | ه و برو ه                                                                                                            |
|              | مَطْلَبٌ: تَمْيِيزُ الْعَدَدِ مِنَ الثَّلاَّتَةِ إِلَى ۖ الْعَشْرَةِ                                                 |
|              | الْقِيَاسُ                                                                                                           |
|              | الْمُخَالَفَةُ الأُولَىالله الله الله الله الله الله الله                                                            |
|              | الْمُخَالَفَةُ التَّانِيَّةُاللهُ عَلَاقَةُ التَّانِيَّةُ                                                            |
|              | الْبَيَانُ وَالتَّوْحَيِهُاللهِ الْبَيَانُ وَالتَّوْحَيِهُ                                                           |
|              | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                             |
|              | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي أَحْكَامِ التَّلْأَكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْمَعْدُو<br>* |
| - ٤١٤        | الْقِيَاسُاللهِ يَاسُ                                                                                                |
| - ٤١٤        | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                       |
| - ٤١٤        | الْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُاللهِ الْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُ                                                             |
|              | التَّعْقِيبَُ                                                                                                        |
|              | الْفَصْلُ الْحَادِي عَشْرَ: الْمُخَالَفَةُ فِي اللَّهَجَاتِ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَبَا-                               |
| - ٤٢٢        | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: نَصْبُ "َإِنَّ" وَأَخَوَاتِهَا لِلْجُزْءَيْنِ                                                 |
|              | الْقِيَاسُ                                                                                                           |
|              | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                       |
|              | الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                                             |

| _ | ٤ ٢ | <b>١</b> ٨–  | - <b>.</b> , |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            |          | . ز        | نيب       | لتعق           |
|---|-----|--------------|--------------|----|-------------|-----------|-------|------|------|-----------|--------|----------|--------------------|-----|--------------|-------|-------|-----------------------|--------------|--------|-------|------------|------|-----|------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------------|
|   |     | <b>-</b>     |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            |          |            |           |                |
| _ | ٤٢  | <b>~</b> . – |              |    | • • • •     | . <b></b> |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              | • • •  |       |            |      |     | • • • •          |           |           |          |            | •••      |            | بر<br>س   | لْقِيَا        |
|   |     | <b>~</b> . – |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            |          |            |           |                |
|   |     | <b>-</b> •–  |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            |          |            |           |                |
| _ | ٤٢  | <b>~</b> {-  |              |    |             |           | • • • |      |      |           | · • •  |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            | •••      | بو<br>پ .  | نِيب      | لتَّعْقِ       |
|   |     | <b>-</b> ٦–  |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            |          |            |           | لْمَبْ<br>أترا |
|   |     | ~7-          |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              | • • •  |       |            |      |     |                  | . <b></b> | • • •     |          |            |          |            | بو<br>نس  | لْقِيَا        |
|   |     | ~٦-          |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              | • •    |       |            |      |     | • •              |           | • • •     |          |            |          | ر و<br>م   | حَالَة    | لْمُخ          |
| _ | ٤٢  | <b>~</b> \—  | • • •        |    |             |           |       |      |      |           |        |          | • • •              |     |              | • • • |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           | • • •    | ء<br>بهٔ . | ه<br>و ج | َ التَّ    | ،<br>نُ و | لْبَيَاه       |
| _ | ٤٤  | ٠            |              |    |             |           |       |      | •••  |           |        |          | · • •              |     | . <b>.</b> . |       | · • • |                       |              |        |       |            |      |     |                  | • • •     |           |          | • • •      |          | (          | ہ<br>یب   | لتَّعْقِ       |
| _ | ٤٤  | ۳–           | •            | ی. | ِ<br>مَاعِل | فأا       | ور    | ظُهُ | عَ ، | ہِ مُ     | هه     | ئب       | و <sup>َ</sup> مثر | ے و | عْل          | الْفِ | , ب   | ە<br>مع               | جَ           | وَالْه | ) (   | َ<br>ثنی   | المُ | ىبر | خكم              | ء<br>ن و  | سَال      | اتَّے    | ئ:         | لرَّابِ  | ء<br>ث ا   | حَد       | لْمَبْ         |
| _ | ٤٤  | : r-<br>: r- |              | •• | • • • •     |           | •••   |      |      |           |        |          |                    | ••  |              |       | ••    | ••                    |              | • • •  |       |            |      |     | • • •            | · • •     |           |          |            | •••      |            | و<br>س    | لْقِيَا        |
| _ | ٤٤  | ٣-           |              |    | • • • •     |           |       |      |      |           | • • •  |          |                    |     |              |       |       |                       |              | • •    |       |            |      |     | • •              |           | • • •     |          |            |          | ر و<br>م   | حَالَة    | لْمُخ          |
| _ | ٤٤  | £ <b>£</b> — | • • •        |    |             |           |       |      |      |           |        |          | • • •              |     |              | • •   |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           | • • •    | ء<br>بە    | ە<br>و ج | َ التَّ    | نُ وَ     | لْبَيَاه       |
|   |     | > {-         |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           |          |            |          |            |           | لتَّعْقِي      |
|   |     |              |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     | كَث              | ِ<br>پ    | ٔ<br>ئانې | الثَّ    | بىْلُ      | لْفَص    | ١          |           |                |
| _ | ٤٠  | ı <b>\</b> - |              |    |             |           |       |      |      | . "(      | ر<br>س | ه<br>بئد | وَ بِ              | (   | بع           | "ن    | لِ    | اعِ                   | .َ فَ        | بعد    | اً اِ | هِر        | ظَا  | يز  | يَ ه             | ءُ ال     | و َ طِ    | و<br>و ق | ه<br>ل:    | لأُوَّ   | ء<br>ث ا   | حَد       | لْمَبْ         |
| _ | ٤٠  | ı <b>\</b> – |              |    | • • •       |           | • •   |      |      |           | • • •  |          | ••                 |     |              | ••    |       |                       |              | • • •  |       |            |      |     | •••              | · • •     |           |          |            |          |            | و<br>س    | لْقِيَا        |
| _ | ٤٠  | ı <b>\</b> – |              |    | • • • •     |           |       |      |      |           | • • •  |          |                    |     |              |       |       |                       |              | • •    |       |            |      |     | • •              |           | • • •     |          |            |          | ر ه<br>م   | حَالَة    | لْمُخ          |
| _ | ٤٠  | ı <b>\</b> - | •            |    |             |           |       |      |      |           |        |          | • • •              | ••• |              | • •   | • •   |                       |              |        |       |            |      |     |                  |           |           | • • •    | ،<br>به    | ه<br>و ج | َ التَّ    | نُ وَ     | لْبَيَاه       |
| _ | ٤٠  | -۲ ۲         | - <b>.</b> . |    |             |           | • • • |      |      | . <b></b> |        | • •      |                    |     |              |       |       |                       |              |        | •     |            |      |     |                  |           |           | • • •    |            | •••      | و<br>پ .   | نِيب      | لتَّعْقِ       |
| _ | ٤٠  | \ <b>/</b> _ | • • •        |    | · • • •     |           | ۶.    | وف   | صُو  | مَوْ      | الْهُ  | ڔ        | مِي                | ضَ  | , ر          | إلَى  | ۼ     | س ر<br>ب <del>ح</del> | و برا<br>مشد | الْہٰ  | ۼ     | يو<br>مياف | ال   | ول  | ه و<br><b>مع</b> | اً مُ     | مَافَأ    | إخُ      | ي:         | لتَّانِ  | ء<br>ث ا   | حَد       | لْمَبْ         |
| _ | ٤٠  | ۱۷–          |              |    | • • • •     |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              | • • •  |       |            |      |     | • •              | · • •     |           |          |            |          |            | و<br>س    | لْقِيَا        |
| _ | ٤٠  | ۱ <b>۷</b> – |              |    |             |           |       |      |      |           |        |          |                    |     |              |       |       |                       |              |        |       |            |      |     | • • •            |           |           |          |            |          | ر و<br>نمة | حَالَة    | لمُخ           |

| - ₺٦٧                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ اللهِ وَالتَّوْجِيهُللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <b>٤</b> ٧١                           | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - <b>٤</b> ٧٣                           | لْمَبْحَثُ التَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ "قَطُّ" فِي الإيـجَابِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - <b>٤</b> ٧٣                           | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: اسْتِعْمَالُ "قَطُّ" فِي الإِيـجَابِ.<br>لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - <b>٤٧٣</b>                            | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - £Y٣                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُللبِيانُ وَالتَّوْحِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | لْبَابُ الثَّاني: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ التَّصْرِيفِيِّ: وَفِيهِ حَمْسَةُ فُصُولِ:<br>الْفَصْلُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الإِعْلاَلِ وَالإِبْدَالِ: وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ مَبَالَّ<br>لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ ياءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - £A٣                                   | لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي إعْلاَل الْوَاوَ ياءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - £A٣                                   | لْقِيَاسُلانت من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul><li>- ξΛΥ</li></ul>                 | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - £A٣                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ<br>لتَّعْقِيبُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ξλo                                   | لْمَبْحَثُ الثَّاني: الْمُحَالَفَةُ فِي إعْلاَل الْوَاو وَالْيَاء هَمْزَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ξλo                                   | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ هَمْزَةً<br>لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْوَاوُ الْمُتَصَدِّرَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ξλo                                   | لْقِيَاسُلقال فَيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ξλo                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُو |
|                                         | لَتَعْقِيبُلَتُعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ٤٩٥                                   | لْمَطْلَبُ النَّانِي: الْوَاوُ وَالْيَاءُ بَعْدَ أَلِفِ (مَفَاعِلَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | لْقِيَاسَُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ٤٩٥                                   | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ٤٩٥                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 0 . ٣                                 | لتَّعْقَيْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| - o · V- | لْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: قَلْبُ الْوَاوِ وَالْيَاءِ هَمْزَةً بَعْدِ أَلِفٍ زَائِدَةٍ                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - o · V- | لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                            |
| - o · V- | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                        |
| - o · V- | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ<br>لَتَّعْقِيبُ<br>لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا سَاكِنُ صَحِيحٌ<br>لْقِيَاسُ<br>لُمُخَالَفَةُ |
| - 01     | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                               |
| - 017-   | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَقَبْلَهَا سَاكِنٌ صَحِيخٌ                                                                           |
| - 017-   | لْقِيَاسُلقَوْيَاسُ                                                                                                                                                                  |
| - 017-   | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                           |
| - 017-   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                     |
| - δ \ λ- | $\mathbb{L}^{\omega}$                                                                                                                                                                |
| - 07     | لْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي إِعْلاَلِ الْوَاوِ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا<br>لْقِيَاسُ<br>لْمُخَالَفَةُ                                               |
| - 07     | لْقِيَاسُُنانَ مَانِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ                                                                             |
| - 07     | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                        |
| - 07     | لَبْيَانَ وَالتَّوْجِيهُللبِيانَ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                      |
| - 077-   | لتَّعْقِيبُ ُ                                                                                                                                                                        |
| ٥٢٤ - ٢٥ | لْمَبْحَثُ الْخَامِسُ:الْمُخَالَفَةُ فِي الإِعْلاَلِ بِالْحَذْفِ وَالتَّعْوِيضِ مَعَ مُوجِبِ التَّصْحِيج                                                                             |
|          | _                                                                                                                                                                                    |
| - 07 {-  | لْقِيَاسُلقَوْيَاسُ                                                                                                                                                                  |
| - 07 2-  | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                           |
| - 07 {-  | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُللْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                    |
|          | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                    |
| - 071    | لْمَبْحَثُ السَّادِسُ: إِعْلاَلُ الْعَيْنِ مَعَ كُوْنِ اللاَّمِ أُوْلَى بِالإِعْلاَلِ                                                                                                |
|          | لْقِيَاسُأ                                                                                                                                                                           |
| - oTA    | لْمُخَالَفَةُلْمُحَالَفَةُ                                                                                                                                                           |
|          | لْبَيَانُ وَالتَّوْحيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْحيهُ                                                                                                                                       |

| - orr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْقِيَاسُللهِ اللهِ                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْمُخَالَفَةُلَمْخَالَفَةُ                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُللبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                |
| - o T A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                     |
| - 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: الْمُحَالَفَةَ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِهَا                                                                                                  |
| - 049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لْمَبْحَثُ التَّامِنُ: الْمُخَالَفَةُ فِي تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِهَا<br>لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: اجْتِمَاعُ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ<br>لْقَيَاسُ             |
| - 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لْقِيَاسُلقَقِيَاسُ                                                                                                                                                             |
| - 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُ                                                                                                                                |
| - 0 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لتُعَقِيبُ                                                                                                                                                                      |
| - 0 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ السَّاكِنَةِ                                                                                                     |
| - o { 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْقِيَاسُلْقِيَاسُ                                                                                                                                                              |
| - o { 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ:لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ:                                                                                                                          |
| - 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لْبَيَانُ وَالتَّوْحِيْهُلْبَيَانُ وَالتَّوْحِيْهُ                                                                                                                              |
| - ooq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                          |
| فَشْرَةُ مَبَاحِثَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْأَسْمَاء: وَفِيهِ عَ                                                                                                      |
| - 07 \( \xeta - \dots - | لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ                                                                                                                       |
| - o7 {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ لَمَبْحَثُ الأَوَّلُ: النُّلاَثِيِّ يَطْلَبُ: الْمُحَالَفَةُ فِي صِيَاغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ غَيْرِ الثُّلاَثِيِّ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْقِيَاسُلقياسُ                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                   |
| - 07 {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُ                                                                                                                                |
| - olk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لَّعْقِيبُلَّنْ عَقِيبُ                                                                                                                                                         |

| - ov    | لمَبْحَثُ الثَانِي: المُخَالفةَ فِي اسْمِ المَفعُولِ           |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| - oγ ⊷  | 0 0 / 9// 0 /0                                                 |
| - o y · | لْقِيَاسُ:لْقِيَاسُ:                                           |
| - o y · | لْمُخَالَفَةُلَّهُ خَالَفَةُ                                   |
| - oγ ←  | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                       |
| - o y o | لتَّعْقِيبُ                                                    |
| - oYA   | لْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ التَّفْضِيلِ   |
| - oYA   | لْقِيَاسُلَقِيَاسُ                                             |
| - ∘∀∧   | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                         |
| - ove   | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                     |
| - ove   | لْمُخَالَفَةِ الثَّالِثَةُلْمُخَالَفَةِ الثَّالِثَةُ           |
| - ov9   | لْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُلُهُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ           |
| - ov9   | لْمُخَالَفَةُ الْخَامِسَةُ                                     |
| - ∘∧    | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                       |
|         | لتَعْقِيبُُ                                                    |
| - oq A  | لْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمُبَالَغَةِ |
| - oq A  | لْقِيَاسُُنانِينَاسُُنانِينَاسُُنانِينَاسُُنانِينَاسُ          |
|         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                     |
| - 099   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ               |
|         | لتَّعْقِيبُ                                                    |
| - 7.7   | لْمَبْحَثُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمِ الْمَرَّةِ     |
| - 7.4   | لْقِيَاسُلَّ                                                   |
| - 7.7   | لْمُخَالَفَةُ                                                  |
|         | لْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُ               |
|         | ري ه<br>لتعقيبلتعقيب                                           |

| - ¬ · V                                 | لْمَبْحَثُ السَّادِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي اسْمِ الآلَةِ                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ¬ ¬ · · · · · · · · · · · · · · · · · | الْقِيَاسُالْقِيَاسُ                                                                                                       |
| - ¬ · · ·                               | لْمُخَالَفَةُللهُ عَالَفَةُ                                                                                                |
| - ¬ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                           |
| - ٦٠٩                                   | لْمَبْحَثُ السَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي اسْمَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ                                                  |
| - 7 • 9                                 | لْقِيَاسُلْقِيَاسُ                                                                                                         |
| - 7 • 9                                 | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                              |
| - ٦・٩                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                   |
| - ٦ \ <b>٤</b>                          | لتَّغْقِيبُ                                                                                                                |
| - ٦١٧                                   | لْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي التَّصْغِيرِ                                                                     |
| - ٦١٧                                   | لْقِيَاسُلْقِيَاسُلْمُخَالَفَةُ                                                                                            |
| - ٦١٧                                   | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                 |
| - ¬¬¬                                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُللْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                          |
| - ¬\\                                   | لتَّعْقِيبُلَّهُ عَلِيبُ                                                                                                   |
| - 719                                   | لْمَبْحَثُ التَّاسِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي النَّسَبِ<br>لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي النَّسَبِ إِلَى "فُعَيْلٍ" |
| - 719                                   | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّسَبِ إِلَى "فُعَيْلٍ"                                                        |
| - 719                                   | لقِياس                                                                                                                     |
| - 719                                   | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                                                                                                 |
|                                         | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                   |
|                                         | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                |
|                                         | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي النَّسَبِ إِلَى الْمَمْدُودِ                                                      |
|                                         | لْقِيَاسُلْقِيَاسُ                                                                                                         |
|                                         | لْمُخَالَفَةُ:                                                                                                             |
|                                         | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                |
| نْ أُصْلِهَا ٦٢٧ -                      | لْمَطْلَبُ التَّالِثُ: النَّسَبُ بِزِيَادَةِ غَيْرِ الْيَاءِ، أَوْ بِإِخْرَاجِ الْكَلِمَةِ عَر                             |

| _ ' | قِيَاسُقِيَاسُ                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                                                                                    |
|     | مُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                                                        |
| _ ' | بَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                  |
| _ ' | تَعْقِيبُـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                |
| _ ' | مَبْحَثُ الْعَاشِرُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ                                                                                                                           |
|     | قِيَاسُـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                  |
| _ ' | مُخَالَفَةُ: مُخَالَفَةُ:                                                                                                                                                               |
|     | بَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                  |
| _ ' | تَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                         |
| _ ' | الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْجُمُوعِ: وَفِيهِ خَمْسَةُ مَبَاحِثَ:<br>مَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ |
| _ ' | قِيَاسُ ۔                                                                                                                                                                               |
|     | مُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                                                                                    |
|     | مُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                                                                                |
|     | بَيَانُ وَالتَّوْجَيِهُ                                                                                                                                                                 |
|     | تَّعْقِيبُ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                         |
|     | مَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ                                                                                                                   |
|     | قِيَاسُقِيَاسُقِيَاسُ                                                                                                                                                                   |
|     | مُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                             |
|     | بَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                                                                                                                   |
|     | تَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                              |
|     | مَبْحَثُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جُمُوعِ الْقِلَّةِ                                                                                                                              |
|     | مْهِيدُّ: جُمُوعُ الْقِلَّةِ فِي اصْطِلاَحِ التَّصْرِيفِيِّينَ                                                                                                                          |
|     | وي ري ري ري ري ري ت<br>تَعْقِيبُ                                                                                                                                                        |

| - 777            | الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "أَفْعُلٍ":                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | الْقِيَاسُأ                                                                                               |
|                  | الْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                   |
|                  | الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                                                               |
|                  | الْبَيَانُ وَالتَّوْجَيِهُ                                                                                |
| - 777            | التَّعْقِيبُ:التَّعْقِيبُ:                                                                                |
|                  | الْمَطْلَبُ النَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "أَفْعَالٍ":                                            |
| - 777 <i>r</i> - | الْقِيَاسًُاللهِ اللهِ الله |
|                  | الْمُخَالَفَةُ                                                                                            |
|                  | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُا                                                                                |
|                  | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                  |
|                  | الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "أَفْعِلَةٍ":                                          |
| - 779            | الْقِيَاسُالْقِيَاسُاللهِ الْقِيَاسُ الْقِيَاسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     |
|                  | الْمُخَالَفَةُ                                                                                            |
|                  | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                 |
|                  | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                  |
| - JA &           | الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي جُمُوعِ الْكَثْرَةِ                                            |
|                  | الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُلٍ"                                                |
|                  | الْقِيَاسُالله الْقِيَاسُ                                                                                 |
|                  | الْمُحَالَفَةُ                                                                                            |
|                  | الْبَيَانُ وَالتَّوْجيهُ                                                                                  |
|                  | التَّعْقِيبُالتَّعْقِيبُ                                                                                  |
|                  | الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَلَةٍ":                                             |
|                  | الْقِيَاسُاللهِ اللهِ الله  |
|                  | الْمُخَالَفَةُ                                                                                            |

| - | て人て―  | لَبَيْانَ وَالتَّوْجِيهُلَبَيْانَ وَالتَّوْجِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | ٦٨٩-  | ية ، .<br>لتُعقِيبُ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | لْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعَلَةٍ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ | 791-  | لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ | 791-  | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ | 791-  | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُللْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ | 797-  | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ | 798-  | لْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فِعَالٍ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ | 798-  | لْقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ | ٦٩٣-  | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ | ٦٩٤-  | لْمُخَالَفَةُ الثَّالِثَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ | 798   | لْمُخَالَفَةُ الرَّابِعَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       | لَّمُخَالَفَةُ الْخَامِسَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       | لْبِيَانُ وَالتَّوْحِيهُلللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل |
| _ | 799-  | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ | ٧.١-  | لْمَطْلَبُ السَّادِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُولِ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ | ٧.١-  | لْقِيَاسُفياسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ | ٧. ١  | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُلْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _ | ٧.٣-  | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ | ٧. ٤- | لْمَطْلَبُ السَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فِعْلاَنٍ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ | ٧. ٤- | لْقِيَاسُلَّانِلَّقِيَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ | ٧.٤-  | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |       | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| - Y · o   | التَّعْقِيبُ:التَّعْقِيبُ:                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعْلاَنٍ":                                                          |
| - Y • 7   | الْقِيَاسُ                                                                                                               |
| - Y • V - | الْمُخَالَفَةُ                                                                                                           |
| - Y • 7   | الْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُ:الْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُ:                                                                     |
| - Y • A   | التَّعْقِيبُا                                                                                                            |
| - Y • 9   | الْمَطْلَبُ التَّاسِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعَلاَءَ":                                                          |
| - Y • 9   | الْقِيَاسُاللهِ يَاسُ اللهِ يَاسُ اللهِ يَاسُ اللهِ يَاسُ اللهِ يَاسُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ                |
| - Y••     | الْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                  |
| - Y••     | الْمُخَالَفَةُ التَّانِيَةُ                                                                                              |
|           | الْبَيَانُ وَالتَّوْجَيِهُا                                                                                              |
|           | ر بري.<br>لتعفيب بيرين التعفيب بيرين التعفيب بيرين التعفيب بيرين التعفيب بيرين التعفيب بيرين التعفيد التعفيد التعفيد الت |
|           | الْمَطْلَبُ الْعَاشِرُ: الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "أَفْعِلاَءَ":                                                        |
| - Y \ o   | الْقِيَاسُاللهِ اللهِ الله                 |
|           | الْمُخَالَفَةُاللهُ اللهُ عَالَفَةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل                |
|           | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُالْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                                                       |
|           | التَّعْقِيبُ:ا                                                                                                           |
|           | الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي مُنْتَهَى الْجُمُوعِ.                                                         |
|           | َتَمْهِيدٌ: ضَابِطُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ                                                                                 |
|           | الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَوَاعِلَ":                                                           |
|           | الْقِيَاسُالْقِيَاسُ                                                                                                     |
|           | الْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                                                                  |
|           | الْمُخَالَفَةُ الثَّانيَةُ                                                                                               |
| - Y \ \—  | الْبَيَانُ وَالتَّوْجَيِهُ                                                                                               |
| - VTT     | التَّعْقِيبُ                                                                                                             |

| _ | ۷ ۲ ۵ –      | : الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَائِلَ"                                        | الْمَطْلَبُ الثَّانِي:      |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| _ | V 7 0-       |                                                                                 | الْقِيَاسُ                  |
| _ | V Y 0-       | ·                                                                               | الْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ |
| _ | V T 0-       | -                                                                               | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ    |
| _ | <b>Y7</b>    | •                                                                               | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ  |
| _ | ٧ ٢ ٨-       | -                                                                               | لتَّعْقِيبُ                 |
| _ | ۷۳۰          | هُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَالِي":                                      | لْمَطْلَبُ الثَّالِثُ       |
| _ | ٧٣           |                                                                                 | لْقِيَاسُ                   |
| _ | ٧٣           |                                                                                 | لْمُخَالَفَةُ               |
|   |              | -                                                                               |                             |
|   |              | -                                                                               |                             |
| _ | ٧٣٣ <u>-</u> | : الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعَالِلَ":                                       | لْمَطْلَبُ الرَّابِعُ:      |
| _ | 744-         |                                                                                 | لْقِيَاسُ                   |
| _ | 744-         |                                                                                 | لْمُخَالَفَةُ               |
|   |              | -                                                                               |                             |
| _ | ٧٣٦-         |                                                                                 | لتَّعْقِيبُ                 |
| _ | ٧٣٧ <u>-</u> | سُ: شِبْهُ "فَعَالِلَ"                                                          | لْمَطْلَبُ الْخَامِ         |
| _ | <b>٧٣٧</b> - |                                                                                 | لْقِيَاسُ                   |
|   |              |                                                                                 |                             |
|   |              | ·                                                                               | •                           |
|   |              |                                                                                 |                             |
| _ | 744          | ·                                                                               | لْمُحَالَفَةُ الثَّانِيَةُ  |
| _ | V £ Y-       | -<br>-<br>                                                                      | . ,                         |
|   |              | لُ الرَّابِعُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ: |                             |
| _ | V £ 0 -      | : الْمُخَالَفَةُ فِي مَصَادِرِ الأَفْعَالِ الثَّلاَثِيَّةِ                      | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ       |

| _ | ٧٤ o-               | نَصَادِرِ الْفِعْلِ الثَّلاَثِيِّ                      | نَمْهِيدٌ: قِيَاسِيَّةُ هَ |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|   |                     |                                                        | لتَّعْقِيبُ                |
|   |                     | الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُولٍ":                  |                            |
| - | ٧٤٨-                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | لقِيَاسُ                   |
| - | ٧٤٨-                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | لْمُحَالَفَةُ              |
| - | ٧٤٨-                |                                                        | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ   |
| _ | Y0                  |                                                        | لتَّعْقِيبُ                |
| _ | Y 0 Y-              | الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعْلِ":                   | لْمَطْلَبُ الثَّانِي:      |
| _ | Y07-                | الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فَعْلِ":                   | لْقِيَاسُ                  |
| _ | Y 0 Y-              |                                                        | لْمُخَالَفَةُ              |
| _ | Y 0 Y-              |                                                        | الْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ  |
| - | Y0 {-               |                                                        | لتَّعْقِيبُ                |
| - | Y 0 Y -             | : الْمُحَالَفَةُ فِي بِنَاءِ "فُعُولَةٍ، وَفَعَالَةٍ": | لْمَطْلَبُ الثَّالِثُ      |
| _ | Y 0 Y-              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | لَقِيَاسُ                  |
|   |                     | ·                                                      |                            |
| _ | Y 0 Y-              |                                                        | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ   |
| _ | Y 0 \/-             |                                                        | لتَّعْقِيبُ:               |
| - | Y09-                | الْمُخَالَفَةُ فِي الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ:            | لْمَطْلَبُ الرَّابِعُ:     |
|   |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | •                          |
| _ | Y09-                |                                                        | لْمُحَالَفَةُ الأُولَى     |
| _ | Y09-                |                                                        | لْمُحَالَفَةُ الثَّانِيَةُ |
|   |                     |                                                        | •                          |
|   |                     |                                                        |                            |
| _ | <b>∀</b> 7 <b>←</b> |                                                        | لْمُحَالَفَةُ التَّانِيَةُ |
|   |                     |                                                        |                            |

| - V٦٣                 | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي مَصَادِرِ الأَفْعَالِ غَيْرِ الثَّلاَثِيَّا |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Y7 <b>r</b>         | مَطْلَبُ: الْمُخَالَفَةُ فِي بِنَاءِ مَصْدَرِ "أَفْعَلَ" الْمُعْتَلِّ الْعَيْنُ: .   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VT۳                 | القِياسا                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Y7٣                 | الْمُخَالَفَةُ                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Y٦٣                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:للْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Y٦٦                 | لتَّ هُوِيبُ                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وَ فِيهِ مَبْحَثَانِ: | الْفَصْلُ الْحَامِسُ: الْمُحَالَفَةُ فِي أَبْنيَةِ الأَفْعَال: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ∀∀ ←                | لْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ∀∀ ←                | لْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعَدِّي "فَعَلَ"، وَلُزُومُ "أَفْعَلَ":                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YY ·                | لْقِيَاسُ:لَقْقِيَاسُ:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | لْمُخَالَفَةُ:                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YY •                | الْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:الْبِيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VV7                 | لتَّعْقِيبُ                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | لْمَطْلَبُ التَّانِي: اتِّصَالُ نُونِ التَّوْكِيدِ بِالْمَاضِي                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YYA                 | لْقَيَاسُلقياسُ                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YYA                 | لْمُخَالَفَةُ                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YYA                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YA\                 | لتَّعْقِيبُ                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YA۳                 | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُحَالَفَةُ فِي فِعْلِ الْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YA٣                 | لْقِيَاسُ                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YA۳                 | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YA۳                 | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُلْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - YA۳                 | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | يّ<br>لتعفيبلتعفيب                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سُلاَنِ: ٧٩٨ -        | الْبَابُ الثَّالِثُ: الْمُحَالَفَةُ فِي الدِّلاَلَةِ الْمُعْجَمِيَّةِ: وَفِيهِ فَع   |  |  |  |  |  |  |  |  |

| لَمَتْرُوكَة: وَفِيهِ مَبْحَثانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفصُّل الأوَّل: الألفاظ الشَّاذة وَا              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - A • <del>Y-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| - A • Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لأَفْصَحُ:لأَفْصَحُ:                               |
| - A • Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْمُخَالَفَةُ الأُولَى                             |
| - A • <del>Y-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لْمُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ                         |
| - A • ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| - All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لتَّعَقِيبُلَّهُلَّهُ عَلِيبُ                      |
| - Alo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْمَطْلَبُ الثَّانِي: مَجْبُورٌ:                   |
| - \lambda \lambda \cdot | لأَفْصَحُلأَفْصَحُ                                 |
| - A \ o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْمُخَالَفَةُ                                      |
| - A \ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ   |
| - A \ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                             |
| - A 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| - Al9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| - Alg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْمُخَالَفَةُلُهُ خَالَفَةُ                        |
| - A 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ   |
| - A 7 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| - ∧ ۲ ∧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَعْزَبُ                    |
| - ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لأَفْصَحُ                                          |
| - ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                         |
| - ∧ ۲ ∧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ |
| - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لتَّعْقِيبُلَّهُ عُقِيبُ                           |
| - ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لْمَطْلَبُ الْحَامِسُ: وَقِيَّةٌ                   |
| - ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لأَفْصَحُ                                          |

| - <b>۸</b> ٣٣-            | لَّمُخَالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - XTT-                    | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 人でて-                    | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul><li>人で人一</li></ul>    | لْمَطْلَبُ السَّادِسُ: أَنْتَجَتِ النَّاقَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul><li>ለ ፕ ለ –</li></ul> | لاَّفْصَحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – ለፕለ–                    | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُولِي المِلمُولِي المِلمُ                                   |
|                           | لتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - <b>A £ Y</b> -          | لْمَطْلَبُ السَّابِعُ: ذَكَاءُ النَّارِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | لأَفْصَحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | لْمُخَالَفَةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 一人 £ 0—                   | لْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | لأَفْصَحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | لْمُخَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 一人 纟 ٦—                   | لْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْ حِيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | لتَّعْفِيبُلتَّعْفِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | لْمَبْحَثُ الثَّانِي: الأَلْفَاظُ الْمَتْرُوكَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul><li>- Хо Y-</li></ul> | يَطْلَبُّ: "وَدَعَ وَدْعاً".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | لأَفْصَحُلأَفْصَحُلأَفْصَحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | لْمُخَالَفَةُلَمْ عَالَفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | لْبَيَانُ وَالتَّوْحِيهُلللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِيِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال |
|                           | لتَّعْقِيبُلَّتَعْقِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | الْفَصْلُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَثْبُتْ إلاَّ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: وَفِيهِ مَبْحَثَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| - Ao9         | لْمَبْحَثُ الأُوَّلُ: الْحُكْمُ عَلَى ثُبُوتِ اللَّفْظِ |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| - No4         |                                                         |
| - ∧∘9         | لأَفْصَحُ                                               |
| - ∧∘9         | لْمُخَالَفَةُ                                           |
| - A09         | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                |
| - A7 £        |                                                         |
| - A70         | لْمَطْلَبُ التَّانِي: "صَائِرُ الْبَابِ"                |
| - A70         | لأُفْصَحُ                                               |
| - A70         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                              |
| - A70         | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ                                |
| - All         |                                                         |
| - Λ7 <b>/</b> | لْمَطْلَبُ التَّالِثُ: "مَدُّ الْبَصَرِ"                |
| - Λ7V         | لأَفْصَحُ:لأَفْصَحُ                                     |
| - A77         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                              |
| - ATY         | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ        |
| - Λ7Λ         | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                  |
| - A79         |                                                         |
| - A79         |                                                         |
| - A79         | لأَفْصَحُ                                               |
| - A79         | لْمُخَالَفَةُلْمُخَالَفَةُ                              |
| - A79         | لْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُلْبَيَانُ وَالتَّوْجِيهُ        |
| - AYY         | لتَّعْقِيبُلتَّعْقِيبُ                                  |
| - AY٣         | لْخَاتِمَةُلْخَاتِمَةُ                                  |
| - ∧∧∘         | لْفَهَارِسُ:لْفُهَارِسُ:                                |
| - ∧∧У         |                                                         |
|               |                                                         |

| _ | ٩. | • - |               | <br> | <br>          |   |              |            | ِ<br>فِرَاءَاتِ | ،<br>برسُ الْ | ني: فِهُ | الثّان |
|---|----|-----|---------------|------|---------------|---|--------------|------------|-----------------|---------------|----------|--------|
|   |    |     |               |      |               |   |              | ثِ الْمَدُ |                 | -             |          | _      |
|   |    |     |               |      |               |   |              | 2          |                 | •             |          |        |
|   |    |     |               |      |               |   |              |            |                 |               |          |        |
|   |    |     |               |      |               |   |              | ّتِ الْحَ  | -               |               |          |        |
|   |    |     |               |      |               |   |              |            |                 | •             |          |        |
|   |    |     |               |      | • • • • • • • |   | · ·          |            |                 | •             |          | _      |
|   |    |     |               |      | •••••         |   | •            | •          | و .             | -             |          |        |
|   |    |     |               |      |               |   |              |            |                 |               |          | •      |
|   |    |     | • • • • • • • |      |               |   | وَالْمَذَاهِ |            |                 | -             |          | _      |
|   |    |     | •••••         |      | -             | - | وَالْمَرَاجِ | -          |                 |               |          | _      |
|   |    |     |               |      |               |   |              |            | ٥               |               |          | -5     |

# وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ